# شرح كافية ابن الحاجب

# ليعقوب بن أحمد بن حاجى عوض

المتوفى سنة ١٨٨ هـ

تحقيق ودراسة

الدكتور/ سعد محمد عبد الرازق أبو نور

مراجعة

الأستاذ الدكتور/ المتولى على المتولى الأشرم الأسرم ١٤٢٩ هـ / ٢٠٠٨م

# مكتبة الإيمان - المنصورة

ت: ۲۸۸۷۵۲۲

الطبعة الأولى ١٤٢٨ هــ - ٢٠٠٧ م

# إهداء

- إلى أَفْصَح العرب سيدنا رسول الله على.
- وإلى رؤح وَالدِئّ الكريمين في مثواهما الأخير، أسكنهما الله فسيح جناته.
- وإلى إخوتى وأخواتى، فقد أفاضوا على بالعطف والحنان، وأَمَدُّونِي بالنصح والمؤازرة لأجل إنجاز هذا العمل.
- وإلى زوجتى المباركة، فقد جَادَتْ من غير ضَنِّ، وأحاطتنى بفضائل أعُـدُ منها ولا أعْدُدْهَا، وأقْرَضَتْنِي العزم والثقة حتى اكتمل هذا العمل واستوى على سوقه.
- وإلى أساتذتى الأفاضل الذين أفاضوا على من علمهم، وأفسحوا لى صدورهم، وأخصلوا لى النصح والتوجيه.
- وإلى كل باحث يطرق باب البحث فيبذل الجهد، ويتحمل تبعات الحياة وأعباءها وهمومها في سبيل إثراء الثقافة العربية في مُخْتَلِف ميادينها.
- إلى كل هؤلاء أهدى ثمرة جهدى، وأسأل الله تعالى أن يتكفل عنى بالوفاء لكل من مَدَّ لى يد العون والمساعدة.

المحقق الدكتور/ سعد محمد عبد الرازق أبو نور

# شكروتقدير

من جزيل نعم الله وتواتر آلائه ومننه أن هدانى وأعاننى على إنجاز هذا العمل، الذى آمل أن أكون قد وفقت فيه لتحقيق ما قصدت إليه، وذلك يوجب على شكر الله العلى القدير شكرا يوافى نعمه، ثم أتبعه بشكر لوالدى - رحمهما الله - امتثالاً لأمره - تعالى - حيث قال: [أن اشكر لى وَلوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ } [لقمان: ١٤].

فإليهما أُزْجِى شكرى موفوراً وثنائى عليهما دُراً منثوراً، جزاء ما بـذلاه مـن أجلى مـن تهيئة السبيل لى إلى حياة طيبة، رحمهما الله رحمة واسعة؛ وأسكنهما فسيح جناته مع الـذين أنعـم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

هذا.. ويطيب إلى نفسى أن أرُدَّ الفضل إلى ذويه انطلاقاً من قول رسول الله ﷺ: «مَنْ صَنَعَ اللهُ ﷺ وَاللهُ اللهِ اللهُ الل

فمن هذا المنطلق أتوجه بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لِلْعَالِمَيْن الجليلين:

- الأستاذ الدكتور/ محمود السيد الدريني.
- والأستاذ الدكتور/ الحسيني محمد الحسيني القهوجي.

فهذا الكتاب ومحققه مدينان لهما بما أفاضا من الفضل والعلم، والآراء النيرة والتوجيهات السديدة التي أفَدْتُ منها كثيراً، وأثرَت البحث وقومت منهجه، جزاهما الله خير ما يَجْزِي به العاملين الصالحين.

- كما أوجه شكرى وثنائى للأستاذ الدكتور/ المتولى على المتولى الأشرم؛ إذ أسهم بجهده المشكور، فقام بمراجعة هذا الكتاب، فكان لمراجعته الأثر الطيب في تكامل الدراسة والتحقيق معاً.
- وأخيراً أتوجه بأسمى آيات الشكر وبالغ العرفان إلى أساتذتى الأفاضل؛ أعضاء لجنة الحكم والمناقشة؛ إذ قاموا بتقييم هذا العمل العلمي فثدّروه وأثنَوْا عليه، ومن ثم استبانت قيمته، واستحق فخر صاحبه به.

أسأل الله - تعالى - أن يحفظ الجميع، إنه سميع قريب، وهو نعم الجيب.

المحقق

د/ سعد محمد عبد الرازق أبو نور

### مقدمة

# بقلم الأستاذ الدكتور/ المتولى على المتولى الأشرم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد؛ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### وبعـــد...

فإن لِلَّغَةِ العربيَّةِ تُرَاثًا عَظيمًا تَتَمَيَّزُ به عن سائر لغات الأمم الأخرى؛ إِذ إن علماء العربية تركوا لَنَا ثروةً جليلةً من المؤلَّفات القيِّمة التي بذلوا في تصنيفها النفس والنفيس، فَأَحَلُّوا لُغَتَّهُمْ مكانةً ساميةً، تضاعف سُمُوُّهَا بِتَغَلْغُل الإسلام في صدور الأعاجم.

والدراسات النحوية واللغوية تُعَدُّ في مقدمة هذا التراث العظيم، فما وَصَلَنَا من هذه الدراسات يُفْصِحُ عن صورة صادقة لفكر علماء العربية الثاقب؛ وملاحظاتهم الدقيقة، ويَعْكِسُ عظمة الجهود التي بذلها هؤلاء العلماء في حفظ هذا التراث؛ وصونه؛ ونقله بأمانة متناهية إلى أرباب النحو واللغة في الأجيال المتعاقبة إلى أن تقوم الساعة.

إن العناية بهذه الدراسات كانت مُبكرة؛ إذ اضطلع بها كثير من العرب وآخرون من الموالي في معظم القرن الأول الهجرى ومطلع القرن الثانى، إذ إن صحابة رسول الله كاكانوا في طليعة الدارسين للعربية من حيث أُصُولُ قواعدها؛ وأساليبها؛ وعباراتها، وتبعهم - في ذلك - أبو الأسود الدؤلي، وزياد أبن أبيه، والحجاج بن يوسف الثقفي، وعنبسة الفيل؛ ويحيى ابن يعمر؛ وعيسى بن عمر، ويونس بن حبيب؛ والخليل بن أحمد الفراهيدى، وتلميده سيبويه، وغيرهُم ممن تذخر بهم كتب التراجم والأخبار، وكثير من هؤلاء العلماء المتقدمين لهم كتب ومصنفات في الدراسات النحوية؛ أبرزها كتاب سيبويه (المتوفى في سنة ثمانين ومائة من الهجرة)، والواقع في الدراسات النحوية؛ أبرزها كتاب سيبويه (المتوفى في سنة ثمانين ومائة من الهجرة)، والواقع وهم: الخليل ويونس وأبو عمرو والأخفش الأكبر؛ وغيرهم من أئمة اللغة الذين هم فى طَبَقَتِهمْ.

وَجَدَ علماء اللغة بعد سيبويه فيما جمعه في كتابه مَادَّةً قَيِّمةً للبحث والدارسة، فتناوله معظم علماء القرن الثالث الهجرى وعلماء القرن الرابع بالشرح والتفسير والإيضاح والاستقصاء؛ أو بالتلخيص، فَأَسْفَرَ ذلك عن تقديمه مادَّة مبسوطة مُوَضَّحَةً في كتب ومصنفات ضِخَام، لَمْ يصل

إلينا إلا بعضها، ولا يزال بعضها الآخر مخطوطاً لَمْ تصل إليه يَدُ التحقيق، ولَمْ يُكْشَفْ عن مَكْنُونَاتِهِ؛ فَضلا عن الكثير من المؤلفات القيِّمة التي صُنِّفَتْ في هذا المضمار منذ مطلع القرن الخامس الهجريّ؛ حيث تطورت الدراسات النحوية؛ إذ تغيَّر أسلوب البحث والدراسة من منهج الجمع والاستقصاء إلى التحليل والاستنباط، وذلك بوضع القوانين الكلية المستنبطة عن دراسة الجزئيات في مُخْتَلِف تراكيب الجملة العربية، ومِنْ تَمَّ تَرَكَ عُلَمَاؤنا السَّالفون حَشْدًا كبيراً من المؤلفات في الدراسات اللغوية؛ والآثار النحويَّة؛ التي تُعَدُّ رأس القائمة للتراث العربي العظيم.

من ذلك نقف على أن تحقيق التراث عَمَلٌ من أَجَلِّ الأعمال العلميَّة وَأَشرفِها؛ لاَ سِيَّمَا تحقيق التراث النحوى؛ إذْ إِنَّهُ يصل حاضر الأمة يماضيها، ويُسْهِمُ إسهاماً فَعَالاً في بعث الكنوز النفيسة؛ الجديرة بأن يُشمِّر الباحثون في ميدان النحو واللغة عن ساعد الجِدّ، فيَنَفُّضوا الغُبَارَ عنها بتحقيقها ودارستها؛ ومُعَالَجَةِها مُعَالَجة حَدِيثة تُبْرِزُ مَضَامِينَها، وتوضح معالمها؛ لتكُون الاستفادة من هذه الكنوز سهلة المسالك؛ سائغة المشارب.

من هذا المنطلق أُحْرز هذا العَمَلُ العلميُّ المقيِّم، نَهَضَ به الدكتور سعد محمد عبد الرازق اسماعيل أبو نور، عضو هيئة التدريس في جامعة الأزهر، إِذْ أَسْهم بجهده المشكور في خدمة التراث العربي الخالد، فَبَدَلَ مَا في وُسْعِهِ في سبيل تحقيق شرح نادرٍ من شروح كافية ابن الحاجب؛ لِعَالِم مغمورٍ من علماء القرن التاسع الهجريّ، هو: يعقوب بن أحمد بن حاجي عوض، المتوفى سنة خمس وأربعين وثمانائة من الهجرة.

وإننى إذ أُقَدِّمُ هذه الكلمة في مطلع هذا الشرح المُحَقَّقِ أُقِرُّ بِأَنَّ الجهود العلميَّة التي أَنفقها الدكتور سعد أبو نور في تحقيقه ودراسته لهذا العمل التراثي تشهد له بالقدرة والتَّمكُن وطول الباع في مضمار التحقيق العلميّ الجَادِّ، فقد نسب أقوالَ النحويين؛ وأقوالَ الفصحاء؛ والنصوص اللغويَّة إلى قائليها مَا وَسِعَهُ ذلك، وَخَرَّجَ الشواهد الشعريَّة، وَأَرْجَعَ دَلك كُلَّهُ إلى مَطَائّة، كَما أَرْجَعَ آيَ الذكر الحكيم إلى سُورِها، وَأَرْجع الحديث الشريف إلى مَصَادِره بعد تخريجه، وبَيَّنَ أَوْجُهَ القراءَاتِ القرآنية لِلآيات التي لها غير وجه من القراءَة، وَمن ثم استوى له تحقيق هذا الكتاب ودراسته، فخرج تَامًّا مُتَكَامِلاً لِيَشغَلَ المكان الجديرَ به في المكتبة النحويَّة، ويؤدِّي دوره في إثراءِ الثقافة العربيَّة.

وتَجْدُرُ الإِشارة إِلى أَن تحقيق شرح الكافية المذكور ودراسته - في الأصل - رسالة دكتوراه، - كما أشار الدكتور المحقق في مقدمته -، وَلكُونِهِ أخضع عمله في هذه الرسالة لمنهج دقيق في التحقيق، ودراسة فاحِصة مُتَعَمِّقة؛ حتى خرجت بهذه الصُّورَة المُتُقَّنة حصلت رسالته على مرتبة الشرف الأولى عندما نوقشت، وقد أثنى عليها أعضاء لجنة المناقشة تَنَاء حَسَنَا، وبخاصة الأستاذ الدكتور / إبراهيم حسن إبراهيم، وَمِنْ تُمَّ يُعَدُّ هَذَا الكتابُ من الأعمال العلميَّة الجليلة، فهو جدير بالشكر والتهنئة المخلصة؛ وحَرِيِّ بأن يوضَع بين يَدَى قُرَّاءِ العربيَّة وَطلابها، لَعَلَّهُمْ يُحدون فيه طُلْبَتَهُمْ، ويَرونَ فيه بُغْيَتَهُمْ، وَالله أَسْأَلُ أَن يجزى الدكتور المحقق خيرًا، وأن ينفع به، وَأَن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه الخير والصواب، وأنْ يُسَدِدَ مِنَّا القول وَالْعَمَلَ؛ وَأَنْ يُحقِّقَ لَنَا في رضاهُ الأمل، هُوَ وَلِيُّنَا وَنِعْمَ النَّصِير.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَن أَلَحَمْدُ لِله رَبِّ الْعَالَمِينَ،

الأستاذ الدكتور/ المتولى على المتولى الأشرم أستاذ اللغويات المساعد بجامعة الأزهر

Can former of the ball of the contract of the إشك لهمدارة غافل الأمور بالمس لحد للدان كاكرب لغدًا لعرب بالعواعدوا لاصول، وعلما من ادات في حن الابواب والفصول ونصاليطا متعميز ما جوال من الصواب، ورفع الفلام لتبيين كلئ من الباطل خيل لحطابه والامركاربيده وبو عارك فيره وادالعرا وكجلاً ت يسيما سواه يؤكون بزه فم الصلوغ عورسول بن لغيف لكالوجوده وعلى نبى بن شريده اكمال سناء والجوحه والسلام علىن الوضح مؤ والإنسان وكفلة واخرف فالولخة الجيزوالري فالفنطية بجي المبعوث إلياة قدالات بالدعوة والرسالة وعيزال كوام واصل العظام بالذة والحلالة الدين بن ناصرف اللين كاليوغاية الاشكان ه عن الأجا لحكن من المرز للعزالية والميان وبعد فيقول الفيالفنعيغ للفتغ الممغزة فوالقا لمفتد ربيغوب فالثدين عاج عوض فراج الله ضرالج اء يوم لكوش أليكتا الحافية للامام الغكائم ويخت فضلاد للآياج شركالهام والمسلمين فأصرا كماتية ومعيشال من المستحدد بابن الحاج فطوق الله جغفائه واستكند ولدرج فاندمضوان كالجابيته كذابا وجذا لفظه كالفواله كالسكالة ما فظام المتدرميين النها لطافي والدشريفهما ذهرة الراء المتأخ فأفكا للايمشاء أه اغراض للطلة ووافقا في الابصال في ركان الاعرب للن كان لفظ كما في ك الدلال عنيا والادخاط لما فلابنيرلاغ المعط باغط كحليه المنشأى بالحظاء ووص كمد بينو له مثر ع بكيش ع ومن فإيدالاسوانفائ وينمع وأنبع الوصول لمطالبه صواني وخكاليه والماليزام فيدا كمتفقط فجيلاته وشيين مفضلاته وكان يف الفاظ الفقامينا والالتحليل واطلاة ليغنغ المالتعليل فوالنشام ووشيهما للدرمة وسعة وقع فكروا ملافأه خايك الاالة فوالإمنكذة وفعت عي المتعدد وفعست يذكون بطاعا للنعام اندنى لأبومند لمؤدام احتلج ملد وطايع مؤمله أجمع تكل لغوالله واخترا ماسخ للخاط لغائز بخطء الاصابتية وكلمخ العز والقاوريوالا عتراى تني فيآريضا عن في العلوم كل ما تعلق نظى الما فاض الوامليخ فالجفيط فا كالالغرخ في استعيام ما أن بعياض عصابن القباء ما لاستخفر التغرافي في المعالى بل و المباطئ ايضالاة الغنش وبالعديونيين والدود الغضل لفظم فوجهت وكالمالنظ الفكول والكافي طالعة الشروع والجحد القوى في الاستخاص الاصول والغوع في يحركه مركم موافقا كالدخف والاودار وي لفائق فا لماري والعلا اعادتا اللهم ولاتمن تحسينا عامانا فاللهمن فضلا سالتيميا للفضة ويقيقهم احبين جيلاوهاف ميزالوليبل التجوعافيه كخان مشروص لالباركا فيدكناب فيديحا يق مشروع لبشأ لالب وعقابي الأجراد هربينه وشرع البيء جامع كغوابع المروع المشروع ووافع المشكلة مباى المواضيون المفتوع شهيلهن أوال سهيراج فحاليه وتكدل لماندكرة المحقفات وعواكم وجفلة كان عندا فاوياؤهة ما تكاريفالله على النحولاب الطالم لمعض المفصل وغيره للدعة وفي كامقال كالدينور القلوب عسراءا الالش ع وشرع الكنا بمستعينا بالكل إما ويارا لصواب متوطاع إلله بالاتمام اندول لتوفيق والاوج م فالالعن والله المارية القائلة للكامة معنية لفع واصفلاح فاستعامه في اللغة من المالك جوالج و ويفال في اصطلاع الني اعلم علوا وصنع لمعترمن حصر عنيره ووعنره ودخلن علالكام الناع كقوانعا وفتلة الله وكالعليا وكفوا البي عليات والكافرالطينة صدفة وكقوا الموصور من المالية المدكلة المسكلة السامة ولالدالا الدكلة الاهلام على الفصيرة كي يفاق بنوكارة الجورة فاكتفلت فللبدوان فيدمنوليتما عليد الاصطفاع فكرسنغ المال تركدوك للبعثمات وعطاة كنامد في العيا الاصطلاحي فكافحك أمسيتم اللفظ المورث بلاد 9/9

رطعه جائزة بن الرسطان في المستخدسة المستخدسة

بغيبته هامن صيبت الندة في الناشيران الجريج لما يؤفرة الايطان يؤفرالفظ الموصوق بالعِشاج الاذكان . وأصطرًا فأمرة المعيزة النَّيْن كهام مندا عَسهم ان موفَّة ما جعيرًا الكامة موفَّة وعدَّ الحدِّد المن على المحدود وجي يكيف بنوقف عليما المعلول وان موفرّعة لج موقوف على مؤخرًا جزائد لا ذموف الكل ايصرا لأجوف الأجزاء في قالمت فيمام ينبغاه يتدم الخذعل لحدوملان الموفوف عليدكب اذبكوه مقدماعيا الموقوف وإعك فكب نقديرم بالنظ المكون مقصوص ارالذا رمز النوني واذكان معرفة التوبي اقدم منأفا بزاؤه ادبعتلفظ ووضيود معنومين ولكآمنك معنياة اعضاكة كافاللغظ فااللفة إلى يقيان لفطر الدفيق اخار متدوغ الصطلاع ما يتنفط بداللهما ة بعينه او بمثلاث في تكميمهم للكاة أوستويا وي يع ايزاه ويحمر إه فينا ولانتون الضميرا لمستشرفانه لرمانتينغل بالأمراه لكزفح عكد بدليل المناه لعغل لينفخه تأكيده والعط يليروج فأقطك مالوه وقرسية بغزا لغظا فكنكع وصعوله ببب دجا لهواءنجه اغل لهدداج حا دصفا لملاف المركب ببيطا لمسبب عبا يزو كملاحهم كماجاذ عكياعترف فن التعربي بالمعنفون بالمركاح الاعرابية لععوق عليها وبموننانها فالكوزنفيون باوالعنبوه عليا وبرتزكا كالا ف اقت ما منحدة في الله والفعاح الحرق و لاصدة في عالني امنها ماعدم معدفها عليال والغفاف أعل و ا ما علا فرف فعد لوثغا الم الياكا في وله المعاب اما يا لحركات اوب لحروق ولوكاة الامركة تكريما جا وَهُ لكره من العقا المستغل الشغظ و يبق الحكان ليت كذكوبان المرادلام فودع كثرب الكلما يمتدكا لغما بالمتصلة وياء التعنف والشبة فالاولى وياه فايقاع صوح بالغوا وبالغطائق مديقه والرق فصاحدا قلت التعريف الخاتيا مائه المنطان كوالجوبر ليمير يواده لانا المزوي المستعلاع مخالة بمعير تغلله ما بغواو بماه فدواط كورغ صوية النفغة فرالا غلة واذا بكرم تغلاف الإندراء فدخلافي وأوشا الاستدلال لعدم ألحرفيه بالتقا بالبس بخيداة الحركا والاعراب عاتق بركونا ووق تكعن فروق اصطلاحيد فيجد زجرياء التقابل شاويز الجروف العذية قافلاما يومندفا ة قلت بعل كمنه الاعلى إلى تعليكا باه نقال فالنجا كمصلين فيراله الديسي المن المساد الكلة كذكر فيلن وإما منع لاحدق النقرب الاول كسن فنفع لضيدا لمراء مزع فيما فبلغظ بأ الكراع ليما مانضرع في مزج وف الهيءاوينج اطلاقا عليفيع بفان وجبن المركان مذفاه وجهنا موال شهوره بواناني بغاه ومرالاة موفة الغظموة فترعط معرفة ما تبلغظ مرضينا فه كلاد و بدوموفة موفوفة عاموفه العفظ مرضين العمشق مفه في آباء اللفظ جهذا بعيا الملفؤ لمثلاثهما فكرنم وتعذا كمقدا بيضا ماقبوك اللغفا كلوية ومذا لانجوزا فأبخاب الكلمة لدلالتهاع إلذات فأة فليزاله بازم فأوكراني زغ المتغرب معان الاحتدا وعنه واجرتم تجنط لمهين اله يؤلث وتقول خله لائه عمل لمنتقازه فلطبقاءاه اكان كالطبلق بمثالاها لأثميره نجالاً انالانماهُ ذكر للجا وُسُعِلْمًا مَسْوِكَ فِي العَرْجَانَ بِإِجُوزَ احْاسَتُهُمْ لِمَا لَحَا وَللسُّم ومِن الْحَافِقِ وَالْحَافِقِ وَمَا كَنْ تَصْعِرُوهِ مِنْ وَإِمَّا عَدَيْ مِنْ الخبرواة كان فحالعين مما لخشنتا ع فلاعتبا والكمل لمفتكور وغَلَط مزاعتهم فاكان اللغظ جهنه مذا لخنتوك كاحزا كالخباء وارا اغتشاء من عدم الشعور عبقهم الملان وبوليف باصلال عافيه والوضيع في اللغة أوى وفي الأصطلا وَتَطِلَق عَلِي المنذما والصدة كوة النبي كبيغ يقواة ين العربالات مؤاطسية بانع بهذا وجندكا وتأتنوا جيئة تحصل يج بمرتبي سندمع فواجزا والمعبطة فأكفأ كطيبيعن بأذاء المعنة والمراحقه منا معومة المعند الغالبة الادليت يحث عنها في العلوا بكلمية مغام والمغالب للجغام بقواي كفسيدين ويبضي قعدلتني لماة كنيرلانغفن الابالالغاظ واماتقيد بعض رغول ولاذاعا خااة المحاذري ليندر وكت الوضو فليم ينبغلان

ب/c

وعيهذا قواللشكع لادين الغؤمك الازفع وكاوالدج فددغد والاصلالماملين عذفذ للنعيزل لننشاء الساكنيز وابغ ما فيل بالبين بسيالغنج لكوئا خاعرا لراه ويدرعليدعد مذخد الباء ومعرم والنؤى علاقلت ما بالرحد فشر بردالنفر زدبرما عدف للجل ولم برّد مجذف الشوسر ماعذ ف لأجل فلنه فالك ينغدير م بعذه النعط معدومه فاصل مخلاف التنويش فاختر فولكرفاض وخازفاة الغصبي فبها بغاء كلم الشوبيزواة حذ فسيلغطا وملالتضيلة التنوبيرع النوبر كالمرقنس التعز المنخنغة منتوج مافيل علاك عنداله فغر شطبها لهايينا بالشوس تغول غا طهريا د علراح بالفلس للغنزالغا فباس المعالوني فه اللها، مجلس فا ذ الشؤسر في الالب معلس الغا ا بعدًا غالاف فالترالنصب عواة ضرابناء فالجمئة تعلامة التاكب ونناكب ألغتين للالف وائالم نغلب واوا اوا كالمار ما تبلاً مضوماً ولاء (فالكاء ما قبلها مكسودًا فياسا ط الوننسة الاسماء لاما و فكر مدم غادتك لعلامة الولالعلم في قوتك الفريدا سنر قو لكب لا ذي وسندا عزين اة الدا ولد! كرميز النعنر اوالحذون المرووق وكذكرسة فوتك لفزند سر فذلك بالعراء ة اخزمبنر لم يعم ( ة الباء بدلسزلنوة الحذود الروو ومعل الله مع كسترنا وترور له

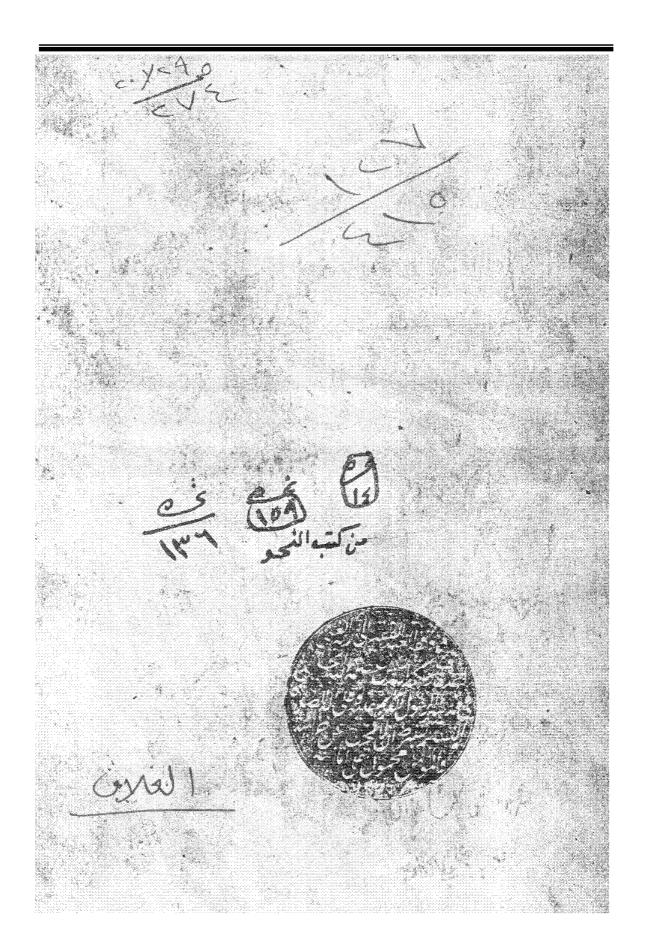

# بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المحقق

الحمد لله رب العالمين، أحمدُه - تعالى - والتوفيقُ للحمدِ من نِعَمِهِ، وأشكرُهُ - سبحانه - والشّكرُ كفيلٌ بالمزيد من فضله وكرمهِ، وأستغفرهُ وأتوبُ إليه من الذنوبِ فإنها تُوجِبُ زوالَ نِعَمِهِ وحُلولَ نِقَمهِ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحُدة لا شريكَ له، كلمةٌ قامت بها الأرضُ والسمواتُ، وفُطِرَ عليها جميعُ المخلوقاتِ وأشهدُ أن سيدنا محمداً عبدُهُ ورسولُهُ وخيرتُهُ من خلقِهِ وحبيبُه، أرسلَهُ رحمةً للعالمينَ وحُجَةً على المعاندِينَ، فصلواتُ ربى وسلامُهُ عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، آمين!

#### ربعسد،

فإنه قد آل إلينا من أسلافنا الأفاضل في هذا العلم تراثٌ عظيمٌ، جديرٌ بـأن نقـفَ أمامَـهُ وقفـةَ اكبار وإجلال، ثم نسمو برؤوسنا في اعتزاز وشعور صادق بالفخر.

والحاصل أن ما وصل إلينا من تراث هؤلاء الأئمة لا يزال الكثير منه مخطوطاً، وذلك يوجب علينا أن نخرج هذه المخطوطاتِ من خزائنِها، وأن نعكف عليها دراسةً وتحقيقاً، فتظهرُ بعد أن كانت مستورة، وتخرجُ إلى النور في ثوبٍ جديدٍ بعد أن كانت مغمورةً.

ولما وفقنى الله عز وجل وأنهيت رسالتى لنيل درجة التخصص (الماجستير)، وكانت بعنوان: اللنحو الكوفى فى كتاب همع الهوامع فى شرح جمع الجوامع للسيوطى) وجدت فى نفسى ميلاً لأن أسهم بجهلا فى الكشف عن تراثنا العربى، وكان هذا الميل متجهًا على وجه الخصوص لشروح كافية ابن الحاجب، وقد دفعنى إلى ذلك اطلاعى على مقدمة تحقيق كتاب الكافية للدكتور/ طارق نجم عبد الله، إذ نص في هذه المقدمة على أن شروح الكافية تفوق مائة شرح، وذكر أنَّ بعض هذه الشروح موجود فى مكتبة شيخ الإسلام "عارف حكمت " بالمدينة المنورة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام -، فقمت براسلة هذه المكتبة للحصول على نسخة لإحدى هذه الشروح المحفوظة بها، وبفضل الله وتوفيقه حصلت - عن طريق هذه المكتبة وشماغائة من الهجرة، فقمت بقراءة هذه المخطوطة ووجدتها جديرة بالدراسة والتحقيق وذلك وثماغائة من الهجرة، فقمت بقراءة هذه المخطوطة ووجدتها جديرة بالدراسة والتحقيق وذلك

أولا - أنها مخطوطة نادرة، ومن الواجب تحقيقُها خوفا عليها من آفة الضياع، لتُضاف إلى المكتبة العربية كرافل مجديد للنحو العربي.

ثانيا - لا شك أن إخراج كتاب من ظلمات جدران المكتبات، بعد إزالة غبار النسيان عنه،

أيعاً إحرازا علميا، وإضافة جديدة للباحثين، كما أن العمل على تحقيق التراث بمثابة العمل فى إحياء الأرض الموات، بل هو أفضل، لما يترتب عليه من إحياء القلوب والعقول بنور العلم. ثالثا – أن الكثيرين من الباحثين لم يعرفوا شيئا عن صاحب هذا الشرح، ولعل تحقيق هذا الكتاب يفيد في التعرف على الشارح.

رابعا - القيمةُ العلميةُ لهذا الكتاب، حيث إنه شرحٌ لمن كافية ابن الحاجب، هذا المتنُ وإن كان صغير الحجم - فَإنه شمل كلَّ أبوابِ النحو، ولا شكَّ أن العثورَ على شرحٍ لهذا المتن يُعلَدُ إحرازًا علمياً جديرًا بالبحث.

لهذه الأسباب مجتمعة وبعد توفيق الله - عز وجل - ومشيئته - سبحانه - وجدت صدرى منشرحاً للعمل في تحقيق هذه المخطوطة ودراستها، فكان هذا العنوان (شرح كافية ابن المحاجب ليعقوب بن أحمد بن حاجي عوض المتوفي سنة ٨٤٥ هـ تحقيقا ودراسة) هو موضوع بحثى لنيل درجة العالِمية "الدكتوراه" من قسم اللغويات في كلية اللغة العربية بالمنصورة جامعة الأزهر.

### وقد واجهني في هذا البحث صعوبات تكاد تنحصر فيما يأتي:

أولا: أننى لم أعثر لهذا المخطوط إلا على نسخة وحيدة، ولا شك أنَّ التحقيقَ حينما يعتمدُ على نسخة وحيدة والمشقة.

ثانيا: عدمُ وضوحِ الخطِّ في بعض الأحيان مما يؤدى إلى صعوبة بالغة في قراءةِ المخطوط. ثالثا: صعوبةُ الحصولِ على بعض المصادرِ التي اعتمدَ عليها الشارحُ - رحمه الله - ومنها: شرح الحديثي، والنكساري.

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من قسمين، هما: قسم الدراسة، وقسم التحقيق، مسبوقين بمقدمة وتمهيد، متبوعين بخاتمة وفهارس متنوعة.

أما المقسدهة: ففيها تحدثت عن: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والصعوبات التي واجهتنى في أثناء البحث.

وأها التمهيد: ففيه عرضت بإيجاز للحالة السياسية والاجتماعية والعلمية في عصر الشارح. وأها قسم الدراسة: فقد اشتمل على أربعة فصول وتعقيب.

الفصل الأول: وعنوانه: ابن الحاجب وابن حاجي عوض.

ويتكون من مبحثين:

المبحث الأول: ابن الحاجب حياته وآثاره العلمية.

و تحته مطلبان:

المطلب الأول: حياته (1)، وفيها تحدثت عن: اسمِه ونسيه، ومولدِه ونشأتِه، ورحلتِه إلى دمشق، وعودتِه إلى القاهرة، وشيوخِه وتلامينِه، ووفاتِه، رثاءِ العلماء له، وأخلاقِه وثناءِ العلماء عليه.

المطلب الثانى: عرضت فيه لآثاره العلمية نحوية كانت أو صرفية أو غيرهما، وشعره.

المبحث الثاني: ابن حاجي عوض: حياته، وآثاره العلمية.

وتحته مطلبان:

المطلب الأول: حياته، وتحدثت فيه عن: اسمه ونسبه، ومذهبه الفقهي، ووفاته.

المطلب الثاني: وفيه عرضت لآثاره العلمية.

الفصل الثانى: وعنوانه: الشرح تحليل ودراسة.

ويتشكل من ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: منهج الشرح وأهم ملاعه، وتحدثت فيه عما يلي:

أ- سبب تأليف الكتاب.

ب- منهج الشارح في تقسيم أبواب الكتاب.

ج- أهم الملامح التي تميز بها الشرح.

د- موقفه من العامل.

المبحث الثانى: أصول النحو في شرح الكافية لابن حاجي عوض.

وعرضت فيه لموقفه من السماع، وموقفه من القياس، وموقفه من العلة، وموقفه من الإجماع، وموقفه من الإجماع، وموقفه من الاستقراء، وموقفه من الوضع، وموقفه من العرف، وموقفه من التنظير، وموقفه من استصحاب الحال.

المبحث الثالث: القواعد الأصولية في الشرح.

وفى هذا المبحث قدمت نماذج للقواعد الأصولية النحوية في الشرح.

الفصل الثالث: الاتجاه النحوى لابن حاجي عوض.

وفي هذا الفصل تحدثت عما يلي:

١ - المواضع التي رُجِّحَ فيها مذهب البصريين.

<sup>(</sup>۱) بشىء من الاختصار لأنه سبقت دراسات تناولت الحديث عن ابن الحاجب وكافيته، ولهذه الدراسات فضل السبق، منها: دراسة أ. د/ جمال مخيمر فى: مقدمة تحقيق شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب ص١٧ وما بعدها، ودراسة د/ طارق نجم عبد الله فى مقدمة تحقيق المقدمة الكافية ص ١١ وما بعدها.

٢ - المواضع التي رَجِّحَ فيها مذهب الكوفيين.

٣- مسائل عَرَضَ للخلاف فيها بين البصريين والكوفيين ولَمْ يُرَجِّعْ رأيا على آخر.

٤ - مسائل رَجَّحَ فيها آراء بعض العلماء على بعض وإن لم يكن فيها خلاف بين البصريين والكوفيين.

الفصل الوابع: موازنة بين شرح ابن حاجى عوض وبين بعض شروح الكافية.

وفى هذا الفصل عرضت لموازنة بين شرح الكافية لابن حاجى عوض، وشرح ابن الحاجب، وشرح الرخى، وشرح الله المستراباذى، وشرح وشرح الرخى، والشرح المتوسط (الوافية) لركن الدين بن شرف شاه الاستراباذى، وشرح جلال الدين العُجْدُوانى، مبينا: أسباب اختيار هذه الشروح، وكلمة موجزة عن الشروح المختارة، وأوجه الاتفاق، والسمات المميزة لكل شرح منها، مع بيان ملامح الاستشهاد فى كل شرح، وذكر نماذج مختارة للتدليل على ما سبق أن عرضناه فى الموازنة.

وأما التعقيب فقد عرضت فيه لبعض المآخذ التي وقفت عليها في أثناء التحقيق.

ثانيا: قسم التحقيق، وقد تضمن ما يلي:

أ - منهج التحقيق الذي التزمت به.

ب - وصف نسخة الكتاب.

ج - توثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه.

د - نماذج مصورة من المخطوط.

هـ – النص محققا.

و - خاتمة أوجزت فيها أهم ما توصل إليه البحث.

ز – فهارس فنية وتشمل: فهرس الآيات القرآنية، وفهرس الآحاديث النبوية الشريفة، وفهرس الأمثال ومأثور الكلام، وفهرس الشواهد الشعرية، وفهرس الآعلام، وفهرس الفرق والمذاهب النحوية، وفهرس القبائل، وفهرس الأمكنة، وفهرس الكتب، وفهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات •

وبعد.. فالله وحده يعلم أنى لم آلُ جَهداً ولم أدّخر وُسْعًا فى إنجاز هذا البحث على الصورة المنشودة، ولا أدّعى أنه جاء خاليا من العيوب والأخطاء، أو مبرأ من الهفوات والزلات، فهذا كله من طبيعة البشر، فلا كمال إلا لله سبحانه وتعالى، ولا عصمة إلا لأنبيائه - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - ولكن حسبى أننى اجتهدت، فما كان صوابا فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء وإن كانت الأخرى فمنى وبتقصيرى، وإننى لا رجو مُلِحًا عمن يطلع على هذا البحث فيجد فيه عيبا أن يُصلحه، ويلتمس لصاحبه عذرا، ولله درَّ القائل:

عمرانى بعطفهما الوفير، وعلمهما الغزير فلهما منى الشكر الجزيل، وأدعو الله - جل وعلا - أن يتعهما بالصحة والعافية، وأن يجزل لهما في الثواب، والله - أسأل أن يوفقني إلى ما يجب ويرضى؛ إنه وَلِيُّ ذلك، والقادر عليه.

والحمد لله أوّلاً وَآخِرًا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصبر.

الباحث

د/ سعد محمد عبد الرازق أبو نور

{رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} [الممتحنة: ٤].

\* \* \* \* \*

{تمهيد: عصر الشارح}

الحياة السياسية في عصر الشارح. الحياة الاجتماعية في عَصْرِهِ. الحياة العلمية في عَصْرِهِ.

## أولا: الحالة السياسية (١)

اتفق المؤرخون على تقسيم سلاطين الدولة العثمانية إلى طائفتين، أو مجموعتين، تسمى الأولى: سلاطين الفترة الأولى وهم عشرة سلاطين أولهم: (عثمان الأولى) وينتهون بالسلطان (سليم الفخم) أو (المشرع)، وقد حكموا فترة تقرب من ٢٦٧ سنة وقامت على سواعد معظم هؤلاء السلاطين عظمة الدولة من حيث التوسع الإقليمي المرحلي في القارات الثلاث، ومن حيث الأنظمة السياسية والعسكرية والإدارية.

أما المجموعة الثانية: فيطلق عليها سلاطين الفترة الثانية وعددهم ستة وعشرون؛ أولهم السلطان (سليم الثاني) وآخرهم السلطان (محمد السادس)، وحكموا فترة تقرب من ٣٥٧ سنة، وفي عهدهم توقفت حركة التوسع الإقليمي وشهدت فترتهم مراحل اضمحلال الدولة وتدهورها ثم سقوطها (٢).

\* من تاریخ وفاة الشیخ - رحمه الله - یمکن القول إنه عاش فی نهایة القرن الثامن الهجری، والنصف الأول من القرن التاسع الهجری، وفی هذه الفترة فی عام ۷۹۱ هـ تولی الحکم السلطان (با یزید الأول) و کان عمره فی ذلك الوقت ثلاثین سنة، وبویع لـ ه بمیدان الحرب فی قوصوه علی إثر استشهاد أبیه فی صحراء كوسوفا، فقاد جنوده إلی النصر علی القوات الصربیة، ثم انصرف إلی الاهتمام بالشؤون العسكریة، وما هی إلا فترة قصیرة حتی أصبحت الإمارات المسیحیة فی الأناضول تابعة للدولة العثمانیة، فاستولی علی کثیر من بلاد النصاری وقلاعهم وأراضیهم، فكان طبیعیا أن تثیر هذه الانتصارات العثمانیة جزع الغرب، فقامت أوربا بتشكیل حملة صلیبیة جدیدة حشدت فیها ۱۳۰۰ جندی مسیحی مجهزین بصورة جیدة ومن خیرة وحدات ممالك أوربا (۳)، و کان قائدها ملك المجر سیجسموند الأول، وجهز السلطان (با یزید) و آنزل بهم هزیمة قاسیة، وفی سنة ۸۰۰ هـ وافق السلطان (برقسوق) فی مصر علی طلب السلطان (با یزید) و أخذ یسلب بلاد الإسلام بأسیا الوسطی من أیدی ملوکهم حتی استفحل أمر (تیمور لنك) و أخذ یسلب بلاد الإسلام بأسیا الوسطی من أیدی ملوکهم حتی

<sup>(</sup>۱) انظُرْ - في ذلك -: تاريخ الشعوب الإسلامية كارل بروكلمان ص ٤١٨ وما بعدها، ط دار العلم للملايين ١٩٩٨ م، وتاريخ الدولة العثمانية: يلماز أوزتونا ١٠٣/١ وما بعدها، ترجمة: عدنان محمود سلمان، منشورات: مؤسسة فيصل للتمويل، والدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ص ٨٧ وما بعدها لـ: على محمد الصلابي، دار: الفجر للتراث ١٤٢٥ هـ، والدولة العثمانية والشرق العربي د/ محمد أنيس ص ٥٢ وما بعدها، طـ: مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٨٥ م.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الدولة العثمانية دولـة إسلامية مفترى عليها د/ عبد العزيز الشناوي ١/ ٣٤٥، ط/ مكتبـة الأنجلــو المصرية سنة ١٩٨٤ م.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ: تاريخ الدولة العثمانية ١/١٠٧، وتاريخ الشعوب الإسلامية ص ٤١٩، والدولة العثمانية عوامل النهوض ص ٨٧.

وصل إلى بغداد وعراق العرب، وفي سنة ٤٠٨ هـ زاد (تيمور) في التسلط على أملاك الدولة العثمانية، فدعاه السلطان (با يزيد) للحرب، فبدأ القتال بينهما، ثم كانت معركة أنقرة التي هي أكبر معركة حربية حدثت على وجه الأرض خلال القرون الوسطى، في هذه الحرب التحم اثنان من أكبر الحكام العسكريين في التاريخ، وفيها تبارى لإحراز النصر قائدان تركيان مسلمان كانا يقتسمان الأقطار بين الصين والأدرياتيك ومعهما أبناؤهما، ولذلك تعد هذه المعركة في التاريخ التركي إحدى أكبر الكوارث التي أخرت نمو الدولة العثمانية وفتوحاتها نصف قرن، كما أطالت عمر البيزنط والقرون الوسطى خمسين عاماً، بالإضافة إلى أنها أخـرت وحدة الأناضول سبعين سنة (١)، مهما يكن من أمر فقد هُزم السلطان (با يزيد) ووقع في أسر (تيمور لنك) وعاش في أَسْرهِ سبعة أشهر واثني عشر يوما (٢)، حتى وافاه الآجل فأرسل (تيمور لنك) جنازته إلى بروسه ودفن بجوار مسجده المعلوم بها، وعقب وفاته حصل اختلال كُلِّي في الممالك العثمانية، وتزاحم أولاده على السلطنة، ونشب النزاع بينهما واستمر هذا الحال فترة بلغت اثنتي عشرة سنة عرفت بدور الفترة، فاستطاع السلطان (محمد جلبي) وهو أصغر أبناء (با يزيد) أن يقضى على الحرب الأهلية فتغلب على منافسة إخوت حتى خلص الأمر له وتفرد بتولى أمر الأمة، فأدرك أن مهمته الأساسية هي إعادة الاستقرار، وإعادة بناء الدولة وتوطيد أركانها وتنظيمها حتى تسترجع قوتها، فقام بترميم أسوار المدن، وبناء المساجد، كما قضى على الحركات الثورية التي هددت كيان الدولة، ولاسيما حركة الشيخ (بدر الدین محمود بن إسرائیل) المشهور بـ (ابن قاضی سیماونه)، کما اتبع مع جیرانه سياسة سلمية، فعمل على تحسين العلاقات بينه وبين الإمبراطور (عمانويل) إمبراطور الدولة البيزنطية، كما عمل في نفس الوقت على إقامة أواصر الصداقة بينه وبين أمراء الصرب(٣). وفي سنة ٨٢٤ هـ توفي السلطان (محمد) في أدرنة فتولى ابنُه (مراد الثاني) أمرَ الدولة خلف الـه، وكان عمره لا يزيد على ثماني عشرة سنة، وكان محبا للجهاد في سبيل الله والـدعوة إلى الإسـلام، وكان معروفا لدى رعيته بالتقوى والعدالة والشفقة، واستطاع أن يقضى على حركات التمرد الداخلية التي قام بها عمه (مصطفى) والتي كانت تدعم من قِبل أعداء الدولة خاصة الإمبراطور (مانويل الثاني)، فقبض على عمه في شمال أدرنة وأعدمه، ثم صمم السلطان (مراد) على تلقين الإمبراطور (مانويل) درسا قاسيا فأسرع بفتح سالونيك سنة ٨٣٣ هجرية وأصبحت جزءًا من الدولة العثمانية، ثم استطاع سنة ٨٣٤ هـ أن يفتح ألبانيا مُركِّزًا هجومَه على الجزء الجنوبي من البلاد، أما شمال ألبانيا فقد قاوم الفتح العثماني، وفي سنة ٨٤٢ هـ استطاع أن يهزم المجر وأن يأسر منهم سبعين ألف جندي، وأن يستولى على بعض المواقع، ثم تقدم لفتح بلغراد عاصمة الصرب، ولكنه أخفق في

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: تاريخ الدولة العثمانية ١/٠١١ - بتصرف -.

<sup>(</sup>٢) وانْظُرْ: الدولة العثمانية لـ الصلابي ص ٨٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الدولة العثمانية والشرق العُربي ص ٥٢ - بتصرف -، وانْظُرْ: الدولة العثمانية لــ الصلابي ص ٩٦.

محاولته، وسرعان ما تكون حلف صليبي كبير استهدف طرد العثمانيين من أوربا، وأوقع هذا الحلف بالعثمانيين هزيمتين فادحتين عام ٨٤٦ هـ، واضطر العثمانيون إلى طلب الصلح، وأبرمت معاهدة صلح لمدة عشر سنوات باللغتين العثمانية والمجرية، ثم رأى السلطان (مراد) في ابنه (محمد) نجابته وعرف إقباله وشهامته فأجلسه على سرير السلطنة، واختار لنفسه التقاعد والفراغ بحسن رضاه وكانت مدة سلطنته إحدى وثلاثين سنة، وفيها أذل الكفر والملحدين وأعز الإسلام والمسلمين (١).

\* \* \* \* \*

### ثانيا: الحالة الاجتماعية

المجتمع الإسلامى فى عصر الشارح - رحمه الله - تُكُون من عدة طبقات، وتألّف من عناصر بشرية مُتَبَاينَةِ الاشكال والالوان، مُخْتَلِفَةِ الاجناس والطباع - كما هو شأن كل المجتمعات - فقد كان منهم: العربى، والفارسى، والرومى، والكردى،... المسلم، والمسيحى، واليهودى، والمجوسى، وغيرهم، اجتمع ذلك الخليط العجيب وانصهر فى بوتقة واحدة، فَكُون ثلاث طبقات على النحو التالى:

١ - طبقة الخاصة. ٢ - الطبقة الوسطى. ٣ - طبقة العامة.

أما الطبقة الخاصة فتضم: السلطان، والأمراء، والوزراء، وكبار الجند، وكبار التجار، وكبار اللاك.

أما السلطان: فكان هو السلطة المهيمنة على الجهاز السياسى والعسكرى الذى انبثق عن نظام الإقطاع، يقول بروكلمان "... فقد كان الأمراء العثمانيون - أول أمرهم - تابعين إقطاعيين لسلاطين السلاجقة، ولكن (أورخان) ما لبث أن تصدّر للسيادة فضرب السكة باسمه، وأمر بأن يخطب له على المنابر، أما لقب السلطان الذى سبق للسلاجقة أن اصطنعوه بوصفهم حماة الإسلام فقد وفق (با يزيد الأول) إلى الفوز به من طريق الخليفة العباسى فى القاهرة... فلما تم للعثمانيين فتح القسطنطينية اتخذ (محمد الثاني) لقب سلطان البرين والبحرين... وبعد فتح (أدرنة) تسمّى (مراد الأول) بلقب خليفة الله... " (٢).

وأما منصب الوزير فلم يكن في بادئ الأمر سوى مستشار أول للسلطان، ثم أصبح بحكم نمو الإمبراطورية منصبا خطيراً تتعاظم أهميته مع الأيام، فلقد رفعه السلطان (محمد الشان) مقاماً عليا، وجعله وصيا فعلياً على الإمبراطورية، فأصبح مسيطراً على فروع الإدارة كلها، منفرداً، مطلق السلطة في تدبير شؤون الدولة... (٣).

وأما الطبقة الوسطى فكانت تضم العلماء، والفقهاء، والأدباء، وأصحاب المهن المقربين من طبقة الخاصة كالتجار، وأصحاب الصناعات.

<sup>(</sup>١) انْظُو : الدولة العثمانية لـ الصلابي ص ١٠٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: تاريخ الشعوب الإسلامية ص ٤٧٢ - بتصوف -.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: السابق ص ٤٧٣ - بتصرف -.

وأما طبقة العامة وهى التى تكون السواد الأعظم من ذلك المجتمع فكانت تضم أمل الزراعات الذين كانوا يشكلون أكبر كثافة سكانية في الإمبراطورية، فهم يعملون في الفلاحة والزراعة ويقومون بتربية المواشى، وكان القروى هو عماد الاقتصاد، إذ كان يقوم بدفع الضريبة عيناً أو نقداً عن عدد ما يملك من رؤوس الحيوانات (۱).

وكانت تضم هذه الطبقة *ارباب المهن واصحاب الصناعات الصغيرة*، الـذين كـانوا يشكلون صنفا مستقلا لـه مكانته، وهم عمـاد الطبقـة الوسـطى، ويعيشـون فـى المـدن، وينقسـمون إلى طوائف بحسب المواد التى يصنعونها ويبيعونها (٢)، وكان هنـاك **ذوو الحاجات والمسكنة** الـذين كانوا يأكلون فى القصور والمطابخ العامة، ويأتى هؤلاء فى نهاية الطبقات الاجتماعية (٣).

\* \* \* \* \*

#### ثالثًا: الحالة العلمية

نهضت دولة العنمانيين قوية، ولكن الصراعات العنيفة من أجل بقاء الدولة استنفدت قوى الدولة الغنية، فلم يبق لرعاية الاهتمامات الفكرية إلا القليل (٤)، ومع توطيد أركان الدولة أصبحت للأقطار المركزية مكانتها وأهميتها في المجال الفكري... فلقد تدفق العلماء من كل الأقطار إلى استانبول التي غدت حاضرة الإسلام، وإذا كان العلماء لم يقيموا هناك في أغلب الأحوال زمنا طويلا - كانوا يستقرون حتى يحصلوا على وظيفة في وطنهم - فإن كثيرا من الأفكار دارت بين المثقفين في عاصمة الخلافة من خلالهم... ولم تكن للغة التركية المكانة الأولى إلا في مجال الإبداع الفني والتدوين التاريخي، أما في المواد العلمية فقد كاد الاستخدام يقتصر على العربية، بينما لم يُؤلّف بالتركية إلا الملخصات الموجهة لجمهور الشعب (٥).

ومنذ قيام الدولة العثمانية والعثمانيون يهتمون بإنشاء المدارس، وهي المؤسسات التي تُدرس اللغتين العربية والتركية، وكانت تتشكل من قسمين: متوسط، وعال، ولأجل الدخول في القسم المتوسط يجب إنهاء الدراسة الابتدائية، ثم تبدأ مرحلة المدرسة، كانت المراحل العالية في المدن الكبرى مثل: استانبول، والقاهرة، وأدرنة، وبورصة، ويغداد، والشام، وحلب، وقونية... إلخ، أما مدارس الدرجة المتوسطة فكانت موجودة في كل مدينة وقصبة، وقد أنشئت أول مدرسة نظامية في القطر العثماني في (أيزنيك) في سنة ١٣٣٠ م، وبعد فترة وجيزة في (بورصة)، وفي الربع الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي (٢) فتحت مدارس عالية في

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: تاريخ الدولة العثمانية ٢ / ٥٧٧ - بتصرف -.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُّ: السابق ٢ / ٥٧٦، ٥٨٢ - بتصرف -.

<sup>(</sup>٣) السابق: ٢ / ٥٧٤.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: تاريخ الأدب العربي لـ بروكلمان ١٠/٨.

<sup>(</sup>٥) السابق ٩/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٦) وهو ما يقابل النصف الأول من القرن التاسع الهجري.

(بورصة) منها: مدرسة دار الحديث، ثم أسس (محمد الفاتح) مدرسة (فاتح) التي شكلت نواة جامعة استانبول... (١).

ومن هنا بدأت الحركة العلمية تزدهر فوجدنا عددا غير قليل من العلماء في مختلف العلوم والفنون، منهم:

1 - (مُصنَفَك) على بن محمد بن مسعود الشَّاهرُودى البِسْطامى علاء الدين والملة، ولد بخراسان، ونشأ في هراة، ثم انتقل إلى قونية معلما، فالآستانة، وتوفى بها سنة ٨٧٥ هـ، من كتبه: شرح المصباح في النحو، وحاشية على المطول، وحاشية على الكشاف، والحدود والأحكام في فقه الحنفية (٢).

٢ - (الفريمي) أحمد بن عبد الله الفريمي، قرأ على المولى شرف الدين الفريمي، وصار من أفاضل دهره وعلمائهم العاملين، استوطن مدينة القسطنطينية إلى أن مات بها سنة ٥٥٠، أو ٨٧٩ هـ، كان السلطان (محمد) يعظمه ويقبل قوله، من مصنفاته: حواش على شرح اللب للسيد عبد الله، وحواش على شرح العقائد للتفتازاني، وحواش على التلويح (٣).

٣ - (القُوشَجي) على بن محمد القوشَجي، أصله من سمرقند، كان ماهرا في العلوم الرياضية، ثم ذَهب إلى بلاد كرمان فقرأ على علمائها، وصنف فيها: شرح التجريد للطوسي، وعاد، ثم رحل إلى تبريز فأكرمه سلطانها الأمير (حسن الطويل) وأرسله في سفارة إلى السلطان (محمد خان) سلطان بلاد الروم، ليصلح بينهما، فاستبقاه (محمد خان) عنده، فألف له رسالة في الحساب سماها (المحمدية) ورسالة في علم الهيئة سماها (الفتحية) فأعطاه (محمد خان) مدرسة (أيا صوفية) فأقام بالآستانة وتوفى بها سنة ٨٧٩ هـ (٤).

عقوب بن خضر جلال الدين كان مدرسا في (بروسة) ثم ولى قضائها إلى أن مات بها سنة
 ٨٩١ هـ، من مصنفاته: حواش على شرح الوقاية لصدر الشريعة، وتعليقات على المواقف (٥٠).

٥ - (اللاذقى) محمد بن عبد الحميد اللاذقى كتب فى حكم (با يزيد الثانى) الفتحية فى علم الموسيقى، وزين الإحسان فى علم التأليف والأوزان (٢٠).

وبين هذه الكوكبة من العلماء العاملين نشأ الشيخ يعقوب بن حاجى عوض - رحمه الله -.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: تاريخ الدولة العثمانية ٢/ ٤٨٥ - بتصرف -.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ ترجمته في: البدر الطالع ١/ ٤٩٧، وهدية العارفين ١/ ٧٣٥، والأعلام ٥/ ١٦١.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ ترجمته في: الطبقات السنية في تراجم الحنفية ١/ ٤٢٩، وكشف الظنون ١/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ ترجمته في: البدر الطالع ١/ ٤٩٥، وكشف الظنون ١/ ٣٤٨، والأعلام ٥/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ توجمته في: شذرات الذهب ٧/ ٣٥٢، وهدية العارفين ٢/ ٥٤٦، والأعلام ٩/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: تاريخ الأدب العربي ٩/ ٤٢٢.

# الفصل الأول: ابن الحاجب، وابن حاجي عوض

# وتحته مبحثان:

المبحث الأول: ابن الحاجب حياته وآثاره العلمية.

المبحث الثاني: ابن حاجي عوض حياته وآثاره العلمية.

# ابن الحاجب حياته وآثاره العلمية (١)

#### اسمه ونسبه:

هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس الـدَّوني (٢) ثـم المصـرى المالكي المعـروف بابن الحاجب، الملقب جمال الدين.

# مولده ونشأته:

ولد – رحمه الله – فى مدينة إسنا  $(^{n})$  من أعمال القوصية بالصعيد الأعلى من مصر، فى أواخر سنة سبعين وخسمائة، وكان أبوه حاجبا للأمير عز الدين مُوسَك الصلاحى، فانتقل مع والده إلى القاهرة التى نشأ وترعرع بها فاشتغل فى صغره بالقرآن الكريم، ثم بالفقه على مذهب الإمام مالك، ثم بالعربية والقراءات، وبَرَع فى علومه، وأتقنها غاية الإتقان.

#### رحلته إلى دمشق:

يقول ابن خلكان: "ثم انتقل إلى دمشق ودرّس بجامعها في زاوية المالكية، وأكب الخلق على الاشتغال عليه " (٤)، وقال ابن أبي شامة: "... قدم دمشق مراراً آخرها سنة سبع عشرة، فأقام بها مدرساً للمالكية وشيخاً للمستفيدين عليه في علمي القراءات والعربية " (٥).

#### عودته إلى القاهرة:

بعد أن استوطن - رحمه الله - دمشق سنة سبع عشرة ودرس بها للمالكية، نَزَح عنها هو والشيخ عز الدين بن عبد السلام، عندما تنازل إسماعيل الصالح الأيوبي سنة ١٣٩هـ للصليبين عن (صفد) وقلعة (شقيف) في سنة ثمان وثلاثين، فصارا إلى الديار المصرية، وتصدّر - رحمه الله - بالفاضلية (٢).

يقول ابن خلكان: " ثم عاد إلى القاهرة وأقام بها والناسُ ملازمون للاشتغال عليه، وجاءني

<sup>(</sup>۱) انظُرْ - في ترجمته -: وفيات الأعيان ٣/ ٢٤٨، وسير أعلام النبلاء ٢٣٤/ ٢٦٤، وشذرات الذهب ٥/ ٢٣٤، والبلغة للفيروز آبادى ص ١٤٣، وغاية النهاية لابن الجنزرى ١/ ٥٠٨، والنجوم الزاهرة ٦/ ٣٦٠، والبداية والنهاية ١٩٤/، والبغية ٢/ ١٣٤، وحسن المحاضرة ١/ ١٩٤، والطالع السعيد ص ٣٥٢، والأعلام ٤/ ٢١١، ومعجم المؤلفين ٦/ ٢٥٥، وتاريخ الأدب العربي ٥/ ٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: معجم البلدان ٢ / ٤٩٠: (دون) قرية من أعمال دينوره، ودونة قرية من قرى نهاوند.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: معجم البلدان ١/ ١٨٩: (إسنا) بالكسر ثم السكون ونون وألف مقصورة مدينة بأقصى الصعيد وليس وراءها إلا أُدفو، وأسوان، ثم بلاد النوبة، وهي على شاطئ النيل من الجانب الغربي.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: وفيات الأعيان ٣/ ٢٤٨، ٤٩٣، وغاية النهاية ١/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٥) ذيل الروضتين ص ١٨٢.

<sup>(</sup>٦) انْظُـرْ: سير أعـلام النبلاء ٢٣٦/ ٢٦٦، وشـذرات الذهـب ٥/ ٢٣٤، والبدايـة والنهايـة ١٧٦/١٧، وغاية النهاية ١/ ٩٠٥، وتاريخ الأدب العربي ٥/ ٣٠٦.

مراراً بسبب أداء شهادات، وسألته عن مواضع في العربية مشكلة فأجاب أبلغ إجابة بسكون كثير وتثبت تام... " (١).

#### شيو خه:

أخذ ابن الحاجب عن عدد كبير من علماء عصره منهم:

1 - الشاطبى: أبو محمد القاسم بن فيرة بن أبى القاسم خلف بن أحمد الرّعينى شيخ القراء بمصر، ولد سنة ٥٣٨هـ بشاطبة من الأندلس، قرأ القرآن بالروايات على: أبى عبد الله محمد بن أبى العاص النفزى، وابن هذيل الأندلسى، وسمع الحديث من: أبى عبد الله محمد بن أبى يوسف بن سعاده، والشيخ أبى محمد عاشر بن محمد بن عاشر، والشيخ أبى محمد عبد الله بن أبى جعفر المرسى، كان رحمه الله عالما بكتاب الله قراءة وتفسيراً، وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أوحد في علم النحو واللغة عارفا بعلم الرؤية مخلصا فيما يقول ويفعل، له من التصانيف: حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات، وعدتها ثلاثة وسبعون ومائة وألف بيت، توفي رحمه الله سنة ٥٩٠ هـ، ودفن بتربة القاضي الفاضل بالقرافة (٢٠).

أخذ عنه ابن الحاجب بعض القراءات وسمع منه التيسير، وتأدب على يده (٣).

٢ - أبو القاسم البوصيرى هبة الله بن على بن مسعود الأنصارى، الكاتب الأديب، مسند الديار المصرية، ولد سنة ٥٠٦ هـ، سمع من أبى صادق المدينى، ومحمد بن بركات السعيدى وطائفة، وتفرد فى زمانه، ورُحل إليه، توفى فى ثانى صفر سنة ٥٩٨ هـ (٤).

أخذ ابن الحاجب عنه الحديث (٥).

" - أبو الفضل الغزنوى محمد بن يوسف بن على بن شهاب الدين الحنفى المقرئ، ولـ د سنة ٥٢٢ هـ، روى عن أبى بكر قاضى المارستان، وأبى منصور بن خيرون، وقرأ القراءات على أبى محمد سبط الخياط، وأبى الكرم الشهرزورى، توفى سنة ٩٩٥ هـ بالقاهرة. (١)

قرأ عليه ابن الحاجب بطرق المنهج (٧)، وقرأ عليه جميع القراءات (٨).

(٢) انْظُرْ ترجمته في: شذرات الذهب ٢/ ٣٠١، وغايـة النهايــة ٢/ ٢٠، وتــذكرة الحفــاظ للــذهبي ٤/ ١٣٥٦، وحسن المحاضرة ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٦٥، وشذرات الذهب ٥/ ٢٣٤، والبغية ٢/ ١٣٤، والطالع السعيد ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: ترجمته في: شذرات الذهب ٤/ ٣٣٨، وحسن المحاضرة ١/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: غاية النهاية ١/ ٥٠٨، والطالع السعيد: ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ ترجمته في: العبر ٧ / ٣٠٩، وشذرات الذهب ٤/ ٣٤٣، وغاية النهاية ٢/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: العبر ٧ / ٣١٠، وسير أعلام النبلاء ٢٣ / ٢٦٥.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: غاية النهاية ١/ ٥٠٨.

ع - بهاء الدين أبو محمد القاسم بن عساكر الدمشقى بن الحافظ الكبير أبى القاسم بن الحسن بن هبة الله المحدث، ولد سنة ٥٢٧ هـ، صنف: فضائل القدس وتوفى سنة ٢٠٠ هـ (١).
 سمع منه ابن الحاجب الحديث (٢).

٥ - فاطمة بنت سعد الخير بن محمد بن عبد الكريم، ولدت بأصبهان سنة ٥٢٢ هـ، سمعت حضوراً من فاطمة الجوزدانية، ومن ابن الحصين، وزاهر الشحامي، ثم سمعت من هبة الله بن الطير، تزوج بها أبو الحسن بن نجا الواعظ، روت الكثير بمصر وتوفيت سنة ٢٠٠ هـ (٣). وقد سمع منها ابن الحاجب الحديث (٤).

7 - أبو الجود اللخمى غياث الدين بن فارس بن مكى المنذرى، مقرئ الديار المصرية، ولـ د سنة ٥١٨ هـ، سمع من عبد الله بن رفاعة السعدى، وقرأ على الشريف الخطيب، وأقرأ الناس دهراً، توفى سنة ٦٠٥ هـ (٥٠).

قرأ عليه ابن الحاجب بالسبع (٦).

V - lبن ياسين وهو: على بن عبد الله بن ياسين بن نجم أبو الحسن الكنانى العسقلانى ثم التنيسى، المصرى المنشأ، المعروف بابن البلان، إمام كامل، ولد سنة بضع وخمسين وخمسمائة، وقرأ على أبى الجود قديما، وحذق فى النحو على ابن برى، ورحل إلى بغداد، ودمشق، وتصدر بالجامع العتيق، وأمَّ بمسجد سوق وردان بمصر، وكان خيراً ثقة، توفى فى ذى القعدة سنة ست وثلاثين وستمائة عن نحو ثمانين سنة (V)، سمع منه ابن الحاجب الحديث.

A - أبى عبد الله محمد بن أحمد بن حامد الأرتاحي، وسمع منه أيضا الحديث (^^).

وتفقه على يد: أبي المنصور الإبياري وغيره (٩).

#### تلاميذه:

بعد أن اكتملت للشيخ ابن الحاجب - رحمه الله - أدواته العلمية وأجيز من شيوخه في العربية

<sup>(</sup>١) انْظُرْ ترجمته في: شذرات الذهب ٤/ ٣٤٧، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٦٥، وغاية النهاية ١/ ٥٠٥، والطالع السعيد ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شذرات الذهب ٤/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: سير أعلام النبلاء ٢٣ / ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ ترجمته في: شذرات الذهب ٥/ ١٧، وحسن المحاضرة ١/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٦٥، والبلغة ص ١٤٣، وغاية النهاية ١/ ٥١٨، والطالع السعيد ٣٥٣.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: غاية النهاية ١/ ٥٠٨.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: غاية النهاية ١/ ٥٠٨، والطالع السعيد ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: سير أعلام النبلاء ٢٣ / ٢٦٥، والبغية ٢/ ١٣٤، والطالع السعيد ص ٣٥٣.

والفقه والحديث والقراءات، قُيِّضَ لـه أن يكون شيخا مشهوراً لـه بالعلم والفضل، فهـرع إليـه طلاب العلم يحضرون مجالسه، ويسمعون منه، وينهلون من معارفه، فتتلمذ على يديـه كـثيرون ومنهم:

1 – الحافظ المنفرى، وهو الحافظ زكى الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله بن سلامة المنذرى الشامى المصرى، الشافعى، ولد سنة ٥٨١ هـ سمع من الأرتاحى، وأبى الجود، وابن طبرزد، ولى مشيخة الكاملية مدة، روى عنه الدمياطى، وابن دقيق العيد، كان عديم النظير فى الحديث، عالما بصحيحه وسقيمه، ومعلوله وطرقه، من تصانيفه: مختصر مسلم، ومختصر سنن أبى داود، الترغيب والترهيب، توفى فى رابع ذى القعدة سنة ٢٥٦هـ(١) حدث عن ابن الحاجب (٢٠).

Y - أحمد بن مُحسَّن الشيخ نجم الدين المعروف بابن ملى ولد ببعلبك في رمضان سنة ١٦٥هـ قرأ النحو على ابن الحاجب بدمشق، وتفقه على شيخ الإسلام ابن عبد السلام، سمع من البهاء عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسى، والحسن بن الزيدى، وحدَّث بدمشق وحلب، توفى في جمادى الأولى سنة ٦٦٩ هـ (٣).

" - الشيخ الموفق ابن أبى العلاء وهو: الموفق أبو عبد الله محمد بن العلاء بن على بن مبارك الأنصارى النصيبي الشافعي المقرئ، شيخ القراء والصوفية ببعلبك، ولد سنة ١٠هـ بنصيبين قرأ القراءات على ابن الحاجب، والسيد عيسى بن أبى الحزم، وأقرأها مدة، ثم قام ببعلبك واستوطنها أربعين سنة، وكان شيخ الإقراء بجامعها وشيخ الخانقاه بها، وله نظم رائق، توفى في ذي القعدة سنة ١٩٥هـ وقد قارب الثمانين. (٤)

3 - رضى الدين القسنطينى - بضم القاف وفتح السين وسكون النون - نسبة إلى قسنطينية قلعة بحدود أفريقية، العلامة أبو بكر بن عمر بن على بن سالم الشافعى النحوى أخذ العربية عن ابن معط، وابن الحاجب، وقد تزوج ابنة معط، وكان من كبار أثمة العربية بالقاهرة، وسمع من أبى على الأوقى، وابن المقير، وكان له معرفة تامة بالفقه ومشاركة فى الحديث، وتصدر للاشتغال مدة، توفى فى رابع عشر ذى الحجة سنة ١٩٥هـ وله ثمان وثمانون سنة (٥٠).

حمد بن رضوان بن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى الحلّى زين الدين، المعروف بابن

<sup>(</sup>١) انْظُرْ ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٣٦، وحسن المحاضرة ١/ ١٤٩، وشذرات الذهب ٥/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٦٦، والطالع السعيد ص ٣٥٣، والبغية ٢/ ١٣٥، وغاية النهاية١/ ٥٠٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: طبقات الشافعية ٥/ ١٣، ١٤، وشذرات الذهب ٥ / ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شذرات الذهب ٥ / ٤٣٣، وغاية النهاية ٢ / ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شذرات الذهب ٥/ ٤٣٤، وبغية الوعاة ١/ ٤٧٠.

الرَّعاد، قال السيوطى فى البغية: "قال الكمال الأدفُوى فى البدر المسافر: كان نحويا أديبا شاعراً، أخذ النحو عن أبى عمرو بن الحاجب، وكان خيّاطا بالمحلة، صيّنا مترفعاً عن أبناء الدنيا، لا يتردّد إليهم، مولده بالقاهرة سنة ١٥٨ هـ ومات بالمحلة سنة سبعمائة (١).

7 - الحافظ الدمياطى وهو: الحافظ شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبى الحسين بن شرف بن الخضر بن موسى الدمياطى الشافعى، ولد سنة ٦١٣هـ، قرأ بالسبع على الكمال الضرير، ولازم الحافظ المنذرى سنين، له: السيرة النبوية، وكتاب فى الصلاة الوسطى، وكتاب الخيل، توفى فجأة فى ذى القعدة بالقاهرة سنة ٧٠٥هـ ودفن بمقابر باب النصر (٢).

# \* حدث عن ابن الحاجب (٣):

V - lبن العمادية وهو: الحافظ وجيه الدين منصور بن سليم بن منصور بن فتوح الهمدانى الإسكندرانى، ولد سنة 1.0 هـ، وسمع من محمد بن عماد، وجعفر الهمدانى، وابن يعيش، وابن رواحة، عنى بالحديث وفنونه ورجاله، وبالفقه، ورحل إلى الشام والعراق، وتولى الحسبة بالإسكندرية، توفى فى الحادى والعشرين من شوال سنة 100 هـ، من تصانيفه: الدرة السنية فى تاريخ الإسكندرية، والأربعون البلدية فى الحديث (3).

حدث عن ابن الحاجب(٥).

\* وممن حدث عن ابن الحاجب - أيضًا - كل من:

A - أبي محمد الجزائري (١٠).

٩ - أبي إسحاق الفاضلي جمال الدين.

١٠ - أبي الحسن بن البقال.

11 - ياقوت الحموى.

۱۲ - أبي على الحسن بن الجلال (٧).

۱۳ - أبي الفضل الذهبي 🗥 .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: البغية ١/٣٠١، والدرر الكامنة ٤/٠٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شذرات الذهب ٦/ ١٢، وتذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٧٧، وحسن المحاضرة ١/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٦٦، والبغية ٢/ ١٣٥، وغاية النهاية ١/ ٥٠٩، والطالع السعيد ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ ترجمته في: تذكرة الحفاظ ٤/ ١٤٦٧، وشذرات الذهب ٥/ ٣٤١، ومعجم المؤلفين ١٣/ ١٤.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الطالع السعيد ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: سير أعلام النبلاء ٢٣ / ٢٦٦.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: السابق، وغاية النهاية١/ ٥٠٩، والطالع السعيد ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الطالع السعيد ص ٣٥٣.

#### \* وروى عنه بالإجازة كل من:

ا - العماد البالسي (١).

٢ - يونس الدبوسي.

#### و فاتــه:

بعد عودته - رحمه الله - من دمشق واستقراره بالقاهرة، انتقل إلى الإسكندرية للإقامة بها، فلم تطل مدته هناك، وتوفى ضحى نهار الخميس السادس والعشرين من شوال سنة ست وأربعين وستمائة، ودفن خارج باب البحر بتربة الشيخ الصالح بن أبى شامة (٢)، بعد حياة حافلة بشتى العلوم والفنون، ورحلة مضنية وراء شتى المعارف، وعمر مديد قضاه فى العمل الجاد بالسعى وراء العلم والعلماء، والبذل والعطاء، والتدريس والتأليف والإفتاء، تغمده الله برحمته، وأسبغ عليه واسع رضوانه، جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين، ونفع بعلمه من كان أهلا لذلك آمين.

رثاء العلماء له: يقول الأدفوى (٣): " لما مات - رحمه الله - رثاه الفقيه العالم أبو العباس أحمد بن المنبر بأبيات فقال:

ألا أيُها المختالُ في مَطْرَفِ العُمْرِ ::: هَلَمَ إِلَى قَرِ الفقيه أَبِي عمرو ترى العلمَ والعزَّ غُيِّبْنَ في قبرِ ترى العلمَ والآداب والفضلَ والتُقَلَى ::: ونيلَ الْمُنَسَى والعزَّ غُيِّبْنَ في قبرِ وتُوقِنُ أَن لا بعد يسرجعُ مسرَّةً ::: إلى صدف الأجداث مكنونةُ العُرُ

### \* أخلاقه وثناء العلماء عليه:

عُرِفَ - رحمه الله - بالتقوى والورع والزهد وعفة النفس، يتضح ذلك من أقوال العلماء فيه، فقد قال عنه ابن خلكان: "... كان من أحسن خَلْقِ الله ذهنا " (٤).

وقال عنه الذهبى: "... كان من أذكياء العالم، رأساً في العربية وعلم النَّظّر... " (٥).

وقال: "... قال أبو الفتح بن الحاجب فى ترجمة أبى عمرو بن الحاجب: هو فقيه، مُفْت، مناظِر، مبرّز فى عدة علوم، متبحّر، مع دين وورع وتواضع واحتمال واطّراح للتكلف".

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: البغية ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: وفيات الأعيان ٣ / ٢٥٠، وشذرات الذهب ٥/ ٢٣٥، وسيسر أعلام النبلاء ٢٣ / ٢٦٦، وبغية الوعاة ٢/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ: الطالع السعيد ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: وفياتُ الأعيان ٣/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٦٥، وانْظُوْ: البغية ٢/ ١٣٥.

وقال الأدفوى: "... كان رحمه الله من المحسنين الصالحين المتقين... " (١).

وقال الإمام أبو الفتح محمد بن على القُسيرى عنه: "هذا الرجل تيسَّرت له البلاغة فتفيَّا ظِلَّها الظَليل، وتفَجَّرت ينابيعُ الحكمة فكان خاطرُه ببطن المسيل، وقرب المرمى فخفَّفَ الحمل الثقيل، وقام بوظيفة الإيجاز فناداه لسانُ الإنصاف ما على المحسنين من سبيل ".

وقال أبو شامة: "كان من أذكى الأئمة قريحة، وكان ثقة حجة متواضعاً عفيفا كثير الحياء منصفاً، محباً للعلم وأهله، ناشراً له، محتملاً للأذى، صبوراً على البلوى، وكان ركنا من أركان الدين في العلم والعمل، بارعاً في العلوم متقنا لمذهب مالك بن أنس - رحمه الله -"(٢).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: الطالع السعيد ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ذيل الروضتين ص١٨٢، انْظُرْ: البداية والنهاية ١٧٦/١٣.

# مصنفاته (۱)

برع - رحمه الله - في علوم كثيرة فصنف في الفقه وأصوله، والنحو والصرف، ورُزق السعد في تصانيفه فشرقت وغربت، واعتُني بشرحها.

قال ابن خلكان: "... كان الأغلب عليه علم العربية، وصنفه مختصراً في مذهبه، ومقدمة وجيزة في النحو، وأخرى مثلها في التصريف، وشرَحَ المقدمتين... وصنف في أصول الفقه، وكل تصانيفه في نهاية الحسن والإفادة " (٢).

#### \* ومن مصنفاته:

١ – المقدمة الكافية في النحو، وشهرتها مغنية عن التعريف، ومخطوطاتها في كل مكتبة من مكتبات العالم تقريبا، وطبعت في روما، وقازان، وطشقند، والآستانة، ودلهي وبولاق<sup>(٣)</sup>.

٢ - الشافية: وهو كتاب تعليمى مختصر في الصرف، قال بروكلمان: " مخطوطاته لا تحصى منها في برلين، وينكيبور، والمتحف البريطاني، والمكتب الهندى، وياريس، وطبع في كلكتا سنة ١٨٠٥م، والقسطنطينية ١٨٥٠م، وكونيور ١٨٨٥م، ولكنو ١٢٧٨هـ، ودلهى سنة ١٣١٠هـ، والتانبول ١٢١٤هـ، والقاهرة في مجموعة سنة ١٢٩٨هـ،

و ١٣٠٥هـ، و ١٣٠٩هـ، و ١٣٢٤هـ " (٤).

٣ - شوح المقدمة الكافية: طبع في استانبول بلا تاريخ، ومخطوطات كثيرة في: برلين، والمتحف البريطاني، وبنكيبور، والأمبروزيانا، والقاهرة (٥).

٤ - شرح الشافية <sup>(١)</sup>.

٥ – الوافية نظم الكافية: 1رجوزه للكافية نزولاً على رغبة الملك الناصر داود <math>().

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ مصنفات ابن الحاجب في: هديـة العـارفين ١/ ٢٥٥، والأعــلام ٤/ ٢١١، ومعجــم المـؤلفين ٦/ ٢٣٥ وتاريخ الأدب العربي لــ بروكلمان ٥ / ٣٠٦ وما بعدها، وتاريخ آداب اللغة العربية ٣/ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: وفيات الأعيان ٣/ ٢٤٩ وما بعدها – بتصرف –.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: تاريخ الأدب العربي ٥/ ٣٠٧، وحققه د/ طارق نجم عبد الله.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: تاريخ الأدب العربي ٥/ ٣٢٣، وانْظُوْ: تاريخ آداب اللغة العربية ٣/ ٥٦.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: تاريخ الأدب العربى ٥/ ٣٠٧، وانْظُرْ: كشف الظنون ٢/ ١٣٧٠. وحققه أ. د/ جمال عبد العاطى محيمر أحمد، ونال به درجة العالمية (الدكتوراه) في كلية اللغة العربية بالقاهرة، وطبع بعناية مكتبة نزار مصطفى الباز بمكة المكرمة ١٤٨١ هـ / ١٩٩٧ م.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: البغية ٢/ ١٣٥، وحسن المحاضرة ١/ ١٩٤، وكشف الظنون ٢/ ١٠٢٠، وبروكلمان ٥/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: البغية ٢/ ١٣٥، وحسن المحاضرة ١/ ١٩٤، وكشف الظنون ٢/ ١٣٧٠، انْظُرْ شروحهـا في: بروكلمان ٥/ ٣٢٢.

- ٦ شوح الوافية: شرح لنظم الكافية (١١).
- الأمالى النحوية: أملاها في دمشق، والقاهرة، والقدس، بعضها على آيات من القرآن الكريم، وبعضها على مواضع من المفصل، ومواضع من الكافية، ومسائل متفرقة في النحو، وعن الخلاف بين النحويين، وعلى أبيات شعرية (٢).
  - $\Lambda$  الإيضاح في شرح المفصل  $^{(7)}$ .
- ٩ المقصد الجليل في علم الخليل: قصيدة في العروض في: ليدن، ويرلين، واكسفورد،
   ولها شروح عدة (٤).
  - ١ القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة: أو القصيدة في المؤنثات السماعية، وهي عن المؤنثات التي ليست فيها علامة التأنيث (٥).
    - ۱۱ إلى ابنه المفضل <sup>(۱)</sup>.
    - (||Y| y|| ||Y||) = (||Y||) = (||Y||) = (||Y||) = (||Y||)
      - ١٣ شرح المقدمة الجزولية (^).
      - ١٤ إعراب بعض آيات من القرآن العظيم (٩).
      - ١٥ المكتفى للمبتدى: شرح الإيضاح لأبي على الفارسي (١٠).

(۱) انظُرُ: البغية ٢/ ١٣٥، وحسن المحاضرة ١/ ١٩٤، وكشف الظنون ٢/ ١٣٧٠ حققه د/ طارق نجم عبد الله ونال به درجة التخصص (الماجستير) في كلية اللغة العربية بالقاهرة، وحققه أيضا د/ موسى بناى علوان وطبع سنة ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م في النجف الأشرف وساعدت على نشره الجامعة المستنصرية.

(٢) انْظُرْ: البغية ٢/ ١٣٥، وكشف الظنون ١/ ١٦٢، وتاريخ آداب اللغة العربية ٣/ ٥٦، والأعلام ٤/ ٢١١، انْظُرْ: مخطوطاتها في: بروكلمان ٥/ ٣٢٩، وللأمالي أكثر من طبعة، وقد حققه / هادي حسن حمودي وطبع سنة ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م، مكتبة النهضة العربية، عالم الكتب، في مجلدين.

(٣) انْظُوْ: البغية ٢/ ١٣٥، وكشف الظنون ٢/ ١٧٧٤، والأعلام ٢/ ٢١١، وقد قام بتحقيقه د/ موسى بناى العليلى ونال به درجة العالمية (الدكتوراه) في كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وطبيع في مجلدين سنة ١٩٨٣ م، مطبعة العاني، بغداد، وزارة الأوقاف العراقية.

(٤) انْظُرْ: تاريخ آداب اللغة العربيـة ٣/ ٥٦، وانْظُـرْ: حسـن المحاضــرة ١/ ١٩٤، وكشـف الظنـون ٢/ ١٨٠٦، وبروكلمان ٥/ ٣٣٢.

- (٥) انْظُوْ: بروكلمان ٥/ ٣٣٠، وتاريخ آداب اللغة العربية ٣/ ٥٦.
- (٦) انْظُرْ: بروكلمان ٥/ ٣٣٠ وذكر أَنه في الأسكوريال ثان برقم / ١٣٣٦.
  - (٧) انْظُرْ: بروكلمان ٥/ ٣٣٠ وذكر أنه في برلين برقم / ٦٨٩٤.
    - (٨) انْظُرُ : بروكلمان ٥/ ٣٣٨.
    - (٩) انْظُرْ: بروكلمان ٥/ ٣٣٨ وذكر أن منه نسخة في مكة.
    - (١٠) انْظُرْ: كشف الظنون ١/٢١٢، وهدية العارفين ١/ ٢٥٤.

```
۱۲ - شرح کتاب سیبویه (۱۱).
```

١٧ - كافية ذوى الأرب في معرفة كلام العرب.

١٨ - جمال العرب في علم الأدب.

١٩ - معجم الشيوخ.

٢٠ عقيدة ابن الحاجب.

٢١ - منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (٢).

٢٢- مختصر المنتهى ويعرف بـ: مختصر ابن الحاجب.

٢٣ - عيون الأدلة <sup>(٣)</sup>.

٢٤ - جامع الأمهات في الفقه (٤).

شعره: كان - رحمه الله - يقرض الشعر، ولكن كان يغلب عليه الطابع العلمي البعيد عن كل عاطفة، ومن شعره:

ما نظمه في الإخوانيات وهو قوله:

إن غبتُم صورةً عن ناظرى فما ::: زلتم حضوراً على التحقيق في خلدى مشل الحقائق في الأذهان حاضرةً ::: وإن تُردْ صورةً من خارج تجِلدْ (٥)

وله في المعنى السابق بعينه بيتان آخران ولكنه قلبهما في قافية أخرى وهما قوله:

إِن تغيبَ وَا عَنِ الْعَيْدُ وَلَا فَأَنتُم ::: في قلوبِ حضوركُم مُسْتَمرُّ مَسْتَمرُّ مَسْتَمرُّ مَسْتَمرُ مَش

وله في أسماء قداح الميسر ثلاثة أبيات وهي قوله:

(١) انْظُرُ: هدية العارفين ١/ ٢٥٤.

(٢) انْظُـرْ: كشـف الظنــون ٢ /١٨٥٣، وهديــة العارفيــن١/ ٢٥٤، وتــاريخ آداب اللغـة العـربيــة ٣/ ٥٦، وبروكلمان ٥/ ٣١١، وهو مطبوع.

(٣) ذكر بروكلمان أنه مختصر من كتابه منتهى السول والأمل، وذكر أنه في باريس بـرقم ٥٣١٨. انْظُـرُ: تـاريخ الأدب العربي ٥/ ٣٣١.

(٤) سماه بروكلمان أيضا: مختصر الفروع، وذكر أنه ألفه بالاعتماد على جواهر ابن شاس، وزيادات من الكتب المختلفة، انْظُرُ: تاريخ الأدب العربي ٥/ ٣٣٧، وانْظُرُ: البداية والنهاية ١٧٦/١٣، وكشف الظنون ٢/ ١٦٥، وهدية العارفين ١/ ٢٥١، وتاريخ آداب اللغة العربية ٣/ ٥٦، والأعلام ٢١١/٤.

(٥) انْظُرْ: البلغة ص ١٤٣، والطالع السعيد ص ٣٥٦.

ولك ل مما عداها نصيبُ ::: مثله أن تعدد أول أول (١)

أَىْ غَــدٌ مـع يــدٍ دَدٍ ذى حـروف ::: طاوعــت في الـروى وهــي عيــونُ

ودواة والحصوت والنصون نونا ::: تعصقُهُم وأمرها مستبين

وهما جواب عن هذين البيتين:

ربما عالج القصوافي رجال ::: في القصوافي فتلتصوى وتلصين طاوعتهم عينٌ وعينٌ وعينٌ وعينٌ ونونٌ ونوُنٌ ونونٌ ونو

قال ابن خلكان: "فيعنى بقوله: عين وعين وعين نحو: غدٍ ويدٍ وددٍ، فإن وزن كل منها (فع) إذ أصل (غد): (غدو) و(يد): (يدى ورددٍ): (ددن) وبقوله: نون ونون ونون الدواة والحوت والنون الذي هو الحرف " (٢٠).

٥- وله أيضا في رجائه عفو ربه:

قد كان ظنّى بأنّ الشَّيْبَ يُرشدنى ::: إذا أتى فإذا غَيّى به كَيْرُوا ولستُ أقْنُطُ من عفو الكريم وإن ::: أسرفتُ جهلاً فكم عافَى وكم غَفَرا إن خصَّ عفو المحيى المحسنينَ فمن ::: يرجو المسيىء ويدعو كُلَّما عشرا (٣)

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شذرات الذهب ٥/ ٢٣٥، ووفيات الأعيان ٣/ ٢٤٩. ولـه بيتان آخران.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: وفيات الأعيان ٣/ ٢٤٩، وانْظُرْ: شذرات الذهب ٥/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الطالع السعيد ص ٣٥٦.

# المبحث الثانى: ابن حاجى عوض حياته وآثاره العلمية

اسمه ونسبه:

هو: يعقوب بن أهمد بن حاجي عوض.

هكذا في اللوحة الأولى من المخطوط (١).

وذكره حاجى خليفة فقال: " يعقوب بن أحمد بن حاج عوض " (٢).

وذكره صاحب مدية العارفين فقال: " يعقوب بن أحمد بن الحاج عوض الرومي الحنفي " (٣).

هكذا بإدخال الألف واللام على (حاج).

وذكره صاحب معجم المؤلفين فقال: " يعقوب بن أحمد بن عوض " (٤).

هكذا بدون لفظ (حاج).

هذا كل ما وقفت عليه في ترجمة الشيخ - رحمه الله - فما أقلَّ حظَّه، فلقد أطبق عليه الإهمالُ والنسيانُ، فلم يكن معروفا عند كثير من أصحاب كتب التراجم (٥)، ولذلك لم ينل شرحه نصيبه من الشيوع.

ومع أن حاجى خليفة قد ترجم له، وتبعه صاحب هدية العارفين، وصاحب معجم المؤلفين - كما ذكر - إلا أن هذه الترجمة جاءت مقتضبة غير وافية، فلم تفصح عن سنة ميلاده، ولا عن نشأته، ولا عن بيئته التي نشأ وترعرع فيها، ولا عن شيوخه النين تلقى عنهم، ولا عن تلامينه النين أخذوا عنه، ولا عن حياته، ولا عن مؤلفاته.

وأغلب الظن أنه قد أخذ عن شيوخ عصره، شأنه في ذلك شأن غيره من العلماء في تلك العصور.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: كشف الظنون ٢/ ١٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ: هدية العارفين ٢/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُوُّ: معجم المؤلفين ١٣/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٥) شأنه في ذلك شأن كثير من شراح الكافية وعلى رأسهم: (تقى الدين النيلي) صاحب (التحفة الشافية في شرح الكافية) و(الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية)، و(جلال الدين الغجدواني) الذي أكثر الشارح من النقل عنه، و(خضر بن إلياس الكمولجنوي) صاحب (الأسئلة القطبية على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية) وغيرهم كثير.

#### مذهبه الفقهي:

ذكر صاحب مدية العارفين أنه كان حنفى المذهب (١)، وهذا هو المذهب السائد فى الدولة العثمانية، فالخليفة (السلطان) كان حنفى المذهب، والقاضى كان دائما حنفى المذهب، والولاة الذين يديرون أمور البلاد حنفيو المذهب.

#### و فاته:

بعد حياة لابد أن تكون حافلة بالعمل والتحصيل، ورحلة مضنية وراء شتى المعارف، وعُمر قُضى فى البذل والعطاء، والتدريس والتأليف، أفَلَ نجمُ الشيخ ابن حاجى عوض – رحمه الله – فى سنة خمس وأربعين وثمانمائة من الهجرة (٨٤٥)، بعد أن أشرق رَدْحًا من الزمن، قال صاحب هدية العارفين مبينا سنة وفاته: "... المتوفى فى حدود سنة ٨٤٥ هـ"(٢).

# مؤلفاته:

لم تُشر كتبُ التراجِم التى ترجمت للشيخ إلى كتاب واحد له، هو (شرح الكافيهة) - موضوع البحث - فذكره حاجى خليفة فقال وهو يسرد شروح الكافية: " ومن شروحها: شرح يعقوب بن أحمد بن حاج عوض... وهو ممزوج، أكبر حجما من الجامى... " (٣).

وأثناء دراستى للمخطوط وتحقيقه أشار الشيخ - رحمه الله - إلى أن له شرحا آخر، فقال في مبحث حروف الجر عند كلامه عن حروف القسم، وأن التاء القسمية مبدلة من الواو: "... فإن قلت: الواو من الحروف الشفوية وأخواتها كثيرة كالباء، والميم، والفاء، والتاء وإن كانت تدانيها جوارا إلا أنها ليست منها، بل من طرف اللسان، فالأخوات أحق بالإبدال من القريب بالمجاورة، قلت: هذا كلام حق، إلا أن في ذلك موانع مذكور تفاصيلها في الشرح الآخر، فليُطلب فيه " (٤).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظُون هدية العارفين ٢/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ تاريخ الدولة العثمانية لـ: يلماز أوزتونا ٢/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ كشفّ الظنون ٢/ ١٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

# الفصل الثانى: الشرح تحليل ودراسة

وتحته ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مَنْهَجُ الشَّرْحِ وَأَهَمُّ مَلامِحِهِ.

المبحث الثاني: أصول النحوفي شرح الكافية لابن

حاجي عوض.

المبحث الثالث: القواعد الأصولية في الشرح.

# المبحث الأول: منهج البحث وأهم ملامحه أولاً: سبب تأليف الكتاب

يبين لنا الشارح - رحمه الله - في مقدمة هذا الشرح الأسباب التي دفعته إلى وضعه وهي:

أ - ما كانت عليه المقدمة الكافية من إيجاز شديد، مع اشتمالها على كثير من الإشارات والإلماحات، واحتوائها على آراء قيمة لكثير من علماء النحو المتقدمين والمتأخرين، فهو يقول: "... إن كتاب الكافية... لما رأيته كتابا وجيزا لفظُه، مع احتوائه على خلاصة ما في كلام المتقدمين، واشتماله على فوائد شريفة من زبدة آراء المتأخرين وكافيا للإرشاد إلى أغراض الطلاب، ووافيا في الإيصال إلى أركان الإعراب، لكن كان لفظه لما ذكر في الدلالة عليها والإرشاد إليها كما قيل:

يُشـــيرُ إلى غُـــرِّ المعـــانى بلفظِـــه ::: كحِب إلى المشـــتاق بـــالّلحظِ يَوْمُـــزُ

ب - لم يقع له شرح يكشف ما فيها من فرائد وفوائد، مما أدى إلى عسر ضبطها على المتعلم فيقول: "... لم يقع له شرح يكشف عن وجوه فرائد الأصول نقابها، ويزيل عن طرائق الوصول إلى مطالبه صوابها، وذلك لعدم الالتزام فيه إلى تفصيل مجملاته، وتبيين معضلاته وكان في ألفاظه انعقاد يحتاج إلى التحليل، وإطلاق يفتقر إلى التعليل، نعم الشارحون - رحمهم الله رحمة واسعة - قد ذكروا ما أفاد ذلك، إلا أن فوائد متكثرة وقعت في مجال متعددة فعسر بذلك ضبطها على المتعلم، مع أنه مما لابد منه.

ج - رغبته في جمع هذه الفوائد وضمها لمن أصبح لديه عناية منه عليه.

\* \* \* \* \*

## ثانيا: منهج الشارح في تقسيم أبواب الكتاب

التزم الشارح – رحمه الله – بمنهج ابن الحاجب في كافيته في تقسيم أبواب الكتاب، فقسمه إلى ثلاثة أقسام: قسم الأسماء (١)، وقسم: الأفعال (٢)، وقسم: الحروف (٣).

في قسم الأسماء تحدث عن: الكلمة وأقسامها، والكلام وماهيته وما يتألف منه، والاسم

<sup>(</sup>١) يقع في: اثنتين ومائة لوحة يبدأ من اللوحة ٢ / أ، وينتهي باللوحة ٣ / ١٠ ب.

<sup>(</sup>٢) يقع في: ست عشرة ونصف اللوحة يبدأ من السطر الخامس من أسفل اللوحة ١٠٣ / ب وينتهي بالسطر السادس من بداية اللوحة ١٢٠ / ب.

<sup>(</sup>٣) يقع في ثماني عشرة ونصف اللوحة يبدأ من بداية السطر السابع من اللوحة ١٢٠ / ب وينتهي بنهاية المخطوط.

وخواصه، والمعرب والإعراب وحقيقته، وأنواعه، والعامل، والمعرب بالحركات، والمعرب بالحركات، والمعرب بالحروف، والمعرب تقديراً، والممنوع من الصرف.

والمرفوعات: وفيها تحدث عن: الفاعل، التنازع، مفعول ما لم يسم فاعله، المبتدأ والخبر، خبر إن وأخواتها، خبر لا النافية للجنس، اسم ما ولا والمشبهتين بـ ليس.

والمنصوبات وتناول فيها: المفعول المطلق، المفعول به، المنادى، توابعه، الترخيم، الندبة، ما أضمر عامله على شريطة التفسير، التحذير، المفعول فيه، المفعول له، المفعول معه، الحال، التمييز، الاستثناء، خبر كان وأخواتها، اسم إن وأخواتها، المنصوب بلا التي لنفى الجنس، خبر ما ولا المشبهتين بليس.

والمجرورات واشتملت على: الإضافة، التوابع: النعت، العطف، التأكيد، البدل، عطف البيان المبنى: وتحدث فيه عن: المبنى من الأسماء، ألقاب البناء، أنواع المبنى: المضمر (ضمير الفصل، ضمير الشأن والقصة)، أسماء الإشارة، الموصولات، أسماء الأفعال، الأصوات، المركبات، الكنايات، الظروف.

المعرفة والنكرة، أسماء العدد، المذكر والمؤنث، المثنى، المجموع: جمع المذكر، جمع المؤنث، جمع التكسير، المصدر، اسم الفاعل، صيغ المبالغة، اسم المفعول، الصفة المشبهة اسم التفضيل.

قسم الأفعال: وتناول: حد الفعل، خواصه، أقسامه: الماضى، المضارع رفعه ونصبه وجزمه مثال الأمر، فعل ما لم يسم فاعله، المتعدى، وغير المتعدى، أفعال القلوب، الأفعال الناقصة، أفعال المقاربة، فعل التعجب، أفعال المدح والذم.

قسم الحروف تحدث فيه عن: حد الحرف، حروف الجر، الحروف المشبهة بالفعل، الحروف العاطفة، حروف التنبيه، حروف النداء، حروف الإيجاب، حروف الزيادة، حرفا التفسير، حروف المصدر، حروف التحضيض، حرف التوقع، حرفا الاستفهام، حروف الشرط، حرف الردع، تاء التأنيث، التنوين، نون التأكيد.

هذه هي موضوعات الشرح، وقد سار الشارح على منهج ابن الحاجب في مقدمته دون تغيير أو تبديل، أو حذف، أو تقديم، أو تأخير.

\* \* \* \* \*

## ثالثا: أهم الملامح التي تميز بها الشرح

وضع الشارح - رحمه الله - هذا الشرح على المقدمة الكافية بعد مطالعته الشروح التي سبقته، فجاء كما يقول: " شرحا موافقا لما ارتضاه الأوداء، ومخالفا أي مخافة لما ارتجاه الأعداء،... وبالجملة كان مختصراً حاويا لزبدة ما تكلمه علماء النحو، لا سيما كلام المصنف في شرح

المفصل وغيره... " فاستقرى فيه آراء النحاة حتى عصره، ويمكن إيجاز الملامح التي تميز بها منهجه - رحمه الله - على النحو التالى:-

١ - يُوردُ نَصَّ ابن الحاجب مسبوقا بـ: قال، أو: قوله، ويشرحه كلمة كلمة، متبعا طريقة المزج بين نَصِّ ابن الحاجب وشرحه.

٢ - يستعين كثيرا بكلام ابن الحاجب سواء كان في شرحه للكافية، أو للمفصل،
 أو في الأمالي (١)، وهذا يتضح جليا في ثنايا الكتاب.

٣ - يورد كثيرا من أقوال شراح الكافية قبله، مناقشا هذه الأقوال، مرجحا ما يراه راجحا،
 ورَادًا لغيره، فمن ذلك:

أ - عند الكلام عن خَوَاصِ الاسم وأن منها دخول اللام علَّلَ اختصاص اللام بالاسم بقوله: " إنما كان اللام مخصوصا بالاسم لأنه يفيد التعريف، ولا احتياج للفعل إليه؛ لأنه خبر والخبر لا يحتاج إلى التعريف، فلو عُرِّفَ مع عدم الاحتياج إليه لكان التعريف ضائعا، وقيل: لأن اللام موضوع لتعين الذات التي يدل عليها اللفظ بنفسه بالمطابقة، والفعل لا يدل عليها بالمطابقة، ولا وجه لدخوله عليه لعدم حصول المقصود، وما ذكر في بعض الشروح من أن الفعل خبر وحق الخبر أن يكون نكرة ليفيدِ المخاطب، منظوراً فيه لأن فيه تعليقا للإفادة على كون الخبر نكرة، مع أن الإفادة تحصل حال كونه معرفة، ولكن يمكن دفعه بالتفرقة بين الإفادتين " (٢).

ب - عند كلامه عن خواص الاسم وأن منها (دخول الجر) ذكر اعتراض بعضهم على صاحب المتوسط ثم رَدَّ هذا الاعتراض وحكم عليه بأنه في غاية السقوط، وذلك إذ قال: " فإن قلت: لم قال (دخول الجر) دون: دخول حرف الجر؟

قلت: قصداً منه إلى تعميم الشمول لجميع أقسام الجرعلى جميع المذاهب، فلوقال: دخول حرف الجرلزم أن يخرج منه جر المجرور بالتبعية، والجوار، وكذلك جر المضاف إليه سواء كانت إضافته لفظية أو معنوية... فظهر لك من هذا أن الاعتراض على قول صاحب المتوسط: "إنما قال (دخول الجر) ولم يقال: دخول حرف الجر؟ لأن حرف الجرقد يدخل الفعل على سبيل الحكاية كما يقال: زيد مرفوع بقام في قولنا: قام زيد، وفيه نظر؛ لأن المراد بقام ههنا لفظه فيكون اسما، فالأولى أن يقال: إنما قال: دخول حرف الجر، ولم يقل: دخول حرف الجر، ليشمل جر المضاف إليه ".

بأنه لو قال كذلك - أي: دخول حرف الجر - تَشَـمِلَ الجر المضاف إليه أيضا؛ لأن المجرور

<sup>(</sup>١) صرِح الشارح - رحمه الله - بالأمالي ثلاث مرات.

<sup>(</sup>٢) انظُرْ: قسم التحقيق.

بالإضافة بتقدير حرف الجر في المعنى في غاية السقوط " (١).

ج – فى معرض حديثه عن العدل فى الممنوع من الصرف ذكر أن المراد بالعدل: (خروجه عن صيغته الأصلية)، ثم تحدث عن مرجع الضمير في لفظ "خروجه" إذ قال: " ذكر بعض الشارحين للكافية أن الضمير فى قوله (خروجه) يرجع إلى الاسم المعدول لتقدم ذكره حكما، لأن البحث فيما لا ينصرف، ومن جملته الاسم المعدول، والتقدم الحكمى كاف فى صحة الإرجاع، ولا يجوز أن يرجع إلى العدل إذ يلزم منه تعريف الشيء بنفسه، ولا وجود للثالث ".

ثم ناقش هذا القول فقال: " أقول: هذا القائل وإن أصاب فى توجيه صحة الإرجاع، إلا أنه غفل عن تأديته إلى الفساد وهو: استلزامه الدور، وبيانه ظاهر لا يحتاج إلى التقرير ".

ثم اختار قول الغجدواني وحققه فقال: " فالحق ما قال صاحب الغجدواني: من أنه يرجع إلى الاسم إذ البحث في هذا القسم " (٢).

د – عند حديثه عن إعراب المستثنى المفرغ وكونه يعرب على حسب العوامل من رفع ونصب وجر، لكن لا مطلقا، بل إذا كان المستثنى منه غير مذكور، ولا يكون كذلك إلا فى كلام غير موجب نحو: ما ضربنى إلا زيدٌ، إلا أن يستقيم المعنى فحينئذ يجوز حذف المستثنى منه فى الكلام الموجب أيضا نحو: قرأتُ إلا يوم كذا؛ لأنه يمكن أن يقرأ كل الأيام إلا يوم الجمعة.

أورد ما ذكر في الغجدواني منقولا عن بعض الشروح فقال: قال صاحب الغجدواني: "وفي بعض الشروح لو تأملت حق التأمل وجدت المثالين مشتركين في عدم الاستقامة ".

ثم علّله بقوله: " أقول: لعله أراد بهذا أن (زيدا) - مثلا - لا يمكن أن يقرأ كل عمره إلا يـوم الجمعة، يدل عليه تصريحهم بامتناع: نِمتُ إلا يوم الجمعة، فحينئذ ظهر الاشتراك ".

ثم أجاب عنه فقال: " ويمكن أن يجاب عنه أن مراد من ادعى الاستقامة أن يوقع أصل القراءة في جميع أيام عمره فمعنى (قرأت كل الأيام): أوقعت أصل القراءة في كلها إلى أن يوجد الاشتغال بها في جميع أجزاء الأزمنة، فهذا مستقيم بلا شبهة " (٣).

خيانا يورد اعتراضات الشارحين الذين سبقوه على ابن الحاجب ويقوم بردها والدفاع
 عن ابن الحاجب ومثال ذلك:

أ - عند حديثه عن تعريف المعرب وأنه المركب الذي لم يشبه مبنى الأصل، وأن لــه شرطين:

<sup>(</sup>١) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

وجودياً: وهو وقوعه مركبا مع غيره، وآخر عدمياً: وهو عدم مشابهته مبنى الأصل، قال: "
وينبغى أن يعلم أن المركب قد يطلق ويراد به المركب من حيث هو أى: المجموع الحاصل من الأجزاء كما يقال: ضرب زيد مركب من فعل وفاعل، وقد يطلق ويراد به جزء المركب كما يقال: زيد ضرب زيد مركب مع ضرب، فأراد المصنف بالمركب في التعريف: المركب بالمعنى الثاني، بقرينة جعله المركب أحد قسمى الاسم، إذ لو كان مراده من المركب بالمعنى الأول لما صح جعله قسما منه؛ لأن الاسم مفرد، والمركب بهذا المعنى لا يكون مفرداً، لأن الكلام في تركيب الحروف ".

ثم أشار إلى سقوط اعتراض صاحب المتوسط على المصنف فقال: "... وسقط أيضا ما ذكر في المتوسط: من أن في لفظه تساهلا؛ لأن المركب من حيث هو مركب قد يكون مبنيا ".

ثم حكم أيضا بسقوط السؤال الذى أورده صاحب المتوسط على المصنف وهو: "... ولقائل أن يورد عليه النقض بنفس مبنى الأصل؛ لأنه يصدق عليه أنه مركب لم يشبه مبنى الأصل؛ لامتناع مشابهة الشيء لنفسه ".

فقال: " وسقط أيضا سؤاله بنفس مبنى الأصل؛ لأنه ليس باسم، والمعرب قسم منه " (١).

ب - فى باب التنازع قال ابن الحاجب: " وإذا تنازع الفعلان ظاهراً... " أورد الشارح اعتراض البعض على هذا وهو قوله: " الأولى أن يقول (العاملان) ليكون أشمل فإن التنازع كما يكون بين الفعلين يكون أيضا بين الاسمين وبين الاسم والفعل ".

ثم أشار إلى رده على هذا مبينا وجه قول ابن الحاجب فقال: "قلت لهذا القائل: المراد ما ذكرتم، لكن في هذا إشارة إلى أن الفعل أصل في العمل، ولأنه لو كان كذلك لأوهم دخول ما ليس منه فيه وهو قولنا: ليس زيد بمنطلق " (٢).

ج - عند حديثه عن التأكيد وأنه: تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول، أورد - رحمه الله - اعتراضا لبعضهم - وهو صاحب المتوسط - على هذا الحد فقال: " اعترض بأن الحد المذكور لا يتناول (أجمع) وأخواته لأنها لا تقرر أمر المتبوع لا في النسبة ولا في الشمول فلو قال: التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول، أو يتبع ما يقرر أمره في النسبة أو الشمول، لكان أصوب ".

ثم أشار إلى رد هذا الاعتراض بأن قال: " وأجُيب عنه بأن تناول هذا الحد هذه الأشياء ظاهر لأن المراد بالتقرير المذكور أعم من أن يكون على سبيل الاستقلال أو على سبيل التبعية.

ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخر وهو: أنا لا نسلم أن الشيء الـذي ادّعـي المعـترضُ خروجَـه لم

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

يقرر أمر المتبوع في الشمول فإن الشمول أعم من أن يكون على سبيل الانفراد، وأن يكون على سبيل الانفراد، وأن يكون على سبيل الاجتماع، وحيث كان القصد إلى الثاني أتوا بما ذكره لكون لفظة (كل) يحتملهما، فلما أتى بـ (أجمعين) يعلم أن المراد منه هو الشمول على سبيل الاجتماع فعلم أن لكل من (كلهم) و(أجمعين) فائدة الشمول " (١).

د - في باب (اسم التفضيل) وعند شرحه لقول ابن الحاجب (فإذا أضيف فله معنيان) قال: " فإذا أضيف أى: اسم التفضيل، فله، أى: لاسم التفضيل، معنيان، على معنى أنه حينئذ يوجد في معناه اعتباران، وإلا فمعنى اسم التفضيل واحد في أى حال كان وهو مفهومه المذكور، وبهذا سقط اعتراض صاحب التحفة على المصنف " (٢).

٥- في بعض الأحيان يعترض على ابن الحاجب، مثال ذلك:

أ - عرف ابن الحاجب الكلمة بأنها: "لفظ وضع لمعنى مفرد "، قال الشارح: قول (لمعنى) مستدرك؛ لأن قول (وضع) يدل عليه؛ لأنه لا يكون إلا لمعنى، قيل فى جوابه: نعم إلا أن دلالته عليه التزامية وهى متروكة فى التعريفات، قيل: فيه نظر؛ لأن المعنى جزء من مفهوم الوضع فتكون دلالته عليه تضمنية لا التزامية "(٣).

ب - فى مبحث جمع المذكر ذكر ابن الحاجب أن شرط ما يجمع هذا الجمع أن يكون علما يعقل، قال الشارح: "لو ذكر بدل (يعقل): (يعلم) لكان كلامه أشمل وأولى؛ لأنه فى القرآن [فَنعْمَ المَاهِدُونَ} (٤) ونحو [أمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} (٥) ولا يوصف (الله) تعالى بالعقل؛ لعدم الإذن الشّرعى بخلاف العلم... " (٦).

٦ - كان يستدرك على ابن الحاجب أموراً لم يذكرها مثال ذلك:

أ - بعد أن انتهى من باب الممنوع من الصرف قال: واعلم أن ههنا فائدة لم يذكرها المصنف ونحن نذكرها مستعينا بالله الهادى إلى الصواب وهي: بيان أن التصغير بأى سبب يُخِلّ من

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>۲) انْظُرْ: قسم التحقيق، واعتراض صاحب التحفة أنه قال: "إن أراد بقوله (فله معنيان): أفعل التفضيل لغير التفضيل فليس بجيد؛ لأن أفعل التفضيل لا يكون إلا للموصوف بزيادة على غيره فليس له معنيان وله للتفضيل، وإن أراد بقوله (فله معنيان) أفعل الذي لغير التفضيل فليس له أيضا معنيان، وإن أراد مطلق لفظ (أفعل) مع قطع النظر عن كونه للتفضيل أو لغيره فالكلام ليس فيه " ا. هـ. انْظُرْ: التحفة الشافية لتقى الدين النيلي ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات من الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة من الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

الأسباب، وبأى سبب منها لم يُخِلِّ (١)؟ ثم أخذ في بيان هذه الفائدة.

ب - بعد أن ذكر المواضع التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة والتي ذكرها ابن الحاجب قال: "... ولذكر المواضع التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة مع عدم تناول كلام المتن عليها مجال، منها... " (٢)، ثم أخذ في تفصيلها.

٧ - كان كثيرا ما يعلل كلام ابن الحاجب في المقدمة الكافية، ومثال ذلك:

أ - عند حديثه عن الكلام وأنه: (ما تضمن كلمتين بالإسناد) قال: وإنما قال: بالإسناد ولم يقل بالإخبار ليشمل التعريف الكلام الإنشائي من الأمر والنهي وغيرها،... وأما اختياره التضمن دون التركيب فلاحتياجه إلى حرف الجر وهو (من) (٣).

ب - فى باب الفاعل قال ابن الحاجب: " هو ما أسند إليه الفعل أو شبهه ". قال الشارح: " وإنما قال (ما أسند) ولم يقل (اسم أسند) ليتناول ما ليس باسم صريح فى الظاهر بالتبادر نحو: سرنى أن يجبنى حبيبى، فلو قال كذلك لخرج مثل ما هذا فيه عن التعريف مع كونه منه " (٤)

 $\Lambda$  – كان – رحمه الله – معنيا بذكر العلة للأحكام النحوية تعليلا يجعل القارئ مقتنعا، وهذا واضح في الشرح  $^{(0)}$ .

9 - كان معنيا بذكر المصادر والكتب والعلماء الذين استقى منهم مادة كتابه، وبهذا يكون قد حفظ لنا آراء قيمة، ومادة علمية نقلها عن كتب لم تصل إلينا كنقله عن شرح الكافية للإمام الحديثي، وكأقوال النكساري (٦).

١٠ - عنى بذكر الخلافات بين النحاة (٧)، وكان في ذلك متبعا ما يلي:

أ - عرضه للخلاف بين المدرستين البصرية والكوفية، ثم يختار ما يراه راجحا (^).

ب – قد يذكر أكثر من وجه في المسألة دون تعقيب أو ترجيح مكتفيا بعرض هذه الوجوه (٩).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظُرُ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) سأفرد لهذا العنصر مبحثا مستقلا - إن شاء الله - بعنوان (العلة عند ابن حاجي عوض).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: فهرس الأعلام.

<sup>(</sup>٧) سيأتي تفصيل القول في هذا العنصر في فصل مستقل إن شاء الله، بعنوان (الاتجاه النحوي لابن حاجي عوض واختياراته النحوية).

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ على سبيل المثال: ص ١٨٢: ١٨٤ من قسم التحقيق، وفيها عرض للخلاف بين البصريين والكوفيين.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ على سبيل المثال ص ٤٠ من قسم التحقيق، وفيها عـرض مذهـب سيبويه، والخليل، والمـبرد فـي (أل)

١١ – اهتم – رحمه الله – بالحدود والتعريفات اهتماما ملحوظا خاصة التعريف اللغوى(١).

۱۲ – كان – رحمه الله – معنيا بذكر الرابط بين أبواب الكتاب، موضحا علاقة كل باب عا قبله، مبينا الحكمة من كون هذا الباب تاليا لما سبقه (۲).

17 - كان أحيانا يحيل على مواضع أخرى في الكتاب لتفصيل مسألة ما ومن أمثلة ذلك: أ - عند حديثه عن مذهب الكوفيين في أن المختار إعماله في باب التنازع هو الأول قال: "... وأما دليلهم النقلي فهو قول امرئ القيس - كما سيجيء -... وأما الجواب عن دليلهم النقلي فسيجيء إن شاء الله " (٣).

ب - عند حديثه عن المثنى وأنه ما لحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة قال: ونون مكسورة فى كل حال عوضا على المذهب الأصح الأكثر، وأما البحث فى أنه: هل هو عوض عن الحركة أو التنوين أو عنهما جميعا؟ فقد سبق فى بحث بيان إعرابه " (٤).

ج - عند حديثه عن شروط جمع الصفة جمع مذكر سالم قال: " شرط هذا الجمع في الصفة شروط خمسة، أحدها: أن يكون مذكراً عاقلاً احترز به عن نحو (حائض) و(ناهق) وسبب اشتراطهما ما مرّ " (٥٠).

15 - سلك - رحمه الله - أيسر الطرق لتقريب المادة إلى الذهن، وتمثل ذلك في افتراضه أسئلة ثم الإجابة عليها - منهج الحوار - كأن يقول مثلا: فإن قلت:...؟ أو: فإن قيل...، أو: لا يقال كذا... لأنا نقول... وهكذا، وهذا المنهج كثير في الكتاب يكاد لا تخلو صفحة منه.

١٥ - قد يذكر بعض اللغات الواردة في اللفظ، ومن أمثلة ذلك:

أ - عند حديثه عن (لدن) قال: " وقد جاء فيها لغات كثيرة أحدهما: لَدَنْ بفتح اللام والدال وسكون النون، وثالثها: لُدْن بضم اللام وسكون الدال وكسر النون، وثالثها: لُدْن بضم اللام وسكون الدال وكسر النون، وخامسها: لُدْ بضم اللام وسكون الدال، وخامسها: لُدْ بضم اللام وسكون الدال، وسادسها: لُدُ بفتح اللام وضم الدال.

ب - عند حديثه عن (قط) قال: "... قَطُّ بفتح القاف وضم الطاء مشددة، وقد نقل ضم

المعرفة ولم يختر أى رأى، وص ١٠٤ من قسم التحقيـق وفيهـا عـرض رأى البصـريين والكـوفيين فـى منـع صرف المنصرف لأجل الضرورة مع العلمية وأدلة كل فريق، ولم يرجح أحدهما على الآخر.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظر : قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسمُ التحقيق.

القاف مع ضم الطاء وتشديده، وتخفيفه، وسكون الطاء مع فتح القاف " (١).

١٦ - في بعض الأحيان كان يشبر إلى لغات العرب ومن ذلك:

أ - في إعراب المثنى وما ألحق به قال: "... وينبغى أن يعلم أن من العرب من يجعل إعراب التثنية بالألف فقط وهي لغة بلحارث بن كعب، فإنهم يتركون ألف التثنية بحالها في الأحوال الثلاثة " (٢).

ب - في الممنوع من الصرف قال: "... وأما قول بني أسد: سكرانة، وغضبانة، فلغة رديئة" (٣).

ج - عند حديثه عن حذف خبر (لا) النافية للجنس قال: "... ويحذف أى خبر (لا) التى لنفى الجنس عند الحجازيين كثيرا، إذا كان الخبر عاما... وبنو تميم لا يثبتونه... " (٤).

د - عند حديثه على أفعال القلوب قال: "... وبنو سليم يجعلون باب (قلت) أجمع في الاستفهام وغيره مثل (ظننت) " (٥٠).

١٧ - يستطرد أحيانا فيشرح بعض الكلمات ويبين معناها والمراد منها ومن أمثلة ذلك:

أ - قوله: وحموك - بكسر الكاف - لأن الحم من أقارب زوج المرأة فيكون معناه: قريب زوجها ولهذا لا يضاف إلا إلى المؤنث (٦).

ب - عند حديثه عن علة (الجمع) في الممنوع من الصرف وشرطه: صيغة منتهى الجموع... قال: حضاجر:... منقول عن جمع (حِضجر) وهو عظيم البطن (٧).

١٨ - استعماله في بعض الأحيان المصطلحات المنطقية، ومن تلك المصطلحات:

الحد، الجنس، الفصل، النوع، الخاصة، التعريف الحدى، التعريف الرسمى، الماهية، الاطراد، الانعكاس، الدلالة، الماهية الاعتبارية، الماهية الحقيقية، الدلالة الالتزامية، الفصل مقوم للماهية والأمر العدمى لا يكون مقوماً، الدور، التسلسل، القضية، الدلالة القطعية، الدلالة الضمنية، الدلالة الشرطية.

١٩ - أكثر - رحمه الله - من الشواهد القرآنية، والأشعار، والأمثال، لتثبيت القاعدة النحوية وفهم المراد، واستيعاب المقصود (^).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظر : قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسمْ التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: فهرس الآيات القرآنية، والشواهد الشعرية، والأمثال.

• ٢- أهمل - رحمه الله - نسبة كثير من الآراء والأقوال لأصحابها، وكان غالبا يأتى بالرأى على أحد هذه الوجوه: اعترض، قيل، ما ذكر بعض الفضلاء، وإسناد بعضهم، وما يقال، وما ذكر في بعض الشروح، وفي قول من قال، وقال بعضهم، ومن قدم، ومن قال، وبعض الشارحين، وذهب بعضهم، هكذا قالوا، من زعم، وما توهم بعضهم، وزعم من قال، ومن جوز (١).

٢١ - أغفل - رحمه الله - في كثير من المواضع نسبة الشعر إلى قائليه (٢).

٢٢ - كان في بعض الأحيان يحيل على المطولات خوف الإطناب ولأن هذا المختصر لا يحتمل ذلك، ومن أمثلته:

أ - عند حديثه عن إعراب الأسماء الستة قال: "ثم اعلم أن إعراب هذه الأسماء على الوجه المذكور أكثرى لا كلى لأن فيه اختلافات كثيرة بين النحاة، لا يليق ذكرها بهذا الكتاب، فمن أراد الاطلاع عليها فليطالع المطولات " (").

ب - فى باب التمييز قال: "... وأورد صاحب الغجدوانى فى هذا المقام سؤالاً باستفسار الفرق بين (زيت) و(ثوب) بأن أحدهما لا يثنى ولا يجمع، والآخر يثنى ويجمع، مع صدق تعريف اسم الجنس عليهما، ثم أجاب عنه بالارتكاب على التكلف المتعسف، ومن أراد العلم به فليُطلب فيه؛ فإنا لم نورده هربا عن التطويل "(٤).

ج - عند كلامه على المضمر قال: "... وفي كلام المصنف إشارة إلى أن الضمير في (إياه) و(إيانا) ليس (إيا) واللواحق الباقية لبيان أحوال من هو له من التكلم والخطاب والغيبة والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، خلافا للبعض، وفيه اختلافات كثيرة لا يليق ذكرها بهذا الكتاب " (٥).

د - عند كلامه عن أعرف المعارف قال: "... وأما أعرفية الضمائر والعلم من سائر المعارف، وأعرفية بعضها عن بعض فمذكورة في المطولات مع اختلافات كثيرة، ونحن اقتصرنا على بيان ما ذكر في المتن ليكون الشرح على قدر المتن " (٦).

٢٣ - كان الشارح - رحمه الله - في بعض الأحيان يقابل بين نسخ الكافية حتى يصل إلى الصحيح، ومن أمثلة ذلك:

<sup>(</sup>١) انْظُرْ قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ قسمُ التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انظُر : قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسمْ التحقيق.

أ - قوله في أقسام الكلمة: "... لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها - وفي بعض النسخ (في نفسه) بتذكير الضمير راجعا إلى المعنى، ولكل منهما وجه " (۱).

ب - فى باب المرفوعات قال: " فمنه أى من المرفوع الفاعل، أرجع الضمير إلى المرفوع... ويجوز أن يُعبر عن مرجوعه بـ (ما اشتمل) على علم الفاعلية، وفى بعض النسخ (فمنها) بإرجاع الضمير إلى المرفوعات " (٢).

ج - في باب نعم وبئس قال: " وشرطهما أي: شرط نعم وبئس باعتبار فاعلهما، وفي بعض النسخ (وشرطها) أي: شرط هذه الأفعال " (۳).

٢٤ - كان - رحمه الله - في بعض الأحيان يشير إلى بعض القضايا الصرفية فيتناولها بالشرح والتحليل، ومن ذلك:

أ - ما ذكره في باب الترخيم من قلب الواو المتطرفة المضموم ما قبلها ياء، وقلبها وهي متطرفة متحركة مع فتح ما قبلها ألفا فقال: "... ويقال في ترخيم (يا ثمود)... يا ثمي، لأن الواو حينئذ يقع في الطرف مع ضم ما قبلها، والقياس في كلامهم قلب الواو الموصوفة متلك

الصفة ياء، والضمة كسرة، كما في (أدل) جمع (دلو)، ويقال في ترخيم (يا كروان)... (يا كرا) بقلب الواو ألفا؛ لوجود ما يقضيه وهو: كونها متحركة وما قبلها مفتوحا، مع عدم المانع وهو لزوم التقاء الساكنين؛ لأن الألف لم يبق حينئذ في حكم الثابت " (1).

ب - ما ذكره في باب الإضافة عند إضافة الأسماء الستة إلى ياء المتكلم فقال في توجيه (فيع): " وأما وجه (فيعٌ) فهو أنه إنما يقال (فم) بعد حذف الهاء لخفائها في حالة القطع عن الإضافة لضرورة تزول عند الإضافة، وذلك لأن أصله (فوه) بدليل (أفواه) حذف الهاء لخفائها وقلبت الواو ميما لكونهما من مخرج واحد، مع أن في الميم غنة تناسب مدّ الواو، وبينهما مقاربة في الصفة، ولأنه لو لم تقلب ميما لوجب أن تقلب ألفا لتحركه حينئذ، بأن يكون حرف إعراب مع التنوين وانصرافه وانفتاح ما قبله - ثم لزم حذف الألف لالتقاء الساكنين - التنوين والألف - فلزم بقاء الاسم على حرف واحد، وليس ذلك في المتمكن في كلامهم، فإذا أضافوه إلى الياء بعد حذف الهاء لم تقلب الواو ميما لانعدام ما يوجبه لبنائه حينئذ على السكون، ثم ضم الفاء على قياس الواوات في تلك الأسماء؛ لأنه لابد أن يكون ما قبلها من

<sup>(</sup>١) انظُرْ قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

جنسها، فتقلب الواوياء للقاعدة المشهورة، ثم أدغمت في ياء الإضافة لوجود ما يوجبه، ثم قلبت ضمة الفاء كسرة ليصح النطق بالياء بعدها، فصار (فِيّ) " (١).

ج - ما ذكره في باب الجمع عند كلامه على جمع المنقوص وبيان أصل (قاضون) قال: "... أصله (قاضيون) حذفت الضمة استثقالاً لها على الياء بعد الكسرة، فالتقى ساكنان الياء وواو الجمع، فحذفت الياء لذلك دون الواو لدلالتها على الفائدة الزائدة، ثم قلبت كسرة الضاد ضمة ليمكن النطق بالواو مع الجانسة بينهما فصار (قاضون) " (٢).

70 - يغلب على أسلوبه في شرحه للمتن السهولة واليسر والوضوح، كما أنه طبع على سليقة المُعلّم، ومن مظاهرها اتباعه منهج المحاورة، وهو أن يأتي بالمسألة النحوية في صورة السؤال والجواب، كأن يقول: فإن قيل...، أو: ولقائل أن يقول...، أو: فإن قلت...، أو: لا يقال... لأنا نقول، وهكذا، وهذا المنهج غالب في الشرح يكاد لا تخلو صفحة منه، كما يلاحظ على أسلوبه تأثره بالمنطق، وهذا واضح في استعماله الألفاظ والمصطلحات المنطقية كالحد، والجنس، والفصل، والماهية، والنوع، والخاصة، والدور، والتسلسل... (٣).

\* \* \* \* \*

#### رابعا: مصادره

تيسر للشارح - رحمه الله - بحكم تأخره أن يطلع على كتب من سبقه، فلم يقف عند مصدر معين ينهل منه مادة كتابه، بل اعتمد على مصنفات كثيرة تضافرت جميعها في إخراج هذا السفر العظيم، والكتب التي ذكرها ابن حاجي عوض متعددة (3)، والعلماء الذين سمّاهم كثيرون (6)، ولعله عند شروعه في شرح الكافية قد نظر إلى الكتب التي لها علاقة بالمشروح، ويأتي في مقدمة هذه الكتب: شرح ابن الحاجب، وشرح ركن الدين بن شرف شاه الإستراباذي، وشرح جلال الدين الغجدواني، وهذه الشروح من المصادر المهمة عنده، فهو ينقل منها نصوصا كاملة، ويحيل عليها كثيرا، ثم يأتي بعد ذلك باقي شروح الكافية التي تيسر للشارح الوقوف عليها، ثم باقي المصادر الأخرى، حيث لم يقتصر ابن حاجي عوض على شروح الكافية فقط، بل إنه اعتمد على غيرها، وكان من أهمها، الكتاب لسيبويه، والمقتضب للمبرد، والإيضاح لأبي على، والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب، وشروح اللباب،

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: فهرس الكتب.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: فهرس الأعلام.

ومنها: شرح لب الألباب لنقره كار، والعباب في شرح اللباب، وشرح اللباب لقطب الدين الفالي، والتسهيل، وشرحه لابن مالك، وغيرها كثير، هذا وقد بين لنا - رحمه الله - هذه المصادر على سبيل الإجمال، فقال في مقدمة كتابه: "... فوجهت ركاب النظر... بالسعى الكامل في مطالعة الشروح، والجهد القوى في الاستخراج من الأصول والفروع،... ثم قال: هذا لعمرى لعليل النحو عافية، كما أن مشروحه لدليله كافية، كتاب فيه حقائق شروح لب الألباب، ودقائق أسرار العربية وشرح اللباب، جامع لفوائد شروح المشروح... تسهيل لمن أراد التسهيل وفوائده، وتكميل لما يذكر في المختصرات وعوائده، وبالجملة كان مختصرا حاوياً لزبدة ما تكمله علماء النحو، ولا سيما كلام المصنف في شرح المفصل وغيره... " (1).

ولا يمكن في هذه العجالة تحديد كل مصادره فهذا أمر صعب، لذا سأكتفى بـذكر بعـض هـذه المصادر، مع ذكر نماذج منها، وبيان موقفه من هـذه المصادر، والله الهـادى إلى الصـواب، أولا: الكتب التي لها علاقة بالمشروح، ومنها:

## ١ - شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب:

أكثر الشارح - رحمه الله - من النقل عنه، وأفسح لأقوال ابن الحاجب مكاناً كبيراً في الشرح، ولا أكون مغاليا إذا قلت: إنه يكاد لا تخلو صفحة من الكتاب إلا وفيها قول لابن الحاجب سواء صرح الشارح بذلك أم لا، وكان الشارح يشير إلى شرح ابن الحاجب بقوله: قال المصنف، أو: كذا في شرح المصنف، ومن أمثلة ما أخذه عنه:

أ - في باب الممنوع من الصرف وعند كلامه على الجمع وأن شرطه: صيغة منتهى الجموع قال: "... قال المصنف: وهذا أولى من قول الأكثرين بأنه جمع لا نظير له في الأحاد، لكونه منقوضا بـ (سراويل) عكسا وبـ (أفلس) طرداً " (٢٠).

ب - فى مبحث الصفة المشبهة وعند كلامه عن الصيغتين الممتنعتين بالاتفاق قال: "... والثانية منها: ما أضيف فيه المعرف إلى المجرد عن الإضافة واللام نحو: الحسن وجه، بجر (وجه) بإضافة (الحسن) إليه أيضا، وإنما امتنعت لأن فيها إضافة المعرف باللام إلى النكرة، وهى عكس ما ينبغى فى باب الإضافة، كذا فى شرح المصنف (٣).

## ٢ - شرح الكافية للإستراباذي (الشرح المتوسط):

من أهم مصادر الشارح(٤)، وقد أكثر - رحمه الله - من النقل عنه، وأفسح لأقوالـه مكانـا كـبيرا فـي

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: مقدمة الشارح قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: قسم التحقيقَ، وانْظُوْ: شوح المصنف ١ / ٢٩١.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: قسمُ التحقيق، وانْظُوْ: شرحَ المصنف ٣/ ٨٤٢.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: فهرس الأعلام، وفهرس الكتب.

الشرح، وكثيرا ما كان يورد اعتراضات صاحب المتوسط على ابن الحاجب ويردها، ومن أمثلة ما أخذه عنه، عند حديثه على الكلام وأنه ما تضمن كلمتين بالإسناد قال: "... قال في المتوسط: ولا يشكل الحد بمثل (قائم أبوه) في قولنا: زيد قائم أبوه، فإنه ليس بكلام مع تضمنه كلمتين بالإسناد؛ لأنه ليس إسنادا بالتفسير المذكور، لأنه لا يصح السكوت على (قائم أبوه)، تم كلامه... " (1).

## ٣ - شرح الكافية لجلال الدين الغجدوابي:

من أهم مصادر الشارح - رحمه الله - بل هو من أكبر مراجعه، ومن أمثلة ما أخذه عنه عند شرحه لتعريف الكلمة وأنها لفظ وضع لمعنى مفرد قال: "... والمعنى في اللغة القصد والإرادة، مصدر من: عنى يعنى، يقال: عنيت بقولى كذا، أي: قصدته، وهو ههنا بمعنى المفعول وليس بلفظه مفعولا، وإلا لكان مشدداً كالمرقى، كذا في الغجدواني " (٢).

## ٤ - شرح الكافية للرضى:

نقل الشارح نصوصا كاملة منه دون إشارة إلى الرضى، ومن أمثلة ما نقله عنه:

أ - في باب النعت قال: " والموصوف أخص، قال بعضهم: المراد بكونه أخص أن يكون أعرف من الصفة بحسب درجات التعريف " (٣).

ب - فى باب المصدر وعند كلامه على أنه لا يتقدم معموله قال: "وجوز بعضهم ذلك فى الظرف كما فى قوله تعالى: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ} (٤) وقوله: {وَلا تَأْخُدُكُمْ بِهِمَا رَأْفَدُ اللَّعْىَ الطّرف كما فى قوله تعالى: {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ} (٥) والوقوع أول دليل على الجواز " (٦).

## شرح الكافية لابن القواس:

نقل الشارح منه بعض النصوص دون أن يشير إليه، ومن أمثلة ما نقله عنه، في باب الممنوع من الصرف وعند شرحه لقول ابن الحاجب في عدد العلل: " وهذا القول تقريب " قال: "... وقيل يجوز أن يكون معناه: إن ذكر العلل التسع منظومة تقريب على فهم المتعلم " (٧).

## ٦ - التحفة الشافية لتقى الدين النيلى:

من شروح الكافية التي اعتمد عليها الشارح وقد ذكره مرتين  $^{(\Lambda)}$ ، ومنها عند حديثه عن المضمر

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: قسم التحقيق، وانْظُوْ: الشرح المتوسط ص ٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: قسمُ التحقيق، وانْظُوْ: شرحَ العجدواني ص ٦.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: قسم التحقيق، وانْظُوْ: الوضى ٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات من الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٥) سورة النور من الآية (٢).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: الرضي ٣ / ٤٧٥.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: شرح ابن القواس ص ٥١.

<sup>(</sup>٨) انْظُون: قسم التحقيق.

عامله على شريطة التفسير قال: "وليس مثل قولنا: أزيدٌ دُهِب به منه، فالرفع لازم على الابتداء، والجملة بعده خبره، خلافا للسيرافي، وابن السراج، فإنهما ذهبا إلى أن يكون موضع الجار والمجرور في مثل ذلك نصبا لا رفعا، ويكون المفعول الذي لم يسم فاعله المصدر الذي تضمنه الفعل، كأنه قيل: دُهِب ذهاب بزيد، فحينئذ يجوز أن يعمل النصب في (زيد) لو سلط عليه بواسطة الحرف، وفيه نظر: لأن هذا مبنى على الإسناد إلى المصدر الذي تضمنه الفعل، وهو لا يتضمن مصدراً غير مُختص، ولا يُسند الفعل إلى المصدر الغير المختص منطوقا به لعدم الفائدة، فكيف إذا لم يكن منطوقا به، كذا في التحفة، والفوائد " (۱).

## ٧ - شرح الكافية للأصبهانى:

نقل عنه فى أكثر من موضع (٢) ولم يشر إلى صاحبه، ومن أمثلة ما أخذه عنه فى باب: مفعول ما لم يسم فاعله وعند كلامه على شرطه، وهو: أن تُغيّر صيغة الفعل إلى فُعِل، وفي أو يُفعَل، قال: "... المراد أن تُنقَل صيغة الفعل إلى لفظ فُهِم منه معنى (فُعِل) بأن يكون المعلوم مجهولاً، والتخصيص بذكر (فُعِل) لأصالة الثلاثي، فحينئذ يندرج فيه: استُخرج، وتُدحرج، وغيرهما مما زاد على الثلاثي ومنه معتل العين مثل (قيل)، وسقط بهذا أيضا ما قيل: إن قوله: (أن تُغيّر صيغة الفعل) إلخ لا يصلح أن يكون شرطا؛ لأن معنى هذا الكلام: أن يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه، وهو داخل فيه، والشرط يجب أن يكون خارجا " (٣).

## ٨ - شرح الكافية لنجم الدين العجمي:

ذكره مرة واحدة (ئ)، ونقل عنه في بعض المواضع دون إشارة (٥)، ومن أمثلة ما نقله عنه: في باب الإضافة وعند حديثه عن تقدير حرف الجر في الإضافة قال: "شرطه، أي: شرط ذلك التقدير أن يكون المضاف سواء كانت إضافته معنوية أو لفظية اسما مجرداً عنه تنوينه... وإنما اشترط ذلك التجريد لأجلها أي: لأجل الإضافة لا لعلة أخرى... قال بعض الشارحين للكافية: "هذا تفسير للمخفوض بإضافة اسم إليه، والغرض منه بيان القدر المشترك بين المعنوى واللفظي، ولا يمكن التشريك بينهما إلا في ذلك الغرض، وليس الغرض من تعريفه به تمييز كل واحد من نوعي الإضافة عن الآخر، إذ لا يمكن ذلك إلا بمميّز، ولا ممير معه، فإذا

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: التحفة الشافية ص ٢٤٦ رسالة دكتوراه.

<sup>(</sup>٢) انظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: شرح الكافية للأصبهاني ص ١٥٩ رسالة دكتوراه.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

أريد تمييزه مُيِّز بأخص من ذلك " (١).

ثانيا: المصادر الأخرى التي اعتمد عليها ابن حاجي عوض، ومنها:

١ - الكتاب لسيبويه: أخذ عنه - رحمه الله - في عدة مواضع منها:

أ – عند كلامه على حذف ناصب المفعول المطلق ومنه إذا وقع مكرراً في موضع خبر فيما لا يصلح أن يكون خبراً قال: "... أما الضابط المذكور والتكرير والأمر بخلافه، فإن سيبويه قد صرّح بالتكرير مع الضابط المذكور في أمثلة هذا الباب، مورداً: ما أنت إلا قتلا قتلا، وما أنت إلا الضرب الضرب، وما أنت إلا سيراً سيراً " (٢).

ب - عند كلامه على أفعال المقاربة ومنها (عسى) قال: "قال سيبويه: عسى ولعل طمع وإشفاق " (").

 $Y - m_c - 1$  ومن أمثلة ما نقل عنه في بعض المواضع ( $^{(1)}$  ومن أمثلة ما نقله منه:

أ - في باب الممنوع من الصرف وعند حديثه على (سراويل) وعلة منعه قال: "قال السيرافي: سروالة لغة في السراويل، إذ ليس مراد الشاعر: عليه من اللؤم قطعة من خرق السراويل " (٥).

ب - عند حديثه على إعمال اسم الفاعل الذي بمعنى الماضى إذا كان له معمولان غير ما أضيف إليه نحو: زيد معلم عمرو وإياه أفضل العلماء، قال: "... قلت: هذا على مذهب أبى على الفارسي، ويلزمه جواز حذف معمولى باب (أعلمت) فالأجود كما قال السيرافى: إن اسم الفاعل إنما عمل فى المفعول الثانى فى باب علمت، والثالث فى باب أعلمت ضرورة، حيث لم يكن الإضافة إليه، فاكتفى فى الإعمال بما فى اسم الفاعل بمعنى الماضى من معنى الفعل " (٢).

**٣** - المقتضب للمبرد: نقل عنه في بعض المواضع (٧)، ومنها: في باب الإضافة، وعند حديثه عن إضافة الأسماء الستة إلى ياء المتكلم قال: " وأجاز المبرد أن يقال: أخِيَّ وأبِيَّ برد لامهما للإدغام " (^).

٤ – الإيضاح لأبي على: وقد صرح به الشارح أكثر من مرة، ومنها في باب التنازع قال عنـ د

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: شرح العجمي ص ٤٤٤ رسالة دكتوراه.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: قسمُ التحقيق، وانْظُوْ: الكتَّابِ ١/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الكتاب ٤/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: شـرح الكتاب للسيرافي ٢/ ١٢٥، رسالة دكتـوراه بالمكتبـة المركزيـة بالجامعـة، برقم / ١٤٥٧، تحقيق د / أحمد صالح أحمد دقماق.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: قسم التحقيق، وانْظُوْ: شرح الكتاب ٣/ ٢٠٤ طبعة دار الكتب.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: فهرس الأعلام.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: المقتضب ١/ ٣٦٢.

حديثه على قول الشاعر:

#### ولو أن ما أسعى لأدبى معيشة ::: كفابى ولم أطلب قليل من المال

: "... فإن قلت: إثبات المدَّعَى إنما يمكن على تقدير جعل واو (ولم أطلب) للعطف، أما على تقدير جعلها للحال كما ذهب إليه صاحب الإيضاح فلا، لأن المعنى حينئذ: كفانى قليل من المال في حال كونى غير طالب له، فلا يلزم منه إثبات الطلب المنافى لعدم الطالب اللازم من عدم السعى لعدم العطف على جوابها! " (١).

٥- المقتصد في شرح الإيضاح: وذكره مرة واحدة في باب جزم الفعل المضارع فقال عند حديثه على مجيء فعل الجزاء مضارعا مع كون فعل الشرط ماضيا، وجواز الوجهين في الجزاء قال: "... وأما الرفع كما في قول زهير:

وإن أتاه خليل يوم مَسْ غَبَةٍ ::: يقول لا غائب مالى ولا حَرمُ

فعلى الأمر الاستحساني كما قال عبد القاهر: إن الجزاء تابع للشرط فلما لم يظهر الجزم في الشرط المتبوع حيث كان ماضيا حمل الجزاء عليه في عدم ظهور الجزم... " (٢).

٦- المفصل للزمخشرى: ذكره مرة واحدة (٣)، ونقل عنه فى بعض المواضع دون إشارة (٤) ومنها:

أ - في باب المفعول لـ ه وعند كلامه على شروط نصبه قال: "قال بعضهم: " إن في انتصابه ثلاثة شرائط " وجعل الشرط المذكور متضمنا الأمرين: المصدر وفعل فاعل الفعل المعلل" (٥٠).

V- المصباح للمطرزى: وأشار إليه مرة واحدة وذلك عند حديثه عن عمل الصفة المشبهة قال: "... وأما وجه تشبيه عملها بعمل الماضى حينئذ، صرّح صاحب المصباح فى تشبيه عمل

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: الإيضاح ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسمُ التحقيق، وانْظُرْ: المقتصد ٢ /١١٠٣.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

(كريم آباؤه) لا بـ (يكرم آباؤه)... " (١).

 $\Lambda$  - شرح المفصل Vبن يعيش: ذكره مرتين  $V^{(1)}$ ، ونقل عنه في موضعين دون إشارة  $V^{(1)}$  ومن أمثلة ما أخذه عنه:

أ - في باب اسم الإشارة وعند كلامه على مراتب الإشارة قال: "... وقيل: لأن حقيقة الإشارة الإيماء إلى حاضر، فإذا أرادوا الإشارة إلى متباعد زادوا كاف الخطاب وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه، فإذا زاد بُعدُ المشار إليه أتوا باللام مع الكاف ليستفاد باجتماعهما زيادة في التباعد لأن زيادة اللفظ وقوته على قدر زيادة المعنى " (3).

ب - فى باب الموصول وعند كلامه على الألف واللام فى اسم الفاعل والمفعول قال: "قال ابن يعيش: مجرد كون الألف واللام بمعنى الذى لا يفيد الاسمية فيهما، ألا ترى أن واو (مع) ليست باسم مع كونها بمعنى (مع)، وأيضا لو كان اسما لكان له محل من الإعراب، ولا خلاف فى أنه لا موضع له من الإعراب، إذ لو كان كذلك لكان موضعه فى قولنا: جاءنى الضارب، رفعا، بأنه فاعل، فكان يؤدى إلى أن يكون للفعل الواحد فاعلان من غير ما يجوز، وكذلك فى: مررت بالضارب، يلزم انجراره وذلك لا يجوز " (٥).

٩ - الإيضاح في شرح المفصل: من أهم مصادر الشارح، وقد نقل عنه - رحمه الله - في
 أكثر من موضع (٦)، ومن جملة ما أخذه عنه:

أ - في باب المبتدأ والخبر، وعند كلامه على مسوغات الابتداء بالنكرة قال في قوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُّوْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ} (<sup>()</sup>: "... وقد منع بعضهم كون التخصيص في الآية بالصفة لفظا، بل جعل المصحح كون (العبد) في معنى العموم لأنه في تقدير: كل عبد مؤمن، كذا نقل عن المصنف " (<sup>()</sup>).

ب - فى مبحث المنادى قال: "وكذلك يخفض بلام التعجب كما فى قولهم: يا لَلماء ويا للدواهى، وأما عدم ذكره إياها فلعله بناءً على ما ذكر فى إيضاح المفصل: "من أن لام التعجب ليست بداخلة على المنادى فى الحقيقة، لعدم صدق مفهوم المنادى لما دخل عليه لام التعجب، وإنما المراد من قولهم: يا للماء ويا للدواهى: يا قوم، أو: يا هؤلاء اعجبوا للماء أو للدواهى،

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظر : قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: من قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: ابن يعيش ٣ / ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: ابن يعيش ٣ / ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة من الآية (٢٢١).

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: الإيضاح في شرح المفصل ١٨٤/.

ولذلك سُمّيت لام التعجب، بخلاف المستغاث به فإنه في الحقيقة مطلوب الإقبال " (١).

• 1 - الأهالى لابن الحاجب: وصرح بالنقل عنه فى ثلاثة مواضع (٢)، ومنها: فى باب النعت قال: " وأما الاعتراض الوارد بأن التأكيد المعنوى مثل (كلهم) فى: جاءنى القوم كلهم، فإنه يدل على معنى فى المتبوع وليس بصفة! فأجاب عنه المصنف فى أمالى الكافية بأنه: إن كان (كلهم) دالا على معنى فى المتبوع فليكن (زيدا) الثانى فى قولك: جاءنى زيد زيد، دالا على معنى فى المتبوع وليس كذلك... " (٣).

1 \ - شرح التسهيل: ذكره أربع مرات (٢)، ونقل عنه في بعض المواضع دون إشارة (٧) ومن أمثلة ما نقله عنه في باب العطف وعند حديثه عن العطف على معمولي عاملين مختلفين قال: "... قال في شرح التسهيل: الأصح المنع مطلقا؛ لأن العطف على عاملين بمنزلة تعديتين بمتعدٍ واحد، وذلك لا يجوز، وأيضا الأكثر على منعه فموافقتهم أولى " (٨).

**71**-**1**الباب الإعراب للإسفراييني: صرح به في أربعة مواضع (٩)، ونقل عنه في بعض المواضع دون إشارة (١٠)، ومن أمثلة ما نقله عنه:

فى باب الممنوع من الصرف وعند حديثه على بيان أن التصغير بأى سبب يُخِلّ من الأسباب وبأى سبب منها لم يُخل، ذكر أن الاسم بالتصغير ينتقل إلى الوصفية، وإذا انتقل إلى الوصفية فخليق به أن يخل مع العلمية؛ لأن الوصفية لا تجامع العلمية للتضاد بينهما، ثم قال: "... أجاب صاحب اللباب بأن يقول: إنهم لم يفرقوا بين المصغر والمكبر في اعتبار العلمية وقالوا: طلحة

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: الإيضاح في شرح المفصل ١/٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسمُ التحقيق، وانْظُرْ: الأمالي ٣ / ٦٥.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: قسم التحقيق، وانْظُوْ: التسهيل ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسمْ التحقيق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسمْ التحقيق.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: قسم التحقيق، وانْظُوْ: شرح التسهيل ٣ / ٣٧٨.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: قسم التحقيق.

غير منصرف للعلمية والتأنيث، كذا طُليحة للسببين" (١).

11 - 1 الضوء للإسفراييني: نقل عنه في ستة مواضع ومن أمثلة ما أخذه عنه:

فى باب (نعم وبئس) وعند كلامه على اللام فى فاعلهما هل هى للعهد أو للجنس؟ قال: "... فإذا قلت: نعم الرجلان زيد وعمرو، فقد قصدت كل رجلين، ولا تقول: نعم الرجل زيد وعمرو، وإن كان المراد باللام الجنس، لأنك إذا أردت أن يكون فى اللفظ دليل على أنك تريد اثنين فكأنك قلت: رجلان، ثم أدخلت عليه اللام فاستغرق الجنس لمجموعهما، وكذا الجمع فى قولك: نعم الرجال إخوتك، كذا فى الضوء " (").

10 - الإقليد في شرح المفصل – لتاج الدين أحمد بن محمود الجندى: ذكره مرة واحدة في باب الموصولات عند حديثه عن (ما) الموصولة وأنها لغير أولى العلم في الأصل، وقد تقع على ذوى العقول في الظاهر، وتكون في الحقيقة واقعة على صفاته ومن ذلك ما حكى عن أبي هريرة (سبحان ما سبح الرعد بحمده، وسبحان ما سخركن لنا) قال: "وفي الإقليد: (ما) في الموضعين كأنه ينبئ عن عظمة شأن الله؛ لأن (ما) هنا لإرادة معنى الوصف، فكأنه قيل: ليس من شأنكن أن تكن مسخرات لنا فسبحان الملك القادر الذي سخركن بكمال ملكوته وتمام قدرته " (٤).

17 - المقاليد - لتاج الدين أحمد بن محمود الجندى: ذكره ثلاث مرات (٥) ومنها: في باب حروف الجر عند كلامه على رُبّ وهل هي اسم أو فعل؟ قال: " فإن قلت: مذهب الكوفية أولى لوجهين أحدهما: أنها في مقابلة (كم) الخبرية وهي اسم فكذا ما يقابلها، والثاني:.... ثم قال: أجاب عن الأول صاحب المقاليد: بأن حرف الجريدخل على (كم) نحو: بكم رجل مررت، دون (رب) وهذا آية لاسمية (كم) دون (رب)... " (٢).

١٧ - التخمير في شرح المفصل: صرح به في موضع واحد (٧)، ونقل عنه في بعض

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: لباب الإعراب ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: الضوء ص ٤٠٣، رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة، برقم / ٧٣٤، تحقيق د / حسين البدري النادي.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: الإقليد في شرح المفصل للجندي ص ٧٠٤، رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة برقم / ٤٣٤٤، تحقيق د / محمود أحمد على الدرويش.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُـرْ: قسْم التحقيـق، وانْظُـرْ: المقاليـد للجنـدى ل ٥٦ / ب مخطـوط بمكتبـة الأزهـر الشـريف بـرقم ٧٩٨ / ٨١٤ / ٨٩٨.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

المواضع دون إشارة (١)، ومن أمثلة ما نقله عنه: في باب الممنوع من الصرف وعند حديثه على عدد العلل والخلاف الذي فيه قال: " وقال بعضهم: إنها اثنتان: الحكاية والتركيب " (٢).

1. - شرح اللباب لقطب الدين السيرافى الفالى: وهو من أهم مصادره، ونقل عنه في عدة مواضع (٣)، ومن أمثلة ما نقله عنه: عند حديثه عن العامل وأنه: ما به يتقوم المعنى المقتضى للإعراب وهو الفاعلية والمفعولية والإضافة قال: " وانحصاره في الثلاثة بحكم الاستقراء إذ لا دليل للعقل على انحصاره فيها، كذا قال الفالى " (٤).

19 - العباب في شرح اللباب: ونقل عنه في بعض المواضع (٥)، ومنها: في باب الممنوع من الصرف وعند حديثه على علة التأنيث وشرطه قال: "... قال السيد عبد الله: واعلم أنه اشترط فيه أيضا ألا يكون منقولا عن المذكر في الأصل، وألا يكون تأنيثه محتاجا إلى تأويل غير لازم، لأن (رباب) اسم امرأة إذا سمّى به مذكرا انصرف؛ لأنه قبل تسمية المؤنث به كان مذكرا بمعنى الغيم، وكذا كل جمع مكسر خال عن علامة التأنيث نحو (رجال) فإنه لو سمى به مذكرا انصرف؛ لأن تأنيثه لأجل تأويله بالجماعة وهو تأويل غير لازم لجواز أن يؤول بالجمع فيكون مذكرا " (٢).

•  $\mathbf{Y} - \mathbf{m}_{\mathbf{C}} \mathbf{C}$  لب الألباب: ونقل عنه في أكثر من موضع ( $^{(v)}$ )، ومنها: عند حديثه عن العامل وأنه: ما به يتقوم المعنى المقتضى للإعراب قال: "... وأراد بالعامل: عامل الاسم فلا يرد النقض عليه بخروج عوامل الفعل عن التعريف؛ لأن عامله ليس سببا لمقتضى إعرابه، إذ ليس في الفعل مقتضى الإعراب، بل إعرابه على سبيل التبع، كذا قال السيد " ( $^{(h)}$ ).

ثانيا كتب البلاغة، ومنها: دلائل الإعجاز لعبد القاهر: أشار إليه مرة واحدة في باب المبتدأ والخبر عند حديثه على مسوغات الابتداء بالنكرة كما في (شر أهر ذا ناب) قال: "... مع أن عبد القاهر قال: قدم (شرٌ) لأن المعنى: أن الذي أهره من جنس الشر لا من جنس الخير"(٩).

(٢) انْظُوْ: قسمُ التحقيق، وانْظُوْ: التخمير لصدر الأفاضل الخوارزمي ١/ ٢٠٩ [رسالة].

<sup>(</sup>١) انظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسمُ التحقيقُ وانْظُرْ: شوح اللباب ل٣٠٦/ ب مخطوط بمكتبة الأزهر برقم ٩٤٦/ ٧٣٩١.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسمُ التحقيق، وانْظُرْ: العباب في شرح اللباب لنقرة كار، ص ٣١٥ رسالة.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: قسمُ التحقيق، وانْظُرْ: شوح لب الألباب لنقرة كار، ص ٦٣ [رسالة].

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: قسمُ التحقيق، وانْظُرْ: دلائل الإعجاز ص ١٤٣.

ثالثا: كتب القراءات، ومنها: الكشف لمكى: وأشار إليه مرة واحدة فى باب أسماء الأفعال عند حديثه على ما كان على وزن (فعال) وآخره راء قال: "... إلا ما فى آخره راء نحو (حضار) فإن أكثر بنى تميم وافقوا الحجازيين فى بنائه، وإن كان قليل منهم يعربه عملا بالقياس، إذ لا فرق بين ما فى آخره راء وبين غيره فى موجب البناء، وذلك لأن فى البناء على الكسر يتحقق موجب الإمالة المقصودة فى كلامهم، لأن الإعراب لا ينفى لزومه على الكسر، والإمالة فى مثل (حضار) لا يتأتى إلا به فاختير البناء على الكسر ما هو المقصود فى كلامهم، كذا فى الكشف " (۱).

رابعا: كتب التفسير، ومنها: الكشاف: وذكره ثلاث مرات (٢)، ومنها: عند حديثه على تقديم الحال على صاحبها المجرور، كما في قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً للنَّاسِ} (٣) قال: "... ويحتمل أن يكون صفة لمصدر محذوف، أي: وما أرسلناك إلا إرسالة كافة، أي: شاملة لجميع الناس، كما ذهب إليه صاحب الكشاف " (٤).

هذه أهم مصادر الشارح في شرحه، والتي كان يعتمد عليها، لكن من الملاحظ أن عمدته في ذلك كانت الكتب التي لها صلة بالمتن المشروح، أعنى الكتب التي تناولت الكافية بالشرح، وفي مقدمتها شرح ابن الحاجب، وشرح جلال الدين الغجدواني، والشرح المتوسط، ولذلك نجد الشارح وقد أفسح لأقوالهم في شرحه مجالا كبيرا، فنقل نصوصا كاملة دون تغيير (٥)، كما أنه اعتمد عليها في تعريفاته وتعليلاته، وهو في نقله كان لايكتفي بالنقل، بل إنه كان يناقش ويرد مبينا وجهة نظره (٦)، ويلاحظ أيضا أنه كان دقيقا في نقله وفي نسبة النصوص إلى أصحابها، فقد حرص على بيان أول نقله ونهايته حيث كان يقول: إلى هنا لفظه، أو: تم كلامه.

\* \* \* \* \*

#### العامل وموقف ابن حاجي عوض منه

يختلف إعراب الكلمة حسب موقعها في الجملة، فمرة تكون مرفوعة، وأخرى تكون منصوبة، ومرة تكون مجرورة، ومرة تكون مجزومة، وهذا الاختلاف من الرفع، والنصب، والجر، والجزم، إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء آخر (٧)، فالعامل في الحقيقة هو المتكلم؛ لأنه يؤثر في آخر

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: الكشف لمكى ١٧١/١ - بتصوف -.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ من الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: الكشاف ٣/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: قسمُ التحقيق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الخصائص ١/١١، دار المعارف.

الكلمة، ويجعله على كيفية مخصوصة (١)، لكن لابد من مصاحبة هذه الكلمة في أحوالها المختلفة لنوع معين من الأدوات، له أثره في هذا التغيير، وذلك هو العامل.

يقول الرضى: "ثم اعلم أن محدث هذه المعانى فى كل اسم هو المتكلم، وكذا محدث علاماتها، لكن نُسب أحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذى بواسطته قامت هذه المعانى بالاسم، فسُمِّى عاملا؛ لكونه كالسبب للعلامة، كما أنه كالسبب للمعنى المعلَّم، فقيل: العامل فى الفاعل هو الفعل؛ لأنه به صار أحد جزأى الكلام... " (٢).

ويقول في موضع آخر: "... فالموجد - كما ذكرنا - لهذه المعاني هو المتكلم، والآلة: العامل، ومحلها: الاسم، وكذا الموجد لعلامات هذه المعاني هو المتكلم، لكن النحاة جعلوا الآلة كأنها هي الموجدة للمعاني ولعلاماتها، فلهذا سميت الآلات عوامل "

وقد قسم النحاة العامل إلى قسمين رئيسين: لفظى، ومعنوى، وبنوا تقسيمهم على أساس أن العمل إذا كان أثرا لِلَفظٍ فى التركيب يمكن نسبة العمل إليه سُمّى العاملُ لفظيا، أما إذا كان الباعث عليه معنى ذهنيا لا يدل الكلام عليه بلفظ من ألفاظه فإن العامل هنا يسمى عاملا معنويا (٤).

والعامل اللفظي ينقسم إلى قسمين: قياسي، وسماعي.

فالقياسى هوالذى يرتكز عمله على قاعدة كلية غير محصورة الموضوع، وهو تسعة أنواع: الفعل، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، والمصدر، والاسم المضاف، والاسم المبهم التام في عمله، ومعنى الفعل ويدخل فيه: اسم الفعل، والظرف والجار والجرور، والاسم المنسوب.

والسماعى وهو ما يرتكز فى عمله على السماع دون الاستناد إلى قاعدة، وهو خمسة أنواع: حروف الجرء وإن وأخواتها، ونواصب المضارع، وجوازمه، والحروف المشبهة برايس).

وأما العوامل المعنوية فيرى بعض النحاة أن لها من الأثر ما للعوامل اللفظية، فهي ترفع وتنصب وتجر، ويتجلى ذلك في العامل في المبتدأ، والعامل في الفعل المضارع المرفوع (٥٠).

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شرح الفريد للعصام الإسفراييني ص ١٢١.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شرح الوضى ١/٥٧.

<sup>(</sup>٣) السابق ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: مقدمة تحقيق كتاب المصباح في النحو - د/ عبد الحميد السيد طلب ص ٨.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: مقدمة تحقيق المصباح ص ٨.

وقد شغل موضوع العامل حيزا كبيرا من تفكير النحاة قديما وحديثا، وطال جدلهم حول فسيبويه يعتبر العامل أساسا في الكلمة، فهو الذي يحدث فيها الأثر الذي يتغير بتغير العوامل، فيقول: "هذا باب مجارى أواخر الكلم من العربية، وهي تجرى على ثمانية مجار: على النصب والجر والرفع والجزم، والفتح والضم والكسر والوقف، وهذه المجارى الثمانية يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب: فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحد، والجر والكسر فيه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضم، والجزم والوقف، وإنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لما يُحدث فيه العامل – وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه – وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل، التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرف، وذلك الحرف حرف الإعراب... " (١).

وابن جني، والرضى يريان أن العامل في الكلمة والمحدث للأثر في نهايتها هو المتكلم، وأن نسبة العمل إلى الفعل إنما هو للتقريب والتيسير، يقول ابن جني: " وإنما قال النحويون عامل لفظى وعامل معنوى ليُرُوكُ أن بعض الفعل يأتي مسبّبا عن لفظ يصحبه، ك: مررت بزيد، وليت عمرا قائم، وبعضه يأتي عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ بالابتداء، ورفع الفعل لوقوعه موقع الاسم، هذا ظاهر الأمر، وعليه صفحة القول، فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره... " (٢). ويقول الرضى: "... ثم اعلم أن محدث هذه المعانى في كل اسم هو المتكلم، وكذا محدث علاماتها، لكن نُسب أحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذي بواسطته قامت هذه المعاني بالاسم، فسمى عاملا، لكونه كالسبب للعلامة، كما أنه كالسبب للمعنى المعلَّم، فقيل: العامل في الفاعل هو الفعل؛ لأنه به صار أحد جزأى الكلام، وكذا العامل في كل واحد من المبتدأ والخبر هو الآخر على مذهب الكسائي والفراء، إذ كل واحد منهما صار عمدة بالآخر...."(٣). ومع عناية النحاة بالعامل فقد وجدنا من ينادي بإلغاء نظرية العامل التي جعلت النحاة يكثرون من التقدير، وقد حمل لواء هذا الاتجاه ابن مَضاء القرطبي، الذي بدأ كتابه (الرد على النحاة) برفض هذه النظرية، فيقول: " قصدى في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغنى النحوى عنه، وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه، فمن ذلك: ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل لفظي، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوى، وعبروا عن ذلك بعبارات توهم في قولنا: ضرب زيدٌ عمراً، أن الرفع الذي في (زيد) والنصب الذي في

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: الكتاب ١٣/١.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الخصائص ١/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الرضى ١/ ٥٧، وانْظُرْ: ١/ ٦٥.

(عمرو) إنما أحدثه (ضرب)... " (١).

ويمضى ابن مضاء فى بيان رأيه، فيذكر أن العمل لا يصح أن ينسب إلى لفظ أو إلى متكلم وإنما العمل لله وحده، فيقول: " وأما مذهب أهل الحق فإن هذه الأصوات إنما هى من فعل الله تعالى، وإنما تنسب إلى الإنسان كما ينسب إليه سائر أفعاله الاختيارية... " (٢).

وابن مضاء في هذا متأثر بالنزعة الظاهرية التي كانت سائدة في عصره، والتي كانت متمسكة بظاهر النص، مع إنكار كل رأى لا يستند إلى دليل.

وقد تأثر بعض الباحثين المحدثين بهذا الاتجاه الذى نادى به ابن مضاء، فساروا على دربه فى رفض وإنكار نظرية العامل، ومنهم: الأستاذ / إبراهيم مصطفى فى كتابه: إحياء النحو وعبد المتعال الصعيدى فى كتابه: النحو الجديد.

على أن في إنكار نظرية العامل إنكاراً للنحو كله؛ لأن النحو يقوم في معظم مسائله على العوامل النحوية المختلفة، ولو جرد النحو من هذه العوامل لضاعت مقاييسه، واختلت قواعده، واضطربت مسائله (٣).

\* \* \* \* \*

#### موقف ابن حاجي عوض من نظرية العامل

سلك ابن حاجى عوض مسلك من سبقه من النحاة المتقدمين في إثبات نظرية العامل، ومن ذلك:

أ - ذكره بعض أصول هذه النظرية، ومنها:

١ – مرتبة العامل قبل مرتبة المعمول.

فى مبحث المبتدأ والخبر وعند كلامه على عامل الرفع فيهما قال: "وذهب الكوفيون إلى أنهما يترافعان، ولهم فى هذا المقام كلام طويل وحاصله: أن المبتدأ لابد له من خبر، والخبر لابد له منه لضرورة أمر الإفادة، فالاقتضاء التام حاصل بينهما، وإذا كان الأمر على هذا عمل كل منهما فى صاحبه ما عمل صاحبه فيه، ولا يمتنع أن يكون بين الشيئين عامليه ومعموليه لكل منهما فى الآخر كما فى قوله تعالى: {أَيَّامًا تَدْعُوا} (أ) وقوله تعالى: {أَيَّامًا تَدْعُوا} (أ)

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: الود على النحاة ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: السابق ص ٧٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: تاريخ النحو وأصوله - د/ عبد الحميد السيد طلب، ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء من الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الآية (٧٨).

وفيه نظر من وجوه: أما أولا: فلأنا لا نسلم أن ذلك الاقتضاء يستلزم عمل كل منهما في الآخر، وإلا لوجب أن يعمل الفاعل في الفعل لما بينهما من شدة الاقتضاء.

وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه يستلزم المحال؛ لأن مرتبة العامل يجب أن تكون قبل مرتبة المعمول، ولو كان ما ذُكر حقا لوجب أن يكون كل منهما مقدما على الآخر، وهو محال " (١).

## ٢ - الأصل في العمل الفعل.

فى مبحث المبتدأ والخبر وعند كلامه على وقوع الظرف خبرا قال: "وما وقع من الخبر ظرفا سواء كان ظرف زمان لكن لا مطلقا بل بشرط أن يقع خبرا عن حدث غير مستمر نحو: القتال يومُ الجمعة،... أو ظرف مكان، هذا أيضا ليس على الإطلاق، بل إذا لم يكن متوغلا فى الإبهام، بأن يكون غير مختص بشىء إما بالوضع أو بالقطع عن الإضافة نحو: زيد عندك، فلا يقال: زيد فى مكان، وزيدٌ من قبل، لعدم الفائدة.

أو جاراً ومجروراً نحو: بشرُ من الكرام... فالأكثر أنه، أي: الظرف، مقدر بجملة، أي: متعلق بالفعل الكائن مع فاعله جملة؛ لأن الظرف لكونه معمولا لابد له من متعلق عامل فيه، والأصلُ في العمل الفعلُ... " (٢).

### ٣ - عامل النصب أصالة هو الفعل.

فى مبحث المفعول المطلق وعند كلامه على مواضع حذف الفعل الناصب له وجوبا قال: " قوله: مثل: ما أنت إلا سيراً، مثال للمفعول المطلق الواقع مثبتا وهو (سيراً) بعد النفى الداخل على اسم، لا يكون ذلك المفعول المطلق خبراً عن ذلك الاسم وهو (أنت)؛ إذ لا يمكن حمل السير عليه، وإنما وجب الحذف عند وجود هذا الضابط لوجود القرينة وهى (ما) لأنه يطلب الخبر، ولا خبر يصلح من حيث المعنى إلا (فعل) بمعنى المصدر المذكور، والملتزم فى موضعه وهو (إلا)، فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون الناصب اسم فاعل دون فعل؟.

قلت: الواقع منصوبٌ، وعامِلُ النصب أصالةً هو الفعل فتقديره أولى... " (٣).

٤ - العامل المعنوى إنما يُصار إليه في العاملية عند عدم العامل اللفظي.

فى مبحث المجرورات وعند كلامه على العامل فى المضاف إليه قال: " ثم اعلم أن العلماء اختلفوا فى عامل المضاف إليه، ذهب البعض إلى أنه الحرف المقدر، كما هو مدلول ظاهر كلام المصنف قالوا: إن عمل الجر للحروف الجارة قد ثبت، فجَعْلُ العامل ههنا حرفا أيضا - ليكون عمل الجر بابا واحدا - أولى من جعله مختلفا.

<sup>(</sup>١) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

وذهب البعض الآخر إلى أنه المعنى، واستدلوا عليه بأن العامل ههنا لا يستقيم أن يكون حرفا لكون إضماره ضعيفا، ولأنه لوكان الحرف عاملاكان ثابتا فى التقدير فصار قولك: غلام زيد، بمنزلة: غلام لزيد، وليس كذلك لنكارة أحدهما وتعريف الآخر، وأيضا المضاف إليه منزل منزلة التنوين من المضاف فكما لا يجوز الفصل بين التنوين والمنون كذلك لا يجوز الفصل بين ما هو بمنزلتهما، ولوجب أيضا ألا يحذف تنوينه كما لم يحذف إذا ظهر الحرف.

وذهب البعض الآخر إلى أنه المضاف، كما هو مذهب الشيخ عبد القاهر.

هذا هو الصحيح من بين المذاهب المذكورة؛ لأنك قد عرفت ما في الأول من الفساد، وكذلك الثاني فاسد أيضا؛ لأن العامل المعنوي إنما يُصار إليه في العاملية عند عدم العامل اللفظي، ولم يعدم ههنا... " (١).

#### ب - متابعته ابن الحاجب في تعريف العامل:

حيث قال: "ولما كان العامل مأخوذا في بيان حكم المعرب، ولم يكن مبينا في نفسه، احتيج إلى تعريفه، فعرفه المصنف بقوله: العامل ما به، أي: العامل شيء بسبب ذلك الشيء، يَتَقُوم أي: يظهر ويكتمل المعنى المقتضى للإعراب، وهو الفاعلية، والمفعولية، والإضافة... ثم ليس المراد من التقوم التقوم المصطلح عليه في المنطق، حتى يلزم أن يكون العامل جزءًا من المعنى المقتضى للإعراب، بل هو بمعنى الظهور والتكمل... فكأن فاعلية (زيد) - مثلا - في: قام زيد، خفيت ونقصت قبل دخول (قام) فلما دخل هو عليه ظهرت وتكملت، فيكون العامل سببا يسبب الإعراب، والعامل مندا المعنوى داخل فيه؛ لأن التجرد للإسناد أوجب التركيب الذي يحصل به كون المبتدأ مسندا إليه، والخبر مسندا به، فإن وقع الاختلاف في العامل في بعض الصور، فليس اختلافا في هذه القاعدة، وإنما هو اختلاف فيما يتحقق المعنى المقتضى... " (٢).

## ج - تناوله للعامــل اللفظي والمعنــوي عند حديثه عن العوامل:

فمن العامل اللفظي (الفعل)، وهو إما عامل بنفسه أو بواسطة، وفيما يلي نماذج لذلك:

#### العامل في المنادي

مذهب الأكثرين من المحققين أن العامل في المنادي هو الفعل المحذوف اللازم حذفه،

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

وذهب البعض إلى أن عامله هو حرف النداء، وقد اختار ابن حاجى عوض رأى المحققين وذكر أن كلام ابن الحاجب يدل على ذلك فقال: "اعلم أن كلام المصنف يدل تصريحه على أن العامل في المنادى هو: الفعل المحذوف اللازم حذفه، كما هو مندهب الأكثرين من المحققين، خلاف لمن ذهب إلى أن عامله حرف النداء، ثم إن البعض منهم علّل العمل بالنيابة، والآخر بكون تلك الحروف أسماء أفعال، وقالوا: جواز الإمالة فيها، وتعلق لام الجربها، دليلٌ على ذلك.

والأولون ذكروا في منع القول ممّن يجعلها اسم فعل، أنه لوكان كذلك لكان له مرفوع، إذ لابد له منه وليس له مرفوع مظهر، فلابد أن يكون مضمراً، ولا يجوز أن يكون ذلك الضمير للمتكلم؛ لأن ضمير المتكلم لم يوجد مستتراً في أسماء الأفعال، ولا يجوز أن يكون المخاطب إذ ليس المعنى أن المخاطب هو الداعي، بل المدعو، ولا يجوز أن يكون الغائب، إذ لم يتقدم عليه ذكر، وهو لابد منه، مع أن المعنى ليس على أن الداعي غائب، وأن أسماء الأفعال ليس فيها أقل من حرفين، والهمزة من حروف النداء حرف واحد، وإذا بطل كون الهمزة منها، بطل كون البواقي أيضا منها، إذ لا قائل في الفرق " (۱).

\* \* \* \* \*

#### العامل في المفعول معه

يرى سيبويه والمحققون من البصريين أن العامل في المفعول معه هو الفعل بتوسط الواو ويرى الكوفيون أنه منصوب على الخلاف، وذهب الأخفش إلى أنه ينتصب انتصاب الظرف، وقد اختار ابن حاجي عوض رأى سيويه والمحققين، ورفض غيره فقال: "... ثم في هذا الكلام دلالة على المذهب الأصح وهو مذهب البصريين، وهو: أن يكون العامل في المفعول معه هو الفعل وإن كان لازما؛ لأنه قد قوى بالواو، فتعدى إلى المفعول كما تعدى بسائر الحروف من الهمزة والباء وغيرهما، لا كما زعمت الكوفية من أنه منصوب على الخلاف؛ لأن هذه الواو لا تقتضى المشاركة في الفعل، فينتصب على الخلاف، ولا كما زعم الأخفش من أن الواو ليست بمقوية للفعل قبلها، وإنما هي مصلحة لأن ينتصب الاسم بعدها انتصاب الظرف من غير واسطة لا يلزمه أن يكون ظرفا لكونه معربا بإعراب لا يتصور فيه ظهور الإعراب، ولا كما زعم أبو إسحاق ظرفا لكونه معربا بإعراب لا يتصور فيه ظهور الإعراب، ولا كما زعم أبو إسحاق

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

الزجاج من أن انتصابه بفعل مقدر، فالتقدير عنده: استوى الماء ولابس الخشبة (١).

\* \* \* \* \*

#### العامل في المستثنى

ذهب أكثر البصريين إلى أن عامل النصب في المستثنى هو الفعل بتوسط (إلا)، وذهب المبرد إلى أنه منصوب بـ (إلا)، وذهب الفراء: إلى أن (إلا) مركبة من (إنّ) و(لا) ثم خففت وأدغمت في (لا)، فتنصب في الإيجاب باعتبار (إن) وترفع في المنفى باعتبار (لا)، وقد اختار ابن حاجي عوض ما ذهب إليه أكثر البصريين وصححه فقال: "... فإن قلت: لَمّا لم يكن البدل جائزاً في هذه المواضع، فماذا يعمل فيها النصب؟ قلت: اختلفوا في ذلك:

فذهب المبرد إلى أنه (إلا) بمعنى أستثنى، والفراء إلى أنها مركبة من (إنّ) و(لا) ثم خففت وأدغمت في (لا)، فتنصب في الإيجاب باعتبار (إن) وترفع في المنفى باعتبار (لا).

والصحيح ما ذهب إليه أكثر البصريين من أن العامل هو الفعل بتوسط (إلا) إن كان ثمة فعل؛ لأن هذا الفعل وإن كان لازما في بعض الصور، أو لم يتعد إلى المفعول الثاني، إلا أنه قُوسى به (إلا) فتعدّى كما تعدّى بالحروف المعدية، ونظيره: نصبهم الاسم في المفعول معه بتقوية الواو، وإلا فالمستثنى منه بتلك الواسطة، وهذا هو الوجه في مثل قولك: الزيدون إلا أخاك أصحابك، وذكروا في بطلان قول الأولين وجوها كثيرة أقواها: أنه لو كان كذلك لوجب النصب، مع أنه لا خلاف في جواز الرفع والجر على البدلية، وأن جواز: قام القوم غير زيداً بالنصب - يبطله... " (٢).

ومن العوامل اللفظية الحروف، ومن الحروف ما يعمل النصب والرفع وهـي (إنّ) وأخواتهـا، و(لا) التي لنفي الجنس، ومنها ما يعمل الجر، ومنها ما يعمل الجزم.

أما الحروف المشبهة بالفعل فقد ذكر ابن حاجى عوض أنها أشبهت الفعل من ثلاثة أوجه، من جهة اللفظ، والمعنى، والاستعمال، فقال: " ومنها: الحروف المشبهة بالفعل، وإنما سميت بذلك لأنها مشبهة بالفعل التام المتصرف من جهة اللفظ، والمعنى، والاستعمال.

أما الأول: فلكونها على ثلاثة أحرف فصاعداً ومفتوحة الأواخر.

وأما الثاني: فلتضمنها معنى الفعل فإنّ في (إنّ) معنى أكدت وتحققت، و(كأنّ) معنى شبهت، وكذلك حال غيرهما، وأيضا يقتضى الأمرين كالفعل المتعدى المقتضى فاعلا ومفعولا، وذلك

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسمْ التحقيق.

لأن هذه الحروف إنما وضعت لإحداث معان في الجملة الداخلة هي عليها لم توجد فيها قبل ذلك الدخول، فقولك: زيد منطلق، إخبار عن انطلاق زيد ساذج عن الأعراض العارضة، فإذا أردت إمضاءه على التوكيد أو على التشبيه أو غير ذلك من معاني هذه الحروف أدخلت عليه حرفا بحسبها، فلذلك عملت عمله من الرفع والنصب إلا أن منصوبها كان مقدما على مرفوعها لزوماً إذا لم يكن طرفا؛ للفرق بينهما، على أن عملها قد ثبت على سبيل الفرعية على الأفعال، لأن الأصل فيها تقديم المرفوع على المنصوب.

والثالث: فللزومها الأسماء كالأفعال، ولحوق نون الوقاية، والتخفيف بحذف إحدى نونى (إنّ) و(أنّ) و(كأن) و(لكن) " (١).

وأما حروف الجر فقد ذكر أنها إنما عملت لملازمتها الأسماء، واختص عملها الجر ليكون الأثر كالمؤثر في الاختصاص، ولأن حرف الجر إنما يقع في وسط الكلام لفظا أو تقديراً، والجر أيضا متوسط بين الرفع والنصب فتناسبا (٢).

وأما نواصب المضارع فقد ذكر أنَّ (أنْ) إنما عملت النصب فيه لمشابهتها (أنَّ) المفتوحة المشددة من وجه، ولأنها تجعل ما بعدها في الحكم مفرداً، كما أنّ المفتوحة المشددة كذلك، وأما أخواتها وهي: لن، وكي، وإذن، فإنما تعمل النصب فيه بالحمل عليها في العمل؛ لكونه للاستقبال أيضا (٣).

وأما الجوازم فذكر أنّ (إنّ) إنما عملت الجزم لكونها مقتضية للفعلين اللذين كل منهما جملة مع فاعله بسبب كون وضعها للشرط، أو أنها إنما عملت ليدل النقصان الحاصل في اللفظ على النقصان في المعنى، ثم حمل عليها (لم) و(لما) لشبههما إياها في قلب الزمان وكذلك لام الأمر و(لا) الناهية، إذ كل منهما يدخلان المضارع ينقلانه من الإخبار، كما أنّ (إنْ) تنقل الفعل من كونه مجزوما إلى كونه مشكوكا فيه، وأما حمل باقى كلم المجازاة عليها فلأن الجزم في كل منها لكونه بمعناها (٤).

\* \* \* \* \*

#### العامل المعنوي

<sup>(</sup>١) انظر : قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

ومنه رافع المبتدأ والخبر، وقد أفاض ابن حاجى عوض فى هذه المسألة، فذكر رأى كل فريق مع بيان حجته فقال: " وأما العامل فيهما ففيه خلاف بين النحاة، فذهب الكوفيون إلى أنهما يترافعان، ولهم فى هذا المقام كلام طويل وحاصله: أن المبتدأ لابد له من خبر، والخبر لابد له منه لضرورة أمر الإفادة، فالاقتضاء التام حاصل بينهما، وإذا كان الأمر على هذا عمل كل منهما فى صاحبه ما عمل صاحبه فيه، ولا يمتنع أن يكون بين الشيئين عامليه ومعموليه لكل منهما فى الآخر، كما فى قوله تعالى: {أَيَّامًا تَدْعُوا} (١) وقوله تعالى: {أَيَّامًا تَكُونُول أَلَا الله على الله ومعموليه المؤت أله ا

وفيه نظر من وجوه: أما أولا: فلأنا لا نسلم أن ذلك الاقتضاء يستلزم عمل كل منهما في الآخر، وإلا لوجب أن يعمل الفاعل في الفعل لما بينهما من شدة الاقتضاء.

وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه يستلزم المحال؛ لأن مرتبة العامل يجب أن تكون قبل مرتبة المعمول، ولو كان ما ذُكر حقا لوجب أن يكون كل منهما مقدما على الآخر، وهو محال.

وأما ثالثا: فلأنا لا نسلم أن الجزم في الفعل في الآيتين بـ (أيّا) و(أينمـا) حقيقـة، بـل هـو بـ (إنْ) وهما نائبان عنها لفظا، فلم يعملا شيئا، مع أنه على تقـدير التسـليم لا يلـزم مـن الجـواز ههنا - لاختلاف عملهما - الجواز ثمة لعدم الاختلاف فيه.

وذهب البصريون إلى أن عامل المبتدأ هو معنى التجرد المعبر عنه بلفظ الابتداء فى القسم الأول، وكونه صفة كذلك فى القسم الثانى، فذلك معنى ليس فيه حظ للسان.

وأما عامل الخبر ففيه خلاف: فذهب قوم منهم إلى أنه يرتفع بالابتداء وحده أيضا، وهو منظور فيه؛ لأن أقوى العوامل – وهو الفعل – لا يجوز أن يعمل رفعين من غير اتباع، فيلزم أن لا يعمل أضعف العوامل وهو المعنى.

وذهب الآخر إلى أنه يرتفع بالمبتدأ، ومنهم سيبويه، قيل: فيه ضعف؛ لأن المبتدأ اسم والأصل فيه أن لا يعمل، فضعف أمرُه في التأثير العمليّ، وللابتداء تأثيرٌ في العمل، وفي إضافة العمل إلى مالا تأثير له فيه - مع وجود ما له تأثير - فيه ضعف.

وذهب بعض منهم إلى أن الابتداء والمبتدأ يعملان فيه جميعا، وفيه ضعف معلوم وجهه مما سبق. وبعضهم قال: إن العامل في الخبر المبتدأ، لكن لا مطلقا بل بواسطة المبتدأ، كتَسخُّنِ الماء بالنار بواسطة القِدْر، وأُورد عليه أن التجرد أمرٌ عدمي، فهو لا يصلح للعاملية، وأُجيب بـأن العامـل

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء من الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (٧٨).

عندهم علامة، وعلامة الشيء كما تكون بأمر وجودى تكون أيضا بأمرِ عدمى واعتبر هذا فى الثَّوْبَيْنِ المُعَلَّمَيْنِ، أحدهما بالصبغ، والآخر بعدمه، مع أن كونه أمراً عدمياً ممنوع ووجود هذا المعنى فى الفعل المضارع لا يوجب دخوله على القبيلين لجواز أن يكون المعنى الذى فيه غير المعنى الذى في المبتدأ، مع أنَّا لا نُسلم أن دخوله عليهما يمنعه عن العمل " (١).

ومن العامل المعنوى رافع الفعل المضارع وقد أفاض ابن حاجى عوض في هذه المسألة أيضا فقال: "... ثم الظاهر من كلامه أن عامل الرفع في المضارع هو كونه مجرداً عن العوامل اللفظية الناصبة والجازمة، فهذا بخلاف ما عليه الأكثرون من البصريين فإنهم قالوا: إن ارتفاع المضارع بوقوعه بحيث يصلح وقوع الاسم فيه إما مجرداً أو مع حرف لا يكون عاملا فيه، قال المصنف في الشرح: " وهذا أقرب على المتعلم من قولهم: ويرتفع إذا وقع موقع الاسم، لأنه يرد عليه اعتراضات مشكلة وتحتاج إلى الجواب عنها ".

فأقول: الإشكالات الواردة على هذا الكلام ثلاثة: الأول: أن السين في (سيضرب) لكونه من خواص الفعل يمنع القول بأن (يضرب) فيه وقع موقع الاسم لامتناع دخول السين على الاسم.

وجوابه: أن المراد: الفعل مع السين يقع موقع الاسم، لأن السين لما صار كأحد حروف الفعل لكونه غير عامل كان الواقع ذلك الموقع هو المجموع.

الثانى: أن (يضرب) فى: يضرب الزيدان، مرفوع مع أنه ليس بواقع موقع الاسم إذ لا يجوز ابتداء (ضارب الزيدان) من غير أحد الأشياء المذكورة.

وجوابه: أن مبدأ الكلام من حيث كلام الاثنين: أن يكون للفعل دون الاسم، بل جاز أن يكون ابتداء الكلام اسما في الجملة، فصدق أنه واقع موقع الاسم على الإطلاق، أي: موقع يصح أن يقع فيه اسم من الأسماء وإن لم يقع خصوص اسم، مع أنه على رأى البعض.

والثالث: أن خبر (كاد) لابد وأن يكون فعلا مضارعاً فينبغى أن لا يرتفع حيئة؛ لكون ذلك الموقع مما لا يصح فيه الاسم، للزوم ما ذكر، وجوابه: أن الأصل فيه الاسم، وقد عدل إلى لفظ الفعل لزوما لغرض وهو: أن (كاد) لما كان لتقريب معنى الفعل من الحال، والمناسب أن يكون خبره فعلا مضارعاً، لظهور دلالته على الحال عند التجرد عن علامة الاستقبال.

وكون هذه الإشكالات مجابة لا ينافي أولوية كلامه.

وبخلاف ما ذهب إليه الكسائى من الكوفيين، فإنه ذهب إلى أن ارتفاع المضارع بالزائد فى أوله، وهو قول فاسد؛ إذ لو كان موجب الرفع فيه ذلك الزائد لوجوب أن لا يجوز نصبه ولا

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

جزمه مع وجوده؛ لأن عامل النصب والجزم لا يدخل على عامل الرفع " (١).

وبعد هذا العرض يتضح لنا جليا إدراك ابن حاجى عوض لنظرية العامل، لأن النحو يقوم فى معظم مسائله على العوامل النحوية، ولو جرد النحو من هذه العوامل لضاعت مقاييسه، واختلت قواعده، واضطربت مسائله.

والله أعلى وأعلم.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: قسم التحقيق.

## المبحث الثاني: أصول النحو في: شرح الكافية لابن حاجي عوض

أصول النحو: هي الأسس التي بني عليها، يقول الأنبارى: "هي أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله " (١)، وهي في الغالب أربعة: السماع، والقياس، والإجماع، واستصحاب الحال (٢)، وقد تربى على أكثر من ذلك، لكنها ليست على درجة واحدة في القوة، وفي هذا المبحث سيتبين لنا موقف الشارح - رحمه الله - من هذه الأدلة.

## أولا: السماع:

هو أهم أصول النحو، بل يُعدُ هو الأصل الأول من أصوله، سماه الأنبارى النقل، وعرَّفه بقوله: " هو الكلام العربي الفصيح، المنقول بالنقل الصحيح، الخارج عن حد القلة إلى حد الكثرة " (")، وقال السيوطي: " وأعنى به ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته، فشمل كلام الله تعلى وهو القرآن، وكلام نبيه - صلى الله عليه وسلم - وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى زمن فسدت الألسنة بكثرة المولَّدين نظما ونثراً عن مسلم وكافر " (أ).

والشارح - رحمه الله - قد تمسك به، وكان يفزع إليه معتداً به، ولقد كان حجمه في هذا الشرح كبيراً، وتمثل ذلك في كثرة الآيات القرآنية التي وردت في الشرح، والاستشهاد ببعض الأحاديث النبوية، وكثرة الاستشهاد بالشعر، وكثير من أمثال العرب وأقوالهم، والشارح في ذلك تبع لمن سبقه بحكم تأخره، وفيما يلي بيان ذلك:

# أولا: القرآن الكريم وقراءاته.

أجمع العلماء على أن آيات القرآن الكريم هي الينبوع الأول في تقعيد اللغة والاستشهاد به فهو أصدق مرجع وأصح مصدر يرجع إليه النحاة في تقنين القوانين واستخراج الأصول، يقول الراغب الأصفهاني (٥): " ألفاظ القرآن الكريم هي لبُّ كلام العرب وزبدتُه، وواسطتُه، وكرائمُه، وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحِكَمِهم، وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم، وما عداها... كالقشور والنوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة " (١).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: لمع الأدلة ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الْاقتراح ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُوّْ: لمع الأدلة ص ٨١.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: الْاقتراح ص ٤٨.

<sup>(</sup>٥) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، المعروف بالراغب الأصفهاني، أديب لغوى مفسر حكيم من تصانيفه: مفردات ألفاظ القرآن، وتحقيق البيان في تأويل القرآن، توفي سنة ٥٠٢ هـ. انْظُرْ: معجم المؤلفين ٥٠٤.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: المفردات في غريب القرآن ص ٦، تحقيق / محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بدون.

ولقد وضع الشيخ - رحمه الله - القرآن الكريم على رأس المصادر التي عوّل عليها فنجده قد عدّ الشاهد القرآني الأساس الأول والمصدر الموثوق به في التقعيد واستخلاص قواعد النحو، فعنى - رحمه الله - بالشواهد القرآنية والقراءات المختلفة، لا يفرق بين قراءة متواترة وشاذة، ومن ثمّ فقد بلغ عدد الآيات التي استشهد بها في الشرح ثلاثمائة وثمانين آية، وأكثر الآيات مسوقة للاستدلال على قاعدة نحوية، وهي بين يدى القارئ والكتاب ملىء بذلك ومن أمثلته:

أ - استدلاله لمذهب البصريين على أن إعمال الثانى في التنازع هو المختار، بدليل قوله تعالى: { الله عَلَيْهِ فِطْرًا } (١) وقوله تعالى: { هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهُ } (١) فإنه أعمل في الآيتين الثانى دون الأول (٣).

ب - استدلاله على جواز الابتداء بالنكرة إذا كانت مخصصة بالصفة لفظا، كقول تعالى: ﴿وَلَعَبْكُ وَلَعَبْكُ مَن مُّشْرِكٍ ﴾ (٤).

ج - استدلاله على جواز حذف العائد من جملة الخبر إلى المبتدأ بقوله تعالى: **{وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ** إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} (٥)، قال: " أي: ذلك منه " (٦).

قد يذكر الآية استئناساً لناحية المعنى، ومن أمثلته:

أ - استدلاله على أن الكلمة في اللغة تطلق على الكلام التام، كقول تعالى: {وَكَلِمَةُ اللهِ هِكَ الْعُلْيَا} (٧).

ب - استدلاله على أن (ظن) إذا كان بمعنى (اتهمت) يتعدى إلى واحد كقوله تعالى: {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِين} (<sup>(A)</sup> أي: بمتهم، ومعنى الاتهام: جعل الشخص موضع الظن السيئ<sup>(P)</sup>.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الكهف من الآية (٩٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة من الآية (١٩).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٢٢١)، وانظُرُ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) الآية (٤٣) سورة الشوري.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة من الآية (٤٠)، وانْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٨) سورة التكوير الآية (٢٤)، على قراءة: ابن كثير، وأبي عمرو، والكسائي.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: قسم التحقيق.

#### القراءات القرآنية:

القراءات هي: اختلاف ألفاظ الوحي في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما (١)، وفي مناهل العرفان: هي مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم، مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئتها (٢).

وقد ذكر العلماء أن القراءات القرآنية من حيث السند ستة أنواع $^{(7)}$ :

الأول: المتواتر: وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، ومثاله ما اتفقت الطرق في نقله عن السبعة، وهذا هو الغالب في القراءات.

الثانى: المشهور: وهو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذا، ووافق العربية، ووافق أحد المصاحف العثمانية، سواء أكان عن الأئمة السبعة أم العشرة، أم غيرهم من الأئمة المقبولين، واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط، ولا من الشذوذ، إلا أنه لم يبلغ درجة المتواتر، مثاله: ما اختلفت الطرق في نقله عن السبعة، فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض. ومن أشهر ما صنف في هذين النوعين: التيسير للداني، والشاطبية، وطيبة النشر.

وهذان النوعان هما اللذان يقرأ بهما مع وجوب اعتقادهما، ولا يجوز إنكار شيء منهما.

الثالث: الصحيح (الآحاد): وهو ما صح سنده، وخالف الرسم أو العربية، أو لم يشتهر الاشتهار المطلوب، وهذا النوع لا يقرأ به ولا يجب اعتقاده، من ذلك: ما أخرجه الحاكم عن طريق عاصم الجحدري عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: [مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفَارِفَ خُضْر وَعَبَاقِي حِسَانٍ } (٤).

الرابع: الشاذ: وهو ما خالف رسم المصحف، وإن كان إسناده صحيحاً، وقيل هو ما لم يصح سنده، وذلك كقراءة بعضهم: (إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله)(٥).

الخامس: الموضوع: وهو ما نسب إلى قائله من غير أصل.

السادس: ما يشبه المدرج من أنواع الحديث: وهو ما زيد في القراءات على وجه التفسير

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: البرهان للزركشي ١/ ٣١٨، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ١/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ / محمد عبد العظيم الزرقاني ١/ ٤١٢، دار الفكر العربي

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: النشر ١/ ٩ وما بعدها، والإتقان ١/ ٢١٠، ومناهل العرفان ١/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن الآية (٧٦)، وانْظُرْ: إعراب النحاس ٤/ ٣١٨، والبحر ١٠/ ٧١.

<sup>(</sup>٥) سورة الجمعة من الآية (٩)، ونسبت إلى عمر بن الخطاب في: مختصر الشواذ لابن خالويه ص ١٥٦.

كقراءة " لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً من رَبِّكُم في مَوَاسِمِ الحَجِ " (١) بزيادة لفظ " في مواسم الحج "، وقراءة " وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَاهُمُونُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ مُواسم الحج "، وقراءة " وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَامُّمُونُ بِالله على ما أصابهم " (٢) بزيادة لفظ " ويستعينون بالله على ما أصابهم " وأمنون بالله على ما أصابهم " ورجا كانوا يدخلون التفسير في الكلام إيضاحاً لأنهم متحققون لما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا: فهم آمنون من الالتباس " (٣).

\* \* \* \* \*

## ضابط القراءات الصحيحة

العلماء القراءات ضابط مشهور يزنون به الروايات الواردة في القراءات، يقول ابن الجزرى: "كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا، وصح سندها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء، فهي القراءة الصحيحة، التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها "(٤).

\* \* \* \* \*

## موقف الشارح من القراءات القرآنية

أخذ الشارح - رحمه الله - بها ولو خالفت أقيسة البصريين والكوفيين، فالقراءة سنة متبعة، وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، ولقد استشهد الشارح بالقراءات لا فرق بين المتواترة والشاذة فبني عليها القواعد النحوية، وكان في معظمها ينسبها إلى قرائها، ومن أمثلة ما استشهد به:

أ - فى باب المبتدأ والخبر وعند حديثه عن تعدد الخبر قال: " وقد يتعدد الخبر... مثل: زيدٌ عالمٌ وعاقلٌ، وكقوله تعالى: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ \* ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ \* فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ} (مَا فَافظ (هـو) مبتدأ، والباقى خبره على قراءة رفع (الجيد) " (٦). وهذا مثالَ للمتواتر.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (١٩٨)، وهي قراءة ابن عباس، وابن مسعود، وابن الزبير، البحر: ٢/٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران من الآية (١٠٤)، وهي قراءة عثمان، وابن الزبير، البحر: ٣/ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: النشو لابن الجزرى ١/ ٩، وراجع: مناهل العرفان ١/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: النشر ١/ ٩، ومناهل العرفان ١/ ٤١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة البروج الآيات (١٤ – ١٦).

<sup>(</sup>٦) قرأ حمزة، والكسائى، والحسن، وعمرو بن عبيد، وابن وتّاب، والأعمش، والمفضل عن عاصم بخفض الـدال فقيل: نعتا للعرش، وقيل: نعتا لربك فى قولـه تعالى: [إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ} وقرأ الباقون بالرفع على أنه خبر بعد خبر، وقيل: هو نعت لـ (ذو)، انْظُرُ: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ٢/ ٤٥٧، والمحرر الـوجيز

ب - في باب النداء قال: " وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازاً... مشل: {أَلاَ يَا اسْحُدُوا} (١) على قراءة الكسائى (٢) فإنه يخفف (لا) ويقف على (يا) ويبتدئ بـ (اسـجدوا) بضم الهمزة تقديره: ألا يا قوم اسجدوا، والقرينة هنا دخول حرف النداء على الفعل " وهـذا مثـال للشـاذ (٣)

ج - استدلاله على جواز الإعمال والإلغاء في (إذن) إذا وقعت بعد الواو أو الفاء قال: "وقد قرئ على كلا الوجهين قول تعالى: [وَإِذَن لاَّ يَلْبُثُونَ خِلاَفَكَ إِلاَّ قَلِيلاً} (٤) بإثبات النون وحذفها في غير السبعة "(٥).

ولم ينسب رحمه الله شيئا من القراءات إلى غير أصحابها، بل كان دقيقاً في ذلك.

\* \* \* \* \*

# ثانيا: الاستشهاد بالحديث الشريف

الحديث الشريف هو الأصل الثانى فى الاحتجاج بعد القرآن الكريم، وقد كثر الكلام حول الاحتجاج به، وتضاربت الآراء والأقوال، فابن الضائع (٢) ينقل عنه السيوطى أنه على عدم احتجاج النحويين الأوائل بالحديث بكونه مرويا بالمعنى، يقول السيوطى: "قال ابن الضائع فى شرح الجمل: تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندى فى ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا فى ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى فى الحديث لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة كلام النبى صلى الله عليه وسلم، لأنه أفصح العرب، قال: وابن خروف يستشهد بالحديث كثيرا، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى فحسن، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى فحسن، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه

٥/ ٤٦٣، والبحر الحيط ١٠/ ٤٤٦، وانْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>١) سورة النمل من الآية (٢٥).

<sup>(</sup>۲) وهي قراءة: ابن عباس، وأبي جعفر، والزهري، والسلمي، والحسن، وحميد، وقرأ باقي السبعة بالتشديد، انظُرُ: معانى القرآن للفراء ٢/ ٢٩٠، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ٢/ ١٤٨، وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٠٦، والمحرر الوجيز ٤/ ٢٥٦، والبحر ٨/ ٢٢٩، والاتحاف ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء من الآية (٧٦).

<sup>(</sup>٥) إثبات النون على إلغاء (إذن) وهي قراءة سائر القراء، وحذفها قراءة ابن مسعود على إعمال إذن، وبها قـرأ أبى، انْظُرْ: مختصر شواذ القرآن ص٠٨، والمحرر الوجيز ٣/ ٤٧٦، والبحر ٧/ ٩٢، والـدر المصـون ٤/ ٤١١، وانْظُرْ: المقتضب ٢/ ٢١، وشرح الكتاب للسيرافي ١/ ٨٤ مطبوع، والكشاف ٢/ ٣٧١. وانْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) هو: على بن محمد بن على بن يوسف الكتامى الإشبيلي أبو الحسن المعروف بابن الصائع تـوفى سـنة ٠٦٠ هجرية لـه: شرح الجمل، وشرح كتاب سيبويه. انْظُرْ: البغية ٢/٤.

استدراکه فلیس کما أری " (۱).

من خلال هذا النص نجد ابن الضائع قد نسب إلى الأوائل عدم الاحتجاج بالحديث لكونه مرويا بالمعنى، وأن أول من احتج بالحديث هو ابن خروف.

ويحدثنا أبو حيان تلميذ ابن الضائع حول موقف النحويين من قضية الاحتجاج بالحديث في قيول: "قد أكثر المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب، وما رأيت أحداً من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره، على أن الواضعين الأولين لعلم النحو، المستقرئين للأحكام من لسان العرب، ك: أبي عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر، والخليل، وسيبويه، من أئمة البصريين والكسائي، والفراء، وعلى ابن المبارك الأحمر، وهشام الضرير، من أئمة الكوفيين، لم يفعلوا ذلك، وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرون من الفريقين، وغيرُهم من نحاة الأقاليم، كنحاة بغداد وأهل الأندلس..."(٢).

فى هذا النص نجد أبا حيان يذهب إلى أن النحاة الأوائل من بصريين وكوفيين لم يحتجوا بالحديث، وأن ابن مالك كان أول من احتج به، ثم يعلل لترك الأوائل الاستشهاد به بأمرين: أحدهما: أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى، فنجد قصة واحدة قد جرت فى زمانه صلى الله عليه وسلم لم تُقل بتلك الألفاظ جميعها، نحو ما روى من قوله: «زوَّجتكها بما معك من القرآن»، «خُذها بما معك من القرآن» وغير ذلك من الألفاظ الواردة.

الثانى: أنه وقع اللحن كثيرا فيما روى من الحديث؛ لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون...

وفى هذا الكلام - أعنى كلام ابن الضائع، وتلميذه أبى حيان - نظر، وذلك لأن المتقدمين كأبى عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد الفراهيدى، وسيبويه - وهم أئمة المتقدمين - قد استشهدوا به، وإن كان ما وصل إلينا من احتجاجهم قليلا، فلأن بعضهم كأبى عمرو لم تصل إلينا آراؤه في كتاب مؤلف يضمها أو يجمعها، إنما وصلت إلينا متناثرة في كتب تلاميذه أو تلاميذهم ""، أو لأنهم في استدلالهم بها لم يوضحوا أنها من الحديث.

وأما حجة رواية الحديث بالمعنى - فعلى تقدير تسليمه - يمكن رده بأن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب، وقبل فساد اللغة، وغايته تبديلُ لفظٍ بلفظٍ يصحُّ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الاقتراح ص ٥٤، وانْظُرْ: الخزانة ١/ ١٠، وموقف النحاة من الاستشهاد بالحديث ص ١٦.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الخزانة ١٠/١، وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث ١٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث ص ٧٧.

الاحتجاج به، فلا فرق، على أن اليقين غير شرط، بل الظن كاف (١).

وأما الاحتجاج بأن رواة الحديث لم يكونوا عربا، فلا ينهض لأن يكون دليلا، ذلك أن علماء الحديث لا يشترطون في الراوى أن يكون عربيا، ولم يمنع أحد رواية العجمى، كما أن جمهرة كبيرة من علماء الحديث هم من العجم، وقد وصفوا بالدقة والضبط، وبأنهم أمراء المؤمنين في الحديث، فحملوا الحديث على أكمل وجه وأدوه كما حملوه محافظين على اللفظ، كما أن طائفة غير قليلة من علماء النحو كانوا من العجم، وهم لا يُشق لهم غبار في هذا الفن، ولهم قدم السبق، وقد أجمع العلماء على إمامتهم وتفردهم بهذا الشأن دون معارض، وعلماء العرب يفتخرون بالتلمذة على أيديهم (٢).

وقد سلك الشاطبي<sup>(٣)</sup> مسلكا وسطا فأجاز الاحتجاج بالأحاديث التي اعتنى بنقل ألفاظها (<sup>٤)</sup>، وتبعه السيوطي فقال في الاقتراح: "أما كلامه صلى الله عليه وسلم فيستدل بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروى، وذلك نادر جدا، إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضا، فإن غالب الأحاديث مروى بالمعنى... " (°).

وقد ذهب ابن مالك إلى جواز الاحتجاج بالحديث مطلقا، وتبعه الرضى الذي زاد عليه الاحتجاج بكلام أهل البيت، وتبعهما ابن هشام (٦).

\* \* \* \* \*

## موقف الشارح من الاستشهاد بالحديث

من يطالع الشرح يجد الشارح - رحمه الله - قد استشهد بالحديث الشريف كمصدر من مصادر الاحتجاج، لكنه كان مقلا في ذلك، فبلغت الأحاديث الشريفة في الشرح أربعة عشر حديثا، وقد تنوع استشهاده بها على النحو التالى:

١ - قد يستدل بالحديث مع شواهد أخرى من القرآن الكريم، والشعر، ومن ذلك: في مبحث تعريف الكلمة وأنها تطلق في اللغة على الكلام التام قال: "... كقول تعالى: ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا ﴾ (٧) وكقول النبي - عليه السلام -: «الكلمة الطيبة صدقة» (٨).

(٢) انْظُوْ: السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي، د/ محمود فجال ص ٧٩، ٨٠.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: الحَزانة ١/ ٩.

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطى المالكى الشهير بالشاطبي أبو إسحاق، محدث فقيه أصولى توفى سنة ٧٩٠ هـ لـه: الموافقات في أصول الأحكام، وشرح الألفية، انْظُرُ: معجم المؤلفين ١١٨١.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الخزانة ١/ ٩، وموقف النحاة من الاستشهاد بالحديث الشريف ص ٢٥.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الاقتراح ص ٥٢.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الخزانة ١/ ٩، وموقف النحاة من الاستشهاد بالحديث ص ٢٢.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة من الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٨) انْظَرْ: قسم التحقيق.

٢- أحاديث لم يذكر غيرها شاهداً على تقرير قاعدة ومن أمثلة ذلك:

أ - فى مبحث إعراب المثنى قال: "وينبغى أن يعلم أن من العرب من يجعل إعراب التثنية بالألف فقط وهى لغة بلحارث بن كعب، فإنهم يتركون ألف التثنية بحالها فى الأحوال الثلاثة وعلى هذا قول النبى - عليه السلام -: «من أحب كريمتاه» (١).

ب - في مبحث الظروف وعند حديثه عن (إذ) قال: "وقد يكون للمفاجأة ويختص حينئذ بالجملة الفعلية التي فعلها ماض كما في الحديث: «بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ طلع علينا رجل» الحديث، إيقاعاً للمخالفة بينها وبين (إذ) المكانية إذا كانت للمفاجأة، إذ هي حينئذ تختص بالجملة الاسمية... " (٢).

٣- قد يستدل بالحديث استئناساً لناحية المعنى وذلك:

فى مبحث حروف الجر وعند حديثه عن (في) قال: "... وبمعنى الباء السببية كما فى قوله - عليه السلام -: «فى أربعين شاة شاة» أى: بسببها يجب إخراج شاة للفقراء " (").

وقد استشهد الشارح - رحمه الله - ببعض الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم، ومن ذلك:

أ - استشهاده بقول أبى هريرة وذلك فى باب الاسم الموصول قال: "... أصل (ما) أن يقع على غير ذوى العقول، وقد يقع على ذوى العقول فى الظاهر ويكون فى الحقيقة على صفاته... ومن ذلك ما حكى عن أبى هريرة رضى الله عنه: (سبحان ما سبح الرعد بحمده، وسبحان ما سخركن لنا) " (١٠).

ب - استشهاده بقول أبي بكر وذلك في مبحث حروف الجر وهو (لا ها الله أؤن لا تَعْمَدُ إلى أَسُدِ الله فيُعطيك سلبه) قال: " فقد حمله بعض النحويين على أنه غلط من الرواة؛ لأن العرب لا تقول: لا ها الله إلا مع (ذا)، ولو سلم فليس هذا موضع (إذن) " (٥٠).

ج - استشهاده بقول عبد الله بن الزبير رضى الله عنه وذلك فى مبحث حروف الإيجاب قال: " (وأجل) و (جير) و (إنّ) تصديقٌ للمخبر... وكقول ابن الزبير لمن قال له: لعن اللهُ ناقةً حملتنى إليك: إنّ وراكبها " (٢٠).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

د - هذا وقد رد الشارح - رحمه الله - قول عمر بن الخطاب وحكم عليه بالشذوذ لمخالفته حكماً نحوياً، وذلك عند حديثه عن إضافة الأسماء الستة إلى ياء التكلم في مبحث الإضافة قال: " ولفظة (ذو) من تلك الأسماء لا يضاف إلى مضمر... وأما ما في قول عمر (صلى على محمد وذويه)... فشاذ " (١).

\* \* \* \* \*

## ثالثًا: ما جاء من أقوال العرب وأمثالهم

وهى المعين الذى لا ينضب فى الاستشهاد لكثرتها والظفر بها عند تلمس الدليل، فهى منطق العربى فى غدواته وروحاته، يرسلها متى شاء وحيث كان وفيما ينبغى ويريد (٢) وقد حفظها الاستعمال وشاعت على الألسنة، وقد استشهد - رحمه الله - بها فى الشرح وعوّل عليها ومنها:

فى باب المبتدأ والخبر وعند كلامه على مسوغات الابتداء بالنكرة قال: "... أو بكونه عاما يتناول كل فرد فرد على سبيل الاستغراق، فيصير فى المعنى معرفة تعرف الجنس المستغرق، وهو: إما أن يكون المبتدأ النكرة فى سياق النفى نحو: ما أحدٌ خير منك... أو بأن يكون معنى (كل) مراداً فى الكلام سواء كان فى اللفظ، أو لا، نحو: تمرةٌ خيرٌ من كُسيرة، وكل شاةٍ برجل معلقةٌ، أو بكونه فاعلا فى المعنى، ويشترط ههنا أن يكون خبره جملة فعلية ليُمكن تقدير الخبر، وهو مثل قولهم: شرٌ أهر ذا ناب... " (٣).

وقد يُبين الشارح مضرب المثل، ومن ذلك:

أ - فى الباب نفسه قال: " ثم ذلك التخصيص إما بالصفة لفظاً كما فى مثل قوله تعالى: {وَلَعَبْدٌ مُّوْمِنٌ خَيْرٌ مِن مُّشُولِكٍ} (3)... أو تقديراً كما فى قولهم: شُخبٌ فى الإناءِ وشُخبٌ فى الأرض، وإن ذهب عَيْرٌ فعَيْرٌ فى الرّباط... وهذان القولان مثلان يضرب الأول لمن تكلم فيخطئ تارة ويُصيب أخرى، والثانى: لمن يختار الحاضر ويترك الغائب (٥).

ب - في باب أفعل التفضيل قال: "... وقد جاء أفعل التفضيل... للمفعول على الشذوذ مثل: أعذر بمعنى المعذور، وألوم بمعنى الملوم، وفي المثل: أشغل من ذات النحيين، بمعنى المشغول...

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: نشأة النحو للشيخ طنطاوي ص ٥١.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٢٢١).

<sup>(</sup>٥) انْظُون: ص ٢١٦ من قسم التحقيق.

وذات النحيين امرأة شغلها خواتُ بن جبير الأنصارى بنحييها من السمن وقضى منها الوطء.... فضرب المثل في الاشتغال " (١).

## رابعا: الشواهد الشعرية

الشعر ديوان العرب به يأخذون وإليه يصيرون، به حُفظت الأنساب وعرفت المآثر، ومنه تعلمت اللغة، وكان للشعراء مكانة بين القبائل، فحرص الرواة على حفظه، وقد ارتبط الشعر في أذهان النحاة واللغويين بعصور الاحتجاج قبل أن يفشو اللحن ويشيع الخطأ في اللغة، ومن ثمة قسم العلماء الشعراء إلى طبقات أربع:

الطبقة الأولى: الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام كـ: امرئ القيس، والأعشى.

الطبقة الثانية: المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ك: لبيد، وحسان.

الطبقة الثالثة: المتقدمون ويقال لهم الإسلاميون، وهم الذين كانوا في صدر الإسلام ك: جرير، والفرزدق.

الطبقة الرابعة: المولدون ويقال لهم المحدّثون، وهم من بعدهم إلى زماننا ك: بشار، وأبى نواس. فالطبقة الرابعة الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعاً، وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها، وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقا، وقيل: يستشهد بكلام من يوثق به منهم، واختاره الزمخشرى، وتبعه الرضى، فإنه استشهد بشعر أبى تمام فى عدة مواضع، واستشهد الزمخشرى أيضا فى تفسير أوائل سورة البقرة من الكشاف بيت من شعره (٢).

\* \* \* \* \*

#### موقف الشارح

استشهد الشارح - رحمه الله - بشعر شعراء الطبقة الأولى ك: امرئ القيس، والنابغة، والأعشى، وعنترة، وبشر بن أبي خازم.

واستشهد بشعر شعراء الطبقة الثانية ومنهم: حسان بن ثابت، ولبيد بن أبى ربيعة، والعباس بن مرداس، والعجاج، وأبى ذؤيب، وسُحيم بن وثيل، وغيرهم.

واستشهد بشعر شعراء الطبقة الثالثة كـ: جرير، والفرزدق، والأخطل، وذى الرمة، والكميت، ورؤبة، والقطامي، وغيرهم.

أما شعراء الطبقة الرابعة فقد استشهد ببيت لأبي نواس وهو قوله:

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الحَزْانة ١ /٧، ٨.

# إِنَّ مَـنْ سَـادَ ثُـمَّ سَـادَ أَبُـوهُ ::: ثُمَّ قَدْ سَـادَ قَبْـلَ ذَلِـكَ جَـدُّهُ (١)

واستشهد - رحمه الله - ببيت لأمية بن أبي الصلت وهو قوله:

رُبَّمَا تَكْرَهُ النُّفُوسُ مِنَ الأَمْ ::: بِ لِلهِ فَرْجَلَةً كَحَلِّ العِقَالِ (٢)

والعلماء لا يرون شعره حجة في اللغة، قال ابن قتيبة: "... كان يحكى في شعره قصص الأنبياء ويأتى بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب، يأخذها من الكتب المتقدمة، وبأحاديث من أحاديث أهل الكتاب... منها: الساهور لغلاف القمر، وكان يسمى السماء في شعره: صاقورة، وحاقورة، وبرُقع... وهذه أشياء منكرة وعلماؤنا لا يرون شعره حجة " (٣).

واستشهد الشارح ببيت لأبى دؤاد الإيادي وهو قوله:

أَكُلُ الْمُصْرِئِ تَحْسَبِينَ الْمُصرَأَ ::: وَنَارٍ تَوَقَّلُ بِاللَّهُ لِ نَارًا (٤)

وفى الموشح للمرزباني قال: "عن الأصمعي قال: عدى بن زيد، وأبو دؤاد الإيادي لا تروى العرب أشعارهما؛ لأن ألفاظهما ليست بنجدية " (٥).

وقد بلغت الشواهدُ الشعرية في الشرح مائة وواحدا وسبعين شاهداً، وقد اتخذ استشهاده بها صوراً عديدة منها:

أ - الاستشهاد بالبيت كاملا.

ب - الاستشهاد بشطر البيت سواء كان الشطر المستشهد به صدراً، أو عجزاً (٦).

ج - أحيانا يستشهد بكلمة من البيت أو بكلمتين (V).

د - أغفل في كثير من الأحيان نسبة الشواهد إلى قائلها إلا في ثمانية وعشرين بيتا (\*\*).

هـ- كان أحيانا ينبه على موطن الشاهد ومن ذلك:

فى مبحث النداء وعند حديثه على حذف المنادى قال: " وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازاً... وذلك إذا وقع بعده الأمر مثل: {أَلاَّ يَسْجُدُوا} (^) على قراءة الكسائى... أو الدعاء

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الشُّعر والشَّعراء ص ١٧٩، ١٨٠ - بتصرف.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الموشح للمرزباني ص ٧٣، وانْظُرْ: الاستشهاد والاحتجاج باللغة د/ محمد عيد ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(\*)</sup> انْظُر: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٨) سورة النمل من الآية (٢٥).

له نحو:

يا لعنة الله والأقوام كلِهم ::: والصالحين على سِمْعَانَ مِنْ جارِ أَى: يا قوم لعنة الله " (١).

# وما جاء من السماع مخالفا للقاعدة فإنه كان يقول فيه بالتأويل، ومن أمثلة ذلك:

أ - في باب الحال وعند كلامه على مجيئها جملة سواء كانت اسمية أو فعلية، فلابد فيها من الرابط، قال: "... وإن كان فعلها المضارع المثبت فترتبط بالضمير وحده كقولك: جاءني زيد يضحك... هذا إذا لم يكن المضارع مصدرا بـ (قد) وأما إذا صدر فالواو يدخل عليه كقوله تعالى: {لِمَ تُؤذُونَني وقد تَعَلَمُون أَني رسُولُ اللهِ إليّكُمْ} (٢)... وأما ما نقل من مثل: قمت وأصك وجهه، فقد قيل: إنه على تقدير حذف المضاف، أو محمول على الشذوذ " (٣).

ب - فى باب العطف وعند كلامه على العطف على الضمير المجرور وأنه لابد من إعادة الخافض مثل: مررت بك وبزيد، قال: "... فإن قلت: قد ورد العطف على المضمر المجرور من غير إعادة الجار كما فى قوله تعالى: (تَسَاءُلُون به والأرحام) (أ)، بالجر، وقول الشاعر:

## فاذهب فما بك والأيام من عجب

قلت: الأول ليس بقوى في الاحتجاج لأنه قيل: إن الواو فيه للقسم لا للعطف، والثاني شاذ لا يقاس عليه " (٥).

\* \* \* \* \*

## الضرورة وموقف ابن حاجي عوض

مما لا مرية فيه أن للشعر لغة خاصة، تختلف عن لغة النثر، وهذا راجع لسببين:

الأول: أن الشعر فن من الفنون يبذل الشاعر فيه جهدا كبيرا يختلف عما يبذل الناثر.

الثانى: أن فى الشعر قيدين لا نجدهما فى غيره، ولابد أن يلتزم بهما الشاعر، هما: الوزن، والقافية، هذان القيدان لا يعطيان للشاعر حريَّة فى التعبير كحرية الناثر، ولهذا وجدنا فى الشعر ما يُسمى بالضرورة (٢٠).

وقد اختلفت نظرة النحاة في تحديد معنى الضرورة، وتعددت مذاهبهم، وإليك تفصيل هذا

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) سورة الصف من الآية (٥).

<sup>(</sup>٣) انظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء من الآية (١).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شواهد الشعر في كتاب سيبويه ص ٤٣٥، د/ خالد عبد الكريم جمعة، ط/ الثانية، ١٤٠٩ هـ.

الخلاف، وبيان آرائهم.

#### أولا: مذهب ابن جني والجمهور:

ذهب ابن جنى والجمهور إلى أن الضرورة ما وقع في الشعر مما لا يقع في النشر سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا (١).

ولم يشترطوا في الضرورة أن يضطر الشاعر إلى ذلك في شعره، بل جوزوا لـه في الشـعر مـا لا يجوز في الكلام وإن لم يضطر (٢).

يقول الأعلم: " والشعر موضع ضرورة، يحتمل فيه وضع الشيء في غير موضعه، دون إحراز فائدة، ولا تحصيل معنى وتحصينه، فكيف مع وجود ذلك! ".

وقد أيَّد رأى الجمهور كثير من النحاة، منهم: (ابن عصفور) فقد ذهب إلى أن الشعر نفسه ضرورة، وإن كان يمكنه الخلاص بعبارة أخرى (٣).

و(الرضى) حيث يقول عنه البغدادى: " واعلم أن صريح مذهب الشارح المحقق فى الضرورة هو المذهب الثانى، وهو ما وقع فى الشعر، وهو مذهب الجمهور " (٤).

والشيخ (محمد الأمير) في حاشيته على المغنى، حيث يقول معقباً على رأى (ابن مالك): " والحق قول الجمهور " (٥٠).

وقد استدل الجمهور على صحة مذهبهم بقول الشاعر:

فقد حذف الشاعر التاء من (أبقلت) وقد أمكنه إثباتها لو قال (أبقلت إبقالها) وينقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها (٧).

وبقول الشاعر:

كَم بُجُودٍ مُقْرِفٍ نال العُلا ::: وكريم بخُلُهُ قَد وَضَعَه (^)

<sup>(</sup>١) انظُرُ: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر للألوسى ص ٥، والضرورة الشعرية في النحو العربي د/ محمد حماسة عبد اللطيف ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الضرورة الشعرية ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الاقتراح ص ١٢، وانْظُوْ: الارتشاف ٥/ ٢٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: الحَزانة ١/ ١٤.

<sup>(</sup>٥) انظُون: حاشية الأمير ١/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) من المتقارب لعامر بن جوين، انظره في: الخزانة ١ / ٤٥، والتصريح ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الضرورة الشعرية ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٨) من الرمل، انظره في: الكتاب ٢ / ١٦٧، والإنصاف ٣٠٣/١.

حيث فصل بين (كم) ومجرورها بالجار والمجرور مع وجود المندوحة عن ذلك برفع (مقـرف) أو نصـه (۱).

#### ثانيا: مذهب سيبويه وابن مالك.

لم يصرح سيبويه في كتابه بتعريف الضرورة وبيان أنواعها، وإنما عرض لأنواع كثيرة من الضرورات في ثنايا الكتاب، وقد فُهِم رأيه منها من خلال تناوله لبعض المسائل في كتابه، ومن خلال الباب الذي عقده في أول كتابه بعنوان (باب: ما يحتمل الشعر) حيث يقول: "اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف ما لا ينصرف يشبهونه بما ينصرف من الأسماء، لأنها أسماء، كما أنها أسماء، وحذف مالا يجذف يشبهونه بما قد حذف واستعمل محذه فا " (۲)

ومن استقراء كلام سيبويه يمكن تحديد معنى الضرورة عنده بأنها:

ما يجوز للشاعر في شعره مما لا يجوز له في الكلام، بشرطين:

١ – أن يضطر إلى ذلك ولا يجد عنه مندوحة.

Y - أن يكون في ذلك رد فرع إلى أصل، أو تشبيه غير جائز (x).

وهذا هو رأى ابن مالك فهي عنده: ما لا مندوحة للشاعر عنه (١)، وقد قبال برأيه هذا في (شرح التسهيل) عند كلامه على دخول (أل) على المضارع في قبول الشاعر:

مَا أَنتَ بِالْحَكُمِ التُرْضَى حُكُومَتِه ::: ولا الأصيل ولا ذى الرَّأى وَالجَدَلِ (٥)

حيث قال: "... وعندى أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة لتمكن قائل الأول أن يقول:

## ما أنت بالحكم المرضى حكومته

... فإذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار " (٦). وقد غلَّط ابنَ مالك كثيرٌ من النحاة في مفهومه للضرورة منهم: أبو حيان (٧)، والشاطبي

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الضرورة الشعرية ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) انظرُ: الكتاب ١ / ٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الضرورة الشعرية ص ١٣٥، وانْظُرْ: شرح الجمل لابن عصفور ٣/ ١٤٧، الضرائر للألوسى ص ٥ والارتشاف ٥ / ٢٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الاقتراح ص ١٢، والخزانة ١ / ١٤، والضرائر للألوسي ص ٥.

<sup>(</sup>٥) من البسيط للفرزدق في: الإنصاف ٢ / ٥٢١، والخزانة ١ / ٣٢، والتصويح ١ / ٣٨.

<sup>(</sup>٦) انظُون: شرح التسهيل ١ / ١٩٦ - ١٩٨ طبعة دار الكتب العلمية. تحقيق/ محمد عبد القادر عطا.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الأشباه والنظائر ١ / ٢٤٤.

شارح الألفية (١).

#### ثالثا: مذهب الأخفش

ذهب الأخفش: " إلى أن الشاعر يجوز لـ ه في كلامه وشعره ما لا يجوز لغير الشاعر في كلامه، لأن لسانه قد اعتاد الضرائر فيجوز لـ مالا يجوز لغيره " (٢).

والأخفش بهذا يقلل من وجود الضرورة لأنه يبيح للشعراء في كلامهم العادى مالا يجوز عند غيرهم إلا في الاضطرار (٣).

\* \* \* \* \*

#### موقف ابن حاجي عوض:

لم يصرح ابن حاجى عوض فى كتابه بتعريف محدد للضرورة، ولم يضع لها بابا مستقلا لكن يكن القول إنه كان يذهب مذهب الجمهور، ويتضح ذلك فيما يلى:

أ - فى مبحث الممنوع من الصرف قال: " ويجوز صرف غير المنصرف مطلقا خلافا للكوفيين فى (أفعل من) للضرورة، أى: لضرورة الوزن فى الشعر؛ لأن الضرورة ترد الأشياء إلى أصولها، والأصل فى الأسماء الصرف كما فى قوله:

أَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانٍ لَنَا إِنَّ ذِكْرَهُ ::: هو المسكُ مَا كَرِّرتَه يَتَضَوَّعُ ( \*)

ب - فى مبحث الفاعل وأنه يجب تقديمه على مفعوله قال: " فلذلك، أى: فلأجل أن أصل الفاعل أن يقدم على سائر المعمولات، وأن يكون الغيرُ المقدَّمُ عليه مؤخرا فى النية جاز: ضرب غلامَه زيدٌ، بنصب " الغلام " ورفع " زيد " فإنه لولا هذا لزم الإضمار قبل الذكر؛ لأن الضمير الجحرور فى "غلامه" عائد إلى "زيد" مؤخر لفظا، لكنه جاز لكونه مقدما فى الرتبة، فلا يلزم المحذور.

ولأجل هذا الأصل امتنع: ضرب غلامة زيداً، برفع "الغلام "ونصب "زيد "؛ لأن الضمير يرجع إلى (زيد) ففيه إضمار قبل الذكر لفظا ورتبة، وهو غير جائز؛ لكونه مخالفا لما عليه وضع الواضع، أما لفظا فظاهر، وأما رتبة فلأن "الغلام "فاعل، والأصل فيه أن يتقدم، فالمرجع إليه يكون مؤخرا في الرتبة... واعلم أن (ابن جني) أجاز الإضمار قبل الذكر في مثل هذه المسألة، مستدلا يقوله:

جزى ربُّهُ على عَلِيَّ بن حاتم ::: جزاءَ الكِلابِ العَاوِيَاتِ وقل فَعَلْ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الحزانة ١ / ١٥، وانْظُرْ: الضرورة الشعرية ص ١٣٩، والضرائر للألوسي ص ٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الضُّرورة الشَّعرية ص ١٥٣، وانْظُرْ: الجمل لابن عصفور ٣ / ١٤٨، والارتشاف ٥ / ٢٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الضوورة الشعوية ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

فإن الضمير في " ربُّه " وهو فاعلٌ عائدٌ إلى " العدى " المذكورِ مؤخراً، وهو مثل " ضربَ غلامُهُ زيداً"، إذ التقدير: جزى ربُّ عديِّ عديًّا.

والجواب عنه: إما بأن يقال: إنه محمول على ضرورة الشعر، والكلام في سعة الكلام (١١).

ج - فى مبحث الاستغاثة وعند كلامه على فتح آخر المنادى لأجل إلحاق ألف الاستغاثة مثل: (يا زيداه) قال: "فالألف ملحقة فى آخر المستغاث لزيادة حاجة المستغيث إلى مد الصوت، وأما الهاء فيه فهو للوقف خاصة، وهو باعتبار أصل وضعه ساكن، ولا يجوز تحريكه إلا للضرورة كما فى قوله:

يا رَبِّ يا رَبَّاهُ إِيَّاكَ أَسَلْ ::: عَفْرَاءَ يا رَبَّاهُ مِنْ قَبْلِ الأَجَلْ " (٢)

د - في مبحث الترخيم قال: " وترخيم المنادى جائز، أي: من غير ضرورة... وفي غيره، أي: الترخيم في غير المنادى لا يجوز في الاختيار، وذلك لأن الترخيم تخفيف وما يناسبه ما يكثر استعماله، بل يجوز فيه ذلك ضرورة... أي: لأجل الضرورة، لكن لا مطلقا بل إذا كان ذلك الغير مما يصلح للنداء، كما في قوله:

دِيَارَ مَيَّةَ إِذْ مَيٌّ تُسَاعِفُنا ::: ولا يَرَى مثلَها عُجْمٌ ولا عَرَبُ " (")

وعلى هذا المنوال سار ابن حاجي عوض في شرحه، والله أعلى أعلم.

#### ثانيا: القياس

وهو الأصل الثانى من أصول النحو، يُفزع إليه ويكون فى الصدارة بعد فقد السماع، يقول السيوطى: "قال الأنبارى...: هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان فى معناه، قال وهو أعظم أدلة النحو، والمعوَّلُ فى غالب مسائله عليه كما قيل: إنما النحو قياس يتبع، ولهذا قيل فى حده: إنه علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب " (3).

## أركان القياس:

للقياس أربعة أركان: أصل، وهو المقيس عليه، وفرع وهو المقيس، وحكم، وعلة جامعة، يقول الأنبارى: " ولابد لكل قياس من أربعة أشياء: أصل، وفرع، وعلة، وحكم، وذلك مثل أن تركب قياسا في الدلالة على رفع ما لم يُسم فاعلُه فتقول: اسم أسند الفعل إليه مقدما عليه فوجب أن يكون مرفوعا قياسا على الفاعل، فالأصل هو الفاعل، والفرع هو ما لم يسم فاعله، والعلة الجامعة هي الإسناد، والحكم هو الرفع، والأصل في الرفع أن يكون للأصل الذي هو

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الاقتراح ص ٩٤، وانْظُرْ: الإغراب في جدل الإعراب ص ٤٥، ولمع الأدلة ص ٩٥.

الفاعل، وإنما أجرى على الفرع الذي هو ما لم يسم فاعله بالعلة الجامعة التي هي الإسناد، وعلى هذا النحو... " (١).

# أقسام القياس:

قسم الأنبارى القياس النحوى إلى ثلاثة أقسام فقال: " اعلم أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس شبّه، وقياس طرد " (٢).

قياس العلة: وهو: أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق عليها الحكم في الأصل.

ومن أمثلته: حمل ما لم يسم فاعله على الفاعل في الرفع بعلة الإسناد.

قياس الشبه: وهو: حمل الفرع على الأصل بضربٍ من الشبه غير العلة التي عُلِّق عليها الحكم في الأصل.

ومن أمثلته: أن يُدل على إعراب الفعل المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه، كما أن الاسم يتخصص بعد شياعه، كما أن الاسم يتخصص بعد شياعه، فكان معربا كالاسم (٣).

أو يدل على إعرابه بأنه تدخل عليه لام الابتداء كما تدخل على الاسم، والاسم معرب، فكذلك هذا الفعل.

أو يدل على إعرابه بأنه يدل على الحال والاستقبال، فأشبه الأسماء المشتركة، والأسماء المشتركة معربة، فكذلك ما أشبهها.

أو يدل على إعرابه بأنه على حركة الاسم وسكونه، فإن قولك (يضرب) على وزن (ضارب) وكما أن (ضاربا) معرب فكذلك ما أشبهه (٤).

قياس الطود: وهو: الذي يوجد معه الحكم وتُفقد الإخالة (المناسبة) في العلة (٥٠).

ويوضح السيوطى أقسام القياس فيقول (٢): " القياس فى العربية على أربعة أقسام: حمل فرع على أصل، وحمل أصل على فرع، وحمل نظير على نظير، وحمل ضد على ضد ".

فمن أمثلة الأول: إعلال الجمع وتصحيحه حملا على المفرد، فمن ذلك: قولهم: (قِيَمٌ) و(دِيَمٌ) في (قيمة) و(ديمة)، و(زَوَجَة، وتُورَة) في (زَوْج، وتُور).

<sup>(</sup>١) انْظُونْ لمع الأدلة ص ٩٣.

<sup>(</sup>٢) السابق ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) السابق ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: لمع الأدلة ص ١٠٨ - بتصرف -.

<sup>(</sup>٥) السابق ص ١١٠.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الاقتراح ص ٧٠ وما بعدها.

ومن أمثلة الثانى: إعلال المصدر لإعلال فعله، وتصحيحه لصحته، ك: قمت قِياما، و: قَاوَمْتُ قِوَاما.

ومن أمثلة الثالث: زيادة (إن) بعد (ما) المصدرية الظرفية والموصولة؛ لأنهما بلفظ (ما) النافية، ودخول لام الابتداء على (ما) النافية حملا لها في اللفظ على (ما) الموصولة، وتوكيد المضارع بالنون بعد (لا) النافية حملا لها فاللفظ على الناهية.

ومن أمثلة الرابع: النصب بـ (لم) حملا على الجزم بـ (أنْ) فإن الأولى لنفى الماضى والثانية لنفى المستقبل.

هذا وقد اختلف موقف المدرستين البصرية والكوفية حول هذا الأصل، فالبصريون لا يقيسون الاعلى الكثير الشائع من كلام العرب، الموثوق به الفصيح، فتجنبوا القليل والشاذ والنادر وغير الموثوق به، فكانوا بذلك أصح قياسا لأنهم لا يلتفتون إلى كل مسموع ولا يقيسون على الشاذ (۱)، في حين نجد الكوفيين – وقد سلكوا مسلكاً مغايراً للبصريين – يحترمون كل ما جاء عن العرب، ويحتفون بكل مسموع، ويقيمون عليه قاعدة، وقد يعتبرون الشاهد الواحد أصلاً فيقيسون عليه، قال السيوطي: عادة الكوفيين إذا سمعوا لفظا من شعر أو نادر كلام جعلوه فصلاً أو بابا " (۲)، فدفعهم ذلك إلى التوسع في القياس.

والشارح - رحمه الله - نجده قد تمسك بالقياس واعتد به، شأنه شأن المتأخرين من النحاة، على أنه قد اتبع منهج البصريين، وقد تمثّل اعتداده بالقياس فيما يأتي:

# 1 - تعريفه للقياس وكان ذلك في موضعين:

الموضع الأول: في باب المفعول المطلق وعند حديثه عن حذف الفعل الناصب لـ ه قال: " وقد يحذف ذلك الفعل حذفا واجبا قياسا لأنه علم لـ ه ضابط كلى بالاستقراء وعلـ م أنهم يحذفون الفعل معه لزوما، وإن كان مستخرجا من الصور المسموعة من العرب " (٣).

الموضع الثانى: فى باب المنادى وعند حديثه عن حذف الفعل الناصب للمفعول به وأنه يحذف حذفا واجبا فى أربعة أبواب قال: "... والباب الثانى من تلك الأبواب الأربعة المنادى لكن الحذف فيه وفيما جاء بعده قياسى حيث يذكر له ضابط كلى لحذف العامل على سبيل اللزوم عند تحقق ذلك الضابط... " (3).

٢ - عوَّل - رحمه الله - على الاستدلال بالقياس ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: الاقتراح ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُّ: الهمع ١/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُون: قسم التحقيق.

أ - فى باب المبتدأ والخبر وعند كلامه على الخبر الجملة وأنه لابد فيه من عائد قال: "وقد يُحذف العائد - الضمير - إذا كان معلوما، وذلك إما على سبيل السماع نحو قوله تعالى: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} (١) أى: ذلك منه.

وإما على سبيل القياس وهو: كل موضع يكون الضمير مجروراً بـ (مِن) والجملة التي وقعت خبراً تكون اسمية، ويكون للمبتدأ الثاني فيها تعلق للأول في الجملة، نحو: البُرُّ الكُرُ بستين، فإن للمبتدأ الثاني وهو (الكر) تعلقاً بالأول وهو كونه منه، بدلالة سوق الكلام، فيؤذن بالضمير، فيُحذف الجار والمجرور معا، تقديره: البُرُّ الكرُّ منه بستين، وكذا: السمنُ منوان بدرهم، لكن الجار والمجرور في الصورة الأولى في محل بدرهم، تقديره: السمنُ منوان منه بدرهم، لكن الجار والمجرور في الصورة الأولى في محل النصب على الحالية عن الضمير الظرف، وفي الثانية صفة للمبتدأ الثاني، ولهذا صح وقوع (منوان) مبتدأ نكرة " (٢).

ب - فى مبحث اقتران الخبر بالفاء قال: " واعلم أنه لا سائغ لدخول الفاء على خبر المبتدأ؛ لأنه إما للعطف، أو للجزاء، أو للربط، ولا مجال للأول؛ لأن الغرض ليس اشتراك الخبر بالمبتدأ فى الحكم، ولا إلى الثانى وهو ظاهر، ولا إلى الثالث؛ لأن الربط حاصل بدونه، وأما ما أجازه الأخفش من نحو: زيد فمنطلق، فمؤول بـ: هذا زيد فهو منطلق.

لكن قد يتضمن المبتدأ معنى الشرط بأن يكون مبهما، وأن يكون سببا مؤثراً للخبر، كما أن الشرط كذلك، فإنه - مثلا - فى قولك: (إن جئتنى فأنا أكرمك) مبهم حيث يحصل بمجىء ما، وسبب مؤثر فى الثانى لأنه يكرم به، وأن يدخل على ما يصح أن يدخل عليه الشرط فيصح جوازا دخول الفاء فى الخبر حينئذ؛ لكون المبتدأ على ذلك التقدير مشابهاً للشرط بالوجوه المذكورة، فكما جاز دخول الفاء فى جزاء الشرط جاز دخوله فى خبر المبتدأ المشابه للشرط، تشبيها له بالجزاء من حيث إنه تال لما فيه معنى الشرط "(").

ويمكن عدّ هذا المثال من قبيل قياس الشبه الذى ذكره الأنبارى، وهو القسم الثانى من أقسام القياس عنده.

ج - فى باب (المنصوب بـ لا التى لنفى الجنس) قال: "ويُحذف المنفى بـ (لا) إذا وجد قرينة دالة عليه، سواء كانت لفظية أو معنوية، قياسا على جواز حذف المبتدأ؛ لأنه هو طارئة عليه كلمة (لا) فى مثل: لا عليك... " (3).

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسمْ التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

د - من أمثلة حمل النظير على النظير، ما ذكره الشارح في مبحث نون التوكيد حيث قال: " وقلّت أي: نون التأكيد، زيادتها في النفى فلا يقال: ما يقومَنّ، إلا قليلا؛ وذلك لخلوه عن معنى الطلب، وأما جوازه على القلة فتشبيها للنفى بالنهى الذى فيه معنى الطلب في الصورة إذ لا اعتبار بجركة الآخر، وعلى هذا قول الشاعر:

يَحسَبُهُ الجَاهِلُ مَا لَمْ يَعْلَمَا ::: شَيخًا عَلَىَ كُرسيِّه مُعَمَّمَا (١)

ونحوه: قلّما يقومن " (٢).

٣ - ما جاء مخالفا للقياس حكم عليه بالشذوذ والندرة والقلة وهو بذلك يحذو حذو البصريين ومن أمثلة ذلك:

أ – أجاز الكوفيون الجمع بين الإضافة والألف واللام في المضاف نحو: الثلاثة الأثواب، والأربعة الدراهم، والخمسة الكتب، متمسكين بالقياس على نحو: الحسن الوجه، ورده الشارح بأنه ضعيف فقال: وجه ضعفه مخالفته القياس، واستعمال الفصحاء " (٣).

ب - فى باب جمع المؤنث السالم قال:... وأما نحو: بوانات - بكسر الباء - مع وجود (بُون) بضم الباء وسكون الواو شاذ فلا يقاس عليه " (3).

ج - فى باب الحروف المشبهة بالفعل قال: " وأجاز الفراء: ليت زيداً قائما، بنصب الجزأين معا بتضمين (ليت) معنى فعل التمنى فكأنه قيل: أتمنى زيداً قائماً، وأجازه الكسائى أيضا لكن على تقدير أن يكون (قائما) خبراً لـ (كان) المحذوفة، وخبر (ليت) محذوف به، أى: ليت زيداً كان قائما... وفيما ذهبا إليه ضعف ظاهر... ووجه ضعف قول الفراء مخالفته القياس واستعمال الفصحاء " (٥٠).

٤- كان الشارح - رحمه الله - في بعض الأحيان يلجأ إلى طود القياس لو أدى إلى خرق
 قاعدة معلومة ومن ذلك:

أ - في باب الممنوع من الصرف وعند حديثه عن علة العدل وأن العدل يكون تحقيقيا وتقديريا

<sup>(</sup>۱) من الرجز اختلف في نسبته فنسب للعجاج وهو في ملحق ديوانه ص٤١٦، ونسب لأبي حيان الفقعسي في: التصريح ٢/ ٢٠٥، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٢٩، ونسب للدبيري في: شرح أبيات سيبويه ٢/ ٢٦٦، وورد غير منسوب في: الكتاب٣/ ١٦٥، ومجالس ثعلب٢/ ٥٥١، وأمالي الشجري٢/ ١٦٥، والتبصرة ١/ ٤٣١، والشاهد قوله: (ما لم يعلما) فأدخل نون التأكيد الخفيفة على الفعل المنفى تشبيها للنفى بالنهى.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

قال: "... أو خروجا تقديراً... ك عمر، فإن الاستدلال على العدلية فيه يتوقف على منع الصرف؛ لأنهم لم يجدوا فيه شيئا يدل على أن أصله شيء آخر، غير أنهم لما وجدوه غير منصرف، ولم يكن فيه إلا العلمية، قدّروا فيه العدل؛ ضبطا لقاعدتهم من أن الاسم لا يكون غير منصرف غير منصرف إلا إذا تحقق فيه سببان، فلو لم يقدر العدل فيه لزم أن يكون (عمر) غير منصرف لسبب واحد، وفيه هدمٌ لقاعدتهم " (۱).

ب - فى باب الممنوع من الصرف وعند حديثه على علة منع (سراويل) قال: " إذا لم يصرف وهو الأكثر ففى الجواب عنه وجهان: أحدهما: أن يقال إنه لفظ أعجمى، فلما استعملته العرب على الألفاظ التى كانت على وزنه، والحال أن مُوازِنه غير منصرف فمنع هذا أيضا... والثانى: أنه لما وجد غير منصرف مفرداً، وعُلم من قاعدتهم أن هذا الوزن إنما يـوثر للجمعية، قدّر فيه الجمعية، حفظا للقاعدة المشهورة فيما بينهم " (٢).

\* \* \* \* \*

## ثالثًا: العلة عند ابن حاجي عوض

التعليلُ للحكم النحوى قديمٌ، فقد بدأ البحث عن العلة منذ القرن الثانى الهجرى، حيثُ يُعَــدُ عبدُ الله بن أبى إسحاق الحضرميّ - المتوفى سنة ١١٧ هـ - أولً من بَعجَ النحوَ ومـدُّ القيـاسَ والعللَ (٣).

ثم كان الخليل بن أحمد الفراهيدى - المتوفى سنة ١٧٠ هـ - الذى بسط القول فى العلة، بل وفتح المجال أمام من جاء بعده لأن يسوق عللاً جديدةً بحسب نظره فى اللغة، فقال بعد أن سُئِلَ عن العلل التى يعتل بها فى النحو: "... إن العرب نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كلامها، وقام فى عقولها علله، وإن لم يُنقل ذلك عنها، واعتللت أنا بما عندى أنه علة لما عللته من النحو هو ألين مما ذكرته بالمعلول فليأت بها "

وبهذا فتح الخليل باب العلل أمام النحاة.

وجاء سيبويه - المتوفى سنة ١٨٠ هـ - فحفِلَ كتابُه بالعلل، بل إنه وضع قاعدة عامة بينت لنا أن التعليل شمل كل شيء حتى الشاذ والضرورة فقال: "... وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: طبقات فحول الشعراء ١/١٤، وانْظُرْ: نشأة النحو ص ٤٢، والمدارس النحوية ص ٩٧.

<sup>(</sup>٤) انظُرُ: الإيضاح في علل النحو ص ٦٦.

يحاولون به وجها " (١).

يقول ابن جنى - المتوفى سنة ٣٩٢ هـ - فيلسوف العربية معلقًا على كلام سيبويه: "وهذا أصل يدعو إلى البحث عن على ما استكرهوا عليه؛ نعم ويأخذ بيدك إلى ما وراء ذلك، فتستضىء به وتستمد التنبه على الأسباب المطلوبات منه " (٢).

وبلغ من عناية ابن جنى بالعلة أن ضمن كتابه الخصائص فصولاً كثيرة تحدث فيها عن العلة ومنها: باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية (٣)؟، باب في تخصيص العلل (٤)، باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة المجوّزة (٥)، باب في تعارض العلل (٢)، باب في أن العلة إذا لم تتعدّ لم تصحّ (٧)،... إلى غير ذلك.

وكثير من العلماء اهتموا بالعلة النحوية فوضعوا فيها المصنفات ومن هؤلاء:

الزجاجي أبو القاسم المتوفى سنة ٣٣٧ هـ صاحب الإيضاح في على النحو، وقد قسم فيه على النحو الله النحو الأقسام (^). على النحو إلى ثلاثة أضرب وهي: على تعليمية، وقياسية، وجدلية، ثم شرح هذه الأقسام (^).

والورّاق أبو الحسن بن عبد الله المتوفى سنة ١٨٦هـ صاحب العلل في النحو، وهو في هذا الكتاب يعلل للأحكام النحوية التي ضمها كتاب سيبويه.

وأبو البركات الأنبارى المتوفى سنة ٥٧٧ هـ صاحب الإغراب في جدل الإعراب، ولمع الأدلة، وغيرهم كثير.

ثم توالت المصنفات النحوية التي أورد أصحابها العلل فيها، فتحدثوا عنها وبيَّنوها وذلك لأهميتها في علم النحو، والشارح - رحمه الله - من هؤلاء العلماء الذين اهتموا بالعلة، فلا نجد موضعا في كتابه يخلو من التعليل، ولا حكما ولا قاعدة إلا وعلل لها.

وبتتبع العلة في الشرح وجدتها ترد بأسماء كثيرة ومنها:

# ١ - علة أصل ومن ذلك:

أ - تعليله لتقديم المعرب على المبنى بقوله: " فإن قلت: لم قدَّم المعرب على المبنى؟ قلت:

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الكتاب ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الخصائص ١/٥٤.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الخصائص ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) السابق ١/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) السابق ١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) السابق ١/٧٧١.

<sup>(</sup>٧) السابق ١/٠١٠.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الإيضاح في علل النحو ص ٦٤ وما بعدها.

لأصالة وضعه على وضع المبنى، وتقدمه لشرفه؛ لأن الإعراب أصل على البناء فى ظهور المقاصد؛ لأنه فارق بين المعانى الثلاث " (١).

ب - تعليله لتقديم الفاعل على سائر المرفوعات بقوله: " وإنما ابتدأ بالفاعل منها لأن الفاعل هو الأصل على الرأى الأصح وما سواه محمول عليه؛ لأن المقتضى للرفع هو الفاعلية فلزم أن يكون ما حصل فيه الفاعلية أصل المرفوعات وهو الفاعل فيكون أصلها (٢) ".

ج - تعليله في باب المفعول معه بتعين العطف إذا كان العامل فعلاً معنى حيث قال: "وإن كان الفعل العامل فعلا معنى ومع ذلك جاز العطف - أي: عطف ما بعد الواو على ما قبله - تعين العطف كما في نحو: ما لزيدٍ وعمروٍ، وإنما تعين العطف في مثل هذا لأنه الأصل فلا حاجة إلى تكلف جهة أخرى" (٣).

## ٢ - علة ضرورة ومن ذلك:

أ - تعليله لانحصار الكلمة في أقسامها الثلاثة بقوله: " ثم انحصار الكلمة في أقسامها الثلاثة بالضرورة، إذ لا يجوز أن يوجد قسم غير هذه الثلاثة " (٤).

ب - تعليله لصرف غير المنصرف بقوله: " ويجوز صرف غير المنصرف مطلقا خلافا للكوفيين في أفعل من لضرورة الوزن في الشعر؛ لأن الضرورة ترد الأشياء إلى أصولها، والأصل في الأسماء الصرف (٥) ".

ج - تعليله تعين النصب في مبحث المفعول معه إن لم يجز العطف فيما يكون العامل فعل معنى فقال: " وإن لم يجز العطف فيما يكون الفعل معنى تعين النصب في ذلك الاسم على أنه مفعول معه لأنه لما تعذر العطف لامتناعه على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، وجب اعتبار ذلك الضعيف لأجل الضرورة فتعين النصب، كما في نحو: ما لك وزيداً؟ (٢) ".

" - علة تطابق وقال بها فى مبحث الفاعل عند تعليله لتقدير الجملة الفعلية فى الجواب عن مثل عن مثل قولك: أقام زيد؟ فقال: " وقد يحذفان، أى: الفعل والفاعل معاحذفا جائزا فى مثل نعم... كما تقول لمن قال: أقام زيد؟: نعم، أو: قام زيد، فإنك تختار بأحد القولين، إن شئت حذفتهما وقلت: قام زيد، وذلك لحصول القرينة وهى قول

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

السائل، وإنما قدر الجملة الفعلية في الجواب دون الاسمية لأجل تطابق الجواب للسؤال " (١).

## ٤ - علة اختصار، ومن ذلك:

أ - تعليله لكون الإعراب بالحركات أصل من الإعراب بالحروف فقال: " الإعراب إما بالحركات أو بالحروف، والأول أصل من الثاني؛ لكون الحركة أخصر من الحروف؛ لأنها جزؤها وجزء الشيء يكون أخصر من الشيء وأدل على المراد " (٢).

ب – تعليله لاستخدام (ما) و(من) الموصولتين في المفرد والمثنى والجمع والمؤنث والمذكر بصيغة واحدة حيث قال: " و(ما) لمن لا يعلم غالبا، و(من) لمن يعلم غالبا، ويستوى فيهما الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث طلبا للاختصار " (٣).

#### (٥) علة فرق، ومن ذلك:

أ - تعليله لبناء المنادى المفرد على الضم فقال: " فإن قلت: لِمَ خصَّ الضم من بين الحركات؟ قلت:.... للفرق بين حركته الإعرابية وبين حركته البنائية " (٤).

ب - تعليله لعدم فتح اللام الجارة عند دخولها على الاسم الظاهر بقوله: " فإن قلت: لِمَ لَمْ تَفتح عند دخولها على المظهر؟ قلت: فرقا بينها وبين لام الابتداء" (٥).

ج - تعليله لفتح النون في الجمع وكسرها في المثنى حيث قال في مبحث جمع المذكر: "ومع لحوق الواو والياء على حسب اقتضاء الإعراب يلحق بآخره نون مفتوحة للفرق بينه وبين التثنية " (٦).

#### ٦ - علة تخفيف ومن ذلك:

أ - تعليله لاختصاص الإضافة بالاسم حيث قال: "... وإما لإفادة التخفيف فيه إن كانت لفظية وهو لا يحصل إلا بحذف التنوين أو ما يقوم مقامه، وهما لا يوجدان في الفعل حتى يحذفا ويحصل التخفيف " (٧).

ب - تعليله لنداء لفظ الجلالة دون التوصل إلى ذلك بقوله: " إنما قالوا: (يا الله) ولم يقولوا: (يا أيها الله) لعدم الإذن الشرعى في إطلاق الأسماء المبهمة على الله تعالى، أو لأن نداءه لما

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

كان أكثر من نداء غيره خففوا بحذف الوصلة عنه " (١).

ج - تعليله لكون تميز العدد من أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوبا مفردا حيث قال: "... وأما الثانى فلأن الغرض من مجيئه تبيين الذات وهو كما يحصل بالجمع كذلك يحصل بالإفراد، فاختبر المفرد لكونه أخف " (٢).

## (٧) علة تغليب، ومن ذلك:

أ - في مبحث الممنوع من الصرف قال: " المراد من ألفي التأنيث في نحو (صحراء) الهمزة المنقلبة من ألف التأنيث، والألف المزيدة قبلها للبناء، إلا أنهما لما كانتا زائدتين معًا ولم يفارق إحداهما الأخرى نسبتا جميعا إلى التأنيث على طريق التغليب، فظهر من هذا أن التغليب إنما وقع بين ألفين لا بين الألف والهمزة كما يتوهم " (٣).

ب - تعليله لفتح الكاف في خطاب المؤنث حيث قال: " ويجوز فتح الكاف في خطاب المؤنث تغليبا لجانب المذكر نحو: ذلِك الرجل يا امرأة " (٤).

(A) علة استحسان، وقال بها عند تعليله لتقديم بيان إعراب جمع المؤنث على بيان إعراب غير المنصرف حيث قال: " وأما تقديم بيان إعراب جمع المؤنث على بيان إعراب ما ذكره بعد بقوله: (غير المنصرف) - مع أن إعرابهما بالحركات الناقصة، فإن إعراب غير المنصرف بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا - فلأن نقصان الحركة في هذا الجمع ليس لعلة دالة فيه بله هو لأمر استحساني، بخلاف نقصانها في غير المنصرف فإنه لعلة " (٥).

#### علة مناسبة، ومن ذلك:

أ - تعليله لاختيار ابن الحاجب (اللفظ) في تعريف الكلمة حيث قال: " وقيل اختار اللفظ دون غيره لمناسبة المقام؛ لأن بحثهم لا يتعلق إلا بالألفاظ " (١).

ب - تعليله لكسر آخر الاسم الصحيح والملحق بالصحيح عند إضافتهما إلى ياء المتكلم حيث قال: " إذا أضيف الصحيح... أو الاسم الملحق به أى: بالصحيح وهو ما كان آخره واو، أو ياء ساكنا ما قبلها، إلى (ياء) المتكلم كُسِر آخرهُ، أى ذلك الاسم الصحيح أو الملحق به؛

<sup>(</sup>١) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسمْ التحقيق.

لأجل الياء؛ للتناسب بينهما؛ لأنه من جنسها بدليل صيرورتها به مدة " (١).

ج - تعليله لتأنيث الشأن حيث قال: " وقد يؤنث هذا الضمير على معنى القصة إذا كان فى الجملة المفسِّرة بعده مؤنث غير فضلة لقصد المناسبة ويُسمى حينئذ ضمير القصة " (٢).

• 1 - علة تناسب وتشاكل وقال بها لتعليله لإعراب (كلا) بالحركة عند إضافتها إلى ياء المتكلم أو الاسم المظهر فقال: " وإذا كان مضافا إلى (ياء) المتكلم أو مضافا إلى مظهر تتعلق الرعاية بجانب لفظه فيكون إعرابه بالحركة، إذ في ذلك تناسب وتشاكل في الصورة؛ لأن المظهر أصل وأقوى من المضمر، والحركات أصل من الحروف، فعند إضافته إلى الأصل أعطى له الإعراب الأصل، وعند إضافته إلى الفرع أعطى له الإعراب الفرع، وأما وجه التشاكل فمعلوم لمن ينظر في كلام العجدواني " (٣).

## ١١ - علة تناسب وتعادل، ومنها:

أ - تعليله لجعل الرفع علم الفاعلية، والنصب للمفعولية، والجر للإضافة إليه حيث قال: "أما التناسب فلأن فاعلية الفاعل أقوى في الاعتبار من المفعولية، لوجود الاحتياج إليه في تحقيق الكلام، والرفع أقوى أيضا في الأصل لأنه من الشفتين، ويحتاج في النطق إلى تحريك عضوين، فناسب أن يكون الدليل القوى وهو الرفع للمدلول القوى وهو الفاعلية، وأن مفعولية المفعول ضعيفة لكونه فضلة في الكلام، والنصب أيضا ضعيف لكونه من أقصى الحلق، فأعطى الضعيف للضعيف لتناسبهما في الضعف، وأن إضافة المضاف إليه بين بين أي بين الفاعلية والمفعولية، لأن المضاف إليه قد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا، والجر أيضا بين الرفع والنصب؛ لأنه من وسط الحنك فكان بينهما مناسبة في المتوسط... وأما التعادل فلأن الفاعل من حيث إنه أقل من المفعول؛ لأنه لا يكون للفعل إلا فاعل واحد والمفعول يجوز أن الفاعل يكون واحداً، واثنين، وثلاثة، عرض له ضعف فجبر بقوة الرفع، والمفعول من حيث إنه أكثر من حيث هو قليل فيه خفة فأعطى له أثقل الحركات وهو الرفع، وأن المفعول من حيث إنه أكثر فيه ثقل للكثرة فأعطى له ما هو أخف الحركات وهو النصب؛ ليحصل الاعتدال بين المفعول من حيث إنه الخفة والثقل، ولما كان الجر متوسطا دائما والإضافة كذلك كانا متساويين، ولم يتصور بينهما التعادل لأنه إنما يكون بحسب القوة والضعف " (٤).

<sup>(</sup>١) انظر : قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسمُ التحقيق وكلام الغجدواني فيه.

<sup>(</sup>٤) انْظُون: قسم التحقيق.

ب - تعليله لجعل إعراب المثنى بالألف، والجمع بالواو حال الرفع حيث قال: "... جعل الألف للمثنى والواو للجمع وذلك للتناسب والتعادل، أما التناسب فلأن المثنى قبل الجمع في الحصول، والألف أيضا قبل الواو في المخرج، فتناسبا وأعطى السابق للسابق واللاحق للاحق، وأما التعادل فلأن التثنية أثقل من الجمع لكثرتها؛ لاشتراك العقلاء وغيرهم فيها والألف أخف من الواو لكونها أثقل حروف العلة، والجمع أخف لكونه أقل لاختصاصه بأولى العلم، فأعطى الخفيف للثقيل، والثقيل للخفيف للتعادل " (١).

# ١٢ - علة مشاهة، وقد كثر دورانها في الشرح ومنها:

أ - تعليله لإعراب الأسماء الستة من بين المفردات بالحروف حيث قال: " فإن قلت: لم خصوا هذه الأسماء من بين المفرودات؟ قلت: لمشابهتها المثنى في استلزام كل منها ذاتا أخرى ك.: الأخ للأخ، والأب للابن " (٢).

ب - تعليله لإعراب كلا إعراب المثنى حيث قال: " وإنما حمل (كلا) في الإعراب على المثنى لمشابهته لـ في المعنى، ومحصوله: أن (كلا) اسم مفرد اللفظ بدليل قولـ ف

# كِلانَا يَا يَزِيدُ يُحِبُّ لَيْلَى

ومثنى المعنى بدليل وقوعه تأكيدا له، فتقتضى الإعراب بالحركة من حيث اللفظ والإعراب بالحروف من حيث المعنى " (٣).

ج - تعليله لإعراب (أولو وعشرون) وأخواتها إعراب المجموع حيث قال: " وإنما حمل أولو وعشرون وأخواتها وهي من ثلاثين إلى تسعين في كون إعراب كل منها بالواو حال الرفع والياء حال النصب والجر على الجمع المذكور لمشابهتها إياه من حيث الصورة والمعنى " (3).

د - تعليله لاختصاص كون صيغة منتهى الجموع سببا لمنع الصرف حيث قال: " فإن قلت: لم خص هذا الجمع بأن يكون سببا للمنع دون غيره؟ قلت: لئلا يلزم منع الصرف فى كثير من الأسماء؛ لكونه عدولا عن الأصل، إذ وجود هذا الجمع كثير فيها، أو تقول: إنما اختير هذا دون غيره لكونه مشابها للفعل من حيث امتناع مجىء الجمع بينهما " (٥).

17 - علة حمل وهي من أكثر العلل دورانا في الشرح ومنها:

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

أ - تعليله لإعراب (غير) في الاستثناء كإعراب المستثنى بـ (إلا) حيث قال: " وإعراب لفظ غير في الاستثناء إنما هو بالحمل على (إلا) دون غيرها، فلا يكون إعرابه إلا كإعراب المستثنى بها " (١).

ب - تعليله لإعراب (أى) الموصولة من بين سائر أخواتها حيث قال: "... أو لأن نظيرها وهو (جزء) و(بعض) وضدها وهو (كل) معربان فتكون هذه معربة أيضا حملا لها إما على نظيرها أو نقيضها " (٢).

ج - تعليله لجر تمييز (كم) الخبرية حيث قال: "وكم الخبرية مميزها مجرور فجره عند الفراء بتقدير (من)... وعند غيره بإضافة (كم) إليه؛ لأن الخبرية للكثرة فحملت على العدد الكثير، وفيه وجه آخر وهو أن يقال: انتصاب المميز في الاستفهامية وانجراره بالخبرية لأجل الفرق بينهما، ثم الجر بالخبرية أولى لما أنها نقيضة (رُبّ) فحملت عليها جريا على وتيرتهم في حمل الشيء على ما يقابله " (٣).

د - تعليله لعمل المثنى والمجموع من اسم الفاعل حيث قال: " فإن قلت: لم أعملوا هذه الأشياء مع فوات المشابهة وما يقوم مقامها؟ قلت: حملا لها على المفاريد من حيث الحروف والمعانى إجراء للنوع مجرى الأصل " (٤٠).

12 - علة جبر، وقال بها عند تعليله لبناء ما قطع عن الإضافة من الظروف، وهي (قبل وبعد) وجميع الجهات الست على الضم، حيث قال: " وإنما كان بناؤه على الحركة لكونه عارضا، وعلى الضم جبراً لما نقص منه بأقوى الحركات... " (٥).

• 1 - علة خوف اللبس، ومما علله بها تعليله لضم حرف المضارع في الرباعي فقال: وحرف المضارعة مضموم في الرباعي... ومفتوح فيما سواه... أما الضم في الرباعي فلخوف التباسه بالثلاثي؛ إذ لو قلت في مضارع (أَضْرَبَ): يَضرب - بفتح الياء - وكذلك في مضارع (ضرب) لم يعلم أنه مضارع الثلاثي أم الرباعي " (٦).

١٦ - تعليل تسمية، وهي كثيرة الدوران في الشرح ومنها:

أ - تعليله لتسمية اللفظ لفظا فقال: " كون حصوله بسبب رمى الهواء من داخل الصدر إلى

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

خارجه " (١).

ب - تعليله لتسمية الإعراب إعرابا بقوله: " فإن قلت: لم سمى الإعراب إعرابا؟ قلت: لأن الإعراب في اللغة الإبانة من قولهم: أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان، ولما كان هذا مبينا للمعانى المختلفة سمى إعرابا ليوافق اللفظ المعنى... " (٢).

ج - تعليله لتسمية الرفع رفعا، والنصب نصبا، والجر جراً، حيث قال: " وإنما سُمى الرفع رفعا لاستعلاء الشفتين عنده، والنصب نصبا لأنه من الألف التي شأنها الانتصاب، والجر جراً لنزول الشفتين عنده... " (٣).

د - تعليله لتسمية المقصور والمنقوص حيث قال: " وإنما سمى هذا الاسم مقصوراً إما لكونه ضد الممدود، أو لكونه ممنوعا من الحركات الثلاث؛ لأن القصر المنع أن يواند يسمى هذا القسم منقوصاً لنقصان علامة الرفع والجرعنه، ويمكن أن يقال: إنما يسمى منقوصاً لنقصان حرف من آخره في وقت من الأوقات... " (٥).

1V - علة سبق، ومما علله بها تعليله لكسر النون في المثنى وفتحها في الجمع حيث قال: "ثم كسروا النون في المثنى لأنه ساكن في الأصل، والأصل في تحريك الساكن الكسر، وفتحوها في الجمع للفرق بينهما... ولم يعكس لأن التثنية لكونها أسبق أولى لأن تأخذ الأصل (٢)

#### رابعا: الإجماع:

المراد به: إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة (٧)، قال السيوطى: "إجماع العرب أيضا حجة، ولكن أنى لنا بالوقوف عليه " (٨)، قال ابن جنى: "إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمُك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على المنصوص، فأما إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه "(٩). ولقد أخذ الشارح - رحمه الله - بالإجماع واحتكم إليه في كثير من المسائل النحوية التي تناولها هذا الكتاب، ومنها:

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: الاقتراح صُ ٨٨.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: السابق ص ٨٩.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: الخصائص ١/ ١٨٩.

أ - في باب الممنوع من الصرف قال:... " دون (سكران) أي: لم يختلف في منع صرف (سكران) لوجود العلتين فيه معا وهما: انتفاء فعلانة، ووجود فعلى، فمنع من الصرف بالاتفاق... ولم يختلفوا أيضا في صرف (ندمان) لانتفاء الشرطين معا لعدم مجيء (فعلى) ووجود (فعلانة) فصرف بالاتفاق " (۱).

ب - فى باب الحال وعند كلامه على تقديم الحال على صاحبها قال: " ولا يتقدم الحال على ذى الحال المجرور بحرف الجر، وقوله (فى المذهب الأصح) دليل عليه، فإن المجرور بالإضافة لا يجوز تقديم الحال عليه بالاتفاق " (٢).

ج - فى باب العطف وعند حديثه على العطف على معمولى عاملين مختلفين قال: "... واحترز بقوله (على عاملين) عن العطف على معمول عامل واحد نحو: ضرب زيدٌ عمراً وبكرٌ خالداً؛ لأن ذلك يجوز بالاتفاق لعدم المانع، إذ لا يلزم هنا إقامة الحرف الضعيف مقام عاملين" (٣).

د - في باب حروف الجر قال: " و(مُذ) بضم الميم على الأكثر وكسرها على غيره، و(منذ) وضعتا للزمان فهما يستعملان للابتداء، أي لابتداء الغاية في الزمان الماضي، كما أن (من) لابتداء الغاية في المكان، إلا أن استعمالهما في الزمان متفق عليه... " (3).

## خامسا: الاستقراء:

قال السيوطى: " من أنواع الاستدلال: الاستقراء، استدلوا به فى مواضع منها: انحصار الكلمات الثلاث فى الاسم والفعل والحرف " (٥)، والشارح - رحمه الله - لم يهمل هذا الأصل وأخذ به فى عدة مواضع، منها على سبيل المثال:

أ - عند حديثه عن العامل وأنه: ما به يتقوم المعنى المقتضى للإعراب قال: "وهو الفاعلية، والمفعولية، والإضافة، وانحصاره في الثلاثة بحكم الاستقراء، إذ لا دليل للعقل على انحصاره فيها " (٦).

ب - في باب الاشتغال وعند حديثه عن المواضع التي يجب فيها النصب قال: " ويجب النصب في الاسم المذكور إذا وقع بعد حرف الشرط وبعد حرف التحضيض؛ لأن حروف الشرط

<sup>(</sup>١) انظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الاقتراح ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

والتحضيض واجبة الدخول على الفعل لفظا أو تقديراً بالاستقراء " (١).

ج – فى باب نواصب المضارع قال: "ومن نواصب المضارع (لن) كما فى مثل: لن أبرحَ، ومعناها: نفى المستقبل، مثل (لا) فى المعنى، ولهذا لم يستعملا إلا مع المستقبل، إلا أنها آكد منها، فإن (لا) تدل على نفى أصل الفعل، و(لن) تدل عليه مع المبالغة والتوكيد فيه وهو أمر مستفاد من استقراء كلام العرب " $^{(1)}$ .

#### سادسا: الوضع:

وهو في اللغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى، وفي الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء متى أطلق أو أحس الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني (٣)، وقد عوّل عليه الشارح - رحمه الله - في عدة مواضع، ومنها:

أ - عند تعريف للاسم وأنه ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة قال: "... ثم المراد من الاقتران وعدمه ما يكون بحسب الوضع " (٤).

ب - في باب الممنوع من الصرف وعند حديثه عن الوصف قال: "... شرطه في كونه سببا يمنع الصرف أن يكون وصفا في الأصل المراد من كونه وصفا في الأصل أن يكون أصل وضعه لذلك المعنى... " (٥).

#### سابعا: العرف:

وهو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقَّته الطبائع بالقبول(٦).

ولم يهمل الشارح - رحمه الله - هذا الدليل بل نجده قد اعتد به في عدة مواضع منها:

أ - في باب حروف الإيجاب وعند حديثه عن (نعم) وأنها مقررة لما سبقها قال: "... فإن قلت: مقتضى ما ذكرتم أن يكون معنى قول المخاطب (نعم) جوابا لقولك: أليس لى عليك ألف؟: ليس لك على ألف، مع أن علماء الفقه قالوا: هو إقرار فيلزم الألف، قلت: هذا تحقيق بحسب وضع (نعم) باعتبار اللغة، لكن الفقهاء أجروها على العرف، إذ المفهوم منها فيه هو الإيجاب بعد النفى، فذلك لتغليبهم العرف، لا أن قياس اللغة والوضع كذلك " (٧).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: التعريفات ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرُ: التعريفات ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

ب - عند كلامه على التنوين قال: " وفي العرف: نون ساكنة تتبع حركة الآخر المتلفظة في الظاهر " (١).

## ثامنا: التنظير (٢):

أخذ به الشارح - رحمه الله - في عدة مواضع منها:

أ - في باب الممنوع من الصرف قال: "... ونحو (جوار) يريد به ما كان جمعا لـ (فاعلـة) معتـل اللام كـ (غوال) جمع غالية، ومواش جمع ماشية، ونظائرهما لـه " (").

ب - في باب الندبة قال: " وأما استعمال (يا) فيه فلا يكون إلا بقرينة على الندبة، وإنما فعلوا كذلك لأن المندوب لما كان شريكا للمنادى في الاختصاص بالدعاء، وإن علم أن المندوب لا يحذف، جاز حمل أحدهما على الآخر؛ لأن العرب كثيرا ما تحمل بابا على باب آخر لاشتراكهما في أمر عام مع اختلافهما في الحقيقة، وله نظائر كثيرة في كلامهم " (3).

#### تاسعا: استصحاب الحال:

من الأدلة المعتبرة التي أخذ بها الشارح، وقد نقل السيوطي عن الأنباري تعريفه فقال: "قال ابن الأنباري هو: إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل" (٥).

وقال (الأنبارى) في (لمع الأدلة): " والمراد به استصحاب حال الأصل في الأسماء وهو الإعراب، واستصحاب حال الأصل في الأفعال وهو البناء حتى يوجد في الأسماء ما يوجب البناء ويوجد في الأفعال ما يوجب في الإعراب... " (1).

وقال في (الإنصاف): " أجمع البصريون على عدم تركيب (كم) بأن الأصل الإفراد، والتركيب فرع، ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدليل، ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة دليل لعدوله عن الأصل، واستصحاب الحال أحد الأدلة المعتبرة " (٧).

والمسائل التي استدل فيها النحاة بالأصل كثيرة جداً لا تحصى كقولهم: الأصل في البناء السكون إلا لموجب تحريك، والأصل في الحروف عدم الزيادة حتى يقوم دليل عليها من

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) النظير هو: المثل في كل شيء، وفلان نظيرك: أي مثلك، ونظير الشيء: مِثله، انْظُرْ: اللسان (نظر).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الاقتراح ص ١٠١.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: لمع الأدلة ص ١٤١.

<sup>(</sup>٧) انْظُرُ: الإنصاف ١ / ٣٠٠.

الاشتقاق ونحوه، والأصل في الأسماء الصرف والتنكير والتذكير وقبول الإضافة والإسناد. والشارح - رحمه الله - لم يهمل هذا الأصل وأخذ به في عدة مواضع (١)، منها على سبيل المثال:

أ - في مبحث إعراب الفعل المضارع قال: " ولا يعرب من الفعل غيره، أي: غير المضارع على ما هو الأصل في باب الإعراب؛ لأن الأصل في الأفعال البناء لفوات موجب الإعراب فيها (٢)

والأجود في الكل أنها حروف مفردة موضوعة لهذا المعنى؛ لأن التركيب على خلاف الأصل "(٣).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١)انْظُر: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

#### المبحث الثالث:

## القواعد الأصولية في الشرح

من يُطالع هذا الشرح يجده قد ضم بين دفتيه الكثير من القواعد الأصولية النحوية التي اعتد بها الشارح وعوّل عليها ومنها:

# ١ – معرفة الحد علة لمعرفة المحدود، ومعرفة الكل لا تحصل إلا بمعرفة الأجزاء.

يقول في تعريف الكلمة: "... اعلم أن معرفة ماهية الكلمة موقوفة على معرفة الحد؛ لأن معرفة الحد علم لمعرفة المحدود، وهي بحيث يتوقف عليها المعلول، وأن معرفة حدها موقوفة على معرفة أجزائه؛ لأن معرفة الكل لا تحصل إلا بمعرفة الأجزاء " (١).

## ٢ – معرفة اللفظ موقوفة على معرفة ما يتلفظ.

يقول في مبحث تعريف الكلمة: "... وههنا سؤال مشهور وهو أن في هذا دوْراً؛ لأن معرفة اللفظ موقوفة على معرفة ما يتلفظ – من حيث إنه محدود به – ومعرفته موقوفة على معرفة اللفظ من حيث إنه مشتق منه " (٢).

#### ٣ - الجاز المشهور ملحق بالحقيقة.

فى مبحث تعريف الكلمة قال: "... فإن قلت: ألم يلزم حينئذ ذكر الججاز فى التعريف مع أن الاحتراز منه واجب...؟ قلت: نعم إلا أنا لا نسلم أن ذكر المجاز مطلقا متروك فى التعريفات، بل يجوز إذا اشتهر؛ لأن المجاز المشهور ملحق بالحقيقة، وما نحن بصدده منه "(٣).

# ٤ - إذا كان للشيء جنسان فاعتبار الأخص القريب أولى فراراً عن الاحتمال.

فى مبحث تعريف الكلمة أورد سؤالاً على تعريف المصنف وهو: لم اختار اللفظ وقال: "الكلمة لفظ "ولم يقل: صوت، أو نطق، أو قول، أو لفظة؟ ثم قال: "وجوابه: أما عدم اختياره الصوت فلكونه أعم من اللفظ؛ لوجوده فى الإنسان وغيره، وكون اللفظ جنسا قريبا لها، وإذا كان للشيء جنسان فاعتبار الأخص القريب أولى فراراً عن الاحتمال "(٤).

## ٥ – المستتر عند النحاة في حكم الملفوظ حقيقة.

قال في مبحث تعريف الكلام: "... وأما ما يقال: من أن اختيار التضمن دون التركيب لإدخال الكلام الذي أحد جزئيه ضمير مستتر على اللزوم كالأمور، ونفس المتكلم من المضارع،

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

والكلام الذى كان تركيبه من أكثر من كلمتين؛ لأن التركيب يخرجهما بناءً على أن الأصل يقتضى وجود الأجزاء في الظاهر، ولم يتصور بين الملفوظ والمستتر، وأن المفهوم منه الحصر لأن المتبادر من المركب من كلمتين: ما تركب منهما فقط، بخلاف المتضمِن، فضعيف؛ لأن المستتر عند النحاة في حكم الملفوظ حقيقة... " (١).

# ٦ – اللفظ إذا دار بين المشترك والمجاز يكون المجاز أرجح.

قال في مبحث حد الاسم: "... فإن قلت: إن المضارع على الأصح مشترك بين الحال والاستقبال بدلالة احتياجه في الدلالة على كل منهما إلى القرينة، فكيف يدل على الزمان المعين؟ قلت: ذلك ليس على الأصح - وإن ذهب إليه البعض - ويشهد على ذلك التعريف، بل هو فيه حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر؛ لأن اللفظ إذا دار بين المشترك والمجاز يكون المجاز أرجح؛ لأن الاشتراك يخل بالتفهيم... " (٢).

# ٧ – علامة الشيء لازمة لــه لا تنفك عنه حيث وجد.

فى مبحث خواص الاسم قال: "... فإن قلت: لم اختار لفظ (الخواص) دون (العلامة) كما فعل البعض؟ قلت: لانعكاس الاسم عن هذه الأشياء فى بعض الأوقات، كما أن الخاصة كذلك، وعلامة الشيء لازمة له لا تنفك عنه حيث وجد " (").

# ٨ - الفعل لا يكون محكوما عليه.

فى مبحث خواص الاسم قال: "... ومنها دخول الجر، إنما كان الجر مخصوصا بالاسم لأنه علم المضاف إليه، والفعل لا يقع مضافا إليه؛ لأنه فى المعنى محكوم عليه، فإن قولك: غلام زيد، يستدعى من حيث المعنى الحكم على (زيد) بأن له غلاماً، والفعل لا يكون محكوما عليه " (3).

# ۹ – ثبوت شيء لشيء من حيث المعنى ليس مما يستلزم ذلك الثبوت من حيث الظاهر.

قال في مبحث خواص الاسم بعد كلامه السابق: " فإن قلت: فليكن المضاف مع المضاف إليه كلاماً بذلك الاعتبار، قلت: ثبوت شيء لشيء من حيث المعنى ليس مما يستلزم ذلك الثبوت من حيث الظاهر " (٥).

# • ١ – الفعل موضوع على التنكير والشيوع.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انظُرْ: قسم التحقيق.

قال في علة اختصاص الاسم الإضافة: "إن أريد بالإضافة بتقدير حرف الجر كونه مضافا، فلا شك في كونها من خواص الاسم؛ لأن الإضافة إما لإفادة التعريف، أو التخصيص في المضاف إن كانت معنوية، وهما مما لا يحتاج إليه الفعل؛ لكون وضعه على التنكير والشيوع... " (١)

## 11 - الإعراب أصل على البناء.

قال في مبحث المعرب من الأسماء: " فإن قلت: لم قدم المعرب على المبنى؟ قلت: لأصالة وضعه على وضع المبنى، وتقدمه لشرفه؛ لأن الإعراب أصل على البناء في ظهور المقاصد؛ لأنه فارق بين المعانى الثلاث " (٢).

## ١٢ – الضرورة تبيح المحظورات.

فى مبحث جمع المؤنث السالم: " فإن قلت: قد لزمت مزّية جمع المؤنث من حيث كون إعرابه بالحركات، على جمع المذكر من حيث كون إعرابه بالحروف، فلم جوّزتم تلك المزية ههنا ولم تجوزوها ثمة؟ قلت: جوازها ههنا للضرورة، وهى تبيح المحظورات، ولا ضرورة ثمة " (").

## ١٣ – الأصل في الأسماء الصوف.

قال في علة تقديم بيان إعراب جمع المؤنث على بيان إعراب (غير المنصرف): "وأما تقديم بيان إعراب جمع المؤنث على بيان إعراب ما ذكره بعد بقوله: (غير المنصرف) مع أن إعرابهما بالحركات الناقصة... فلأن نقصان الحركة في هذا الجمع ليس لعلة دالة فيه، بل هو لأمر استحساني، بخلاف نقصانها في غير المنصرف فإنه لعلة حلت في ذاته بالنسبة فكأن هذا الجمع أقرب درجة إلى الحركات فقدّمه، وقيل: لأنه منصرف، والأصل في الأسماء الصرف، فيكون أصلا بالنسبة إلى غير المنصرف، فلهذا قدمه عليه " (٤).

## ١٤ - اللفظ كسوة المعنى.

قال في مبحث إعراب الأسماء الستة بعد أن بين علة اختصاصها بهذا الإعراب: "ولم يجعل إعراب (يد) و(دم) كذلك ليكون التفضيل بالزيادة وهي للعقلاء خاصة، وأما (هن) و(ذو) و(فا) ففي الأول تغليب وفي البواقي تقريب إلى القدر الصالح، والتفضيل ههنا أن الثلاثة منها وهي: أب، وأخ، وحم، للعقلاء، والباقية لهم ولغيرهم، والعقلاء هم المكرمون والمفضلون، فناسب أن يعرف بها ليحصل الكمال لها بالجيء على أعدل الأبنية؛ إذ اللفظ كسوة المعنى،

<sup>(</sup>١) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

فلابد من أن يتناسب في الكمال... " (١).

## • ١ - كل ما هو فرع للمقيد فرع للمطلق.

فى مبحث إعراب المثنى قال: " لا يقال: إن كل مثنى فرع لواحده المخصوص، فى لا يلزم من كون إعراب تثنية (زيد) - مثلا - وهو (زيدان) بالحركة مزيّة الفرع على الأصل؛ لأنه ليس من الأسماء الستة؛ لأنا نقول: كل ما هو فرع للمقيد فرع للمطلق، فيستقيم " (٢).

# ١٦ – المظهر أصل وأقوى من المضمو، والحركات أصل الحروف.

فى مبحث إعراب المثنى قال فى بيان إعراب (كلا): " وإذا كان مضافا إلى ياء المتكلم أو مضافا إلى مظهر تتعلق الرعاية بجانب لفظه، فيكون إعرابه بالحركة إذ فى ذلك تناسب وتشاكل له فى الصورة؛ لأن المظهر أصل وأقوى من المضمر، والحركات أصل من الحروف، فعند إضافته إلى الأصل أعطى له الإعراب الأصل... " (٣).

# ١٧ - الرفع أول أنواع الإعراب.

قال بعد أن بين علة اختصاص المثنى بالألف، والجمع بالواو: "... وبهذا ظهر اختصاص الألف بالتثنية، والواو بالجمع في الفعل أيضا، ثم جعلا علامتي رفعهما؛ لأن الرفع أول أنواع الإعراب؛ لأنه علامة العمدة في الكلام " (٤).

#### ١٨ - الحمل على المعدوم غير جائز.

قال في مبحث إعراب جمع المذكر: " فإن قلت: لو جعلت الألف علامة لنصب التثنية وحمل الرفع عليه لكان أولى، لما فيه من جريان إعراب التثنية في الحال على الأصل، قلت: لو جعل كذلك يلزم الارتكاب في الحمل على التكلف؛ لأن بينهما عدم المناسبة، ففي حمل أحدهما على الآخر تكلف بخلاف ما وقع، وينبغي أن يعلم أن المراد من الحمل: وضع ما هو علامة المحمول موضع علامة المحمول عليه، لا الحمل الاصطلاحي، فلا يرد ما قيل: إن حمل النصب على الجرية تضى وجود الجرحال النصب مطلقا؛ إذ الحمل على المعدوم غير جائز "(٥).

## ١٩ – اجتماع تغيرين لمعنى واحد خارج عن الحكمة.

قال في مبحث الإعراب التقديري: " فإن قلت: لم كتب ألف (عصا) على صورة الألف (ورحي) على صورة الياء؟ قلت: للفرق بين الألف المقلوبة عن الواو وبين المقلوبة عن الياء.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُو: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

فإن قلت: لم لم يفعل الأمر على العكس؟ قلت: لئلا يلزم اجتماع تغيرين لمعنى واحد؛ لأن هذا خارج عن الحكمة " (١).

## • ٢ – توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد غير جائز.

فى مبحث الإعراب التقديرى فى نحو (غلامى) بعد أن بين أنه تعذر ظهور الإعراب فيه لكون محل الإعراب فيه مشتغلا بحركة غير حركة الإعراب وهى الكسرة اللازمة لـه لأجل الياء قال:
"... فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون تلك الكسرة للياء والإعراب، كما كانت علامة التثنية والجمع كذلك؟ قلت: هذه لا يجوز أن يقاس عليها، وإلا لـزم ألا تبقى بتعاقب عامل غير الكسرة عليها كما فى التثنية والجمع وليس كذلك، مع أن فى ذلك تـوارد العلـتين المستقلتين على معلول واحد وهو غير جائز " (٢).

## ٢١ – الضرورة ترد الأشياء إلى أصولها.

قال في باب الممنوع من الصرف: " ويجوز صرفه، أي: صرف غير المنصرف مطلقا، خلافا للكوفيين في (أفعل من) للضرورة أي: لضرورة الوزن في الشعر؛ لأن الضرورة ترد الأشياء إلى أصولها، والأصل في الأسماء الصرف " (٣).

# ٢٢ - السبق من أسباب الترجيح.

قال في الباب نفسه عند حديثه عن العدل وأنه يكون بخروجه عن صيغته الأصلية تحقيقا أو تقديراً ومثال التقديري (عمر) و(قطام) قال في بيان علة منع نحو (قطام): "... اعتبروا في المنع العدل والعلمية ولم يعتبروا التأنيث معها، مع أن في (قطام) تأنيثا وعلمية - أيضا - لكونه سابقا في الحصول على التأنيث، والسبق من أسباب الترجيح؛ لأن التأنيث فيه إنما حصل لكونهما علما للمؤنث، ولا شك أن ذلك بعد ما عدل عن (قاطمة) ووضع للمؤنث " (أ).

# ٣٣ - قيام الشيء مقام غيره يستلزم أن يكون من قبيله.

فى الباب نفسه وعند حديثه عن علة التأنيث وأن شرط المؤنث المعنوى إذا سمى به مذكر الزيادة على الثلاثة قال: "... إنما اشترطت الزيادة عليها حتى لا يلزم الخلو عن التأنيث قطعا، لأنه لو لم يكن زائداً عليها والمسمّى به مذكر كان خاليا عن التأنيث لفظا أو معنى، أما خلوه عنه معنى فظاهر؛ لأنه علم المذكر، وأما خلوه عنه لفظا فلعدم علامة التأنيث حينئذ، وعدم ما يقوم مقامها وهو الحرف الرابع، إلا أنه لا يلزم منه أن يكون ذلك الحرف علامة للتأنيث كالتاء

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

قطعا حتى لا يلزم التناقض، فإن قيام الشيء مقام غيره لا يستلزم أن يكون من قبيله، بـل أن يأخذ بعضا من أحكامه، وكم من نظير لـه في كلامهم " (١).

# ٢٤ - التصغير يود الأشياء إلى أصولها، والتصغير كالوصف للكلمة.

قال في الباب نفسه: "وقولنا إن الحرف الرابع قائم مقام العلامة، بدلالة التصغير؛ لأنك إذا أردت تصغير (قدم) تقول: قديمة، برد التاء المقدرة، وإذا أردت تصغير (عقرب) تقول: عقيرب، بعدم رد تلك التاء، ولولا أن قيام الحرف الرابع مقام التاء المفيدة للتأنيث لما قيل في تصغيره (عقيرب) بعدم الرد، بل يجب أن تقول (عقيربة) بالرد؛ لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها عندما لم يكن العدول عن الأصل ببدل لازم، وعندما لم يكن مستلزما للالتباس بالغير فإنه لم يرد إلى الأصل حينئذ؛ لبقاء علة الإبدال فيه عند التصغير للوصف بالحقارة معنى في المفرد غالبا، والنقصان في اللفظ حقارة أيضا، فلو لم يرد ذلك عند التصغير إلى أصله لاجتمع الحقارتان في اللفظ والمعنى؛ ولأن التصغير كالوصف للكلمة... " (٢).

# ٢٥ - كل شيء حذف لإعلال موجب يكون بمترلة الباقي.

قال في الباب نفسه وعند حديثه عن علة منع نحو (جوار) بعد أن ذكر مذهب الزجاج: "واتفق سيبويه معه في رواية، وقال في أخرى: إنه غير منصرف؛ لأن هذه الصيغة وإن لم تكن باقية في الظاهر إلا أنها باقية في التقدير، بدليل قولهم: هذه جوار – بالكسر – ولولا أن الياء مقدرة لما عُدّ جريان الإعراب على الراء، فلما اعتبروا وجودها للإعراب اعتبر أيضا لمنع الصرف؛ لكون كل منهما حكما لفظيا، فإن منع الصرف أمر لفظى باعتبار الحكم وإن كان أمراً معنويا باعتبار نفس الأمر، ولأن كل شيء حذف لإعلال موجب يكون بمنزلة الباقي..."(٣).

# ٢٦ - شبه الفعل إذا أسند إلى الظاهر لم يشن ولم يجمع كالفعل.

فى باب المبتدأ والخبر عند حديثه عن تعريف المبتدأ وأنه: ".. أو الصفة الواقعة بعد حرف النفى وألف الاستفهام رافعة لظاهر "، قال مبينا المراد من قول ابن الحاجب (رافعة لظاهر): " وفائدته: الاحتراز عن مثل (أقائمان الزيدان) فإن الصفة ههنا وإن كانت واقعة بعد ألف الاستفهام لكنها ليست بمبتدأ؛ لعدم كونها رافعة لظاهر بل لمستتر، والدليل عليه أنها لو كانت مبتدأ و(الزيدان) فاعلها لم يُثن؛ لأن شبه الفعل إذا أسند إلى الظاهر لم يُثن ولم يجمع كالفعل "(3).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق، وهذه القاعدة عبر عنها ص ٧٢٤ بقوله: " المحذوف المنوى في حكم المذكور "، وهي التي عبر عنها النحاة بقولهم " المحذوف لعلة كالثابت ".

<sup>(</sup>٤) انْظُون: قسم التحقيق.

# ٢٧ – اتسعوا في الظروف ما لم يتسعوا في غيرها.

يقول في الباب نفسه وعند حديثه عن مسوغات الابتداء بالنكرة: "... أو يكون الخبر ظرفا مقدما عليه، وهو في مثل قولك: في الدار رجل، وذلك لأنه حينئذ أشبه الفاعل بتقدم الحكم عليه، فجاز وقوعه نكرة كالفاعل، ولأنها تصير كأنها موصوفة بالظرفية، وإنما اختص الحكم المتقدم عليه بكونه ظرفا حتى لا يجوز: قائم رجل؛ لأنهم اتسعوا في الظروف ما لم يتسعوا في غيرها " (١).

#### ٢٨ – وجود المعلول بدون العلة محال.

قال في مبحث حذف الخبر وجوبا: "... ثم ذلك في مواضع: الأول: في الخبر الداخل على مبتدئه (لولا) مثل: لولا زيد، أي: لولا زيد موجود، فحذف الخبر وهو (موجود) بالوجوب لدلالة القرينة عليه وهي كلمة (لولا)؛ لأنها وضعت لامتناع الشيء لوجود غيره، وقيل: هي جواب (لولا) لأن امتناعه معلول لوجود الخبر، ووجود المعلول بدون العلة محال، فيكون في الجواب دلالة على الخبر "(۲).

# ٢٩ - تكميل الصفة لموصوفها كتكميل المضاف إليه للمضاف.

قال في باب النداء: "اعلم أنه يجوز نصب ما كان حقه أن يُبنى على الضم لكونه مفرداً معرفة ب قصد وإقبال، لكن لا مطلقا، بل بشرط الوصف؛ لكونه حينئذ يشبه المطول؛ لأن تكميل الصفة لموصوفها كتكميل المضاف إليه للمضاف، وهذا شيء حكاه الفراء، فإن النكرة المقصودة الموصوفة المناداة يؤثر العرب نصبها، يقولون: يا رجلا كريما أقبل، أما إذا أفردوا رفعوا أكثر مما ينصبون " (٣).

#### ٣٠ – اللام الجارة لا يمكن إلغاؤها.

قال في الباب نفسه في مبحث الاستغاثة: "... وإنما يختص بها لأنها لام جارة، واللام الجارة لا يحكن إلغاؤها " (٤).

# ٣١ – الأصل في الحروف الواردة على هجاء واحد أن يبني على الفتح.

قال في الباب نفسه معللا لفتح اللام الجارة مع المضمر: "... وإنما فتح اللام الجارة مع المضمر

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

لأن الأصل في الحروف الواردة على هجاء واحد أن يبنى على الفتح التي هي أخت السكون في الخفة، إذ البناء على السكون ممتنع " (١).

٣٢ – الجمع بين البدلين عن شيء واحد غير ممتنع، وإنما الممتنع الجمع بين البدل والمبدل منه.

قال فى الباب نفسه: " وتقول: يا أبتا، ويا أمتا، بالألف، فإن تحصلها بإشباع الفتحة، أو بأن تجعلها والتاء بدلا عن الياء، والجمع بين البدلين عن شىء واحد غير ممتنع، وإنما الممتنع الجمع بين البدل والمبدل منه، فلا يجوز أن يقال: يا أبتى، ويا أمتى، أشار إليه بقوله: (دون الياء) لأن التاء بدل منها فلا يجوز الجمع بينهما " (٢).

# ٣٣ – حذف العوض والمعوض عنه غير جائز.

قال في الباب نفسه معللا عدم جواز حذف حرف النداء من اسم الجنس: "... الأصل في باب: (يا رجل) والمخاطب به معين أن يقال: يا أيها الرجل؛ لكون تعيينه ليس بالعلمية، لأن المفروض كونه اسم جنس، فلابد من كونه باللام، إلا أنهم اكتفوا في بعض الصور عن الألف واللام بحرف النداء، استغناء عنها بها، فلو حذف حرف النداء أيضا يلزم حذف أمور كثيرة وذلك إجحاف، أو لأن حرف النداء فيه كان عوضا عن الألف واللام، ففي حذف حذف العوض والمعوض عنه وهو غير جائز " (٣).

# ٣٤ - بقاء الأصل أولى عند عدم الداعي إلى خلافه.

قال في باب الحال: "وشرطها أن تكون نكرة حتى لا تلتبس بالصفة في بعض الصور، في مثل قولك: ضربت زيداً الراكب، أو لعدم الاحتياج إلى تعريفها؛ لأن المراد منها تقييد الحدث المنسوب إلى الفاعل أو المفعول، وهذا يحصل بالتنكير، فلا حاجة للرجوع إلى التعريف؛ لكون بقاء الأصل أولى عند عدم الداعى إلى خلافه " (٤).

٣٥ - سلوك طريق الموافقة أولى من غيره، والثابت بطريق الأصالة أولى من الثابت بطريق المشابحة.

ذكر هذين الأصلين في باب الاستثناء وعند حديثه على أن المختار فيما بعد (إلا) في كلام غير موجب وقد ذكر المستثنى منه البدلُ مثل قوله تعالى: {مَا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ} (٥) قال: " وإنما المختار

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُو: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الآية (٦٦).

ههنا البدل لوجوه:... والثانى: أن فى الإبدال تشاكلاً فى الإعراب، إذ لابد من كون حركة البدل على وفق حركة المبدل منه، ولا شك أن سلوك طريق الموافقة أولى من غيره، والثالث: أن البدل لكونه فى حكم تكرير العامل يكون حركته أصلية، بخلاف حركة المستثنى فإنها بطريق المشابهة للمفعول، ولا شك أن الثابت بطريق الأصالة أولى من الثابت بطريق المشابهة... "(١).

#### ٣٦ - المراد كالثابت حكما.

يقول في باب الحجرورات وعند حديثه على تعريف المضاف إليه وأنه: كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف جر لفظا أو تقديراً مراداً: " وقوله: (مراداً) حال من الحرف، وفائدته الاحتراز عن نحو: صمت يوم الجمعة، فإنه نسب (صمت) إلى (اليوم) بواسطة حرف الجر تقديراً وهي (في) لكنها غير مرادة؛ لأنها لو كانت كذلك لبقى عملها في الظاهر؛ إذ المراد كالثابت حكما " (٢)

# ٣٧ - العامل المعنوى يُصار إليه في العاملية عند عدم العامل اللفظي.

ذكر هذا الأصل في الباب نفسه وعند حديثه على اختلاف العلماء في العامل المضاف إليه قال: "... ذهب البعض إلى أنه الحرف المقدر،... وذهب البعض الآخر إلى أنه المعنى... وذهب البعض الآخر إلى أنه المضاف... هذا هو الصحيح من بين المذاهب المذكورة؛ لأنك قد عرفت ما في الأول من الفساد، وكذلك الثاني فاسد أيضا؛ لأن العامل المعنوى إنما يُصار إليه في العاملة عند عدم العامل اللفظي، ولم يعدم ههنا " (").

# ٣٨ - تقدير الشيء مع وجود بدله ليس كتقديره بدونه.

قال في الباب نفسه وعند حديثه على تقدير حرف الجر في الإضافة: "شرطه، أي: شرط ذلك التقدير: أن يكون المضاف سواء كانت إضافته معنوية أو لفظية اسما مجرداً عنه تنوينه... المراد أنه إن وجد في المضاف تنوين حذف، وإلا فيقدر حذفه، على معنى أنه لو كان فيه تنوين لحذف بالإضافة.

فإن قلت: لو حصل الاكتفاء فيها بتقدير التنوين، فليقدر في المُحَلِّي باللام ليصح إضافته؟.

قلت: ذلك ليس على قياسه؛ لأن لام التعريف لما ناوب التنوين صارت كأنها بـدل منها، ولا شك أن تقدير الشيء مع وجود بدله ليس كتقديره بدونه " (٤).

### ٣٩ - مدلول اللفظ غير اللفظ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

ذكر هذا الأصل عند تأويله لنحو قولهم: (سعيد كرز) فقال: " وجه تأويله أن الاسم قد يطلق ويراد به اللفظ، ويطلق ويراد به المدلول، فيجب أن يحمل الأول على أن يراد منه المدلول، والثانى على أن يراد منه اللفظ، فكأن معنى قولك: جاءنى سعيد كرز: جاءنى مدلول هذا اللفظ فهو في الحقيقة إضافة الشيء إلى غيره؛ لأن مدلول اللفظ غير اللفظ... " (١).

#### ٤ - اتصال المضمو المجرور بالجار أشد من اتصال الفاعل بعامله.

قال في باب التوابع في مبحث العطف وعند حديثه على العطف على الضمير المجرور: "وإذا عطف على المضمر المجرور أعيد الخافض، أي: الجار في المعطوف، سواء كان حرفا كما في مثل: مررت بك وبزيد، أو اسما كما في مثل قولك: المال بينك وبين زيد، وذلك لأن اتصال المضمر المجرور بالجار أشد من اتصال الفاعل بعامله، حيث لا ينفصل المجرور عن جاره مضمرا كان أو مظهراً " (٢).

# 13 – ما ثبت على خلاف القياس يقتصر على المورود.

قال في الباب نفسه وعند حديثه على العطف على عاملين مختلفين: "... والمذهب الثالث: لمن ذهب إلى الفرق والتفصيل، منهم المصنف، قالوا: إذا كان المجرور مقدما على المرفوع أو المنصوب في المعطوف والمعطوف عليه جاز، وإلا فلا؛ لأن الأصل فيه أن يمتنع لما ذكره المانعون، وحيث يراد جوازه لابد وأن يكون فيما ثبت عن العرب؛ لأن ما ثبت على خلاف القياس يقتصر على المورود، وهو ما ذكر المجوز... " (").

# ٢٢ – أصل التبع أن يكون في الأسماء، وقد يذكر غير الأسماء على سبيل الاستطراد.

قال في مبحث التأكيد: "ويجرى، أي: التأكيد اللفظى في الألفاظ كلها، أي: في الاسم كما في: جاءني زيد زيد، والفعل كما في ضرب ضرب زيد، وفي الحرف كما في: إن إن زيداً قائم، وفي الجملة كما في: جاءني زيد جاءني زيد، فإن قلت: التأكيد قسم من التوابع فلابد بين المؤكّد والمؤكّد من الاشتراك في الإعراب وليس ذلك متحققا في غير: جاء زيد زيد، وهو ظاهر، قلت: أجاب عنه بعضهم بأن المراد: التأكيد الاسمى وذكر غيره على سبيل التبع، ويشهد على ذلك قول الفالى: إن أصل التبع أن يكون في الأسماء وقد يذكر غير الأسماء على سبيل الاستطراد " (٤).

<sup>(</sup>١) انظر : قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

#### ٣٤ – المثنى نصُّ في مدلوله لا يطلق على الواحد أصلا.

قال في الموضع نفسه وعند حديثه عن فائدة التوكيد المعنوى: "... أو دفع توهم السهو كما في: جاءني الرجلان كلاهما، لأن فيه ليس دفع توهم عدم الشمول؛ لأن المثنى نصٌ في مدلوله لا يطلق على الواحد أصلا، بل فيه دفع توهم أن يكون الجائي واحداً منهما والإسناد إليهما إنما وقع سهواً " (١).

# \$ ٤ - الشيء الملفوظ لا يمكن اتصاله بما ليس بملفوظ.

قال في باب المضمرات وعند حديثه على مواضع انفصال الضمير: "لا يسوغ استعمال الضمير المنفصل إلا لتعذر استعمال الضمير المتصل وذلك... بكون العامل معنويا كالمبتدأ والخبر نحو: أنا زيد؛ لأن الشيء الملفوظ لا يمكن اتصاله بما ليس بملفوظ " (٢).

# ٥٤ – المظهر أصل والمضمر فرع عليه.

قال في مبحث الفصل: "... فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون التوسط في الأمثلة الثلاثة الالخيرة عبثا لأن الخبر فيها لا يصلح أن يكون نعتا إذ المضمر لا يوصف، فالأولى أن يقول: ليفيد ضربا من التوكيد، بعد قوله: (ليفصل) ليشمل هذه الصور، فإن التوسط فيها وإن لم يفد الفصل يفيد التأكيد، قلت: لو قطعنا النظر عن هذا التكلف يمكن تصحيح الكلام بأن جواز تخلل الفاصل فيها إلحاقا لباب المضمر بالمظهر؛ إذ المظهر أصل والمضمر فرع عليه " (").

# ٤٦ - الرد إلى الأصل عند الحاجة إليه أولى من الرد إلى الغير.

قال في مبحث المثنى وعند حديثه على تثنية المقصور وأنه إن كانت ألف عن واو وهو ثلاثى قلبت واوا: "... نحو العصوان في العصا، أما القلب فلتعذر بقائها لوجود ألف بعدها حينئذ، وأما قلبها واواً فلكون الرد إلى الأصل عند الحاجة إليه أولى من الرد إلى الغير " (٤).

# ٧٤ - الاسم حقه أن لا يعمل لأن أصل العمل للفعل.

قال في باب المصدر: "ويعمل عمل فعله ماضيا أو غيره من الحال والاستقبال، يعنى لم يشترط في عمل المصدر أن يكون بمعنى الحال والاستقبال بل هو يعمل مطلقا، بخلاف الاسم الفاعل فإن العمل فيه مشروط بأحدهما؛ وذلك لأن المصدر جزء مدلول الفعل، فصار بهذا الاعتبار أقوى من سائر الأسماء المتصلة بالأفعال، أو لأن عمله لكونه في تقدير (أن) والفعل، والفعل المقدر يجوز أن يكون ماضيا وغيره، وإنما قدر كذلك لأن الاسم حقه أن لا يعمل لأن أصل

<sup>(</sup>١) انظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

العمل للفعل، فقدر بذلك تصحيحا للعمل " (١).

#### ٤٨ - الأصل في الأفعال البناء.

قال في مبحث إعراب الفعل المضارع: "ولا يعرب من الفعل غيره، أي: غير المضارع على ما هو الأصل في باب الإعراب، لأن الأصل في الأفعال البناء؛ لفوات موجب الإعراب فيها "

# ٩٤ – الأصل في الأمثال ألا تغير حتى لا يختل المعنى.

قال في مبحث فعل التعجب وأنه لا يتصرف في صيغتي التعجب بتقديم ولا تأخير: "... وإنما لم يتصرف فيهما لكونها جارية مجرى المثل، والجامع بينهما الغرابة، والأصل في الأمثال ألا تتغير حتى لا يختل المعنى " (").

# • ٥ - ما لا يكون دالا على المعنى لا يصلح أن يكون جزءاً من الكلام.

قال في مبحث الحروف: "... ومن أجل أن دلالة الحرف على معنى في غيره احتاج في كونه جزءاً من الكلام المفيد إلى ذكر ذلك الغير؛ لأن دلالته لما كانت متوقفة عليه كانت جزئيته متوقفة عليه بالطريق الأولى، لأن ما لا يكون دالا على المعنى لا يصلح أن يكون جزءاً من الكلام "(٤).

# ١٥ – كل ما وضع للإنشاء فموضعه صدر الكلام.

قال في مبحث حروف الجر: "... ولها، أي: لـ (رب) أحكام كثيرة، أحدها: أن يكون لها صدر الكلام؛ لأنها لما كانت للإنشاء استحقت التصدر؛ لأن كل ما وضع له فموضعه الصدر، كالاستفهام - مثلا (٥).

# ٥٢ - المستقبل المتوقع معدوم.

قال في الموضع نفسه: "... وثالثها: أن فعلها، أي: فعل (رب) الذي جوابها وعاملها فعل ماض لفظا أو معنى نحو: رب رجل كريم أدركته، أو لم أفارقه، وإنما وجب أن يكون فعلها

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

ماضيا لأن (رب) للتصريح والتعيين بالقلة بعد أن كان الموضع محتملا للكثرة، ومثل ذلك لا يتحقق بالحال، ولا يتحقق إلا بالماضى؛ لأن المستقبل المتوقع معدوم، ولا حكم للإنسان على المعدوم؛ لأنه غير معلوم له كيفية وقوعه، وزمان الحال عند تحقق الحال صار ماضيا "(١).

# ٥٣ - مجرد القياس لا يكفي ما لم يعضده استعمال الفصحاء.

قال في الباب نفسه وعند حديثه عن (مذ) و(منذ): "ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في أنهما هل يدخلان على المضمر أم يختصان بالمظهر؟ فذهب المحققون إلى الثاني خلاف الممبرد فهو قال: "إنهما لكونهما لابتداء الغاية يدخلان على المضمر أيضا قياسا على (مِن)، والمذهب المشهور المنسوب إلى المحققين أنه لا يوجد إضافة إلى المضمر في كلام الفصحاء، ومجرد القياس لا يكفى ما لم يعضده استعمال الفصحاء " (٢).

# ٤٥ - الحروف الزوائد لا تمنع العامل عن العمل.

قال في مبحث الحروف المشبهة بالفعل: " وتلحقها (ما) فتلغى... على الأفصح... وفيه إشارة إلى جواز إعمالها وإن كان على غير الأفصح، كما جاء في قول النابغة:

قَالَــت أَلا لَيتمـا هــذَا الحمـامَ لنــا ::: إلى حَمَامَتِنَـــا ونصـــفهُ فقــــد

على أحد الوجهين، والنظر في ذلك النصب في (الحمام) بجعل (ما) زائدة، والحروف الزوائد لا تمنع العامل عن العمل كما في قول تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ } (٣).

# ٥٥ - تكثير اللفظ يفيد تقوية المعنى.

قال في مبحث حروف الزيادة: "... ثم الغرض من زيادتها: توكيد المعنى الحاصل بدونها، قال بعضهم: الزيادة عند سيبويه لم تكن لغير معنى البتة، والتوكيد معنى صحيح؛ لأن تكثير اللفظ

<sup>(</sup>١) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران من الآية (١٥٩)، وانْظُرْ: قسم التحقيق.

يفيد تقوية المعنى " (١).

# ٥٦ – كل ما يغير معنى الكلام وكان حرفا فمرتبته الصدر.

قال في مبحث حروف الشوط: " لحروف الشوط صدر الكلام؛ لأنها مغيرة لمعاني الجمل ومحدثة فيها معنى الشرط، وكل ما يغير معنى الكلام وكان حرفا فمرتبته الصدر، ليعلم من أول الأمر أن الكلام من أي نوع من أنواعه " <sup>(٢)</sup>.

\* \* \* \* \*

(١) انْظُرْ: قسم التحقيق.(٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

# الفصل الثالث:

# الاتجاه النحوى لابن حاجى عوض واختياراته النحوية

واشتمل على:

- المواضع التي رجح فيها مذهب البصريين.
  - المواضع التي رجح فيها مذهب الكوفيين.
- مسائل عرض للخلاف فيها بين البصريين والكوفيين ولم يرجح رأيا على آخر.
- مسائل رجح فيها آراء بعض العلماء على بعض وإن لم يكن فيها خلاف بين البصريين والكوفيين.

#### الاتجاه النحوى لابن حاجي عوض واختياراته النحوية

نشأ النحو وترعرع فى البصرة وبها ثبتت أقدامه، وقد كان لنحاة البصرة قصب السبق فى هذا المضمار؛ لأن الكوفيين قد تأخروا عن البصريين فى هذا العلم حقبة طويلة امتدت لقرن من الزمان تقريبا، ونظراً لأسبقية البصرة فى إرساء قواعد النحو، ووضع نقط الإعجام، ووضع نقط الإعجام، والنحوى.

وقد تأثر الشارح - رحمه الله - بالنحو البصرى، ووضحت نزعته البصرية في ثنايا كتابه، وتمثل ذلك فيما يأتي:

١ - عدّه نفسه من البصريين، حيث يقول في مسألة عمل اسم الفاعل عمل فعله وأنه مشروط بالاعتماد على صاحبه، أو الهمزة، أو (ما): "... ثم ذلك خلاف اللكوفيين، والأخفش منا، فإنهم لم يشترطوا الاعتماد على الأشياء المذكورة في عمله... " (١).

٢ - استخدامه المصطلحات البصرية، ومن ذلك:

أ - المفعول المطلق، والمفعول له، والمفعول فيه، والمفعول معه ".

وهذه مصطلحات بصرية؛ لأن المفاعيل عند البصريين خمسة هي: المفعول المطلق، والمفعول به، والمفعول له، والمفعول به، وأما الباقى فهي أشباه مفاعيل (٢).

ب - ضمير الفصل، وهو عند الكوفيين العماد (٣).

ج - ضمير الشأن والقصة، والكوفيون يسمونه المجهول (٤).

د - حروف الجر، والكوفيون يسمونها حروف الصفات (٥٠).

٣ - ترجيحه رأيهم في مواطن كثيرة من كتابه، ولم يرجح مذهب الكوفيين إلا في القليل،
 وبالمثال يتضح صحة هذا الكلام، وسأعرض بعض الأمثلة التي تؤيد ذلك:

<sup>(</sup>١) انظُون: قسم التحقيق.

<sup>(\*)</sup> انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: مدرسة الكوفة ص ٣٠٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

#### أولا: المواضع التي رجح فيها مذهب البصريين.

اختار قول البصريين بجواز صرف غير المنصرف للضرورة خلافا للكوفيين في (أفعل من)(١).

٢ - رجح مذهب البصريين في المختار إعماله من الفعلين في باب التنازع، ورد أدلة الكوفيين (٢).

٣ - في مسألة رافع المبتدأ والخبر ضعف قول الكوفيين (٣).

ختار جواز تأخير المبتدأ وهو قول البصريين، خلافا للكوفيين الذين لم يجوزوا تقديم الخبر لأنه يؤدى إلى الإضمار قبل الذكر (٤).

0 - في مسألة (ضربي زيداً قائماً) قدره البصريون بـ: ضربي زيداً حاصل إذا كان قائما، وقدره الكوفيون بـ: ضربي زيداً قائماً حاصل، ثم أورد سؤالا على تقدير الكوفيين بأنه: هل فيه فساد أم لا؟ ثم أجاب عنه بأنه فاسد من حيث اللفظ والمعنى (٥) ... وهذا دليل على ترجيحه مذهب البصريين.

 $^{(7)}$  - استظهر مذهب البصريين في مسألة " كل رجل وضيعته "  $^{(7)}$ .

اختار تبعا للمصنف مذهب البصريين في أنه لا يجوز نداء ما فيه الألف واللام إلا إذا توصل إليه بالمبهم، خلافا للكوفيين فإنهم أجازوه مطلقا (٧).

٨ - التاء في (يا أبت) و(يا أمت) بدل من الياء عند البصريين، فلا يجوز الجمع بينهما فلا يقال: يا أبتى، ويا أمتى، والوقف يكون بالهاء، خلافا للكوفيين فإنها عندهم للتأنيث وياء الإضافة مقدرة بعدها والوقف يكون على التاء، وقد صحح مذهب البصريين (^).

٩ - اختار تبعا للمصنف مذهب البصريين القائلين بمنع ترخيم المضاف، ورد مذهب الكوفيين

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظر : قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُّ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُّ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٧) انْظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: قسم التحقيق.

حيث أجازوه (١).

- ١٠ رد مذهب الكوفيين الذين أجازوا حذف حرف النداء مع اسم الإشارة (٢).
- ١١ اختار وجوب حذف النداء في (اللهم) لوقوع الميم خلفا عنه، خلافا للكوفيين ٣٠٠).
- 17 فى مسألة ناصب المفعول معه صحح مذهب البصريين فى أن ناصبه الفعل إن كان لازما لأنه قوى بالواو فتعدى بها إلى المفعول، كما تعدى بسائر الحروف من الهمزة والباء وغيرهما، ورد مذهب الكوفيين فى أنه منصوب على الخلاف، ورد أيضا مذهب الأخفش من أنه منصوب انتصاب الظرف، وكذلك رد مذهب الزجاج من أن انتصابه بفعل مقدر (3).
- 17 صحح تبعا للمصنف قول أكثر البصريين في منع تقديم الحال على صاحبها المجرور، خلافا للكوفيين الذين جوزوا تقديمهما على صاحبها المجرور بحرف الجر
- ۱۶ اختار تبعا للمصنف رأى سيبويه في أن (سوى) و(سواء) منصوبان على الظرفية، ورد رأى الكوفيين الذين أجازوا فيهما التصرف رفعا ونصبا وجراً (٦).
- ١٥ اختار رأى البصريين في وجه نصب خبر كان وأنه منصوب على الخبرية، خلافًا للكوفيين الذين قالوا إنه منصوب على الحالية وردَّ أدلتهم (٧).
- ١٦ ضعف تبعا للمصنف قول الكوفيين من جواز نحو: الثلاثة الأثواب وشبهه من العدد بالمضاف إلى معموله كالأربعة الدراهم والخمسة الكتب (^).
- ۱۷ رد قول ابن كيسان ومن تبعه وهم الكوفيون في جواز أن يبتدأ بـ أكتـع وأخويـه، فتقـدم أيهما شئت على أجمع (٩).
- ۱۸ رجح مذهب البصريين في تسمية ضمير الفصل ورد قول الكوفيين بأن اسمه عماد وقال: الأول أخص فيكون أولى (۱۰).
- ١٩ اختار رأى سيبويه في المسألة الزنبورية، وقال: وقدر الكوفيون نصبه بـ (وجـدت)

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>V) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٨) انْظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: قسمَ التحقيق.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: قسم التحقيق.

مضمراً؛ لأن (إذا) المفاجأة تدل على الوجدان، والضمير الأول ضمير فصل لا مبتدأ، والمعنى: وجدته هو إياها، ثم قال: وفيه تكلف ظاهر (١).

• ٢ - اختار رأى البصريين أن (مـذ) و(منـذ) مبتــدأ ومـا بعــده خبــره، خلافـا للزجـاج والكوفيين (٢٠).

۲۱ – اختار رأى البصريين – وإن لم يصرح بأن هذا رأيهم – بأن إعمال اسم الفاعل عمل فعله مشروط بالاعتماد على صاحبه، أو الهمزة، أو (ما) خلاف للكوفيين والأخفش فإنهم لم يشترطوا الاعتماد على الأشياء المذكورة، ثم قال: ومذهبهم مخالف للقياس والاستعمال فليتأمل (٣).

۲۲ - اختار مذهب البصريين في عدم جواز بناء أفعل التفضيل مما يدل على اللون، ورد مذهب الكوفيين وما استدلوا به (٤).

٢٣ - رجح مذهب البصريين في أن (مِن) تقع زائدة في غير الموجب، خلاف للكوفيين والأخفش فإنهم أجازوا زيادتها في الإثبات أيضا (٥).

۲٤ – رد مذهب الكوفيين القائلين بأن (رب) اسم متمسكين بقول الشاعر:
إِنْ يَقْتُلُوكَ فَإِنَّ قَتْلُكَ لَمْ يَكُنْ ::: عَارًا عَلَيْكَ وَرُبَّ قَتْلُو عَارًا عَلَيْكَ وَرُبَّ قَتْلُو عَارًا عَلَيْكَ وَرُبَّ قَتْلُو عَارًا عَلَيْكُ وَرُبَّ قَتْلُو عَارًا البصريون عنه بأنه خبر مبتدأ محذوف، أي: رب قتل هو عار " (٦).

70 - رجح مذهب البصريين في أنه يجوز العطف على اسم (إن) المكسورة لفظا أو حكماً بالرفع بشرط مضى الخبر لفظا أو تقديراً، خلافا للكوفيين في جواز العطف مطلقاً (٧).

٢٦ - رجح مذهب البصريين في أن دخول اللام في خبر (لكن) غير جائز خلاف للكوفيين (١٨).

٢٧ - رجح مذهب البصريين في جواز دخول (إنْ) المخففة على الفعل كما تدخل على

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظر : قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: قسم التحقيق.

الاسم لكن بشرط أن يكون من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر كالأفعال الناقصة وأفعال القلوب خلافا للكوفيين في التعميم فإنهم جوزوا دخولها على هذه الأفعال وعلى غيرها، ثم رد مذهبهم بأنه خارج عن القياس واستعمال الفصحاء (۱).

# ثانيا: المواضع التي رجح فيها مذهب الكوفيين:

١ - رجح مذهب الكوفيين في تسمية الجر خفضا فقال: " ويسميه الكوفيون خفضا... ووجه التسمية به أولى من وجه الجر؟ لأن الخفض نقيض الرفع في اللغة " (٢).

٢ - صحح رأى ابن الحاجب - وهو قول الكوفيين كما أوضحته في الهامش - في أن الألف والواو والياء في إعراب المثنى والمجموع هي نفس الإعراب، لا حروف الإعراب، ولا دلائله، وضعف ما عداه (٣).

٣ – اختار رأى الكوفيين في أنك إذا أردت ندبة المثنى قلت: وازيدانيه بقلب ألف الندبة ياء بعد نون التثنية لأجل كسرتها، ورد مذهب البصريين الذين قالوا بأنك تقول: يا زيداناه بإثبات الألف وقلب كسرة النون فتحة لأجلها؛ لأنه موهم للبس مع أنه هو المسموع عن العرب والقياس عليه لا على غيره (٤).

ختار - تبعا للمصنف - جواز بناء الظروف إذا أضيفت إلى الجملة أو (إذ) وهذا مذهب الكوفيين، في حين أوجب البصريون فيها الإعراب إذا أضيفت إلى فعل معرب، أو جملة اسمية، ومنعوا البناء لعدم التناسب (٥).

٥ - رجح مذهب الكوفيين في جواز مجيء (مِن) الجارة لابتداء الغاية في الزمان فقال:"... والكوفيون أجازوا كونها لابتداء الغاية في الزمان، وقد أصابوا في ذلك؛ لأنه هو الموافق لاستعمال العرب حيث لا مانع عن مثل قولك: نمت من أول الليل إلى آخره، وصمت من أول الشهر إلى آخره " (١٦).

7 -جوز – تبعا للمصنف – مجىء (إلى) بمعنى (مع) ( $^{(v)}$  وهذا مذهب الكوفيين كما أوضحته في الحاشية ( $^{(h)}$ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انظر : قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الصفحة السابقة.

 $\Lambda$  – جوز أيضا مجىء الباء بمعنى (عن) ( $^{(7)}$  وهذا المعنى أثبته لها الكوفيون وكثير من النحاة كما أوضحته في الحاشية  $^{(3)}$ .

٩ - جوز أيضا مجىء اللام للعاقبة وهى التى تسمى لام الصيرورة والمآل (٥)، وقد ذكر لها هذا المعنى الكوفيون والأخفش، والرمانى، والزجاجى، وابن مالك، كما بينته بالحاشية (٦).

\* \* \* \* \*

# ثالثا: مسائل عرض للخلاف فيها بين البصريين والكوفيين ولم يرجح رأيا على آخر

١ منعُ صرف المنصرف لأجل الضرورة مع العلمية أجازه الكوفيون وتمسكوا بالسماع والقياس وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز؛ لأنه رد إلى غير الأصل والضرورة لا توجبه (٧).

٢ - الخبر الجامد لا يتحمل الضمير عند البصريين، وقال الكوفيون: يتحمل لأن قولك: زيد أخوك، ونحوه، مؤول بـ: مؤاخيك، فيكون في المعنى من المشتقات (^).

٣ - إلحاق علامة الندبة لصفة المندوب ممتنع عند سيبويه وغيره من البصريين، خلافا ليونس، وغيره من الكوفيين (٩).

ع منع سيبويه وكثير من البصريين العطف على معمولى عاملين مختلفين مطلقا، وذهب الفراء والكوفيون إلى الجواز مطلقا، وذهب المصنف وجماعة إلى التفصيل (١٠٠).

٥ - حكى الشارح مذهب البصريين في أنه لا يجوز توكيد النكرة توكيداً معنويا، وذكر أن

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: قسم التحقيق.

الكوفيين أجازوه، ثم قال: " ولكل من الفريقين حجة مذكورة في موضعها " (١).

٦ - اسم الإشارة (ذا) لا يكون اسما موصولا عند البصريين إلا إذا وقع بعد (ما) الاستفهامية خلافا للكوفيين فإنهم عمموا استعمال (ذا) وغيرها من أسماء الإشارة موصولة بلا شرط

٧ - (كي) الناصبة للفعل المضارع عند الكوفيين ناصبة بنفسها، وعند البصريين كذلك إذا
 كانت مع اللام الداخلة عليها، وإلا فبإضمار (أن)، وذهب الأخفش إلى أنها حرف جر والمضارع بعدها منصوب بإضمار (أن) مطلقا (٣).

٨ - إذا دخلت (رب) على مضمر مبهم مميز بنكرة فهو مفرد مذكر عند البصريين في جميع الأحوال نحو: ربه رجلا، ورجلين، ورجالا، وربه امرأة، وامرأتين، ونساء، وعند الكوفيين فهو مطابق لما بعده في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث (٤).

٩ - واو (رب) جارة بنفسها عند الكوفيين لا بـ (رب) مقدرة بعدها كما هو مذهب البصريين (٥).

#### \* \* \* \* \*

# رابعا: مسائل رجح فيها آراء بعض العلماء على بعض وإن لم يكن فيها خلاف بين البصريين والكوفيين

المضاف إلى ياء المتكلم، حقق ما ذهب إليه المصنف من أنه معرب بالإعراب التقديري، وليس بمبنى كما ذهب إليه أكثر النحاة (٢).

٢ - أصل المرفوعات: صحح الرأى القائل بأن الفاعل هو أصل المرفوعات وما سواه محمول عليه، وهذا رأى الخليل واختاره ابن الحاجب كما بينته بالحاشية (٧).

 $^{\circ}$  – صحح ما ذهب إليه المصنف من أن مفعول ما لم يسم فاعله ليس فاعلا، خلافا لأكثر النحاة من أنه فاعل عندهم  $^{(\wedge)}$ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انظر : قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: قسم التحقيق.

ختار رأى الأكثرين في مسألة النائب عن الفاعل إن لم يوجد المفعول به فقال: " فإن لم يكن أى: إن لم يوجد المفعول به المنصوب فالجميع... سواء... خلافا لمن قال: والجار والمجرور أولى... ولمن ذهب إلى أولوية الظرفين، والمصدر، ولمن رجح المفعول المطلق " (١).

٥ - صحح مذهب جمهور البصريين وسيبويه في أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله، خلافًا للمازني والمبرد (٢).

٦ - صحح ما ذهب إليه أكثر البصريين من أن العامل في المستثنى هو الفعل بتوسط (إلا) ورد رأى الفراء في أنها مركبة من(إن) و(لا) فتنصب في الإيجاب باعتبار (إن) وترفع في المنفى باعتبار (لا)، ورد كذلك ما ذهب إليه المبرد من أنَّ (إلا) بمعنى (أستثنى) (٣).

V - في مسألة عامل الجرفي المضاف إليه اختار رأى الإمام عبد القاهر فقال: " ذهب البعض إلى أنه الحرف المقدر كما هو مدلول ظاهر كلام المصنف... وذهب البعض الآخر إلى أنه المعنى... وذهب البعض الآخر إلى أنه المضاف، كما هو مذهب الشيخ عبد القاهر، هذا هو الصحيح من بين المذاهب المذكورة " (٤).

 $\Lambda$  – حقق ما ذهب إليه سيبويه من أن إضافة (أفعل التفضيل) معنوية  $^{(0)}$ .

٩ - اختار مذهب الأخفش ومن تبعه في أنه لا يصح أن يؤكد بـ (كلا) و(كلتا) مالا يصلح
 في موضعه واحد فلا يقال: اختصم الرجلان كلاهما، لعدم الفائدة في توكيد مثل ذلك(١).

10 - اختار رأى الجمهور في أن مجموع ما ركب من (مذ) و(منذ) وما بعدها لا موضع له من الإعراب، خلافا للسيرافي حيث ذهب إلى أن موضعه نصب على الظرفية ثم قال: "وضعف مذهبه لا يخفى على أحد " (٧).

11 - اختار قول سيبويه في أن (ما) في صيغة التعجب مبتدأ نكرة بمعنى شيء، و(أحسن) فعل ماض فاعله ضمير مستتر راجع إلى (ما) و(زيدا) مفعول به، والفعل مع فاعله ومفعوله مرفوع المحل على الخبرية من (ما)، وضعّف قول الأخفش في أن (ما) موصولة و(أحسن) مع فاعله ومفعوله صلتها والمجموع مبتدأ على أحد قوليه والخبر محذوف، وأفسد قول الفراء والمبرد

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسمْ التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

أنها استفهامية مبتدأ وما بعدها الخبر (١).

17 - لفظة (به) في (أفعل به) حسَّن قول الأخفش والزجاج في أنها مفعول به غير صريح إذ هو المتعجب منه، ورد ما ذهب إليه سيبويه من أنه في موضع رفع فاعل (أفعل) وذكر عليه تمحلات خمسة (٢).

۱۳ - اختار مذهب المحققين من أن (مذ) و (منذ) لا يدخلان على المضمر وأنهما مختصان بالظاهر، خلافا للمبرد حيث أجاز أن يدخلا على المضمر قياسا على (مِن) لكونهما لابتداء الغاية (۳).

14 - اختار ما ذهب إليه الأكثرون من أن (كأنّ) للتشبيه، أى: لإنشاء تشبيه اسمها بخبرها سواء كان الخبر جامداً أو مشتقا، خلافا للزجاجي حيث ذهب إلى أن الخبر إذا كان مشتقا كانت (كأن) للشك (٤٠).

١٥ - ضعّف ما ذهب إليه الأخفش ويونس من أنه يجوز في (لكن) إذا خففت أن تعمل كالمشددة (٥).

۱۲ - ضعف ما ذهب إليه الفراء من جواز نحو: ليت زيداً قائما، بنصب الجزأين معا، بتضمن (ليت) معنى فعل التمنى، وكذلك ضعف ما أجازه الكسائى على أن يكون (قائما) خبرا لـ (كان) المحذوفة وخبر (ليت) محذوف (٦).

1۷ - ضعف كذلك ما ذهب إليه الأخفش، والمبرد من جواز دخول (لعل) على (أنّ) قياسا على (ليت) نحو: لعل أن زيدا قائمٌ، وذلك لأن اللغة لا تثبت قياسا، ولاستلزامه جواز: لكن أن زيداً قائم، وهو ممتنع (٧).

وهكذا فعلى هذا النحو لا يزال الشارح يعقوب بن أحمد - رحمه الله - يختار لنفسه من مذاهب النحاة، ومن آراء العلماء ما يتجه عنده تعليله، وما يراه أكثر سداداً.

والله أعلى وأعلم.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسمُ التحقيق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

# الفصــل الرابــع: موازنة بين شرح يعقوب بن أحمد بن حاجى عوض وبعض شروح الكافية

واشتمل على ما يأتى:

أولا - كلمة موجزة عن الشروح المختارة.

ثانيا - أوجه الاتفاق بين هذه الشروح.

ثالثا: أوجه الاختلاف.

رابعا: مع الشواهد في الشروح المختارة.

خامسا: نماذج من الشروح المختارة.

# موازنة بين شرح يعقوب بن أحمد بن حاجى عوض وبعض من شروح الكافية

تناول المقدمة الكافية لابن الحاجب أكثر من مائة وثلاثين عالما بالشرح، وقد اخترت من بين هذه الشروح أربعة شروح لمقارنتها وعقد موازنة بينها وبين شرح يعقوب بن أحمد وهذه الشروح هي:

- ١ شرح ابن الحاجب على الكافية.
  - ٢ شرح الرضى على الكافية.
- ٣ الوافية لركن الدين الحسن محمد الإستراباذي وهو المعروف بالشرح المتوسط.
  - ٤ شرح جلال الدين الغجدواني.

وإنما اخترت هذه الشروح لأن الأول منها وهو شرح ابن الحاجب أول شرح لها فهو الذي فتح مغلقها وأزال مبهمها، فابن الحاجب صاحب المتن وهو أعلم بمراده في الكافية.

وأما الثاني: فلأنه أهم شروح الكافية على الإطلاق وأكثرها شهرة.

وأما الثالث والرابع فلكثرة نقل الشارح - رحمه الله - عنهما حيث أفسح لأقوالهما مجالاً كبيرا في شرحه.

أولا: كلمة موجزة عن الشروح المختارة.

أولا: شرح ابن الحاجب: هذا الشرح غاية في الإيجاز، فابن الحاجب يكتفى بالتعليق المختصر دون الخوض في التفصيلات، إلا إذا اقتضى المقام ذكر الخلاف في المسألة التي يتناولها، فكان نتيجة ذلك أن ابتعد عن إيراد الأمثلة، فجاء الشرح قليل الشواهد، وقد قام بتحقيقه: أ. د/ جمال عبد العاطى مخيمر، ونال به درجة العالمية الدكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة.

ثانيا: شرح الرضى: يعتبر هذا الشرح من أهم شروح الكافية، وأكثرها شهرة، وأوسعها مادة علمية، وطبع هذا الشرح عدة طبعات منها طبعة في جزأين، عليها حاشية للسيد الشريف الجرجاني، وقد قام بتحقيقه د/ يوسف حسن عمر، لكن هذه الطبعة لم تتيسر لكثير من الباحثين، وطبع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في أربعة مجلدات، قام بتحقيق القسم الأول في مجلدين د / حسن الحفظي، وحقق القسم الثاني في مجلدين د / يحيى بشير، سنة ١٤٧١ هـ / ١٩٩٦ م، والأصل رسالتان نيل بهما الدكتوراه، وطبع أيضا بعناية د/ إميل يعقوب، في دار الكتب العلمية سنة ١٩٩٨ م، في أربعة أجزاء.

: شرح جلال الدين الغجدوانى: ثم جاء جلال الدين الغجدوانى بزمن يسير أيضا فقد توفى سنة ٧٢٠ هـ، فوضع لنفسه منهجا خاصا سار عليه، حيث أخـذ العهـد ثالثا: الوافية لــركن

الدين بن شرف شاه الإستراباذي (الشرح المتوسط)، جاء ركن الدين بعد الرضى بـزمن يسير فقام بشرح الكافية ثلاثة شروح:

الشرح البسيط: وقام بتحقيقه د/ عبد المنعم على سعيد، ونال به درجة العالمية الدكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة.

الشرح المتوسط: وقد حققه د/ خالد فائق أحمد محمود، ونال به درجة العالمية الـدكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة.

الشوح الصغير: وهو مخطوط بدار الكتب برقم ٣٢٤، ميكروفيلم برقم ١٨٨٧.

رابعاعلى نفسه بمناقشة أصحاب الشروح السابقة عليه بما فيهم ابن الحاجب، وقد نبه على ذلك في مقدمة كتابه حيث يقول ص (٤): "... ثم إنى شرطت على نفسى أن لا أتعرج إلى استكثار السؤال والجواب، سوى ما يتوقف عليه شرح هذا الكتاب... ".

وقد قام بتحقيق هذا الشرح د/ محمد أحمد حسن رشوان، ونال به درجة العالمية الـدكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة سنة ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨م.

# ثانيا: أوجه اتفاق بين هذه الشروح.

- ١ أنها جميعا تشرح كتابا واحداً هو المقدمة الكافية.
- ٢ إيراد نص ابن الحاجب في مقدمته ثم إتباعه بالشرح والتعليق.
- ٣ التزام أصحاب هذه الشروح بمنهج ابن الحاجب في تقسيم أبواب الكافية.
- ٤ لا يكتفى أصحاب هذه الشروح بما فى المقدمة الكافية، بل يتوسعون فى إيراد الأدلة والأمثلة، مع ذكر التفصيلات والخلافات إن وجدت، ومن أمثلة ذلك:

قال ابن الحاجب في مبحث الحروف المشبهة بالفعل: " وليت للتمني، وأجاز الفراء: ليت زيدا قائما " (١).

شرح هذا ابن الحاجب فقال (٢): "قوله (وليت للتمنى) يعنى لإنشاء التمنى، قوله: (وأجاز الفراء ليت زيدا قائما) بنصب الجزأين معا؛ لأنها بمعنى أتمنى، وأجاز الكسائى على إضمار (كان) والذى أوقعهما في ذلك قول الشاعر:

# يَا لَيْتَ أَيَّامَ الصِّبا رَوَاجعَا (٣)

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شوح المقدمة الكافية لابن الحاجب ٣/ ٩٧٥.

<sup>(</sup>٣) من الرجز المشطور للعجاج في: ملحق ديوانه ص ٤٠٥، وبلا نسبة في: الكتـاب ٢/١٤٢، وابــن يعـيش ٨/ ٨٤، وشــرح عمــدة الحافـط ١/ ٤٣٤، والتخمير ١/ ٢٨٦، والرضــي ٤/ ٣٤٩، وغير ذلك.

وهو عند البصريين حال من الضمير المقدر في الخبر، أي: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا، أي: حاصلة لنا في حال كونها رواجعا، ويضعف قول الفراء بأنه يلزمه مثله في (كأن) و(لعل) ولا قائل به، ويضعف قول الكسائي بأن إضمار (كان) ليس بقياس، ولو جاز لجاز: إنَّ زيداً قائماً، بمعنى: يكون قائما، أو: كان قائما، وتأويل البصريين أسدُ لأنه لو كان نصبا - وهو على خلاف القياس واستعمال الفصحاء - كان مردودا، فكيف وهذا التأويل الظاهر؟.

وقد جاء: ليت إن قائم، لما كانت بمعنى أتمن، وهذا مما يقوى قول الفراء، ويجوز أن يقال: إنها دخلت على ما هو فى تأويل المصدر وهو على أصلها، والخبر محذوف كأنه قيل: ليت قيام زيد حاصل، واستغنى باسمها وخبرها كما استغنى فى: علمت أنَّ زيداً قائم ".

وشرح هذا الرضى فقال: " قوله: (وليت للتمنى... إلى آخره) قد مضى شرحه فى أول هذا الباب " (١).

قال الرضى فى أول الباب (٢): " ويجوز عند الفراء نصب الجزأين بـ (ليت) نحو: ليت زيدا قائما؛ لأنه بمعنى تمنيت، ومفعوله مضمون الخبر مضافا إلى الاسم، أى: تمنيت قيام زيد فنصبت الجزأين، كما ذكرنا فى علة نصب أفعال القلوب لهما، ومِن ثمَّ جاز: ليت أن زيدا قائم، فهى عنده كأفعال القلوب فى العمل سواء، واستشهد الفراء بقوله:

# يَا لَيْتَ أَياهُ الصِّبا رَوَاجعَا

والبصريون يحملون (رواجعا) على الحالية وعامله خبر (ليت) المحذوف، أى: يا ليت أيام الصبا لنا رواجع، والكسائى يقدر (كان) أى: يا ليت أيام الصبا كانت رواجع، وهو ضعيف؛ لأن (كان) و(يكون) لا يضمران إلا فيما اشتهر استعمالهما فيه، فتكون الشهرة دليلا عليهما كما في قولهم: إن خيرا فخير.

ويجوز عند بعض أصحاب الفراء نصب الجزأين بالخمسة الباقية أيضا، كما رووا عنه عليه الصلاة والسلام: «إنَّ قعرَ جهنمَ لسبعين خريفا» (")، وأنشدوا:

كَ أَذْنَيْ لِهِ إِذَا تَشَ وَّفَا ::: قَادِمَ لَّهُ أُو قَلَم الْمُحَرَّف ا (4)

وذلك أن اسم (كأنَّ) مشبه، وخبره مشبه به، فهما مفعولان لـ (شبهت) الأول مفعول بلا جارٌ، والثاني مفعول بحرف جر.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شوح الوضى ٢/ ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شوح الوضى ٤/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) الحديث في: صحيح مسلم. كتاب الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة ١/١٨٧.

<sup>(</sup>٤) من الرجز لحمد بن ذؤيب في: الخزانة ١/ ٢٣٧، وانظره في: الخصائص ٢/ ٤٣٢، والأشموني ١/ ٢٧٠.

وليس ما قالوا بمشهور، وقد رُدَّ على هذا الشاعر وقت إنشاده هذا البيت، وقال الممدوح: الصواب: تحسب أذنيه إذا تشوفا قادمة.

فنقول: إن (ليت) متضمنة معنى الفعل، بخلاف أفعال القلوب، فإنها أفعال صريحة، فلا تصل بهذا التضمين الضعيف مرتبة نصب الجزأين، بدلالة كون مضمونها مفعول فعل تضمنه (ليت) وأما نحو قوله:

يا ليت أبي وسُبَيعاً في غَنهَمْ ::: والخرج منها فوق كرَّار أجم (') في السمها وخبرها مغنية عن المعمولين، لا أنها مفعول (تمنَّيت).

وينبغى على ما ذهب إليه الأخفش في نحو: علمت أن زيدا قائم، من تقدير المفعول الثاني أن يقدر أيضا ههنا خبر (ليت) والاعتراض كالاعتراض.

وأجاز الأخفش قياس (لعل) في مجيء (أنَّ) المفتوحة بعده على (ليت) نحو: لعل أن زيدا قائم، ولم يثبت.

وأما نصب باقى أخوات (ليت) للجزأين فممنوع، والمروى: ﴿إِنْ قَعْرِ جَهْمُ لَسَبَعُونَ خَرِيفًا ﴾، وأما قوله: كأن أذنيه... البيت، فقد ذكرنا أنه مخطئ فيه ".

وشرح هذا صاحب الشرح المتوسط فقال (٢): "قوله: (وليت للتمنى وأجاز الفراء ليت زيدا قائما) أى: ليت تستعمل للتمنى كقوله تعالى: [يَا لَيْتَنَا ثُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ} (٣) وجوز الفراء: ليت زيدا زيدا قائما، إجراء له مجرى (أتمنى) وجوزه الكسائى أيضا لكن بتقدير (كان) أى: ليت زيدا كان قائما، ف (قائما) في المثال المذكور حال عند الفراء، وخبر (كان) عند الكسائى، والذي حملهما على ذلك قول الشاعر:

# يَا لَيْتَ أَيامَ الصِّبا رَوَاجعَا

وأجيب عنه بأن (رواجعا) منصوب على الحال من الضمير المقدر في الخبر المحذوف، أي: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا، والذي يدل على ضعف قول الفراء عدم جواز نصب الجزأين في (كأن) و(لعل) وعلى ضعف قول الكسائي عدم جواز: إن زيدا قائما، على تقدير (كان) ". وشرح هذا الغجدواني فقال (3): "قوله: (وليت للتمني)... طلب المنية، وهو أن يقدر إنسان في نفسه ما يريد وقوعه ممكنا كان أو محالا، والفرق بين التمني والترجي أن الأول يكون في الممكن وغيره، والثاني لا يكون إلا في الممكن، كذا في بعض حواشي المفصل، وقد أجاز

<sup>(</sup>١) من الرجز انظره في: الخزانة ١٠/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الشرح المتوسط ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام من الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شوح الغجدواني ص ٥٦٩.

الفراء: ليت زيدا قائما، بنصب الجزأين معا، لأن (ليت) بمعنى: أتمنى، وهو يتعدى إلى مفعولين، والكسائى ينصب الجزأين معا لكن بإضمار كان والذى دعاهم إلى ذلك قول الشاعر:

# يَا لَيْتَ أَيامَ الصِّبا رَوَاجعَا

قال المصنف في شرح المفصل في باب المرفوعات: للناس فيه ثلاثة مذاهب: أحدها: وهو مذهب البصرية: أنها نصب على الحال وخبر (ليت) محذوف فيكون (رواجعا) حالا عن (الأيام) و(ليت) يعمل في الحال لتضمنها معنى الفعل، الثانى: مذهب الفراء: أن (ليت) ينصب الاسمين جميعا، على لغة بعض العرب، لأن (ليت) بمعنى: تمنيت، وهم يقولون: تمنيت زيدا قائما فكذلك ههنا، والثالث: مذهب الكسائى أنه منصوب بإضمار (يكون) لأن إضمار (كان) كثير في كلامهم.

ومذهب البصريين أولى إذ قد ثبت حذف الخبر مع إرادته، وهو عين ما حكموه عليه، وأما مذهب الفراء فلم يثبت أن (ليت) عاملة نصبا في الجزأين، فيحمل عليه البيت، ولا يثبت ذلك، ومذهب الكسائي - وإن كان خيرا من مذهب الفراء؛ لثبوت إضمار (كان) في مواضع - إلا أن مذهب البصريين أولى؛ لكثرة حذف الخبر وقلة إضمار (كان)، وأيضا يدل على ضعف قول الفراء عدم جواز نصب الجزأين في (كأن) و(لعل)، وعلى ضعف قول الكسائى: عدم جواز أن زيدا قائما، على تقدير (كأن) كذا ذكره المصنف في الشرح ".

وشرح هذا الشارح يعقوب بن حاجى عوض فقال (۱): " وأجاز الفراء: ليت زيداً قائماً، بنصب الجزئين معا، بتضمين (ليت) معنى فعل من التمنى، فكأنه قيل: أتمنى زيداً قائما، وأجازه الكسائى أيضا لكن على تقدير أن يكون (قائماً) خبرا لـ (كان) المحذوفة، وخبر (ليت) محذوف به، أى: ليت زيداً كان قائما، والذى أوقعهما فى ذلك قول الشاعر:

# يَا لَيْتَ أَيامَ الصِّبَا رَوَاجِعَا

وفيما ذهبا إليه ضعف ظاهر، مع أنه لا دليل لهما في هذا البيت لاحتمال أن يكون نصب (رواجعا) على الحال من الضمير المقدر في الخبر، أي: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا، أي: حاصلة لنا في حال كونها رواجعا، والعامل فيها خبرها، ويجوز أن يكون معنى التمنى، فحينئذ يكون حالا من الأيام نفسها، ووجه ضعف قول الفراء مخالفته القياس واستعمال الفصحاء، مع أنه لو صح لزم مثله في (كأنَّ) و(لعَلَّ) ولا قائل به، ووجه ضعف قول الكسائي - وإن كان خيرا من قول الفراء لثبوت إضمار (كان) في مواضع في كلامهم - أنه لا يجوز إضماره إلا فيما اشتهر استعماله لتكون الشهرة دليلا عليه، فإن قلت: قد جاء: ليت إن زيداً قائم، بمعنى أيني، وهذا مما يعضد قول الفراء. قلت: يجوز أن يقال إنها دخلت على ما هو في تأويل

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

المصدر وهي باقية على أصلها والخبر محذوف، كأنه قيل: ليت قيام زيد حاصل، واستغنى باسمها وخبرها كما في باب: علمت أن زيداً قائم ".

٥ - توجيه كلام ابن الحاجب في المقدمة الكافية، ومن أمثلة ذلك:

# أولا: شرح الرضى:

١ - عرف ابن الحاجب الكلام بأنه " ما تضمن كلمتين بالإسناد " (١)، قال الرضى: " وإنما قال: (بالإسناد) ولم يقل: (بالإخبار) لأنه أعم؛ إذ يشمل النسبة التي في الكلام الخبري والطلبي والإنشائي... " (١).

٢ - فى باب الفاعل عرفه ابن الحاجب بقوله: "... وهو ما أسند إليه الفعل أو شبهه... " ("")، قال الرضى: "... ولم يقل: ما أخبر بالفعل عنه، ليدخل فيه فاعل الفعل الإنشائي نحو: بعت، وهل ضرب زيدٌ؟ ونحوه، قوله: (أو شبهه) يعنى به اسمى الفاعل، والمفعول والصفة المشبهة، والمصدر، واسم الفعل، ولم يقل: (أو معناه) فيدخل الظرف والجار والمجرور المرتفع بهما الضمير نحو: (زيد قدامك) أو (فى الدار) أو الظاهر نحو: زيد أمامك غلامُه؛ لكون الرافع فى الحقيقة عنده: الفعل أو اسم الفاعل المقدر، خلافا لمن قال: إنه الظرف والجار... " (3).

 $^{\prime\prime}$  – فى مبحث تقديم الخبر وجوبا قال ابن الحاجب: " وإذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر الكلام... " ( $^{(0)}$ ) قال الرضى: " وإنما قال: (الخبر المفرد) لأنه إن كان جملة متضمنة لما يقتضى الكلام لم يجب تقديمه نحو: زيد من أبوه؟ إذ الاستفهام وسائر ما يقتضى صدر الكلام يكفيها أن تقع صدر جملة من الجمل، بحيث لا يتقدم عليها أحد ركنى تلك الجملة، ولا ما صار من تمامها من الكلم المغيرة لمعناها... " ( $^{(1)}$ ).

#### ثانيا: الشرح المتوسط:

١ - في مبحث تعريف الكلام قال صاحب المتوسط: "قوله: (ما تضمن كلمتين) شامل لمشل: غلام زيد، وخمسة عشر، فلما قال: (بالإسناد) خرج عنه مثل: غلام زيد؛ لأن مثل (غلام زيد) وإن كان متضمنا لكلمتين، لكنه ليس بإسناد؛ لأن المراد بالإسناد نسبة أحد الجزئين إلى الآخر؛ ليفيد المخاطب فائدة يصح السكوت عليها، نحو: قام زيد، وأكرم أمر للمخاطب... ومثل

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الوضى ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) انْظُوّْ: الوضى ١٦١/١.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٧٨.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الوضى ١/ ٢٣١.

(أكرم) كلام تضمن كلمتين وإن لم يتركب من كلمتين ولهذا قال: (تضمن كلمتين) ولم يقل (تركب)؛ لأنه لو قال (تركب) لزم أن يكون الأمر خروجاً عن الحد لأن التركيب يقتضى وجود الجزئين، والتضمن لا يقتضى كما في قوله (أكرم) لأن فيه أحد الجزئين غير موجود حينئذ " (۱).

٢ - في مبحث خواص الاسم قال ابن الحاجب: "من خواصه دخول الجر" (٢٠)، قال صاحب المتوسط: " وإنما قال: (دخول الجر) ولم يقل: (دخول حرف الجر) لأن حرف الجر قد يدخل الفعل على سبيل الحكاية كما يقال: زيد مرفوع بقام في قولنا: قام زيد، وفيه نظر؛ لأن المراد به (قام) ههنا لفظه فيكون اسما، فالأولى أن يقال: إنما قال (دخول الجر) ولم يقل: (دخول حرف الجر) ليشمل جر المضاف إليه " (٣).

# ثالثا: شرح الغجدوابي:

١ - في مبحث تعريف الكلام قال الغجدواني: " واختار لفظ (تضمن) على (تركب) لأنه متعد بدون صلة (من) واختار (الإسناد) على (الإخبار) ليدخل الأمر والنهى وشبههما حيث لا إخبار فيهما " (١٠).

Y - في باب التنازع قال ابن الحاجب...: " وقد يكون في الفاعلية مثل: ضربت وأكرمني زيد، وفي المفعولية مثل: ضربت وأكرمت زيدا، وفي الفاعلية والمفعولية مختلفين "(٥). قال المعجدواني: " وإنما قال (في الفاعلية، أو المفعولية) ليتناول مفعول ما لم يسم فاعله والجار والمجرور كقولك: تُدحرج وذهب بالحجر " (٢).

٣ - في مبحث الحروف المشبهة قال ابن الحاجب: " ولعل للترجي " (٧).

قال الغجدواني: "... والمصنف إنما قال كذلك بناءً على الغالب، يعني: غلب استعمال (لعل)

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الشرح المتوسط ص ١٢.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الغجدواني ص ٩.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٧٠.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الغجدواني ص ٩٠.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٢٢٤.

فى توقع مرجو... " (١).

# رابعا: شرح يعقوب بن أحمد حاجي عوض.

ا - فى مبحث تعريف الكلام قال ابن حاجى عوض: " وإنما قال (بالإسناد) ولم يقل (بالإخبار) ليشتمل التعريف الكلام الإنشائى من الأمر والنهى وغيرهما، والمراد من التضمن التركيب وأما اختياره (التضمن) دون (التركيب) فلاحتياجه إلى حرف الجر وهو (من)..."(٢).

Y - i مبحث الفاعل عرفه ابن الحاجب بأنه: " ما أسند إليه الفعل أو شبهه وقدم عليه على جهة قيامه به " ("")، فقال ابن حاجى عوض: " وإنما اختار (الإسناد) دون (الإخبار) لئلا يخرج عنه فاعل مثل الأمر والنهى؛ لأن فيهما إسناداً لا إخباراً، وإنما قال (ما أسند) ولم يقل (اسم أسند) ليتناول ما ليس باسم صريح في الظاهر بالتبادر نحو: سرنى أن يجبنى حبيبى، فلو قال كذلك لخرج مثل ما هذا فيه عن التعريف مع كونه منه " (3).

٦ - إيراد الاعتراضات والاستدراكات على ابن الحاجب:

أولا: شرح الرضى لا يكاد تخلو صفحة من صفحاته إلا وفيها استدراك، أو اعتراض على ابن الحاجب ومن أمثلة ذلك:

1 – عند شرحه لتعريف ابن الحاجب للكلمة وأنها (لفظ وضع لمعنى مفرد) قال الرضى:"... وعلى ما فسرنا الوضع لم يكن محتاجا إلى قوله (لمعنى) لأن الوضع لا يكون إلا لمعنى؛ إلا أن يفسر الوضع بصوغ اللفظ مهملاً كان أو لا، ومع قصد التواطؤ أو لا، فيحتاج إلى قوله (لمعنى) لكن ذلك على خلاف المشهور من اصطلاحهم... ثم تابع الرضى إيراد اعتراضه فقال: "... ولو قال: الكلمة لفظ مفرد موضوع سلِم من هذا ولم يرد عليه أيضا الاعتراض بأن المركبات ليست بموضوعة " (٥).

٢ – عند حديثه عن تعريف الكلام وأنه (ما تضمن كلمتين بالإسناد) قال الرضى: "... وكان على المصنف أن يقول: بالإسناد الأصلى المقصود ما تركب به لذاته؛ ليخرج به (الأصلى) إسناد المصدر واسمى الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة والظرف، فإنها مع ما أسندت إليه ليست بكلام، وأما نحو (أقائم الزيدان) فلكونه بمنزلة الفعل وبمعناه كما فى أسماء الأفعال، وليخرج بقوله: (المقصود ما تركب به لذاته): الإسناد الذى فى خبر المبتدأ فى

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٦٨.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح الوضى ١/ ٢٢، ٢٣.

الحال أو في الأصل، وفي الصفة، والحال، والمضاف إليه إذا كانت كلها جملا والإسناد الذي في الصلة، والذي في الجملة القسمية؛ لأنها لتوكيد جواب القسم، والذي في الشرطية لأنها قيد في الجزاء، فجزاء الشرط وجواب القسم كلامان بخلاف الجملة الشرطية والقسمية"(١). ثانيا: الشرح المتوسط.

Y - في مبحث الممنوع من الصرف وعند شرحه لقول ابن الحاجب: "التركيب شرطه العلمية، وأن لا يكون بإضافة ولا بإسناد مثل (بعلبك) " (٤)، قال صاحب المتوسط: " واعلم أنه لو قال: (ولا بأن يكون الثاني صوتا، ولا بأن يكون متضمنا للحرف في الأصل) لكان أصوب حتى لا يتوجه عليه النقض بمثل (سيبويه) و (خمسة عشر) إذا كان علماً في الأصح، فإن قيل: لا يتوجه النقض بمثل ذلك لكونه مبنيا، واختصاص منع الصرف بالمعربات، قلنا: لا حاجة إذاً إلى الاحتراز عن التركيب الإسنادي؛ لكونه مخصوصا بالمبنيات فيلزمه أحد الأمرين، وهو إما ترك الاحتراز عن التركيب الإسنادي، أو وجوب الاحتراز عن مثل سيبويه، وخمسة عشر، علماً " (٥)

#### ثالثا: شرح الغجدواين.

1 – عند شرحه لتعریف ابن الحاجب للفاعل وأنه (ما أسند إلیه الفعل أو شبهه وقدم علیه علی جهة قیامه به مثل: قام زید، وزید قائم أبوه) (۲) قال الغجدوانی: ".... (وقدم علیه)، أی: قدم الفعل أو شبهه علی ما أسند أحدهما إلیه، والضمیر فی (علیه) یرجع إلی (ما أسند إلیه) وإنما قید بذلك احترازا عن مثل: زید قام، فإنه یوهم أن (زیدا) أسند إلیه (قام) فیظن أنه دخل فی الحد ولیس هو فاعلا وإنما هو مبتدأ، ولو طرح هذا القید من البین لكان أصوب؛ لأن

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شوح الوضى ١/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٦٤.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الشرح المتوسط ص ٤٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُ: المقدمة الكافية ص ٦٥.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٥٢.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: المقدمة الكافية ص ٦٨.

(قام) إنما أسند إلى ما فيه من الضمير، لا إلى (زيد)، ثم أسند (قام) مع ما فيه من الضمير إلى (زيد) لولا عنايته إلى المبتدئ " (١).

# رابعا: شوح ابن حاجي عوض.

أ - عرف ابن الحاجب الكلمة بأنها (لفظ وضع لمعنى مفرد) (٢)، قال الشارح: "قوله: (لمعنى) مستدرك؛ لأن قوله: (وضع) يدل عليه؛ لأنه لا يكون إلا لمعنى، قيل في جوابه: نعم، إلا أن دلالته عليه التزامية، وهي متروكة في التعريفات، قيل: فيه نظر؛ لأن المعنى جزء من مفهوم الوضع، فتكون دلالته عليه تضمنية لا التزامية " (٣).

ب - فى مبحث جمع المذكر ذكر ابن الحاجب أن شرط ما يجمع هذا الجمع أن يكون علما يعقل، قال الشارح: "لو ذكر بدل (يعقل): (يعلم) لكان كلامه أشمل وأولى؛ لأنه فى القرآن: {فَنِعْمَ المَاهِدُونَ} (٤) ونحو: {أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} (٥) ولا يوصف (الله) تعالى بالعقل؛ لعدم الإذن الشرعى بخلاف العلم... " (٦).

V - 2 كثرة النقل عن ابن الحاجب في شرحه للكافية والمفصل (V).

٨ - إيراد الألفاظ المنطقية والعبارات الفلسفية والإكثار منها ك: الحد، والماهية، والدور، والخاصة، والتسلسل، والجنس، والفصل، والنوع، والرسم، والاطراد، والعكس، والمطابقة، وغير ذلك.

٩ - اتفقت هذه الشروح في إيراد العلة للأحكام النحوية تعليلاً يجعل المتلقى مقتنعا اقتناعاً
 كاملا ومن أمثلة ذلك:

#### أولا: شرح ابن الحاجب

١ - تعليله لاختصاص الاسم بدخول اللهم حيث قال: " وإنما اختص الاسم بذلك لأن

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٧٦.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: المقدَّمة الكافية ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات من الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة من الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

التعريف منها حصل بجعل المحكوم عليه معينا عند المخاطب، والأفعال لا تقع محكوما عليها فلم تحتج إلى تعريف، أو لأن الأفعال لا تقع إلا محكوما بها، والأحكام لا تصح أن تكون إلا نكرات في المعنى، فلم تقبل تعريفا " (١).

٢ - تعليله لاختصاص الاسم بالجرحيث قال: " وإنما اختص بالجر أيضا لأن الجر وضع علما للمضاف إليه، والأفعال لا تقع مضافا إليها، فلم يصح دخول الجر فيها " (٢).

٣ – تعليله بناء المنادى المفرد المعرفة حيث قال: "ويبنى على ما يرفع به... وعلة بنائه شبهه بالمضمر معنى ولفظا، فإنه واقع موقعه إذ هو مخاطب معين، ومثله فى الإفراد، فأجرى مُجراه، وبُنى على الحركة إما لأن منه ما يسكن ما قبل آخره، فلو بنى على السكون لأدى إلى اجتماع الساكنين، وهو محذور، فوجبت الحركة، وحُمل باقى الباب عليه لأنه منه كراهة أن يخالف به، وإما لأن بناءه عارض فبُنى على الحركة تنبيها على أن له أصلا فى الإعراب "(٣).

# ثانيا: شرح الرضي.

١ – تعليله لاختصاص الاسم بالإسناد إليه حيث قال: " وإنما اختص كون الشيء مسندا إليه بالاسم لأن المسند إليه مخبر عنه، إما في الحال أو في الأصل، ولا يخبر إلا عن لفظ دال على ذات في نفسه مطابقة، والفعل لا يدل على الذات إلا ضمنا، والحرف لا يدل على معنى في نفسه، ولهذه العلة اختص التثنية والجمع والتأنيث والتصغير والنسبة والنداء بالاسم " (3).

٢ - تعليله لإعراب جمع التكسير إعراب المفرد حيث قال: " وإنما أعرب الجمع المكسر إعراب المفرد، أى: بجميع الحركات إذا كان منصرفا، لمشابهته للمفرد بكونه صيغة مستأنفة مغيّرة عن وضع مفرده، وبكون بعضه مخالفا لبعض في الصيغة كالمفردات المتخالفة الصيغ، وأيضا لم يطرد في آخره حرف لين صالح لأن يُجعل إعرابا، كما في الجمع بالواو والنون " (٥).

٣ - تعليله لكسر النون في المثنى وفتحها في الجمع حيث قال: " وكسر النون في المثنى لكونه تنوينا ساكنا في الأصل، والأصل في تحريك الساكن إذا اضطر إليه أن يُكسر، وفتح في الجمع للفرق فحصل الاعتدال في المثنى بخفة الألف وثقل الكسرة، وفي الجمع بثقل الواو وخفة

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المقدمة الكافية ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الساّبق ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: السابق ٢/ ٤١٤، وانْظُوْ أيضا على سبيل المثال: ٢/ ٤١٧، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٢٦، ٤٣٥، ٤٣٥، ٤٣٥، ٤٣٥، ٤٣٥، ٥٥٠، ٤٥٥.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُّ: شرح الوضى ١/ ٤٥.

<sup>(</sup>٥) انْظُون: السابق ١/ ٦٨.

الفتحة... " (١).

#### ثالثا: الشرح المتوسط.

1 - تعليله لتقدير الجملة الفعلية في الجواب عن مثل قولك: أقام زيد؟ حيث قال: "وقد يحذف الفعل والفاعل جميعا في جواب من قال: أقام زيد؟ فيقال في جوابه: نعم، أي: نعم قام زيد، فيجوز حذف الفعل والفاعل، ويجوز إظهارهما، وإنما قدر الجملة الفعلية لا الاسمية وهو: المبتدأ والخبر، ليكون الجواب مطابقا للسؤال " (٢).

٢ - تعليله لزوم (أنْ) المفتوحة المخففة إذا دخلت على الأفعال السين، أو سوف، أو قد، أو حرف النفى حيث قال: "ويلزم (أنْ) المخففة المفتوحة إذا دخلت على الأفعال أحد الأمور المذكورة، وبيانه على التفصيل: أنَّ الفعل إن كان ماضيا منفيا فلابد من حرف النفى نحو علمت أنْ لا خرج زيد... وإن كان مثبتا فلابد من (قد) لتقريب الماضى من الحال نحو: علمت أن قد خرج زيد، وإن كان الفعل مضارعا مثبتا فلابد من السين، أو (سوف) معه كقوله تعالى: {عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَّرْضَى} (ق) وإن كان مضارعا منفيا فلابد من حرف النفى كقوله تعالى: {أفَلاَ يَرُونَ مَنكُم مَّرْضَى} (ق) و{أيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدً (٥)، وعلمت أن لن يخرج زيد، وجميع ذلك إما ليكون كالعوض عن تخفيفها، وإما لئلا تلتبس بـ (أن) المصدرية (١٠).

#### رابعا: شرح الغجدواين.

1 - تعليله لعدم جواز وقوع المفعول الثانى من باب (علمتُ) مقام الفاعل حيث قال: ولا يقع المفعول الثانى من باب (علمت) يعنى لا يقال: عُلم فاضل زيد، حذراً عن فوات فائدة تضمَّن (علمت زيدا فاضلا) إياها، وهى: فرط اختصاص هذا الوصف بـ (زيد) توطئة لذكر فضْ لِهِ... أو لأن الثانى من هذا الباب لما كان خبرا عن الأول، ومن حقه التأخير، فلو أقيم مقامه، ومن حقه التقديم، لزم أن يكون الشيء مقدما مؤخرا " (٧).

٢ - تعليله لزوم (أنْ) المفتوحة المخففة إذا دخلت على الأفعال السين، أو سوف، أو قد، أو حرف النفى حيث قال: " أعلم أنَّ (أن) المخففة المفتوحة إذا دخلت على الجملة الفعلية فلابد

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: السابق ١/٧٦.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل من الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٤) سورة طه من الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٥) سورة البلد الآية (٧).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: شوح الغجدواني ص ١٠٠.

من أحد الأحرف المذكورة؛ لأنه بالتخفيف ذهب منها التضعيف، وملازمتها الأسماء فلما ذهب عنها التضعيف، وصارت بحيث تلى الفعل، بعد أن كانت تلازم الأسماء، جاؤوا بوسائط يفصل بينها وبين الفعل، وهي تلك الأربعة، جبرا لما ظهر من النقصان " (١).

#### خامسا: شرح ابن حاجي عوض.

1 - تعليله لجعل إعراب المثنى بالألف، والجمع بالواو حال الرفع حيث قال: "... جعل الألف للمثنى والواو للجمع وذلك للتناسب والتعادل، أما التناسب فلأن المثنى قبل الجمع في الحصول، والألف أيضا قبل الواو في المخرج، فتناسبا وأعطى السابق للسابق واللاحق للا حق، وأما التعادل فلأن التثنية أثقل من الجمع لكثرتها؛ لاشتراك العقلاء وغيرهم فيها والألف أخف من الواو لكونها أثقل حروف العلة، والجمع أخف لكونه أقبل لاختصاصه بأولى العلم، فأعطى الخفيف للثقيل، والثقيل للخفيف للتعادل (٢).

٢ - فى مبحث الممنوع من الصرف قال: "المراد من ألفى التأنيث فى نحو (صحراء) الهمزة المنقلبة من ألف التأنيث، والألف المزيدة قبلها للبناء، إلا أنهما لما كانتا زائدتين معًا ولم تفارق إحداهما الأخرى نسبتا جميعا إلى التأنيث على طريق التغليب، فظهر من هذا أن التغليب إنما وقع بين ألفين لا بين الألف والهمزة كما يتوهم (٣).

٣ - تعليله لتقديم الفاعل على سائر المرفوعات بقوله: " وإنما ابتدأ بالفاعل منها لأن الفاعل هو الأصل على الرأى الأصح وما سواه محمول عليه؛ لأن المقتضى للرفع هو الفاعلية فلزم أن يكون ما حصل فيه الفاعلية أصل المرفوعات وهو الفاعل فيكون أصلها (٤).

١٠ - اتفقت هذه الشروح في إيراد أسلوب المحاورة، وتمثل ذلك في: افتراض أسئلة أو اعتراضات، ثم توضيحها بالإجابة عليها، وذلك نحو: فإن قلت:...!، أو: فإن قيل:...! أو: لا يقال: كذا... لأنا نقول... وهكذا (٥).

١١ - الاعتناء بالحدود والتعريفات اعتناءً تاما مع شرحها وإخراج محترزاتها.

#### ثالثا: أوجه الاختلاف:

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: السابق ص ٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ على سبيل المثال شرح ابس الحاجب ١/ ٢٩٤، ٢٩٧، ٣٤٠، ٣٠١، ٣٤٠، ٢ / ٢٩٧، ٥١٥، ٥١٥. وانْظُوْ: شرح الرضى ١/ ٥١، ٥١، ٥٧، ٩٠، ١٠١، ٢٢، ١٥١، ١٥١، ٢٢١، ٢٣٥، ٣٤، ١٠١، ٢٤٥، وغير ذلك كثير، وانْظُوْ الشرح المتوسط ص ٦، ٩، ١٠، ١٠، ٢١، ٢١، ٢٢، ٢٨، وغير ذلك. ٩٨، وانْظُوْ: ابن حاجي عوض ص ٢٦، ٧١، ٧١، ٧٢، ٩٨، ١٠٠ وغير ذلك.

#### أولا: شرح ابن الحاجب.

أ - أنه أول شرح للكافية فهو الذي فتح مغلقها وأزال مبهمها ونبه الشارحين إليها.

ب - كانت طريقته في الشرح هي المثال الذي سار عليه من جاء بعده، وذلك في الإتيان بعبارة من المتن - وفي بعض الأحيان يأتي بنص المتن كاملا - مسبوقة بلفظ (قوله) ثم إردافها بالشرح والتحليل.

ج - كان كثيراً ما يعبر عن رأيه بصيغة الجمع فيقول: " إنا ذكرنا، إنا قاطعون، إنا نقطع هذا الذي ذكرناه، وهو ما ذكرناه، ونعنى، فإنا نفهم، وإنما عددنا، ما أوردناه، ما قدمناه، ما قصدناه، وإنما قلنا، وهكذا (١).

د - كان كثيرا ما يرجح عبارته على عبارة النحاة، وقد تمثل ذلك في أكثر من موضع، منها:

1 - في مبحث المعرب من الأسماء قال: " فالمعرب: المركب الذي لم يشبه مبنى الأصل... وهذا أولى من حد المعرب بأنه: الذي يختلف آخره باختلاف العوامل، فإنه وإن كان كذلك إلا أنه حد الشيء بما هو أكثر التباسا منه، وذلك أن الغرض من تعريف المعرب ليعرف كونه يختلف آخره، فلا يليق أن يحد بالشيء الذي الغرض من مَعْرفَتِهِ مَعْرفَتُهُ، وما هو إلا كمن يحد الفاعل بأنه: المرفوع بالفعل، فإن الغرض من حد الفاعل أن يعرف ليرتفع، فلا يليق حده بالرفع " (٢).

Y - في مبحث الممنوع من الصرف قال: " الجمع شرطه صيغة منتهى الجموع... هذا الجمع هو أحد ما يقوم مقام علتين، وبيان سببه: أنه صيغة منتهى الجموع، فكأنه جُمع مرتين... وهذا أولى من قول الأكثرين (لأنه جمع لا نظير له في الآحاد)، فإن ذلك منقوض بـ (أفلُس) وبابه، وهو أكثر من أن يحصى، فـ (أفعُلُ) جمع لا نظير له في الآحاد، فكان جديرا بأن يمتنع من الصرف... " (").

٣ - في المبحث نفسه وعند كلامه عن علة وزن الفعل قال: "قوله أو يكون في أوله زيادة كزيادته، هذا أولى من قول النحويين (أو يكون غالبا في الفعل) فإنه غير مستقيم لوجهين: أحدهما: أنه رد إلى جهالة، إذ لا تعرف كثرته على الاسم إلا بعد الإحاطة بما وقع منه في الأسماء والأفعال، والثاني: أنه باطل بـ (أَفْعَل) فإن (أَفْعَل) في الأسماء أكثر منه في الأفعال، وهو مع ذلك معتبر في منع الصرف، فلو كان اعتباره لغلبته في الفعل لم يمتنع (أَفْعَلُ) لغلبته وهو مع ذلك معتبر في منع الصرف، فلو كان اعتباره لغلبته في الفعل لم يمتنع (أَفْعَلُ) لغلبته وهو مع ذلك معتبر في منع الصرف، فلو كان اعتباره لغلبته في الفعل لم يمتنع (أَفْعَلُ) لغلبته وهو مع ذلك معتبر في منع الصرف، فلو كان اعتباره لغلبته في الفعل لم يمتنع (أَفْعَلُ) لغلبته وي الفعل الم يمتنع (أَفْعَلُ) لغلبته وي الفعل الم يمتنع (أَفْعَلُ) لغلبته وي الفعل الم يمتنع (أَفْعَلُ) لغلبته في الفعل الم يمتنع (أَفْعَلُ) لغلبته وي الفعل الم يمتنع (أَفْعَلُ) لغلبته وي الفعل الم يمتنع (أَفْعَلُ) لغلبته وي الفعل الم يمتنع (أَفْعَلُ) في الفعل الم يمتنع (أَفْعَلُ) لغلبته في الفعل الم يمتبر في منع الفعل الم يمتنع (أَفْعَلُ) في الفعل الم يمتنع (أَفْعَلُ) لغلبته الم يمتبر في منع الصرف، فلو كان اعتباره لغلبته في الفعل الم يمتبر في منع الم يمتنع (أَفْعَلُ) الم يمتبر في منع الصرف، فلو كان اعتباره لغلبته في الأسماء والم يمتبر في منع الم يمتبر في منع المعتبر في منع المعتبر في

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شرح ابن الحاجب ١/ ٢٩٩، ٣٠٠، ٣٠١، ٢/ ٣٦٠، ٣٨٣، ٤٠٠، ٤٩٣، ٥٦٥، ٥٦١.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: الساّبق ١/ ٢٣٥، ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: السابق ١/ ٢٩١.

في الاسم (١).

هـ - لم يهتم ابن الحاجب بالتفصيلات، أو الخوض في الخلافات، بل اكتفى بالتعليق المختصر مع عرض آراء النحاة في كثير من المسائل دون تفصيل، فكان حجم الكتاب صغيراً إذا ما قيس بمؤلفاته الأخرى (٢).

و- كان في بعض الأحيان لا يوضح بعض العبارات الواردة في المتن، ويكتفي بإيرادها بلفظها في الشرح دون توضيح، ومن ذلك:

 $^{(7)}$  - في مبحث المرفوعات قال " قوله: المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية "  $^{(7)}$ .

٢ - في مبحث التنازع قال " قوله: ويختار البصريون إعمال الثاني، والكوفيون الأول فإن أعملت الثاني أضمرت في الأول على وفق الظاهر " (٤).

٣ - في مبحث المفعول به قال: " قوله: (وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازاً) ظاهر "(٥٠).

#### ثانيا: شرح الرضى.

أ - كان الرضى يورد عبارة كاملة من متن الكافية ثم يقوم بشرحها على أجزاء، مصدراً كل جزء من شرحه بجزء من المتن.

ب - كان للرضى عدة آراء واختيارات ابتكرها وتفرد بها وخالف فيها المتقدمين، ومن ذلك:

١ - مخالفته لهم في اشتراط أصالة الصفة في منع الصرف فقال: "... وأنا إلى الآن لم يقم لى دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به في منع الصرف... " (٦).

٢ - مخالفته لهم في جعلهم عطف البيان قسما مستقلا ورأى إدماجه في البدل، فقال في باب البدل: "... وأنا إلى الآن لم يظهر لى فرق جليّ بين بدل الكل من الكل وبين عطف البيان، بل لا أرى عطف البيان إلا البدل، كما هو ظاهر كلام سيبويه... " (٧).

٣ - مخالفته لهم في جعلهم الصفة المشبهة موضوعة للدوام، حيث رأى أنها موضوعة لمجرد الثبوت فقال: "... والذي أرى أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث في زمان،

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شرح ابن الحاجب ١/ ٣١١، وانْظُوْ أيضا على سبيل المثال: ٢/ ٣٨٢، ٤١٢، ٥٧٠.

<sup>(</sup>۲) انْظَ وَ الْمِرَ ١٤٣، ٤٣، ١٤٣، ٢ / ٣٠٤، ٥٥٤، ٨٨٤، ٣٠٥، ٩٢٥، ٠٤٥، ٩٣٦، ٨٨٦، ٥٩٢، ٣٠٠ كار، ٩٨٠ على النظام الم

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شوح ابن الحاجب ١/٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: السابق ١/ ٣٤٠، ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: السابق ٢/ ٤٠٦، وانْظُرْ أيضا على سبيل المثال: ٢/ ٤٨٧، ٤٨٧.

<sup>(</sup>٦) انْظُرُّ: شرح الوضى ١/١١٢.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: السابق ٢/ ٣٩٧.

ليست أيضا موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة، لأن الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة، ولا دليل فيها عليهما... " (١).

خالفته لهم في (إذن) حيث قال: "الذي يلوح لى في (إذن) ويغلب في ظني أن أصله (إذ) حذفت الجملة المضاف إليها، وعوض منها التنوين، كما قُصِد جعله صالحا لجميع الأزمنة الثلاثة بعد ما كان مختصا بالماضي... " (٢).

ج - كان الرضى في بعض الأحيان يعرض في موضوع معين لشرح فصل بأكمله في ثنايا فصل آخر يكون ابن الحاجب قد تركه، ومن أمثلة ذلك:

١ - ما ذكره في باب الاستثناء حيث قال: " ولا بأس بأن نذكر بعض ما أهمله المصنف من أحكام الاستثناء وهي أنواع... " (٣).

٢ - ما ذكره في باب الإضافة حيث ذكر بعض أحكامها فقال: " وقد أخل المصنف ببعض أحكام الإضافة، فلا بأس أن نذكرها، أحدها: حذف المضاف إذا أُمِن اللبس....

وثانيها: حذف المضاف إليه...، وثالثها: الفصل بين المتضابقين... " (٤).

٣ - ما ذكره في آخر باب النعت حيث قال: " ولا بأس أن نذكر بعض ما أغفله المصنف من أحكام النعت وهي أقسام، أحدها: جمع الأوصاف مع تفرق الموصوفات...

وثانيها: تفريق الصفات مع جمع الموصوفات...، وثالثها: قطع الصفة رفعاً أو نصباً... ورابعها: حذف الموصوف... " (٥).

3 - ما ذكره فى مبحث الاسم الموصول حيث قال: " ولا بأس أن نذكر بعض ما أهمله المصنف من أحكام الموصول، وأحكام (مَن) و(ما) و(أى) فى الاستفهام وما يناسبها، فنقول... " (٢٠).

#### ثالثا: الشرح المتوسط.

أ - أكثر صاحب المتوسط من الاعتراضات والاستدراكات على ابن الحاجب وهذا ظاهر في ثنايا الشرح لا يحتاج إلى دليل.

ب - كان صاحب المتوسط كثيراً ما يذكر جزءًا من المتن ثم يعقبه بالشرح والتعليق، شارحاً ما

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: السابق ٣ / ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شوح الوضى ٤/ ٣٧.

<sup>(</sup>٣) السابق ٢ / ١٤٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) السابق ٢ / ٢٨٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) السابق ٢ / ٣٣٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) السابق ٣ / ١٥١ وما بعدها.

ذكره وما لم يذكره، ومن ذلك:

1 - فى مبحث أقسام الكلمة ووجه انحصارها فى هذه الأقسام قال: " قوله: (وهى اسم، وفعل وحرف...) وإنما انحصرت الكلمة فى هذه الأنواع الثلاثة لأن الكلمة لا تخلو من أن تدل على معنى فى نفسها، أو لا تدل، فإن لم تدل فهى الحرف، وإن دلت فهى إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أعنى: الماضى، والحال، والاستقبال، أو لا تقترن، فإن اقترنت فهى الفعل وإن لم تقترن فهى الاسم " (۱).

٢ - عند كلامه على الكلام وما يتألف منه قال: "قوله: (ولا يتأتى ذلك...) إلى آخره، أى: ولا يمكن حصول الكلام إلا في المركب من اسمين، نحو: زيد قائم، أو من فعل واسم، نحو: قام زيد، وإنما لم يمكن حصول الكلام إلا من هذين القسمين لأن التركيب العقلى من الاسم، والفعل، والحرف، لا يزيد على ستة أنواع، وهي: المركب من اسمين، والمركب من فعلين، والمركب من حرفين، والمركب من اسم وفعل، والمركب من اسم وحرف، والمركب من اسمين، والمركب من فعل وحرف، والكلام لا يمكن إلا من قسمين من هذه الأقسام الستة وهما: المركب من اسمين، والمركب من فعل واسم، لأن الكلام يقتضى الإسناد، والإسناد يقتضى المسند والمسند إليه؛ لكون الإسناد نسبة بين المسند والمسند إليه، ووجوب تحقق المنتسبين عند تحقق النسبة، فالكلام يقتضى المسند والمسند إليه وهما موجودان في المركب من اسمين؛ لجواز وقوع الاسم مسندا ومسندا إليه، وفي المركب من فعل واسم؛ لجواز وقوع الفعل مسندا والاسم مسند إليه، وهما غير موجودين في البواقي لانتفاء كليهما أو واحد منهما... " (٢).

٣ - في مبحث مفعول ما لم يسم فاعله قال: "قوله (مفعول ما لم يسم فاعله... إلى آخره) اعلم أنه إنما ذكر المفعول الذي لم يسم فاعله لأنه لما ذكر تعريف الفاعل بحيث لم يدخل فيه مفعول ما لم يسم فاعله وجب إفراده بالذكر؛ لأنه من المرفوعات، ومفعول ما لم يسم فاعله هو: مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقام الفاعل، نحو: ضرب زيد، وشرطه: أن يُغير صيغة الفعل إلى (فُعِلَ) أو (يُفْعَل) أي: التغير المذكور شرط فيها إذا كان العامل فعلا، أما إذا كان اسما نحو: زيد مضروب غلامُه، فليس شرطه، فإن عامله قد يكون اسما وقد يكون فعلا، ويتناول الحدث المذكور القسمين "(٣).

ج - كان أحيانا يرى أنه يحتاج إلى ذكر مقدمة قبل الشروع في شرح كلام ابن الحاجب، ومثال ذلك: ما ذكره قبل شرحه لقول ابن الحاجب (فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بالضمة

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٦.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: السابق ص ٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: السابق ص ٨١، وانْظُرْ أيضا على سبيل المثال: ص٧٢، ٧٥، ٧٨، ٤٨٧، ٤٨٠. ٤٨٤.

رفعا، والفتحة نصبا، والكسرة جراً)(١) فقال: " اعلم أنّا نذكر مقدمة قبل الشروع في تفسير هذا الكلام... " (٢).

# رابعا: شرح الغجدواني.

أ - أول ما يمتاز به هذا الشرح أن صاحبه وضع لنفسه منهجا خاصا به سار عليه في شرحه وذلك أنه أخذ على نفسه عهداً في مقدمة كتابه أن يناقش أصحاب الشروح السابقة عليه ثم يفصِلُ بينها، وذلك لِمَا رآه من اعتراضات أصحاب هذه الشروح على ابن الحاجب وهذا واضح في ثنايا شرحه يكاد لا تخلو صفحة منه (٣).

ب - أكثر الغجدواني من المقابلة بين نسخ الكافية حتى يصل إلى الأصوب منها ومن أمثلة ذلك:

1 - فى مبحث أقسام الكلمة قال: "قوله (لأنها إما أن تدل على معنى فى نفسه) فى بعض النسخ (فى نفسه) ولكل وجه، فالضمير فى (نفسه) يرجع إلى (معنى) أى: إما أن يدل على معنى حاصل فى نفسه، أى: لا باعتبار أمر خارج عنه كقولك: الدار فى نفسها حكمها كذا، أى: لا باعتبار أمر خارج عنها، وأما الضمير فى (نفسها) فيرجع إلى (الكلمة) أى: إما أن تدل على معنى فى نفس الكلمة، أى: يكون المعنى غير محتاج إلى الخارج منها "(٥).

٢ - ما ذكره في مبحث دخول الفاء في خبر المبتدأ حيث قال: "قوله: (وألحق بعضهم (إنّ) بهما)<sup>(١٦)</sup>، يعنى: ألحق سيبويه (إنّ) بـ (ليت) و(لعل) في امتناع دخول الفاء في الخبر، ويعضده رواية بعض النسخ (وألحق سيبويه (إنّ) بهما) " (٧).

ج - استخدم الغجدواني في شرحه الأسلوب الرصين والتعبير الفصيح، فجاء الشرح حاويا العبارات والأساليب القوية، ومن ذلك:

١ - ما ذكره في مبحث المبتدأ والخبر حيث قال (١): " فإن قلت: اسم الفاعل في (أقائم الزيدان) لَمَّا اعتمد على الهمزة عمل في (الزيدان) ومعمول اللفظ لا يكون خبراً... قلت: هذا السؤال لا يتخلص عنه كل فطن ذي دربة إلا بتجشم خَرْط القتاد (٩) وعَرَقِ القِرَبة (١)...".

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: المقدمة الكافية ص ٦١.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الشرح المتوسط ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرحُ الغجدواني على سبيل المثال ص ٦، ٧، ٩، ٢٤، ٥٦، ٧٣، ٨٨، ٩٧، ٩٠١، ١١٣.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٥٩.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شرح العجدواني ص ٨.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٧٩.

<sup>(</sup>٧) انْظُرُ: شرح الغجدواني ص ١١٧.

<sup>(</sup>٨) انْظُرُ: السَّابق ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٩) القتاد: بفتح القاف شجر شاكِ صُلْبٌ لـ ه شـوك أمثال الإبر ولـه وُرَيْقَة غبراءُ وتَمَرةٌ تنبت معها غبراء كأنها

Y - ما ذكره في مبحث اسم التفضيل وقبل أن يشرع في شرح الباب قال (٢): "... رحم الله امراً بذل جهده في فتح عويصات الحقائق، وكشف معضلات الدقائق، وتاب على من أعرضه مشكل ففر فراء الآبق، ثم لَهَج بنظراته الكلية لهُج الوابق، وقد لعمرى يظهر عند اقتناص المعانى القاصية، العاصية الشريدة، صدق من قال: خلق الله للحروب رجلا، ورجالاً لقصعة ثريد، ثم أستمد التوفيق من المجمل الجميل في الشروح في تفسير اسم التفضيل، ليسهل على التقصى عن عهدة المسألة الكحلية، التي هي ألعب بالألباب من سحر لحظات المكحلات المصميات، وأذهب بالعقول إلى فيافي الحيرة من دليل ذلال الظبّاء المتغنجات الإنسياب، وهو الميسر لكل عسير، وتسهيل الصعاب عليه يسير ".

٣ - ما جاء في مبحث حروف الشرط قال<sup>(٣)</sup>: "قوله: (فالفعل موضع منطلق)<sup>(3)</sup> قلت: كان في نسخة سماعي وفي النسخ التي عندي غيرها هكذا، وطالما بقيت فيه أحيّر من الضب وأذهل من الصب، ولم أجد للفاء مرتبطا، وإن ربطته بقوله: (لأنه فاعل انطلقت) حتى يكون هذا القول نتيجة من ذلك القول ليكون التقدير: لأنه فاعل (انطلقت) فيلزم من ذلك أن يكون (انطلقت) موضع (منطلق) فلا معنى له، حتى وجدت في نسخة (وبالفعل موضع منطلق) فتخلصت من الحيرة، وشكرت يد الخيرة " (٥).

د - حرص الغجدوانى - كثيرا - على توضيح اللغويات ومعانى الأبيات الشعرية مع إعراب بعض كلماتها زيادة فى الإيضاح، ومن ذلك: ما ذكره فى مبحث الفاعل فى قول الشاعر:

# ليُبْكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِخصُومَةٍ (٦)

حيث قال: " وبكاه وبكى عليه بمعنى، و(يزيد) غير منون إذ لا ضرورة فيه، و(الضارع) الذي قد ذلّ وضعف و(المختبط) السائل وطالب المعروف (وتطيح الطوائح) أي: تهلك

عجمة النوى (اللسان) (قتد) ٥/ ٣٥٢٥، وفي مجمع الأمثـال ١/ ٣٦٧ (دون ذلـك خـرط القتـاد)، الخَـرْط: قشْرك الورق عن الشجرة اجتذابا بكفك... يضرب للأمر دونه مانع.

<sup>(</sup>١) عرق القربة: في اللسان (عرق) ٢٩٠٣/٤: في حديث عمر: (لا تُغَالُوا صُدُقَ النساء، فإن الرجال تُغَالى بصداقها حتى تقول: بَصِبْتُ لك وتكلَّفْتُ وتَعَلِّفْتُ وتَعِبْتُ حتى عَرَقْ كَوَق القربة، وعرقُها سيلانُ مائها " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شوح الغُجدواني ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الساّبق ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ أيضا على سبيل المثال: شرح الغجدواني ص١٨٣، ٣٧١، ٣٩٧، ٤٧٤، ٤٧٤، ٥٨٨، ٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ومختبطٌ مما تُطيح الطوائِحُ، وانْظُرْ تخريجه من قسم التحقيق.

المهلكات، فيكون الطوائح هنا بمعنى المطيحات كما في قوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ} (١) أي: ملقحات، و(ما) في (مما) مصدرية و(مِن) متعلقة لـ (محتبط) أي: ومحتبط من أجل إطاحة الأشياء المطيحة " (٢).

### خامسا: شوح ابن حاجي عوض.

أ - حرص ابن حاجى عوض فى أكثر الأحيان على الربط بين موضوعات الكتاب، موضحا علاقة كل باب بما قبله، مبينا الحكمة من كون هذا الباب تاليا لما سبقه (٣).

ب - امتاز هذا الشرح بالتنسيق، فنجد ابن حاجى عوض لا يخلط بين الأقوال، بل كان ينبه إلى بداية نقله، مشيراً إلى نهاية المنقول بقوله: كذا في شرح المصنف، كذا قال الفالى، كذا في الغجدواني، كذا في المتوسط، إلى هنا لفظه، تم كلامه، انتهى كلامه، وهكذا (٤).

ج - اهتم ابن حاجى عوض بالحدود والتعريفات اهتماما ملحوظا، تلمسه فى كـل أبـواب الكتاب تقريبا، مع الحرص على شرح حدود المصنف الواردة فى مقدمته وبيان محترازتها (٥٠).

\* \* \* \* \*

رابعا: مع الشواهد في الشروح المختارة.

### الشواهد القرآنية

### أولا: شرح ابن الحاجب.

وضع ابن الحاجب القرآن الكريم على رأس المصادر التي استشهد بها واستند إليها في تقنين وتوجيه القاعدة النحوية، وعلى الرغم من قلة الشواهد عامة التي وردت في الشرح فإنا نجد الشواهد القرآنية مستدلاً بها على تأصيل القواعد والأحكام في كثير من قضايا هذا الشرح، إذ بلغ مجموع ما استشهد به من الآيات الكريمة ستين ومائة آية (٦)، وكذلك استشهد بالقراءات القرآنية وإن كانت مخالفة لما عليه النحاة، ومن ذلك ما استشهد به في مبحث المضاف إلى ياء المتكلم حيث قال: "وقد جاء الإسكان عليها مع الألف إمَّا لكون الألف مداً يقوم مقام الحركة فيختص بها، وإمَّا لنية الوقوف، وهو في قراءة نافع في قوله تعالى: {ومَحْيَاى ومَمَاتِي}

<sup>(</sup>١) سورة الحجر من الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شرح الغجدواني ص ٨٤، انْظُوْ أيضا على سبيل المثال ص ٩٤، ٩٧، ٥٥٥، ٥٥٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شرح ابن الحاجب (قسم الدراسة) للأستاذ الدكتور / جمال مخيمر ص ٩٤.

(۱) وهو عند النحويين ضعيف " <sup>(۲)</sup>.

- بل إنه استشهد بالآحاد والشواذ ولم يردها، ومن ذلك:

أ - فى مبحث ضمير الفصل قال: "قوله: وبعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده خبر "هذا واضح فيكون قد أخبر عن الاسم الأول بالجملة الابتدائية - وهو الضمير وما نسب إليه - فيقول: كان زيد هو المنطلق، وعليه ما نقل فى غير السبعة: {وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ} (٣) وشبهه " (٤).

ب - فى باب الظروف قال<sup>(٥)</sup>: "قوله: منها ما قُطع عن الإضافة ك قبلُ وبعدُ " وكذلك فوق وتحت، وأمام، وشبهه، وإنما بنيت لاحتياجها إلى ذلك المنوى كاحتياج الحرف إلى غيره ولذلك لا تبنى إلا إذا نوى، وإن لم ينو كانت كالمستقلة فتعرب... وفى القراءة الشاذة: {من قبلٍ ومسن بعدٍ} (١٠).

ج - فى مبحث نصب المضارع وعند كلامه على (إذن) قال (٧٠): "... فإن كان قبلها واو أو فاء فالوجهان، إلا أن الإلغاء أكثر لحصول الاعتماد وبه جاء القرآن قال الله تعالى: [وَإِذاً لاَّ يَلْبَثُونَ} (٨) و [فَإِذاً لاَّ يُؤتُونَ} (٩) وقد جاء (وإذن لا يلبثوا) (١٠) في غير السبعة ".

د - فى مبحث جزم المضارع قال (١١٠): " ولام الأمر الله المطلوب بها الفعل كقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ} (١٢٠) ولا تكون إلا جازمة وتختص بما ليس للمخاطب الفاعل؛ لأن المخاطب الفاعل خص بصيغة الأمر... وقد جاءت داخلة على المخاطب الفاعل قليلا ومنه قراءة شاذة في قوله تعالى: {فَبِالَكُونِ المُخْلِكُ اللهُ على المُخاطب الفاعل قليلا ومنه قراءة شاذة في قوله تعالى: {فَبِالْكُونِ المُخْلِكُ اللهُ على المُخاطب الفاعل قليلا ومنه قراءة شاذة في قوله تعالى: {فَبِاللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام من الآية (١٦٢)، وانْظُرْ هذه القراءة في: البحر ٤/٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شوح ابن الحاجب ٢/ ٦١٤.

<sup>(</sup>٣) الزخرف من الآية (٧٦)، وهي قراءة عبد الله وأبي زيد انْظُرْ: البحر ٩/ ٣٨٨، والدر المصون ٦/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح ابن الحاجب ٢/ ٧٠٩.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: السابق ٣/ ٧٧٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الروم من الآية (٤)، وهي قراءة أبي السماك والجحدري، وعون العقيلي، انْظُرْ: البحر٨/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح ابن الحاجب ٣/ ٨٦٩.

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء من الآية (٧٦).

<sup>(</sup>٩) سورة النساء من الآية (٥٣).

<sup>(</sup>١٠) وهي قراءة ابن مسعود، وبها قـرأ أبـي، انْظُـرْ: مختصـر شــواذ القـرآن ص ٨٠، والحـرر الــوجيز ٣/ ٤٧٦، والبحر ٧/ ٩٢، والدر المصون ٤/ ٢١١.

<sup>(</sup>١١) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٧٩.

<sup>(</sup>١٢) سورة الطّلاق من الآية (٧).

## فَلْتَفْرَحُوا} (١) ".

- وكان ابن الحاجب ينسب أحيانا القراءة إلى أصحابها وهذا واضح في عدة مواضع، منها:

أ - فى مبحث الفاعل عند كلامه على حذف الفعل قال: " وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا... ومنه قوله تعالى: ﴿ يُسَبَّحُ له فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ ﴾ (٢)، فى قراءة ابن عامر، وأبى بكر بن عياش، بفتح الباء " (٣).

ب - في مبحث حروف التنبيه قال: " فمثال (ألا) قولهم: ألا إنَّ زيدًا منطلقٌ، ألا قام زيدٌ، قال الله تعالى: {أَلاَ يَا اسْجُدُوا للهُ} (٤) في قراءة الكسائي " (٥).

### ثانيا: الرضى.

بلغت شواهده القرآنية تسعمائة شاهد، مستدلا بها على تأصيل القواعد والأحكام في كثير من قضايا هذا الشرح، ونادراً ما تخلو صفحة من آية أو أكثر، وقد استشهد كذلك بالقراءات القرآنية آحادها وشواذها ومن ذلك:

أ - ما استشهد به في مبحث المضاف إلى ياء المتكلم حيث قال: "قوله: (وفتحت الياء للساكنين) يعنى: إذا كان قبل ياء الضمير ألف، أو ياء، أو واو ساكنة، فلا يجوز فيها السكون كما جاز في الصحيح والملحق به، وذلك لاجتماع الساكنين، وقد جاء الياء ساكنا مع الألف في قراءة نافع: {ومحياى ومماتى} (٢) وذلك إما لأن الألف أكثر مدا من أخويه فهو يقام مقام الحركة من جهة صحة الاعتماد عليه، وإما لإجراء الوصل مجرى الوقف، ومع هذا فهو عند النحاة ضعيف، وجاء في لغة بني يربوع فيها الكسر مع الياء قبلها، وذلك لتشبيه الياء بالهاء بعد الناء كما في (فيه) و(لدَيه) ومنه قراءة حمزة: {وَمَا أَنتُم بِمُصْرِحِيٍّ (٧) وهو عند النحاة بعد الناء كما في (فيه) و(لدَيه) ومنه قراءة حمزة: {وَمَا أَنتُم بِمُصْرِحِيٍّ (٧) وهو عند النحاة

<sup>(</sup>۱) سورة يونس من الآية (٥٨) – عليه السلام – ونسبت هذه القراءة لجماعة منهم: عثمان بن عفان، وأُبى، وأنس، والحسن البصرى، وأبو رجاء، وابن هرمز، وابن سيرين، وأبو جعفر المدنى، والسُّلَمى، وقتادة، والجحدرى، ورويت عن رسول الله ﷺ. انْظُرْ: مختصر شواذ القرآن ص ٦٢، والمحتسب ٢/٣١٢، والبحر ٢/٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النور من الآيتين (٣٦، ٣٧).

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شوح ابن الحاجب ١/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل من الآية (٢٥) وهي قراءة: ابن عباس، وأبي جعفر، والزهرى، والسلمى، والحسن، وحميد، وقرأ باقى السبعة بالتشديد، انظُرُ: معانى القرآن للفراء ٢/ ٢٩٠، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ٢/ ١٤٨، والبحر ٨/ ٢٢٩، والاتحاف ص ٣٣٦، والنشر ٢/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح ابن الحاجب ٣/ ٩٨٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام من الآية (١٦٢).

<sup>(</sup>٧) سورة إبراهيم من الآية (٢٢) – عليه السلام – وهي قراءة حمزة، وأجازها أبو عمرو بن العـلاء وقـراء بهـا أيضا: يحيى بن وثاب، والأعمش، وجماعة من التابعين، انْظُوْ: النشر ٢/ ٢٩٨، والإتحاف ص ٢٧٢.

ضعف " (١).

ب - فى مبحث الاسم الموصول وعند كلامه على حذف العائد قال (٢): "... وأما الكوفيون فيجوزون الحذف بلا شذوذ، مطلقا، في صلة (أي) كان أو في غيرها، مع الاستطالة أو بدونها، كما قرئ في الشواذ: [عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ} (٣) ".

ج - فى مبحث المثنى وعند كلامه على حركة نونه قال<sup>(٤)</sup>: ".... وفتح نون التثنية لغة كما فى قوله: (العينانا)... وقرئ فى الفعل أيضا فى الشذوذ: {أتَعِدَانَى} (٥) وقد تضم أيضا نون المثنى، وقرئ فى الشواذ أيضا: {تُرزَقَائه (٦)..

ومع استشهاده بهذه القراءات وغيرها (٧)، لكنه لا يسلم تواتر القراءات، ومن ذلك:

أ - في مبحث الإضافة عند كلامه على الفصل بين المتضايفين بالمفعول واستشهاده له بقراءة ابن عامر: {قَتْلُ أَوْلاَدَهُمْ شُرَكَائِهِمْ} (^^) قال: "... وأنكر أكثر النحاة الفصل بالمفعول وغيره في السعة، ولا شك أن الفصل بينهما في الضرورة بالظروف ثابت مع قلته وقبحه، والفصل بغير الظرف في الشعر أقبح منه بالظرف، وكذا الفصل بالظرف في غير الشعر أقبح منه في الشعر، وهو عند يونس قياس، والفصل بغير الظرف في غير الشعر أقبح من الكل، مفعولا كان الفاصل، أو يمينا، أو غيرها، فقراءة ابن عامر ليست بذاك، ولا نسلم تواتر القراءات السبع، وإن ذهب إليه بعض الأصوليين " (٩).

ب - فى مبحث عطف النسق عند كلامه على العطف على الضمير المجرور وبعد أن ذكر مذهب الكوفيين القائلين بجواز العطف عليه من غير إعادة الجار مستدلين بقراءة مزة: [تساءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ](١٠) قال: "... والظاهر أن حمزة جوز ذلك بناء على مذهب

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شوح الوضى ٢/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: السابق ٣/ ١١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام من الآية (١٥٤)، وهي قراءة الحسن، والأعمش، انْظُرْ: الإتحاف ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شوح الوضى ٣/٤١٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف من الآية (١٧)، قال أبـوحيان: " وقرأ عبد الوارث عن أبى عمرو، وهارون بـن موسى عن الجحدرى، وسام عن هشام، بفتح النون الأولى، كأنهم فروا من الكسرتين، انْظُرْ: البحر ٩/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (٣٧).

<sup>(</sup>۷) انْظُوْ أيضًا على سبيل المشال: شــرح الرضــى ١/١٩٣، ٢/ ٤٢، ٣/ ٢٧، ٢٥٣، ٤٢٩، ٤٦٠، ٤٦٣، ٣٤٠، ٤٦٠، ٤٢، ٤١. ٤/ ٤/ ١٨، ٣٢، ٤٢، ١٨٧، ٢٢٠.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام من الآية (١٣٧)، وانْظُرْ: البحر المحيط ٤/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٩) انْظُوْ: الوضى ٢/ ٢٩١.

<sup>(</sup>١٠) سُورة النساء من الآية (١)، وقرأ بها أيضا النخعي، والأعمش، وقتادة، انْظُرْ: معاني الفراء ١/٢٥٢ والبحر ٣/٤٩٧، والدر المصون ٢/٢٩٦.

الكوفيين؛ لأنه كوفي، ولا نسلم تواتر القراءات " (١).

#### ثالثا: صاحب المتوسط.

بلغت شواهده القرآنية مائة واثنتين وسبعين آية، وبذلك تكون شواهده القرآنية أكثر من ابن الحاجب، كذلك نجده وقد استشهد بالقراءات القرآنية، ومن ذلك:

أ - فى مبحث الفاعل وعند كلامه على حذف قال: "... ومثله قول تعالى: ﴿ يُسَبَّحُ ل فيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ ﴾ (٢) بفتح الباء على قراءة عاصم، وابن عامر، ف (رجال) مرفوع على أنه فاعل فعل محذوف فكأن قائلا قال: من يسبحه؟ فقيل: رجالُ، أي: يسبحه رجال " (٣).

ب - في مبحث النداء قال: " ويجوز حذف المنادى إذا دلّ عليه قرينة؛ لأنه مفعول به فكما جاز حذف المفعول به جاز حذف المنادى، ومثاله قوله تعالى: {أَلاَ يَا اسْعُدُوا} (1) أي: ألا يا قوم اسجدوا " (٥).

ج - ما جاء في مبحث الحروف الناصبة للاسم (إن وأخواتها) وعند كلامه على (لكن) قال: " وتخفف فتلغى حينئذ كأخواتها، ويجوز ذكر الواو معها كقوله تعالى: {وَهَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنُ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا} (الكن) ورفع (الشياطين) في بعض القراءات السبع فرقا بينها وبين (لكن) الذي هو حرف العطف " (٧).

وإذا جاءت القراءة مخالفة لما رآه صحيحا من آراء النحويين فإنه يأخذ في تخريجها على وجه لا يتعارض مع ما اختاره، ومن ذلك:

- فى مبحث العطف وعند كلامه على مسألة العطف على الضمير الجرور قال: "إذا عطف اسم على الضمير المجرور أعيد الجار نحو: مررت بك وبزيد؛ لكراهتهم عطف الاسم على الضمير المجرور الذى صار كالجزء من الجار، وأما قوله تعالى: {تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ} في بعض القراءات فغير متعين لوقوعه للعطف؛ لاحتمال كون الواو للقسم " (^).

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شوح الوضى ٢/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النور من الآيتين (٣٦، ٣٧).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الشرح الْمتوسط ص ٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل من الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الشوح المتوسط ص١٥٢.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة من الآية (١٠٢)، وهي قراءة: ابن عامر، وحمزة، والكسائي، انْظُرْ: البحر ١/٥٢٤.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص٢٧٠ وما بعدها.

#### رابعا: الغجدواين.

بلغت شواهده القرآنية مائة واثنتين وتسعين آية، وهو بذلك يكون أكثر من ابن الحاجب وصاحب المتوسط في الاستشهاد بالقرآن الكريم، واستشهد كذلك بالقراءات القرآنية، ووقف منها موقفا معتدلا فلم يحمل على القراء ولم يرد قراءاتهم، بل كان يحتج بها كلها، ومن ذلك:

أ – فى مبحث المنادى قال: " ويجوز حذف المنادى إذا دلّ عليه قرينة لأنه مفعول فكما جاز حذف المفعول به جاز حذفه، ومثاله قوله تعالى: {أَلا يَا اسْجُدُوا} على قراءة الكسائى فإنه يخفف (ألا) ويقف على (يا) ويبتدئ بـ (اسجدوا) بضم الهمزة، والتقدير: ألا يا قوم اسجدوا، والقرينة هي دخول النداء على الفعل " (١).

ب - ما استشهد به فى مبحث الحروف الناصبة للاسم قال: "... قوله: (ويجوز معها الواو) كما فى قوله تعالى: {وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنْ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ} بتخفيف (لكن) ورفع (الشياطين) على قراءة ابن عامر وحمزة والكسائى، على ما نص عليه فى (الشاطبية) وإدخال الواو فيه للفرق بينها وبين (لكن) الذى هو حرف العطف " (٢).

### خامسا: ابن حاجي عوض.

وضع الشيخ - رحمه الله - القرآن الكريم على رأس المصادر التى عوّل عليها فنجده قد عدّ الشاهد القرآنى الأساس الأول والمصدر الموثوق به فى التقعيد واستخلاص قواعد النحو، فعنى - رحمه الله - بالشواهد القرآنية والقراءات المختلفة، لا يفرق بين قراءة متواترة وشاذة ومن ثمّ فقد بلغ عدد الآيات التى استشهد بها فى الشرح ثلاثمائة وثمانين آية، وأكثر الآيات مسوقة للاستدلال على قاعدة نحوية، وهى بين يدى القارئ والكتاب ملىء بذلك (٣).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص١٨٢.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: السابق ص ٥٦٩.

<sup>(</sup>٣) سبق أن تحدثت عن موقف الشارح من الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته، انْظُرُ: الفصل الثاني (الشـرح وقيمته العلمية) المبحث الخامس (شواهده) من قسم الدراسة.

### الحديث الشريف

### أولا: ابن الحاجب.

لم يستشهد ابن الحاجب بالحديث النبوى الشريف - وإن استشهد به في كتبه الأخرى - وقد استشهد - رحمه الله - بأقوال الصحابة - رضي الله عنهم - ومن ذلك:

أ - فى مبحث أفعال القلوب وعند حديثه عن خصائصها ومنها "أنه يجوز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشىء واحد، مثل: علمتُنى منطلقا، أى: علمت نفسى، وعَلِمْتَكَ فَعَلْتَ كذا، أى: علمت نفسك، استدل بقول السيدة عائشة - رضى الله عنها - فقال (١): "ومنه: (لقد رأيتُنَا مع رسول الله صلى عليه وسلم) (٢).

ب - في مبحث حروف الجر وعند حديثه عن حروف القسم قال: "وفي (لا هَا الله فا) لغتان: قطع الهمزة، ووصلها، فيجيء في ألف قولك (ها) وجهان، حذفها ومدها، وفيه قولان أحدهما قول الخليل: إن (ذا) مقسم عليه، كأنه قيل: للأمر ذا، فحذف الأمر لكثرة الاستعمال، والثاني: وهو قول الأخفش: إن (ذا) من جملة القسم توكيدا، كأنه قال: ذا قسمي، والذي يدل عليه أمران: أحدهما: أنهم يذكرون المقسم عليه بعده، فيدل ذلك على أن ما تقدم عليه غيره، والثاني: أنهم يأتون بالمقسم عليه نفيا، ولو كان ذلك بمعنى المقسم عليه، لكان المقسم عليه مطابقا، وأما ما في الحديث من قول أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - " لا هَا الله أون لا تَعْمَدُ إلى أَسَدٍ من أُسُدِ الله يُقاتِلُ عَنْ دين الله فيُعطيك سَلَبَهُ " (") فقد حمله بعض النحويين على أنه غلط من الرواة؛ لأن العرب لا تقول (لا ها الله) إلا مع (ذا)... " (نكا.

ج - في مبحث حروف الإيجاب استشهد بقول عبد الله بن الزبير - رضى الله عنهما - لمن قال له: لعن الله ناقة مملتني إليك: " إنَّ وصاحبها " (٥)، على أن (إنّ) بمعنى نعم.

د - في مبحث حروف الشرط وعند كلامه على (لو) استشهد بقول عمر - رضى الله عنه - (نِعْمَ الله عنه - (نِعْمَ اللهَ لَمْ يَعَصِه)(١).

## ثانيا: الرضى.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شوح ابن الحاجب ٩٠٣/٣.

<sup>(</sup>٢) تمامه (لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ وما لنا طعام إلا الأسودان) انْظُرْ: صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق ١٨٢/ ٨٤/، ومسند أحمد ٢/ ١٠٨، ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ هذا الأثر في: الروض الأنف ٤/ ١٢٦، طبعة: دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شرح ابن الحاجب ٣/ ٩٥٥.

<sup>(</sup>٥) انْظُرُ: السابق ٣/ ٩٨٩.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: السابق ٣/ ١٠٠٢.

أكثر - رحمه الله - من الاستشهاد بالحديث الشريف، لا يكاد باب من أبواب كتابه يخلو منه، وقد بلغت جملة شواهده من الحديث ثمانية وخمسين حديثا، وقد تنوع استشهاده بها ما بين تقرير قاعدة وذلك نحو:

أ - في مبحث خبر (إن) وعند كلامه على أنه لا يجوز تقديمه على اسم (إن) قال (١): "... قوله: (إلا أن يكون ظرفا) استثناء من قوله (في تقديمه)... أي: ليس أمره كأمر خبر المبتدأ في تقديمه، إلا إذا كان ظرفا، فإن حكمه إذن حكمه في جواز التقديم إذا كان الاسم معرفة نحو قوله تعالى: {إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (٢) وفي وجوبه إذا كان الاسم نكرة نحو {إنَّ من البَيَانِ لَسحْراً } (٣).

ب - فى مبحث الاختصاص قال (٤): " وقد يقوم مقام (أى) المذكور اسمٌ منصوب دال على المراد من الضمير المذكور، إما معرّف باللام نحو (نَحْنُ العَرَبَ أَقْرَى للنَّزل) أو مضاف نحو قوله ﷺ : ﴿إِنَّا مَعَاشِرَ الأنبياءِ فينَا بَكَاء﴾ (٥) أى: قلة كلام "

ج - فى مبحث الحال قال (٢): " اعلم أنه يجوز تنكير ذى الحال إذا اختص بوصف كما جاء فى الحديث: «ابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل فأتى فرس له سابقا» (٧)...".

أو لبيان معنى ومن ذلك:

أ - في مبحث المعرب من الأسماء استدل على بيان معنى المعرب فقال (^): " وإنما سمى معربا لأن الإعراب إبانة المعنى والكشف عنه، من قول صلى الله عليه وسلم وآله: «الشّيّبُ يُعربُ عنها لسائها» (٩) أي يبين ".

ب - في مبحث الأفعال الناقصة استدل على أن (بات) بمعنى (صار) حيث قال(١٠٠): "قال

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شوح الوضى ١/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الغاّشية من الآيتين (٢٦، ٢٥).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخارى في: صحيحه كتاب النكاح، باب (الخُطْبة) عن ابن عمر ٧/ ٣٦، ومسلم في: صحيحه كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخُطْبة ٦/ ١٣٨ عن عمَّار.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شوح الوضى ١/٣٩٣.

<sup>(</sup>٥) الحديث: في النهاية في غريب الحديث ١/٨٤١، ولفظه (نحن معاشر الأنبياء).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح الرضى ٢/ ٦١.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدمياطي في: كتاب فضل الخيل عن الخُتُلِّي من حديث الوليد بن مسلم، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، انْظُرْ: السير الحثيث ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>۸) انْظُرْ: شرح الرضى ۱/ ٦٣.

<sup>(</sup>٩) الحديث في: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٠٠، وغريب الحديث للهروى ١٠٢/١.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: شرح الرضى ١٩٢/٤.

وقد استشهد - رحمه الله - بأقوال الصحابة التي استشهد بها ابن الحاجب، بل إنه زاد عليها، ومن ذلك:

أ - في مبحث التحذير قال: " وقول عمر - رضى الله عنه - لجماعة (إيَّايَ وَأَنْ يَحْذِفَ أَحَدُكُمُ الأرنب بالعصا، ولتُذَكِّ لكم الأَسَلُ والرِّمَاحُ) يحتمل أمر المتكلم، أي: لأُبْعِدُ نفسى عن مشاهدة حذفه " (٢).

ب - فى مبحث الاستثناء قال: " وقد تدخل (إلا) و(لما) بمعناها على الماضى إذا تقدمهما قسم السؤال نحو (نشدتك بالله إلا فعلت) وقول عمر - رضى الله عنه - فى كتابه إلى أبى موسى: (عزمتُ عليك لمّا ضربتَ كاتبكَ سوطا)(").

ج - فى مبحث حذف التمييز قال (٤): " وقد جاء كأين فى الاستفهام قليلا دون (كذا) ومنه قول أبى بن كعب لزر بن حُبيش (كأيّن تعد سورة الأحزاب)؟ أى: كم تعدلُّ؟ فاستعملها استفهامية وحذف مميزها وهما قليلان ".

وتفرد - رحمه الله - بالاستشهاد بكلام الإمام على - رضى الله عنه - فى نهج البلاغة وقد بلغ جملة ما استشهد به من أقوال الإمام (على) ثمانية وعشرين قولا (٥).

### ثالثا: صاحب المتوسط.

لم يستشهد بالحديث الشريف، وهو في ذلك أقرب شبها بابن الحاجب في عدم الاستشهاد بالحديث، وأما أقوال الصحابة فلم يستشهد إلا بقول ابن الزبير - رضى الله عنه - وذلك في مبحث حروف الإيجاب، استدل به على مجيء (إن) بمعنى (نعم) وهو قوله لمن قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك: (إنّ وصاحبها)(1).

<sup>(</sup>۱) الحديث في: البخاري كتاب الوضوء باب الاستجمار وتراً ۱/ ١٤١، ومسلم كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً ٣/ ١٥٣، والموطأ ١/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح الرضى ٢/ ٥.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: السابق ٢/ ١٧٠، وانْظُوْ: السير الحثيث ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شوح الوضى ٣/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٥٠٠.

### رابعا: الغجدواين.

استشهد بخمسة أحاديث فقط، منها حديث استدل به استئناساً لناحية المعنى لا لتأصيل قاعدة، وذلك في مبحث مفعول ما لم يسم فاعله، ذكر ابن الحاجب أن شرطه: أن تغير صيغة الفعل إلى (فُعِل) أو (يُفْعَل)<sup>(1)</sup>، فقال الغجدواني<sup>(۲)</sup>: "ضمن (تغير) معنى: تصير أو تنقل، فعدى تعديته بـ (إلى)، كما في قوله عليه السلام: «مثلُ المنافق مثل شاةٍ بين رَبيضين تعمدُ إلى هذه مرةً وإلى هذه مرةً » ضمن (تعمد) معنى تنضوى وتلتجي، فعداه بـ (إلى)، والربيض: اسم للغنم برعاتها المجتمعة في مَرْبُضِها، كذا في الفائق " (٣).

وأما الباقى فقد أتى بها دليلا على تأصيل القواعد النحوية، وهي على النحو التالى:

أ - في مبحث الممنوع من الصرف عند حديثه على علة (الجمع) قال: " وإنما قال: صيغة منتهى الجموع ولم يقل: شرطه أن يكون على منتهى الجموع، ليشمل جمع الجمع التحقيقي ك أكالب جمع أكلب جمع كلب، والتقدير ك أفاضل حيث لا جمع لأفضل سواه، والمراد بالجمع جمع التكسير فخرج: «صواحبات يوسف» (3) جمع صواحب للمبالغة " (٥).

ب - فى مبحث المبتدأ والخبر وعند كلامه على دخول الفاء فى خبر (إن) قال (٢): "ومن الحجج الظاهرة للأخفش وروده فى القرآن وغيره، قال الله تعالى: {إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُهَمَّا اللهُ ثُهُمَّا اللهُ عَالَىٰ وَفَيْ عَلَيْهِمُ وَقَالَ تعالى: {إنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بَآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ اللهُ تُسَعَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وقال تعالى: {إنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بَآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ اللهُ وَمِنِينَ بِعَيْسِ حَقِّ ... } (١) إلى أن قال: {... فَهُمُ عَذَابُ جَهَنَّمَ } وقال عليه السلام: ﴿ أَلاَ إِنَّ كُلَ دُمْ وَمَالُ وَمَالُ وَمَأْثُرَةٍ كَانَتْ فى الجاهليةِ فَإِنَّها تَحْتَ قَدَميَّ هَاتَيْنِ ﴾ (١٠).

ج - في مبحث الحال قال(١١١): " فإن كان صاحب الحال نكرة وجب تقديم الحال

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٧٢.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الفائق في غريب الحديث للزمخشري ص ٢/ ٤٢، د/ على محمد البجاوي، محمد أبو الفضل: ط/ ٢.

<sup>(</sup>٤) الحديث في: صحيح ابن خزيمة ٣/ ٥٩، عن عائشة - رضى الله عنها - باب استخلاف الإمام الأعظم في المرض بعض رعيته لقبول الإمامة بالناس، ومسند أحمد ٤/٢١٤.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٥٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شوح الغجدواني ص ١١٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحقاف من الآية (١٣).

<sup>(</sup>٨) سورة آل من الآية (٢١) عمران.

<sup>(</sup>٩) سورة البروج من الآية (١٠).

<sup>(</sup>١٠) الحديث في: غريب الحديث للهروى ١/ ١٧٣، ومسند الطيالسي ١/ ٢٩٩، والثقات ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>١١) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٢١٨.

عليه نحو: جاءنى راكبا رجل، لأنه لو أخرت لالتبست بالصفة مثل قولنا: ضربت رجلا راكبا، ثم قدمت فى سائر المواضع وإن لم يلتبس طرداً للباب، قال صاحب المفصل وعن عبد القاهر لا يقبح وقوعها عن نكرة متأخرة كما يروى فى لفظ النبى عليه السلام: «فجاء فرس له سابقا» (١).

د - فى مبحث أفعل التفضيل قال (٢): "قوله: وشرطه أن يبنى من ثلاثى مجرد ليمكن (٣)...، وإنما امتنع (أفعل) من المزيد لأنه إن بقى على حروفه لم يمكن، وإن حذفت الزوائد اختل لفظا ومعنى، أما لفظا فظاهر، وأما معنى فلأنك لو قلت: (أخرج) من: استخرج لم يعلم أن المعنى كثير الخروج، أو كثير الاستخراج، قلت: هذا الذى ذكره بحسب الدليل مستقيم، وأما بحسب الوقوع فقد جاء فى الحديث الشريف: «جوف الليل أجوب دعوة من أجاب»

وأما أقوال الصحابة - رضى الله عنهم - فلم يستدل إلا بقول ابن الزبير فقط فى مبحث حروف الإيجاب (٥).

#### خامسا: ابن حاجي عوض.

من يطالع الشرح يجد الشارح – رحمه الله – قد استشهد بالحديث الشريف كمصدر من مصادر الاحتجاج، فبلغت الأحاديث الشريفة في الشرح أربعة عشر حديثا، وهو بذلك يأتي في المرتبة الثانية بعد الرضى من حيث الاستشهاد بالحديث، واستشهد كذلك بأقوال الصحابة – رضى الله عنهم – وقد أوضحت ذلك (٦).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) الحديث سبق تخريجه في قسم الدراسة.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٤٦٢.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) ورد الحديث في مسند الإمام أحمد ٤/ ٣٨٧ عن عمرو بن عبسة عن النبي ﷺ قال: «صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل الأخير أجوبه دعوة»، وانْظُرْ النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٩٩ وفيه: " أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الليل أجوب دعوة؟ قال «جوف الليل الغابر».

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٥٨٣.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم الدراسة.

#### الشعسر

#### أولا: ابن الحاجب.

دعم ابن الحاجب قواعده بالشواهد الشعرية، التي بلغت نحو اثنين وسبعين شاهداً، وهي لشعراء يستشهد بشعرهم، وهم الجاهلون، والمخضرمون، والإسلاميون، ولم يستشهد بشعر المحدثين، واتبع في استشهاده المنهج الآتي:

أ - كان غالبا يذكر البيت كله، وأحياناً شطره، وأحياناً كلمة أو كلمتين محل الاستشهاد.

ب - لم يهتم بنسبة كثير منها إلى قائليها إلا القليل النادر منها.

ج - جميع شواهده ساقها لتأصيل القواعد النحوية.

د - لم يهتم بتفسير المفردات اللغوية، أو بيان المعنى العام للشاهد.

#### ثانيا: الرضي.

حوى شرح الرضى خزانة شعرية بلغت تسعمائة وسبعة وخمسين شاهداً، وهى لشعراء عصر الاحتجاج عدا القليل منها، وفى ذلك يقول الشيخ الطنطاوى: "المستقرئ لها يتبين أن أكثرها للجاهليين، والمخضرمين، والإسلاميين، ممن يستشهد بكلامهم، سواء منها ما عرف قائلها وما لم يعرف، فإن مصدر المجهولة القائل إما سيبويه فى أبياته الخمسين المعدودة... وإمَّا مَن بعده إلى الرضى، ممن جزم العلماء بحظرهم الاستشهاد بهم، وقليلا منها للشعراء المحدثين الذين لا يعتد النحاة بهم فى قواعدهم " (۱).

وكان منهجه في الاستشهاد كما يأتي:

أ - كان غالبا يذكر البيت كله، وأحياناً شطره عجزه أو صدره، وأحياناً كلمة أو كلمتين محل الشاهد.

ب - أغفل نسبة كثير من شواهده إلى قائليها، إلا القليل منها.

ج - لم يهتم بتفسير المفردات اللغوية أو بيان المعنى العام للشاهد الشعرى، إلا في القليل منها (٢).

## ملاحظات على شواهد الرضى:

أولا: أنه ساق بعض شواهده لغرض أدبى، ومناسبات لغوية، لا علاقة لها بالقواعد، وقد

<sup>(</sup>١) انْظُونْ: نشأة النحو ص ١٤٩.

<sup>(</sup>۲) انْظُرْ: شرح الرضى - على سبيل المثال - ۱/ ۱۷٤، ۲/ ٥٦، ١٠٩، ٢٦٦، ٣/ ١٤٩، ٥٣٦، ٤٤٢ ٤٠٢، ٤٥٧. ٤٥٧.

بلغت هذه الشواهد خمسة عشر شاهداً(١)، ومنها:

أ - في مبحث الممنوع من الصرف وعند حديثه عن علة العدل استدل على أن (الزفر) بمعنى السيد بقول الأعشى:

أَخُو رَغَائِبَ يُعطِيهَا ويَسْأَلُهَا ::: يَأْبَى الظُّلامَةَ منهُ النَّوْفَ لُ الزُّفَورُ (٢)

ب - في مبحث التنازع وعند ذكره لرأى الكسائي الذي يوجب حذف الفاعل من الأول - عند إعمال الثاني - حذراً من الإضمار قبل الذكر، قال: " فحاله - أى الكسائي - كما قيل: فَكُنْ تَ مُ كَالسَّ عِي إلى مَثْعَ بِ ::: مُ وائِلاً من سَ بَلِ الراعِ لِ (٣) وذلك لأن حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر " (٤).

ج - في باب المفعول به وعند كلامه على حذف ناصبه في قولهم (انتبهِ أمراً قاصداً) قال (٥): ومعنى (أمراً قاصداً) ذا قصد، والقصد في الأمر خلاف القصور والإفراط، قال:

ولا تَكُ فيها مَفْرِطاً أو مُفَرِّطا ::: كِلاَ طَرَفَىْ قَصْدِ الأمورِ ذميمُ (٢)

د - ومنه فى الباب نفسه وعند كلامه على قولهم (عذيرك من فلان) قال: "العذير إما بمعنى العاذر كالسميع، أو المعذر كالأليم بمعنى المؤلم، ويجوز أن يكون بمعنى العذر... والعذير أيضا الحال يحاولها المرء يعذر عليها قال:

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط لأعشى باهلة من قصيدة يرثى بها المنتشر بن وهب الباهلى، وهو له فى: الأصمعيات ص ٩٠، والخزانة ١/١٠٥، انظرُ: الاشتقاق ص ٥٣، وانظُرْ: شرح الرضى ١/٩٠١. والأخ هنا بمعنى: اللهبس والملازم للشيء، رغائب: جمع رغيبة وهى العطايا الكثيرة، الظلامة: ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما أخذ منك، النوفل: البحر والكثير العطاء، الزفر: السيد، يقول الشاعر: يعطى ما يرغب الرجال فى ادّخاره ويحرصون على التمسك به لنفاسته. انظرُ: الخزانة ١/١٨٧.

<sup>(</sup>٣) من السريع لسعيد بن حسان في: شرح شواهد الشافية ص ١١١، والخزانة ٢٢٢، وقبله: مررتُ من = عمن وإفلاسه... إلى اليزيدي أبى واقد. المعانى: المثّعَب: يقال: انثعب الماء جرى في المثعب، والمثعب، والمثعب مسيلً الماء في الوادى، موائلاً: الموائل اسم فاعل من واءَلّ منه أى طلب النجاة وهرب، فالموائل: الله النجاة وهرب، فالموائل: المطر، الراعد: سحاب أو رعد، انْظُرْ: الخزانة ٢/٣٢٣، وهذا تمثيل لحال الكسائى الذى وقع في أشنع مما فرّ منه، كالشاعر الذى هرب من السحاب ملتجئاً إلى الميزاب، فوقع في أشد مما هرب منه.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح الرضى ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: السابق ١/٣٠٦.

<sup>(</sup>٦) من الطويل لم أقف على قائله، وانظره في: الخزانة ٢/ ١٢٢.

# جَ ارِىَ لا تَسْ تَنْكِرِى عَ نِيرى ::: سَيْرى وإشْ فَاقى على بعيرى(١)

بيَّن بقوله: (سيري وإشفاقي) الحال التي ينبغي أن يُعذر فيها ولا يُلام عليها... " (٢).

وعن هذه الشواهد يقول الشيخ طنطاوى: "... أرتنا سعة اطلاعه في الأدب بما لم يتح لنحوى غيره... وليس في مثل هذا النوع من مؤاخذة على الرضى " (").

ثانیا: أنه استشهد ببعض أبیات لبعض الشعراء المحدثین، وقد بلغت بضعا وثلاثین شاهداً منها: بیتان لأبی تمام (۱) و ومثله لأبی نواس (۱) و بیت واحد لبشار بن برد (۱) و ومثله لأشجع السلمی (۱) و مثله لربیعة الرقی (۱) و مثله للحسین بن مطیر (۱) و استشهد بعشرة أبیات للمتنبی (۱۱) و أورد بیتا للیزیدی أبی محمد یحیی بن المبارك ته سنة ۲۰۲ هـ، صاحب النوادر فی اللغة (۱۱) و ومثله له ابن سینا الحسین بن عبد الله ته سنة ۲۲۸ هـ، وقال بعد استشهاده به: "لم یكن الاستشهاد بمثله مرضیا (۱۲) و ومثله لابن درید محمد بن الحسن الأزدی ته سنة ۲۲۳ هـ، صاحب المقصورة، و الجمهرة (۱۲) و ومثله للعمانی محمد بن ذوّیب بن محمد بن قدامة ته سنة ۲۲۸ هـ (۱۱) و ومثله للفضل بن عبد الرحمن بن العباس بن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب ته سنة ۲۲۸ هـ (۱۱) و ومثله لمؤمل بن أمیل بن أسید المحاربی ته سنة ۱۹۸ هـ (۱۰) .

وإليك نماذج من شواهد الشعراء المحدثين:

أ - في باب المبتدأ والخبر استشهد على أن نحو (غير قائم الزيدان) قد أجرى مجرى (ما قائم الزيدان) في الاستغناء عن خبر المبتدأ بالفاعل، بقول أبي نواس:

<sup>(</sup>١) من الرجز للعجاج في: ديوانه ١/ ٣٢، وانظره في: المقتضب ٤/ ٢٦٠، والخزانة ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح الرضى ١/٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: نشأةً النحو ص ١٤٩، ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شوح الوضى ١/٢٠٦، ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: السابق ١/ ١٨، ٤/٤١٤.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: السابق ٢/ ٧٨.

<sup>(</sup>٧) انْظُرُ: السابق ١/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: السابق ٣/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: السابق ٣/ ٩٤.

<sup>(</sup>١٠) انْظِرُ: السابق ١/٣٦٣، ٢/ ٥٨، ٧٠، ٣/ ٢٩، ١٥٤، ٢٣٢، ٤٣٠، ٥١٥، ٤/ ١٠٥.

<sup>(</sup>١١) انْظُرْ: السابق ٤/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>١٢) انْظُرْ: السابق ٤٤٠/٤.

<sup>(</sup>١٣) انْظُرْ: السابق ٤/ ٥٠٣.

<sup>(</sup>١٤) انْظُرْ: السابق ٤/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>١٥) انْظُرْ: السابق ٢/٧.

<sup>(</sup>١٦) انْظُرْ: السابق ٨/٤.

# غيرُ مأسوفٍ على زمنِ ::: ينقضِى بالهَمِّ والحَارَ<sup>نِ (١)</sup>

- فى الباب نفسه وعند كلامه على تقديم المبتدأ وجوبا قال (٢): " قوله: (أو كانا معرفتين أو متساويين) ليس على الإطلاق، بل يجوز تأخر المبتدأ عن الخبر معرفتين، أو متساويين مع قيام القرينة المعنوية الدالة على تعيين المبتدأ... ومثله قول أبى تمام:

لُعابُ الأفاعي القاتِلاتِ لُعابُهُ ::: وأرْىُ الجَني اشْتارَتْهُ أيدٍ عَواسِلُ (")

ج - في مبحث المنادي استدل على أن مجيء الترخيم في غير المنادي ضرورة عند البصريين (٤) بقول أبي الطيب المتنبي:

# للهِ ما فَعَال الصوارِمُ والقَنا ::: في عمرِو حاب وضبَّة الأغتام (٥)

د - في مبحث الحال وعند كلامه على روابط جملة الحال ومنها الضمير قال: "وأما انفراد الضمير فقال الأندلسي: إن كان المبتدأ ضمير صاحب الحال وجب الواو أيضا نحو: جاءني زيد وهو راكب، ولعل ذلك لكون مثل هذه الجملة في معنى المفرد سواء، إذ المعنى جاءني زيد راكبا، فصدرت بالواو إيذانا من أول الأمر بكون الحال جملة، وإن أدَّت معنى المفرد، وإن لم يكن المبتدأ ضمير صاحب الحال تُظِر، فإن كان الضمير فيما صدّر به الجملة، سواء كان مبتدأ نحو: جاءني زيد يدُه على رأسه، وكلّمته فوه إلى فيَّ، أو خبراً نحو قوله:

إذا أَنْكَرَ تُنَسَى بلَدةً أو نَكِر تُهَا ::: خَرَجْتُ مع البَازى على سوادُ (٢٠)

<sup>(</sup>١) من المديد انظره في: أمالي ابسن الحاجب ٣/ ١٢١، والمغنى ١/ ١٨١، والخزانة ١/ ٣٤٥، والأشموني ١/ ١٩١، انْظُرُ: الرضي ١/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح الرضى ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) من الطويل لأبي تمام في: الديوان ٢/ ٥٨، من قصيدة مدح بها محمد بن عبد الملك الزيات، وانظره في: الحيوان ١/ ٥٠ ط دار صعب ت / فوزى عطوى ط الثالثة ١٤٠٢هـ، ١٩٨٢م، والخزانة ١/ ٤٤٥، اللعاب: ما يسيل من الفم، الأرى: ما لزق من العسل في جوف الخلية، الجنّي: العسل، اشتارته: استخرجته يقال: أشار فلانٌ العسل واشتاره: إذا استخرجه، العواسل: جمع عاسلة أي: مستخرجة العسل والمعنى: البيت من قصيدة في وصف القلم ويعنى: أن لعاب قلمه بالنسبة إلى الأعداء سم قاتل، وبالنسبة إلى الأولياء شفاء عاجل، انظرُ: الخزانة ١/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح الرضى ١/ ٣٦٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) من الكامل في: الديوان ٢/ ١٨٦ من قصيدة قالها يمدح بها سيف الدولة ويذكر إيقاعه بـ عمرو بـن حـابس وبنى ضبة، برواية: مهلاً ألا لله ما صنع القنا، وانظره في: العرف الطيب في شرح ديـوان أبـي الطيب ص ٤٥٤، برواية الصدر: ألا لله ما صنع القنا، والخزانة ٢/ ٣٤٥، الصوارم: السيوف الباترة، عمرو حـاب ترخيم عمرو بن حابس، والأغتام: الذين يعيشون في أماكن عجمة، أي: جـاهلون. والمعنى: يتعجب من شدة بطش سيوف سيف الدولة ورماحه في عمرو بن حابس وبني ضبة.

<sup>(</sup>٦) من الطويل لبشار بن برد في: ديوانه ص٠٣٠ برواية: (نهضت) بدلا من: (خرجت) من قصيدة مـدح بهـا خالداً البرمكي، وكان قد وفد عليه وهـو بفـارس، انْظُرْ: المطـول ص٤٧٦، والخزانـة ٣/ ٢٢٨، والأغـاني

فلا يحكم بضعفه مجرداً من الواو، وذلك لكون الرابط في أول الجملة، وإن لم يكن مصدراً، بل تقول: هو أقل من اجتماع الواو والضمير وانفراد الواو " (١).

هـ - فى مبحث أسماء الأفعال قال (٢): "ومنه (شتّان) بمعنى افترق مع تعجب، أى: ما أشد الافتراق!... وقد تزاد بعده (ما) نحو: شتان ما زيد وعمرو، وقد يقال فى غير الأكثر والأفصح: شتان ما بين زيد وعمرو، قال ربيعة الرّقى:

لَشَتَّانَ مَا بِينِ الْيَزِيْدِ فِي النَّدَى ::: يزيدِ سليمِ والأغرِّ ابن حاتم"

وأخيراً يعلق الشيخ طنطاوى على استشهاد الرضى بشعر المحدثين بقوله: "... المؤاخذة عليه فى استشهاده بشعر المحدثين، والنحاة لا ينظرون إليه فى اتخاذه أساساً للقوانين النحوية، وقد ذكر منه مقداراً كبيراً.. ولا ريب أن استشهاده بالمحدثين إحدى الهنات الملاحظة عليه " (3).

**ثالثا**: أنه قد كرر بعض شواهده أكثر من مرة.

رابعا: استشهد بأربعة أبيات لأمية بن أبى الصلت (٥)، وبخمسة أبيات لعدى بن زيد (٦) وبيت لأبى دؤاد الإيادى (٧).

وهؤلاء الشعراء وإن كانوا جاهليين إلا أن العلماء لا يرون الاحتجاج بشعرهم؛ لأن أولهم كان يأتى بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب يأخذها من الكتب المتقدمة، وبأحاديث من أحاديث أهل الكتاب وذلك مثل: الساهور لغلاف القمر، وصاقور، وحاقورة للسماء (^)، والاثنان الباقيان لا تروى العرب أشعارهما لأن ألفاظهما ليست بنجدية (٩).

على أن تلك الهنات تتلاشى تجاه المحاسن التي انطوى عليها ذلك الشرح، والكتاب برهان حق على عبقرية صاحبه.

٣/ ٩٩، المعنى: إذا لم يعرف قدرى أهل بلدة أو لم أعرفهم خرجت منهم مبتكراً مصاحبا للبازى الذى هـو أبكر الطيور، مشتملاً على شيء من ظلمة الليل، غير منتظر لإسفار الصبح.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شرح الوضى ٢/ ٧٨.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الساّبق ٣/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) من الطويل لربيعة الرقى فى: ديوانه ص١٢٤ من قصيدة مدح بها يزيد بن حاتم المهلّبى، انْظُرْ: ابن يعيش ١٧/٤ من الطويد ١/٦٦. ويزيد سليم: هو يزيـد بـن أسـيد السريد الماليم بن منصور بن عكرمة، والأغر ابن حاتم، هـو: يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلّب بن أبى صُفْرةً.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: نشأة النحو ص ١٥١،١٥٠ - بتصرف -.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شوح الوضى ١/ ١٣٤، ٢/١٥٣، ٣/١٣٣، ١٥١.

<sup>(</sup>٦) انْظُورْ: السابق ١/ ٢١٢، ٢١١، ٢/ ١٢٧، ٨٠٤، ٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: السابق ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الشعر والشعراء ص ١٧٩ وما بعدها، انْظُرْ: قسم الدراسة.

<sup>(</sup>٩) انْظُونْ: الموشح للمرزباني ص ٧٣، انْظُونْ: قسم الدراسة

### ثالثا: صاحب المتوسط.

بلغت شواهده الشعرية ثلاثة وتسعين بيتا، وهي لشعراء عصر الاحتجاج، جاهلين ومخضرمين، وإسلاميين، ولم يستشهد لشعراء محدثين، وكان غالبا يذكر البيت كله، وأحياناً شطره، صدره، أو عجزه، وأحيانا كلمة أو كلمتين من البيت محل الشاهد، ولم يكن يهتم بنسبة الشواهد إلى قائليها، وكان أحيانا يشرح البيت لغويا ويبين معناه، ومن ذلك:

- في مبحث الفاعل وعند كلامه على حذف الفعل استدل بقول الشاعر:

ليُبْكَ يَزِيدُ ضارعٌ لِخُصُومَةٍ ::: وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيحُ الطَّوَائِحُ

وقال: " فكأن قائلا قال: من يبكى زيد؟ فقال: ضارع لخصومة أى: يبكيه ضارع لخصومة فرضارع) مرفوع بأنه فاعل فعل محذوف، و(الضارع) الضعيف الذليل، والمختبط: السائل الذى يختبط فى الليل، أى: يمشى، والطوائح: جمع المطيحة وهى المهلكة على خلاف القياس... " (١). وكانت شواهده كلها لتأصيل القواعد النحوية، وقد استشهد - رحمه الله - ببيت لأمية ابن أبى الصلت وهو قوله:

رُبَّمَا تَكُرَهُ النُّفُوسُ مِنَ الأَمْ ::: بر له فرْجَةٌ كَحَلِّ العِقَالِ (٢) وهو كما سبق وإن كان جاهليا إلا أن العلماء لا يرون الاحتجاج بشعره.

وقد وضع القاضى أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن إسحاق المعروف بشقير المتوفى سنة AVT هـ شرحا للشواهد الشعرية الواردة فى الشرح المتوسط، وسماه: عون الوافية فى شرح كتاب الكافية، وقام بتحقيقه/ محمد أحمد حسن رشوان، ونال به درجة الماجستير فى كلية اللغة العربية بالقاهرة.

#### رابعا: الغجدواين.

بلغت شواهده الشعرية مائة وستة شاهداً، وكانت معظمها لشعراء عصر الاحتجاج الجاهليين، والمخضرمين، والإسلاميين، وكان منهجه في الاستشهاد كما يأتي:

أ - كان أحيانا يذكر البيت كله، وأحيانا شطره، وأحيانا كلمة أو كلمتين.

ب - كان أحيانا ينسب الأبيات إلى قائليها.

ج - كان أحيانا يحرص على توضيح لغوياتها ومعانيها، بل ويعرب بعض الكلمات زيادة في الإيضاح (١)، ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) انظُرْ: الشرح المتوسط ص ٧٠، انظُرْ: أيضا على سبيل المثال ص ٨٠، ٨١، ٣٩٧، ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) السابق ص ٣١٧.

١ - في مبحث الفاعل أورد قول الشاعر:

# ليُبْكَ يَزِيدُ ضارعٌ لِحُصُومَةٍ ::: وَمُحْتَ بِطْ مِمَّا تُطِيحُ الطَّوَائِحُ

وقال: وبكاه وبكى عليه بمعنى، و(يزيد) غير منون إذ لا ضرورة فيه، والضارع: الذى قد ذلّ وضعف، والمختبط: السائل وطالب المعروف، وتطيح الطوائح أى: تهلكه المهلكات، فيكون (الطوائح) هنا بمعنى المطيحات، كما فى قوله تعالى: {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ} (٢) أى: ملقحات، و(ما) فى (مما) مصدرية، و(من) متعلقة لـ (مختبط) أى: ومختبط من أجل إطاحة الأشياء المطيحة " (٣).

٢ - في مبحث حروف الزيادة، وعند كلامه على زيادة (لا) قال: " وقوله: (وشذت مع المضاف)<sup>(3)</sup> أي شذت زيادة (لا) بين المضاف والمضاف إليه كقوله:

# فى بِئْرٍ لاَحُورِ سَرَى وَمَا شَعَوْ (٥)

يجوز أن يكون (حور) جمع حائر، أي هالك، من: حار: هلك، ونظيره: حول جمع حائل، أي: لا يسير إلا في بئر هلكة، ويجوز أن يكون مصدراً وهو النقصان، يقال: حور في محارة، أي: نقصان في نقصان، مثلٌ لمن يدبر أمره، أي: أوقع نفسه في الهلكة وما علمها، وقيل: هو بئر يسكنها الجن " (٢٠).

ويلاحظ على شواهد العجدواني ما يأتي:

أ - أنه ساق بيتين للاستئناس لناحية المعنى لا لتأصيل قاعدة وهما:

1 - في مبحث المعرب من الأسماء وعند كلامه على حكمه قال (٧): "قوله: (وحكمه) أي: وحكم المعرب (أن يختلف آخره باختلاف العوامل) فهذه ثلاثة قيود: الاختلاف؛ لأن المعانى المختلفة متواردة عليه، فلا يحصل بناؤها بالاتحاد، والاختلاف في الآخر؛ لأنه لإظهار تلك المعانى، ولا يتحقق لها قبل تمام الكلمة، ولله در القائل:

يَقُولُ حَبِيبِ ي كَيْفَ تَصْبِرُ بَعْدَنَا ::: فَقُلْتُ فَهَلْ صَبْرٌ فَيُسْأَلُ عَنْ كَيْف؟ (^)

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: على سبيل المثال شوح الغجدواني ص ٩٤، ٣٨١، ٤٥٨، ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر من الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٨٤.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) من الرجز للعجاج في: الديوان ص ٤١، وابن يعيش ٨/ ١٣٦، والتخمير ٤/ ١١٧، والخزانة ٤/ ٥١.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شوح الغجدواني ص ٥٨٨.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ١٨.

<sup>(</sup>٨) البيت من الوافر لم أقف على قائله، وانظره في: الإقليد ص ٢٢٩، وقد أورده لتوضيح معنى أن الاختلاف لا يتم إلا بعد تمام الكلمة.

٢ - في مبحث حروف العطف قال(١): " و(بل) للإضراب عن الأول، منفيا كان، أو موجبا، والإضراب هو: الإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه، قال:

أَصْبَحْتُ عَنْ طَلَبِ المَعِيشَةِ مُضْرِبا ::: لَمَّا وَثِقَتُ بِأَنَّ مَالَكَ مَالِي (٢)

ب - أنه استشهد ببيتين لأبي الطيب المتنبي، وهما:

١ - في مبحث الممنوع من الصرف، واستدل به على جواز صرف للضرورة، فقال: قوله: (ويجوز صرفه للضرورة أو التناسب) أي: يجوز صرف غير المنصرف لضرورة الشعر كقول أبي الطيب:

# أُحَادٌ أَمْ سُدَاسٌ فِي أُحَادِ (٣)

البيت؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات ".

٢ - في مبحث الظروف قال(٤): "قوله: (ومنها: أين، وأني، للمكان، استفهاما وشرطا) استفهاما وشرطا حالان، أي: هما للمكان حال كونهما للاستفهام والشرط كقوله:

بَدَتْ قَمَراً وَمَالِتْ خَوْطَ بَانٍ ::: وَفَاحَتْ عَنْبَراً وَرَئَتْ غِزَالا (°)

### خامسا: ابن حاجي عوض.

استشهد الشارح - رحمه الله - بشعر شعراء الطبقة الأولى ك: امرئ القيس، والنابغة، والأعشى، وعنترة، وبشر بن أبي خازم.

واستشهد بشعر شعراء الطبقة الثانية ومنهم: حسان بن ثابت، ولبيد بن أبي ربيعة، والعباس بن مرداس، والعجاج، وأبى ذؤيب، وسُحيم بن وثيل، وغيرهم.

(١) انْظُوْ: شوح الغجدواني ص ٥٧٨.

<sup>(</sup>٢) البيت من الكامل، لم أقف على قائله، وقد أورده لتوضيح معنى أن الإضراب هـو الإعــراض عـن الشـيء بعد الإقبال عليه، فالشاعر أضرب وأعرض عن السعى لما علم أن مال ممدوحه في يده.

<sup>(</sup>٣) من الوافر للمتنبي وعجزه: لييلتنا المنوطة بالتناد، وهو لـه في: الديوان ١/ ١٢٩، من قصيدة يمدح بها على ابن إبراهيم التنوخي، وانظـره في: شرح ديوان أبي الطيب ص ٧٩، وأمالي ابن الحاجب ٣/ ١٤٨، ورواية= =صدره فيه: أحاد في سداس أم أحاد، والمغنى ١/ ٥٨، وليَّيلتنا تصغير ليلتنا، المنوطة: المتعلقة، التنادي: تبادل النداء وتكراره، ويوم التناد: يوم القيامة، والمعنى: يستفسر المتنبي عن ليلته التي طالت فيسأل أهي ليلة واحدة أم ست ليال؟.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شوح الغجدواني ص ٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) من الوافر للمتنبى في الديوان ١/ ١٨٤، من قصيدة مدح بها أبا الحسين بدر بن عمار بن إسماعيل الأسدى وانظره في: شرح ديوان أبي الطيب ص ١٤٠، والرضى ٢/ ٧٠، والخزانة ٣/ ٢٢٢. وخوط البان: الغصن الناعم، والعنبر: ضرب من الطيب، ورنت: من الرنو وهو إدامة النظر بسكون الطرف. والتمثيل بــه علــى أن قول ابن الحاجب (استفهاما وشرطا) حالان كما أن هذه الأسماء (قمراً، وخوط بان، وعنبرا، وغزالا) أسماء منصوبة على الحالية.

واستشهد بشعر شعراء الطبقة الثالثة ك: جرير، والفرزدق، والأخطل، وذى الرمة، والكميت، ورؤبة، والقطامي، وغيرهم.

أما شعراء الطبقة الرابعة فقد استشهد ببيت لأبي نواس وهو قوله:

إِنَّ مَـنْ سَـادَ ثُـمَّ سَـادَ أَبُـوهُ ::: ثُمَّ قَـدْ سَـادَ قَبْـلَ ذَلِكَ جَـدُّهُ

واستشهد - رحمه الله - ببيت لأمية بن أبي الصلت وهو قوله:

رُبَّمَا تَكُرَهُ النُّفُوسُ مِنَ الأَمْدَ ::: يُرِلِه فَرْجَةً كَحَلِّ العِقَالِ واستشهد ببيت لأبي دؤاد الإيادي وهو قوله:

أَكُ لَ الْمُ رِئِ تَحْسَ بِينَ الْمُ رَأَ ::: وَنَا إِنَ تَوَقَ لُ بِالَيْ لِ لَا اللهِ اللهُ الله وقد بلغت الشواهدُ الشعرية في الشرح مائة وواحدا وسبعين شاهداً، وقد أوضحت منهجه

وقد بلغت الشواهد الشعرية في الشرح مائة وواحدا وسبعين شاهدا، وقد اوضحت منهجه في الاستشهاد، في مبحث (شواهده) في الفصل الثاني (١).

\* \* \* \* \*

## الأمثال وأقوال العرب

### أولا: ابن الحاجب.

اهتم ابن الحاجب بالتعويل على كلام العرب الفصحاء، فاستشهد بثمانية أمثـال(٢) دعـم بهـا قواعده، ومنها:

ا – في مبحث المبتدأ والخبر وعند كلامه على مسوغات الابتداء بالنكرة قال: " ومنه باب: شر أهر ذا ناب $^{(7)}$ ، فإنه تخصص بشبهه بالفاعل إذ معناه: ما أهر ذا ناب إلا شر  $^{(3)}$ .

 $\Upsilon$  – في مبحث المنادي وعند كلامه على حذف حرف النداء قال (٥): " وشذ: أصبح ليل (٦)، وافْتَدِ مَخْنوق (٧)، وأَطْرق كَرَا " (٨).

<sup>(</sup>١) انْظُون: ما بعدها من قسم الدراسة.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شرح ابن الحاجب ١/ ٣٣٧، ٢/ ٣٥٨، ٤٥٧، ٤٥٧، ٥٦٤، ٩٩٨ ٣. ٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) المثل في: مجمع الأمثال ٢/ ١٧٢، يضرب في ظهور أمارات الشر ومخايله.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شرح ابن الحاجب ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: السابق ٢/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>٦) المثل في: مجمع الأمثال ٢/ ٢٣٢، ويقال في الليلة الشديدة التي يطول فيها الشر.

<sup>(</sup>٧) المثل في: مجمع الأمثال ٢/ ٤٥١، يضرب لكل مشفوق عليه مضطر.

<sup>(</sup>٨) المثل في: مجمع الأمثال ٢/ ٢٨٥ ويضرب للذَّى ليس عنده غناء، ويقال: أطرق كرا يُحلب لـك، يضرب للأحمق تُمنّيه الباطل فيصدق.

 $^{\circ}$  – في مبحث الحروف وعند كلامه على حرف التوقع قال  $^{(1)}$ : " إذا دخل على المضارع كان للتقليل، لقولهم: إن الكذوب قد يصدق  $^{(1)}$ .

وقد يبين قصة المثل فيبين مورده ومضربه ومن ذلك:

- ما جاء فى مبحث الفاعل وعند كلامه على حذف فعله قال: " وأما مثل قولهم: إلا حظيةً فلا أليةٌ (٣) - مرفوعا - فهو فاعل أيضا لفعل محذوف؛ لقيام قرينة عند إيراد هذا الكلام فيما قصد، ثم جرى مثلا فى مثل ذلك وما قاربه، فيقال فى كل قضية كان الإنسان أهلا لها مجتهداً فيها، ولكنها امتنعت عليه لعارض عرض له من غير جهته، وأصله: أنَّ رجلا كان لا تحظى عنده امرأة، فتزوجته امرأة ولم تأل جهدا فيما تحظى به عنده، ولم تحظ بعد ذلك، فقالت: إلا حظية فلا ألية، ثم جرى مثلا فى ذلك وشبهه " (٤).

### ثانيا: الرضى

دعم الرضى قواعده بسبعة وأربعين مثلا، ومنها:

١ - في مبحث المفعول به وعند كلامه على حذف ناصبه قال (٥): "... ومن الواجب إضمار فعلها سماعاً قولهم: هذا ولا زعماتك... ومنها: كليهما وتمراً (٢)، أى: أعطني كليهما وتمراً، وأصله: أنه قال شخص بين يديه زُبْد وسنام وتمر، لآخر: أي: هذين تريد، مشيراً إلى الزبد والسنام، فقال ذلك الآخر ذلك،... ومنها قولهم: الكلاب على البقر (٧).

أى: أرسل، و: أحشفا وسوء كيلة (٨) أي: أتجمع حشفا... ".

٢ - فى مبحث أسماء الأصوات قال<sup>(٩)</sup>: "ومنه (مِضّ)، بكسر الميم والضاد على المشهور، ونُقل فى ضاده الفتح، وهو اسم صوت يخرج عند التمطق بالشفتين، أى: التصويت بانفراج إحداهما عن الأخرى، عند ردّ المحتاج، وليس الردّ بمثله ردّ إياس بالكلية، بل فيه إطماعٌ ما،

<sup>(</sup>١) انْظُرُّ: شرح المصنف ٣/ ٩٩٨.

<sup>(</sup>٢) المثل في: كتاب الأمثال ٥٠، ومجمع الأمثال ١/ ٢٥، يضرب للرجل تكون الإساءة هـى الغالبـة عليـه، ثـم تكون منه الهنةُ من الإحسان.

<sup>(</sup>٣) المثل في: كتاب الأمثال ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح ابن الحاجب ٧ / ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شوح الوضى ١/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٦) المثل في: مجمع الأمثال ٣/ ٣٨، وكتاب الأمثال ص ٢٠٠، ويروى كلاهما، والفاخر ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٧) المثل: في كتاب الأمثال ص ٢٨٤، وأصله: أن يُخلى بين الكلاب وبين بقر الوحش، ومجمع الأمثال ٣/ ٢٢ يضرب عند تحريش بعض القوم على بعض من غير مبالاة.

<sup>(</sup>٨) المثل: في مجمع الأمثال ١/ ٣٦٧، وكتاب الأمثال ص ٢٦١، ويُضرب لمن يجمع بين خصلتين مكروهتين.

<sup>(</sup>٩) انْظُوْ: شوح الوضى ٣/٢١٣.

من حيث العادة، ومن ثمَّة قيل: إن في مِضِّ لمطمعاً (١) ".

٣ - فى مبحث حروف الاستفهام قال (٢): " وتختص (هل) بحكمين دون الهمزة، وهما: كونها للتقرير فى الإثبات، كقول عالى: [هل ثُوِّبَ الْكُفَّارُ} (٣) أى: ألم يثوَّب، وقولهم: هذه بتلك وهل جزيتك يا عمرو (١٠)... ".

- أحيانا يذكر قصة المثل، فيبين مورده ومضربه، ومن ذلك:

أ - في مبحث المنادي وعند كلامه على حذف حرف النداء قال (٥): " قوله: أصبح ليل، أي: أدخل في الصباح وصر صبحاً، قالته أمّ جُندب زوجة امرئ القيس، تبرُّمًا به... ومثل ذلك قولهم: افتد مخنوق، قاله شخص وقع في الليل على سليك بن السُّلكة، وهو نائم مستلق فخنقه، وقال: (افتد مخنوق) فقال له سليك (الليل طويل وأنت مقمر) (٢) أي: أنت آمن من أن أغتالك، ففيم استعجالك في الأسر؟ ثم ضغطه سليك فضرط، فقال: سُليك: أضرطا وأنت الأعلى (٧)، فذهبت كلها أمثالا ".

ب - فى مبحث نون التوكيد قال (^): " وتجىء النون أيضا بعد الأفعال المستقبلة التى تلحق أوائلها (ما) المزيدة فى غير الشرط، اختياراً، لكن قليلاً، نحو: بجهدٍ ما يبلغنَّ، (وبعين ما أرينَّك) (٩) أى: أتحقق الذى أراه فيك، و(بالم ما تُختَتِنَّهُ) (١٠) يُضرب لمن يطلب أمراً لا يناله إلا

وقد أورد الرضى - رحمه الله - مثلين استئناسا لا لتأصيل قاعدة، وهما:

- في مبحث المنادي وعند كلامه على شروط ترخيمه قال(١١): "... وإذا لم يكن موصوفا

<sup>(</sup>۱) المثل في: مجمع الأمثال ١/ ٨٤، يُضرب عند الشك في نيل شيء، ويــروى: إن فـي مِـض ّلَسِيما، وسـيما: فعلى من الوَسْم، والمعنى: إن في مض لعلامة درك.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شوح الوضى ٤/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المطفّفين من الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٤) المثل في: مجمع الأمثال ٣/ ٤٩٧، وكتاب الأمثال ص ١٣٨، قاله يزيد بن المنذر لعمرو بن الأحـوص وهمـا من بني نهشل في فَعْلة فعلها به عمرو فجزاه يزيد بمثلها.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شوح الوضى ١/ ٣٨٨

<sup>(</sup>٦) المثل في: مجمع الأمثال ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٧) المثل في: مجمع الأمثال ٢/ ٢٦٣، يضرب لمن يشكو في غير موضع الشَّكُو.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: الوضى٤/ ٥٢٧.

<sup>(</sup>٩) المثل: أي: أعمل كأنَّى انْظُرْ إليك. يضرب في الحث على ترك البُطْءُ، مجمع الأمثال ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>۱۱) انْظُرْ: الوضى شوح ۱/٣٦٦.

بالزيادة على الثلاثة فالشرط كونه بتاء تأنيث نحو: شاة، وثبة، فإنه يرخم وإن لم يكن علما، ولا زائداً على الثلاثة؛ وذلك لأن وضع التاء على الزوال وعدم اللزوم فيكفيه أدنى مقتضى للسقوط، فكيف إذا وقع موقعا يكثر فيه سقوط الحرف الأصلى، أعنى آخر المنادى، وإنما لم يبال ببقاء نحو (ثبة) و(شاة) بعد الترخيم على حرفين، لأن بقاءه كذلك ليس لأجل الترخيم، بل مع التاء أيضا كان ناقصا عن ثلاثة، إذ التاء كلمة أخرى لكنها امتزجت بما قبلها بحيث صارت معتقب الإعراب، فالأمر فيه كما قيل في المثل:

قبل البكاء كنت عابسة (١)، وقبل النفاس كنت مُصفرة (٢)... ".

### ثالثا: صاحب المتوسط.

دعم قواعده بخمسة عشر مثلا، ومنها:

- فى مبحث المبتدأ والخبر وعند كلامه على مسوغات الابتداء بالنكرة قال (٣): "... الثالث: تخصصه بالعموم... وكذا فى كل موضع يفيد العموم نحو: تمرة خير من كسيرة... الرابع: تخصصه بكونه فاعلا فى المعنى أو موصوفا بصفة فى المعنى كقولهم: شرّ أهر ذا ناب، ف (شر) مبتدأ نكرة، و(أهر) فعل ماض فاعله مضمر عائد إلى (شر) و(ذا ناب) منصوب لأنه مفعول (أهرّ) والجملة فى محل الرفع خبر المبتدأ، فالمبتدأ النكرة تخصص إما بالصفة المحذوفة على تقدير: شر عظيم أهر ذا ناب، أو تخصص بما يتخصص به الفاعل حتى جاز وقوعه نكرة، وهو تقديم الحكم عليه، وإنما قلنا: إنه تخصص بما يتخصص به الفاعل لأنه فاعل فى التقدير لأن معناه: ما أهر ذا ناب إلا شر".

### رابعا: صاحب العجدواني.

استشهد الغجدواني - رحمه الله - بخمسين مثلا، ومنها:

- في مبحث أفعال القلوب وعند كلامه على خصائصها قال<sup>(1)</sup>: "... من خصائص أفعال القلوب أنه لا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليها - وإن جاز طرحهما معا - كما في قوله

<sup>(</sup>۱) المثل في: مجمع الأمثال ٢/ ٤٧٥، وكتاب الأمثال ص ٣١٠، يضرب لمن يكون العُبُوس لــه خِلْقَــةً، ويضــرب للبخيل يعتلُّ بالإعسار وقد كان في اليسار مانعاً.

<sup>(</sup>٢) المثل في: مجمع الأمثال ٢/ ٤٧٥، وكتاب الأمثال ص ٣١٠، يضرب للبخيل يعتل بالإعدام وهو مع الإثراء كان بخيلا. وأصله: المرأة تكون ذات صُفرة في خِلْقَتها فتعتلُّ في صُفرتها بالنّفاس، والرجل تكون خِلْقَتُه كان بخيلا. وأصله: المرأة تكون ذات صُفرة في خِلْقَتها فتعتلُّ عند البكاء، فيقال لهما قد كنتما هكذا قبل الحوادث. انْظُرْ: كتاب الأمثال ص ٣١.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الشوح المتوسط ص ٨٩، ٩٠.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ١٤٥.

تعالى: {وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِى الَّذِينَ زَعَمْ ــتُمْ اللهِ أَى: زعمتموهم شركائي، وكقولهم من يسمع يخل (٢)، أي: يخل المسموع صحيحا ".

- أحيانا يبين مضرب المثل ومورده، ومن ذلك:

- ما جاء في مبحث المنادى حيث قال (٣): " قول ه (وشذ: أصبح ليل، وأطرق كرا) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: (ليل) في قولهم: أصبح ليل، جنس، مع أنهم حذفوا عنه حرف النداء، وكذلك (كرا) في: أطرق كرا، والإطراق: خفض العنق، و(كرا) ذكر الحبارى، وهما مثلان، الأول في شدة طلب الشيء، وقيل: أول من قاله امرأة، طرقها امرؤ القيس وكان مبغضا بين النساء، فجعلت تقول: أصبحت يا فتى؟ فيقول: لا، فرجعت إلى خطاب الليل كأنها تستعطفه لفرط تضجرها، والثاني: فيمن يتكبر وقد تواضع من هو أشرف منه ".

- وأحيانا يذكر المثل لا لتأصيل قاعدة أو حكما، ولكن يستخدمه ضمن أسلوبه، ومن ذلك:

أ - ما جاء في مبحث الممنوع من الصرف وعند كلامه على علل منع الصرف قال (٤): "وفي المتوسط (٥) إنّ (زائدة) (٢) حكاية عن حال، في مثل قولنا: يمنعُ الاسم الصرف النونُ زائدة، وإنه تكلف بارد؛ إذ لا يعرف له قائل، ولو عرف فما الداعي إلى تقليده؟! ولو كان: سحبان وائل... ".

- فى الباب نفسه وعند كلامه على علة العدل قال ( $^{(v)}$ : " فإن قلت: فه لا جعلت العدل التحقيقى ما يكون فيه دليل غير لزوم منع الصرف بسبب واحد، والتقديرى ما يكون فيه لزوم منع الصرف لسبب واحد كما جعل الشارحون قضهم بقضيضهم ( $^{(h)}$ ...".

ج - في الباب نفسه قال (٩): " قول ه (وخالف سيبويه الأخفش) (١) المشهور من الرواية بنصب

(١) سورة الكهف من الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٢) المثل في: مجمع الأمثال ٣/ ٣١٠، وكتاب الأمثال ص ٢٩٠، وفصل المقال ص ٣٢٦، والمعنى: من يسمع أخبار الناس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم بالمكروه.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ١٨١.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٣٣.

<sup>(</sup>٥) المراد به: الشرح المتوسط.

<sup>(</sup>٦) من قول ابن الحاجب: " والنون زائدة من قبلها ألف " انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٦٢.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح العجدواني ص ٤٤.

<sup>(</sup>٨) يقال: جاؤُوا قضهم بقضيضهم، انْظُرْ: كتاب الأمثال ص ١٣٣، والمستقصى في أمثال العرب للزمخشرى ٢/ ٤٧، وفي مجمع الأمثال ١/ ٢٨٧: " جاؤوا قضاً وقضيضاً " أي: وحدانا وزرافات، فالقض عبارة عن الجمع، انْظُرْ: القاموس المحيط ٢/ ٣٤٢ (قض) والمعنى: أنهم جاؤوا مجتمعين منقضا آخرهم على أولهم.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٦٩ وما بعدها.

(الأخفش) ولعل الرفع على أنه فاعل و(سيبويه) مفعول أولى؛ لأن المشهورة لا تخلو عن نبوة تدرك بسلامة الذوق، وبيانها: أن الأخفش ثلاثة: أبو الخطاب أستاذ سيبويه، وأبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه، وأبو الحسن على بن سليمان تلميذ المبرد، وهو الأخفش الصغير، ثم أبو الخطاب غير مراد ههنا؛ لما نص في شرح المفصل (٢) أن المراد بالأخفش في هذه المسألة هو أبو الحسن، فبعد أبى الخطاب أيهما كان؟ كيف يحل أحدهما ذلك المحل الذي يقصد مخالفة الإمام الذي حاز قصب السبق، ووفر حتى لم يبلغه في هذا الفن من تقدمه ومن تأخره، بل هو يقصد مخالفة الإمام، ولا نبوة طبعا في أن لكل جواد كبوة (٣)...".

### خامسا: ابن حاجي عوض.

بلغت شواهده - رحمه الله - ثمانية عشر مثلا، ومنها:

- في باب المبتدأ والخبر وعند كلامه على مسوغات الابتداء بالنكرة قال: "... أو بكونه عاما يتناول كل فرد فرد على سبيل الاستغراق، فيصير في المعنى معرفة تعرف الجنس المستغرق، وهو: إما أن يكون المبتدأ النكرة في سياق النفي نحو: ما أحدٌ خير منك... أو بأن يكون معنى (كل) مراداً في الكلام سواء كان في اللفظ، أو لا، نحو: تمرةٌ خيرٌ من كُسيرة، وكُلُّ شاةٍ برجل معلقةٌ، أو بكونه فاعلا في المعنى، ويشترط ههنا أن يكون خبره جملة فعلية ليُمكن تقدير الخبر، وهو مثل قولهم: شرٌ أهر ذا ناب... " (٤).

وقد يُبين الشارح مضرب المثل، ومن ذلك:

- فى باب أفعل التفضيل قال: "... وقد جاء أفعل التفضيل... للمفعول على الشذوذ مثل: أعذر بمعنى المعذور، وألوم بمعنى الملوم، وفى المثل: أشغل من ذات النحيين، بمعنى المشغول... وذات النحيين امرأة شغلها خوات بن جبير الأنصارى، بنحييها من السمن وقضى منها الوطء،... فضرب المثل فى الاشتغال " (٥).

## خامسا: نماذج من الشروح المختارة.

بعد هذه الرحلة التى طوفنا فيها مع هذه الشروح الخمسة، وبعد ما عرضته من أوجه الاتفاق بينها، وما تميز به كل شرح عن الآخر، وما عرفناه من موقف كل شارح من الشواهد، أختم هذه الموازنة بعرض نماذج من هذه الشروح؛ ليتبين لنا مدى مطابقة النقاط التى تناولتها فى

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) المراد: شرح المفصل لابن يعيش، انْظُرْ: ابن يعيش ١/٠٧٠.

<sup>(</sup>٣) المثل في: مجمع الأمثال ٣/ ١٠٣، وكتاب الأمثال ص ٥١.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

الموازنة، وحتى يتضح لنا معالم كل شرح من الشروح الخمسة، فتتم الفائدة المرجوة. قال ابن الحاجب: " الكلمة: لفظ وضع لمعنى مفرد " (١).

شرح هذا ابن الحاجب فقال: "قوله " الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد "، قوله " لفظ " يشمل الكلمة وغيرها؛ لأنه لما يتلفظ به سواء وضع لمعنى أو لا، وقوله " وضع لمعنى " يخرج عنه المهملات لأنها لم توضع لمعنى، وقوله: " مفرد " احتراز من مثل: قام زيد، وشبهه، فإنه لفظ وضع لمعنى ولكنه مركب، وهو نسبة القيام إلى زيد، فلولا إخراجه لدخل الكلام فى حد الكلمة وهما حقيقتان مختلفتان " (٢).

وقال الرضى: " اعلم أن الكلم جنس الكلمة، مثل (تمر) و (تمرة) وليس المجرد من التاء من هذا النوع جمعاً لذى التاء، كما يجيء تحقيقه في باب الجمع، بل هو جنس حقه أن يقع على القليل والكثير، كر (العسل) و (الماء) لكن الكلم لم يستعمل إلا على ما فوق الاثنين، بخلاف نحو: (تمر) و (ضرب).

وقيل: تطلق الكلمة مجازاً على القصيدة، والجُمل، يقال: (كلمة الشاعر)، قال الله تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى} (٣).

و(اللفظ) في الأصل مصدر، ثم استعمل بمعنى الملفوظ به، وهو المراد به هنا، كما استعمل القول بمعنى المقول، وهذا كما يقال: (الدينار ضرب الأمير) أي: مضروبه.

والكلام بمعناه، لكنه لم يوضع في الأصل مصدراً على الصحيح، إذ ليس على صيغة مصادر الأفعال التي تنصبها على المصدر، نحو: (كلمته كلاما) و(تكلّم تكلامًا) بل هو موضوع لجنس ما يُتكلّم به، سواء كان كلمة على حرف كواو العطف؛ أو على أكثر؛ أو كان أكثر من كلمة، وسواء كان مهملاً، أو لا، أما إطلاقه على المفردات، فكقولك لمن تكلم بكلمة، ك (زيد) أو بكلمات غير مركبة تركيب الإعراب، ك (زيد، عمرو، بكر): هذا كلام غير مفيد، وأما إطلاقه على المهمل، فكقولك: (تكلم فلان بكلام لا معنى له).

فالقول، والكلام، واللفظ، من حيث أصل اللغة، بمعنى ؛ يطلق على كل حرف من حروف المعجم كان، أو من حروف المعانى، وعلى أكثر منه، مفيدا كان، أو لا، لكن القول اشتهر فى المفيد، بخلاف اللفظ والكلام؛ واشتهر الكلام لغة فى المركب من حرفين فصاعداً، واللفظ خاص بما يخرج من الفم من القول، فلا يقال (لفظ الله) كما يقال (كلام الله وقوله).

ثم، قد استعمل الكلام استعمال المصدر، فقيل: (كلمته كلاما) كـ (أعطى عطاء) مع أنه في

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شوح ابن الحاجب ١ / ٢١٥

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف من الآية (١٣٧).

الأصل لما يُعطى، وهذا كما يحكى عنهم: (عجبت من دُهنك لحيتَك) بضم الدال بمعنى (دَهنك) بفتحها؛ وقد اختص الكلام في اصطلاح النحاة بما سيجيء.

والمقصود من قولهم: (وضع اللفظ): جعله أوَّلاً لمعنى من المعانى مع قصد أن يصير متواطئا عليه بين قوم، فلا يقال – إذا استعملت اللفظ بعد وضعه فى المعنى الأول –: إنك واضعه؛ إذ ليس جَعلاً أوَّلاً، بلى، لو جعلت اللفظ الموضوع؛ لمعنى آخر مع قصد التواطؤ، قيل: إنك واضعه، كما إذا سميت به (زيد) رجلاً، ولا يقال لكل لفظة بدرت من شخص لمعنى: إنها موضوعة له من دون اقتران قصد التواطؤ بها، ومحرفات العوام، على هذا، ليست ألفاظا موضوعة لعدم قصد المحرِّف الأول إلى التواطؤ.

وعلى ما فسرنا الوضع لم يكن محتاجا إلى قول ه (لمعنى)؛ لأن الوضع لا يكون إلا لمعنى، إلا أن يفسر الوضع بصوغ اللفظ، مهملا كان، أو لا، ومع قصد التواطؤ أو لا؛ فيحتاج إلى قوله: (لمعنى) لكن ذلك على خلاف المشهور من اصطلاحهم.

ومعنى اللفظ ما يعنى به، أي: يُراد، بمعنى المفعول.

قوله: (لمعنى مفرد) يعنى به المعنى الذى لا يدل جزء لفظه على جزئه، سواء كان لذلك المعنى جزء، نحو معنى (ضرب) الدال على المصدر والزمان، أو لا جزء له، كمعنى (ضرب) و(نصر).

فالمعنى المركب على هذا، هو الذى يدل جزء لفظه على جزئه، نحو (ضَرَب زيد) و(عبد الله) إذا لم يكونا علمين، وأما مع العلمية فمعناهما مفرد، وكذا لفظهما، لأن اللفظ المفرد: لفظ لا يدل جزؤه على معناه، وهما كذلك؛ واللفظ المركب: الذى يدل جزؤه على جزء معناه، والمشهور، في اصطلاح أهل المنطق، جعل المفرد والمركب صفة اللفظ، فيقال: اللفظ المفرد، والملكب، ولا ينبغى أن يخترع في الحدود ألفاظ؛ بل الواجب استعمال المشهور المتعارف منها فيها؛ لأن الحد للتبين.

وليس له أن يقول: إنى أردت بالمعنى المفرد: المعنى الذى لا تركيب فيه؛ لأن جميع الأفعال - إذن - تخرج على حد الكلمة، ولو قال: الكلمة لفظ مفرد موضوع، سلم من هذا، ولم يرد عليه أيضا الاعتراض بأن المركبات ليست بموضوعة، على ما يجيء.

واحترز بقوله: (لفظ) عن نحو الخط والعقد والنصبة والإشارة، فإنها ربما دلت بالوضع على معنى مفرد، وليست بكلمات، ويجوز الاحتراز بالجنس أيضا، إذا كان أخص من الفصل بوجه، وهو ههنا كذلك، لأن الموضوع للمعنى المفرد قد يكون لفظا وقد لا يكون.

واحترز بقوله: (وُضِع) عن لفظ دال على معنى مفرد بالطبع لا بالوضع، كـ (أحّ) الدال على السعال، ونحو ذلك، وعن المحرّف، عن المهمل؛ لأنه دالّ أيضا على معنى كحياة المتكلم به،

ولكن عقلاً لا وضعاً.

وبقوله: (لمعنى) عما صيغ لا لمعنى كالمهملات كـ (لعم) ونحوه من الهذيانات، وقد مر الكلام على هذا الاحتراز.

ويقوله: (مفرد) عن لفظ وضع للمعنى المركب، نحو: (عبد الله) و(ضرب زيد) غير علمين.

فإن قيل: إن التاء في لفظ (الكلمة) للوحدة؛ لأن (كَلِمَة) و(كَلِمًا) كـ (تمرة) و(تمر)، واللام فيه للجنس فيتناقضان، لدلالة الجنس على الكثرة المناقضة للوحدة.

فالجواب: أن اللام في مثله ليس للجنس ولا للعهد، كما يجيء في باب المعرفة؛ ولئن سلمنا ذلك، قلنا: إن الجنس على ضربين:

أحدهما: استغراق الجنس، وهو الذي يحسن فيه لفظة (كل)، كقول تعالى: {إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا} (١) أي: كل الإنسان، وإلا لم يجز الاستثناء، لأنه عند الجمهور من النحاة يُخرج ما لولاه لوجب دخول قت المستثنى منه، وهذا الاستغراق مفيد للكثرة فيناقض الواحدة.

والثانى: ماهية الجنس من غير دلالة اللفظ على القلة ولا الكثرة، بل ذاك احتمال عقلى، كما في قول تعالى: {لَئِنْ أَكَلَهُ اللَّرِّبُ } (٢) ولم يكن هناك ذئب معهود ولم يرد استغراق الجنس أيضا. ومثله قولك: (ادخل السوق) و(اشتر اللحم) و(كل الخبز) فهذا النوع من الجنس لا يناقض الوحدة، إذ لا دلالة على الكثرة.

والمقصود في هذا الموضع هو الثاني، أي: ماهية الجنس من حيث هي هي، لأن الحد إنما يـذكر لبيان ماهية الشيء، لا لبيان استغراقه.

إن قيل: لِمَ لَمْ يقل (لفظة) ليوافق الخبر المبتدأ في التأنيث؟.

فالجواب: أنه لا يجب توافقهما فيه إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية، نحو: (هند حسنة)، أو في حكمها، كالمنسوب؛ أما في الجوامد فيجوز نحو: (هذه الدار مكان طيب)، و(زيد نسمة عجيبة).

وقوله: (لفظ) ههنا، وإن كان بمعنى الصفة، أى: ملفوظ بها، إلا أن أصله مصدر، ويعتبر الأصل فى مثله، نحو: امرأة صوم، ورجلان صوم، ورجال صوم، فلا يثنى ولا يؤنث ولا يجمع.

فإن قيل: كان ينبغي أن يقول: (لفظة) ليخرج عنه الكلمتان، إذ هما لفظتان، وكذا الكلمات،

<sup>(</sup>١) سورة العصر الآيتان (٢، ٣).

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف من الآية (١٤).

قلت: لا يخرج مثل ذلك بتاء الوحدة، لأن مثل قولك: (قالا) و(قالوا) كـ (أرطى) و(برقع) لفظة واحدة، وكذا كل ما يتلفظ به مرة واحدة، مع أن كل واحد من الأوَّلين كلمتان، بخلاف الثانيين.

إن قيل: هلاَّ استغنى بقولـه: (وضع) عن قولـه: (مفرد) لأن الواضع لم يضع إلا المفردات، أما المركبات فهي إلى المستعمل، بعد وضع المفردات، لا إلا الواضع.

فالجواب: أنا لا نسلم أن المركب ليس بموضوع، وبيانه أن الواضع إما أن يضع ألفاظاً معينة سماعية، وتلك هي التي تحتاج في معرفتها إلى علم اللغة، وإما أن يضع قانونا كليا يعرف به الألفاظ، فهي قياسيَّة، وذلك القانون إما أن يعرف به المفردات القياسية، وذلك كما بيّن أن كل اسم فاعل من الثلاثي المجرد، على وزن (فاعِل) ومن باب (أفعل) على وزن (مُفعِل)، وكذا حال اسم المفعول، والأمر، والآلة، والمصغر، والجمع، ونحو ذلك؛ وتحتاج في معرفتها إلى علم التصريف.

وإما أن يعرف به المركبات القياسية، وذلك كما بين مثلاً أن المضاف مقدم على المضاف إليه، والفعل على الفاعل، وغير ذلك من كيفية تركيب أجزاء الكلام، وتحتاج في معرفة بعضها إلى التصريف كالمنسوب، والفعل المضارع، وفي معرفة بعضها إلى غيره من علم النحو كما ذكرنا إن قيل: إن في قولك: (مسلمان) و(مسلمون) و(بصريّ)، وجميع الأفعال المضارعة، جزء لفظ كل واحد منها يدل على جزء معناه، إذ الواو تدل على الجمعية، والألف على التثنية، والياء على النسبة، وحروف المضارعة على معنى في المضارع وعلى حال الفاعل أيضا، وكذا تاء التأنيث في (قائمة)، والتنوين، ولام التعريف، وألفا التأنيث، فيجب أن يكون لفظ كل واحد منها مركبا، وكذا المعنى، فلا يكون كلمة، بل كلمتين.

فالجواب: أن جميع ما ذكرت كلمتان صارتا من شدّة الامتزاج ككلمة واحدة، فأعرِب المركب إعراب الكلمة، وذلك لعدم استقلال الحروف المتصلة في الكلم المذكورة، وكذلك الحركات الإعرابية.

ولمعاملتها معاملة الكلمة الواحدة سكّن أول أجزاء الفعل فى المضارع، وغيّر الاسم المنسوب اليه، نحو: (نمرى) و(عَلَوى) و(وشوى)، ونحو ذلك، فتغيّرت بالحرفين بنية المنسوب إليه والمضارع، وصارتا من تمام بنية الكلمة.

وأما سكون لام الكلمة بلحوق التاء في نحو (ضربَتْ)، فلا يوجب تغيير البنية، إذ لا تعتبر حركة اللام وسكونها في البنية، كما يجيء في أول التصريف إن شاء الله تعالى.

أما الفعل الماضي نحو: (ضَرَبَ) ففيه نظر، لأنه كلمة بلا خلاف، مع أن الحدث مدلول حروفه المترتبة، والإخبار عن حصول ذلك الحدث في الزمن الماضي، مدلول وزنه الطارئ على

حروفه، والوزن جزء اللفظ، إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعًا معيّنًا.

والحركات مما يُتلفظ به، فهو إذن كلمة مركبة من جزأين يد كل واحد منهما على جزء معناه؛ وكذا نحو: (أُسُد) في جمع (أَسَد)، وكذا المصغر، ونحو: (رجال) و(مساجد) ونحو: (ضارب) و(مضروب) و(مِضرَب)؛ لأن الدال على معنى التصغير والجمع والفاعل والمفعول والآلة في الأمثلة المذكورة: الحركات الطارئة مع الحرف الزائد؛ ولا يصح أن ندَّعي ههنا أن الوزن الطارئ كلمة صارت بالتركيب كجزء كلمة، كما ادَّعينا في الكلم المتقدمة، وكما يصح أن ندعي في الحركات الإعرابية؛ فالاعتراض بهذه الكلم اعتراض وارد، إلا أن نقيد تفسير اللفظ المركب، فنقول: هو ما يدل جزؤه على جزء معناه وأحد الجزأين متعقب للآخر، وفي هذه الكلم المذكورة: الجزآن مسموعان معاً " (١).

وقال صاحب المتوسط (٢): "قوله: الكلمة: لفظ وضع لمعنى مفرد ".

اعلم أن معرفة هذا الحد موقوفة على معرفة اللفظ، والوضع، والمعنى المفرد، فاللفظ: ما يتلفظ به الإنسان أو في حكمه مهملا كان أو مستعملا.

والمراد بالوضع ههنا: تخصيص شيء بشيء، متى أطلق، أو أحس الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني، والمراد: بالمعنى المفرد هو: ألا يدل جزء لفظه على جزء معناه، وإذا عرفت ذلك فقوله: (لفظ) بمنزلة الجنس للكلمة، وباقى قيوده كالفصل (فلفظ) احترز به عن الخطوط والعقود، والإشارات، والنصب، وقوله: (وضع لمعنى): احترز به عن المهملات، وهي الألفاظ الغير الدالة على معنى بالوضع، وقوله: (مفرد): احترز به عن المركبات نحو: (زيد قائم)، و(خمسة عشر).

ولا يشكل الحد بالكلمات التى مدلولها الألفاظ كالاسم، والفعل، والحرف، مثلا، فإنها وضعت لمثل: (زيد) و(رجل) و(ضرب) و(قد)؛ لأن الألفاظ التى وضعت ألفاظ لها معان، فإن المراد بالمعنى فى قوله: (لفظ وضع لمعنى) أعم من أن يكون لفظا، أو غيره.

ولقائل أن يقول: حينئذ يشكل الحد، بالكلمات الموضوعة لألفاظ مركبة كلفظة: (الخبر والجملة) فإن لفظة الخبر، والجملة، موضوعة لمثل قولنا: (زيد قائم) و(ذهب عمرو) ويمكن أن يجاب عنه: بأنا لا نسلم أن لفظة الخبر موضوعة لمثل قولنا: (زيد قائم) بل هي موضوعة لمفهوم صدق على مثل: (زيد قائم) وهو مركب من نعته أن يحتمل الصدق والكذب، وهذا المفهوم ليس بمركب، وهذا الجواب بعينه جواب عن الإشكال الأول، سلمنا أن (مثل الخبر

<sup>(</sup>١) انْظُرْ شرح الرضى ١/ ٢١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص٤، ٥، ٦.

موضوع) لمثل: (زید قائم) لکن لا نسلم أنه یلزم منه أن یکون مرکبا؛ لعدم دلالة جزء (لفظ الخبر) علی جزء معناه، وإن کان معناه مرکبا، وهو مثل (زید قائم) مرکبا باعتبار معناه لدلالة جزئه علی جزء معناه، ولا يمتنع أن یکون الشيء مفردا ومعناه مرکبا.

ولقائل أن يورد عليه النقض بمثل (قائمة) فإن (قائما) فيها يدل على جزء معنى (قائمة) وهو ذات موصوفة بالقيام، و(التاء) تدل على الجزء الآخر وهو التأنيث فتكون مركبة، فلا تكون كلمة.

ويمكن أن يجاب عنه بمنع دلالة (قائم) في (قائمة) على معنى، فضلاً عن أن يدل على جزء معنى (قائمة)، غاية ما في الباب أنه موافق في اللفظ (لقائم) الذي هو دال على معنى والذي يدل على أنه لا يدل على معنى: أنه لو دل عليه لزم اجتماع التذكير والتأنيث فيها، وهو محال". وقال الغجدواني (۱): "قال ابن الحاجب - رحمه الله -: الكلمة.. إلى قوله: الكلام "

قلت: اللفظ هو الحاصل من صوت يقصد به حصول حرف فصاعدا، والوضع: تخصيص اللفظ بالمعنى أولاً، واحترزت بقولى (أولاً) عن الأسد - مثلا - بعد ما تجاوز عن موضوعه الأصلى إلى الشجاع، إذ فيه تخصيص اللفظ بالمعنى، وليس ذلك بوضع أولاً، وإلا لكان حقيقة، وليس كذلك بهذا الاصطلاح.

فإن قلت: فحينئذ لا يكون كلمة، قلت: بل يكون كلمة باعتبار محل الحقيقة.

والمعنى المفرد: معنى مستفاد من لفظ لا يدل جزؤه على جزء معناه.

والمعنى: مصدر بمعنى المفعول، كقولك: الدرهم ضرب الأمير، وليس مفعولا، وإلا لكان مشددا (كالمرميّ) فقوله: (لفظ) كالجنس، يشمل المحدود وغيره، ويخرج منه العرض العقلى والإشارة، والنصبة، والخط، وقوله (وضع لمعنى) كالفصل عن المهملات، وعما يدل على معنى بالعقل، كما أنا لو سمعنا لفظا مهملا من وراء جدار لعلمنا بالعقل أن هذه اللفظة قامت بذات، فهى لفظة دالة على معنى مفرد بالعقل لا بالوضع، كذا في شرح المفصل للمصنف.

وأريد بالمعنى أعم من أن يكون لفظا وغيره، فلا يشكل بأسماء الأفعال مثل: (رويد)، ولفظ الاسم، والفعل، والحرف، إذا أريد بها كل (زيد) و(ضرب) و(قد).

وفي بعض الشروح: " أو هو احتراز عما يدل على معنى بالطبع كـ (أخ) عند النوم فإنه يـدل على استغراق النائم في النوم ".

قلت: فيه نظر؛ لأنه لا يحتويه اللفظ على ما فسد في ذلك الشرح بقوله: صوت يقصد به حصول حرف فصاعدا، حتى يخرجه الوضع، فإن الظاهر أن النائم المستغرق لا يقصد بهذا

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٦ وما بعدها.

الصوت، لأن القصد من لوازمه التنبيه، ولو كان متنبها على أنه يصدر عنه أنكر الأصوات لقصد عن ذلك بمسافات، وفيه بحث آخر؛ وهو أن ظاهر هذا الكلام ينبئ عن أن هذا اللفظ بطبعه يدل على ذلك المعنى، وأمر كذلك، فإن دلالته عليه ممنوعة بدون المشاهدة.

وفيه تأمل أيضا: فإنه غير مسلم دلالته على ذلك المعنى بدون المشاهدة المتكررة.

نعم، طبع النائم يقتضى إحداث هذا الصوت، فلو قيل: إنه دال بالطبع على هذا المعنى لكان محملا بعيدا.

قوله: (مفرد) كالفصل عن المركبات، نحو: (زيد قائم) و(خمسة عشر)، وبما ذكر من تفسير معنى المفرد لا يرد على الحد مثل لفظ الخبر والجملة إذا سلم أنه موضوع لمثل: (زيد قائم) لأن هذا المعنى قد استفيد مما لا يدل جزؤه على جزء معناه.

وفى المتوسط أورد عليه النقض بمثل (قائمة)، فإنها مما يدل جزؤه على جزء معناه، فإن (القائم) يدل على ذات موصوفة بالقيام، و(التاء) على التأنيث، فتكون مركبة، ولا يكون كلمة!

وأجيب بمنع دلالة (قائم) في (قائمة) على معنى، فضلا عن أن يدل على جزء معناه.

غاية ما في الباب أنه موافق في اللفظ لـ (قائم) الذي هو دال على معنى، ولو دل على معنى لزم اجتماع التذكير والتأنيث.

قلت: لعل التزام التركيب في قائمة أهون من التزام عدم دلالة (قائم) على معنى، فإن اعتبار كونه جزءا من التركيب لا يكون في عدم اعتداد التاء معه أقوى من طرح التاء عند الترخيم، وهو مع ذلك يدل على المعنى، قوله: (لزم اجتماع التذكير والتأنيث) فيه نظر! وإنما يلزم أن لو كان المراد كونه جزءا دالا جزؤه بحيث لم يبق لوجود التاء معه اعتبار أصلا، وليس كذلك، فيؤيد كون (قائمة مركبة) ما ذكر في المفتاح: أن (ضاربة) من المركبات التي بنيت صدورها ".

وقال ابن حاجى عوض (۱): "قال المصنف - رحمه الله -: الكلمة، أقول: إن للكلمة معنيين: لغوياً، واصطلاحياً: فاشتقاقها في اللغة: من الكلم الذي هو الجرح، ويقال في اصطلاح النحاة على ما هو: لفظ وضع لمعنى مفرد دون غيره، وفي غيره قد تطلق على التام كقول تعالى: [وكلمة الله هي العُليًا (٢)، وكقول النبي - عليه السلام -: «الكلمة الطيبة صدقة» (١)، وكقول الموحدين: أشهد أن لا إله إلا الله كلمة الشهادة، ولا إله إلا الله كلمة المجود.

<sup>(</sup>١) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبُّة من الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ تخريج الحديث في قسم التحقيق.

فإن قلت: فلابد أن يقيد مقوليتها على الاصطلاح!

قلت: نعم، إلا أَنَّ تَرْكَهُ ذلك لاعتمادِه على أنَّ كلامَه في العِلْم الاصطلاحي.

فإن قلت: لِمَ يُسمَّى اللفظُ الموصوفُ بهذه الصفةِ كلمةً؟.

قلتُ: لمناسبةٍ بينهما من حيثُ الشدةُ في التأثير؛ لأن الجَرْحَ كما يُؤَثِّرُ في الأبدانِ، يُـؤثِّرُ اللفظُ الموصوفُ بها أيضا في الأذهان بواسطة إفادة المعنى، فاشتُق اسمٌ منه.

اعلم أن معرفة ماهية الكلمة موقوفة على معرفة الحد؛ لأن معرفة الحد علة لمعرفة المحدود، وهى بحيث يتوقف عليها المعلول، وأن معرفة حدّها موقوفة على معرفة أجزائه، لأن معرفة الكل لا تحصل إلا بمعرفة الأجزاء.

فإن قُلتَ: فعلى هذا ينبغى أن يُقدِّمَ الحدُّ على المحدودِ؛ لأن الموقوفَ عليه يجبُ أن يكون مُقَدَّماً على الموقوفِ، فلِمَ عَكَسَهُ؟.

قلت: تقديمُه بالنظرِ إلى كونهِ مقصوداً بالذات من التعريف، وإن كان معرفةُ التعريف أقدمَ منها. فأجزاؤُه أربعةُ: لفظٌ، وَوُضِعٌ، ومَعَنىً، ومُفَرد، ولكل منها معنيان أيضا كذلك.

فاللفظ في اللغةِ: الرَّمْيُ، يقال: لَفَظَتْ الرَّحَى الدقيقَ إذا رَمَتْهُ.

وفى الاصطلاح: ما يتلفظُ به الإنسانُ بعينهِ أو بمثلهِ أو فى حكمهِ مهملاً كانَ أو مستعملا، وفائدةُ إيرادِ (فى حكمه) أن يتناولَ التعريفُ الضميرَ المستتِرَ، فإنه ليس ما يَتَلَفَّظُهُ الإنسانُ لكن فى حُكمِه، بدليل إسنادِ الفعلِ إليه لصحةِ تأكيده، والعطفِ عليه، وغيرهما.

فإن قلتَ: ما الوجهُ في تسميةِ هذا لفظاً؟، قلتُ: كونُ حصولهِ بسببِ رَمْى الهواءِ من داخلِ الصَّدر إلى خارجهِ، فإطلاقُ اسم السببِ على المسبَّبِ جائزٌ في كلامهم كما جَازَ عكسه.

اعتُرض على هذا التعريف بأنه منقوض بالحركات الإعرابية لصدقه عليها، وهو يستلزم أن تكون كلمة لصدق باقى القيود عليها وليست كذلك؛ لأن أقسامها منحصرة فى الاسم والفعل والحرف، ولا صدق لها على شيء منها، أما عدم صدقها على الاسم والفعل فظاهر، وأما على الحرف فبدليل تقابلها إياها فى قولهم: الإعراب إما بالحركات أو بالحروف، ولو كان الأمر كذلك لما جاز ذلك.

ومنعوا الجواب بـ: أن المراد من اللفظ: المستقل بالتلفظ، وهذه الحركات ليست كذلك، فيلزم عليه خروج كثير من الكلمات منه كالضمائر المتصلة، وياءِ التصغير، والنسبة.

فالأولى أن يقال في تعريفه: هو صوتٌ بالقوة أو بالفعل يُقْصَدُ به حصولُ حرفِ فَصَاعِدا.

قلتُ: في التعريفِ المختارِ تأملٌ، ثم المنع المذكور على الجواب ليس بوارد؛ لأن المراد من المستقل أعم من أن يكون استقلاله إما بنفسه أو بمرادفه، والمذكور في صورة النقض من الأمثلة

وإن لم يكن مستقلا بنفسه إلا أنه يرادفه، بخلافها.

وأيضا الاستدلال لعدم الحرفية بالتقابل ليس بمفيد؛ لأن الحركات الإعرابية على تقدير كونها حروفا تكون حروفا اصطلاحية، فيجوز جريان التقابل بينها وبين الحروف اللغوية حينئذ إذ لا مانع عنه.

فإن قلت: هل يمكن الاستدلال على أنها ليست بكلمات بأن يقال: إنها شيء يحصل من تأثير العامل، وليس من أقسام الكلمة كذلك؟

قلت: لا، وأما منع صدق التعريف الأول عليها بحيث تقول فيه: المراد من " ما " في: " ما يتلفظ به الإنسان " ما تضمن حرفا من حروف الهجاء أو صح إطلاقها عليه، فعلى هذا خروج هذه الحركات منه ظاهر.

وههنا سؤال مشهور وهو: أن في هذا دَوْراً؛ لأن معرفة اللفظ موقوفة على معرفة ما يتلفظ - من حيث إنه مشتق منه وجوابه: أن اللفظ ههنا بمعنى الملفوظ، فلا يلزم ما ذكرتم.

وبهذا سقط أيضا ما قيل: إن اللفظ لكونه حدثا لا يجوز أن يحمل على الكلمة؛ لـدلالتها على الذات.

فإن قلت: ألم يلزم حينئذ ذكر الججاز في التعريف مع أن الاحتراز منه واجب، وألم يجب عليه أيضا أن يؤنث ويقول: (لفظة)؛ لأنه حينئذ من المشتقات وخبر المبتدأ إذا كان منها يجب المطابقة بينهما لاحتماله ضميره؟

قلت: نعم؛ إلا أنا لا نسلم أن ذكر الجاز مطلقا متروك في التعريفات، بل يجوز إذا اشتهر؛ لأن المجاز المشهور ملحق بالحقيقة، وما نحن بصدده منه.

وأما عدم تأنيث الخبر – وإن كان في المعنى من المشتقات – فلاعتبار الأصل المذكور.

وَغَلطُ من اعترض وقال: إن اللفظ ههنا من المنقولات لا من الججازات، إنما نشأ من عدم الشعور بمفهوم الكلام، وهو يعرف بأدنى التأمل فيه.

والوضع في اللغة: تهاون، وفي الاصطلاح يطلق على ثلاثة معان:

أحدها: كون الشيء بحيث يصح أن يشار إليه بالإشارة الحسية بأنه ههنا أو هناك.

وثانيها: هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض.

وثالثها: تخصيص اللفظ بإزاء المعنى.

والمراد ههنا هو هذا المعنى الثالث؛ لأن الأولين يبحث عنهما في العلوم الحِكمْية، هذا هو المناسب للمقام بقولهم: تخصيص شيء بشيء قصدا للتعميم؛ لأن بحثهم لا يتعلق إلا بالألفاظ.

وأما تقييد بعضهم بقوله: (أوَّلاً) زاعما أن الججاز ليس مما يندرج تحت الوضع، فليس مما ينبغى؛ لأن الججاز موضوع بالوضع النوعى.

وأما ما ذكره بأن يقول: إذ فيه تخصيص اللفظ بالمعنى، وليس ذلك بوضع، وإلا لكان حقيقة، فمبنى على أن يكون المراد من الوضع: الوضع الشخصى؛ لأن الوضع النوعى لا يستلزم الحقيقة، فلا يصلح سندا للمنع.

والتحقيق: أن المراد من الوضع ههنا ليس وضعا شخصيا، بل أعم منه – لما سيجىء – وأيضا لو صح ما ذكر، لزم أن لا يكون المنقولات بجميع أقسامها كلمة؛ لانتفاء التخصيص الأول فى كلها، نعم لو دُكِرت الدلالة فى التعريف وقيدت بكونها من غير قرينة يَخْرجُ الجازُ فكان هذا تحقيقا بحسب المقام.

فإن قلت: أَلَمْ يلزمْ أن تكونَ المصحفاتُ موضوعةً لأن فيها تخصيصا؟

قلت: لا، لأن التخصيص المعتبر إما تخصيص الوضع الأول، أو الناقل، فليس فيها شيء منهما. ثم ليس لقائل أن يقول: إن هذا التعريف يستلزم أن يكون ذكر اللفظ مستدركا؛ لأنه لإخراج الدوال الأربع - كما سيجيء - والوضع بهذا المعنى يخرجها!

لأنا نقول: أما أولا: فلأن دلالة اللفظ على ذلك المراد صريحة، بخلاف دلالة الوضع عليه فإنها غير صريحة؛ لاشتراك مقولية الوضع على المعنيين، اللذين يشتمل أحدهما إياها، فيكون ذكره مما لابد منه لدفع الإبهام، إذ التعريف إنما يكون للتوضيح.

وأما ثانيا: فلأنه لا بعد في أن يكون التعريف مشتملا على قيدين متوجهين لإخراج شيء واحد مع إفادة كل منهما فائدة أخرى.

فافهم فإن فيه كلاما بعد يحتاج في بيانه إلى الدقة.

والمعنى فى اللغة: القصد والإرادة، مصدر من: عَنى يَعنِى، يقال: عَنَيتُ بقولى كذا: أى: قصدتُه، وهو ههنا بمعنى المفعول، وليس بلفظهِ مفعولاً، وإلا لكان مُشَدَّداً كالمرقى، كذا فى الغجدوانى، لكن فيه بحث.

وفي الاصطلاح: قد يطلق على ما يقابل اللفظ، وعلى ما يقابل المحسوس.

والمراد ههنا منه: ما يستفاد من اللفظ، سواء كان ذلك المستفاد لفظا أو غيره، وحينئذ لا يرد السؤال بأسماء الأفعال نحو: نزال عن انزل، ولفظ الاسم والفعل والحرف إذا أريد بها مثل: زيد، وضرب، وقد، بأن يقال: إنها ألفاظ وضعت لألفاظ أخر فلم تدل على المعانى مع أنها كلمات؛ لأن الألفاظ التي وضعت تلك الأسامي بإزائها معان لها، لكونها مستفادة منها.

ولقائل أن يقول: فعلى هذا لا يُوجد المشاركة بين الدوال الأربع وبين الكلمة في الدلالة على

المعنى، فلا يصح الاحتراز عنها؛ لأنه إنما يصح إذا وقع عما يشارك المحدود في الجملة!

ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد منه: ليس ما يستفاد من اللفظ بالفعل، بل ما يمكن استفادته منه فحينئذ يُوجد المشاركة بينها وبين الكلمة؛ لأن معناها وإن لم يكن مستفادا من اللفظ بالفعل، لكن يمكن استفادته منه، وهو ظاهر، وأما ظهور أخذ الإمكان لازم الانعكاس.

والمفرد في اللغة: الواحد، وفي الاصطلاح: يطلق على مالا يدل جزء لفظ المرتب المسموع على جزء معناه.

فعلى هذا سقط ما يقال: إن الفعل يدل على الزمان بصيغته وعلى الحدث بمادته، فلزم أن لا يكون كلمة، ووجه السقوط ظاهر.

وقد يطلق ويراد به ما يقابل المثنى والمجموع، وقد يطلق ويراد به ما يقابل المضاف، وقد يطلق ويراد به ما يقابل الجملة، والمعتبر ههنا هو المعنى الأول.

وصدقه على ما ذكر مولانا على خمسة أقسام؛ لأنه إما أن لا يكون له جزء أصلا كه همزة الاستفهام، أو يكون له جزء لكن لا لمعناه كه النقطة، أو يكون له جزء ودل ذلك الجزء على المعنى لكن لا على جزء معناه ك عبد الله علما، أو يكون له جزء ودل ذلك على معنى لكن لا تكون دلالته عليه مرادة كه الجيوان الناطق علما لشخص إنساني.

وبهذا سقط ما قيل: إن من الواجب على المصنف أن يجعل (مفردا) صفة لـ (لفظ) دون (المعنى)؛ لأن الفعل كلمة، والأسماء المشتركة كذلك، وكل واحد منهما لا يدل على معنى مفرد، بل يدل الفعل على الحدث والزمان، والاسم المشترك على معان متعددة! لأن منشأ هذا الوهم أخذ المفرد بالمعنى الثانى دون الأول، مع عدم صحته فى الفعل، لكن بقى ورود ادّعاء الأولوية بوجه آخر من غير ذلك الوجه، من غير دفع، وهو: أن الإفراد والتركيب صفتان للألفاظ أصالة، وتوصف المعانى بهما تبعا على ما اختاره السيد الشريف.

لا يقال: لـ ه مانع؛ لأنه إذا كان صفة لـ (لفظ) للزم أن يتقدم على الوضع والمعنى، إذ الأصل في الصفات أن تلى الموصوف، وهو ظاهر الفساد؛ لأن الإفراد نسبة بين اللفظ والمعنى، وتأخر النسبة عن المنتسبين واجب في التصور، وكذلك في الذكر!

لأنا نقول: لم لا يجوز أن يكون ما ذكرتم على تقدير ذلك مع التأخير تعليلا لـه؟!

فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن لا يكون الفعل المضارع كلمة؛ لأن الهمزة - مثلا - تدل على المتكلم وحده، وباقى الحروف على الحدث، مع أنه لا خلاف فى أنه كلمة، وكذلك الكلام فى المثنى والمجوع، والمصغر، والمنسوب، وما يتصل به تاء التأنيث!

قلت: أجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يكون الهمزة - مثلا - مع باقى الحروف جميعا موضوعة بإزاء مجموع المعنى دفعة.

وقيل: دلالة اللفظ على المعنى على قسمين: دلالة باعتبار جوهره ومادته، ودلالة باعتبار حاله، أى: بواسطة الملحقات، ولا اعتبار في التركيب للثانية من قِبَل أنَّ كلاً منها مركبٌ من كلمتين قد جُعِلتًا في حكم كلمةٍ واحدة.

فانظر في الكل أيها الأخ، واختر أيهن شئت، فإن قلبي في هذا المقام لم يتخلص عن الاضطراب وإذا عرفت معانى الأجزاء لغة واصطلاحا، فاعلم أن الحديجب أن يكون تركيبه من الجنس والفصل، فقوله: (لفظ) كالجنس للكلمة؛ لأنه عام يشمل المحدود وغيره كالمهملات، واحترز به عن الدوال الأربع المشاركة للكلمة في الدلالة على المعنى وهي: الخطوط، والعقود، والإشارات، والنصب.

فإن قلت: الاحتراز هو الإخراج بعد الدخول، ولم يُذكر شيء قبل قوله (لفظ) يشتملها حتى يصح الاحتراز به عنها!

قلت: لما كانت النسبة بين اللفظ وبين باقى القيود التى هى كالفصل عموما وخصوصا من وجه كان كل منهما مستحقا للتقديم باعتبار عمومه، وللتأخير باعتبار خصوصه، فبهذا الاعتبار يصح الاحتراز به عما هو داخل فيما ذُكر بعده لفظا، وكأنه مقدم عليه تقديرا.

لا يقال: المراد من الاحتراز عدم الدخول؛ لأنا نقول: ذلك بعيد عن الاستعمال، إذ ليس فيه أن يحترز عما لم يدخل.

فإن قلت: قولكم: (اللفظ يحترز به عن الدوال الأربع) إن أردتم به الاحتراز عن لفظها فمحال؛ لأن اللفظ لا يحترز به عن اللفظ، مع أن ألفاظها كلمات، وإن أردتم به الاحتراز عن معناها فمسلم، لكن الاحتراز حينئذ واقع عن جميع معنى غير اللفظ، فتخصيصكم التبيين بوقوع الاحتراز عن معناها دون غيرها من أى شيء؟.

قلت: الاحتراز عن معناها، لكن لا نسلم وقوع الاحتراز عن جميع معنى غير لفظ، لما مرّ أن الاحتراز إنما يقع عما يشارك المحدود، وجميع المعنى لا يشارك الكلمة.

نعم حد الاحتراز بالمعنى البعيد فى الاستعمال يقع عن جميع المعنى، لكن يمكن أن يقال: إن فائدة التخصيص: تبيين وقوع الاحتراز عن المشارك بوجه، ولَمَّا لَمْ يكن معنى غيرها كمعنى (زيد) - مثلا - مشاركاً للكلمة لم يكن يقع التبيين عن الاحتراز عنه فى تعريفها.

وباقى قيوده كالفصل، وإنما قلنا: كالجنس وكالفصل، ولم نقل: جنس وفصل؛ لأنهما إنما يستعملان في الماهية الحقيقية كالإنسان - مثلا -، وماهية الكلمة اعتبارية، لكن كان اللفظ باعتبار عمومه كالجنس، والباقى باعتبار خصوصه كالفصل.

قيل: لما كانت ماهية الكلمة اعتبارية كان التعريف المذكور حدا لها؛ إذ لا معنى لها إلا ذاك، فيكون قوله: (لفظ) جنسا لا كالجنس، والباقي فصلا لا كالفصل.

وقوله: (وضع) احترز به عن الألفاظ الغير الدالة على المعنى بالوضع كالمهملات، فإنها وإن دلت على معنى لكن لا بالوضع بل بالعقل، كما إذا اسمعنا لفظا مهملا من وراء الجدار علمنا أن هذه اللفظة قامت بذات؛ لأنها عرض والعرض لا يقوم بذاته بل بمحل يقوم به، وعن الألفاظ الدالة على معانيها بالطبع ك (أح) فإنه يدل على الوجع بالطبع اللافظ مقتضى للتلفظ به عند عروض ذلك المعنى، وليس لقوله (معنى) دخل في الاحتراز، بل ذكره لفائدة سنذكرها عن قريب إن شاء الله، وقوله: (مفرد) احترز به عن المركبات كلها، أي إسنادية كانت أو غيرها، نحو: زيد قائم، وخمسة عشر، وعبد الله، فظاهر تفسير المفرد لا يشكل عليه وقع ما أورد على حد الكلمة بلفظ الخبر والجملة على تقدير تسليم كونهما موضوعين لمثل: زيد قائم، وذهب عمرو؛ لأن مثلهما لا يستفاد من لفظه ما يدل جزؤه على جزئه، وأما دفعه على تقدير عدم التسليم فظاهر.

\* \* \* \* \*

### النموذج الثاني

قال ابن الحاجب: " الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد " (١).

قال ابن الحاجب (٢): "قوله (الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد)، فما تضمن كلمتين يشمل الكلام وغيره، لأن قولك: غلام زيد، وفي الدار، كلمتان وليسا كلاما، وقوله: (بالإسناد) يخرج ما ليس بكلام، ونعنى بـ (الإسناد): نسبة أحد الجزئين إلى الآخر لإفادة المخاطب.

وقال الرضى (T): "إنما قدم حد الكلمة على حدّ الكلام مع أن المقصود الأهم من علم النحو: معرفة الإعراب الحاصل في الكلام بسبب العقد والتركيب؛ لتوقف الكلام على الكلمة توقف المركب على جزئه، ويعنى بتضمنه الكلمتين: تركبه منهما وكونهما جزأيه، وذلك من دلالة المركب على كل جزء من أجزائه دلالة تضمن، وجزءا الكلام يكونان ملفوظين، كـ (زيد قائم) و(قام زيد) ومقدرين كـ (نعَمُ) في جواب من قال: (أزيد قائم) أو (أقام زيد)؛ أو أحدهما مقدرا دون الآخر، وهو إما الفعل، كما في: (إن زيد قام) أو الفاعل كما في: (زيد قام) أو المبتدأ، أو الخبر كما في قوله تعالى: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ} (3).

والمراد بالإسناد أن يُخبر في الحال أو في الأصل بكلمة أو أكثر عن أخرى، على أن يكون المخبر عنه أهم ما يخبر عنه بذلك الخبر في الذكر وأخص به.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شوح ابن الحاجب ١ / ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شوح الوضى ١ / ٣٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف عليه السلام من الآية (١٨).

فقولنا: (أن يخبر) احتراز عن النسبة الإضافية، وعن التي بين التوابع ومتبوعاتها.

وقولنا: (في الحال) كما في: (قام زيد) و(زيد قائم) وقولنا: (أو في الأصل) ليشمل الإسناد الذي في الكلام الإنشائي، نحو: (بعث) و(أنت حرّ)، وفي الطلبي نحو: (هل أنت قائم) و(ليتك) أو (لعلك قائم)، وكذا نحو: (اضربْ)، لأنه مأخوذ من: (تضرب) بالاتفاق، وقياسه: (لتضرب) بزيادة حرف الطلب قياسا على سائر الجمل الطلبية، فخفف بحذف اللام وحذف حرف المضارعة لكثرة الاستعمال، بدلالة قولك فيما لم يسم فاعله: (لتُضربُ) وفي الغائب: (ليضربُ) وفي المتكلم: (لأضربُ) و(لنَضربُ) لما قلَّ استعمالها.

وقولنا: (بكلمة) كما في: (زيد قائم) وقولنا: (أو أكثر) ليعم نحو (زيد أبوه قائم) و(زيد قام أبوه) فكان على المصنف أن يقول: كلمتين أو أكثر، وليس له أن يقول: الأصل في الخبر الإفراد، لأنه لا دليل عليه، ويجيء فيه مزيد بحث، إن شاء الله تعالى.

وقولنا: (على أن يكو المخبر عنه أهم ما يخبر عنه...) احتراز عن كون الفعل خبرا أيضا عن واحد من المنصوبات في نحو: (ضرب زيد عمرا أمامك يوم الجمعة ضربة) و(ضُرب زيد يوم الجمعة أمامك ضربة) فإن المرفوع في الموضعين أخص بالفعل، وأهم بالذكر من المنصوبات، كما يجيء في باب المصدر.

وكان على المصنف أن يقول: بالإسناد الأصلى المقصود ما تركب به لذاته، ليخرج به (الأصلى) إسناد المصدر واسمى الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف، فإنها مع ما أسندت إليه ليست بكلام، وأما نحو: (أقائم الزيدان)، فلكونه بمنزلة الفعل وبمعناه، كما فى أسماء الأفعال، وليخرج بقوله: (المقصود ما تركب به لذاته): الإسناد الذى فى خبر المبتدأ فى الحال أو فى الأصل، وفى الصفة والحال، والمضاف إليه إذا كانت كلها جملاً، والإسناد الذى فى الشرطية لأنها فى المسلمة، لأنها لتوكيد جواب القسم، والذى فى الشرطية لأنها قيد فى الجزاء، فجزاء الشرط وجواب القسم كلامان، بخلاف الجملة الشرطية والقسمية.

والفرق بين (الجملة) و(الكلام) أن الجملة ما تضمن الإسناد الأصلى سواء كانت مقصودة لذاتها، أو لا، كالجملة التي هي خبر المبتدأ وسائر ما ذكر من الجمل، فيخرج المصدر وأسماء الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إليه.

والكلام ما تضمن الإسناد الأصلي، وكان مقصوداً لذاته، فكل كلام جملة، ولا ينعكس.

وإنما قال: (بالإسناد) ولم يقل: (بالإخبار) لأنه أعم، إذ يشمل النسبة التي في الكلام الخبري والطلبي والإنشائي، كما ذكرنا.

واحترز بقوله: (بالإسناد) عن بعض ما ركب من اسمين كالمضاف والمضاف إليه، والتابع ومتبوعه، وبعض المركب من الفعل والاسم، نحو: (ضَرَبَك) وعن جميع الأنواع الأربعة الأخر

من التركيبات الثنائية الممكنة بين الكلم الثلاث، وهي: اسم مع حرف، وفعل مع فعل، أو حرف، وحرف مع حرف، وذلك لأن أحد أجزاء الكلام هو الحكم، أى: الإسناد الذي هو رابطة، ولا بدله من طرفين: مسند، ومسند إليه؛ والاسم بحسب الوضع يصلح لأن يكون مسنداً، ومسنداً إليه، والحرف لا يصلح لأحدهما".

وقال صاحب المتوسط (۱): "قوله: "الكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد"، قوله: (ما تضمن كلمتين) شامل لمثل: (غلام زيد) و(خمسة عشر) فلما قال: (بالإسناد) خرج عنه مثل (غلام زيد) لأن مثل (غلام زيد) وإن كان متضمنا لكلمتين لكنه ليس بالإسناد، لأن المراد بالإسناد نسبة أحد الجزئين إلى الآخر ليفيد المخاطب فائدة يصح السكوت عليها نحو: (قام زيد) و(أكرم) أمرا للمخاطب، ولمثل (أكرم) ولمثل كلام مركب من أكثر من كلمتين كمسالة واحدة مثلا، ومثل (أكرم) كلام تضمن كلمتين، وإن لم يتركب من كلمتين، ولهذا قال: (تضمن كلمتين) ولم يقل: (تركب) لأنه لو قال: تركب: لزم أن يكون الأمر خارجا عن الحد؛ لأن التركيب يقتضى وجود الجزأين، والتضمن لا يقتضى، كما في قوله: (أكرم) لأن فيه أحد الجزئين غير موجود حينئذ، ولا يشكل الحد بمثل (قائم أبوه) في قولنا: (زيد قائم أبوه) فإنه ليس بكلام مع تضمنه كلمتين بالإسناد؛ لأنه ليس فيه إسناد بالتفسير المذكور، لأنه لا يصح السكوت على (قائم أبوه) ".

وقال الغجدوانى (٢): "قوله: "الكلام.. إلى قوله: المعرب.. "قلت: قوله (ما تضمن كلمتين) كالجنس يشمل المحدود وغيره، مثل: (غلام زيد، وبعلبك، وخمسة عشر، وفي الدار)، فربالإسناد) - وهو نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة - خرج غير المحدود.

فإن قلت: أليس (غلام زيد) من المحدود - والتقدير: غلام ثبت زيد، أو حصل لزيد؟

قلت: نعم، لأن مع ذلك التقدير لا يحصل الإفادة أيضا، لأن قولك: ثبت لزيد، في حيز الصفة لا الخبر، لأن (الغلام) نكرة لا يقع مبتدأ، على أن هذا التقدير منظور فيه، بدليل ما قاله الشيخ عبد القاهر دائما – يقول النحويون في (غلام زيد) أن المعنى: غلام لزيد إيضاحا لمعنى الجر لأن اللام مقدرة، كيف والمضاف إليه ينزل منزلة التنوين ويعاقبه، فكما لا يجوز أن يفصلان التنوين والمنون بشيء، فكذلك لا يجوز أن يكون اللام فاصلا بين المضاف والمضاف إليه.

وأراد بـ (التضمن) التركيب، إما تحقيقا مثل: (زيد قائم)، أو تقديرا مثل: (اضرب)، واختار لفظ: تضمن على تركب لأنه متعد بدون صلة من، وما قيل في بعض الشروح: أن الفائدة به أن يدخل مثل (اضرب) لأنه تركيب فيه ولكن فيه تضمن لأن التقدير فيه: اضرب

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: الشرح المتوسط ص ٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٩.

أنت، فقوله: (كلمتين) يأباه، إذ التضمن في مثل (اضرب) ليس إلا في كلمة واحدة، ولو صحح ذلك بالعناية لم يصح التركيب بها ".

وقال ابن حاجى عوض (١٠): "... ولما كانت الكلمة متقدمةً عليه طبعاً لأنها جزؤه، قدمها عليه في الوضع، ليوافق ذلك، وإن كان المقصود الأهم من علم النحو معرفة الإعراب الحاصل في الكلام مع أنها محل الإعراب، ومن قَدَّمَ الكلام على الكلمة في كتابه فقد تعلَّق نظرُهُ إلى التأثير.

ثم المراد من الكلام، الكلام في الأصل: اسم بمعنى التكليم يقع على القليل والكثير ك السلام بمعنى التسليم، لا كونه مصدراً في الأصح.

(ما تضمن كلمتين بالإسناد).

أقول قبل الشروع فى تقسيم الكلام: إن تعليل تقديم الكلمة على الكلام يقتضى تقديم الاسم والفعل عليه؛ لأنهما يقعان جزأين له، وجوابه أن يقال: إن هذا قد حصل فى ضمن دليل الحصر.

قوله: "ما تضمن كلمتين " شامل لجميع المركبات من المحدود وغيره، فلما قال: "بالإسناد خرج عنه ما لم يكن في أصل وضعه إسناد ك: غلام زيد، وخمسة عشر، وبعلبك، وما كان في أصل وضعه إسناد لكن عرض له ما أزال إسناده كالمركب من الصفة والموصوف إذا كانت فعلا وفاعلاً نحو: رجل ذهب، على تقدير كون (ذهب) صفة (الرجل)، والصلة والموصول نحو: الذي قام أبوه، والمضاف والمضاف إليه كذلك، وبعض المركب من الفعل والفاعل نحو: يقوم زيد، والشرط وحده، والجزاء وحده، فإن كلا منها لا يسمى كلاما لعدم الإسناد فيه؛ لأن المراد منه: نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة التامة، وفي الصور المذكورة لا توجد تلك الإفادة.

فإن قلت: حد الكلام منقوض بقولك: (زيد) في جواب من قال: من قام؟ وبقولك: (نعم) في جواب من قال: أقام زيد؟ وبالكلام الذي يقع أحد جزئيه جملة ك: زيد قام أبوه، وبالجملة الشرطية، وبقولنا: الحيوان الناطق ينتقل بنقل قدميه، فإن كلا منها كلام مع أنه لا يصدق الحد عليه؛ لأن بعضها أقل من كلمتين، وبعضها أكثر منهما!.

قلت: هذا النقض يندفع بأدنى عناية، فإن المراد بالكلمتين أعم من أن يكونا كلمتين لفظاً أو تقديرا، سواء كان دُكِرَ في اللفظ أقل منهما كما في الأولين، أو أكثر كما في باقى الصور، فكل منها وإن لم يكن كلمتين في اللفظ إلا أنه كلمتان تقديراً، إذ التعبير بهما من كل منها ممكن؛ لأن

(١) انْظُرْ: قسم التحقيق

الأول في تقدير: قام زيد، والثاني كذلك، إلا أنه حذف لدلالة القرينة عليه، وزيد قام أبوه، في تقدير: زيد محكوم عليه بهذه الجملة؛ لأن الإسناد إنما هو بين الكلمتين في الحقيقة، وأما ما يتعلق بالمحكوم به فخارج من الإسناد، بل هو من متعلقات المسند به، والجملة الشرطية في تقدير: الأول مستلزم للثاني، كذا في السيد عبد الله، وفيه خلاف لبعض من الأفاضل.

وقولنا: الحيوان الناطق، إلخ، في تقدير: الإنسان يمشى، فيرجع كل منها إلى الكلمتين في التقدير.

فإن قلت: ألا يكون المركب الإضافي كلاماً بتقدير المتعلق نحو: غلام ثبت لزيد؟.

قلت: لا؛ لعدم الإفادة؛ لأنه على تقدير التسليم يكون من المركب التوصيفي لا الخبرى؛ لأن المضاف نكرة لا يصلح الابتداء به، كذا في الغجدواني.

وما قيل: لو نظر فيه بناءً على جواز نية التقدير والتأخير كما في نحو: رجل جاءني، لكان وجها! كلام غير خفي فساد قياسه.

وإنما قال: (بالإسناد) ولم يقل: بالإخبار ليشمل التعريف الكلام الإنشائي من الأمر والنهي، وغيرهما.

والمراد من (التضمن): التركيب، وأما اختياره التضمن دون التركيب فلاحتياجه إلى حرف الجر وهو (من)، وقيل: لأن التركيب يطلق على الأجسام حقيقة، وإطلاقه على ما لا يتلاقى أجزاؤه على سبيل التشبيه.

وأما ما يقال: من أن اختيار التضمن دون التركيب لإدخال الكلام الذي أحد جزئيه ضمير مستتر على اللزوم كالأمور، ونفس المتكلم من المضارع، والكلام الذي كان تركيبه من أكثر من كلمتين؛ لأن التركيب يخرجهما بناءً على أن الأصل يقتضى وجود الأجزاء في الظاهر ولم يتصور بين الملفوظ والمستتر، وأن المفهوم منه الحصر؛ لأن المتبادر من المركب من كلمتين ما تركب منهما فقط بخلاف المتضمن فإنه يتناول المستتر، وما فيه أكثر من كلمتين!

فضعيف؛ لأن المستتر عند النحاة في حكم الملفوظ حقيقة، فيجرى التركيب بينه وبين الملفوظ حقيقة، وأن الكلام إنما يتحقق بالإسناد وهو بالمسند والمسند إليه فقط، وما يتعلق بهما خارج عن حقيقة الكلام، وهما إما الكلمتان حقيقة أو ما يجرى مجراهما.

أو نقول: المراد بيان أقل مالا بد في الكلام لا نفي ما عداه.

فإن قلت: قوله: (تضمن كلمتين) على تقدير إجرائه على الظاهر يقتضى أن يكون الكلام مركباً من كلمتين فقط، وألا يلزم اتحاد المتضمِن والمتضمَن، فهل يجوز ذلك بالخلاص عنه؟!

قلت: نعم إن المتضمِن - بصيغة اسم الفاعل - وهو الكلام، يعتبر فيه الجزء الصورى كما

## شرح كافية ابن الحاجب

يعتبر فيه الجزء المادى وهو الكلمتان، والمتضمَن - بصيغة اسم المفعول - وهو الجزء الماديّ داخل في المجموع المركب من الجزء الماديّ والجزء الصوريّ فلا يلزم اتحادهما.

قال فى المتوسط: "ولا يشكل الحد بمثل: (قائم أبوه) فى قولنا: (زيد قائم أبوه)، فإنه ليس بكلام مع تضمنه كلمتين بالإسناد؛ لأنه ليس إسناداً بالتفسير المذكور؛ لأنه لا يصح السكوت على (قائم أبوه) "، تم كلامه.

قلت: هذا ليس على الإطلاق، بل إذا جعل (أبوه) فاعلاً لـ (قائم)؛ لأن اسم الفاعل مع فاعله لا يكون كلاماً، وأما إذا جعل (أبوه) مبتدأ و(قائم) خبره مقدماً عليه فهو كلام بلا شبهة".

\* \* \* \* \*

### النموذج الثالث

قال ابن الحاجب: " ولعلَّ للترجي وشذ الجر بها " (١).

قال ابن الحاجب (٢): " قوله: (ولعل للترجى) أى: لإنشاء الترجى، وفيها لغات: لَعَلَّ، وعَلَّ، وعَلَّ، وعَلَّ، وعَنَّ، ولأَنَّ، وأنَّ، وقد حمل قوله تعالى: {أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لاَ يُؤْمِنُونَ} (٢) فيمن قرأ بالفتح (٤) على أنها بمعنى (لعل).

قوله: (وشذ الجربها) وهو ضعيف، وقد جاء قوله:

لعلَّ أبي المِغْوَار منك قَريبُ (٥)

وقال الرضى (٦): " قوله (ولعل للترجي وشذُّ الجربها) فيها إحدى عشرة لغة، أشهرها:

لعلَّ، وعلَّ، وجاء: لَعَنَّ - بعين غير معجمة - ولَغَنَّ - بغين معجمة - وآخرهما نون، وجاء: رَعَنَّ، ورَغَنَّ، بجعل الراء مقام اللام، ولأَنَّ، وأنَّ، ولَعَاء، بالمد، قال:

لَعَاءَ اللهَ فَضَّ لَكُمْ عَلَيْنَا ::: بشيء أَنَّ أُمَّكُ مُ شَرِيمُ (٧) وقد يقال: لَعَلَّتَ كـ: رُبَّتَ.

وعقيل يجرون بـ (لعل) - مفتوحة اللام الأخيرة ومكسورتها - وكذا بـ (عَـلُّ) - مكسورة اللام ومفتوحتها - قال:

فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرَى وَارْفَعِ الصَّوْتَ دَعْوَةً ::: لَعَلَ أَبِى الْمِعْ صَوارِ مِنْكَ قَرِيبُ وهي مشكلة؛ لأن جرَّها عمل مختص بالحروف، ورفعها لمشابهة الأفعال، وكونُ حرف عاملا عمل الحروف والأفعال في حالة واحدة مما لم يثبت، وأيضا الجار لابد له من متعلق، ولا متعلق لها هنا، لا ظاهرا ولا مقدرا، فهي مثل (لولا) الداخلة على المضمر المجرور، عند سيبويه، جارة لا متعلق لها.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شرح ابن الحاجب ٣/ ٩٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام من الآية (١٠٩).

<sup>(</sup>٤) قال ابن عطية: "قرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم في رواية داود الإيادى: (إنها) بكسر الألف على القطع والاستئناف، وقرأ نافع، وعاصم في رواية حفص، وحمزة، والكسائي، وابن عامر: (أنها)، فمنهم من جعلها (أن) التي تدخل على الجمل وتأتي بعد الأفعال... ومنهم من جعل (أنها) بمعنى (لعلها) وحكاها سيبويه عن الخليل... " انْظُرْ: المجرد المرابع المرابع المرابع المرابع عنه الخليل... " انْظُرْ: المجرد المرابع المرا

<sup>(</sup>٥) عجز بيت من الطويل، وصدره: فقلت: ادع وارفع الصوت جهرة، لكعب بن سعد الغنوى من مرثية لـه في أخ لـه يكنى: أبا المغوار، واسمه هرم، وقيل: شبيب، وانظره في: اللامات ص ١٤٨، وأمالي ابسن الشجرى ١١٨١، وشرح أبيات سيبويه ٢٦٩/٢، والخزانة ٢٦٠/١٠.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شوح الوضى ٤/ ٣٩٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) من الوافر انظره في: الجني الداني ص ٥٨٤، التصريح ٢/٢.

وفى البيت الذى أنشدناه إن رُوى بفتح اللام الأخيرة يحتمل أن يقال: اسم (لعل) وهو ضمير الشأن مقدر، و(أبى المغوار) مجرور بلام مقدرة، حذفت لتوالى اللامات، أى: لعله لأبى المغوار منك جواب قريب، ويجوز أن يقال: ثانى لامَى (لعل) محذوف واللام المفتوحة جارّة للمظهر، منك كما نقل عن الأخفش أنه سمع من العرب فتح لام الجر، الداخلة على المظهر، ونقل أيضا ذلك عن يونس، وأبى عبيدة، والأحمر، وإن رُوى بكسر اللام، فضمير الشأن أيضا مقدر، مع حذف ثانى لامَى (لعل)؛ لاجتماع الأمثال، ثم أدغمت الأولى في لام الجر، وجوز في هذه الرواية أن يقال: الأصل: لعًا، أي: انتعِش، دعاء له، فأدغم تنوينه في لام الجر، وهذه الوجوه متعذرة فيما أنشده أبو عبيدة:

لَعَ لَ اللهِ يُمْكِ نُني عَلَيْهَ ا ::: جَهَ ارًا مِ نْ زُهَ يرٍ أو أُسَ يدٍ (') بجر (الله).

واللام الأولى فى (لعل) زائدة عند البصرية، أصلية عند الكوفية، لأن الأصل عدم التصرف فى الحروف بالزيادة، إذ مبناها على الخفة، والبصرية نظروا إلى كثرة التصرف فيها والتقلُّب بها، وجواز زيادة التاء فيها.

فإن سمى بها لم تنصرف عند البصريين للتركيب والعلمية، وكذا عند الكوفيين لشبه العجمة والعلمية؛ لأنها ليست من أوزان كلامهم ".

وقال صاحب المتوسط (٢): "قوله (ولعل للترجى وشذ الجربها) أى: و(لعل) للترجى فى وقوع أمر كقوله تعالى: {لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبُ} (٣)، فيه ترج للعباد، والفرق بين التمنى والترجى: أن الترجى لا يكون إلا فى الممكنات، والتمنى فى الممكنات والمستحيلات، وهو أعم من الترجى، فإن الإنسان يتمنى الطيران إلى السماء ولا يترجاه،

والجرب (لعل) شاذ كقول الشاعر:

وَدَاعِ أَتَانَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّدى ::: فَلَمْ يَسْتَجِبْه عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرَى وَارْفَع الصَّوْتَ دَعْوَةً ::: لَعَلَّ أَبِى الْمِغْصُوارِ مِنْكَ قَرِيبُ

وقال بعض: (لعل) جارة هاهنا، وهي مع المجرور في محل الرفع بأنه مبتدأ وما بعدها خبرها كما أن (لولاك) كذلك، وقال: لا يحتاج إلى عامل نحو: بحسبك زيدٌ، وهل من أحدٍ في الدار؟ وقال ابن الحاجب: الجر بها على سبيل الحكاية، إما أنه وضع (أبو المغوار) مثلا مجرورا بمعنى في موضع آخر، قال: الشاعر حكاه على ما كان مجرورا، وإما بمعنى أنه سمى الرجل بـ أبى

<sup>(</sup>١) من الوافر لخالد بن جعفر في: الخزانة ١٠/ ٤٢٦، وانظره في: الجني ص ٢٨٣، والتصريح ٢/٣.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٤٩١.

<sup>(</sup>٣) سورة الشوري من الآية (١٧).

المغوار، بالياء، فيجب أن يحكى بالياء في الأحوال الثلاثة، وهذا التأويل جيد ".

وقال الغجدوانى (۱): "قوله (ولعل للترجى) ذكر في المفصل معنى (لعل) أتم وأعم مما ذكره الأئمة في كتبهم، أنها للترجى، ولا يأتى فيما ليس بمرجو، وهو المخوف؛ لأن الرجاء إنما يتحقق فيما ينفع لا فيما يضر، لا يقال: رجوت موتك، والمصنف إنما قال كذلك بناء على الغالب، يعنى: غلب استعمال (لعل) في توقع مرجو، فلذا قال (لعل للترجى).

يؤيده ما قال المصنف في شرح المفصل: " معناها التوقع المرجو أو المخوف، ولكنه كثير في المرجو، حتى صار غالبا عليها ".

وأما نحو قول ه تعالى: {لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ } فهو ترج للعباد؛ لأن التوقع من البارى سبحانه وتعالى محال، لأنه إنما يكون فيما جهلت عاقبته، وهو محال في حقه تعالى، لأنه عالم بجميع المعلومات.

قوله: (وشذ الجربها) أي: الجرب (لعل) شاذ.

روى السيرافي عن ابن دريد أن من العرب من يجر بـ (لعل) وأنشد في ذلك:

وَدَاعِ دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّـــدَى ::: فَـــلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْــدَ ذَاكَ مُجِيبُ فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرَى وَارْفَعِ الصَّوْتَ دَعْوَةً ::: لَعَــلَّ أَبِــى الْمِغْـــوَارِ مِنْــكَ قَرِيــبُ

قال المصنف: " الجرعلى قصد الحكاية "، يعنى: أنه وقع مجرورا في موضع آخر، فالشاعر حكاه على ما كان مجرورا، أو كأنه اشتهر ذلك الرجل بـ أبى المغوار بالياء، فيجب أن يحكى بالياء في الأحوال الثلاثة.

وفي بعض الشروح: وهذا التأويل جيد لولم يكن الجر بها لغة قبيلة.

قلت: الاعتراض غير وارد، فإن المصنف اشترك (٢) تلك اللغة، ثم أول الشعر بوجه لا يكون على تلك اللغة براءة الذئب هذا الشاعر عن نقيضه ذلك الاستعمال الرذل، هيهات، ما وجه فساد تأويله، لو كان الجر لغة أكلةِ اليَرَابيع، وحَرَشَةِ الضَّبِّ، ومَضَغَةِ الشِّيح القَيْصُوم ".

وقال ابن حاجى عـوض (٣): " ولعـل للترجـى، أى: لإنشـاء إظهـار إرادة الشـىء الممكـن أو كراهته، وبهذا ظهر الفرق بين الترجى والتمنى، فإن التمنى عـمَّ اسـتعمالُه فـى الممكـن وغـيره والترجى لا يستعمل إلا فى الممكن.

فإن قلت: (لعلّ) كما يُستعمل لتوقع أمر مرجو يستعمل أيضا لتوقع أمر مخوف، فقول المصنف

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٥٧٠.

<sup>(</sup>٢) يعني: شركها وأضعفها.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

لا يتناول الأخير لأن الرجاء إنما يتحقق فيما ينفع لا فيما يضر! قلت: نعم إلا أن نظر المصنف ههنا تعلق بما هو الغالب في استعماله، مع أنا لو منعنا عدم التناول على ما قدرنا من البيان لكان وجها ظاهراً، وأما قوله تعالى: {لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ } ففيه ترج للعباد لأن التوقع من الله تعالى لكونه فيما جهل عاقبته محال سبحانه تعالى عنه لأنه عالم بجميع الأشياء.

ثم اعلم أن الأخفش والمبرد قد أجازا دخولها على (أنّ) قياسا على (ليت) نحو: لعل أنّ زيدا قائم، على ما ذكر، وهو ضعيف، أما أولا: فلأن اللغة لا تثبت قياسا.

وأما ثانيا: فلاستلزامه جواز: لكن أنّ زيدا قائم، وهو ممتنع.

وقد تشتم (لعل) معنى التمنى فينصب الفعل المضارع بعدها إذا وقعت فيه الفاء كقوله تعالى: {لَعَلِّى أَبْلُغُ الأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ} (١) فيمن قرأ بالنصب (٢).

وشذ الجربها، أي: بـ (لعل) في رواية أبي سعيد السيرافي عن أبي زيد:

وَدَاعِ دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّدَى ::: فَلَمْ يَسْتَجِبْ عِنْدَ ذَلِكَ مُجِيب فَ فَكُمْ يَسْتَجِبْ عِنْدَ ذَلِكَ مُجِيب فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرَى وَارْفَع الصَّوْتَ دَعْوَةً ::: لَعَلَّ أَبِي الْمِعْبَوارِ مِنْكَ قَرَيب فَقُلْتُ ادْعُ أُخْرَى وَارْفَع الصَّوْتَ دَعْوَةً

وأجيب عنه بأن انجرار (أبى) بلام الجر المحذوفة لئلا يلزم اجتماع اللامات، وقيل: الـلام الجـارة ثابتة والمحذوف للمذكور أحد لامى (لعل) ولذلك يـروى بكسـر الـلام، فالتقـدير: لعـل لأبـى المغـوار منك مكان قريب، فهو مبتدأ و(لأبى المغـوار) خبره المقدم عليه، واسـم (لعـل) ضـمير الشأن، والمبتدأ مع الخبر في محل الرفع على أنه خبر (لعل).

وأما القول بأن الجر ههنا وقع على سبيل الحكاية إما لكونه فى الكلام مجروراً، أو تسميتهم رجلا بذلك فالشاعر حكاه على ما كان، فمما لا يستحسنه البعض؛ لأن ذلك لغة قبيلة فلا يكون على سبيل الحكاية ".

<sup>(</sup>١) سورة غافر من الآيتين (٣٦، ٣٧).

<sup>(</sup>٢) قرأ بالنصب: عاصم، وحفص، والسلمى، وأبو حيوة، وزيد بن على، والزعفرانى، والباقون: بالرفع، انْظُوْ: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٥٧٠، وحجة القراءات ص ٦٣١، والكشف لمكى ٢/ ٢٤٤، والمحرر الوجيز ٤/ ٥٦٠، والبحر المحيط ٩/ ٢٥٨.

#### تعقيب

## الشرح في ميزان النقد

مما لا مرية فيه أنَّ هذا الشرح يُعدِّ إضافة جديدة لشروح الكافية، فقد كان صاحبه ذا نفس طويل في الشرح والتحليل، يكثر من الاستطراد، وذكر الآراء، ومناقشتها، واختيار ما يراه راجحا منها، إلا أنه بدت لي بعض الهنات على أسلوب المؤلف ومنهجه، ومن ذلك أنه:

أ - فى بعض الأحيان يعقب فى نهاية كل رأى بقوله: وفيه نظر، أو: ولا يخفى فساده، أو: ولا يخفى ما فيه من الخلل على المتأمل، أو: فى غاية السقوط، ثم لا يبين لنا وجهة نظره، ولا سبب فساده، ولا وجه الخلل، مما يجعل القارئ يحارُ فى فهم ما يريد.

ب - يستعين في بعض الأحيان بالمصطلحات المنطقية، والعبارات الفلسفية، وهذا يخرج بعلم النحو عن الغاية التي وضع لها.

ج - استخدامه بعض الأساليب غير الفصيحة ومن ذلك: إدخال (أل) على (غير) و (بعض) و (كل)، وإقران خبر أفعال الشروع بـ (أن) والقياس تجريدها.

د - قد يجانبه الصواب فيخطئ في نسبة بعض الآراء إلى أصحابها، ومن ذلك أنه:

١ - نسب إلى المبرد القول بأن حرف التعريف هو الهمزة وحدها، وإنما زيدت اللام بعدها للفرق بينها وبين همزة الاستفهام، وما في المقتضب خلاف ما ذكره (١).

٢ - نسب إلى عامة الكوفيين القول بأن (مذ) و(منذ) خبر مبتدأ مقدم عليه، وذكر أن هذا أيضا مذهب الزجاج، وذلك خطأ؛ لأن للكوفيين قولين مخالفين لما نسبه إليهم ...

٣ - نسب إلى ابن مالك القول بأن العامل في مثل قولك: زيد أبوك عطوفا، معنى الجملة،
 كأنه قال: يعطف عليك أبوك عطفا، وهذا خلاف ما في شرح التسهيل، حيث ذهب ابن مالك
 إلى أن العامل مقدر بعد الخبر وتقديره: أحقه، أو أعرفه، إن كان المخبر عنه غير (أنا) وإن كان (أنا) فالتقدير: أحق، أو أعرف، أو اعرفني (1).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: المقتضب ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُّ: قسم التحقيق، وشرح التسهيل ٢/ ٣٥٨.

٤ - نسب إلى المبرد والكسائى القول بجواز العطف على محل اسم (إن) المكسورة، قبل مضى الخبر إذا كان مبنيا، وهذا خلاف المشهور فى كتب النحو، لأن مذهب الكسائى الجواز مطلقا، والقول بذلك هو قول الفراء لا المرد (١).

وبعد، فهذه بعض الهنات التي بدت لي، وهذه الهنات تتلاشى تجاه المحاسن التي اشتمل عليها الشرح، فهي لا تقلل أبدا من مكانة الشارح، ولا من قيمة الشرح، فلم يسلم عالم من هفوة، وجلَّ من لا يخطئ، وكفى المرءُ نبلا أن تُعَدَّ معايبُه.

\*\*\*\*

(١) انْظُوْ: قسم التحقيق.

# القســم الثانـــى:

# التحقييق

## ويشمل:

- منهج التحقيق.
- وصف نسخة الكتاب.
- توثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه.
  - نماذج مصورة من هذه النسخة.
    - النـص محققـا.

#### منهج التحقيق

إن الهدف من تحقيق النصوص هو إخراجُها نصوصاً سليمةً كما وضعها مصنفوها، وخدمة هذه النصوص حتى يفيد منها الدارسون، ولا شك أن الوصول إلى هذا الهدف يحتاجُ من القائم عليه جهداً مضنياً ووقتاً طويلاً، وحرصاً منى على إخراج هذا الكتاب على صورةٍ جيدةٍ يسهل الاطلاعُ عليها والانتفاعُ بها اتبعتُ ما يلى:

- (١) إثبات متن المقدمة الكافية أعلى الصفحة مع ضبطه.
- (٢) كتابة النص المحقق وفق القواعد الإملائية الحديثة، مع مراعاة علامات الترقيم.
  - (٣) تقويم النص وتصويبه ما فيه من أخطاء وتحريف.
- (٤) ضبط ما ورد في الشرح من شواهدَ مع وضع الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين هكذا { }.
- (٥) الإشارة إلى موقع الآيات القرآنية في سورها، وتوجيه ما ورد من قراءات مع عزوها إلى أصحابها.
- (٦) تخريج الأحاديث النبوية من مظانها معتمدا على المعجم الفهرس، وكتب الأحاديث.
- (۷) تخريج الشواهد الشعرية مع تكملة الشاهد ونسبته إلى قائله إن أمكن وبيان موضع الشاهد، وذكر ما فيه من روايات، مع تفسير معانى بعض الكلمات وبيان المعنى العام للشاهد، وبيان أماكن وروده.
  - (٨) تخريج الأمثال والحكم وأقوال العرب من مظانها.
- (٩) توثيق الإحالات الواردة في النص بالرجوع إلى مصادرها الأصلية، مع نسبة ما أمكن نسبته من الأقوال التي أغفل الشارح نسبتها من أمهات كتب النحو.
  - (١٠) ترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم في الشرح.
  - (١١) دراسة المسائل النحوية التي وردت في ثنايا الشرح.
  - (١٢) وضع عناوين مناسبة لأبواب الشرح والتي غالبا ما جاءت خالية من العنوان.
- (١٣) تفسير العبارات الغامضة بالرجوع إلى كتب اللغة والمعاجم، مع بيان معانى بعض المصطلحات الفلسفية والعبارات المنطقية.

(١٤) أشرت إلى نهاية كل لوحة وذلك بوضع خط مائل هكذا /، مع إثبات رقم الصفحة في الهامش، والإشارة إلى الصفحة اليمنى بالحرف (أ) والصفحة اليسرى بالحرف (ب).

- (١٥) رمزت بالمعقوفين [] إلى الزائد أو الساقط من نسخة الشرح.
- (١٦) أحيانا أقوم بوضع رقم متشابه في كل صفحة استغناء عن كثرة الإحالات.
  - (١٧) قمت بعمل الفهارس الفنية المتعارف عليها في البحث.

#### وصف نسخة الكتاب

هى نسخة وحيدة مصورة من مكتبة  $\frac{-2000}{-2000}$  بالمدينة المنورة – على ساكنها أفضلُ الصلاة وأثمُّ التسليم – برقم 110 / 110 ، ومحفوظة فى القسم برقم 110 ، والنسخة مكتوبة بخط مشرقى، وقد تمَّ الفراغُ من تحريرها فى أواخر شهر جمادى الآخرة فى يـوم الثلاثـاء سنة ثمان وستين وتسعمائة من الهجرة (110 هـ)، وعدد الأوراق ثمان وثلاثـون ومائـة ورقـة (110 ) – أى ست وسبعون ومائتان صفحة (110 ) –، ومسطرتها سبع وعشرون سطراً (110 ) فى كل سطر ثلاث وعشرون كلمة (110 ).

وهى نسخة كاملة ليس فيها نقص - وإن كان فيها بعض الكلمات الساقطة -، على هوامشها تصويبات وإحالات، مما يدل على أن هذه النسخة مُراجعةٌ.

تمتاز هذه النسخة بوجود التعقيبة في آخر الصفحة اليمني.

ليس فيها ما يدل على اسم ناسخها ولا على الأصل الذي نُسخت عنه.

هناك بعض الكلمات لم تكتب على ما نعرف اليوم من قواعد الإملاء وذلك مثل: (فلم يبقا)، و(فالتقا ساكنان)، وقد أهمل الناسخ الهمز فسهّل وذلك مثل: فرايد، وفوايد، وطرايق، وحقايق، ودقايق، وعوايده، وفايدة، وتاكيده، وجايز، والضماير، والنايبة والمبتدى، والسوال، والاسولة، وهكذا.

كما دأب الناسخ على استخدام الاختصارات الآتية: ح: حينئذ، لا نم: لا نسلم، المص: المصنف، فمح: فمحال، لا يخ: لا يخلو، إلخ: إلى آخره، ع م: عليه السلام، ظ: ظاهر، قول تع: قوله تعالى.

وقد جاء على الصفحة الأولى كتابات كثيرة لم أستطع قراءتها؛ لرداءة الصورة الضوئية لهذه الصفحة من الأصل بخلاف باقى المخطوط، كما يوجد خاتم مكتوب فيه: وقف العبد الفقير إلى ربه الغنى أحمد عارف حكمة الله بن عصمة الله الحسينى فى مدينة الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، بشرط أن لا يخرج عن خزائنه، والمؤمن محمول على أمانته.

وقد كُتب على الغلاف أيضا: ١٥٨ / ١٣٦ من كتب النحو.

وجاء في نهاية هذه النسخة: تمَّ، صاحب هذا الكتاب كاتبه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، كتبت هذا الكتاب في ثلاثة وثلاثين يوما، تمَّ بعون الله وحسن توفيقه وقع الفراغ عن تحرير هذه النسخة الشريفة في أواخر شهر جمادي الآخرة، في يوم الثلاثاء في وقت الضحوة سنة ثمان وستين وتسعمائة، الحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على سيدنا محمد ظاهرا وباطنا.

## توثيق نسبة الكتاب

هناك أمران يدلان دلالة لا يرقى إليها الشك على أن هذا الشرح هو ليعقوب بن أحمد بن حاجى عوض وهما: -

ا - جاء في مقدمة المخطوط ما يدل صراحة على نسبة هذا الكتاب لشارحه حيث يقول:
 ".... وبعد فيقول العبد الضعيف المفتقر إلى مغفرة من الله المقتدر يعقوب بن أحمد بن حاجي عوض... " (1).

 $\Upsilon$  – إشارة من ترجم له إلى نسبة هذا الكتاب إليه، فقد أشار إليه حاجى خليفة فى: كشف الظنون  $\Upsilon$ ، كما أشار إليه صاحب هدية العارفين  $\Upsilon$ ، وصاحب معجم المؤلفين  $\Upsilon$ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: كشفُ الظنون ٢/ ١٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: هدية العارفين ٢/ ٥٤٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: معجم المؤلفين ١٣/ ٢٤١.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### النص المحقق

منك الهداية في كل الأموريا عليم، الحمد لله الذي أعرب (١) لغة العرب بالقواعد (١/١) والأصول، وعلمها من أراد في ضمن الأبواب والفصول، نصب العلامة لتمييز ما هو الخطأ من الصواب، ورفع الكلام لتبيين الحق من الباطل بفصل الخطاب، والأمر كله بيده وهو على كل شيء قدير، وله العزة والجلالة ليس ما سواه بذلك جدير، ثم الصلاة على رسوله (٢)، من يفيض لكل الوجود، وعلى نبى من ثبت بيده أكمل السخاء والجود، والسلام على من هو أفصح نوع الإنسان والجملة، وأشرف من أظهر الحق بالحجة والبرهان وأفضله، محمد المبعوث إلى كافة الأنام بالدعوة والرسالة، وعلى الما الكرام وأصحابه العظام بالعزة والجلالة (٣) الذين هم ناصرو الدين بما هو غاية الإمكان، من أخرج الخلق من ظُلمة الكفر إلى نُور الإيمان.

وبعد فيقول العبد الضعيف المفتقر إلى مغفرة من الله المقتدر، يعقوب بن أحمد بن حاجى عوض - جزاهم الله خير الجزاء يوم العرض: إن كتاب الكافية للإمام الهمام، ونحرير (٤) فضلاء الأنام، شرف الإسلام والمسلمين، ناصر الملة ومعين الدين، المشهور بابن الحاجب - تغمده الله بعفرته، وأسكنه فراديس جنانه برضوانه - لما رأيته كتابا وجيزاً لفظه، مع احتوائه على خلاصة (٥) ما في كلام المتقدمين، واشتماله على فوائد شريفة من زبدة آراء المتأخرين، وكافيا للإرشاد إلى أغراض الطلاب، ووافيا في الإيصال إلى أركان الإعراب، لكن كان لفظه لِما ذكر في الدلالة عليها والإرشاد إليها كما قيل:

يُشَيِّرُ إِلَى غُرِّ المعانى بِلَفْظِهِ ::: كحِب إلى المشتاق باللحظ (١) يرمز(١)

<sup>(</sup>١) في هامش المخطوط: " أي أزال فساد لغة العرب، لأن الإعراب الإزالة، فتكون الهمزة فيه حينئذ للسلب، ويجوز أن يكون بمعنى أبان، على معنى: أبان استعمال لغة العرب ".

<sup>(</sup>٢) في هامش المخطوط: " قدم الرسول على النبي وإن كان خاصا منه وذلك الخاص بعد العام يفيد التعظيم نظراً إلى شرفه" ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) في هامش المخطوط: "العزة والجلالة التي يعظم بها أصحاب النبي - عليه السلام - ليست العزة والجلالة التي وصف بها البارى تعالى، فإنها العزة الكاملة، والجلالة كذلك، مع أن استعمال الجلالة ههنا مجازى، بخلاف استعمالها ثمة، فلا تناقض في الكلام.

<sup>(</sup>٤) النحرير: الحاذق الماهر العاقل المجرب، وقيل: الرجل الفَطِن المتقن البصيرُ في كل شيء، انْظُرُ: اللسان " نحو " ٦/ ٤٣٥٦.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: (ضلالة) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: (بالخط)، وما أثبته هو الصواب.

ومع ذلك لم يقع له شرح يكشف عن وجوه فرائد الأصول نقابها، ويُزيل عن طرائق الوصول إلى مطالبه صوابَها، وذلك لعدم الالتزام فيه إلى تفصيل مجملاته، وتبيين معضلاته، وكان في ألفاظه انعقادٌ يحتاج إلى التحليل، وإطلاق يفتقر إلى التعليل.

نعم، الشارحون - رحمهم الله رحمة واسعة - قد (٢) ذكروا ما أفاد ذلك، إلا أن فوائد متكثرة وقعت في مجال متعددة، فعسر بذلك ضبطها على المتعلم، مع أنه مما لابد منه فَمِنْ، رام احتلج (٢) لدى عناية منى عليه، أن أجمع تلك الفوائد وأضمها، ما سنح للخاطر (٤) الفاتر، برجاء الإصابة في ذلك من العزيز القادر، مع الاعتراف منى بقلة بضاعتى في العلوم، لكن لمّا تعلق نظرى إلى أنها من المواهب التي ليس لمعطيها بخل ولا غرض، لم أستبعد (٥) أن يعطى شخصا من العباد ما لا يستحقه بالنظر إلى نفسه في ظاهر الحال، بل في الباطن أيضا؛ لأن الفضل بيد الله يؤته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فوجهت ركاب (٢) النظر إلى ذلك، بالسعى الكامل في مطالعة الشروح، والجهد القوى في الاستخراج من الأصول والفروع، فجاء بحمد الله شرحا موافقاً لما ارتضاه الأودّاء (٧)، وخالفاً أي خالفة لما ارتجاه الأعداء، أعاذنا الله من شر من يحسدنا على ما أتانا الله من فضله حسدا يسد (٨) باب الإنصاف، ويصد صاحبه عن جميل الأوصاف، هذا لعمري لعليل النحو عافيه، كما أن مشروحه لدليله كافيه، كتاب فيه حقائق شروح لب الألباب (١)، ودقائق أسرار العربية.

<sup>(</sup>۱) البيت من الطويل، ولم أقف على قائله. الحب: الحبيب مثل: خِدْن وخَدِين، والحب أيضا هـو: المحبوب، وكان زيد بن حارثة - رضى الله عنه - يـدعى: حب رسـول الله في والجمع: أحبـاب وحببًان، وحُبـوب وحبببة. انظرُ: اللسان (حبب) ٢/ ٧٤٣، واللحظ: يقال لحظة يَلْحَظُه لَحْظاً ولَحَظ َ إليه: نظره بمـؤخر عينه من أى جانبيه كان يمينا أو شمالا، فاللحظ: النظر بمؤخر العين. انظرُ: اللسـان (لحـظ) ٥/٧٠٠ . ويرمـز: الرمز إشارة بالعينين والحاجبين والشفتين والفم، انظرُ: اللسان (رمز) ٣/ ١٧٢٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وقد) بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٣) في تاج العروس (حلج) ٢/ ٢٣ احتلج حقه: أخذه، وما تحلج ذلك في صدرى: أي ما تردد فأشك فيه ".

<sup>(</sup>٤) الخاطر: ما يخطر في القلب من تدبير، أو أمر، وقيل هو: الهاجس والجمع خواطر، اللسان (خطر) ٢/ ١١٩٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لم أستعيد) وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٦) ركاب: جمعها ركب وهي الإبل التي يُسار عليها، واحدتها راحلة لا واحد لها من لفظها، أو هي الإبل التي تحمل القوم، انْظُرُ: اللسان " ركب " ٣/١٣/٣، وتاج العروس " ركب " ١/٢٧٧.

<sup>(</sup>٧) الأوداء: جمع وديد كالأحباء جمع حبيب، انْظُرْ: تاج العروس " ودد " ٢/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (سيد) وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>۱) لب الألباب أو لب اللباب في علم الإعراب للإسفراييني تـوفي سنة ٦٨٤هـ، ألفه لصاحب الديـوان شمس الدين الجويني، وحظى باهتمام العلماء، فشرحه كثير منهم، ومن شروحـه: شـرح السيـد جمال الدين الحسيني

وشرح اللباب (۱) جامع لفوائد شروح المشروح، ورافع المشكلات [ب] (۲) بيان المرفوع (۳) والمفتوح، [و] (۱) تسهيل لمن أراد التسهيل وفوائده (۵)، وتكميل لما يذكر في المختصرات وعوائده، وبالجملة كان مختصرا حاويا لزبدة ما تكلّمه علماء النحو، لاسيما كلام المصنف في [شرح] (۱) المفصل (۷) وغيره، لله دره في كل مقال، فإنه ينور القلوب بحسن مآل،أنا أشرع في شرح الكتاب، مستعينا بالملك الهادي إلى الصواب، متوكلا على الله بالإتمام، إنه ولى التوفيق والإلهام (۸).

\* \* \* \* \*

المعروف بد نقره كار، ومن شروحه أيضا: خلاصة الأفكار في بيان زبدة الأسرار من شرح المشكل من لب الألباب، ومؤلفه غير معروف، وشرحه قوبل بابا ثلوغ سنة ٧٦٨هـ، وشرح الشيخ أمين الدين أبو الروح عيسى بن إسماعيل الأقصرائي الحنفي المتوفى سنة ٧٢٧هـ، وشرح الحبر المفخم شمس الدين عبد المنعم بن محمد البرقوميني. انْظُرُ: كشف الظنون ٢/ ١٥٤٥.

<sup>(</sup>۱) اللباب هو: لباب الإعراب للإسفراييني ويسمى: اللباب في علم الإعراب، واللباب في النحو، واللباب، وهو مختصر جعله على مقدمة وأربعة أقسام، له شروح عديدة منها: العباب للسيد جمال الدين الحسيني المعروف به نقره كار، وشرح ليحيى بن القاسم المعروف بالفاضل اليمني توفي بعد سنة ٥٠هم، وشرح لقطب الدين محمد بن مسعود السيرافي الفالي، وشرح للشيخ علاء الدين على بن محمد الشهير به مصنفك توفي سنة ١٨٥هم، وغير ذلك، انْظُرُ: كشف الظنون ١٥٤٣/٢ ١٥٤٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (المواضع). وقولـه: (المرفوع) يراد به: المبتدأ والخبر، والفاعل، ونائب الفاعل، وما إلى ذلك.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) هو تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك توفى سنة ٦٧٢هـ، لخصه من مجموعته المسماة بالفوائد شم شرحه واعتنى العلماء به فصنفوا لـه شروحا منها: شرح المصنف وصل فيه إلى بـاب مصـادر الفعـل، شم أكمله ولده بـدر الدين، والتذييل والتكميل لأبى حيان، وتعليق الفرائد للدماميني، وشرح محب الدين محمد بن يوسف المعروف بناظر الجيش، والمساعد لابن عقيل. انْظُرْ: كشف الظنون ١/ ٤٠٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) هـو شرحه المعروف بـ: الإيضاح في شرح المفصل، حققه د/ موسى بنـاى العليلـي، وهـو مطبـوع بعنايـة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالعراق.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: الأوهامَ، وهو تَصْحِيف، وما أثبته هو الصواب.

#### [تعريف الكلمة]

### الكلمة: لفظ وضع لمعنى مفرد.

قال المصنف – رحمه الله –: الكلمة (۱)، أقول: إن للكلمة معنيين: لغوى، واصطلاحى: فاشتقاقها (۲) في اللغة: من الكلم (۳) الذي هو الجرح (٤).

ويقال في اصطلاح النحاة على ما هو: لفظ وضع لمعنى مفرد دون غيره، وفي غيره قد تطلق على التام (٥) كقول ه تعالى: {وكلِمَةُ الله هي العُلْيًا } (٢)، وكقول النبي – عليه السلام –: «الكلمة الطيبة صدقة» (٧)، وكقول الموحدين: أشهد أن لا إله إلا الله كلمة الشهادة، ولا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وعلى القصيدة، كما يقال: هذه كلمة الجود (٨).

فإن قلت: فلابد أن يقيد مقوليتها على الاصطلاح!

قلت: نعم، إلا أَنَّ تَرْكَهُ ذلك لاعتمادِه على أنَّ كلامَه في العِلْم الاصطلاحي.

(١) في هامش الأصل: " فإن قلت: لم قدم الكلمة على الإعراب والبناء مع أن المقصود من علم النحو الإعراب والبناء؟ قلنا: إنهما عارضيتان على الكلمة، وهي معروضة، والعارض لا يتصور بدون المعروض فيكون أهم، ولهذا قدمها عيها".

(٢) في الأصل: (فاستقامتها) وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.

(٣) يقال: كَلَمْتُه كَلْما من باب قتل: جرحته، ومن باب (ضرب) لُغـة، ثـم أطلـق المصـدر علـى الجـرح، انْظُـرْ: المصباح المنبر ص ٢٧٨.

(٤) قال الرضى: "وهو اشتقاق بعيد "، قال الشريف الجرجانى: "لبُعد المناسبة اللغوية التى يتوقف عليها الاشتقاق بين المشتقين هنا كما لا يخفى "، انظرُ: شرح الرضى ٢/٣١ ط/ دار الكتب العلمية، قدم له د/ إميل يعقوب، انظرُ: حاشية الشريف على الرضى ٢/١ ط/ دار الكتب سنة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

(٥) وإطلاق الكلمة على الكلام من قبيل المجاز، قال الزمخشرى في أساس البلاغة ص ٥٥٠: "ومن المجاز؛ حفيظت كلمة الحويدرة، لقصيدته، وهذه كلمة شاعرة " ا. هـ، وقال الرضى: "وقد تطلق الكلمة مجازاً على القصيدة والجمل، يقال: كلمة شاعرة، قال الله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى} [الأعراف: ١٣٧] ا. هـ انظر: شرح الرضى ١/ ٢١، وانظر الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية ١/ ٣٦ لتقى الدين النيلي، تحقيق د / محسن سالم العميري، جامعة أم القرى ١٤١٥هـ، والغرة المخفية في شرح الدرة الألفية لابن الخباز ص ٦٨ تحقيق/ حامد محمد العبدلى، دار الأنبار بغداد، والمغنى لابن فلاح ١٦٦ تحقيق د/ عبد الرازق عبد الرحن أسعد السعدي، الطبعة الأولى، بغداد ١٩٩٩ م.

(٦) سورة التوبة من الآية (٤٠).

(٧) أخرجه البخارى في صحيحه كتاب: الجهاد، باب: من أخذ بالركاب ونحوه ٤/ ٤٦٩، وكتاب: الأدب باب: طيب الكلام ٨/ ٣٣٠، ومسلم في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ٧/ ٨٣، وأحمد في مسنده ٢/ ٣١٦، ٣٧٤.

(٨) قال ابن الناظم: وهذا من تسمية الشيء باسم بعضه، كتسميتهم ربيئة القوم عينا، والبيت من الشعر قافية، انْظُرْ: شرح الألفية لابن الناظم ص ٤ طـ: دار السرور.

فإن قلت: لِمَ يُسمَّى اللفظُ الموصوفُ بهذه / الصفةِ كلمةً؟.

قلتُ: لمناسبةٍ بينهما من حيثُ الشدةُ في التأثير؛ لأن الجَرْحَ كما يُؤَثِّرُ في الأبدانِ، يُـؤثِّرُ اللفظُ الموصوفُ بها أيضا في الأذهان بواسطة إفادة المعنى، فاشتُق اسمٌ منه (١).

اعلم أن معرفة ماهية (٢) الكلمة موقوفة على معرفة الحد (٣)؛ لأن معرفة الحد علة لمعرفة المحدود، وهي بحيث يتوقف عليها المعلول، وأن معرفة حدّها (٤) موقوفة على معرفة أجزائه (٥)، لأن معرفة الكل لا تحصل إلا بمعرفة الأجزاء.

فإن قُلتَ: فعلى هذا ينبغى أن يُقدِّمَ الحدَّ على المحدودِ (٢)؛ لأن الموقوفَ عليه يجبُ أن يكون مُقَدَّماً على الموقوفِ، فلِمَ عَكَسَهُ؟.

قلت: تقديمُه بالنظر إلى كونهِ مقصوداً بالذات من التعريف، وإن كان معرفةُ التعريف أقدمَ منها.

فأجزاؤُه أربعةُ: لفظُّ، وَوَضعُ، ومَعَنىً، ومُفَرد، ولكل منها معنيان أيضا كذلك.

فاللفظ (٧) في اللغةِ: الرَّمْيُ (٨)، يقال: لَفَظَتْ الرَّحَي الدقيقَ إذا رَمَتْهُ.

وفي الاصطلاح: ما يتلفظُ به الإنسانُ بعينهِ أو بمثلهِ أو في حكمهِ مهملاً (٩) كانَ أو مستعملا.

(١) قال ابن يعيش: " اشتقاق الكلام من الكَلْم وهو الجَرْحُ، كأنه لشدة تأثيره ونفوذه في الأنفس كـالجرح، لأنـه إن كان حسنا أثر سرورا في الأنفس، وإن كان قبيحا أثر حزنـا، مع أنه في غالـب الأمر ينـزع إلى الشـر ويـدعو إليـه، قال الشاعر: وَجَرْحُ اللسان كَجَرِح اليَدِ. " انْظُرْ: شرح المفصل ١/ ٢١، وانْظُرْ الصفوة الصفية ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الماهية: ماهية الشيء ما بهَ الشيء هـو هو، وتطلق غالبا على الأمر المتعقّل، مثل: المتعقّل من الإنسان. انْظُرْ: التعريفات للجرجاني ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) الحد: قول دال على ماهية الشيء، فإن تركب من الجنس والفصل القريبين كـ: تعريف الإنسان بالحيوان الناطق فهو الحد التام، وإن كان من الفصل القريب وحده، أو به وبالجنس البعيد كـ: تعريف الإنسان بالناطق أو بالجسم الناطق فهو الحد الناقص. انْظُرْ: التعريفات ص ٨٨، وانْظُرْ: تـوضيح المفاهيم في المنطق القديم ص ٨٨، د / رشدى عزيز محمد، مطبعة حسان ط / الرابعة ١٤٠٦هـ.

<sup>(</sup>٤) أي: معرفة حدّ الكلمة.

<sup>(</sup>٥) أي: على معرفة أجزاء تعريف الكلمة.

<sup>(</sup>٦) أى: يُقدم حدّ الكلمة وهو قوله: (لفظ وضع لعني مفرد) على قوله: (الكلمة) بأن يقول - مثلا - لفظ وضع لمعنى مفرد هو الكلمة.

<sup>(</sup>٧) قال الرضى: "اللفظ فى الأصل مصدر ثم استعمل بمعنى الملفوظ به، وهو المراد به هنا، كما استعمل القول بمعنى المقول، وهذا كما يقال: الدينار ضرب الأمير أى مضروبه،... واللفظ خاص بما يخرج من الفم من القول، فلا يقال: لفظ الله كما يقال: كلام الله وقوله "ا. هـ. انْظُرْ: شرح الكافية ١/ ٢١، ٢٢، وانْظُرْ: تعليق الفرائد ١/ ٢٢.

<sup>(</sup>٨) المواد: الرميُ من الفم لا مطلق الرمي، انْظُرْ: حاشية يس على التصريح ١/ ١٩، وفي الغرة المخفية ص ٦٦: " قــال الرماني: اللفظ ما خرج من الفـم، وليس بجيد؛ لأنه قــد يخرج من الفــم ما ليس بمسمــوع كالريق " ١. هــ.

<sup>(</sup>٩) المهمل: ما يمكن ائتلافه من الحروف ولم يضعه الواضع بإزاء معنى، نحو: صـص، وكُـن، ونحــوهما، فهــذا=

وفائدةُ إيرادِ (في حكمه) أن يتناولَ التعريفُ الضميرَ المستتِرَ، فإنه ليس ما يَتَلَفَّظُهُ الإنسانُ لكن في حُكمِه، بدليل إسنادِ الفعل إليه لصحةِ تأكيده، والعطفِ عليه، وغيرهما (١).

فإن قلتَ: ما الوجهُ في تسميةِ هذا لفظاً؟، قلتُ: كونُ حصولهِ بسببِ رَمْي الهواءِ من داخلِ الصَّدر إلى خارجهِ، فإطلاقُ اسم السببِ على المسبَّبِ جائزٌ في كلامهم كما جَازَ عكسه (٢).

اعتُرض (٣) على هذا التعريف بأنه منقوض بالحركات الإعرابية لصدقه عليها، وهو يستلزم أن تكون [كلمة](١) / لصدق باقى القيود عليها وليست كذلك؛ لأن أقسامها منحصرة فى الاسم والفعل والحرف، ولا صدق لها على شيء منها، أما عدم صدقها (٥) على الاسم والفعل فظاهر، وأما على الحرف فبدليل تقابلها إياها فى قولهم: الإعراب إما بالحركات أو بالحروف، ولو كان الأمر كذلك لما جاز ذلك (١).

ومنعوا الجواب (٧) ب: أن المراد من اللفظ: المستقل بالتلفظ، وهذه الحركات ليست كذلك (^)، [فيلزم عليه] خروج كثير من الكلمات منه كالضمائر المتصلةِ، وياءِ التصغير، والنسبةِ.

فالأولى أن يقال في تعريف (٩): هو صوت بالقوة أو بالفعل ِ يُقْصَدُ به حصولُ حرفِ فَصَاعِدا(١).

<sup>=</sup> وما كان مثله لا تسمى واحدة منها كلمة؛ لأنه ليس شيئا من وضع الواضع، ويسمى لفظة لأنه جماعة حروف ملفوظ بها، فكل كلمة لفظة، وليس كل لفظة كلمة. انْظُرْ: شرح المفصل لابن يعيش ١٩/١.

<sup>(</sup>١) في الأصل (وغيرها).

<sup>(</sup>٢) وبهذا قال ركن الدين الإستراباذي في كتابه البسيط، يراجع تحقيق كتاب البسيط شرح كافية ابس الحاجب ص ٣، رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة، تحقيق / عبد المنعم محمود على سعيد، بـرقم ١٠٣٨، وانْظُرْ: المغنى لابن فلاح ١٠٤١.

<sup>(</sup>٣) أورد هذا الاعتراض ركن الدين الإستراباذي في: كتابه البسيط ص ٦ فقال: "ولقائل أن يقول على هذا التعريف: إنه منقوض بالحركة الإعرابية، فإنها لفظ وضع لمعنى مفرد وليست بكلمة؛ لأنها لو كانت كلمة لكانت اسما أو فعلا أو حرفا، والأقسام بأسرها باطلة، ولا يمكن المحيص عنه إلا بأن يلزم كوئها حرفاً لكونها دالة على معنى في غيرها، أو يفسر اللفظ بـ: ما لـم يتناول الحركة الإعرابية " ا. هـ، وانظرُ: شرح الأصبهاني ص ٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) أي: صدق الحركة الإعرابية.

<sup>(</sup>٦) أى: لو كانت الحركة الإعرابية تصدق على الحرف الذى هو قسيم الاسم والفعل لما جاز مقابلة الحركة للحرف في قولهم: الإعراب إما بالحركات أو بالحروف.

<sup>(</sup>٧) أي: الجواب عن الاعتراض الذي في أول الصفحة.

<sup>(</sup>٨) بعدها في الأصل: (بأن المراد لزم خروج).

<sup>(</sup>٩) أي: في تعريف اللفظ.

<sup>(</sup>١) وهذا التعريف هـو تعريف الغجدواني في شرحه حيث قال: " اللفظ هو الحاصل من صـوت يقصـد بـه حصـول حرف فصاعداً " ا. هـ، انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٦، رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة.

قلتُ: في التعريفِ المختار تأملٌ.

ثم المنع المذكور على الجواب ليس بوارد؛ لأن المراد من المستقل أعم من أن يكون استقلاله إما بنفسه أو بمرادفه، والمذكور في صورة النقض من الأمثلة (١) وإن لم يكن مستقلا بنفسه إلا أنه يرادفه، بخلافها (٢).

وأيضا الاستدلال لعدم الحرفية بالتقابل ليس بمفيد؛ لأن الحركات الإعرابية على تقدير كونها حروفا (٣) تكون حروفا اصطلاحية، فيجوز جريان التقابل بينها وبين الحروف اللغوية حينئذ إذ لا مانع عنه.

فإن قلت: هل يمكن الاستدلال على أنها (٤) ليست بكلمات بأن يقال: إنها شيء يحصل من تأثير العامل، وليس من أقسام الكلمة كذلك؟

قلت: لا، وأما منع صدق التعريف الأول عليها بحيث تقول فيه (٥): المراد من " ما " في: "ما يتلفظ به الإنسان " ما تضمن حرفا من حروف الهجاء أو صح إطلاقها عليه، فعلى هذا خروج هذه الحركات منه ظاهر.

وههنا سؤال مشهور وهو: أن في هذا دَوْراً (٦)؛ لأن معرفة اللفظ موقوفة على معرفة ما يتلفظ – من حيث إنه مشتق منه. حيث إنه محدود به – ومعرفته ( $^{(V)}$  موقوفة على معرفة اللفظ – من حيث إنه مشتق منه.

وجوابه: أن اللفظ ههنا بمعنى الملفوظ (^)، فلا يلزم ما ذكرتم.

وبهذا (٩) سقط أيضا ما قيل: إن اللفظ لكونه حدثا لا يجوز أن يحمل على الكلمة؛ لـدلالتها على الذات.

فإن قلت: ألم يلزم حينئذ ذكر الجاز في التعريف مع أن الاحتراز منه واجب؟ وألم (١٠٠ يجب أيضا أن يؤنث ويقول (١٠) (لفظة)؛ لأنه حينئذ من المشتقات وخبر المبتدأ إذا كان منها يجب

<sup>(</sup>١) أي: الضمائر المتصلة، وياء التصغير، والنسبة.

<sup>(</sup>٢) أي: بخلاف الحركة الإعرابية.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كونها حروف)، وهو لحن والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) الضمير عائد على الحركات الإعرابية.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (قلت: وأما منع لا صدق التعريف الأول بحيث فتقول فيه).

<sup>(</sup>٦) الدور هو: توقف الشيء على ما يتوقف عليه. انْظُرْ: التعريفات للجرجاني ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٧) أي: معرفة ما يتلفظ.

<sup>(</sup>٨) قال الرضّى ١/ ٢٢: " ومعنى اللفظ ما يُعنى به، أى: يُراد، بمعنى المفعول " ا. هـ، وانْظُرْ: حاشية يس على الفاكهي ١/ ١٣.

<sup>(</sup>٩) أي: بتفسير اللفظ بأنه بمعنى الملفوظ.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (لم)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تقول) وهو تصحيف.

المطابقة بينهما لاحتماله ضميره؟ (١)

قلت: نعم؛ إلا أنا لا نسلم أن ذكر الجاز مطلقا متروك في التعريفات، بل يجوز إذا اشتهر؛ لأن المجاز المشهور ملحق بالحقيقة (٢)، وما نحن بصدده منه (٣).

وأما عدم تأنيث الخبر - وإن كان في المعنى من المشتقات - فلاعتبار الأصل المذكور (٤٠).

وَغَلطُ من اعترض وقال: إن اللفظ ههنا من المنقولات لا من الجازات، إنما نشأ من عدم الشعور بمفهوم الكلام، وهو يعرف بأدنى التأمل فيه (٥).

والوضع (٦) في اللغة: [الـ ](٧) تهاون، وفي الاصطلاح يطلق على ثلاثة معان:

أحدها: كون الشيء بحيث يصح أن يشار إليه بالإشارة الحسية بأنه ههنا أو هناك.

وثانيها: هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض.

وثالثها: تخصيص اللفظ بإزاء المعنى (١).

(١) قال الجامى: " والمطابقة غير لازمة، لعدم الاشتقاق، مع كون اللفظ أخصر". انْظُرْ: الفوائد الضيائية١٦٧/١

<sup>(</sup>۲) الجاز المشهور هو: الذي شاع في الاستعمال وتُنُوسيت فيه العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، يقول د/ محمد إبراهيم شادى تحت عنوان: "أثر العرف في تحول الكلمة من الجاز إلى الحقيقة: "إن التعويل على اصطلاح التخاطب أو العرف يمثل نظرة واقعية إلى كثير من الجازات التي صارت حقائق عرفية أو شرعية، والحقيقة العرفية قد تكون عامة، وذلك في الاستعمالات الجازية التي اشتهرت وشاعت فتحولت بالشيوع إلى حقائق عند عامة الناس وخواصهم، مثل قولك: سكنتُ المدينة ، فأنت لا تسكنها كلها وإنما تسكن بعضها، فهذا من الجاز المرسل المنسى الذي لا يلتفت إليه أحد، ويتعامل معه كل الناس باعتباره حقيقة " ا. هـ، انْظُرُ: أساليب البيان والصورة القرآنية ص ٢١٠، ٢١١، دار / والى الإسلامية ١٤١٦هـ، ١٩٩٥م.

<sup>(</sup>٣) قال العجمى: " وهذا وإن كان مجازا لكنه مجاز مشهور، والمجاز المشهور يلحق بالحقيقة، فيصح الحد به " انظُرُ: شرح كافية ابن الحاجب لـ: نجم الدين سعيد العجمى ص ٣، رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة برقم ٢١١٧، تحقيق / يسرى محمود علم الدين.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٢ / ٢٤: " إن قيل: لِمَ لَمْ يقل " لفظة " ليوافق الخبر المبتدأ في التأنيث؟ فالجواب: أنه لا يجب توافقهما فيه، إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة غير سببية نحو: هند حسنة، أو في حكمها كالمنسوب، أما في الجوامد فيجوز نحو: هذه الدار مكان طيب، وزيد نسمة عجيبة، وقوله (لفظ) ههنا وإن كان بمعنى الصفة أي: ملفوظ بها - كما ذكرنا - إلا أن أصله مصدر، ويعتبر الأصل في مثله نحو: امرأة صوم، ورجلان صوم، ورجال صوم، فلا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع " ا. هـ، وانْظُرُ: البسيط لركن الدين ص ٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ل ٢ / ب: "وجه التأمل: أن في هذا المقام تعلق النظر إلى شيئين: أحدهما: انتقال اللفظ من المعنى اللغوى إلى الاصطلاحي، وثانيهما: استعمال المصدر بمعنى المفعول، والحاكم بالمجازية ناظر إلى الأمر الثاني، والمدّعي كونه من المنقولات ناظر إلى الأول، وسبب الغلط عدم تميز أحد الحالين من الآخر".

<sup>(</sup>٦) قال ابن فارس في المقاييس ١١٧/٦: " الواو، والضاد، والعين: أصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطّه ووضعتُه بالأرض وضعاً، ووضعتِ المرأةُ ولدّها، ووضع في تجارته يُوضع: خسر " ١. هـ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقو فتين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١) قال التفتازاني: " الوضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه... ". انْظُرْ: شرح

والمراد ههنا هو هذا المعنى الثالث؛ لأن الأولين يبحث عنهما في العلوم الحِكمْية، هذا هو المناسب للمقام بقولهم: تخصيص شيء بشيء قصدا للتعميم؛ لأن بحثهم لا يتعلق إلا بالألفاظ. وأما تقييد بعضهم (١) بقوله: (أوّلاً) زاعما أن الحجاز ليس مما يندرج تحت الوضع، فليس مما ينبغي؛ لأن / المجاز موضوع بالوضع النوعي.

وأما ما ذكره <sup>(۲)</sup> بأن يقول: إذ فيه تخصيص اللفظ بالمعنى، وليس ذلك بوضع، وإلا لكان حقيقة <sup>(۳)</sup>، فمبنى على أن يكون المراد من الوضع: الوضع الشخصى؛ لأن الوضع النوعى لا يستلزم الحقيقة، فلا يصلح سندا للمنع.

والتحقيق: أن المراد من الوضع ههنا ليس وضعا شخصيا، بل أعم منه (<sup>3</sup>) – لما سيجيء (<sup>0</sup>) –، وأيضا لو صح ما ذكر، لزم أن لا يكون المنقولات بجميع أقسامها كلمة؛ لانتفاء التخصيص الأول في كلها (<sup>1</sup>)، نعم لو دُكِرت الدلالة في التعريف وقُيدت بكونها من غير قرينة يَخْرجُ الجازُ فكان هذا تحقيقا بحسب المقام.

فإن قلت: أَلَمْ يلزمْ أن تكونَ المصحفاتُ موضوعةً لأن فيها تخصيصا؟

التلويح على التوضيح ١/٧٧، وفي المعجم الفلسفي (وضع) قال: "هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين، نسبة أجزائه بعضها إلى بعض،ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه، كه القيام والقعود، فإن كلا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها إلى بعض، وإلى الأمور الخارجة عنه، والوضع الحسى هو: كون الشيء مشاراً إليه بالإشارة الحسية، والوضع اللغوى هو: تعيين اللفظ للمعنى بحيث يدل عليه من غير قرينة " ا. هـ، انْظُرْ: المعجم الفلسفي (وضع) ص ٣٨١ للدكتور / عبد المنعم الحفني، الدار الشرقية ط / الأولى ١٤١٠ هـ، ١٩٩٠ م.

(۱) من هؤلاء: جلال الدين الغجدواني شارح كافية ابن الحاجب، حيث قال: "والوضع تخصيص اللفظ بالمعنى أولاً، واحترزت بقولى "أولا "عن "الأسد "مثلا، بعد ما تجاوز عن موضوعه الأصلى إلى الشجاع، إذ فيه تخصيص اللفظ بالمعنى وليس ذلك بوضع أولا، وإلا لكان حقيقة، وليست كذلك بهذا الاصطلاح، فإن قلت: فحينتذ لا يكون كلمة! قلت: بل يكون كلمة باعتبار محل الحقيقة "ا. ها انظُون شرح كافية ابن الحاجب لجلال الدين الغجدواني ص ٦، رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة، برقم / ٤٩٧٥، تحقيق / محمد أحمد حسن رشوان.

(٢) الضمير عائد على " بعضهم " والمراد به جلال الدين الغجدواني.

(٣) انْظُرْ: شوح الكافية للعجدواني ص ٦.

(3) قال الرضى 1/ ٢٢: " والمقصود من قولهم: (وضع اللفظ) جَعْلُه أولاً لمعنى من المعانى مع قصد أن يصير متواطئا عليه بين قوم، فلا يقال - إذا استعملت اللفظ بعد وضعه في المعنى الأول: إنك واضعه؛ إذ ليس جَعْلاً أولاً، بلى، لو جعلت اللفظ الموضوع، لمعنى آخر مع قصد التواطؤ، قيل: إنك واضعه، كما إذا سميت به (زيد) رجلاً " ا. هـ.

(٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

(٦) قال النيلي: "... (بالوضع) فيه احتراز عن المنقول كـ: تأبط شرا، فهـو لفـظ مركـب دال علـى معنـى مفـرد بالنقل لا بالوضع الأول... " ا. هـ، انْظُرْ: الصفوة الصفية ١/٣٦. قلت: لا، لأن التخصيص المعتبر إما تخصيص الوضع الأول، أو الناقل، فليس فيها شيء منهما (١)

ثم ليس لقائل أن يقول: إن هذا التعريف يستلزم أن يكون ذكر اللفظ مستدركا؛ لأنه لإخراج الدوال الأربع - كما سيجيء (٢) -، والوضع بهذا المعنى يخرجها!

لأنا نقول: أما أولا: فلأن دلالة اللفظ على ذلك المراد صريحة، بخلاف دلالة الوضع عليه فإنها غير صريحة؛ لاشتراك مقولية الوضع على المعنيين، اللذين يشتمل أحدهما إياها، فيكون ذكره مما لابد منه لدفع الإبهام، إذ التعريف إنما يكون للتوضيح.

وأما ثانيا: فلأنه لا بعد في أن يكون التعريف مشتملا على قيدين متوجهين لإخراج شيء واحد مع إفادة كل منهما فائدة أخرى.

فافهم فإن فيه كلاما بعد يحتاج في بيانه إلى الدقة.

والمعنى (٣) فى اللغة: القصد والإرادة، مصدر من: عَنَى يَعنِى، يقال: عَنيتُ بقولى كذا: أى: قصدتُه، وهو ههنا بمعنى المفعول، وليس بلفظهِ مفعولاً، وإلا لكان مُشَدَّداً كالمرقى، كذا فى الغجدوانى (٤)، لكن فيه بحث.

وفي الاصطلاح: قد يطلق على ما يقابل اللفظ، وعلى ما يقابل المحسوس.

والمراد ههنا منه: ما يستفاد من اللفظ (٥)، سواء كان ذلك المستفاد لفظا أو غيره، وحينئذ لا يرد السؤال بأسماء الأفعال نحو: نزال عن انزل، ولفظ الاسم والفعل والحرف إذا أريد بها مثل: زيد، وضرب، وقد، بأن يقال: إنها ألفاظ وضعت لألفاظ أخر فلم تدل على المعانى مع أنها كلمات؛ لأن الألفاظ التي وضعت تلك الأسامي بإزائها معان لها، لكونها مستفادة منها.

<sup>(</sup>١) قال الرضى: ولا يقال لكل لفظة بدرت من شخص لمعنى: إنها موضوعة لـه من دون اقتران قصد التواطؤ بها، ومحرَّفات العوام – على هذا – ليست ألفاظا موضوعة؛ لعدم قصد المحرِّف الأول إلى التواطؤ " ١. هـ.. انْظُرْ: شرح الرضى ٢/ ٢٢، وانْظُرُ: شرح الأصبهاني ص ٤، وشرح المفصل لابن يعيش ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) قال ابن فارس: "العين والنون والحرف المعتل أصول ثلاثة: الأول: القصد للشيء بانكماش فيه وحرص عليه والثانى: دال على خضوع وذل، والثالث: ظهور شيء وبروزه، فالأول منه: عنيت بالأمر وبالحاجة، قال ابن الأعرابي: عنى بحاجتي وعُنى، وغيره قال أيضا ذلك "انْظُرْ: المقاييس ٤/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) الغجدواني: أحمد بن على بن محمود جلال الدين الغجدواني شارح كافية ابن الحاجب، قال السيوطي في البغية ١/٣٤٧: " لم أقف لـ على ترجمة، إلا أن هذا الشرح مشهور بأيدى الناس، لطيف، ذكر فيه أنه قرأ على الحسام السغناقي " ا. هـ، وانْظُرُ: شرح الكافية للغجدواني ص ٦ حيث قال: " المعنى مصدر بمعنى المفعول، كقولك: الدرهم ضرب الأمير، وليس مفعولا، وإلا لكان مشددا كالمرميّ " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) قال ابن هشام: " وأما المعنى: فله معان، والمراد به هنا: المفهوم، تقول: معنى الدَّسَار: المسمار أي: مفهومه " ا. هـ، انْظُرُ: شرح اللمحة ١/١٥٦.

ولقائل أن يقول: فعلى هذا لا يُوجد المشاركة بين الدوال الأربع وبين الكلمة في الدلالة على المعنى، فلا يصح الاحتراز عنها؛ لأنه إنما يصح إذا وقع عما يشارك المحدود في الجملة!

ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد منه ليس ما يستفاد من اللفظ بالفعل، بل ما يمكن استفادته منه، فحينئذ يُوجد المشاركة بينها وبين الكلمة؛ لأن معناها وإن لم يكن مستفادا من اللفظ بالفعل، لكن يمكن استفادته منه، وهو ظاهر، وأما ظهور أخذ الإمكان لازم الانعكاس.

والمفرد في اللغة: الواحد (١)، وفي الاصطلاح: يطلق على ما لا يدل جزء لفظ المرتب المسموع على جزء معناه (٢).

فعلى هذا سقط ما يقال <sup>(٣)</sup>: إن الفعل يدل على الزمان بصيغته وعلى الحدث بمادته، فلـزم أن لا يكون كلمة، ووجه السقوط ظاهر <sup>(٤)</sup>.

وقد يطلق ويراد به ما يقابل المثنى والمجموع، وقد يطلق ويراد به ما يقابل المضاف، وقد يطلق ويراد به ما يقابل الجملة (٥)، والمعتبر ههنا هو المعنى الأول.

وصدقه على ما ذكر مولانا (١) على خمسة أقسام؛ لأنه إما أن لا يكون له جزء أصلا ك

(۱) قال ابن فارس: " الفاء، والراء، والدال، أصل صحيح يدل على وحْدَةٍ " انْظُرْ: المقاييس ٤/ ٥٠٠، وفى التعريفات ص ٢٢١ قال: " والفرق بين المفرد والواحد أن المفرد قد يكون حقيقيا وقد يكون اعتباريا وأنه قد يقع على جميع الأجناس، والواحد لا يقع إلا على الواحد الحقيقي " ا. هـ.

<sup>(</sup>۲) قال ابن هشام: "المراد بالمفرد: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه، وذلك نحو (زيد) فإن أجزاءه وهي الزاى، والياء، والدال إذا أُفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه، بخلاف قولك: غلام زيد فإن كلاً من جزئيه وهما: الغلام، وزيد، دالٌ على جُزء معناه فهذا يُسمى مركباً، لا مفرداً "ا. ها، انظُرْ: شرح قطر الندى ص١٣، ط/ دار الفكر العربي.

<sup>(</sup>٣) قائل هذا ابن القواس حيث قال: "وفائدة قيد المترتب في المسموع " اندراج الفعل في حد الكلمة؛ لأنه وإن دل على الحدث بحروفه، والزمان بصيغته لا يخرج عن حد المفرد، ضرورة أنهما يُسمعان معا من غير ترتيب " انْظُر: شرح كافية ابن الحاجب لابن القواس ص ٢، تحقيق / زيان أحمد الحاج إبراهيم، رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة، برقم / ١٧٤٢.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ١/ ٢٦: " أمَّا الفعل الماضى نحو (ضَرب) ففيه نظر؛ لأنه كلمة بلا خلاف، مع أن الحدث مدلول حروفه المترتبة، والإخبار عن حصول ذلك الحدث في الزمن الماضى مدلول وزنه الطارئ على حروفه، والوزنُ جزءُ اللفظ، إذ هو عبارة عن عدد الحروف مع مجموع الحركات والسكنات الموضوعة وضعا معينا، والحركات مما يُتلفظُ به، فهو إذن كلمة مركبة من جزأين يدل كل واحد منهما على جزء معناه.

<sup>(</sup>٥) في أمالى ابن الحاجب٣/ ١٠٢ قال: " المفرد يطلق باعتبارات ثلاثة في قول (الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد) المواد للفرد ضد المركب، والمفرد ضد المضاف، والمفرد ضد المثنى والمجموع، فقولنا: (لفظ وضع لمعنى مفرد) المراد به ها هنا ضد المركب، والمراد بالمركب كلمتان فصاعدا أسندت إحداهما إلى الأخرى إسناداً يفيد المخاطب ما لم يكن عنده في ظنّ المتكلم " ا. هـ.

<sup>(</sup>١) هو ابن الحاجب.

همزة الاستفهام، أو يكون لـه جزء لكن لا لمعناه كـ النقطة، أو يكون لـه جزء ودل ذلك الجـزء على المعنى لكن لا على جزء معناه كـ عبد الله علما، أو يكون لـه جـزء و[دل] (١) ذلك على معنى لكن لا تكون (٢) دلالته عليه (٣) مرادة كـ الحيوان الناطق علما لشخص إنساني.

وبهذا سقط ما قيل (1): إن من الواجب على المصنف أن يجعل (مفردا) صفة لـ (لفظ) دون (المعنى)؛ لأن الفعل كلمة، والأسماء المشتركة كذلك، وكل واحد منهما لا يدل على معنى مفرد، بل يدل الفعل على الحدث والزمان، والاسم المشترك على معان متعددة!

لأن منشأ هذا الوهم أخذ المفرد بالمعنى الثانى دون الأول، مع عدم صحته فى الفعل، لكن بقى ورود ادّعاء الأولوية بوجه آخر من غير ذلك الوجه، من غير دفع، وهو: أن الإفراد والتركيب صفتان للألفاظ أصالة، وتوصف المعانى بهما تبعا على ما اختاره السيد الشريف (٥).

لا يقال: له مانع؛ لأنه إذا كان صفة لـ (لفظ) للزم أن يتقدم على الوضع والمعنى، إذ الأصل في الصفات أن تلى (٢) الموصوف، وهو ظاهر الفساد؛ لأن الإفراد نسبة بين اللفظ والمعنى، وتأخر النسبة عن المنتسبين واجب في التصور، وكذلك في الذكر!

لأنا نقول: لم لا يجوز أن يكون ما ذكرتم على تقدير ذلك مع التأخير تعليلا لـه؟!

فإن قلت (١): فعلى هذا يلزم أن لا يكون الفعل المضارع كلمة؛ لأن الهمزة / - مثلا - تدل (٣/ أ) على المتكلم وحده، وباقى الحروف على الحدث، مع أنه لا خلاف في أنه كلمة، وكذلك

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (على) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ١/ ٢٣: "والمشهور في اصطلاح أهل المنطق جعل المفرد والمركب صفة اللفظ، فيقال: اللفظ المفرد، واللفظ المركب، ولا ينبغى أن يخترع في الحدود ألفاظ، بل الواجب استعمال المشهور المتعارف منها فيها، لأن الحد للتبيين، وليس له أن يقول: إني أردت بالمعنى المفرد المعنى الذي لا تركيب فيه، لأن جميع الأفعال إذن تخرج على حد الكلمة "١. هـ وقال بدر الدين بن جماعة: " ومفرد صفة لـ (لفظ) لا لـ (معنى)؛ لأن " ضرب " كلمة وهي لمعنيين الحدث والزمان، و(مز) للحلو الحامض، و(أضبط) للأيمن الأعسر، و(خرص) للجائع البارد ". انْظُرْ: شرح الكافية لابن جماعة ص ٥٨.

<sup>(</sup>٥) السيد الشريف هـو: على بن محمد بن على السيد الزين أبو الحسن الحسيني الجرجاني، ولـد بجرجان سنة ٧٤٠ هـ، وتوفى بشيراز سنة ٨١٦ هـ، قدم القاهرة وأخذ عن أكمل الدين محمد بن محمود، وغيره، ثم خرج إلى بلاد الروم، ثم لحق ببلاد العجم، من تصانيفه: حاشية على شـرح التنقيح للتفتازاني، وحاشية على تفسير البيضاوي، وحاشية على المطول، وحاشية على الرضى، وشرح الكافية بالفارسية، وغير ذلك. انظر في ترجمته: بغية الوعاة ٢/ ١٩٦، والفوائد البهية ص١٢٥، والبدر الطالع ١/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (يلي) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ هذا الاعتراض والجواب عليه في: الرضى ١/ ٢٥ وما بعدها، وانْظُرْ: حاشية السيد الشريف على الرضى ١/ ٥.

الكلام في المثنى والمجموع، والمصغر، والمنسوب، وما يتصل به تاء التأنيث!

قلت: أجيب عن ذلك بأنه يجوز أن يكون الهمزة - مثلا - مع باقى الحروف جميعا موضوعة بإزاء مجموع المعنى دفعة.

وقيل: دلالة اللفظ على المعنى على قسمين: دلالة باعتبار جوهره ومادته، ودلالة باعتبار حاله، أى: بواسطة الملحقات<sup>(۱)</sup>، ولا اعتبار فى التركيب للثانية [من]<sup>(۱)</sup> قِبَل أنَّ كلاً منها مركبٌ من كلمتين قد جُعِلتًا فى حكم كلمةٍ واحدة.

فانظر في الكل أيها الأخ، واختر أيهن شئت، فإن قلبي في هذا المقام لم يتخلص عن الاضطراب.

وإذا عرفت معانى الأجزاء لغة واصطلاحا، فاعلم أن الحد يجب أن يكون تركيبه من الجنس والفصل، فقوله: (لفظ) كالجنس للكلمة؛ لأنه عام يشمل المحدود وغيره كالمهملات، واحترز به عن الدوال الأربع المشاركة للكلمة في الدلالة على المعنى (٣) وهي: الخطوط، والعقود، والإشارات، والنصب.

فإن قلت: الاحتراز هو الإخراج بعد الدخول، ولم يُذكر شيء قبل قوله (لفظ) يشتملها حتى يصح [الاحتراز] به عنها!

قلت: لما كانت (١) النسبة بين اللفظ وبين باقى القيود التي هي (١) كالفصل عموما وخصوصا

<sup>(</sup>۱) أوضح هذا نجم الدين العجمى فى شرحه فقال: " دلالة اللفظ على معنى إما باعتبار جوهره كالمصادر وأسماء الأجناس الخالية عن الأحوال، وبهذا الاعتبار إنما يدل على معنى مفرد وهو الدلالة الأصلية، وإما باعتبار حاله كالمثنى والمصغر والماضى والمضارع ونحوهما، وبهذا الاعتبار يدل على معان بحسب تعدد الأحوال، كه ضويربى - مثلا - فإنه يدل بجوهره على الإيلام، وبالواو التى هى بدل عن ألف (ضارب) على اسم الفاعل، وبضم الأول وفتح الثانى والياء الثالثة على التصغير، وبالياء المشددة على النسبة، وهو إنما يكون لفظا وكلمة باعتبار جوهره وهو حروف المصدر، لا باعتبار أحواله؛ لأنه ليس شيء من الأحوال، سواء كان لفظيا يمكن التلفظ به مستقلا كحروف المضارعة، أو تبعا كألف (ضارب) أو لم يمكن كصيغة (ضرب) بلفظ موضوع لمعنى، بل مدخوله يدل بواسطته على المعنى فإن (يضرب) يدل على أنه مضارع و(ضارب) بواسطة الألف يدل على أنه اسم الفاعل. وأقول على اصطلاح المصنف: إن المثنى، والزيدون، وضويربى لفظ مفرد، فيكون معناه معنى مفرد، فيكون كل واحد منها لفظا وضع لمعنى مفرد، فلا يكون واردا على تعريف المصنف " ا. هه. انظر: شرح الكافية لنجم الدين العجمى ص ٧ رسالة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ١/ ٢٣: " فإنها ربما دلت بالوضع على معنى مفرد، وليست بكلمات " ا. ه.. وقال الأصبهانى: "قوله: (لفظ) احتراز عن الخطوط والعقود والإشارات والنصب، لكونها وضعت لمعان مفردة، وليست بكلمات لكونها ليست بألفاظ " ا. ه.. انظُر: شرح الكافية للأصبهانى ص ٣ رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بالقاهرة برقم ٢٠٢٧ تحقيق د/ عبد المعطى جاب الله سالم، والمغنى لابن فلاح ١/ ٢١.

<sup>(</sup>١) في الأصل (كان) وهو تَصْحِيف.

من وجه كان كل منهما مستحقا<sup>(٢)</sup> للتقديم باعتبار عمومه، وللتأخير باعتبار خصوصه، فبهذا الاعتبار يصح الاحتراز به عما [هو] <sup>(٣)</sup> داخل فيما دُكر بعده لفظا، وكأنه مقدم عليه تقديرا.

لا يقال: المراد من الاحتراز عدم الدخول؛ لأنا نقول: ذلك بعيد عن الاستعمال، إذ ليس فيه أن يحترز عما لم يدخل.

فإن قلت: قولكم: (اللفظ يحترز به عن الدَّوَالِّ الأربع) إن أردتم به الاحتراز عن لفظها فمحال؛ لأن اللفظ لا يحترز به عن اللفظ، مع أن ألفاظها كلمات، وإن أردتم به الاحتراز عن معناها فمسلم، لكن الاحتراز حينئذ واقع عن جميع معنى غير اللفظ، فتخصيصكم التبيين بوقوع الاحتراز عن معناها دون غيرها من أى شيء؟.

قلت: الاحتراز عن معناها، لكن لا نسلم وقوع الاحتراز عن جميع معنى غير لفظ، لما مرّ<sup>(٤)</sup> أن الاحتراز إنما يقع عما يشارك المحدود، وجميع المعنى لا يشارك الكلمة.

نعم حد الاحتراز بالمعنى البعيد فى الاستعمال يقع عن جميع المعنى، لكن يمكن أن يقال: إن فائدة التخصيص تبيين وقوع الاحتراز عن المشارك بوجه، ولَمَّا لَمْ يكن معنى غيرها كمعنى (زيد) - مثلا - مشاركاً للكلمة لم يكن يقع التبيين عن الاحتراز عنه فى تعريفها.

وباقى قيوده (٥) كالفصل، وإنما قلنا: كالجنس وكالفصل، ولم نقل: جنس وفصل؛ لأنهما (٢) إنما يستعملان في الماهية الحقيقية كه الإنسان - مثلا -، وماهية الكلمة اعتبارية (٧)، لكن كان اللفظُ باعتبار (٨) عمومه كالجنس، والباقى باعتبار خصوصه كالفصل.

قيل: لما كانت ماهية الكلمة اعتبارية كان التعريف المذكور حدا لها؛ إذ لا معنى لها إلا ذاك، فيكون قوله (لفظ) جنسا لا كالجنس، والباقي فصلا لا كالفصل.

وقوله: (وضع) احترز به عن الألفاظ الغير(١) الدالة على المعنى بالوضع كالمهملات، فإنها

<sup>(</sup>١) في الأصل (الذي هو).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (مستحق) وهو لحن، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٥) الضمير عائد على تعريف الكلمة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (لأنهم) وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، والضمير عائد على الجنس والفصل.

<sup>(</sup>٧) الماهية الاعتبارية هي: التي لا وجود لها إلا في عقل المعتبر ما دام معتبرا، وهي ما به يجاب عن السؤال بن ما هو، كما أن الكمية ما به يجاب عن السؤال بن كم. انْظُرْ: التعريفات ص١٩٦، وانْظُرْ: المعجم الفلسفي ص٢٩٩.

<sup>(</sup>٨) قوله: (لكن كان اللفظ باعتبار) ساقط من الأصل واستدركه في الحاشية.

<sup>(</sup>۱) يدخل الشارح (أل) على (غير) كثيرا، وقد منع ذلك أكثر النحاة قال الحريسرى في درة الغواص ص ٥٥: "المحققون من النحويين يمنعون إدخال (أل) على (غير)؛ لأن الغرض من دخول أداة التعريف على الاسم

وإن (۱) دلت على معنى ً لكن لا بالوضع بل بالعقل، كما إذا اسمعنا لفظا مهملا من وراء الجدار علمنا أن هذه اللفظة قامت بذات (۲)؛ لأنها عرض والعرض لا يقوم بذاته بل بمحل يقوم به، وعن الألفاظ الدالة على معانيها بالطبع ك (أحّ) فإنه يدل على الوجع بالطبع اللافظ مقتضى للتلفظ به عند عروض ذلك المعنى (۳).

وليس لقوله: (معنى) دخل في الاحتراز، بل ذكره لفائدة سنذكرها عن قريب إن شاء الله(٤٠).

وقوله: (مفرد) احترز به عن المركبات كلها، أى إسنادية كانت أو غيرها، نحو: زيد قائم، وخمسة عشر، وعبد الله، فظاهر تفسير المفرد لا يشكل عليه وقع ما أورد على حد الكلمة بلفظ الخبر والجملة على تقدير تسليم كونهما موضوعين لمثل: زيد قائم، وذهب عمرو؛ لأن مثلهما لا يستفاد من لفظه [ما]<sup>(٥)</sup> يدل جزؤه على جزئه (٢).

وأما دفعه على تقدير عدم التسليم فظاهر (٧).

لما وقع الفراغ من بيان الأجزاء والاحترازات، فلنشرع في حلّ ما في المقام من الاعتراضات التي (١) يقتضي المقام ذكرها.

النكرة أن تخصصه بشيء بعينه، فإذا قيل: (الغير) اشتملت على ما لا يحصى كثرة ولم تتعرف بـ: (أل) كما لم تتعرف بالإضافة، فلم يكن لدخول (أل) فائدة " ا. هـ.

<sup>(</sup>١) في الأصل (فإن) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (بذاته) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الإيضاح في شوح المفصل ١/ ٢٠، والوضى ١/ ٢٣، وابن القواس ص٥، والمغنى لابـن فـلاح١/ ٦٢ والمبطول ص ٥٠، وشوح الأصبهاني ص ٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) وبهذا المعنى قال الغجدواني في: شرحه للكافية ص ٧ رسالة دكتوراه.

<sup>(</sup>٧) قال ركن الدين الإستراباذى: " ولقائل أن يقول: حينئذ يشكل الحد بالكلمات الموضوعة لألفاظ مركبة كلفظ الخبر، والجملة، فإن لفظ الخبر، والجملة موضوعة لمثل قولنا: زيد قائم، وذهب عمرو! ويمكن أن يجاب عنه بأنا لا نسلم أن لفظة الخبر موضوعة لمثل قولنا: زيد قائم، بل هى موضوعة لمفهوم صَدَق على مثل زيد قائم، وهو مركب من نعته أن يحتمل الصدق والكذب، وهذا المفهوم ليس بمركب، وهذا الجواب بعينه جواب عن الإشكال الأول، سلمنا أن مثل الخبر موضوع لمشل: زيد قائم، لكن لا نسلم أنه يلزم منه أن يكون مركبا لعدم دلالة جزء لفظ الخبر على جزء معناه، وإن كان معناه مركبا وهو مشل: زيد قائم مركبا باعتبار معناه لدلالة جزئه على جزء معناه ولا يمتنع أن يكون الشيء مفردا ومعناه مركبا " ا. هـ. انظر: تحقيق كتاب الوافية في شرح الكافية للاستراباذي ص ٥، تحقيق / خالد فائق أحمد محمود، رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة برقم ٩٧٨، وهو ما يسمى بالشرح المتوسط.

<sup>(</sup>١) في الأصل (الذي) وهو تَصْحِيف.

الأول: أن الألف واللام في (الكلمة) لا يخلو من أن يكون للجنس (١)، أو للاستغراق (٢) أو للاستغراق (٢) أو للعهد الخارجي، أو الذهني (٣)، والأقسام بأسرها باطلة.

أما الأول: فلأن الجنس يقع على كثيرين والتاء للوحدة والجمع بينهما جمع المتنافين (١٠).

وأما الثاني: فلأنه يستلزم أن يكون التعريف للأفراد لا للماهية، وهو غير جائز، والفساد المذكور في الجنس لازم فيه أيضا<sup>(٥)</sup>.

وأما الثالث: فلأنه لم يُعهد بين المصنف وبين من ابتدأ النحو كلمة، فإن سلم فيكون حداً لبعض الأفراد<sup>(٢)</sup>، وأما الرابع: فلا حدّ للوجهين المذكورين في الخارجي.

ومن هذا علم فساد قول من قال: إنه لمعهود ذهني (٧)، وجوابه باختيار الشق الأول ومنع المنافاة / لأن الجنس من حيث هو - أى مع قطع النظر عن اتصافه بالعوارض - لا يقع على (٣/ب) كثيرين، أوليس فيه تعدد أصلا، فلا منافاة بينه وبين التاء المفيدة للوحدة (٨).

لا يقال: إن الجنس من حيث هو إن لم يقع على كثيرين بالفعل يصلح لأن يقع عليه، والتاء لا يصلح له، فالمنافاة ثابتة بينهما؛ لأنا نقول: هذا ليس بالجواب، بل بالصلاحية كما اعترفتم، وهي

(١) الجنس هو: كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هـو مـن حيث هـو كـذلك. انْظُـرْ: الْظُـرْ: التعريفات للجرجاني ص ٨٣.

(٢) الاستغراق هو: الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء. انْظُرْ: السابق ص ٢٨.

(٣) العهد الخارجي هو: الذي يذكر قبله شيء، والنهني هو: الذي لم يذكر قبله شيء. انظُر التعريفات ص١٦١.

(٤) قال ركن الدين: " وقبل اجتماع الألف واللام مع التاء في الكلمة يستلزم المحال؛ لأن التاء فيها للوحدة فإذن لم يقع على كثيرين، فلو اجتمعا في الكلمة لـزم اجتماع النقيضين وهو محال " ١. هـ انْظُرُ: البسيط ص ٢ رسالة.

(٥) لا يجوز أن تكون (أل) للاستغراق لأن (أل) تفيد العموم والشمول، بينما التاء تفيد الوحدة فيتنافيان.

(٦) قال العجمى: "ولا يجوز أن يكون اللام فيها للاستغراق للمنافاة بينه وبين تاء التفريد، ولا يكون للعهد الخارجي لوجهين: الأول: أنه لم يعهد بين المعلم والمتعلم كلمة، والثاني: أنه حينئذ يكون تعريف البعض الكلمات؛ إذ لا تعهد جميعا "ا. هد انظر: شرح الكافية للعجمي ص ٧ رسالة.

(٧) قال بهذا الإستراباذي، انظُرُ: البسيط شوح الكافية ص ٦ رسالة، وشمس الدين محمود بن عبد الوحمن الأصبهاني في: شرحه للكافية ص ٧ رسالة دكتوراه، وقد تابعهما على القول بذلك عز الدين بن صلاح توفى سنة ٩٧٣هـ صاحب: مصباح الواغب ومفتاح حقائق المآرب شوح كافية ابن الحاجب ص ٣ رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة رقم ٢٦٠٦، تحقيق / عبد الملك عبد الوهاب أنعم.

(٨) وهذا أيضا اختيار الرضى في شرحه ١/ ٢٤ حيث ذهب إلى أن اللام لماهية الجنس من حيث هـي مـن غير دلالة على قلة ولا كثرة فلا تنافي اللامُ التاءَ التي للوحدة.

تسقط بالقرينة المانعة لـ عنه والتاء قرينة لذلك، فلم تبق (١) تلك الصلاحية ههنا(٢).

ثم نقول: في الجواب نظر<sup>(۱)</sup>؛ لأنه يستلزم أن يكون المحدود هو: الكلمة التي لا تصدق إلا على فرد واحد، فهو ظاهر الفساد، وأيضا فيه تسليم للوحدة والوحدة تنافى الطبيعة؛ لأن الوجود من لوازمها والطبيعة ليست كذلك، فالمحذور باق على حاله.

هذا محصول ما قيل: إن التاء فيها تستلزم الوجود، والتعريف للمفهوم من حيث هو أعم من أن يكون موجوداً أولا.

فالحق فى الجواب ما ذكر بعض الفضلاء من أن الوحدة المستفادة من التاء وحدة جنسية (٤)، وذلك باستعمال النحاة؛ لأنهم أرادوا بها الطبيعة وإن كانت باعتبار أصل وضعها للفرد، فلا منافاة بينها وبين الماهية، وأيضا لا يلزم المذكور فيه؛ لأن الوحدة المستلزمة للوجود هى الوحدة الشخصية الجنسية، وجرى في كلام الشيخ أن إفادة التاء الوحدة فيها إنما هي باعتبار المنقول عنه، وأما بالنسبة إلى المنقول إليه فلا يفيد هذا، فاللازم فيها لبيان الماهية وحكمها كما فى: الرجل خير من المرأة.

والثاني (١): أن قوله: (لفظ) جنس، فحقه أن لا يحترز به عن شيء؛ لأن أصل وضعه يشمل المحدود وغيره!

<sup>(</sup>١) في الأصل (يبقا) وهو تَصْحِيف والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) فى شرح الكافية للأصبهانى ص ٧ قال: "ولقائل أن يقول: لو كانت اللام للجنس لصلّح وقوعها على كثيرين، والتاء للوحدة فلم يصلح وقوعها على كثيرين، فلو اجتمعا فيها لزم صلاحية وقوعها على كثيرين، وعدم صلاحية وقوعها على كثيرين فيلزم المحذور! وجوابه: أنا نمنع لزوم المحذور وذلك إنما يلزم أن لو لم يكن المراد من قولنا: الكلمة التي فيها لام الجنس صالحة لوقوعها على كثيرين بالنظر إليها من حيث هي هي، لا بالنظر إلى القرائن، وظاهر أن المراد كذلك القرينة موجودة ههنا وهي التاء " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) سبقه بذلك الأصبهاني في شرحه ص ٨ حيث قال: "وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه ألا تصدق الكلمة إلا على فرد من أفرادها والحق فيه أن التاء في الكلمة ليست للوحدة بالتفسير المشهور وهو: أنها لا تطلق إلا على واحدة من أفرادها وإلا لامتنع انقسامها إلى الاسم والفعل والحرف، وإطلاقها وصدقها على أفرادها، بل بمعنى أن ماهيتها واحدة تطلق وتصدق على أفراد وأنواع مختلفة، وبمعنى أن لفظتها واحدة " ١. ه.. وقال الشيخ يس: " وحاصل الجواب: أن اللام للجنس لا للاستغراق، ولا منافاة بين الجنس والوحدة؛ لجواز اتصال الجنس بالوحدة والوحدة بالجنس، يقال: هذا الجنس واحد، وذاك الواحد جنس، وهذا جواب جلل، والتحقيق: أن التاء ليست لوحدة جنس أشار إليه اللام، بل لجعل أفراد هذا الجنس مشروطة في كونها أفراداً له بالوحدة حتى لا يصلح جعل كلمتين معاً فرد هذا المفهوم، وهذا لا ينافي الكشرة التي يستعيها الجنس " ١. هـ انظرُ: حاشية يس على مجيب الندا ١٦/١.

<sup>(</sup>٤) قال الشيخ يس: "... يجوز كونها للوحدة النوعية كما قاله الهندى، أو الجنسية كما قاله الجامي " ا. هـ. انْظُرْ: السابق نفسه.

<sup>(</sup>١) وهذا هو الموضع الثاني من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق.

وجوابه: هذا إذا كان الجنس أعم من الفصل مطلقا كـ الحيوان عند من لا يقول باشتراك النطق بين الإنسان والمَلك، أما إذا كان أعم منه من وجه واختص من وجه آخر فيجوز، وههنا كذلك (۱)؛ لأن اللفظ عام من الموضوع المعنى بالنسبة إلى المهملات، وخاص منه بالنسبة إلى وخاص منه بالنسبة إلى الدوال الأربع، ولا محذور في وجود ذلك بين أجزاء الكلمة؛ لكون ماهيتها اعتبارية.

الثالث (٢٠): أن المصنف لِمَ اختار اللفظ وقال: (الكلمة لفظ) ولم يقل: صوت أو نطق، أو قول، و لفظه؟.

وجوابه: أما عدم اختياره الصوت فلكونه أعم من اللفظ؛ لوجوده في الإنسان وغيره (٣)، وكون اللفظ جنسا قريبا لها، وإذا كان للشيء (٤) جنسان فاعتبار الأخص القريب أولى فرارا عن الاحتمال. وأما عدم اختياره النطق فلعدم تعارفه بكونه بمعنى المعقول.

وأما عدم اختياره القول فلاستعماله في المركب - في الأغلب(٥).

وأما عدم اختياره اللفظة فلاستلزامه كون قول مستدركا إن لم يرد بها معنى اللفظ من غير إرادة معنى الواحدة؛ لعدم تناولها المركبات، فلا احتياج إلى الاحتراز عنها بالمفرد، وأيضا إن

<sup>(</sup>۱) وقال الرضى: "ويجوز الاحتراز بالجنس أيضا إذا كان أخص من الفصل بوجه، وهو ههنا كذلك؛ لأن الموضوع للمعنى المفرد قد يكون لفظا وقد لا يكون " ا. هـ، انظر: شرح الكافية ١/ ٢٣، وانظر: تعليق الفرائد للدمامينى ١/ ٣٦ مطبوع. ويوضح ذلك كل من ركن الدين الإستراباذى، والأصبهانى بقولهما: " لا يقال: إنما يحترز عن الأشياء بالفصول دون الأجناس! لأنا نقول: لا نسلم أنه لا يحترز عن الأشياء بالأجناس، وإنما لم يحترز به لو كان الجنس أعم من الفصل مطلقا، أما إذا كان أعم منه من وجه دون وجه فيجب الاحتراز به، كقولنا في حد الإنسان: إنه حيوان ناطق، فقولنا: (حيوان) احتراز عن الملائكة، وقولنا: (ناطق) احتراز عن الحيوانات الأخرى " ا. هـ، انظر: البسيط شرح الكافية ص٣ رسالة، وشرح الكافية للأصبهانى ٣ رسالة.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الموضع الثالث من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس: " وإنما قال " لفظ " ولم يقل: (صوت) - وإن كان كل منهما جنسا للكلمة - لأن الصوت أعم من اللفظ مطلقا، لأنه قد يكون إنسانيا وقد لا يكون، قال الله تعالى: [إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ } [لقمان: ١٩] واللفظ لا يكون إلا للإنسان، وإذا كان اللفظ أخص منه كان جنسا أقرب منه، فكان ذكره في الحد أولى ". انْظُرُ: شوح الكافية لابن القواس ص ٥ رسالة، وانْظُرُ: الأصبهاني ص ٣ رسالة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (الشيء) وهو تَصْحِيف والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) وقال العلوى: " والقول أخص من اللفظ؛ لأن القول إنما يطلق على ما كان مفيدا، بخلاف اللفظ فإنه لا يشترط في إطلاقه الإفادة، بل كما يطلق على المستعمل فقد يطلق على المهمل أيضا " ا. ه.. انظُرْ: الأزهار الصافية في شرح المقدمة الكافية للإمام / يحيى بن حمزة العلوى توفى سنة ٧٤٩ هـ، ص ١٧ رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالمكتبة المركزية بالجامعة، رقم ٩٩٩، تحقيق / محمد على سالم العطاونة، وانظرُ: الغرة المخفية ص ٦٦.

أريد بها أقل ما يصدق عليه فهو حرف واحد، وبطلانه ظاهر.

وإن أريد بها شيء آخر باعتبار كون الكلمة على الأوزان الثلاثية أو غيرها فتبين إجمال بالتنوين محل بالتعريف، واللفظ شامل كل ملفوظ، واحدا كان أو كثيرا، فعلم منه أن التنوين في قوله: (لفظ) ليس للوحدة؛ لأنه لو كان للوحدة كالتاء في اللفظة لزم ما ذكر من الفساد من ذكر اللفظ.

وإن أريد بها معنى اللفظ فلا يصح كما لا يصلح إطلاق الضربة على الضرب، مع أنه لا وجه للعدول وأن اختياره أولى لكونه أخصر (١).

وقيل: اختار اللفظ دون غيره لمناسبة المقام؛ لأن بحثهم لا يتعلق إلا بالألفاظ(٢).

الرابع (٣): أن قوله: (وضع) لا يخلو إما أن يكون المراد منه شخصيا له، أو نوعيا، وأياما كان ففه إشكال:

أما إذا كان شخصيا فلأنه لا حاجة إلى قوله: (مفرد) ليحترز به عن المركبات؛ لأنها خرجت بقوله: (وضع)؛ لأن وضعها وضع نوعى لا شخصى، وأيضا: يلزم ألا يكون جميع الألفاظ التى وضعت للوضع النوعى من المفردات كالضمائر، والمشتقات، كلمة، وبطلان ذلك ظاهر.

وأما إذا كان نوعيا فيخرج المفردات حينئذ من التعريف؛ لأن وضعها شخصي لا نوعي!

وجوابه: أن المراد من الوضع ههنا مطلق الوضع، لا الشخصى ولا النوعى، وحينتذ دخلت المركبات فى قوله: (وضع)، وخرجت بقوله: [مفرد]<sup>(٤)</sup>، فعلى هذا سقط ما قيل: من أنه لا حاجة من قوله: (مفرد)؛ لأن المركبات خرجت بقوله: (وضع)<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب في: أماليه ٢/ ٣٩ معلقا على الزمخشرى: "قوله (اللفظة) إما أن يريد بها اللفظ باعتبار حقيقته من غير قصد إلى متميز منه كالضرب، وإما أن يريد المتميز منه كالضربة، فإن أراد الأول فليس بمستقيم لأن اللفظة كالضربة، فكما لا تطلق الضربة على معنى الضرب، فكذلك لا تطلق اللفظة على معنى اللفظ، وإن أراد له معنى الضربة فليس بمستقيم؛ لأنه لابد من تحقق تميزها كتمينز مدلول الضربة والجلسة " ا. هـ، وانظر: شرح الكافية لابن جماعة ص ٥٨، والفوائد الضيائية ١/١٦٦.

<sup>(</sup>٢) وقال صاحب الإقليد: " واختار اللفظ من بين الأشياء التي تدل على المعاني كالإشارة وغيرها لكونه أشد تأثيراً في فهم السامع " انْظُرْ: الإقليد شرح المفصل لتاج الدين أحمد بن محمود الجندي توفي سنة ٧٠٠هـ ص ١٥٠، تحقيق د / محمود أحمد على أبو كتة الدراويش، ط/ المملكة العربية السعودية، جامعة الإمام الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ ٢٠٠٢م.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الموضع الرابع من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: الرضى ١/ ٢٥ وقد قال: " إن قيل هلا استغنى بقوله: (وضع) عن قوله: (مفرد) لأن الواضع لم يضع إلا المفردات، أما المركبات فهى إلى المستعمل بعد وضع المفردات، لا إلى الواضع! فالجواب: أنّا لا نسلم أن المركب ليس بموضوع، وبيانه: أن الواضع إما أن يضع ألفاظا معينة سماعية، وتلك هى التي تحتاج

فإن قلت: لا وجود للعام إلا في ضمن الخاص فيلزم المحذور!

قلت: لا يلزم من عدم تحقق العام إلا في ضمن الخاص عدم إرادته إلا في ضمنه (۱)، وتفصيله: أن للعام تحققين: تحققاً في الخارج، وتحققاً في الذهن، وتحققه في الخارج يتوقف على تحقق الخاص فيه، وأما تحققه الذهني فلا يتوقف له عليه أصلا، لا في الذهن ولا في الخارج، وفيه بحث.

الخامس (٢): أن قوله: (لمعنى) مستدرك؛ لأن قوله: (وضع) يدل عليه؛ لأنه لا يكون إلا لعنى (٣).

قيل في جوابه: نعم، إلا أن دلالته عليه التزامية (٤)، وهي متروكة في التعريفات.

قيل: فيه نظر؛ لأن / المعنى جزء من مفهوم الوضع، فتكون دلالته عليه تضمنية (٥) لا (٤/أ) التزامية.

والحق فيه أن يقال: لم يعتبر دلالته عليه بمجازية بهذا الاعتبار ولعدم القرينة، وإلا يلزم أن لا يذكر اللفظ؛ لأن الوضع بما فسر يدل عليه أيضا، هذا لا يخفى على ما أتصف.

فى معرفتها إلى علم اللغة، وإما أن يضع قانونا كليا يُعرف به الألفاظ، فهى قياسية، وذلك القانون إما أن يعرف به المفردات القياسية وذلك كما بُين أن كل اسم فاعل من الثلاثي المجرد على وزن (فاعل) ومن باب (أفعل) على وزن (مُفعِل)... وتحتاج في معرفتها إلى علم التصريف، وإما أن يعرف به المركبات القياسية وذلك كما بُين مثلا أن المضاف تقدم على المضاف إليه، والفعل على الفاعل، وغير ذلك من كيفية تركيب أجزاء الكلام، وتحتاج في معرفة بعضها إلى التصريف ك: المنسوب، والفعل المضارع، وفي معرفة بعضها إلى عيره من علم النحو "ا.هـ.

(۱) قال التفتازاني: " فرقٌ بين إرادة مفهوم العام وبين تحققه، ولا يلزم من عدم تحققه إلا في ضمن الخاص عدم إرادته إلا في ضمنه، وقد تبين أن الفساد إنما كان ينشأ من إرادة الخاص بخصوصه فلا فساد في إرادة العام بعمومه، فليتأمل فإن هذا مقام يستصعبه أقوام " ا. هـ انْظُوْ: المطول ص ٢٠٢.

(٢) هذا هو الموضع الخامس من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق.

(٣) انْظُرْ: الرضى ١/ ٢٢ وفيه مثل ذلك.

(٤) الدلالة الالتزامية: وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الأصلى واللازم له ذهنا، كدلالة لفظ اثنين على الزوجية، والعمى على البصر، والإنسان على قبول العلم، فإن لفظ (إنسان) لم يوضع لهذا المعنى الذي هو قبول العلم، وإنما وضع لمعنى آخر هو حيوان ناطق، فقبول العلم خارج عنه لازم له ذهنا. انظُرْ: توضيح المفاهيم د/ رشدى عزيز محمد ص ٤٠، وراجع: الإشارات والتنبيهات لابن سينا ص ١٣٩، تحقيق د/ سليمان دنيا، دار المعارف، ط/ ثالثة.

(٥) الدلالة التضمنية وهى: دلالة اللفظ على جزء ما وضع لـه فى ضمن كل المعنى، كدلالة لفظ إنسان على الحيوان فقط، أو الناطق فقط، الذى هو جزء معناه، إذ علمت أن معناه: حيوان ناطق، وكدلالة لفظ البيت على السقف وحده، أو الجدار وحده. أنظُرُ: توضيح المفاهيم ص ٤٠، وانظُرُ: المعجم الفلسفى ص ١٢٠.

ونقول: إن ذكره لفائدة وهي (١): أنه ذُكر ليصفه بالمفرد ويعلم منه أن المعنى ينقسم (٢) إلى قسمين: مفرد ومركب (٣)، وبهذا يندفع (٤) ما يقال: إن في الحد تكراراً مستدركا.

وإسناد بعضهم الدفع إلى مبنى الجواب الأول سهو؛ لأن التكرار المستدرك يحصل بالدلالة التضمنية كما بُيّن في موضعه.

اعلم أن المراد من (المعنى) فى قوله: (وضع لمعنى) ما يقابل المركب، فرجع المحصول إلى أن الكلمة لفظ وضع لمعنى غير مركب، سواء كان ذلك المعنى واحدا أو كثيرا، فيكون (مفرد) حينئذ صفة كاشفة له، لا ما يقابل التكثير، وإلا لم تدخل الألفاظ المشتركة فى تعريف الكلمة؛ لأنها وضعت لمعان متعددة مع أنها كلمات، فظهر من هذا أن التنوين فى قوله: (لمعنى) ليس للوحدة.

السادس (٥): أن المصنف لِمَ ترك (١) ذكر الدلالة في تعريف الكلمة مع أنه لابد لها منها؟ وجوابه: أن ذلك منه لحصول الغناء عنه بقوله: (وضع) (٧).

ولقائل أن يقول: إن دلالة الوضع عليها التزامية، وهي $^{(\wedge)}$  متروكة في التعريفات!

ويمكن أن يجاب عنه بـ: لأنا لا نعنى بالإغناء عنه دلالة الوضع عليها؛ بل إخراج قول (وضع) ما تخرجه (١) (الدلالة) وهي المهملات.

وفيه نظر؛ لأن خروج المهملات بالدلالة غير مسلم، وجوابه ظاهر لذي اللب.

<sup>(</sup>١) في الأصل (وهو) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (تنقسم) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ١/ ٢٢: "قوله (لمعنى مفرد) يعنى به المعنى الذى لا يدل جزء لفظه على جزئه، سواء كان لذلك جزء نحو معنى (ضرب) الدال على المصدر والزمان، أولا جزء له كمعنى (ضرب) و(نصر)، فالمعنى المركب على هذا هو: الذى يدل جزء لفظه على جزئه نحو: ضرب زيد، وعبد الله، إذا لم يكونا علمين، وأما مع العلمية فمعناهما مفرد وكذا لفظهما " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (مندفع) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) هذا هو الموضع السادس من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (لم تدرك) وهو تَصْحِيف، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٧) قال الجامى ١/ ١٧١: " واعلم أن الوضع يستلزم الدلالة؛ لأن الدلالة: كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر، فمتى تحقق الوضع تحققت الدلالة، فبعد ذكر الوضع لا حاجة إلى ذكر الدلالة، كما وقع في هذا الكتاب - يعنى الكافية - لكن الدلالة لا تستلزم الوضع إمكان أن يكون بالعقل كدلالة لفظ: (ديز) المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ، وأن تكون بالطبع كدلالة لفظ (أح أح) على وجع الصدر، فبعد ذكر الدلالة لابد من ذكر الوضع كما في المفصل " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل (وهو) وهذا تُصْحِيف، والمراد: أن الدلالة الالتزامية متروكة في التعريفات.

<sup>(</sup>١) في الأصل (يخرجه).

السابع (1): أن مفهوم المفرد عدمى؛ لأنه عبارة عن عدم انقسام جزء اللفظ على جزء المعنى، والشئ العدمى لا يصلح أن يكون فصلا؛ لأن الفصل مقوم (٢) للماهية (٣)، والأمر العدمى لا يكون مقوما؛ لامتناع تركب الماهية الوجودية من الأمرين اللذين أحدهما وجودى والآخر عدمى، فلا يصلح حدا للكلمة.

وجوابه: أن امتناع ذلك إنما هو في الأمور الحقيقية لا في الوضعية الاعتبارية، والمراد من الحد ههنا الحد باعتبار الوضع والاصطلاح، فلا يقدح كون الفصل أمرا عدميا، إذ لا مانع من أن يوضع لفظ لمعنى عدمي، أو مركب منه ومن وجودي.

لا يقال: كيف تكون (٤) اعتبارية وهي لفظ، واللفظ موجود في الخارج؟!

لأنا نقول: الكلمة ليست هي اللفظ وحده، بل مركبة منه ومن غيره من الاعتباريـات كالوضـع وغيره، فتكون (٥) اعتبارية؛ لأن المركب من الوجودي والاعتباري اعتباري.

والشامن<sup>(1)</sup>: أن المصنف أخذ في تعريف الكلمة الكلمات الخاصة؛ لأن ما ذكر فيه إما اسم أو فعل أو حرف، وكل منها كلمة خاصة، ومعرفتها موقوفة على معرفة الكلمة؛ لأن معرفة الخاص موقوفة على معرفة العام، إذا كان جزءاً منه وأريد تعريفه بذاتياته وههنا كذلك، ومعرفة العام – أعنى الكلمة المعرفة من حيث إنها<sup>(٧)</sup> معرفة بها – يتوقف عليها معرفة المعرف، فيلزم الدور، وما يقال: من أن الحده و المجموع لا كل واحد منها لا يدفع الإشكال، وهو ظاهر!

وجوابه: أن للكلمات المأخوذة في تعريف الكلمة اعتبارين، اعتبار دلالتها على مدلولاتها، واعتبار اسميتها أو فعليتها أو حرفيتها، مثلا: (اللفظ) يعتبر تارة بأن يكون ما يتلفظ به الإنسان، ويعتبر أخرى بكونه دالا على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، فهو بالاعتبار الأول ليس بكلمة مخصوصة؛ لأن اللفظ بهذا الاعتبار قد يكون مهملا، والمهمل لا يكون كلمة مخصوصة؛ لأنه حينئذ لا يشتمل المهملات،

(٢) المقوم هو: الشَّىء الذَّى يدخل في ماهيته فتلتئم ماهيته منه ومن غيره. انْظُرُ: المعجم الفلسفي ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>١) هذا هو الموضع السابع من الاعتراضات المشار إليها قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) الماهية: من قولهم: ما هو كما يقولون: الكيفية، والأينية، وهي: ما به يجاب عن السؤال بما هو. انظُرُ: المعجم الفلسفي ص ٢٩٩. والشارح يعني بالفصل هنا المفرد في قول ابن الحاجب في تعريف الكلمة: (لفظ وضع لمعنى مفرد)، وهذا الفصل مقوم لماهية الكلمة، أي: يلتئم منه ومن غيره معنى الكلمة.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (يكون).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (فيكون).

<sup>(</sup>٦) هذا هو الموضع الثامن من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (حيث من إنها).

لأنها لا تدل على المعنى بالوضع، فيكون اللفظ جزءاً من التعريف بالاعتبار الأول، وتوقف معرفته على معرفة الكلمة بالاعتبار الثاني، فلا دور، فعلى هذا القياس الكلامُ في غيره.

التاسع (1): أن اللفظ جزء من جزئيات الكلمة، وكذا باقى ألفاظ التعريف، وجزء الشيء لا يكون جنسا وفصلا له؛ لأنهما يكونان جزأين للماهية، وجزء الشيء لا يكون جزءاً منه! وجوابه على قياس ما ذكر في جواب السؤال السابق، أي: كونه جنسا للكلمة بالاعتبار الأول (٢)، وكونه جزئيا من جزئياتها بالاعتبار الثاني (٣).

وقد أجيب عنه بوجه آخر بأن: المعرَّف مدلولُ الكلمة، والجنسَ مدلولُ اللفظ، والفصلَ مدلولُ اللفظ، والفصلَ مدلولُ الوضع، وهما<sup>(١)</sup> ليسا بجزأين من جزئياتها، بل جزء الكلمة: لفظ، ولفظ وُضِع، فما هو جنس وفصل ليس جزئيا، وما هو جزئى ليس جنسا ولا فصلا (٥).

\* \* \* \* \*

(١) هذا الموضع التاسع من الاعتراضات المشار إليها في قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) أي: باعتبار دلالته على مدلوله.

<sup>(</sup>٣) أي: باعتبار اسميته أو فعليته أو حرفيته.

<sup>(</sup>٤) أى: الجنس والفصل ليسا جزأين من جزئيات الكلمة، والمراد بالجنس والفصل هنا قوله: (لفظ وُضِع) ف (لفظ) جنس في تعريف الكلمة يخرج الدوال الأربع، وقوله: (وضع) فصل واحترز به عن الألفاظ الغير الدالة على المعنى بالوضع كالمهملات.

<sup>(</sup>٥) وذلك لأن الجنس: كلى مقول على كثيرين، والفصل كلى مقول على الشيء في جواب أى شيء هو لذاته، أما الجزئى فهو كل اسم يدل على واحد معين ك أنا، وأنت، وهذا، وغير ذلك، فعلى هذا فالجنس أو الفصل لأنهما كُليَّان ليسا جزأين، والجزء ليس كليا، أى لا يطلق على الكل.

### [أقسام الكلمة]

# وهي: اسم، وفعل، وحرف؛ لأنها...

ولما فرغ من بيان تحقيق ماهيّة الكلمة شرع في بيان تقسيمها إلى أنواعها فقال: هي أي: الكلمة باعتبار مفهومها العام الشامل لجميع أقسامها منحصرة في الثلاثة: اسم نحو: يد، ورجُل، وعِلم، وجَهْل، وفعل نحو: ضرب، وذهب، وأكرم، واستخرج، وحرف نحو: من، وبل، وهل. فإن قلت: إن كانت لفظة (هي) راجعة إلى لفظ (الكلمة) يلزم انقسام الشيء إلى نفسه وإلى غيره لأن لفظ (الكلمة) اسم، بدليل دخول اللام عليه، وإن كانت راجعة إلى مفهومها فيلزم / (٤/ب) أن يقول:

(هو) لا (هي)؛ لأن المفهوم ليس بمؤنث!.

قلت: هي راجعة إلى لفظ (الكلمة)، لكن لا لجرد اعتبار اللفظ، بل باعتبار المفهوم المنقسم إلى الثلاثة كما أشرنا إليه في تفسيرها، فلا يلزم ما ذكرتم.

فإن قلت (١): الواو العاطفة للفعل والحرف على الاسم مفيدة للجمع، فلزم أن يكون الكلمة مجموع هذه (٢) الثلاثة لا كل واحد منها، قلت: إنما يلزم ذلك لو كان هذا التقسيم تقسيما للكل إلى أجزائه، كما في قولك: السكنجبين (٣) خل وعسل، والإنسان حيوان وناطق، أما إذا كان التقسيم تقسيماً للكل إلى جزئياته (١) فلا، كما في قولك: الحيوان إنسان وفرس وحمار.

وأما معنى إفادة الواو الجمع فهو أن المعطوف والمعطوف عليه يجتمعان بها في كونهما محكوماً عليه على على على على على عليهما (٥)، أو في حصول مضمونهما (٧).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض والجواب عليه في: الرضي ١ / ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (هذا) وهو تَصْحِيف، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) السكنجبين: كلمة فارسية تعنى: الشراب المتخذ من حامض وحلو.

<sup>(</sup>٤) والمراد بالجزئي: ما يدخل تحت كلى ويصح كون الكل خبرا عنه نحو: الإنسان حيوان. انْظُوْ: الرضى ١ / ٢٧. قال عز الدين بن صلاح: " انقسام الكل إلى جزئياته بحيث يصح إطلاق لفظ المقسوم خبرا عن كل واحد من تلك الأقسام على وجه يصدق، فتقول: الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة، بخلاف انقسام الكل إلى أجزائه فلا يصح فيه ذلك " اهـ، انْظُوْ: مصباح الراغب شرح كافية ابن الحاجب ص٥ رسالة دكتوراه.

<sup>(</sup>٥) مثل: جاءنی زید وعمرو.

<sup>(</sup>٦) نحو: زيد قائم وقاعد.

<sup>(</sup>٧) نحو: قام زيد وقعد عمرو. انْظُرْ: الرضي ١/ ٢٧.

إما أن تدل على معنى فى نفسها أولا، الثابى الحرف، والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أولا، الثابى الاسم، والأول الفعل.

فإن قلت: اللام في قوله: لأنها حرف من الحروف الجارة، فلابد لها من متعلق!.

قلت: هي متعلقة بما يدل عليه الكلام، إذ المعنى: الكلمة منحصرة في هذه الأقسام (١)، والهاء راجع إلى الكلمة، وأشار به إلى وجه الحصر، أي: إنما انحصرت في هذه الثلاثة لأن الكلمة إما ذات أن تدل على معنى في نفسها، وفي بعض النسخ (في نفسه) بتذكير الضمير راجعاً إلى المعنى، ولكل منهما وجه (٢).

أولا تدل على معنى كذلك – وهذان الوجهان وإن كانا مذكورين في كلام القوم لكن الصواب هو الأول – الثاني أي: ما لا يدل على معنى في نفسها الحرف (٣).

وما قيل: من أن صدق هذا الكلام يجوز أن يتحقق بكون الدلالة معدومة بالمرة، فيلزم أن يكون مالا دلالة كله أصلاً حرفاً، غير وارد؛ لأن المقسَّم كلمة فلابد من كون أقسامه دالة.

والأول أى: ما يدل على معنى فى نفسها إما أن يقترن أى: معناه الجوهرى، أى دلالته عليه بأحد من الأزمنة الثلاثة وهى الماضى والحال والاستقبال، أولا يقترن هو بذلك، الثانى أى ما لم يقترن معناه بأحد الأزمنة الثلاثة الاسم، والأول أى: ما اقترن معناه بأحد الأزمنة الثلاثة الفعل (٤).

فإن قلت: قوله: (أن تدل) في تأويل المصدر، فيكون المعنى: لأنها إما الدلالة على معنى في نفسها أولا، وهو معنى فاسد؛ لأن الكلمة دالة وليست بدلالة (٥).

<sup>(</sup>۱) انظُرُ: الرضى ١/ ٢٩، وقال الدولت آبادى: " واللام فى قوله: (لأنها) يتعلق بمفهوم الكلام حيث يفهم دعوى الحصر بالسكوت فى معرض البيان "، انظُرْ: شرح الكافية للدولت آبادى شمس الدين بن عمر الدّوانى ل ٣/ ب، مخطوطة فى مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة، لدى صورة منه.

<sup>(</sup>٢) وقد أوضح الغجدواني في شوحه على الكافية ص ٨ هذا فقال: "الضمير في (نفسه) يرجع إلى (معنى) أي: إما أن يدل على معنى حاصل في نفسه، أي: لا باعتبار أمر خارج عنه كقولك: الدار في نفسها حكمها كذا، أي: لا باعتبار أمر خارج عنها، وأما الضمير في (نفسها) فيرجع إلى (الكلمة) أي: إما أن تدل على معنى في نفس الكلمة، أي: يكون المعنى غير محتاج إلى الخارج منها " ا هي وانظُرْ: أمالي ابن الحاجب ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>٣) قال السيوطى في الهمع ١/ ٢٤: " هذا الذي أجمع عليه النحاة، وقد خرق إجماعهم الشيخ بهاء الدين بن النحاس، فذهب في تعليقه على المقرب إلى أنه يدل على معنى في نفسه" ا هـ.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب: " لما ذكر أن أنواعها ثلاثة، ذكر ما يدل على الحصر، والنفى والإثبات أقوى الأدلة على الحصر... فبين بهذا الحصر الدائر بين النفى والإثبات انحصارها في ثلاثة الأقسام المذكورة " اهما النظرُ: شرح الوافية نظم الكافية ص٦ رسالة ماجستير، وقال الرضى١/ ٢٩: " فهذه قسمة دائرة بين النفى والإثبات فتكون حاصرة أى لا يمكن الزيادة فيها ولا النقصان " اهما.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بدالة) وهو تَصْحِيف.

قلت: إن في الكلام مضافاً محذوفاً، إمّا في اسم (أنْ) على معنى: لأن حال الكلمة إمّا الدلالة على معنى في نفسها أو عدمها، وهذا المعنى مفيد، مثل قولك: زيد إما أن يكون قائماً وإما أن يكون قاعداً؛ لأن تقديره: حال زيد إما كونه قائماً وإما كونه قاعداً.

وإمّا في خبرها على ما وقعت الإشارة إليه من تقديرنا الذات (١).

ثم انحصار الكلمة في أقسامها الثلاثة بالضرورة (٢) إذ لا يجوز أن يوجد قسم غير هذه الثلاثة (٣)؛ لاستلزامه المحال؛ لأنه [إن] (٤) وجد لا يخلو من أن يتصف بصفة الاقتران وعدمه معاً، وبصفة الدلالة في نفسها وبعدمها معاً أولا - وإلا لم يتميّز عن الأول - فإن اتصف يلزم اجتماع النقيضين وإن لم يتصف يلزم ارتفاعهما، وهما محالان.

فإن قلت: دلّ دليلكم على أن الكلمة منحصرة في الثلاثة قطعاً، والمقسم كلمة، فإن كان أحدها فلا يصح التقسيم، وإن لم يكن فقد وجد رابع، قلت: دلّ الدليل على [أن] (٥) الكلمة في الخارج منحصرة في الثلاثة، والمقسَّم مفهوم عقلي لا وجود له في الخارج، فلا يصلح نقضاً.

فإن قلت: لِمَ قدَّم الاسمَ على الفعلِ والحرف، والفعلَ على الحرف؟.

قلت: أما تقديمُ الاسم فلكونه مستقلاً بالإفادة؛ لأن الكلام مركب من اسمين من غير احتياج إلى الفعل والحرف نحو: زيد قائم، وأما تقديم الفعل على الحرف فلوقوعه جزءًا من الكلام نحو: ضرب زيد، بخلاف الحرف فإنه لا يقع جزءًا منه أصلاً (١)، على معنى أنه لا يقع مسنداً أو مسنداً إليه (٧)، وإلا فله مدخل في الكلام في الجملة.

<sup>(</sup>۱) ذكر الرضى فى شرحه ۱/ ۲۹ مثل هذا، وزاد وجهاً آخر فقال: " ويجوز أن يكون (أن تــدل) مبتــدأ محــذوف الخبر أى دلالتها ثابتة، ومثله قولك: زيد إمّا أن يسافر أو يقيم " اهــ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام: " والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء والقسمة العقلية، فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، ولو كان ثمّ نوع رابع لعشروا على شيء منه " اه... انْظُرْ: شرح قطر الندى ص ١٤ ط/ دار الفكر، وانْظُرْ: شرح اللمحة البدرية ١/١٦٢، والهمع ٢/٢٨.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأنبارى: "ولو كان هاهنا قسم رابع لبقى في النفس شىء لا يمكن التعبير عنه" أسرار العربية ص ٢٨. وقال الزجاجي في إيضاح علل النحوص٤٤: "والمدّعي أن للكلام قسماً رابعاً أو أكثر منه مخمن أو شاك، فإن كان متيقناً فليوجد لنا في جميع كلام العرب قسماً خارجاً عن أحد هذه الأقسام، ليكون ذلك ناقضاً لقول سيبويه ولن يجد إليه سبيلا "اهه، هذا وقد ذهب أبو جعفر بن صابر إلى وجود قسم رابع وهو أسماء الأفعال وسماه الخالفة أي خالفة الفعل، إذ ليس ذلك عنده واحداً من الثلاثة، انظر: التندييل والتكميل ٢٨١١، ط/ دار القلم، والهمع ٣/ ٨٢، والأشموني ٣/ ١٩٦ ومعه حاشية الصبان.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: أسرار العربية ص٣٩ وقد ذكر نحوا من ذلك، وانْظُرْ: الرضى١/ ٢٦، وحاشية يس على الفاكهي١/ ٢١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (المسند إليه) وهو تُصْحِيف.

فإن قلت: لِمَ قَدَّمَ قوله: (إما أن تدل على معنى في نفسها) على قوله: (أو لا)، ثم قدَّم ما يدل عليه قوله: (أو لا) على ما قدَّمَه أولاً بقوله: (الثانى الحرف)، ثم قدَّم ما يقترن معناه على ما لا يقترن بقوله: (والأول إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، أو لا)، ثم قدَّم ما أخَّرَهُ أولاً بقوله: (الثانى الاسم [و] (١) الأول الفعل)؟.

قلت: أما تقديم قوله: (إما أن تدل) على قوله: (أولاً) فبالنظر إلى معنى الأول وجوديّاً والثانى عدميّاً، وأما تقديم ما أخّره بقوله: (الثانى الحرف) فبالنظر إلى أن ما صدق عليه هو واحد وهو الحرف، وما صدق عليه الأول اثنان: الاسم، والفعل، والواحد قبل الاثنين، وأما تقديم ما يقترن على مالا يقترن [و](٢) تأخره منه فعلى قياس ما تقدم. فافهم فإنه دقيق.

واعلم أن المراد بعدم دلالة الحروف (٣) على معنى في نفسها كون دلالتِها مشروطةً بذكرِ متعلقها؛ لأنها تدل على معنى في الخارج عن نفسها، وإلا يلزم أن يكون الأسماء مبنية وأن يكون معنى الحرف مقترناً بالزمان، وأن احتياج الحرف في الدلالة على المعنى إلى ذكر / المتعلق (٥/أ) إذا لم يُفِد ذلك الحرف معنى ذلك المتعلق، أما إذا أفاده فلا حاجة إليه؛ لحصوله تقديراً (٤)، فلا يلزم السؤال بالحروف النائبة مناب الجملة كحرف الردع، وحروف التصديق (٥) وغيرهما، بأنه ليس لها متعلق.

ثم ذلك المتعلق إما اسم فعل، أو فعل، ولا يجوز أن يكون حرفاً، وإلا الدور أو التسلسل<sup>(٢)</sup>. فإن قلت: على تقدير تسليمه مدعانا، احتياجه إما إلى الاسم أو الفعل على سبيل منع الخلو، فلا يلزم منه كون احتياجه إليهما ممنوعاً، هكذا قيل، وفيه تأمل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الحرف).

<sup>(</sup>٤) قال الأصبهاني ص ١٠: "... وقال بعضهم: الأولى أن يقال: إن معنى قولهم: (الحرف يدل على معنى في غيره) أن الذي يدل عليه الحرف له متعلق لابد من ذكره في الاستعمال، بخلاف الاسم والفعل، فإذا قلت: سرتُ من البصرة، كان معناه: أن ابتداء السير كان من البصرة، ووجب ذكر متعلق معناه وهو الابتداء لم يجب ذكر متعلق معناه، تقول: الابتداء خير من الانتهاء ويكون مفيدا وإن لم تذكر له متعلقاً... " اه.

<sup>(</sup>٥) حرف الردع هو: (كلاُّ)، وحروف التصديق هي: (نعم، وبلي، وأجل، وجير، وإي، وإن).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (تسلسل)، والتسلسل هو: ترتيب أمور غير متناهية، وأقسامه أربعة. انْظُرْ: التعريفات ص٦١.

### وقد علم بذلك حد كل واحد منها الكلام: ما تضمن كلمتين بالإسناد

وقد علم بذلك (۱) أى: بدليل حصر الكلمة في الاسم، والفعل، والحرف، حد كل واحد منها أى: من الاسم والفعل والحرف؛ لدلالته على القدر المشترك بينها، وهو الدلالة على المعنى وعلى المميز لكل واحدٍ منها عن الآخر، وهو: عدم كونها بالاستقلال في الحرف، وعدم الاقتران في الاسم، ووجوده في الفعل، مع تقيد الأول بالثاني، ولا نعنى بالحد إلا هذا.

فإن قلت: كيف قال: (كل واحد منها) مع أن الحد لا يتركب إلا من الأجزاء الداخلة، وما ذكر فيه من المميزات أمور عدميّة، كعدم الدلالة، وعدم الاقتران، ومن المحال أن تكون الماهيّة مركبة من الوجودي والعدمي؟.

قلت: هذا باعتبار الوضع والاصطلاح، وما ذكرتم في الأمور الحقيقية لا في الاعتباريّة.

ولما كانت الكلمة متقدمةً عليه طبعاً لأنها جزؤه، قدمها عليه في الوضع، ليوافق ذلك، وإن كان المقصود الأهم من علم النحو معرفة الإعراب الحاصل في الكلام مع أنها محل الإعراب<sup>(٢)</sup>. ومن قَدَّمَ الكلامَ على الكلمة في كتابه <sup>(٣)</sup> فقد تعلّق نظرُهُ إلى التأثير<sup>(٤)</sup>.

ثم المراد من الكلام، الكلام في الأصل: اسم بمعنى التكليم يقع على القليل والكثير كالسلام بمعنى التسليم، لا كونه مصدراً في الأصح (٥)، ما تضمن كلمتين بالإسناد.

(۱) قال ابن القواس ص ۸: " (ذلك) إشارة إلى التقسيم المذكور، أى: وقد عُلم بالتقسيم الحاصر حد كـل واحـد منهـا؛ لأن القسمة الصحيحة للأمور المشتركة في شـيء - جنسـا كـان أو عرضـا - إنمـا يكـون بالفصــول المنوّعــة، أو

بالخواص التى تُواليها، فإذا ضم ما يميز كل واحد منها إلى القدر المشترك كان المجموع حداً " اه.. (٢) قال الرضى ١/ ٣٠: " إنما قدم حد الكلمة على حد الكلام مع أن المقصود الأهم من علم النحو معرفة الإعراب الحاصل في الكلام، بسبب العقد والتركيب، لتوقف الكلام على الكلمة توقف المركب على جزئه " ا. هد. الكلام: ما تضمن كلمتين بالإسناد.

(٣) منهم: الجزولي في: مقدمته ص ٣، وابن معط في ألفيته، وابـن مالـك فـي: الألفيـة ص٠٣، وشـرح الكافيـة الشافية ١/١٥٧.

(٤) قال النيلى فى الصفوة الصفية ١/ ٣٤: " وكان الواجب أن يبدأ بتعريف الكلمة قبل تعريف الكلام؛ لأن المركب المركب لا يمكن تعريفه إلا بعد تعريف مفرداته، وإنما بدأ بالمركب الذى هو الكلام لشرفه؛ لأن المركب أفضل وأشرف من المفرد إذ كان المركب يفيد جميع ما يفيد أفراده وزيادة على ذلك، ولأن المركب هو الغرض من وضع المفردات ".

(٥) اختلف في لفظ الكلام فذهب قوم إلى أنه مصدر وفعله (كلَّم) جاء محذوف الزوائد، ومثله سلّم سلاماً، وأعطى عطاءً، وذهب الأكثرون إلى أنه اسم للمصدر - موضوع موضع المصدر - وذلك لأن فعله لايخلو من أن يكون (كلّم) أو (تكلّم) ومصدر(كلّم) التكليم، ومصدر(تكلّم) التكلّم، وليس الكلام بأحد هذين المصدرين الجاريين على الفعلين، فثبت أنه اسم للمصدر، انظُرْ: المرتجل ص١٢٩، وابين يعيش ١٠٠، والصفوة الصفية ١٣٨،

أقول قبل الشروع فى تقسيم الكلام: إن تعليل تقديم الكلمة على الكلام يقتضى تقديم الاسم والفعل عليه؛ لأنهما يقعان جزأين له، وجوابه أن يقال: إن هذا قد حصل فى ضمن دليل الحصر.

قوله: "ما تضمن كلمتين "شامل لجميع المركبات من المحدود وغيره، فلما قال: "بالإسناد" خرج عنه ما لم يكن في أصل وضعه إسناد ك: غلام زيد، وخمسة عشر، وبعلبك (۱)، وما كان في أصل وضعه إسناد لكن عرض له ما أزال إسناده كالمركب من الصفة والموصوف إذا كانت فعلا وفاعلاً نحو: رجل ذهب، على تقدير كون (ذهب) صفة (الرجل)، والصلة والموصول نحو: الذي قام أبوه، والمضاف والمضاف إليه كذلك، [وبعض المركب من الفعل والفاعل](۱) نحو: يقوم زيد والشرط وحده، والجزاء وحده، فإن كلا منها لا يسمى كلاما لعدم الإسناد فيه؛ لأن المراد منه: نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة التامة (۳) وفي الصور المذكورة لا توجد تلك الإفادة.

فإن قلت: حد الكلام منقوض بقولك: (زيد) في جواب من قال: من قام؟ وبقولك: (نعم) في جواب من قال: أقام زيد؟ وبالكلام الذي يقع أحد جزئيه جملة كـ: زيد قام أبوه، وبالجملة الشرطية، وبقولنا: الحيوان الناطق ينتقل بنقل قدميه، فإن كلا منها كلام مع أنه لا يصدق الحد عليه؛ لأن بعضها أقل من كلمتين، وبعضها أكثر منهما!.

قلت: هذا النقض يندفع بأدنى عناية، فإن المراد بالكلمتين أعم من أن يكونا كلمتين لفظاً أو تقديرا، سواء كان دُكِرَ في اللفظ أقل منهما كما في الأولين، أو أكثر كما في باقي الصور، فكل منها وإن لم يكن كلمتين في اللفظ إلا أنه كلمتان تقديراً، إذ التعبير بهما من كل منها ممكن؛ لأن الأول في تقدير: قام زيد، والثاني كذلك، إلا أنه حذف لدلالة القرينة عليه، وزيد قام أبوه، [في] تقدير: زيد محكوم عليه بهذه الجملة؛ لأن الإسناد إنما هو بين الكلمتين في الحقيقة، وأما ما يتعلق بالمحكوم به فخارج من الإسناد، بل هو من متعلقات المسند به، والجملة الشرطية في تقدير: الأول مستلزم للثاني، كذا في السيد عبد الله (٥)، وفيه خلاف لبعض من الأفاضل.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الكافية للغجدواني ص ٩ رسالة، والفوائد الضيانية ١/ ١٧٥، وفيهما مثل ذلك.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة لا يستقيم المعنى بدونها، وانْظُرْ: شوح الرضى ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) وهذا المعنى عبر به ابن الحاجب في شرح المقدمة الكافية ١/ ٢١٨، والغجـدواني فـي شــرحه ص٩ رسـالة، وابن القواس في: شرحه ص ١٠ رسالة، وانْظُرْ: شرح الرضى ١/ ٣٠، ٣١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) السيد عبد الله: عبد الله بن محمد بن أحمد الحسيني النيسابوري، جمال الدين، المعروف بـ: نقره كار، توفي سنة ٧٧٦هـ، كان بارعاً في الأصول والعربية، ولى تدريس الأسدية بحلب وغيرها، أقام بدمشق مدة، وبالقاهرة مدة، وولى مشيخة بعض الخوانق، لـه: شرح لب الألباب، والعباب في شرح اللباب، وشرح=

وقولنا: الحيوان الناطق، إلخ، في تقدير: الإنسان يمشى، فيرجع كل منها إلى الكلمتين في التقدير.

فإن قلت: ألا يكون المركب الإضافي كلاماً بتقدير المتعلق نحو: غلام ثبت لزيد؟.

قلت: لا؛ لعدم الإفادة؛ لأنه على تقدير التسليم يكون من المركب التوصيفي لا الخبرى؛ لأن المضاف نكرة لا يصلح الابتداء به، كذا في الغجدواني (١).

وما قيل: لو نظر فيه بناءً على جواز نية التقدير والتأخير كما في نحو: رجل جاءني، لكان وجها!، كلام غير خفي فساد قياسه.

وإنما قال: (بالإسناد) ولم يقل: بالإخبار ليشمل التعريف الكلام الإنشائي من الأمر والنهي، وغيرهما (٢).

والمراد من (التضمن): التركيب (٣)، وأما اختياره التضمن دون التركيب فلاحتياجه إلى حرف الجر وهو (من) (٤)، وقيل: لأن التركيب يطلق على الأجسام حقيقة، وإطلاقه على ما لا يتلاقى أجزاؤه على سبيل التشبيه.

وأما ما يقال: من أن اختيار التضمن دون التركيب لإدخال الكلام الذي أحد جزئيه ضمير مستتر على اللزوم كالأمور، ونفس المتكلم / من المضارع (٥)، والكلام الذي (٥/ب) كان تركيبه من أكثرمن كلمتين؛ لأن التركيب يخرجهما بناءً على أن الأصل يقتضى وجود الأجزاء في الظاهر ولم يتصور بين الملفوظ والمستتر، وأن المفهوم منه الحصر؛ لأن المتبادر من المركب من كلمتين ما تركب منهما فقط بخلاف المتضمن فإنه يتناول المستر، وما فيه أكثر من كلمتين!

<sup>=</sup>التسهيل، وغير ذلك. انْظُوْ ترجمته في: شذرات الذهب ٦/ ٢٤٢، والدرر الكامنة ٢/ ٣٩٢، وهدية العارفين ١/ ٤٦٧، وبغية الوعاة ٢/ ٥٤ وانْظُوْ: شرح لب الألباب في علم الإعراب ص٢٩٠ مع اختلاف يسير تحقيق/ عابد محمد محمود غنيمة، رسالة دكتوراه في المكتبة المركزية بالجامعة برقم ١٠٠٥.

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: شرح الكافية للغجدواني ص٩ رسالة، ونصه: " فإن قلت: أليس (غلام زيد) من المحدود، والتقدير: غلام ثبت لزيد، أو حصل لزيد؟ قلت: لا؛ لأن مع ذلك التقدير لايحصل الإفادة أيضاً؛ لأن قولك: ثبت لزيد في حيز الصفة لا الخبر، لأن (الغلام) نكرة لا يقع مبتدأ، على أن هذا التقدير منظور فيه " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) وهذا أيضاً تعليل الرضى في: شرحه ١/ ٣٢، والغجدواني ص ٩ رسالة، وابن القواس ص ١٠ رسالة.

<sup>(</sup>٣) والتركيب إما تحقيقا مثل: زيد قائم، أو تقديراً مثل: اضرب. انْظُرْ: الغجدواني ص ٩ رسالة.

<sup>(</sup>٤) وقال ابن القواس ص٠١: " وإنما قال: (تضمن)، ولم يقل: (تركب) ليدخل فيه الكلام المنطوق بأحد جزئيه نحو: قم " ١. هـ، وانْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ١٤.

<sup>(</sup>٥) قال الغجدواني ص ٩: " وما قيل في بعض الشروح: أن الفائدة به أن يدخل مثل (اضرب) لأنه لا تركيب فيه، ولكن فيه تضمن؛ لأن التقدير فيه: اضرب أنت، فقوله: (كلمتين) يأباه؛ إذ التضمن في مثـل (اضـرب) ليس إلا في كلمة واحدة " اهـ.

## ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين، أو فعل واسم.

فضعيف (۱)؛ لأن المستتر عند النحاة في حكم الملفوظ حقيقة، فيجرى التركيب بينه وبين الملفوظ حقيقة، وأن الكلام إنما يتحقق بالإسناد وهو (7) بالمسند والمسند إليه فقط، وما يتعلق بهما خارج عن حقيقة الكلام، وهما (7) إما الكلمتان حقيقة أوما يجرى مجراهما.

أو نقول: المراد بيان أقل مالا بد في الكلام لا نفى ما عداه.

فإن قلت: قوله: (تضمن كلمتين) على تقدير إجرائه على الظاهر يقتضى أن يكون الكلام مركباً من كلمتين فقط، وألا يلزم اتحاد المتضمِن والمتضمَن، فهل يجوز ذلك بالخلاص عنه؟!

قلت: نعم إن المتضمِن - بصيغة اسم الفاعل - وهو الكلام، يعتبر فيه الجزء الصورى كما يعتبر فيه الجزء المادى وهو الكلمتان، والمتضمَن - بصيغة اسم المفعول - وهو الجزء المادى داخل فى المجموع المركب من الجزء المادى والجزء الصورى فلا يلزم اتحادهما (٤).

قال في المتوسط<sup>(٥)</sup>: "ولا يشكل الحد بمثل: (قائم أبوه) في قولنا: (زيد قائم أبوه)، فإنه ليس بكلام مع تضمنه كلمتين بالإسناد؛ لأنه ليس إسناداً (٢) بالتفسير المذكور؛ لأنه لايصح السكوت على (قائم أبوه) "، تم كلامه.

قلت: هذا ليس على الإطلاق، بل إذا جعل (أبوه) فاعلاً لـ (قائم)؛ لأن اسم الفاعل مع فاعله لا يكون كلاماً ، وأما إذا جعل (أبوه) مبتدأ و(قائم) خبره مقدماً عليه فهو كلام بلا شبهة.

ولما فرغ من (٧) تحقق ماهية الكلام، جعل الشروع في بيان ما يحصل فيه المراد، فقال:

لايت أتى ذلك أى: لا يمكن حصول الكلام إلا فى المركب من اسمين، نحو: زيد قائم، أو فى المركب من المين، نحو: زيد قائم، أو فى المركب من فعل واسم، نحو: قام زيد؛ وذلك لأن الكلام لابد [فيه] (١) من الإسناد؛ لأنه مأخوذ فى مفهومه، وهو لا يتحقق إلا بين المسند والمسند إليه؛ لأن تحقق

<sup>(</sup>١) جواب (أما).

<sup>(</sup>٢) أي: الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أي: المسند والمسند إليه.

<sup>(</sup>٤) قال الحلبى: " فالمتضمِن على صيغة اسم الفاعل هـ و مجموع الكلمتين بالإسناد، والمتضمن على صيغة اسم المفعول هو الكلمتين فقط، فلا يلزم اتحاد المتضمن والمتضمن " اهـ، انظرُ: كشف الوافية في شرح الكافية ل ١٥/ أ، حاشية للعلامة: محمد بن عمر الحلبي من علماء القرن التاسع الهجري على الوافية في شرح الكافية لركن الدين الإستراباذي، مخطوط في مكتبة الأزهر الشريف برقم ٩٧٣/ ٧٦١٥.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الشرح المتوسط لركن الدين ص ٧، ٨ رسالة.

<sup>(</sup>٦) في الشرح المتوسط: (لأنه ليس فيه إسنادٌ).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (عن) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

النسبة موقوف على تحقق المنتسبين<sup>(۱)</sup>، وأما التوقف الحاصل من طرفهما عليه فى الاتصاف بكونهما منسوبا ومنسوبا إليه لافى التحقق، فلا دور، وهما موجودان بين اسمين؛ لأن الاسم صالح لأن يكون مسنداً ومسنداً إليه وبين اسم وفعل لأن الفعل يقع مسنداً والاسم مسنداً إليه (۲).

وغير موجودين في غير هذين النوعين من المركبات؛ لأنه إن كان من الفعلين فلعدم المسند إليه، وإن كان من الحرفين فلعدمهما، وهو ظاهر، وإن كان من الاسم والحرف فلعدم أحدهما، لأن الاسم فيه إن كان مسنداً لم يوجد المسند إليه، وإن كان المسند إليه لم يوجد المسند، وإن كان من الفعل والحرف فلعدم المسند إليه، لأن الحرف لا يكون كذلك (٣).

والتركيب العقلى بين الكلمات الثلاث لا يزيد على هذه الأقسام الستة المذكورة (ئ) إذا لم يراع الترتيب، وأما إذا روعى فالأقسام تسعة (٥)؛ لانقسام كل من الأقسام الثلاثة المركبة من المتغايرين باعتبار التقديم والتأخير إلى قسمين (٦)، إلا أن الثلاثة من تلك التسعة لما كانت متكررة لم تعتبر في التقسيم.

فإن قلت: هذا الكلام منقوض بـ (يا زيد) فإنه كلام بلا شبهة، مع أنه مركب من الحرف والاسم!

قلت: هو في الحقيقة مركب من الاسم والفعل  $(^{(\vee)})$ ، إذ هو في الأصل: أدعو زيدا، فإفادته باعتبار هذه الجملة  $(^{(\wedge)})$ .

(٣) انْظُرْ: الرضى ١/ ٣٢، وابن القواس ص ١١، والأصبهاني ص ١٧، والفوائد الضيائية ١/١٧٧.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ١٧، وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شوح الوضى ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) ثلاثة منها من جنس واحد: اسم واسم، فعل وفعل، حرف وحرف، وثلاثة منها من جنسين مختلفين: اسم وفعل، واسم وحرف، وفعل وحرف. انْظُوْ: الفوائد الضيائية ١٧٧/.

<sup>(</sup>٥) قال الحلبي ل ١٦/ب: ".... حاصلة من ضرب الثلاثة في الثلاثة: اسم واسم، اسم وحرف، اسم وفعل، فعل فعل وحرف، حرف وحرف، حرف واسم، حرف وفعل " اهـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح لب الألباب لنقره كار ص ٣٠ رسالة، والأصبهاني ص ١٧.

<sup>(</sup>٧) هذا ما ذهب إليه أبو على الفارسى فى المسائل العسكريات فى النحو العربى ص٨٧ حيث قال: "وأما قولهم فى النداء: يا زيد، واستقلال هذا الكلام، مع أنه مؤتلف من اسم وحرف فذلك لأن الفعل هاهنا مراد عندهم... "ا. هـ وانظُر: المقتصد فى شوح الإيضاح ١/ ٩٥، وشوح الكافية لابن القواس ص ١١.

<sup>(</sup>٨) وقال ابن الخباز: "ولا يأتلف كلام من فعلين، ولا حرفين، ولا فعل وحرف، ولا اسم وحرف إلا فى النداء كقولك: يا زيد؛ لأن المقصود من النداء إسماع المنادى ليُقبل، فجرى الحرف مجرى الصوت الذى تُدعى به البهيمة أو تُزجر " اهم، انْظُرُ: الغرة المخفية فى شرح الدرة الألفية ص ٦٧.

ولقائل أن يقول: هذا الجواب يقتضى أن يكون (يا زيد) محتملا للصدق والكذب كما يحتملهما أدعو زيدا، وليس كذلك!.

ويمكن أن يجاب عنه: بأنا لا نسلم أنه لوكان (يازيد) في تقدير: أدعو زيدا لاحتمل الصدق والكذب؛ لجواز عدم احتماله ذلك للإنشاء الحاصل فيه، أو لجواز أن يكون في تقدير: أدعو الذي هو، للإنشاء لكون الصيغة مشتركة (۱ بين الإخبار والإنشاء كألفاظ العقود، بل قطع بأن (أدعو) الذي ناب (يا) منابه [للإنشاء لا للإخبار] (۲)، وفائدة العدول عنه رفع (۳ توهم الإخبار باشتراك الصيغة، هكذا قالوا(٤)، وفيه بحث؛ لأنهم صرحوا بأن (يا) نائبة مناب الفعل، فإن أرادوا أنها مفيدة بإفادته كما يشعر به عبارة أكثرهم فيلزم الاشتراك في السؤال والجواب، وإلا فإن قالوا بإفادتها مع المنادي فمعناه، وإن أرادوا بها شيئا آخر فلابد لهم من بيان حتى ننظر فيه (٥)!

\* \* \* \* \*

(١) في الأصل: (مشترك) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: شرح الأصبهاني ص ١٩ لا يستقيم الكلام بدونه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وقع) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: البسيط لركن الدين ص ١٣ رسالة، وشوح الكافية للأصبهاني ص ١٩ رسالة.

<sup>(</sup>٥) قال الأصبهاني ص ١٨: " لا يقال: قولكم: (الكلام لا يحصل من اسم وحرف) منقوض بالنداء نحو: يا زيد، فإنه كلام مع أنه مركب من اسم وحرف، لكونه متضمنا كلمتين بالإسناد! لأنا نقول: النقض غير متوجه على من يقول: إن هذه أسماء أفعال، مستدلا بكونها يفهم منها معانى الأفعال، كما يفهم من نحو: (صه، ومه) وغيره، ولا يرد أيضا على من يقول: إن هذه حروف نائبة عن الفعل، وهو القول المشهور، لكونه في الحقيقة مركبا من الاسم والفعل " اه، وانظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٦) قال ابن القواس: "وأما إفادة حرف النداء مع الاسم فلكونه نائبا مناب الفعل الذي هو (أدعو) أو (أنادي) على الأصح، لا يقال: لو ناب منابه لاحتمل الصدق والكذب، كما أن الفعل الذي هو (أدعو) أو (أنادي) كذلك لأنا نقول: إنما يلزم ذلك لو لم يكن الفعلُ النائبُ حرفُ النداء عنه إنشاءٌ، وهو ممنوع، وأما على تقدير كون حرف النداء اسما للفعل، فعدمُ النقض به ظاهرٌ " اه، انْظُرْ: شرح الكافية لابن القواس ص ١١ وما بعدها.

#### [الاسم وخواصه]

### الاسم: ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.

اعلم أن المصنف لمّا لم يكتف بما عُلِمَ التزاماً في تعريف ما هوالاسم في ضمن دليل الحصر، عرفه هنا بقوله: ما دل على معنى في نفسه، حال كون ذلك المعنى غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، تسهيلا لفهم المبتدئ (١) ورعاية لما هو الواجب في التعريفات.

فقوله: (ما دل على معنى) شا مل للكلم الثلاث، وقوله: (في نفسه) يخرج الحرف، وقوله: (غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة) يخرج الفعل، لكن دخل فيه مالايدل على الزمان كر (رجل)، وما مدلوله نفس / الزمان كر اليوم والأمس، وما مدلوله معنى مقترن بزمان ليس (٦/أ) من الأزمنة الثلاثة ك: الاصطباح والاغتباق<sup>(٢)</sup>، فإن الأول يدل على الشرب المقارن بالصباح<sup>(٣)</sup>، والثاني يدل على الشرب المقارن بالرواح<sup>(٤)</sup>؛ لأن معناهما صالح لأن يقع في الماضى، والحال، والاستقبال، وما هو صالح لها، لا يصح أن يكون واحداً منها بعينه، ولهذا إذا أردنا اقترانه بأحد من تلك الثلاثة نحتاج إلى تجديد صيغة ونقول: اصطبح يصطبح (٥٠).

فإن قلت: على هذا يلزم أن يكون الزمان أربعة، والمشهور أنه ثلاثة!.

قلت: لا؛ لأنه إنما يلزم ذلك أن يكون زمان الصبوح والغبوق صادقاً على غير هذه الثلاثة فى نفس الأمر[و] (٦) ليس كذلك، بل هو لا يصدق إلاعلى أحدها لا على التعيين فلم يلزم أن يكون أربعة.

وضمير (في نفسه) راجع إلى (المعنى) على معنى: الاسم ما دل على معنى حاصل في نفسه، أي: بالنظر إليه، لا باعتبار أمر خارج عنه، كما في قولهم: الدار قيمتها في نفسها كذا، أي: لا باعتبار أمر خارج من كونها في وسط المصر وغيره (٧)، فلا إشكال في التعريف (٨).

<sup>(</sup>۱) المبتدئ هو الذي ابتداً في العلم ولم يصل فيه إلى حالة يستقل بتصوير المسائل فإن بلغ ذلك فهـ و المتوسـط فـإن زاد على ذلك باستحضار غالب الأحكام وأمكنه إقامة الأدلة فهو المنتهى. انْظُرْ: حاشية يس على الفاكهي ١٠٠٨.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٩، وانْظُرْ: ابن القواس ص١٤، والرضى ١/٣٦، والأصبهاني ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) في اللسان (صبح)٤/ ٢٣٨٩: الصبوح: ما شُرب بالغداة فمادون القائلة، وفِعْلُك الاصطباح، واصطبح القوم شربوا الصبوح.

<sup>(</sup>٤) في اللسان (غبق) ٥/ ٣٢١: الغَبْق والتَّغَبُّق والاغتباق: شُرب العَشِيّ، والغُبُوق: الشرب بالعَشِيّ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب ١/٢٢٢، وابن القواس ص ١٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) وهذا قول ابن الحاجب في: الإيضاح في شرح المفصل ٢/ ١٩.

<sup>(</sup>٨) في هذا إشارة إلى اعتراض الرضى على ابن الحاجب في قوله: بعود الضمير في (نفسه) على (معنى)، وقد= =قال الرضى: " وقال المصنف: إن الضمير في قولهم: (ما دل على معنى في نفسه) وقولهم (في غيره) راجع

ثم المراد من الاقتران وعدمه ما يكون بحسب الوضع، فلا يرد النقض على الحد باسم الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة، إذا قورنت بما يقارن به الزمان؛ لأن اقتران كلها حينئذ بالزمان إنما يكون بعارض (١).

وكذا لا يرد عليه أسماء الأفعال مثل: هيهات، فإن اقترانها بالزمان ليس بوضعي، بل لأنها أسماء الأفعال، كذا في الغجدواني (٢)، فالأولى إخراجها بأن يراد بالدلالة: الدلالة الأولية (٣).

وأيضاً: لا يرد أن الأفعال التي للإنشاء غير مقترنة (٤) بزمان (٥) من الأزمنة الثلاثة كأفعال المدح وغيرها؛ لأن خلوها عن الزمان عارض بحسب استعمالها للإنشاء (٦).

ويندفع بهذا التقييد أيضاً ما يقال: إن لفظة الماضى والمستقبل، والمتقدم، والمتأخر، يدل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، مع أن كلا منها اسم؛ لأن دلالة كل منها على الزمان ليس بحسب الوضع، بل ملاحظة الزمان في الكل من لوازم معناه (٧).

إلى (معنى)... وفيه نظر؛ لأن قولهم في حد الحرف: (على معنى في غيره) نقيض قولهم: (على معنى في نفسه) ولا يقال في مقابلة قولك: قيمة الدار في نفسها كذا: قيمة الدار في غيرها كذا، بل يقال: لا في نفسها، ومعنى الكلام على ما اخترنا - أعنى جعل (في نفسه صفة له (معنى) والضمير له (ما) -: الاسم كلمة دلت على معنى ثابت في نفس تلك الكلمة، والحرف كلمة دلت على معنى ثابت في لفظ غيرها "ا. هه. انظُرُ: شرح الرضى ١/ ٣٣، ٣٤، وقد رد الشريف في حاشيته على الرضى اعتراضه على ابن الحاجب حيث قال " وأما اعتراض الشارح فليس شيء؛ إذ ليس مقصوده أن مؤدى لفظة (في) في الموضعين واحد، بل لا يتصور ذلك... " ا. هه انظرُ: حاشية الشريف على الرضى ١/ ٩).

(۱) قال صاحب المتوسط ص 9: "وينبغى أن يعرف أيضا أن المراد بالاقتران وعدم الاقتران إنما هو بحسب الوضع؛ لئلا يتوجه عليه النقض باسمى الفاعل والمفعول فى قولنا: زيد ضارب عمرا الآن أو غدا، ومضروب غلامه أمس؛ لأن اقترانهما ليس بحسب الوضع وإنما هو بعارض... "وانظُرْ: شرح المصنف ١/ ٢٢٥، وابن القواس ص ١٥، والغجدواني ص ١٠، والرضى ١/ ٣٦، والإقليد ١/ ١٦١ مطبوع.

(٢) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ١٠ حيث قال: " وكذا لا يرد أن يقال: أسماء الأفعال مثل (هيهات) مقترنة بأحد الأزمنة - أيضاً مع أنها أسماء؛ لأن اقترانها بالأزمنة المعينة غير وضعي، بل لأنها أسماء الأفعال"ا. هـ.

(٣) وقد أوضح هذا ركن الدين حيث قال: " وينبغى أن يراد بالدلالة دلالة أولية حتى لا ينتقض بأسماء الأفعال فإنها تدل على معنى فى نفسها مقترنة بزمان معين، نحو: (صه) فإنه دال على السكوت المقترن بالاستقبال إلاأن دلالته عليه ليست بدلالة أولية، لأنه أولاً لا يدل إلا على (اسكت)، وبواسطته يدل على السكوت المقترن بالاستقبال " ا. هـ. انظرُ: الشرح المتوسط ص ٩ رسالة، وانظرُ: المغنى لابن فلاح ١/٩٣.

(٤) في الأصل: (مقترن) وهو تَصْحِيف.

(٥) في الأصل: (بالزمان).

(٦) انْظُرْ: شرح الكافية للغجدواني ص ١١، والأصبهاني ص ٢١، والإقليد ١٦١١.

(٧) انْظُوْ: شـرح الرضى ١/ ٣٦، ٣٧، وقال الشيخ يس: " ولا يخرج لفظ الماضى والمستقبل ونحوهما مما يـدل= =وضعا على الزمان المعين، لأنه من لوازم مدلوله، لا عينه، فـإن الماضـى معنـاه: العــدم بعــد الوجــود، والاستقبال وجود منتظر، ويلزمهما الزمان المعين وليس مدلولهما ومعنى الفعل ثبـوت الحـدث فـى الزمـان المعـين ولفظة (ما) في الحد عبارة عن الكلمة، بدليل انقسام الكلمة إلى الاسم وغيره، فلينتقض الحد بنفسه، والدوال الأربع، بأن يقال: إن حد الاسم صادق عليهما مع أنهما ليسا باسمين، لكون كل منها ليس بكلمة، أما عدم كون الحد كلمة فلأن الحد مركب والكلمة مفرد، وأما عدم كون الدوال الأربع كلمة فلأن الكلمة لفظ وهي ليست بلفظ (١).

فإن قلت: ههنا بحثان: أحدهما: أن لفظ (دال) في الحديدل على المعنى المقارن بالزمان بحسب الوضع، فكيف يصدق الحد عليه؟

وثانيهما: أن الفعل لكونه مضاداً للاسم باعتبار ما ذكر لا يجوز أن يؤخذ جزء من تعريفه؛ لأن ما يكون جزءًا من الاسم لا يخفى على (٢) أحد!.

قلت: يكفى فى صدق الحد عليه عدم الدلالة على ما ذكر فى المجموع من حيث هو، وهو حاصل ولأن ما وقع جزءًا من الحد إنما هو مدلول (دلّ) وهو لا يدل عليه لكونه اسما، ولا يضاد المحدود.

فإن قلت: مدلول الفعل لاقترانه بالزمان أيضاً مدلول المحدود، فلا يصلح الجزئية!.

قلت: مطلق الاقتران بزمان لا يضاد الاسم، بل المضاد هو الاقتران الذي يكون بالصيغة، وهذا المدلول ليس له صيغة أصلاً، فضلا عن أن يقترن بها، نعم لو قال: (دلالته) لسلم عن ذلك، إلا أنه اختار (دل) للاختصار.

هذا هو المذكور في شرح النجم (٣)، ولا [يخفي] (١) ما فيه على المتأمل.

فمعنى الأول: شيء ماض والثاني: شيء في زمن ماض " ا. هـ انْظُرْ: حاشية يس على مجيب الندا ١/ ٢٢.

<sup>(</sup>۱) وقد تناول ركن الدين الإستراباذي مثل ذلك فقال: "ولقائل أن يـورد النقــض على هــذا التعريــف مــن وجهين: أحدهما: أنه منقوض بنفس الحد؛ لأنه يصدق على مجموع الحد أنه دال على معنى فى نفسـه غـير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، فيلزم أن يكون مجموع الحد اسماً؛ لأنه كلما صدق الحد صدق المحدود.

الثانى: أنه منقوض بالخطوط والعقود والإشارات والنصب؛ لكونها دالة على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، لكنها ليست باسم لأنها ليست بكلمة!، ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: لما قسم الكلمة إلى الاسم وغيره أولاً، علم أن الاسم كلمة، فصار تقدير الحد: الاسم كلمة دلت على معنى... وحذفت (الكلمة) اعتماداً على فهم المتعلم، فإذا يسقط كل واحد من النقيضين، أما الأول: فلأنه لا يصدق على مجموع الحد أنه كلمة؛ لأن مجموع الحد مركب والكلمة مفرد، وأما الثانى: فلأن الخطوط والعقود والإشارات والنصب ليست بكلمة " ا. هـ، انْظُرُ: الشرح المتوسط ص ٩، ١٠، والبسيط ص ١٥، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (من) وهو تَصْحِيف والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) النَّجم هو: نجم الدين سعيد العجمى، قال في: البغية ١/ ٥٩١: " شارح الحاجبية لم أقف لـ على ترجمـة، وشرحه هذا كبير، جعله شرحا للمتن، والشرح الذي عليه للمصنف، وفيه أبحاث حسنة " ا. هـ، وقد حصـر

والحق أن يقال: إن الاقتران صفة لذلك المدلول، ولا يلزم من كون الموصوف جزءًا من الاسم أن يكون صفته جزءً أيضا.

وما ذكر في بعض الشروح (٢) من السؤال بأن يقال: إن أريد بالاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة اقترانه بواحد معين منها ينتقض الحد بالمضارع، وإن أريد به اقترانه بواحد غير معين منها ينتقض بالماضي، فليس بوارد؛ لأنا نختار اقترانه بواحد معين لكن بالوضع، فلا ينتقض بالمضارع؛ لأن كل فعل مقترن بزمان معين بحسب الوضع، وإن حصل الالتباس عند السامع في الاستعمال فلا يجوز أن يرد فيما هو بحسب الوضع بما هو المتقدم.

فإن قلت: إن المضارع على الأصح مشترك بين الحال والاستقبال<sup>(٣)</sup> بدلالة احتياجه في الدلالة على كل منهما إلى القرينة، فكيف يدل على الزمان المعين<sup>(٤)</sup>؟.

قلت: ذلك ليس على الأصح - وإن ذهب إليه البعض - ويشهد على ذلك التعريف، بل هو فيه حقيقة في أحدهما ومجاز في الآخر؛ لأن اللفظ إذا دار بين المشترك والجاز يكون الجاز أرجح؛ لأن الاشتراك يخل بالتفهيم كما تقرر في موضعه، مع أن تسليم اشتراكه لا يضر كونه لزمان معين بحسب الوضع (٥)، والمقدمة القائلة: باحتياجه في الدلالة على كل منهما إلى القرينة، ممنوعة؛ لأن الحالية عند التجريد عن القرينة متبادرة منه.

الباحث المحقق لهذا الشرح وفاة النجم بين هذين التاريخيين: ٧٤٦ / ٧٧٣ هـ، وانْظُرُ: شرح العجمى ص ٢٦ ونصه " إنما قال: (دل) ولم يقل: (دلالته) للإيجاز والاختصار، وللاحتراز عـن لفـظ سيوضـع اسمـا، فإنـه لا يسمى اسما قبل وضعه " ١. هـ.

(١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٢) فى الغجدوانى ص١١ قال: "ولقائل أن يقول: إن أريد بأحد الأزمنة الثلاثة واحد بعينه يلزم أن يكون المقترن بغير ذلك المعين المقترن بغير ذلك المعين السما لا فعلاً، وإن أريد واحد لا بعينه فكذلك يلزم أن يكون المقترن بغير ذلك المعين اسما لا فعلاً! وجوابه: أنه لا يراد به واحد معين ولاغير معين، بل واحد منها من غير تقييده بالتعيين وعدمه "ا. هـ.

(٣) اختلف فى زمان المضارع على خمسة أقوال: الأول: أنه لا يكون إلا للحال، وعليه ابن الطراوة، الشانى: أنـه لا يكون إلا للاستقبال وعليه الزجاج، الثالث: أنه صالح لهمـا حقيقـة فيكـون مشـتركاً بينهمـا، وهـو رأى الجمهور وسيبويه، الرابع: أنه حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال وهو قول أبى على الفارسى.

الخامس: عكس القول الرابع وعليه ابن طاهر. انْظُوْ: ارتشاف الضرب٤/ ٢٠٢٩، والتذييل والتكميل ١/ ٨١ وما بعدها، والهمع ١/ ٣١.

(٤) قال ابن القواس ص ١٥: " لا نسلم أن المضارع لا يدل على زمان معين، أما على تقدير كونه غير مشترك فدلالته على الزمان المعين ظاهرة؛ لأنه يكون حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، وأما على تقدير كونه مشتركاً فلأنه حينئذ إنما وضع للمعنى وزمانِهِ المحصَّلِ، والإبهام إنما حصل بالنسبة إلى السامع لخفاء القرينة، لا إلى أصل وضعه " ا. هـ، انظُرُ: الرضى ١/٣٦.

(٥) انْظُوْ: شوح المقدمة الكافية لابن الحاجب ١/ ٢٢٤.

فإن قلت: لِمَ يُسمِّى الكلمة الموصوفة بهذه الصفة اسماً (١)؟.

قلت: لمناسبة بينهما، فإن لفظ (الاسم) إن كان اشتقاقه (٢) من "السمو" - وهو الارتفاع - كما هو مذهب البصريين - فلأنه لما كانت (٣) تلك أعلى مرتبة من الفعل والحرف لاستغنائها / عنهما في (٦/ب) الإفادة، واحتياجهما إليها فيها، اشتق لها اسم منه ليكون اللفظ موافقا للمعنى، وإن كان من (السمة) - وهي العلامة - كما هو مذهب الكوفيين (٤)، فلأن الاسم مطلق المسمى.

قيل: هذا غير صحيح؛ لأنه لو كان مشتقاً من (السمة) لكان تصغيره (وُسَيْمَة) كر (وُعَيْدَة) في (عدة)، ولم يقولوا بذلك، بل قالوا فيه: (سُمَى)(٥).

ثم اعلم أن من أصناف الاسم أسماء الأعلام، وأسماء الأجناس، وأسماء الأجناس تنقسم إلى أربعة أقسام باعتبار انقسامها إلى العين والمعنى، وكل منهما إلى الجامد والمشتق (٦).

ثم الفرق بين الاسم الجنس، وبين علم الجنس أن اللفظ إذا كان موضوعا لإفادة ذات كل واحد من أشخاص الماهية من حيث هي على سبيل الاشتراك اللفظي كان ذلك اسم الجنس، وإذا كان موضوعاً لإفادة الماهية التي هي القدر المشترك بين هذه الأشخاص فقط - أي من غير النظر إلى أن يكون هناك دلالة على الشخص - كان هذا علم الجنس (٧).

(١) انْظُوْ علة تلقيب الكلمة الموصوفة بهذه الصفة اسماً في: العلل في النحو لابن الوراق ص ٢٤، تحقيق / مها مازِن المبارك، ط/ دار الفكر، وأسرار العربية ص ٢٩.

(۲) انْظُرْ تفصیل القول فی اشتقاق الاسم فی: الکتاب۳/ ۵۰۶، والمقتضب۲/ ۹۰، ومعانی القرآن للزجاج ۱/ ۴۰، والإنصاف ۱/ ۲، وأمالی ابن الشجری ۲/ ۲۸۲، وشرح المفصل ۱/ ۲۳، والتبیین عن مذاهب النحویین للعکبری ص۱۳۲، والمسائل الخلافیة فی النحو للعکبری ص۱۳، وابن القواس ص ۲۱، وائتلاف النصرة للزبیدی ص ۲۷، وشرح المقدمة النحویة لابن بابشاذ ص۳۲، والمغنی لابن فلاح ۱۱۳/۱، وغیر ذلك.

(٣) في الأصل: (كان).

(٤) في الأصل: (الكوفيون)، وهـو لحن، ولم يثبت ذلك عن شيوخهم كالكسائي، وثعلب، والفراء، وربمـا كـان هذا الرأى منقـولا عن المتأخرين منهم، انْظُرُ: مجلة مجمـع اللغة العربية بدمشق ١٩٧٤م مقالة د/ محمد خـير الحلواني، وانْظُرُ: اشتقاق أسماء الله الحسني للزجاجي ص ٤٤٤، نقلا عن حواشي التبيين ص ١٣٢.

(٥) انْظُرْ: أسرار العربية ص ٣٠، والإنصاف ١/ ١٣، والصفوة الصفية ١/ ٥٩.

(٦) انظُرُ: شرح المفصل ١/ ٢٦، والتخمير ١/ ١٥٩، وفي الإقليد ١/ ١٦٨: "اسم العين ما لمسماه جثة، واسم المعنى ماليس لمسماه جثة، أو المراد باسم العين ما يقوم بنفسه كرجل، وباسم المعنى خلافه وهو مالا يقوم بنفسه كرجل، وباسم المعانى: عِلْم، وجهل، والصفة من الأعيان: رجل، وفرس، ومن المعانى: عِلْم، وجهل، والصفة من الأعيان راكب، وجالس، ومن المعانى: مفهوم، ومُضْمَر " اهـ.

(٧) وقال ابن القواس: " فإن قيل: فما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس مع أنهما يطلقان على كل واحد= =من الأشخاص؟ قيل: إن الأول موضوع للحقيقة المتحدة الذهنية بمنزلة التعريف باللام للمعهود، وإنما أطلق على الواحد الخارجي باعتبار مطابقة تلك الحقيقة له مطابقة الكلى لجزئياته الخارجية، لا أنه مقصود بالوضع، وأما الثاني فموضوع لكل فرد من أفراد النوع على طريق البدل" اها انظُرْ: شرح الكافية لابن

### ومن خواصه...

وإذا أطلق الأول على كل فرد من الأفراد يكون حقيقة، بخلاف إطلاق الثاني (١١)، فإن إطلاقه عليه يكون مجازاً عند سيبويه (٢)، نظرا إلى أن استعماله حينئذ في غير ما وضع له؛ لأن الحقيقة التي معها شيء، وحقيقة أيضا عند غيره نظراً إلى أن استعماله حينئذ في ذلك الفرد باعتبار وجود تلك الحقيقة فيه.

ولما فرغ من (٣) بيان ماهية الاسم بحده، شرع في بيانه بخاصته (٤) فقال: من خواصه، أي: من خواص أي: من خواص الاسم، إنما قدم التعريف الحدى على التعريف الرسمي (٥) نظراً إلى أن الأول أصل من الثاني، وإن كان معرفة الثاني أسهل من معرفة الأول (٢).

اعلم أن خاصة الشيء مالم يوجد بدون ذلك الشيء، وهي تكون شاملة إن وجدت في جميع أفراد ما هي خاصة له، ك الكتابة بالقوة بالنسبة إلى الإنسان، وغير شاملة إن لم توجد في جميعها ك الكتابة بالفعل بالنسبة إليه، والأول يطرد وينعكس كالحد، والثاني يطرد ولا ينعكس.

والاطراد: التلازم في الثبوت، وهو أن يصدق المعرَّف - [بفتح الراء - على جميع أفراد

القواس ص ٥٤٣.

(۱) قال الرضى ٣/ ٣٢٦: " فلفظ: (أسد) مثلا موضوع حقيقة لكل فرد من أفراد الجنس في الخارج على وجه التشريك، (وأسامة) موضوع للحقيقة اللهنية حقيقة، فإطلاقه على الخارجي ليس بطريق الحقيقة، ولم يصرح المصنف بكونه مجازاً، ولابد من كونه مجازاً في الفرد الخارجي "ا. هـ، وانظُرْ: الإقليد ١٩١/١ مطبوع.

(٤) الخاصة: كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط، قولا عرضيا، سواء وجد في جميع أفراده كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان، أو في بعض أفراده كالكاتب بالفعل بالنسبة إليه. انْظُرْ: التعريفات ص ١٠٠.

<sup>(</sup>۲) انْظُوْ: الكتاب ۹۳/۲، ۹۳، ۹۳، وسيبويه هـو: أبو بشر عمرو بن عثمان بـن قُنـبر، إمـام البصـريين، مـولى بنـى الحـارث بن كعب، ثم مولى آل الربيع بن زياد الحارثي، أصله من البيضاء من بـلاد فـارس، ونشـأ بالبصـرة، وأخذ عن الخليل، ويونس، وعيسى بن عمر، توفى سنة ۱۸۰ هـ، وقيل غير ذلك، بشيراز فـى أيـام الرشـيد. انْظُوْ: البلغة ص١٦٣، والفهرست ص ٧٦، وززهة الألباء ص ٢٠، والبغية ٢/٢٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عن) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) الرسم: إن تركب من الجنس والخاصة كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك فهو الرسم التام، وإن كان بالخاصة وحدها أوبها وبالجنس البعيد كتعريف الإنسان بالضاحك، أو بالجسم الضاحك فالرسم الناقص. السابق ص١١٤.

<sup>(</sup>٦) وفى ابن القواس ص١٦: " إنما أخر ذكر الخواص عن الحد؛ لأن الحد إذا كان تاماً يدل على حقيقة المحدود... بخلاف الخاصة فإنها تدل على أثر من آثاره، ولأن الحد يكون مطردا منعكسا مطلقا، والخاصة تكون مطردة لا منعكسة، لأنك تقول: كل كلمة يدخلها حرف التعريف - مثلاً - فهى اسم، ولا يمكنك أن تقول: وكل مالا يدخله ذلك لا يكون اسما، فإن من الأسماء مالا يدخله حرف التعريف كالمضمرات، وأسماء الإشارة، (وقبل) (وبعد) و(حيث) ولا يخرجه ذلك عن كونه اسما "ا. هـ.

#### دخول اللام...

المعرّف](۱) - بكسره -، [وهذا](۲) معنى كون التعريف مانعا لأغيار المعرف، وهو لا يدخل فيه شيء من أغياره لازم، فكلما كان الحد مطرداً كان مانعاً.

والانعكاس: التلازم في الانتفاء، وهو: أن ينتفى صدق المعرَّف - بفتح الراء - بانتفاء صدق المعرِّف - بكسره - وعكسه: أن يصدق المعرِّف - بالكسر - على كل ما صدق عليه المعرَّف، وهذا معنى كون التعريف جامعاً لأفراد المعرف، وهو تناوله لكل واحد من أفراد المعرف، فكلما كان الحد منعكساً كان جامعاً (٣).

فإن قلت: لِمَ اختار لفظ (الخواص) دون (العلامة) كما فعل البعض؟.

قلت: لانعكاس<sup>(٤)</sup> الاسم عن هذه الأشياء في بعض الأوقات، كما أن الخاصة كذلك، وعلامة الشيء لازمة (٥) له لا تنفك عنه حيث وجد.

وقيل: لأن خاصة الشيء تدل<sup>(٢)</sup> عليه بالدلالة القطعية، وعلامته تدل عليه بالأعم منها، والمناسب للمقام هو الأول لا الثاني.

ثم المصنف أشار إلى أن خواص الاسم كثيرة، وأن المراد ههنا بيان بعضها باختيار لفظ (الخواص) ولفظة (من)؛ لأن (الخواص) جمع كثرة، وفي إيرادها دلالة على أن خواص الاسم كثيرة و(من) للتبعيض وفي إيرادها دلالة على أن المراد بيان بعض تلك الخواص، ومن جملته: النداء، والوصف، والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث - إن كان باعتبار المعنى - والنسبة، والتصغير، والتأكيد المعنوى، ولحوق تاء التأنيث المتحركة بالذات، وكونه مضافاً ومضافاً إليه ما لم يكن المضاف ظرفاً، وأما ما يقصد بيانه منها مما هو أكثر وأشهر استعمالاً فهو على ضربين: لفظية ومعنوية (٧)، فمن اللفظية: دخول اللام (١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: كشف الـوافية في شرح الكافية للحلبي ل ٢٠/ب، وانْظُرْ: المعجم الفلسفي (طرد) ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الانعكاس).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لازم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يدل).

<sup>(</sup>٧) انظر بيان تلك العلامات في: المرتجل ص ١٦، وفي هامش الأصل ل٧/ أ: "علامة الاسم على ضربين: أحدهما لفظى والآخر معنوى، أما اللفظى فعشرة، ثلاثة مخصوصة في أول الاسم وهي: الألف واللام، وحرف الجو، وحرف النداء، واثنان في أوسط الاسم وهي: الألف التكثير، وياء التصغير، وخمسة تلحق آخر الاسم وهي: ياء النسبة، وياء الإضافة، ونون التثنية، ونون الجمع، وتاء التأنيث المتحركة نحو: طلحة، وأما علاماته المعنوية فمنها: أن يكون فاعلاً، ومفعولاً، ومغولاً، وموصوفاً، وموصوفاً، ومضافاً ومضافاً إليه ومضمراً ".

إنما كان اللام مخصوصاً بالاسم لأنه يفيد التعريف، ولا احتياج للفعل إليه؛ لأنه خبر والخبر لايحتاج إلى التعريف، فلو عرف مع عدم الاحتياج إليه لكان التعريف ضائعاً (٢).

وقيل (٣): لأن اللام موضوع لتعيين (٤) الـذات التي [يـدل] (٥) عليها اللفـظ بنفسـه بالمطابقـة، والفعل لا يدل عليها بالمطابقة، ولا وجه لدخوله عليه لعدم حصول المقصود.

وما ذكر في بعض الشروح (٢) من أن الفعل خبر وحق الخبر أن يكون نكرة ليفيد المخاطب، منظور فيه؛ لأن فيه تعليقا للإفادة على كون الخبر نكرة، مع أن الإفادة تحصل حال كونه معرفة، ولكن يمكن دفعه بالتفرقة بين الإفادتين.

فإن قلت: لِمَ لَمْ يقل: التعريف، مع أن القول بذلك يفيد الشمول للميم (٧)، كما في قوله - عليه السلام -: «ليس من امبر امصيامُ في امسفرِ» (٨)؟.

قلت: إما اعتبارا لكونه في الأصل (لاما)، أو لعدم اعتداده لعدم اشتهاره وقلَّته.

قوله: (دخول اللام) $^{(9)}$  إشارة إلى مذهب سيبويه $^{(1)}$ ، فإن حرف التعريف عنده (اللام) وحده، والهمزة للوصل $^{(11)}$ ، وفتحت مع أن أصلها الكسر لكثرة استعمالها وأما عند الخليل $^{(11)}$  فحرف

(۱) المراد لام التعريف الحرفية، بخلاف لام الموصول في نحو: الضارب، والمضروب، فإنها لا تــدخل إلا على فعـل= =في صورة الاسم... وبخلاف سائر اللامات كلام الابتداء ولام جواب (لو) وغير ذلك، انْظُرْ: الرضي١/ ٣٩.

(٢) وبمثل هذه العلة قال الغجدواني في: شرحه ص ١١.

(٣) انْظُوْ: الوضى ١/ ٣٩، والعباب في شوح اللباب ص ٣٩ رسالة، وشوح لب الألباب ص ٤١ رسالة.

(٤) في الأصل: (التعيين).

(٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٦) منها: الشرح المتوسط لركن الدين الإستراباذي ونصه: " وإنما لم يدخل لام التعريف على الفعل لعدم احتياج الفعل إلى التعريف؛ لأنه خبر وحق الخبر أن يكون نكرة ليفيد المخاطب "ا. هم، انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ١٢، وبمثل هذا قال العلوى صاحب الأزهار الصافية في شرح المقدمة الكافية ١/ ٤٠.

(٧) في الأصل: (بميم) وهو تَصْحِيف.

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصوم، باب: قول النبي ﷺ لمن ظُلَّل عليه واشتد الحر: (ليس مـن الـبر الصوم في السفر) ٣/ ٨٠ عن جابر، وأحمد في مسنده جـ٣/ ٣٥٢، ٣١٩، ٣١٧، ٢٩٩عن جابر.

(٩) في الهامش: " فإن قلت: لم قال المصنف (دخول اللام) ولم يقل: لحوق اللام، أو اتصال السلام؟ قلنا: لأن اللحوق والاتصال يستعملان في آخر الكلمة غالبا، والدخول يستعمل في أول الكلمة، ولهذا قال: (دخول اللام)، ولم يقل: لحوق اللام أو اتصال اللام "ا. هـ.

(١٠) انْظُرْ: الكتاب ٢/ ٩٧، ٣/ ٣٢٤، ٤/ ١٤٧، ٢٢٦.

(١١) انْظُرُ: الكتاب٤/ ١٤٧ حيث قال: " وتكون موصولة في الحرف الذي تعرف به الأسماء، والحرف الـذي تعرف به الأسماء هو الحرف الذي في قولك: القوم، والرجل " ١. هـ.

(۱۲) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدى البصرى، أبو عبد السرحمن، صاحب العربية والعسروض، أستاذ سيبويه، أول من اخترع العسروض والقسوافي، تسوفي سنة ١٧٥هـ، من مصنفاته: كتاب العين، والعروض، والنقط والشكل. أنْظُرْ: البلغة ص ٩٩، والفهرست ص ٣٣، والبغية ١/٥٥٧.

التعريف مجموع الألف واللام، والهمزة عنده للقطع، فحذفت عند الدرج لكثرة استعمالها (۱۱)، وأما عند المبرد ((7)) فالهمزة وحدها للتعريف، وإنما زيدت اللام بعدها للفرق بينها وبين همزة الاستفهام ((7)).

قال سيبويه (٤): إنما كان اللام وحده علامة للتعريف؛ لأن التعريف والتنكير نقيضان، وللواحد وهو التنكير حرف واحد ساكن وهو التنوين، فيجب أن يكون للآخر منهما حرف كذلك أيضاً، حملا لأحد النقيضين على الآخر، وإنما جعلا في طرفي الكلمة تحقيقاً للتنافي بينهما، وخص التعريف بالأول لرجحان المعرّف على المنكر.

فإن قلت: إن الدخول أمر معنوى فلا يصح عده من الخواص اللفظية!.

قلت: إن إضافة الدخول إلى اللام إضافة الصفة إلى الموصوف بالحقيقة؛ لأن أصله: اللام الداخلة فأُخِدَ المصدرُ من اسم الفاعل وأضيف إلى الموصوف، وهذا جائز كما يقال: متوحد بجلال ذاته، فإن أصله: بذاته الجليلة، وفائدة العدول عنه ههنا رفع<sup>(٥)</sup> التوهم من<sup>(٢)</sup> أول الأمر، وهذا لا يخفى على الفطِن، فظهر لك من هذه<sup>(٧)</sup> الخاصة [أن]<sup>(٨)</sup> اللام متصفة بصفة الدخول،

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه: " وزعم الخليل أن الألف واللام اللتين يعرفون بهما حرف واحد كـ (قد)، وأن ليست واحدة منهما منفصلة من الأخرى كانفصال ألف الاستفهام في قوله: أ أزيد...، ولولا أن الألف واللام بمنزلة (قد) و(سوف) لكانتا بناء بني عليه الاسم لا يفارقه، ولكنهما جميعاً بمنزلة (هل) و(قد) تدخلان للتعريف وتخرجان " ا. هـ انظر: الكتاب ٣/ ٣٢٥، ٣٢٥، وانظر قول الخليل في: اللامات ص ١٧، وسر صناعة الإعراب ١/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر التُمالى المعروف بالمبرد، شيخ أهل النحو والعربية،كان من أهل البصرة، أخذ عن الجرمي والمازني والسجستاني، ولد سنة ٢١٠هـ، وتوفى سنة ٢٨٥هـ، من مصنفاته: الكامل، والمقتضب. انْظُرْ: الفهرست ص ٥٩، ونزهة الألباء ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) هذا ما نسبه إليه الرضى حيث قال: "وذكر المبرد في كتابه (الشافي) أن حرف التعريف الهمزة المفتوحة وحدها وإنما ضم إليها اللام لئلا يشبه التعريف بالاستفهام " اهم، انظر: الرضى ٣٢٣، وانظر الفوائد الضيائية ١٨٦٨، والتصريح ١٨٤٨، وما في المقتضب خلاف ذلك، حيث نجد كلام المبرد أقرب ما يكون إلى مذهب سيبويه، فقد قال: "ومن ألفات الوصل الألف التي تلحق مع اللام للتعريف، وإنما زيدت على اللام لأن اللام لأن اللام منفصلة عما بعدها، فجعلت معها اسما واحدا بمنزلة (قد) " ا. هم، انظر: المقتضب ١٩٢٢. هذا وقد ذهب ابن مالك إلى أنه لا خلاف بين سيبويه والخليل في أن المعرف (أل)، قال: "إنما الخلاف بينهما في الهمزة، أزائدة هي أم أصلية " اهم، وقد اختار قول الخليل، وصححه بوجوه كثيرة، انظر: شرح التسهيل ١/ ٢٥٤، وشرح الكافية الشافية ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الكتاب ٤/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وقع) وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (أن) وهو تَصْحِيف، والصواب ما أثبته

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (هذا).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

#### والجو...

فيندفع - أيضاً - بذلك ما يقال: إن الحد لا يجوز أن يكون اللام؛ لأنها توجد بدون الاسم؛ لأن المفردات موجودة قبل التركيب، وأما قول الشاعر:

ويستخرجُ اليربوعَ من نافِقَائِهِ ::: ومن جُحْرِهِ بالشيحةِ اليُتَقَصَّعِ (') فشاذ ('')، وما ورد نحو: أشد الهل (") مدفوع بوجهين:

أحدهما: أنه جعل اسما، ولذلك شدد لامه، الثانى: أنه مردود، أى ليس من كلام الفصحاء (٤). ومنها: دخول الجر، إنما كان الجر مخصوصاً بالاسم لأنه علم المضاف إليه، والفعل لا يقع مضافاً إليه؛ لأنه (٥) في المعنى محكوم عليه، فإن قولك: (غلام زيد) يستدعى من حيث المعنى الحكم على (زيد) بأن له غلاماً، والفعل لا يكون محكوماً عليه (٢).

فإن قلت: فليكن المضاف مع المضاف إليه كلاما بذلك الاعتبار!.

(۱) من الطويل لذى الخرق الطُهَوى، انظُر: شرح المفصل ١٤٤٣، ولباب الإعراب ص١٢٦، والإنصاف الم ١٥٢، والرضي ١٤٤٣، ورصف المبانى ص٧٥، والخزانة ١ / ٣١. اليربوع: دويبة تحفر الأرض، النافقاء: جحر يكتمه اليربوع ويستره، ويظهر جحرا آخر غيره، الشيحة: رملة بيضاء في بلاد بني أسد وحنظلة، اليتقصع: الذي يتقصع، تقول: تقصع اليربوع إذا دخل في قاصعائه، والقاصعاء: جحر آخر لليربوع والشاهد قوله: (اليتقصع) حيث دخلت (أل) على الفعل المضارع.

(۲) هذا رأى الجمهور، إذ يرون أن دخول (أل) على المضارع ضرورة، ويسرى بعض الكوفيين أن ذلك جائز فى الاختيار، وقد ذهب ابن مالك إلى مذهب وسط فقال: إن ذلك قليل لا شاذ. انْظُرُ: شسرح عمدة الحافظ ص ٩٩، ومنهج السالك فى الكلام على ألفية ابن مالك لأبى حيان ص ٤، والتصريح ١٢٥/١، والأشمونى ١٦٥/١.

<sup>(</sup>٣) في التهذيب: "قال الخليل لأبي الدقيش: هل لك في الرطب؟ قال: قال أشدُّ هلُ وأوحاه، فخفف، وبعض يقول: أشدُّ الهلّ وأوحاه، بتثقيل، ويقول: كل حرف أداة إذا جعلت فيه ألفاً ولاماً صار اسما فقوى وتُقلل... قال الخليل: إذا جاءت الحروف اللينة في كلمة نحو: (لو) وأشباها تُقلّت؛ لأن الحرف اللين خوارٌ أجوف، لابد له من حشو يقوى به إذا جعل اسما، وقال: والحروف الصحاح القوية مستغنية بجروسها لا تحتاج إلى حشو، فتترك على حالها "ا. هـ. انْظُرُ: تهذيب اللغة (هل/٩٥، ٣٩٣، وانْظُرُ: الاشتقاق لابن دريد ص٢٠ طرد الجيل. وقال ابن السكيت: "إذا قيل لك: هل لك في كذا وكذا؟ قلت: لي فيه، أو: إن لي فيه، ولا تقل: إن لي فيه هلا، والتأويل: هل لك في حاجة؟ فحذفت الحاجة لما عُرف المعنى، وحَدَف الرادُ ذكر الحاجة كما حذفها السائل ". ا. هـ، انْظُرُ: إصلاح المنطق ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: العباب في شوح اللباب ص ٤١، ٤٢ رسالة.

<sup>(</sup>٥) الضمير عائد على المضاف إليه، وهذا واضح من سياق الكلام.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ علة اختصاص الاسم بـالجو فـى: شـرح المقدمـة الكافيـة ١/ ١٣٢، والرضـى ١/ ٤٠، وابـن القـواس ص ١٨، وابن يعيش ١/ ٢٥، والبيان فى شرح اللمع ص٣١ للشريف عمر بـن إبـراهيم المتـوفى سـنة ٥٣٩ هـ، تحقيق د/ علاء الدين حمويَّه، ط/ الأولى ١٤٢٣ هـ، دار عمار، والجامى ١/ ١٨٧.

#### والتنوين

قلت: ثبوت شيء لشيء من حيث المعنى ليس مما يستلزم ذلك الثبوت من حيث الظاهر (١)، وقد مرّ لمحة إليه (٢).

وأما قول الشاعر: واللهِ ما ليلي بِنَامَ صاحبُهُ (٣).

فمتأول، تأويله: أن (نام) صفة لموصوف محذوف، فالتقدير: والله ما ليلى بليل نام صاحبه، فالجار دخل في الحقيقة على الموصوف المقدر لا على الصفة (٤).

وكذا قولهم: نعم السير على بئس العير، عند القائلين بفعليته (٥)، وإلا (١٦) فلا حاجة إلى التأويل.

وهو عند الأولين أنه مذكور على سبيل الحكاية، أي: نعم السير على عير يقال لـــه [بـئس](٧) العير. فإن قلت: لِمَ قال: (دخول الجر) دون: دخول حرف الجر؟.

قلت: قصداً منه إلى تعميم الشمول لجميع أقسام (^) الجرعلى جميع المذاهب، فلو قال: دخول حرف الجر لزم أن يخرج منه جر المجرور بالتبعية (٩)، والجوار (١٠)، وكذلك جر المضاف إليه، سواء

(١) وبهذا أجاب الغجدواني، انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ١٢ رسالة.

(٢) انْظُرُ: قسم التحقيق.

(٣) من الرجز، وقال العينى: إن حركت الهاء فهو من مربع الكامل، انْظُرْ: الأشمونى ومعه شرح الشواهد للعينى ٣/ ٢٧، وبعده: ولا مخالِطِ اللّيانِ جانِبُه، ويروى صدره: عمرُك ما زيد، و: عمرُك ما ليلى، وهو لأبى خالد القنائى، وانظره في: شرح أبيات سيبويه٢/ ٢١٦، وأمالى ابن الشجرى٢/ ١٤٨، والإنصاف ١/ ١١٢، وشرح المفصل ٣/ ٢٢، والرضى ٤/ ٢٤٥، والخزانة ٩/ ٣٨٨، والهمع ١/ ٢٨، وغير ذلك.

(٤) هذا أحد وجهين في تخريج هذا البيت، والوجه الآخر: أن (نام) ليس فعلاً باقيا على فعليته، ولكنه صار مع ما بعده علماً، فهو من باب الأعلام المحكية عن الجمل. انظُرْ: الخصائص٢/ ٣٦٧، والانتصاف من الإنصاف للشيخ / محمد محيى الدين عبد الحميد ١٢٩/١.

(٥) وهم البصريون والكسائى من الكوفيين، وأكثر الكوفيين على أنهما اسمان، انظُرُ المسألة فى: الإنصاف ١/ ٩٧ وشـرح المفصـل ١/ ١٨٠، والتبـيين ص ٢٧٤، واللبـاب ١/ ١٨٠، وشـرح الجمـل لابـن عصفـور ٢/ ١٨، وشرح الألفية لابن الناظم ص ١٨١، والتخمير٣/ ٣١٣، والتصريح ٢/ ٩٤.

(٦) أي: وإلا يكن فعلاً فلا حاجة إلى التأويل، وفي هذا إشارة إلى رأى الكوفيين عدا الكسائي.

(٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٨) في الأصل: (الأقسام).

(٩) ممن أثبت الجر بالتبعية الأخفش، انْظُرْ: الهمع ٢/ ٣٣١.

(۱۰) أثبت بعض النحاة الجر بالمجاورة للمجرور في نعت، كقولهم: هذا جحر ضب خرب، وتوكيد كقوله: يا صاح بلّغ ذوى الزوجات كُلّهِمُ. بجر (كلهم) على المجاورة، ومنهم: الفراء في المعاني ٢/ ٧٤، والأخفش في المعاني ٢/ ٤٦٥، وأبو عبيدة في مجاز القرآن، والزخشرى في الكشاف ٢/ ٤٤٢، وأنكره بعضهم، ومنهم: السيرافي، والفارسي، والزجاج في معاني القرآن ٢/ ١٦٧، وابن جني في الخصائص ١/ ١٩٢، والنحاس في إعراب القرآن ٢/ ٣٠١، واشترط الخليل لجوازه: استواء المتجاورين في التعريف، والتنكير والتأنيث، والإفراد، والتثنية، والجمع، على حين أجازه سيبويه= =مع اختلافهما إذا

كانت إضافته (١) لفظية أو معنوية، لأن على تقدير حرف الجر في الإضافة أن يكون في الكلام معنى الحرف الجر، لا أن يكون عامل الجر ههنا ذلك الحرف، ولو سلم لم يشتمل جر المضاف إليه بالإضافة اللفظية على الأكثر.

فظهر لك من هذا أن الاعتراض على قول صاحب المتوسط (٢): " إنما قال: (دخول الجر) ولم يقل: دخول حرف الجر؛ لأن حرف الجر قد يدخل الفعل على سبيل الحكاية، كما يقال: زيد مرفوع بقام، في قولنا: قام زيد، وفيه نظر؛ لأن المراد[ب قام] (٣) ههنا لفظه فيكون اسما، فالأولى أن يقال: إنما قال: (دخول الجر)، ولم يقل: دخول حرف الجر ليشمل جر المضاف إليه (٤).

بأنه لو قال كذلك - أى دخول حرف الجر - يشتمل الجر المضاف إليه أيضا؛ لأن المجرور بالإضافة بتقدير حرف الجر في المعنى! في غاية السقوط.

ومنها: دخول التنوين، أى غير تنوين (٥) الترنم، وهو: الذى يلحق القافية المطلقة، وهي ما يكون آخرها حرفا من حروف الإطلاق - أى من حروف المد واللين -، ومعنى لحوقه بها: أن يكون بدلاً من تلك الحروف (٦) كما في قول الشاعر:

أقلِّي اللَّومَ عاذلَ والعتابَنْ ::: وقُولِي إنْ أصَبتُ لقد أصابَنْ (٧)

لم يلبس المعنى انظُرْ: الكتاب ١/ ٤٣٦، ٤٣٧، وانظُرْ تفصيل المسألة في: الارتشاف على المسالة في: الارتشاف على ١٩١٤، والمغنى ٢/ ٧٨٩، وشرح شذور الذهب ص ٢٩٦، والحزانة ٥/ ٨٦، والهمع ٢/ ١٧٧، وأشتات في الأدب واللغة ص ١٧٥، ومجلة مجمع اللغة العربية الجزء الحادي والستون ص ١٦٩، ١٨٥، بحث د/ زيان أحمد الحاج إبراهيم، والجر على الجوار بين الاعتماد والردا. د/ محمود الدريني.

(١) في الأصل: (إضافية).

(۲) صاحب المتوسط: السيد ركن الدين أبو محمد الحسن بن محمد بن شرف شاه، الإمام الحسيني الإستراباذي الشافعي، أخذ عن النصير الطوسي، وكان الطوسي قد جعله رئيس أصحابه بمراغة، ثم انتقل إلى الموصل ودرّس بها بالمدرسة النورية، كان شديد التواضع يقوم لكل أحد، توفي في المحرم سنة ۷۱۸، وقيل: سنة ۷۱۰ هـ، شرح مقدمة ابن الحاجب ثلاثة شروح، أشهرها المتوسط، وشرح الحاوى في أربع مجلدات. انظر ترجمته في: شذرات الذهب ۲/ ۶۸، وطبقات الشافعية ۲/ ۸۲، وبغية الوعاة ۱/ ۲۱۰.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وأثبته من: الشرح المتوسط ص ١٢ رسالة.

(٤) انْظُوْ: الشرح المتوسط ص ١٢ رسالة.

(٥) في الأصل: (التنوين).

(٦) وذلك في لغة كثير من بني تميم وقيس إذا أنشدوا، وأما أهل الحجاز فلا يُعـوضون، بل يُبْقون حروف الإطـلاق إذا أنشدوا. انْظُرْ: ارتشاف الضرب٢/ ٦٧٠، والمغنى ٢/ ٣٩٤، والأشموني١/ ٣٠، والتصريح١/ ٣٦.

(۷) من الوافر لجرير من قصيدة يهجو بها عُبيد الراعى النميرى والفرزدق، انظره في: الديوان ص ٥٨ دارصادر، وهو من شواهد سيبويه ٤/ ٢٠٥، وانظره في: شرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٤٩، وكتاب الشعر ١/ ١٥، ١٥٠، وتحصيل عين الذهب ٥٦٧، وشرح المفصل ٩/ ٢٩، والرضى ١/ ٤٤، والتصريح ١/ ٣٦، والخزانة ١/ ٦٩. والشاهد قوله: (العتابن) و(أصابن) والأصل: العتابا، وأصابا، فجيء بالتنوين بدلا من الألف لقصد الترنم.

أصله: (العتابا) و(أصابا).

وإنما يسمى هذا التنوين تنوين الترنم لوجود الترنم به، وهو ترفيع الصوت؛ لأنه إذا أبـدل منهـا يحصل الترنم؛ لكون التنوين غنة في الخيشوم(١).

وأما عدم اختصاصه بالاسم فلعدم اختصاص مقتضاه به، وقيل: لأن المقصود من وضعه تـرك الترنم $^{(7)}$  وهو لا يختص بالاسم، لكن في هذا القول احتياج العذر $^{(7)}$ .

وغير الغالى (٤)، وهو: الذى يلحق القافية المقيدة (٥)، وهي: القافية التي لا يكون آخرها حرف من حروف المد واللين، بل آخرها حرف ساكن، ويسمى هذا التنوين الغالى لمجاوزته حد الوزن، كما في قول رؤبة (٢):

# وقاتِم الأعماق خَاوى المُخْتَـرقْنْ (٧)

بكسر القاف وفتحها، وأصله: المخترق - بالسكون -، ولما ألحق التنوين - وهو نون ساكنة - التقى (^) ساكنان، فحرك الأول، إما بالكسر على أصل حركة التقاء الساكنين، أو بالفتح للخفة.

(۱) قال في العباب: تنوين الترنم وإن كان في الحقيقة لـترك الـترنم، وذلك لأنه إنما يـؤتي به إيـذانا بـترك الترنم، فإن الألف والـواو والياء في القوافي المطلقة تصلح للـترنم؛ لما فيها من المـد، فيبـدل التنوين منها قصدا لـترك الـترنم لخلـو التنوين من المـد، والصواب أن تقـول: إنما جيء بها لوجـود الـترنم، وذلك لأن حرف العلـة مـدة في الحلـق فإذا أبـدلت منها التنوين حصل الـترنم؛ لأن التنوين غنـة في الخيشـوم، والـرنم - بالتحريـك - الصوت، وقـد رنم - بالكسـر - وتـرنم: إذا رجـع صوته "ا. هـ. انظُرُ: العباب في شرح اللباب ص ٤٧ رسالة.

(٢) انْظُوْ: الرضى ١/ ٤٣، والمغنى ٢/ ٣٤٩، انْظُوْ: نص العباب السابق.

(٣) في هامش الأصل: "لأن مراد قائله: أن الغرض من إبداله عن حرف الإطلاق جنس الإنشاد وترك التغنّ، لأن النون وإن كانت فيها الغنة لكنه ليس منها من امتداد الصوت، ففي تسميته بتنوين الترنم احتياج إلى العذر، بأن نقول: الأصل فيه: تنوين ترك الترنم، فحذف الترك وقيل: تنوين الترنم؛ قصراً للمسافة" اهـ.

(٤) أثبته الأخفش، وسمى الحركة التى قبله (الغُلُو)؛ لأنه دخل دخولا جاوز الحد، وأنكره الزجاج، والسيرافى وقالا: لعل الشاعر كان يزيد (إن) فى آخر كل بيت، فضعف صوته بالهمزة، فتوهم السامع أن النون تنوين. انظُ رُ: الارتشاف ٢/ ١٧١، ومنهج السالك ص٤، والجنسى السائل ص١٤٧، والمغنسى ٢/ ٣٩٥، والتصريح ١/ ٣٦. واختار ابن يعيش أنه ضرب من الترنم، انظُرُ: شرح المفصل ٩/ ٣٤.

(٥) سميت مُقيدة لأنها تمنع النفَسَ أن يجرى، بخلاف المطلقة، فإنه جار مُطلق. انْظُرْ: العباب ص ٤٨.

(٦) رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدى ت / ١٤٥هـ راجز من الفصحاء المشهورين كان أكثر إقامته بالبصرة، أخذ عنه أهل اللغة، وكانوا يحتجون بشعره، انْظُرْ: وفيات الأعيان ٢/ ٦٣، والشعر والشعراء ٢٣٠.

(۷) من الرجز لرؤبة في: الديوان ص٦، والكتاب٤/ ٢١٠، وشـرح أبياتـه ٢/ ٣٥٣، وشـرح شـواهـد الإيضـاح ٢٢٣، والتخمير٤/ ١٧٨، والرضي١/ ٤٥، والخزانة ١/ ٢٥، من قصيدة يمدح بها أم سليمان بن عبد الملك بن مروان.

(٨) في الأصل: (فالتقاء).

#### والإسناد إليه...

ودليل عدم اختصاصه بالاسم كدليل عدم اختصاص الترنم به؛ لأن وضعه (۱) للدلالة على الوقف أى: ليدل على أن قائله واقف لا واصل/ وهو $^{(7)}$  لا يختص به.

وأما اختصاص البواقي منها، فلأنه إما للتمكن أي: للفرق بين كون ما دخل هو عليه منصرفا، وبين كونه غير منصرف، كما في: (زيد) و(رجل)، وذلك لا يتصور إلا في الاسم؛ لأن الصرف ومنعه لا يكونان إلا فيه (<sup>۳)</sup>، وإما للفرق بين تعريفه وتنكيره كما في نحو: (صه)، فإن معناه بالتنوين: اسكت سكوتاً ما وقتاً ما، وبغير التنوين: اسكت الآن، والفعل لا يقع غير نكرة حتى يحتاج إلى الفارق (<sup>٤)</sup>، أو نقول: إن أصل وضعه على التنكير فلا يقبل تنكير الآخر.

وإما ليكون في المضاف عوضا عن المضاف إليه، في نحو: إذ، وحينئذ، ويومئذ، وذلك لا يكون إلا في الاسم (٥)؛ لأن وجوده في المضاف الذي لا يكون غير الاسم، ولا يلزم من كون [تقدير] الآخرين: حين إذ كان كذا، ويوم إذ كان كذا، دخول الظرف على الظرف؛ لأن (إذ) في مثل ذلك لمجرد التعليل (٧)، ثم لما كان العوض عن غيره مشابها بذلك في معنى التعويض على مثل عليه في الاختصاص، وإما ليكون في الجمع المؤنث السالم مقابلا النون[في] (٨) جمع المذكر السم؛ لأنه لا يجمع حتى يكون في جمعه للمؤنث مقابلا النون[في] (١٠) جمعه للمؤنث مقابلا بعضهم (١٠) فهو قسم من أقسام تنوين التمكن (١١)، فلذلك لم يوردوه في كتبهم.

وأما خاصة المعنوية فاثنان: إحداهما(١٢): الإسناد إليه، أي كونه مسندا إليه، إنما

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وضعها) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وهي) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ خالد: " وفائدته: الدلالة على خفة الاسم بكونه معربا منصرفا، وعلى تمكنه في بـاب الاسميـة لكونه لم يشبه الحرف فيبني، ولا يشبه الفعل في فرعيتين فيُمنع من الصرف " انْظُرْ: التصريح ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الأصبهاني ص ٢٦، و(صه) منونة نكرة، وغير منونة معرفة.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ١٢، ١٣ رسالة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) قال الشيخ خالـد: " وليست الإضافة في (يومئذ) ونحـوها مـن إضافة أحد المترادفين للآخر، بل مـن إضـافة الأعم إلى الأخص كـ: شجر أراك " ا. هـ، انْظُرُ: التصريح ١/ ٣٤.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١٠) منهم: الإسفراييني صاحب لباب الإعراب المتوفى سنة ٦٨٤ هـ، والزمخشري في مفصله.

<sup>(</sup>١١) قال نقره كار في العباب ص ٥٠: " وإنما لم يذكر - أى الإسفراييني - تنويس المقابلة، وهـو التنـوين الـذى في جمع المؤنث السالم لمقابلة نون جمع المذكر السالم نحو: مسلمات؛ لأن التنوين فيه عنده للتمكن " اهـ.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (إحديهما).

### والإضافة

اختص (۱) الإسناد إليه بالاسم لأن الفعل وضع ليكون مسندا إلى شيء دائما، فلا يصلح باعتبار وضعه أن يكون مسندا إليه، لا أن يكون مسندا، لأنه لا يختص بالاسم، فلذلك ذكر لفظة (إليه)، فإنه لو أطلق لذهب الوهم إلى أن كونه مسندا من خواصه أيضا؛ لجواز حمل الإسناد على طرفيه، فلما قال: (إليه) اندفع الوهم، وتبين المراد، وما ذكر في تعليل الاختصاص من: "أن الفعل مسندٌ دائما، ولو وقع مسندا إليه لزم أن يكون مسندا ومسندا إليه في حالة واحدة وهو غير جائز "(۲).

منقوض بمثل: أعجبني ضرب زيدٍ عمراً، وما ذكرناه فيه سالم عن ذلك النقض.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الإسناد إليه مخصوص بالاسم، لأن الفعل قد يقع مسندا إليه كما في قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّافِوا (أَمْنُوا) مسند إليه؛ لأنه مفعول اليه كما في قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا} (زعموا مطية الكذب)(أ)، فإن (زعموا) لكونه مبتدأ مسند إليه، ونحو: (تسمع بالمعيدي خير من أن تراه) (أ) فإن (تسمع) مبتدأ أيضا!.

قلت في الجواب عن الأول: إنه محمول على القول، أي: قيل لهم هذا القول.

وعن الثاني: إنه محمول على لفظه (٦)، فالإسناد في الحقيقة يكون إلى الاسم.

وعن الثالث: إن (تسمع) فعل مضارع في تأويل المصدر بتقدير [أن](١)، فيكون الإسناد إلى

<sup>(</sup>۱) ويعلل العلوى لاختصاص الإسناد إليه بالاسم دون الفعل بقوله: " وإنما تعذر الإسناد إلى الفعل... لأن الفعل في نفسه مسند، فكيف يكون مسندا إليه؟! لأن كونه مسندا يقتضى افتقاره إلى غيره، وكونه مسندا إليه يقتضى استغناؤه، وكون الشيء غنيا غير غنى محال، فلهذا بطل الإسناد إليه "اه... انظر: الأزهار الصافية ٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) هذا تعليل ركن الدين الإستراباذي في: الشرح المتوسط ص ١٤ رسالة، والأصبهاني في: شرحه ص ٢٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فإذا) وهو تَصْحِيف، وهي جزء سورة البقرة من الآية (١٣).

<sup>(</sup>٤) قال السيوطى: "لم أقف عليه فى شىء من كتب الأمثال، وذكر بعضهم أنه روى (مظنة) بالظاء المعجمة والنون، وأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره عن صفوان بن عمرو الكلاعى قال: "بئس مطية المسلم زعموا، إنما زعموا مطية الشيطان "، وأخرج ابن سعد فى الطبقات من طريق الأعمش عن شُريح القاضى قال: "زعموا كُنيةُ الكذب " اهم، انْظُرْ: الهمع ١٢٩.

<sup>(</sup>٥) يضرب لمن خَبَره خيرٌ من مَوْآه، وأصله: أن المنذر قد سمع بالمعيدى وأعجبه ما يبلغه عنه، فلما رآه استحقره، وقال: تسمع بالمعيدى خير من أن تراه، فقال له: إن الرجال ليسوا بجُزُر، وإنما المرء بأصغريه لسانه وقلبه إن قال قال بلسان، وإن قاتل قاتل بجنان، فأعجب المنذر بكلامه. انْظُوْ: شوح لب الألباب ص٣٦. وانْظُوْ المثل في: كتاب الأمثال ص٩٧، وفصل المقال لأبي عبيد ص١٣٥، ومجمع الأمثال ا/٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) مثل قولنا: مِن حرفُ جر، وضَرَب فعـل ماض، فإن (زعموا)، و(مِن)، و(ضرب) اسم لَلْفظ مبتدأ وما بعـده خبر. انْظُوْ: الأشموني ١/ ٣٩.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

المصدر، أو منزل منزلة المصدر أي: سماعك بالمعيدي خير، من غير تقدير (أن) معه (١٠).

وفى قول من قال: إن الإسناد المخصوص بالاسم هو الإسناد إلى المعنى، وأما الإسناد إلى اللفظ فيوجد فى الكل!، تسامح؛ لأن الإسناد حينئذ إلى الاسم أيضا، لا إلى الفعل والحرف، نعم يمكن تأويله لكن مع عدم الخلو عن تكلف(٢).

لا يقال: في هذا تناقض ظاهر؛ لأن الحكم على الاسم بأنه فعل أو حرف ليس إلا تناقضا(٣)!.

لأنا نقول: إنما يلزم ذلك أن لو لم يكن جهة اسميته مغايرة لجهة فعليته، بأنه فعل أو حرف، فإن اسميته باعتبار أنه لفظ وكلمة، وفعليته أو حرفيته (٤) باعتبار أنه مستعمل في معناه الموضوع له، فلا تناقض.

وأما الاعتراض بأنه يلزم حينئذ إطلاق المسمى وإرادة اسمه، وأيضا: اللفظ لابد له من مدلول ولا مدلول ههنا إلا نفسه، فيتحد الدال والمدلول، وأيضا: يلزم حينئذ صدق الاسم والفعل على (ضَرَب)، وكذلك الكلام في الحرف وصدقهما عليه في حالة واحدة، وهي حالة الحكم عليه بأنه فعل يوجب اقترانه وعدم اقترانه في حالة واحدة (٥)، وهو محال قطعا!.

فمُجاب بالالتزام من غير الأخير وهو بالمنع، يعنى: يجوز أن يطلق مسمى لفظى ويُراد منه اسمه كما فى قولك: زيد معرب، وإن لم يجز ذلك فى مسمى معنوى، ووجود التغاير بين الدال والمدلول بالاعتبار الكافى، وهو متحقق - كما عرفت - ولا نسلم كون (ضَرَب) اسما وفعلا فى حالة واحدة بل فى حالتين؛ لأن المراد من قولنا: ضَرَب فعل ماض، أنه محكوم عليه الآن بأنه فعل حالة استعماله فى معناه الموضوع له، وهذا كما يقال للخمر فى الدّن إنه مسكر.

فإن قلت: لم لم يحصل الاكتفاء بالمثال الواحد(١) في السؤال؟.

[قلت] $^{(v)}$  المراد بالتمثيل إيراد أنواع $^{(1)}$  الفعل كلها  $^{(v)}$ ، مع إمكان نكتة أخرى $^{(v)}$ .

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح لب الألباب ص ٣١، وابن القواس ص٢٠، والمقتصد في شرح الإيضاح١/ ٧٩، والهمع١/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل ل ٨/ أ: " أي تأويل قولهم: الإسناد إلى اللفظ يوجد في الفعل والحرف وهو: أن ذلك الإسناد يوجد في الشيء الذي يصدق عليه أنه فعلاً فعل أو حرف، وأما عدم خلوه عن التكلف فظاهر " اه.

<sup>(</sup>٣) يموضح ابن القواس فيقول: " لا يقال: لو صح قولكم: الفعل والحرف لا يخبر عنهما للزم التناقض؛ لأن هذا خبر عنهما؛ لأنا نقول: إنما يلزم التناقض أن لو أُخبر عن مسمى الفعل والحرف بمجرد ذكرهما، وليس كذلك، بل أخبرنا عن مسماهما معبرين عن الفعل والحرف باسمين، وهما لفظتا الفعل والحوف، فالإخبار عن المسمى، فلا تناقض " ا. هـ، انْظُرُ: شرح ابن القواس ص ١٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وفعليه أو حرفيه).

<sup>(</sup>٥) كلُّمة: (وأحدة) كررت في الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الواحدة).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

وأما مناسبة اختيار القول في الجواب الأول، واللفظ في الثاني فظـاهر؛ لأ[ن]<sup>(٤)</sup> مقـول القـول يكون جملة غالبا.

ولقائل أن يقول: إن اعتبرتم المعنى في لفظة (زعموا) يكون معنى الفعل مخبرا عنه باللفظ الموضوع له للدلالة عليه، وهو غير جائز بالاتفاق، وإن لم تعتبروا يكون لفظا مهملا، والمهمل لا يخبر عنه؛ لأنه ليس باسم وهو من خواصه!.

أقول: يمكن أن يجاب عنه باختيار الشق الأول من الترديد، يعنى: اخترنا أن معنى لفظة (زعموا) معتبر، لكن لا من حيث كونه مسندا إليه، بل من حيث دلالة (نعموا) – من حيث إنه دال على معناه (مظنة الكذب) – ولم يلزم منه أن يكون معناه مجبرا عنه، والاعتبار في الدلالة – أي: [دلالة] (نا كل فظة (زعموا) – عليه كاف في إخراجه عن كونه مهملا.

وثانيهما: الإضافة بتقدير (٧) حرف الجر، فإن أريد بالإضافة بتقدير / حرف الجر: كونه مضافا، (٨/أ) فلا شك في كونها من خواص الاسم؛ لأن الإضافة إما لإفادة التعريف، أو التخصيص في المضاف إن كانت معنوية، وهما مما لايحتاج إليه الفعل (٨)؛ لكون وضعه على التنكير والشيوع، وإما لإفادة التخفيف فيه إن كانت لفظية، وهو لا يحصل إلا بجذف التنوين أو ما يقوم مقامه، وهما لا يوجدان في الفعل حتى يجذفا (٩) ويحصل التخفيف (١٠)، وإن أريد بها كونه مضافا إليه فلا شك في اختصاصها به أيضا لما مر من أنه محكوم عليه، وهو لا يكون غير الاسم، لكن يرد عليه نحو قوله تعالى: [يومُ ينفَعُ الصادقِين صِدقُهُم] (١١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وبانوانع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لأن المذَّكور في السؤال الأول أمر، وفي الثاني فعل ماض، وفي الثالث فعل مضارع) اهـ.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: " لأن الفعل في (زعموا) وقع مسندا إليه من حيث كونه مبتدأ، وفي (آمنواً) من حيث كونه فاعلا، أو يقال: الأول مسند إليه لمجرد اللفظ، والثاني باللفظ والمعنى " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الدلالة) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (تقدير).

<sup>(</sup>٨) وهذا تعليل الرضى فى شرحه ١/ ٤٧، وقال الأصبهانى ص ٢٧: "... ولا يجوز إضافة الفعل للتعريف والتخصيص لأنه محكوم به، وحق المحكوم به أن يكون نكرة غير مُخَصَّصة؛ لعدم الاحتياج إلى التعريف والتخصيص، فإذن لو عُرف أو خُصص لوقعا ضائعين، ولأن وضع الفعل للإبهام فلو عرف أو خصص لزم نقض الغرض " اه..

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (يحذف بها).

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: شوح الأصبهاني ص ٢٧.

<sup>(</sup>١١) سورة المائدة من الآية (١١٩).

فإن (ينفع) فعل مضارع وقع مضافا إليه فلا يكون من خواص الاسم (١)، ويمكن أن يجاب عنه بوجهين:

أحدهما: أنه بتقدير المصدر (٢).

وثانيهما: أن المراد منه أن الفعل لا يقع مضافا إليه لغير الظروف، كما وقع التنبيه (٣) على ذلك عند عدّ الخواص (٤)، مع أن الحق: أن الإضافة في أمثال هذا إلى الجملة تلك باعتبار المضمون أبضا (٥).

فإن قلت: لم جاز إضافة الظرف إلى الفعل عند من يقول بها، وإن (٢٦) كان القياس عدم جوازها؟.

قلت: لوجود المناسبة بينهما، والقياس قد يترك لأجلها.

وإنما لم نذكر الدليل على عدم وجود هذه الأشياء في الحرف لظهوره؛ لأنه ليس للحرف معنى مستقل حتى يصلح لأن يدخل عليه هذه الأشياء.

وأما تقييد الإضافة بتقدير حرف الجر فاحتراز عن مثل (مررت) فعل أضيف إلى (زيد) لكن لا بتقدير حرف الجر بل بواسطتها لفظا<sup>(٧)</sup>.

لا يقال: هذا ضائع لكون هذه الإضافة خارجة عن المبحوث عنها!.

لأنا نقول: يكفى فيه حصول الانتقال عند الإطلاق إلى شمول التفسير.

\* \* \* \* \*

(١) قال الرضى: " وعده بعضهم من خواصه أيضا "ا. هـ. ينظر ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى: " والدليل على أن المضاف إليه هو المصدر تعرُّف المضاف به، مع خلو الفعل من التعريف، نحو: أتيتك يومَ قدم زيد الحارِّ أو البارد "ا. هـ. انْظُرْ: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (البينة).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) وبمثل هذا قال الرضى حيث قال: " والظاهر أن المضاف إليه لفظا في نحو: " يوم قدم زيد " الجملة الفعلية لا الفعل وحده، كما أن الاسمية في قولهم: أتيتك زمن الحجَّاجُ أميرٌ، هي المضاف إليها " ا. ه... انْظُرْ: شرح الرضى ١/ ٤٧، وقال النقره كار: " وأما المضاف إليه في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ} [المائدة: ١٠٩] فهو من حيث اللفظ هو الجملة الفعلية، لا الفعل وحده " اهـ، انْظُرُ: العباب ص ٥٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (فإن) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص١٤، والشرح المتوسط ص١٤، والفوائد الضيائية ١/ ١٨٨.

### [المعرب من الأسماء]

# وهو معرب، ومبنى، فالمعرب: المركب الذى لم يشبه مبنى الأصل.

واعلم أن المصنف لما بيّن الاسم بحده وخاصته، بادر أولا إلى تقسيمه؛ ليتنبه المتعلم – أولا:

على أن له قسمين، فإن المعرب قسم منه، فقال: هو أي: الاسم منقسم إلى قسمين:

أحدهما: معرب (١)، والآخر: مبنى؛ لأنه إن كان فيه علامة على ما حصل فيه من المعانى المختلفة - لفظا أو تقديرا - فهو معرب، وإلا فمبنى.

فإن قلت: لم قدم المعرب على المبنى؟ قلت: لأصالة (٢) وضعه على وضع (٣) المبنى، وتقدمه لشرفه؛ لأن الإعراب أصل على البناء في ظهور المقاصد؛ لأنه فارق (٤) بين المعانى الثلاث (٥). وقيل: إنما قدّمه عليه لكون مفهومه وجوديا. ولا يخفى ما فيه من الخلل (٢).

ثم أراد ثانيا أن يَشرع في بيان وصفه، لكن لما كان بيان الوصف قبل الموصوف الخاص الذي يتعلق به ذلك الوصف غير مستحسن؛ لأنه دال على الذات، وهو يتوقف عليه في الوجود، قدّم تعريف المعرب على تعريف الإعراب (٧)، وإن كان القياس تقديمه عليه بالنظر إلى جهة الاشتقاق (٨)، فعرفه بقوله: فالمعرب الاسم المركب الذي لم يشبه مبنى الأصل (٩)، المراد منه:

<sup>(</sup>۱) فى هامش الأصل: "المعرب ويُسمى به لأن فيه تبيين المعانى الطارئة على الاسم عند التركيب، من قولهم: أعرب الرجل عن حجته إذا بيّنها، أو لأن فيه إزالة فساد الإلباس من قولهم: أعرب إذا أزال العرب، وهو الفساد، والهمزة للسلب، وإنما سمى المبنى لبقائه على حالة واحدة كالبناء المرصوص "ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لإضافة).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وصف).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فارقا) وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الثالث) وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) لعله أراد بالخلل: أن علة البناء وجودية وعلة المعرب عدمية، أى عكس ما ذكر؛ لأن المعرب من الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف، وهذه علة مفهومها عدمى، بخلاف المبنى فإنه بنى لشبه من الحروف، وهذه علة مفهومها وجودى. وانظُرُ: الأشموني ١/٥٧.

<sup>(</sup>٧) يعلل الشيخ يس لتقديم المعرب بقوله: " لأن الإعراب من قبيل الأعراض، والمعرب من قبيل الـذوات، والذوات سابقة على الأعراض؛ لأنها محل لها "اهـ، انْظُرْ: حاشية يس على التصريح ١/٤٦.

<sup>(</sup>٨) لأن المعـرب مشتق من الإعـراب والمشتق منه مقدَّم لأنه الأصل، فكان ينبغى أن يبدأ بذكر الإعـراب، وهـذا ما يقتضيه القياس.

<sup>(</sup>٩) قال ابن الحاجب: "وهذا أولى من حد المعرب بأنه: الذى يختلف آخره باختلاف العوامل، فإنه وإن كان كذلك إلا أنه حد الشيء بما هو أكثر التباسا منه، وذلك أن الغرض من تعريف المعرب ليعرف كونه يختلف = آخره فلا يليق أن يحد بالشيء الذى الغرض منه معرفته معرفته وما هو إلا كمن يحد الفاعل بأنه: المرفوع بالفعل فإن الغرض من حد الفاعل أن يعرف ليرتفع، فلا يليق حده بالرفع "ا. هـ. انظر : شرح المصنف ١/ ٢٣٥، والأمالي ٢/ ٤١.

الفعل الماضى والأمر بغير اللام - في الأصح - والحروف، وقد تعد (١) الجملة من حيث هي من أقسامه.

ثم اعلم أن المعرب إنما يكون معربا بشرطين: أحدهما: وجودى، والآخر: عدمى.

أما شرطه الوجودى فهو: وقوعه مركبا مع غيره، أشار إليه [بقو] (١) له: (المركب)، واحترز به عن المفردات، أى: عن الألفاظ التي لم تتركب (١) مع غيرها، سواء كانت من حروف التهجي، أو الألفاظ الأعداد، أو غيرها من الأسماء، ك: زيد، وعمرو، وبكر، وغيرها، فإن كلها مبنية لعدم وقوعها في التركيب (١).

وأما شرطه العدمى فهو: عدم مشابهته لمبنى الأصل، أشار إليه بقوله: (لم يشبه مبنى الأصل)، فقوله: (مركب) وإن كان احترازا عما ذكر إلا أنه شامل للمبنيات أيضا، فلما قال: (لم يشبه) خرجت المبنيات عن التعريف؛ لمشابهتها لمبنى الأصل(٥).

وينبغى أن يعلم أيضا أن المركب قد يطلق ويراد به المركب من حيث هو، أى: المجموع الحاصل من الأجزاء، كما يقال: ضرب زيد مركب من فعل وفاعل، وقد يطلق ويراد به جزء المركب كما يقال: زيد ضرب، زيد مركب مع ضرب، فأراد المصنف بالمركب في التعريف المركب بالمعنى الثاني (٢) بقرينة جعله المركب أحد قسمى الاسم، إذ لو كان مراده من المركب بالمعنى الأول، لما صح جعله قسما منه؛ لأن الاسم مفرد، والمركب بهذا المعنى لا يكون مفردا؛ لأن الكلام في تركيب الحروف، وحينئذ سقط ما قيل: من أن لفظ المركب مشترك؛ لأنه يطلق على الكل، وعلى الجزء منه، كما مر، فأخذه في التعريف من غير قرينة دالة ملى المراد وهو غير شائع، والمشهور فيما بينهم ما بخلاف المذكور، لأن قرينته دالة على المراد

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يعد).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يتركب).

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: الرضى١/ ٤٩، وشرح الغجدواني ص١٥، والأصبهاني ص ٢٩.

<sup>(</sup>٥) وقال ابن الحاجب: "ولم يستغن في حد المعرب عن قوله (المركب) بقوله (الذي لم يشبه المبنى الأصل)؛ لأنه لو اقتصر على ذلك لدخل فيه نحو قولهم: أ، ب، ت، ث، وواحد، اثنان، ثلاثة، وأسماء الأصوات، فإنها كلها لم تشبه مبنى الأصل، وهي مبنية باتفاق؛ لأن البناء قد يكون لانتفاء سبب الإعراب، وقد يكون لعروض مانع، فتعرض في حد المعرب لوجود سبب الإعراب بقوله: (المركب) ولانتفاء المانع بقوله: (البدى لم يشبه مبنى الأصل " ا. هـ، انظر: شرح المقدمة الكافية 1/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شوح الوضى ١/ ٤٨.

وسقط أيضا ما ذكر في المتوسط (١) من أن في لفظه تساهلا؛ لأن المركب من حيث هـو مركـب قـد يكون مبنيا.

وسقط أيضا سؤاله (٢) بنفس مبنى الأصل؛ لأنه ليس باسم، والمعرب قسم منه.

ثم ليس المراد من المركب بهذا المعنى أى مركب كان، بل الذى يتحقق معه عاملا؛ لـ ثلا يتوجـه النقض بالمضاف، وإذا لم يتحقق معه عامله (٣).

وأراد بالمشابهة المنفية: المناسبة بوجه من وجوه (<sup>3)</sup> أسباب البناء، بقرينة أخذه إياها في تعريف المبنى، على ما اختاره الغجدواني (<sup>0)</sup>، سواء كانت تلك المناسبة بالذات، أو بالواسطة، فلم يلزم النقض بالمنادى (<sup>(7)</sup>، فإنه مشابه لـ (كاف) (إياك) بواسطة (كاف) (أدعوك)، مع أن الأولى ههنا ترك الواسطة.

ويندفع بهذا أيضا ما قيل: " إن المشابهة قسم من أقسام أسباب البناء (١٠)؛ لأنه كما يكون بالمشابهة يكون بالوقوع موقع مالا تمكن له كه (نزال)، والمشاكلة للواقع موقعه/ كه (فساق)(١)

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ١٦ ونصه: " واعلم أن في قوله: (المعرب: المركب الذي لم يشبه مبنى الأصل) تساهلا؛ لأن المركب من حيث هو مركب قد يكون مبنيا، لكن مراده جزء المركب أي: المعرب الذي ركب مع غيره " اهـ.

<sup>(</sup>٢) أى سؤال ركن الدين في الشرح المتوسط حيث قال: " ولقائل أن يبورد عليه النقض بنفس مبنى الأصل؛ لأنه يصدق عليه أنه مركب لم يشبه مبنى الأصل، لامتناع مشابهة الشيء لنفسه!. وجوابه أن نقول: لما دل الحد على أن المعرب لم يشبه مبنى الأصل فدلالته على أنه ليس بمبنى الأصل أولى، أو لأن تقدير الحد هكذا: المعرب: الاسم المركب الذي لم يشبه مبنى الأصل؛ لأنه يبحث عن أحوال الاسم وحينئذ لم يتوجه الإشكال "ا. هـ، انْظُرُ: الشرح المتوسط ص ١٦، ١٥، وانْظُرُ: البسيط لركن الدين ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) انظُرُ: شرح الرضى ١/ ٤٩، وقد قال: "ولو سلمنا أن المركب في الظاهر هو أحد الجزأين أو الأجزاء، فليس كل اسم مركب إلى غيره غير مشابه لمبنى الأصل معربا، بل الاسم المركب إلى عامله، ألا تسرى أن المضاف اسم مركب إلى المضاف إليه ولا يستحق بهذا التركيب إعرابا، بل المضاف إليه يستحقه بالتركيب الإضافي لأن المضاف عامله على قول، أو الحرف المقدر على الآخر... وكذا التابع مع متبوعه لا يستحق أحدهما بهذا التركيب إعرابا معينا " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الوجوه).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شوح الغجدواني ص ١٦، ١٧ رسالة.

<sup>(</sup>٦) قال الغجدواني: " أجيب عن نقض المنادى المفرد المعرفة بأنّا لا نسلم أنه ليس بمشابه لمبنى الأصل، فإنه يشابه للكاف في (إياك) وهي حرف " ا. ه.. انظُرْ شرح الغجدواني ص ١٧.

<sup>(</sup>٧) القائل بذلك الزمخشري انْظُرْ: المفصل ص١٦١.

<sup>(</sup>٨) ونحو فجار، فإنهما - فساق وفجار - وإن لم يكونا واقعين موقع الفعل، فإنهما مضارعان لما وقع موقعـه، وهو: نزال وتراك. انْظُرْ شرح المفصل ٣/ ٨٠، وانْظُرْ: الإقليد شرح المفصل ٢/ ٧٨٨ مطبوع

(۸/ب)

وغيرهما، فكيف يصح الاقتصار على نفس المشابهة؟ إذ في كل سبب من تلك الأسباب يوجد مناسبة ما.

قال صاحب المتوسط<sup>(۱)</sup>: " المراد من التركيب [التركيب]<sup>(۲)</sup> الإسنادى؛ لئلا يتوجه النقض عليه بمثل: غلام زيد، فإن (الغلام) مركب مع (زيد) ولم يشبه مبنى الأصل، ومع ذلك ليس بمعرب؛ لعدم التركيب الإسنادى [فيه] (۲) ".

أقول: إنه وإن ساق دليله على مدّعاه في المضاف على تقدير تسليم استعماله من غير عامل، لكن يشكل عليه الأمر بالمضاف إليه، فإنه ليس بمركب إسنادى مع أنه معرب، وأيضا يستلزم هذا أن لا يكون غير المسند والمسند إليه معربا، كالحال، والمفاعيل (1)، والتمييز، وغيرها من المعربات، وليس (٥) كذلك.

وقال أيضا<sup>(۱)</sup>: "المراد من المشابهة المنفية في قوله: (لم يشبه مبنى الأصل) هي (١): المشابهة الموجبة للبناء (١)، لئلا يخرج عن هذا (١) التعريف غير المنصرف، لكونه مشابها للفعل الماضى، وأمر المخاطب في تحقق الفرعيتين، ولئلا يخرج عنه نحو: اسم الفاعل؛ لكونه مشابها للماضى في وقوعه موقعه في نحو خبر المبتدأ، وفي دلالة كل [واحد] (١) منهما على الحدث، لأن هذه المشابهة غير موجبة للبناء ".

أقول أيضا: مع تسليم عدم مشابهة غير المنصرف لمبنى الأصل(١١١)، وإن أراد بالمشابهة الموجبة ما

<sup>(</sup>۱) انظُرُ: الشرح المتوسط ص ١٦ رسالة، وقال الأصبهاني ص ٣٠: " اعلم أن لقائل أن يورد عليه النقض بمثل غلام زيد، فإنه يصدق عليه أنه مركب لم يشبه مبنى الأصل، مع أنه ليس بمعرب وحده، اللهم إلا أن يراد بالتركيب الإسنادي " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وما أثبته من: الشرح المتوسط ص ١٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وما أثبته من: الشرح المتوسط ص ١٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (المفاعل).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فليس).

<sup>(</sup>٦) المراد: صاحب المتوسط، انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ١٦ رسالة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (هو) والتصويب من الشرح المتوسط.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (الإعراب) والتصويب من الشرح المتوسط.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (هذه) والتصويب من الشرح المتوسط.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وما أثبته من: الشرح المتوسط.

<sup>(</sup>١١) قال الأصبهاني ص ٣٠: " لا يقال: إنه منقوض بباب ما لا ينصرف؛ لكونه مشابهاً لمبنى الأصل الذي هو الفعل الماضى، وفعل الأمر، والحروف؛ لأنها مركبة لم تشبه مبنى الأصل؛ لامتناع مشابهة الشيء لنفسه؛ الأنها نقول: لا نسلم أن باب ما لا ينصرف مشابه لمبنى الأصل، غاية ما في الباب أنه مشابه للفعل، ولا يلزم من كون الشيء مشابهاً للعام كونه يلزم من كون الشيء مشابهاً للعام كونه مشابهاً للخاص من حيث هو خاص " اهه.

هو أن تكون المشابهة بمعنى الاحتياج إلى الغير، فيتوجه السؤال الذى سبق إشارة إليه آنفا، وإن أراد ما هو أعم منها – على ما نقلناه – فلم يندفع السؤال الوارد بغير المنصرف، واسم الفاعل، إذ في كل منها مناسبة، وإن أراد معنى آخر فالواجب عليه بيانه حتى يترتب عليه، وهذا لا يخفى على من لم يرد الجادلة بالتصلف.

فإن قلت: فليكن المراد منها ما تكون (١) جهتها لازمة في المشبه به بحسب الوضع، فحينئذ لم يتوجه السؤال بغير المنصرف على تقدير تسليم مشابهته لمبنى الأصل في تحقق الفرعيتين؛ لأن تحققهما في الماضي، والأمر ليس بلازم بحسب الوضع، وكذلك اسم الفاعل الواقع موقع الفعل الماضى في خبر المبتدأ؛ لأن وقوع الفعل في هذا الموقع ليس بلازم وضعا!.

قلت: هذا وإن كان يُسرع إلى الفهم بالقيود، لكن يبقى فيه شيء يعرف (٢) بالتأمل الصادق.

فإن قلت: في التعريف إشكال بوجوه: الأول: لزوم تعريف الشيء بنفسه؛ لأن الكلمات المأخوذة فيه معربات، والثاني: لزوم تعريف الشيء بضده ومباينه؛ لأخذه فيه (مبنى الأصل) الذي هو ضد المعرب ومباينه، والثالث: كون الفصل فيه أمراً عدميا، وفساد كل منها ظاهر!.

قلت في حله: المأخوذ في التعريف ليس عين المعرب، بل ما صدق عليه المعرب، مع أن أخذه على وجه لا ينبئ عن كونه معربا.

والمباين للمعرب وضده نفس مبنى الأصل، والمأخوذ في التعريف لفظُه لا نفسه، وهو فرد من أفراد المعرب، مع أن التضاد والتباين بينهما غير مسلم؛ لأن تقابلهما تقابل العدم(٣) والملكة(٤).

وامتناع كون الفصل أمراً (٥) عدميّاً إنما هو في الأمور الحقيقيـة لا في الوضعية الاعتباريـة كمـا (٦). مر(٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يكون).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تعرف).

<sup>(</sup>٣) العَدَم، والعُدُمُ، والعُدُم: فقدان الشيء وذهابه. اللسان (عدم) ٢٨٤٢.

<sup>(</sup>٤) الملكة: صفة راسخة فى النفس، وتحقيقه: أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال، ويقال لتلك الهيئة كيفيّة نفسانيّة، وتسمى حالة ما دامت سريعة الزوال، فإذا تكررت ومارستها النفسس حتى رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة. انْظُرْ: التعريفات ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أمر) وهو لحن والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح ابن القواس ص ٢٣ وفيه مثل هذه الإشكالات.

# وحكمه: أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظاً أو تقديراً.

فإن قلت: كانت المفردات على مقتضى هذا التعريف مبنية، فبناؤها إما أصلى أو عارضى، ولا سبيل لشيء منهما، أما الأول: فظاهر؛ لأنها ليست منه، وأما الثانى: فلأنه لم يعرض عليها شيء حتى تصير به مبنية، وإلا لكانت معربة قبل ذلك، وليس كذلك.

قلت: لما كان غرض الواضع من وضع الكلم الإفادة المقصودة، وهي لا تحصل<sup>(۱)</sup> إلا باستعمالها مركبة، كان استعمالها مركبة بالنظر إلى هذا الغرض أصلا، وإن كانت المفردات أصولا للمركبات في نفس الأمر، فاستعمالها غير مركبة يكون عارضا لهذا الأصل، فيكون بناؤها عارضا، وأما الدلالة<sup>(۱)</sup> على المسميّات فمن ضرورة الوضع، مع أن كون الغرض تلك الدلالة يستلزم الدور.

فافهم لا تغفل فإنه بحث شريف.

فإن قلت: مقتضى هذا أن يكون كل معرب مبنيا لمشابهته الحرف فى الاحتياج إلى الغير؛ لأن كل معرب يحتاج إلى الغير – الذى هو التركيب – فى كونه معربا!.

قلت: إن ادعيتم احتياجه إلى التركيب قبل حصوله فمسلم، ولكنه لا إشكال، وإن ادعيتم ذلك بعده فممنوع؛ لأن حصول المحتاج إليه يقطع الاحتياج إليه.

ولقائل أن يقول: إن كان الاحتياج علة يـزول بزوالهـا المعلـول، فـاللازم إعـراب الموصـولات وغيرها عند وجود الصلة والحتاج إليه لـه، وإلا فليبق بناء المعربات أيضا بعد التركيب.

وما قيل: من أن متعلق الاحتياج ههنا الذي يمنعه حصوله، شيءٌ يلزمُ من حصولِ ما يُوجِبُ الإعرابَ، بخلاف ما فيها وغيرها.

ولما فرغ من (٣) بيان المعرب بحدّه، شرع في بيانه بخاصته فقال: حكمه أي: حكم المعرب (٤) وخاصته، أن يختلف آخره أي: آخر المعرب (٥) دون أوله وأوسطه، باختلاف العوامل أي: بسببها لا بسبب شيء آخر (٢)، حال كون ذلك الاختلاف لفظا، أي: ملفوظا، نحو: جاءني زيد،

(٢) في الأصل: (الدلات) وهو تصعيف.

(٤) في الأصل: (الإعراب) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يحصل).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عن) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل: " فإن قيل: لم جعل الإعراب في آخر الكلمة دون أولها وأوسطها؟ قلت: إن الإعسراب يدل على أحوال الذات، والكلمة تدل على الذات، ولا يحسن المصير إلى الأحوال إلا بعد الفراغ عن الذات، نقول: إن كان الإعراب في أول الكلمة يلزم الابتداء بالساكن، وإن كان في الوسط يلزم بتغيير الإعراب تغيير الأوزان فلم يبق إلا آخر الكلمة ". اهـ، وانظُر: الإقليد ١/ ٢٢٩ مطبوع.

<sup>(</sup>٦) قال الجامي ١/ ١٩١: "أي بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه في العمل، بأن يعمل بعض منها خلاف=

ورأیت زیدا، ومررت بزید، أو حال کون ذلك تقدیرا أی: مقدرا، کما فی نحو: جاءنی فتی، ورأیت فتی، ومررت بفتی.

ويجوز أن يكونا (١) صفتين لمصدر محذوف، أي: اختلافا لفظا، أو اختلافا تقديرا.

إنما كان في الآخر دون الأول والوسط لئلا يلزم الابتداء بالساكن على تقدير (٢).

فإن قلت: (العوامل) جمع وأقله ثلاثة، فيتوقف الاختلاف على تحقق ثلاثة عوامل، وليس كذلك، قلت: الألف واللام إذا دخلا على الجمع يضمحل الجمعية عنه (٣) ويكون المراد منه الحقيقة.

وإنما لم يقل: / أو محلا، مع أن الاختلاف أعم منهما؛ لأنه من عوارض المبنى، والكلام ليس (٩/ أ) في بيان المعرب<sup>(٥)</sup>.

ثم اعلم أن ههنا ثلاثة شرائط(٦):

الأول: الاختلاف.

والثاني: في كون ذلك الاختلاف في الآخر.

والثالث: أن يكون باختلاف العوامل.

=ما يعمل البعض الآخر، وإنما خصصنا اختلافها بكونه في العمل، لئلا ينتقض بمثل قولنا: إن زيدا مضروب، وإنى ضربت زيدا، وإنى ضارب زيدا، فإن العامل في (زيد) في هذه الصور مختلف بالاسمية والفعلية والحرفية، مع أن آخر المعرب لم يختلف باختلافه " ١. هـ.

(١) في الأصل: (أن يكون) وهو تُصْحِيف.

(٢) انْظُوْ: الإيضاح في علل النحو ص ٧٦ حيث ذكر وجوها لجعل الإعراب في آخـر الكلمـة، وانْظُـوْ: شـرح المفصل ١/ ٥، والأشباه والنظائر ١/ ٨٣.

(٣) قال الشيخ يس: " و(أل) في العوامل للجنس، فتبطل الجمع " انْظُرْ: حاشية يس على الفاكهي ١/ ٣٣.

(٤) في الأصل: (باطل) وهو تُصْحِيف.

- (٥) قال الأصبهاني ص ٣١: " وإنما قال: تقديرا، ولم يقل: أو محلاً؛ لأن المبنيات قد تختلف أواخرها باختلاف العوامل محلاً نحو: جاءني هؤلاء، ورأيت هؤلاء، ومررت بهؤلاء، لأن المراد باختلاف الآخر محلاً هو أنه لو وقع موقعه معرب لكان له إعراب فلاني، فيقال: (أولاء) في: جاءني هؤلاء، في محل الرفع بأنه فاعلل (جاءني) على معنى أنه لو وقع موقعه معرب لكان مرفوعا بأنه فاعل (جاءني) وكذلك في حال النصب والجر" اهـ
- (٦) انْظُوْ بيان هذه الشرائط في: الإقليد شرح المفصل ١/ ٢٢٩. وزاد العلوى في الأزهار الصافية ص٥٦ شرطين آخرين هما: الأول: أن يكون الاختلاف لا على جهة الحكاية، يحترز به عن مثل قولنا: منو، ومنا، ومنى، ومنان، ومنون، فإن هذه الأسماء مختلفة... كاختلاف المعربات بالأحرف، لكنها غير معربة لما كان اختلافها إنما كان على شرطية الحكاية في كلام المتكلم. والثاني: لا تكون علة البناء قائمة فيه كقولك: هذان، واللذان، فإنه لا يعد من المعربات مع اختلاف آخره لما كانت علة البناء قائمة فيه "ا. هـ.

أما الأول: فلأن ما هو الأصل في الإعراب وهو الاسم - لوجود سببه فيه وانتفاء مانعهيتوارد عليه في التركيب مع العامل الفاعلية والمفعولية والإضافة، ودلالة فيه على هذه المعانى
فناسب أن ينصب لها علامة، ولم يصلح السكون لذلك؛ لأن المختلفات لم يحصل بيانها في
الاتحاد ولم يكن أيضا، بل الزيادة تناسب تلك المعانى لأنها زائدة على المسمى، ثم طلب ما هو
النهاية في الخفة، وهو أجزاء حروف اللين أو نفسها، لكن الزيادة مظنة للثقل فحصل الاختلاف
بها.

وأما الثانى: فلأن ذلك الاختلاف بسبب تلك المعانى لا يتحقق<sup>(۱)</sup> إلا بعد تحقق المسمى؛ لأن المسمى معروض لها وموصوف بها، ولا شك فى أن تحقق العارض والوصف بعد تحقق المعروض والموصوف، وتحقق المسمى لا يكون إلا بعد تمام الكلمة، فلا يكون الاختلاف إلا بعد تمامها.

وقيل: الأول والتباس تغيير الإعراب بتغيير الأوزان على تقدير الثاني.

وأما الثالث: فللاحتراز عن اختلاف الآخر من غير أن يكون العامل سببا له، كاختلاف آخر (من) في: من ابنك، ومن الرجل، ومن زيد؛ لأن ذلك ليس بإعراب، بدليل أن موصوفه ليس بعرب لأنه حرف.

فإن قلت: لِمَ جعل المصنفُ المذكورَ حكما وخاصة للمعرب، ولم يجعله حداً لـ ه كما جعله غيره (٢) كذلك؟.

قلت: لإفضائه إلى الدور (٣)؛ لأن الحكم باختلاف آخر الاسم يتوقف على معرفة كون ذلك الاسم معربا كما قال في الغجدواني (٤): " فإنك إذا علمت المفردات، وكيفية التركيب، فركبتها فما لم تعلم أن الاسم من قبيل المعرب تعذر عليك أن تحكم باختلاف آخره، فلو عرّف (٥) المعرب بما يتوقف هو عليه لزم الدور ".

(۲) وعلى هذا أبو على الفارسي في الإيضاح ص ١١، والزنخشري في المفصل ص٤٤، وابن الخشاب في المرتجل ص٣٤، وابن عصفور في شرح الجمل ١/ ٣١، والمقرب ومعه مثل المقرب ص٢٩، وابن خروف في شرح الجمل ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تحقق) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) وقال الرضى: "هذا الذى جعله المصنف بعد تمام حد المعرب حكما من أحكامه لازما له، جعله النحاة حد المعرب فقالوا: المعرب ما يختلف آخره باختلاف العامل، قال المصنف - وهو الحق - يلزم منه الدور؛ لأن المقصود ليس بمطلق اختلاف الآخر بل الاختلاف الذى يصح لغة، ومعرفة هذا الاختلاف موقوفة على معرفة المعرب أولا فإن حددنا المعرب باختلاف العامل كان معرفة المعرب متوقفة على معرفة الاختلاف، توقف كل محدود على حده فيكون دوراً " ا. هـ. انْظُرْ: شرح الرضى ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شوح الغجدواني ص ١٩.

<sup>(</sup>٥) في الغجدواني ص١٩: " فتعريف المعرب بالمتوقف عليه دور" ا. هـ.

### والإعراب ما اختلف آخره به.

وقد قيل فى دفعه: إن الموقوف عليه للاختلاف هو التصديق بكونه معربا، لا تصوره، وهو ظاهر، وما يتوقف على الاختلاف هو تصور المعرب لا تصديق الاسم بكونه معربا، لأنه معرفة، ومعرف الشيء لا يفيد إلا تصوره، فحينئذ تغاير الجهة واندفع الدور.

وأما ما يقال<sup>(۱)</sup> فيه: " من أنه يجوز أن يعرف باستعمال العرب أن أحد صنفى الاسم والفعل يختلف آخره باختلاف العوامل، والصنف الآخر [لا يختلف]<sup>(٢)</sup> به، لكن لم يعلم أن لفظ المعرب على أى صنف منهما يُطلق، فلم يكن الغرض من التعريف إلا بيان ذلك ".

فقد قيل (٣): إنه ليس بسديد؛ لاستلزامه كون التعريف بالنسبة إلى بعض الأشخاص دون بعض، لا إلى جميعها، مع أن التعريف ينبغى أن يكون كذلك، وذلك لأن ما لم يعرف الاختلاف باستعمال العرب لم يكن التعريف مفيدا بالنسبة إليه، بل إفادته بالنسبة إلى من يعرف ذلك به. لكن فيه خلاف.

واعترض بعضهم (٤) عليه وقال: " لو قال: حكمه أن يختلف هيئة آخره لكان أصوب"؛ فإن إسناد الاختلاف إلى الهيئة أولى من إسناده إلى الآخر، بدليل بقائه عند توارد الحركات المختلفة عليه.

قلت: مفاده (٥) جعل الاختلاف عبارة عن التغاير، فإن المحصول حينئذ يـرجح أن يكـون المعنـى: إن تغاير آخره فلما نظر هذا القائل إلى الآخر ولم يجده متغايرا بل يجد التغاير في الهيئة تكلّم هـذا الكلام

وأما لو جعلناه عبارة عن الاتصاف بالمتغايرين في الوقتين من حركة وسكون، أو من حركتين مختلفتين - كما أشير إليه في بعض شروح (٦) الكافية - فلا شك في صحة إسناده إلى الآخر،

<sup>(</sup>۱) القائل بذلك هو الغجدواني في شرحه ص ۱۹، ونصه: "وقيل في دفع هذا الدور: إن من الجائز أن يعلم من استعمالاتهم أن هذا النوع من ألفاظ يختلف آخره باختلاف العوامل، وهذا النوع لا يختلف، ولكن لم يُعلم أن المعرب على أي نوع من النوعين يطلق، فيكون الغرض من التعريف بيان ذلك، وحينئذ لا يكون معرفة الاختلاف موقوفة على معرفة المعرب، فلا دور " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) وقال الغجدواني ص ١٩: " وليس بالقول القوى؛ لأن من لم يعلم ذلك من استعمالاتهم لا يفيد هذا الكلام شبئا ".

<sup>(</sup>٤) منهم: ركن الدين الإستراباذي في: البسيط ص ٢٢ حيث قال: "اعلم أنه لو قال: الإعراب ما اختلف هيئة آخر المعرب به، لكان أصوب؛ لأنه لا يختلف آخره بل تختلف هيئة آخره "ا. هـ، والأصبهاني في شرحه ص ٣٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (منتاؤه) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الشروح).

فإن المعنى حينئذ يكون: أن يتصف آخره بالمتغايرين، وهذا معنى صحيح؛ لأن المتصف بهما هـو الآخر لا الهيئة، فإن الهيئة هي ما حصل بالاتصاف لا المتصف.

وأما جواب البعض: بأن المضاف محذوف في الكلام، وأن المراد هو: الاختلاف بالهيئة لا الذات، حتى يلزم ما ذكر، فغير (١) مستحسن (٢)، وهو ظاهر[ لمن] (٣) لـه تأمل في الجملة.

ولما كان الإعراب بحيث يتقدم على العامل طبعاً قدّمه عليه وضعاً - وإن كان هو سببا له فى الواقع - ليوافق ذلك له فعرّفه بقوله: ما اختلف آخره أى: آخر المعرب به أى: بسبب الإعراب والهاء فى (به) راجع إلى (ما) وهو عبارة عن الحركة وما يقوم مقامها من الحروف اللين (٤)، [و](٥) هى نفس الإعراب عند المصنف (٢).

فإن قلت: يدخل في هذا التعريف العوامل والمعاني المختلفة، [فإن] كلا منهما سبب الاختلاف آخر المعرب وليس بإعراب، فلا يكون التعريف مانعا (^)!.

قلت: المراد من السبب هو السبب القريب، فيخرج من التعريف العوامل، والمعاني المختلفة؛ لأنها أسباب بعيدة بمرتبة واحدة، والعوامل بمرتبتين (٩).

(١) في الأصل: (وغير) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: " ووجه عدم استحسانه أما في الأول: فللزوم الإضمار في التعريف، وأما في الثاني: فللزوم ذكر الجاز فيه، بناءً على أن هذا تعريف عند بعض، وسند المصنف في العدول مرفوع " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُ: الرضى ١/ ٥٢، والجامى ١٩٣/.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) حيث ذهب إلى أن الإعراب أمر لفظى لا معنوى، فهو عبارة عن كل حركة أو سكون يطرأ على آخر الكلمة في اللفظ، يحدث بعامل ويبطل ببطلانه، ونسبه ابن يعيش إلى ابن درستويه، ونسبه أبو حيان إلى ابن خروف وأبي على الشلوبين، ونسبه السيوطي إلى جمهور النحاة ومنهم: ابن خروف، وأبي على، والشلوبين، والشلوبين، ونسبه السيوطي إلى جمهور النحاة ومنهم: ابن خروف، وأبي على، والشلوبين، وابن مالك. انظر: شرح المفصل لابن يعيش ١/ ٧٢، والتذييل ١/ ١١٦، والارتشاف ٢/ ٨٣٣، وشرح اللمحة البدرية ١/ ١٨٤، والهمع ١/ ٥٣. وذهب جماعة من المحققين إلى أنه أمر معنوى، واستظهره ابن يعيش، ورجحه العكبرى في اللباب، وقال أبوحيان: ذهب متأخرو أصحابنا إلى أنه معنوى وهو تغيير في آخر الكلمة لعامل دخل عليها في الكلام الذي هي فيه، ونسبه السيوطي إلى الأعلم وجماعة من المغاربة. انظر: ابن يعيش ١/ ٧٢، واللباب للعكبرى ١/ ٥٣، والتذييل ١/ ١١٦، والارتشاف ٢/ ٨٣٣، والهمع ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) وللانفكاك عن مثل هذا الاعتراض قال ابن القواس: "واعلم أن الأجود أن يجعل قوله: (ليدل على المعانى المعتورة) من تتمة حد الإعراب؛ لئلا يدخل في الحد ما ليس منه كالعامل والتنوين ونحوهما "ا. هـ. انْظُرْ: شرح ابن القواس ص ٢٩ رسالة.

<sup>(</sup>٩) أوضح الغجدواني هذا بقوله: "والمراد بقولنا: بسببه: السبب القريب غير التام؛ لئلا يدخل فيه العوامل والمعانى المقتضية للإعراب، فإنها أسباب بعيدة للاختلاف وليست بإعراب، ولئلا يخرج إعراب الاسم في أول التركيب؛ لأنه حينئذ إنما يستحق إحدى الحركات لا غير، وهي لا تكون سببا تاما للاختلاف الذي=

ولقائل أن يقول<sup>(۱)</sup>: إن الاختلاف الذي هو المعلول لا يدل إلا على علّة ما، ولا يدل على علـة معينة، فمن أين نقول: إن المراد ههنا هو القريب؟.

ويمكن أن يجاب عنه بأن (1) يقال: إن الحمل على القريب أولى من الحمل على البعيد لقربه، (9)ب) فكان حصولُ وجود المعلول مستندا إليه، واضمحل عنده غيره.

ثم اعلم أن الاختلاف إما عبارة عن التغاير، أو الاتصاف بالمتغايرين - على ما ذكرنا - وذلك إما بين الحركتين، أو بين الحركة والسكون، إلا أن النحاة لم يعتبروا التغاير الذى بين الحركة والسكون الأصلى (3)؛ لكونه أمراً عدميا لم يحصل بتأثير العامل، بل هو أمر حاصل من الأول والاختلاف عندهم هو التغاير الحاصل بين الحركتين من الثلاثة، كما ذكره الغجدواني: " من أن الاختلاف الذى هو مراد النحاة هو الاختلاف بالحركات الثلاث" (6)، وأن الإعراب سبب الاختلاف، ثم إنا لو أردنا من الاختلاف ما هو المفسر من غير كونه مخصصا بالإرادة يكون الإعراب سببا تاما له؛ لأنه يوجد مع كل منها، فإن الاسم قبل ما وقع في التركيب كان ساكن الآخر، فلما حصل فيه حركة منها بسبب التركيب انتقل من السكون إلى الحركة، فحصل التغاير بين الحالين، التغاير الذي من لوازمه الاختلاف - على ما ذكر في المتوسط (1) - بأن يقال: " ولو حمل السبب على السبب التام لكان له وجه ".

وفي كلام بعض الأفاضل(٧): أنه يشكل بالمبنى على الحركة؛ لأنه منتقل إليها من أصالة

<sup>=</sup>هـو مـراد النحاة وهو: الاختلاف بالحركات الثلاث، بل يكون سببا ناقصا حتى لو طرأت على آخـر هـذا الاسم حركة أخرى بعد هذه يحصل الاختلاف المذكور، فيكون للحركة الأولى شيء مـن التـأثير فـى وجـود الاختلاف وهو بالسبب غير التام ". اهـ، انْظُرُ: شرح الغجدواني ص ١٩ رسالة.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ مثل هذا الاعتراض وجوابه في: شرح الأصبهاني ص ٣٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أن).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: "وإنما قال: السكون الأصلى؛ لأن السكون العارضي قد يكون إعرابا، كما في: لم يضرب، مثلا، لا يقال: هذا لا احتياج إليه؛ لأن الكلام في بيان إعراب الاسم؛ لأنا نقول: لو لم يرد هذا الكلام ههنا لأوهم من سوق كلام الشرح لمن لا يكون الجزم إعرابا كما لا يخفى، فذكره لدفع الوهم الفاسد " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شرح الغجدواني ص ١٩ رسالة.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الشرح المتوسط ص ١٩ وفيه: " ولو حمل السبب على السبب التام لكان لــه وجـه؛ لأن الاخـتلاف يوجـد مع كل واحد منها بناءً على أن الاسم وضع غير معرب أولا، ثم أعرب بسبب العامل، فحصول كـل واحد منها بعد ما لم يكن يُوجدُ، موجِبٌ لاختلاف آخر الكلمة " ١. هـ.

<sup>(</sup>٧) لعله يعنى ابن مالكُ في: شرح التسهيل ١/ ٣٣، ٣٤، وانْظُرُ: التذييل والتكميل ١/ ١١٨.

السكون، فلا يدفع هذا القدح قوله: (باختلاف العوامل)؛ لأنه يزيد (١) الفساد؛ لاستلزامه كون الحركة المنتقل عنها حاصلة بعامل.

أقول: فساد هذا (٢) الكلام لا يخفى عند من له الفطانة في الجملة (٣)، ولعل هذا لو ورد (٤) على من يقول: إن الإعراب هو الاختلاف نفسه (٥)، لكان أولى.

ولو خصَّصناه بالإرادة بما هو الحاصل بين الحركات، يكون الإعراب سببا ناقصا له؛ لأنه لم يوجد مع كل منها حينئذ، بل يوجد بهما، فإن الاسم لو حرك أولا بالضم - مثلا - لم يكن فيه اختلاف ما لم يُفتحُ أو يُكسَر، وإذا فتح أو كسر حصل الاختلاف.

قيل: فيه نظر؛ لأن السبب التام هو مجموع ما يتوقف عليه المسبب، وهو ههنا العوامل والمعانى المختلفة، والإعراب في [](٢) الاستدلال على ماهية سببيّة الإعراب بوجود الاختلاف، وعلى عدم تاميتها بعدم وجود الاختلاف.

أقول: يمكن أن يجاب عنه بأن المراد من السبب التام ههنا هو: السبب الذي يحصل المسبب عند حصوله (۱) مواء توقف هو - وذلك قبل هذا - على شيء آخر، أو لم يتوقف، والإعراب بالنسبة إلى الاختلاف كذلك على رأى، فيكون تاما، وليس كذلك على رأى، فيكون ناقصا.

قال في الغجدواني (^): " وإنما عدل عن قولهم: الإعراب أن يختلف آخر المعرب باختلاف [العوامل، لأن اختلاف] (١١)، أخر المعرب مسبب للحركات (١١) [الثلاث] (١١)، فيكون كر

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يريد).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تلك) وهو تصعيف، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: "لأنا لا نسلم الإشكال أولا، كيف وأن وجود الاختلاف ليس من لوازمه كون ما به الاختلاف إعرابا، وإنما يكون كذلك لو كان الاختلاف في آخر المعرب، فإن الضمير الجرور في (آخره) راجع إلى المعرب، ولئن سلمنا ثانيا فقوله: (ولا يدفع هذا القدح) ليس بصحيح، بل يدفعه؛ لأن الاستلزام المذكور معنوع، فإن كون الاختلاف بالعامل يكفي فيه أن تكون الحالة المنتقل إليها بالعامل، سواء كانت الحالة المنتقل عنها بالعامل أولا، فإن إضافة الاختلاف إلى العوامل لأدنى ملابسة، فهو ظاهر " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الوارد) وهو تصعيف، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) وهو رأى الجمهور، وانْظُرْ: شرح ألفية ابن معطٍ لابن القواس ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: التعريفات للجرجاني ص١٢٠، والمعجم الفلسفي (سبب) ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٨) انظُرُ: شرح الغجدواني ص ١٩ رسالة.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وهو من: شرح الغجدواني ص ١٩.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (الحركات) والتصويب من الغجدوآني.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وهو من: شرح الغجدواني ص ١٩.

#### ليدل

الاختلاف وإرادتها ذكر المسبب وإرادة السبب، وهو من الجاز غير الشائع، وما ذكر المصنف ذكر السبب العام للاختلاف، أى المتناول للقريب والبعيد، وإرادة الخاص، أى القريب – كما عرفت – وذكر العام وإرادة الخاص شائع ذائع ". تم كلامه.

أقول: فيه نظر؛ لأنه إنما يلزم هذا أن لو كان الإعراب عند ذلك القائل هـو الحركـة أو مـا يقـوم مقامها، فتكون مرادة لـه، وليس كذلك؛ بل الإعراب عنده نفس الاختلاف(١١)، فلـم يلـزم ذكـر المسبب وإرادة السبب؛ لأنه غير مراد لـه.

بل الحق في وجه العدول أن يقال (٢): إن أراد هذا القائل ما أردناه من الإعراب، لزم ما ذكره، وإلا لزم أن يريد منه ما حصل من الحركات، إذ لا ثالث ههنا، فلا يصح حينئذ تقسيمه إلى الرفع والنصب والجر؛ لامتناع تقسيم المعلول إلى علته، مع اتفاقهم أن أنواع الإعراب ثلاثة: رفع، ونصب، وجر، وأيضا يستلزم أن يكون أنواع الإعراب ستة لا ثلاثة؛ لأن الاختلاف أمرٌ إضافي وأقل ما يتحقق من اثنين، فيلزم ذلك عند رعاية التركيب، وأن يكون كل اسم في أول تركيبه غير معرب عند التخصيص، فكان ما ذهب إليه المصنف حقا، وهو أن الإعراب هو: الحركات أو ما يقوم مقامها.

وأما قولهم: حركات الإعراب، أو حروف الإعراب، فليس من باب إضافة الشيء إلى نفسه، بل من قبيل إضافة العام إلى الخاص  $^{(7)}$ ؛ لأن الحركات أو الحروف قد تكون أعرابا، وقد تكون غير إعراب أو وههنا كلام غير هذا، لكن بعضه ممنوع وبعضه ضعيف، ولهذا لم نذكره. فإن قلت: لِمَ سُمِّى الإعرابُ إعراباً؟.

<sup>(</sup>۱) نسب ابن القواس هذا القول إلى الجمهور، حيث ذهبوا إلى أن الإعراب هو الاختلاف الذي تدل عليه الحركات، لا نفس الحركات، انظُرُ: شرح الكافية لابن القواس ص ٢٦، وانظُرُ: شرح ألفية ابن معط له ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُورْ: شرح المقدمة الكافية ١/ ٢٣٨، ٢٣٩، وابن القواس ص٢٦ وما بعدها، وفيهما مثل ذلك.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ مثل ذلك في: شرح التسهيل ١/ ٣٤، وشرح ابن القـواس ص٢٧، والبسيط لابـن أبى الربيـع ١/ ١٨٧، والتذييل والتكميل ١/ ١١٨، والأصبهاني ص ٣٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يكون) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يكون) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (إعراباً) وهو لحن، والصواب ما أثبته.

## على المعابي المعتورة عليه.

قلت: لأن الإعراب في اللغة: الإبانة، من قولهم: أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان، ولما كان هذا مبيناً للمعانى المختلفة سُمّى إعرابا؛ ليوافق اللفظ المعنى، أو من قولهم: عربت معدته، إذا فسدت، وأعربتها أي: أزلت فسادها، والهمزة للسلب إذ فيه إزالة اللبس<sup>(۱)</sup>.

وأشار بعد فراغه عن تحقق الإعراب إلى علة وضعه في الأسماء بقوله: ليدل، فيكون هذا بيانا للعلة الغائبة بعد تمام الحد، كما تدل<sup>(٢)</sup>عبارته في الشرح<sup>(٣)</sup>، ثم (اللام) متعلق براختلف)، وضمير الفاعل راجع إلى (ما)<sup>(٤)</sup> في: (ما اختلف)، فالمعنى: اختلف آخر الكلمة ليدل ما به الاختلاف، لا الاختلاف، كما توهم ذلك.

على المعانى المعتورة (٥) أى: المتداولة، وهى: الفاعلية، والمفعولية، والإضافة (١) عليه أى: على الاسم؛ لأنه لولاه لم يتميز بعض تلك المعانى عن بعض كما فى قولك: ما أحسن زيداً – بنصب – (زيد)، وما أحسن زيدٌ، بنصب نون (أحسن) [و] (١) رفع (زيد)، وما أحسن زيدٍ برفع نون (أحسن) وجر (زيد)، فإن المراد من الأول التعجب من حُسن زيد، ومن الثانى نفى الحسن عنه، ومن (١) الثالث الاستفهام (١)، فلو جرد (زيد) عن الإعراب لحصل الالتباس بين هذه المعانى.

<sup>(</sup>۱) انْظُوْ: معانى كلمة إعراب واشتقاقها في: اللسان (عرب) ٤/ ٢٨٦٥، والخصائص ١/ ٣٦، وشرح اللمحة البدرية ١/ ١٨٣، والمغنى لابن فلاح ١/ ٢١١ وما بعدها، والهمع ١/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يدل) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المقدمة الكافية ١/ ٢٤٠.

<sup>(3)</sup> وقال الرضى: "قوله: (ليدل) فيه ضمير الاختلاف، أو ضمير (ما) ويعنى بـ (ما) الحركات والحروف، ويدخل في عموم لفظة (ما) العامل أيضا؛ لأنه الشيء الذي يختلف آخر المعرب به؛ لأن الاختلاف حاصل من العامل بالآلة التي هي الإعراب، فهما في الظاهر كالقاطع والسكين... " ا. هـ، انظر: شرح الرضي العرب وهو المريف في حاشيته ١/ ١٨: " إذا كان الاختلاف دالا على هذه المعاني كان هو الإعراب، وهو باطل عند المصنف، فالصواب أن الضمير لـ (ما) " ا. هـ. فما ذهب إليه الرضى ليس هو مراد ابن الحاجب، إذ ليس الاختلاف عنده هو الإعراب، بدليل أنه فرق بينهما في الأمالي ١/ ١٤ بقوله: " ليس عندى اختلاف هو إعراب البتة، وقولهم: أن ثمّ اختلافا هو الإعراب، إنما هو نزاع في عبارة، بل الرفع والنصب والجرهي الحركات، والحروف فيما أعرب بالحروف، وكلما كان إعرابا بحرف هو عندى الإعراب... " اهـ.

<sup>(</sup>٥) قال الجامى ١/ ١٩٤: " يقال: اعتوروا الشيء وتعاوروه: إذا تداولوه، أى: أخذه جماعة واحد بعد واحد، على سبيل المناوبة والبدلية، لا على سبيل الاجتماع "ا. هـ.، وانْظُرْ: اللسان (عـور) ٢/ ٣١٦٨، وتـاج العـروس (عور) ٣/ ٤٣٠، والقاموس الحميط ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) هذا قول جميع النحويين إلا قطربا، فإنه عاب عليهم هذا التعليل، وقال: لم يـدخل لعلـة، وإنمـا دخـل تخفيفـا على اللسان. انْظُرْ: الإيضاح في علل النحو ص ٧٠، والتبيين ص ١٥٦، والأشباه والنظائر ١٩٣٨.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (عن) وهو تَصْحِيف.

فإن قلت: لِمَ لَمْ يوضع لأجل [كل] (٢) معنى صيغة، حتى لا يحتاج إلى وضع الاعراب؟.

قلت: لأنه لو كان كذلك لأدى إلى الكثرة في الألفاظ مع عدم الاحتياج إليها (٣).

فإن قلت: لِمَ لَمْ يكتفوا بالتمييز الحاصل من العوامل؟.

قلت: لأن هذا التمييز لم يحصل في بعض الصور، كما في المثال المذكور، ورفع النون في الأخير إعراب أيضا، أو نقول: كيف أن في كلامهم حذفا وإضمارا.

فإن قلت: لِمَ لَمْ يُحمل الأقل على الأكثر، مع أنه أولى من عكسه؟.

قلت: لترجيح جانب الأقل؛ لأن مقتضاه إثبات الإعراب، والإثبات لكونه وجوديا مرجح على العدم لشرفه.

وإنما قلت: قوله: (ليدل) إشارة إلى علة وضع الإعراب في الأسماء؛ لأن المعانى المقتضية له لم توجد (٤) في الأفعال والحروف، لم يوضع الإعراب فيهما؛ لعدم الاحتياج إلى ما يميز بعضها عن بعض (٥)، وأما الدلالة على المعانى الحاصلة فيها المغايرة لهذه المعانى فبصيغتها.

ولقائل أن يقول (1): إن الفعل يطرأ عليه أيضا معان مختلفةً لا يتميز بعضها عن بعض بنفس الصيغ، كما في نحو قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فإن جزمه دال على النهى عن الشرب، ونصبه دال على نفى الجمع بينهما، ورفعه لا يدل على انتفاء الشرب، بل قد يكون حالا بمعنى: لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن، فهذه المعانى تميز بعضها عن بعض بالإعراب، فلا وجه لتخصيصكم قوله: (ليدل) بالإشارة إلى علة وضع الإعراب في الأسماء!.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ بيان هذه المعاني وتفصليها في: شرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ ص ٧٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المقدمة الكافية ١/ ٢٤٠، وشرح الغجدواني ص٢٠، والأصبهاني ص٣٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يوجد) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) هذا على مذهب البصريين حيث ذهبوا إلى أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال، وذهب الكوفيون إلى أنه أصل فيهما. تنظر هذه المسألة في: الأصول ١/ ٥٠، والجمل للزجاجي ص ٢٠، والإيضاح في علل النحو ص ٧٧، والمقتصد ١/ ١٠، والتبصرة والتذكرة ١/ ٢٠، وأسرار العربية ص ٤٦، وشرح المقدمة الجزولية للشلوبين ١/ ٢٥، وشرح التسهيل ٢/ ٢٧، وتعليق الفرائد ١/ ١٢٥، والمساعد ١/ ٢٠، والممع ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٦) وفي هذا إشارة إلى مذهب الكوفيين.

## وأنواعه: رفع، ونصب، وجر، فالرفع: علم الفاعلية،

ويمكن أن يجاب عنه (۱) بن الله أسلم أن تلك الحركات مميزة لهذه المعانى، بل هى للدلالة (۲) على مميزها، لأن الجزم يدل على تقدير الجازم وهو (لا)، والنصب يدل على تقدير الناصب وهو (أن) والرفع يدل على عامله المعنوى، فالحركات من حيث هى غير مميّزة، بل دالة على العوامل المقتضية لتمييز تلك المعانى بعضها عن بعض، فلم تكن (۳) كالمعانى المعتورة على الأسماء؛ لأن المميز بين تلك المعانى نفس الإعراب، وفي الأفعال ليس كذلك، بل الحركات فيها دالة على العوامل التي هى المميزة بين تلك المعانى، فالتمييز بالعوامل كالتمييز بالصيغ كذلك[قا] (١) لا الفالى (٥).

أو نقول: إن المصنف بصدد بيان إعراب الاسم بدليل قوله: وأنواعه، أى: أنواع الإعراب: رفع، ونصب، وجر، يعنى: لم يذكر الجزم لكونه[بصدد] (٢) بيان إعراب الاسم والجزم ليس منه وإنما وصم بالأنواع لأن تحت كل واحد منها جزئيات.

وإنما سمى الرفعُ رفعاً لاستعلاء الشفتين عنده، والنصب نصبا لأنه من الألف التي شأنها الانتصاب، والجر جرا لنزول الشفتين عنده (٧)، من جر الحبل (٨) وهو أسفله، أو لأنه يدل على جر معنى الفعل إلى الاسم فسمّى باسم مدلوله.

ويسميه الكوفيون خفضا(٩)، ولا مشاحة في الاصطلاح، ووجه التسمية به

(١) انْظُرْ: شرح المقدمة الجزولية ١/ ٢٥٧، والتذييل والتكميل ١/٣٢، وتوضيح المقاصد ١/ ٥٧.

(٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الدلالة) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يكن).

<sup>(</sup>٥) هو: محمد بن مسعود بن محمود بن أبى الفتح السيرافى، قطب الدين الفالى، الشقار، صنف تقريب التفسير فى تلخيص الكشاف، وشرح اللباب للإسفرايينى فرغ منه سنة ٢١٢ هـ. تنظر ترجمته فى: بغية الوعاة ١/٢١، وهدية العارفين ٢/ ١٤٢، ومعجم المؤلفين ٢/ ٢٠٢ ، وانْظُرْ: شرح اللباب للفالى ل ٣٠٦ / ب بتصرف فى النقل - مخطوطة بمكتبة الأزهر الشريف رقم ٢٩٤١ / ٩٤٦.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ في تعليل هذه التسمية: شـرح الرضي ١/ ٦٣، وابـن القـواس ص٢٩، والإيضـاح لابــن الحاجــب المامع ص ٢٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (من جر الحميل) والتصويب من الإيضاح لابن الحاجب١/١٥٧، وانْظُرُ: البيان في شرح اللمع ٣٠.

<sup>(</sup>٩) استخدم الكوفيون مصطلح الخفض، واستخدم البصريون مصطلح الجر، وكلاهما من وضع الخليل، إلا أن الكوفيين توسعوا في الخفض فاستعملوه في الكلمات المنونة وغير المنونة، بعد أن كان الخليل لا يستعمله إلا في المنون وأن البصريين نقلوا الجر من كونه حركة يُستعانُ بها – عند الخليل – على التخلص من الساكنين في نحو: لم يذهب الرجل، إلى كونه حركة خاصة بالأسماء المعربة. انْظُوْ: مدرسة الكوفة لمهدى المخزومي ص ٣١١، ونحو القراء الكوفيين ص ٣٣٩، ومفاتيح العلوم للخوارزمي ص ٣٠ ط/ دار الكتب العلمية.

## والنصب علم المفعولية، والجر علم الإضافة.

أولى (١) من وجه الجر؛ لأن الخفض نقيض الرفع في اللغة، هذا هـو المـذكور فـي بعـض شـروح المصباح.

فإن قلت: لِمَ انحصر الأنواع في الثلاثة؟.

قلت: لأن الإعراب إنما وضع بإزاء المعانى التركيبية، وتلك المعانى ثلاثة - كما سيجىء - فلزم حصر أنواع الإعراب فيها أيضا.

وأشار إلى اختصاص كل واحد من هذه الأنواع بواحد من تلك المعانى بقوله:

فالرفع علم الفاعلية (٢) قال السيد (٣) في الحواشي: "إن الياء فيها مصدرية، وليست بياء النسبة ". وقال بعضهم: إنها للنسبة، لكن حرف النسبة إذا لحق (١) آخر اسم العين مع تاء التأنيث يجعله بمعنى المصدر، فلا يكون المراد الأشياء المنسوبة إلى الفاعل، بل كون الشيء فاعلا، هذا مفهوم أيضا من كلام السيد عبد الله (٥).

وهو صفة للفاعل، فالرفع حينئذ يكون علما لفاعلية الفاعل، لا الفاعل؛ لأن الفاعل لفظ، والمقتضى له معنى (٦)، ويعلم هذا مما سبق من أنه وضع ليدل على المعاني.

ولقائل أن يقول (V): لما كان الرفع علم الفاعلية، وهي لا توجد إلا في الفاعل، ينبغي أن لا يوجد الرفع إلا في الفاعل، وليس كذلك!.

ويمكن أن يجاب عنه بأن الرفع علم الفاعلية أصالة، ويجعل علامة لغيرها كالمبتدأ والخبر، وغيرهما لشبه ذلك الغير للفاعل، فيكون وجوده فيه على سبيل الشبه والإلحاق، هذا غاية ما سَعَوا فيه، وفيه بحث معلوم وجهه عند من له الممارسة في الفن (^).

(٢) قال الرضى ١/ ٦٣: "قوله: (فالرفع علم الفاعلية) أي: علامتها، والأولى أن يقال: الرفع علم كون الاسم عمدة في الكلام، ولا يكون في غير العمد، والنصب علم الفضلية في الأصل، ثم يدخل في العمد تشبيها بالفضلات... ". اه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الأول) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) السيد: هو السيد الشريف الجرجاني، سبقت ترجمته في قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لحقت) وهو تَصْعِيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح لب الألباب ص ٦٢ ونصه: " أراد بالفاعلية والمفعولية كون الشيء فاعلا ومفعولا؛ لأن حرف النسبة يجعل اسم العين بمعنى المصدر " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) قال ابن القواس: " فالرفع علم الفاعلية التي هي وصف للفاعل، لا علم الفاعل مطلقا، وإلا لـزم أن يكـون (زيد) إذا كان فاعلا هو نفس الرفع، وهو محال، وكذلك قسيماه " اهـ، انْظُرْ: شرح ابن القواس ص ٢٩.

<sup>(</sup>٧) انظُرْ مثل هذا الاعتراض في: شرح الكافية للأصبهاني ص ٣٨.

<sup>(</sup>٨) في هامش الأصل: " وهذا نسبته على ما ذكر في بعض شروح الكافية من أن الأولى أن يكون الرفع علمـــا=

وكذا الكلام في قوله: والنصب علم المفعولية، وكذا المراد من الإضافة في قوله: والجرعلم الإضافة، كون الشيء مضافا إليه، لكن كان الأولى حينئذ أن يكون: والإضافة إليه، لأنها نسبة شاملة للطرفين، ومقتضى الجركونه مضافا إليه لا مضافاً " إلا أن المصنف تركه بناءً على ظهور أمن [اللبس] (٢)، لاشتهار ذلك فيما بينهم.

فإن قلت: لِمَ لَمْ يقل: (علم الإضافية) كما قال في الأولين؟.

قلت (٣): لأن الإضافة مصدر، فلم يحتج إلى ما يجعلها بمعناه، مع قصد مطابقة قوله هذا لما سبق.

وفي قول من قال: " إن في كلامه تجوزا، والعدول عن الحقيقة لقصد تلك المطابقة ". نظر (٤).

فإن قلت: هل يلزم المذكور فيما سبق ههنا، بأن يقول: إن كون الشيء مضافا إليه قد يكون أصليا كما في المضاف إليه بالإضافة المعنوية، وغير أصلي كما في المضاف إليه بالإضافة المعنوية، وغير أصلي كما في المضاف إليه بالإضافة اللغظية، وهل يكون جاراً (٥) لهما بالأصالة، أو لأحدهما بها، وللآخر تبعا، أم لا؟.

قلت: لا؛ لأن تعريف المضاف إليه وهو: كل اسم نسبت إليه شيئا<sup>(۱)</sup> بواسطة حرف الجر/ لفظا أو تقديرا مراداً، شمل الكل، وإن كانت تلك النسبة في الإضافة اللفظية غير أصلية بالنظر إلى (١٠/ب) أصل الكلام، وأما بعد عروض النسبة الإضافية فالمعنوية واللفظية متساويتان في تلك النسبة، وأما (١٠) بحسبك درهم، فلم يعتبر لقلته (١٠)، وهذا القدر كاف في معرفة كل منها؛ لأنه تبين منه أن الرفع حركة مخصوصة دالة على فاعلية الفاعل، والنصب كذلك دالة على

<sup>=</sup>للفاعل لا للفاعلية لأنها نسبة بين الفعل ومن لـه الفعل وهي غير موجودة لفظا وخطا، والرفع موجود فيهما ولأن فاعلية الفاعل تابع للفاعل مثلا إذا قلنا: قام زيد، نسبة (زيد) منه، أو لأنه فاعل بسبب الرفع لم يفهم الفاعلية بعدما صار فاعلا فجعل الرفع الموجود لفظا وخطا أولى من جعله علما للتابع الغير الموجود إلا ذهنا " اهـ.

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: شوح لب الألباب ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) وقال الغجدواني ص٢٠: " ولم يقل: (والجر علم الإضافة) حيث ليس في الكلام مشابه لهما معرب بإعرابهما ".

<sup>(</sup>٤) في الهامش: " لأن التجوز غير مسلم على التحقيق المذكور، وإنما يلزم ذلك أن لو كان الجر علم المضاف إليه، كما صرح به صاحب المتوسط، وليس كذلك، بل علم الإضافة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (جر) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (شيء) وهو لحن.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (وإنما).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (لفظية) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص٢٠.

# والعامل: ما به يَتَقُوَّم المعنى المقتضى للإعراب.

مفعولية المفعول، والجر أيضا حركة دالة على إضافة المضاف إليه، وحينئذ سقط قـول مـن قـال: إن المصنف عرف الجنس ولم يعرف الأنواع، مع أنها أجدر بالتحديد لترتب الأحكـام عليهـا فـى الخارج.

فإن قلت: لم جعل الرفع علما للفاعلية، والنصب للمفعولية، والجر للإضافة إليه؟.

قلت: إما للتناسب، أو التعادل.

أما التناسب: فلأن فاعلية الفاعل أقوى في الاعتبار من المفعولية (١)؛ لوجود الاحتياج إليه في تحقق الكلام، والرفع أقوى أيضا في الأصل (٢)؛ لأنه من الشفتين، ويحتاج في النطق إلى تحريك عضوين، فناسب أن يكون الدليل القوى – وهو الرفع – للمدلول القوى – وهو الفاعلية – وأن مفعولية المفعول ضعيفة؛ لكونه فضلة في الكلام، والنصب أيضا ضعيف؛ لكونه من أقصى الحلق، فأعطى الضعيف للضعيف، لتناسبهما في الضعف، وأن إضافة المضاف إليه بين بين – أي بين الفاعلية والمفعولية – لأن المضاف إليه قد يكون فاعلا، وقد يكون مفعولا، والجر أيضا بين الرفع والنصب؛ لأنه من وسط الحنك، فكان بينهما مناسبة في المتوسط.

وتبين فى هذا أيضا وجه انحصار إعراب الاسم فى الثلاثة، لأنه إما حركة أو ما يقوم مقامها، وأياما كان، إما شفوية، كالرفع والواو، وإما حلقية (٣)، كالنصب والألف، وإما من الوسط كالجر والياء، وهذا دليل على انحصار الحركة فى الثلاثة.

فإن قلت: مقتضى ما ذكر أن يقول: (جر ونصب)؛ لأن الوسط ينبغى أن يوقع فى الوسط. قلت: تنبيه على أن التوسط أمر نسبى لا يتحقق إلا بعد تحقق الطرفين.

وأما<sup>(3)</sup> التعادل: فلأن الفاعل من حيث إنه أقبل من المفعول؛ لأنه لا يكون للفعل إلا فاعل واحد، والمفعول يجوز أن يكون واحدا<sup>(0)</sup>، واثنين، وثلاثة، عرض له ضعف، فجبر بقوة الرفع، والمفعول من حيث إنه أكثر منه، كان له قوة، فيقبل النصب الضعيف؛ ليحصل الاعتدال بين

<sup>(</sup>١) والمعنى بقوة الفاعل تمكنه بلزومه الفعل، وعدم استغناء الفعل عنه، وليس المفعول كذلك، بل يجوز سقوطه وحذفه. انْظُرْ: شرح المفصل لابن يعيش ١/ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) يعلل ابن يعيش لقوة الرفع وضعف النصب بقوله: "والضمة أقوى من الفتحة؛ لأن الضمة من السواو، والفتحة من الألف والواو أقوى من الألف؛ لأنها أضيق مخرجا، ولذلك يسوغ تحريك الواو، ولا يمكن ذلك في الألف لسعة مخرجها، ومخرج الحرف كلما اتسع ضعف الصوت الخارج منه، وإذا ضاق صلب الصوت وقوى "ا. هـ. انْظُوّ: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (خلفية) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فأما).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (واحد) وهو لحن.

القوة والضعف.

أو لأن الفاعل من حيث إنه قليل فيه خفة، فأعطى لـه أثقل الحركات وهو الرفع، وأن المفعول من حيث إنه أكثر فيه ثقل للكثرة، فأعطى لـه ما هـو أخف الحركات وهـو النصب؛ ليحصل الاعتدال بين الخفة والثقل<sup>(۱)</sup>، ولما<sup>(۱)</sup> كان الجر متوسطا دائما، والإضافة كذلك<sup>(۳)</sup> كانا<sup>(١)</sup> متساويين، ولم يتصور بينهما التعادل؛ لأنه إنما يكون بحسب القوة والضعف، لا في القوتين ولا في المتساويين.

وإذا عرفت من هذا أن الرفع، والنصب، والجر، لا يستعمل إلا في المعربات، فاعلم أيضا أن الضم، والفتح، والكسر، لا يستعمل إلا في المبنيات، إلا عند الكوفيين (٥).

ولما كان العامل مأخوذا في بيان حكم المعرب، ولم يكن مبينا في نفسه، احتيج إلى تعريفه (٢)، فعرفه المصنف بقوله: العامل ما به، أي: العامل شيء بسبب ذلك الشيء يَتَقَوَّم أي: يظهر ويكتمل (٧) المعنى المقتضى للإعراب، وهو الفاعلية، والمفعولية، والإضافة، وانحصاره في الثلاثة بحكم الاستقراء، إذ لا دليل للعقل على انحصاره فيها، كذا قال الفالي (٨).

(۱) انْظُـرْ بيـان ذلـك فـي: العلـل للـوراق ص ١٤٠ ومـا بعـدها، وأسـرار العربيـة ص٨٧، ٨٨، واللبـاب للعكبري ١/١٥٢، وشرح الرضي١/٥٦، وشرح ابن القواس ص ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وإنما) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وكذلك).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (كان).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الكوفيون) وهو لحن، ولم يفرق الكوفيون بين علامات الإعراب وعلامات البناء، يقول ابن يعيش ١/ ٧٢: " واعلم أن سيبويه فصل بين ألقاب حركات الإعراب، وألقاب حركات البناء، فسمى حركات الإعراب: رفعا، ونصبا، وجرا، وجزما، وحركات البناء: ضما، وفتحا، وكسرا، ووقفا، للفرق بينهما... وقد خالفه الكوفيون، وسموا الضمة اللازمة رفعا، والفتحة والكسرة نصبا وجرا، والصواب مذهب سيبويه لما فيه من الفائدة " ا. هـ. انْظُرُ: شرح الرضى ١/ ٦٤، وشرح الأصبهاني ص ٣٧، ومدرسة الكوفة لمهدى المخزومي ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب ١/ ٢٤٢ ": فسر العامل ههنا لأنه تضمنه قولـه: (ويختلف آخره لاختلاف العامل) " اهـ.

<sup>(</sup>٧) قال الغجدواني: "ما به يتقوم المعنى أى ما به يتسوى المعنى المقتضى للإعراب، وكأنه مطاوع قوّم المعوج إذا ساواه فكأن (زيدا) - مثلا - قبل دخول (جاء) عليه، معوج ناقص فاعلية، فإذا دخل عليه (جاء) تكملت وتسوت حيث خرجت من القوة إلى الفعل " اهـ. انظُرْ: شرح الغجدواني ص ٢١.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: شرح اللباب ل ٣٠٦ / ب ونصه: " وإنما قبال بحكم الاستقراء لأنه لا يدل دليل عقلي على انحصار المقتضيات في الثلاثة، بل عُلم الانحصار بالاستقراء ". ا. هـ.

ثم ليس المراد من التقوم التقوم المصطلح عليه في المنطق، حتى يلزم أن يكون العامل جزءًا من المعنى المقتضى للإعراب، بل هو بمعنى الظهور والتكمل - كما أشرنا إليه في تفسيره-، فكأن (١) فاعلية (زيد) - مثلا - في: قام زيد، خفيت ونقصت قبل دخول (قام) فلما دخل هو عليه ظهرت وتكملت، فيكون العامل سببا يسبب الإعراب (٢).

والعامل المعنوى داخل فيه (٣)؛ لأن التجرد للإسناد أوجب التركيب الذى يحصل به كون المبتدأ مسندا إليه، والخبر مسندا به، فإن وقع الاختلاف في العامل في بعض الصور، فليس اختلاف في هذه القاعدة، وإنما هو اختلاف فيما يتحقق المعنى المقتضى (١).

وأراد بالعامل عامل الاسم، فلا يرد النقض عليه بخروج عوامل الفعل عن التعريف؛ لأن عامله ليس سببا لمقتضى إعرابه، إذ ليس في الفعل مقتضى الإعراب، بل إعرابه على سبيل التبع، كذا قال السيد<sup>(٥)</sup>، مع أن التسليم لا يضر أصل الكلام، وأما تسميتهم مشابهة المضارع مقتضية له فهي ليست بالحقيقة.

أقول: بعد الفراغ عن تحقيق ماهية الإعراب والعامل: إن الإعراب إما بالحركات أو بالحروف، والأول أصل من الشاني (٢)؛ لكون الحركة أخصر من الحروف؛ لأنها جزؤها، وجزء الشيء يكون أخصر من الشيء وأدل على المراد، فلا يُعدل (٧) عن الأول إلى الثاني إلا لعلة (٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فكان) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>۲) قال ركن الدين: " اعلم أن العامل شيء والمقتضى للإعراب شيء آخر، فالعامل هو: الذي هو عنه لمقتضى الإعراب، كقولك: قام زيد، فإن العامل هو (قام)، والمقتضى لإعراب (زيد) هو الفاعلية - كما عرفت - وهي إنما تحصلت وتقوّمت بالعامل الذي هو (قام) ". ا. ه... انظُرُ: البسيط في شرح الكافية ص ٢٤٢، وانظُرُ أيضا: شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) أي: داخل في التعريف.

<sup>(</sup>٤) يوضح ركن الدين ذلك بقوله: " فإن وقع اختلاف في العامل في بعض الصور، ليس اختلافا في هذه القاعدة، مثلا - العامل في المضاف إليه هل هو اللام المقدرة، أو إضافة اسم إليه، أو غير ذلك؟ وليس هذا الاختلاف اختلاف في أن العامل ما به يتقوم المقتضى للإعراب، بل فيما يحقق المعنى المقتضى للإعراب " اهد انظُرْ: البسيط ص٢٤، وانظُرْ: ابن القواس ص ٣٠، والأصبهاني ص ٣٩ وفيهما نفس المعنى.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شوح لب الألباب ص٦٣.

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب البصريين، وعند الكوفيين أن الإعراب يكون حركة وحرفا، فإذا كان حرفا قام بنفسه، وإذا كان حركة لم يوجد إلا في حرف. انْظُرْ: الإيضاح في علل النحو ص٧٢، والأشباه والنظائر ١/ ٩٤. وذكر العكبرى في اللباب ثلاثة أوجه لكون الحركة أصل الإعراب، انْظُرْ: اللباب في علل البناء والإعراب ١/ ٥٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (يعلل) وهو خطأ، والتصويب من شرح ابن القواس ص٣١.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٤٠.

## فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف بالضمة رفعا، والفتحة نصبا، والكسرة جرا.

ثم الأصل فيما كان إعرابه بالحركات أن يكون رفعه بالضمة، ونصبه بالفتحة، وجره بالكسرة وإن وجد التخلف عنه فهو لعلة مستلزمة لذلك (١)، وفيما كان إعرابه بالحروف أن يكون رفعه بالواو، ونصبه بالألف، وجره بالياء؛ ليجانس كل حرف منها حركة ذلك الإعراب، فإن وجد التخلف فيه عنه فهو لعلة أيضا كذلك (٢).

وإذا عرفت هذا عرفت أن أصناف أنواع الإعراب مختلفة، بأن يكون بعضها بالحروف، [وبعضها بالحروف، وبأن يكون كل منهما إما تاما أو ناقصا.

ثم المصنف لما وجد أصناف الأسماء مختلفة/ أيضا في استحقاق كل صنف منها بواحد من (١١١) تلك الأصناف، وأراد أن يبين أن أي صنف من أصناف الأسماء بأي صنف يختص من أصناف الإعراب<sup>(١)</sup>،

فقال: فالمفرد المنصرف<sup>(٥)</sup>، الفاء جواب لـ (أما) المقدر، والمنصرف مأخوذ<sup>(٢)</sup> إما من (الصرف) وهو اللبن الخالص، فتسمية الاسم به لكونه خالصا عن شبه الفعل والحرف، أو من (التصريف) وهو الصوت، فيسمى به لأن في آخره تنوينا – وهو غنة في الخيشوم –، وقد يقال: إنه مأخوذ من (الانصراف) وهو الرجوع، فإن النوع المسمى به من الأسماء قد رجع عن منع مانع من الفعل (٧). والكلام على حذف المضاف، فالتقدير: إعراب المفرد المنصرف.

وإعراب الجمع المكسر المنصرف (١٠)، حال كون عاملهما مقتضيا للإعراب، بالضمة أى: معها رفعا، وهو منصوب على الحالية إما عن المبتدأ المقدر، أي: حال كون إعرابهما رفعا بالضمة، أو

(٢) أوضح الزجاجي هذه العلل في: الإيضاح في علل النحو، انْظُرُ: ص ١٢٣ - ١٢٩.

(٤) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٢١، والبسيط ص ٢٠، وشرح الأصبهاني ص٤٠، وفيها نحوا من ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (كذلك) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) احترز بالمفرد عن المثنى والمجموع سواء كان مضافا أولاً، وبالمنصرف عن المفرد غير المنصرف. انْظُـرْ: شـرح الرضى ١/ ٦٧، وابن القواس ص ٣١، والفوائد الضيائية ١/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) قال ابن فلاح اليمنى: "اختلف النحاة فى وجه نقل المنصرف فى اصطلاحهم على أربعة أوجه: أحدها: أنه مأخوذ من الصريف وهو صوت خفى كصوت القلم والبكرة، وصوت ناب الفحل إذا حَكَّه بآخر. الثانى: أنه مأخوذ من: صرف الكلبة، يقال: كلبة صارف إذا كان لها صوت من شدة الشهوة. الثالث: أنه مأخوذ من قوله عليه السلام: «لا يقبل الله له صوفا ولا عدلا» والصرف: النافلة، والعدل: الفريضة لأنه زيادة على الفرض، كما أن علامة الصرف زيادة على الكلمة. الرابع: أنه مأخوذ من: التصرف وهو التقلب "ا. هد. انظرُ: شرح الكافية لابن فلاح اليمني ص ٩٦.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح لب الألباب ص ٦٤ وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٨) احترز بالجمع عن المثنى إذ إعرابه بالحروف، وعن المفرد، وبالتكسير عن السالم، لأن إعراب المذكر منـه بـالحروف، والمؤنـث غير مستوف للحركات، وبالانصراف عن غير المنصرف نحو: مساجد، وأنبياء. انْظُرُ: شرح الرضى ١/ ٦٨.

عن المفرد والجمع المكسر المنصرفين، فحينئذ يكون بمعنى المفعول، أى: إعرابهما بالضمة حال كونهما مرفوعين<sup>(۱)</sup>، وبهذه العناية سقط سؤال صاحب الأسئلة<sup>(۲)</sup> بأن يقال: إن (رفعا) لا يجوز أن يكون حالا من المفرد ويجوز أن يكون التقدير هكذا: فالمفرد المنصرف والجمع المنصرف معربا بالضمة رفعا، وكذا الكلام في قوله: والفتحة نصبا، والكسرة جرا، فإعراب هذين<sup>(۱)</sup> النوعين جار على الأصلين<sup>(1)</sup>.

ثم أراد أنه بالرفع، والنصب، والجر، للإعراب الذى هو علم الفاعلية، والمفعولية، والإضافة، أى: الحركات المخصوصة بالمعربات - كما مرت الإشارة إليه - وبالضمة، والفتحة، والكسرة مطلق الحركات، فكأنه قال: إعراب هذين النوعين بالحركات لا بالحروف، وحينئذ سقط قول صاحب المتوسط (٥٠): " ولقائل أن يقول: في العبارة نظر " (٢٠).

وإنما كان إعرابهما بالحركات التامة؛ لأنه (٧) أصل من باقى أصناف الإعراب، والمحل قابل له، ولأجل ذلك كان إعرابهما (١) كذلك، وبهذا أظهر أيضا وجه تقديمه إياهما على سائر الأسماء المعربة.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: الوضى ١/ ٦٨، والجامى ١/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الأسولة)، ولعل مراده بصاحب الأسئلة: خضر بن إلياس الكمولوجوني الرومي الحنفي، وكتابه اسمه: الأسئلة القطبية على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية. انْظُرْ: كشف الظنون٢/ ١٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (هذا) وهو لحن.

<sup>(3)</sup> قال الجامى ١/ ١٩٧١: " فالإعراب في هذين القسمين من الاسم على الأصل من وجهين: أحدهما: أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة، والإعراب فيهما بالحركة، وثانيهما: أنه إذا كان الإعراب بالحركة فالأصل أن يكون بالحركات الثلاث في الأحوال الثلاث، والإعراب فيهما بالحركات الثلاث في الأحوال الثلاث " ا. هـ، وقال البعلي: " والأصل في كل معرب أن يكون إعرابه بالحركات؛ لأنها أيسر من غيرها، وهي كافية في الدلالة على الإعراب، فلا يُصار إلى الأثقل مع الاستغناء عنه، ولأن الإعراب معنى عارض في الكلمة فكانت علامته حركة عارضة في الكلمة - لِما بينهما من التناسب - ولأن الحرف من جملة الصيغة الدالة على معنى الكلمة اللازم لها، فلو جُعل الحرف دليلا على الإعراب لأدى ذلك إلى أن يُدل في الشيء الواحد على معنين، وفي ذلك اشتراك والأصل أن يُخص كل معنى بدليل " انظر: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر لمحمد بن أبي الفتح البعلى المتوفى سنة ٢٠٠٩هـ، ص ٥٣، ط/ الأولى ١٤٢٣هـ، شرح جمل عبد الكامة.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الشرح المتوسط ص ٢٢ ونصه: " ولقائل أن يقـول: في العبارة نظـر، والعبـارة الصـحيحة أن يقــول: رفعه بالضمة أو إعرابه بالضمة رفعا " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل: "لأن وجه نظره أن يقال: إن الإعراب على هذا عند المصنف نفس الحركات والحروف، والباء في قوله (بالضمة) تفيد التقيد، فيلزم تقييد الشيء بنفسه، وأما اندفاعه على ذلك التقدير فظاهر لا يحتاج إلى البيان، مع أن التقدير الثاني يمنعه بالكلية " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (لأن).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (إعرابه) والصواب ما أثبته بدليل سياق الكلام.

وإنما قيدهما بأن يكونا منصرفين [لأنه لو]<sup>(۱)</sup> لم يكن [كذلك لكان]<sup>(۲)</sup> جرهما بالكسر، وإنما قيد الجمع بالمكسر و[هو]<sup>(۳)</sup>: مالا يكون بناء واحده باقيا فيه، كرجال – مثلا – لأنه لولم يكن مكسرا لكان سالما، وإعراب الجمع السالم ليس على ما ذكر؛ لأنه إن كان للمذكر فإعرابه بالحروف وإن (1) كان للمؤنث فنصبه ليس بالفتحة (1).

فإن قلت (٢): إن أراد بالمفرد ما يقابل المضاف يشكل كلامه بمثل: غلام زيد، فإنه ليس بمفرد بهذا المعنى، مع أن إعرابه كذلك، وإن أراد ما يقابل المثنى والمجموع يشكل بالأسماء الستة المعتلة المكبّرة، فإنها مفردة بهذا المعنى، مع أن إعرابها ليس كذلك!.

قلت: أراد المعنى الثانى، وقولك: "يشكل بالأسماء الستة المعتلة المكبّرة "، قلنا فى جوابه: لا نسلم ذلك، وإنما يشكل أن لو كان قوله: (فالمفرد المنصرف) إلخ، موجبة كلية (١)، حتى يجب شموله جميع الأفراد، فإنه ليس كذلك، بل هو قضية مهملة (١)، وهى فى قوة الجزئية، فلا يضره خروج بعض الأفراد عن هذا الحكم، وما ذكر فى حكم تلك الأسماء بعد فهو بيانٌ لأحوالها فى الإعراب، وقرينة لهذا المقصود أيضا (٩).

ولقائل أن يقول: لما كان ذكرُ حكم هذه الأسماء بعد قرينةً لخروجها عن المراد، فليكن ذكرُ غيرِ المنصرفِ بعد قرينةً لخروجه، فلا يكون قيد (المنصرف) مما نحتاج إليه (١٠٠)!

ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: لما كان غير المنصرف أكثر اهتماما لكثرته من تلك الأسماء، لم يكتف في إخراجه بالذكر بعد، بل ذكر ههنا قيدا آخر له لهذا الاهتمام (١١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقو فين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وإنما) وهو تصنحيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح الرضى ١/ ٦٨، وما ذكره الشارح ليس على الإطلاق، وسيأتى قريبًا الكلام على نصب الجمع المؤنث السالم بالفتحة مع بيان أقوال العلماء.

<sup>(</sup>٦) أورد صاحب المتوسط مثل هذا الاعتراض في شرحه ص ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٧) الموجبة الكلية ما كان موضوعها كليا، وحُكم فيها على جميع الأفراد، ومثالها: كل حجر جماد.

<sup>(</sup>٨) القضية المهملة ما كان موضوعها كليا، وحكم فيها على الأفراد مع عدم بيان كميتها لا كلا ولا بعضا، مثل: الذهب معدن، والإنسان فان، والقضية المهملة في قوة الجزئية في جميع الأحكام، بمعنى أن كل حكم يُعطى للجزئية يُعطى للمهملة أيضا. انْظُرْ: توضيح المفاهيم د/ رشدى عزيز محمد ص ٩٣، ٩٥.

<sup>(</sup>٩) وبمثل هذا أجاب العجدواني في شرحه ص ٢٢.

<sup>(</sup>١٠) انْظَرْ: شرح الغجدواني ص ٢٢، والشرح المتوسط ص ٢٢.

<sup>(</sup>١١) وأجاب الغجدواني عن مثل هذا بقوله: " نعم؛ إلا أن غير المنصرف أكثر تراجمًا لـ من الستة، فالعناية بإخراجه أولى " ا. هـ. انْظُرُ: شوح الغجدواني ص٢٢.

# جمع المؤنث السالم بالضمة، والكسرة.

جمع المؤنث السالم، وإنما كان إعرابه بالضمة رفعا، والكسرة نصبا وجرا، ويختلف عن الأصل في الإعراب بالحركة بوجه؛ لأن جمع المؤنث السالم فرع لجمع المذكر السالم، وقد حمل النصب على الجر في الأصل لعلة تذكر في موضعه، فلو لم يحمل نصب الفرع على الجر يلزم زيادة الفرع على الأصل هكذا قالوا<sup>(۱)</sup>، لكن أسد العبارة أن يقال: ليكون الفرع على وتيرة الأصل (<sup>۲)</sup>.

فإن قلت: أصالة المذكر على المؤنث في المعنى، ولزوم المزية في حكم اللفظ لا يقتضى مزية الفرع على الأصل!.

قلت: نعم، إلا أنه جعل كذلك رعاية لجهة التطابق بين اللفظ والمعنى.

فإن قلت: ألم يلزم من هذا أن يتقدم جمع المذكر على جمع المؤنث؟.

قلت: لا؛ لأن الكلام ههنا بالنظر إلى الإعراب، فلما كان إعـراب جمـع المؤنـث بالحركـات وهـو أصل من إعراب جمع المذكر لأنه بالحروف، قدّمه عليه لذلك<sup>(٣)</sup>.

فإن قلت: قد لزمت مزيّة جمع المؤنث - من حيث كون إعرابه بالحركات - على جمع المذكر\_ من حيث كون إعرابه بالحروف - فلم جوّزتم تلك المزية ههنا، ولم تجوزوها ثمة؟.

قلت: جوازها ههنا للضرورة - وهي تبيح المحظورات - ولا ضرورة ثمة.

وتفصيله أن يقال: إن الأصل في كل المعربات أن يكون إعرابها بالحركات، فلا يعدل عن هذا الأصل إلا لضرورة موجبة لذلك، وهي في جمع المذكر لزوم الثقل الناشئ من اجتماع الحركات وحرف العلة – على تقدير كون إعرابه بالحركات – فالعدل فيه عن هذا الأصل لأجل تلك الضرورة (٤).

ثم اعلم أن المصنف أراد بجمع المؤنث الذي يكون بالألف والتاء، سواء كان للمؤنث نحو:

<sup>(</sup>۱) وبيان ذلك: أنه لما حمل النصب على الجر في جمع المذكر الذي هو الأصل، حمل أيضا النصب على الجر في جمع المؤنث الذي هو الفرع، حملا للفرع على الأصل؛ لئلا يكون الفرع أوسع تصرفا من أصله. انْظُرْ: المرتجل ص١٧، والبسيط لابن أبي الربيع ١/ ٩٠، وشرح ابن القواس ص٣١، والفاخر ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: " وإنما كانت هذه العبارة أسد بناءً على ما نقل بأنه لا مزيّة من هذا الوجه؛ لأن إعراب جمع المذكر السالم بالحروف أخف من إعرابه بالحركات؛ لأن تلك الحروف ثابتة علامة للجمعية، فهي وحدها أخف منها مع حركة أخرى إعرابية فإعرابه بالحروف أصل بالقياس إليه، لأن الأصالة باعتبار الخفة في ذلك "ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) وهذا تعليل الأصبهاني في: شرحه ص ٤١.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص٢٢ وفيه نفس المعني.

مسلمات، أو للمذكر نحو: حمامات، وسواء (۱) تغير بناء واحده ك: غرفات، أو لم يتغير كالمثال المذكور، وأما تسميته بجمع المؤنث السالم فباعتبار الغالب، وحينئذ سقط قول من قال: إن هذا الحكم من الإعراب لا يختص بجمع المؤنث، بل يوجد في المذكر، ولا (۲) يختص بالسالم بل يوجد في غيره فلا وجه لتخصيص المصنف هذا الحكم بجمع المؤنث / السالم.

فإن قلت: يشكل بمثل قولهم: سمعت لغاتهم، ولقيتهم ثباتًا، ورأيت عزّهاتهم - بفتح التاء<sup>(٣)</sup> في الكل<sup>(٤)</sup>!

قلت: لا نسلم الإشكال؛ لأن أصل الأولين: (لغوة)، (وثبوة) فيكونا (٥) مفردين (٦)، وكذلك (٧) الثالث، فإنه اسم للرجل الذي لايطرَبُ لِلَّهْو ويهرَبُ عنه (٨).

وأما تقديم بيان إعراب جمع المؤنث على بيان إعراب ما ذكره (٩) بعد بقوله: "غير المنصرف" مع أن إعرابهما بالحركات الناقصة، فإن إعراب غير المنصرف بالضمة رفعا، والفتحة نصبا، وجرا؛ فلأن نقصان الحركة في هذا الجمع ليس لعلة دالة فيه، بل هو لأمر استحساني، بخلاف نقصانها في غير المنصرف فإنه لعلة حلت في ذاته - كما سيجيء - فكأن هذا الجمع أقرب درجة إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وهو) وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ولم) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (بفتح النصب).

<sup>(</sup>٤) في هذا إشارة إلى مذهب الكوفيين، حيث ذهبوا إلى جواز نصب جمع المؤنث بالفتحة مطلقا، لا فرق بين التام والناقص تقول: رأيتُ الهنداتَ، وتمسكوا بما حكاه الكسائي عن بعضهم نحو: سمعتُ لغاتهم بفتح التاء، وذهب هشام - منهم - إلى أن ذلك جائز فيما حذفت لامه في المفرد ولم يرد في الجمع نحو: لغات، وبنات، جبرا لما فاته من حذف لامه، وذهب البصريون إلى: أنه لا يجوز شيء من ذلك، لا فرق بين التام والناقص. انظرُ: المغنى لابن فلاح ٢/١٥١ وما بعدها، والتذييل ١/١٥١، والارتشاف ٢/ ١٤٢، وشرح اللمحة البدرية ١/ ١٩٢، والتصريح ١/ ٧٠، والهمع ١/٧٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فيكون).

<sup>(</sup>٢) وهذا قول أبى على الفارسى حيث يرى أن مثل ذلك مفرد ردت لامه، والأصل: لغوة، فلما ردت اللام قلبت ألفا، فهذه الألف ليست ألف جمع التأنيث، وإنما هى لام الكلمة. انظر : كتاب الشعر ١٩٩١، والدر المصون ١٩٩٧، وهناك وجه آخر ذكره ابن الخباز في: النهاية في شرح الكفاية، وهو: "أن يكون الأصل: سمعت لُغَيّتكم، فأطال الفتحة فنشأت عنها الألف، كما قال بعضهم - فيما رواه أبو الحسن - أكلت لحماً شاة، فالألف للإشباع "ا. هـ. انظر : النهاية ١٥٧٥، رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية بوقم ٢٤٦٣، تحقيق عبد الجليل محمد عبد الجليل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فكذلك).

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: اللسّان (عزه) ٢٩٣٣/٤، وفيه: رجُلٌ عِزْهَاةٌ، وعِزْهَاءَةٌ، وعِزْهَـيَ، وعِـزْهٌ، وعِزْهِـيٌ، وعِزْهَـاءٌ بالملد: عازفٌ عن اللهو والنساء، لا يَطرَبُ لِلَّهْو ويَبعُدُ عنه " ا. هـ. وانْظُرْ: تاج العروس (عزه) ٩/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (على بيان قوله ما ذكره).

الحركات فقدّمه (١).

وقيل: لأنه منصرف، والأصل في الأسماء الصرف، فيكون أصلا بالنسبة إلى غير المنصرف، فلهذا قدمه عليه.

ومن قدم غير المنصرف على هذا الجمع فقد نظر إلى كونه مفردا في الأغلب<sup>(٢)</sup> فيكون أصلا لــه مستحقاً<sup>(٣)</sup> للتقديم عليه.

ثم ليس لقائل أن يقول<sup>(1)</sup>: هذا يشكل بمثل (مسلمات) فإنه غير منصرف عند المصنف<sup>(0)</sup>، مع [أن] (1) إعرابه ليس بالضمة والفتحة، بل بالضمة والكسرة، وبمثل (جوار) أيضا فإنه غير منصرف أيضا، مع أن إعرابه ليس بالفتحة لا لفظاً ولا تقديراً!.

لأنا نقول: لا نسلم أن الكسر ممنوع مما لا ينصرف مطلقا(٧) - كما سيجيء بيانه في بيان قوله:

(حكمه أن لا كسر ولا تنوين) - ولا نسلم أيضا أن إعراب (جوار) ليس بالفتحة، بل هو بالفتحة تقديرا (^)، وأما قول من قال (٩): " وإلا لكان مفتوحا لخفة الفتحة "؛ فليس بالقوى؛ لأنا لا نسلم أيضا أن الفتحة خفيفة مطلقا (١٠) - كما سيجىء بيانه أيضا فيه -.

وقيل: لأن المراد من غير المنصرف قطعا، فلم يتناول البحث لهما؛ لأن في الأول تنازعا في الأحوال الثلاثة، وفي الثاني في حال الرفع والجر.

(۱) وعلل الأصبهاني لتقديم جمع المؤنث على غير المنصرف بقوله: " وإنما قدم جمع المؤنث السالم على غير المنصرف مع أن إعرابهما بالحركات لأنه خالف القياس في شيء أضعف وهو الفتح، وغير المنصرف خالف في شيء أقوى وهو الجر، فقدم جمع المؤنث لهذا الاعتبار " اهـ. انظُرُ: شرح الأصبهاني ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن جماعة: " قلت: وكان تقديم غير المنصرف على جمع المؤنث السالم أوْلى؛ لأنه مفـرد، والجمـع فرعـه". انْظُرْ: شرح ابن جماعة ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (مستحق) وهو لحن.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الشرح المتوسط لركن الدين ص ٢٣ وفيه قال: " اعلم أنه يشكل بمثل مسلمات... " اهـ.

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل: "وإنما قال عند المصنف؛ لأن فيها أربعة أقوال حال العلمية، فذهب الزمخشرى إلى أنها منصرف وحال إعرابها كحاله قبل العلمية، وذهب بعضهم إلى أنها غبر منصرف والتنوين للمقابلة لا للتمكن ومنهم المصنف، ويكون نصبه بالكسر كما كان قبل العلمية، ومنهم من أسقط التنوين وجعل نصبه باقيا على ما كان قبل العلمية، ومنهم من أسقط التنوين وجعل نصبه وجره بالفتحة "ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) في هامش الأصل: " بل الكسر الممنوع عن غير المنصرف ما يختص بحالة الجو عند الانصراف " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: شوح الأصبهاني ص ٤١.

<sup>(</sup>٩) المراد به ركن الدين انْظُرْ: الشرح المتوسط ص٢٣.

<sup>(</sup>١٠) في هامش الأصل: " فإن الفتحة إذا كانت نائبة عن الكسرة الثقيلة تكون ثقيلة أيضا "ا. هـ.

وإنما قدمه على الأسماء الستة لكونه معربا بالإعراب الأصلى.

فإن قلت: كون إعرابه بالحركة مطلقا مقاوم تامية إعرابها، فحينئذ يلزم التساوى، أى: بينهما فى المرجح، فلم يبق لتقديمه عليها وجه!.

قلت: لـه وجه آخر غير هذا وهو: ألا توجد التفرقة بينه وبين أخواته في البيان.

أقول: لما فرغ عن (١) بيان ما كان الإعراب فيه بالحركة التامة أو الناقصة، شرع في بيان ما كان الإعراب [فيه](٢) بالحروف كذلك، ثم قدم الأسماء الستة على غيرها من المعربات.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) هكذا في الأصل ولم أعثر في المعاجم التي رجعت إليها على ما يفيد أن الفعـل (فـرغ) يُعَـدَّى بــ: (عـن)، ولعل الشارح - رحمه الله - ضَمَّنُهُ معنى فعل يعدى بـ (عن) فعَدًاه بها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

#### [الأسماء الستة]

## أخوك، وأبوك، وهنوك، وحموك، وفوك، وذو مال، مضافة إلى غير ياء المتكلم...

بالإعراب بالحروف، لكون إعرابها تاما، وهي أي: تلك الأسماء الستة المعربة بالحروف بالإعراب التام: أخوك، وأبوك، وهنوك، وحموك بكسر الكاف في الأخير؛ لأن الحم من أقارب زوج المرأة، فيكون معناه: قريب زوجها ولهذا لا يضاف إلا إلى المؤنث (١) - وفوك، وذو مال.

وإنما قيد كون إعرابها بالحروف بحال كونها مضافة؛ لأنها لو لم تكن (٢) مضافة، بل استعملت مجردة عنها، كان إعرابها بالحركات، وإنما كان إعرابها بالحركات حال الإفراد لئلا يلزم اجتماع الساكنين في المنكر مطلقا، نحو: أبون، أبان، أبين، وفي المعرف حال كونه موصوفا نحو: الأبو الكريم، الأبا الكريم، الأبي الكريم.

فإن قلت (٤): ألم يلزم هذا المهروب عنه في حال الإضافة في نحو: (أبو البقاء)؟.

قلت: نعم، إلا أنه لا اعتداد به لقلته بالنسبة إلى الأول؛ لأن لزومه ههنا بالإضافة إلى المعرف باللام، وهي ليست بالأكثر، وأيضا لم يقتصر على الإضافة مطلقا، بل خصصها بكونها إلى غير ياء المتكلم؛ لأنها لو كانت مضافة إلى ياء المتكلم، لكانت مبنية عند بعضهم (٥)، ومعربة بالحركة التقديرية عند البعض الآخر (٢) – كما سيجيء.

فإن قلت: ينبغى أن يذكر قيدا آخر وهو: مكبرة (٧)؛ لأن مصغرتها معربة بالحركات، وذلك لأن الياء إذا كان ما قبلها ساكنا يكون في حكم الصحيح في تحمل الحركات الثلاث وإن كان ياء!.

قلت: وقوع التعداد بصورة التكبير يغنى عن ذلك، وعدم التقييد بالواحدة (٨) أيضا،

<sup>(</sup>۱) أخذ الجامى هذا المعنى وعبّر به في كتابه، انظُرُ: الفوائد الضيائية ١/ ١٩٩، وقال الدولت آبادى ل ١٠١٠: " محو المرأة، وحموكِ أم الزوج وعصبته، فلا يضاف إلا إلى المرأة " ا. هر. وفي اللسان (حما) ١٠١٣/٢: " حمو المرأة، وحموها، وحماها: أبو زوجها وأخو زوجها وكذلك من كان من قِبله.... وكل من ولى الزوج من ذوى قرابته فهم أحماء المرأة، وأمُّ زوجها حماتها... وحمو الرجل: أبو امرأته، أو أخوها، أو عمها، وقيل: الأحماء من قِبل المرأة خاصة " ا. هـ، وانظُرُ: تهذيب اللغة (حمى) ٥/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص٢٤ وفيه المعني نفسه.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ هذا الاعتراض والجواب عليه في: شوح الغجدواني ص ٢٤.

<sup>(</sup>٥) ومنهم ابن الخشابِ في المرتجل ص١٠٧، والجرجاني في المقتصد١/ ٢٤٠، والمطرزي في المصباح ص ٥٦.

<sup>(</sup>٦) وهم الجمهور، انْظُرْ: التبيين للعكبرى ص ١٥٠، والارتشاف ٤/١٨٤٧.

<sup>(</sup>٧) قال بذلك ركن الدين في الشرح المتوسط ص٢٤، والبسيط ص ٢٦ حيث قال: "وكان من الواجب عليه ذكر شرط آخر وهو ذكر شرط آخر وهو مكبرة... " اهم، وقال الحلبي: "قوله: (وكان من الواجب عليه ذكر شرط آخر وهو مكبرة) أجيب عنه بأن عدم ذكره لاكتفائه بالتمثيل " ا. هم، انظُرُ: كشف الوافية ل ٢٨/ب.

<sup>(</sup>٨) في هامش الأصل: " جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: ينبغى أن يذكر قيد الوحدة؛ لأن مثنياتها ومجموعاتها لا تكون معربة بالحروف التامة " ١. هـ.

### بالواو، والألف، والياء.

لوقوعها فيه بصورة الواحدة، ولا يلزم من ذلك (١) أن يكون ذكر قيد الإضافة مستدركا؛ لوقوع العدّ بصورة الإضافة؛ لأن في تركه إبهاما يذهب به الوهم إلى غير ما في الواقع، بخلاف ما سبق (٢)، فإنه ليس فيه إبهام كذلك يقع، أو وردت تلك الأسماء بالإضافة إلى ضمير المخاطب، فلو لم يذكر قيد الإضافة إلى غير ياء المتكلم، لذهب الوهم إلى أن تلك الأسماء لو كانت مضافة إلى غير هذا الضمير لم يكن إعرابها بالحروف، وهو خلاف الواقع.

وإنما تخلفت هذه الأسماء عن الأصل وكان إعرابها بالواو حال الرفع، والألف حال النصب، والياء حال الجر؛ لأن الحروف وإن كانت فروعا على الحركات من حيث إنها تتولد منها على الأصح<sup>(٣)</sup>، إلا أنها أقوى من الحركات؛ لأن كل حرف من حروف العلة كحركتين، والحال أن إعراب المثنى والمجموع الفرعين على الإفراد كان بالحروف، فكره استبدادهما بالإعراب القوى، فاختاروا من بين المفردات هذه الأسماء، وجعلوا إعرابها بالحروف؛ ليكون في المفردات الإعراب بالحركات التي هي الأصل، وبالحروف التي هي أقوى منها، وهذا قريب مما يقال: ليكون توطئة للمثنى والمجموع<sup>(١)</sup>، حتى يكون في الأصول شيء يجرى على منهاجه الفروع، ولأنهم لما ردُّوا ما حُذِفَ من أواخرها من الحرف / لم يستحسنوا أن تتوارد عليه الحركات هربا (١/١٧) عن الاستثقال، فاكتفوا في إعرابه بذلك مع القلب في بعض الصور.

فإن قلت: لِمَ خصوا هذه الأسماء من بين المفردات؟.

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: " أي من وجود الكفاية عن ذكر التكبير والوحدة بأن يكون ذكرها على صورتهما " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: ما ذكرتم يقتضى استدراك ذكر الإضافة؛ لأن تلك الأسماء معدودة بصورة الإضافة، فلمّا كفى ذكرها بصورة الوحدة والتكبير عن التقييد بهما، فليكن ذكرها بصورة الإضافة عن التقييد بالإضافة! وجوابه: أن هذا غير لازم، أو فى ذكر الإضافة فائدة أخرى وهى: منع ذهاب الوهم إلى غير ما فى الواقع ".

<sup>(</sup>٣) هذا رأى الخليل انظر: الكتاب ٢٤١/٤، وقد تبعه ابن جنى فقال في: سر الصناعة: " فقد ثبت بما وصفناه من حال هذه الأحرف أنها توابع للحركات ومتنشئة عنها، وأن الحركات أوائل لها وأجزاء منها، وأن الألف فتحة مُشبّعة، والياء كسرة مشبعة، والواو ضمة مشبعة "ا. هـ، انظر: سر الصناعة ٢/ ٣٣. وقال في الخصائص ٢/ ٣١٥: " الحركة حرف صغير، ألا ترى أن من متقدمي القوم من كان يسمى الضمة الواو الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والفتحة الألف الصغيرة، ويؤكد ذلك عندك أنك متى أشبعت ومطلت الحركة أنشأت بعدها حرفا من جنسها "ا. هـ. وقال العكبرى في اللباب ٢/ ٢٤: " الحرف غير مجتمع من الحركات عند المحققين لوجهين: أحدهما: أن الحرف أصله السكون، ومحال اجتماع ساكن من حركات، والثاني: أن الحرف له مخرج محصوص، والحركة لا تختص بمخرج "ا. هـ. وانظر: الهمع ١/ ٧٣.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: أسرار العربية ص ٥٩، والمرتجل ص ٥٥، وشرح ابن يعيش ١/٥٢، وشرح الرضى ١/٧٣.

قلت: لمشابهتها المثنى في استلزام كل منهما ذاتا أخرى، كـ: الأخ للأخ، والأب للابن (١).

وأما كون إعرابها تاما فهو لتفضيل إعرابه على إعراب المثنى والمجموع، رعايـة لجانـب الأصـالة وخصوا كون إعرابها بحال الإضافة لتظهر تلك الذات اللازمة، فتقوى المشابهة (٢).

فإن قلت: إن المشابهات للمثنى فى ذلك الاستلزام كثيرة، فما المرجح لتخصيصهم هذه الأسماء من بين تلك المشابهات؟.

قلت: هو أن يكون لام بعضها وعين الآخر حرف علة يصلح أن يقوم مقام الحركات بعد الرد في الإضافة، مع عدم [اجتلاب]<sup>(٣)</sup> حرف بدل منهما، وإنما لم يجعل إعراب (يد) و(دم) كذلك ليكون التفضيل بالزيادة، وهي للعقلاء خاصة، وأما (هن) و(ذو) و(فا) ففي الأول تغليب وفي البواقي تقريب إلى القدر الصالح<sup>(٤)</sup>.

والتفضيل ههنا: أن الثلاثة منها وهي: (أب، وأخ، وحم) للعقلاء، والباقية لهم ولغيرهم، والعقلاء هم المكرمون والمفضلون، فناسب أن يعرف بها ليحصل الكمال لها بالجيء على أعدل الأبنية؛ إذ اللفظ كسوة المعنى، فلابد من أن يتناسب في الكمال، وإعراب(هن) بها لغلبتهم عليه لعلو مرتبتهم، وأما (ذو) و(فا) فأعرب بها ليحصل لهما القرب إلى تلك الأبنية لأنهما لو لم يعربا بهذا الإعراب، لوقعا في غاية النقصان، بخلاف (يد) و(دم) فإن هذا القرب حاصل فيهما بدونه، فلم يكن لهما احتياج إلى هذا الإعراب كاحتياجهما إليه، وإن كان جهة الاشتراك بين(يد) و(دم) وبينهما ثابتة.

ثم اعلم أن كون<sup>(٥)</sup> إعراب هذه الأسماء على الوجه المذكور أكثرياً لا كلياً؛ لأن فيه اختلافات كثيرة بين النحاة، لا يليق ذكرها بهذا الكتاب، فمن أراد الاطلاع عليها فليطالع المطولات<sup>(١)</sup>.

وفي بعضها لغات متخالفة، سيجيء ذكرها - إن شاء الله تعالى - في المجرورات.

\* \* \* \* \*

(١) وهذا تعليل الرضى في: شرحه ١/٧٣، وانظُرُ: اللباب للعكبري ١/ ٩٥، وشرح اللمع للأصفهاني ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شوح الوضى ١ / ٧٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقَّوفين يفتقر إليه السياق، وانْظُرْ: الرضى ١/٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) يوضح ذلك الغجدوانى بقوله: "ولم يجعل إعراب (يد) و(دم) بالحروف ليكون التفضيل بالزيادة للعقلاء خاصة وأما(هن) ولو لم يكن خاصا بالعقلاء إلا أنه أعطى تفضيل العقلاء تغليبا، وأما (فُ) فهو في غاية النقصان، فأعرب بالحروف تقريبا إلى القدر الصالح " ا. هـ، انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٢٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يكون).

<sup>(</sup>٦) انْظُرُ القول في إعرابها والخلاف فيها في: الإنصاف ١/ ١٧، وشرح ابن يعيش ١/ ٥٢، وشرح الرضي ١/ ٦٩، وشرح ابن القواس ص٣٤، واللباب للعكبرى ١/ ٩٠، والتبيين ص١٩٣، وشرح التسهيل ١/ ٤٣، والتذييل ١/ ١٧٠، وشرح اللمحة البدرية ١/ ٢٠٨، وائتلاف النصرة للزبيدي ص٨٢، والهمع ١/ ١٢٥.

## [إعراب المثنى وما ألحق به]

#### المثنى،

المثنى أعم من أن يكون من حيث الصورة والمعنى أو بأحدهما.

إنما كان إعرابه (۱) بالحروف وتخلّف عن الأصل في الإعراب (۲)؛ لأنه لما كان في آخره حرف من الحروف التي تصلح أن تكون (۳) إعرابا من غير الحركة، وهو علامة التثنية، جعل إعرابه بذلك الحرف هربا عن لزوم الثقل؛ لأنه لو تواردت (٤) عليه الحركات لزم الثقل من اجتماع ذلك الحرف مع الحركة.

وإنما قلنا: إن علامة التثنية آخرها؛ لأن النون بمنزلة التنوين، فكما أن التنوين لم يخرج آخر الكلمة عن [كونه] (٥) آخرا كذلك ما هو بمنزلته.

وقيل<sup>(1)</sup>: لما كان المثنى فرع الواحد، والإعراب بالحروف فرع الإعراب بالحركة، مع صلاحية آخره أن يكون إعرابا من غير الحركة، كان إعرابه بها رعاية للتناسب، ولأنه لو أعرب بالحركة مع فرعيته على الواحد، ومع كون إعراب بعض الآحاد بالحروف كالأسماء الستة، يلزم مزية الفرع على الأصل<sup>(۷)</sup>.

لا يقال: إن كل مثنى فرع لواحده المخصوص، فلا يلزم من كون إعراب تثنية (زيد) - مثلا -. وهو (زيدان) بالحركة مزيّة الفرع على الأصل؛ لأنه ليس من الأسماء الستة!.

لأنا نقول: كل ما هو فرع للمقيد فرع للمطلق، فيستقيم، وبهذا سقط قول من قال (^): "هذا منقوض بالجمع المذكر وجمع المؤنث السالم "، لأنه لو كانت (٩) فرعية المؤنث علة لكون إعراب بالحروف لزم أن يكون إعراب هذين الجمعين أيضا بالحروف؛ لتحقق علته؛ لأن علته ما

<sup>(</sup>۱) اتفقوا على أنه معرب، إلا ما حكى عن الزجاج فإنه يرى أنه مبنى. انْظُرْ: الإنصاف ١ / ٣٣، واللباب للعكبرى ١ / ١٠٣، وابن القواس ص ٣٩، والرضى ٣/ ٤١٨، ومنهج السالك لأبي حيان ص ٩.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ في علة إعرابه بالحروف وتخلفه عن الأصل: شرح الرضي ١/ ٧٥، والدولت آبادي ل ١٠/ ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (توار) وهو سهو.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: أسرار العربية ص٦٥، وشوح ابن القواس ص ٣٩، والمغنى لابن فلاح ٢/٤٣.

<sup>(</sup>٧) قال الغجدواني: "وإنما عدل عن الحركة إلى الحرف في المثنى لأنه فرع المفرد، وإعراب بعض المفردات وهـو الأسماء الستة بالحروف، فلو لم يجعل إعراب المثنى بالحروف يلزم مزية الفرع على الأصل، كـذا فـى بعـض الشروح " ا. هـ. انْظُرُ: شرح الغجدواني ص ٢٥.

<sup>(</sup>٨) هذا قول الغجدواني في: شرحه ص ٢٦.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (كان).

#### وكلا،

كانت الفرعية فقط، بل الفرعية مع الصلاحية، ففي الجمعين المذكورين فإن وجدت الفرعية لكن لم توجد الصلاحية.

فإن قلت: زد حرفا في آخرهما من تلك الحروف لوجدان الصلاحية!.

قلت: لو فعلنا كذلك يلزم الالتباس بينه وبين حرف التذكير (١)، أو بين هذا الجمع وبين غيره.

وينبغى أن يعلم أن من العرب من يجعل إعراب التثنية بالألف فقط، وهي (٢) لغة بلحارث ابن كعب (٣)، فإنهم يتركون ألف التثنية بحالها في الأحوال الثلاثة (٤)، وعلى هذا قول النبي – عليه السلام –: " مَنْ أحبّ كريمتاه " (٥).

وإنما حمل كلا في الإعراب على المثنى لمشابهته لـ في المعنى (٦).

ومحصوله: أن (كلا) اسم مفرد اللفظ بدليل قوله:

# كلانا يا يزيدُ يُحِبُّ ليلي<sup>(٧)</sup>

(۱) في هامش الأصل: "اعلم أن حرف التذكير مدة تلحق آخر كل كلمة يقف المتكلم عليها من بعض كلامه استدراكا في بعد الذهول عنه، وتتبع حركة ما قبلها إن كان متحركا، وإن كان ساكنا كسر ثم يتبعه، ويختص بالدرج لأنه يقع لتذكر شيء من بقية الكلام، فيقع في الدرج لا محالة "اهـ.

(٢) في الأصل: (وهو) وهو تصحيف.

- (٣) بلحارث بن كعب فخذ من القحطانية وهم: بنو الحارث بن كعب بن عمرو بن عِلَّة بـن جَلَـد بـن مَـدْحج. انْظُوْ: معجم قبائل العرب ١٠٢/١.
- (٤) فأجروا المثنى مجرى الاسم المقصور، وحكى الكسائى أن ذلك لغة لبنى الحارث بن كعب، وزُبَيْد، وخَتْعَم، وهَمدُان، وذكر أبو الخطاب أنها لغة لكنانة، وذكر غيره أنها لغة لبنى العَنْبَر، وبنى الهُجَيْم، وبطون من ربيعة، وبكر بن وائل، وذهب أبو العباس إلى إنكار هذه اللغة ولا يجيز مثلها في كلام ولا شعر، وهو محجوج بنقل النحاة عن هؤلاء الطوائف من العرب. انظُرُ: التذييل والتكميل ١/ ٢٤٥ وما بعدها، وانظُرْ: معانى القرآن للفراء ٢/ ١٨٤، وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٤٥، ونتائج الفكر ص ١١٧، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٨٧، والهمع ١/ ١٣٤.
- (٥) قال على بن سلطان محمد الهروى القارى: "حديث (من أحب كريمتيه فلا يكتبن بعد العصر) لا أصل له " اهـ. انْظُرْ: المصنوع ص١٧٦ ط مكتبة الرشد بالرياض، ط/ الرابعة، تحقيق/ عبد الفتاح أبي غدة.
- (٦) قال الرضى: " وأما (كلا) فأعرب إعراب المثنى لشدة شبهه به لفظا، بكون آخره ألفا، ولا ينفك عن الإضافة حتى يتميز عنه بالتجرد عن النون، ومعنى بكونه مثنى المعنى " ا. هـ، انظُرْ: شرح الرضى ١/ ٧٩، وقال الدولت آبادى ل ١١/ أ: " وإنما جعل إعراب (كلا) مثل التثنية لأنه موحَّد اللفظ مثنى المعنى فعملنا بالاعتبارين في الحالتين، فأعرب بالحرف باعتبار معنى التثنية في حال الإضافة إلى المضمر، وأعرب بالحركة المقدرة باعتبار توحد اللفظ في حال الإضافة إلى المظهر" ا. هـ.
- (٧) صدر بيت من الوافى وعجزه: يفِيَّ وفِيكَ من ليلَى التُرابُ، لمزُّاحم بن الحارث العقيلى في: الأغانى ٢/ ٩، برواية: كلانا يا أُخَىَّ، وانظره في: الإنصاف ٢/ ٤٤٣. والشاهد قوله: (كلانا يحب ليلى) فأعاد الضمير من (يحب) مفردا إلى (كلانا) فدل على أنه مفرد اللفظ.

#### مضافا إلى مضمر،

ومثنى المعنى (١)، بدليل وقوعه تأكيدا له، فيقتضى الإعراب بالحركة من حيث اللفظ، والإعراب بالحروف من حيث المعنى (٢).

وأما اختصاص كون إعرابه بالحروف حال كونه مضافا إلى مضمر – خلافا لمن جعل إعرابه كإعراب المثنى على الإطلاق<sup>(۳)</sup>، ولمن جعله كإعراب المقصور كذلك<sup>(٤)</sup> – فلأن الرعاية حينئذ تتعلق<sup>(٥)</sup> بجانب معناه <sup>(٢)</sup>، فيكن إعرابه بالحروف، وإذا كان مضافا إلى ياء المتكلم [أو مضافا إلى]<sup>(٧)</sup> مظهر تتعلق<sup>(٨)</sup> الرعاية بجانب لفظه<sup>(٩)</sup>، فيكون إعرابه بالحركة؛ إذ في <sup>(١١)</sup> ذلك تناسب وتشاكل له في الصورة؛ لأن المظهر أصل وأقوى من المضمر، والحركات أصل من الحروف، فعند إضافته إلى الأصل أعطى له الإعراب الأصل، وعند إضافته إلى الفرع أعطى له الإعراب الفرع<sup>(١١)</sup>.

وأما وجه التشاكل فمعلوم لمن ينظر في كلام الغجدواني (١٢).

(۱) وهذا على مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنه مثنى لفظا ومعنى، وأن الألف فيه للتثنية، تراجع هذه المسألة في: معانى الفواء ٢/ ١٤٢، والمقتضب ٣/ ٢٤١، والبصريات ٢/ ١٩٤، وكتاب الشعر ١/ ١٢٦، وأسرار العربية ص ٥٥، والإنصاف ٢/ ٤٣٩، ونتائج الفكر ص ٢٢١، واللباب ١/ ٣٩٨، وابن يعيش ١/ ٥٥، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٢٤٤، وشرح التسهيل ١/ ٢٧، والرضى ١/ ٨٠، وتوضيح المقاصد (/ ٨٤.

(٢) واعتبارُ اللفظ في خبره وضميره أكثر من اعتبار المعنى، قال تعالى: {كِلْتَا الْجَنَّتُيْنِ آتَتْ أَكُلَهَا}، ولو اعتبر المعنى لقال: آتتا، وقد اجتمع اعتبار اللفظ والمعنى في قول الفرزدق: كِلاهُما حين جدَّ الجرئ بينهما... قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. انظرُ: المسائل الشيرازيات ص ٤١٩، والفاخر في شرح جمل عبد القاهر للبعلي ص ٩٣، والإقليد ١/ ٢٣٨.

(٣) حكاها الفراء عن كنانة، وحكاها الكسائي ولم يقرها.

(٤) سواء مع الظاهر أو المضمر، حكاها الفراء، وجعل منها: كلاهما وتمرا. انْظُرْ: شرح اللمحة البدرية ١/ ٢١٩، ٢٢٠.

(٥) في الأصل: (يتعلق).

(٦) فيكون مثنى فأعطى إعراب المثنى.

(٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٨) في الأصل: (يتعلق).

(٩) فيكون مفردا فأعطى إعراب المفرد وهو لا يكون إلا بالحركة.

(١٠) في الأصل: (إذ لا في).

(١١) انْظُرْ: شرح ابن القواس ص٤٢، والفوائد الضيائية ١/ ٢٠٢.

(١٢) قال الغجدواني ص ٢٦: " وأما (كلا) و(اثنان) فأعطيا حكم المثنى لمشابهتهما لـه صـورة ومعنى، أما المشابهة المعنوية فيهما والصورية في (اثنان) فظاهرة، وأما المشابهة الصورية في (كلا) فعند إضافته إلى المضمر حيث يتصـل المضمر به اتصال الألف والنون بـ (زيد) - مثلا - عند التثنية، ولهذا المعنى شرط إضافة (كـلا) إلى مضـمر ليأخـذ

### مضافا واثنان، بالألف والياء.

واثنان - أيضا - محمول عليه (١) فيه (٢)؛ لمشابهته الصورية والمعنوية لـه، وهو ظاهر.

فإعراب كل منهما بالألف/ حال الرفع، والياء حال النصب والجر<sup>(٣)</sup>، وسنذكر وجه التخلف (١٢/ب) عن الأصل في الإعراب بالحروف في الجمع - إن شاء الله تعالى.

وإنما أفرد (كلا، واثنان) بالذكر لأنهما ليسا بمثنيين (٤)؛ لأن المراد من المثنى: اسم مفرد لحق آخره ألف، أوياء ونون (٥) مكسورة، فظهر أنهما ليسا كذلك (٢)، وليس في الكلام (كل) ليكون (كلا) مثنى له، ولا (اثن) ليكون (اثنان) مثنى بأن ألحق آخره ألف ونون، بل الألف والنون في (اثنان) أصليان.

ووجه تقديم المثنى على الجمع المذكور بعده ظاهر، لا يحتاج إلى البيان (^^).

\* \* \* \* \*

حكم المثنى، فإنه لو كان مضافا إلى مظهر انتفت المشابهة الصورية، فلم يكتسب حكم المثنى، بل يأخذ حكم (العصا) فإنهما من واد واحد، كقولك: جاءني كلا الرجلين، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين " اهـ.

<sup>(</sup>١) أي: على المثني.

<sup>(</sup>٢) أي: في الإعراب.

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه: " واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقه زيادتان، الأولى منهما: حرف المد واللين... يكون في الرفع ألفا... ويكون في النصب كذلك " اهـ. انْظُرْ: الكتاب ١/١٧، وانْظُرْ المقتضب ١٤٣/، والجمل للزجاجي ص ٩.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ١/ ٧٤: " (اثنان) فإنه ليس بمثنى... لكن وضعه وضع المثنى، إذ هو كقولك: (ابنان)، و(اسمان) محذوف اللام مثلهما؛ لأنه من الثنى " اهه، وانظُرُ: ابن القواس ص ٤٣. وفى الهمع١/ ١٣٦ عند حديثه عن (اثنين) و(اثنتين) قال: " وقيل: إنهما مثنيان حقيقة، والأصل (اثن) ".

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أو).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المقدمة الكافية١/ ١٤٦، والشرح المتوسط ص٢٥، والأصبهاني ص ٥٠، وفيها نحوا من ذلك.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (واثنان).

<sup>(</sup>٨) قدمه على الجمع لأن المثنى قبل الجمع في الحصول، وهذا أمر ظاهر - كما قال - لا يحتاج إلى البيان.

## [إعراب جمع المذكر السالم]

# جمع المذكر السالم، و(أولو)، و(عشرون) و(أخوالها)، بالواو والياء.

جمع المذكر السالم إنما كان إعرابه بالحروف وتخلف عن الأصل [كما مر] (١) يعني ما ذكرنا في المثني.

ثم إنه أراد به: الجمع الذي بالواو والنون، سواء كان واقعاً على جميع الشرائط، أو لم يكن ويقع على الشذوذ، وسواء لم يوجد فيه تغيير أصلا، أو وجد أدنى تغيير، فدخل فيه: زيدون، ومسلمون، وسنون، وأرضون، وغيرها.

وإنما حمل (أولو)، و(عشرون) و(أخواتها) وهي من(ثلاثين) إلى (تسعين) في كون إعراب كـل منها بالواو حال الرفع، والياء حال النصب والجر(٢) على الجمع المذكور، لمشابهتهما إياه من حيث الصورة والمعنى، في غير (أولو)(٣) وليس مجموعا(٤) على الحقيقة؛ لأن المراد من الجمع هنا: اسم مفرد لحق آخره واو، أو ياء، ونون مفتوحة، وظاهر أنها ليست كذلك، ولذلك أخروها بالذكر(٥).

فإن قلت (٦٠): (عشرون) كذلك؛ لأن (عشرة) واحدة!.

قلت: لا نسلم ذلك، فإن (عشرين) يدل على عدد معين، ولا شيء من الجموع كذلك، ولأنه لو كان لوجب إطلاق (عشرين) على (ثلاثين)؛ لوجوب إطلاق الجمع على ثلاثة مقادير الواحد (٧)، لكنه ليس كذلك، ولوجب أن يقال (عَشَرون) - بفتح العين والشين -.

وأما الاعتراض على الأخيرين بأن الأول منهما منقوض بقوله تعالى: [الحَجُ أَشْهُرٌ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق، وانْظُرْ قسم التحقيق، وفيها علة الإعراب بالحروف.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: " وإذا جمعت على حد التثنية لحقتها زائدتان، الأولى منها: حرف المد واللين، والثانية: نون وحال الأولى في السكون وترك التنوين وأنها حرف الإعراب حال الأولى في التثنية، إلا أنها واو مضمــوم ما قبلها في الرفع، وفي الجر والنصب ياء مكسور ما قبلها ونونهـا مفتوحـة " اهــ. انْظُرْ: الكتــاب ١٨/١، وانْظُرْ: المقتضب١/١٤٣، والجمل ص ٩.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب: " وأهمل النحويون ذكر (أولى) في هذا الموضع، ولا يصح دخولـه في جمع المذكر السالم؛ لأن حقيقة هذا الجمع: ثبوت مفرد يلحق بآخره واو أو ياء ونون، وليس (أولو) كذلك؛ وإنما هـو اسـم موضوع بالأصالة في جمع المذكر السالم لجماعة بمعنى أصحاب كـ (ذوى) " ١. هـ. انْظَرْ: شرح المقدمة الكافية ١/ ٢٤٧، وانْظُرْ: شرح الرضي ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مجموع) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) انْظَرْ: شرح الغجدواني ص ٢٧ وفيه مثل هذا التعليل، وانْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٥٣.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض والجواب عليه في: الشرح المتوسط ص ٢٦، وشرح الأصبهاني ص ٥٣.

<sup>(</sup>٧) انْظرْ: ابن القواس ص ٤٣، والجامي ١٠٣/١٠.

#### $(1)^{(1)}$ مَّعْلُو مَاتٌ

والثانى: ضعيف؛ لأن الجمع السالم لا يأبى عن تغيير ما، كما فى (سنين، وأرضين)!. فساقط(٢) عند من له الذوق العلمي.

فإن قلت (٣): إنما أخذ (كلا) حكم المثنى بالمشابهة الصورية والمعنوية، ولهذا شرط إضافته إلى المضمر، فلِمَ (أ) لَمْ يشترط في (أولو) هذه الإضافة، حتى يحصل له المشابهة الصورية، واكتفى فيه بالمشابهة المعنوية؟، قلت: إلحاق (٥) (كلا) بالمثنى في حكم اضطرارى، وهو كونه بالألف رفعا، فاستدعى زيادة قوة الشبه فيما يرد فيها نقيض (١) ذلك الحكم الاضطرارى، بخلاف إلحاق (أولو) بالجمع فلا يستدعى إياها. كذا في الأسئلة (\*).

وأما تخلفهما (٧) عن الأصل في الإعراب بالحروف، ويكون إعرابهما بالحروف الناقصة فللضرورة، وهي: أن حروف الإعراب ثلاثة، ومحل الإعراب ستة، ثلاثة للمثنى، وثلاثة للجمع فلو جعل إعراب التثنية بها على الأصل لبقى الجمع بلا إعراب، ولو جعل إعراب الجمع بها كذلك لبقيت (٨) التثنية بلا إعراب، ولو جعل إعرابهما بها على الأصل لالتبس أحدهما بالآخر، ولا يمكن الفرق بحركة النون؛ لأنها قد تزول (٩) بالإضافة، فاحتاجوا إلى التوزيع، فوزعت هذه الحروف بأن جعل الألف للمثنى، والواو للجمع، وذلك للتناسب والتعادل.

أما (١٠٠) التناسب: فلأن المثنى قبل الجمع في الحصول، والألف أيضا قبل الواو في المخرج فتناسبا، وأعطى السابق، واللاحق للاحق.

وأما التعادل: فلأن التثنية أثقل من الجمع لكثرتها؛ لاشتراك العقلاء وغيرهم(١١) فيها، والألف

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (١٩٧).

<sup>(</sup>٢) جواب قولـه: (وأما الاعتراض..). سبق ذكره.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ هذا الاعتراض والجواب عليه في: شوح الغجدواني ص ٢٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فلو) وهو تصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (إطلاق) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) غير واضحة في الأصل، والتصويب من شوح الغجدواني ص ٢٨.

<sup>(\*)</sup> المراد بها: الأسئلة القطبية على كتاب ابن الحاجب صاحب النفس القدسية، لخضر بن إلياس الكمولجنوى، ينظر كشف الظنون ٢/ ١٣٧٠.

<sup>(</sup>٧) وهذا تعليل ركـن الدين في: الشرح المتوسط ص ٢٦، ٢٧، والبسيط ص ٢٩، والضمير عائــد علـى المثنـى وجمع المذكر.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (لبقي) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (يزول) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (وأما).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (وغيرها) وهو تصحيف.

أخف من الواو [لكونها] (١) أثقل حروف العلة، والجمع أخف لكونه أقل؛ لاختصاصه بأولى العلم فأعطى الخفيف للثقيل، والثقيل للخفيف للتعادل (٢).

وبهذا ظهر اختصاص<sup>(۳)</sup> الألف بالتثنية، والواو بالجمع في الفعل أيضا، ثم جعلا علامتي رفعهما لأن الرفع أول أنواع الإعراب؛ لأنه علامة العمدة في الكلام، أو لأن كل واحد منهما يقع ضميرا مرفوعا لكل واحد منهما في الفعل، فجعل في الاسم المثنى والمجموع كذلك، وانتقال الحكم الثابت في أحدهما إلى الآخر للمناسبة بينهما في الفرعية.

ولم يبق من حروف العلة إلا الياء، وكان الجر أولى بها - بالياء - فيهما، فجعلت الألف في المثنى، والواو في الجمع (ياء)، وكانت علامة الجر فيهما، ثم حمل النصب على الجر دون [الرفع](؟) مع قطع النظر من خصوصية المادة، لمناسبة بينهما، من حيث إنهما يقعان فضلة في الكلام (٥)، ومن حيث قرب المخرج (٢) وهو ظاهر.

فإن قلت: لِمَ جوزوا اشتراك نصب الجمع بنصب المثنى في الياء، ولَمْ يجوزوا اشتراك نصبه برفع المثنى، بأن جعلوا الألف علامة لنصب الجمع، مع أن فيه جريان إعرابه على الأصل؟.

قلت (٧): لَـمْ يجوزوا ذلك لعدم إمكان الفرق في هذا الاشتراك، وإمكانه فيه، فإن الاشتراك بالياء يمكن دفعه بفتح ما قبلها في التثنية، وكسره في الجمع، ولا يمكن ذلك في الألف؛ لتعذر التلفظ في النصب، ولا يمكن ذلك أيضا بفتح الميم وحركة النون لما مرّ، فلا اعتبار لها، مع أن فيه لزوم مزيّة الفرع على الأصل، فانعدمت (٨) المناسبة.

ثم فرقوا بينهما بأن فتحوا ما قبل الياء في التثنية لطلب الخفة لثقلها لكثرتها، وكسروا مـا قبلـها في الجمع لخفته لقلته – لما مر – وثقل الكسرة (٩).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: أسرار العربية ص٦٥، وشوح ابن القواس ص٤٤، وشوح ألفية ابن معطٍ لابن القواس ص ٢٧٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أظهر اختصاصه) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شرح الرضى١/ ٧٥، وانْظُوْ: أسرار العربية ص ٦٦، والمقتصد للجرجاني ١/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) لأن الفتح من أقصى الحلق، والكسر من وسط الفم، والضم من الشفتين. انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٢٧، فكان النصب إلى الجر أقرب من الرفع؛ لأن أقصى الحلق أقرب إلى وسط الفم من الشفتين، فلما أرادوا حمل النصب على أحدهما، كان حمله على الأقرب أولى من حمله على الأبعد. انْظُرْ: أسرار العربية ص ٦٦.

<sup>(</sup>٧) قال الغجدوانى: "وإنما لم يجعلوا الألف لنصب الجمع وإن لزم اشتراك رفع المثنى فيه، فليتحمل كما تحمل مثل ذلك الاشتراك في نصبه؛ لأن الاشتراك بالياء يمكن دفعه بفتح ما قبلها في التثنية، وكسره في الجمع، ولا يمكن ذلك بالألف "ا. هـ. انظرُ: شرح الغجدواني ص ٢٧.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (فانعدام) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٩) انظُرْ علة ذلك في: أُسرار العربية ص ٦٨، واللباب للعكبري ١٠٢/١.

ثم كسروا<sup>(۱)</sup> النون في المثنى لأنه ساكن في الأصل - والأصل في تحريك الساكن الكسر/ - (١٩٣/أ) وفتحوها في الجمع للفرق بينهما الما)، حيث يتحد صيغتهما في بعض الأسماء المعتلة نحو: المرامين، والمصطفين، ولم يعكس لأن التثنية لكونها أسبق أولى لأن تأخذ (١) الأصل.

فإن قلت: لو جعلت الألف علامة لنصب التثنية، وحمل الرفع عليه، لكان أولى؛ لما فيه من جريان إعراب التثنية في الحال على الأصل!.

قلت: لو جعل كذلك يلزم الارتكاب في الحمل على التكلف؛ لأن بينهما عدم المناسبة، ففي حمل أحدهما على الآخر تكلف بخلاف ما وقع.

وينبغى أن يعلم أن المراد من الحمل: وضع ما هو علامة المحمول موضع علامة المحمول عليه، لا الحمل الاصطلاحي فلا يرد ما قيل: إن حمل النصب على الجريقتضي وجود الجرحال النصب مطلقا؛ إذ الحمل على المعدوم غير جائز.

ثم اعلم: أن العلماء اختلفوا في بيان هذه الحروف، هل هي نفس الإعراب، أو دلائله، أو حروفه (٤)؟.

فذهب المصنف إلى أنها نفس الإعراب، لا حروف الإعراب، ولا دلائله؛ لأنها تتبدل وتتغير بالعوامل، وكل ما كان كذلك فهو إعراب<sup>(٥)</sup>.

ثم اعترض على هذا بأن التغيير فيها لإزالة الالتباس فى نحو: ضرب الزيدان، فلا يكون دليلا على إعرابيتها، وليس هذا بمنزلة المقصور؛ لأن زوال الالتباس عنه يمكن بالوصف والتوكيد لعدم اشتراط التطابق بينه وبين وصفه فى القصر، بخلاف المثنى والمجموع.

(۲) كسر النون في المثنى وفتحها في الجمع هو الشائع، وورد العكس، فقيل: هو لغة، وقيل: فتح نون المثنى لغة، وكسر نون المجمع ضرورة، وقيل: ذلك خاص بحالة الياء فيهما. انْظُرْ: الهمع ١٦٠/١، والتصريح ١٨٠/.

(٤) انْظُوْ في هذه المسألة: الكتاب / ١٧، وشرح الكتاب للسيرافي 1/ ٢١٩، ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب، تحقيق د/ رمضان عبد التواب، والمقتضب ٢/ ١٥٣، وإيضاح الزجاجي ص١٣٠، وسر المكتاب، تحقيق د/ رمضاف ١/ ٣٣، واللباب ١/ ١٠٣، وشرح المفصل ٤/ ١٣٩، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٥٥، وشرح التسهيل ١/ ٤٧، وشرح الرضي ١/ ٥٥، والتذييل ١/ ٢٨٨، والمساعد ١/ ٤٧، وائتلاف النصرة ٢٩، والهمع ١/ ١٥٧.

(٥) وهو قول الكوفيين انْظُرْ: الإيضاح ص ١٣٠، والإنصاف ١/ ٣٣، والمغنى لابن فلاح ٢/ ٤٨، والارتشاف ٢/ ٥٦٥. وإليه ذهب قطرب، ونُسِبَ إلى الزجاج، والزجاجي وطائفة من المتأخرين. انْظُرْ: التذييل ١/ ٢٩٥، والمساعد ١/ ٤٨، واختاره ابن مالك انْظُرْ: التسهيل ص ١٣.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ علة ذلك في: البيان في شرح اللمع ص ٨٦، وأسرار العربية ص ٦٩، وشرح الرضى ١/ ٧٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يأخذ) وهو تصحيف.

وهذا الاعتراض في غاية السقوط؛ لأن كون هذا التغيير للإزالة لا ينافي كونه دليلا على إعرابيتها، بل تلك لازمة للإعراب في المواضع كلها.

وذهب الأكثرون من البصريين إلى أنها حروف الإعراب<sup>(۱)</sup>، لا الإعراب، ولا دلائله<sup>(۲)</sup>؛ لأنها وضعت لتكون<sup>(۳)</sup> علامة للتثنية والجمع<sup>(٤)</sup>، فإذن كانت من تمام صيغة الكلمة، فلا تصلح أن تكون حروف الإعراب<sup>(٥)</sup> بل كانت محل الإعراب، لكن لم تحرك بحركة لاستلزامها الثقل، فيكون إعرابهما عندهم بالحركة المقدرة.

وأجيب بأن كونها من تمام الصيغة لا ينافى (٢)، كونها إعرابا؛ لجواز كونها إعراباً مع كونها من تمام الصيغة (٧).

وعند بعض آخر (^) ومنهم: الأخفش (٩) والمازني (١٠) أنها دلائل الإعراب (١١)، لا الإعراب، ولا حروف الإعراب (١٢)، أما الأول: فلأنها لو كانت إعرابا لم يختل معنى الكلمة بسقوطها، كما يختل بسقوط الحركة الإعرابية، وأما الثاني: فلأنها لو كانت كذلك لم يُفهم منها المعانى المختلفة،

<sup>(</sup>۱) الظاهر في اصطلاح النحويين أنه إذا أطلق حرف الإعراب إنما يطلق على آخر حرف من الكلمة، نحو الدال من زيد، والراء من عمرو، وعلى هذا فقد صارت هذه الحروف من تمام صيغة الكلمة، وصارت بمنزلة التاء في قائمة، والألف في حبلي، فتعرب بحركات مقدرة عليها كالمقصور. انْظُرْ: الإنصاف ١/ ٣٤، ٣٨.

<sup>(</sup>٢) وهذا مذهب سيبويه، انْظُرْ: الكتاب ١ / ١٧، وهو قول: أبى إسحاق، وابن كيسان، وابن السراج، وأبى على. انْظُرْ: سر الصناعة ٢ / ٢٣٣، وشرح المفصل ٤ / ١٣٩، وهذا هـ و المشهـ ور من قول الخليـ ل واختـاره الأعلـم، والسهيلي، وابن جنى، ومال أكثر النحاة لترجيحه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ليكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الإنصاف ١/ ٣٤، وشرح الأصبهاني ص ٤٥.

<sup>(</sup>٥) قوله: (حروف الإعراب) سقطت من الأصل واستدركها في الحاشية.

<sup>(</sup>٦) قوله: (حروف الإعراب) سقطت من الأصل واستدركها في الحاشية.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ مثل هذا الجواب في: الأصبهاني ص ٤٥.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (الآخر).

<sup>(</sup>٩) الأخفش: سعيد بن مسعدة أبو الحسن، الأخفش الأوسط، أحد الأخافش الثلاثة المشهورين، قرأ النحو على سيبويه، دخل بغداد وأقام بها مدة، وروى، وصنف، من تصانيفه: الأوساط في النحو، ومعانى القرآن، والمقاييس في النحو، والاشتقاق، والعروض والقوافي، توفي سنة ٢١٠، وقيل: سنة ٢١٠، وقيل: 1٢٢. انْظُرْ ترجمته في: البغية ٢/ ٥٩٠، وانْظُرْ رأيه في: معانى القرآن ١ / ١٦٢.

<sup>(</sup>۱۰) المازنى: أبو عثمان بكر بن محمد بن بقية، وقيل: ابن عدى بن حبيب، المازنى، مازن بنى شيبان، بصرى، روى عن أبى عبيدة، والأصمعى، وأبى زيد، له: علل النحو، ما تلحن فيه العامة، التصريف، العروض والقوافى، مات سنة ٢٤٩، أو سنة ٢٤٨، وقيل: سنة ٢٣٠هـ. انْظُرْ: البغية ١/٣٦٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>١١) المراد بأنها دلائل الإعراب: أى أنها تدل على الإعراب، بمعنى: أنك إذا رأيت الألف أو الواو علمت أن الاسم مرفوع، وإذا رأيت الياء علمت أنه منصوب أو مجرور.

<sup>(</sup>١٢) وهذا أيضا رأى المبرد، انْظُرْ: الإيضاح ص١٣٠، والإنصاف١/٣٣، واللباب١/٣٠، والارتشاف٢/٥٦٩.

كما لم يفهم من سائر حروف الإعراب(١).

وأجيب (٢) بأن اختلال المعنى بسقوطها لا ينافى كونها إعرابا، وإنما يكون منافيا إن لو لم تكن (٣) علامة التثنية والجمع مع كونها إعراباً (٤).

وذهب الجرمي<sup>(٥)</sup> إلى [أن]<sup>(٦)</sup> انقلابها إعراب<sup>(٧)</sup>.

وهو باطل؛ لأن مؤداه أن يكون الاسم مبنيا في حالة الرفع؛ لأنه لا انقلاب فيها (^).

فعلم من هذا أن الصحيح ما ذهب إليه المصنف، لكن بقى عليه رد ما يقال: لما كانت (٩) هذه الحروف إعراباً وعلامة، لزم أن يوجد الإعراب قبل حصول الكلمة [بكما] (١٠) لها.

والاعتذار عنه بأن يقال: إن حق الإعراب أن يكون بعد حصول الكلمة بكمالها إن كان بالحركة، وإن كان بالحروف الكلمة، وههنا كذلك (١١)، وأما

(۱) قال الأنبارى: " وأما من ذهب إلى أنها ليست بإعراب ولا حروف إعراب ولكنها تدل على الإعراب فقال: لأنها لو كانت إعرابا لما اختل معنى الكلمة بإسقاطها كإسقاط الضمة من دال (زيد) في قولك: قام زيد، ولو أنها حروف إعراب كالدال من (زيد) لما كان فيها دلالة على الإعراب، كما لو قلت: قام زيد من غير حركة، وهي تدل على الإعراب لأنك إذا قلت: (رجلان) علم أنه رفع، فدل على أنها ليست بإعراب ولا حروف إعراب، ولكنها تدل على الإعراب " ا. هـ، انظُر: الإنصاف ١/ ٣٥.

(٢) وقد رد ابـن مالك رأى الأخفش ومن تابعه بثلاثة أوجه، انظرها في: شرح التسهيل ١/ ٧٥، وانْظُرْ: التـذييل والتكميل ١/ ٢٩٤.

(٣) في الأصل: (يكن) وهو تصحيف.

(٤) انْظُرْ هذا الجواب في: الأصبهاني ص ٤٦.

(٥) الجرمى: صالح بن إسحاق الجرمى، أبو عُمر، من أهل البصرة، قـدم بغـداد وأخـذ عـن الأخفـش ويـونس، وأخذ اللغة عن أبى عبيدة، والأصمعي توفى سنة ٢٢٥هــ. مـن مصـنفاته: التنبيـه والمختصــر فـى النحــو، والتثنية والجمع، وكتاب العروض. انْظُرْ ترجمته فى: وفيات الأعيان ٢/ ١٧٨، والبغية ٢/ ٨.

(٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(۷) فعلى مذهبه يكونان فى الرفع معربين بعدم التغيير والانقلاب، ومعربين نصبا وجرا بالتغيير والانقلاب. انظُرُ: رصف المبانى ص٢١، وشرح اللمحة ١/ ٢٢، وقد اختار رأيه ابن عصفور وصححه فى: شرح الجمل ١/ ٥٠، وردّ كثير من النحاة هذا الرأى انظُرُ: سر الصناعة ٢/ ٢٤٧، وشرح المفصل ٤/ ١٤٠.

(٨) قال الأنبارى: "وأما من ذهب إلى أن انقلابها هو الإعراب فقد أفسده بعض النحويين من وجهين، أحدهما: أن هذا يؤدى إلى أن يكون الإعراب بغير حركة ولا حرف، وهذا لا نظير له في كلامهم، والوجه الثاني: أن هذا يؤدى إلى أن يكون التثنية والجمع في حال الرفع مبنيين؛ لأن أولَ أحوال الاسم الرفع ولا انقلاب له، وأن يكون التثنية والجمع في حال الرفع مبنيين؛ لانقلابه ما "اً. هم، أنظُر: الإنصاف 1/ ٥٥، وانظر: الأصبهاني ص ٤٦، والمغنى لابن فلاح ٢/ ٥٦، والفاخر في شرح جمل عبد القاهر ص ٧٠.

(٩) في الأصل: (كان).

(١٠) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(١١) انْظُرْ: شوح الوضى ١/٧٧.

المضاف إليه في الأسماء الستة، والنون في المثنى والمجموع فهو بمنزلة التنوين، على معنى أنهما دليلان على تمام الكلمة كالتنوين (١).

ثم النون فيهما عوض إما عن الحركة (٢)، وإما عن التنوين ( $^{(7)}$  – الثابتين في الواحد – سواء كان ثبوتها على سبيل التحقيق، أو  $^{(3)}$  على سبيل منع الخلو، فلا يمنع جواز كونه عوضا عنهما معا. وقيل: إنه عوض عن الحركة والتنوين معا البتة ( $^{(0)}$ ).

وأجيب عن قولهم: إنه لو كان عوضا عنهما في جميع المواضع لم يسقط عند الإضافة كما لم تسقط (٦) الحركة، وأيضا لم يثبت عند اللام كما لم يثبت عند التنوين!.

بأنه ليس [يجب للمعوض ما](٧) يجب للمعوض عنه من الأحكام.

فإن قلت: كيف يكون عوضا عنهما البتة، والتنوين لا وجود لـه في نحو: (الرجلان)؟.

قلت: ليس الأمر كما زعمت (١٠)، فإن قولهم (الرجلان) ليس بتثنية لـ (الرجل) فاعرف عن استبصار (١٩).

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شوح الوضى ١/٧٧.

<sup>(</sup>٢) وهذا مذهب الزجاج حيث قال: " إنها عوض من حركة الواحد، ولذلك تثبت مع الألف واللام كما ثبتت الحركة ". انْظُرُ: إعراب القرآن للنحاس ١/ ١٧١، والتذييل ١/ ٢٩٥، والهمع ١/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) وهذا رأى ابن كيسان انْظُرُ: التذييل ١/ ٢٩٥، والهمع ١/ ١٥٩. ونسب الإمام عبد القادر هذا الرأى إلى شيخه أبي الحسين محمد بن الحسن الفارسي، انْظُرُ: المقتصد١/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (و).

<sup>(</sup>٥) وهذا مذهب سيبويه في الكتاب ١٧/١ حيث قال: "وتكون الزيادة الثانية نونا كأنها عـوضُ لما مُنع من الحركة والتنوين، وهي النون " ١. هـ، وانْظُرْ: المغنى لابن فلاح ٢/٥، وهـو رأى المبرد في: المقتضب ١/٣٤١، وابن الدهان في: شـرح الـدروس في النحو ص ١٢١، تحقيق د/ إبراهيم محمد الإدكاوي، ط / الأولى ١٤١١ هـ، ١٩٩١ م، مطبعة الأمانة، وقد نُسب هذا الرأى إلى جمهور البصريين، انْظُرْ: أسرار العربية ص ٢٩، واللباب ١/٥٠، وشرح الرضى ١/٨٠، ونسبه أبـو حيان إلى: ابن ولاد، وأبي على، وقال: "وهو اختيار ابن طاهر، وأبي موسى " انْظُرْ: التذييل والتكميل ١/٢٩٦. وهناك أقوال أخرى فيها، انظُرْ: التذييل والتكميل والتكميل ١/٢٩٦. وما بعدها، والهمع ١/١٥٩ وما بعدها).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يسقط).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من الأصل، وما أثبته من: شرح الأصبهاني ص ٤٩.

<sup>(</sup>٨) في هامش الأصل: "لأن على تقدير هذا الزعم من أن يكون (الرجلان) تثنية (الرجل) وليس كذلك؛ لأن الرجل معرفة يدل على ذات معين، فإذا ثنى لم يبق ذلك التعيين، فوجب إدخال لام آخر ليدل على التعيين كما هو حال العلم عند إرادة تثنيته، فإذا امتنع هذا لـزم أن يكـون الـرجلان تثنية رجل، فالنـون فيـه= عـوض عـن الحركة، كذا في بعض شروح المصباح " ١. هـ.

<sup>(</sup>٩) وذلك أننا عند التثنية أو الجمع ننكر الاسم أولا ثم نثنيه أو نجمعه.

وقال صاحب المتوسط (١٠): " وليس النون عوضا من (٢) الحركة؛ لأن هذه الحروف عنده (٣) نفس الإعراب ".

مراده: أن الحرف إعراب عنده، ولو كان النون عوضا<sup>(٤)</sup> عن الحركة لزم اجتماع الإعرابين؛ لأن الحركة إعراب، وما يكون عوضا عنه كذلك.

وقيل عليه: ليس مراد من قال به إنه عوض عن الحركة الإعرابية في المثنى والمجموع كما في الفعل، بل مراده: أنه عوض [عن] (٥) الحركة التي كانت في الواحد، الزائلة بإلحاق علامتي التثنية والجمع، فلم يلزم المحذور. لكن فيه تأمل أيضا (٢).

\* \* \* \* \*

(١) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٢٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عن) وما أثبته من الشرح المتوسط.

<sup>(</sup>٣) أي: عند ابن الحاجب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عوض) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل: " وجه التأمل أن قولـه: (كما في الفعل) يدل على أن النون ليسـت عوضـا عـن الحركـة التي في الفعل الواحـد، بل عن الحركة التي هي معروض العروض على المثنى والمجمـوع، فهـذا مخـالف لمــا صرح به صاحب الضوء بقولـه: " اعلم أن النون في الأفعال الخمسة عوض عن الحركة في يفعل " ا. هـ.

#### [الإعراب التقديري]

#### التقدير فيما تعذر ك: عصا

لما ذكر فى حكم المعرب أن الاختلاف قد يكون بحسب اللفظ، وقد يكون بحسب التقدير، وجب عليه أن يذكر مواضع كل منهما فقال: التقدير، إنما قدم التقديرى على اللفظى لسهولة ضبطه (١)؛ لقلة معروضه، فيعلم منه أن ما سواه لفظى.

ثم الألف واللام فيه قد قيل: ينصرف إلى قوله (تقديرا) (٢)، وقال بعضهم: عوض عن المضاف إليه، والثاني أولى، يعرف وجهه بالدقة الكاملة، أي: تقدير الإعراب فيما أي: في الاسم المعرب الذي تعذر، أي: امتنع ظهور الإعراب فيه، ثم هذا التعذر في موضعين (٣):

أحدهما: في الأسماء المقصورة، وهي: ما كان في آخره ألف مقصورة، سواء كانت للتأنيث ك.: (حبلي) أو لا، وسواء كانت ثابتة في اللفظ كما في نحو: (العصا، والرحي) أو لم تكن ثابتة في اللفظ بل في التقدير ك.: عصا، ورحى بالتنوين (٤).

فلا يرد ما قيل: إن (متى، ولدى) كان في آخرهما ألف، مع أن حكمهما ليس كحكم العصا.

وإنما سمى هذا الاسم مقصورا إما لكونه ضد الممدود، أو لكونه ممنوعا من الحركات/ الثلاث؛ لأن القصر المنع<sup>(٥)</sup>، وإنما تعـذر فيـه ظهـور الإعـراب لكـون الألـف غـير قابلـة للحركـات مـع (١٣/ب) بقائها (ألفا)؛ لأنها وضعت ساكنة، فلو حركت لخرجت عن وضعها وصارت همزة (٢٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ظبطه) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) في قول ابن الحاجب: (وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا)، وانظُر في قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الموضعين) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الفوائد الضيائية ١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ علة هذه التسمية في: الرضي ١/ ٨٥، وابن القواس ص٤٥، وقال الرضي: "والأول أولى؛ لأنه لا يسمى نحو (غلامي) مقصورا، وإن كان ممنوعا من الحركات الإعرابية أيضا ". وانْظُوْ: شوح الشافية ٢/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٦) وهذا تعليل الرضى ١/ ٨٤، والغجدواني ص ٢٨، وابن القواس ص ٤٥، والأصبهاني ص ٥٥، وقال البعلى: " وإنما لم تظهر فيها الحركات لأنها - أعنى الألف - حرف هوائي يجرى مع النفس، لا اعتماد لها في الفم، والحركة تمنع الحرف من الجرى وتقطعه عن استطالته، فلم يجتمعا، ولهذا إذا حُرِّكت الألف انقلبت همزة " انْظُوْ: الفاخر ص ٥٧.

#### وغلامي

فإن قلت (١): ما الدليل على وجود الألف في (عصا، ورحي) - منوناً -، وقد حذف لأجل التقاء الساكنين؟، قلت: عدم جريان الإعراب على ما قبله دليل عليه.

فإن قلت: لم كتب ألف (عصا) على صورة الألف، و(رحى) على صورة الياء؟.

قلت: للفرق بين الألف المقلوبة عن الواو، وبين (٢) [المقلوبة] عن الياء.

فإن قلت: لِمَ لَمْ يفْعَل الأمر على العكس؟.

قلت: لئلا يلزم اجتماع تغيرين لمعنى واحد؛ لأن هذا خارج عن الحكمة.

ثم كون ألف (عصا) سواء كان معرفة أو نكرة عند عدم إرادة الوقف منقلبة عن الواو مطلقا بالاتفاق، وأما عند كونه نكرة وأريد الوقف فكذلك حال الرفع والجر عند سيبويه، وفي حال النصب عوض عن التنوين (٤) كما في قولك: رأيت زيدا، والمنقلبة قد سقطت لالتقاء الساكنين (٥).

وعند غيره كذلك في الأحوال كلها(٦).

فإن قلت: لِمَ جاز قلب التنوين ألفا حالة النصب، ولم يقلب واوا، وياء حالة الرفع والجر؟.

(١) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض والجواب عليه في: الشرح المتوسط ص ٢٨.

(٢) في الأصل: (وبينهما).

(٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٤) انْظُوْ رأى سيبويه في: المفصل ص٤٤٧، والمرتجل ص٤٩، والتبيين ص ١٨٦، وشــرح المفصــل ٩/٧٦، والتخميـر٤/ ٢٢٨، وشرح الجمل لابن عصفور٣/ ٦، والتصريح ٢/ ٣٣٨، والأشموني٤/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) يعلل ابن القواس لحذف الألف وبقاء التنوين بقوله: "وكان حذف الألف أولى إما لأن في اللفظ ما يدل عليها وهي الفتحة، والتنوين لا دليل عليه، وإما لأن التنوين يدل على معنى زائد وهو الصرف بخلاف الألف " اهـ. انْظُرْ: شرح ابن القواس ص٤٥.

<sup>(</sup>۲) هذا رأى أبى الحسن الآخفش فى: معانى القرآن ۱/ ۳۵، وهو قول الفراء، والمازنى انظُر: المفصل ص ٤٤، والتسهيل ص ٣٢، والتبيين ص ١٨٧، وشرح المفصل السافية ٤ / ١٩٨، والتسهيل ص ٣٢، وشرح الكافية الشافية ٤ / ١٩٨، والمتسويح ٢/ ١٠٨، والأشمونى ٤ / ٢٠٤. والأشمونى ٤ / ٢٠٤ قال البعلى: " وذهب المازنى إلى أنها فى الأحوال الثلاث بدل من التنوين؛ لأن علة إبدالها فى حال النصب كونه ساكنا بعد فتحة، وهى موجودة رفعا وجرا " انظُر: الفاخر ص ٥٧، وانظُر: شرح اللمع للأصفهانى ص ٢٢٣. وهناك قول ثالث - لم يذكره الشارح - وهو: أنها الألف المنقلبة فى الأحوال الثلاثة، وأن التنوين حذف فلما حذف عادت الألف، وهذا قول: أبى عمرو، والكسائى، وابن كيسان، والسيرافى، ونقله ابن الباذش عن سيبويه والخليل، انظُر: التبيين ص ١٨٦، والمتخمير٤ / ٢٢٨، وشرح الجمل ٢/ ٢، والارتشاف ٢ / ٢٠٨، والأسمونى ٤ / ٢٠٤، والأسمونى ٤ / ٢٠٤.

#### مطلقا

قلت: ذلك لتحصيل الفرق<sup>(۱)</sup> بين الوقف والوصل، وإنما يذهب إليه فيما لم يؤد<sup>(۲)</sup> إلى الحذف. والثاني<sup>(۳)</sup>: في الاسم المعرب بالحركة<sup>(٤)</sup> مضافا إلى ياء المتكلم، سواء كان مفردا كقول المصنف: غلامي، أو جمعا مكسرا نحو: غلماني<sup>(٥)</sup>، أو سالما مؤنثا نحو: مسلماتي.

وإنما تعذر (٢) ظهور الإعراب لكون محل الإعراب فيه مشتغلا بحركة غير حركة الإعراب، وهي الكسرة اللازمة له لأجل (ياء) الإضافة، لأنها تثبت قبل مجيء العامل، فحينئذ ظهر تعذره (٧)، أما في الرفع والنصب فلامتناع تحرك الحرف (٨) الواحد بحركتين مختلفتين، وأما في الجر فلامتناع تحرك الحرف الواحد بحركتين متماثلتين (٩).

فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون (١٠) تلك الكسرة للياء والإعراب معا، كما كانت علامة التثنية والجمع كذلك؟.

قلت: هذه لا يجوز أن يقاس عليها، وإلا لزم ألا تبقى (١٢) بتعاقب عامل غير الكسرة عليها كما في التثنية والجمع وليس كذلك، مع أن في ذلك توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد (١٣)، وهو غير جائز، كذا قالوا، وفيه البحث.

<sup>(</sup>۱) جاء في هامش الأصل: (أى للفرق في الكتابة بينهما، مع عدم التأدى إلى الحذف، فلو قلبت واوا أو ياء حال الرفع والجر لأدى إلى ذلك؛ وذلك لأن الواو إذا وقعت في آخر الكلمة وما قبلها ضمة [حسن حذفها] لئلا يبقى على مثال الفعل، وأيضا أن الياء إذا وقعت في آخر الكلمة وما قبلها كسرة حسن حذفها كقول تعالى: [دَعْوَةَ الدَّاع} إذا كانت أصلية، وأما إذا كانت زائدة يجب حذفها) ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لم يؤدى) وهو لحن.

<sup>(</sup>٣) أي: الموضع الثاني من الموضعين اللذين يتعذر فيهما ظهور الإعراب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (في الاسم المعرب بالإعراب بالحركة).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (غلاماني) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٦) يعلل الغجدوانى ذلك بقوله: "وإنما تعذر فيه لأنه قد استحق ما قبل الياء فيه الكسر قبل مجىء الإعراب، فلما جاء الإعراب وجد محله ينافى وجوده، فوجب تقديره، إذ لا يمكن أن يكون الحرف الواحد مضموما مكسورا، ولا مفتوحا مكسورا، ولا مكسورا، ولا مكسورا، ولا مكسورا بكسرتين "١. هـ، انْظُرُ: شرح الغجدواني ص ٢٨.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ بيان ذلك في: أمالي ابن الحاجب ٤/ ١٢٨، والأصبهاني ص ٥٥.

<sup>(</sup>٨) كلمة: (الحرف) سقطت من الأصل واستدركها في الحاشية.

<sup>(</sup>٩) واحتمال الحرف لحركتين متخالفتين أو متماثلتين مستحيل ضرورة. انْظُوْ: شرح الرضي١/ ٨٥.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (يكون).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (كان).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (يبقي).

<sup>(</sup>١٣) وهذا تعليل الغجدواني في: شوحه ص ٢٨.

#### أو استثقل كــ: قاض رفعا وجرا.

وإنما قال: مطلقا أى: في الأحوال الثلاثة لأنه خالف فيه بعضهم (١) بأن قال: " إن إعرابه لفظى في حال الجر" (٢)، ودليلهم ما مر في السؤال من أنه يجوز أن تكون الكسرة فيه للياء والإعراب معا.

وقد عرفت ما فيه من الفساد أيضا.

ثم اعلم أن فيه اختلافا غير الاختلاف المذكور، وهو: أن المضاف إلى ياء المتكلم عند المصنف معرب بالإعراب التقديري - كما عرفت - وليس بمبني (٣)، والدليل عليه: انتقاء أسباب البناء فيه، وهي مناسبة مالا تمكن له، أو غيرها.

وعند أكثر النحاة: مبنى (٤)، ومستندهم: إما عدم ظهور الإعراب فيه، أو اكتسابه البناء من المضمر المضاف إليه (٥).

والحق ما ذهب إليه المصنف؛ لأن الوجهين اللذين ذكروهما ضعيفان، أما الأول: فلأن عدم ظهور الإعراب لو كان مستلزما للبناء لكان ما هو معرب تقديرا كذلك، وليس كذلك.

وأما الثانى: فلأن الإضافة إلى المضمر لو أوجبت بناء المضاف لكانت عاملة مع (غلامى، وغلامك) كذلك، وليس كذلك (٢٠).

فإن قلت: إنّا (٧) لا ندعى أن كل مضاف إلى أى ضمير كان يكون مبنيا، بل ندعى أن كل ما هو مضاف إلى ياء المتكلم فهو مبنى لضعفها، لأن بذلك يشتد الامتزاج بينهما!.

<sup>(</sup>١) المراد به: السيد الشريف الجرجاني.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: حاشية الشريف على الرضى ١/ ٣٤ حيث قال: "كان الأولى أن يجعل تلك الكسرة المجتلبة للياء بعد ورود العامل علامة الإعراب أيضا، فتكون الكسرة حينئذ مفيدة لفائدتين بعدما كانت مفيدة لفائدة واحدة على قياس ما اختاره في علامة التثنية والجمع، فيكون إعراب (غلامي) لفظيا في حالة الجركما هو الأصل " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) وهذا أيضا مذهب جمهور النحاة أنْظُرْ: الارتشاف٤/١٨٤٧.

<sup>(3)</sup> ومنهم: الجرجاني في المقتصد ١/ ٢٤٠، وابن الشجرى في أماليه ١/ ٤، وابن الخشاب في المرتجل ص ١٠٠، والمطرزي في المصباح ص ١٠، وهو ظاهر كلام الزمخشري في المفصل ص ١٤١. وهناك مذهبان آخران لم يذكرهما الشارح وهما: الأول: أنه لا معرب ولا مبني، وهو قول ابن جني، قال في الخصائص ٢/ ٣٥٨: هذا فصل موجود في العربية لفظا، وقد أعطته مقادا عليه وقياسا، وذلك نحو كسرة ما قبل ياء المتكلم في نحو: غلامي، وصاحبي، فهذه الحركة لا إعراب ولا بناء "ا. هـ. الثاني: ما ذهب إليه ابن مالك من أنه ظاهر المحركة الإعرابية حالة الجر، مقدرة فيه حالة الرفع والنصب. انظر: التسهيل ص ١٦١، والارتشاف المحركة الإعرابية العليل ٢/ ٧٢٨، والمساعد ٢/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شرح الأصبهاني ص ٥٦.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح الألفية لابن الناظم ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (إن).

# ونحو: مسلمِيَّ رفعا.

قلت: لنا إلزام لكم فيه أيضا؛ لأن المثنى إذا أضيف إلى ياء المتكلم يكون معربا لفظا فى الأحوال الثلاثة، نحو: مسلماى، ورأيت مسلمَى، ومررت بمسلمَى - بفتح الميم - فلو صح ما ذكرتم لزم بناؤه، وهو خلاف الواقع (١).

وعلم من هذا أن كون الإعراب تقديريا فيما أضيف إلى ياء المتكلم ليس بكلى، بل أكثرى. قوله: أو استثقل عطف على قوله: (تعذر)، ويعنى: تقدير الإعراب فيما تعذر أو استثقل (٢)، وذلك الاستثقال في موضعين (٣) أيضا: أحدهما: الأسماء المنقوصة، وهي: الأسماء التي في أواخرها ياء مكسور ما قبلها كه: قاض فإن إعرابه تقديري رفعا وجرا (٤).

وأما نصبه فلفظى؛ لخفة الفتحة على الياء (٥)، وذلك لأن الضمة والكسرة ثقيلتان على الياء، فحذفتا (٢)، فالتقى (٧) ساكنان أحدهما: الياء، والآخر: التنوين، ثم حذفت الياء لأجل ذلك الالتقاء دون التنوين؛ لأنه علامة التمكن، والعلامة لا تحذف، لأن التنوين كلمة برأسها تدل على معنى، بخلاف الياء (٨) فحذفها (٩) أولى، ثم أعطى التنوين إلى ما قبلها.

وفيه نظر؛ لأن التنوين نون ساكنة تتبع حركة الآخر للتأكيد، فإذا حذف المتبوع كان التابع محذوفا معه، فمن أين وجد التقاء الساكنين؟! اللهم إلا أن يقال: تبعية التنوين تلك الحركة في الظهور لا في الوجود.

وإنما يسمى هذا القسم منقوصا لنقصان علامة الرفع والجرعنه، ويمكن أن يقال: إنما يسمى منقوصا لنقصان حرف من آخره في وقت من الأوقات، فلا يرد ثبوت لامه في حال اللام

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الألفية لابن الناظم ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فيما أو استثقل وأن يتعذر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الموضعين).

<sup>(</sup>٤) قال التبريزى فى شرح اللمع ص٧١: "وإنما لم يعرب فى الرفع والجر لثقل الضمة والكسرة، فيجتمع فى الجر أربع كسرات إذا قلت: مررت بقاضى، معك كسرة الضاد، والياء تجرى مجرى كسرتين، والكسرة التى على الياء، وكذلك فى الرفع تجتمع ثلاث كسرات وضمة وهى أثقل من الكسرة " ١. هـ، وانظُرُ: البيان ص ٥٤.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شرح المقدمة الكافية ١/ ٢٥٦، ويعلل ابن القواس لخفة الفتحة بأنها بعض الألف، وهمى أخف حروف المد واللين للزومها السكون. انْظُوْ: شرح ابن القواس ص ٤٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وحذفتا).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (والتقي).

<sup>(</sup>٨) وكانت أولى بالحذف لأن التنوين لمعنى وهو الصرف، ولأن الياء إذا حذفت بقيت كسرة تدل عليها. انْظُرُ: شرح اللمع للتبريزي ص ٧٢.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (فحذفه).

والإضافة(١).

ولقائل أن يقول<sup>(٢)</sup>: إن تقدير الإعراب إنما يكون على حرف الإعراب، وهو قد حذف ههنا، فكيف يمكن فيه ذلك؟.

ويمكن أن يجاب عنه: بأن الحروف(٢) قد حذفت مقدرة عليها الحركة الإعرابية.

والثانى: جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء المتكلم، فإن إعرابه تقديرى حال الرفع، وأشار إليه بقوله: نحو: مسلمي وفعا، أصله: (مسلمون) حذفت نونه بالإضافة إلى ياء المتكلم [ثم] (عم) قلبت الواو ياء؛ لاجتماعهما وسبق إحداهما بالسكون، ثم أدغمت في الياء/ تخفيفا، ثم أبدلت (١٤) أالضمة إلى الكسرة لأجل الياء (٥٠).

وأما نصبه وجره فلفظي (٦)؛ لأنه يجب أن يكون بالياء، فههنا كذلك.

فإن قلت: الإعراب إنما يكون مقدرا فيما يمكن تقديره، وههنا (١) ليس كذلك؛ لأن الحرف لا يقدر على الحرف، وأيضا إنما يكون إذا لم يقم مقامه شيء، أما إذا قام فلا، ألا ترى (٨) أنهم لا يقولون: إن الإعراب في: (مررت بأحمد) تقديري؛ لقيام الفتحة مقام الحركة الإعرابية التي هي الجر!

قلت في الجواب عن الأول: إن معنى التقديري فيه أن يقال: إن رفعه يجب أن يكون بالواو، ولما لم يكن كذلك كان بالياء، فتكون الواو مقدرة، بمعنى أن الياء قائمة مقامها (٩)، وفيه أدنى حراز.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تعليل هذه التسمية في: البيان في شوح اللمع ص٥٤، والرضي١/ ٨٥، وشــوح ابــن القــواس ص٤٦، والتصريح ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ مثلَ هذا الاعتراض والجواب عليه في: البسيط ص ٣٦، والأصبهاني ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الحرف).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المقدمة الكافية ١/ ٢٥٦، والرضى ١/ ٨٥، وابن القواس ص ٤٨، والأصبهاني ص ٥٨.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب في شرحه ١/ ٢٥٧: " وأما في حال النصب والجر فياء الإعراب فيه ثابتة على حالها، تقول: رأيت مسلميّ، ومورت بمسلميّ، فوجب أن يحكم بإعرابه لفظا فيهما؛ لأن لفظ الإعراب على حاله لم يتغير بالإضافة، إلا الإدغام، والإدغام لا يخرج الحرف عن حقيقته وسكونه " ا. هـ، وانْظُرُ: شـرح الرضي ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٧) أي: في جمع المذكر المضاف إلى ياء المتكلم حال الرفع.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (يرى).

<sup>(</sup>٩) قال الأصبهانى: "ولقائل أن يقول: لا نسلم أن إعرابه تقديرى، وإنما يكون كذلك لو أمكن تقدير الحرف فى الحرف، وجوابه: أن المراد من كون إعرابه تقديريا: أن حق إعرابه أن يكون بالواو فى حالة الرفع، ولما لم يكن بالواو وكان بالياء كان الواو مقدرا، يعنى: أن الياء واقعة موقع الواو " ١. هـ، انظُر: شرح الكافية للأصبهاني ص ٥٩.

## واللفظي فيما عداه.

وعن الثانى: إن قيام الياء مقام الواو فى الدلالة على الجمعية، لا<sup>(۱)</sup> فى الدلالة على الرفع، إذ الدلالة عليه من خصوصية الواو، وهى قد زالت، فلا تكون كالفتحة القائمة مقام الجر. كذا فى الإيقانى<sup>(۲)</sup>.

ثم اعلم أن الأسماء الستة إذا لاقاها ساكن بعدها، سواء كان ذلك من حرف التعريف نحو: أبو البشر، أو غيره (٢)، نحو: أخو ابنك، وكذا جمع المذكر السالم نحو: صالحو القوم، وصالحو ابنك، فإن إعرابهما في الأحوال الثلاثة تقديري (٤).

وكذا المثنى في حال الرفع نحو: غلاما الرجل، ولم يذكره المصنف، وقيل في الاعتذار عنه (٥):

لما كان هذا في تلك المواضع بواسطة كلمة مستقلة كان كأنه غير لازم، بخلاف الياء فإنه لعدم استقلاله بمنزلة اللازم، ولهذا لم يلتفت إليه المصنف.

وينبغى أن يعلم أيضا أن لفظ التقديرى إنما يُستعمل حيث استحقت (٢) الكلمة للإعراب لكن  $(^{(7)})$  أو للاستثقال ( $^{(A)})$ ، كما عرفت.

ولفظ المحلى إنما يستعمل حيث لم تستحق (٩) الكلمة للإعراب لأجل بنائها (١٠)، ومعنى [كون] (١٠) الإعراب فيها محليا أنه لو وقع موقعها اسم معرب لظهر فيه ذلك الإعراب، فالمانع (١)

(١) في الأصل: (بل).

(٢) لم أهتد إلى مراده بهذه الكلمة.

(٣) في الأصل: (أو غيرها).

(٤) وإنما كان إعرابه في الأحوال الثلاثة تقديريا لأن حروف الإعراب تحذف لالتقاء الساكنين، وذلك كقوله تعالى: {وَصَالِحُ المُوْمِنِينَ} - التحريم (٤) - قال أبو حيان: " (وصالح) يحتمل أن يكون جمعا حذفت منه الواو خطا لحذفها لفظا كقوله: {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَة} " انْظُوْ: البحر ١٠/١١، وقال السمين: "... وجوزوا أن يكون جمعا بالواو والنون حُذفت النون للإضافة وكُتِبَ دون واو اعتبارا بلفظه، لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين، نحو: {وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ} و {يَدْعُ الدَّاعِ} و {سَنَدْعُ الزَّبَانِيَة} إلى غير ذلك... " انْظُوْ: الدر المصون ٦/ ٣٣٦.

(٥) قال الرضى معتذرا عنه: "ولعله إنما كم يعد نحو: جاءنى صالحا القوم، وصالحو القوم، ورأيت صالحى القوم ومررت بصالحى القوم، من المقدر حرفه لظهور عروض الحذف، لأن الكلمتين مستقلتان، بخلاف نحو: مسلمى، فإن المضاف إليه لكونه ضميرا متصلا كجزء المضاف "١. هـ. انظُرْ: شرح الرضى ١/ ٨٦.

(٦) في الأصل: (استحق).

(٧) في الأصل: (التعذر).

(٨) في الأصل: (استثقال).

(٩) في الأصل: (يستحق).

(١٠) في الأصل: (بناؤها).

(١١) زيادة يقتضيها السياق.

(١) في الأصل: (فالمنانع).

لظهور الإعراب في التقديري الحرف الأخير من حروف الكلمة، وفي المحلى مجموع الكلمة لما ذكرنا فيهما.

واللفظى أى: الإعراب اللفظى فيما عداه، أى فيما عدا المذكور في بيان الإعراب التقديري مما تعذر فيه الإعراب، أو استثقل.

فالمقصود أنك إذا عرفت أن الإعراب التقديري في أي صورة كان، فاعلم أن ما سواه لفظي من الأسماء المعربة.

ولم نذكر للإعراب اللفظى ضابطاً (١) لتعسر ضبطه؛ لكثرة معروضه.

ثم لما كان قوله: قبل (المفرد المنصرف، والجمع الكسر المنصرف) - النح - شاملا للفظى والتقديرى؛ لأن إعرابهما بالحركات، وهو أعم من أن يكون لفظيا أو تقديريا، لم يلزم من ذكر اللفظى تكرار.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ضابطة).

#### [المنوع من الصرف]

## غير المنصرف: ما فيه علتان من تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما.

لما فرغ من بيان أنواع الإعراب ومحلها، شرع في بيان صنف من الاسم فقال: غير المنصرف، ويعلم وجه التسمية به بالقياس على ما مرّ من قوله: (فالمفرد المنصرف).

ما، أى: اسم معرب – بقرينة سوق الكلمة – حصل فيه أى: فى ذلك الاسم علتان، أى: المؤثرتان تأثيرا فى الجملة، من تسع  $[أى]^{(1)}$  من العلل التسع المذكورة فى البيتين، أو حصل فى ذلك الاسم واحدة منها، أى: من تلك التسع، تقوم أى: تلك العلة الواحدة، مقامهما، أى: مقام (٢) العلتين المفسرتين بما ذكر، ولهذا كانت تامة (٣) التأثير.

وينبغى أن يُعلم أن المراد من العلتين الحاصلتين فيه: العلتان المعتبرتان الواقعتان على الترتيب الخاص، والشرائط، وكون كل ذلك مذكورا بعد قرينة لذلك المراد، فخرج (هند) بقولنا (المعتبرتان) إذا اعتبر مقاومة (٤) سكون وسطها إحديهما، فإنه وإن صدق عليه أن فيه علتين، لكن لم تعتبر إحديهما لأجل المقاومة، وبقولنا: "الواقعتان على الترتيب الخاص" خرج نحو: (قائمة) و(نهشل) (٥) فإن في الأول: تأنيثا وصفة، وفي الثاني: عُجْمَة ووزنا، لكن لم يكونا غير منصرفين لعدم وقوع علتيهما على ذلك الترتيب والشرائط.

وما ذكرنا في تفسير قوله: (ما) خرج "فساق" وهو ظاهر؛ لأنه وإن كان فيه علتان، لكنه ليس بمعرب.

وبما ذكر في تفسير قوله: (علتان) سقط قول من قال: إن هذا التعريف غير جائز؛ لاستلزامه توارد العلتين على معلول واحد، وقال: لا يجوز لأن لزومه على تقدير كون المراد من العلة: العلة التامة (٢)، وأما إذا لم يكن كذلك فلا نسلم عدم الجواز.

ولفظة: (أو) في قوله: (أو واحدة منها) للتنويع، ولأن الترديد إذا كان في المحدود لا ينافي التحديد، وإنما المنافي له هو الترديد في المعرف؛ لأن الحد للتبيين، والترديد مناف له؛ لأنه إنما يكون في المشكوك (١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (المقام) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تام) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مقامة) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) نهشل اسم رجل، قال سيبويه: هو ينصرف لأنه فَعْلَل، وإذا كان في الكلام مثلُ (جَعْفَر) لم يمكن الحكم بزيادة النون، وكان لَقِيطُ بنُ زُرارة التميمي يُكْنِي: أبا نهشل، اللسان(نهشل)٦/ ٤٥٥٩، والتاج (نهش) ٨/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ١/ ٨٧: " العلة التامة هي مجموع علتين، أو واحدة منها تقوم مقام مقامهما، مع حصول شرط كل واحد منها " ١. هـ.

<sup>(</sup>١) لا يصح أن يذكر في التعريف (أو) التي هي للشك أو الإبهام؛ لأن الغرض منه إيضاح المعرف، و(أو) التي=

وهي:

عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل، وهذا القول تقريب

ولما أشار إلى أن المختار عنده أن العلل تسع، لـزم عليـه بيانهـا(١)، فـذكرها بقولـه: وهـي أي: العلل التسع:

عدل ووصف وتأنيث ومعرفة ::: وعجمة ثم جمع ثم تركيب والنونُ زائدة من قبلها ألف ::: ووزن فعسل......

وسيجيء البيان من كل منها، وإنما قال: وهذا القول تقريب إشارة إلى أن في عدد العلى خلافًا فقال بعضهم: إنها تسع، كما هو المختار عند المصنف (٢).

وقال بعضهم: إنها عشرة (٢) التسع المذكورة وألف الإلحاق كما في (أرطى) مشابه لألفى التأنيث لا للتأنيث، بدليل (أرطاة)، وجه مشابهته لها عدم قبوله التاء بعد التسمية.

وقال بعضهم: إنها أحد عشر، العشرة المذكورة ومراعاة الأصل بعد التنكير في نحو (أحمر).

وقال بعضهم: إنها ثلاثة عشر؛ لأنهم عدوا التكرار<sup>(٥)</sup> وعدم النظير سببا لمنع الصرف<sup>(٢)</sup> وكل ذلك مذكور في الشروح<sup>(٧)</sup>، وقال بعضهم<sup>(٨)</sup>: إنها / اثنتان: الحكاية والتركيب<sup>(٩)</sup>.

ولما كان في الكل ضعف - إلا القول بأنها تسع - قال: " وهذا القول تقريب "، أي: القول بأن العلل تسع قريب إلى الحق، بينما (١) ذكر فيه غير هذا.

الشك أو الإبهام تنافيه، أما (أو) التي للتقسيم فيجوز ذكرها في الرسم. انْظُرْ: توضيح المفاهيم ص ٨٤.

(٢) وهو قول جمهور النحاة، انْظُرُ: شرح ابن القواس ص٥٠، والهمع١/ ٨٧.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بيانه).

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب السيرافي انْظُرْ: ابس القواس ص٠٥، والإرشاد إلى علم الإعراب ص٤٠٤، وهو قول الإسفراييني - أيضا - انْظُرْ: لباب الإعراب ص٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) ضرب من الشجر ينبت بالرمل، وقـال أبـو حنيفـة: هـو شـبيه بالغضـا يطـول قـدر قامـة، ورائحتـه طيبـة. انْظُرْ: اللسان (أرطى) ٢٣/١.

<sup>(</sup>٥) ممن عدَّ التكوار سبباً لمنع الصوف: الزمخشرى حيث قال: "والتكور فى نحو: بشـرى، وصـحراء، ومسـاجد، ومصابيح، نزل البناء على حرف تأنيث لا يقع منفصلا بحال والزنةُ التى لا واحـد عليهـا منزلـة تأنيـث ثـان وجمع ثان " اهـ، انْظُرْ: المفصل ص ٤٦، وابن يعيش ١/٧، والإقليد ص ٢٧٣ مطبوع.

<sup>(</sup>٦) ذهبُّ الجزولي إلى أن عدم النظير سببًا لمنع الصوف، انْظُرُ: المقدمة الجزولية.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٣٠، والأصبهاني ص ٢١.

<sup>(</sup>٨) هذا قول صدر الأفاضل الخوارزمي شارح المفصل، انْظُرْ: التخمير ١/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٩) وهناك أقوال أخرى لم يذكرها الشارح انْظُرْ: ابن القواس ص ٥٠، والإرشاد إلى علم الإعراب ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بما).

وقيل (۱): يجوز أن يكون معناه: أن ذكر العلل (۲) التسع منظومة تقريب على فهم المتعلم.

وقيل<sup>(٣)</sup>: يجوز أن يكون المراد: إن القول بأن كل واحد منها علة قول تقريبي لا تحقيقي؛ لأن العلة اثنان منها، لا كل واحد منها، وإلا لكان موجودا<sup>(٤)</sup> عند وجود كل منها، وليس كذلك.

ولأن المراد من العلة عندهم: ما إذا حصل هذا الكلام يجب على المتكلم أن يختار معه ما يناسبه من الأحكام، لا ما يوجب الحكم حقيقة (٥).

و(زائدة) - في البيت - يجوز أن تكون مرفوعة بكونها صفة للنون، على أن يكون الألف واللام فيها زائدة - بدليل ذكر بقية الأسباب نكرة - كما في قوله تعالى: {كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} أَسْفَارًا} أَسْفَارًا} .

فإن قلت: اللازم من ذلك بيان زيادة (٧) النون، والمقصود بيان زيادة الألف واللام!.

قلت: لما علم بحكم الاستقراء أن النون إذا وقعت زائدة وكان ما قبلها ألفا، تكون الألف زائدة أيضا لم يتعرض لزيادتها اعتمادا على ذلك.

ويجوز (^^) أن تكون منصوبة على الحالية عن (النون) إذ هو فاعل عن النون في المعنى؛ لأن المعنى: يمنع النون من الصرف لكون تعداد العلل في قوة قولنا: يمنع كل منها من الصرف على ما ذكر، والبيت السابق قرينة له وهو قوله:

موانعُ الصرفِ تسعُ كُلَّمَا اجتمعت ::: ثِنْتَانِ في اسمٍ فَمَا للصَّرْفِ تصويبُ

<sup>(</sup>١) قائله ابن القواس انظُر: ص ٥١ من شرحه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل(المعلل).

<sup>(</sup>٣) وهذا قول الأصبهاني في: شرحه ص ٦٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (موجود) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الرضى ١/ ٨٧ وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٦) سورة الجمعة من الآية (٥)، والقول بأن الألف واللام في (الحمار) زائدة هو قول الزمخشوى في الكشاف 4/ ٤ معلى أن يكون (يحمل) في موضع الجرعلى الوصف. قال أبو حيان: "وهذا الذي قاله قد ذهب إليه بعض النحويين، وهو أن مثل هذا من المعارف يوصف بالجمل، وحملوا عليه: {وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْكُ مِنْكُ النَّهَارَ}، وهذا وأمثاله عند المحققين في موضع الحال، لا في موضع الصفة "اهد. انظر: البحر المحيط ١/١٠٢٠، ط/ دار الفكر، مراجعة: عرفات العشا حسونة.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (زائدة) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الرضى ١/ ٩٠ وقد قال بمثل ذلك.

مثل: عمر، وأهمر، وطلحة، وزينب، وإبراهيم، ومساجد، ومعدى كرب، وعمران، وأحمد. وحكمه: أن لا كسر ولا تنوين.

ويجوز أن تكون حالا مؤكدة (١)؛ لأن النون المعدودة في العلل لما كانت مشتهرة بكونها زائدة فيما بينهم، تضمنت الجملة، وهي النون مع المبتدأ المعطوف هي على خبره معنى زائدة، فصلحت أن تكون (٢) حالا مؤكدة (٣) لمضمون تلك الجملة، وهذا كما يقال: أنا فلان بطلا شجاعا (٤) فحينئذ لا حاجة إلى التكلف المذكور.

ثم ذكر أمثلة كل منها بعد الفراغ عن تعدادها على الترتيب الواقع فيه بقوله (٥): مثل: عمر وهو غير منصرف للعدل والعلمية، وأحمر للوصف ووزن الفعل، وطلحة للتأنيث اللفظى والعلمية، وزينب للتأنيث (٦) والتعريف العَلَميّ (٧)، وإبراهيم للعجمة والعلمية، ومساجد للجمعية (٨) المكررة بالقياس على أساور، ومعدى كرب للتركيب والعلمية، وعمران للألف والنون والعلمية، وأحمد لوزن الفعل والعلمية.

وإنما جعل حد النحاة حكما وخاصة له وهو قوله: حكمه أي: حكم الغير منصرف، أي: ما يوجبه علة باعتبارٍ ما، أن لا كسر فيه ولا تنوين، ولم يجعله حداً له أيضا لعين ما ذكر في تعريف المعرب (٩).

و(لا) فيه لنفي الجنس، وخبره ما قدرناه، هكذا صرح العجدواني(١)، وفيه نظر.

<sup>(</sup>١) وهذا قول الغجدواني في: شرحه ص٣٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يكون) والتصويب من: الغجدواني ص٣٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (مؤكداً) والتصويب من: الغجدواني ص٣٣.

<sup>(</sup>٤) بيان ذلك: أنه لما كان فلان متمسكا بالشجاعة، تضمنت الجملة معنى البطل والشجاع، فوقعا حالين مؤكدتين لمضمون الجملة، فكذلك ههنا لما كانت النون المعدودة في العلل مشتهرة فيهم بكونها زائدة تضمنت الجملة. انْظُون: شرح العجدواني ص ٣٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصلِّ: (عن قولـه).

<sup>(</sup>٦) كلمة: (للتأنيث) سقطت من الأصل واستدركها في الحاشية، وقال الجامي ص ٢١٠: " وفي إيـراد (زينـب) مثالا للمعـرفة بعد (طلحة) إشارة إلى قسمي التأنيث اللفظي والمعنوي " ١. هـ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (العليّ) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (للعجمية) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٩) انظُرُ: ص٥٧ من قسم التحقيق، وقال الأصبهاني ص ٦٤: " واعلم أن بعض النحويين جعلوا هذا الحكم تعريفا لغير المنصرف ولم يجعله المصنف كذلك؛ لأن تعريف غير المنصرف بقولنا: هو الذي لا يدخله كسر ولا تنوين تعريف الشيء بشيء أكثر التباسا منه، وذلك أن الغاية من تعريف غير المنصرف هو أن يعرف أنه لا كسر ولا تنوين فيه، فإذن معرفة عدم دخول الكسر والتنوين عليه بعد معرفة غير المنصرف، فيكون تعريفه به تعريف الشيء بما هو أخص منه، وأنه غير جائز " ا. هـ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص٣٥ حيث قال: " (لا) لنفي الجنس والخبر محذوف، أي لا كسر فيه ولا تنوين "ا. هـ

فالمعنى: حكم غير المنصرف أن يدخل عليه كسر إذا كان الكسر مخصوصا بـالجر فى الاسـم إذا كان منصرفا ولم يوجـد معـه مـا يجـوزه أيضـا، ولا تنـوين الـتمكن لفظـا، فـلا ينـتقض بتنـوين (مسلمات)(۱) وكسرته – إذا كان علما -؛ لأن تنوينه ليس للتمكن، بل للمقابلة، وكسرته ليست مخصوصة بجره قبل العلمية ولا بما دخله الألف واللام والإضافة على مذهب بعض؛ لأنه يوجـد حينئذ معه ما يجوزه.

وإنما قيدنا التنوين بقولنا: (لفظا) لأنه ثابت حكما بدليل قولهم: حواج بيتَ الله - بنصب البيت - ولولاه لما عمل اسم الفاعل النصب(٢).

وإنما قال<sup>(٣)</sup>: "أن لا كسر" ولم يقل: "أن لا جر"؛ لأن الجر ليس بممنوع عنه، لكونه معربا عند الجمهور مطلقا<sup>(٤)</sup>، ولم يلزم من استعمالهم الفتحة فيه أن يكون مبنيا حال الجر<sup>(٥)</sup>، لما ذكرنا في بحث إعراب المفرد<sup>(٦)</sup> المنصرف.

قال بعضهم: يجب عليه أن يقول: ويكون في موضع الجر مفتوحا، قلت: لا يجب ذلك عليه؛ لأنه لما صرح من قبل أن إعرابه بالفتحة نصبا وجرا، استغنى عن ذكر كونه حال الجر مفتوحا.

فإن قلت: يلزم حينئذ أن لا يذكر قوله: " أن لا كسر "؛ لأنه علم عدم دخول الكسر عليه!.

قلت: هذا علم ثمة التزاما، وأراد بذكره ههنا توضيحه (١) تسهيلا للفهم.

فإن قلت: لأى شيء حرك بالفتح زوال الكسر؟، قلت: للهرب عما(١) هو في أصل البناء إذ لا

<sup>(</sup>۱) قال الأصبهاني ص ٢٤: " فإن قيل: إن (مسلمات) علما لامرأة غير منصرف، مع أن فيه تنوينا، وأنتم قلتم: وحكمه أن لا كسر ولا تنوين! قلنا: المراد من التنوين في قولنا: أن لا كسر ولا تنوين، تنوين التمكن، والتنوين الذي في مسلمات ليس بتنوين التمكن، بل هو تنوين المقابلة " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) لأن اسم الفاعـل لا يعمل النصب إلا مع التنوين أو مع الألف والـلام. انْظُـرْ: الأزهـار الصـافية للعلـوى ص٦٣، والأصبهاني ص ٦٣.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الرضى ١/ ٩٢ وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٤) وذهب الأخفش، والمبرد، والزجاج، إلى أن غير المنصرف في حال الجر مبنى على الفتح لخفته، انظُرْ: الرضى ١/ ٩٢، وانظُرْ: ما ينصرف وما لا ينصرف ص٤، ط/ الخانجي تحدد/ هدى قراعة، وشرح الكافية لابن هشام المسمى بالبرود الضافية والعقود الصافية مخطوط، نسخة مصورة من مكتبة/ حكمت عارف بالمدينة المنورة ل٠١/أ يقوم بتحقيقه أ/ محمد عبد الستار أبو زيد، لنيل درجة العالمية من كلية اللغة العربية بالزقازيق.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ١/ ٩٢: " وقال الأخفش، والمبرد، والزجاج: غير المنصرف في حال الجر مبنى على الفتح لخفته، وذلك لأن مشابهته للمبنى أى الفعل ضعيفة، فحذفت علامة الإعراب مطلقا أى التنوين وبُنى في حالة واحدة فقط واختص بالبناء في حالة الجر، ليكون كالفعل المشابه في التعرى من الجر ". وانْظُرْ: منهج السالك ص ١٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (مفرد). وانْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (توضيحاه) وهو تَصْحيف، وانْظُرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه في: أمالي ابن الحاجب ٣/ ٤٦.

معنى لا [ن] (٢) يقال: الاسم المستحق للإعراب بدونه، وخص الفتح به إما لخفته، أو للتآخى بينه وبين الجر في معنى المفعولية، واشتراكهما لفظا في التثنية والجمع والكتابة في بعض الصور.

وإنما لم يدخل على غير المنصرف الكسر والتنوين لأنه (٣) لما شابه الفعل في تحقق الفرعيتين فيه كما في الفعل، منع منه بعض ما منع من الفعل، وذلك لأن الفعل فرع الاسم من وجهين: أحدهما: أن الفعل مشتق من الاسم على الأصح (٤)، فيكون فرعا له، وثانيهما: أن الفعل مفتقر إليه في الإفادة، وفي غير المنصرف أيضا فرعيتان؛ لأن فيه علتين كل منهما فرع شيء، فالعدل: فرع المعدول عنه؛ لتأخره عنه؛ لأنه مخرج عنه، والوصف: فرع الموصوف؛ لأن حال الشيء تابع له في الوجود، والتأنيث: فرع التذكير لكون المذكر سابقا على المؤنث في الخِلْقَة والرتبة (٥)، ولأنه محتاج في الأمر العام إلى زيادة علامة، بخلاف المذكر، والتعريف: فرع التنكير؛ لأن كل معلوم لنا كان مجهولا أولاً، والعجمة: فرع العربي؛ لأن لغة كل قوم أصل بالنسبة إلى ما يأخذونه (٢) من غيرهم، والجمع: فرع الواحد، والتركيب: فرع الإفراد لتأخرهما عنهما.

وأما الألف والنون فهما يمنعان بالمشابهة لألفى التأنيث / في المنع.

ومراد من قال: إنهما لا يكونان فرعين حينئذ لشيء، أنهما لا يمنعان حينئذ لأجل الفرعية على شيء، فحينئذ لا يلزم أن يقال: إن هذا لا يخرجهما عن كونهما فرعين على ما زيدتا عليه.

ووزن الفعل: فرع لوزن الاسم؛ لأن الأسماء مخالفة للأفعال وزنا، وإذا وجد وزن أحدهما في الآخر، كان ذلك فرعية له؛ لأن الأصل في وزن كل نوع ألا يوجد فيه وزن آخر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (علما) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ مثل هذا التعليل في: الأصبهاني ص ٦٥ وما بعدها، وشرح ألفية ابن معطٍ لابن القواس ص ٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) وهذا على مذهب البصريين حيث ذهبوا إلى أن الاسم أصل المشتقات، وقال الكوفيون المصدر مشتق من الفعل انظر هذه المسألة وأدلة كل فريق فى: الإنصاف ١/ ٢٣٥، وأسرار العربية ص ١٦١، والتبيين ص ١٤٣، وائتلاف النصرة للزبيدى ص ١١١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فالرتبة) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يؤخذونه).

## ويجوز صرفه للضرورة،

فإن قلت (١): لِمَ لَمْ يُمنع منه كل ما مُنع من الفعل كالإضافة، والإسناد إليه، ودخول حرف الجر وغيرها؟

قلت: لأنه لا يجب أن يُعطى المشبه كل أحكام المشبه به، ولأن مشابهته له ليست من كل الوجوه حتى يعطى له أحكامه كلها.

فإن قلت: لِمَ خصّ التنوين والكسر من بينها؟.

قلت: لأن التنوين أقوى الفرقة بينهما؛ لأنه يدل على القطع، والفعل يقتضى الوصل بفاعله، ولأنه يدل على عدم مشابهة الاسم الفعل، فخص بالحذف فرقا بين المشابه له وغير المشابه له، ثم أتبع الجر له في الحذف على الأصح (٢)؛ ليكون نصا على أن حذف التنوين منها لمنع الصرف لا لغيره من الوقف، والإضافة، واللام وغيرها.

وإنما خص<sup>(٣)</sup> الجر بذلك لما بينهما من المؤاخاة (٤)، من حيث إن المجرور أبدا يقوم مقام التنوين دون المرفوع والمنصوب.

فإن قلت (٥): لِمَ احتيج فيه إلى حصول علتين [و](١) لا يكفي حصول إحداهما(٧)؟.

قلت(٨): لأنه عدول عن الأصل؛ إذ الأصل في الأسماء الصرف؛ لأن منعه يحصل بسبب

(١) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض في: شرح الأصبهاني ص٦٦.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القواس ص٥٥: " وأما الكسر فإنما منع منه تبعا للتنوين على الأصح، أما أولا: فلما فيه من مشاكلة آخر المعرب أخر المبنى نحو: هؤلاء وأمس، وأما ثانيا: فلأنه حيث ثبت الجر بلا ألف ولام، ولا إضافة فلا جرّ، ومنهم من قال: إنه ليس على سبيل إضافة فالتنوين من لوازمه، وههنا لا ألف ولام، ولا إضافة، فلا جرّ، ومنهم من قال: إنه ليس على سبيل التبعية؛ لأن المقتضى للمنع من الصرف مشابهة الفعل، وليس في الفعل جر، فوجب أن يمنع منه غير المنصرف تحقيقا للمشابهة ".

<sup>(</sup>٣) قال الزمخشرى في الأحاجى النحوية ص ٦٠: "التنوين هو المقصود وحده بالإسقاط في باب مالا ينصرف، وإنما سقط الجر لأخوة ثبتت بينه وبين التنوين، وذلك أنهما جميعا لا يكونان في الأفعال ويختصان بالأسماء، فلهذه الأخوة لما سقط التنوين تبعه الجرفي السقوط "اهـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (المواحات) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) انظر مثل ذلك في: ترشيح العلل لصدر الأفاضل ص ٤٦، وانظُر: أسرار العربية ص٢٧٣ وفيه: " إلا أن تكون العلة تقوم مقام العلتين فحينئذ يمنع الصرف بعلة واحدة؛ لقيام علة مقام علتين "ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (أحدهما).

<sup>(</sup>٨) وقال السيرافي معللا لذلك: "وليست الواحدة من هذه العلل تبلّغ الاسم إذا دَخَلَتْه مبلَغَ الفعل في الثقل، فلا تؤثر تأثيراً ذا انفردت في الاسم؛ لأن للاسم خَفَّةً قويَّةً بالاسمية، فلا يزيلها إلا علتان فصاعدا "اه... انْظُرْ: شرح الكتاب للسيرافي ٢/ ٣٧، ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب، ت. د/ رمضان عبد التواب.

# أو للتناسب مثل: ﴿سَلاسِلاً وأَغْلالاً}.

العارض وهو لا يحصل إلا بقوة المعارضة، لأن السبب الواحد لضعفه لا يعارض الأصل؛ لقوة الأصالة، فاحتيج إليهما، لتحصل تلك القوة، فيكون جانب الأصالة ملفوظا.

ويجوز صرفه أى: صرف غير المنصرف مطلقا، خلافا للكوفيين في (أفعل من) (١) للضرورة، أى: لضرورة الوزن في الشعر (٢)، لأن الضرورة ترد الأشياء إلى أصولها، والأصل في الأسماء الصرف (٣) كما في قوله:

أعد ذكر نُعمانٍ لنا إنَّ ذِكْرَهُ ::: هو المِسْكُ ما كَرَّرْتَـهُ يتضوعُ (٤) وفي هذا دلالة ظاهرة على صحة تبعية الجر التنوين في المنع.

وفيه وفي إطلاق المتن رد أيضا على من قال: الأعرف قصر ذلك على "سلاسل " و"قوارير".

أو يجوز صرفه للتناسب؛ لأن التناسب أمر مهم عندهم، فإذا ادعى إلى الأمر يقبل كما فى مثل قول عالى: {سَلاسِلاً} (٥) فإن نون ما قبله وهو: {للكَافِرِينَ} لما كان بمنزلة التنوين، وكان ما بعده وهو قول تعالى: {وأَغْلاَلاً} منونا(٢)، كان كأن ما بعده وما قبله منون فنون هو أيضا للتناسب(١).

<sup>(</sup>۱) انْظُوْ مذهب الكوفيين وأدلتهم في: شرح الكتاب للسيرافي ٢/ ١٠٢ مطبوع، والإنصاف ٢/ ٤٨٨، وشـرح الرضي ١/ ٩٣، والإرشاد إلى علم الإعراب ص ٤٣٥، وائتلاف النصرة ص ٦٤، والهمع ١/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) وهذا مذهب البصريين انْظُرُ: ما يُحتمل الشعر من الضرورة للسيرافي ص٤٢، والإنصاف٢/ ٤٨٨، وائتلاف النصرة ص٤٤، والأشموني ٣/ ٢٧٥، والأشباه والنظائر ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) يقول المبرد: "وكل شيء لا ينصرف فصرفه في الشعر جائز؛ لأن أصله كان الصرف، فلما احتيج إليه رد إلى أصله " ا. هـ، انظرُ: الكامل ١/ ٣٣٢، ط/ مؤسسة الرسالة، وانظرُ: المقتضب ٣/ ٣٥٤. وقال ابن جني في الخصائص٢/ ٣٤٧ في باب: (فيما لا يراجع من الأصول مما لا يراجع): " اعلم أن الأصول المنصرف عنها إلى الفروع على ضربين: أحدهما: ما إذ احتيج إليه جاز أن يراجع، والآخر: مالا تمكن مراجعته لأن العرب انصرفت عنه فلم تستعمله، الأول منهما الصرف الذي يفارق الاسم لمشابهته الفعل من وجهين، فمتى احتجت إلى صرفه جاز أن تراجعه فتصرفه... وهو باب واسع " ا. هـ، وانظر: ابن يعيش ١/ ٢٧، وأمالي الزجاجي ص ٨٤.

<sup>(</sup>٤) من الطويل لم أعرف قائله، وانظره في: الشرح المتوسط ص٣٣، والعباب ص٢٠١، والفوائد الضيائية المحرب ١/٢١٢، وعون الوافية في شرح الكافية لشقير ت سنة ٨٧٦هـ ص ٧، رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية بالقاهرة برقم / ١١٨٤، إعداد / محمد أحمد حسن رشوان. وتعمان بالضم: الإمام أبو حنيفة، وبفتح النون: واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات، يتضوع: من تضوع المسك إذا تحرك فانتشرت رائحته، والشاهد قوله: (نعمان) فهو غير منصرف للعلمية والألف والنون، والشاعر صرفه للضرورة لاستقامة الوزن.

<sup>(</sup>٥) من قولًــه تعالى:{إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً} سورة الإنسان من الآية (٤).

<sup>(</sup>٦) قرأ بالتنوين نافع والكسائى وهشام وأبو بكر وأبو جعفر ورويس للتناسب، وقرأ الباقون بغير تنوين، قال في النشر ٢/ ٣٩٤: " واختلفوا في (سلاسل) فقرأ المدنيان والكسائى وأبو بكر ورويس من طريق أبي= الطيب غلام بن شنبوذ، وهشام من طريق الحلواني والشذائي عن الداجوني بالتنوين، وقرأ الباقون وزيد

فإن قلت(٢): يجب عليه أن يقول: يجب صرفه للضرورة؛ لأنها موجبة لا مجوزة!.

قلت: لو كان كذلك لم يصح عطف التناسب على الضرورة؛ لأنه مجوز لا موجب، فالحق أنه أراد بالجواز: القدر المشترك بين الوجوب والجواز، فحينئذ صحة عطف التناسب على الضرورة كأنها (٣) ظاهرة.

ثم اعلم أن في هذا المقام اعتراضين: أحدهما: أن قوله: "ويجوز صرفه للضرورة "، غير صحيح على مذهبه؛ لأن المنصرف عنده عبارة: هذا الاسم المتعرى عن العلتين، وظاهر أن الضرورة لا تجعل الاسم الغير المنصرف متعريا عنها، بل يُمنع حكمه وهو: امتناعه عن الكسر والتنوين، فلا يكون غير المنصرف منصرفا عنده (3).

والثانى: أنه ليس بسديد على إطلاقه؛ لأن ما فيه ألف التأنيث لا يصرف للضرورة (٥)؛ لكونه مؤديا إلى حذف ساكن وإثبات ساكن آخر، وهو عبث إذ لا يحصل به غرض الشاعر وهو الزيادة في الوزن وأجاب صاحب الأسئلة عن الأول ب: أن المراد من العلة ما يترتب عليه الأثر حتما، فيدخل الجر والتنوين، كأنه لم يبق حقيقتهما لعدم ترتب أثرها، أو نقول: أراد بالانصراف دخول الجر والتنوين فيكون من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم.

وعن الثاني بـ: أنا لا نسلم أنه عبث، لاحتمال أن يقتضي المقام أن يكون الآخر نونا لا ألفا، فلا

عن الداجوني بغير تنوين "ا. هـ. انْظُرْ: معاني القرآن للفراء ٣٠ ، وإعراب القرآن للنحاس ٩٦ ، والبحر والكشف لمكي ٢/ ٣٥٢، وإعراب القراءات السبع لابن خالويه ٢/ ٤١٩، والمحرر الوجيز ٥/ ٤٠٩، والبحر المحيط ١٠ / ٣٦٠، والدر المصون ٦/ ٤٣٩، وحجة القراءات لأبي زرعة ص ٧٣٧، وإتحاف فضلاء البشر ص

<sup>(</sup>۱) وذهب بعضهم إلى أن صرف مثل ذلك لكونه الأصل، قال الرضى: "قال الأخفش إن صرف ما لا ينصرف مطلقا أى فى الشعر وغيره لغة الشعراء، وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيرا لإقامة الوزن إلى صرف مالا ينصرف فتمرن على ذلك ألسنتهم فصار الأمر إلى أن صرفوه فى الاختيار أيضا... وقال هو والكسائى إن صرف مالا ينصرف مطلقا لغة قوم إلا أفعل منك ". انْظُرْ: الرضى ١/ ٩٢، وانْظُرْ: شرح المقدمة الكافية ١/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ مثل هذا في: شرح العجمي ص٠٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كان) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) أورد الرضى فى شرحه ١/ ٨٨ مثل هذا الاعتراض ثم قال: ".... فكان الوجه أن يقول: ويزول حكم غير المنصرف للضرورة أو للتناسب؛ لأن حكم غير المنصرف حكم قد يتخلف عن العلة، بخلاف حكم المعرب، أعنى: اختلاف الآخر باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا، فإنه لا يتخلف عن علة الإعراب " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) منعُ صرفِ ما فيه ألف التأنيث للضرورة هو مذهب البعض، وذلك لأنه لا فائدة فيه إذ يزيد بقدر ما ينقص، وأجيب بأنه قد تكون فيه فائدة. انْظُرْ: الهمع١/ ١٢١، والأشموني ومعه حاشية الصبان ٣/ ٢٧٤.

يكون عبثا، أو نقول: إنه قال: " للضرورة "، ولا ضرورة فيه لأنه ساكن الآخر، فيتعذر حصول الغرض فيه، فكيف تتقرر الضرورة لصرفه.

ثم إن في عكس هذه القاعدة خلافا بين الكوفيين (۱) والبصريين (۲)، فذهب الكوفيون إلى أن منع صرف المنصرف لأجل الضرورة مع العلمية [-1](7)، وتمسكوا بالقياس، والسماع، أما الأول: فلأنهم قالوا إذا جاز حذف بعض الكلمة للضرورة، فجواز حذف التنوين الزائد أولى وأسهل، وأما الثانى: فلأن عباس بن مرداس (۱) قال:

فَمَا كَانَ حِصْنُ وَلا حَابِسٌ ::: يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ في مَجْمَعِ (٥)

حيث وقع مِرداس - بكسر الميم - في كلامه غير منصرف، وليس فيه إلا العلمية، فليس ذلك إلا للضرورة.

والبصريون على أنه لا يجوز؛ لأنه ردّ إلى غير الأصل، والضرورة لا توجبه (٢)، ومنعوا أولوية حذف التنوين، إذ هو دال على معنى وهو الأمكنية، وحذف يُوجِبُ الالتباس بما ليس له الأمكنية بخلاف بعض الكلمة، وأجابوا عن التمسك بقول العباس بأنه مخالف للقياس واستعمال الفصحاء.

ولما ذكر في تعريف غير المنصرف أن العلمة الواحدة تقوم مقام العلمتين، ولم تكن تلك العلمة معلومة في نفسها، أراد أن يبين أنها آية علة فقال: ما يقوم مقامهما أي: العلمة التي تقوم

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الكوفيون) وهو لحن.

<sup>(</sup>۲) انْظُو هذه المسألة في: شرح الكتاب للسيرافي ٢/ ١٠٤ مطبوع، والإنصاف ٢/ ٤٩٣، واللباب للعكبرى المراه المسائل الخلافية ص١٥٢، وشرح المفصل ١/ ٢٨، وشرح الجمل لابن عصفور ٣/ ١٧٤، وشرح عمدة الحافظ ٢/ ٨٧٦، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٥٠٩، وابن الناظم ص ٢٥٩، والرضى ١/ ٩٣، والمساعد ٣/ ٤٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) هو: عباس بن مرداس بن أبى عامر بن حارثة بن عبد قيس بن رفاعة بن الحارث بن منصور السلمى، يكنى: أبا الهيثم، وقيل أبو الفضل أسلم قبل فتح مكة وكان من المؤلفة قلوبهم، كان شاعرا محسنا وشجاعا مشهورا. انْظُرْ: أسد الغابة ٣/ ١٦٨ وما بعدها، والإصابة ٣/ ٦٣٣، والاستيعاب ٢/ ٨١٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) من المتقارب انظُرُ: الديوان ص٨٤، وشرح الكتاب للسيرافي٢/٤٠١ مطبوع، والإنصاف٢/ ٤٩٩، وشرح المفصل ١/ ٢٥، والتخمير ١/ ٢٢٢، وشرح التسهيل ٣/ ٤٣٠، والخزانة ١/ ١٤٧، والدرر اللوامع ١/ ٤٠١. حصن: أبو عيينة بن حصن الفزارى، وحابس: هو أبو الأقرع بن حابس، ومرداس هو: أبو العباس صاحب الشاهد، والشاهد قوله: (مرداس) وقد أوضحه الشارح فلا حاجة إلى إعادته.

 <sup>(</sup>٦) هذا معنى قول المبرد: " وإن اضطر إلى ترك صرف ما ينصرف لم يجز لـه ذلك؛ وذلك لأن الضـرورة لا تجـوز اللحن " ١. هـ. انْظُرْ: المقتضب٣/ ٣٥٤، وانْظُرْ: الإنصاف ٢/ ٥١٤.

## وما يقوم مقامهما: الجمع، وألفا التأنيث

مقام العلتين اثنتان: إحديهما: الجمع، أى: الجمع المؤثر في منع الصرف لا مطلق الجمع، والمراد منه: الجمع الذي يكون على صيغة منتهى الجموع (١)، وهي صيغة غير صيغة الجمع السالم ويمتنع أيضا جمعها جمع / التكسير، وبهذا التقدير سقط ما قيل (١٥): (١٥/ب) لو كان الجمع سببا لمنع الصرف لكان (حُمْر) غير منصرف للجمعية والصفة. وإنما قام مقام العلتين لأن كونه جمعا علة، وكونه على تلك الصيغة بمنزلة علة أخرى، للزومها الجمعية، فكان كأن فيه علتين (٣).

وثانيهما: ألفا التأنيث أى: المقصورة والممدودة، وإنما كان تلك الألف قائمة مقام العلتين لأن فيها تأنيثاً ولزوم تأنيثاً ولزوم تأنيثاً ولزوم تأنيثاً ولزومها بمنزلة علة أخرى، فكأن فيها تأنيثين (٤).

وإنما كان اللزوم بمنزلة العلة لكونه مشابها لسائر العلى المعتبرة في الفرعية؛ لأن الأصل ألا يلزم التأنيث الكلمة، ولزومه فرع على ذلك الأصل، وهذا مفهوم من كلام الفالى (٥).

ثم اعلم أن المراد من اللزوم: الذي لا ينفك بحال، أي: الذي حصل بالوضع، أي: لا باشتراط أمر آخر ينضم إليه، وسيجيء فائدة هذا إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) وهو كل جمع ثالثه ألف بعدها إما حرفان كـ مساجد، أو ثلاثـة أوسـطها سـاكن كـ مصـابيح، أو حـرف مشـدد كـ دوابّ. انْظُرْ: الكُنّاش في فني النحو والصرف لصاحب حماة تـ سنة ٧٣٢ هـ ١/ ١٢٧، تح د/ رياض الخوّام.

<sup>(</sup>٢) قال فى الشرح المتوسط ص٣٤: " لا يقال: لو كان الجمع سببا وصيغة منتهى الجموع سببا آخر لكان مثل: "حمر" غير منصرف للجمع والصفة! لأنا نقول: لا نسلم ذلك؛ لجواز أن يكون الجمع صيغة منتهى الجموع علة تامة لمنع الصرف، ولا يكون الجمع مع الصفة كذلك "ا. هـ، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) وهذا تعليل صاحب المتوسط ص٣٤، وابن هشام في شرحه ل١٠ / ب، والأصبهاني في: شرحه ص ٧٤. وقال الرضي: "اعلم أن الأكثرين على أن قيام الجمع الأقصى مقام سببين وقوته؛ لكونه لا نظير له في الآحاد العربية،... وقال بعضهم: إنما قوى حتى قام مقام السببين، لكونه نهاية جمع التكسير... وقيل: لما لم يكن له في الآحاد نظير أشبه الأعجمي الذي لا نظير له في كلام العرب، ففيه الجمع وشبه العجمة، وعلى هذا ففيه سببان، لا سبب كالسببين، وقال الجزولي: فيه الجمع وعدم النظير في الآحاد، وعدم النظير فيها عنده سبب مستقل لا يحتاج إلى الجمعية... وقال المصنف: مُنِعَ صرفُ مثل هذا الجمع لتكرر الجمع حقيقة كأكالب، أو كونه على وزن جمع الجمع كه مساجد " ١. هـ، انْظُوْ: شرح الرضى ١/ ٩٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) وهذا تعليل الإستراباذي في: الشرح المتوسط ص ٣٤، والأصبهاني ص ٧٤، وقد علل ابن القواس ص ٥٧ للزوم ألفي التأنيث الكلمة بقوله: " وإنما حكم بلزومهما الكلمة لامتناع تجرُّدِهِما عنها فلا يقال: سَكَرٌ، ولا حَمَرٌ، كما يقال في قائمة: قائمة، ولأنهما يبدلان في النسب والجمع مطلقا، ولا يحذفان كالتاء فيها " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرُ: شرح الفالى على لب الألباب ل ٨٩ / أ، ونص كلامه: " فإن قلت: إنما تقوم مقام السببين لو كان اللزوم سببا أيضا! قلت: لم يقل فيه سببان، بل قال: تنزلت منزلة السببين، وههنا كذلك؛ لأن التأنيث سبب، وأما لـزوم التأنيث فينزل منزلة سبب؛ لأنه فرع أيضا، إذ الأصل أن لا يلزم التأنيث الكلمة، فحيث لزمت كان فرعا، واللـزوم لكونه فرعا على عدم اللزوم شابه سائر الأسباب لأن اعتبرت لكون كل واحد منهما فرعا " ا. هـ.

#### فالعدل: خروجه عن صيغته الأصلية.

الألف واللام في قوله: فالعدل للعهد الخارجي؛ لتقدم ذكره صريحا في عدد العلل، والفاء لتفصيل ما أجمله فيه، وقدمه على غيره لعدم اشتراط شيء، بخلاف غيره (١)، وهو مصدر مأخوذ عن الفعل المبنى للمفعول، وحينئذ يكون بمعنى التبدل لا التبديل، فلا يلزم أن يكون تعريفه بقوله: خروجه (٢) عن صيغته الأصلية تعريفا لأحد المتباينين بالآخر.

وذكر بعض الشارحين للكافية أن الضمير في قوله: "خروجه" يرجع إلى الاسم المعدول؛ لتقدم ذكره حكما؛ لأن البحث فيما لا ينصرف ومن جملته الاسم المعدول، والتقدم الحكمي كاف في صحة الإرجاع، ولا يجوز أن يرجع إلى العدل إذ يلزم منه تعريف الشيء بنفسه ولا وجود للثالث.

أقول: هذا القائل وإن أصاب في توجيه صحة الإرجاع، إلا أنه غفل عن تأديته إلى الفساد وهو: استلزامه الدور، وبيانه ظاهر لا يحتاج إلى التقرير.

فالحق ما قال صاحب الغجدواني (٣) من: " أنه يرجع إلى الاسم، إذ البحث في هذا القسم (٤).

ثم المراد من خروج الاسم: خروج مادة الاسم فقط، أو خروج معنى الاسم، على معنى أن يقع التعبير عن معناه بعبارة غير عبارة كانت لـه في الأصل بحذف المضاف.

ومن (٥) (الصيغة الأصلية) هي الصيغة التي كان الأصل في المعدول أن يكون عليها، وبهذا ظهر الفرق بين العدل والاشتقاق والمصغر (٢)؛ لأن فيها ليس خروج المادة عن الصورة فقط، بـل خروج المادة عنها وعن المعنى، وأن الأصل في المشتق ليس أن يكون على صيغة المشتق منه.

<sup>(</sup>۱) قال العلوى: "بدأ ابن الحاجب بذكر العدل وهذه طريقة المغربى صاحب الدرة، وأما أبو على، وابن جنى فقد بدأ بالوزن، وأما الزمخشرى فقد بدأ وصدر كلامه بالعلمية، وليسس فى هذا الاختلاف كثير فائدة "ا. هد. انْظُرْ: الأزهار الصافية ص٩١، وانْظُرْ: الغرة المخفية لابن الخباز ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ١/ ٩٩: " قولـه: خروجه أى خروج الاسم، ولو قال: إخراجه لكـان أوفـق لمعنـى العـدل وهـو الصرف يقال: اسم معدول أى: مصروف عن بنيته، والعدول: الانصراف والخروج " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) انْظُون: شرح الغجدواني ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام في شرحه ل ١٠/ ب: "... إن رجع إلى الاسم دخل فيه الإعلال والإبـدال والإدغـام ونحوهـا ففيه تسامح"

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>٦) قال ابن يعيش ١/ ١٦ مفرقا بين العدل والاشتقاق: " وأما العدل: فهو اشتقاق اسم من اسم على طريق التغيير لـ نحو اشتقاق عمر من عامر، والمشتق فرع على المشتق منه، والفرق بين العدل والاشتقاق الذي ليس بعدل أن الاشتقاق يكون لمعنى آخر أخذ من الأول ك ضارب من الضرب، فهذا ليس بعدل، ولا من الأسباب المانعة من الصرف؛ لأنه اشتق من الأصل بمعنى الفاعل، وهو غير معنى الأصل الذي هو الضرب، والعدل هو أن تريد لفظا ثم تعدل عنه إلى لفظ آخر، فيكون المسموع لفظا والمراد غيره، ولا يكون العدل في المعنى إنما يكون في اللفظ، فلذلك كان سببا لأنه فرع على المعدول عنه "١. ه، وانظر: الصفوة الصفية ١/ ٣٤٧.

#### تحقيقا ك ثلاث ومثلث.

وتفصيل ذلك أن يقال: إن الاسم مادة وهي الحروف التي يتركب الاسم منها، وصورة وهي الهيئة التي تحصل لذلك الاسم المركب منها، فالعدل: خروج مادة الاسم عن صورة كانت لها في الأصل إلى صورة أخرى مع بقاء المعنى على ما كان<sup>(۱)</sup>، وحينئذ سقط ما قيل: إن خروج الاسم عن صيغة إلى أخرى غير ممكن؛ لأنه عبارة عن مجموع المادة والصورة، وإذا خرج عن الصورة انتفت الاسمية فكيف يتصور الانتقال منه إلى أخرى؟! هذا ما ذكروه.

قلت: في التقدير المذكور إضمار وهو لا يليق بالتعريف، وأيضا الاعتراض الوارد على العدل بالاسم المحذوف العجز (٢) وما خرج عنها بالإعلال لا يدفع بذلك.

وأما ما يقال فيه: إن الخروج المذكور شرط للعدل، فلابد لـه منه، ولا يلزم منه أن يكون كل مـا وجد فيه ذلك الشرط عدلا، فليس بشيء، تعرفه بالتأمل.

فإن قلت (٣): ألا ينتقض هذا بـ (سحر) فإنه معدول وليس تغيير الصيغة!

قلت: لا؛ لكونه موضوعا مع اللام في الأصل، فكأن صورته الأصلية هي الصورة الحاصلة في المركب من اللام وغيره (٤).

ثم ذلك الخروج قد يكون تحقيقا، وذلك في موضع يستدل على العدلية فيه بدليل غير منع الصرف، وغير الحمل على شيء آخر، فإنه لو استدل على العدلية بمنع الصرف، أو بالحمل على الآخر لم يكن العدل حينئذ تحقيقيا بل تقديريا كما سيجيء، والمعدول بالعدل التحقيقي ك " ثُلاَث " و" مَثْلَث " وغيرهما من الأعداد ك: أُحَاد ومَوْحَد وثُنَاء ومَثْنَى، إلى: رُبَاع ومَرْبَع، عند بعض، وإلى عُشَار ومَعْشَر" عند بعض الآخر (٥)، واستدلالهم بوقوعه في قول الشاعر:

[ولم يَسْ تَرْيُثُوك حَلَّتَى رمْ يَ نَا اللَّهُ وَكَ حَلَّتَى رمْ يَ نَا اللَّهُ وَقَ الرَّجَالِ خِصَالًا عُشارًا] (١)

(١) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٣٨ وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٢) وذلك مثل: (يد، ودم) انْظُرْ: الفوائد الضيائية ١/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ الغجدواني ص ٣٩ وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٤) قال أبو على: " الموضع الذي عُدل فيه (سحر) هو أن تريـد سـحر يومـك، فتعـدل عـن الألـف والــلام ولا تصرفه ". انْظُرْ: التعليقة ٣/ ١٠٧، وانْظُرْ: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) المسموع من ألفاظ العدد المعدولة عند البصريين والكوفيين: أحاد وموحد، وثناء ومثنى، وثلاث ومثلث، ورباع ومربع، وخُماس ومحمس، وعشار ومعشر، واختلف هل يقاس عليها سداس ومسدس إلى تساع ومتسع؟ ترك البصريون القياس واقتصروا على مورد السماع، وقاسه الكوفيون، وقيل: يقاس على فُعال لكثرته لا على مَفْعَل، وقيل: يقال البناءان فتقول: موحد وأحاد إلى عشار ومعشر. انظُرْ: ارتشاف الضرب ٢/ ٤٢٤، والمصريح ٢/ ١٤٤، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٣٤٠، وانظُرْ: الرضى ١/ ١٠٠، وابن يعيش ١/ ٢٢، والأزهار الصافية ٩٣، والغجدواني ص٣٩، والأشموني ٣٤٠.

<sup>(</sup>١) البيت ساقط من المخطوط، وهو من الوافر، للكميت انظره في: الرضى ١/٠٠، وابن القواس ص ٥٩.

ولكنه ضعيف<sup>(۱)</sup>.

فإن الاستدلال على العدلية فيها لا يتوقف على منع الصرف؛ لأنا نجد فيها شيئا يدل على أن أصله شيء آخر وهو: أن الأصل في أسماء العدد الألفاظ الموضوعة له المشهورة وهي: واحد، واثنان، وثلاثة الخ، فكان القياس أن يقال للمعنى المقصود من قولك: (جاءني القوم ثلاث) ثلاثة، مكرراً مفتوح الفاء، ولما وقع غير مكرر وغير مفتوح الفاء علم أنه معدول عن المكرر المفتوح فاؤه (٢) وقس على هذا.

فكل منها غير منصرف للعدل والصفة (٣) بدليل قوله تعالى: {أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مَّشَى وَثُلاَثَ ورُبَاعَ} (١٤) إذ وقع " مثنى " صفة لـ " أجنحة " ويدل ذلك أيضا على أنه معدول عن اثنين اثنين، وإلا لما صح وقوعه صفة لها.

فإن قلت: شرط الوصف في التأثير أن يكون وصفا في الأصل، وهذا الشرط لا يوجد في أسماء الأعداد؛ لأنها لم توضع وصفا، وإن استعملت وصفا يكون ذلك عارضا لها، ولهذا ذهب بعضهم (٥) إلى أنها غير منصرفة (١) للعدلين أحدهما: من صيغة إلى أخرى، والثاني: من مكرر إلى غير مكرر في اللفظ، دون العدل والوصفية (٧).

قلت<sup>(۱)</sup>: الوصفية قد لزمت لها عند التكرار<sup>(۲)</sup> بحيث لا تستعمل عنده إلا وصفا، فكأنها كانت وصفا في الأصل، ثم لما كان المعدول اسما مفردا ترتب عليه حكم تأثير لزوم الوصفية

<sup>(</sup>١) ضعف الشارح المذهب القائل بالجواز إلى (عُشار ومعشر) وكان الأجدر ألا يضعفه لأن كثيرا من النحاة قال به انْظُرْ: المقتضب ٣/ ٣٨٠، والخصائص٣/ ١٨١، والارتشاف ٢/ ٨٧٤، والهمع ١/ ٩٢، والتصريح ٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ١٣٣ وقد قال بمثل هذا المعنى، وانْظُرْ: الرضى١/ ٩٩، وَابن القواس٩٥.

<sup>(</sup>٣) وهذا رأى سيبويه وجمهور النحاة، قال سيبويه ٣/ ٢٢٥: "وسألتُه عن أحاد وثناء ومثنى وثلاث ورباع فقال: هو بمنزلة أُخَرَ، إنما حده واحداً واحداً، واثنين اثنين، فجاء محدوداً عن وجهه فتُرك صرفه، قلت: أفتصرفه في النكرة؟ قال: لا؛ لأنه نكرة يوصَف به نكرة " ١. هـ. وقال الزجاج: "وإنما تُرك صرفه لأنه عدل به عن ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة أربعة فاجتمع فيه أنه معدول عن هذا المعنى وأنه صفة؛ لا يُستعمل معدولا إلا صفة " ١. هـ، انظُر: ما ينصرف ومالا ينصرف ص ٥٩. وانظر: الإغفال لأبي على ٢/ ١٥٢، وشرح اللمع للتبريزي ص ٥٥٤، والبيان في شرح اللمع ص ٥٢٣، وابن يعيش ١/ ٢٢، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٤٤٧، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ١٣٤، والمع ١/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر من الآية (١٩).

<sup>(</sup>٥) هو: ابن السراج كما في الرضى ١/١٠١، وابن القواس ص ٥٩، وانْظُرْ: الأصول٢/ ٨٨، والبيان ص ٥٢٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (منصرف) بالتذكير.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الغجدواني ص٠٤.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الرضى ١/ ١٠٠، وابن القواس ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (التكور) وهو تَصْحِيف.

# وأخر

فيه، فمنع من الصرف، بخلاف المعدول عنه، فإنه لتعدده لم يظهر عليه ذلك؛ لأن اللفظ المتعدد ما لم يكن في حكم الواحد لا يصلح محلا للصرف ومنعه، وأما كل واحد منه فليس فيه لزوم الوصفية / فبالحرى أن يصرف.

وبهذا ظهر فساد ما يقال: إن فيه عدلين: أحدهما من صيغة إلى أخرى، والثانى: من الاسمية إلى الوصفية؛ لأن المعدول عنه ليس إلا المكرر، وفيه لزوم الوصفية.

وكذلك رده بأن يقول: يلزم حينئذ افتراق الحال بينهما، فإن قالوا: المعدول عنه ليس المكرر بـل كل واحد منه، فوقعوا فيما فرّوا منه.

فإن قلت: كيف زعمتم أن افتراق الحال معدوم بينهما؛ فإن العدلية قد ثبتت في المعدول وليست بثابتة في المعدول عنه؟.

قلت: معنى الاتحاد أنه يجب أن يدل المعدول [على](۱) ما يدل عليه المعدول عنه، وإن دل على شيء آخر فلا يصح الاستدلال بوجود العدلية فيه على عدم الاتحاد، مع أن عدم ثبوت العدلية في المعدول عنه غير مسلم.

وما زعم ابن كيسان<sup>(۲)</sup> وبعض من الكوفيين من أن فيه العدل والتعريف<sup>(۳)</sup>، في غاية الطلان<sup>(٤)</sup>.

قوله: وأُخرَ عطف على قوله: "ك ثلاث "، أي: المعدول بالعدل التحقيقي ك ثُلاث وأُخر، فإن الاستدلال على العدلية فيه لا يتوقف على منع الصرف فيه أيضا؛ لأنا نجد فيه شيئا يدل على أن أصله شيء آخر، وهو (٥): أن " أُخر " جمع " أخرى " و" أخرى " تأنيث " آخر " وهو أفعل التفضيل فحقه ألا يستعمل إلا بـ (من) أو بالإضافة أو باللام، ولما كان " أخر" غير مستعمل بإحديهما عُلِمَ أنه معدول من أحدها قطعا، هذا بيان تحقيق العدل فيه (٢)، وأما تعيين المعدول عنه ففيه اختلاف:

(٢) ابن كيسان: محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان أبو الحسن، يحفظ المذهب البصرى والكوفى، لأنه أخذ عن المبرد وثعلب، من تصانيفه: المهذب في النحو، معانى القرآن، علل النحو، اللامات، غريب الحديث، ما اختلف فيه البصريون والكوفيون، مات سنة ٢٩٩ هـ، وقيل: سنة ٣٢٠هـ. انْظُرُ: بغية الوعاه ١٨/١.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) انظُرُ: الرضى ١٠١، وابس القواس ص٠٦، وابس يعيش ١/٣٦، وهو رأى أبى على فى المسائل المشورة ص ٢٧٨ حيث قال: " مسألة أحاد وثناء وثلاث ورباع لا ينصرف؛ لأنه معدول فى النكرة من واحد واحد واثنين واثنين فلما عدل فى حال نكرته وسميت به صار فيه العدل والتعريف؛ لأنك نقلته إلى ماهو أثقل وهو التعريف".

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ بطلان هذا المذهب في: الوضى ١/١٠١، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فهو).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ بيان تحقيق العدل فيه في: شرح المصنف ١/ ٢٦٨، والأصبهاني ص ٧٨، والفوائد الضيائية ١/ ٢١٨.

قال بعضهم: هو معدول عما فيه اللام (۱) واستدل بأن يقول: إن في أُخَر " روعي المطابقة مع موصوفه إفراداً (۲) وتثنية وجمعا، فالمناسب أن يكون معدولا عما روعي فيه المطابقة، وهو المعرف باللام - كما بُين موضعه - وأيضا لو لم يكن معدولا عنه لكان إما معدولا عن " آخر من " أو عن ما هو مقدر بالإضافة، ولا يجوز أن يكون معدولا عن الأول؛ لأنه (۱) لو كان كذلك لوجب إفراده لأن أفعل التفضيل إذا كان مع (من) ظاهرة أو مقدرة، يجب إفراده مع أنه يستعمل جمعا كما في قول تعالى: {فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ } (١)، ولا يجوز - أيضا - أن يكون معدولا عن الثاني؛ لأن المضاف إليه لا يجوز حذفه إلا فيما جاز إظهاره، وههنا لم يجز، فلم يكن محذوفا، فلا يكون بتقدير الإضافة (٥)، هكذا ذكروه واختاروه، لكنه كلام يورث تمحلات كثيرة.

وذهب بعضهم إلى أنه معدول عن (آخر من) (٦) لأنه أفعل التفضيل، وقياس أفعل التفضيل إذا تجرد عن اللام والإضافة أن يكون على صيغة (أفعل من) ويفرد لفظه في الأحوال كلها، فلما قيل: (أُخَر) مجرداً عنهما دون (أخر من) [دل](٧) على أنه معدول عن(آخر من).

واعتُرض على الأول بأنه لو كان معدولا عن المعرف باللام لوجب تعريفه (^)، وعلى الشانى بأنه لـو كان معدولا عن (آخر من) لوجب إفراده، وليس كذلك إذ وقع فى كلام المجيد نكرة مع كونه جمعا وهو قولـه تعالى: {فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ} (١) وذلك لعدم افتراق الحال بين المعدول والمعدول عنه.

<sup>(</sup>۱) هذا مذهب سيبويه وجمهور النحويين قال سيبويه: "قلتُ: فما بالُ أُخَر لا ينصرف في معرفة ولا نكرة؟ فقال: لأن أخر خالفت أخواتها وأصلَها، وإنما هي بمنزلة الطُّول والوُسَط والكُبِر لا يكنَّ صفة إلا وفيهن ألف ولام فتوصَف بهن المعرفة، ألا ترى أنك لا تقول: نسوة صُغَر، ولا هؤلاء نسوة وُسَطٌ، ولا تقول: هؤلاء قومٌ أصاغِرُ، فلما خالفت الأصل وجاءت صفة بغير الألف واللام تركوا صرفها "، انظُرْ: الكتاب ٣/ ٢٢٤، وانظُرْ: المقتضب ٣/ ٣٧٧، وابن الشجري ٢/ ٣٤٩، والرضي ٢/ ١٠٠، والفوائد الضيائية ١/ ٢٨١، والهمع ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إفراد) وهو لحن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لأن) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة في الآيتين (١٨٤، ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ مثل ذلك في: الرضي ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن جنى كما فى: الرضى ١٠٣/١، والهمع ١/ ٩٠، يقول ابن جنى: ".... وكذلك (أُخر) لا تصرف للوصف والعدل عن آخَرَ من كذا " ١. هـ، انْظُرُ: اللمع ص٢٣٨، وانْظُرُ: البيان ص٢١، وهو ظاهر قول الفارسى فى المسائل المنثورة ص٢٧٨ حيث قال: " مسألة " أُخَر " لا تنصرف فى معرفة ولا نكرة؛ لأنها معدولة عن (آخر منك) وليست معدولة عن ما يقوم مقام الألف واللام "، وصححه الإسفراييني فى لباب الإعراب ٢٠٩.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) هذا الاعتراض هو قول أبى على الفارسى كما فى شرح المصنف / ٢٦٩ حيث قال: "وقد أورد الفارسى اعتراضا على قول النحويين فى ذلك، فقال: لو صح أن يكون معدولا عما فيه الألف واللام لوجب أن يكون معرفة؛ لأن كل معدول عن معرفة فإنما يقصد به قصد تلك المعرفة، فيجب أن يكون معرفة، ولما ثبت كونه نكرة بالإجماع بطل أن يكون معدولا عما فيه الألف واللام " ا. هـ انظُرُ: الإيضاح فى شرح المفصل ١/ ٢٥٩، وأمالى ابن الحاجب ٤/ ١٣٤، والرضى ١/٣٠، وابن القواس ص ٢٦، والأصبهانى ص ٧٩.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة في الآيتين (١٨٤، ١٨٥).

## وجُمَع

وأجاب عنه بعض الأفاضل بمنع عدم جواز افتراق الحال بينهما قائلا: " فمن ادعى الوجـوب فعليه الإتيان بالدليل، ومستدلا بما أسلفت لك عنه الجواب، فإن تمَّ تمَّ وإلا فلا.

واعلم أيضا أن "آخَر" و"أُخْرى" معدولان إما عما فيه اللام أو [عن الإضافة](١) أو مستعمل مع (من)، والقول فيهما كالقول في "أُخَر" في "أُخَر" في منصرف للعدل والصفة، وهما أيضا كذلك(٢).

وقيل<sup>(٣)</sup>: إن (آخر) لم ينصرف للصفة ووزن الفعل، ويجوز<sup>(٤)</sup> أن يكون غير منصرف للعدل ووزن الفعل.

وجُمَع – بضم الجيم وفتح الميم – معطوف على (أُخَر)، أى: ومن المعدول بالعدل التحقيقى (جُمَع) فإن فيه شيئا – أيضا – يدل على [أن] أصله شيء آخر فيكون من ذلك القبيل، وهو أن يقال أن يقال أن إن " جُمَع " جمع " جمعاء " وهو على وزن فعلاء، وقياس جمعه أن يجيء على " فُعْل " – بضم الفاء وسكون العين – ك " حُمْر " من: حمراء، فلما ورد غير مسكن العين علم أنه معدول منه ( $^{(v)}$ )، فيكون حينئذ غير منصرف للعدل والصفة ( $^{(v)}$ ).

وذهب بعضهم إلى أنه ليس بمعدول عنه؛ لأن ذلك القياس في " فعلاء " الذي جُمع مذكره بالواو والنون، فلا نسلم أن قياسه في الجمع " فُعْل " - بالسكون - بل قياسه فيه " فعالِي" - بفتح اللام وكسره - أو " فعلاوات " ك صحارًى، وصحراوات، فيكون معدولا عن جَماعى أو جمعاوات " كأن مذكره وهو " أجمع " يجمع بالواو والنون نحو " أجمعون "، فقياس جمعه: "جَمَاعى، أو جمعاوات " فلما قيل: " جُمَع " دون " جماعى " أو " جمعاوات " علم أنه معدول عن

(٢) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٨٠ وما بعدها.

(٣) قائله ابن هشام انْظُرْ: أوضح المسالك ٤/١٢٣، وانْظُرْ: التصويح ٢/ ٢١٥.

(٦) انْظُرْ: شرح المصنف ١/ ٢٧٢، وابن القواس ص ٦١، والأصبهاني ص ٨١.

(٨) انْظُرْ: أمالى ابن الحاجب ٤/ ٩٨ وقد ذكر أن (جُمَع) مشكِلٌ في منع صرفه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) وهو قول التبريزي في شرح اللمع ص٤٥٤ ونصه: " فأما (آخر) فإنه لا ينصرف لوزن الفعـل وأنـه معـدول عن آخر من كذا " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>۷) هذا قول الأخفش، والسيرافي كما في: الارتشاف ٢/ ٨٦٨، والهمع ١/ ٩٧، واختاره ابـن عصفور في شرح الجمل ١/ ٢٤٢، وهو قول الأكثرين كما في: الرضي ١/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٩) هذا قول أبي على الفارسي انظُرُ: شرح المصنف ١ / ٢٧٣ وما بعدها، والرضي ١٠٤ وما بعدها، والأصبهاني ص ٨١، وانظُرُ: الإغفال لأبي على ٢/ ١٥٣، وقد ذهب ابن مالك إلى أنها معدولة عن (جمعاوات) وقال: "هو ظاهر قول سيبويه " اهه، انظُرُ: شرح عمدة الحافظ ٢/ ٨٦٨، وهو قول ابن هشام في: أوضح المسالك ٤/ ١٠٢، وانظُرُ: التصريح ٢/ ٢٢٢، وقول ابن جماعة في: شرحه ص ٧٧.

#### أو تقديرا كـ عمر، وباب قطام...

أحدهما، فيكون حينئذ غير منصرف للعدل والتعريف؛ لأنه علم التأكيد، كذا قيل(١).

وقيل في تصحيح الأول: إن قياس جمع " فعلاء " للصفة أن يجيء على " فُعل " وإن جاء جمع مذكره بالواو والنون على الشذوذ.

وما ذكر من القياس مختص بـ " فعلاء " لغير الصفة و" جمعاء " منها.

أو خروجا تقديرا، وذلك يكون في موضع يستدل فيه على العدلية بمنع الصرف أو الحمل على آخر، ك عُمر ( $^{(7)}$ ), فإن الاستدلال على العدلية فيه يتوقف على منع الصرف؛ لأنهم لم يجدوا فيه شيئا يدل على أن أصله شيء آخر، غير أنهم لم وجدوه غير منصرف، ولم يكن فيه إلا العلمية قدر وا فيه العدل ضبطا $^{(7)}$  لقاعدتهم من أن الاسم لا يكون غير منصرف إلا إذا تحقق فيه سببان  $^{(3)}$ , فلو لم يقدر العدل فيه لزم أن يكون "عمر" غير منصرف لسبب واحد، وفيه هدمٌ لقاعدتهم  $^{(0)}$ .

فإن قلت(٦): لم خُصَّ العدل بالتقدير دون غيره؟.

قلت: لامتناع تقديره، وهو ظاهر لا يحتاج إلى البيان، قيل فيه: لأن فيه توقفاً على تحقق العلة على المعلول، وعكسه ثابت / مقرر.

وأجيب بأن جهة التوقف من الطرفين متغايرة، فهو من جهة المعلول في نفس الأمر، ومن جهة العلة في التقدير.

وأراد بقوله: باب قطام (٧) " فعال " التي يكون علماً للأعيانِ المؤنشةِ، دون " فعال " التي

(١) انْظُرْ: شرح المصنف ١/ ٢٧٣ وما بعدها، وانْظُرْ: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه ٣/ ٢٢٣: " وأما عمر وزفر فإنما منعهم من صرفهما وأشباههما أنهما ليسا كشيء مما ذكرنا، وإنما هما محدودان عن البناء الذي هو أولى بهما، وهو بناؤهما في الأصل قلما خالفا بناءَهما في الأصل تركوا صرفهما، وذلك نحو: عامر، وزافِر، ولا يجيء عمر وأشباهه محدوداً عن البناء الذي هو أولى به إلا وذلك البناء معرفة " اه، وانظُرُ: ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص ٥٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ضغطا) وهو تصنعيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (سببا).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ١/ ٢٧٥، وشرح العجمي ص٧٤، وابن القواس ص٦٢، والصفوة الصفية ١/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٦) قال الأصبهاني ص٨٦: " فإن قيل: الأسباب المانعة من الصرف كثيرة فَلَمَ قَلَرَ العدلُ دون سبب آخر؟ قلنا: لتعفر تقدير ما سوى العدل فيه، وإمكان تقديره فيه، أما تعفر التركيب والجمع وألف التأنيث والألف والنون المضارعتين والعجمة ووزن الفعل فظاهر في عمر، وأما تعذر الوصف والتأنيث فلامتناع الاجتماع بين العلمية والوصفية، وبين المذكر والمؤنث، فلم يبق إلا العدل، وقدر فيه لئلا تنهدم قاعدتهم المعلومة " اهـ.

<sup>(</sup>٧) قطام: اسم امرأة، مأخوذ من القطم وهو العض وقطع الشيء بمقدم الفم، انْظُرُ: اللسان (قطم) ٥/ ٣٦٨٢، والاشتقاق لابن دريد ص ٣٣٩.

## في تميم.

بمعنى الأمر، أو المصدر، أو الصفة (١)، فإنها مبنية بالاتفاق (٢)، وأما " فعال " هذه ففيها خلاف:

فذهب أهل الحجاز إلى بنائها<sup>(٣)</sup> أيضا؛ لمشابهتها " فعال " التي بمعنى الأمر في العدل والزنة، وإن كان تقديريا، فاعتبارهم العدل التقديري للبناء، فلا يكون مطابقا للمقصود.

وعند بنى تميم معرب غير منصرف (٤)، فاعتبارهم هذا الثبوت حكم من أحكام المعرب فيكون موافقا للمقصود.

فلذلك خصص وقال: في تميم، وإن كان اعتبار التقدير ثابتا عندهما، فإنهم لما وجدوها معدولة علما، جعلوها معربة ممتنعة من الصرف علماً بالعلتين (٥)، فكان تقدير العدل فيها للحمل على أخواتها فتكون عدليتها تقديرية.

نعم، لكنهم اعتبروا في المنع العدل والعلمية - ولم يعتبروا التأنيث معها، [مع]<sup>(١)</sup> أن في "قطام" تأنيثا وعلمية<sup>(١)</sup> أيضا -؛ لكونه سابقا للحصول على التأنيث، والسبق من أسباب الترجيح؛ لأن التأنيث فيه إنما حصل لكونها علما للمؤنث، ولا شك أن ذلك بعد ما عدل عن "قاطمة" ووضع للمؤنث.

وإنما اعتبروا أصل العدل ليُساعِدَهُم الترجيح، تكميلا للعناد مع الحجازيين، ليجعلوا ما هو موجب للبناء عندهم موجبا للإعراب، كذا في بعض الشروح (^).

(١) والأمثلة على الترتيب: تراك، وفجار للفجرة، وفساق بمعنى فاسقة. انْظُرْ: الرضى ١/١١، وانْظُرْ: ما ينصرف ص ٩٦.

<sup>(</sup>۲) قال الرضى ۱/۱۱۱: "قالوا لمشابهته باب (نزال) عدلا ووزنا، ولم يكتفوا في المشابهة بالوزن لئلا يرد نحو: (سحاب) و(جهام) و(وكلام) و(كهام) فإنها معربة، فقالوا: كما أن (نزال) معدول عن انزل، ف فساق، وفجار في التقدير معدولتان عن فاسقة، والفجرة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال الزجاج: " فإذا سميتَ امرأةً بـ " حذامِ " أو " قطامِ " أو" رقاشِ " فإنها مبنيةٌ على الكسـر فـى لغـة أهـل الحجاز تقول: هذه قطام قد جاءت، وحذام " ا. هـ، انْظُرُ: ما ينصرف ومالا ينصرف ص ٩٩.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ٣/ ٢٧٧: " ألا توى أن بنى تميم يقولون: هذه قطام، وهذه حذام، لأن هذه معدولة عن حاذمة، وقطام معدولة عن قاطمة أو قَطْمَة، وإنما كل واحدة منهما معدولة عن الاسم الذى هو عَلَم ليس عن صفة... ".

<sup>(</sup>٥) وهما العدل والعلمية.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) ذهب المبرد إلى أن باب " قطام " ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث كزينب وأمثاله فلا يكون معدولا. انْظُرْ: الارتشاف ٢/ ٨٧٠، والهمع ١/ ٩٩، وانْظُرْ: شرح الكافية لابن هشام ل ١٢/ أ.

<sup>(</sup>٨) المراد به شرح الغجدواني ص٤٤.

الوصف: شرطه أن يكون وصفاً فى الأصلِ، فلا تضرُهُ الغلبةُ الاسميةُ، فلذلك صُرِفَ " أربع " فى: مررت بنسوة أربع، وامتنع أسود، وأرقم. للحية، وأدهم للقيد.

وبهذا التوجيه لم يكن لفظ<sup>(۱)</sup> قطام "مستحقا<sup>(۲)</sup> للحذف عن باب العدل التقديري، كما كان كذلك بتقرير صاحب المتوسط<sup>(۳)</sup>.

الوصف هو ههنا عبارة عن: كون الاسم موضوعاً لذاتٍ باعتبار معنىً هو المقصود(٤).

شرطه أى: شرط الوصف فى كونه سببا يمنعُ الصرف أن يكون ذلك الوصف وصفاً فى الأصلِ، المراد من كونه وصفا فى الأصل: أن يكون أصل وضعه لذلك المعنى (٥)، سواء لم تغلب عليه الاسمية بعد نحو: أحمر، أو غلبت نحو: أسود، لأن الغلبة بعد الوضع لا تخرجه (٦) عن الأصالة.

فلا تضرُّه أي: الوصف الأصلي، بمعنى: أنه لا يُخْرِجُ الوصف الأصلي عن كونه سببا للمنع.

الغلبة (٧) الاسمية بأن جعل ذلك الوصف اسما كشيء لا علما لشخص، وقطع النظر عن وصفيته باعتبار ملاحظة ذات ذلك الشيء في مفهومه، لكن لا بالكلية، بل ببقاء الاتصاف به في مفهومه في الجملة.

وإنما اشترط أصالة الوصف لصرفهم ما عرضت له الوصفية، أشار إليه بقوله: فلذلك أى: لأجل أن شرط الوصف المانع من الصرف الأصالة صرف "أربع"، فإنه وإن كان فيه الوصف ووزن الفعل لكن صرف لعدم أصالة وصفه؛ لأن الواضع إنما وضعه في الأصل لهذا العدد المعيّن، ثم عرضت وصفيته بوقوعه صفة لـ "نسوة " في قولك: مررت بنسوة أربع بتنوين "أربع".

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لفظا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مستحق) وهو لحن.

<sup>(</sup>٣) قال صاحب المتوسط ص ٣٦: " وأما باب " قطام " ففيه إشكال، ذلك أنه عند بنى تميم غير منصرف للعلمية والتأنيث، فلم توجب الضرورة تقدير العدل فيه، والذى يمكن أن يقال في توجيهه: إن " فعال" مبنى عند أهل الحجاز، وأما عند بنى تميم فإن لم يكن في آخره (راء) فمعرب غير منصرف، وإن كان في آخره (راء) نحو: حضار، وبوار فمبنى وليس فيه إلا سببان وهما العلمية والتأنيث، والسببان لا يوجبان البناء، فقُدر فيه العدل للضرورة؛ ليحصل موجب البناء، فلما قُدر العدل فيما في آخره (راء) قدر في غيره طرداً اللباب، وضعف هذا ظاهر؛ لعدم الاحتياج إلى تقدير العدل فيه " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) وهذا تعريف المصنف لـه في: الإيضاح في شرح المفصل ١٣١/١.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى١/١١٢: "وأنا إلى الآن لم يقم لى دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به فى منع الصوف" (٦) فى الأصل: (يخرجه).

<sup>(</sup>۷) قال الرضى ١٣١٢ : " معنى الغلبة أن يكون اللفظ فى أصل الوضع عامّا فى أشياء، ثم يصير بكثرة الاستعمال فى أحدها أشهر به، بحيث لا يحتاج لذلك الشيء إلى قرينة بخلاف سائر ما كان واقعا عليه، كه ابن عباس فإنه كان عاما يقع على كل واحد من بنى العباس ثم صار أشهر فى (عبد الله) فلا يحتاج إلى قرينة، بخلاف سائر إخوانه، وكذا النجم فى الثريا، والبيت فى الكعبة... " ا. هـ. وانظُرُ: الجامى ١ ٢٢٣.

<sup>(</sup>٨) وهذا المعنى أشار إليه الزجاج في: ما ينصرف ومالا ينصرف ص ١٦، وانْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٣٤٩.

ولأجل أن الغلبة الاسمية لا تضر الوصف الأصلى امتنع صرف "أسو د"(١) وكذا صرف "أرقم" وهما اسمان الأول للحية المتصفة بالسواد لا للحية مطلقا، والثاني للحية التي فيها سواد وبياض.

وامتنع أيضا صرف أدهم (٢) وهو اسم للقيد (٣) الذي فيه سواد، مأخوذا  $[ni]^{(3)}$  حديد (٥)، فإن كلا منها صفة في الأصل؛ لأن الواضع إنما وضعه للوصف، ثم جعل اسما لبعض ما شاع استعماله فيه، بسبب اشتهار استعماله فيه، بحيث لا يحتاج في الوقوع عليه إلى القرينة، فكلها صفات في الأصل، وأسماء بسبب العارض، فلو كانت تلك الغلبة مضرة في تأثير الوصف الأصلي لزم أن يكون "أسود" و" أرقم " و" أدهم " منصرفا، لكنه غير منصرف للصفة ووزن الفعل (٢)، فعلم منه أن الغلبة الاسمية لا تضر الوصفية الأصلية، فدل هذا التقرير على أن قوله: " فلذلك " إشارة إلى شيئين.

وقيل (V): يجوز أن يكون إشارة إلى أن شرط الوصف أن يكون في الأصل فقط، إذ بها يحصل الغرضان.

فإن قلت (^): لِمَ لا يجوز أن يكون الصرف في " أربع " لانتفاء شرط وزن الفعل وهو: عدم قبوله التاء، إذ هو يقبله (٩)، فلم يتم الاستدلال على اشتراط أصالة الوصف بصرفه؟.

قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن شرطه ألا يقبل تاء التأنيث، والتاء في " أربعة " ليست للتأنيث، بل للتذكير (١٠٠)، فكأنه لجريانه على خلاف القياس لم يقع في حيّز الاعتبار.

ما يقال: إن منع كون هذه (١١) التاء للتأنيث (١٢) ممنوع، إنما يؤتى بها لكون المميز جمعا، وكل جمع مؤنث فيكون للتأنيث، غير ملتفت إليه.

فإن قلت (١١٣): جعلت صرف "أربع " دليلاً على اشتراط كون الوصف أصلياً، والحال أن اشتراط الأصالة جُعِلَ دليلاً على انصرافه، فيلزم الدور!.

قلت: لا نسلم ذلك فإن صرف "أربع " ما جعل سببا للاشتراط، على معنى: أن العرب إنما

<sup>(</sup>١) أسود: العظيم من الحيّات وفيه سوادٌ، وهو أخبث الحيات وأعظمها وأنكاها. انْظُرْ: اللسان (سود)٣/ ٢١٤٢.

<sup>(</sup>٢) أدهم: القيد لسواده،... وإذا كان من خشب فهو الأدهم والفُلَق. انْظُرْ: اللسان (دهم) ٢/ ١٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ٣/ ٢١٠: " وأما أدهم إذا عنيتَ القيد، والأسود إذا عنيت به الحية، والأرقـم إذا عنيـت الحيـة فإنـك لا تصرفه في معرفة ولا نكرة، لم تختلف في ذلك العرب "اهـ. وانْظُرْ: المقتضب٣/ ٣٤٠، وما لا ينصرف ص١٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (حديدا) وهو لحن.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الفوائد الضيائية ١/ ٢٢٣ وما بعدها، وانْظُرْ: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ص ١١٠.

<sup>(</sup>٧) قائله الغجدواني، انظُرْ: شرح الغجدواني ص ٤٦.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه في: الشرح المتوسط ص ٣٨، والغجدواني ص ٤٦.

<sup>(</sup>٩) وذلك في مثل: مورتُ برجال أربعة.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٨٦.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (هذا) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (التأنيث) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>١٣) انْظُرْ: شوح الغجدواني ص ٤٦.

# وضَعُفَ منعُ " أفعى " للحية، و" أجدل " للصقر، و" أخيل " للطائر.

يشترطون ذلك بسبب صرفهم "أربعا "، بل جعل دليلا يَفهم منه المتكلمُ الاشتراطَ، انتقالا من الأثر إلى المؤثر وإن كان سبب ذلك الاشتراط خفيًا عندنا، وأما اشتراط الأصالة فقد جعل سبباً لانصرافه، على معنى أنهم (١) يصرفونه بسبب اشتراطهم الأصالة، فلا دور.

وقال بعضهم: إنما اعتبر الوصف للزومه وعدم كونه في معرض الزوال، بخلاف الوصف العارض فإنه ليس بلازم؛ لكونه في معرض[الزوال](٢) فلم يكن هو مؤثراً في منع الصرف، فحينئذ يكون سبب الاشتراط ظاهراً.

قوله: وضَعُفَ معطوف على قوله: "صرف "[أى] ("): لأجل أن شرط الوصف المانع من الصرف الأصالة ضَعُفَ مَنع صرف (أفعى) وهو اسم للحية الخبيثة، وضَعُفَ منع صرف (أجدل) وهو اسم للصقر، وضعف [منع] صرف (أخيل) (٥) وهو اسم للطائر الذى فيه ألوان / (١/١٧) لعدم العلم بكونها صفات فى الأصل، فإن الظاهر أنها أسماء لا صفات، فكان القياس أن يصرفوا مطلقا، ولذلك كثر فى الاستعمال صرفها، لكن لما توهَمَ (٦) البعض فيها معنى الوصفية لما قيل: إن (أفعى) لما فيه من معنى الخبث يقال: تفعى الرجل إذا ساء خلقه، وإن (أجدل) مأخوذ من الجدل وهو القوة (٧)، وإن (الأخيل) مأخوذ من (الخيلان) وهو جمع (خال) وهو الذى يكون على الجسم من النقوط والنقوش (٨)، مُنعَ صرفُها للوصف ووزن الفعل (٩)، شم لما مر – حكم المصنف بضعف منعها، ولم يحكم بعدم جواز منعها لأجل هذا التوهم، وعلى جواز منعه قول الحسان (١٠٠):

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أنه) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقو فين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه ٣/ ٢٠٠: "هذا باب ما كان من أفعل صفة في بعض اللغات، واسما في أكثر الكلام، وذلك: أَجْـدَلُ، وأخْيَلُ، وأَفْعيُ، فأجودُ ذلك أن يكون هذا النحو اسما... "، وانْظُرْ: المقتضب٣/ ٣٣٩، وما لا ينصرف ١٤.

<sup>(</sup>٦) قال الزجاج: " وبعضُ العرب يجعله صفة؛ لأنه يذهب إلى أنه إنما سُمى أجدلَ لقوته، وزعم سيبويه أن الطائر الذى اسمه أخيل فيه خيلان، زعم أن فيه لمعة تخالف لونه فلذلك يمنعُه من يمنعُه الصرف، وكذلك أفعى عنده زعم أنه وإن لم يكن من فعل فإنما معناه أنه يريد أنه خبيث "ا. هـ. انْظُرْ: ما ينصرف وما لا ينصرف ص١٤.

<sup>(</sup>٧) انظُرْ هذا المعنى في: تهذيب اللغة (جدل) ١٠/ ٢٥١، واللسان (جدل) ١/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ هذا المعنى في: القاموس المحيط (خال) ٣/ ٣٧٢، واللسان (خيل) ٢/ ١٣٠٦.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: شرح المصنف١/ ٢٧٩، والأصبهاني ص ٨٦، وانْظُرْ: البيان في شرح اللمع ص ٥٨١.

<sup>(</sup>١٠) وهو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام بن عمرو الأنصارى ابن النجار أبو عبد الرحمن ويقال: أبو الحسام، وأبو الوليد، شاعر رسول الله ﷺ، وكان الرسول ﷺ ينصب لـه منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن الرسول ﷺ، الجمهور على أنه عاش مائة وعشرين سنة ستين في الجاهلية وستين في الإسلام، توفي قبل الأربعين في خلافة على، وقيل: غير ذلك ". انْظُرْ: أسد الغابة ٢/ ٥، والإصابة ٢ / ٢٢.

التأنيث بالتاء شرطه العلمية.

ذرين وعِلْمِى بالأمورِ وشِيمَى ::: فما طَائِرِى فيها عليكِ بَاخيلاً (١) إذ لو كان منصرفا لقيل: (أخيل) بكسر اللام.

أقول: فيه نظر؛ لأنه لِمَ لا يجوز أن يكون فتحه لحفظه الألف لضرورة الـوزن في الشـعر، لابـد لمنعه من دليل.

بعد الفراغ من (٢) بيان شرط الوصف شرع في بيان شرط التأنيث فقال: التأنيث.

أقول: التأنيث قد يكون بالتاء (٣) وقد يكون بالألف، والذى بالتاء [تكون التاء] فيه لفظا أو معنى، وقد تكون التاء فيه تقديراً، فالتأنيث بالتاء اللفظى يشترط تمحضه للتأنيث، إذ غير المتحمض لا اعتبار له فى ذلك الباب (٥) بدليل انصراف (أخت) بعد التسمية؛ لكون (٦) تاؤها عوضا عن الواو ولذلك كان ما قبلها ساكنا.

شرطه أى: شرط التأنيث المذكور في كونه سببا لمنع الصرف العلمية (٧) أى: أن يكون علما، سواء كانت شخصية كـ " فاطمة " أو جنسية كـ " أسامة ".

وإنما اشترطت العلمية ليكون التأنيث لازماً بواسطة لزوم التاء بها، إذ لو لم يكن علما لم يكن لازما لم يكن مؤثرا في منع الصرف، فلذلك لازما لم يكن مؤثرا في منع الصرف، فلذلك صرف " قائمة " في قولنا: " مررت بامرأة قائمة " مع تحقق الوصف والتأنيث (^)، فاعتبرت ليحصل ذلك اللزوم.

<sup>(</sup>۱) في الأصل (فما طائرُ)، وهو من الطويل انظره في: ديوان حسان ١/٤٤، دار صادر، برواية: فما طائري، وأوضح المسالك ٤/ ١٢٠، برواية: فما طائري يوما، والتصريح ٢/ ٢١٤، برواية: فما طائرُ. والشيمة: الخلق والطبع، والشاهد قوله: (بأخيلا) حيث منع الشاعر صرفه اعتباراً للصفة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (على) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ١ / ١١٦: " ونريد بتاء التأنيث تاء زائدة في آخر الاسم مفتوحا ما قبلها تنقلب هاء في الوقف، فنحو: (أخت) و(بنت) ليس مؤنثا بالتاء بل التاء بدل من اللام... " ا. هـ، وانظُرْ: الأصبهاني ص ٨٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الباء) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (لكونها تاؤها).

<sup>(</sup>٧) قال الزجاج: "كل ما دخلته هاء التأنيث وكان معرفة لم ينصرف... وذلك نحو حمزةً، وطلحةً، وحَمْدَةً، إذا كان واحد من هذه اسما لمذكر أو مؤنث معروف فإنه لا ينصرف وذلك نحو قولك: رأيت حَمدَةً، وطلحةً، ومررت بحمدةً وطلحةً يا هذا لا تنونه ولا تصرفه " ١. هـ. انْظُرْ: ما ينصرف وما لا ينصرف ص٠٥.

<sup>(</sup>٨) قال الرضى ١١٦/١: "وفى (قائمة) الوصف الأصلى والتأنيث بالتاء، فالخلل لم يجئ إلا من التأنيث، لأن شرط الوصف وهو كونه وضعيا على ما ذكر المصنف حاصل، وذلك الخلل: أن وضع تاء التأنيث فى الأصل على العروض وعدم الثبات، تقول فى قائمة: قائم، فلم يُعتد بالعارض " ا. ه.. وانظُر: شرح المصنف ١/ ٢٨١، والبيان فى شرح اللمع ص ٥٠٤.

# والمعنوى كذلك، وشرط تحتم تأثيره: زيادة على الثلاثـــة، أو تحريـــك الأوســط، أو العجمة،

ثم ذلك التاء إذا وجد في اسم بعد العلمية امتنع من الصرف، سواء كان ذلك الاسم اسما لمؤنث كـ " فاطمة "، أو لمذكر كـ " طلحة ".

وإنما قيد التأنيث المشروط بالعلمية بالتاء احترازا عن التأنيث بالألف، فإن العلمية ليست بشرط فيه؛ لأن الاشتراط بها لحصول اللزوم، وهو في التأنيث بالألف حاصل وضعا، فلم يحتج لأجله إلى الاشتراط بالغير (١).

والتأنيث المعنوى (٢) أراد به ما لا يكون فيه ألفُ التأنيث وتاؤه ظاهراً، ولـذلك لم يصرح القـول باللفظ، كذلك أى: شرطه في كونه سببا للمنع أن يكـون علمـا أيضـا، والكـلام في اشـتراطه كالكلام فيما سبق (٦) أى: إنما اشترطت العلمية ليحصل اللزوم؛ ليكون معتبرا في بـاب المنع؛ لأن غير اللازم لا يمنع الصرف لعدم اعتباره، ولهذا صرف " جريح " صفة في قولنا: [angle (angle (a

ثم ما مرّ من اشتراط العلمية شرط جواز تأثير التأنيث المعنوى (<sup>۷)</sup>، وأما شرط تحتم تأثيره، أى: شرط وجوب تأثير التأنيث المعنوى فأحد الأمور الثلاثة وهى: إما زيادة على الثلاثة باعتبار عدد الحروف، أو تحرك الأوسط (<sup>۱۸)</sup> أو العجمة (<sup>۱۱)</sup>، فإنه لو لم يوجد في الاسم هذه

(١) وهذا تعليل الإستراباذي في: الشرح المتوسط ص ٤٠، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٨٧.

(۲) المعنوى هو ما كانت التاء فيه مقدرة، سواء كان حقيقيا كه هند، وزينب، أو غير حقيقى كـ حلب، ومصر. انْظُوْ: الوضى ١١٧/١.

(٣) قال الجامى١/ ٢٢٥: إلا أن بينهما فرقا فإنها في التأنيث اللفظى بالتاء شــرط لوجــوب منــع الصــرف، وفــى المعنوى شرط لجوازه "ا. هــ. وسيذكر الشارح مثل هذا عن قريب.

(٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٥) انْظُوْ: شرح المصنف ١/ ٢٨٢، والشوح المتوسط ص٤٠، والأزهار الصافية ص١٠٢.

(٦) وقد أورد الرضى اعتراضا على هذا حيث قال: "ولا يصح الاستدلال على كون التأنيث المعنوى أيضًا مشروطا بالعلمية بانصراف نحو حائض وامرأة جريح - كما فعل المصنف فى شرحه - لأن المراد بالمؤنث المعنوى ما كان التاء فيه مقدراً، لا المؤنث الحقيقى، وفى نحو حائض لا تاء مقدرا إذ لو كان كذلك لكان غير منصرف مع كونه علما للمذكر كعقرب وليس كذلك... " اهه، انظرُ: شرح الرضى ١١٧٧.

(٧) سبق تخريجه.

(٨) قال سيبويه ٣/ ٢٤٠: " هذا باب تسمية المؤنث، اعلم أن كل مؤنث سمّيْته بثلاثة أحرف متوال منها حرفان بالتحرك لا ينصرف " ا. هـ. وانْظُرْ: ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٦٧.

(١) قال سيبويه ٣/ ٢٤٢: " فإن كان الاسم الذي على ثلاثة أحرف أعجميًا لم ينصرف وإن كان خفيفًا؛ لأن المؤنث في ثلاثة الأحرف الخفيفة إذا كان أعجميا بمنزلة المذكر في الأربعة فما فوقها إذا كان اسما مؤنثا " ا. هـ.

### فهند يجوز صرفه.

الأمور بأسرها لكان ثلاثيا بانتفاء الأول، وساكن الأوسط بانتفاء الثانى، وخاليا عن العجمة بانتفاء الثالث، فيكون حينئذ في غاية الخفة [فغاية خفته](١) تقاوم أحد السببين اللذين كان مُنع الصرف بهما فلم(٢) يبقَ فيه إلا سبب واحد فصرف(٣)؛ لأن الاسم لا يمنع من الصرف بسبب واحد.

ف: هند يجوز صرفه؛ لانتفاء الشروط الثلاثة بأسرها؛ لأن سكون وسطها يقاوم حينئذ أحد سببيها، فيصرف لبقائها بالسبب الواحد حكما.

وإنما قال: " يجوز صرفه " ولم يقل: يجب صرفه لأن منع صرفه جائز أيضا، نظراً إلى وجود العلتين التأنيث والعلمية في نفس الأمر، وعملا بالقياس<sup>(٤)</sup>.

وإنما عينت العجمة من بين سائر الأسباب إما لأنها أثقل الأسباب<sup>(٥)</sup>؛ لكونها دخيلة في كلامهم، أو لعدم إمكان اجتماع غيرها مع المؤنث المعنوى، كذا قيل<sup>(٢)</sup>.

وفيه نظر؛ إذ قد وقع في كلامهم " عبد شمس " بوجوب منع صرف (٧) " شمس"، مع أنه ليس فيهما العجمة بل العدالة عن " الشمس "، كذا في بعض الشروح.

وإنما اختصت (^) هذه الشروط بالمؤنث المعنوى لأنه لا يوجد المؤنث بالتاء ثلاثيا ساكن الوسط من غير العجمة؛ لكون التاء فيه لطلب [التأنيث] (٩) لفتحة ما قبلها، وأما " الشاة " و " الذات " فالتاء فيهما ليست متمحضة للتأنيث؛ لأنها بدل عن شيء بدل لازم، والكلام في المتمحضة له (١٠٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لم) والتصويب من: الشرح المتوسط.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المُصنف ١/٢٨٣، وانْظُرْ: شرح اللمع للأصفهاني ص ٦٩٦.

<sup>(</sup>٤) صرف (هند) وعدم صرفه هو مذهب الخليل وسيبويه والجمهور، والمختار عندهم عدم الصرف، وقال أبو على: الصرف أفصح، وذهب الأخفش والزجاج إلى تحتم المنع. انْظُرْ: الارتشاف٢/ ٨٧٨، والهمع ١/١١٣، وانْظُرْ: الكتاب٣/ ٢٥٠، وما ينصرف وما لا ينصرف ص ٦٨ وما بعدها، والمقتضب٣/ ٣٥٠، والأصول٢/ ٨٥، والبيان في شرح اللمع ص ٥٠٥، والفاخر ص ١٣٥، والمساعد ٣/٣٢، والأشموني٣/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٥) قوله: (إما لأنها أثقل الأسباب) ساقط من الأصل واستدركه في الهامش.

<sup>(</sup>٦) قائله الغجدواني انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٤٩.

<sup>(</sup>V) في الأصل: (الصرف) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (اختص).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١٠) قال العلوى: " لا يقال: هذا منقوض بمثل قولنا: (شاة) و(ذات) فإن ثالث حروفهما التاء وهما ساكنا الوسط كما ترى! لأنا نقول: إن كلامنا في التاء المتحمضة للتأنيث، فأما هذه التاء وإن كانت للتأنيث لكنها عوض عن اللام؛ لأن الأصل في (شاة) شُوَهة، فقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وحذفت الهاء

# وزينب، وسَقَر، ومَاهُ، وجُور ممتنع.

اعلم أن صاحب اللباب<sup>(۱)</sup> استثنى عن هذا الحكم الاسم الذى يستعمل فى المذكر غالبا، يعنى الاسم الثلاثى (<sup>۲)</sup> الساكن الأوسط من غير العجمة يجوز فيه الوجهان: [الصرف]<sup>(۳)</sup> وتركه كما ترى فى (هند) إلا [أن]<sup>(3)</sup> يكون ذلك الاسم منقولا عما يغلب فى أسماء الذكور، فإنه لا يجوز فيه الوجهان، بل بحسب المنع وإن لم توجد هذه الشرائط للفرق بين المنقول عنه وبين غيره.

وقال الفالى (°): " لأن العجمة إنما اعتبرت فيما سكن أوسطه (۱) لتقاوم سكون الوسط، فيسلم السببان فمنع الصرف "، فهذا الاسم لما عدل من خفة التذكير إلى ثقل التأنيث كان هذا الثقل الحاصل من العدول عمل هو حقه من تسمية الذكور به بمنزلة العجمة في المقاومة، ف " زيد " إذا سمى/ به امرأة يجب منع صرفه (۷) بخلاف "هند"، وذكرت هذه الفائدة أيضا في بعض شروح الكافية منقولة عن سيبويه.

و"زينب" لاشتماله على الزيادة على الثلاثة و"سَقَر" لكون أوسطه متحركا و"ماه" و"جُور"<sup>(^)</sup> لتحقق العجمة فيهما – اسما قريتين بفارس – ممتنع كل واحد منها من الصرف، فيجب المنع في الكل.

وإنما وجب منع الصوف فيها لوجود العلتين مع وجود شرط وجوب التأثير (٩) كما ذكرناه. فإن قلت (١٠٠): لا نسلم أن ما ذكر شرط لوجوب التأثير، فإن العلمية لو فقدت فيها لكانت

وأبدلت التاء منها ". انْظُرْ: الأزهار الصافية ص ١٠٣.

<sup>(</sup>۱) صاحب اللباب هو: تاج الدين محمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني تسنة ٢٨٤، قال السيوطي في البغية الم ١٩ ٢: "لم أقف له على ترجمة "، له: لباب الإعراب، ولب اللباب، والضوء في شرح المصباح، والمفتاح في شرح المصباح وغير ذلك، انظُر: كشف الظنون٢/ ١٥٤٣، والبغية ١/ ٢١٩، وانظُر: لباب الإعراب ص٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الثاني) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرُ: شرح اللباب ل ٨٨/ أ ونصه: " إنما اعتبرت العجمة لتقاوم سكون الوسط فيسلم السببان فمنع الصوف ".

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (أوسط) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) في المذكر ساكن الأوسط المسمى به المؤنث نحو: زيد، وعمرو خلاف: فالخليل، وسيبويه، وابن أبي إسحاق وأبو عمرو، والأخفش، والمازني يرون أن صرفه لا يجوز؛ لأنه أخرج من بابه إلى باب يثقل صرفه، فكان بمنزلة المعدول وأما عيسي بسن عمر، ويونس بن حبيب -مع خلاف في النقل عنه - والجرمي، وأبو زيد فإنهم كانوا إذا سمّوا مؤنثا بمذكر رأوا صرفه جائز. انظُرُ: الكتاب٣/ ٢٤٢، والمقتضب٣/ ٢٥٦، والأصول ٢/ ٥٥، وما ينصرف وما لا ينصرف ص ٢٩، وشرح اللمع للتبريزي ص ٣٤٨، وشهاء العليل ٢/ ١٩٠١، والأرتشاف٢/ ١٨٨، وشفاء العليل ٢/ ١٩٠١ والأشموني٣/ ٢٥٣، والهمع ١/ ١١٤، والتصريح ٢/ ٢١٨، وأنظُرُ: حاشية الصبان ٣/ ٢٥٣ وله في ذلك بحث.

<sup>(</sup>٨) ماه: اسم بلدة بأرض فارس، انْظُرْ: معجم البلدان ٥/ ٤٩، وجـور: مدينة بفارس بينها وبين شيـراز عشرون فرسخا. انْظُرْ: السابق ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: الفوائد الضيائية ١/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: هذا الاعتراض في: شرح الأصبهاني ص ٩٠.

## فإن سُمّى به مذكر فشرطه الزيادة على الثلاثة.

منصرفة مع تحقق هذه الشروط، [و](١) لو كانت شرطا للوجوب لَما تخلفَ المنعُ عنه لأنه محال، ولمَّا تخلُّف علم أنها [ليست](٢) بشرط للوجوب!.

قلت: لما كان الوجوبُ أخصٌ من الجوازكان الوجوب مستلزما له، فكلما كان الشيء مشروطا بشرط الوجوب كان مشروطا - أيضا - بشرط الجواز، فالعلمية حينئذ يكون شرطا فيها أيضا، وحينئذ لا يتصور وجدان هذه الأشياء بفقدان العلمية، فلا يلزم المحال، فإذا قال قائل: يجوز وجدانها مع فقدان العلمية في الغرض، فليُجز التخلف حينئذ فيه أيضا وإن كان محالا، بناءً على جواز استلزام المحال.

فإن قلت (٣): يقاوم سكون الوسط في "ماه " و" جُور" العلمية، وحينئذ لم يبق فيهما تأنيث وعجمة أيضا سببا؛ لأن العلمية شرط فيهما، وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيجب صرفهما!.

قلت: المقاومة تسقط تأثير العلمية ولا تجعلها معدومة بالمرة، فيكون وجودها باقيا عند المقاومة، وهو شرط التأنيث والعجمة، فلم يلزم انتفاؤهما عندها لوجود شرطهما، فيكون "ماه" و"جُور" غير منصرف بهما.

واعترض على هذا بأنا لا نسلم أن فيهما عجمة؛ لأن من شرطها تحرك الأوسط والزيادة على الثلاثة - كما سيجيء (٤) - والشرط ههنا منتف، وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط.

وأجيب عنه: بأن كون أحد هذين الأمرين شرطا للعجمة فيما تكون العجمة علة مستقلة للمنع، أما إذا كانت مقوية للغير فلا تكون مشروطة بهما، وههنا كذلك؛ لأنها مقوية للتأنيث وليست علة مستقلة، هكذا قالوا، لكن أقول: فعلى هذا يكون في الجواب الأول تأمل على مذهب المصنف.

وفى هذا المقام سؤال آخر وهو: أن مثل " هند " إذا كان علما لمؤنث كان تأنيثه لازما قطعا على ما عرف، واللزوم يقوم مقام السبب كما مر (٥)، فلِمَ لَمْ (٢) يجعل حكمه حكم " ماه " و" جور" حتى يجب منعه، بل جاز صرفه؟، والجواب عنه يظهر مما قدّرناه سابقا (٧) من أن المراد من اللزوم القائم مقام السبب هو اللزوم الحاصل بالوضع لا باشتراط أمر آخر لإمكان زواله.

فإن سُمّى به أى: بالمؤنث المعنوى، فالضمير في " به " يرجع إليه، بقرينة كون الكلام فيه،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: هذا الاعتراض وجوابه في: شرح الأصبهاني ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (فلو لم) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

# فقدم منصرف، وعقرب ممتنع.

مذكر، وإنما قيد المسمَّى بالتذكير لأنه لو كان مؤنثا لكان حكمه كما عرفت، فشرطه (۱) أى: شرط المؤنث المعنوى العَلَم للمذكر في منع الصرف: الزيادة على الثلاثة (۲)، (۳) لفظا أو تقديرا يمكن التلفظ بالمقدر من غير تصغير، حتى لا يكون الاسم خاليا عن التأنيث من كل الوجوه.

يعنى: إنما اشترطت الزيادة عليها حتى لا يلزم الخلو عن التأنيث قطعا؛ لأنه لو لم يكن زائدا عليها والمسمّى به مذكر كان خاليا عن التأنيث لفظا أو معنى، أما خلوه عنه معنى فظاهر؛ لأنه علم المذكر، وأما خلوه عنه لفظا فلعدم علامة التأنيث حينئذ، وعدم ما يقوم مقامها وهو الحرف الرابع، إلا أنه [لا](٤) يلزم منه أن يكون ذلك الحرف علامة للتأنيث كالتاء قطعا حتى [لا](٥) يلزم التناقض، فإن قيام الشيء مقام غيره لا يستلزم أن يكون من قبيله، بل أن يأخذ بعضا من أحكامه، وكم من نظير له في كلامهم ولو سلم فنيابتها لكونها عن المقدر لم يكن التأنيث المستفاد مها لفظيا.

وأما ما ذكر في الدفع من أن يكون الحرف الرابع قائما مقام حرف التأنيث، إنما هو عند التسمية به للمذكر، أما إذا كان المسمّى مؤنثا فلا، ففساده أظهر من أن يخفى على ذى فكر سليم.

ف" قدم " اسم امرأة منصرف عند تسمية المذكر به  $^{(7)}$ ؛ لعدم شرطه وهو: الزيادة على الثلاثة، وإنما صرف حينئذ لما مر من كونه خاليا عن التأنيث لفظا أو معنى، لعدم وجود السببين فيه حينئذ أيضا، و"عقرب" عند تسمية المذكر به ممتنع من الصرف لوجود شرطه وهو الزيادة $^{(V)}$ .

وقولنا: إن الحرف (^) الرابع قائم مقام العلامة، بدلالة التصغير؛ لأنك إذا أردت تصغير "قدم " تقول: " قُدَيْمَة " برد التاء المقدرة، وإذا أردت تصغير " عقرب " تقول: " عُقَيْرب " بعدم رد تلك

<sup>(</sup>۱) وذكر الرضى شروطا أخرى لمنع صرف المؤنث إذا سُمّى بـه المـذكر، تركهـا الشـارح كمـا تركهـا المصـنف، انْظُرْ: الرضى ١/ ١١٩.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه ٣/ ٢٣٥: "اعلم أن كل مذكر سمَّيَتُهُ بمؤنث على أربعة أحرف فصاعدا لم ينصرف، وذلك أن أصل المذكر عندهم أن يُسمّى بالمذكر وهو شكلُه والذي يلائمه، فلما عدلوا عنه ما هو له في الأصل، وجاءوا بما لا يلائمه ولم يكن منه فعلوا ذلك به... فمن ذلك عَناقُ، وعَقْربُ، وعُقابُ، وعنكبوت، وأشباه ذلك " ا. ه.. وانظُرْ: المقتضب ٣/ ٣٥٣، وما ينصرف وما لا ينصرف ص٧٤، والبيان في شرح اللمع ص ٥١١.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ١/ ١٢١: " ولا يفيد تحرك الأوسط ولا العجمة؛ لضعف أمر التَّأنيث في الأصل بسبب تقدير علامته، فيزيل التذكير الطارئ في الوضع العلمي ذلك الأمر الضعيف، إلا إذا سدَّ مسدَّ علامته حـرف لا تقاومه الحركة القائمة مقام الساد " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) قال الجامي١/ ٢٢٧: " لأن التأنيث المعنوى الأصلى زال بالعلمية للمذكر من غير أن يقوم شيء مقامه والعلمية وحدها لا تمنع الصرف " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) قال الجامي: " لأنه وإنَّ زال التأنيث بالعلمية للمذكر، فالحرف الرابع قائم مقامه ". انْظُرْ: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (حرف) وهو تَصْحِيف.

التاء (۱) ولولا أن قيام الحرف الرابع مقام التاء المفيدة [للتأنيث] (۲) لما قيل في تصغيره "عُقيرب" بعدم الردّ، بل يجب أن تقول "عقيربة " بالرد؛ لأن التصغير يرد (۳) الأشياء إلى أصولها عندما لم يكن العدول عن الأصل ببدل لازم، وعندما لم يكن مستلزما للالتباس بالغير، فإنه لم يرد إلى الأصل حينتذ لبقاء علم الإبدال فيه عند التصغير للوصف بالحقارة معنى في المفرد غالبا، والنقصان في اللفظ حقارة أيضا، فلو لم يرد ذلك عند التصغير إلى أصله لاجتمع الحقارتان في اللفظ والمعنى، ولأن التصغير كالوصف للكلمة، والتاء لابد وإن يظهر عند الوصف للمؤنث، إلا أنها لم ترد إليه فيما زاد على الثلاثة؛ لئلا يلزم زيادة الاستثقال بإظهارها مع وجود ما يقوم مقامها.

فإن قلت: هذه القاعدة تنتقض بـ " عُرَيْس "(٤) / و" عُرَيْب " و" قُدَيْدِيَة "(٥) و "وُرَيِّئَة"(١)!. (١١٨)

قلت: قد عدوها من الشواذ والنوادر (٧)، وتكلموا في دفعه وجوها دون هذا تركتها هربا عن الإطناب بالبحث الأجنبي عما نحن فيه.

وإنما لم يكن الحرف الثالث قائما مقام تلك العلامة لأنها في كلامهم إنما تزاد رابعة فصاعدا -نماليا - لا ثالثة.

وقيل: تزاد كذلك تحقيقا أو تقديرا، فلا يقوم الثالث مقامها.

قال السيد عبد الله  $^{(\Lambda)}$ : " واعلم أنه اشترط فيه أيضا ألا يكون منقولا عن المذكر في الأصل، وألا يكون تأنيثه محتاجا إلى تأويل غير لازم  $^{(P)}$ ... لأن " رباب " اسم امرأة وإن  $^{(1)}$  سمى به [مذكر]  $^{(1)}$  انصرف؛ لأنه قبل التسمية به للمؤنث كان مذكراً بمعنى الغيم، وكذلك  $^{(1)}$  كل جمع مكسر خال عن علامة التأنيث نحو " رجال " فإنه لو سمى به مذكر انصرف؛ لأن تأنيثه لأجل تأويله بالجماعة، وهو [تأويل]  $^{(1)}$  غير لازم؛ لجواز أن يؤول بالجمع فيكون مذكرا ".

<sup>(</sup>١) قال الرضى ١/ ١٢١: " لأن الباء قام مقام تاء التأنيث " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ترد) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٤) تصغير " عرس " والعِرس بالكسر امرأة الرجل، وبالضم وليمة العرس. القاموس المحيط (عرس) ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٥) تصغير: " قدّام ".

<sup>(</sup>٦) تصغير: " وراء " وفي الأصل: (رؤيته) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) ووجه الشذوذ أنه ترك التاء في الأَوَّلَين، وأثبتها فيما بعلهما. وانْظُرْ: الأشموني٤/ ١٧١، ١٧١، والتصريح ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: العباب شوح اللباب ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (اللازم) وما أثبته من العباب.

<sup>(</sup>١٠) في العباب: (إذا).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين من: العباب ص ٣١٥.

<sup>(</sup>١٢) في العباب: (وكذا).

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين من: العباب ص ٣١٥.

## المعرفة: شرطها أن تكون علمية.

وحينئذ سقط السؤال المذكور في المتوسط بـ "كلاب "(١).

المعرفة (٢): هي ما وضع ليدل على شيء بعينه، سواء تناول غيره أو لم، يتناول شرطها أي: شرط المعرفة في كونها سببا لمنع الصرف أن تكون أي تلك المعرفة علمية (٣) أي منسوبا تعريفها إلى العلم في الحصول، فالمراد من المعرفة هي: المعرفة التي حصل تعريفها بكونها علما، وهو: ما وضع ليدل على شيء بعينه غير متناول غيره، والأول أعم من الثاني بالنظر إلى ذاته، وإن كان المراد منها ههنا العلم، فلم يلزم أن يكون الشرط والمشروط واحداً.

قال بعضهم: في الكلام مضاف محذوف تقديره: شرط مؤثرها (٤٠٠٠).

وإنما اشترطت العلمية لأن المعارف خمسة: العلم، والمضمر، والمبهم، والمعرف باللام، والمضاف إلى أحدهما، ولا مدخل لتعريف المضمر والمبهم في هذا الباب؛ لأنهما من المبنيات، وهو من المعربات، وأما تعريف اللام أو الإضافة فلأنهما يجعلان غير المنصرف منصرفا أو يسقطان حكمه، فبالأولى أن [لا] (٢) يجعلا المنصرف غير منصرف، ولما بطلت الأقسام بالسير والتقسيم (٧) بقيت العلمية وهو المطلوب (٨).

ثم اعلم أن المصنف<sup>(٩)</sup> لو قال في عدد العلل: " العلم " لم يحتج إلى ذكر الشرط ههنا، لكن لم يقل كذلك لئلا يوجد المخالفة بين كلامه وبين ما وقع من كلام القوم وهو ذكر المعرفة، ولأن يكون ذلك

<sup>(</sup>١) قال في المتوسط ص ٤٣: " فإن قيل: يلزم مما ذكرتم منع صرف مثل: (كلاب) إذا سمى به رجل لكون تأنيشه معنويا مثل: (عناق) قلنا: لا نسلم أن التأنيث في الجمع حقيقة، بل لكونه بمعنى الجماعة " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب في أماليه ٣/ ٥٧: " المعرفة شوطها العلمية احترازٌ من مثل: الأرنب، وأرنبكم، فإن فيه التعريف ووزن الفعل، وليس بممتنع؛ لأن التعريف المعتبر إنما هو العلمية، فلم يكن في مثل ذلك إلا علمة واحدة، ولو سميت بـ (أرنب) فجعلته علما لامتنع من الصرف بالإجماع... " اهـ.

<sup>(</sup>٣) قال الجامى ١/ ٢٢٧: " (أن تكون علمية) أى: يكون هذا النوع من جنس التعريف علما، على أن تكون الياء مصدرية، أو منسوبة إلى العلم، بأن تكون حاصلة في ضمنه على أن تكون الياء للنسبة... وإنما جعل المعرفة سببا لمنح الصرف والعلمية شرطها، ولم يجعل العلمية سببا كما جعل البعض؛ لأن فرعية التعريف للتنكير أظهر من فرعية العلمية له " ا. هـ، وانْظُرُ: الدولت آبادي ل ١٦/ أ.

<sup>(</sup>٤) قال الدولت آبادي ل ١٥/ب: " (شرطها) أي: شرط تأثيرها في منع الصرف " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (منصرف) وهو لحن.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط ص ٤٤.

<sup>(</sup>٧) السبرُ والتقسيمُ: كلاهما واحد، وهـو إيراد أوصاف الأصـل، أي: المقيس عليه وإبطال بعضها ليتعين الباقي للعلية. انْظُرْ: التعريفات ص١١٩.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: ابن القواس ص٦٧، والأصبهاني ص ٩٣، والجامي ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (المضاف) وهو تَصْحِيف.

نصا على نفى ما قيل: إن تعريف(١) اللام وتعريف الإضافة يؤثران في هذا الباب أيضا.

يعنى: كون التعريف العلمى شرطا للمعرفة فقط عند من لم يعتبر تعريف التوكيد واللام المقدرة كالمصنف (٢) وغيره من المحققين، وأما من اعتبر ذلك فهو يقول: شرطها إما العلمية وهذا التعريف، والأول: بالإضافة المقدرة؛ لأن تقدير "أجمع ": "أجمعهم "[بالإضافة] (٣) لا بالعلمية (٤)، [و] (٥) إلا لم يبق "أجمعون "معرفة وليس كذلك، والثانى: باللام كما في "سحر"؛ لأنه معدول عن المعرف، والحكم الثابت في الملفوظ لا يجب ثبوته في المقدر.

والتفصيل في هذا المقام: أن العلماء اختلفوا في منع صرف " أجمع ": فذهب بعضهم إلى: أنه ممنوع للتعريف التوكيدي ووزن الفعل (٦).

والآخر إلى: أن هذا التعريف لا اعتبار له أصلا؛ لأنه في تقدير [التعريف] (٧) بالإضافة أو باللام، والتعريف الإضافي واللامي غير معتبر في هذا الباب، فعندهم: ممنوع من الصرف للسوزن والوصف المقدر، ولا أثر للتعريف فيه فإنه أنه فإنه المحتماع فهو في الأحتمال ومنهم المصنف (١٠٠).

وعليه منعُ يظهر فيما سبق، لكن بهذا يندفع ما يقال: إن اعتباره أولى للاحتياج إليه في منع صرف بعض ألفاظ التوكيد، إذ لا احتياج إليه على هذا.

وأما الكلام في " سحر " فلا إشكال فيه عند من يصرفه (١١)، وأما من يمنعه فمنعه للعدل

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تعرف) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) اختلف في تعريف (أجمع) وبابه من ألفاظ التوكيد غير المضاف إلى ضمير، فقيل: تعريفه بالعلمية وذلك لجمعهم مذكرها بالواو والنون، وهو قول أبي سليمان السعدى ت سنة ٥٧٣ هـ، واختاره ابن الحاجب، وصححه ابن أبي الربيع، وقيل: تعريفه بنية الإضافة، وهو قول السهيلي، وابن عصفور، واختاره ابن مالك ونقله عن ظاهر قول سيبويه. انظُرُ: الارتشاف ٢/ ٨٦٨، والهمع ١/ ٩٨، وانظُرْ: نتائج الفكر ص٢٢٣، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٢٤٢، والتصريح ٢/ ٢٢٢، والأشموني ومعه حاشية الصبان ٣/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) وهو مذهب الخليل، انْظُوْ: الرضى ١/ ١٠٥، وعليه ابن عصفور انْظُوْ: شرح الجمـل ١/ ٢٤٢، وابـن خــروف انْظُوْ: شرح الجمل لابن خروف ١/ ٣٣٩، وابن أبى الربيع، انْظُوْ: البسيط فى شرح الجمل ١/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (فإن معنى) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ١٣٦، والرضى ١/٦٠١.

<sup>(</sup>١١) وهو مذهب السهيلي، والشلوبين الصغير حيثُ ذهبًا إلى: أنه معرب مصروف، انْظُرُ: الارتشاف٢/ ٨٦٩، والتصريح ٢/٣٢٢.

### العجمة: شرطها أن تكون علمية في العجمة.

والعلمية المقدرة، وإن كان معدولا عن المعرف باللام (۱)، قال المانع: لما ورد في الاستعمال ممنوعا من الصرف، وليس فيه سوى العدل، قدر له العلمية؛ لئلا يلزم منع صرفه بسبب واحد [فعلميته مقدرة] (۲)، فجعل علما ك " أمس " عند من يعربه "، كذا قال الفالي (۳)، ولم يعتبر التعريف اللامي حتى يلزم بناؤه بتضمنه حرف التعريف (٤) كذا تُقِلَ عن (٥) المصنف (٢) واعتبر هذا في أجمع.

العجمة هي: كون الكلمة على غير أوضاع العرب، شرطها، أي: شرط العجمة في كونها سببا للمنع أمران: أحدهما: أن تكون علمية أي: أن يكون علما في العجمة قبل الانتقال في الاستعمال إلى العربية (١) وقيل (١) هذا ليس بشرط، بل الشرط أن يكون علما في أول استعمال العرب في كلامهم، سواء كان قبل ذلك الاستعمال علماً أو لم يكن، فإن (قالون) اسم جنس في لغة الروم بمعنى الجيد، ثم جُعِلَ علماً لعيسى (٩) لجودة قراءته.

<sup>(</sup>۱) انظُرْ: شرح المفصل ٢/ ٤١، والتبصرة والتذكرة ٢/ ٥٦٢، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٤٧٩، والارتشاف ٢/ ٨٦٩، والهمع ١/ ٩٨، والأشموني ٢/ ٥٢٥، والتصريح ٢/ ٢٢٣، وقال البعلى: "أما العدل فعن (السحر) المعرف باللام؛ لأن (سحر) متى قصد به سَحَرُ يوم بعينه عُرِف باللام أو الإضافة، ولا يعرى - وهو معرفة - عن أحدهما إلا إذا كان ظرفا، فيجوز حينئذ تجريدُه ممنوع من الصرف، وكان الأصل أن يُذكر مُعَرَّفا بالألف واللام فعُدل عن اللفظ بالألف واللام وقُصد به التعريف بنية الإضافة إلى ضمير اليوم، فاجتمع فيه العدل والتعريف فمنع الصرف " ا. هم، انظُرْ: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: شرح اللباب للفالي ل ٩١/ أ.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شوح اللباب ل ٩١/ أ مع اختلاف يسير في النقل.

<sup>(</sup>٤) ذهب صدرً الأفاضل المطرزي إلى أنه مبنى على الفتح لتضمنه معنى اللام كـ أمس. انْظُرْ: التصريح٢/٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عند) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الإيضاح في شوح المفصل ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الحاجب ١/ ٢٨٨: "والدليل على اشتراط العلمية في العجمية في الأصل أنك لو سميت بديباج لصرفته".

<sup>(</sup>۸) قائله الرضى ١٢٣/، والرضى بهذا قد خالف ابن الحاجب فى اشتراط العلمية، حيث يرى ابن الحاجب أن العجمة شرطها أن تكون علمية فى لغة العجم، وهذا واضح من كلامه فى الإيضاح ١٤٦/، فى حين يرى الرضى - وتبعه الجامى - أن كون الاسم علما فى لغة العجم ليس بلازم، بل الواجب ألا يستعمل فى كلام العرب أولا إلا مع العلمية، سواء كان قبل استعماله فيه أيضا علما كرابراهيم، وإسماعيل، أو لا كنة قالون. انظُرُ: الإيضاح فى شرح المفصل ١٨٤١، والرضى ١٣٢١، والجامى ١٨٢٨.

<sup>(</sup>٩) بعده في الأصل: (عيه السلام)، وقالون هو: عيسى بن ميناء بن وردان بن عيسى المدنى، أبو موسى مولى الأنصار، أحد القراء المشهورين، انتهت إليه الرياسة في علوم العربية والقراءة في زمانه بالحجاز، وقالون لقب دعاه به نافع لجودة قراءته، توفى سنة ٢٢٠هـ، انظُر: غاية النهاية ١/١٥، والأعلام ٥/٢٩٧.

# وتحرك الأوسط، أو زيادة على الثلاثة،

وإنما اشتُرطت العلمية (۱) لأنه لولم يكن علما في العجم خفّ على لسان العرب أن يدخل اللام والإضافة والتنوين عليها، ويمكن لهم إيراد أحكامهم فيها، فبهذا التصرف يضعف أمر العجمة فل تعتبر، بخلاف ما إذا كان علماً فإنه يمتنع منهم حينئذ أن يدخلوا هذه (۲) الأحكام عليها فيتقوى أمر العجمة بسبب عدم تصرفهم فيها، والعلمية بعد النقل لا تُؤثر، ولهذا لوسمي رجل بمثل: (لجام) و(فِرِنْد) (۳) لصرف، لفقدان العلمية قبل (٤).

والثانى من ذينك الأمرين في سببيّها تحرك الأوسط إن لم تكن زائدة على الثلاثة، أو الثاني منها زيادة على الثلاثة إن لم يكن متحرك الأوسط (٥٠).

وإنما اشترطت بهذا الشرط ولم يكتف بالعلمية لأنها لو لم تكن (٢) كذلك لكانت ثلاثية ساكن/ الأوسط فتكون (٧) في غاية الخفة فتكون (٨) منصرفة لمقاومة (٩) غاية الخفة فيها أحد (١٨/ب) السبين (١٠).

(١) انْظُرْ: شرح المصنف ١/ ٢٨٨، وابن القواس ص ٦٨، والأصبهاني ص ٩٤، والجامي ١/ ٢٨٩.

(٢) في الأصل: (هذا) وهو تُصْحِيف.

(٣) الفِرَنْـدُ: هـو وشْـيُ السيف وهـو دخيـل، أو هـو الـورد الأحمـر، أو الثـوب مـن الحريـر. اللسـان (فرنـد) ٥/ ٣٤٠٥.

- (٤) قال البعلى: " فأما العجمة الجنسية فلا أثر لها في منع الصرف كعجمة ديباج، وإستبرق، وسَجَنْجَل، وهو المرآة واللجام، والفرند، ونحو ذلك من الأسماء الأعجمية الشائعة، فإن عُجمتها لا تعتبر، فلو سُمى بشيء من ذلك كان مصروفا مع أن فيه العلمية والعجمة " ا. ها أنظُرُ: الفاخر ص ١٢١.
- (٥) مجموع الشرطين واجب عند المصنف وهما: العلمية في العجمية مع أحد الشرطين الباقيين، وهو إما الزيادة على الثلاثة أو تحرك الأوسط، وعند سيبويه وأكثر النحاة: تحرك الأوسط لا تأثير له في العجمة فنحو " لَمَك " عندهم منصرف متحتما كنوح ولوط، وقد تجاوز الزمخشري عما ذهب إليه ابن الحاجب، فجعل الأعجمي الثلاثي الساكن الوسط جائزاً صرفه وترك صرفه مع ترجيح الصرف. انظر: الرضي ١٨٤١، وانظر: الكتاب٣/ ٢٣٤، وما ينصرف وما لا ينصرف ص ٢١، والمفصل ص ٥٥، والإيضاح في شرح المفصل ١٥٣/١.
  - (٦) في الأصل: (يكون) وهو تَصْحِيف.
  - (٧) في الأصل: (فيكون) وهو تصحيف.
  - (٨) في الأصل: (فيكون) وهو تُصْحِيف.
    - (٩) في الأصل: (لتقام) وهو تُصْحِيف.
  - (١٠) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٩٤ وفيه مثل ذلك.

# ف نوح منصرف، وشتر، وإبراهيم ممتنع.

ف "نوح" منصرف لعدم شرطه وهو تحرك الأوسط(١).

فإن قلت (٢): لأى شيء جاز الأمران في "هند " ولم يجز في " نوح " مع أن فيهما سببين مع سكون الوسط؟ قلت: لما كان للتأنيث قوة للتأثير – لعدم احتياجه إلى الاشتراط في بعض الصور – اعتبر عند سكون الوسط، فجاز الأمران، بخلاف العجمة فإنها سبب ضعيف بالنسبة إليه؛ لاحتياجها إلى الاشتراط في كل الصور، ولم يعتبر عنده فيكون منصرفا قطعا، أو لأن " نوح " هو اللغة الفصيحة وعليها التنزيل (٣) فلم يُعتد بعدم صرفه، و" هند " ليس كذلك فجيز فيها.

أقول: هذا السؤال وإن كان مما ذكروه في هذا المقام، لكن لا وجه له أصلا؛ لأنه إن أورد على مذهب من يجعل العلمية شرط جواز منع العجمة كما في " هند "، فلا نسلم الحكم منه على القطع بالمنع فيه، وإن أورد على ما ذهب إليه المصنف فالأمر ظاهر، نعم لو أريد به الاستفسار عن وجه الاكتفاء بالعلمية في مثل " هند " وعدم الاكتفاء بها في مثل " نوح " لكان له وجه، ثم أجيب بما ذكر.

فإن قلت: لم يوجب العجمة الثقل في "ماه، وجور" حتى يجب المنع فيهما، ولم يوجب في "نـوح" قلت: لكونها ثمة زائدة على السببين (٤)، وههنا ليس كذلك (٥).

وشتر  $\binom{(7)}{6}$  وإبراهيم كل منهما ممتنع من الصرف للعلمية والعجمة  $\binom{(1)}{6}$  فيهما، مع حصول الشرط الأول  $\binom{(1)}{6}$  في الثاني  $\binom{(1)}{6}$  في الثاني ومن الأول.

<sup>(</sup>۱) فهذا ومثله منصرف قولا واحداً في لغة جميع العرب، انْظُوْ: شرح الكافية الشافية ٣/ ١٤٦٩، وقال أبو حيان في الارتشاف٢/ ٨٧٦: " أكثر النحاة على الصرف تحرك الوسط أو سكن، صرح بذلك السيرافي، وابن برهان، وابن خروف، وأجاز عيسي بن عمر، وتبعه ابن قتيبة وعبد القاهر الجرجاني فيه الصرف والمنع " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض في: الرضي ١/ ١٢٥، وابن القواس ص ٦٨.

<sup>(</sup>٣) ومنه قولُـه تعالى:{لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ} الأعراف ٥٥، و{وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ} هود ٤٥، وغير ذلك.

<sup>(</sup>٤) قال البعلي ص ١٣٠: " ماه، وجور فيه ثلاثة أسباب: العلمية، والعجمة، والتأنيث " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) وقال الجامي ١/ ٢٣٠: " اعتبارها فيما سبق - أى في ماه، وجور - إنما هو لتقوية سببين آخرين، لـئلا يقـاوم سكون الأوسط أحدهما، ولا يلزم من اعتبارها لتقوية سبب آخر اعتبار سببيَّتها بالاستقلال " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) في معجم البلدان٣/ ٣٢٥: قلعة من أعمال آرّان بين بَرْ ذعة وكنّجة يُنسب إليها السلفي يوسف الصيرفي "ا. هـ. وقال ابن جماعة: " لا يعرف معناه، وقيل: اسم امرأة، وقيل: اسم بلدة ". انْظُرْ: شرح ابن جماعة ص ٧٨.

<sup>(</sup>٧) قال الرضى فى (شتر): " ويجوز أن يقال: إن امتناعه من الصرف لأجل تأويله بالبقعة أو القلعة، إلا أن يقول: إنه لا يستعمل إلا مذكراً فلا يرجع إليه إلا ضمير المذكر، لكن ذلك مما لم يشبت، فالمثال الصحيح (لَمَك) لأنه اسم أبى " نوح " - عليه السلام " ١. هـ. انْظُر: شرح الرضى ١/١٢٥.

<sup>(</sup>٨) وهو: تحرُّك الأوسط.

<sup>(</sup>٩) أي: في (شتر).

<sup>(</sup>١٠) وهو: الزيادة على الثلاثة.

<sup>(</sup>۱۱) أي: في إبراهيم.

### الجمع: شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء،

الجمع: هو ما وضع ليدل على آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغيّر ما، شرطه، أى: شرط الجمع فى كونه سببا لمنع [الصرف] أن يكون على صيغة الجمع المكسر للجمع الآخر، مع امتناع جمع التكسير مرة أخرى، وهو المراد من قوله: صيغة منتهى الجموع، وإنما سمّى هذا الجمع منتهى الجموع لانتهاء ما يكسر به الوزن فيه (٢).

وذكر في بعض الشروح (٣): " أن المراد بمنتهى الجموع: أن يكون على صيغة غير صيغة الجمع السالم يمتنع جمعها جمع التكسير، وإنما قلت: [يمتنع جمعها] (٤) جمع التكسير لأنه يجوز جمعه جمع السلامة نحو " الصواحبات ".

قلت: هذا الكلام معترض عليه بمثل "حمر"، فإنه جمع على صيغة غير صيغة الجمع السالم، ويمتنع جمعه جمع التكسير لكنه منصرف، فالصواب ما ذكرناه.

قال المصنف (٥): " وهذا أولى من قول الأكثرين بأنه جمع لا نظير له في الآحاد (٦)؛ لكونه منقوضا بـ (سراويل) عكسا وبـ (أفلس) (٧) طردا، وتبعه الغجدواني (٨).

والحق أنه لا انتقاض لكون كل ما ذكروه وجها ممنوعا.

وإنما قال: بغير هاء أى: بغير تاء التأنيث، وسمى (هاء) باعتبار انقلابها إليه عند الوقف، وبهذا يندفع ما قيل: إنه منقوض بـ (فواره)(٩) لكون هائه ليس للتأنيث؛ لأنه إذا كان بالتاء

(۲) قال ابن هشام: "ومعنى هذا أن (مفاعل) و(مفاعيل) وقفت الجموع عندهما وانتهت إليهما فلا تتجاوزهما، فلا يُجمعان مرة أخرى، بخلاف غيرهما من الجموع فإنه قد يُجمع تقول: كلب وأكلُب، ك: فَلْس وأفلُس، ثم تقول: أكلُب وأكالب، ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد "انظر: شرح قطر الندى ص ٧٠، وقال ابن القواس: "وشرطه: أن يكون ثالثه ألفا وبعدها حرفان متحركان كن مساجد، وحرف مشدد كن دواب ومخاد، أو ثلاثة أوسطها ياء نحو: محاريب، ومصابيح، وألا يكون في آخره تاء كه صياقلة، وفرازنة، ولا ياء النسب كه مدايني، ومعافري "انظر: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) منها: الشرح المتوسط ص ٤٥، وشرح الأصبهاني ص ٩٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط ص ٤٥.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف١/ ٢٩١ مع تصرف في النقل، وانْظُرْ: أمالي ابن الحاجب٣/ ٩٢.

<sup>(</sup>٦) قال العلوى في الأزهار الصافية ص١١٣: "وهذا رأى الأكثر من متقدمي النحاة كالفارسي وغيره، ورأى المغربي صاحب المدرة " اه. وانظُرُ رأى الفارسي في الإيضاح ص ٣٠٣، وهو قول سيبويه ٣/٢٢، والسيرافي في شوح الكتاب ٢/ ٤٧ مطبوع، والمبرد في المقتضب ٣/ ٣٢٧، والزجاج في ما لا ينصرف ص ٣٣، والزمخشري في المفصل ص ٤٥، وابن عصفور في شوح الجمل ٢/ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٧) فهو جمع لا نظير لـه في الآحاد ومع ذلك فهو منصرف.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: شُوح الغجدواني ص ٥٥.

<sup>(</sup>٩) فواره جمع فارهة، والفارهة هي القَيْنَةُ وما يتبعها من المواهب. انْظُرْ: اللسان (فره) ٥/ ٣٤٠٦.

# ك مساجد، ومصابيح.

يكون منصرفا لمشابهته المفرد حينئذ لفظا ومعنى نحو: (ملائكة) فإنه مشابه لـ (كراهية)(١).

أما المشابهة بينهما لفظا فمن حيث الموازنة وهو ظاهر، وأما المشابهة من حيث المعنى فلوقوع كل منهما على كثيرين، ثم وقوع الجمع عليه ظاهر، وأما وقوع المفرد المذكور عليه فلأنه مصدر وهو صالح لأن يقع على القليل والكثير (٢).

فإن قلت: لو قال بعد قوله: (بغير هاء): و(ياء النسبة)، لكان أصوب<sup>(٣)</sup>؛ لئلا ينتقض بمثل مدائني، فإنه يصدق عليه أنه على هذه الصيغة بغير (هاء) مع أنه منصرف!.

قلت: المراد من الهاء العلامة، فيرجع محصول كلامه إلى: شرط الجمع أن يكون على تلك الصيغة من غير لحوق العلامة، فكلامه يكون متناولاً لياء النسبة أيضا لكونها علامة كذلك، إلا أن المصنف اكتفى بذكر (٤) [الهاء] (١) لاشتهارها وكثرتها بالنسبة إلى الياء، فيكون هذا من قبيل التنبيه بذكر أحد المثلين على الآخر، والمماثلة بينهما في كونهما علامتين، وانقسام مدلول كل منهما إلى الحقيقي وغير الحقيقي، ومجيء كل منهما للفرق بين الجنس والواحد.

وبهذا الجواب سقط قول صاحب المتوسط (٦): " فيلزم المصنف أحد الأمرين... " إلخ صياقلة (٧).

وإنما قال: شرطه صيغة منتهى الجموع، ولم يقل: منتهى الجموع، ليشمل القول جمع الجمع الحقيقى كر (أكالب) و (أناعيم) (^)، والتقديري كر " مساجد " و " مصابيح"، فإنهما ليسا بجمع الجمع حقيقة لكونهما على مثاله، ولعل تخصيص المثال بالذكر من هذا القبيل قرينة لذلك.

<sup>(</sup>١) قال الرضى ١/ ١٢٧: " وإنما شرط في هذه الصيغة أن تكون بغير " هاء " احترازاً عن نحو " ملائكة "؛ لأن التاء تقرب اللفظ من وزن المفرد نحو: كراهية، وطواعية، وعلانية، فتكسر من قوة جمعيته فلا يقوم مقام السبين... " ١. هـ. وانظُرُ: الأصبهاني ص ٩٨، والجامي ١/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شوح الأصبهاني ص ٩٨ وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس ص٧٠: " وكان يجب عليه أن يقول: ولا ياء النسب كمدائني لأنها تشبه تـاءَ التأنيـث فـي تخليص المفرد من الجنس " ١. هـ، وانْظُرُ: الأصبهاني ص ٩٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (اكتفاء بالذكر) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ الشرح المتوسط ص٤٧ ونصه: " فيلـزم أحـد الأمـرين وهو: إما الاحتراز به عن مثل مـدائني، أو تـركـ الاحتراز عن مثل صياقلة " ١. هـ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (بأصله) وهو تصعيف، وما أثبته من الشرح المتوسط ص ٤٧.

<sup>(</sup>٨) أكالب جمع أكلُب، وأكلُب جمع كلب، وأناعيم جمع أنْعام، وأنعام جمع نِعم.

# وأما فرازنة فمنصرف، وحضاجر علم للضبع غير منصرف؛

وأما (عَبَالٌ) و(حَمَارٌ)<sup>(۱)</sup> فصرفهما لعدم حظ الساكن بعد ألفهما من الحركة<sup>(۲)</sup> لكونهما موضوعان على السكون فلا يكونان على وزان (مساجد) لا لفظا ولا تقديرا بخلاف (دوابّ) كذا في بعض الشروح. أقول: فيه نظر يظهر وجهه بالتأمل<sup>(۳)</sup>.

فإن قلت: لِمَ خص هذا الجمع بأن يكون سببا للمنع دون غيره؟.

قلت: لئلا يلزم منع الصرف في كثير من الأسماء؛ لكونه عدولا عن الأصل، إذ وجود غير هذا الجمع كثير فيها، أو تقول: إنما اختير هذا دون غيره لكونه مشابها للفعل من حيث امتناع مجيء الجمع منهما.

وأما مثل: " فرازنة "(٤) فمنصرف؛ لكونها بالتاء والشرط عدمه.

قيل عليه: قوله هذا زائد؛ لأنه عُلم خروجها من قوله: بغير هاء!.

قلت: لعل ذكره إياها للتوضيح والتسهيل لفهم المبتدئ.

وأشار بقوله: وحضاجر (0) إلى سؤال مقدر تقديره أن يقال: إن هذا الوزن إنما يمنع الصرف إذا كان جمعا، و" حضاجر " ليس بجمع؛ لأنه علم للضبع، إلا أنه غير منصرف(7)!.

(١) عَبَالٌ - بفتح العين والباء وتشديد الـلام - جمع عَبَالَـة وهـى الثقــل يقــال: ألقــى عليــه عبالتــه أى: ثقلــه. انْظُرْ: الأشموني ٣/ ٢٤٢، والتصريح ٢/ ٢١١، وانْظُرْ: اللسان (عبل).

(٢) قال الزجاجى: " وإن سميت رجلا بـ "حَمَارٌ " من قولك: " حَمَارٌةُ القيظ " أو بـ " عَبَالٌ " من قولك: "عَبَالَ " صوفته وكذلك إن جمعت " العَبَالَّة " على " عَبَالٌ " صوفتها أيضا؛ لأن هذه اللام ليس لها أصل في الحركة... ". انْظُرْ: ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٦٥، وانْظُرْ: البيان في شرح اللمع ص ٥٣٨، والهمع ١/٨٧.

(٣) يحتمل وجه النظر أحد أمرين: الأول: أنه مفرد وليس بجمع، وهذا ما أفاده الشيخ يس في حاشيته على التصريح ٢/ ٢١١ حيث قال: "قال الدنوشري:... وجدت بخط شيخ الإسلام أحمد بن قاسم أن (عبال) معناه الثقل فيقتضى أنه مفرد، فليتأمل " اهه، الثاني: أن هذا النظر يتوجه إلى ما ذكر في بعض الشروح من قوله: (لعدم حظ الساكن بعد ألفهما من الحركة) إلى قوله: (بخلاف دواب)، وبيان هذا النظر: أن نحو (دواب) على ميزان (مساجد) تقديراً؛ لأن له أصل يرجع إليه وهو أنه من (دبّ) والماضى صل عينه التحريك وكذا (عبال وحمار) أثبتت المعاجم ورود الماضى منها حيث جاء في اللسان (عبل) ٤/ ٢٧٨٩: عبل الشجر إذا طلع ورقه، وعبل الشجر عبله عبلاً حت عنه ورقه، وألقى عليه عبالته – بالتشديد – أي: ثقله، وعليه فإذا كان له (عبال، وحمار) ماض مستعمل فهي في الحكم مع (دوابّ) ونحوه سواء.

(٤) الفِرْزان: من لُعب الشطْرَنج، أعجمي معَرَّب، وجمعه: فرازين، انْظُرْ: اللسان (فرزن) ٥/ ٣٣٧٨.

(٥) حضجر: العظيمُ البطنِ الواسِعَه، وحضاجر اسم للذكر والأنثى من الضّباع، سميت بـذلك لِسَـعَةِ بطنهـا. انْظُرُ: اللسان (حضجر) ٢/ ٩٠٦.

(٦) وهذا المعنى قد أشار إليه الزجاجى حيث قال: " فإن قال قائل فى جملة هذا الباب: إنه قـد جـاء مثـالٌ فـى الواحد أن العرب قالت للضبع: حضاجر؟ فزعم سيبويه أنها سُميت بجمع الحِضْجَر، والحضـجر: الوَطْبُ العظيم، فكأنها قيل لها حضاجر لعظم بطنها " ا. هـ. انْظُرْ: ما ينصرف وما لا ينصرف ص ٦٥.

# لأنه منقول عن الجمع، وسراويل إذا لم يصرف – وهو الأكثر –

ثم أشار إلى جوابه بقوله: لأنه، أي: الحضاجر منقول عن الجمع.

وتفصيله (١): أن المانع من الصرف هو الجمعية / الأصلية، سواء كانت باقية الآن أو لم تكن جمعا في (١٩١) الحال، إلا أنه جمع في الأصل؛ لأنه منقول عن جمع "حِضْجَر " وهو عظيم البطن.

فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون منع صرفه للتأنيث والعلمية (٢)، لا لاعتبار الجمعية؟.

قلت<sup>(٣)</sup>: لو كان كذلك لكان منصرفا عند التنكير؛ لانتفاء أحد سببيه، مع أنه ليس كذلك، فلا بد من علة باقية في الحالتين وهي الجمعية.

ولقائل أن يقول<sup>(1)</sup>: يلزم من هذا الجواب أن يشترط الجمع المانع من الصرف بكون همعا في الأصل، كما فعله في الوصف!.

ويمكن أن يجاب عنه بأن إمكان<sup>(٥)</sup> إرادة مطلق الجمع لما كان بجعل الأصلى داخلا في المقصود لأنه يتضمنه لم يحتج إلى التعرض له، وأما في الوصف فلعدم إمكان إرادة المطلق، بل المانع من الصرف في هذا الباب وصف مخصوص فاحتيج إلى المخصص ولذلك<sup>(١)</sup> اشترط.

وقيل: لو اشترط الجمع بالأصلية لتوهم جريان العروض في الجمع وهو غير جائز (٧).

قوله: وسراويل، إشارة إلى سؤال مقدر أيضا وهو أن يقال: ولئن سلمنا أن "حضاجر" غير منصرف لكونه منقولا عن الجمع وإن لم يكن جمعا في الحال، فما بال "سراويل "، فإنه ليس بجمع ولا منقول عن الجمع مع أنه غير منصرف؟.

وأشار إلى جوابه بقوله: إذا لم يصرف - وهو الأكثر - ففي الجواب عنه وجهان:

أحدهما: أن يقال إنه لفظ أعجمي، فلما استعملته العرب على الألفاظ التي كانت على

(۱) انْظُرْ تفصيل هذا الجواب في: شرح المصنف ١/ ٢٩٤ وما بعدها، وأمالي ابـن الحاجـب٣/ ٩٣، والرضـي ١/ ١٢٧، وابن القواس ص٧٣، والأصبهاني ص ٩٩، والجامي ١/ ٢٣٣، وانْظُرْ: البيان في شرح اللمع ص ٥٢٦.

(٢) قال نقره كار في: العباب ص٣٣٣ ": واعلم أن امتناع حضاجر يجوز أن يكون لاشتماله على العلمية والتأنيث، لأنه علم للضبع لا يقع إلا على الأنثى، والذكر ضِبْعان " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) وقال العلوى في: الأزهار الصافية ص١١٥: "وجوابه من وجهين: أولاً: فلأنا لا نسلم أن فيه تأنيثا؛ لأنه علم جنس للضبع ومن حق علم الجنس أن يكون موضوعا على القدر المشترك بين المذكر والمؤنث، فلهذا حكمنا ببطلان تأنيثه، وثانياً: فلأنا لو سلمنا بتأنيثه فكان يلزم صرفه عند تنكيره، لبطلان العلمية بالتنكير، وبطلان التأنيث لأنه مشروط في تأثيره بالعلمية " ا. هـ، وانظرُ: الجامي ١/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ مثل هذا الاعتراض وجوابه في: شرح الغجدواني ص ٥٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (مكان) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وكذلك) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) قال الجامى ١ / ٢٣٣: " وإنما اكتفى المصنف فى التنبيه على اعتبار الجمعية الأصلية بهذا القول، ولم يقل: الجمع شرطه أن يكون فى الأصل، كما قال فى الوصف؛ لئلا يتوهم أن الجمعية كالوصف قد تكون أصلية معتبرة وقد تكون عارضة غير معتبرة، وليس الأمر كذلك إذ لا يتصور العروض فى الجمعية " ا. هـ.

## فقد قيل: أعجمي حُمِل على مُوازنة، وقيل: عربي جمع سروالة تقديرا.

وزنه والحال أن مُوازئة غير منصرف فمنع هذا أيضا، وهو المراد من قوله: فقد قيل: أعجمي حُمِل على مُوازنِة (١٦).

ثم ينبغى [أن يُعلم] (٢) أن المراد من الموازنة في الصيغة: الحاصلة من اجتماع الحروف، والحركات، والسكنات، لا الموازنة في الحروف فقط، وإلا يلزم النقض بمثل (هُدَايِد) (٣).

والثانى: أنه لمَّا وُجِدَ غير منصرف مفرداً، وعُلم من قاعدتهم أن هذا الوزن إنما يـؤثر للجمعية، قدر فيه الجمعية، حفظا للقاعدة المشهورة فيما بينهم، وهو المراد من قولـه: وقيـل: عربى جمع سروالة تقديراً (٤)، يعنى: لم يستعمل في المشهور "سروالة " فتقدر؛ ليكون واحد "سراويل " لـئلا تنتقض القاعدة (٥)، وقيل بل هو جمع محقق، قال الشاعر:

عَلَيْ بِهِ مِنَ اللَّوْمِ سِرْوَالَةً ::: فَلَّ يُسَ يَرِقُ لِمُسْ تَعْطِفِ (٢)

(۱) هذا قول سيبويه، والمبرد، والزجاج، وأبي على، قال سيبويه ٣/ ٢٢٩: " وأما " سراويل " فشيء واحد وهو أعجمي أعرب كما أعرب كما أعرب " الآجُرُ " إلا أن سراويل أشبه من كلامهم مالا ينصرف في نكرة ولا معرفة " ا. هـ. وانظُرُ: المقتضب ٣/ ٣٢٦ حيث قال: " وكذلك " سراويل " لا ينصرف عند النحويين في معرفة ولا نكرة؛ لأنها وقعت على مثال من العربية لا يدخله الصرف نحو: قناديل، ودهاليز، فكانت لما دخلها الإعراب كالعربية ". وأنظُرُ: مالا ينصرف ص ٢٤، وابن يعيش ١/ ٢٤، والرضي ١/ ١٣١، وابن القواس ٧٣، والإقليد ص ٢٦٣. وقال الجامي ١/ ٢٣٤: "... فهو وإن لم يكن من قبيل الجمع حقيقة لكنه من قبيله حكما، فالجمعية على هذا التقدير أعم

الجامى ١/ ٢٣٤: "... فهو وإن لم يكن من قبيل الجمع حقيقة لكنه من قبيله حكما، فالجمعية على هذا التقدير أعم من أن تكون حقيقة أو حكما، فبناء هذا الجواب على تعميم الجمعية، لا على زيادة سبب آخر على الأسباب التسعة، وهو الحمل على الموازن " ١. هـ، وقال الدولت آبادى ل ١٧/ ب: " وإنما حمل عليه لأن الأعجمي دخيل والدخيل في كل شيء إلى جنسه يميل، ولأن الدخيل لابد وأن يلتحق بنوع، والموازن بالالتحاق أليق وأحرى " ١. هـ.

فى كل شىء إلى جنسـه يميل، ولأن الدخيل لابد وأن يلتحق بنوع، والموازن بالالتحاق أليق وأحرى " ا. هـ. (٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٣) هُذَايِد: اللَّبَ الحَـاثِرُ جـدا، ولَـبَنَّ هُدَيِـدٌ وفُدَفِـدٌ وهـو الحـامض الخـاثر، وهـو أيضـا عمـش يكـون فـى العيـنين. انْظُرْ: اللَّسان (هدد) ٢/ ٤٦٥، والتاج (هـدد) ٢/ ٥٤٥، والصـحاح ٢/ ١٧٨، ولم يلـزم النقـض لأن (هُدابـد) مضموم الأول، والشـرط أن يكـون موازنا لـه فى الحروف والحركات والسكنات، لا فى الحروف فقط.

- (٤) نسب السيرافي هذا الرأى إلى المبرد حيث قال: "ومن الناس من يجعله جمع السروالة "، فيكون جمع القطع الخرق، واعتمد هذا المذهب أبو العباس ". انظُر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي٥/ ١٢٥ رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية برقم ١٤٥٧، تحقيق د/ أحمد صالح أحمد دقماق. وتبعه في هذه النسبة ابن يعيش ١/ ٢٤، والرضي ١/ ١٣١، والذي حملهم على هذا هو قول المبرد في المقتضب ٣/ ٣٤٥: " فأما سراويل فكان يقول فيها: العرب يجعلها بعضهم واحدة، فهي عنده مصروفة في النكرة على هذا المذهب، ومن العرب من يراها جمعا واحدها "سروالة " وينشدون: " عليه من اللؤم سروالة " ا. هـ. والصواب: أن المبرد موافق لسيبويه فيما ذهب إليه، وقوله: " ومن العرب من يراها جمعا واحدها سروالة " هو قول نقله عن الأخفش، ولم يصرح باختيار هذا الرأى أو ترجيحه. انظر: هامش المقتضب ٣/ ٣٤٥.
  - (٥) انْظُرْ: شرح المصنف١/ ٢٩٦، والرضى١/ ١٣١، وابن القواس ٧٣، والأصبهاني ١٠٠، والجامي ١/ ٢٣٤.
- (٦) من المتقارب لم أعرف قائله: وانظره في: المقتضب ٣/ ٣٤٦، وابن يعيش ١/ ٦٤، والرضى ١/ ١٣١، وشرح الشافية ١/ ٢٧٠، وابين جماعة ٨٠، والخزانة ١/ ٣٣٠، والتصريح ٢/ ٢١٢. والشاهد قوله "سروالة" حيث احتج به من قال: إن "سراويل " جمع " سروالة " وإن " سراويل " منع الصرف لكونها جمعا.

### وإذا صرف فلا إشكال.

فعلى هذا لا كلام في منع الصرف(١).

قال السيرافي<sup>(٢)</sup>: " سروالة لغة في السراويل إذ ليس مراد الشاعر [عليه]<sup>(٣)</sup> من اللؤم قطعة من خرق السراويل ".

قال صاحب المتوسط<sup>(٤)</sup>: " اعلم أن الأسباب المانعة من الصرف يلزم أن تكون<sup>(٥)</sup> عشرة بناءً على الجواب الأول<sup>(١)</sup>، وأن الجمع المانع من الصرف تحقيقى وتقديرى بناءً على الجواب الثاني، ولم يتعرض المصنف لهما في موضعهما ".

وأجيب عن الأول: بأن حمل الشيء على الشيء للاشتراك في الزنة لا يوجب أن يكون معدودا في أصول العلل، وعن الثاني: بأن المراد مطلق الجمع، وهو يتناول التحقيقي والتقديري، ولذلك لم يتعرض للتحقيقي والتقديري أولاً ثم يبين كونه مقصودا.

وإذا صرف (سراويل) (٧) فلا إشكال فيه (١)؛ لأن هذا الوزن إنما يمنع الصرف إذا كان جمعا فلما انتفت الجمعية عنه (٩) صرف من غير إشكال، فإن الإشكال في منع صرفه بدون الجمعية إن كان عربيا، وبدون العلمية إن كان عجميا، فيحتاج إلى التصحيح.

قال في الشرح (١٠٠): " وأما من قال العلة كونه  $[K]^{(11)}$  نظير له في الآحاد، فالإشكال عليه صرف أو لم يصرف "، وفيه بحث (١٢).

(١) قال ابن الخباز: " وأما (سراويل) فهو أعجمى، ولا حجة فيه، وقد قيل: إنه جمع واحدته سروالة " اهـ. انْظُـرْ: توجيه اللمع ٤٢٥، وانْظُرْ: ابن الناظم ٢٥٣، والهمع ١/ ٨٩، والتصريح ٢/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن عبد الله بن المرزُبان، أبو سعيد السيرافي، من أعلم الناس بنحو البصريين قرأ القرآن على ابس مجاهد، وأخذ عن ابن دريد، وابن السراج، مات في رجب سنة ٣٦٨ هـ، من تصانيفه: شرح كتاب سيبويه وأخبار النحويين، وشوح مقصورة ابن دريد. انظُرُ: شذرات النهب ٣/ ٦٥، ونزهة الألباء ٣٠٧، وإنباه الرواه ١/٣١٣. وانظُرُ قوله في: شرح السيرافي ٥/ ١٢٥ رسالة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: شرح السيرافي.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٤٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يكون) وما أثبته من الشرح المتوسط.

<sup>(</sup>٦) وهو قوله: أعجمي حُمل على موازنه، فيكون السبب العاشر هو: الحمل على الموازن.

<sup>(</sup>٧) قال الرضى ١/ ١٣٢: "ونسب بعضهم إلى سيبويه أنه يقول بانصرافه أيضا نظراً إلى قوله: "عُرِّب كما عُرب الآجر " وهو غلط؛ لأن تشبيه سيبويه له بالآجر لأجل التعريف فقط، لا لكونه منصرفا مثله، ألا ترى إلى قوله بعد: " إلا أنه أشبه من كلامهم ما لا ينصرف " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: شوح ابن القواس ص ٧٣.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (عند) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) انْظُوْ: شوح المصنف ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف.

<sup>(</sup>١٢) قال ابن هشام: " إن صرف لزمه أن يصرف نظيره (مصابيح) وشبهه، وإن منع فهذا الإشكال وارد على=

# ونحو: جوار رفعا وجرا مثل: قاض.

ونحو جوار، يريد به ما كان جمعا لـ " فاعلة " معتلّ اللام كـ غوال جمع غالية، ومواش جمع ماشية ونظائرهما لـ.

واعلم أن البعض من النحاة قد ذهب إلى أن الإعلال في نحو هذا مقدم على وجود منع الصرف؛ لقوة سببه وهو: الاستثقال<sup>(۱)</sup> اللفظى الظاهر، بخلاف سبب منع الصرف فإنه ضعيف لأنه المشابهة الخفيّة <sup>(۲)</sup> المعنوية، ولأن حكم الإعلال راجع إلى ذات الكلمة، ومنع الصرف إلى حالها، ولا شك في سبق الأول على الثاني، وهذا ما اختاره سيبويه، والزجاج<sup>(۳)</sup> كما صرح به بعض الأفاضل، فيكون أصل (جوار) عندهما (جواريّ) بالتنوين، ثم أعل بحذف الضمة والكسرة، لكونهما ثقيلتين على الياء، والتقى ساكنان الياء والتنوين، ثم حذف الياء لأجل ذلك الالتقاء فصار نحو"جوار" رفعا وجرا مثل " قاض "(٤) في اللفظ من حيث ثبوت التنوين فيهما وحذف الياء من الآخر<sup>(٥)</sup>.

ثم إنهم بعد الاتفاق منهم على ذلك اختلفوا في التقدير:

فقال الزجاج ومن تبعه (٦): إنه منصرف لأن هذا الجمع إنما يمنع الصرف إذا كانت الصيغة باقية، وأما إذا لم تبق فالصرف لا غير، لأنه حينئذ يصير مثـل (سـلام) و(كـلام)(٧) فـالتنوين عنـده –

=المانع وهو: ما وجه منعه؟ ويمكن أن يجاب عنهم بأنهم شرطوا ألا يكون له نظير في الآحاد العربية، وهذا أعجمي، وقد قيل: إنه أعجمي منصوف، ومنهم من قال عربي منصوف وإنما منع للضرورة " اه... انظرُ: شرح الكافية لابن هشام ل ١٠١/أ، وانظرُ: شرح الأصبهاني ص ١٠٢.

(١) في الأصل: (الانتقال) والتصويب من الرضى ١/ ١٣٤.

(٢) في الأصل: (الحقة) والتصويب من شرح لب الألباب ص٨٢، قال الرضي: " وأما منع الصرف فسببه ضعيف إذ هو مشابهة غير ظاهرة بين الاسم والفعل " ا. هـ. انْظُرْ: شرح الرضي ١/ ١٣٤.

(٣) هو إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق الزجاج، كان يخرط الزجاج ثم مال إلى النحو ولازم المبرد، توفى في جمادى الآخرة سنة ٣١١ هـ، من مصنفاته: معانى القرآن، والقوافى والعروض، والنوادر. انْظُرْ: نزهة الألباء ص ٣٨٣، والبغية ١/ ٤١٢.

(٤) قال الأصفهانى: "انصرف فى الرفع والجر لنقصانه، ولم ينصرف فى النصب لتمامه، تقول: هؤلاء جوار وغواش، ومررت بجوار وغواش، ورأيت جوارى وغواشى "ا. هـ، انظُرْ: شرح اللمع ص ٧٠٢. وقال ابن السراج: "والصرف الذى نحن عليه فى الجر والرفع هو قول الخليل، وأبى عمرو بن العلاء، وابن أبى إسحاق وجميع البصريين... "ا. هـ انظرُ: الأصول ٢/ ٩٣.

(٥) تقول: جاءتني جـوارٍ ومررت بجوارٍ، كما تقول: جاءني قاض ومررت بقاضٍ، بخلاف حالـة النصـب فاليـاء مفتوحة متحركة.

(٦) في الأصل: (يبق) وهو تَصْحِيف، وقد نسب الرضى هذا القول إلى المبرد، والزجاج، انْظُرْ: الرضى ١/ ١٣٤، وانْظُرْ: المقتضب ١/ ٢٨٠، ومالا ينصرف ص ١٤٤.

(٧) انْظُوْ: شرح المصنف ١/ ٢٩٨، وشرح الأصبهاني ص ١٠٢.

\*للتمكن وهذا مختار الأخفش أيضا<sup>(١)</sup>.

واتفق سيبويه معه في رواية <sup>(۲)</sup>، وقال في أخرى: إنه غير منصرف<sup>(۳)</sup>؛ لأن هذه الصيغة وإن لم تكن باقية في الظاهر إلا أنها باقية في التقدير، بدليل قولهم: هذه <sup>(٤)</sup> جوار – بالكسر، ولولا أن الياء مقدرة لما عد جريان الإعراب على الراء، فلما اعتبروا وجودها للإعراب اعتبر أيضا لمنع الصرف؛ لكون كل منهما حكماً لفظيا<sup>(٥)</sup>، فإن منع الصرف أمر لفظي باعتبار الحكم، وإن كان أمراً معنويا باعتبار نفس الأمر، ولأن كل شيء حذف لإعلال موجب يكون بمنزلة الباقي فيكون/ غير منصرف (١٩٠٠) عنده في الأحوال الثلاثة، وعند الأولين حال النصب فقط، فوقع الاتفاق فيه.

ومما يقوى (٦) ذلك المذهب منعهم صرف (أحوى) (٧) مع عدم بقاء الوزن ظاهرا بسبب الإعلال.

وأما الحكم ببقاء الصيغة وثبوت الألف في مقابلة اللام، فبعد الحكم بمنع صرفه، فلو منع صرفه لقيل (أحوىً) بالتنوين بدون الألف لفظا، فلم يلزم قول من قال<sup>(٨)</sup>: إن منع صرف (أحوى) لكونه على وزن (أفعل) لثبوت الألف [في]<sup>(٩)</sup> مقابلة اللام بخلاف (جوار)<sup>(١٠)</sup>.

فإن قلت: هلا يعوض التنوين عن الحركة حتى يكون مثل "جوار"!.

قلت: لزيادة مدة الألف بالنسبة إلى الياء، فكأنها تغنى عن التعويض لحصول الثقل بها. وههنا كلام غير هذا مذكور في شرح اللب<sup>(١١)</sup>.

والبعض الآخر منهم ذهب إلى أن المنع مقدم على الإعلال فيه (١٢)، وذلك لاقتضاء وجود

<sup>(</sup>١) قال الشيخ خالد: " وذهب الأخفش إلى أن الياء لما خُذفت تخفيفا بقى الاسم فى اللفظ كـ: ســـلام وكـــلام، وزالــت صيغة منتهى الجموع فدخله تنوين الصرف " ١. هـــ انْظُرْ: التصريح ٢/ ٢١٢، وانْظُرْ: الفاخر ص ١١٨.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه ٣/ ٣٠٨: " واعلم أن كل شيء من بنات الياء والواو كان على هذه الصفة فإنه ينصرف في حال الجر والرفع " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ٣/ ٣١٠: " وسألت الخليل عن رجل يُسمى بـ جوار فقال: هو فى حال الجر والرفع بمنزلته قبل أن يكون اسما ولو كان من شأنهم أن يَدَعوا صرفَه فى المعرفة لتركوا صرفه قبل أن يكون معرفة... قلت: فإن جعلته اسما لامرأة، قال: أصرفها... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (هذا) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ١/ ٣٠٠ وما بعدها، والإقليد ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يقصد) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ١/ ٣٠٠، والرضى ١/ ١٣٥، والإقليد ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٨) هذا قول الجندي صاحب الإقليد في: شرحه ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: شرح المصنف ١/١ ٣٠١ وفيه توضيح ذلك.

<sup>(</sup>١١) انْظُوْ: شرح لب الألباب ص ٨٣.

<sup>(</sup>١٢) وهذا مذهب المبرد كما في: الرضى ١/ ١٣٥، وحاشية الصبان ٣/ ٢٤٥، وانْظُرْ: المقتضب ١/ ٢٨١.

#### التركيب

الصيغة في أول الأمر، والمختار عند أبي زيد (١)، والكسائي (٢)، هذا المذهب (٣).

فعلى هذا ينبغى أن يقال بالفتح في حال الجر؛ لأن حركته وقعت في أول الأمر فتحة، فلا يتصور الإعلال بحذفها عن الياء كما في حال النصب، وبيت الفرزدق:

فلو كانَ عبدُ اللهِ مولَى هَجَوْتُهُ ::: ولكنَّ عبدَ اللهِ مولى موَالِيَا (٤) وارد على هذا الرأى (٥).

فعندهم أصل (هؤلاء جوار): (جواري) بالضم من غير التنوين، فأعل بحذف الضمة لاستثقالها على الياء، ثم حذفت الياء؛ لأنهم لما كانوا يحذفون الياء اكتفاءً بالكسرة في المفرد نحو قول تعالى: [والَّيْلِ إِذَا يَسْرٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ الْكَبِيرُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ كَان حذفهم إياها في الجمع الذي هو أثقل منه أولى، ولأنه لما حذفت الحركة عُوِّضَ عنها التنوين، فالتقي (٨) ساكنان، ثم حذف الياء لأجل ذلك.

كذا في بعض شروح الكافية (٩). ثم إسناد بعضهم هذا الأصل إلى سيبويه سهو يظهر بالتأمل (١٠).

(۱) هو: سعيد بن أوس بن ثابت بن قيس الأنصارى، أخذ عن أبى عمرو بن العلاء، كان من أئمة الأدب وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب، كان ثقة من أهل البصرة له: الإبل، واللغات، والنوادر، وغريب الأسماء، وفعلت وأفعلت توفى سنة ٢١٥هـ، انظرُ: الفهرست ص٨١، وإنباه الرواه ٢/ ٣٠، ونزهة الألباء ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) الكسائى: على بن حمزة بن عبد الله الأسدى الكوفى، أبو الحسن، أخذ عن الرؤاسى والهرّاء، كان إماما فى النحو واللغة والقراءات، أحد أثمة القراء السبعة، له مع سيبويه واليزيدى مناظرات ومجالس، له: المختصر فى النحو، وكتاب القراءات، ومعانى القرآن، توفى بالرى سنة ١٨٩ هجرية. انظُر: الفهرست ص ٩٧، وإنباه الرواة ٢/ ٢٥٦، ونزهة الألباء ص ٦٧، ووفيات الأعيان ٢/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الرضى ١/ ١٣٤، وابن يعيش ١/ ٢٤، والإقليد ٢٦٠، وانْظُرْ: الأصول ٢/ ٩١، والأصبهاني ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) من الطويل وليس في ديوانه ط/ دار صادر، يهجو به عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وانظره في: الكتاب ٣/٣١٣، والمقتضب ١/ ٢٨١، وابن يعيش ١/ ٦٤، ولباب الإعراب ص٢١٣، والارتشاف ٥/ ٢٣٨، والرضى ١/ ١٣٣، والخزانة ١/ ٢٣٥، والتصريح ٢/ ٢٢٩، والشاهد قوله: (مولى مواليا) والقياس أن يقول: (مولى موال) ولكنه أظهر الفتحة في حالة الجر.

<sup>(</sup>٥) وذلك لأنه جرَّه بالفتحة نيابة عن الكسرة.

<sup>(</sup>٦) سورة الفجر الآية (٤).

<sup>(</sup>٧) سورة الرعد من الآية (٩).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (فالتقاء) وهو تَصْحيف.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص٥١، وشرح الأصبهاني ص١٠٤، وانْظُرْ: الجامي١/٢٣٧.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: الإيضاح في شرح المفصل ١٤٠/١ وقد قال: "ونُقل عن سيبويه أن أصله (جوارى) بغير تنوين، حُذفت الياء التنوين، وهو ضعيف يستلزم الوجه الضعيف في الجر " ١. هـ.

فإن قلت: تنوين (جواريٌ) تنوين عند سيبويه فإنه غير منصرف!.

قلت: تنوين العوض (۱)؛ لأنه لما كان صيغة الجمع ثابتة عنده تقديراً حذف منه تنوين التمكن لعدم الانصراف، ثم ألحق به تنوين آخر عوضا إما عن الحركة (۲)، أو عن الياء، حَذِراً عن رجوعها بسبب زوال التقاء الساكنين في اسم مستثقل لفظا؛ لكونه ناقصاً مبنياً على بناءٍ مُمْتَد ومعنى لكونه جمعاً متصفاً بالفرعية (۳).

وبهذا ظهر ضعف ما قيل: إن كونه عوضا عن الياء غير صحيح عند سيبويه؛ لأن حذفها لالتقائه بها، فيكون التنوين موجودا قبل حذف الياء، فلا يصلح أن يكون عوضا عنها.

نعم: لو قيل: لَمَّا كانت ثابتةً فكيف يصحُ عنها التعويضُ، لكان شيئاً (١٠٠٠).

ثم ليت شعرى! المقصود من سلَّم تقديم المنع على الإعلال، ثم أَعَلَّ بحذف الياء مُعلَّلاً باستثقال الكسرة عليها، كيف؟! فإن الكسرة لم توجد فيه حينئذ حتى تُستَثْقَل على الياء وتحذف لأجله، ثم تحذف الياء للسكون والاكتفاء بالكسرة، نعم لو قيل: إن الفتحة في حال الجر ثقيلة لنيابتها مناب الكسرة الثقيلة فلهذا حذفت، لكان له وجيه.

التركيب: المراد منه ضم كلمة إلى أخرى (٥) بشرط أن يكون بين اسمين، فلا ينتقض بمثل: (هاشمي) و(زيد علما)(١)، والألف واللام فيه لعهدية ذلك.

وإنما لم يكن تركيب مثلهما مراداً لأنه لشدة اتصال الحرف بالاسم منزلٌ منزلة أحد حروف الكلمة، فلا يظهر فيه حكم التركيب وكونه فرعا لشيء (٧).

(۱) قال سيبويه ٣/ ٣٠٨: " واعلم أن كل شيء من بنات الياء والواو كان على هذه الصفة فإنه ينصرف في حال حال الجر والرفع، وذلك أنهم لما حذفوا الياء فخف عليهم فصار التنوين عوضا... " ١. هـ.. وانْظُرْ: مالا ينصرف ص١٤٤، وشرح المصنف ١/ ٢٠٠، والأصبهاني ص ١٠٣، والأشموني ٣/ ٢٤٥.

(٢) مذهب المبرد والزجاج أن التنوين عوض عن حركة الياء. انْظُرْ: ما لا ينصرف ص١٤٤، والمقتضب١/ ٢٨١. (٣) انْظُرْ: شرح الرضي ١/ ١٣٥.

(٤) قال ابن الحاجب ١/ ٣٠١ موجها مثل هذا الكلام: "إن قيل: ما هذا التنوين على مذهب سيبويه؟ قيل: هو عنده عنده تنوين عوض عن الياء المحذوفة، والأولى أن يقال: عن إعلال الياء بالسكون؛ لأن حذف الياء إنما كان بسبب وجود التنوين، فكيف صحَّ أن يكون عوضا عنها ولم تحذف إلا بعد وجوده؟ وإنما يكون الشيء عوضا عن الشيء بعد ثبوت حذفه لغيره، فوجب أن يقال: إنه عوض عن الإعلال، لأن الإعلال ثابت قبل مجيء التنوين، فلما جاء التنوين بعد ثبوت الإعلال اجتمع ساكنان، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين " ا. هـ.

(٥) انْظُرْ: الغرة ص٢١٦، وقال الجامــي ٢/ ٢٣٧: " التركيب: وهو صيرورة كلمتين أو أكثر كلمة واحدة من غير غير حرفية جزء منه " ا. هــ.

(٦) قال ابن الحاجب: " التركيب الذي يعتبر في منع الصرف ما ليس بإضافي ولا إسنادي " انْظُرْ: الإيضاح١/ ١٤٥.

(٧) قال ابن الناظم: "والمراد بتركيب المزج أن يجعل الاسمان اسما واحداً لا بإضافة ولا بإسناد بل بتنزيل عجزه عجزه من الصدر منزلة تاء التأنيث، ولذلك التزم فيه فتح آخر الصدر، إلا إذا كان معتلا " اهـ. انْظُرْ: شـرح الألفية ص٢٥٣، وانْظُرْ: الفاخر ص ١٣١، والأشموني ٣/ ٢٤٩.

#### شرطه: العلمية، وأن لا يكون بإضافة، ولا إسناد،

شرطه أى: شرط التركيب في أن يكون سببا لمنع الصرف(١) أمور ثلاثة:

أحدها: وجودى وهو: العلمية، وإنما اشترطت العلمية (٢) لأنه بعدها يحصل الامتزاج بين الكلمتين، فيصيران بمنزلة كلمة واحدة، فيُعرب بإعراب واحد، بخلاف ما إذا لم يكن علما، فإن الكلمتين حينئذ لم يكونا مُمْتَزِجَتَيْن كـ: (ضارب زيداً) و(عشرون درهما)، فلم يكن لهما إعراب واحد، فالامتزاج لا يحصل إلا بالعلمية مع عدم المانع، هكذا قيل.

قلت: فعلى هذا قد كان الفرق بينه وبين القسم السابق غموضا.

واثنان منهما عدمى، والأول منهما: ألا يكون التركيب بإضافة؛ لأن الإضافة توجب فى المركب الإضافى إعرابين أحدهما للمضاف، والآخر للمضاف إليه وإن كان بعد التسمية، فلم توجد فيهما امتزاج يجعلهما كالكلمة الواحدة، فلم يستحقا إعرابا واحدا وهو المعتبر فى باب منع الصرف، ولأن الإضافة تجعل غير المنصرف منصرفا<sup>(۱)</sup> أو فى حكمه، فالأولى<sup>(١)</sup> ألا يجعل الأمر على العكس (٥)، والثانى: أن لا يكون التركيب بإسناد (٦)؛ لأنه لو كان بإسناد لكان مبنيًا محكيًا على حاله فلم يكن له حظٌ فى منع الصرف؛ إذ هو مخصوص بالمعربات (٧)، هكذا قالوا(٨).

<sup>(</sup>۱) وعلة منعه من الصوف: اجتماع فرعية المعنى بالعلمية، وفرعية اللفظ بالتركيب، انْظُوْ: شوح ابن الناظم ص٢٥٣، والأشموني ٣/ ٢٤٩، والتصويح ٢/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ١/ ١٣٧: " إنما كان شرط التركيب العلمية لأن الكلمتين معا تدخلان في وضع العلم، فيُـؤمَن حــذف إحداهما، إذا العلمية .... تؤمن من النقصان، ولولاها لكان التركيب عرضة للانفكاك والزوال " ا. هـ. وانْظُرْ أيضا علة اشتراط العلمية في: ابن القواس ص٧٦، والأصبهاني ص ١٠٧، وقد زاد الأصبهاني تعليلا آخر وهو: أنه إنما اشترط العلمية احترازا من نحو: جارى بيت بيت، وخمسة عشر فإنه مبنى وباب ما لا ينصرف معرب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (منصرف) وهو لحن.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فلا لأولى) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ علة ذلك في: الأصبهاني ص ١٠٧، والجامي١/٢٣٧، والكنّاش١/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب في أماليه ٣/ ٥٧: "التركيب شرطه: العلمية، وألا يكون بإضافة، ولا إسناد احتراز من مثل قولك: امرؤ القيس، وعبد القيس، وتأبط شرا، وشبهه مما هو مضاف أو مركب تركيبا إسناديا، أما المضاف فمُعرب وليس ممتنعا من الصرف، وإنما امتنع من التنوين لأجل الإضافة، فالتركيب فيه غير معتبر، وأمَّا المركب بالتركيب الإسنادي فغيرُ معرب أصلا، ولا يوصف بكونه منصرفا ولا غيره، فلو سكت عنه لم يضرّ؛ لأنه لا يقع فيما يوصف بأنه غير منصرف أو غيره؛ لأن ذلك إنما يكون في المعرب، وهذا غير معرب فهو لا يقع إلا كذلك، إلا أن ذِكْرَه أوضحُ " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) قال الرضى ١/ ١٣٧: "وكان عليه أن يقول: (ولا معرباً جزؤه الأخير قبل العملية) ليخرج نحو: (إن زيداً) علما وكذلك نحو: (ما زيد)، ويقول أيضا: (وألا يكون الثاني مما يبني قبل العلمية) ليخرج نحو: (سيبويه) و(خمسة عشر) علما، فالأصح إذن مراعاة البناء الأول " ١. هـ. وانْظُرُ: الجامي ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٥٢، والأصبهاني ص١٠٧ وما بعدها، والأزهار الصافية ص١٢٣.

#### مثل: بعلبك.

لكن ذكر في بعض الكتب المشهورة أن الجملة المنقولة إلى العلمية ك" تأبط شرا" - مثلا - قبل النقل إلى العلمية مبنية، وبعده جعلت علما<sup>(۱)</sup>، فكان كل جزء منها بمنزلة الزاء من (زيد)، وصار المجموع اسما واحدا يستحق لأن<sup>(۱)</sup> يجرى الإعراب على آخره، كما في مثل: بعلبك<sup>(۱)</sup>؛ لانعدام على البناء بالنقل، لكن لما كان لفظ الجملة محكيا على حاله الأول للدلالة على القضية في الأصل، بقى الجزء الآخير منها مشغولا بجركته الأولى، كالنصب في الـ "شرا"، فلم يمكن إعرابه لفظا؛ لتعذر اجتماع / إعرابين لفظيين على كلمة واحدة، فأعرب تقديرا<sup>(١)</sup>، فعلى هذا لم يصح عدهم إياها من المبنيات، بـل (١٠٠٠) الحكم عليها بالانصراف وعدمه، لأن عدم ظهور الإعراب لا ينافي في الحكم بهما.

ثم لو قيل في توجيه كلامهم: إن الحكاية لما كانت مقتضية لاعتبار التعدد في أجزاء الجملة في الظاهر، لم يلاحظ كونها اسما واحدا يستحق الإعراب الواحد، فبهذا الاعتبار [لو] صح العد منها لم يكن بعيدا $^{(7)}$  عن الحق.

فإن قلت (٧): لو قال بعد قوله: (بإسناد): (ولا بأن يكون الثاني صوتا ولا متضمنا للحرف في الأصل) لكان أصوب؛ حتى يحصل الاحتراز عن مثل: (سيبويه) و(خمسة عشر) علما!.

قلت: أما الاحتراز عن مثل: "سيبويه " فلا حاجة إليه؛ لكونه مبنيا، ومنع الصرف مخصوص بالمعربات (٨)، وأما نحو: (خمسة عشر) فإنه إذا جعل علما (٩) ففيه الوجهان:

أحدهما: أن يعرب لفظا في وجه، وتقديرا في آخر؛ لأن علة البناء كانت تضمنه

<sup>(</sup>١) قال ابن الحاجب: " الجملة إذا سمى بها وجب حكايتُها، والدليل على وجوب حكايتها أن كل اسم علم مركب حكمُه بعد التسمية في الإعراب والبناء، حكمُه قبل التسمية ما لم يمنع مانع، وهذا قبل التسمية جملة ليس لها إعراب باعتبار الجملية فوجب بقاؤها " ا. هـ انظُرْ: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٧٠. فحكم هذه الجملة الحكاية تقول: قام تأبط شراً، ورأيتُ تأبط شراً، ومررت بتأبط شراً.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لأ).

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان ١/ ٤٥٣: "مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة، بينها وبين دمشق ثلاثة أيام، وقيل: اثنا عشر فرسخا من جهة الساحل، وهو اسم مركب من (بَعْل) اسم صنم، و(بك) أصله من: بكّ عنقه أي دقها " اهـ. وانْظُرُ: الجامي ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (تقدير) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (بعيد) وهو لحن.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه في: الشرح المتوسط ٥٢، وشرح الغجدواني ص٦٣، والأصبهاني ١٠٨.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: الجامي ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٩) قال في الارتشاف ٢/ ٨٦٦: " وما ركب من العدد ك خمسة عشر إذا سميت به فلك أن تقرَّه على حاله، وأن تُعرِبه إعراب المتضايفين، وإعراب مالا ينصرف "ا. هـ. وانظُرْ: المساعد ٣/ ٣٣، والأشموني ٣/ ٢٥١، وانظُرْ: علم علة بنائه في: الكتاب ٣/ ٢٨٩، ومالا ينصرف ص ١٣٥ وما بعدها.

#### الألف والنون:

الحرف، وانتفت هذه العلة بجعله علما؛ إذ الكلمتان حينئذ امتزجتا فصارتا بمنزلة "بعلبك "، فحينئذ لا يحترز عنه لكونه من المراد.

والثاني: أنه لما كان مبنيا قبل العلمية لتضمنه الحرف<sup>(۱)</sup>، جاز إبقاء حالـه الأول اعتبــارا للمنقول عنه؛ لأن المنقول عنه كما يراعي [في الإعراب يراعي]<sup>(۱)</sup> أيضا في البناء.

هذا هو المذهب الأصح، فهو حينئذ يكون كـ (سيبويه (٣) فلا حاجة إلى الاحتراز عنه، وهذا (٤) يصح أن يكون مراد من قال: إن الجملة مبنية محكية على حالها.

لا يقال: فعلى هذا يلزم على المصنف ألا يحترز عن الإسنادى لكونه مبنيا، وأيضا: إنكم بينتم أن المراد من التركيب ما يكون من اسمين، فيخرج ما [يكون] (٥) من الفعل والفاعل!.

لأنا نقول: إن الاحتراز عنه مع حصول الغناء عنه تنبيه وتسهيل لأمر المبتدئ، باعتباره أن يعرض (٦) عليه مثل ذلك، بخلاف (سيبويه) و (خمسة عشر)؛ لأن موجب البناء في الإسناد أخفى، ولأن الجزء الثاني منه معرب في الأكثر فيورث الوهم.

وقيل: إن الاحتراز من الإسنادي احتراز عنهما من حيث الدليل، واختصاصه بالذكر لأجل ما ذكر (٧٠)، ففي ذكره تبيين لذلك المراد.

الألف والنون: اعلم أن الألف والنون إنما يمنعان الاسم من الصرف عند نحاة البصرة بسبب مشابهتهما لألفى التأنيث في نحو: (صحراء)(١٨)، في كونهما زائدتين زيدتا معا في

<sup>(</sup>۱) وعلة بنائه: أما الجزء الأول فلتنزُّله منزلة صدر الاسم من عجزه، وصدر الاسم لا يستحق إعرابا، إنما يستحقه الاسم بكماله، وأما الثانى فلتضمنه معنى الحرف الذى هو واو العطف، لأن الأصل: خمسةٌ وعشرةٌ، فلما تركَّبا حُذفت الواو وتضمن ثانى الجزأين معناها، فلذلك بنى. انْظُرْ: الفاخر ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لسيبويه).

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى الوجه الثاني.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يعر) وهو سهو.

<sup>(</sup>٧) أي: إنما خص المصنف الإسنادي لأن موجب البناء فيه أخفى، ولأن الجزء الثاني منه معرب في الأكثر.

<sup>(</sup>٨) قال سيبويه ٣/ ٢١٥: "هذا باب ما لحقته نونٌ بعد ألف فلم ينصرف في معرفة ولا نكرة، وذلك نحو: عطشان، وسكران، وعجلان، وأشباهها، وذلك أنهم جعلوا النون حيث جاءت بعد ألف كألف (حمراء)، لأنها على مثالها في عدَّة الحروف والتحرك والسكون، وهاتان الزائدتان قد اختص بهما المذكر، ولا تُلْحقه علامة التأنيث كما أن (حمراء) لم تؤنّث على بناء المذكر، ولمؤنث (سكران) بناء على حِدةٍ كما كان لمذكر (حمراء) بناءٌ على حِدةٍ "١. هـ، وذهب المبرد إلى أن: مثل ذلك إنما امتنع لكون النون بعد الألف مبدلة من ألف التأنيث. انظُون المقتضب ٣/ ٣٣٥، والبيان في شرح اللمع ص ١٠٥، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٣٣٦، ومذهب الكوفيين أنهما منعا لكونهما زائدتين لا يقبلان الماء لا للتشبيه بألفي التأنيث. انظُر : الارتشاف ٢/ ٨٥٦، وشرح الأصبهاني ص ١٠٩، والأشموني ٣/ ١٣٤، وائتلاف النصرة ص ١٠٩، والممع ١٠٠١).

#### إن كان في اسم فشرطه: العلمية

الآخر(۱)، كزيادة ألفى التأنيث كذلك، وعدم قبول التاء، فإنهما لا يقبلان التاء علما كما لا يقبل ألفا التأنيث إياه، وكون أول الزيادتين فيهما مدة وما قبله مفتوحا، وكون صيغة المذكر في كل منهما مغايرة لصيغة المؤنث؛ لأنك تقول: (سكران) (سكرى) كما تقول: (أحمر) (حمراء).

والاختلاف بين مثل: " ضارب " و" ضاربة " بسبب عروض التاء لا بالصيغة.

ثم ما زيد منهما لمعنى أولى بأن يكون أصلا محمولا عليه لغير ما زيد لـ من عكسه.

والاستلال على زيادتهما(٢) بالاشتقاق وعدم النظير(٣).

وأما (خزعال)(١٤) فنادر لا اعتداد به.

وأيضا المراد من ألفى التأنيث فى نحو: (صحراء) الهمزة المنقلبة من ألف التأنيث والألف المزيدة قبلها للبناء، إلا أنهما لما كانتا زائدتين معا، ولم يُفارق إحديهما الآخر نسبتا جميعا إلى التأنيث على طريق التغليب، فظهر من هذا أن التغليب إنما وقع بين ألفين، لا بين الألف والهمزة كما يتوهم.

ثم [لما]<sup>(٥)</sup> كان الوجه الذي لا تأثير بدونه في المنع من بين الوجوه المذكورة هو: عدم قبول تاء التأنيث، أشار إلى تحققه ولزومه بقوله: إن كانا في اسم أي: إن كان الألف والنون في الاسم المقابل للصفة، فشرطه، أي: شرط ذلك الاسم في منع الصرف العلمية، أي: أن يكون علما<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ جهــة الشبه بين الألــف والنون وبين ألف التأنيث في: الأصــول٢/ ٨٥، والتبصــرة والتــذكرة ٢/ ٥٥٦، و وشرح المفصل لابن يعيش ١/ ٢٦، والرضى ١/ ١٣٨، والإقليد ص ٢٦٥، والأصبهاني ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) أي: على زيادة الألف والنون.

<sup>(</sup>٣) أما الاشتقاق فنحو: (سكران)؛ لأنه من السُّكر، وأما عدم النظير فنحو: (مَرْجان)؛ لأنه لـيس فـي الكـلام (فعلال) ما لم يكن مضاعفا كـ (قلقال). انْظُرْ: ابن القواسِ ص ٧٩، وانْظُرْ: شرح الألفية لـه ص ٤٥٩.

<sup>(</sup>٤) يقال: ناقة خزعال أي بها ظلْع، أي: تغمِزُ في مشيها. انْظُرْ: شرح الشافية ١/ ٢٠، واللسان (خزع).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السّياق.

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ١/ ١٣٨: "ثم إنهم بعد اتفاقهم على أن تأثير الألف والنون لأجل مشابهة ألف التأنيث اختلفوا، وقال الأكثرون: تحتاج إلى سبب آخر ولا تقوم بنفسها مقام سببين كالألف، وذلك الآخر إما العلمية كن عمران وإما الصفة كما في: سكران، وذهب بعضهم إلى: أنها كالألف غير محتاجة إلى سبب آخر...، والأول أولى؛ لضعفها فلا تقوم مقام علتين " ا هـ.

# ك (عمران)، أو في صفة: فانتفاء (فعلانة)،

يعنى إنما اشترطت العلمية فيه لتحقق ذلك الوجه ويتقوى شبهه بما فيه ألف التأنيث (۱)، من حيث امتناع دخول التاء عليه بعد العلمية، كما يمتنع دخولها على  $[n]^{(7)}$  فيه ألف التأنيث، فإنه لو لم يكن علما لم يمتنع دخول التاء عليه وعدم وجها  $[n]^{(7)}$  وجوه المشابهة ولم يؤثر في المنع نحو:  $(max)^{(1)}$  و  $(max)^{(1)}$  و  $(max)^{(1)}$ 

مثال ما كان فيه الألف والنون علما كـ "عمران" فإنه غير منصرف للألف والنون والعلمية (٥٠).

وينبغى أن يعلم أن المراد من الألف والنون ما ثبت بينهما التلازم<sup>(٦)</sup> بحيث لا يجوز انفكاك أحدهما عن الآخر بوجه، فلا يلزم انصراف المسمى بنحو: " البحرين " عند العلمية؛ لعدم التلازم بينهما فيه؛ لأ [ن]<sup>(٧)</sup> نونه قد سقط بالإضافة، وألفه ينقلب " ياء " حال النصب والجر لا يقال: المدَّعَى لزوم عدم انصرافه عند العلمية، وهما متلازمان عندها بلا شبهة؛ لأن العلم لا يتغير!.

لأنا نقول: المراد بالتلازم هو التلازم من كل الوجوه في جميع الأوقات، فهو منتف قبل العلمية، ولا نسلم أيضا أن العلم لا يتغير، وإنما يكون كذلك إذا كان بالزيادة والنقصان دالاً فيتغير، فإن التغير الإعرابي مما لا يأبي عنه العلم.

أو كانا أى: الألف والنون [ في] (^) صفة: فانتفاء " فعلانة "أى: شرط تلك الصفة في المنع أن لا يجيء مؤنثها على " فعلانة " نحو: " سكران "، فإن مؤنثه لا يجيء على " سكرانة "، بل على " سكرى "؛ ليتحقق مشابهتها لما فيه ألف التأنيث - بوضع الصيغة لكل منهما / أيضا - من (٢٠/ب) حيث امتناع دخول التاء فيها (٩).

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٢/٦٠١: "... ألا ترى أنك إذا قدرت (ندمان) علما وَجَدتَ الألف والنون مشابهة لألفى التأنيث من حيث امتناع دخول تاء التأنيث عليهما كامتناع دخولها على الألف، فلا تقول في العَلَم: (ندمانة) كما لا تقول في (سكري): (سكرانة) " اهـ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) نبت ذو شوك، ومنبته سهول الأرض وهو من أطيب مراعى الإبل ما دام رطبا. اللسان (سعد) ٣/٢٠١٣، وانصرف لقولهم فى الواحد: (سعدانة)، وإذا سمى به امتنع من الصرف لامتناع (سعدانة) حينشذ. انْظُرْ: شرح ابن القواس ص ٧٧.

<sup>(</sup>٥) فتحققت فيه فرعية المعنى بالعلمية، وفرعية اللفظ بالألف والنون.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) فلا يقال: حمراءة ولا سكرانة، وانْظُرْ: الفاخر ص ١١١، وشرح الأصبهاني ص ١١٠.

# وقيل: وجود (فعلي)، ومن ثُمَّ اختُلِف في (رحمان)،

وقيل: الشرط وجود (فَعْلَى) لكونه مستلزما لانتفاء (فعلانة) (١٠)؛ لأنه لما وجد الفرق بين المذكر والمؤنث – بوضع الصيغة لكل منهما – لم يحتج فيه إلى التاء وعدمه.

وقيل: الأول أولى<sup>(٢)</sup>؛ لأنه شرط بالذات؛ لأن المشابهة المطلوبة إنما تتحقق به، ووجـود (فعلـي) ليس شرطا بالذات، بل لكونه<sup>(٣)</sup> مستلزما لـه.

قلت: يحتمل أن يكون ذلك شرطا<sup>(٤)</sup> بالذات؛ لأنه يتحقق به المشابهة أيضا، مع أن الوجه الذى يتحقق بانتفائها يتحقق بوجوده، وذلك لأنه لما حصل به اختلاف صيغتى المذكر والمؤنث تحققت<sup>(٥)</sup> المشابهة؛ لأن هذا الاختلاف أحد وجوه المشابهة المعتدة بها.

ومن تُمَّ أي: لأجل أن بعضهم قال: شرط الألف والنون إذا كان في الصفة (انتفاء فعلانة)، وبعضهم قال: (وجود فعلي) اختلف في منع صرف "رحمان" وعدمه،

فقال بعضهم: إنه غير منصرف لوجود شرطه وهو: انتفاء (فعلانة)؛ لأن الشرط عند ذلك البعض هو ذلك الانتفاء (٢٠).

وقال بعضهم: إنه منصرف (٧)؛ لانتفاء شرطه وهو: وجود (فعلى)؛ لأن الشرط عنده ذلك.

وإنما لم يجئ فيه (فعلانة) و(فعلى) لأنه لما كان مختصا بـ " الله " - سبحانه وتعالى - لم يتصور فيه تأنيث، لا بالتاء ولا بالصيغة، فامتنعا<sup>(٨)</sup> فيه، [وامتناعهما فيه] (٩) ليس [لأن] (١٠) الأمر يرجع إلى اللفظ، بل إلى الموصوف.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح ابن القواس ص ٧٧، وشرح الأصبهاني ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) هذا قول الرضى في شرحه ١/ ١٣٩ حيث رجح قول المصنف (انتفاء فعلانة) على قولـه (وجود فعلي).

<sup>(</sup>٣) كلمة: (لكونه) تكررت في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (شرط) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (تحقق) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب: "... هو الوجه من وجهين: أحدهما: أن الألف والنون عندنا كانتا مانعتين لامتناع دخول تاء التأنيث عليهما، وإذا كان (رحمان) لا تدخل عليه تاء التأنيث فقد صح شبهه بـألفى التأنيث، ووجود (فعلى) ليس مقصوداً فى نفسه، وإنما المقصود تحقيق امتناع دخول تاء التأنيث عليها، فإذا امتنع دخول تاء التأنيث عليها بغيره فقد حصل المقصود، الثانى: أنه لو قدر استواء الأمرين فهـذا الأولى؛ لأنه الأكثر فى كلامهم فينبغى أن يحمل على الأكثر، ألا ترى أن باب (سكران) أكثر من باب (ندمان) وإذا احتمل أن يكون من كل واحد منهما فحمله على ما هو أكثر أولى " ا. هـ. انظُرُ: شـرح المصنف ١/ ٣٠٨، ٣٠٩. وانظُرُ: الرضى ١/ ١٣٩، ١٤٠، حيث رجح - أيضا - منع الصرف فيه.

<sup>(</sup>٧) قال أبو حيان: " والصحيح فيه الصرَّف؛ لأنا جهلنا النقل فيه عن العرب، والأصل في الاسم الصرف ".

<sup>(</sup>٨) الهمع ١/٣٠١، وحاشية الصبان ٣/٢٣٢.

<sup>(</sup>٩) في آلأصل: (فامتناع) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

# دون سكران، وندمان، ووزن الفعل شرطه: أن يختص به كـ " شمّر "،

دون " سكران " أي: لم يختلف في منع صرف "سكران"؛ لوجود العلتين فيه معا وهما:

انتفاء فعلانة، ووجود فعلى، فمُنع من الصرف بالاتفاق.

وأما قول بني أسد (١): (سكرانة) و (غضبانة) (٢) فلغة رديئة، كذا في بعض الشروح.

ولم يختلفوا أيضا في صرف " ندمان "؛ لانتفاء الشرطين فيه معا، لعدم مجيء (فعلي) ووجود (فعلانة)، فصرُ ف بالاتفاق.

قال السيد الفاضل<sup>(۳)</sup>: المراد من " ندمان" ههنا: الندمان بمعنى النديم، من المنادمة، وأما (ندمان) بمعنى النادم فمؤنثه (ندمى)، فيكون غير منصرف اتفاقا كـ (سكران).

ثم إذا وجدت كلمة تحتمل نونها الزيادة والأصالة ففيها الوجهان: الانصراف وعدمه، ك الدرسان)(٤).

ووزن الفعل أى: الوزن الذى يُبنى عليه الفعل، شرطه أى: شرط ذلك الوزن فى أن يكون سببا لمنع الصرف أمران، أحدهما: أن يختص به، أى: أن لا يوجد فى الاسم بالأصالة ك: (شمرً)(٥)، فإن هذا الوزن لا يوجد فى الأسماء إلا منقولا كه (بذّر)(١) اسم موضع، وخضّم (٧) اسم رجل، أو مرتجلاً للعلمية كه شلّم اسم موضع بالشام، وقيل: هو اسم مدينة

(۱) بنو أسد: قبيلة عظيمة من قبائل العدنانيين، تنتسب إلى أَسَد بن خُزَيْمة بن مُدركة بن إلياس بـن مُضـر، وهـى ذات بطـون كثيرة، وكانت منازلهم فيما يلى الكرخ من أرض نجد فى مجاورة طبئ، وتُعدُ قبيلةُ أسد من القبائل الحربية التى سجل لها التاريخ كثيرا من الحروب والغزوات فى الجاهلية والإسلام. انْظُرُ: معجم قبائلٍ العرب ١/ ٢١ وما بعدها.

(۲) حيث ألحقوا النون تاء التأنيث وفرّقوا بين المذكر والمؤنث بالعلامة لا بالصيغة. انْظُـرْ: شــرح المفصــل١/ ٢٧، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٤٤١، والارتشاف٢/ ٨٥٦، والتصريح٢/ ٢١٣.

(٣) السيد الفاضل: عماد الدين يحيى بن القاسم بن عمر بن على العلوى الحسنى، المعروف بالفاضل ولد سنة ٠٨٠هـ، وتوفى سنة ٠٥٥هـ، لـه حاشية على الكشاف سماها: درر الأصداف فى حواشي الكشاف وأخرى وسماها: تحفة الأشراف فى كشف غموض الكشاف، ولـه شرح لـب اللباب. انظر: البدر الطالع ٢/ ٣٤٠، وكشف الظنون٢/ ١٤٨٠، وهدية العارفين ٢/ ٢٧٥، والأعلام ٩/ ٢٠٤. وقال السيد الشريف فى حاشيته على الكشاف ١٤٨٠: " (ندمان) المأخوذ من ندم بمعنى النادم غير منصرف كسكران، ومؤنثه ندمى كسكرى، وأما الذي هو منصرف ومؤنثه ندمانة، فهو من المنادمة فى الشراب بمعنى النديم " ١. هـ.

(٤) إن كان من (الحسن) فهو مصروف، وإن كان من(الحسّ) وهو العقـلُ لم ينصــرف. انْظُــرْ: شــرحُ الرضــى ١/ ١٤٠، وابن القواس ص ٧٩، والصفوة ١/ ٣٦٢، والتصريح٢/ ٢١٧، وانْظُرْ: مالا ينصرف ٤٧.

(٥) في اللسان: (شمر) ٤/ ٢٣٢٢: " اسم ناقة من الاستعداد والسير، قال ابن سيده: اسم ناقة الشمّاخ ".

(٦) في معجم البلدان ١/ ٣٦١: " بئر بمكة لبنى عبد الدار، حفرها هاشم بن عبد مناف، وهي من التبذير وهـو التفريق، فلعل ماءها قد كان يخرج متفرقا من غير مكان " ا. هـ.

(٧) اسم بلّد، وقيل: اسم العنبر بن عمرو بن تميم، وقد غَلَب على القبيلة. انْظُـرْ: اللسان (خضـم) ٢/ ١١٩١، وانْظُرْ: ما ينصرف ومالا ينصرف ص ٢٨.

# وضُرب، أو يكون في أولــه زيادة كزيادته

بيت المقدس بالعبرانية (۱)، أو أعجميا ك بقَم (۲) فإنه وإن لم يكن منقولا عن الفعل إلا أنه أعجمي وعدم انصرافه إذا سمّى به رجل للعلمية ووزن الفعل، لا للعجمية (۳)، لكونه اسم جنس. ثم اعلم أن المنقول يجب أن يكون مجردا عن الضمير (۱)، وأن يكون من قبيل (تأبط شرا)، وقد عرفت أحكامه (۵).

قوله: وضُرِب عطف على قوله: (ك شمَّر) فإن وزن (فُعِل) - بضم الفاء وكسر العين - سواء كان مخففا أو مشدداً مختص بالفعل أيضا، وأما (دُئِل)<sup>(١)</sup> و(وُعِل) فشاذ، وقيل: هما من قبيل المنقولات<sup>(٧)</sup>، ومن الأوزان المخصوصة: انفعل، وافتعل، وتفعَّل، واستفعل، وغيرها، فإن كلها مختص بالأفعال.

وثانيهما (^): أن يكون في أوله حرف من حروف المضارعة، وأشار إليه بقوله: أو يكون [ في] (٩) أوله، أي: في أول الاسم الذي وجد على ذلك الوزن زيادة كزيادته، أي: كالزيادة التي في أول الفعل المضارع ك: (تَغلب) و(يشكُر) و(أحمد)، فإن وقع الاسم على هذا الوزن ولم يكن الحرف (١٠) الأول منه زائدا (١١) كان منصرفا نحو:

(أَيْقَق) و(أُوْلَق) (١٢) فإن وزن الأول (فعلل)، ووزن الثاني (فوعل) دون (أفعل)؛ لكون

(١) انْظُرْ معناها في: اللسان (شلم) ٢٣١٨/٤.

(٢) اسم أعجمى، وهو شجر يُصْبِغُ بـه. انْظُرُ: اللسـان (بقـم) ٢/٢٥، وانْظُرْ: المعـرب للجـواليقى ص١٠٧، ط/ دار الكتب، تحقيق/ أحمد شاكر.

(٣) قال الزجاج: إذا سميت رجلا بـ (بقّم) أو (ضـرّب) لم تصـرفه؛ لأنـه علـى مثـال ليسـت عليـه الأسمـاء ". انْظُرْ: ما ينصرف ومالا ينصرف ص ٢٨، وانْظُرْ: البيان في شرح اللمع ص ٤٩٩.

(٤) انْظُرْ: شوح الجمل لابن عصفور ٢/ ٣٤٥.

(٥) انْظُوْ: ص١٣٩ من قسم التحقيق.

(٦) دويبة قيل: كالثعلب، وقيل: شبيهة بابن عِرْس. انْظُرْ: اللسان (دأل) ٢/ ١٣١٢.

(٧) قال الرضى ١/ ١٤٢: "قيل إن العرب قد تنقل الفعل إلى أسماء الأجناس وإن كان قليلا كقوله : «إن الله تعالى ينهاكم عن قِيلِ وقال »... فيجوز في مثل (دئل) أن يكون منقولا عن فعل مالم يُسم فاعله من قولهم: دُئل فيه: أي: أُسرع... " ا. هـ، وانْظُر: البيان في شرح اللمع ص ٤٩٩.

(٨) أي ثاني الأمرين اللذين شرطا في وزن الفعل ليكون سببا لمنع الصرف.

(٩) ساقطة من الأصل والزيادة من الكافية ص ٦٦.

(١٠) في الأصل: (حرف) وهو تَصْحِيف.

(١١) في الأصل: (زائد) وهو لحن.

(١٢) الأولق: الجنون، وقيل: الخفة من النشاط كالجنون. اللسان (ولق) ٢/ ٤٩١٩، ومالا ينصرف ص ٢٠. قال الرضى ١/ ١٤٢: " ف" أولق " المشتق من " مألوق " إذا سُمّى به انصرف؛ لأن الهمزة أصلية، وكذا "أيقق " علما لكونه ملحقا بـ " جعفر " كـ " مهدد " فالهمزة أصلية "ا. هـ. وانظُرْ: مالا ينصرف ص ٢٠ = = وصرف

#### غير قابل للتاء.

الهمزة فيهما أصلية.

وإنما قال: غير قابل للتاء(١) ليتأكد مشابهته بالفعل، فإنه لـ وكان قـابلا للتـاء لخـرج عـن شـبه الفعل؛ لأن الفعل لا يقبل هذه التاء، فيكون وجودها مانعا من اعتباره.

وإنما قال: "غير قابل للتاء " ولم يقل: " بغير تاء " لئلا يلزم منع صرف (يعمل)، فإنه لا يوجد فيه التاء لكنه ينصرف لقبوله إياها<sup>(٢)</sup>.

لا يقال: إن وزن (أسود) معتبر في هذا الباب مع أنه يقبل التاء؛ لأنه يقال: (أسودة) للحية الأنثى (٣)؛ لأنا نقول: إن قبول التاء عارض بعد استعماله اسما، والشرط أن لا يقبل التاء حين كونه مستعملا في الصفة.

فإن قلت: الواقع في كلام البعض بدل قول المصنف: " أو يكون في أوله زيادة ": " أو يغلب(٤) هذا الوزن "(٥) فما الوجه في عدول المصنف عنه؟.

قلت: لكون قوله هذا أولى من قولهم ذاك لوجهين (٦):

أحدهما: أنه للاعتبار بالغلبة في الفعل في باب الصرف لَماً يلزم عليه منع صرف المسمى بنحو (خَاتَم) بفتح التاء لكون وزنه في الفعل أكثر منه في الاسم؛ إذ (فَاعَـل) في الاسـم لم يجـئ

(أولق) على أن الهمزة فيه أصلية هو مذهب سيبويه، ولو كان (أولق) من (ولق) إذا أسرع فهو على وزن (أفعل) والهمزة زائدة والواو أصل، فلو سمى به رجـل لم ينصــرف. انْظُــرْ: شــرح المفصــل ٩/ ١٤٥، وانْظُــرْ مذهب سيبويه في: الكتاب ٣/ ١٩٥، ٤/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>١) قال ابن الحاجب: " قوله: " غير قابل للتاء " احتراز عن مثل (يعمل) في قولهم: " جملٌ يَعْملُ "، فلو لم يحترز منه لورد نقضا، وإنما كان قبولـه التاء مانعا من اعتباره لأنه خرج عن شبه الفعل؛ لأن الأفعال لا تقبـل هـذه التاء، فلما قبل مالا يقبله الفعل خرج عن شبهه " اهـ، انْظُرْ: شرح المصنف ١/٣١٣.

<sup>(</sup>٢) فيقال: (يعملة) واليعملة من الإبل: النجيبة المعْتَملَة المطبوعة على العمل، وقيل: الناقة السريعة اشتق لها اسم من العمل. انْظُرْ: اللسان (عمل) ٤/ ٣١٠٩.

<sup>(</sup>٣) قال الجامي ١/ ٢٤٤: " لو قال: غير قابل للتاء قياسا بالاعتبار الذي امتنع من الصرف لأجله، لم يرد عليه... " أسود " فإن مجيء التاء في " أسودة " - للحية الأنثى - لـيس باعتبـار الوصـف الأصـلي الـذي يمتنـع مـن الصرف، بل باعتبار غلبة الاسمية العارضة " ١. هـ. وانْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ١١٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (تغلب) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) هذا قول ابن السراج في: الأصول٢/ ٨٠، والفارسي في: الإيضاح ص٢٩٤، وابن الخشاب في: المرتجل ص ٨٩، والزمخشري في: المفصل ص ٤٥، وابن هشام في: أوضح المسالك ٤/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) وقد رجح ابن الحاجب قولــه على قـول الـبعض بـوجهين أيضـا انظرهمـا فـي: شـرح المصـنف١/١٣١، وانْظُرْ: الرضي١/ ١٤٢، والغجدواني ص٦٦ وما بعدها، والهمع١/٤٠٠.

# ومن ثمُّ امتنع (أحمر)، وانصرف (يعمل).

إلا كلمات معدودة كـ (خَاتَم) و(دَائق (١) و(طَائَع)، مع أنه قيل: الأفصح الكثيرُ الكسرُ فيه، وفي الفعل أكثر من أن يُحصى كـ (ضَارَبَ) و(سَافَر) و(عَاقَبَ) وغيرها، مع أنه ليس كذلك.

والثانى: أنهم زعموا أن صيغة "أفعل "أكثر فى الأفعال، وهو ممنوع (٢)؛ إذ كل ما يبنى منه "أفعل "للتعجب يُبنى منه "أفعل "للتفضيل ولغير التفضيل، إذا كان مما فيه لون وعيب، مع أنه قد يكون فى الاسم من غير فعل ك "أرنب "و"أجدل "و"أخيل "وغير ذلك، فيكون "أفعل "فى الاسم أكثر منه فى الفعل، قيل: فيه نظر؛ لأن (أفعل) فى الفعل المتعجب معارض به (أفعل) فى الاسم التفضيل، وأما مجيئه فى الاسم لغير التفضيل ومن غير فعل فمعارض أيضا بالمضارع المتكلم من (فعَل) / بفتح العين وكسرها - ك (أفتح) و(أعْلَمُ)، وبكل فعل لازم تعدى (١٢١) بالهمزة ك: (أخرج) ومع أنها تجيء لمعان أخر.

قلت: مقتضى هذا الكلام إثبات التساوى بينهما، فهو لا يضر المصنف ولا ينفع القوم.

ومن ثمَّ أى: ومن أجل أن شرط وزن الفعل أحد الأمرين المذكورين امتنع (أحمر) من الصرف؛ لكون الأمر الثانى متحققا فيه؛ لأن الهمزة في أوله زائدة؛ لأنه من (الحمرة)، مع كونه غير قابل للتاء، إذ لا يقال: (أحمرة).

ومن أجل ذلك انصرف يعمل؛ لانتفاء الأمرين، [أما الأول]<sup>(٣)</sup>: فلأنه ليس من الأوزان المختصة، وأما الثانى: فلكونه قابلا للتاء – وإن كان فى أوله زيادة – لأنك تقول: هذا جمل يعمل، وناقة يعملة، أى: قوية على العمل، هذا إذا لم يكن علما، فمنع من الصرف لكونه غير قابل للتاء حينئذ<sup>(١)</sup>، وكذلك حكم (أرمل)<sup>(٥)</sup> و(أرطل).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) دائِق: - بفتح النون وكسرها - هو: سُدس الدينار والدرهم. انْظُرْ: اللسان (دنق) ٢/ ١٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب: " لأنّا إذا أخذنا الغلبة فلا تُثبتُ لنا أن (أفعل) في الأفعال أكثر منه في الأسماء، بل ربما تبت عكسُ ذلك، فإن (أفعل) اسما يُبني من كل فعل ثلاثي للتفضيل فيما ليس بلون ولا عيب، ويُبني من الألوان والعيوب لغير التفضيل، وقد يكون من غير فعل كـ (أرنب) وشبهه، و(أفعل) الفعل إنما يكون عن بعض أوزان (فعكل) وليس بالأكثر، ويكون من غير فعل نادراً قليلا كقولك: (أشكل) و(أَغَدَّ) فثبت أن أفعل في الاسم أكثر منه في الفعل". انْظُرُّ: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ١٢٩، وانْظُرُّ: الرضي ١/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقرإليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: مالا ينصرف ص ١٨، والكُنَّاش ١/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) أرمل: يقال: أرمَل القومُ: نفِدَ زادُهم، ورجل أرمل وامرأة أرملة: محتاجة، والأرمل: اللذي ماتت زوجته والأرملة: التي مات زوجها. انظرُ: اللسان (رمل) ٣/ ١٧٣٤. وقال الأصبهاني: " (أرمل) يجب منع صرفه بالإجماع؛ لأنه لم يقبل التاء حين كونه علماً، وإن قبله حين كونه صفة، وإحدى الحالين غير الأخرى " اه... انظرُ: شرح الأصبهاني ص ١١٥٠.

## [تنكير الممنوع من الصرف]

وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف، لِما تبيَّن من ألها لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه.

ولفظة: (ما) في قوله: وما فيه بمعنى (الذي)، عبارة عن الاسم الغير (۱) المنصرف، والضمير المجرور يرجع إليه، فالمعنى: أن الاسم الغير (۲) المنصرف الذي وجد فيه علمية مؤثرة بأن تكون سببا للمنع سواء كانت شرطا أولا (۳)، إذا نُكِر أي: ذلك الاسم، صرف لبقائه إما بلا سبب، أو بسبب واحد بعده، كما سنبين إن شاء الله تعالى (٤).

واحترز بالعلمية عن الوصف والألف والنون إذا كانا في صفة، وبتقييد العلمية بالمؤثرة عن: الجمع وألفى التأنيث (٥)؛ لكون العلمية غير مؤثرة فيهما إذا سمّى بهما، فليس من حكمهما أن ينصرفا إذا نكرا، وذلك لاستغناء الجمع وألفى التأنيث عنها، وتضاد الصفة معها.

ثم أشار إلى تعليل انصرافه إذا نكر بقوله: لِمَا تبيَّنَ من قَبْل مِن أنها أي: من أن العلمية

لا تجامع حال كونها مؤثرة إلا [أى] (١) تجامع ما هي عبارة عن علة أخرى، فالمعنى: العلمية لا تجامع مؤثرة إلا تجامع العلة التي هي أي: العلمية شرطٌ فيه أي: في تأثير تلك العلة، وتذكير الضمير إما على التأويل المذكور، أو بإرجاعه إلى (ما) باعتبار اللفظ.

وهى أربعة: التأنيث بغير الألف، والعجمة، والتركيب، والألف والنون إذا كان (٧) في الاسم وعدّ صاحب المتوسط (٨) " المعرفة " منها، فيكون خمسة.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق وفيها أدخل الشارح (أل) على (غير) وهذا غير فصيح.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسمُ التحقيق وفيها أدخل الشارح (أل) عِلَى (غير) وهذا غير فصيح.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس ص٨٤: " أما إذا كانت شرطاً فلأنه يبقى بلا سبب أصلاً؛ لوجوب انتفاء المشروط لانتفاء شرطه، وأما إذا لم يكن شرطاً فلأنه يبقى على سبب واحد وهو إما العدل أو وزن الفعل، لما تبين أنه لا يكون معها إلا أحدهما " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الحاجب ١ / ٣١٤: "قوله: "مؤثرة " احتراز من أن يكون لا أثر لها كرجل سمّى بـ (مساجد) أو (حمراء) فإنه لا أثر للعلمية فيه؛ لاستقلال الحكم بالجمعية وألف التأنيث، وإنما اعتبر كونها مؤثرة لأنك إذا نكرت ما هذه صفته لم تزل إلا العلمية، وقد ثبت أنه لا أثر لها، فيبقى الاسم ممتنعا على ما كان عليه، فلو لم يحترز منها لكان الحكم بأنه إذا نكر صرف خطأ، لأن نحو (مساجد) إذا نكر لا ينصرف " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الحاجب: " التأنيث إن كان بالألف لا تجامعه مؤثرة فسقط، وإن كان بغيـرها - يعنى بغير الألـف - فقد تقدم أنها شـرط فيه، والعجمة هي شرط فيها، و... التركيب شرطـه: العلمية، والألف والنـون إن كانـا في اسم فشرطه العلمية... " اهـ. انْظُرْ: شرح المصنف١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: الشرح المتوسط ص ٥٨.

# إلا العدل ووزن الفعل، وهما متضادان فلا يكون إلا أحدهما،

قيل عليه: تركُ ذكرها أولى؛ لأن المراد من المعرفة في هذا الباب نفس العلمية، فلا يتصور المغايرة بينهما حتى يصح معنى المجامعة.

إلا العدل ووزن الفعل (1) هذا استثناء من قوله: " إلا ما هي شرط " فالمعنى: العلمية تجامع العدل ووزن الفعل مع أنها ليست بشرط فيهما، بل سبب محض (٢)، والحكم بأنها تجامعهما مؤثرة وليست بشرط لمنع صرف العدل من غير العلمية نحو (ثلاث)، ولمنع صرف وزن الفعل من غير [العلمية] (٣) نحو (أحمر) إذا كان صفة، إذ لو كانت العلمية شرطا فيهما لما منعا من الصرف من غيرها.

وما قيل: إن وزن الفعل في غير الصفات لا يوجد من غير العلمية، وكذلك العدل، فلم لا يجوز أن يكون تأثيرها فيهما حينئذ بطريق الشرطية، كما أن هذا الاعتبار موجود في الألف والنون؟ ليس بشيء؛ لأن الاشتراط بها لابد وأن يتضمن فائدة، ولا فائدة منه فيهما.

ولما كان قوله: " إلا العدل ووزن الفعل " مظنة أن يقال: لَمَّا لم يكن العلمية شرطا فيهما يمكن أن يكون في الاسم العلمية مع العدل، ووزن الفعل، فعند زوالها لم يَزل أحدهما فبقى على سببين، فيكذب حينئذ قولك: " وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف ".

أشار إلى دفعه بقوله: وهما متضادان، أي: العدل (٤) ووزن الفعل متضادان، أي: لا يجتمعان للتضاد (٥) بينهما.

وبيانه (٢): أن أوزان العدل محصورة بحسب الاستقراء فيما ذكر من " فُعَل " بضم الفاء وفتح [العين] (٧) كـ "عمر"، و" فُعَال " بضم الفاء كـ " ثُلاث "، و" مَفْعَل " كـ " مَثْلَث " و" فَعَال " كـ " قَطَام "، وليس شيء منها بوزن الفعل، وإذا كان الأمر على هذا فلا يكون أي: لا يوجد مع العلمية إلا أحدهما من العدل ووزن الفعل، فلا يرد هذا المظنون نقضا.

<sup>(</sup>١) قــال ابسن الحاجــب: "... فلــم يبــق إلا العــدل ووزن الفعــل فإنهــا تجامعهمــا مــن غــير شــريطة ألا تــرى أنــك تقول ثلاث وأخر، وجمع، فتمنعه الصرف للعدل والصفة مع انتفاء العلمية، وكــذلك أحمــر وأســود، فــدل علــى أن العلمية ليست شرطا فيهما لاستقلال الحكم دونها ". انْظُرْ: شرح المصنف ١/ ٣١٦، وأمالى ابن الحاجب ٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الرضى ١/ ١٥٢، والأصبهاني ص ١١٩، والجامي ١/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (العلمية) وهو تَصْحِيف وما أثبته الصواب انْظُرْ: شرح المصنف ١/٣١٦، والشرح المتوسط ٥٨.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ١/ ١٥٠: " ويمكن أن يرتكب عدم التضاد بين العدل والوزن كما قلنا فى (دُئل)، وكما يمكن أن يقال فى: (إصمِت) علم المكان القفر إذ أصله: (أُصمُت) بضمتين فعدل إلى: (إصمِت) فى حال العلمية ولم تطرأ العلمية فيه على وزن الفعل والعدل حتى يقال ليست بمؤثرة لاستقلالها بالتأثير دونها... " اهـ.

<sup>(</sup>٦) أى: وبيان التضاد، وانْظُرْ: شرح المصنف ١/٣١٦، والرضى ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

## فإذا نكر بقى بلا سبب، أو على سبب واحد.

قوله: فإذا نكر، أى: ذلك الاسم الغير المنصرف الذى وجد فيه العلمية مؤثرة إذا جرد عنها بقى ذلك الاسم بلا سبب فيما كانت العلمية شرطا فيها، أو بقى على سبب واحد فيما لم تكن العلمية شرطا فيه، وتفصيله:

أن الاسم الغير المنصرف الذي تجامعه العلمية مؤثرة (ستة) والعلمية تجامع الأربعة منها بطريق الشرط، وهي ما مرّ عَدُها<sup>(۱)</sup>، وتجامع الاثنين منها بطريق السببية المحضة وهما: العدل، ووزن الفعل، فإذا زالت علمية تلك الستة بالتنكير بقيت الأربعة التي شرطت العلمية فيها بلا سبب؛ لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط<sup>(۲)</sup>، وبقى الاثنان اللذان لم تكن العلمية شرطاً فيهما على سبب واحد؛ لعدم زوالهما بزوال العلمية؛ لعدم الاشتراط فيها.

قال صاحب المتوسط<sup>(٣)</sup>: "وفى السؤال المذكور نظر؛ لأن العلمية فى الكلمة المفروضة غير مؤثرة، وجوابه: أنا لا نسلم أن العلمية ليست بمؤثرة حينئذ، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح، لأن كلا من الثلاثة سبب تام، فالقول بمؤثرية الاثنين دون الثالث مع تساويهما فى السببية مستلزم لذلك "(٤).

وعليه (٥) اعتراض بوجهين:

الأول: أن قوله: " لأن كلا منها سبب تام " [ليس $]^{(7)}$  بسديد وهو $^{(V)}$  ظاهر.

والثانى: أن إثبات التساوى بينهما ممنوع؛ لأن العدل ووزن الفعل سابقان على العلمية، لاسيما الوزن، والسبق من أسباب الترجيح.

وأجيب عن الأول: بأن المراد من كون كل [منها] (٨) سببا(٩) تاما أن يكون بحيث يعد

<sup>(</sup>١) وهي التأنيث بغير الألف، والعجمة، والتركيب، والألف والنون إذا كاناٍ في اسم، وانْظُرُ: ص٤٨.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب: "... العلمية تزول بالتنكير، ويزول كون البواقى سبباً لكون العلمية شرطاً فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وإذا نكر وفيه أحدهما بقى على سبب واحد وهو إما العدل وإما وزن الفعل، والعلمية تزول بالتنكير، وإن كان معها أمر آخر زال لزوال شرطه، فتبين أن كل ما فيه علمية مؤثرة حكمه: إذا نكر أن ينصرف " ا. هـ. انْظُرُ: شرح المصنف ١/٣١٦، وانْظُرُ: شرح الرضى ١/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٥٩ - بتصرف - في النقل.

<sup>(</sup>٤) في الشرح المتوسط: (ترجيح بلا مرجح) بدلا من: (مستلزم لذلك).

<sup>(</sup>٥) أي على قول صاحب المتوسط.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ومن) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (سببان) وهو تصعيف.

## وخالف سيبويه الأخفش في مثل: " أحمر "،

وحده سببا من الأسباب المعتبرة من غير الاشتراط بشيء، وفيه تعسف ظاهر/.

وعن الثانى: بأن العلمية أقوى الأسباب بدليل كونها شرطا فى الأكثر، فتعارضا من طرفهما السبق، ومن طرف العلمية القوة، فعلى هذا يكون فى قول صاحب الغجدوانى (۱) بعد ذكر الوجه الثانى من الاعتراض: " والأولى أن يقال: لما كان معظم غرضه من قيد " مؤثرة " إخراج نحو: " مساجد " وأخواته المذكورة، لم يسبق الذهنُ إلى إخراج الكلمة المفروضة إسباقه إليه، لا جَرَمَ خَصَّها بإخراج مستأنف تسهيلا للمرام " تأملٌ.

فإن قلت: إذا كان مثل: (مساجد) (٢) علما يعتبر فيه الجمعية الأصلية ويؤثر في المنع دون العلمية، وهو ترجيح بلا مرجح، فلِم جوَّزتم إياه ههنا، ولم تجوزوه ثمة؟.

قلت: لا نسلم أن فيه ترجيحاً من غير مرجح؛ لأنهما لا يستويان في السببية.

فإن قلت: (مساجد) إذا جعل علما ينبغى ألا يعتبر فيه الجمعية؛ لأنها منافية للعلمية ولذلك إذا جمع العلم يتأول بنكرة!.

قلت: يكون المراد حينئذ أنه مشابه للجمع، ولذلك قالوا: من الأسباب: الجمع وما يشابه الجمع، كذا قال الفالي (٣).

وخالف سيبويه الأخفش في مثل "أحمر"، اعلم أن قوله هذا بمنزلة الاستثناء من (٤) قوله: "وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف "، جوابا عن سؤال مقدر تقديره أن يقال: كل ما كان فيه صفة مع سبب آخر إذا نكر بعد التسمية كان غير منصرف عند سيبويه، فلم لم يتعرض لإخراجه؟ وأما تقرير الجواب فظاهر.

ثم إسناد المخالفة إلى " سيبويه " أولى على مذهب المصنف؛ لكون مـذهب " الأخفـش " موافقـا لـه، فيكون نصب " الأخفش" حينئذ ظاهراً على المفعولية.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٦٩.

<sup>(</sup>٢)" مساجد " إذا كان علما اختلف في علة منعه من الصرف، فقال أبو على: فيه العلمية وشبه العجمة، حيث لم يكن له في الآحاد نظير، كما أن الأعجمي ليس يشبه العربي، فيزيد عنده في الأسباب شبه العجمة. وعند الجزولي: فيه سببان تامان غير مبنى أحدهما على سبب آخر، أحدهما: العلمية، والثاني: عدم النظير في الآحاد. انْظُرْ: الرضى ١/ ١٣٠، ١٤٨، وانْظُرْ: المقدمة الجزولية ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شوح الفالي ل ٩٩/ أ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عن) وهو تصحيف.

# علما ثم يُنكُّر، اعتباراً للصفة الأصلية بعد التنكير.

وأما ما تكلفه (۱) بعضهم في تصحيح الإسناد إلى (الأخفش)(۲) فـلا حاجـة إليـه وإن كـان لــه وجه حسن، لعدم مناسبته المقام.

وأراد بمثل " أحمر " ما ذكر في تقرير السؤال (٣).

وانتصاب علما على الحالية من (مثل أحمر)، ثم يُنكُّر أى: مثل أحمر بعد التسمية اعتباراً على أنه مفعول له (٤)، أى: خالف سيبويه لأجل اعتباره للصفة الأصلية (٥) فيه بعد التنكير.

فالحاصل: أن نحو " أحمر" قبل العلمية غير منصرف للصفة ووزن الفعل، وكذلك بعدها للوزن والعلمية لا للوصفية؛ لزوالها بها اتفاقا، وأما بعد التنكير ففيه خلاف بين سيبويه والأخفش.

قال سيبويه (٢): إنه غير منصرف أيضا لاعتبار الوصف الأصلى بعده (٧)؛ لأن المانع عن اعتباره هو العلمية، وهي قد زالت بالتنكير، فاعتبر كما اعتبر في "أسود " و"أرقم " و" أدهم " بعد

(١) في الأصل: (تكلف) وهو تصحيف.

(٢) قال الغجدوانى: "قوله (وخالف سيبويه الأخفش) المشهور من الرواية بنصب الأخفش، ولعل الرفع على أنه فاعل وسيبويه مفعول أولى؛ لأن المشهورة لا تخلو عن نبوة تدرك بسلامة النوق، وبيانها: أن الأخفش ثلاثة: أبو الخطاب أستاذ سيبويه، وأبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه، وأبو الحسن على بن سليمان تلميذ المبرد وهو الأخفش الصغير، ثم أبو الخطاب غير مواد ههنا لما نص في شوح المفصل أن المواد بالأخفش في هذه المسألة هو أبو الحسن... "ا. هـ.

(٣) قال الجامى / ٢٤٧: "والمراد بنحو" أحمر" ما كان معنى الوصفية فيه قبل العلمية ظاهراً غير خفى، فيدخل فيه (سكران) وأمثاله، ويخرج عنه (أفعل) التأكيد نحو (أجمع) فإنه منصرف عند التنكير بالاتفاق لضعف معنى الوصفية فيه قبل العلمية؛ لكونه بمعنى (كل) وكذلك أفعل التفضيل المجرد عن (من) التفضيلية فإنه بعد التنكير منصرف بالاتفاق؛ لضعف معنى الوصفية فيه حتى صار (أفعل) اسما وإن كان معه (من) فلا ينصرف بلا خلاف لظهور معنى الوصفية فيه بسبب (من) التفضيلية " ا. هـ.

(٤) في الرضى ١/١٥٣: أنه منصوب على أنه حال من سيبويه، أي: خالف سيبويه معتبراً.

(٥) كلمة: (الأصلية) ليست في شرح المصنف ١/٣١٧، ولا في الرضي ١/ ١٥٣، وهي في المتن ص ٦٦.

(٦) قال سيبويه ١٩٣/٣! "اعلم أن (أفعل) إذا كان صفة لم ينصرف في معرفة ولا نكرة... قلت: فما بالله لا ينصرف إذا كان صفة وهو نكرة؟ فقال: لأن الصفات أقرب إلى الأفعال فاستثقلوا التنوين فيه كما استثقلوه في الأفعال، وأرادوا أن يكون في الاستثقال كالفعل إذ كان مثله في البناء والزيادة وضارعه وذلك نحو: "أخضر، وأحمر، وأسود ". وانظر: الكتاب ١٩٨/٣ حيث علل لعدم صرفه بقوله: " فأحمر إذا كان صفة بمنزلة الفعل قبل أن يكون اسما، فإذا كان اسما شم جعلته نكرة فإنما صيرته إلى حاله إذ كان صفة " ا. هو وانظر: ما لا ينصرف ص ١١ وفيه أن هذا مذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أصحابهم.

(٧) أي: بعد التنكير.

التسمية بها<sup>(۱)</sup>.

وقال الأخفش<sup>(۲)</sup>: إنه منصرف بعده<sup>(۳)</sup>؛ لأن الوصفية قد زالت بالعلمية، وهي بـالتنكير، فبقـي على سبب واحد فصرف لعدم اعتبار الوصف بعده<sup>(٤)</sup>، لكون حق الزائل ألا يُعتبر<sup>(٥)</sup>.

وأما القياس بنحو: "أسود "و" أدهم "، ففاسد؛ لأن بينه وبين المبحوث عنه فرقا ظاهراً، وهو أن شائبة الوصفية باقية فيه بعد التسمية لما ذكر في بحث الوصف بخلاف نحو "أحمر " بعد العلمية فإنها ليست باقية فيه بعدها، فلا يلزم من اعتبارها في أحمدها.

وبهذا يندفع ما يقال: هذا يستلزم صرف ما يمنع منه من الصفات التي غلبت الاسمية عليها، مع وجود الاتفاق على منعه.

وأجود ما قيل من طرف سيبويه (٧) هو: أن انصراف الاسم وعدم انصرافه من أحكامه اللفظية من حيث الحكم وكذلك جمعه وإدخال اللام عليه، ثم إنهم يعتبرون الوصفية في هذين الحكمين حيث قالوا في جمع " أحمر ": "حمر " و" الأحمر "، بإدخال اللام مع اعتبار ثبوت الوصفية، وإن كان علما وجب لهم أن يعتبروا في عدم الانصراف؛ لأنه حكم لفظي أيضا كما عرفت.

(١) انْظُرْ: شرح المصنف ١/ ٣١٨، وابن القواس ص ٨٤، والأصبهاني ص ١٢٣، والجامي ١/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) والمبرد أيضا في المقتضب ٣/ ٣١٢ حيث قال: " وأرى إذا سمّى بأحمر وما أشبهه ثـم نكـر أن ينصـرف... ". وانْظُرْ: الانتصار لسيبويه على المبرد ص ٢٠٤، ط/ مؤسسة الرسالة، والتعليقة للفارسي ٣/ ١٦. وهذا أيضا مذهب جماعة من البصريين والكوفيين، انْظُرْ: ما لا ينصرف ص ١١، ١٢.

<sup>(</sup>٣) أي: بعد التنكس.

<sup>(</sup>٤) أي: بعد التنكير.

<sup>(</sup>٥) قال الدنوشرى: " الذى يقتضيه النظر صحة ما قالمه الأخفش وكونه هو الصواب ". حاشية يس على التصريح ٢/ ٢٢٧، وفي شرح الكافية الشافية ٣/ ١٤٩٩: أن الأخفش خالف سيبويه مدّة، ثم وافقه في كتابه الأوسط.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الآخر) وسياق الكلام يقتضى ما أثبته، وانظر: الجامى ١/ ٢٤٨، وقال ابن القواس مبينا حجة الأخفش: " وأما (أدهم) فلما لم يكن فيه ما ينافى الوصفية - وهو العلمية - اعتبرت، بخلاف محل النزاع، فإنه لما كان فيه ما ينافى الوصفية لم يمكن اعتبارها، ولأنه لو صح اعتبار الصفة الأصلية مطلقا في منع الصرف، لصح اعتبارها مع العلمية واللازم باطل، وإلا لامتنع ما سمى به من الصفات، ك: حارث، وحاتم، للعلمية والصفة الأصلية، ولا قائل به " ا. ها أنظر: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٧) ممن قال بذلك ابن الحاجب انظُرُ: الإيضاح في شرح المفصل ١٥١/١ وما بعدها.

## ولا يلزمه باب حاتِم، لِما يلزم من إيهام اعتبار المتضادين.

ثم اعلم أن لتنكير العلم طريقين(١):

أحدهما: أن يتأول بواحد من الأمة المسماة به، - مثلاً - لفظة " زيد " لواحد مشخص علما، فإذا أريد تنكيره أريد به المسمى بـ الزاء، والياء، والدال، فصار اسم جنس متواطئا، يـدخل فيـه كل من سمّى به.

والثانى: أن يكون صاحب العلم المشهور بمعنى من المعانى، فيجعل بمنزلة الجنس الدال على ذلك المعنى، نحو قولهم: لكل فرعون موسى، ف " الفرعون " مشهور بالظلم، و "موسى" بالعدل، فإذا أريد تنكيره أُطلق على كل من اتصف بهذا المعنى، أى لكل ظالم مبطل عادلٌ محقٌ.

فالتنكير في الأول باعتبار التسمية، وفي الثاني باعتبار الاتصاف.

وأن مراد من قال: إن باب " ثلاث " مستثنى بهذا الحكم: أنه لا يكون غير منصرف بعد التسمية ك " أحمر"؛ لأن العدل فيه تابع للوصفية، فلما زالت بالعلمية زال العدل، وليس أنه لا خلاف بينهما (٢) فيه بعد التنكير، فإنه ثابت بلا شبهة (٣).

فإن قلت: لِمَ لَمْ يُعتبر مشابهته بعد التسمية، كما اعتبر مشابهة الجمع، حتى يكون حكمه حكم " أحمر " بالكلية؟.

قلت: اعتبار مشابهة الجمع لبقاء ما هو شرط في تأثيره (١)، فلما لم يوجد ذلك في العدل لم يعتبر مشابهته.

قوله: ولا يلزمه أى: لا يلزم سيبويه باب "حاتِم "(٥) إذا سمى به، أراد به: كل ما كان صفة في الأصل ثم نقل إلى العلمية، جواب عن إيراد الإشكال على سيبويه من طرف

<sup>(</sup>١) انْظُرْ هذين الطريقين في: شرح الفالى على اللباب ل ٩٩/ أ، والجامي ١/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) أي بين سيبويه والأخفش.

<sup>(</sup>٣) ذهب سيبويه إلى أن المعدول عن العدد إذا سمى به ثم نكر امتنع من الصرف للعلمية والعدل. قال سيبويه ٣/ ٢٢٥: "وسألته عن (أحاد) و(ثناء) و(مثنى) و(ثلاث) و(رباع) فقال: هو بمنزلة (أخر)،... قلت: أفتصرفه في النكرة؟ قال لا... "ا. هـ. وذهب الأخفش، وتبعه أبو على، وابن برهان إلى صرفه، قالوا: لأن العدل يزول معناه بالتسمية. انظر هذا الخلاف في: ابن يعيش ١/ ٣٢، وشرح الجمل لابن خروف٢/ ٩١٣ وما بعدها، وشرح الكافية الشافية ٤/ ١٤٩٧، والارتشاف ٢/ ٤٧٤، والأشموني ٣/ ٢٧١، والهمع ١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) وهذا الشرط هو: صيغة منتهى الجموع.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ١/ ١٥٤: "قوله: "ولا يلزم باب حاتم "هذا جواب عن إلزام الأخفش لسيبويه في اعتبار الصفة بعد زوالها، وتقريره: أن الوصف الأصلى لو جاز اعتباره لكان باب "حاتم "غير منصرف للعلمية الحالية والوصف الأصلى " ١ هـ. وانظر: ابن القواس ص ٨٥، والأصبهاني ص ١٢٥.

## في حكم واحد.

الأخفش، حاصله: أن (أحمر) و(حاتما) متساويان في أنهما ليسا بوصفين في الحال؛ لأن الوصف الزائل بالعلمية لم ينتقل بالتنكير إلى الوصفية، لكن بقى اسماً شائعاً، فاعتبار الوصفية في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وهو غير جائز، والحال أنها لم تعتبر في (حاتم) بدليل انصرافه اتفاقا، فلزم ألا تُعتبر في (أحمر) لِما مرّ!.

وتوجيه الجواب أن يقال (۱): اعتبار الوصفية في الأول لإمكانه، لعدم المانع، وعدم اعتبارها للثاني لوجود المانع عنه، وإلى هذا أشار بقوله: لما يلزم من اعتبارها حال العلمية من إيهام اعتبار/ المتضادين؛ لأن بين العلمية والوصفية تضاداً، لكون العلم موضوعا لشيء معين، (۲۲٪) والوصف يدل على الشياع (۲٪)، فلو اعتبرت في (حاتم) بعد العلمية كما اعتبر في (أحمر) بعد التنكير يلزم ذلك الإيهام وهو مجتنب عنه (۳٪).

هذا تقرير حسن، وأحسنه ما عثرت عليه من كلام الشراح في هذا المقام وهو: أن بعضا من القوم ذهبوا إلى أن (أحمر) يكون ممنوعا من الصرف بعد العلمية للعلمية والوصف الأصلى الذي زال بطرءان العلمية، للاعتبار له، فقوله هذا يكون نفيا لزعمهم وإلزاما لهم بأنه لوكان كذلك يلزم ما ذكرنا، وبيانه (أ): أن هذا الإلزام غير لازم لسيبويه؛ لوجود الفرق بين ما اعتبر فيه الوصف وبين [باب] (٥) حاتم، لخلاف عند البعض المذكور.

ولفظة: (إيهام) لم توجد (٢) في بعض النسخ (٧)، فعلى هذا يكون الكلام منظوراً فيه؛ لأن لقائل أن يقول: لا نسلم أن الوصفية الأصلية متضادة للعلمية في الحال؛ لأن معناها: أن الاسم كان وصفا في الأصل وصدق هذا على العَلَم ليس بممنوع؛ إذ لا مانع من أن يقال: إن "أحمر "وصف في الأصل بعد العلمية، ولو سُلم، لكن لا نسلم المنع؛ لأن أحدهما محقق والآخر مقدر، واجتماع المتضادين بهذا الاعتبار جائز.

ومعتذر عن الأول بالتسليم وادعاء لزوم الإيهام كما هو مراد المصنف.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ الجواب عن هذا الإشكال في: شرح المصنف ١/٣١٩، والرضى ١/١٥٤، وابن القواس ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: الرضى ١/ ١٥٤، والأصبهاني ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب: "ومذهب سيبويه أولى لما ثبت من اعتبار الوصفية الأصلية وإن زال تحقيقها معنى " اها انظُوْ: شرح المصنف ١/ ٣٠، قال ابن جماعة: " لا يلزم من لمح الصفة اعتبارها شائعة، حتى يلزم اعتبار متضادين، ومُعتَمَدُ العربية: السماع لا العلل العقلية " ١. هـ. انظُوْ: شرح ابن جماعة ص ٨٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بيانا) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يوجد) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) وهي غير موجودة في المتن ص ٦٧، ولا في شرح المصنف ١/ ٣١٩، وهي في الرضي ١/ ١٥٣.

# وجميع الباب باللام أو الإضافة ينجر بالكسر.

وعن الثاني بالتسليم أيضا وادعاء عدم الاستحسان.

والمراد من: "حكم واحد " في قوله: في حكم واحد: منعُ الصرف(١).

وإنما قيد الحكم بالوحدة لجواز اجتماعهما في حكمين مختلفين كما في قول الشاعر: أتانِي وَعِيدُ الحُـوصِ مِـنْ آلِ جَعْفُـرا ::: فَيَا عَبْدَ عَمْرِو لو نَهَيْـتَ الأَحَاوِصَـا(٢)

فإن الشاعر اعتبر الوصفية في " أحوص " حيث جمعه على " الحوص "، ويُعتبر فيه العلمية حيث يجعل ممنوعا من الصرف للعلمية ووزن الفعل، ويمكن أن يُستدل على هذا في "أحاوص"؛ لأن جمع " أفعل " على هذه الصيغة إنما يكون في الاسم لا في الصفة، وإدخال اللام عليه باعتبار الوصفية فإذا جمعناه بهذا الجمع، وعرّفناه باللام، فقد اعتبر بالوصفية والعلمية، لكنهما في الحكمين المختلفين، أما الوصفية فباعتبار اللام، وأما العلمية فباعتبار جمعه على هذا (٣)، خلافا لمن تحير باستصعاب الفرق بين الحسن و" حاتم ".

واعتُرض عليه (٤) بمنع عدم جواز اعتبار المتضادين في حكم واحد، فإن "أحوص" حيث يجمع على "الحُوص " يكون غير منصرف للوصفية ووزن الفعل، وحيث يجمع على "الأحاوص". يكون غير منصرف للوزن والعلمية، فاعتبر العلمية والوصفية في المنع الذي هو الحكم الواحد. وأجيب بأن منع الصرف وإن كان حكما واحدا باعتبار المفهوم لكن يتميز كل من أفراده عن الآخر باعتبار الحصول بالأسباب المختلفة، فحينئذ لم يكن ذلك الاعتبار في الشيء الواحد، بل

في الشيء المميّز كل منهما عن الآخر.

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ١/ ١٥٤: "قوله: "فى حكم واحد" يعنى: فى الحكم بمنع الصرف؛ لأنك تحتاج فى هذا الحكم إلى البرخي الرضى ١ ١٥٤: "قوله: "فى حكم واحدة، والحدة، ولو لم يكن اعتبار المتضادين فى حكم واحده، جاز، إذ لا يلزم اجتماعهما فى حالة واحدة، كما إذا حكمنا بجمع (أحمر) على (حُمْر) لأن أصله صفة، وعلى (أحامر) لأجل العلمية، فقد حصل فى هذه اللفظة متضادان، لكن بحكمين فلم يجتمعا فى حالة " اه..

<sup>(</sup>۲) من الطويل للأعشى من قصيدة يهجو فيها علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص، انظُرُ: الديوان ص٩٩ دار صادر، وانظره في: المفصل ص٢٣٧، وشرح المفصل ٥/ ٦٣، والتخمير ٢/ ٣٦٦، والرضى ١٠٦، ووشواهد الشافية ص١٤٤، والخزانة ١/ ١٨٣، والغجدواني ص٧١، والحوص والأحاوص: أو لاد الأحوص ابن جعفر، والأحوص اسمه ربيعة، وسمى بالأحوص لضيق في عينه، وعبد عمرو: هو عبد عمرو بن عمرو بن الأحوص. والشاهد: أن الشاعر لحظ في (الأحوص) الجهتين الاسمية والوصفية، فجمعه على (الحوص) بالنظر إلى الاسمية.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شوح المفصل ٥/ ٦٣ وما بعدها، والإيضاح في شوح المفصل ١/ ٥٤٩، والغجدواني ص ٧١.

<sup>(</sup>٤) أي: على هذا الشاهد.

وجميع الباب، الألف واللام فيه عوض عن المضاف إليه، أى: جميع بـاب مـالا ينصـرف، حـال كونه (١) معرفا باللام، أو حال كونه مع الإضافة أى: عند استعماله مضافا ينجر بالكسر (٢)

وإنما قال هذا ولم يقل: "ينصرف" اختيارا للمذهب الاتفاقى، يعنى أن النحويين اتفقوا على أن جميع باب مالا ينصرف إذا دخله الألف واللام، أو أضيف، ينجر بالكسر لفظا إن كان إعرابه لفظيا، ولكنهم اختلفوا في انصرافه بهذا الحكم.

فقال بعضهم: إنه منصرف (٣)؛ لأنه لما دخل عليه ما هو من خواص الاسم - أعنى اللام والإضافة - أخرجه عن شبه الفعل فرجع إلى أصله الذي هو الصرف (٤).

قيل عليه (٥): لو أخرج دخول ما هو من خواص الاسم عليه عن الشبه، لأخرج دخول حرف الجر عليه منه، مع أنه لم يخرج فلا يكون منصرفا!.

وأجيب عنه بأنهما قويان بالنسبة إلى غيرهما؛ لأنهما يغيران مدلول ما دخلا عليه، أو أنهما متضادًان للتنوين، وأحد المتضادين يساوى الآخر في القوة، فلما كان التنوين دليلا على كمال الاسم كان الألف واللام (٢) كذلك.

وذهب بعضهم (٧) إلى أنه غير منصرف أيضا؛ لأن الألف واللام والإضافة لا ينافيان لماهية مالا ينصرف، لكن إنما دخل عليه الكسر لأن ما هو المقصود منعه (التنوين) والكسر إنما حذف تبعا له، وحال [وجود](٨) اللام أو الإضافة، لم يوجد التنوين حتى يحذف، فيتبعه الكسر.

(٢) قال الجامى ١/ ٢٥٠: " وإنما لم يكتف بقوله: (ينجر) لأن الانجرار قد يكون بالفتح، ولا بأن يقـول (ينكسـر) لأن الكسر يطلق على الحركات البنائية أيضا " اهـ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (كونها) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب: السيرافي، والزجاج، والزجاجي، انظُو: الإيضاح ١/ ١٢٥، وابن يعيش ١/ ٥٨، والهمع ١/ ١٨، وقد اختاره صاحب الهمع، وانظُو رأى السيرافي في: شرح الكتاب ٢/ ٥٢، ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب تحد د/ رمضان عبد التواب، وقال ابن الخباز: "هو مذهب يحيى - أى ابن معط - انظُو: الغرة المخفية ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: ابن القواس ص٨٦، وشرح الجمل لابن عصفور٢/ ٣٤٣، والصفوة ١/ ٣٧٥، والجامي١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ هذا الاعتراض وجوابه في: شرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٣٤٤، وشـرح اللمـع للتبريـزي ص ٣٦٤، والصفوة الصفية ١/ ٣٧٥ وما بعدها، والإقليد ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (كان اللام واللام) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) قال ابن يعيش ١/ ٥٨: "هو قول قوم ينتمون إلى التحقيق، وذلك لأن الجر في الأسماء نظير الجزم في الأفعال فلا يمنع الذي لا ينصرف ما في الفعل نظيره، وإنما المحذوف منه علم الخفة وهو التنوين وحده لثقل مالا ينصرف لمشابهته الفعل ثم يتبع الجرُ التنوين في الزوال... " اهم، وفي الكُنّاش ١٣٣/١ " هو قول سيبويه " ا. هم، وقال ابن الحاجب ١/ ٣٢١: "هو قول الأكثرين "، وانظُر: الإيضاح ١/ ١٢٥، والصفوة الصفية ١/ ٣٧٦، والبيان في شرح اللمع ص ٥٣٦.

<sup>(</sup>٨) زيادة من: الشرح المتوسط ص ٦٢.

واختار بعضهم التفصيل (۱) وقال: إن بقى العلتان بعدهما يبقى غير منصرف أيضا عملا بالعلتين، وذلك فيما لم يكن العلمية فيه مؤثرة، شرطا كانت أولا، كما في الجمع وأخواته، وإلا يكون منصرفا (۲)، فالعدمُ علة المنع، وذلك قد يكون بانتفائها كما فيما يكون العلمية شرطا فيه، أو بانتفاء أحدهما وذلك فيما يكون العلمية مؤثرة فيه من غير كونها شرطا.

ثم الظاهر أن هذا أقرب إلى الحق من المذهبين الأولين (٣)؛ لأن اللازم منهما هدم القاعدة المقررة.

واعلم أن ههنا فائدة لم يذكرها المصنف، ونحن نذكرها مستعينا بالله الهادى إلى الصواب، وهي: بيان أن التصغير بأى سبب يُخِلّ من الأسباب، وبأى سبب منها لم يُخِلّ؟.

فاعلم (٤) أن التصغير يُخِلُّ بالعدل، والجمع، ووزن الفعل المختص به، لكون صيغة كل منها مجهولة، لا يمكن أن تعرف (٥) عند التصغير لانخرامها بسببه.

فإن المعدول كـ (أُحَاد) - مثلا - إذا صُغّر وقيل: (أحيّد) لم يبق وزن/ (فُعَال).

وكذا الجمع نحو: (مُسَيْجد) في تصغير المسمّى بـ (مساجد) فإنه لم يبق عند وزن (مفاعل)

وكذا وزن الفعل الخاص كـ (خضَّم) [وبذَّر](٢) هذا الوزن لم يبق عند التصغير أيضا؛ لأنه يقـال حينئذ (خضيضم) و(بذيذر).

ولم يُخِلّ بسبب من الأسباب من غير هذه الثلاثة على القطع إلا العجمة، فإن فيها شُبهة الخلل وذلك لأن صيغة المكبر فيها كأنها محفوظة من حيث يمكن الاستدلال عليها، لعدم زيادة الانخرام فيها.

فإن قلت (٧): التصغير لانتقال الاسم به إلى الوصفية بدليل جواز (غُليَّمون) و(فُتَيُّون) مع امتناع ذلك في مكبرهما؛ لأن الجمع بالواو والنون إنما يكون للعلم أو الصفة، و(غلام) و(فتى) ليسا بأحدهما ولولا أن التصغير بمنزلة الوصف لما جاز ذلك، ولهذا حكموا بمنع (أُدَيَّر) تصغير جمع (دار) لوزن الفعل والصفة مع انصراف مكبره، خليق بأن يُخِلّ بالعلمية؛ لأن الوصفية لا تجامع

<sup>(</sup>١) قال النيلي: " هو الصحيح " انْظُرْ: الصفوة ١/ ٣٧٦، وقال في الهمع ١/ ٨٦: "اختاره كثير من المتأخرين ".

<sup>(</sup>٢) قال الجامى ١/ ٢٥١: " وبيان ذلك: أن العلمية تزول باللام أو بالإضافة، فإن كانت العلمية شرطا للسبب الآخر زالتا معا، كما في (إبراهيم)، وإن لم تكن شرطا كما في (أحمد) زالت بإحداهما، وإن لم تكن هناك علمية كما في (أحمر) بقيت العلتان على حالهما " ١. هـ، وانظُرُ: الفاخر ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) وهذا اختيار صاحب المتوسط في: شرحه ص ٦٢.

<sup>(</sup>٤) انظُرْ: شرح الكافية للرضى ١/ ١٥٦ وقد فصل القول في هذه القاعدة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (تعريف) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرُ: لباب الإعراب ص ٢١٨، وشرح الرضى ١٥٦/١.

العلمية للتضاد بينهما!.

قلت: أجاب عنه صاحب اللباب<sup>(١)</sup> بأن يقول: " إنهم لم يُفرقوا بين المصغر والمكبر في اعتبـار العلمية، وقالوا " طلحة " غير منصرفة للعلمية والتأنيث كذا " طُليحة " للسببين ".

وتقرير كلامه: أن العلمية كأنها وردت على المصغر؛ لأن المصغّر كأنه جعله نَبَـزاً، لا أن جعلـه وصفا لـ محضا.

ويمكن أن يُجاب بوجه آخر وهو أن يقال: لا نسلم أن التصغير مُخِلّ في العلمية، وقوله: "لأن التصغير بمنزلة الوصف"، قلنا: إن أردتم أنه بمنزلته مطلقا فلا نُسلمه، وإن أردتم أنه بمنزلة الوصف للعلم فنسلمه، لكن نمنع التنافى؛ لأنك إذا قلت: " زُييّد " في تصغير " زيد " معناه أنه علم حقير، فالعلمية باقية بحالها، وانضم إليها بسبب التصغير وصف الحقارة، فلم يخرج العلم عن كونه علما مطلقا بانضمام وصف إليه، فمعنى التصغير لم يكن منافيا للعلمية، بل كان علما بلا صفة قبله، ثم صار علما موصوفا بصفة بعده.

وفيه بحث، هذا ما يمكن من المقال و[الله](٢) أعلم بحقيقة الحال.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: لباب الإعراب ص ٢١٩ مع تصرف في النقل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

#### المرفوعات

## المرفوعات هو: ما اشتمل على عَلَم الفاعلية.

المرفوعات: وهي مرفوعة على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا الباب المرفوعات، وإنما قدمها على المنصوبات والمجرورات لكونها غير فضلة في الكلام بخلافهما.

هو (۱) ما اشتمل على علم الفاعلية (۲) ، المراد من " الاشتمال ": اشتمال الكل على الجزء؛ لأن المراد من علم الفاعلية الرفع، فيكون المعنى: المرفوع ما فيه الرفع، وإنما عدل عن التصريح به لئلا يتوهم تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة.

وأما<sup>(٣)</sup> ما ذكره البعض<sup>(٤)</sup> في دفع لزوم التوهم حيث قال: " ولعل هذا من تعريف لفظ بلفظ أَجْلَى مِنْ حَيْثُ الإِجمالُ والتفصيلُ، فلا يتوهم أنه تعريف الشيء بما هو مثله في المعرفة والجهالة.

ليس بالقوى؛ إذ هذا المقدار لا يدفع التوهم، بل أثبت ما في نفس الأمر، كذا في الإيقالي (٥).

فظهر بهذا فساد إثبات الضعف لـه. اعلم أن المصنف أثبت في هذا المقام فائدتين:

إحداهما: أن الباب مشتمل على جميع مسائل المرفوع من الأصلى والملحق به، أشار إليها بإيراد صيغة الجمع.

وثانيهما: أن التعريف للماهية لا للأفراد، وأشار إليها بإرجاع الضمير إلى المرفوع (٢) الذي هو جنس المرفوعات لا إليها.

ويجوز أن يرجع إلى المرفوعات ويكون تذكيره باعتبار ما بعده (٧).

ولم يلز[م] (^) منه أن يكون التعريف للأفراد لا للماهية؛ لأن الألف واللام إذا دخل على الجمع الضمحل عنه الجمعية ويراد منه الحقيقة.

\* \* \* \* \*

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) قال الرضى ١/ ١٦٠: " ذكّرَ الضمير مع رجوعه إلى المؤنث أي (المرفوعات) نظرا إلى خبر الضمير أعني (ما) " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى: "ويعنى باشتماله على علم الفاعلية تضمنه إياه، بحيث يكون علم الفاعلية أحد أجزائه، ويعنى بعلم الفاعلية: الضم والألف والواو، إذا دلّ كل واحد منها على كون الاسم الذى هو في آخره عمدة الكلام، فكل ما فيه أحد هذه الأشياء مرفوع " ا. هـ. انْظُرْ: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وإنما ذكره).

<sup>(</sup>٤) المراد به الغجدواني انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٧٣.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على مراده بهذه الكلمة.

<sup>(</sup>٦) قال الجامي ١/ ٢٥٢: "... قول ه (هـو) أي: المرفوع الدال عليه المرفوع ات؛ لأن التعريف إنما يكون للماهية لا للأفراد " ١. هـ، وانْظُرُ: الأصبهاني ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٧) أي: باعتبار (ما)، وانْظُرْ: هامش (١).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

#### [الفاعل]

## فمنه الفاعل وهو: ما أسند إليه الفعل.

فمنه أى: من المرفوع الفاعل، أرجع الضمير إلى المرفوع على طريق ما سبق، ويجوز أن يُعبَّر عن مرجوعه بـ " ما اشتمل على علم الفاعلية ".

وفي بعض النسخ: "فمنها "بإرجاع الضمير إلى "المرفوعات ".

وإنما ابتدأ بالفاعل منها (١)، لأن الفاعل هو الأصل (٢) على الرأى الأصح، وما سواه محمول عليه؛ لأن المقتضى للرفع هو الفاعلية، فلزم أن يكون ما حصل فيه الفاعلية أصل المرفوعات، وهو " الفاعل " فيكون أصلها.

ثم الأصح أن رافعه ما يُسند إليه، لا شبهه بالمبتدأ، ولا الإسناد (٣).

وهو أي: الفاعل في اللغة: من كان محلا لصدور الفعل.

وفى الاصطلاح: ما أُسنِد إليه الفعلُ، وإنما اختار الإسناد دون الإخبار ('' لئلا يخرج عنه فاعل مثل الأمر والنهى؛ لأن فيهما إسنادًا لا إخبارًا (°).

وإنما قال: "ما أُسنِد " ولم يقل: " اسم أُسنِد " ليتناول ما ليس باسم صريح في الظاهر بالتبادر نحو: سرني أن يجبني حبيبي (٢٠)، فلو قال كذلك لخرج مثل ما هذا فيه عن التعريف مع كونه منه.

(۱) اختلف النحاة في أصل المرفوعات: هل هو الفاعل، أو المبتدأ، أو لا أصل فيهما؟ فذهب الخليل إلى أن الأصل هو الفاعل، واختاره ابن الحاجب بدليل تقديمه إياه على المبتدأ في الذكر. وذهب سيبويه إلى أن المبتدأ هو الأصل، ووجهه أنه مبدوء به في الكلام. وذهب الأخفش، وابن السراج إلى أنهما متساويان في الأصالة. قال أبو حيان: وهذا الخلاف لا يُجدى فائدة. انْظُرْ: شرح المفصل ٢/ ٧٣، وابن القواس ص ٨٨، والهمع ٢/ ٣٠، وانظُرْ: الرضى ١/ ٢٠، وشرح الكافية لابن هشام ل ٢٠/ ب.

(٢) في الأصل: (وإنما ابتدأ بالفاعل منها لأن الرفع في الأصل على الرأى الأصح).

(٣) اختلف في رافع الفاعل على أقوال: أحدها: وعليه الجمهور أنه العاملُ المسندُ إليه من فعل وشبهه، الثاني: رافعه الإسناد أي النسبة وعليه هشام، الثالث: شبهه بالمبتدأ من حيث إنه يخبر عنه بفعله، كما يخبر عن المبتدأ بالخبر، الرابع: كونه فاعلا في المعنى وعليه خلف، الخامس: أنه يرتفع بإحداثه الفعل وعليه بعض الكوفيين. انظُر: الهمع ١/٥١١، وانظر: أسوار العربية ص ٨٨، واللباب للعكبري ١/١٥١، وشوح التسهيل ٢/٢٠١، والرضى ١/ ١٦٢، والمساعد ١/٢٨٦، وشوح ابن القواس ص ٩١، والارتشاف ٣/ ١٣٢١، وشرح الجمل لابن عصفور ١/٣٠١، والتصريح ١/٢٦٩.

(٤) قال الرضى ١/ ١٦١: " ولم يقل: ما أخبر بالفعل عنه، ليدخل فيه فاعل الفعل الإنشائي نحو: بعتُ، وهل ضرب زيد؟ ونحوه " ١. هـ.

(٥) في الأصل: (لا إخبار) وهو لحن.

(٦) قال صاحب حماة: "ولم يقل "اسم أسند إليه الفعل "ليدخل فيه الفاعل الذي هـو في تأويـل الاسـم نحـو: أعجبني أن ضربت زيدا، فـ (أن) مع الفعل فاعل (أعجبني) وليس باسم بل في تقدير الاسم "ا. هـ. انْظُـرْ: الكُنّاش ١/ ١٣٤، وانْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ١٢٧.

# أو شبهه، وقُدّم عليه...

وقوله: أو شبهه أى: شبه الفعل، ليدخل فيه فاعل اسم الفاعل، والصفة المشبهة، وغيرهما، كالمصدر، واسم التفضيل، وأسماء الأفعال، والظرف على الطريق المجازى (١)، ولا يُعددُ اسم المفعول منه؛ لأن مرفوعه ليس بفاعل عند المصنف، لما سيجيء إن شاء الله (٢).

والضمير المجرور في " إليه " راجع إلى الموصول.

ولقائل أن يقول: إن أريد بالإسناد المأخوذ في تعريف (الكلام) يلزم أحد الأمرين، إما عدم التناول، لما بين شبه الفعل وفاعله من غير أسماء الأفعال، أو كون ذلك كلاما، وهما محالان وإن أريد ما هو أعم منه يلزم أن يكون لفظ (الإسناد) من المشترك، فلا جواز لاستعماله في الحدود من غير قرينة، والاعتذار منه ظاهر.

وقدّم أي: الفعل وشبهه، عليه، أي: على ما أُسنِد الفعلُ وشبهه إليه.

هذا في الحقيقة احترازعن قول / من جوَّز الإسناد إلى ما قبله، وهم طائفة من الكوفيين (٣)، (٣٧١) واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: [وَنَحْلِ طَلَعُهَا هَضِيمٌ] (٤) وقالوا: إن "طلعها" مرفوع به.

ويجوز أن يكون بيانا لما وجب؛ لأن الفعل وشبهه يجب أن يكون مقدما على الفاعل؛ لكونه علة له لكن لا باعتبار ذاته بل باعتبار وضعه.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) الظرف والجار والمجرور لا يعملان إلا إذا قُوِّى فيهما جانب الفعل وذلك بالاعتماد على الاستفهام نحو قول تعالى: {أَفِي اللَّهِ شَكُّ } أو نفى نحو: {مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ } أو باعتماد على مخبر عنه نحو: زيد فى الدار أبوه، أو موصوف نحو {أَوْ كَصَيِّب مِّنَ السَّمَاء فِيهِ ظُلُمَاتٌ } أو صاحب حال نحو مررت برجل معه صقر صائداً به غداً، وفى هذه الحالة يكون الظرف والجار والمجرور متعلقين بمحذوف تقديره استقر أو مستقر، فالعمل حقيقة لذلك المحذوف ولما حُذف ناب الظرف والجار والمجرور عنه فرفعا الفاعل على طريق المجاز.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: قسم التحقيق، وقال الرضى ١/ ١٦١: "قوله: (أو شبهه) يعنى به اسم الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة، والمصدر، واسم الفعل، ولم يقل: (أو معناه) فيدخل الظرف والجار والمجرور المرتفع بهما الضمير في نحو: زيد قدّامك، أو: في الدار، أو الظاهر نحو: زيد أمامَك غلامُه، لكون الرافع في الحقيقة عنده: الفعل أو اسم الفاعل المقدر، خلافا لمن قال: إنه الظرف والجار "ا. هـ. وانظرُ: الأصبهاني ص١٢٧.

<sup>(</sup>٣) الصحيح وعليه البصريون أنه يجب تأخير الفاعل عن عامله، وجوّز الكوفية تقديمه نحو: زيد قام، واستدلوا بقول الشاعر: (ما للجمال مشيها وئيدا). وتأوله البصريون على الابتداء وإضمار الناصب لـ " وئيدا " وثيدا " وثمرة هذا الخلاف تظهر في التثنية والجمع. انظر هذه المسألة وأدلة كل فريق في: توجيه اللمع ص١٢١ وشرح الجمل لابن عصفور ١/٩٦، وشرح التسهيل ٢/ ١٠٨، والتذييل والتكميل ٢/ ١١٩ رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالمنصورة إعداد د/ السيد تقى عبد السيد، برقم ٢١٦، والمساعد ١/ ٢٨٧، والأشموني ومعه حاشية الصبان ٢/ ٤٦، والهمع ١/ ١١٥، والتصريح ١/٢٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء من الآية (١٤٨).

#### على جهة قيامه به

فعلى هذا لا وجه لقول من قال: لو طرح هذا القيد(١) من التعريف لكان أصوب.

قال صاحب المتوسط<sup>(٢)</sup>: " قوله: "وقدم عليه" لرفع وهم من يتوهم أن " زيداً " في قولنا: "زيد قام " مسند إليه، فيكون فاعلا ". وهو مردود لأنه وهم فاسد، والمبنى على الفاسد فاسد.

و (على) في قوله: على جهة قيامه أي: قيام الفعل أو شبهه به (٣) أي: بما أسند الفعل أو شبهه إليه، متعلقٌ بـ " أُسنِد "، فالمعنى: الفاعل: ما أُسنِد إليه الفعل أو شبهه على وجهٍ يكون للفعل أو شبهه نوع قيام به.

والأكثرون مَنْ اقتصروا في التعريف على القيدين الأولين ولم يتعرضوا للقيد الثالث (٤)، فمفعول ما لم يُسم فاعله فاعل عندهم (٥)، وليس كذلك عند المصنف، فيكون على هذا القيد ردّا لقولهم واحترازاً (٦) عن مفعول ما لم يُسمّ فاعله؛ لأنه وإن كان مما أسند إليه الفعل وقُدم عليه لكن لا من جهة قيامه به، لا من حيث الحقيقة ولا من حيث التقدير، بل من جهة وقوعه عليه، وصحة مذهب المصنف لا يخفى عند من له ذوق سليم عن شائبة الخلل (\*\*).

وإنما قيّد القيام بالجهة ولم يُطلق ليتناول التعريفُ الفاعلَ الذي يكون ما أسند إليه من الإضافات والنِسَب ك: قَرُبَ الحبيب، وبَعُدَ الرقيب، فإن القُرب والبُعد لا يقومان بهما حقيقة بل هما نسبتان قائمتان بالمنتسبين، فلو أَطْلَق يلزم خروج مثل هذا من التعريف(٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (القيدين) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٦٤، وانْظُرْ: الرضى ١/١٦١ وفيه مثل قول صاحب المتوسط.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ١/ ١٦٢: " والضمير في (به) لـ (ما) أي: على طريقة قيامه به وشكله، سواء كان قائما به أو لا، يقال: عملت هذا على وجه عملك وعلى جهته، أي: على طرزه وطريقته " ا. ه.. وقال ابن القواس ص ٩٠: " قوله (على جهة قيامه به) ليخرج عنه مفعول ما لم يسمّ فاعله نحو: ضُرِبَ زيدٌ، فإن الفعل فيه قد أسند إلى (زيد) وقُدِّم عليه، لكن لم يُسند إليه على جهة قيامه به، بل على جهة وقوعه عليه " ا. ه..

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ولم يتعرضوا على القيد).

<sup>(</sup>٥) هم أكثر البصريين من المتقدمين، فإذا حدّوا الفاعل لم يحترزوا عنه. انظُو: شوح المصنف ١/ ٣٢٤. وقال الرضى ١/ ١٦٢: "هم عبد القاهر، والزمخشرى "، وصوح ابن الحاجب بنسبته إلى الزمخشوى في: الإيضاح في شوح المفصل ١/ ١٥٨، وقال الشريف في حاشيته على الكشاف ١/ ٧٢: " مفعول ما لم يسم فاعله فاعل عنده، وهو مذهب عبد القاهر وقدماء البصرة ". وانظُو: المقتصد في شوح الإيضاح ٢/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (واحترازٌ) وِهو لحن.

<sup>(\*)</sup> أي: من يتوهم أن (زيداً) في (زيد قائم) فاعل، فهو واهم، ووهمه هذا فاسد.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ١/ ٣٢٥، والرضى ١/ ١٦٢، وابن القواس ص ٩٠، وقال ابن هشام: "ولم يقل: "قائما به "ليدخل فيه أنواع الفاعل الاصطلاحي، فإن منه ما يقوم بالفاعل نحو: ضرب زيد، ومنه ما لا يقوم به نحو: ما قام زيد، ونحو: مات زيد، وسقط الجدار، وقرب زيد، وبعد زيد؛ لأن المراد قرب مكان زيد، وإنحا كان كذلك لأن المراد قربه في القلب، لا الجثة والشخص ". انْظُرْ: شرح الكافية ل ٢١/ أ.

#### مثل: قام زید،

وليس لقائل أن يقول: قيدُ الجهةِ يُخرجُ الفاعل الحقيقي، أي: الذي قام به الفعل حقيقة!.

لأنا نقول: هذا إذا لم يكن قيام الفعل به، لكن الاستلزام ثابت، فثبت عدم الإخراج.

فإن قلت: المراد من الفعل في قوله: "ما أسند [إليه] (١) الفعل": إمَّا الاصطلاحي أو الحقيقي؛ إذ لا ثالث بينهما، وأيَّاما كان لا يخلو من الفساد، أما إن كان الأول فلأن الفعل الاصطلاحي غير قائم بالفاعل بل بالمتكلم (٢)، وأما إن كان الثاني فيكون قوله "أو شبهه" مستدركا!

قلت: المراد الأول لكن الضمير في "قيامه " يرجع إلى مدلوله المعتبر عند المحققين فلا يلزم الاستدراك وغيره من المحذور لأن بين الأول والثاني فرقا ظاهرا(").

وأما ما قيل: من أن الفعل الاصطلاحي لم يذكر حتى يفهم منه مدلوله ويرجع الضمير إليه، فغير وارد؛ لأن المراد من لفظ الفعل هو الفعل الاصطلاحي، غاية ما في الباب أنه لم يتعرض لفرد من الأفراد خوفا من الفساد اللازم (٤) من الخصوص، فحينئذ كان كأنه مذكور.

أو نقول: إن فيه استخداما لأن لفظ الفعل يطلق على الفعل الاصطلاحي والحقيقي، فأراد به الأول عند الإطلاق، والثاني عند الإرجاع، فافهمه عن بصيرة فإنه مقام لا يطلع عليه إلا واحد. ثم المراد من الإسناد أعم من أن يكون إيجابيا أو سلبيا، ثم ذلك أعم من أن يكون محققا أو مقدراً، فحينئذ لم ينتقض بمثل قولنا: لم يضرب زيد (٥)، وبقولنا: إن جئتني أكرمك، وإن لم تجئ لا أكرمك، ولا ينتقض أيضا بنحو: جاءني زيد أخوك، بأن يقال: إن "أخوك "ليس بفاعل مع وجود جميع الشرائط فيه؛ لأن المراد بالمسند إليه ما يكون مسنداً إليه أولاً.

لما فرغ من التعريف أورد المثال بقوله: مثل: قام زيد، هو مثال لما كان المسند فيه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (للمتكلم) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٦٥ وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (اللام) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ يس: "قوله: (وأسند إليه) أى نُسب إليه ورُبط به أصالة...، وحيثُ فُسِّر الإسنادُ بالنسبة دخل فاعل شبه الفعل و(زيد) في: أنْ ضَرَبَ زيدٌ، ولم يضرب زيد؛ لظهور تحقق النسبة والربط " ا. هـ. انْظُرْ: حاشية يس على الفاكهي ٢/ ٥٨.

# وزيد قائم أبوه، والأصل: أن يلي فِعْلَه،

فعلا، وزيد قائم أبوه، هذا مثال لما كان المسند فيه شبه الفعل - اسم فاعل - أما مثال الصفة المشبهة فنحو: زيد حسن وجهه، والمصدر نحو: دَقُّ القصار الثوب، واسم التفضيل نحو: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحلُ منه في عين زيد، وأسماء الأفعال نحو: هيهات زيدُ والظرف نحو: في الدار أبوه (١).

والأصل أى: أصل الفاعل فى الاستعمال أن يلى الفاعل فعله (٢) على معنى: ألا يتخلل بينه وبين الفعل الذى أسند إليه شيء من سائر المعمولات؛ لشدة اتصاله بالفعل؛ لكونه كالجزء منه، يدل على ذلك: إسكان اللام عند اتصاله فى نحو: "ضربتُ "، ووقوع إعراب الفعل بعده فى نحو: " يضربان "، وردّ العين فى نحو: "قولا "، وتثنيته وجمعه عند القصد إلى تكرار الفعل للمبالغة فى نحو: {الْقِيا} (٢) و (ربّ ارْجِعُونِ) فإن الفاعل فيهما يثنى ويجمع تبعيته الفعل لكونه مكرراً فى المعنى لذلك وإن كان المخاطبُ واحداً فى الصورتين،

وتأنيث الفعل عند تأنيثه في نحو " ضَرَبَتْ هندُ"، وتنزلهما منزلة كلمة واحدة في "حبذا الرجلان "، وإلغاء الفعل معه في باب " ظننت "، وزيادته معه في نحو قوله:

فَكَيفُ وَلَو مَرَرْتُ بِدَارِ قَوْمٍ ::: وَجِيرَانٍ لَنَا كَانُوا كِرَامَا (°) فظهر منه [أنه] (٦) إذا قُدّم عليه، أى الفاعل غيره، كان ذلك الغير مؤخرا في التقدير، رعاية لحق هذا (۷) الأصل.

<sup>(</sup>١) لكون الرافع الفعل أو اسم الفاعل المقدر. انْظُرْ: الرضى ١٦١/١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب: "قوله: "والأصل أن يلى فعله "لأنه أحد جزئى الجملة معه وما عداهما فضلة، وقد وجب تقديم الفعل فوجب أن يكون الأصل أن يلى فعله لأنه المحتاج إليه، والمحتاج إليه أولى بالتقديم من غيره ". انظُرْ: شرح المصنف ١/ ٣٢٥، وانظُرْ: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ١٥٩، وشرح ابن القواس ص٩٣.

<sup>(</sup>٣) سورة (ق) من الآية (٢٤) وتمامها:{أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّار عَنيدٍ}.

<sup>(</sup>٤) سورة (المؤمنون) من الآية (٩٩) وتمامها:{حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَّهُمُ المَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ}.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (إكرام) والبيت من الوافر للفرزدق في: الديوان ٢/ ٢٩٠ دار صادر برواية: فكيف إذا رأيت ديار قومي...... وانظره في: الكتاب ٢/ ١٥٣، والمقتضب ٤/ ١١٦، والجمل للزجاجي ص ٤٩، ولباب الإعراب ص ٢٢٠، والرضى ٤/ ١٨٩، والمغنى ١٦٦، والخزانة ٩/ ٢١٠، وغير ذلك. والشاهد قوله: (كانوا) حيث استدل به على أن الفاعل وفعله زائدان والتقدير: وجيران لنا كرام، وهذا قول النحويين أجمعين، إلا المبرد فإنه يرى أن (كان) ناقصة والواو اسمها و(لنا) خبرها. انظر: الكتاب ٢/ ١٥٣، والمقتضب ٤/ ١١٦، والانتصار لسيبويه ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (هذه) وهو تصحيف.

# فلذلك: جاز " ضرب غلامَهُ زيدٌ "، وامتنع: " ضرب غلامُهُ زيداً ".

فلذلك أى: فلأجل أن أصل الفاعل أن يقدم (١) على سائر المعمولات، وأن يكون الغيرُ المقدَّمُ عليه مؤخرا في النية جاز: ضرب غلامَه زيدٌ بنصب " الغلام " ورفع " زيد " فإنه لولا هذا لزم الإضمار قبل الذكر؛ لأن الضمير المجرور في "غلامه" عائد إلى "زيد" مؤخر لفظا، لكنه جاز لكونه مقدما في الرتبة، فلا يلزم المحذور.

ولأجل هذا الأصل امتنع: ضرب غلامُهُ زيداً برفع " الغلام " ونصب " زيد "؛ لأن الضمير يرجع إلى زيد / ففيه إضمار قبل الذكر لفظا ورتبة، وهو غير جائز؛ لكونه مخالفا لما عليه وضع (٢٣/ب) الوضع، أما لفظا فظاهر، وأما رتبة فلأن " الغلام " فاعل، والأصل فيه أن يتقدم، فالمرجع إليه يكون مؤخرا في الرتبة (٢).

فإن قلت: لِمَ لَمْ يكن الإضمار قبل الذكر جائزاً فيه كما في قولنا: أكرمني وضربت زيداً؟.

قلت: جوازه ثمة (٣) لضرورة (٤) وهي: كون وجود الفاعل واجباً، وهو لا يحصل إلا بارتكاب على الإضمار قبل الذكر، على تقدير إعمال الثاني، ولا ضرورة ههنا؛ لجواز تقديم المفعول على الفاعل؛ لأن الأصالة مجوزة لا موجبة، فلا يجوز.

واعلم أن " ابن جنى "(٥) أجاز الإضمار قبل الذكر في مثل هذه المسألة(٢)، مستدلا بقوله:

(١) في الأصل: (تقدم) وهو تصحيف.

(٢) انْظُـرْ: ابـن يعـيشُ ١/ ٧٦، وابــن الناظــم ص ٨٨، والفــوائد والقواعــد ص ١٩٣، والإقليــد ص ٢٨٣، والأشموني ٢/ ٥٨، والتصريح ٢/ ٢٨٣.

(٣) أي: في قولنا: أكرمني وضربتُ زيداً.

(٤) قال الدولت آبادى: "وما قيل: إن الإضمار قبل الذكر في التنازع للضرورة ولا ضرورة هنا، ففيه نظر؛ لشدة اقتضاء الفعل للمفعول به كاقتضاء الفاعل " ١. هـ، انْظُرْ: شـرح الكافية لشهاب الدين عمر الدوانــى الدولـت آبادى، ل ٢١/ ب مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ١٢/ ١٥٥ لدى صورة منه.

(٥) هو: أبو الفتح عثمان بن جنى الموصلى، أخذ عن أبى على الفارسى ولازمه، له تصانيف مفيدة منها: الخصائص، وسر صناعة الإعراب، واللمع، والمحتسب، وغير ذلك، توفى سنة ٣٩٢ هجرية. انْظُرْ: الفهرست ص ١٢٨، ونزهة الألباء ص٣٣٢، وشذرات الذهب ٣/ ١٤٠، والبغية ٢/ ١٣٢.

(٦) انْظُرْ: الخصائص ١/ ٢٩٤، وقد أجاز هذه المسألة أبو عبد الله الطُّوال من الكوفيين، والأخفش من البصريين، وصححها ابن مالك في التسهيل ص٧٩، ولم يمنعها في شرح الكافية الشافية ١٩٢، لورودها في كلام العرب الفصحاء، وقصرها أبو حيان على الشعر ومنعها في النثر، فقال أبو حيان: "... لَعَمري إنه قد كُثر مجيءُ ذلك في الشعر، فالأحوط جوازُه في الشعر دونَ الكلام.... وقد رام بعضُ النحويين تأويل ذلك كلّه والتأويلُ فيه بُعْدٌ، ولجوازه وجهُ من القياس... " ا. هـ انْظُرْ: التذييل ٢/ ٢٦٥ مطبوع، وقال ابن الناظم: " إن ذلك جائز في الضرورة لا غير ". انْظُرْ: شرح الألفية ص ٨٨، وانْظُرْ: الرضي ١/ ١٦٣، وابن القواس ص ٤٩، والجامي ١/ ٢٥٦، والأشموني ٢/ ٨٥، والهمع ١/ ٢٢١.

جزى ربُّــهُ عــنى عَــدِى بَنَ حــاتم ::: جزاءَ الكِلابِ العَاوِيَاتِ وقــد فَعَــلْ(') فإن الضمير في " ربُّه " وهو فاعلٌ عائدٌ إلى " العدى " المذكورِ مؤخراً، وهو مثـل " ضـربَ غلامُـهُ زيدًا "، إذا التقدير: جزى ربُّ عدى عديًا.

والجواب عنه: إما بأن يقال: إنه محمول على ضرورة الشعر، والكلام في سعة الكلام.

أو أنا لا نسلم أن الضمير يرجع إلى " العدى "، لِمَ لا يجوز أن يرجع إلى المصدر المدلول عليه بلفظ الفعل أى: "جزى ربُّ الجزاء "(٢) كما في قوله تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (٣) فإن " هو " راجع إلى " العدل " المدلول عليه بـ " اعدلوا ".

ثم إن المفعول الأول في باب " أعطيت " بمنزلة الفاعل في مثل " أَخَدَ "، والثاني بمنزلة المفعول في مثل " أُخِدَ " عند البصريين، فالحكم العارض على الفاعل والمفعول يعرض عليهما، فجاز أن يقال: أعطيت درهمة زيداً، وإن كان مقدما لكنه متأخر رتبة (٤)، ولا يجوز أن يقال: أعطيت صاحبة الدرهم، فإن فيه إضماراً قبل الذكر لفظاً ورتبة، ومنه قوله:

وَمَنْ كَانَ يُعْطِى حَقَّهُنَ القَصَائِدا (٥)

\* \* \* \* \*

(۱) من الطويل وقد اختلف في قائله فقيل: لـ: أبى الأسود الدؤلى يهجو به عدى بن حاتم الطائى، وهو في ملحقات ديوانه ص ٤٠١ والخزانة ١٩٤١، وفي الخصائص ١٩٤١ منسوب للنابغة، وفي ديوان النابغة ص ٥٠ ط/ دار المعارف رواية الصدر مختلفة بلفظ: جزى الله عبساً في المواطن كُلّها. وعلى هذا لا شاهد فيه، وهو لأبي الأسود، أو النابغة، أو عبد الله بن همارق في: التصريح ١٣٨١، وبلا نسبة في: الرضي ١٦٤١،

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ هذا الجواب في: الفوائد والقواعد ص ١٩٣، وشرح الأصبهاني ص ١٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة من الآية (٨).

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ١/ ١٦٥: " يحسُن (أعطيتُ درهمَه زيداً) لأن مرتبة المفعول الأول قبل الثاني وإن تأخر عنه لكونه فاعلا معنى... ويقلّ (أعطيتُ صاحبَه الدرهمَ) قِلّة (ضرب غلامُه زيداً) " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) عجز بيت من الطويل وصدره: فَدَعْ دَا وَلَكِنْ مَنْ يَنَالُكَ خَيْرُه...... وهـو بـلا نسبة فـى المحتسب ١/ ٢٥٤. والشاهد قولـه: (يُعْطى حقَّهُن القصائد) أراد: يُعطى القصائد حقَّهُن، فقدَّم المفعول الثاني فجعلـه قبـل الأول من حيث كانت القصائد هي الآخذة في المعنى. انْظُرُ: المحتسب ١/ ٢٥٤.

# [وجوب تقديم الفاعل على المفعول] وجوب تقديم الفاعل على المفعول] وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما والقرينة، أو كان مضمراً متصلا...

ولما فرغ من بيان ما هو الأصل في الفاعل وهو تقديمه على غيره مع جواز تأخره، أراد أن يشير إلى عوارض تعرض له فتوجب تقديمه بعد أن كان جائز التأخير، وهي أربعة أشياء، أشار إلى الأول بقوله: إذا انتفى الإعراب لفظا أي: من جهة اللفظ، سواء ثبت في التقدير أو لا، فيهما أي: في الفاعل والمفعول بأن يكونا(١) مبنيين بالإعراب التقديري.

وتقييد انتفاء الإعراب بأن يكون من جهة اللفظ تبيين للجهة التي يحصل بها المقصود.

وإذا انتقت القرينة أيضا، إنما ذكر انتفاء القرينة لأن مجرد انتفاء الإعراب لا يكفى فى وجوب تقديم الفاعل على المفعول؛ لدلالة القرينة على دفع ما لزم الوجوب لأجله، والمقصود بيان ذلك (٢)، وإنما وجب تقديمه على المفعول عند انتفائهما دفعا للبس وعملا بالأصل مثاله: "ضرب موسى عيسى " و" ضرب هذا ذاك "(٣).

واعلم أن القرينة قد تكون (٤) لفظية، وقد تكون (٥) معنوية، فاللفظية قد تكون (٢) في نفس الفعل نحو: ضَرَبَتْ مُوسَى سُعْدَى (٧)، وقد تكون (٨) في تابع أحدهما (٩)، أو في تابعهما كما في نحو: ضرب موسى العالم – بالنصب – عيسى العاقلُ – بالرفع.

وأما المعنوية فبأن يستحيل صدور الفعل من أحدهما كما في نحو: "أكل الكمشرى موسى"، و" ولدت الصغرى الكبرى "، أو يكون وقوعه من أحدهما أغلب نحو: كسرت العصا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يكون) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص١٣٢، وقد قال: " وإنما قال: (والقرينة) لأنه لو انتفى الإعراب فيهما ولم تنتف القرينة لم يحصل اللبس فلم يلزم تقديم الفاعل " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال السيوطى: " وهذا ما نص عليه ابن السراج، والجُزُولى، والمتأخرون، ونازعهم فى ذلك أبو العباس ابن الحاج فى نقده على المقرب بأن سيبويه لم يذكر فى كتابه شيئا من هذه الأغراض الواهية، وبأن فى العربية أحكاما كثيرة إذا حدثت ظهر منها لَبْس ثم لا يقال بامتناعها كتصغير " عُمر" و" عمرو "... " اها انظُرْ: الممع ١/ ١٥١، وانظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٣٤٨، وتوضيح المقاصد للمرادى ٢/ ١٦، وشرح الكافية لابن هشام ل ٢١/ ب، والتصريح ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يكون) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يكون) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يكون) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) فاتصل بالفعل علامة الفاعل وهي (تاء) التأنيث.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (يكون) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٩) وذلك مثل: ضرب موسى عيسى الظريف.

## أو وقع مفعولُه بعد إلا،

الرحى، فإن في هذه الصور كلها لا يجب تقديم الفاعل لوجود القرينة(١).

وإلى الثانى بقوله: أو كان أى: الفاعل مضمرا متصلا كما فى قولك: ضربتُ زيداً، وإنما وجب تقديمه (٢) حينئذ لئلا يلزم انفصال المتصل، ثم لما كان تقديم الأضعف على الأقوى فيما هو كالكلمة الواحدة مستكرها عندهم لم يجوزوا تأخير الفاعل المتصل عن المفعول المتصل فى نحو: ضربتُك (٣).

وإنما قيد بكونه (٤) (مضمراً) لأنه لو كان مظهرا لم يجب تقديمه على المفعول نحو: ضرب عمراً (٥) زيد.

ووصف المضمر بالمتصل لأنه لو كان منفصلاً لم يجب تقديمه أيضًا نحو: ما ضربني إلا أنت<sup>(٦)</sup>.

فإن قلت: هذه الضابطة تُشكل بمثل قولنا: " زيداً ضربتُ " فإنه من الجوز مع وجود الضابطة وتأخير الفاعل عن المفعول!.

قلت: المراد من تقديم الفاعل على المفعول ألا يتخلل المفعول بينه وبين الفعل نحو ما مرّ فلا ينتقض بمثل [ما] (٧) ذكرتم.

وإلى الثالث بقوله: أو وقع مفعولُه، أي: مفعول (٨) الفاعل بعد إلاّ.

وإنما وجب تقديمه عليه حينئذ لأنه لو جاز تأخيره لزم انقلاب المعنى؛ لأن المراد من قولنا: (ما ضرب زيد إلا عمراً) انحصار ضرب (زيد) في (عمرو) مع جواز أن يكون (عمرو) مضروبا لشخص آخر، وإذ أُخر الفاعل وقُدم المفعول على (إلا) وقيل: (ما ضرب عمراً إلا زيد) (١٩) انقلب المعنى؛ لأنه حينئذ جاز أن يكون (زيد) ضاربا لغير (عمرو) ولم يجز أن يكون

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شوح الأصبهاني ص ١٣٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في الأصلِّ: (تقديم) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ١/٦٦/١: " فإن قيل: ففي المثال... أعنى (ضربتُك) صار الذي هو ضمير متصل منفصلاً عن عامله، قلتُ: لما كان التاء فاعلا وضميراً متصلا، وكلا الأمرين موجب للاتصال بالعامل صار بهما كبعض حروف الفعل، ألا ترى إلى إسكان لام (ضربت) بخلاف (ضَرَبَك)... فلما صار هذا المركب كالكلمة الواحدة، عاملوه معاملتها، فصار ضمير المفعول في (ضربتُك) كأنه اتصل بالعامل " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لكونه) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عمرواً) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ١٣٣ وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (المفعول) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (زيداً) وهو لحن.

#### أو معناها،

(عمرو) مضروبا لآخر، وكل ذلك باقتضاء التركيب(١).

قال في المتوسط<sup>(۲)</sup>: "وفيه نظر؛ لأنه إنما يلزم انقلاب المعنى أن لو قدم المفعول على الفاعل من غير "إلا "[أما]<sup>(۳)</sup> إذا قدم عليه مع "إلا "حتى قيل: ما ضرب إلا عمراً زيد، فلم يلزم انقلاب المعنى، وهو ظاهر".

وأُجيب عنه بأن المراد<sup>(3)</sup>: وقوع مفعوله فقط بعد " إلا " أى: لا مع الفاعل، فيكون ما ذكر خارجا عن المراد، مع أن هذا الكلام لو جاز لجاز إما مع تعدد المستثنى المفرع<sup>(0)</sup> فيكون الحصر حينئذ فيهما، والمقصود الحصر في أحدهما، فلا يجوز ذلك أيضا على ذلك التقدير لاختلاف المعنى، وإما مع عدم التعدد فحينئذ يلزم الترجيح من غير (٢٤/أ) مرجح؛ لأنهما / وقعا بعد " إلا " فهما سببان في ذلك فتقدير المستثنى منه لأحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجح، وإن رجعنا إلى ما ذهب إليه الأخفش وعبد القاهر<sup>(1)</sup> فحينئذ وإن كان لا يختل المعنى بتعيين الحصر فيما يلى " إلا " لكن لم يقطع

(٦) هو: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، من أكابر النحويين، أخذ عن أبي الحسين محمد بن الحسين بن عبد الوارث، وكان يحكى عنه كثيرا لأنه لم يلق شيخا في العربية غيره؛ لأنه لم يخرج من جرجان في طلب العلم، صنف تصانيف كثيرة منها: المغنى في شرح الإيضاح، والمقتصد في شرح الإيضاح، وإعجاز القرآن، ودلائل الإعجاز، والجمل، وكتاب العوامل، تـوفي سنة ٤٧١ هجريـة. انْظُرُ: نزهة الألباء ص٣٦٣، وشذرات الذهب ٣/ ٣٤٠، وإنباه الرواة ٢/ ١٨٨، والبغية ٢/ ١٠٦. قال عبـ د القاهر: "... قولك: ما ضرب زيداً إلا عمرو، وما ضرب عمرو إلا زيداً، أنه في الأول لبيان مَن الضارب، وفي الثاني لبيان من المضـروب، وإن كان تكلفا أن تحمله على نفس الشركة، فتريد بــ مــا ضــرَب زيــداً إلا عمرو أنه لم يضربه اثنان، وبـ ما ضـرب عمرو إلا زيداً أنه لم يضرب اثنين، ثم اعلم أن السبب في أن لم يكن تقديم المفعول في هذا كتأخيره، ولم يكن (ما ضرب زيداً إلا عمرو)، و(ما ضرب عمرو إلا زيدا) سواء في المعنى أن الاختصاص يقع في واحد من الفاعل والمفعول، ولا يقع فيهما جميعا ثم إنه يقع في الـذي يكـون بعد (إلا) منهما دون الذي قبلها؛ لاستحالة أن يحدث معنى الحرف في الكلمة من قبل أن يجيء الحرف، وإذا كان الأمـر كذلك وجـب أن يفترق الحال بين أن تقدم المفعول على (إلا) فتقـول: ما ضرب زيدا إلا عمرو، وبين أن تقدم الفاعل فتقول: ما ضرب عمرو إلا زيدا؛ لأنـا إن زعمنـا أن الحــال لا يفــترق جعلنـا المتقــدم كالمتأخر في جواز حدوثه فيه، وذلك يقتضي المحال الذي هو أن يَحدُث معنى (إلا) في الاسم من قبل أن تجيء بها، فاعرفه " ا. هـ. انْظُرْ: دلائل الإعجاز ص ٣٣٩ وما بعدها، ط / المدني نشر الخانجي ط الثالثة تعليق/ محمود محمد شاكر.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ١/ ٣٢٩، والأصبهاني ص ١٣٣، والجامي ١/٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٦٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ تفصيل هذا الجواب في: شرح الأصبهاني ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) مثل قولنا: ما ضرب أحدٌ أحداً إلا زيدٌ عمراً.

عن احتمال الاختلاف بناءً على جواز التعدد.

فحينئذ كان تقديم الفاعل أولى، ولا يجب لأجل هذا الاحتمال، بل لو حكم واحد منهم بوجوب تقديمه لزيادة الاحتياط لكان له وجه.

وقيل (۱): لعل ابن الحاجب إنما حكم بالوجوب في (ما) و (إلا) حملا له على (إنما) للاطراد (۲). وإلى الرابع بقوله: أو معناها أي: يجب تقديم الفاعل إذا وقع مفعوله بعد معنى (إلا).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) القائل بذلك هو: قطب الدين الفالي، انْظُرُ: شرح اللباب ل ١٠٧/ ب.

<sup>(</sup>٢) في الفالى: (طردا اللباب).

# [وجوب تأخير الفاعل] وجب تقديمه، وإذا اتصل به ضمير مفعول، أو وقع بعد إلا،

وهو (إنما)، بمعنى أن يتضمن معنى (ما) و(إلا)، بمعنى أن معناها هـ و نحـ وك إنمـا ضـ رب زيـ د عمرا.

وإنما وجب تقديمه (۱) حينئذ لأن الحصر إنما يُعلم فيما يقع آخرا (۲)؛ لأن ما يقع آخرا فيما بعد (إنما) بمنزلة الواقع بعد (إلا) فلو قدم المفعول وأخر الفاعل لكان الحصر في الفاعل هو عكس المراد (۳)، فظهر منه أن النظر المذكور في (إلا) (٤) لا يرد في (إنما)؛ لأن الحصر يتعين فيه في الجزء الأخير، بخلاف (إلا) فإن الحصر يُفهم فيما وقع بعدها ويليها، وإن كان محتملاً فيهما لِما ذكرنا. قوله: وجب تقديم جواب [إذا] (٥) في قوله: (وإذا انتفى) أي: وجب تقديم الفاعل على المفعول في الصور الربع المذكورة للعلة التي ذكرنا.

ولما فرغ عن بيان العوارض التي تعرض في الفاعل فتوجب تقديمه، شرعَ أن يُشيرَ إلى العوارض التي تعرض فتوجبُ تأخيرَه بعد أن كان الأصلُ فيه التقديم، وهي أيضا أربعة.

أشار إلى الأول بقوله: إذا اتصل به أى: بالفاعل ضميرُ المفعولِ أى: ضمير يعود إلى المفعول نحو: أكرم زيداً حبيبه (٦٠).

وإنما وجب تأخير الفاعل عن المفعول حينئذ لأنه لو قدم لزم الإضمار قبـل الـذكر لفظـا ورتبـة وامتناعه بيّن (٧) لما مرّ (٨).

وإلى الثانى بقوله: أو وقع أى: الفاعل بعد إلا أى: يجب تأخير الفاعل عن المفعول إذا وقع الفاعل بعد (إلا) نحو: ما ضرب عمراً إلا زيد، وإنما وجب تأخيره لئلا يلزم انقلاب

<sup>(</sup>۱) قال فى التصريح ١/ ٢٨٢: " لأنه لو أخر انقلب المعنى وذلك لأن معنى قولنا: " إنما ضرب زيد عمرا " انحصار ضرب زيد فى عمرو مع جواز أن يكون (عمرو) مضروبا لشخص آخر، فإذا أخر وقيل: إنما ضرب عمراً زيد، جاز أن يكون (زيد) ضاربا لشخص آخر ولم يجز أن يكون (عمرو) مضروبا لشخص آخر " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (آخر) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الجامى ١/ ٢٥٨ وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٤) المراد به: نظر صاحب المتوسط، وقد سبق بيانه، انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) ومثله قول له تعالى: [وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ} البقرة (١٢٤).

<sup>(</sup>٧) قال الرضى ١/ ١٧١: " وينبغى أن يجوز عند الأخفش وابن جني كما تقدم " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: قسم التحقيق.

## أو معناها، أو اتصل مفعوله وهو غير متصل وجب تأخيره،

المعنى <sup>(١)</sup> كما مرّ<sup>(٢)</sup>.

قال في المتوسط (٣): " وفيه من الإشكال الذي عرفته ".

قلت: فيه تأمل؛ لأن الدليل الذي ذكره ههنا لدفع لزوم كون الفعل بـلا فاعـل لم يساعد ثمـة، وهو ظاهر.

وإلى الثالث بقوله: أو معناها، أى: يجب تأخير الفاعل عن المفعول إذا وقع الفاعل بعد معنى (إلا) وهو (إنما) نحو: [إنما] (١٠) ضرب عمراً زيدُ، وقد مرّ بيانه.

وإلى الرابع بقوله: أو اتصل مفعوله، أى: مفعول الفاعل والحال هو أى ذلك الفاعل غير متصل، أى: يجب تأخير الفاعل عن المفعول إذا اتصل المفعول بالفعل (٥) حال كون فاعله غير متصل نحو: ضربني زيدً.

وإنما وجب تأخيره لأنه لو قدم لزم انفصال المتصل وهو خلاف المقدر.

وإنما قال: (والفاعل غير متصل) لأنه لو كان الفاعل متصلا مع اتصال المفعول وجب تقديمه عليه [نحو](٢): ضربتك(٧)، لما مرّ(٨).

وقوله: وجب تأخيره جواب (إذا) في قوله: (وإذا اتصل به)... إلخ، يعني يجب تأخير الفاعل في الصور (٩) الأربع المذكورة للعلة التي ذكرناها.

لا يقال (١٠٠): إن من جملة المواضع التي يجب تأخير الفاعل: ما إذا وقع الفاعل فاعلا لصفة جرت على غير من هي له نحو: زيد هند ضاربها هو، ولم يذكره المصنف!.

لأنا نقول: هذا مندرج تحت قوله: (إذا اتصل مفعوله وهو غير متصل).

\* \* \* \* \*

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الأصبهانى ص ١٣٦ وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٦٩، وانْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (الفعل) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الجامي ١/ ٢٦٠ وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (صور) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ١٣٧ وفيه مثل هذا الاعتراض وجوابه.

## [جوازحذف الفعل]

وقد يُحذف، أي: يحذف الفعل الذي يُرفع به الفاعل.

وينبغى أن يُعلم أن إيراد هذا البحث في المرفوعات بالنظر إلى أن وجود الفاعل كما يكون بوجوده يكون بعدمه، فبالحقيقة كان البحث عن أحوال الفاعل.

ثم ذلك لقيام قرينة حالية كانت أو مقالية، جوازاً، أى: حذفا جائزا، وذلك إذا كانت القرينة لحذف الفعل السؤال، إما تحقيقا كما في مثل قولك: زيد (٢) مجيبا به لمن قال لك مستفهما عن القائم حقيقة: من قام؟.

ف (زيد) مرفوع على أنه فاعل فعل محذوف دل عليه السؤال تحقيقا، ويجوز إظهار فعله أيضا؛ لأن حذفه بالجواز لا بالوجوب لعدم الموجب.

(١) صدر بيت من الطويل، وعجزه: ومختبطٌ مما تُطيح الطوائِحُ، وقبله: سَقَى جَدَثاً أَمْسَى بِدَوْمَةَ ثاوياٍ ::: مِن اللَّالُو والجَوْزَاء غادٍ ورائِحُ

وقد اختُلِفَ في نسبته، فنُسب للحارث بن تُهيك في: الكتاب ٢/ ٢٢٨، وشرح المفصل ١/ ٠٨، ولضوار النهشلي في: التخمير ١/ ٢٤٥، والدر ١/ ٣٥٨، ولنهشل بن حَرّي في: الخزانة ١/ ٣٠٣، وشرح أبيات المغني ٧/ ٢٩٥، وبلا نسبة في: المقتضب ٢/ ٢٨، وأمالي ابن الحاجب ١٤٩، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ١٧٣، وابن القواس ٩٧، والمغني ٢/ ١١١، وانظره في: ملحق ديوان لبيد بن ربيعة ص ٢٣٢. اللغة: الضارع: الذليل الضعيف، والمختبط: السائل، والطوائح: الشدائد، والمعنى: هذا الممدوح (يزيد) كان رجلا عظيما، يُقصد في النصر وفي العطاء، يقصده الضارع للخصومة لينصره ويقصده المختبط الذي أصابته شدة السنين ليدفع عنه ما أصابه. انظُرْ: أمالي ابن الحاجب ٢/ ١٤٩، والشاهد قوله: (ضارع) حيث رُفع بفعل مقدر، وقد رواه الأصمعي بنصب (يزيد) و(ليَبْكِ) معلوما وعلى هذا لا شاهد فيه، انظُرْ: العيني على الأشموني ٢/ ٤٩، وانظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ١٧٤، وابن يعيش ١/ ٨٠.

(۲) قال الرضى ١/ ١٧٢: "قوله: " (زيد) لمن قال: من قام؟ " الظاهر أن (زيد) مبتدأ لا فاعل؛ لأن مطابقة الجواب للسؤال أولى، ومن ثم قالوا في جواب (ماذا) إذا كان (ذا) بمعنى الذى: إنه رفع؛ لأن السؤال بجملة اسمية، بخلاف ما إذا كان (ذا) زائدا، فإن الأولى نصبُ الجواب... وأيضا فالسؤال عن القائم لا عن الفعل، والأهم تقديم المسؤول عنه، فالأولى أن يقدر (زيد قام) " ا. هـ. وقال الجامى ١/ ٢٦٠: " وإنما قدر الفعل دون الخبر لأن تقدير الخبر يوجب حذف الجملة، وتقدير الفعل يوجب حذف أحد جزئيها، والتقليل في الحذف أولى " ا. هـ. وقال صاحب الإقليد ص ٢٩٥: " وإنما قلنا: إن التقدير: فعَلَ زيدٌ، دون: زيدٌ فعلَ؛ لأن العرب لا تريد في مثل هذه الصورة إلا ما ذكرنا من التقدير، ولذا أطبقت المحققة من النحاة على أن التقدير فيه: فعَلَ زيدٌ، دون: زيدٌ فعلَ، ومما يؤيد صحة ما ذكرنا من التقدير قول تعالى: [قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ] بتقديم الفعل على الاسم بعد قول جل وعرُ: [قالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بَالِهُتِنَا يَا إِبْرَاهِيمً} " اهـ.

أو تقديرا كما في قول (ضرار بن نهشل):

## ليبك يزيدُ ضارعٌ لخصومَةٍ

ليُبْكَ على صيغة الجهول، يزيد - بالرفع - على أنه قائم مقام فاعل (يُبْك)، ضارعٌ وهو مرفوع على أنه فاعل فعل محذوف دل عليه السؤال المقدر، وذلك أن (يُبك) لما أورد مبنيا للمفعول لم يكن ارتفاع (ضارع) بالفاعلية له، كان أيضا مظنة أن يقال: من يُبكيه؟ فقيل: (ضارع)، أي: يُبكيه ضارعٌ، جواباً عن هذا السؤال المقدر المدلول عليه بالمقام.

وقوله: لِخُصومُةٍ يتعلق بـ (ضارع) وإن لم يعتمد على شيء؛ لكفاية رائحة الفعل في الجار والمجرور، أي: يبكي من يذل لأجل الخصومة، ويجوز أن يكون بيانا لِما لأجله البكاء، لكنه ليس بقوى، قوله ومختبط عطف على (ضارع)، أي: يبكي يزيد ومختبط، قوله: مما تطيح الطوائح متعلق بـ (يبكي) المقدر، [أي: يبكي]<sup>(۱)</sup> لأجل إهلاك المنايا يزيد، أو بقوله: (مختبط) أي: من يسأل لأجل إذهاب الوقائع ماله، ف (ما) مصدرية.

ومن هذا القبيل قول على: ﴿ يُسبَّحُ ل فيها بِالْغُدُوِّ وَالأَصَالِ رِجَالٌ ﴾ (٢) على قراءة من قرأ بفتح (الباء) (٣) ف (رجال) مرفوع على أنه فاعل فعل محذوف جواباً عن السؤال المقدر، لأن (يُسبَّحُ) للَّا ذُكِر مبنيا للمفعول تنبَّه الذهن على أن هذا الفعل لابد له من فاعل حقيقى، فكأن السامع قال بلسان الحال: من يُسبِّحه؟ فقيل: (رجال)، ولا يجوز أن يكون مرفوعا بكونه مفعول ما لم يُسمَّ فاعله لـ (يُسبَح) لفساد المعنى (٤).

ولقائل أن يقول: إن السؤال بقول من قال: من قام؟ جملة اسمية، فيلـزم أن يكـون الجـواب كـذلك، قصدا للتطابق بينهما / وأنتم قدرتم خلافه بقولكم: إنه مرفوع على أنه فاعل فعل محذوف! (٢٤/ب)

ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: إن السؤال إن كان جملة اسمية في الصورة، لكنه جملة فعلية في الحقيقة؛ لأن الجملة الاستفهامية حقها أن تكون (٥) فعلية؛ لكون الاستفهام بالفعل أولى فتقدير: من قام؟: أقام زيد أم عمرو؟ وغيرهما، لكن عدل عنه إلى المذكور لغرض قَطْع

(٢) سورة النور من الآيتين (٣٦، ٣٧).

<sup>(</sup>١) زيادة من: شرح الرضى ١/٤١٨.

<sup>(</sup>٣) هي قراءة ابن عامر، وأبى بكر، وعاصم في رواية أبى بكر، انْظُـرْ: معانى الفـراء٢/٢٥٣، وإعـراب القـرآن للنحاس٣/ ١٣٩، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ٢/ ١٠٩، والمحرر الـوجيز٤/ ١٨٦، والبحـر المحيط ٨/ ٤٨، والدر المصون ٥/ ٢٢١، وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ١٧/١، والنشر٢/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) لأنه يؤدى إلى أن يكون الرجال هم المسبَّحين في البيوت المذكورة بالتعظيم. انْظُرُ: شـرح المصـنف ١/٣٣٣، وابن القواس ص ٩٦، وشرح التسهيل ٢/١١٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يكون) وهو تصحيف.

#### [وجوب حذف الفعل]

# ووجوبا في مثل قولــه تعالى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ}

التطويل، ففى الجواب روعى المطابقة بالحقيقة دون الصورة (١)، يدل على ذلك قول تعالى: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ اللهُ كَبِيرُهُمْ اللهُ عَلَى: {وَلَا تَعَالَى: {وَلَا سَالتَهُم مَنْ خَلَقَ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ اللهُ عَلَى: {وَلَا سَالتَهُم مَنْ خَلَقَ مَنْ خَلَقَهُ اللهُ اللهُ وَوَلَه تعالى: {وَلِئِن سَالتَهُم مَنْ خَلَقَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَن هذا في قول متعالى: {قُلِ اللهُ يُنجِيكُم مِّن ظُلِمَ اللهِ وَالْبَحْرِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وأما ما ذكر في بعض الشروح من أن السؤال إنما وقع عن الفاعل فالجواب عنه بما يكون فاعلا حقيقة أو اصطلاحاً أولى.

فمُعتَرَضٌ عليه بأنه: إن أريد بالفاعل ما هو الاصطلاحي فممنوع، بل ظاهر الفساد، وإن أريد به ما هو الحقيقي أي: من هو محل الإصدار أو الصدور، فهذا الغرض تحصل بتقديره مبتدأ مع أن السؤال إذا كان عن الفاعل كان تقديمه أولى؛ لأن تقديم المسؤول[عنه أهم](٧) عندهم.

لا يقال: إن حُمِلَ الكلامُ على ما ذكرنا يرجع إلى الجملة الواحدة، وإن حُمِلَ على ما ذكرتم يرجع إلى الجملتين، فبهذه الحيثية رُجّح الحمل على الأول!.

لأنا نقول: ذلك مُعارض بأن في الحمل على الثاني تكرير الإسناد، وتقويته، ومطابقة الجواب للسؤال في كون كل منهما جملة اسمية خبرها جملة فعلية، مع أن التطابق أمر مهم عندهم.

قوله: ووجوبا عطف على قوله: (جوازا)، أي: يحذف الفعل الذي يرفع به الفاعل حذفا

<sup>(</sup>۱) قال الدولت آبادى: " فإن قيل: لِمَ لَمْ يُجعل من باب تقدير الخبر فتكون الجملة اسمية فيطابق السؤال وهـو من قام؟ لأنه جملة اسمية؟ قيل: لو قُدّر كذلك لطابق السؤال صورة ولا يُطابق معنى؛ لأن قولـه: (من قـام) سؤال عن الفاعل من غير تردد في الحكم، وزيد قام يفيد تقوى الحكم بتكرار الإسناد فلا يُطابق السؤال، أو يقال: تقدير الخبر يوجب حذف الجملة، وتقدير الفعل يوجب حذف شطرها، والتقليل في الحذف أولى "اهـانظر: شرح الكافية للدولت آبادي الهندي ل٢٢/ ب.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء من الآية (٦٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء من الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف من الآية (٩).

<sup>(</sup>٥) سُورة الأُنعام من الآية (٦٤).

 <sup>(</sup>٦) سورة الأنعام من الآية (٦٣).

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

واجبا وذلك في مثل قول عالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} (١).

أراد به كل موضع يكون فيه الفعل المحذوف مفسراً، وإنما وجب حذفه ههنا لوجود الموجب لحذفه؛ لأنه لو أُتى بالفعل المفسر على تقدير وجود المفسر يكون ذكر المفسر لغواً؛ لأنه لبيان الأول، فيكون على ذلك التقدير مما لا يحتاج إليه (٢)، وأما ثبوته في قوله تعالى: {إِنِّي رَأَيْتُ أَحَلَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُم لِي سَاجِدِينَ} (٣) فلاقتضاء المقام طول الكلام، مع [ما] (٤) في ذلك التكرير (٥) من التفخيم والتعظيم، ولا يجوز حذف الثاني؛ لأن الأول لم يدل عليه، بخلاف العكس.

ثم ينبغى أن يعلم أن هذا إذا كان حصول الإبهام من حذف المفسَّر، وأما إذا حصل في نفس المفسِّر فيجوز اجتماعهما (٢).

وما قيل: لِمَ لا يجوز إظهاره بكون الفعل الذي بعد الاسم بدلا عن الأول لا مفسرًا؟!

ليس بشيء لظهور فساده.

ف (أحد) مرفوع على أنه فاعل فعل محذوف إذ تقديره: وإن استجارك أحد، ولا يجوز أن يكون مرفوعا بالابتداء؛ لأن (إن) حرف الشرط وهي واجبة الدخول على الفعل لفظا أو تقديرا، فلو كان ارتفاعه بالابتداء لزم بطلان الوجوب(٧).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة من الآية (٦).

<sup>(</sup>٢) انْظُو علة وجوب حذف في: شرح المصنف ١/ ٣٣٥، وابن القواس ص ٩٨، والجامي ١/ ٢٦١. وقال الرضي ١/ ١٧٤: "... والغرض من الإبهام ثم التفسير إحداث وقع في النفوس لذلك المبهم؛ لأن النفوس تتشوَّق إذا سمعت المبهم، إلى العلم بالمقصود منه، وأيضا في ذكر الشيء مرتين مبهما ثم مفسرا توكيد ليس في ذكره مرة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف من الآية (٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) ذهب الزمخشرى إلى أنه ليس بتكرير وإنما هو كلام مستأنف علي تقدير سؤال وقع جواباً لـه، كأن يعقـوب عليه السلام قال لـه عند قولـه: {إنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَـرَ كَوْكَبـاً} كيف رأيتها؟ سائلا عن حال رؤيتها، فقال: {رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ}، انْظُرُ: الكشاف ٢/ ٢٤٢، وقد استظهر السمين الحلبي هذا الوجه؛ لأنه متى دار الكلام على الخمل على التأكيد والتأسيس فحمله على الثاني أولى. انْظُرْ: الدر المصون ٤/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) أى الجُمع بين المفسَّر ومفسِّره نحو: جاءنى رجل: أى زيد. انْظُرْ: الجامى ١/ ٢٦١. وقد جـــاز الجمــع هنـــا لأن هذا تفسير معنى، ولم يجز ثمة لأنه لو جُمع لم يبق المفسَّر محذوفا.

<sup>(</sup>٧) هذا على مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدَّم الاسم المرفوع بعد (إن) الشرطية نحو: إنْ زيـدُ أتانى آته، فإنه يرتفع بما عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعـل. انْظُـرْ: الإنصـاف٢/ ٦١٥، وشـرح المفصـل ٩/ ١٠، وانْظُرْ: الدر المصون ٢/ ٤٣٥، والتصريح ٢/ ٢٧٠.

#### وقد يحذفان معا في مثل: نعم،

ثم اعلم أن ذلك المفسِّر قد يكون مفسِّرا حقيقة كما في الآية المذكورة، أو ما هو منزل منزلته، وذلك كل موضع يقع فيه (أَنَّ) المفتوحة بعد (لو) نحو قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَهُمْ صَبَرُوا}(١).

أى: ولو ثبت صبرهم (٢)، ووجه تفسير (أنّ) للفعل المحذوف أن فيها معنى الثبوت؛ لأنها للتأكيد وفيه إثبات، فحُذف الفعل أعنى (ثبت) لدلالة (أنّ) عليه.

وإنما شرط أن تكون (أنّ) بعد (لو) ليكون قرينة على حذف الفعل كـ (أنّ) في الآية السابقة؛ لأن حرف الشرط إنما يدخل على الفعل إما لفظا أو تقديرا<sup>(٣)</sup>.

وإنما لم يغن عن القرينة مع وجود المفسّر لأنها إنما تتعين (١٠) للتفسير في علمنا بعد أن علمنا أن ثمة محذوفاً.

فإن قلت: لأى شيء حكمت على كون (أنّ) مع (لو) بمنزلة المفسّر، لم لا يجوز أن يكون مفسّراً حقيقة؟.

#### قلت: لوجهين:

أحدهما: أن المقدر ليس عينه بل مدلوله وهو (ثبت) فكان كالمفسّر.

والثاني: أن شرط المفسِّر أن يقع بعد الفاعل كما في الآية السابقة (٥) وههنا (أنهم صبروا) فاعل فعل محذوف فليس هو عين المفسِّر لكونه فاعلاً، ولكن لمَّا دلَّ على الثبوت الدال على

(١) سورة الحجرات من الآية (٥).

والزجاج في معانى القرآن ٢/ ٧٠، والزنخشرى في الكشاف ٤/ ٨، والمفصل ص ٣٢٣، والعكبرى في: إملاء ما من به الرحمن ١/ ٥٦، وقد حققه ابن يعيش " لاقتضائها الفعل " في: شرحه ١/ ٨٣، ٩/ ١١، واختاره الرضى ٤/ ٣٥٧، والمرادى في الجنبي الداني ص ٢٨، والسيوطي في الهمع ١/ ٤٤٢. وذهب سيبويه وأكثر البصريين إلى أنه في موضع رفع بالابتداء. انْظُرْ: الكتاب ٣/ ١٣٩، ١٥٨، وانظر الارتشاف

٤/ ١٩٠٠، والمساعد ٣/ ١٩٣، والأصبهاني ص ١٤٣، والهمع ١/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>۲) القول بأن (أنّ) وما بعدها في موضع رفع فاعل هـو مـذهب الكـوفيين، والمبـرد فـي المقتضب ٣/٧٧،

<sup>(</sup>٣) قال الغجدواني ص ٨٦: "... أو ما ينزل منزلته كـ (أن) المفتوحة بعد (لو) في مثل قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّهُمْ م صَبَرُوا} أي: ولو ثبت صبرهم، ووجه تفسير (أن) للفعل المحذوف أن فيها معنى الثبوت لأنها للتأكيد وفيها إثبات، وإنما اشترط (أن) المفتوحة بعد (لو) ليكون قرينة على حذف الفعل نحو (أن) في الآية؛ لأن حرف الشرط إنما يدخل على الفعل إما لفظا أو تقديرا، ولم يغن المفسّر عنها لأنها إنما يتمحض مفسّرا في علمنا بعد أن علمنا أن ثمة محذوفا، حتى لو رفعنا الاسم المذكور في: زيدا ضربته، لا يكون الفعل مفسّرا لشيء، وإنما التُزم حذفُ الفعل في مثل هذه الصورة كراهة الجمع بين المفسّر والمفسّر " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يتعين) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) المراد بها قول ه تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ } سورة التوبة من الآية: (٦).

## لمن قال أقام زيد؟

المضمر كان بمنزلة المفسِّر، فعلى هذا ظهر ركاكة عبارة الغجدواني(١).

وقد يحذفان، أى: الفعل والفاعل معا، أى: جميعا حذفا<sup>(٢)</sup> جائزا فى مثل: نعم، أراد بـ ه كـل مـا كان يصلح لأن يكون جوابا عن السؤال بالجملة، كما تقول: لمن قال: أقام زيد؟ نعم<sup>(٣)</sup>.

أو: قام زيد، فإنك تختار بأحد القولين، إن شئت حذفتهما وقلت: نعم، وإن شئت أظهرتهما وقلت: قام زيد؛ وذلك لحصول القرنية وهو قول السائل.

وإنما قدر الجملة الفعلية في الجواب دون الجملية الاسمية لأجل تطابق الجواب للسؤال(٤).

وإنما لم يتعرض لحذف الفاعل بدون الفعل لعدم الجواز فيه (٥)؛ لأن الفاعل قـد يكـون مضـمرا مستتراً، فلو حذف لالتبس المحذوف بالمستتر، وبهذا ظهر وجه جواز الحذف في المصدر.

وإنما أتى فى الصورتين بـ (قد) المفيدة للجزئية لكون الحذف خلاف الأصل فى نظر الواضع؛ لأن الأصل فيه أن يفهم كل معنى من اللفظ المخصوص لـه ملفوظا، فيكون الحذف حينئذ أقل.

\* \* \* \* \*

إثبات، وإنما اشترط (أن) المفتوحة بعد (لو) ليكون قرينة على حذف الفعل نحو (أن) في الآية؛ لأن حرف الشرط إنما يدخل على الفعل إما لفظا أو تقديرا، ولم يغن المفسِّر عنها لأنها إنما يتمحض مفسرا في علمنا بعد أن علمنا أن ثمة محذوفا، حتى لو رفعنا الاسم المذكور في: زيدا ضربته، لا يكون الفعل مفسِّرا لشيء،

وإنما التُزم حذفُ الفعل في مثل هذه الصورة كراهة الجمع بين المفسِّر والمفسَّر " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حذف) وهو لحن.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب ١/٣٣٧: " ولولا ما تقدم - ذكر الاستفهام - لم يكن (نعم) مفيداً شيئا؛ لأنه حرف، فلا يفيد إلا مع جملة فعلية أو اسمية " ١. هـ. وقال ابن القواس ص ٩٨: " وإنما أفادت لقيامها مقام الجملة الفعلية المشاكلة لقرينتها المتقدمة عليها ".

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب: "... وقُدُّرت فعلية لتكون موافقة لقرينتها، وهـو أولى مـن تقـديرها اسميـة لمـا يلـزم مــن المخالفة بينها وبين قرينتها " ا هـ. انْظُرْ: شــرح المصـنف ١/٣٣٧، وانْظُـرْ: الأصـبهاني ص١٤٤، و: الجــامي ١/٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) وذهب الكسائي إلى جواز حذف الفاعل لدليل كالمبتدأ والخبر، ورجحه السهيلي، وابن مضاء. انْظُـرْ: الهمـع // ١٨)، والتصريح ١/ ٢٧٢، والأشموني ٢/ ٤٥.

## [التنازع]

## وإذا تنازع الفعلان ظاهرا...

ثم لما كان فى باب التنازع بحث عن إضمار الفاعل أورده فى المرفوعات، وإن وجد ذلك فى المنصوب والمجرور قصداً للاطراد، وأما عدم إيراده فى غيره فذلك لتجاذب قوة الدفع إياه بعد تحقق اشتراك أنواع الإعراب فيه، فقال: وإذا تنازع، أى: إذا توجه الفعلان بأن يطلب كل واحد منهما لأن يعمل فى المعمول المتنازع فيه (١).

قيل: الأولى أن يقول: (العاملان)<sup>(٢)</sup> ليكون أشمل؛ فإن / التنازع كما يكون بين الفعلين يكون (٥٠/أ) أيضا بين الاسمين، وبين الاسم والفعل!.

قلت لهذا القائل: المراد ما ذكرتم لكن في هذا إشارة إلى أن الفعل أصل في العمل، ولأنه لو كان كذلك لأوهم دخول ما ليس منه فيه وهو قولنا: ليس زيد بمنطلق، هكذا ذكره بعض الشارحين (٣).

وإنما أتى بلفظ التثنية مع أن التنازع يوجد في الأكثر اقتصارا في البيان على أقل المعدودات<sup>(3)</sup>. وأشار إلى محل النزاع بقوله: ظاهرا أي: اسما يظهر معناه من مجرد لفظه في الأغلب، وإنما قيد المعمول به لامتناع التنازع في المضمر؛ لاستواء الفعلين في الإضمار لدفع الالتباس سواء كان للمتكلم نحو: ضربتُ وأكرمتُ، أو للمخاطب كالمذكور بفتح تائه، أو للغائب نحو: زيد ضرب وأكرم أ<sup>(0)</sup>، ودُكرا الحال التثنية والجمع.

(۱) قال الدولت آبادى: " (وإذا تنازع) أى: إذا قصد توجه الفعلين إلى اسم واحد وهذا في القلب، وأما بعد التركيب فلا تنازع إذ كل يستوفى في معموله من مضمر أو محذوف أو مذكور " ا. هـ. انْظُرْ: شوح الكافية للدولت آبادي الهندى ل٣٢ / أ.

<sup>(</sup>۲) قال ابن القواس ص ۱۰۰: "لو قال: إذا تنازع عاملان، لكان أجود؛ لأن العامل أعم من كونه فعلا أو اسما"، وقال الأصبهاني ص ١٤٥: " اعلم أنه لو قال: إذا تنازع العاملان أو أكثر، لكان أصوب؛ ليدخل فيه بقوله: (العاملان) مثل: زيد ضارب ومكرم عمراً "، وقال الجامي ٢٦٢١: " وإذا تنازع الفعلان، بل العاملان، إذ التنازع يجرى في غير الفعل أيضا نحو: زيد معط ومكرم عمراً... واقتصر على الفعل لأصالته في العمل "، وقال ابن جماعة ص ٩٢: " الأولى العاملان إذ قد يتنازع الاسمان نحو: رأيت ضارباً ومكرماً عمرا، والاسم والفعل مثل: [هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهُ } [الحاقة: ١٩] ". ا. هـ وقال الفالى في شرح اللباب ل١١٤/ أ: "وكان الأولى أن يقول: إذا توجه العاملان؛ ليكون أشمل؛ فإن التنازع قد يكون بين الفعلين، وبين الاسمين، وبين الاسم والفعل " اهـ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: الجامي ١/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ١/ ٣٣٩ وقد قال: "قوله: (ظاهراً بعدهما) لأنهما إذا وجها إلى مضمر استويا فى صحة الإضمار فيهما لأنهما إن كانا لمتكلم قلتَ: ضربتُ وأكرمتُ، ونحوه، وإن كان لمخاطب قلتَ: =ضربَك وأكرمَك، ونحوه، فلم يتنازعا شيئاً لأن كل واحدٍ

وقيل<sup>(۱)</sup>: لو كان الواقع بعدهما مضمرا لم يترتب حكم التنازع عليه، هذا إذا كان المضمر متصلا<sup>(۲)</sup>، وأما إذا كان منفصلا بأن يقع بعد (إلا) كما في قولهم: ما ضرب وأكرم إلا أنا، وإلا أنت، وإلا هو، فلا تنازع فيه أيضا؛ لأنه على تقدير ذلك يلزم إما إضمار الفاعل إما في الأول كما هو رأى البصريين<sup>(۳)</sup>، أو في الثاني كما هو رأى الكوفيين، على وفق الظاهر فيقال: ما ضربت وأكرم إلا أنا، أو ما ضربت وأكرمت إلا أنا، وذلك ممتنع جدا؛ لأنه إما مع الحرف أو بدونهما، والأول باطل؛ لأن الحرف لا يُضمر، والثاني كذلك؛ لاستلزامه التناقض، إذ يلزمه نفى الفعل المتصل به ذلك الضمير عنه، مع أن المقصود انحصاره به فيه مع استلزامه الالتباس<sup>(٤)</sup>.

أو حذفه (٥) على ما هو رأى الكسائى (٢)، فهو يستلزم ذلك التناقض أيضا؛ لتوجه الاستثناء فى الصورتين على ما يتوجه إليه الحكم السابق، إذ لابد وأن يكون ذلك الفاعل المحذوف فى اللفظ موجوداً فى النية لاحتياج الفعل إليه فيه، فبالضرورة يُحمل هذا التركيب على الاستثناء المفرغ، وعلى حذف (إلا أنا) اكتفاءً بالمذكور حتى يكون تقدير الكلام: ما ضرب جميع الناس إلا أنا، وما أكرم جميع الناس إلا أنا.

ومن قال(٧): " إن هذا الكلام محمول على الحذف دون الإضمار".

\_\_\_\_

منهِما يجِب لـه مثل ما يجِب للآخر " ١. هـ، وانْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ١٤٥.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: الوضى ١/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ١/ ١٧٧: "ويستحيل التنازع في المضمر المتصل بالعامل الآخير مرفوعاً ومنصوباً، لأن التنازع إنما يكون حيث يمكن أن يعمل في المتنازع فيه، وهو في مكانه، كلُّ واحدٍ من المتنازعين لو خلاه الآخر، والعامل الأول يستحيل عمله في المضمر المتصل بالعامل الآخير؛ لأن المتصل يجب اتصاله بعامله، أو بما هـو كجزئه، ولا يتصل بعامل آخر " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ١/ ١٧٧: " لا يجوز أن يكون أيضا من باب التنازع على الوجه الذى التزمه البصريون وهو أن الأول إذا توجّه إلى المتنازَع بالفاعلية وألغيته، فلابد أن يكون في العامل الملغى ضمير موافق للمتنازَع، وإنما لم يجز أن يكون منه، إذ لو كان الملغى ههنا هو الأول وأضمرت فيه ضميراً مطابقا للمتنازَع، فإن كان بدون (إلا) صار هكذا (ما ضربت وما أكرم إلا أنا) وما قام أى هو، أعنى زيداً، وما قعد إلا زيد، فيكون (إلا أنا) مستثنى من المتعدد المقدر في (ما أكرم) و(إلا زيد) مستثنى من المتعدد المقدر في (ما قعد) ولا يجوز أن يكونا مستثنيين من (ما ضربت) و(ما قام) لأنه لا متعدد فيهما فيصير الضرب والقيام منفيين عن المتنازع بعدما كانا مثبتين له، وشرط باب التنازع: ألا يختلف المعنى بالإضمار في الملغى " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: الجامي ١/٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) المراد حذف الفاعل.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الرضى ١/ ١٧٨ حيث نسب إلى الكسائى القول بأن مثل هذا من باب التنازع، ويكون الفاعل محـذوفا من الأول مع إعماله لِلثاني.

<sup>(</sup>٧) قائله ابن الحاجب انْظُرُ: شرح ابن الحاجب ٢١ / ٣٤٠ حيث قال: "... وإنما هذا كلام محمول على الحذف فتقديره: ما ضرب إلا أنت وما أكرم إلا أنت، فحذف ذلك من أحدهما تخفيفا " ١. هـ. وقد تبعه ابن القواس في القول بهذا، انْظُرُ: شرح ابن القواس ص ١٠٠.

#### بعدهما.

إن أراد بالحذف ما ذكرناه فالأمر ظاهر، وإن أراد به حذف الفاعل من الأول وإعمال الثانى كما جرى في كلام بعض الأفاضل، ففيه تأمل، ومن العجب منه أنه مع هذا التقدير صرّح في أول الصفحة [أن](١) لا تنازع فيه.

وبهذا<sup>(۲)</sup> ظهر فساد ما قيل: من أن الحذف لا ينافى التنازع، وما فى ردّه من أن الحذف مناف له؛ لأنه عبارة عما وقع بين عاملين، على معنى أنه يقتضى كل واحد منهما معموله، ولا يوجد إلا معمول واحد، وههنا ليس كذلك، بل يحصل لكل منهما ما يقتضيه لكن لأحدهما ملفوظ وللآخر محذوف؛ لدلالة الكلام عليه فيكون ملفوظا<sup>(۳)</sup> حكما.

لكن لقائل أن يقول: هذا لا يختص بالمضمر، فالمظهر أيضا كذلك؛ لأنك إذا قلت: ما ضرب وأكرم إلا زيد، يلزم ما فيه من الفساد فيه أيضا!.

قلت فى دفعه: لعلهم إنما ذكروا فى المضمر تتميما للحصر، إذ المدعى أن التنازع لا يكون فى المضمر لأنه إما أن يكون متصلا أو منفصلا لوقوعه بعد (إلا) والقسمان باطلان، بخلاف المظهر، فإنه يمكن التنازع فيه بدون وقوعه بعد (إلا) وإنما لم يصرحوا به فى المظهر اعتماداً فى [أن] فى قولهم: المضمر المنفصل، بمنزلة المظهر، والله أعلم.

وإنما قال: بعدهما<sup>(٥)</sup> أي: بعد الفعلين لأنه لو وقع الاسم الظاهر قبلهما أو بينهما امتنع التنازع، أو لم يترتب الحكم المذكور عليه، وذلك لأنهما إن اقتضيا الفاعلية وتقدم عليهما نحو: زيد ضربني وأكرمني، أو اقتضى أحدهما الفاعلية والآخر المفعولية وتقدم عليهما نحو: زيد ضربني وأكرمت، وزيداً ضربت وأكرمني، أو اقتضى الثانى الفاعلية والأول المفعولية وتوسط بينهما نحو: ضربت زيداً وأكرمني (٢)، يلزم الأمر الأول الفاعلية والثانى الفاعلية والثانى الفاعلية والثانى المفعولية وتوسط بينهما ، وإن اقتضى الأول الفاعلية والثانى المفعولية

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٨٨ وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ملفوظ) وهو لحن.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) قال ابن القواس ص١٠٠: " وإنما قال (بعدهما) لأن الفعل لا يتنازع فيما قبله؛ لأنه يكون متوجها حينئذ إلى ضميره " ١. هـ. وقال الجامى ١/٢٦٢: "... (بعدهما) أى: بعد الفعلين إذ المتقدم عليهما والمتوسط بينهما معمول للفعل الأول، إذ هو يستحقه قبل الثانى، فلا يكون فيه مجال تنازع " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وأكرمت) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) المراد به: امتناع التنازع.

# وقد يكون في الفاعلية مثل: ضربني وأكرمني زيدٌ، وفي المفعولية مثل: ضربتُ وأكرمتُ زيداً،

وتوسط بينهما نحو: ضربنى زيد وأكرمت، أو اقتضيا المفعولية وتقدم عليهما نحو: زيداً ضربت وأكرمت، أو توسط بينهما نحو: ضربت زيداً وأكرمت، لزم الأمر الثانى (١)؛ لتعين (زيد) فى الأول أن يكون فاعلا لـ (ضربنى) لإسناد الفعل إليه ومجيئه بعده من غير ورود عامل آخر عليه، ولتعينه فى المثالين الأخيرين لأن يكون مفعولا لـ (ضربت) لما مر" (٢).

فإن قلت: لا نسلم التعيين لوجود التساوى بينهما في الإعمال فيه، فإن الفعل كما [يعمل مقدما] (٣) يعمل أيضا مؤخراً!.

قلت: ليس الأمر كذلك لأن تعين (زيد) لكونه معمولا للفعل الأول قطعيّ على المذهبين في المثال الثاني (1)؛ لأن له القرب (0) والأولوية، فظهر منه أن إعمال الأول فيه هو المختار عند الفريقين فسقط التساوى، وأما في المثال الأول (1) والثالث (٧): والفعلان وإن كانا (١) متساويين في القرب والجوار لكن للأول أولوية، فسقط التساوى بينهما أيضا في هاتين الصورتين، والمراد من التعين أن يترجح أحدهما على الآخر في العمل، لا إثبات عدم جواز إعمال الآخر.

وقد يكون تنازع الفعلين في الفاعلية (٩) أي: في الفاعل وما يقوم مقامه، فإنهما مرادان بأن يكون كل واحد منهما يقتضي أن يكون ذلك الاسم فاعلا له، أو قائما مقام فاعله، مثل: ضربني وأكرمني زيدٌ/، وضرب وأكرم زيد، وقد يكون ذلك التنازع في المفعولية بأن يكون كل منهما

<sup>(</sup>١) المراد به: عدم ترتب الحكم المذكور عليه.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٧٥ وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) وهو قوله: زيداً ضربتُ وأكرمتُ

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الأقرب) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) وهو قولـه: ضربنی زید ِوأکرمتُ.

<sup>(</sup>٧) وهو قوله: ضربتُ زيداً وأكرمتُ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (وإن كان) وهو لحن.

<sup>(</sup>٩) قال الرضى ١/ ١٧٩: "اعلم أن العاملين في التنازع على ضربين: إذ هما إما متفقان أو مختلفان، والمتفقان على ثلاثة أضرب: لأنهما إما أن يتفقا في التنازع في الفاعلية فحسب نحو: ضربني وأكرمني زيد، أو في المفعولية فحسب نحو: ضربت وأكرم زيدٌ عمراً وله عداراً وله معا نحو: ضرب وأكرم زيدٌ عمراً وله عيذكر المصنف هذا الثالث لأنه يتبين بالقسمين الأولين...، والمختلفان على ضربين: لأنه إما أن يطلب الأول الفاعلية والثاني المفعولية نحو: ضربني وأكرمت زيداً، أو بالعكس نحو: ضربت وأكرمني زيد.... واحترز بقوله: "مختلفين "عن القسم الثالث من أقسام المتفقين؛ لأنهما تنازعا في ذلك القسم في الفاعلية والمفعولية أيضا لكن متفقين في التنازع " ١. هـ، انظرُ: الصفوة الصفية ١/ ٢٥٠، والأصبهاني ص ١٤٦، والجامي ١٢٥٠١.

#### وفي الفاعلية والمفعولية مختلفين.

مقتضيا لـه لأن يكون ذلك الاسم مفعولا لـه، إما صريحا كما فـى مثـل قولـك: ضـربتُ وأكرمـتُ زيداً، أو غير صريح كما فى قولـه تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلالَةِ ﴾ (١).

وقد يكون ذلك التنازع في الفاعلية والمفعولية بأن يكون أحدهما مقتضيا لفاعلية ذلك الاسم، والآخر مفعوليته (٢)، وهذا القسم على ضربين:

أحدهما: أن يقتضى الأول الفاعلية والثانى المفعولية نحو: أكرمنى وضربتُ زيداً، وأكرمَ وضربتُ زيداً. وثانيهما: أن يقتضى الأول المفعولية والثانى الفاعلية نحو: أكرمتُ وضربنى زيدٌ، وأكرمتُ وضربَ وضربَ زيدٌ، أشار إلى هذين الضربين صريحا بقوله: مختلفين أى: متعاكسين؛ ليكون الأقسام الأربعة مذكورة، وإنما لم يذكر للقسم الثالث مثالا في المتن اعتماداً على إمكان إخراجه من مثالى الأولين.

ثم قوله: هذا منصوب على الحالية من الفعلين المقدرين بعد قوله (وقد يكون في الفاعلية).

أى: قد يكون تنازع الفعلين في الفاعلية والمفعولية حال كونهما متعاكسين في الاقتضاء<sup>(٣)</sup>، على معنى: أن الأول يقتضى الفاعل والثاني يقتضى المفعول، أو بالعكس.

وقيل (٤): فائدة هذا القيد (٥) دفع لوهم من يتوهم أن مثل: ضَرَبَ ضَرَبَ زيدٌ، ضربتُ ضربتُ زيداً، من هذا الباب، على تقدير اتحادهما في المعنى، وليس منه؛ إذ الثاني تأكيد للأول، فلا يقتضى معمولا على رأسه، فعلى هذا لا يختص القيد بالقسم الثالث، بل يعم الأقسام الثلاثة.

والمراد بالمختلفين: المختلفان لفظان أو عملا، أو شرطا وجزاء، فيدخل فيه مثل: ضربتُ وضربني زيد، [و](٦) فإن ضربتَ ضربتُ زيدا.

قلت: فيه نظر؛ لأنا لا نسلم العموم، بل يختص بالفعلين المقدرين في القسمين الأولين، إذ لا توهم في الثالث، وهو ظاهر، مع انتقاضه بما يذكر بعد في جواب الاعتراض الوارد على قولنا: حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا(٧).

اعلم أنه لا خلاف بين البصريين والكوفيين (٨) في جواز إعمال كل من الفعلين، بل بينهم

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (١٧٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مفعوليه) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الوضى ١/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٩٠، وشرح العجمي ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) قال ابن جماعة ص٩٢: "قوله: (مختلفين) لم يظهر لى ممّ احترز به ولم يتفق سؤال شيخنا عنه، لكن يحتمل أن يحترز به من نحو (ضَارَبَ) وغيره من صيغ المفاعلة، فإنهما لا يقعان مختلفين، مع أنه للفاعلية والمفعولية بصيغته، ويجوز أن يحترز به عن مثل: قامَ وضُربَ زيدُ " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (الكوفيون) وهو لحن.

## ويختار البصريون إعمال الثابي، والكوفيون إعمال الأول.

اتفاق على ذلك<sup>(۱)</sup>، وإنما الخلاف بينهما في الاختيار<sup>(۱)</sup>، ولـذلك قـال: ويختـار<sup>(۱)</sup> البصـريون إعمال الثاني في الاسم الواقع بعدهما، بعد وقوع الاتفاق في جواز إعمال الأول فيه أيضا.

واستدلوا على مختارهم بالعقل والنقل، أما دليلهم العقلى فهو: أن الثاني قريب ومجاور للمعمول، وليس في إعماله إبطال معنى (٤)، وللقرب والمجاورة زيادة قوة، ولذلك غيروا

الإعراب - مع أنه من أهم المطالب عندهم - في مثل قولهم: هذا جحرُ ضبٌ خَرِبٍ (٥) مع أنه صفة لمرفوع، ووجوب التطابق بين الصفة والموصوف في الإعراب.

وأما دليلهم النقلى فهو في قول تعالى: {أَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا } (٢) و {هَآؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيك } (٢) فإنه أعمل فيهما لكان الأحسن أن يقال: "أفرغه " فإنه أعمل في الآيتين الثاني دون الأول، إذ لو أعمل فيهما لكان الأحسن أن يقال: "أفرغه " و"اقرأوه " فيلزم ترك الأحسن (٨)، وهو: إضمار المفعول في الثاني، وعلى تقدير إعمال الثاني لم يلزم المحذور أصلا، والمفعول من الأول حينئذ يجب حذفه.

لا يقال: إنهما وردتا على حذف المضمر وإن كان على غير الأحسن!.

لأنا نقول: ذلك يؤدى إلى أن يكون كلام (الله) - تعالى - مقروءًا على قراءة ليست بالأحسن من غير تضرّر إليه، وهو غير جائز لوجود حسنها.

ويختار الكوفيون إعمال الأول (٩)، واستدلوا على مختارهم – أيضا – بالعقل والنقل.

(١) لأن إعمال كل منهما مسموع من العرب، والخلاف بينهم في المختار هل هو الأول، أو الثاني، أو هما على حد سواء؟. انْظُرُ: التصريح ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>۲) انْظُرْ: رأى البصريين والكوفيين وحجة كل فريق في: الإنصاف ١/ ٨٣، والغرة المخفية ص٣٢١ وما بعدها والإيضاح لابن الحاجب ١/ ١٦٥، وابن يعيش ١/ ٧٩، وابن القواس ص ١٠١، وشـرح التسهيل ٢/ ١٦٧، واللباب للعكبري ١/ ١٥٥، والتبيين للعكبري ص٢٥٢، والتخمير ١/ ٢٣٨، وائتلاف النصرة ص ١١٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (واختار) وما أثبته من المقدمة الكافية ص ٧٠.

رع) هذا معنى قول سيبويه ١/ ٧٤: " وإنما كان الذي يليه أوْلى لقُـرب جِـوارهِ وأنـه لا يـنقُضُ معنـيُّ " ١. هـ.. وانْظُرْ: المقتضب ٣/ ١١٢، و٤/ ٧٣، والإيضاح لأبي على ص ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: ابن يعيش ١/ ٧٩، وابن القواس ص ١٠١، والملخص ص٢٨٤، وشـرح اللمحـة البدريـة ٢/ ١٢١، والأصبهاني ص١٥٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف من الآية (٩٦).

<sup>(</sup>٧) سورة الحاقة من الآية (١٩).

<sup>(</sup>٨) وحملُ كلامه تعالى على ما هو أحسنُ أحسنُ. انظُرْ: الإرشاد إلى علم الإعراب للكيشي ص١٠٢.

<sup>(</sup>٩) وقد استقبحه سيبويه فقال ١/ ٧٦: " ولو أعملت الأول لقلتَ: مررتُ ومرَّ بي بزيدٍ، وإنما قبُح هذا أنهم قد جعلوا الأقربَ أولى إذا لم ينقُض معنى "ا. هـ. بينما استحسنه المبرد ورأى أنه جائز فقال في المقتضب٤/ ٧٤: "ولو أعملت الأول كان جائزا حسنا "ا. هـ.

## فإن أعملت الثابي أضمرت الفاعل الأول على وفق الظاهر،

أما دليلهم العقلى فهو أن الفعل وقع فى أول الكلام (١)، والأول موضع لا يقع فيه إلا ما هو أهم بالذكر، فإعمال ما هو الأهم أولى من إعمال غيره وإن كان أقرب، وأيضا: إن للأول قوة لا يكون لغيره مثلها، ويدل عليه: إلغاء أفعال القلوب عند التوسط والتأخر، مع أن الفعل عامل لفظى، والابتداء عامل معنوى فليس ذلك إلا لقوة التقدم، وأيضا على هذا لم يلزم إضمار قبل الذكر، بخلاف ما إذا أعمل الثاني (١).

وأما دليلهم النقلي فهو: قول امرئ القيس $^{(7)}$  – كما سيجيء  $^{(3)}$ .

والجواب عن الأول: سلمنا أن الأول أهم وله قوة، لكن لا نسلم أن قوته (٥) أكثر من قوة المقاربة والجوار (٢)، كما بيّنا في دليلنا.

وعن الثانى: أن الإضمار قبل الذكر يجوز إذا وُجد ما يفسره، وههنا كذلك كما فى: ربه رجلا، فإنهم قد يستغنون ببعض الألفاظ عن بعض إذا كان فى الملفوظ دلالة على المحذوف فى علم المخاطب، كما فى قول تعالى: {وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ} (ستغنى عن ذكر (فروجهن) بذكر الأول (^).

وأما الجواب عن دليلهم النقلي فسيجيء إن شاء الله(٩).

فإن أعملت الثاني من العاملين المتغايرين على ما هو رأى البصريين، فلا يخلو من أن يقتضى العامل الأول فاعلا أو مفعولا، فإن اقتضى فاعلا أضمرت الفاعل في العامل

<sup>(</sup>١) وأيدوا ذلك بأنه إذا اجتمع الشرط والقسم جعل الجواب للسابق منهما باتفاق تقول: إن تقُم والله أكْرِمْك - بالتأكيد - " انْظُرْ: شرح اللمحة البدرية ٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الغرة المخفية ص ٣٢٣، والصفوة الصفية ١/٤٠٤، والأصبهاني ص ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) هو: امرؤ القيس بن حُجر بن الحارث بن عمرو الكندى من أهل نجد، من الطبقة الأولى، يكنى: أبا وهب وكان يقال له: الملك الضليل، وذو القروح. انْظُرْ ترجمته فى: طبقات فحول الشعراء ١/١٥، والشعر والشعراء ص٣٧، والأغانى ٩٣/٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (قوتها).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الإنصاف ١/ ٩٣، وانْظُرْ: شرح ابن القواس ص ١٠٢، وشرح الأصبهاني ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الأحزاب من الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الإنصاف ١/ ٩٣ وما بعدها، والأصبهاني ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٩) انظُرْ: قسم التحقيق.

## دون الحذف، خلافا للكسائي،

الأول<sup>(۱)</sup>، لكن لا مطلقا بل على وفق الاسم الظاهر إفرادا وتثنية وجمعا، وتذكيرا وتأنيثا، وإنما وجب أن يكون كذلك لأنه أي: هذا الضمير عبارة عن ذلك الظاهر.

دون الحذف، أى: لا يحذف فاعل الأول اهتماما بذكره؛ لتوقف الفعل عليه، فكان بقاؤه بدونه كالعرض بلا محل، خلافا للكسائى (٢) فإنه أجاز حذف الفاعل، ومختاره: [أنه] (٣) رأى الحذف أقرب من الإضمار قبل الذكر.

والخلاف، أى: الفرق بين الحذف والإضمار إنما يظهر لفظاً فى التثنية والجمع نحو: قام وقعد أخواك / لأنه إذا كانا مفردين فلا ظهور له - وإن كان ثابتاً فى المعنى - تقول على تقدير الإضمار: ضربانى وأكرمت الزيدين، وضربونى وأكرمت الزيدين، وعلى تقدير الحذف: ضربنى وأكرمت الزيدين فى الصورتين (٤).

ثم مذهب الكسائى ضعيف<sup>(٥)</sup>؛ لأن اعتماده على امتناع الإضمار قبل الذكر، ولا نسلمه؛ لأنه إذا كان لا بشريطة التفسير، أما إذا كان بها فيجوز كما مرّ، وأيضا الإضمار قبل الذكر يثبت فى مواضع<sup>(٢)</sup>، وحذف الفاعل قصداً لم يثبت بحال<sup>(٧)</sup>.

فإن قلت: أليس قد ثبت ذلك في قولهم: ما جاءني إلا زيدٌ، إذ تقديره: ما جاءني أحد إلا زيد، وفي مفعول مالم يسمّ فاعله؟.

(١) قال سيبويه ١/ ٧٩: "... وكذلك تقول: ضربوني وضربتُ قومَك، إذا أعملت الآخِر، فلا بد في الأول مـن ضمير الفاعل لئلا يخلو من فاعل ". وانْظُرْ: المقتضب ٤/ ٧٧ وما بعدها، والمسائل الحلبيات ص ٢٣٧.

(٤) انْظُرْ: ابن يعيش ١/ ٧٧، والأصبهاني ص ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ رأى الكسائى فى: المسائل الحلبيات ص٢٣٧، والغرة ص٣٢٤، والتسهيل ص٨٦، وشرح التسهيل ٢/ ١٧٤، وشرح اللمحة ٢/ ١٢٤، وقد وافق الكسائى هشامُ الضرير، والسهيلى، وابنُ مضاء. انْظُوْ: الارتشاف ٤/ ٢٠٤، والمساعد ١/ ٤٥٨، وأوضح المسالك ٢/ ٢٠١، والتصريح ١/ ٣٢١، والرد على النحاة ص ٩٥، والهمع ٣/ ٣٤. هذا وقد نقل عن الكسائى أن الفاعل هنا مضمر مستتر فى الفعل، مفردٌ فى الأحوال كلها، فعلى هذا يكون ما نقله البصريون عنه من القول بحذف الفاعل غير صحيح. انظرُ: الارتشاف ٤/ ٢١٤٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ١/ ١٨٠ عن الكسائى وضعف مذهبه: " فحاله كما قيل: فكنتُ كالسَّاعى إلى مَثْغَبِ... مُوائِلاً من سَبَلِ الرَّاعِدِ. وذلك لأن حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر؛ لأنه قد جاء بعده ما يفسره في الجملة " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُـرْ: شـرح المفصـل ١/ ٧٧، والمغنّى ٢/ ٥٦٢، وشـرح اللمحـة البدريـة ٢/ ١٢٣، ومـن هـذه المواضـع: ١ - إضمار الشأن والقصة والحديث في باب المبتدأ والخبر نحو قولـه تعالى:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.

٢- أن يكون الضمير مرفوعاً بنعم أو بئس ولا يفسر إلا بالتمييز نحو: نعم رجلاً زيد، وبئس رجلاً عمرو.
 ٣- أن يكون مخبراً عنه فيفسره خبره نحو: {إنْ هِيَ إلا حَيَاتُنَا اللَّائيا}.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح ابن القواس ص ١٠٣، وشرحَ المفصلَ لابن يعيش ١/٧٧.

#### وجاز خلافا للفراء، وحذفت المفعول إن استُغني عنه،

قلت: حذفه ههنا مع بدل ونائب سدَّ مسدَّ المحذوف، فكأنه ما حذف، ولهذا أطلق الأكثرون اسمَ (الفاعل) على ما قام مقامًه في الصورتين، بخلاف الإضمار قبل الذكر.

وجاز مثل هذه المسألة وهي: أن يتنازع العاملان في معمول واحد، فأعطى العمل للشاني سواء حذف الفاعل من الأول أو أضمر فيه، خلافا، أي: يثبت هذا الجواز مخالفا للفراء، فإنه لا يجوز مثل هذه المسألة معلّلا بأنه يستلزم أحد الفسادين، وهو إما حذف الفاعل، أو الإضمار قبل الذكر (۱)، وأما وجه جوازها فثبوت مثلها عن العرب كقوله:

وكُمْتُ أَ مُ دَمَّاةً كُ أَنَّ متُونَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْ مَتُونَهُ مَتُونَهُ مَنُونَهُ مَدُّهُ ا

فإن (جرى) و(استشعرت) تنازعا في (لون مذهب) و(جرى) اقتضى الرفع، و(استشعرت) اقتضى النصب، وأعمل الثاني دون الأول، فلما ورد مثلها عن العرب في كلام الفصحاء، لم يمكن الحكم بمنعه، فلابد من التزام أحد الأمرين.

وإن اقتضى العاملُ الأولُ مفعولا على تقدير إعمال الثانى حذفت المفعول فى الأول<sup>٣)</sup>؛ لكونه فضلة فى الكلام، ولأنه لو لم يحذف يلزم الإضمار قبل الذكر لما هو يتم الكلام بدونه، ويحذف كثيرا فى السعة، وإنما لم يهربوا عنه (٤) فى الفاعل لوجوب ذكره، فالارتكاب عليه (٥).

ههنا لا يستلزم الارتكاب ثمة، لكن ذلك ليس على الإطلاق بل إن استُغنى - بصيغة

(۱) قال ابن هشام: "مذهب الفراء إذا كان العاملان مشتركين في طلب المرفوع عملا فيه معا نحو: قام وقعد أخوك... وإن اختلفا في الطلب أضمر الفاعل مؤخرا نحو: ضربني وضربت أخويك هما.... وحجته: أن الفاعل لا يليق به الحذف... لأنه عمدة... ولا يليق به الإضمار... لأنه إضمار قبل الـذكر... " ا. هـ. انظُرْ: شرح اللمحة ٢/ ١٢٥، وانظُرْ رأى الفراء في: المسائل الحلبيات ص ٢٣٨، وشرح المصنف ٢/ ٣٤٣، والرضى ١/ ١٨١، والارتشاف ٤/ ٢١٤، والمساعد ١/ ٤٥٨، والهمع ٣/ ٩٦، والتصريح ١/ ٣٢١، والأشموني ٢/ ٢٠٠١.

<sup>(</sup>۲) من الطويل لطُفَيْل الغَنَوِى في: الديوان ص٧، وانظره في: الكتاب ١٠٧، وتحصيل عين النهب ص ١٠٠ والمقتضب٤/ ٧٥، والجمل للزجاجي ص ١١٦، والحلل شرح أبيات الجمل ص ١٤٦، والإنصاف ١/٨٨، وشرح المفصل ١/ ٧٨، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٨٨، والتخمير ١/ ٢٣٧، وائتلاف النصرة ص ١١٤. الكمت: جمع كُمَيْت وهو ذو لون بين الحمرة والسواد، المدمّى: هو الذي كمتته إلى الحمرة ولا يخالطها سواد، استشعرت: لبسته شعارا، والشّعار ما وَلِي الجسد. والمعنى: أن الشاعر يصف خيلا كُمتا كأن عليها شعار ذهب، والشاهد قوله (جرى فوقها واستشعرت لونَ مذهب) وقد وضحه الشارح، وقد استشهد به على ضعف مذهب الفراء لأنه ثبت عن العرب.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ١/ ١٨١: " وافق البصريون ههنا الكسائى فى حذف المفعول بخلاف الفاعل؛ لأن الحدف هناك أيضا كان الوجه للزوم الإضمار قبل الذكر، إلا أنه تعذر لأن الفاعل لا يحذف، وفى المفعول هذا المانع مرتفع لأنه فضلة يحذف فى السعة، فكيف مع مثل هذا المجموع! أى: الإضمار قبل الذكر " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) أي: الإضمار قبل الذكر.

<sup>(</sup>٥) أي: الإضمار قبل الذكر.

#### وإلا أظهرت،

الجهول – عنه أى: [عن] (١) ذلك المفعول بأن يكون في غير أفعال القلوب، سواء كان من الفعل المقتضى للمفعول الواحد، أو المفعولين، مثال الأول: ضربت وأكرمني زيد، ومثال الثاني: أعطيت وأعطاني زيد درهما.

وإلا أى: وإن لم يُستغن عن ذلك المفعول بأن يكون في أفعال القلوب أظهرت ذلك المفعول نحو: حسبني منطلقا وحسبتُ زيداً منطلقا، وإنما لزم إظهاره لأنه لولا ذلك لحذف، أى: المفعول الثاني من الأول، فيلزم حذف ما لا يجوز حذفه (٢) – لما سيجيء في بابه إن شاء الله تعالى – أو أضمر، فحينئذ يلزم الإضمار قبل الذكر فيما هو الفضلة في الكلام، فلمَّا لم يجز (٣) حذفه وإضماره وجب إظهاره (٤).

وأما نظرُ صاحب المتوسط بأن يقول: " يجوز إضمار المفعول الثاني لـ " حسبني " بعد ذكر (منطلقا) نحو: حسبني وحسبت زيداً منطلقا إياه "(٥).

## فضُّعف من وجوه:

أما أولا: فلأن المراد من امتناع الإضمار ههنا امتناعه متصلا، أو قبل ذكر " منطلق " وإلا فلا.

وأما ثانيا: فلأنه علة الاختيار عند البصريين القرب والجوار، فعلى جواز هذا يفوت العلة لعدم بقائهما، فلم يكن الإضمار بعد ذكر (حسبتُ) مع مفعوليه مختاراً عندهم، والكلام فيه لا في نفس الجوار لما مرّ.

وأما ثالثا: فلأنه يلزم الفصل بكثرة الأجنبي بين العامل ومعموله.

وأما رابعا: فلأنه يلزم العطف قبل تمام المعطوف عليه.

ولئن قلت: إن النحاة يسوِّغون الإضمار قبل الذكر عند تعذر حذف الفاعل، ولم يسوِّغوه عند تعذر حذف المفعول، فضعفهم هذا لأى شيء؟.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ١/ ٣٤٥، وقال الرضى ١/ ١٨٢: " وذلك لكون مضمون الفعلين هو المفعول الحقيقى لأن المعلوم من قولك: "علمت زيداً قائما " مصدر المفعول الثانى مضافا إلى الأول، أى: علمت قيام زيد، بخلاف مفعولى (أعطيت) فإن كل واحد منهما مفعول به... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يجوز) وهو لحن.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شرح المصنف ١/ ٣٤٥، والأصبهاني ص ١٤٩، وقال ابن القواس: "... إن لم يستغن عنه كالثاني من مفعولي (ظننت) وأخواتها وجب إظهاره نحو: حسبني منطلقا وحسبت زيداً منطلقا، لأنه لو أضمر فقيل مثلا: حسبني إياه، لأضمر المفعول قبل الذكر، ولو حذف لحذف مالا بد منه؛ لتعلق الظن به، بخلاف خبر المبتدأ " ا. هـ، انْظُوْ: شرح ألفية ابن معطر لابن القواس ص ٦٥٣.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الشوح المتوسط ص ٧٨.

## وإن أعملت الأول أضمرت الفاعل فى الثابى، والمفعول، على المختار، إلا أن يمنع مانع فتُظهر

قلت: ارتكبوا هذا المحذور في الفاعل ليكون ذلك دليلاً على أهمية ذكره غاية الاهتمام، وعلى قباحة حذفه، ولم يرتكبوا في المفعول لأنه وإن تعذّر حذفه أيضا لكن لم يبلغ مبلغه فيه؛ لكون المفعولية المشعرة بكونه فضلة موجودة فيه، وأما الإظهار فهو وإن دلّ على لزوم وجوده لكنه أمر عادى لا يدل على سماجة الحذف دلالة الإضمار قبل الذكر عليها.

وإن أعملت أى: العامل<sup>(۱)</sup> الأول بناءً على ما هو رأى الكوفيين<sup>(۱)</sup>، فيلا يخلو من أن يقتضى العامل الثانى فاعلا أو مفعولا، فإن اقتضى فاعلا أضمرت ذلك الفاعل فى العامل الثانى أيضا موافقا للظاهر؛ لئلا يلزم خلوه عن الفاعل الواجب وجوده، وأيضا لا يلزم على هذا الإضمار قبل الذكر؛ لأن الاسم المذكور بعد الثانى وإن كان مؤخرا عنه لكنه مقدم رتبة تقديراً؛ لكونه معمولا للأول، تقول: ضربت وأكرمنى زيداً، وضربت وأكرمانى الزيدين، وضربت وأكرمونى الزيدين والمراد من الفاعل أعم منه وما يقوم مقامه على ما مرّ، فيدخل فيه: ضربت وأكرم زيداً.

وإن اقتضى العامل الثاني مفعولا - على تقدير إعمال الأول - أضمرت ذلك المفعول أيضا في العامل الثاني على المذهب المختار (٤).

وإنما كان إضماره دون حذفه لأنه لا يلزم فيه الإضمار قبل الذكر لما مرّ، وليكون الملفوظ مطابقا للمراد، مع أن في الحذف التباس المفعول بما هو غيره.

وإنما جاز حذفه/ أيضا عند عدم المانع ووجود القرينة نظراً إلى كونه فضلة في الكلام (٥).

تقول على تقدير الإضمار: ضربنى وأكرمته زيدٌ، وضربنى وأكرمتُهما الزيدان، وضربنى وأكرمتُهم الزيدون.

وعلى تقدير الحذف: ضربنى وأكرمت زيدٌ، وضربنى وأكرمتُ الزيدان، وضربنى وأكرمت الزيدون.

إلا أن يمنع مانع (١) من الحذف والإضمار فتُظهر أي: يجب عليك إظهاره.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الفاعل) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الكوفيون) وهو لحن.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ١/ ١٨٤: " تضمر الفاعل في الثاني على وفق الظاهر بلا خلاف من أحد؛ لأنه ليس إضماراً قبل الذكر... " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال الجامي ١/ ٢٦٨: " ولم تحذفه وإن جاز حذفه لئلا يتوهم أن مفعول الفعل الثاني مغاير للمذكور " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الوضى ١/٤١٨.

<sup>(</sup>١) قال ابـن جماعة ص٩٣: " أي من رجوع ضمير مفود على مثنى أو مجموع أو بالعكس فلا يجوز في مثل: (حَسِبَني=

ويجوز أن يكون (يُظهر) للغائب وفاعله ضميره المستتر الراجع إلى المفعول.

يعنى: يجوز إضمار المفعول في الثاني على المختار، وحذف على غيره (١)، وإن لم يمنع مانع عنهما، وإن منع بأن يكون ذلك المفعول مفعولا ثانيا لأفعال القلوب فيجب الإظهار نحو: حسبني وحسبتها منطلقين الزيدان منطلقا، فإن الأول أعمل في (منطلقا) ولذلك رفع (الزيدان) على الفاعلية له، والفعل الثاني يقتضي أيضا مفعولا ثانيا، وكان المختار إضماره لكن لم يكن ذلك لأنه لو أُضمِر لأُضمِر إما مفرداً أو مثني (٢)، ولا سبيل إلى الأول لعدم التطابق بينه وبين المفعول الأول حينئذ - مع وجوبه بينهما - لكون الثاني عبارة عن الأول، ولا إلى الثاني لأنه يستلزم المخالفة بين الضمير والمرجوع إليه في الإفراد والتثنية، وهو غير جائز (٣).

قيل (٤): فيه نظر؛ لأنا لا نسلم وجوب التطابق بينهما عند الأمن من اللبس كقوله تعالى: [وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً] (٥) مع تقدم ذكر الوارث!.

قلت: هذا لاعتبار الذاتِ الموصوفة بالوراثة، سواء كان مذكراً أو مؤنثاً (١٦).

ولا يجوز حذفه أيضا لأنه لا يجوز الاقتصار على أحد مفعولى باب (حسبت)، فلما امتنع الحذف والإضمار وجب الإظهار.

قال في المتوسط (٧): " وفيه نظر؛ لأنه ليس من هذا الباب، وإنما يكون منه [أن] (٨) لـو تنازع الفعلان معمولاً واحداً، لكنه ليس كذلك لأن الأول يقتضي المفرد، والثاني يقتضي المثني".

قلت: إن الإضمار قد يأتى على المعنى المقصود وإن اختلفا فى اللفظ؛ لأن التنازع فى الـذات الموصوفة بالانطلاق من جهة فعليتهما، ولزوم الإفراد والتثنية إنما هو بحسب اقتضاء المحل، والحاصل أن مقتضى كليهما مفرد من حيث فعليتهما فإنها يحصل به، وأما اقتضاء الثانى المثنى فليس من تلك الجهة بل للتطابق لمفعوله الأول، فمن حيث الفعلية يتحقق التنازع فى الأصل فى معمول واحد.

<sup>=</sup>إيَّاهُ وحسِبْتُهُما منطلقين الزيدان) بل يجب إظهاره فتقول: حسبني وحسبتُهما منطلقين الزيدان منطلقا "ا. هـ.

<sup>(</sup>١) أي: على القول الغير نُحتار.

<sup>(</sup>۲) قال ابن الحاجب: " لأنك لو أضمرته مفرداً لم يستقم لأنه مفعول ثان لـ (حسبتهما) فيجب أن يكـون مثنى، ولو أضمرته مثنى لم يستقم لأنه عائد على (منطلقا) وضمير المفـرد لا يكـون مثنى، فلمـا امتنـع الإضمــار وجب الإظهار " ١. هــ انْظُرُ: شرح المصنف ١/ ٣٤٥، وانْظُرُ: الجامى ١/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ١٥٠، وشرح الكافية للدولت آبادي ل ٢٤/ ب.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح الوضى ١/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الآية (١١).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الجامي ١/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الشوح المتوسط ص ٧٩.

<sup>(</sup>٨) زيادة من الشرح المتوسط ساقطة من الأصل.

# وقول امرئ القيس: كَفَاني وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَال، ليس منه؛ لفساد المعنى.

وأما جوابه (۱) عنه فلا يخلو عن ركاكة؛ لأن تقريره يدل على اختلاف مقتضاهما، وبه يفوت شرط التنازع (۲).

#### وقول امرئ القيس:

# وَلُوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لأَذْنَى مَعِيشَةٍ ::: كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ المال (٣)

اعلم أن البيت المذكور دليل نقلى للكوفيين<sup>(1)</sup> على مختارهم، أى: على أن إعمال الأول أولى من إعمال الثانى، ثم وجه الاستدلال به: أن (كفانى) و(لم أطلب) تنازعا فى (قليل)، وأعطى الشاعر العمل للأول دون الثانى – وهو من الفصحاء – فلو لم يكن إعمال الأول أولى من إعمال الثانى – مع إمكان إعماله ههنا، إذ لا تفاوت فى النظم بين رفع (قليل) ونصبه، مع لزوم حذف حذف المفعول من الثانى على تقدير إعمال الأول، وهو ضعيف غير مختار، وعدم لزوم حذف شيء على تقدير إعمال الثانى – لما اختاروه، فعُلم منه أن إعمال الأول أفصح؛ لأن الفصيح لا يختار إلا الأفصح<sup>(0)</sup>.

[وقوله]<sup>(۱)</sup>: ليس منه، إشارة إلى ردّ ذلك، أى: ليس هذا البيت مما تنازع فيه العاملان حتى يتم به الاستدلال؛ لفساد المعنى على تقدير كونه منه؛ لاستلزامه اجتماع النقيضين، وبيان ذلك: أن (لو) تدل على امتناع جزائها لامتناع شرطها، سواء كانا مثبتين أو منفيين، فإن كانا مثبتين يجب انتفاؤهما، وإن كانا<sup>(۱)</sup> منفيين يجب ثبوتهما، ولو كان أحدهما مثبتا والآخر منفيا يجب نفى المثبت وثبوت المنفى، لأن نفى النفى إثبات، وأيضا حكم المعطوف على جزائها، فعلى هذا كان فى قوله:

<sup>(</sup>١) أى جواب صاحب المتوسط، حيث قال ص ٨٠: " وجوابه: أن الأول والثانى تنازعا اسم فاعل الانطلاق من غير نظر إلى كونه مفرداً أو مثنى، والإفراد إنما لـزم من حيث إنه أعمل فيه الأول، فلـو أعمـل الثانى لزم التثنية " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) لأن المراد من التنازع: كـون الفعلين بحيث يصح أن يتوجهـا إلى أمـر واحـد فيكـون معمـولا لأحـدهما دون الآخر، انْظُرُ: ابن القواس ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) من الطويل في: الديوان ص ٣٩، وانظره في: الكتاب ١/ ٧٩، والمقتضب ٤/ ٧٦، والمقتصد في شرح الإيضاح ١/ ٣٤، والإنصاف ١/ ٨٤، ولباب الإعراب ص ٢٣٨، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٩٤، والرضى ١/ ١٨٥، وابن يعيش ١/ ٧٩، والمغنى ١/ ٢٨٥، ٢/ ٥٨٤، والخزانة ١/ ٣٢٧، وائتلاف النصرة ص ١١٣ وغير ذلك، وقد تفاوتت رواية أوله بين (فلو أن) و(لو أن).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الكوفيون) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنفُ ١/٣٤٦، والأصبهاني ص ١٥١، والجامي ١٦٩/.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (كان) وهو لحن.

## وَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لأَدْنَى مَعِيشَةٍ

لأنه مثبت في سياق (لو) فلو توجه (لم أطلب) إلى (قليل) وهو معطوف على جزائها لوجب أن يكون فيه إثبات لطلب القليل، فلزم من امتناع السعيّ لأدنى معيشة ألا يكون طالبا<sup>(۱)</sup> لقليل من المال؛ لأنه يستلزمه، ومن امتناع عدم الطلب أن يكون طالبا له لذلك، وهو غير جائز فعلم منه أن (لم أطلب) غير متوجه إلى (قليل) بل إلى مقدر وهو (اللّك) فكأنه قال: كفانى قليل من المال، ولم أطلب المُلك، فيكون كفاية القليل منفية، وطلب الملك ثابتا<sup>(۱)</sup>، ويدل على هذا البيتُ الثانى وهو قوله:

ولكنَّما أسعى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلِ ::: وقد يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّلَ أَمْشَالِي (٣)

[وليس] (٤) لقائل أن يقول: إن الكلام في تنازع الفعلين وإعمال أحدهما، سواء حذف معمول الآخر أو أضمر؛ لأنا نقول: هذا إنما يكون بعد إمكان التنازع، ولا نسلم ذلك لما ذكر (٥).

فإن قلت: إثبات المدعى إنما يمكن على تقدير جعل واو (ولم أطلب) للعطف، أما على تقدير

<sup>(</sup>١) في الأصل (طلباً) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>۲) انظرُ: شرح المصنف ۱/۳۵۱، والإيضاح في شرح المفصل ۱/۹۲۱، وابن القواس ص ۱۰۵، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ۲۵۲، وقال ابن يعيش ۱/۹۷: " فأما بيت امرئ القيس: فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشة... كفاني ولم أطلُب قليلٌ من المال فليس من هذا الباب؛ لأن شرط هذا الباب أن يكون كل واحد من الفعلين موجها إلى ما وُجُه إليه الآخر، وهو الاسم المذكور، وليس الأمر كذلك؛ لأن الفعل الأول موجه إلى: القليل من المال، والثاني: موجه إلى المُلْك، ولم يجعل القليل مطلوباً وإنما كان مطلوبه الملك... ألا ترى أنه قال في البيت الثاني: ولكنمًا أسعى لِمَجْدٍ مؤتَّل... وقد يُدْرك المؤتَّل أمثالي. ولو نصب (قليلا) بـ (أطلب) استحال المعنى وصار التقدير: كفاني قليل ولم أطلب قليلاً، فيكون هذا عطف جملة على جملة لا تعلق لأحدهما بالأخرى كقولك: ضربني زيدٌ ولم أكرم بكراً... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) من الطويل لامرئ القيس في: الديوان ص ٣٩، وانظره في: الإنصاف ١/ ٩٣، والإيضاح في شرح المفصل ١/ ١٧٠، وابن يعيش ١/ ٧٩، وابن القواس ص١٠، والجامي ١/ ٢٧٠، وابن جماعة ص٩٤، ورصف المباني ص ١٩٤، والخزانة ١/ ٣٢٧، والهمع ١/ ٤٥٩. والمجد المؤثل: المجد المؤثل: المجد المؤثل: المجد المؤثل: المشمر الذي له أصل وهو الكثير أيضا.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) انظرُ: شرح المصنف ١/٣٤٧، والإيضاح في شرح المفصل ١/٩٦١، وابن القواس ص ١٠٥، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٢٥٦، وقال ابن يعيش ١/٩٧: " فأما بيت امرئ القيس: فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة ... كفاني ولم أطلُب قليل من المال فليس من هذا الباب؛ لأن شرط هذا الباب أن يكون كل واحد من الفعلين موجها إلى ما وُجّه إليه الآخر، وهو الاسم المذكور، وليس الأمر كذلك؛ لأن الفعل الأول موجه إلى: القليل من المال، والثاني: موجه إلى المُلك، ولم يجعل القليل مطلوباً وإنما كان مطلوبه الملك... ألا ترى أنه قال في البيت الثاني: ولِكنمًا أسعى لِمَجْدٍ مؤتًل... وقد يُدْرك المؤتّل أمثالى. ولو نصب (قليلا) بـ (أطلب) استحال المعنى وصار التقدير: كفاني قليل ولم أطلب قليلاً، فيكون هذا عطف جملة على جملة لا تعلق الأحدهما بالأخرى كقولك: ضربني زيدٌ ولم أكرم بكراً... " ا. هـ.

جعلها للحال كما ذهب إليه صاحب الإيضاح (١) فلا؛ إذا المعنى حينئذ: كفانى قليل من المال فى حال/ كونى (١) غير طالب له، فلا يلزم منه إثبات الطلب المنافى لعدم الطالب اللازم من عدم السعى؛ لعدم العطف على جوابها! قلت (١): لما كان الواو محتملا لهما لا يصلح استدلالا؛ لأن المدعى لا يثبت بالاحتمال، وأيضا كون الواو للعطف أكثر وأشهر، والمصير إليه أولى، لا سيما وقد دخل على المضارع المنفى الذى وقع حالا؛ لأن فيه وجهين، فعند بعضهم تعين أن يكون حالا بدون الواو، وعند الآخر يجوز مع الواو، فترجّح (١) جانب العطف إذ لم يمنعه أحد أصلا، كذا قال الفالى (٥).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) صاحب الإيضاح هو: أبو على الفارسي وهو: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان ابن أبان الفارسي، النحوى، ولد بفسًا من أرض فارس، وقدم بغداد واستوطنها، وأخذ عن ابن السراج، والزجاج وأخذ عنه ابن جنى، والربعى، له: الإيضاح في النحو، والحجة في علل القراءات، والتذكرة، والأغفال، وغير ذلك، توفي سنة ٧٧٧ هـ ببغداد. انظُرْ: وفيات الأعيان ١٨ ٣٦١، ونزهة الألباء ص ٣١٥. وانظُرْ: الإيضاح لأبي على ص ٦٧، وانظُرْ رأيه في: المقتصد في شرح الإيضاح ١٨ ١٧٠، وابن القواس ص في شرح الإيضاح ١٨ ١٧٠، وابن القواس ص ١٠٥، وابسن جماعة ص ٩٤، وقال الأصبهاني ص ١٥٠: " وقد نصر أبو على الفارسي قول الكوفيين بأن قال: يحتمل أن تكون الواو واو الحال وحينئذ لا يلزم انتفاء عدم طلب قليل من المال؛ لأن جواب (لو) حينئذ هو: كفاني قليل من المال، وقوله: (لم أطلب) حال، ومعناه: ولو أن ما أسعى لأدني معيشة كفاني قليل من المال حال كوني غير طالب له، فيلزم انتفاء هذا المجموع، ولا يلزم من انتفاء هذا المجموع انتفاء عدم طلب قليل من المال، ليلزم التناقض الذي ذكرتموه "ا. هـ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (كون) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) انظُون: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ١٧٠، والرضى ١/ ١٨٧، وقال الأصبهاني ص ١٥٦: " والجواب عما ذكره أبو على أن يقال: إن الشرط الذي دخل عليه (لو) مستلزم لهذا المجموع فيكون مستلزما لكل واحد من أجزائه لما ثبت في غير هذا العلم، ويلزم منه أن يكون كل واحد من أجزائه منفيا، فيلزم المحذور، ولئن سلمنا ذلك لكن ما ذكره مُحْتَمل غير منصوص، وبالمحتمل لا يمكن إثبات أصل متنازع فيه " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (فترجيح) وهو تصعيف، وما أثبته من: الفالي.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح اللباب للفالي ل ١١٧ / أ. ب.

# [مفعول ما لم يُسمَّ فاعله هو: كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه.

اعلم أن المصنف لما ذكر حد الفاعل بحيث لم يشمل: مفعول ما لم يُسمّ فاعله أى: مفعول الفعل [الذي](۱) لم يذكر فيه (۱) فاعل ذلك الفعل؛ لكونه ليس بفاعل عنده، وكان من المرفوعات أفرده بذكر تعريفه (۱) بقوله: هو، أى: مفعول ما لم يُسمّ فاعله: كلُ مفعول حذف فاعله، أى: فاعل المفعول، وأقيم هو، أى: المفعول، مقامه، أى: مقام الفاعل في جواز إسناد الفعل إليه، وإنما قام مقامه لئلا يكون حذف الفاعل بلا الفاعل في جواز إسناد الفعل إليه، وإنما قام مقامه لئلا يكون حذف الفاعل بلا بدل (١٠)، فحينئذ أجرى مجراه في كونه مرفوعاً، ومنزلا منزلة الجزء من الفعل، وعدم الاستغناء عنه، وتأثيث الفعل لتأثيثه، ووضعه إما للاختصار والإيجاز في الكلام، أو التعظيم والتحقير، أو علم المخاطب به، أو جهل المتكلم به، أو الإبهام خوفا على الفاعل، أو منه (٥)، أو غير ذلك من الاعتبارات (٢).

(١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٣) قال الجامى ١/ ٢٧١: " وإنما لم يفصله عن الفاعل ولم يقل: (ومنه) كما فصل المبتدأ حيث قال: " ومنها المبتدأ والخبر " لشدة اتصاله بالفاعل حتى سمّاه بعضهم فاعلا " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) قَالَ ابن القواس ص ١٠٧: " وإقامةُ المفعول مقامه في اللفظ لامتناع أن يكون مسنداً من غير مسندٍ إليه لفظا ومعنى " وانْظُرْ علة قيام المفعول مقام الفاعل في: العلل للوراق ص١٤٦، وأسرار العربية ص ٩٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (عنه) وهو تُصْحِيف، والأمثلة على الترتيب: أما الإيجاز والاختصار فنحو قوله تعالى: {ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِهِثُلْ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ } و{فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَلُ}، وأما التعظيم وذلك بعظم قَدْر الفاعل وحسة قَدْر الفعول بالنسبة إليه نحو: قُطع اللصّ، ومنه: {قُتِل الحَوَّاصُونَ}، وأما التحقير - وهو عكس عكس السابق - وذلك نحو قُتِل عُمرُ بين الخطاب، وقُتِل على بين أبي طالب، وأما العلم به فنحو قوله تعالى: {وَحُلِقَ الإنسَانُ صَعِيفاً }، وأما الجهل به فنحو: نُبئت بكذا، إذا لم تعرف من نبَّاك، وأما الخوف عليه فنحو: قُتِل زيدٌ، إذ لو عُلِم الفاعِل لأخذ فقَتِل، وأما الخوف منه فنحو: ضُرِب زيدٌ، وأنت محتاجٌ إلى تعريف حال المفعول خائِفٌ من الفاعل. انْظُرْ: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ص ٢٢٠، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٢١٥، والصفوة الصفية ١/ ٥١٥، والهمع ١/ ٥١٥.

<sup>(</sup>٦) وهذه الاعتبارات هي: (١) - إبهامه بأن لا يتعلق مراد المتكلم بتعينه بل بأى فاعل كان، وذلك نحو قول عنترة: وإذا تعللى: {فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي} و {وَإِذَا حُينتُم بِتَحِيَّةٍ}. (٢) - إقامة وزن الشعر كقول عنترة: وإذا شربت فَإِنَّنِي مُسْتَهْلِكُ... مالى وعِرْضى وافِرٌ لم يكلم. (٣) - إصلاح السجع نحو: من طابت سريرته حُمِدت سيرتُه، وَ: كثر النَّضَالُ وقُيل الرجالُ. (٤) - المبالغة نحو: سير عليه الليلُ والنهارُ. انْظُرْ: شرح الجمل لابن عصفور ١/ ٥٦١، والارتشاف ٣/ ١٣٢٤، والمغنى لابن فلاح ٢/ ١٩٤، وشرح اللمحة ١/ ٢١٠، والهمع المحافي ومعه حاشية الصبان ٢/ ٢١.

# وشرطه: أن تُغَيَّرَ صيغة الفعل، إلى (فُعِلَ) أو (يُفعَل).

وشرطه: أى: شرط ذلك المذكور: أن تُغيَّرَ صيغَةُ الفعل، أى: الهيئة الحاصلة لـه وفى (تُغَيَّرَ) معنى تصغر وتنقل، وكذلك كان تعديته بإلى، إلى (فُعِلَ) بأن يُضم أولـه ويُكسَر مـا قبـل آخـره إن كـان ذلـك الفعـل ماضيا، فالمراد منه، أن تُنقلَ صيغةُ الفعل إلى لفظ فُهم منه معنى (فُعِل) بأن يكون المعلوم مجهولا.

والتخصيص بذكر (فُعِل) لأصالة الثلاثي (١)، فحينئذ يندرج فيه (استُخرِج) و(تُدحرِج) وغيرهما مما زاد على الثلاثي، ومنه معتل العين مثل (قِيل)(٢).

وسقط بهذا أيضا ما قيل<sup>(٣)</sup>: إن قوله: (أن تُغَيَّرَ صيغةُ الفعل) إلخ، لا يصلح أن يكون شرطاً؛ لأن معنى هذا الكلام: أن يحذف الفاعل ويقام<sup>(٤)</sup> المفعول مقامه، وهو داخل فيه، والشرط يجب أن يكون خارجا.

أو إلى (يُفعَل) بأن يُضم الأول [ويفتح ما قبل] (٥) آخره إن كان ذلك الفعل مضارعا.

وإضافة الصيغة إلى الفعل إشارة إلى أن هذا الشرط (فيما يكون عامله فعلا؛ لأن تَغَيُّرَ صيغة (٢) الفعل لا يكون إلا في الفعل) (٧)، أما إذا كان العامل اسما (٨) فلا شرط (٩) فيه، فحينئذ سقط ما قيل: إن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم ألا يكون (غلامه) في: زيد مضروب غلامُه من هذا الباب، مع أنه منه.

فإن قلت: قيام الشيء مقام غيره يقتضى لمناسبة بينهما، مع أن (١٠) بين الفاعل والمفعول مبانية فكيف يصح إقامة أحدهما مقام الآخر (١١)؟.

(١) قال الرضى ١/ ١٨٩: "... لكنه اقتصر على الثلاثي لكونه أصلا للرباعي وذي الزيادة " ا. هـ.

(٢) انْظُوْ: شوح المصنف ١/٣٤٨، وابن القواس ص ١٠٧.

(٣) هذا قول الأصبهاني حيث قال: "... لا معنى لقوله: (تغير صيغةُ الفعل إلى معنى فُعِل أو يُفعَل) إلا أنه يحذف فاعله ويقام هو مقامه، وذلك لم يجز أن يكون شرطاً له؛ لأنه داخل فيه، والشرط يجب أن يكون خارجا ". انْظُرُ: شرح الأصبهاني ص ١٥٩.

(٤) في الأصل (وأقيم) والتصحيح من شرح الأصبهاني.

(٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٦) في الأصل (الصيغة) وهو تُصْحِيف.

(٧) ما بين القوسين تكرر في الأصل.

(٨) في الأصل: (شرطا) وِهو تَصْحِيف، ومثال كون العامل اسما كقولنا: زيد مضروب أخوه.

(٩) في الأصل (فلا شرطاً) وهو لحن.

(١٠) في الأصل (أنها) وهو تُصْحِيف.

(۱۱) قال الأنبارى: " فإن قيل: كيف يقام المفعولُ مقام الفاعل وهو ضده فى المعنى؟ قيل: هذا غيرُ غريب فى الاستعمال، فإنه إذا جاز أن يُقال: مات زيد، ويسمى (زيد) فاعلا، ولم يُحدث بنفسه الموت وهو مفعول فى المعنى، جاز أن يُقام المفعول ههنا مقام الفاعل وإن كان مفعولا فى المعنى " ا. هـ. انْظُرْ: أسرار العربية ص ٩٥، وانْظُرْ: المغنى لابن فلاح ٢/ ١٩٥.

# ولا يقع المفعول الثابي من باب (عَلِمْتُ)، ولا الثالث من باب (أَعْلَمْتُ)،

قلت: بينهما مناسبة ظاهرة من حيث اقتضاء الفعل كل منهما، وإن كان بينهما مباينة من جهة أخرى (١)، غاية ما في الباب أن الاقتضاء يتعلق بأحدهما من جهة الصدور، والآخر من جهة الوقوع (٢)، وهذا القدر ليس بقادح ذلك.

ولا يقع المفعول الثانى موقع الفاعل، بأن يكون الفعل المحذوف فاعله مسنداً إليه من باب (عَلِمْتُ) أراد به كل فعل يتعدى إلى المفعولين اللذين ثانيهما عين الأول، ولا يقع المفعول الثالث أيضا ذلك الموضع من باب (أَعْلَمْتُ) ( $^{(7)}$ ) أراد به كل فعل يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ثالثهما عين الثانى من الأول ( $^{(7)}$ ) والثالث من الثانى  $^{(0)}$  خبر فى المعنى من الأول ( $^{(7)}$ ) ومن الثانى فى الثانى  $^{(9)}$  فلا يصح إيقاعه موقع المسند إليه؛ لئلا يصير به مخبراً عنه لكونه غير جائز؛ لأن حق الخبر التأخير، وحق المخبر عنه التقديم، فلو أقيم مقامه لزم أن يكون الشيء الواحد مقدما ومؤخرا، فعلم أن الأول من الأول من الأول ( $^{(8)}$ ) والثانى من الثانى  $^{(9)}$  يجوز إقامتهما مقام الفاعل؛ لأنهما محكوم عليهما فى المعنى، فلا يستلزمان ما ذكر.

قيل في علة المنع (١٠٠): لأنهما مسندان (١١١)، ولو وقع كل منهما ذلك الموقع لكان مسندا اليه، وهو غير جائز.

<sup>(</sup>١) هذه الجهة أنهما ضدان في المعنى.

<sup>(</sup>٢) فالفاعل هو الذي صدر منه الفعل، والمفعول هو الذي وقع عليه الفعل.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس ص ١٠٧: "المفعول ينقسم إلى ما يصح وقوعه موقع الفاعل مطلقا وإلى ما لا يصح، فمن القسم الذي لا يقع موقعه: المفعول الثاني من باب (علمت)، والثالث من باب (أعلمت)، أما الثاني من باب (علمت) فلأنه مسنداً إلى الأول في المعنى، فلو أسنِد الفعل إليه لصار المسند مسنداً إليه، فيلزم أن يكون الشيء الواحد خبرا ومخبراً عنه في حكم واحد، وهو محال.... وأما الثالث من باب (أعلمت) فحكمه حكم الثاني من باب (علمت) لأنه هو هو في المعنى "ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) أى من باب (علمت) ومعنى أن الثالث عين الثانى: أنك إذا قلت: أعلمت زيداً عمراً قائماً ف (قائماً) هو المفعول الثالث فى باب (أعلمت) وإذا قلت: علمتُ زيداً قائما، ف (قائماً) هو المفعول الثانى من باب (علمت)، وعلى هذا فالثالث من باب (أعلمت) هو الثانى من باب (علمت).

<sup>(</sup>٥) أي المفعول الثالث من باب (أعلمت)، كقولك: أعلمت زيداً عمراً قائماً.

<sup>(</sup>٦) أى من باب (علمت) وذلك أنك إذا قلت: علمت زيداً قائما، قبل دخول (علمت) فالجملة من مبتدأ وخبر وهو: زيد قائم، ف (قائم) خبر عن (زيد).

<sup>(</sup>٧) أي: من باب (أعلمت) وذلك أنك إذا قلت: أعلمت زيداً عمراً قائماً، قبل دخول (أعلمت) كان (قائما) خبراً عن (عمر) وهو المفعول الثاني بعد دخول (أعلمت).

<sup>(</sup>٨) أي: المفعول الأول من باب (علمت).

<sup>(</sup>٩) أي: المفعول الثاني من باب (أعلمت).

<sup>(</sup>١٠) هذا قول ركن الدين الإستراباذي في: الشرح المتوسط ص ٨٢.

<sup>(</sup>١١) أي: المفعول الثاني من باب (علمت)، والثالث من باب (أعلمت).

#### والمفعول لـــه،

ومنع بأنا لا نسلم عدم جوازه، وإنما لا يجوز ذلك إذا كان من جهة واحدة، وهو ليس بمسلم ههنا.

ثم هذا مذهب الأكثرين (١) من النحاة، وعند بعضهم (٢) يجوز الإسناد إلى الثاني عند الأمن من الالتباس وعند كون الثاني نكرة نحو: عُلِم منطلقٌ زيداً، فإنه تعيّن أن يكون مفعولا ثانيا لكونه نكرة (٣).

وأما إذا لم يؤمن منه فلا يجوز<sup>(3)</sup>، وهو فيما كانا معرفتين نحو: عُلِمَ أخوك زيداً؛ لأنه يصلح أن يكون كل منهما مفعولا أولا<sup>(6)</sup>، فعُلم منه أن دليل المنع عند هذا القائل هو خوف اللبس، ولذلك فَرِّق<sup>(1)</sup> وإلاَّ فالدليلُ المذكورُ أولاً يقتضى الامتناعَ مطلقاً.

ولا يقع المفعول له أيضا ذلك الموقع إذا كان بغير اللام؛ لأنه في المعنى علمة غائية، فلو أقيم مقام الفاعل لم يفهم منه العلية؛ لأن نصبه وهو المشعر بالعلية يزول بذلك الصنع، وأما إذا كان باللام فيجوز إيقاعه في ذلك الموقع؛ لأن هذا المحذور لا يلزم حينئذ (٧).

(١) في الأصل (الأكثرون) وهو لحن.

(۲) نسب الرضى هذا القول إلى المتأخرين فقال: "وأما المتأخرون فقالوا: يجوز نيابته عن الفاعل إذا لم يلتبس كما إذا كان نكرة وأول المفعولين معرفة...، والذى أرى أنه يجوز قياساً نيابته عن الفاعل معرفة كان أو نكرة، واللبس مرتفع مع إلزام كل من المفعولين مركزه، وذلك بأن يكون ما كان خبراً في الأصل بعد ما كان مبتداً، فلا يجوز في نحو: علمت زيداً أباك، مع اللبس تقديم الثاني على الأول وهذا كما قلنا في نحو: ضرب موسى عيسى، وكذا في نحو: أعلمتُك زيداً أباك، فإذا ألزم كل واحد مركزه لم يلتبس في نحو: ضرب موسى عيسى، وكذا في نحو: أعلمتُك زيداً أباك، فإذا ألزم كل واحد مركزه لم يلتبس إذا قام مقام الفاعل وهو في مكانه " ا. ه.. انظر: الرضى ١/ ١٩٠ وما بعدها، وانظر: ابن القواس ص ١٠٠، وشرح التسهيل ٢/ ١٦٩، وشفاء العليل ١/ ١٩٤، والارتشاف ٣/ ١٣٣١، والهمع ١/ ١٥٠ والأشموني ٢/ ٢٩، وابن جماعة ص ٩٥.

(٣) اختار ابن مالك إقامة غير الأول إذا أمن اللبس فقال في التسهيل ص ٧٧: " ولا تمنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقا إن أُمِن اللبسُ، ولم يكن جملة أو شبهها، خلافاً لمن أطلق المنع في باب (ظن) وأعلَمَ " ا. هم، وانظُرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٢٢١، والصفوة الصفية ١/ ٥٥٢، والفاخر ص ٢٢٢.

(٤) قال السيوطي: " وهذا ما صححه: طلحة، وابن عصفور، وابن مالك " ا. هـ، انْظُرْ: الهمع ١/ ٥١٩.

(٥) في الأصل (مفعول أول) وهو لحن.

(٦) أي: من قال بجواز نيابة الثاني فرّق فأجازه إن كان نكرة ومنعه إن كان معرفة.

(٧) علل ابن القواس ص ١٠٨: "لعدم جواز قيامه بقوله: "... أما المفعول له فإن لم يُقدَّر فيه الـلام امتنع كونه مفعولا له، وإن قدّرت فيه وجب نصبُه، وإقامتُه مقام الفاعل تُوجب رفعه، فتدافعا، ولأنه لو أقيم مقام الفاعل لبقي الفعل بغير علة " ا. هه، وانظُرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٢٢٢.

#### والمفعول معه كذلك.

وقيل (۱): لأن المفعول له قد يكون علة لأفعال متعددة باعتبار المجموع (۲)، وأن يكون علة للمجموع لا لكل واحد منه، فلو أقيم مقام فاعل واحد منه لكان (۳) الفعل الآخر إما أن يضمر فيه أو لا يُضمر (٤)، فإن أُضمر كان علة لذلك الفعل  $[e]^{(0)}$  المفروض أنه علة للمجموع لا لكل واحد منه، وإن لم يُضمر فيه لزم ألا يكون لبعضها فاعل ولا ما يقوم مقامه، فيخلو عن الفاعل المجموع من حيث هو المجموع، يلزم الخلو أيضا بناءً على مغايرة المجموع لكل واحد منها، وإذا تعذر إقامته مقام الفاعل في بعض الصور امتنع إقامته مقامه مطلقا، طرداً للباب.

قلت: هذا التعليل يستلزم الامتناع مطلقا<sup>(٦)</sup>، سواء كان باللام أو بغيره، فالأول أولى لوقوع إقامة ذي اللام ذلك الموقع في الكلام<sup>(٧)</sup>.

والمفعول معه كذلك، أى: لا يقع موقع الفاعل (^)؛ لأن في مفهومه مصاحبة الفاعل في بعض الصور، فلو أقيم حينئذ مقام الفاعل لفات معنى المصاحبة؛ لعدم المصاحب حينئذ، فيخرج عن حقيقته، ولأنه (٩) لو وقع لوقع إما مع الواو [أو] (١٠) بدونه، والقسمان باطلان، أما إذا كان بدون الواو فلأنه حينئذ يخرج عن حقيقته أيضا؛ لأن المفعول معه هو المذكور بعد الواو، وأما إذا كان مع الواو فإما لخروجه عن حقيقته أيضا لعدم المصاحب حينئذ، أو لأنه يوهم عطف الاسم على الفعل،

<sup>(</sup>۱) هذا قول قطب الدين الفالى في: شرحه على اللباب ل ۱۲۱/ ب، - بتصوف - يسيــر فــى النقــل، وانْظُــرْ: شرح المصنف ١/ ٣٥٠، وابن القواس ص ١٠٨، والأصبهاني ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) نحو: ضربتُ وأكرمتُ وأعطيتُ إكراما لزيد.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (لكل) وهو تَصْحِيف.

<sup>(3)</sup> وقال الأصبهاني ص ١٦٠: "لو أقيم مقام الفاعل في هذا الموضوع فإما أن يقام مقام المجموع أو مقام بعض منها؛ لامتناع قيامه مقام كل واحد منها، وعلى التقديرين يلزم خلو بعض الأفعال عن الفاعل وهو محال، أما على تقدير الأول فظاهر؛ لأنه إذا كان فاعلا للمجموع لم يكن فاعلا لكل واحد منها، وأما على تقدير الثاني فظاهر أيضا لأنه إذا كان فاعلا لبعض لم يكن فاعلا للبعض الآخر، فكان بعضها خاليا عن الفاعل وإذا لم يجز أن يقام مقام الفاعل إذا كان علة لأفعال متعددة لم يجز أيضا أن يقام مقام الفاعل إذا كان علة لفعل واحد اطراداً للباب " ا. ه..

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (مطلق) وهو لحن.

<sup>(</sup>٧) وذلك مثل: ضُربَ للتأديب.

<sup>(</sup>٨) قال الكيشي: " فلأنه قليلا ما يصحبُ الفعلَ حتى قُصَرَهَ بعضهم على السماع، فلا يبلُغ في القوة رتبة الفاعل" انْظُرُ: الإرشاد إلى علم الإعراب ص ١٠٧، وانْظُرُ: المغنى لابن فلاح ٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٩) وهذا تعليل المصنف في: شرحه ١/ ٣٥٠، وانظُر: شرح الرضى ١/ ١٩٢، وابس القواس ص ١٠٨، والأصبهاني ص ١٦١، والجامي ١/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

فإن الواو لكونه للعطف في الأصل يستدعي معطوفا عليه متقدما(١).

وأما اعتراض صاحب الغجدواني (٢) على ما وقع في المتوسط (٣) بإثبات الضعف لـه، فليس بوارد.

لا يقال: لا نسلم عدم المصاحب، فإن حذف الفاعل إنما يجوز إذا كان لفظا لا رأسا، إذ لا تحقق للمفعول بدون الفاعل، فوجوده في التقدير كان للمصاحبة!

لأنا نقول: تصريحهم بأن يقولوا: إذا بُنى الفعل للمفعول لم يكن الغرض الإخبار عن الفاعل ببيان أنَّ المفعول وقع به الفعل يدل على أن حذفه رأسا، والقولُ بعدم تحقق المفعول بدون الفاعل إنْ أريد به أنه كذلك فى نفس الأمر فمسلم، لكنه لا يضرنا، وإن أريد به أنه كذلك فى إرادة المتكلم فلا نسلمه على ما قدرناه؛ لأن كون المفعول معه ليس معطوفا على ما قبله من حيث كونه مفعولا معه لا يُنافى إبهام العطف باعتبار أصل الواو.

ومما لا يجوز وقوعه موقع الفاعل: الحالُ والتمييزُ (٤).

أما الأول: فلأنه لو أقيم مقامه لجاز إضماره كالفاعل، فيلزم أن يكون معرفة مع وجوب تنكيره، أو لأن الحال لبيان هيئة الفاعل أو المفعول به، فذكرها بدونهما محال؛ لأن بيان الهيئة يتوقف على تحقق الهيئة، وهو يتوقف على تحقق ذي الهيئة (٥).

<sup>(</sup>۱) وقال ابن القواس: "لو أقيم مقام الفاعل مع الواو اقتضى أن يكون الفعل مسنداً إليه، فيكون فى حالة واحدة مسنداً إليه وغير مسند إليه فيلزم التناقض وهو محال "ا. هـ، انظُرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٢٢٣، وقال النيلى: "إن أقمته مع الواو فإن الواو في التحقيق للعطف، فهى تقتضى أن يكون الفعل مسنداً إلى شيء قبله، وإقامتُه مقام الفاعل تقتضى أن يكون الفعل مسنداً إليه فيحصل التدافع "ا. هـ، انظرُ: الصفوة الصفية ١/٥٥٣.

<sup>(</sup>٢) قال صاحب الغجدواني ص١٠٢: "... وهذا ضعيف؛ لأن المصنف نصَّ في باب المفعول معه على أنه لـيس بمعطوف من حيث سوّغه بدون جواز العطف " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٨٣.

<sup>(</sup>٤) انظرُ: علة عدم جواز قيامهما مقام الفاعل في: العلل في النحو ص ١٥٠، وشرح اللمع للتبريزي ص ١٠٠، وأسرار العربية ص ٩٩، وشرح ابن يعيش ٧/ ٧٧، والرضى ١/ ١٩٢، وابن القواس ص ١٠٨. هذا وقد أجاز الكسائي وهشام قيام التمييز مقام الفاعل، وحكى الكسائي: خُذهُ مطيوبةً به نفس، ومَنْ الموجوعُ رأسهُ، والمسْفُوهُ رأيهُ، والموقوفُ أمرُه، وأجاز في: امتلأت الدارُ رجالاً: امتُلئ رجالُ، واحتج بأنه في الأصل فاعل. انظرُ: شرح التسهيل ٢/ ١٣٠، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٢١١، والرضى ١/ ١٩٢، والارتشاف ٣/ ١٦٢، والمساعد ١/ ٤٠٠، والهمع ١/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٥) هذا تعليل الأصبهاني في: شرحـه ص ١٦١، ومعنى هذا الكلام: أن بيـان هيئـة الفاعـل أو المفعـول يتوقـف علـي تحقق الهيئة، وتحقق الهيئة يتوقف على تحقق ذي الهيئـة، أي: أنَّ تحقق هيئة الشيء متفرع على تحقق ذلك الشيء.

#### وإذا وُجدَ المفعول به تعيّن لـه،

وأما الثانى: فلأنه فى الأصل فاعل على الأغلب، والعدول منه إلى النصب لغرض المبالغة والتوكيد، ولو كان الأمر على ما ذكر لكان نقضا لهذا الغرض (١)، كذا فى الكبر (٢).

وأما أن المصنف لم يذكرهما فلإخراجهما بقوله (كل مفعول) (٣).

وإذا وُجدَ المفعول به المنصوب لفظاً بأن يتعدى الفعل إليه بنفسه، ووجد الجار والمجرور، وظرف الزمان والمكان، والمصدر – إذا دل على الزائد على مدلول الفعل – تعيّن المفعول به المنصوب لـــه أى: لأن يقام مقام الفاعل؛ لكونه أقرب إليه من حيث اقتضاء الفعل إليهما (٤)، فإن للفعل ظرفين:

أحدهما: قائم بالفاعل، والآخر بالمفعول به، فاشتد احتياجه إليهما بخلاف سائر المفاعيل، أو لأنه أكثر مناسبة له، وذلك لأن المفعول به قد يكون فاعلا في المعنى كما في باب المفاعلة والتفاعل<sup>(٥)</sup>.

ولقائل أن يقول: إن المصدر والزمان يشاركان الفاعل من حيث اقتضاء الفعل لهما كالفاعل، فما المرجح للمفعول به عليهما؟.

ويمكن أن يُجاب أما عن الأول: فلأن في قيام المصدر مقام الفاعل لا يوجد الفائدة؛ لعدم دلالته على أمر زائد على مدلول الفعل $^{(7)}$ ، ولو دل بالوصف فهو يرجحه عليه $^{(V)}$ ؛ لأن الغير $^{(\Lambda)}$ 

(١) وهذا تعليل الأصبهاني في: شرحه ص ١٦١.

(٢) لعله: اسم شرح من شروح الكافية.

(٣) قال صاحب المتوسط ص ٨٣: " ولم يذكر الحال والتمييز مع أنهما لا يقعان موقع الفاعل لأنه يعلم من قوله: (كل مفعول حذف فاعله) لأنهما ليسا بمفعولين " ا. هـ.

(٤) انْظُرُ: شرح المصنف ١/ ٣٥١ وقد قال: " إنما كان كذلك لأن المفعول به أقرب إلى الفعل مما سواه، فإن الفعل يستدعى المفعول به كما يستدعى المفاعل " ا. هـ، وابن القواس ص ١٠٩، والجامى ١/ ٢٧٣، وقال ابن يعيش ٧/ ٤٧: ".... فلكون الفعل حديثا عن المفعول به فى الأصل متى ظفر به وكان موجوداً فى الكلام لم يقم مقام الفاعل سواه مما يجوز أن يقوم مقام الفعل عند عدمه من نحو: المصدر، والظرف من الزمان والمكان؛ لأن الفعل صيغ لـه، وما تقيمه مقام الفعل غيره فإنما ذلك على جعله مفعولاً به على السعة ".

(٥) وذلك نحو قولك: قاتل زيدٌ عمراً، فيصح جعل المفعول فاعلاً ولك أن ترفع أيَّهُما شئت.

(٦) قال ابن الحاجب ١/ ٣٥١: " فإن في قولنا: ضُربَ ضربُ، لا يُفيد شيئا، فإن ضُرب، قد أشعر به " ١. هـ.

(٧) قال الأصبهاني ص ١٦٢: "لقائل أن يقول: إن المصدر الذي يقام مقام الفاعل يوصف بشيء، وإذا وصف كان فيه دلالة على معنى لم يدل عليه الفعل وحده نحو: دُهِبَ ذهابٌ شديدٌ، ويمكن أن يُجاب عنه بأن يقال: ولئن سلمنا أن في المصدر دلالة على أمر زائد على مدلول الفعل، لكن أولى ما يقوم مقام الفاعل هو المفعول به دون المصدر الموصوف؛ لأن إقامته مقام الفاعل أكثر من إقامة المصدر الموصوف مقام الفاعل؛ لدلالة الفعل على المصدر وإن لم يكن دالا على ذلك الوصف " ا. هـ.

(٨) في الأصل: (بالغير) وهو تَصْحِيف.

# تقول: ضُربَ زيدٌ يومَ الجمعةِ أمامَ الأمير ضرباً شديداً في داره، فتعيَّن (زيدٌ).

لا يعتبر في حكم الأصلي.

وأما عن الثاني (١) فبأن يقال: نعم الأمر كذلك (٢)، لكنهم أجروه مجرى ظرف المكان للأخوة بينهما (٣)، ولم يعكسوا لأن هذا الصُنع خلاف الأصل (٤)، فالسعى في تركه أولى.

تقول: ضُرِبَ زيدٌ، برفع (زيد)، قوله: يومَ الجمعةِ، نظير لظرف الزمان، وأمامَ الأمير، لظرف المكان، وضرباً شديداً، للمفعول المطلق - وإنما وصَفَ المصدر بالصفة إشارة إلى أن المصدر لا يقوم مقام الفاعل إلا بعد التقييد بأمر زائد على مدلول الفعل، لأنه لولاه لا يقوم لما مرره، وفي داره، للجار والمجرور، فتعيّن (زيدٌ) في المثال المذكور - من بين المذكورات - لأن يقام مقام الفاعل للوجه المذكور (٢)، وقوله:

ُ وَلَو (٧) وَلَدَت قَفَ يرة (٨) جُ رُو كُلْبِ ::: لسُب بُذلك الجَرو الكِلابَ الثَ

فشاذ لا اعتبار له، وقيل: ليس (الكلاب) مفعول (سُبُّ) بل (وَلَـدَتْ)، ونصب (جَـرو) على الذم أو النداء (۱).

<sup>(</sup>١) أي: ظوف الزمان.

<sup>(</sup>٢) أي: يشارك الفاعل من حيث اقتضاء الفعل له.

<sup>(</sup>٣) فأقاموه مقام الفاعل.

<sup>(</sup>٤) أى: لم يعكسوا ويجروا ظرف المكان مجرى ظرف الزمان؛ لأن الأصل أن يقام ظرف المكان أو لا إن وجد؛ لأنه أبعد عن شبه الفعل، فإن لم يوجد أقيم ظرف الزمان. وانظُرْ: ثمار الصناعة في علم العربية لأبي عبد الله الحسين بن هبة الله الدينوري الملقب بالجليس ص ٣٢٥، تحقيق د/ محمد بن خالد الفاضل، ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود ١٤١١هـ، ١٩٩٠ م.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٦) أي: لكونه أقرب إليه من حيث اقتضاء الفعل لـه، وانْظُرْ: الصفحة السابقة وهامش (٤) منها.

<sup>(</sup>V) في الأصل (ولقد) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) في الأصل (فُكَيْهة) وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٩) من الوافر لـ: جرير يهجو بـه الفرزدق، وليس في ديــوانه، وانظره في: أمالي ابن الشجري ٢/ ١٥، والخصائص ١/ ٣٩٨، وشرح المفصل ٧/ ٧٥، واللباب للعكبري ١/ ١٦٠، وشــرح الجمل لابــن عصفور ١/ ٥٦٥، وشرح التسهيل ٢/ ١٢٨، والرضى ١/ ١٩٣، والخزانة ١/ ٣٣٧، وغير ذلك. وقُفُيرة: اسم أم الفرزدق، والجرو – مثلث الجيم – ولد السباع ومنها الكلب. والشاهد قوله: (لسُبّ بذلك الجرو الكلابا) ويستشهد به الكوفيون على جواز نيابة غير المفعول بـه عن الفاعل مع وجود المفعول به، فأقام الجار والمجرور (بذلك) وترك المفعول به (الكلابا)، وهذا شاذ عند البصريين، وعده ابن جني من أقبح الضرورات التي لا يعتد بها، أنظرُ: الخصائص ١/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ابن يعيش ٧/ ٧٦، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٥٦٤، وائتلاف النصرة ص ٧٨.

# فإن لم يكن فالجميع سواء.

والأولى أن يكون نصبها على الذم، هذا عند البصريين، والكوفيون(١) فيه خلاف(٢).

فإن لم يكن أى: [إن]<sup>(٣)</sup> لم يوجد المفعول به المنصوب فالجميع، أى: ظرف الزمان والمكان، والمصدر، والجار والمجرور سواء (٤) في قيام كل واحد منها مقام الفاعل، خلافا لمن قال: والجار والمجرور أولى<sup>(٥)</sup>؛ لكونه مفعولا به وإن كان بواسطة، ولمن ذهب [إلى]<sup>(٢)</sup> أولوية الظرفين لكونها مفاعيل بواسطة (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل (والكوفيين) وهو لحن.

<sup>(</sup>۲) أجاز الكوفيون نيابة غير المفعول به عن الفاعل مع وجوده مطلقا من غير شرط، سواء تأخر النائسب عن المفعول به أو تقدم عليه، واستدابوا على ذلك بوروده في قرواءة أبي جعفر وشيبة وعاصم قول تعلى: {ليَجْرِي قَوْماً بِمَا كَانُوا يَكْسبُونَ} سورة الجاثية الآية (۱۵)، وبقراءة أبي بكر وابن عاصم قول تعالى: {وكَذَلِكُ نُنجِي الْمُوْمِنِينَ} سورة الأنبياء الآية (۱۸)، بنون واحدة مع تشديد الجيم، وبقراءة أبي جعفر قول تعالى: {وكَخْرِجُ لُهُ يُوْم القِيَامَةِ كِتَاباً} سورة الإسراء الآية (۱۳). وقد وافقهم كثير من النحاة، منهم: الأخفش، ونقل عنه أنه يجيز ذلك بشرط تقدم النائب عن الفاعل على المفعول به، فإن تأخر فلا يجوز، انظر: الارتشاف ٣/ ١٦٣٨، والمساعد ١/ ٩٩٩، والهمع ١/ ٢١٥، ومنهم ابن مالك، انظر: تسهيل الفوائد ص ٧٧، وشرح عمدة الحافظ ١/ ١٨٦، وأبو حيان في: البحر ٧/ ٢٦٤، وذهب البصريون، غير الأخفش، إلى أنه لا يجوز ذلك أصلا، واستدلوا بأن المفعول به شريك الفاعل، وذلك لأن الفاعل يوجد الفعل، والمفعول به يحفظه، وبأن الفعل يصل إليه بنفسه كما يصل إلى الفاعل، وأن المفعول في المعني قد جعل فاعلا في عضظه، وبأن الفعل يصل إليه بنفسه كما يصل إلى الفاعل، وأن المفعول في المعني قد جعل فاعلا في والهمع ١/ ٥٢، وانظر تفصيل القول في هذه المسألة في: معاني الفراء ٢/ ١٠١، والأصول ١/ ٥٠٠ والخصائص ١/ ٢٩٨، وأمالي ابن الشجري ٢/ ١٥، واللباب ١/ ١٥٩، وابن يعيش ٧/ ٧٤، وشرح ابن عصفور ١/ ٢٥، وشرح التسهيل ٢/ ١٧٠، والأسل الشهر البن يعيش ٧/ ٧٤، وشرح ابن عصفور ١/ ٥٠، وشرح التسهيل ٢/ ١٨٠،

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) هذا مذهب الأكثرين كما في الرضى ١/ ١٩٥، وقال أبو حيان: " والذي تلقيناه من أفواه الشيوخ أنه إذا اجتمعت كلها تعيّن المفعول به، فإن فُقِد تساوت البواقي في الجواز ". انْظُرْ: منهج السالك ص ١١٦.

<sup>(</sup>٥) وعلى هذا ابن معط انْظُرْ: الفصول الخمسون ص ١٧٧، والصفوة الصفية ١/٥٥٧، والارتشاف ٣/ ١٣٣٩ وشرح الكافية لابن هشام ل ٢٨/ ب، والهمع ١/٣٣، وقال ابن القواس ص ١١٢: " لأن ما كان مُعَـدّياً للفعل كالهمزة كان المجرور به مفعولا به، بدليل جواز العطف على موضعه بالنصب " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: الرضى ١/ ١٩٥، وابن القواس ص ١١٢ وقال: "لظهور الإعراب فيهما " ا. هـ. وقد اختار أبو حيان إقامة ظرف المكان انْظُوْ: منهج السالك ص ١١٦، والارتشاف ٣/ ١٣٣٩، والهمع ١/ ٥٢٣، واختاره السيوطى ووجهه بأن المجرور في إقامته خلاف، والمصدر في الفعل دلالةٌ عليه، فلم يكن في إقامته كبير فائدة، وكذا ظرف الزمان لأن الفعل يدل على الحدث والزمان معا بجوهره، بخلاف المكان فإنما يدل عليه دلالة لـزوم كدلالته على المفعول به فهو أشبه من المذكورات، فكان أولى بالإقامة " انْظُوْ: الهمع ١/ ٥٢٣.

ولمن رجح المفعول المطلق(١)؛ لأن دلالة الفعل عليه أكثر، بورود المنع على كلهم.

ثم التساوى بين المصدر والظرف مع قـرب المصـدر إلى الفعـل بـأن تحصـل فـى الظـرف فائـدة جديدة (٢)، ويُقايِلُ قربَ المصدر والمفعول به المجرورُ/ وإن كان أولى من المصدر والظـرف لكونـه مفعولا به، إلا أنهم أجروه مجرى مجرور غير مفعول به للاطراد.

ثم اعلم أن الظرف الذي تريد إقامته مقام الفاعل يجب أن يكون غير لازم للنصب<sup>(٣)</sup>، وكذلك المصدر<sup>(٤)</sup>، وإلا امتنع إقامتهما مقام الفاعل للزومهما النصب حينئذ، ووجب رفع ما قام مقام الفاعل، ولا يجوز أن يُحكم برفع محله مع نصب لفظه؛ لعدم وجدان مثل ذلك في كلام العرب، بخلاف الجار والمجرور فإن مثله قد يوجد كقوله تعالى: [فكفي بالله شهيدًا]<sup>(٥)</sup>.

وينبغى أن يعلم أيضا: أن الفعل اللازم هل يصح منه بناء ما لم يُسمَّ فاعلُه أم لا؟ ففيه خلاف، فقال بعضهم (٦): إنه لا يصح؛ إذ ليس له مفعول به يُقام مقام الفاعل (٧). وجوزه سيبويه (٨) بالإسناد إلى المصدر المدلول عليه بالفعل كما في (قِيمَ) و(قُعِدَ)؛ لأن أصل

<sup>(</sup>۱) وعليه ابن عصفور مستدلاً بقول على: {فَإِذَا نُفِحَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} سورة الحاقة الآية (۱۳)، وقال: " فأقام المصدر وهو (نفخة) ولو جاء على إقامة المجرور لجاز، فكنت تنصب النفخة، والسبب في ذلك: أن المصدر يصل إليه الفعل بنفسه، والمجرور يصل إليه بواسطة حرف الجر، وكذلك الظرف يصل إليه الفعل بتقدير (في)، فلما كان تعدّى الفعل إلى المصدر أقوى كانت إقامته أولى " ا. هـ، انظرُ: شرح الجمل ١/ ٥٦٧، والمقرب ومعه مثل المقرب ص ١٢١، وانظرُ: الارتشاف ٣/ ١٣٣٩، وشرح الكافية لابن هشام ل ٢٨ / ب، والهمع ١/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (جدة) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس ص١١١: " وأما الظرفان فيشترط فيهما أن يكونا متصرفين كـ " يـوم وفرسخ "، وأن يكونا متخصصين فيجوز: سير عليه يومان، ويومُ الجمعة، وفرسخان؛ لكونهما معلومي الكمية، ويمتنع سير عليه سَـحَرُ، وعِنْدُ، ووقتٌ، ومكانُ؛ لعدم التصرف أو الاختصاص " ا. هـ. انْظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٣٣٣، والهمع ١/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٤) شرط المصدر في إقامته مقام الفاعل: أن يكون مُخصصا إما باللام، أو الإضافة، أو الصفة، أو العدد، وأن لا يكون لازما للنصب ك: سُبحانَ الله، ومعادّ الله. انْظُوْ: شرح ابن القواس ص١١١، والارتشاف ٣/ ١٣٣٢، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٥٣٣، والهمع ١/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة يونس - عليه السلام - من الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٦) قال أبو حيان: " هو مذهب أكثر النحاة من البصريين والكوفيين ". انْظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٣٢٧.

<sup>(</sup>٧) قال ابن السراج: " واعلم: أن الأفعال التي لا تتعدى لا يُبنى منها فعل للمفعول؛ لأن ذلك محال نحو: قام وجلس، لا يجوز أن تقول: قيم زيد"، ولا جُلِسَ عمرو، إذ كنت إنما تبنى الفعل للمفعول، فإذا كان الفعل لا يتعدى إلى مفعول فمن أين لك مفعول تبنيه له ". انْظُرْ: الأصول ١/٧٧، وانْظُرْ: ابن يعيش ٧/٧٢.

<sup>(</sup>٨) قال أبو حيان في الارتشاف ٣/١٣٢٧: "ونُسب جواز ذلك إلى سيبويه على أن فيه ضمير المصدر، وهـو غلطٌ على سيبويه " ا. هـ. قال ابن خروف في شرح الجمل ٥٢٣/١: " والذي أجازه سيبويه - رحمـه الله - لا يمنعه بَشَرٌ؟؟؟.

## والأول من باب (أعطيتُ) أولى من الثابي.

قولك: قام وقعد: فَعَلَ القيامَ والقعودَ، فلو بنى منه الجهول فكأنه قيل: فُعِلَ القيامُ والقعودُ، فهما وإن كانا مصدرين لكنهما مفعول بهما باعتبار هذا التقدير.

والمفعول الأول من باب (أعطيت) والمراد منه كل فعل يتعدى إلى مفعولين ثانيهما غير الأول، ويكون في الأول فاعلية ما، وفي الثاني مفعولية، أوْلَى في الإقامة مقام الفاعل من المفعول الثاني منه، مع جواز إقامة الثاني في ذلك المقام حيث وجد الأمن من الالتباس<sup>(۱)</sup>؛ لأن في الأول فاعلية ما لكونه آخذاً، وفي الثاني مفعولية ما [لكونه]<sup>(٢)</sup> مأخوذاً، فيكون مناسبة الأول إلى الفاعل أكثر من مناسبة الثاني إليه؛ لأنه لا شك في كون نسبة الآخذ إلى الفاعل أكثر من نسبة المأخوذ إليه، وأما إذا لم يؤمن من الالتباس فلا يجوز فيه إقامة الثاني أصلا، فلا يقال في "أعطيت خالداً بشراً": "أعطي بشرٌ خالداً "، للزوم الالتباس، وذلك بأن يصلح كل منهما لأن يكون مفعولا أول<sup>(٣)</sup>.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) فيقال: أُعْطى زيدٌ درهما، ويجوز: أُعطى درهمٌ زيداً.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) هذا قول الجمهور، وصححه السيوطى فى الهمع ١/ ٥١٥. وهناك أقوال أخرى فى إقامة المفعول الثانى دون الأول، وهي: الأول: المنع مطلقا، الثانى: المنع إن كان نكرة والأول معرفة؛ لأن المعرفة بالرفع أولى قياساً على باب كان، وعزاه أبو ذر الخشنى للفارسى، الثالث: أنه قبيح حينئذ، أى: إذا كان نكرة والأول معرفة، فإن كان معرفة كالأول كانا في الحسن سواء، وعُزِى للكوفيين. انظُر: الممع ١/ ٥١٩، وانظُر: الارتشاف ٣/ ١٣٢٩.

#### [المبتدأ والخبر]

## ومنها: المبتدأ والخبر، فالمبتدأ هو: الاسم المجود عن العوامل اللفظية...

ولما فرغ من بيان الفاعل وما يتعلق به، ومن بيان ما يقوم مقامه، شرع في بيان لواحقه فقال: منها، أي: من المرفوعات: المبتدأ والخبر، وإنما كانا من المرفوعات لمشابهتهما الفاعل، أما مشابهة المبتدأ به - إن كان بالمعنى الأول - فلكونه محكوما عليه أيضا، وإلا فلكونه أحد جزأى الجملة كالفاعل، وأما مشابهة الخبر فلكونه جزءً ثانياً كالفاعل(١).

ثم أشار إلى تعريف الأول<sup>(۲)</sup> بقوله: فالمبتدأ هو الاسم، وإنما تعرّض لذكر الاسم لبيان ما هو المقصود؛ لأن المبتدأ لا يكون إلا اسما لفظاً أو معنى نحو: زيد قائم، وعندى أنك قائم، وإلا فلا فائدة له في التعريف سوى ذلك؛ لأن إخراج الفعل حاصل بشيء آخر يجيء ذكره كما ستعرفه عن قريب.

المجرد عن ملابسة العوامل اللفظية (٣) سماعية كانت أو قياسية (١)، من حيث اللفظ والمعنى معاً، سواء كان شيء منها في اللفظ أولا، واحترز بالتجريد عن تلك العوامل من الأسماء التي لا تكون (٥) مجردة عن العوامل اللفظية كاسمى (كان) و (إنّ) واسمى (ما) و (لا) ومفعول باب (علمتُ) و (أعلمتُ)، فإنها ليست بمبتدأ في الحال لعدم التجرد.

وإنما قيدنا التجرد عن الملابسة بأن يكون من حيث اللفظ والمعنى لئلا ينتقض [بنحو] (١٠): بحسبك درهم، فإن (حسبك) مبتدأ مع أنه (١٠) ملابس بالعامل اللفظي، لكنه مجرد عن تأثير

<sup>(</sup>١) وهذا تعليل صدر الأفاضل الخوارزمي في كتابه: ترشيح العلل في شرح الجمل ص ٨١.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ١/١٩٦: " اعلم أن المبتدأ اسم مشترك بين ماهيتين، فلا يمكن جمعهما في حدّ؛ لأن الحد مُبيِّن للماهية بجميع أجزائها، فإذا اختلف الشيئان في الماهية لم يجتمعا في حدّ، فأفراد المصنف لكل منهما حداً وقدم منهما ما هو الأكثر في كلامهم " ا. هـ، وانْظُرْ: المغنى لابن فلاح ٢٤٩/٢.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ١/ ١٩٦: " وفسّر الزمخشرى، والمصنف، العوامل اللفظية فى حـد المبتدأ بنواسخ المبتدأ وهـى (كان) و(إنَّ) و(ظَنّ) وأخواتها، و(ما) و(لا)، والأولى أن نطلق ولا نخصّ عاملا دون عامل صوناً للحد عن اللفظ المجمل " ا. هـ، وانظُرْ: المفصل ص ٥٣، وابن يعيش ١/ ٨٣، وشـرح المصنف ٢/ ٣٥٣، وابن القـواس ص ١١٣، والجامى ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) الأفعال القياسية: كل فعل يرفع الفاعل، والسماعية وهي ضربان: تامة يصح السكوت عليه مع فاعله، وناقصة لايتم السكوت على فاعله، والأسماء القياسية وهي: اسم الفاعل، والمفعول، والمصادر القياسية واسم التفضيل، والأسماء المبهمة المنونة، والأسماء السماعية هي: الصفة المشبهة، وأسماء الأفعال، وكنايات العدد، وأسماء الشرط. انظرُ: شرح الفريد للعصام الإسفراييني ص ٢٦١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (أن) وهو تصحيف.

## مسنداً إليه،

لجار من حيث المعنى (۱)، فيكون الشرط تجريده عن التأثير اللفظى والمعنوى معا، وعلى هذا: سَمِعْتُ: النَّاسُ يَنْتَجعُونَ (٢)......

ووجَــدُنَا في كتابِ بني تمــيمٍ... أحقُّ الخيلِ بالركضِ المُعَارُ<sup>(٣)</sup>.

وبقولنا: علمت لزيدٌ منطلقٌ؛ لأن فيه يلتبس العامل بالمبتدأ معنى.

فعُلِم منه أن اقتصار بعضُ الأفاضل (٤) على التجرد عن الملابسة من حيث المعنى، سهوّ.

وانتصاب قوله: مسنداً إليه على الحالية من الضمير المستتر في المجرد، واحترز به عن: الأسماء المجردة التي لا يُسند إليها شيء، وعن خبر المبتدأ فإنه وإن كان مجرداً عن العوامل اللفظية إلا أنه ليس بسند إليه بل المسند به (٥).

وأشار إلى القسم الثاني من المبتدأ بقوله: أو الصفة بـ (أو) التنويعية، أراد بهـ الأسماء المشتقة كاسم الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة، والجارى مجراها (١) كالمنسوب فيكون احترازا

(۱) قال الرضى ١/١٩٦: "... ونُجيب عن قولهم: (بحسبك زيد) و(ما فى الدار من أحــد) بزيــادة البــاء ومــن فكأنهمــا معدومان " ا. هــ، وقال الدولت آبادى ل ٢٦/ ب: " ولا يرد عليه (بحسبك درهم) لأن الزائد غير معتد به " ا. هــ.

(٢) جزء من بيت من الوافر وتمامه:

سمعتُ الناسُّ ينتجعون غيثاً... فقلتُ لِصَيْدَحَ انتجعي بلالاً

وهو لـ: ذى الرمة فى: الديوان ٣/ ١٥٣٥، وانظره فى: المقتضب ٤/ ١٠، والجمل ص ٣٢٩، وأسرار العربية ص ٣٣٥، والحلل ص ٣٨٧، ولباب الإعراب ص ٢٤٣، وحاشية الشريف على الكشاف ١/ ٨٥، والحزانة ٩/ ١٦٧، والتصريح ٢/ ٢٨٢ وغير ذلك. ينتجعون: يطلبون ويقصدون، وصيدح: اسم ناقة ذى الرمة، وبلال: هو بلال بن بردة، أمير البصرة ممدوح الشاعر، والشاهد قوله (سمعتُ الناسُ) برفع (الناسُ) على الحكاية ولا أثر للعامل لفظاً ومعنى.

- (٣) من الوافر لبشر بن أبي خازم، انظره في: الكتاب ٣/ ٣٢٧، وتحصيل عين النهب ص ٤٩٣، والمقتضب ٤/٠٠، والكامل ٢/ ٥٦٥، والمفضليات ص ٣٤٤، ولباب الإعراب ص ٢٤٤، وحاشية الشريف على الكشاف ١/ ٥٥، وسر الصناعة ١/ ٢٠٧، والخزانة ٩/ ١٦٨. المعارُ: المسمّن، يقال: أعرت الفرس: أي سمنته، قال الشنتمري: " والأشبه عندي أن يكون المستعار ويكون المعنى: أنهم جائرون في وصيتهم، لأنهم يرون العارية أحق بالابتذال والاستعمال مما في أيديهم، ويحتمل أن يريد أن العارية أحق بالاستعجال فيها لترد سريعا من غيرها.. ويروى: المغار بالغين المعجمة وهو الشديد الخلق من قولهم: أغرت الحبل إذا أحكمت فتله. انْظُرْ: هامش كتاب سيبويه ٣/ ٣٢٧، وانْظُرْ حاشية الشريف على الكشاف ١/ ٥٥، والشاهد قوله: (وجدنا.... أحقُ الخيل بالركض المعار) واستشهد به الشارح على أنه لا أثر للعامل لفظا ومعني إذ تركه محكيا على لفظه.
- (٤) المراد به تاج الدين الإسفراييني في: كتابه لباب الإعراب ص ٢٤٣ حيث قال: " أما المبتدأ فيحمل بالاشتراك على شيئين، أحدهما الاسم المجرد عن ملابسة العوامل اللفظية معنى... " ١. هـ.
- (٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٣٥٣/٢، والرضى ١/١٩٧، والأسماء المجردة التي يُسند إليها هي: ألفاظ العدد، وألفاظ حروف الهجاء، وانْظُرْ: ابن القواس ص ١٦٣، والأصبهاني ص ١٦٥.
  - (١) في الأصل (مجراه) وهو تصحيف.

#### أو: الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف الاستفهام...

عن نحو (يضرب) في: أيضربُ الزيدان؟.

وإنما وصفها بقوله: الواقعة، أى: التى تقع بعد حرف النفى وهو (ما) e(V) e(V)

وأما تخصيصهما من بين المعتمدات فلأن الاعتماد لو كان على غيرهما لا يمكن كونها مبتدأ بل كانت إما خبراً، أو صفة، أو حالا، أو صلة (٣).

قيل: ولقائل أن يقول<sup>(٤)</sup>: لو قال المصنف (حرف الاستفهام) كما قال في النفي، لكان أصوب، إذ ليس الغرض المذكور أن ينحصر في الهمزة لجواز أن يقال: هل زائرة جاريتاك؟،

ومن خاطب الخالدان؟ وغير ذلك! /.

قلت: فعلى هذا فى تخصيص الحرف بالذكر فساد<sup>(٥)</sup> أيضا، اللهم إلا أن تخصيص الهمزة وحرف النفى بالذكر لكونهما متأصلين فى الاستفهام والنفى، فكأنهما لقوة تلك الأصالة كانا<sup>(٢)</sup> بالذكر أجدر.

<sup>(</sup>۱) قال ابن القواس موضحا ذلك ص ١١٤: " وإنما قال (بعد حرف النفى وألف الاستفهام) لأن الصفة لا ترفع الظاهر إلا باعتبار عملها عمل الفعل، ولا تعمل عمله على الأصح إلا بشرط الاعتماد، إما على صاحبه أو على حرف الاستفهام أو حرف النفى... " ا. هـ.

<sup>(</sup>۲) ولم يشترط الكوفيون والأخفش الاعتماد عليهما، فيجوزون وقوعه مبتداً من غير أن يتقدمه نفى، أو استفهام، ويرفعون به الظاهر على أنه فاعل له بلا قبح نحو: قائم الزيدان، فقائم مبتداً والزيدان فاعل سد مسد الخبر قياسا، انْظُوْ: الرضى ١٩٨١، والبسيط لابن أبى الربيع ١٧٧١، والارتشاف ٣/١٠٨١، والتصريح ١/١٥٧، وحاشية الصبان ١/١٩٢، والمساعد ١/٢٠٨، وجوزه ابن مالك على قبح، انْظُوْ: التسهيل ص ٤٤، والهمع ١/٣، وتبعه ولده بدر الدين، انْظُوْ: شرح الألفية ص ٤١.

<sup>(</sup>٣) أما كونها خبرا فنحو: زيدٌ ضاربٌ أبوه عمراً، وهذا ضاربٌ زيداً، وأما كونها صفة فنحو: مررتُ برجل ضاربٍ أبوه عمراً، وأما كونها خيراً، وجاء زيدٌ راكبا أبوه فرساً، وأما كونهاً صلة فنحو: هذا الضاربُ أبوه زيداً أمس، والقائمُ أبوه زيد.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ مثل هذا في: الشرح المتوسط ص ٨٥، والأصبهاني ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (فساداً) وهو لحن.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (كانت) وهو تصحيف.

## رافعة لظاهر.

قوله: رافعة منصوب على الحالية من الضمير المستتر في (الواقعة)، لظاهر (١) أي: لغير ضمير مستتر، فيكون المراد من الظاهر لغويا لا اصطلاحيا، فيشمل الضمائر المنفصلة، فحينتذ لم يلزم الاعتراض بأن يقال: إن (أقائم أنتم) من هذا الباب، مع أنه ليس برافع لظاهر بل مضمر، وأما عدم جواز قولهم: (أقائم هو) على تقدير كون (أقائم) مبتدأ، فهو إنما يلزم من خصوصية المادة لتأديته إلى الإضمار قبل الذكر من غير ضرورة، وهو غير جائز (٢).

وفائدته الاحتراز<sup>(۳)</sup> عن مثل (أقائمان الزيدان) فإن الصفة ههنا وإن كانت واقعة بعد ألف الاستفهام لكنها ليست بمبتدأ؛ لعدم كونها رافعة لظاهر، بل لمستتر، والدليل عليه: أنها لو كانت مبتدأ و(الزيدان) فاعلها لم يُثن؛ لأن شبه الفعل إذا أسند إلى الظاهر لم يثن ولم يجمع كالفعل، ولأنه لو كان كذلك لا يستحق التقديم، فيلزم بقاء ضميره على ذلك التقدير بلا شيء يعود إليه (٤).

وأما السؤال الذي أورده صاحب المتوسط بقوله (٥): " ولقائل أن يقول: إن الحد يشكل

(۱) قال الرضى ١/ ١٩٨: "ويريد بالظاهر: ما كان بارزاً غير مستكن، سواء كان مظهراً نحو: أقائم الزيدان؟ أو مضمراً كقولك بعد ذكر الزيدين: أقائم هما؟ فإن قولك (هما) فاعل مع كونه مضمرا " ا. هـ. ولذلك وجّه ابن هشام فى: شرح الكافية ل ٢٩/ أ اعتراضاً على قول المصنف (رافعة لظاهر) فقال: "قال (رافعة لظاهر) فيخرج منه الرافعة لضمير منفصل نحو: أقائم أنتم، وهو مثل: أقائم الزيدان، فالأولى: رافعة لغير ضمير مستتر " ا. هـ، وقال الدولت آبادى ل ٢٧/ أ: "... (الظاهر) غير ضمير مستتر، فلا يرد: أقائم أنتما؟ " ا. هـ.

(٢) أي: الإضمار قبل الذكر.

(٣) قال ابن الحاجب: " قوله (رافعة لظاهر) احتراز من توهم متوهم تجوزه إذا رفع مضمراً في مثل قولك: أقائمان هما، أو: أقائمان الزيدان، فإنه لو اقتصر دونه لدخل فيه، وليس بمبتدأ باتفاق " ا. ه.. انظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٢٥٥، ويوضح ذلك الأصبهاني بقوله ص ١٦٥: " وقوله (رافعة لظاهر) احتراز عن الصفة الواقعة بعدهما الرافعة للمضمر نحو قولك: أقائمان الزيدان، فإن (قائمان) واقع بعد ألف الاستفهام، رافع للمضمر، مع أنه ليس بمبتدأ، بل هو خبر مبتدأ، والمبتدأ هو (الزيدان) تقديره: الزيدان قائمان، والذي يدل على أنه ليس بمبتدأ: أنه لو كان كذلك لكان مسندا إلى (الزيدان) ولو كان كذلك لم يجز تثنيته لإسناده إلى الظاهر حينئذ " ا. هـ، وانظُرْ: ابن القواس ص ١١٤، والكناش ١/ ١٤١، وشرح الكافية للدولت آبادي ل ٢٧/ أ.

(٤) ولا يجوز مثل هذا إلا على لغة (أكلوني البراغيث) فيجوز عليها أن يقع (قائمان) و(قائمون) مبتدأ مجرد عن المضمر رافعا للظاهر الذي بعده ويكون (الزيدان) و(الزيدون) فاعلا سد مسد الخبر. انْظُرْ: الكناش ١/١٤١، والهمع ١/ ٣١٠، والأشموني ١/ ١٩٢.

(٥) انظُرُ: الشرح المتوسط ص ٨٦، ووجه الاعتراض: أن الصفة (أقائم) رفعت اسما ظاهراً وهو (أبوه) ومع ذلك ليست بمبتداً؛ لأن المبتدأ هو (زيد) وليس (أبوه) المرفوع بالصفة، وإذا كان كذلك فلا تكون داخلة في الحد. وللاحتراز عن مثل هذا السؤال قال صاحب حماة في: الكناش ١/١٤١: " واعلم أنه قد قيل: ينبغي أن يُزاد في رسم الصفة المذكورة لفظة (مستغنى به) فيُقال: رافعة لظاهر مستغنى به، لئلا يرد النقض بمثل: أقائم أبوه زيد، فإنها رفعت ظاهراً وهو (أبوه) ومع ذلك ليست بمبتدأ، فإن المبتدأ في المثال هو (زيد) لا (أبوه) المرفوع بالصفة المذكورة " ا. هـ.

## مثل: زيد قائم، وما قائم الزيدان، وأقائم الزيدان، فإن طابقت مفردا جاز الأمران.

بمثل: أقائم أبوه زيد، إذا جعلت (زيد) مبتدأ، و(أقائم) خبره، و(أبوه) فاعلا ".

فقد قيل في دفعه: إن الكلام إذا لم يكن غيرها متعين للابتدائية وهي للخبرية، وههنا تعيَّن غيرها لها<sup>(۱)</sup> فهي لها<sup>(۲)</sup>، ثم أردف هذا القائل ومنع كونها مبتدأ بقوله: "على أنا لا نسلم أن (أقائم) ليس بمبتدأ بالمعنى المذكور في (قائم أبوه) في: قائم أبوه زيد.

يعني يجوز أن تكون هي مبتدأ في جملتها والجملة خبراً عن (زيد).

قال صاحب الغجدواني (٣): " وفي المتوسط (٤): اعلم أن هذا الحد غير شامل لاسم الفعل، مع أنه مبتدأ على ما اختاره المصنف، قلت: سيجيء التحقيق في بابه على أنه داخل في القسم الأول من المبتدأ عند المصنف ".

واعترض عليه بأن يقال: " وليت شعرى! كيف يصلح الحكم بدخوله فيه، مع أن المصنف صرّح في بابه أنه مثل: أقائم الزيدان؟.

أقول: يمكن أن يجاب عنه بأن التصريح وهو قوله  $^{(0)}$ : "والجملة – وإن كانت من مبتدأ وفاعل – مستغنى عن الخبر فيها كما استُغنى عنه فى (أقائم الزيدان)، يجوز أن يكون لمجرد التشبيه فى الاستغناء، لا لأنه داخل فيه، على أنه لو كان داخلا فيه لورد  $^{(7)}$  عليه أنه قد يكون رافعا لمضمر كما فى (رويد) مع أن الشرط فى القسم الثانى أن يكون رافعا لظاهر، فى لا يصح دخوله فى الثانى، لكن بقى فيه شىء آخر وهو: أن يقال: لو كان داخلا فى القسم الأول – كما قال صاحب العجدوانى  $^{(8)}$  – لكان مسندا إليه مع أنه ليس كذلك، بل مسند به، اللهم إلا أن يركب على التكلف البعيد ويقال: إنه مسند إليه فى المعنى.

ولما فرغ عن تعريف المبتدأ بقسميه أورد أمثلته بقوله: مثل: زيد قائم، وهو مثال لما يكون المبتدأ السما مجرداً عن العوامل اللفظية مسنداً إليه.

وقوله: ما قائم الزيدان، مثال لما يكون المبتدأ صفة واقعة بعد حرف النفي رافعة لظاهر.

وقوله: أقائم الزيدان، مثال لما يكون المبتدأ صفة واقعة بعد همزة الاستفهام رافعة لظاهر، فإن

<sup>(</sup>١) أي: تعين غيرها للابتدائية وهو في المثال (زيد).

<sup>(</sup>٢) أي: فتعينت هي للخبرية، أي: تعينت الصفة لأن تكون خبرا.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: الشرح المتوسط ص ٨٦.

<sup>(</sup>٥) أي: ابن الحاجب، وانظُرْ قوله في شرحه ٣/ ٧٤٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (ليرد) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ١٠٧.

الصفة في الصورتين مبتدأ و(الزيدان) فاعلها ساد مسد الخبر، على معنى: أن الفائدة التي تحصل من المبتدأ والخبر تحصل منهما(۱)، لا أنه حذف الخبر وأقيم هو مقامه(۲).

والباعث على الحكم بكونها مبتدأ (٢) تصحيحُ هذا التركيب، فإنها فيه لا يصح أن تكون خبرا وإن لا يلزم أن يقال (أقائمان)؛ لوجوب تثنية الخبر عند تثنية المبتدأ، فلو لم يكن مبتدأ لبطل التركيب، فحينئذ حُكِم عليه بالابتدائية بالضرورة لئلا يلزم ذلك.

فإن قلت: الصفة بالاعتماد تعمل (٤) بالظاهر المرفوع بعدها، ومعمول اللفظ لا يكون خبرا عنه، فأين الخبر؟.

قلت: إن الصفة ههنا ليست بمبتدأ حقيقة، بل الحكم عليها بالابتدائية ليس لكونها مبتدأ على الحقيقة، بل المبتدأ بالحقيقة هو القسم الأول، وأما القسم الثانى فهو إنما يسمّى مبتدأ لما مرّ لمشاركته (٥) القسم الأول في أنه اسم مجرد في أول الكلام وقع موقع المسند إليه، فهي في الحقيقة خبر بمعنى (يقوم) فلا حاجة لها حينئذ إلى الخبر، كذا في بعض الشروح.

فإن طابقت، أى: تلك الصفة الواقعة بعد حرف النفى وألف الاستفهام مفردا واقعا بعدها نحو: أقائم زيد، وما قائم زيد، جاز الأمران، أحدهما: أن تكون الصفة مبتدأ وما بعدها فاعلها ساد مسدّ خبرها، وحينئذ تدخل تحت المبتدأ لكونها رافعة لظاهر.

وثانيهما: أن يكون ما بعدها مبتدأ وهي خبره، وحينئذ لم تدخل تحت الحد؛ لكونها رافعة لمضمر، وارتفاع (زيد) بالابتدائية (٢٠).

وإنما اشترط في جواز الوجهين التطابق في الإفراد لأن التطابق لو كان في التثنية والجمع لم يجز الأمران؛ لأن الظاهر حينئذ يتعين بالابتدائية، والصفة تكون رافعة لغير الظاهر، إلا على لغة (أكلوني البراغيث)(٧).

(٥) في الأصل (لما تشاركه) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيان: "وهذا الوصف لا خبر له، بل المرفوع بعده به أغنى عن الخبر وذلك لانطواء الكلام على مسند ومسند إليه وكأنه أخذ شبها من باب الفاعل ومن باب المبتدأ، فمن حيث إن فيه فاعلا مسكوتا عليه يتم الكلام به أشبه باب الفاعل، ومن حيث إن فيه اسما مرفوعا لم يتقدمه رافع لفظى أشبه بابا المبتدأ ". انظر: منهج السالك ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب بعض النحويين، قال في الارتشاف ٣/ ١٠٨١: "وذهب بعض النحويين إلى أن خبر هذا الوصف محذوف " ا. ه..

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح ابـن القواس ص ١١٤ وقد قال: " وإنما حُكم على الصفة بكونها مبتدأ حينئـذ لامتنـاع جعلـها خبراً، لأن المعنى لا يُخبر عنه بالمفرد " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (يعمل) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٣٥٥، والرضى ١/ ٢٠٠، والأصبهاني ص ١٦٦، والجامي ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) وهي اللغة التي تُلحق بالفعل علامة فاعله الظاهر. وانْظُرْ قسم التحقيق.

#### والخبر هو: المجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة.

فإن قلت: الارتكابُ / على كون المبتدأ بلا خبر حين كون الظاهر مثنى ضرورة، وهـى مفقـودة عند كونه مفرداً، فمن أين الارتكاب على جواز الوجهين؟.

قلت: الحكم على ابتدائية الصفة حين كون الظاهر مثنى يجوز أن يكون لا لضرورة، بل لحصول فائدة المبتدأ والخبر منها وفاعلها من غير النظر إلى الضرورة - وإن كانت موجودة - ثم اعلم أنهم لما رأوا أن تلك الفائدة تحصل في صورة الإفراد على الوجهين حكموا بجوازهما.

ولما فرغ عن بيان المبتدأ شرع في بيان الخبر فقال: الخبر أراد به خبر المبتدأ لا مطلق الخبر، بدلالة سياق الكلام، هو: اللفظ المجرد عن العوامل اللفظية، سواء كان اسما كما في: زيد قائم، أو غيره كما في: زيد قام، واحترز به عن غير المجرد كخبر (إنّ) و(كان)، وإنما لم يذكر الاسم ههنا لئلا يلزم ألا يكون التعريف جامعا؛ لأن الخبر قد لا يكون اسما كما قلنا.

الألف واللام في قوله: المسند به بمعنى الذي، والضمير المجرور راجع إليه، [أي](1): الذي أسند به، ويه احترز (٢) عن القسم الأول من المبتدأ لأنه مسند إليه، لكن بقى الثاني منه داخلا فيه، فأخرجه أيضا بقوله: المغاير في التقديم لفظا أو تقديرا على المسند إليه للصفة الواقعة بعد النفي وألف الاستفهام، وهو المراد بقوله: المذكورة، فإنها وإن كانت مجردة ومسندا به لكنها خارجة بهذا القيد (٣).

وبهذا يندفع النظر المذكور في المتوسط بالفعل المضارع في مثل (يضرب زيد) (٤)؛ لأنه ليس بمغاير لها بهذا الوجه بل موافق، ومثل (ضارب) - في: (زيد ضارب) - مع ضميره مسند إلى (زيد) والخبر هو المجموع.

وأما ما قيل في جواب هذا النظر (٥): "من أن المراد من المسند[به] (١) المسند إلى المبتدأ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) قــال الرضـــى ١/ ٢٠١: "قولـــه (المسـند) أخــرج منــه المبتــدأ الأول، والأسمــاء المعــدودة " ا. هـــ. وانظُرُ: الأصبهاني ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٣٥٥، وابس القواس ص ١١٧، وقال الجامى ١/ ٢٧٨: " ولك أن تقول: المراد بالمسند به: المسند به إلى المبتدأ، أو يجعل الباء في (به) بمعنى إلى، والضمير المجرور راجعا إلى المبتدأ، وعلى التقديرين يخرج به القسم الثاني من المبتدأ، ويكون قولـه: (المغاير للصفة المذكورة) تأكيدا " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٨٧ حيث قال: "وقوله: (المسند به) احترز به عن المبتدأ الذي هـو المسند إليه، وقوله: (المغاير للصفة المذكورة) احترز به عن الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف الاستفهام رافعة لظاهر، وفيه نظر؛ لأن الفعل المضارع نحو (يضرب زيد) يصدق عليه أنه المجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة مـع أنه لـيس بخبر المبتدأ " ا. هـ، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ١٦٧ وقد قال مستدركاً على ابن الحاجب: " ولو قال (الخبر: المجرد المسند إلى المبتدأ " ا. هـ. المبتدأ " الانفع به النقض المذكور، لأن الفعل المضارع وإن كان مجرداً ليس بمسند إلى المبتدأ " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرُ: الشرحُ المتوسط ص ٨٨.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

و (يضرب) في المثال مسند إلى الفاعل، فلا يصدق الحد عليه على ما يختار صاحب المتوسط والغجدواني (١).

فمؤدّ إلى فساد (٢) آخر وهو: استلزام هذا الكلام استدراك ذكر المغاير؛ لأن القسم الثاني من المبتدأ يخرج بذلك.

وأما ما ذكره صاحب الغجدواني (٣) لدفع هذا الفساد " من أن تلك العناية لا تتوفر على إخراج جميع [أفراد] (١٤) تلك الصفة المذكورة، فإنها قد يسند إلى المبتدأ كما في (أقائم زيد) على أحد الوجهين من حيث الظاهر ".

فليس بقوى؛ لأن تلك الصفة في المثال المذكور إن جعلت مبتدأ فلا تكون (٥) مسندة إلى المبتدأ، فينبغى ألا فخرجت بهذا القيد، وإن جعلت خبرا فهي من الخبر، فتكون (٢) مسندة إلى المبتدأ، فينبغى ألا تخرج (٧).

فالحاصل أن الأمر فى هذا المقام مشكلٌ؛ لأنه إن أريد بالمسند: المسند إلى المبتدأ، فيلزم الاستدراك، وإن أريد به ما هو أعم منه فليس معنى محصل؛ لأن خبر المبتدأ محمول عليه، والمحمول على الشيء لابد وإن ثبت له، والإسناد إلى الغير يفيد ثبوته له لا له، اللهم إلا أن يراد الأول وحمل ذكر المغاير على كونه خبر العناية على المبتدئ.

ثم اعلم أن المقتضى للرفع في المبتدأ والخبر إنما هو المشابهة بالفاعل كما مر (^).

وأما العامل فيهما ففيه خلاف بين النحاة (٩)، وذهب الكوفيون (١٠) إلى أنهما يترافعان، ولهم في

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصلّ (الفساد) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح الغجدواني ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: شرح الغجدواني ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (يخرج) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٩) انظُو تفصيل القول في هذا الخلاف في: الإنصاف ١/ ٤٤، وأسرار العربية ص ٧٩، وابن يعيش ١/ ٨٤، والمقتصد في شرح الإيضاح ١/ ٢١٣، وشرح التسهيل ١/ ٢٧٢، والرضى ١/ ١٩٩، وابن القواس ص ١١٤، والملخص لابن أبي الربيع ص ١٦٤، وشرح ابن عصفور ١/ ٣٤٠، وشرح الجمل لابن خروف ١/ ٣٤٠، والمغنى لابن فلاح ٢/ ٢٥٢، والتبيين ص ٢٢٤، والارتشاف ٣/ ١٠٨٥، وائتلاف النصرة ص ٣٠، والتصريح ١/ ١٥٩، والأشموني ١/ ١٩٣، والهمع ١/ ٢١١.

<sup>(</sup>١٠) وهذا رأى الكسائي والفراء كما في الرضى ١/ ٢٠٠، وابن القواس ص ١١٥، وشـرح الجمــل لابـن= =خروف ١/ ٣٩٧، وقد اختار هذا القول أبـو حيان في: الارتشــاف ٣/ ١٠٨٥، والسيوطي في: الهمع ٢/ ٣١٢، وبه

هذا المقام كلام طويل وحاصله: أن المبتدأ لابد [له] (١) من [خبر] (٢) والخبر [لابد] لله منه لضرورة أمر الإفادة، فالاقتضاء التام حاصل بينهما، وإذا كان الأمر على هذا عمل كل منهما في صاحبه ما عمل صاحبه فيه، ولا يمتنع أن يكون بين الشيئين عاملية ومعمولية لكل منهما في الآخر، كما في قوله تعالى: {أَيَّامًا تَدْعُوا} (٤) وقوله تعالى: {أَيَّامًا تَكُونُوا يَدْرِكُمُ المُوْتُ} (٥).

وفيه نظر من وجوه: أما أولا: فلأنا لا نسلم أن ذلك الاقتضاء يستلزم عمل كل منهما في الآخر، وإلا لوجب أن يعمل الفاعل في الفعل لما بينهما من شدة الاقتضاء.

وأما ثانيا: فلأن ما ذكروه يستلزم المحال؛ لأن مرتبة العامل يجب أن تكون قبل مرتبة المعمول، ولو كان ما ذُكر حقا لوجب أن يكون كل منهما مقدما على الآخر، وهو محال.

وأما ثالثا: فلأنا لا نسلم أن الجزم في الفعل في الآيتين بـ (أيّا) و(أينما) حقيقة، بـل هـو بـ (إنْ) وهمـا نائبـان عنهـا لفظـا، فلـم يعمـلا<sup>(١)</sup> شـيئا، مـع أنـه (٧) على تقـدير التسـليم لا يلزم من الجواز ههنا - لاختلاف عملهما - الجواز ثمة لعدم الاختلاف فيه (٨).

وذهب البصريون (٩) إلى أن عامل المبتدأ هو معنى التجرد المعبر عنه بلفظ الابتداء في القسم الأول، وكونه صفة كذلك في القسم الثاني، فذلك معنى ليس فيه حظٌ للسان.

وأما عامل الخبر ففيه خلاف:

فذهب قوم منهم إلى أنه يرتفع بالابتداء وحده أيضا (١٠).

وهو منظور فيه؛ لأن أقوى العوامل(١) - وهو الفعل - لا يجوز أن يعمل رفعين من غير اتباع،

قال ابن جنى في اللمع ص ١٠٩. وللكوفيين قول آخر وهو: أن المبتدأ مرفوع بالذكر الذي في الخبر نحو: زيد ضربته؛ لأنه لو زال الضمير انتصب، فكان الرفع منسوبا للضمير. انْظُرُ: الهمع ١/٣١٢.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق، وانْظُرُ: الإنصاف ١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق، وانْظُرُ: الإنصاف ١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق، وانْظُرُ: الإنصاف ١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الإِسراء من الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الآية (٧٨)، وفي الأصل (يكون) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (يعمل) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (أن).

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ الجواب عن كلمات الكوفيين في: الإنصاف ١/ ٤٨، وابن يعيش ١/ ٨٤، والهمع ١/ ٣١١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٩) وهذا رأى الجمهور، انْظُرْ: المغنى لابن فلاح ٢/ ٢٥٢، والارتشاف ٣/ ١٠٨٥، والهمع ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>١٠) وهـذا رأى الأخفُس، وابس السراج، والرماني، انظُرْ: معانى القرآن للأخفُس ١/٩، والأصول ١/٥٠، والارتشاف ٣/١٠، والمساعد ١/٢٠٠، والهمـع ١/٣١١، وصححه أبسو البقاء، انظُرْ: التصريح ١/٩٥١.

فيلزم أن لا يعمل أضعف العوامل وهو المعني (٢<sup>)</sup>.

وذهب الآخر إلى أنه يرتفع بالمبتدأ، ومنهم سيبويه ٣٠٠.

قيل: فيه ضعف؛ لأن المبتدأ اسم والأصل فيه ألا يعمل، فضعفَ أمرُه في التأثير العمليّ، وللابتداء تأثيرٌ في العمل، وفي إضافة العمل إلى ما لا تأثير له فيه - مع وجود ما له تأثير - فيه ضعف.

وذهب بعض منهم إلى أن الابتداء والمبتدأ يعملان فيه جميعا(٤).

وفيه ضعف معلوم وجهه مما سبق.

وبعضهم قال: إن العامل في الخبر المبتدأ، لكن لا مطلقا بل بواسطة المبتدأ في كتَسخُنِ الماء بالنار بواسطة القِدْرِ، وأُورِد (٢) عليه أن التجرد أمرٌ عدمي، فهو لا يصلح للعاملية.

وأُجيب بأن العامل / عندهم علامة، وعلامة (٧) الشيء كما تكون بأمر وجودي (٨) تكون أيضا بأمر عدمي واعتبر هذا في الثَّوْبَيْنِ المُعَلَّمَيْنِ، أحدهما بالصبغ، والآخر بعدمه، مع أن كونه أمراً عدمياً ممنوع ووجود هذا المعنى في الفعل المضارع لا يوجب دخوله على القبيلين لجواز أن يكون المعنى الذي فيه غير المعنى الذي في المبتدأ، مع أنَّا لا نُسلم أن دخوله عليهما يمنعه عن العمل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (العامل) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الهمع ١/ ٣١١، والأشموني ١/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الكتاب ٢/ ١٢٦، ١٢٧، وقد نُسب هذا القول إلى المبرد، انْظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٠٨٥، ونُسب إلى أبىي على، وابن جنى، انْظُرْ: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) وهذا قول المبرد في: المقتضب ٢/ ٤٨، وَانْظُرْ: المغنى لابن فلاح ٢/ ٢٥٨، وابن القواس ص١١٥.

<sup>(</sup>٥) وهذا القول حققه الأنباري في: الإنصاف ١/ ٤٦، واختاره ابن يعيش ١/ ٨٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (ووارد).

<sup>(</sup>٧) في الأصل (العلامة الشيء) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٨) في الأصل (كما تكون بأمر عدميّ وجودي).

# وأصل المبتدأ التقديم، ومن ثمة جاز (فى داره زيدٌ) وامتنع (صاحبُها فى الدار).

هذا ما اطلعتُ عليه مما ذكر (١) في المسائل الخلافية وغيرها، مع التطويلات التي لا يليق ذكرها بهذا الكتاب من المقال، والله أعلم بحقيقة الحال.

وأصل المبتدأ في المرتبة والاستعمال التقديم اللفظي الذي لا على نية التأخير، وإلا فلا معنى لهذا الكلام؛ لأن أحد التقديمين واجب(٢) قطعا.

ويرد عليه - أيضا -: كيف قال: (أصل المبتدأ التقديم)؟ فإنه من القانون المزال.

واستعمال التقديم الأصلى؛ لأن المبتدأ محكوم عليه فلابد لـه من وجود ذهني قبل الحكم عليـه، فوضع في اللفظ مقدما أيضا ليكون الواضع موافقا للطبع (٣).

ولقائل أن يقول: ما ذكرتم من التعليل يقتضى تقديم الفاعل على الفعل، مع أنه لا يجوز بالاتفاق! ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: نعم، إلا أنه لم يتقدم نظراً إلى أنه معمول الفعل، ومرتبة العامل قبل مرتبة المعمول(ئ)، وإما خوفا من الالتباس(٥) بالمبتدأ.

فإن قلت: لو عَكَسَ القضية لدَفَعَ الالتباس، فلِمَ لم يفعل كذلك؟

قلت: لا يستلزم ذلك الصنع ترك الأولى، وبيانه بأن يقال: لما كان الغرض من الجملة الفعلية الدلالة على التجدد والحدوث، ومن الجملة الاسمية الدلالة على الثبات والدوام – على الأغلب – وكان الفعل يدل على التجدد والحدوث، والاسم على الثبات والدوام كان ذكرهما فيما بينهما أهم، وما كان ذكره أهم كان تقديمه أولى.

ومن ثمة أى: من أجل أن أصل المبتدأ التقديم لفظاً جاز أن يقال: في داره زيدٌ (٢)، مع لزوم الإضمار قبل الذكر فيه لفظا؛ لأن الضمير في (داره) راجع إلى (زيد)، وذلك لأن (زيد) وإن

<sup>(</sup>١) في الأصل (ذكرنا) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (واجبا) وهو لحن.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب: "قوله: (وأصل المبتدأ التقديم) لأنه المحكوم عليه، فلابد من تقديم عقليته ليكون الحكم على متحقق " ١. هـ. انظُرُ: شرح المصنف ٢/ ٣٥٦، وانظُرُ: الرضى ١/ ٢٠١، وابن القواس ١١٧، وقال الأصبهاني ص ١٧٤: ".... ولأن من بعض أخبار المبتدأ الخبر المشتق وفيه ضمير للمبتدأ، فكان الأصل في هذا الموضع التقديم، لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر، وإذا كان أصله التقديم في هذا الموضع كان كذلك في سائر المواضع لاطراد الباب " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ١/ ٢٠١: " وأما تقديم الحكم في الجملة الفعلية فلكونه عاملاً في المحكوم عليه، ورتبة العامل قبل المعمول " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (الالتباس المبتدأ) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ١/ ٢٠٢: "... إن قيل: لحِمَ جازت وفيها إضمار قبل الذكر؟ قلنا: إن أصل المبتدأ التقديم، فالتقدير: زيدٌ في داره، فالمعود إليه بعد الضمير لفظاً وقبله تقديرا " ١. هـ.

## وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصصت بوجهٍ ما،

كان مؤخراً في اللفظ إلا أنه مقدم في الرتبة، لما قلنا من أن أحد التقديمين واجب قطعا في المبتدأ فحينئذ لا يمتنع، وإنما الممتنع هو الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة، ولأجل هذا امتنع أن يقال: صاحبها في الدار؛ لأن فيه إضماراً قبل الذكر لفظاً ومعنى؛ لأن الضمير في (صاحبها) يرجع إلى (الدار) وتقديمه في اللفظ ظاهر، وأما تقديمه في المعنى فلأنه مبتدأ وحقه أن يتقدم على الخبر(۱). واعلم أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه، وحق المحكوم عليه أن يكون معرفة أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه، وحق المحكوم عليه أن يكون معرفة أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه، وحق المحكوم عليه أن يكون معرفة لأنه معكوم عليه أن المراد معرفة لأنه معكوم عليه أن المراد معرفة للهند من حقيلة للهند المناك المن

واعلم أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لأنه محكوم عليه، وحق المحكوم عليه أن يكون معرفة، كما أن من حق الخبر أن يكون نكرة؛ وذلك لأن وضع هذا الباب على أن تُخبر عن شيء معلوم عندك، وعند مخاطبك بما هو غير معلوم عنده لتحصل الفائدة، هذا على القياس (٢) وأما ما يجيء بخلاف ذلك من قولنا: الله إلهنا، ومحمد نبينا، وزيد المنطلق (٣)، فذلك باعتبار كون النسبة بينهما مجهولة عند المخاطب إما بالحقيقة أو بالاعتبار، وكان مناط النظر ههنا حصول الفائدة، فحيث وُجِدَ استقام الكلام، ولا يرد عليه باب الفاعل (٤)؛ لأنه لا يقع نكرة صرفة أصلا، بل مخصصة بوجوب تقديم الفعل عليه.

إلا أنه قد يكون المبتدأ نكرة لكن لا مُطلقا، بل بكونه قريبا من أصله وذلك: إذا تخصصت النكرة الواقعة مبتدأ، بوجهٍ ما من الوجوه، خلافاً لابن دهّان (٥) فإنه علّق جواز وقوع النكرة مبتدأ بحصول الفائدة سواء كانت مخصصة أو لا(٢).

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٣٥٦، والرضى ١/ ٢٠٢، والأصبهاني ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) قال ابن يعيش ١/ ٨٥: " ألا ترى أنك لو قلت: رجل قائم، أو رجل عالم، لم يكن في هذا الكلام فائدة؛ لأنه لا يستنكر أن يكون رجل قائما وعالما في الوجود ممن لا يعرفه المخاطب، وليس هذا الخبر الـذي تُنـزل فيه المخاطب منزلتك فيما تعلم " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن يعيش ١/ ٩٨: ".... إذا قلت: (زيد المنطلق) فالمخاطب يعرف زيدا، ويعرف أن شخصا انطلق، ولا يعلم أنه زيد، فيقال: زيد منطلق، ف زيد معروف بهذا الاسم منفرداً، والمنطلق معروف بهذا الاسم منفرداً غير أن الذي عرفهما بهذين الاسمين منفردين قد يجوز أن يجهل أن أحدهما هو الآخر، ألا ترى أنك لو سمعت بزيد وشهر أمره عندك من غير أن تراه لكنت عارفا به ذكراً وشهرة، ولو رأيت شخصا لكنت عارفا به عينا غير أنك لا تركب هذا الاسم الذي سمعته على الشخص الذي رأيته إلا بمعرفة أخرى، فيقال: هذا زيد فاعرفه، وأما (الله ربنا، ومحمد نبينا)فيقال رداً على المخالف والكافر أو يقال على سبيل الإقرار والاعتراف لطلب الثواب بقوله "، وانظرُ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٢٠١، والمغنى لابن فلاح ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) نحو: جاء رجل.

<sup>(</sup>٥) ابن الدهان هو: سعيد بن المبارك بن على بن عبد الله الأنصارى أبو محمد، سيبويه عصره، أخذ عن الرمانى، ولد ببغداد، وتوفى بالموصل سنة ٥٩٦ هجرية، له: تفسير القرآن، وشرح الإيضاح، والغرة فى شرح اللمع، وغير ذلك. انظرُ: وفيات الأعيان ٢/ ١٢٤، وإنباه الرواة ٢/ ٧٤.

<sup>(</sup>٦) وقد استحسنه الرضى ٢٠٣/١ فقال: " وقال ابن الدهان - وما أحسن ما قال - إذا حصلت الفائدة فأخبر عن أى نكرة شئت وذلك لأن الغرض من الكلام إفادة المخاطب فإذا حصلت جاز الحكم، سواء تخصّص المحكوم عليه بشيء أو لا " ا. هـ.

# مثل{وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ} (١)،

ثم ذلك التخصيص إما بالصفة لفظاً كما في مثل قوله تعالى: {وَلَعَبْدُ } مبتدأ نكرة تخصص بالوصف الملفوظ وهو: {مُؤْمِنٌ } وخبره: {خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ }.

وقد منع بعضهم كون التخصيص فى الآية بالصفة لفظاً، بل جعل المصحح كون (العبد) فى معنى العموم؛ لأنه فى تقدير: كل عبد مؤمن، كذا نقل عن (٢) المصنف (٣)، وتحقيق البحث مذكور فى النكسارى (٤).

أو تقديراً كما في قولهم: شُخبٌ في الإناء وشُخبٌ في الأرض (٥)، و: إن ذهب عَيْرٌ فعَيْرٌ في الرّباط (٢)، فإن (شخب) مبتدأ نكرة تخصص بالوصف المقدر لأن تقديره: شخبٌ من اللبن في الإناء وشخبٌ آخر منه في الأرض، وكذا الكلام في (فعَيرٌ في الرّباط) لأنه في تقدير: فعيرٌ آخر في الرباط، وهذان القولان مثلان يضرب الأول لمن يتكلم فيخطئ تارة ويُصيب أخرى، والثاني (٧): لمن يختار الحاضر ويترك الغائب.

أو معنى ًكما فى (كم) الخبرية نحو: كم رجل ضربته، فإن معناه: كثير من الرجال، والوصف ههنا من تمام معنى (كم) فلم يجز تقديره مع لفظة (كم) بخلاف [غيرها] (^^) فإن تقديره يجوز مع لفظ الموصوف.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢٢١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (من) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ١٨٤ وفيه ذهب المصنف إلى أن المراد من قول م تعلى: ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّوْمِنٌ } كل عبد مؤمن، وقال: " مثل ذلك ليست الصفة فيه بمصححة للابتداء " ا. هـ، وانْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٣٥٧ حيث ذهب إلى أن مثل ذلك قد تخصص بالصفة. فللمصنف في مثل هذا قولان.

<sup>(</sup>٤) النكسارى هو: محمد بن إبراهيم بن حسن النكسارى، الرومى الحنفى، محيى الدين، عالم بالعربية والعلوم الشرعية والعقلية، ماهر في علوم الرياضة، أخذ عن: المولى فتح الله الشروانى، وقرأ على: الحسام التوقاتى، والمولى يوسف بالى بن محمد الفنارى، توفى في القسطنطينية، من تصانيفه: حواش على تفسير البيضاوى، وتفسير سورة الدخان، وشرح الإيضاح للقزوينى. انظرت النهب ٨/ ٩، ومعجم المؤلفين مم ١٩٦٨، وله رسالة في مسألة الكحل في كتاب الكافية، مخطوط بمركز الملك فيصل بالرياض برقم ١٩٦٠، ولدى نسخة مصورة منه.

<sup>(</sup>٥) الشُخبُ: ما خرج من الضرع من اللبن إذا احتُلب، وبالفتح المصدر، وهو الدم، انْظُرْ: اللسان (شخب) ٤/ ٢٢١٠، وتاج العروس (شخب) ١/ ٣٠٤، وانْظُرُ المثل في: مجمع الأمثال ٢/ ١٥٤، وكتاب الأمثال ٢٥، ٣٠٤، وأصل المثل في الحالب يحلب فتارة يخطىء فيحلب في الأرض وتارة يُصيب فيحلبُ في الإناء.

<sup>(</sup>٦) هذا مثل لأهل الشام لا يكاد يتكلم به غيرهم. انْظُرْ: مجمع الأمثال ١/ ٤٠، وكتاب الأمثال ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (والثان) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

# و: أرجلٌ في الدار أم امرأةٌ وما أحدٌ خيرٌ منك،

والمصغر من هذا القبيل لأن معنى (رُجَيْل): رجل حقير (١).

أو يتعلق علم المتكلم قبل التكلم بثبوت خبرها لها<sup>(٢)</sup> وذلك إذا كان المبتدأ مصدراً بهمزة الاستفهام معادلة لها (أم) المتصلة، إما تحقيقا نحو: أرجلٌ في الدار أم امرأة (٣)، على أن يكون (رجل) مبتدأ، و(في الدار) خبره، و(امرأة) عطف عليه (٤).

وإما تقديراً كما في (كم) الاستفهامية فإن قولك: كم غلاما اشتريت؟ معناه: أعشرين غلاما اشتريت أم ثلاثين.

وإنما حصل التخصيص بهذا<sup>(٥)</sup> لأن السؤال بالهمزة و(أم) إنما يكون فيما عَلِمَ المتكلمُ بثبوت الحكم لأحد الشيئين لا على / التعيين، فيسأل عن التعيين، ولما دلّ هذا على أن الحكم معلوم عنده، وغير المعلوم إنما هو التعيين، صار الخبر كالوصف فيكون محصا.

قيل: فيه نظر؛ لانتقاضه بنحو: أرجل في الدار؟ إذ هو يجوز مع عدم اللفظ بـ (أم) الدالة على ثبوت الخبر لأحدهما، فالأولى أن يقول (لوقوعه بعد الاستفهام)؛ لكون النكرة في سياقه في تأويل المعرفة، إذ المعنى من هذا القول: أهذا الجنس في الدار؟ وليس المراد واحداً بعينه أو لا بعينه، وعليه منع ظاهر، نعم لو قال كذلك لكان أشمل (٢).

أو بكونه عاماً يتناول كل فرد فرد على سبيل الاستغراق (٧)، فيصير في المعنى معرفة تعرف الجنس المستغرق وهو: إما بأن يكون المبتدأ النكرة في سياق النفي نحو: ما أحدٌ خيرٌ منك فإن (أحد) مبتدأ نكرة، و(خيرٌ منك) خبره، وجاز لتخصيصه لما ذكر؛ لأن النكرة في سياق

<sup>(</sup>١) قال الأصبهاني ص ١٧٦: "... ومنها التصغير نحو: رُجيل قائم، وهو قريبُ في المعنى من الصفة، ولهذا لم يذكره المصنف " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الموضع الثاني من مواضع الابتداء بالنكرة وهو: تخصيصها بثبوت الخبر بها.

<sup>(</sup>٣) قال ابن فلاح: "... لأن المتكلم عالم بإثبات الحكم لأحدهما، وإنما يسأل عن التعيين، وإذا صار الحكم معلوما صار الخبر في المعنى كالوصف، فكانت في المعنى كنكرة موصوفة " ا. هـ انظر: المعنى ٢٦٥ /٢٠.

<sup>(</sup>٤) قال الجامى ١/ ٢٨٠: "... فإن المتكلم بهذا الكلام يعلم أن أحدهما في الدار فيسأل المخاطب عن تعيينه فكأنه قال: أيِّ من الأمرين المعلوم كون أحدهما في الدار كائن فيها؟ فكل واحد منهما تخصص بهذه الصفة فجعل (الرجل) مبتدأ، و(في الدار) خبره " ١. هـ. وانْظُرْ: ابن القواس ص ١٢١، والأصبهاني ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ علة التخصيص بالاستفهام في: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ١٨٥، وابن القواس ص ١٢١.

<sup>(</sup>٦) قال ابن جماعة ص ١٠١: "ليس مجموع الاستفهام والعطف شرطا في تصحيح المسألة بل أحدهما كافٍ في تصحيحها فمثل: أرجل في الدار؟... وليس الاستفهام المصحح أيضا مختصاً بالهمزة، فلو قلت: هل رجل في الدار؟ صح " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) وهذا هو الموضع الثالث وهو: أن تفيد النكرة العموم.

#### وشرٌ أهرَّ ذا ناب،

النفى تعمّ (١)، ويدل على هذا عدم جواز قولهم: أحدٌ خيرٌ منك، لعدم الفائدة.

أو بأن يكون معنى (كل) مراداً في الكلام (٢) سواء كان في اللفظ أو لا نحو: تمرة خير من كُسنْرَةٍ، وكُلُ شاةٍ برجلِ معلقة (٣).

أو بكونه فاعلا في المعنى (ئ)، ويشترط ههنا أن يكون خبره جملة فعلية ليُمكن تقدير الخبر، وهو في مثل قولهم: شرِّ أهرَّ ذا نابٍ (ه)، ف (شرِّ) مبتدأ، و(أهرَّ) فعل وفاعل خبرُه، و(ذا ناب) مفعول (أهرَّ)، وتخصص بأن يكون في تقدير: ما أهرَّ ذا ناب إلا شرِّ (١٦)، وقد يكون لوجه تخصيصه وجه آخر وهو: أن التنوين في (شرِّ) للتعظيم والتفخيم فيكون حينئذ من قبيل الموصوف في المعنى، أي: شرِّ عظيمٌ أهرَّ ذا ناب (٧).

وقيل: يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أى: هذا شرٌّ، أو يكون مبتدأ موصوفاً بـ (أهـرٌ) والخـبر محذوف وهو: حدث، أو طرق (^)، فحينئذ لا يطابق المقصود.

(۱) قال الرضى ١/ ٢٠٥: ".... فقولك: (أحد) عمَّ جنس الإنس حيث لم يبق أحد منهم، ففيه نظر؛ وذلك لأن التخصيص أن يُجعلَ لبعض من الجملة شيء ليس لسائر أمثاله، وأنت إذا قلت: ما أحدٌ خيرٌ منك، فالقصد أن هذا الحكم وهو عدم الخيرية ثابت لكل فرد فرد، فلم يتخصص بعض الأفراد لأجل العموم بشيء وكيف ذلك والخصوص ضد العموم، بل الحق أن يقال: إنما جاز ذلك لأنك عيّنت المحكوم عليه وهو كل فرد فرد، ولو حكمت بعدم الخيرية على واحد غير معيّن لم يحصل للمخاطب فائدة لعدم تعيَّن المحكوم عليه، أما إذا بينتُ أنَّ حكمي على الواحد حكمي على كل فرد فرد فقد تعين المحكوم عليه وهو كل فرد فرد " ا. هـ.

(٢) وهذا داخل في الموضع الثالث وهو (أن تفيد النكرة العموم) لأنه كالمعرف بلام الاستغراق.

(٣) في مجمع الأمثال ٣/ ٢٣: "كل شاةٍ برجلها معلقة، وقائله: وكيعُ بن سلمة بـن زهـير بـن إيـاد، ويُضــربُ للجاني يؤخذ بجنايته، وانْظُرْ: كتاب الفاخر لابن سلمة ص ٢٣٥.

(٤) وهذا هو الموضع الرابع من مواضع الابتداء بالنكرة وهو: أن تكون النكرة في معنى الفاعل فتتخصص بشيء تخصص الفاعل به.

(٥) انْظُوْ: مجمع الأمثال ٢/ ١٧٢، واللسان (هرر) وأهره: حمله على الهرير وهو صوت دون النباح، وذو ناب: المراد به هنا: الكلب، وأصل المثل أن العرب سمعت هرير الكلب في وقت لا يهرّ في مثله إلا لسوء فقالوا ذلك، ويُضرب في ظهور أمارات الشر ومَخَايله. انْظُوْ: الكتاب ١/ ٣٢٩، وابن يعيش ١/ ٨٦.

(٦) فتخصص بما يتخصص به الفاعل، وما يتخصص به الفاعل قبل ذكره هو صحة كونه محكوما عليه بما أسند إليه، قال ابن القواس ص ١٢١: " والفاعل يجوز أن يكون نكرة لتخصصه بتقديم الفعل عليه "١. هـ انْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ١٨٥، والجامي ١/ ٢٨١.

(٧) انظُرُ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ١٨٦، والتخمير ١/ ٢٥٩، وقال الأصبهاني ص ١٧٧: " أو نقول: إنه تخصص بالصفة المحذوفة، لحصول العلم بها وتقديره: شر عظيم أهر ذا ناب " ١. هـ.

(٨) انْظُرْ: الإرشاد إلى علم الإعراب ص ١١٢ وقد قال: "... و(شرُ) إما في معنى الموصوف أى: شرَّ عظيم لأن التنوين فيه للتفاقم، أو كونه موصوفا محذوف الصفة، أو موصوفا بما بعده محذوفاً خبره، أو كونه خبراً لمبتدأ محذوف أى: الطارق شر " ١. هـ، وانْظُرْ: المغنى لابن فلاح ٢/ ٢٦٦ وما بعدها.

# وفى الدار رجلً،

شم اعلم أن المراد من التخصيص الحاصل ههنا: تخصيص نوعى لا أجنبى ولا شخصى، فحينت لا يرد ما قيل: "إن الشرط في إفادة هذا الباب التخصيص عدم المانع منه، وفي هذا القول مانع عنه؛ لأن الثبات هو الأول، والمنع إنما يرد على الثاني والثالث، مع أن عبد القاهر قال (۱): "قدم (شرّ) لأن المعنى: أن الذي أهره من جنس الخير ".

أو يكون الخبر ظرفا مقدما عليه (٢) وهو في مثل قولك: في الدار رجلٌ، وذلك لأنه حينئذ أشبه الفاعل بتقدم الحكم عليه، فجاز وقوعه نكرة كالفاعل، ولأنها تصير كأنها موصوفة بالظرفية (٣).

وإنما اختص الحكم المتقدم عليه بكونه ظرفا حتى لا<sup>(3)</sup> يجوز: قائم رجل<sup>(0)</sup>؛ لأنهم اتسعوا فى الظروف ما لم يتسعوا فى غيرها<sup>(1)</sup>، وذلك لأنها ليست بأجنبية عن الأشياء؛ لأن أكثرها لا يخلو عنها.

فإن قلت: أليس ذلك منتفيًا في تخصيص الفاعل؟.

قلت: نعم، ولكن الفاعل قوى والقوى قد لايحتاج إلى القوى.

وللبعض ههنا شرط آخر وهو: أن يكون الظرف مختصا نحو: عندك مال؛ لأن غير المختص

من جنس الشو لا من جنس الخير فجرى مجرى أن تقول: رجل جاءنى، تويد أنه رجل لا امرأة " ا. هـ. (٢) هذا هو الموضع الرابع من مواضع الابتداء بالنكرة وهو أن يكون الخبر ظرفا أو جاراً ومجروراً وقدّم عليها.

<sup>(</sup>٣) قال الجامى ١/ ٢٨١: " إذا قيل: (في الدار) عُلم أن ما يذكر بعده موصوف بصحة استقراره في الدار فهو في قوة التخصيص بالصفة " ا. هـ. وانظر شرح المصنف ٢/ ٣٥٩، والإيضاح لابن الحاجب ١٨٦/١ وما بعدها، وقال ابن القواس: " وإنما صح الابتداء بالنكرة ههنا لأمرين: أحدهما: أنها تخصصت بتقديم الخبر من حيث أنه لم يُبدأ بها إلا بعد أن صار مخصوصا بوصف الخبر كما في الفاعل إذا كان نكرة، وثانيهما: أنه لو تقدم المبتدأ لالتبس بالصفة، فإذا تأخر تمحض الظرف للخبرية؛ لامتناع تقدم الصفة على الموصوف " ا. هـ. انظر شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٥٢٠، وشرح الكافية لابن القواس ص ١٢٢٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (لم) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) قال الأصبهاني ص ١٧٧: " لا يقال: لو جاز تخصيص المبتدأ بتقديم الخبر عليه حتى جاز أن يكون نكرة لجاز أن يقال: قائم رجل؛ لأنا نقول: لا نسلم ذلك لوجهين: أحدهما: الاتساع في الظروف بما لم يتسعوا في غيرها؛ لعدم خلو الأسماء والأفعال من الزمان والمكان، والثاني: الالتباس، ألا ترى أنك لو قلت: قائم رجل، فإنه ربما يتوهم أن (قائم) مبتدأ و(رجل) خبره، فحكم بامتناعه، بخلاف (في الدار رجل قائم) لأنه لا يتوهم أن (في الدار) مبتدأ " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الإيضاح ١/١٨٧، وشرح المصنف ٢/ ٣٥٩، وابن القواس ص ١٢٢.

#### وسلامٌ عليك،

لا يفيد نحو: عند رجل مال(١).

ثم لما كان ما قبل ارتفاع (رجل) على أنه فاعل الظرف فلا يكون حينئذ مبتدأ، فالأولى أن يمثل بـ: في داره رجل، ليس بخال عن الضعف؛ لاشتراط عمل الظرف بالاعتماد عند الأكثرين (٢)، لم يلتفت إليه ومثّل به دون غيره.

أو بكونه مصدراً منتسباً فعله في الأصل إلى الفاعل<sup>(٣)</sup> وذلك لا يكون إلا في الدعاء له نحو: سلامٌ عليك<sup>(٤)</sup>، فإن أصله: سلمتُ أو أسلم سلاماً عليك، حذف الفعل لكثرة الاستعمال فيه مع إشعاره بالتقييد المخل بالمقصود، ورُفع المصدرُ لتكون الجملة اسمية لغرض الثبوت<sup>(٥)</sup>، بخلاف الفعلية<sup>(٢)</sup>.

وتخصيصه: بانتساب فعله في الأصل إلى الفاعل دون غيره، ولذلك تقدم على خبره مع تنكيره؛ لكون خبره جاراً ومجروراً، ولأنه بمنزلة الفعل والأصل في الفعل ألا يتقدم عليه شيء من معمولاته، فعلى هذا ظهر أن عدّ الدعاء عليه من هذا القبيل سهوّ؛ لعدم إمكان حصول السبب فيه، إذ ليس الغرض من قول الداعى: (ويل له): ويلى له، بل المراد منه مطلق الهلاك، هكذا قيل (٧).

أقول: الغرض من حذف الفعل من (أُسلِمُ سلاماً عليك) قد انتقل من الخصوص إلى الإطلاق؛ لأن مراد المتكلم من قوله: (سلامٌ عليك): مطلقُ السلام؛ لا سلامٌ من قبله؛ لكونه دعاءً مطلقا (^)، فكيف يتخصص بالمتكلم؟

<sup>(</sup>١) اشترط هذا الشرط ابن مالك فقال في: التسهيل ص ٤٦: " أو ظرف مختص"، وقال في: شرح التسهيل ١/ ٢٩٤: " وقُيِّد بالاختصاص تنبيها على أنه لو جيء به غير مختص لم يُفد الإخبار به نحو: (عند رجل مال) " ١. هـ، وانظرُ: شرح الكافية الشافية ١/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) خلافا للأخفش، والكوفيين، فالاعتماد عندهم ليس شوطا. انْظُرْ: الهمع ٣/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الموضع الخامس من مواضع الابتداء بالنكرة وهو: أن تكون النكرة متضمنة معنى الدعاء.

<sup>(</sup>٤) قال ابن يعيش ١/ ١٧٨: "قولهم: سلامٌ عليك، وويل له، قال الله تعالى: [سلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي} وَوَيل له، قال الله تعالى: [سلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي} وَوَيْلُ لِّلْمُطَفِّفِينَ}... فهذه الأسماء كلها إنما جاز الابتداء بها لأنها ليست أخباراً في المعنى، إنما هي دعاء أو مسألة فهي في معنى الفعل كما لو كانت منصوبة، والتقدير: ليسلم الله عليك، وليلزمه الويل... فلما كانت في معنى الفعل كانت مفيدة كما لو صرحت بالفعل... " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٣٥٩، وابن القواس ص١٢٢، وشرح الألفية لــه ص٨٢١، وابن فلاح ص٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) قال الأصبهاني ص ١٧٨: "لو كان منصوباً لكان إما بالماضي أو بالمستقبل، وعلى التقديرين لم يحصل الاستمرار " ١. هـ.

<sup>(</sup>٧) هذا قول الرضى في: شوحه ١/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٨) في الأصل (مطلق) وهو لحن.

فإن أُجيب عنه باختيار ما سبق فالأمر فى الدعاء عليه كما قيل، وإن أجيب بما ذكر فى الأسئلة (١) بأنه تخصص بالمتكلم من حيث إنه دعاء له وصادر عنه، وإن لم يتخصص من حيث إنه لسلامه، فحينئذ يمكن إدراج الدعاء عليه تحت هذا الحكم على ما لا يخفى.

ولذكر المواضع التى يجوز فيها الابتداء بالنكرة مع عدم تناول كلام المتن عليها مجال (٢) منها: أن يقع المبتدأ نكرة مضافة إلى نكرة أخرى نحو: غلامُ رجُل جاءني (٣).

وأن يقع [نكرة] (٤) معطوفة على نكرة مخصصة بتقدم عليها نحو: في الدار رجلٌ وامرأةٌ في المسجد.

وأن يقع معتمداً على (إذا) المفاجأة نحو: خرجت وإذا امرأةٌ (٥).

و(لولا) الامتناعية نحو: لولا شفاءٌ لهلكتُ<sup>(١)</sup>.

وأن يقع جوابا لسؤال نحو (كتابٌ) لمن قال لك: ما عندك (٧٠٠).

(۱) في الأصل: (الأسولة) ولعل المراد منها: كتاب الأسئلة القطبية على كتاب ابــن الحاجـب صـاحب النفــس القدسية لخضر بن إلياس الكمولجنوى، انْظُرُ: كشف الظنون ٢/ ١٣٧٣.

(۲) قال الجامى ١/ ٢٨٢ عن المواضع التى ذكرها المصنف: "هذا هو المشهور فيما بين النحاة " ا. ه.. وقد تفاوت النحاة في بيان هذه المواضع، قال الأشموني ١/ ٢٠٤: " رأى المتأخرون أنه ليس كل أحد يهتدى إلى مواضع الفائدة فتَتَبَّعوها فمن مقلِّ محلِّ، ومن مكثر موردٍ ما لا يصح، أو معددٍ لأمور متداخلة " ا. هوقد عدها السيوطي خمسة وعشرين موضعا انظُرُ: الهمع ١/ ٣٢٦ وما بعدها، وقال أبو حيان في منهج السالك ص ٤٥: " وقد تتبع بعض المتأخرين هذه المسوِّغات فأنهاها إلى نيف وثلاثين.... وقد ذكرتُ جملة من هذه المسوِّغات في أرجوزتي المسمّاة بنهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب، ثم ذكرت أن جميعها راجع إلى مسوّغين فقلت: وكل ما ذكرتُ في التقسيم... يرجع للتخصيص والتعميم " ا. ه..

(٣) وعبر عنها البعض بقولهم: أن تكون عاملة إما رفعاً نحو: قائم الزيدان – عند من أجازه – أو نصباً نحـو (أمـرٌ بمعروف صدقةٌ) أو جراً نحو: غلامُ امرأةٍ جاءني. انظُرْ: الهمع١/٣٢٧، وانظُرْ الأشموني١/ ٢٠٥

(٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٥) ومن أمثلت قول الشاعر: حَسِبْتُكَ في الوَغَى بُودِّى حُروبٍ... إذا خَوَرٌّ لَـدَيْكَ فقُلْتُ سُحْقاً. انْظُرْ: الأشموني ومعه حاشية الصبان ١/ ٢٠٦.

(٦) ومن أمثلته قول الشاعر: لَوْلا اصطبارٌ لأَوْدَى كلُّ ذى مِقَةٍ... حينَ استَقَلَّتْ مَطَايَاهُنَّ للظَّعَنِ. انْظُـرْ: الفــاخر ص ١٧٩، والأشموني ١/٧٠، والهمع ١/٣٢٨.

(٧) فى الأصل: (لمن قال لك: عندك كتابٌ) وهو خطأ، قال السيوطى ١/٣٢٧: "أن تكون جوابا لسؤال نحو (درهم) فى جواب (ما عندك)؟ أى: درهم عندى، فيقدر الخبر متأخراً، ولا يجوز تقديره متقدماً لأن الجواب يُسلَكُ به سبيلُ السؤال، والمقدم فى السؤال هو المبتدأ " ا. هم، وانْظُرْ: شوح التسهيل ١/ ٢٩٥، والفاخر ص ١٨٠.

## والخبر قد يكون جملة

وأن يقع بعد واو الحال نحو قولك: قعدتُ ورجلٌ ينتهي(١).

وغير ذلك مما وجد فيه تخصيص في الجملة ولم يتعرض المصنف لها هربا عن التطويل (٢٠). واعلم أن أصل الخبر في باب المبتدأ أن يكون مفرداً بالمعنى المقابل للجملة / لكونه أخف في (٣) حصول المقصود، إلا أنه قد يكون أي: الخبر جملة سواء كانت خبرية [أو إنشائية] (١٠)، خلاف الابن الأنباري (٥) وبعض الكوفيين (٢) فإنها عندهم لابد وأن تكون خبرية - وهي التي تحتمل الصدق والكذب عند تجريد النظر إلى مفهومها - لإمكان الإخبار بها، وعدم المانع عنه عند القصد إليه.

ولا يُشِكل بالجملة الإنشائية الواقعة في هذا الموقع كما في نحو: زيد [اضربه] (٧)، أو لا تضربه؛ لأنه لا بالذات بل بالتأويل (٨).

(۱) ومن أمثلته قول أنس رضى الله عنه: (دخل رسول الله ﷺ وحَبْلٌ ممدودٌ)، وكقول الشاعر: سَرَيْنَا ونَجْمٌ قد أضاء فَمُذ بَدا ::: محيَّاك أخفى ضَوْؤه كلّ شارقٍ

انْظُرْ: الفاخر ص ١٧٩، وانْظُرْ: الأشموني ١/٢٠٦، والهمع ١/٣٢٨.

- (٢) ومن هذه المسوّغات: الأول: أن تكون معطوفا عليها نحو قوله تعالى: {طَاعَةٌ وقَول مَعْرُوفٌ} أى: طاعة وقول معروف أمثل. الثانى: أن يكون مقصوداً بها الإبهام نحو: ما أحسن زيداً. الثالث: أن تكون واجبة التصدير نحو: مَن عندك، وكم درهماً لك؟ مَنْ يقمُ أقم معه. الرابع: أن تكون مثلاً مثل: ليس عبد بأخ لك. الخامس: أن يقصد بها التنويع نحو: فأقبلت رحفاً على الرُّكْبَيْنِ... فَتُوْبٌ نسبت وَتُوبٌ أَجُرُ. السادس: أن تكون خلفا من موصوف نحو: مؤمنٌ خيرٌ من كافر، السابع: أن تكون محصورة نحو: ما في الدار إلا رجل، وغير ذلك. انظرُ: منهج السالك ص ٤٥، والهمع ١/٣٢٦/١.
  - (٣) في الأصل (و) وهو تَصْحِيف.
  - (٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.
- (٥) ابن الأنبارى هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار أبو محمد الأنبارى، النحوى على مذهب الكوفيين، كان أحفظ زمانه، له من التصانيف: الزاهر في اللغة، الأمالى، غريب الحديث، خلق الإنسان توفى سنة كان أحفظ زمانه، وفي البغية توفى سنة ٣٠٤ أو ٣٠٠، انْظُرْ ترجمته في: البلغة ص ٢١٢، والبغية ٢/ ٢٦١.
- (٦) في الأصل (الكوفيون) وهو لحن، وانظر رأى ابن الأنبارى ومن وافقه من الكوفيين في التسهيل ص ٤٨ وشرح التسهيل ١/ ٣٠٩، والرضى ١/ ٢٠٠، والتذييل والتكميل ٢٦ / ٢٦ مطبوع، والارتشاف ٣/ ١١١٥، وشفاء العليل ١/ ٢٠٨، والهمع ١/ ٣١٥، وحاشية يس على التصريح ١/ ١٦٠، وحاشية الصبان ١/ ١٩٥، وذهب ابن السراج إلى أن الطلبية إذا وقعت خبراً فهي على إضمار القول والتقدير: زيد أقول لك اضربه، وذلك المقدر هو الخبر والمذكور معموله. انظر : الارتشاف ٣/ ١١١٥، والهمع ١/ ٣١٥.
  - (V) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.
- (٨) قال الدمامينى: " إذا قلت: زيد اضربه، فطلب الضرب صفة قائمة بالمتكلم، وليس حالاً من أحوال (زيد) إلا باعتبار تعلقه به، أو كونه مقولاً فى حقه، واستحقاقه أن يقال فيه، ولابد أن يلاحظ فى وقوعه خبراً هذه الحيثية فكأنه قيل: زيد مطلوب ضربه، أو مقول فى حقه ذلك، لا على معنى الحكاية، بل على معنى أنه يستحق أن يقال فيه، فيستفاد من لفظ (اضربه) طلب ضربه، ومِن ربطِه بالمبتدأ معنى آخر لا يُستفادُ من قولك: اضرب زيداً " ا. هـ. انْظُرْ: تعليق الفرائد ٣/ ٩٠.

### مثل: زيد أبوه قائم، وزيد قام أبوه.

وتلك الجملة إما اسمية وهي: ما كان الجزء الأول منها (١) اسما مثل: زيد أبوه قائم، وإما فعلية وهي: ما كان الجزء الأول منها (٢) فعلا نحو: زيد قام أبوه، فإن المستتر فيه منوى مؤخر.

وإنما لم يذكر الشرطية والظرفية (٣) لما هو المذكور في المتوسط (٤).

ثم ذلك المفرد سواء كان من المستقات أو لا<sup>(٥)</sup> لا يكون خاليا عن ضمير المبتدأ عند الكوفيين، أما إذا كان منها<sup>(١)</sup> فالوجه ظاهر؛ لأن المشتق صفة لابد له مما يقوم به، ثم إن كانت للمبتدأ في الحقيقة أسندت إلى ضميره، وإلا أسندت إلى المتعلق بضميره.

<sup>(</sup>١) في الأصل (منه) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (منه) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) ذكرهما الزمخشرى في المفصل ص ٥٣ حيث قال: " والجملة على أربعة أضرب: فعلية، واسمية، وشرطية، وظرفية "، قال ابن يعيش ١/ ٨٨: " وهذه قسمة أبي على وهي قسمة لفظية " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال في المتوسط ص ٩١: " وغير المصنف ذكر جملتين غير الاسمية والفعلية وهما: الشرطية نحو: زيد إن تكرمه يكرمك، والظرفية نحو: زيد في الدار، والمصنف لم يذكرهما لأن الجملة الشرطية جملة فعلية بالحقيقة، والظرفية كذلك؛ لأنها إن كانت مقدرة بالمفرد تقديره: زيد حاصل في الدار، لم يكن الخبر جملة وكلامنا في الجملة، وإن كانت مقدرة بالفعل تقديره: زيد حصل في الدار، كانت جملة فعلية " ا. ه... وانظُر: ابن يعيش ١/ ٨٨، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص

<sup>(</sup>٥) غير المشتق هو الجامد، قال الشيخ خالد في التصريح ١/ ١٦٠: "وهو: ما لم يُشعر بمعني الفعل الموافق لـه في المادة بالنظر إلى القياس الاستعمالي نحو (زيد) فإنه لا يدل على معنى: زاد المال زيادة "، وهذا الجامد إن أول بالمشتق نحو (زيد أسد) بمعنى شجاع فحكمه حكم المشتق في تحمل الضمير لأنه مؤول بما فيه من معنى الفعل، ولو أسند إلى ظاهر لرفعه نحو: رأيت رجلا أسداً أبوه، انظر : شرح التسهيل ١/ ٣٠٦ وإن لم يوول بالمشتق فقد اختلف فيه البصريون والكوفيون، فذهب الكوفيون إلى تحمله الضمير نحو: زيد أخوك فالتقدير: زيد أخوك هو، وبهذا قال الرماني من البصريين، وقد نُسب هذا القول إلى الكسائي وحده، قال الرضى ١/ ٢٢٧: " كأنه نظر إلى أن معنى (زيد أخوك): متصف بالأخوة... أو محكوم عليه بكذا، وذلك لأن الخبر عرض فيه معنى الإسناد بعد أن لم يكن، فلابد من رابط "، هذا وقد ذهب البصريون إلى أنه لا يتضمن ضميرا أصلا؛ لأنه اسم محض غير صفة وإذا كان عاريا عن الوصفية فينبغي أن يكون خاليا عن الضمير. انظر تفصيل هذه المسألة في: الإنصاف ١/ ٥٥، واللباب ١/ ١٣٦، وابن يعيش ١/ ٨٨، والنهاية في شرح الكافية لابن الخباز ١/ ٢٤٥، والرضى ١/ ٢٢٧، وابن الناظم ص ٤٣، والمساعد ١/ ٢٢٧، والتصريح الجليل، وشرح التسهيل ١/ ٢٢٠، والرضى ١/ ٢٢٧، وابن الناظم ص ٤٣، والمساعد ١/ ٢٢٧، والتصريح المهارية المهارية المهارة وللهارية وللهارية والمهارة والمناهد ١٢٥٠، والرضى ١/ ٢٢٧، وابن الناظم ص ٤٣، والمساعد ١/ ٢٢٧، والتصريح المهاري المهارية ولمه المهارية ولمهارية ولمها المهارية والمورية والمهارية والمهارة والمؤون المهارة والمهارة والمهارة والمهارة والمؤلفة ولمهارة والمهارة والمؤلفة والمهارة والمؤلفة والمهارة والمؤلفة والمؤلفة

<sup>(</sup>٦) أي: من المشتقات.

#### فلابد من عائد.

وأما إذا لم يكن منها (١) نحو: زيد أخوك، وغلامك، فلأنه مؤول بـ مؤاخيك، ومملوكك، فيكون في المعنى منها، ولهذا قالوا: الخبر لابد وأن يكون فعلا، أو ما فيه معنى الفعل.

والبصريون يوافقون لهم فيما كان الخبر مشتقا، وأما إذا كان جامداً فلا يحتاجون إلى هذا التكلف؛ لأن معنى الحمل يوجد بإمكان صدقهما على ذات واحدة من غير الاحتياج إليه.

ثم هذه التفرقة بينهما عند كون الخبر مفرداً، وأما إذا كان جملة فلابد بالاتفاق فيها من عائد، أى: من رابط ترتبط تلك الجملة بسببه بالمبتدأ، لأنه لولا ذلك لم يحصل العلاقة بينهما؛ لكون الجملة مستقلة بنفسها، فيكون الخبر حينئذ أجنبيا عنه.

ثم حصول ذلك الربط قد يكون بالضمير كما في المثال المذكور في المتن، أو بما يقوم مقامه كما في: نعم الرجل زيد، على قول من يجعل المخصوص مبتدأ  $\binom{(7)}{}$  – فإن اللام لما كمان شاملا له ولغيره لكونه للجنس على الأصح $\binom{(7)}{}$  جرى اشتمال ما دخل هو عليه مجرى المذكر اللفظى  $\binom{(3)}{}$  هذا معنى قولهم: إن المظهر ههنا أقيم مقام المضمر.

وكذلك اسم الإشارة في (حبذا زيد) عند من قال: (حبذا) جملة (٥٠)، وأما عند من  $[قال]^{(7)}$ : إنه فعل (٧٠)، كان متضمنا للضمير.

أو يكون الخبر عبارة عن المبتدأ في المعنى كما في خبر ضمير الشأن نحو: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَــدُ ﴾ ، وخبر القول نحو: مقولى زيد منطلق، والتحقيق فيه أن يكون الخبر ههنا بمعنى المفرد في المعنى وهو: القصة والشأن، أو هذا المذكور.

<sup>(</sup>١) أي: إذا لم يكن من المشتقات.

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب سيبويه والأخفش انْظُرْ: الارتشاف ٤/ ٢٠٥٤، واختاره ابن مالك في: شرح التسهيل ٣/ ١٦.

<sup>(</sup>٣) سيجيء تفصيل القول في هذه اللام في باب (نعم وبئس) في قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) الرابط في هذا المثال هو عموم الجنس كما قال ابن القواس ص ١٢٩، وانظُرُ: حاشية الصبان ١٩٦، وقد توقف فيه ابن هاشم في: المغنى ٢/ ٥٧٦، فقال: "كذا قالوا، ويلزمهم أن يجيزوا: زيدٌ مات الناس، وعمرو كل الناس يموتون... أما المثال فقيل: الرابط إعادة المبتدأ بمعناه... على أن (أل) للعهد لا للجنس " ا. هـ، وانْظُرُ: الهمع ١٩٦١.

<sup>(</sup>٥) على أن حب فعل وذا فاعله، وهو قول: ابن درستويه، وابن كيسان، والفارسي في البغداديات ص٢٠١، وابن برهان، وابن خروف، قال أبو حيان: " ونسب إلى الخليل وسيبويه "، انْظُر: الارتشاف ٤/ ٢٠٥٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) وهو قول الأخفش، وخطاب، انْظُرْ: الارتشاف ٤/ ٥٠٥٩، وانْظُرْ: التسهيل ص١٢٩، والمساعد٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٨) سورة الإخلاص الآية (١).

### وقد يحذف.

أو بكونه متضمنا لما يدل عليه المبتدأ سواء كان ذلك بالإشارة كما في قوله تعالى: {وَلِبَاسُ التَّقُوَى ذَلِكَ خَيْرٌ } (١) ، أو بغيرها كما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ (٢) بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا التَّقُوكَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَلَاكَ الْمُصْلِحِينَ وَيدل على هذا اختيار (عَائد) دون (ضمير)، فإن لفظ (عائد) بمعنى رابط يحتمل هذه الأشياء (٤) ، فلا حاجة إلى ما يتكلف بعضهم من أن لزوم العائد إنما يكون عند احتياج الخبر إليه، أما عند الاستغناء فلا كما في ضمير الشأن.

ثم ينبغى أن يُعلم أن الضمير الذي ترتبط<sup>(٥)</sup> به الجملة بالمبتدأ لا يجب أن يكون في نفس الجملة، بـل لو وجد في متعلقها لكفي؛ لجواز قولنا: زيد قام رجلٌ يتحدث مع عمرو في (٦) داره.

وقد يُحذف العائدُ - الضمير - إذا كان معلوما، وذلك إما على سبيل السماع نحو قوله تعالى: {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم الأُمُور} (٧).

أى: ذلك منه (^).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف من الآية (٢٦)، والرابط هو: الإشارة إلى المبتدأ إذا قدر (ذلك) مبتدأ ثانياً لا تابعاً لـ (لباس) انْظُوْ: التصويح ١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (يتمسكون) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف من الآية (١٧٠)، والرابط هو: إعادة المبتدأ بمعناه، فإنَّ (المصلحين) هم (الـذين يمسكون بالكتاب) في المعنى. انْظُرُّ: التصريح ١/٥٥٠.

<sup>(</sup>٤) ولهذا قال ابن جماعة ص ١٠٣: " قوله: (فلابد من عائد) الأوْلى: (أو ما يقوم مقامه) " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (يتربط) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (فيه) وهو تَصْحِيف. وهناك روابط أخرى لم يذكرها الشارح ومنها: ١ - تكرار المبتدأ بلفظه نحو: 
﴿ الْحَاقَةُ مَا الْحَاقَةُ ﴾ و﴿ القَارِعَةُ مَا القَارِعَةُ ﴾. ٢ - عطف جملة فيها ضمير المبتدأ بفاء السببية على الجملة المخبر بها الخالية منه نحو قول الشاعر: وإنسانُ عيني يحسُرُ الماءُ تارةً... فيبدُو وتارات يحِمُ فَيَغُرَقُ. ففي (يبدو) ضمير عائد على (إنسان) المبتدأ، وهي معطوفة بالفاء على (يحسر الماء) الخبر. ٣ - عطف الجملة المذكورة بالواو وأجازه هشام وحده نحو: زيد قامت هند وأكرمها، ومنعها الجمهور. ٤ - شرطٌ يشتمل على ضمير مدلول على جوابه بالخبر نحو: زيد يقوم عمرو إن قام. انْظُرْ: الهمع ١/ ٣١٩ وما بعدها، وانْظُرْ: المُمع ١/ ١٩٦ وما بعدها، وانْظُرْ: المُمع ١/ ١٩٦ وما بعدها، وانْظُرْ:

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى الآية (٤٣)، ف (من) في موضع رفع بالابتداء و(صبر) و(غفر) الصلة، والعائد ضمير الفاعل فيهما، و(إنَّ دَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُمُورِ) في موضع الخبر، و(إنَّ المكسورة تقدر تقدير الجمل، فلذلك إذا وقعت خبراً افتقرت إلى ضمير عائد إلى المبتدأ، كما تفتقر الجملة إذا وقعت خبراً، ولم يوجد العائد في الآية فكان مراداً تقديراً، وإنما حذف لقوة الدلالة عليه والمعنى: إن ذلك الصبر منه. انظرُ: ابن يعيش ١/ ٩٢، وانظرُ: الإقليد ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٨) وقيل الرابط: اسم الإشارة إذا أريد به المبتدأ، ويكون حينئذ على حذف مضاف تقديره: إن ذلك لمن ذوى عزم الأمور. انْظُرُ: البحر الحيط ٩/ ٢٣٤٥، والدر المصون ٦/ ٨٦.

## وما وقع ظرفا...

وإما على سبيل القياس<sup>(۱)</sup>، وهو: كل موضع يكون الضمير مجروراً بر (مِن)<sup>(۲)</sup> والجملة التي وقعت خبراً تكون اسمية، ويكون للمبتدأ [الثاني]<sup>(۳)</sup> فيها تعلق للأول في الجملة نحو: البُرُّ الكُرُّ الستين، فإن للمبتدأ الثاني وهو (الكر) تعلقاً بالأول وهو كونه منه، بدلالة سوق الكلام، فيؤذن بالضمير، فيُحذف الجار والمجرور معا، تقديره: البُرُّ الكرُّ منه بدرهم، لكن منه بستين، وكذا: السمنُ منوانُ منوانُ بدرهم، تقديره: السمنُ منوان منه بدرهم، لكن الجار والمجرور في الصورة الأولى في محل النصب على الحالية عن الضمير الظرف، وفي الثانية صفة للمبتدأ الثاني (۲)، ولهذا صح وقوع (منوان) مبتدأ نكرة.

وما وقع من الخبر ظرف اسواء كان ظرف زمان (۱) ، لكن لا مطلقا بل بشرط أن يقع خبرا عن حدث غير مستمر نحو: القتالُ يوم الجمعة (۱) ، فلا يجوز [زيد يوم الجمعة] (۹) ، ولا: طلوعُ الشمس يومَ الخميس، إن لم يكن المراد ظهور شعاعها، لعدم الفائدة (۱) .

(١) قال الفراء: ويحذف أيضا قياسا إذا كان الضمير منصوبا مفعولاً به والمبتدأ (كل) كما في قـول الشاعر: قَدْ أَصْبَحَتُ أُمُّ الخَيَارِ تَدَّعِي

قال السيرافي: ليس هذا بحجة، انْظُرْ: الرضي ١/ ٢٠٩ وما بعدها، وانْظُرْ: الهمع ١/ ٣١٦ وما بعدها.

(٢) هـذا قـول الجمهـور، واشـترطوا: ألا يـؤدى حذفـه إلى تهيئـة عامـل آخـر نحـو: الرغيـف أكلـت، تريـد منـه فـلا يجـوز. انْظُـرْ: الهمـع ١/٣١٦، وانْظُـرْ: التـذييل والتكميـل ٤٦/٤ مطبـوع، وتعليـق الفرائد ٣/٠٠.

(٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٤) الكُرُّ: مكيال لأهل العراق، وهو ستَّةُ أوقار حمار، وهو عند أهل العراق ستون قفيزا. اللسان (كور) ٥/ ٣٨٥٢.

(٥) منوان: المنا: الكيل أو الميزان، يكيلون به السمن وغيره. انْظُرْ: اللسان (منا) ٦ / ٤٢٨٥.

(٦) انْظُوْ: شرح ابن القواس ص ١٢٨، وانْظُوْ: المغنى لابن فلاح ٢/ ٣٠٠ وما بعدها.

(٧) المشهور أن ظرف الزمان لا يجوز الإخبار به عن اسم عَيْن فلا يقال: زيدٌ اليوم؛ لعدم الفائدة، وما ورد من ذلك نحو: اليومَ خمرٌ وغداً أمر، فهو مؤول على حذف مضاف، وقد أجاز ذلك قومٌ إذا كان فيه معنى الشرط نحو: الرطبُ إذا جاء الحرُ، وأجازه بعض المتأخرين بشرط الفائدة، قال السيوطى: " وعليه ابن مالك " ا. هـ، انْظُرْ: الهمع ١/ ٣٢٢.

(٨) إنما جاز ذلك لأنك قصدت أن تخبر بوقت القتال وهو وقت وقوعها، وذلك قد يكون غير معلوم فيكون في الإخبار به فائدة، انْظُرْ: شرح الجمل لابن عصفور ١/ ٣٣٢، وابن يعيش ١/ ٨٩، وقال النيلي: " إنما جاز الإخبار بظرف الزمان عن الأحداث لاختصاص الأحداث بزمان دون زمان " انْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٨٠٨.

(٩) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وأثبته من: لباب الإعراب ص ٢٤٩.

(١) لأنه معلوم أن كل موجود فإن اليوم يكون زمانا لـه؛ لأن الجزء الواحد من الزمـان يكـون زمـانا لجميع الموجودات. انْظُرْ: شرح الجمل لابن عصفور ١/ ٣٣٠.

وأما قولهم: (الهلال الليلة) فجوازه من حيث إن له تجدداً يقع حادثا غير مستمر (١١)، نحو: اليومُ الجمعةُ، أو: السبتُ، على تأويل: التَّجَمُع، والتَّسَبُّت، مصدرين، وإمكان التأويل فيهما وأمثالهما لدلالة كل منها على فعل يقع فيها، فلهذا لا يجوز في سائر الأيام، مما لم يكن فيها دلالة على الفعل، فلا يقال: اليومَ الثلاثاء - بنصب اليوم - لأنه لا يمكن تقديره بمصدر؛ إذ لا دلالة [فيه] (١) على الفعل (١).

وأما قولهم: اليومَ / يومُك، فأول بغلبتك وسلطانك (٤).

أو ظرف مكان، هذا أيضا ليس على الإطلاق، بل إذا لم يكن متوغلا فى الإبهام، بأن يكون غير مختص بشىء إما بالوضع أو بالقطع عن الإضافة نحو: زيد عندك، فلا يقال: زيد فى مكان، وزيدٌ من قبل، لعدم الفائدة.

أو جاراً ومجروراً نحو: بشرُ من الكرام، فإنه من حيث احتياجه إلى المتعلق من فعل ونحوه مُشَبَّهُ بالظرف في الحقيقة جار ومجرور، لكونه بمعنى (في)، ولهذا اسمّاه بعضهم ظرفا اصطلاحاً.

<sup>(</sup>۱) انظُرُ: ابن القواس ص١٣٤ حيث قال: "وأما قولهم (الليلة الهالال) فيجوز رفع الليلة ونصبها، فالرفع إمّا على تقدير حذف مضاف خبر عن الليلة أى: الليلة حدوث الهلال، أو على جعل الليلة الهلال تجوزا، وأما النصب فعلى تقدير حذف مضاف أى: الليلة طلوع الهلال، أو حدوث الهلال، والليلة على عنه " ا. ه.. وانظُرُ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٨٣٥، والصفوة الصفية ١/ ٩٠٨، وثمار الصناعة ص ٢٥٧، وشرح اللمع للأصفهاني ص ٣٠٦، والمغنى لابن فلاح ٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) قال الدمامينى: "تقول: اليومُ الأحد، برفع (اليوم) ولا يجوز النصب؛ لأن هذا لا يتضمن عملا؛ ضرورة أن الأحد بمعنى الأول، والاثنين بمعنى الثانى، والثلاثاء بمعنى الثالث، والأربعاء بمعنى الرابع، والخميس بمعنى الخامس، فيتعين الرفع فى الجميع؛ لئلا يخبر بظرف الزمان عن العين، كذا قالوا، والنصب إنما هو على معنى أنه كائن فيها شيء، ولا شيء كائن فيها بخلاف الجمعة فإنه متضمن للاجتماع، وهو كائن في اليوم فيكون ظرفا له، خلافا للفراء، وهشام، فإنهما لم يفصلًا هذا التفصيل وأجازا الرفع فى الجميع والنصب أيضاً " ا. ه. انظر: تعليق الفرائد المرابع، والنطر؛ منهج السالك لأبي حيان ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ١/ ٤١٩: "ومن العرب من يقول: اليوم يومُك، فيجعل (اليوم) الأول بمنزلة الآن لأن الرجل قد يقول: أنا اليوم أفعل ذلك، ولا يريد يوما بعينه " ١. ه.. وانظُرْ: لباب الإعراب ص

### فالأكثر أنه مقدر بجملة.

فالأكثر أنه، أى: الظرف، مقدر بجملة (١)، أى: متعلق بالفعل الكائن مع فاعله جملة؛ لأن الظرف لكونه معمولا لابد له من متعلق عامل فيه، والأصلُ في العمل الفعل، لأن العامل إنما يعمل لافتقاره إلى الغير، إمَّا ليصير معناه مقرراً في قلب السامع وهو الفعل والاسم، أو ليوجد معناه في غيره وهو الحرف، والفعل أشد افتقاراً (٢) إلى الغير؛ لأنه حدث يقتضي ما يقوم به، ويقتضي لوقوعه زمانا ومكانا وعلة، وأما اسم الفاعل (٣)، فإن افتقاره إلى غير جهة التحقق، ولهذا عمل بالمشابهة، ولأن المقدر لأجل المتعلق والفعل أكثر وأسرع تعلقا (١)، لما ذكرنا، ولأن الوصل بالظرف جائز كما في قوله تعالى: [مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ] (٥)، ولو كان مقدراً باسم الفاعل لما جَاز وقوعه صلة؛ لأنها يجب أن تكون جملة اسمية، واسم الفاعل مع فاعله لا يكون جملة اشبهه بالخالى عن الضمير، لعدم تفاوته في الحكاية والخطاب والغيبة، ولا يجوز الحمل على

<sup>(</sup>١) وهذا قول أبي على الفارسي في: الإيضاح ص ٤٣ حيث قال: " الجملة التي تكون خبر المبتدأ فعلى أربعة أضرب:... الرابع: أن تكون ظرفا " ا. هـ، وصححه عبد القاهر في: المقتصد ١/ ٢٧٥ فقال: " الصحيح أنه من قبيل الجمل كما قال الشيخ أبو على " ا. هـ، وهو قول الزمخشري فـي: مفصـله ص ٥٣، وصـححه ابـن الحاجب في: شرحه ٢/ ٣٦٢ فقال: "... والصحيح الأول - أي: أنه متعلق بجملة - لقـولهم: جـاءني الـذي في الدار، إذ معناه ههنا كمعناه في غيره، ولا خلاف في أنه متعلق ههنا بجملة، فيجب تعلقه في محل الاختلاف بجملة، وكذلك قولهم: كل رجل في الدار فله درهم، فجوازِ دخول الفاء ههنا يدل على تقدير الفعل متعلقا، ولذلك امتنع: كل رجل في الدار فله درهـم " ا. هــ، وانْظُـرْ: الإيضـاح ١/ ١٨٨. وصـححه كذلك الأنباري في: الإنصاف ١/ ١٤٦، وانْظُرْ رأى أبيى على، والزنخشري في: الارتشاف ٣/ ١١٢١، وابن القواس ص ١٣٠، وشرح التسهيل ١/ ٣١٨، والهمع ١/ ٣٢١. وقد رجح الأصبهاني قـول من قال بأنه مقدَّر بجملة بخمسة أوجه وهي: الأول: أن المقدر عامل وأصل العمل للأفعال. الشاني: أنـه يقـع صلة للموصول وصلته لا تكون إلا جملة ومعناه صلةً كمعناه خبراً للمبتدأ، ولا نزاع فيي أنــه إذا وقـع صــلة للموصول مقدر بجملة، فيكون مقدراً بفعل فيما نحن فيه. الثالث: أنه يقدر بجملة إذا وقع صفة للمبتدأ النكرة الذي جاز دخول الفاء في خبره نحو: كل رجل في الدار فله درهم، وإذا كان كذلك وجب أن يكون مقدراً بجملة في خبر المبتدأ؛ لأنه لا يختلف معناه باختلاف مواقعه. الرابع: أنك تقـول: (بسـم الله الـرحمن الرحيم) وتريد به ضمير الشأن وهو لا يفسُّر إلا بالجملة. الخامس: أنك تقول: زيد في الدار وخرج غلامه، فَيُعْطَفُ (خرج) على الظرف، فيستدعى كونه بمنزلة الفعل. انْظُرُ: شرح الأصبهاني ص ١٨٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (افتقار) وهو لحن.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (اسم بحذف الفاعل) ولعل ما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (تعلق) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل من الآية (٩٦).

<sup>(</sup>٦) قال الأصبهاني ص ١٨٧: " والذي يدل عليه أنه لو كان جملة لكان مرفوعا دائما بالابتداء وما بعده فاعله، ويكون الإعراب جاريا على محل الجملة، وليس كذلك؛ لصدق قولنا: كان زيـدٌ قائمـاً أبـوه، ولا يقـال: إن اسم الفاعل مع فاعله مركب من مسند ومسند إليه فيكون كلاما وجملة؛ لأنا نقـول: حـق اسـم الفاعـل ألا يعمل لكونه اسما، وأصل الاسم ألا يعمل، إلا أنه لما شابه الفعل عمل "، وانظُرُ: تعليق الفرائد ٣/ ٧٦.

حذف صدر الصلة أيضا؛ لأنه يستلزم حذف الشيئين مع عدم الحاجة إليه (١).

واعتُرض على هذا الأخير بأن بين المحلين فرقا؛ لأن الظرف الواقع صلة واقع موقع ما لا يقصد منه المفرد، بل لو وقع فيه مفرد يؤول بالجملة، والظرف المخبر به واقع موقعاً هو للمفرد بالأصالة؛ فلا يصلح أن يعامل أحدهما معاملة الأخر، ولو اعتذرنا منه بأن كونه فعلا لما كان قطعيا في الصورة الأولى، فالمصير عند التردد إليه أولى، لكان له وجه.

وإنما قيد تقدير الجملة بالأكثر لأن منهم من يقدر اسم الفاعل ( $^{(1)}$ ), وحجته: أنه خبر والأصل فيه أن يكون مفرداً لحصول المقصود به منه، فلا حاجة إلى الجملة، واسم الفاعل مع فاعله مفرد، والسرّ فيه ما مر ( $^{(1)}$ ), وقيل ( $^{(2)}$ ): " لو كان جملة لتوقف كونه جملة على فاعلية ضميره، وفاعلية موقوفة على المبتدأ؛ لأنه لا يعمل عمل الفعل إلا بالاعتماد، وعلى المبتدأ ههنا، فيكون المبتدأ مأخوذا في كونه جملة والكلام في أن يقدر الخبر من حيث جملة، كذا أفاد العلامة ( $^{(2)}$ ) ما التخمير، ولابد ( $^{(3)}$ ) أن يقال: ضمير الفعل أيضا متوقف على المرجح ( $^{(3)}$ )، فينبغى ألا يكون جملة بعين ما ذكرتُ؛ لأن المؤثر في منع كونه جملة توقفه على المعتمد لا على المرجح، فإنا لو وضعنا المسألة في الظاهر يكون (زيد) في (استقر زيد) فاعلا، ولا كذلك في (مستقر زيد) ".

ولا يخفى أن استقامته على مذهب أكثر البصريين، وعلى كلا التقديرين لما حُذف الفعل أو اسم الفاعل للعلم به؛ لامتناع وجود المظروف في الظرف من غير حصول واستقرار فيه، انتقل

<sup>(</sup>۱) قال الأصبهاني ص ۱۸٦: "... لا يقال: لا نسلم أنه إذا وقع صلة للموصول يكون مقدراً بالفعل؛ لأن صلة (الذي) لا تكون إلا جملة، قلنا: لا نسلم ذلك، ونقول: تقدير قولنا: جاءني الذي في الدار: جاءني الذي هو في الدار، أي: حاصل في الدار، فيكون مقدراً بمفرد مع كون صلة (الذي) جملة؛ لأنا نقول: الحمل على ما ذكرناه أولى؛ لأن ما ذكرناه يوجب حذف شيء واحد وهو متعلق الظرف، وما ذكرتم يوجب حذف شيئين وهما: المبتدأ ومتعلق الظرف " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب ابن السراج في: الأصول ١/ ٦٣، وابن جني في: اللمع ص ٧٥، والأخفش في: منهج السالك ص ٤٦، واختاره ابن مالك في: شرح الكافية الشافية ١/ ٣٤٩، والتسهيل ص ٤٩، وشرح التسهيل / ٣٢١، واختاره بعض المتأخرين ومنهم: ابن جماعة في شرحه ١٠٤، والسيوطي في الهمع ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) أي: لشبهه بالخالي عن الضمير لعدم تفاوته في الحكاية والخطاب والغيبة.

<sup>(</sup>٤) هذا قول الغجدواني في: شرحه ص ١١٠.

<sup>(</sup>٥) هو: صدر الأفاضل القاسم بن الحسين بن محمد أبو محمد الخوارزمي النحوى، ولد سنة ٥٥٥ هجرية، كان حنفيا سنيا، صنف: التخمير في شرح المفصل (بسيط) - مطبوع - والسبيكة في شرحه متوسط، والمجمرة في شرحه صغير، وشرح سقط الزند، وشرح الأنموذج، والسر في الإعراب، انظُرْ: ترجمته في: البلغة ص ١٧٥، ومعجم الأدباء ٢٦/ ٢٣٨، والبغية ٢/ ٢٥٢، وانظُرْ: التخمير ١/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ولا يُرد) وما أثبته من: شرح الغجدواني ص ١١١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (المرجع) وما أثبته من: شرح الغجدواني ص ١١١.

الضمير العائد إلى المبتدأ، إلى الظرف، لسدّه مسده (۱)، وذلك الضمير مرفوع بالظرف مجازا، وبالمقدر حقيقة، خلافا للسيرافي فإن عنده المحذوف هو العامل مع ضميره (۲)، وكذا الظاهر خلافا لبعض من البصريين فإنهم يقولون: ارتفاعه بالابتدائية (۳).

وأما الاستدلال على الانتقال فبجواز العطف، كما في قول الشاعر:

أَلاَ يَا نَخْلَةً مِنْ ذَاتِ عِرْق ::: عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ الله السَّلامُ (٤)

فإن (رحمة الله) معطوف على الضمير المستكن في (عليك) الراجع إلى (السلام) على أحد القولين، ولو ثبت مذهب السيرافي لزم العطف بدون المعطوف عليه، وفيه نظرٌ معلومٌ وجهه (٥٠). والقول الثاني: هو أن يكون المعطوف عليه (السلام)، قيل: هو لا يجوز؛ لتأخره عنه، والواجب أن يكون المعطوف متأخراً عن المعطوف عليه، وأجيب بأنه من باب التقديم والتأخير. والتأكيد عنه كما في قوله:

فإن يَكُ جُثمانِي بأرضِ سواكُمُ ::: فإن فَوَادى عندك الدَّهرَ أَجمعُ أَجمعُ فإن (أَجمع) تأكيد للضمير المستكن في (عندك) الراجع إلى (فؤادى).

(۱) هذا مذهب أبى على، قال الرضى ٢١٦٦: ".... ذهب أبو على، ومن معه إلى أنه - الضمير - انتقال إلى الظرف؛ لأنه يؤكد كقوله: فَإِنْ يَكُ جُثْمَانِي يأَرْضِ سِواكُمُ... فإن فُؤادى عندَكِ الدهرَ أجمعُ. ويُعطف عليه كقوله: ألا يا نخلةً من ذاتِ عِرْق... عليكِ رحمةُ الله السلامُ. وينتصب عنه الحال كقوله تعالى: {فَفِي الجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا} " ا. هـ. وانْظُرْ: المسأئل المنثورة ص ٣٠، ٣١، وابن القواس ص ١٣١، والهمع ١٣٢٠.

(٢) انْظُرْ: الرضى ١/٢١٦، وابن القواس ص ١٣١، وانْظُرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٨٣٢.

(٣) هو مذهب السهيلي، حيث يرى أنه لا يصح ارتفاعُ اسم بعد الظرف والمجرور بالاستقرار على أنه فاعل وإن كان في موضع خبر أو نعت، بل بالابتداء كما يرتفع في (قائم زيد) بالابتداء. انظُرْ: نتائج الفكر ص ٣٢٥، وانظُرْ: التذييل والتكميل ٤/ ٥٦ مطبوع، والارتشاف ٣/ ١١٢٢.

(٤) من الوافر قاله الأحوص، انظُوْ: الخصائص ٢/ ٣٨٦، ومجالس ثعلب ١٩٨١، وأمالى ابن الشجرى ١/٢١٨، والجمل ص١٤٨، والرضى ٢/ ٢١٦، وابن القواس ص ١٣٢، والارتشاف ٤/ ٢١٨، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١/ ٥٠٨، والخزانة ٢/ ١٩٢، وشرح أبيات المغنى ٢/ ١٠٢. والشاهد قوله: (عليك ورحمة الله السلام) حيث عطف (رحمة الله) على الضمير المستكن في (عليك) والتقدير: السلام حصل عليك، فحذف (حاصل) ونقل ضميره إلى عليك واستتر فيه.

(٥) وجه النظر: أن فيه عطفاً على الضمير المرفوع المتصل من غير توكيد لـه ولا فصل، وبيان ذلـك: أنـك قـد عطفـت (ورحمةُ الله) على الضمير المستكن في (عليك)، وتقدير الكلام: السلامُ عليـك ورحمةُ الله، ففـي (عليـك) ضـمير مرفوع بالظرف وقد عطفت عليه الاسم الظاهر من غير توكيد ولا فصل. انْظُرُ: الخصائص ٢/٢٣٨.

(۲) من الطويل قاله جميل بثينة وهو في: ديوانه ص ٤٧، من قصيدة يتغزل فيها بمحبوبته بثينة، وانظره في ديـوان كثير عزة ص ١٧٣، ط/دار الجيل، وأمالي ابـن الشـجرى ١/٥، ٢/٥، منسـوب لكـثير عـزة، والرضـي ١/٢١٦، والمغنى ١/٢١، والارتشاف ٣/١١٢، والخزانة ١/ ٣٩٥، والتصريح ١/١٦٦. والشاهد قولـه: (أجمع) وقد وضحه الشارح فلا حاجة إعادته.

ونصب الحال عنه كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ (١) فإن (خالدين) حال عن الضمير المستكن في (ففي الجنة).

والإبدال منه كما في قول على: **[وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُ}** (٢) فإن (الحق) بدل من الضمير المستكن في الظرف وهو (يومئذ) الراجع إلى (الوزن).

فإن قلت: دليلكم وإن دلّ على ثبوت الانتقال لكن عبارته (٣) تؤيد مذهب السيرافي؛ لأن معنى كون الظرف مقدراً بجملة أن يكون مقدراً بفعل وفاعل كما قدره الغجدواني (٤)!

قلت: هذا غلط منشؤه سوء الفهم، فإن معنى كون الظرف مقدراً بجملة أن يجعل في التقدير بجملة لا مفرداً، وذلك إنما يكون بتقدير متعلقه فعلا لا غير.

ثم ينبغى أن يعلم أن العلماء اختلفوا فى أن الخبر هل هو الفعل المقدر أو الظرف الساد مسده؟ وذهب إلى كل منهما قوم (٥)، لكن الصواب كما قال صاحب اللباب (٢): " إن الخبر هو العامل المحذوف، هو الظرف "،إذ ليس المقصود فى قولنا (زيد فى الدار) الإخبار عن (زيد) بالحصول والوجود من غير اعتبار الظرف؛ لأنه معلوم، ولا بالظرف وحده بدون اعتبار المقدر؛ إذ ليس له معنى أصلا، بل المقصود الإخبار عنه بالحصول فى الدار / فالخبر هما معا، لكنهم حذفوا بعض الخبر وأقاموا بعض الآخر مقامه وسموه باسم الخبر.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة هو د من الآية (١٠٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف من الآية (٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عبارة).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ١١٠، وانْظُرْ قسم التحقيق وفيها نص الغجدواني.

<sup>(</sup>٥) ذهب ابن كيسان إلى أن الخبر في الحقيقة هو العامل المحذوف وأن تسمية الظرف خبراً مجازٌ، وتابعه ابن مالك مالك حيث قال في التسهيل ص ٤٩: " وما يُعزى للظرف من خبرية وعمل فالأصح كونه لعامله "، وقال في شرح التسهيل ١/٣١: " والذي اخترته من تعرية الظرف من الخبرية والعمل هو مذهب أبى الحسن بن كيسان، وهو الظاهر من قول السيرافي، وتسميته خبراً على الحقيقة غير صحيح، وكذا إضافة العمل إليه لا تصح إلا على سبيل الحجاز "، واختاره السيوطي وحققه فقال: " ذهب ابن كيسان إلى أن الخبر في الحقيقة هو العامل المحذوف وأن تسمية الظرف خبراً مجاز، وتابعه ابن مالك، هذا هو التحقيق " ا. هـ. انظر في الممع ١/ ٢١، وذهب الفارسي، وابن جني إلى أن الظرف هو الخبر حقيقة، وأن العامل صار نسياً منسياً، انظر: الهمع ١/ ٢١، ودهب العامل، وانظر رأى ابن كيسان في: الارتشاف ٣/ ٢١١.

<sup>(</sup>٦) انْظُرُّ: لباب الإعراب ص ٢٤٩ وفيها قال: "وزيد عندك، أو: القتال يومَ الجمعة، ومنه: بشر من الكرام لأن التقدير: حصل، ولما اختُزل سُدَّ بالظرف مسَدَّه، واحتوى هو على الضمير الذي مستكنا فيه " ١. هـ.

### [تقديم المبتدأ وجوبا]

## وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما لـه صدر الكلام مثل: من أبوك؟....

اعلم أن الأصل في المبتدأ التقديم على ما عرفت، ويجوز تأخيره (١) خلاف اللكوفيين فإنهم لم يجوزوا تأخيره (٢)، ف (قائم) في: (قائمٌ زيدٌ) مبتدأ عندهم لا خبر، و(زيد) فاعل له ساد مسد الخبر؛ لعدم اشتراطهم الاعتماد في عمل اسم الفاعل، قالوا: لو كان كذلك لزم الإضمار قبل الذكر، وهو غير جائز (١)!

وجوابه ظاهر (١).

لكن تعرض له أشياء توجب تقديمه بعد أن كان جائز التأخير، فالمصنف لما أراد بيان تلك الأشياء أشار إليها بقوله: وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما، أى: على شيء له صدر الكلام (٥) كالاستفهام، والشرط، والقسم، والتعجب، ولام الابتداء، مثل: (من أبوك)؟ (٦) ومن يكرمني أكرمه، ولعمرُك لأفعلنّ، وما أحسن زيداً، وما زيد إلا قائم، ولزيدٌ قائم.

<sup>(</sup>١) في الأصل (على ما عرفت لما عرفت جواز تأخيره).

<sup>(</sup>٢) في الأصل (تأخبر) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٣) جواز تقديم خبر المبتدأ عليه هو مذهب سيبويه والبصريين، واحتجوا على ذلك بالسماع، والقياس، فمن السماع قول العرب: في بيته يُؤتي الحكم، وتميمي أنا، ومشنوء من يشنؤك، وغير ذلك، وأما القياس فمن وجهين: أحدهما: أن الخبر يشبه الفعل، والفعل يتقدم ويتأخر، والثاني: أن الخبر يشبه المفعول لأنه يصير مفعولاً في قولك: ظننت زيداً قائما، والمفعول يجوز تقديمه، وكذلك خبر كان يتقدم على اسمها وخبر (إن) يتقدم على اسمها إذا كان ظرفا، فكذلك ههنا. وذهب الكوفيين إلى منع تقديم خبر المبتدأ عليه مفرداً كان نحو: قائم زيد، أو جملة نحو: أبوه قائم زيد، ونُقل عن الفراء والكسائي أنهما يجيزان التقديم إذا لم يكن الخبر مرفوعا نحو: ضربته زيد، ويمنعانه مع المرفوع نحو: قائم زيد، وانظر هذا الخلاف في: المسائل الحلبيات ص ٢٥٦، وشسرح اللمع لابن برهان ١/ ٥٧، وإعراب القرآن المنسوب للزجاج ١/ ٢٧٤، والإنصاف ١/ ٢٥، ونتائج الفكر ص ٣١٣، وابن يعيش ١/ ٩٢، والبسيط لابن أبي الربيع ١/ ٥٧٧، والارتشاف ٣/ ١٠٥، وائتلاف النصرة ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) ردّ البصريون حجة الكوفيين في منع تقديم الخبر على المبتدأ بأنه يؤدى إلى الإضمار قبل الذكر فقالوا: وأما احتجاجهم بأنه لا يجوز تقديمه لأنه لو قدم لأدى إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره، ففاسد؛ وذلك لأن الخبر وإن كان مقدما لفظا إلا أنه متأخر في التقدير، فإذا كان مقدما لفظا متأخر تقديراً، فلا اعتبار بهذا التقديم في منع الإضمار. انظرُ: الإنصاف ١/ ٨٢، وأسرار العربية ص ٨١، وابن يعيش ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٥) هذا هو الموضع الأول من مواضع وجوب المبتدأ، وهو: أن يكون مشتملا على ما لـه صدر الكلام.

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ١/ ٢٢٨: " قول ه (من أبوك)؟ مبنى على مذهب سيبويه، وذلك لأنه يخبر عنده بمعرفة عن نكرة مضمنة استفهاماً، أو نكرة هى أفعل التفضيل مقدّم على خبره، والجملة صفة لما قبلها نحو: مررت برجل أفضل منه أبوه، وغير سيبويه على أن مثل هذين خبران مقدمان، والمثال المتفق عليه في مثل هذا المقام: (من قام)؟ و(ما جاء بك)؟ و(أيهم قام)؟ و(من قام قمت)؟ " ا. هـ.

## أو كانا معرفتين.

وإنما وجب تقديم المبتدأ عند هذه الأشياء (١) لأن كل واحد منها مؤثر في الكلام الداخل هو عليه و مخرج له عما هو عليه، فحينئذ كان حقه أن يقع صدر الكلام؛ ليعلم السامع من أن أول الأمر أن الكلام من أيّ نوع من أنواعه، وأما قول الشاعر:

خَالِي لأَنْتَ (٢) ..... فشاذ (٣).

وينبغى أن يعلم أن حكم المضاف إلى المشتمل على ما له صدر الكلام كحكمه، كما فى نحو: غلامُ من جاء؟ وذلك لأن المضاف لشدة اتصاله بالمضاف إليه، مع امتناع تأخيره عنه، جُعل معه بمنزلة كلمة واحدة مستحقة للصدر (٤)، فحينئذ تقدر الاستفهام قبل المضاف.

واعترض عليه بجواز: أعندك زيد؟ في: أزيد عندك؟ مع اشتماله على ما له صدر الكلام!

وأجاب عنه صاحب الأسئلة بأن المراد من الاشتمال التضمن لا الانضمام.

أقول: لو كان الأمر على ما ذكره لأشكل عليه بوجوب التقديم في: ما زيد إلا قائم (٥)، بحرف النفى، وهو ظاهر، وإن زعمت أن وجوب التقديم فيه لغرض، قلتُ: لا يصلح مثالا لهذا النوع حينئذ، مع أن المذكور في بعض النسخ (ما زيدٌ بقائم).

فالجواب الحق أن يقال: المراد أعم باعتبار التصدر في المنضم ما دام منضماً (٢).

أو كانا أي: المبتدأ والخبر معرفتين (٧) لكن لا مطلقا بل بشرط عدم القرينة مثل: زيد أبوك

(١) انْظُرْ العلة في وجوب تقديم المبتدأ مع هذه الأشياء في: المغنى لابن فلاح ٢/ ٣٣٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) جزء بيت من الكامل وتمامه: خَالِي لأَنْتَ وَمَنْ جَرِيرٌ خَالُهُ... يَنْلِ الْعُلا وَيُكْرَمُ الأَخْوَالاً. ويروى في المتوسط ص٩٤ بقوله: وَمَن عُويْفٌ خَالُهُ... نَالَ السَّماءَ وَأَكرمَ الأَخْوالاً. ويروى: وَمَنْ تَمِيمٌ خَالُهُ، ويروى: نِيلَ السَّماءَ، وانظره في التصريح ١/١٧٤، والأشموني ١/٢١١، والخزانة ٢/٣٣، وعون الوافية في شرح الكافية ص ٤٠، والشاهد قوله (خالي لأنت) حيث دخلت اللام الخبر مع أن لها صدر الكلام وهذا شاذ، وقد أُوَّل على أن أصله: لخالي أنت، فأخر اللام للضرورة، أو أن المراد: (لأنت خالي) فقدم الخبر على المبتدأ وإن كانت فيه اللام للضرورة، وقيل: داخلة على مبتدأ محذوف أي: لهو أنت. انْظُرْ: الأشموني ومعه شرح الشواهد للعيني ١/٢١١.

<sup>(</sup>٣) وجه الشذوذ أنه أدخل اللام على الخبر مع أن لها صدر الكلام.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ١/ ٢٢٨: " لأن معنى الشرط والاستفهام يسرى إلى المضاف، وإلا لم يجـز تقدمـه علـى مـا لــه الصدر " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (أزيد إلا قائم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (منضم) وهو لحن.

<sup>(</sup>٧) هذا هو الموضع الثَّاني من مواضع وجوب تقديم المبتدأ وهو: أن يكون المبتدأ والخبر معرفتين.

## أو متساويين مثل: أفضل منك أفضل مني، أو كان الخبر فعلا لــه مثل: زيد قام،

وإنما وجب تقديمه ههنا لئلا يلتبس بالخبر؛ لكون كل منهما صالحا لأن يكون مبتدأً وخبراً، مع أن في التأخير عدولا(١) عن الأصل بلا احتياج ودليل.

وإنما قيدنا بشرط عدم القرينة، لأنه لو كان ههنا قرينة تُميِّزُ أحدهما عن الآخر لا يجب تقديم المبتدأ على الخبر كما في قوله:

بَنُونَا بَنَو أَبْنَائِنَا وبَنَاتُنَا ::: بَنُوهُنَّ أَبِنَاءُ الرَّجَالِ الأَبَاعِدِ (٢)

فإن فيه قرينةً من حيث المعنى على أن المقدم خبر (٣)، إذ المعنى أن: بنى أبنائنا منزل منزلة بنينا، لا أن بنينا منزلة بني أبنائنا.

أو كانا متساويين في التخصيص مطلقا<sup>(٤)</sup>، سواء كان جهة التخصيص في أحدهما قدر جهته في الآخر كما في مثل: أفضل منك أفضل مني، فإنهما مخصوصان بنوع واحد من التخصيص وهو التخصيص بالمعمول، أو لا كما في: ضارب رجل ضارب امرأة.

والوجه في وجوب التقديم ههنا لعين ما ذكر قبل (٥)؛ لأنه لا يتميز المبتدأ حينئذ من الخبر إلا باستقرار كل منهما في موضعه.

أو كان الخبر فعلا لـه (٦)، أي: للمبتدأ في الحقيقة لا في الاصطلاح، بشرط صلاحيته لأن يكون فعلا لـه في الاصطلاح أيضا، أو يكون تأكيداً لفاعله إن أخر مثل: زيد قام (٧)، وأنا قمت.

(١) في الأصل (عدول) وهو لحن.

(٢) من الطويل للفرزدق في: الديوان ص٢١٧، وغير منسوب في: الإنصاف ١/ ٦٦، وابن يعيش ١/ ٩٩، وشرح التسهيل ١/ ٢٩٧، وأوضح المسالك ١/ ٢٠٢، والمساعد ١/ ٢٢٢، والشاهد قوله: (بنونا بنو أبنائنا) حيث جاز تقديم الخبر على المبتدأ مع مساواتهما في التعريف لوجود القرينة.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ١/ ٢٢٩: "... لأنا نعرف أن الخبر محط الفائدة، فما يكون فيه التشبيه الذى تذكر الجملة لأجله فهو الخبر كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة، أى: مثل: أبى حنيفة، ولو أردت تشبيه (أبى حنيفة) بر (أبى يوسف) فه (أبو يوسف) هو الخبر.... أى: بنو أبنائنا مثل بنينا " ا. هـ. قال ابن هشام: " ويضعف أن تقدر الأول مبتدأ بناءً على أنه من التشبيه المعكوس للمبالغة؛ لأن ذلك نادر الوقوع ومخالف للأصول، اللهم إلا أن يقتضى المقام المبالغة " ا. هـ، انظر: المغنى ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) هذا هو الموضع الثالث من مواضع وجوب تقديم المبتدأ وهو: أن يكون المبتدأ والخبر متساويين.

<sup>(</sup>٥) أى: لئلا يلتبس بالخبر لكون كل منهما صالحاً لأن يكون مبتداً وخبراً، ولـذلك قـال الجـامي ١/ ٢٨٥: "... دفعا للاشتباه " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) هذا هو الموضع الرابع من مواضع وجوب تقديم المبتدأ على الخبر وهو أن يكون الخبر فعلاً لــه أى: للمبتدأ

<sup>(</sup>٧) قال الأصبهاني ص ١٩١: "ولو أخر المبتدأ لالتبس بالفاعل، وفيه نظر؛ لأنه لزم الالتباس فيما إذا كان الفعل مفرداً، أما إذا كان مثنى أو مجموعاً فلم يلزم نحو قولك: الزيدان قاما، والزيدون قاموا، فإنه إن تقدم الخبر لم يلتبس بالفاعل، فالصحيح إذن أن يقال: إذا كان الخبر فعلاً له مفرداً؛ لئلا يرد النقض بما ذكرنا " ١. هـ.

## وجب تقديمه.

وإنما وجب تقديمه ههنا لأنه لو أخر لالتبس بالفاعل في الأول، والتأكيد في الثاني، مع لـزوم انقلاب الجملة من الاسمية إلى الفعلية، وفيه نقض الغرض.

واحترز بقول ه (فعلا له) مما يكون (١) فعلا لغيره، فإنه حينئذ لم يجب تقديمه نحو: زيد قام أبوه، فإنه يجوز فيه أن يقال: قام أبوه زيد؛ لعدم الالتباس بالفاعل (٢)، وهو ظاهر لوجود فاعله، ولا بالتأكيد لأنه محصور في القسمين، وذا ليس بشيء منهما.

ثم بما ذكرنا يندفع ما قال صاحب المتوسط (٣) من أنه لو قال: (فعلا لـه مفردا) لكـان أصـوب؛ لئلا يشكل بمثل: الزيدان قاما، والزيدون قاموا (٤) ".

فإن الفعلين في هاتين الصورتين وإن كانا له في الحقيقة لكن لم يصلح لأن يكونا فعلا له في الاصطلاح، وأن يكون هو تأكيداً لفاعله إن أخر، ولهذا جاز التأخير فيهما، على أن المانع أن يمنع الجواز فيهما أيضا بناءً على لزوم الالتباس – على تقدير التأخير – بالبدل، أو بالفاعل حملا له على أحد القولين في (أكلوني البراغيث) وإن كان الحمل على الابتداء أكثر، فيتناول الكلام إياهما صريحا على التقدير الثاني وهو ظاهر، وأما على التقدير الأول فمن حيث الدليل.

وقوله: وجب تقديمه جواب (إذا) وعامل فيه (٥).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل (ما يكون) وهو تُصْحيف.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٣٦٥، والأصبهاني ص ١٩١، والجامي ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ: الشرّح المتوسط ص ٩٥.

<sup>(3)</sup> قال الرضى 1/ ٢٣٠: " فإن قيل: فليجز إن كان الضمير بارزاً نحو: الزيدان قاما، والزيدون قاموا، قلت: يشتبه المبتدأ بالبدل من الضمير، أو بالفاعل على لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة) أو نقول: منع ذلك حملا على المفرد " ا. هـ، وانظُرْ: الجامى ١/ ٢٨٦، وانظُرْ: ابن القواس ص١٣٥ حيث قال: " ومنهم من أجاز التقديم إذا كان في الفعل ضمير بارز نحو: الزيدان قاما، والزيدون قاموا، لانتفاء اللبس بوجود علامة التثنية والجمع، لأن الفعل إذا اشتغل بهما لا يرفع الظاهر إلا على لغة (أكلوني البراغيث) وهي ضعيفة وقيل (البراغيث) مبتدأ، والجملة المتقدمة هي الخبر " ا. هـ. هذا وقد اختار السيوطي في الهمع جوازه في الجمع ومنعه في المثنى وفاقاً لوالده، لبقاء الإلباس على السامع لسقوط الألف لملاقاة الساكن. انظرُ: الهمع ١٩٢١، ٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) هناك مواضع أخرى يجبُ فيها تقديم المبتدأ على الخبر تركها الشارح تبعاً للمصنف ومنها: ١ - أن يكون الخبر طلباً نحو: زيـد اضربه، وزيـد هـــلا ضربته. ٢ - أن يقــترن الخبر بالفــاء نحـو: الــذى يـأتينى فلــه درهـــم؛ لأن الفاء دخلت لشبهه بالجزاء، والجزاء لا يتقدم على الشرط. ٣ - أن يقترن الخبر بــ (إلا) أو (إنما) نحـو: {وَمَــا مُحَمَّدٌ إلا رَسُولٌ } وويلٌ لزيد.

٥ - أنَ يكون المبتدأَ بعد (أمَّا) نحو: أما زيدٌ فعالم،؛ لأن الفاء لا تلى (أمّا). انْظُرُ: الهُمع ١/ ٣٣٠ وما بعدها، وانْظُرُ: الأشموني ١/ ٢٠٩ وما بعدها.

### [تقديم الخبر وجوبا]

## وإذا تضمن الخبر المفود ما لــه صدر الكلام مثل: أين زيد؟

ثم إنه كما تعرض للمبتدأ أشياء توجب تقديمه، تعرض أيضا للخبر ما يوجب تقديمه بعد أن كان الأصل فيه تأخيره، أشار إليه أيضا بقوله: وإذا تضمن الخبر المفرد ما أى: شيئا، له صدر الكلام (۱) سواء كان ذلك الخبر المفرد ظرفا، لكن ليس على الإطلاق بلا شرط، [بل بشرط] (۲) احتوائه على ضمير المبتدأ مثل: أين زيد؟ فإن (أين) خبر مقدم على المبتدأ وهو (زيد) محتويا على ضميره بالوجوب (۳)، لكونه مشتملا على ما له صدر الكلام.

وبما ذكرنا علم أن تقديمه لم يجب في مثل قولنا: زيد أين غلامه؟ على تقدير كون الظاهر فاعلا للظرف، أو لا<sup>(٤)</sup> نحو: كيف زيد؟ فإن (كيف) خبر مقدم على المبتدأ بالوجوب، لكونه للاستفهام واقتضائه صدر الكلام، وغير ظرف على ما ذهب إليه سيبويه.

وتقييد الخبر بالمفرد لإخراج الخبر الجملة / عن هذا الحكم؛ لأن ذلك الخبر وإن كان مشتملا على ما له صدر الكلام لم يجب تقديمه على المبتدأ نحو: زيد من أبوه؟ (٥) فإن الجملة الصغرى مشتملة على مقتضى الصدر وهو الاستفهام لكن لم يجب تقديمه لأن مقتضاه صدر جملة لا صدر كل كلام (٢).

وليس لقائل أن يقول: إن الخبر في (أين زيد؟) جملة لأنه ظرف، وهو مقدر بجملة (<sup>(۱)</sup>، مع أنه واجب التقديم! (<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) هذا هو الموضع الأول من مواضع وجوب تقديم الخبر وهو: أن يكون لـ صدر الكلام.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣)(أين) اسم متضمن للاستفهام، وهو ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر، والتقدير: في أي مكان استقر أو مستقر زيد، ففيه ضمير منقول من المتعلق المقدر.

<sup>(</sup>٤) أي كونه غير الظرف.

<sup>(</sup>٥) قال الأصبهاني ص ١٩٢: " وإنما قيد الخبر بالمفرد لأنه لو كان الخبر جملة مشتملة على ما لـ ه صدر الكلام لم يجب تقديمه على المبتدأ نحو: زيد من أبوه؟ لأن الاستفهام وجميع ما يطلب صدر الكلام إنما يقتضى صدر الكلام الذي هو فيه لا صدر أي كلام كان " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٣٦٦، والشرح المتوسط ص ٩٥، والرضى ١/ ٢٣١، والجامى ١/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٧) يقدر الخبر الظرف جملة إذا كان مقدراً بالفعل تقديره: حصل، أو استقر.

<sup>(</sup>٨) قال الرضى ١/ ٢٣١: " فإن قيل: كيف الجمع بين قوله ههنا (أين) مفرد، وقوله: قبل (وما وقع ظرفا فالأكثر أنه مقدر بجملة)؟ قلت: لا شك أن لفظ (أين) اسم مفرد في الوضع، سواء قدر بالجملة أو بالمفرد، ف (أين) في: (أين زيد) مفرد واقع موقع الجملة على الأصع، فيصع أن يقال: إنه خبر مفرد " ١. هـ، وانظُر: الجامي ١/ ٢٨٧.

# أو كان مصححا لــه مثل: في الدار رجل، أو لمتعلِّقه ضمير في المبتدأ مثل: على التمرةِ مثلُها زُبْداً،

لأنا نقول: المراد من المفرد ههنا المفرد في الصورة و(أين) كذلك، مع أن الخلاف واقع في التقدير (١).

أو كان الخبر مصححا له، أى: للمبتدأ مثل: في الدار رجل<sup>(٢)</sup> فإن (رجل) مبتدأ نكرة ومصححه كون الخبر ظرفا مقدما عليه، فلو أُخر لبطل الابتداء<sup>(٣)</sup> به (٤)، بخلاف (سلام عليكم)<sup>(٥)</sup>.

فإن قلت: على تقدير أن يكون المصحح خبراً يلزم أن يكون الحكم على غير المخصص!

قلت: إذا كان الحكم مقدما عليه صار المحكوم عليه بحيث لا يذكر إلا بعد تقرير الحكم في الذهن، فلما تقدم العلم بالحكم صار كالصفة، كذا ذكره النكساري<sup>(١)</sup> في جواز وقوع الفاعل نكرة.

أو كان لمتعلّقه أى: لمتعلّق الخبر - بكسر اللام - ضمير في المبتدأ (١٠) راجع إلى ذلك المتعلّق، سواء كان متصلا بالمبتدأ أو لا مثل: على التمرة مِثّلُها زُبُداً، ف (مثلُها) مبتدأ، و(على التمرة) متعلّق الخبر على قول من قال: إن الخبر بالحقيقة هو المقدر في الظرف (١٠)، و(ها) في (مثلها) عائد إلى (التمرة) (٩).

(٤) قال الجامي ١/ ٢٨٧: " فلو أخر بقي المبتدأ نكرة غير مخصصة " ١. هـ.

<sup>(</sup>۱) قال الجامى ١/ ٢٨٧: " إن قدر بفعل كان الخبر جملة حقيقة مفرداً صورة، وإن قدر باسم الفاعل كان الخبر مفردا صورة وحقيقة، وعلى كلا التقديرين ليس بجملة صورة " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الموضع الثانى من مواضع وجوب تقديم الخبر وهو: أن يكون المبتدأ نكرة والخبر ظرفا ولا مُصصح للابتداء به إلا تقدم الخبر عليه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (الابتدائية) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) إنما كان (سلام عليكم) مخالف لـ (في الدار رجل) لكون المصحح للابتداء بالنكرة في كل منهما مخالفاً للآخر، ففي الأول مسوّغ الابتداء بالنكرة كونها مضمنة معنى الدعاء، وفي الثاني مسوّغ الابتداء بها كون الخبر ظرفا مقدما عليها.

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن إبراهيم النكساري الحنفي الرومي وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٧) هذا هو الموضع الثالث من مواضع وجوب تقديم الخبر وهو: أن يكون لمتعلق الخبر ضمير في المبتدأ.

<sup>(</sup>٨) وهو مذهب ابن كيسان وقد سبق توضِيحه في قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٩) قال الدولت آبادى: "على التمرة مثلُها، أى: مثل التمرة، مبتدأ وفيه ضمير لمتعلّق الخبر وهو التمرة، لتعلق الجار والمجرور بحصل أو حاصل الذى هو الخبر، أو يقال: الخبر هو قوله (على التمرة) و(التمرة) يتعلق به تعلق الجزء بالكل" ١. هـ. انْظُرُ: شرح الكافية للدولت آبادى ل ٢٩ / ب.

# أو كان خبراً عن (أَنَّ) مثل: عندى أنَّك قائمٌ،

وإنما وجب تقديمه حينئذ لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر<sup>(١)</sup> لفظا ومعنى.

ولقائل أن يقول: الكلام المذكور يـدل بصـريحه علـى أن المـراد مـن الخـبر ههنـا هـو المقـدر لا الظرف (٢) فحينئذ لا نسلم أن تأخيره (٣) يستلزم المحذور المذكور (٤)!

ويمكن أن يجاب عنه بأن المقدر لما كان في ضمن المتعلّق لـزم مـن تـأخيره تـأخيره، فالاسـتلزام حينئذ ظاهر.

ومن هذا علم أن وضع المسألة على كون الخبر غير مذكور، فحينتذ لا يرد قول صاحب المتوسط (٥): " وفيه نظر؛ لجواز أن يقال: على الله عبد متوكل (٦)، فالصواب أن يقول: (أو لمتعلقه ضمير في المبتدأ وكان الخبر ظرفاً)؛ لأن الخبر مذكور في صورة الإيراد، ولجواز أن يراد بالخبر: ما هو خبر لفظا، وبالمتعلق: جزؤه، غاية ما لزم منه إطلاق المتعلق على الخبر وهو ليس مالا يجوز، فاندفاع الإشكال حينئذ ظاهر ".

أو كان الخبر خبراً عن (أنّ) ( ) - المفتوحة - مع معموليها، سواء كان الخبر ظرفا كما في مثل: عندى أنك قائم، أو لم يكن نحو: حقّ أن زيداً قائم، فإن (أنّ) المفتوحة مع اسمها وخبرها في تأويل المفرد فيكون مبتدأ و (عندى خبر مقدم عليه.

وإنما وجب تقديمه لئلا يلتبس بـ (إنّ) المكسورة (١) لأنا لو قلنا: (إنك قائمٌ عندى) يحتمل أن يكون (إن) مكسورة؛ لأن الابتداء من مظانّ المكسورة، و(عندى) ظرف لـ (قائم)، واحتمل أن تكون مفتوحة وهي مع ما بعدها مبتدأ، و(عندى)

<sup>(</sup>١) إذ لو قلنا: (مثلُها زبداً على التمرة) لكان مثل: صاحبها في الدار، وهو ممتنع. انْظُرْ: الرضى ١/ ٢٣٢، وابس القواس ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب ابن كيسان وقد سبق توضيحه في قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) أي: تأخير الخبر في هذا المثال وهو (على التمرة).

<sup>(</sup>٤) أي: الإضمار قبل الذكر.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٩٧ مع تصوف يسير في النقل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (متوكلاً) بالنصب، وَما أثبته مـن الشـرح المتوسـط ص ٩٧، وقـد أورد هـذا المثـال حيـث إن الضمير في (عبده) عائد على المتعلّق مع أنه لم يقدم الخبر. وانْظُرْ: حاشية الصبان ١/٢١٣.

<sup>(</sup>٧) هذا هو الموضع الرابع من مواضع وجوب تقديم الخبر.

<sup>(</sup>٨) قال ابن الحاجب: "وقيل إنما فعلوا ذلك ليفرقوا بينها وبين (أنّ) التي بمعنى (لعـلّ) لأن تلـك لا تكـون إلا في صدر الكلام، فخالفوا بهذه صدر الكلام ليحصل الفرق بينهما من أول الأمـر، وقيل: إنما فعلـوا ذلـك كراهة بقاء (أنّ) المفتوحة عرضة لدخول العوامل فيؤدى إلى دخول (إنّ) عليها " ا. هـ. انْظُرُ: شرح المصنف ٢/ ٣٦٨، وانْظُرُ: ابن القواس ص ١٣٨، والفاخر ص ١٨٦، والمغنى لابن فلاح ٢/ ٣٦١ وما بعدها.

### و جب تقديمه.

خبرها، فلما قدم الخبر علم أن الواقع بعد المفتوحة لا المكسورة؛ لأنها مع ما في حيزها جملة لا تقع مبتدأ(١).

وأما الواقع بعد (لولا)<sup>(۲)</sup> فيجوز أن يقدر خبره قبل المبتدأ، أو يقال: إن الكلام فيما كان الخبر مذكوراً<sup>(۳)</sup>، مع أن فيه جواز التقرر على أصله؛ لعدم اللبس، هذا إذا لم يكن (أنّ) مصاحبة لرأمًا) أما إذا صاحبتها<sup>(٤)</sup> فالوجهان؛ لعدم اللبس حينئذ؛ لأن (أما) لا يليها المكسورة.

قوله: وجب تقديمه أي: تقديم الخبر، جواب (إذا)(٥).

\* \* \* \* \*

(١) انْظُوْ: الوضى ١/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) وذلك نحو قول تعالى: {فَلُو ْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} سورة الصافات الآية (١٤٣) - انْظُرُ: ابن القواس ص ١٣٨ وقد قال: " فإذا وقعت بعد (لولا) كقول تعالى: {فَلُو ْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ}.... جاز تقديمها لانتفاء المانعين لأن التي بمعنى (لعل) لا تقع بعدها والمكسورة لا تجامعها " ا. هـ، وانْظُرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٨٤٠.

<sup>(</sup>٣) قال الأصبهاني ص ١٩٣: " ولقائل أن يقول: فيه نظر لوقوع أنّ مع الاسم والخبر مبتدأ بعد لولا من غير تقديم الخبر عليه، وجوابه أن يقال: إنما شرط تقديم الخبر فيما إذا كان الخبر مذكوراً، وبعد (لولا) ليس كذلك " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ١/ ٢٣٤: " وإذا كانت (أنّ) المفتوحة مع صلتها بعد (أمّا) نحو: أما أنّك خارج فلا أصدقه، فإنها تتقدم على خبرها... لأن الجملة التامة لا تتوسط بين (أمّا) وفائها " ا. هـ.. وقال البعلى: " فإن ابتُدئ بـ (أنّ) وصلِتها بعد (أمّا) لـم يلزم تقديمُ الخبر، بل يجوز التقديم والتأخير نحو: أمَّا معلومٌ فأنّك فاضل، وأمّا أنك فاضل فمعلوم " ا. هـ. انْظُرْ: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) وهناك مواضع أخرى يجب فيها تقديم الخبر على المبتداً لم يذكرها الشارح تبعاً للمصنف ومنها: ١- أن يكون المبتدأ محصوراً بـ (إلا) أو بـ (إنما) كقولك: ما في الدار إلا زيدٌ، وإنما عندك عمرو. ٢- أن يكون دالا بالتقديم على مالا يفهم بالتأخير وذلك كالجمل التعجبية والاستفهامية المقصود بها التسوية نحو: لله درُك، ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذُرْتُهُمْ ﴾. ٣ - أن يكون (كم) الخبرية أو مضافا إليها نحو: كم درهم مالُك، وصاحب كم غلامٍ أنت. ٤ - أن يُستعمل كذلك في مَثل لأن الأمثال لا تغيّر كقولهم: في كل واد بنو سعد. انظرن الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ص ١٨٤، والهمم ١٣٢١.

# [تعدد الخبر مثل: زيدٌ عالمٌ عاقِلٌ.

وقد يتعدد الخبر، أى: خبر المبتدأ؛ لأن (١) الخبر حكم على المبتدأ، فكما جاز الحكم على شيء واحد بأخبار كثيرة، واحد بأحكام كثيرة كالحكم بالأوصاف، كذلك جاز الإخبار عن شيء واحد بأخبار كثيرة، لكن بشرط أن لا يوجد التضاد بينهما مثل: زيدٌ عالمٌ عاقِلٌ، وكقوله تعالى: ﴿وَهُو الْعَفُ ورُ الْوَدُودُ لَكن بشرط أن لا يوجد التضاد بينهما مثل: زيدٌ عالمٌ عاقِلٌ، وكقوله تعالى: ﴿وَهُو الْعَفُ ورُ الْوَدُودُ لَكن بشرط أن لا يوجد التضاد بينهما مثل: (يد عالمُ عاقِلٌ، وكقوله تعالى: ﴿وَهُ وَهُ وَالْعُودُ الْجُيد) (١) . وأما جواز مثل (هذا أبيض وأسود) للأبلق، و(هذا حلو حامض) فوجهه في الأول ظاهر، وفي الثاني باعتبار وجود الاتحاد بينهما في المعنى؛ لأن (حلو حامض) بمنزلة (مُنزٌ) قال الأخفش (١٤): إن الثاني في مثل ذلك كالوصف للأول، كأنه قال: حلو فيه حموضة (٥). فعلم

<sup>(</sup>١) انْظُرْ علة تعدد الخبر في: شرح المصنف ٢/ ٣٦٩، وابن القواس ص ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) الآيات (١٤، ١٥، ١٦) سورة البروج.

<sup>(</sup>٣) قرأ حمرة، والكسائى، والحسن، وعمرو بن عبيد، وابن وتّاب، والأعمش، والمفضل عن عاصم بخفض الدال فقيل: نعتا للعرش، وقيل: نعتا لربك فى قوله تعالى: [إنَّ بَطْشَ رَبِّك} وقرأ الباقون بالرفع على أنه خبر بعد خبر، وقيل: هو نعت له (ذو). انْظُرْ: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالسويه ٢/ ٤٥٧، والحسر الحسود الحسود الحسود الحسود الحسود المستوطى، سواء اقترن / ٤٠٥. هذا وجواز تعدد الخبر لمبتدأ واحد هو قول الجمهور، وصححه السيوطى، سواء اقترن بعاطف أم لا، ومنع التعدد ابن عصفور، واختاره كثير من المغاربة، وما ورد من ذلك جعل فيه الأول خبرا والباقى صفة للخبر، أو جعل خبرا لمبتدأ مقدر، وقيل: يجوز التعدد إذا اتحدا فى الإفراد نحو: زيد عالم عاقل، أو الجملة نحو: زيد أبوه قائم أخوه خارج، والمنع إن كان الإفراد نحو: إلى من أي وزيد أعسر أيسر أيسر أي أي أضبط وهو الذي يعمل بكلتا يديه، وهذا النوع حلو حامض أي: مزّ، وزيد أعسر أيسر أين فيه بمنزلة واحد، وجوز أبو على استعماله بالعطف فيقال: هذا حلو وحامض. انْظُرْ: الهمع المحتود الجمل الإبن عصفور فيقال: هذا حلو وحامض. الْظُرْ: الممع المحتود المحتود المنا المعنى منهما واحدال لابن عصفور فيقال: هنا حلو وحامض. الْظُرْ: الممع المحتود المحت

<sup>(</sup>٤) انْظُـرْ قــول الأخفـش فــى: التــذييل والتكميــل ٤/ ٩٣ مطبــوع، والارتشــاف ٣/ ١١٣٧، والأصــبهانى ص. ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) قال الأصبهاني ص ١٩٥: "تلك الأخبار إما أن تكون متضادة أو لم تكن، فإن كان الأول فلا يخلو من أن يحصل من مجموعها معنى واحد أو لم يحصل، فإن حصل فالخبر في المعنى واحد والتعدد في اللفظ فقط نحو: هذا حلو حامض، فإنهما وإن كانا لفظين لكن الغرض منهما واحد وهو المُزَّة، فكأنه وُضِع هذان اللفظان لأجل ذلك المعنى الواحد،... وإن لم يحصل من = جموعهما معنى واحد فلا يجوز الإخبار عن ذلك المبتدأ في حالة واحدة بهما نحو: زيدٌ قائمٌ قاعدٌ "ا. هـ.

منه أن التعدد يجوز أن يكون بالواو إذا كان الأخبار من الصفات (١).

<sup>(</sup>١) قال البعلي: " الخبر في تعدُّده على ثلاثة أضرب: أحدهما: يجب فيها العطف وهو ما تعدُّد لتعدُّد ما هو لـه، إما حقيقةً نحـو: إخوتُك كاتـبٌ وصـانعٌ وناسـكٌ، قـالُ الشـاعر: يَـدَاكُ يـدُ خيرُهـا يُرتَّجـي... وأُخرى لأعدائها غائِظة. وإما حكماً كقول تعالى: [إنَّمَا الحَيَاةُ السُّدُّنْيَا لَعِبِّ وَلَهْوٌ وَزينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْــنَكُمْ وَتَكَــاثُرٌ فِــي الأَمْــوَال}. الثـاني: يجـب فيـه تــرك العطـف وهــو أن يتعــدد لفظـاً ويكــون مفــرداً حكماً، وضابطه: ألا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ كقولك: الرمان حلو حامض، بمعنى مر، وهو أعْسَرُ أَيْسَر، بمعنى: أضبط، وهو العاملُ بكلتا يديه. الثالث: يجوز فيه العطف وتركه وذلك إذا كان متعدداً لفظاً ومعنى، دون تعدُد ما هـو لـه كقولــه تعـالى:{وَهُــوَ الْغَفُــورُ الْــوَدُودُ \* ذُو العَـــرْش الْمَجِيكُ \* فَعَدَالًا للهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلِي عَلَيْكُوا عَل عبدً القاهر ص ١٩٢ وما بعدها، وانْظُرْ: اَلاَشموني ١/ ٢٢١ وما بعدهـا، والتصريح ٢/ ١٨٢.

### [اقتران الخبر بالفاء]

وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط فيصح دخول الفاء فى الخبر، وذلك: الاسم الموصول بفعل

واعلم أنه لا سائغ (١) لدخول الفاء على خبر المبتدأ؛ لأنه إما للعطف، أو للجزاء، أو للربط، ولا مجال للأول لأن الغرض ليس اشتراك الخبر بالمبتدأ في الحكم، ولا إلى الثاني وهو ظاهر، ولا إلى الثالث لأن الربط حاصل بدونه، وأما ما أجازه الأخفش (٢) من نحو: زيد فمنطلق، فمؤول بـ: هذا زيد فهو منطلق (٣).

لكن قد يتضمن المبتدأ معنى الشرط بأن يكون مبهما، وأن يكون سببا مؤثراً للخبر، كما أن الشرط كذلك، فإنه - مثلا - في قولك: (إن جئتني فأنا أكرمك) مبهم حيث يحصل بمجيء ما، وسبب مؤثر في الثاني لأنه يكرم به.

وأن يدخل على ما يصح أن يدخل عليه الشرط فيصح جوازا دخول الفاء في الخبر حينئذ لكون المبتدأ على ذلك التقدير مشابها للشرط بالوجوه المذكورة (١١)، فكما جاز دخول الفاء في جراء الشرط جاز دخوله في خبر المبتدأ المشابه للشرط، تشبيها له بالجزاء من حيث إنه تال لما فيه معنى الشرط.

(١) في الأصل (ساغ) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>۲) قال الأخفش: "وزعموا أنهم يقولون: أخوك فوجد بل أخوك فجهد، يريدون: أخوك وجد، وبل أخوك جهد فيزيدون الفاء " ا. هـ. انظرُ: معانى القرآن للأخفش ١/ ٣٠٦. وقال الرضى ١/ ٢٣٩: " والأخفش يجيز زيادتها في جميع خبر المبتدأ نحو: زيد فوجد، وأنشد: وقائلة خولان فَانْكَحْ فَتَاتَهُم. وسيبويه يؤول مثله بنحو: هذه خولان فانكح " ا. هـ. وانظرُ: ابن يعيش ١/ ١٠٠، والارتشاف ٣/ ١١٤١، والفاخر ص ١٩٥، والهمع ١/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) قال الأصبهاني ص ١٩٨: "... يتأول سيبويه مثل قولك: زيد فمنطلق على أن هناك مسنداً محذوفاً تقديره: هذا زيد فهو منطلق، بحذف المبتدأين، والفاء عاطفة جملة على جملة " ١. هـ.

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ١/ ٢٣٨: " ولا يلزم مع الفاء أن يكون الأول سببا للثانى، بـل الـلازم أن يكـون مـا بعـد الفـاء لازما لمضمون ما قبلها كما فى جميع الشرط والجزاء، ففى قولـه تعالى: {قُلْ إِنَّ المَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْــهُ فَإِنَّــهُ مُلاقِيكُمْ} - الجمعة (٨) - الملاقاة لازمة للفرار، وليس الفرار سببا للملاقاة... فلا يغرنك قول بعضهم: إن الشرط سبب الجزاء " ا. هـ.

وذلك المبتدأ المتضمن لمعنى الشرط إما الاسم الموصول بفعل(١) صالح لأن يقع شرطا،

\*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه ٣/ ١٠٣: "وسألته عن قوله: الذي يأتيني فله درهمان، لِمَ جاز دخولُ الفاء ها هنا، و(الذي يأتيني) بمنزلة (عبد الله)، وأنت لا يجوز لك أن تقول: عبدُ الله فله درهمان؟ فقال: إنما يحسن في (الذي) لأنه جعل الآخِر جواباً للأول، وجعل الأول به يجبُ له الدرهمان فدخلت الفاء ههنا، كما دخلت في الجزاء إذا قال: إن يأتني فله درهمان " ا. هـ.

## أو ظرف،

فلا يجوز أن يقال: الذي إن يُكْرِمْني أُكْرِمْه فله درهم بالفاء (١١)؛ لأن دخول الفاء إنما كان لكون الخبر خبراً في المعنى، وهنا قد استوفى الشرط والجزاء في الصلة، فلو دخلت الفاء للزم أن يكون / للشرط الواحد جزاءان، وهو غير جائز.

وإنما اشترط كون الصلة فعلا ليتأكد مشابهته الشرط باستدعائه الفعل كالشرط(٢).

أو ظرف مقدر بفعل، لِما ذكر (٣)، وجواز وقوع الظرف صلة لهذا الوصول لأجل عدم كونه شرطا في الحقيقة، ولهذا جاز ألا يكون فعله مستقبلا في المعنى (٤) كما في قوله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهُ} (٥) وكان دخول الفاء في خبره بالجواز (٢).

- (۱) قال أبو على الفارسى: "ولا يجوز: الذى إن تكرمنى يُكْرِمْك فمُحْسِنٌ؛ لأن الشرط قد استوفى جزاءه فى الصلة فلا يكون له جزاءان " ا. هـ. انظُرُ: الإيضاح ص ٩٨. وقال أبو حيان: "... أن يكون غير صالح لأداة الشرط وذلك صور، إحداهما: أن تكون أداة الشرط قد باشرته نحو: الذى إن يكرمنى أكرمه فهو مكرم، فلا يجوز دخول الفاء هنا؛ لأن الشرط قد استوفى جزاءه فى الصلة، فلا يكون له جزاءان، إذ الفاء إنما تكون داخلة على الخبر لاستحقاقه بالصلة وكونه جواباً لها فى المعنى، والصلة قد أخذت جوابها، فلو دخلت للزم أن يكون للشرط جوابان وذلك غير جائز " ا. هـ. انظُرْ: التذييل والتكميل ٤/ ٩٩ مطبوع، وانظُرْ: الأصبهاني ص ١٩٩، وحاشية الصبان ١/ ٢٢٤.
- (٢) قال ابن يعيش ١/ ١٠٠: " وإنما اشترط وصله بالفعل لأن الشرط لا يكون إلا بالفعل البتة، فلو قلت: الذى أبوه قائم له درهم، لم يجز دخول الفاء في الخبر ههنا لعدم مشابهة الشرط " ١. هـ. وانظُر: الرضى ١/ ٢٣٨، والمغنى لابن فلاح ٢/ ٣٦٩، والجامى ١/ ٢٩٠.
- (٣) قال ابن يعيش ١/ ١٠٠: "وأما إذا وصل الموصول بظرف أو جار ومجرور فإنه وإن لم تكن صلته فعلاً ملفوظاً به فإنه مقدر حكما، فإذا قلت: الذي في الدار، أو عندك، فكأنك قلت: الذي استقرَّ أو وجد أو نحو ذلك ".
- (٤) انْظُرْ: الرضى ١/ ٢٣٨ وقد قال: "... كان حق الصلة ألا تكون فعلا مستقبل المعنى كشرط (مَـن) و(مـا) إلا أنه لمّا لم يكن شرطاً فى الحقيقة جاز ألا يكون صريحاً فى الفعلية بـل يكـون ممـا يقـدّر معـه الفعـل كـالظرف والجار والمجرور، وألا يكون مستقبل المعنى كقولـه تعالى: {إنَّ الَّذِينَ فَتَتُوا} " ا. هـ.
  - (٥) سورة آل عمران من الآية (١٦٦).
- (٦) قال الدماميني: " فإن مدلول (ما) معين، ومدلول (أصابكم) محقق المعني، فانتفت مشابهة الشرط معني لكنه اعتبر فيه مجرد الشبه اللفظي، فإن (ما) الموصولة شبيهة بـ (ما) الشرطية لفظاً " ا. هـ.. انظُر: تعليق الفرائد ٣/ ١٤٧ مطبوع. وقال أبو حيان: " ودخول الفاء على ما قاله الجمهور وقرّروه قلِق هنا، وذلك أنهم قرّروا في جواز دخول الفاء على خبر الموصول أن الصلة تكون مستقبلة، فلا يجيزون: الذي قام أمس فله درهم؛ لأن هذه الفاء إنما دخلت في خبر الموصول لشبهه بالشرط، فكما أن فعل الشرط لا يكون ماضيا من حيث المعنى، فكذلك الصلة، والذي أصابهم يوم التقي الجمعان هو ماض حقيقة، فهو إخبار عن ماض من حيث المعنى، فعلى ما قرّروه يشكل دخول الفاء هنا، والذي نذهب إليه أنه يجوز دخول الفاء في الخبر وصلته ماضية من جهة المعنى لورود هذه الآية، ولقوله تعالى: {ومَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفُتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا ركاب} ومعلوم أن هذا ماض معنى مقطوع بوقوعه صلة وخبر، أو يكون على تأويل: وما يتبين إصابته إياكم، كما تأولوا: {إن كَانَ قَمِيصُهُ قُدًا أَى: إن تبين كون قميصه قد... فيكون المعنى على التبيين المستقبل " ا. هـ. انظُرْ البحر الحيط ٣/ ٢٢٢، وانظُر: التذييل والتكميل ٤/ ١٠٠ مطبوع).

## أو النكرة الموصوفة بهما، مثل: الذي يأتيني، أو في الدار، فله درهم،

أو ذلك المبتدأ المتضمن لمعنى الشرط النكرة الموصوفة بهما، أي: بالفعل، أو الظرف المقدر (١).

واشترط كون صفتها بهما لما ذكر في اشتراط كون الصلة بهما(٢).

فإن قلت: لم انحصر المبتدأ المذكور في الصورتين؟

قلت: لأنه لابد فيه من معنى (٣) الابتداء ومعنى الشرط، والحال أن اجتماعهما لا يتصور في شيء واحد؛ لأن كلا منهما مختص بما حقيقته مخالفة لحقيقة ما يختص به الآخر، فلابد من كون الشيئين اللذين أحدهما يصلح للابتدائية (٤) والآخر للشرطية (٥) منزلاً منزلة شيء بالامتزاج، ليصير ذلك مستجمعا لهما، وذلك لا يوجد بالاستقراء إلا بين الصفة والموصوف، وبين الصلة والموصول؛ لأنهما بمنزلتهما في المعنى، فالموصول صالح للابتدائية، والصلة صالح للشرط، لأنها إذا كانت فعلا فظاهر، وإن كانت ظرفا (١) فمقدر بالفعل كما مرّ، فيصح وكذا اسم النكرة الموصوفة بهما صالح للأول، وصفتها فعلا كانت أو ظرفا صالحة للثاني.

وإنما وجب أن تكون نكرة لأن الجمل لا يتعين أن تكون وصفا إلا للنكرة.

قوله: مثل: الذي يأتيني، مثال للمبتدأ الموصول، وقوله: أو في الدار، إشارة إلى الظرف الواقع صلة، وقوله: فله درهم، خبر له.

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيان: "أو نكرة عامة موصوفة بأحد الثلاثة يعنى الظرف أو مُشْبهة أو الفعل الصالح للشرطية، مثالُ ذلك: رجُل عنده حزمٌ فهو سعيد، وعبدٌ لكريم فما يضيعُ، ونفسٌ تسعى في نجاتها فلس تخييب "اهي. انظُرْ: التنيل ٢٠٢٤ مطبوع، وانظُرْ: الفاخر ص ١٩٥، وتعليق الفرائد ١٤٢. وخص ابن الحاج وهو من نجاة الأندلس - متوفى سنة ١٤٧ هجرية - ذلك ب (كُلْ). انظُرْ: الارتشاف٣/ ١١٤٠، والهمع ١٣٤٩. وكذلك مثل الرضي فقال ١/ ٢٣٨: "والثانى: النكرة العامة الموصوفة بالفعل أو الظرف أو الجار نحو: كلُ رجل يأتيني، أو أمامك، أو في الدار فله درهم " ا. هـ.

<sup>(</sup>۲) قال الأصبهاني ص ۲۰۰: " وإنما جاز دخول الفاء في خبره تشبيها لــه بالشــرط مــن حيــث الإبهــام، ومــن حيث ذكرُ ما يصح أن يكون شرطاً، ومن حيث قصدُ أن يكون الأول سببا للثاني " ا. هــ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (منع) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (الابتدائية - الشرطية) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (الابتدائية - الشرطية) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (ظرف) بالرفع وهو لحن.

## و: كل رجل يأتيني، أو في الدار، فله درهم.

وقوله: كلُّ رَجُل يأتيني مثال للمبتدأ النكرة الموصوفة بفعل، وقوله (١): أو في الدار [إشارة إلى الظرف الواقع صفَّة للنكرة، وقوله: فله درهم](٢) خبرها.

قيل: فيه تساهل لأن المبتدأ هنا ليس بنكرة موصوفة، بل هو مضاف إليها، فالأولى في المثال إيراد نحو: (رجلٌ يسعى في نجاته فلن يخيب) (٣)!

قلت: لفظة: (كل) ليس لها معنى مخصوص، بل كل ما أضيفت إليه يكون بمعناها (٤)، فيكون في المعنى كالموصوفة.

وأما قوله (٥) (كُلُّ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ) فالظاهر أنه وارد من غير دفع، اللهم إلا أن يحمل على حذف الصفة، أو يقال: الكلام فيما ثبت على التوسعة، والمذكور (٢) في الإيراد (٧) ليس كذلك (٨)، كما قال صاحب التسهيل: " وقد تدخل (٩) الفاء (١٠) على خبر (كل) مضافا إلى غير موصوف (١١)، أو إلى موصوف (١٢) بغير ما ذكر (١٣) ".

اعلم أن [قول](١٤) صاحب المتوسط(١٥): " يجب أن يُعلم أنه لابد لصحة دخول الفاء في الخبر

<sup>(</sup>١) في الأصل (بقوله) هو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (يسعى في نجاته فلم يجب) وما أثبته من: شرح التسهيل ١/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (بمعناه) وهو تصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (قول تعالى) وهذا خطأ من الناسخ حيث ظنّ أنها آية من القرآن الكريم، والصواب أن المثال جزء من أذكار مأثورة عن بعض السلف ذكرها ابن مالك في شرح التسهيل ١/ ٣٣٠ وهي (بسم الله ما شاء الله، كل نعمة فمن الله، ما شاء الله، الخير كله بيد الله، ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله).

<sup>(</sup>٦) أي قولهم: (كل نعمة فمن الله).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فيما ثبت على التوسعة في المذكور الإيراد ليس بذلك) وما أثبته هو الصحيح.

<sup>(</sup>٨) لأن (كل) أضيفت إلى نكرة، غير موصوفة بفعل أو ظرف.

<sup>(</sup>٩) في الأصل (يدخل) وما أثبته من التسهيل ص ٥١.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل (الفاعل) وهو تَصْحِيف، وليست موجودة في متن التسهيل ص ٥١.

<sup>(</sup>١١) في الأصل (الموصوف) وما أثبته من: التسهيل ص ٥١.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل (الموصوف) وما أثبته من: التسهيل ص ٥١.

<sup>(</sup>١٣) مثال الموصوف بغير ما ذكر قول الشاعر: كل أمر مُباعَدٍ أو مُدان... فمنوطٌ بحكمةِ المتعالى. فوصف النكرة بمفرد وهو قوله: (مباعد أو مدان) ولم يصفها بالفعل أو الظرف. انظرُ: التذييل ٤/ ٤٣، وحاشية الدسوقى على المغنى ٢/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١٥) انْظُوْ: الشرح المتوسط ص ٩٨.

أن (١) يُقصد أن المبتدأ سببٌ للخبر، وأنه غير معيّن، وأنه لم يدخل عليه ما لم يدخل على الشرط "، اعتراضٌ على المصنف بأن هذه الشروط (٢) مما لابد منها (٣)، مع أنه لم يذكرها في المتن.

واعتُذِر عنه بأنه قنع باشتمال الأمثلة المذكورة إياها، حذراً عن التطويل بالذكر.

ونقول: قوله (٤) (وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط) في قوة ذكر هذه الشروط؛ لأن التضمن بمعنى الشرط؛ لا يتحقق بدونها، وهو يفهم مما سبق.

فإن قلت: القول بسببية المبتدأ للخبر في هذا الباب منقوض (٥) بقول تعالى: [وَمَا بِكُم مِّن يَعْمَةٍ فَمِنَ الله (٢) فَمِنَ الله (٢)!

قلت: أجيب عنه بوجهين: الأول: ما ذكر المصنف في شرح المفصل (^): " من أن الآية جيء بها لإخبار قوم استقرارها مشكوكةً أو مجهولةً سببٌ للإخبار بكونها من الله.

(١) في المتوسط ص ٩٨ (في خبره من أن يقصد).

<sup>(</sup>٢) وهي: ١ ـ أن يُقصد أن المبتدأ سببٌ للخبر. ٢ - أنه غير معين. ٣ - أنه لم يـدخل عليـه مـا لم يـدخل علـي الشوط.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (منه) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) أي: قول ابن الحاجب.

<sup>(</sup>٥) لأن القول بسببية المبتدأ للخبر يـدل على أن صـدور النعمـة مـن الله مُعَلَّـلٌ بكونهـا لنـا وهـو باطـل. انْظُوْ: الإرشاد إلى علم الإعراب ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) سورة النحل من الآية (٥٣).

<sup>(</sup>٧) قال ابن الحاجب في: الإيضاح ٢٠٤/١ عن هذه الآية: " فيها إشكال من جهة أن الشرط وما شُبّه بـه يكـونُ الأول فيه سبباً للثاني، تقول: أسِلمْ فتدخل الجنة، فالإسلام سبب لدخول الجنة، وههنا على العكس وهـو: أن الأول استقرارُ النعمة بالمخاطبين، والثاني: كونها من الله، فلا يستقيم أن يكونَ الأولُ فيه سبباً للثاني من جهة كونه فرعاً عنه... " ا. هـ، وانْظُرْ: المغنى لابن فلاح ٢/٢٣.

<sup>(</sup>٨) انظرُّ: الإيضاح في شرح المفصل ١٠٤/ وقد قال: "وتأويله أن الآية جيء بها لإخبار قوم استقرت بهم النعمة وجهلُوا معطيها، أو شكُّوا فيه، فاستقرارُها مشكوكة أو مجهولة، سببُ الإخبار لكونها من الله، فيتحقق إذن أن الشرط والمشروط على بابه، وأن ذلك صحَّ من حيث أن جواب الشرط لا يكون جملة ويكونُ معنى الشرط فيه إما مضمونها وإمَّا الجوابُ بها، فمثال المضمون قوله تعلى: {الَّنْهِ اللهِ اللهِ عَلَى: {اللهُ عُواللهُمْ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ} الآية، ومثالُ الخطاب بها قولك: إن أكرمتنى اليومَ فقد أكرمتُك أمس، والمعنى بالمضمون معنى نسبة الجملة كقوله تعلى: {قلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ} فثبوت الأجر لهم هم مضمون الجملة وهو سببٌ عن الإنفاق، والمعنى بالخطاب بها أن يكون نفسُ الإعلام بها هو المشروط لا مضمونها، ألا ترى أنك لو جعلت مضمون قوله: (فَمِنَ اللهِ) هو المشروط، لكان المعنى أن استقرارها سببٌ لحصولها من الله فيصيرُ الشرط سبباً للمشروط، ومن ثمَّ وَهَم من قال: إن الشرط قد يكونُ مسبباً، وإذا جعلنا الخطاب بنفس الجملة هو المشروط، ارتفع الإشكال " ا. هـ، وانظُرُ: تعليق الفرائد ٣/ ١٤٠.

### وليت، ولعل، مانعان بالاتفاق.

والثانى (۱): أنه محمول على حذف صدر الجزاء، والتقدير: وما بكم من نعمة فبحكم أنها من الله، كما يقال: مَنْ قصد إلى شتم فلان فهو غافل، أى: فبحكم، لأنه غافل لا يدرى قدره ومرتبته.

و(ليت) و(لعل) إذا دخلا<sup>(۲)</sup> على الاسم الموصول بالفعل، أو بالظرف، أو على النكرة الموصوفة بهما مانعان من دخول الفاء في خبرها بالاتفاق من الأكابر<sup>(۳)</sup>؛ لأن الكلام يخرج بدخولهما عن احتمال الصدق والكذب لانتقاله به إلى الإنشاء، والشرط محتمل لهما؛ لكونه خبراً، فلو كان في ذلك الكلام بمعنى الشرط لأدّى إلى اجتماع النقيضين، فعلم منه أن معنى الشرط ينسلخ عنه بدخولهما، فيمتنع الفاء (٤).

وبما ذكرنا اندفع ما قال صاحب المتوسط (٥): " اعلم أن بعضهم جوّز دخول الفاء على خبر (ليت) و (لعل)، وحينئذ يكون في قوله (وليت ولعل مانعان بالاتفاق) نظر".

لأن (٦٦) التخلف عن البعض لا يُنافى الاتفاق من الأكابر.

<sup>(</sup>١) انظر هذا الجواب في: الإرشاد إلى علم الإعراب ص ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (دخل) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) لكن قال في الارتشاف ٣/ ١١٤٥: " وفي دخولها في خبر (لعلل) خلاف، والصحيح المنبع " ا. هـ.. وانْظُرْ: التذييل ٤/ ١١١، والهمع ١/ ٣٥١ وفيه: " (وقيل يجوز دخول الفاء مع (لعل) إلحاقا لهما بمما لا يُغيِّر المعنى " ا. هـ، فعلى هذا يكون في دعوى الاتفاق من ابن الحاجب نظر.

<sup>(</sup>٤) وهذا تعليل المصنف في: شرحه ٢/ ٣٧١ حيث قال: " لأنه يؤدى إلى تناقض معنوى " ا. ه.. قال الدماميني موضحا هذا التناقض: " وذلك أن خبر (ليت) و(لعل) غير محكوم عليه بالصدق والكذب، وما يقع بعد الفاء خبر محض، وجزاء الشرط يجب أن يكون قضية خبرية معلقة بالشرط، لأن الإنشاء ثابت والثابت لا يقبل تعليقا، وقولنا: أنت حر إن دخلت الدار، إنشاء التعليق لا تعليق الإنشاء " ا. ه.. انظُرُ: تعليق الفرائلا ٣/ ١٥٠، وانظُرُ: المغنى لابن فلاح ٢/ ٣٧٣. ويرى الرضى أنه لا تناقض حيث قال ١/ ٢٤١٢: " وما ذكره المصنف من أن امتناع الفاء في خبر ليت ولعل للزوم التناقض وذلك لأن ما بعد الفاء الجزائية لا يكون إلا خبراً أى: محتملاً للصدق والكذب، وخبر (ليت) و(لعل) لا يحتملان ذلك، ليس بشيء؛ لصحة قولك: إن جاءك زيد فاضربه، قال الله تعلل ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقُتُلُونَ النَّبيّينَ بِغَيْرِ حَق وَيَقُتُلُونَ النَّدِينَ عَيْر حَق وَيَقَتُلُونَ اللَّبيّينَ بعَيْر حَق وَيَقتُلُونَ اللَّذِينَ عَيْر وقوعه من هذه الحيثية، وإنما الممنوع يَأْمُرُونَ بالقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبشِرْهُمْ بِعَدَابٍ أليم ﴾ - (٢١) آل عمران -. قال الدماميني معقبا على كلام الرضى: " نظر إلى صورة وقوع الإنشاء لفظا ومعنى جزاءً من غير تأويل؛ لعدم إمكانه... " ا. هـ. عنده - فيما يظهر من كلامه - وقوع الإنشاء لفظا ومعنى جزاءً من غير تأويل؛ لعدم إمكانه... " ا. هـ. انظرُ: تعليق الفرائد ٣/ ١٥١.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) علة اندفاع قول صاحب المتوسط.

## وألحق بعضهم (إنَّ) بمما.

وأما اعتراضه (۱) بقوله: " اعلم أنه لا وجه لتخصيص (ليت) و(لعل) بهذا الحكم، فإن جميع نواسخ الابتداء كأبواب: كان، وعلمت، وأعلمت، وما، ولا، وأنّ - المفتوحة - مانع بالاتفاق"، فمنعه صاحب العجدواني (۲).

ثم أقول: لو سلم تناول هذا الحكم بأخواتهما، كان على سبيل الإلحاق بهما، ليكون الباب واحداً (٣)؛ لأن العلة ليست بشاملة لغيرهما؛ لأن خبر ما سواهما محكوم عليه بالصدق والكذب، فوجه التخصيص حينئذ ظاهر.

وألحقَ بعضهم، أي: بعض من النحويين، إنّ - بالكسر - بهما، أي: بـ (ليت) و(لعل) في منع دخول الفاء على خبرها إذا وقع اسمها ذلك المبتدأ. قيل: هـ و - أي المانع - سيبويه (٤)،

(۱) الضمير عائد على صاحب المتوسط، وانظر قوله في: الشرح المتوسط ص ٩٩، ومثل هذا الاعتراض قد ذكره الرضى في: شرحه ٢٤١/١ حيث قال: (قوله: وليت، ولعل، مانعان بالاتفاق) لا وجه لتخصيصهما بل كل ناسخ للابتداء هكذا، سوى ما استُثنى " ا. ه.. وقال الدولت آبادى ل ٣٠/ أ: " فإن قيل: باب كان، وباب علمت، أيضا مانعان دخول الفاء بالاتفاق، فما وجه تخصيص ليت، ولعل؟ قيل: تخصيصهما ببيان الاتفاق من بين الحروف المشبهة بالفعل " ا. ه..

(٢) قال صاحب الغجدواني ص ١١٧ معقبا على صاحب المتوسط: "قلت هكذا ورد التخصيص من علية هذا الفن، خصوصا صاحب المفصل وهو هو في التدقيق والتحقيق، ولو كان الشأن ما ذكر، لم يشتبه عليهم ذلك، اللهم إلا أن يصح النقل " ا. هـ.

(٣) في الأصل (واحد) بالرفع وهو لحن.

(٤) اضطربت أقوال النحاة في تحرير هذه المسألة، فبعضهم نسب إلى سيبويـه القول بمنع دخـول الفـاء فـي خـبر (إن) وإلى الأخفش القول بجواز دخولها، ومنهم: عبـد القـاهر فـي المقتصـد ١/ ٣٢٤، وتبعـه المصـنف فـي الإيضاح في شوح المفصل ١/ ٢٠٥، وشوح الكافية ٢/ ٣٧٢، قال الوضيي ١/ ٣٤١: " قـال المصـنف اتباعــا لعبد القاهر: إن الملحقَ سيبويه خلافا للأخفش "، وممن قال بمثل هذا – أى: بنسبة المنـع إلى سـيبويه – صــدر الأفاضل في التخمير ١/ ٢٧٩، والكيشي في الإرشاد إلى علم الإعراب ص ١٢٧، والجامي ١/ ٢٩٢. ومما يدل على هذا الإضطراب أن بعضهم نسب إلى الأخفش القول بمنع دخولها ومنهم: ابن يعيش ١٠١١ وابن مالك في شرح الكافية الشافية ١/ ٣٧٨، والأشموني ١/ ٢٢٥، وقال الرضي١/ ٣٤١: " ونقل العبدي، وأبو البقاء، وابن يعيش، أن المجوز لدخول الفاء سيبويه خلافا للأخفش "، وبالرجوع إلى كتـاب سـيبويه نجـده قـد جوز دخول الفاء في خبر (إن) حيث قال ٣/ ١٠٢: " وسألته عن قوله: الذي يأتيني فله درهمان، لِـمَ جـاز دخول الفاء هاهنا، و(الذي يأتيني) بمنزلـه (عبد الله) وأنت لا يجوز لـك أن تقـول: عبـد الله فلـه درهمـان؟ فقال: إنما يحسُن في (الذي) لأنه جعل الآخر جوابا للأول وجعل الأول به يجب لـ الدرهمان، فدخلت الفاء هاهنا، كما دخلت في الجزاء إذا قال: إنْ يأتني فله درهمان.... ومثل ذلك قولهم: كلِّ رجل يأتينا فله درهمانِ، ولو قال: كل رجلِ فله درهمان كان محالاًِ... وِمثل ذلك:{الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بالَّيْل والنَّهَار سِـــرًّا وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبُّهمْ} وقال تعالى جَدُّه:{قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِى تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّــهُ مُلَاقِيكُــــمْ} ومثـل ذلكَ: {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُــوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُــمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُلَـمْ عَــذَابُ الْحَريــق} "، فالحق أنه لا وجه لهذا الاضطراب؛ لأن سيبويه يجيز دخول الفاء، وكذلك الأخفش، قال= =ابن مالك في شرح

والاستدلال عليه (١): أن (إنّ) كما لم يدخل على الشرط، لكنها في منع دخول الفاء على خبرها إذا وقع للتحقيق، وهو لا يكون إلا في المشكوك، والشك والتحقيق لا يجتمعان، كذلك لم يدخل ما يشابه / الشرط.

ومِن اختياره على أن البعض الآخر جوزه، قيل: هو - أى المجوّز - الأخفش، على القول الراجح، والاستدلال عليه (٢٠): أن (إنّ) لم تغير معنى الكلام الذى دخلت هى عليه، بل تؤكده، فليست هي بما فيه لمنع الشرط، فكما جاز دخول الفاء قبل دخولها، كذلك بعد دخولها.

والرواية على عكس المذكور ضعيفة (٣)؛ لأنها ثابتة من القليل.

[و](٤) من الحجج الظاهرة للجواز الآيات المشتملة على هذا قول تعالى: [إنَّ الَّسَفِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ}(٥) وقول تعالى: [قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ}(٢).

والكلام في (لكنَّ) و(أنَّ) - المفتوحة - كالكلام في (إنَّ) المكسورة -، لكن الجواز هو الصحيح أيضا.

وما قيل (٧): " لو قيل لسيبويه: إن الفاء في هذه الصورة زائدة، خصوصا على مذهب الأخفش، فإنه أجاز (زيد فوُجِد) على زيادة الفاء، لكان ممشى في الجدل ".

ليس بقوى لما ذكرنا.

قال في المتوسط(^): " لا يقال: المثال الأول – وهو الثاني(١) ههنا – لا يدل على المطلـوب؛ لأنـه

الكافية الشافية ١/ ٣٧٩: " وقد ظفِرتُ له في كتابه معانى القرآن بأنه موافق لسيبويه في بقاء الفاء بعد دخول (إن) وذلك أنه قال: وأما [واللّذانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَتَاذُوهُمَا} فقد يجوز أن يكون هذا خبر المبتدأ؛ لأن (الذي) إذا كان صلته فعلا جاز أن يكون خبره بالفاء نحو قول الله تعالى: [إنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ اللَّائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ}... ثم قال [فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمٌ}"، وانظُرْ معانى الأخفش ١/ ٢٥١. فالحق أنَّ (إنَّ) لا تمنع دخول الفاء ولا تلحق بهما لسوروده في كتاب الله تعالى في عدة مواضع انظر أبين السن يعيش

٢/ ٢٧٤، والملخص لابن أبي الربيع ص ١٧٩، وابن جماعة ١٠٩، والجامي١/٢٩٢).
 (١) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٣٧٤، والغجدواني ص ١١٨، والأصبهاني ص ٢٠٣.

(۱) انظر. سرح المصنف ۱/۷۶، والعجدواني ص ۱۱٪ والاصبهاني ص ۲۰۱. (۲) انْظُرْ: شرح المصنف ۲/۳۷۶، والتخمير ۱/۲۷۹، والأصبهاني ص ۲۰۱.

(٣) في الأصل (ضعيف) وهو تصْحِيف، وكان على الشارح - رحمه الله - ألا يحكم على عكس ما قال بالضعف؛ لأنها ثبتت بأقوال المحققين من النحاة، كابن يعيش، وابن مالك.

(٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٥) سورة البروج من الآية (١٠).

(٦) سورة الجمعة من الآية (٨).

(٧) هذا قول الغجدواني في: شرحه ص ١١٩.

(٨) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ١٠٠.

ليس بموصول ولا موصوف مذكورين! لأنا نقول: لَمَّا دَلَّ على جواز دخول الفاء على خبر المبتدأ الذى هو الاسم الموصوف بالموصول المذكور بعد دخول (إنَّ)، فدلالته على جواز دخوله على الموصول أولى، إلا أنه يلزم أن يكون المبتدأ الذى يدخل الفاء على خبره ثلاثة موصول صلته فعل أو ظرف، أو نكرة صفتها فعل أو ظرف، أو اسم موصوف بالموصول الذى صلته فعل أو ظرف".

قلت: لو قيل: لما كان دخول الفاء في خبر المبتدأ الموصوف بالموصول المذكور بسبب كونه وصفا له لم يعد قسما برأسه، لكان له وجه.

فإن قلت: إن الفاء في الخبر لابد وأن يكون دالا على سببية ما قبلها لما بعدها، وملاقاة الموت حاصلة، فروا أو لم يفروا، فما معنى الشرط ههنا؟.

قلت: هذا كلام ورد ردًا على من زعم أن الفرار ينجى عن الموت (٣).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) قولـه: (وهو الثانى ههنا) ليس فى الشرح المتوسط، والمراد به قولـه تعـالى:{قُلْ إِنَّ المَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ}.

<sup>(</sup>۲) يبين من كلام صاحب المتوسط أن المبتدأ الذي يدخل الفاء على خبره ثلاثة أضرب: الأول: موصول صلته فعل أو ظرف. الثانى: نكرة صفتها فعل أو ظرف. وهذان ذكرهما ابن الحاجب. الثالث: اسم موصوف بالموصول الذي صلته فعل أو ظرف. وهذا الضرب ذكره ابن مالك في: التسهيل ص ٥١ حيث قال: "... أو موصوف بالموصول المذكور... "، وقال في: شرحه ١/ ٣٣٠: " ومثال دخول الفاء على خبر موصوف بالموصول المذكور قول الشاعر:

صِلُوا الحزمَ فَالخطبُ الذي تحسبونه ::: يسيراً فقد تَلْقَوْنه متعسراً.

وقد دخلت على خبر الموصوف بعد دخول (إنّ) في قول عالى: {قُلْ إِنّ المَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنّهُ مُلاقِيكُمْ} فدخولها عليه مع عدم (إنّ) أحق " ا. ه.. وقد أوّل الدماميني هذه الآية فقال: " وأما الآية فيحتمل أن الموصول خبر لا صفة، واعترض بأنه لا فائدة فيه حينئذ، وأجيب بأنهم كانوا يقولون: إن فرارهم فيحتمل أن الموصول خبر لا صفة، واعترض بأنه لا فائدة فيه حينئذ، وأجيب بأنهم كانوا يقولون: إن فرارهم لغيس ذلك، بدليل: {يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُريدُونَ إِلاَّ فِرَارًا} فأخبر عنهم بأنهم إنما يفرون من الموت، وقيل: (الذي) بدل من (الموت) كأنه قيل: الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم " ا. ه.. انظُو: تعليق الفائد ٣/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) حيث ظن خلق كثير أن الفرار من أسباب الموت ينجيهم إلى وقت آخر. انْظُرْ: الدرر المصون ٦/٣١٧.

## [حذف المبتدأ جوازا]

# وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازاً، كقول المستهل: (الهلالُ).

وقد يُحذفُ المبتدأُ من اللفظ لقيام قرينة حاليةً كانت أو مقالية، دالة على المبتدأ المحذوف حذفا جوازاً أى: جائزاً، ولوجود موجب رجحان الحذف على الذكر من كونه: معلوما للسامع، أو ضيق المقام، وادعاء تعينه، أو بغيرها من الاعتبارات، كقول المستهل - وهو الذي يرفع صوته عند رؤيته الهلال - الهلال، على تقدير: هذا، أو: هو الهلال، والقرينة ههنا هي حالة ترائى الناس الهلال (۱).

وهذا وإن كنان يحتمل أن يكنون على تقدير: الهلال هذا، إلا أن الحمل على الأول أولى (٢)؛ لكنون حذف المبتدأ أكثر من حذف الخير (٣).

ومنه قوله تعالى: {فَصَبْرٌ جَمِيلٌ } أى: فصبرى صبرٌ جميل، وهو الذى لا شكوى فيه إلى الخلق، وهو الذى لا شكوى الحمل إلى الخلق، وهو أيضا يحتمل أن يكون على تقدير: صبرٌ جميلٌ أجملُ أن لكن الحمل على الأول أولى (٢)؛ إما لما ذكرنا، وإما لأن سوق.

(١) انْظُوْ: الإيضاح في شوح المفصل ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) قال الدولت آبادى: "كقول المستهل، أى: قول طالب الهلال، أو رافع الصوت عند رؤية الهلال: الهلال أى: هذا الهلال، بالقرينة الحالية، وليس من باب حذف الخبر بتقدير: الهلال هذا؛ لأن المقصود نفس الهلال لا تعيينه بالإشارة " ١. هـ، انْظُوْ: شوح الكافية ل ٣١ / ب.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس ص١٤٤: " لا يقال حذف المبتدأ أكثر فالحمل عليه أولى؛ لأن الاستقراء يدل على أن حـذف الحبر أكثر وجوبا وجوازاً " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف من الآية (٨٣)، قال النيلي قول عالى: {فَصَبُرٌ جَمِيلٌ} أي: فشأني صبر جميل، أو أمرى صبر جميل، وههنا قرينة معنوية دالة على حذف المبتدأ وذلك أن (صبراً) مفرد، و(جميل) صفته والصفة والموصوف بمنزلة جزء واحد لا يتم بهما الكلام فبقيا يحتاج إلى جُزء آخر ليتم به الكلام، وليس ذلك الجزء بموجود في اللفظ، فوجب أن يكون محذوفا والتقدير كما ذكرنا " ا. هـ. انظرُ : الصفوة الصفية ١/ ٨٢١.

<sup>(</sup>٥) قال النيلى: " وقال قوم: الخبر في هذه المسألة هو المحذوف والتقدير: فصبر جميلٌ أمثلُ من غيره، ف (صبر) مبتدأ، و(جميل) صفته، وإذا وصفت النكرة جاز الابتداء بها... وقالوا: حذف الخبر في هذه الآية أولى لأن المبتدأ أول الكلام وليس حذف الأوائل بقوى في القياس؛ لأن الحذف تخفيف، وكلما بعُد من الأوائل كان أليق به، وكلما كان أقرب إلى الأوائل كان أضعف... " ا. هـ، انْظُرْ: السابق ١/ ٨٢٢.

<sup>(</sup>٦) قال النيلى: "من جهة المعنى حذف المبتدأ في هذه الآية أقوى؛ لأنه قد يقولُ: (فصبر جميلٌ أمثلُ من غيره) من ليس عنده من الصبر شيء، فإذا قال: أمرى أو شأنى صبرٌ جميل، أخبر أنَّ ذلك واقع منه وكان فيه مدح الصابر، وعلى حذف الخبر يكون المدح للصبر " ا. هـ، انظُرُ: السابق نفسه، وانظُرُ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٨٤٤، والمغنى لابن فلاح ٢/ ٣٤٤.

الكلام للمدح يُحَصِّلُ الصبرَ ليعقوب، وجعل المحذوف مبتداً يحصل ذلك المعنى، وأمّا الإخبار بأن الصبر جميل أجمل، فلا يدل على حصول الصبر له (۱)، والقرينة على الحذف ههنا قيام الصبر به. وإنما انحصر على الجواز لأنه ليس في حذف المبتدأ وجوب (۲)؛ لكونه الركن الأعظم من الكلام، وأما قولهم: الحمدُ لله أهلُ الحمد، أي: هو أهل الحمد - بوجوب حذف المبتدأ - فنادر لا اعتداد به.

\* \* \* \* \*

(١) انْظُرْ: ابن القواس ص ١٤٤، وانْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١٩٤١.

<sup>(</sup>٢) لكن قد يحذف المبتدأ وجوبا، وذلك كما قال الرضى: "إذا قطع النعت بالرفع نحو: الحمد لله أهل الحمد، وإنما وجب حذفه ليعلم أنه كان في الأصل صفة، فقطع لقصد المدح... فلو ظهر المبتدأ لم يتبين ذلك... ومنه نحو: نعم الرجل زيد، عند من قال: إن تقديره: هو زيد. انظر: شرح الرضى المبتدأ لم يتبين ذلك... ومنه المصادر التي لا تظهر ١/ ٢٤٢، وانظر: الجامي ١/ ٢٩٣، والهمع ١/ ٣٥٥. وقال ابن هشام: "... ومنها المصادر التي لا تظهر أفعالها إذا رُفعت وهي من السماعي نحو: حمد الله، وثناء عليه، وسمع وطاعةً... أي: أمرى حمد الله، وكذا باقيها... "ا. هـ. انظر: شرح الكافية لابن هشام ل ٢٥٠/ أ. وقال ابن فلاح: " فأما المبتدأ فينقسم حذف إلى واجب وجائز، فأما الواجب فكقول العرب: لا سواء، فحدف المبتدأ ههنا مُجمع عليه، وإنما الاختلاف في موضعه، فذهب سيبويه والمبرد: إلى أنه مقدر قبل (لا) تقديره: هذان لا سواء، إلا أن سيبويه يمنع من إظهاره، والمبرد يُجوزُ إظهارَه، قياسا على كل مبتدأ حذف اختصارا، وذهب قوم إلى تقديره بعد (لا) تقديرة: لا هما سواء... " ا. هـ. انظر: المغنى لابن فلاح ١/ ٣٤١.

## [حذف الخبر جوازا]

# والخبرُ جوازاً مثل: خرجت فإذا السبعُ.

وقد يحذف الخبرُ أيضا جوازاً، أي: حذفا(١) جائزا لقيام قرينة دالة عليه - ولم يذكر القرينة ههنا استغناء بذكرها في جواز حذف المبتدأ - في مثل: خرجت فإذا السبع، (السبع) مبتدأ محذوف خبره، وهو (موجود)(٢)، والقرينة للخبر (إذا) المفاجأة؛ لأنها تضاف أبـداً إلى الجملـة الابتدائيـة بعدها، واكتفى ههنا بالاسم الواحد المعرفة، علم أن الخبر محذوف، لأن المعرفة أولى بالابتدائية (٣).

وتُقدّرُ خبراً أعمَّ الأشياء، كالوجود والحصول؛ لعدم القرينة على الخاص(٤).

خلافا للبعض وهم القائلون: بخبرية (إذا) لـ (السبع)(٥) قطعاً للإضافة أي: خرجت فثمة السبع (٢).

\* \* \* \* \*

(١) في الأصل (حذفها) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) وهذا على رأى من قال إن: (إذا) المفاجأة حرف، وهو قول الأخفش، واختاره ابن مالك. انْظُوْ: شوح التسهيل ٢/ ٢١٤، والمغنى ١/ ١٠٢، ونقل عـن ابـن بـرى، انْظُـرْ: الرضـي ١/ ٢٤٢، وانْظُـرْ: ابـن القـواس

<sup>(</sup>٣) من قوله: (واكتفى) إلى قوله (بالابتدائية) سقط من الأصل واستدركه في الحاشية.

<sup>(</sup>٤) قال ابن فلاح: " ومن جعلها ظرف مكان فهي الخبر يتعلق بمحذوف من الألفاظ العامة، كموجود، وحاصل، وأما إذا أريد لفظ خاص كقيام وقعود، فلابد من ذكره " ا. هـ، انْظُرْ: المغنى ٢/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٥) على أنها ظرف للمكان، وهو: قول المبرد في: المقتضب ٣/ ١٧٨، واختياره ابين عصفور. انْظُوْ: المغنى ١/ ١٠٢، وانْظُرْ: المغنى لابن فلاح ٢/ ٣٤٩. وقال الدماميني: " وأما على مذهب المبـرد القائل بأنها ظــرف مكان فلا يقدر محذوف بل تجعل هي الخبر والتقدير: فبالمكان السبع " ا. هــ، انْظُرْ: تعليـق الفرائــد ٣/ ٢٥. وقال الدولت آبادى: " خرجت فإذا السبع، الفاء عاطفة و(إذا) للمفاجأة، وهي عند المبرد ظرف مكان فيصلح خبراً عن الجثة فلا يحتاج إلى تقدير الخبر فيكون المعنى: خرجت ففي ذلك المكان السبع، ولا يرد عليه نحو: خرجت فإذا السبع بالباب، لاحتمال أن يكون (بالباب) بـدلاً " ا. هـ. انْظُـرْ: شـرح الْكافيـة ل ٣٠ / ب. وأما إذا كان (إذا) المفاجأة ظرف زمان وهو قول الزجاج فيجوز أن تكون في (فإذا السبع) خبراً عما بعدها بتقدير مضاف أي: فإذا حصول السبع أي ففي ذلك الوقت حصوله؛ لأن ظـرف الزمــان لا يكون خبراً عن الجثة، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا و(إذا) ظرف لذلك الخبر غير ساد مسده أي: ففي ذلك الوقت السبع بالباب، فحذف (بالباب) لدلالة قرينة (خرجت) عليه. انْظُرْ: تعليق الفرائد ٣/ ٢٥، وشرح الكافية للدولت آبادي ل ٣٠/ س.

<sup>(</sup>٦) انظُون لباب الإعراب ص ١٩٤.

# [حذف الخبر وجوبا]

# ووجوباً فيما التزم في موضعه غيره مثل: لولا زيد لكان كذا.

وقد يحذف الخبر وجوبا أى: حذفا<sup>(١)</sup> واجبا، لقيام قرينة دالة عليه، فيما التُزم في موضعه، أى: في موضعه، أى: في موضع الخبر، غيرُه، أى: غير الخبر، فعلم منه أن وجوب حذف الخبر، إنما هو بشرطين:

أحدهما: وجود القرينة، وثانيهما: التزام غير الخبر موضعه؛ لتوفية حق اللفظ والمعنى.

ثم ذلك في مواضع (1): الأول: في الخبر الداخل على مبتدئه (لولا) مثل: لولا زيد، أي: لولا زيد موجود، فحذف الخبر وهو (موجود) بالوجوب (1)؛ لدلالة القرينة عليه وهي كلمة (لولا)؛ لأنها وضعت لامتناع الشيء بوجود غيره.

وقيل هي $^{(0)}$ : جواب (لولا)؛ لأن امتناعه – معلول بوجود الخبر، ووجود المعلول بدون العلة محال، فيكون في الجواب دلالة على الخبر، ولالتزام غيره موضعه (٢) وهو: لكان كذا، جواب (لولا)، ولا يجوز أن يكون خبراً للمبتدأ؛ لأنه جملة لا عائد فيها إليه (٧)، ولا يجوز تقدير حذفه؛ لعدم إمكان إظهاره، مع أنه لا مانع عنه، نعم يمكن أن يكون التقدير: لولا وجود زيد، لكن المختار الأول (٨)؛ لدقيقة يعرفها المتفطن.

ثم هذا إذا كان الخبر عاما، وأما إذا كان خاصا فلا يجب الحذف<sup>(٩)</sup>، ويدل على هذا اشتراط القرينة؛ لأن كلمة (لولا) ليست (١٠٠) بقرينة على الخبر الخاص.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حذف) وهو لحن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (موضع) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٣) وهذا على مذهب البصريين، انظُر: الإنصاف ١/ ٧٠، والرضى ١/ ٢٤٣، والجامي ١/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) قال الأصبهاني ص ٢٠٥: " وإنما وجب حذفه لحصول الشرطين وهمـا: دلالة (لـولا) عليـه لكونـه لامتنـاع الثاني لوجود الأول، والتزم ذكر جواب (لولا) مقامه " ١. هـ، وانْظُرْ: تعليق الفرائد ٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) أي: القرينة.

<sup>(</sup>٦) هذا هو الشرط الثاني من شرطي حذف الخبر وجوبا.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: ابن يعيش ١/ ٩٥ حيث قال: "وليست الجملة الثانية خبراً عن المبتدأ؛ لأنه عائد منها إلى (زيد)، والجملة إذا وقعت خبراً فلابد فيها من عائد إلى المبتدأ، وإنما اللام وما بعدها كلام يتعلق بـ (لـولا) وجواب لها " ا. هـ، وانْظُرْ: الرضى ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٨) لكثرة الاستعمال، حتى رفض ظهوره وصار مهجوراً.

<sup>(</sup>٩) وهو مذهب الرماني، وابن الشجرى، والشلوبين، واختاره ابن مالك، نحو: لـولا زيـد سـالمنا مـا سَـلِم. انْظُرْ: الارتشـاف ٣/ ١٠٨٩، والممـع ١/ ٣٣٧، وانْظُـرْ: أمـالى ابـن الشـجرى ٢/ ٥١٠، والتسـهيل ص٤٤، وشرح التسهيل ١/ ٢٧٦، والمساعد ١/ ٩٠٠، والتصريح ١/ ١٧٩، والأشموني ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (ليس) وهو تَصْحِيف.

# وضربي زيداً قائماً.

وعدم التعرض إما لهذا، أو لحصول الاكتفاء بالمثال، وحينئذ لا وجه لقول من قال (۱): "وفيه نظر؛ لأن خبر المبتدأ بعد (لولا) [قد] (۲) يكون خاصا، وحينئذ لم تدل [لولا] (۳) عليه، كقول/ الشافعي (٤):

وَلَوْلا الشِّعْرُ بِالعُلَمَاءِ يُزرِى ::: لَكُنْتُ اليَوْمَ أَشْعَرُ مِنْ لَبِيدِ (٥)

لا يقال: سلمنا أن (لولا) تدل على الوجود، لكن لا نسلم دلالته على أن المحذوف هو الخبر؛ لجواز أن يكون فعلا والمرفوع بعدها فاعله، أى: لولا وُجِد زيدٌ، على ما هو مذهب الكسائى (٢٠)! لأنا نقول: هذا (٧) ليس بقوى، بل ليس بحق، لأن من ذهب إليه توهم أن (لو) ههنا على معناها من اقتضائها الفعل و(لا) للنفى، وليس كذلك؛ لأن بالتركيب قد يتخلف معنى المفردات، كما في (كذا) (٨).

والثاني (٩): فيما إذا كان المبتدأ مصدراً منسوباً إلى الفاعل والمفعول، الذي ذكر بعده الحال عن أحدهما، أو عنهما مثل: ضربي زيداً قائماً، أو (قائمين)، أو منسوبا إلى الفاعل فقط نحو: ضربي

(١) هو صاحب المتوسط وقوله في: شرحه ص ١٠٢.

(٢) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط.

(٣) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط.

(٤) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب، الهاشمى القرشى المطلّبَى، أبو عبد الله نزيل مصر أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، ولـد بغزة من فلسطين، وحمل منها إلى مكة، وزار بغداد مرتين، وقصد مصر سنة ١٩٩ هـجرية، وتوفى فى آخر يوم من رجب سنة ٢٠٤ هـجرية، ومناقبه وفضائله كثيرة، وإليه ينسب المذهب الشافعي، انظُرْ ترجمته فى: حلية الأولياء ٩/ ٣٠، وطبقات الشافعية لأبى بكر بن هداية الله الحسينى ص ١١ وما بعدها، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٨٠، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٠٥، وتهذيب التهذيب المهابه ٩/ ٢٥٠

(٥) من الوافر في: ديوان الشافعي ص ٢٩، ط/ دار الحكمة، جمع / سليمان سليم، وانظره في: شرح الغجدواني ص ١٢٢، وعون الوافية في شرح كتاب الشافية ص ٤٠ رسالة ماجستير، والجامي ١/ ٢٩٦، والاستشهاد به على أن (يُزري) خبر المبتدأ بعد لولا، ولم يحذف لأنه ههنا خاص فلم يدل لولا عليه فلم يجب حذفه، انْظُرُ: عون الوافية ص ٤٣.

(٦) حيث ذهب إلى أن المرفوع بعد (لولا) فاعل لفعل مقدر، انْظُرْ: الرضى ١/٢٤٣، والهمع ١/٣٣٨.

(٧) أي مذهب الكسائي.

(٨) (كذا) اسم مركب من كاف التشبيه و(ذا) اسم إشارة، وهو بعد التركيب كناية عن عدد مبهم كـ (كـم) الخبرية، انْظُوْ: الهمع ٢/ ٤٠٥، ومواد الشارح أن (لولا) مركبة من (لـو) المقتضية للفعل و(لا) للنفى، فلما ركبتا خرجت (لـو) من حَدِّها، و(لا) من النفى، وصُيِّرتا حرفا واحداً؛ لأن الحروف إذا ركب بعضها مع بعض تغيَّر حكمها الأول وحدث لها بالتركيب حكم آخر، كما في (كذا).

(٩) أى الموضع الثاني من مواضع وجوب حذف الخبر.

قائما، أو إلى المفعول فقط نحو: ضربى زيد قائما، فالمصدر في الصور الثلاث مرفوع على الابتدائية، و(زيداً) – في مثال (۱) المتن – منصوب على أنه مفعول المصدر، و(قائما) حال (۲) من فاعل (كان) المحذوف العائد إلى (زيد) ويكون هو عاملا فيه، والخبر محذوف وهو الظرف على رأى، ومتعلقه على آخر، ولكل منهما وجه يعرف بالتأمل.

فتقديره: ضربى زيداً حاصلٌ إذا كان قائما، وذلك من ضرورة تصحيح الكلام بحسب المعنى، ولم يجز أن يكون [قائما] (٤) خبراً [عن] (٥) كان – على تقدير كونه ناقصا – لعدم جواز تعريفه (٦)، واستلزام انعدام الدلالة على الخبر، بخلاف الحال، فإن له دلالة على الظرف الدال على المتعلق.

فحذف (حاصل) كما يحذف متعلقات الظروف العامة، ثم حذف (كان) لأنه يحذف كثيرا في الكلام، ولكونه من الأفعال العامة لا يحتاج إضماره إلى قرينة كما في (زيد في الدار) ثم حذف الظرف لدلالة الحال عليه، ولعدم بقاء ما يضاف إليه (١)، وإنما وجب حذف لدلالة الحال عليه والتزام غيره موضعه (٨).

فإن قلت: التقدير المذكور على رأى البصريين، وأما عنـد الكـوفيين (٩) فالتقـدير: ضـربى زيـداً قائماً حاصلٌ، فهل فيه فساد أم لا؟.

قلت: هو فاسد من حيث اللفظ والمعنى، أما فساده اللفظى: فلاستلزامه عدم التزام غير الخبر

(١) في الأصل: (المثال) وهو تُصْحِيف.

(٢) ولا يصح أن يكون خُبراً فيرتفع؛ لأن الخبر إذا كان مفرداً يكون هو الأول، والمصدر الـذي هـو (الضـرب) ليس (القائم). انْظُرْ: ابن يعيش ١/ ٩٦.

(٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) ولا يصح أن يكون (قائما) حالا من (زيد) لأنه لو كان حالا منه لكان العامل فيه المصدر الذي هو (ضربي) لأن العامل في الحال هو العامل في ذي الحال، ولو كان المصدر عاملا فيه لكان من صلته وإذا كان من صلته لم يصح أن يسد مسد الخبر "، انْظُرُ: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: ابن يعيش ١/ ٩٧، وابن القواس ص ١٤٧، ومنع البعلى كونه خبرا عن (كان) بوجهين: الأول: أن مثل هـذا واجب التنكير وخبر (كان) لا يلزم تنكيره كقولك: كان زيد القائم. الثانى: وقوعُ الجملة الاسمية موقعه مقرونة بواو الحال كقوله ﷺ: «أقربُ ما يكون العبدُ من ربه وهو ساجد» " ١. هـ، انْظُرْ: الفاخر ص ١٩١.

<sup>(</sup>۷) انْظُرْ: شرح المصنف ۲/ ۳۷۷، وهـذا مـذهب البصـريين، انْظُـرْ: السـابق نفسـه، وابـن القـواس ص ١٤٦، والرضي ١/ ٢٤٦، والمغنى لابن فلاح ٢/ ٣٥٦، والأصبهاني ص ٢٠٧، والجامي ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٨) قال الأصبهاني ص ٢٠٧: " وإنما حذف الخبر ههنا لتحقق الأمرين اللذين هما يوجبان حذف خبر المبتدأ: أحدهما: الدلالة عليه لدلالة الحال على عامله الذي هو (إذا كان) ودلالة عامله على (حاصل) الذي هو الخبر، والثاني: التزام غيره مكانه وهو الحال " ا. ه..

<sup>(</sup>٩) في الأصل (الكوفيون) وهو لحن، وانظُرْ رأى الكوفيين في: شرح المصنف ٢/ ٣٧٧، والرضي ١/ ٢٤٦، وابن القواس ص ١٤٧.

موضعه لأن الحال حينئذ يكون من تتمة المبتدأ، فلا يصلح لأن [يقوم] (١) مقام الخبر؛ لأن موضعه إنما يكون بعد انقضاء (٢) المبتدأ بكماله.

وأما فساده المعنوى: فلأن المفهوم من هذا الكلام بحسب الاستعمال: كلُّ ضربٍ منى واقعٌ على زيد حال كونه قائما؛ لأن المصدر إذا أضيف عمّ (٣) بالنسبة إلى ما أضيف إليه، كما فى قولهم: (علمُ زيدٍ حكمهُ كذا) (٤) ، و(قائما) فى هذا التقدير من تتمة المبتدأ - كما مر - فيرجع محصول المعنى إلى أن: الضرب منى فى حال القيام واقعٌ على زيد، فيلزم نقض الغرض بانتفاء العموم (٥).

ولئن قلت (٦): هل يلزم على تقدير البصريين تقييد الضرب بحال القيام أم لا؟

قلت: لا؛ لأن تعلق الحال حينئذ بالوقوع لا بالضرب، وهو باق على عمومه، والتقييد في الوقوع؛ لأنه عندهم من تتمة الخبر لا المبتدأ كما هو عندهم (٧).

وزعمُ من قال: إنه جملة فعلية في التقدير ك: أقائم (^) الزيدان ( $^{(9)}$ ?، باطل؛ لتكذيبه عدم استقلال الكلام بدون الحال، مع انحرافه عن سنن الموضوع هو لأجله ( $^{(1)}$ )، فافهم  $^{(11)}$ .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (انقضائه) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (أعم) وما أثبته من: الإيضاح في شرح المفصل ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب: "المصدر إذا أضيف عمّ بالنسبة إلى ما أضيف إليه، كأسماء الأجناس التي لا واحد لها، وجموعُ الأجناس التي لها واحد إذا أضيفت أيضا عَمَّت، ألا ترى أنك إذا قلت: ماء البحار حكمُه كذا، عمَّ جميعَ مياه البحار، وكذلك إذا قلت: علمُ زيدٍ حكمُه كذا، عمَّ جميعَ علم زيد " الهي انظُرُ: الإيضاح في شرح المفصل ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ بيان فساد مذهب الكوفيين في: شرح المصنف ٢/ ٣٧٨، وابـن القـواس ص١٤٧، وشـرح ألفيـة ابــن معط لابن القواس ص ٨٣٦، والرضى ١/ ٢٤٦ وما بعدها، والأصبهاني ص٢٠٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ١٢٥ وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٧) قال الرضى ١/ ٢٤٦: "... الجنسُ الذي هو مصدر غير مُقيدٍ عند البصرية بحال تخصُّصِه، بل الحال عندهم قيدٌ في الخبر، فيبقى الجنس على العموم... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل (كقائم).

<sup>(</sup>٩) هذا مذهب ابن دستوریه، وابن بابشاذ، حیث ذهبا إلى: أنه من حیث المعنى بمنزلة: أقائم الزیدان؟ والتقدیر: ضربت زیدا قائما. انظُرُ: الرضى ١/٢٤٦، وابن القواس ص ١٤٧، والمغنى لابن فلاح ٢/٣٥٧، والارتشاف ٣/ ١٩٩، وفيه أنه مذهب ابن دستوریه، والأخفش الصغیر.

<sup>(</sup>١٠) قال ابن القواس: " وأما بطلان القول الثالث - أى قول ابن دستوريه وابن بابشاذ - فيعلم من جهة المعنى وهو عدم إفادته عموم النفى عند حال أخرى غير القيام " ١. هـ.. انْظُرْ: شرح ألفية ابن معط ص ٨٣٦، وانْظُرْ: المغنى لابن فلاح ٢/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>١١) قال السيوطي في: الهمع ١/ ٣٣٩: " وهذه المسألة طويلة الذيول، كثيرة الخلاف " ١. هـ.

وأفعل التفضيل مضافا إلى المصدر المذكور (١)، نحو: أكثرُ شربى السويقَ ملتوتاً (٢)، وأخطبُ ما يكونُ الأمير قائما، فكأنه كل كون ما يكونُ الأمير على جهة الجاز، أو: أخطبُ أوقات كون الأمير إذا كان قائما.

وجواز الرفع والنصب في قولهم: أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة، يدل على احتمال الزمان المقدر، لوجهين: النصب على الظرفية، والرفع على الخبرية، لكن يتعين رفعه بتعيين تقدير الزمان ب (ما) المصدرية لئلا يلزم وقوع الزمان في الزمان ونصبه بعدمه، وهذا التقدير عند بعضهم جائز في الكل على تقدير مضاف محذوف (ئ) وتقول في: (ضربي زمان): ضربي زيدا إذا كان قائما، أي: زمان كونه قائما، وكذا تقدير أخطب ما يكون الأمير: أخطب أزمنة أكوانه إذا كان قائما، أي: هو زمان قيامه، فافهم فإنه دقيق.

#### يَسُوُّ المرءَ مَا ذَهَبَ الليالي

وكذلك (ما يكون) بمعنى الكون والمراد بكونه وجوده، والتقدير: أخطب وجود الأمير إذا كان قائما، جعل وجوده خطيباً مبالغة، ويكون (إذا) الخبر وهو في موضع نصب بالاستقرار... يدل على ذلك أنه قد حكى عن بعض العرب: أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة بنصب (يوم)... والوجه الثانى: أن يكون (أخطب ما يكون) بمعنى الزمان، لأن (ما) تكون بمعنى الزمان؛ لأنها في تأويل المصدر، والمصدر يستعار للزمان على تقدير حذف مضاف كأنه قال: أخطب أوقات كون الأمير، كما يقال: مقدم الحاج، وخفوق النجم،أى: زمن مقدم الحاج وزمن خفوق النجم، ويكون الخبر (إذا كان قائما)... إلا أن (إذا) في موضع رفع خبراً عن الأول كما تقول: وقت القتال يوم الجمعة، فكأنه قال: أخطب الأوقات التي يكون الأمير فيها خطيباً إذا كان قائما " ا. هـ.

<sup>(</sup>١) أصل المسألة أن يكون المبتدأ مصدراً كما تقدم نحو: ضربى زيداً قائما، ومثله صورتان: الأولى: أن يكون يكون المبتدأ أفعل التفضيل مضافا إلى المصدر نحو: أكثر شربى السويق ملتوتا. الثانية: أن يكون المبتدأ أفعل التفضيل مضافا إلى مصدر مؤول نحو: أخطب ما يكون الأمير قائما.

<sup>(</sup>۲) قال ابن يعيش ١/ ٩٧: " وأما المسألة الثانية وهي: أكثر شربي السويق ملتوتا، فالكلام عليها كالكلام على المسألة قبلها في تقدير الخبر والعامل فيه، إلا أن قوله (أكثر شربي) ليس بمصدر وإنما لما أضيف(أكثر) إلى (شربي) الذي هو المصدر صار حكمه حكم المصدر؛ لأن (أفعل) بعض ما يضاف إليه تقول: زيد أفضل القوم، فيكون بعض القوم، والياقوت أفضل الحجارة لأنه بعض الحجارة... فكذلك إذا قلت: صمت أحسن الصيام، تنصب (أحسن) على المصدر لأنه لما أضفته إلى المصدر صار مصدراً، فكذلك لما أضفت (أكثر) إلى الشرب الذي هو مصدر صار مصدراً وجاز أن يخبر عنه بالزمان كما يخبر عن سائر المصادر".

<sup>(</sup>٣) قال ابن يعيش ١/ ٩٧: " وأما المسألة الثالثة وهي: أخطب ما يكون الأمير قائما فهي في تقدير حـذف الخبر كالمسألة الأولى إلا أن فيها اتساعاً أكثر من الأولى وذلك أن فيها وجهين من التقدير: أحـدهما: نحـو المسألة قبلها - أكثر شربي السويق ملتوتا - فقولك: أخطب ما يكون الأمير بمعنى: أخطب كون الأمير، لأن (ما) مع الفعل بتأويل المصدر نحو قول الشاعر:

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ١٩٩.

# و: كُلُّ رجُل وضيعتُه،

والثالث (۱): في خبر كل مبتدأ عُطف عليه بالواو التي بمعنى (مع)، بشرط أن يكون القصد بالإخبار المقارنة، وذلك حيث يكون المعطوف دالا على الاقتران، مثل: كل رجل، هو مبتدأ محذوف خبره وهو: (مقرون) أي: كل رجل مقرون وضيعته أي: مع ضيعته (۲).

وإنما وجب حذفه ههنا لحصول الشرطين (٣)؛ لأن الواو لكونها بمعنى (مع) دلّت على خصوصية الخبر، والتُزِم المعطوف أيضا موضعه؛ لأن حق الخبر أن يكون بعد المبتدأ.

قيل: فيه نظر؛ لأن حذف خبر المعطوف واجبٌ أيضا<sup>(٤)</sup>، مع أنه ليس فيه شيء يسدُّ مسدّ الخبر، ولا يجوز أن يكون عطفا على الضمير في (مقرون)؛ لاستلزامه عطف المظهر على المضمر المتصل من غير تأكيد، وهو غير حسن!

وفى تقدير من قدّر الكلام هكذا: كل رجل وضيعته مقرونا (٥)، نظرٌ أيضا، لعدم وجدان ما يقوم مقام الخبر حينئذ (٦) أيضا؛ لأن الخبر لكونه مثنى كان محله بعد المعطوف والمعطوف عليه

وأجاب عنه البعض بأنه لما كان بين خبر المعطوف والمعطوف عليه ملازمة، كان قيام الشيء عن أحدهما/ قياما عن الآخر(٧).

وقد يقال: فيه إشارة إلى مذهب الكوفيين، فإنهم قد أوجبوا حذف الخبر بالقرينة من غير ما يقوم مقامه.

(١) أي: الموضع الثالث من مواضع وجوب حذف الخبر.

<sup>(</sup>٢) قال النيلى: "هذا مما يلزمُ فيه حذفُ الخبر لأمرين: أحدهما: العلمُ به، والثانى: سدُّ غيره مَسَدَّه، والـذى سـدّ هنا مسدّ الخبر المعطوف على المبتدأ، والذى عُلِمَ به الخبرُ ما فى الواو من معنى (مع)؛ لأنها تُفيد المقارنة، فقد عُلم الخبر لخصوصيته وسد غيرهِ مَسَدَّه، وكل موضع وجد فيه الأمران وَجَبَ فيه حـذفُ الخبر " ا. هـ. انْظُرُ: الصفوة الصفية ١/ ٨٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ علة حذف الخبر في هذه المسألة في: شوح المصنف ٢/ ٣٧٨، وابن القــواس ص ١٤٧، والمغنـي لابـن فلاح ٢/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) ومثاله قولـه تعالى: [إنَّ اللهُ بَرىءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ}.

<sup>(</sup>٥) هذا تقدير البصريين حيث ذهبوا إلى أن الخبر محذوف والتقدير: كل رجل وضيعنه مقرونان، انْظُـرْ: الرضى ١/ ١٥١، والارتشاف ١/ ١٩٠، والنهاية لابن الخباز ١/ ٤٩٠ رسالة دكتوراه، وائتلاف النصرة ص ٧٦.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الرضى ١/ ٢٥١ حيث قال: " وقال البصريون: الخبر محذوف أى: كل رجل وضيعته مقرونان وفيه أيضا إشكال، إذ ليس فى تقديرهم لفظ يسدُّ مسدَّ الخبر، فكيف حُذف وجوبا؟ وإنما قلنا ذلك لأن الخبر مثنى فمحله بعد المعطوف، وليس بعد المعطوف لفظ يسدُّ مسدَّ الخبر " ١. هـ.

<sup>(</sup>٧) وهذا معنى قول الرضى: "ولا يجوز أن يقال عند ذلك: إن المعطوف أجرى مجرى المعطوف عليه فى وجوب حذف خبره " ١. هـ، انْظُرُ: الرضى ١/ ٢٥١.

#### و: لعمرُك لأفعلن كذا.

فلا يكون مما نحن فيه (٥)، لكن الأظهر ما ذهب إليه البصرية.

والرابع<sup>(۱)</sup>: فى خبر كل مبتدأ كان مقسما به صريحا<sup>(۷)</sup>، نحو: لعمرُك، فى المثال المذكور هـو مبتدأ محـذوف خـبره، وهـو (قسـمى) أو (يمينـى) أى: لعمـرُك قسـمى أو يمينـى (۱)، ويكـون بعـده جـواب القسـم هـو: لأفعلـن كـذا، فيـه، ولا يجـوز أن يكـون خـبراً مثـل مـا مردد).

وإنما وجب حذفه لحصول الشرطين؛ لأن (لعمرك) لما فيه من معنى القسم دل على خصوصية الخبر (١٠٠)، وجوابه أيضا كان ملتزَمًا موضعه.

(۱) اختلف البصريون والكوفيون في تقدير الخبر في مثل (كل رجل وضيعتُه) هل هو محذوف، أو أغنت عنه الواو؟ وقد بين الشارح - رحمه الله - قول كل فريق، وانظُر تحرير القول في هذه المسألة في: الرضي ١/ ٢٥٠، والنهاية لابن الخباز ١/ ٤٩٠ رسالة، والمساعد ١/ ٢١٠، وائتلاف النصرة ص ٧٦، وتعليق الفوائد ٣/ ٣٦.

(۲) قال الكوفيون: (وضيعتُه) خبر المبتدأ؛ لأن الواو بمعنى (مع) فكأنك قلت: كل رجل مع ضيعته، فإذا صرحت به (مع) لم تحتج إلى تقدير الخبر، فكذا مع الواو التي بمعناه. انظُرْ: الرضى ١/ ٢٥٠، والأصبهاني ص ٢٠٩. وقد وافقهم الأخفش من البصريين. انظُرْ: التصريح ١/ ١٨٠، والأشموني ١/ ٢١٧، واختار ابن خروف قولهم، انظُرْ: شرح الجمل لابن خروف ١/ ٣٩٤.

(٣) ما بين المعقو فين يفتقر إليه السياق.

(٤) انْظُرْ: الرضى ١/ ٢٥٠، والأشموني ١/٢١٧.

(٥) أي: فلا يكون هذا المثال على تقدير الكوفيين مما نحن فيه أي مما حذف خبره.

(٦) أي الموضع الرابع من مواضع وجوب حذف الخبر.

(٧) فإن كان المقسمُ به صالحًا لغير القسم نحو: عهدُ الله، لم يجب الحدّف، فيجوز أن تقول: على عهدُ الله لأفعلن، فيحدّف الخبر. انْظُوْ: شوح التسهيل ١/٢٧٧، وشوح الكافية الشافية ١/٣٥٦، والارتشاف؟ ١٠٩٠، والهمع ١/ ٣٣٨، وشوح قطر الندى ص ١٧٤.

(٨) قال أبو حيان: "وهذا الذي ذكر - أي بتقدير حذف الخبر - ليس متفقاً عليه، بل أجازوا في مشل هذا أن يكون مبتدأ محذوف الحبر كما قَرَّر هذا الناظم - أي ابن مالك - وأجازوا أن يكون خبراً محذوف المبتدأ التقدير: قسمي يمينُ الله، وممن أجاز الوجهين ابن عصفور، ولذلك لم يذكر هذا الموضع فيما يجب حذفه " ا. هـ. انْظُرُ: منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك ص ٥٠.

(٩) قال ابن القواس: " ولم يصح أن يكون هو الخبر لعدم الربط من الجملة مطلقا " ١. هـ. انْظُرْ: شرح ألفيـة ابـن معط ص ٨٤٥، وانْظُرْ: المغنى لابن فلاح ٢/ ٣٥٦.

(١٠) قال ابن الحاجب ٢/ ٣٧٩: " فيُفهم أن المراد من الخبر: قسمى، أو يمينى، وما أشبهه " ا. هـ.

اعلم أن المضاف إليه قد<sup>(۱)</sup> يغنى المبتدأ عن معطوف عليه، فيطابقهما الخبر، كقولهم: صاحب البعير طليحان (۲).

وقيل: يجوز أن يكون تقديره: صاحب البعير أحد الطليحين (٤)، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (٥).

وقد يحذف المبتدأ والخبر معا في: {نِعْمَ الْعَبْدُ} (أيوب) على تقدير: هو أيـوب، عنـد مـن جعل المخصوص خبراً لمبتدأ محذوف، ولم يذكره المصنف لقلته.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل (حدّ) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) أختُلف في جواز مثل هذه المسألة، فمنعها أكثر البصريين، وأجازها الكسائي وهشام، وجزم بــه ابــن مالــك. انْظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٩٩، والهمع ١/ ٣٤٥، وانْظُرْ: البتسهيل ص ٤٦، وشرح التسهيل ١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) قال الدماميني: " فحذف المعطوف لوضوح المعنى "، انْظُرْ: تعليق الفرائد ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (الطلحين) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٠٩٩، وتعليق الفرائد ٣/ ٤٦، والهمع ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) سورة (ص) من الآية (٤٤).

#### [خبر إن وأخواتها]

## خبر إن وأخواها هو: المسند بعد دخول هذه الحروف، مثل: إن زيداً قائمٌ.

لما فرغ عن بيان المبتدأ، شرع في بيان باقي المرفوعات فقال: خبر إنّ وخبر كل واحد من أخواتها، أي: أخوات (إنّ)(١)، هذا هو مراد المصنف، إلا أنه لم يُصرح اختصاراً في العبارة، وما ذكره صاحب المتوسط(٢) لإصلاح العبارة، ليس بكافٍ له، يعرف بالتأمل.

هو المسند به بعد دخول كل واحد من هذه الحروف، بأن كان ذلك المسند معمولا لها، وفي بعض النسخ (بعد دخولها) (٣) والحال واحد.

وهذا تعريف لذلك الخبر، فقوله: (هو المسند) شامل لخبر المبتدأ، وخبر (كان)، وغيرهما، وقوله: (بعد دخولها) أخرجها (أن مثل: إنّ زيداً قائمٌ، فإن (قائما) مسند (٥) بعد دخول (إنّ)، وقس عليه غيره.

ثم إن التسمية بـ (خبر إنّ) مجرد اصطلاح، فلا وجه لقول من قال: كيف قال: (خبر إن) مع أنّ (إنّ) حرف، والحروف لا يجوز أن يخبر عنها (٢٠) وأيضا لا حاجة إلى الجواب عنه بتكلف أن المراد من (خبر إنّ): خبر اسم إنّ، فحُذف للظهور، واعتبر هذا، واستغنى عن إيراده في خبر (كان) وخبر (ما) و(لا).

والمراد من (المسند): المسند إلى اسم إن (٧)، فحينئذ لا يرد ما قيل في المتوسط (٨): "وفيه نظر؛ لأنه يشكل بمثل (يقوم) في مثل قولنا: (إن زيداً يقوم أبوه)، فإن (يقوم) مسند بعد دخول (إِنَّ) مع أنه ليس بخبر (إنَّ)؛ لأن الخبر هو الجملة، أعنى (يقوم) مع فاعله ".

<sup>(</sup>۱) قال الأصبهاني ص ۲۱۰: " وإنما أعطى الرفع لمشابهته الفاعل من حيث إنَّ كل واحد منهما جزء ثـان فـي الكلام " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) الذي في شرح المصنف ٢/ ٣٨٠: (بعد دخول هذه الحروف) وكذا في: الرضى ١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ١/ ٢٥٥: "قول هذه الحروف) يخرج خبر المبتدأ وكل ما كان أصله ذلك، سوى خبر هذه الحروف، لكن دخل فيه غير المحدود، فإن نحو (حسناً) في قولك: إن رجلاً حسناً غلامه في الدار، مسند إلى (غلامه) بعد دخول (إنَّ) وليس بخبرها،... ولو قال ههنا: المسند بعد دخولها الذي كان في الأصل خبر المبتدأ،... سلم من الاعتراض " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (مسنداً) وهو لحن.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (عنه) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) قالَ الدولَت آبادى: " والمراد بقولـه (المسند): المسند إلى اسم (إنّ) بلا تبعية، فلا يرد (يضرب) فـى: إن زيـداً يضرب أبوه، وإن رجلا حسناً قائم " ١. هـ، انْظُرْ: شرح الكافية ل ٣١/ أ.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ١٠٢، وَانْظُرْ: الجامي ١/٢٩٩.

## وأمره كأمر خبر المبتدأ إلا في تقديمه، إلا إذا كان ظرفا.

اعلم أن غاية ما سعوا في أن إسناد الخبر إلى المبتدأ مع (إنَّ) الأليق بالقبول والأقرب إلى الحق، ذلك لما أمضيناه في بحث الخبر، لكن إذا قلنا: زيد مضروب غلامه، فلا يخلو من أن يكون الخبر (مضروب) وحده، أو ما عمل فيه، فإن كان الأول يلزم إسناد الخبر إلى غير المبتدأ، مع استلزام ذلك في مثل قولهم: الزيدان مضروب غلامهما، بطلان ما ذكر من أن خبر المبتدأ إذا كان من المشتقات فالتطابق واجب بينهما.

وإن كان الثاني: فارتفاع (مضروب) يبقى بلا وجه من وجوه الإعراب.

وأمره أى: أمر خبر (إنَّ) وخبر أخواتها كأمر خبر المبتدأ في أقسامه، من وقوعه مفرداً وجملة، وأحكامه من أن يكون واحداً أو متعدداً (١)، ومثبتاً ومحذوفاً، ومشتقاً وجامداً، وغير ذلك، وشرائطه من أنه إذا وقع جملة فلابد من عائد، وأن يكون حذفه لقرينة دالة (٢)؛ لأنه هو بعينه.

ثم المقصود إثبات المشاركة بينهما بعد ثبوت الخبرية له (1)، لأن كل ما يصلح لأن يكون خبر مبتدأ، يصلح لأن يكون خبر ألها، فإنه ليس بلازم (1)، إلا، [1] أي أي أمره كأمر خبر المبتدأ في مبتدأ، يصلح لأن يكون خبر المبتدأ عليه جائز، وتقديم خبر (إنَّ) على اسمه ليس بجائز، فلا يقال: إنّ قائمٌ زيداً؛ وذلك لأنها حرف وعملها ضعيف – لكون ثبوته بالمشابهة على ما سيأتى – فمكروه أن تجعلها متصرفا فيها كتصرف الفعل المشبّه به، أو ليكون قصداً إلى كون عملها العمل الفرعى للفعل، ليطابق العامل المعمول (1).

إلا [أى] (٧): أمره كأمره في التقديم أيضا إذا كان الخبر ظرفا، فإنه يجوز تقديم خبر (إن) على السمها حينئذ - مع جواز التأخير - إن كان اسمها معرفة كقول تعالى: [إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُم، ثُـمَّ إِنَّ السمها

<sup>(</sup>١) في الأصل (واحدٌ أو متعددٌ) بالرفع وهو لحن.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٣٨٠، والرَّضي ١/ ٢٥٥، وابن القواس ص ١٥١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (لها).

<sup>(</sup>٤) لأنه ليس كل ما يصح أن يكون خبر المبتدأ يصح أن يكون خبراً لـ (إنَّ)، وذلك لأن الأمر والنهى والظروف المتضمنة لمعنى الاستفهام يصح أن تقع فى خبر المبتدأ ولا تقع فى خبر (إنَّ)، فيجوز أن يقال: أين زيد؟ ومن أبوك؟ ولا يجوز أن يقال: إنّ أين زيداً؟ وإنّ مَن أباك؟ وذلك لأن خبر (إن) أخص من خبر المبتدأ. انظرُ: ابن القواس ص ١٥١، والإقليد ١/ ٣٤٤، والجامى ١/ ٣٠٠، وانظرُ: الإيضاح فى شرح المفصل 1/ ٢١١.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ علة عدم جواز تقديمه في: شـرح المصـنف ٢/ ٣٨١، والرضـي ١/ ٢٥٦، وابـــن القــواس ص ١٥١، والجامي ١/ ٣٠٠، وشرح الكافية لابن هشام ل ٣٧/ أ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ} (۱)، ويجب إن كان (۲) نكرة كما في قوله - عليه السلام -: ﴿إِن مَسْ البيان للسحرا ﴾ (٣)؛ وذلك لتوسعهم في الظروف، ولم يتوسعوا في غيرها، بدليل جواز الفصل بها بين المضاف والمضاف إليه (٤)، أو لأنه ما من شيء من المحدثات إلا وهو لا يخلو من زمان أو مكان، فلم يكن الظروف أجنبية عنها، فصار تقديمها كلا تقديم (٥).

\* \* \* \* \*

(١) سورة الغاشية من الآيتين (٢٥، ٢٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أن يكون) وانْظُرْ: الرضي ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى في صحيحه كتاب النكاح باب الخُطْبة عن ابن عمر بلفظ: «إن مسن البيان سحرا» ٧/ ٣٦، وكتاب الطب باب: (إن من البيان سحرا) عن ابن عمر بلفظ: «إن من البيان لسحرا» و «إن بعض البيان سحرا» ٧/ ٢٥٨، ومسلم في: صحيحه، كتاب: الجمعة باب تخفيف الصلاة والخُطْبة عن عمَّار ٢/ ١٣٨، وأحمد في: مسنده ١/ ٢٦٩ عن ابن عباس، وأبو داود في: سننه ٢/ ٣٠٢ كتاب الأدب، باب: ما جاء في المتشدِّق في الكلام عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) قال الأصبهاني ص٢١٦: "وإنما جاز في الظروف لاتساعهم فيها بما لم يتسعوا في غيرها، حتى فصلوا بها بين المضاف والمضاف إليه اللذين هما في حكم اسم واحد كقوله: للهِ دَرُّ - اليومَ - مَنْ لامَها. وغيره، فإذا جاز الفصل بها بين المضاف والمضاف إليه اللذين هما أشد اتصالا من (إنّ) باسمها، فالفصل بينهما بها أولى، ولأنه لولا تقدم الظرف عليه لامتنع وقوع اسم (إن) نكرة في كثير من المواضع؛ لأن المبتدأ إذا كان نكرة ولم يكن دعاءً وكان خبره ظرفا وجب تقديم الخبر عليه، وحينئذ لو لم يجز تقديم الخبر لامتنع مثل قوله تعلى: {إنَّ لَكِنَا أَنكَالاً} فلما ثبت ذلك في النكرة جاز في المعرفة للاطراد " ا. ه.. وانظُرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٩٣٣، والمغنى لابن فلاح ٣/ ١٤٦. وقال النيلي: " وإنما جاز تقديم الخبر إذا كان ظرفا لأن الظروف لا تنفكُ الأشياء عنها، ألا ترى أن زيداً قد ينفكُ عن القيام والقعود وغيرهما ولا ينفك عن زمان ولا مكان، فصار الظرف ليس بأجنبي من المظروف فلم يعتد بالفصل به ... " ا. ه... انظرُ: الصفوة الصفية ٢/ ٨٣، وانظُرُ: الإقليد ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ١/ ٢٥٦: " وإنما جاز تقديم الخبر ظرفا لتوسعهم فى الظروف ما لا يتوسع فى غيرها، لأن كل شىء من المحدثات لابد أن يكون فى زمان أو مكان، فصارت مع كل شىء كقريبه ولم تكن أجنبية منه، فدخلت حيث لا يدخل غيرها، كالمحارم يدخلون حيث لا يدخل الأجنبي، وأجرى الجار والمجرور مجراه لمناسبة بينهما، إذ كل ظرف فى التقدير جار ومجرور، والجار محتاج إلى الفعل أو معناه، كاحتياج الظرف " ا. هـ، وانظُرُ: الجامي ١/ ٣٠١.

#### [خبر لا النافية للجنس]

## خبر (لا) التي لنفي الجنس هو: المسند بعد دخولها، مثل: لا غلامَ رجل ظريفُ فيها.

ومن باقى المرفوعات: خبر (لا)، لما كانت لفظة (لا) مشتركة بين ما يكون لنفى (١) الجنس، وبين ما يشابه (ليس) (٢) وصفها بقوله: التى لنفى الجنس، تعيينا للمقصود واحترازاً عما هو غيره.

وقوله: هو المسند بعد دخولها، أى: بعد (لا) هذه (۳)، على الوجه المذكور في باب (إن)، تعريفً لخبر (لا)، فقوله: (هو المسند) شامل لجميع المسندات، فلما قال (بعد دخولها) خرج الجميع، وانطبق التعريف [على] (١) المعرف.

و (غلام) في قوله: مثل: لا غلام رجل، اسمها (٥)، وخبرها قوله: ظريف فيها.

اعلم أن المشهور عند النحويين: لا رجلَ ظريفَ، غير مضاف/ بدون (فيها)، وليس بحسن. (٣٤/ب)

وفى إيراده مضافا مع (فيها) فائدتان (٢)، أحديهما: دفع توهم أن (ظريف) صفة لذلك الاسم جاءت مرفوعة لجواز الرفع في صفة اسم (لا) إذا كان مفرداً حملا على محله، وإن جاز نصبه حملا على اللفظ، وهذا المثال (٧) لا يحتمل أن يكون (ظريف) إلا خبراً؛ لأن المنفى المضاف لا يوصف إلا بمنصوب (٨) - كما سيجىء.

وثانيهما: أن لا يلزم الكذب في القضية، إذا لو لم يُقيد بـ (فيهـا) كـان مصـرحا نفى ظرافـة غلمان العالم(٩)، وهو ظاهر الكذب(١)، لأن الاطلاع لا يمكن على ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (النفي) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (بليس) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب ٢/ ٣٨٢: "... التى لنفى الجنس، لئلا يبرد: لا غلامٌ خيبراً منك، فإنه مسند بعد دخول (لا) باعتبار لفظ (لا) وليس بالخبر المحدود؛ لأنه حينئذ خبر (لا) المشبهة بـ (ليس) لا خبر (لا) التى لنفى الجنس، وهما أمران متميزان " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (اسم) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ في بيان هاتين الفائدتين: شرح المصنف ٢/ ٣٨٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) وهو قوله: (لا غلام رجل ظريف فيها).

<sup>(</sup>٨) قال الرضى ١/ ٢٥٨: " والذى ذهب إليه - يريد ابن الحاجب - من امتناع وصف المضاف بـ (لا) بالمرفوع مذهب جماعة من النحاة، وقد خولفوا فيه، وجوّزوا رفعه حملا على المحل، وذلك لأن (لا) هذه مشبهة بـ (إنّ)، فكما يجوز في توابع اسم (إنّ) وإن كان معربا الحمل على المحل، فكذا في توابع اسم (لا) معربا كان أو مبنيا " ا. هـ.

<sup>(</sup>٩) قال الجامى ٢/٣٠٣: " وإنما أتى به لئلا يلزم الكذب بنفى ظرافة كل غلام رجل، وليكون مثالاً لنوعى خبرها الظرف وغيره " ١. هـ. وقال الدولت آبادى: " (فيها) أى فى الدار، خبر بعد خبر، لا ظرف = (ظريف) ولا حال؛ لأن الظرافة لا تتقيد بالظرف ونحوه، وهو من باب تعدد الخبر لزوما نحو: الأبلق

#### ويحذف كثيرا،

وأيضا إن حكم خبر (لا) حكم خبر (إنَّ)؛ لأن (لا) نقيضتها (٢)، فحملت عليها في الحكم؛ لأنهم يحملون النقيض على النقيض تحقيقا للتقابل، كما يحملون النظير على النظير تحقيقا للتناسب والتشاكل، مع أن هذا في الحقيقة حمل النظير على النظير، ولا تشاكل (٣)، وقد نبه عليه الشيخ عبد القاهر، وتفصيله مذكور في الفالي (٤)، إلا في جواز تقديم الظرف، فإن خبر (إنَّ) يتقدم على اسمها إذا كان ظرفا - كما عرفت - وخبر (لا) لا يتقدم على اسمها وإن كان ظرفا، وأما قولهم: لا في الدار رجلٌ ولا امرأةٌ، فعلى تقدير كون (لا) ملغاة، وذلك لتكون مرتبتها منحطة عن مرتبة أصلها وهو (إنَّ) لأنها محمولة عليها في العمل (٥).

وأما الاعتراض على المصنف بالمثال المذكور، فيندفع بالتأمل فيما أشرنا إليه عند تفسير قوله (بعد دخولها).

ويحذف أى: خبر (لا) التى لنفى الجنس عند الحجازيين كثيراً إذا كان الخبر عاما، كالموجود وغيره، كقولك لا مال، ولا أهل (٢)، ولا فتى إلا على، وذلك لأنه يجىء مبنيا على كلام سابق ذكر فيه الخبر، كأنه قيل: هل من أهل لك؟ هل من مال لك؟ وهل من فتى فى الوجود إلا على؟ فيقال ذلك بحذف الخبر استغناء عنه بالخبر المذكور فى السؤال.

ومنه قولنا: لا إله إلا الله(٧)، فإن ما بعد (إلا) لما كان مستثنى، يجب أن يكون ما قبله

أبيض أسود، للزوم الكذب بالتوحد، أو جوازاً إن قيل بانتفاء لزوم الكذب في الغلمان من حيثُ إنهم غلمان بالمبالغة والادعاء، فأتى بقوله (فيها) لئلا يلزم الكذب بنفي ظرافة كل غلام رجل، وليكون مثالً لنوعى خبرها الظرف وغيره " ا. هـ. انْظُرْ: شرح الكافية للدولت آبادي ل ٣٢ / أ.

(١) في الأصل (كذبا) وهو تصحيف.

(٢) ف (لا) للمبالغة في النفي، لكونها لنفى الجنس، و(إنَّ) للمبالغة في الإثبات. انْظُرْ: الرضى ١/١٥٧، والإقليد ص ٣٤٨.

(٣) في الأصل (ولا شكال) وهو تصعيف.

(٤) قال الفالى فى: شرح اللباب ل ١٥٣/ أ: "... وحكمه حكم خبر (إنّ) لأنها نقيضة (إنّ) فحمل عليه فى الحكم، لأن العرب تحملُ النقيض على النقيض، فإن قلت: حق النقيض أن يكون مخالفا للنقيض لا موافقا لمه، فكيف قلت: لأن النقيضين طرفان، طرف للثبوت، وطرف للنفى، فحمل أحدهما على الآخر لاشتراكهما فى كونهما طرفين، فهو فى الحقيقة حمل للنظير على النظير، لا النقيض على النقيض، وقد نبه عليه الشيخ عبد القاهر - رحمه الله - إلا فى جواز تقديم الظرف، فإن خبر (إن) يتقدم على اسمها إذا كان ظرفا - كما عرفت - وخبر (لا) لا يتقدم على اسمها وإن كان ظرفا " ا. هـ.

(٥) انْظُرْ: الهمع ١/ ٤٦٦، وقد علل ذلك بقولـه: لضعفها عن درجة (إن). وانْظُرْ: التصريح ١/ ٢٣٥.

(٦) في الأصل: (ولا هل) وهو تَصْحِيف.

(٧) قال الأصبهاني ص ٢١٧: " وعلى هذا أيضا كلمة الشهادة، كأنها في الأصل ردُّ على المنكِر، وجوابٌ لمن= =قال هل في الوجود من إله غير الله؟ فقلت: لا إله إلا الله، ولا يحتاج إلى إعادة الخبر في الجواب " اهـ

## وبنو تميم لا يثبتونه أصلا.

كلاما تاما، فلابد من تقدير خبر، أي: لا إله موجودٌ إلا الله(١).

وبنو تميم لا يثبتونه أي: لا يثبتون الخبر لـ (لا) هذه أصلال وهو يحتمل وجهين:

الأول: أن يكون أنهم لا يثبتون الخبر في اللفظ، لكن كان المراد في المعنى، دليلهم حينئذ كما مرّ.

الثانى: أنهم لا يُقدرون الخبر لا لفظاً ولا تقديراً، ويقولون حينئذ: إن قولنا: (لا أهل) معناه: انتفى الأهل (٣)، ولو تلفَّظ بهذا لكان الغناءُ حاصلاً عن (إن لنا) على أن يكون خبراً عن شيء، فكذا في الأهل لأنه بمعناه.

لكن يلزمهم حينئذ أن يجعلوا (لا) اسم فعل، وهو ليس بثابت، فالأول أولى.

ثم هذه التفرقة إذا لم يكن الخبر ظرفا، فإنه إذا كان كذلك (٤) يثبته بنو تميم أيضا، نحو: لا رجُلَ في الدار؛ لأن الخبر حينئذ يخص بالظرف.

وقيل: يمكن التفهم في مراد بني تميم؛ لأن نفى العام يستلزم نفى الخاص، ويدل عليه أيضا قول المصنف (أصلا).

\* \* \* \* \*

١) ولا يجور أن يكون أسم (الله) هو الحبر ودلك لا مرين. أحمدهما. أنه معرف و (لا) لا تعمل في المعرف، الثاني: أن أسم (لا) هنا عام وقولنا: (إلا الله) خاص، والخاص لا يكون خبراً عن العام. انظُرْ: أبن يعيش / ١/١٠، وأبن القواس ص ١٥٤، وشرح ألفية أبن معط لـه ص ٩٤٠.

<sup>(</sup>۲) قال ابن الحاجب ٢/ ٣٨٤: "وذلك إما للعلم به وهو مراد، وإما لأن النفى أغنى عنه كما أغنى عن قولك: انتفى القيام عن تقدير خبر له " ا. هـ، وانْظُرْ علة حذف بنى تميم للخبر فى: أمالى ابن الحاجب ٣/ ٩٨. وقال البعلى: "وزعم الزنخشرى والجزولى أن بنى تميم يحذفون خبر (لا) مطلقاً على سبيل اللزوم، ورُدَّ عليهما ذلك بأن حذف خبر لا دليل عليه يستلزمُ عدمَ الفائدة، والعربُ مجمعون على تركِ التكلم بما لا فائدة فيه، وقال الشلوبين: وينبغى أن يكون الخلاف بين أهل الحجاز وبنى تميم فيما هو جوابٌ لقول قائلٍ، أمَّا إذا لم يكن جواباً فلا ينبغى أن يُحذف " ا. هـ، انْظُرْ: الفاخر في شرح جمل عيد القاهر ص ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الجامي ١/٣٠٣ وما يعدها.

<sup>(</sup>٤) أى إذا كان ظرفا، لكن لا مطلقا؛ لأنه إما أن يكون عاما أو خاصا، فإن كان عاما لم يثبتوه أيضا، وإن كان خاصا نحو: لا رجل في الدار، فإنه يحتمل عندهم أن يكون خبراً، وأن يكون صفة. انظُر: ابن القواس ص ١٥٥، وشرح ألفية ابن معط له ص ٩٤٠.

#### [اسم (ما) و(لا) المشبهتين بـ (ليس)]

## اسم (ما) و(لا) المشبهتين بـ (ليس) هو: المسند إليه بعد دخولهما مثل: ما زيدٌ قائماً،

ومنها: اسم (ما) و(لا)، وقوله: المشبهتين بـ (ليس) صفة (ما) و(لا)، وإنما وصفهما لِمَا مَرَّ.

وقوله: هو المسند إليه بعد دخولها، أى: بعد دخول كل منهما<sup>(۱)</sup> – على ما عرفت – تعريفً لاسمهما، فقوله: (المسند إليه) شاملٌ لغير المحدود، ولما قال: (بعد دخولهما) خرج الأغيارُ، وانطبق التعريف [على]<sup>(۲)</sup> المعرف.

ثم اعلم أن (ما) و(لا) لا يعملان عند بنى تميم، قالوا: لأنهما يدخلان الاسم والفعل، وكل ما يدخل على القبيلين لا [يعمل]<sup>(٣)</sup>، ويعملان عند أهل الحجاز لمشابهتهما بـ (ليس) من حيث إن (ما) للنفى ونفى الحال، ويَدخل على المعارف كما فى مثال المتن مثل: ما زيدٌ قائماً، وعلى النكرات مثل: ما رجلٌ خيراً منك، ويدخل على المبتدأ والخبر، ويدخل الباء على خبره، كما أن (ليس) كذلك، فلما شابهها بهذه الوجوه عمل عملها فى رفع الاسم ونصب الخبر (٤).

ومنعوا دليل بنى تميم بأنا: لا نسلم أن يدخل على الفعل من (ما) و(لا) عين الداخل (٥) على الاسم منهما، وعلى [أن] (٦) الاشتراك في اللفظ لا يوجب الاشتراك في المعنى، حتى

(١) قال ابن الحاجب ٢/ ٣٨٥: " يعني بعد دخول هـذه في مسألتها وهـذه في مسألتها، لا أنهما يجتمعان؛ لأن ذلك معلوم " ١. هـ.

(۲) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق، قال صاحب الإقليد ص ٣٥١: "الأصل أن الحرف إذا تجاذبه قبيلا الاسم والفعل، ولم يقتصر دخوله على أحدهما، فهو جدير بأن يُحرم العمل، ألا ترى إلى نحو (هل) فإنه لما شاع استعمالُه، فمال مرةً إلى هذا وأخرى إلى ذاك لم يُحظَ بالعاملية، فهذا يستدعى أن لا يكون لـ (ما) و(لا) عملٌ؛ لأنهما يدخلان على القبيلين نحو: ما زيدٌ منطلِقاً، وما خرج عمرو، ولا رجُلٌ أفضلَ منك، و{فَلاً صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى}، إلا أنّ من هِجِيراهُم إجراءَ الشيء مجرى ما يُشابهه، والمصداق البين لهذا: باب مالا ينصرف، وهما قد شابهتا ليس من أوجه وهي: النفي، وأخذ صدر الكلام، والدخول على المبتدأ، فيعملان عمل (ليس) " ا. هـ.

(٣) ما بين المُعقوفين يفتقر إليه السياق، قال صاحب الإقليد ص ٣٥٢: "الأصل أن الحرف إذا تجاذبه قبيلا الاسم والفعل، ولم يقتصر دخوله على أحدهما، فهو جدير بأن يُحرم العمل، ألا ترى إلى نحو (هل) فإنه لما شاع استعمالُه، فمالَ مرةً إلى هذا وأخرى إلى ذاك لم يُحظَ بالعاملية، فهذا يستدعى أن لا يكون له (ما) و(لا) عملٌ؛ لأنهما يدخلان على القبيلين نحو: ما زيدٌ منطلِقاً، وما خرج عمرو، ولا رجُلٌ أفضلَ منك، و{فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى}، إلا أنّ من هِجيّراهُم إجراء الشيء مجرى ما يُشابهه، والمصداق البيّن لهذا: باب مالا ينصرف، وهما قد شابهتا ليس من أوجه وهي: النفي، وأخدُ صدر الكلام، والدخول على المبتدأ، فيعملان عمل (ليس) " ا. هـ.

(٤) انْظُرْ وجه الشبه بينهما في: أسرار العربية ص ١٣٩، وابن القواس ص١٥٦، والصفوة الصفية ٢/ ٣٣.

(٥) في الأصل (بالداخل) وهو تصحيف.

(٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق، قال صاحب الإقليد ص ٣٥١: "الأصل أن الحرف إذا تجاذبه قبيلا الاسم والفعل، ولم يقتصر دخوله على أحدهما، فهو جدير بأن يُحرم العمل، ألا ترى إلى نحو (هل) فإنه لما شاع استعمالُه، فمالَ مرةً إلى هذا وأخرى إلى ذاك لم يُحظَ بالعاملية، فهذا يستدعى ألا يكون لـ (ما) و(لا) عمل ؛=

## ولا رجلُّ أفضلَ منك، وهو في (لا) شاذ.

يبطل عملهما، مع أن القرآن المصون عن (١) الضعف ورد على هذه اللغة، كقول تعالى: [مَا هَذَا بَشَرًا] (٢) و: [مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهمْ] (٣).

وشبه (٤) (لا) بـ (ليس) ليس بهذه الوجوه كلها، لأنها لا تدخل على المعرفة (٥)، وإلى هـذا إشارة فى قولـه: لا رجل أفضل منك، وأيضا لا يدل إلا على النفى المطلق، ومصداقه الاستقرار لا بدخول الباء على خبرها، فلمنا قل شبهها ضعف عملها (١)، فلا يوجد إلا قليلا، وأشار إليه بقولـه: وهو أى: وجود عمل (ليس) من رفع الاسم ونصب الخبر فى (لا) شاذ نادر؛ لقلة شبهها بـ (ليس).

وقد جاء مع قلته في الشعر [نحو]:

مَــنْ صَـــدٌ عَــنْ نِيرَانِهِا ::: فَأَنَـا اللَّهُ فَــيْسِ لاَ بَــرَاحُ (٧)

أى: لا براح لى، أى: ليس لى براح. وإنما لم يذكر اسم (كان) وأخواتها - مع أنه من المرفوعات - لدخوله تحت حد الفاعل؛ لأن (كان) وأخواتها مع خبرها فعل تام مسند إلى اسمها، وكون مرتبته دون مرتبة الفاعل عند قطع النظر عن الخبر، وعدم تسميتهم إياه فاعلا بهذا الاعتبار.

= لأنهما يدخلان على القبيلين نحو: ما زيدٌ منطلِقاً، وما خرج عمرو، ولا رجُلٌ أفضلَ منك، و [فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى]، إلا أنّ من هِجِّيراهُم إجراءَ الشيء مجرى ما يُشابهه، والمصداق البيّن لهذا: باب مالا ينصرف، وهما قد شابهتا ليس من أوجه وهي: النفي، وأخدُ صدر الكلام، والدخول على المبتدأ، فيعملان عمل (ليس) " ا. هـ.

(١) في الأصل (على) وهو تصحيف.

(٢) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (٣١).

(٣) سورة المجادلة من الآية (٢).

(٤) ذكر ابن القواس ص ١٥٦ وجهين للشبه بينهما وهما: النفي، والدخول على المبتدأ والخبر.

(٥) أجاز ابن جنى إعمال (لا) في المعرفة، ووافقه ابن الشجـرى، واستشهـدا بقـول الشاعر: وحَلت سَوَادَ القلبِ لا أنّا بَاغِيا ::: سوَاهَا ولا عن حُبِّها مُتَرَاخِيا

وقول الآخر:

ذكرتُها بَعْد أعوامٍ مَضَيْنَ لنا ::: لا اللَّارُ داراً ولا الجِيرَانَ جِيرَانًا

انظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٢٠٩، والمغنى ١/ ٢٦٧، والجنى الدانى ص ٢٩٣، والهمــع ١/ ٣٩٨، وانْظُـرْ: شـرح التسهيل ١/ ٣٧٧، وشرح الكافية الشافية ١/ ٤٤٠.

(٦) في إعمال (لا) عمل (ليس) أقوال انظرها في: الارتشاف ٣/ ١٢٠٨، والمغنى ١/ ٢٦٦، والهمع ١/ ٣٩٧.

(۷) من مجزوء الكامل لسعد بن مالك في الكتاب ١/ ٥٥، وابن يعيش ١/ ١٠٥، والخزانة ١/ ٢٦٧، والتصريح ١/ ١٩٩، وغير منسوب في: المقتضب ٤/ ٣٦٠، والإنصاف ١/ ٣٦٧، والمغنى ١/ ٢٦٦، والأشموني ١/ ٢٥٤، وغير ذلك. والضمير في: (نيرانها) للحرب. والمعنى: من أعرض عن نارها فأنا استقلُّ بأوزارها ليس لى عن الحرب بواح. والشاهد: قوله (لا بواح) حيث أعمل (لا) عمل ليس وحذف خبرها. قال صاحب الإقليد ص٤٥٣: "وهذا البيت هو الذي دعاهم إلى استعمال لا بمعنى ليس؛ لأن لا إذا كانت لنفي الجنس لا يجوز فيما بعلها الرفع ما لم تكور، و(لا) في البيت لما ليست بمكورة، والاسم الواقع بعلها مرفوع وهو (بواح) فعلم أنها بمعنى (ليس) حتى جاز هذا، ولولا هذا البيت لما استعملوها بمعنى (ليس) هذا مذهب سيبويه، وقال بعضهم: إن (لا) هذه لنفي الجنس، ولكن ارتفاع (بواح) للضرورة إذ لو فتح وقيل: (بواحاً) يلزم الإصراف... والإصراف من عيوب القوافي " ا. هـ.

#### المنصوبات: [المفعول المطلق]

المنصوبات وهو: ما اشتمل على علم المفعولية، فمنه: المفعول المطلق، وهو: اسمُ ما فَعَلَه فاعلُ فعل مذكور

لما فرغ من بيان المرفوعات شرع في بيان المنصوبات، قدمها على المجرورات لكون النصب حاصلا من تأثير إياه الفعل بلا واسطة غالبا، بخلاف الجر فإنه بواسطة، فكان أولى بالتقديم؛ لأن الأصل في التأثير عدم الواسطة، ثم أشار إلى التعريف بقوله: وهو ما اشتمل على علم المفعولية (۱)، والمباحث التي قد سبقت في المرفوعات آتية ههنا، فعليك اعتبارها.

فمنه: أى: من المنصوبات: المفعول الذى أوجده فاعل الفعل حقيقة فى الواقع، أو فى الغرض، أو مجازاً، وهو المسمى به المفعول المطلق؛ لعدم كونه مقيداً بحرف من الحروف، بخلاف سائر المفاعيل (٢).

قدمه (٣) على / ما عداه إما لما دُكِرَ، أو لأن دلالة الفعل عليه [ليست] (١) بالدلالة التي لا تختلف (٣٥) في الأحوال كلها؛ لامتناع وجود الأمثلة بدون الحروف الأصلية، بخلاف الزمان فإنه وإن دل عليه، لكن ليس دلالته عليه بتلك المشابهة، لأنها تختلف لامتناع وجود الصفة الحاصلة في جميع الأمثلة.

وهو أى: المفعول المطلق اسمُ ما فَعَلَه أى: أوجده (٥) على أحد الوجوه المذكورة، فيدخل فيه (ضربا) في قولنا: ضربت ضربا، ويضرب ضربا، واضرب ضربا، ومات موتا.

ثم إنه احترز بالأول عن (ضرب) الثاني في قولنا: ضرب ضرب زيدٌ، فالثاني يصدق عليه ما فعله فاعلُ فعلٍ مذكورٍ لكنه ليس باسم (٦)، واحترز بالثاني عن أسماء الأعيان.

<sup>(</sup>۱) قال الجامى ١/ ٣٠٨: " والمراد بعلم المفعولية: علامة كون الاسم مفعولاً حقيقة، وهي أربع: الفتحة، والكسرة، والألف، والياء، نحو: رأيت زيداً، ومسلمات، وأباك، ومسلمين، ومُسلمين " ا. هـ. وانْظُرْ: الرضى ١/ ٢٦٤، وابن القواس ص ١٥٩.

<sup>(</sup>۲) انْظُرْ علة تسميته بهذا الاسم في: الرضى ١/٢٦٦، وشـرح الكافيــة لابــن هشـــام ل ٣٨/ب، والجــامى ١/ ٣٠٨، والكُـنَّاش ١/ ١٥٥، والهمع ٢/٢٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ علة تقديمه على ما عداه في: الرضّي ١/ ٢٦٥، وابن القواس ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وجده) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب٢/ ٣٨٩: " وقوله ههنا اسم، ولم يذكر لفظ اسم في غيره من الحدود لأنه لو لم يذكره لورد عليه (ضربتُ ضربتُ) وهو شيء فعله فاعل مذكور فاحترز به (اسم) " ١. هـ وانظُرُ: الكناش ١/ ١٥٥ وقال الأصبهاني ص ٢٢٩: " قوله: (اسم) احتراز مما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه وليس باسم، فإنه لا يكون مفعولاً مطلقا نحو: ضربَ ضربَ زيد، فإن (ضربَ) الثاني هـ و ما فعله فاعـل فعل مذكور بمعناه وليس بفعول مطلق " ١. هـ.

#### ععناه.

فإن قلت: إسناد الاحتراز عن (ضرب) الثاني إلى قوله: (اسمُ) زاعما أنه داخل فيما فَعَلَهُ، ليس بمستقيم؛ لأن من جملته الزمان، ولا مدخل للفاعل فيه تأثير، فحينئذ لم يصدق عليه ما فعله، وكان قيد الاسم مستدركاً!

قلت: نعم، إلا أن ذلك لعناية المبتدئ بأيسر وجه؛ لأنه في الظاهر يحكم أن الثاني فعله فاعللُ الفعلِ الأول، وأما ملاحظة أن الزمان ليس من فعل الفاعل فمتعسرة عليه، فاعملُ الفعلِ الأول، وأما ملاحظة أن الزمان ليس من فعل الفاعل فمتعسرة عليه، فاهتم بإخراجه ما هو صريح فيه، مع أنه لا بأس في مثل ذلك إذا كان المرادُ تحقيق المقام، وإلا فقوله: بمعناه يغني عن قوله (مذكور) وعن قوله (ما فَعَلَه) إذ لا يخفى.

وأما قول صاحب المتوسط<sup>(۱)</sup>: " وجوابه الصحيح أن المراد بـ (ضَرب) الثانى مدلوله الـذى هـو الضرب، وقول القائل: إنه لا يحترز عنه؛ لأنه مفعـول مطلق، قلنا: لا نسلم أنـه مفعـول مطلق، وإنما يكون كذلك لو كان معبراً عنه بلفظ الاسـم، وأمـا إذا عبـر عنـه الفعـل فـلا "، فلـيس عفد (٢).

وفائدة ذكر الاسم (٢) في التعريف لأنه يسلّم كونه اسما، وأن منه كونه مفعولا مطلقا.

و[قوله] (٤): (فاعل فعل) أي: عامل؛ لئلا يرد مثل: أنت طالب طلباً، وعجبت من قيامك قياما، اختيارياً كان أو غيره كما في: مرض مرضا، وخاف خوفا.

[قولـه]<sup>(٥)</sup>: (مذكور) بالجر على أنه صفة (فعل)، وقُرئ بالرفع على أنه صفة (فاعـل) والأول أقرب للجواز، احترازاً عن مثل قولنا: أعجبني القيام، فإنه ليس فاعل فعل مذكور على القرائن، لأن الفاعل المذكور هو (القيام) فلا يكون فَعَلَ نفسه (٢٦).

وقوله (بمعناه) (۷) صفة للفعل المذكور، والضمير المجرور راجع إلى المفعول المطلق، واحترز بـ ه عن نحو: كرهت فتاى، فإنه وإن كان فعلا لفاعل فعل مذكور إلا أنه ليس بمتحد فـ المعنـ بـ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ١١٠.

<sup>(</sup>٢) جواب عن قول صاحب المتوسط.

<sup>(</sup>٣) قال الجامي ١/ ٣٠٩: " وإنما زيد لفظ الاسم لأن ما فعله الفاعل هو المعنى، والمفعول المطلق من أقسام اللفظ،، ويدخل فيه المصادر كلها " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٣٨٨، والرضى ١/ ٢٦٧، والأصبهاني ص ٢٢٩، والجامي ١/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٧) قال الجامى ١/ ٣١٠: "ليس المراد به أن الفعل كائن بمعنى ذلك الاسم، فإن معنى ذلك الاسم جزء معناه، بل المراد أن معنى الفعل مشتمل عليه اشتمال الكل على الجزء... " ا. هـ.

(كرهت) فليس بمفعول مطلق، بل هو مفعول به<sup>(۱)</sup>.

واعترض (۲<sup>)</sup> عليه بأن التعريف منقوض بـ (كراهتى) فى (كرهت كراهتى) فإن التعريف المـذكور يصدق عليه، مع أنه ليس من المعرف!

وأجيب بالترديد (٣)، بأن يقال: إنه لا يخلو إما أن يذكر لكونه دالا على معنى الفعل، أو لكونه متعلق الفعل، فإن كان الأول فلا نسلم أنه ليس بمفعول مطلق، وإن كان الثانى فلا نسلم صدق التعريف عليه، لأن كراهة الكراهة، غير الكراهة، أو لأنه لم يكن حينئذ مذكوراً لأن يكون فعلا لفاعل فعل مذكور من حيث إنه فعله، وهو المعتبر في هذا الباب، لأن قيد الحيثية مراد في التعريفات.

ثم المراد من الفعل أعم من أن يكون مشتقا منه أو لا يكون، ليدخل فيه مثل: ويحة، وويسة، وهو المفهوم من قوله (بمعناه) حيث لم يشترط أن يكون الفعل من لفظه.

والمراد من (المذكور): أعم أيضا من أن يكون ملفوظاً أو مقدراً (٤)، ليدخل فيه مثل: سعياً، ورعياً، ولا ينتقض بمثل: ضربت سوطا، وضربت ضرب الأمير؛ لأن إطلاق المفعول المطلق عليهما مجازاً تسمية لآلة الشيء باسمه في الأول، وباسم شبيهه في الثاني (٥).

فإن قلت (٦): الحد يشكل بـ (إكرامي) في (٧): (أكرمت زيداً لإكرامي عمراً) فإن الحد يصدق عليه، مع أنه ليس من المحدود!

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٣٨٨، والأصبهاني ص ٢٢٩، والجامي ١/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ هذا الاعتراض في: الشرح المتوسط ص ١١١، وشرح الأصبهاني ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ هذا الجواب في الغجدواني ص ١٣٤ وفيه نص ما أورده الشارح، وانْظُوْ: الجامي١/ ٣١٠، وحاشية يس على الفاكهي ٢/ ١١٦.

<sup>(</sup>٤) قال الجامى ١/ ٣٠٩: " مذكور... وهو أعم من أن يكون مذكوراً حقيقة، كما إذا كان مذكوراً بعينه نحو: ضربت ضربا، أو حكما كما إذا كان مقدراً نحو [فضر ب الرقاب] أو اسما فيه معنى الفعل نحو: ضارب ضرباً، وخرج به المصادر التي لم يذكر فعلها لا حقيقة ولا حكماً نحو: الضرب واقع على زيد " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) قال الأصبهاني ص ٢٣٠: "ولا ينتقض هذا الحد بالسوط في قولنا: ضربتُه سوطا، فإنه لا يصدق عليه حده المذكور؛ لأن قولَهم: إنه مفعول مطلق، قولٌ مجازى، وذلك أن أصله: ضربت ضربا بسوط، فحذف المصدر ثم حذف المجار وأقيم آلة الضرب مقامه، وقيل على المجاز: إنه مصدر، تسمية للسبب باسم المسبب، ولا ينتقض أيضا بقولنا: ضربتُ ضرب الأمير، مع أن (ضربَ الأمير)لا يصدق عليه حده المذكور، لأن قولهم: إنه مفعول مطلق، قول مجازى؛ لأن تقديره: ضربتُ ضرباً مثل ضرب الأمير، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار: ضربتُ ضربَ الأمير، وقيل مجازاً: إنه مصدر، تسمية للشيء باسم سببه " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ هذا الاعتراض والجواب عليه في: الشوح المتوسط ص ١١١.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (و) وهو تصْحِيف.

## ويكون للتأكيد، والنوع،

قلت: إن كان المراد مجموع الجار والجرور فلا نسلم صدق الحد عليه وهو ظاهر، وإن كان المجرور فقط فلا نسلم أنه ليس منه، نعم لا يكون كذلك بسبب إخراج مقارنة حرف الجر إياه عن معناه.

لا يقال: المفعول المطلق إنما حُدّ ليعرف<sup>(۱)</sup> فيُنْصَب، كما أن الفاعل كذلك<sup>(۱)</sup>، فحينئذ يشكل بقولنا: (ضُربَ ضَرْبٌ شديدٌ) فإنه ليس منه<sup>(۱)</sup>، لأنه ليس بمنصوب<sup>(3)</sup>!

قلت: هذا من قبيل التخلف لمانع وهو: وقوعه موقع المرفوع، وارتفاع الموانع مراد في التعريف وإن لم يجب ذكرها فيه، مع أن ذكره بعد حصول الاكتفاء بذكره فيما أقيم مقام الفاعل يـؤدى إلى التكرار.

وهذا السؤال يرد على كل منصوب يصح إقامته مقام الفاعل، ويندفع بهذا الدفع (٥) فاعتبر هاهنا لما أن لا يفيده.

وقد يكون المفعول المطلق منقسماً على ثلاثة أقسام؛ لأنه إن لم يكن ما يدل عليه زائدا على مدلول فعله فهو النوع إن كان دلالته مدلول فعله فهو النوع إن كان دلالته

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لتعرف) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) أي: كما أن الفاعل حُدّ ليعرف فيرتفع.

<sup>(</sup>٣) أي: ليس من المفعول المطلق بالحد الذي ذكره المصنف.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب في: شرحه ٢/ ٣٨٩: "وقد أورد على هذا - أى على حد المفعول المطلق - قولهم: (ضُرب ضربٌ شديدٌ) فإنه اسم لِمَا فعله فاعل فعل مذكور بمعناه ولفظه، فيجب أن يدخل في الحد، وإذا دخل في الحد فيجب أن ينتصب لأنه إنما حُد ليعرف فينصب، كما أن الفاعل حد ليعرف فيرتفع، وهو غير وارد؛ لأنه عندنا دخل في الحد، ولا شك أن ذكرنا تعريفه ههنا لينتصب، ولكن بعد أن عرفنا أن منه قسما يجب رفعه، وهو إذا قصد إقامته مقام الفاعل وجعله أحد الجزأين، فإذا حصل الإعلام بذلك ثم حد المفعول المطلق - باعتبار ما هو مفعول مطلق - فيجب دخول المرفوع في الحد وإن كان الغرض من حده تعريف نصبه، لأن ما تقدم يفيد تخصيصه لأنه خاص وقد ذكر أن حكمه الرفع، فكأنه قيل ههنا: ينتصب هذا المحدود في غيرالحل الخاص الذي قد عرفنا أن رفعه واجب فيما تقدم، واستغنى عن ذكره ههنا لأن ذكره راجع إلى تكرير محض لا فائدة فيه زائدة، لأنا لو ذكرناه ذكرنا عين ما تقدّم، فتبين أنه لا حاجة إلى الاحتراز منه، فلزم وجوب أنه لو ذكر لكان خطأ، ألا ترى أنه يكون مُخْرَجاً من حد المفعول المطلق، وقد قلنا: إن المفعول المطلق نفسه يرتفع إذا أقيم مقام الفاعل، فيصير حاصل الأمر: هو مفعول مطلق وليس بمفعول مطلق، من جهة واحدة، وهذا ظاهر الفساد غير خاف بالنظر المستقيم، وهو السر في حذف أمثال ذلك في حدود ذُكرت في هذه المقدمة "ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ١/ ٢٦٧: " المراد بـ (التأكيد) المصدر الذي هو مضمون الفعل بلا زيادة شيء عليه من وصف أو عدد، وهو في الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمون، لكنهم سمَّوه تأكيداً للفعل توسُّعاً فقولك: (ضربت) بعنى: أحدثت ضرباً، فلما ذكرت بعده (ضربا) صار بمنزلة قولك: أحدثت ضرباً ضرباً، فظهر أنه تأكيد للمصدر المضمون وحده... " ا. هـ.

## والعدد، مثل: جلستُ جلوسا، وجلستُ جلسةً، وجَلَسْتُ جَلْسَةً،

عليه إما بسبب صيغة فعله - كما في مُثُل المتن - أو باسم خاص نحو: رجع القهقري، فإنه عند سيبويه مفعول مطلق (١) خلافا للمبرد (٢).

أو بصفةٍ مع وجود المصدر مثل: ضرباً شديداً، أو مع حذفه مثل: ضربتُ أيَّ ضرب، وضرب الأمير، أو بتعريف عهد (٣) مثل: ضربتُ الضربَ الذي تعلَّمه.

والعدد إن كان دلالته على ذلك الزائد، بأن يدل على عدد المرات، معينا كان العدد أو لا، وسواء كان مستفاداً من الوضع - كما فى مثل المتن - أو من الصفة نحو: ضربت ضرباً كثيراً، أو من العدد الصريح المميز بالمصدر نحو: ضربت ثلاث ضربات (٤).

قوله: مثل: جلستُ جلوسا مثال للمفعول المطلق الذي لمجرد التأكيد، ويُسمى أيضا مبهما (٥) لكونه غير متعيّن للنوع والعدد.

قيل: إنما كان للتأكيد لأنه بمنزلة تكرير الفعل المقابل للاسم، بدليل تقديرهم بـ ضربت/ ضربت (٣٥/ب) وفيه ضعف؛ لعدم دلالة المصدر على الزمان، والحق أنه تأكيد لما في ضمن (٦) الفعل، فمعنى قولنا: ضربت زيداً ضربا، أي (٧): أوقعت عليه ضربا ضربا.

وقوله: جلستُ جِلسةً - بكسر الجيم - مثال للمفعول المطلق الذي للنوع؛ لكونه دالاً على نوع من أنواع المصدر.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الكتاب ١/ ٣٥ وفيه: ".. وذلك قولك: ذهب عبدُ الله الـذهابَ الشديدَ، وقعـدَ قِعـدةَ سَـوءٍ، وقعـد قعدتين لمّا عمِل في الحدث عمِل في المرة منه والمرّتين، وما يكون ضربا منه، فمن ذلك: قعـد القُـرفُصاءَ، واشتمَلَ الصَّمَّاءَ، ورجع القهقَرَى، لأنه ضربٌ من فِعلِه الذي أُخِدَ منه " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) فهو عنده في الأصل صفة للمصدر أي: الرجوع القهقري، وانظُر رأيه في: الأصول ١/ ١٦٠، والرضي ١/ ٢٦٨: " وعند بعض الكوفيين: هو منصوب بفعل مشتق من لفظه وإن لم يستعمل، فكأنه قيل: تقهقر القهقري، وتقرفص القرفصاء، ونحوه " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (عند) والتصحيح من: شرح المصنف ٢/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الرضى ١/٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) قال ابن القواس ص ١٦١: " فالمبهم هو الذي لا يدل على أكثر مما يدل عليه الفعل، عدا الزمان " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) وهذا معنى قول الرضى ١/٢٦٧: ".... وهو في الحقيقة تأكيد لذلك المصدر المضمون، لكنهم سمَّوه تأكيداً للفعل توسُّعاً، فقولك: (ضربت)، بمعنى: أحدثت ضربا، فلما ذكرت بعده (ضربا) صار بمنزلة قولك: أحدثت ضرباً فطهر أنه تأكيد للمصدر المضمون وحده، لا للإخبار والزمان اللذين تضمنهما الفعل ".

<sup>(</sup>٧) في الأصل (إذ) وهو خطأ.

## فالأول لا يثني ولا يجمع بخلاف أخويه، وقد يكون بغير لفظه مثل: قعدت جلوساً.

وقوله: جلست جَلسةً - بفتح الجيم - مثال للمفعول المطلق الذي للعدد؛ لوجود الدلالة عليه فيه.

ويُسمى هذان النوعان مختصاً، ومؤقتا(١)، والوجه ظاهر.

فالأول لا يُثنى ولا يُجمع (٢) أى: لا يأتى منه تثنية ولا جمع لاقتضائهما الكثرة، لأن حقيقة التثنية والجمع بأن يقصد إلى أمرين متميزين اشتركا في اسم واحد، وأمور متمايزة مشتركة فيه، فيزاد علامة كثيرة لما فوق الواحد اختصاراً، والحال أن يكون مثل تلك الماهية معها متعذر، لعدم الكثرة فيها.

بخلاف أخويه، أى: بخلاف القسمين الأخيرين اللذين هما للنوع والعدد، فإنهما يثنيان ويجمعان لإمكانهما (<sup>(7)</sup>؛ لأن النوع والعدد يتميز عن نوع آخر وعن عدد آخر، وعن أنواع وأعداد أُخر، فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل موجب التثنية، وبانضمامهما يحصل موجب الجمع ممكنا، بغير تثنية (أ) (أجمعون) لاكتفائهم في تأكيدها بـ (كلا).

وكان قول من قال: إن قول ه (ولا يجمع) مستغنى عنه؛ لأن نفى التثنية يستلزم نفى الجمع، باطلاً.

وقد يكون المفعول المطلق بغير لفظه (٥)، أي: بغير لفظ الفعل الناصب لـه (٦)، خلافا للبعض (١)

(١) انْظُرْ: ابن القواس ص ١٦١، والهمع ٢/ ٧٣.

(٢) انْظُرْ علة عدم تثنيته وجمعه في: شرح المصنف ٢/ ٣٩٢، والرضى ١/ ٢٦٩، والجامي ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>٣) يثنى ذو العدد ويجمع بلا خلاف، وأما النوع ففيه قولان: أحدهما: أنه يُثنى ويُجمع، وعليه ابسن مالك قياساً على ما سُمع منه كالمعقول، والحلوم، والألباب، والثانى: لا، وعليه الشلوبين قياسا للأنواع على الآحاد فإنها لا تثنى ولا تجمع لاختلافهما، ونسبه أبو حيان لظاهر كلام سيبويه، قال: والتثنية أصلح من الجمع قليلا، تقول: قمت قيامين، وقعدت قعودين، والأحسن أن يقال: نوعين من القيام، ونوعين من القعود، أنظُر: الهمع ٢/ ٧٧ وما بعدها، والمطالع السعيدة ١/ ٣٦٨، وانظرُ: الارتشاف ٣/ ١١٥، وأوضح المسالك ٢/ ٢١٥، وشرح ابن عقيل ١/ ٥١١، والتصريح ١/ ٣٢٩، والأشموني ٢/ ١١٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (التثنية) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ١/ ٢٧٠: "أى: قد يكون المصدر بغير لفظ الفعل، وذلك إمَّا مصدر أو غير مصدر، والمصدر على خوبين: إما أن يلاقى الفعل فى الاشتقاق نحو قوله تعالى: {وتَبتَّل إليْهِ تَبْتِيلاً} و {والله أنبَتَكُم مِّنَ الأَرْضِ فَلَى ضَرِبين: إما أن يلاقيه فيه نحو: قعدت جلوسا " ا. هـ. وانظُرْ: الإيضاح فى شرح المفصل ١/ ٢٢١ وما بعدها، والجامى ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>٦) وهذا رأى: المازني، والمبرد، والسيرافي، وقد ذهبوا إلى أن الناصب للمصدر هو الفعل المذكور بمعناه وإن لم يكن من لفظه.

<sup>(</sup>۱) وهذا مذهب سيبويه، وذهب إلى أن الناصب لــه فعـل مقـدر مـن لفظـه، وحـذف لدلالـة المـذكور عليـه، انْظُرْ: الرضى ١/ ٢٧، وابن يعيش ١/ ١١٢، وابن القواس ١٦٣، وابن جماعة ص ١٢١، والهمع ٢/ ٧٥.

مثل: قعدت بلوسا؛ لأن الشرط أن يكون بمعناه لا بلفظه.

اعلم أن العلماء اختلفوا في أن (العالم) في قولنا (خلق الله العالم) مفعول مطلق، أو مفعول به، فذهب الأكثرون إلى أنه ليس بمفعول مطلق، بل مفعول به، كما هو الظاهر من كلام المصنف، قالوا: إن المفعول المطلق لابد وأن يكون حدثا، وليس (العالم) كذلك، وأيضا اتصاف الفاعل بالمفعول المطلق على طريق الاشتقاق صحيح، كما نقول: (الله خالق) فلو كان مفعولا مطلقا لفاعل (خلق) لصح اتصاف (الله) تعالى به، وليس (۱۱ كذلك، فعلم منه أنه مفعول به (۲).

وعند عبد القاهر [أنه] (٣) مفعول مطلق (٤)؛ لأن المفعول المطلق هو الذى لا وجود له قبل تعلق فعل الفاعل، بل كان عدما محضا ويوجده الفاعل؛ بمعنى: إخراجه من العدم إلى الوجود بتعلق فعله، و(العالم) كذلك؛ لأنه كان عدما محضا، وأخرجه (١١ (الله)) إلى الوجود، فهو عين خلقه، ولا يجوز أن يكون مفعولا به؛ لأنه هو الذى كان موجوداً قبل تعلق الفعل، فأُوقَعَ الفاعلُ عليه شيئا كما في: ضربتُ زيداً.

قال الحديثي (٦): إنه مفعول مطلق للنوع على طريقة ما في: أنسأت زيداً عمراً فاضلا، فإن (عمراً فاضلا) نفس الإنباء، فكأنه قيل: خَلَقَ خَلْقًا، إلا أنه مؤقت، وهذا مبهم كما في نحو: قعد القرفصاء، وقعد قعوداً.

<sup>(</sup>١) في الأصل (فليس) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>۲) قال الأصبهاني ص ۲۳۱: " واعلم أن النحويين اتفقوا على أن (العالم) في قولنا (خلق الله العالم) مفعول به، إلا عبد القاهر فإنه قال في كتابه الموسوم بأسرار البلاغة: إنه مفعول مطلق، ويحتج الأولون بأنا نعلم (العالم) مع الشك في كونه مخلوقا لله، أي يُعلم بدليل منفصل، والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم، فإذن كون (الله) تعالى خالقا للعالم غير ذات العالم، فإذا لم يكن مفعولا مطلقا، فتعين أن يكون مفعولا به لا مفعولا مطلقا؛ لأننا نصف (الله) تعالى بالخلق، فلو كان الخلق نفس العالم لزم كونه تعالى موصوفا بالعالم " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُـرْ: المقتصد ١/ ٥٨٠، وأسرار البلاغة ص ١٣٨، وشرح الأصبهاني ص ٢٣١، والمغنى ٢/ ٧٦١، والتصريح ١/ ٨٠، وهذا قول: ابن الحاجب في: الأمالي ٤/ ٢٧. وقد اختاره ابن هشام وصححه بوجوه، انظرها في: المغنى ٢/ ٢٧، وحاشية الدسوقي على المغنى ٣/ ٤٧٨، وقال ابن هشام ٢/ ٧٦١: " والذي غرَّ أكثر النحويين في هذه المسألة أنهم يُمثلون المفعول المطلق بأفعال العباد، وهم إنما يجرى على أيديهم إنشاء الأفعال لا الذوات، فتوهموا أن المفعول المطلق لا يكون إلا حدثًا " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (إخراجه) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) الإمام ركن الدين الحديثي الحسن بن محمد العلوي، المتوفى بالموصل سنة ٧١٥ هـ، لـه: شرح الكافيـة، قـال حاجى خليفة: " وشرحه مثل شرح الرضى بحثاً وجمعاً، بـل أكثر منـه وأولـه: الحمـد لله ذى الطـول حمـد المؤمنين " ١. هـ، انْظُرْ: كشف الظنون ٢/ ١٣٧٦.

وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازاً كقولك لمن قدم: خَيْرَ مَقْدَمٍ، ووجوبا سماعا مثل: سَقْياً ورَعْياً، وخيْبَةً، وجَدْعاً، وحَمْداً وشُكْراً، وعَجَبًا،

وقال بعضهم (١): الحق أن يكون هذا راجعاً إلى مسألة التكوين، فإن ذهب إلى أن الخلق عين المخلوق نحكم بأنه مفعول مطلق، وإلا فمفعول به.

وقد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق لقيام قرينة دالة عليه، لفظية كانت أو معنوية (٢)، حذفا جوازاً، أى: جائزاً، بحيث يجوز إظهاره وإضماره، كقولك لمن قدم من السفر: خَيْرَ مَقْدَمٍ، قيل: تقديره: قدمت قدوما، أو مقدما خيْرَ مَقْدَمٍ (٣)، بحذف الموصوف (٤) وإقامة الصفة مقامه، ولا حاجة إلى هذا التقدير؛ لأن (خيراً) - أفعل تفضيل - يكتسب معنى ما أضيف إليه، فكان كأنه مصدر.

وذهب (٥) بعض العرب إلى أنه مرفوع لكونه خبر مبتدأ محذوف أى: قدومك خير مقدم (٦)، فحيئذ لا يكون مما نحن فيه.

وقد يحذف ذلك الفعل حذفا وجوبا، أى: واجبا، بأن يكون بحيث لا يجوز إظهاره أصلا، سماعاً بأن يكون طريق علمه مقصوراً على السماع، ولا يكون له ضابط كلى لينضبط به منتشره، مثل: سقيا، أى: سقيتُ سقيا، ورعيا، أى: رعيت رعيا، وهما فى الدعاء له، وخيبة أى: خبت (٧) خيبة ، وجدعاً أى: جُدِعَ جدعاً (٨) وهما فى الدعاء عليه؛ لأن معناهما الدعاء بالذل وتقبيح الحال، وحمداً، أى: حمدت الله حمداً، وشكراً، أى: شكرت له شكراً، وعجباً أى: عجبت عجبا (٩).

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: أمالي ابن الحاجب ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أو معنوياً) وهو خطأ، والقرينة اللفظية نحو: (حثيثاً) لمن قال: أيَّ سير سوت؟. والمعنوية نحو: تأهُباً ميمونا؛ لمن رأيته يتأهَّبُ لسفر، وحجا مبروراً، لمن قدم من الحيج، وسعياً مشكوراً، لمن سعى في مثوبة. انْظُرْ: شوح التسهيل ٢/ ١٨٣، والارتشاف ٣/ ١٣٦٠، والهمع ٢/ ٧٩، وانْظُرْ: المساعد ١/ ٤٧٠، والتصريح ١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن القواس، انْظُرْ: شرح ابن القواس ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (المحذوف) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (فذهب) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شرح ابن القواس ص ١٦٥، والأصبهاني ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٧) في الأصلّ (خيبت) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) الجِدْعُ: قطعُ الأنف والأذن والشفة واليد، انْظُرْ: اللسان (جدع) ١/ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٩) قال سيبويه ١/ ٣١١: "هذا باب ما ينتصب من المصادر على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره وذلك قولك: سقياً ورعياً، ونحو: قولك: خيبةً ودَفْراً، وجَدْعاً، وعقراً، وبؤساً وأُفَّةً وتُفَّةً، وبُعْداً وسُحْقاً... وإنما ينتصب هذا وما أشبهه إذا ذكر مذكور فدعوت له أو عليه على إضمار الفعل، كأنك قلت: سقاك الله= =سقيا

قال المصنف في شرحه (۱): " وحاصلها أنها مصادر كثرت في استعمالهم فخففوها بحذف أفعالها (7)، وجعلوا المصدر عوضا عنها للكثرة ((7))، فهي في المعنى معللة بالكثرة، إلا أن الكثرة لما تعذر معرفة ما كثرت فيه بعينه احتيج على السماع، إذ لا يقدر على (٤) ضابط يعرف به ما كثر ويميز (6) مما لم يكثر ".

ثم هذا ثابتٌ باستعمال الفصحاء، فلا يُنافيه إثباتُ الفعل في غيره (٦).

ومن هذا القبيل: (أيضا) وهو مصدر من: (آض) إذا رجع (٧)، و(فضلا) من: فضل من الشيء كذا إذا بقى منه بقية (٨)، و(هنيئاً مريئاً) (٩) و(عائذاً) (١٠) ولفظ هذه الآخيرة لفظة

سقيا، ورعاك الله رعيا، وخيبك الله خيبة، فكلُّ هذا وما أشباهه على هذا ينتصب، وإنما اختُزِل الفعل ها ههنا لأنهم جعلوه بدلا من اللفظ بالفعل، كما جُعل الحذر بدلا من احذر " ا. ه.. وقال المبرد: "... فمن المصادر ما يكتُرُ استعمالُه فيكون بدلا من فعله... فكقولك: حمدًا وشُكرًا، لا كفرً ا وعجباً، إنما أردت: أحمدُ الله حمدًا، فلولا الاستعمال الذي أبان عن ضميرك لم يجُز أن تُضمرَ؛ لأنه موضع خبر... " ا. ه.، انظرُ: المقتضب ٣/ ٢٢٦. وقال الرضى ١/ ٢٧١: " وأقول: الذي أرى أن هذه المصادر وأمثالها إن لم يأت بعدها ما يُبينها ويُعيِّن ما تعلَّقت به من فاعل أو مفعول إما بحرف جر أو بإضافة المصدر إليه، فليست مما يجب حذف فعله بل يجوز: سقاك الله سقياً، ورعاك الله رعياً، وجَدَعَك جَدْعاً، وشكرتُ شكراً، وحمدتُ حمداً " ا. هـ..

- (١) انْظُرْ: شوح المصنف ٢/ ٣٩٥.
- (٢) في شرح المصنف: (فعلها) بالإفراد.
- (٣) في الأصل: (لكثرة) وهو تُصْحِيف.
- (٤) كلمة (على) وكلمة (يميز) ليست في شرح المصنف.
- (٥) كلمة (على) وكلمة (يميز) ليست في شرح المصنف.
- (٢) قال الأصبهاني ص ٢٣٨: " فإن قيل: قولكم: حمدته حمداً، وشكرته شكراً، وغير ذلك، مبطل لقولك: إن أفعالها واجبة الحذف، قلنا: نحن نقول: إنها واجبة الحذف عند استعمال مصادرها مع اللام نحو: حمداً له، وشكراً له، وأنتم ما بينتم التخلف فيه، ونقول إنها واجبة الحذف عند بعضهم دون بعض، وحينئذ استعمال الفعل يكون بناء على مذهب القوم الآخر " ا. هـ.
  - (٧) انْظُرْ: لسان العرب (أيض) ١/ ١٩٠.
  - (٨) انْظُوْ: لسان العرب (فضل) ٥/ ٣٤٢٩.
- (٩) قال ابن الشجرى في: أماليه ١/ ٢٤٨: "يقال: هنأه الطعام والشراب يهنئه، وما كان هنيئا، ولقد هُنُوَ، والمصدر: الهَنْء وكل ما لم يأت بمشقة ولا عناء فهو هنييء، وهنيء اسم الفاعل من هنؤ كظريف من ظرُف ويحتمل أن يكون معدولا عن هانيء كما عدل رحيم عن راحم... " ا. هـ.. وقال الرماني: " وتقول: هنيئاً مريئاً أي: كُلْ هنيئاً واشرب مريئاً؛ لأنه أكثر ما يقال عند حال الأكل والشرب، وإن كان يصلح لكل حال تحدُث مما يَسُرُّ أو يغتبط بها لصاحبها، كما قال القائل: هنيئا له الشهادة، كأنه قال: ليذوق ذلك هنيئاً... " ا. هـ. أنظر: شرح كتاب سيبويه للرماني ص٧٧٥ رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى، تحقيق / محمد إبراهيم يوسف شيبة ١٤١٤هـ اطلعت عليها بقسم اللغويات في كلية اللغة العربية بالمنصورة.
  - (١٠) يقال: هذا عائد من الشر، انْظُرْ: اللسان (عوذ) ٤/ ٣١٦٢، وانْظُرْ: المساعد ١/ ٤٧٩.

#### وقياساً، في مواضع، منها:

الصفة، ومعناها أيضا في الأصل، يقال: طعام هنيء مرىء، والمقصود المبالغة في الإباحة، وهذا عائذ من الشر، وانتصابها بهذا الاعتبار؛ لأنها أحوال مؤكدة لعاملها الملتزم إضماره، كذا في فوائد التسهيل<sup>(۱)</sup>، ثم استعملت مصدراً بمعنى الهنيء، والعياذ [بخلاف]<sup>(۲)</sup> زعم المبرد <sup>(۳)</sup>.

وقد يحذف ذلك الفعل حذفا واجبا قياسا لأنه (٤) علم له ضابط (٥) كلى بالاستقراء (٦)، [وعلم] (١) أنهم يحذفون الفعل معه لزوما، وإن كان مستخرجاً (٨) من الصور المسموعة من العرب، قال المصنف (٩): هذا معنى القياس في اللغة عندنا.

ويجوز أن يكون المراد منه: هو الدليل الموجب للحذف، وهو التزام غيره موضعه مع القرينة الدالة عليه وذلك في مواضع متعددة، منها، أي: من المواضع التي (١٠) يجب حذف

<sup>(</sup>۱) قال ابن مالك في التسهيل ص ١٩: " وقد ينوب عن المصدر اللازم إضمار ناصبه، صفات كن عائداً بك، وهنيئاً لك، وأقائما وقد قعد الناس... والأصح كون... الصفات أحوالا " ا. ه... وقال في شرح التسهيل ١٩٣٢: ".. وقد يقوم مقام المصادر صفات مقصود بها الحالية على سبيل التوكيد نحو: عائذا بالله من شرها، وهنيئا لك، وأقاعداً سار الركب، وقائما علم الله، وقد قعد الناس، فوقعت الصفات في مواقع المصادر لتضمنها إياها، وجعلت أحوالا مؤكدة لعواملها المقدرة واستغنى بها عن المؤكد كما استغنى عن المصادر... " ا. ه.. وانتصاب هذه الصفات على الحالية المؤكدة لعاملها الملتزم إضماره هو رأى الأكثرين، انْظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٣٧٨، والهمع الجمل المن عصفور ٢/ ١٢٧٥، والرضى ١/ ٢٧٥، ١٠٤٠، وابن يعيش ١/ ١٢٢، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٥٧٥، والرضى ١/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) من قوله: (بخلاف) إلى قوله: (مستخرجا) سقط من الأصل واستدركه في الحاشية.

<sup>(</sup>٣) حيث حمل (عائذا بك) و(أقاعداً وقد سار الركب) ونحوهما على أنها مصادر جاءت على وزن فاعل كالمالح والعافية، انظرُ: المقتضب ٣/ ٢٢٩، وانظرُ رأيه والرد عليه في: شرح التسهيل ٢/ ١٩٤، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٦٦٩، والارتشاف ٣/ ١٣٧٨، والهمع ٢/ ٩٥. وقد ذهب ابن الحاجب فيها إلى أنها تقتصر على المفعولية المطلقة. انظرُ: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٢٤٠، وبمثل ذلك قال صاحب التخمير ١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٤) هذا تعليل المصنف في: شـرحه ٢/ ٣٩٦، وقال الأصبهاني ص ٢٣٩: " وإنما جعـل هـذا القســم قياسـيا... لإمكان الوقوف ههنا على ضابطه كلية بالاستقراء يجب حذف الفعل مع وجودها " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (ضابطة) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (باستقراء) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين زيادة من: شرح المصنف ٢/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٨) من قوله: (بخلاف) إلى قوله: (مستخرجا) سقط من الأصل واستدركه في الحاشية.

<sup>(</sup>٩) انْظُوُّ: شوح المصنف ٢/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل (الذي) وهو تصْحِيف.

#### ما وقع مثبتا بعد نفي، أو معنى نفي، داخل على اسم...

الفعل الناصب للمفعول المطلق فيها قياسا ما وقع، أى: المفعول المطلق، مثبتا(١)، احترز بـه عـن مثل (ما زيد سيرا) فإنه ليس من المبحوث عنه؛ لعدم ما يقوم مقام الفعل فيه (٢).

بعد نفى  $\binom{7}{}$  حاصل من كلمة / (ما)، احترز به عن مثل (زيد سيراً) فإنه ليس [من] هذا  $\binom{7}{}$  هذا  $\binom{7}{}$  القبيل أيضا؛ لعدم النائب  $\binom{6}{}$ ، وإن كان قرينة في الجملة.

أو وقع المفعول المطلق مثبتا بعد معنى نفى حاصل (٢) بكلمة (إنما) (٧)، وإنما كان فيها معنى النفى لأنها مركبة من (إن) و(ما) على قول، ولتضمنها معنى (ما) و(إلا) على قول آخر، وهذا القيد ليس للاحتراز، بل يدخل فيه ما هو منه (٨)، كما سيجيء مثاله (٩).

داخل، صفة لقوله: (نفى أو معنى نفى)، على اسم (١٠) احترز به عن مثل: ما سرت إلا سيرا، فإنه ليس منه؛ لعدم القرينة (١١)، وإن وجد النائب؛ لأن (ما) إذا دخل على الفعل خرج عن المشابهة بـ (ليس) فلم يكن طالبا للخبر.

ولقائل أن يقول: لِمَ لا يجوز أن يكون المصدر قائما مقام الفعل القرينة لـه، ليجب الحـذف فـى: زيد سيراً، وما سرت إلا سيرا؟

<sup>(</sup>١) قال الجامي ١/٣١٢: " أي: أريد إثباته لا نفيه فإنه لو أريد نفيه نحو: ما زيدٌ سيراً، لا يجب حذفه " ١. هـ

<sup>(</sup>٢) في الأصل (به) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ١/ ٢٨٢: "قول ه (مثبتا بعد نفى) إنما شرطهما لأنه لو كان منفيا نحو: ما زيد سيراً، أو لم يكن بعد نفى نحو: زيد سيراً، لم يكن فيه معنى الحصر المفيد للدوام، فلم يجب حذف الفعل إذ قصده هو الموجب لحذف الفعل " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) قال الأصبهاني ص ٢٤٠: " وقوله (بعد نفي) احتراز من مثبت بعد غير نفي فإنه ليس مما نحن فيه لجواز استعمال الفعل معه نحو: زيد سيراً " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (حاصلة) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) قال الأصبهاني ص ٢٤٠: " وقولـه: (أو معنى نفى) ليدخل فيه مثل قولك (إنما أنت سيراً) فإنه مما نحـن فيـه لكونه بمعنى: ما أنت إلا سيراً " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) مثل قولنا: إنما أنت سيراً، لأن معناه: ما أنت إلا سيراً. انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>١٠) قال الرضى ١/ ٢٨٢: "وليس دخول النفى على الاسم المذكور شرطا، وذلك لأنه لا يجوز كما قلنا فى نحو: (ما كان زيد إلا سيرا) و(ما وجدتك إلا سير البريد) أن يكون انتصاب المصدر على أنه مفعول مطلق، كما يجوز أن يكون، لكونه خبر الفعلين، مجازا، فالشرط إذن ما ذكرنا، أعنى: كون ناصبه خبراً عن شىء لا يكون هو، أى: المصدر، خبراً عنه إلا مجازا " ا. هـ.

<sup>(</sup>١١) قال الأصبهاني ص ٢٤٠: " وقولـه: (داخل على اسم) احتراز عن نفى داخلٍ على فعل نحو: ما ســرتُ إلا سيراً، فإنه ليس من هذا القبيل " ١. هــ.

## لا يكون خبرا عنه، أو: وقع مكرراً،

ويمكن أن يجاب عنه بأنه: إما أنه لم يجعل قرينة له؛ لاستدعاء استقلاله بكونه قرينة بدون كلمة، وفيه بُعد، إذ لا يلزم لكل مصدر فعل اشتق منه، بخلاف (ما) فإن كونه قرينة لمعاضدة المصدر.

وإما أنه لم يجعل نائبا عنه، لأن وجوب الحذف حيث يكون ذكر المحذوف كالمنافر المنافى، وهذا إنما يكون إذا كان الناصب أجنبيا، والمصدر مع الفعل ليس كذلك، بل هما شقيقان.

فإن قلت: لِمَ جعل (زيد) قرينة له والمصدر نائبا عنه إذا كان مكررا؟.

قلت: لتعاضده حينئذ للتكرار.

لا يكون خبراً عنه، أى: عن ذلك الاسم الداخل عليه النفى أو معناه إلا بطريق الجاز قصداً للمبالغة، احترز به عن مثل: ما سيرى إلا سيرٌ شديدٌ، فإنه ليس منه (١) لفقدان القرينة، لكون (ما) لاستيفائه (٢) الخبر لا يستدعى المحذوف (٣).

أو وقع المفعول المطلق مكرراً في موضع خبر فيما لا يصلح أن يكون خبراً<sup>(3)</sup>، فلا يرد مثل قوله تعالى: {كَلّاً إِذَا دُكَّت ِ<sup>(6)</sup> الأَرْضُ دَكَّا دَكَّا كَكًا كَالًا<sup>(7)</sup> فإن المصدر وإن وقع مكرراً إلا أنه ليس بواقع موقع الخبر<sup>(۷)</sup>؛ لأن (الأرض) ليس بمبتدأ، بل ما يقوم مقام فاعل (دُكَّت) فلا يصلح للابتداء، ولو قدر الفعل بعد (الأرض) لكان مما نحن بصدده.

<sup>(</sup>١) في الأصل (عنه) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (لا يستوفائه) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٣٩٦، وابن القواس ص ١٦٥، والجامي ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٤) قال الأصبهاني ص ٢٤٠: "قوله (أو وقع مكررا) نحو قولك: زيد ضرباً ضرباً، أي: يجب حذف الفعل إذا وقع المصدر مكرراً في موضع خبر عن شيء لا يصلح أن يكون خبراً عنه نحو: زيدٌ ضرباً ضرباً، فإنه وقع مكرراً في موضع خبر (زيد) ولم يصلح أن يكون خبراً عن (زيد)، وإذا كان كذلك لم يرد عليه قوله تعالى: {كَلَّ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكاً دُكاً لأنه لم يقع في موضع خبر " ا. هـ، وقال ابن القواس ص ١٦٦٦: " ومنها أن يقع مكرراً نحو: زيد سيراً سيراً، لقيام التكرار مقام الفعل، وليس ذلك مثل قوله تعالى: {كَلَّ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكاً دُكاً لأن تكرار المفعول في موضع الخبر ولا يكون خبراً " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (دكّدت) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) سورة الفجر الآية (٢١)، وفي قول (دكا دكا) وجهان من الإعراب: أحدهما: أنه مصدر مؤكد، و(دكاً) الثاني تأكيد للأول تأكيداً لفظياً. الثاني: أنه نصب على الحال، والمعنى: مكررٌ عليها الدك، كعلمته الحساب باباً باباً. انظرُ: الدر المصون ٦/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٣٩٧.

## مثل ما أنت إلا سيراً، وما أنت إلا سير البريد،

وينبغى أن يعلم أن كلمة (أو) لمنع الخلوّ، فلا تُنافى الجمع بين الضابطين<sup>(١)</sup>، فلا يرد ما قيل فى بعض الشروح: "من أن المفهوم من قول المصنف (إذا وقع مثبتا أو مكرراً) أنه لا يجوز إلا أحد الأمرين ".

أما الضابط المذكور والتكرير والأمر بخلافه فإن سيبويه قد صرّح بالتكرير مع الضابط المذكور في أمثلة هذا الباب(٢)، مورداً: ما أنت إلا قتلا قتلا، وما أنت إلا الضرب الضرب، وإنما أنت سيراً سيراً.

قوله: مثل: ما أنت إلا سيراً مثال للمفعول المطلق الواقع مثبتا وهو (سيراً) بعد النفى الداخل على اسم لا يكون ذلك المفعول المطلق خبراً عن ذلك الاسم وهو (أنت) إذ لا يمكن حمل السير عليه، وإنما وجب الحذف<sup>(٣)</sup> عند وجود هذا الضابط لوجود القرينة وهي (ما) لأنه يطلب الخبر، ولا خبر يصلح من حيث المعنى إلا فعل بمعنى المصدر المذكور والملتزم في موضعه وهو (إلا).

فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون الناصب اسم فاعل دون فعل؟.

قلت: الواقع منصوب"، وعامِلُ النصب أصالة هو الفعل فتقديره أولى، نعم يمكن أن يعارض بكون الأصل في الخبر الإفراد، لكن يمكن أن يرجح جانب ما أصالته في العمل أيضا؛ لكون الكلام بالنسبة إلى المعمول.

وقوله: ما أنت إلا سير البريدِ مثال لهذا القسم أيضا.

<sup>(</sup>١) قال الدولت آبادى: " وإنما جمع بين الضابطين لاشتراكهما في الوقوع بعد اسم لا يكون خبراً عنه " ا. هـ. انْظُرْ: شرح الكافية ل ٣٤ / أ.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه ١/ ٣٣٥: "هذا بابُ ما ينتصبُ فيه المصدرُ كان فيه الألفُ واللام أو لم يكن فيه على إضمار الفعل المتروك إظهارُهُ، لأنه يصير في الإخبار والاستفهام بدلا من اللفظ بالفعل، كما كان (الحَدَر) بدلا من (احذر) في الأمر، وذلك قولك: ما أنت إلا سيراً، وإلا سيراً، وما أنت إلا الضربَ الضربَ، وما أنت إلا قتلاً قتلاً، وما أنت إلا سيرَ البريدِ سيرَ البريدِ، فكأنه قال في هذا كله: ما أنت إلا تفعلُ فعلا، وما أنت إلا تفعلُ الفعل، ولكنهم حذفوا الفعل لما ذكرتُ لك " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ١/ ٢٨١ معللا لوجوب حذف عامل المصدر المحصور أو المكرر: " وإنما وجب حذف الفعل؛ لأن المقصود من مثل هذا الحصر أو التكرير وصفُ الشيء بدوام حصول الفعل منه ولزومه له، ووضع الفعل على التجدد والحدوث، وإن كان يستعمل المضارع في بعض المواضع للدوام نحو: (والله يقبض ويبسط)... فلما كان المراد التنصيص على الدوام واللزوم لم يستعمل العامل أصلا، لكونه إما فعلا وهو موضوع على التجدد، أو اسم فاعل وهو مع العمل كالفعل بمشابهته، فصار العامل لازم الحذف " ا. ه.

## وإنما أنت سيراً، وزيداً سيراً سيراً ومنها: ما وقع تفصيلا لأَثُر مضمون جملة...

وأما إيراده المثالين (١) فتنبية على أن المفعول المطلق وإن لم يكن خبراً (٢) عن ذلك الاسم المبتدأ فهو على ضربين: أحدهما: أنه فِعلُه فيكون حقيقيا كالمثال الأول.

والثاني: أنه ليس فعله، لكن فعله مشبه به فيكون مجازيا، كالمثال الثاني.

وقوله: إنما أنت سيراً مثال للمفعول المطلق الواقع مثبتا بعد معنى النفى الداخل على ذلك الاسم، وإنما وجب الحذف ههنا أيضا لوجود الضابط باعتبار أصل (إنما)(٣).

وقوله: زيدٌ سيراً سيراً مثال للمفعول المطلق مكرراً في موضع الخبر، وإنما وجب الحذف ههنا لوجود القرينة وهي (زيد) لأنه لكونه مبتدأ يستدعى الخبر<sup>(3)</sup> والملتزم موضعه لأنهم جعلوا التكرار قائما مقامه<sup>(0)</sup>، وهو عوضا عنه، ولذلك لم يجمعوا بينهما

ومثل قولهم: ضربت ضرباً ضرباً، ليس بمثل ذلك، وهو ظاهر (٦).

ومنها (۱) من تلك المواضع التي يجب فيها حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق قياسا: ما وقع  $[1,1]^{(h)}$ : المفعول المطلق تفصيلا، أي: وقع مستعملا بكلمة التفصيل، احترز به عن مثل: مننت منا<sup>(۹)</sup>، حيث وقع المصدر فيه إثر مضمون جملة متقدمة وليس بتفصيل له، فى لا يكون مما نحن فيه؛ لانتفاء ما يقوم مقام الفعل واللام فى قوله: لأِثَرِ مضمون جملة (۱۰۰).

(۱) قال الجامى ١/٣١٣: " وإنما أورد مثالين تنبيها على أن الاسم الواقع موقع الخبر ينقسم إلى النكرة والمعرفة أو إلى ما هو فعلٌ للمبتدأ، وإلى ما يشبه به فعله، أو إلى مفرد ومضاف " ١. هـ.

(٢) في الأصل (خبر) وهو لحن.

(٣) قال ابن القواس ص ١٦٥: " وإنما وجب الحذف لوجود القرينة الدالة على خصوصية الفعل، وقيامُ... (إنما) مقامه " ١. هـ.

(٤) قال في: الكناش ١/١٥٧: " ومعلومٌ أن (سيراً) لا يصلحُ أن يكون خبراً عن (زيد)، فالقرينة حاصلة والمصدرُ الأولُ لفظٌ التَزَم موضع الفعل المحذوف ِ " ١. هـ، وانْظُرْ: شرح التسهيل ٢/ ١٨٩.

(٥) أي مقام الفعل.

(٦) لأنه ليس فيه مبتدأ يستدعى الخبر.

(٧) قال الأصبهاني ص٢٤١: "... إشارة إلى باب آخر من هذا القسم لـه ضابطة وهي: أن تتقـدم جملـة متضـمنة فوائد، فإذا ذكرت فوائدها بألفاظ المصادر وجب حذف أفعالها للاستغناء عنها لكون اللفظ دالاً عليها " ١. هـ.

(٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٩) في الأصل (فشدوا الوثاق منا) وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وانْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٣٩٧.

(١٠) قال الرضى ١/ ٢٨٣: "ويعنى بمضمون الجملة: مصدرها مضافا إلى الفاعل أو المفعول، فمضمون (شدوا الوثاق): شدُّ الوثاق، ويعنى بأثر ذلك المضمون: فائدته ومقصوده وغرضه المطلوب منه، وسمّاه أثرا، لأن الغرض من الشيء يحصل بعد حصول ذلك الشيء، كالأثر الذي يكون بعد المؤثر، ويعنى بتفصيل ذلك الغرض: بيان أنواعه المحتملة " ١. هـ، وانْظُرُ: الجامى ١/ ٣١٤.

# متقدمة، مثل {فَشُدُّوا الوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وإِمَّا فِدَاءً} (١٠).

متعلق بقوله: (تفصيلا)، وهو احتراز عن مثل قولك: زيدٌ إما يسافرُ سفراً قريباً وإما يُسافر سفراً بعيداً، فإنه ليس بتفصيل أثر مضمون جملة، بل لتفصيل مضمون مفرد (٢).

وعن مثل قولك: زيد إما يسافرُ سفره القريب أو البعيد، فإنه ليس منه أيضا لأنه ليس لتفصيل أثر مضمون جملة، بل لتفصيل مضمونها نفسها (٣)، وإنما لم يجب حذف الفعل ههنا لعدم القرينة.

فإن قلت: المبتدأ من حيث إنه مبتدأً يستدعى الخبر، والخبر الصالح ههنا فعل بمعنى المصدر المذكور، بعين ما مرّ، فيكون قرينة له، وكلمة (إما) تقوم مقامه (٤٠)، فلم لا يجب الحذف؟

قلت: ليس الخبر ههنا فعلا كذلك، بل هو الجملة التفصيلية، فيكون دلالة المبتدأ على الفعل ضمنية، فلم تعتبر.

وتوصيفه الجملة بقوله: متقدمة بيان للواقع، وتوضيحٌ له، لإرشاد المبتدئ.

وما وقع في بعض الشروح<sup>(٥)</sup> " من أنه إنما قيـدّ الجملـة بالمتقدمـة؛ لأنهـا لا تكـون إلا كـذلك، لامتناع / تقدم تفصيل الشيء عليه ".

ليس<sup>(٦)</sup> بشيء، أو يكون هذا القيد بمقتضى هذا التعليل لغواً، إذ التقييد بما لا يمكن غيره يكون كذلك.

قوله: مثل قوله تعالى: {فَ شُرُوا الْوَسُوا الْوَاقَ جَمَلة متقدمة وقع المفعول المطلق وهو قوله تعالى: {فَ إِمَّا فِذَاءً} تفصيلا لأَثر مستفاد من مضمونها، فإن مضمونها هو المصدر المضاف إلى المفعول أي: (شَدُّ الوثاق) وله أثر مبهم، أي: فائدة يتضمنها ذلك المضمون، وتفصيلها إما المنُّ أو الاسترقاق، والفداء أو الاشتراء، إلى غير ذلك ، وإنما يسمى أثر لحصولها بعد ذلك المضمون، كما أن حصوله بعد المؤثر.

(٢) انْظُرْ: ابن القواس ص ١٦٦، والأصبهاني ص ٢٤١.

<sup>(</sup>١) سورة محمد ﷺ من الآية (٤).

<sup>(</sup>٣) قال الدولت آبادي ل ٣٤ / أ: " قوله... تفصيلا لأثر، احتراز عما يكون تفصيلا لمضمون جملة دون أثره نحو: زيد يسافر سَفَرَة القريبَ أو البعيدَ " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (يقوم مقام) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٥) المراد به: الشرح المتوسط ص ١١٦.

<sup>(</sup>٦) جوِاب قولـه: (وما وقع في بعض الشروح).

<sup>(</sup>۷) انْظُرُّ: شرح المصنف ٢/ ٣٩٨، والإيضاح في شرح المفصل ١/ ٢٢٩، والرضى ١/ ٢٨٤، وابـن القـواس ص ١٦٦، والكناش ١/ ١٥٧، والجامي ١/ ٣١٤.

#### ومنها: ما وقع للتشبيه علاجا بعد جملة...

وإنما وجب الحذف ههنا<sup>(۱)</sup> لوجود القرينة وهي الجملة المتقدمة، والملتزم في موضعه وهـو كلمـة التفصيل.

ومنها<sup>(۱)</sup>، أى: من تلك المواضع التي يجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق فيها: ما وقع [أي]: المفعول المطلق، للتشبيه<sup>(۱)</sup>، احترز به عن مثل: لِزيدٍ صوتٌ صوتٌ حَسَنٌ، فإنه ليس من المبحوث عنه؛ لأن الغرض هنا إيقاع الصوت الثاني بدلا من الأول<sup>(١)</sup>، فيكون الكلام مستغنيا عن تقدير الفعل، حتى لولا ذلك الغرض لصلح أن يكون مما نحن فيه.

قوله: علاجا حال عن فاعل (وقع)<sup>(٥)</sup> أى حال كون ذلك المفعول المطلق من الأفعال الصادرة عن المحلّ بمباشرة الجوارح، احترز به عن مثل: له<sup>(١)</sup>علمٌ علمُ الفقهاء، وله زهدٌ زهدُ الصلحاء؛ لأنهما لكونهما دالين على الثبوت والاستمرار كان الوجه فيهما الرفع على البدلية<sup>(٧)</sup> وسبب الاشتراط أن يكون الاسم الذي بمعنى المفعول المطلق دالا على الحدوث بذلك، ليصلح قرينة للفعل.

وقوله: بعد جملة للاحتراز عن مثل قولك: الصوتُ صوتَ الحمار (^)، بالنصب في الثاني، بتقدير كاف التشبيه، فإنه ليس منه؛ لكونه كلاما تاما مستغنيا عن تقدير الفعل.

(١) قال ابن الحاجب في: شرح المفصل ١/ ٢٢٩: " فحذفوا الفعل لقيام القرينة الأولى، وهي الجملــة التــي هــذه فوائدها، والتزموه؛ لأن اللفظ الأول قد وقع موقع الفعل فاستغنى عنه لفظاً ومعنى... " ١. هــ.

<sup>(</sup>٢) قال الأصبهاني ص ٢٤٢: "هذا إشارة إلى قسم آخر من أقسام القياس، وضابطه: أن يتقدم قبل المصدر جملة مشتملة على اسم بمعناه وعلى من هو منسوب إليه في المعنى، أي: على صاحبه، ويكون المصدر للتشبه " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال الدولت آبادی ل ٣٤ / أ: "قولـه (للتشبيه) أی: للدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، احتراز عـن نحو: مورت به فإذا لـه صوت صوت حسن " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) هذا أحد قولى سيبويه في مثل هذا المثال وهو رفعه على أنه بدل من الأول، والقول الشانى: رفعه على أنه وصف له، وأجاز الخليل فيه النصب إما على المصدر أو على الحال، وجوّز الرضى فيه أن يكون تأكيداً لفظياً. انْظُرْ: الرضى ١/ ٢٨٦، وانْظُرْ: الكتاب ١/ ٣٦٣، والإيضاح في شرح المفصل ١/ ٢٣١، وشرح الكافية لابن هشام ل ٤٠ / أ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (واقع) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (قوله) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٢٣٠، والرضى ١/ ٢٨٤، والجامي ١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: شـرح المصـنف ٢/ ٤٠٠، والجـامي ١/ ٣١٥، وقـال الأصـبهاني ص ٢٤٢: " وقولــه: (بعــد جملـة) للاحتراز مما وقع بعد المفرد كقولك: الصوتُ صوت حمار، فإنه ليس من هذا القبيل " ا. هـ.

## مشتملة على اسم بمعناه وصاحبه، مثل: مررت به فإذا لــه صوت ...

قيل (۱): فيه ضعف (۲)؛ لعدم اختصاص إخراج هذا المثال بذلك القيد، فالصواب أن يقال: إنه احتراز عن مثل قولك: صوت له صوت حمار، فإن (۱) (صوت له) ليس بجملة لأن (له) في حيز الصفة مع اشتماله على اسم بمعنى المصدر.

مشتملة تلك الجملة على اسم بمعناه، أى: بمعنى المفعول المطلق، وهو للاحتراز (١) عن مثل قولك: مررت بزيد فإذا له ضرب (٥) صوت حمار، فإنه ليس منه لعدم اشتمال الجملة فيه على ذلك الاسم.

وإنما اشترط هذا الاشتمال لئلا يفوت القرينة على الفعل، فعلى هذا كان الأولى اثبات (علاجا) بعد هذا القيد؛ لأن ما هو المقصود وحدوثه بالذات ذلك الاسم ليكون قرينة للفعل.

وعلى صاحبه، أى: على صاحب ذلك الاسم، احترز به عن مثل: مررت به فإذا فى الدار صوت صوت حمار (٦)، فإنَّ حذفَ الفعلِ ههنا ليس بواجبٍ؛ لعدم اشتمال الجملة فيه على الصاحب.

وإنما اشترط ذلك لأن الاسم بغير صاحبه لم يدل على معالجة الفعل، فلم يصلح أن يكون قرينة له، مع أنه لولا ذلك لبقى المقدَّر بلا فاعل.

قوله: مررت به لا مدخل له في المقصود، وإنما ذكر لارتباط المعني، وقوله: فإذا له صوت مملة مشتملة على اسم بمعنى المفعول المطلق وهو (صوت)، و(٧)على صاحبه وهو

<sup>(</sup>١) هذا قول الغجدواني، انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) في الغجدواني: (فيه نظر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل (فإنه) وما أثبته من: العجدواني.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (الاحتراز) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) فى الأصل (صوتُ) وهو خطأ؛ لأنه بذلك يكون المثال صحيحا ومشتمـلا على جميـع القيـود التـى ذكرهـا المصنف، أمَّا ما أثبته فهو يخل بقيدٍ وهو عدم اشتمال الجملة علـى اسـم بمعنـى المفعـول المطلـق، وهـذا هـو المطلوب ليصح الاحتراز. وانْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٠٠، والجامى ١/ ٣١٥، والكنّاش ١/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٦) انْظُرُ: المراجع السابقة، وانْظُرُ: الكتاب ١/ ٣٦٥ وفيه: "هذا باب ما الرفعُ فيه الوجه، وذلك قولك: هذا صوتٌ صوتٌ صوتٌ حمار، لأنك لم تذكر فاعلا، ولأن الآخر هو الأول حيث قلت: (هذا) فالصوت هو هذا، ثم قلت: هو صوت محار، لأنك سمعت نهاقا، فلا شك في رفعه " ا. ه.. وقال الرضي ١/ ٢٨٦: " إِنْ خَلت الجملةُ المتقدمةُ من صاحب الاسم الذي بمعنى المصدر، فالأولى إتباع المصدر - وإن كان للتشبيه - وصفا أو بدلا نحو: مررت فإذا في الدار صوتٌ صوت حمار، وإنما ضعف نصبه لأن الجملة المتقدمة إذن ليست كالفعل لخلوها مما أسند إليه الحدث معنى ولابد للفعل من مسند إليه ".

<sup>(</sup>٧) في الأصل (وهو) وهو تَصْحِيف.

# صوتَ همار، وصُراخٌ صُراخَ الثَكْلَى، ومنها: ما وقع مضمون جملة...

الضمير المجرور في (لـه).

وقوله: صوتَ حمار، الصوت فيه مفعول مطلق وقع للتشبيه علاجاً بعد تلك الجملة.

ومن قال: المراد من الجملة المعهودة في المثال (مررت به)، فقد سها (١) سهواً ظاهراً، كما ذكره صاحب الغجدواني (٢).

وقوله: صُراخٌ صُراخٌ التُكْلَى مثال ثان له، وإنما وجب الحذف ههنا لوجود القرينة (٣)، فإن (له صوت) لما كان مشتملا على الاسم العلاجي أي: الدال على الحدوث؛ لأن المصدر علاج، والاسم الذي بمعناه فيكون علاجا أيضا؛ لاتحاده معه في غرض المتكلم، كان إسناد ذلك الاسم الحادث إلى صاحبه قرينة للفعل (٤)، والملتزم موضعه وهو (الصوت) الأول.

ومنها، أى: من المواضع المذكورة: ما وقع [أى]<sup>(٥)</sup>: المفعول المطلق مضمون جملة بمعنى: وقوع المفعول المطلق في ضمنها، لا بمعنى وقوعه مضمونها، وهذا القيد للاحتراز عن مثل قولك: ضربت ضربا<sup>(٢)</sup>، فإن (ضربا) لا تعلّق له إلا بشق من الجملة المتقدمة لعدم تعرضه إلى الفاعل فيكون مضمون مفرد.

وسبب الاحتراز عنه انتفاءُ القرينة والملتزم موضع الفعل، كذا في الغجدواني(٧).

قلت: لعل الحكم ههنا متعلق بانتفاء المجموع، وإلا فالمصدر المنصوب يدل على فعله، فكيف يصح الحكم بانتفاء القرينة؟.

<sup>(</sup>١) في الأصل (سهي).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شوح الغجدواني ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الكنَّاش ١٥٧/١.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ١/ ٢٨٤: "أكثر النحاة على أن هذا المصدر منصوب بفعل مقدر بين الجملة المتقدمة والمصدر، يدل عليه الجملة المتقدمة.. فالأصل: له صوت يصوته صوت حمار، أى تصويت حمار، فأقيم الاسم مقام المصدر كما في: أعطى عطاء، وكلم كلاما، وظاهر كلام سيبويه أن المصدر منصوب بقوله: (له صوت) لا بفعل مقدر،... وقد قيل: إن العامل في المصدر المنصوب الاسمُ الذي بمعناه في الجملة المتقدمة، لأن المعنى فإذا له تصويت، والتصويت مصدر يعمل عمل فعله إذا لم يكن مفعولا مطلقا.... " ا. هد. وانظُرْ قول سيبويه في: الكتاب ١/ ٣٥٥، ٣٥٥، وانظُرْ: ابن يعيش ١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) سيُعيد الشارح هذا الاحتراز في القسم التالى، وقال الأصبهاني ص ٢٤٥: "قوله: (ما وقع مضمون جملة) احتراز مما وقع مضمون مفرد كقولك: ضرب زيدٌ ضرباً، فإن (ضرباً) وقع مضمون المفرد وهو (ضرب) وليس من هذا القبيل " ١. هـ.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الغجدواني ص ١٤٤ ونصه: "قوله: (مضمون جملة) احتراز عن مضمون مفرد كقولك: ضربتُ ضربا، فإن (ضربا) لا يتعرض إلا إلى شق الجملة، فإنه لا تُعرُّض لــه إلى الفاعـل، والاحتراز عنـه لانتفـاء القرينة وما يقوم مقام الفاعل " ١. هـ، وانْظُرْ: الرضى ٢/٧٨٧.

## لا محتمل لها غيره، مثل: لــه على ألف درهم اعترافا، ويُسمّى توكيداً لنفسه.

قوله: لا محتمل لها، أى: لتلك الجملة، غيرة، أى: غير المفعول المطلق، للفصل بين القسم المذكور والقسم الذي يأتى بعده.

مثل: له على الف درهم ف (الف درهم) مبتدأ، و(له) جار ومجرور خبره مقدما عليه، و(على) إما منصوب على الحالية من الضمير المستتر في الظرف الجارى الراجع إلى (الف)، أو متعلق به لكونه نائبا عن الفعل، فيكون جملة اسمية، وقع المفعول المطلق وهو اعترافا في مضمونها؛ لأنها تدل على (أعترف) وفيه اعتراف، مع أنها لا احتمال لها غيره (١).

ثم ينبغى أن يعلم [أن] (٢) المراد من الغير المخالف: المنافى، وكون احتمال الكذب لهذه الجملة لكونها خبرية، مستلزما لاحتمال الغير كذلك، ممنوع.

ويُسمّى هذا القسم من المفعول المطلق توكيداً لنفسه (٣)، لكونه مؤكداً للمضمون الذي هو المفعول المطلق، كالاعتراف - مثلا - في المثال المذكور، فإنه يؤكد المضمون/ الذي هو عين الاعتراف (٤)، (٣٧) لكن من حيث الصدق، لا من حيث المفهوم مع أن هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه.

وما يقال: من أن الاعتراف مطلق، والمضمون مقيد، فلا يكون هو هو، يندفع بأن لا يكون الأول متحققا إلا في ضمن الثاني، مع أن ذلك ثابت فيما سبق.

وإنما وجب الحذف ههنا لأن الجملة تدل على (أعترف) وتقوم مقامه (٥).

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: شرح المصنف ۲/۱٪، والجامى ۳۱۲/۱، وقال الأصبهانى ص ۲٤٥: "... قولك: (لفلان علىَّ ألفُ درهم اعترافاً) فالاعتراف وقع مضمون جملة وهى (لـه على ألفُ درهم) ولم يحتمل غيره؛ لأن قولَـك: (لــه على ألفُ درهم) لا معنى لـه إلا الاعتراف " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ١/ ٣٨٠: " هذا باب ما يكون المصدرُ فيه توكيداً لنفسه نصبا، وذلك قولك: لــه علىَّ ألفُ درهمٍ عُرفاً، ومثل ذلك قول الأحوص: عُرفاً، ومثل ذلك قول الأحوص: إلى لأمْنتُحُكَ الصَّدودِ وإننى ::: قسَما إليكَ مع الصَّدودِ لأمْيَل.

وإنما صار توكيداً لنفسه لأنه حين قال: (له على) فقد أقرّ واعترف، وحين قال (لأمْيَلُ) عُلم أنه بعد حَلِف ولكنه قال: عُرفاً، وقَسَماً، توكيداً، كما أنه إذا قال: سيرَ عليه، فقد علم أنه كان سيرٌ، ثم قال (سيراً) توكيداً اله من المبرد: "هذا باب ما يكون من المصادر توكيدا، وذلك قولك: لا إله إلا الله قولاً حقًا كأنك قلت: أقول قولاً حقًا، لأن قولك: لا إله إلا الله هو حقّ، وكذلك: لأضربنّك قسمًا حقًا؛ لأنه بدل من قولك: أقسمُ، وكذلك: لأقومن قسمًا؛ لأن قولك: لأقومن فيه لام القسم، ومثله: إنى لأمنحُك الصّدودَ وإنّني الله الله الله عمَ الصّدُودِ لأميَل.

انْظُوْ: المقتضب ٣/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُ: الكناشُ ١/ ١٥٨، وقال ابن مالك في: شرح التسهيل ٢/ ١٨٩: "... سُمّى مؤكداً لنفسه لأنه بمنزلة تكرير الجملة، فكأنه نفس الجملة، وكأن الجملة نفسه " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ويقوم)، وانْظُرْ: الرضى ١/ ٢٨٨، ٢٩٣، وابن القواس ص ١٦٧.

# ومنها: ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره، مثل: زيد قائمٌ حقّاً، ويُسمّى توكيداً لغيره.

ومنها، أى: من تلك المواضع: ما وقع، أى: المفعول المطلق<sup>(١)</sup> مضمون جملة، بالمعنى المذكور في القسم الأول، واحترز بإضافة المضمون إلى الجملة عما يقع مضمون مفرد نحو: ضربت ضرباً، فإنه مضمون مفرد؛ لما مرّ، ولم يجب حذّفه لعدم الملتزم موضعه.

ثم وصف الجملة بقوله: لها محتمل غيره، أى: لتلك الجملة احتمال غير ذلك المفعول، احترازا عما لا يكون له احتمال غيره، كالقسم الأول، كذا قالوا(٢)، وفيه بحث.

قوله: مثل: زيد قائم، مثال للجملة التي لها احتمال غير المفعول المطلق وهو حقاً، فإن (زيد قائم) كما يحتمل الحقيقة، يحتمل أيضا غيرها (٢)، ويُسمّى هذا القسم من المفعول المطلق توكيداً لغيره (٤)؛ لكونه مؤكداً للمضمون الذي هو غير ذلك المفعول.

وإنما وجب الحذف ههنا لأن (زيداً قائم) لاحتماله الحق كاحتماله الظن يجوز أن يجعل دالا على (حق) في المعنى وقائمه مقامه في اللفظ.

وبما ذكرنا فى تفسير المضمون سقط ما ذكر فى بعض الشروح (0): " من أن فى عبارته تساهلا؟ لأن مضمون الجملة إسناد القيام إلى زيد، والحق ليس عبارة عنه، فمعناه (1) منها: ما وقع تأكيداً أو تحقيقاً لمضمون جملة لها احتمال غيره أو لا "، بدليل ما قال بعده: فلا يرد مثل: زيد يسافر مسافرته؛ لأن المصدر هنا ليس للتأكيد فقط.

(١) قال ابن الحاجب في: الإيضاح ١/ ٢٣١: " وضابطه: أن تتقدم جملة قبل المصدر لها دلالة عليه، فإن احتملت غيره فهو توكيد لغيره... " ١. هـ.

(٢) منهم: ابن الحاجب في: شوحه ٢/ ٤٠٢.

(٣) قال الجامى ١/٣١٧: "... لأنها تحتمل الصدق والكذب والحق والباطل " ا. هـ. وقال صاحب الإقليد ص ٣٧٤: "... قولك: هذا عبد الله) لا لفظا ولا عقلا، أمَّا لفظاً فلا فظاهر، وأمَّا عقلا فلأنه لا يلزم من قولك: (هذا عبد الله) أن يكون ذلك في العقل حقّاً، بل لظان أن يظن أن ما قلته باطل فتأتى بـ (حقّاً) لتجعل الجملة مقصورة على أحد الوجهين عند السامع... " ا. هـ.

(3) قال سيبويه ١/ ٣٧٨: "هذا باب ما ينتصب من المصادر توكيدا لما قبله، وذلك قولك: هذا عبدُ الله حقًا، وهذا زيدٌ الحق لا الباطل، وهذا زيدٌ غيرَ ما تقول... " ا. هـ، وانظُرُ: المقتضب ٢٦٦٢ حيث قال: "هذا باب ما وقع من المصدر توكيدا، وذلك قولك: هذا زيدٌ حقًّا، لأنك لمّا قلت: هذا زيدٌ فخبَّرت، إنما خبَّرت بما هو عندك حقّ، فاستغنيت عن قولك: أحق ذلك، وكذلك: هذا زيدٌ الحق لا الباطل؛ لأن ما قبله صار بدلا من الفعل " ا. هـ، قال الرضى ١/ ٢٩٣: " ويُسميه سيبويه: " التأكيد العام " ا. هـ. قال ابن الحاجب في الإيضاح ١/ ٢٣١: "... وسُمّى توكيداً لغيره لأنه جيء به لأجل غيره ليرفع احتماله ". قال في التصريح المرتبع المرتبع مؤكداً لغيره لأنه يجعل ما قبله نصا بعد أن كان محتملاً، فهو مؤثر، والمؤكد به متأثر والمؤثر غير المتأثر " ا. هـ، وانظُر: الأشموني ٢/ ١١٩.

(٥) المراد به الشرح المتوسط، انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ١١٩.

(٦) في الأصل: (المعني) وما أثبته من الشرح المتوسط ص ١١٩.

#### ومنها: ما وقع مثنى...

ولقائل أن يقول: لو كان المؤكد فيها ثابتا يكون هو مؤكداً لنفسه، وإلا فلا يتصور التأكيد لأنه تقوية الثابت (١).

وأجاب عنه الأفاضل العلماء، وفي بعض النسخ باختيار الشق الأول، حاصله أن يقال: سلمنا أن المؤكد وهو الحقيقة ثابت، لكن من حيث مدلول اللفظ؛ لأن الخبر من حيث اللفظ لا يدل إلا على الصدق، وأما احتماله الكذب فهو من حيث العقل ولا منافاة بينهما (٢)، وتسميتهم إياه تأكيد لغيره لاحتمال الجملة غير المؤكد بالنظر إلى العقل.

ثم الظاهر أنه قصد بذكر القسمين إلى أن يبين أن لكل منهما خصوصية واسما خاصا، وإلا فيكفى أن يقول: ما وقع تأكيداً لمضمون جملة (٣).

ومنها، أى: من المواضع المذكورة: ما وقع، أى: المفعول المطلق مثنى، والمراد من وقوعه مثنى كونه دالا على التكرير من حيث المعنى مبالغة، فلا ينتقض بمثل قولنا: ضربته ضربتين؛ لأن القصد هنا نفس التثنية لا التكرير لأجل المبالغة (٤٠).

وإنما خص التثنية لكونها أول تضعيف العدد، وإلا فليس المراد الحصر في اثنين (٥).

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (إثبات) وما أثبته من: شرح الرضى ١/ ٢٨٩، وما ذكره الشارح - رحمه الله - معنى قول الرضى: "واعلم أن المؤكِّدَ لغيره في الحقيقة مؤكِّدُ لنفسه، وإلا فليس بمؤكد، لأن معنى التأكيد تقوية الثابت بأن تكرره، وإذا لم يكن الشيء ثابتا فكيف يقوَّى؟ وإذا كان ثابتا فمكرّره إنما يؤكد نفسه... "ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الرضى ١/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) قال الأصبهاني ص ٢٤٣: " ولقائل أن يقول: يمكن جمع هذا القسم مع القسم الأول بضابط واحد وهـو أن يقال: منها ما وقع مضمون جملة، فإنه يتناول القسمين، ويمكن أن يجاب عنه بأن يقال: إنما ذكـر كـل واحـد منهما لكون كل واحد منها مخصوصا بخاصية لبست للآخر " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ١ / ٢٩٣: "ليس وقوعه مثنى من الضوابط التي يعرف بها وجوب حذف فعله، سواء كان المراد بالتثنية التكرير كقوله تعالى: { أُسُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كُوتُونُ } أى: رجعا مكرراً، أو كان لغير التكرير نحو: ضربته ضربتين، أى مختلفتين، بل الضابط لوجوب الحذف في هذا وأمثاله إضافته إلى الفاعل أو المفعول "

<sup>(</sup>٥) قال الأصبهاني ص ٢٤٦: "ثم اعلم أن هذه المصادر التي وردت بلفظ التثنية نحو (حنانيك، ولبيك، ولبيك، وسعديك، ودواليك، وهذاذيك) كان الغرض من التثنية فيها التكثير، ولم يقصد بها التثنية خاصة، وإنما يراد بها التكثير، فجُعلت التثنية علماً لذلك التكثير، وإنما اختصت التثنية به لكونها أول تضعيف العدد " ا. هـ.

#### مثل: لبَّيْك، وسعديك.

مثل: لبَّيْكَ، أصله عند البعض: ألُبُّ لـك إلبابين، معناه أُقيمُ لامتثال مأمورك، كالمقيم فى موضع، من: ألَبَّ بالمكان: إذا أقام به (۱)، ثم صُيِّر إلى هذا بحذف الزوائد والردّ إلى الثلاثى والإضافة (۲)، وعند الخليل أصله (لبَّ) من الثلاثي، فيكون تثنية (۳) من غير حذف ورد، خلافا ليونس فإنه عنده مفرد (۱)، فالباء عنده منقلبة عن ألفه المنقلبة عن الياء الأخيرة، مثلها في: لديك وعليك، والنظر المذكور في أكثر الكتب (٥) ليس بوارد عليه (١).

وإنما وجب الحذف ههنا لوجود القرينة؛ لكونه بمعنى الدعاء وهـ و لا يكـون إلا فعـلا، والملتـزم موضعه لأنه في المعنى كالمصدر المكرر، فيكون الأول نائبا عنه (٧).

فإن قلت: ما الفرق بين التثنية صفة، وبين التثنية المراد منها التكرير حتى يجب الحذف في الثاني دون الأول؟

قلت هو: أن في الثاني كأن المصادر المكررة مذكورة بصورها، فحينئذ يمكن أن يوجد النائب، بخلاف الأول، فافهم.

وكذلك سعديك (^)، أصله من: الإسعاد عند البعض وهو المبالغة أي: أُسعدك إسعاداً (٩) بعد إسعاد، فهو مصدر بحذف الزوائد، وعند الآخر: سعدت سعادة بعد سعادة فيكون من الثلاثي.

\* \* \* \* \*

(١) انْظُرُ: الرضى ١/ ٢٩٤، واللسان (لبب) ٥/ ٣٩٨٠، وانْظُرُ: أمالي الزجاجي ص ١٣٢.

دعوتُ لِما نابني مِسْورا ::: فلبَّى فلبَّي يدي مسورٍ.

(٦) قال الرضى ١/ ٢٩٤: "... قال أبو على معتذراً ليونس يجوز أن يقال: أجرى الشاعر الوصل مجرى الوقف على المعتذراً ليونس يجوز أن يقال: أجرى الشاعر الوصل مجرى الوقف على (أفْعَى): (أفْعَى) بالياء "، وانْظُرْ: الأصبهاني ٢٤٨، وحاشية الصبان ٢/ ٢٥٣

(٧) قال ابن الحاجب ٢/ ٤٠٤: " وإنما وجب حذف الفعل لأن التثنية في المعنى تكرير لما قصد إليه، فكأنه قيل: لبّاً لبّاً، وسعداً سعداً، فجعلوا اللفظ المقدر نائبا مناب الفعل ودالا عليه، فلذلك حذفوه " ا. هـ. وانظُرْ: أماني ابن الحاجب ٢/ ١٣٨، وابن القواس ص ١٦٨.

(٨) قال ابن عصفور في شرح الجمل ٢/ ٥٧٥: "معناه: إجابة بعد إجابة، فكأنه قال: إسعاداً بعد إسعاد أي: كلما أمرتني أطعتُك وساعدتُك على ذلك " ١. هـ، وانظُرْ: اللسان (سعد) ٣/ ٢٠١٢، وهو منصوب بفعل مضمر تقديره من غير لفظه بل من معناه كأنك قلت: تابعت وطاوعت، انظُرْ: ابن يعيش ١/ ١١٩.

(٩) في الأصل (إسعاد) وهو لحن.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ١/ ٢٩٥: " كل ذلك ليفرغ الجميب بالسرعة من التلبية فيتفرغ لاستماع المأمورية حتى يمتثله ".

<sup>(</sup>٣، ٤) هذا مذهب الخليل، وسيبويه، والجمهور في أن (لبيك) وما أشبهه مثنى، وذهب يونس إلى أنه مفرد كـ (لدى) قلب ألفه ياء كما أضيف إلى المضمر، أنظرُ: الكتاب ١/ ٣٥١، وابـن يعـيش ١/ ١١٩، وشــرح الجمـل لابن عصفور ٢/ ٥٧٩، وشرح التسهيل ٢/ ١٨٦ وابن القواس ص ١٦٨، والرضى ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) حاصل هذا النظر أن ما ذهب إليه - أى يونس - ليس بوجه، لبقاء يائه مضافا إلى الظاهر كما فى قول الشاعر:

#### [المفعول به]

#### المفعول به هو: ما وقع عليه فعل الفاعل مثل: ضربت زيداً،

ولما فرغ عن بيان المفعول المطلق شرع في بيان المفعول به فقال: المفعول به، قدَّمه على سائره لكونه أقوى المفاعيل بدليل اشتراكه للفاعل في بعض الصور، وشدة اقتضاء الفعل له بالنسبة إلى ما عداه، وإن كان في تقديمه تحلل بالأجنبي عن الأنواع.

وإنما يسمى مفعولا به (۱) لأنه الذى التصق به الفعل، يقال: فعلت به فعلا أى: أوجدته (۲) ملصقا، وقيل: لتقيده بالباء في السؤال والجواب كقولك: بزيد، في جواب من قال: بأى شيء وقع فعلك، أو بمن تعلّق فعلُك؟.

ثم عرفه بقوله: هو، أى: المفعول به ما وقع أو دُكر ليقع، والضمير المجرور فى قوله: عليه فعل الفاعل (٣) فمعناه: ما يكون متُعلقا للفعل فى الكلام، إما حقيقة أو فرضا، فلا ينتقض بمثل: زيد ضربته (٤)، وخلق الله العالم – على مذهبه – واضرب خالداً وهو يضرب بكراً.

وقيل: ليس المراد من الوقوع الأمر الحسى (٥) كما في مثل: ضربتُ زيداً فيما يتعدى إلى

(٢) في الأصل (وجدته) وهو تُصْحِيف.

(٣) هذا تعريف الزمخشرى لـه، قال الرضى ١/ ٣٠٠: "قولـه (ما وقع عليه فعل الفاعل) لفظ جار الله " ا. هـ. وانظر المفصل ص ٦٥، وقال الأصبهاني ص ٢٤٩: " احترز بقولـه (عليه) من سائر المفاعيل، لأن الفعل يقع إما عليه، وإما لأجله، وإما فيه، وإما معه، وإما أن يكون نفس الفعل الواقع من الفاعل، ثـم اعلـم أن المراد من الوقوع هو التعلق؛ لئلا ينتقض بمثل قولنا (خلق الله العالم) وبمثل (لم يضرب زيدٌ عمراً) ".

(٤) قال ابن الحاجب في: الأمالي ٣/ ٥٥ رادًا على هذا الإيراد: "... قوله: المفعول به هو (ما وقع عليه فعل الفاعل) هذه عبارة النحويين يقولون وقع ولوا قالوا: هو الذي يتوقف عقلية الفعل مع ذكر الفاعل عليه، لكان جيداً، قال الشيخ: ولا حاجة إلى قولنا: (الفاعل) بل يكفى أن يقال هو الذي وقع عليه الفعل، وإنما قلنا الفاعل لرفع وهم من يتوهم في قولهم: زيدٌ ضربتُه، أنه مفعول به، وليس كذلك، فإن (زيداً) فيما فرض ليس موضوعا دالا على تعلق الفعل به، وإنما هو ها هنا مُخبر عنه، وإنما الضمير هو الذي تعلّق به الفعل، ولما رأى هذا المتوهِم الضمير (هو) في المعنى لـ (زيد) توهم أنه في معنى الحد المذكور، وليس كذلك، فإن هذه الدلالة ليست دلالة وضعية وإنما هي دلالة عقلية، والكلام في حدود الألفاظ إنما هو باعتبار الوضع اللغوى لا باعتبار الدلالة العقلية " ا. هـ.

(٥) هذا قول أبن الحاجب في: الإيضاح ١/ ٢٤٤ حيث قال: "أراد بالوقوع التعلُّق المعنوى للمفعول، لا الأمر الحسى؛ إذ ليس كل الأفعال المتعدية واقعة على مفعولها حسّاً كقولك: علمتُ زيداً، وأردتُه، وشافهتُه، وخاطبتُه، وما أشبه ذلك، والتعلُق المعنوى هو الذي يشمل الجميع فوجب حمله عليه " ا. هـ. وقال في: شرح الكافية ٢/ ٥٠٤: " ونعنى بالوقوع: تعلّقه بما لا يعقل إلا به، ولذلك لم يكن المفعول به إلا للفعل المتعدى " ا. هـ، وأنظُر: شرح شذور الذهب ص ١٩٩، وشرح قطر الندى ص ٢٨٠.

## وأعطيتُ زيداً درهماً.

واحد، وأعطيتُ زيداً [ درهماً] (١) فيما تعدى إلى اثنين، بل تعلُقه/ شيء لا يمكن تعقُّله إلا بعد (٣٧/ب) تعقُّل ذلك الشيء ليدخل فيه: علمت زيداً، وشكوتُ الله.

ثم المراد من التعلُّق: تعلُّق الوقوع، فلا ينتقض بالفاعل؛ لأن تعلُّق الفعل بـ تعلُّق القيام، أو يقال: المراد من المتعلق غيرُ الفاعل، وهذا معلوم من سياق الكلام.

وأيضا لا يرد عليه المفعول فيه؛ لأن تعقل الفعل ليس بعد تعلقه، بل الأمر على العكس؛ لأن الفعل يدل على الزمان والمكان بالالتزام، وتعقل الشيء لا يتوقف على تعقله مدلوله بالالتزام.

والمراد من الفعل: الفعلُ الحقيقي، فلا يرد ما قيل: من أنا لا نُسلم أن الفعل يـدل على الزمـان بالالتزام بل بالتضمن، لأنه مدلول صيغته التي هي جزء منه.

لكن لقائل أن يقول: دلالة الفعل على المفعول به لا تخلو عن الدلالات (٢٠) الثلاث: المطابقة، والتضمن، والالتزام، وانعدامُ الأولين فيها ظاهر فتعين الثالث، فيلزم المحذور المهروب عنه في المفعول فيه!

وأجاب عنه بعضهم: بأن المفعول به لما كان موقوفا عليه الفعل في التعقل امتنع انفكاكه عن ماهية العقل فيه، فكأن الماهية صارت إياه، والمفعول فيه ليس بهذه المثابة.

أو يقال: إن المفعول به جزء معنى الفعل المتعدى؛ لأن المراد بالمتعلق فى قولـــه (٣٠): (المتعــدى مـــا يتوقف فهمه على المتعلق) هو المفعول به.

قلت: الأول شيء لا يعرف لـ ه وجه مقيد، والثاني يستلزم الدور، وهو ظاهر.

وما يقال في دفعه: المراد من الفعل المأخوذ في تعريف المفعول به، الفعلُ الحقيقي كما عرفت، ومن الفعل المعرف بالمفعول به، الفعلُ الاصطلاحي، فلا دور!

ليس بحق، تعرفه بالتأمل في وجه يتوقف هذا الفعل على المفعول به، نعم لو قيل في تعريفه: ما نصب المفعول به، لزم ذلك، وليس كذلك.

فإن قلت: فعلى هذا يلزم ألا يكون كل شخص من أشخاص المفعول به المعينة مثل (زيد) في: ضربت زيداً - مثلا - مفعولا به، لأن تعقل الفعل لا يتوقف عليه، بل يتوقف على شخص ما يصلح للمضروبية!

قلت: نعم لو كان تعقل الفعل يتوقف على المشخص أيضا باعتبار وجود شخص (١) ما فيه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وما أثبته من: متن الكافية ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (الدلات) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) أي: ابن الحاجب في: كافيته ص ٢٠٣، وانْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٩٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الشخص) وهو تَصْحِيف.

#### وقد يتقدم على الفعل.

واعلم أن لصاحب الغجدواني احتراساً (١) لرد هذا الجواب بأن يقول (٢): "قلت: نعم لو كان يتوقف تعقل الفعل على شخص ما لا بشرط شيء، وأما إذا كان بشرط (٣) شيء فلا، وهنا كذلك، إذ لا مدخل للعوارض في اقتفاء تعقل الفعل ".

لكن لم يسل من مضمار الفكر ما هو الصواب، بل تكلم بكلام لا يخفى ضعفه لمن له ممارسة في علم الميزان، بل ليس بصحيح في نفسه، في استلزامه استحالة تعقل الفعل، على ما ذكر في الأسئلة.

وبقى ههنا سؤال لطيف وهو: أن المفعول به فى مثل (ضربت زيداً) - مثلا - لا يخلو من أن يكون لفظه، أو ما يصدق هو عليه، فإن كان الأول فالجواب [ليس] (٤) بصادق عليه؛ لأن الفعل لا يقع على الفظ، وإن كان الثانى فلا غرض للنحاة فيه؛ لأن بحثهم لا يتعلق بالأعيان الخارجية، ويدل عليه قولهم: إنه منصوب!

قلت في جوابه: المراد الثاني، لكن في الكلام مضاف محذوف تقديره: اسم ما وقع عليه فعل الفاعل، وإنما حذف قصداً للاختصار (٥)، مع أن ذكره فيما قبل: قرينة لـه.

ويمكن أن يَردَ الأولُ على هذا الوجه أيضا.

وقد يتقدم المفعول به سواء كان منصوبا أو مجرورا تقديما واجبا<sup>(۱)</sup> فيما تضمن ما يقتضى صدر الكلام<sup>(۷)</sup>، وتقديما جائزاً تأخيره فيما أريد به الاختصاص وغيره من الأغراض<sup>(۸)</sup> المتعلقة للتقديم، على الفعل الناصب له – في المذهب الأصح – إذا لم يكن مصاحبا لما يقتضى صدر الكلام، كالتعجب، ولام الابتداء، وغيرهما؛ لأنه إذا صاحبه يمنع التقديم<sup>(۹)</sup>.

(١) في الأصل (احتراء) ولا أدرى ما مراده بهذه الكلمة، ولعل ما أثبته يكون صوابا.

(٢) انْظُوْ: شُوحَ الغجدواني ص ١٤٧.

(٣) في الأصل: (إذا كان لا بشرط شيء فلا) بزيادة (لا) بين (كان) و(شرط) وليست في الغجدواني.

(٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٥) ويوضح ذلك الجامى بقولـه ١/ ٣٢٠: " المفعول به هو ما وقع، أى: اسم ما وقع عليـه فعـل الفاعـل، ولــم يذكره اكتفاء بما سبق في المفعول المطلق " ا. هـ.

(٦) في الأصل (تقديمها لأنها فيما يضمن) وهذا تُصْحِيف، والصواب ما أثبته.

(٧) وذلك إذا تضمن معنى الاستفهام أو الشرط نحو: من رأيت؟، ومن تكرم يكرمك، انْظُرْ: الجامي١/ ٣٢١.

(٨) في الأصل (الاعتراض) وهو تُصْحِيف.

(٩) هذا معنى كلام ابن مالك قال في: التسهيل ص ٨٤: " يجب تأخير منصوب الفعل إن كان (أنّ) مشددة أو مخففة، وتقديمه إن تضمن معنى استفهام أو شرط أو أضيف إلى ما تضمنهما أو نصبَه جواب أمًّا، ويجوز في غير ذلك، إنْ عُلم النصب، تأخير الفعل غير تعجُّبي ولا موصول به حرف ولا مقرون بلام ابتداء أو قسم مطلقا "، وقال في شرح التسهيل ٢/ ١٥٣: "... فإذا كان أحد أسماء الاستفهام أو الشرط وجب تقديمه على الفعل نحو: مَن رأيت؟، وأيَّهم لقيت، ومتى قدمت، وأين قُمت؟ ومن تكرمْ يكرمْك، وأيّهم تدء = يُجِبْك،

ولا منع لعمل الفعل [في]<sup>(۱)</sup> المتقدم؛ لكونه قويا في العمل لأصالته فيه ويتصرف [في]<sup>(۲)</sup> معموله<sup>(۳)</sup> أينما وقع نحو: زيداً ضربتُ، وبزيدٍ مررتُ، خلافا للكوفيين<sup>(۱)</sup> في منع نحو: زيداً غلامُه ضرب<sup>(۱)</sup>، وغلامَه أو غلامَ أخيه ضرب زيد.

وأما ما حذف من المفعول فمنوى (١) أي: مراد في المعنى إن لم يستغن عنه، بأن يكون

ومتى تُعِن تُعَن؟ وكذا المضاف إلى شيء منها نحو: غلامَ من رأيت؟ وفِعلَ أيهم استحسنت؟ وكذا المنصوب بفعل واقع جواباً لأمّا نحو: {فَأَمَّا النَيْمَ فَلاَ تَقْهَر } وما سوى ذلك من منصوب بفعل متصرف فجائز تقديمه عليه إن ظهر النصب أو أغنى عن ظهوره قرينة نحو: زيداً ضربَ عمرو، وحبارَى صاد موسى، فإن كان الفعل صلة حرف، أو مقرونا بلام الابتداء، أو القسم، وجب تأخير ما يتعلق به نحو: من البر "أن تكف السائك، وإن الله ليُحِب المحسنين، ووالله لأقولن الحق " ا. هـ).

(١) ما بين المعقو فين يفتقر إليه السياق.

(٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٣) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٤٠٦.

(٤) انْظُـرْ رأى الكـوفيين فـى: التسـهيل ص ٨٤، وشــرح التسـهيل ٢/١٥٣، والرضـى ٢٠٣١، والارتشــاف ٣/٢١، والمساعد ١/ ٣٠٣، وجواز هذا هو رأى البصريين.

(٥) انْظُرْ علة منع الكوفيين لمثل هذا في: الرضى ١/ ٣٠٣، وقد أجاز هذا البصريون، وهو الحق، لشوت استعمالها وبه ورد السماع، انْظُرْ: شرح التسهيل ٢/ ١٥٣، وقد أورد عدة أمثلة من الشعر العربي تدل على جوازه فقال: "... فمِثال (زيداً غلامُه ضِرب) قول رجل من طبيء في كعب بن زهير وأخيه:

كعبًا أخوه نَهَى فانقادَ مُنتهيًّا ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ فَي سَقَّرًا ﴿ وَلُو أَبَى بَاء بالتخليد في سقرا

ومثال (غلامَه ضرب زيدٌ) قول الشاعر:

رَّأَيْهُ يَحْمَدُ الذَّى أَلِفَ الْحَرْ ::: مَ وَيَشْقَى بَسَعِيهِ المَعْرُورُ

ومثال (غلامَ أخيه ضربَ زيدٌ) قول الآخر: شرَّ يَوْمَيْها وأغواه لها

::: ركِبَتْ عَنْزٌ بحِدْج جَمَلا

(٦) قال ابن مالك في: شرح التسهيل ٢/ ١٦١: " المخبر عنه قاصداً المفعول القائـم مقـام الفاعـل، والأول مـن مفعولي (ظن) وأخواتها، والثاني من مفاعيل (أعلم) " ا. هـ.

(٧) في الأصل: (عنه)، ومثاله: ما أحسن زيداً! إذ لا فائدة من التعجب من دون المتعجب منه.

(٨) مثل: ضربت زيداً، في جواب من قال: من ضربت؟ إذ هو مقصود الكلام.

(٩) مثل: ما ضربت إلا زيداً، إذ لو حذف لأفهم نفي الضرب مطلقا، والمقصود به نفيه مقيداً.

(١٠) ما بين المعقوفين من: فوائد التسهيل ص ٥٥، ومثاله: خيراً لنا، وشراً لعدونا، لئلا يلزم الإجحاف. وانْظُــرْ: الرضي ١/ ٣٠٩، والهمع ٢/ ٩، ١٠.

(١١) ما بين المعقوفين من: فوائد التسهيل ص ٨٥، ومثاله: خيراً لنا، وشراً لعدونا، لئلا يلزم الإجحاف. وانْظُـــــُ: الرضى ١/ ٣٠٩، والهمع ٢/ ٩، ١٠.

(۱) وذَلَكُ مثل قولـه تعالى: ﴿فَعَالٌ لَّمَا يُرِيدُ} هـود (۱۰۷) - أى: لما يريده، وقولـه تعالى: ﴿يَغْفِرُ لِمَــن يَشَــاءُ} آل عمران (۱۲۹) - أى: لمن يشاؤه. وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازاً، كقولك: زيداً، لمن قال: من أضرب، ووجوبا فى أربعة أبواب: الأول: سماعى...

القصد إلى بيان تعلق فعل الفاعل بمفعول غير مذكور، وإلا فغير منوى وذلك إما لتضمين الفعل معنى يقتضى اللزوم<sup>(۱)</sup>، وإما للمبالغة بترك التقييد<sup>(۱)</sup>، وذلك بأن يكون القصد إلى ثبوت الفعل مع قطع النظر عن تعلقه بشيء آخر.

وقد يحذف ذلك الفعل، أى: الذى هو ناصب المفعول به أيضا لقيام قرينة دلت<sup>(٣)</sup> عليه، حذفا جوازاً، وهذه (٤) القرينة قد تكون مفهومة من كلام شخص آخر كقولك: زيداً مجيباً لمن قال لك: من أضرب؟ أى: اضرب زيداً، أو من غيره نحو قولك: (مكة) للحجاج، أى: تقصدون (٥) مكة.

وقد يحذف ذلك الفعل حذفا وجوبا لا يجوز إظهاره – كما فيما سبق – وذلك الحذف في أربعة أبواب (٢)، وإنما كان كذلك ولم يقل: (في أربعة مواضع) كما قال فيما قبل، رعاية لجهة التناسب؛ لأن الباب يستعمل فيما ذكر فيه أحكام مختلفة، والموضع فيما ذكر فيه حكم واحد مشتمل على صور متعددة، فناسب استعمال الباب ههنا لكون الأحكام المختلفة مذكورةً فيه واستعمال الموضع فيما قبل لأنه ليس فيه إلا بيان/ ضابطة تحتها صور متعددة، كذا قيل في بعض الشروح.

الباب الأول من الأبواب الأربعة التي يجب حذف الفعل الناصب للمفعول به فيها: سماعي، أي: طريق علمه مقصور على السماع من غير أن يذكر له ضابط (٧) كلى، وعلة وجوبه كثرة الاستعمال، قال المصنف في شرحه (١٠): "... فإنها (٩) مفعولات كثرت في لسانهم، فالتزموا حذف الفعل فيه (١٠) فوزائه في المفعول به وزان: سقياً ورعياً، في المصادر، والعلة واحدة ".

<sup>(</sup>١) مثل قول ه تعالى: ﴿ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ } النور (٦٣) – أي: يعدلون.

<sup>(</sup>٢) مثل قولك: فلان يعطى ويمنع، قالَ تعالى: [وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُّ } البقرة (٢٤٥) - انْظُوْ فيما سبق: الرضى // ١٦١، والممسع ٢/ ٩، ١٠، وانْظُوْ: شسرح التسهيل ٢/ ١٦١، والإرشاد إلى علم الإعسراب ص ٢٢٠، والكناش ١/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (دلّ) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وذلك) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يقصدون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) قال الجامى ١/ ٣٢١: "تخصيصها بالذكر ليس للحصر؛ لوجوب الحذف في باب الإغراء، والمنصوب على المدح أو الذم، أو الترحم، بل لكثرة مباحثها بالنسبة إلى هذه الأبواب " ١. هـ. وانظُرْ: شرح الكافية للدولت آبادي ل ٣٥/ أ، وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ضابطة) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٩) في شرح المصنف: (وهي).

<sup>(</sup>١٠) كلمة: (فيه) ليست في شرح المصنف.

# مثل: امرأً ونفسهَ، و{انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ}، وأهلاً وسهلاً.

كما في مثل: امراً ونفسه بحذف (دع) أي: دع امراً مع نفسه، وقوله تعالى: {انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ} (۱) بحذف (اقصدوا) أي: انتهوا عن التثليث واقصدوا خيرا لكم، هذا على ما ذهب إليه سيبويه (۱) وعند الكسائي (۱۳) أنه خبر (كان) أي: انتهوا يكن الانتهاء خيرا لكم، وعند الفراء (۱): صفة لمصدر محذوف أي: انتهوا انتهاء خيراً لكم.

ولا يمكن حمل نصبه على أنه مفعول (انتهوا)؛ لأن الأمر بالانتهاء عن الخير كـالأمر بالشـر، والله منزّة عن ذلك.

ومنه قولهم: أهلا، أي: أتيت مكانا مأهولا، معناه: أتيت أهلا لا أجانب، وسهلا أي: أتيت مكانا سهلا دون حزن، يعنى: وطئت سهلا من البلاد لا حزنا (٥).

\* \* \* \* \*

(١) سورة النساء من الآية (١٧١).

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب الخليل، انْظُرُ: الكتاب ١/ ٢٨٢، ٢٨٤، والمقتضب ٣/ ٢٨٣، وابن يعيش ٢/ ٢٧، والإيضاح في شرح المفصل ١/ ٣٠٨، وشرح التسهيل ٢/ ١٥٩، وابن القواس ص ١٧٢، والارتشاف ٣/ ١٤٧٥. وقال ابن الشجرى في أماليه ٢/ ٩٩: " وفي هذا التقدير فائدة عظيمة لأنه نهاهم بقوله: (انتهوا) عن التثليث، وأمرهم بقوله: ائتوا خيراً لكم، بالدخول في التوحيد، فكأنه قال: انتهوا عن قولكم: آلهتنا ثلاثة وأتوا خيراً لكم، فقولوا: إنما الله إله واحد، فقد أخرجهم بهذا التقدير عن أمرٍ فظيع، وأدخلهم في أمرٍ حَسَنٍ جميل " ا.

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبى عبيدة فى: مجاز القرآن ١/ ١٤٣، وانظُر: مجالس ثعلب ٢/ ٣٠٧، وأمالى ابسن الشجرى ٢/ ٩٩، وابن يعيش ٢/ ٢٧، والرضى ١/ ٣٠٥، وابن القواس ص ١٧٢، والارتشاف ٣/ ١٤٧٥. قال ابسن مالك فى: شرح التسهيل ٢/ ١٥٩: " ورد عليه الفراء بأن قال: لو صحّ هذا التقدير لجاز أن يقال: انته أخانا، على تقدير: يكن أخانا " ١. هـ، وانظُر: معانى القرآن للفراء ١/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظُرُ: معانى الفراء ١/ ١٩٥، ولم يقل الفراء بذلك صراحة بل قال: " إنه منصوب باتصاله بالأمر، لأنه من صفة الأمر "، وانظُرْ ما نسبه الشارح إليه في: مجالس ثعلب ١/ ٣٠٧، وأمالى ابن الشجرى ١/ ٩٩، وإعراب النحاس ١/ ٥٠٨، والرضى ١/ ٣٠٥، وابن القواس ص ١٧٢، والارتشاف ٣/ ١٤٧٥. وهناك قول رابع وهو: أنه منصوب على الحال، قال السمين في: الدر ٢/ ٤٦٩: " نقله مكى عن بعض الكوفيين ونقله أبو البقاء ولم يعزه " ١. هـ، وانظُرُ: مشكل إعراب القرآن لمكى ١/ ٢١٤، وإملاء ما من به الرحمن ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) وفَى نصبه وجهان: أحدهما: أنها من المفعول لـه والعامل ليس من لفظها نحو: أتيت أهلا، ووطئت سهلا - وهذا التقدير ذكره الشارح - كما نرى، الثانى: أنها منصوبة بأفعال مـن لفظهـا أى: أهلْـتَ أهـلاً وسـّـهَلْتَ سهلاً، انْظُرْ: ابن القواس ص ١٧٢، وانْظُرْ: الرضى ٢٠٢، والأصبهانى ص ٢٥٢.

#### [المنادي]

#### والثابي: المنادي،

والباب الثانى من تلك الأبواب الأربعة: المنادى، لكن الحذف فيه وفيما جاء بعده قياسى حيث يذكر له ضابط<sup>(۱)</sup> كلى لحذف العامل على سبيل اللزوم، عند تحقق ذلك الضابط – وإن كان مستخرجا من الصور المسموعة – وهو ههنا كون المفعول به واقعاً في جملة إنشائية يُطلب بها إقبال من يخاطب بـ (يا) أو إحدى أخواتها، وترك التصريح لثبوت قرينة الظهور في كلامه.

اعلم أن كلام المصنف يدل تصريحه على أن العامل في المنادي هو: الفعل المحذوف اللازم حذفه (٢)، كما هو مذهب الأكثرين من المحققين (٣)، خلافا لمن ذهب إلى أن عامله حرف النداء.

ثم إن البعض منهم علّـل العمـل بالنيابـة (٤)، والآخـر بكـون تلـك الحـروف أسمـاء أفعـال (٥)، وقالوا (٢): جواز الإمالة فيها، وتعلق لام الجر بها، دليلٌ على ذلك.

والأولون ذكروا في منع القول ممّن يجعلها اسم فعل، أنه لو كان كذلك لكان لـه مرفوع، إذ لابـد لـه منه وليس لـه مرفوع مظهر، فلابد أن يكون مضمراً، ولا يجـوز أن يكـون ذلك الضمير

(١) في الأصل: (ضابطة) وهو تَصْحِيف.

(٢) انْظُرْ: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٢٥١ حيث اختار أنه منصوب بفعل مقدر.

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب سيبويه والجمهور قال سيبويه ٢/ ١٨٢: "هذا باب النداء، اعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره " ١. هـ، وانظُرْ: الإرشاد إلى علم الإعراب ص ٢٧١، والرضى ١/ ٣١٢، وابن يعيش ١/ ١٢٧، وابن القواس ص ١٧٤، والأصبهاني ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) هذا مذهب ابن السراج في: الأصول ٢/٣٣١ حيث قال: "وينبغي أن تعلم أن حق كل منادى النصب من قبل أنَّ قولك: يا فلان، ينوب عن: أنادى فلانا؛ لأن قولك: (يا) هو العمل بعينه " ا. هـ، وهو قول ابن جنى في: الخصائص ٢/ ٢٧٧، ٢٧٨، واختاره الرضى ٢/ ٢١٣ بعد أن نسبه إلى المبرد حيث قال: " وأجاز المبرد نصبه على حرف النداء لسده مسد الفعل، وليس ببعيد "، واختاره صاحب التخمير ١/ ٣٢٥، والتبريزى في: شرح اللمع ص ٢٥٨، وقد نسب النحاة هـنا القول إلى المبرد انظُر: ابن يعيش ١/ ١٢٧، والرضى في: شرح اللمع ص ٢٥٨، وقد نسب النحاة هـنا القول إلى المبرد انظُر: ابن يعيش ١/ ١٢٧، والرضى ١/ ٣١٤، وابن القواس ص ١٧٤، والجامى ١/ ٣٢٤، والأشموني ٣/ ١٤١، وحاشية يس على الفاكهي ٢/ ٣٩، وحاشية الخضرى على ابن عقيل ٢/ ٣٧، وما في المقتضب ٤/ ٢٠٢ خـلاف ذلك، حيث قال: " هذا باب النداء، اعلم أنك إذا دعوت مُضافاً نصبته، وانتصابه على الفعل المتروك إظهارُه، وذلك قولك: يا عبد الله؛ لأن (يا) بدل من قولك: أدعو عبد الله، وأُريد، لا أنك تُخبر أنك تفعل ولكن بها وَقَعَ أنك قد أوقعت فعلا " ١. هـ، فكلام المبرد صريح في أن ناصب المنادى الفعل المخذوف وجوبا، و(يا) بدل منه، وهو بهذا يكون موافقا لسببويه.

<sup>(</sup>٥) نُسِب هذا القول إلى أبى على الفارسي في: ابن يعيش ١/١٢٧، والرضى ١/٣١٢، والارتشاف ٤/٢١٧٩ والجامي ١/ ٣١٢. والجامي ١/ ٣٢٥، والهمع ٣/ ٢٥، وانْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٦) هذه حجة القائلين بأن عامل النصب هو حرف النداء (يا)، ونُسب إلى المبرد في: ابن القواس ص١٧٥، وانظُرُ هذه الحجة في: الإنصاف ١٧٦٦.

### وهو: المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو،

للمتكلم؛ لأن ضمير المتكلم لم يوجد مستتراً في أسماء الأفعال، ولا يجوز أن يكون المخاطب إذ ليس المعنى أن المخاطب هو الداعى، بل المدعو، ولا يجوز أن يكون الغائب، إذ لم يتقدم عليه ذكر، وهو لابد منه، مع أن المعنى ليس على أن الداعى غائب، وأن أسماء الأفعال ليس فيها أقل من حرفين، والهمزة من حروف النداء حرف واحد، وإذا بطل أن كون المواقى أيضا منها، إذ لا قائل في الفرق (1).

أقـول: فــى الــدليلين نظـر (٣)؛ لأن الأول منقـوض بنحـو (أف) بمعنــى: أتضــجر، [أو تضــجر، [أو تضــجرت] (١٤) و (أوه) بمعنــى: أتوجـع، أو توجعـت، وأن فــى الثـانى حمــلا للأكثـر علــى الأقل.

وفي سيد عبد الله: زعمه (٥) إشارة إلى الجواب، وإن تمّ تمَّ وإلا فلا.

وعرفه بقوله: هو أى: المنادى اسم المطلوب إقباله (٢)، والقول كالجنس يشتمل المنادى وغيره نحو قولك: أطلب إقبالك، على أن يكون الفعل إنشاء، فلما قال: بحرف خرج عنه أمثال هذا؛ لأن الإقبال فيه ليس بمطلوب بالحرف بل بالفعل (٧)، وذلك الحرف نائب مناب أدعو، بدليل: جواز الإمالة فيها، وتعلق لام الجر بها نحو: يا لزيدٍ، مع أنه لا سبيل إليهما للحرف، فظهر أن ذلك ليس لمن يجعلها سم فعل.

فأصل: يا زيد، يا أدعو، حذف الفعل وأقيم (يا) مقامه استغناء عنه بظهور معناه؛

<sup>(</sup>١) في الأصل (يعلل) وهو تصحيف، والتصوبب من: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: السَّابق نفسُه، وانْظُرْ: الرضى ١/٣١٣، وابن القواس ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (نظرا) وهو لحن.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (إلى زعمه إشارة الجواب).

<sup>(</sup>٦) قال الدولت آبادى ل ٣٥/ أ: "... وهو المطلوب إقباله... خرج به ما ليس بمطلوب الإقبال، ونحو (يا الله) لا يصدق عليه كونه مطلوب الإقبال، اللهم إلا أن يحمل على التخييل كأنياب المنية، وفيه أنه يستلزم تشبيه (الله) تعالى بما يكون مطلوب الإقبال، أو يكون المراد المطلوب إقباله ولو حكما فيصدق عليه أنه مطلوب الإجابة ك (يا الله)، ويرد على هذا الحد نحو: يا زيد لا تقبل، فإنه منهى عن الإقبال لا مطلوب، ونحو (يا سماء) و(يا أرض) و(يا للدواهي) ونحو قول أحد المتعانقين لصاحبه (يا فلانٌ) مما لا يتصور طلب إقباله، والجواب: أن الأول مطلوب الإقبال لسماع النهي ومنهي عن الإقبال بعد توجهه فاختلف الجهتان، أو يقال: هو مطلوب الإقبال حكما لكونه مسؤول الإجابة كما قلت في (يا الله) وأما البواقي فهي من باب يقال: هو مطلوب الإقبال استعارة تخيلية وطلب الإقبال فيها ادّعائي " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) بنظر: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٢٤٩.

#### لفظا أو تقديراً.

لأنك إذا تلفظت بحرف النداء يعلم أنك تدعو إنسانا<sup>(۱)</sup> مع قصد الإنشاء<sup>(۲)</sup> والتخفيف، أو لدفع توهم الإخبار على القولين، فظهر من هذا أن حذف الفعل ليس لمجرد التعويض، فلا يرد ما قيل: لو كان الياء نائبا عنه لما حذف؛ لكراهة توالى الحذفين، وإنما وجب حذف الفعل ههنا لكثرة استعماله على ما ذكره المصنف من التحقيق ووقوع بدله موقعه<sup>(۱)</sup>.

وقيل: لأن حروف النداء لمَّا كَائت نائبة عنه يجب (٤)، وإلا لزم اجتماع النائب والمنوب عنه عند ذكرها، والالتباس بالإخبار عند حذفها، وفيه تأمل.

وقوله: لفظا كما في: يا زيد، أو تقديراً كما في قوله تعالى: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا } (٥) تفصيل للنيابة، أو للحرف (٦).

ثم ينبغى لك أن تعلم أن المراد من الإقبال: التوجه، سواء كان خارجياً أو عقليا، حتى لا ينتقض التعريف بقولنا: يا الله، وبقوله تعالى: [يَا جِبَالُ أَوّبِي} (٧) وغيره (٨)، ويراد من قول من قال: المنادى هو المطلوب إقباله، سواء وقع ذلك منه أو لا ، بأنه يستلزم المحال في حق (الله)! أنَّ وقوعَ مثل ذلك (٩) منادى بتنزيل الشيء منزلة غيره، فلا إشكال.

<sup>(</sup>۱) هذا معني قول سيبويه ١/ ٢٩١: "... وأما يا زيد... حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم هذا في الكلام، وصار (يا) بدلاً من اللفظ بالفعل، كأنه قال: يا، أُريدُ عبد الله، فحذف (أريدُ) وصارت (يا) بدلاً منها، لأنك إذا قلت: يا فلان، عُلم أنك تريدُه " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (إنشاء) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ علة حذف الفعل في: شرح ابن القواس ص ١٧٦ وقد قال: "فوجوب حذف الفعل لأمرين: أحدهما: أنه كثير الاستعمال إذ الحاجةُ إليه مَاسَّةٌ فالتُزم حذفُ الفعل معه تخفيفا. الثاني: أن النداء إنشاء، والحرف يدل عليه قطعا، وصيغةُ الفعل مشتركة بين الإخبار والإنشاء نحو: أدعو زيداً، وأنادى زيداً، فلو أُظهر الفعل لحصل اللبسُ " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) أي: يجب حذف الفعل لأن حروف النداء نائبة عنه.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٢) عند ابن الحاجب أنه تفصيل للحرف، انظُرُ: شرح المصنف ٢/ ٤١٠، وقال الجامى ١/ ٣٢٤: "لفظاً أو تقديراً تفصيل للطلب أى: طلبا لفظيا بأن تكون آلة الطلب لفظية نحو: يا زيد، أو تقديريا بأن تكون آلته مقدرة نحو ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا } أو للنيابة أى: نيابة لفظية بأن يكون النائب ملفوظا أو تقديرية بأن يكون النائب مقدراً - كما فى المثالين المذكورين - أو للمنادى، والمنادى الملفوظ مثل: يا زيد، والمقدر مثل: ﴿ أَلا يَا قوم " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) سورة سبأ من الآية (١٠).

<sup>(</sup>٨) في أمالى ابن الحاجب٣/ ١٠٠ قال: "قولنا: المنادى هو المطلوب إقباله بحرف نائب منابَ أدعو، فالمطلوبُ إقباله يشمل المحسوس وغيره كقولهم: يا زيد، ويا لِلَّهِ، وشبهه، والله أعلم بالصواب " ا. هـ. انْظُرْ: هامش (٦) من الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (مثل منادى ذلك).

### ويبني على ما يُرفع به

وأن تعلم أن تقدير الاسم في التعريف لدفع ما قيل: إن أُريد بالمنادى الشخص الخارجي فليس ذلك بمنادى، بدليل قولهم: إنه مضموم إذا كان مفرداً معرفة، وأن بحثهم لا يتعلق إلا بالألفاظ، وإن أريد به اللفظ الدال عليه، فلا(١) يصدق التعريف عليه؛ لأن الإقبال لا يتصور منه (١).

ولَمَّا فرغ عن بيان ماهية المنادى شرع في بيان أحكامه فقال: يُبنى أي: المنادى يكون مبنياً على ما كان يُرفع به قبل وقوعه كذلك (٢)، سواء كان ذلك حركة - لفظاً أو تقديراً أو محلاً - أو حوفاً (٤).

ولا يتجه ما قيل (٥): "لو قال: أو يترك/ على ما كان عليه من حركة أو سكون، بعد قوله (٣٨/ب) (على ما يرفع به) لكان أصوب؛ ليدخل فيه مثل: يا هذا، ويا هؤلاء، لأن في مثل (هذا) و(هؤلاء) حركة محلية يرفع مثل هذا بها فيبني عليها ".

ولا احتياج في جوابه إلى التكلف بتخصيص الدعوى، مع أنه يستلزم أن يكون مثل المذكور داخلا فيما يكون منصوبا، فهو ظاهر الفساد.

ثم هذه العبارة أولى من قولهم: (يبنى على الضم) (١)؛ لشمولها المفرد والمثنى (٧) والمجموع جمع السلامة، ولفظ الضم لا يشمل المثنى والمجموع المذكور، هكذا ذكر في بعض الشروح (١)، لكن فيه نظر؛ لأنه لِمَ لا يجوز إرادة حروف المثنى والمجموع من لفظ الضم بوجه ما (١)، كما كان إرادتها (١) من لفظ الرفع كذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ولا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصلّ (عنه) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ذلك) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) مثال الحركة لفظا نحو: يا زيدُ، ويا رجلُ، ويا رجالُ، ويا هنداتُ، أو تقديرا في المقصور نحو: يا موسى والمنقوص نحو: يا قاض، أو محلا نحو: يا خمسة عشر، ويا برَقَ نحرُ، أو حرفا نحو: يا زيدان، ويا زيدون. وانْظُرْ: الهمع ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) القائل هو صاحب المتوسط ص ١٢٣، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٢٥٤ وفيه مثل قول صاحب المتوسط.

<sup>(</sup>٦) هذه عبارة كثير من النحاة المتقدمين على المصنف كابن السـراج فــى: الأصــول ١/ ٣٣٠، والزمخشــرى فــى: مفصله ص ٦٨، وابن يعيش فــى: شرحه ١/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (وللمثني وللجمع).

<sup>(</sup>۸) انْظُرْ: شرح المصنف ۲/۲۱ حيث قال: هذا أولى من قولهم (ويبنى على الضم) لأن نحـو: يـا زيـدان، ويـا زيدون، مفرد مبنى وليس على الضم، فإذا قيل (ويبنى على ما يرفع به) جمع الجميع مثل: يا زيد، ويا رجـل، ويا زيدان، ويا زيدون " ا. هـ، وانْظُرْ: ابن القواس ص ۱۷۷، والأصبهانى ص ۲٥٤.

<sup>(</sup>٩) غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل (إردتها).

## إن كان مفرداً معرفة مثل: يا زيدُ، ويا رجل، ويا زيدان، ويا زيدون.

ثم كون المنادى مبنيا على ما يرفع به ليس على الإطلاق بل إن كان المنادى مفرداً غير مجرور باللام، فإنه لا يُبنى على ما يرفع بـ ه كمـا سيجىء، ولم يحـترز عنـه ههنـا لـذكر أحكامـه بعـد بالاستقلال(١).

والمراد من المفرد ههنا: مالا يكون مضافا ولا مشابها به (۲)، وهو (۳) كل اسم تعلَّق بـه شــىء هــو من تمام معناه.

وهذا أحسن من قول بعضهم: هو ما كان الأول عاملا فيما بعده (٤)؛ لأن نحو: ثلاثة وثلاثين، مشابه للمضاف مع أن الأول فيه ليس عاملا في الثاني.

وإنما قيد المفرد بكونه معرفة سواء كان تعريفه قبل النداء كما في مثل: يا زيد أو كان بعد النداء كما في مثل: يا رجل عند القصد إلى التعيين، للاحتراز عن النكرة فإنه لا يبنى على ما يُرفع به، وهذا هو الوجه في إيراده المثالين، ثم المثالان المذكوران مثالان لما كان ما يرفع به فيه حركة، وأما قوله: ويا زيدان، ويا زيدون مثالان لما كان ما يرفع به فيه حرف.

وإنما بُنى هذا (٥) القسم من المنادى مع أن الأصل فيه الإعراب لوقوعه موقع ما لا تمكن له وهو حرف الخطاب (٦)، أو لكونه مشابها لضمير الخطاب لفظا ومعنى، إذ هو مخاطب معين، ومثله في الإفراد، فأجرى مجراه أيضا في البناء.

وإنما كان(٧) بناؤه على الحركة مع أن الأصل فيه السكون، إما لأنه يستلزم التقاء الساكنين - لا

(٢) انْظُرْ: شرحُ المصنف ٢/٤١٣، والرضى ١/٣١٥، وابن القواس ص ١٧٧.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) عرفه ابن الحاجب في: شرحه ٢ / ٤١٣ بقوله: " وهو كل اسمين الأول منهما مرتبط بالثاني " ا. ه.. وقال النيلي: " القول الجامع في المشابه للمضاف أن يُقال: ما اتصل به شيء هو من تمام معناه فهو مشابة للمضاف، وبالجملة فكُلُ قول مُطَوّل أو قد عمِل بعضهُ في بعضٍ فهو مشابة للمضاف " ا. ه.. انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/ ١٩٣٣.

<sup>(</sup>٤) انْظَرْ: ابن يعيش ١/١٢٦.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ علة بنائسه في: ابسن السراج ١/٣٣٣، وأمالي الزجاجي ص ٨٣، والإنصاف ١/٣٢٤، واللباب للعكبرى ١/ ٣٣٠، وابن يعيش ١/ ١٢٩، وشرح المصنف ٢/ ٤١٣، والإيضاح لابسن الحاجب ١/ ٢٥٢، والرضى ١/ ٣١٥، وابن القواس ص ١٧٧، والجامى ١/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٦) هذا معنى قول ابس السراج في: الأصول ١/ ٣٣٣: "وأما السبب الذي أوجب بناء الاسم المفرد فوقوعه موقع غير المتمكن، ألا ترى أنه قد وقع موقع المضمرة والمكنيات... "ا. هـ. وبناء هذا النوع وإن كان الأصل فيه الإعراب هو قول البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنه معرب مرفوع بغير تنوين، وقال الفراء: إنه مبنى على الضم وليس بفاعل ولا مفعول. انْظُرْ: الإنصاف ١/ ٣٢٣ وما بعدها، والتبيين للعكبري ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>٧) هذا تعليل ابن الحاجب لبنائه على الحركة في: شرحه ٢/١٤، وانْظُرْ: ابن القواس ص ١٧٨.

على حده - في بعض الصور، وحُمل عليه ما لم يستلزم ذلك، أو لأن بناءه (١) عارض فيبنى عليها تنبيها على أن له أصلاً (٢) من الإعراب (٣).

فإن قلت: لم خص الضم من بين الحركات (٤)؟.

قلت: للضرورة، لأنه لو بنى على الكسر التبس بالمنادى المضاف إليه المحذوف ياؤه بعد القلب ألفاً اكتفاءً بالفتحة وإن كان في بعض اللغات، أو لأنه يشبه بالنكرة في مثل<sup>(٥)</sup> (أحمر)، أو للفرق بين حركته الإعرابية وبين حركته البنائية (٢٠).

ولقائل أن يقول: لو كان حرف النداء مفيداً للتعريف لوجب ألا يدخل على المعرفة؛ لاستلزامه حينئذ تعريف المعرف، وهو محال(٧)!

ويمكن أن يُجاب عنه أن يقول: إن إفادتها التعريف إنما يكون مع قصد التعيين، وهو إنما يمكن أما] (^^) لم يتعين في نفسه، وأما إذا تعين فحرف النداء فيه للتنبيه فقط.

وما قيل في الجواب: من أنه ليس كذلك ممتنع، وإنما الممتنع هو الجمع بين أداتي التعريف، لا يدفع السؤال، وإنما يدفعه لو قدر بأن يقول: يلزم حينئذ تعريفان.

<sup>(</sup>١) في الأصل (بناؤه) بالرفع وهو لحن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (أصل) بالرفع وهو لحن.

<sup>(</sup>٣) قال الأنبارى: " إن قيل: فلِم بُنى على حركة؟ قيل: لأن لـه حالة تمكُن قبل النداء، فبُنى على حركـة تفضـيلاً لـه على ما بُنى وليس لـه حالة تمكن " ١. هـ، انْظُرْ: أسرار العربية ٢٠٤، وانْظُرْ: العلل للوراق ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: ابن القواس ص ١٧٨، والإرشاد إلى علم الإعراب ص ٢٧٥، والهمع ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٥) أي: يلتبس بغير المنصوف لو فتح.

<sup>(</sup>٦) يُعلل الأنبارى في الإنصاف ١/ ٣٢٦ لكونه مبنيا على الضم بقوله: "وإنما وجب أن يكون مبنيا على الضم لوجهين: أحدهما: أنه لا يخلو إما أن يُبني على الفتح أو الكسر أو الضم، بطل أن يُبني على الفتح أو الكسر أو الضم، بطل أن يُبني على الفتح لأنه كان يلتبس بالمضاف إلى النفس، وإذا بطل أن يُبني على الفتح وأن يبني على الكسر تعين أن يُبني على الضم، والوجه الثاني: أنه بني على الضم فرقا بينه وبين المضاف؛ لأنه إن كان مضافا إلى النفس كان مكسوراً، وإن كان مضافا إلى غيرك كان منصوبا فبني على الضم، لئلا يلتبس بالمضاف؛ لأنه لا يدخل المضاف " ا. هـ. وانظُرُ: أسرار العربية ص ٢٠٤ وما بعدها، والعلل للوراق ص ١٩٦، والإقليد ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>٧) قال الأصبهاني ص ٢٥٦: "... ولا يلزم اجتماع التعريفين لأن دخول حرف النداء إنما هو ليدل على أنه المدعو، وليدل على الإنشاء وليس دخوله للتعريف، ألا ترى أنه إذا قيل (زيد) علم أنه أى شخص هو، ولم يعلم أنه مدعو، وإذا قيل: (أريد زيداً) لم يعلم أنه إنشاء، وإذا قيل: (يا زيد) علم أنه مدعو وأنه إنشاء، ولئن سلمنا اجتماع التعريفين، لكن لا نسلم أنه محال، وإنما يكون كذلك أن لو كان من جهة واحدة، أما إذا كان من جهات مختلفة فجائز؛ لكون المعرفة أمارة وعلامة ههنا، وجواز اجتماع الأمارات الكثيرة على شيء واحد " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

وأما القول فيه بأن المعرف إذا قصد نداؤه ينكر أولا ثم ينادى، فمشكل بمثل (يا هذا) فإن تنكيره لم يستعمل أصلا، بل من الأسماء المعربة المعرفة ما لا يقبل الشركة أصلا كالفرزدق(١).

اعلم أنه يجوز نصب ما كان من حقه أن يُبنى على الضم لكونه مفرداً معرفة بـ قصد وإقبال، لكن لا مطلقا بل بشرط الوصف؛ لكونه حينئذ يشبه المطول؛ لأن تكميل (٢) الصفة لموصوفة كتكميل المضاف إليه للمضاف، وهذا شيء حكاه الفراء (٣): فإن النكرة المقصودة الموصوفة المناداة يؤثر العربُ نصبها يقولون: يا رجلاً كريماً أقبل (٤)، وأما إذا أفردوا رفعوا أكثر مما ينصبون، ويمكن أن يستأنس له بقوله - عليه السلام - في سجوده: «ا عظيما يُرجى لكل عظيم» (٥) كذا في شرح التسهيل (٢).

(٢) في الأصل (التكميل) وهو تصعيف.

(٣) انْظُوْ رأى الفراء في: شرح التسهيل ٣/ ٣٩٣، والارتشاف ٤/ ١١٨٤، والتصريح ٢/ ١٦٨، والأشموني ٣/ ١٦٨، والأشموني ٣/ ١٣٨، وانْظُوْ: الهمع ٢/ ٢٩.

(٤) انْظُرْ توجيهه في: التصّريح ٢/ ١٦٨.

(٥) الحديث في: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٦/ ٢٥٦، للشيخ / شمس الدين النهبي، ط / دار الكتب العلمية ١٩٩٥م، الطبعة الأولى، تح / على محمد معوض وآخر، ولسان الميزان ٥/ ٢٨٢ للعسقلاني الطبعة الثالثة، مؤسسة الأعلمي.

(٦) انْظُوْ: شرح التسهيل ٣/ ٣٩٣، وانْظُوْ: المساعد ٢/ ٤٩٢، وشفاء العليل ٢/ ٨٠٥.

(٧) انظُون: الكتاب ٢٠٢/٢ وقال: " فإنما لحقه التنوين كما لحق مالا ينصرف؛ لأنه بمنزلة اسم لا ينصرف، وليس مثل النكرة؛ لأن التنوين لازم للنكرة على كل حال والنصب، وهذا بمنزلة مرفوع لا ينصرف يلحقه التنوين اضرارا... " ١. هـ، وهذا مذهب الخليل انظُون: الأصول ٢١٤٤، والتبصرة ٢٥٤، وابن القواس ص ١٧٨، وشرح التسهيل ٣/ ٣٦٩، وانظُون: الإيضاح لابن الحاجب ٢٥٧١ وفيه: أنه مذهب الخليل، وسيبويه، والمازني، وانظُون: المساعد ٢/ ٥٠١.

(٨) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصارى، شاعر هجّاء، لقب بالأحوص لضيق في عينيه، كان من سكان المدينة، قدم على الوليد بن عبد الملك في الشام فأكرمه، ثم بلغه عنه ما أساءه فرده إلى المدينة وأمر بجلده، توفى في دمشق سنة ١٠٥ هجرية. انظر أخباره في: الأغانى ٢٢٤/٤، وانظرُ: الشعر والشعراء ص ٣٢٩.

(٩) من الوافر للأحوص في: الديوان ص ١٨٩، وانظره في: الكتاب ٢٠٢/، ومجالس ثعلب ١/ ٧٤، ٢/ ٤٧٤، و الكتاب ٢٩٢، و المحتل ص ١٥٤، و المرات الإعراب ص ٢٩٧، والرضى ١/ ٣١٦، والأصول ١/ ٣٤٤، والجمل ص ١٥٤، والإنصاف ١/ ٣١١، ولباب الإعراب ص ٢٩٧، والرضى ١/ ٣١٦، وكان الأحوص يهوى امرأة فتزوجها مطر، فلحقته الحسرة لذلك وهجا زوجها مطراً، والشاهد فيه تنوين (مطر) مع اختيار الرفع وذلك عند سيبويه ومن وافقه.

## و يخفض بلام الاستغاثة مثل: يا لُزَيْدٍ.

مع القطع بعدم سماع النصب في البيت من العرب(١).

والأكثرون (٢) على الثاني قياساً لـه في الرد إلى الأصل إلى غير المنصرف المجرور، مع الاستدلال بقول الشاعر:

فيا راكباً إِمَّا عرَضْتَ فَبِلِغَنَّ ::: نَدَاهَاىَ مِن نَجْرَان أَلاَّ تَلاَقِيَا (٣) كذا في النكساري.

ويخفض، أى: يكون آخر المنادى مجروراً - الخفض والجر معناهما واحد عند الكوفيين (١٠) - بلام الاستغاثة، أصلها من: الغوث وهو: استدعاء المظلوم أحداً ليدفع الظلم عنه (٥٠)، والمراد منها ههنا أن ينادى أحد ليُخلِص غيره من شبدَّةٍ أو ليُعِينَهُ على مشقة (٢٠) مثل: يا لَزيدٍ.

وكذلك يخفض بلام التعجب كما في قولهم: يا لُلماء ويا للدواهي، وأما عدم ذكره إياها فلعله بناءً على ما ذكر في إيضاح المفصل (<sup>()</sup>): " من أن لام التعجب ليست بداخلة على المنادى في الحقيقة، لعدم صدق مفهوم المنادى لما دخل عليه لام التعجب، وإنما المراد من قولهم: يا للماء و[يا] (<sup>()</sup>) للدواهي: يا قوم [أو] (<sup>()</sup>) يا هؤلاء اعجبوا للماء أو للدواهي، ولذلك سُميّت لام التعجب، بخلاف المستغاث [به] (<sup>())</sup> فإنه في الحقيقة مطلوب الإقبال ".

<sup>(</sup>١) قال سيبويه ٢/٣٠٢: " ولم نسمع عربيا يقولـه " ١. هـ، وانْظُرْ: شرح الكافية الشافية ٣/ ١٣٠٤.

<sup>(</sup>۲) وهمم: أبو عمرو، وعيسى بن عمر، ويونس، والجرمى، والمبرد، انْظُرْ: الكتاب ٢٠٣/، والمقتضب ٤/ ٢١٤، والمسائل البصريات ص ٥٩٢، والأصول ١/ ٣٤٤، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ١٩٢، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٢٥٧، وابن القواس ص ١٧٨، وشرح التسهيل ٣/ ٣٩٦، والارتشاف ٤/ ٢١٩، والأشموني ٣/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) من الطويل لعبد يغوث بن وقاص الحارثي في: الكتاب ٢/ ٢٠٠، والمفضليات ص ١٥٦، وابسن يعيش ١/ ١٢٨، والخزانة ٢/ ١٩٤، والتصريح ٢/ ١٦٧، من قصيدة قالها بعد أن أُسِر في يوم الكلاب الثاني، وفي التخمير ١/ ٣٢٦ لعبد الرحمن بن جُهيم، وبلا نسبة في: الأصول ١/ ٣٣١ والجمل ص ١٤٨، والرضي ١/ ٣٢٠، والرصف ص ١٣٧، والأشموني ٣/ ١٤٠. وعرضت: أي أتيت العروض وهي مكة والمدينة وما حولهما. والشاهد قوله (يا راكبا) بالنصب، وهو اختيار الأكثرين في المنادي المفرد المعرفة إذا نون.

<sup>(</sup>٤) سبقت الإشارة إلى ذلك في قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظَرْ: لسان العرب (غوث) ٥/ ٣٣١٢.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح الكافية الشافية ٣/ ١٣٣٤، والفاخر في شرح جمل عبد القاهر ص ٥٣٦.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: الإيضاح في شرح المفصل ١/٢٥٢ مع تصرف يسير في النقل.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وقد أثبته من: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وقد أثبته من: الإيضاح في شرح المفصل ١/٢٥٢.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وقد أثبته من: الإيضاح في شرح المفصل ١/٢٥٢.

فكان كلامه/ في المنادات الحقيقية (١).

وإنما يختص بها لأنها لام جارة، واللام الجارة لا يمكن إلغاؤها، مع أن وجودها أقرب إلى الاسم من حرف النداء، فكان اعتبارها أولى (٢).

لا يقال: عدم إمكان إلغائها إنما يكون في المعربات، والمنادى مبنى ولا ظهور لعملها فيه! لأنا نقول: يكون المنادى حينئذ معرباً، وفي العبارة إشارة إليه؛ وذلك لأن اللام الجارة لكونها من خواص الاسم قوى بها جانب ما هو الأصل فيه (٣)، قال في المتوسط (٤): " لأنه حينئذ معرب (٥)؛ لعدم كونه مشابها لكاف الخطاب من حيث الإفراد؛ لأنه مركب من انضمامه مع حوف الجر ".

قلت: فيه نظر؛ لأن المراد من المفرد ههنا غير المضاف وما يشابهه، وهو معرّف بذلك، فحينئذ لا يخلو عن كونه مفرداً بالانضمام لعدم الاعتداد بذلك التركيب، فيلزم أن يبقى على بنائه لصدق المنادى المفرد المعرفة عليه، على أن قوله (٢) فيما بعد (يفتح لإلحاق ألفها) يدل عليه.

فإن قلت: لِمَ اختص اللام بالاستغاثة (٧) والتعجب من بين سائر حروف الجر؟

قلت: لمناسبة معناه (^) - وهو الاختصاص - لمعناهما؛ لأنهما مخصوصان من بين أمثالها بالدعاء.

(١) في الأصل (الحقيقة) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٤١٤، وابن القواس ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) وقال ابن جماعة ص ١٢٥: " يخفض بلام الاستغاثة؛ لأن بناء المنادى كان لوقوعه موقع الضمير المتصل... فلما دخلت هذه اللام عليه - وهى لا تدخل على الضمير المنفصل - ضعف شبَهُ ه به فأشرت فيه عملها " ١. هـ، وانظُر: الجامى ٢/ ٣٢٧، وقال البعلى في: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ص ٥٣٦: "... وصار معرباً بعد أن كان مبنيا لأن المنادى المفرد المعرفة إنما بُنى لشبهه به (إيّاك) معنى وموضعا فلمّا جُرّ باللام زال ذلك الشبه وصار معها كالمضاف والمضاف إليه " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: الشرح المتوسط ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) في المتوسط (لأنه حينئذ معرف).

<sup>(</sup>٦) أي: ابن الحاجب، وسيأتي قوله قريبا.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (الاستغاثة) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) أى: لمناسبة معنى (اللام) وهذا معنى قول الرضى فى شرحه ٢١٧/١، حيث قال: "وإنما اختيرت من بين الحروف لمناسبة معناها لمعناهما، إذ المستغاث مخصوص من بين أمثاله بالدعاء، وكذا المتعجب منه مخصوص من بين أمثاله بالاستحضار لغرابته " ا. هـ، وبمثله قال الدولت آبادى فى: شرحه ل ٣٥٥/ ب.

# ويفتح لإلحاق ألفها، فلا لام،

فإن قلت: لم كانت هذه اللام مفتوحة (١)؟

قلت: لكون مدخولها<sup>(۲)</sup> في حكم المضمر، فإن اللام الجارة إذا دخلت على المضمر تفتح كما في قولك: (ك) وكذلك عند دخولها على ما في حكمه، لكن كُسرت فيما عطف عليه بغيرياء<sup>(۱)</sup> لبعده، مع حصول الفرق بين المدعو إليه والمدعو بالعطف، وكُسرت في المدعو إليه أيضا إما لهذا، أو للفرق بين المدعو والمدعو إليه، ولم يعكس لأن الفتحة بالمنادي أولى لما مرّ.

وإنما فتح اللام الجارة مع المضمر لأن الأصل في الحروف الواردة على هجاء واحد أن يُبنى على الفتح، التي هي أخت السكون في الخفة، إذ البناء على السكون ممتنع.

فإن قلت: لِمَ لَمْ تفتح (٤) عند دخولها على المظهر؟.

قلت: فرقا بينها وبين لام الابتداء، ولما يُعكس لتناسب حركتها حركة معمولها (٥).

ويفتح، أي: يكون آخر المنادي مفتوحا لإلحاق ألفها أي: ألف الاستغاثة، لضرورة كون ما قبل الألف مفتوحا، فلا لام<sup>(١)</sup> أي: إذا دخل على المنادي ألف الاستغاثة فلا يكون لامها معها

(۱) قال الرضى ١/٣١٧: " وإنما فُتحت لامُ الجر في المستغاث لاجتماع شيئين، أحدهما: للفرق بين المستغاث والمستغاث له، وذلك لأنه قد يلى (يا) ما هو مستغاث له بكسر اللام والمنادي محذوف نحو: يا لِلمظلوم، ويا للضعيف، أي: يا قوم، والثاني: وقوع المستغاث موقع الضمير الذي تفتح لام الجر معه " ا. هـ، وانظُرْ: شرح الألفية للشاطبي ٤/ ٥٣٤، رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية، رقم / ٤٣٣٠، تحر/ بسيوني سعد أحمد لبن، والأصبهاني ص ٢٥٧، والجامي ١/ ٣٢٦.

(٢) في الأصل: (مدخلها).

(٣) قال الجامى ١/ ٣٢٦: " فإن عطفت على المستغاث بغير (يا) نحو: يا لزيد ولِعمرو، كسرت لام المعطوف؛ لأن الفرق بينه وبين المستغاث لـه حاصل بعطفه على المستغاث، وإن عطفــت مــع (يـا) فلابــد مـن فـتح لام المعطوف أيضا نحو: يا لَزيد ويا لَعمرو " ١. هـ، وانْظُرُ: الفاخر ص ٥٣٦، والغرة المخفية ص ٥٣٣.

(٤) أى: اللام الجارة، وأجاب الشاطبي عن ذلك بقوله: "أصل اللام الفتح، وإنكما كسرت فرقا بينها وبين لام الابتداء حيث لا يظهر الإعراب نحو: لَهَذا غلام، إذ لو بقيت مفتوحة لم يعرف معنى هذا الكلام، فلما وقعت في النداء وهو موضع لا تدخل فيه لام الابتداء روجع الأصل فيها "ا. هـ. انظُرُ: شرح الألفية ٥٣٤/٤ وما بعدها، وانظُرُ: الإقليد ص ٤٠٨.

(٥) قال صاحب الإقليد ص ٤٠٩: " فإن قلت: فما بالهـم كسروها ولم يضمُّوها؟ قلت: لِما في كسرهـم إياهـا من إثبات الموافقة بين حركتها وحركة معمولها " ا. هـ.

(٦) قال الرضى ١/ ٣٢٠: "قوله (ولا لام) قال الخليل: اللام بدل من الزيادة في آخر المستغاث به والمتعجب منه فكل واحد من اللام والألف يُعاقب صاحبه في الاستغاثة والتعجب ولا يجتمعان "، قال سيبويه ٢ / ٢١٨: " وزعم الخليل أن هذه اللام بدلٌ من الزيادة التي تكون في آخر الاسم إذا أضفت نحو قولك: يا عَجَبًاه، ويا بَكْرًاه، إذا استغثت أو تعجبت، فصار كل واحد منهما يعاقب صاحبه، كما كانت هاء الجحاجحة معاقبة ياء الجحاجيح، وكما عاقبت الألف في يمان الياء في يَمني، ونحو هذا في كلامهم كثير " ا. هـ. وانظر: شرح التسهيل ٣/ ٤١٢، وشرح الكافية

## مثل: يا زيداه، وينصب ما سواهما مثل: يا عبدَ الله، ويا طالعاً جبلاً،

للتنافى بين أثريهما، إذ ألف الاستغاثة توجب فتح ما قبلها، ولامها جارة، فلو جمع بينهما لاستلزم الجمع بين المتنافيين وهو غير جائز، فالإلغاء لازم لقوة المانع (١١)، ولا يجوز أن يكون الخبر فيه تقديريا أو محليا، لأن مثل ذلك مما عملت إليه الضرورة، لكونه خلاف الأصل، ولا ضرورة ههنا لكفاية غرض الاستغاثة بالألف.

قوله: مثل: يا زيداه مثال لما ذكر، فالألف ملحقة في آخر المستغاث لزيادة حاجة المستغيث إلى مد الصوت، وأما الهاء فيه فهو للوقف خاصة، وهو باعتبار أصل وضعه ساكن، ولا يجوز تحريكه إلا للضرورة (٢٠) كما في قوله:

يا رَبِّ يا رَبِّ الْأَجَالُ أَسَلْ ::: عَفْرَاءَ يا رَبَّاهُ مِنْ قَبْلِ الأَجَلْ (٣)

وينصب من المنادى آخر ما سواهما، أى: ما سوى المنادى المفرد المعرفة، وما سوى الملحق به اللام للاستغاثة أو للتعجب، وهو: إما المضاف سواء كانت إضافته حقيقية كما في مثل: يا عبد الله، أو لا كما في مثل: يا حسنَ الوجه، خلافا لثعلب<sup>(1)</sup> فإنه زعم أن المضاف وإضافته تخفيف يُضم<sup>(0)</sup>، إذ هو لكونه في تقدير الانفصال في حكم المفرد، وسبب الردّ باعتبارهم الشبه اللفظى عند وقوعه المنادى، بخلاف ما لو كان تابعاً لـه لقوة أمر المتبوع بالنسبة إلى ما في التابع.

أو ما يشابه كما في مثل: يا طالعا جبلا، وجه الشبه بينه وبين المضاف أن الثانبي في كل

٣/ ١٣٣٧، والهمع ٢/ ٥٦، والمطالع السعيدة ١/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنّف ٢/ ٤١٥، والأصبهاني ص٢٥٩، وانْظُرْ: حاشية الصبان ٣/ ١٦٦ وفيها نظرٌ حسن.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: المفصّل ص ٤٣٤، وابن يعيش ٩/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) من الرجز لعروة بن حزام العذرى انظره فى: معانى الفراء ٢/ ٤٢٢، وابن يعيش ٩/ ٤٧، وشرح التسهيل ٣/ ٤٠٨، وشرح عمدة الحافظ ٢/ ٢٩٣، وشرح شواهد شرح الشافية ص ٢٢٨، والحزانة ٧/ ٢٧٠، ٢٧٢، و(عفراء) امرأة كان يجبها وسأل ربه أن يريه إياها قبل أجله ويجمع بينهما. والشاهد فى البيت إثبات هاء الوقف المتحركة ضرورة.

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني البغدادي، أبو العباس، إمام الكوفيين في النحو واللغة ولد سنة ٢٠٠ هجرية، حفظ كتب الفراء، وعُنى بالنحو أكثر من غيره، روى عنه اليزيدي، والأخفش الصغير، ونفطويه وغيرهم، مات سنة ٢٩١ هجرية بعد أن ثقل سمعه وصم، له: المصون في النحسو، واخستلاف النحسويين، ومعانى القسرآن، ومعانى الشعر وغسير ذلك، انظُرُ: البلغة ص٦٥، والفهرست ص١١، والبغية ١٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) أجاز ثعلب أن يُضم المضاف إذا كان صالحا للألف واللام نحو: يا حسنُ الوجه لأن إضافته في نية الانفصال، قال ابن مالك في: شرح التسهيل ٣/ ٣٩٣: " وأظنه قاس ذلك على رواية الفراء عن بعض العرب: يا مهتم بأمرنا لا تهتم - بضم الميسم - مع مشابهة المضاف... " ا. هي وانظُرُ: شرح الرضي ١/ ٣٢٥، والمساعد ٢/ ٤٩٣، والأشموني ٣/ ١٤٠، والتصريح ٢/ ١٦٧.

## ويا رجلاً، لغير معين،

واحد منهما من تمام المعنى الأول ومتعلق به، والأول فيهما عامل فيه، كذا فى أكثر الشروح (١). أو نكرة كما فى مثل: يا رجلا إذا كان القصد لغير معين (٢)، وإنما قُيد بـذلك لأن المنادى يتعين بالقصد والإقبال فيصير معرفة وإن كان نكرة قبل ذلك.

وإنما فقد البناء في كل منها ونُصب على الأصل لفقدان علته وهي: المشابهة لحرف الخطاب، أما في المضاف، فلفقدانها من حيث الإفراد، ولا يجوز بناء المضاف وحده إنما وقع موقع حرف الخطاب بعد قيد الإضافة، فلو بني كذلك كلن تقديما للحكم على العلة، وأما في مشابهه فبالحمل عليه لأجل ما بينهما من المشابهة، وأما في النكرة فلفقدانها من حيث التعريف (٣).

اعلم أن وقوع جميع الأسماء منادى جائزٌ، إلا المضاف إلى المخاطب مثل: غلامك، فإنه لا يقع منادى؛ لاستلزامه كون الشيء الواحد مخاطبا وغير مخاطب<sup>(3)</sup>، أما الأول: فلوقوعه منادى، وأما الثانى: فلوقوعه مضافا إلى المخاطب مع وجوب المغايرة بين المضاف والمضاف إليه، هكذا قيل، لكن فيه تأمل.

<sup>(</sup>١) انْظُو : الرضى ١/ ٣٢٠، والأصبهاني ص ٢٥٩، وانْظُو : ابن يعيش ١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) في نداء النكرة غير الموصوفة أربعة مذاهب: المنع مطلقا وهو قول الأصمعي، وذهب المازني إلى أنه لا يتصور أن يوجد في النكرة غير مقبل عليها، وأن ما جاء منوناً فإنما لحقه التنوين ضرورة، وذهب الكوفيون إلى جواز ندائها إن كانت خلفا من موصوف، بأن كانت صفة في الأصل حذف موصوفها وخلفته نحو: يا ذاهبا، والأصل: يا رجلا ذاهبا، والمنع إن لم تكن كذلك. انظر الارتشاف ٤/ ١٨٣، والمساعد ٢/ ٤٩٠، والهمع ٢/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) انظُرُ: ابن القواس ص ١٨٢، وقال الأصبهاني ص ٢٥٩: "... وإنما تُصب ما عداهما لوجود الناصب فيه وهو حرف النداء، وانتفاء البناء، أما في النكرة فلعدم كونها للخطاب، وأما في المضاف فلعدم كونه مفردا، وأما في المشبه بالمضاف فلحمله على المضاف " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال السيوطى: "ولا ينادى مضاف لكاف الخطاب نحو: يا غلامك؛ لأن المنادى حينئذٍ غير مَنْ لــه الخطاب، فكيف ينادى من ليس بمخاطب؟ " ا. هـ، انْظُرْ: الهمع ٢/ ٣٥ وما بعدها. وهناك أسماء أخرى لا تنادى ومنها: الضمير عند الجمهور، أما ضمير الغيبة والتكلم فلأنهما نقيضان النداء إذ هو يقتضى الخطاب، وأما ضمير المخاطب فلأن الجمع بينه وبين النداء لا يَحْسُنُ لأن أحده ما يغنى عن الآخر، وجوز قوم نداءه تمسكا بقول الشاعر: يا أبْجَرَ بن أبجَرِ يا أثنا

وقول الأحوص: يا إيَّاك قد كفيتُك

وأجاب الأولون بندوره. ولا ينادى اسم الإشارة المتصل بحرف الخطاب نحو: يا ذاك، قاله السيرافي وغيره، وأجازه ابن كيسان. ولا ينادى المعرف بـ (أل) فلا يقال: يا الرجل، إلا في الضرورة؛ لأن في ذلك جمعاً بين أداتى تعريف وجوزه الكوفيون في الاختيار. ولا ينادى ما فيه (أل) العهد، ولا التي للغلبة، ولا التي للمح الصفة بحال، بل إذا نودى هذا النوع حذفت منه (أل) قال الشاعر: إنك يا حارثُ نعم الحارث أنظرُ: الهمع ٢/ ٣٥ وما بعدها.

## وتوابعُ المنادي المبنى المفردة من: التأكيد، والصفة،

ولما فرغ من بيان المنادى وأحكامه شرع فى بيان أحكام توابعه فقال: توابع المنادى، وتوصيفه المنادى بقوله: المبنى، احتراز عن توابع المنادى المعرب؛ لأن تابعه يتبع لفظه (١).

وقوله: المفردة بالرفع على أنها صفة التوابع.

لا يقال: (التوابع) نكرة لأنَّ إضافتها لفظية، و(المفردة) معرفة، فكيف تقع صفة لها مع فقدان التطابق الواجب بينهما؟

لأنا نقول: قد يكون إضافة اسم الفاعل حقيقية لكون المراد منه الاستمرار، فتُكسى التعريف من المضاف إليه.

وفائدتها: الاحتراز عن التوابع المضافة؛ لأن حكمها ليس على ما ذكر، بل لا يجوز فيها إلا النصب كما سيجيء (٢).

وقوله: من التأكيب، أى: المعنوى لا اللفظى لعدم جواز الوجهين فيه (٣)، والصفة، وإنما جاز وصفه لأنه وإن وقع موقع ما لا يوصف لكن لم يكن جريانه مجراه واجبا فى كل حال، مع أنهم لم يصرفوه عن حكم الغيبة / رأساً بدليل جواز عود الضمير إليه (٣٩/ب) بلفظ الغيبة، وذلك جائز مطلقا على الأعرف خلافا للأصمعي (٤)، وبعضهم استثنى النكرة قبل النداء، قال: فإنها ليست بالمعرفة، وحكى يونس جوازه لقولهم: يا فاسق الخيث.

(١) مثلٍ: يا عبدَ اللهِ العاقِلَ، فإنه لا يكون إلا منصوبًا. انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤١٦، والإيضاح ١/ ٢٦٠.

(٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

(٣) قال الرضى ١/ ٣٢٩: " وأما التوكيد اللفظى فإن حكمه فى الأغلب حكم الأول إعراباً وبناءً نحو: يا زيد ويد ريد الرضى ١/ ٣٢٠. لأنه هو هو لفظاً ومعنى؛ فكأن حرف النداء باشره لما باشر الأول " ا. هـ، وانظر : الجامى ١/ ٣٣٠. وقال الدولت آبادى ل ٣٦ / ب: " التأكيد المعنوى مثل: يا تميم أجمعون وأجمعين، وأما التأكيد اللفظى فحكمه فى الأغلب كحكم الأول إعرابا وبناء، وقد جاء إعرابه رفعا ونصبا ببيت نحو:

إنى وأسطارٍ سُطِرن سَطْراً ::: لقائل يا نصرُ نصرًا

(٤) قال الرضى ١/ ٣٢٦: "قال الأصمعى: لا يوصف المنادى المضموم لشبهه بالمضمر الذى لا يجوز وصفه، فارتفاع نحو (الظريف) في (يا زيد الظريف) على تقدير: أنت الظريف، وانتصابه على تقدير: أعنى الظريف، وليس بشيء إذ لا يلزم من مشابهته له كونه مثله في جميع أحكامه "وانظُرْ: الارتشاف٤/ ١٩٩٨. والأصمعي هو: عبد الملك بن قريب بن عبد الملك على بن أصمع، الأصمعي البصرى اللغوى، روى عن أبي عمرو بن العلاء، له مصنفات كثيرة منها: غريب القرآن، والهمز، والمقصور والممدود، توفي سنة ٢١٦ هجرية وقيل غير ذلك. انظرُ: نزهة الألباء ص ١١٢، وإنباه الرواة ٢/ ١٩٧، والبغية ٢/ ١١٢.

# وعطفِ البيان، والمعطوفِ بحرف الممتنع دخولُ (يا) عليه تُرفعُ على لفظه،

وعطف البيان، والمعطوف [ بحرف] (١) الممتنع دخول (يا) (٢) عليه بيان تلك التوابع، وجواز عطف ما فيه الألف واللام على المنادى لكون حرف العطف ليس بمنزلة حرف النداء في كونه علما الذي يفيد التعريف.

وقوله: ترفع أى: تلك التوابع تكون مرفوعة حملا على لفظه (٣)، أى: لفظ المنادى المبنى، أراد باللفظ ما يكون مبنيا عليه ما يرفع به قبل النداء وإلا فينتقض بمثل: يا فتى العاقل والعاقل، فلا حاجة إلى القول بأن المراد بالمبنى ما يكون بناؤه بسبب حرف النداء؛ لأن هذا الحكم إنما يكون منشِئاً فيه، وأما المبنيات اللازمة ففيها الحمل على المحل ليس إلا نحو: يا هؤلاء الكرام (١).

وأما الاعتراض ب (أى) واسم الإشارة بأنه لا يجوز فى تابعهما إلا الرفع على المختار، فالقول: إنى وجدت فى شرح التسهيل أن المراد باسم الإشارة ما يجرى منها مجرى (أى)(٥) وإلا فحكم تابعه حكم تابع غيره نحو: يا ذا العاقل، بالرفع، والنصب.

وفى كلام المتوسط دلالة (٢) عليه أيضا، فعلى هذا لا يخفى سقوط الاعتراض على المتأمل.

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وقد أثبته من: متن الكافية ص ٨٩، وهو في الرضي ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) قال أبن الحاجب ٢/ ٤١٦: " وقول المعطوف بحرف الممتنع دخول (يا) عليه) يسريد ما فيه الألف واللام من نحو: الحسنَ، والصَّعِق، والرَّجُل " ا. هـ، قال الجامى ١/ ٣٣٠: " بخلاف البدل، والمعطوف الغير الممتنع دخول (يا) عليه، فإن حكمهما غير حكمها، كما سيجيء " ا. هـ، وقال الدولت آبادي ل ٣٦/ب: " واحترز به عن المعطوف بالحرف غير الممتنع دخول (يا) عليه لعدم اللام نحو: يا زيد وعمرو، من المعطوفات، فإن حكمه وحكم البدل حكم المنادي المستقل " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب ٢/ ٤١٧: "قول ه (ترفع على لفظه) لأن حركته أشبهت حركة المعرب من حيث كانت عارضة، فجعلت حركة التابع - وإن كان معربا - مماثلة لها في الصورة لدخول معه في الحكم " ا. هـ. وانظُرُ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٦١، وابن القواس ص ١٨٤، والجامي ١/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) قال صاحب الإقليد ص ٤١٠: " والحمل على المحل ظاهر؛ لأن توابع سائـر المبنيات توابع لهُـن مـن حيـث المحل لا اللفظ كـ: جاءني هؤلاء الكرامُ، بالرفع لا غير " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) قال ابن مالك في: شرح التسهيل ٣/ ٤٠٠ : "ويُساوى اسمُ الإشارة (أيًّا) في وجوب رفع صفته، واقترانها بالألف واللام الجنسيتين، ويخالفها بجواز استغنائه عن الوصف، ويجوز أن يتبع بغير وصف، وعلى هذا نبهت بقولى: " واسم الإشارة في وصفه بما لا يستغنى عنه كـ (أي) في وصفها، وكغيرها في غيره، ولذلك قال الخليل: إذا قلت: يا هذا، وأنت تريد أن تقف عليه، ثم تؤكده باسم يكون عطفا عليه فأنت فيه بالخيار، إن شئت نصبت وإن شئت رفعت وذلك: يا هذا زيد، وإن شئت قلت: زيدا، كقولهم: يا تميم أجمعون، وأجمعين... " ا. هـ، وانظرُ: التسهيل ص ١٨١.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ١٢٦.

# وتنصب على محله، مثل: يا زيدُ العاقِلُ والعاقِلَ.

ثم في هذا المقام أسئلة مذكورة مع أجوبتها في المتوسط (١)، والطعن في النجدواني (٢)، فليطلب فيهما، ولعل فيما ذكرنا يورث الغناء عنه.

وتنصب حملا على محله (٣)، خبر المبتدأ وهو قوله: (توابع).

فمثال الصفة مثل: يا زيد العاقِلُ والعاقِلَ، بالرفع والنصب في (العاقل) (١٤)، ولم يذكر (٥) مثالا للباقي احترازا (٦) عن الإطناب، واعتماداً (٧) على الفهم.

وأما الوجه في الأول<sup>(٨)</sup> وهو أن يقال: إن ذلك المنادي وإن كان مبنيا لكن حركته لعروضها أشبهت حركة المعرب فجاز اجراء الصفة.

وقيل (٩): لأن ضم المنادى لما اطرد مع حرف النداء كان كاطراد الرفع في الفاعل فحصل المشابهة بينهما، ولذلك جاز الحمل على لفظه (١٠).

وفيه بحث، وهو أن الاطراد ليس سببا مستقلا يجرى مجرى الإعراب على اللفظ، وإلا لجاز إتباع توابع (هؤلاء) على لفظه لاطراد الكسر في مثله، بل بانضمام العروض، فالأولى أولى.

(١) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ١٢٨.

(٢) انْظُرُّ: شرح الغجدواني ص ١٥٦، ١٥٧.

(٣) قال الجامي ١/ ٣٣١: " لأن حق تابع المبنى أن يكون تابع المجله، وهو ههنا منصوب المحل على المفعولية " ا. هـ.

(٤) قال المبرد ٢٠٧/٤: " أما الرفع فلأنك أتبعته مرفوعا،... وأما النصب فعلى الموضع؛ لأن موضع (زيد) منصوب ".. هـ.

(٥) في الأصل (ولم يذكره) وهو تَصْحِيف.

(٦) في الأصل (احتراز) وهو لحن.

(٧) في الأصل (اعتماد) وهو لحن. ومثال التأكيد: يا تميم أجمعون وأجمعين، ومثال عطف البيان: يا غـلامُ بشـرٌ وبشراً، ومثال المعطـوف بالحرف الممتنع دخول (يا) عليه: يا زيدُ الحارثُ والحارث.

(٨) أي: الوجه في الرفع حملا على اللفظ.

(٩) هذا قول ابن القواس في: شرحه ص ١٨٤.

(۱۰) قال الدولت آبادى ل ٣٦/ب: "... تُرفع على لفظه، أى: حملا على لفظ المنادى لشبه ضمته بالرفع في العروض والاطراد، والرافع (يا) لشبهها بالرافع في كون أثر كل عارضاً مطرداً، ولم يظهر أثر هذا الشبه في المنادى لمكان البناء، وظهر في التوابع لاحتياجها إلى المؤثر " ا. هـ. وفي هامش الدولت آبادى ل٣٦/ب: " (العروض والاطراد) أما المنادى فلأنه يبنى حال النداء وقبله كان معربا، وأما الاسم المعرب فلأنه كان قبل التركيب مبنيا وبعده أعرب، وأما الاطراد: فلأنه كما يصح أن يقال: كل منادى مفرد معرفة غير مستغاث مضموم " ا. هـ.

# والخليل فى المعطوف، يختار الرفع، وأبو عمرو النصب، وأبو العباس – إن كان كالحسن – فكالخليل،

ولما فرغ عن بيان حكم المعطوف بطريق الجواز، شرع أن يبين حكمه بطريق الاختيار، فقال: الخليل في المعطوف المذكور، وهو الذي يمتنع دخول [يا](١) عليه، سواء كان ذلك من حيث تعريفه باللام، أو من جهة أخرى، فعلى هذا يكون خلل عبارة اللب(٢) ظاهر.

يخت ار الرفع (٣) تنبيها على أنه مقصود بالنداء أيضا (٤)، وأبو عمرو (٥)، والجرمى (٢) يخت اران في ذلك المعطوف النصب (٧) لأن المعطوف على المبنى تابع له، وتابع المبنى المبنى على المحل لا على اللفظ، بدليل: ضربت هؤلاء وزيدا (٨).

وأبو العباس المبرد لم يختر أحدهما بالتعيين، بل ردّه، فهو إن كان المعطوف المذكور ك الحَسَن بأن كان من الأسماء المعرفة التي يجوز انتزاع الألف واللام عنها، وذلك إنما يكون في الصفة بعد العلم لعدم المانع منه، فكالخليل، أي: يختار الرفع أيضا (٩) فيه؛ لأنه لما كان

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) قال صاحب اللب: "وتوابع المبنى غير (أي) واسم الإشارة... وإن كانت مفردة فالصفة، والتأكيد، وعطف البيان، وعطف النسق باللام، ترفع على لفظه، وتنصب على محله " ١. هـ.. انْظُرْ: شرح لب الألباب ص ١٦٢، وقد أثبت محقق الشرح متن صاحب اللب أعلى الصفحة.

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ٢/ ١٧٦: " وقال الخليل - رحمه الله - من قال: يا زيدُ والنضرَ، فنصب، فإنما نصب لأن هذا كان من المواضع التي يُردَّ فيها الشيء إلى أصله، فأما العرب فأكثرَ ما رأيناهم يقولون: يا زيدُ والنضرُ.. ويا عمرو والحارثُ، فقال الخليل: هـ و القياس كأنه قال: ويا حارثُ، ولو حمل (الحارث) على (يا) لكان غير جائز البتة نصب أو رَفَعَ " ا. هـ، وبهذا قال المازني، انْظُرْ: المقتضب ٢١٢/٤، وابن القواس ص ١٨٤، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٨٤، والمساعد ٢/ ٥١٤.

<sup>(</sup>٤) قال الأصبهاني ص ٢٦٤: " فقال الخليل: الرفع مختار لكونه منادى ثانيا فيحرك بحركة المنادى مع جواز تلك الحركة تنبيها على أنه منادى ثان " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو عمرو بن العلاء بن عمار عبد الله المازني النحوى، المقرئ، أحد القراء السبعة المشهورين، اسمه: زبان على الأصح، أخذ عن جماعة من التابعين، وقرأ القرآن على سعيد بن جبير، كان إمام أهل البصرة مات سنة ١٥٤ هجرية. انْظُرْ: البغية ٢/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) ويُنسب أيضا إلى يـونس، وعيسى بن عمر، وانْظُرُ: المقتضب ٢/٢١٢، والأصول ٢/٣٣٦، والإيضاح لابـن الحاجب ١/ ٢٦٤، وابن القواس ص ١٨٥، وشرح التسهيل ٣/ ٤٠٢، والارتشاف ٢/٢٠١.

<sup>(</sup>٧) قالِ الدولت آبادي ل ٣٧/ أ: " لأن ذا اللام لا يباشره (يا) فيختار فيه ما هو أثر (أدعو) لا أثر (يا) ".

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٤١٩، والأصبهاني ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: المقتصب ٢١٢/٤، والأصول ١/ ٣٣٦، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ١٩١، وابن يعيش ٣/٢، والرضى ١/ ٢٣١، والصفوة الصفية ٢/ ٢١١، والجامى ١/ ٣٣٢.

## وإلا فكأبي عمرو.

نَزعُ اللام منه صحيحا جاز تقدير دخول حرف النداء عليه، فكان الأولى حينئذ أن يتحرك بحركة المنادى تنبيها على أنه منادى ثان (١).

وإلا، أى: وإن لم يكن المعطوف المذكور من الأسماء المذكورة كـ (النجم) و(الصعق) بأن كان الألف واللام ممتنع الانفكاك عن الكلمة، سواء كان ذلك من جهة كونها علماً معها أو بجهة أخرى، فكأبى عمرو، أى: يختار النصب فيه أيضا؛ لأنه لما لم يصح الانتزاع امتنع إدخال (يا) عليه، فكان الأولى أن يجعل تبعا محضا، والإتباع على محل المبنى هو الأصل (١).

ولقائل أن يعكس هذا الحكم ويقول: إذا لم يمكن نزع الألف واللام من الكلمة، ك (النجم) و(الصعق) كان كجزء منها ولم يكن للتعريف، وإذا كان كذلك جاز، فالرفع حينئذ أولى، تنبيها على أنه منادى ثان، وإذا لم يمكن نزع اللام منها كان للتعريف، ولم يجز تقدير حرف النداء فيها فالنصب حينئذ أولى، هكذا وجّه بعض الشراح كلام المتن.

ويمكن أن ينصر مذهب أبى العباس بأن الاعتبار فى اللام عندهم لصورة لام التعريف، ولهذا لا يقال: يا النجم  $^{(7)}$ ، ويا الصعق  $^{(3)}$ ، ويحتاج إلى التقدير فى جواز (يا الله)  $^{(0)}$  ويا التى، فى قول الشاعر:

مِنْ أِجْلِكِ يِا الَّتِى تَيَّمْتِ قَلْبِى ::: وأنتِ بَخِيلَةً بِالوَصْلِ عَنِّى (<sup>٢)</sup>

ويدل عليه جواز: يا هذا، ويا زيد، وامتناع: يا الرجل، مع كون تعريف اللام أقل من تعريف العلم، واسم الإشارة، وإذا كان كذلك كان الرفع أولى فيما ينزع اللام [منه] (١) لزوال مانع دخول النداء عليه في بعض الأوقات، والنصب أولى فيما لم ينزع للزوم مانع حرف النداء.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٢٠، وابن القواس ص ١٨٥، وابن يعيش ٢/٣، والصفوة الصفية ٢/ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يا لنجم) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (يا لصعق) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يا لله) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) من الوافر لم أعرف قائله، وانظره في: الكتاب ٢/ ١٩٧، والمقتضب ٤/ ٢٤١، وأسرار العربية ص ٢٠٩ وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ١٨٨، وشرح التسهيل ٣/ ٣٩٩، والرضى ١/ ٣٤٨، التخمير ١/ ٣٤٥. والشاهد قوله: (يا التي) حيث جمع بين حرف النداء والألف واللام، وردّ بأنه حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه، كأنه قال: يا صبية أنت تيمت قلبي. وانظُرْ: التخمير ١/ ٣٤٥، مع أن دخول اللام هنا لأن الموصول لا يتعرف بها بل يتعرف بالصلة.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

#### والمضافة تنصب.

ثم كلامه قيل: فيه نظر؛ لأنه يستلزم امتناع تقدير حرف النداء في القسم الأول أيضا لوجود صورة اللام فيه! قلت: هذا النظر في غاية الضعف لأن مراده يظهر بالتأمل في كلامه.

وفى المتوسط (۱): "اعلم أنه ذكر فى شرح الكتاب (۲) قال أبو العباس: إن كان [المعطوف] (۳) علما معرفا بلام التعريف نحو: يا زيد والنضر، كان/ الرفع أولى، وإن لم يكن علما نحو: يا زيد (١٤٠١) والرجل كان النصب أولى، وفرق بينهما بأن: النضر ونضرا علمان، وليس للألف واللام معنى فى (النضر) بخلاف (الرجل) فإن اللام فيه معاقب للإضافة، ولما كان الواجب فى المضاف النصب، كان الاختيار والوجه فيما هو بمنزلة [المضاف] (١) النصب، هذه عبارته، وهذا النقل مخالف لا ذكرنا أولا بعض المخالفة ".

وبيانها على ما ذكره السيد الشريف: أن المذكور أولا دلَّ على أن العلم الذي فيه اللام قسمان:

أحدهما: يجوز فيه الانتزاع، فالمختار (٥) في العلم الذي فيه اللام مطلقا هو الرفع، والمختار في مثل (الرجل) النصب، فيتخالفان في حكم (النجم) وهو ظاهر، وفي حكم مثل (الرجل)، والتطبيق بينهما عليه أيضا أن قوله: وفرق بينهما بأن (النضر) و(نضرا) علمان يدل على أن اختياره الرفع فيما لم يكن اللام جزءًا منه بخلاف (النجم) إذ ليس (نجم) بلا لام علما، فيكون المختار فيه النصب على رأى أيضا، وأما مثل (الرجل) فهو أيضا من هذا القبيل على رأى الأول أيضا؛ لأن فيه امتناع الانتزاع لمانع معنوى كما أن ذلك في (النجم) لمانع (٢) لفظي.

والمضافة (٧) بالإضافة الحقيقية للمنادى المبنى تنصب (٨) بالحمل على المحل فقط (٩)، أى: لا يجوز فيها إلا النصب، خلافا لابن الأنبارى في جواز الضم في نحو: يا زيدُ صاحبُنا (١٠)؛ لأن

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: الشرح المتوسط ص ١٣١.

<sup>(</sup>٢) هو شرح الكتاب للسيرافي وانْظُرْ: هامش سيبويه ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة من الشرح المتوسط ص ١٣١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من الشرح المتوسط ص ١٣١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فيختار) والصواب ما أثبته بدليل سياق الكلام.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (المانع) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) قال الجامى ١/ ٣٣٢: " (والمضافة) عطف على (المفردة) أى: وتوابع المنادى المبنى على ما يرفع بـ المضافة بالإضافة الحقيقية " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) قال الجامى: " لأنها إذا وقعت منادى تنصب فنصبها إذا وقعت توابع أولى؛ لأن حرف النداء لا يباشرها ". انْظُرْ: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٩) قال الأصبهاني ص ٢٦٥: " ولم يجز حملها على لفظه لأن المنادى إذا كان مضافا لم يجز فيه إلا النصب ".

<sup>(</sup>۱۰) وهذا قول الكسائي، والفراء، وأبي عبد الله الطوال، انظُر: الارتشاف ٤/ ٢١٩٨، والمساعد ٢/ ٥١٦، والأشموني ومعه حاشية الصبان ٣/ ١٠٨، والتصريح ٢/ ١٧٤، وحاشية يس على الفاكهي ٢/ ١٠٩.

وانْظُرُ: شرح التسهيل ٣/ ٤٠٣ حيث قال: " وهو غير جائز لاستلزامه تفضيل فرع على الأصل " ا. هـ.

#### والبدل، والمعطوف غير ما ذكر، حكمه حكم المستقل مطلقا.

جواز الرفع في التوابع المفردة إنما كان بتقدير حرف النداء، وإذا قدر ذلك في التوابع المضافة تصير منادات مضافة فلا جواز إلا على النصب.

وقيل: لأن المنادى إذا وقع مضافا لم يجز فيه إلا النصب، فتوابع المنادى إذا كانت مضافة فبالطريق الأولى ألا يجوز فيها إلا النصب، ووجه الأولوية ظاهر.

ثم تقييد الإضافة بالحقيقية لإخراج المضاف بالإضافة اللفظية؛ لأنه يجوز فيه الوجهان لكونه مفرداً في الحكم (١)، وأما عدم التصريح فللاعتماد على أن انصراف المطلق إلى الكمال.

فلئن قلت: قد اعتُبر في المضاف بالإضافة اللفظية الشبه الصورى (٢) إذا وقع منادى، فلِمَ لَمْ يعتبر ذلك فيه إذا وقع تابعا لـه؟.

قلت: لأن الأول قوى بالسبة إلى الثاني، فلم يلزم من اعتباره ثمةً اعتباره هنا.

فإن قلت: هذا وسائر المشابهات بالمضاف إذا كان تابعا للمنادى اعتبر فيه الإفراد الحكمى، فما له لَمْ يُعتبر إذا كان منادى؟، قلت: لأن اعتبار ذلك في المنادى يؤدى إلى تكلف لتصحيح أمر عارض وهو البناء، بخلاف ما في التوابع، فإن اعتبار ذلك فيه تفنن في شيء أصلى وهو الإعراب، هكذا قالوا، لكن فيه بحث؛ لأنه إن أريد بالتابع فيما قيل إذا كان تابعا ما ذكر فيما سبق<sup>(۳)</sup>، فلا نسلم وقوع المشبه بالمضاف تابعا لهذا المنادى بتبعيّته تلك التوابع، تعرفه بالتأمل، وأما إن أريد به البدل والمعطوف غير ما ذكر، فمسلم وقوعه كذلك، لكن حكمه يذكر بعد، ومن العجب من ذلك أن بعضهم (٤) جعل حكم المشبه مطلقا، مع القول بجواز الوجهين في المضاف بالإضافة اللفظية أن بعضهم فكيف يصح ذلك؟ فإن المضاف وإن كان إضافته لفظية أقوى اتصالا من المشبه بالمضاف، لوجود صورة الإضافة فيه.

ولما كان حكم البدل وحكم المعطوف حال كون ما عطف غير ما ذكر، وهو المعطوف الـذي لا يمتنع دخول (يا) عليه، بخلاف مـا ذكـر مـن التوابـع، أفـرد حكمهمـا بالذكـر فـي البيـان وإن

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: الرضى ١/ ٣٣٥ حيث قال: "وليس فى نسخ الكافية تقييد المضافة بالمعنوية ولابد منه؛ لأن اللفظية جارية مجرى المفردة " ا. هـ، وقال الأصبهانى ص ٢٦٥: "واعلم أنه لو قال: (والمضافة إضافة حقيقية) لكان أولى؛ لئلا ينتقض بمثل (الحسن الوجه) فإنه يجوز فيه الوجهان " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الصورة) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) وهو عطف البيان، والتأكيد، والصفة، والمعطوف بحرف الممتنع دخول (يا) عليه.

<sup>(</sup>٤) لعل مراد الشارح بقوله (بعضهم): الأصبهاني حيث ذهب الأصبهاني في شرحه ص ٢٦٦ إلى أن المشبه بالمضافة) فإنه ليس فيه أن المشبه بالمضافة أن المشبهة بالمضافة) فإنه ليس فيه الا النصب ".

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٢٦٥ حيث ذكر أن المضاف إضافة لفظية يجوز فيه الوجهان.

#### والعلم الموصوف بــ ابن مضافا إلى علم آخر يختار فتحه.

كان منها فقال: حكمه، أى: كل واحد من البدل والمعطوف حكم المنادى المستقل، بأن يكون كل منهما مبنيا على ما يرفع به إذا كان مفرداً معرفة، ومعربا منصوبا إذا كان مضافا، كما أن المنادى كذلك، سواء كان متبوعه مفرداً أو مضافا، أشار إلى هذا بقوله: مطلقا، أى: في كل موضع، خلافا للمازني، والكوفيين في تجويز: يا زيد وعمراً (۱)؛ لأنهم أجروا المعطوف العارى عن الألف واللام مجرى المقرون.

وأما كون (٢) حكم البدل حكم المستقل فلأنه المقصود بالنداء، وفي حكم تكرير العامل، فكان كأنه يباشره حرف النداء (٣)، وأما كون حكم المعطوف كذلك فلكونه مقصوداً بالنداء (٤) أيضا، مع زوال المانع عن تقدير حرف النداء فهو يكون كذلك، تقول في البدل والمنادي مفرد: يا زيد بشر (٥)، ويا زيد أخا عمرو، وتقول فيه والمنادي مضاف: يا عبد الله زيد، ويا عبد الله أخا عمرو، وتقول في العطف والمنادي مفرد: يا زيد وعمرو، ويا زيد وأخا عمرو، وتقول فيه والمنادي مضاف: يا عبد الله وعمرو، ويا عبد الله وعمرو، ويا عبد الله وعمرو، ويا

والمنادى المبنى العلم الموصوف بابن دون غيره، خلاف اللكوفيين (٧)، ومع أنه لا يفصل بينه وبين موصوفه بشيء لئلا يرد نحو: يا زيد الكريم ابن عمرو، لأن الضم فيه

<sup>(</sup>۱) انْظَرُّ: شرح التسهيل ٣/ ٢٠٤، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٣١٥، والارتشــاف ٤/ ٢٢٠١، وقــال الأصــبهاني ص ٢٦٦: " واعِلم أن المازني، والأخفش أجازا: يا زيد وعمرا، حملا على المحل، ولم يجزه سيبويه ". وانْظُرُّ: الفاخر ص ٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٢١، وابن القواس ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) قال المبرد ٢١١/٤: " اعلم أن البدل في جميع العربية يحُلُّ محلَّ المبدل منه، وذلك قولك: مررت برجل زيـد وبأخيك أبى عبد الله، فكأنك قلت: مررت بزيـد، ومـررت بـأبى عبـد الله، فعلى هـذا تقـول: يـا زيـدُ أبـا عبد الله نتنصب (أبا عبد الله) نعتا كان أو بدلا؛ لأنك إذا أبدلته منه فكأنك قلت: يا أبا عبد الله... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: الكتاب ٢/ ١٨٦ حيث قال: " وتقول: يا زيدُ وعمرو، ليس إلا لأنهما قد اشتركا في النداء في قوله: (يا) وكذلك: يا زيدُ وعبدَ الله، ويا زيدُ لا عمرو، ويا زيدُ أو عمرو؛ لأن هذه الحروف تُدخل الرفعَ في الآخر كما تُدخل في الأول، وليس ما بعدها بصفةٍ ولكنه على (يا) " ١. هـ، وانْظُوْ: المقتضب ٤/ ٢١١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (بشرا) بالنصب وهو لحن.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الجامي ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>۷، ۸) حيث أجازوا وصفه بغير ابن نحو: يا زيد الكريم، وفي هذه الحالة اختلف في حكم المنادي فقال الكوفيون: يجوز فتحه اتباعاً فتقول: يا زيد الكريم، والعرب تفعل ذلك لأن الاسم ونعته كالشيء الواحد، فلما طال حركوه بالفتح، وقال البصريون: يتعين فيه الضم. انظر تفصيل القول في هذه المسألة في: شرح التسهيل ۴/ ۳۹٤، والرضي ١/ ۳۳۷، والارتشاف ٤/ ٢١٨٨، والتذييل والتكميل ٥/ ٥٠٠، رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية رقم ٣٣٤٤ تحد / محمد محمود عبد الجواد، والمساعد ٢/ ٤٩٥، وائتلاف النصرة ص ٥٨، وتعليق الفرائد ٢/ ١٥٠، رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة تحقيق د / محمد السعيد عامر، والتصريح ٢/ ١٦٩، والأشموني ٣/ ١٤٣.

واجب (۱)، حال كون ذلك الابن مضافا، لكن لا مطلقا، بل بشرط أن يكون إضافته إلى علم آخر لا إلى غير العلم، ويندرج تحته اللقب والكنية، وحكم الكل ههنا واحد، يختار فتحه أى: يكون الاختيار بناء آخره على الفتح، مع جواز ضمه (۲)، وإن كان القياس ذلك لكونه مفرداً معرفة، كقولك: يا زيد بن عمرو، وإنما اختير فتحه لطوله بغيره، ولكون الفتح أخف من الضم (۳)، أو لكونه (٤) كالمركب لشدة الامتزاج، فكما يكون آخر الأول منه مفتوحا، كان أوله كذلك، وأما جواز الضم فلكونه الأصل فى ذلك المنادى.

وإنما اشترط أن تكون الإضافة إلى علم لأنه إنما يكثر/ في ذلك (٥)، بخلاف قولك: يا (٠٤/ب) زيدُ ابنُ أخينا (٢٠)، ونحوه، فإنه لم يكثر كثرته مع شدة الامتزاج بينهما، بخلاف غيره.

لا يقال: لا يجوز وقوع (مضافا) حالاً من (ابن)، وإلا لزم تقديمه عليه؛ لأن الحال يتقدم على صاحبه إذا كان نكرة! قلت: لا نسلم ذلك لأن المراد به لفظه، فيكون معرفة.

ففى هذا الكلام إشعار بأن هذا الحكم فيما يكون الابن مفردا مكبراً، أما لوكان مثنى أو مجموعاً نحو: يا زيد بُنى عمرو، فلا (^)، أو كان مصغراً نحو: يا زيد بُنى عمرو، فلا (^).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ابن القواس ص ١٨٧، وقد اختلف في الأجود، فقال المبرد: الضم لأنه الأصــل، وقــال ابـــن كيســـان الفتح لأنه الأكثر. انْظُرُ: الهمع ٢/ ٤١، وانْظُرْ: قولِ المبرد في: المقتضب ٤/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) هذا تعليل ابن الحاجب في: شُرحه ٢/ ٤٢٣، وانْظُرُ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٢٦٧، والرضى ١/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٤) انظَرْ: ابس يعيش ٢/ ٥، وقال صاحب الإقليد ص ٤١٦: " فإن قلت: ما الموجب لبنائهما على الفتح؟ قلت: هو أن الابن مع المنادى كشيء واحد، لأن الابن لا ينفك عن كونه ابنا لأبيه، كما أن الأب لا ينفك عن كونه أبا له، فكأن الابن صفة لازمة للمنادى والصفة مع الموصوف بمنزلة شيء واحد من حيث المعنى، فتنزلا منزلة شيء واحد كجزأى (خمسة عشر) فيبنيان على الفتح كما أن جزأى (حضر موت) بُنيا عليه " ا. ه.

<sup>(</sup>٥) هذا تعليل ابن الحاجب في: شرحه ٢/ ٤٢٣، وإنْظُرْ: ابن القواس ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) قال صاحب الإقليد ص ٤١٧: " فإن قلت: فهَلاً سوَّغوا الإتباع إذا لم يقع الابن بين علمين كما في (يا زيـدُ ابنَ أخينا)؟ قلت: القياس لا يسوغه إلا في كلمة واحدة نحو: منحدرُ الجبل، إلا أن تسويغه فيما سبق لما ذكرنا من تنزل الكلمتين منزلة كلمة واحدة لفرط الاتحاد وشدة الاتصال، لأن الابن وصفٌ لا ينفك في نحو: (يا زيدَ بنَ عمرو) بخلاف قولك (يا زيدُ ابن أخينا) لأن زيدا ينفك من أن يكون ابن أخ... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (يا زيد ويا عمرو وابني بكر) بالواو بعد (عمرو).

<sup>(</sup>٨) قال الرضى ١/ ٣٣٨: " والمعتبر في كل ما ذكرنا لفظ (ابن) و(ابنة) لا تثنيتهما وجمعهما وتصغيرهما؛ لأنه لا يكثر استعمالهما كذلك، وكذا المعتبر كون العلم الموصوف مفرداً؛ لأن المثنى والمجموع ليسا بعلمين أيضا، ولا يكثر استعمالهما " ١. هـ.

#### وإذا نودى المعرف باللام

وینبغی أن یعلم أن<sup>(۱)</sup> مجوّز فتح ذی الضمة فی باب النداء موجِبٌ فی غیره حذف تنوینه لفظا و النف (ابن) فی الحالین خطاً، فإن نوّن فللضرورة، ولیس مرکبا فیکون که (مَرْء) فی إتباع ما قبل الساکن ما بعده، خلافا للفارسی<sup>(۱)</sup>، والوصف به (ابنة) کالوصف به (ابن)، وفی الوصف به (بنت) فی غیر النداء وجهان<sup>(۱)</sup>.

ورد عليهم ذلك الاستدلال بأن يجعل ذلك محمولا على حذف الموصوف، فالتقدير: فيا أيها الغلامان اللذان، وأنه قليل الاعتداد به (٢)، ومن قال في الرد: إن ذلك للضرورة (٧)، إن أراد حذف الموصوف لها، ففي كلامه إجمال محمل بالتفهيم وإن كان مصيبا، وإن أراد دخول

<sup>(</sup>۱) هذا النص بتمامه من التسهيل ص ۱۰۸، ولم يُشر الشارح رحمه الله إلى ذلك، وقال ابن مالك: "وكما كان وقوع (ابن) في النداء بين علمين على الوجه المذكور سببا للتخفيف بتبدل الضمة فتحة، جُعل في غير النداء سبباً للتخفيف بحذف تنوين المنعوت، لأن النداء وجه واحد، وغير النداء وجوه كثيرة، فكان غير النداء أحوج إلى التخفيف، فجعل تخفيفه واجبا، وتخفيف النداء واجبا، والنداء وغير النداء في التزام حذف ألف (ابن) خطا " ا. هي، انظر: شرح التسهيل ٣٩٤/٣، وانظر: الهمع ٢/ ٤٢.

<sup>(</sup>٢) حيث ذهب إلى أن نحو (زيد بن عمرو) عند قصد النعت في غير النداء مركب، وأن حركة المنعوت حركة إتباع كحركة ميم (مرء) عل لغة من قال: هذا مُرُؤُ، ورأيت مَرَأ، ومررت بمرئ، قال ابن مالك: "ليس ما رآه في هذا صحيحا؛ للإجماع على فتح المجرور الذي لا ينصرف نحو: صلى الله على يوسف بن يعقوب " ١. هـ، انْظُر: شرح التسهيل ٣/ ٣٩٥، والهمع ٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) أحدهما: حذف التنوين نحو: هذه هندُ بنتُ عاصم، والثاني: إثباته نحو: هذه هندٌ بنتُ عاصم. انْظُـرْ: شـرح التسهيل ٣/ ٣٤٥، والارتشاف ٤/ ٢١٩٠، والهمع ٢/ ٣٤، وحاشية الصبان ٣/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ الإِنصاف ١/ ٣٣٥، وشرح التسهيل ٣/ ٣٩٨، وائتلاف النصرة ص ٤٦، والتصريح ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٥) من الرجز مجهول القائل وهو بهذه الرواية في: أسرار العربية ص ٢١، ويروى: تكسبانا في: المقتضب ٢٤٣، وانظره في: الأصول ٢١ ٣٧٣، واللامات ص ٣٤، وابسن يعيش ٢٩، والموات ص ٢٤٣، والشاهد والرضي ١/ ٣٤، وشرح التسهيل ٣/ ٣٩، والمساعد ٢/ ٣٠، والخزانة ٢/ ٢٩٤. والشاهد قوله: (فيا الغلامان) حيث أدخل حرف النداء على ما فيه الألف واللام، وهذا جائز عند الكوفيين.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الإنصاف ١/ ٣٣٨، وأسرار العربية ص ٢١٠، وائتلاف النصرة ص ٤٦.

<sup>(</sup>٧) لعله يقصد ابن مالك فقد قال في الألفية ص ٥٠: " وباضطرار خُصَّ جمع يـا وألْ... "، وقـال فـي التسـهيل ص ١٨١: " لا يباشر حرف النداء في السعة ذا الألف واللام " ًا. هـ.

#### قيل: يا أيُّها الرجل، ويا هذا الرجل، ويا أيهذا الرجل.

اللام لها، فلا نسلم ذلك لتمكن القائل على القول مجرداً مقوله عن اللام من غير ضرر إلى الوزن (١).

وأما البصريون فلم يجوزوه مطلقا (٢) ودليلهم على ذلك أنه ما مرّ، بل إذا قصدوا ذلك، توصلوا بالمبهم.

ثم لما كان المختار عند المصنف هذا المذهب أشار إليه بقوله: وإذا نودى، أى: قصد نداء المعرف باللام جيء بأى للتوصل (٣) مقطوعا عن الإضافة (٤)؛ لكونه حينئذ محتاجا إلى المعرف باللام الذى هو المقصود بالنداء لتبيين ذاته، وأدخل عليه (ها) للتنبيه (٥)، لمناسبته النداء؛ لأنه تنبيه أيضا، وقيل: يأيُّها الرجلُ، ليكون (أى) منادى في الظاهر، وذلك الاسم المعرف تابعا له إصلاحاً للفظه (١).

وقيل: إن من حق (أى) أن يكون لازما للإضافة، فينبغى حينئذ أن يقال: يا أى الرجل بالإضافة، لكن لا يقال كذلك بل يعدل عن الإضافة إلى الوصف، لكون إضافة (أى) إلى المفرد المعرف ممتنعة؛ لأن وضعه لأحد الشيئين أو الأشياء، مع أن المناسبة ثابتة بينهما لكون كل منهما للبيان والتوضيح، ثم أقحمت (ها) (٧) جبراً لما ذهب مما لزمها وهو الإضافة (٨).

وقد يكون التوصل في نداء المعرف باللام باسم الإشارة ويقال: يا هذا الرجل، لكونه مبهما أيضا محتاجا إلى ما ذكر فيه.

<sup>(</sup>١) فيقول: فيا غلامان، انْظُرْ: التصريح ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>۲) قال سيبويه ۲/ ١٩٥: " واعلم أنه لا يجوز أن تنادى اسما فيه الألف واللام البتــة " ١. هـــ، وانْظُــرُ: المقتضــب ٤/ ٢٣٩، والإنصاف ١/ ٣٣٥، والمسائل الخلافية ص ١٤٣، والتبيين ص ٤٤٤، وابن يعيش ٢/٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (للتوسل) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) لأنها تخصصه، انْظُرْ: الوضى ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) قال الأصبهاني ص ٢٧٠: "... وأتوا بحرف التنبيه إما للتنبيه على أن المنادى ما بعدها، وإمَّا لأن (أيا) ملازم للإضافة فأتوا بها لتكون كالعوض من المضاف إليه، وإما ليدل على خروج (أي) عن بابها " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب ٢/٤٢٤: "... لمّا تعدَّر عليهم الجمع بين حرفي تعريف أتوا في الصورة بمنادي مجرد عن حرف التعريف، وأجروا عليه المعرف باللام المقصود بالنداء صفة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) قال السيوطى في الهمع ٢/ ٣٨: " وإيلاؤها (ها) التنبيه إما عوضا من مضافها المحـذوف، أو تأكيـدا لمعنى النداء " ا. هـ، وانْظُرْ: المطالع السعيدة ١/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٨) القول بأن (أى) ملازمة للإضافة وأن (ها) عوض عن المضاف إليه هو قول أبى إسحاق الزجاج فى: معانى القرآن ١/ ٩٨ حيث قال: " وأما إعراب (يا أيها) ف (أى) اسم مبهم مبنى على الضم لأنه منادى مفرد، و(الناس) صفة لـ (أى) لازمة... و(ها) لازمة لـ (أى) للتنبيه وهي عوض من الإضافة في (أى) لأن أصل (أى) أن تكون مضافة في الاستفهام والخبر " وانظُرْ: شرح اللمع للأصبهاني ٢/ ٢٢٢.

ولقائل أن يقول: لا فائدة في إتيان اسم الإشارة بعد (أي) في قوله: ويا أيهذا الرجل (1)؛ لأن احتياجه إلى اسم فيه اللام لا إلى الإشارة، ولأن التوصل يحصل بأحدهما، فيكون ذكر الآخر لغواً، ويمكن أن يجاب عنه بأن الغرض بالجمع بينهما حصول التدريج في النزول من الإبهام إلى التعيين، واسم الإشارة أقل إبهاماً من (أي)، وكذلك قد يكون مستغنيا عن الوصف فيقال: يا هذا، بخلاف (أي) إذ هي لا تستغني عن الصفة المذكورة فلا يجوز: يا أيّ، ف (أيّ) منادى يا هذا، ضفة وليس له دخل في التوصل، مع أن هذا المثال ساقط في بعض النسخ. قال صاحب الغجدواني (٢): "إن إقحام (أي) فيه لأن في نداء اسم الإشارة نوع كراهة؛ لأن له شبها بالمضمر من حيث التعريف وعدم التصريح، والمضمر ممتنع نداؤه، فلذلك أدخلوا اللفظ (أي) بين حرف النداء واسم الإشارة، فإقحام (أي) لنداء اسم الإشارة، لا لنداء المعرف باللام (٢)، وكذا في بعض شروح المفصل (٤) "، قيل: فيه نظر؛ لأن (أي) كذلك! قلت في جوابه: المراد توجيه ما وقع، لا بيان استلزام ذلك إياه في كل موضع، ثم الهاء فيه كالهاء في: يا أيها الرجل، بدليل لزومه، والألف واللام فيه للجنس، وكذلك لا يجوز: يا أيها الصعق، خلافا للبعض لأنهما عنده للعهد.

فإن قلت: إن سيبويه قد أجاز: يا الرجل قائم (٥) ، فيمن (٦) اسمه (الرجل القائم) ، وقاس عليه المبرد الموصول المصدر بهما إذا سمى به وأجاز: يا الذى قام، لمسمى به (٧) ، وأجازوا: يا

<sup>(</sup>۱) قال الدولت آبادى ل ۳۷/ب: " و(يا أيهذا الرجل) يتوسط الأمرين تكثيرا للتشويق والتوجه بإتيان مبهم بعد مبهم وتأخير البيان، فالمبهم الثانى - وإن لم يكن محتاجا إليه - لكن فيه فائدة وهى: زيادة التشويق فى البيان بزيادة التشويق فيه - أى: في المبهم " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) وبمثل هذا قال الرضى ١/ ٣٤٠ حيث قال: "... فعلى ما ذكرنا ليس هذا التركيب مصوغاً لأجل نداء المعرف باللام، على ما أوماً إليه المصنف، بل لأجل نداء اسم الإشارة، بدليل اقتصارهم كثيراً على نحو (ياأيهذا) من دون الوصف باسم الجنس " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) ومنها الإقليد، قال صاحب الإقليد ص ٤٢١: "قول (وياأيهذا) اعلم أن اسم الإشارة مستكرة نداؤه، لأنه بين ما هو سائغُ النداء وهو المظهر، وبين ما هو ممتنع النداء وهو المضمر... فلما كان كذلك أتى بـ (أى) وجُعل وصلةً إلى ندائه " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه ٣/ ٣٣٣: "... ولو سميته: الرجُلُ مَنطلِقٌ، جاز أن تناديه فتقول: يا الرجلُ منطلِقٌ؛ لأنك سميته بشيئين كلَّ واحدٍ منهما اسمٌ تام " ا. هو قال أبو على: " فأما قول سيبويه: إنه إن سَمَّى رجلاً (الرجلُ منطلقٌ) ناداه فقال: يا الرجلُ منطلقٌ، فهو كما قال؛ لأن هذا ابتداءٌ وخبرٌ سمَّى بهما رجلاً، ليس أحدهما الاسم دون الآخر... " ا. هو انظُرُ: الإغفال ١/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (فمن) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>۷) انْظُوْ: المقتضب وهامشه ٤/ ٢٤١، ٢٤٢، ووافقه ابن مالك فقال في شرح التسهيل ٣/ ٣٩٨: "وهـو قيـاس صحيح " ا. هـ، ومنعـه سيبويه فقال ٣/ ٣٣٣: " وإذا سميت رجلا: الذي رأيتُه، والذي رأيتُ، لم تغييره عـن حالـه قبل أن يكون اسما... ولا يجوز لك أن تُناديـه " ا. هـ، وانْظُوْ: شـرح التسهيل ٣/ ٣٩٨، والارتشـاف ١٤١، والمعمع ٢/ ٣٧، والمطالع السعيدة ١/ ٣٤٧.

#### والتزموا رفع (الرجل) لأنه هو المقصود بالنداء، وتوابعِه...

الأسد شدة، و: يا الخليفة حكما<sup>(١)</sup>، مع أنكم<sup>(٢)</sup> قلتم: لا يجوز ذلك!

قلت: جواز الأولين لكونهما مسمى بهما، فيكون تقديرهما: يا من اسمه كذلك، وجواز الأخيرين على تقدير: يا مثل الأسد، ويا مثل الخليفة، هذا هو المحصول مما ذكر فى شرح التسهيل (٢) لكن ذلك يؤيد قول القائل المذكور فى المتوسط (٤) فى تقرير مذهب أبى العباس على المختار بكون الفرق بين الجواز فى مثل ذلك والامتناع فى مثل (النجم) و(الصعق) غموضا. والتزموا رفع الرجل (٥) يعنى لم يجوزوا فيه النصب مع كونه صفة للمنادى المفرد المعرفة فى الظاهر وحكم صفته أن يجوز فيها الوجهان، خلافا للمازنى فإنه أجاز فيه النصب (٦) أيضا، قياسا على غيره، من الصفات المفردة، وإنما خالفه الجمهور بالتزامهم رفعه ولم يجوزوه على القياس على غيره، لوجود الفرق المستلزم بينهما، أشار إليه المصنف بقوله: لأنه، أى: الرجل هو المقصود بالنداء (١) حقيقة، وأنه غير مستغن عنه وإن كان غير مقصود بالنسبة إلى متبوعه من حيث وصفيته، و(أى) وصلة، لئلا يباشر حرف النداء ما فيه الألف واللام، بخلافه فإنه ليس/ (١٤١) كذلك، فيكون فى كونه حركة موافقة لحركة المنادى فى اللفظ، إذ لا فرق بين الضم والرفع، كذلك، فيكون فى كونه حركة موافقة لحركة المنادى فى اللفظ، إذ لا فرق بين الضم والرفع،

<sup>(</sup>۱) هذا مذهب محمد بن سعدان الكوفى المتوفى سنة ٢٣١ هجرية، انْظُرْ قولــه فــى: شـــرح التســهيل ٣/ ٣٩٨، وقد وافقه ابن مالك، وانْظُرْ: الهمع ٢/ ٣٧، والأشموني ٣/ ١٤٦ ومعه حاشية الصبان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أنتم) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح التسهيل ٣/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ١/ ٣٤١: "أى: اسم الجنس الواقع صفة لـ (أى) " ا. هـ، وقال الأصبهاني ص ٢٧٠: " والتزم رفع الرجل عند الأكثرين إما لأنه المقصود بالنداء، وإما لأن (أيا) وصفتها كالاسم المفرد، وإما لأن الحمل على المحل إنما يكون بعد تمام المتبوع، وإما للفرق بين الصفة المستغنى عنها وبين الصفة اللازمة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) انظُون: معانى القرآن للزجاج ١/ ٢٢٩، وشرح الكتاب للسيرافي ٣/ ١٢٦، والإغفال ٢/ ٥، والتسهيل ص ١٨١، وشرح التسهيل ٣/ ٤٠٠، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٣١٨، وابن القواس ص ١٨٨، والأشموني ٣/ ١٥٠، والهمع ٢/ ٣٨، وقال الزجاج: "ولم يجز أحد من النحويين هذا المذهب قبله، ولا تابعه عليه أحد بعده، فهذا مطروح مرذول، لمخالفته كلام العرب، والقرآن، وسائر الأخبار "١. هـ. قال الصبان٣/ ١٥٠: " فيه - أى في كلام الزجاج - نظر؛ لأن ابن الباذش ذكر أنه مسموع من لسان العرب ولأنه قرئ شاذاً: (قُلُ يَا أَيُّهَا الكَافِرِينَ} سورة الكافرون الآية (١)، وهي تعضد المازني "١. هـ، وقال الأنباري في: أسرار العربية ص ٢٠٨: " وذهب أبو عثمان المازني إلى أنه يجوز فيه النصب نحو: يا أيُّها الرجل، كما يجوز: يا زيدُ الظريف، وهو عندي القياس لو ساعده الاستعمال "١. هـ.

<sup>(</sup>٧) قال أبو على: " وتقول: يا أيُّها الرجلُ، ويأيُّها الناسُ، فلا يجوز في: الناس، والرجل، إلا الرفع، وليس بمنزلة: يا زيدُ الظريفَ، لأن الرجل ههنا هو المقصود بالنداء " ا. هـ، انْظُرْ: الإيضاح ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: ابن القواس ص ١٨٨.

#### لأَنْهَا تُوابِعُ مَعُرِب، وقالوا: يَا الله، خاصة.

قال صاحب المتوسط<sup>(۱)</sup>: "قيل: إن قصد نداء (الرجل) في نحو: يا هذا الرجل، كان (هذا) بمنزلة (أي) وإن قصد نداء (هذا) كان (هذا) بمنزلة (زيد) فعلى هذا يجوز في (الرجل) النصب أيضا ".

وفي كلامنا مرّت الإشارة إليه منقولا من شرح التسهيل.

والتزموا أيضا [رفع]<sup>(۲)</sup> توابعه أى: توابع (الرجل) سواء كانت مفردة أو مضافة؛ لأنها توابع مُعْرَب<sup>(۳)</sup> لفظه إعراب محله، وههنا كذلك، وجواز الوجهين إنما يكون في توابع المنادى المبنى، أو لأنها لما كانت تابعة لما التزم رفعه تنبيها على ما ذكر التزم رفعها أيضا، تقوية لذلك التنبيه، وهذا موافق لقول من قال: فالأولى أن يقال: لوجوب رفع متبوعه.

ولا يلزم نظر صاحب (المتوسط) (٤) بأن يقال: لجواز كون توابع المفرد تابعة لمحله إذا غاير إعراب لفظه إعراب محله نحو: ما زيد بقائم وقاعدٍ، وقاعدًا، بالنصب والجر.

وأما جواب (الغجدواني)<sup>(٥)</sup> بمنع وروده بأن يقال: " لا نسلم تصور الإعرابين اللفظى والمحلى في المعرب الواحد، وما أرى من المثال<sup>(٦)</sup> ليس فيه تغاير الإعراب في معرب واحد لفظا ومحلا؛ لأن المجرور لفظاً (قائم) والمنصوب محلا (بقائم) والكلام في المتبوع الواحد ".

فليس بشيء (٧)؛ لأن المختار عند علماء النحو والمصرح في كلام المحققين هو أن منصوب المحل هو المجرور فقط؛ لأنه المفعول به والفعل إنما يقع عليه لا على الجار والمجرور، وأما قولهم: الجار والمجرور في محل نصب، فتسامح منهم في العبارة، والبحث ههنا طويل الذيل، فمن أراد التفصيل فليطالع (المفتاح في شرح المصباح) (\*\*).

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: الشرح المتوسط ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) فتقول: يا أيها الرجلُ الظريفُ، يا أيها الرجلُ ذو المال، ولا تقول: ذا المال، كما تقول: جاءني الرجل ذو المال؛ لأنه مثله في الإعراب. انظُرُ: شرح المصنف ٢/ ٤٢٥، وقال الدولت آبادي ل ٣٨/ أ: " والتزموا رفع توابع الرجل نحو: يا أيُّها الرجلُ ذو المال، لأنها توابع معرب، أي: معرب واحد لا محل له سوى الرفع، وتوابع المعرب في باب النداء لا يتبع غير إعرابه، بخلاف: إنَّ زيداً قائمٌ وعمرواً، وأعجبني ضرب زيدٍ وعمرواً، وغير ذلك مما يتبع المعرب لفظا ومحلا " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ:َ الشوح المتوسط ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) في الغجدواني: (المثالين).

<sup>(</sup>٧) هذا ردٌّ من الشارح على جواب الغجدواني على النظر المذكور في الشرح المتوسط.

<sup>(\*)</sup> هو: لمحمد بن محمد الإسفراييني وضعه شرحاً على المصباح في النحو للمطرزي، ثم اختصره وسماه الضوء. انظر كشف الظنون ٢/ ١٧٨٠٨ ولم أقف على هذا الكتاب.

# ولك في مثل: يَا تَيْمُ تَيْمَ عَدِيِّ... الضمُ والنصبُ.

قوله: (وقالوا يا ألله) إشارة إلى جواب سؤال مقدر، توجيهه أن يقال: إن نداء المعرف باللام إنما يكون بإتيان التوصل كما بينتم (١)، فلم جاز نداء لفظة (الله) بدونه؟.

ومحصول جوابه أن يقال: إنما قالوا (يا ألله) ولم يقولوا: يا أيها الله، لعدم الإذن الشرعى فى إطلاق الأسماء المبهمة على (الله) تعالى (١١)، مع أن أسماء (الله) تعالى توقيفية، أو لأن نداءه لما كان أكثر من نداء غيره خففوا بحذف الوصلة عنه (٣).

وقوله: خاصة إشارة إلى أن تجويز هذا الصنع منهم لا يوجد في غيره سعة.

وأما ما يقال في الجواب: من أن اللام فيه ليس للتعريف بل للتعويض عن همزة (إلـه)<sup>(1)</sup> فـلا يمتنع اجتماعه بحرف النداء، فمنافٍ للقول بأن الاعتبار بصورة لام التعريف.

وأيضا: التعليل بأن سبب دخول حرف النداء فيه أمران: كونها عوضا عن الهمزة، وعن لزوميتها لكونها عوضا عن الهمزة، وعن لزوميتها لكونها عوضا عن حرف أصلى (ما فلم يكن مثل (النجم) لعدم التعويض فيه وإن كان لامه لازمة، ولا مثل (الناس) لعدم اللزوم وإن كان لامه عوضا (ما يشفى العليل.

ولك في المنادي المكرر بلفظه مضافا إلى اسم آخر مثل:

يَا تَدْمُ تَدْمُ عَدِيٍّ لاَ أَبَا لَكُمْ اللَّهُ يُلْقِيَانَكُمُ في سَوْءَةٍ عُمَارُ (٧)

(١) في الأصل: (بينهم) وهو تُصْحِيف.

(٢) انْظُرْ: شرح ابن القواس ص ١٩٠، والأصبهاني ص ٢٧٢.

(٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٤٢٦.

(٤) لأن أصله (الإله) فنقلت حركة الهمزة إلى اللام وحذفت فصار (اللاه) ثم أدغموا اللام في اللام فقالوا: (الله) ثم فخموا بعد الفتح والضم دون الكسر، فصارت عوضا عن المحذوف. انظر: شرح المصنف ٢/ ٤٢٦، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٢٧٤، وهذا قول: الكسائي، والفراء، وقطرب، ويونس، وهناك أقوال أخرى في اشتقاق لفظ الجلالة انظرها في: ابن القواس ص ١٨٩، والرضى ١/ ٣٤٨.

(٥) انْظُوْ: الرضى ١/ ٣٤٦ وما بعدها، والجامى ١/ ٣٣٥.

(٦) قال الجامى ١/ ٣٣٥: " وأما مثل (النجم) و(الصعق) وإن كانت لامه لازمة فى مثلها لكن ليست عوضا عن محذوف، وأما (الناس) وإن كانت اللام فيه عوضا عن الهمزة لأن أصله (أناس) لكن ليست بلازمة للكلمة لأنه يقال (ناس) فى سعة الكلام، فلا يجوز أن يقال: يا الناس، ويا النجم... " ا. هـ.

(۷) من البسيط لجريس في: ديوانه ص ٢١٩، وانظره في: الكتاب ٢٠٥١/ ٢٠٥، ٢/ وتحصيل عين الـذهب ص ٨٣، والمقتضب ٤/ ٢٢، والجمل ص ١٥٧، واللامات ص ١٠١، وابسن يعيش ٢/ ١٠، والرضى ١/ ٣٥٠، والمغنى ٢/ ٥٢٨، والمؤشموني ٣/ ١٥٣، والحزانة ٢/ ٢٩٨، ٤/ ٩٩، من قصيدة يهجو بها عُمر ابن لَجأ التيمي، والمعنى: لا يوقعنكم عمر في بلية ومكروه لأجل تعرضه لي، فامنعوه من هجائي حتى تأمنوا أن ألقيكم في بلية.

والمضاف إلى ياء المتكلم يجوز فيه: يا غلامِيْ، ويا غلامِيَ، ويا غلامِ، ويا غلاما، وبالهاء وقفا.

والمنادى المض الضم، لكونه منادى مفرداً معرفة في تقدير أن يكون (تيم) الثانى مضافاً إلى (عدى) الأول، ولك فيه النصب أيضا، ولم يقل: (والفتح) لكونه معربا حينئذ، على ما يذكر، إما لكونه مضافا إلى (عدى) المذكور و(تيم) الثانى تأكيد لفظى له، وهو لا يغير ما قبله ولا ما بعده عما كان عليه، فلذلك بقى منصوبا على حاله (۱)، وأما الفصل بين المضاف والمضاف إليه فجائز عندهم ضرورة، وهذا الوجه وإن كان ما نقله بعض الشراح عن سيبويه (۲) لا يخفى عن المتأمل ضعفه، وإما لكونه مضافا إلى (العدى) المحذوف فيكون تقديره: يا تيم عدى [تيم عدى] (۳) حذف الأول لكونه مستغنى عنه بذكره ثانيا (٤).

هذا كله في أول المكرر، وأما الثاني فالنصب فيه إما لكونه منادى حذف حرف ندائه مع كونه مضافا إلى المذكور، وإما لكونه تابعا للأول بأن يكون بدلا منه أو عطف بيان أو تأكيدا لـه (٥).

اف إلى ياء المتكلم وغيره كذلك، بشرط وقوعها آخرا، كثيرا ما يجوز فيه أن يقال: يا غلامِيْ بإثبات الياء على الأصل وسكونه للتخفيف لكثرة استعماله (٢)، وعدم الاحتياج إلى حركته، ويجوز فيه أيضا: يا غلامِي بالحركة؛ لأن تحركه هو الأصل بالنظر إلى حالة تعلق غرض الواضع، وبالفتح لكون الياء فيه بمنزلة الكاف في (غلامك) لوجود التخفيف في

<sup>(</sup>١) هذا مذهب سيبويه، انظُر: الكتاب ٢/٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) منهم: الرضى ١/ ٣٥٣، والأصبهاني ص ٢٧٤، والجامي ١/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) وهذا أحد قولين للمبرد، والقول الآخر موافق فيه لسيبويه، انظُرْ: المقتضب ٤/ ٢٢٧، وقال السيرافي وعندى وجه ثالث لم أعلم أحداً ذكره وهو قوى في نفسي وذلك: أن تجعل أصله: يا زيد زيد عمرو، فيكون (زيد عمرو) الثاني نعتا للأول مثل قولنا: يا زيد بن عمرو، ثم تتبع حركة الأول المبنى حركة الثاني المعرب " ا. ه، انظُرْ: هامش كتاب سيبويه ٢/ ٢٠٦، والرضي ١/ ٣٥٧، والجامي ١/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: ابن القواسَ ص ١٩١، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ١٩٦، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٣٢١، والارتشاف ٤/ ٢٢٥، والأشموني ٣/ ١٥٤، والهمع ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب: " في ياء الإضافة قولان: أحدهماً: أن أصلها الفتح وجاء السكون تخفيفا وهـو الأكثـر والأظهر، والآخر: أن أصلها أن تكون ساكنة وفُتِحت تقوية لها لضعفها وخفائها " ١. هـ. انظُرْ: الإيضاح ١/ ٢٧٩، وانْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ١١، والرضى ١/ ٣٥٦ وما بعدها.

# وقالوا: يا أبي ويا أمِّي، ويا أبتِ ويا أُمَّتِ، فتحا وكسراً، وبالألف دون الياء،

الفتحة (١)، ويجوز فيه أيضا: يا غلام بكسر الميم وإجزائه عن الياء (٢)، ويجوز فيه أيضا: يا غلاما بقلب الياء ألفا لخفته بالنسبة إليها (٣).

ومثاله من غير المنادي نحو: {تقبل دعاء}(١٤): (فكيف كان نكير)(٥) أي: دعائي، ونكيري.

ويجوز الوقف في مثلهما على السكون تعويلا على الفهم، وأما في مثل: ضرب غلام زيداً، بعني: (غلامي زيداً) فهو قليل.

وتجوز القراءة في الكل بالهاء نحو: يا غلامِيه، ويا غلامِيه، ويا غلامِه، ويا غلاماه وقفا أي: لأجل الوقف ليكون فرقا بينه وبين الوصل<sup>(٢)</sup>، قال المصنف<sup>(٧)</sup>: " إلحاق الهاء لبيان الألف لأنها هاء السكت، وهي لا تكون<sup>(٨)</sup> إلا في الوقف<sup>(٩)</sup> ".

وقالوا: إذا كان المنادى المضاف إلى الياء المذكورة (أبا) أو (أما): يا أبي ويا أمي بسكون الياء، وقالوا: إذا كان المنادى المضاف إلى الياء المنتحة كما حكى عن يونس (١٠٠)، وحذف [الياء] (١١) اجتزاء بالكسرة، وبعضهم استثنى الأخير معلِّلا بكونه على هذا أقبل من القدر الصالح في (أب) وأتبع الأم له.

ويجوز ههنا زوائد نحو: يا أَبتِ ويا أُمَّتِ بقلبِ الياء تاءً لمناسبة التاء، ويجوز تحريكه ضما،

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ابن القواس ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه ٢/ ٢٠٩: "هذا باب إضافة المنادى إلى نفسك، اعلم أن ياء الإضافة لا تثبت مع النداء كما لـم يثبت التنوين في المفرد، لأن ياء الإضافة في الاسم بمنزلة التنوين؛ لأنها بدل من التنوين... وصار حذفها هنا لكثرة النداء في كلامهم، حيث استغنوا بالكسرة عن الياء " ا. هـ، وانْظُرْ: التخمير ١/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٣١، وقال سيبويه ٢/ ٢١٠: " وقد يبدلون مكان الياء الألف لأنها أخف وذلك قولُك: يا ربًا تَجَاوَزْ عنَّا، ويا غلامًا لا تفعل " ا. هـ، وانْظُرْ: المقتضب ٤/ ٢٥٢، وابن يعيش ١١/٢، والرضى ١/ ٢٥٧، والصفوة الصفية ٢/٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم - عليه السلام - من الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الملك من الآية (١٨).

<sup>(</sup>٦) انْظُرُ: الرضى ١/ ٣٥٧ وما بعدها، والأصبهاني ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) قال سيبويه ٢/ ٢١٠: " فإذا وقفت قلت: يا غُلامًاه، وإنما ألحقت الهاء ليكون أوضحَ للألف؛ لأنها خفيـة ". وانْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/ ٢٠٣، والإقليد ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ قول يونس في: ابن يعيش ٢/١٢، والرضى ١/٣٥٨.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

## ويا ابن أمِّ، ويا ابن عمِّ خاصةً، مثلُ باب: يا غلامي، وقالوا: يا ابن أمَّ، ويا ابن عمَّ.

وفتحا، وكسراً/، أما جواز الضم فلكونه تاء تأنيث فيشبه تاء (طلحة) فيضم، وأما جواز الفتح (12/4) فلكونه بدلاً عن حرف تحرك بالفتح، وأما جواز الكسر فلكون التاء بدلاً عم الياء، والكسر أولى به لكونه أحقه (1).

ونقول: [يا] (٢) أبتا، ويا أمتا بالألف، فإن تحصلها بإشباع (٣) الفتحة، أو بأن تجعلها والتاء بدلا عن الياء، والجمع بين البدلين عن شيء واحد غير ممتنع (٤)، وإنما الممتنع الجمع بين البدل والمبدل منه، فلا يجوز أن يقال: يا أبتى ويا أمتى، أشار إليه بقوله: دون الياء؛ لأن التاء بدل منها فلا يجوز الجمع بينهما (٥)، هذا مذهب البصريين والوقف عليه عندهم بالهاء، والكوفيون (٦) على أنها للتأنيث، وياء الإضافة مقدرة بعدها (٧)، والوقف عندهم على التاء والأول أصح يعرفه (٨) المتأنيث،

وقالوا: إذا كان المنادى (ابنا) مضافا إلى (الأم) و(العم) المضافين إلى الياء: يا بن أمّ، ويا بن عمّ، بكسر الميم فيهما، بأن يجوزوا فيه ما يجوزوا في المنادى المضاف إلى الياء من: سكون الياء، وفتحه، وكسره، وحذفه اكتفاء به، وقلبه ألفا، وإنما قال: خاصة (٩) لعدم جواز ما جاز في مثل باب: يا غلامي في غيرهما، حتى لو قلت: يا غلام أمى، ويا ابن أخي، ويا غلام غلامي، لا يجرى فيها تلك الأحكام، والسبب (١١): أن هذا كثر كثرة (يا غلامي) - وإن لم يكن من بابه - فعومل معاملته لمشاركته له في

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الرضى ١/ ٣٥٩، وابن القواس ص ١٩٣، والأصبهاني ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الإشباع) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) قال الأصبهاني ص ٢٨٠: " وأما جواز (يا أبتا) فلعدم لزوم اجتماع العوض والمعوض عنه، وجواز تعويض حرفين عن حرف واحد إذا كانا أخف منه " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) قال الأصبهاني: " وأما عدم جواز (يا أمتى) فلامتناع اجتماع العوض والمعوض عنه "ا. هـ السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (والكوفيين) وهو لحن.

<sup>(</sup>۷) انْظُوْ مذهب البصريين والكوفيين في: أمالي ابن الشجرى ٢/ ٣٤٣، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٢٨١، وابن يعيش ٢/ ١١، والرضي ١/ ٣٥٨، وابين القواس ص ١٩٣، والارتشاف ٤/ ٢٢٠٨، والتصريح ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الرضى ١/ ٣٥٨، والإقليد ص ٤٣٣.

<sup>(</sup>٩) قال الجامى ١/ ٣٤٠: " (خاصة) هذا الاختصاص بالنظر إلى الأم والعم، أى: لا يقال: (يا ابن أخَ) و(يا ابس خالَ) لا بالنظر إلى الابن أيضا، فإنهم يقولون: يا بنت أم، ويا بنت عم " ا. هـ.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (يا غلامي) وهو خطأ.

<sup>(</sup>١١) هذا تعليل ابن الحاجب في: شرحه ٢/ ٤٣٣.

السبب، [بخلاف](١) بقية الباب فإنها لم تكثر تلك الكثرة، فلم تعامل تلك المعاملة.

وقالوا فيه أيضا: يا بن أمَّ ويا بن عمَّ بفتح الميم (٢) وهو الأكثر في استعمالهما من الأول (٣)، يعنى: يجوز في الصورة المذكورة ما جاز في المنادى المضاف، ووجه آخر وهو: حذف الألف اكتفاء بالفتحة، ولم يجز في باب (غلامي) على اللغة المشهورة، إما لأنها أطول لفظا من ذلك، فناسب لهما التخفيف، أو لأنهما بالامتزاج كان كأنهما كالكلمة الواحدة (٤)، إذ المضاف والمضاف إليه هنا في غاية شدة الامتزاج؛ لأن (يا ابن أمي) بمنزلة (يا أخي) لكن لما كانا في صورة المركب جعلت حركتهما حركة المركبات (٥).

\* \* \* \* \*

(١) ما بين المعقوفين زيادة من شرح المصنف لا يستقيم الكلام بدونها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (اللام) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) هذا معنى قول سيبويه ٢/ ٢١٤: " وقالوا: يا بن أمَّ، ويا بن عمَّ، فجعلوا ذلك بمنزلة اسم واحد، لأن هذا أكثر في كلامهم من: يا بنَ أبي، ويا غلامَ غلامي... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٥) قال الإسفراييني: " وجاز الفتح كـ (خمسة عشر) بجعل الاسمين اسماً واحداً " ا. هـ. انْظُـرْ: لبـــاب الإعـــراب ص ٣٠٨.

#### بحث ترخيم المنادى

## وترخيم المنادى جائز، وفي غيره ضرورة، وهو حذف في آخره...

وترخيم المنادي(١) جائز، أي: من غير ضرورة.

اعلم أن المصنف لما أراد تخصيص البيان بالترخيم في حال السعة نبه عليه بهذا القول أولا، وإلا فالجواز يوجد في الضرورة (٢)، وذلك لكثرة النداء في كلامهم، ولأن النداء إنما يكون لأمر مهم، فهو يؤذن بالترخيم أن ذلك الأمر مما لا يقبل التوقف ريثما تمَّ الكلام، وعلى ما في الضرورة بقوله: وفي غيره أي: الترخيم في غير المنادي لا يجوز في الاختيار، وذلك لأن الترخيم تخفيف وما يناسبه ما يكثر استعماله، بل يجوز فيه ذلك ضرورة (٣) - بالنصب على أنه مفعول له - أي: لأجل الضرورة، لكن لا مطلقا بل إذا كان ذلك الغير مما يصلح للنداء، كما في قوله:

دِيَارَ مَيَّةً إِذْ مَا يُ تُسَاعِفُنا ::: ولا يَرَى مثلَها عُجْمُ ولا عَرَبُ ( عُنَا عَرَبُ ( عُنَا عَرَبُ ( عُنَا عَرَبُ ( عُنَا الله عَرَبُ الله عَنْ الله عَرَبُ الله عَرَبُ الله عَرَبُ الله عَرَبُ الله عَرَبُ الله عَرَبُ الله عَنْ الله عَ

وفى الاصطلاح هو أى: الترخيم: حذف فى آخره، أى: آخر المنادى بدليل ما مر، ولا يرجع الضمير إلى الاسم على [ما](١٦) زعمه البعض (٧)، وإلا لأورد عليه أن الحكم على الشيء مسبوق بمعرفته، فلم أخر تعريفه؟ وأيضا ينتقض بالضرورة، لصدقه عليه.

<sup>(</sup>۱) قال ابن القواس ص ۱۹۵: " وإنما قال: (ترخيم المنادى) ليخرج عنه تـرخيم التصـغير؛ لأنـه تحـذف زوائــد الاسم ثم يصغر " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الصورة) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ٢/ ٢٣٩: "... واعلم أن الترخيم لا يكون إلا في النداء، إلا أن يُضطر شاعر، وإنما كان ذلك في النداء النداء لكثرته في كلامهم، فحذوا ذلك كما حذفوا التنوين، وكما حذفوا الياء من قُوْمِي ونحوه في النداء". وقد اختُلف في كيفية جواز ترخيم غير المنادي ضرورة، فسيبويه يجيزه على لغتى الترخيم مطلقا، والمبرد لا يجيزه إلا على لغة الضم، انظُر: أمالي ابن الشجري ٢/ ٣٢٠، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٢٠٥٠، والرضى ١٠٦١، وابن القواس ص ١٩٥، وشرح ألفية ابن معط له ص ١٠٦٦.

<sup>(</sup>٤) من البسيط لذى الرمة فى: الديوان ٢٣/١، وانظره فى: الكتّاب ١/ ٢٨٠، ٢/٢٤٧، والتبصرة ١/٣٦٧، ووشيرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٢٢٧، والرضى ١/ ٣٦٢، والارتشاف ٣/ ٢٤٧١، والخزانة ٢/ ٣٦٥. ويروى: مساعفة، بدلا من: تساعفنا، وتساعفنا: تساعدنا، والشاهد قول ه (مَيُّ) حيث رخمه ضرورة.

<sup>(</sup>٥) هذا تعريف الأصبهاني في: شرحـه ص ٢٨٢، ولـه معنى آخر وهو القطـع، يقـال: رخَّمْـتُ الدجاجـة إذا قطعتُها. انْظُرْ: ابن القواس ص ١٩٥، وشرح الألفية لـه ص ١٠٦٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) لعل المواد به: الغجدواني في: شرحه ص ١٧٠، وقد قال: " والضمير في (آخره) يرجع إلى الاسم، إذ البحث في هذا القسم، وفي بعض الشروح جعل مرجعه المنادي، وهو تخصيص بلا مخصص " ا. هـ.

### تخفيفا، وشرطه: أن لا يكون مضافا.

و(في) (١) في قوله: (في آخره) لمجرد التعدية كما في قوله تعالى: ﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾ (٢) فلا يلزم ما قيل: إنه حذف آخره.

ولما كان هذا الحذف مشتركا بين ما هو المقصود وغيره، أشار إلى ما يميزه عنه بقوله: تخفيفا أى: هو حذف الآخر للتخفيف المجرد عن العلة<sup>(٣)</sup> مثل الإضافة، والإعلال، وتجاور الساكنين، أو غير ذلك، ومعناه اللغوى مرعى<sup>(٤)</sup> فيه أيضا؛ لأن اللفظ إذا قبل سهل، ففي هذا الحذف تخفيف اللفظ وتسهيله، ولهذا سمِّى به.

وشرطه، أى: ترخيم المنادى، فإن الضمير يعود إليه، لا إلى مطلق الترخيم، لأن الضرورى داخل فيه وهو ليس بمشروط بما يذكر، أمران، أحدهما: عدمى، قدمه على الوجودى لكونه أقدم منه، وهو: ألا يكون الاسم المنادى الذى قصد ترخيمه مضافا، سواء كان بالإضافة الحقيقية أو لا، ولا مشابها به، وهذا هو المراد، إلا أنه لم يتعرض لذكر المشابه اعتماداً على كونه مفهوما بذكر المشبه به لاتحاد حكمهما في غير موضع (٥).

وذلك لأنه لو رخم آخر الثانى لرخم ما ليس فى حكم المنادى، ولو رخم الأول لوقع الترخيم فى الوسط؛ لأن المضاف إليه من حيث اللفظ مستقل فى نفسه، ولهذا أعرب بإعراب باستقلاله، ومن حيث المعنى فى حكم الجزء من الأول لأنه يتمه، فلما روعى الأمران تعذر الترخيم.

فإن قلت: ألم يلزم حينئذ ألا يجوز ترخيم المركبات لوجود تلك العلة (٦) فيها؟.

قلت: لا؛ لأن امتزاجها ليس كامتزاج المضاف إليه، لأن حكم الاستقلال فيها قد زال عن الثانى لفظا، بدليل أنه لم يعرب بإعراب مستقل، ولولا قوة الامتزاج لَمَا كان كذلك، بخلاف المضاف والمضاف إليه (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (والفاء) وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف من الآية (١٥).

<sup>(</sup>٣) هذا معنى قول سيبويه ٢/ ٢٣٩: " والترخيم: حذف أواخر الأسماء المفردة تخفيفا " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مدعى) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الوضى ١/ ٣٦١، والجامي ١/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (العاملة) وهو تَصْحِيف، وفي الأصبهاني ص٢٨٣: " لا يقال: يتعذر ترخيم مثل (معد يكرب) بناءً على ما ذكرتم، لأنا نقول: الترخيم في (معد يكرب) بحذف الاسم الأخير وليس هذا بمكن في المضاف والمضاف إليه، فإن امتزاج الأول أكثر من امتزاج الثاني، ألا ترى أنك تقول: هذا معد يكرب، برفعه، فالإعراب على الاسم الثاني بخلاف المضاف والمضاف إليه فإن الإعراب ليس جاريا إلا على المضاف، وإذا كان كذلك كان الاسم الثاني في المركبات بمنزلة حرف في الأول، وليس كذلك في المضاف والمضاف إليه، فجاز حذف الثاني من القسم الأول، ولم يجز حذف المضاف إليه " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ علة عدم جواز ترخيم المضاف في: شرح المصنف٢/ ٤٣٥، والرضي١/ ٣٦٤، وابن القواس ١٩٦.

#### ولا مستغاثا، ولا جملة.

ثم هذا رأى البصريين، وأما الكوفيون فإنهم يجوزون ترخيم المضاف ويوقعونه آخر المضاف إليه (١)، ولما أراد المصنف نفى مذهبهم صرح بلفظ المضاف، وإلا فلو قال: شرطه أن يكون مفرداً، لكفى، واستغنى عن التطويل الحاصل بما ذكره (٢).

وألا يكون ذلك الاسم مستغاثا<sup>(٣)</sup>، وهو عطف على قوله: (مضافا)، وألا يكون مندوبا<sup>(٤)</sup>؛ لأن المطلوب فيها/ رفع الصوت والتطويل، ولهذا زيد في آخرهما ألف، والحذف لا يناسبه<sup>(٥)</sup>، (٢٤١) وقيل: حتى يحصل الأمن [من]<sup>(٢)</sup> تعلل المستغاث بسبب الالتباس، ثم هذا الغرض وإن حصل بإضافة الترخيم إلى المنادى، لكن ذكره تسهيلا للأمر على المبتدئ لتعسر رعاية ذلك عليه، لاشتراكه بالمنادى في الصيغة والإعراب والبناء، أو لأنه قد عدّ ذلك من المنادى باعتبار الجهة المذكورة. وألا يكون جملة؛ لأن الجملة تحكى على حالها، لدلالتها على القصة، أو لأنه لما كان فيها تعدد لفظاً لبقاء كل كلمة منها على إعرابها الأصلى أشبهت المضاف مع المضاف إليه (٧).

(۱) فيقولون: يا آل مال، في: يا آل مالك، ويا آل عام، في: يا آل عامر، واستدلوا بقول الشاعر: خَلُوا حِذْرَكُم يا آل عَكُومَ واذَكُرُوا ::: أواصِرَنا والرَّحَمُ بالغيب تُذْكُرُ

وقول الآخر:

أَبَا عُرْوَ لا تَبْعَدْ فكلَّ ابنِ حرَّةِ ::: سيدعوه داعى ميتة فيُجيبُ

وانظُرْ تفصيل هذه المسألة في: الكتاب ٢/ ٢٤٠، والأصول ١/ ٣٥٩، وأمالى ابسن الشجرى ٢/ ٣١٥، وأنظُرْ تفصيل هذه المسألة في: الكتاب ٢/ ٣٤٠، والأصول ١/ ٣٥٩، وابن يعيش ٢/ ١٩، وشرح التسهيل وأسرار العربية ص ٢١٦، والإنصاف ١/ ٣٤٠، واللباب ٢/ ٣٤٠، والإرشاد ص ٢٩١، والارتشاف ٥/ ٢٢٢٧، والإرشاد ص ٢٩، والارتشاف ٥/ ٢٢٢٧، والمساعد ٢/ ٣٥، وائتلاف النصرة ص ٤٧، والأشموني ٣/ ١٧٥، والتصريح ٢/ ١٨٤، والهمع ٢/ ٥٩. وقد نسب السيوطي إلى ابن مالك موافقته للكوفيين في جواز ترخيمه. انظُرُ: الهمع ٢/ ٥٩.

- (٢) قال الغجدواني ص ١٧١: " ولو قال: (وشرطه: أن يكون مفرداً) لكان أولى ليشـملهما، إلا أنـه قصـد نفـي قول الكسائي، والفراء، بطريق التصريح، فإنهما جوَّزا الترخيم من المضاف إليه " ا. هـ.
- (٣) قال ابن الحاجب ٢/ ٤٣٧: " لأن المستغاث مطلوب فيه رفع الصوت والجؤار به، فهو مطلوب تطويله لا الحذف منه " ا. هـ، انظُرْ: الرضى ١/ ٣٦٥ حيث علل بقوله: " وإنما لم يرخم المستغاث المجرور باللام لعدم ظهور أثر النداء فيه من النصب أو البناء، فلم يُورد عليه الترخيم الذي هو من خصائص المنادي ". وانظُرْ ابن القواس ص ١٩٧، والأصبهاني ص ٢٨٤، والجامي ١/ ٣٤١.
- (٤) قال الجامى ١/ ٣٤٢: "ولم يذكر المصنف المندوب لأنه غير داخل في المنادى عنده "، وقال الأصبهاني ص ٢٨٤: " والمندوب إن رخم بعد حذف علامة الندبة اجتمع حذف العلامة وحذف الآخر، وإن رخم من غير حذف العلامة فممتنع؛ لأن العلامة فيه بمنزلة التنوين في الزيادة، وترخيم المنون ممتنع؛ لأن العلمة الموجبة لزيادة التنوين وهي الخفة تمنع من حذف الأصل " ا. هـ.
  - (٥) انْظُوْ: الرضى ١/ ٣٦٥، وابن القواس ص ١٩٧، وشوح ألفية ابن معط لــه ص ١٠٦٨.
    - (٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق، وانْظُرْ: الإقليد ص ٤٥٤.
      - (٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٣٧، والجامي ١/ ٣٤٢.

## ويكون إما علما زائدا على ثلاثة أحرف،

وفيه خلاف للبعض (١)، قال في التسهيل (٢): " ويجوز ترخيم الجملة وفاقا لسيبويه "، في إحدى الروايتين.

وثانيهما: وجودى، وهو: أن يكون الاسم الذى قصد ترخيمه إما علما لكن لا مطلقا، بل بشرط كونه (<sup>(7)</sup> زائدا فى عدد الحروف على ثلاثة أحرف، وإنما اشترطت العلمية لكون نداء الأعلام كثيراً فى الكلام، فناسب التخفيف لأجل هذا، وغيرها لم يكثر كثرتها (<sup>3)</sup>.

وإنما اشترطت [الزيادة] (٥) على الثلاثة لأنه لو كان على الثلاثة ورخم لأدى الترخيم إلى كون الكلمة (٢) على ما ليس في الأبنية المتمكنة (٧).

واحترز بالعلمية من اسم الجنس، ومن الموصول، واسم الإشارة، فسقط حينئذ ما قيل: إن المصنف أهمل شرطين وهما: أن لا يكون مبهما ولا مضمراً، لأنهما لا يرخمان لضعفهما لإبهامهما، فلا يزاد عليهما ضعف آخر بالحذف (^^).

<sup>(</sup>۱) أكثر النحويين لا يجيزون ترخيم الجملة، وأجازه ابسن مالك، ونقله عن سيبويه، فقال في: شرح الكافية الشافية ٣/ ١٣٥٨: "وأكثر النحويين لا يجيزون ترخيم المركب المضمن إسناداً كـ تأبط شرا، وهو جائز لأن سيبويه حكى ذلك في بعض أبواب النسب فقال: تقول في النسب إلى (تأبط شرا): (تأبطيُّ) لأن من العرب من يقول: يا تأبط، ومنع ترخيمه في باب الترخيم فعلم بذلك أن منع ترخيمه كثير، وجواز ترخيمه قليل " ا. هـ، وقد غلط أبو حيان ابنَ مالك في ذلك فقال: " وزعم ابن مالك أن سيبويه أجازه... وهو غلط منه وسوء فهم على سيبويه "، انظرُ: الارتشاف ٥/ ٢٢٣٠، وهذا القول من أبي حيان لا وجه لصحته بعد أن اعتمد ابن مالك على نص سيبويه. وانظرُ: ابن جماعة ص ١٣١، وشرح ابن الناظم ص

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: تسهيل الفوائد ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كون) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) وهذا تعليل ابن الحاجب في: شرحه ٢/ ٤٣٨، وعلل ابن القواس ص ١٩٨ بقوله: "أما اشتراط كونه علما فلأن الأعلام منقولة في الأكثر عن وضعها اللغوى إلى وضع ثان، والنقلُ تغييرٌ، والترخيمُ تغييرٌ، والتغيير، بدليل حذف الياء من (حنيفة) في النسب دون (حنيف) " ا. هو وانظُرُ: الرضى ١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الكل) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ٢٠، وشرح المصنف ٢/ ٤٣٨، والرضى ١/ ٣٦٥، وابن القواس ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٨) قال ابن الشجرى في: أماليه ٢/ ٣٠١: " فلا يجوز.... ترخيم مبهم نحو: يا هذا، ويا هذه، ويا هؤلاء، ولا مضمرٌ نحو: يا أنتما، ويا أنتم... لأن المبهم والمضمر ليسا مما يغيّره النداء "، وقال السيوطي في: الهمع ٢/ ٦١: " والعارى من تاء التأنيث إنما يرخم بشرطين: أن يكون علما بخلاف اسم الجنس، والإشارة والموصول... " ا. هـ.

#### وإما بتاء التأنيث.

خلافا للكوفيين فإنهم يجوزون ترخيم الثلاثي (١) إذا كان متحرك الوسط، فيقولون: (يا عُمَ) في (عمر)، إما لوجود نظير ما أدى إليه ترخيمه نحو: يد، ودم، وإما لتحرك أوسطه، وحركة الوسط بمنزلة الحرف الرابع.

والجواب عن الأول<sup>(٢)</sup>: هذه الأسماء قليلة في الاستعمال، بعيدة عن القياس، فلا يُحمل عليها شيء، وعن الثاني: أن هذا الاعتبار غير مطرد في كل مقام، مع أن هذا إعدام حرف.

وإما أن يكون بتاء التأنيث إذا لم يكن علما زائداً على الثلاثة، وإنما اشترطت تاء التأنيث إذا لم يكن علما لأنها توجب  $^{(7)}$  ثقلا فناسب الترخيم لثقله، كما أن العلم يناسبه لكثرته، أو لأنها قائمة مقام العلمية من جهة أنها تناسب التخفيف لفظا ومعنى، وإنما  $[h]^{(3)}$  يشترط معها الزيادة على الثلاثة لكونها زائدة على بناء الكلمة، فحذفها لا يوجب المحذور في نفس الكلمة ولأن وضعها لما كان على شرط الزوال يكفى أدنى مقتضى  $^{(0)}$ .

فإن قلت: لم خص الترخيم بالمفرد؟.

قلت: للمناسبة بينهما وذلك لأن الترخيم تغيير، وبإيجاد حرف النداء في المفرد المنادي (٢) كان مغيرا لانتقاله حينئذ من الإعراب إلى [البناء](٧) فآنسه؛ لأن التغيير يؤنس التغيير.

ثم اعلم أن سيبويه (^) شرط في ترخيم ذي التاء على اللغة القليلة، لئلا يحصل الالتباس بما لا تاء فيه، فلا يجوز عنده أن يقال: (يا خبيث (٩) أقبلي) في ترخيم (خبيثة) (١٠) إذا كان صفة،

<sup>(</sup>۱) ذهب الكوفيون إلا الكسائى إلى جواز ترخيمه بشرط أن يكون محرك الوسط، ونقل ابن باشاذ موافقة الأخفش لهم، ونُسب هذا القول للفراء وحده، ومنع ذلك البصريون، سوى ما كان فيه تاء التأنيث ووافقهم الكسائى، انْظُرُ: الكتاب ٢/ ٢٥٥، والأصول ١/ ٣٤٥، والإنصاف ١/ ٣٥٦، واللباب للعكبرى ١/ ٣٤٧، والمسائل الخلافية ص ١٤٦، وابن يعيش ٢/ ٢٠، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٢١٦، والرضى ١/ ٣٦٣ والارتشاف ٥/ ٢٣٢، والمساعد ٢/ ٢٥٥، والتصريح ٢/ ١٨٥، والأشموني ومعه حاشية الصبان٣/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الإنصاف ١/ ٣٥٩ وما بعدها، وأسرار العربية ص ٢١٥، وحاشية الصبان ١/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يوجب) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٣٩، والإيضاح ١/ ٢٩٨، والرضى ١/ ٣٦٥، وابن القواس ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (البناء) وهو خطأ.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) قال سيبويه ٢/ ٢٥١: " واعلم أنه لا يجوز أن تحذف الهاء وتجعل البقية بمنزلة اسم ليست فيه الهاء إذا لم يكن اسما خاصا غالبا، من قِبَل أنهم لو فعلوا ذلك التبس المؤنث بالمذكر، وذلك أنه لا يجوز أن تقول للمرأة: يا خبيثُ أقبلي، وإنما جاز في الغالب لأنك لا تذكر مؤنثا ولا تؤنث مذكرا " ١. هـ.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (يا حبيب)، (حبيبة) والتصحيح من كتاب سيبويه.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (يا حبيب)، (حبيبة) والتصحيح من كتاب سيبويه.

# فإن كان فى آخره زيادتان فى حكم الواحدة كأسماء ومروان، أو حرف صحيح قبله مدَّة وهو أكثر من أربعة أحرف...

لحصول اللبس؛ لأن فعل المذكر قد يؤنث بالإيرادة منه النفس، ولا يلزم ذلك في العلم لأن فعل المذكر (١) العلم لا يؤنث، وفعل المؤنث لا يذكر عند الترخيم حملا على المعنى.

لما فرغ عن بيان ماهية الترخيم وشرائطه، شرع في بيان أنه في أى موضع يحذف له حرفان، وفي أى موضع يحذف له مرف واحد، فقال: فإن كان في آخره، أي: في آخر الاسم الذي قصد ترخيمه من المنادي، زيادتان أي: زائدتان معا وهما في حكم الزيادة الواحدة (٢)، مثاله كأسماء في أحد القولين (٣) ومروان، وزيدين - بفتح الدال وكسره - علما، أو إن كان في آخره حرف صحيح (٤) من الأصوات، وإلا لم يبق الفرق بين القسمين، سواء كان ذلك بالحقيقة أو حكما، قبله، أي: قبل ذلك الحرف الصحيح على ما ذكر مدة، أي: حرف زائد من حروف الملا ساكن في الأصل، فلا يعترض بنحو (مختار) فإن ترخيمه (يا مختا) بإثبات الألف، فلم يحذف فيه حرفان للترخيم لكون ما قبل آخره غير مدة على ما ذكر ذكر (٥)، والحالُ هو، أي: ذلك الاسم الذي في آخره زائدتان أو حرف صحيح قبله مدّة، لابد وأن يكون أكثر من أربعة أحرف نحو: منصور، ومسكين، لئلا يبقي بعد الترخيم على ما هو أقل من القدر الصالح (٢)، قيد للقسمين (٧)، فيكون احترازا عن مثل: (يدين)

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المذكور) وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (واحد) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٣) اختلف في (أسماء) فهي عند سيبويه (فعلاء) من الوسم، لأنه جعل في آخرها زيادتين زيدتا معا، فحذفتا في الترخيم معا قال سيبويه ٢/ ٢٥٦: " هذا باب ما يحذف من آخره حرفان لأنهما زيادة واحدة بمنزلة حرف واحد زائد، وذلك قولك في عثمان: يا عُثْمَ أقبل، وفي مَرْوَان: يا مَرْوَ أقبل، وفي أَسْمَاءَ: يا أَسْمَ أقبل ". وقد ذهب غيره إلى أنها (أفعال) جمع (اسم) سُمِّي به المؤنث، فعلى هذا يكون آخره حرفا أصليا وقبله مدّة فيكون مثل (عمار)، انظُرْ: الكتاب ٢/ ٢٥٦، وهامشه ٢/ ٢٥٨، وابن يعيش ٢/ ٢٢، والإيضاح لابن الحاجب ٢/ ٢٠١، والرضي ١/ ٣٤٣، وابن القواس ص ١٩٩، والجامي ٢/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ١/ ٣٦٩: " قوله: أو حرف صحيح، كان عليه أن يقول: حرف صحيح غير تاء التأنيث قبله مدّة زائدة، وذلك لأنه لا يحذف في نحو: عفرناة، وسعلاة، إلا التاء وحدها... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/٣٠٢، وشرح المصنف ٢/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ١/ ٣٧١: "قوله: وهو أكثر من أربعة أحرف، إنما اشترط هذا لئلا يبقى بعد الحذف على حرفين والفراء يجيز حذف المد أيضا في نحو (سعيد) و(عمود) و(عماد) لكنه لا يوجبه كما في (عمّار) و(مسكين) و(منصور) " ١. هـ.

<sup>(</sup>۷) قال الرضى ١/ ٣٧١: "قوله: أكثر من أربعة أحرف، قيد في قوله: أو حرف صحيح قبله مدة، لا في قوله زيادتان في حكم الواحدة، لأن نحو (بدان) و(دمان) و(ثبون) و(قلون) و(دميّ) يرخم بحذف زيادتين للترخيم، لأن بقاء الكلمة على حرفين فيه ليس لأجل الترخيم، بل قبله كان كذلك " وانظُرْ: الجامي ١/ ٣٤٤، وعلى هذا يكون الشارح قد جعل قوله: (أكثر من أربعة أحرف) قيد للقسمين، مخالفا بذلك الرضي.

#### حذفتا،

و(دمين) من الأول، و(سعيد) من الثاني، فإن في ترخيم مثل هذا لا يحذف إلا حرف واحد لئلا يلزم ما ذكر آنفا، وعليه قوله:

تُنكّ رْتِ مِنَّا بَعْدَ مَعْرِفَةٍ لَمِي ::: وبَعدَ التَصَابي والشَّباب المُكرَّم(١)

وقوله: حذفتا جزاء لقوله: (فإن كان) أى: حُذف لترخيم الاسم المذكور حرفان، أما فى الأول فلكون الزائدتين فيه بمنزلة حرف واحد، وأما فى الثانى (٢) فحذف الحرف الصحيح منه لكونه آخراً على ما هو أصل الترخيم، وأما حذف المدة فلكونها حرف علة زائدة فهى أولى بالخذف (٣).

وقول من قال: لو ترك المصنف قيد (الصحيح) لكان أولى؛ ليدخل فيه مثل (مرعى) فالمحذوف (٤٢) منه/ حرفان أيضا للعلة المذكورة! مدفوع بما ذكرنا في تفسير الصحيح، فإن آخره (٢٤/ب) وإن لم يكن صحيحا حقيقة لكنه في الحكم كذلك كما في (ظبي) و(دلو).

ثم اعلم أن في هذا المقام كلامين، الأول: أن المصنف لو قال ابتداءً: " يجذف لـ ه حرفان ممـا<sup>(٥)</sup> كان قبل آخره مدة وهو أكثر من أربعة "<sup>(٦)</sup>، لكان مغنيا عن ذكر القسمين.

واعتذر عنه بأن يقال: نعم إلا أنه عدل عنه إلى ذكرهما تنبيها على علة حذف الحرفين وإعلاماً بتفصيل أحكام الواقع في كلامهم، فإن علة الحذف في كل من القسمين مغايرة لعلته في الآخر(١).

(۱) من الطويل لأوس بن حجر في: الديوان ص ۱۱۷، والكتاب ٢/٢٥٤، وتحصيل عين النهب ص ٣٣٥، وأمالى ابن الشجرى ٢/٤٠٣، والصاحبي ص ١٧٤، وشرح قطر الندى ص ٣٠٢. ويروى: التصافى، بدلا من: التصابى، والمعنى: أنكرتنا لمكان الكبر بعد معرفة بنا زمن الشباب. والشاهد قوله: (لَمِي) حيث رخمه بحذف آخره، وأصله: (لميس) فلم يحذف إلا السين وحدها.

(٢) قال الرضى ١/ ٣٧٠: " وإنما حذف الحرفان ههنا لأنه كان الأولى حذف المد الزائد، لكن لَما لم يكن آخراً، والنظر: والترخيم حذف الآخر، لم يحذفه، فلما حذف الحرف الآخير صار متطرفا فتبعه في السقوط " ١. هــ، وانْظُـرْ: الجامي ٤٤٤/١.

(٣) قال صاحب الإقليد ص ٤٥٧: " إذا رخمت نحو (منصور) فلابد من أن تحذف الواء، لأن الترخيم حذف آخر الاسم، فلو حذفت الآخر بقى (يا منصو) فلزمك أن تحذف الواو أيضا لأنها زائدة مدة، وقد استولى الحذف على الأصل مع ما له من قوة الأصالة والصحة، فما ظنّك بالزائدة التي هي حرف مدّ، وأحسن بقوله: ويُرى البَرىءُ مع السّقيم فيُلْطَحُ " ا. هـ.

(٤) غير واضحة بالأصل.

(٥) في الأصل: (ما) وهو تصنحيف.

(٦) لا وجه لهذا الاعتراض؛ لأن المصنف - رحمه الله - قـد ذكـره فـى: شــرحه ٢/ ٤٤١ حيـث قـال: "قولــه: (أو حرف صحيح قبله مدة..). كان يغنى عنه وعما قبله أن يقال: (يحذف حرفان فى كل ما كان قبـل آخـره مدة وهو أكثر من أربعة أحرف " ١. هـ، وانْظُرُ: الرضى ٢/ ٣٧٠.

(١) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٤١، والرضى ١/ ٣٧٠.

## وإن كان مركبا حذف الاسم الأخير، وإن كان غير ذلك فحرف واحد، وهو في حكم الثابت...

والثانى: أن ما اختاره من اشتراط حذف الحرفين بكونه أكثر من أربعة مذهب الجزولى<sup>(۱)</sup>، وأما عند غيره فليس ذلك شرطا فيه، مع أنه قيل<sup>(۱)</sup>: الأولى ذلك؛ لأن لزوم المحذور وهو بقاؤه بعد الترخيم على حرفين، ليس لأجل الترخيم، بل كان قبله أيضا كذلك، كما في تاء التأنيث.

وإن كان الاسم الذى قصد ترخيمه من المنادى مركبا تركيبا غير جملى ولا إضافى نحو: بعلبك، وحضرموت، علما، حذف من ذلك الاسم لأجل ترخيمه الاسم الأخير، وذلك لأنه لكونه بمثابة زيادة ألحقت بعد تمام بنية الاسم أشبهت تاء التأنيث، مع أن كون التصغير والنسبة واردين على الأول، لأنه (٣) كما يصغر وينسب الجزء الأول فيما فيه التاء، مؤكدا المشابهة بينهما، فحذف بكماله إجراءً له مجرى مشبهه، مع ما فيه من الاستثقال بزيادة لفظه (٤).

وإن كان ذلك الاسم غير ذلك، أى: غير ما في آخره زيادتان في حكم الواحدة، وغير ما في آخره حرف صحيح قبله مدة وهو أكثر من أربعة، وغير المركب المذكور، فحرف واحد أى: يحذف لأجل ترخيم ذلك الاسم حرف واحد على ما هو الأصل؛ لأن حذف الزيادة على الواحد لوجود ما يقتضيه، فلمًّا لم يوجد ههنا ذلك رجع إلى الأصل (٥).

وهو، أى: المحذوف من المنادى لأجل ترخيمه فى حكم الثابت (٢)؛ لأن الترخيم فى المنادى لما كان قياسا مطرداً، صار الحذف فيه له كالواجب، فجعل المحذوف كالثابت كما يجعل فى واجب الحذف كذلك نحو: قاض.

<sup>(</sup>۱) هو: أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يللبخت بن عيسى بن يوماريلى، الجزولى البربسرى النحوى، كان إماما في النحو، صنف المقدمة التي سماها القانون، وشرح أصول ابن السراج، توفي سنة ١٧٧ هجرية. انظُرْ: وفيات الأعيان ٣/ ١٥٧، وكشف الظنون ٢/ ١٨٠٠، والأعلام ٥/ ١٠٤. وانظُرْ: المقدمة الجزولية ص ١٩٩، وشرح المقدمة للشلوبين ٣/ ٩٦٦.

<sup>(</sup>٢) هذا قول الرَّضي في: شرحه ١/ ٣٧١ - بتصرف - في النقل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (له) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) وهذا تعليل ابن الحاجب في: شرحه ٢/٤٤٣، والإيضاح في شرح المفصل ٢/٣٠٢ وما بعدها، وانْظُرْ: ابن يعيش ٢/٢٣.

<sup>(</sup>٥) قال ابن القواس ص ٢٠٢: " وإنما حذف منها حرف واحد مطلقا لأنه الأصل في الحذف، لأن الزائد إنما كان لعارض، فإذا انتفى عاد إلى الأصل، ولأن الترخيم على خلاف الأصل، فكلما قل الحذف كان أقل عنائه الله الله الله الله الكناش ١٠٠١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ثابت) وهو خطأ، وقال الأصبهاني ص ٢٨٩: "قوله: (وهو في حكم الثابت على الأكثر) أي المحذوف في حكم الثابت والموجود على أكثر استعمالهم؛ لأن مراد القائل بقوله: (يا حار) هو (يا حارث) لفظا ومعنى، أما لفظا فلأن القائل به يريد لفظ (الحارث) وأما معنى فلأنه يريد الشخص المسمى بالحارث وإذا كان كذلك كان الأولى أن يبقى على ما كان عليه من حركة وسكون " ا. هـ.

## على الأكثر، فيقال: يا حار، ويا ثُمُوْ، ويا كرَوَ، وقد يجعل اسما برأسه

على الأكثر، أى: على مذهب الأكثرين (١) فعلى هذا يكون الأولى بقاء ما بقى على ما كان عليه من حركة أو سكون، فيقال في ترخيم (يا حارث): يا حار بكسر الراء؛ لأن أصله: (يا حارث) كما ترى، حذف الأخير وبقى على ما كان عليه ما كان عليه، ويقال في ترخيم (ثمود): يا ثمُو، بإثبات الواو وسكونه، خلافا للفراء (٢) في التزام حذف واوه، مقصوده أن يمنع ترخيم مثل هذا على المذهب المذكور لئلا يلزم الواو في الطرف مع ضم ما قبلها (٣).

وجوابه ظاهر؛ لأن المحذوف على هذا منوى الثبوت فلا يلزم الواو في الطرف حقيقة.

ويقال في ترخيم (كروان): يا كرو، بفتح الواو مع فتح ما قبلها، فلم يقلبوا ألفا مع وجود المقتضى لئلا يلزم التقاء الساكنين المؤدى إلى تغيير البناء بحذف أحدهما<sup>(٤)</sup>، إلا ما يؤدى إلى التقاء الساكنين بعودته إلى حركته الأصلية إن كان حركته في الأصل، كما في ترخيم (يا ساد) فإنه يقال فيه: (يا ساد) بكسر الدال، وإلا فبعضهم اختار فتحه إتباعا لما قبله، وبعضهم كسره لأنه الأصل في تحريك الساكن، نحو: يا اسحار في ترخيم: اسحار بالتشديد.

وقد يجعل الباقى من المنادى المرخم على القليل، أشار إليه بإيراد (قد) اسما برأسه، بأن يجعل المحذوف منه كأن لم يكن (٥)؛ لأنه حذف لا لإعلال، وكل ما حذف كذلك لا يقدر عندهم كالمعدوم، بدليل قولهم: يد، ودم، فإنهم أعربوا مثلهما على ما بقى منه لما كان حذفه تخفيفا ولو كان الحذف لإعلال لم يكن كذلك، بدليل قولهم: هذا عصاً، وقاض، فإنهم منعوا أن يجرى الإعراب على الصاد بالإعجام والإهمال (١).

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه ۲/ ۲٤۱: " واعلم أن الحرف الذي يَلي ما حذفت ثابتٌ على حركته التي كانت فيه قبل أن تحذف، إن كان فتحا، أو كسرا، أو ضما، أو وقفا؛ لأنك لم ترد أن تجعل ما بقى من الاسم اسماً ثابتاً في النداء وغير النداء.... وذلك قولك في حارث: يا حار، وفي سَلَمَة: يا سَلَمَ، وفي بُرْتُنَ: يا بُرْثُ، وفي هِرَقْلَ: يا هِرَقْ " ا. هـ، وانْظُرْ: ابن السراج ١/ ٣٥٩، وابن يعيش ٢/ ٢١، وابن القواس ص ٢٠٢، وهذه اللغة هي لغة من ينتظر، وانْظُرْ: الارتشاف ٥/ ٢٢٣، والهمع ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ رأى الفراء في: التسهيل ص ١٨٩، وشــرح التســهيل ٣/ ٤٢٣، وشـــرح الكافيــة الشــافية ٣/ ١٣٥٦، وشفاء العليل ٢/ ٨٢٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شوح الكافية الشافية ٣/ ١٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) قال الدولت آبادى ل ٣٩/ ب: " و(كُرَوَ) بواو مفتوحة بعد فتحة، ولا تقلب ألفا لوقوع الساكن بعدها وهــو الألف المحذوف الذى في حكم الثابت، ولو لم يكن في حكم الثابت لقيل: يا كرًا؛ لارتفاع المانع " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) وهذه لغة من لا ينتظر وهـو من لا ينوى المحذوف، وقد عدّها الرضى هي اللغـة الأكثـر علـي مـا يقتضيــه السياق واستقراء كلام العرب. انْظُرْ: الرضي ١/ ٣٧٤، وهو بهذا قد خالف المصنف – رحمه الله.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٤٥.

### فيقال: (يا حارُ) ويا ثمِي، ويا كوا.

فيقال في ترخيم: (يا حارث) على هذه اللغة القليلة: يا حارُ بالضم؛ لأنه على ذلك التقدير منادى مفرد معرفة، ويقال في ترخيم (يا ثمود) عليها: يا ثمي؛ لأن الواو حينئذ يقع في الطرف مع ضم ما قبلها، والقياس في كلامهم قلب الواو الموصوفة بتلك الصفة ياء، والضمة كسرة كما في (أدل) جمع (دلو)، ويقال في ترخيم: (يا كروان) عليها: يا كرا، بقلب الواو ألفا لوجود ما يقتضيه، وهو كونها متحركة وما قبلها مفتوحا مع عدم المانع وهو لزوم التقاء الساكنين؛ لأن الألف لم يبق حينئذ في حكم الثابت (١).

ويقال في ترخيم: (يا حَوَلاَيا) على هذه اللغة (يا حولاء)؛ لأنك لما حذفت الألف بقى آخر الاسم (ياء) متطرفة بعد ألف زائدة، فقياسها أن تقلب همزة (٢٠).

ثم اعلم أن بعضهم (٣) ذهب إلى أن ترخيم مثل: (قاضون) و(مصطفون) يقال فيه: يا قاضى، ويا مصطفى، بإثبات الياء والألف، دليله: أن حذفها إنما كان لعارض لفظى وهو وجود صورة الواو، فلما حذفت للترخيم زال الموجب له ووجب ردّها.

فإن قلت: يلزم على هذا أن يقال في ترخيم (مُحْمَرُ): (يا مُحْمِر) بالكسر، إذ هـو الأصـل فـي حركته، وإنما سكن لعارض وهو الإدغام، لوجـود مثلـها [فـإذا رَخمـت](٤٠) فقـد زال الموجـب/ (٤٣) لسكونه بالترخيم، مع أنه لا يقال كذلك، بل يقال: يا مُحْمَرُ، بالسكون!.

قلت: الفرق بينهما ثابت لأن إثباتك أن الياء والألف (٢) [لأنهما] (٧) يثبتان في كثير من المواضع فلهما أصل في الإثبات لفظا، وإنحا زال لما ذكر من عارض، بدليل قولهم: رأيت قاضيا، وقاضية، والمصطفى، بخلاف كسر الراء في (مُحْمرً) فإنه لم يثبت أصلا، فلذلك وجب الرد في (قاضون) و (مصطفون)، ولم يجب رد الكسر في (محمر) (٨).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف٢/ ٤٤٦، وابن القواس ص ٢٠٢، وشرح الألفية لـه ص١٠٦٩، والأصبهاني٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٤٤٧، والأصبهاني ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب سيبويه والجمهور، انظُرُ: الكتاب ٢/ ٢٦٢، والأصول ١/ ٣٦٣، وشرح التسهيل ٣/ ٤٢٤، والرضى ١/ ٣٦٣، والارتشاف ٥/ ٢٢٣٨، والهمع ٢/ ٦٨. وقد خالفهم ابن مالك فذهب إلى أنه لا يرد، قال في: التسهيل ص ١٨٩: ".. خلافا لأكثرهم في رد ما حذف لأجل واو الجمع " ا. هـ، وانظُرُ: شرح التسهيل ٣/ ٤٢٤، والهمع ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من: شرح المصنف ٢/ ٤٤٨، لا يستقيم الكلام بدونها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ثبتك) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وألف) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٤٧ وما بعدها، وفيه هذا الاعتراض والجواب عليه، وقد نسب المصنف هذا التوجيه في(محمر) إلى الفارسي، وانْظُرْ: الرضي ١/ ٣٧٦.

#### [المندوب]

وقد استعملوا صيغة النداء في المندوب، وهو: المتفجع عليه بــ (يا) أو (وا)، واختص بــ (وا).

لما فرغ عن بيان ما استعمل فيه حرف النداء باعتبار المعنى الموضوع له، شرع فى بيان ما استعمل فيه ذلك باعتبار غيره، فقال: وقد استعملوا، أى: العرب، صيغة النداء، أى: حرف النداء، وإنما أطلق الصيغة لأن معنى النداء حينئذ ليس مراداً منه (١)، في المندوب.

وهو في اللغة: المدعوّ، من ندب (٢) الميت إذا دعاه، كذا في بعض الشروح (٣).

وفى الاصطلاح هو: المتفجع عليه (٤) أى: الذى يُبكى عليه ويُعد محاسنه، ليكون إعلاما من النادب لإصابة أمر عظيم، ليتعذروه فى البكاء فى التفجع، وهو إظهار الحزن والجزع عند المصيبة، مثاله: وازيداه، أو هو: المتفجع منه نحو: واحسرتاه (٥).

والباء فى قوله: بيا أو وا متعلق بالمتفجع، وفيه إشارة إلى أن المراد من صيغة النداء (يا) من بين حروف النداء، فكأنهم حملوها على اللفظ المشهور فى النداء، ثم لما كان (يا) مشتركا بينه وبين [النداء](1) وقصدوا النصوصية عليه جعلوا له حرفا نصا وهو (وا)، وهذا معنى قوله: واختص أى: المندوب بوا، بمعنى أن (وا) لا يستعمل فى غير المندوب<sup>(٧)</sup>.

وأما استعمال (يا) فيه فلا يكون إلا بقرينة على الندبة، وإنما فعلوا (^) كذلك لأن المندوب لما كان شريكا للمنادى في الاختصاص بالدعاء، وإن علم أن المندوب لا يحذف، جاز حمل أحدهما على الآخر، لأن العرب كثيرا ما تحمل بابا على باب آخر لاشتراكهما في أمر عام،

<sup>(</sup>۱) قال الأصبهاني ص ۲۹۱: " والمندوب غير المنادى لأن المنادى هو المطلوب إقباله، والمندوب هو المتفجع عليه " ا. هـ، وانْظُرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ۱۰۵۷.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ندبت) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) منها: شرح الغجدواني ص ١٧٦.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ١/ ٣٧٩: " قولـه: (المتفجع عليه) دخل فيه المجرور في نحو: تفجعت على زيد، فلما قال بــ (يــا) أو (وا) خرج " ا. هــ.

<sup>(</sup>٥) ذكرُ الشارح - رحمه الله - لهذا المثال فيه دفع لقول الرضى: " فقد أخلّ المصنف بأحد قسمى المندوب، وهو المتوجع منه، نحو (وا حُزنا) و(وا ويلا) و(وا ثبورا) " ا. هـ انظُرْ: السابق نفسه، وقال الدولت آبادى ل ٤٠ / أ: " فإن قيل: لِمَ لَمْ يذكر المتفجع منه نحو: وا ويلاه، ووا مصيبتاه، ووا حزناه، ووا حسرتاه، ونحو ذلك؟ قيل: هو داخل في المتفجع لأجله، فلا حاجة إلى ذكره على حدة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٤٩، وقال ابن القواس ص ٢٠٤: " وقيل: إنما اختص بـــ (وا) لأن المنــادِي مُتَــأُوِّه مُتَفَجُّعٌ ولفظ (وا) يفيد هذا المعنى " ا. هـ، وانْظُرْ: شرح الألفية لــه ص ١٠٥٧.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٤٤٩، وابن القواس ص ٢٠٤.

## وحكمه في الإعراب والبناء حكم المنادى، ولك زيادة الألف في آخره، فــإن خفــت اللبس...

مع اختلافهما في الحقيقة، وله نظائر كثيرة في كلامهم (١).

وحكمه أى: حكم المندوب في الإعراب والبناء، أى: في كونه معربا ومبنيا - لوجود ما يقتضى واحداً منهما، حكم المنادى وذلك لأنهم لما حملوه على لفظه أجروه مجراه في تفاصيله، فكما أن المنادى إذا كان مفرداً معرفة يضم، كذلك المندوب، وإذا كان مضافا ينصب، فكذلك المندوب، وكذلك حكم توابعه، والعلة واحدة (٢).

ويجوز لك زيادة الألف في آخره أي: في آخر المندوب إن لم يكن مضافا، ولا موصولا، ولا موصولا، ولا موصوفا، فإنه لو كان كذلك لم تلحق الزيادة آخره، بل آخر المضاف إليه، والصلة، والصفة عند الحجوّز (٣).

وأما المندوب بـ (يا) فيجب ذلك فيه للتمييز بينه وبين المنادى (ئ)، وذلك لأن غرضهم لما كان تطويل الصوت به لإظهار التفجع وإعلام وقوع المصيبة جوّزوا الزيادة لذلك (٥)، واختاروا الألف من بين الحروف لكونه أخف (٢)، مع أنه أكثر مدّاً من الواو والياء، فكأنه مناسب لغرضهم (٧)، هذا إذا لم يؤد إلى الالتباس بزيادة، أما إذا أدى [إلى] (١) ذلك فالواو والياء، أشار إلى ذلك بقوله: فإن خفت اللبس أى: إن كنت متخوفا من (١) لزوم الالتباس بزيادة الألف، لم تزد، بل تعدل عنها

<sup>(</sup>١) من ذلك قولهم: أحسن بزيد، في التعجب، وهو صيغة أمر، ونقلُ (أم) والهمزةُ إلى التسوية المجردة عن معنى الاستفهام في قولهم: سواء على أقمت أم قعدت، لأن الاستفهام بهما يتضمن طلب التعيين مع التسوية بينهما.... وغير ذلك. انظرُ: ابن القواس ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٥٠، وقال الرضى ١/ ٣٧٩: " وذلك لأنه منادى في الأصل لحقه معنى الندبة ".

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شـرح الكافية الشافية ٣/ ١٣٤٣، وقال النيلي: " إن كان المندوب مضافًا زدت الألـف آخــر المضـاف إليه، وإن كان موصوفًا فموضِعُها عند يونس آخر الصفة " ١. هـ، انْظُرْ: الصفوة الصفوة الصفية ٢/ ٢١٤.

<sup>(3)</sup> وهذا مذهب الأندلسي حيث أوجب إلحاقها مع (يا) لئلا يلتبس بالنداء المحض. انظُرُ: الرضي ١/ ٣٧٩، وقال النيلي: "ويلزمُ زيادة الألف مع (يا) ولا تلزم مع (وا) لأن (وا) مختصة بالندبة وأما (يا) فتستعمل في نداء من يجيب، فلو لا زيادة الألف لم يقع فرق بين المندوب وغيره، ولذلك ألحق ألفُ المد مع (يا) دون (وا) فإلحاقُها واجبٌ مع (يا) جائز مع (وا) " ا. هـ، انظُرُ: الصفوة الصفية ٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (كذلك) وما أثبته من شرح المصنف ٢/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٧) قال ابن يعيش ٢/١٣: "... وخصوها بالألف دون الواو والياء لأن المد فيها أمكن من أختيها " ١. هـ وانْظُرْ: الأصول ١/ ٣٥٥، والصفوة الصفية ٢/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن) وهو تصحيف.

## قلت: واغُلاَمَكِيه، وواغلامَكُمُوه، ولك الهاء في الوقف.

إلى زيادة غيره من حروف المد واللين على وفق ما يكون في آخر الاسم من الحركات أو على وفق نفس الآخر، أو نفس الاسم، مثلا إذا أردت ندبة غلام مخاطِبةٍ قلت: واغلام كيه بالياء؛ لأنك لو جئت بالألف لالتبس بندبة غلام المذكر، فلما ترك الألف لاستلزامه ذلك [عدل](١) عنه إلى ما يجانس حركة الآخر وهو الياء؛ لأنه بينه وبين الكسرة من الأخوة.

وأيضا لو أردت ندبة غلام جماعة مخاطبين قلت: واغلامَكُمُوه، بالواو؛ لأنه لو جئت بالألف لالتبس بندبة المثنى (٢)، ولما ترك الألف لذلك [عدل] (٣) عنه إلى ما يجانس آخر ذلك الاسم وهو الواو؛ لأن الواو والميم شفويتان (٤)، أو إلى ما يجانس ذلك الاسم لأنه حينئذ يكون جمعا، والواو بناسه (٥).

فإن قلت: لو اقتصرتم على وفق (٦) ما يكون في آخر الاسم لكفي في مطلوبكم مع الاختصار في العبارة؛ لأن حركة الآخر في الجمع ضمة والواو يناسبها!.

قلت: هذا زعم باطل، إذ تلك الضمة لا ثبوت لها قبل الإلحاق حتى يلزم ذلك.

ويجوز لك أيضا زيادة الهاء مع زيادة الألف والواو والياء في آخر المندوب (١) بـ (يـا) على ما مرّ، وبهذا ظهـ ر الجـواب عـن قـول القائـل: إنـه يلتبس حينئـذ بالمنـادى الملحـق بـآخره ألـف الاستغاثـة، كـذا قيل، وفيه نظر، في الوقف (١) لأنها هـاء السّكت التي يلحق لبيان الحركـة أو

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) هذا معنى قول سيبويه ٢/ ٢٢٤: "هذا باب تكون ألف الندبة فيه تابعة لما قبلها إن كان مكسوراً فهى ياءً، وإن كان مضموما فهى واو، وإنما جعلوها تابعة ليفرقوا بين المذكر والمؤنث، وبين الاثنين والجمع، وذلك قولك: واظَهْرَهُوه، إذا أضفت الظَّهرَ إلى مذكر، وإنما جعلتها واوا لتفرق بين المذكر والمؤنث إذا قلت: واظَهْرَهُاهُ، وتقول: واظَهْرَهُمُوه، وإنما جعلت الألف واوا لتفرق بين الاثنين والجمع إذا قلت: واظَهْرَهُماه، وتقول: واغلامكيه إذا أضفت الغلام إلى مؤنث، وإنما فعلوا ذلك ليفرقوا بينها وبين المذكر إذا قلت: وإغلامكاه " ا. هـ، وانظُرْ: المقتضى ٤/ ٢٧٤، والفاخر ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (شفويان).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٥١، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٢٨٤، وابن القواس ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (على ما وفق).

<sup>(</sup>٧) قال الرضى ١/ ٣٨٣: "وإنما ألحقوا هذه الهاء بيانا لحرف المدّ، ولا سيَّما الألف لخفائها، فإذا جئت بعدها بهاء ساكنة تبيَّنت كما تتبيَّن بها الحركة في (غلامية) " ا. هـ، وقال الأصفهاني في شرح اللمع ٢/ ٢٣٤: "وهـذه الهاءُ اللاحقة في الوقف بعد الألف تُسمّى هاء الاستراحة، وقد جاء في التنزيل كقوله تعلل في سورة الحاقة: [هـاؤمُ اقـرأوا كتابية] [الآية: ١٩] و [ما أغنى عَنِّي مَالِيّةً] [الآية: ٢٨] و [ومَا أَدْرَاكَ مَاهِيةً] [الآيادة: ١٩] المحدد

<sup>(</sup>٨) والكُوفيون يثبتونها وصلاً ووقفًا في الشعر وغيره، انْظُرُ: شـرح الجمـل لابـن عصـفور ٢/ ٢٣٢، والرضـي ١/ ٨٤٤، والرضـي ١/ ٣٨٤، والهمع ٢/ ٥٢.

#### ولا يندب إلا المعرف فلا يقال: وارجلاه.

حروف المد، فيختص بالوقف<sup>(۱)</sup>، فالغرض من زيادته التمييز بين حالة الوصل والوقف؛ لأن الحروف اللاحقة قبله ساكنة، أو طلب تطويل الصوت بذلك، فعلم أنه أى: حذف الهاء جائز في الوصل فيقال: وازيدا، بإثبات الألف، وأعرض عنه بعضهم/ لئلا يُظن أن ألفه يدل على ياء (٣٤/ب) المتكلم، وجوزوا حذفهما بأن يقولوا: وازيد، بالاتفاق.

قلت: الحق أن الالتباس الصورى ههنا وفيما سبق حاصل بأى حال، فالأولى أن يحمل (٢) اندفاعه على القرائن.

واعلم أن العلماء اختلفوا في المندوب هل يقع نكرة أم لا؟

فذهب الكوفيون إلى جوازه (٣)؛ لأنها قد تَقْرُبُ حينئذ من المعرفة، ورُدّ بأنه مع هذا لا يخلو عن الإبهام، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز (٤)، لما يذكر عن قريب، ولاختياره ذلك أشار إليه بقوله: ولا يندب إلا المعرف المشهور، سواء كان تعريفه بالعلمية أو لا، وذلك لأن الغرض بالندبة إظهار الجنع والألم، وليس ذلك بحاصل إلا بعد أن يكون معروفا مشهوراً، حتى لو كان معروفا ولم يشتهر لم يجز ندبته، فلا يقال: وارجلاه لعدم انفهام المقصود بذلك (٥)، وبهذا أظهر وجه عدم تخصيص الكلام بالعلمية.

وأما قولهم: وَامَنْ حَفَر بِئُر زَمْزَماَهُ، فإنما جاز لكونه معروفا مشهوراً بهذا الفعل المميز<sup>(٦)</sup>، وقيل: إنه من الشواذ<sup>(٧)</sup>، وليس بشيء.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لحال) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الإنصاف ١/ ٣٦٢، وقد نُسب هذا القول إلى الرياشي في: التصريح ٢/ ١٨٢، والأشموني ٣/ ١٦٨، والمُطرُ: حاشية يس على الفاكهي ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ٢/ ٢٢٧: "هذا باب ما لا يجوز أن يندب وذلك قولك: وا رجُلاه، ويا رجُلاه، وزعم الخليل - رحمه الله -: إنما قبُحَ لأنك أبهمت، ألا ترى أنـك لو قلت: واهذاه، كان قبيحا، لأنك إذا ندبت فإنما ينبغي لك أن تَفَجَّعَ بأعرف الأسماء، وأن تخُصَّ ولا تُبهم، لأن الندبة على البيان، ولو جاز هذا لجاز: يا رجلاً ظريفًا، فكنت نادبًا نكرةً " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرُ: شرح المصنف ٢/ ٤٥٢، وابن القواس ص ٢٠٦، والجامى ١/٣٤٧. وقد استدرك الرضى على المصنف فقال ١/ ٣٤٧: " هذا الذي ذكره في المتفجَّع عليه، وأما المتوجَّع منه فإنك تقول: وامصيبتاه، وليست بمعروفة " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) فصار بمنزلة (وَاعَبْدَ المطَّلِبَاهُ) إذ هو المشهور بحفوها. انْظُـرْ: ابـن القـواس ص ٢٠٦، وانْظُـرْ: ابــن يعـيش ٢/ ١٤، وقال سيبويه ٢/ ٢٢: " وزعم أنـه لا يَستقبح (وا من حفرَ بثـرَ زمْزمَـاه) لأن هــذا معـروف بعينـه، وكأن التبيين في الندبة عذرٌ للتفجّع... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) انْظُرُ: الإنصاف ١/٣٦٣.

## وامتنع: وازيدُ الطويلاهُ، خلافا ليونس.

وامتنع إلحاق علامة الندبة لصفة المندوب وأن يقال: وازيدُ الطويلاهُ عند سيبويه (١) وغيره من البصريين (٢)، واستدلوا عليه (٣) بأن الصفة ليست من جملة الموصوف، بل هو اسم جيء به بعد تمام الموصوف لمعنى التخصيص أو التوضيح، فيكون غيره لفظا، ولهذا جاز السكوت عنها لا يقال: إن المضاف إليه والصلة كذلك، مع أن علامة الندبة تلحقهما!.

لأنا نقول: اتصالهما بالمضاف والموصول أشد من اتصال الصفة بالموصوف من حيث اللفظ، بـدليل: عدم جواز السكوت عنهما بخلافهما.

خلافا ليونس وغيره من الكوفيين فإنهم أجازوا إلحاقها بالصفة (٥)، واستدلوا عليه بأن الصفة وإن كانت أضعف اتصالا في المعنى؛ لأنها فيه كانت أضعف اتصالا في المعنى؛ لأنها فيه عبارة عن الموصوف جدا وصادقة عليه، بخلافهما فإنهما لا يصدقان على المضاف والموصول (٦).

وينبغى أن تعلم أنك إذا أردت ندبة المثنى تقول: وازيدانيه – مثلا – عند الكوفيين، بقلب ألف  $^{(V)}$  الندبة (ياء) بعد نون التثنية لأجل كسرتها  $^{(A)}$ ، وتقول فيها: يا زيداناه، بإثبات الألف وقلب كسرة النون فتحة لأجلها، عند البصريين  $^{(P)}$ ، والأول أولى؛ لكون الثانى موهما للبس، مع أن المسموع من العرب ذلك، والقياس عليه لا على غيره.

وقلب (١١) كسرة فعال (١١) فتحة وكسرة الإعراب كذلك، اتفاقى، فلا يقال: والكاعيه، واغلام الرجليه بل يقال: والكاعاه، واغلام الرجلاه.

\* \* \* \* \*

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) يقول سيبويه ٢/ ٢٢٥: " باب ما لا تلحقه الألف التي تلحق المندوب وذلك قولك: وازيد الظريف، والظريف وزعم الخليل أنه منعه من أن يقول: الظريفاه، أن الظريف ليس بمنادي، ولو جاز ذا لقلت: وازيد أنت الفارس البَطلاه، لأن هذا غير منادي كما أن ذلك غير نداء "، فقاس بطلان ندبة النعت ببطلان ندبة الخبر.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: المقتضب ٤/ ٢٧٥، والأصول ١/ ٣٥٧، والإنصاف ١/ ٣٦٤، وشرح التسهيل ٣/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الإنصاف ١/ ٣٦٥،، والتذييل والتكميل ٥/ ٥٨٢ رسالة، وائتلاف النصرة ص ٥٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرُ: الإنصاف ١/ ٣٦٤، والتبصرة ١/ ٣٦٥، والرضى ١/ ٣٨٥، وشرح اللمع لابن برهان ١/ ٢٩٦، وائتلاف النصرة ص ٥٠، وأيدهم ابن مالك فقال في التسهيل ص ١٨٥: " وقد تلحق الندبة نعت المندوب... وفاقا ليونس " ١. هـ، وتبعه الشاطبي شارح الألفية، انْظُرُ: شرح الألفية للشاطبي ٢/ ٥٥، رسالة.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الإنصاف ١/ ٣٦٤، وشرح الوافية نظم الكافية ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (الألف) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ قول الكوفيين في: شوح الكافية الشِّافية ٣/ ١٣٤٧، والارتشاف ٥/ ٢٢٢١، والهمع ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (البصريون) وهو لحن، وانْظُرْ: شرح الكافية الشافية ٣/ ١٣٤٧.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (وقلت) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (فقال) وهو تصحيف.

#### [حذف حرف النداء]

## ويجوز حذف حرف النداء إلا مع اسم الجنس، والإشارة...

ويجوز في كلامهم حذف حرف النداء أي: (يا) لكونها أم الباب، من المنادي إذا كان معلوما، إلا مع اسم الجنس أي: لا يجوز الحذف مع ذلك الاسم، أراد به كل اسم نكرة قبل النداء يصح تعريفها، سواء تعرف بالنداء أو لا نحو: يا رجل، ويا رجلاً، فإنه لم يحذف منه حرف النداء (۱) أما فيما تعرف فلأن الأصل في باب: يا رجل – والمخاطب به معين – أن يقال: يا أيها الرجل، لكون تعيينه ليس بالعلمية؛ لأن المفروض كونه اسم جنس، فلابد من كونه باللام، إلا أنهم اكتفوا في بعض الصور عن الألف واللام بحرف النداء استغناءً عنها بها، فلو حذف حرف النداء أيضا يلزم حذف أمور كثيرة، وذلك إجحاف (۱)، أو لأن حرف النداء فيه كان عوضا عن الألف واللام، ففي حذف أمور كثيرة، وذلك العوض والمعوض عنه وهو غير جائز.

وإن ادعى أنه جاز أن يتعين بحرف النداء مع قطع النظر عن هذا الأصل.

قلت: عدم الجواز حينئذ يعلل بلزوم إبهام بقائه على أصل التنكير.

وأما فيما لم يتعرف فلئلا يلتبس بالمفعول (٤)، أو لأن (٥) حرف النداء إنما يكون مستغنى عنها إذا كان المنادَى مقبلا على المنادِى ومتنبها لما يقول لـه، وهذا إنما يكون في المعرفة.

فإن قلت: الالتباس يحصل في المضاف بحذف حرف النداء، مع أنه جائز!

قلت: جوازه بالاعتماد على زواله بالإقبال على المنادي لتعرفه بالإضافة، بخلاف: يا رجلا.

ولا يجوز الحذف أيضا مع اسم الإشارة نحو: يا هذا؛ لما مرّ من أن في نداء اسم الإشارة نوع كراهية، فكان الأصل فيه: (يا أيهذا) فحذف المتوسط اختياراً للكراهية اليسيرة، للتخفيف، فلوحذف منه حرف النداء يلزم تكثير الحذف<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شوح المصنف ٢/ ٤٥٤، والوضى ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>۲) انظُرُ علة عدم جواز الحذف مع اسم الجنس في: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٢٨٧، وشرح المصنف ٢/ ٤٥٤ وابن القواس ص ٢٠٨، وذهب الكوفيون إلى جواز الحذف مع اسم الجنس، انظُرْ: شرح الألفية لابن الناظم ص ٢٢، وائتلاف النصرة ص ٥٦، وعدة السالك ٤/ ١٤، ووافقهم ابن مالك إلا أنه جعله قليلا فقال في التسهيل ص ١٧٩: " ويقل حذفه مع اسم الإشارة واسم الجنس المبنى للنداء " ا. هـ وانظُرْ: شرح الكافية الشافية ٣/ ١٢٩، والأشموني ٣/ ١٣٧، وقال المرادى: " والإنصاف القياس على اسم الجنس لكثرته نظما ونثرا " ا. هـ، انظُرُ: توضيح المقاصد ٣/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (حذفها) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) قال الأصبهاني ص ٢٩٥: " وإن كان الثاني نحو (يا رجلاً) فيلتبس المنادي بغيره من المفعولات " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُونْ: الوضى ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب ٢/ ٤٥٥: "وكذلك اسم الإشارة، وأصله أن تقول: يا أيهذا، كراهة اجتماع التعريفين شم حذفوا المتوسط، إما لأن التعريفين مختلفان، وإما لأنهم قدّروا تعريف الإشارة منتفيا، كما يقدر بعضهم انتفاء تعريف العلمية، فبقى: يا هذا، فكرهوا الحذف خوف الإخلال " ١. هـ).

## والمستغاث والمندوب، نحو: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا ﴾،

أو لأنه (۱) موضوع (۲) في الأصل لما يشار إليه للمخاطب، وبين كونه مشاراً (۳) إليه وكونه منادى [أي] (٤) مخاطبا تنافر، فلما أخرج عن أصل وضعه لجعله مخاطبا بسبب النداء احتيج إلى علامة ظاهرة دالة على ذلك، وهي حرف النداء فلم يجز حذفها منه، خلافا للكوفيين (٥) فإنهم جوزوا ذلك واستدلوا عليه بقوله تعالى: (أسم أنتُم هَوُلاً وتَقُتُلُونَ (٢).

فرد عليهم بأنه لم لا يجوز أن يكون خبر (أنتم)(٧) وأن يكون منصوبا بإضمار أعنى للاختصاص(٨).

ولا يجوز الحذف أيضا مع المستغاث، ومع المندوب؛ لأنَّ مقتضاهما مد الصوت والتطويل لطلب الاستغاثة وإظهار التفجع، فالحذف لا يناسبهما (٩).

فعلم منه أن الحذف إما فى العَلَم نحو (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا) أَى: يا يوسف أعرض عن هذا، وذلك لشهرته/ بكثرة استعمال ندائه مع أنه ليس بشىء مما ذكر من (١٤٤) المواضع.

<sup>(</sup>١) هذا تعليل الوضى في: شوحه ١/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (موضع) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (مشار) وهو لحن.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة من شرح الرضى ١/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ تفصيل القول في هذه المسألة في: شوح اللمع لابن برهان ١/٢٧٦، وابن يعيش ٢/١٦، وشوح الجمل لابن عصفور ٢/ ١٨٥، وشوح التسهيل ٣/ ٣٨٦، وشواهد التوضيح ص ٢١١، والارتشاف ٤/ ٢١٨٠، وأوضح المسالك ٤/ ٤١، وشوح ابن عقيل ٢/ ٢٣٤، ووافق ابن مالك الكوفيين، انْظُوْ: شوح التسهيل ٣/ ٢١٨، وشواهد التوضيح ص ٢١١، وشوح الكافية الشافية ٣/ ١٢٩١.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة من الآية (٨٥).

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الرضى ١/ ٣٨٧، والتصريح ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٨) وهو قول ابن كيسان، قال أبو حيان: "وذهب ابن كيسان وغيره إلى أن (أنتم) مبتدأ، و(تقتلون) الخبر و(هؤلاء) تخصيص للمخاطبين، لما نبهوا على الحال التي هم عليها مقيمون، فيكون إذ ذاك منصوبا بــ (أعنى) " ١. هـ، انْظُرْ: البحر ١٧/١، وانْظُرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ١٠٤٢.

<sup>(</sup>٩) قال سيبويه ٢/ ٢٣١: " وأما المستغاث به ف (يا) لازمة له؛ لأنه يَجْتَهد ... وإنما اجتهد لأن المستغاث عندهم متراخ أو غافل .... والندبة يلزمها (يا) و(وا) لأنهم يَحْتَلطون ويَدْعون ما قد فات وبعُد عنهم ". وانظُرْ علة عدم جواز الحذف معهما في: شرح المصنف ٢/ ٤٥٦، والرضي ١/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>١٠) سورة يوسف – عليه السلام – من الآية (٢٩).

## وأيها الرجل، وشذ: أصبحْ ليلُ، وأطرق كرى.

وفي نحو: أيها الرجل، وذلك لمشابهته العَلَم (١).

فإن قلت: أليس يلزم الالتباس بالمبتدأ حينئذ؟.

قلت: لا؛ لوجود ما يمنعه في المقام؛ لأن شرط الحذف وجود الإقبال كما مر، بخلاف المبتدأ.

هذا كما عرفت على سبيل الجواز، ويجب في (اللهم) لوقوع الميم خلفا عنه (٢)، خلافا للكوفيين (٢).

وقوله: وشذ: أصبح ليل<sup>(٤)</sup> إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال: إن (ليل)<sup>(٥)</sup> اسم جنس حذف منه ذلك جنس حذف عنه حرف النداء، وكذلك (كرى) في: أطرق كرى<sup>(٦)</sup> اسم جنس حذف منه ذلك الحرف، مع أنكم قلتم لا يجوز حذفه منه!

ومحصل الجواب: أنه شاذ لا يعوَّل ولا يقاس عليه، وفي (كرى) شذوذ آخر من حيث إنه (٧) رخم وليس بعلم.

\* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ١/ ٣٨٦: " وكان ينبغى ألا يحذف من (أى) أيضا، إذ هو أيضا جنس متعرف بالنداء، إلا أن المقصود بالنداء لما كان وصفه - كما تقدم - وهو معرفة قبل النداء باللام جاز حذفه، ألا ترى أنه لا يجوز الحذف من (يا أيهذا) من غير أن تصف (هذا) بذى اللام، كما لا يجوز الحذف من (ياهذا) فثبت أن الاعتبار في حذف حرف النداء من (أى) بوصفه نحو (أيها الرجل) أو بوصف وصفه نحو (أيهذا الرجل) " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) وهذا قول سيبويه وجمهور البصريين، يقول سيبويه ٢/ ١٩٦: " وقال الخليل: (اللهم) نداءٌ، والميم هاهنا بدل من (يا) " ١. هـ وانظُرُ: الإنصاف ١/ ٣٤١، وأسرار العربية ص ٢١١، وائتلاف النصرة ص ٤٧.

<sup>(</sup>٣) ذهب الكوفيون إلى أن الميم المشددة ليست عوضاً من (يا) وإنما هي بقية جملة محذوفة هي (أُمَّنا بخير) والأصل: يا الله أُمَّنا بخير، إلا أنه لما كثر في كلامهم حذفوا بعض الكلمة طلبا للخفة فخففت همزة (أُمَّنا) وحذفت، وحذف المجرور والمفعول وجعلت الكلمتان شيئا واحدا فقيل (اللهم). انظُرْ: معاني الفراء ٢/٣٠، وشرح الكتاب للسيرافي ٢/ ٨٠، ط/ الهيئة المصرية للكتاب، والتبصرة ١/ ٣٤٦، والإنصاف / ٢٠٨، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٨٠، وشرح الجمل لابن خروف ٢/ ٧٣٨، واللباب ١/ ٢٣٨، وشرح الألفية للشاطبي ٤/ ٤٧١ رسالة، والمساعد ٢/ ٥، والتصريح ٢/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) مثل يقال في الليلة الشديدة التي يطول فيها الشر، وانظره في: مجمع الأمثال ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (دليل) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) يضرب للذى ليس عنده غَنَاء، وتكملته: إن النعامة فى القرى، ويقال: للرجل يتكبر وقد تواضع من هو أشرف منه، وقد يقال: أطرق كرا يُحْلَبُ لك، ويضرب للأحمق تُمَنِّيه الباطل فيُصدُّق. انْظُـرُ: مجمع الأمشال ٢/ ٢٥٥، والمقصور والممدود للفراء ص ٨٦.

<sup>(</sup>٧) قال ابن القواس ص ٢٠٩: " وقيل: الكرى والكروان، اسمان مترادفان، فعلى هذا ليس فيه إلا شذوذ حذف حرف النداء " ا. هـ.

# [حنف المنادى لقيام قرينة جوازا مثل: {أَلاَ يَا اسْجُدُوا}.

وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازاً، لأنه مفعول به فى الحقيقة، فكما جاز حذف المفعول به، جاز حذفه أيضا، وذلك إذا وقع بعده الأمر مثل (ألا يا اسْجُدُوا) (١) على قراءة الكسائى (٢)، فإنه يخفف (لا) ويقف على (يا) ويبتدئ بـ (اسجدوا) بضم الهمزة، تقديره: ألا يا قوم اسجدوا، والقرينة هنا دخول حرف النداء على الفعل.

وأما على قراءة من قرأ بتشديد (ألا) و(يسجدوا) بصورة المضارع أى: لأن لا يسجدوا، فليس مما نحن فيه.

أو الدعاء له نحو:

يَا لَعْنَةُ اللهِ وَالأَقْوَامِ كُلِّهِم ::: والصَّالِحِينَ عَلَى سِمْعانَ مِنْ جَارِ (") أي: يا قوم لعنة الله، ولفظة (مِنْ)(٤) ههنا للتعليل.

\* \* \* \* \*

(١) سورة النمل من الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة: ابن عباس، وأبي جعفر، والزهري، والسلمي، والحسن، وحميد، وقرأ باقي السبعة بالتشديد. انظُرُ: معاني القرآن للفراء ٢/ ٢٩٠، وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه ٢/ ١٤٨، وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٠٦، والمحرر الوجيز ٤/ ٢٥٦، والبحر المحسيط ٨/ ٢٢٩، والاتحاف ص ٣٣٦، والنشر ٢/ ٣٣٧،

<sup>(</sup>٣) من البسيط لم أقف على قائله، وانظره في: الكتاب ٢/ ٢١٩، وتحصيل عين الـذهب ص ٣١٢، واللامات ص ١٢، وإعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٠٧، والإنصاف ١/ ١١٨، وابسن يعيش ٨/ ١٢٠، والمغنى ٢/ ٤٣٠ والتخمير ١/ ٣٧١، والخزانة ١٩٧/١. والمعنى: يدعو على سمعان جاره أن تناله لعنة الله والناس أجمعين لأنه لم يرع حق الجوار. والشاهد قوله: (يا لعنة الله) أراد يا قوم لعنة الله، فحذف المنادى.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب في: أماليه ٢/ ١٤٩: " و(من) للبيان فتتعلق بمحذوف تقديره: على سمعان الحاصل من الجيران " ا. هـ.

#### [الاشتغال]

الثالث: ما أضمر عامله على شريطة التفسير، وهو: كل اسم بعده فعلل أو شبهه مشتغل عنه بضميره...

والباب الثالث من تلك الأبواب الأربعة التي يجب فيها حذف الفعل الناصب للمفعول به، باب: ما أضمر عامله، (ما) موصولة والضمير البارز المتصل بـ (عامله) عائد إليه، و(على) في قوله: على شريطة التفسير متعلق بـ (أضمر)، فالمعنى: ما أضمر عامله إضمار على شريطة أن يكون ذلك العامل مفسَّرا بشيء.

والوجه في وجوب حذفه؛ لأنه لو لم يكن، يلزم اجتماع المفسَّر الذي(١) في نفسه إبهام.

وهو أى: ما أضمر عامله: كل اسم، إشارة إلى أن ذلك لابد وأن يكون اسما، بعده صفة (اسم) أى بعد ذلك الاسم فعل، احترازاً عن ما بعده ليس بفعل، سواء كان مفرداً أو لا، نحو: زيد أبوك، وزيد أبوه منطلق (٢)، أو شبهه أى: شبه فعل، لإدخال نحو قولنا: أزيداً محبوس أنت عليه (٣)، مشتغل عنه بضميره (٤) صفة له (فعل بعده أو شبهه) فمعناه: أن يكون الفعل أو شبهه متعلقاً بضمير ذلك الاسم بأن يكون عاملا فيه لجهة المفعولية؛ لا في ذلك الاسم لمكان ذلك الاسم، فخرج قولك: زيداً ضربت، لأن الفعل عامل فيه نفسه (٥).

وبما قدرنا يندفع ما قيل: إن هذا التعريف يصدق عليه (زيد) في قولنا: زيدٌ ضرب (١٠)، وعلى خبر كان في قولنا: زيداً كنت إياه (٧)، مع أنهما ليسا منه.

لا يقال: هذا يشكل بقولنا: زيداً ضربته، ويصدق عليه وهو ليس منه إذا جعل مبتدأ!

(١) قال ابن يعيش ٢/ ٣٠: "ولا يجوز ظهور ذلك الفعل العامل؛ لأنه قد فسره هذا الظاهر، فلم يجز أن يجمع بينهما لأن أحدهما كاف، فلذلك لزم إضمار عامله " ١. هـ.

(٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٥٩، وقال الرضى ١/ ٣٩٩: " ولا يريد بقول (بعده) أن يليه الفعل متصلا به، بـل أن يكون الفعل أو شبهه جزءَ الكلام الذي بعده نحو: زيداً عمرو ضربه، وزيداً أنت ضاربه " ١. هـ.

(٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٥٩، وقال الرضى ١/ ٤٠٠: " ويعنى بـ (شبه الفعل) اسمى الفاعـل والمفعـول أمـا المصدر فلا يكون مفسِّراً في هذا الباب لأن مالا ينصب بنفسه لـو سُـلُط لا يفسِّر، ومنصـوب المصـدر لا يتقدم عليه، وكذا الصفة المشبهة لا تنصب ما قبلها... " ا. هـ.

(٤) قال ابن الحاجب في الأمالي ٣/ ٢٩: "قوله: (مشتغل عنه بضميره) لأنه لو لم يشتغل عنه بضميره لكان ناصبا له والباب معقود لِمَا يُنصب إذا نصب بفعل مقدر " ١. هـ، وقال الأصبهاني ص ٣٠٢: "قوله: (مشتغل عنه بضميره) احتراز من الاسم الذي بعده فعل غير مشتغل عنه بضميره، فإنه لا يكون من هذا القبيل نحو زيداً ضربت " ١. هـ.

(٥) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٤٦٠.

(٦) وقال الرضى ١/ ٤٠٠: "قول ه (مشتغل عنه بضميره)... احتراز عن نحو.... زيد قام، وزيد قائم، أيضا؛ لأن هذا الفعل وشبهه لا يعمل الرفع فيما قبله حتى يقال: إنه اشتغل عنه بضميره " ١. هـ.

(٧) قال الجامي ١/ ٣٥٣: " بتقييد النصب بالمفعولية خرج خبر (كان) " ا. هـ.

## أو بمتعلقه، لو سُلّط عليه هو أو مناسبه لنصبه.

لأنا نقول: كلامنا في الاسم الذي من قبيل المفاعيل.

أو بمتعلقه، أى: وأن يكون الفعل أو شبهه مشتغلا عن ذلك الاسم بما يتعلق به (١)، الضمير عائد إليه، فالضمير الجرور راجع إلى (الضمير)، وقيل: راجع إلى الاسم، والأول أولى للقرب والتنبيه على أنه لابد أن يتصل بذلك المتعلق ضمير، وسيجىء مثاله.

ثم ينبغى أن يعلم أن تعلق ذلك الضمير قد يكون بما يعمل فيه الفعل، كما في مثال المتن، وقد يكون بما يعطف عليه نحو: زيداً ضربت رجلا وأخاه، على أن يكون الضمير في (أخاه) راجعا إلى (زيد)، وقد يكون بما يكون وصفا لـه نحو: زيداً ضربت رجلا يجبه (٢).

لو سلط عليه أى: [على] (٣) ذلك الاسم، هو أى: ذلك الفعل أو شبهه أو مناسبه، أى: مناسب ذلك الفعل أو شبهه بأن يكون بمعناه أو لازم معناه، لنصبه أى: ذلك الاسم، بأن يجعله مفعولا به، فخرج بهذا مالا يصح تسليط الفعل ولا مناسبه عليه، لوجود ما يقتضى صدر الكلام فى أوله كحرف الاستفهام و(ما) النافية نحو: زيد هل (١) ضربته؟ وزيد ما ضربته (٥)، أو المانع من حيث المعنى كما فى قوله تعالى: {وكُلُّ شَىْء فَعَلُوهُ فِى الزُّبُرِ} (١) وقوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} فَالنَّامِ في النَّبُرِ.

ولقائل أن يقول: عبارة الكتاب لا تفيد الاحتراز عن الصور المذكورة؛ لأن الفعل المذكور فيها يصدق عليه أن يقال: إنه لو سلط على الاسم قبله لنصبه!

ويمكن أن يجاب عنه: أن المفهوم من كلامه جواز التسليط عرفا، وهو إنما يكون إذا لم يوجد مانع منه من حيث اللفظ والمعنى، ففى الصور المذكورة لا نسلم جوازه، مع أن قوله قبل: " مشتغل عنه بضميره " قرينة كذلك، فافهم فإنه دقيق، ولا يلزم منه التكرار لما سنذكر بعبد هذا.

(٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١) قال ابن الحاجب ٢/ ٤٦٠: " ليدخل ما تعلق الفعل فيه بمتعلق الضمير كقولك: زيداً ضربت غلامه " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: الرضى ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (زيد علما ضربته) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الحاجب في الأمالي ٣/ ٢٩: "... لأن هذه لا يصح فيها نصب الاسم بالفعل فيها قبل هذه الحروف لما ثبت من أن لها صدر الكلام، ونصب ما قبلها بما بعدها إخراج لها عن صدر الكلام، ألا ترى أنه لا يجوز أن يقول: زيداً هل ضربت؟ ولا: زيداً هلاً ضربت، ولا: زيداً إن تضرب أضرب، بل يجب الرفع بالابتداء ". وانظرُ: الرضى ١/ ٤٠١، وفيها بيان ما يحترز عنه مما له صدر الكلام، وكذا انظرُ: الأصبهاني ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٦) سورة القمر الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٧) سورة النور من الآية (٢).

<sup>(</sup>٨) سيأتي تفصيل القول في هاتين الآيتين في آخر باب الاشتغال، انْظُرْ: قسم التحقيق.

نحو: زيداً ضربتُه، وزيداً مررتُ به، وزيداً ضربتُ غلامَه، وزيداً حُبِسْتُ عليه، ينصب بفعل يفسره ما بعده، أي: ضربت، وجاوزت، وأهنت، ولابست.

لا يقال: هذا الكلام يستلزم استدراك ذكر الاسم، إذ المنصوب بتسليط الفعل عليه لا يكون إلا اسما! لأنا نقول: لا نسلم ذلك لعدم الاعتبار بما هو مدلول بالالتزام في التعريف، وإنما الاعتبار في بالمدلول بالمطابقة.

مثال ما ينصبه ذلك الفعل بتسليط نفسه نحو: زيداً ضربته، ومثال ما ينصبه ذلك الفعل بتسليط مناسبه بأن يكون بمعناه نحو: زيداً مررت به، فإن (مررت) لا ينصب المفعول به بنفسه، فلذلك يقدر مناسبه وهو (جاوزت) لأن الفعل اللازم ههنا مع حرف الجر [مرادف لـ (جاوزت)]() لأن مَنْ مَرَّ بشيء فقد جاوزه، ومثال ما ينصبه ذلك الفعل بتسليط مناسبه بأن يكون لازم معناه نحو: / زيداً ضربت غلامه، فإن (ضربت) لا يجوز أن ينصب (زيدا) على تقدير تقديره، لكونه (٤٤/ب) غير واقع عليه بل على (غلامه) فيلزم كذب القضية، فيقدر ههنا (أهنت)() لكونه مناسبا له، غير واقع عليه بل على (غلامه) فيلزم كذب القضية، فيقدر ههنا (أهنت)() لكونه مناسبا له، قوله: وزيداً حُبِسْتُ عليه، يعنى: لا يجوز انتصاب (زيد) بـ (حُبِستُ) – على صيغة الجهول حلكونه عالا يقتضيه، بل بما يكون لازم معناه وهو: لازمت، أو: لابست، فإن كونه محبوسا عليه يستلزم ملازمته وملابسته له.

وإنما كرّر المثال للإشارة إلى أن الفعل سواء كان معلوماً أو مجهولا إذا اقتضى لازمُه نصْبَ ذلك الاسم يجوز أن يوقع بعده.

ينصب ذلك الاسم بفعل مضمر إضماراً لازما؛ لأنه يفسره أى: يفسر ذلك الفعل ما بعده، أى: ما بعد ذلك الاسم من الفعل أو شبهه (٣).

وقوله: أى: ضربت، تفسير لما أضمر في المثال الأول، وجاوزت، لما أضمر في المثال الثاني، وأهنت، لما أضمر في المثال الثالث، ولابست لما أضمر في المثال الرابع، كما مرّ، وهذا يدل بصريحه على أن انتصاب (زيد) بفعل محذوف، وما بعده قرينة له، فحينئذ ظهر فساد ما ذكر في

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) تقدير (أهنت) ليس على الإطلاق، بل حسب المعنى فيكون (أهنت) إن كان الضرب للإهانـة، أو(أكرمـت) إن كان للتأديب، انْظُرْ: ابن القواس ص ٢١٢، وانْظُرْ: الرضى ١/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب البصريين، يقول سيبويه ١/ ١٨: "... وإن شئت قلت: زيداً ضربتُهُ، وإنما نصبُه على إضمار فعل هذا يفسره، كأنك قلت: ضربت زيداً ضربتُه " ١. هـ، وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب بالفعل الظاهر، وقال الكسائي: إن ناصبه هو الفعل على إلغاء العائد، وذهب الفراء إلى أن الفعل هو الناصب للاسم والضمير انظُرُ: تفصيل هذه المسألة في: الإنصاف ١/ ٨٠، وابن يعيش ٢/ ٣٠، والرضى ١/ ٣٩٨، والغرة المخفية ص ٢١، والتبيين ص ٢٦٦، والارتشاف ٤/ ١٧١، وائتلاف النصرة ص ١١، والهمع ٣/ ١٠٠.

بعض الشروح من أن أصله في الأول ضربت زيداً، قُدم لغرض الاهتمام، أو التوسع، أو التفنن في العبارة.

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون ذلك(١) بما ذكر بعده؟.

قلت: أما فى الثانى والرابع فلعدم إمكانه؛ لأن الفعل الـلازم أو المجهول المتعدى إلى مفعول واحد ممتنع منه نصب المفعول به، وأما فى الأول والثالث فلأنه فى الأول يلزم إعمال الفعل عملين فى شىء واحد من جهة واحدة، وفى الثالث يلزم أن يتعدى (ضربت) إلى مفعولين، وهو غير جائز، مع لزوم كذب القضية أيضا، لما مرّ.

اعلم [أن] (۲) المصنف قال في شرحه (۳): "وهذا المقدر إن أمكن تقديره مثل الفعل المذكور كان أولى، كما في المثال الأول، وإن لم يمكن فمعناه مع معموله الخاص كما في المثال الثاني، وإن لم يمكن فمعناه مع معموله العام كما في المثال الثالث، وإن لم يمكن فالملابسة كما في المثال الرابع "، ثم قال بعض الشراح (٤): يريد بالخاص: أن الهاء التي في (مررت به) عبارة عن (زيد) وهو معمول خاص له (مررت) وهو عبارة عنه يكون كذلك، وبالعام: متعلق الضمير كه (الغلام) – مثلا – وهو شيء عام غير مختص بواحد بخلاف الضمير، والظاهر أن الخاص والعام صفتان للمعمول.

وبعضهم: الصواب أن يكون الخاص والعام صفتين للمعنى، لا للمعمول؛ لأن (جاوزت) خاص بالمرور لأنه لا يجعل بدونه، و(أهنت) عام بالنسبة إلى الضرب، لاستلزام الضرب الإهانة، من غير عكس.

ولما ظهر فساد هذين الرأيين عند البعض الآخر عدل عنهما، وفسر الخاص بالصلة، والعام بغير المقيد بها. فليتأمل في هذا المقام، فإنه من مزلقة الأقدام.

<sup>(</sup>۱) أى: لم لا يجوز أن يكون النصب بما ذكر بعده، وفي هذا إشارة إلى مذهب الكوفيين، وقد أجاب ابن الحاجب عن هذا بقول هذا بقول في: شرحه ٢/ ٤٦١: " ولَمْ يصح أن يكون منصوبا بما بعده لأن الفعل لا يستقيم إعماله عملين من جهة واحدة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٦١، ونصه: " وهذا المقدر إن أمكن تقديره مثل الفعل المذكور كان أولى مثل: زيداً ضربته، وإن لم يمكن فمعناه مع معموله الخاص، وإن لم يمكن فمعناه مع معموله الحام، وإن لم يمكن فالملابسة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) المراد به الأصبهانى حيث قال ص ٣٠٤: " الحاصل أنه: إن أمكن تقدير مثل الفعل المفسر كان أولى كما فى المثال الأول وإن لم يمكن قُدر معناه مع معموله الخاص، ومعناه: أن الهاء التى فى: مررت به، عبارة عن (زيد) وهى معمولة لـ (مررت) بواسطة حرف الجر وهى فى الخصوص كزيد إذ هى هو، وإن لم يمكن قدر معناه وفحواه مع معموله العام، ومعناه: أن الفعل المفسر مشتغل بمتعلق الضمير أعنى: الغلام وهو شىء عام غير مختص بواحد، بخلاف الضمير فى المثال المذكور كما المثال الثالث... " ا. هـ.

## و يختار الرفع بالابتداء عند عدم قرينةِ خلافه، أو عند وجود أقوى منها كـ (أمًّا)

ويختار الرفع مع جواز النصب في الاسم الذي بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه [بضميره] أو عتعلقه، بالابتداء لكونه اسما مجرداً عن العوامل اللفظية، وفيه إشعار بأن ذلك الاسم بعد كونه مرفوعا يخرج حدّه مما (٢) أضمر عامله، لكن ذلك ليس على الإطلاق بل عند عدم قرينة خلافيه، أرجع الضمير بعضهم إلى الابتداء، وبعضهم إلى الرفع "، والثاني أولى؛ لأن المعنى: عند عدم قرينة النصب، ومخالفته الرفع أولى منها إلى الابتداء.

كما في: زيدٌ ضربتُه، فإن الرفع والنصب جائزان فيه لوجود قرينة كل منهما<sup>(١)</sup>، لكن المختار منهما هو الرفع لاحتياج النصب إلى إضمار الفعل، والأصل عدمه، بخلاف الرفع فإنه بعامل معنوى لم يظهر أصلا حتى يقال: إنه مضمر<sup>(٥)</sup>.

والمراد من القرينة المنفية هي القرينة التي يكون النصب معها مساوياً للرفع، أو مختاراً، أو واجبا، وإلا فمطلق القرينة ليست بمنفية، وإن لم يكن الرفع مختاراً بل واجبا.

أو يختار الرفع في ذلك الاسم عند وجود قرينة للرفع فيه، مع وجود قرينة خلافه، لكن بشرط كون قرينة الرفع أقوى منها أى: من قرينة خلافه وهو النصب، يعنى: لا يضر وجود قرينة النصب المختار اختيار الرفع، إذا كان قرينته أقوى من قرينته، كه (أما) كما في: جاءني زيد وأمّا عمرو فضربته، فإنه لولا (أما) لكان النصب هو المختار لوجود التناسب بين الكلامين على اختياره، بعطف الجملة الفعلية على مثلها، وعدمه على تقدير الرفع لأنه يعطف الاسمية حينئذ على الفعلية، لكن مع وجود (أمّا) كان الرفع هو المختار (٢٠)؛ لأن (أمّا) من الحروف التي يبتدأ بعدها الكلام ويستأنف، فلم يمكن معها قصد التناسب، لكون وضعها للاستئناف الذي هو ضد مناسبة ما بعدها لما قبلها، فرجعت الجملة بسببها إلى ما كانت في الأصل عليه وهو اختيار الرفع لسلامته من الحذف (٧٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ما) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) ومنهم الرضى في: شرحه ١/ ٤١٢، وابن القواس في شرحه ص ٢١٣، وابن هشام في شرحه ل ٥١ أ. (٢) تال المال المركزي: "تال من الله المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ال

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب ٢/ ٤٦٢: " قال سيبويه: والنصب عربي كثير، والرفع أجود " ا. هـ، وانْظُرْ قول سيبويه في: الكتاب ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٥) وهذا تعليل الرضى ١/ ٤١٢، وقال ابن القواس ص ٢١٣: " وإنما اختير الرفع بالابتداء لأنه لا يتوقف على تقدير محذوف، بخلاف النصب المتوقف على مجاز الحذف، ولأن المبتدأ أقوى من المفعول إذ هو فضلة، ولأن مع الرفع يكون للجملة محل من الإعراب، ومع النصب لا محل لها من الإعراب؛ لأن الكلام جملتان".

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شَرِح المصنف ٢/ ٤٦٣، وأمالى ابن الحاجب ٣/ ٣٠، وابن القواس ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: الوضى ١/ ٤١٣.

## مع غير الطلب، و(إذا) للمفاجأة.

وإنما قال: مع غير الطلب لأن (أما) لو كان مع الطلب لكان النصب هو المختار (١)، لأنه على تقدير الرفع يلزم وقوع الطلب خبراً عن المبتدأ فهو قليل في الاستعمال؛ لاحتياجه إلى التأويل، ولأن جعل الجملة الطلبية فعلية أولى إن أمكن؛ لاختصاص الطلب في الفعل.

ومن قال في تعليله (٢): " لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب، والطلب لا يحتملهما ".

فقد خبط عشواً؛ لأن هذا كلام يظهر من عدم التمييز/ بين الخبر المحتمل للصدق والكذب، وخبر (٥٥/أ) المبتدأ، مع أنا لو فرضنا صحته لا يستلزم امتناع كون خبر المبتدأ مفرداً، وهذا فاسد جدا.

ثم تقدير النصب وإن لزم حذف الفعل وتقديره بعد (أما) مع أن الأصل عدمهما، لكنهما أكثر من وقوع الطلب خبراً للمبتدأ.

قوله: وإذا للمفاجأة (٣) عطف على قوله (ك أما)، يعنى: من القرينة التى كان الرفع معها مختارا عند وجود قرينة النصب المختار لقوتها (إذا) للمفاجأة، كما فى نحو: جاءنى زيد فإذا عمرو أكرمته (٤)، لأن أولوية عطف الجملة (٥) الفعلية على مثلها تعارضها ندرة وقوع الفعل بعد (إذا) للمفاجأة؛ لأن الغالب وقوع المبتدأ بعدها، فرقا بينها وبين (إذا) للشرطية، فيترجح الرفع على النصب لسلامته عن الحذف والتقدير (٢).

فإن قلت: قال المصنف في باب الظروف: " وقد تكون (إذا) للمفاجأة فيلزم وقوع المبدأ بعدها "(٧)، ينبغي أن يجب الرفع فيه!

قلت (^): لزوم المبتدأ بعدها إنما كان لأجل الفرق، وهـو يحصل بالمبتدأ الاصطلاحي المرفـوع

(١) وذلك مثل قولك: قام زيد وأمًّا عمرًا فأكرمه.

(٢) هو صاحب المتوسط، أنظُرُ: الشرح المتوسط ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب في الأمالي ٣/ ٣١: "قوله: "وإذا للمفاجأة "وإنما كانت (إذا) قوية في قرينة الرفع لأنه لم يُسمع بعدها إلا المبتدأ، فكان مقتضى ذلك ألا يجوز: خرجتُ وإذا عبد الله يضربه عمرو، لأنه إذا نصَبَ قَلَر الفعلَ واقعا بعدها، فخرجت عن موضعها المذكور، إلا أن النحويين جوّزوا النصب في هذه المسألة ونحوها، فدل ما تقدم على قوّتها في الرفع، ولذلك غلبتُ قرينة النصب " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال الأصبهاني ص ٣٠٦: " ففي (عمرو) يجوز الرفع والنصب، لكن الرفع أولى مع وجود قرينة النصب المختار، وهي الجملة الفعلية المتقدمة لوقوع المبتدأ بعد (إذا) المفاجأة غالبا، ولما كان المبتدأ بعدها غالبا مع كون الرفع سالما من الحذف كان أولى من النصب " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) لفظة: (الجملة) كررت في الأصل.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: ابن القواس ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٧٤ مع تصرف يسير

<sup>(</sup>٨) قال الجامى ١/ ٣٥٥: " وما وقع في بحث الظروف من أن (إذا) المفاجأة يلزم بعدها الاسمية، فالمراد بلزوم الاسمية: غلبة وقوعها بعدها، فلا تناقض " ١. هـ.

#### ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب، وبعد حرف النفي،

بالمبتدأ الأصلى المنصوب بتسليط الفعل عليه، المرفوع في الأصل، كما في بـاب: علمـت زيـداً فاضلا، فالحاصل: المراد وقوع الاسم بعدها للفرق، وتخصيص لفظ (المبتدأ) بالذكر لكونه غالبا وأصلا في الوقوع بعدها، كذا في بعض الشروح (١).

لما فرغ عن بيان المواضع التي يكون الرفع مختاراً فيها، شرع في بيان المواضع التي يكون النصب مختاراً فيها، فقال: ويختار النصب مع جواز الرفع أيضا في ذلك الاسم بالعطف، أي: بعطف الاسم المذكور مع ما تعلق به على جملة فعلية سابقة على ذلك الاسم للتناسب أى: وجود التناسب حينئذ بين الجملة المعطوفة والمعطوفة عليها؛ لأنه على تقدير النصب يقدر قبله فعل، فتكون الجملة الحاصلة من ذلك فعلية، فيوجد التناسب، وأما إذا رفع ذلك الاسم لا تكون تلك الجملة فعلية، فلم يوجد التناسب نحو: لقيت القوم وزيداً مررت به، والتناسب لكونه أمراً مهما عندهم لا يكرهون حذف الفعل معه، ولأن الحذف وإن كان خلاف (٤) الأصل لكنه كثير غير مكروه، بخلاف المخالفة بين الجمل المعطوف بعضها على بعض (٥).

ويختار النصب أيضا في ذلك الاسم مع جواز رفعه إذا وقع بعد حرف النفي (٢) نحو: ما زيداً ضربته، لأنه على تقدير الرفع كان النفى داخلا على الاسم، وعلى تقدير النصب يكون داخلا على الفعل، ودخولها على الفعل أولى؛ لأنه إنما يتعلق بالنسبة لا بالذات (٧)، وهى داخلة

<sup>(</sup>١) المراد: شوح الغجدواني ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل (التى يكون النصب فيها مختاراً فيها) بتكرار (فيها)، والمواضع التى يختار فيها النصب ثلاثة أحدها: العطف على جملة فعلية، الثانى: أن يقع الاسم موضعاً هو بالفعل أولى وذلك كوقوعه بعد حرف النفى والاستفهام وإذ الشرطية وحيث وقبل الأمر، وقبل النهى، الثالث: عند خوف لبس المفسّر بالصفة.

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ١/ ٨٨: "هذا باب ما يُختارُ فيه إعمالُ الفعل مما يكون في المبتدأ مبنيا عليه الفعلُ وذلك قولـك: رأيتُ زيداً وعمراً كلمته، ورأيت عبد الله وزيداً مررتُ به... وإنما اختير النصب ههنا لأن الاسم الأول مبنى على الفعل، فكان بناءُ الآخِر على الفعل أحسنَ عندهم إذ كان يُبنى على الفعل وليس قبله اسمَّ مبنى على الفعل؛ ليجرى الآخِرُ على ما جرى عليه الذي يَليه قبله " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (خلافا) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٦٥، وابن يعيش ٢/ ٣٢، والأصبهاني ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ١/ ٤١٦: " وبعد حرف النفى، وهى (لا) و(ما) و(إن)... وليس (لم) و(لًا) و(لن) من هذه الجملة، إذ هى عاملة فى المضارع، ولا يقدر معمولها لضعفها فى العمل... وأما (ليس) فيمن قال إنه حرف فليس أيضا من هذا الباب؛ لأن ما بعده واجب الرفع بكونه اسمه والجملة بعده خبره... ". وانظُرُ: الجامى ١/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٧) قال صاحب الإقليد ص ٤٧٨: " ويختار النصب... بعـد حـرف النفى؛ لأن حرف النفى نـاف، والمنفى ُ هـو الحدثُ لا الذات، فيكون بالفعل أولى، والتقدير: ما ضربتُ زيداً ضربته " ا. هـ.

#### وحرف الاستفهام، وإذا الشرطية، وحيث،

في مفهوم الأفعال(١).

وكذلك يختار النصب بعد حرف الاستفهام (٢) نحو: أزيداً ضربته؟ (٣) والدليل عليه ما ذكر بعينه في حرف النفي؛ لأن الاستفهام لكونه متعلقا بالأمور المبهمة كان تعلقه بمعاني (٤) الأفعال التي يتطرق إليها التغيير ولا تستقر على حالة واحدة أولى (٥).

وإنما عطفه على حرف النفى ليكون المراد منه حرف الاستفهام، حتى يحصل الاحتراز عن اسمه كر (مَنْ) و(ما) و(أين) لعدم ترتب هذا الحكم عليه (٢٠).

وكذلك يختار النصب فيه مع جواز الرفع إذا وقع بعد إذا الشرطية (٧)، واحترز بذلك التقييد عن (إذا) للمفاجأة نحو: إذا زيداً ضربته فأكرمه، وكذلك إذا وقع بعد حيث أنحو: اجلس حيث زيداً ضربته، وذلك لأنهما على تقدير الرفع يكونان (٩) داخلين على الجملة

(١) قال الرضى ١/٤١٧: " وكـذا (ما زيداً ضربتـه) وإنما اختيـر النصب فيها مـع جـواز الرفـع لأن النفـى فـى الحقيقة لمضمون الفعل، فإيلاؤه لفظا أو تقديرا لما ينفى مضمونه أولى " ١. هـ.

(٢) قال سيبويه ١/ ٩٨: " وحروف الاستفهام كذلك لا يليها إلا الفعل، إلا أنهم قد توسَّعوا فيها فابتدؤوا بعدها الأسماء والأصلُ غير ذلك... فلهذا اختيرَ النصبُ وكرِهُوا تقديمَ الاسم؛ لأنها حروف ضارَعَتْ بما بعدها ما بعد حروف الجزاء، وجوابُها كجوابه... " ا. هـ.

(٣) قال ابن الحاجب ٢/٤٦٦: " لأن الاستفهام بالفعل أولى، فإذا أمكن تقدير الفعل معه كان أولى، توفيراً لـه على ما يقتضيه من الأولوية، وإذا كان تقديرُ الفعل أولى كان النصب أولى لأنه لازمة " ا. هـ.

(٤) في الأصل: (بمعان) وهو خطأ.

(٥) قال صاحب الإقليد ص ٤٧٦: " ويختار النصب.... بعد حرف الاستفهام إذ الاستفهام إنما يكون في الحادث، والفعلُ للحوادث، فيضمر عقيب حرف الاستفهام فعلٌ على لفظ المذكور.. " ا. هـ، وقال النيلى: " وإنما كان النصب أجود لأن حرف الاستفهام الأولى أن يليه الفعل؛ لأن الاستفهام غالبًا يكون عن الأفعال، فإذا قلت: أزيداً ضربته؟ فالاستفهام عن ضرب (زيد) لا عن (زيد)، فإذا ولى حرف الاستفهام الاسمُ فقد وليّه ما ليس به أولى، فاختاروا تقدير الفعل ليلى الحرف ما هو به أولى، وإذا كان تقدير الفعل أولى، كان النصبُ أولى " ا. هـ، انظُرُ: الصفوة الصفية ١/ ٨٣٣.

(٦) قال ابن الحاجب ٢/٤٦٧: " وإنما قال: (بعد حـرف الاستفهام) تنبيها على أن ذلك لا يكــون مــع أسمــاء الاستفهام و(هل) " ا. هـ، وانظُرُ: الإيضاح لابن الحاجب ٢/٣١٢.

(٧) قال سيبويه ١٠٦/١: " ومما يقبح بعده ابتداء الأسماء ويكون الاسم بعده إذا أوقعت الفعل على شيء من سببه نصباً في القياس (إذا) و(حيثُ) تقول: إذا عبد الله تلقاه فأكرمه، وحيثُ زيداً تجدهُ فأكرمه، لأنهما يكونان في معنى حروف الجازاة " ا. هـ.

(٨) قال سيبويه ١٠٦/١: " ومما يقبح بعده ابتداءُ الأسماء ويكون الاسم بعده إذا أوقعتَ الفعلَ على شيء من سببه نصباً في القياس (إذا) و(حيثُ) تقول: إذا عبدَ الله تلقاه فأكرمُه، وحيثُ زيداً تجدهُ فأكرمُه، لأنهما يكونان في معنى حروف المجازاة " ١. هـ.

(٩) في الأصل: (يكون) وهو لحن.

#### وفي الأمر والنهي، وعند خوف لبس المفسِّر بالصفة...

الاسمية، وعلى تقدير النصب يدخلان على الجملة الفعلية، ودخولهما على الفعلية أولى من دخولهما على الاسمية، أما (إذا) فلكونها في معنى الشرط، وأمَّا (حيث) فلكونها موضوعة لمكان النِسَب، وهي داخلة في مفهوم الأفعال(١)، ولأنها قد تستعمل أيضا للشرط(٢) نحو: حيث زيداً تجده فأكرمه، فالشرط يطلب فعلا.

فإن قلت: ينبغي أن يجب النصب بعدهما لكونهما في معنى الشرط والشرط يقتضي فعلا البتة!

قلت: نعم إلا أنه جاز دخولهما على الاسم ليكون مرتبة الفرع منحطة عن مرتبة الأصل، وما وقع في كلام البعض من أن " إذا " لا تضاف إلى الجملة الفعلية، فكأنه غير مختار للمصنف، فإنه نقل في شرح المفصل عن بعضهم جوازه واختاره<sup>(٣)</sup>.

وكذلك يختار النصب مع جواز الرفع في ذلك الاسم في الأمر والنهي نحو: زيداً اضربه، أو لا تضربه (٤)، وما بمنزلتهما وهو الدعاء [نحو] (٥): اللهم زيداً فاغفر لـه ذنبه (٦)؛ لأنه على تقدير الرفع يلزم وقوع الأمر والنهي وما بمنزلتهما خبراً عن المبتدأ، وقد عرفت ما فيه (٧).

وكذلك يختار النصب فيه مع جواز الرفع عند خوف لبس الفعل المفسِّر بالصفة، أراد بـه

<sup>(</sup>١) قال صاحب الإقليد ص ٤٧٨: " ويختار النصب... بعد (إذا) و(حيث) لأن (إذا) اسم للزمان، و(حيث) اسم للمكان، استعملا للشرط، والشرط يستدعى الفعل " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ١/ ٤٢١: "واستعمالُها استعمال كلمات الشرط أقل من استعمال (إذا) " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب في الإيضاح ١/ ٥١٠: ".... فإن وقع بعد (إذا) اسم مرفوع أو منصوب قُدِّر معمولا لفعل، ليوفر عليها ما تقتضيه من الفعل، كقول م تعالى: {إذًا السَّمَاءُ انشَقَّتْ } - (١) الانشقاق - تقديره: إذا انشقت السماء، وقد أجاز بعض النحويين أن تكون جملة اسمية مبتدأ وخبراً، واستدل على ذلك باتفاقهم على جواز: إذا زيدٌ ضربته ضربته، لو كان الفعل لازما لم يجز الرفع كما لا يجوز: إن زيدٌ ضربته ضربته إذ لا يرفع الاسم إلا بالابتداء والخبر، فدل على صحة وقوع المبتدأ بعدها، وهو استدلال قوى " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ١/ ١٣٧: " والأمرُ والنهي يُختار فيهما النصبُ في الاسم الذي يُبني عليه الفعلُ ويُبني على الفعل كما اختير ذلك في باب الاستفهام؛ لأن الأمر والنهي إنما هما بالفعل، كما أن حروف الاستفهام بالفعل أولى... وهما أقوى في هذا من الاستفهام؛ لأن حـروف الاستفهام قد يستفهم بها وليس بعدها إلا الأسمــاءُ نحــو قولــك: أزيــدٌ أخوك؟... والأمرُ والنهي لا يكونان إلا بفعلِ وذلك قولك: زيداً اضربه، وعمراً امرر به... ".

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الغرة ص ٤١٥، والمفصل ص ٨٣، وقال في الإقليد ص ٤٨٠: " قولــه (والــدعاء بمنزلــة الأمــر) لأن كلا منهما طلب محتمل للصدق والكذب... والتقدير: اللهم ارحم زيدا فاغفر لـه ذنبه... " ١. هـ.

<sup>(</sup>٧) لا يصح جعله خبراً لمنافاة الطلب الإخبار، انْظُرْ قسم التحقيق، وانْظُـرْ: شــرح المصــنف ٢/ ٤٦٩ وقــال ابــن القواس ص ٢١٥: " وإنما اختير النصب لامتناع أن يقع الأمر والنهي والدعاء خبراً إلا على تأويل والأصــل عدمه، ولأن الأمر طلب الفعل، والنهي طلب تركه، ولا يتحقق ذلك إلا في الفعل " ١. هـ. وانْظُـرْ: البسـيط لابن أبي الربيع ٢/ ٦٣٣، والصفوة الصفية ١/ ٨٣٤، والأصبهاني ص ٣٠٨.

## مثل: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}، ويستوى الأمران في مثل: زيدٌ قام وعمرو أكرمته.

احتمال التركيب لغير المعنى المقصود، بأن يكون المفسر عند الانتصاب صالحا لأن يقع صفة وغيرها عند الارتفاع، لا أنه يلتبس على تقدير الرفع أنه مفسر صفة، لظهور فساد ذلك؛ لأنه ليس لكونه مفسرا وجه على تقدير الرفع أصلا كما في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَلِيراً وَ فَإِنَ فَإِنَ المعنى المقصود من الآية عمومية القدر في جميع المخلوقات، فإذا نصب (كلً) كان تقديرهًا: خلقنا كلَّ شيء بقدر، فلم يُفد إلا المعنى المقصود لعدم دلالتها حينئذ إلا على ذلك، أما إذا رفع (كل) / (١٤٥) على الابتداء فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون (خلقناه) في محل الرفع بأن يكون خبرا لـ (كل شيء) و(بقدر) خبره، وحينئذ لم يفد المعنى المقصود من يكون مجرور ألحل بأن يكون صفة لـ (شيء) و(بقدر) خبره، وحينئذ لم يفد المعنى المقصود من الآية (شيء) أذ ليس المراد منها: أن الشيء المخلوق لنا هو بقدر، دون ما لم يكن مخلوقا لنا، مع أن المفهوم من الكلام حينئذ ذلك، فلم يلزم منه عمومية القدر في جميع المخلوقات، لمجرد نفس الخبر وهي المقصودة منها، بل عموميته في جميع المخلوقات التي بتلك الصفة، فالحاصل أن الرفع محتمل (3) لمجهين: مقصود، وغير مقصود، [وما كان] (6) متعينا للمقصود كان (1) أرجح.

ويستوى الأمران، أى: الرفع والنصب، لوجود ما يقتضى كل واحد منهما من غير ترجيح أحدهما على الآخر في مثل: زيد قام وعمرو أكرمته، أراد بمثل هذا أن يكون الاسم المذكور معطوفا (١٠) على جملة ذات وجهين، كما قال في شرح المفصل (١٠): " وأما الموضع الذي يستوى فيه الأمران فأن تكون الجملة الأولى ذات وجهين لاشتمالها على جملة اسمية وجملة فعلية، فيكون

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة أبي السمال، قال ابن عطية: " وقوم من أهل السنة "، انظُوْ: المحرر الوجيز ٥/ ٢٢١، والبحر • ١/ ٤٨، والدر المصون ٦/ ٢٣٢، وقال ابن جني: " الرفع هنا أقوى من النصب، وإن كانت الجماعة على النصب، وذلك أنه من مواضع الابتداء فهو كقولك: زيد ضربته، وهو مذهب صاحب الكتاب والجماعة". انظُوْ: المحتسب ٢/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٦٩، والأصبهاني ص ٣٠٩، وقال مكى: " ولا يجوز أن يكون (خلقناه) صفة لـ (شيء)؛ لأن الصفة والصلة لا يعملان فيما قبل الموصوف ولا الموصول، ولا يكونان تفسيراً لما يعمل فيما قبلهما، فإذا لم يكن (خلقناه) صفة لـ (شيء) لم يبق إلا أنه تأكيد وتفسير للمضمر الناصب لـ كل وذلك يدل على العموم " ١. هـ. انْظُرُ: مشكل إعراب القرآن ٢/ ٣٤١، وانْظُرُ: الدر المصون ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (محتملا) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) هذا وقد اعترض الرضي على المصنف في إيراده هذه الآية، ورأى أنها لا يتفاوت فيهـا المعنـي سـواء جعـل الفعل خبراً أو صفة، انْظُرْ: شوح الرضي ٢/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (معطوف) وهو لحن.

<sup>(</sup>٨) انْظَرْ: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٣١٤، - بتصرف يسير.

#### ويجب النصب بعد حرف الشرط وحرف التحضيض،

الرفع على تأويل الاسمية، والنصب على تأويل الفعلية "، وفي هذه العبارة إشعار بأن المعطوف عليه في الوجهين واحد، لكن في الرفع يؤول بالاسمية، وفي النصب يؤول بالفعلية، نظراً إلى الخبر الذي هو محط الفائدة، ولهذا لم يتعرض إلى ذكر ضمير الربط على تقدير النصب لعدم الاحتياج إليه على ذلك التقدير، وإنما الاحتياج إليه على تقدير عطفه على الخبر(۱).

ففى كلام الشارحين فى هذا المقام: "ويستوى الأمران فى المعطوف على جملة ذات وجهين، اسمية، وفعلية، لأن الجملة الأولى فى المثال المذكور ذات وجهين: أحدهما: لكونها اسمية وهى الجملة الكبرى أعنى: المبتدأ والخبر، وثانيهما: لكونها فعلية وهى الجملة الصغرى، أعنى: الفعل والفاعل وهو (قام) مع فاعله، فرفعُ (عمرو) فيه على تقدير عطف الجملة الاسمية على الجملة الاسمية وهى الكبرى، ونصبُه على تقدير عطف الجملة الفعلية على الفعلية وهى الصغرى، فإن رجح النصب بقرب المعطوف عليه، رجح الرفع لعدم استلزامه حذف الفاعل كالنصب "(٢)، ضعف ظاهر، واحتياج على تصحيح الوجه لترك الضمير.

ولزيادة  $\binom{(7)}{1}$  بشاعة هذا الوجه أبى الأخفش عن هذه المسألة  $\binom{(3)}{2}$  واختار أبو على فيها الرفع ليخرج عن الخلاف  $\binom{(5)}{2}$  ، فظهر أن الوجه المستقيم في هذا المقام ما ذكر سابقا  $\binom{(7)}{2}$  من الكلام.

لما فرغ عن بيان المواضع التي يختار فيها النصب، أخذ في تبيين المواضع التي يجب فيها النصب فقال: ويجب النصب في الاسم المذكور إذا وقع بعد حرف الشرط، وبعد حرف التحضيض؛ لأن حروف (٧) الشرط والتحضيض واجبة الدخول على الفعل لفظاً أو تقديراً (٨)،

<sup>(</sup>١) لأن الخبر لابد لــه إذا كان جملة من ضمير فيصح المثال بزيادة الضمير نحو: زيد قام وعمرو كلمته في داره.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الرضى ١/ ٤٢٤، وابن القواس ص ٢١٦، والجامي ١/ ٣٥٩، والكناش ١/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (والزيادة) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) حيث منعها لخلو المعطوف عن الضمير، قال الأصبهاني ص ٣١٠: " وقال الأخفش: لا يجوز: زيدٌ قام وعمرًا أكرمته، على تقدير أن يكون معطوفا على الجملة الصغرى؛ لأن (قام) له موضع من الإعراب، و(عمرًا أكرمته) لا موضع له من الإعراب " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الرضى١/ ٤٢٥، والبسيط لابن أبي الربيع٢/ ٦٤٩، وشرح التسهيل٢/ ١٤٤، والارتشاف٤/ ٢١٧٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (سابق) وهو لحن.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (حرف) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) قال النيلي: "... حرف الشرط لا يليه إلا الفعل؛ لأن الشرط سبب في الجزاء، والجزاء حادث فوجب أن يكون سببه حادثا، أما كون الشرط سببا فظاهر، وأما كونه حادثا فلأنه علامة على وجود الجزاء، وإذا وجب أن يكون حادثا وجب أن يكون فعلا؛ لحدوث الأفعال، فإذا وقع بعد حرف الشرط اسم وجب تقدير الفعل قبل الاسم وبعد حرف الشرط، ليتوفر على الجزم مقتضاه من طلب الفعل، ويلزم من تقدير الفعل وجوب النصب... وإنما اختص التحضيض بالفعل لأنه حث واستبطاء، وذلك إنما يكون على الفعل " الهعل " الهعل قبل الصفوة الصفية ١/ ٨٣١، ٨٣٢.

## مثل: إنْ زيداً ضربته ضربك، وهلا ويدا ضربته، وليس مثل: أزيدٌ ذُهِب به، منه،

بالاستقراء (١)، ولما لم تكن (٢) داخلة عليه في موضع لفظاً وجب أن تقدر فيه دخولها عليه.

قوله: مثل: إنْ زيداً ضربتَه ضربك، مثال حرف الشرط، وقوله: هلاَّ زيداً ضربته (٣)، مثال حرف التحضيض، والمراد من حروف الشرط (إن) و(لو) دون(أمَّا) للاختلاف فيه (٤).

فإن قلت: غاية ما لزم من المذكور أن حروف الشرط (٥) لابد من تقدير الفعل [بعدها] (٦) فَلَمْ يلزمْ منه أن يجب نصب الاسم الواقع بعدها، لجواز كون الفعل المقدر رافعا لا ناصبا!.

قلت: إن من الواجب أن يكون المفسَّر من جنس المفسِّر، والمفسِّر ههنا فعل ناصب، فوجب أن يكون المفسَّر كذلك.

واحترز بقوله: (بعد حرف الشرط) من وقوع الاسم قبل حرف الشرط نحو: زيداً إن تره تكرمه؛ لأنه ليس من هذا الباب، وهذا معلوم مما سبق (٧)، ومنهم من أجاز تقديم معمول عليه (٨)، فالقياس عنده النصب في المذكور، كذا في فوائد التسهيل (٩).

وليس مثل قولنا: أزيدٌ دُهِبَ به، أراد به كل فعل لازم مجهول تقدَّمَه مبتدأ بهمزة الاستفهام موصولا بالجار والمجرور، نحو: أزيدٌ انطُلق به، منه، أى: من باب ما أضمر عامله على شرطية التفسير، وذلك من وجهين (١٠): الأول: أن شرط (١١) الفعل في هذا الباب أن يكون بحيث لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه، وههنا ليس كذلك.

<sup>(</sup>١) قال الرضى ١/ ٤٢٦: " وحرف التحضيض لا يدخل إلا على الأفعال بالاستقراء، اتفاقا منهم " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يكن) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: (ضربك).

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ١/ ٤٢٥: " وأما (أمَّا) فهى وإن كانت من حروف الشرط إلا أن الرفع مختـار بعـدها....؛ لأن النصب فى أخـويها إنما وجب لأجل الفعل المقدر المتعدّى، وشرطها فعل لازم واجب الحذف... غير مفسَّر بشىء، فلا يكون من هذا الباب " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الحروف الشرط) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) قال النيلي: "واحترز بقوله: (من قبل) عن مجىء حرف الشرط وحرف التحضيض بعد الاسم نحو: زيدٌ هلاً ضربْته، وزيدٌ إن تضربْه تُؤدِّبُهُ، فإنه لا يجوز النصب بعين ما ذكرنا فيما بعد حرف النفى وحرف الاستفهام من كونه لا يعملُ ما بعده فيما قبله، وكلُّ فعل لا يصح جعلُه عاملا لا يصح تفسيرُ العاملُ به " ا. هـ. انْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٨٣١، وانْظُرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٨٥٠.

<sup>(</sup>٨) وهو الكسائى حيث أجاز تقديم معمول فعل الشرط على الأداة نحـو: خـيراً إن تَفْعَـلُ يُثبـك الله، قـال أبـو حيان: " وتحتاج إجازة هذا التركيب إلى سماع من العرب ". انْظُوْ: الارتشاف ٤/ ١٨٧٧، والهمع ٢/ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٩) انْظُوْ: التسهيل ص ٢٣٨ حيث قال: " لأداة الشرط صدر الكلام " ١. هـ.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٧٣، وقد فصَّل القول في هذين الوجهين.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (الشرط) وهو تَصْحِيف.

## فالرفع لازم، وكذلك: {وَكُلُّ شَيْء فَعَلُوهُ فِي الزُّبُر}(١)،

والثانى: أن يكون الفعل مشتغِلا عن العمل فيما قبله بضميره، وإنما يكون كذلك أن لوكان صالحا للعمل فيما قبله، إما بنفسه أو بواسطة الحرف، وههنا لا يمكن أن يعمل فيما قبله على كلا التقديرين، لأن عمله رفع في كل حال، والفعل لا يعمل رفعا فيما قبله، فالرفع حينئذ لازم على الابتداء (۲)، والجملة التي بعده خبره (۳)، خلافا للسيرافي (٤)، وابن السراج (٥) فإنهما ذهبا إلى أن يكون موضع الجار والمجرور في مثل ذلك نصبا لا رفعا، ويكون المفعول الذي لم يسم فاعله المصدر الذي تضمنه الفعل، كأنه قيل: دُهِبَ ذهاب بزيد، فحينئذ يجوز أن يعمل النصب في (زيد) لو سلط عليه بواسطة الحرف،

وفيه نظر؛ لأن هذا مبنى على الإسناد إلى المصدر الذى تضمنه الفعل، وهو لا يتضمن إلا مصدراً غير مختص، ولا يُسند الفعل إلى المصدر الغير المختص منطوقا به لعدم الفائدة، فكيف إذا لم يكن/ منطوقا به، كذا في التحفة (٢)، والفوائد (٧).

أقول: و[لو] (^ أجيب عنه بالتأويل الذي سبق في قول سيبويه لكان لـ ه وجه.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ } ليس من باب ما أضمر عامله على

(١) سورة القمر الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب ٢/ ٤٧٢: " فالرفع فيه لازم على أنه مبتدأ أو فاعل لدخوله في حدهما، وامتناع تقدير عامل سواهما " ١. هـ، وانظر: ابن يعيش ٢/ ٣٥، وابن القواس ص ٢١٨، وشرح التسهيل ٢/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ١/٤٠١: " فإن قلت: أزيد دُهِبَ به، أو أزيدٌ انطُّلِق به، لم يكن إلا رفعا؛ لأنك لو لم تقل (به) فكان كلاما لم يكن إلا رفعاً، كما قلت: أزيدٌ ذهب أخوه، لأنك لو قلت: أزيدٌ دَهَب، لم يكن إلا رفعاً " اهـ.

<sup>(</sup>٤) قال السيرافي: "ويجوز عندى نصب (زيد) في قولك: أزيد ذهب به؟ وأزيد انطلق به؟ بأن تقيم المصدر مقام الفاعل، فإذا أقمنا المصدر مقام الفاعل صار موضع الباء نصبا وكأنك قلت: أزيداً ذهب النهاب به؟ وإذا صار موضع الباء نصبا نصبت (زيداً) لأن كنايته اتصلت بمنصوب وصار بمنزلة قولك: أزيداً ضربت أخاه؟ وهذا لا يمتنع منه أحد من البصريين " ا. هـ، انظر: شرح السيرافي ٢/ ٥٤٨، رسالة دكتوراه في كلية العربية بالقاهرة، رقم / ١٢٥٤، تحقيق د/ دردير محمد.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: التسهيل ص٨٢، وشرح التسهيل ٢/ ١٤٧، والرضى ١/ ٤٢٩، والارتشاف٤/ ٢١٧٧، وشفاء العليل ١/ ٤٣٠، والكناش ١/ ١٧٥، والهمع ٣/ ١٠٩، وحاشية يس على الفاكهي ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٦) هي التحفة الشافية في شرح الكافية لتقى الدين النيلي الحنبلي، تحقيق د/ إمام حسن الجبوري، رسالة دكتوراه في كلية اللغة العربية بالقاهرة رقم ١٩٣٤ يقول النيلي بعد أن ذكر مذهب السيرافي: " وهو ضعيف لأن المصدر لا يقوم مقام الفاعل حتى يتخصص بوصف أو غيره لعدم الفائدة من غير تخصيص " ا. ه... انْظُرُ: التحفة الشافية ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: شوح التسهيل ٢/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

# ونحو: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ } (١)، الفاء بمعنى الشرط عند المبرد،

شريطة التفسير؛ لفساد المعنى وإن كان منه من حيث الظاهر؛ لأنه أن اسم بعده فعل مشتغل عنه بضميره لو سلط عليه لنصبه؛ وذلك لأنه إذا نصب (كل) وسلطت (فعلوه) عليه فلا يخلو من أن يكون الجار والمجرور صفة (شيء) أو متعلقا به (فعلوه) فإن كان الأول كان المعنى: فعلوا كل شيء مسطور في الزبر، وهو معنى فاسد؛ لأنهم ما فعلوه كله، وإن كان الثاني كان المعنى: فعلوا كل شيء في الزبر، وهو فاسد أيضا، إذ (الزبر) وهي صحف الملائكة التي يكتب فيها الأعمال [تكون] محلا لفعلهم، فتعين الرفع في (كل) بأن يكون مبتدأ، وجملة (فعلوه) في محل الجر بأنها صفة (شيء) والجار والمجرور في محل الرفع بأنه خبر المبتدأ فالمعنى: كل شيء مفعول لهم من الأشياء ثابت مكتوب في الزبر.

وكذلك نحو قول تعالى: {الزّانية والزّاني فَاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَة جَلْدَةٍ} (أ) ليس من باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير وإن كان منه من حيث الظاهر؛ لأنه اسم بعده فعل مسلّط على ما يتعلق بضميره لو سلط عليه لنصبه، ولكن لمّا اتفق القرّاء على الرفع أرشد ذلك إلى أن المقصود منه غير الظاهر (1) ف (الزانية والزاني) مرفوعان على الابتداء، والألف واللام بمعنى (الذي) ف الفاء في (فاجلدوا) داخل على الخبر على تأويل: مقول فيهما، لكون المبتدأ متضمنا بمعنى الشرط جيء بها لتدل على السببية كما في قولك: الذي يأتيني فله درهم، فيكون تقديرها: التي زنت والذي زني فاجلدوهما مائة جلدة، وعلى ذلك لا يكون من هذا الباب؛ لأنه لا يصح أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها؛ لكونها مخرجة للاسم عن كونه مبتدأ، فيلا يكون عند أبي الغباس المبرد (٧) فهو عنده جملة واحدة مركبة من المبتدأ والخبر.

(١) سورة التوبة من الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ تفصيـل القـول في هذه الآية في: شـرح المصـنف ٢/ ٤٧٣، وأمـالي ابــن الحاجـب ٣/ ٣٣، والرضـي / ٤٢٩، والرضـي ١/ ٤٢٩، والنظرُ: الدر المصون ٦/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مبتدأ) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) سورة النور من الآية (٢).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٧٤، وابن القواس ص ٢١٩، والأصبهاني ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: الكَامَل ٢/ ٨٢٢، ط/ مؤسسة الرسالة، ونصه: "... فأما قوله عزَّ وجلَّ: [وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالنَّانِيَةُ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ }... الرفع الوجه؛ لأن معناه الجزاء، كقوله: (الزانية) أي: التي تزني، فإنما وجب القطع للسرقة، والجلد للزني، فهذا مجازاة، ومن ثم جاز: الذي يأتيني فله درهم " ا. هـ، وانْظُوْ قول المبرد في: أمالي ابن الحاجب ٣/ ٣٣، وابن القواس ص ١٩٠، والرضي ١/ ٤٢٩، والجامي ١/ ٣٦٣، وقال الرضي ١/ ٤٣٠: " وتقدير المبرد أقوى؛ لعدم الإضمار فيه كما في تقدير سيبويه " ا. هـ، وانْظُوْ: ابن جماعة ص ١٤١، وشرح قطر الندى ص ٢٦٩.

## وجملتان عند سيبويه، وإلا فالمختار النصب.

وجملتان عند سيبويه (۱) لأن (الزانية والزاني) عنده مبتدآن على تقدير حذف المضاف والخبر أى: حكم الزانية والزاني فيما يتلى عليكم، فهى (۲) جملة مستقلة، مع قطع [النظر] (۳) عن الفعل الذي بعدها، ثم ذكر الفعل وهو (فاجلدوا) جملة مستقلة تنبيها للحكم الموعود (۱) فيما يتلى بذكره، فعلى هذا لا يكون أيضا من هذا الباب؛ لأنه لم يجز أن يقدّر (فاجلدوا) مسلّطاً معلى (الزانية والزاني) لأنهما مبتدآن مخبر عنهما بغيره وهذا من جملة أخرى، ولا يستقيم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى؛ لاختلال الكلام، كما في قولك: زيد مضروب فأكرمه؛ لأنه يؤدى إلى كون (مضروب) خبراً وغير خبر، أو لأنه يخرج ما قبله عن كونه جمله مستقلة، والمفروض أنه كذلك (۱).

وإلا أى: وإن لم يكن المراد من الآية غير الظاهر، ولم يؤول بتأويل المبرد وسيبويه فالمختار فى: (الزانية والزاني) النصب، كما فى القراءة الشاذة (٧)، لمكان الأمر (١٠)؛ لأن فعل الأمر لا يحسن أن يكون خبرا، فقوى النصب فيختار (٩).

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: الكتاب ١/ ١٤٣، ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فهو) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٢/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (المدعو) وما أثبته من شوح المصنف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (مسلط) وهو لحن.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٤٧٦، وأمالى ابن الحاجب ٣/ ٣٣، والرضى ١/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>۷) وهي قراءةً: عيسى بن عمر الثقفي، ويحيمي بـن يعمـر، وعمـرو بـن فائـد، وأبـي جعفـر، وشـيبة، ورويـس. انْظُرْ: مختصر شواذ القرآن ص ١٠٠، والمحتسب ٢/ ١٠٠، والبحر ٨/ ٧.

<sup>(</sup>٨) قال ابن جنى: "قراءة عيسى بن عمر الثقفى: [الزانية والزائي] بالنصب وهذا منصوب بفعل مضمر أيضا أى: اجلدوا الزانية والزاني، فلما أضمر الفعل الناصب فسره بقوله: [فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَةً] وجاز دخول الفاء في هذا الوجه لأنه موضع أمر، ولا يجوز: زيداً فضربته؛ لأنه خبر، وساغت الفاء مع الأمر لمضارعته الشرط، ألا تراه دالاً على الشرط؟ ولذلك انجزم جوابه في قولك: زرني أزرُك، لأن معناه: زرني فإنك إن تزرني أزرُك، فلمًا آل معناه إلى الشرط جاز دخول الفاء في الفعل المفسر للمضمر،... ولا موضع لقوله تعالى: [فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَة جَلْدَةً} لأنه تفسير، ولا يكون وصفا لـ (الزانية) و(الزاني) من حيث كانت المعرفة لا توصف بالنكرة، وكل جملة فهي نكرة، وأيضا فإن الأمر لا يوصف به " ا. هـ، انْظُرْ: المحتسب ٢/ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٩) قال الجامى ١/ ٣٦٤: " واختيار النصب باطل لاتفاق القراء على الرفع، فلابد من جعل الفاء بمعنى الشـرط، أو جعل الآية جملتين لتعيُّن الرفع " ا. هـ.

وأراد بنحوه مثل قول عالى: [والسَّارِقُ والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (١)، و: [وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِــنْكُمْ فَأَذُوهُمَا} (٢).

فإن قلت: ما الحكمة في تقديم المرأة في بيان حكم الزني، وتقديم المرء في بيان حكم السرقة؟ قلت: ذلك بالنظر إلى حصول السبب القوى، وذلك لأن حصول الزني إنما يكون بسبب الشهوة وهي غالبة في المرأة منها في المرء، وحصول السرقة إنما يكون بسبب الجرأة وهي (٣) أكثر في المرء منها في المرأة.

\* \* \* \* \*

(۱) سورة المائدة من الآية (۳۸)، وقرأ بالنصب عيسى بن عمر، وابنُ أبى عبلة، قال أبـو حيـان: "وقـرأ عيسـى بن عمر، وابن أبى عبلة: والسارق والسارق بالنصب على الاشتغال، قال سيبويه: الوجه فى كلام= =العرب النصب كما تقول: زيدًا فاضربه، ولكن أبت العامة إلا الرفع، يعنى: عامة القراء وجلهم " ا. هـ انْظُر: البحر

المحيط ٤/ ٢٤٦، وانْظُرْ: الدر المصون ٢/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (١٦)، وانْظُرْ تفصيل القول في هذه الآية في: البحر المحيط ٣/٥٥٧، والدر المصون ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وهو) وهو تصحيف.

#### [التحذير]

# الرابع: التحذير وهو معمول بتقدير(اتق) تحذيراً مما بعده، أو ذُكِر المحذر منه مكررًّا،

والباب الرابع من الأبواب<sup>(۱)</sup> الأربعة التي يجب فيها حذف عامل المفعول به وجوبا قياسا: التحذير و[هو]<sup>(۲)</sup> في اللغة: التخويف والتنبيه على الشيء المكروه الذي يجب الاحتراز عنه<sup>(۳)</sup> وفي الاصطلاح: ما ذكر المصنف، قوله: وهو معمول يتناول غير التحذير من المعمولات كرزيداً) - مثلا - في جواب من قال: من أضرب؟ فلما قال: بتقدير اتق<sup>(٤)</sup> خرج أمثال ذلك<sup>(٥)</sup>؛ لأنه وإن كان معمولا لكنه ليس بتقدير (اتق)، بل بتقدير: اضرب، ولكن هذا يتناول (زيداً) في جواب من قال: ممن أتقي (٢٠)؟ لأنه بتقدير (اتق)، فلما قال: تحذيراً مما بعده، خرج أمثال ذلك؛ لأنه وإن كان معمولا كرا الخذر منه مُكرًرا إلى أن التحذير قسمان:

أحدهما: أن يكون تحذيراً (٧) مما بعده، وثانيهما: بأن يذكر المحذر منه مكرراً.

وقوله هذا معطوف على ما ينصب به قوله: (تحذيرا) وهو: حدّر، فتقديره: تحذيراً مما بعده حدّر تحذيرا، فيكون (تحذيرا) مفعولا مطلقا، وباعتبار العطف: أو ذكر تحذيرا، فيكون مفعولا له له مهاها، وباعتبار العطف: أو ذكر تحذيرا، فيكون مفعولا له له مهاها، وباعتبار كونه بمعنى "يعمل "؛ لأن ذلك يقتضى ألا يكون القسم الثانى معمولا بتقدير (اتق) وليس كذلك، ولا بأس بلزوم الإضمار قبل [الذكر] (٩) إذا كان المضمر واضحا /.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أبواب) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الجامي ١/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٣/٢: " وتقدير (اتق) ههنا فيه بعض السماجة من حيث المعنى، إذ يصير المعنى: اتق نفسك من الأسد، ولا يقال: اتقيت زيداً من الأسد أى: نحيته، ولو قال بتقدير: نح، أو بعد، كان أولى " اه.. وانظُرُ: الدولت آبادي ل ٤٣/ب.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الحاجب ٢/ ٤٧٨: " وقوله: " معمول بتقدير (اتق) " ليخرج عنه الضمير المنصوب بتقدير غير (اتق) كقولك: إياك، لمن قال: من ضربت؟ فإنه ليس من هذا الباب، قوله: " تحذيرا مما بعده " احتراز من قولك: إياك، لمن قال: ممن أتقى؟ فإنه ليس من هذا الباب " اهه، وانْظُرْ: ابن القواس ص ٢٢٠، وشوح الأصبهاني ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (أتق) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (تجويز) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الجامي ١/ ٣٦٥، والدولت آبادي ل ٤٣/ب.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

## نحو: إياك والأسدَ، وإياك وأن تحذِف،

مثال القسم الأول نحو: إيّاك، أصله: اتق نفسك، فحذف الفعل حذفا واجبا<sup>(۱)</sup>؛ لأن ذلك إنما يقال إذا كانت البليَّةُ مشرفةً، والوقتُ ضيقا، فكأن القائل لو تكلم بهذا لعبرم فرصة الإعلام بوصول المحذّر عنه قبل وصوله، ثم حذف (النفس) لعدم موجب إتيانه حينئذ، لأنه لا يجمع بين (۲) ضميرى الفاعل والمفعول، وانتفى ذلك بحذف الفعل، ثم أبدل الضمير المتصل إلى المنفصل لعدم ما يتصل به (۳)، قوله: والأسد، معطوف على ذلك الضمير، قدره بن إياك اتق الأسد، لئلا يلزم هذا التكلف (٤).

فإن قلت: لم جاز عطف (الأسد) على (إياك) مع أنهما ليسا بمشتركين في التحذير، من حيث إن الأسد لا يكون مأموراً بالتحذير كما أن النفس مأمورة به؟

قلت: ليس العطف يستلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع الوجوه، بل يستلزم اشتراكهما في المعنى الذي كان إعراب المعطوف عليه بسببه، وهو موجود ههنا لأن المعنى: اتق نفسك أن تتعرض للأسد، و[اتق] (٥) الأسد أن يُهْلِكُكَ، هذا هو محصول ما ذكره بعض الشراح (٦).

وفيه نظر، لأنا لا نسلم أن النفس مأمورة به؛ لأن مراده منها: " إياك " بدلالة سياق كلامه، وهو ليس عأمور بل (١) المأمور هو الضمير المرفوع المستتر في (اتق).

ثم اعلم أن قولنا: (أن تتعرض للأسد)، وقولنا: (أن يهلكك)، بدلان من (النفس) و(الأسد) فيكون المعنى: اتق نفسك تُعرّضها للأسد، واتق الأسد إهلاكه، فيكون الاتقاء شاملاً للطرفين، فحينئذ لا يرد قول من قال: إن المنفى ههنا هو (النفس) فكيف يكون الأسد؟.

ولك أن تستعمل (^) المعطوف على المحدّر اسما غير صريح فتقول: إياك وأن تحذِّف، أى: اتق نفسك أن تتعرض للحذف، والحذف أن يتعرض لنفسك، والمراد: النهى عن ضرب

<sup>(</sup>١) قال سيبويه ١/ ٢٧٤: " وحذفوا الفعل من (إياك) لكثرة استعمالهم إياه في الكلام، فصار بدلا من الفعل... فكأنه قال: احذر الأسد " ١. هـ، وانْظُرُ: المقتضب ٣/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لأنه لاجتماع الضميري) وما أثبته من: شرح المصنف ٢/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٩٧٩، وابن القواس ص ٢٢٠، والرضى ٢/ ٥، والأصبهاني ص ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) قول الشــارح - رحمه الله - (قدره بـ إياك اتق والأسد) فيه إشارة إلى ما قاله الرضى ٢/ ٥: " الأولى أن يقال: هو بتقدير إياك باعد، أو نحّ، بإضمار العامل بعد المفعول " اهــ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: شرح العجدواني ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الرضى ٢/ ٢، وابنَ القواس ص ٢٢٠، والغجدواني ص ١٩٩، والأصبهاني ص ٣١٨. وانْظُـرْ: ابـن يعيش ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (بال) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (يستعمل) وهو تصحيف.

والطريقَ الطريقَ، وتقول: إياك من الأسد، ومن أن تحذِفَ، وإياك أن تحذف، بتقدير (من) ولا تقول: إياك الأسد، لامتناع تقدير (مِنْ).

الأرنب بالعصا(١)، يقال: حذفه بالعصا أي: رماه.

وقوله: والطريقَ الطريقَ مثال لما ذكر المحذّر عنه مكرراً، وإنما كُرِّر ليكون مانعا عن ظهور الفعل لنيابة أحد المكررين منابه (٢٠)، مع ما ذكر في القسم الأول.

وتقول في استعمال التحذير بعبارة غير العبارة الأولى [وهي] (٣) التي تكون بحرف الجر من غير حرف العطف [وهي] على وجهين: أحدهما: أن يكون حروف الجر في اللفظ إما داخلة على الاسم الصريح كما في: إياك من الأسد، أو على الاسم الغير الصريح كما في: إياك من الأسد، أو على الاسم الغير الصريح كما في: إياك من أن تحذف، وهي متعلقة بما تضمنه (اتق) من معنى: باعد.

والثانى: أن يكون حروف الجرفى التقدير لا فى اللفظ، لكن ذلك إذا كان ما دخلت هى عليه اسما غير صريح نحو: إياك أن تحذف، بتقدير (من) أن تحذف (٢٠)، وأما إذا كان اسما صريحا فليس لك أن تقدر حرف الجرفيه، أشار إليه بقوله: ولا تقول: إياك الأسد، بتقدير إياك من الأسد، أو والأسد؛ لامتناع تقدير من فى الأسماء الصريحة (٧٠)، إلا من الأسماء التى سمع من العرب حذفها منها، ولم يسمع حذفها من باب الأسد وواو العطف فيها وفى غيرها (٨٠).

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب في الإيضاح ١/٣٠٧: "قول عمر رضى الله عنه: (إياى وأن يحذف أحدُكم الأرنب) مثله، وقد قدَّره الزجاج بـ (إياى وإياكم)، وأراد عمر النهى عن حذف الأرنب بالعصا؛ لأن ذلك يقتلها فلا تَحِلُ فقال: (ليُّذكُ لكم الأسَلُ والرماحُ والسهامُ، وإياى وأن يحذف أحدُكُم الأرنب) " اهـ. وانْظُرْ: الرضى ٢/٥، وابن يعيش ٢/٢، والأشموني ومعه حاشية الصبان ٣/ ١٩١، والتصريح ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٢/ ٥: " وحكمة اختصاص وجوب الحذف بالمحذر منه المكرر: كونُ تكريره دالاً على مقاربة المحذر منه للمحذر، بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المحدثر منه على أبلغ ما يمكن، وذلك بتكريره ولا يتسع لذكر العمل مع هذا المكرر " ١. هـ، وقال ابن القواس ص ٢٢١: " وإنما وجب حذف الفعل لقيام التكرير مقامه لما فيه من الدلالة على زيادة التحذير، بخلافه إذا لم يكن مكررا " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: أمالي ابن الحاجب ١٧/٤ حيث قال: " جاز على إسقاط الجار لا على إسقاط حرف العطف " ١. هـ.

<sup>(</sup>۷) وهذا رأى الجمهور، لما يلزم عليه من حذف (من) ونصب المجرور، وهو غير مطرد إلا مع (إن) و(أن) و(أن) و(كي)، وجائز على رأى ابن الناظم، وأبى البقاء؛ لأن (احذر) يتعدى إلى اثنين من غير واسطة " اهم، انظُرْ: أوضح المسالك ٤/ ٧٦، والتصريح ٢/ ١٩٣، والأشموني ٣/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٨) قال ابن الحاجب في الإيضاح ١/ ٣٠٥: " ولا يجوز أن تقول: إياك الأسد، كما يزعم بعض النحويين، ونصَّ سيبويه على ذلك؛ لأنه إن كان عن قولك: إياك والأسد، فلا يجوز حذف حرف العطف، وإن كان عن قولك إياك من الأسد، فحرف الجر لا يُحذف في مثل ذلك " اهـ، وانظُرُ: الكتاب ١/ ٢٧٩، وقال الرماني: " ولا يجوز: إياك الأسد، على حذف (من) كما لم يجز: إياك الفعل، على حذف (من) لأن حرف= =الإضافة لا

فظهر منه أن قولنا: إياك أن تحذف، فرعٌ على: إياك من أن تحذف، لا على: إياك وأن تحذف فإن قلت (١): ما الفرق بين: إياك وأن تحذف، وبين: إياك الأسد، حتى جاز حذف الحرف من الأول والقول بالثانى مع الحذف؟

قلت: هو أن حذف حرف الجر من (أن) قياس مستمر عندهم نظراً إلى ظاهر اجتماع الحرفين، لأنه لاستطالته بصلته ناسب التخفيف، فحصول الربط بين (أن تحذف) وبين ما سبق عليه فى التقدير جاز القول به، بخلاف الاسم الصريح فإنه ليس فيه ذلك القياس، ولا طول فيه أيضا حتى يجوز الحذف، وبحصول الربط ويجوز القول به فممتنع.

وأما التمسك بقول الشاعر:

وإيَّ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَامَّ وللشَّرِّ حَالِبُ (٢)

فليس بشيء، لأنه يمكن دفعه بوجوه (٣):

بأن يقال: إنه على خلاف القياس واستعمال الفصحاء، ومثل ذلك مردود، ولا تثبت به الأصول.

أو أنه محمول على الضرورة، والكلام في سعة (٤) الكلام.

أو أنه مصدر جار مجرى (أن تمارى) فحمل عليه لكونه بمعناه (٥).

أو أنه شروع في كلام آخر منصوب بفعل مقدر وما قبله مستقل(٦). والله أعلم.

\* \* \* \* \*

يحذف في كل موضع لما في ذلك من الإخلال بالمعنى، وإنما يحذف في الموضع الذي يقتضى الاستخفاف مع ظهور المعنى " ا. هـ، انْظُرْ: شرح كتاب سيبويه للرماني ص ٥٨٢).

(١) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٨١، والرضى٢/ ٧.

<sup>(</sup>۲) من الطويل للفضل بن عبد الرحمن القرشي يخاطب به ابنه القاسم، وانظره في: الكتاب ١/ ٢٧٩، وتحصيل عين الذهب ص ١٨٩، والمقتضب ٣/ ٢١٣، واللامات ص ٥٥، والخصائص ٣/ ١٠٢، ولباب الإعراب ص ٣١٨، وأمالى ابن الحاجب ٤/ ١٧، وابن يعيش ٢/ ٢٥، والرضي ٢/ ٧، والمغني ٢/ ١٨، والأشموني ٣/ ٨، وأمالى ابن الحاجب ٢/ ١٢، وابن يعيش ٢/ ٢٥، والرضي ٢/ ١٠، والمناهد قوله: (وإياك إياك والتصريح ٢/ ١٢٨، والخزانة ٣/ ٣٣. ويروى: إياك، و: فإياك، والمراء: الجدال. والشاهد قوله: (وإياك إياك المراء)، حيث حذف حرف العطف ونصب (المراء) ضرورة، وقد أجاز مثل هذا عبد الله بن أبي إسحاق، يقول سيبويه ١/ ٢٧٩: "... إلا أنهم زعموا أن ابن أبي إسحاق أجاز هذا البيت "، وأنشد البيت الشاهد، ثم قال: "كأنه قال: إياك، ثم أضمر بعد (إياك) فعلا آخر فقال: اتق المراء "١. هـ، وأنظر: المقتضب ٣/ ٢١٣، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٢٠٣، وشرح الرضي ٢/ ٨، والارتشاف ٣/ ١٤٧٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ بيان هذه الوجوه في: شرح المصنف ٢/ ٤٨٢ وما بعدها، والإيضاح ١/ ٣٠٦، ولباب الإعراب ص ٣١٨، والأصبهاني ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (السعة) وهو تَصْحيف.

<sup>(</sup>٥) ونسب الرضى هذا القول إلى ابن أبي إسحاق، انظُرْ: شرح الرضى ٢/ ٨.

<sup>(</sup>٦) وهـذا رأى الخليــل، وسيبويــه انْظُــرْ: شــرح المصــنف ٢/ ٤٨٣، والغجــدواني ص ٢٠١، والأصــبهاني ص ٣١٩، ولباب الإعراب ص ٣١٨.

#### [المفعول فيه]

## المفعول فيه هو: ما فُعِل فيه فِعْلُ مذكور...

ولما فرغ عن بيان المفعول به مجميع أنواعه وأحكامها شرع أن يبين المفعول فيه فقال: المفعول فيه، قيل: قدمه على المفعول له، والمفعول معه، لشدة اقتضاء الفعل إليه، لكون بعضه بعض مدلوله، بخلاف العلة والصاحب، وعرفه بقوله: هو، أى: المفعول فيه اسم ما فُعِل فيه فِعْلٌ، وهذا القول يتناول مثل قولنا: يوم الجمعة حسن (۱)، لكن يخرج مثل ذلك بقوله: مذكور (۲)، فإن (اليوم) وإن صدق عليه أنه اسم ما فعل فيه فعلٌ (کن لم يصدق عليه أنه اسم/ ما فعل فيه فعلٌ (۷٤/أ) مذكور، ثم المراد من المذكور (۳) أن يكون الفعل مراداً (٤) بالوقوع فيه، سواء ذكر ووجد في الفظ كما في: خرجت يوم الجمعة، في جواب من قال: أي وقت خرجت؟ فلزم منه أن يكون الظرف مقدراً بفي، فحينئذ لم ينتقض بقولنا: طاب اليوم، وصام اليوم (٥).

وأما الاعتراض بأنه تعريف الشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة، إذ الألف واللام (٢) فيه بمعنى (الذي) فيفهم منه معنى: ما فُعِل فيه فعلٌ، وبالعكس!.

فصاحب الغجدواني قال في دفعه (٧): " وكان هذا من تعريف لفظ بلفظ أجلى منه مرادف لـه، ومثل هذا جائز عند أهل التحقيق، كتعريف الوجود بالكون ".

وإنما يسمى بهذا الاسم للزوم (في) له في السؤال به والجواب، إما لفظا وإما تقديراً، كما تقول في السؤال: في أي وقت خرجت؟، وفي جوابه: في وقت كذا، أو: وقت كذا.

<sup>(</sup>١) قال ابن الحاجب ٢/ ٤٨٤: " فإنه مما يفعل فيه الفعل ولكنه لم يفعل فيه فعل مذكور"، وانْظُرْ الجامي١/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب في الأمالي٣/ ٥٩: "قوله: "ما فعل فيه فعل مذكور" إذا قلت: يوم الجمعة سرتُ فيه، فإنه فعل فيه فعل مذكور وهو السير، وليس إعرابه على ذلك! وجوابه: أنه لم يوضع للدلالة على أنه فُعِل فيه وإنما هو مخبر عنه كما قلنا في قولنا: زيدٌ ضربته " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٢/ ١١: " يعنى بقول ه (فعل مذكور) الحدث الذى تضمنه الفعل المذكور، لا الفعل الهذى هو قسيم الاسم والحرف، وذلك لأنك إذا قلت: ضربت أمس، فقد فعلت لفظ (ضربت) اليوم، أى: تكلمت به اليوم والضرب الذى هو مضمونه فعلته أمس، فه (أمس) ما فُعِل فيه الضرب، لا (ضربت) " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مراد) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) قال الأصبهاني ص ٣٢٠: " وبقوله: (فعل مذكور) خرج عنه مثل: يومُ الجمعة يومٌ طيب؛ لأنه وإن فعل فيه فعل لل الكن لم يفعل فيه فعل مذكور لعدم ذكر الفعل ههنا، ولقائل أن يورد عليه النقض بمثل: طاب اليوم، وسرنى، وصام اليوم، فإنه فعل مذكور مع أنه ليس بظرف، اللهم إلا أن يزيد فيه قيداً آخر وهو (مقدر به في)؛ لأن مثل ما ذكرنا ليس بمقدر به في " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) من قوله: (بفي، فحينئذ) إلى هنا سقط من الأصل واستدركه في الحاشية.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٢٠٢.

## من زمان أو مكان، وشرط نصبه تقدير (فى)،

قوله: من زمان وهو ك اليوم، والليلة، وأجزائهما، أو مكان وهوما يشغله الجسم، تفصيل وتبيين لأقسام المفعول فيه.

وشرط نصبه أى: نصب المفعول فيه تقدير (في) (١) أي: أن تكون (٢) (في) مقدرة لا ملفوظة؛ لأنها لو كانت ملفوظة لوجب خفضه وامتنع نصبه (٣).

وإنما اشترط أن تكون<sup>(٤)</sup> مقدرة لأنه لابد للمفعول فيه من كلمة<sup>(٥)</sup> (في) تحقيقًا لمعنى الظرفية، إذا لم تكن ملفوظة وجب أن تكون<sup>(١)</sup> مقدرة، وإلا لكان اسم الزمان والمكان اسما صريحا ولم يكن مفعولا فيه<sup>(٧)</sup>، ثم الفرق بين التقدير والتضمين ظاهر، فلا يلزم أن يكون الظرف المقدر بـ (في) مبنيا؛ لأن الإظهار جائز في المقدر، وليس بجائز في التضمين<sup>(٨)</sup>.

فإن قلت: إن (في) [في] (٩) قول تعالى: ﴿ بَلْ مَكُرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ (١٠) وقول الشاعر: يَا سَارِقَ الليلةِ أَهْلَ الدارِ (١١)

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ٢/ ١١: " وهذا خلاف اصطلاح القوم، فإنهم لا يطلقون المفعول فيه إلا على المنصوب بتقـدير في فالأولى أن يقال: هو المقدر بـ (في) من زمان أو مكان فُعِل فيه فعلٌ مذكور "، وانْظُرْ الجامي ١/ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٨٤، وابن القواس ص ٢٢٣، والصفوة الصفية ١/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصلّ: (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (لأن للمفعول فيه لابد من كلمة) ولعل ما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) قال الدولت آبادى ل ٤٤/ ب: "... الجمهور على أن تقديرها شرط المفعول فيه، وإذا ظهرت كان مفعولا به بواسطة الجار لا مفعولاً فيه "، وقال النيلى: " إن ظهرت إلى اللفظ انجر الظرف بها، وإن لم تكن مرادة لم يُنصب على الظرف، بل إن نُصب من غير تقدير (في) كان مفعولا به كقولك: وجدت يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع " ا. هـ انظر: الصفوة الصفية ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٨) قال ابن القواس ص ٢٢٣: " لأن المتضمن للحرف لا يصح ظهور ذلك الحرف معه، كـ (أيـن) و(كيـف) فإنهما لما تضمنا معنى همـزة الاسـتفهام امتنع ظهورها معهما، بخـلاف (فـى) " اهـ، وقـال الأصـبهانى ص ٣٢١: " ضابط التضمن هو عدم جواز الظهور، والتقدير: جواز الظهور " ا. هـ.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١٠) سورة سبأ من الآية (٣٣).

<sup>(</sup>۱۱) من الرجز لم أقف على قائله، وانظره في: الكتاب ١/ ١٧٥، ١٩٣، والمحتسب ٢/ ٢٩٥، والأصول ١/ ١٩٥، والم وكتاب الشعر لأبي على ١/ ١٧٩، ومعانى الفراء ٢/ ٨٠، وابن يعيش ٢/ ٤٦، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٢٣، وشرح الكافية الشافية ٢/ ١٠، والرضى ٢/ ٢٦، والخزانة ٣/ ١٠٨. والشاهد فيه: أنه قدر (في) ومع ذلك لم ينصب (الليلة) بل جاءت ظرفا متصرفا وأضيفت إلى (سارق) فقيل: يا سارق الليلة، كما تقول: يا ضارب زيدٍ.

مقدرة، مع تخلف النصب عنه!.

## وظروف الزمان كلها تقبل ذلك، وظرف المكان إن كان مبهما قَبل، وإلا فلا.

قلت: (١) ذلك لكونه من الأمور الجائزة؛ لأن وجود الشرط لا يلزمه أن يكون مستلزما لوجود المشروط، بل الأمر على العكس، مع أن منع تقدير (في) ههنا جائز.

ولما ثبت أن شرط نصبه تقدير (في)، أراد أن يبين أن أى نوع يقبل ذلك من أنواعه، وأى نوع يمتنع عن قبوله (٢)، فقال: وظروف الزمان كلها، أى: سواء كانت معينة وهي: ما يكون مقداره معلوما كه اليوم، والليلة، والشهر، والحول، أو مبهمة وهي: ما لم يكن كذلك كه الحين، والوقت، تقبل ذلك، أى: النصب بتقدير (في) (٣)، وظرف المكان لا يقبل ذلك على الإطلاق، بل إن كان مبهما كه الخُلُف وغيره من المبهمات قبل، أى: النصب بتقدير (في) (٤) وصح التذكير في (كان مبهما) [باعتبار المضاف] (١)، وقيل: باعتبار المضاف إليه.

وإلا أى: وإن لم يكن ظرف المكان مبهما بل محدوداً (٢) فلا أى: فلا يقبل النصب بتقدير فى (٧)، والتحقيق فى ذلك (٨): أن الزمان لما شابه المصدر من حيث المدلولية للفعل؛ لأنه يدل عليهما بصيغته وجوهره دلالة واحدة، لأنهما داخلان تحت حدّه، تعدّى الفعل إليه بجميع أنواعه معينة كانت أو مبهمة، كما تعدى لجميع أنواع المصادر معرفة كانت أو نكرة، بخلاف المكان فإن دلالة

<sup>(</sup>۱) قال النيلي مجيبا على مثل هذا الاعتراض: "قلت: لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، فإنه يجوز تخلفه لمانع، بل يلزم من وجود المشروط وجود الشرط، وأيضا فإن الآية والبيت فيهما اتساع، وليست الإضافة فيهما إلا مجازا، ولذلك يجوز أن تنصب (الليلة) على الظرف في البيت، وتجر (أهل) بالإضافة مع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف " اهم، انظرن الصفوة الصفية ١/ ٤٧٧، وقال ابن القواس: "واعلم انه لما كان نصب الظرف مشروطا بتقدير (في) لم يلزم منه أن كل ما كان مقدرا به (في) كان منصوبا على الظرف، كقوله تعالى: [بَلْ مَكُرُ اللَيْلِ وَالنَّهَارِ } وقول الشاعر: يا سارق الليلة أهل الدار لأن الشرط قد يكون أعهم من المشروط، فلا يلزم حينت فرمن وجوده وجود المشروط لامتناع استلزام العام الخاص " ا. هـ، انظرن: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قوله) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) قال الجامى١/ ٣٦٩: " لأن المبهم منها جزءُ مفهوم الفعل فيصبح انتصابه بلا واسطة، كالمصدر، والمحدود منها محمول عليه أى: على المبهم، لاشتراكهما في الزمانية نحو: صمت دهراً، وأفطرت يوماً " اهـ.

<sup>(</sup>٤) قال الجامي ١/ ٣٦٩: " حملاً على الزمان المبهم لاشتراكهما في الإبهام، نحو: جلست خلفك " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) المراد بالمحدود: ما له صورة وحدود محصورة ويسمى المختص نحو: الدار، والمسجد، والبلد. انْظُرُ: الأشموني ٢/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٧) انْظُرُ توجيه عدم نصبه في: الأمالي٤/ ٧٥، وانْظُرُ: الكنّاش ١/١٧٧، والجامي ١/ ٣٦٩، وحاشية الصبان ٢/ ١٢٩، وحاشية يس على الفاكهي ١/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الإيضاح لأبي على ١/ ١٧٧، والمقتصد في شرح الإيضاح ١/ ٦٣٢.

الفعل عليه ليست بصيغته ولا جوهره بل بالنظر إلى أن الفعل لا يوجد إلا في

#### وفسر المبهم بالجهات الست،

مكان من الأمكنة، وهو بهذه الدلالة أدلُّ على المبهم من دلالته على المحدود، فتعدى إلى الأول دون الثانى (۱). ويقال: إن المبهم من المكان شابه الزمان بالتبدل والتغيّر (۲)، ألا يرى أن الفوق يصير تحتا وبالعكس، لأن فوقية الفوق باعتبار جهة العلو، وتحتيَّة التحت باعتبار جهة السفل، وجهة (۱) الفوقية تصير (۱) تحتا إذا علاها الشخص، وكذلك جهة السفل، كما أن الزمان يتبدل ويتغيّر؛ لأن المستقبل يصير حاضراً والحاضر يصير ماضياً، أو يكون مبهما غير محصور كالزمان، فإن (خلفك) مشتمل على ما يقابل ظهرك إلى القطاع الأرضى، كما أن الزمان الماضى غير محصور، شامل على كل زمان إلى خلق الله تعالى العالم من وقت حديثك، بخلاف المكان المعين، فتعدى إليه دونه.

فإن قلت: [لِمَ]<sup>(٥)</sup> يسمى المفعول فيه ظرفاً؟، قلت: لكونه محلا للفعل، تشبيها لـ ه بالأوانى التي تحل فيها الأشياء (٦) فلهذا يسميه الكوفيون محلا (٧)، ولا مشاحة في الاصطلاح.

وفسر المكان المبهم الذي (^) يقبل النصب بتقدير (في) بالجهات الست، وهي: الفوق، والتحت، والقدّام، والخلف، واليمين، [والشمال] (٩) وما في معناها (١١)، والوجه في إبهامها

<sup>(</sup>۱) قال أبو على الفارسى: "... وإنما يتعدى الفعلُ الذى لا يتعدى إلى ما كان مبهما منها.... فأما ما لـم يكـن منها مبهما فإن الفعل الذى لا يتعدى لا يتعدّى إليه... لا تقـول: أقمـتُ بغـدادَ، ولا قعـدتُ السوق، ولا قمتُ المسجدَ، لأن هذه الأماكن مخصوصة كـ: زيد، وعمرو، وينفصلُ بعضها من بعض بصُور وخِلَق، فهى في ذلك كالأناسي ونحوهم من الجثث المخصوصة، فكما لا يتعـدى الفعل الـذى لا يتعـدى إلى الأناسي كـذلك لا يتعـدى إلى ما كـان مـن الأماكن بمعناهم فـى الاختصاص " انظُر: الإيضاح ص٢٠٦، وانظُرُ: الإغفال ١/٠٤٠

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الوضى ١٤/٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وهذه جهة الفوقية).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يصير) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ علة تسميته مفعولا فيه في: ابسن يعيش ٢/ ٤١، والفوائد والقواعد ص ٢٩٠، والإقليد ص ٤٨٧ مطبوع، والبيان في شرح اللمع ص ٢٠٥، والصفوة الصفية ١/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٧) سماه الفراء وأصحابه محلا، وسماه الكسائى صفة، وإنما سماه الفراء محلا لأن الظرف: الوعاء المتناهى الأقطار، وليس اسم الزمان والمكان كذلك، انْظُرُ: الأصول ١/ ٤٠٤، والفوائد والقواعد ص ٢٩٠، والبيان في شرح اللمع ص ٢٠٦، والإقليد ص٤٨٧، والارتشاف ٣/ ١٣٨٩، والتصريح ١/ ٣٣٧، وحاشية الصبان ٢/ ١٢٥، ومدرسة الكوفة ص ٢٠٩، ونحو القراء الكوفيين ص ٣٤٧.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (التي) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١٠) وهذا قول الأكثرين حيث فسروه بالجهات الست وما في معناها، انْظُـرْ: ابـن القـواس ص٢٢٦، وقـال الرضـي

### و حمل عليه عند، ولدي، وشبههما، لإبحامهما، ولفظ: مكان، لكثرته.

معلوم كما سبق، والباقى من غيرها مما جاء منصوبا بتقدير (فى) حمل عليه أى: على الجهات الست فى كونه منصوبا بتقدير (فى) وتذكير الضمير باعتبار كونها مكانا مبهما، وهو: عندى، ولدى، وشبههما نحو: دون (١٠)، وغيره.

قوله: لإبهامهما<sup>(۱)</sup> تعليل للحمل، أي: لكونها مشابهة لها من حيث الإبهام، أي: من حيث عدم تعينها، فيكون إبهامها لغويا بالنسبة إلى ذلك الاصطلاح<sup>(۱)</sup>، وإلا فلا معنى للحمل لأنها منه بالحقيقة حينئذ.

وحمل عليه في ذلك/ لفظ مكان كما في: جلست مكانك؛ لكثرته، أي: لكثرة لفظ المكان في الاستعمال<sup>(٤)</sup>، أو لأنه مبهم (٧٤/ب) أيضا بالمعنى المذكور، لكثرة الأمكنة<sup>(٥)</sup>. هذا على رأى من فسر المبهم بالجهات الست<sup>(٢)</sup> واصطلح، وأما من فسره<sup>(٧)</sup> بأنه الذي اسمه باعتبار ما ليس داخلا في مسمًّاه، كـ الفوق – مثلا – فإن تسمية المكان به بالإضافة إلى التحت، وهي ليست بداخلة في ذلك المكان، فيتبدّل تبدل الإضافات، والمعيّن بخلاف ذلك أي: هو الذي اسمه باعتبار ما هو داخل في مسمًّاه، كـ الدار، مثلا، فإن التسمية بها [باعتبار]<sup>(٨)</sup>.

٢/١٢: " واختلف في تفسير المبهم من المكان فقيل: هو النكرة ولـيس بشــىء.... وقيــل: هــو غــير الححصــور وهــو الأولى " اهــ، والنظُرُ: ابن يعيش ٢/ ١٤، والإيضاح لابن الحاجب ٢/ ٣١٧، والأصبهاني ص ٣٢٢.

(۱) قال النيلى: "أما (دون) فهى أشد إبهاماً من الجهات الست، لاحتمالها كُلُّ واحدة منها، قال الشاعر: فإن المُوعِدِيُّ يَرَوْنَ دُونى... أُسُودَ خَفِيَّةَ الغُلْبِ الرُّقَابَا. أي: يرون ذلك من كل جهة من جهاتى "ا. هـ، انْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٤٦٩، وانْظُرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٥٤٤.

(٢) قال ابن الحاجب في الأمالي ٣/ ٧٢ موضحا وجه الإبهام: " إنما كانت الجهات السّت مبهمة من حيث كانت متوقفة في معقوليَّتها على ما تضاف إليه مثل: فَوق، وأمام، وخلف، فحُمل عليه من ظروف المكان ما كان متوقّفاً في معقوليَّته على مُضافِه مثل: لَدَى، وعند، وتِلقاء، وتُجَاه، وحِدَاء، وحِدَه، ووَسْط، وبَيْنَ ونحو ذلك " اهـ. وانْظُرْ: ابن القواس ص ٢٢٧.

(٣) قال ابن الحاجب٢/ ٤٨٧: " هذا على قول الأولين، وأما على القول الثاني فهي داخلة في حد المبهم الأصلي".

(٤) قال في الأمالي٣/ ٤٩: "يعنى أن العرب يقولون: جلستُ مكانك، وهو ظرف مكان نحتص منصوب بتقدير (في)! فجوابه: أن لفظ (مكان) كثّر في كلامهم، والشيء إذا كثر جعلوا له شأنا ليس لغيره، فاختُصر الكلامُ بحذف (في) فانتصب بتقديرها، فهذا معنى قولنا: ولفظ مكان لكثرته "، وانْظُرْ: الأمالي ٣/ ٧٢. قال الرضى ٢/ ١٤: " ولا ينبغي للمصنف هذا الإطلاق، فإن لفظ (مكان) لا ينتصب إلا بما فيه معنى الاستقرار، فلا يقال: كتبت المصحف مكان ضرب زيد " ا. هـ.

(٥) انْظُرْ: الكناش ١/ ١٧٨، والأصبهاني ص ٣٢٢.

(٦) وهو قول الأكثرين.

(٧) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٤٨٥، والإيضاح ١/ ٣١٧، وابسن القواس ص ٢٢٦، والأصبهاني ص ٣٢٢، والإقليد ص ٤٨٨، وممن فسّره بذلك الإسفراييني صاحب لباب الإعراب، انْظُوْ: لباب الإعراب ص ٢٨٥.

(٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

### وما بعد دخلت مثل: دخلت الدارَ، على الأصح.

الأمور الداخلة (١) فيها، فلا يتبدل أصلا، فعنده (٢) يدخل في حد المبهم (عندي) و(لدي) وشبههما؛ لأن إطلاق (عند) - مثلا - على ما يقرب بشيء بالإضافة إلى ما يبعد منه، فكذا غيره، فلا حاجة إلى الحمل حينئذ.

فإن قلت: ما الفرق بين (عند) و(لدى) وشبههما، وبين لفظ (المكان) حتى لم يجمعه معها فى الحمل، بل أفرده عنها فى الذكر؟، قلت: هو أن (عند) وأخواتها مبهم اصطلاحى على أحد التفسيرين - كما عرفت - بخلاف لفظ (المكان) فإنه ليس منه (٣) على كل واحد من التفسيرين، أما الأول: فلأنه ليس من الجهات الست، وأما الثانى: فلأنه اسم لم يتمكن فيه، وهذا المعنى ليس موقوف على شىء خارجى، وهو ظاهر.

وحمل عليه أيضا ما بعد دخلت في هذا الحكم في مثل: دخلت الدار - وإن كان الدار من المكان المحدود - على المذهب الأصح، وهو مذهب سيبويه (٤) ومَن تابعه، وفيه إشارة إلى الخلاف فيه: فقال بعضهم: إن (الدار) ههنا المفعول به (٥)، وبعضهم إنها المفعول فيه (٢).

والنظر في أن (دخلت) هل هو متعد أو غير متعد؟.

فذهب الجرمى إلى أنه متعد فنصبها، على أن يكون مفعولا بها (٧) فى بعض الرواية، كما فى قولك: بنيت الدار، وذهب الأكثرون إلى أنه لازم فنصبوها بتقدير (فى) إما حملا على المكان المبهم، أو للتوسع، أو على الشذوذ، كما فى: ذهبت الشام، واليمن، ومثلهما.

<sup>(</sup>١) قال ابن القواس ص ٢٢٦: " من البناء والسقف ونحوه، وكذلك الفرسخ فإن مسمّاه لما كان عبارة عـن اثنـى عشر ألف ذراع كان لــه الاسم باعتبار ما دخل فيه، لا باعتبار إضافته إلى غيره " ١. هــ.

<sup>(</sup>٢) هذا جواب قوله: (وأما من فسره) في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (به) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ١/ ٣٥: " وقد قال بعضهم: ذهبت الشام، يشبهه بالمبهم إذ كان مكاناً يقع عليه المكانُ والمذهب وهذا شاذ؛ لأنه ليس في (ذهبب) دليلٌ على (الشام) وفيه دليلٌ على المذهب والمكانِ، ومشل: (ذهبت الشام): دخلت البيت " ا. هـ، وانْظُرُ: الإغفال لأبي على ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٥) وهذا مذهب الجرمى، والمبرد فى أحد قوليه، وأبى الحسن، انْظُرْ: المقتضب٤/ ٣٣٧، والانتصار ص ٤٦ وما بعدها، وانْظُرْ قول الجرمى فى: أمالى ابس الشجرى ٢/ ١٣٨، والرضى ٢/ ١٥، وابس القواس ص ٢٢٨ والكناش ١/ ١٧٨، وانْظُرْ رأى أبى الحسن فى: شرح الجمل لابن عصفور ١/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٦) وهو قول سيبويه، والأكثرين، وهو اختيار المصنف. انْظُرْ: ابن القـواس ص ٢٢٨، وانْظُـرْ: الإيضـاح لابـن الحاجب ١/٣١٧، والأصبهاني ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٧) قال ابن القواس ص ٢٢٨: " لأن تصور حقيقته يتوقف على تصور متعلّقه، لأنه لو قدر انتفاء المـدخول إليـه لامتنع تصور معنى الدخول، وكل ما كان كذلك فهو متعد " ١. هـ.

#### وينصب بعامل مضمر، وعلى شريطة التفسير.

والأصح ما ذهبوا إليه، والدليل عليه بوجهين (١)، أحدهما: أن مصدره على (فعول) وهو من مصادر الأفعال اللازمة غالبا، والحكم يُحمَّلُ على الأغلب، وثانيهما: أن نظيره وهو (جُزْتُ) (٢) ونقيضه وهو (خرجت) لازمان، فالأولى أن يكون هو محمولا عليهما.

وينصب أى: المفعول فيه بعامل مضمر جائز إظهاره، كما يقال لمن قال: متى أسير؟: يـوم الجمعة (٣)، أى: سريوم الجمعة، وحذف الفعل استغناء عنه بالمذكور في السؤال.

وينصب أيضا بعامل مضمر غير جائز إظهاره لكونه على شريطة التفسير<sup>(3)</sup> على الوجه المذكور بتفاصيله في المفعول به، فيختار رفعه في نحو: يومُ الجمعة صمته، ونصبه في نحو: أيومَ الجمعة صمتَه؟ ويومَ الجمعة صمه، أو: لا تصمه، وصمتُ يومَ الجمعة، ويومَ السبت سافرت فيه، وإذا يومَ الجمعة سافرت فيه فصمه، ويستوى الأمران في نحو: يومُ الجمعة سافرت فيه فصمه، ويستوى الأمران في نحو: يومُ الجمعة صمت فيه، ويومُ السبت سافرت فيه، ويجب النصب في نحو: إنْ يومَ الجمعة صامه زيدٌ صُمْتُ، وهلا يومَ الجمعة صمتَ (٥).

وذهب بعضهم إلى أن المختار فيه النصب على كل حال؛ لأنه ظرف فلا يصح حمله على المفعول به في وجوهه، وفيه نظر معلوم وجهه للمتأمل.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انْظُرُّ: أمالى ابن الشجرى ٢/ ١٣٨، وابن القواس ص ٢٢٨، والشرح المتوسط ص ١٧١، والأصبهاني ص ٣٢٥، والأشموني ٢/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس ص ٢٣٠: " ولا يُنصب بالفعل الأول لأنه قد نصب (متى) فلا ينصب ظرفا آخـر " ا. هــ. وانْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ٤٧.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب في: الإيضاح ١/٣٢٣: "وضابطه: أن يتقدم ظرف وبعده فعل أو ما هـو في معنى الفعـل كقولك: يوم الجمعة أنت ضارب فيه، مُسَلَّط على ضمير ذلك الظرف بإظهـار (فـي) إذ لـو لم تظهــر (فـي) لكان متسعاً فيه " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٩٠، وابن يعـيش ٢/ ٤٧، والرضــى ٢/ ٢٨، والأصــبهانـى ص ٣٢٦، والتصريـــح المراد المراد المراد المرد المراد المراد المرد المردد ال

#### [المفعول لـه]

## المفعول لــه: ما فُعِلَ لأجله فعلٌ مذكور مثل: ضربتُه تأديباً، وقعدت جُبناً.

لما فرغ عن بيان المفعول فيه شرع في بيان المفعول لـه فقال: المفعول لـه، قدمه على المفعول معه نظراً إلى أن الأصلَ في وقوع الفعل وقوعُه عن علةٍ، بخلاف المصاحبة.

وعرفه بقوله: ما فُعِل لأجله فعل بحذف المضاف [أي]<sup>(۱)</sup>: اسم ما فعل لأجله فعل، وهذا القول يتناول غير المفعول له كـ (التأديب) في قولنا: أعجبني التأديب، وكرهت التأديب؛ لأنه فعل لأجله فعل من الضرب والشتم وغيرهما، فلما قال: مذكور خرج عنه مثل ذلك؛ لأنه لم يفعل لأجله شيء من الفعلين المذكورين<sup>(۲)</sup>.

مثاله: مثل: ضربته تأديبا<sup>(٣)</sup> لـه، فإن التأديب شيء فعل لأجله فعل مذكور وهو الضرب؛ لأن المراد من الفعل هو الفعل الحقيقي لا الاصطلاحي<sup>(٤)</sup>، وحصوله في ضمن الاصطلاحي.

وكرَّر المثال بقوله: قعدت جبنا<sup>(٥)</sup> إشارة إلى أن المفعول له سبب حاملٌ للفاعل على الفعل، سواء تقدم عليه في الوجود فلم يصلح أن يكون الفعل علة له، أو تأخر عنه فيه، فوجد الصلاحية لذلك، وسواء كان علة غائبة له أو لا، وبهذا ظهر فساد ما قيل: إن المفعول له غرض للفاعل من فعله، وفيه إشارة أيضا إلى جواز أن يجيء المفعول له معرفة ونكرة، دفعا لقول الجرمي، وابن السراج<sup>(١)</sup>.

فإن قلت: كيف يكون المفعول لـ ه سبباً للفعل، مع كونه سبباً منه كما في: ضربته تأديبا؟ (٧).

(١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٢) قال الرضى ٢/ ٢٩: "قوله: (مذكور) احتراز عن قولك - وقد شاهدت ضرباً لأجل التأديب -: أعجبنى التأديب، فإن التأديب فُعِل لـه الضرب، إلا أنك لم تذكر الضرب في قولك عاملاً فيه، فالحق أن نقول في المفعول لـه: هو ما فعل لأجله مضمون عامله " ١. هـ.

(٤) قال الدولت آبادي ل ٤٥/ب: " (فِعْلٌ) أي: حدث، لا الفعل الاصطلاحي " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) اعترض على المصنف في تمثيله للمفعول لـه بهذا المثال انْظُرْ هذا الاعتراض ودفعه في: ابن القواس ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) قال الدولت آبادي ل ٤٥/ب: "قوله: مثل: ضربته تأديبا، نظير العلة الغائية، و(قعدت جبنا) نظير العلة المؤثرة، ولو ذكر في موضع (قعدت جبنا): (حاربت شجاعة) لكان أحسن؛ لأن الشجاعة مرغوبة والجبن مذمومة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) شرط الجرمي، وابن السواج، والمبرد، والرياشي، كون المفعول لـه نكرة، وإن وجدت فيـه ال فزائدة؛ لأن المراد ذكر ذات السبب الحامل، فيكفى فيه النكرة، فالتعريف زيـادة لا يحتـاج إليهـا. انْظُرْ: ابـن يعـيش ٢/ ٥٢، والرضـي٢/ ٣٠، وابـن القواس ص ٢٣٢، والارتشاف ٣/ ١٣٨، وشفاء العليل ٢ (٤٦٣، والهمع ٢/ ٩٩، والأشموني ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) أورد صاحب الإقليد مثل هذا الاعتراض وأجاب عنه بقوله: " فإن قلت: قد ظهر بما ذكرت أن التأديب سبب الضرب، ونحن نعلم أن الضرب سبب التأديب فكيف يكون الشيء سببا لشيء هو سبب لـذلك الشيء؟ قلت: التأديب باعتبار معلوميته وفائدته سبب للضرب، وباعتبار وجوده مسبباً له، فالوجه الذي جعله سبباً غير الوجه الذي جعله مسببا، والتناقض فيما إذا كان سببا لشيء واحد من وجه واحد، ونظيره: سافر تصح، فالمسافرة سبب للصحة، ومعقولية الصحة وفائدتها سبب للإقدام على المسافرة " اهـ. الإقليد ص ٥١١).

#### خلافا للزجاج فإنه عنده مصدر.

قلت: ما كان سببا للفعل تصورُرُه ووجوده الذهني، وما كان مسببا عنه وجوده الخارجي، فلا إشكال لتغاير الجهتين.

أورد السيد عبد الله ها هنا سؤالا لطيفا وهو (۱): "أنه لا يجوز أن يكون / التأديب في قولك: ضربته (١٤٨) تأديبا له (٢) هو الباعث؛ لأن التأديب نفس الضرب [في الوجود] (١)؛ لأنه لم يصدر ههنا عن المتكلم حدثان أحدهما: الضرب، والثاني: التأديب، بل الصادر عنه حدث واحد، فلا يجوز أن يكون الشيء علة لنفسه "، وأجاب بأن العلة في الحقيقة إنما هي أثر التأديب [وهو التأدب] (١) إلا أنه ما صرح به، أو تقول: إن ههنا مضافا محذوفا تقديره: إرادة تأديب ". خلافا للزجاج، اعلم أن خلاف الزجاج ليس بمتعلق بما ذكر من المثالين، كما زعمه صاحب المتوسط (٥)، بل هو متعلق بأصل الباب، يعنى: ترجمة هذا الباب بالمفعول له كما هو مذهب البصريين صحيحة، خلافا للزجاج فإنه لا يغرده بابا برأسه، بل يجعله من باب المفعول المطلق، كما هو مذهب الكوفيين (١٦)، ويدل على هذا لمقصود إفراد الضمير في قوله: فإنه عنده مصدر، فالتأديب في: ضربته تأديبا – مثلا – نوع من النصاب القهقرى في قولك: رجع القهقرى، فالمعنى: ضربته ضرب تأديبا أو ضربته وأدبته تأديبا (١٠).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شوح لب الألباب ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصلِّ: (ضربته للتأديب) وما أثبته من شرح لب الألباب ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: شرح لب الألباب ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: شرح لب الألباب ص ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) قال في المتوسط ص ١٧٤: " وقوله: " خلافا للزجاج " أي: التأديب والجبن في المشالين المذكورين مفعول له خلافا للزجاج، فإن التأديب عنده في قوله: ضربته تأديبا له، مصدر من غير لفظ الفعل، فكأنه قال: ضربته ضربا وأدبته تأديبا له، وهو ضعيف؛ لأن المفهوم عن العرب العليَّة، وعلى ما ذكره الزجاج لم تفهم منه العلية " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) مذهب الكوفيين أنه ينتصب انتصاب المصادر، وليس على إسقاط حرف الجر، ولـذلك لم يترجموا لــه استغناء بباب المصدر عنه. انْظُرُ: الارتشاف ٣/ ١٣٨٤، وشرح اللمحة ٢/ ٢٠٤، والهمع٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>۷) اختلف النقل عن الزجاج في هذه المسألة، فابن الحاجب في مقدمته، وابين القواس ص٢٣٢، والرضى ٢/ ٣٠، وابن مالك في شيرح التسهيل ٢/ ١٩٨، وابين هشام في شيرح اللمحة ٢/ ٢٠٣ ينقلون عنه أن المفعول له منصوب نصب نوع المصدر، وقال ابين هشام: " إنه ينحو في ذلك نحو الكوفيين وإن خالفهم في أن ناصبه عنده فعل مقدر من لفظه، أما عند الكوفيين فناصبه الفعل المقدم عليه " ا. ها أنظرُ: شرح اللمحة ٢/ ٢٠٤، ونقل ابين مالك عنه مرة أن مذهبه مذهب سيبويه، وهذا التردد في النقل بينه أبو حيان في الارتشاف٣/ ١٣٨٤ قائلا: " واختُلف النقل عن الزجاج فنقل ابين مالك عنه مرة أنه انتصب بفعل من لفظه واجب الإضمار ومرة نقل عنه أن مذهبه مذهب سيبويه، ونقل ابن عصفور أنه انتصب بفعل من لفظه واجب الإضمار وقال: نصّ على ذلك الزجاج في كتاب المعاني له " ا. هـ. وانظُر: من آراء=

#### وشرط نصبه تقدير اللام، وإنما يجوز حذفها...

واستدلوا على بطلان مذهبه (۱) بإدخال لام التعليل عليه كما في: ضربته للتأديب، فلوكان مصدراً لما صح دخولها عليه، ألا يرى أنه لا يصح أن يقال: ضربته لضرب، أو: لسوء، وما هو منه بغير اللام بمعناه لانفهام معنى التعليل منه، فلزم أن يتضمن اللام وهو بمعزل عن مواقع المصدر، فلما ظهر امتناع اللام لفظاً وتقديراً في المصدر، خرج المفعول له عن حدّه، وكان بابا على حِدة.

وشرط نصبه أى: شرط نصب المفعول له تقدير اللام، يعنى: لابد للمفعول له من اللام، تحقيقا لمعنى العَلِيَّة (٢) فإذاً حُلْف لأجل نصبه؛ لأنه لو لم يحذف لم يمكن نصبه، بل يجب جره؛ لأن حرف الجر لا يُلغى (٣)، ووجب أن تكون مقدرة، وإلا لفات منه معنى العليَّة التي هي شرط تحقق المفعول له.

وفى قوله: إنما يجوز حذفها فائدتان: إحداهما: أن جواز الحذف مقصورٌ على حصول ما يذكر من الشرطين، وهذا(٤) بإفادة إنما.

وثانيهما: أن إثبات اللام جائز عند حصولهما، لكن تفصيل هذا المقام بأن يقال: إن

=الزجاج النحوية قراءة في (معانى القرآن وإعرابه) د/شعبان صلاح، دار الثقافة العربية ط الأولى ١٩٩١م، ولكن بالرجوع إلى معانى الزجاج نجده أقر مصطلح المفعول له وأثبته، يقول الزجاج في قوله تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ المَوْتِ} - (١٩) سورة البقرة -: "نصب تعالى: {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ المَوت، وليس نصبه لسقوط اللام، وإنما نصبه أنه في تأويل المصدر، كأنه قال: يحذرون حذراً؛ لأن جعلهم أصابعهم في آذانهم من الصواعق يدل على حذرهم الموت "، فقوله هذا: بيان لعلة نصبه، وعليه فلا دليل فيه على ما نقل عنه، والله أعلم).

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٩٣، وشرح اللمحة ٢/ ٢٠٤، وقال الجامى ١/ ٢٧٤: " ورُدّ قاول النظرف الزجاج: بأن صحة تأويل نوع بنوع لا تُدخلُه في حقيقته، ألا ترى إلى صحة تأويل الحال بالظرف من حيث إن معنى (جاءني زيد راكبا): جاءني زيد وقت الركوب، من غير أن تخرج عن حقيقتها " ا. هـ.

<sup>(</sup>۲) قال الرضى ٢/ ٣١: يعنى أن تقدير اللام شرطُ انتصابُ المفعول له، لا شرطُ كون الاسم مفعولاً له، فنحو (للسمن) و(لإكرامك الزائر) في قولك: جئتك للسمن ولإكرامك الزائر، عنده مفعول له على ما يدل عليه حدّه، وهذا كما قال في المفعول فيه: إن شرط نصبه تقدير (في).... وهذا خلاف اصطلاح القوم، فإنهم لا يسمون المفعول له إلا المنصوب الجامع للشرائط، فحدُّه الصحيح هو: المصدر المقدر باللام المعلل به حدث شاركه في الفاعل والزمان " ا. هـ. وانْظُرُ: الجامى ١/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُّ: شرح المصنف ٢/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وهي).

## إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلّل...

جواز الإثبات إذا كان المفعول له معرفة أو قريباً منها، وأما إذا كان نكرة (١) فضعيف عند البعض وغير [ضعيف] عند بعض آخر؛ لأنه إذا كان نكرة محضة يكون له شبه خاص بالمفعول المطلق الذي للتأكيد، وكما لا يجوز انجراره باللام، كذلك لا يجوز انجرار المفعول له المشابه له، ولأنه حينئذ يشبه الحال والتمييز من جهة اللفظ لتنكيره، ومن جهة المعنى لما فيه من البيان، فيجب أن يكون منصوبا، كما يكونا منصوبين، وإذا انتصب امتنع من الجر، فالمعنى: إنما يجوز حذف اللام إذا حصل الشرطان أحدهما: إن كان المفعول له فعلا لفاعل الفعل المعلّل، أي: أن يكون فعلا لفاعل علّل فعله بالمفعول له، يعنى يكون المفعول له والفعل المذكور لفاعل واحد حقيقى (٣).

وفيه نظر؛ لأنه لو كان هذا شرطا للانتصاب لما وجد بدونه؛ لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، مع أنه يوجد، كقولك: شكرتنى إحساناً منى إليك، فإن الإحسان من فعل المشكور، لا من فعل الشاكر، اللهم إلا أن يحمل على الندرة والشذوذ.

قال بعضهم (٤): إن في انتصابه ثلاثة (٥) شرائط، وجَعَل الشرط المذكور متضمنا لأمرين: المصدر، وفعل فاعل الفعل المعلل.

ولا حاجة إليه؛ لأن المفعول لـ إذا كان فعلا بهذه الصفة لا يكون إلا مصدراً، فيلزم الاستدراك.

فإن قلت: ما تقول بقول ه تعالى: ﴿ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ حَوْفاً وَطَمَعاً ﴾ (٢) فإن (يريكم) فعل (الله) تعالى، وهو منزه عن الخوف والطمع؟.

قلت: هو محمول على حذف المضاف، أي: يريكم البرق إرادة خوفكم وطمعكم (٧٠)، أو ومقارنا

(۱) إن كان المفعول لـه مجرداً من اللام والإضافة فالنصب أكثر ويقل الجـر، وذهب الجزولي إلى تعين نصبه ومنع جـرِّه، قال الشلوبين: ولا سلف لـه في ذلك. انْظُرْ: شـرح الرضي ٢/ ٣٥، والارتشاف ٣/ ١٣٨٦، والهمع ٢/ ١٠٠.

(٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٣) قال الجامى ١/ ٣٧٦: " أى: اتحد فاعله وفاعل عامله، احترز به عما إذا كان فعلا لغيره نحو: جئتك لمجيئك إياى " ا. هـ، وانْظُوْ: الدولت آبادي ل ٤٦/ أ.

(٤) قال بذلك الزمخشرى في: مفصله ص٩٣ حيث قال: "وفيه ثلاثة شرائط: أن يكون مصدراً، وفعلا لفاعل الفعل المعلل، ومقارنا له في الوجود " ا. هـ، وانْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ٥٣، والتخمير ١٩ ٤١، والأصبهاني ص ٣٣٢، والأزهار الصافية ص ٣٧٥، وقد اشترط ابن القواس له أربعة شرائط، الثلاثة السابقة، وزاد عليها: أن يكون معنى الفعل الناصب له، وإلا لكان الشيء علة لنفسه، انْظُرْ: شرح ابن القواس ص ٢٣٣.

(٥) في الأصل: (ثلاث) وهو سهو.

(٦) سورة الرعد من الآية (١٢)، وسورة الروم من الآية (٢٤).

(۷) وهذا قول الزمخسرى في الكشاف ٣/ ١ ' ٢ ، على شرط اتحاد الفاعل، قال أبوحيان في البحر ٦ ٢ ٣٦٤: "وهذا الذي ذكره الزمخسرى من شرط اتحاد الفاعل فيهما ليس مجمعا عليه، بل من النحويين من لا يشترط ذلك وهو ابن خروف " ١. هه، وانظر: الدر المصون ٤/ ٣٣٤، وانظر قول ابن خروف في: الارتشاف ٣/ ١١٨٣، والأشموني ٢/ ١٢٣، والتصريح ١/ ٣٣٥.

#### لــه في الوجود.

على أنه متضمن لمعنى الرؤية أي: يجعلكم الرائين(١)، فالخوف والطمع علتان حينئذ لـرؤيتهم لا للإرادة، كأن المخاطبين يرون البرق خوفا وطمعا ولا حاجة حينئذ إلى الحذف.

> ثم المراد من الفعل أعم من أن يكون اختياريا أو طبعيا فيتناول الجبن في: قعدتُ جبنا. والثاني: أن يكون المفعول لـ مقارنا لـ أي: للفعل المعلّل في الوجود (٢).

وإنما اشترط لجواز الحذف هذين الشرطين لأن المفعول لــه حـين اتصـافه بهمـا يصـير مشـابها بالمفعول المطلق الذي من لفظ الفعل؛ لأنه فعل لفاعل الفعل المذكور ومقارنا له في الوجود أيضا، فكما تعدى إليه الفعل بدون اللام، فكذلك يتعدى إلى المفعول لـ مكذلك (٣).

فلو انتفى كل منهما أو أحدهما لم يجز حذفها، مثال انتفائهما: جئتك اليوم لإكرامك لي غداً، ومثال انتفاء الأول: جئتك للسمن، وجئتك لإكرامك إياى، فإن انتفاء الأول كما يكون بـأن لا يكون فعلا أصلا، كذلك يكون بأن يكون فعلا / لغير فاعل الفعل المعلل، ومثال انتفاء الثاني: (٤٨/ب) جئتك اليوم لإكرامي لك أمس<sup>(٤)</sup>.

فإن قلت: هل يجوز تقديم المفعول لـ على عامله أو لا؟.

قلت: يجوز لكونه فضلة كالمفعول به (٥)، ولا مانع من التقديم كما في المفعول معه.

\* \* \* \* \*

(١) انظُون: الكشاف ٣/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) قال الجامي ١/ ٣٧٦: " بأن يتحد زمان وجو دهما نحو: ضربته تأديبا، فإن زمان الضرب والتأديب واحد إذ لا مغايـرة بينهما إلا بالاعتبار، أو يكون زمان وجود أحدهما بعضاً من زمان وجود الآخر نحو: قعدتُ عـن الحرب جبناً، فإن زمان الفعل (القعود) بعض زمان المفعول لـه (الجبن)... " ا. هـ. وشرط كونـه مقارنـا لـه في الوجود هو قول الأعلم، قال أبو حيان في الارتشاف ٣/ ١٣٨٣: " وشرط الأعلم وناسٌ من المتأخرين أن يكون مقارنا للفعل في الزمان " ١. هـ. وانْظُرْ: الهمع ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ٥٤، وبهذه العلة قال الجامي ١/ ٣٧٦، وقال المصنف ٢/ ٤٩٥: " وإنما اشترط ذلـك لأن أكثر ما يكون الحامل على الفعل كذلك، والغرض الدلالة على حذف اللام، فكان اشتراطهما لأنهما ملازمان للتعليل غالبا دليلا على حذف اللام " ١. هـ. وانْظُرْ: الأمالي ٣/ ٧١، والرضى ٢/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٤٩٦، والغرة المخفية ص ٢٨٢، وشرح الأصبهاني ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) ومنعه قوم منهم: ثعلب، ورُدّ بالسماع، انْظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٣٨٨ حيث قال: " ويجـوز تقـديم المفعـول لــه على عامله، وإن لم يكن في الفعل مانع، ومنع ذلك قومٌ منهم ثعلب، والسماعُ يرُدُّ عليهم " ا. هـ. وانْظُرْ: الهمع ٢/ ١٠١، وحاشية يس على الفاكهي ٢/ ١٢٦.

#### [المفعول معه]

### المفعول معه هو: المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل...

لما فرغ عن بيان المفعول له، شرع في بيان المفعول معه، فقال: المفعول معه، قدمه على الحال وغيرها لكونه (١) أصلا بالنسبة إليهما، ولكونهما من ملحقات المفاعيل، ثم عرفه بقوله: [هو] (٢) المذكور بعد الواو، وهذا وإن كان احترازا عما يذكر بعد الفاء وغيره من حروف العطف لعدم المقارنة في الكل مع أنها شرط لثبوت المعية، لكنه شامل لمثل قولنا: زيد وعمرو أخوك، ولمثل قولنا: جاءني زيد وعمرو قبله، أو بعده، ومثل: كلُّ رجل وضيعتُه، فلما وصف الواو بقوله: لمصاحبة معمول فعل خرج أمثالهما عنه، فإن انتفاء ذلك القيد كما يكون بانتفاء المصاحبة، كذلك يكون بأن تكون المصاحبة لغير معمول (٣).

ومن هذا علم أن المراد من المصاحبة ههنا<sup>(3)</sup> هو: المصاحبة الحاصلة من الواو، فلا يرد النقض بقولنا: جاءنى زيد وعمرو معه؛ لأن المصاحبة ههنا ليست بحاصلة من الواو<sup>(6)</sup>، وإلا لزم أن يكون ذكر (مع) تكرارا<sup>(7)</sup>، ولقائل أن يقول: يشكل ذلك الحد بمثل قولنا: خرج زيد ضاحكا ومستبشراً، فإن "مستبشراً " مذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل؛ لأن واو العطف تجعل المعطوف عليه، ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بالمصاحبة: المعية، لا الموافِقة في أمر، كما هو مقتضى واو العطف.

ثم فى هذا الكلام دلالة على المذهب الأصح وهو مذهب البصريين، وهو: أن يكون العامل فى المفعول معه هو الفعل وإن كان لازما؛ لأنه قد قوى بالواو، فتعدى إلى المفعول كما تعدى بسائر الحروف من الهمزة والباء وغيرهما(٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لكونها) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وهو في: متن الكافية ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٩٧، والرضى ٢/ ٣٦، وابن القواس ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٢/ ٣٦: " ويعنى بالمصاحبة كونه مشاركاً لذلك المعمول فى ذلك الفعل فى وقت واحد، فـ (زيد) فى (سرت وزيداً) مشارك للمتكلم فى السير فى وقت واحد، أى: وقع سيرهما معا، وفى قولك: سرت أنا وزيد - بالعطف - يشاركه بالعطف فى السير، لكن لا يلزم كون السيّريّن فى وقت واحد " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) قال الرمانى: "والفرق بين الواو التى بمعنى العطف وبين الواو التى بمعنى (مع) أن التى بمعنى العطف توجب الشركة فى المعنى، فإن كان الأول على معنى الفاعل فالثانى على معنى الفاعل، وإن كان الأول على معنى المفعول فالثانى على معنى المفعول، وليس كذلك التى بمعنى (مع) لأنها للمصاحبة فقط " ا. هـ. انظرُ: شرح كتاب سيبويه للرمانى ص ٢١٢ رسالة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (تكرار) وهو لحن.

<sup>(</sup>٧) هذا مذهب سيبويه والمحققين من البصريين، يقول سيبويه ١/ ٢٩٧ بعد تمثيله بنحو: ما صنعت وأباك، ولو تُركَتُ الناقةُ وفصيلَها، فالفصيلُ = =مفعول الناقةُ وفصيلَها لرضعها: " إنما أردت ما صنعتَ مع أبيك، ولو تُركت الناقةُ مع فصيلِها، فالفصيلُ = =مفعول

## لفظا أو معنى.

لا كما زعمت الكوفية من أنه منصوب على الخلاف<sup>(۱)</sup>؛ لأن هذه الواو لا تقتضى <sup>(۲)</sup> المشاركة في الفعل، فينتصب على الخلاف، ولا كما زعم الأخفش <sup>(۳)</sup> من أن الواو ليست بمقوية للفعل قبلها، وإنما هي مصلحة لأن ينتصب الاسم بعدها انتصاب الظرف من غير واسطة؛ لقيامها مقام (مع)، كما كان ما ينتصب من غير واسطة لا يلزمه أن يكون ظرفا لكونه معربا بإعراب لا يتصور فيه ظهور الإعراب، ولا كما زعم أبو إسحاق الزجاج من أن انتصابه بفعل مقدر، فالتقدير عنده: استوى الماء ولابس الخشبة <sup>(۱)</sup>.

فإن قلت (٥): حقُّ الحروف التي هي معدِّية للفعل إذا كانت بعده الجرُّ!.

قلت: نعم إذا كانت عاملةً، وإلا فلا، وههنا ليست هي من العوامل.

قوله: لفظا أو معنى تفصيل لذلك (٢) الفعل الناصب للمفعول معه، يعنى: قد يكون ذلك الفعل العامل في المفعول معه فعلا (٧) من جهة اللفظ، أي: يكون ما هو المذكور فعلا في اللفظ، وقد يكون فعلا من جهة المعنى بألا يكون المذكور فعلا في اللفظ ولا يوافق له في الاشتقاق، لكن مما يستنبط منه معنى الفعل مع جواز تقديره منه (٨)، كما سيجيء مثالهما.

وذكر بعضهم أن هذا تفصيل للعامل المراد<sup>(٩)</sup>.

معه، والأبُ كذلك، والواو لم تُغيّر المعنى، ولكنها تُعملُ في الاسم ما قبلها "ا. هـ، وبمثل هذا قال الفارسى انظُرُ: الإيضاح ص ٢١٥، والإغفال ٢/ ٣٣٧، وانظُرُ: الإنصاف ٢/٨٤١، وأسرار العربية ص ١٧٠، واللباب للعكبرى ١/ ٢٧٩، وشرح قواعد الإعراب لابن هشام ص ١٥٠، والتصريح ٢/ ٣٤٣).

(١) انْظُرْ قول الكوفيين في المراجع السابقة وابن يعيش ٢/ ٤٩، وشرح التسهيل ٢/ ٢٥٠، والرضى ٢/ ٣٨.

(٢) في الأصل: (يقتضي) وهو تصحيف.

(٣) انْظُرْ قول الأخفش في: ابن يعيش٢/ ٤٩، والرضي٢/ ٣٨، وابن القواس ص٢٣٦، والارتشاف ٣/ ١٤٨٤.

(٤) انْظُرْ: الإنصاف ١/ ٢٤٨، وأسرار العربية ص ١٧١، واللباب ١/ ٢٨٠، والارتشاف ٣/ ١٤٨٤، والهمع ٢/ ١٧٨، وشرح التسهيل للشيخ خالد ١/ ٦٢، رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية رقم ٢٠٢، تحقيق د/ خيرى عبد الراضى عبد اللطيف محمود، وقد نُسب للجرجاني القول بأن ناصبه هي الواو بنفسها، انْظُرْ: شرح التسهيل ٢/ ٢٥٠، والرضى ٢/ ٣٨، والمساعد ١/ ٥٤٠، وانْظُرْ: المقتصد ١/ ٢٦٠.

(٥) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه في: ابن يعيش ٢/ ٤٨، وشرح التسهيل ٢/ ٢٤٩، والصفوة ١/ ٥٢٣.

(٦) في الأصل: (كذلك) وهو تصحيف.

(٧) في الأصل: (فلا) وهو تَصْحِيف.

(٨) مثال العامل اللفظى: استوى الماء والخشبة، ومثال المعنوى: مالك وزيداً، أى: ما تصنع. انْظُرْ: الدولت آبادى ل ٤٦/ ب.

(٩) ذكر ذلك ابن الحاجب في شرحه ٢/ ٤٩٨ حيث قال: "وقوله: لفظا أو معنى، تفصيل للعامل المراد، ليدخل فيه النوعان " ا. هـ، وتبعه: ركن الدين الإستراباذي في شرحه الصغير على الكافية مخطوط بدار الكتب، رقم / ٣٢٤، ميكروفيلم رقم / ١٨٨٧، لوحة ٥٩/ أ، وانْظُرُ: ابن القواس ص ٢٣٥.

## فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف، فالوجهان نحو: جئت أنا وزيدٌ، وزيداً.

لم يذكر لفظ الفعل، ولعلّه قصد أنه بلفظه (۱) شامل لاسم الفاعل، والمفعول، والصفة المسبهة، والمصدر، واسم التفضيل، وأسماء الأفعال، بخلاف لفظ الفعل فإن شموله لها غير ظاهر؛ لأنه بالإرادة من الفعل غير الاصطلاحي، لكن قول المصنف بعد هذا مؤيد للأول، وهو قوله: فإن كان الفعل لفظا، أي: إن كان العامل المذكور فعلا في اللفظ وجاز العطف، أي: عطف ما بعد الواو على معمول الفعل لعدم المانع عنه، فالوجهان (۱) أراد بهما: العطف، والنصب على أن يكون ما بعد الواو مفعولا معه، كما في نحو: جئت أنا وزيدٌ – بالرفع – على أنه عطف على الفاعل لكونه متأكداً بالضمير المنفصل، [ وزيداً] (۱) – بالنصب – على أنه مفعول معه (۱).

وأما الإشكال الذي أورده صاحب المتوسط بـ (عمرا) في: ضربت زيداً وعمراً (٥)، فقال المصنف في دفعه: " إنه وجد ما هو أولى منه (٢) "، فحمل هذا الكلام على كونه مفعولا به أولى من الحمل على كونه مفعولا معه؛ لأن المفعول به أصل بالنسبة إلى سائر المفاعيل، ولا يلزمه أن يذكر في التعريف ما يدل عليه؛ لأن هذا كان من قبيل التخلف لمانع، وذكر عدم المانع غير مشروط في تحقيق كل شيء، كذا في العجدواني (٧).

ولقائل أن يقول: حمل الكلام في نحو: جئت أنا وزيداً، على أنه فاعل أولى؛ لأنه أصل بالنسبة إلى المفعول وجزء من الكلام، ففي قوله: (جاز الوجهان) نظر حينئذ!.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بظة) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٢/ ٣٨: "قوله: "فإن كان الفعل لفظا وجاز العطف فالوجهان "هذا أولى مما قال عبد القاهر في نحو: قام زيد وعمرو، إنه لا يجوز فيه إلا العطف، ولعلّه قال ذلك لأنه - أى النصب - مخالفة للأصل الذى هو العطف لا لداع، وهو ممنوع؛ لأن ههنا داعيا وهو النصب على المصاحبة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط منُّ الأصل وهو في: متن الكافية ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الكناش ١/ ١٨٠، والدولت آبادي ل ٤٦/ ب.

<sup>(</sup>٥) قال في المتوسط ص١٧٩: " فإن كان الفعل لفظا فلا يخلو من أن يجوز العطف أو لا يجوز العطف، فإن جاز العطف جاز الوجهان: العطف، والنصب، على أن يكون مفعولا معه نحو: جئت أنا وزيداً، بالرفع والنصب، وإنما جاز العطف ههنا لتأكيد الضمير المتصل بالمنفصل، وفيه نظر؛ لأنه يشكل بمثل: ضربت زيداً وعمراً، فإنه جاز العطف مع أنه لم يجز غيره، لا يقال: يريد بالجواز جواز العطف وعدمه، وههنا يجب العطف؛ لأنا نقول: الجواز أعم من ذلك، والذي يدل عليه قوله عقيب ذلك: (وإن كان فعلا معني وجاز العطف تعين العطف فإنه أطلق الجواز على العطف مع أنه واجب... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٤٩٨ حيث قال: " والجواب عن مثل: ضربت زيداً وعمراً، أنه وجد ما هـو أولى منه فحمل عليه " اهـ.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: شوح الغجدواني ص ٢١٢.

## وإن لم يجز العطف تعين النصب نحو: جئت وزيداً.

ويمكن أن يجاب عنه: أن جواز الوجهين لا يستلزم التسوية بينهما في جميع الوجوه، فلا ينافي حسن أحدهما، لكن هذا / الجواب مشعر بضعف جواب المصنف، فالأولى في الجواب: أن (٤٩/أ) الترديد في عامل ما ذكر بعد الواو التي لمصاحبة معمول فعل، فإن أريد من الواو ههنا المصاحبة فهو من المحدود، فلا إشكال، [وإن](١) لم ترد فخروجه عن الباب ظاهر فلا انتقاض به، وبهذا يندفع أيضا ما قيل: إن جواز العطف بمجرده لا يستلزم جواز الوجهين، وإنما يستلزم أن لو أريد المصاحبة، فافهم.

وبقى علينا دفع ما قيل: "إن ترديد المصنف في المفعول معه يلزم منه أن يكون العطف مما يصدق عليه المفعول معه؛ لأن مورد القسمة يجب أن يكون معتبراً في الأقسام، واللازم من جعله العطف مقابلا للمفعول معه ألا يكون هو منه، فبينهما تناف ظاهر"، فقال صاحب الغجدواني في دفعه (۱): "لا يلزم ذلك وإن كان يوهم؛ لأن قصده الترديد فيما يكون صالحا للعطف والمفعول معه من حيث هو هو، أي (۱): مع قطع النظر عن غيره، لا فيما يكون مفعولا معه على القطع، ومثل هذا الصنع صنيعه (۱) في الإضمار على شريطة التفسير، حيث قال: ويختار الرفع (۱) بالابتداء، ومعلوم أن ما أضمر عامله على شريطة التفسير لا يرفع بالابتداء؛ لأنه حينئذ لا يكون مجرداً عن العامل اللفظي، إلا أن غرضه: وضع المسألة فيما يكون صالحاً للقبيلين من حيث هو هو، فكذلك ههنا.

وإلا، أى: وإن لم يجز العطف على معمول الفعل لوجود المانع عنه تعين النصب فى الاسم المذكور بعد الواو على أنه مفعول معه كما فى نحو: جئت وزيداً بالنصب على القطع، وإنما لم يجز العطف هنا لأن الضمير المرفوع المتصل إذا لم يؤكد بالمنفصل تعذر العطف عليه (٢).

ومن قال إن العطف ههنا قبيح وليس بممتنع أجاز الوجهين (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) كلمة: (أي) ليست في الغجدواني.

<sup>(</sup>٤) في الغجدواني: (ومثل هذا الصنيع صنعه).

<sup>(</sup>٥) كلمة: (الرفع) كورت في الأصل.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: ابن القواس ص٢٣٧، والكناش ١/ ١٨٠، وشرح الكافية لابن هاشم ل ٥٧/ ب، والأصبهاني ٣٤٠.

<sup>(</sup>۷) وهم الجمهور، قال الرضى ٢/ ٤٠: "جمهور النحاة على أن النصب مختار ههنا لا أنه واجب، وذلك مبنى على أن العطف على العطف على المنطف عليه، قبيحٌ لا ممتنع " العطف على الضمير المرفوع المنطق ص ١٣٤ الناظم ص ١١٢، والتصريح ١/ ٣٤٥، والأشموني ٢/ ١٣٩.

## وإن كان الفعل معنى وجاز العطف تعيَّن العطف نحو: ما لزيدٍ وعمرو.

وأما الاعتراض بأن المفهوم الظاهر من كلام المصنف: أن يكون العامل على النصب على القطع محصوراً في المانع اللفظي عن العطف، وليس كذلك، فإن الواو في قولنا: جاءني زيد وعمراً لكونه للمعية لم يجز حمله على العطف، لإخلال ذلك المقصود من الكلام، فتعين النصب فيه، مع أن المانع منه ههنا معنوى لا لفظي، فليس بحق، تعرفه (۱) لو تأملت، مع أنا لو فرضنا حقيقته لا يضره؛ لجواز كون معنى (۲) كلامه: وإن لم يجز العطف تعين النصب، سواء عدم الجواز منه مانع لفظي أو معنوى، نعم يوهم مثاله ذلك، لكن يندفع بالتأمل في المراد.

ثم اعلم أن جواز<sup>(۳)</sup> الوجهين عند جواز العطف إنما يستقيم على رأى من قال: إن الباب<sup>(۱)</sup> قياسى، كما هو رأى الأخفش<sup>(۱)</sup>، وأما من يقول إنه مقصور على السماع كما رأى سيبويه<sup>(۱)</sup>، فلا يمكن جواز الأمرين عنده عند جواز العطف على الإطلاق، بل يقتصر فيه على ما ورد به السماع.

وإن كان الفعل العامل فعلا معنى بأن يكون المذكور في اللفظ مما يستنبط منه معنى الفعل، ومع ذلك جاز العطف، أي: عطف ما بعد الواو على ما قبله، تعيَّن العطف في الاسم المذكور كما في نحو: ما لزيد وعمرو، وإنما تعين العطف في مثل هذا لأنه الأصل [فلا حاجة](٧) إلى تكلف جهة أخرى.

وأما الفرق بين الأول وبين هذا فلأن العامل في الأول فعل صريح فجاز معه النصب مع جواز العطف لقوته، وفي هذا معنى ليس بفعل صريح، فلم يقو تلك القوة، فلذلك تعين العطف (^).

وأما عمله في المعطوف فلكون واو العطف في قوة تكرير العامل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يعرفه) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (المعنى) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لجواز) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (اللباب) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ قول الأخفش في: ابن يعيش ٢/ ٥٢، وهو قـول الأخفش، والفارسي، كما فـي: الرضـي ٢/ ٤٥، قـال صدر الأفاضل في: التخمير ١/ ٤١٥: " وجه القياس كثرة هذا الباب واطراده " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) وهو قول الأكثرين، انْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ٥٢، والهمع٢/ ١٧٥، ووجه السماع: أن كـلام العـرب اسـتقراءٌ لا قياس، انْظُرْ: التخمير ١/ ٤١٥، وانْظُرْ: اللباب للعكبري ١/ ٢٨٣، والبسيط لابن أبي الربيع ١/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>۷) زيادة من شرح المصنف ٢/ ٤٩٩، وما ذكره الشارح هو تعليل ابن الحاجب، وقال الرضى ٢/ ٤١: "قال المصنف: " العطف واجب فيه إذ هو الأصل، فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة "، وليس بشيء؛ لأن النص على المصاحبة هو الداعى إلى النصب، وقد يكون الداعى إلى النصب ضروريا، ولو سلمنا أنه ليس بضروري قلنا: لِم لا يجوز مخالفة الأصل لداع؟ وإن لم يكن ضروريا "ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) ما ذكره الشارح – رحمه الله – في بيان الفرق بين الوجهين، هو ما ذكره ابن الحاجب في شرحه٢/ ٤٩٩.

## وإلا تعيَّن النصب نحو: ما لك وزيداً، وما شأنك وعمراً؛ لأن المعنى: ما تصنع.

ثم قوله: (تعيَّن) على القطع، اختيارُه، وإلا فالمذكور في الكتب المعتبرة أن العطف ههنا مختار والنصب جائز (١).

وإلا أى: وإن لم يجز العطف فيما يكون الفعل معنى تعيَّن النصب فى ذلك الاسم على أنه مفعول معه؛ لأنه لما تعذر العطف - لامتناعه - على الضمير المجرور من غير إعادة الجار<sup>(۲)</sup>، وجب اعتبار ذلك الضعيف لأجل الضرورة، فتعين النصب، كما فى نحو: مالك وزيداً<sup>(۳)</sup>، ووجود معنى الفعل ههنا ظاهر؛ لأن الظرف متضمن لمعنى الفعل الحقيقى، إما فى ضمن السم الفاعل، أو فى ضمن الفعل الاصطلاحى، على اختلاف المذهبين.

وأما قوله: ما شأنك وعمراً فليس كالظرف في هذا، بل وجود معنى الفعل فيه يعلم من كون " شأنك " بمعنى فعلك، أو صنعك، فيكون بمعنى المصدر الذي فيه معنى الفعل، فهو مع الاستفهام يدل على الفعل<sup>(٤)</sup>.

ولهذا قال: لأن المعنى: ما تصنع؛ لشموله الصورتين من غير تكلف، بخلاف ما لو قال: إنهما بإضمار الفعل، فإنه لم يصح في الثاني،

ومن هذا القبيل قولهم: حسبُك وزيداً درهم، لأن المعنى: كفاك وزيداً درهم (٥).

فإن قلت: ما تقول في قوله:

## وَمَا أَنَا والسَّيْرَ في مَثْلَفٍ (٦)

(۱) قال في شرح التسهيل ٢/٢٥٧: " فإن كان ظاهرا المجرور باللام والشأن ونحوه، فالمختار العطف نحو: ما لزيد وأخيك، وما شأن عبد الله وعمرو، ويجوز النصب على إضمار كان بعد(ما) " ا. هـ. وانظُر: الرضى ٢/ ٤١ حيث قال: " وقال غيره: العطف هـو المختار مع جواز النصب " اهـ، انظُر: ابن القواس ص ٢٣٨، والارتشاف ٣/ ١٤٨٨، والهمع ٢/ ١٨١.

(٢) هذا مذهب البصريين حيث لا يجيزون العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار إلا ضرورة. انْظُوْ: الإنصاف ٢/ ٤٦٣ وما بعدها، وائتلاف النصرة ص ٦٢، وسيأتى الكلام على هذه المسألة مفصلاً فى باب عطف النسق، وانْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٦٣٩.

(٣) انْظُوْ: ابن يعيش ٢/ ٥٠، وشــرح التسـهيل ٢/ ٢٥٧، والصـفوة الصـفية ١/ ٥٢٥، والارتشــاف ٣/ ١٤٨٧، والهمع ٢/ ١٨٠.

(٤) اختلف في بيان الناصب لهذا الاسم، فقيل: الجار والمجرور لأنهما في معنى الفعل، وضمير المجرور فاعل والتقدير: ما تصنع وزيداً؟ وما تلابس وزيداً؟. وقيل: المصدر المدلول عليه من جهة المعنى والتقدير: مالك وملابَسَتَك زيداً؟ وما شأنك وتناولك زيداً؟. انْظُرْ: ابن القواس ص ٢٣٩، وانْظُرْ تفصيل القول في هذا في: شرح كتاب سيبويه للرماني ص ٢٢٩، والرضى ٢/ ٤٢، والارتشاف ٣/ ١٤٨٧، والهمع ٢/ ١٨٠.

(٥) قال ابن يعيش ٢/ ٥١: " لأنه يقبح حمله على الكاف لأنها ضمير مجرور، فحمل على المعنى " اهـ.

(٦) صدر بيت من المتقارب وعجزه: يُبَرِّحُ بالذَّكر الضَّابِطِ، لأسامة بن حبيب الهـ فلى فـى: شــرح أشــعار الهـ فليين ٣/ ١٢٨٩،=

فإنه منصوب على أنه مفعول معه، مع أنه ليس به فعل ولا معناه؟.

قلت: لا نسلم ذلك، بل فعله مضمر، فالمعنى: ما أكون أنا والسير فى مهلكة (١)، وهو مما جوزه النحاة (٢) حتى قالوا: لو قدر الفعل فى: كل رجل وضيعته، وكيف أنت وزيد؟ لكان من الباب.

قال في المتوسط (٣): إنما أورد مثالين ليعلم أن معنى الفعل موجود / مع حرف الاستفهام (٩٦/ب) والجار والمجرور، ومع حرف الاستفهام والاسم "، وفيه تسامح في العبارة.

\* \* \* \* \*

= والغرة المخفية ص ٢٨٦، وانظره في: الكتاب ٢/ ٣٠٣، وتحصيل عين الذهب ص ٢٠١، والجمل ص ٣١٩، والمفصل ص ٩٢، والجمل ص ٣٧٣، وشرح عمدة الحافظ ٢/ ٤٠٤، وشرح ابن الناظم ص والمفصل ص ٩١، والتخمير ٢/ ٤١٤، والرصف ص ٤٢١، والأشموني ٢/ ١٣٧. واختلفت روايته فيما سبق بين: وما أنا، وما أنت، ويُعبّر، بدلا من: يُبرِّح، ومَذلَج، بدلا من: مَتْلَف. والمتلف: القفر الذي يتلِف فيه كلُّ من سلكه، ويُبرِّح: يُكلِّفُه البَرْح وهو المشقة، والذكر الضابط: ذكر الإبل القوى. والمعنى: يُستَفه نفسه ويُنكر عليها السفر في مثل هذا المتلف الذي يُهلك الإبل، وقال هذا لأن أصحابه سافروا إلى مصر والشام وأرادوا منه النهوض معهم فأبي وأنشد هذا. انظر الخلل ص ٣٧٥. والشاهد قوله: (وما أنا والسير) حيث نصبه على أنه مفعول معه وليس معه فعل ولا معناه في الظاهر، وخرجه الشارح - رحمه الله - على أنه منصوب بفعل مضمر والتقدير: ما أكون أنا والسير.

(۱) قال الرمانى: " فنصب (السير) على المفعول معه وتقديره: فما كنت أنت والسير فى متلف، وهذه (كان) الناقصة؛ لأنه ليس على معنى الخبر فى هذا الكلام " ا. هـ انْظُوْ: شوح كتاب سيبويه للرمانى ص ٦٢٤، وانْظُوْ: الإقليد ص ٥١٠.

(٢) ممن أجاز مثل هذا الصيمرى انْظُرْ: التبصرة والتذكرة ١/ ٢٥٧ حيث أجاز النصب في (كل رجل وضيعته) وانْظُرْ: الرضى ٢/ ٤٤، والارتشاف ٣/ ١٤٨٣، وقال ابن مالك ٢/ ٢٥٤: " ومن ادعى جواز النصب في نحو: كل رجل وضيعته، على تقدير: كل رجل كائن وضيعته، فقد ادعى ما لم يقله عربى، فلا التفات إليه ولا تعريج عليه " ا. هـ.

(٣) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ١٨١.

### بحث الحال

### الحال: ما تبين هيئة الفاعل أو المفعول به...

لما فرغ من بيان المفاعيل شرع في بيان لواحقها، ومن جملتها: الحال، إنما لحقها الحال لأنها فضلة في الكلام كما أن المفعول كذلك، وأيضا للحال شبه خاص بالمفعول فيه وهو: دلالتها على الزمان كالظرف (١).

فإن قلت: لِمَ قدم الحال من بين اللواحق على غيرها؟.

قلت: نظراً إلى أنها متعلقة بالفاعل أو المفعول من غير نظر إلى فك التركيب، بخلاف غيرها، وإن وجد فيه وجه مستلزم للتقديم.

فهي في اللغة عبارة عن صفة غير راسخة (٢)، ولهذا كان الأصل في بابها المتعلقة.

وفى الاصطلاح: ما تبين هيئة الفاعل، قوله: "ما تبين " وإن كان متناولاً لها ولغيرها كه التمييز، لكن خرج ذلك الغير بإسناد تعلقه إلى الهيئة؛ لأن التمييز مبين للذات لا للهيئة ("")، وأخرج بإضافة الهيئة إلى الفاعل النعت (أ)، فإنه وإن كان مبينا للهيئة لكن باعتبار الذات، لا باعتبار الفاعلية، بخلاف المحدود، فإن بيانها الهيئة باعتبار فاعلية الذات، لا باعتبار الذات مطلقا، و(القهقرى) في نحو: رجع القهقرى (٥).

وكلمة (أو) فى قوله: أو المفعول لمنع الخلو، فلا يمنع الجمع بينهما، فيدخل فيه مثل: لقيت زيداً راكبين، وإنما قيد المفعول بقوله: به ليكون تنبيها على أن الحال لا يقع بيانا لسائر المفاعيل، وأما جواز قولنا: ضربت الضرب شديداً، فلكونه فى المعنى مفعولا به (٢).

(۱) قال ابن القواس ص۲٤۱: " لما فرغ من ذكر المفعول أخذ يتكلم فيما يشبه المفعول، وإنما عقبه بالحال لأنها أقوى في الشبه به من غيرها؛ لأنها تقوم مقام المفعول فيه من حيث المعنى؛ لأن: جاء زيد قائماً، معناه في حال قيامه، ولذلك عُطف عليه في قول تعالى: [وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهم مُّصْبحِينَ وَباللَّيْل} " ا. هـ.

(٢) قال ابن القواس: " الحال يذكر ويؤنث، وهو مَن : حال يحول : إذا تَغيّر " اَه، اَنْظُر : السابق نفسه، وانْظُر : الصفوة الصفية ١/ ٤٨٠، والأشموني ومعه حاشية الصبان ٢/ ١٦٩.

(٣) انْظُوْ: الجامي ١/ ٣٨١، والدولت آبادي ل ٤٦/ب.

(٤) قال ابن الحاجب ٢/ ٥٠١: "قوله: "الفاعل أو المفعول به "احتراز من الصفة؛ لأنها تبين هيئة لا باعتبار كونها فاعلا أو مفعولا، فيتقيد الفعل كونها فاعلا أو مفعولا، فيتقيد الفعل المنات، وهذه باعتبار نسبة الفعل إليه فاعلا أو مفعولا، فيتقيد الفعل المنكور بها، فإذا قلت: جاء زيد راكبا، فقد حكمت على المجىء المنكور بقيد الركوب "اه.. وانظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٢٧، والرضى ٢/ ٤٦، وابن القواس ص ٢٤١، والكناش ١/ ٣٨١.

(٥) لأنها مبينة لهيئة الفعل الذي هو الرجوع، لا لهيئة الفاعل أو المفعول. انْظُرْ: الكناش ١٨٢/١.

(٦) انْظُرْ: الجامى ١/ ٣٨٢ وقد قال: " والمراد بالفاعل أو المفعول به أعم من أن يكون حقيقة أو حكما، فيدخل فيه الحال عن المفعول معه، لكونه في معنى الفاعل أو المفعول به، وكذا عن المفعول المطلق نحو: ضربتُ الضرب شديداً، فإنه بمعنى: أحدثت الضرب شديداً... " ا. هـ.

ولا يشكل هذا الحد بمثل: جئت أنا وزيداً متكلمين؛ لأن مجيء الحال عن المفعول معه بالنظر إلى كونه فاعلا في المعني (١).

فإن قلت: قد يقع الحال عن المضاف إليه كما في قوله تعالى: {وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا } (٢) وقوله تعالى: {وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا } وقوله تعالى: {أَيُحِبُّ أَحَدِكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا } (٣) فإن (حنيفا) و(ميتا) حالان من (إبراهيم) و(أخيه) وهما ليس بفاعلين ولا مفعولين (٤).

قلت: أجاب عنه صاحب الغجدواني (٥): بأن المضاف إليه لما كان في معنى المضاف، والمضاف مفعولا، كان المضاف إليه في حكمه معنى، فجاز أن يكون ذا حال، فإن لحم الأخ هو الأخ، وبالعكس، وكذلك لا فرق بين قولنا: اتبع إبراهيم، وبين قولنا: اتبع ملة إبراهيم "، ونقله عن الشيخ العلامة صاحب المفصل (٢) في حاشية من أمالي الكشاف، لكن فيه اختلاج للقلب (٧)، في أن المضاف الذي يقع ذا حال، هل يقع على هذا الوجه دائما فيتم الكلام أم لا، فيكون تخصيصا بالمثال، مع أنه لا يتمشى في وقوعها عن المبتدأ والخبر؟، فالأولى أن يقال: إن وقوعها عنهما (٨) باعتبار المناسبة بينهما (٩).

<sup>(</sup>١) قال الدولت آبادى ل ٤٧/ أ: " وإنما يقع الحال عن المفعول معه لكونه في معنى الفاعل أو المفعول به، لمصاحبته إياه في صدور الفعل أو وقوعه " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية (١٢٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات من الآية (١٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فاعلين) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) انظُرْ: شرح الغجدواني ص ٢١٥ ونصه: "... أن المضاف إليه لما كان في معنى المضاف، والمضاف مفعولا، كان المضاف إليه في حكمه معنى، فجاز أن يكون ذا حال كما في قوله تعالى: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ كَان المضاف إليه في حكمه معنى، فجاز أن يكون ذا حال كما في قوله تعالى: {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلُ لَكُمْ أَخِيهِ مَيْتاً } فإن (ميتا) حال عن قوله (أخيه) وجاز لأنه في معنى المضاف فإن لحم، فكذلك ههنا جاز أن يكون (حنيفا) حالا عن (إبراهيم) لأن (ملة إبراهيم) كأنها في معنى (إبراهيم) ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول: اتبع إبراهيم، وبين أن يقول: اتبع ملة إبراهيم ".

<sup>(</sup>٦) هو: محمود بن عمر بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى، أبو القاسم، جار الله، ولد بزمخشر من قرى خوارزم فى رجب، وقدم بغداد وسمع الحديث، ورحل إلى مكة فجاور بها وسمى جار الله، توفى بجرجانية بخوارزم سنة ٥٣٨ هـ، من تصانيفه: المفصل فى صنعة الإعراب، والأنموذج فى النحو، وشرح أبيات سيبويه، والفائق فى غريب الحديث، والكشاف عن حقائق التنزيل، وغير ذلك. انظُر: شذرات الذهب ١١٨٨، والبغية ٢ ٢٧٩، وطبقات المفسرين للسيوطى ص ١٢١، وطبقات المفسرين للداودى ص ٣١٤.

<sup>(</sup>۷) في اللسان (خلج) ۲/۱۲۲۳: " وخلجني كذا، أي: شغلني... واختلج الشيء في صدري وتَخَالُجَ: احتكـأ مع شك "، وقال في مختار الصحاح ص ١٤٣: " تخالج في صدري منه شيء أي: شككت " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) أي: وقوع الحال عن الفاعل والمفعول.

<sup>(</sup>٩) منع ابن مالك مجىء الحال من المضاف إليه مطلقاً؛ لأنه مكمل للمضاف وواقع منه موقع التنوين، لكن إن كان المضاف بمعنى الفعل حسُن جعل الحال من المضاف إليه نحو: عرفت قيام زيد مسرعاً، وكذلك لو كان المضاف جزء ما أضيف إليه كقول على: [وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهِم مِّنْ غِلَّ إِخْوَاناً} [الحجر: ٤٧] أو مثل =

## لفظا أو معنى نحو: ضربت زيداً قائما، وزيدٌ في الدار قائما، وهذا زيد قائما.

ثم اعلم أن المراد من الهيئة هي الصورة التي عليها الفاعل عند صدور الفعل عنه، أو المفعول عند وقوع الفعل عليه، وهي لا تدوم، بل تتبدل وتتغير، فحينئذ وجه التسمية لما يدل عليها الحال يظهر عند المتأمل في الجملة.

ثم ذلك الفاعل قد يكون فاعلا لفظا أى: ملفوظا، والمفعول كذلك، أو قد يكون ذلك الفاعل فاعلا معنى، أى: مقدراً غير ملفوظ، والمفعول كذلك، وعلى هذا يكون قوله: (لفظا أو معنى) حالين من الفاعل والمفعول (١)، فمثال الحال التي من الفاعل أو المفعول لفظا نحو: ضربت زيداً قائماً، فإن (قائما) يحتمل أن يكون حالا من التاء في (ضربت) وهو فاعل لفظا، ويحتمل أن يكون حالا من (زيد) وهو مفعول لفظا، ولهذا منع بعضهم هذه المسألة لعدم انفهام المقصود (٢).

ومثال الحال التى من الفاعل معنى نحو: زيد فى الدار قائما، فإن (قائما) حال من الضمير المستتر فى الظرف، وهو ليس بفاعل لفظا؛ لأنه غير ملفوظ، بل هو فاعل معنى؛ لأنه فاعل (حصل) أو (حاصل) المحذوف<sup>(٣)</sup>.

ومثال الحال التي من المفعول معنى نحو: هذا زيد قائماً، فإن (قائما) حال من الضمير المحذوف المقدر العائد إلى (زيد) لأن تقديره: أنبه على زيد قائماً، أو أشير إليه قائماً<sup>(3)</sup>.

هذا هو التحقيق الذي اختاره صاحب الغجدواني (٥)، متمسكا بقول صاحب الكشاف، وهو أنه

<sup>=</sup> جزئه في صحة الاستغناء عنه بالمضاف إليه كقول تعالى: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفاً} وإنما حسن جعل الذي أضيف إليه جزؤه أو كجزئه صاحب حال لأنه قد يستغنى به عن المضاف " اهـ. انظُرْ: شرح التسهيل ٢/ ٣٤٢، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧٥٠، وشرح الألفية لابن الناظم ص ١٢٩. وانظرُ: التصريح ١/ ٣٨٠، والأشموني ٢/ ١٧٩، وحاشية يس على الفاكهي ٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>١) انْظُونْ: الوضى ٢/ ٥٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن يعيش ٢/ ٥٦: " إذا قلت: ضربت زيداً قائماً، إن شئت جعلته حالا من الفاعل الذي هو التاء، وإن شئت جعلته حالا من المفعول الذي هو زيد، وهذا فيه تسمح، وذلك أنك إذا جعلت الحال من التاء وجب أن تلاصقه فتقول: ضربت قائما زيداً، فإذا أزلت الحال عن صاحبها فلم تلاصقه لم يجز ذلك لما فيه من اللبس إلا أن يكون السامع يعلمه كما تعلمه، فإن كان غير معلوم لم يجز وكان إطلاقه فاسداً " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) انظُرُ: شرح المصنف ٢/٢، ٥، والإيضاح ١/ ٣٢٩، وقال الرضي ٢/ ٥٣ معقبا: "قال المصنف في مثال الحال عن الفاعل المعنوى: " زيد في الدار قائما "، وفيه نظر؛ لأن قائما حال من الضمير في الظرف، وهو فاعل لفظي؛ لأن المستكن كالملفوظ به فهو كقولك: زيد خرج راكبا، ولا كلام في كون (راكبا) حال عن الفاعل اللفظي، وليس يجوز كون الحالين في المثالين عن (زيد) إلا عند من جوز تخالف عاملي الحال وصاحبها " اهي، وانظُرُ: الجامي ١/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف٢/٢٠٥، والإيضاح ١/٣٢٩، والرضى٢/٥٣، والأصبهاني٣٤٨، والجامي١/٣٨٣.

<sup>(</sup>٥) انْظرْ: شرح الغجدواني ص ٢١٦.

قال (۱): سئلت بمكة - حرسها الله - عن ناصب الحال في: {هَذَا بَعْلِي شَيْخًا } (۲) فقلت: ما في حرف التنبيه أو في اسم الإشارة من معنى الفعل، فقيل لى: أما استقر من أصولهم أن العامل [في الحال] (۳) وصاحبها يجب أن يكون واحدا، وقد اختلف ههنا، ففي الحال ما ذكرت، وفي صاحبها معنى الابتداء!، فقلت: تحقيق الكلام فيه أن التقدير: هذا بعلى أنبه عليه أو أشير إليه شيخا، وعلى هذا يتحد العامل، فاستحسن الجواب من كان حاضرا(٤) ".

لكن المشهور في ألسنة القوم والمذكور في كتبهم أن المراد من الفاعل والمفعول لفظا هو: الفاعل والمفعول من جهة اللفظ، ومن الفاعل والمفعول [معنى هو: الفاعل والمفعول]<sup>(٥)</sup> من جهة المعنى، سواء ذكر كل منهما في اللفظ أولا <sup>(٢)</sup>، فعلى هذا يكون قوله: (لفظاً أو معنى) تمييزاً، فالفاعل المعنوى في قولنا: زيد في الدار قائما، هو (زيد) [فإنه]<sup>(٧)</sup> ليس بفاعل لفظا وهو ظاهر، ومعنى كونه فاعلا معنى هو أنه فاعل (حصل) أو (حاصل) المحذوف من حيث المعنى، والمفعول المعنوى في قولنا: هذا زيد قائما، هو (زيد) أيضا، فإنه / ليس بمفعول لفظا وهو (١٥٠٠) ظاهر، ومعنى كونه مفعولا معنى هو أن يكون في تقدير: أنبه على زيد، أو أشير إلى زيد قائماً.

فإن قلت: ألم يلزم الاختلاف حينئذ في عامل الحال وصاحبها مع أنه غير جائز عندهم؟.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قول صاحب الكشاف في: الإقليد ص ٥٢١، ولم أقف عليه في الكشاف ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة هود من الآية (٧٢)، وفي الكشاف ٢/ ٢٢٥: "و(شيخا) نصب بما دل عليه اسم الإشارة " ١. هـ

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (مضر) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) قال الأصبهاني ص ٣٤٧: " وقوله (لفظا أو معنى) إشارة إلى تفصيل الفاعل والمفعول، فإنهما قد يكونان فاعلا أو مفعولا في اللفظ، وقد يكونان في المعنى دون اللفظ، مثال الأول قولنا: ضربتُ زيداً قائماً، ومثال ما كان حالا من الفاعل في المعنى: زيدٌ في الدار قائماً، فإنه حال من (زيد) وهو فاعل معنى لأن تقديره: مستقر في الدار قائما، فيكون حالا من الضمير الذي في (استقر) وهو فاعل راجع إلى (زيد)... ومثال المفعول معنى لا لفظا نحو: هذا زيد قائما، ونحو قوله تعالى: [وَهَذَا بَعْلِي شَيْخاً } أي: الذي أشير إليه أو أنبه عليه زيد " ا. هـ.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) قال الأصبهاني ص ٣٤٧: "وقوله (لفظا أو معنى) إشارة إلى تفصيل الفاعل والمفعول، فإنهما قد يكونان فعاعلا أو مفعولا في اللفظ، وقد يكونان في المعنى دون اللفظ، مثال الأول قولنا: ضربتُ زيداً قائماً، ومثال ما كان حالا من الفاعل في المعنى: زيدٌ في الدار قائماً، فإنه حال من (زيد) وهو فاعل معنى لأن تقديره: مستقر في الدار قائما، فيكون حالا من الضمير الذي في (استقر) وهو فاعل راجع إلى (زيد)... ومثال المفعول معنى لا لفظا نحو: هذا زيد قائما، ونحو قوله تعالى: [وَهَذَا بَعْلِي شَيْحاً } أي: الذي أشير إليه أو أنبه عليه زيد " ا. هـ.

### وعاملها الفعل، أو شبهه، أو معناه،

قلت: لا؛ لأن فاعلية (زيد) في المثال الأول باعتبار كون التقدير: حصل أو استقر زيد في الدار قائما، لا باعتبار كونه مبتدأ حتى يلزم ذلك المحذور، وأيضا مفعوليته في المثال الثاني (۱) باعتبار أنه مفعول لمعنى التنبيه أو الإشارة في (هذا) (۲) لا باعتبار كونه خبرا حتى يلزم ذلك، مع أن الابتداء لضعفه (۳) لا يصلح أن يكون عاملا في الشيئين، ومَن قال في الجواب (۱): بأن إطلاق ذي الحال على (زيد) بطريق الحجاز تسمية للشيء باسم العائد إليه، وذو الحال في الحقيقة هو الضمير العائد إليه، ولما كان الضمير غير ملفوظ أطلق اسمه على ما يعود إليه لكونه إياه في المعنى!، فقد تكلّف وارتكب على ما ليس بمطابق ذلك الاصطلاح؛ لأن فيه رجوعاً إلى ما ذكرنا أولا (٥).

وعاملها أى: عامل الحال إما<sup>(٦)</sup> الفعل كما في: ضربت زيداً قائما، أو شبهه (<sup>٧)</sup> أى: شبه الفعل وهو إما اسم الفاعل كما في نحو: زيد ضارب عمراً قائما، أو اسم المفعول كما في نحو: زيد مضروب قائماً، أو معناه أى: معنى الفعل، أراد به كل ما يستنبط منه معنى الفعل ولا يكون موافقا له في الاشتقاق، كرحرف التنبيه، واسم الإشارة (<sup>٨)</sup>، والظرف، كما مرّ، وحرف التمنى (<sup>٩)</sup> كما في مثل: ليت زيداً عند عمرو قائما، فإنه في معنى: أتمناه في حال قيامه،

(١) وهو: هذا زيدٌ قائما.

<sup>(</sup>۲) قال الجامى ١/ ٣٨٣: ".. مفعولية (زيد) ليست باعتبار لفظ هذا الكلام ومنطوقه، بل باعتبار معنى الإشارة أو التنبيه المفهومين من لفظ (هذا)، ولا شك أنهما ليسا مما يقصد المتكلم الإخبار بهما عن نفسه حتى يقدر في نظم الكلام: أشير، أو أنبه، ويصير (زيد) به مفعولا لفظيا، بـل مفعوليته باعتبار معنى: أشير أو أنبه، الخارج عن منطوق الكلام المعتبر لصحة وقوع القائم حالا، فهي معنوية لا لفظية " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لصفه) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) المراد به صاحب المتوسط في شرحه ص ١٨٤، ونصه: " ويمكن أن يجاب عنه بـأن إطـلاق ذي الحـال علـي (زيد) بطريق المجاز، تسميةً للشيء باسم العائد إليه، وإنما أطلق ذو الحال عليه لكون الضمير العائد إليه غـير ملفوظ فأطلق عليه لكونه إياه في المعنى " اهـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: ص٣٨٨، وفيها يقول: " ومثال الحال التي من الفعل معنى نحو: زيد في الدار قائما، فإن (قائما) حال من الضمير المستتر في الظرف وهو ليس بفاعل لفظا؛ لكنه غير ملفوظ، بل هو فاعل معنى " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (إنا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الحاجب: " (وشبهه) أعنى به: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة بهما، والمصدر ". انْظُرْ: الرضي ٢/ ٥٣، والجامي ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٨) منع السهيلي عمل حرف التنبيه في الحال فقال: (ها) حرف ومعنى الحروف لا يعمل في الظروف والأحوال وقال: لا يصبح أن يعمل فيه اسم الإشارة لأنه غير مشتق من لفظ الإشارة، ولا من غيرها. انْظُرُ: الارتشاف٣/ ١٥٨٥، والهمع٢/ ٢٤٢، وانْظُرُ: نتائج الفكر ص ٢٠٦، وشرح الكافية لابن هشام ل ٥٨٨.

<sup>(</sup>٩) منع أبو حيان عمل حرف التمنى والترجى، فقال: " الصحيح أن (ليت) و(لعل) لا يعملان في الحال ". انْظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٥٨٥، ومنهج السالك ص ١٩٩، وانْظُرْ: الهمع ٢/ ٢٤٢.

## وشرطها: أن تكون نكرة، وصاحبها معرفة غالبا، و:

والترجى (۱) كما في مثل: لعل زيداً في الدار قائما، وحرف التشبيه كما في مثل: كأنَّ زيداً قائما أسدٌ، أي: أشبهه، وغيرها كأسماء الأفعال، ومعنى التشبيه من غير لفظ دال عليه، والجار والمجرور مع الاستفهام، والمنسوب (۲)، وكل ذلك عامل معنوى، وفاعليته معمولها، أو مفعوليته كذلك، فلا يرد ما قيل: إنْ كان قوله: (أو شبهه) شاملا لمعنى الفعل، فقد ضاع ذكره، وإلا فلابد من ذكره في تعريف الفاعل.

فإن قلت: لِمَ كان عامل الحال هذه الأشياء؟، قلت (٣): لأنه لما كان العامل ما به يتقوم معنى المقتضى للإعراب، والمقتضى لانتصاب الحال الحالية، وهي لا تتحقق (٤) بدون الفاعل والمفعول وهما لا يوجدان بدون هذه الأشياء، فلا جرم كان العامل في الحال تلك الأشياء.

وشرطها أى: شرط الحال أن تكون الحال نكرة (٥) حتى لا تلتبس بالصفة في بعض الصور في مثل قولك: ضربت زيداً الراكب (٦)، أو لعدم الاحتياج إلى تعريفها؛ لأن المراد منها تقييد الحدث المنسوب إلى الفاعل أو المفعول وهذا يحصل بالتنكير (٧)، فلا حاجة للرجوع إلى التعريف؛ لكون بقاء الأصل أولى عند عدم الداعى إلى خلافه.

وصاحبها أى: صاحب الحال، هو بالرفع على العطف على (شرطها)، وليس بـالجر على العطف على (الهاء) في (شرطها) لعدم استقامة المعنى حينئذ؛ إذ يلزم منه أن يكون تعريف صاحب الحال شرطا لها وليس كذلك، إلا أنه (١٠) معرفة لكونه (٩) في المعنى محكوما عليه (١٠) وحقه أن يكون معرفة.

<sup>(</sup>١) منع أبو حيان عمل حرف التمنى والترجى، فقال: " الصحيح أن (ليت) و(لعل) لا يعملان في الحال ". انظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٥٨٥، ومنهج السالك ص ١٩٩، وانظُرْ: الهمع ٢/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٢) مثال اسم الفعل نحو: عليكَ زيداً راكباً، ومثال معنى التشبيه من غبر لفظ دال عليه نحو: زيدٌ عمرو مُقبلاً ومثال الجار والمجرور مع الاستفهام نحو: ما شأئك واقفاً؟ ومثال المنسوب نحـو: أنا قرشيّ مفتخراً. انْظُرْ: شرح الرضى ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/٢.٥، وفيه هذا الجواب.

<sup>(</sup>٤) في الأصلّ: (يتحقق) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) وهذا مذهب الجمهور، وأجاز يونس، والبغداديون أن تأتى معرفة نحو: جاء زيدٌ الراكب، وأجاز الكوفيون أنه إذا كان فيها معنى الشرط أن تأتى على صورة المعرفة وهي مع ذلك نكرة، فأجازوا أن تقول: عبد الله المحسنَ أفضلُ منه المسيءَ. انظرُ: الكتاب ٢/ ٧٦، والارتشاف ٣/ ١٥٦٢، وشرح اللمحة ٢/ ١٧٨، وشرح الكافية لابن هشام ل ٥٨/ ب، والمساعد ٢/ ١١، والأشموني ٢/ ١٧٢، والتصريح ١/ ٣٧٤، والهمع ٢/ ٢٣٠، وجيب الندا ومعه حاشية يس ٢/ ١٣٦، وسبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى ص ٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) وهذا تعليل ابن الحاجب في: شرحه ٢/ ٥٠٣، وانْظُوْ: شرح الأصبهاني ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: الرضى ٢/ ٥٥، والجامى ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (أنها، لكونها، عليها) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (أنها، لكونها، عليها) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (أنها، لكونها، عليها) وهو تصحيف.

# أَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ...، ومررت به وحده، ونحوه، متأول.

وإنما قيد وقوع صاحب الحال معرفة بقوله: غالبا لجواز وقوعه نكرة قليلا(١). ولما كان قول لبيد(٢): أَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ(٣)

ومثل: مررت به وحده، ونحوه مثل: يرجع عوده على بدئه، مظنة اعتراض على اشتراط<sup>(٤)</sup> كون الحال نكرة، فإن (العراك) و(وحده) و(عوده) أحوال مع أنها معارف.

أشار إلى جوابه بقوله: متأول، وفي التأويل وجهان (٥): أحدهما: أنها في المعنى نكرات وإن كان اللفظ معرفة، فمعنى (أرسلها العراك): معتركة، ومعنى (مررت به وحده): مررت به منفرداً، فيكون كل منها من قبيل المصدر الواقع موقع اسم الفاعل حالا، وهذا الوجه على ما اختاره السيد عبد الله (٦) منقول عن سيبويه (٧)، وقد خالفه صاحب العجدواني (٨) في النقل.

وثانيهما: أن المصادر المذكورة مفعولات مطلقة نائبة مناب الأفعال الواقعة [حالا](٩)،

(٣) جزء بيت من الوافر تمامه:

#### فأرسلها العراكَ ولم يَذُدْهَا ::: ولم يُشْفِق على نَعَص الدِّحال

وهو لـ لبيد في: الديوان ص ١٠٨ برواية: فأوردها، وانظره في: الكتاب ١ / ٣٧٢، وتحصيل عين الـ ذهب ٢٣٠، والمقتضب ٣/ ٢٣٠، وأمالى ابن الشجرى ٣/ ٢١، والمسائل المنثورة ص ١٥، والإنصاف ٢/ ٨٢٢ وابن يعيش ٢/ ٦٢، والرضى ٢/ ٥٠. والعراك: الازدحام على الماء، لم يـ ذدها: لم يحبسها، لم يشفق على نغص الدخال أصلُ الدخال: أن يُدخَلَ بعيرٌ قد شرب بين بعيرين لم يشربا، يفعلُ به ذلك لضعفه، كأن ضعفه منعه من الرّى في الشرب الأول فينغص عليهما شربهما بإدخاله بينهما. والشاهد قولـه: (العراك) حيث جاءت الحال معرفة وحقها أن تكون نكرة.

- (٤) في الأصل: (اشتراك) وهو تصعيف.
- (٥) انْظُرْ هذين الوجهين في: شرح المصنف ٢/ ٥٠٦، وابن القواس ص٢٤٣، والغرة المخفية ص ٢٧٢.
  - (٦) انْظُرْ: العباب ص ٦٥٣.
- (٧) قال سيبويه ١/ ٣٧٢: " وهذا ما جاء منه في الألف وذلك قولك: أرسلها العراك، قال لبيد بن ربيعة: فأرسلها العراك ولم يَلُدُها ::: ولم يُشْفِقْ على نَعَصِ الدِّحالِ
- كأنه قال: اعتراكا، وليس كل المصادر في هذا الباب يدخله الألف واللام، كما أنه ليس كل مصدر في باب: الحمـدَ لله، والعَجَبَ لك تدخله الألف واللام، وإنما شُبّه بهذا حيث كان مصدراً وكان غير الاسم الأول "ا. هـ.
- (٨) حيث نسب إلى سيبويه التأويل الثاني، وهو القول بأن الحال هو الفعـل المحـذوف والتقـدير: تعـترك العـراك. انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٢١٧.
  - (٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١) ولا يقع نكرة إلا بمسوّغ، انْظُرْ تفصيل ذلك في: شرح التسهيل ٢/ ٣٣١، وشـرح الكافيـة الشـافية ٢/ ٧٣٧، والهمع ٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) لبيد بن ربيعة بن مالك العامرى أبو عقيل، أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية، أدرك الإسلام، ووف على النبي الله ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلوبهم، سكن الكوفة وعاش عمراً طويلا، وهو من أصحاب المعلقات، انْظُرُ: الأغاني ١٥٥/ ٣٥٠، والأعلام ٥/ ٢٤٠.

### وإن كان صاحبها نكرة وجب تقديمها.

فتقديره: أرسلها تعترك العراك، ويكون الحال في الحقيقة هو الفعل المحذوف<sup>(۱)</sup>، وتسميتهم ذلك المصدر حالا على سبيل المجاز، تسمية للمعمول باسم العامل<sup>(۲)</sup>، وقياس غيره على ذلك.

وإن كان صاحبها أى: صاحب الحال نكرة واقعاً على خلاف الأصل وجب تقديمها أى: تقديم الحال على صاحبها؛ دفعا للالتباس الواقع بينها<sup>(٣)</sup> وبين الصفة في بعض الصور، كما في قولك: ضربت رجلا مجرداً عن ثيابه، فتقديمها في سائر المواضع التي لا التباس فيها قصداً لإجراء الباب على وتيرة الاطراد<sup>(٤)</sup>.

اعلم أن تفصيل هذا المقام يحتاج إلى بسط الكلام فنقول: تقديم الحال على صاحبها إذا كان معرفة غير مجرور قد يكون جائزاً كما في نحو: جاءني راكبا زيدٌ؛ إذ لا مانع عنه حينئذ، وقد يكون واجبا حيث يشتمل التقديم على الإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى كما في مثل: جاء راكباً الأدهم صاحبُه؛ إذ لو تأخر الحال عن صاحبها هنا وقيل: جاء صاحبُه راكباً الأدهم، لزم إرجاع الضمير إلى ما يتأخر عنه لفظا ومعنى، وهو غير جائز.

وأما إذا كان ذو الحال نكرة فالمفهوم الظاهر من كلام المصنف وجوب تقديم الحال عليه مطلقا، وفيه نظر /؛ لأن النكرة الموصوفة، أو المغنية غناء المعرفة لاستغراقها، والواقعة في حيز (٠٥/ب) الاستفهام، أو المفصولة بينها وبين الحال بـ (إلا) نقضا للنفي، فإن هذه النكرات كلها لو وقعت ذوات الأحوال، لم يجب تقديم تلك الأحوال عليها (٥)، بل حكمها على ما مرّ.

فإن وجد التقديم في بعضها فقد وجد في جواز، كما في قول الشاعر:

## لِعَزَّةَ مُوحِشًا طَلَلٌ قديمُ (٦)

(۱) وهذا قول أبى على الفارسى حيث قال فى المسائل المنثورة ص ١٦: "هذا مصدر وقع فى موقع الحال ودل الحال على الفعل، فإذا قال: فأرسلها العراك، دل على (اعتراك) ودل (اعتراك) على (يعترك) ودل (يعترك) على معتركة "ا. هـ. وانظُرُ: المرتجل ص١٦٣، والوضى ٢/ ٥٦، والعباب ص٦٥٣، وابن القواس ص٢٤٣ وفيه أنه اختيار السيرافى وأبى على، والمقتصد فى شرح الإيضاح ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (بينهما) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الجامي ١/ ٣٨٧، والكناش ١/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٢/ ٦١: "اعلم أنه يجوز تنكير ذى الحال، إذا اختص بوصف كما جاء فى الحديث: (سابق رسول الله بين الخيل فأتى فرس له سابقا)، وكذا تقول: مررت برجل ظريف قائماً... أو سبقه نفى أو شبهه نحو قوله: فما حل سعدي غريباً ببلدة ... فينسب إلا الزبرقان له أب. وقلما جاءنى رجل راكبا، أو نهى أو استفهام، وذلك لأنه يصير المنكر مع سبق هذه الأشياء مستغرقا، فلا يبقى فيه إبهام " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت من الوافر، وعجزه: عَفَاهُ كُلُّ أَسْحَمَ مُسْتَدِيمُ. لكثير عزة انظره في: ابن يعيش ٢/ ٦٢، ٦٤، والتخمير ١/ ٤٣٤، والرضى ٢/ ٦٢، والتصريح ١/ ٣٧٥، والخزانة ٣/ ٢٠٩، ويروى: لمية بدلاً من: لعزة، والتحمير الأسود، والمراد به السحاب الممتلئ مطرا. والشاهد قوله: لعزة موحشا طلل، حيث قدم الصفة (موحشا) على الموصوف (طلل) فنصبت على أنها حال.

### ولا يتقدم على العامل المعنوى، بخلاف الظرف.

فمن استشهد بهذا على وجوب التقديم فقد أخطأ (١)، وأجاب عنه بعضهم بأن المصنف أراد بالنكرة في صور وجوب التقديم: النكرة المخصصة، ولم يصرح بذلك اعتماداً على اشتهار كون النكرة المخصصة في حكم المعرفة.

ولا يتقدم أي: الحال على العامل المعنوى لضعفه في العمل (٢).

اعلم أن تقديم الحال على عاملها يجوز إذا كان العامل فعلا أو شبهه، عند عدم المانع عنه نحو: راكباً ضربتُ زيداً، وزيدٌ متكئاً جالس؛ لأنهما قويان، فيجوز أن يعملا مؤخرا، خلافا للفراء (٣)، ويجب ذلك التقديم إذا تضمن الحال معنى الاستفهام نحو: كيف فعلت؟ أي: على أي حال فعلت، أو: كيف زيد فاعل؟ لاقتضاء الاستفهام صدر الكلام.

بخلاف الظرف فإنه يتقدم على عامله المعنوى للاتساع فيه، كما في قولهم: أكل يوم لك

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ٢/ ١٣: " وأما استشهادهم لتقديم الحال على صاحبها المنكر بقوله: لمية موحشًا طللٌ قديم... عفاه كل أسحم مستديم. فلا يستقيم عند من شرط اتحاد عامل الحال وصاحبها إلا على مذهب الأخفش من تجويز ارتفاع (زيد) في نحو: في الدار زيد، على أنه فاعل، وأما عند سيبويه فيلزم كون الضمير في المية) (لمية) ذا الحال، ومن جوزٌ اختلاف العامل في الحال وصاحبها - وهو الحق - إذ لا مانع، جوزٌ كون (لمية) عاملا في الحال، وكون (طلل) ذا حال مع ارتفاعه على الابتداء " ١. هـ، وقال الأصبهاني ص ٣٥٠: " فإن (موحشا) حال من (طلل) وهو نكرة ومقدم عليه، وههنا بحث وهو أن يقال: (طلل قديم) مبتدأ، فيكون العامل فيه الابتداء، و(موحشا) حال والعامل فيه معنى الفعل وهو (لعزة) فيكون العامل في الحال وذي الحال ختلفا، لكنه تقرر من مذهبهم أن العامل يكون واحدا، والجواب عنه: أما على مذهب الأخفش فإن (طلل قديم) فاعل (لعزة) فإذن العامل فيهما واحد، وأما على مذهب سيبويه فإن ذا الحال هو الضمير المستر في معنى الفعل و(طلل) مبتدأ وتقديره: طللٌ قديم حصل لعزة موحشا، فلما حذف الفعل أقيم معنى الفعل، فإذن لا يرد الإشكال " ١. هـ. وانظرُ: ابن القواس ص ٢٤٥، والحزانة ٣/ ٢٠٩ حيث ذكر أن معنى الفعل، فإذن لا يرد الإشكال " ١. هـ. وانظرُ: ابن القواس ص ٢٤٥، والحزانة ٣/ ٢٠٩ حيث ذكر أن من استشهد به ابن جني، والحديثي في شرحه للكافية.

<sup>(</sup>٢) قبال ابسن الحاجب ٢/ ٥٠٧: " لأن العامل المعنبوى ليس يقبوى قبوة اللفظى، فبإذا تبأخر ضبعف؛ لأنبه وضبع غير موضعه فقد يضبعف العامل اللفظى بالتبأخر، فهذا أجدر بدليل جواز: لزيد ضربت، وامتناع: ضربت لزيد ".

<sup>(</sup>٣) حيث منع تقديم الحال على عاملها اللفظى إن كان صاحبها ظاهراً لئلا يبؤدى إلى الإضمار قبل الذكر، وأجازه إن كان مضمراً لاشتراكهما في العود على ما يفسرها، وقد نُسب هذا القول للكوفيين في: الإنصاف ١/ ٢٥٠ وانظُرُ: العلل للوراق ص ٢٢٨، وأسرار العربية ص ١٧٧، وابن القواس ص ٢٤٧، والرضى ٢/ ٢٦، واللباب ١/ ٢٨٩، وائتلاف النصرة ص ٣٧، والمساعد ٢/ ٢٦، والتصريح ١/ ٣٨١، والهمع ٢/ ٢٣٧.

### ولا على المجرور في المذهب الأصح.

ثوب؟ فإن الجار والمجرور وهو (لك) عامل معنوى قد عمل هنا في الظرف مقدما(١١).

وقيل معناه: بخلاف ما إذا كان العامل المعنوى ظرفا، فإنه يجوز تقديم الحال عليه نحو: زيد قائما في الدار، وصحته إنما يكون على مذهب الأخفش (٢).

وقيل معناه: بخلاف ما إذا كان الحال ظرفا، فإنه يجوز تقديمه على العامل المعنوى، لمحاً لصورة الظرفية كما في نحو: في الدار لك درهم، على أنَّ (لك درهم) جملة اسمية، و(في الدار) حال. فإن قلت: إن أراد به المذهبين الأخيرين، فهما ليسا بمشهورين، مع أن في صحتهما تكلفاً، وإن أراد به الأول، فما المناسبة لأن (٣) يرد البحث [في] (٤) الحال؟.

قلت: لمناسبة بين الحال والظرف؛ لأن كل واحد منهما يدل على الزمان، لكن لما خالفت الظرف بالدلالة على الذات، وإن لم يكن (٥) جائزا في الحال ما جاز في الظرف، وأن يمتنع في الظرف ما يمتنع في الحال، فذِكرُه هنا كان بيانا وتنبيها على اختلافهما في هذا الحكم.

ولا يتقدم الحال على ذى (٦) الحال المجرور بحرف الجر، وقوله: في المذهب الأصح دليـل عليـه، فإن المجرور بالإضافة لا يجوز تقديم الحال عليه بالاتفاق.

اعلم أن العلماء اختلفوا في: أن تقديم الحال على ذى الحال المجرور هل يجوز أم لا؟، فذهب أكثر البصريين إلى منعه (٧)، واحتجوا (٨) بأن الحال كثيرٌ مجيئها في كلامهم عن المجرور، ولم يسمع من الفصحاء تقديمها عليه، ولأن الجار لضعفه في العمل لا يتقدم عليه المجرور، وما هو تابع له في المعنى أولى منه ألا يتقدم عليه، ولأن التأخير مؤيّدٌ بالأصل في الحال وهو التأخير لأنها تابعة لذى الحال.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٠٧، والرضى ٢/ ٦٤، والأصبهاني ص ٣٥٩، والدولت آبادي ل ٤٧/ ب.

<sup>(</sup>٢) حيث أجاز تقديم الحال على الظرف إذا كان المبتدأ متقدما عليه نحو المثال المذكور، ولم يُجزه سيبويه؛ لأن صاحب الحال هو الضمير المرتفع بالظرف لانتقاله، فالعامل غير متصرف في يتصرف في معموله. انْظُرُ: الكتاب ٢/ ١٢٤، والرضى ٢/ ٦٥، وابن القواس ص٢٤٦، والجامى ٢/ ٣٨٨، ١٣٨٨، والهمع ٢/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لا) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لم إن يكون) وهو تصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ذُو) وهو لحن.

<sup>(</sup>٧) يقول سيبويه ٢/ ١٢٤: "... ومن ثمَّ صار: مررتُ قائماً برجل، لا يجوز؛ لأنه صار قبل العامل في الاسم وليس بفعل، والعاملُ الباءُ ". وانْظُرُ: المقتضب ٤/ ١٧١، وأمالًى ابن الشجري ٣/ ١٥، والرضي٢/ ٦٧.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ بيان حجتهم في: شرح المصنف ٢/ ٨٠٥، وأمالي ابين الحاجب ٢/ ١١٥، وابين القواس ص ٢٤٧، والفوائد والقواعد ص ٣٠٤.

والكوفيون بعد ما وافقوا البصريين في امتناع تقديم الحال على ذى الحال المجرور بالإضافة، ذهبوا إلى جواز تقديمها على ذى الحال المجرور بحرف الجر<sup>(1)</sup>، وأثبتوا الفرق بين المجرورين بأن حرف الجر في تعدية الفعل يكون من تتمة الفعل، فقولك: ذهبت بهند راكبة، بمنزلة قولك: أذهبت هنداً راكبة، فكما جاز التقديم في الصورة الثانية فليجز أيضا في الأولى لكونها بمنزلتها، ولأنه حال عن معمول لفظى فجاز التصرف فيه تقدماً (1) وتأخراً، كما يجوز ذلك في ذي الحال المرفوع، والمنصوب، نظراً إلى عموم القاعدة في استقراء كلامهم.

فإن قلت: مذهب المجوّز أولى؛ لورود التنزيل عليه [كما في] (٣) قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَالُنَاكَ إِلا كَافَةً، كَافَةً لِلنَّاسِ} (٤) فإن (كافة) حال من (الناس) وهو مجرور، أي: وما أرسلناك (٥) إلا للناس كافة، وقد تقدّم!.

قلت: هذه الآية لا تكفى دليلا؛ لاحتمالها غير المقصود؛ لأن (كافة) يحتمل أن يكون حالا من (الكاف)<sup>(۱)</sup> فى (أرسلناك) والتاء للمبالغة، كما ذهب إليه الزجاج<sup>(۱)</sup>، والمعنى: وما أرسلناك إلا تكف الناس عن الشرك وارتكاب الكبائر، ويحتمل أن يكون صفة لمصدر محذوف، أى: وما أرسلناك إلا إرسالة كافة، أى: شاملة لجميع الناس، كما ذهب إليه صاحب الكشاف<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>۱) وقد نقل هذا الجواز عن ابن كيسان، وأبي على، وابن برهان، وابن ملكون، وانْظُرْ: أمالى ابن الشجرى ٣/ ١٥، وشرح اللمع لابن برهان / ١٣٧، وشرح اللمع لابن برهان // ١٣٧، وشرح اللمع لابن برهان // ١٣٧، وشرح اللمع لابن مالك إلى جوازه حيث قال والارتشاف ٣/ ١٥٧٩، والأشموني ٢/ ١٧٦، والتصريح ١/ ٣٧٩، هذا وقد ذهب ابن مالك إلى جوازه حيث قال في شرح التسهيل ٢/ ٣٣٧: ".. بل الصحيح جواز التقديم... لثبوته سماعاً، ولضعف دليل المنع " ١. هـ، وانْظُرْ: شرح الكافية الشافية ٢/ ٧٤٤، وشرح الألفية لابن الناظم ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تقدمها) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ من الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أرسلنا).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الكافت) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: معانى القرآن وإعرابه للزجاج ٤/ ٢٥٤، وليس فيه تصريح بذلك، والذى فيه قوله: "معنى (كافة) الإحاطة في اللغة، والمعنى: أرسلناك جامعاً للناس في الإنذار والإبلاغ " ا. هـ. وانْظُوْ: الكشاف٣/ ٢٦٠، وأمالى ابن الشجرى ٣/ ١٦، وشرح التسهيل ٢/ ٣٣٧، والبحر ٨/ ٥٤٥، والدر المصون ٥/ ٤٤٦. وقد رده الرضى فقال ٢/ ٢٦: " وبعضهم يجعل (كافة) حالا من الكاف، والتاء للمبالغة، وهو تعسف "ا. هـ وانْظُوْ رد قول الزجاج في: شرح التسهيل ٢/ ٣٣٧، البحر ٨/ ٥٤٩، والدر المصون ٥/ ٤٤٦.

<sup>(</sup>٨) انْظُرُ: الكشَّاف٣/ ٢٦٠ حيث قال: " إلا إرسالة عامة لهم، محيطة بهم؛ لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخـرج منها أحد منهم، ومن جعله حالاً من المجرور متقدما عليه، فقد أخطأ "ا. هـ. وانْظُرْ قول الزنخشرى والرد عليه في: شرح التسهيل ٢/ ٣٣٧، والبحر ٨/ ٤٤٥، والتصريح ١/ ٣٧٩، وحاشية الصبان ٢/ ١٧٨.

# وكل ما دل على هيئة صح أن يقع حالا مثل: هذا بُسْراً أطيبُ منه رُطَبا.

ويحتمل أن يكون مصدراً منصوباً بفعل محذوف؛ لأن (الفاعلة) قد تجيء بمعنى المصدر، كالكاذبة، والعاقبة، أي: وما أرسلناك إلا تكفّ كافة (١).

وكل ما دل من الأسماء (٢) على هيئة وصفة صح أن يقع ذلك الاسم حالا، خلافا لمن اشترط في وقوع الاسم حالا أن يكون من المشتقات (٣)، وذلك لأن المصحح للحالية وجدان الدلالة في الاسم على الهيئة، سواء كان من المشتقات أو لا، كما في مثل: هذا بُسْراً أطيبُ منه رُطبا، فإن (بُسراً) و(رُطباً) حالان، لكونهما دالين على الهيئة، وليسا بمشتقين (٤).

اعلم أن العلماء اتفقوا على أن العامل في (رُطباً) (أطيبُ) () ولكنهم اختلفوا في أن العامل (١٥١) في (بُسْراً) ماذا؟، فذهب البعض إلى أنه اسم الإشارة (١٥)، وذهب البعض الآخر إلى أنه (أطيب) (٧)، وقال بعضهم: لا هذا ولا ذاك، بل هو فعل محذوف، أي: هذا إذا وجد رطبا، وحذف الظرف وما أضيف هو إليه، سادًا بالحال مسده، كما في: ضربي زيداً قائما، ويعود الاختلاف السابق في عامل الظرف (٨).

والأصح أنه (أطيب) لوجهين (٩): الأول: أن الاتفاق وقع منهم على جواز[تمرً] (١٠) نخلتي بسراً أطيبُ منه رطبا، والعامل ههنا في (بسراً) (أطيبُ) بالاتفاق، إذ هو متعين لذلك؛ لتجرد الكلام عن

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الدر المصون ٥/ ٤٤٦، والجامي ١/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (السماء) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) وهم جمهور النحاة، فإنهم اشترطوا اشتقاق الحال، وإن كان جامداً تكلّفوا ردّه بالتأويـل إلى المشتـق؛ لأنهـا في المعنى صفة، والصفة مشتقة أو في معنى المشتق، ولتمتـاز عـن التمييـز. انْظُـرْ: الرضـي ٢/ ٦٩، وابـن القواس ص ٢٤٨، والجامي ١/ ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٠٩، والرضى ٢/ ٧٠، والدولت آبادي ل ٤٨/ أ.

<sup>(</sup>٥) إلا المبرد فإنه يذهب إلى أن العامل في الحالين (كان) التامة مضمرة، صلةً لــ (إذ) في الماضي و(إذا) في المستقبل، وهما حالان من ضميرهما. انْظُرْ: المقتضب٣/ ٢٥٠، وابن يعيش ٢/ ٢٠، والهمع ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) نُسب هذا الرأى إلى أبى على في: ابن يعيش ٢/ ٦٠، والإيضاح في شرح المفصل ١/ ٣٣٦، وابـن القـواس ص ٢٤٩، والشرح المتوسط ص ١٨٨، والأصبهاني ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>۷) نَسَب أبو حيان هذا الرأى إلى المازنى، والفارسى فى تذكرته، وابن كيسان، وابن جنى، وابن خروف، وقال: "ونُسِب إلى سيبويه، وهو الذى نختاره "، انظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٥٨٨، ومنهج السالك ص ٢٣٠، وانظُرْ: المسائل الحلبيات ص ١٧٦، والمسائل المنثورة ص ٣٣، وشرح الكافية لابن هشام ل ٢٠/ ب، والتصريح ١/ ١٥٨، هذا وقد صحح ابن الحاجب هذا الوجه فقال فى: شرحه ٢/ ٥١١: " وقوم إلى أنه (أطيب منه) وهذا هو الصحيح " ١. هـ، وانظُرْ: الإيضاح فى شرح المفصل ١/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: لباب الإعراب ص ٣٢٦، وكلام الشارح - رحمه الله - منقول منه دون أن يشير إلى ذلك.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (لوجوه) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٢/ ٥١٤.

اسم الإشارة، ولو كان (أطيب) عاملا ههنا فليكن عاملا ثمة أيضا، إذ هما نظيران.

والثانى: أنه لو كان الأمر كذلك لزم أن يكون صحة الكلام متوقفة على كون المشار إليه (بسرا) لكن وقوع الإشارة لا يتوقف على البسرية، وذلك لأن الحال قيدٌ لعامله، فتكون الإشارة مقيدة بالبسر، والمشار إليه والخبر يبقيان على إطلاقهما، إذ تقييد الإشارة لا يستلزم تقييد المشار إليه والخبر، بدليل جواز قولهم: هذا قائما زيدٌ، فإن الإشارة ههنا مقيدة بالقيام والإخبارُ عن المشار إليه بأنه (زيد) مطلقٌ غير مقيدٍ بحال القيام، فكذا فيما نحن بصدده قياسا عليه (۱).

فإن قلت: لم قلتم الإخبار بـ (زيد) عن المشار إليه وهو غير مقيد بالقيد المتعلق بالإشارة؟

قلت: لاستلزام التقييد لفساد المعنى؛ لأنه لو كان كذلك لزم أن يكون المشار إليه غير (زيد) في حال غير القيام؛ لأن معنى التقييد للمعانى القابلة له وضعاً يقتضى أمرين، أحدهما: وجود القيد عند وجود المقيد، والثانى: عدم المقيد عند عدم القيد، وكل واحد منهما قسم من المنطوق للتقييد، غاية ما في الباب أن الثانى يفرق من الأول بكون الأول صريحا والثانى غير صريح، مثلا إذا قلت: جاءنى زيد راكبا، فاللازم من وضعه وجود الركوب عند وجود المجيء، وعدم المجيء عند عدم الركوب، فلا يجوز مخالفة هذين القسمين؛ لأن المنطوق لكونه (٢٠ من مقتضى الوضع مقصود بالذات، وكل ما هو كذلك لا يجوز مخالفته، بخلاف المفهوم فإنه لكونه ليس من مقتضى الوضع لم يكن المقصود بالذات، فيجوز المخالفة له، فلو قدرت الركوب عند عدم المجيء كان هذا مخالفة للمفهوم (٣) وهو جائز.

وبهذا سقط اعتراض من [قال] (ئ): إن الإخبار بـ (زيد) مقيد، على معنى أن المشار إليه (زيد) سواء كان في حال القيام أو في غيره، لكن الإخبار مع التقييد يفيد أنه (زيد) في حال القيام أيضا كما في غيره، وحينئذ لا يلزم كونه غير زيد في غير حال القيام؛ لأن كونه غير زيد في غير حال القيام من المنطوق، فلا يجوز مخالفته، فحينئذ يلزم تفضيل الشيء على نفسه في حالة واحدة، وهو غير جائز؛ لاقتضاء معنى التفضيل التغاير بين المفضل والمفضل عليه إما بحسب الذات كما في نحو: زيد أفضل من عمرو، أو بحسب الوصف كما [في] (أن نحو: زيد في حالة التعرى، وذلك لأن (أطيب) على ذلك التقدير لا يتعلق (بُسراً) من تتمة (هذا)، فبقى (أطيب) عاملا في (رُطبا) وحده، لكن الأطيبة لا تعقل (11 إلا

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ تفصيل القول في هذين الوجهين وغيرهما في: شرح المصنف ٢/ ٥١٢ وما بعدها، والإيضاح ١/ ٣٣٦. وما بعدها، وابن القواس ص ٢٥٠ وما بعدها، والرضى ٢/ ٧١ وما بعدها، والأشباه والنظائر ٣٣٧/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لكون) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: ابن القواس ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يعقل) وهو تصحيف.

# وتكون جملة خبرية.

باعتبار أمرين، فكونها باعتبار حالة واحدة وهي حالة الرطبية مستلزم لتفضيل (۱) الشيء على نفسه، وتفصيله: أن (بسراً) لما كان معدوما في الاعتبار بالنسبة إلى الخبر كان التقدير: هذا طيب منه رُطبا، فضمير (أطيب) للمشار إليه، وكذا الضمير المجرور في (منه) له، فيلزم تفضيل الشيء على نفسه باعتبار حالة واحدة، وهي حالة الرطبية فحينئذ يجب أن يكون الخبر مقيداً لحال البسرية؛ لئلا يلزم هذا المحذور، وتقييده بها يستلزم أن يكون عاملا فيها.

فإن قلت: ألم<sup>(٢)</sup> يلزم حينئذ تقييد الشيء الواحد بحالين مختلفين؟.

قلت: لا؛ لأن توهم ذلك اختلاج يزول باختلاف الاعتبار، فإن للأطيب<sup>(٣)</sup> اعتبارين؛ لأن معناه: زاد طيبه، فحينئذ لا فساد في عمله في حالين مختلفين، إذ الحال الأولى باعتبار الفضل، والثانية باعتبار المفضولية (أ)، وعمله في الأولى باعتبار (زاد)، وفي الثانية باعتبار الطيب، حتى يكون معناه: هذا بسراً زاد في الطيب على طيبه حال كونه رُطبا.

فإن قلت: لم جاز إعمال (أطيب) فيما تقدم وهو أفعل التفضيل، ومعموله لا يتقدم عليه؟.

قلت<sup>(٥)</sup>: عمله في الأول عمل الفعل الصريح، ولهذا لم يمتنع تقديمه، بخلاف الثاني فإن عمله فيه عمل المعنى، ولهذا المتنع تقديمه وذلك لأن عمله في الأول باعتبار الفضل، ودلالته على حدث الفاضل أظهر من دلالته على حدث المفضول، ولأنه لا بُعد في ذلك الجواز أن يكون للحال اختصاص لأن يعمل العامل الضعيف فيها متأخرا عنها / كالظرف في التوسعات، والأبحاث (١٥/ب) الباقية مذكورة في موضعها، ثم لهذا المقام تحقيق حقيق للقبول مذكور في القطب الفالي<sup>(١)</sup>، ومن أراد الاطلاع عليه فليطلب فيه.

وقد تكون الحال جملة وإنما جاز ذلك لأن مضمون الحال قيد وتخصيص لوقوع مضمون عاملها بوقت وقوعه، فكما يصح أن يكون ذلك القيد والتخصيص بمضمون المفرد، يصح أن يكون بمضمون الجملة، إذ لا مانع عنه (٧)، وإنما وصف تلك الجملة بقوله: خبرية أى: محتملة

<sup>(</sup>١) في الأصل: (للتفضيل) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الأطيب) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُ: لباب الإعراب ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥١٥ حيث قال: " ولا بُعد في عمل (أفعل) في الحال المتقدمة لشبهه بالفعل، كما يعمل في الظرف، ولا يلزم من قصوره عن العمل في المفعول به أن يعمل في الحال " ا. هـ، وانْظُرْ: ابن القواس ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شرح اللباب للفالى ل ١٩٦ ورقة (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٧) وهذا تعليل الرضى في: شـرحـه ٢/ ٧٧، وقال ابـن الحاجـب ٢/ ٥١٦: " لأنها حكم، والأحكام تكون فـي المفردات وفي الجمل كما في خبر المبتدأ " ا. هـ.

# فالاسمية بالواو والضمير، أو بالواو...

للصدق والكذب؛ لأن الجملة الإنشائية لا يصح أن تقع حالا بنفسها؛ لأن الغرض من الحال: تخصيص وقوع مضمون عاملها بوقت حصول مضمون الحال، فيجب أن يكون مما يقصد فيه الدلالة على حصول مضمونها وهو الخبرية دون الإنشائية (١).

ثم اعلم أن الجملة الواقعة حالا لكونها مستقلة بالإفادة من حيث هي هي، وإن كانت من حيث هي حال غير مستقلة بل متوقفة على التعليق بكلام سابق عليها، كما أنك لا تقصد بالحال إثبات الحكم ابتداء، بل تثبت أولا حكما، ثم توصل به الحال وتجعلها من صلته لتثبت على سبيل التبع له، تحتاج إلى ما تربطها بصاحبها، والصالح للربط الواو؛ لأن أصل وضعها للجمع، فيؤذن من أول الأمر أنها لم تبق على استقلالها، وكذلك الضمير صالح له، فهو ظاهر.

فإن قلت: ما الفرق [بين]<sup>(٢)</sup> هذه الجملة [والجملة]<sup>(٣)</sup> التي وقعت خبرا ونعتا، حتى تحتاج في الأولى إلى الواو، واكتُفى في الثانية بالضمير؟.

قلت: لأن الجملة الواقعة حالا لكونها فضلة تجيء بعد تمام الكلام أحوجُ إلى الربط، بخلاف الخبر فإنه جزء الكلام، وبخلاف النعت فإنه لتبعيته للمنعوت وكونه للدلالة على معنى فيه صار كأنه من تمامه، فاكتُفى في كل منهما بالضمير وحده، ثم لكل منهما مقام (٤).

فالاسمية أى: الجملة الاسمية إذا وقعت حالا ترتبط بالواو والضمير معاً، كقولك: جاءني زيد وغلامُه راكبٌ؛ لأن الجملة الاسمية لدلالتها في الأمر العام على الثبات والدوام منحرفة عن أصل الحال، أعنى: الدلالة على التجدد والانتقال؛ لأنها لابد وأن تكون (٥) غير مستقرة الوجود لذى الحال، إذا الهيئات (٦) الدائمة الوجود للشيء ظاهرة للحصول له غالبا، فلا فائدة في ذكره وتقييده بالصفة اللازمة كقولك: لمستُ النارَ حارة، فصُدِّرت بالواو للربط، لما مرّ من أنها تُشعر من أول الأمر أنها لم تَبْقَ على استقلالها، وبالضمير ليدل على الاتصال (٧).

<sup>(</sup>۱) هذا أيضا تعليل الرضى ٢/ ٧٧، وقال ابن الحاجب ٢/ ٥١٦: " وإنما كانت الجملة خبرية لأن الأحكام الخبرية لا تكون إلا لما يحتمل الصدق والكذب، فوجب أن تكون كذلك ". وانظُرْ: ابن القواس ٢٥٢، والجامى ١/ ٣٩١. وجوز الفراء وقوع الأمر ونحوه حالا تقول: تركت عبد الله قُم إليه، وتركت عبد الله غفر الله له، على تقدير الحال، وغير الفراء يتأول ما ورد من ذلك. انظرُ: الارتشاف ٣/ ١٦٠٢، والمساعد ٢/ ٤٣، والهم ٢/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الرضى ٢/ ٧٧، وقد فصل القول في بيان الفرق بينهما.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (اللئيات) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) قال ابن يعيش ٢/ ٦٥: " فإن جئت بالضمير معها فجيد؛ لأن في ذلك تأكيد ربط الجملة بما قبلها " ا. هـ.

# أو بالضمير على ضعف.

أو تربط الجملة الاسمية بالواو وحدها، كقولك: جاءني الحبيبُ والقلبُ مُشَوَّقٌ؛ لأن الـواو لكونها مشعرةً بالحالية في أول الأمر تكتفي رابطة (١٠).

وإنما جاز إخلاؤها عن الضمير إجراءً لها مجرى الظرف؛ لأنها ظرف في المعنى، فكما جاز إخلاء الظرف عن الضمير جاز إخلاؤها عنه أيضا.

أو ترتبط تلك الجملة بالضمير وحده، نحو: كلمتُه فُوهُ إلى فِيَّ (٢).

وإنما قال: على ضعف لأن الضمير لا يدل على الربط في أول الأمر، سواء كان واقعا في صدر الجملة كما في قولك: جاءني زيد وهو راكب، أولا كما في المثال السابق، بخلاف الواو فإنها تدل عليه في أول الأمر، فالاكتفاء به كان ضعيفا<sup>(٣)</sup>، وقال بعضهم (٤): لا ضعف فيه إن كان الضمير في أول جزء من الجملة، كما في المثال المذكور.

وينبغى أن يعلم: أن الجملة الاسمية الواقعة حالا، قد تكون خالية عنهما معا عند ظهور الملابسة (٥) ، نحو: خرجت زيد على الباب (٢) ، وإن امتنع البعض عن جواز ذلك، بل أوجب الواو وقد يحذف واوها لا على ضعف، وذلك فيما يكون أول الجملة الواقعة حالا (٧) واوّ، سواء كانت أصلية، كما في قوله تعالى: {ترى الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةٌ (٨) ، أو واو العطف كما إذا عطفت الجملة على الحال، نحو: جاءني زيد راجلاً وهو فارسٌ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٢/٥١٦: " لابد من الواو على الأصح؛ لأن الحال في المعنى إنما هي مقدرة بجزء هذه الجملة - وهو الجزء الثاني - فقصدوا إلى الإتيان بما يشعر بالحالية داخلا على الاسم الأول، فلذلك ضعف حذف الواو " اهد. وانظرُ : ابن القواس ص ٢٥٢.

<sup>(</sup>۲) في هذه المسألة ثلاثة مذاهب، أحدها: جواز ذلك مطلقا وهو كثير فصيح، وهو مذهب الجمهور، والثانى: مذهب الفراء وتبعه الزمخسرى في أحد قوليه: إنه نادر شاذ، والثالث: مذهب الأخفش: وهو أنه إذا كان خبر المبتدأ اسما مشتقا وقد تقدم يجب عروه من الواو، فتقول: جاء زيد حسن وجهه، ولا يجوز: وحسن وجهه، وإن تأخر اكتفى بالضمير نحو: جاء زيد وجهه حسن، ويجوز الواو. انظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٦٠٦ والهمع ٢/ ٢٥، وانظُرْ: الرضى ٢/ ٨٥، والمساعد ٢/ ٤٦، والأشموني ٢/ ١٩٢، وذهب ابن مالك إلى أن إفراد الضمير أقيس من إفراد الواو، فقال في شرح التسهيل ٢/ ٣٦٦: " وعندى أن إفراد الضمير أقيس من إفراد الواو؛ لأن إفراد الضمير وجد في الحال وشبهها وهما الخبر والنعت، وإفراد الواو مستغنى بها عن الضمير لم يوجد إلا في الحال، فكان لإفراد الضمير مزية على إفراد الواو " ا. هـ، وانظُرْ: شرح الكافية الشافية ٢/ ٧٥٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الجامي ١/ ٣٩٣، وانْظُوْ: ابن القواس ص ٢٥٣، والأصبهاني ص ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) ممن قال بذلك: الرضى ٢/ ٧٢.

<sup>(</sup>٥) هذا معنى قول ابن مالك في التسهيل ص ١١٣: " وقد تخلوا منهما الاسمية عند ظهور الملابسة " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الوضى ٢/ ٨١، وقد جعله قليلا.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فالا) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٨) سورة الزمر من الآية (٦٠).

# والمضارع المثبت بالضمير وحده، وما سواهما بالواو والضمير، أو بأحدهما.

لكراهتهم اجتماع الواوين في أول الكلمة (١).

فإن قلت: الجملة لا تبين هيئة الفاعل والمفعول، والحال يجب أن يكون كذلك!

قلت: هذه الجملة تبين هيئة الفاعل والمفعول وهو الزمان، والتعبير عن (٢) الملزوم باللازم مستمر في كلامهم، فبهذا الاعتبار كانت كأنها بيّنت ذاتهما.

هذا إذا كانت الجملة اسمية (٣)، وأما إذا كانت فعلية، فلا يخلو من أن يكون فعلها مضارعاً أو ماضيا، وكل منهما إما أن يكون مثبتا أو منفيا، وإن كان فعلها المضارع المثبت فترتبط بالضمير وحده كقولك: جاء زيد يضحك؛ لأن المضارع المثبت لكونه وارداً على أصل الحال ونهجها لم يدخل عليه الواو، وقيل (٤): لأنه مشابه لاسم الفاعل لفظا ومعنى، فكما لم يجز دخول الواو على اسم الفاعل، لم يجز دخوله عليه أيضا، وكما لابد من الضمير في اسم الفاعل، فكذلك لابد ههنا منه أيضا.

فإن قلت: لِمَ لم يجز دخول الواو على اسم / الفاعل واكتفى بالضمير، حتى يحمل هو عليه؟ قلت: لما كان اسم الفاعل معربا بالأصالة دل على المعانى الطارئة عليه بسبب تركيبه مع العوامل، ففيه دلالة على التعلق المعنوى بينه وبين عامله، ولا حاجة إلى تكلف تعلق آخر.

هذا إذا لم يكن المضارع مصدراً بـ (قد)، وأما إذا صدّر فالواو يدخل عليه كقوله تعالى: {لِمَ تُوْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ اللهِ إَلَيْكُمْ اللهِ إَلَيْكُمْ أَنَى رَسُولُ اللهِ إَلَيْكُمْ أَلَاهُ وقيل: إنه على حذف المبتدأ، أي: وأنتم تعلمون، وأما ما نقل من مثل: قمت وأصك وجهه (٢)، فقد قيل: إنه على تقدير حذف المضاف، أو محمول على الشذوذ.

وما سواهما أى: ما سوى الجملة الاسمية والجملة الفعلية التى فعلها مضارع مثبت، وهو ما يكون مضارعاً منفيا، أو ماضيا، سواء كان مثبتا أو منفيا، ترتبط بالواو والضمير معا، أو بأحدهما من الواو والضمير، فالأمثلة بضرب الثلاثة في نفسها ترتقي إلى التسعة (٧).

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: الهمع ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بين) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الاسمية).

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الحاجب في: شرحه ٢/ ١٨ ٥، وتبعه: الرضي ٢/ ٨، والغجدواني ٢٢٤، وابن القواس٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الصف من الآية (٥).

<sup>(</sup>٦) فى الرضى ٢/ ٨١: " وقد سُمع (قمت وأصكُ عينَه) وذلك إما لأنها جملة وإن شابهت المفرد، وإما لأنها بتقدير: وأنا أصك، فتكون اسمية تقديراً " ١. هـ، وانظُرْ: شـرح التسهيل ٢/ ٣٦٧، وشـرح الألفية لابـن الناظم ص ١٣٤، وشرح ابن عقيل ١/ ٥٩٥، والأشموني ٢/ ١٨٧، والهمع ٢/ ٢٥٠، والمطول ص٢٧٥.

<sup>(</sup>۷) والأمثلة على الترتيب: " جاءنى زيد وما يتكلم غلامه، وما يتكلم عمرو، ما يتكلم غلامه، وجاءنى زيد وقد خرج غلامه، وقد خرج عمرو، قد خرج غلامه، وجاءنى زيد وما خرج غلامه، وما خرج عمرو، ما خرج غلامه ". انْظُرُ: شرح المصنف ٢/ ٥١٨.

### ولابد في الماضي المثبت من (قد) ظاهرة أو مقدرة.

أما جواز ترك الواو في كلها فلوروده على أصل الحال، وأما جواز الواو فهو معلل في المنفيين بعدم ورودهما على نهج الحال؛ لعدم تجردهما عن حرف النفي؛ لأن طريقها في الاستعمال أن يكون مثبتا، وأما في المثبت فلمشابهته المنفي لفظا من توسط (قد) بين الحال وصاحبها، كتوسط حرف النفي بينهما، ومعنى الاقتران حدوثهما(١١) إلى آخر أجزاء الزمان؛ لأن الماضى المثبت إذا وقع حالا يتجرد عن (قد)، و(قد) يفيد ذلك، كما هو ثابت في النفي.

فإن قلت: لم كان ارتباط الجملة الاسمية بالضمير وحده على ضعف، ولم يكن كذلك في الماضى والمضارع؟، قلت  $^{(7)}$ : لأن تلك خارجة عن أصل الحال ونهجها، أو عن أصلها فقط فتحتاج إلى رابط قوى  $^{(7)}$  وهو الواو، فإذا لم يكن معه ضعّف ارتباطها  $^{(3)}$ ، بخلاف الماضى والمضارع  $^{(0)}$ ، فإن مثبتهما وارد على أصلها ونهجها، فلا تحتاج إلى الواو أصلا، ومنفيهما وإن خارجا عن نهجها لكنه وارد على أصلها فلا يكون ارتباطه بالضمير وحده ضعيفا.

ولابد في الماضي المثبت من (قد) ظاهرة نحو: جاءني زيد قد ركب، أو مقدرة (٢) كقوله تعالى: {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ } (٧) أي: قد حصرت صدورهم، خلاف لسيبويه والمبرد فإنهما لم يجوزا حذف (قد) عن الماضي المثبت الواقع حالاً، فالآية عندهما مؤولة (٨).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حدثهما) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) قال الجامى ١/٣٩٣: "... أو بأحدهما، وَحْدَهُ من غير ضعف عند الاكتفاء بالضمير؛ لعدم قوة استقلالها كالاسمية " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فقوى) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ارتباط) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بخلاف الماضي والمضارع قلت فإن مثبتهما) بزيادة كلمة (قلت).

<sup>(</sup>۲) هذا مذهب جمهور البصريين، وذهب الكوفيون ووافقهم الأخفش إلى جواز وقوع الماضى حالا بدون (قد) مستدلين على ذلك بالقياس والسماع والإجماع. انظُرْ تفصيل هذا الخلاف في: معانى الفراء ١/ ٢٨٢، ومعانى الأخفش ١/ ٢٥٦، والمقتضب ٤/ ٢١، ومعانى الزجاج ٢/ ٨٩، وإعراب النحاس ١/ ٤٧٩، وأمالى ابن الشجرى ٢/ ١٤٦، والإنصاف ١/ ٢٥٢، والتبيان في غريب إعراب القرآن ١/ ٢٦٣، واللباب للعكبرى ١/ ٢٩٣، وشرح الجمل لابن خروف ١/ ٣٨٤، وابن يعيش ٢/ ١٧، وشرح التسهيل ٢/ ٢٧٠، والرضى ٢/ ٣٨، والبحر ٤/ ١٤، ٩/ ٣٠٠، والجنبي ٢٥٦ والمساعد ٢/ ٤٧، وائتلاف النصرة ص ١٢٤، والجامي ١/ ٣٩٣، والأشموني ٢/ ١٩١، والهمع ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء من الآية (٩٠).

<sup>(</sup>٨) خرجت هذه الآية على عدة وجوه، منها: وهو للمبرد، ونسب إلى سيبويه، ونسبه ابن الشجرى إلى الأخفش: أن يكون صفة لموصوف محذوف هو الحال، والتقدير: أو جاءوكم قوما حصرت صدورهم، والثانى: وهو للمبرد أن يكون محمولا على الدعاء كأنه قال: ضيق الله صدورهم، كما تقول: لُعنوا قطعت أيديهم، وهو من الله إيجاب عليهم، انظرُ: المقتضب ٤/ ١٢٤، وأمالى ابن الشجرى ٢/ ١٤٦، والإنصاف أيديهم، وهو من الله إيجاب عليهم، النظرُ: المقتضب ٤/ ١٢٤، وهناك وجوه أخرى انظرها في: معانى القرآن للزجاج ٢/ ٨٩، وإعراب القرآن للنحاس ١/ ٤٧٩، واللباب للعكبرى ١٤٩١.

# ويجوز حذف العامل كقولك للمسافر: راشداً مهديا.

وذلك لأن الفعل إذا وقع قيداً لشيء مما له اختصاص بأحد الأزمنة الثلاثة فهم استقباليّته وحاليّته وماضويّته بالقياس إلى ذلك الشيء المقيد، لا بالقياس إلى زمان التكلم، وليس ذلك بستبعد؛ لأن التصريح وقع من النحاة في كثير من المواضع بأن يقولوا: ينصب ما بعد (حتى) بإضمار (أن) إذ كان ما بعدها مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، وإن كان ماضيا بالنظر إلى زمان المتكلم، وعلى هذا فإذا قلت: جاءني زيد راكب، يفهم منه كون الركوب(١) ماضيا بالنسبة إلى المجيء متقدماً عليه، فلا يحصل مقارنة الحال لعاملها، مع كونه مما لابد منه، وإذا دخلت عليه (قد) تقربه من زمان المجيء، ويفهم(١) المقارنة بينهما، فكأن ابتداء الركوب كان مقدما على المجيء، لكنه قارنه دواماً، هذا هو التحقيق الذي أفاده السيد - رحمه الله - في حاشيته للمطول(٣)، وأما [ما] ذكره بعض النحاة من أن الماضي يدل على الانقضاء، والحال على عدم الانقضاء، فلابد من (قد) لتقريب الماضي إلى الحال أن، فغَلَطٌ نشأ من اشتراك الحال بين زمان المتكلم والمبيّن لهيئة الفاعل أو المفعول.

وإنما قيد الماضى بالمثبت لأنه لو كان منفيا لم يحتج إليها<sup>(١)</sup>؛ لأن الفعل إذا نفى استمر ذلك إلى زمان حصول ما قُيد به بحكم الاستصحاب، بخلاف الثبوت فإنه يحتاج في استمراره إلى فاعل ومبق.

ويجوز حذف العامل أى: عامل الحال [إن] دلّت عليه قرينة، كما جاز حذف عوامل سائر الأشياء المعمولة لذلك، سواء كانت تلك القرينة حالية كقولك للمسافر أى: لمن استعد للسفر وهو في تهيئة أسبابه: راشداً مهديا، أى: سافر راشداً مهديا، والقرينة تلك الهيئة.

أو مقالية كقولك: راكبا، للقائل: كيف جئت؟ أى: جئت راكباً، ومن هذا القبيل انتصاب (فصاعداً) في مثل قولك: أخذته بدرهم فصاعداً (١٥)، أى: فذهب الثمن صاعداً (١٩)، إذا لا يصح

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الراكب) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تقربه من زمان المجيء، ويفهم المجيء ويفهم المقارنة).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: حاشية السيد على المطول ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: اللباب للعكبرى ١/ ٢٩٣، وإبن يعيش ٢/ ٦٦، وحاشية الصبان ٢/ ١٩١.

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ٢/ ٨٤: " وأجاز الأندلُسي على ضعف دخول (قد) في الماضي المنفى بـ (ما) نحو: مـا قد ضرب أبوه، وليس بوجه لعدم السماع والقياس، أيضا لكون (قد) لتحقّق الوقوع، و(ما) لنفيه "ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) هذا الكلام إنما يكون في شيء ذي أجزاء اشترى بعضها بدرهم وبعضها بأكثر من درهم فيقول: أخذته بدرهم فصاعداً.

<sup>(</sup>٩) قال الرماني: " وتقول: أخذته بدرهم فصاعداً، وتقديره: فذهب الشمن صاعدا، ودليله: ذكر الفاء بعد=

### ويجب في المؤكدة، مثل: زيدٌ أبوك عطوفا، أي: أحقه.

عطفه على ما قبله؛ لعدم استقامة المعنى، ولا أن يكون حالا منه لوجود الفاء وفساد المعنى (۱). ويجب أى: حذف العامل فى الحال المؤكدة (۲)، وهى: الحال التي لا تنتقل عن صاحبها ما دام موجوداً، ويكون فى الجملة الأولى دلالة عليها وإن كانت بالالتزام، فلا يقال: زيد أبوك منطلقا، اللهم [إلا] (۳) أن يراد التبنى فحينئذ يجوز ذلك (٤)، بخلاف الحال المنتقلة فإنها مما تنتقل عن صاحبها غالبا، مع عدم الدلالة عليها فيما قبل (٥)، فلا ينتقض (شيخا) فى قول تعالى (٢٥/ب) حكاية: [هَذَا بَعْلِى شَيْخًا [٢٠). وظهر مما ذكر وجه تسميتها بالمؤكدة، ثم إنك لا تستعمل هذه الحال إلا فيمن اشتهر بالخصلة التى دل عليها الحال، وتلك الخصلة قد تكون عطفا كما فى مثل: أنا حاتم جواداً، أو تعظيما كما فى مثل: أنت الحجاجُ مثل؟ كاملاً، أو تحقيراً كما فى مثل: هو المسكين مرحوما، أو تهديدا كما فى مثل: أنا الحجاجُ سفاكاً للدماء (٧).

والعامل فيها مقدر بعد الجملة عند سيبويه، أي: أحقه (^)، خلافا لابن مالك (٩)، فإن العامل

<sup>=</sup>الفعل، وذلك يوجب فعلا ثانيا بعد الأول؛ لأنها ترتب الفعل الثانى فى زمان بعد الأول، فالفاء تدل على فعل مبهم، فعل مبهم و(صاعدا) يدل على الفعل فى زيادة الزمن، فلما كان ذكر الفاء يدل على فعل مبهم، وذكر (صاعدا) يدل على صعود الثمن، اقتضى ذلك أن يكون التقدير: فذهب الثمن صاعدا ألا أ. هـ، انظرُ: شرح كتاب سيبويه للرمانى ص ٢٠١).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ بيان ذَلَك في: ابن يعيش٢/ ٦٨، والإيضاح ١/ ٣٤٦، والرضى ٢/ ٨٥، والإقليد ص ٥٤٩.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٢/ ٨٧: "هذا على مذهب من قال: إن المؤكدة لا تجىء إلا بعد الاسمية، والظاهر أنها تجىء بعد الفعلية أيضا، كقول تعالى: {وُلَا تَعْتَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ} وقول تعالى: {رُمُّ وَلَيْتُم مُّدْبِرِينَ} وقولهم: تعالى جائياً، وقم قائما... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: الأصبهاني ص ٣٧٥، والإقليد ص ٥٤١.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ٦٤، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) سورة هود - عليه السلام - من الآية (٧٢).

<sup>(</sup>٧) في الأصل (سفاك الدماء) وما أثبته من الرضى ٢/ ٨٨، وانْظُرْ بيـان أضـرب الحــال المؤكــدة فـى: شــرح التسهيل ٢/ ٣٥٥، والرضى ٢/ ٨٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) قال سيبُويه ١/ ٣٨٣: " واعلم أن نصب هذا الباب المؤكَّدِ به العامُّ منه وما وُكدّ به نفسُه، ينصب على إضمار فعل غير كلامِك الأول،... كأنه قال: أحُقُّ حَقّاً... " ١. هـ، وانْظُرْ: الرضى ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٩) هو جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الجيانى الأندلسى أبو عبد الله، ولد بجيان بالأندلس سنة ١٠٦ هـ، ورحل إلى المشرق فأقام بحلب، ثم بدمشق وتوفى بها، من تصانيفه: تسهيل الفوائد، وسبك المنظوم وفك المختوم، ومختصر الشاطبية فى القراءات، انظر: نفح الطيب ٢/ ٢٢٢، وفوات الوفيات ٢/ ٤٥٢، والبغية ١/ ١٣٠٠.

# وشرطها أن تكون مقررة.

عنده معنى الجملة، كأنه قال: يعطف عليك أبوك عطفا<sup>(۱)</sup>؛ لأن الجملة وإن كان جزآها جامدين إلا أنه يحصل من إسناد أحدهما إلى الآخر معنى من معانى الأفعال، ويكون ذلك المعنى عاملا فيها وإنما وجب حذف عاملها فى الرأى الأول، لأن العلم بالملزوم يستلزم العلم باللازم، ولما ثبت الملزوم لـ (زيد) فى قولك: زيد أبوك عطوفا، يلزم من هذا إثبات اللازم له، فلا حاجة إلى ذكر العامل الذي يفيد إثبات ذلك<sup>(۱)</sup>.

فى كلام المصنف إشعار بالتعريف الذى مر للحال شامل لقسمى الحال المنتقلة والمؤكدة؛ لأن الضمير الذى فى (أحقه) ضمير منصوب، فيكون (عطوفا) مبينا لهيئة المفعول<sup>(٣)</sup>، فيتوجه عليه الاعتراض بأن (عطوفا) لو كان مقيداً لزم اختلال المعنى؛ لأنه يلزم أن لا يكون تحقق الأبوة لرزيد) فى حال العطوفية، وليس كذلك، وإن كان مطلقا<sup>(٤)</sup> لزم اختلال معنى الحال؛ لعدم إفادة هذه الحال التقييد<sup>(٥)</sup>!.

وجوابه: إذا كان المعنى المقيد بالحال مما لا يقبل التقييد كما فى: عرفت ريداً قائماً، فإن المعرفة المتعلقة لـ (زيد) ليست بمقيدة بالقيام، بحيث لو انتفى القيام انتفت المعرفة، بل هى ثابتة، سواء كانت حال القيام أو غيره، وفائدة الحال إيذان بأنه كذلك عند المعرفة، وإن كانت المعرفة ثابتة مستمرة بعد، وجب التأويل بما يقبله، فمعنى (عرفت زيداً قائما): جعلته حاصلا علمى حال كونه قائما، فيكون المقيد حصول المعرفة ابتداءً، فلو قدر عدم القيام يلزم انتفاء الحصول ابتداءً؛ لانتفاء المعرفة الحاصلة، واعتبر ذلك في الحال المؤكدة حتى يندفع اختلاجك.

وشرطها أي: شرط الحال المؤكدة أن تكون تلك الحال مُقرِّرةً، ليحصل معنى التأكيد،

<sup>(</sup>۱) نسب هذا القول لابن مالك في: الرضى ٢/ ٨٩، قال الرضى: "والأولى عندى ما ذهب إليه ابن مالك، وهو أن العامل معنى الجملة، كما قلنا في المصدر المؤكد لنفسه أو لغيره، كأنه قال: يعطف عليك أبوك عطفا "وما في شرح التسهيل ٢/ ٣٥٨ مخالف لما نسب إليه حيث قال: "... وتقدير عاملها بعد الخبر (أحقه) أو (أعرفه) إن كان المخبر عنه غير (أنا) وإن كان (أنا) فالتقدير (أحق) أو (أعرف) أو (اعرفني) ". وهناك أقوال أخرى في العامل في هذه الحال، انظرها في: التسهيل ص ١١٢، وشرح التسهيل ٢/ ٣٥٨، والرضى ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب ٢/ ٥١٩: " وإنما وجب في ذلك لأن في الأبوة ما يُشعر بالعطف، فاستغنى عن التصريح بالعامل الذي هو (أحقه) " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال الأصبهاني ص ٣٧٥: " إن قيل: أهذه الحال من الفعل أو من المفعول؟ قلنا: من الفاعـل إن قُـدر: ثبـت وتحقق، ومن المفعول إن قدر: أحقه، وأثبته " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (مطلق) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) انْظُرُ هذا الاعتراض وجوابه في: الإيضاح لابن الحاجب ١/٣٤٣.

### لمضمون جملة اسمية

ولابد أن يكون ذلك التقرير لمضمون جملة اسمية (١)، بشرط أن يكون طرفاها جامدين جموداً محضا (٢)؛ لأن الغرض من وضع تلك الحال أن يدل على أن هذه الصفة من صاحبها لا ينتقل ولا يتحول، فلو كانت مقررة لمضمون الجملة الفعلية، أو التي أحد جزئيها من المستقات، لَما حصل ذلك الغرض؛ لِما أن في تلك الجملة دلالة على التجدد والحدوث في الأغلب، ولأن وجوب الحذف إنما هو لوجود الدلالة فيما قبلها على الإثبات والتحقيق، وذلك إنما يحصل بالجملة الاسمية الموصوفة بما ذكر، دون ما عداها.

ولا تصدر تلك الحال بالواو وإن وقعت، لما بينها وبين صاحبها من الاتحاد والتعلق التام، بحيث لا مجال لتخلل الفاصل بينهما، كما في قول تعالى: ﴿ هُوَ الْحَقُّ ﴾ (٣) لا شبهة فيه.

واعلم أن البعض من النحاة جوز أن يكون الحال المؤكدة مقررة لمضمون الجملة الفعلية (٤)، فالأكثر حينئذ تخالفهما لفظا، نحو قوله تعالى: {وَلَا يُتُم مُسدْبِرِينَ} (٥) و: {وَلا تَعْشُوا فِي الأَرْضِ فَالأَكثر حينئذ تخالفهما لفظا، نحو قوله تعالى: {وَلَا يُتُم مُسدِينَ} (٦)، وقد يوجد توافقهما نحو: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً} وجعل ذلك البعض كونها مقررة لمضمون جملة اسمية شرطا لوجوب حذف عاملها لا لوجودها وتحققها (٨)، كما يفهم من ظاهر عبارة المصنف.

\* \* \* \* \*

(۱) قال ابن الحاجب ٢/ ٥٢٠: " لأنها إذا لم تكن مقررة لمضمون جملة اسمية كانت غير مؤكدة، كما في قولك: جاءني زيد راكبا، ولو قلت: زيد أبوك منطلقا، لم يستقم؛ إذ ليس في الانطلاق ما يقرر معنى (الأبوة)، وليس في الجملة ما يصح تقييده بها فتكون غير مؤكدة، فلذلك لم يستقم: زيد أبوك منطلقا " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) قال الجامى ١/ ٣٩٦: " (وشرطها: أن تكون مقررة لمضمون جملة اسمية)... احترز به عمًّا إذا كانت فعلية فإنه لا يجب حذف عاملها - كما قال صاحب الكشاف - ففي قوله تعالى: {قَائِماً بِالْقِسْطِ} إنه حال مؤكدة من فاعل (شهيد)، ولا بد ههنا من قيد آخر وهو: أن يكون عقدُ تلك الجملة الاسمية من اسمين لا يصلحان للعمل فيها، وإلا لكان عاملها مذكوراً، فكيف يكون حذفه واجباً؟ نحو: الله شاهداً قائماً بالقسط ".

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر من الآية (٣١)، قال تعالى : {وَالَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لَّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ } قال العكبرى: " (هـو الحـق) يجـوز أن يكـون (هـو) فصـلا، وأن يكـون مبتـدأ، و(مصـدقا) حـال مؤكـدة ". انْظُرْ: إملاء ما من به الرحمن ٢/ ٢٠٠، وانْظُرْ: الدر المصون ٥/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة من الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٦) سورة هود - عليه السلام - من الآية (٨٥).

<sup>(</sup>٧) سورة النساء من الآية (٧٩).

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الجامي ١/ ٣٩٦ حيث قال: " (وشرطها) أي: شرط وجوب حذف عاملها... " ١. هـ.

### بحث التمييز

# التمييز: ما يرفع الإبمام المستقر عن ذات...

لما فرغ من بيان الحال، شرع أن يبين ما عداها، قدم التمييز على غيره لزيادة الاعتبار له، لكونه فاعلا في المعنى غالبا(۱) فهو مصدر من: ميَّز يُمَيِّز لعرفان الذوق، ومعناه اللغوى: الفصل والتفرقة (۲) وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف بقوله: ما أي: اسم نكرة، والقرينة: الاشتهار بذلك، يرفع الإبهام، وهو الاحتمال الحاصل بين مطلوب المتكلم وغيره، وهو شامل للحال والصفة وعطف البيان، ولما وصفه بقوله: المستقر وهو ما يكون ثابتا في أصل الوضع، كما في العدد، خرج عطف البيان؛ لأن الإبهام الرافع هو له ليس بمستقر بحسب أصل الوضع، فإن قولك: (أبو حفص) ما وضعه الواضع مبهما حتى يرفع (عمر) عنه الإبهام الوضعي، بل وضعه لإنسان معين، ثم اتفق منه أو من واضع آخر أن يوضع ذلك اللفظ لمعنى آخر معين، فحصل الإبهام عند السامع؛ لأجل الاشتراك العارض بالنسبة إليه لا الواضع "، وكذلك حال بعض الصفات، فإن (جارية) في قولنا: رأيت عيناً جارية، يرفع الإبهام عن ذات العين، لكن ذلك الإبهام ليس بمستقر في العين؛ لأنه إنما وضع دالا على كل واحد من مدلولاته على التعيين، وحصول الإبهام فيه/ بالنسبة إلى السامع بسبب خفاء قرينة المراد عليه (٤٠).

وبقوله: عن ذات خرج الحال؛ لأنها رافعة للإبهام عن هيئة الـذات لا عـن نفـس الـذات (٥)، وخرج به أيضا بقية الصفات؛ لأنها إنما ترفع الإبهام عن عوارض الـذات، فـإذا قلـت: جـاءني رجل طـويل، ففي (رجل) [ليس](١) الإبهام فيـه باعتبار الـذات، وإنمـا الإبهـام

(1/04)

<sup>(</sup>۱) التمييز إما فاعل في الأصل ك: طاب زيدٌ نفساً، وفي التنزيل: {وَاشْتَعَلَ السرَّأْسُ شَيْباً}، أو مفعول كقوله تعالى: {وَفَجَرُنُا الأَرْضَ عُيُوناً والأصل: طابت نفس زيد، وفجرنا عيون الأرض، وإنما عدل عن الأصل وأسند الفعل إلى ما يلابسه الفاعل والمفعول لضرب من المبالغة والتوكيد؛ لأن الشيء إذا ذكر مبهماً توفَّرت الدواعي إلى طلب فهمه، فإذا فُسُر بعد ذلك فقد ذكر مرتين. انْظُرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٥٧٦، وانْظُرْ: شرح اللمحة البدرية المديدة الم

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ اللسان (ميز) ٦/٤٣٠٧، والأصبهاني ص ٣٧٧، والصفوة الصفية ١/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) قال الجامى ١/ ٣٩٩: "... قولك (أبو حفص عمر) كل واحد من (أبي حفص) و (عمر) موضوع لشخص معيّن، لا إبهام فيه، لكن لما كان (عمر) أشهر منه زال بذكره الخفاء الواقع في (أبي حفص) لعدم الاشتهار، لا الإبهام الوضعي " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُـرْ: شـرح المصـنف ٢/ ٥٢١، والإيضـاح ١/ ٣٤٨، وشــرح الرضــى ٢/ ٩١، وابــن القــواس ص ٢٥٧، والأصبهاني ص ٣٧٧، والإقليد ص ٥٥٥، والجامي ١/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٢١، والأصبهاني ص ٣٧٧، والدولت آبادي ل ٤٨/ ب.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

# مذكورة أو مقدرة، فالأول: عن مفرد مقدار غالباً، إما فى عدد نحو: عشرون درهما، وسيأتى وإما فى غيره نحو: رطل زيتاً، ومنوانً سمناً،

فيه باعتبار الصفات، و(طويل) يرفعه (١)، وخرج به أيضا مثل (القهقرى) فإنه إنما يرفع الإبهام عن هيئة الرجوع لا عن ذات الرجوع (٢).

وقوله: مذكورة أو مقدرة تفصيل وتبيين لتلك الذات(٣).

والاعتراض الذي يورد بصفات الأسماء المبهمة يندفع بما ذكرنا في تفسير قوله: (ما).

فالأول: أى: التمييز الذى يرفع الإبهام المستقر عن ذات مذكورة هو التمييز عن مفرد، والمراد بالمفرد ههنا ما يقابل النسبة التى فى الجملة أو ما يشابهها، وقوله: مقدار وهو ما يعرف به قدر الشيء (٤)، وصف للمفرد، وإنما قيد كون المفرد مقداراً بقوله: غالبا لأن المفرد قد لا يكون مقداراً مقداراً بكي عند عشرون درهما، أو كناية مقداراً (٥)، كما يجيء، ثم المفرد المقدار إما في عدد صريحا كما في نحو: عشرون درهما، أو كناية كما في نحو: كم درهما لك، وعندى كذا درهما، وسيأتي بحث تمييز الأعداد في باب العدد (٢) إن شاء الله.

وإما في غيره أي: ذلك المفرد المقدار إما في غير العدد، وهو: إما وزن، وهو ما يعرف به قدر الموزون نحو: رطل زيتا، وتكرير المثال بقوله: منوان سمناً (٧) للإشارة إلى أن المفرد المقدار في الموزونات قد يكون تاماً بالتنوين وقد يكون تاما بنون التثنية (٨).

أو كيل، وهو ما يعرف به قدر المكيل نحو: قفيزان (٩) برا، أو مساحة، وهو ما يعرف به قدر الممسوح، من: مسحت الأرض أي: دَرَّعْتُها، نحو: ما في السماء موضع كف سحابا.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: الوضى ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٢٢، وابن القواس ص ٢٥٧، والرضى ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٣) قال الجامى: " (مذكورة أو مقدرة) صفتان لـ (ذات) إشارة إلى تقسيم التمييز، فالمذكورة نحـو: رطل زيتاً، والمقدرة نحو: طاب زيد نفساً، فإنه في قوة قولنا: طاب شيءٌ منسوبٌ إلى زيد، و(نفسا) يرفع الإبهام عن ذلك الشيء المقدر فيه " ا. هـ، انظرُ: الفوائد الضيائية ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) وهـو إمـا عـدد، أو وزن، أو كيـل، أو مسـاحة، أو مـا هـو بمنزلتـه مـن مقـادير معروفـة عنـد المخاطـب. انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٢٢، والرضى ٢/ ٩٢، والأشموني ٢/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (مقدار) وهو لحن.

<sup>(</sup>٦) لأنه أخص به؛ لئلا يتكور ذكره، انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٥٢٢.

<sup>(</sup>۷) المنوان: تثنية منا، وهو مائة وثمانون مثقالاً، كل مثقال درهم وثلاثة أسباع، فجملته: مائتــا درهــم وســبعة وخمِسون درهما وسُبْع درهم. انْظُوْ: توجيه اللمع ص ۲۱۰، وابن القواس ص ۲۵۸.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: شوح الأصبهاني ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٩) القفيز: ثمانية مكاكيك عند أهل العراق، وهو من الأرض قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً. انْظُوْ: اللسان (قفز) ٥/ ٣٧٠١.

# وعلى التمرة مثلها زبدا، فيفرد إن كان جنسا، إلا أن يُقصد الأنواع، ويجمع في غيره.

ومقياس نحو: على التمرة مثلُها زُبْدا، فإن (مثلها) من المقادير التي يقاس بها الشيء، أي: على التمرة زبدٌ مماثل بنحو التمرة في المقدار (١).

والمصنف لم يذكر بعضها لأن غرضه إيراد الأمثلة لِما تمَّ بالتنوين، أو بالنون، أو بالإضافة وذا حاصل له فيما ذكره.

فيُفرد أي: التمييز الذي عن مفرد مقدار حال التثنية والجمع إن كان ذلك التميز جنسا، وهو: ما يُطلق اسمه على الحقيقة المندرجة تحتها ما هي منها من القليل والكثير، نحو: الزيت والماء، والعسل، وغيرها، تقول: عندي رطل زيتاً، وأرطال زيتا؛ لأن الغرض من التمييز حيث لم يقصد منه الأنواع المختلفة بيانُ الحقيقة والدلالة على الجنس، وهو يحصل بالمفرد الذي أخصر من التثنية والجمع، إلا أن يُقصد من الجنس الأنواعُ المختلفة فحينئذ يجب مطابقة التمييز ما قصد من التثنية والجمع؛ لعدم دلالته على الأنواع، فتظهر فائدة التثنية والجمع حينئذ، تقول: عندي رطلان زيتين، وأرطال زيوتا(٢).

ويُجمع التمييز في غيره أي: في غير الجنس إن كان المراد به جمعا، فيقال: عندي قنطار أثواباً، وعندي بيت كتباً (٣).

وإنما لم يذكر التثنية مع أنه يُثنى عند قصد التثنية؛ لكون حكمها مفهوما من الجمع، لعدم القائل بالفصل، أو لأنه أراد بالجمع: الجمع اللغوى، فيشمل التثنية أيضا (٤).

وأورد صاحب الغجدواني في هذا المقام سؤالا باستفسار الفرق بين (زيت) و(ثوب) بأن أحدهما لا يثنى ولا يجمع، والآخر يثنى ويجمع، مع صدق تعريف اسم الجنس عليهما، ثم أجاب عنه بالارتكاب على التكلف المتعسف، ومن أراد العلم به فيُطلب فيه، فإنا لم نورده (٥) هربا عن التطويل.

(٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٢٣، والإيضاح ١/ ٥٣١، وابن القواس ص ٢٥٨، والأصبهاني ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الكناش ١/ ١٨٩ حيث قال: " والمراد: على التمرة مثلُ مقدارها زُبْداً، فحُــذف المضــاف الـذى هــو المقدار وأقيم المضاف إليه الذى هو الضمير مقامه " ١. هـ، وانْظُرْ: الفوائد والقواعد ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شرح الأصبهاني ص ٣٧٩، والدولت آبادي ل ٤٩/ أ.

<sup>(</sup>٤) قال الدولت آبادى ل ٤٩/ب: " وإنما اكتفى بذكر الجمع لأنه لما جاز الجمع فالتثنيــة أولى، أو المراد بــه الجمع اللغوى فيتناول التثنية أيضا " ا. هــ.

<sup>(</sup>٥) انظُوْ: شرح الغجدواني ص ٢٣٠ حيث قال: " فإن قلت: ما السر في أن (زيتا) جنس حتى لا يثنى ولا يجمع إلا عند إرادة الأنواع، و(ثوب) ليس بجنس حتى يثنى ويجمع مطلقا، مع أن اسم الجنس وتعريف يشملانهما؟ قلت: كأن هذا أمر يرجع إلى المراد، بيانه: أن الجنس ما يطلق على كثيرين من غير قيد فإذا قيد بشيء غير معين فهو نوع، وإن قيد بشيء معين فهو فرد، فالمتكلم إذا أراد التمييز بجنس الثوب قال: ثوبا،=

### ثم إن كان بالتنوين أو بنون التثنية جازت الإضافة،

ثم اعلم أن الاسم المفرد لابد وأن يكون تاما، بمعنى: أن يكون على حالة ممتنع معها إضافته وحصول ذلك بأحد الأشياء الأربعة: التنوين إما لفظا، كما مر مثاله، أو تقديرا كما في نحو: هو أحسن وجها، والأعداد المركبة أحد عشر إلى تسعة عشر، و(كم) الاستفهامية، والخبرية إذا فصل بينها وبين مميزها، و(كذا)، كذا قيل (١)، وفيه نظر، ونون التثنية، ومشابه نون الجمع، والإضافة، ولهذا يُسمى اسما تاما (٢)، ثم ذلك قد يكون لازما، وقد يكون زائلا (٣).

ثم إن كان تمامه بالتنوين لفظا كما في مثل: راقود خلاً، أو بنون التثنية كما في مثل: قفيزان براً، جازت الإضافة، أي: إضافة الاسم المفرد إلى تمييزه، بحذف ما يمنعه معها، فيكون من القسم الثاني، تقول: رقوادُ خل، وقفيزا بر - بالإضافة - لأن الغرض منه رفع الإبهام، وهو كما يحصل بالنصب، يحصل بالإضافة (<sup>31</sup>)، مع أن فيها نوعاً من التخفيف.

ويعلم من قوله: (جازت) أنه جاز تركها.

فإن قلت: لو قال المصنف بعد قوله: (أو بنون التثنية): (أو بنون الجمع) لكان أشمل، حتى يدخل فيه مثل: حسنون وجوها (٥٠)!.

قلت: تمييز مثل هذا ليس من تمييز المفرد عند المصنف؛ لأن المراد من المفرد عنده: هـ و مـا يقـع التمييز عن نفسه، وههنا ليس كذلك؛ لأن الضمير في (الحسن) المنسوب إليـه عائـد إلـي

<sup>=</sup>وإذا أراد بأنواعه قال: أثوابا، وإذا أراد التمييز بأفراده قال: أثوابا كذلك، فالمصنف - رحمه الله - أراد أن يبين تلك المعانى الثلاثة فقال: "يفرد إن كان جنسا "، ليكون بيانا لإرادة الجنس، ثم قال: (إلا أن يقصد الأنواع) ليكون بيانا لإرادة الأفراد، ثم تخصيص مشال الأنواع) ليكون بيانا لإرادة الأفراد، ثم تخصيص مشال الجنس بالزيت ومثال الفرد بالشوب والكتب والآباء - في بعض الشروح - لأن بعض الأشياء بحيث لا يتميز أفرادها في الخارج إلا باختلاف المحال، ويتميز أنواعها مع قطع النظر عن اختلاف المحال كالزيت والخل، وبعضها بحيث يتميز أفرادها من جميع الوجوه كالثوب والكتاب والأب، وكان تمثيل الجنس والأنواع بالقسم الأول، وتقسيم الأفراد بالقسم الثاني أظهر " ا. هـ.

<sup>(</sup>١) هذا قول الإسفراييني انظُر: لباب الإعراب ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الخباز: " ومعنى تمام الاسم أن يمتنع من الإضافة " اهـ، انْظُوْ: الغرة المخفية ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) يعنى بالزائل ما يجوز زواله إلى الإضافة، ويعنى باللازم ما لا يجوز العدول عنه إلى الإضافة، وما يزول أنت فيه مخير إن شئت أثبته ونصبت ما بعده، وإن شئت حذفته وخفضت ما بعده، وذلك التنوين، ونون التثنية. انْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ٧٢، والإيضاح لابن الحاجب ٢/ ٣٥٢، والتخمير ٢/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٥٢٣، وابن القواس ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) قال الرضَى ٢/ ١٠٠: " وأما قولهم في حسنون وجها: حسنو وجهٍ، فليس من هذا الصنف؛ لأن التمييـز فيـه عن نسبة، وكلامنا في التمييز عن المفرد " ا. هـ. وانْظُرُ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٥٤.

#### وإلا فلا.

المبتدأ، والإبهام في نسبته إليه في نفس الحسن، فيكون من قبيل ما يقع تمييزه عن ذات مقدرة، والمصنف لما كان بصدد بيان الأول<sup>(١)</sup> لم يورده، نعم لو قيل: مراده بيان ما تَمَّ بشيء وامتنع به عن الإضافة مع جواز حذفه وهو منه فذكره أولى، لكان له وجه.

وإلا أى: وإن لم يكن تمام ذلك الاسم بالتنوين لفظا، أو بنون التثنية، بل يكون بشيء آخر فلا، أى: فلا يجوز إضافة (٢) المميز؛ للزوم وجود المانع، فيكون/ من القسم الأول؛ لأن ذلك الشيء (٣٥/ب) إما شبيهه نون الجمع كما في نحو: عشرون درهما، وقد تعذرت الإضافة فيه (٣)؛ لأنه لو أضيف لكانت إضافته إما مع النون فلا يستقيم؛ لأن هذه النون شبيهة نون الجمع، وكما تسقط تلك عند الإضافة فحق ما هو شبيهه أن يسقط عندها بالأولوية، أو مع حذف النون، فهي كذلك (٤)؛ لأن هذه من نفس الكلمة؛ لأنه اسم موضوع بالواو والنون لعدد معين، وما هو كذلك لا يحذف للإضافة، فلم يجز إضافته.

وفيه نظر (٥)؛ لأنه لو صح ذلك لما تخلّف عن لازمه، واللازم باطل لوجود التخلف في نحو: عشريك، وعشرى رمضان، وبطلانه يستلزم بطلان الملزوم، فالأولى أن يقال: إنما لم يجز إضافته إلى المميز لأنه يضاف إلى غيره، فلو أضيف إليه يلزم اللبس بينهما، وعدم إضافته لأجل الفرق (٢)، ولم يجعلوا القضية في الفرق على العكس لأن رعاية ما هو حق النون – باعتبار كونه من أصول الكلمة – من ترك الإضافة معه أولى فيما كثر معه استعماله وهو المميز، مع حصول الفرق بترك الأولى في القليل.

أو الإضافة: فلا يصح الإضافة أيضا لأنها [إن](٧) كانت مع حذف(٨) المضاف إليه الأول فقد

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لما كان بصدد في بيان) بزيادة لفظ (في).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إضافية) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب ٢/ ٥٢٤: "... لا تجوز الإضافة لتعذرها... إذ لا يستقيم حذف النون مع الإضافة، ولا بقاؤها، فتعذرت الإضافة " ١. هـ، وانْظُرُ: شرح الأصبهاني ص ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) أي: لا يستقيم الإضافة مع حذف النون.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الجامي ١/٤٠٤، والكناش ١/٠٩٠.

<sup>(</sup>٦) قال في الكناش ١/ ١٩٠: " إنما لم تجـز إضافة العشرين إلى المميّز وجازت في غيره، أعنى في نحـو: عشروك، لأن العشرين في الأصـل صفة لمميّزها؛ لأن أصل عشرين درهما: دراهم عشـرون، وصفة الشيء لا تضـاف إليه، ولا يضـاف الموصـوف إلى صـفته، ولـيس كـذلك عشـروك، فافترقـا "ا. هـ. وانظُرْ: التصريح ١/ ٣٩٧ وقد قال: " وإنما وجب النصب فيما كان كعشرين درهما وامتنع جره لأنه يضاف إلى غير التمييز نحو: عشرى زيد، فلو أضيف إلى التمييز لزم الالتباس، فلا يعلم هـل هـو تمييز أو لا؟ ولم يعكس الأمر دفعاً لإضافة الشيء إلى نفسه، لأن العدد هو التمييز في المعنى " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (حذ) وهو خطأ.

# وعن غير مقدار مثل: خاتم حديداً، والخفض أكثر.

فسد المعنى؛ لأن المعنى الذى كان التمييز لأجله إنما هو فى نسبة المثلية إلى التمرة، لا إلى الزبد وإن كانت مع وجوده فلا يصح أيضا لوجود الأول ووجود الفاصل بينهما من غير ضرورة (١)، والثانى: أن فائدة الإضافة إن حصلت بالأول كان الثانى ضائعا، وإلا كان الأول ضائعا (٢).

فإن قلت: غاية ما لزم من الدليل أن إضافة المضاف إلى التمييز غير جائز، أما إضافة المضاف إليه اليه هل يجوز ذلك أم لا؟ فلم يعين منه!.

قلت: هذا أيضا غير جائز؛ لفساد المعنى حينئذ، إذ ليس الغرض في المثال المذكور تبيين التمرة بالزبد، بل هو يبيّن مثل التمرة بالزبد، فكانت الإضافة تؤدى إلى ما ليس بمقصود في المعنى، وامتناع إضافة مجموعهما ظاهر لا يحتاج إلى البيان (٣).

وقد يكون ذلك التمييز عن مفرد غير مقداركما في مثل: خَاتَمٍ حديداً (٤)؛ لأنه لا يعرف به مقدار الشيء، وفسره بعضهم بكل نوع (٥) أضيف إلى جنسه.

والخفض أى: الجر بالإضافة في هذا القسم أكثر من النصب بترك الإضافة (٢)؛ لأن رفع الإبهام الذي هو الغرض من التمييز لما حصل بالإضافة وكانت هي الأصل بالنسبة إلى النصب؛ لدخولها في المبهمات (٧) المقتضية للإعراب، وكونه على التشبيه بالمفعول أولى أن يكون أكثر منه.

\* \* \* \* \*

(١) انظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>۲) قال الرضى ٢/ ١٠٠: " وأما الإضافة فإنما امتنعت الإضافة معها؛ لأن الإضافة مع وجود المضاف إليه محال إذ لا يضاف اسم إلى اسمين بلا حرف عطف، فإن أضفت مع حذف المضاف إليه كما تقول فى: عندى مشل زيد رجلا: (مثل رجل) فسد المعنى؛ لأنك تريد: عندى رجل، ولا تريد: عندى شىء مثل رجل، وكذا لو قلت فيه: عندى ملؤه عسلا: (ملء عسل) لأن الملء هو قدر ما يُملأ، ولا معنى لقولك: قدر ما يُملأ العسل " ا. هـ، وانظر: ابن القواس ص ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٥٤ وقد نقل الشارح عنه دون أن يشير إليه.

<sup>(</sup>٤) قال الدولت آبادى ل ٤٩/ب: "قولـه: (عن غير مقدار) مما ليس بكيل، أو وزن، أو عدد، أو مقياس، عطف على قولـه: (عن مفرد مقدار غالبا) نحو: خاتم حديداً، فإن الخاتم مبهم باعتبار الجنس تام بالتنوين فاقتضى تمييزا ".

<sup>(</sup>٥) منهم: ابن القواس في شرحه ص ٢٦٠ حيث قال: "... نحو: خاتم حديداً، وباب ساجا، وهو كل نوع أضيف إلى جنسه، فإن أضيف إلى ما يشبه الجنس في الصلابة فهو حالٌ " ١. هـ، وبهذا أيضا قال الأصبهاني في: شرحه ص ٣٨٢، وصاحب الكناش ١٩١/١.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب ٢/ ٥٢٤: " قوله: (والخفض أكثر) لأنه ليس من باب المقادير، والإضافة مستقيمة وهي الأصل في الباب، فكانت أولى لذلك " ا. هـ. وانْظُرُ: ابن القواس ص ٢٦٠، والجامي ١/ ٤٠٤، والهمع ٢/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (الأمهات) وهو تَصْحِيف.

### [تمييزالنسبة]

# والثابي: عن نسبة في جملة أو ما ضاهاها نحو: طاب زيد نفسا.

والثانى: أى: التمييز الذى يرفع الإبهام المستقر عن ذات مقدرة هو التمييز عن نسبة حاصلة فى جملة، أو عن نسبة حاصلة فى ما ضاهاها، أى: ما يشابه الجملة (١)، مثال الأول: نحو: طاب زيد نفسا.

اعلم أن ظاهر كلام المصنف يدل على أن المراد من الذات المقدرة هى النسبة التى فى الجملة أو ما ضاهاها، كما صرح به فى شرحه حيث قال (٢): " فالتمييز فى هذا القسم عن نسبة يقصد بها إلى أمر يتعلق بالمذكور، ثم يُميَّزُ بعد ذلك، فلولا ذلك لم يكن ثمة ما يحتاج إلى تمييز (٣)؛ لأن قولك: (طاب زيدٌ) لا إبهام فى كل واحد من (طاب) و (زيد) وإنما الإبهام نشأ عن نسبة (الطيب) إلى أمر يتعلق بـ (زيد) ".

ورد بعضهم هذا؛ لأنه كما [لا] (٤) إبهام في كل واحد من (طاب) والذات المذكورة (٥)، كذلك لا إبهام في أصل النسبة لأنها معلومة محققة.

فالمراد من الذات المقدرة هو الأمر المتعلق به النسبة متعلقا إلى الذات المذكورة، فإن النسبة وإن كانت متعلقة لـ (زيد) ظاهرا، لكنها في الحقيقة متعلقة إلى مقدر متعلق به، لجواز ذلك، لتغاير الجهتين، فمعنى (طاب زيد نفسا): طاب من أمور زيد، ثم يفسر ذلك الأمر المبهم إما بالنفس أو غيرها، وأيضا في إطلاق لفظ الذات على النسبة تساهل؛ لأن الذات في غرضهم لا يستعمل إلا في العين، والنسبة من المعاني، لا منه.

قلت: هذا كلام حق لا شبهة فيه، والمصنف صرح به أيضا في شرح المفصل (1)، لكن الظاهر ليس بمراد كلامه ههنا، بل فيه مقدّر، تقديره: الثاني عن ذات مقدرة ناشئة من نسبة في جملة، يعنى: ذلك التمييز عمين عن ذات مقدرة، وتلك الذات إنما نشأت في علم السامع عن نسبة في جملة، وإن كانت تلك النسبة ناشئة من الذات في الحقيقة؛

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ٢/ ١٠٠: "وشبه الجملة إما اسم الفاعل مع مرفوعه نحو: زيد متفقّئ شحماً، والبيتُ مشتعلٌ ناراً، أو اسم المفعول نحو: الأرض مفجرُةٌ عينا، أو أفعل التفضيل معه نحو: {أَنَا أَكُثَرُ مِنكَ مَالاً} أو الصفة المشبهة معه نحو: زيد طيّب أبا، أو المصدر نحو: أعجبنى طبيه أبا، وكذا كل ما فيه معنى الفعل نحو: حسبُك بزيد رجلا، وويلمٌ زيد رجلا، ويا لزيدٍ فارساً " ا. هـ، وانظُرْ: الجامى ١/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٥٢٥ - بتصوف - يسير في النقل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تمييزه) وما أثبته من شرح المصنف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (المذكور) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُرُ: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٣٤٩.

وزيد طيِّبٌ أباً وأُبُوَّةً وداراً وعلماً، أو فى إضافة نحو: أعجبنى طيبُ زيدٍ أبا وأُبُوَّةٌ وداراً وعلما ولله درُّهُ فارساً.

هذه النسبة لم $^{(1)}$  يفهم مقدَّرٌ ما، يؤيده ما قال المصنف في شرح المفصل $^{(7)}$ : " والذات المقدرة إنما تكون $^{(7)}$  باعتبار النسبة ".

ومثال الثاني نحو: زيدٌ طيِّبٌ، فإن المراد من المشابه (٤) للجملة: اسم الفاعل، والمفعول، والصفة لمشبهة (٥).

وجه المشابهة بينها وبين الجملة كونها منسوبة إلى ضمائرها، كما أن الفعل منسوب إلى فاعله، لكن تلك النسبة لكونها غير أصيلة (٦) فيها لم تكن هذه الأشياء جملة معها (٧).

وإنما أورد في المثال أربعة أشياء إشارة إلى أن التمييز لا يخلو من أن يحتمل إلى أن يرجع إلى ما انتصب عنه وإلى متعلقه كقوله: أباً وأُبُوَّة، أو لا، بل يجب رجوعه إلى متعلقه كقوله: وداراً وعلماً (^)، وكل واحد منهما إما اسم عين كأول المثالين في القسمين، أو اسم معنى كثاني المثالين في القسمين.

أو عن نسبة حاصلة في إضافة، وإنما أفردها بالذكر ولم يعدها<sup>(۹)</sup> من جملة ما يشابه الجملة لأن النسبة فيها خارجة عن المضاف، بخلاف المشابهات / فإن النسبة في مفهوم (٤٥/أ) هذه داخلة كما في الجملة ولهذا صارت شبيهة، وكذا في الحاسية، مثاله نحو: أعجبني طيب ريد - بإضافة (الطيب) إلى (زيد) - أبا، وذكر قوله: أبوة، وداراً وعلما على قياس ما مر (١٠٠).

ومنه لله درُّهُ فارسا، الدر في اللغة اللبن، وفيه خير العرب إذ به معاشهم، ولما كان ذلك

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لو) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يكون) وما أثبته من الإيضاح.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (المشابهة) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الرضى ٢/ ٠٠٠، وانْظُوْ هامش (١) من الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (أصيل) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) قال ابن هشام فى شرح الكافية ل ٦٤/ أ: " وإنما كان مضاهيا ولم يكن جملة لأن الإبهام نشاً من نسبة الضمير إلى الصفة، وليست جملة مع ضميرها بل هى مفردة معه، وإنما ضاهت الجملة من حيث إن فيها مسنداً ومسنداً إليه... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الرضى ٢/ ١٠١، والجامى ١/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (يعد) وهو تصْحِيف.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: الجامي ١/٤٠٦.

# ثم إن كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه جاز أن يكون لـــه ولمتعلّقه،

معظما عندهم مرغوبا فيه استعملوه موضع الخير، أي: لله ما خرج منك من خير، ويقال في الذم بالنفي، أي: لا در دره (١).

وفيه إشارة إلى رد قول صاحب المفصل حيث عد هذا المثال من تمييز المفرد مثل: على التمرة مثلها زبدا<sup>(۲)</sup>، لا عن تمييز النسبة، كما فعله المصنف، مستدلاً بعدم<sup>(۳)</sup> الاستقامة من جهة المعنى، لأن المعنى: لله در فروسيته، فهو مثل: يعجبنى حسن زيد<sup>(٤)</sup>، لأن المعنى فيه: يعجبنى حسن أبوته<sup>(٥)</sup>، والفرق بين المثالين بيّن، وإلا فالاستدراك.

ثم إن كان التمييز الذي عن نسبة اسما غير صفة يصح جعله، أي: جعل ذلك الاسم بمعنى حمله  $^{(7)}$  بهو هو وإطلاقه لما انتصب التمييز عنه وهو الذات المذكورة، وسبب التسمية بهذا الاسم كون نسبة العامل إليه في الظاهر سببا لانتصابه، لا بمعنى أنه هو فاعل فيه  $^{(V)}$ ، فحينئذ اندفع ما يقال  $^{(\Lambda)}$ : " من أن في إطلاق (ما انتصب عنه) على الاسم المذكور نظراً؛ لأن التمييز غير منتصب عنه بحال ".

جاز أن يكون ذلك التمييز له، أي: لما انتصب عنه، وجاز أن يكون لمتعلقه (٩)، فإن

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: اللسان (درر) ٢/ ١٣٥٦، ومختار الصحاح ص ١٠٩، والإقليد ص ٥٥٩.

<sup>(</sup>۲) قال صاحب المفصل ص ۱۰۰: " وتمييز المفرد أكثره فيما كان مقداراً كيلا كه قفيزان، أو وزنا كه منوان، أو مساحة كه موضع كف، أو عدداً كه عشرون، أو مقياسا كه ملؤه، ومثلها، وقد يقع فيما ليس إياها نحو قولهم: ويحه رجلا، ولله دره فارساً، وحسبك به ناصرا " ا. هه. وانظُر: ابن القواس ص ۲۲۲، وابن يعيش ۲/۳۷، وشرح الكافية لابن هشام ل 7٤/ أ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (بعد) وهو سهو.

<sup>(</sup>٤) قال في الإيضاح: ".... ثم فسَّر ما جاء من تمييز المفردات من غير المقادير بقوله: لله دره فارسا، وحسبُك به ناصراً، وهو غير مستقيم من جهة أن المعنى في: (لله دره فارسا): لله در فروسيته، فهو مثل قولك: يعجبنى حسن زيد أبا، والمعنى: حسن أبوته، وإذا كان كذلك فهو من باب تمييز الجمل؛ لأنه من باب تمييز النه النسبة الإضافية " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أبيه) وما أثبته من الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (جملة) وهو خطأ.

<sup>(</sup>۷) قال الدولت آبادی ل ۰٥/ أ: " وجُملة (ما انتصب عنه) من باب الججاز؛ لأن التمييز لم ينتصب عنه، لكنـه لمـا كان سبباً لنصبه حيث انتصب باعتبار نسبة الفعل إليه يسمى منتصبا عنه مجازاً " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) هذا قول الغجدواني في: شرحه ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٩) اعترض الرضى على هذا فقال ١٠٣/٢: " ما كان ينبغى لـه هـذا الإطلاق؛ فإن (رجـلا) فـى (كفـى زيـد رجلا) صح أن يكون لما انتصب عنه ولا يجوز أن يكـون لمتعلقه، وكـذا (علمـا) صـح أن يكـون صفة لمــا انتصب عنه، ولم يصح أن يكون صفة لمتعلقه " ١. هــ.

#### وإلا فهو لمتعلقه.

(أبا) - مثلا - في قولنا: طاب زيد أبا، يصح أن يحمل بهو هو ويطلق على (زيد) فيقال: زيد أب، فيتعلق الإرادة له منه، ويصح أن يحمل كذلك ويطلق [على](١) أبيه، فحصل ذلك، فالمعنى على الأول: طاب زيد من جهة كونه أبا للأولاد، وعلى الثانى: طاب زيد من جهة أن له أبا(٢).

وإلا أى: وإن لم [يكن] (٣) التمييز اسما صالحا لذلك فهو متعين لمتعلّقه أى: لمتعلّق (٤) ما انتصب عنه، كما في قولنا: طاب زيد علما، فإن العلم لا يصلح إلا جهة واحدة فكان متعلق زيد (٥).

ثم اعلم أن الاعتراضين اللذين أوردهما صاحب المتوسط (٢) في هذا المقام، ليسا بواردين على ما ذكرنا، وهو ظاهر عند المتأمل، وإنما يردان على المنقول عن بعض الشروح (٧) وهو: ثم إن كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه ولمتعلقه جاز أن يكون له؛ لأن لزوم اتحاد الشرط والجزاء ظاهر حينئذ، وعدم استلزام انتفاء صفة المجموع المذكور أن يتعين لمتعلقه ظاهر أيضا، على أنه لو تأمل المتأمل حق التأمل فيما قدرناه في تفسير عبارة الكتاب وجد التغاير بينهما من حيث المفهوم، فلا يلزم اتحادهما، واندفع السؤال الأول، وأما تمثيله بـ: طاب زيد نفسا، في إثبات السؤال الثاني ففاسد؛ لأنا لا نسلم أن يكون النفس مما انتصب عنه بالمعنى المذكور؛ لأنه لا يصح حمله عليه، فيكون لمتعلقه؛ لأن المراد من المتعلق نفس مدلول التمييز، لا متعلق آخر

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الأصبهاني ص ٣٨٤، والصفوة الصفية ١/ ٥٠٩، والجامي ١/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لمتعلقه) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٥٢٦، والكناش ١/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) قال صاحب المتوسط ص ١٩٨: "قوله: ثم إن كان اسما يصح جعله لما انتصب عنه ... إلخ، أى: إن كان التمييز اسما صالحا لأن يرجع إلى ما انتصب عنه وإلى متعلقه جاز أن يكون له، وجاز أن يكون لمتعلقه، نحو: طاب زيد أبا، فالأب جاز أن يكون نفس زيد، وجاز أن يكون مَنْ وَلَد زيداً، ونحو: طاب زيد أبوة فالأبوة جاز أن يكون المراد بها أبوة زيد، وأبوة من ولد، وإن لم يكن صالحا لذلك تعين أن يكون لمتعلق ما انتصب عنه، وإلا امتنع أن يكون تمييزا عنه، نحو: طاب زيد علما وداراً، فالعلم، والدار لا يصلح إلا لجهة واحدة وهي أنه متعلق ما انتصب عنه، وهذا ما فهمته من شرح المصنف في هذا الموضع، وفيه نظر؛ لأنه يلزم أن يكون الشرط والجزاء واحداً، وهو غير مفيد، ولأنه يلزم من انتفاء صحته المجموع المذكور أن يكون لمتعلق ما انتصب عنه، لجواز أن يكون لما انتصب عنه، كقولنا: طاب زيد نفسا، ولأن النص غير مساعد لهذا الشرح، وإن حملناه على مقتضى النص أشكل بمثل: طاب زيد نفساً، يصح جعله لما انتصب عنه، لامتناع جعله لمتعلقه " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٢٣٦.

### فيطابق فيهما ما قصد، إلا يكون جنسا،

له، وبهذا يندفع قوله (۱): " وإن حملناه على مقتضى النص أشكل بمثل: طاب زيد نفسا، يصح جعله لما انتصب عنه، لامتناع جعله لمتعلقه "، ولئن سلم فيجوز أن يراد به غير النفس، إذ من المعلوم أن النفس لا يكون إلا عين لما انتصب عنه، نعم الإيراد بالأبوة في تمثيل ما يحمل الوجهين سهو ظاهر.

فيطابق التمييز فيهما، أى: فيما يكون التمييز لما انتصب عنه، وفيما يكون لمتعلقه ما قصد من الأمر الذى نُسب إليه العامل فى المعنى، من إفراده وتثنيته وجمعه، مطابقا للمنسوب إليه فى اللفظ، فتقول إذا كان لما انتصب عنه: طاب زيد أباً، والزيدان أبوين، والزيدون آباءً، وإنما لزمت (٢٠) المطابقة ههنا لاتحاد الحاصل بين المميّز والمميّز حينئذ، وكذلك تقول إذا كان لمتعلقه: طاب زيدٌ أباً، إن قصدت أبا له فقط، وزيدٌ أبوين، إن قصدت أبا وجدا، وزيدٌ آباءً، إن قصدت أبا وأجدادا له (٢٠)، فهذه المطابقة في القسم الثاني واجبة إن كان التمييز للمتعلق، مع صلاحيته لما انتصب عنه، وإلا فهي أكثرية لا كلية، إذ هي لازمة عند اللبس، وعند غيره لا، كما في قولك: طاب الزيدون داراً، عند القصد إلى أن لكل منهم (١٤) داراً، وطاب بسببها، وذلك لأن الغرض رفع الإبهام من الأمر الذي نُسب إليه الطيب حقيقة، وهو يحصل بالمفرد، وكذلك الكلام في نحو: هم حسنون وجها، قالوا: إن الإفراد ههنا أولى من الجمع مع عدم اللبس، ومع الكلام في نحو: هم حسنون وجها، قالوا: إن الإفراد ههنا أولى من الجمع مع عدم اللبس، ومع أن الجمعية مستفادة عما قبله (٥٠).

إلا أن يكون التمييز جنسا كـ (العلم) من حيث هو علم، فحينئذ لم يطابق لما قصد؛ لأن الجنس لوقوعه على القليل والكثير يشتمل الاثنين وما فوقه، فلا حاجة إلى تغيير الصيغة إلى التثنية والجمع، فتقول: طاب زيد علماً، دائماً (٢).

<sup>(</sup>١) الضمير عائد على صاحب المتوسط وانْظُرْ قولـه في: شوحه ص ١٩٩ مع اختلاف يسير في النقل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لزم).

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٥٢٧، والرضى ٢/ ١٠٣، والأصبهاني ص ٣٨٤، والجامى ١/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (منهما) وهو سهو.

<sup>(</sup>٥) هذا معنى قول ابن مالك فى التسهيل ص ١١٥: " وإفراد المباين بعد جمع إن لم يوقع فى محذور أولى "، وقال فى شرح التسهيل ٢/ ٣٨٥: " أشرت بذلك إلى أن المميز الذي لم يتحد بالأول معنى قد يكون بعد جمع فى شرح التسهيل ٢/ ٣٨٥: " أشرت بذلك إلى أن المميز الذي لم يتحد بالأول معنى قد يكون بعد جمع في خذور كقول عنال: [فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِّنهُ نَفْساً} فالإفراد فى هذا النوع في محذور كقول تعالى: [فإن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مِّنهُ نَفْساً} فالإفراد فى هذا النوع أولى من الجمع؛ لأنه أخف، والجمعية مفهومة مما قبل " ا. هـ. وانظر: لباب الإعراب ص ٣٣٧، والارتشاف 17٢٦/٤.

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ٢/ ١٠٥: "قوله: إلا أن يكون جنسا،... تقول: طاب زيد أبوّةً، سواء أردت أبوة نفسه، أو أبوّة أبيه فقط، أو أبوة أبويه، أو أبوة آبائه، وكذا تقول: طاب الزيدان أو الزيدون أبوّة، وتريد الأبوّات المذكورة، وكذا تقول: طاب زيد علما، مع كثرة علومه " ١. هـ.

# إلا أن يقصد الأنواع،

إلا أن يقصد من الجنس الأنواع المختلفة يُطابق التمييز لما قصد جنسا؛ لأن الجنس وإن دلّ على الآحاد منه لكنه لا يدل على الأنواع منه فحينئذ يجب المطابقة، حتى يدل على المراد، فتقول: طاب زيد علمين، إن كان طيبه بسبب عِلْمين مختلفين، وطاب زيد علوما، إن كان طيبه بسبب علوم كثيرة (١).

وما قيل (٢): " إن في كلام المصنف تناقضا؛ لأن الاستثناء الأول يدل على عدم المطابقة فيما إذا كان التمييز جنسا، والاستثناء الثاني يدل عليه فيه "، ليس بشيء؛ لأن (٣) الاستثناء الأول دال على عدم المطابقة عند عدم القصد إلى الأنواع / من الجنس، والثاني دال على المطابقة عند (٤٥/ب) القصد إليها، فلا تناقض لعدم اتحاد المحل.

فإن قلت: قولكم التمييز إذا كان جنسا لما يطابق لما قصد، يستلزم المحذور؛ لأن ما قصد من التثنية والجمع التثنية والجمع من الجنس إنما يمكن قصده إذا قصد الأنواع، وإلا فلا يمكن قصد التثنية والجمع من الجنس من حيث هو، فحينئذ يتحد المحل ويلزم المحذور!

قلت: لا نسلم ذلك، وإنما يكون كذلك إذا كان قصد تثنية الأنواع وجمعها، وأما إذا قصد تثنية الأفراد وجمعها فلا<sup>(3)</sup> نسلم أنه لا يمكن قصدهما إلا بقصد الأنواع وهو ظاهر، وأما إطلاق التمييز على الأفراد مفرداً فلا تخلو منها في حقيقة الأنواع الشامل إياها، بخلاف الأنواع فإنها مختلفة أب بالحقيقة، فناسب أن يطلق عليها لفظ فيه، على أن المراد مما يطلق هو عليه حقائق مختلفة يستحق كل منها أن يعبر عنها بصيغة على حدة، لكنها لما كانت مشتركة في حقيقة الجنس عبر عنها بالصيغة التي في قوة ألفاظ متعددة.

<sup>(</sup>١) انْظُون: الكناش ١/ ١٩٣، والأصبهاني ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>۲) قائله الإستراباذي في الشرح المتوسط ص ٢٠٠ ونصه: "ولقائل أن يقول: في عبارة الكتاب نظر؛ لأن قوله: (إلا أن يكون جنسا) مستثنى من قوله: (فيطابق فيهما ما قصد) والاستثناء الثانى: استثناء من الأول فيكون معناه: فيطابق التمييز في الصورتين ما قصد؛ إلا أن يكون التمييز جنسا فإنه لا يطابق ما قصد ألا أن يقصد به الأنواع فإنه يطابق ما قصد، وفساده ظاهر؛ لأن الاستثناء الأول يقتضى عدم مطابقة التمييز لما قصد في الجنس، والاستثناء الثاني يقتضى مطابقة التمييز لما قصد في الجنس، والاستثناء الأول يقتضى عدم التمييز لما قصد في الجنس وهو محال، وجوابه: أنا لا نسلم استحالته، فإن الأول يقتضى عدم مطابقة التمييز لما قصد من التثنية والجمع في الجنس إذا لم يقصد الأنواع المختلفة، والثاني يقتضى مطابقة لما قصد من التثنية والجمع في الجنس إذا قصد الأنواع المختلفة " اه.

<sup>(</sup>٣) هذا تعليل الإستراباذي في الشرح المتوسط، انظُر: الهامش السابق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ولا) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (مختلفان) وهو تَصْحِيف.

# وإن كان صفة كانت لــه وطِبْقَه، واحتملت الحال.

وإن كان التمييز صفة أى: اسما مشتقا، سواء كان ذلك بالتصريح كما فى قولك: طاب زيد فارسا، أو بالتأويل كما فى قولك: كفى بزيد رجلا، فإن معناه: كاملا فى الرجولية (١)، كانت تلك الصفة متعينة له، أى: لما انتصب عنه، ولا يحتمل أن يكون لمتعلقه، وطبْقه (٢)، أى: طبق التمييز حينئذ لما انتصب عنه فى الإفراد والتثنية والجمع؛ لأنه ليس فى الصفات ما يقع على القليل والكثير بلفظ المفرد حتى يكون جنسا ولا يطابقه (٣)، أو لكونها إياه فى المعنى وجب المطابقة بينهما تقول: لله دره فارساً، ولله درهما فارسين، ولله درهم فوارس وإنما كانت متعينة له لأن الأصل أن يكون التمييز للمذكور ترجيحا له، لكن الاسم لقوته وعدم استدعائه محلا يقوم به يصح أن يجعل للقبيلين، بخلاف الصفة فإنها لكونها مقتضية فى نفسها محلاً تقوم به جعلت للمذكور عملا بالأصل وتكميلا لحقها.

وقيل: فيه نظر؛ لأن (والداً) في قولنا: طاب زيد والداً، صفة، مع أنها لم تتعين لما انتصب عنه، بل يحتمله ولمتعلقه.

قلت: هذا سهو ظاهر؛ لأنه ليس المقصود أن التمييز إذا كان صفة يتقطع عن احتمال كونه لمتعلق (٤) انتصب عنه، إذ هو ثابت في جميع الصور، حتى لو قلنا: معنى قولنا: لله دره فارسا لله دره من جهة أن له فارساً، لصح المعنى، بل المقصود: أن جعل التمييز حينئذ لما انتصب عنه أولى لما ذكرنا آنفا، وبهذا تعيّن له في الاستعمال وإن احتمله من حيث المعنى، فافهم.

وإذا كان التمييز عنه احتملت تلك الصفة الحال، أى: أن تكون حالا، ولهذا قال بعض النحاة: إن (فارسا) في المثال المذكور حال<sup>(٥)</sup>، لكن الصحيح أنه تمييز؛ لأن المقصود منه المدح بالفروسية والدعاء للممدوح بها، والمناسب لهذا المعنى أن يكون تمييزا؛ لأنه يفيد الإطلاق والتعميم في الدعاء، بخلاف الحال فإنها مخصصة في حال كونه فارسا، فالأول أولى<sup>(١)</sup>.

(٢) قال الجامى ١ / ٤٠٩: " " وطبقه " الواو بمعنى (مع) والطبق: مصدر بمعنى المطابقة، أى: كانت الصفة صفة له مع مطابقتها إياه، أو مطابقته إياها، ويجوز أن يكون بمعنى اسم الفاعل، والواو للعطف على خبر (كانت) أى: كانت الصفة صفة له ومطابقة إياه، والمراد بالمطابقة: الاتفاق في الإفراد، والتثنية والجمع، والتذكير، والتأنيث، لكونها حاملة لضميره " ا. هـ.

(٤) في الأصل: (لمتعلقا) وهو تُصْحِيف.

(٥) قال الرضى ٢/ ١٠٥: "قال الأكثرون: هي تمييز، وقال بعضهم هي حال، أي: ما أعجبه في حال فروسيته " ا. هـ.

(٦) وهذا قول ابن الحاجب في شرحه ٢/ ٥٢٨، والإسفراييني في: لباب الإعراب ص ٣٣٨، وانْظُوْ: ابن القواس ص ٢٦٢، والأصبهاني ص ٣٨٥، والكناش ١/ ١٩٣، والجامي ١/ ٢٠٩. وذهب الرضي=

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: الجامي ١/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ: الوضى ٢/ ١٠٥.

# ولا يتقدم التمييز على العامل، والأصح أن يتقدم على الفعل،

ولا يتقدم التمييز على العامل إذا لم يكن فعلاً أو اسم فاعل أو مفعول بالاتفاق، لأن ذلك العامل ضعيف فلا يعمل مؤخرا، والمذهب الأصح وهو مذهب جمهور البصريين وسيبويه (١) ألا يتقدم التمييز أيضا على العامل الفعل أو اسم الفاعل، والمفعول، لوجوه:

الأول: أن التمييز فاعل (٢) في المعنى غالبا، لأن أصل: طاب زيد نفسا: طاب نفس زيد، أو موصوفا بما انتصب عنه لأن أصل: منوان سمنا: سمن منوان، وكذا القياس في غيره، وإنما أزيل عنه توخيا لضرب من المبالغة والتوكيد، وكما لا يتقدم الفاعل على الفعل كذلك لا يتقدم التمييز لذلك، وما هو بمعنى المفعول منه محمول عليه.

والثاني: أن التمييز تفسير وتفصيل، فلو قدم على الفعل لزم تقديمه على المفسَّر أيضا، وهـو غـير جائز.

والثالث: أن الغرض منه ذكر الشيء مجملا أولاً، ومفسَّراً ثانيا؛ ليكون أوقع في النفس وآكد، فلو قدم لفات هذا الغرض.

وقد علم في ضمن هذا المذكور أن التمييز لا يتقدم على الميَّز.

وقد علم في ضمن هذا المددور أن التميير لا ينفدم على الممير

<sup>=</sup>٢/ ١٠٦ إلى أنه لا فرق بينهما فقال: "وأنا لا أرى فرقا بينهما؛ لأن معنى التمييز عنده: ما أحسن فروسيته، فلا يمدحه في غير حال الفروسية إلا بها، وهذا المعنى هـو المستفاد من: ما أحسنه في حال فروسيته، وتصريحهم بـ (من) في: لله درك من فارس، دليل على أنه تمييز " ا. هـ، وقال السيد الشريف: " اعتبر المصنف أن العامل هو التعجب نفسه، أو المدح نفسه، فكأنه قال على سبيل الإنشاء: تعجب منه فارسا، فإن جعل تمييزا كان المعنى: تعجبت من فروسيته، وإن جعل حالا كان المعنى: تعجبت منه في حال فروسيته، فيتقيد إنشاء التعجب بزمان الفروسية، وليس بمقصود، والشارح زاد اعتبار معنى الحسن فيه وجعله عاملا في التمييز والحال، فصار مآل المعنى على الوجهين واحداً " ا. هـ. انظُرُ: حاشية الشريف على الرضى ما المنه المنه المنه في شرح الكافية ل ٢٤ / ب: " ويؤيد التمييز دخول (من) نحو: يا فارساً ما أنت من فارس " ا. هـ، وانظُرُ: الإقليد ص ٥٥٩).

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه ١/ ٢٠٥: "... ولا يتقدم المفعول فيه فتقول: ماءً امتلأتُ، كما لا يُقدم المفعول فيه في الصفة المشبهة، ولا في هذه الأسماء، لأنها ليست كالفاعل " ا. هـ، وانظُرْ: الأصول ١/ ٢٢٣، والإنصاف ٢/ ٨٢٨، والتبيين ص ٣٩٤، واللباب ١/ ٣٠٠، وابن يعيش ٢/ ٧٣، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٥٦، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٤٢٧، والرضى ٢/ ١٠٧، والارتشاف ٤/ ١٦٣٤، والهمع ٢/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) هـذا الوجه نسبه ابن عصفور لأبى على، والزجاج، وردّه عليهما. انْظُرْ: شرّح الجمل ٢/٤٢٧. وانْظُرْ: هذه الوجوه في شرح المصنف ٢/ ٥٢٩، والإيضاح في شرح المفصل ١/ ٣٥٦، وابن القواس ص ٢٦٣، والرضى ٢/ ١٠٧ وما بعدها، والأصبهاني ص ٣٨٧.

# خلافا للمازين والمبرد.

خلافا للمازني والمبرد (١) فإنهما يجوزان تقديم التمييز على العامل إذا كان فعلا أو اسم فاعل، أو مفعول، نظراً إلى قوة العامل فيه حينئذ، وتمسكا بقول الشاعر:

أَتَهْجُ رُ سَلْمَى بِالْفِرَاقِ حَبِيبَهَا ::: وَهَا كَادَ نَفْسًا بِالْفِرَاقِ تَطِيبُ (٢)

بالتاء المنقطة من فوق، فإن في (كاد) ضمير الشأن، وفي (تطيب) ضمير سلمي، و(نفسا) تمييز عنه قدم عليه.

والجواب عن نظرهما إلى قوة العامل، ما مرّ، فإن جواز التصرف فى عمل الفعل مؤخرا إنما يكون عند عدم المانع، وأما إذا وجد المانع فلا يجوز.

وأما الجواب عن التمسك بالبيت<sup>(٣)</sup> فهو: أن الرواية في هذا البيت مختلفة؛ لأنه قد يروى: وما كاد نفسى، بالإضافة<sup>(٤)</sup>، فنفسى اسم (كاد) و(تطيب) خبره، فكأنه قال: ما كاد نفسى طيبة، وقد يروى (يطيب) بالياء المنقطة بنقطتين من تحت، فحينئذ يحتمل أن يكون في (كاد) ضمير الحبيب الذي سبق ذكره في المصراع<sup>(٥)</sup> الأول، كما في (تطيب) فيكون (نفسا) تمييزاً عن (كاد حبيبها)<sup>(١)</sup>، وفيه روايات أخر غير هذه، فلا يكون دليلا قاطعا /.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظُرُ: المقتضب ٣/ ٣٦ قال: " واعلم أن التبيين إذا كان العامل فيه فعلا جاز تقديمه؛ لتصرف الفعل فقلت: تفقات شحماً، وتصببت عرقا، فإن شئت قدمت فقلت: شحماً تفقاًت، وعرقا تصببت، وهذا لا يجيزه سيبويه... وتقول: راكباً جاء زيد؛ لأن العامل فعل، فلذلك أجزنا تقديم التمييز إذا كان العامل فعلا، وهذا رأى أبي عثمان المازني " ا. هـ. وانظُرُ: الانتصار لابن ولاد ص ٨٦، والأصول ٢/ ٢٢٣، والبيان في شرح اللمع ص ٢٢٢، وقد ذهب إلى هذا الرأى الكسائي، والجرمي، وبعض الكوفيين، انظرُ: الإنصاف ٢/ ٨٢٨، والرضى ٢/ ١٠٧، وابين القواس ص ٣٦٣، والارتشاف ٤/ ١٦٣، والأشموني ٢/ ٢٠٢، والهمع ٢/ ٨٢٨. واختاره ابين مالك في التسهيل ص ١١٥، وشرحه ٢/ ٣٨٩، وشرح عمدة الحافظ ١/ ٤٧٦، وانظرُ: شرح الألفية لابين الناظم ص ١٣٨، والتصريح ١/ ٤٠٠، والأشموني ٢/ ٢٠٢، والهمع ٢/ ٨٢٨.

<sup>(</sup>۲) من الطويل للمخبل السعدى في الخصائص ٢/ ٣٨٤، وله أو لأعشى همدان أو لقيس بن الملوح في: الدرر ١/ ٥٣١، وانظره في: المقتضب ٣/ ٣٦، والإنصاف ٢/ ٨٢٨، وأسرار العربية ص ١٨٢، وابن يعيش ٢/ ٤٧، ولباب الإعراب ص ٣٣٩، وابن القواس ص ٢٦٤، والأشموني ٢/ ٢٠١، والهمع ٢/ ٨٤٠. ويروى: (ليلي) بدلا من: سلمي، و(كان) بدلا من: كاد، والشاهد قوله: " وما كاد نفسا... تطيب "حيث قدم التمييز على عامله وهذا جائز عند سيبويه وجمهور البصريين.

<sup>(</sup>٣) انظُرْ: ابن القواس ص ٢٦٤، والجامي ص ١١٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ هذه الرواية في: الخصائص ٢/ ٣٨٤، والفوائد والقواعد ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (المصرع) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٥١١ وفيها هذه الرواية وتخريجها.

### بحث المستثنى

### المستثنى: متصل، ومنقطع.

لما فرغ من بيان التمييز شرع في بيان المستثنى، وهو في اللغة (١): المصروف، مأخوذ من: استثنى، يقال: ثنى عنان الدابة أي: صرفها، أو المضاعف، مأخوذاً من ثنيته.

وفي الاصطلاح هو: المذكور بعد (إلا) لغير الصفة، أو إحدى أخوتها(٢).

وإنما يسمى به لكونه مصروفا عن الحكم الأول، أو لأن الحكم ضوعف فيه (٣)؛ لأن معنى (جاءني القوم إلا زيدا): جاءني القوم وما جاءني زيد.

ثم اعلم أن المصنف لم يذكر حداً للمستثنى المطلق، زعما منه أنه لا يمكن حده باعتبار المعنى بحدٍ واحد، لأن أحد قسميه - أعنى المتصل - مُخْرَج من حيث المعنى - وهو فصله الذي يتميّز به عن الآخر - أعنى المنقطع - والآخر غير مُخْرَج وإذا اختلفا في الحقيقة تعذّر جمعهما في حد واحد؛ لأن المختلفين في الحقيقة لا يتساويان في جميع أجزائهما، وإنما يمكن جمعهما في حد واحد باعتبار اللفظ، لأن المختلفين في الحقيقة يجوز اشتراكهما في اللفظ (أ).

وهو فاسد<sup>(٥)</sup>؛ لما أن صحة تعريف الجنس لا يفتقر إلى جميع أنواعه في التعريف حتى يمنع اختلاف حقيقة نوعى المستثنى عن تعريفه من حيث هو هو، مع أن القول بإمكان جمعهما في حد واحد باعتبار اللفظ<sup>(٢)</sup> ليس بموافق للمراد، فإن المراد في حد المستثنى من حيث هو لأحد نوعيهما، وأيضا ما ذكر في صدر البحث يجوز أن يكون حداً له باعتبار الحقيقة لا باعتبار اللفظ لهما، كما زعمه (٧).

وأما كون المتصل مخرجا والآخر غير مخرج فلا نسلم أنه من أجزائه، بـل مـن شـرائطه، ولهـذا تعـرض أولا إلى تقسيمــه إلى قسميـن، أحدهمـا: متصـل، والآخـر: منقطـع ثـم عـرف كــلا

<sup>(</sup>١) انْظُرْ تعريفه اللغوى في: ابن يعيش ٢/ ٧٥، وابن القواس ٢٦٥، وتوجيه اللمع ٢١٣، والإقليد ٥٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظُرُ: شرح المصنف ٢/ ٥٣١ مع تصرف يسير، وانظُرُ: الرضى٢/ ١١١ وقد ذكر نص ابن الحاجب وعلّق عليه بقوله: " لا نسلم أن كون المتصل مخرجا من أجزاء ماهيته، بل حقيقة المستثنى، متصلا كان أو منقطعا، هو المذكور بعد إلا وأخواتها مخالفا لما قبلها نفيا وإثباتا، ثم تقول: كون المتصل داخلا في متعدد لفظاً أو تقديراً، من شرطه لا من تمام ماهيته، فعلى هذا: المنقطع داخل في هذا الحد كما في: جاءني القوم إلا حماراً، لمخالفة الحمار القوم في الحجيء " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (اللفظي) وهو تَصْحيف.

<sup>(</sup>٧) المراد ابن الحاجب فالضمير عائد عليه وقد قال في شرحه ٢/ ٥٣١: " نعم... يمكن حدهما بحد واحد باعتبار اللفظ وهو أن يقال: المستثني هو المذكور بعد (إلا) وأخواتها " ا. هـ.

# فالمتصل هو: المُخْرَج عن متعدد لفظاً أو تقديراً بـ (إلا) وأخواها.

منهما على حِدَةٍ بقوله: فالمتصل: أى: المستثنى المتصل هو المُخْرَج، أى: الذى أُخْرِج عن شىء متعدد، وذكره ليكون توطئة لتقسيمه إلى قسمين بقوله: لفظاً أو تقديراً، لا للاحتراز عن مثل قولك: قام زيد إلا عمرو؛ لأن إخراجه حاصل بالمُخْرَج.

واعلم أنه أراد بـ (المتعدد لفظا) ما في مدلوله كثرة باعتبار الجزئيات، كما في قولنا: جاءني الرجال إلا زيداً، وضربت القوم إلا زيداً.

وب (المتعدد تقديراً) ما في مدلوله كثرة باعتبار الأجزاء لا بالجزئيات، كما في قولك: ضربت زيداً إلا رأسه (١).

ويجوز أن يكون قوله: (لفظاً أو تقديراً) مصدر بمعنى المفعول وانتصابه على الحالية عن متعدد، أى: مُخْرج عن متعدد حال كون ذلك المتعدد ملفوظا به، أى: موجوداً بالذكر، أو حال كونه موجودا في التقدير ومتروكاً في الذكر، مثال الأول: جاءني القوم إلا زيداً، ومثال الثاني: ما ضربت إلا زيداً (٢).

ومن أورد في مثال الأول: جاءني الرجال إلا زيداً، وفي مثال الثاني: جاءني القوم إلا زيداً (٣)، أراد بالمتعدد ما تقوم صيغته مقام الصيغ المتعددة (٤)، فلا يرد عليه نظر صاحب المتوسط (٥).

قوله: بـ (إلا)<sup>(۱)</sup> متعلق بـ (المُخْرَج) أى: هو المخرج بـ (إلا) أ وإحدى أخواتها، أى: أخوات (إلا) وهي: غير، وخلا، وعدا، وما خلا، وما عدا، وليس، ولا يكون، وسوى، وسواء، وجه الأخوة بينهما استعمال كل منهما للاستثناء.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: الجامي ١/٤١٣.

<sup>(</sup>٢) وبهذا المعنى قال الرضى ٢/ ١١٢، وابن القواس ص ٢٦٥، والدولت آبادى ل ٥١/ أ.

<sup>(</sup>٣) المراد به الأصبهاني، انظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (المتعدد) وهو تَصْحيف.

<sup>(</sup>٥) قال في المتوسط ص ٢٠٤: "المستثنى المتصل هو: الذي أخرج بـ (إلا) أو إحدى أخواتها عما فيه تعدد وكثرة، لفظا نحو: جاءني الرجال إلا زيداً، فـ (زيد) مخرج عن متعدد لفظا؛ لأن (الرجال) جمع (رجل)، أو تقديرا نحو: جاءني القوم إلا زيداً، فـ (زيد) يخرج عن (القوم) وهـ و متعدد تقديراً؛ لأنه موضوع لأفراد كثيرين، لا لفظا لأنه ليس بجمع لفظا، بل هو مفرد. وفيه نظر؛ لأن المستثنى منه لا تعدد فيه لفظا، بل معنى، والحق أن يقال: معناه أن المستثنى هـو: المخرج عن متعدد ملفوظ نحو: جاءني القوم إلا زيدا، أو مخرج عن متعدد مقدر نحو: ما ضربت إلا زيداً، أو يكون معناه: أن المستثنى هو: المخرج لفظا عن متعدد نحو: جاءني القوم إلا زيداً، أو المخرج تقديرا عن متعدد نحو: جاءني زيد ليس إلا " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) في الرضى ٢/١١٢: " قولـه: بـ (إلا) وأخواتها، ليخـرج نحو: جاءني القوم لا زيد، وما جاءني القـوم لكـن زيد، وجاءني القوم ولم يجيء زيد " ١. هـ. وانظُرْ: الجامي ١/ ١٣٨.

واحترز به عن المخرج عن متعدد بغيرهما، كالمخرج بالصفة (١) نحو: أكْرمْ بنى تميم العلماءَ وبالبدل كقول تعالى: {وَلِلهِ (٢) عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلاً} (٣).

وههنا سؤال مشهور وهو: أن كل الاستثناء لا يخلص عن لزوم الكذب (أن)؛ لأنك إذا قلت: لفلان على عشرة ، قصدت إليها على انفراد جملتها، وهو ظاهر، و(الدرهم) داخل في المقصود، فيكون مثبتا، ثم إذا قلت: (إلا درهماً) فقد أخرجته عن القصد فيكون منفيا، وهذا حاصل ما دكر: من أن الإخراج إما أن يكون محققا، فقد بطل ما قال النحاة (أن)، وإما أن يكون متحققا، فقد لزم المحال؛ لأن المتكلم إذا قال: جاءني القوم، وجب نسبة المجيء إلى (زيد) لأنه منهم، فإذا أخرج بعد ذلك، فقد نفي عنه المجيء، فيصير مثبتا ومنفيا، وبطلان ذلك ظاهر لكل واحد، وإلا لما وقع في كلام الله تعالى المصون عن لزوم الكذب، واللازم باطل لوقوعه فيه، كقوله تعالى: {فَلَبْتُ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إلا خَمْسِينَ عَامًا} (1).

وأجابوا عنه (٧) بأن الحكم بالنسبة لا يكونُ إلا بعد فهم المفردات بتمامها، فإذا قال المتكلم: جاءنى القوم إلا زيداً، فهم المفرد الذى أخرج منه (زيدا) أولاً، مع فهم مجيئه، وفهم ثانيا أن (زيداً) منه مع فهم إخراجه عنه بقوله (إلا زيداً) ثم حُكم بثبوت نسبة المجىء إلى هذا المفرد الذى أخرج منه (زيد) فلا يلزم الكذب، ثم رتبوا على هذا قولهم: إن المنسوب إليه هو مجموع المفردات كما صرح به البعض حيث قال (٨): إلا أنه أعرب الجزء الأول بما يستحقه من الإعراب في غير هذه المسألة، ولما استحق (٩) الجزء الأخير إعرابا معينا صار منصوبا تشبيها له بالمفعول، فحينئذ لزمهم الإشكال بتعذر تطبيق قولهم: الاستثناء من النفي إثبات وبعكسه، هذا والتأويل بأن المعنى: الاستثناء من النفي قبل الحكم وكذا / قياس الإثبات، تعسف ظاهر يعرف بالتأمل.

وعلى قياس ما ذكر بدل البعض نحو: ضربت زيداً رأسه، وبدل الاشتمال نحو: سلب زيد ثوبه، فإن الحكم بنسبة الضرب أو السلب بعد كمال فهم المبدل والبدل، فلا يلزم عدم وقوعهما في القرآن كما توهم، ولا يكون حاصل معنى قوله تعالى: [وَلِلهِ عَلى النَّاسِ حِجُّ

<sup>(</sup>١) انْظُون: الكناش ١/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (والله) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سوِرة آل عمران من الآية (٩٧).

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٥) لأن النحاة أجمعوا على أن الاستثناء المتصل إخراج. انْظُوْ: ابن القواس ص ٢٢٦، والرضى ٢/ ١١٢.

<sup>(</sup>٦) سورة العنكبوت من الآية (١٤)، وانْظُرْ ما قيل في هذه الآية في: شرح المصنف ٢/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٧) هذا الجواب هـو الـذي قـال عنـه المصـنف فـي شـرحه٢/ ٥٣٦: " هـو المستقيم المنـدفع عنـه الإشـكالات كلها " ا. هـ وانظُر: ابن القواس ص ٢٦٧، والرضى ٢/ ١١٣، وانظُر أيضا: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: الوضى ٢/ ١١٣.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (يستحق) وهو تَصْحِيف.

والمنقطع هو: المذكور بعدها غير مُخْرَج. وهو: منصوب إذا كان بعد (إلا) غير الصفة...

الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} (١) أمرت الجميع أمرت البعض (٢).

ولصعوبة هذا السؤال عدل بعضهم عن ذكر الإخراج في تعريف المستثني، وذكروا فيه قولين<sup>(٣)</sup> فاسدين، ولم نذكرهما خوفا من الإطناب، فليطلبا في موضعهما.

والمستثنى المنقطع هو: المذكور بعدها، أى: بعد (إلا) أو إحدى أخوتها، حال كون ذلك المذكور غير مُخْرَج بها عما قبلها، سواء كان من جنس المستثنى منه نحو: جاءنى القوم إلا زيداً، إذا أشرت بالقوم إلى جماعة خالية من (زيد)، أولم يكن من جنسه نحو: جاءنى القوم إلا حماراً، فإن (القوم) لما لم يتناول إلى (الحمار) بالحقيقة وإلى (زيد) بالقصد لم يكونا مخرجين عنه؛ لأن الإخراج إنما يمكن بالتناول (أ).

وهو أى: المستثنى منصوب على سبيل الوجوب فى مواضع، أشار إليها بقوله: إذا كان المستثنى واقعا بعد إلا، احترز به عما وقع من المستثنيات بعد بعض أخوات (إلا) ك (سوى) و(غير)، فإنه لا يجب النصب فيه، وقوله: غير الصفة صفة لـ (إلا)، وهو للاحتراز عما وقع بعد (إلا) للصفة؛ لأنها لو كانت لها كان المستثنى تابعا لما قبلها، فلا يجب نصبه  $^{(0)}$ .

قيل: لا حاجة إلى ذلك التقييد؛ لأن الكلام في المستثنى، وهو غير المستثنى (٦).

وأما قولهم: لو كانت للصفة كان المستثنى تابعا لما قبلها، فسهو منهم.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران من الآية (٩٧).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شوح المصنف ٢/ ٥٣٥ وفيه مثل ذلك.

<sup>(</sup>٣) الأول: منهم من يقول: الاستثناء مبين لغرض المتكلم بالمستثنى منه، فهو مثل التخصيص في المعنى، لا فرق بينهما إلا من جهة وجوب الاتصال بصيغ مخصوصة. والثانى: وهو قول القاضى عبد الجبار: المستثنى منه وآلة الاستثناء والمستثنى جميعا لمعنى واحد من غير تقدير الأول لمعنى ثم أخرج منه الثانى، حتى كأن العرب وضعت للتسعة عبارتين إحداهما: تسعة والأخرى: عشرة إلا واحدا. وانظر هذين القولين وردّهما في: شرح المصنف ٢/ ٥٣٢ وما بعدها، والرضى ٢/ ١١٢ وما بعدها، وابن القواس ص ٢٦٦ وما بعدها، والأصبهاني ص ٣٩٢، وانظر الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٢/ ١١٢: " فقد تبين أن المتصل ليس هو المستثنى من الجنس، كما ظن بعضهم " ا. هـ. وانْظُرْ: ابن القواس ص ٢٦٦، والجامى ٤١٣/١.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٣٧، وابن القواس ص ٢٦٨، والأصبهاني ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) قائله الرضى ٢/ ١١٤ ونصه: "ولم يحتج إلى قوله: (غير الصفة) لأنه في نصب المستثنى، وما كان بعد (إلا) التي للوصف ليس بمستثنى " ا. ه... وقد ردّ الجامي كلام الرضي فقال: "... (غير الصفة) قيد به - وإن لم يكن الواقع بعد (إلا) التي للصفة داخلا في المستثنى - لئلا يذهل عنه " ا. ه.. انْظُرُ: الفوائد الضيائية ١/ ٤١٣.

### في كلام موجب، أو مقدما على المستثني منه.

ومع ذلك لابد وأن يكون في كلام موجب، أي: ليس بنفي، ولا نهي، ولا استفهام، نحو: جاءني القوم إلا زيدا، واحترز (۱) به عن غير الموجب؛ لأن النصب لا يجب ههنا (۲)؛ لأنه لا يخلو من كونه منصوبا على الاستثنائية على القطع، أو مرفوعا على البدلية، وههنا لا يجوز أن يكون بدلا؛ لاستلزامه فساد المعنى؛ لأن المبدل منه في حكم الساقط فيكون تقدير قولنا: جاءني القوم إلا زيد: [جاءني إلا زيد] (۳)، فاللازم منه أن يجيء جميع العالم إليه سوى زيد، وهو ظاهر الفساد، ولأن البدل لما قام مقام المبدل منه وعمل فيه عامله، صار المعنى: جاءني القوم إلا جاء زيد، وهذا صريح في إفادة عكس الغرض؛ لأنه أثبت المجيء لغير زيد وسلبه عنه، واللازم عكس ذلك.

فإن قلت: قوله تعالى: {فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً} (٤) بالرفع (٥) كلام موجب، مع أن النصب لم يجب فيه، فارتفع على البدلية من الضمير!.

قلت: هذا لكونه غير موجب في التأويل، إذ قوله: {فشربوا} بمعنى: لم يمتثلوا أمره (٦).

أو إذا كان المستثنى مقدما على المستثنى منه كما في قوله:

وَمَالِي إِلا آلَ أَحْمَادَ شِيعَةً ::: ومالى إلا مَشْعَبَ الحَقِّ مَشْعَبُ (٧)

(١) في الأصل: (واعترض) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٢/ ١١٧: " وإنما وجب النصب في المستثنى من الموجب؛ لأن التفريغ لا يجوز فيه... والإبدال أيضا لا يجوز في نحو: جاء القوم إلا زيداً، لأنك لو أبدلت كان المبدل منه في حكم الساقط، فيؤدى إلى التفريغ في الإيجاب فلم يبق إلا النصب "ا. هـ، وفي ابن القواس ص ٢٦٨: " وإنما وجب النصب لامتناع البدل فيه؛ لأن البدل يحل محل المبدل منه، ولو قلت: قام إلا زيد، على البدل، لما صح؛ لخلو الكلام عن مستثنى منه لفظاً أو معنى " ١. هـ، وانظُر: العلل للوراق ص ٢٤٥، والكناش ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٢٤٩).

<sup>(</sup>٥) قراءة الرفع هي قراءة عبد الله، وأبي، والأعمش. انْظُرْ: البحــر ٢/ ٥٨٩، والــدر المصــون ١/ ٢٠٥، وروح المعاني ٢/ ١٧١.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الكشاف ١/ ١٥٠، والبحر ٢/ ٥٨٩، والدر المصون ١/ ٢٠٥ وما بعدها، وشـرح التسـهيل ٢/ ٢٨١، وروح المعاني ٢/ ١٧١.

<sup>(</sup>۷) من الطويل للكميت في: شرح الهاشميات ص ٣٩، من قصيدة يمدح بها بني هاشم، وانظره في: اللمع ص ١٢٤، ومجالس ثعلب ١/ ٤٩، والإنصاف ١/ ٢٧٥، وابين يعيش ٢/ ٧٩، وشرح شذور النهب ص ٢٣٩، والتصريح ١/ ٣٥٥، والخزانة ٤/ ٣١٤، والدرر اللوامع ١/ ٤٨٧. والشاهد قوله: إلا آل أحمد، وإلا مشعب الحق، وقد قدم فيه المستثنى على المستثنى منه. ومشعب الحق: طريقه، والشيعة: الأعوان والأحزاب، ويروى: (مذهب) بدلا من: مشعب.

وإنما وجب النصب ههنا أيضا لعدم صلاحية البدلية (١)؛ لأن البدل لكونه من التوابع يمتنع تقديمه على المبدل منه.

اعلم أن في صورة تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه نحو: ما جاءني أحدٌ إلا زيداً خيرٌ منك، أقوالا ثلاثة:

أحدهما: للمازني (٢) وهو: أن النصب يجب ههنا (٣)؛ لأن الصفة كالجزء من الموصوف، فكان تقديم المستثنى عليه كتقديم [الصفة] (٤) على الموصوف.

وثانيهما: لسيبويه وهو: أن البدل يختار ههنا لكونه في كلام موجب<sup>(٥)</sup>، ولا يُبالى بهـذا التقـديم؛ لأن الصفة لما كانت مع الموصوف بمنزلة شيء واحد كان تأخر المستثنى من الموصوف كالتـأخر منهما معا، ولأن الصفة كالعدم؛ لأن المقصود هو الموصوف، وهو مقدم عليه.

وثالثهما: للمبرد وهو أن النصب والبدل سيّان (٢)؛ لأن أولوية (٧) البدل يعارضها وصفه بعد البدل وذلك لأن الإبدال عن شيء علامة الاستغناء عنه، ووصف بعد الإبدال علامة

(۱) قال سيبويه ٢/ ٣٣٥: "هذا باب ما يقدم فيه المستثنى، وذلك قولك: ما فيها إلا أباك أحدٌ، ومالى إلا أباك صديقٌ، وزعم الخليل - رحمه الله - أنهم إنما حملهم على نصب هذا أن المستثنى إنما وجهه عندهم أن يكون بدلا ولا يكون مبدلاً منه، لأن الاستثناء إنما حدّهُ أن تَدَاركه بعد ما تنفى فتُبدِلَه، فلما لم يكن وجه الكلام هذا حملوه على وجه قد يجوز إذا أخرت المستثنى... " ا. هـ وانظُرْ: المقتضب ٤/ ٣٩٧، والبيان في شرح اللمع ص ٢٣٨، وابن يعيش ٢/ ٩٧، والرضى ٢/ ١١٧، وابن القواس ص ٢٦٩، والجامى ١/ ٤١٥.

(۲) انْظُوْ قول المازني في: المقتضب ٤/ ٣٩٩، وابسن يعيش٦/ ٩٢، والتسهيل ص١٠٢، وشسرحه ٢/ ٢٨٤، وشفاء العليل ١/ ١٩٢.

(٣) قال في الهمع ٢/ ١٩٢: " اختلف النقل عن المازني، فالمشهور عنه موافقة سيبويه، ونقل ابن عصفور عنه أنه يختار النصب ولا يوجبه، لأن المبدل منه منوى الطرح فلا ينبغى أن يوصف بعد ذلك، ونقل عنه أيضا أنه يوجب النصب ويمنع الإبدال، فحصل عنه ثلاثة أقوال " ١. هـ. وانْظُرُ: الارتشاف ٣/ ١٥٠٩، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٣٩٨.

(٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٥) قال سيبويه ٢/ ٣٣٦: " فإن قلت: ما أتانى أحدٌ إلا أبوك خيرٌ من زيدٍ، وما مررتُ بأحدٍ إلا عمروٌ خير من زيدٍ، وما مررتُ بأحدٍ إلا عمرو خير من زيدٍ، كان الرفعُ والجرُّ جائزين، وحسُن البدل لأنك قد شغلت الرافع والجار، ثم أبدلته من المرفوع والجرور، ثم وصفتَ بعد ذلك " ا. هـ، وانْظُرْ قول سيبويه في: المقتضب ٤/ ٣٩٩، والمفصل ص ١٠١، وابن يعيش ٢/ ٩٢، والإيضاح ١/ ٣٧٤، والستخمير ١/ ٤٨١، والارتشاف ٣/ ١٥٠٩، والممع٢/ ١٩١، وقال ابن عصفور: " هو مذهب يونس " اهـ، انْظُرُ: شرح الجمل ٢/ ٣٩٨.

(٦) انْظُرْ: المقتضب ٤/ ٤٠٠ وفيه: "والقياس عندى قول سيبويه، لأن الكلام إنما يراد لمعناه " ا. ه... وانْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ٩٢، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧٠٦، وشرح التسهيل ٢/ ٤٨٢، والارتشاف ٣/ ١٥٠٩، والأشمونى ٢/ ١٤٩، وقال ابن مالك: " وعندى أن النصب والبدل عند ذلك مُتساويان؛ لأن لكل منهما مُرَجِّحاً فتكافآ " ا. هـ، انْظُرْ: شرح الكافية الشافية ٢/ ٧٠٧.

(٧) في الأصل: (الولويَّة) وهو تَصْحِيف.

### أو منقطعا في الأكثر.

الاعتناء بالشيء بعد الاستغناء عنه، بعيد عن الحكمة، وفيه بحث.

أو إذا كان المستثنى منقطعا عن المستثنى منه نحو: جاءنى القوم إلا حماراً، ووجوب النصب ههنا معلل بامتناع الإبدال فيه أيضا<sup>(۱)</sup>، أما امتناع غير بدل الغلط فظاهر؛ لأن الأصل فيه أن يكون مجانسا للمبدل منه، لأن قيام الشيء مقام غيره لابد فيه من طلب الجنسية، وإلا فمعنى الغرض يضيع، وبدل الغلط لا يقع في كلام الفصحاء لأنه خلاف الأصل<sup>(۱)</sup>.

فإن قلت: تفسير المنقطع بما ذكر لا يمنع جواز البدل عنه اتحادُ الجنس، كما في قولك: جاءني القوم إلا زيداً (٣)، عند إرادة: القوم الخالي عن زيد!.

قلت: لما كان القوم خالياً عنه صار كأنه ليس من جنسه؛ لانقطاعه عنه؛ لأنه لم يدخل فيه أصلا، ولا اشتمل عليه الإرادة.

وإنما قال: في الأكثر لأن عدم جواز البدل مذهب الحجازيين (٤)، أما عند بني تميم فيجوز البدل (٥)، بأن يجعلوا المستثنى من جنس ما قبله، ولأن بدل الغلط واقع في الكلام، كما في

(۱) قال الرضى ٢/ ١١٩: "قوله: (أو منقطعا في الأكثر) أي منقطعا بعد (إلا) نحرو: ما في الدار أحد إلا حماراً، أهل الحجاز يوجبون نصبه مطلقا؛ لأن بدل الغلط غير موجود في الفصيح من الكلام " ١. هـ. وانْظُرْ: ابن القواس ص ٢٦٩، والجامي ١/ ٤١٥.

(٣) انظُرُ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٦٥.

- (٤) قال سيبويه ٢/ ٣١٩: "هذا بابّ يختار فيه النصب لأن الآخر ليس من نوع الأول، وهو لغة أهل الحجاز، وذلك قولك: ما فيها أحد إلا حماراً، جاءوا به على معنى: ولكنّ حماراً، وكرهوا أن يُبدِلوا الآخر من الأول فيصير كأنه من نوعه، فحُمِل على معنى (ولكِنُّ)، وعمل فيه ما قبله كعمل العشرين في الدرهم " ا. هـ. وانظُرْ: المقتضب ٤/ ٤١٢، والأصول ١/ ٢٥٠، والفوائد والقواعد ص ٣١٤.
- (٥) انْظُـرْ: الكتـاب ٢/ ٣١٩، والمقتضـب ٤/٣١٤، والأصــول ١/ ٢٩٠، وابــن يعـيش ٢/ ٨٠، وشــرح ابــن القواس ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>۲) قال ابن يعيش ٢/ ٧٩: "هذا هو الوجه الثالث مما لا يكون المستثنى فيه إلا منصوبا، وهو ما كان المستثنى فيه من غير نوع الأول ويسمى المنقطع؛ لانقطاعه منه إذ كان من غير نوعه، وهذا النوع من الاستثناء ليس على سبيل استثناء الشيء مما هو من جنسه، لأن استثناء الشيء من جنسه إخراج بعض ما لولاه لتناوله الأول، ولذلك كان تخصيصا على ما سبق، فأما إذا كان من غير الجنس فلا يتناوله اللفظ، وإذا لم يتناوله اللفظ فلا يجتاج إلى ما يخرجه منه، إذ اللفظ إذا كان موضوعا بإزاء شيء وأطلق فيلا يتناول ما خالفه، وإذا كان كذلك فإنما يصح بطريق المجاز والحمل على (لكن) في الاستدراك، ولذلك قدرها سيبويه بلكنَّ، وذلك من قبل أن (لكن) لا يكون ما بعدها إلا مخالفا لما قبلها، كما أن (إلا) في الاستثناء كذلك، إلا أن (لكن) لا يشترط أن يكون ما بعدها بعضا لما قبلها، بخلاف (إلا) فإنه لا يستثنى بها إلا بعض من كل، فعلى هذا تقول: ما جاءني أحد إلا حماراً، وما بالدار أحد إلا وتداً، فهذا المستثنى وما كان مثله منصوب أبدا، وذلك لتعذر البدل إذ لا يبدل في الاستثناء إلا ما كان بعضا للأول، وإذا امتنع البدل تعين النصب... " ا. هـ.

قول الشاعر:

وَبَلْكَ لَهُ لَكُ يُسَ بِهَا أَنِيسُ ::: إلا اليَعِ افيرُ وإلا العِ يسُ (١)

فإنهم أرادوا من (الأنيس) الإنسان، و(اليعافير) و(العيس) مستثنى منقطع عنه.

والجواب عنه: تعميم الإرادة في (الأنيس) بأن يراد منه ما يـؤانس المكـان (٢)، فيكـون مـن قبيـل بدل البعض من الكل.

اعلم/ أن الخلاف المذكور بين الفريقين فيما إذا كان المستثنى المنقطع مما يمكن إيقاعه موقع (٥٦) المستثنى منه بضربٍ من التأويل كالمثال المذكور، وأما إذا كان مما يمتنع إيقاعه ذلك الموضع، فالنصب واجب بالاتفاق<sup>(٣)</sup> كما في قوله تعالى: **{لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إلاَّ مَس**ن رَّحِمَ} على أحد الوجوه (٥).

فإن قلت: لَمَّا لم يكن البدل جائزاً في هذه المواضع، فماذا يعمل فيها النصب؟. قلت: اختلفوا في ذلك (٦)، فذهب المبرد إلى أنه (إلا) بمعنى أستثنى (٧).

<sup>(</sup>۱) من الرجز لجران العود عامر بن الحارث انظره في: الديوان ص ١١١ برواية: بسابسًا ليس به أنيس، وانظره في: الكتاب ١/ ٢٧٣، ومعانى الفراء ١/ ٢٨٨، والمقتضب٤/ ٤١٤، والإنصاف ١/ ٢٧١، والحزانة ١٠/ ١٥، والتصريح ١/ ٣٥٣، والدرر ١/ ٤٨٧. والأنيس: ما يؤنس به، واليعافير: جمع يعفور وهو ولد البقرة الحشية، والعيس: الإبل البيض، واستشهد به على جواز الإبدال بعد (إلا) في الاستثناء المنقطع على مذهب بني تميم، مع أن اليعافير والعيس ليسا من جنس الأنيس، ولكنه توسع فجعلهما من جنسه.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرحُ الأصبهاني ص ٣٩٩، والكناش ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٢/ ١١٩: " وبنو تميم قسموا المنقطع قسمين: أحدهما: ما يكون قبله اسم متعدد أو غير متعدد يجوز حذف نحو: ما جاءنى القوم إلا حماراً، وما جاءنى زيدٌ إلا عمراً، فههنا يجوّزون البدل... والثانى من القسمين: ما لا يكون قبله اسم يصح حذفه، فبنو تميم ههنا يوافقون الحجازيين في إيجاب نصبه "اه.. وانظُرن الجامي ١/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة هود - عليه السلام - من الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٥) قال ابن القواس ٢/ ٢٧٠: "قول تعالى: {لا عَاصِمَ اليَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ} يحتمل أربعة أوجه: اثنان متصلان، واثنان منقطعان، أما المتصلان: فأن يكون (مَن رحم) بمعنى الراحم، فكأنه استثنى فاعلاً من فاعل، أو يكونا بمعنى مفعول، أي: لا معصوم إلا المرحوم. وأما المنقطعان: فأن يكون الأول بمعنى فاعل والثانى بمعنى مفعول، وعلى العكس " ا. هـ. وانظر : الكتاب ٢/ ٣٥٥، والمقتضب٤/ ٢١٤، وإملاء ما من به الرحمن ٢/ ٣٩، مفعول، وعلى النحاس ٢/ ٢٨٥، والحجر الوجيز ٣/ ١٧٥، وابن يعيش ٢/ ٨، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٦٥، وشرح الجمل لابن خووف ٢/ ٩٧٥، والبحر ٦/ ١٥٨، والدر المصون ٤/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) انظُرُ الخلاف في عامل النصب في المستثنى في: الإنصاف ١/ ٢٦٠، وتوجيه اللمع لابن الخباز ص ٢١٥، واللباب للعكبري ١/ ٣٠٣، والتبيين ص ٣٩٩، وابن يعيش ٢/ ٧٦، والرضى ٢/ ١١٤، وابن القواس ص ٢٨٠، والارتشاف ٣/ ١٥٠٥، وائتلاف النصرة ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٧) انْظُّرْ: المقتضب ٤/ ٣٩٠، وانْظُرْ: الخصائص ٢/ ٢٧٦، وتوجيه اللمـع ص ٢١٥، ونُسب هـذا الـرأى للزجاج، والمبرد في: التبيين ص ٣٩٩، والإنصاف ١/ ٢٦١، وابن يعيش ٢/ ٧٦، والرضي ٢/ ١١٤.

# أو كان بعد خلا،

والفراء (١) إلى أنها مركبة من (إنّ) و(لا) ثم خففت وأدغمت في (لا)، فتنصب في الإيجاب باعتبار (إن) وترفع في المنفى باعتبار [لا] (٢).

والصحيح ما ذهب [إليه] (٢) أكثر البصريين من أن العامل هو الفعل بتوسط (إلا) (٤) إن كان ثمة فعل؛ لأن هذا الفعل وإن كان لازما في بعض الصور، أو لم يتعد إلى المفعول الثاني، إلا أنه قوى بد (إلا) فتعدّى كما تعدّى بالحروف المعدية (٥) ونظيره: نصبهم الاسم في المفعول معه بتقوية الواو (٢) وإلا فالمستثنى منه بتلك الواسطة (٧) وهذا هو الوجه في مثل قولك: الزيدون إلا أخاك أصحابك، وذكروا في بطلان قول الأولين وجوها كثيرة أقواها (٨): أنه لو كان كذلك لوجب النصب، مع أنه لا خلاف في جواز الرفع والجر على البدلية، وأن جواز: قام القوم غير زيداً – بالنصب – يبطله

أو كان المستثنى واقعا بعد خلا نحو: جاءني القومُ خلا زيداً، وإنما وجب النصب ههنا

(۱) انْظُرْ قول الفراء في: الإنصاف ١/ ٢٦١ وقال هو المشهور من مذهب الكوفيين، وأسرار العربية ص ١٨٦، وابن يعيش ٢/ ٧٦، والتبيين ص ٤٠٠، والرضى ٢/ ١١٥، وابن القواس ص ٢٨٨، والجنبي ص ٥١٧، وائتلاف النصرة ص ١٧٤، والهمع ٢/ ١٨٨، وفي الأصول ١/ ٣٠٠: هو مذهب البغداديين.

(٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق، وانْظُرُ: الرضى ٢/ ١١٥، وابن القواس ص ٢٨٨.

(٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق، وانْظُرْ: الرضى ٢/ ١١٥، وابن القواس ص ٢٨٨.

(٤) انْظُوْ: الإنصاف ١/ ٢٦١، وابس يعيش ٢/ ٧٧ وفيه أنه مذهب سيبويه، وابس القواس ص ٢٨٧، والرضى ٢/ ١١٤، وتوجيه اللمع ٢١٥، والجنى ص ٥١٦ وقال: "قال ابس عصفور وهو مذهب سيبويه، والفارسي وجماعة، وقال الشلوبين هو مذهب المحققين " اها، وانْظُوْ: شرح الجمل لابس خروف ٢/ ٩٥٨، والهمع ٢/ ١٨٨، وهناك أقوال أخرى في ناصب المستثنى انظرها في: الهمع ٢/ ١٨٨، وشرح الفريد ص ٢١٠.

(٥) قال صاحب الإقليد ص ٥٦٦: " وانتصاب المستثنى بالفعل الذى قبله، لكن بتوسط (إلا)، ف (جاء) فى قولك: جاءنى القوم إلا زيداً، لا يتعدى إلى (زيد) لأنه متعد، لكن إلى مفعول واحد لا إلى اثنين وقد أخذ مفعوله وهو ياء المتكلم، فلا يتعدى إلى (زيد)، فلما جئت بـ (إلا) أوصلت (جاء) إلى (زيد) كما أوصلت الباءُ الفعلُ اللازم وهو (ذهب) فى: ذهبتُ بزيد، إلى (زيد) بالتوسط " ا. هـ.

(٢) قال أبو على الفارسى: "... الاسم المستثنى ينتصبُ عن الجملة الظاهرة الواقعة قبل (إلا) الكائن فيها الأسماء المستثنى منها، إلا أن الاسم المستثنى ينتصب عنها بتوسط حرف الاستثناء، وله معناه، كما أن الاسم في نحو: ما صنعت وأباك، وجاء البردُ والطيالسة، منتصبٌ عن الجملة المذكورة قبل الواو، إلا أنه منتصب بتوسط الواو، وللواو معنى الاجتماع، فكما أن (الطيالسة) ونحوها منتصب عن الجملة التي قبل الواو، كذلك الاسم المستثنى منتصب عن الجملة التي قبل (إلا) " ا. هـ، انظر: الإغفال ١/ ٣٣٧. وقال صاحب الإقليد ص ٥٦٧: " وله شبه خاص بالمفعول معه؛ لأن العمل فيهما بتوسط الحرف " ا. هـ.

(٧) أي: وإن لم يكن تُمُّ فعل فالمستثنى منه هو العامل بواسطة (إلا) كالمثال المذكور.

(٨) انْظُرْ: الفوائد والقواعد ص ٣١٢، وابن القواس ص ٢٨٨، والأصبهاني ص ٣٩٤.

#### وعدا،

لأنه فعل متعد في الاستثناء بالحمل على (عدا) فيجب أن ينصب ما بعده على أنه مفعول به (۱). وكذلك الكلام فيما كان المستثنى واقعا بعد عدا؛ لأنه فعل متعد يوجب نصب ما بعده.

لا يقال: فيكون مفعولا به فيخالف القول بأن المستثنى من ملحقاته؛ لأنا نقول: هذا إذا لم يكن الأداة فعلا، والدالُّ عليه المقدمة المبنى هو عليها، وهى: أن الأصل فى العمل هو الفعل، وعمله مقصور على الرفع والنصب، فوجودهما فى غيره يكون بالإلحاق.

ثم اعلم أنهما لكونهما فعلين لابد لهما من مرفوع، فهو فيهما ضمير البعض (٢)؛ لصلاحيته لذلك، مع كون البعض كالجارى ذكره سابقا (٢)، إذ الكل مشتمل على أبعاضه، وقد سبق ذكره فجرى ذكر بعضه أيضا ضمناً، وخروج المستثنى عن حكم البعض كخروجه عن حكم الكل؛ لأن المراد من البعض: البعض المطلق، فهو يتناول كل فرد من الأفراد على طريق الاحتمال، وبهذا يندفع ما يقال (٤): من أنه لا يجوز أن يرجع ضميرهما إلى (بعض) مضافا إلى ضمير الكل؛ لأن المقصود من قولك: جاءنى القوم خلا زيداً، لم يكن معهم أصلا، وهذا لا يحصل على ذلك التقدير، إذ لا يلزم من مجاوزة البعض إياه مجاوزة الكل، فالأولى أن يكون ضميرهما راجعاً إلى مدلول العامل في المستثنى منه، فتقدير قولك: جاءنى القوم خلا زيداً: جاءنى القوم خلا مجيئهم زيداً (ديداً: جاءنى القوم خلا مجيئهم فلذلك لم يتغير إفراداً وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا (٢).

وقيل: عدم التغيير لقيامهما مقام (إلا) فكما لا يتغير (إلا) لكونه حرفا، كذلك ما قام مقامه.

فإن قلت: لعل تقدير الكل أقصر مسافة إلى الغرض من تقدير البعض!.

قلت: نعم ولكن لا يستقيم في نحو: جاءني القوم ليس زيداً؛ لأنه حينئذ يكون التقدير: ليس كل القوم زيدا، وهذا خلو عن الفائدة، يُعرَفُ ذلك بالتأمل، فحُمِلَ الباقي عليه.

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ٢/ ١٢٣: " وأما (خلا) فهو في الأصل فعل لازم يتعدى إلى المفعول بـ (من) نحو: خلت الدار من الأنيس، وقد يضمن معنى (جَاوَزَ) فيتعدى بنفسه كقولهم: افعل هذا وخلاك ذم، وألزموها هذا التضمين في باب الاستثناء، ليكون ما بعدها في صورة المستثنى بـ (إلا) التي هي أم الباب " ا. هـ. وانظُرُ: الأصبهاني ص ٤٠٠، والجامي ١/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه ٢/ ٣٤٨: " وأما عدا وخلا فلا يكونان صفة، ولكن فيهما إضمار كما كان في ليس، ولا يكون،... وذلك قولك: ما أتاني أحدٌ خلا زيداً، وأتاني القومُ عدا عمراً، كأنك قلت: جاوز بعضُهم زيداً " اهـ. وانظُرُ: ابن يعيش ٢/ ٧٧، والرضي ٢/ ١٢٤، وابن القواس ص ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (سابق) وِهُو لحن.

<sup>(</sup>٤) هذا قول الرضي، انْظُرْ: شرح الرضي ٢/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الرضى ٢/ ١٢٤، وشرح التسهيل ٢/ ٣١١.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ٧٧، والهمع ٢/ ٢١٢.

### في الأكثر، وما خلا، وما عدا،

ومحلهما من الإعراب نصب على الحالية (١)، أي: جاءني القوم خالياً عن بعضهم زيداً، ومجاوزاً بعضهم إياه.

وإنما قال: في الأكثر لأنهما حرفا جر عند بعضهم (٢)، فيكون ما بعدهما مجروراً بهما، وخص بعضهم ذلك بـ (خلا) لعدم النقل عن المبرد وسيبويه بجارية (عدا).

أو إذا كان المستثنى واقعا بعد ما خلا، وبعد ما عدا، للاتفاق حينئذ على فعليتهما؛ لأنه لا يجوز أن تكون (٢) [ما] (١) موصولة، وهذا ظاهر، فتعين أن تكون (٥) مصدرية، فهى لا تدخل إلا على الفعل (٢)، وهذا يصلح أن يكون دليلا على فعليتهما قبل دخول (ما) عليهما، فوجب نصب ما بعدهما، على ما مرّ، وبهذا ظهر فساد قول من ذهب إلى حرفيتهما.

ومحلهما مع (ما) من الإعراب نصب على الظرفية؛ لأن (ما) تجعلهما مصدرين، والمصدر يستعمل في الكلام بمعنى الوقت، فتقديره: جاءنى القوم خلوّ بعضهم زيداً، أي: وقت خلوّهم في الأول، ووقت تجاوزهم في الثاني (٧)، وأبى عنه بعضهم (^^ زعما منه أن (ما) المصدرية بصلتها معرفة، فلا تصلح [إلا] (٩) الحالية.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الوضى ٢/ ١٢٤، والجامي ١/ ٤١٧.

<sup>(</sup>۲) قال الرضى ٢/ ١٢٣: "قال السيرافى: لم أر أحداً ذكر الجر بعد (عدا) إلا الأخفش، فإنه قرنها فى بعض ما ذكر به (خلا) فى جواز الجر بها، وقال أى السيرافى: ما أعلم خلافا فى جواز الجر به (خلا) إلا أن النصب بها أكثر، كما ذكر سيبويه " اهه، وانظُرْ: ابن يعيش ٢/ ٧٨، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧٢١، وشرح الألفية لابن الناظم ص ١٢٣، وابن القواس ص ٢٧، والأصبهانى ص ٤٠٠، والجامى ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ٢/ ١٢٤: " إنما لزم النصب بعدهما لأن (ما) مصدرية، وهي تدخل على الفعلية غالبا... وعلى الاسمية قليلا، وليس بعدها اسمية، فتتعين الفعلية، فتتعين كونهما فعلين فوجب النصب " اهـ. وانْظُرْ: ابـن القواس ص ٢٧٠، وشرح التسهيل ٢/ ٣١٠، والأصبهاني ص ٤٠١، والهمع ٢/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: الرضى ٢/ ١٢٤، والجامى ١/ ٤١٨، والهمع ٢/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٨) قال ابن يعيش ٢/ ٧٨: "أما (ما خلا وما عدا) فلا يقع بعدهما إلا منصوب؛ لأن (ما) فيهما مصدرية، فلا تكون صلتها إلا فعلا وفاعلها مضمر مقدر بالبعض.... و(ما) وما بعدها في موضع مصدر منصوب، فإذا قلت: قام القوم ما خلا زيداً، وما عدا بكراً، كأنك قلت: خلو زيد، وعدو بكر، كأنك قلت: قام القوم ما خلا زيداً، وما عدا بكراً، كأنك قلت: خلو زيد، وعدو بكر، كأنك قلت: قام القوم ما خلا زيدا، وذلك المصدر في موضع الحال " ا. هـ، وانْظُرْ: المغنى ١٥٣/١، والجامى ١٨٤١ وقد قال: "أو على الحالية بجعل المصدر بمعنى اسم الفاعل أي: جاؤوا خاليا بعضهم، أو مجيئهم من زيد، ومجاوزا بعضهم أو مجيئهم عمراً " اهـ.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

# وليس، ولا يكون، ويجوز فيه النصب ويختار البدل فيما بعد (إلا) فى كلام غير موجب...

فإن قلت: ذهب  $[1+رمی]^{(1)}$  إلى أن (ما) زائدة، فلا يتعين حينئذ فعليتهما عنده، فكيف يحكم بالاتفاق؟، قلت: ذلك لعدم الاعتداد به لقلته، وعدم وقوعه في كلام الفصحاء، ومع ذلك ادعاؤنا أن لزوم اتصال (ما) المزيدة إذا كان بأول الفعل (7)، باق.

وكذلك الكلام فيما يكون المستثنى واقعا بعد ليس، وبعد لا يكون؛ لكونهما فعلين من الأفعال الناقصة المستدعية الاسم مرفوعا والخبر منصوباً (١٣)، واسمهما ضمير البعض على قياس ما مر، وما بعدهما خبرهما، فوجب نصبه بالضرورة، وذكر بعضهم: إن كان ما قبلهما معرفة فموضعهما نصب على الحالية، وإن كان نكرة فيكونا وصفين لها ومحلهما على حسب إعراب الموصوف (٥٠) /، وقيل: ليس لهما محل من الإعراب (٢٠).

لما فرغ عن بيان ما يجب [فيه نصب] (٧) المستثنى، شرع أن (٨) يبين ما يجوز فيه الوجهان فقال: ويجوز فيه النصب ويختار البدل بعد جواز ذلك، فيما، أي: في المستثنى الذي يقع بعد إلا،

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين سقط من الأصل وقد أثبته من الرضى ٢/ ١٢٤، وفي ابن القواس ٢٧١: هو مذهب الربعى ونسبه ابن هشام في المغنى ١/ ١٥٣ للجرمي، والربعي، والكسائي، والفارسي، وابن جني، وقال: " إن قالوا ذلك بالقياس ففاسد، لأن (ما) لا تزاد قبل الجار والمجرور، بل بعده نحو (عما قليل) و(فبما رحمة) وإن قالوه بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه " اهـ، وانظر: شرح اللمحة ٢/ ٢٣١، والصفوة الصفية ١/ ١٢٤، والأمم ٢/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إذا كان بأول إلى الفعل) بزيادة حرف الجر (إلى)، ولعل ما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح التسهيل ٢/ ٣١١، والارتشاف ٣/ ١٥٣٨، والهمع ٢/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) قال سيبوية ٢/٣٤٧: "هذا باب لا يكونُ وليس وما أشبههما، فإذا جاءتا وفيهما معنى الاستثناء فإن فيهما إضماراً على هذا وقع فيهما معنى الاستثناء.... وذلك قولك: ما أتانى القومُ ليس زيداً، وأتونى لا يكونُ زيداً... كأنه حين قال: أتونى، صار المخاطب عنده قد وقع في خلده أن بعض الآتينَ زيد، حتى كأنه قال: بعضهم زيداً، وترك إظهارَ (بعض) استغناء "، وانظُرُ: المقتضب ٤/ ٢٢٨ والإيضاح لأبي على ص ٢٥، والعلل للوراق ص ٢٥، والرضى ٢٤٪، والارتشاف ٣/ ١٥٣٨.

<sup>(</sup>٥) قال الرضّى ٢/ ١٢٥: "أجاز الخليل أن يوصف بـ (ليس) و(لا يكون) منكرٌ، أو معرفٌ باللام الجنسية نحـو: ما جاءني الرجال ليسوا ولا يكونون زيدا، وسُمِعَ من العرب: ما أتتني امرأة لا تكون فلانة وليست فلانـة، فيلحقهما إذن ما يلحق الأفعال الموصوف بها من ضمير وعلامة تأنيث، تقول: ما رأيت رجـالاً لا يكونـون زيداً وليسوا زيداً "١. هـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ٧٩ وقد فصل القول في موضعهما من الإعراب في الاستثناء.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) هكذا في الأصل، والقياس تجريد أفعال الشروع من (أن) لما بينهما من المنافاة، لأن أفعال الشروع للحال و(أن) للاستقبال. انْظُرُ: الأشموني ١/٢٦٢.

احترز بهذا عما يقع فيما بعد أخوات (إلا)؛ لعدم جواز الإبدال فيه، للزوم وذكر المستثنى منه مثل [مَا فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ] (١) و [إلا قَلِيلاً].

اختلاف عامل المستثنى منه هنا، وذلك لا يجوز في البدل(٢).

فى كلام غير موجب أراد بغير الموجب: النفى، والنهى، والاستفهام، واحترز به عـن الموجب؛ لأن النصب ههنا واجب لتعذر البدل فيه، كما مرّ<sup>(٣)</sup>.

وأما قولهم: قلّما<sup>(٤)</sup> رجل يقول ذاك إلا زيدٌ، بالرفع على البدلية، فجوازه لإجرائهم هذا مجرى النفى، إذ المعنى: ما يقول رجل ذلك إلا زيدٌ، فهو فى حكم النفى، وإنما كان الاستفهام بمنزلة النفى فى أن يكون الكلام به غير موجب لأنهما سيّان فى أن ليس فيهما استقرار، وأيضا (من) الاستغراقية[تزاد فيه]<sup>(٥)</sup> كما تزاد فيه أيضا قال الله تعالى: [هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللهِ]<sup>(٢)</sup>.

وذكر المستثنى منه (۷)، وهذا احتراز عن كلام غير موجب لم يذكر فيه ذلك، لعدم جواز البـدل فيـه، لعدم المبدل منه في الذكر، ولمباشرة العامل لما بعد (إلا)، ولذلك يعرب على حسب العوامل.

لا يقال: هذا الذى ذكره فى جواز الوجهين صادق على مثل قولنا: ما جاءنى إلا زيداً أحدٌ، مع أنهم صرحوا بوجوب النصب هنا؛ لأنا نقول: لما ذكر المصنف فيما قبل حكم المقدم على المستثنى (^)، استغنى عن ذكر شرط عدم التقدم ههنا، مع أن الاكتفاء جائز بالمثال، وهو قوله: مثل: [مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلً } (١١) بالنصب على مثل: [مَا فَعَلُوهُ إِلا قَلِيلً ﴾ (١١) بالنصب على الاستثنائية (١٢)، والوجه فى نصب المستثنى ما مرّ، وإنما كان المختار ههنا البدل (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (٦٦).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الكناش ١/١٩٧، والجامي ١/٤١٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٤٤، وانْظُرْ: قسم التحقيق، والرضى ٢/ ١١٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (قال) وما أثبته من الرضى ٢/ ١٢٨ قال: " قولنا: أو مؤول به يُدخل نحو: قلّما رجل يقـول ذلـك إلا زيد، وفي: قلّ رجل، وقلّما رجل، وأقلُ رجل، معنى النفي " اهـ وانظُوْ: شرح التسهيل ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر من الآية (٣).

<sup>(</sup>٧) قال ابـن الحاجب ٢/ ٥٤٤: " قولـه: " وذكر المستثنى منه " احتراز عن مثل قولك: ما ضربت إلا زيـداً، فإنـه لا يجوز فيه البدل " ا. هـ، وانْظُرُ: الأصبهاني ص ٤٠٣، والجامي ١/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٩) سورة النساء من الآية (٦٦).

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: معانى الأخفش١/ ٤٤٩، ومعانى القرآن للزجاج ٢/ ٧٢، والبيان في غريب إعراب القرآن ١/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>١١) قرأ بالنصب أبي، وابن أبي إسحاق، وابن عامر، وعيسى بن عمر، انْظُرُ: إعراب القراءات السبع وعللها ١/ ١٣٥، والمحر ٢/ ٧٦، والمدر المصون ٢/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>١٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٤٤، وابن القواس ص ٢٧٢، والفوائد والقواعد ص ٣١٤.

# ويعرب على حسب العوامل،

لوجوه: الأول: أن المستثنى على تقدير البدلية يكون مقصوداً جزءاً من الكلام، بخلاف ما إذا كان باقيا على الاستثناء، فإن الكلام حينئذ قد تم قبله من غير احتياج إليه، فيكون فضلة فيه، فالأول أولى من الثانى، هذا ظاهر عند كونه من المرفوع دون المنصوب والمجرور، وأما عند كونه عنهما فالوجه فيه إما باعتبار دخوله في المقتضى، أو للاطراد.

والثاني: [أن] (٢) في الإبدال تشاكلاً في الإعراب، إذ لابد من كون حركة البدل على وفق حركة المبدل منه، ولا شك أن سلوك طريق الموافقة أولى من غيره (٣).

والثالث: أن البدل لكونه في حكم تكرير العامل يكون حركته أصلية، بخلاف حركة المستثنى، فإنها بطريق المشابهة للمفعول، ولا شك أن الثابت بطريق الأصالة أولى من الثابت بطريق المشابهة، وأيضا وجود الاختلاف في عامل المستثنى دون البدل يُرجح (٤) البدل، ولو عورض بلزوم التباين في مثل ذلك بين البدل والمبدل منه (٥) لكان له وجه.

فإن قلت (٢): هذا بدل البعض من الكل فلابد في مثله من ضمير يعود إلى المبدل منه فأين ههنا؟ قلت: انقطع الاحتياج إليه ههنا، وإن كان باقياً في غير الاستثناء (٧)، وذلك لأن الاستثناء المتصل قرينة مفيدة لإفادته؛ لأن فيه دلالة على أن المستثنى بعض المستثنى منه فيحصل الربط من غير ذكره.

فإن قلت: عدم اختياره الرفع على البدل خلاف لما ذكر في غير هذا الكتاب لأى شيء؟. قلت: لعدم اختصاص البدل بالرفع، فلو قال كذلك لاعترض عليه بمثل قولك: ما ضريت أحداً إلا زيداً، أو: ما مررت بأحد الإ زيد، فإن البدل جائز فيهما مع أن الرفع ليس بمختار فيهما.

<sup>(</sup>۱) القول بالبدل هو مذهب سيبويه وجمهور البصريين، وذهب الكوفيون إلى أنه عطف نسق، و(إلا) حرف عطف في الاستثناء خاصة بمنزلة (لا) العاطفة، لأن ما بعدها نحالف لما قبلها، فهي تعطى ما بعدها ضد= حكم ما قبلها. انظُرُ هذه المسألة في: الكتاب ٢/ ٣١، ومعاني الفراء ١/ ١٦٦، ٢٣٤، ٢/ ٤٢، والمقتضب ٤/ ٣٩٤، والأصول ١/ ٣٠٣، وإعراب النحاس ١/ ٤٦٨، وابن يعيش ٢/ ٨٨، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٨٨٨، وشرح التسهيل ٢/ ٢٨٢، والرضى ٢/ ١٣١، وابس الناظم ص ١١٧، وأوضح المسالك ٢/ ٢٥٧، والمتعنى ١/ ٨٤، والمساعد ١/ ٥٠٥، وائتلاف النصرة ص ١٧، والتصريح ١/ ٣٤٩، وحاشية الخضري ١/ ٤٠٤، وعدة السالك إلى أوضح المسالك ٢/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) هـذا الوجه أشار إليه ابن الخباز بقولـه: " إذا قلت: ما قام القوم إلا زيدٌ، أو إلا زيداً، أثبت لـه القيـام، وفـى الإبدال موافقة بين الإعرابين، وفي الاستثناء مخالفة " اهـ، انْظُرْ: الغرة ٢٩٠، وتوجيه اللمع ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (تُرجح) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في هامش الأصل: (لأن البدل مثبت والمبدل منفي).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه في: الرضى ٢/ ١٣١، وابـن القـواس ص ٢٧٢، وانْظُـرْ: المغنـي ١/ ٨٣، والمساعد ١/ ٥٦٠، وحاشية الصبان ٢/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (غيره) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (ما مررت أحد إلا زيد) وهو تصعيف.

# إذا كان المستثنى منه غير مذكور، وهو في غير الموجب ليفيد مثل: ما ضربني إلا زيدٌ.

فإن قلت: ما الفرق بين كونه بدلاً وبين كونه مستثنى في المنصوب؟ قلت: النصب في الاستثناء بواسطة (إلا) وفي البدل من غير واسطة، وفيه بحث شريف سنذكره إن شاء الله تعالى.

ويعرب أي: المستثنى على حسب العوامل، أي: على مقتضاها من رفع ونصب وجر وغير ذلك من أنواع المتعلقات، ولكن ذلك ليس على الإطلاق بل إذا كان المستثنى منه غير مذكور إلأنه لو ذكر لكان حكمه ما عرفت قبل هذا، وهو أي: كون المستثنى منه غير مذكور إنما يكون في غير الموجب؛ لأن صحة المعنى إنما توجد فيه دون الموجب، وإلى هذا أشار بقوله: ليفيد؛ لأنه لابد لك حينئذ من تقدير المستثنى منه فيه؛ لأن (إلا) لكونها للإخراج تقتضى (۱) مخرجا عنه، فإذا لم يكن [في] اللفظ يجب أن يكون في التقدير، ولابد أن يكون ذلك المقدر عاما لعدم الدليل على الخاص، وإمكان ذلك مع صحة المعنى في النفي، أو في ما [هو] (۳) بمعناه مثل: ما ضربني إلا زيد، فإنه يجوز لك (١) أن تقدره به: ما ضربني كل الناس إلا زيداً، أي (١) عدم ضرب جميع الناس سوى الذي (١) هو زيد، ممكن دون الإثبات، إذ لا يصح: ضربني إلا زيد؛ لأنه في التقدير: ضربني كل الناس إلا زيد، لأنه في التقدير: ضربني

واعلم أن النحويين يسمون هذا الاستثناء: المفرَّغ (^)، وإن كان المُفَّرعُ في الحقيقة هو العامل فيه؛ لأنه غير مشتغل فيه بالعمل، بل عمله في المستثنى، فتكون (إلا) لغواً في اللفظ والمعنى لكونها (٩) ناقضة لنفى ما سبق.

ويجوز أن يكون تلك التسمية باعتبار فراغ ذلك المستثنى عن عمل (إلا) ثم لما حذف المستثنى منه وجعل إعرابه لما بعد (إلا) سمى باسمه مجازاً، وتفصيل ذلك: أن النحويين حكموا على المستثنى المفرغ بأنه معرب على حسب العوامل، فهو فاعل تارة، ومفعول تارة أخرى، ويكون ظرفا ومصدراً، فتسمية ذلك فاعلاً – مثلا – / مجاز، إذ الفاعل في الحقيقة هو المستثنى (٧٥/أ)

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يقتضي) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فإن لك يجوز).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أو) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الذي سوى زيد).

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شوح المصنف ٢/ ٥٤٨، والرضى ٢/ ١٣٩، وابن القواس ص ٢٧٥، والجامى ١/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٨) انْظُرُ في هذه التسمية: الرضى ٢/ ١٣٣ وقد قال: " هذا الذي يسميه النحاة: الاستثناء المفرغ، والمفرغ في الحقيقة هو الفعل قبل (إلا)؛ لأنه لم يشغل بمستثنى منه فعمل في المستثنى " ا. هـ، وانْظُرْ: ابـن القـواس ص ٢٧٤، والجـامى ١/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (لكونه) وهو تصحيف.

# إلا أن يستقيم المعنى مثل: قرأت للا يوم كذا،

منه المحذوف، ألا ترى أن معنى: ما قام إلا زيد: ما قام أحدٌ إلا زيد، وإلا لم يصح الاستثناء، ويدل على اعتبار ذلك جواز: ما قام إلا هند، مع امتناع: قام هند؛ لأنه لو كان ذلك فاعلا فى الحقيقة لوجب إلحاق علامة التأنيث<sup>(۱)</sup> بالفعل المسند إلى (هند)، فعلم من عدم الإلحاق أنه ليس فاعلا فى الحقيقة، بل الفاعل هو المحذوف فى التحقيق<sup>(۲)</sup>، هكذا قالوا، وفيه نظر؛ لأن ترك التاء يجوز أن يكون للفصل، كما هو مذهب سيبويه<sup>(۳)</sup>، وجوابه ظاهر للمتأمل.

إلا أن يستقيم المعنى، هذا استثناء من قوله: (وهو في غير الموجب)، فالمقصود: أن حذف المستثنى منه جائز في الموجب أيضا إن استقام المعنى كما في مثل: قرأت إلا يوم كذا<sup>(٤)</sup> لأنه محكن أن يقرأ كل الأيام إلا يوم الجمعة، قال صاحب الغجدواني (٥): " وفي بعض الشروح لو تأملت حق التأمل وجدت المثالين مشتركين في عدم الاستقامة ".

أقول: لعله أراد بهذا أن (زيداً) - مثلا - لا يمكن أن يقرأ كل يوم عمره إلا يـوم الجمعـة، يـدل عليه تصريحهم بامتناع: نِمْتُ إلا يوم الجمعة، فحينئذ ظهر الاشتراك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (التثنية) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٤٧، والأصبهاني ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الكتاب ٢/ ٣٨ وقد قال: " وقال بعض العرب: قال فلانة، وكلما طال الكلام فهو أحسنُ نحو: حضر القاضى امرأة، لأنه إذا طال الكلام كان الحذفُ أجملَ وكأنه شيء يصير بدلاً من شيء " ا. هـ، وانْظُوْ: قسم التحقيق، والأصبهاني ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب ٢/ ١٥٥: " يريد أن ذلك قد جاء قليلا فيما كان فضله، ويستقيم فيه المعنى، كقولك: قرأت الا يوم كذا؛ لأنه يجوز أن تقرأ الأيام كلها إلا يوما، بخلاف: ضربنى إلا زيد، فإنه لا يستقيم أن يضربه كل أحد ويستننى زيداً " ا. هب، وانظُرْز: الأمالي ٤/ ٣٤، والرضى ٢/ ١٣٩، وابين القيواس ٢٧٥، وشرح الأصبهانى ص ٢٠٤، والجامى ١/ ٢٠٤، قال الشيخ عضيمة - رحمه الله -: " خالف ابين الحاجب الجمهور فانفرد بالقول بجواز مجىء الاستثناء المفرغ بعد الإيجاب، وذلك فى الفضلات بشرط الإفادة، ومثل لذلك بقوله: قرأت إلا يوم كذا، وبين الإفادة فى هذا المثال بقوله فى شرح الكافية: لأنه يجوز أن يُقرأ الأيام كلها إلا يوما، بخلاف: ضربنى إلا زيد، فإنه لا يستقيم أن يضربه كل أحد ويستثنى زيدا،... وأحصيت آيات الاستثناء فى القرآن الكريم وكان من ثمرة هذا الاستقراء أن وجدت آيات كثيرة جاء فيها الاستثناء المفرغ بعد الإيجاب، وبعض هذه الآيات جاء الإثبات فيها مؤكدا مما يبعد تأويل هذا الإثبات بنفى، مثل: [وَإِنَّهَا لَكِيرَةٌ إِلا عَلَى الْخَشِعِينَ} و{وَإِن كَانَتْ لَكِيرةً إِلا عَلَى الله و ولا الله ولا النفى فإننا لو سلكنا هذا الطريق وسوغنا هذا التأويل ما وجدنا فى لغة العرب إثباتا يستعصى على تأويله النفى فإننا لو سلكنا هذا الطريق وسوغنا هذا التأويل ما وجدنا فى لغة العرب إثباتا يستعصى على تأويله بالنفى... " ا. هدا أنظُر: دراسات لأساوب القرآن الكريم للشيخ محمد عضيمة، ط / الأولى ١٣٩٧ه. و المولية والرام الحديث، القسم الأول ١٧٢/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٢٥٢.

ومن ثمت لم يجز: ما زال زيدٌ إلا عالما، وإذا تعذر البدل على اللفظ أبدل على الموضع مثل: ما جاءبى مسن أحد إلا زيدتُ، ولا أحد فيها إلا زيد، وما زيد شيئا إلا شيء، لأن مِنْ لا تزاد في الإثبات

ويمكن أن يجاب عنه: أن مراد من ادعى الاستقامة أن يوقع أصل القراءة فى جميع أيام عمره، فمعنى (قرأت كل الأيام): أوقعت أصل القراءة فى كلها، إلى أن يوجد الاشتغال بها فى جميع أجزاء الأزمنة، فهذا مستقيم بلا شبهة.

ومن ثمت أى: من أجل أن عدم ذكر المستثنى منه لا يكون إلا في غير الموجب لم يجز أن يقال: ما زال زيدٌ إلا عالماً(۱) لكون (۱) مثبتا في المعنى، وذلك لأن (زال) نفى، و(ما) للنفى أيضا، فإذا دخل عليه أفاد الإثبات؛ لأن نفى النفى إثبات، فيكون (ما زال) بمعنى (ثبت) في المعنى، فكما لم يجز: ثبت زيد إلا عالماً، كذلك لم يجز: ما زال زيد إلا عالما، لاستلزامه اتصاف (زيد) بجميع الأوصاف إلا العالمية، وذلك غير ممكن، وعلى تقدير جوازه في الإثبات عند الاستقامة لا نسلم الاستقامة، لأن فيه ورد النفى والإثبات على اسم واحد وبيانه: أن (مازال) لإثبات ما انتصب، و(إلا) بعد الإثبات لنفى ما بعدها – وذلك ما أثبت لـ (مازال) مثبتا ومنفيا في حالة واحدة، وهو محال.

وإذا تعذر البدل، أى: إذا تعذر جعل إبدال المستثنى محمولا على اللفظ، أى: على لفظ المستثنى منه، فيما لم يمتنع البدل فيه من الصور المذكورة، أبدل، أى: المستثنى، محمولا إبداله على الموضع، أى: على محل المستثنى منه، كما في مثل: ما جاءنى من أحد إلا زيد"، وكما في مثل: لا أحد فيها إلا زيد، وكما في مثل: ما زيد شيئاً إلا شيء.

فإن (زيد)<sup>(3)</sup> في المثال الأول لا يجوز أن يكون بدلا من لفظ (أحد)؛ لأن البدل في حكم تكرير العامل، فيلزم أن يكون (مِنْ) عاملةً في (زيد) وهو غير جائز؛ لأن (زيد) مثبت و(مِنْ) الاستغراقية لا تزاد في الإثبات<sup>(٥)</sup>، وفي بعض النسخ (بعد الإثبات)<sup>(٢)</sup>، فيُحمل على حذف المضاف، أي: بعد حرف الإثبات، عند سيبويه (٧) مطلقا، وعند الأخفش إذا كان ما بعدها

(۲) انْظُوْ علة عدم جواز ذلك في: شـرح المصنف ٢/ ٥٤٩، والرضي ٢/ ١٣٩، وابـن القـواس ص ٢٧٦، والأصبهاني ص ٤٠٨، والجامي ١/ ٤٢١.

(٤) انْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ٩١، وشوح المصنف ٢/ ٥٥٠، والإيضاح ١/ ٣٧٢، والوضى ٢/ ١٤٠.

<sup>(</sup>١) قال ابن جماعة: " وجوّزه يونس " اهـ، انْظُرْ: شرح الكافية لابن جماعة ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وذلك ما أثبت لازال).

<sup>(</sup>٥) هذا على مذهب البصريين عدا الأخفش، وقد أجاز الأخفش والكوفيـون زيادتها في الإثبـات، انْظُـرُ: ابــن يعيش ٨/ ١٣، والرضى ٢/ ١٤١، وسيأتي الكلام عن زيادتها مفصلا في باب الحروف.

<sup>(</sup>٦) وهي كذلك في المتن ص ١١١ حيث قال: "... لأن (من) لا تزاد بعد الإثبات " ١. هـ.

<sup>(</sup>٧) قال سيبويه ٢/ ٣١٥: " هذا باب ما حُمِل على موضع العامل في الاسم والاسم، لا على ما عمل في=

# وما، ولا، لا تقدران عاملتين بعده؛ لأنهما عملتا للنفي، وقد انتقض النفي بــ (إلا).

معرفة وإن خالفه في اسم الجنس والنكرة، فوقع الاتفاق ههنا، وإلى هذا إشارة في الغجدواني (١).

لكن الأولى إبدال العَلَم من المعرفة فتعين كونه مرفوعاً على أنه بدل من محل (أحد) لأنه مرفوع لكونه فاعلا، وكذلك (زيد) في المثال الثاني، و(شيء) في المثال الثالث، لا يجوز أن يكون بدلا من لفظ (أحد) و(شيئا)؛ لأنه لو أبدل عنه لزم تقدير عاملها وهو (ما) و(لا) بعد (إلا)، والحال أنهما لا تقدران عاملتين بعده؛ لاستلزام ذلك بطلان عملهما؛ لأنهما أي: (ما) و(لا) قد عملتا للنفي، وقد انتقض النفي ب (إلا) فلزم حينئذ بطلان عملهما، مع أن تقديرهما يؤدي إلى التناقض المذكور سابقا، فتعين كونهما مرفوعين على كونهما بدلين من محل (أحد) و(شيئا)( $^{(7)}$ )، وهذا أولى من قول من قال $^{(7)}$  في امتناع المثال الثاني: إنما امتناع ذلك لأنه يؤدي إلى دخول (لا) على المعرفة وهي مختصة بالنكرة؛ لانتقاضه بقولنا: لا أحد فيها إلا رجل، فإن تلك العلة منتفية ههنا، مع الاتفاق على امتناع ( $^{(3)}$ ) البدل فيه على اللفظ ( $^{(6)}$ ) كذا ذكره الخجدواني ( $^{(7)}$ ) ناقلا عن المصنف ( $^{(8)}$ )، وقال في فوائد التسهيل ( $^{(8)}$ ): " وهذا ظاهر كلام سيبويه ( $^{(1)}$ ) وأبي على"،

<sup>=</sup>الاسم، ولكن الاسم وما عمل فيه في موضع اسم مرفوع أو منصوب، وذلك قولك: ما أتاني من أحدٍ إلا زيدٌ، وما رأيت من أحدٍ إلا زيداً، وإنما منعَك أن تحمل الكلام على (مِنْ) أنه خَلْفٌ أن تقول: ما أتاني إلا من زيدٍ، فلما كان كذلك حمله على الموضع فجعله بدلا منه كأنه قال: ما أتاني أحدٌ إلا فلان؛ لأن معنى ما أتاني أحدٌ وما أتاني من أحدٍ، واحدٌ " ا. هـ.

<sup>(</sup>۱) قال في الغجدواني ص٢٥٢: "وينبغي أن يعلم أن (من) الاستغراقية لا تزاد بعـد (إلا) فـي هـذه الصــورة بالإجماع، أما عند سيبويه فلما مر، وأما عند الأخفش فلأنه لا يجوز زيادتها في المعرفة، وإنما تـزاد عنـده فـي الإثبات إذا كان ما بعدها من أسماء الأجناس والنكرات "، وانْظُرْ: الرضي٢/ ١٤١، والأصبهاني ٤٠٩.

<sup>(</sup>۲) انْظُوْ: الكتاب ۲/ ۳۱۷، وابن يعيش ۲/ ۹۱، وشرح المصنف ۲/ ۵۰۱، والرضى ۲/ ۱٤۱، وابن القواس ص ۲۷۷، والكناش ۱/ ۱۹۹، والجامي ۲/ ۲۳۷.

<sup>(</sup>٣) هو أبو على الفارسى حيث قال في الإيضاح ص ٢٠٦: ".. لا أحد فيها إلا عبدُ الله، حملت (عبدَ الله) على موضع (لا) مع (أحد) لأن الموضع رفع بالابتداء، ولم يجز الحمل على اللفظ لأن (لا) لا تعمل في المعارف، إنما تعمل في الأسماء الشائعة " ا. هـ، وانْظُرْ: المقتصد ٢/ ٧٠٥، وشرح المصنف ٢/ ٥٥٣، والإيضاح ١/ ٣٧٢، والرضى ٢/ ١٤١، وابن القواس ص ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الامتناع) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الرضى ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٦) انْظُرُ: شرح الغجدواني ص ٢٥٣.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/٥٥٣.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: التسهيل ص ١٠٢ وفيه: " ولا يتبع المجرور بـ (من) والباء الزائدتين ولا اسم (لا) الجنسية إلا باعتبار الحمل " ا. هـ، وانْظُرْ: شوح التسهيل ٢/ ٢٨٥ وليس فيهما إشارة إلى ما ذكره الشارح – رحمه الله – عـن أن ذلك هو قول سيبويه، وأبى على.

# العاملة هي لأجله، ومن ثم جاز: ليس زيد إلا قائماً، وامتنع: ما زيدٌ إلا قائماً.

ومقتضاه: أنه يجوز في النكرة، وقال النحويون: إنه لا يجوز إجماعاً.

بخلاف: ليس زيد شيئاً إلا شيئاً، لأنها عملت للفعلية، فلا أثر لنقض معنى النفى، لبقاء الأمر بخلاف قولنا: ليس زيد شيئاً إلا شيئا، هكذا وجدت أكثر النسخ، وفى بعضها ذكر الوصف للمستثنى، وهو (لا يُعبأ به) ولعل هذا أولى؛ لأنه لابد فى مثل هذه الصورة من وصف المستثنى حتى يصح الاستثناء، ويفيد الكلام، والمقصود: أن الإبدال من اللفظ جائز فى مثل هذه الصورة؛ لخلوصها عن المحذورين السابقين، أى: بطلان عمل العامل وهو ليس بالوقوع بعد (إلا)، والتأدية إلى التناقض (٢)، وذلك لأنها، أى: ليس إنما عملت للفعلية دون النفى، كما عمل (ما) و(لا) بها، ولا مانع من تقدير فعليتهما بعد (إلا) وإن وجد ذلك من تقدير فهو لا يضر عملها؛ لأنها كانت عاملة للفعلية من غير النظر/ إلى نفيها، فلا أثر فى بطلان عملها لنقض معنى النفى بـ (إلا) لبقاء الأمر العاملة هى، (٧٥/ب) أى: لأجل ذلك الأمر وهو الفعلية.

وتفصيل الكلام في هذا المقام أن يقال ("): إن له (ليس) جهتين، إحديهما: النفي، والأخرى: الفعلية، فيكون وزانها - وإن كانت كلمة واحدة - وزان (ما كان) باعتبار المعنى، ثم إن عملها باعتبار فعليتها دون نفيها، مع أن الحاجة ههنا إنما هي باعتبار العمل، لا باعتبار النفي، فيقدر باعتبار الفعلية حتى لا يلزم المحذوران؛ لأنك إذا نصبت (شيئاً) بعد (إلا) في مسألة (ما كان) إنما يكون ذلك بتقدير الفعل الذي هو (كان) من غير النفي، وكذلك الكلام في (ليس) إذا قدر بعد (إلا) في مسئلة: ليس زيد شيئاً.

ومن ثم، أى: ومن أجل أن عمل (ما) للنفى وعمل (ليس) للفعلية جاز أن يقال: ليس زيد إلا قائماً، كما صح أن يقال: ما كان زيد إلا قائما، وذلك لأن (ليس) إنما عملت للفعلية و(إلا) لا تبطلها، وامتنع أن يقال: ما زيد إلا قائماً؛ لأن (ما) قد عملت للنفيية و(إلا) تبطلها أورد بعضهم على ذلك: أن (ليس) كلمة واحدة، و(ما كان) كلمتان،

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الكتاب ٢/٣١٧ وفيه إشارة إلى مثل قول أبي على حيث قال: "... لأن المعرفة لا تحمل على (لا) ".

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب ٢/ ٥٥٢: " وتقريره - أى التناقض - أنك إذا قدرت (ليس) بعد (إلا) فقد صار ما بعدها مثبتا بـ (إلا) منفيا بـ (ليس) وهو محال " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الإقليد ص ٥٨٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُـرْ: شــرح المصنف ٢/ ٥٥٢، والإيضاح لابن الحاجب ١/٣٧٣، والرضى ٢/ ١٤٢، وابن القـواس ص ٢٧٨، والكناش ١/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٥٣، والإيضاح ١/ ٣٧٤، وابن القواس ص ٢٧٨.

# فكيف يكون أحدهما معاملا معاملة الآخر؟ ولم يطلع على ما فيه من الجهتين ومخفوض بعد (غير) و (سوى) و (سواء) وبعد (حاشا)، في الأكثر

واعترض على هذا صاحب الغجدواني (١) بأن النفيية والفعلية متلازمتان في (ليس) وضعا، ووجود اللازم (٢) بدون الملزوم ممتنع، وأجاب عنه صاحب الأسئلة: بأن هذا سخيف جداً؛ لأن النفيية والفعلية لا نسلم التلازم بينهما من حيث ذاتهما لانفكاك كل من الآخر.

قلت: المقصود أن لكل فعل معنى عاماً به يشارك جميع الأفعال، ومعنى خاصا به يمتاز عن غيره، والأول باعتبار مفهوم الفعلية والاقتضاء لعلة من ذلك، والثانى يحصل من خصوصية المادة والاقتضاء للنفى من ذلك، فعدم التلازم بينهما حينئذ ظاهر؛ لأن العام لا يلزم الخاص، فهذا الكلام لا يدفع الاعتراض بظاهره، وإن كان بالحقيقة مثبتا لأصل الكلام، فتأمل.

لما فرغ عن بیان مواضع جواز إبدال<sup>(۳)</sup> المستثنی عن المستثنی منه بأی وجه کان، شرع فی بیان کونه مجروراً، فقال: و مخفوض بعد(غیر) و (سُوی) بکسر السین وضمها، و (سَواء) بفتح السین وکسرها<sup>(۱)</sup>، وبعد(حاشا)؛ لکونه حرف جر والدلیل علی حرفیته جواز (حاشای) إذ لو کان فعلا لما جاز اتصال یاء المتکلم بدون نون الوقایة (۵).

وإنما قال: في الأكثر (١) لأن قليلا منهم ذهب إلى أنه فعل (١)، فيجعل ذلك البعض ما بعده منصوباً على أنه مفعوله على قياس ما ذكر في (خلا) و(عدا)، واستدل بمجيء النصب بعده في: اللهم اغفرلي ولمن سمع حاشا الشيطان، وجهه: أن يقدر فعلا بمعنى جانب بعضُهم الشيطان (١) وبجواز التصرف فيه كما في قول النابغة:

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) في الغجدواني: (ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (البدل) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) وإنما وجب خفضه بعد هذه الأسماء لكونه مضافا إليه. انْظُـرْ: شـرح المصـنف ٢/ ٥٥٤، والرضـي٦/ ١٥٢، والأصبهاني ص ٤١١.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٢/ ١٥٢: " التزم سيبويه حرفية حاشا لقولهم (حاشاى) من دون نون الوقاية، ولو كان فعلا لم يجز ذلك، وامتناع وقوعه صلة بـ (ما) المصدرية مطرداً كـ (خلا) و(عدا) يمنع فعليته " ١. هــ. وانْظُرْ: شـرح الأصبهاني ص ٤١١.

<sup>(</sup>٦) هو قول سيبويه وجمهور البصريين انْظُرْ: الكتاب ٢/ ٣٤٩، والإنصاف ١/ ١٧٨، وأسـرار العربيـة ص١٩٠، وتوجيه اللمع ص ٢٢٥، وائتلاف النصرة ص ١٧٨.

<sup>(</sup>۷) هذا أحد قولين للمبرد انْظُرْ: المقتضب ٤/ ٣٩١، وتوجيه اللمع ص ٢٢٥، وهو قول الكوفيين في الإنصاف / ١٧٨، وأسرار العربية ص ١٩١، وبه قال ابن جني في قول تعالى: ﴿وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ } وانْظُرْ: الجني الداني ص ٥٥٩، والدر المصون ٤/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: الأصول ١/ ٢٨٨، وابن يعيش ٢/ ٨٥، وشرح المصنف ٢/ ٥٥٤، والرضى ٢/ ١٥٢.

#### وإعراب (غير) فيه كإعراب المستثنى بـ (إلا) على التفصيل.

ولا أرى فاعِلاً فى الناس يُشْهِه ::: ولا أُحَاشِى مِنَ الأقوام من أحدٍ<sup>(١)</sup>

وأجيب عنه بأن التصرف لا يدل على فعليته، لجواز كون ما يتصرف فعلا مشتقا من (حاشا) حرفا، كما اشتق (٢) سوفت من سوف.

وبعد أقول: فيه بحث وهو أن المصنف حكم فيما سبق بفعلية (عدا) و(خلا) في الأكثر، والدليل القائم عليها جواز دخول (ما) المصدرية، وحكم ههنا بحرفية (حاشا) في الأكثر، مع أن الدليل المذكور فيه موجود في ذلك كما قال النبي عليه السلام: (أسامة (٣) أحبُّ الناس إلى ما حاشا فاطمة).

وإعراب لفظ غير إذا استعمل فيه، أى: في الاستثناء كإعراب المستثنى بـ (إلا) دون أخواتها؛ لأن استعمال (غير) في الاستثناء إنما هو بالحمل على (إلا) دون غيرها، فلا يكون إعرابه إلا كإعراب المستثنى بها على التفصيل المذكور فيما سبق [من] (ئ) وجوب النصب في الموجب، وعند التقديم (٥)، نحو: جاءنى القوم غير [زيد] (أ)، وما جاءنى غير أخيك أحدٌ، وكذا في المنقطع، ومن جواز النصب والبدل في غير الموجب التام نحو: ما جاءنى أحدٌ غيرُ زيدٍ، والإعراب على حسب ما يقتضيه العامل في المفرغ نحو: ما جاءنى غير زيدٍ (٧)، وقس عليه غيره.

<sup>(</sup>۱) من البسيط في الديوان ص ٢٠، ط/ دار المعارف، وانظره في: الأصول ١/ ٢٨٩، والانتصار ص ١٦٩، والإنصار ص ١٦٩، والإنصاف ١/ ٢٧٨، وابن يعيش ٢/ ٨٥، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٤٩٥، والشاهد قولـــه: (أحاشـــي) فهوٍ فعل مضارع بمعنى أستثنى وجاء في الكلام عن العرب، فدل على أن (حاشا) فعل وأنه متصرف.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الإِنصاف ١/ ٢٨٢، وأسرار العربية ص ١٩٢، وجواهر الأدب ص ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) هو: أسامة بن زيد بن حارثة الحب ابن الحب، يكنى أبا محمد، أبا زيد، أمه أم أيمن حاضنة النبى الحب ابن الإسلام، ومات النبى الله وله عشرون سنة، وقيل ثمانى عشرة، اعتزل أسامة الفتن بعد مقتل عثمان ابن عفان، إلى أن مات في أواخر خلافة معاوية سنة أربع وخمسين، روى عنه من الصحابة أبو هريرة، وابن عباس، وآخرون، انظُر ترجمته في: الاستيعاب ١/ ٧٥، والإصابة ١/ ٤٩، وأسد الغابة ١/ ٧٩، والطبقات الكبرى ٤/ ٢٦، الكبرى ٤/ ٢١. والحديث أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٩٦ عن ابن عمر، وورد في الطبقات الكبرى ٤/ ٢٦، وقصته: أنه بعد أن بلغ رسول الله أن الناس عابوا أسامة وطعنوا في إمارته، فقام أنه في الناس فقال: «ألا إنكم تعيبون أسامة وتطعنون في إمارته وقد فعلتم ذلك بأبيه من قبل وإن كان لخليقاً للإمارة، وإن كان لأحب الناس كلهم إلى، وإن ابنه هذا من بعده لأحب الناس إلى، فاستوصوا به خيرا فإنه من خياركم»، قال سالم: "ما سمعت عبد الله يحدث بهذا الحديث قط إلا قال: "ما حاشا فاطمة " اهـ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (تقديم) وهو تصنعيف.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٥٥٦، وابن يعيش ٢/ ٨٧، وابن القواس ص ٢٨٢، والأصبهاني ص ٤١٤، وقال بعض بنى أسد، وقضاعة: إذا كانت (غير) في معنى (إلا) ينصبونها، تم الكلامُ قبلها أو لم يتم تقول: ما جاءنى غيرَك، وما جاءنى أحدٌ غيرَك. انْظُوْ: الارتشاف ٣/ ١٥٤٢، والهمع ٢/ ٢٠٦.

# و (غير) صفة حُملت على (إلا) في الاستثناء، كما حملت (إلا) عليها في الصفة،

فإن قلت (١): لم عمل الفعل اللازم في (غير) من غير واسطة حرف، ولا يعمل في الاسم الواقع بعد (إلا) إلا بواسطة (إلا)؟.

قلت: الإعراب في الأصل لما بعدهما في الصورتين؛ لأن (غيرا) موازن (إلا) في الحكم، إلا أن (غيرا) لما كان اسما متمكنا قابلا للإعراب وكان ما بعده مشغولا بجركة الجر للزوم إضافته إليه، جعل إعرابه الذي يستحقه - لولا اشتغاله بالجر - مثبتا له بالعَرَض، فالعمل في الحقيقة بالواسطة نظراً إلى أن استحقاق النصب لما بعد (غير) بواسطته، إلا أنه عرض له (غير) للعلة المذكورة؛ ليكون توفيته لما يقتضيه الحالتان، بخلاف (إلا) فإنها لكونها حرف لا يقبل الإعراب، فبقى الإعراب ههنا في أصل وضعه، وقيل (٢): (غير) لتوغله في الإبهام أشبه الظروف المكانية المبهمة (٣)، فتعدى الفعل إليه كما تعدى إليها بغير واسطة.

هذا ولفظة غير في أصل وضعها صفة ثم حُمِلت على (إلا) في الاستثناء (٤)، قيل (٥): "لو أورد الحكم الذي ذكره له (غير) وما بعده قبل هذا، بعد هذا لكان/ أولى؛ ليكون موافقا لقولهم: (٨٥/أ) تُبِّتُ العرشُ ثم انقش (٦).

كما حملت لفظة إلا مع كونها في وضعها للاستثناء عليها، أي: على (غير) في الصفة، وتوضيحه: أن كلمة (غير) حقها أن يكون وصفا يمسها إعراب ما قبلها (٧)، إذ معناها المغايرة إما في الذات أو في الصفات، فيكون دالا على الذات باعتبار معنى هو المقصود كما في قولك:

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شرح الأصبهاني ص ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ هذا التعليل في: المفصل ص١٠٤، وابن يعيش ٢/ ٨٨، وابن القواس ص ٢٨٢، وشرح اللمحة البدرية ٢/ ٢٢٥، والأصبهاني ص ٤١٤.

<sup>(</sup>٣) قال في الإقليد ص ٥٨١ موضحا الإبهام: "... إذا قلت: خلف زيد، لا ينتهى بشيء دون شيء إلى أقصى العالم كما أن (غير زيد) لا ينتهى بشيء دون شيء إلى أقصى ما ينتهى به الخلق، فعلم أن بينهما شبها من حيث الإبهام " اهـ.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب ٢/ ٥٥٧: " لأنها اسم بمعنى المغايرة - خلاف المماثلة - كقولك: هذا مغاير لهذا، فكما أن مغاير صفة فكذلك (غير) واستعمالها في المغايرة على وجهين: أحدهما: المغايرة في الذات كقولك: مررت برجل غير زيد، تريد بإنسان آخر، والثاني: المغايرة في الصفات - وإن كانت الذات واحدة - كقولهم: دخلت بوجه غير الذي خرجت به، فهذه مُغَايرة في الصفة " اهـ، وانْظُرْ: الرضى ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) هذا قول الغجدواني، انْظُرُ: شرح الغجدواني ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) هذا المثل لم أقف عليه فيما رجعت إليه من كتب الأمثال، وهو في الغجدواني ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>۷) قال ابن يعيش ٢/ ٨٨: " وقوله (يمسه إعراب ما قبله) يشير إلى أنه وصف يتبع ما قبله في إعرابه كما تتبع سائر الصفات فتقـول: هذا رجل غيرُك، فترفعه؛ لأن موصوفه مرفوع، وتقـول: رأيت رجلا غـيرَك ومـررت برجلٍ غيرِك، كما تقول: هذا رجلٌ عالمٌ، ورأيت رجلاً عالماً، ومررت برجلٍ عالمٍ... " ١. هـ.

#### إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور،

مررت برجل غير زيد، قاصداً إلى أن مرورك كان بإنسان آخر، أو بِمَنْ ليست صفتُه صفتَه، إلا أنها يحمل على (إلا) في الاستثناء ويُستعمل له، كما يحمل (إلا) عليها ويستعمل للوصفية(١)، لتحقق المشابهة بينهما في إفادة كل منهما مغايرة ما بعدها لما قبلها(٢)، ثم تلك وإن كانت متحققه بين (غير) وغيرها، إلا أنها ليست مما يـوجب الحمل البتـة بوجه معلوم لمن لـه تأمل. ثم ذلك الحمل ليس على الإطلاق بل إذا كانت لفظة (إلا) تابعة في الاستعمال لجمع (١٣) أي: لما يدل على التعدد، سواء كان جمعا اصطلاحيا أو لا، منكور(١٤) أي: نكرة لا يدل على شيء معين غير محصور (٥) في عدد معين، أي: لا يكون من الأسماء التي تدل على عدد معين لا بالذات ولا بالشرع، فلا ينتقض بقولنا: جاءني رجال عشرة إلا زيدٌ - بالرفع - وبقولنا: لفلان على دراهم إلا درهما.

(١) قال ابن يعيش ٢/ ٨٩: " وقد حملوا (إلا) على (غير) في الوصفية، فوصفوا بها وجعلوها وما بعدها تحلية للمذكور بالمغايرة، وأنه ليس إياه أو من صفته كصفته، ولا يراد به إخراج الثاني مما دخل في الأول فتقـول: جاءني القوم إلا زيدا، فيجوز نصبه على الاستثناء، ورفعه على الصفة للقوم، وإذا قلت: ما أتاني أحد إلا زيد، جاز أن يكون (إلا) وما بعدها بدلا من (أحد) وجاز أن يكون صفة بمعنى غير... ".

وانْظُرْ: الكتاب ٢/ ٣٣١، والمقتضب ٤/ ٤٠٨، ودراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول ١٥٣/١.

(٢) قال الرضى ٢/ ١٥٦: " ومعنى الحمل: أنه صار ما بعد (إلا) مغايراً لما قبلها ذاتا أو صفة كما بعد (غير) ولا تعتبر مغايرته لـه نفيا وإثباتا، كما كان في أصلها، وصار ما بعد (غير) مغايراً لما قبلها نفيـا وإثباتـا كمـا بعـد (إلا) ولا تعتبر مغايرته لـه ذاتا أو صفة كما كانت في الأصل، إلا أن حمل (غير) على (إلا) أكثر من العكس؛ لأن (غيراً) اسم والتصويف في الأسماء أكثر منه في الحروف " ا. هـ وانْظُرْ: الإقليد ص ٥٨٢.

(٣) قال الرضى ٢/ ١٥٨: " وإنما شرط هذا الشرط ليوافق حالُها صفةً حالُها أداة استثناء، وذلك لأنه لابد لها في الاستثناء من مستثنى منه متعدد لفظاً كان أو تقديرا فلا تقول في الصفة: جاءني رجل إلا زيد، ولا يجوز تقدير الموصوف قبل (إلا) وصفاً كما جاز في (غير) وذلك ليكون أظهر في كونهـا صـفة " ١. هــ، وانْظُـرْ: الجامي ١/ ٤٢٦.

- (٤) قال الرضى ٢/ ١٥٨: " وشرط كون الجمع منكّرا؛ لأنه إذا كان معرَّفا نحو: جاءني الرجال، أو القوم إلا زيـد احتمل أن يراد به استغراق الجنس، فيصح الاستثناء، واحتمل أن يُشار بــه إلى جماعـة يعـرف المخاطـب أن فيهم زيدا، فلا يتعذر أيضا الاستثناء الذي هو الأصل في (إلا)، فالسامع يحمل (إلا) على أصلها من الاستثناء، فاختير كونه منكرا غير محصور لئلا يتحقق دخول ما بعد (إلا) فيه، فيضطر السامع على حمل (إلا) على غير الاستثناء " ا. هـ
- (٥) قال الرضى ٢/ ١٥٨: " واشترط أن يكـون المنكور غير محصور، والمحصور شيئان: إما جنس المستغرق نحو: ما جاءني رجل أو رجال، وإما بعض منه معلوم العدد نحو: لــه عشرة دراهـم أو عشرون، لأنه إن كان محصــوراً على أحد الوجهين وجب دخول ما بعد إلا فيه، فلا يتعذر الاستثناء، فلا يُعدل عنه وذلك نحو: كل رجل إلا زيداً جاءني، ولـه عليّ عشرة إلا درهما " اهـ، وانْظُرْ: الأصبهاني ٤١٦، والجامي ١/ ٤٢٦.

#### لتعذر الاستثناء، مثل:

ثم أشار إلى علة وجود صحة الحمل على ذلك التقدير بقوله: لتعذر الاستثناء، يعنى: إنما تُتحمل (إلا) في هذه الصورة على (غير) لتعذر الاستثناء حينئذ، فكان هذا كأنه شرط لذلك (۱).

فإن قلت: لِمَ لَمْ يشترطوا في حمل (غير) على (إلا) تعذر الوصفية، واشترطوا في حمل (إلا) على الـ (غير) تعذر الاستثناء؟.

قلت: لأن فى الثانى مخالفة القياس؛ لأن استعمال الحرف صفة على خلاف القياس؛ لكونه استعمال حرف بمعنى الاسم، بخلاف الأول؛ لأن استعمال الاسم للاستثناء ليس ببعيد على القياس لوجود مثله ك (سوى) و(سواء)، فالوجه فى احتياج الثانى الاشتراط لكونه خروجا عن القياس دون الأول ظاهر.

ثم اعلم أن المصنف إنما قال: (إذا كانت) لأن (إلا) ههنا بمعنى (غير) و(غير) وصف تابع، فهى إنما تكون بمعناه إذا كانت تابعة، تشبيها لها به.

وقيد المتبوع بالجمعية مراعاة لبابها الأول، إذ لابد لها فيه أن يكون ما بعدها بعضا لما قبلها فيكون احترازا عن مثل قولك: قام رجل إلا زيد (٢٠).

فإن قلت: هذه الرعاية تقتضي عدم تعذر الاستثناء، فكيف يحمل (إلا) حينئذ على (الغير)؟.

قلت: لا نسلم ذلك لأن غايتها حفظ صورة الاستثناء، وهو لا ينافي تعذره، ومثله الألف واللام في الاسم الفاعل والمفعول.

ثم ينبغى أن يعلم أن المتبوع المذكور لا بد وأن يكون موجوداً في اللفظ<sup>(٣)</sup>؛ لأن (إلا) فرع على (غير) في الصفة، فيجب إظهار الموصوف معها للدلالة على كونها صفة، فلا يقال: جاءني إلا زيد، بمعنى: غير زيد.

واحترز بقيد (المنكور) عن الجمع المعرف؛ لأن الجمع حينئذ يستغرق لجميع أفراده، فـلا يتعـذر حمله على الاستثناء (٤).

(٢) انظُرْ: الرضى ٢/ ١٥٨، والجامى ١/ ٤٢٦، وانظُرْ الهامش (٢) في الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الجامي ١/٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) قال ابـن القواس ص ٢٨٣: " ولا تقع (إلا) صفة إلا بثلاثـة شـرائط: إحـداها: وجـود الموصـوف، بخـلاف (غير) فإنها لا يشترط فيها ذلك لكونها اسما يتصرف تصرف الأسماء " اهـ، وانْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٢/ ١٥٨: "وشرط كون الجمع منكراً؛ لأنه لو كان معرفا نحو: جاءنى الرجال، أو القوم إلا زيد احتمل أن يراد به استغراق الجنس فيصح الاستثناء، واحتمل أن يشار به إلى جماعة يعرف المخاطب أن فيهم (زيدا) فلا يتعذر أيضا الاستثناء الذى هو الأصل في (إلا)... " ا. هـ، وانظُرُ: الأصبهاني ص١٦٥، والجامي ١ ٢٦٦.

# {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلا اللهُ لَفَسَدَتَا}(١)،

وقيد (غير المحصور) للاحتراز [عن](٢) نحو قولك: لفلان على عشرة إلا واحدا(٣).

وما يقال: من أنه لا حاجة إلى قيد (غير المحصور) لأن مثل ذلك خارج بقوله: (لجمع)، يندفع بما قلنا في تفسيره قبل ذلك.

وإنما تعذر الاستثناء حينئذ لأن شرطه أن يدخل المستثنى فى المستثنى منه، ولو سكت عن ذكره بالوجوب فى هذه الصورة لم يجب ذلك؛ لأن الجمع الموصوف بالصفة المذكورة كر (رجال) – مثلا – لم يجب دخول (زيد) فيه؛ لعدم العموم فيه، وإلا لما صح إخراجه عن المعرف باللام نحو: جاءنى رجال من الرجال، فلا يصع الاستثناء المتصل؛ لعدم الجزم بالتناول ولا المنقطع لعدم الجزم بعدمه، ويتعذر الإبدال فيه أيضا، لأنه فى الموجب ممتنع، كما مر.

مثاله: مثل قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا}أى: في السموات والأرض: {آلِهَةٌ} جمع (إله) وهو الذي يعبد إليه، أي: المعبود: {إلا الله}أي: غير الله: {لَفُسَدَتًا} أي: السموات والآرضين.

وفى تقييد الآية للمثال لهذا المطلوب إشارة إلى رد قول من قال: إن قيد (غير المحصور) للاحتراز عن جمع القلة؛ لأن (أَلهة) منه لأنها بوزن (أفعلة).

ف (إلا) ههنا بمعنى (غير) (٤) لكونها تابعة لجمع منكور غير محصور وهو (الآلهة)، ولوحملت (إلا) ههنا على الاستثناء، يلزم الفساد في الآية من حيث المعنى (٥) ، حينئذ يصير: لوكان فيهما آلهة مستثنى عنها (الله) لزم فسادهما، والتوحيد الذي هو المطلوب من الآية لا يحصل على ذلك التقدير؛ لأنه يجوز أن يكون فيهما آلهة ولم يستثن عنهم (الله) ولم يلزم الفساد، والأمر ليس كذلك؛ لأن المراد من الآية هو: الرد على المشركين القائلين بأن مع (الله) إلها آخر، سواء كان (الله) مستثنى عنهم أو لا.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء من الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الرضى ٢/ ١٥٩، والكناش ٢٠٣١، وقال النيلى: "قولك: له على عشرة إلا درهم ... وقال النيلى: "قولك: له على عشرة إلا درهم ... وقع (إلا) بعد جمع منكر لكنه منحصر بالعدد، فلم يجب جعل (إلا) فيه صفة، بل يجوز "اهم، انْظُوْ: الصفوة الصفية ١/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ٢/ ٣٣١ ": هذا باب ما يكون فيه إلا وما بعده وصفاً بمنزلة مثل وغير، وذلك قولك: لـوكان معنا رجلٌ إلا زيدٌ لغُلِبْنا، والدليل على أنه وصف أنك لـو قلت: لوكان معنا إلا زيـدٌ لَهَلَكُنّا، وأنـت تريـد الاسـتثناء لكنت قد أحَلْتَ، ونظير ذلك قولـه عز وجل: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلاّ اللّهُ لَفَسَدَتَا}، وانْظُرْ: الملخص ١/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: التخمير ١/ ٤٧٣، وابن القواس ص ٢٨٣، وترشيح العلل في شرح الجمل لصدر الأفاضل ص ١٦٥ والإقليد ص ٥٨٣، والجامي ١/ ٤٢٧، وانْظُوْ: شرح الجمل لابن خروف ٢/ ٩٦١ حيث أجاز النصب على الاستثناء فقال: " والنصب على الاستثناء جائز لو قرئ به " ١. هـ، وانْظُوْ أيضا: الفوائد والقواعد ص ٣٢٢ وقد قال: " ولو قرئ بالنصب (إلا الله) على الاستثناء لكان جائزاً " اهـ.

#### وضُعِّف في غيره.

فإن قلت: هذا الفساد بعينه لازم على تقدير الوصفية أيضا؛ لأن معناها حينئذ: لـ وكان فيهما آلهة موصوفة بمغايرة (الله) لفسدتا، فاللازم منه انتفاء المجموع، وهو قد يكون بانتفاء الوصف لا بانتفاء الآلهة!

قلت: انتفاء ذلك المجموع إن كان بانتفاء الآلهة ثبت المطلوب، وإن كان بانتقال الوصف فكذلك (١)، لأن انتفاء وصف المغايرة وحقيقتها يستلزم ارتفاع التعدد قطعا.

ولقائل أن يقول: ذكر الجمع في الآية، وتقييد وجود الآلهة بكون السموات والأرضين/ ظرف لها (٥٨/ب) يوهم عدم لزوم القطع بالتوحيد من الآية، إذ لا يلزم من انتفاء الجمع انتفاء الاثنين والواحد.

ومن انتفائهما في السموات والأرضين انتفاؤهما في غيرهما من التصريح بالقول الدال على عدم شمولهما، كما في قول تعالى: {رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهَا بَيْنَهُمَا} (٢٠).

ويمكن أن يجاب عنه بأن [على] (٣) هذا لا يكون الآية مسيقة لردّ المشركين على وفق [ما] (٤) اعتقدوه، فإنهم اعتقدوا بوجود الآلهة في السموات والأرض، فوردت الآية على وفق ذلك، وإن كان المراد التوحيد مطلقا، مع أن الفساد الذي يلزم من المجموع يلزم من مطلق التعدد، فعدم الفساد يدل على انتفائه قطعا.

لا يقال: لا نسلم تعذر الإبدال<sup>(٥)</sup> ههنا لأن فيها نفيا في المعنى لكونها بمنزلة: ما كان فيهما آلهة إلا الله، وهذا لكون (لو) تدل على الانتفاء؛ لأنا نقول<sup>(١)</sup>: الجملة الشرطية موجبة بالحقيقة وإن كان طرفاها منفيين في التقدير، وقوله [تعالى]<sup>(٧)</sup> (إلا الله) واقع في هذه ولا نفي باعتبارها، مع أن اعتبار النفي المعنوى في الموجب من حيث اللفظ إجراء له مجرى النفي في الاستثناء، مشروط بعدم تغير معنى الكلام باعتباره، وههنا يتغير كما حقق في موضعه، وتحقق هذه الآية مباحثات كثيرة لا يليق ذكرها بهذا الكتاب.

وضُعِّف، أي: حمل (إلا) على (الغير) في الصفة في غيره أي: في غير جمع منكور غير

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وكذلك) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم من الآية (٦٥)، وسورة الدخان من الآية (٧)، وسورة النبأ من الآية (٣٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) قال أبو حيان في البحر ٧/ ٤٢٠: " وأجاز أبو العباس المبرد في (إلا الله) أن يكون بدلا؛ لأن ما بعد (لو) غير موجب في المعنى، والبدل في غير الواجب أحسن من الوصف " ا. هـ، وانظُرْ: الرضى ٢/ ١٦١، وابن القواس ص ٢٨٣، والمغنى ١٨٤٨.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ رد ابن الحاجب على القول بجواز الإبدال فيها في: الإيضاح ١/ ٣٧٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) سورة مريم من الآية (٦٥)، وسورة الدخان من الآية (٧)، وسورة النبأ من الآية (٣٧).

### وإعراب سوى، وسواء، النصب على الظرفية، في الأصح.

محصور (۱)، وذلك بانتفاء أحد القيود المذكورة، ثم جوازه لعدم استلزامه فساد المعنى، وضعفه لعدم تعذر الاستثناء الذى هو الأصل، قال المصنف فى شرحه (۲) ": قد زعم قوم أنها يصح حملها على الصفة مع صحة الاستثناء (۳)، ومتمسكهم قول الشاعر:

وكُلُ لَ أَخٍ مُفَارِقُ لَهُ أَخُ وهُ ::: لَعَمْ رو أَبِيْ كَ إلا الفَرْقَ دَانِ (٤) وهذا عند الأولين شاذ ".

(وفي البيت ضعفان آخران يعرف وجههما بالتأمل)(٥)

وما بعد هذا البيت:

وكُلِّ قرينةٍ قُرِنَتْ بِأَخْرَى ::: وإنْ ضَنَّت بِمِا سَيَفْتَرِقان

أى: الفرقدان، وهما نجمان قريبان من القطب الشمالي لا يفارق أحدهما الآخر أبدا، إن كان القائل جاهلا منكراً بالبعث وفناء العالم كما قيل، وما دامت الدنيا كان مؤمنا مقرا بهما.

والاعتماد أنه رفع الفرقدان على الوصفية مع صحة الاستثناء.

وإعراب سُوى - بكسر السين والقصر - وقد يُضم معه، وكذلك إعراب سَواء - بفتح السين وكسرها مع المد - النصبُ على الظرفية، واستدلوا عليها بوقوعهما صلة للموصول في نحو: جاءني الذي سواك، وغيره.

وهذا مذهب سيبويه (٢) فإنه جعلهما مما يلزم الظرفية قصداً منه إلى جعل صفة الظرف القائمة هي مقامه مما يلزم الظرفية ليكون أدل على موصوفها الذي هو الظرف المنصوب، ف (سوى) في

<sup>(</sup>١) قال الرضى ٢/ ١٦٢: " هذا عند المصنف، ولا يضعف عند سيبويه وأتباعه " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: شرح المصنف ٢/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب سيبويه كما صوح الوضى، وانْظُوْ: الكتاب ٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) من الوافر لعمرو بن معد يكرب في: الكتاب٢/ ٣٣٤، وابن يعيش ٢/ ٨٩، ولعمرو أو لحضرمي بن عامر في: الخزانة ٣/ ٢١، وانظره في: المقتضب ٤/ ٤٠٩، والإنصاف ١/ ٢٦٨، والرضي ١٦٠/. والشاهد قوله: إلا الفرقدان، حيث حمل (إلا) على الصفة فرفع (الفرقدان) على الوصفية مع صحة الاستثناء.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ورد في الأصل قبل قوله: (قال المصنف في شرحه) ورأيت أن أثبته هنا لاستقامة الكلام، والضعفان اللذان في البيت أوضحهما ابن الحاجب في شرح المفصل بقوله ١/ ٣٧١: "أحدهما: أنه وَصَفَ المضاف ههنا وهو (كل) والقياس أن يوصف المضاف إليه.... الثاني: أنه فصل بين الصفة والموصوف بالخبر وهو قليل ". وانظُرُ: الرضي ٢/ ١٦١، وابن القواس ٢٨٤، والكناش ٢/٤٠١، والجامي ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الكتاب ١/ ٣١، ٢/ ٣٥٠، وهو مذهب الجمهور انْظُرْ: الإنصاف ١/ ٢٩٤، والارتشاف ٣/ ١٥٤٦، والمغنى ١/ ١٦٤، والمنصف من الكلام ١/ ٢٨٥، وائتلاف النصرة ص ٤٠، والجامى ١/ ٢٦٨.

الأصل صفة مكان، قال الله تعالى: [مَكَانًا سُوىً] (١) أي: مستويا، فحذف الموصوف وأقيم الصفة مقامه، مع قطع النظر عن معنى الوصف، فمعنى (سوى) معنى المكان.

وإنما قال: في الأصح احترازاً عما ذهب إليه الكوفيون، فإنهم أجازوا التصرف فيهما رفعا ونصبا وجراً (٢)، وتمسكوا بقول الشاعر:

وَلَـــمْ يَبْـــقَ سُـــوى العـــدوا ::: نِ دِنّـــاهُمْ كَمَـــا دَانُـــوا (٣) وجوابه: التقدير فيه: ولم يبق شيء سوى العدوان (٤).

وأما التمسك بقوله أيضا:

تَجَانَفُ عن أهلِ اليَمَامَةِ نَاقَتِي ::: وَمَا قَصَدَتْ مِنْ أَهلِها لِسِوَائِكَا (٥) فضعيف؛ لأن هذا شاذ عند الأولين (٢) وإخراج عن الأصل للضرورة (٧).

واعلم أن ههنا قواعد كثيرة لم يتعرض المصنف لـذكرها، وأنـا أردتُ أن أذكـر لهـا أمثلـة لتنبيـه المتعلم سببها على مباحثها الدقيقة.

فتقول: لو قلت: ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيداً، فالنصب في الأول على المفعولية، وفي الثاني

<sup>(</sup>١) سورة طه من الآية (٥٨)، وانْظُرْ: الرضي٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>۲) انْظُرُ: معانى الفراء ۱ (۷۳، ۲۲۰، وأمالى الشجرى ٢/ ٣٧٢، والإنصاف ١ ( ٢٩٤، وابن يعيش ٢/ ٨٤، والرضى ٢/ ١٦٣، وائتلاف النصرة ص ٤٠، ودراسة فى النحو الكوفى من خلال معانى الفراء للمختار ديرة ص ٣٩٩، والأشباه والنظائر ٣/ ٦٩. هذا وقد ذهب الرمانى والعكبرى إلى أنها ظرف متمكن، أى: تستعمل ظرفا كثيرا وغير ظرف قليلا، انْظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٥٤٧، والمساعد ١/ ٤٩٥، والأشمونى ٢/ ١٦٠، والتصريح ١/ ٣٦٢، والهمع ٢/ ١١٨، وإليه ذهب ابن هشام فى: أوضح المسالك ٢/ ٢٨٠، واختاره الأشمونى ٢/ ١٦٠، وذهب ابن مالك إلى أنها اسم مرادف (غير) فكما أن (غير) لا تكون ظرفا ولا يلزم فيها النصب فكذلك (سوى) انْظُرْ: شرح التسهيل ٢/ ٢١٤، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) من الهزج للفند الزماني سهل بن سنان في: التصريح ١/ ٣٦٢، والعيني علّى الأشموني ٢/ ١٥٩، والخزانة ٣/ ٣١، وانظره في: شرح المصنف ٢/ ٥٦١، والرضى ٢/ ١٦٣، وشرح ابن الناظم ص ١٢١، وأوضح المسالك ٢/ ٣٨١، وشرح ابن عقيل ١/ ٥٥٨، والجامي ١/ ٤٣١. والشاهد قوله: (لم يبق سوى) فوقعت (سوى) فاعلا لقوله: (لم يبق) فتصرف فيها رفعا، ونصبا، وجرا، وهذا على مذهب الكوفيين.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: ابن القواس ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) من الطويل للأعشى في: ديوانه ص١٣١، دار صادر، والكتاب ١/ ٤٠٨، وانظره في: المقتضب٤/ ٣٤٩، والمحتف والمحتسب٢/ ١٥٠، والتبصرة والتذكرة ١/ ٣١٣، والإنصاف ١/ ٢٩٥، وابن يعيش ٢/ ٨٤، وشرح المصنف ٢/ ٢٨٥، والرضى ٢/ ١٦٣، وائتلاف النصرة ص ٤٠، والخزانة ٣/ ٤٣٥. ويروى: (جو) بدل (أهل) و (جل) بدل (أهل)، و(ما عدلت) بدل (ما قصدت). والشاهد قوله: (لسوائكا) حيث جرها باللام فدل على تصرفها وخروجها عن الظرفية إلى وقوعها في مواقع الإعراب المختلفة.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شوح المصنف ٢/ ٥٦٢، والوضى ٢/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الكتَّاب ١/ ٤٠٧، والمقتضب ٤/ ٣٤٩، والإنصاف ١/ ٢٩٧، وابن يعيش ٢/ ٨٤.

على الاستثناء؛ لأن الكلام صار موجبا، المعنى: أكل الخبز كل واحد إلا زيداً (١).

ولو قلت: ما أتانى إلا زيدٌ إلا عمراً (٢)، فالرفع فى الأول بإسناد الفعل إليه، والنصب فى الشانى على الاستثناء، إذ لا يمكن رفعه على البدلية، ولا على الفاعلية مؤولا كلامك بـ: تركنى الناسُ وراء زيد إلا عمرو.

ولو قلت: ما أتانى إلا زيداً إلا عمراً أحدٌ، فليس فيهما إلا النصب؛ لأن التقدير: ما أتانى إلا زيداً أحد إلا عمرو، فلما قدم صار النصب واجبا<sup>(٣)</sup>.

ولو ذكرت المستثنى الثانى عند كونه متعدداً بعد ما يصح دخوله فيه، وكذا الثالث والرابع إلى ما ينتهى، استثنى كل من متعلقه، وجعل كلُّ وتْر خارجاً وكلُّ شَفْع داخلاً، وما اجتمع فهو الحاصل، لأن الاستثناء من النفى في الكل إثبات، ومن الإثبات نفى، وإلا شغل العامل ببعض المستثنيات إن كان مفرغاً ونصب ما سواهما.

وإلا فلجميعها النصب إن تقدمت وإن تأخرت، فلأحد ما له مفرداً وللبواقى النصب، وحكمها فى المعنى حكم المستثنى الأول، فلو قلت: له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية، هكذا إلى الواحد، فاللازم (خمسة)<sup>(1)</sup>، ولو ذكرت إلا واحداً إلا اثنين، هكذا إلى التسعة، فاللازم (واحد) عند من يخرج الأول، وعكس الحكم فى الثانى، خلافا لمن ابتدأ الإخراج بالثلاثة، فإن الحكم عنده على ما عرفت.

فافهم فإنه مما يمتحن به طبيعة الأذكياء (٥).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) أوضح الرضى هذه المسألة فقال ٢/ ١٥٠: " إن كان المستثنى منه أكثر من واحد، فإن كان في غير الموجب لم يجز في ثانى المستثنيين إلا النصب على الاستثناء نحو: ما أكل أحدٌ إلا الخبز إلا زيداً، لأن النفى قد انتقض بـ (إلا) الأولى، فهـو استثناء مـن موجب، والمعنى: كل أحد أكل الخبز فقط، إلا زيداً فإنه لم يأكله فقـط بـل أكل معه شيئا آخر أيضا " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه المسألة في: المفصل ص ١٠٦، وانظر تفصيلها في: ابن يعيش ٢/ ٩٢، والإيضاح ١/ ٣٧٥، والإقليد ص ٥٨٩، والتخمر ١/ ٤٨١، والارتشاف ٣/ ١٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: المفصل ص ٢٠١، وابن يعيش ٢/ ٩٣، والإيضاح ٢/ ٣٧٦، والرضى٢/ ١٤٩، والتخمير ١/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٢/ ١٤٨: "... نحو: لـه على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحداً، كل وتر منفى خارج، وكل شفع موجب داخل... فيلزمك بالإقرار خمسة؛ لأنا إذا أخرجنا التسعة من العشرة بقى واحد، أدخلنا معه ثمانية صارت تسعة، أخرجنا منها سبعة بقى اثنان، أدخلنا معها سبعة صارت سبعة، أخرجنا منها ثلاثة، أدخلنا معها أربعة صارت سبعة، أخرجنا منها ثلاثة بقى أربعة، أدخلنا معها اثنين صارت ستة، أخرجنا منها واحداً بقى خمسة "ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) قال أبو حيان: " وليس ذلك من غرض النحو، ولا نطقت العرب بتلك التراكيب " انْظُرْ: الارتشاف٣/ ١٥٢٥.

#### خبر (كان) وأخواتها

# خبر كان وأخواتها هو: المسند بعد دخولها، مثل: كان زيد قائماً، وأمره كأمر خبر المبتدأ.

لما فرغ عن بيان المستثنى، شرع أن يبين ما لم يذكر قبل من المنصوبات وهى (١) أنواع، فأشار إلى الأول (٢) منها / بقوله: خبر كان وخبر أخواتها أى: خبر إحدى أخواتها، هو المسند وهذا (٩٥أ) شامل له ولغيره من المسندات، ولما قال: بعد دخولها أى بعد دخول إحداها (٣)، خرج عنه جميع الأغيار، مثل: كان زيد قائما ف (قائما) هو المسند بعد دخول (كان) (٤).

ثم اعلم أن في انتصابه خلافاً، فمذهب البصريين على أنه على الخبرية، والكوفيون على الحالية (٥)، وقالوا: إنَّ (كان) فعل لازم [لا] (٦) يقتضى مفعولا، وإنَّ قولنا: كان زيد في حال كذا، يفيد معنى صحيحا، وكذا: كان زيد قائما، لو قوعه موقعه.

والجواب عن الأول<sup>(٧)</sup>: أنا لا ندعى كونه مفعولا حتى يلزم ما ذكرتم بل المدّعي أنه مشبه به.

وعن الثانى: أنا لا نسلم أن قولكم (في حال) [حالً] (^)، بل هو خبر مركب من الجار والحجرور، مع أن وقوعه معرفة بأى طريق تعريفٍ كَانَ، وعدمَ استقلال الكلام بدونه، يُبطلُ هذا الرأى.

وأمره أى: أمر خبر كان كأمر خبر المبتدأ فيما يجوز، كوقوعه معرفة ونكرة، ومفرداً وجملة [و] (٩) فيما يجب كتقديمه على الاسم إذا كان نكرة والخبر ظرف، وككون تلك الجملة الواقعة

<sup>(</sup>١) في الأصل: (هو) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الواحد) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (إحديها) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) اعترض الرضى على المصنف في هذا التعريف فقال ٢/ ١٧٢: "... يدخل في حده نحو: قائم، في قولك: كان زيد أبوه قائم، مع أنه ليس بخبر (كان) " ا. هـ، ورده الجامي في: شرحه ١/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٥) مذهب البصريين أن نصبه على المفعولية، ويسمى خبرها حقيقة، ومفعولها مجازا؛ لأنها أشبهت الفعل التام المتعدى لواحد، كه ضرب زيد عمراً، واستدلوا بوقوعه ضميراً، وأنه خبر المبتدأ بعينه، وأنه يقع معرفة وجامداً، ولا يستغنى عنه، وليس ذلك شأن الحال، وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على الحالية، وقال الفراء: إنه انتصب لشبهه بالحال، ف كان زيد ضاحكا، مشبه عنده به زيد ضاحكا. وانظر تفصيل هذه المسألة في: الإنصاف ٢/ ٨٢١، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٤١٠، والإرشاد إلى علم الإعراب ص ١٨١، والفاخر ص ٢٣٨، والمساعد ١/ ٢٤٨، وائتلاف النصرة ص ١٢١، والتصريح ١/ ١٨٤، والأشموني ومعه حاشية الصبان ٢/ ٢٢٨، والهمع ١/ ٣٥٣، والموفي في النحو الكوفي ص ١٣٢.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: ابن الْقواس صَ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

#### وقد يتقدم على اسمه معرفة.

فيه من الجمل الخبرية (١)، وكاشتراط الرابط.

فإن قلت: هذا على إطلاقه ليس بجيد؛ لأن خبر المبتدأ يجوز أن يكون فعلا ماضيا، وذا لا يجوز فى خبر كان (٢) ملا سيجىء فى بابه - إن شاء الله تعالى - اللهم إلا أن يكون مع (قد) ووقع شرطا! قلت: الكلام فيما ثبت لـه أنه خبر كان، فليس مرادنا أن كل مـا صـح أن يكـون خبراً للمبتـدأ صح أن يكون خبرا لـ كان حتى يرد ما ذكرتم.

وقوله: وقد يتقدم [أى]<sup>(٣)</sup> خبر كان على اسمه حال كونه معرفة بمنزلة الاستثناء عن الحكم المذكور المتقدم، فكأنه أنه قال: وأمره كأمر خبر المبتدأ إلا في جواز تقديمه على الاسم، فإنه يجوز فيه إذا كان معرفة، بخلاف خبر المبتدأ، وذلك لأن عدم الجواز في خبر المبتدأ للزوم الالتباس، وذلك منتف في خبر (كان) لتغاير إعراب المقدم والمؤخر نحو: كان القائم زيد (٥).

فإن قلت: لو أردف قول (معرفة) بأن يقول: (أو متساويين) لكان أشمل؛ لقولنا: كان أفضل منك أفضل منى، فإن حكمهما في التقديم مخالف، كحكم خبر المبتدأ أيضا، وأيضا لو أشار إلى أن هذا الجواز إنما يكون عند ظهور الإعراب أو قرينته عند انتفائه، لأن عند انتفائهما لا يجوز ذلك فيه، لكان أفيد!

قلت: أما عدم ذكر المتساويين فللاعتماد (٢) على أن يعرف حالهما من حال المعرفة، إذ العلة مشتركة بينهما.

وأما عدم الإشارة إلى ما ذكر فلعـدم الاحتيـاج إليـه (٧)؛ لأن الجـواز ههنـا معلـل بعـدم وجـود الالتباس ووجوده يمنع الجواز، مع أن الإشارة إلى امتناع التقديم في مثل ذلك قد مرّت.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الرضى ٢/ ١٧٢، وابن القواس ص ٢٨٩، وانْظُرْ: رد ابن فلاح لقول الكوفيين في المغنى ٣/ ٥١.

<sup>(</sup>۲) هذا قول ابن درستویه فقد منع وقوع الماضی خبرا لکان، والجمهور علی أنه غیر مستحسن ولا یحکمون بطلق المنع، وقالوا: إن وقع لابد من (قد) ظاهرة أو مقدرة؛ لتفید التقریب من الحال. وجوزه ابن مالك بدون (قد) ومنعه مع صار، ولیس، وما دام، وكل ما كان ماضیا من: ما زال، ولا زال، ومرادفاتها، وحققه الرضی، انظُر: الرضی ۲/ ۱۷۲ وما بعدها، وانظُر: ابن القواس ص ۲۹۲ وما بعدها، والتسهیل ص ۵۳، والمغنی لابن فلاح ۳/ ۲۵، والأصبهانی ص ٤٢٥، والمساعد 1/ ۲۵٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فكان) وهو تصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/٥٦٣، والرضى ٢/ ١٧٥ وقــد قال: " وينبغــى ههنــا أيضــا إذا انتفــى الإعـــراب ولا قرينة ألا يجوز التقديم نحو: كان الفتى هذا " ا. هــ، وانْظُوْ: الجامى ١/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (فلا اعتماد) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) أشــار إلى ذلك الرضى ونص عليه بأن قــال: " وينبغى ههنا أيضا إذا انتفى الإعــراب ولا قرينــة ألا يجــوز التقــديم نحو: كان الفتى هذا " اهــ. انْظُرْ: شرح الرضى ٢/ ١٧٥، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٤٢٤، وابن جماعة ص ١٦٣.

وقد يحذف عامله فى مثل: الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌ، ويجوز في مثلها: أربعة أوجه.

وقد يحذف عامله أى: عامل خبر كان وهو (كان)، وإنما لم يقل: قد تحذف كان، مع أنه أخصر وأظهر؛ لأن مناسبة ما ذكره المقامَ أكثرُ.

وأراد بقوله: في مثل: الناس مجزيُّون بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌ، كل موضع جاء بعد حرف الشرط فيه منصوبٌ ومرفوعٌ، أحدهما مقارن بالفاء (١)، وإنما جاز الحذف ههنا لدلالة حرف الشرط عليه.

ويجوز في مثلها، أي: مثل هذه المسألة أربعة أوجه من الإعراب كما نص عليه سيبويه (٢)، أحدهما: نصب الأول ورفع الثاني (٣)، أما الأول فبتقدير كان (٤)، وأما الثاني فبإضمار المبتدأ، لا الفعل؛ لأن الجزاء متى كان فعلا لم يحتج إلى الفاء، والابتداء كان ألزم وقوعا بعد الفاء (٥)، فيكون حرف الجزاء دالاً عليه، فتقدير الكلام حينئذ: إن كان عملهم خيراً فجزاؤئهم خيرً، كذا في الغجدواني (٢).

فإن قلت: المقتضى لأن كان فعلا مطلقا، فما الوجه في تخصيص (كان)؟

قلت: لما كان الأمر كذلك ولم يدل دليل على الخاص، قدّر ما هو أعم الأفعال، فإنَّ (كان) لاندراج (٧) جميع الأفعال تحته، كان (٨) أعمَّ، مع أنه فعل كثير الدور في الكلام، فالتصرف فيه أولى، ولهذا لم يقدر (كان) التامة؛ لأن الأول أدور في الكلام بالنسبة إلى الثاني (٩).

وثانيهما: رفع الأول ونصب الثاني (١٠)، أما الأول فبأن يكون اسم (كان)، وأما الثاني فبأن

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الكتاب ١/ ٢٥٨، ولباب الإعراب ص ٣٥٠، والجامي ١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ بيان هذا الأوجه في: الكتاب ١/ ٢٥٨ وما بعدها، وشرح الكتاب للرماني ص ٥٥٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) وهو أقواها، وقال ابن الحاجب ٢/ ٥٦٤: " هو أفصحها "، وقال في الإيضاح ١/ ٣٨٠: " هو أجودها " ١. هـ

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب: " وجاز تقدير(كان) لأنه فعل دل عليه سياق الكلام " اهـ، انْظُرْ: الإيضاح ١/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه ١/ ٢٥٨: " والرفع أكثر وأحسن في الآخر، لأنك إذا أدخلت الفاء في جواب الجـزاء اسـتأنفت ما بعدها، وحَسَن أن تقع بعدها الأسماء " ا. هـ، وانظُرْ: شـرح الكتاب للرماني ص ٥٥٨، وشرح المصـنف ٢/ ٥٦٥، والإيضاح ١/ ٣٨١، والرضى ٢/ ١٧٧، والمغنى لابن فلاح ٣/ ٨٩٨.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شرح الغجدواني ص ٢٦٥، - بتصوف - يسير في النقل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (الاندراج) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) في الأصل (كونه) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٩) قال الرضى ٢/ ١٧٧: " فإن قلت: قدر للرفع (كان) التامة، قلت: يضعف لقلة استعمالها " ١. هـ.

<sup>(</sup>۱۰) قال ابن فلاح ٣/ ٨٩: " وهو أضعفها؛ لأنه لابد من تقدير عامل فيهما، وإذا قدرت (كان) رافعة الأول فلا يخلو إما أن تكون تامة أو ناقصة، وتقدير التامة ضعيف لوجهين: أحدهما: أنها قليلة الاستعمال، وما قلَّ استعماله قلَّ حذفه، وما كثُر استعماله قوى حذفه، الثاني: أن تقديرها يُصَيِّرُ الثاني كأنه أجنبي من = الأول،

يكون خبر (كان) فالتقدير: إن كان في عملهم خير فيكون جزاؤهم خيراً، أو بأن يكون مفعولا به، أي: فيجزون (١) خيراً، والدال عليه (مجزيون) كما هو دال على الجزاء فيما سبق، كذا قالوا، وفيه [ضعف] (٢)، لأن حذف الفعل بعد فاء الجزاء غير قياس، مع عدم الاحتياج إليه (١) إذا كان الجزاء فعلا (١)، وإن زعمت أنه يحتاج إليه إذا كان ماضيا، قلت: ذلك إذا كان مع (قد) لفظا أو تقديراً، ولا يجوز تقدير (قد) ههنا لتأديته إلى كونه ماضيا صريحاً، وهذا ليس بصحيح ههنا لأن الجزاء يوم الجزاء المترقب بعد.

وثالثها: رفعهما معا بأن يكون الأول اسم (كان) والثاني خبر مبتدأ محذوف، فالتقدير: إن كان في عملهم خير فجزاؤهم خير (٥).

ورابعها: نصبهما معا بأن كان كل منهما خبراً لـ (كان) فالتقدير: إن كـان عملـهم خـيراً فكـان جزاؤهم خيراً.

ثم اعلم أن النسبة بين هذه الوجوه في القوة والضعف إنما هي بالنسبة إلى قلة الحذف وكثرته (١) ، وبموافقة / المقدر لما هو المشهور فيما بينهم، فالأول: أقواها لأن المحذوف (٩٥/ب) في جزئه الأول (كان) مع اسمه وهو قليل، وفي جزئه الثاني المبتدأ، وهو مشهور كثير.

والمعنى على تعلّقه به، وإنما يكون ذلك في الناقصة، وتقديسرُ الناقصة: إن كان في عمله خيرٌ، وذلك ضعيف لوجهين: أحدهما: كثرة المحذوف، والثاني: أن يكون مخصوصاً، وليس المعنى على الخصوص بل على التعميم. وأما ضعف نصب الثاني: فلأنه لا يخلو إما أن يقدر الناصب: إن كان في عمله خيرٌ كان جزاؤه خيراً، وإلما أن يقدر: إن كان في عمله خيرٌ فيُجزى خيراً، والتقديرُ الأول ضعيفٌ لوجهين: أحدهما: حذف فاء الجزاء الموجودة في اللفظ، والثاني: أنه حذفٌ للفعل على غير قياس، وأما حذف المبتدأ بعد الفاء فعلى القياس، والتقدير الثاني ضعيف لوجهين: أحدهما: أن تقدير المبتدأ بعد الفاء على القياس، وتقدير المغل بعدها على غير القياس، الثاني: أن الفعل المضارع إذا وقع جواب الشرط لم يحتج إلى الفاء بل يكفى تأثيرُ حرف الشرط فيه في إفادة الربط بين الجزاء والشرط " ا. هـ).

(١) انْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ٩٧، وشرح التسهيل ١/ ٣٦٤، والإقليد ص ٥٩٦.

(٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٣) أي: إلى فاء الجزاء.

(٤) انْظَـرْ: الإيضاح لابـن الحاجـب ١/ ٣٨١، وشـرح المصـنف ٢/ ٥٦٥، وابـن القـواس ص ٢٩٣ ومـا بعدها.

(٥) قال سيبويه ١/ ٢٥٩: " وإن أضمرت الرافع كما أضمرت الناصب فهو عربى حسن، وذلك قولك: إن خيرٌ فخيرٌ، وإن خِنْجِرٌ، كأنه قال: إن كان معه خنجر حيث قَتَل فالذي يُقتلُ بـه خنجر، وإن كـان فـى أعمالهم خيرٌ فالذي يجزون به خير " ١. هـ.

(٦) انْظُرْ: الْكتاب ١/ ٢٥٨، والمفصل ص ١٠٨، وابن يعيش ٢/ ٩٧، والكناش ١/ ٢٠٥.

(٧) انْظُرْ بيان هذا في: ابن يعيش ٢/ ٩٧، والإيضاح ١/ ٣٨٠ وما بعدها، والتصريح ١/ ١٩٣.

# ويجب الحذف في مثل: أمّا أنت منطلقا انطلقتُ، أي: لأن كنت.

والثانى: أضعفها لأن المحذوف<sup>(۱)</sup> فى جزئه الأول (كان) والجار مع المجرور وهو كثير، وفى جزئه الثانى (كان) مع اسمه، وهذا وإن كان كالجزء الأول من الأول، لكن فيه عدم موافقة المقدر لما هو المشهور بينهم، وهو إضمار الفعل بعد حرف الشرط - كما مر - مع أن الكثرة ثابتة بالنسبة إلى الجزء الثانى من الأول.

وأما الثالث والرابع فهما متوسطان لأن في كل منهما ما يؤذن بالقوة (٢) وما يؤذن بالضعف، أما في الثالث فلأن في الجزء الأول منه كثرة الإضمار وهو دليل الضعف، وفي الجزء الثاني منه حذف المبتدأ بعد الفاء وهو دليل القوة، وأما الرابع فلأن في الجزء الأول منه قلة الحذف وهو دليل القوة، وفي الجزء الثاني إضمار الفعل بعد الفاء وهو دليل الضعف (٣).

ويجب الحذف أى: حذف كان في مثل: أمَّا أنت منطلقا انطلقت، أراد به كـلّ موضع قـام فيـه مقام (كان) غيرُه، مع وجود القرينة على المحذوف.

وأشار بقوله: أى: لأن كنت، إلى أن أصل هذا الكلام: لأن كنت منطلقاً انطلقت، فحذف اللام الجارة لأن حذفها من [أن] المصدرية، و(أنّ) قياس مستمر، ثم حذف (كان) بناءً على جواز حذفه لما مرّ، ثم انقلب المتصل إلى المنفصل لعدم ما يتصل به، ثم زيدت (ما) بعد (أن) المصدرية، ليكون عوضا عن (كان) ودال عليه (٥٠).

وإنما قضى لـ (ما)<sup>(۱)</sup> بالزيادة إما لمناسبتها الفعل فى أنها مصدرية فى الأصل، أو لكونها مشابهة بأخت (كان) و(لا) وإن كان كذلك لكنه أقل منها مشابهة، ثم أدغم النون بالميم<sup>(۱)</sup> لأن إدغام النون الساكنة فى الميم واجب فصار: أما أنت منطلقا انطلقت.

ولِما ذكرنا في بيان الأصل ظهر وجه وجوب حذف (كان) لأنه لولا ذلك للزم الجمع بين العوض والمعوض عنه، وهو غير جائز (١)، أو لأن (أن) لما كانت مصدرية استدعت الفعل

<sup>(</sup>١) كلمة: (المحذوف) كررت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (في القوة) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الضعيف) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) قال الفارسي مبينا زيادة (ما): ".. وزيادتهم إياها... على أربعة أضرب: الأول: أن يكون لازماً عوضاً من الفعل نحو: أمَّا أنت منطلقا انطلقت معك... "، انْظُرْ: البغداديات ص ٣٠٣، وانْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٦٦، وابن يعيش ٢/ ٩٨، والإيضاح ١/ ٣٨٢، والرضى ٢/ ١٧٩، والارتشاف ٣/ ١١٩١.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: حاشية يس على الفاكهي ١٧/٢.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٨٢، والمغنى لابن فلاح ٣/ ٩٣.

<sup>(</sup>١) جوّز المبرد الجمع بينهما على أن (ما) ليست عوضا عن (كان) فيقول: أمَّا كنت منطلقا انطلقتُ معـك.=

استدعاء (إن) الشرطية إياه، فحينئذ كان ذلك لوجود قرينة مع القائم مقامه، ولا دليل على الخاص فيقدر بالضرورة ما هو الأعم، وهذا على تقدير البصرة (١١)، وأما الكوفيون (١٢) فالتقدير عندهم: إن ما كنت منطلقا – بكسر الهمزة – ف (إن) عندهم للشرط قطعا وإن جوزوا فتح همزتها تسهيلا لدخولها على الاسم، فعندهم جاز الجزم في الفعل الواقع بعده، نحو: أما أنت منطلقا أنطلق معك – بالجزم ( $^{(7)}$ ) – كذا ذكره النكساري قائلا: حكاه أبو منصور الأهوازي (أما) في (أما) نقله شارح أبيات المفصل ".

فإن قلت: لِمَ عوض حذف الفعل بعد (أن) المصدرية، ولا كذلك بعد (إن) الشرطية؟.

قلت: أجيب عنه بأن(إن) الشرطية أكثر استعمالا، مع أن فيها استقلالا بالمعنى، بخلاف(أن) المصدرية فإنها لا تستقل لا يلزم التعويض فيما لا يستقل لا يلزم التعويض فيما استقل (٧).

\* \* \* \* \*

<sup>=</sup>انْظُرْ: الرضى ٢/ ١٧٩، والارتشاف ٣/ ١١٩٢، وحاشية الصبان ١/ ٢٤٤، ومجيب الندا للفاكهي ٢/ ١٨.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: المغنى لابن فلاح ٣/ ٩٣، والتصريح ١/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ قول الكوفيين في: الرضى ٢/ ١٧٩، وابن يعيش٢/ ٩٩، والارتشاف٣/ ١٩٩٢، والتصريح ١/ ١٩٥. وقال الرضى ٢/ ١٧٩: " ولا أرى قولهم بعيداً من الصواب، لمساعدة اللفظ والمعنى إياه، أما المعنى فلأن معنى قولمه: أمَّا أنتَ ذَا نَفُر... إن كنت ذا عدد، فلستٌ بفرد، وأما اللفظ فلمجيء الفاء " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الرضى ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أما ليله).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يستقل) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) انْظُرُ هذا الجواب في: الأمالي لابن الحاجب ٢/ ١٢٣.

# اسم (إنَّ) وأخواتها

# اسم (إنَّ) وأخواها هو: المسند إليه بعد دخولها، مثل: إنَّ زيداً قائمٌ.

لما فرغ من الأنواع المذكورة، شرع في بيان الثاني فقال: اسم إن واسم أخواتها، أي: اسم كل واحد من أخوات (إنّ)، وهي الحروف المشبهة بالفعل، هو: المسند إليه بعد دخولها، أي: اسم كل واحد منها هو المسند إليه بعد دخول كل واحد منها (١).

فقوله: (المسند إليه) شامل لجميع ما أسند إليه من المبتدأ، واسم (كان) وأخواتها، وخبر (ما) و(لا) وغيرها، وبقوله: بعد: دخول (إنَّ) وأخواتها خرج الجميع، وانطبق التعريف على مثل: إن زيداً قائم، ف (زيد) هو المسند إليه بعد دخول (إنَّ).

ولقائل أن يقول: إن المفهوم من كلام المصنف<sup>(٢)</sup> أنَّ التمييز بين اسم (إنَّ) وبين المبتدأ إنما هو بدخول (إنَّ) حتى لو قطع النظر عن ذلك، لانعدام التمييز بينهما، فذلك تمييز لفظى، والحد ليس باعتباره، بل باعتبار المعنى!

وأما الجواب الذي ذكره نجم الملة والدين (٢) على تقدير الإيراد على خبر (كان) من أن المراد بالمعنى: المعنى الذي يثبت للخبرية (٤) وهو حصول الخبر للمسند إليه في زمان معين، فليس بمعلوم صلاحيته لأن يكون جوابا ههنا، بمعنى أنه لا يمكن التأويل ههنا بوجه، كما أمكن هنالك ولا مخلص عنه، اللهم إلا أن يمنع عدم جواز كون الحد باعتبار اللفظ.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الرضى ٢/ ١٨٣: " ينتقض بمثل (أخوه) في قولك: إن زيداً قائم أخوه " اهـ، وانْظُرْ: الجامي١ / ٤٣٦

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٦٨ حيث قال: " لا يتميز اسم (إنَّ) عن المبتدأ في المعنى إلا بدخول لفظ (إنَّ) عليه، فلذلك جعل فصلا " اهـ.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن الحاجب.

<sup>(</sup>٤) انظُرُ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٨٠.

#### المنصوب بـ (لا) التي لنفي الجنس

المنصوب بــ (لا) التي لنفي الجنس هو: المسند إليه بعد دخولها، يليها نكرة مضافا أو مشابها به، مثل: لا غلامَ رجل ظريفٌ فيها، ولا عشرين درهما لك.

وأشار إلى الثالث منها بقوله: المنصوب بـ (لا)، وَصَف (لا) بقوله: التى لنفى الجنس، احتراز عن (لا) التى [ليست] لنفى الجنس، وينبغى أن يعلم أيضا أن هذا القول تجوز منهم لأن المراد فى قولنا: لا رجل فى الدار، ليس بنفى حقيقة الرجل، بل نفى كينونته فى الدار.

قوله: هو المسند إليه شامل لجميع ما أسند إليه، وبقوله: بعد دخولها أي: دخول (لا) المذكورة، خرج ما يدخل عليه غيرها من المسند إليه.

وإنما لم يقل: (اسم لا) لكون بحثه من المعربات، فلو قال كذلك لـدخل فيه ما هو مبنى من اسمها (٢)، فلا يكون حاجة إلى [ما] (٣) ذكره من شروط انتصابه بقوله: يليها أي: يلى ذلك المسندُ كلمة (لا) (٤).

وقوله: نكرة منصوب على الحالية عن ضمير المسند إليه المستتر، وكذلك قوله: مضافا<sup>(٥)</sup> منصوب/ على الحالية (٢٠) فيكون حالا بعد حال، وإضافته لابد وأن تكون إلى النكرة إن كانت (١٦٠) معنوية، وإلا فالأولى الأعم منها، فقوله: أو مشابها (٧) معطوف على قوله: (مضافا)، والضمير المجرور في به راجع إلى المضاف، فعلم من هذا أن شروطه ثلاثة.

مثال المضاف مثل قولك: لا غلام رجل، وقوله: ظريفٌ فيها، خبر لا، ومثال ما يشابه المضاف مثل: لا عشرين درهما لك، وجه المشابهة (٨) قد مرّ، مع تحقيق أن المراد ما به.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>۲) هذا تعليل الرضى في: شرحه ۲/ ۱۸۶، وتبعه الجامي ۲/ ٤٣٧، وقال المصنف في شــرحه ۲/ ٥٦٩: " لـــو ترجم بــ (اسم لا) لاستغنى بأن يقال: هو المسند إليه بعد دخولها " اهــ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) قال الجامي ٢/ ٤٣٧: "أي: يقع بعدها بلا فاصلة " اه..

<sup>(</sup>٥) قال في الإقليد ص ٢٠٣: " المضاف في هذا الباب مشروطٌ فيه أن يكون مضافا إلى نكرة؛ لأن المراد العموم واستغراق الجنس، ولا ذلك إلا بكون المضاف إليه منكوراً " اهـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الرضى ٢/ ١٨٤، وشوح الكافية لابن هاشم ل ٧٢ / أ.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الحاجب ٢/ ٥٦٩: "والمعنى بـ (المشبه بالمضاف) أن يكون الدال عليه (لا) متعلقا باسم آخر على غير جهة الإضافة، فأجرى مُجرى المضاف لشبهه به في الارتباط " اهـ، وانْظُرْ: الكناش ١/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٨) قال ابن القواس ٢٩٦: " وأما المشبه بالمضاف فحمل على المضاف لمشابهته له، إمَّا لأنه عامل في الثانى كالمضاف، وإما لأن الثاني مخصّص له لتخصيص المضاف بالمضاف إليه، وإما لأن الثاني من تمام الأول فلما شابهه من هذه الوجوه أعطى حكمه في الإعراب " اهـ وانْظُرْ: الأصبهاني ٤٣١، والكناش ١/٢٠٦.

# وإن كان مفرداً فهو مبنى على ما ينصب به.

ثم لما بين ما هو المقصود في هذا<sup>(۱)</sup> المقام وهو المنصوب بـ (لا)، لكون البحث عن المعربات أشار إلى ما هو غيره من اسم (لا) ليكون ذكره تبعا لــه بقولــه: وإن كـان مفرداً أي: وإن كـان الاسم الذي بعد (لا) مفرداً، أي: غير مضاف (٦) [أو] مشابه (٥) به، هذا هـ و المراد، وإن كـان ظاهر كلامه يقتضى أن يكون مراده الضمير المنصوب بـ (لا)، وليس بمراده لظهور فساده، فهـ و، أي: ذلك المفرد مبنى على ما ينصب (١) [أي] (١) ذلك الاسم المفرد حين كونه معربا، والضمير المجرور في به (١) راجع إلى (ما)، والباء للسببية، أي: إن كان نصبه حين إعرابه بالحركة فيبنى على الحركة، كقولك: لا غلام في الدار، وإن كان بالحروف يبنى على الحرف نحو: لا غلام ين لك – بفتح الميم وكسرها –.

وإنما بنى إذا كان مفردا لكونه متضمنا للحرف<sup>(٩)</sup>، إذ معنى (لا رجل): لا من رجل؛ لأن الغرض منه استغراق النفى لجميع أفراد الجنس، وذلك لا يحصل ههنا إلا بتضمن الحرف وهو (مِنْ)؛ لأنه يزاد لتأكيد النفى فى المسند إليه، والباء وإن كان مما يزاد لتأكيد النفى؛ إلا أنه لتأكيد نفى الحكم فى الخبر [نحو] (١٠٠): ليس زيد بمنطلق.

ومَنْ قال (١١١): لأنه مبنى على جواب سؤال سائل: هل من رجل؟، فقد سها؛ لأن جوابه: لا،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (هذه) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) وقال النيلي: " إنما قدم النكرة المضافة على المفردة لأن المضاف معرب، وبيان المعرب أهم، لأن الحركة الإعرابية تُفيد معنى والثانية لا تفيد معنى، وأيضا فإن عمل (لا) يظهر في المضاف ولا يظهر في المفرد فقدم ما يظهر فيه عملُها لتتحقق المشابهة بـ (إنَّ) " اهـ، انْظُرُ: الصفوة الصفية ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (مضافا) وهو لحن.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (مشابها) وهو لحن.

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ٢/ ١٨٦: " وإنما بنيت على ما تنصب به ليكون البناء على حركة استحقتها النكرة في الأصل قبل البناء " اهـ.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) قال الأصبهاني ٤٣٣: " وإنما قال: على ما ينصب به، ولم يقل: على الفتح؛ ليتنــاول التثنيــة والجمــع: نحــو لا مسلمين - مثنى، ومجموعا - لأنهما ليسا بمبنيين على الفتح بل على الياء الذي ينتصبان به " اهــ.

<sup>(</sup>٩) هذا تعليل ابن الحاجب في شرحه ٢/ ٥٧٠، والإيضاح ١/ ٣٨٤، والأمالي ٢/ ١٢٤، وتبعه على هذا التعليل الرضى ٢/ ١٨٦، وقال ابن هشام في المغنى ١/ ٢٦٤: " إنه مبنى قيل: لتضمنه معنى (من) الاستغراقية وقيل: لتركيبه مع (لا) تركيب خمسة عشر " ١. هـ وقال السيوطى في الهمع ٢/ ٤٦٦: "... وقيل لتضمنه معنى اللام الاستغراقية " ١. هـ، وانظُرُ: المغنى لابن فلاح ٣/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١١) ممن قال بذلك صاحب المتوسط ص ٢٢٨ ونصه: " وإنما بني لتضمنه حرف الجر؛ لأن قولنا: لا رجل في=

أو نعم، دون (لك).

وإنما لم يُبنَ (١) المضاف ولا المشابه به لأن الإضافة لخصوصيتها بالأسماء - إذ الأصل فى الأسماء الإعراب - تمنع البناء؛ لأن المضاف إليه نازل منزلة التنوين، ولذلك يتعاقبان، والبناء على التنوين الذى هو للتمكن مستحيل فكذا مع القائم مقامه.

وأما كون بنائه على الحركة أو الحرف فإيذان بكونه عارضا، كما مرّ في المنادي.

فإن قلت: لِمَ كان بناؤه على ما ينصب به دون غيره؟.

قلت: لكون هذا أخف من [غيره، ثم ألحق] (٢) الباقى بالمفرد، ثم لما كان المفرد مبنيا على ذلك لِما ذكر بُنى التثنية والجمع إلحاقا للفرع بالأصل.

وأما من قال<sup>(٣)</sup>: " إنما بُنى على الفتح لخفته "، فلم يكن قول ه شاملا للتثنية والجمع، إما لأن الفتح لا يُطلق على ما ينصبان به على الحقيقة، أو لأن خفة النصب لم تتميز فيهما عن ثقل الكسر، مع عدم تصريح إلحاقهما بالمفرد، وبهذا ظهر وجه ترك المصنف قولهم: " مبنى على الفتح "(٤).

ثم اعلم أن البعض منهم أثبت التنوين في مثل (مسلمات)<sup>(٥)</sup> بناءً على أنه للمقابلة، والمنافى للبناء ما يكون للتمكن، وبعضهم يبنيه على الفتح <sup>(١)</sup> قائلا: بأن حمل النصب إنما كان في حال الإعراب فإذا بُني رجع حركة بنائه إلى الأصلية إذ لا مانع منه، فعلى هذا يكون خارجا عن الحكم المذكور.

<sup>=</sup>الدار، مبنى على جواب سؤال سائل محقق أو مقدر، سأل فقال: هل من رجل فى الدار؟ فكان من الواجب أن يقال: لا من رجل فى الدار، ليكون الجواب مطابقا للسؤال " اه، وتبعه على هذا القول كل من: الأصبهانى فى شرحه ص ٤٣٣، والجامى ١/٤٣٨، وصاحب الكناش ١/٢٠٦).

<sup>(</sup>۱) انْظُوْ علة عدم بناء المضاف والمشبه به فـى: ابــن يعــيش ۲/ ۱۰۱، وأمــالى ابــن الحاجــب ۲/ ۱۲٤، والرضــى ۲/ ۱۸۲، والإقليد ص ۲۰۳، والجامى ۱/ ۶۳۹.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) المراد به صاحب المتوسط، انْظُرْ: الشوح المتوسط ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) منهم: الزمخشرى في: المفصل ص ١١١، وابن يعيش ٢/١، وابن مالك في: شرح الكافية الشافية المافية الركت وانظُرُ: الرضى ٢/١٠٠ حيث قال: " قوله: " على ما ينصب به " هذا أولى.... من قولهم: "مبنى على الفتح " فدخل فيه نحو: لا غلامين لك، ولا مسلمين لك " اهه، وانظُرُ: ابن القواس ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٢/ ١٨٧: "وأما جمع سلامة المؤنث فبعضهم يبنيه على الكسر مع التنوين قياسا لا سماعا، نظراً إلى أن التنوين للمقابلة لا للتمكن بدليل قول تعالى: [منْ عَرَفَاتٍ]، وهو منقوض بنحو: يا مسلمات، مجرداً عن التنوين اتفاقاً، والجمهور يكسرونه بلا تنوين لأنها وإن لم تكن للتمكن فهى مشبهة لتنوين التمكن ". وإثبات التنوين هو مذهب ابن الدهان، وابن خروف، وعدم إثبات التنوين هو مذهب الأكثرين. انظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٢٩٧، والهمع ١/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>۲) هذا مذهب المازني، والفارسي، والوماني، والصقلي، انْظُرْ قول الفارسي في: المسائل الحلبيـات ٣١١، ورأى المازني في: الرضي ٢/ ١٨٧، والتصويح ١/ ٢٣٩، وانْظُرْ: الارتشاف٣/ ١٢٩٧، والهمع ١/ ٤٦٨.

وإن كان معرفة، أو مفصولا بينه وبين (لا) وجب الرفع والتكرير، ومثل: قضيةُ ولا أبَا حَسَن لها...

وإن كان الاسم الذي بعد (لا) معرفة - وإن كان مفرداً - أو مفصولا بينه، أي: بين ذلك الاسم وبين لا بظرف - وإن كان مفردا نكرة - وجب الرفع، أي: رفع المنفى في الصورتين، والتكرير، أي: أن يجاء بعد (لا) والمنفى بـ (لا) منفى آخر، إذ ليس الغرض منه التكرير الاصطلاحي وهو: ذكر الشيء مرة بعد أخرى بشهادة الاستعمال، مثال الأول نحو: لا زيدٌ فيها ولا عمرو، ومثال الثانى: لا فيها رجلٌ ولا امرأةٌ.

وإنما وجب الرفع (١) في الأول لأن (لا) بدخولها على المعرفة خرجت عن بابها، إذ وضعها لنفى الجنس الحاصل في النكرات، فبطل عملها، فرجع الاسم إلى أصله الذي هو الرفع.

وأما وجوب التكرير فيه (٢) فلأنه لما فات التنكير المؤدِّى إلى نفى الآحاد جُعل التكثيرُ المستفاد من التكرير كالعوض منه من معنى الجنسية، لِمَا فيه من إفادة التعدد.

وإنما وجب الرفع فى الصورة الثانية (٣) فلأن (لا) ضعيف من حيث العمل؛ لأن عمله إنما هو بالمشابهة، مع أنها للفرع، فبالفصل يضعف بوجه آخر، فيسقط عن العمل، فيرجع الاسم إلى أصله الذى هو الرفع، أو لإرادة المشاكلة بينه وبين ما يُقدّر جوابا، على ما يذكر فى علة وجوب التكرير.

وأما وجوب التكرير فيها فلقصدهم مطابقة ذلك الاسم لما هو جواب لـه، فإذا قلت: لا فيها رجل ولا امرأة، كان جوابا لقول من قال: أفي الدار رجل أم امرأة؟ فجعل الجواب مشاكلا للسؤال في الفصل والتكرير والرفع، فهذه علة تصلح لثلاثة أحكام مذكورة.

فإن قلت: لم قلتم إن السؤال ههنا مكرر؟، قلت: استدلالا بالجواب، فإن السائل لوكان مقتصراً على: أزيد في الدار؟ - مثلا - لاستغنى الجيب بـ (لا) أو (نعم) عن الذكر ثانيا، فلما كان الجيب مقدما على: لا زيد فيها، علم أن السؤال مكرر إذ عدم الاستغناء بـ (لا) إنما يكون في المكرر، إذ الاستغناء/ بها لم يفد المقصود على ظاهره.

وقوله: مثل قولهم: هذه قضية ولا أباحسن لها(٤)، أي: تلك القضية، إشارة إلى

<sup>(</sup>۱) هذا التعليل وما بعده هو تعليل ابـن الحاجب في: شرحه ۲/ ٥٧١، وقد نقله الشارح – رحمـه الله – عنــه – بتصرف – ولم يشر إلى ذلك، وانْظُرُ: الرضى ۲/ ١٩٠، وابن القواس ص ٢٩٩، والجامى ١/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>۲) أجاز المبرد، وابن كيسان في المعرفة والنكرة الرفع مـن غـير تكـرار ولا ضـرورة، انْظُـرْ: المقتضـب ٤/ ٣٥٩ والرتساف ٣/ ١٣٠٩، والمومع ١/ ٢٦٦. والرضي ٢/ ١٩١، والارتشاف ٣/ ١٣٠٩، والهمع ١/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) انْظُورْ هذا التعليل وما بعده في: شرح الأصبهاني ص ٤٣٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الكتاب ٢/ ٢٩٧، والمقتضب ٤/ ٣٦٣، وأمالي ابن الشجرى ١/ ٣٦٦، وابس يعيش ٢/ ١٠٤، وشـرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٤٠٨، والرضي ٢/ ١٩٨، وابن القواس ص ٢٩٩.

# متأول، وفي مثل: لا حول ولا قوة إلا بالله، خمسة أوجه: فتحهما،

اعتراض يورد على قوله: (إذا كان معرفة وجب الرفع والتكرير) فإن (أباحسن) معرفة مع أنه غير مرفوع وغير مكرر أيضا، ويرد ذلك أيضا على ما ذكره فى شرط الانتصاب من قوله: (يليها نكرة)، وقوله: متأول (١) إشارة إلى جوابه، وتأويله أن يقال: إن المضاف محذوف فى الكلام، أى: قضية وحكم لاحاكم مثل أبى حسن لها، والد (مثل) وإن أضيف إلى المعرفة لم يكتسب التعريف مما أضيف إليه لتوغله فى الإبهام - لما يجىء - فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه (٢)، وقرينة تقدير (المثل) كون قصدهم إلى نفى المماثل، لا إلى نفى المسمى؛ لأن انتفاءه معلوم، وكل ما هو كذلك لا يقصد انتفاؤه.

أو لأن فيه (٣) تنزيل العَلَم منزلة الجنس الدال على المعنى الذى اشتهر به ذلك العَلَم، كما في قولهم: لا كما في قولهم: لا بصرة لكم.

وأما قولهم: (لا نولُك أن تفعل كذا) فتأويله بوجهٍ آخر، أى: محمول على (لا ينبغى) فافهم، مع أن المبرد (٥) أجاز الرفع في المعرفة من غير تكرير، وفي النكرة أيضا سواء فصل بينها وبين (لا) أم لا.

وفى مثل قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله، خمسة أوجه، أراد به كل ما عطف فيه شيء على المنفى بـ (لا) وكررت (لا) مع كون ذلك الشيء منكوراً غير مفصول.

<sup>(</sup>۱، ۲) انظُرُ: الرضى ٢/ ١٩٧ وقال: "لتأويله بالمنكر وجهان: إما أن يقدر مضاف هو (مشل) فلا يتعرف بالإضافة لتوغله في الإبهام... وإما أن يجعل العَلَم لاشتهاره بتلك الخَلَة كأنه اسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى؛ لأن معنى (قضيةٌ ولا أبا حسن لها): لا فيصل لها، إذ هـ و - كرم الله وجه - كان فيصلا في الحكومات على ما قال النبي : «أقضاك معلى» فصار اسمه - رضى الله عنه - كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع، كلفظ الفيصل، وعلى هذا يمكن وصفه بالمنكر " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره الرضى في شرحه: ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ٢/ ٣٠٢: "وقالوا: لا نَوْلك أن تفعل؛ لأنهم جعلوه معاقبا لقوله: لا ينبغى أن تفعل كذا وكذا، وصار بدلاً منه، فدخل فيه ما دخل في (ينبغي) كما دخل في (لا سلامٌ) ما دخل في (سلَّم) " اهر وانظُرْ: المسائل المنشورة ص ١٠١، ولباب الإعراب ص ٣٥٢، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٤٠٦، وقال ابن فلاح: "قولهم: لا نوْلُك أن تفعل كذا، فإنه رُفع بالابتداء وما بعده الخبر، وإنما لم تكور لأنها في معنى ما لا يحتاج لل التكوار، وهو الفعل، فأجرى (لا نولك) مُجرى: لا ينبغي لك أن تفعل كذا " ١. هر انظرُ: المغنى لابن فلاح ٣/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) وابن كيسان، انظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٣٠٩، وانظُرْ: الهامش (٢) من الصفحة السابقة.

#### ونصب الثابي، ورفعه،

الأول منها: فتحهما على أن يجعل (لا) في كل واحد منهما نافية للجنس، فعلى هذا يجوز أن يكون لكليهما خبر واحد كما ذهب إليه سيبويه (١) ، ويكون الكلام جملة واحدة؛ لأن (لا) التي يكون اسمها مفتوحاً لا تعمل عمل (إن) في الخبر عنده، ويجوز أن يكون لكل واحد منهما خبر فيكون الكلام حينئذ جملتين، وأما عند من يعمل هذه (٢) في الخبر فيجوز أيضا أن يكون لهما خبر واحد؛ لأن الأولى والثانية وإن كانتا عاملتين، إلا أنهما متماثلتان، فيجوز أن يعملا في اسم واحد عملاً واحداً، ويجوز أن يكون لكل منهما خبر أيضا (٣).

والثانى منهما: فتح الأول ونصب الثانى على أن يكون (لا) الأولى لنفى الجنس، والثانية زائدة مؤكدة للنفى غير عاملة، والاسم بعدها منصوب عطفا على لفظ المنفى؛ لأنه مفتوح يشبه المنصوب<sup>(3)</sup>، فعلى هذا لا يجوز أن يكون لها خبر واحد عند سيبويه؛ لأن خبر (لا حول) مرفوع عنده بالابتداء، وخبر (قوة) مرفوع بـ (لا) لأن الناصبة لاسمها عاملة في الخبر بالاتفاق، فلو كان لهما خبر واحد للزم ارتفاع الخبر بعاملين مختلفين<sup>(0)</sup>.

والثالث منها: فتح الأول ورفعه، أى: رفع الثانى على أن يكون معطوفا على محل (لا) مع المنفى (٢)، وعند سيبويه يجوز أن يكون لهما خبر واحد لكونه خبراً للمبتدأ، وعند غيره لابد وأن يكون لكل واحد خبر؛ لئلا يلزم اجتماع عاملين مختلفين وهما الابتداء ولفظة (لا) على معمول واحد (٧).

<sup>(</sup>۱) انظر: الكتاب ٢/ ٢٨٢، وانظر: الرضى ٢/ ١٩٩ حيث قال: " فتحهما " ووجهه أن تجعل (لا) فى الموضعين للتبرئة فتبنى اسميهما، كما لو انفردت كل منهما عن صاحبتها، ويجوز على مذهب سيبويه أن تقدر بعدهما خبرا لهما معا، أى: لا حول ولا قوة لنا، أى: موجودان لنا؛ لأن مذهبه أن (لا) المفتوح اسمها لا تعمل عمل (إنَّ ) فى الخبر، فهما فى موضع الرفع، ف (لا قوة) معطوف على مبتدأ، والمقدَّر مرفوع بأنه خبر المبتدأ لا خبر (لا) فيكون الكلام جملة واحدة نحو: زيد وعمرو ضاربان، ويجوز عنده أن تقدر لكل واحد منهما خبراً أى: لا حول موجود لنا ولا قوة موجودة لنا، فيكون الكلام جملتين " ا. ه. وانظُر: التصريح ١/ ٢٤١، وحاشية الصبان ٢/ ٩).

<sup>(</sup>۲) وهو الأَخفش، والمازني، والمبرد، حيث ذهبوا إلى أنه مرفوع بــ (لا)، انْظُرْ: المغنى ١/ ٢٦٥، والجنبي الــداني ص ٢٩١، والارتشاف ٣/ ١٢٩٧، والهمع ٢/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ هذا التوجيه في: الرضى ٢/ ١٩٩، والتصريح ١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) انْظَـرْ: شـرح المصـنف ٢/ ٥٧٣، والإيضـاح ١/ ٣٩٥، والرضـي ٢/ ١٩٩،، والجـامي ١/ ٤٤١، والتصـريح المراد المراد الوجه قول الشاعر: فلا أبّ وابناً مثلَ مروانَ وابنهِ... إذا هو بالمجدِ ارتدَى وتأزّرا.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الرضى٢/ ٢٠٠ وقد قـال: "... وعند غيره يجوز تقدير خبر واحد لهما لأن العامل فيه عندهم إذن (لا) وحدها، ويجوز أن تقدر عندهم لكل خبر " اهـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب أ/ ٣٩٥، والرضى ٢/ ٢٠٠، والمغنى لابن فلاح ٣/ ٢٦٧، وقد قال: " ومثلُه قولُ الشاعر: هذا لعَمْرُكُمُ الصَّغَارُ بعيْنِهِ... لا أمَّ لى إن كان ذاكَ ولا أبُ " ١. هـ.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: الوضى ٢/ ٢٠٠.

# ورفعهما، ورفع الأول – على ضعف – وفتح الثابي.

والرابع منها: رفعهما (١) ليكون مطابقا لما هو جواب له؛ لأنه جواب لقول السائل: أبغير الله حول أم قوة (٢)؟ والارتفاع في الاسمين على الابتداء؛ لأنَّ لا عمل لـ (لا) ههنا، ويجوز أن يكون لهما خبر واحد، وأن يكون لكل منهما خبر عند سيبويه وغيره (٣).

وأما ما قيل<sup>(3)</sup>: من أنهما لو فتحا لتوهم التركيب مع وجود حرف العطف ثم كرهوا العدول بأحدهما لما فيه من التحكم "، فمنقوض بالوجه الأول، وجوابه: أن الوجه الأول جملتان على الغالب، وهذا جملة واحدة، وتوهنم التركيب بين الجملتين في غاية البعد، بخلاف ما بين جزئى جملة واحدة.

والخامس منها: رفع الأول على أن يكون (لا) بمعنى (ليس) وعمل (لا) بمعنى (ليس) شاذ، ولهذا قال: على ضعف، وفتح الثاني على أن يكون (لا) لنفى الجنس (٥).

ولقائل أن يقول: إن في هذا المقام إشكالاً وهو: أن الاستثناء إذا وقع بعد الجملتين إنما ينصرف إلى الثانية، وهو هنا في المعنى راجع إليهما.

ويمكن أن يجاب عنه بأن الاستثناء المذكور ههنا راجع إلى الجملة الثانية أيضا، ويُقدر في الأولى الاستثناء الآخر لدلالة الثاني عليه، ويجوز أن يقال: إن الحول والقوة لما كانا بمعنى واحد صحر رجوع الاستثناء إليهما لتنزلهما منزلة شيء واحد.

(۱) قال ابن فلاح ٣/ ٢٦٨: "أن ترفعَهُما جميعا، إما على مناسبة الجواب للسؤال، أو كراهية توهم تركيب الكلمات معا، وليس في كلامهم ذلك التركيب، أو على أنها بمعنى (ليس) فيهما، أو على مذهب المبرد فيهما، أو على أن الأولى بمعنى (ليس) والثانية على مذهب المبرد، أو على العكس، ومثله قول الشاعر:

وما صرَمْتُكِ حتى قلتِ معلنةً ::: لا ناقَةُ لى فى هذا ولا جملُ ا. هـ.

(٢) هذا أحد قولين ذكرهما ابن الحاجب وهما: "...: إما لأنه جواب كقولهم: أرجل في الدار أم امرأة... وإما لأنهما لو فتحا على أصلهما لتوهم التركيب فيهما، وليس من جنس كلامهم مثل ذلك ثم كره هؤلاء العدول بأحدهما لما فيه من التحكم، فعدلوا بهما جميعا، فهذا وجه حسن لهذه اللغة " اهم، انْظُرْ: شرح المصنف ٢/٤٥، والإيضاح ١/٣٩٥.

(٣) قال الرضى ٢/ ٢٠١: " ومذهب سيبويه وغيره في تقدير الخبر واحد، إذ لا عامل ههنا إلا الابتداء فقط، فإما أن تقدر لكل واحد منهما خبراً والكلام جملتان، أو تقدر لهما معاً خبراً واحداً، والكلام جملة واحدة " اهـ.

(٤) هذا قول ابن الحاجب في: شرحه ٢/ ٥٧٤، والإيضاح ١/ ٣٩٥.

(٥) انظُرُ: شرح المصنف ٢/ ٥٧٤، وابن القواس ص ٢٠١، وابن يعيش ١١٣/٢، والجامي ١ ٤٤٢، والجامي ١ ٤٤٢، والتصريح ١ ٢٤٤، وقال الرضى ٢/ ٢٠١: " رفع الأول وفتح الثاني على أن (لا) الأولى للتبرئه لكنها ملغاة،.... لضعفها وقد حصل شرط الإلغاء وهو التكرير، ولا يلزم من تكرير (لا) أن يتوافق الاسمان بعدهما في الإعراب، إذا التكرير هو الشرط فقط وقد حصل كما ذكرنا، فإذا تقرر هذا فلا حاجة بنا إلى ما ذكر المصنف من قوله (ورفع الأول على ضعف لكونها بمعنى ليس) فإنا لا نضعف هذا الوجه... " اهـ.

# وإذا دخلت الهمزة لم تغير العمل، ومعناها: الاستفهام، والعَرْضُ، والتمنى.

واعلم أن بعضهم (۱) ذكر ههنا وجها سادسا وهو على عكس الخامس، فهو ليس بشيء لأنه هو الوجه الثالث بعينه (۲).

فإن قلت: لا نسلم ذلك لأن بينهما مغايرةً في الاعتبار؛ لأن الرفع في الثالث بكونه معطوفا على ما هو مرفوع الحل، وفي السادس بأن يكون اسم (لا) لكون (لا) ههنا بمعنى ليس.

قلت: هذا<sup>(٣)</sup> لا يجديك نفعا؛ لأن المقصود عدّ الوجوه باعتبار اختلاف لفظها، لا عدّها باعتبار توجيهها وهي على ذلك لا تزيد خمسة، وإلا فلا وجه للاقتصار على الستة مع القدرة على الزيادة عليها، وهذا لا يخفى على من له ممارسة في هذا الفن في الجملة.

وإذا دخلت الهمزة على (لا) التى لنفى الجنس لم تغيّر أنت، أو تلك الهمزة بـدخولها العمـل الثابت لـ (لا)، وهو عمل المحليّ، ومعنى التغيير على تقدير انتقاله / إلى اللفظى؛ لأن أيَّ عامـل (٢٦١) فرض لم يتغير عمله بدخول كلمة الاستفهام عليه (٤).

ومعناها أى: معنى الهمزة التى أدخلتها على (لا) هذه إما الاستفهام حقيقة، أو ما حمل عليه من العرْض والتمنى، فتقول: ألا رجل فى الدار؟ مستفهما، وألا نزول عندى فى العررض وألا ماء أشربه، فى التمنى (٥)، وكون الأخيرين ليسا للاستفهام حقيقة ظاهرٌ؛ لأن القائل بهما لا يقصد فى الأول الاستفهام عن ترك النزول، ولا فى الثانى عن وجود الماء؛ لأنه عالم بعدمه.

<sup>(</sup>١) لعله يريد الزمخشرى في: مفصله ص١١٧ حيث قال: " في: لا حول ولا قوة إلا بالله، ستة أوجه، أن تفتحهما، وأن تنصب الثاني وأن ترفعه، وأن ترفعهما، وأن ترفع الأول على أن لا بمعنى ليس أو على مذهب أبى العباس وتفتح الثاني، وأن تعكس هذا "، وتبعه ابن معط في: ألفيته، انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/٢.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب في الإيضاح ١/ ٣٩٦: "أما الوجه السادس فلا حاصل له؛ لأنه جعله عكس الخامس، والخامس: لا حولُ ولا قوةً، وهو الثالث بعينه، وإنما وقع ذكره وهماً منه وقد توهم أن ذلك وجه سادس باعتبار وجه الرفع فيكون الثاني في الثالث على غير هذا الرفع "اهم، وانْظُرْ: الأمالي ٢/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الإيضاح ٢/ ٣٩٦، وقال النيلي رداً على من أجاز ذلك على أن (لا) بمعنى (ليس): "... على هـذا ترتقى الأوجه إلى اثنى عشر وجها فحصرُها في ستةٍ تحكم... والحق أنها خمسة أوجه؛ لأن القصـد تعديـد وجوهُ ما يجوز في المنفى من الإعراب وغيره لا تعديد وجوه (لا) " اهـ، انْظُوْ: الصفوة الصفية ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب ٢/ ٥٧٥: "قوله: وإذا دخلت الهمزة لم تغير العامل... لأن العامل لا يتغير عمله لـ دخول كلمة الاستفهام عليه، سواء كان لحقيقة الاستفهام، أو لما حمل عليه، وهذا جارٍ في كـل بـاب، فلـذلك بقى عمل (لا) بعد دخول الاستفهام " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) ذهب المازني، والمبرد، إلى أنها باقية على بابها في التمنى قياسا على الاستفهام، وذهب سيبويه والخليل والجرمي إلى أن موضع الاسم نصب بما في (ألا) من معنى التمنى؛ لأنه قد غيَّر معنى الابتداء. انْظُرُ: المقتضب ٤/ ٣٨٢، ٣٨٣، والرضى ٢/ ٢٠٣، وابن القواس ص ٣٠٢، وشرح الكافية الشافية ١/ ٥٣٤.

# ونعت المبنى الأول مفرداً يليه...

فإن قلت ما تقول بقوله:

# أَلا رَجُلاً جَزَاهُ اللهُ خَيْراً؟ (١)

قلت: الجواب عنه بوجهين، الأول: ما ذكره الخليل<sup>(۲)</sup> وهو أن (لا) في البيت ليست (لا) الداخلة عليها همزة الاستفهام، بل هي حرف موضوع للتحضيض مخفَّفاً كمشددة، فيقتضي الفعل لفظاً أو تقديراً، وههنا لا فعل في الفظ فيجب تقديره، ف (رجلاً) منصوب بذلك الفعل المقدر، تقديره: ألا ترونني، بمعنى: هلا ترونني رجلاً، ولذلك نصب ونوّن.

والثانى: ما ذكره يونس وهو أن [لا]<sup>(٣)</sup> فى البيت مما نحن بصدده دخلت عليها همزة الاستفهام بمعنى التمنى، فكان القياس أن يكون: ألا رجلَ، مبنيا على الفتح ولكنه نوّن لضرورة الشعر<sup>(3)</sup> والوجهان مستقيمان<sup>(0)</sup>.

ونعت المبنى (٢) على الفتح مع (لا)، قوله: الأول (٧) بالرفع على أنه صفة النعت، ومعنى كونه أو لا أن لا يتخلل بينهما بصفة أخرى، وقوله: مفرداً (١) أى: غير مضاف ولا مشابه به، حال من (النعت) وقيل: عن الضمير المستتر في يليه، وتقديم الحال على العامل جائز إذا كان فعلا ولم يوجد المانع، وهو على التقدير الأول صفة له (مفرد) والضمير البارز راجع إلى (المبنى)، ومعنى كونه تاليا له أن لا يفصل بينهما بشيء آخر، سواء كان ذلك الشيء صفة أيضا أو لا، ثم لا يخفى عليك أن قوله: (يليه) (٩) مُغنِ عن قوله: (الأول)؛ لأن ما يليه من الصفات يكون أولاً بلا ريب.

<sup>(</sup>۱) صدر بيت من الوافر وعجزه: يَدُلُ على محصِّلَةٍ تُبيْتُ، لعمرو بين قعاس في: الخزانة ١/٥٥، وانظره في الكتاب ٢/ ٣٠٨، والأصول ١/ ٣٩٨، وابن يعيش ٢/ ١٠١، وشرح المصنف ٢/ ٥٧٥، والرضى ١/ ٢٦٤، ٢/ ٢٠٤، ولباب الإعراب ص ٣٥٥، والتخمير ١/ ٢٢٨، وشرح عمدة الحافظ ١/ ٣١٧، والمغنى ١/ ٨٢٨. وقد أوضح الشارح - رحمه الله - الشاهد في البيت عند الخليل، ويونس فلا حاجة لإعادته.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ مذهب الخليل في: الكتاب ٢/ ٣٠٨، والرضى ٢/ ٢٠٤، والارتشاف ٣/ ١٣١٩، والجامى ١/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ قول يونس في: الكتاب ٢/ ٣٠٨، وابن يعيش ٢/ ١٠٢، والرضى ٢/ ٢٠٤، وابـن القـواس ص ٣٠٢، وشرح الكافية الشافية ١/ ٥٣٤، وشرح التسهيل ٢/ ٧١، والارتشاف ٣/ ١٣١٩، والجامى ١/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٧٦.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب ٢/ ٥٧٧: " وإنما قال: " ونعت المبنى " احتراز من نعت المعرب فإنه لا يكون فيه إلا الإعراب مثل: لا غلام رجل ظريفاً فيها " اهـ، وانظر: الأصبهاني ص ٤٤٤، والجامي ١/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الحاجب: " احتراز من النعت الثاني وما بعده، فإنه لا يكون فيه إلا الإعراب مثل: لا رجل ظريف عاقلاً وعاقلٌ، ولا يكون فيه إلا الإعراب "ا. هـ. السابق نفسه، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٨) قال ابن الحاجب ٢/ ٥٧٧: " احتراز من النعت المضاف، فإنه لا يكون فيه إلا الإعراب كقولك: لا رجل حسن الوجه " ا. هـ. وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: الجامي ١/ ٤٤٥.

# مبنى، ومعربٌ رفعا ونصبا مثل: لا رجلَ ظريفَ (١)، وإلا فالإعراب

قوله: مبنى خبر (نعت)، ومعرب عطف عليه، وقوله: رفعاً ونصباً (٢) حالان عن الضمير في (معرب)، وبيانه: لما تعلق بكون النعت معربا من الجهات، يعنى: على تقدير تقييد النعت بالقيود المذكورة جاز فيه البناء والإعراب، وعلى تقدير إعرابه جاز فيه الرفع والنصب.

مثاله: مثل: لا رجَلَ ظريف، أما جوازُ البناء فيه فلأنهم (٣) نزّلوا الوصف مع الموصوف منزلة شيء واحد، من جهة أن ذاتهما واحدة، وأن المقصود (٤) نفى رجل موصوف بالظرافة، فالصفة ههنا كانت مقصودة، إذ لولاها لاختل المعنى، لأنه يلزم نفى جميع الرجال، وليس ذلك بمراد، بخلاف ما فى المنادى فإن المنادى هو الموصوف وحده، ولا يلزم من بنائهما ههنا بناؤهما ثمة، وأما جواز الإعراب: فلئلا (٥) يلزم إيهام تركيب أكثر من كلمتين تركيبا مزجيّاً، أو لأنه علة البناء وهى تضمن (من) الاستغراقية إنما تتصل (٢) بالموصوف دون الصفة.

ثم جواز الرفع بالحمل على المحل؛ لأن (لا) مع المنفى مرفوع على الابتدائية (٧)، وأما جواز النصب فبالحمل على لفظ الموصوف، وهذا وإن لم يكن جائزاً في سائر المبنيات جاز ههنا لكون حركته مشابهة لحركة الإعراب من حيث العروض.

ويجوز أن يكون النصب بالحمل على محل اسمها (٨) لأنها تعمل عمل (إنّ).

وإلا أى: وإن لم يوجد القيود المذكورة فالإعراب متعين فى النعت، وذلك إما بأن لا يكون النعتُ نعتَ المبنى، فَحينئذ يصير معربا؛ لأن بناءه (٩) لكونه مع موصوفه المبنى متحداً، فإذا كان الموصوف معربا فإعرابه أولى، أو بألا يكون نعتا أول؛ لأن البناء حينئذ يستلزم جعل ثلاثة أشياء شيئا واحداً، وهو مكروه عندهم، فأعرب بالضرورة، وإما بألا يكون مفرداً بأن

<sup>(</sup>١) بعدها في المتن ص ١١٧ (وظريفٌ، وظريفاً)، وانْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٧٧، والرضي ٢/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) قال الجامي ١/ ٤٤٦: " (رفعا) حملا على محله البعيد، (ونصبا) حملا على اللفظ أو على محله القريب ".

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ٢/ ٢٨٩: " وأما الذين قالوا: لا غلامَ ظريفَ لك، فإنهم جعلوا الموصوف والصفة بمنزلـة اسم واحد " ا. هـ، وانْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٧٨، والإيضاح ١/ ٣٩٠، والأصبهاني ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (المقصودة) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (فئلا) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) غير واضحة بالأصل.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الحاجب ٢/ ٥٧٨: " وأما الرفع فعلى المحل؛ لأن البناء عارض فيه على ما تقدم في مثل: يا زيد الظريف، وإن كان الإعراب بالعكس، والنصبُ على اللفظ؛ لأن الحركة في قولك (لا رجل) عارضة في هذا الموضع، فأشبهت لعروضها حركة الإعراب، فلذلك جاء النعت عليها " ا. هـ. انْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ١٠٩، والرضى ٢/ ٢٠٦، وابن القواس ص ٣٠٣، وتوجيه اللمع ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: الوضى ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (بناؤه) وهو لحن.

# والعطف على اللفظ وعلى الحل جائز مثل: لا أبَ وابناً.

يكون مضافا أو مشابها به؛ لأن اسم (لا) إذا كان مضافا لا يكون له إلا الإعراب، فتابعه إذا كان مضافا أولى بأن لا يكون له [إلا]<sup>(۱)</sup> الإعراب، وإما بأنه لا يكون تاليا له لأن الفصل يمنع جعل الصفة مع الموصوف شيئا واحدا فبنى<sup>(۲)</sup>.

واعلم أن اسم (لا) هذه إذا كرر يجوز في الثاني الإعراب والبناء نحو: لا ماءً ماءً - بالتنوين - على تقدير الإعراب، وبغيره على تقدير البناء<sup>(٣)</sup>، إما لأنه تأكيد لفظى فحكمه كحكم المؤكد، أو بدل على ما قيل وحكمه حكم المبدل منه.

والعطف على المبنى مع (لا) من غير تكرير (لا) محمولٌ أى: ذلك العطف على اللفظ أى: على لفظ المبنى، وعلى المجلل أن على محل المبنى أو محل المجموع، جائز نحو: لا غلام وجارية أحبالرفع والنصب (٥) – والمعطوف حينئذ يشارك النعت المذكور في جواز وجهين الإعراب ويفارقه في عدم جواز البناء فيه.

فإن قلت: لم لا يجوز فيه البناء(٦)؟

قلت: إما لأن بين المعطوف والمعطوف عليه مغايرةً بالذات فلا يستقيم جعلهما كشيء واحد، أو لكون حرف العطف فاصلا بينهما، والفاصل يمنع الاتحاد / بينهما، ومن أمثلة النصب معطوفاً (٢٦/ب) على اللفظ مثل قول الفرزدق:

لاَ أَبَ وَابِنَا مِثْمَلُ مَسَرُوْانَ وَابِنِهِ ::: إذا هُسُو بالْجَلِدِ ارتَسَدَى وتَسَازَّرَا(٧)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٧٧، ٥٨٧، وابن القواس ص ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) في سيبويه ٢/ ٢٨٩: " وإن كررت الاسم فصار وصفا فأنت فيه بالخيار، إن شئت نوَّنت، وإن شئت لم تنوِّن وذلك قولك: لا ماء ماء بارداً، ولا ماء ماء بارداً، ولا يكون (باردا) إلا منونا؛ لأنه وصف ثان " اهـ. وانظرُ: المفصل ص ١٤٤، وابن يعيش ٢/ ١٠٩، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٩١، والتسهيل ص ٢٩، وابن القواس ص ٣٠٤، والمغنى لابن فلاح ٣/ ٢٧٤، والتصريح ٢/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وعلى المبني) وهو سهو.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الخباز: " فالنصب حمل على اللفظ، والرفع بالابتداء " اهـ، انْظُرْ: توجيه اللمع ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٦) قال ابن القواس ص ٣٠٤: " وامتنع البناء لامتناع جعل أربعة أشياء كالشيء الواحد " اهـ، وانظُـرُ: ابـن يعيش٢/ ١١٠، والأصبهاني ص ٤٤٥، والمغنى لابن فلاح ٣/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>۷) من الطويل نُسب إلى الفرزدق في: توجيه اللمع ص ١٦٢، وقيل: لرجل من بني عبد مناة في: التصريح ١/٢٤٣، والعيني على الأشموني ٢/١٣، وبلا نسبة في: الكتاب ٢/ ٢٨٥، والمقتضب ٤/ ٣٧٢، واللامات ص١٠٠، والعيني على الأشموني ١٩٩١، وبلا نسبة في: الكتاب ٢/ ٢٨٥، والمقتضب ٤/ ١٠١، واللامات ص١٠٠، والرضى ٢/ ١٩٩، وابن القواس ص٤٠٣، والتخمير ١/ ١٥، وابن يعيش ٢/ ١٠١، ولباب الإعراب ص٣٥٣، والدر ٢/ ٤٧٤، عدح مروان بن الحكم وابنه وجعلهما لشهرة مجدهما كاللابسئين له المرتكبين به، ولقد كذب الشاعر في هذا المدح لأن النبي على قال في حق مروان: «الوزغ بن الوزغ»، والشاهد قوله: (وابناً) حيث=

# ومثل: لا أبا لــه، ولا غلامي لــه، جائز تشبيها لــه بالمضاف لمشاركته لــه في أصل معناه.

وإذا كان العطف بتكرير (لا) فإن تعيّن للعطف فيجوز الرفع في الأول أيضا، وإلا بأن (١) يحتمل شيئا آخر فحكمه ما مرّ.

ثم هذا إذا كان المعطوف عليه نكرة، وأما إذا كان معرفة سواء كرر (لا) أولا فالرفع لازم نحو: لا غلام لك ولا العباس (٢)، وذلك لأن (١) هذه لو كانت مباشرة مع المعرفة لم يجز فيها إلا الرفع، فهي إذا كانت تابعة أولى (٤) بأن تكون مرفوعة حملا على المحل.

ومثل: لا أبا لـه (٥)، ولا غلامي لـه جائز.

اعلم أن اسم (لا) إذا كان نكرة مفردة وذكر بعدها ما يصح إضافتها إليه، وفصل بينهما باللام موصوفة بلام الجر ومجرورها، كقولك: لا أب له، ولا غلامين له، فاللغة الفصيحة ههنا أن تبقى على بنائها على ما ينصب به، وفيها لغة أخرى وهى: أن يثبت الألف في مثل الأول، وأن يجذف النون في مثل الثاني، لِما ذُكر في المتن، وأشار إلى سبب جوازها بقوله: تشبيها له، أى: لمثل ذلك بالمضاف، يعنى: الأصل ألا يثبت الألف، وأن [لا](٢) يجذف النون(١) لكن جاز ذلك إعطاء له حكم المضاف تشبيها له به، لمشاركته، أى: المذكور، له، أى: للمضاف في أصل معناه، أى: المضاف، وهو نسبة(١) الأبوة إلى المذكور بعد اللام مثلها في

<sup>=</sup>عطف بالنصب على لفظ اسم (لا). والبيت بهذه الرواية دخله الخرم وهو: حــذف أول الوتِـد المجمــوع مـن أول تفعيلة في البيت، وقــد روى: (ولا أب) وروى: (فلا أب) وعلى هذا يكون مستقيم الوزن).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بل) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: المفصل ص ١١٦، وابن يعيش ٢/ ١١٠، والإيضاح ١/ ٣٩١، والوضى ٢/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) هذا تعليل ابن الحِاجب في: الإيضاح ١/ ٣٩١، وانْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ١١٠، والمغنى لابن فلاح ٣/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (أولاً) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) قال ابن القواس ص ٣٠٥: "أما نحو: لا أبا لـه، ففيه ثلاث لغات، أجودها: (لا أبَ لـه) فـ (أب) اسم (لا) وهو مبنى على الفتح لأنه مفرد، و(لـه) إما خبر، أو صفة والخبر محذوف... الثانية: (لا أباك) بغير لام وهي قليلة،... الثالثة: (لا أبا لـه) وهي التي ذكرها في الكتاب " ا. هـ، وانظُرْ: ابن يعيش ٢/ ١٠٤، والغرة المخفية ص ٤٥٧، وشرح الكافية لابن هشام ل ٧٥/ أ، والمغنى لابن فلاح ٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (اللام) وهو سهو.

<sup>(</sup>٨) انظُو هذا التعليل في: شرح المصنف ٢/ ٥٧٩، وقال الرضى ٢/ ٢١٢: "قوله: لمشاركته له، أي: لمشاركة نحو: (أبا لك) له (أباك) المضاف (في أصل معناه) أي: في أصل معنى المضاف، وذلك أن أصل معنى المضاف الذي هو (أبوك) وأصله (أب لك) كان تخصيص (الأب) بالمخاطب فقط، ثم لما حذف اللام وأضيفا صار المضاف معرفة، ففي (أبوك) تخصيص أصلى وتعريف حادث بالإضافة... و(أب لك) يشارك (أبوك) في التخصيص الذي هو أصل معناه " اهه، وانظرُ: الأصبهاني ٤٤٥، والجامي ١٨٥٥.

## ومن ثمة لم يجز: لا أبا فيها، وليس بمضاف لفساد المعنى،

الإضافة، لأن معنى (أبوك) أبّ لك، وكلا اللفظين يشتركان في هذا المعنى، وإن كان في حذف اللام معنى زائدٌ باعتبار إفادة قوة الخصوصية، حتى يصير بها معرفة، ولا كذلك مع إثباتها.

فإن قلت: ما الوجه في الترجمة بـ (أصل المعني)؟.

قلت: ذلك لأن المضاف فيه أمران، أحدهما: ما به الاتفاق وهو المعنى المذكور، والثانى: المعنى الزائد باعتبار أنه زائد - يحتاج إلى مزيد عليه، والمحتاج إليه أصل، يسمى الأول أصل.

ثم ينبغى أن يعلم أنَّ الاسم حينئذ معرب (١)؛ لأنه لما أجرى مجرى المضاف وأعطى لـ ه حكمه صار معرباً تشبيها لـ ه به عند فرض إضافته إلى النكرة.

ومن ثمة أى: ومن أجل أن إثبات الألف<sup>(٢)</sup>، وحذف النون فى المثالين إنما كان لشبه اسم (لا) بالمضاف لم يجز: لا أبا فيها؛ لانتفاء الاشتراك بالمضاف فى أصل المعنى؛ لأن الإضافة ههنا لا يمكن أن تكون بهذا المعنى (٣).

واسم (لا) في هاتين الصورتين ليس بمضاف إلى الهاء المذكورة بعد اللام؛ لكونها مستلزمة لفساد المعنى، وذكروا في بيان لزوم فساد المعنى وجوها(٤):

الأول: أنه لو كان مضافا لزم دخول (لا) على المعرفة من غير رفع وتكرير؛ لأن الإضافة محضة.

والثانى: أن (لا أب له) و(لا أبا له) لم يشتركا فى المعنى، الأول: ليس بمضاف فوجب أن يكون الثانى كذلك، لأن اللفظين لما اتفقا فى المعنى، والتكرير أمر معنوى، وجب اشتراكهما فيه، وإلا لما اتفقا فيه، فلو كان مضافا لا يكون كذلك، والثالث: أنه لو كان مضافا لـزم أن يبقى (لا) بلا خر؛ لأن الجار والمجرور حينئذ من تتمة الأول.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٢/ ٥٧٩: " وهو على هذه اللغة معرب لأنه أجرى مجرى المضاف بخلاف اللغة الأخرى فإنه فيها مبنى لأنه غير مشبه بالمضاف بل يجرى مجرى المفردات "، وانظرالإيضاح ١/ ٣٨٩، والأمالي ٢/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (اللام) وهو تصنحيف.

<sup>(</sup>٣) أى بمعنى (في) انْظُرُ: الرضى ٢١٢/٢، وانْظُرُ: ابن القواس ص ٣٠٦، وقال الجامى ١٨٤٨: "... لم يجز تركيب (لا أبا فيها) أى في الدار، لعدم الاختصاص، فإن الاختصاص المفهوم من إضافة الأب إلى شيء إنما هو بأبوته له، وهذا الاختصاص غير ثابت للأب بالنسبة إلى الدار، فلا يصح إضافته إلى الدار، فكيف يشبّه تركيب (لا أبا فيها) بتركيب يضاف فيه الأب إلى الدار لمشاركته له في أصل معناه؟ " ا. هـ. وقال ابن الحاجب في الإيضاح ١/ ٣٣٨: " لم يقل: لا أبا فيها، ولا رقيبي عليها؛ لأن (في) و(على) لا مدخل لهما في النسبة الإضافية، لا الأخصية، ولا الأعمية " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُ: شرح المصنف ٢/ ٥٨٠، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٣٨، والرضى ٢/ ٢١١ وما بعدها، وابن القواس ص ٣٠٦.

## خلافا لسيبويه.

ففى الكل نظر (۱) إذ لا نسلم أنه لو كان مضافا لزم دخول (لا) على المعرفة، وإنما يلزم ذلك أن لو حذف اللام فيجوز أن يكون عدم التعريف بالإضافة بسبب وجود الفصل باللام، وأيضا اشتراك المثالين في المعنى من جميع الوجوه غير مسلم (۲)، كيف فإن الخبر فيما ثبت فيه (۳) محذوف وهو (موجود) وفي الآخر موجود (۱)، وهو الجار والمجرور، غاية ما في الباب أنهما مشتركان في أصل المعنى، ولا يلزم منه أن يكون أحدهما بعينه معنى الآخر، ولو سلم كونه معرفة، فلا نسلم لزوم الرفع والتكرير، فإن من الجائز أن يكون الغرض من هذا الفصل عدمهما لكونه به في صورة النكرة.

وأما ما قيل: إن تعريف المصنف للمضاف إليه صادق على الهاء! فممنوع أيضا.

خلاف السيبويه (٥) فإنه ذهب إلى أن اسم (لا) في الصورتين المذكورتين مضاف إلى الهاء، إلا أنه أُقحمت اللام بينهما توكيداً للإضافة، وقضاء من حق المنفى في التنكير عا يظهر (٦) بها من صورة الانفصال.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الوضى ٢/١١ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) قال الرضى ٢/ ٢١٢: "... اتفقوا على أن معنى الجملتين أعنى: لا أبا لك، ولا أبّ لك، سواء، ولم يتفقوا على أن: أبا لك، وأبّ لك، بمعنى واحد، وقد يكون المقصود من الجملتين واحداً، مع أن المسند إليه فى إحداهما معرفة وفى الأخرى نكرة، فالمسند أى: خبر (لا) فى: لا أبا لك محذوف أى: لا أبا لك موجود، وأما فى: لا أبّ لك، فهو (لك) أى: لا أب موجود لك، فالجملة الأولى بمعنى: لا كان أبوك موجوداً والثانية بمعنى: لا كان لك أب، ولا خلاف فى اتحاد فحوى الجملتين مع كون المسند إليه فى إحداهما معرفة وفى الأخرى نكرة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) أي: فيما ثبت فيه الألف وهو قولك: لا أبا لك.

<sup>(</sup>٤) أي: في قولك: لا أبِّ لك، فالخبر موجود وهو (لك).

<sup>(</sup>٥) وهـ و مذهب الخليل، والجمهور، قال سيبويه ٢/ ٢٧٦: ".... وزعم الخليل - رحمه الله - أن النون إنما ذهبت للإضافة، ولـذلك ألحقـت الألـف التي لا تكـون إلا في الإضافة " ١. هـ.. وانظُرْ: المقتضب ٢/ ٣٧٤، والرضي ٢/ ٣٨٩، وابـن يعيش ٢/ ٢٠١، وشـرح المصنف ٢/ ٥٨٠، والرضي ٢/ ٢١٠، وابـن القـواس ص ٣٠٦، والكناش ١/ ٢١١، والملخص لابن أبي الربيـع ص ٥٠٠، وابـن جماعـة ص ١٧٠، والارتشاف ٣/ ١٣٠٢، والجامي ١/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٦) قول الشارح - رحمه الله -: "وقضاء من حق المنفى" إلخ، هذا قول صاحب المفصل ص١١٤، وأراد به أن زيادة اللام فى (لا أبالك) أفادت أمرين: أحدهما: تأكيد الإضافة، والآخر: لفظ التنكير لفصلها بين المضاف والمضاف إليه، فاللام مقحمة غير معتد بها من جهة ثبات الألف فى (الأب) ومن جهة تهيئة الاسم لعمل (لا) فيه يعتد بها "اهه، انظر: ابن يعيش ٢/٧٠١، والإقليد ص ٢١٦.

## ويحذف في مثل: لا عليك، أي: لا بأس.

ثم اعلم أن إثبات الألف وحذف النون إذا لم يكن مفصولا بينهما (١) بالصفة، فإنه لو كان كذلك فلا يجوز ذلك أصلا بالاتفاق (٢) نحو: لا أبَ ظريف لك، ولا غلامين ظريفين لك، وذلك لانتفاء حقيقة الإضافة عند الكل حينئذ؛ لعدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالصفة، واللام ليست [كذلك] (٣) لأنها مقررة لمعنى الإضافة غير منافية لها، فعلى هذا كان القياس ألا يجوز: لا خاتمى من فضة، إلا أنه امتنع لفقدان السماع.

ثم إن كان الفصل بالظرف نحو: لا أب فيها لك، ولا غلامين اليوم لك، فعند سيبويه لا يجوز ذلك أيضا<sup>(٤)</sup>، خلافا ليونس فإنه جوّزه قائلا: بأن جواز/ الفصل بينهما بالظرف موجود في (٢٦١) كلامهم، كما في قوله:

## هُمَا أَخُوا في الحرب مَنْ لا أَخَا لــــه<sup>(٥)</sup>

وأجاب عنه سيبويه بأن الفصل ههنا بشيئين: الظرف، واللام، ولا يلزم من جواز الفصل بالظرف وحده في الشعر جواز الفصل بهما هنا.

ويحذف المنفى بـ (لا) إذا وجد قرينة دالة عليه، سواء كانت لفظية أو معنوية، قياسا على جواز حذف المبتدأ؛ لأنه هو طارئة عليه كلمة (لا)، في مثل قولك عند رؤيتك

(١) في الأصل: (إذا لم يكن بينهما مفصولا).

<sup>(</sup>٢) قال ابن يعيش ٢/ ١٠٠ : " فإن وصفت المنفى قلت: لا غلامين ظريفين لك، لم يجز حذف النون من المنفى ولا من صفته، أما امتناع الحذف من المنفى فلأنك وصفته وأنت تنوى إضافته إلى ما بعد اللام، والمضاف إليه من تمام المضاف ينزل منه منزلة التنوين من الاسم ولا يصح وصف الاسم إلا بعد تمامه، ولأن الفصل فى الشعر إنما جاز بين المضاف والمضاف إليه بالظرف أو الجار والمجرور لا بغيره، ولا يجوز إسقاط النون من الصفة لأن ذلك إنما جاء فى المنفى لا فى الصفة " ا. هـ، وانظُرْ: الإيضاح ١/ ٣٨٩، والرضى ٢ / ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) لم يجزه الخليل، وسيبويه، وأوجبا ثبوت النـون إلا لضرورة الشعر، وأجازه يونس اختياراً؛ لأن الفصل كلا فصل لكثرة ما يُتسع في الظروف. انْظُرْ: الكتاب ٢/ ٢٨٠، ٢٨١، والمقتضب ٤/ ٣٧٦، والرضى ٢/ ٢١٣، وانْظُرْ: الأمالي ٢/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) صدر بيت من الطويل وعجزه: إذا خَافَ يَوْماً نَبُوةً فَلَعَاهُما، وهو لدرُنا بنت عَبْعبَة في: الكتاب ١/ ١٨٠ وتحصيل عين الذهب ص ١٤٩، وابن يعيش ٣/ ٢١، ولدرنا أو عمرة الخثعمية في: الإنصاف ٢/ ٣٤٣، وانظره في: الخصائص ١/ ٢٩٥، والتخمير ٢/ ٥٠، ٥٣، وشرح الحماسة للمرزوقي ص ١٠٨٣، والهمع ٢/ ٤٣٣، ترثى أخويها بأنهما أخوين نصيرين لمن لا يجد له أخا في الحرب ينصره. والشاهد فيه قوله: (هما أخوا في الحرب من) حيث استشهد به يونس على أن الفصل بين المتضايفين بالظرف موجود في كلام العرب، فلذلك يجوز الفصل بين (لا) واسمها بالظرف.

شخصا يخاف أمراً: لا عليك فاسم (لا) ههنا محذوف وهو (بأس) في قوله: أي: لا بأس عليك(١).

ويعلم مما ذكر أن حذف خبرها بأن يقال: لا بأس، من غير (عليك) جائز أيضا (٢) قياسا على خبر المبتدأ.

ثم ينبغى أن يعلم أن الكاف فى مثل: (لا كزيدٍ) (٣)، إن كان اسما جاز أن يكون على تقدير حذف الخبر أى: تقدير حذف الخبر أى: مثل زيد موجود، وأما إن كان حرفاً فالمحذوف هو الاسم لا غير.

\* \* \* \* \*

(١) انْظُرْ: الرضى ٢/ ٢٤١، وقال: " لا يحذف إلا مع وجود الخبر، كما لا يحذف الخبر إلا مع وجود الاسم لئلا يكون إجحافا " اهـ، وانْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ١١٤، والأصبهاني ص ٤٤٧، والأشموني ٢/ ١٨.

<sup>(</sup>۲) قال ابن فلاح: "... وأما حذف الخبر فإن بنى تميم لا يُجيزون ظهوره البتة، بل هـو مـن الأصـول المرفوضة، وما ورد منه كقولـه: ولا كريم من الولدان مصبوحُ. محمول على الوصف على المحل،... وأما أهـل الحجاز فيجيزون ظهـوره نحو: لا رجل أفضلُ منك، ولا أحدَ خيرٌ منك، وفي التنزيل (لا ريب فيـه) و(لا تثريب عليكم اليوم)... ويحذفونـه كثيرا فيقولـون: لا بائس، ولا أهـل ولا مال، ولا حـول ولا قـوة، ومنـه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله... وفي التنزيل: ﴿وَلاَ خُلَةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ ﴾ و{فلاً عُدُوانَ إلاَّ عَلَى الظّالِمِينَ ﴾ والجار والمجرور يتعلق بالخبر المحذوف تقديره: لكم، وإنما يحذف الخبر للعلم به، وهو مـراد، فهـو فـي حكـم المنطـوق، أو أن عموم النفي أغنى عن ظهوره " ا. هـ. انْظُرْ: المغنى ٣/ ٢٨٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الكتاب٢/ ٢٩٤، وابن يعيش٢/ ١١٤، والرضى٢/ ٢١٤، والجامي ١/ ٤٥٠، وابن فلاح ٣/ ٢٨٢٥.

## خبر (ما) و(لا) المشبهتين بـ (ليس)

خبر (ما) و(لا) المشبهتين بـ (ليس) هو: المسند بعد دخولهما، وهي لغة أهل الحجاز. وإذا زيدت (إن)...

وأشار إلى الرابع منها بقوله: خبر (ما) و(لا) المشبهتين بـ ليس، قد مرّ وجه المشابهة بينهما (١) فلا يفيد هنا هربا عن التطويل.

قوله: هو المسند شامل لجميع المسندات، فلما قال: بعد دخولهما، أي: بعد دخول كل منهما خرج ما عداه (٢).

فإن قلت: ما الفرق بين (لا) هذه وبين (لا) التي لنفي الجنس، مع أن كلا<sup>(٣)</sup> منهما يفيد الاستغراق والنفي؟.

قلت: نعم إلا أن الأولى للواحد وتعم جميع الآحاد، فإذا قلت: لا رجلٌ في الدار - بالتنوين - كان نفيا للواحد، ولا يجوز أن يكون فيها اثنان أو ثلاثة أو أكثر منها، والثانية للجنس فتعم جميع أفراد (٤) الجنس، مفرداً كان أو مثنى أو مجموعا، فإن قلت: لا رجل - بالفتح - بدون التنوين كان نفيا للجنس مطلقا.

وهي، أي: إعمال (ما) و(لا) عمل (ليس) - وتأنيث الضمير باعتبار الخبر - وقيل: لغة استعمالها بمعنى (ليس) لغة أهل الحجاز، ولكليهما وجه فإن بني تميم لا يعملونها عمل (ليس) بل يرفعون (٥) ما بعدهما على أنه مبتدأ وخبر (٦)، وقد مرّ البحث المستوفى عنه (٧).

وإذا زيدت إنْ بكسر الهمزة والتخفيف، وهي عند البصريين زائدة، ونافية مؤكدة عند الكوفيين (١٠ كما في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٨٣، وابن القواس ص ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٢/ ٢١٥: " والاعتراض عليه كما في خبر (كان) " اهـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كل) وهو لحن.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أفراده) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بلا مرفوعان) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب في: الإيضاح ١/ ٣٩٧: "النحويون يزعمون أن لغة بنى تميم في ذلك هي القياس ويقولون: إن الحرف إذا لم يكن له اختصاص بالاسم أو بالفعل لم يكن له عمل أحدهما، و(ما) و(لا) تدخل على القسمين، فالقياس ألا تعمل في أحدهما، قلت: لا خلاف في إعمال (لا) التي لنفي الجنس، وإذا صح إعمال (لا) بالاتفاق فلا بعد في إعمال (ما)، فإن زعم زاعم أن (لا) الناصبة غير (لا) الداخلة على الفعل، قيل له: فما المانع من أن يكون (ما) الرافعة غير (ما) الداخلة على الفعل؟ " اهـ.

<sup>(</sup>٧) انْظَرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٨) انظُرْ تفصیل هذا الخلاف في: الإنصاف ٢/ ٦٣٦، والرضى ٢/ ٢١٧، وشرح التسهيل ١/ ٣٧٠، وائتلاف النصرة ص ١٥٥، والجامي ١/ ٤٥١، والتصريح ١/ ١٩٧، وحاشية يس على الفاكهي ٢/ ٢١.

# مع ما، أو انتقض النفي بـ إلا، أو تقدم الخبر، بطل العمل.

[إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ في غُرُورٍ } (١) في الآية صريح بالدلالة على هذا المعنى.

وقوله: مع ما احتراز عن (لا) فإنها لا تزاد معها (٢) لعدم السماع كما في قول الشاعر: وَمَا إِنْ طِبُنَا اللهِ وَمَواللهِ وَمَواللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أو انتقض النفى المستفاد من (ما) و(لا) - فهو معهما بخلاف الأول - بــ إلا نحـو: مــا زيــد إلا قائم، ولا رجل إلا أفضل منك، أو تقدَّم الخبرعلى الاسم سواء كان الخبر ظرفا نحو لا فى الــدار رجل، أولا نحو: ما قائم زيد (٤).

وقوله: بطل العمل جواب (إذا) يعنى: إذا وجد واحد من هذه الثلاثة أبطل عمل (ما) و (لا).

وإنما بطل عملهما في هذه المواضع<sup>(٥)</sup> أما في الأول: فلأن (ما) عامل ضعيف عمل على خلاف القياس لشبه ليس بقوى - لكونه معنويا - فلما فصل بينها وبين معمولها تضاعف الضعف فمنع العمل، فعلى هذًا في تخصيص (إن) بالزيادة نظر؛ لأن (إن) وإن كانت زائدة عندنا إلا أنها تشبه له إن النافية لفظاً، فكان كأن حرف النفى قد دخل (٢) على النفى فيفيد الإثبات فصارت (إن) كه (إلا) الناقضة للنفى، قلت: هذا ليس بدافع النظر، يعرف ذلك بالتأمل. وأما في الثانى: فلأن (ما) و(لا) إنما عملتا لأجل النفى، فإذا (٧) بطل النفى بالانتقاض

<sup>(</sup>١) سورة الملك من الآية (٢٠)، قال النحاس: [إنِ الكَافِرُونَ إلاَّ فِي غُــرُورٍ } أى: ما الكافرون في ظنهم أي عبادتهم غير الله جل وعز ينفعُهُم إلا في غرور " ١. هـ انْظُرْ: إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس ٤/٢/٤.

<sup>(</sup>٢) انْظَرْ: الجامي ١/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) من الوافر لفروة بن مسيك في الكتاب ٣/ ١٥٣، والأصول ١/ ٢٣٦، والجنبي ص٣٢٧، والوحشيات ص ٢٨ ونسب للكميت في ابن يعيش ٨/ ١٢٩، وغير منسوب في: المقتضب ١/ ١٩٠، والمحتسب ١/ ٩٠، والتبصرة ١/ ٤٥، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٥٤، وشرح التسهيل ١/ ٣٧١، والبسيط لابن أبي الربيع ٢/ ٧٥٨. الطب: العلة أو السبب، والدولة: الغلبة والانتصار في الحرب، يقول الشاعر: لم يكن سبب قتلنا الجبن ولكن ما جرى به القدر من حضور المنية وانتقال الحال عنا. والشاهد قوله: (وما إن طبنا جن) حيث زادت (إن) بعد (ما) فكفتها عن العمل.

<sup>(</sup>٤) ومن النحويين من يرى بقاء عمل (ما) إذا تقدم خبرها وكان ظرفا أو جاراً ومجرورا، وهو اختيار ابن عصفور، انْظُرْ: شرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٥٥، ٥٥، وشرح الكافية الشافية ١/ ٤٣٢. وقال الرضى ٢/ ٢١٤: " وقال ابن عصفور وتبعه العبدى - من نحاة القرن الرابع - لا يبطل عملها إذا كان الخبر المتقدم ظرفا أو جارا ومجروراً لكثرة التوسع فيه " اه.

<sup>(</sup>٥) ما علل به الشارح – رحمه الله – هو تعليل ابن الحاجب في: شرحه ٢/ ٥٨٣، وقد تبعه: الرضي٢/ ٢١٦ وما بعدها، وابن القواس ص ٣٠٨، والأصبهاني ص ٤٤٨، والجامي ١/ ٤٥١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (دخلت) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فلا) وهو خطأ.

ب (إلا) بطل عملهما، وأما في الثالث: فلما تقدم من كون عملهما على خلاف القياس، فلا يجوز التصرف كتصرف الأصل، بخلاف (ليس) فإنها أصلية في العمل فلا يبطل عملها بتقديم الخبر، فلذلك جاز: ليس قائما [زيد](۱).

فإن قلت: قد أجاز الأخفش: ما قائما إلا زيد، وقال الفرزدق:

فأصَبْحُوا قلد أعادَ الله نِعْمَتَهُم (١) ::: إذهُمْ قُرَيْشُ وإذ ما مثلَهُم بَشَرُ (١) وكذا قال الآخر:

وما الدهرُ إلا مَنْجَنوناً بأهله ::: وما(١) طالبُ الحاجاتِ إلا معذبًا (٥)

ففي هذه الصور تحقق ما ذكر لإبطال عمل (ما)، مع تحقق العمل!.

قلت: الأول مبنى على أن (زيداً) بدل من اسم (ما) المحذوف استغناء بالبدل عن المبدل منه إذ التقدير: ما أحدٌ قائماً إلا زيد، والثانى (٢٠ محمول على حذف الخبر، وانتصاب (مثل) إما على الحال، أو على الظرف (٧٠)، مع أنه قد يروى بالرفع تقديره: إذ ما بشر مثلهم موجوداً.

والثالث أيضا محمول على كونه مفعول فعل مقدر وهو (يشبه) (^)، وفيه وجهان آخران مذكوران في موضعه (٩).

(١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق، وانْظُرْ: المغنى لابن فلاح ٣/١٠٦.

(٢) في الأصل: (نعمتكم) وما أثبته هو رواية الديوان ١/٥١٨.

(٣) من البسيط للفرزدق في الديوان ١/ ١٨٥، وانظره في: الكتاب ١/ ٦٠، والمقتضب ١٩١/، والمقرب ص ١٥٨، والوصف ص ١٥٨، والتخمير ١/ ٥٢، وأوضح المسالك ١/ ٢٨٠، والمغنى ١/ ٩٧، والجنبي ص ١٨٩، والرصف ص ٣١٢، والتصريح ١/ ١٩٨، والهمع ١/ ٣٩٢، والخزانة ٤/ ١٣٣، والدرر ١/ ٢٤٢، من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموى، والشاهد فيه إعمال (ما) مع تقدم الخبر على الاسم.

(٤) في الأصل: (ويا) وهو تُصْحِيف.

(٥) من الطويل لأحد بنى سعد فى: شرح شواهد المغنى ص ٢١٩، وغير منسوب فى: ابن يعيش ٨/٥٠، والرضى ٢/٢١، والمقرب ص ١٥٩، والمغنى ١/ ٨٦، وأوضح المسالك ١/٢٧٦، وتوجيه اللمع ص ١٤٦، والتصريح ١/١٩٧، والخزانة ٤/ ١٣٠، والدرر ١/٣٢٩، ويروى: (وما صاحب الحاجات). والمنجنون: الدولاب الذى يستقى عليه، والشاهد فيه إعمال (ما) مع انتقاض خبرها بـ (إلا).

(٦) قال ابن الخباز: " فيه أربعة أوجه أحدها: أن (مثلهم) مبنى، والثانى: أنه صفة نكرة تقدم عليها فنصب على الحال وحذف الخبر، والثالث: أنه على لغة أهل الحجاز والفرزدق غَلِط فقدم الخبر، والرابع: أن (مثلهم) ظرف فكأنه قال: وإذ ما إزّاءهم بشر، وهذا قول الكوفيين " ١. هـ انْظُرْ: توجيه اللمع ص ١٤٦.

(٧) هو قول الكوفيين انْظُرْ: الرضيٰ ٢/ ٢٢٠، وتوجيه اللمع ص ١٤٦، والمغنى لابن فلاح ٣/ ١٠٨.

(٨) في الأصل: (يشبهه) وهو تَصْحِيف، وانْظُرْ: المغنى لابن فلاح ٣/ ١٠٠.

(٩) قال الرضى ٢/ ٢١٩: "المضاف محذوف من الأول، أى: دوران منجنون و(معذبا) مصدر كقوله تعالى: {وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقَ} فيكون مثل قولك: ما زيد إلا سيرا "ا. هـ، وقال ابن فلاح: "... والثانى: أن منجنونا، ومعذبا، منصوبان نصب المصادر، نائبان عن فعل هو الخبر تقديره: إلا يدور دورانا، وإلا يعذب تعذيبا "ا. هـ انْظُرْ: المغنى ٣/ ١٠٠٠.

### وإذا عطفت عليه بموجب فالرفع.

وإذا عطفت عليه، أى: على الخبر، بموجِب، أى: بحرف موجِب - بكسر الجيم - لأنه يوجب إثبات ما بعده كه (بل) و(لكن)، فالرفع واجب في المعطوف نحو: ما زيد قاعدٌ ولا زيد ذاهبا لكن قائمٌ، بأن يكون معطوفا على محل خبر (ما)، وذلك أن تلك الحروف توجب (١) الإثبات، فبطل عمل (ما) بسبب انتقاض نفيها بها كما مر، وإذا كانت تلك الحروف مبطلة (٢٠ لعمل (ما) في المعطوف عليه، فهي في المعطوف الذي / هو فرع عليه أجدر بالإبطال، فيكون رفعه (٦٢/ب) على العطف على المحل معنى النفي فيه [صار] (١٤ كأنه معطوف على اسمٍ غيرِ معمول للنفي، وإذا قدر الأول غير منفى باعتبار هذا العطف فمحله بالنسبة إليه رفع لوجوب رفعه عند عدم النفي.

وأما إذا عطف بحرف غير موجب [فحكمه] (٥) في الإعراب حكم المعطوف عليه نحو: ما زيد قائما ولا قاعداً، واشترط فيه ما يشترط في غيره في أنه منزل منزلة المعطوف عليه ولذلك لم يجز: ما زيد قائماً ولا قاعداً عمرو؛ لأنك إذا جعلت (قاعداً) معطوفا الحملة على (قائماً) لم يجز؛ لخلو الثاني عن الضمير الذي يجب للأول، وإن جعلته معطوفا عليه عطف الجملة على الجملة يندفع المحذور المذكور، لكن يلزم محذوراً آخر؛ لأنك حينئذ قد قدمت الخبر وأعملت (ما) فيه مقدما وهو غير جائز في الأصل، فكيف يجوز في الفرع؟ بخلاف قراءة الرفع فإذا قلت: ليس زيد قائماً ولا قاعداً عمرو، فهذه جائزة على التقدير الثاني، وممتنعة على التقدير الأول كذا في شرح المصنف (٧).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يوجب) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الحرف مبطل) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٢/٣٢٪: " وقال عبد القاهر: هو خبر لمبتدأ محذوف أى: ما زيد بقائم لكن هو قاعد...، وقال ابن جعفر: هو عطف على التوهم لأنه كثيرا ما يقع خبر (ما) مرفوعاً عندما تنعزل عن العمل، فتوهموا أن الأول مرفوع... " اهـ، وانْظُرْ: ابن القواس ص ٣١١.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٢/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٢/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (معطوف) وهو سهو.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٥٨٥، ٥٨٦، وانْظُرْ: ابن القواس ص ٣١١، والكناش ١/٣١٣.

### بحث المجرورات

المجرورات هو: ما اشتمل على علم المضاف إليه، والمضاف إليه: كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف جر لفظا أو تقديراً مراداً.

لما فرغ عن بيان المنصوبات شرع في بيان المجرورات فقال: المجرورات، والكلام في إيرادها بصورة الجمع وفي تذكير الضمير وبيان ما يرجع إليه في قوله: هو ما اشتمل على علم المضاف إليه، أي: انجر، كالكلام المذكور في المرفوعات<sup>(۱)</sup> فلا حاجة إلى إعادته.

وقوله في التعريف: والمضاف إليه كل اسم، بيانٌ للواقع؛ لأن المضاف إليه لا يكون إلا كما مر، مع ما فيه.

وقوله فيه: نُسب إليه شيء احترازٌ عما لم يُنسبُ إليه شيء كخبر المبتدأ مثلا، وإنما اختار لفظ الشيء ليعم الاسم مثل: غلام زيد، والفعل [مثل] (٣): مررت برجل.

والباء في قوله: بواسطة حرف جر متعلق بقوله (نسب)، وهو احتراز عن الفاعل والمفعول الصريح فإنهما وإن كانا مما ينسب إليه شيء لكن لا بواسطة حرف الجر(٤).

قوله: لفظا كما في المثال الثاني، أو تقديراً كما في المثال الأول، تفصيل لتلك الحروف (٥) وبيان لحالها، وأراد به ما لا يسبق عليه ذكر وإلا انتقض بنحو: الله لأفعلن، بتقدير: بالله، فيكون هذا من الضرب الأول.

وقوله: مراداً حال من الحرف وفائدته الاحتراز عن نحو: صمت يوم الجمعة (٢)، فإنه نسب (صمت) إلى (اليوم) بواسطة حرف الجر تقديراً وهي (في) لكنها غير مرادة؛ لأنها لو كانت كذلك لبقي عملها في الظاهر، إذ المراد كالثابت حكما.

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في عامل المضاف إليه، ذهب البعض إلى أنه الحرف المقـــدر<sup>(٧)</sup>، كمــا هـــو

(١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب ٢/ ٥٨٨: " والمجرور بالحرف مضاف إليه أيضا ألا ترى أنك إذا قلت: مررت بزيد فقد أضفت المرور إلى زيد بواسطة حرف الجر، ولذلك تسمى حروف الجر لأنها تجر معانى الأفعال إلى الأسماء "اهـ. وقال الرضى ٢/ ٢٣٣: "... وقد سماه سيبويه أيضا مضافا إليه، لكنه خلاف ما هـو المشهور الآن من اصطلاح القوم، فإنه إذا أطلق لفظ المضاف إليه أريد به ما انجر بإضافة اسم إليه، بحذف التنوين مـن الأول للإضافة " اهـ، وانظرُ: الكتاب ١/ ٤١٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح الكافية لابن هشام ل ٧٧/ أ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الحرف) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شوح المصنف ٢/ ٥٨٨، والأصبهاني ص ٤٥٥، والكناش ١/٢١٣.

<sup>(</sup>٧) هذا مذهب الزجاج، وابن الحاجب كما في: الهمع ٢/ ١٢٤، وفي الارتشاف ٤/ ١٧٩٩: " مذهب الزجـاج=

مدلول ظاهر كلام المصنف، قالوا: إن عمل الجر للحروف الجارة قد ثبت، فجَعْلُ العامل ههنا حرفا أيضا - ليكون عمل الجر بابا واحدا - أولى من جعله مختلفا.

وذهب البعض الآخر إلى أنه المعنى (١)، واستدلوا عليه بأن العامل ههنا لا يستقيم أن يكون حرفا لكون إضماره ضعيفا، ولأنه لو كان الحرف عاملا كان ثابتا في التقدير فصار قولك: غلام زيد، بمنزلة: غلام لزيد، وليس كذلك لنكارة أحدهما وتعريف الآخر، وأيضا المضاف إليه منزل منزلة التنوين من المضاف فكما لا يجوز الفصل بين التنوين والمنون كذلك لا يجوز الفصل بين ما هو بمنزلتهما، ولوجب أيضا أن لا يحذف تنوينه كما لم يحذف إذا ظهر الحرف.

وذهب البعض الآخر إلى أنه المضاف، كما هو مذهب الشيخ عبد القاهر (٢).

هذا هو الصحيح من بين المذاهب المذكورة؛ لأنك قد عرفت ما في الأول من الفساد، وكذلك الثاني فاسد أيضا لأن العامل المعنوى إنما يُصار إليه في العاملية عند عدم العامل اللفظي، ولم يعدم ههنا (٣).

ولقائل أن يقول: كما أن الأولين غير سالمين<sup>(1)</sup> عن الضعف والفساد، فذاك<sup>(0)</sup> كذلك؛ لأن الأسماء غير أصلية في العمل<sup>(1)</sup>، والحرف وإن كان مقدراً لكونه أصلا فيه بالنسبة في الجملة يعارضها، فمن أين التحكم على صحته؟.

#### ويمكن أن يجاب عنه:

أما أولا: فلأن ما ذكرتم إنما يلزم أن لو كان الاسم نفسه مجرداً عن ملابسة معنى حرف الجر عاملا، وليس كذلك، بل عمله بتقوية حصول معنى حرف الجر في الكلام.

وأما ثانيا: فلأن(٧) المعارضة إنما تتحقق (١) أن لو تحقق التقدير بالحقيقة، وليس كذلك،

<sup>=</sup>أن الجر هو بمعنى اللام ". وانْظُرْ: أوضح المسالك ٣/ ٨٤، والتصريح ٢/ ٢٥، والأشموني ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>١) هذا مذهب الأخفش كما في: الهمع ٢/ ٤١٢، وقال ابن يعيش٢/١١: " الجر إنما يكون بالإضافة، وليست الإضافة هي العاملة للجر، وإنما هي المقتضية لـه " اهـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: المقتصد ٢/ ٨٧١، وتوجيه اللمع ص ٢٥١، وهذا مذهب سيبويه انْظُرْ: الكتاب ١/ ٤١٩، وقال ابس هشام: " ويجر المضاف إليه بالمضاف وفاقا لسيبويه "، انْظُرْ: أوضح المسالك ٣/ ٨٤، وشرح الكافية لابسن هشام ل ٧٧/ أ، والتصريح ٢/ ٢٤، والأشموني ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٤٠١، وابن القواس ص ٣١٥، والإقليد ص ٦٣٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (غير سالم) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وذاك) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) لدفع هذا الاعتراض قال ابن القواس: "... وقيل: إنما عمل المضاف لا باعتبار كونه اسما بل باعتبار اقتضائه المضاف كاقتضاء كل عامل لمعموله " ١. هـ انْظُرُ: شرح الألفية ص ٧٣٢.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فلاً).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يتحقق) وهو تصحيف.

# فالتقدير شرطه: أن يكون المضاف اسماً مجرداً تنوينه لأجلها، وهي

تصريحهم هذا القول إيضاحا لمعنى الجر.

ويظهر من هذا أن في كلام المصنف ضعفا، وعليه إشكالات أخر مذكورة بعضها في الأسئلة، تركت ذكرها تقليلا.

فالتقدير، أى: تقدير حرف الجرفى الإضافة شرطه (١)، أى: شرط ذلك التقدير أن يكون المضاف سواء كانت إضافته معنوية أو لفظية (٢) اسما مجرداً عنه تنوينه، المراد منه: التنوين وما يقوم مقامه من نون التثنية والجمع (٣)، والاكتفاء بالأصل لحصول الاستغناء بذكره عن الفرع (٤)، ثم المراد / أنه إن وجد في المضاف تنوين حذف، وإلا فيقدر حذفه، على معنى أنه لو كان فيه (٦٣/أ) تنوين لحذف بالإضافة.

فإن قلت: لو حصل الاكتفاء فيها بتقدير التنوين فليقدر (٥) في المحليُّ باللام؛ ليصح إضافته!

قلت: ذلك ليس على قياسه؛ لأن لام التعريف لما ناوب التنوين صارت كأنها بـدل منها، ولا شك أن تقدير الشيء مع وجود بدله ليس كتقديره بدونه.

وإنما اشترط ذلك التجريد لأجلها أى: لأجل الإضافة لا لعلة أخرى، للمنافاة بينهما؛ لأن التنوين وما يقوم مقامه يؤذن بانقطاع الاسم عما بعده وتمامه، والإضافة تؤذن بضد ذلك، فلا يجمع بينهما.

قال بعض الشارحين للكافية (٢): "هذا تفسير للمخفوض بإضافة اسم إليه، والغرض منه بيان القدر المشترك بين المعنوى واللفظى، ولا يمكن التشريك بينهما إلا فى ذلك الغرض [وليس الغرض من تعريفه به] (٧) تمييز كل واحد من نوعى الإضافة عن الآخر، إذ لا يمكن ذلك إلا بمميّز ولا مميز معه، فإذا أريد تمييزه مُيِّز بأخص من ذلك ".

لما فرغ من بيان تحقيق الإضافة، شرع في تقسيمها وبيان ما هو قسم منها فقال: وهي أي: الإضافة بتقدير حرف الجر، فإن الإضافة بلفظ حرف الجر مما يبحث عنه في باب الحروف

<sup>(</sup>١) في الأصل: (شرطها) وما أثبته من المتن ص ١٢١.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٢/ ٢٣٥: "قال في الشرح: الغرض أن يندرج اللفظى والمعنوى"... وفيه نظر؛ لأن اللفظى كالحسن الوجه، ومؤدَّب الخدام، وضارب زيد، ليس الحرف فيه مقدراً، فكيف يندرج في التقديري؟ " اهـ

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: السابق نفسه، وابن القواس ص ٣١٦، والأصبهاني ص ٤٥٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الفراع) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فاليقدر) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٦) هو نجم الدين العجمي، انْظُرْ: شرح العجمي ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وقد أثبته من: شرح العجمى.

## معنوية، ولفظية، فالمعنوية: أن يكون المضاف فيها غير صفة مضافة إلى معمولها.

فالضمير عائد إلى الإضافة بها بمعنى الأخصّ المشهور في الاستعمال، وإن كان المعرف أعم منها، ولا يجوز إرجاعه إليه، وإلا لما صح التقسيم إلى القسمين المذكورين بعد، فإن إضافة (مررت بزيد) تكون (۱) حينئذ داخلة في القسم وليست واحدة من القسمين، فيبطل الحصر فيهما ثم الظاهر أن هذا يشعر باللام يقدر بالإضافة اللفظية أيضا، فهو خلاف المتعارف فيما بينهم، وإن كان مما يذهب إليه قليلا، وليس بكون المضاف إليه منها مرفوعا أو منصوبا في التقدير منافيا له، إذ معناه أن المضاف عامل في المضاف إليه بذلك التقدير، ليتقوى المضاف على العمل به، وفي كلامه بعد قرينة على خلافه، فالإضافة بالمعنى الأخص منحصرة في قسمين: أحدهما: معنوية، والآخر: لفظية؛ لأن الاتصال بين المضاف والمضاف إليه إن كان من حيث اللفظ والمعنى فمعنوية، وإن كان من حيث اللفظ فقط فلفظية (۲)، لا يمكن أن يوجد الاتصال في المعنى بدون اتصال اللفظ حتى يكون قسما آخر، فيضر الانحصار.

وإنما قدم المعنوية على اللفظية نظراً إلى أنها هي الحقيقية، ولهذا تسمى إضافة حقيقية (٣) ومحضة (٤)، وأما تسميتها بالمعنوية فلإفادتها معنى في المضاف أو لوجود اتصال (٥) المعنى فيها.

فالمعنوية أى: الإضافة المعنوية هي التي شأنها أن يكون المضاف فيها غير صفة أى: غير اسم دال على الذات باعتبار معنى هو المقصود، قيل (١٠): " الألف واللام في المضاف للعهد، والمعهود هو المضاف الذي جرّد تنوينه لأجل الإضافة ".

حال كون تلك الصفة مضافة إلى معمولها، والأظهر أنها صفة لا حال، فههنا أمران (٧)، الأول: أن يكون المضاف غير صفة، سواء كان مما لا يقتضى معمولا [نحو] (٨): غلام زيد، أولا، بل يقتضى فيضاف إلى معموله نحو: قيامٌ زيد، فإن المصدر وإن كان مما يضاف إلى معموله لكن إضافته معنوية؛ لفقد كونه صفة بالمعنى المذكور.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ابن يعيش ٢/ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (حقيقة) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) قال ابن يعيش ٢/١١٨: "تسمى المحضة أى الخالصة بكون المعنى فيها موافقاً للَّفظ " ١. هـ، وقال ابن الخباز: " وأما المحضة فهى التى لا ينوى بها انفصال المضاف من المضاف إليه " ١. هـ انْظُرْ: تـوجيه اللمع ص ٢٥٢، والغرة المخفية ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الاتصال) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) هذا قول العجمي في: شرحه ص ٤٤٦ ونصه: "اعلم أن اللام في قوله (أن يكون المضاف) للعهد، والمعهود المضاف الذي هو اسم مجرد تنوينه لأجلها "اهـ.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ هذان الأمران في: الرضي ٢/ ٢٣٧، وانْظُرْ: شرح اللمحة ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

## وهي إما بمعنى اللام فيما عدا جنس المضاف وظرفه، أو بمعنى من في جنس المضاف.

والثانى: أن يكون صفة لكن بشرط ألا تكون (١) مضافة إلى معمولها، كإضافة اسم الفاعل والمفعول فى قولهم: كريم العراق، ومقتول الفراق، وكذا إضافة: ضارب زيد، إذا أريد به الماضى، وإضافة (أفضل القوم) أيضا معنوية (٢) لعدم كون مثل ذلك صفات مضافة إلى معمولها.

فإن قلت: المفهوم مما سبق أن المضاف عامل في المضاف إليه، فكيف تكون تلك غير مضافة إلى معمولها؟.

قلت: المراد من العمل أن يرفع المضاف المضاف إليه لو سلط عليه، أو ينصبه، أو أن يكون المضاف رافعه أو ناصبه قبل الإضافة.

وهي أي: الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام (٣) لأنها إما بمعنى اللام المخصّصة وهي: فيما عدا جنس المضاف، أي: فيما لا يكون المضاف إليه من جنس المضاف وظرفه، أي: المضاف، والمراد من (٤) كون المضاف إليه جنس المضاف أن يكون بحيث يصح إطلاقه عليه وعلى غيره، كما في إضافة قولك: بعض القوم، ويد زيد، فإنها بمعنى اللام لعدم صحة إطلاق اسم الكل على البعض، وكقولك في: جميع القوم، ويوم الخميس، لأنه وإن صح ههنا إطلاق المضاف إليه على المضاف، لكن لا يصح إطلاقه على غيره، وأما قولهم: يد من زيد، وبعض من القوم، فلم يصلح أن يكون دليلا على أن الإضافة ههنا بمعنى (من) لأن (من) الظاهرة ليست بمبينة؛ لأن من شرطها إطلاق المجرور بها على المبين، كما في قوله تعالى: [فَاجْتَبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأوْتَانِ} (٥) مع أن يتضمن الإضافة تلك.

أو بمعنى من المبينة وهي في ما يكون المضاف إليه جنس المضاف بالمعنى المذكور (٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) مذهب سيبويه أن إضافة أفعل التفضيل معنوية، واختاره ابن مالك، وذهب الكوفيون وابن السراج والفارسي وأبـو الكرم ابن الدباس إلى أنها غير محضـة، انْظُـرْ: الارتشـاف٤/ ١٨٠٥، والهمـع٢/ ٤١٦، وانْظُـرْ: الكتـاب ١/ ٢٠٤، والإيضاح لأبي على ٢٦٩، والمقتصد ٢/ ٨٨٤، وشرح التسهيل ٣/ ٢٢٨، والأشموني ٢/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) زاد الكوفيون رابعا وهو أن يقدر بمعنى (عند) نحو: هذه ناقة رقودُ الحَلْب، أى: رقودٌ عند الحَلْب، قال السيوطى: " أجاب أبو حيان: بأن هذا وما قُدِّر فيه من باب الصفة المشبهة، والأصل رفعه على الفاعلية مجازاً للمبالغة " اهـ. انْظُر: الهمع ٢/١٦٠، وانْظُر: الارتشاف ٤/١٨٠٠، والمساعد ٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) انْظُون: الوضى ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج من الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٦) قال ابن القواس ص ٣١٦: " إن كان جنسا له فهى بمعنى (من) نحو: خاتمُ فضةٍ، وسورًارُ ذهبٍ، والفرق بين التي بمعنى (اللام) والتي بمعنى (من) أن التي بمعنى اللام لا يصح الإخبار بأحد الاسمين عن الآخر، ويصح جعل الأخير فيها للأول، ولا يكون المضاف نوعاً من المضاف إليه، ولا يجوز أن ينتصب المضاف إليه على التمييز من المضاف، والتي بمعنى (من) على العكس من ذلك كله "، وانظُر: الكناش ١/ ٣١٤.

# أو بمعنى (فى) فى ظرفه وهو قليل، مثل: غلامُ زيدٍ، وخاتم فضة، وضربُ اليوم.

فإن قلت: المفهوم من المذكور أن المضاف أخص من المضاف إليه؛ لأن المضاف على هذا يكون نوعاً من المضاف إليه فالنوع أخص من جنسه، وهو مناف لقولهم: إضافة الأخص إلى الأعم ليست بجائزة، بل الجواز لعكسها لما يجيء!.

قلت: هذا المخصوص للمضاف إنما يحصل بعد الإضافة، كما في المثال المذكور، فإن أخصية خاتم من الفضة إنما حصلت بعد الإضافة، وإلا فقبلها عموم وخصوص من وجه/ بينهما، (٦٣/ب) ومنعهم الإضافة بخصوص المضاف وتجويزهم إياها لعمومه إنما هو في العموم والخصوص قبل الاضافة.

أو بمعنى في (١) أي: للظرفية وهي في ما يكون المضاف إليه ظرفه أي: ظرف المضاف.

والدليل على الانحصار الاستقراء دون غيره، وهو، أى: كون الإضافة بمعنى [في] (٢) و[هـو] (٣) القسم الثالث من أقسام الإضافة قليل في الاستعمال.

وبعد عدّ الأقسام أورد أمثلتها على الترتيب المذكور بقوله: مثل: غلامٌ زيدٍ هذا مثال للقسم الأول، فإن الإضافة فيه بمعنى اللام؛ لأن إطلاق (زيد) لا يصح على الغلام مع أن الغرض من هذه الإضافة اختصاص المضاف بالمضاف إليه واللام موضوعة لذلك، ومن هذا القبيل إضافة: عند زيد، ومع عمرو، فإن إمكان تقدير معنى اللام كافٍ في ذلك وإن كان تقدير لفظه مما لا يحسن.

وقوله: مثل: خاتم فضيَّة مثال للقسم الثاني، فإن الإضافة ههنا بمعنى (مِنْ)؛ لأن المضاف إليه فيه جنس للمضاف، لصحة إطلاقه عليه (عنه مع أن الغرض من هذه الإضافة تبيين النوع، ولا يحصل ذلك إلا بـ (من) التبيينية، فجهة الفرق بين الإضافتين صحة الإطلاق في أحدهما، وعدمها في الأخرى.

وقوله: مثل: ضَرُّبُ اليوم مثال للقسم الثالث، فإن الإضافة ههنا بمعنى (في) لأن

<sup>(</sup>۱) ممن أثبت الإضافة بمعنى في: الجرجانى وذلك في نحو: فلانٌ تُبتُ الغَدَر، أى ثبتٌ في الغَدَر، والغَدَر المكان الصلب، انظُرْ: توجيه اللمع ص ٢٥٢، والارتشاف ٤/ ١٨٠٠، والهمع ٢/ ٤١٣، وكذلك أثبتها ابن مالك وقال: " قد أغفل النحويون التي بمعنى (في) وهي ثابتة في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح كقول تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهُ الْحِصَامِ ﴾ ... " اهم، انظُرْ: شرح التسهيل ٢/ ٢٢١، وانظُرْ: شرح الكافية الشافية ٢/ ٢٢١، واللرتشاف ٤/ ١٨٠٠، والمساعد ٢/ ٣٢٩، والهمع ٢/ ٢١، والتصريح ٢/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لأن المضاف إليه فيه جنس للمضاف، لصحة إطلاق في أحدهما، لصحة إطلاق عليه).

### وتفيد تعريفا مع المعرفة،

المضاف إليه فيه ظرف للمضاف، وذهب بعضهم (١) إلى أن هذه الإضافة بمعنى اللام أيضا، إذ اللام فيها أفادت (٢) الاختصاص الذي هو مدلول اللام وإن لم يصح إظهاره، وذلك حاصل (١) فيها بالملابسة، كما في قول أحد حاملي الخشبة لصاحبه: خُذْ طَرَفك.

ثم الأصل والغالب من بينها الإضافة بمعنى اللام لكونها أصلا فى إفادة اختصاص المضاف بالمضاف إليه المقصود بالإضافة، ثم إذا قُطع النظر عن الاختصاص وأريد البيان، أو الظرفية، فحينئذ يلتفت إلى تقدير (من) أو (في).

وتفيد أى: الإضافة المعنوية بقرينة كون الكلام فيها، تعريفا، أى: تعيينا وتوضيحا قاطعا لاحتمال الغير في المضاف مع المضاف إليه المعرفة، وذلك لأن المضاف إليه لما امتزج بالمضاف حتى تنزَّل منه منزلة التنوين يجب أن يمتزج معناه بمعناه؛ ليكون قدرُ مرتبة اللفظ على قدر مرتبة المعنى، فتعرف بالإضافة إلى المعرفة.

ومن وجه آخر<sup>(۱)</sup>: أن وضع الإضافة على أن تفيد [أنَّ]<sup>(۱)</sup> بين المضاف والمضاف إليه خصوصية ليست لغيره فيما دلّ عليه اللفظ، فحين كون المضاف إليه معرفة يكون المخصوص به كذلك.

ثم المراد من التعريف المستفاد من الإضافة ليس تعريفا شخصيا البتة، حتى يرد أن (غلام زيد) فيه إضافة لمعرفة مع أن المضاف لا يتعرف منها على تقدير أن يكون لزيد غلمان كثيرة، لبقاء بعض الشيوع، وكذلك الكلام في (ابنُ زيد) إذا كان له أبناء كثيرة.

وقيل (1): لابد فيه حينئذ أن يشار به إلى غلام معين من غلمانه له مزيد اختصاص بـ (زيد) بحيث يرجع إطلاق اللفظ إليه دون سائره من الغلمان، إما لكونه (٧) أعظم غلمانه، أو اشتهر بكونه غلاما له، أو اشتهر بكونه غلاما معهوداً (٨)، ثم قد يستعمل على خلاف أصل

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ٢/ ٢٣٨: "... فالأولى إذن أن نقول نحو: "ضرب اليوم "و" قتيل كربلاء " بمعنى اللام كما قاله النحاة، ولا نقول: إن إضافة المظروف إلى الظرف بمعنى (في) فإن أدنى ملابسة واختصاص يكفى في الإضافة بمعنى اللام، كقول أحد حاملى الخشبة لصاحبه (خذ طرفك).... فتقول: كل ما لم يكن فيه المضاف إليه جنس المضاف بالتفسير الذي مر من الإضافة المحضة، فهو بمعنى اللام، وكل إضافة كان المضاف إليه فيها جنس المضاف فهي بتقدير (من) ولا ثالث لهما " اهى وانظر : شرح الكافية لابن هشام ل ٧٨ / أ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (افادة) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (حاصلة) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) هذا الوجه ذكره ابن الحاجب في: شرحه ٢/ ٥٩.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٢/ ٥٩.

<sup>(</sup>٦) هذا قول الرضى، انْظُرْ شرح الرضى ٢/ ٢٣٨ وما بعدها، وقد نقله الشارح – بتصرف –.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (لكون) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (معهود) وهو لحن.

# وتخصيصا مع النكرة، وشرطها: تجريد المضاف من التعريف.

وضعه فيقال: جاءنى غلام زيد، من غير إشارة إلى واحد معين، وهذا لا يضر إفادتها التعريف باعتبار أصل الوضع كما فى المعرف باللام، فإن أصل وضعه (١) لواحد معين، وقد يستعمل بلا إشارة إليه كما فى قوله:

# وَلَقَدْ أَمُرٌ عَلَى اللئِيمِ يَسُبُنِي (٢)

فإن قلت: هذا الحكم ليس بجيد على إطلاقه، بل إذا لم يكن المضاف من الأسماء المتوغلة فى الإبهام بأن يتعذر اعتبار الخصوصية المذكورة فيما سبق بين الشيئين المتعينين فيها، أما إذا كان منها فلا يتعرف المضاف إليه المعرفة كإضافة لفظ (غير) و(مثل) و(شبه) وغيرها مما فى معناها اللام، إلا إذا اشتهر المضاف بمغايرة المضاف إليه، كما فى قولك: عليك بالحركة غير السكون، أو بمماثلته كما فى قولك: زيد مثل حاتم، إذا اشتهر باتصافه بالكرم فحينئذ يتعرف بذلك، فلم يستثن (٤) المصنف هذه (٥) الصور من الحكم الكلى؟.

قلت: قد ذهب بعضهم إلى أن إضافة هذه الصور لفظية، فإن الغير بمعنى المغايرة، والمثل بمعنى المماثل، وكذا غيرهما، فلعل المصنف اختار هذا المذهب حتى ترك الاستثناء لـذلك، ويجوز أن يقال: إنما تركه لظهور أمرها بناءً على شهرتها.

وتخصيصا أى: تقليل الاشتراك الحاصل فى النكرات، مع المضاف إليه النكرة، فى المضاف لِما عرفت من أن الإضافة تفيد خصوصية المضاف بالمضاف إليه، فحين لم يكن المضاف إليه معرفة لم يكن المضاف أيضا معرفة، فبقى على أصل الخصوصية الناشئة عن الإضافة.

وشرطها أى: شرط الإضافة المعنوية تجريد المضاف من التعريف (٢)؛ لأنه لو لم يتجرد منه لزم تحصيل الحاصل إن كانت الإضافة إلى المعرفة، وطلب حصول الأدنى مع حصول الأقوى أى: طلب التخصص في المعرف إن كانت إلى النكرة، وهما ممتنعان، فالظاهر من عبارة

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وضعها) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) صدر بيت من الكامل وعجزه: فمضيّتُ ثمَّت قُلتُ لا يعنيني، لرجل من بني سلول في: الكتاب ٣/ ٢٤، والدرر ١/ ١٠، يصف نفسه بالحلم والوقار، وغير منسوب في: أمالي ابن الشجري ٣/ ٤٨، والخصائص ٣/ ٣٣٠، وأمالي ابن الحاجب ٣/ ١١٧، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٢١٣، والرضي ١/ ٩٠، والتخمير ١/ ٢٤٠، والمغنى ١/ ١١٩، وشرح ابن عقيل ٢/ ١٨٢، والحمع ٣/ ١٩١، والشاهد فيه قوله: (اللئيم) حيث استعمل المعرف باللام بلا إشارة إلى واحد معين مع أن أصل وضعه أن يكون لمعين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فلو لم) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يستغنّى) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (هو) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب ٢/ ٥٩١: " لأن الإضافة إذا كانت إلى معرفة أدى إلى الجمع بين التعريفين وهو مطروح فى لغتهم، وإن كانت إلى نكرة لم يستقم لأن تعريفه أبلغ من تخصيصه " ا. هـ.

# وما أجازه الكوفيون من: الثَّلاَثة الأثُّواب، وشبهه من العدد...

المصنف: [أن] (١) المعرف إذا أريد إضافته [إضافة] (٢) معنوية لابد وأن يتجرد عن تعريفه، سواء كان ذلك بالألف واللام، أو بالعلمية، فالتجريد في الأول بحذف الآلة، وفي الثاني بالاشتراك الاتفاقي أو / بالتنزيل بمنزلة اسم الجنس (٣)، وأما المضمر والمبهم فلا يضافان أصلا (١٦٤) لامتناع سلب التعريف عنهما؛ لكون وضعهما على العرفان (١).

بخلاف عبارة غيره بأن يقول: (حرف التعريف) (٥)؛ فإنها تستلزم (٦) جواز إضافة العلم مع بقاء تعريفه، فإن ذلك أجاز ذلك قائلا: بجواز اجتماع التعريفين، كما في: يا زيد.

لكن هذا قياس فاسد لما مرّ في المنادي(٧).

فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يتجرد عن حرف النداء مع أنه لا يتجرد لجواز قولك: يا عبد الله.

قلت: لا نسلم ذلك؛ لأن حروف (^) النداء ليست بموضوعة للتعريف البتة، وإنما تفيده لما بعدها بالقصد والإقبال، فكأنه لم يكن اعتداد بتعريفها اعتداد سائر التعريفات.

لا يقال: فعلى هذا يلزم أن يدخل حرف النداء على المعرف بالمعرف باللام لأنه لما جاز اجتماعها مع المعرف بلا واسطة الحرف، كان القياس أن يجوز اجتماعها مع المعرف بواسطة الحرف، إذ هما في العلة سيّان؛ لأنا نقول: الشناعة فيه أكثر والبشاعة أكبر، إذ فيه اجتماع آلتي التعريف في الظاهر، فلا يجوز قياسه على [ما]<sup>(٩)</sup> نحن بصدده.

وقوله: ما أجازه الكوفيون من قولهم: الثلاثة الأثواب، وشبهه من العدد المضاف إلى معموله ك: الأربعة الدراهم، والخمسة الكتب، إشارة إلى اعتراض يرد على قوله:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) أجاز الرضى إضافة العلم مع بقاء تعريفه فقال: " وعندى أنه يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريف إذ لا مانع من اجتماع التعريفين إذا اختلفا.... وذلك إذا أضيف العلم إلى ما هو متَّصفٌ به معنى نحو: زيدُ الصدق، ويجوز ذلك وإن لم يكن في الدنيا إلا زيد واحد " اهه، انْظُرْ: شرح الرضى ٢/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٤٦١.

<sup>(</sup>٥) المواد به الإسفراييني صاحب لباب الإعراب حيت قال ص ٣٦٦: " ولابد من أن يتجرد المضاف من حرف التعريف " اهـ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يستلزم) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (حرف) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

#### ضعیف،

"وشرطها تجريد المضاف عن التعريف "، فإن الكوفيين (١) جمعوا بين الإضافة والألف واللام في المضاف (٢)، كما في الأمثلة المذكورة.

ووجهه في القياس<sup>(۳)</sup> – وإن كان ضعيفا – أنهم قالوا: إن المضاف في العدد هو المضاف إليه من حيث المعنى، فكانا<sup>(٤)</sup> متحدين ذاتاً، مع أن المقصود بالنسبة منهما هو المضاف لأنه جيء به لغرض العدد، فعُرِّف كونه محل تعريف – لأنه المسند إليه الأول – بالتعريف، تعريفا بحسب ذاته، لا تعريفا مستفاداً من المضاف إليه، ثم أضيف بعد ذلك ليعلم أنه من أي نوع، فلا يلزم خلّو الإضافة عن الإفادة، ولم يجعلوا المضاف إليه خاليا عنهما لأنه المقصود بالذات في الحقيقة.

ثم أشار إلى الجواب عنه بأنه، أى: ما أجازوه ضعيف، وجه ضعفه: مخالفته القياس، واستعمال الفصحاء (٢٠)، أما القياس فلما مر، وأما استعمال الفصحاء فلأن المسموع منهم هو المجرد عنهما، قال ذو الرمة:

وَهَلْ يَرْجِعُ التَّسليمَ أو يكشِفُ العَمَــي ::: تُــــلاثُ الأثَـــافِي والــــديارُ البلاَقِـــعُ (٧)

(١) في الأصل: (الكوفيون) وهو لحن.

<sup>(</sup>۲) تمسك الكوفيون بأمور: أحدها: ما روى من نحو: الثلاثة الأثواب، والخمسة الدراهم، وثانيها: قياسا على: الحسن الوجه، وثالثها: أنهما لما كانا لذات واحدة عرّفوا الأول لأنه محل التعريف، وجرّدوا الثاني لأنه المقصود في الحقيقة، والبصريون لا يجيزون ذلك وإنما يدخلونها على المضاف إليه، وذلك لأنه من باب المقادير، فكما لا يجوز نحو: الرطل زيت، لا يجوز هذا قياسا عليه. انظر تفصيل القول في هذه المسألة في: الكتاب / ۲۰۲، والمقتضب ۲/ ۱۷۳، والمفصل ص ٨٤، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ١٣٢، وابن يعيش ٢/ ١٢١، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٦٧، والرضى ٢/ ٢٤٦، وابن القواس ص ٢١٩، والشرح المتوسط ص ٢٤٢، والبسيط لابن أبي الربيع ٢/ ١٩٨، والارتشاف ٢/ ٢٢، وشرج الجمل لابن هشام ص ٢١١، والمساعد ٢/ ٥٠، وشفاء العليل ٢/ ٥٧٢، والهمع ٢/ ١٨ ومافات الإنصاف من مسائل الخلاف ص والمساعد ٢/ ٠٩، وشفاء العليل ٢/ ٥٧٢، والمهمع ٢/ ١٨ ومافات الإنصاف من مسائل الخلاف ص

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ هذا الوجه في: الرضى ٢/ ٢٤٦، وابن القواس ص ٣٢٠، والإقليد ص ٦٤٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فكان) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ففرق) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: المقتضب ٢/ ١٧٣ حيث قال: " واعلم أن قوما يقولون: أخذت الثلاثة الدراهم يا فتى.... وهـذا خطـأ فاحش... ومما يبطل هذا القول أن الرواية عن العرب الفصحاء خلافه " ا. هـ.

<sup>(</sup>۷) من الطويل انظره في: الديوان ٢/ ١٢٧٤، والمقتضب ٢/ ١٧٤، وإصلاح المنطق ص ٣٠٣، والمفصل ص ٨٤، وابن يعيش ٢/ ١٢٢، وشرح التسهيل ٢/ ٤٠٨، والتخمير ٢/ ٩، وشرح الجمل لابن هشام ص ٨٠، والخزانة ١/ ١٢٣، يرجع: يعيد، الأثافي: حجارة الموقد، البلاقع: جمع بلقع وهو المكان الخالي. والشاهد قوله: (ثلاث الأثافي) فأضاف العدد مجرداً عن الألف واللام إلى المعدود على مذهب البصريين.

## واللفظية: أن يكون صفة مضافة إلى معمولها، مثل: ضاربُ زيد، وحَسَنُ الوجه.

وقال الفرزدق:

مَا زَالَ مُنْ عَقَدَتْ يَدَاهُ إِزَارَهُ ::: فَسَمَا فَأَدْرَكَ خَمْسَةَ الأَشْبَارِ(')

مع أن ما ذكروه ليس بالذي يُجوِّز ذلك لعدم جواز: الخاتم الفضة، مع وجود ما ذكروه فيه.

والإضافة اللفظية هي التي شأنها أن يكون المضاف فيها صفة (٢)، وقد عرفت معناها، لكن لا مطلقا بل بشرط كونها مضافة إلى معمولها سواء كان ذلك المعمول مفعولا أو فاعلا أو قائما مقامه، والضمير المجرور للصفة، وقد عرفت معنى عملها أيضا، فيخرج بقوله: (صفة) ما ليس بها، وبقوله: (مضافة إلى معموله) خرج من الصفات ما ليس بمضاف (٣) إلى معموله (١) وإن كان مضافا إلى غيره نحو: مُصارعُ مِصْرَ (٥)، ونحو: [مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ] (١) على الأصح (٧).

وتلك الإضافة مثل إضافة اسم الفاعل في نحو: ضاربُ زيد، وإضافة اسم المفعول في مثل: معمورُ الدار، ومثل إضافة الصفة (^) المشبهة في مثل: حَسَنُ الوجه.

وعدّ بعضهم إضافة (٩) أفعل التفضيل من هذه الإضافة بناءً على أنه في التحقيق مضافا إلى معموله، لأن معنى قولك: زيد أفضلُ القوم، أنه يفضلهم إذا قيس فضلهم إلى فضله، قيل هذا

<sup>(</sup>۱) من الكامل انظره في: الديوان ١/ ٣٠٥، والمقتضب ٢/ ١٧٤، والمفصل ص ١١٩، وابن يعيش ٢/ ١٢١، وعون الوافية شرح كتاب الكافية ص ٨٦، والتخمير ٢/ ٧، والمغنى ١/ ٣٦٨، والجنى الدانى ص ٥٠٤. وهو من قصيدة يحدح بها يزيد بن المهلب، والشاهد قوله: خمسة الأشبار، وهو كسابقه.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٢/ ٢٤٨: " احتراز عن نحو: (غلام زيد) و(باب ساج) " ا. هـ، وانْظُرْ: الأصبهاني ٤٦٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يضاف) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (معمولها) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٥٩٥، والرضى ٢/ ٢٤٨، والدولت آبادى ل ٥٩ / أ.

<sup>(</sup>٦) سورة الفاتحة الآية (٤).

<sup>(</sup>٧) قال الرضى ٢/ ٢٤٨: "قال المصنف ومن ذلك: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} على الأصح "، وهذا منه عجيب وذلك أن (يوم الدين) إما أن يكون بمعنى (في) كما يدعى المصنف في (ضرب اليوم) فيكون المضاف إليه مفعولا فيه من حيث المعنى فيكون معمول اسم الفاعل فهو صفة مضافة إلى معمولها وليس كـ (ضرب اليوم) لأنه وإن كانت مضافا إلى معموله لكنه صفة فإضافته حقيقية، وإما أن يكون مما كان مفعولا فيه فألحق بالمفعول به، كما يدعيه النحاة في نحو: يا سارق الليلة أهل الدار، فهو أيضا معمول الصفة فتكون الإضافة غير محضة... ولعل المصنف جعل: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} بتقدير اللام كـ (مصارع مصر) فلذا قال: ومن ذلك: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} لكن ذلك مخالف لإطلاقه قبل: "أو بمعنى (في) في ظرفه " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (صفة) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٩) وهم الكوفيون، وابن السراج، والفارسي وأبو الكرم الدباس، انْظُوْ: الارتشاف٤/ ١٨٠٥، والهمع٢/ ٤١٦. وانْظُوْ: قسم التحقيق.

# ولا تفيد إلا تخفيفا فى اللفظ، ومن ثمت جاز: مررت برجلٍ حَسَنِ الوجه، وامتنع: بزيدٍ حسن الوجُّه،

بإضافته بمعنى الأول، والحق ما ذهب إليه سيبويه من أن إضافته باعتبار المعنيين معنوية (١)، وما دُكر من مثال لوقوعه صفة للنكرة نحو: مررت برجل أفضل الناس، ليس بفصيح؛ لوقوع خلافه في التنزيل نحو قوله تعالى: [فَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ} (٢).

فإن قلت: إضافة (هاشمى الأب) لفظية، مع أنها خارجة عن التعريف لعدم كون (الهاشم) صفة كذلك، وإلا لزم بطلان الحصر، قلت: هو في التقدير كذلك لأنه في تأويل: منسوب أبوه إلى الهاشم، ولذلك يعمل عمل اسم المفعول.

ولا تفيد أى: الإضافة اللفظية - بدليل ما مرّ فى المضاف - شيئا من التعريف والتخصيص وغيرهما من الأحكام، إلا تخفيفا فى اللفظ، والمعنى على ما كان قبل الإضافة (٣)، وذلك بحذف التنوين، أو ما يقوم مقامه من نونى التثنية والجمع، وغيرهما من الضمير، أو الجار والمجرور، أو الجار فقط كما فى أفعل التفضيل، على قول من قال: إن إضافته لفظية، فإن التخفيف فيه بحذف (من).

فإن قلت: لِمَ كانت ترجمة هذه الإضافة [كذلك](٤)؟.

قلت: لكون الاتصال فيها في اللفظ فقط، والمعنى على الانفصال؛ لأن حقيقتها لما كانت إضافة الصفة إلى معمولها على ما ذكر كان معنى العاملية والمعمولية ملحوظا بينهما بعد الإضافة، وذلك ليس إلا بتقدير التنوين أو ما يقوم مقامه، وجعل ذلك إياهما في حكم الانفصال ظاهر، فلذلك لم يحصل للمضاف اختصاص / بالمضاف إليه، فلا يسرى ما فيه إليه، وأما التخصيص الذي في: ضارب رجل، (٢٤/ب) فحصوله ليس بالإضافة، بل هو حاصل قبلها لاستواء الحالين ههنا(١).

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: الكتاب ١/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون من الآية (١٤)، قال السمين: "قوله: ﴿أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} فيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه بـدل من الجلالة، الثانى: أنه نعت للجلالة، وهو أولى مما قبله لأن البدل بالمشتق يقـل، الثالث أن يكـون خبر مبتـدأ مضمر، أي: هو أحسن والأصل عدم الإضمار... " ا. هـ انْظُرْ: الدر المصون ٥/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب ٢/ ٥٩٦: " ألا ترى أنك إذا قلت: مورت بوجل ضارب زيداً، كان في المعنى كقولك: مورت بوجل ضارب زيداً، كان غيه العمل " ا. هـ. وقال ابن بوجل ضارب زيد، فعُلم أنهم لم يقصدوا إلا التخفيف، والمعنى على ما كان عليه في العمل " ا. هـ. وقال ابن القواس ص٢٣٣: " الإضافة اللفظية إنما لم تُفد إلا تخفيفا في اللفظ لكون التنوين أو ما يقوم مقامه مواداً والمعنى على ما كان عليه قبل الإضافة من التنكير والانفصال، بدليل صحة دخول خواص النكرة عليه كقوله:

يارُب غابطنا لو كان يطلبكم بنا في مباعدة منا وحرمانا بدليل عليه كان يطلبكم بنا والمنافقة منا وحرمانا بدليل عليه كلون التنويز أب غابطنا لو كان يطلبكم بنا المنافقة المنافقة منافقة منافقة المنافقة ا

وجريه وصفا على النكرة كقول تعالى:{هَدْيَا بَالِغَ الكَعْبَةِ} والإخبار به عن النكرة في قول تعالى:{كُلُّ نَفْــسِ ذَائِقَةُ المَوْتِ} " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الرضى ٢/ ٢٥٥.

# وجاز: الضاربا زيد، وامتنع: الضاربُ زيد، خلافا للفراء وضعف: الواهب المائسة الهجان وعبْدها

ومن ثمت أى: ومن أجل [أن]<sup>(۱)</sup> الإضافة اللفظية لا تفيد إلا تخفيفا فى اللفظ جاز أن يقال: مررت برجل حسن الوجه، فإن (حسن الوجه) فى هذا التركيب وقع وصفاً للنكرة، فلو أفادت غير التخفيف، كالتعريف مثلا لكان (حسن الوجه) معرفة، فلا يصح وقوعه وصفا للنكرة لامتناع ذلك، ولَمَّا لم يتعرف جاز ذلك.

ولأجل ما ذكر من أن هذه الإضافة لا تفيد غير التخفيف امتنع أن يقال: مررت بزيد حسن الوجه؛ لأنه لَمَّا لم يتعرف (حسن الوجه) لم يصح وقوعه صفة للمعرفة، فظهر من هذا أنهم لم يقصدوا بهذه الإضافة إلا مجرد التخفيف الحاصل بما ذكر في اللفظ، ولذلك جاز أيضا أن يقال: الضاربا زيد؛ لأن فائدة هذه الإضافة التي هي الخفة في اللفظ موجودة فيه بسقوط النون، ولذلك أيضا امتنع أن يقال: الضاربُ زيد؛ لفوات هذه الفائدة، نظراً إلى أن اللام سابقة على الإضافة، وزوال التنوين لأجلها، لا لها، خلافا للفراء (٢) فإنه جوّز هذه المسألة نظراً إلى أن الإضافة مقدمة على اللام، والتخفيف حاصل بحذف التنوين لأجلها، والتعريف بعدها.

فإن قلت: أي المذهبين أولى؟.

قلت: الأول؛ لأن اللام في أول الاسم سابقة على ما يشعر بالإضافة، فوجب أن يكون حذف التنوين لها، لا للإضافة، لأنه موجب له موجبان: سبقُ أحدهما على الآخر، وثبوت الحكم بالسابق، فالسبق على هذه العبارة (٣) معلل بالتقديم اللفظي، ولو قلنا: اللام لتعريف المدخول عليه وهو أمر معنوى فاستعماله لكونه أهم، والاعتبار بالإتيان به أقدم، بخلاف الإضافة اللفظية فإنها لا تفيد أمراً معنوياً (٤)، بل تخفيفا لفظيا، لكان التعليل بالتقدم المعنوى.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>۲) المنع هو مذهب جمهور البصريين، وقد جوّزها الفراء، فذهب إلى أنه يجوز إضافة الوصف المحلى بأل إلى المعارف كلها سواء كان تعريفها بالعلمية، أم بالإشارة، أم غيرهما، كالضارب زيد، والضارب هذا، والضارب الذي، والضاربك، والضارب غلامك، إجراء لسائر المعارف مجرى المعرف بـ (أل) بخلاف المضاف إلى المنكو نحو: الضارب رجل؛ لامتناع إضافة المعرفة إلى النكرة، قال ابن الحاجب ١٩٨٥: " إما لأنه توهم أن التعريف إنما دخلها بعد الحكم بإضافتها فحصل التخفيف بالإضافة، فلما قصد التعريف عرف بما يليق به، وإما لأنه توهم أنه مثل قولهم: الضارب الرجل والضاربك " ا. هـ وانظر: معانى الفراء ٢/ ٢٥٠، والمفصل ص ١٢١، وابن يعيش ٢/ ١٣٣، وشرح الكافية الشافية ٢/ ١٣٠، والرضى ٢/ ٢٥٠، وابن القواس ص ٣٢٣، وأوضح المسالك ٣/ ٩٩، والتصريح ٢/ ٣٠، والأشموني ٢/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فاسبق على هذه إلا عبارة) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (معنوى) وهو لحن.

# وإنما جاز: الضَّارِبُ الرجُل، حملًا على المختار في: الحَسَنِ الوَجْهِ.

وقوله: ضعف أن يقال:

الوَاهِبُ المِائَةِ الهِجَانِ وَعَبْدِها ::: عُوذاً تُزَجَّى خَلْفَها أطفالَها(١)

إشارة إلى رد ما يتمسك به الفراء بإثبات الضعف في التمسك به، وجهه أن يقال: إن (عبدها) عُطِفَ على (المائة) والمعطوف حكمه حكم المعطوف عليه، فكأنه قال: الواهب عبدها، وهو مثل: الضارب زيد، في الإضافة باللام إلى المعرفة (٢)، فلما جاء مثله عن العرب ثبت جوازه.

وأجاب عنه بأن يقول: إن التمسك به ضعيف، فههنا أمران: الجواز، والضعف.

أما الأول: فلأن إضافة (٣) الواهب إلى [عبدها] (٤) ليست بصريحة، بل إنما قدرت لوجود حرف العطف، وقد يحتملُ في التقديريَّات ما لا يحتمل في القصديات، كما [في] (٥): رب شاة وسخلتها، [ولو قيل: رب وسخلتها] (٦) لم يجز؛ لأن إدخال كلمة (رب) على (السلخة) لا يجوز قصداً؛ لأنها معرفة بالإضافة إلى المضمر، وهي إنما تدخل على النكرات، فالقياس ألا يجوز ذلك، لكن جاز بواسطة الحرف لعدم التصريح، وأما الثاني: فظاهر، ولمانع أن يمنع الضعف عنه؛ لأن الهاء في (عبدها) عبارة عن (المائة) المعرفة باللام، وحكمه حكم المعرف باللام، فكما جاز: الواهب المائة، من غير ضعف جاز: الواهب عبدها، كذلك.

هذا هو الذى ذكره أبو العباس فرقا بين ذلك وبين: الضارب الرجل زيد (٧)، ورد القول من يجوّزه بناءً على القاعدة المذكورة في وجه الجواز، لكن فيه تأمل.

وكذلك في قوله: إنما جاز: الضاربُ الرجل مع عدم إفادة التخفيف فيه حملاً لـه علـي مـا هـو

<sup>(</sup>۱) من الكامل للأعشى في الديوان ص ١٥٢ من قصيدة يمدح بها قيس بن معد يكرب الكندى، وانظره في: الكتاب ١/ ١٨٣، والمقتضب ٤/ ١٦٣، والأصول ١/ ١٣٤، والبسيط لابن أبي الربيع ٢/ ١٠٠٤، والرضى ٢/ ٢٥٩، والمقرب ص ١٩١، وشرح عمدة الحافظ ٢/ ٢٦٧، والخزانة ٤/ ٢٥٦، والدرر ٢/ ١٤٠ الهجان: الإبل البيض وهي أكرم الإبل، عوذا: العوذ جمع عائذ وهي الحادثات النتاج لأن ولدها يعوذ بها لصغره، تزجى: تساق سوقا رفيعا، والمعنى: يهب المائة الهجان من الإبل ومعها عبدها أي راعيها. والشاهد قوله: (الواهبُ المائة الهجان وعبدها) وقد أوضحه الشارح في الصفحة القادمة.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٥٩٩.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب ٢/ ٥٩: " وإنما جوّزه بعض النحويين لأنه ليس مباشراً للصفة، وإنما هو تـابع، وقـد يحتمـل في التابع مالا يحتمل في المتبوع، كما في قولهـم: رب شاة وسيخْلَتِها بدرهم، ولو قيل: رب سخلتها، لم يجـز" ا. هـ، وانْظُرْ: ابن القواس ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٢/ ٥٩٩.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: الوضى ٢/ ٢٦٣. َ

الوجه المختار في وجوه الحسن الوجه (١)، ردٌّ على الفراء، يعنى: تمسك الفراء بأن: الضارب الرجل، جائز بالاتفاق، فينبغي أن يجوز: الضارب زيد، قياساً لـ عليه.

ووجه الرد أن يقال<sup>(٢)</sup>: جواز هذا إنما هو بالحمل على (الحسن الوجه) وسببُ الحمل ثبوتُ الشبه بينهما من حيث إن المضاف في الصورتين صفة معرفة باللام، والمضاف إليه أيضا معرف باللام، وهذا لا يوجد في: الضارب زيد، حتى يصح حمله أيضا.

فإن قلت (٣): فما التخفيف في (الحسن الوجه) حتى جاز فيه الإضافة ويصح أن يكون محمولا عليه؟، قلت: التخفيف فيه إما بحذف الضمير إذا قلنا: الأصل فيه (الحسن وجهه)، أو الجار والمجرور إن كان الأصل (الحسن الوجه منه).

لا يقال: الأول [لا] (٤) تخفيف فيه؛ لأن الضمير وإن حذف لكن أبدل منه اللام لئلا يزول تعريفه؛ لأنا نقول: اللام لكونه أخف حيث كان حرفا ساكنا، كالعدم لا يُعبأ به، مع أنه ابتدائى والمتكلم قوى فيه.

فإن قلت: أليس يجب أن يكون الخفة الإضافية بحذف التنوين أو ما يقوم مقامه كنونى التثنية والجمع؟، قلت: لا، بل كما يحصل التخفيف بحذفهما يحصل بحذف غيرهما، إما بالأصالة أو الاشتراك من تلك في أصل معنى الخفة، وكم من شريك يأخذ حكم شريكه.

<sup>(</sup>۱) قال الرمانى: " وتقول: هذا الضاربُ الرجلِ فيجوز فيه النصب والجور، أما النصب فعلى عمل الفعل، وأما الجر فعلى التشبيه بالحسن الوجه؛ لأنه لما أشبه (الحسنُ الوجهِ) باب اسم الفاعل - ولذلك قيل فيه: (الصفة المشبهة باسم الفاعل) وكان كلُّ شيئين اشتبها فالشبه بينهما - فإذا وجب لأحدهما حكم من الآخر وجب للآخر حكم منه، فلذلك وجب الحسنُ الوجهَ بالنصب تشبيها بقولك: الضارب الرجل، وجاز: الضاربُ الرجل تشبيها بـ: الحسن الوجهِ؛ لأنه في هذه الحال يؤذن أنه عمِلَ عملَ الفعل وأنه لم ينصب (الوجه) على التمييز لأن التمييز لا يكون معرفة... ولا يجوز: الضاربُ زيدٍ؛ لأنه لا يشبه الإضافة الحقيقية، وذلك أن الإضافة على وجهين إضافة حقيقية وإضافة لفظية، فاللفظية لا تجوز إلا من جهة شبه الحقيقة من وجه يقتضى الإضافة، فلذلك جاز: الضارب الرجل تشبيها بـ: الحسن الوجهِ، ولم يجز: الضارب زيدٍ؛ لأن (الحسن) لا يعمل في المعرفة التي هي علم، وإنما يعمل في المعرفة بالألف واللام عمل الجار " ا. هـ انظُرْ: شرح كتاب سيبويه للرماني ص ٤٤١، ٤٤٢، ٤٤٢.

<sup>(</sup>۲) قال ابن الحاجب ۲/ ۲۰۰: " لما شبهوا (الحسن الوجه) في النصب مع صحة الإضافة، بـ (الضارب الرجل) شبهوا (الضارب الرجل) في صحة الإضافة بـ (الحسن الوجه) وذلك إنما كان في (الحسن الوجه) لمجيء الألف واللام في الثاني، فينبغي أن يشبه بـه ما كان موافقا لـه في ذلك، فلا يلزم من جواز (الضارب الرجل) جواز (الضارب زيد) " ا. هـ، وانظُرُ: الرضي ٢/ ٢٥٦، وابن القواس ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض والجواب عليه في: الأصبهاني ص ٤٦٨، وانْظُرْ: التصويح ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

### والضاربك وشبهه، فيمن قال إنه مضاف حملا على ضاربك.

ويعلم مما ذكر أن التخفيف لا يجب أن يكون في لفظ المضاف، بل قد يكون فيه كما في: (ضارب زيد) وقد / يكون في المضاف إليه كما في (الحسن الوجه)، وقد يكون فيهما معا كما (١٩٤/أ) في (حسن الوجه)، وقد يكون لا في واحد منهما كما في (أفضل القوم) ويدل على ذلك قوله: (إلا تخفيفا في اللفظ) دون أن يقول: في المضاف.

وإنما قال: (على المختار) لأن في (الحسن الوجه) وجوها (١)، ومختارها الجر بالإضافة، لأن رفعه يستلزم خلو الصفة عن الضمير الذي به الارتباط بالموصوف في قولك: مررت بزيد الحسن الوجه. وأما نصبه فلأنه إنما كان تشبيها لـ (الوجه) بالمفعول، إذ (٢) لا يجوز أن يكون تمييزاً ولا حالاً لكونه معرفة.

والجر بالإضافة لكونه أصلاً، أولى من المشبه بالفضلة، على أن فيه إيهام تعدية ما ليس بمعد.

وقوله: الضاربك معطوف على قوله (٣) (الضاربُ الرجل) أى: إنما جاز (الضاربك) وشبهه من تثنيته، وجمعه، فيمن قال وهو سيبويه (٤) وتوابعه: إنه، أى: (الضارب) مضاف إلى الضمير، وهذا في الحقيقة ردِّ على الفراء أيضا؛ لأنه قاس عليه (الضارب زيد) لاشتراك علة امتناع إضافته بينهما، وحاصله: إنما جاز ذلك حملا له على ضاربك.

وتفصيل هذا الكلام<sup>(٥)</sup>: أنهم إذا وصلوا أسماء الفاعلين والمفعولين<sup>(٢)</sup> بمفعولاتها وكانت مضمرات متصلات، التزموا الإضافة؛ لتعذر غيرها، إما لتأديته إلى التناقض ومخالفة باب الإضمار، ولم ينظروا إلى تحقيق تخفيف لاستلزام ذلك جواز القول به (ضاربك) بالتنوين، ليصح ذلك الاعتبار، مع أنه لا يجوز؛ لاقتضائه الجمع بين مدلولين متناقضين، أحدهما: الانفصال الدال عليه التنوين، والآخر: الاتصال الدال عليه الضمير المتصل، فلما التزموا إياها من غير تخفيف لمانع مذكور في (ضاربك) حملوا (الضاربك) عليه، لكونه من باب واحد، باعتبار أن

<sup>(</sup>١) انْظُرْ هذه الوجوه في: الرضى ٢/ ٢٥٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إذا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (قول) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ١/ ١٨٧: " وإذا قلت: هم الضاربوك، وهما الضارباك، فالوجه فيه الجر، لأنك إذا كففت النون من هذه الأسماء في المظهر كان الوجه الجر، إلا في قول من قال: الحافظو عورة العشيرة " اهـ.. وقد نسب القول بأنه مضاف إلى: المبرد، والمازني، والرماني، والجرمي، وبه قال الزمخسري. انظُرْ: الرضي ٢/ ٢٦٢، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٩١٤، وأوضح المسالك ٣/ ٩٩، والتصريح ٢/ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٦٠٠، وانْظُوْ: الوضى ٢/ ٢٥٨، وابن القواس ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (مفعولين) وهو تَصْحِيف.

## ولا يضاف موصوف إلى صفته، ولا صفة إلى موصوفها،

المفعول فيهما مضمر متصل، بخلافه في: الضارب زيد، وبهذا ظهر جواب ما قيل (١): " ما الدليل على أن حذف التنوين فيه لاتصال الكاف، فلم لا يجوز أن يكون بالإضافة؟ ".

لأنه لو كان كذلك لكان فيه قول مثل: ضاربٌ زيداً، فلزم المحذور المذكور.

فإن قلت: ما تقول بقول الشاعر:

الآمِ رُونَ الْخَيْلُ رَ وَالْفَاعِلُونَ اللهُ مُعْظَمَا (٢) الْأَمْرِ مُعْظَمَا (٢)

فإنه جمع الضمير والنون في (الفاعلونه).

قلت: ذلك لكونه ليس من كلام الفصحاء، فلا اعتداد به، وقيل: لأنه شاذ لا يصح القياس عليه (٣)، ولذلك لا يجوز في سعة الكلام، هذا كله عند من يقول: بالإضافة، وأما عند من قال (١٤) إنه ضمير منصوب على أنه مفعول وليس (الضارب) بمضاف، فسؤال الفراء مندفع عنه من أصله، ولا بُعدَ في الوجهين جميعا (٥).

ولا يضاف موصوف إلى صفته (٦) أي: لا يجوز إضافة الموصوف إلى الصفة؛ لأن كون (١).

(۱) هذا قول الغجدواني ص ۲۹٦ ونصه: " فإن قلت: ما الدليل على أن سقوط التنوين في (ضاربك) لاتصال الكاف، وهلا قيل: إنها سقطت للإضافة؟ قلت: لو سقطت للإضافة لكان ينبغي أن يتصور (ضارب ك) أولا، ثم يضاف ويقال: (ضارب زيد) ولن يتصور (ضارب ك) فعلم أنها سقطت لاتصال الكاف لا للإضافة " اه..

(۲) من الطويل لم يعرف قائله وانظره في: الكتاب ١/ ١٨٨ برواية: هم القائلون الخير والآمرونه... من محدث الأمر...، ومجالس ثعلب ١/ ١٢٣، والمفصل ص١٢١، وابن يعيش ٢/ ١٢٥، والرضى ٢/ ٢٦٠ برواية: هم الفاعلون، والتخمير ٢/ ١٠٥، والبسيط لابن أبي الربيع ٢/ ١٠٥٠، والخزانة ٤/ ٢٦٦ والهم ع ٣/ ٢٤٤، والدر ٢/ ١٥٥، والمعنى: هم الفاعلون الخير والأمرون به حينما يكون الناس بحاجة إليهم واقعين في كرب لا يقدرون على دفعه، والشاهد فيه قوله: (والفاعلونه) حيث جمع بين الضمير والنون، وقد قال سيبويه ١/ ١٨٨: "زعموا أنه مسموع" اهـ).

(٣) قال الزمخشري في المفصل ص١٢١: " وقوله: هم الآمرون الخير والفاعلونه... مما لا يعمل عليه " اهـ.

(٤) هذا قول الأخفش، وهشام، قال الرضى ٢/ ٢٦٢: "ثم إن الضمير بعد المجرور في موضع الجر بالإضافة، إلا عند الأخفش وهشام فإنه عندهما في موضع النصب لكونه مفعولا، وحذف النون والتنوين ليس عندهما للإضافة بل للتضاد بينهما وبين الضمير المتصل " اهـ، وانْظُرُ: ابن يعيش ٢/ ١٢٤، وأوضح المسالك ٣/ ٩٩، وشرح الكافية لابن هشام ل ٧٩/ب، والتصريح ٢/ ٣٠، ورأى الأخفش في: الرماني ص ٤٤٥.

(٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٢٠٠١.

(٢) هذا على مذهب البصريين، وأما الكوفيون فقد جوّزوا إضافة الموصوف إلى صفته، وبالعكس، واحتجوا على ذلك بالسماع، والقياس، واستحسن مذهبهم كثير من النحاة، وانظُرْ تفصيل هذه المسألة في: معانى الفراء ٢/ ٥٥، والأصول ٢/ ٨، والموجز في النحو ص ٩٩، والإيضاح لأبي على ص ٢٨٢، وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ١/ ٢٨٦، والإنصاف ٢/ ٤٣٦، واللباب للعكبري ١/ ٣٩١، والمقتصد ٢/ ٤٩٤ وابن يعيش ٣/ ٩، وشرح الوافية نظم الكافية ص ٢٤٩، والرضى ٢/ ٢٧٣، وغير ذلك.

(١) انْظُرْ هذا التعليل في: شرح المصنف ٢/ ٢٠٢، وانْظُرْ: ابن القواس ص ٣٢٦.

ومثل: مَسْجِد الجَامع، وجانب الْغَرْبِيِّ، وصَلاَة الأولى، وبقْلَة الحَمْقَاءِ، متأول، ومثل: جُرْد قَطِيفةٍ، وأَخْلاق ثياب، متأول.

الشيء صفة يقتضى له حكم التبعية، وكونه مضافا إليه يقتضى له حكم المقصود بالنسبة إليه، فيستلزم إضافته إليها كون الشيء تبعا وغير تبع من جهة واحدة، وذلك غير جائز، ولأن الصفة ما لا يكون المقصود به الذات هو الموصوف، والصفة لإيضاحه، فيكون مما لا يكون المقصود به الذات، فلو جعلتها مضافا إليها فقد جعلتها مما يقصد به الذات لأن المضاف إليه يقصد به الذات لا المعنى فتنافيا، ولأن إضافته إليها يؤدى إلى مخالفة الإعراب بينهما مع أن موافقتهما فيه واجبة.

وكذلك لا يجوز أن يضاف صفة إلى موصوفها، بعين ما ذكر من الدليل في امتناع إضافة (٢) الموصوف إلى الصفة، مع أن فيه تقديم التابع وتأخير المتبوع، وهو عكس حقيقتها.

ولما كان مثلُ قول العرب: مَسْجِد الجَامع، وجانب الغَرْبِيِّ، وصَلاَة الأولى، وبقُلَة الحَمْقاء، مظنَّة توهم إضافة الموصوف إلى الصفة، لقولهم: المسجد الجامع، والجانب (٢) الغربي، والصلاة (١٤) الأولى، والبقلة (١٥) الحمقاء، أورد تلك الأمثلة اعتراضا على قوله: (ولا يضاف موصوف إلى صفته) شم أشار إلى جوابه بقوله: متأول، أي: مثل قولهم هذا ليس بجار على ظاهره، بل هو مؤول، ف (مسجد الجامع) مؤول (٢) بـ: مسجد الوقت الجامع، وكما يصح وصف المسجد بكونه جامعا لكونه موضوعا للاجتماع، يصح وصف الوقت بكونه جامعا، لكونه وقتا يجتمع فيه، و(جانب الغربي) مؤول بـ: حانب المكان الغربي، و(صلاة الأولى) مؤول بـ: صلاة الساعة الأولى، و(بقلة الخمقاء) مؤول بـ: بقلة الحبة الحمقاء، وكما يصح وصف البقلة بالحمقاء - لأنها نبت في مجارى المسيول فتقلعها - يصح وصف الجبة بها كذلك (١٠)، وأما ما قيل: من أن شرط الصفة مع الموصوف أن يتطابقا تعريفا وتنكراً، وليس ذلك بمتحقق ههنا! فظاهر الفساد.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لأن) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إضافته) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وجانب) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (صلاة) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وبقلة) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) يؤول على حذف المضاف إليه وإقامة صفته مقامه، فكأن هذه الصفات في الأصل صفات لموصوفات محذوفة هي المضاف إليها. اتْظُرْ: إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ١/ ٢٨٦، ٢٨٧، وانْظُرْ: الإنصاف ٢/ ٤٣٨، والبيان في شوح اللمع ص ٢٧٠، ولباب الإعراب ص ٣٦٧.

<sup>(</sup>۷) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٢٠٤، ٢٠٤، وانْظُرْ: إعراب النحاس ٢/ ٣٤٧، والإيضاح لأبى على ص ٢٨٢، وابن يعيش ٣/ ١٠.

# ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص، كـ لَيْثٍ وأَسَدٍ، وحَـبْسٍ ومْنع، لعدم الفائدة

وكذلك قوله: مثل: جُرْدِ قَطِيفةٍ، وأخْلاَق ثِيابٍ، إشارة إلى اعتراض يرد على قوله: (ولا يضاف صفة/ إلى موصوفها) فإن (الجرد) صفة لـ (قطيفة) و(الأخلاق) صفة لـ (ثياب) بـدليل (٢٥/ب) قولهم: قطيفة جرد، وثياب أخلاق، مع أنهما قد أضيفا إلى موصوفهما، وأشار إلى جوابه أيضا بأن مثل ذلك متأول أيضا أن وتأويله (تا أنهم قد حذفوا (قطيفة) من قولهم: قطيفة جرد، وأكثروا استعمال (الجرد) محذوفا عنه موصوفه، مع لزوم إقامته مقامه حتى صار كأنه اسم غير صفة بغلبة ذلك الاستعمال، فلما قصدوا إلى تخصيصه لكونه مبهم الذات بعد ذلك بأن يكون صالحا لأن (تا يكون (قطيفة) أو غيرها – مثل (خاتم) في كونه صالحاً لأن يكون (فضة) وغيرها – أضافوه إلى جنسه الذي يتخصص به، كما أضافوا (خاتما) إلى (فضة).

فإن قلت: حاصل ما ذكر أنهم بعد ما صنعوه احتاجوا إلى نوع تبيين لـدفع الالتباس المقصود بغيره، فلِمَ لَمْ يجعلوا الكلام باقيا على أصله حتى يأمنوا عن مؤونة الحذف والرد؟.

قلت: ذلك السؤال سهل الورود لأن الاحتياج لم يوجد، أو أن الحذف لأن سببه إنما عرض بعد طول العهد المشيد للمحذوف، وأما عند قرب العهد بحذف الموصوف فالأذهان شاعرة به، فلا التباس إذ ذلك، ولو كان الالتباس أولا<sup>(3)</sup> وجهله لم يكن لتغييرهم الكلام عن أصله وجه، ثم لما كانوا محتاجين إلى المبيّن، والبيانُ بالإضافة هو الأصل، صنعوا هذا الصنع ولم يردوا الكلام على أصله، مع أن احتياج هذه الصفة إلى موصوفها قد انقطع بسبب إخراج ذلك الاستعمال إياها عن كونها صفة.

ولا يضاف اسم مماثل أى: لا يجوز إضافة اسم مساو للمضاف إليه باعتبار الصدق فى العموم والخصوص (٥) سواء كانا متحدين فى المفهوم أو لا، فلذلك لم يقل: (مرادفا له) لعموم ما ذكره، فيشمل نحو: الإنسان، والناطق، مثالهما فى الأعيان كـ: ليْثٍ، وأَسَدٍ، ومثالهما فى المعانى نحو: حَبْسٍ، ومَنْع، فظهر بهذا سبب إيراده مثالين.

<sup>(</sup>۱) تأويله أن يقدر موصوف، ويقدر إضافة الصفة إلى جنسها، ويجر جنسها بـ (من)؛ لأن الإضافة فيها بمعنى (من) فيكون المضاف إليه جنسا للمضاف، لا موصوفا به إذ الموصوف محذوف، فالتقدير: شيء جرد من جنس القطيفة، فشيء موصوف محذوف، وجرد صفته والصفة مضافة إلى جنسها. انْظُرُ: ابن يعيش ١١/٣، والأشموني ٢/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٢٠٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أول) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٢/ ٢٨٢: "قوله: "ولا يضاف اسم مماثل إليه في العموم "أى لا يقال: كل الجميع، ولا جميع الكل، فإنهما متماثلان في العموم، وقوله: "كليث وأسد، وحبس ومنع " مثالان للخصوص إلا أن الأول عين، والثاني معنى " اهـ.

## بخلاف: كل الدراهم، وعين الشيء، وقولهم: سعيد كرز، ونحوه...

وإنما لم يجز إضافة (۱) أحد هذين الاسمين إلى الآخر لعدم الفائدة في تلك الإضافة؛ لأن الفائدة الإضافية للمن المنافية ليست إلا توضيح المضاف أو تخصيصه، فإذا أضفت الاسم إلى مثله كنت كأنك أوضحته أو خصصته بنفسه وذا لا يستقيم، فلا بد من المغايرة بين المضاف والمضاف إليه لتفيد (۲).

وقولهم: دارُ الآخرَةِ، محمول على حذف (٣) الموصوف وهو الساعة.

بخلاف قولهم: كلُّ الدَراهِم فإن (الكل) ليس بمماثل للدراهم لكونه أعم منها، لصلاحيته لأن يكون دراهم وغيرها، فإذا أضفته إليها حصلت لك من الإضافة فائدة التخصيص (٤)، فعلم منه أنه لا يجوز إضافة الخاص (٥) إلى العام المبهم، ليحصل الإبهام؛ لأن المعين بعد ذكر لفظه وتعينه لا يكتسى من غيره الإبهام.

وبخلاف قولهم: عَينْ الشَّيْءِ في نفسه، فإن (العين) ليس بمماثل لـ (الشيء) أيضا، بل هـو أعـم من (الشيء) لإطلاقه على الموجود وغيره (٦)، ففي إضافته إليه فائدة، كما عرفت.

وفى تحقق إثبات أَعمية العين من الشيء مباحثات كثيرة، لا يليق ذكرها بهذا الكتاب، والأصل فيه: أن يجعل اللام فيه للعهد، وأشير به إلى الأمر المعين مما يصدق عليه الشيء، كن عين الكتاب، فلما أضيف الأول إلى الدراهم، والثاني إلى الشيء، كان معنى (الكل) و(العين) معنى (الدرهم) و(الشيء) فيكونان متماثلين.

قلت: هذه شبهة وهمية، أورد ذلك هذا الكلام لدفعها، ووجهه: أن النظر في أَعْمِيَّةِ المضاف وأخصيته إنما هو قبل الإضافة، فأعمية (كل) و(عين) قبل الإضافة إلى الدراهم والشيء ظاهرة، وإن كانا مخصوصين لما أضيفا إليه بعدهما، لا يقال: إن مفهوم (كل) و(عين) أعم من مفهوم [ما] (٧) أضيفا إليه أيضا بعدها فكيف يختص؟، لأنا نقول: الكلام ههنا باعتبار الصدق لا باعتبار المفهوم، فإنه أي: (الكل) و(العين) يختص بالدراهم والشيء بعد الإضافة باعتبار

<sup>(</sup>١) انْظُوْ علة ذلك في: شرح المصنف ٢/ ٦٠٦، وابن القواس ص ٣٢٨، والأصبهاني ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) أما الاسمان اللذان ليس في أحدهما زيادة فائدة كـ (شحط النوى) و(ليث أسد) فالفراء يجيز إضافة أحدهما إلى الآخر للتخفيف، قال الرضى ٢/ ٢٧٥: "والإنصاف أن مثله كثير لا يمكن دفعه، كما في نهج البلاغة: لنَسَخَ الرجاء من شفقاتُ وَجَلهم، وقوله: ورخاء الدَّعة، وسكائك الهواء، ولو قلنا: إن بين الاسمين في كل موضع فرقا لاحتجنا إلى تعسفات كثيرة " اهـ. وانْظُرْ: نهج البلاغة ص ٢٠٦، وص ١٤٥، وص ١٥٥ وص ١٩ على الترتيب حسب الأمثلة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الحذف) وهو تَصْحِيفِ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٢٠٧، وانْظُرْ: الكناش ١/ ٢١٨، وابن جماعة ص ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الرضّى ٢/ ٢٦٧ حيث قال: " ولا يضاف الخاص إلى العام المبهم لتحصيل الإبهام فلا يقال مـثلا: زيـد عين، لأن المعلوم المتعين بعد ذكر لفظه وتعيينه لا يكتسى من غير الإبهام " اهـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شوح المصنف ٢/ ٢٠٧، والأصبهاني ص ٤٧٤، والكناش ١/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

# متأول، وإذا أضيف الاسم الصحيح أو الملحق به إلى ياء المتكلم كُسر آخره،

الصدق، وتوحيد الضمير باعتبار كون الشيئين المذكورين في حكم شيء واحد وهو المضاف الأعم، أو باعتبار إرجاعه إلى واحد منهما على سبيل الانفراد.

وما ذكره من قولهم: سعيد كرز<sup>(۱)</sup>، ونحوه مما أضيف فيه المسمى إلى اسمه كقولهم: سرنا ذات مرة، يرد اعتراضا<sup>(۲)</sup> على قوله: (لا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص) فإن (سعيدا) و(كرزا) اسمان لمسمى واحد كه (ليث) و(أسد)، فيكونان متماثلين، مع أنه قد أضيف أحدهما إلى الآخر بالاتفاق، فليصح إضافة ليث إلى أسد!.

ويكون هذا اللفظ موضوعا لمعنى، وإن كان القصد ههنا إلى مجرد نفسه فلا يلزم احتماله، فيندفع ما يقال: فعلى هذا يلزم إضافة المستعمل إلى المهمل.

ثم لا يمكن أن يعكس التقدير فيه لأنك تسند إليه ما لا يصح إسناده إلى اللفظ<sup>(٥)</sup> / وأما عدم (٢٦١) قولهم<sup>(٢)</sup>: بـ كرز سعيد - بإضافة اللقب إلى الاسم - وإن كان يحتمل هذا التأويل، فلأن قصدهم بالإضافة إلى التوضيح، واللقب أوضح من الاسم، فالإضافة إلى الأوضح أولى من العكس، فلو وقع الاسم واضحا من اللقب كان القياس أن يجوز ذلك، هذا إذا لم يكن اللقب من الألقاب الصفات، وأما إذا كان منها فلا يجوز الإضافة، فلا يقال: إبراهيمُ الخليل، بجر الخليل بل برفعه على الوصفية.

وإذا أضيف الاسم الصحيح وهو عند النحاة ما ليس في آخره علة، لأن غرضهم متعلق به سواء كان في أوله أو في وسطه أو لا، ف (وعد) و(ثوب) منه عندهم.

أو إذا أضيف الاسم الملحق به أي: بالصحيح وهو ما كان آخره واو أو ياء ساكنا ما

<sup>(</sup>١) الكرز: ضرب من الجُوالق، وقيل: هو الجوالق الصغير، وقيل: هو الخرج. اللسان (كرز) ٥/ ٣٨٥٣.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/٧٠ وقد نقل الشارح – رحمـه الله – منه دون أن يشيــر إلى ذلك، وانْظُــرْ: الرضـــى ٢/ ٢٦٨، والأصبهاني ص ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٢/٧٠٢.

<sup>(</sup>٤) قوله: (غير اللفظ) كور في الأصل.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٢/ ٢٦٨: " ولا ينعكس التأويل أى لا يقال: إن الأول دال والثانى مدلول حتى يكون معنى (سعيد كرز): اسم هذا المسمّى، لأنهم ينسبون إلى الأول ما لا يصح نسبته إلى الألفاظ نحو: ضربت سعيد كرز، وقال سعيد كرز " اهـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٢٠٨، والرضى ٢/ ٢٦٨.

# والياء مفتوحة أو ساكنة، فإن كان آخره ألفا تثبت، وهذيل تقلبها لغير التثنية ياءً.

قبلها (١)، إلى ياء المتكلم كُسِر، جواب إذا، آخره (٢) أي: ذلك الاسم الصحيح أو الملحق به لأجل الياء للتناسب بينهما، لأنه من جنسها بدليل صيرورتها به مدّة.

والياء أى: ياء الإضافة إما مفتوحة على الأصل؛ لأنها لكونها كلمة على حدة كان حقها أن تتحرك لئلا يبتدأ ساكنة حكما، والفتح لكونه أخف الحركات مع ضعف المحل أولى من غيره (٣). أو ساكنة لحصول زيادة التخفيف به مع اتصاله بما قبله بحيث لا يلزم الابتداء بالساكن.

فمثال الأول نحو: غلامي - بفتح الياء أو سكونه -، ومثال الثاني: ظبيي - بهما - وإنما ألحق هذا بالصحيح (٤) لتحمل آخره الحركات الثلاث كالصحيح؛ لأن حرف العلة يخف النطق به متحركاً لسكون ما قبله، واستلزام إعلاله لزوم السكون في آخر المعرب.

ثم الاسم إن لم يكن صحيحا ولا ملحقا به فلا يخلو من أن يكون آخره ألفا، أو واواً، أو ياء فإن كان آخره أى: آخر الاسم غير (\*) [الصحيح] (0) أو الغير الملحق به المضاف إلى ياء المتكلم ألفا سواء كانت تلك الألف للتثنية أو لا، تثبت تلك الألف على حالها في اللغة الفصيحة حال الإضافة إلى ياء المتكلم نحو: غلاماى، وعصاى؛ لتعذر الحركة عليها (١) إلا ألف (لدى) (٧) فإنها تقلب وفاقا (٨) مع الضمائر، محمولة على ألف (إلى) وعلى الجهة الجامعة بينهما. وهذيل (٩) -

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٠٩، وابن يعيش ٣/ ٣٢، والأصبهاني ص ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب: " إنما كُسر إما لأنهم أرادوا أن يكون ما قبل الياء من جنسها، وإما كراهة أن تنقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها إن قلنا: إن أصلها الفتح " ا. هـ، انظُرْ: الإيضاح ١/ ٤٣١، وانظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٢٠٩، وابن يعيش ٣/ ٣١. وقد اختلف في هذه الكسرة فذهب قوم إلى أنها حركة بناء، وقال آخرون: إنها حكم بين حكمين وليست إعرابا ولا بناء. انظُرْ: ابن يعيش ٣/ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) يجوز في ياء المتكلم الفتح والسكون، وقد اختلف في أيهما الأصل؟ فصحح ابن الحاجب أنه الفتح انظُر: شرحه ٢/ ٢١، والإيضاح ١/ ٤٣١، وقد تبعه الشارح - رحمه الله - كما هـو صريح عبارتـه لكونـه أخـف الحركـات، ورجح الرضى ١/ ٣٥٧ السكون لأنه الأصل، وقال الشيخ خالد٢/ ٢٠: " ويجمع بينهما بأن الإسكان هـو الأصـل الأول لأنه أصل كل مبنى والياء مبنية، والفتح أصل ثان لأنه أصل ما يبنى وهو على حرف واحد ".

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٢/ ٢٩٢: " ومعنى إلحاقه بالصحيح إعرابه بالحركات الـثلاث كالصحيح، وإنما احتملـها لأن حـرف العلة يخف النطق به وإن كان متحركا إذا سكن ما قبله، كما يخف النطق به إذا سكن هو نفسه " ا. هـ.

<sup>(\*)</sup> في المخطوط (الغير).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦١١، والرضى ٢/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٧) انْظُرُ: لباب الإعراب ص ٣٨٠.

 <sup>(</sup>٨) في دعـوى الاتفـاق نظر، فإن بعـض العـرب لا يقلب فيقــول: لـداى. انْظُـرْ: التصـريح ٢/ ٦٦، وانْظُـرْ: الأشموني ٢/ ٢٨٢، والهمع ٢/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٩) من قبائل الحجاز تنقسم إلى قسمين شمالى وتقع ديارهم في أطراف مكة من جهة الشرق ويتـ ألف مـن سـبعة أفخاذ، وجنوبي ويدعى هذيل اليمن ويتألف من خمسة أفخاذ. انْظُرْ: معجم قبائل العرب ٣/ ١٢١٣.

# وإن كان ياءً أُدغمت، وإن كان واواً قلبت ياءً وأدغمت.

اسم قبيلة من العرب - تقلبها أى: الألف، إن كانت لغير التثنية ياءً فتقول: عَصَىَّ، بقلب الألف ياء وإدغام الياء في الياء (١)، وذلك لأنهم أرادوا كسر الألف قبل الياء ولم يقدروه، فقلبوا الألف إلى الواو - إن كان أصلها واوا - ثم الواو إلى الياء للتجانس، وإلى الياء إن كان أصلها الياء، أو لم يكن لها أصل أصلا، فاجتمع متجانسان فأدغموا أحدهما في الآخر.

وأما إذا كانت الألف للتثنية فهذيل لم تقلبها (٢) أيضا كراهة تغيير حرف جيء به لمعنى، بخلاف ألف (موسى) لأنهم لو قلبوها ياءً لالتبس الرفع فيها بغيره، ثم هذا أمر استحساني لا موجب حتى يستلزم عدم القلب في الجمع (٣).

لا يقال (1): الالتباس لازم في (عصى) أيضا؛ لأنه يقال في الأحوال الثلاثة (عصى) فلِمَ لَمْ يهربوا عنه؟؛ لأنا نقول: الالتباس فيه ليس لقلب الألف ياء، بل لو كان القلب معدوما لكان الأمر كذلك، فلا يلزم من قلب الألف ياءً في الموضع الذي لا يؤدي القلب فيه إلى اللبس قلبها في الموضع الذي يؤدي فيه إليه.

وإن كان آخر ذلك الاسم ياءً أدغمت الياء في الياء، سواء كان ذلك الاسم منقوصا نحو: غاز، وقاض، أو تثنية نحو: غلامَيْن، أو جمعا نحو: مسلِمِينَ؛ لأنها لما اجتمعت ساكنة مع ياء المتكلم وجب الإدغام بينهما؛ لاجتماع المثلين فيما هو كالكلمة الواحدة (٥)، فيقال: غازي، وقاضي – بتشديدها وفتح الميم – ومسلمِي – بتشديدها وكسر الميم.

<sup>(</sup>۱) لا يختص قلب ألف المقصور ياء بلغة هذيل، بل حكاها عيسى بن عمر عن قريش، وحكاها الواحدى عن طيىء. انْظُرْ: التصريح ٢/ ٢١، والأشموني ٢/ ٢٨٢، وانْظُرْ هذه اللغة في: الكتاب ٣/ ٤١٤، وأمالي ابن الشجرى ١/ ٤٢٩، وابن يعيش ٣/ ٣٣، والهمع ٢/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب ٢/ ٢١١: "ولم يفعلوا ذلك في التثنية لأمرين أحدهما: أن العلة التي ذكرناها منتفية إذ الألف في التثنية لا أصل لها في واو أو ياء فيمكن ردها إليها حتى يجرى فيها مجرى في (عَصَىَّ، ورحى)، والثاني: أنهم لو فعلوا ذلك لالتبس المرفوع بغيره؛ لأنها علامة الرفع، فإذا قلبتها ياء لم يبق للرفع علامة " ا. هـ، وانظُرْ: الإيضاح ١/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ: الرضى ٢/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) في شرح المصنف ٢/ ٢١٢: " فإن قلت: ف (عَصَىّ) في الأحوال الثلاثة يلتبس فيه الرفع بغيره! قلت: الفرق بينهما أن (عصىّ) اللبس فيه ليس لقلب الألف ياءً، لأنها لولم تقلب لكان الأمر كذلك، فلم يكن القلب فيها مؤديا إلى اللبس فلا يلزم من قلب الألف ياء في الموضع الذي لا يؤدى القلب فيه إلى اللبس قلبها في موضع يؤدى القلب فيه إلى اللبس المذكور " اهم، وانظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٤٨١.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦١٢، وانْظُرْ: ابن يعيش ٣/ ٣٥، والتصريح ٢/ ٦٠.

# وفتحت الياء للساكنين، وأما الأسماء الستة ف (أُخِي) و(أُبي).

وإنما عاد المحذوف في الأولين لزوال ما يوجب حذفه وهو التقاء الساكنين، لأنه قد زال بسقوط التنوين للإضافة.

وإن كان آخر ذلك الاسم واواً قلبت الواوياء وأدغمت الياء المنقلبة من الواو في ياء الإضافة، وذلك لا يكون إلا في المجموع جمع سلامة نحو: مُسْلِمِيّ، أصله: مسلموى - بعد حذف النون بإضافة الياء - فقلبت الواوياء لاجتماعهما وسبق أحدهما بالسكون، وأدغما لوجود موجبه، ثم قلبت المن ضمة الميم إلى الكسرة، لأن الضمة لما لم يمكن بقاؤها لثقلها قبل الياء، وجب تغييرها، فحركت بالحركة المناسبة للياء (٢)، وليس ههنا توالى الكسرات - لما مر في باب الترخيم - مع أنه ليس في كلامهم ياء ساكنة مضموم ما قبلها.

ثم إن كان حركة ما قبلها فتحة لم يتغير كما نحو: مصطفى، لعدم موجب تغييرها لخفتها وسهولة النطق بها<sup>(٣)</sup>.

وفتحت الياء أى: حُركت<sup>(3)</sup> ياء الإضافة بحركة الفتحة مع تلك الحروف المذكورة للساكنين؛ لأنها لو سكنت يلزم التقاؤهما، واختيار الفتح لخفته، وقد جاء الإسكان عليها إذا كان ما قبلها ألفا، إما<sup>(0)</sup> لكونها مدة وهى تقوم مقام الحركة فيختص بها، وإما لينة<sup>(1)</sup> الوقف فلا اختصاص حينئذ، وهو قراءة نافع<sup>(۷)</sup> فى قوله تعالى: [مَحْيَاى وَمَمَاتِى] (<sup>(۸)</sup>، قال المصنف: " وهو عند النحويين ضعيف " (<sup>(۹)</sup>).

وأما بيان حكم الأسماء الستة المتعلقة عند إضافتها إلى ياء المتكلم ف أخى وأبى، يعنى: لما كان لهذه الأسماء / أحوال ثلاثة، الأول: إضافتها إلى غيرياء المتكلم، والثاني: في إضافتها (٦٦/ب)

(٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦١٣، والرضى ٢/ ٢٩٤، وابن القواس ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (نقل) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/٦١٣، وقال ابن القواس ص ٣٣٥: " تركت الفتحة بحالها إما لخفتها، أو لأنه لو كسر ما قبل الياء لالتبس جمع اسم الفاعل بجمع اسم المفعول " اهـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (حركة) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أو) وما أثبته من: شرح المصنف ٢/ ٦١٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (النية) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>۷) هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم إمام أهـل المدينـة، وصـاروا إلى قراءتـه، ورجعـوا إلى اختيـاره توفي سنة ١٦٥ هـ، وقيل: غير ذلك. انْظُوْ: تهذيب التهذيب ٢٠/ ٤٠٧، ووفيات الأعيان ٥/ ٥.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنعام من الآية (١٦٢)، وانْظُرْ قراءة نافع في: إعـراب القـراءات السبع وعللـها ١/٤٧، والمحـرر الوجيز ٢/٣٦٩، والبحر ٤/٤٠٧، والدر المصون ٣/٢٢٧.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: شُرح المصنف ٢/ ٢١٤، وقال ابن عطية في المحرر الـوجيز٢/ ٣٦٩: " قـال أبـو علـي: هـي شـاذة فـي القياس لأنها جمعت بين ساكنين، وشاذة في الاستعمال " اهـ. وانْظُرْ: البحر ٤/ ٢٠٤.

# وأجاز المبرد: أُخِيَّ، وأُبيَّ.

إليه، والثالث: قطعها عن الإضافة، ووقع الفراغ عن الأول في أول الكتاب<sup>(۱)</sup>، شرع في بيان الثاني والثالث، والتأخير أولى هنا لوجود ما يقتضيه.

فحكم (الأخ) و(الأب) عند الإضافة إلى الياء حكم الصحيح، فقال: (أخي، وأبي) من غير رد اللام، وذلك لأنهم لما حذفوا حرف العلة من آخرهما كحذفهم من (يد) و(دم) صار المحذوف نسيا منسيا ولذلك أعربوها على ما قبلهما، فهذا معنى كون حكمهما حكم الصحيح (٢).

فإن قلت: ما الحكمة في عدم ردهم اللام ههنا وردهم إياها عند الإضافة إلى غيرياء المتكلم؟

قلت: ذلك لكون ردها ههنا مستلزماً للأمر الممتنع، وبيان لزوم الامتناع مذكور فى الغجدوانى (٣) تركته، لو أردته فليطلب فيه. وأجاز المبرد أن يقال: أخِئ، وأبئ برد لامهما للإدغام (٤)، متمسكا بقول الشاعر:

# وأبي مالِك ذو المجاز بدار (٥)

(١) انْظُرْ: قسم التحقيق، حيث تقدم القول في ذلك.

(٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦١٥، والرضى ٢/ ٢٩٦، وانْظُرْ: ابن يعيش ٣/ ٣٦.

(٣) قال الغجدواني ص ٣٠٣: " فإن قلت ما الفرق بين إضافتهما إلى ياء المتكلم، وبين إضافتهما إلى غيرها، ولم يجيئوا بالمحذوف ثمة، ولم يجيئوا به هنا؟ قلت: لو جيء بالمحذوف هنا لقيل: أبوى وأباى وأبى، وكل ذلك متنع، أما (أبوى) فلأن الياء إما أن يسكن فحينئذ يجتمع ساكنان، وإما أن يتحرك وحينئذ ينقلب الواو الإعرابي ياءً على القاعدة المعهودة في اجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون ويلزم اشتباه المرفوع بالمجوود... وأما (أبى) فلأن الياء ين إما أن يدغما فيلزم الفساد المذكور، وحينئذ يستثقل اجتماعهما لتجانسهما، وفك الإدغام مع كسرة ما قبلها، وأما (أباى) فلطرد الباب لأنه من ذلك " اهد.

(3) قال المبرد ١/ ٣٦٢: "هذا باب الأسماء التي وقعت على حرفين.. فما كان من الأسماء على حرفين فنحو: يد، ودم، واست، وابن، واسم، وأخ، وأب... وهذه الأسماء المحذوف منها لا يكون ما حذف إلا حرف لين، أو حرفا خفيفا كحرف اللين... فما ذهب منه الياء والواو فنحو: ابن، واسم، وأخ، وأب، وهن في بعض الأقاويل، يدلك على ما ذهب من (أب) و(أخ) التثنية والجمع والتصغير، تقول: أخوان، وأبوأن وأخوك، وأبوك، وتقول: آباء، وآخاء يا فتى، وكذلك أبيّ، وأخيّ، وبُنيّ، وسُمَى "اهـ. وانظُر قول المبرد في: أمالي ابن الشجري ٢ / ٢٣٦، والرضى ٢ / ٢٠٠، وابن القواس ص ٣٣٧، والارتشاف ٤ / ١٨٥٤، وقد نسب أبو حيان هذا المذهب للكوفيين وتبعهم المبرد، وانظُر: تسهيل الفوائد ص ١٦٢ حيث وافق ابن مالك المبرد فقال: "ويجوز في أبي، وأخي: أبيّ، وأخيّ، وفاقا لأبي العباس ". وانظُر: شرح التسهيل "ركة ورفي أبي، وأخيى: أبيّ، وأخيى، وفاقا لأبي العباس ". وانظُر: شرح التسهيل منه ١٨٥٤، وشفاء العليل ٢/ ٧٣١، والمساعد ٢/ ٣٧٩، والهمع ٢/ ٤٤٠.

(٥) عجز بيت من الكامل وصدره: قلر المجاز وقد أرى، وهو لمؤرج السلمى فى: الخزانة ٤/ ٤٦، وانظره فى: مجالس ثعلب ٢/ ٤٧٦، وأملل ابن الشجرى ٢/ ٢٣٦، وكتاب الشعر ١/ ١١٦، والمسائل الشيرازيات ١/ ٣٣٠، وابن يعيش ٣/ ٣٦، والمتخمير ٢/ ٧١، وشرح الرضى ٢/ ٣٠٠، والوافية فى شرح الكافية ص ٩٠، والمغنى ٢/ ٥٣٩، والشاهد قوله: (وأبيً حيث رد لام (أبو) فى حالة الجر وهى الياء وأدغمها فى الياء على مذهب المبرد.

# وتقول: حَمى وهني، ويقال: (فِيَّ) في الأكثر، و(فمي).

وجوابه (۱): أنه ليس ذلك يصلح لأن يكون دليلا له؛ لاحتمال أن يكون أقْسَمَ بـ (الأب) مجموعا؛ لأن (الأب) يجمع جمع السلامة فيقال: (أبون) - وإن كان على الشذوذ - فأصله (أبين) فلما أضيف سقط نونه لأجل الإضافة فاجتمع المثلان ووجب الإدغام فصار (أبيً) والدليل على ذلك قول الشاعر:

فَلَمَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلْمَ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلْمَ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِي عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه

وإذا ثبت (٣) صحة حمله على ما ذكرناه لم يكن لحمله (١) على ما ذكره وجه؛ لأنه إثبات لبابٍ بما يمتمل غيره.

ولما كان بعض تلك الأسماء مخالفا للبعض لم يقرن الكل بقرن واحد، بل فصل بعضهما عن بعض فقال: تقول (٥): حَمِى وهني، من غير رد لامهما على قياس ما مرّ، وقيل (١٠): " وجه فصلهما عن (أخى) و(أبى) مخالفتهما إياهما بوجود خلاف المبرد في الأولين دونهما ".

فإن قلت: ما الدليل على أن مخالفة المبرد قد اقتصرت (٧) على الأولين وليست تعم الآخرين؟ قلت: في استدلاله بقول الشاعر قرينة لذلك، يعنى: لما ورد (أبيّ) في الشعر استعمله في غير ذلك، وقاس عليه (أخي) لثبوت التآخي بينهما في الصورة، ولم يقس الآخرين عليه لعدم ذلك التآخي (٨) بينه وبينهما أن الثقل لمخالفته فيهما ليس مما يوجد في كلامهم.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: المسائل الشيرازيات ١/ ٣٣١، وابن يعيش ٣/ ٣٧، وشرح المصنف ٢/ ٦١٦، والرضى ٢/ ٣٠١.

<sup>(</sup>۲) من المتقارب لزياد بن واصل السُّلمي في: الخزانة ٤/٤٧٤، وانظره في: الكتاب ٣/ ٤٠٦، وتحصيل عين الذهب ٥٠٣، والمقتضب ٢/ ١٧٤، والمحتسب ١/ ١١٢، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٢٣٦، وابن يعيش ٣/ ٣٧ وشرح المصنف ٢/ ٢٣٦، والتخمير ٢/ ٧٣، والرضي ٢/ ٢٠١، والمعنى: فلما سمعن تلك النساء أصواتنا بكين وقلن لنا: نفديكم بآبائنا، والشاهد قوله: (بالأبينا) حيث جمع (أب) جمع سلامة وإن كان شاذا.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٦١٧، والأصبهاني ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الجملة) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) قال الدولت آبادى ل ٢٦ / ب: "صرَّح ههنا بلفظ (تقول) ولم يعطف على (أَخِيُّ وأِبِيُّ) احترازا عن نسبة الحم والهن إلى نفسه، ولو قال: (يقال) لكان أولى؛ للتحرز عن نسبتها إلى المخاطب أيضا، مع أن إضافة الحم إلى المخاطب غير صحيحة؛ لأنه لا يضاف إلا إلى الأنثى، اللهم إلا أن يحذف مضافا، ولك أن تجعله صيغة الغائبة دون المخاطب أى: تقول قائلة في إضافة (هن) و(حم): (هني) و(حمى) ".

<sup>(</sup>٦) هذا قول الغجدواني، انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (اقتصر).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (التاء) وهو سهو.

<sup>(</sup>٩) قال الرضى ٢/ ٣٠٠: " وأجاز المبرد قياسا على الإضافة إلى غير ياء المتكلم ردَّ اللام في أربعتها كما نقل عنه ابن يعيش، وابن مالك، وفي (أب) و(أخ) فقط كما نقل عنه جار الله، والمصنف " ا. هـ.

ويقال في قوة هذه (١) الإضافة إلى ياء المتكلم: فِي ّـ بكسر الفاء وتشديد الياء - في المذهب الأصح على القول الأفصح الأكثر، وقد جاء فمِي على غير الأصح الأكثر.

وجهه أن يقال (۲): إنه إذا أفرد – أى قطع عن الإضافة – يقال فيه: (فم) بميم بعد الفاء، وقياس هذه الأسماء أن يلحق ياء المتكلم بمفردها – أى: بمقطوعها عن الإضافة – على ما هو عليه حال القطع عنها، فكما يقال في (أخ): (أُخِي)، كان القياس والوجه أن يقال في (فم) (فمي)، وأما وجه (فِيُّ) (٢) فهو أنه إنما أن يقال: (فم) – بعد حذف الهاء لخفائها – في حالة القطع عن الإضافة الإضافة لضرورةٍ تزول عند الإضافة، وذلك لأن أصله (فوه) بدليل (أفواه) (٥) حذف الماء لخفائها لخفائها وقلبت الواو ميما لكونهما من مخرج واحد، مع أن في الميم غنة تناسب مدّ الواو، وبينهما مقاربة في الصفة (٢) ولأنه لو لم تقلب ميما لوجب أن تقلب ألفا لتحركه (٧) حينئذ بأن يكون حرف إعراب مع التنوين وانصرافه وانفتاح ما قبله، ثم لزم حذف الألف لالتقاء الساكنين – التنوين والألف – فلزم بقاء الاسم على حرف واحد، وليس ذلك في المتمكن في كلامهم، فإذا التنوين والألف – فلزم بقاء الاسم على حرف واحد، وليس ذلك في المتمكن في كلامهم، فإذا السكون، ثم ضم الفاء على قياس الواوات في تلك الأسماء؛ لأنه [لابد] (٩) أن يكون ما قبلها من من جنسها، فتقلب الواو ياء للقاعدة المشهورة، ثم أدغمت (١٠) في ياء الإضافة لوجود ما يوجبه، من جنسها، فتقلب الواو ياء للقاعدة المشهورة، ثم أدغمت (١٠) في ياء الإضافة لوجود ما يوجبه، ثم قلبت ضمة الفاء كسرة ليصح النطق بالياء بعدها فصار (فِيُّ) في الأحوال الثلاثة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (هذا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦١٨، والأصبهاني ص ٤٨٤.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦١٨ وما بعدها، والأصبهاني ص ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (إما) وما أثبته من: شوح المصنف ٢/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٦) قال المبرد: "... فتقول في الإفراد (فم) فتُبدل الميم من الواو؛ لأنهما من مخرج واحد، وإنما الميم والباء والواو والواو من الشفة، وكانت الميم أولى بالبدل من الباء لأن الواو من الشفة ثم تَهْوِى إلى الفم، لما فيها من المد واللين، حتى تنقطع عند مخرج الألف، والميم تَهْوِى في الفم حتى تتصل بالخياشيم، لما فيها من الغنة والباء لازمة لموضعها " ا. هـ انْظُرُ: المقتضب ٣/ ١٥٨، وانْظُرُ: ابن يعيش ١/٥٣، وابن فلاح ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (تركه) وهو تصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) قال صاحب الإقليد ص ٧٢٠: " ووجه قلب الواو ميما في حالة الإفراد إنما كان للاحتراز عن الإجحاف ببقاء الكلمة على حرف واحد؛ لأنه كان يعرب بالحركات ويحذف حرف العلة كما صنع مثل ذلك في (أب) و(أخ) عند الإفراد، لعدم قبول حرف العلة الحركات، فكانت الواو قلبت ميما ليصح آخره فيقبل الحركات، وهذه العلة المستدعية لقلب واوه ميما مفقودة فيما نحن فيه - في حال الإضافة إلى ياء المتكلم - لتحصنها عن ذلك القلب بالإدغام " ا. هـ.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (أدغم).

## وإذا قطعت قيل: أخُّ، وأبُّ، وحمُّ، وهَنُّ، وفمٌّ، وفتح الفاء أفصح منهما،

فإن قلت: لم كان الأول أفصح دون الثاني مع أنهما مشتركان في القلب والحذف؟.

قلت (١): لكون القلب في الأول إلى أخت المقلوب عنه، بخلاف الثانى فإن القلب فيه إلى الحروف التى ليست بينهما وبينها إلا قرابة بعيدة، مع أن في الأول إبقاءً للحرف الأصلى في الجملة، بخلاف الثاني.

وإذا قطعت هذه الأسماء عن الإضافة يكون حذف لاماتها ملتزماً، وجعل إعرابها على عيناتها، كما كان في (يدٍ) و(دمٍ) قيل: هذا أخٌ، ورأيت أخاً، ومررت بأخٍ، وكذلك حكم أبٍ، وحم، وهنِ، وفم (٢)، وفي كلمة (فم) لغات:

إحداها: فتح الفاء لكونه أخف وثبوته في الأصل كما عرفت أنه (فوه).

والثانية: [ضمها]<sup>(٣)</sup> لأن الميم لما عوض عن الواو للعلة المذكورة، فكان كأنها الواو، والمناسب لها الضمة، أو ليدل على أن الأصل الواو قال المصنف: " لأن الميم عوض عن الواو فضمت لذلك<sup>(٤)</sup> "، أى: ضم ما قبلها كما في/ الواو.

وقال بعضهم - وهو ضعيف - لأنه لو كانت الواو ثابتة منها لم يكن ما قبلها [إلا] (٥) مضموما فما يكون بدلا عنها أولى بأن يكون ما قبلها مضموما، وفيه نظر يعلم وجه بما ذكرنا قبل.

والثالثة: كسرها لأن تعويض الياء من الواو كثير، فلما عوض عنها الميم صار كتعويض الياء عنها، نظراً إلى تلك الكثرة، فكما إذا عوضت ياء كسر ما قبلها، فكذا إذا عوضت ميما.

(١) قال الرضى ٢/ ٢٩٩ معللا لكون الأول أفصح: "والأول أصح وأفصح لأن علة الحاجة إلى إبدال الواو ميما عند القطع عن الإضافة هي خوف سقوط العين للساكنين، ولا ساكنين في حال الإضافة؛ إذ لا تنوين في المضاف، فالأولى ترك إبدالها ميما " ١. هـ.

<sup>(</sup>۲) قال الرضى ٢/ ٣٠٢: "اعلم أن فى (أب) و(أخ) أربع لغات، وفى (أخ) خامسة، فاللغات المشتركة أن يكونا محذوفى اللام مطلقا أى: مضافين ومقط وعين، فيكونان ك (يد) فتثنيتهما: أبان، وأخان، والجمع أبون، وأخون، والثانية: أن يكونا مشدَّدى العين مطلقا مع حذف اللام، والرابعة: وهى أشهرها حذف اللام والإعراب على العين مقطوعين، وإعرابهما بالحروف مضافين، واللغة المختصة به (أخ): أخو، ك دَلُو مطلقا " ا. هـ، وقال ابن فلاح فى المغنى ١/ ٢٨٢: "ستةُ أسماء لا تخلو إما أن تستعمل مضافة أو غير مضافة، فإن استعملت غير مضافة فأربعة منها وهى: أبَّ، وأخّ، وحمّ، وهنّ، يعتقبُ الإعراب على عينها ولامُها محذوفة وهي واو، بدليل: أبوان، وأبوَيْه، والأبوَّة، وأخوان، وأُخوَّة... وأما (حمّ) ففيه ست لغات: حمّ ك فمّ، وحماً ك عصاً، وحموٌ ك دلُوّ، وحمءُ ك كَمْء، وحَمَاً كخطأ، وحموك ك أبوك... وواحد منها وهو (فُوْك) يبدلُ من عينه ميم... ".

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لأن الميم عين فضمت لذلك) وما أثبته من شرح المصنف: ٢/ ٦١٩.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

## وجاء حَمُّ مثل: يد، وخَبْءِ، ودَلْوِ، وعصا، مطلقا، وجاء (هن) مثل (يد)،

ومنهم من يشدد ميمه نظراً إلى أنهم لما عوضوه شددوا ميمه ليكون كالعوض من العين واللام جميعا (١)، ولكن فتح الفاء وتخفيف الميم أفصح منهما(٢)، أي: من كلمة (فم) أو من اللغات الباقية فيها، وإنما كان ذلك أفصح تشبيها لها بأخوتها.

وقد جاء فى (حم) لغات أخر غير اللغة الأولى، لأنها [إما]<sup>(٣)</sup> أن يكون إعرابه بالحروف عند الإضافة إلى غيرياء المتكلم<sup>(٤)</sup>، أو بالحركات عند القطع عنها مطلقا<sup>(٥)</sup> وهذه اللغات مخالفة لها<sup>(٢)</sup>، فالأولى منها: أن يكون مثل: يد، والمراد به أن يكون إعرابه بالحركات، سواء كان عند الإضافة، أو عند القطع عنها، فتقول: هذا حمَّ، ورأيت حمَّا، ومررت بحمِ، وهذا حمُّك، ورأيت حمَّك، ومررت بحمِك.

والثانية منها: أن يكون مثل: خَبْء والمراد أن يكون مهموزا معربا بالحركة على ما ذكر فتقول: هذا حَمْؤٌ، ورأيت حَمْأُ، ومررت بحَمْيء (٧)، وهذا حَمْؤك، ورأيت حَمْأُك، ومررت بحَمْيك (٨).

والثالثة منها: أن يكون مثل: دَلُو، والمراد به أن يكون آخره واوا خالصة، معربا بالحركات على قياس ما سبق، فتقول: هذا حَمْوٌ، ورأيت حَمْواً، ومررت بِحَمْو، وهذا حَمْوُك، ورأيت حَمْواً، ومررت بِحَمْو.

والرابعة منها: أن يكون مثل عصا، والمرادبه أن يكون آخره ألفا مقصورة ومعربا بالحركات التقديرية على ما مر، فتقول: هذا حما، ورأيتُ حماً، ومررت بحما، وهذا حماك، ورأيت حماك، ومررت بحماك (٩).

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ هذه اللغات في: شرح المصنف ٢/ ٦١٩ وما بعدها، والرضي ٢/ ٣٠٤، وابين القواس ص ٣٣٨، وشرح لكافية لابن هشام ل ٨٢ / ب.

<sup>(</sup>٢) قال الدولت آبادي ل ٢٢/ أ: وفتح الفاء أفصح منهما، أي: من ضمها وكسرها " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) تقدم ذكر هذا في مبحث الأسماء الستة في قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ بيان هذه اللغات في: شوح المصنف ٢/ ٢٠٠ وما بعدها، والرضى ٢/ ٣٠٢ وما بعدها، وابس القواس ص٣٣٩، والكناش ١/ ٢٢٢، والدولت آبادي ل ٢٢/ أ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (بحُمُوءٍ) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (بحموئك) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) وحكى ابن هشام في شرح الكافية ل ٨٣/ ألغة خامسة فقال: " وزاد بعضهم على (فَعَل) كــ: رَشَــاً " ا. هـــــــــ أي: تكون مهموزة، وذكرها الدولت آبادي في شرحه ل ٢٢ / أ.

### مطلقا، و(ذو) لا يضاف إلى مضمر، ولا يقطع عن الإضافة.

فقوله مطلقا - أى: عند الإضافة والقطع عنها - قيدٌ للغات الأربعة المذكورة، فمخالفة الأولى من الأربعة الأولى منها في وجه واحد (١)، ومخالفة الثلاثة الباقية في وجهين (٢).

وقد جاء في: هن أيضا لغة أخرى غير ما ذكر (٣)، وهي: أن يكون (هن) مثل: يد، وقد عرفت ما يراد به (٤).

مطلقا، أى: في حالتي الإضافة والقطع عنها، فتقول (٥): هذا هنّ، ورأيت هناً، ومررت بهنن، والمخالفة فيها من وجه واحد (٢).

ولفظة: ذو من تلك الأسماء لا يضاف إلى مضمر؛ لأن وضعها (٧) لأن يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس الظاهرة، فهي من حيث الوضع تقتضى أن تضاف إلى اسم الجنس الظاهر، والمضمر ليس باسم الجنس، وإن أمكن كونه عبارة عنه فلا يضاف إليه لعدم إمكان الوصفية.

ولا يقطع أى: (ذو) عن الإضافة للزومه إياها، لاحتياجه إلى المبيّن لإبهامه، ولأنه ليس بمقصود، بل وصلة إلى المضاف إليه وهو المقصود<sup>(١)</sup>، فلو قطع للزم ترك ذكر المقصود، وذكر غير المقصود وذلك غير جائز، وأما ما في قول عمر: (صلى على محمد وذويه)<sup>(٩)</sup>، وقول آخر:

<sup>(</sup>١) وهو الإضافة.

<sup>(</sup>٢) وهما الإفراد والإضافة.

<sup>(</sup>٣) وهي إعرابه بالحروف عند الإضافة إلى غير ياء المتكلم، وبالحركات عند قطعه عند الإضافة.

<sup>(</sup>٤) وهو أن يكون إعرابه بالحركات سواء كان عند الإضافة أو عند القطع عنها.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٢١.

<sup>(</sup>٦) وهو: الإضَّافة، وانْظُرْ: السابق نفسه.

<sup>(</sup>۷) قال ابن الحاجب ٢/ ٢٢٢: " وإنما لم يضف إلى مضمر لأن وضعها ليتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس كقولك: مررت برجل ذى مال، فلم تضف إليه لذلك " ا. هـ وانظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ١٠٠، والإقليد ص ٧١٨، وابن القواس ص ٣٤١، وقد نسب للمبرد القول بجواز إضافته إلى المضمر، وما فى المقتضب ٣/ ١٢٠ مخالف لذلك حيث قال: "... (ذو) لا يضاف إلى المضمر " اهـ.

<sup>(</sup>٨) هذا تعليل ابن الحاجب في: شرحه ٢/ ٦٢٢، وانْظُرْ: الرضى ٢/ ٣٠٥، وقال ابـن القــواس ص٣٤٣: "لـو قطع عن الإضافة لزم بقاؤه على حرف واحدٍ مع التنوين " ١. هـ.

<sup>(</sup>٩) قال الرضى ٢/ ٣٠٥: " وأما قولهم: (صلى الله على محمد وذويه) فشاذ " ا. هـ.

إِنَّمَ اللَّهِ الفَضِ ذَا الفَضِ ::: لِ مِ نَ النَّ السِ ذَوُوهُ (١) فَدُا الفَضِ فَا الْفَضِ اللَّ

ولقائل أن يقول: لا فائدة في التخصيص بأنه لا يضاف إلى مضمر، فإنه كما لا يضاف إليه، لا يضاف إلى كل مالا يكون اسم جنس كالعَلَم وغيره.

وأما ما قيل: إنه لدفع وهم ما<sup>(٣)</sup> يتوهم أن المضمر يجوز إضافة (ذو) إليه إذا كان كناية عن الجنس، [ليس]<sup>(١)</sup> بقوى، يعرفه المتأمل<sup>(٥)</sup>.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) من مجزوء الرمل لم أقف على قائله وانظره في: ابن يعيش ١/٥٣، ٣/ ٣٨، وابن القواس ص ٣٤٢، والشرح المتوسط ص ٢٥٩، والغجدواني ص ٣٠٦، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٩٢٨، برواية: إنما يصطنع المعروف في الناس ذووه. وشرح التسهيل ٣/ ٢٤٢، والمساعد ٢/ ٣٤٦، والارتشاف ٤/ ١٨١٥، والممع ٢ / ٤٢٤. والشاهد قوله: (ذووه) حيث أضاف (ذو) إلى الضمير.

<sup>(</sup>٢) في شرح الكافية لابن هشام ل ٨٣/ أ: " إذا أضيفت إلى مضمر ففيها خلاف: منع منه الأكثرون، ومنهم من أجاز وروى عن المبرد... لقولـه: إنما يصطنع المعروف إلى الناس ذووه... وهو عند الأولين شاذ ".

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (مما).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) قال صاحب الإقليد: ".... ولعل الصواب أن إضافته إلى ضمير اسم الجنس جائزة؛ لأن المكنى يدل على ما يدل عليه المكنى عنه، فكأنه مضاف إلى اسم الجنس الظاهر، يؤيد هذا أن الإمام عبد القاهر قال في قوله: " إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه " هذا أحسن من قولك: (ذووه) برد الهاء إلى (زيد) أو (عمرو)؛ لأن الهاء في (ذووه) في البيت تعود إلى (الفضل) وهو اسم جنس، فصار كأنه قال: إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذوو الفضل " اهـ. انظُرْ: الإقليد ص ٧١٩ مطبوع، وائظُرْ: المقتصد ٢/ ٩٠٨.

#### بحث التوابع

#### التوابع: كل ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة.

لما فرغ عن بيان ما يمسه الإعراب على سبيل الاستبداد وأنواعه، شرع فى بيان ما يمسه على سبيل التبع فقال: التوابع أى: الكلمات التى لا يكون إعرابها على سبيل الاستقلال كل ثان (۱۱) ولما جاز كون التعريف للماهية والأفراد جميعا، لا للماهية فقط، وأن يكون تعريف بحسب الاسم، لم يُبال بإيراد لفظ (كل) فى تعريف التوابع، ثم قوله هذا يشتمل المقصود وغيره؛ لأن خبر (إن) و(كان) و(ما) و(لا) وغيرها ثوان لأسمائها (٢٠).

وقوله: بإعراب سابقه خرج جميع [ذلك]<sup>(۳)</sup>؛ لأنها ليست بإعراب سابقها، لكن بقى خبر المبتدأ، والمفعول الثانى والثالث من باب (علمت) و(أعلمت) داخلا، فلما قال: من جهة واحدة خرج كل ذلك<sup>(3)</sup>؛ لأن إعراب المبتدأ من جهة أنه مسند إليه، وإعراب خبره من جهة أنه مسند، وكذلك إعراب المفعول الأول من باب (علمت) والثانى من باب (أعلمت) من جهة أنه منسوب إليه، وإعراب الثانى من الأول، والثالث من الثانى من جهة أنه منسوب<sup>(٥)</sup>، وكذلك خرج به الثانى من باب (أعطيت) لأن تعلقه بالأول من حيث الآخذية، وبالثانى من حيث المأخوذية (العاقل) فى: جاءنى زيد العاقل، فإن العمل فيه من جهة واحدة وباقتضاء واحد، وذلك لأن نسبة العامل إلى (زيد) فى قصد المتكلم هى نسبته إليه مع تابعه، إذ الحجىء فى المثال المذكور – مثلا – فى قصده ليس منسوباً إليه من غير نظر إلى العاقلية، بل إليه معها، فالعمل فيه و(زيد) من جهة الفاعلية.

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ٢/ ٣٠٨: "قوله: (كل ثان) فيه نظر... لأن المطلوب في الحد بيان ماهية الشيء، لا قصد حصر جميع مفرداته، ويدخل في قوله (ثان) النعت الثاني فما فوقه، وكذا التأكيد المكرر، وعطف النسق المكرر، لأن كلا منها ثان للمتبوع كالتابع الأول " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٦٢٣، والأصبهاني ص ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انظُرُ: شرح المصنف ٢/ ٦٢٣، والرضى ٢/ ٣٠٧ وقال الرضى: " فيه نظر؛ لأن ارتفاع المبتدأ والخبر من جهة واحدة، وهي كونهما عمدتي الكلام... وانتصاب الأسماء المذكورة من جهة واحدة وهي كونها فضلات، وإن قلنا بتغير الجهات بسبب تغير اسم كل واحد من الأول والثاني، فلنا أن نقول: ارتفاع (زيد) في (جاءني زيد الظريف) من جهة كونه فاعلا، وارتفاع (الظريف) من جهة كونه صفته، وكذا باقي التوابع... " ا. هـ، وانظرُ: حاشية الجرجاني ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٥) قال الأصبهاني ص ٤٨٨: " وقوله (من جهة واحدة) يخرج خبر المبتدأ، والمفعول الثاني والثالث من باب علمت وأعلمت، لأنها وإن كانت ثواني وإعرابها مثل إعراب سوابقها، لكن إعرابها ليس من جهة واحدة، بل من حيث إن العامل فيها اقتضى شيئين عمل فيهما، بخلاف التابع، فإن العامل مثلا في قولنا: قام زيد الظريف، اقتضى الفاعل، فهو بعين هذا الاقتضاء عمل فيهما " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: ابن القواس ص ٣٤٤، وشرح الكافية لابن هشام ل ٨٣/ ب.

فإن قلت: ألم يلزم حينئذ تعدد الفاعل وهو ممتنع؟، قلت: الامتناع في تعدد الفاعل بالأصالة بأن يكون ما صدق عليه أحدهما مغايراً لما يصدق عليه الآخر إن كان بغير عطف، وإلا فجائز لعدم ما لزم من المحذور من تعدده على ذلك التقدير.

ثم اعلم أن المراد بقوله (ثان) / ما يكون متأخرا عن الأول في الوجود بالذكر، وفرعاً عليه في (٦٧/ب) استحقاق الإعراب، بأن لا يكون عمل العامل فيه بحيث يتوقف تعلقه عليه، ومن جهة (١) الاقتضاء ومن الوحدة الواحدة النوعية، فلا يرد النقض بالمبتدأ الثاني، والخبر الثاني؛ لأن كلا منهما لا يكون فرعاً في استحقاق الإعراب، ولم يلزم أيضا خروج العطف بالحروف وإن كان بواسطة الحرف؛ لأنه فرع للمعطوف عليه، وذلك الاستحقاق، لأن عمل العامل بالمعنى المذكور قد تم بالمعطوف عليه واستجاب العمل على المعطوف لكونه متعلقا له في اشتراك الحكم بينهما (١) وكذلك لا يلزم خروج البدل وإن لم يكن اقتضاء العامل ههنا واحد بالشخص لكونه واحداً (٣) بالنوع.

فإن قلت: فعلى هذا ينتقض بالحال إن كانت عن المفعول!، قلت: المراد من الثاني بإعراب سابقه: ما يكون ثانيا بإعراب سابقه مطلقا، والحال ليس كذلك، وهو ظاهر.

لا يقال: فعلى هذا لا احتياج إلى قول ه (من جهة واحدة) لأن ما يخرج به يخرجه قيد الإطلاق؛ لأنا نقول: نعم، إلا أنه لما كان هذه الأشياء أكثرى الوقوع استعمالا، اقتضى إخراجها - لاهتمامه - قيداً صريحا، فلذلك جاء بقيد آخر، بخلاف الحال فإنها قليل الوقوع بالنسبة إليها، فلا يكون الاهتمام بإخراجها بتلك المثابة.

ثم المراد من الإعراب أعم من أن يكون لفظيا أو تقديريا أو محليا، وأن يكون حقيقيا أو مشبها به، فلا يرد النقض بمثل قولك: قام هؤلاء العقلاء، ويا أيها الرجل (٤)؛ لأن الموصوف في الأول معرب بالإعراب المحلي، والثاني وإن لم يكن معربا بالحقيقة إلا أن حركته مشبهة بحركة الإعراب.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الجهة) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) قال الأصبهاني ص ٤٨٨: "لقائل أن يقول: إنه - أي: التعريف - منقوض بالمعطوف بالحرف فإنه تابع مع أن العامل عمل في المعطوف عليه من جهة، وفي المعطوف من جهة أخرى، وهو بواسطة الواو، ألا ترى أن (قام) في قولنا: قام زيد وعمرو، قد عمل في التابع بواسطة الواو وفي المتبوع بلا واسطة الواو ويمكن أن يجاب عنه بأنه عمل فيهما من جهة واحدة وهي: اقتضاء الفعل الفاعل وهو بهذه الجهة عمل فيهما، لكن في أحدهما بلا واسطة الواو وفي الآخر بواسطة الواو " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (واحد) وهو لحن.

<sup>(</sup>٤) أورد الأصبهاني في شرحه ص ٤٨٩ نقضا بمثل: يا أيها الرجل، فقال: "ولقائل أن يورد النقض بمثل: (يا أيها الرجل)، فإن (الرجل) تابع لـ (أي) من غير إعراب سابقه لفظا أو تقديرا، أما لفظا فلأنه مبنى، وأما تقديرا فلكونه في تقدير النصب دون الرفع، ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد من الإعراب ما هو حقيقى أو شبيه بإعراب حقيقى، فإن حركة المنادى وإن لم تكن إعرابا لكنها شبيهة بحركة الإعراب " ا. ه.

#### بحث النعت

### النعت: تابع يدل على معنى في متبوعه...

وجملة التوابع منحصرة في خمسة، ووجه انحصارها (١) فيها يعلم في ضمن تعريف كل منها، فالأول: النعت، قدمه على سائر التوابع لكثرة وقوعه واعتباراته.

اعلم أولا أن النعت يطلق على معنيين (٢)، أحدهما: هو العام وهو: ما دل على الذات باعتبار معنى هو المقصود بذكره (٣)، ومعنى عمومه أنه لا يعتبر التابعية في مفهومه، والاعتراض الذي يورد عليه بأسماء الأجناس بأنها تدل على الذات باعتبار معنى – فإن (رجلا) موضوع لذات باعتبار الذكورية والإنسانية، وكذلك غيره – وليست بصفات،قد سقط بما ذكرناه في التعريف (٤) يعرفه المتأمل.

وثانيهما: وهو الخاص(٥) وخصوصه يعلم من تقرير معنى عمومه، وتعريفه ما ذكره المصنف.

فقوله: تابع بمنزلة الجنس، يشمل المقصود وغيره من التوابع، وقوله: يدل على معنى حصل ذلك المعنى في متبوعه، أي: متبوع ذلك التابع - لا بمعنى أنه لا يدل على هذا المعنى إلا بواسطة المتبوع، حتى يلزم أن يكون حرفا<sup>(١)</sup> - يُخرج التوابع الباقية (٧).

فإن قلت: لا نسلم خروج البدل (^)، بدليل استعماله؟ فإن (حسنه) في قولنا: أعجبني زيد حسنه، يصدق عليه أنه يدل على معنى في متبوعه، وأيضا هذا الحد منقوض بـ (الرجل) في قولنا: مررت بهذا الرجل، فإنه صفة بالاتفاق بمعنى: أنه يدل على الذات دون المعنى المتبوع!

(١) انْظُرْ وجه انحصارها في الخمسة في: الغرة المخفية ٣٦٢، وابن القواس ص ٣٤٤، والأصبهاني٤٨٩

(٢) انْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٤٤١، والإقليد ص ٧٣٩.

(٣) قال الرضى ٢/ ٣١١: " يدخل فيه خبر المبتدأ والحال في نحو: زيد قائم، وجاءني زيد راكبا، إذ يقال هما وصفان... وينتقض حده بأسماء الآلة، والمكان، والزمان... " ١. هـ.

(٤) أورد ابن الحاجب في: الإيضاح ١/ ٤٤١ هذا الاعتراض، وأجاب عنه بأنه إنما احترز عن مثله بقوله: (هو المقصود)، فإن أسماء الأجناس المقصود بها هو الذات، والصفات المقصود بها المعنى لا الذات. وانْظُرْ: الرضي ٢ / ٣١١، وابن القواس ص ٣٤٥، والإقليد ص ٧٣٩.

(٥) قال صاحب الإقليد ص ٧٣٩: "... والخاص باعتبار التابع وهـو أن يقال: تابع يدل على معنى فـى متبوعـه من غير تقييد " ا. هـ.

(٦) في الأصل: (حرف) وهو لحن.

(٧) قال الأصبهاني ص ٤٩٠: "... لكون سائرها دالا على معنى في نفسه " ١. هـ.

(٨) الاعتراض بالبدل أورده ابن الحاجب على نفسه في: أماليه ٣/ ٣٤ وأجاب عنه: " بأن هذا وقع في بعض صور البدل اتفاقا من قضية عقلية وهو كون (العِلْمِ) لابد له من محل إلا زيد " ا. هـ وقال الجامي ٢/ ٣٢: " ولا يرد عليه البدل في مثل قولك: أعجبني زيد علمه... فإن دلالة التوابع في هذه الأمثلة على حصول معنى في المتبوع إنما هي بحسب موادها، فلو جردت عن هذه المواد لا تجد لها دلالة على معنى في متبوعاتها بخلاف الصفة، فإن الهيئة التركيبية بين الصفة والموصوف تدل على حصول معنى في متبوعها في أي مادة كانت " ا. هـ.

قلت في الجواب عن الأول: إن المقصود من ذكر النعت الدلالة على معنى في المتبوع، وليس هو مقصوداً بنفسه، بخلاف البدل فإنه إنما يذكر ليدل<sup>(1)</sup> على معنى في نفسه لأنه هو المقصود لا متبوعه، وهذا قريب لما يقال: إن القصد به بيان الإعجاب منسوب إليه، ولا يقصد به الدلالة على معنى في متبوعه، بل لو دل عليه فإنما هي من قضية عقلية، وليس كلامنا فيها بخلاف النعت.

وعن الثاني: أنا لا نسلم أن (الرجل) لم يدل على معنى في (هذا) ودلالته عليه ظاهرة لأنه يـدل على الذكر المعيَّن من ذكور بني آدم، وهو حاصل في هذا، وهذا ما ذكره صاحب العجدواني (٢).

فالأولى منه أن يقال: لا نسلم أنه يدل على معنى في (هذا)، وإن دل على الذات باعتبار أصل الوضع، لكنه لم يأت ههنا إلا لتبيين الذات المبهمة في (هذا) والتبيين معنى بلا شبهة (٣).

وأما الاعتراض<sup>(٤)</sup> الوارد بأن التأكيد المعنوى مثل (كلهم) في جاءني القوم كلهم، فإنه يدل على معنى في المتبوع وليس بصفة!

فأجاب عنه المصنف في أمالي الكافية (٥) بأنه: " إن كان (كلهم) دالا على معنى في المتبوع فليكن (زيدا) الثاني في قولك: جاءني زيد زيد، دالا على معنى في المتبوع وليس كذلك "، قال نجم الملة والدين (٢): " بيانه أن التوهم الذي رُفِع بـ (زيد) الثاني ليس قائما بـ (زيد) الأول، ولم يكن موضوعا له، وإنما جاء اللبس على السامع بالنظر إلى الغير، فالمتبوع ليس التوهم قائما به البتة، بل السامع، وكذلك الكلام في: جاءني القوم كلهم؛ لأن المتكلم لم يأت بلفظ (كلهم) إلا رافعا به التوهم (القوم) ما يدل به التوهم (كلهم) ".

<sup>(</sup>١) في الأصل: (البدل) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: العجدواني ص ٣١١.

<sup>(</sup>٣) قال صاحب الإقليد ص ٧٣٩: "... لمّا قلت (هذا) تحقق عند السامع ما يدل على ذات، لكن وقع إبهام فى الحقيقة التى تُميز بها الذات، فإذا قلت (الرجل) تبين تلك الحقيقة، فظهر أن (الرجل) هنا دال على ذات باعتبار معنى هو المقصود " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) أورد الرضى مثل هذا الاعتراض في: شرحه ٢/ ٣١٢ حيث قال: "... وأما التأكيد المفيد للإحاطة فيدخل في هذا الحد إذ (كلهم) في (جاءني القوم كلهم) يدل على الشمول الذي في القوم " ١. ه... وأجاب عنه الشريف في حاشيته ١/ ٣٠١ بقوله: " الظاهر أن لفظ (كلهم) إنما ذكر ليدل على إحاطة الجيء للقوم، وأما كون القوم شمو لا للمجيء، فأمر لازم، لا معنى مقصود أصلى، فلفظ (كلهم) يدل على حال النسبة قصداً، لا على معنى في متبوعه، وإن فهم منه ذلك ضمنا " ١. ه..

<sup>(</sup>٥) انظُرُ: الأمالي ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٦) المواد به ابن الحاجب وقوله هذا في: الأمالي ٣/ ٦٦ مع تصوف يسير في النقل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (لتوهم) وهو تَصْحِيف.

#### مطلقا،

أقول: محصول هذا الكلام: أن ما يدل عليه (كلهم) رفع التوهم، والتوهم قائم بالسامع لا بالمتبوع، فلم يدل على معنى في المتبوع، فلقائل أن يقول: لا نسلم أن معناه رفع التوهم القائم بالمسامع، بل ما يدل هو عليه الإحاطة والشمول، ولا شك في أنهما قائمان بالمتبوع، وأما دفع التوهم فإنما هو لازمته وفائدته، مع أن [ما](١) في عبارته فللآخر.

وأما بيان قوله: مطلقا فقد قال المصنف<sup>(۲)</sup> وغيره من الشارحين للكافية: إنه لدفع وهم من توهم أن (قائما) في مثل (ضربت زيداً قائما) دخل في الحد لكونه تابعا لما قبله في الإعراب، ودلالته/ على معنى فيه، ووجه كونه وهما وعدم دخوله في ذلك بالحقيقة، لكونه ليس من التوابع كما (١٦٨) عرفت، وأما وجه اندفاعه عنه فهو: أنا لو سلمنا أنه تابع يدل على معنى في متبوعه، لكن لا نسلم أن دلالته على ذلك على الإطلاق، بل إنما هي عند التقييد بحال الضرب<sup>(۱)</sup>.

ثم اعترض الإمام الحديثى قائلا: " إذا خرج الحال بقوله (تابع) لا نسلم التوهم، ولئن سلم فلا يزاد فى الحد قيد لرفع الباطل، لأن المبنى على الفاسد فاسد، وأيضا لو لم يكن الحال خارجة بقوله (تابع) لدخل فيه الحال المؤكدة، فإنها دالة على معنى فى صاحبها مطلقا ".

هذه (٤) عبارة ناقلا عن الإمام الحديثي، وفيه بحث يظهر وجه بالتأمل الصادق (٥).

وفى المتوسط<sup>(٦)</sup>: " اعلم أنه لو قال: تابع يدل على معنى فى متبوعه أو متعلقه لكان أصوب ليشمل النوعين "!

قلت: يجوز أن يراد بالدلالة [الدلالة] (٧) بلا واسطة، كما في القسم الأول نحو: مررت برجل ظريف، والدلالة بواسطة كما في القسم الثاني نحو: مررت برجل ظريف أبوه، فإن (الرجل) كما يوصف بظرافة نفسه، يوصف بظرافة أبيه أيضا، فحينئذ لا حاجة إلى ما ذكره.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) انْظُـرْ: شـرح المصـنف ٢/ ٦٢٤، والرضــى ٢/٣١٣، وابــن القــواس ص ٣٤٥، والأصـبهانى ص ٤٩٠، والكناش ١/ ٢٢٤، وشرح الكافية لابن هشام ل ٨٤/ أ.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٢/ ٣١٣: " قول ه (مطلقا) قصد به إخراج الحال في نحو قولك: ضربت زيدا مجردا، فإن مجردا دال على معنى في زيد، لكن لا مطلقا بل مقيدا بحال الضرب " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (هذا) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) وجه النظر: أن هذا الاعتراض يرد لو قيل إنه مخرجٌ للحال، ولا قائل بذلك، وإنما الذي قيل: إنه لدفع وهم من يتوهم أن الحال داخل في الحد، بناء على اشتراك الحال مع النعت في الدلالة على هيئة الذات وافتراقهما في التقييد والإطلاق. وانظُرُ: حاشية الشريف على الرضى ٢/١، ٣، وشرح الفريد لعصام الدين الإسفراييني ص٧١، تحقيق / نوري ياسين حسين، المكتبة الفيصلية، ط/ الأولى١٤٠٥هـ / ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

### وفائدته: تخصيص، أو توضيح، وقد يكون لمجرد الثناء، أو الذم، أو التأكيد مثل...

واعلم بأن النعت باعتبار ما هي (١) فائدته ينقسم إلى أقسام، لأنها إما تخصيص، والمراد به ههنا (٢) تقليل الاشتراك الحاصل في النكرات، كما في قولك: جاءني رجل كريم، فإن (رجلا) باعتبار وضعه يتناول كل فرد من أفراد الرجال، سواء كان كريما أو لا، فالتقييد بالكريم يفيد (٣) له بعض الخصوص.

أو توضيح وهو دفع الاحتمال الحاصل في المعارف<sup>(3)</sup>، كما في قولك: زيد الكريم، فإن (زيد) ربما يشاركه غيره في الاسم، فالتقييد يفيد تميزه عن ذلك المشارك، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا إنما يكون إذا كان الكرم خاصا به، والفرق بينهما واضح فإن الأول لتنقيص عموم الاسم بجعله واقعا على بعض الجنس دون كل، وأما الثاني فإن الصفة لأجله لا يُجاء بها ليقصد إلى ذلك التنقيص، فإن المعرفة مخصوصة بنفسها، وإنما الغرض منها إزالة اللبس.

ولما كان ذكر الصفة في الأغلب لإفادتهما، أتى بكلمة التقليل فيما جاء لغيرهما فقال: قد يكون أي: النعت لمجرد الثناء والمدح، وذلك إنما يكون حيث يتعين الموصوف قبل ذكر الوصف أن كما في أوصاف الله تعالى نحو: (بسم الله الرحمن الرحيم) لأنه لما لم يصح إرادة التخصيص والتوضيح من الوصف ههنا لعدم الاشتراك فيه لا بحسب الوضع ولا بحسب الاتفاق، جردت عن معنى التخصيص والتوضيح، فكانت للثناء، وإن كانت في الأصل لهما.

أو قد يكون النعت لمجرد الذم والتحقير كما في قولك: فعل زيدٌ الفاسقُ الخبيث، إذا كان (زيد) معروفا بالفسق والخبث قبل التوصيف بهما، وإلا لكان من قبيل ما فائدته التوضيح.

أوقد يكون النعت لمجرد التأكيد أى: تحقيق ما يدل عليه الموصوف، وليس المراد منه التأكيد الصناعي، وذلك إنما يكون حيث يتضمن الموصوف معنى ذلك الوصف<sup>(٦)</sup>، كما في مثل:

<sup>(</sup>١) في الأصل: (هو) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) انْظُو : الوضى ٢/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تفيد) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الرضى ٢/ ٣١٤، وابن القواس ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٢/ ٣١٤: " وإنما يكون لمجرد الثناء أو الذم إذا كان الموصوف معلوما عند المخاطب، سواء كان مما لا شريك له في ذلك الاسم نحو (بسم الله الرحمن الرحيم)... أو كان مما له شريك فيه نحو: أتاني زيد الفاضل العالم، أو الفاسق الخبيث، إذا عرف المخاطب زيداً الآتي قبل وصفه، وإن كان له شركاء في هذا الاسم " ١. هـ، وانْظُرُ: الأصبهاني ص ٤٩٠.

<sup>(</sup>٦) هذا قول الرضى في: شرحه ٢/ ٣١٥ حيث قال: " وإنما يكون الوصف للتأكيد إذا أفاد الموصوف معنى ذلك الوصف مصرحا به بالتضمن نحو: {نَفْخَةٌ وَاحِدَةً} و { إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ} " ا. هـ.

# {نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ}(١)، ولا فصل بين أن يكون مشتقا أو غيره، إذا كان وضعه لغرض المعنى عموما مثل تميمي، وذي مال،

قوله تعالى: ﴿ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ لأن العلم لما حصل لنا من قاعدتهم بأن بناء الـ (فَعْلَة) يفيد الوحدة، لم تفد ذكر الـ (واحدة) بعدها إلا مجرد التأكيد (٢٠).

ثم اعلم أن في عبارته إشارة إلى أن النعت في الأصل مع إفادته التخصيص والتوضيح لا يخلو عن معنى الثناء، أو الذم، أو التأكيد، بحسب اللفظ، لكنه قد يجرد عنهما ويستعمل لأحدهما، فإنك إذا قلت: جاءني الرجل الصالح، أو الفاسق، يفيد في الأول الثناء، وفي الثاني الذم (٣)، وفيهما معنى التأكيد أيضا؛ لأن الوصف في التحقيق يقرر ما عليه الموصوف.

ولما توهم كثير من النحويين (٤) أن الاشتقاق شرط في النعت حتى أوّلوا غير المشتق بالمشتق؛ لأن ما هو المقصود منه وهو الدلالة على معنى الذى في المتبوع لا يكون إلا في المشتق، وظهر بطلان ذلك التوهم عند المصنف، فقال راداً لهم: لا فصل أى: لا فرق بين أن يكون النعت مشتقا أو أن يكون (٥) غيره أى: غير مشتق، إذا كان وضعه أى: وضع ذلك النعت لغرض المعنى المقصود من النعت، أى: لأن يدل على معنى في متبوعه عموما، أى: جميع استعمالاته مثل: تميمي في قولك: مررت برجل تميمي، ومثل: ذى مال في قولك: مررت برجل ذى مال، فإن (دا مال) لا يستعملان إلا لأن يدلا على معنى في المتبوع، وهو معنى كونهما لغرض المعنى عموما (٢)، وأما قولك: أنا تميمي، وأنا ذو مال، فعلى تقدير حذف الموصوف أى: أنا رجل تميمي، وأنا رجال ذو مال.

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة من الآية (١٣).

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٦٢٥، وقال ابن القواس ص ٣٤٥: " وقيل (واحدة) لإزالة الاشتراك فإن النفخة يجوز أن يراد بها أكثر من الواحدة، بدليل قوله تعالى: [وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا} فالنعمة مفردة في اللهظ، وهي غير محصاة في المعنى " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (والثاني في الذم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٢/ ٣١٥: "اعلم أن جمهور النحاة شرطوا في الوصف الاشتقاق، فلذلك استضعف سيبويه: مررت برجل أسد، وصفاً، ولم يستضعف: بزيد أسدا، حالا، فكأنه يشترط في الوصف لا الحال الاشتقاق، والنحاة يشترطون ذلك فيهما معا، والمصنف لا يشترطه فيهما ويكتفي بكون الوصف دالا على معنى في متبوعه، مشتقا كان أولا، وبكون الحال هيئة للفاعل أو المفعول "اه.. وإنما اشترط النحاة في الوصف الاشتقاق أو تأويله لأن المقصود من الصفة الفرق بين المشتركين في الاسم وذلك لا يحصل إلا بذكر المعانى العارضة القائمة بالذوات التي تدل عليها الأسماء المشتقة. انظرُ: توجيه اللمع ص ٢٦٠، وابن القواس ص ١٤٤، والغرة المخفية ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أن لا يكون).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٢٦، والرضى ٣١٦/٢.

## أو خصوصا مثل: مررت برجل أيِّ رجل، ومررت بهذا الرجل، وبزيد هذا، وتوصف النكرة بالجملة الخبرية،

أو إذا كان وضع ذلك النعت لغرض ذلك المعنى خصوصا أى: في بعض استعمالاته مثل: (أى رجل) في قولك: مررت برجل أي رجل، أي: كامل في الرجولية (١)، وفي التوصيف به قصد للمبالغة في المعنى، واشترط أن يضاف إلى مثل المنعوت لأن القصد بها إلى بيان كمال المنعوت في الخصلة الدال هو عليها من الرجولية وغيرها، فلا يجوز: جاء رجل أي عالم.

ومثل اسم الجنس المعرف باللام إذا كان وصفا للمبهم، كما في قولك: مررت بهذا الرجل، فإن (الرجل) ههنا صفة لـ (هذا) عند المحققين (٢٠)، وأما تحقق دلالته على معنى في المتبوع فقد عرفته فيما سبق، ومن هذا القبيل قولهم: يا أيها الرجل (٢٠)، ومثل اسم الإشارة في قولك: مررت بزيد هذا، فإن (أي) و(الرجل) و(هذا) وقعت صفات في هذه المواضع لدلالة كل منها على معنى في متبوعه وهو / كماله في الرجولية في الأول، وتعين ذاته في الثاني، وكونه (٦٨/ب) مشاراً إليه في الثالث، وإن لم تدل على ذلك المعنى: أي رجل عندك، وجاءني الرجل، وهذا زيد، وهذا معنى كونها لغرض المعنى خصوصا، وأما الذين يشترطون الاشتقاق فيؤولون هذه الألفاظ ويقولون: (تميمي) مؤول بـ (منسوب)، و(ذو مال) بـ: صاحب مال، و(أي رجل) بــ: كامل في الرجولية، و(هذا الرجل) بـ: هذا المعين، و(يا أيها الرجل) بـ: يا أيها المطلوب إقباله، و(زيد هذا) بـ: المشار إليه أن الرجل بغيره من غير الاحتياج إلى التأويل. وتوصف النكرة، أي: المحتى عنى في يصح أن يوصف النكرة إذا أريد توصيفها بالجملة الخبرية (أي التأويل. وتوصف النكرة، أي: المحسول الفائدة التي تقصد بالنعت، لأن (يضرب) في قولنا: مررت برجل يضرب، يدل على معنى في رجل) بلا شبهة.

فههنا بحثان، الأول: في بيان أن المصنف قيد الموصوف بالجملة بأن يكون نكرة، وذلك لأن

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٢٧، والأصبهاني ص ٤٩١، وقال صاحب الإقليـد ص ٧٤٣: " قولـك: مــرت برجل أيِّ رجل، معناه: برجل قد انتهي في كماله في الرجولية إلى حد يجب أن يُستفهم عنه لخفاء سببه ".

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٢٧، وقال ابن القواس ص ٣٤٧: " الرجل صفة لأنه تابع يدل على معنى فى (هذا) فإن فى (هذا) إبهاماً إنما يتعين بـ (الرجل) " ا. هـ. وقال الرضى ٢/ ٣١٧: " أما قولك: (هذا الرجل) فللموصوف فائدة جعل الوصف حاضرا معينا " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٢/ ٣١٧: " وفي: يا أيها الرجل، للموصوف فائدة منع حرف النداء من مباشرة ذي اللام " ١. هـ. (٤) انْظُرُ: ابن يعيش ٣/ ٤٨.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الحاجب ٢/ ٦٢٨: " وإنما اشترط أن تكون خبرية لأنها في المعنى حكم على صاحبها كالخبر، فلم يستقم أن تكون إنشائية " ا. هـ، قال ابن القواس ص ٣٤٨: " المقصود من الوصف إيضاح الموصوف والجمل الإنشائية مبهمة فلا تفيد الموصوف إيضاحا، فإن جاء شيء على خلاف ذلك كان مؤولا " ا. هـ. وانْظُرُ: ابن يعيش ٣/ ٣٥، والرضى ٢/ ٣٢٤، والإقليد ص ٧٤٦.

الجملة باعتبار المفرد الذي يسبك عنها؛ لأنه إنما يكون باعتبار الحكم الذي يناسبه التنكير، وإلا فالتعريف والتنكير من خواص الأسماء، والجملة ليست [نكرة ولا معرفة](١) ههنا، فلا يصح [أن](١) يوصف المعرفة بها لوجوب التطابق بينهما في التعريف والتنكير، كما سيجيء.

فإن قلت: ما تقول في قول ه تعالى: {كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا } (٣) وقول ه تعالى: {كَمَثَلِ الْعِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا } وقول ه تعالى: {كَمَثَلِ الْعَنْكُبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا } (٤)، وقول الشاعر:

## وَلَقَدْ أَمُرُ عَلَى الَّائِيمِ يَسبُّنِي (٥)

فإن الموصوف بالجملة في هذه الصور معرفة؟.

قلت: لما كان الألف واللام ههنا لتعريف الجنس أى: الأمر الـذهني، أجـرى مجـرى النكـرة فـى الخارج لعدم التوقيت فيه، مع أن الجملة فى الآخير تحتمل أن لا تكون صفة بل حالا(٢).

والثانى: أنه قيد تلك الجملة بأن تكون خبرية، احترازا عن الجملة الإنشائية من الأمر والنهى والاستفهام وغيرها، وذلك لأن النعت في المعنى حكم على صاحبه كالخبر فلم يستقم أن تكون إنشائية (٧)، وقد عرفت أن فيه خلافا للبعض (٨).

فإن قلت: هذا منقوض بنحو قوله: جَاؤُوا بِمَذْقِ هَلْ رَأَيْتَ الذِّنْبَ قَطْ؟ (٩).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق، والقول بأن الجملة ليست نكرة ولا معرفة هو قول الرضى فى: شرحه ٢/ ٣٢٣ حيث قال: " اعلم أن الجملة ليست نكرة ولا معرفة، لأن التعريف والتنكير من عوارض الذات، إذ التعريف جعل الذات مشارا بها إلى خارج إشارة وضعية، والتنكيرُ ألاَّ بشار بها إلى خارج فى الوضع، وإذا لم تكن الجملة ذاتا فكيف يعرض لها التعريف والتنكير " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق، والقول بأن الجملة ليست نكرة ولا معرفة هو قول الرضى فى: شرحه ٢/ ٣٢٣ حيث قال: " اعلم أن الجملة ليست نكرة ولا معرفة، لأن التعريف والتنكير من عوارض الذات، إذ التعريف جعل الذات مشارا بها إلى خارج إشارة وضعية، والتنكيرُ ألاَّ بشار بها إلى خارج فى الوضع، وإذا لم تكن الجملة ذاتا فكيف يعرض لها التعريف والتنكير " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) سورة الجمعة من الآية (٥).

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت من الآية (٤١).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في قسم التحقيق. والشاهد قولـه (اللَّبِيم يسبنى) فـ (يسبنى) نعت لـ (اللَّبِيم) وهو معرفة.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: حاشية يس على الفاكهي ٢/ ٢١٧، وانْظُوْ: ابن عقيل ٢/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٦٢٨.

<sup>(</sup>٨) وهم بعض الكوفيين وابن الأنباري حيث أوجبوا أن تكون الجملة الواقعة خبرا خبرية، انْظُرْ: ص٢٢٢.

<sup>(</sup>٩) من الرجز للعجاج في: ملحق ديوانه ص٤٠٤، والتصريح ٢/١١٦، والخزانة ٢/١٠٩، والدرر ٢/٣٦٦، والرضى وانظره في: أمالي ابن الشجرى ٢/٧٠٤، وابن يعيش ٣/٥٣، وشبرح المصنف ٢/٨٢، والرضى ١/٢٩٦، وشرح عمدة الحافظ ١/١٤٥، والمغنى ١/٢٧٤، وشبرح ابن عقيل ٢/١٨٥. وقد روى: جاؤوا بابن عقيل ٢/١٥٥، وقد روى: جاؤوا بضيح، يذكر أن قوما أضافوه وأطالوا عليه حتى دخل الليل ثم جاؤوا بلبن مخلوط بالماء حتى صار لونه في العشية يشبه لون الذئب، والشاهد فيه: وقوع الجملة الإنشائية (هل رأيت الذئب) نعتا لقوله: (مذق)، لكن على تقدير: جاؤوا بمذق مقول عنده هذه الكلمة.

#### فالأول يتبعه في: الإعراب، والتعريف والتنكير، والإفراد والتثنية والجمع،

ويلزم الضمير، ويوصف بحال الموصوف، وحال متعلقه مثل: مررت برجل حَسَنٍ غُلامُه. فإن الجملة الاستفهامية وقعت صفة هنا.

قلت: مثل ذلك متأول لأنه في تقدير: بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط(١)

ويلزم فى الجملة التى تقع صفة للنكرة الضمير العائد إلى الموصوف ليربط تلك الجملة به كما كان ذلك فى الخبر، ألا ترى أنك لو قلت: مررت برجل قام عمرو، لم تكن ربطت بينهما بشيء، فتقع أجنبية (٢).

ويوصف أى: يصح أن يكون الوصف بحال الموصوف، أى: بصفة قائمة به حقيقة كما في نحو قولك: مررت برجل قائم، فإن القيام قائم برجل حقيقة، ويصح أن يكون باعتبار حال متعلقه، أى: يتعلق بالموصوف على معنى أن يكون التوصيف بصفة قائمة بالغير الذى له تعلق بالموصوف كما في مثل قولك: مررت برجل حَسَن غُلامُه، فإن الحسن) صفة قائمة به (الخلام) وهو متعلق له (رجل) فكان صفة له من حيث اللفظ والمجاز وإن لم يكن به حقيقة (٢).

أما صحة (٤) الوصف بحال الموصوف فعلى القياس، وأما صحته بحال ذلك الغير فلتحصل الدلالة على معنى في متبوعه (٥).

فالأول أى: الصفة التى باعتبار حال الموصوف يتبعه أى: [يتبع] (٢) الموصوف في عشرة أشياء: في الإعراب أى: في الرفع والنصب والجر، فهو ثلاثة [يتبعه في واحد] (٧) منها بأن يكون مرفوعا إن كان الموصوف كذلك، وعلى هذا القياس في النصب والجر، وفي التعريف بأن يكون الوصف معرفة إن كان الموصوف معرفة، وفي التنكير بأن يكون نكرة إن كان

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ابن الشجري ٢/ ٤٠٧، وشرح المصنف ٢/ ٦٢٩، والرضى ٢/ ٣٢٦، والارتشاف ٤/ ١٩١٦.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٢٩، والرَّضي ٢/ ٣٢٥، والأصبهاني ص ٤٩٣، والهمع ٣/ ١١٩.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس ص ٣٤٩: " وفي دخول هذا القسم تحت حد الوصف نظر؛ لأنه لا يدل على معنى في متبوعه، بل على معنى في متبوعه، فيجب أن يقال: النعت تابع يدل على معنى في متبوعه أو في متعلق متبوعه " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (إنما صحت) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٦٣٠، وقال الأصبهاني ص ٤٩٤: " وإنما جاز الوصف بحال متعلق الموصوف لتنزله منزلة حاله كما في الخبر، لحصول الفائدة بذلك " ١. هـ، وانْظُوْ: الرضي ٢/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

## والجمع، والتذكير والتأنيث، والثابي يتبعه في الخمسة الأول،

الموصوف كذلك، وفي الإفراد بأن يكون مفرداً إن كان الموصوف مفرداً، وفي التثنية بأن يكون مثنى إن كان الموصوف مثنى، وفي الجمع بأن يكون جمعا إن كان الموصوف جمعا، وفي التذكير بأن يكون مذكراً إن كان الموصوف مؤثا، إلا إذا كانت مذكراً إن كان الموصوف مؤثا، إلا إذا كانت الصفة بحيث يستوى فيها المذكر والمؤثث أكر (فعول) بمعنى الفاعل، و(فعيل) بمعنى المفعول، فإن مؤثثه يجرى المذكر [أو مؤثثة تجرى على المذكر](٢) كر (علامة) مثلا.

أما وجوب<sup>(٣)</sup> التبعية في الإعراب فلأن إعراب التابع ينصبُ عليه من الجهة التي أعرب بها متبوعه، فيجب الموافقة لذلك، وأما في التعريف والتنكير فلأن ذات النعت هو ذات منعوته فيجب القصد إلى موافقتهما في ذلك لتّوافقهما في قصد المعنى المراد، ولو لم يتوافقا فيهما بكون ذات أحدهما معينة والآخر غير معينة، فيلزم عدم اتحادهما، إذ المعين ليس غير المعين، وهو خلاف الواقع، وأما في الخمسة الباقية فلأن الصفة في المعنى للذات المتبوع لها، فوجب مطابقتها فيها، إذ لو تخالفا في شيء منها لتحالفا للذات فيختل المعنى.

والثانى، أى: الصفة التى باعتبار حال متعلق الموصوف يتبعه، أى: الموصوف فى الخمسة الأول من تلك العشرة، أى: فى الرفع والنصب والجر، والتعريف والتنكير، بأن يكون الصفة فى كل من ذلك على مطابقة الموصوف.

وإنما يتبعه (٤) في هذه الخمسة لأنها أحكام ليست من أحكام الأفعال، وإنما هي من أحكام الأسماء، فوجب أن يجرى في الاسم الواقع صفة باعتبار الأول لأنها لـه (٥) باعتبار الاسمية.

وقيل (٢): " لأنها / لما جعلت صفة له من حيث اللفظ والمجاز (٧) جعلت تابعة (٨) له في هذه (٦٩) الأشياء مراعاة للَّفظ ".

<sup>(</sup>۱) الصفة التى يستوى فيها المذكر والمؤنث على ضربين: منه ما يستوى فيه المذكر والمؤنث فى سقوط علامة التأنيث نحو: فعول مثل: كف خضيب، ولحية التأنيث نحو: فعول مثل: كف خضيب، ولحية دهين، ومنه ما يستوى فيه المذكر والمؤنث فى لزوم التاء نحو: علامة، ونسابة. انظر: ابن يعيش ٣/ ٥٥، ٥٦، وانظر: الأصبهاني ص ٤٩٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق، وانْظُرْ: المفصل ص ١٥٠، ولباب الإعراب ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) وهذا تعليل ابن الحاجب في: شرحه ٢/ ٦٣٠، ٢٣١، انْظُرْ: ابن القواس ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ هذا التعليل في: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٤٤٥، والإقليد ص ٧٥١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لا) وهو خطأ، وما أثبته من: الإيضاح للمصنف ١/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٦) هذا قول صاحب المتوسط، انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٧) في المتوسط: (من حيث المجاز واللفظ).

<sup>(</sup>٨) في المتوسط: (تابعاً).

## وفى البواقى كالفعل، ومن ثمة حسن: قام رجل قاعِدٌ غلمائه، وضعف: قاعدون غلمانه، ويجوز: قُعُودٌ غلمانه

ولا تتبع تلك الصفة الموصوف [في] (١) البواقي أي: في الخمسة الباقية، بل يكون في الحكم كالفعل؛ لأن التبعية (٢) في تلك الخمسة في القسم الأول إنما كانت باعتبار الفاعل بأن يكون ضميراً للمتقدم، وههنا ليس الفاعل ذلك، بل هو ههنا هو المتأخر عنه في الحقيقة. ومعنى كون النعت كالفعل (٣) أنه في هذا القسم مسند إلى ما بعده، كما أن الفعل مسند إلى ما بعده، فكما أن الفعل يفرد إذا كان فاعله ظاهراً سواء كان تثنية أو جمعا على الأفصح، كذلك الصفة، وكذلك كما أن الفعل يجب تذكيره إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، ويجوز الأمران إذا كان مؤنثا غير حقيقي فكذلك النعت بالنسبة إلى ما بعده.

ومن ثمة أى: من أجل أن الحكم فى هذا القسم كحكم الفعل حَسُن أن يقال: قام رجل قعد رجل قاعد علمائه بإفراد الصفة مع جمع فاعلها، كما حسُن أن يقال: قام رجل قعد غلمائه.

ومن أجل ذلك ضعُف أن يقال: قام رجل قاعدون غلمائه بجمع الصفة مع جمع فاعلها، كما ضعف أن يقال: يقعدون غلمانه (٤)، وإنما ضعف ذلك في الفعل لإيهامه في الظاهر أن يكون للفعل فاعلان، وفي الصفة شبه اجتماعهما.

ويجوز أن يقال من غير ضعف: مررت برجل قعود غلمائه (٥) مع أن الوصف فيه جمع، مثله في: قام رجل يقعدون غلمانه، فكان هذا جواباً عن سؤال مقدر، وجه تقرير السؤال ظاهر، وأما وجه تقرير الجواب فبالفرق بين الصورتين، يعنى: ثبوت النون في (قاعدون)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وما أثبته من: المتن ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: شرح المُصنف ٢/ ٦٣١.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس ص ٣٥٠: "الصفة لما لم تكن لـه، بل لمتعلقه، لم يكن فيها ضمير يرتفع بها لإسـنادها إلى الظاهر جرت مجرى الفعل، فتُوَّحد مع المثنى والمجموع، وتذكر مع المؤنث، وتؤنث مع المذكر، نظراً إلى الفاعل " ا. هـ. وانْظُرْ: شرح ابن عقيل ٢/ ١٨٠، والأشمونى ٣/ ٢١، والتصريح ٢/ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٦٣٢، وقال الرضى ٢/ ٣٣٢: "ضعفُ (قاعدون غلمانه) أقلُ من ضعف (يقعدون غلمانه) لأن الألف والواو في الفعل فاعل في الأغلب الأكثر، وتجريدهما علامتين للتثنية والجمع ضعيف، بخلاف الألف والواو في مثنى الاسم ومجموعه فإنهما حرفان وضعا علامتين للمثنى والمجموع، ولو كانا فاعلين، لم ينقلبا في حالتي النصب والجر نحو: رأيت قاعِدين، وقاعِدين، بل هما في المشتق مثلهما في غير المشتق الذي لا فاعل له نحو: الزيدان والزيدون " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الحاجب٢/ ٦٣٢: " وإنما جاز: قام رجل قُعُودٌ غلمائه لمجيئه على صيغة لم يشبه بها الفعل، بخلاف (قاعدون) فإنه مشبه لقولك: (يقعدون)، فلم يلزم من امتناع (قاعدون) امتناع (قعود) " ١. هـ.. وانْظُرْ وجه جواز ذلك في: الرضى ٢/ ٣٣٢، وابن القواس ص ٣٥١، والأصبهاني ص ٤٩٦.

### والمضمر لا يوصف،

[مثل]<sup>(۱)</sup> ثبوته فى (يقعدون) لكونه مثله فى الحكم المذكور والحركات والسكنات، و(قعود) ليس كذلك لمجيئه على صيغة لم يشبه بها الفعل ضرورة أنه يخالفه فى الحركات والسكنات، بخلاف (قاعدون) فلم يلزم من ثبوت الضعف فى (قاعدون) ثبوته فى (قعود).

واعترض عليه بأن الحكم بأنه كالفعل إن كان من جهة أنه مسند (٢) إلى ما بعده فينبغى أن يمتنع (قعود غلمانه) كما يمتنع (قاعدون غلمانه)، وإن كان لأجل تشاركهما في الحركات والسكنات فينبغى أن يقال: وفي البواقي كالفعل إذا كان النون مشاركاً له في الحركات والسكنات ليختص الحكم بتلك الصورة، مع أن قوله (فينبغي أن يمتنع) محل نظر.

والمضمر لا يوصف<sup>(۳)</sup> أى: لا يجوز أن يكون المضمر موصوفا بشيء، وذلك لأن<sup>(۱)</sup> أصل الصفة أن تكون للتوضيح أو للتخصيص، فالمضمر لكونه في غاية الوضوح لا يجوز وصفه لذلك لامتناع توضيح الواضح وتخصيصه، ولم يوصف للمدح والذم أو غيرهما - أيضا - حملاً على عدم جواز وصفه لما هو الأصل في باب الوصف<sup>(٥)</sup>.

وبهذا يندفع ما قيل: إن هذا لا ينهض (٦) دليلاً على عدم جواز وصف المضمر؛ لأن الصفة غير منحصرة في إفادتها فيهما.

وإنما قلنا: إن المضمر في غاية الوضوح لأن المتكلم أعرف المعارف، والمخاطب قريب منه، فحمل الغائب(V) عليهما.

وقيل: فيه أيضا وضوح يغنيه عن توضيح الوصف؛ لأنه إنما يذكر بعد تقدم ما يعود هو إليه، فصار بمنزلة وضع اليد عليه (^).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مسنداً) وهو لحن.

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه ٢/ ١١: " واعلم أن المضمر لا يكون موصوفا من قِبَل أنك تُضْمِرُ حين تُرَى أن المحدَّثَ قد عَـرف مَنْ تَعْنى " اهـ، انْظُرْ: المقتضب ٤/ ٢٨٤، وابن يعيش ٣/ ٥٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الرضى ٢/ ٣٣٣، والأصبهاني ص ٤٩٦، والإقليد ص ٧٥٣، والبيان في شوح اللمع ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: البسيط لابن أبي الربيع ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (تنهض) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) أجاز الكسائى وصف ضمير الغائب فى نحو قول تعالى: {لا إِلَهَ إِلا هُو الغزيزُ الحَكِيمُ}، وقول : مررت به المسكين. انظُر: الرضى ٢/ ٣٣٣، وقوى ابن مالك رأيه فيما يقصد به مدح أو ذم أو ترحم نحو: صلى الله عليه الرؤوف الرحيم، وعمرو غضب عليه الظالم المجرم، وغلامك الطف به البائس المسكين، وقال: "غير الكسائى يجعل هذا النوع بدلا، وفيه تكلف " اهد. انظُر: شرح التسهيل ٣/ ٣٢١، وانظُر رأى الكسائى فى: الارتشاف ٤/ ١٩٣١، والمساعد ٢/ ٤١٩، والهمع ٣/ ١٢١، والأشمونى ٣/ ٣٧.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الإرشاد إلى علم الإعراب ص ٣٧٥.

## ولا يوصف به، والموصوف أخص أو مساوٍ.

ولا يوصف به (۱) أى: لا يجوز أن يوصَف شيء بالمضمر؛ لفقدان معنى الوصفية فيه وهو: الدلالة على معنى المتبوع، فإن المضمر لم يوضع للدلالة على المعنى، بل للدلالة على الذات ولذلك امتنع إضمار الحال(٢).

والموصوف أخص، قال بعضهم (٣): " المراد بكونه أخص أن يكون أعرف من الصفة بحسب درجات التعريف ".

أو مساو له فيه، وذلك لأن<sup>(٤)</sup> الموصوف هو المقصود بالنسبة، والصفة غير مقصودة بها؛ لأنَّ المقصود بها الدلالة على المعنى الذى في الذات، فلو جعل الموصوف أنقص<sup>(٥)</sup> من الصفة في ذلك للزم أن يكون الصفة التي في حكم الفضلة أعرف مما هو المقصود بالنسبة في الدلالة على الذات<sup>(٢)</sup> المرادة، وذلك غير لائق بالقياس.

ففيه نظر (<sup>۷)</sup>؛ لأن عطف البيان قد يكون أخص من متبوعه، مع كون المتبوع هو المقصود بالذات، والبدل مع كونه مقصوداً (<sup>۸)</sup> قد يكون من المعرفة نكرة.

وأما الاعتراض بأن الموصوف لما كان أعرف من الصفة فكيف توضحه، مع أن الوصف في المعارف للإيضاح؟، فمدفوع بجواز أن يحصل الإيضاح بسبب اجتماعهما، وهو ظاهر.

<sup>(</sup>١) قال المبرد: " والمضمر لا يوصف به لأنه ليس بتحليةٍ ولا نَسَب " اهـ، انْظُرْ: المقتضب ٤/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن الحاجب في الإيضاح ٢/ ٤٤٦، والكيشي في الإرشاد ص ٣٧٥ واعترض عليه الرضى بقوله: " وقولُ بعضهم: لم يقع صفة لأنه لا يدل على معنى " فيه نظر، إذ هو يدل على ما يدل عليه مفسره فلو رجع إلى دالّ على معنى كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، لدل أيضا عليه كقولك: زيد كريم وأنت هو " اهم، وانظُورُ: حاشية الصبان ٣/ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) ومنهم: الرضى في: شوحه ٢/ ٣٣٤، وانْظُوْ: الأصبهاني ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) هذا تعليل ابن الحاجب في: شرحه ٢/ ٦٣٣، وانْظُرُ: العلل للوراق ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) يعلل الرضى لعدم كون الموصوف أنقص من الصفة بقول ٢ / ٣٣٦: " وإنما لم يجز أن يكون النعت أخص من المنعوت لأن الحكمة تقتضى أن يبدأ المتكلم بما هو أخص، فإن اكتفى بـه المخاطب فـذاك، ولم يحتج إلى نعت، وإلا زاد عليه من النعت ما يزداد به المخاطب معرفة " اهـ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ذات) وهو تصحيف، وانظُر: الأصبهاني ص ٤٩٧.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ هذا النظر في: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (مقصود) وهو لحن.

## ومن ثمة لم يوصف ذو اللام إلا بمثله، أو بالمضاف إلى مثله،

وأما جواز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه فإنما يكون إذا ظهر أمر الموصوف واشتهر بحيث يعلم من إطلاق الصفة.

وقال البعض الآخر: المراد من كونه (۱) أخص ما يكون مستلزما من غير عكس، وذلك لأن الصفة لو لم تكن (۲) أعم من الموصوف بهذا المعنى، بل اختصت به على وجه لا يكون لغيره، فلا شك في أنه يحصل الاكتفاء بها ولا يحتاج إلى ذكر الموصوف كما في نحو أن تقول: الجسم المتحيز، فإنه لا فائدة في الجمع بينهما لإفادة كل منهما ما يفيده الآخر.

ثم المراد من الخصوص بحسب المفهوم لا بحسب الخارج، فلا ينتقض ب الحيوان الناطق، فإن (١٩٩) وإن كان أخص من (الحيوان) بحسب الخارج، لكنه أخص منه/ بحسب المفهوم، فإن (٢٩١) مفهومه: شيء له النطق وهو أعم من أن يكون حيوانا أو لغيره، وإلا لكان (الناطق) مستلزما للحيوان بحسب المفهوم، وليس كذلك (٣).

فإن قلت: هذا غير سديد لكونه معترضا عليه بمثل: شيء طويل، وأيضا يستلزم ذلك كون قوله (أو مساو) ضائعا؛ لأن المعنى منه أن يفيد أحدهما ما يفيده الآخر، فهم ردّوه كما عرفت!

قلت: لعل هذا ليس بمراد للمصنف بقرينة قوله: ومن ثمة أى: ومن أجل أن الموصوف يجب أن يكون أعرف من الصفة أو مساويا لها في التعريف لم يوصف ذو اللام، أى: المعرف بها إلا [أى] (أ): يوصف ذو اللام بمثله، أى: بالمعرف باللام، أو، أى (أ): يوصف ذو اللام بالمضاف إلى مثله (٢) أي: إلى المعرف باللام.

وإنما جاز وصفه بهما لحصول المساواة في التعريف بين الصفة والموصوف حينئذ، أما في الأول نحو: الرجل العالم، فظاهر، وأما الثاني نحو: الرجل ذو اللام، لأن حكم المضاف إلى المعرف باللام كحكم المعرف باللام، فيكون مساويا لـه على رأى، ويكون الموصوف أخص منه على رأى.

ولم يجز وصفه بغيرهما من المعارف<sup>(۷)</sup> لانتفاء الوصفية في الأعلام والمضمرات لما عرفت، وكون المبهمات والمضاف إلى أحد هذه الأشياء الثلاثة أعرف بالنسبة إلى المعرف باللام.

(٣) انْظُرُ: شرح الأصبهاني ص ٤٩٧، وفيه مثل هذا.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: المقتصد في شرح الإيضاح ٢/ ٨٣٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يكن).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لا) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) هذا معنى قـول سـيبويه ٢/٧: " فأمـا الألـف والـلام فتوصـف بـالألف والـلام، وبمــا أضـيف إلى الألـف واللام "اهــ. انْظُرُ: المقتضب ٤/ ٢٨٣، والإيضاح ص ٢٩٠، وتوجيه اللمع ص ٢٦٢، وشرح المصنف ٢/ ٦٣٣.

<sup>(</sup>٧) قال ابن يعيش ٣/ ٥٨: "ولا يوصف ما فيه الألف واللام بغير ذينك لأنه أقرب إلى الإبهام من سائر المعارف ألا تراك تصفه بما تصف به النكرات فتقول: مررت بالرجل مثلك، وإنى لأمر بالغلام غيرك فيكرمني " اهـ. وانظُرُ: الأصبهاني ص ٤٩٧.

#### وإنما التزم وصف باب (هذا) بذى اللام للإبمام، ومن ثمة ضعف: مورت بهذا الأبيض،

ولما كان قوله: "والموصوف أخص من الصفة أو مساو لها "، مظنة اعتراض (۱) بأن يقال: إن هذا يستدعى جواز وصف المبهم [بالمضاف إلى مبهم] (۲) و[بالمضاف] لل المعرف باللام لكونه أخص منهما، ولكنه لا يجوز وصفه بواحد منهما إلا بالمعرف باللام بدليل قوله: إنما التزم أن يكون وصف باب هذا أراد به أسماء الإشارة التي لغير المكان – بذى اللام (١) أشار إلى جوابه بقوله: للإبهام، يعنى: كان القياس أن يجوز وصف المبهم بما (٥) ذكر، إلا أنه ترك والتزم وصفه بذى اللام لاقتضاء الإبهام الحاصل في ذاته ذلك.

وتفصيله (٦): أن المبهم لإبهامه لا يدل على حقيقة الذات المعين المشار إليه به، فيقتضى لذلك في وصفه ما يبين ذاته، والأسماء الدالة على الذات القابلة للموصوف هي أسماء الأجناس ومع ذلك لابد من تعريفها لتطابق موصوفها بشيء يقصد به تعريفها باعتبار معناها في نفسها، وذلك إنما يكون باللام، فإن الموضوع لتعريف الحقيقة هو اللام لا غير.

قيل: فيه نظر؛ لأنه قد يوصف بالموصول كما في قول تعالى: {أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً } (<sup>(v)</sup>) مع وأجيب عنه بأن الوصف بالموصول محمول على الوصف بذى اللام لأنه مع صلته بمعناه (<sup>(۸)</sup>) مع أن أصله عند أكثر أصحابنا (لذي) والألف واللام فيه للتعريف.

ومن ثمة أى: ومن أجل أن الغرض فى وصف اسم الإشارة تبيين الـذات ضعـف التوصيف بوصف عام لا يختص بنوع دون نوع كـ (الأبيض) (٩) في قولك: مررت بهذا الأبيض، فإن

<sup>(</sup>١) انْظُوْ هذا الاعتراض وجوابه في: شرح المصنف ٢/ ٦٣٤، والرضى ٢/ ٣٣٨، والأصبهاني ص ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وقد أثبته من: شرح المصنف ٢/ ٦٣٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، وقد أثبته من: شرح المصنف ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ٢/٧: " واعلم أن المبهمة توصف بالأسماء التي فيها الألف واللام، والصفات التي فيها الألف واللام جميعا " ا. هـ. انْظُرْ: المقتضب ٤/ ٢٨٢، والإيضاح ص ٢٩٠، وتوجيه اللمع ص ٢٦٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لما) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) هذا قول ابن الحاجب في: شرحه ٢/ ٦٣٤ مع تصرف يسير، وقال سيبويه ٢/٧: " وإنما وصفت بالأسماء التي فيها الألف واللام هي في هذا الموضع التي فيها الألف واللام هي في هذا الموضع بمنزلة الأسماء وليست بمنزلة الصفات في (زيد) و(عمرو) إذا قلت: مررت بزيد الطويل، لأنبي لا أريد أن أجعل هذا اسماً خاصاً ولا صفة له يُعْرَفُ بها، وكأنك أردت أن تقول: مررتُ بالرجل، ولكنك إنما ذكرت (هذا) لتقرب به الشيء وتُشير إليه " ١. هـ. وانظُرْ: العلل للوراق ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الفرقان من الآية (٤١).

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: الوضى ٢/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٩) قال الرضى ٢/ ٣٣٩: " لأن الأبيض عام لا يخص نوعا دون آخر، كالإنسان والفرس والبقر وغيرها " ١. هـ وانْظُرْ: الجامى ٢/ ٤٣، وقال الأصبهاني ص ٤٩٨: " ضعف أن يقال: مورت بهذا الأبيض - وإن كان معرفا بلام التعريف - لبقاء الإبهام بحاله وعدم تعيين الذات " اهـ.

### وحسُن: مررت بهذا العالم.

(الأبيض) من حيث إن له دلالة على الجسم جاز الوصف به، ومن حيث إنه لا يدل على حقيقة الذات المشار إليه ضعف الوصف به، وذلك لأنه لم يوضع إلا لشيء له البياض، فليس له دلالة على خصوصية حقيقية.

ومن أجل ذلك الغرض حسن التوصيف بوصف مختص بالذات الذى يراد بيانه، كـ (العالم) فى قولك: مررت بهذا العالم، فإن (العالم) وإن لم يوضع لحقيقة الذات بل لشىء لــه العلـم، إلا أنه تبين به أن الذات المشار إليه (رجل) إذ لا يوصف به ما سواه مما يشار إليه بالإشارة، فكان فى ضمنه تبيين حقيقة الذات (۱).

قيل: فيه بحث؛ لأن بيان حقيقة الذات كما يحصل بالمعرف باللام، سواء كان من اسم (٢) الجنس الدال على الذات، أو من الصفات الخاصة، كذلك يحصل بهما مضافين إلى المعرف باللام نحو: مررت بهذا رجل القوم، وبهذا عالم المدينة، لكن لا قائل بالوصف!.

أقول: يمكن أن يجاب عنه بأن تبيين المعرف باللام للذات المرادة أقوى وأتمُّ من تبيينه بالمضاف إليه، إذ اللاحق لا يكافىء السابق فى القوة، فلم يجز الإتيان باللاحق الضعيف عند وجود السابق القوى، وإن كان له نوع تبيين أيضا.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٣٥، والرضى ٢/ ٣٣٩، والأصبهاني ص ٤٩٩، والكناش ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الاسم).

#### بحث العطف

## العطف: تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه، ويتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة،

والثاني منها: العطف النسق(١) وهو: تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه(٢).

فالقيد الأول (٣): يشتمل المقصود وغيره من التوابع، وبالثاني (٤): خرج بعضها وهو: الصفة وعطف البيان، والتأكيد، لأن كلا منها ليس بمقصود بالنسبة، بل المقصود بها في هذه الأشياء هو المتبوع ومجيء الثاني إما لتوضيح الأول أو لتقرير أمره، وبقى البدل داخلاً، فخرج بالثالث؛ لأنه وإن كان مقصوداً بالنسبة، لكن متبوعه ليس بمقصود بها، وفيه نظر (٥) لأنه منقوض ب: جاءني زيد لا عمرو، فإن الثاني ليس بمقصود بالنسبة مع الأول، و: جاءني زيد بل عمرو، وما جاءني زيد لكن عمرو، فإن الأول لما كان مُضربا عنه فلا يكون/ مقصوداً، وجاءني زيد أو عمرو، فإن المقصود (١٧٠١) بالنسبة أحدهما لا بعينه، فلا يكون التابع مقصوداً بالنسبة مع متبوعه ههنا، وأيضا منقوض ببدل الكل فإن كون الثاني مقصوداً ههنا يستلزم كون الأول مقصوداً أيضا.

أجيب: بأن المراد بـ (المقصود) في التعريف هو أن لا يكون مبينا للمتبوع ولا مقرراً لــه، وأن يكون الأول معتمد الحديث، ولا يكون توطئة لغيره، فلا خفاء في صدقه حينئذ على الصور المذكورة.

وقد يجاب بوجه آخر وهو: أن التابع والمتبوع مقصودان في الصور الأربعة، وإن كان أحدهما بالنفى والآخر بالإثبات في الثلاثة الأول، فإن النفى والإثبات خارجان عن نفس النسبة، وكل واحد منهما جائز القصد في الرابعة، والمبدل منه ليس بمقصود أصلا في غرض المتكلم.

ويتوسط بينه أى: بين التابع الذى هو العطف وبين متبوعه أى: متبوع ذلك التابع أحد الحروف العشرة، قال المصنف (٢): "هذا شرط بعد تمام الحد؛ لأن الحد بما قبله قد تم، ولم يستغن بقوله: (تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة) لأن الحرف يتوسط (١) بين

<sup>(</sup>١) سمى نسقا إما لمتابعته الأول، مأخوذ من قولهم: نَسَّقْتُ الشيء إذا أتيتُ به متتابعا، وإما لمساواته الأول فى الإعراب من قولهم: (ثغْرٌ نَسَقٌ) إذا كان مستوى الأسنان. انْظُرْ: ابن يعيش٣/ ٧٤، وابن القواس ص٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٢/ ٣٥٤: " يعني بالنسبة نسبة الفعل إليه فاعلا كان أو مفعولاً، ونسبة الاسم إذا كان مضافا ".

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٢ / ٦٣٦، والرضى٢ / ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فبالثاني).

<sup>(</sup>٥) للاحتراز عن مثل هذا النظر قال الرضى ٢/ ٣٥٤: "ويخرج بقوله: (مع متبوعه) العطف بـ (لا) و(لكن) و(أم) و(أمًا) و(أو) لأن المقصود بالنسبة معها أحد الأمرين من المعطوف والمعطوف عليه " ا. هـ. وانْظُرْ: ابن القواس ص ٣٠٥، والأصبهاني ص ٥٠٣.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٦٣٦ وليس فيه كلمة (هذا).

<sup>(</sup>١) في شرح المصنف: (لأن الحروف قد تتوسط بين الصفات).

## وسيأتى، مثل: قام زيد وعمرو، وإذا عطف على الضمير المرفوع المتصل أكد بمنفصل مثل: ضربت أنا وزيدٌ.

الصفات، وغرضنا حد يفصلها(١) عنها، فلو حد العطف بذلك لدَخل فيه بعض الصفات".

فنقول: إن أراد أن هذه الحروف قد تتوسط بين النعتين كما يدل عليه عبارته في أمالي الكافية حيث قال (٢): " وهذا يرد عليه: جاءني (٣) زيد العالم والعاقل، فإنه تابع يتوسط (٤) بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة وليس بعطف في التحقيق، وإنما هو باق على ما كان عليه في الوصفية، وإنما جاز (٥) دخول حرف العطف في الأصل (٦) لنوع من الشبه بالمعطوف ولما بينهما من التغاير".

فلعدوله وجه، ويندفع بذلك أيضا الاعتراض بالصورة المذكورة على التعريف الأول.

وإن أراد أنها تتوسط بين النعت والمنعوت فالحق أنه لا وجه لـه؛ لأن ما ذكر مـثلاً لهـذا الضـرب قـد عد حمله عليه سهوا ظاهراً، كذا ذكر في كتب المعاني، لكن فيه بحث يذكر (٧) في محله.

والاعتراض الذى يورد بعطف الجملة على الجملة، أو بعطف الحرف على الحرف، يندفع بتخصيص الدعوى، أو بحمل الأقل على الأكثر، وسيأتى بحث حروف العطف في باب الحروف إن شاء الله تعالى (^)، ومثاله مثل: قام زيد وعمرو فإن (عمرا) مقصود بالنسبة مع (زيد).

وإذا عطف أى: إذا أريد عطف الاسم على الضمير المرفوع المتصل أكد ذلك الضمير المرفوع المتصل أولاً بمنفصل ثم عطف عليه كما في مثل: ضربت أنا وزيد (٩٠)؛ لأن الضمير (١٠) المرفوع المتصل قد تأكد اتصاله بما يتصل به معنى لأنه فاعله، ولفظاً لأنه جُعل إلا أن يقع فصل فيجوز تركه نحو: ضربت اليوم وزيد كجزء منه، ولذلك (١١) أسكنوا اللام لأنهم لم يجدوا الكلمة

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يفصله) وما أثبته من شرح المصنف ٢/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>٢) انْظُو : الأمالي ٣/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) في الأمالي: (جاء).

<sup>(</sup>٤) في الأمالي: (توسط).

<sup>(</sup>٥) في الأمالي: (حسُن).

<sup>(</sup>٦) قوله: (في الأصل) ليست في الأمالي.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (تذكر).

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٩) هذا مذ هب البصريين، وذهب الكوفيون إلى: جواز العطف عليه في اختيار الكلام من غير تأكيد ولا ما يقوم مقامه، واستدلوا على ذلك بالسماع، والقياس على الضمير المنصوب المتصل، وعلى البدل. وانظُر تفصيل هذه المسألة في: الكتاب٢/ ٣٧٨، ومعانى الفراء٣/ ٩٥، والإنصاف٢/ ٤٧٤، واللباب للعكبرى ١/ ٤٣١، وابن يعيش ٣/ ٧٧، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٢٠٠، وشرح التسهيل ٣/ ٣٧٧، وشوهد التوضيح ص١١٤، والرضى ٢/ ٢٥٧، وشرح الألفية لابن الناظم ص ٢١١، والبحر ١/ ٢٥٢، والمساعد ٢/ ٤٦٩، وشرح ابن عقيل ٢/ ٢١٧.

<sup>(</sup>١٠) هذا تعليل ابن الحاجب في: شرحه٢/ ٦٣٧، وانْظُرْ: الفوائد والقواعد ص ٣٨٩.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (وكذلك) وما أثبته من: شرح المصنف ٢/ ٦٣٧.

#### وإذا عطف على المضمر المجرور أعيد الخافض مثل: مورت بك وبزيدٍ.

رباعية جميع حروفها متحركة إلا مع تاء التأنيث، فلما صار كالجزء منه كرهوا أن يُعطف عليه اسم مستقل، فأتوا أولا باسم مستقل موافق له في المعنى ليكون كأنهم عطفوا عليه في الصورة، وإن كان العطف على المتصل في الحقيقة لكون المقصود بالنسبة ذلك.

واحترز بالمرفوع عن المنصوب والمجرور فإن العطف فيهما يجوز بدون التأكيد نحو: ضربتُكَ وزيداً، ومررت بك وبزيد، وإنما جاز في الأول لفوات تأكد الاتصال، وفي الثاني لوجوب إعادة الخافض، وتلك مانعة عن أن يكون العطف على جزء الكلمة.

وبالمتصل عن المنفصل وإن كان مرفوعا، فإن العطف يجوز فيه بـدون التأكيـد نحـو: أنـا وزيـدٌ، لعدم المانع.

إلا أن يقع فصل بين ذلك الضمير المرفوع وبين ما عطف عليه فيجوز تركه، أى: ترك التأكيد بالمنفصل لأجل العطف مع جواز [الإتيان به أما]<sup>(۱)</sup> الإتيان فلما مر كما في قوله تعالى: {مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْء نَحْنُ وَلا آبَاؤُنا}<sup>(۲)</sup>، وأما تركه<sup>(۳)</sup> فلطول الكلام، والاعتماد على الفصل ثم الفصل قد يكون قبل واو العطف كما في مثل: ضربت اليوم وزيد برفع (زيد) على أن يكون معطوفا على ضمير المتكلم وقد يكون بعدها كما في قوله تعالى: {مَا أَشُورَكُنَا وَلا أَبُونُنا} (٤).

وإذا عطف أى: إذا أريد عطف الاسم على المضمر المجرور أعيد الخافض أى: الجار فى المعطوف، سواء كان حرفا كما فى مثل: مررت بك وبزيد، أو اسما كما فى مثل قولك: المال بينك وبين زيد (٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: شوح المصنف ٢/ ٦٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل من الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ: شرح المصنف ٢/ ٦٣٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام من الآية (١٤٨).

<sup>(</sup>٥) هذا مذهب جمهور البصريين، وذهب الكوفيون إلى جواز العطف على المضمر المجرور من غير إعادة الجار واستدلوا بالسماع، والقياس على عطف الظاهر على الظاهر نحو: مررت بزيد وعمرو، ووافق الكوفيين كثير من النحاة منهم قطرب، ويونس، والأخفش، وصحح ابن مالك المذهب الكوفي، واختاره أبوحيان، وابين هشام، وابين عقيل، والشلوبين، والمرادي، والقرطبي، ورجحه الزبيدي. وانظر تفصيل المسألة وأدلة كل فريق في: الكتاب٢/ ٣٨٢، ومعانى الفراء المراء / ٣٥٦، ١٩٠٥، ١٥٠، ومعانى الزجاج ٢/ ٦، وإعراب النحاس ١/ ٤٣١، ومجالس العلماء للزجاجي ٢٣٠، والحجة للقراء السبعة ٣/ ١٢١ واللمع ص١٥٧، والإنصاف ٢/ ٣٢٤، واللباب للعبكري ١/ ٤٣٢ وأملاء ما من به الرحمن ١/ ٣٩، ٢/ ٣٧، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٢٠٢، وشرح التسهيل ٣/ ٢٧٥، وشرح عمدة الحافظ ٢/ ٣٥، والبحر ٢/ ٢٥٥، وشواهد التوضيح ص٥٠، وتفسير القرطبي ٥/ ٣، والرضي ٢/ ٢٥٧، وأوضح المسالك الناظم ٢١٢، والبسيط لابن أبي الربيع ١/ ٣٤٥، والارتشاف ٤/ ٢٠، والبحر ٢/ ٣٨٧، وأوضح المسالك الناظم ٢١٢، والبسيط لابن أبي الربيع ١/ ٣٤٥، والارتشاف ٤/ ٢٠، والبحر ٢/ ٣٨٧، وأوضح المسالك

وذلك لأن (۱) اتصال المضمر المجرور بالجار أشد من اتصال الفاعل بعامله حيث لا ينفصل المجرور عن جاره مضمراً كان أو مظهراً، وسواء كان جارة حرفا أو اسما بخلاف الفاعل، فبهذا الاعتبار صار كجزء من الكلمة، فكرهوا أن يعطف عليه اسم مستقل وليس في الكلام مجرور منفصل ليؤكد به ثم يعطف عليه، وتوكيده بالمرفوع المنفصل وإن كان/ جائزاً لكنه خلاف القياس، فلا يجعل أصلا، فوجب إعادة الجار (۷۰/ب) ليكون عطف المجموع على المجموع والمعطوف عليه مستقلا بنفسه، أو لأن المجرور (۱) لشدة اتصاله بالجار ثر فرزلة التنوين منه، فكما لا يصح العطف على التنوين لا يصح على المضاف إليه.

وإنما قيد المجرور بالمضمر لأنه لوكان مظهراً جاز العطف عليه من غير إعادة الجار نحو: مررت بزيد وعمرو، وذلك لأن اتصال المظهر بالجار ليس كاتصال المضمر به لثبوت الاحتياج بخلافه.

فإن قلت: قد ورد العطف على المضمر المجرور من غير إعادة الجار كما في قوله تعالى: {تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ} (٢٠) بالجر على قراءة حمزة (٤٠)، وقول الشاعر:

## فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ والأيامِ مِنْ عَجَبِ (٥)

=٣/ ٣٩٢، وشرح ابن عقيل ٢/ ٢١٩، والمساعد ٢/ ٤٧٠، وائتلاف النصرة ٦٢، والتصريح ٢/ ١٥٢، والأشباه والنظائر ٢/ ٢٤٦، والأشموني ٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شُرح المصنف ٢/ ٦٣٩، والرضى٢/ ٣٥٧، وابن القواس ص ٣٥٩، والأصبهاني ص ٥٠٦.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الإنصاف ٢/ ٤٦٧، والبيان في غريب إعراب القرآن ١/ ٢٤٠، وشرح التسهيل ٣/ ٣٧٥، وابس القواس ص ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية (١)، وهي قراءة حمزة انظُوْ: الحجة للقراء السبعة ٣/ ١٢١، وبها قرأ إبراهيم النخعي وقتادة، ويحيي بن وثاب، وطلحة بن مصرف، والأعمش. انظُرْ: إعراب النحاس ١/ ٤٣١، وإعراب القراءات السبع وعللها ١/ ١٢٧، وحجة القراءات لأبي زرعة ص ١٨٨، والبحر ٣/ ٤٩٧.

<sup>(</sup>٤) هـو: حمـزة بـن حبيب بـن عمـارة بـن إسماعيـل أبـو عمـارة، التيمـى الكـوفى أحـد القـراء السبعة، ولـد سـنة ٨٠ هــ تـوفى سنة ١٥٦ هـ، أخـذ عـن سـليمان الأعمـش وغـيره. انظُـرُ: غايـة النهايـة لابن الجزري١/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٥) عجز بيت من البسيط وصدره: فاليوم قرَّبْتَ تهجُونا وتشْتِمُنا، وهو من شواهد سيبويه المجهولة القائل ٢/ ٣٨٣، وانظره في: الإنصاف٢/ ٤٦٤، والتبصرة ١٤١، وابن يعيش ٣/ ٧٨، وشرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ ص٤٠٠، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٢٠٢، وشرح التسهيل ٣/ ٣٧٦، والرضى ٢/ ٣٥٩، وشرح ابن عقيل ٢/ ٢٠٢. والشاهد قوله: (فما بك والأيام) حيث عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض وهذا جائز عند الكوفيين.

والمعطوف فى حكم المعطوف عليه، ومن ثمة لم يجز فى: ما زيد بقائم - أو قائما - ولا ذاهب عمرو، إلا الرفع.

قلت: الأول ليس بقوى في الاحتجاج لأنه قيل: إن الواو فيه للقسم لا للعطف (١٠). والثاني: شاذ لا يقاس عليه (٢٠).

والمعطوف فى حكم المعطوف عليه فى كل ما يجب لـه ويمتنع، فلو عُطِف على الخبر يجب أن يكون المعطوف صالحاً لأن يكون خبراً، فكذلك إذا عُطف على الصلة يجب أن يكون صالحا لها باشتماله على الضمير العائد إلى الموصول، وهكذا فى سائر الاعتبارات (٣).

وذكر بعضهم (٤) أن المعطوف ليس في حكم المعطوف عليه في جميع الوجوه، لجواز أن يقال: يا زيد والحارث، ورب شاة وسخلتها، مع امتناع دخول حرف النداء على ما فيه الـلام، وامتناع دخول (رب) على المعارف.

ومن ثمة أى: ومن أجل أن المعطوف فى حكم المعطوف عليه فيما ذكر لم يجز فى مثل: ما زيد بقائم أو قائما ولا ذاهب عمرو، إلا الرفع فى (ذاهب $)^{(0)}$  لأنه لو لم يكن مرفوعا لكان إما مجروراً أو منصوبا وكلاهما باطل $^{(1)}$ ؛ لأنهما إنما يكونان بالعطف على (قائم) أو(قائما) فحينئذ يلزم أن يكون فيه ضمير يعود إلى الاسم لوجوب وجود ذلك فى المعطوف عليه، مع أنه مفقود ههنا لأن (عمرا) فاعله، فوجب $^{(4)}$  رفعه على أن يكون (عمرو) مبتدأ و(ذاهب) خبره مقدما عليه، فيكون عطف الجملة على الجملة.

فإن قلت: (٨) قد جاز: ليس زيد قائما ولا ذاهبا عمرو، مع أن فيه عطف ما لا يصلح

<sup>(</sup>۱) انْظُوْ: شرح اللمع لابن برهان ۱/ ۲٦٦، والإنصاف ٢/ ٤٦٧، وابن يعيش ٣/ ٧٨. وقد خرجت الآية على وجه ثان لم يذكره الشارح وهو: أن (الأرحام) مجرور بباء مقدرة غير الملفوظ بها وتقديره: وبالأرحام، فحذفت لدلالة الأولى عليها. انْظُوْ: إعراب النحاس ١/ ٤٣١، والفوائد والقواعد ٣٩، وابن القواس ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: ابن القواس ص ٣٦٠، وتوجيه اللمع ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المصنف٢/ ٦٤٠، والأمالي ٣/ ٤٠، والرضي٢/ ٣٦١، وابن القواس ٣٦١، والجامي٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) المراد ببعضهم: صاحب المتوسط في: شرحه ص٢٧٢، وابن هشام في: شرحه ل ٨٩/ ب.

<sup>(</sup>٥) قال ابن القواس ص٣٦١: " لو جُر أو نصب لحصل الاشتراك بينه وبين(قائم) فيكون خبرا عن (زيد) وهو باطل؛ لأنه لا يخلو إما أن يرتفع (عمرو) به أو بـ(ما) وكلاهما محال؛ أما امتناع رفعه به فلعـدم الـرابط بـ (زيد) لأنه حينئذ يكون قد أُخبر عنه بفعل (عمرو) وهو أجنبي، بخلاف: ولا ذاهباً أخوه، وأما امتناع رفعه بـ (ما) فلما يلزم منه من امتناع تقديم خبر (ما) على اسمها " اهـ. وانظُرْ: الرضى ٢٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (باطلان) وهو لحن.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: الجامي ٢/ ٥٢، وانْظُوْ الوضى ٢/ ٢٢٦ باب: (خبر ما ولا المشبهتين بـ ليس).

<sup>(</sup>٨) قال ابن الحاجب ٢/ ٢٤٠: " فأما إذا قلت: ليس زيد قائماً ولا ذاهبا عمرو، فهذه جائزة، ولكن ليس على = عطف (ذاهبا) على (قائما) و(عمرو) فاعل لـ (ذاهب) لأنه لو كان معطوفا عليه لفسد ما ذكرناه ولكن على =

#### وإنما جاز: الذي يطير فيغضب زيد الذباب، لأنما فاء السببية.

للخبرية على الخبر!

قلت: ليس جوازه على تقدير عطف (ذاهبا) على الخبر وكون (عمرو) فاعله، بـل على تقدير عطف الجملة على الجملة أيضا، لكن قدم الخبر على الاسم.

وليس لقائل أن يقول<sup>(۱)</sup>: ليجز هذا التقدير في المسألة السابقة! لأن تقديم الخبر على الاسم في باب (ما) ممتنع.

وقوله: إنما جاز: الذى يطير فيغضب زيد النباب، إشارة إلى اعتراض<sup>(۲)</sup> يرد على قوله: (والمعطوف في حكم المعطوف عليه)، توجيهه أن يقال: قولكم هذا منقوض بذاك المذكور، فإنه قد يعطف فيه على الصلة ما لا صلاحية له لها وهو (فيغضب) لخلوه عن العائد!

وجوابه: يمتنع كون الفاء للعطف، أى: لا نسلم وجود العطف فيه، فإن الفاء فى (فيغضب) ليست للعطف لأنها، أى: لأن فاء (فيغضب) فاء السببية؛ لأن معنى هذا الكلام: إن الذى طيرانه سبب لغضب زيد هو الذباب.

وفيه نظر؛ لأن كون الفاء متضمنا لمعنى السببية، لأنها في العطفية كما في قولك: زارني زيد فأكرمته.

فالأولى في توجيه الجواب أن يقال: إن الفاء مع كونها للعطف لوجود السببية فيها يتضمن العائد، إذ التقدير: فيغضب زيد بسببه، أو عقيبه، فكأن في الفاء دلالة على الارتباط فجاز لذلك.

أو لأن الفاء من حيث سببيتها تجعل المعطوف والمعطوف عليه في حكم جملة واحدة، فيستغنى بذلك عن العائد في المعطوف فكأنه قيل: الذي إن يطر يغضب زيد الذباب، وهذا ما ذكره ابن مالك(٣).

(۱) قال ابن الحاجب ٢/ ٢٤١: " فإن قلت: فلم لا تقدر ذلك في المسألة الأولى وهي: مـا زيد قائمـا ولا ذاهـب عمرو؟ قلت: ذلك في (ما) متعذر لأنه لا يتقدم الخبر على الاسم معمولا لها في الجملة التي تدخل عليهـا، فلأن يكون ذلك في المعطوف عليها لأنه مرفوعها أجدر ". اهـ.

<sup>=</sup>أن يكون (ذاهبا عمرو) جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وقد تقدم الخبر فيها على الاسم كأنك قلت: ليس زيد قائما ولا عمرو ذاهبا " اهـ).

<sup>(</sup>۲) تقدير الاعتراض أن يقال: (يطير) صلة (الذي) وفيه ضمير يعود عليها، و(فيغضب زيد) معطوف على الصلة ولا ضمير فيه يصحح أن يكون صلة، فبطل عطف على (يطير)، والجواب: أن هذه الفاء إنما جيء بها للسببية لا للعطف، ولا يلزم فيما بعد فاء السببية ما يلزم فيما بعد حرف العطف، فلذلك لو قلت: الذي يطير ويغضب زيد النباب، لم يجز. انظرُ: شرح المصنف ٢ / ٦٤١، والأمالي ٣ / ٥٠، والأصبهاني ص ٥٠٨، والكناش ٢ / ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح الكافية الشافية ٣ / ١٢٠٧، وانْظُوْ: شرح التسهيل ٣ / ٣٥٤.

وإذا عطف على عاملين مختلفين لم يجز خلافا للفراء، إلا في نحو: في الدار زيدٌ والحجرة عمرو، خلافا لسيبويه.

وإذا عطف شيئان على معمولى عاملين مختلفين في الاقتضاء – على تقدير حذف المضاف – لم يجز ذلك العطف خلافا للفراء فإن الفراء جوزه على الإطلاق، إلا أي: يجوز عطف شيئين على معمولى عاملين مختلفين في نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو وأراد به كل ما عطف فيه المجرور أو المرفوع أو المنصوب على مثلهما، ويكون المجرور في المعطوف والمعطوف عليه مقدما على المرفوع أو المنصوب خلافا لسيبويه فإنه لم يجوّزه مطلقا.

فالحاصل أن في مثل هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: لمن ذهب إلى الامتناع مطلقا وهو سيبويه (١) وكثير من البصريين، وحجتهم: أن حرف العطف ضعيف ليس لـ قوة أن يقوم مقام عاملين مختلفين (٢).

والمذهب الثانى: لمن ذهب إلى الجواز مطلقا، وهو الفراء والكوفيون (٣)، وتمسكوا بظواهر الآيات، والأمثال، والأشعار الواردة، كما فى قوله تعالى: [وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى \* وَالنَّهَارِ إِذَا تَحَلَّى اللَّهَارِ، والأشعار الواردة، كما فى قوله تعالى: [وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى \* وَالنَّهَارِ إِذَا تَحَلَّى اللَّهَارِ، والنهار) قام مقام عاملين مختلفين وهما: الباء، وأقسم، بدلالة جر تأليهما ونصب (إذا)، وليست هذه الواو واو قسم مستأنف؛ لنص الخليل وسيبويه (٥) على أن

<sup>(</sup>۱) انظرُ: الكتاب ١/ ٢٥ حيث قال: " وتقول: ما كلُّ سوداء تمرةً ولا بيضاءَ شحمةً، وإن شئت نصبت (شحمة) و(بيضاء) في موضع جر كأنك أظهرت (كل) فقلت: ولا كلُّ بيضاء "، يقول السيرافي: " احتج بعض الناس أن هذا عطف على عاملين، وذلك أن (بيضاء) جر عطفا على (سوداء) والعامل فيها (كل) و(شحمة) نصب عطفا على (تمرة) خبر(ما)، فقال سيبويه: ليس ذلك عطفا على عاملين وتأوله على أن (بيضاء) مجرور بد (كل) أخرى مقدرة بعد (لا) وليست بمعطوفة على (سوداء) " ا. هـ، انظرُ: شرح السيرافي ٣/ ٤٩، ط/ دار الكتب المصرية، ط/ الأولى، تحد/ فهمى أبو الفضل، انظرُ مذهب سيبويه ومن تابعه في: المقتضب ٤/ ١٩٥، والأصول ٢/ ٢٩، وشور المصنف ٢/ ٢٤٢، والمغنى ٢/ ٢٥٠ حيث قال: "المشهور عن سيبويه المنع، وبه قال: المبرد، وابن السراج، وهشام " ا. هـ.

<sup>(</sup>۲) انْظُرْ: شرح المصنف ۲/ ٦٤٤، والرضى ۲/ ٥٦٠، وابن القواس ص ٣٦٢، وقال ابن هشام فى: شـرح الكافية ل ٩٠/ ب: " ولأنه قد يكون العامل مما لا يصل إلى معمولين كحرف الجر فكيف ما ناب منابه، ولأنه لو جاز فى اثنين لجاز فى ثلاثة فصاعداً، ولأنه لو جاز مع الواو لجاز مع غيرها من العواطف " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ: شرح المصنف ٢ / ٦٤٢ وقد ذكر أنه مذهب الفراء وبعض الكوفيين، وتبعه ابن القواس ص ٣٦٢، واعترض الرضى على هذا فقال ٢/ ٣٦٦: "وليس الأمر كما زعم المصنف من قوله: ويجيزه بعض الكوفيين فإن كلهم أطبقوا على المنع "، وقد نسب القول بالجواز إلى الأخفش في: المقتضب ٤/ ١٩٥، والأصول ٢/ ٦٩، وابن يعيش ٣/ ٢٧، والرضى ٢/ ٣٦٧، والمغنى ٢/ ٥٦٠ وقال: " وعن الأخفش الإجازة، وبه قال الكسائى والفراء والزجاج " ا. هـ. وانظُرُ: شرح الكافية لابن هشام ل ٩٠/ أوفيه تفصيل لهذا الخلاف.

<sup>(</sup>٤) سورة الليل من الآيتين (١) و(٢).

<sup>(</sup>٥) انْظُون: الكتاب ٣/ ٥٠١.

توالى القسمين على مُقسم عليه واحد مدفوع.

ومثال المثل نحو: ما كل سوداء/ تمرةً ولا بيضاء شحمة (١)، فإن الواو قام مقام (ما) بدليل نصب (٧١) (شحمة) ومقام (كل) بدليل جر (بيضاء). وأما الشعر فكقوله:

أَكُ لَ الْمُ رَئِ تَحْسَ بِينَ الْمُ رَأَ ::: وَنَارٍ تَوَقَّ لَهُ بِالَّيْ لِ نَاراً (٢)

والواو فيه قام مقام (كل) بدليل جر (نار) ومقام (تحسبين) بدليل نصب (نارا).

وللمانعين أن يجيبوا<sup>(٣)</sup> عن كل منها، أما عن الآية فلأنها لا تنهض<sup>(٤)</sup> حجة للجواز لما أن (إذا) بدل أو معمول لمضاف مقدر قبل المقسم به، وليس بظرف لفعل<sup>(٥)</sup> القسم؛ لفساد المعنى، وجعله حالاً لا يدفع الفساد بل يزيده، فتأمل.

وأما عن المثل والشعر فلأنهما مما حذف فيه المضاف، فالتقدير في الشعر: وكل نارٍ، وفي المشل: ولا كل بيضاء (٦)، ولما كان كذلك كان الجر بهذا المضاف المقدر لا بالعطف.

والمذهب الثالث: لمن ذهب إلى الفرق والتفصيل (٧)، منهم المصنف (٨)، قالوا: إذا كان المجرور مقدما على المرفوع أو المنصوب في المعطوف والمعطوف عليه جاز، وإلا فلا؛ لأن الأصل فيه أن يمتنع لما ذكره المانعون، وحيث يراد جوازه لابد وأن يكون فيما ثبت عن العرب؛ لأن ما ثبت على خلاف القياس يقتصر على المورود وهو ما ذكر المجوز، لما رأى الجواز في هذه الصور ظن

<sup>(</sup>۱) أول من قال ذلك عامر بن دُهل بن ثعلبة، انْظُرْ: الفاخر ص ۱۰۹، والمستقصى ٢/ ٣٢٨، ومجمع الأمشال ٣/ ٢٧٥، يضرب فى موضع التهمة، أو اختلاف أخلاق الناس، وانْظُرْ: الكتـاب ١/ ٦٥، والأصــول٢/ ٧٠. وقــد ورد برفـع (شحمة) فى: شرح التسهيل ٣/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>۲) من المتقارب لأبى دؤاد الإيادى فى: الكتاب ٢١، وشرح شواهد الإيضاح ص٢٩٩، وابن يعيش ٣/ ٢٦، وشرح عمدة الحافظ ١/ ٥٠، والتخمير ٢/ ٥٩، والخزانة ٩/ ٥٩، والدرر ٢/ ١٥٧، وغير منسوب فى: الأصول ٢/ ٧٠، وأمالى ابن الحاجب ٢/ ٤٣، والإنصاف ٢/ ٤٧٣، والمغنى ١/ ٣١٩، والهمع ٢/ ٤٣٠. والشاهد قوله: (ونار) وقد أوضحه الشارح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يجابوا) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ينهض) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (للفعل) وهو تصريف.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الكتاب ١/ ٦٥، والأصول ٢/ ٧٤، وابن القواس ص ٣٦٣، والبسيط لابن أبي الربيع ١/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٧) قال المصنف ٢ / ٦٤٣: " ومنقسم أمره عن كثير من المتأخرين كالأعلم وغيره، فمنه ما يجوز ومنه ما يمتنع فيجوزون مثل قولك: في الدار زيد والحجرة عمرة، ويمنعون ما عدا ذلك، وضابط ما جوزوه أن يتقدم المجرور في المعطوف عليه ويتأخر المنصوب أو المرفوع شم يأتي المعطوف على ذلك الترتيب " ا. ه... انْظُرْ: الرضى ٢/ ٣٦٩، والشرح المتوسط ص ٢٧٥، والمغنى ٢/ ٥٦٠.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٤٧ حيث قال: " فثبت أن الوجه في العطف على عاملين ما اختاره المتأخرون ". انْظُرْ: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٤٢٦، وقد نسبه للمحققين من النحاة واختاره وقال عنه: " هو الوجه المستقيم لظواهر القرآن وأشعار العرب، ولا حاجة إلى التعسف " ا. هـ.

أن الباب [واحد](١) فأجاز الجمع.

والتحقيق فيه أن يقال: إنما لم يجز حيث تقدم المنصوب أو المرفوع على المجرور، وجاز في تقديم المجرور عليهما؛ لأن الواو في: إن زيداً في الدار وعمرو الحجرة، قد قام مقام (في)، فلو جازت (٢) هذه المسألة للزم وقوع الفصل بين (في) وبين المجرور بها بالأجنبي، إذ التقدير: في عمرو الحجرة، بخلاف ما إذا تقدم المجرور؛ لأن المجرور حينئذ يلاقي الواو المقدرة به (في).

ثم الظاهر أن مقتضى هذا الكلام أن يشترط تقدم المجرور في المعطوف، أما في المعطوف عليه فلا؛ لأنه ليس فيه هذا المحذور، ولكن لما كان التناسب بين المعطوف والمعطوف عليه أمراً مهما، ووجب تقديم المجرور في المعطوف [وجب تقديم المجرور في المعطوف](٣) عليه أيضا رعاية لذلك التناسب.

قال في شرح التسهيل: " الأصح المنع مطلقا<sup>(٤)</sup>؛ لأن العطف (٥) على عاملين بمنزلة تعديتين بمُعَـدٌ واحد، وذلك لا يجوز، وأيضا الأكثر على منعه فموافقتهم أولى ".

وأيضا: كل ما استشهد به ظاهر التأويل ومحمول على حذف الجار كما مرّ.

واحترز بقوله: (على عاملين) عن العطف على معمول عامل واحد نحو: ضرب زيـدٌ عمـراً وبكـرٌ خالداً، لأن ذلك يجوز بالاتفاق لعدم المانع (٢)، إذ لا يلزم هنا إقامة الحرف الضعيف مقام عاملين.

والتقييد بـ (المختلفين) لدفع وهم (٧) من يتوهم أن مثل: ضرب ضرب زيـ د عمـ را، مـن هـ ذا الباب، فلا يجوز العطف على (زيد) و (عمرو).

وليس بهذا؛ لأن الثاني تأكيد للأول فيجوز العطف عليهما.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: الإيضاح ١/٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (جاز) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الأصح المنع مطلقا) في التسهيل ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح التسهيل ٣/ ٣٧٨ - بتصرف.

<sup>(</sup>٦) قال ابن هشام: " أجمعوا على جواز العطف على معمولى عامل واحد نحو: إن زيداً ذاهبٌ وعمـراً جـالسُّ ". انْظُرْ: المغنى ٢/ ٥٥٩، وانْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٥١٠.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فهم) وهو تَصْحِيف.

#### بحث التأكيد

## التأكيد: تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول.

والثالث منها: التأكيد وهو في اللغة: التحقيق والتثبيت، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف.

فقوله: تابع (۱) يشمل التوابع كلها، وبقوله (۲): يقرّر أمر المتبوع خرج العطف والبدل، فإنهما لا يقرران أمر المتبوع، وبقوله: في النسبة خرج النعت وعطف البيان لأنهما وإن كانا مقررين أمر المتبوع لكن تقريرهما إياه ليس في النسبة ولا في الشمول، بل في الإيضاح (۲)، ولما كان هذا لا يتناول التأكيد المعنوى أردفه بقوله: أو الشمول لإدخال هذا النوع، و(أو) ههنا للتنويع فلا ينافى التعريف، وإخراج الصفة بقيد (التقرير) وإن كان ممكنا لأن المراد به تثبيت المعنى وتمكينه في نفس السامع بإعادة الأول إما لفظا أو معنى، والشيء كما يوصف بالحقيقة يوصف أيضا بالمجاز، لكن لما [لم] (١) يتوفر إخراج جميع أنواعها، أسند الإخراج إلى قيد النسبة لحصول إخراج الجميع بذلك، وعلم من ذلك أن الواحدة في قوله تعالى: [نَفْخَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً الله الباب (٢)، وهذا معلوم لا ستر فيه.

واعترض (۷) بأن الحد المذكور لا يتناول (أجمع) وأخواته؛ لأنها لا تقرر أمر المتبوع لا في النسبة ولا في النسبة ولا في الشمول، فلو قال: التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة أو الشمول، أو يتبع ما يقرر أمره في النسبة [أو] (۱) الشمول، لكان أصوب!

وأجيب عنه (٩) بأن تناول هذا الحد هذه الأشياء ظاهر؛ لأن المراد بالتقرير المذكور أعم من أن يكون على سبيل الاستقلال، أو على سبيل التبعية.

ويمكن أن يجاب عنه بوجه آخر وهو: أنا لا نسلم أن الشيء الذي ادّعي المعترضُ خروجَه لم يقرر أمر المتبوع في الشمول، فإن الشمول أعم من أن يكون على سبيل الانفراد وأن يكون على

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٦٤٩، وابن القواس ص ٣٦٤، والأصبهاني ص ٥١١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فبقوله).

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس ص ٣٦٤: " المراد إيضاح المتبوع من غير التفات إلى حكمه " اهـ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) سورة الحاقة من الآية (١٣).

<sup>(</sup>٦) أورد ابن الحاجب الاعتراض على نفسه بـ (نفخة واحدة) وقال ": إن لفظة: (واحدة) تقرر الوحدة التي في (نفخة) فيجب أن يكون تأكيداً، وأجاب بأن (نفخة) وإن دلت على الوحدة، لكن ذلك دلالة تضمن، لا مطابقة، لأن مدلولها بالمطابقة (نفخ) موصوف بالوحدة، فمجرد الوحدة مدلول هذه اللفظة تضمُّناً لا مطابقة. انظُرُ: شرح المصنف ٢/ ٦٤٩، وانظُرُ: الرضى ٢/ ٣٧٩، وحاشية السيد الشريف على الرضى ١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٧) صاحب الاعتراض هو صاحب المتوسط انظُر: الشرح المتوسط ص ٢٧٦، وانظُر: الأصبهاني ص ٥١١ ٥

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٩) هذا الجواب للغجدواني، انظُرْ: شرح الغجدواني ص ٣٢٣.

#### وهو لفظى ومعنوى، فاللفظى: تكرير اللفظ الأول مثل: جاءبي زيد زيد.

سبيل الاجتماع، وحيث كان القصد إلى الثانى أتوا بما ذكره، لكون لفظة (كل) يحتملهما، فلما أتى بر (أجمعين) يعلم أن المراد منه هو الشمول على سبيل الاجتماع، فعلم أن لكل من (كلهم) و(أجمعين) فائدة الشمول، وعليه اعتراض في المطول(١)، وجوابه مذكور(٢) في حاشيته.

وهو أى: التأكيد مطلقا على ضربين، أحدهما: لفظى، والآخر: معنوى لأنه إن كان<sup>(٣)</sup> بالتكرير من حيث اللفظ فهو اللفظى، وإن كان من حيث المعنى فهو المعنوى.

فاللفظى أى: التأكيد اللفظى تكرير اللفظ الأول إما بنفسه كما في مثل: جاءني زيـد زيـد، أو بمرادف كمـا في مثل: ضربت أنت، وبك أنت، فحينئذ لا يرد ما ذكره صاحب المتوسط من الإشكال(٤).

وفائدة هذا<sup>(٥)</sup> التأكيد قد يكون مجرد التقرير<sup>(١)</sup>، أى: جعل المتبوع مستقراً محققا ثابتا بحيث لا يظن به غيره، كما فى المثال المذكور، إذا ظن المتكلم غفلة السامع من سماع لفظ المتبوع أو حمله على معناه، وقد يكون دفع توهم التجوز، أى: التكلم بالجاز، فقد يعرض له تجوز بإطلاق لفظه وإرادة من يقوم مقامه كما فى نحو: قطع اللص الأمير / الأمير، فإن تكرير(الأمير) لئلا يتوهم (٧١/ب) أن إسناد القطع إلى الأمير مجاز، وإنما القاطع بعض غلمانه، أو السهو كما فى مثال المتن، فالتكرير فيه لئلا يتوهم أن الجائى (عمرو) وإنما ذكر (زيد) على سبيل السهو، ولا يُدفع هذا التوهم بالتأكيد المعنوى لأنه إذا قيل: جاءنى زيد نفسه، احتمل أن المتكلم أراد أن يقول: جاء عمرو نفسه، فسها وتلفظ بـ (زيد) مكان (عمرو).

فإن قلت: قد ذكرتم أن مثال المتن مثالٌ لمجرد التقرير، فهل (٧) [يصلح] (٨) مثالا (٩) لدفع توهم التجوز أو السهو؟

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: المطول وحاشية السيد الشريف ص ٩٦، ط/ الحلبي.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مذكر) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (إنما يكون) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٤) قال صاحب المتوسط ص ٢٧٨: " واعلم أنه يشكل بمثل: ضربت أنت، ومررت بك أنت، فإن (أنت) تأكيد لفظى في الصورتين، مع أنه لم يكرر اللفظ الأول، فإن قلت: ليس بلفظى! قلنا: فيلزم الواسطة بين اللفظى والمعنوى وهي منتفية بالاتفاق، والأولى أن يقول: اللفظى تكرير اللفظ الأول أو إتيان مرادفه، كما في تأكيد الضمير المتصل بالمنفصل " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (هذه) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ فائـدة التأكيـد في: المفصـل ص ١٤٦، وابـن يعـيش ٣/ ٤٠، والـتخمير ٢/ ٧٨، والرضـي ٢/ ٣٧٧، والأصبهاني ص ٥١٢، والصفوة الصفية ١/ ٧١٩.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فهو) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (مثال) وهو لحن.

#### ويجرى في الألفاظ كلها، والمعنوى بألفاظ محفوظه

قلت: نعم يصلح مثالا للكل، لكن القصد قد يتعلق إلى مجرد التقرير، وقد يجامع قصد ذلك التوهم؛ لأن تكرير اللفظ يفيد تكرير معناه وتحقيقه في ذهن السامع، فربحا كان مقصوداً في نفسه، وربحا يكون سبيله [إلى دفع التوهم ويجرى أى التأكيد اللفظي في الألفاظ كلها أى في الاسم كما في: جاءني زيد، وفي الحرف] (١) كما في: إن إن زيداً قائم، وفي الجملة كما في: جاءني زيد جاءني زيد.

فإن قلت: التأكيد قسم من التوابع فلابد بين المؤكّد والمؤكّد من الاشتراك في الإعراب، وليس ذلك متحققا في غير: جاءني زيد، وهو ظاهر!

قلت: أجاب عنه بعضهم بأن المراد: التأكيد الاسمى، وذكر ُغيره على سبيل التبع، ويشهد على ذلك قول الفالى (٢): " إن أصل التبع (٣) أن يكون في الأسماء، وقد يـذكر (٤) غير الأسماء على سبيل الاستطراد ".

فعلى هذا يندفع ما أورده صاحب المتوسط<sup>(٥)</sup> من الإشكال لجميع التوابع التي لم ينسب إلى متبوعها شيء، مع التعسفات الملتزمة في جوابه.

والتأكيد المعنوى إنما يكون بألفاظ محفوظة، أي: معدودة محصورة في عدد معين (٦).

وهي: نفسه، وعينه، وكلاهما، وكله، وأجمع، وأكتع، وأبصع، وأبتع.

(١) من قوله: (إلى دفع التوهم) إلى قوله: (وفي الحرف) سقط من الأصل واستدركه في الحاشية.

(٢) انْظُرْ: شرح الفالي ل ٢٤٣/ أ.

(٣) في شرح الفالى: (التوابع).

(٤) في شرح الفالي: (ذكر).

(٥) قال صاحب المتوسط ص٢٧٧: "ويشكل أيضا بجميع التواكيد التي لم ينسب إلى متبوعها شيء نحو: زيد زيد قائم، ونحو: ضرب ضرب زيد، وإن إن زيداً قائم، فإن (ضرب) الثاني تأكيد للأول مع أنه لا يقرر أمر المتبوع في النسبة ولا في الشمول، وكذا (إن) الثانية في: إن إن زيد قائم، فإن قيل: المراد بالتأكيد الذي عرفه هنا هو التأكيد المعنوي، وحينئذ لم يتوجه الإشكال، قلنا: لا نسلم ذلك، وإلا لم يجز تقسيمه إلى لفظي ومعنوي بقوله: (وهو لفظي ومعنوي)، ولا محلص عنه إلا أن يقال: المراد بالتأكيد المعرف هو: التأكيد المعنوي، وبالضمير في قوله: (وهو لفظي أو معنوي) مطلق التأكيد لا التأكيد المعرف، ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد بالتأكيد المعرف: أعم من المعنوي واللفظي، والمراد بالنسبة: أعم من نسبة المتبوع إلى شيء أو نسبة الشيء إلى المتبوع غير المتبوع إلى شيء غير المتبوع كما في أخوات (أجمع) فإنها نسبة إلى (أجمع) وهو غير المتبوع " ا. هـ.

(٢) قال ابن القواس ص٣٦٦: " وهو ضربان: تكرار بدون إحاطة، وتكرار بإحاطة، فالأول لــ لفظان وهما: النفس والعين، والمراد بهما حقيقة الشيء، لا ما يُفهم أن النفس عبارة عن الجوهر المجرد المدبر لجسد الإنسان، وأن العين عبارة عن هذه الآلة، وأما الثاني فله ستة ألفاظ وهي: كلا، وكل، وأجمع، وأكتع، وأبتع، وأبصع، ويتفرع منها بحسب أحوال المؤكّد تثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، ألفاظ كثيرة " اهـ.

#### فالأولان: يعُمّان باختلاف صيغتهما وضميرهما،

وهى أى: تلك الألفاظ نفسه، وعينه، وكلاهما، وكله، وأجمع، وأكتع<sup>(۱)</sup>، وأبصع، وأبتع، وفائدته: إما دفع توهم التجوز كما فى: جاءنى زيد نفسه، أوعدم الشمول كما فى نحو: جاءنى القوم كلهم، وأجمعون، لئلا يتوهم أن بعضهم لم يجئ، إلا أنك لم تعتد بهم، أو أنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناءً على أنهم فى حكم شخص واحد كما فى قولهم: بنو فلان قتلوا زيدا، مع أن القاتل واحد منهم.

وقيل: هو أيضا من قبيل دفع توهم التجوز لأن (كلهم) مثلا إنما يكون تأكيداً إذا كان المتبوع دالا على الشمول ومحتملا لعدم الشمول على سبيل التجوز.

أو دفع توهم (٢) السهو كما في: جاءني الرجلان كلاهما؛ لأن [ما] (٣) فيه ليس دفع توهم عدم الشمول؛ لأن المثنى نص في مدلوله، لا يطلق على الواحد أصلا، بل فيه دفع توهم أن يكون الجائى واحدا منهما، والإسناد (٤) إليهما إنما وقع سهواً، فعلى هذا يمكن أن يراد بـ (كل) دفع توهم السهو؛ لأنه جاز أن يتوهم أن الحجىء كان من البعض، والإسناد إلى الكل إنما وقع سهواً.

ويختص هذا التأكيد بالأسماء المعارف، ولا يجىء من الفعل، والحرف، والاسم النكرة عند البصريين، والكوفيون أجازوا أن يؤكد بها النكرة المحدودة (٥)، ولكل من الفريقين حجة مذكورة في موضعها.

فالأوَّلان يَعمَّان باختلاف صيغتهما، أى: صيغة كل منهما، وباختلاف ضميرهما، أى: ضمير مؤكّد كل منهما بحسب تطابق المؤكّد، على تقدير حذف المضاف، أو على أن تكون الإضافة باعتبار الاتصال.

<sup>(</sup>١)(أكتع) من قولهم: أتى عليه حول كتيع، أى: تام، ومنه: ما بالدار كتيع أى: أحد، و(أبصع) من البصع وهو الجمع، وبعضهم يقول (أبضعون) بالضاد وليست بالفاشية كأنه من تبضع العرق إذا سال، و(أبتع) من البتع وهو طول العنق وشدة المفاصل. اللسان (كتع، وبصع، وبتع)، وابن يعيش ٣/ ٤٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أتوهم) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (والإسند) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) منع البصريون إلا الأخفش توكيد النكرة توكيدا معنوياً، وأجازها الكوفيون والأخفش إذا كانت محدودة، لوجود الفائدة فيها، ووافقهم ابن مالك، ولم يستبعد مذهبهم الرضى، وعده ابن الناظم أولى بالصواب لصحة السماع بذلك، وصححه ابن هشام، والدماميني، والشيخ خالد، والعيني. انظُرْ: الأصول ٢/٣٢، وأسرار العربية ص ٢٥٧، والإنصاف ٢/ ٤٥، وابن يعيش ٣/ ٤٤، وشرح الوافية نظم الكافية ص٢٦٧، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٢٣٢، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١١٧٧، وشرح التسهيل ٣/ ٢٩٦، والرضى ١٩٨ وابن الناظم ص ١٩٨، وأوضح المسالك ٣/ ٣٣٢، وتعليق الفرائد ٢/ ٣٢٦ رسالة دكتوراه.

## تقول: نفسه، نفسها، أنفسهما، أنفسهم، أنفسهن، والثابي: للمثنى.

تقول: جاءنى زيد نفسه، وجاءت هند نفسها، وجاء الزيدان، وجاءت المرأتان أنفسهما، فلا اختلاف بينهما لا بالصيغة ولا بالضمير لعدم الاحتياج إليه، وقد يجىء (نفساهما)(١)، وجاء الزيدون أنفسهم، وجاءت الهندات أنفسهن.

فإن قلت: لم أورد صيغة الجمع في المثنى مع تثنيته؟

قلت: لما كان مثنى أضيف إلى مثنى فقياسه الجمع فى الاستعمال، قال المصنف فى شرح المفصل (٢): " إذا قصد التعبير عن اثنين فى المعنى مضافين إلى اثنين وهما متصلان بهما فى المعنى عبر عن المضاف بلفظ الجمع وإن كان مثنى حقيقة، وسببه كراهة اجتماع لفظ تثنيتين فيما تأكد اتصالهما لفظا ومعنى، فعلى هذا قولك: (ضرب رؤوسهما)، ثم لا فرق بين أن يكون الأول متحداً فى كل واحد منهما كما فى قول تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُماً (٣) أو متعدداً كما فى قول تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُماً (٢).

والثانى: أراد به  $(كلا)^{(v)}$  وإنما جعله ثانيا مع أنه ثالث فى الحقيقة، باعتبار أن (النفس) و (العين) كأنهما شىء واحد، والمعنى: أن لفظ (كلا) يكون مؤكداً للمثنى خاصة لأنه بمعناه، ويختلف ضميره باعتبار من هو له من متكلم، أو مخاطب، أو غائب  $(^{(h)})$ , لا باعتبار الإفراد والتثنية والجمع، لما عرفت أنه لا يقع تأكيداً لغير المثنى، ولا باعتبار التذكير والتأنيث؛ لأن لفظ ضمير التثنية فى المذكر والمؤنث واحد، فتقول: جاءنى الرجلان كلاهما، وجئنا كلانا، وجئتما كلاكما، وتقول للمؤنث: جاءتنى المرأتان كلتا – بزيادة التاء – وجئنا كلتانا، وجئتما كلتاكما.

اعلم أن المراد من المثنى الذى يؤكده (كلا) هو الذى يمكن انفراد أحد فرديه عن الآخر بالنسبة إلى الفعل الذى أسند إليه، كما فى: جاءنى الرجلان كلاهما، وضربتُ غلام الرجلين كليهما، لوجود فائدة التوكيد فى مثل ذلك على ما مر، ولا يصح تأكيد ما لا يصح فى موضعه

<sup>(</sup>١) قال الرضى ٢/ ٣٨٩: " وقد يقال: (نفساهما، وعيناهما) على ما حكى عـن بعـض العـرب، والأول أولى؛ لأن نحو: (قلوبكما) أولى من (قلباكما) " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الإيضاح في شوح المفصل ١/ ٥٣٤، وانْظُوْ: ابن يعيش ٤/ ١٥٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم من الآية (٤)، وفي الأصل: (وقد صغت قلوبكما) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة من الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٥) يؤيده قراءة ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) انْظُرْ: ابن يعيش ٤/ ١٥٧، وانْظُرْ: البجر ٤/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) حيث اشترطوا أن يكون الأول متحداً في كل واحد منهما كقوله تعـالى:{فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما} قـال ابـن الحاجـب: "وهو مردود بقولـه تعالى:{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} والمراد: أيمانهما فبطلت شرطية الاتحاد " انْظُرُ: الإيضاح١/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٧) قال ابن القواس ص٣٦٧: " ولا يؤكد المثنى بعد النفس والعين إلا بهما - كلاهما، وكلتاهما - لأنهم استغنوا بـ (وَدَعَ) " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٢٥٤، وابن القواس ص ٣٦٧، والأصبهاني ص ١٣٥.

### والباقى لغير المثنى باختلاف الضمير في: كله، وكلها،

واحد به، فلا يقال: اختصم الرجلان كلاهما<sup>(۱)</sup>، وضربت أحد الرجلين كليهما؛ لعدم الفائدة في توكيد مثل ذلك، هذا مذهب الأخفش ومن تبعه (٢).

ولقائل أن يقول: لا حاجة إلى تأكيد المثنى مطلقا؛ لأن لفظه نص فى مدلوك، ولا يطلق على الواحد أصلا، فأجاب عنه بعضهم بمنع ذلك قائلا: بأنا لا نسلم أن العلم بأن المراد منه اثنان يفهم من لفظه لجواز إطلاق المثنى على الواحد مجازاً، بأن كان الواحد مباشراً للفعل والآخر دالاً عليه/.

أقول: فيه نظر؛ لأن تقديم توهم التجوز حينئذ إنما يكون في المسند لا في المسند إليه، فلا يدفع ذلك التوهم تأكيد المثنى، بل تأكيد الفعل بأن يقال: جاءني الرجلان جاءاني، فالحق في الجواب ما ذكرنا في تقرير فائدة المؤكد لـه (٣).

فإن قلت: (كلاهما) في: جاءني الزيدان كلاهما، تأكيد بالاتفاق، فلِمَ لم يجز أن يكون مثل قولك: جاءني رجلان اثنان، في أن يكون صفة؟

قلت: لأنه غير داخل في حد الصفة؛ لأنه لم يوضع للدلالة على معنى في المتبوع، وداخل في حد التأكيد لأنه يدل على ما دل عليه الزيدان، والدليل عليه: انفهام ما يفهم من (الزيدين) من كلا الزيدين، وإذا دل على ما يدل عليه الأول مع التقرير كان تأكيداً، إذ لا نعنى بالتأكيد إلا هذا.

والباقى بعد الثلاثة، أراد به الخمسة الباقية وهى: كل، وأجمع، وأكتع، وأبتع، وأبصع فكل منها تأكيد لغير المثنى سواء كان مفرداً أو مجموعاً، مذكرا كان كل منهما أو مؤنثا، باختلاف الضمير الراجع إلى لا المؤكّد، لا باختلاف الصيغة، لأنه لا يقع بالاستقراء تأكيداً للمثنى، أو للاستغناء عنه بـ (كلا) فلا يثنى، ويقع بلفظ يدل على الجمعية فلا يجمع، فتقول في لفظ (كل) إذا استعملته للمفرد المذكر: اشتريت العبد كله، وللمفرد المؤنث: اشتريت

(٣) انْظرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (كليهما) وهو لحن.

<sup>(</sup>۲) ذهب الأخفش وتبعه الفراء، وهشام، وأبو على إلى أنه لا يؤكد بـ (كلا) و(كلتا) ما لا يصلح في موضعه واحد فلا يقال: اختصم الرجلان كلاهما، ولا رأيت أحد الرجلين كليهما، ولا المال بين السرجلين كليهما؛ لعدم الفائدة، إذ لا يحتمل في ذلك أن يراد بالرجلين أحدهما حتى يحتاج إلى التأكيد لدفعه، ولأنه لم يسمع من العرب قط، وذهب الجمهور ومنهم المبرد ووافقهم ابن مالك إلى تجويز ذلك وقالوا: لأن العسرب قد تؤكد حيث لا يراد رفع الاحتمال، كما أتوا بـ (أجمع) و(أكتع) بعد (كل) ولا احتمال يرفع بهما لرفعه بكل. انظرُ: الهمع ٣/ ١٣٧، وانظرُ: المقتضب ٣/ ٢٤٢، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١١٧٨، وشرح التسهيل ٢/ ٢٩٠، والرضي ٢/ ١٩٣، والأشموني ٣/ ٧٥، ومجيب الندا ٢/ ٢٢٦

والصيغ فى البواقى تقول: أجمعُ، وجمعاء، وأجمعون، وجُمَع، ولا يؤكد بركل و(أجمع) إلا ذو أجزاء يصح افتراقها حسّاً أو حكماً مشل: أكرمت القوم كلهم، واشتريت العبد كله، بخلاف جاء زيد كله.

الجارية كلها، وكلهم، وكلهن، وتقول للجمع المذكر: جاءنى القوم كلهم، وللجمع المؤنث: جاءتنى النساء كلهن، وباختلاف الصيغ لا الضمير في البواقي وهي: أجمع، وأكتع، وأبتع، وأبصع وأبصع المفرد المذكر: اشتريت العبد كله أجمع أكتع أبتع أبصع، وللمفرد المؤنث: اشتريت الجارية كلها جمعاء كتعاء بتعاء بصعاء، وللجمع المذكر: جاءني القوم كلهم أجمعون أكتعون أبتعون أبتعون أبصعون، وللجمع المؤنث: جاءتني نسوة كلهن جُمَع – بضم الجيم وفتح الميم كتنع بُتَع بُصَع.

واختلاف الصيغ في الكل بالسماع، والقياسُ أن لا يختلف لما مرّ في (كل).

ولا يؤكد أى: لا يصح توكيد شيء بـ كل، وأجمع إلا [أي] (٢): يؤكد بهما ذو أجـزاء بشـرط أن يصح افتراقها، أي: افتراق تلك الأجزاء حسّاً كما في الجمع حقيقة أو اسـم الجمع أو بشرط أن يصح افتراقها حكماً بأن يكون مفرداً يتجزأ بالنسبة إلى الفعل الذي أسند إليه (٣).

مثال الجمع حقيقة ظاهر، ومثال اسم الجمع مثل (القوم) في قولك: أكرمت القوم كلهم، فإن للقوم أجزاءً يصح افتراقها حسّاً وهو ظاهر.

ومثال المفرد الذى يصح افتراق أجزائه حكما بالنسبة إلى الفعل المذكور، كـ (العبـد) بالنسبة إلى البيع والشراء كما في قولك: اشتريت العبد كله، فإن للعبد أجزاءً يصح افتراقها بالنسبة إلى الشراء، لجواز تعلق الاشتراء بثُلُثِه أو أقله أو أكثره، بخلاف (زيد) في قولك: جاءني زيد كلـه فإن أجزاء (زيـد) لا يصح افتراقها بالنسبة إلى المجيء، فعدم صحة افتراق أجزاء (زيـد) حسّاً ظاهر، أما عـدم صحة افتراقها حكما فلأنه لا يمكن إسناد المجيء إلى نصفه أو ثلثه أو ربعه، فلا يصح ذلك التركيب.

قال المصنف في تعليل هذا الحكم (٤): "لأن (كُلا) و(أجمع) وضعهما في التأكيد ليفيد الشمول والإحاطة، فقصدوا أن لا يستعملوها إلا في المحل الذي يستفاد منهما ذلك، فإذا كان للمؤكد أجزاء لا يصح افتراقها حسا أو حكما لم يستفد منهما ذلك المعنى كقولك: جاء زيد، أو سافر عمرو، ونحو ذلك، لأنك إذا قلت: (أجمع) لم يفد (٥) شيئا من قولك: جاء زيد "، فلم يَحصل الفائدة.

<sup>(</sup>١) قال الرضى ٢/ ٣٩٠: " وقد أجاز الكوفيون والأخفش لمثنى المذكر: أجمعان أكتعان أبتعان أبصعان، ولمثنى المؤنث جمعاوان كتعاوان بتعاوان بصعاوان، وهو غير مسموع ". وانْظُرْ: شرح الجمل لابن عصفور ١/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) وذلك كـ(العبد) و(الدار) فإنه تفترق أجزاؤه حكما بالنسبة إلى بعض الأفعال كالشراء والبيع فيجوز توكيـده بـ (كل). انْظُرْ: الرضي ٢/ ٣٩١، وانْظُرْ: الصفوة ١/ ٧٢٥، والارتشاف ٤/ ١٩٤٩، والهمع ٣/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٥٥ - بتصوف - يسير.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يفيد) وهو لحن.

# وإذا أكد المضمر المرفوع المتصل بالنفس والعين أكد بمنفصل مشل: ضربت أنت نفسك.

وإذا أكد المضمر المرفوع (۱) دون المنصوب والجرور المتصل دون المرفوع المنفصل بالنفس والعين دون غيرهما، فإن الحكم المذكور لا يترتب على كل واحد منها، أكد ذلك المرفوع المتصل أولا بمنفصل مطابق لما قبله في الإعراب، والغيبة، والخطاب، والتذكير، والإفراد، وضدهما، ثم يؤكد بهما ذلك (۱)؛ لأنه لو لم يؤكد الضمير المرفوع المتصل أولا بالمنفصل التبس التأكيد بالفاعل، حيث يكون المؤكد ضمير مبتدأ نحو: زيد أكرمني نفسه، ثم اطرد فيما لا يلزم ذلك الالتباس كما في مثل: ضربت أنت نفسك، فإن (نفسك) على تقدير عدم (أنت) لا يلتبس بفاعل الفعل؛ لوجود فاعله في الظاهر، لكن التزموا التأكيد في مثل ذلك للاطراد

قال بعضهم فى تعليله (٣): إن الضمير المرفوع المتصل كالجزء من الفعل لفظا؛ لأنه متصل به لا يجوز انفصاله، ومعنى من حيث إنه فاعل له، فلا يجوز تأكيد بالمستقل وهو النفس والعين، لأنهما يستعملان لغير التأكيد (٤)، لأن استقلال ما هو فضلة غير مقصودة، مع كون المقصود على عدم الاستقلال مستبعد جدا، ففيه تنبية على اعتبار القيود المذكورة إذا لم يكن المضمر مرفوعاً، بل منصوبا أو مجروراً، أو كان مرفوعا لكن لم يكن متصلا، لفات ذلك الاستبعاد، فيجوز التأكيد بلا فصل؛ لأن المنصوب والمجرور والمرفوع المنفصل لا يلزم من تأكيدها بلا فصل تأكيد ما هو كالجزء بالمستقل؛ لأن الأولين ليسا كالجزء لكونهما فضلة، والثالث ليس كالمتصل فى الجزئية، وكذا إذا لم يكن التأكيد بالنفس والعين بل كان بـ (كل) وأخواته فإن تأكيده حينئذ لا يكون بالمستقل حيث لا استعمال لها بدون التأكيد فلا يلزم المحذور من الاستبعاد والالتباس.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٢/ ٢٥٦: "قوله (المرفوع) احتراز من المضمر المنصوب لأنه يؤكد من غير شريطة، وقوله شريطة، وقوله (المتصل) احتراز من المضمر المرفوع المنفصل لأنه يؤكد من غير شريطة، وقوله (بالنفس والعين) احتراز من تأكيد المضمر المرفوع المتصل بغير النفس والعين فإنه يؤكد من غير شريطة " ا. هـ.

<sup>(</sup>۲) قال ابن القواس ص ۳٦٩: " لأنه لو لم يؤكد بالمنفصل لالتبس التابع بغيره، لأنهما يصلحان أن يليا العوامل ولأن المضمر المستتر لما لم يكن له في اللفظ علامة تدل عليه أكد بمضمر منفصل لئلا يكون في الصورة كالتأكيد للفعل، ثم حمل عليه المتصل البارز لاشتراكهما في كونهما كالجزء من الفعل " ا. هـ، وانظُر: ابن يعيش ٣/ ٤٢، والرضى ٢/ ٣٠، وحاشية الصبان ٣/ ٧٩.

<sup>(</sup>٣) المراد به الفالي في: شوح اللباب ل ٢٤٥/ ب مع تصوف يسير في النقل.

<sup>(</sup>٤) مثل: قتل نفسه، وفي نفسه، وفي نفسك. انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٢٥٦.

# وأكتع وأخواه تابع لــ (أجمع)، ولا يتقدم على (أجمع).

وفيه نظر بوجوه، الأول: أنه يستلزم ألا يجوز تأكيد المضمر المجرور بهما من غير التأكيد بالمنفصل مع أنه جائز نحو: مررت به نفسه، والثانى: أن كلمة (كل) قد تجىء / لغير التأكيد (٧٢/ب) أيضا كما فى قوله تعالى: [كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ} (١) فيكون مستقلا، والثالث: أن التباس التأكيد بغيره يوجد فى: العبد اشترى كله.

أجيب عن الأول: بأن قوة الحجرور في الجزئية لا تبلغ<sup>(٢)</sup> قـوة المرفـوع المتصـل كمـا فـي المرفـوع المنفصل.

أقول: هذا في غاية الضعف يعرف ذلك بالتأمل فيما ذكرنا في باب العطف").

وعن الثاني: أن وضع (كل) للتأكيد في كل حال، ولكن جوزوا تقديمه حتى يصير الكلام مؤكداً من أول التقديم [ك](٤) همزة الاستفهام. وهذا لا يخلو عن الضعف أيضا.

وعن الثالث: بمنع الالتباس لأن إعراب النفس والعين لكونه في أكثر الحال على الاستقلال أشبه الحال فيما ذكر من المثال وليس الأمر في (كل) كذلك لأنه لا يقع مستقلا إلا مبتدأ مع أن فيه كلاما

واعلم أن هذه الألفاظ المؤكّدة لها ترتيب خاص في لسان العرب، وإخلال ذلك الترتيب لحن، وهو: أن يذكر أولا (كل) ثم (أجمع) ثم (أكتع) ثم (أبتع) ثم (أبصع)<sup>(0)</sup>؛ لأن الثلاثة الأخيرة أي: أكتع وأخواه وهما: أبتع وأبصع أتباع لـ (أجمع) كما أن (بسن) و(ليطان) و(هائع) أتباع لـ (حسن) و(شيطان) و(جائع)، ولا تتقدم أكتع وأخواه على أجمع في الذكر؛ لأن معنى كونه متبوعاً أن يكون سابقا عليها، فلو تقدم واحد منها عليه لزم إبطال ذلك، خلافا لقليل منهم كـ ابن كيسان ومن تبعه، فإنهم جوّزوا الابتداء بكل منها أب

(٣) انْظُرْ: قسم التحقيق حيث قال: " وتوكيده - أى المضمر المجرور - بالمرفوع المنفصل وإن كان جائزاً، لكنه خلاف القياس، فلا يُجْعل أصلا " ا. هـ.

(٥) قال ابن القواس ص ٣٧١: " تُقدّمُ بعد (أجمع) أكتع لأنه من تكتَّعَتِ الجلد: إذا انقبضت ففيه معنى الاجتماع وقيل: حول كتيع: أى تام، ثم (أبتع) وهو شديد المفاصل، والبتع هو: طول العنق أيضا مع شدة مَغْرَزِه، وكل ذلك يدل على اجتماع القوة، ثم (أبصع) من: تبصَّع العرقُ إذا سال، ولا يسيلُ حتى يجتمع " ا. هـ.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران من الآية (١٨٥)، وسورة الأنبياء من الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يبلغ) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) أجاز ابن كيسان وتبعه الكوفيون أن تبدأ بأيها شئت بعـد (أجمع)، قال ابن يعـيش ٣/٤٦: كأنـه يجعـل هـذه الألفاظ اتباعات لـ (أجمع) فلا يقدمن عليها، بل لك أن تأتى بأيتهن شئت بعـد(أجمع) وتـؤخر البـاقى " اهـوانظُرْ رأى ابن كيسان ومن تبعـه فـى: المفصـل ص ١٤٧، وشــرح الكافيــة الشـافية ٢/١٧٣، والرضـى

# وذكرها دونه ضعيف.

وذكرها أى: ذكر الثلاثة الأخيرة دونه، أى: من غير ذكر (أجمع) ضعيف، قال المصنف في شرحه (۱): " وأما كونها لا تتقدم عليه فلأنه أدل منها على المعنى المقصود - وهو الإحاطة والشمول - فكان بالتقديم أجدر، وأما كونها لا تذكر بدونه فلفوات دلالتها على معنى الجمعية (۲)، فكانت أقعد لذلك، وقد جاء ذكرها دونه على ضعف"، كذا نقله الغجدواني (۳).

وأما ذكر (أجمع) بدون (كل) ففيه خلاف<sup>(٤)</sup>، والحق جوازه كقوله تعالى: **{لأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِسنكُمْ** أَجْمَعِين} (هم منع ذلك فقد غلط وغفل عن القراءة.

\* \* \* \* \*

٢/ ٣٩٥، وابن القواس ص ٣٧١، وتوضيح المقاصد للمرادي ٣/ ١٦٧، والهمع ٣/ ١٣٩.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شوح المصنف ٢ / ٦٥٧.

<sup>(</sup>٢) في شرح المصنف: (فلقوة دلالته على الجمعية).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) الجمهور على أنه لا يؤكد بـ (أجمع) دون (كل) اختياراً، وأجازه أبـو حيان، حيث قال في: الارتشاف ٤/ ١٩٥٢: " وكثر ورود (أجمعين) في القرآن دون (كل) فهـو يؤكـد كمـا يؤكـد بـ (كـل) " اهـ. واختاره السيوطي في: الهمع ٣/ ١٤٠، لكثرة وروده في القرآن، والكلام الفصيح.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف من الآية (١٨).

### بحث البدل

# البدل: تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه.

والرابع منها: البدل وهو في اللغة قد يقال على المثل والنظير، وقد يطلق على ما ينوب مناب الشيء (١)، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف، فقوله: (٢) تابع يشمل التوابع كلها، وقوله: مقصود بما نسب إلى المتبوع يخرج النعت، والتأكيد، وعطف البيان؛ لأنها ليست بمقصودة وبقى المعطوف داخلا، فقوله: دونه يخرجه؛ لأنه وإن كان مقصوداً بالنسبة لكنه ليس هو مقصوداً بالنسبة دون المتبوع، بخلاف البدل فإن المقصود هو دون متبوعه، ألا ترى أنك إذا قلت: اشتريت الجارية نصفها، فالمشترى النصف، فإذا قلت: جاءني زيد وعمرو، فالمجيء منسوب إلى التابع والمتبوع جميعا (٣).

ولقائل أن يقول (٤): هذا الحد ينتقض بقولنا: ما قام أحد إلا زيد؛ لأن المتبوع ههنا ليس بمقصود بالنسبة؛ لأن الكلام لا يكون مقصوداً في شيء من مواقع الاستثناء، وما يقال في الجواب: من أن المراد من النسبة أعم من أن يكون وجودياً أو عدمياً، والأول وإن لم يكن مقصوداً بالنسبة الإيجابية لكنه مقصود بالنسبة السلبية، وأيضا ما يقال فيه: / إن معنى هذا الكلام: إنما قام زيد، لا يشفى الغليل.

أما الأول: فكأنه بعد تسليم عموم المراد في النسبة لم يدخل في الحد الصورة المتنازعُ في الحد الصورة المتنازعُ فيها، إذ الثاني فيها ليس بمقصود بما نُسب إلى الأول؛ لأن المنسوب إليه انتفاء القيام، والثاني مقصود به.

وأما الثاني: فلأنه لا يفيد العلم بأن صدر الكلام يكون مقصوداً على ذلك التقدير.

فالأولى في الجواب أن يقال: إن ما نُسب إلى متبوع الفعل وحده وحرف لنفى لا مدخل له في أن يكون منسوبا وجزءًا منه، بل هو سالب لتلك النسبة الإيجابية، فحينئذ صح أن يقال: إن الثاني مقصود بما نُسب إلى الأول، وأصوبه: أن (زيدا) في المثال المذكور وإن كان بدلا في الظاهر عن (أحد) منفى إلا أنه بدل في الحقيقة عن (أحد) موجب، وذلك لأن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه على رأى البعض (٥)، فيكون العامل فيه (ما قام) إلا أنه انتقض معنى (ما) به (إلا) فيكون تقدير الكلام: ما قام أحد إلا قام زيد، فظهر لك حينئذ كونه مقصوداً بما نُسب إلى المتبوع.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ابن القواس ص ٣٧٤، والصفوة الصفية ١/ ٧٧١، واللسان (بدل) ١/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٢٥٩، والأمالي ٣/ ٦٢، وابن القواس ص ٣٧٤، والرضى ٢/ ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض في: الغجدواني ص ٣٢٧، والأصبهاني ص ٥١٩.

<sup>(</sup>٥) وهذا رأى سيبويه، والمبرد، والسيرافي، والزمخشرى، والمصنف. انْظُرْ: الرضى ٢/ ٣٠٩. وسيأتي بيــان القــول في العامل في البدل قريبا انْظُرْ: قسم التحقيق.

وهو بدل الكل، والبعض، والاشتمال، والغلط، فالأول: مدلولـــه مــــدلول الأول، والشـــابى: جزؤه، والثالث: بينه وبين الأول ملابسة بغيرهما، والرابع: أن تقصد إليه بعد أن غلطت بغيره.

وهو أى: البدل باعتبار دلالته ودلالة متبوعه منقسم إلى أربعة أقسام: الأول: بدل الكل من الكل، والثاني: بدل البعض من الكل، والثالث: بدل الاشتمال، والرابع: بدل الغلط.

فالأول: أى بدل الكل من الكل ما يكون مدلوله عين مدلول الأول، أى: مدلول المبدل منه، بمعنى أن يكون ما صدقا عليه متحداً، وإلا فمدلول (أخوك) فى قولنا: جاءنى زيد أخوك ليس عين مدلول (زيد) باعتبار المفهوم، والثانى: أى: بدل البعض من الكل ما يكون مدلول هجزؤه، أى: جزء مدلول المبدل منه بالمذكور، كما فى: ضربت زيداً رأسه، وبهذا سقط اعتراض من قال: إن هذه القسمة ليست بحاصرة؛ لأن فيه قسما آخر أهمله النحويون وهو بدل الكل من البعض كما فى قولنا: نظرت القمر فَلكه (۱)، ووجه السقوط ظاهر لا يحتاج إلى بيان، ثم ذلك على تقدير جوازه يكون من بدل الاشتمال (۲).

والثالث: أى بدل الاشتمال ما يكون بينه، أى: بين البدل وبين الأول، أى: بين المبدل منه ملابسة، أى: تعلق بغيرهما، أى: غير الكلية والبعضية كما في قولك: سُلب زيدٌ ثوبه.

والرابع: أى: بدل الغلط أن تقصد إليه، أى: إلى البدل بعد أن غلطت أنت بغيره (٣)، أى: غير المبدل والمبدل منه كما في قولك: مررت برجل حمار، فيكون الغلط في الحقيقة في المبدل منه / فمعنى بدل الغلط: بدل الشيء من الغلط (٤).

وفي ضمن هذا الكلام قد علم وجه الحصر فيها(٥).

ثم اعلم أن ما يجب علينا ذكره في هذا الكلام أمور: الأول: أن نبيّن أن المقصود فيه ما هو؟ والثاني: بيان قولهم: المقصود البدل والمبدل منه كالبساط لـذكره فيكـون فـي حكـم تنحيـة الأول<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) قال الغجدواني ص ٣٢٨: " لا نسلم جوازه، كيف وهذا غير مروى عن العرب ولئن سلمنا جوازه لكن لا نسلم أن القمر بعض الفلك، بل هو شيء مركوز في الفلك فيكون الفلك شاملا له وهو غير بدل الاشتمال " ا. هـ. وقال السيوطي: " والمختار خلافا للجمهور إثبات بدل الكل من البعض لوروده في الفصيح نحو قوله تعلى: {يَدْخُلُونَ الجُنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْئاً \* جَنَّاتِ عَدْنٍ} [مريم: ٢٠، ٢١] - ف (جنات) أعربت بدلا من: (الجنة) وهو بدل كل من بعض وفائدته تقرير أنها جنات كثيرة لا جنة واحدة " اهـ انظرُ: الهمع ٣/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ابن القواس ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس ٣٧٥: " ولا يكون في كلام فصيح ولذلك لم يأت في التنزيل لأنه يصدر عن سبق اللسان". وانْظُرْ: الفوائد والقواعد ص ٣٧٣، وقال ابن الخباز في: الغرة ص ٣٩٦: " وبدل الغلط غير مقيس؛ لأنه خطأ، وذكره النحويون لتوفية القسمة وأن الإنسان ليس بمعصوم... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٧٨٤.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ وجه الحصر في هذه الأربعة في: شرح المصنف٧/ ٦٦٠، والرضي١/ ٤٠٣، وابـن القـواس ص٥٣٥، وتوجيه اللمع ص ٢٧٦، والصفوة الصفية ١/ ٧٧٩، والإقليد ص ٧٦٧.

<sup>(</sup>٦) هذا قول النحويين انْظُرْ: المفصل ص ١٥٥، وابن يعيش ٣ / ٦٦، والإرشاد إلى علم الإعراب ص ٣٨٠=

والثالث: ما يقال إنه في حكم تكرير العامل، والرابع: بيان وجه تسمية كل منها بهذه التسمية.

فنقول: المقصود من البدل التبيين والإيضاح ورفع الالتباس وإزالة التوسع والجاز<sup>(۱)</sup>، ومن كان له ذوق سليم يعرفه عن قلب حليم، وأما قولهم: المقصود من الكلام البدل، والمبدل منه كالبساط لذكره فيكون في حكم تنحية الأول، فليس المراد منه <sup>(۱)</sup> أنهم أرادوا إهدار الأول واطراحه بالكلية، بل هو إيذان منهم باستقلاله بنفسه من غير ذكر المبدل منه ومفارقته التأكيد والصفة في كونهما تتمتن لما يتبعانه، فيكون في حكم الطرح في كون الثاني مقصوداً بالنسبة، وإلا لامتنع أن يجعل (غير) في قوله تعالى: [غير الممغشوب عَليهم الضمير المجرور قي (عليهم) قبله في قوله تعالى: [أنعمت عَليهم أن الضمير المجرور في (عليهم) الأولى وجعل المبدل منه في حكم الطرح يكون التقدير: صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم وذا لا يستقيم لخلو الصلة حينئذ عن العائد إلى الموصول.

فإن قلت: لم لا يجوز أن يرجع ضمير (عليهم) الثانية إليه؟ قلت: لأنه وقع في صلة موصول آخر وهو اللام في اسم المفعول، فلو رجع إلى الأول لزم الخلو في الثاني مع ترك الأولى، وأما الاستدلال بمثل: زيد لقيت غلامه رجلا صالحا، فليس بقوى، إذ يجوز أن يجعل (رجلا) حالا موطئة لا بدلا.

واعلم أن العلماء اختلفوا في عامل البدل، هل هو العامل في المبدل [منه] أم غيره؟ فذهب الأكثرون (٦٠) إلى أن عامله غير عامل المبدل منه، فإذا قلت: مررت بقومك بثلثهم، فهو المعنى بكونه في حكم تكرير العامل.

<sup>=</sup>والتخمير٢/١١، وحاشية يس على الفاكهي ٢/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ابن يعيش ٣/ ٦٣، والتصريح ٢ / ١٥٥

<sup>(</sup>۲) هذا معنى قول الزمخشرى في المفصل ص١٥٥: "وقولهم: إنه في حكم تنحية الأول، إيذان منهم باستقلاله بنفسه، ومفارقته التأكيد والصفة في كونهما تتِمَّتين لما يتبعانه، لا أن يعنوا إهدار الأول واطراحه، ألا تراك تقول: زيد رأيت غلامه رجلا صالحا، فلو ذهبت تهدر الأول لم يسد كلامك "، وانظُرُ: اللباب ص ٣٩٣، والإقليد ص ٧٧٠، وقال النيلي: "... قال السيرافي: ليس تقديرهم تنحية الأول على معنى اطراحه وإلغائه وإزالة الفائدة به، لكن على معنى أن البدل قائم بنفسه " اهد. انظُرُ: الصفوة الصفية ١/ ٧٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة من الآية (٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة من الآية (٧).

<sup>(</sup>٥) هذا قول النحويين انْظُرُ: المفصل ص ١٥٥، وابن يعيش ٣/ ٦٦، والإرشاد إلى علم الإعراب ص ٣٨٠، والتخمير٢/ ١١٧، وحاشية يس على الفاكهي ٢/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) هذا قول: الأخفش، والرماني، والفارسي، وأكثر المتأخرين واستدلوا بالسماع كما في الآيات التي ذكرها الشارح، وبالقياس فقالوا: لكونه مستقلا ومقصوداً بالذكر، ولذا لم يشترط مطابقته للمبدل منه تعريفا وتنكيراً. انظرُ: الرضي ٢/ ٣٩، وانظرُ: الإيضاح ٢٨٣، وابن يعيش ٣/ ٢٧، وابن القواس ص ٣٧٧، وتوجيه اللمع ص ٢٨٠، والفوائد والقواعد ص ٣٧٠.

وذهب الأقل منهم (١) إلى أن عامله هو عامل المبدل[منه] (٢) كعامل الصفة فإنه عامل في الموصوف بعينه.

قيل: والذي يدل على صحة الأول ظهور ذلك في قوله تعالى: {وَلَوْلا أَن يَكُونَ [النَّاسُ] (٣) أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ (٤) وقوله تعالى: {قَالَ [الْمَلاً] (٥) الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ (٧) فظهور اللام في الآيتين مع البدل مع ثبوتها في المبدل منه يدل على أن العامل في الثاني غير العامل في الأول (٨)، وإنما كان كذلك لأن البدل يترك إليه المبدل فإنك إذا قلت: جعلت متاعك بعضه فوق بعض، كان المعنى: جعلت بعضه فوق بعض، فيلزم من ذلك أن يكون له عامل غير عامل الأول، ولهذا قالوا: إنه في حكم الساقط، بخلاف الصفة والموصوف، فإنهما كشيء واحد، هكذا قالوا.

# أقول (٩): فيه نظر من وجهين:

الأول: أنه لما كان بتكرير العامل كان جملة البدل غير جملة المبدل منه، فكيف يكون موضحا له؟، وما روى عن أبى على الفارسي من أنه لم يظهر العامل في البدل وإنما يدل عليه العامل في المبدل، فحصل الاتصال بينهما في اللفظ جاز أن يوضحه. ليس بخفي الفساد.

والثانى: أنه يجوز لقائل أن يقول: لا نسلم دلالة الآيتين على ذلك المطلوب؛ إذ يجوز أن يكون مجموع الجار والمجرور، فإن البدل ليس بمختص بالاسم.

ثم وجه التسمية في القسمين الأولين ظاهر، وأما في الثالث فلوجود الاشتمال، وأما في الرابع فلأنه إنما يُسمى هذا البدل بدل الغلط، - وإن كان الغلط هو المبدل منه - لأن الغلط سببه

<sup>(</sup>۱) وهذا مذهب سيبويه، والمبرد، والسيرافي، والزمخشري، والمصنف. انْظُرْ: الرضي ٢ / ٣٠٩، وانْظُـرْ: الكتــاب ١/ ١٥٠، والمقتضب ٤/ ٣٩٩، وابن يعيش ٣ / ٦٧، وابن القواس ٣٧٧، والارتشاف ٤/ ١٩٦١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف من الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف من الآية (٧٥).

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الفوائد والقواعد ص ٣٧٠، والبيان في شرح اللمع ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٩) قال في البيان في شرح اللمع ص ٢٨٩ رداً على من استدل بالآيتين السابقتين: " وعند أصحاب سيبويه أن ظهور العامل على طريق التوكيد لأن العمل قد يتكور في الشيء الواحد مرتين توكيدا، فإذا كان كذلك لم يكن ظهور اللام دلالة على أنها جملة أخرى " ا. هـ.

للإتيان، فيكون تلك التسمية تسمية للمسبب باسم السبب (١)، ويدلك على هذا قولهم: بدل الغلط، بالإضافة، وعدم قولهم: البدل الغلط، بالوصف، ويحتمل أن يكون المراد ب (الغلط) المغلوط أي: بدل من المغلوط بذكره.

والغرض من ذكر هذا البدل تعليم التدارك من الغلط، فإنك تريد أن تذكر شيئا فسبق لسانك بذكر غيره، ثم تداركت بذكر مقصودك، ومن ثمة قيل: حق هذا التدارك بـذكر (بـل)(٢)؛ لأنها تدل على إبطال حكم السابق، وإثباته للثاني.

قال السيد عبد الله (۳): " واعلم أنه إنما يكون حقه بـ (بل) إذا كان ذكر بدل الغلط بسبب غلط صريح، كما إذا أردت أن تقول: مررت بحمارك، فسبقك لسانك إلى (رجل)، أو بسبب نسيان وهو أن يعد في ذكر ما هو غلط لسبب نسيان المقصود، ثم تتدارك الغلط بذكر المقصود بـذكره، وهذان النوعان لا يجيئان في كلام الفصحاء، وأما إذا كان ذكر المبدل منه فيه عن قصد وتعمد فلا يكون حقه أن يكون بـ (بل) ويجيء هذا النوع في كلام الفصحاء للتفنّن في الفصاحة، وشرطه أن ترقى من الأدنى إلى الأعلى كقولك: هند نجم بدر، فإنك وإن كنت قاصداً في ذكر (النجم) لكن تغلط نفسك وتريها أنك لم تقصد في الأول إلا تشبيها بالبدر ".

ثم إنهم اختلفوا في بدل الاشتمال بعد اتفاقهم أن هذه التسمية لوجود/ الاشتمال فيه، أي: أنّ (٧٣/ب) أيّ شيء يشتمل على صاحبه؟

فذهب الفارسي<sup>(ئ)</sup>، وصاحب التسهيل<sup>(٥)</sup> إلى أن الأول هو المشتمل على الثاني، والآخرون على أن الثاني مشتمل على الأول<sup>(٢)</sup>، ويعضهم ذهب إلى التعميم، وقال بعضهم: إن العامل مشتمل عليهما<sup>(٧)</sup>.

والكل ليس بمستقيم؛ لأن الأول يبطله: سُلب زيدٌ ثوبُه، والثاني يبطله: أعجبني زيد علمه، والثالث يبطله: فُرب زيدٌ غلامٌه، والرابع يبطله قوله تعالى: ﴿يَسْ أَلُونَكَ عَسِ الشَّهْرِ

(١) قال الرضى ٢/ ٤٠٤: " ومعنى بدل الغلط: البدل الذي كان سبب الإتيان به الغلط في ذكر المبدل منه، لا أن البدل هو الغلط " ا. هـ، وانظرُ: الصفوة الصفية ١/ ٧٨٤.

(٢) انْظُرْ: الإيضاح لأبى على ص ٢٨٤ وقد قال: " وحق هذا أن يستعمل فيه (بل) فتقـول: مــررت برجــل بــل حمار " ا. هــ.

(٣) انْظُرْ: العباب في شوح اللباب ص ٨٦٧، ٨٦٨، مع تصوف يسير في النقل، وانْظُرْ: الرضي٢/ ٤٠٣.

(٤) انْظُرْ: الإيضاح ص ٢٨٤، وانْظُرْ: البسيط لابن أبى الربيع ١/ ٣٩٢ وقد نسبه إليه.

(٥) انْظُرْ: التسهيل ١٧٣ حيث قال: " المشتمل في بدل الاشتمال هو الأول "، وانْظُرْ: شـرح التسـهيل ٣/ ٣٣٨، انْظُرْ: الارتشاف ٤/ ١٩٦٨، والهمع ٣/ ١٤٨، وهذا قول الرماني، وخطاب، انْظُرْ السابق نفسه.

(٦) وهو قول الفارسي، والرماني في أحد قوليهما، انْظُرْ: الارتشاف ٤/ ١٩٦٨، والهمع ٣/ ١٤٨.

(۷) وهذا قول: المبرد، والسيرافي، وابن جني، وابن الباذش، وابن أبي العافية، وابن الأبرش، انْظُـرْ: الارتشـاف ٤/ ١٩٦٨، والمصمع ٣/ ١٤٥، والتصـريح ٢/ ١٥٨، وانْظُـرْ قـول المـبرد فـي: المقتضـب ١/ ١٦٥، وشـرح التسهيل ٣/ ٣٣٨، والرضي ٢/ ٤٠٢.

#### ويكونان معرفتين ونكرتين ومختلفين، وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت،

الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ} (١) وقيل (٢): سمى بذلك لاشتمال معنى الكلام عليه؛ لأنك إذا قلت: أعجبنى زيد حسنه، فمعنى الكلام مشتمل نسبة الإعجاب إلى الحسن، فالمشتمل عليه في المعنى هو البدل، ولهذا سمى بدل الاشتمال، قال صاحب الغجدواني (٣): "هذا هو الصحيح ".

فإن قلت: الأبدال كلها كذلك، فإنك إذا قلت: أعجبنى زيد رأسه، فالإعجاب بالنسبة إلى الرأس مثله في النسبة إلى الحسن في الاشتمال"!

قلت: مثل ذلك لا يضر بالتسمية في الاصطلاح، فكم من مسمى باسم جعل علما عليه لمعنى، وإن كان ذلك المعنى يوجد في غير ذلك المسمى، هذا هو المفهوم من شرح المفصل للمصنف<sup>(3)</sup>، ثم قال<sup>(0)</sup>: "قلت: هذا كلام يلوح عن وجهه سيماء التحقيق، إلا أنه بقى عليه شيء وهو: أنه لما كان الاشتمال بهذا المعنى مشتركا بين الأبدال كلها فكيف يتميز بدل الاشتمال عن غيره؟ ووجه دفعه أن لكل من الأبدال سوى الاشتمال خاصة هي له، أما في الكل فلكون مدلول الأول، وأما في البعض فلكونه بعض الأول، وأما في الغلط فلكونه تدارك الغلط، فإذا وقع الاشتمال المذكور في صورة ولم يكن معه شيء من هذه الخاصيات الثلاثة حكم بأنه بدل الاشتمال". إلى ههنا لفظه.

ویکونان أی: البدل والمبدل منه معرفتین نحو: زید أخوك، وزید رأسه، وزید علمه، وزید الحمار، ویکونان نکرتین نحو: رجل غلام لزید، ورجل یدٌ له، ورجل علم له، ورجل حمار له.

ويكونان مختلفين وذلك إما بأن يكون المبدل منه نكرة والبدل معرفة نحو: رجل غلام زيد، ورجل رأسه، ورجل علمه، ورجل حماره، أو بأن يكونا على العكس نحو: زيد غلام له، وزيد يد لله وزيد علم له، وزيد حمار له، فيحصل لك من ضرب هذه الصور الأربعة في كل قسم من الأقسام الأربعة ست عشرة صورة (٢)، وإنما جاز ذلك لأن البدل لكونه مقصوداً في الكلام ومستقلا بنفسه كان كأنه ليس من التوابع، إلا من جهة الفظ دون المعنى، فلم يشترط تعريفا ولا تنكيرا كما اشترط ذلك في الصفة بل جاز لك أن تبدل أي النوعين شئت من الآخر.

وإذا كان البدل نكرة حال كون ذلك البدل النكرة بدلا من معرفة فالنعت(٧)، أي: يجب الإتيان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢١٧).

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٤٥٠، والإقليد ص ٧٦٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٣٢٨، وقال صاحب الإقليد ٧٦٨: " هو المستقيم " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الإيضاح ١/ ٤٥٠

<sup>(</sup>٥) المراد به الغجدواني، انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ستة عشر صورة) وهو خطأ، وانْظُرْ أمثلتها في: الأصبهاني ص ٥٢٢، والصفوة ١/ ٧٨٠.

<sup>(</sup>٧) قبول المصنف بوصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة هبو مندهب أهبل الكوفة وبغداد، انْظُرْ: شبوح

مثل [بالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ]، ويكونان ظاهرين ومضمرين ومختلفين، ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكل إلا من الغائب مثل: ضربته زيداً.

بالنعت(١) للبدل(٢) كما في مثل قوله تعالى: {لنَسْفَعًا بالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ} (٣).

وإنما اشترط ذلك (٤) لأن الثانى فى هذا الباب هو المقصود بالنسبة، فلوكان نكرة محضة لكان المقصود أنقص من غيره، وذلك مما لم يحسن، بخلاف إذا وصفت لأنها حينئذ تقرب إلى المعرفة لتخصصها بالوصف، وقد عرفت فى باب المبتدأ أن النكرة المخصصة تقوم مقام المعرفة.

ثم اعلم أن الكوفيين<sup>(٥)</sup> اشترطوا أن يكون ذلك البدل على لفظ المبدل منه استدلالاً بالآية المذكورة، والأصح أنه لا يشترط ذلك لأن هذه الآية بمجردها لا تدل<sup>(١)</sup> على الاشتراط.

ويكونان أى: البدل والمبدل منه ظاهرين أى: اسمين يظهر معناهما لمجرد لفظهما، وكل ما مر من الأمثلة يصلح مثالا لهذا القسم، ويكونان مضمرين أى: اسمين لا يظهر معناهما بمجرد لفظهما كما في: زيد ضربته إياه.

ويكونان مختلفين بأن يكون الأول مضمرا والثانى مظهرا كما فى: ضربته زيداً، أو بأن يكونا على العكس، أى: بأن يكون الأول مظهراً والثانى مضمراً كما فى: ضربت زيداً إياه.

الجمل لابسن عصفور ١/ ٢٥٧، وانظُوْ: الارتشاف ٤/ ١٩٦٣، والدر المصون ٦/ ٤٥٥، والمساعد ٢/ ٤٢٩، والهمع ٣/ ١٥١، وهو رأى الزمخشرى في: المفصل ص ١٥٦، وانظُوْ: ابسن يعيش ٣/ ٢٨، وابن القواس ٣٧٨، وبه قال السهيلى في نتائج الفكر ٢٣٢، وابن خروف في شرح الجمل ١/ ٤٤٣، وابن أبي الربيع في البسيط ١/ ٣٩٨، والملخص ٤٢٥، والكيشي في الإرشاد إلى علم الإعراب ص ٣٨٥، والعكبرى في اللباب ١/ ٤١٢. وزاد أهل بغداد أن يكون من لفظ الأول، كما في الآية المذكورة، انظُوْ: شرح الجمل لابن عصفور ١/ ٢٥٧ والهمع ٣/ ١٥١، والجمهور من البصريين أطلقوا الجواز فلم يشترطوا شيئا من ذلك لورودها غير موصوفة وليست من لفظ الأول، البصريين أطلقوا الجواز فلم يشترطوا شيئا من ذلك لورودها غير موصوفة وليست من لفظ الأول، الجمل ١/ ٢٥٧، وابن مالك في شرح التسهيل ٣/ ١٥١، وشرح عمدة الحافظ ٢/ ١٥٨.

<sup>(</sup>١) قال الرضى ٢/ ٤٠٥: " وليس ذلك على الإطلاق بل في بدل الكل من الكل " اهـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (للمبدل منه) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) سورة العلق من الآيتين (١٥، ١٦).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٢ / ٦٦٣، والأصبهاني ص ٥٢٣، والجامي ٢/ ٦٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الكوفيون) وهو لحن، وما ذكره الشارح - رحمه الله - من اشتراط كون البدل على لفظ المبدل منه هو قول البغداديين، وليس للكوفيين قول بذلك.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يدل) وهو تصحيف.

ولو ضربت الصور الأربعة في الأقسام الأربعة يحصل لك ست عشرة صورة (١)، بل ههنا يمكن إخراج ثمان وعشرين صورة (٢) فافهم.

ولا يبدل ظاهر من مضمر ولكن ذلك ليس على الإطلاق بل إذا كان الإبدال بدل الكل من الكل من الكل إذا كان إبدالا من ضمير الغائب فيجوز حينئذ ذلك كما في مثل: ضربته زيداً.

وتفصيل هذا المقام أن يقال: المضمر لا يخلو إما أن يكون لمتكلم، أو مخاطب، أو غاطب، أو غاطب، أو عائب، والبدل أيضا إما بدل الكل من الكل، أو بدل البعض من الكل، أو بدل الاشتمال، أوالغلط، فلا يجوز إبدال الظاهر من ضمير المتكلم والمخاطب بدل الكل، فلا يقال: ضربتني أخاك، ولا ضربتك زيداً (٢)؛ لئلا(٤) يكون المقصود بالنسبة أقل دلالة عن غير المقصود مع كون مدلوليهما واحداً، لأن المضمر للمتكلم أو المخاطب أقوى في التعريف من الظاهر.

وأما(٥) ضمير الغائب فلم يكن في القوة كذلك لاحتمال توهم الغير في الغائب فجاز.

وأما إذا كان البدل غير بدل الكل فيجوز أن يبدل فيه الظاهر من المضمر أيَّ ضمير

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (ستة عشر صورة) وهو خطأ، وانْظُرْ أمثلتها في: الرضى ٢/ ٤٠٦، وابـن القــواس ص ٣٧٩، والصفوة الصفية ١/ ٧٨٢، والأصبهاني ص ٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ثمانية وعشرين) وهو لحن.

<sup>(</sup>٣) اتفق النحاة على جواز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر مخاطبا، أو متكلما، بدل كل من كل، إن أفاد الإحاطة والشمول، نحو قوله تعالى: {تَكُونُ لَنَا عِيداً لأُولِنَا وَآخِرِنَا} ونحو: أكرمتكم أكابركم وأصاغركم، واتفقوا على جواز الإبدال منه بدل بعض واشتمال، أما إذا لم يفد الإحاطة والشمول، فقد منع البصريون إلا الأخفش إبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل من كل، وأجازه الكوفيون فيهما مطلقا، ووافقهم الأخفش في جوازه من ضمير المخاطب دون ضمير المتكلم، واحتج الكوفيون على جوازه بالسماع كقوله تعالى: {كَتَبُ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلَى يَوْمِ القِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَ هُمَا وحكى الكسائي: إلى أبي عبد الله، وبالقياس على ضمير الغائب، وأجازه ابن مالك على قلة، وجوزه قطرب في الكسائي: إلى أبي عبد الله، وبالقياس على ضمير الغائب، وأجازه ابن مالك على قلة، وجوزه قطرب في الاستثناء نحو: ما ضربتكم إلا زيداً. انظر تفصيل هذه المسألة في: معاني القرآن للأخفش ٢/ ٩٠٤، ومعاني الزجاج ٢/ ٢٣٢ والبيان في غريب إعراب القرآن ١/ ٢٥، وابن يعيش ٣/ ٧٠، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٢٦٢، وشواهد التوضيح والتصحيح ص ٢٠٠، وشرح التسهيل ٣/ ٣٣٤، وشرح عمدة الحافظ ٢/ ٩٨٥، والرضي ٢/ ٩٠٤، والارتشاف ٤/ ٩٦٥، والتنظم ص ٢١٨، وابن القواس ص ٢٨٠ والبسيط لابن أبي الربيع ١/ ٢٩٠، والارتشاف ٤/ ٩٦٥، والتندييل والتكميل ٥/ ٢٢٨ والنصرة ص ٢٠٠ شذور النهب ص ٢٨٠، والمساعد ٣/ ٢٢٠، والشوني ٣/ ٢٨، وأسرار النحو ص ٢٥٠،

<sup>(</sup>٤) هذا تعليل ابن الحاجب في: شوحه ٢/ ٦٦٤ وما بعدها، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٥٢٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (إنما) وهو تَصْحِيف.

كان؛ لفقدان المانع، لأن ما سوى بدل الكل ليس مدلول الثانى فيه مدلول الأول حتى يقال: إن الأول أقوى من الثانى دلالة على المقصود، فيمتنع لأن الثانى مغاير للأول، فلندلك جاز أن يقال: اشتريتك نصفك، واشتريتنى نصفى، وأعجبتنى علمك، وأعجبتك علمى، وضربتك الحمار، وضربتنى الحمار/ ومنه قول الشاعر: (١٧٤)

ذَرِينِ إِنَّ أَمْ رَكِ لَ نَ يُطَاعَ ::: وَمَا أَلْفَيْتنِ عِلْمِ عَ مُضَاعًا (') خلافا للأخفش فإنه أجاز إبدال الظاهر من المضمر للمخاطب ('') بدل الكل، مستدلاً بقول تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللهِ وَالْيَومَ الآخِ رَ} (") فإن (مَنْ) بدل من ضمير (لكم).

وجوابه: منع كون إبداله بدل الكل، بل هو بدل البعض بتقدير (منكم) أى: لمن كان يرجو الله منكم (٤).

لا يقال: هذا يستلزم انقسام (٥) الصحابة إلى الراجى إلى الله وغيره، ولا يجوز! لأنا نقول: الخطاب لمن سبق خطابه بقوله تعالى: {قَدْ يَعْلَمُ الله الله عَرِقِينَ مِن حَمَّهُ (٦) فوصفهم بالتعويق وغيره من صفات الذم، والموصوف هو: المختلطون بالصحابة من المنافقين.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) من الوافر لعدى بن زيد في: معانى الفراء ٢/ ٤٢٤، وشرح أبيات سيبويه ص ١٢٣، وابن يعيش ٣/٧، وشرح عمدة الحافظ ٢/ ٥٧٨، والدرر اللوامع ٢/ ٤٠٤، ولرجل من بجيلة أو خثعم في: الكتاب ١/ ١٥٦، والأصول ٢/ ٥١، والمعنى: يقول لمن تعذله على إتلاف ماله: ذريني فلن أطيع أمرك، فإن عقلى يأمرنى بإتلاف المال في اكتساب الحمد، وما عهدتنى مضيع الحلم. والشاهد فيه إبدال (حلمى) وهو اسم ظاهر من ضمير المتكلم بدل اشتمال.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (للمتكلم) وهو خطأ لأن الأخفش لم يجزه في ضمير المتكلم - كما سبق - وبدليل الآيـة التـي أوردها الشارح فإن فيها الإبدال من ضمير المخاطب.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب من الآية (٢١).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الدر المصون ٥/ ٤١٠.

<sup>(</sup>٥) قوله: (انقسام) كرر في الأصل.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب من الآية (١٨).

#### بحث عطف البيان

# عطف البيان: تابع غير صفة يوضح متبوعه مثل: أقسم بالله أبو حفص عمر،

والخامس منها: عطف البيان وتعريفه ما ذكره، فقوله: تابع (۱) يشمل التوابع كلها، وقوله: غير صفة يخرج الصفة لأنها تدل على معنى في المتبوع، بخلاف عطف البيان فإنه دال على نفس المتبوع، وقوله: يوضح متبوعه يخرج التوابع (۲) الباقية إذ ليس فيها شيء يوضح متبوعه، كـ (عمر) في مثل قولنا:

# أقسمَ باللهِ أبو حفص عُمَرْ ::: ما مَسَّها (٣) من نَقْب ولا دَبَرْ (٤)

واعلم أن الغرض من هذا الباب (٥): رفع الالتباس الحاصل في المتبوع، وتفسيره بما يُعَيِّنه، كما في الوصف، لأنه لا يكون إلا بعد اسم فيه اشتراك، ولهذا لا يجب على الأصح أن يكون علماً؛ لأن التبيين والتفسير كما يكون بالعلم يكون أيضا بغيره، ولذلك جاز: جاء زيد أخوك، إذا كان للمخاطب (أخ) واحد، وكان (زيد) مشتركا بينه وبين غيره، ولا يجب أيضا أن يكون المعطوف أعرف من المبيَّن بحسب مراتب المعارف، بل يجب أن يكون أشهر بحيث يكون له صلاحية لإيضاح متبوعه (١٤)، كما في مثل: جاء أخوك زيد، إذا كان له أخوان (زيد) أشهرهما.

قال المصنف (۷): "هذا ليس بواجب أيضا لأنه [ليس] (۱) هو المقصود بالنسبة ليُعتبر (۱) فيه ذلك، وإنما جاء موضحا وقد يوضح الشيء الشيء عند اجتماعهما وإن كان الأول أوضح من الثاني لو افترقا، ألا ترى (۱۰) أنه لو كان جماعة كل واحد يكني بـ (أبي محمد) وأحدهم اسمه (عبد الله) والآخر (عبد الرحين) ثم الآخر (عبد الرحيم) فإذا قلت: جاءني أبو محمد عبد الله،

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٦٧، والرضى ٢/ ٤١٣، وابن القواس ص ٣٨٢، والجامى ٢/ ٦٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عطف) بدلاً من (التوابع) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ما بعيرك) وما أثبته هو المشهور في رواية الرجز.

<sup>(</sup>٤) من الرجز واختلف في نسبته فنسب إلى رؤبة في: ابن يعيش ٣/ ٧١، وهذا غير صحيح؛ لأن رؤبة توفى سنة ١٤٥ هجرية ولم يدرك سيدنا عمر رضى الله عنه، ولم يعده أحد من التابعين، ونسب لعبد الله بن كيسبة في: ابن عقيل ٢/ ٢٠١، وله أو لأعرابي في: الخزانة ٥/ ١٥٤، وانظره في: الرضى ٢/ ٣٨٢، وابن القواس ص ٣٨٢، وشرح اللمحة ١/ ٣٠٠، وشرح شذور النهب ص ٣٧٩، والأشموني ١/ ١٢٩. والنقب: رقة خف البعير، والدير: جرح الدابة.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ الغرض منه في: ابن القواس ص ٣٨٢، وابن يعيش ٣/ ٧١، والأصبهاني ص ٥٢٩.

 <sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الغرة المخفية ص ٣٧٩، والجامي ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٦٨.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من: شوح المصنف.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (يعتبر) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (يرى).

## وفصله من البدل لفظا في مثل: أنا ابن التارك البكرى بشو

أوضحت ما كان محتملا وإن كان (أبو محمد) أوضح من (عبد الله) لو انفرد "، لأن الكنية أشهر من العلم عندهم، كذا ذكره النكساري(١)، وقد عرفت أنه غير لازم.

ولما كان لعطف البيان شبه للصفة (٢) من حيث إنهما للبيان، وعلم مفارقته لها من حيث إنه كاشف عن الذات، وهي كاشفة عن الحال كما عرفت، وكان له شبه للبدل (٣) أيضا من حيث إنهما اسمان جامدان، ولم يُعلم الفرق بينهما من الحد المذكور، أشار إلى الفرق بينهما فقال: فصله، أي: فرق عطف البيان من البدل لفظي ومعنوي، أما فصله لفظا فكما في مثل قول المرار (٤):

أَنَا ابنُ التَّارِكِ البَكْرِيِّ بشر ::: عَلَيْهِ الطِّيرُ تَرْقُبُهُ وُقُوعَا (٥)

بجر (بشر) فهو ههنا عطف بيان من (البكرى) ولا يجوز أن يكون بـدلا<sup>(٢)</sup>، وإلا لكـان (التـارك) داخلا عليه في التقدير؛ لأن البدل في حكم تكرير العامل، فيكون في قوة قولنا: أنا ابن التـارك بشر، وهو غير جائز لأنه مثل: الضارب زيد - كما مر في باب الإضافة - ولا مـانع مـن كونـه عطف بيان؛ لأنه ليس في حكم تكرير العامل (٧).

وليس لقائل أن يقول: لِمَ لا يجوز أن يكون (التارك) في البيت جمعا مضافا إلى (البكرى) محذوفا نونه بالإضافة وياؤه لاجتماع الساكنين؟؛ لأن لذلك مانعاً من حيث اللفظ والمعنى لأن التقاء الساكنين إنما يوجب حذف الياء في مثل ذلك من اللفظ لا من الحدة، وإلا لزم التباس الجمع

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: شرح العجمى ص ٥٤٠، وقد ذكـر مثل هذا عـن الإمام الحديثى، والشارح هنا – رحمه الله – قد ذكره عن النكسارى.

<sup>(</sup>۲) انْظُرْ وجوه الشبه بين الصفة وعطف البيان ووجــوه المفارقــة بينهمــا فــى: ابـــن يعــيش ٣/ ٧١، ٧٢، وابــن القواس ص ٣٨٦، والأشباه والنظائر ٢/ ٢٥٨، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ وجوه الشبه بين عطف البيان والبدل ووجـوه المفارقة بينهمـا فـى: ابـن يعـيش ٣/ ٧٢، وابـن القـواس ص ٣٨٤، والمغنى ٢/ ٥٢٥ وما بعدها، والأشباه والنظائر ٢/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي، أبو حسان، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، من بني أسـد بـن خزيمة، كان قصيراً مفرط القِصر ضئيل الجسم، وكان كثير الشعر. انْظُرْ أخباره في: الأغاني ٢١٠/٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) من الوافر للمرار في: الكتاب ١/ ١٨٢، وابن يعيش ٣/ ٧٢، وانظره في: التخمير ٢/ ١٢٤، ولباب الإعراب ص ٣٩٦، وشرح عمدة الحافظ ١/ ٥٥٤، وابن الناظم ص ٢٠٣، والرضى ٢/ ٢٦٣، وأوضح المسالك ٣/ ٣٥١، والخزانة ٤/ ٢٨٤، وبشر هو: بشر بن عمرو بن مرثد من بني بكر بن وائل قتله رجل من بني أسد ففخر المرار بقتله، والشاهد قوله: (بشر) فهو عطف بيان من (البكري) ولا يجوز كونه بدلا.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٦٩، وابن القواس ص ٣٨٤، والأصبهاني ص ٥٣٠، والإقليد ص ٧٧٦.

<sup>(</sup>۷) قال المصنف ٢/ ٢٧٠: "وهذا كله إنما يجرى على قول من يقول إن: الضارب زيد، غير جائز " ا. هـ. قال الرضى ٢/ ٤١٤ ": والفراء يجوز: الضارب زيد، فلا يتم معه الاستدلال بهذا البيت على أن الثانى عطف بيان لا بدل، والمبرد أنكر رواية الجر، وقال: لا يجوز في (بشر) إلا النصب بناء على أنه بدل، والبدل يجب جواز قيامه مقام المتبوع " ا. هـ، وانظرُ: ابن يعيش ٣/ ٧٣، وابن القواس ص ٣٨٤.

بالمفرد (۱)، لأن قاتل (بشر) كان واحداً من آبائه، وقد اشتهر بذلك بين العرب، فلم يلتبس البيت على أحد من الناس (۲)، ولأن الشخص الواحد لا يجوز أن يكون ابنا لجماعة (۳)، وهذا لازم منه على ذلك التقدير، وأيضا: الغرض من البيت التمدح، وينفى ذلك إياه إذ لا مدح بقتل جماعة واحدا.

وإنما قال: (في مثل) ولم يقل: (في قوله) لأن (٤) هذا الفرق جاز في باب اسم الفاعل المعرف باللام إذا أضفته إلى اسم فيه اللام وأجريت على المضاف إليه اسما علما معطوف عليه عطف بيان فإنه يظهر الفرق بينه وبين البدل مثل: الضارب الرجل زيد، خلافا للفراء، ولمّا بيّن بطلان مذهبه استغنى عن الاحتراز عنه هنا.

قال المصنف<sup>(٥)</sup>: "قوله: "فى مثل "إشارة إلى أنه قد يقع هذا الفرق من<sup>(٢)</sup> غير هذا الباب كقولك: يا غلام زيدٌ وزيداً – بالرفع والنصب – لأنه لو جعل (زيد) بدلاً لابد من أن يكون له حكم الاستقلال لأنه المقصود بالنسبة فى المعنى، وكان<sup>(٧)</sup> بحكم المنادى أولى، فلم يجز فيه الأمران من الضم والنصب بل يتعين الضم<sup>(٨)</sup>، وإذا جعل عطف بيان كان المقصود هو الأول فجرى كما تجرى الصفات فى جواز الأمرين<sup>(٩)</sup> ".

هذا وإن كان متضمنا لفائدة جديدة لكن الأول أحسن منه لمطابقته المتن من حيث المثلية.

وأما فصله معنى (۱۰۰): فلأن البدل هو الذى يكون مقصوداً فى الكلام، وورود الأول كالبساط لذكره، وليس كذلك عطف البيان، إذ المعتمد بالحديث هو الأول، وورود الثانى لأجل أن يوضح أمره، ولهذا كان (زيد) فى: مررت بأخيك زيد، بدلا إن كان للمخاطب / أخ واحد (٧٤/ب) فقط، وعطف بيان إذا كان له أخوة.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: (إلى المفرد) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (على أحد من الالتباس) وهو تَصْعِيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لجاعة) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٥٣١.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٧٠.

<sup>(</sup>٦) في شرح المصنف: (في) بدلا من (من).

<sup>(</sup>٧) في شرح المصنف: (فكان).

<sup>(</sup>٨) من قوله: (فلم يجز) إلى قوله: (بل يتعين الضم) توضيح من الشارح ليست في شرح المصنف.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (الأمر) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٥٣١.

# بحث المبنى

# المبنى: ما ناسب مبنى الأصل، أو وقع غير مركب.

ولما كان الاسم منقسما إلى قسمين: معرب ومبنى، وقد ذكر المعرب بتفاصيله أولا، لما ذكرنا فى وجه تقديم المعرب<sup>(۱)</sup>، شرع بعد تكميله أن يُبينَ المبنى فقال: المبنى وعرف بقوله: ما ناسب، وإنما لم يقل: (ما شابه) ليتناول جميع أقسام المبنى لعموم المناسبة (۲)، وبه نبّه على أن البناء يكون لمناسبة ما كان مبنى الأصل وهو: الفعل الماضى، والأمر الحاضر، والحروف، وإن وجد فيه سبب للإعراب، أى: التركيب مع العامل.

وبقوله: أو وقع غير مركب نبّه على أن الاسم قد يكون مبنيا لفقدان سبب الإعراب (٣)، وقد عرفته.

ومن هذا علم أن البناء كما يكون لأمر وجودى، يكون كذلك لأمر عدمى، كالمعرب<sup>(1)</sup>. والقسم الثانى لا يكون بناؤه إلا على السكون، فرقا بينه وبين الأول، والسكون بالثانى أولى؛ لقوة بنائه، وكون السكون أصلاً فيه بخلاف الأول فإن بناءه (٥) بسبب عروض مانع من الإعراب.

قال المصنف (٢): " وليست (أو) هذه بالتي يفسد بها الحد، لأن المراد ههنا ما كان على أحد هذين الوصفين، وإنما يفسد الحد بها إذا كان المراد بها الشك ".

ولقائل أن يقول (٧): إذا كان المعرَّفُ المبنىَّ على الإطلاق، فلا يكون التعريف جامعا؛ لخروج المبنى الأصل، لأن الشيء لا يناسب نفسه، وإن كان المبنى من الأسماء بأن يكون (ما) عبارة عن الاسم، فيكون هذا تعريفا بالأخفى؛ لأن معرفة مبنى الأصل تتوقف على معرفة المبنى!

ويمكن أن يجاب عنه باختيار الشق الثاني، وقول (تعريفا بالأخفى)، قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأنه قد علم من المتعارف أن المراد من المبنى الأصل: هي الأشياء الثلاثة المذكورة، فكأنه قال:

(٢) انظُرُ: الإيضاح لابن الحاجب ١/٤٥٧.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) وهو التركيب مع العامل، وانْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٧١.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٣/٣: "المبنى - كما مر فى حد المعرب - ضربان: إما مبنى لفقدان موجب الإعراب، الذى هـو التركيب، كالأسماء المعددة كواحد، اثنين، ثلاثة، وألف، با، تا، ثـا، و(زيـد)، (عمـرو)، (بكـر)، وإمـا مبنى لوجود المانع من الإعراب مع حصول موجبه، وذلك المانع مشابهـة الحرف، أو الماضى، أو الأمر، وهى التى سماها مبنى الأصل، أو كونه اسم فعل " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بناؤه) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٧٢، وانْظُرْ: الجامي ٢/ ٧٣.

<sup>(</sup>٧) اعترض الرضى على حد المصنف للمبنى فقال ٣/٣: " وهذا الحد لا يصح إلا لمن يعرف ماهيّة المبنى على الإطلاق ولا يعرف الاسم المبنى، ولو لم يعرفها لكان تعريفا للمبنى بالمبنى؛ لأنه ذكر في حد المبنى لفظ (المبنى) " اهـ.

# وحكمه: أن لا يختلف آخره باختلاف العوامل وألقابه: ضم، وفتح، وكسر، ووقف.

المبنى اسم ناسب الماضي، والأمر، والحرف، وقيل: سلمنا أن المعرّف مطلقُ المبنى.

قوله: (لا يكون التعريف جامعا) قلنا: لا نسلم ذلك، قوله: (لأن الشيء لا يناسب نفسه) قلنا: ثبوت مدعانا لا يتوقف على ذلك، لجواز أن يكون كل منها مناسب لآخر من حيث عدم مقتضى الإعراب في الكل، وفي هذا المقام أبحاث كثيرة يقتضى ذكرها طول الكلام، ولهذا تركتها.

وحكمه أى: حكم المبنى ألا يختلف آخره باختلاف العوامل بل كان حركته وسكونه لا بعامل، وإنما لم يجعل المذكور حداً كما جعله بعضهم (١) كذلك؛ لاستلزامه الدور؛ لأن انتفاء اختلاف الآخر فرع على عقليته فلو جعل ذلك فرعاً لـه لزم الدور، كما في الإعراب (٢).

فإن قلت: لم يسم هذا مبنيا؟

قلت: تشبيها له بالبناء المعروف لما في ذلك ضرب اللزوم والدوام على حالة واحدة كما في بناء الدار والقصر (٣).

وألقابه أى: ألقاب البناء؛ لدلالة المبنى عليه، فكأنه مذكور معنى، ويجوز إرجاعه إلى المبنى لأدنى ملابسة بينهما، ضم كما في (منذُ)، وفتح كما في (أينَ)، وكسر كما في (أمسِ)، ووقف كما في (كمُ).

ثم اعلم أن الحركات الثلاث وعدمها لما كانت مشتركة بين الإعراب والبناء لفظا، مع تحقق المخالفة بين ما للإعراب وما للبناء لوجود الدلالة على المعانى المختلفة فى الأول دون الثانى، أحبّوا أن يوجد المخالفة بينهما فى التسمية ليقف السامع عند سماعه على المراد، فسمّوا حركات الأول بالرفع والنصب والجر وسكونه بالجزم، وحركات الثانى بالضم والفتح والكسر وسكونه بالوقف، هذا على رأى البصريين من المتقدمين والمتأخرين، وأما الكوفيون فيطلقون كل واحد من المعنين (٤).

وقيل: البصريون يطلقون الضم على الرفع أيضا (٥) لكن بالقصد إلى التجوز؛ لأنه وضع العام موضع الخاص بدون العكس.

<sup>(</sup>١) منهم: الفارسي في: الإيضاح ص ١٥، وابن الخشاب في المرتجل ص ٣٥، وابن عصفور في المقرب ص ٣٦، وابن الخباز في: توجيه اللمع ص ٦٨.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٢٧٢، وانْظُوْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: ابن القواس ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٧٣، والرضى ٣/ ٥.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: هامُش المقتضب١/١٤٢، وفيها ذكر الشيخ عضيمة - رحمه الله - مواضع كـثيرة أطلـق فيهـا سـيبويه والمبرد ألقاب الإعراب على ألقاب البناء.

# وهى: المضمرات، وأسماء الإشارة، والموصولات، وأسماء الأفعال، والأصوات، والمركبات والكنايات، وبعض الظروف.

وأما اختياره الأنواع في الإعراب، والألقاب في البناء فلأن النوع لابد له من الدلالة على المشترك وعلى المخصص، وحركات الإعراب بالنسبة إلى مدلولاتها كذلك، بخلاف حركات البناء فإن كلا منها يدل على ما يدل عليه الآخر (۱)، فإن كان مراد من قال (۱): "لأن أنواع الإعراب بختلفة بالحقيقة لدلالة كل واحد منها على معنى، بخلاف ألقاب البناء فإنه ليس المراد منها إلا الألفاظ "، هذا المعنى، فكلام صاحب الغجدواني (۱): "هذا إنما يصلح أن لو كانت النوعية مفتقرة إلى ذلك المعنى وهو ممنوع، فإن النوع عبارة عن الجنس المقيد، فكل واحد من (١) الحركات بالنسبة إلى مطلق الحركة بهذه المثابة "، في غاية السقوط عن درجة الاعتبار، وهو ظاهر لا يحتاج إلى البيان وهي أي: المبنى، وتأنيثه باعتبار الخبر: المضمرات بجميع أنواعها، وأسماء الإشارة، والموصولات، ولا وأسماء الأفعال، والأصوات – بالرفع – لكونها معطوفة على الأسماء المضافة إلى الأفعال، ولا يجوز جرها على أنها معطوفة على المضاف إليه؛ لأنه يؤدى إلى كون التقدير: أسماء الأصوات، ولا حاجة إلى ذلك، لكن ذلك لا لأنها ليست بأسماء، لأنها أسماء بدليل دخول التنوين، وصدق تعريف الاسم عليها، بل لأن اسم هذا النوع من الأسماء: الأصوات (١)، والمركبات، والكنايات، وبعض الظروف، والتقييد بالبعض لكون (١) بعضها معربا.

\* \* \* \* \*

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) وقال الدولت آبادى ل 79/أ: " وإنما ذكر في الإعراب الأنواع وفي البناء الألقاب لأن الإعراب ما به الاختلاف، وكل من الرفع وأخويه نوع منه، والبناء عبارة عن صفة في المبنى لا عن الحركات والسكون، وكل من الضم وأخواته ليس نوعا منه بل اسم لما في آخره من الحركات والسكون، فلو قال: أنواع البناء لسبق الذهن إلى كون كل بناءً، كما في أنواع الإعراب " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) المراد به صاحب المتوسطُّ، انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظُون شرح الغجدواني ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (منها) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الجامي ٢/ ٧٤، والإقليد ص ٧٩٢، والدولت آبادي ل ٦٩ / ب، وكشف الوافية ل ١٢٥/ ب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (لكونها) وهو تصحيف.

#### مباحث المضمر

# المضمر: ما وضع لمتكلم، أو مخاطب، أو غائب تقدّم ذكره...

لما فرغ عن بيان تعدادها شرع في بيان كل منها فقال: المضمر وهو في اللغة مشتق من: أضمرت الشيء في نفسي إذا سترته وأخفيته (۱٬ فعلى هذا: الأصل في الإضمار هو المستر؛ لأنه / شيء لا لفظ له ظاهر، بل هو موجود في النية، والباقي محمول عليه في كونه ملقباً بهذا اللقب، وفي الاسطلاح ما ذكره، فقوله: (ما) عبارة عن الاسم، فيكون احترازا (۱٬ عن نحو: ضربت، وضرب، فإنه وإن صدق أنه وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب، لكنه ليس باسم، وقوله: وضع احتراز به عن متكلم أو مخاطب أو غائب، كما إذا قال المتكلم: زيد منطلق، [وهو] (۱٬ على نفسه، أو مخاطب أو غائب كذلك، بؤن ذلك وإن صح فليس موضوعا اليدل] على أنه متكلم أو مخاطب أو غائب كذلك، بخلاف (أنا) و (أنت) و (هو)؛ لأنه موضوع لما ذكر من الدلالة على المتكلم والمخاطب والغائب المتقدم ذكره (٥٠)، وقوله: لمتكلم متعلق بـ (وضع) أي: المضمر اسم وضع لمتكلم كـ (أنا) و (غن)، أو مخاطب كـ (أنت) و (إياك)، أو غائب تقدم ذكره، والمراد المنائب، ثم المعنى: أن المضمر ما كان لأحد هذه الأشياء، فلا يضر ذكر (أو) ههنا لأنه لإفادة الغائب، ثم المعنى: أن المضمر ما كان لأحد هذه الأشياء، فلا يضر ذكر (أو) ههنا لأنه لإفادة التفصيل لا التشكيك.

لا يقال: هذا التعريف منقوض بلفظ المتكلم والمخاطب والغائب (٦)، لأن الأول منها يصدق عليه أنه وضع (٧) لمتكلم وكذلك الكلام في الثاني والثالث، فإنه يصدق عليهما أنهما وضعا لمخاطب وغائب! لأنا نقول: معنى الكلام: ما وضع ليُعَبِّر به المتكلم عن نفسه أو مخاطبه أو غائبه، فلفظ المتكلم والمخاطب والغائب ليس كل منها وُضع على ما ذكر، بل ليدل على

<sup>(</sup>۱) انْظُوْ: ابن القواس ص ۳۹۰ وقد ذكر هذا المعنى، وذكر لـه معنى آخر وهو: أن يكون مأخوذا من الإضمار الذى هو الهُزَال، كقولهم: فَرَسُ مضمرٌ، إذا كان خفيف اللحم، لأن منه ما هو على حرف واحد كالتـاء فى (قمت) والياء فى (غلامى)، وانْظُوْ: الإقليد ص ۷۹۳ وما بعدها، والصفوة الصفية ١/٥٨٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (احتراز) وهو لحن.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٦٧٥، والرضى ٣/ ٧.

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ٣/٧: "... يدخل فى حدّه لفظ المتكلم والمخاطب، إلا أن يقال: ما وضع لمتكلم به، أو لمخاطب به، أى: للمتكلم بهذا اللفظ الموضوع، وللمخاطب به " ا. هـ. وقال ابن القواس ص ٣٩٠: " يرد النقض بالكاف التى فى نحو (ذلك) وبالياء فى نحو (إياى)، فالأولى أن يقال فى تعريفه: بأنه الاسم الدال على معنى، وإعرابه لا بالتسمية فقط، بل بجهة النيابة عن الظاهر ".

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ما وضع) وهو خطأ.

#### لفظا أو معني،

من له التكلم، أو الخطاب، أو الغيبة، وفى كلام المصنف إشارة إلى أن الضمير فى (إياه) و(إياك) و(إيانا) ليس إلا (إيا)، واللواحق الباقية لبيان أحوال من هو له من التكلم والخطاب والغيبة والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، خلافا للبعض، وفيه اختلافات كثيرة لا يليق ذكرها بهذا الكتاب(١).

ثم تقدم ذكر الغائب إما تقدم لفظا<sup>(٢)</sup> أى من جهة اللفظ، وهو ضربين: تحقيقى، وتقديرى، أما الأول فكما في نحو: زيدٌ ضربَ غلامَه، وأما الثاني فكما في نحو: ضرب غلامَه زيدٌ <sup>(٣)</sup>.

أو معنى بأن ذكر مقدّما ما يستقى [منه](ئ) ما يرجع إليه ذلك الضمير كما فى قوله تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}(٥) فإن ضمير (هو) راجع إلى العدل المذكور معنى لدلالة (اعدلوا) عليه، أو بأن يفهم من سياق الكلام، كما فى قوله تعالى: {وَلاَبَوَيْهِ [لِكُل وَاحِدٍ](٢) مِنْهُمَا السُّدُسُ}(٧) فإنه لما تقدم ذكر الميراث دلّ على أن ثمة مورثاً، فجرى الضمير عليه من حيث المعنى (٨).

<sup>(</sup>۱) اضطربت أقوال النحاة في هذا الضرب من المضمرات واختلفت كثيرا، فذهب الكوفيون عدا الفراء إلى أن (إياك) و(إياه) و(إياه) بجملته هو الضمير، وقال الفراء: إن اللواحق هي الضمائر و(إيا) دعامة أتى بها ليعتمد عليها الضمير، وإلى هذا ذهب أبو الحسن بن كيسان، ونسبه صاحب الإنصاف إلى الكوفيين وذهب سيبويه إلى أن (إيا) هي الضمير، والكاف والهاء والياء حروف تدل على المراد من متكلم، أو خطاب، أو غيبة، لا موضع لها من الإعراب، وعزى هذا القول للأخفش، واختاره الفارسي، وإليه ذهب ابن السراج، ونسبه صاحب الإنصاف للبصريين، واختار قولهم وصححه كثير من النحاة كـ: الأنباري، وابن عصفور، وابن هشام، والشيخ خالد، والسيوطي، وذهب الخليل إلى أن (إيا) اسم مضمر أضيف إلى الكاف والهاء والياء؛ لأنه لا يفيد معنى بانفراده، وإلى هذا ذهب الأخفش والمازني، وصحح هذا القول الصيمري، واختاره ابن مالك، وذهب الزجاج إلى أنه اسم مظهر خص بالإضافة إلى سائر المضمرات وأنها موضع جر والإنصاف ٢/ ٥٠٢، وأسرار العربية ص ٩٩٦، وإملاء ما من به الرحمن ٢/ ٢، وابن يعيش ٣/ ٩٨، والإنصاف ٢/ ٢٠٥، والن يعيش ٣/ ٨٩، والرضى ٣/ ٢٠، والرشاف ٢/ ٩٠٠، والتضييل والتكميل ٢/ ٢٠٥، مطبوع، وشرح التسهيل ١/ ١٤٤، والرضى ٣/ ٢٠، والارتشاف ٢/ ٩٠٠، والتصريح ١/ ١٠٠، والمطالع السعيدة ١/ ٢٠٠، والهم ١/ ٢٠٠، والمم ١/ ٢٠٠، والمع ١/ ٢٠٠، والمم ١/ ٢٠٠،

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٧٥، والرضى ٣/ ٧، والأصبهاني ص ٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب ٢/ ٦٧٥: " لأن (زيدا) وإن كان متأخراً عن الضمير صورة فهو متقدم تقديرا " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة من الآية (٨).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) من سورة من الآية (١١) النساء.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٧٦، والرضى ٣/ ٧، وابن القواس ص ٣٩٠، والجامى ٢/ ٧٧.

### أو حكما.

أوحكماً بأن ثبت في الذهن أولاً كما في ضمير الشأن (١) نحو قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَــدٌ } (٢) لأنه إنما يؤتى به فيما إذا فسروه بجملة معهودة بينك وبين مخاطبك، فيكون راجعا إلى الحكم الذهنى المتعلق قبل الجملة - وسيجيء تمام بحثه.

ومن هذا إضمار باب (نِعْم) (٣) لأنهم لما قصدوا المدح العام أو الذم العام وكان الغرض الإبهام على السامع أولاً، نسبوه إلى المتعقل في الذهن ليحصل الغرض المنسوب إلى المتكلم، لأنه إذا قال: نعم الرجل، لم يقصد الإسناد إلى جنس الرجال، بل إلى واحد معين منه مع حصول الغرض المنسوب إلى السامع بالإبهام، فلو كان المسند إليه الظاهر مع إرادة ظاهره لم يحصل الغرضان، ثم عرّفوه باعتبار العهد الذهني باللام فقالوا: نعم الرجل، ونعم الضارب، فلما كان الغرض نسبته إلى المتعقل في الذهن من ذلك الجنس جوّزوا إضماره باعتبار ذلك المعنى ثم لما كان هذا الإضمار إضماراً لجنس ذي حقائق مختلفة التزموا بيان أحد الحقائق بما يتميز به الجنس المقصود، فقالوا: نعم رجلا، ونعم ضاربا، وما أشبه ذلك، ولذلك لو قلت: نعم زيد، لم يجز. والإضمار في: ربه رجلا، وفي تنازع الفعلين (١٤)، وفي قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ (٥). على نحو هذا الإضمار، وأما وجه بناء المضمرات (٢) فإما لعدم احتياجها إلى الإعراب؛ لانتفاء على نحو هذا الإصمار، وأما وجه بناء المضمرات (١٦) فإما لعدم احتياجها إلى الإعراب؛ لانتفاء المعاني الموجبة للإعراب فيها، لوضعهم لكل من المرفوع والمنصوب والمجرور صيغة، وإما لاحتياجها إلى ما يرجع إليه.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٢/ ٢٧٧: " فأما ضمير الشأن والقصة فإنما جيء به من غير أن يتقدم ذكره، قصداً لتعظيم القصة بذكرها مبهمة ليعظم وقعها في النفس ثم تفسر، فيكون ذلك أبلغ من ذكره أولا مفسراً، وصار كأنه في الحكم عائد على الحديث المتعقل في الذهن بينك وبين مخاطبك " ا. ه.. وانْظُرْ: الرضي ٣/ ١١، وابن القواس ص ٣٩٠، والأصبهاني ص ٣٥٤، والجامي ٢/ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص الآية (١).

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٦٧٧.

<sup>(</sup>٤) قال المصنف ٢/ ٦٧٨: " والإضمار في (رب) على نحو الإضمار في (نعم)، وأما الإضمار في باب: ضربني وضربت زيداً، فإنما جاز عند من يجيزه إجراء لمسائل باب الفاعلين والمفعولين مجرى واحداً، وإنما فعلوا ذلك استغناء بذكر الظاهر آخراً مرة عن أن يذكر مرتين، فسوغوا الإضمار قبل الذكر حتى كأنهم قدموا الثانية على الأولى " ا. هـ، وانظُرُ: الرضى ٣/ ١١، وابن القواس ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٥) سورة ص من الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ وجَه بنّاء المضمرات في: التسهيل ص ٢٩، وشرح التسهيل ١/١٦٦، والرضى ٣/٦، وابـن القواس ص ٣٩١، والكناش ١/٢٤٢.

# وهو متصل ومنفصل، فالمنفصل: المستقل بنفسه، والمتصل: غير المستقل بنفسه، وهـــو مرفوع ومنصوب ومجرور.

قال المصنف<sup>(۱)</sup>: "وبنيت المضمرات إما لأن وضعها بالأصالة وضع الحرف<sup>(۲)</sup> في نحو: ضربت، وضربك، فأشبهت الحروف بذلك، ثم أجريت بقية المضمرات مجراها لأنها منها وإن كانت على أكثر من حرفين نحو: نحن، وأنا، وأنتما، وهما، وإياى، وإياك، وإياه ".

وهو أى: المضمر على ضربين، أحدهما: متصل، والآخر منفصل؛ لأنه إن لم يكن مستقلا في التلفظ فهو الأول، وإلا فهو الثاني، فالمنفصل هو: المستقل بنفسه في التلفظ به، بمعنى: أنه غير محتاج إلى كلمة أخرى قبله، ويكون ذلك كالتتمة لها، والمتصل هو: غير المستقل بنفسه في التلفظ به على ما ذكر (٣)، وبهذا يندفع ما يقال: إن الضمير في (أنت) (أ) و(إياك) (أن) و(إيا) فهما لا يبينان مراد المتكلم ما لم يتصل بآخرهما الحروف، فحينئذ لا يكون كل منهما مستقلا بنفسه، وأما وجه تسمية كل واحد منهما بهذا الاسم المعين غنى عن البيان (١).

وهو [أى] (٧٠): المضمر مرفوع ومنصوب/ ومجرور، لأن المضمر يكنى به عن الظاهر (٧٥/ب) ويحون مرفوعا ومنصوبا (١٠٥) ومجروراً، فكذلك المضمر، لذلك فالضمير المرفوع كناية عن ظاهر مرفوع، والمنصوب، والمجرور كذلك، وبهذا ظهر وجه تسمية كل منها باسمه الخاص.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٧٤.

<sup>(</sup>٢) في شرح المصنف: (الحروف).

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٦٧٩، والرضى ٣/ ١٢، وابن القواس ص ٣٩٢، والجامى ٢/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) اختلف في الضمير في (أنت) فذهب البصريون إلى أن الضمير هو (أن) والتاء حرف خطاب كالاسم لفظا وتصرفا، وذهب الفراء إلى أن الضمير مجموع (أن) و(التاء)، وذهب ابن كيسان إلى أن (التاء) فقط هي الاسم وهي التاء في (فعلتُ) وكُثَّرت بـ (أنُ وزيدت الميم للتقوية، والألف للتثنية، والنون للتأنيث، وذهب بعض المتقدمين إلى أن (أنت) مركب من ألف (أقوم) ونون (نقوم) وتاء (تقوم). انظُرُ ابن يعيش المحمدين إلى أن (أنت) مركب من الفواس ص ٩٧٧، والارتشاف ٢/ ٩٢٧، والجني ٥٥، والمساعد ١/ ٩٩، والحمع ١/ ٢٠، والتصريح ١/ ٢٠، والأشموني ومعه حاشية الصبان ١/ ١١٤.

<sup>(</sup>٥) القول بأن الضمير في (إياك) هو (إيا) هو مذهب سيبويه، واختاره الفارسي، وعزى للأخفش، ونسبه صاحب الإنصاف للبصريين، وقد سبق تفصيل القول واختلاف النحاة في هذا الضرب من المضمرات. انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب ٢/ ٦٧٩: " وسمى متصلا لاحتياجه إلى ما يتصل به، كما سمى الأول منفصلا لانفصاله عما قبله، أو عن هذا الاتصال " اهـ. وانظُرُ: الأصبهاني ص ٥٣٤.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (منصوب) وهو لحن.

فالمرفوع، والمنصوب: متصل، ومنفصل، والمجرور متصل، وذلك خمسة أنواع، فالأول: ضَربتُ، وضُربْتُ...

فالمرفوع والمنصوب يجرى فيهما ضربان: متصل ومنفصل، والمجرور لا يجرى فيه ضربان بل هو متصل فقط، أى: لا يجىء منه منفصل، وذلك أى: المضمر باعتبار الحاصل من التقسيم خمسة أنواع: مرفوع متصل، ومرفوع منفصل، ومنصوب متصل، ومنصوب منفصل ومجرور متصل. وإنما جاء المتصل والمنفصل من المرفوع والمنصوب، ولم يجئ من المجرور إلا المتصل، لأن مجىء كل منها باعتبار ما كان هو كناية عنه، والمرفوع والمنصوب من الظاهر يجىء متصلا ومنفصلا، فلا جرم جاءا أى: مضمرهما، وأما المجرور من الظاهر لا يجىء منفصلا؛ لأن جاره إما حرف أو اسم، وأيّاما كان لا يقع الفصل بينهما من غير ضرورة، فلا انفصال، وأيضا لم يثبت جواز حذف الجار في محل يكون المجرور فيه مضمراً، فلم يقع المجرور موقعا محوج إلى انفصاله، فبقى على

ثم كل نوع من هذه الأنواع الخمسة يكون ثمانية عشر معنى (٢)، واثنى عشر لفظا، لأن كل واحد منها إما لمتكلم أو مخاطب أو غائب، وكل واحد من هذه الثلاثة لا يخلو من أن يكون لمفرد أو مثنى أو مجموع فصارت الأقسام تسعة - بضرب الثلاثة فى الثلاثة - وكل واحد من التسعة إما أن يكون لمذكر أو لمؤنث، فصار لكل من المتكلم والمخاطب والغائب ستة ألفاظ بحسب القسمة، لكن اكتفى للمتكلم بلفظين من الستة (٣)، ولكل واحد من المخاطب والغائب بخمسة ألفاظ، أربعة نصوص وواحد مشترك بين المثنى المذكر والمثنى المؤنث (٤) فصار المجموع اثنى عشر لفظا لثمانية عشر معنى.

فالأول أى: النوع الأول من الأنواع الخمسة وهو الضمير المرفوع المتصل كالتاء في نحو: ضَربتُ وضُربتُ كلاهما للمتكلم، الأول بصيغة المعلوم، والثاني بصيغة المجهول، فأراد به أن يُنبّه على أن أفراد هذا النوع بهذه الصورة لا يتصل إلا بالماضي المبنى للفاعل أو المبنى للمفعول

أصله في الاتصال(١).

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٦٨٠، والرضى ٣/ ١٣، وابن القواس ص ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شوح المصنف ٢/ ٢٨٠، والرضى ٣/ ١٣، والأصبهاني ص ٥٣٤.

<sup>(</sup>٣) وهما: ضربتُ وضربنا، فـ (ضربت) مشترك بين الواحد المذكر والواحـد المؤنث، و(ضربنا) للأربعـة المثنى المذكر، والمؤنث، والمجموع المذكر، والمؤنث.

<sup>(</sup>٤) والأربعة النصوص هي: ضربتَ، وضربتِ، وضربتُم، وضربُتُن، والمشترك للمثنى المذكر والمثنى المؤنث هـو: ضربتُما. انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٢٨٠ وما بعدها، والرضى ٣/ ١٣، وابن القواس ص ٣٩٢ وما بعدها.

إلى: ضَرَبْنَ، وضُربْنَ، والثانى: (أنا) إلى (هُنّ) والثالث: ضربَنى إلى ضَرَبَهُن، وإننى إلى: إلى نَربَهُن، وإننى إلى: إلى وألرابع: إياى إلى: غلامهن، ولهن.

وأما غيرهما من المضارع والصفات فلا يتصل بها لأن لتلك ألفاظاً تختص بها كما سيجيء.

وتقول في أمثلته الباقية: ضَرَبْنا، ضربتَ، ضربتما، ضربتُم، ضربت، ضربتما، ضربتُن، ضرباً، ضربوا، ضربتنا، ضربتُن، ضرَبُنَ [وضُربُنَ](٢).

والنوع الثانى من تلك الأنواع: وهو الضمير المرفوع المنفصل نحو: أنا وتقول فى باقى أمثلته: نحن، أنتَ، أنتُما، أنتُم، أنتِ، أنتُما، أنتُنَ، هو، هما، هم، هى، هما، فينتهى إلى: هُنّ.

والنوع الثالث من تلك الأنواع: وهو الضمير المنصوب المتصل نحو: ضَرَبَنى وتقول في باقى أمثلته: ضَرَبَنا، ضَرَبَك، ضَرَبك، ضَرَبكُم، ضَرَبك، ضربكما، ضَرَبكُنَ، ضَرَبك، ضَرَبك، ضَرَبك، ضَرَبك، ضَرَبك، ضَرَبك، ضَرَبك، ضَرَبها، ضَرَبها، فينتهى إلى ضَرَبهُنَّ.

وقوله: إننى، إنّنا، إنّك، إنّكما، إنكم، إنّكِ، إنكما، إنكُنّ، إنه إنهما، إنهما، إنهم، إنها، إنهما انتهى إلى: إنّهُن مثال لهذا النوع أيضا، والمقصود (٣) التنبيه بإيراد المثالين على أن الضمير المنصوب المتصل كما يتصل بالفعل يتصل أيضا بالحرف.

والنوع الرابع من تلك الأنواع: وهو الضمير المنصوب المنفصل: إياى وتقول فى باقى أمثلته: إيانا، إيّاك، إياكما، إياكم، إياكم، إياكما، إياكما، إياهما، إياهما، إياهما، فينتهى إلى إيّاهُنَّ.

والنوع الخامس منها: الضمير المجرور المتصل نحو: غلامي، وتقول في باقى أمثلته: غلامُنا، غلامُك، غلامكما، أينا، لك، لكما، لكم، لكن، لكما، لكن، له، لهما، لهم لها، لهما، فانتهاء الأول إلى غُلامِهن، وانتهاء الثاني لهُنّ.

وفائدة إيـراد المثـالين ههنـا التنبيـه علـى جـواز اتصـال الضـمير المجـرور بالاسـم والحـرف، كالمنصوب بأدنى فرق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ضربا) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل وقد أثبته من المتن ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الجامى ٢/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

## فالمرفوع المتصل خاصة يستتر في الماضي للغائب والغائبة، وفي المضارع للمتكلم مطلقا...

فالمرفوع المتصل احترز بـ (المرفوع) عـن المنصوب والججرور<sup>(۱)</sup>، وبـ (المتصل) عـن المرفوع المنفصل؛ لأنها لا تستتر أصلا لعدم علة الاستتار فيها<sup>(۲)</sup>؛ لأنها دلالة الفعل على المستتر مع غرض الاختصار، وتلك الدلالة إنما تتحقق فيما يكون كالجزء من الفعل وهـو المرفوع المتصل خاصة، وعدم كونه كالجزء في المرفوع المنفصل والمنصوب المنفصل ظاهر؛ لأن المنفصل من الشيء لا يكون كالجزء منه، وأما في المنصوب المتصل، والمجرور المتصل فالأن اتصالهما ليس بالقوى فلا يفيد الجزئية، بخلاف المرفوع المتصل فإنه شديد الاتصال، وفيه ما عرفت.

يستتر في الفعل الماضي لكن لا على إطلاقه بل إذا كان للغائب الواحد نحو: زيد ضَربَ والغائبة نحو: هند ضَرَبت، والتاء في (ضَرَبَتْ) / ليست بضمير، وإنما هي علامة على أن فاعل هذا (٧٦١) الفعل مؤنث لا غير، كالتاء في: قامت هند.

وإنما كان الاستتار فيهما دون تثنيتهما وجمعهما لأنهما ضعيفان لأمر الغيبة، فالخفة الحاصلة بالاستتار مناسبة له، وأن الاستتار في التثنية والجمع يؤدي إلى الالتباس بالمفرد، ولم يُعكس الأمر لأن المفرد سابق على المثنى والمجموع فبأولوية السبق استحق الخفة، أو لأنه أكثر من غيره، فالتخفيف به أولى (٣)، وإنما لم يستتر في المتكلم والمخاطب لأنهما قويان، فالقوة الحاصلة بالإبراز مناسبة لهما، لا الضعف الحاصل بالاستتار (٤).

ويستتر ذلك الضمير أيضا في الفعل المضارع لكن لا مطلقا بل إذا كان للمتكلم مطلقا أي سواء كان للواحد أو للتثنية أو للجمع، وسواء كان على كل التقادير للمؤنث أو للمذكر نحو: أضربُ، ونضربُ.

والاستتار ههنا لازم (٥) من حيث كان معه ما يُرشد إليه - أى لوجود قرينة دالة على من هو له - فيجعله كغيره من المضمرات في الظهور حيث لا يحتاج إلى الإبراز، لأن الهمزة تدل على أنه لله ولغيره.

فإن قلت: كيف أتوا به مستتراً مع وجود اللبس فيه؟

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ٣/ ٢٨: " اعلم أنه لا يستتر من المضمرات إلا المرفوع، لأن المنصوب والمجرور فضلة لأنهما مفعولان، والمرفوع فاعل، وهو كجزء الفعل، فجوّزوا في باب الضمائر المتصلة التي وضعُها للاختصار استتار الفاعل، لأن الفاعل - وخاصة الضمير المتصل - كجزء الفعل، فاكتفوا بلفظ الفعل عنه، كما يحذف في آخر الكلمة المشتهرة شيء ويكون فيما بقي دليل على ما أُلقي" اهـ.

<sup>(</sup>٢) معنى الاستتار هو: اقتضاء الفعل ذلك الضمير من غير احتياج إلى قرينة مطلقًا. انْظُرْ: ابن القواس ٤٠٣

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٦٨٢، وابن القواس ص ٤٠٣، والأصبهاني ص ٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصلِّ: (بالاعتبار) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ علة ذلك في: شرح المصنف ٢/ ٦٨٣، وابن القواس ص ٤٠٣، والكناش ١/ ٢٤٩.

#### والمخاطب والغائب والغائبة.

قلت: هذا اللبس مغتفر في غيره من البارز كما في: ضربتُ، وضَرَبْنَا، والمنفصل كـ (أنـا) و(نحن) فلأنْ يغتفر فيه مع تحقق الخفة أولى(١).

ويستتر في الفعل المضارع المخاطب نحو: تضرِبُ - بالتاء المنقطة من فوق -، والمضارع الغائب نحو: زيد يضرِبُ، والغائبة نحو: هند تضرب، وعلة الاستتار ما مر في المتكلم، فإن فعلها بسبب وجود القرائن الدالة على الإضمار - أعنى حروف المضارعة - استغنت عن الإبراز (٢).

فإن قلت: لِمَ لَمْ يستتر في مخاطبة المضارع على الأصح، وتثنية غائبه، وغائبته، ومخاطبه، ومخاطبه، ومخاطبه، ومخاطبه، ومخاطبته، وجمعها، مع وجود هذه العلة في الكل؟

قلت: تأثير العلة يتوقف على عدم الموانع، وفي كل هذه مانع من الاستتار وهو: حصول الالتباس على ذلك التقدير.

أما في المخاطبة فلأنه لو استتر فلا يخلو إما أن يثبت نونها أو لا، فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يُعتبر حركة الآخر للفرق أو لا، فإن لم يعتبر يلتبس بالجمع المؤنث، وإلا فبالمؤكد بالنون الثقيلة في الصورة، وإن كان الثاني فيلتبس بمذكرها.

وكذا في الجمع المؤنث سواء كان للغائبة أو للمخاطبة فإنه لو استتر فاعلـه لالتبس كـل منهمـا بمفرد مذكره.

وأما في التثنية والجمع المذكر لكل منهما فلأن كل التثنية يلتبس بمفردها على ذلك التقدير إن حذف نونها، وإلا فيه أيضا يكن مقارنا له نون الوقاية محذوف ياؤه اجتزاءً بالكسرة، وكذلك الجمع المذكر فإنه على تقدير الاستتار [يلتبس] (٢) بمفرده إن حذف نونه، وإلا فبالجمع (١) المؤنث إن لم يعتبر حركة الآخر، وإلا فبالمؤكدة صورة.

على أن لقائل أن يقول: لا نسلم وجود القرينة في التثنية والجمع على الاستتار؛ لأنه لا وجود لقرينة دالة على ضمير التثنية والجمع فيها.

لا يقال: لو كان الأمر في الكل على العكس لاندفع(٥) الالتباس!

لأنا نقول: المفرد لكونه أسبق استحق خفة الاستتار، وأما الالتباس الذي بين المخاطب والغائبة

<sup>(</sup>١) انْظُرْ هذا السؤال وجوابه في: شرح المصنف ٢/ ٦٨٣.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ابن القواس ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فالجمع) وهو تُصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لا يدفع) وهو تصعيف.

#### وفى الصفة مطلقا، ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل،

حيث يقال فيهما: تضرب - بالتاء - فلا اعتبار لـ لارتفاعـ ه بمرجع الغائبـ ه، وكـذا الاعتبـار للالتباس بين تثنية المخاطب والمخاطبة والغائبة لقلة استعمال التثنية. كذا في الغجدواني (١).

ويستتر ذلك الضمير المرفوع المتصل في الصفة أراد بها اسم الفاعل والمفعول والصفة المسبهة وأفعل التفضيل مطلقا أي: سواء كان مفرداً أو مثنيً أو مجموعا، ومذكراً كان أو مؤنثا، تقول: زيد ضارب، والزيدان ضاربان، والزيدون ضاربون، وهند ضاربة، وهندان ضاربتان، وهندات ضاربات، وكذلك تقول في البواقي على قياس كل منها.

والألف والواو ليسا بضميرين (٢) لتغيرهما في النصب والجر، والضمير لا يتغير كما في ألف: يضربان (٣)، وواو: يضربون (٤)، فإنهما لا يتغيران.

وإنما استتر فيهما ولم يبرز (٥) لأن الإبراز يؤدى إلى اجتماع الألفين في المثنى، والواوين في الجمع، وحمل المفرد عليهما طرداً للباب، وأما أصالة المفرد التي تقتضى فساد هذا الحمل فمعارضة بكثرة المحمول عليه.

ولا يسوغ أى: لا يجوز استعمال الضمير المنفصل إلا [أى] (١): يجوز ذلك لتعذر استعمال الضمير المتصل؛ لأن الغرض من وضع الضمائر الإيجاز والاختصار، والمتصل أخصر من المنفصل؛ لأن قولك: عرفتُ، أخصر من قولك: عرف أنا (٧)، فعُلم منه أن أصل الضمائر

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شوح الغجدواني ص ٣٤١ مع تصوف في النقل.

<sup>(</sup>۲) قال ابن الحاجب ٢/ ٦٨٤: "وليست الألف في (ضاربان) والواو في (ضاربون) بضمير؛ لأنهما ينقلبان ياء في النصب والجر، والضمائر لا تتغير عن حالها إلا أن يتغير عاملها، والعامل ههنا ليس عاملا في الحقيقة في الضمير، وإنما هو عامل في اسم الفاعل والضمير فاعل له، والضمير باق على ما كان عليه في الرفع فلو كانت ضمائر لم تتغير، ألا ترى أن الياء في (تضربين) والنون في (تضربن) والواو في (يضربون) والألف في (يضربان) لا تتغير بوجه لأنها ضمائر، فلو كانت هذه ضمائر لم تتغير " ا. هـ. وانظر: ابن القواس ص ٤٠٣، والكناش ١/ ٢٥٠، والجامي ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ضاربان) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ضاربون) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) علل ابن الحاجب لوجوب الاستتار في هذا الضرب بقول ٢ / ٦٨٤: " وإنما أوجبوا الاستتار من حيث إن في لفظها ما يدل على من هي له، ف (ضارب) للمفرد المذكر، و(ضاربة) - بتاء التأنيث - للمفرد المؤنث، وضاربان - بالألف والنون - للمثنى المذكر، واتفق أن المثنى المؤنث فيه علامة التأنيث، وإن كان الفرق بين المثنى المذكر والمثنى المؤنث في باب الإضمار مطروحا، و(ضاربون) للجمع المذكر، و(ضاربات) للجمع المؤنث " ا. هـ، وانظُرُ: الأصبهاني ص ٥٣٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>۷) قال المبرد ١/ ٣٦٩: "هذا باب المضمر المتصل، اعلم أن كل موضع تقدر فيه على المضمر متصلا فالمنفصل لا يقع فيه، تقول: قمت، ولا يصلح: قام أنا، وكذلك: ضربتك، لا يصلح: ضربت إياك، وكذلك: ظننتك قائما، ورأيتني، ولا يصلح رأيت إياى " ا. هـ وانْظُرْ: الكتاب ٢/ ٣٦١، والأصول ٢/ ١١٧٠.

## وذلك: بالتقديم على عامله، أو بالفصل لغرض

بحسب الغرض: المستترُّ، ثم المتصل البارز عند خوف اللبس لتعذر الاستتار، ثم المنفصل لتعذر الاتصال، فلم يسوغوا إلا عند تعذره (١)، وما ورد في الشعر نحو قوله:

### إليكَ حتَى بَلَغَتُ إِيَّاكَ (٢)

مع إمكان (بلغتك) نادر لا اعتداد به.

وذلك أى: تعذر الاتصال قد يكون بالتقديم أى: تقدم الضمير على عامله كما فى مثل: إيَّــاك/ ضربتُ<sup>(٣)</sup>؛ لأنه إذا تقدم على عامله تعــذرَ اتصــالهُ [واتصــاله]<sup>(٤)</sup> إنمــا يكــون بعاملــه، والمضــمر (٧٦/ب) المتقدم لا يتصل بشيء بعده: لأن معنى الاتصال: أن يكون كالتتمة لشيء قبله، كما مر.

أو يكون التعذر بالفصل بين المضمر وعامله؛ لأن وجود الفاصل يرفع إمكان الاتصال.

وإنما قال: لغرض (٥) لأن الفصل بينهما لا يجوز إذا لم يكن لغرض، لأنه عدول عن الأصل بلا فائدة، إذ معنى: ضرب زيداً أنا، ومعنى: ضربت زيداً، واحدٌ، بخلاف قولنا: ما ضرب زيداً إلا أنا، فإنه مخالف في المعنى لقولك: ما ضربتٌ إلا زيداً، فالغرض في مثالنا هذا حصرُ الفاعل، ومن هذا القبيل:

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٨٦، والرضى ٣/ ٢٩، وابن القواس ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>۲) من الرجز لحميد الأرقط في: الكتاب ٢/ ٣٦٢، والأصول ٢/ ١٢٠، والمفصل ص ١٦٤، وابسن يعيش ٣/ ١٠٠، والتخمير ٢/ ٤٧، وشرح التسهيل ١/ ١٦٤، والتذييل والتكميل ١/ ٢١٧، والخزانة ٥/ ٢٨٠، وبلا نسبة في: ابسن الشجرى ١/ ٥٨، والمحلى في وجوه النصب ص ٦٥، وأسرار العربية ص ١٦٠، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٤٦٤، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ١٠٩. وقبله: أتتك عنس تقطع الأراكا، والمعنس: الناقة الشديدة القوية على السير، تقطع الأراك: تقطع الأرضين التي هي منابت الأراك، والمراد: سارت هذه الناقة حتى بلغتك. والشاهد أنه وضع الضمير المنفصل وهو (إياك) موضع المتصل وهو (الكاف) ضرورة، وكان عليه أن يقول: بلغتك.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس ص ٤٠٥: " وهو مختص بضمير المنصوب، لامتناع تقدم ضمير المرفوع على عامله ". وانْظُرْ: الرضى ٣/ ٣١، وابن جماعة ص ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الحاجب ٢/ ٦٨٦: "قوله: (لغرض) احتراز من مثل: ضرب زيداً أنا، فإنه قد فصل بينه وبينه فاصل ومع ذلك لم يجز الانفصال لأن الفصل ههنا لا فائدة له، إذ: ضرب زيداً أنا، و: ضربت زيداً، بمعنى واحد، فإنه قد عدل إلى المنفصل بغير عذر " ١. هم، وانظُرُ: الأصبهاني ص ٥٤١.

أو بالحذف، أو بكون العامل معنويا، أو حرفا والضمير مرفوع، أو بكونه مسندا إليه صفة جرت على غير من هي له.

صفة جرت على غير من هي له. ... يُدافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِم أَنَا أَو مِثْلِي (١)

لأن معناه: لا يدافع عن أحسابهم إلا أنا، فلا يرد نقضا.

أو يكون التعذر بالحذف أى: بحذف العامل فى الضمير نحو: إياك الشر؛ لأن اتصال الضمير بـه حينئذ لا يمكن لعدمه أو يكون التعذر بكون العامل معنويـا كالمبتـدأ والخـبر نحـو: أنـا زيـدٌ؛ لأن الشيء الملفوظ لا يمكن اتصاله بما ليس بملفوظ (٢).

أو يكون التعذر بكون العامل حرفا والحال أن الضمير مرفوع لأن<sup>(٣)</sup> الضمير المرفوع لـو اتصـل بالحرف لوجب استكنانه إذا كان مفرداً غائبـا<sup>(٤)</sup> لوجـوب ذلـك، مع أن استكنان الضـمير فـى الحرف ممتنع؛ لضعف عمل الحرف، ولكونه على خلاف لغتهم على تقدير الإبراز كقولك: زيـد ما هو قائما، على لغة أهل الحجاز، ثم حمل الباقى من المتكلم أو المخاطب والمثنى والمجموع على المفرد الغائب - وإن لم يجب الاستكنان فيها - لاطراد الباب.

وإنما قيد الضمير بالمرفوع لأن اتصال المنصوب والمجرور بالحرف جائز لعدم التأدى إلى الامتناع نحو: إنه، و: لـه (٥).

أو يكون التعذر بكونه أى: الضمير مسندا إليه أى: إلى الضمير صفة جرت على من هي له في اللفظ، وعلى غير من هي، أي: الصفة، له في المعنى.

وإنما أوجبوا الإبراز<sup>(٢)</sup> في مثل هذه الصورة لإزالة الالتباس في بعضها مثـل: زيــد عمــرو

<sup>(</sup>۱) عجز بيت من الطويل وصدره يروى: أنا الضامن الراعى عليهم وإنما. أو: أنا الذائد الحامى الديار وإنما. أو: أنا الذائد الحامى الديار وإنما. وهو للفرزدق في: الديوان ٢/١٥٣، وانظره في: ابن يعيش ٢/ ٩٥، وابن القواس ص ٤٠٥، ولباب الإعراب ص ٢٢٦، والمنتخمير ١/٣٠٣، والمغنى ١/ ٣٣٩، وأوضح المسالك ١/ ٩٥، والجنى ص ٣٩٧، والخزانة ٤/ ٤٦٥، والدرر اللوامع ١/ ٩٩، والتصريح ١/ ١٠٦. والشاهد أنه فصل الضمير وكان المعنى: لا يدافع عن أحسابهم إلا أنا، ولولا هذا المعنى لما صح الفصل لأنك لا تقول: يدافع أنا.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٨٧، والرضى ٣/ ٣١، وابن القواس ص ٤٠٦، والأصبهاني ص ٥٤٢.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ هذا التعليل في: شرح المصنف ٢/ ٦٨٨، والأصبهاني ص ٥٤٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (غائب) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: ابن القواس ص ٤٠٦، والأصبهاني ص ٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) وجوب إبراز الضمير إذا جرت الصفة على غير من هي له هو قول البصريين، أُمِن اللبس أو لا واحتجوا: ١ - بأن اسم الفاعل فرع على الفعل في تحمل الضمير، ولهذا لم يقدر اسم الفاعل مع الضمير جملة، فلو لم يبرز معه الضمير إذا جرى على غير من هو له، لساوى الفرعُ الأصل. ٢ - أن إبرازه يزيل اللبس ويفهم السامع المراد. وذهب الكوفيون إلى: أنه إذا جرى على غير من =

مثل: إياك ضربت، وما ضربك إلا أنا، وإياك والشر، وأنا زيد، وما أنت قائما، وهند زيد ضاربته هي.

ضاربه هو، فإن (ضاربه) على تقدير الاستتار لما كان صالحا لأن يسند إلى كل من (زيد) و(عمرو)، وهم أرادوا الإعلام على أن الضارب (زيد) دون (عمرو) جعلوا انفصال (۱) الضمير علامة لأن يرجع إلى أبعد المذكورين لمناسبة بينهما، إذ في كل منهما عدول عن الأصل والتزموا ذلك الإبراز أيضا فيما لا التباس [فيه](٢) كما في مثال المتن، ليكون الباب مطرداً.

ثم اعلم أن البعض من النحاة ذهبوا إلى وجوب الإبراز في مثل: زيد عمرو يضربه هو؛ لإزالة الالتباس، والأكثرون على خلافه، قالوا: إن الصفات أنقص في القوة من الأفعال، فلا يلزم من تحمل القوى ضمير ما ليس بجارية عليه مع قوتها، تحمله الصفات مع ضعفها، فعِلَة الإبراز الضعف والالتباس، والأول منتفٍ في الأفعال، ووجد الثاني في بعض الصور.

لما فرغ عن تعداد الأسباب الموجبة للتعذر، أورد أمثلتها على الترتيب، فقوله: مثل: إياك ضربت مثال للتعذر بالتقديم، و: ما ضربك إلا أنا مثال للتعذر بالفصل و: إياك والشر مثال للتعذر بحذف العامل و: أنا زيد مثال للتعذر بكون العامل معنويا و: ما أنت قائما مثال للتعذر بكون العامل حرفا، و: هند زيد ضاربتُه هي مثال للتعذر بكون الضمير مسنداً (۳) إليه الصفة المذكورة.

<sup>=</sup>هـو لـه وأمـن اللبس فإنـه يجـوز استتار الضـمير، ولا يجـب إبـرازه، ووافقهـم ابـن مالـك وحسـن المذهب الكوفى فى شـرح الكافيـة الشـافية، وصـححه ابـن النـاظم. انْظُـرْ: أمـالى ابـن الشـجرى ٢/٥٥، والإنصـاف ١/٧٥، واللبـاب ١/١٣٧، وشـرح التسـهيل ١/٣٠٧، وابـن النـاظم ص ٤٣، والمسـاعد

۱/ ۲۲۹، وتخليص الشواهد ص ۱۲۳، وشرح المكودي ص ۳۲، وتعليق الفرائد مرح المكودي ص ۳۲، وتعليق الفرائد در ۸۷، وشفاء العليل ۱/ ۲۸۸.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (انفصل) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (مسند) وهو لحن.

وإذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعاً، فإن كان أحدهما أعرف وقدمته فلك الخيار في الثابي مثل: أعطيتُكُه وأعطيتك إياه، وضربيك، وضربي إياك.

وإذا اجتمع ضميران أى: أن<sup>(۱)</sup> يلى أحدهما [الآخر]<sup>(۲)</sup>، وليس المراد من الاجتماع وجودهما كيف كان، فحينئذ لا يشكل بمثل: أعطيتك إلا إياه، والحال أن ليس أحدهما أى: أحد الضميرين مرفوعاً<sup>(۳)</sup>؛ لأنه لو كان أحدهما مرفوعا كما فى قولك: ضربتك، لا يجوز فيه الأمران، حتى لا يجوز فيه: ضربت إياك؛ لوجود الأخصر، وقيل: لأنه لو كان مع الفصل تعين الانفصال نحو: ما ضربت إلا إياك، وإلا تعين الاتصال لما ذكرنا.

فإن قلت: أليس هذا ينتقض بـ: كنت إياك؟، [قلت] (٤): لا؛ لأن الأصل فيه الاتصال، إلا أن في خبر (كان) خاصةً يُستدعى الانفصال، فيكون ذلك من قبيل التخلف لمانع.

فإن كان أحدهما، أى: أحد الضميرين أعرف (٥)، أى: أزيد في التعريف بالنسبة إلى الآخر، والحال أنك قد قدمته (٦)، أى: الأعرف بالأولوية، فلك الخيار في اتصال الضمير الثاني وانفصاله (٧) مثل أن تقول: أعطيتُكه، وأعطيتُك إياه، ومثل أن تقول: ضَرْبيك، وضربي إيّاك، وإنما أورد مثالين ليعلم أن هذين الضميرين يجوز أن يكونا منصوبين كما في الأول، ويجوز أن يكون أحدهما مجروراً والآخر منصوبا كما في الثاني.

فإن قلت: أليس هذا يرد نقضا على قوله: "ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذر المتصل "، إذ لا تعذر ههنا له، فكيف يجوز الانفصال؟

قلت: لا؛ لأنه أراد بالمتصل: المتصل بالعامل (^)، والتعذر حينئذ ظاهر لا يخفى على كل واحد وأما اتصاله بغيره فغير ذلك ممكن.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (إذا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب ٢/ ٢٩٦: " وإنما قال: وليس أحدهما مرفوعا، احترازاً من مثل: ضربتُك، وأكرمتُك، فإنه قد اجتمع ضميران ولكن أحدهما مرفوع، وحكم البابين مختلف، إذ لا يجوز في مثل: (أكرمتك) إلا الاتصال، وفي مثل: (أعطيتكه) يجوز الأمران "، وانظُر: الرضى ٣/ ٣٨ حيث قال: " فإن كان أحدهما مرفوعا متصلا فالواجب تقدمه على المنصوب، لما تقرر من كون المتصل المرفوع متوغلاً في الاتصال، وكائناً كجزء الفعل حتى سكن له لام الفعل، وكل ضمير ولى ذلك المرفوع فلابد من كونه متصلا، سواء كان أعرف من ذلك المرفوع نحو: ضربتني، أو لا نحو: ضربتُك " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) قال الرضي٣/ ٣٨: " الأعرف هو المتكلم ثم المخاطب ثم الغائب " ا. هـ، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٥٤٤.

<sup>(</sup>٦) قال الجامي ٢/ ٨٤: " احتراز عما إذا كان الأعرف مؤخراً نحو: أعطيته إياك، فيلزم انفصاله " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الحاجب في الإيضاح١/ ٤٦٥: " الاتصال لإمكانه، والانفصال لبعده "، وانْظُرُ: تعليق الفرائد ٢/ ٩٥.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (أراد بالمتصل ثم المتصل بالعامل) بزيادة كلمة (ثم).

#### وإلا فهو منفصل مثل: أعطيته إياه، وإياك، والمختار في باب (كان) الانفصال.

لا يقال: مقتضى ما ذكرتم جواز: ضربت إياك، مع أنه لا يجوز؛ لأنا نقول: ضمير الفاعل لكونـه كالجزء من العامل كالمتصل به، كالمتصل بالعامل فحينئذ لم يجز انفصاله، ولـيس لمـورد أن يـورد: كنت/ إياه، على ذلك، لما مرّ على الإجمال.

ولما كان المصدر مما يجوز حذف فاعله لم يكن الاتصال بينهما شديداً كالاتصال بين الفعل والفاعل، فلا يرد جواز: ضربى إياك، نقضا (١).

وإلا أى: وإن لم يكن أحدهما أعرف عن الآخر بل كانا متساويين، أو كان أحدهما أعرف لكنك لم تقدمه فهو أى: الضمير الثانى منفصل لا غير مثل: أعطيته إياه (٢) ومثل: أعطيته إياك (٩) أما فى الأول (١) فلكراهتهم تقديم أحد المتساويين على الآخر من غير ترجيح، وأما فى الثانى فلكراهتهم تقديم الأضعف على الأقوى فيما هو كالكلمة الواحدة، وبكونه منفصلا كان فى حكم المستقل فلم يلزم ذلك.

فإن قلت: أليس يلزم ذلك في مثل: ضربتني، وضربوك؟

قلت: الأصل في جميع الصور تقديم الأعرف على غيره، إلا أن تأخيره إنما صح فيما ذكرتم من جهة كون الأول متوغلاً في الجزئية، فصار بالتقديم أولى (٥٠).

والمختارُ في خبر الأفعال الناقصة وهو المراد من قوله: باب كان إذا كان ذلك الخبر ضميراً الانفصالُ، مع جواز الاتصال (١٦)، أما جواز الاتصال (١٦) فتشبيها له بالمفعول، وأما

<sup>(</sup>۱) قال الأصبهاني ص٤٤٥: " فإن قيل: فلم جاز: ضربي إياك، ولم يجز: ضربت إياك، مع أن الضمير الأول في كل واحد منهما فاعل والضمير الثاني مفعول؟ قلنا: إن اتصال الفاعل بالفعل أشد من اتصاله بالمصدر، ولأن فاعل المصدر يحذف، وفاعل الفعل لا يحذف بوجه، وإذا كان اتصال الفاعل بالفعل أشد وجب اتصال المفعول به لجواز جعلهما بمثابة جملة واحدة، وإذا لم يكن اتصال الفاعل بالمصدر قويا لم يجب اتصال المفعول به ". اه.

<sup>(</sup>٢) مثال لما لم يكن أحدهما أعرف، لكونهما ضميرين غائبين.

<sup>(</sup>٣) مثال لما يكون أحدهما أعرف وهو ضمير المخاطب، ولكن لم يقدمه.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الأصبهاني ص ٤٤٥، والجامي ٢/ ٨٥.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٩٢.

<sup>(</sup>٦) الانفصال كما تقول: كان زيد قائما وكنت إياه، وذلك لأنه كان في الأصل خبر المبتدأ ويجب أن يكون خبر المبتدأ ضميراً منفصلا لأن عامله معنوى، والاتصال نحو: كان زيد قائما وكنته؛ لأنه شبيه بالمفعول وضمير المفعول في مثل (ضربته) واجب الاتصال، ففي شبيه المفعول وإن لم يكن واجب الاتصال، فلا أقل من أن يكون جائز الاتصال. انْظُرْ: الجامي ٢/ ٨٥ وما بعدها، والأصبهاني ص ٥٤٥.

<sup>(</sup>۷) اختار ابـن مالك الاتصال، واختياره هذا اتّبع فيه الرمـانى وابـن الطـراوة، انْظُـرُ: شــرح التســهيل ١/١٥٤، والتذييل ١/ ٢٣٩ مطبوع، وشرح الكافية الشافية ١/ ٢٢٩، والمساعد ١/ ١٠٨، والتصريح ١/ ١٠٨.

## والأكثر: لولا أنت، إلى آخرها، وعَسَيْتَ إلى آخرها، وجاء لولاك وعساك إلى آخرها.

اختيار الانفصال (۱) فلأن خبر بـاب (كان) خبرُ المبتدأ في الأصل، وخبر المبتدأ إذا كـان ضميراً يكون منفصلا على استقلاله بالخبرية وخروجه عن المفعولية من حيث المعنى (٢).

واعلم أنك إذا أردت إيقاع الضمير بعد (لولا) وبعد (عسى) تقول في الأكثر: لولا أنت، لولا أنتما، لولا أنتم، لولا أنتم، لولا أنتما، لولا أنتن، وكذلك المتكلم والغائب، وهذا معنى قوله: إلى آخرها أي: آخر الضمائر، وكذلك تقول في الأكثر: عَسَيْتَ عسيتما، عسيتم، عسيت، عسيتما، عَسَيْتُن، وكذلك المتكلم والغائب، وهذا مفهوم قوله (٣): إلى آخرها.

فالمعنى من هذا الكلام بيان أن الواقع بعد (لولا) في الأكثر الضمير المرفوع المنفصل، والواقع بعد عسى الضمير المرفوع المتصل، أما الأول: فلأن (لولا) يقع بعدها بحسب الوضع الاسم الظاهر المرفوع، إما على الابتدائية كما هو مذهب البصرية (١٤) أو على أنه فاعل فعل محذوف كما هو مذهب الكسائي (٥)، وبـ (لولا) على ما هو رأى البعض (٢)، فينبغى أن يكون الضمير كذلك لقيامه مقامه، وعدم اتصاله لتعذر اتصال الضمير المرفوع بالحرف، كما مرّ، وأما الثانى: فلأن ذلك الضمير فاعل (عسى) فيكون مرفوعا، واتصل به لإمكان اتصاله لكونه فعلا.

وقد جاء في الأقل - بقرينة قول قبل: (في الأكثر) - لولاك بوقوع الضمير المجرور بعد (لولا) وعساك بوقوع الضمير المنصوب بعد (عسى) وقد عرفت معنى قوله: إلى آخرها.

ثم اعلم أن علماء النحو اختلفوا في إعراب محلهما(٧)، ففذهب سيبويه(١) إلى أن الأول مجرور

<sup>(</sup>۱) وهو اختیار الزمخشری فی: مفصله، وابن الحاجب انْظُرْ: شـرح المصـنف۲/ ۲۹۶، ونسـبه ابــن هشــام فــی: شرحه للكافية ل٤٠١/ب إلى الجمهور، وانْظُرْ: تعليق الفرائد ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الإقليد ص ٨١٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (غيره) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) يقول سيبويه ٢/ ١٢٩: "هذا باب من الابتداء يُضمر فيه ما يُبنى على الابتداء وذلك قولك: لولا عبدُ الله لكان كذا وكذا، أما (لكان كذا وكذا) فحديث مُعلَّق بحديث (لولا) وأما (عبد الله) فإنه من حديث (لولا) وارتفع بالابتداء، كما يرتفع بالابتداء بعد ألف الاستفهام كقولك: أزيدٌ أخوك، إنما رفعت على ما رفعت عليه: زيد أخوك " ا. هـ، وانظُر: المقتضب ٣/ ٧٦، والأصول ١/ ٨٦، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٥١٠ والإنصاف ١/ ٧٠، والرضى ١/ ٢٤٣، ورصف المباني ص ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) انْظُرُ قول الكسائي في: الرضي ١/٢٤٣، والارتشاف ٤/٤٠٤، والجنبي ص ٢٠١، والمساعد ٣/٢٢٤، والمساعد ٣/٢٢٤، والتصريح ٢/٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) هذا قول الفراء انْظُرْ: أمالي ابس الشجري ٢/ ٥١٠، والرضى ٢/ ٢٤٣، والارتشاف ٤/ ١٩٠٤، وشفاء العليل ١/ ٢٧٩، والجني الداني ص ٢٠٢، والتصريح ٢/ ٢٦٣، والهمع ١/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>٧) انظر تفصيل هذا الخلاف في: الكتاب ٢/ ٣٧٣، ومعانى الفراء ٢/ ٨٥، والكامل للمبرد ٣/ ٢٧٧، والأزهية

الحل بـ (لولا) و(لولا) حرف جر ههنا، ولا بُعد في أن يكون للَّفظةِ الواحدة حالتان مختلفتان كما في (لدن) فإنه يعمل النصب في (غدوة) والجر في غيرها(٢).

وأن الثانى منصوب المحل<sup>(٣)</sup>؛ لأن هذه الضمائر لا تجىء للمرفوع فتعذر كونها مرفوعة المحل، ولا يجوز انجرارها أيضا لعدم مجىء الجر بعد الفعل، فتعين النصب، هذا هو المحكى عن الخليل ويونس.

وذهب الأخفش<sup>(3)</sup> إلى أنهما مرفوعا المحل على ما كان عليه فى اللغة الأولى، إلا أنه استعير المجرور المتصل للمرفوع المنفصل، ولفظ المنصوب المتصل للمرفوع [المتصل]<sup>(0)</sup>، وهذه الاستعارة جائزة شائعة فى كلامهم كما فى: مررت بـك أنـت، وضربته هـو، وذلـك لأن الأصـل هـى الأسماء الظاهرة، وهى بعدهما مرفوعة بالاتفاق، وكذا الضمائر<sup>(1)</sup>.

ولكل من المذهبين رجحان (٧):

أما ترجيح مذهب سيبويه فلأن فيه تغييراً واحداً وهو تغيير الداخل على المضمر وتغيير المضمر بعد ذلك تبع، فلا يلزم منه إلا تغيير واحد، ومجىء المضمرات بعد ذلك فيهما جار (^) على القياس، ومذهب الأخفش يلزمه أن يكون قد غيّر اثنى عشر لفظا من أول الأمر، لأنه لم يَبْن على شيء جرى فيه قياساً.

ص١٧١، والإنصاف٢/ ٦٨٧، وابن يعيش ٣/ ١٢١، وشرح الوافية نظم الكافية ص٢٧٩، وشرح المقدمة المجزولية ٢/ ٨٣٠، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٤٨٠، وشرح التسهيل ٣/ ١٨٥، وشرح الكافية الشافية ٢/ ١٨٥، والرضي ٣/ ٤٦، والشرح المتوسط ص ٢٩٩، والارتشاف ٤/ ١٧٥٦، والمغنى ١/ ٢٠٠، والمساعد ٢/ ٢٩٢، وائتلاف النصرة ص ٢٥، والمنصف من الكلام للشمني ٢/ ٢٥، ودراسة في النحو الكوفي للمختار ديرة ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>١) يقول سيبويه ٢/ ٣٧٣: "هذا باب ما يكون مضمراً فيه الاسم متحوَّلاً عن حاله إذا أُظهر بعده الاسم، وذلك لولاك، ولولاي، إذا أضمرت الاسم فيه جُرّ، وإذا أظهرت رُفع " ١. هـ، وانظُرْ: أمالي ابس الحاجب ٣/ ٢١ والأصبهاني ص ٥٤٩.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: ابن يعيش ٣/ ١٢١، وأمالى ابن الحاجب ٣/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٢٩٧، والأمالي ٣/ ٢١، والرضى ٣/ ٤٨، والإقليد ص ٨٤٠.

<sup>(</sup>٤) والفراء، وانْظُرُ: أمالى ابن الشجرى ٢/ ١٣ ٥، وابن يعـيش ٣/ ١٢٢، وأمـالى ابـن الحاجـب ٣/ ٢١، وشــرح الرضـى ٣/ ٤٧، والأزهية ص ١٧٢، وائتلاف النصرة ص ٦٠، والجنى الدانى ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٢/ ٦٩٨.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٩٨، والرضى ٣/ ٤٧، وابن القواس ص ٤١٤، والأصبهاني ص ٥٤٨.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٩٨ وما بعدها، والرضى ٣/ ٤٨.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (فيما جاز) وهو تَصْحِيف وما أثبته من شرح المصنف ٢/ ٦٩٨.

# ونون الوقاية مع الياء لازمةً في الماضي، وفي المضارع عريًّا عن نون الإعراب.

وأما ترجيح مذهب الأخفش (١) فلأن إيقاع بعض الضمائر مكان بعضها شائع كثير، وكون الكلمة يتغير عملها باعتبار ما تدخل (٢) عليه نادر ضعيف لا يكاد يوجد إلا في مثل (لدن) كما سيجيء.

ويمكن أن يقال أيضا: إن الأخفش لا يلزم مذهبه إلا تغيير واحد من أول الأمر وهو إيقاع بعضها مكان بعض في تغيرات اثني عشر بالتبعية.

ونون الوقاية وهى النون التى تدخل على الفعل لأجل صيانته عن دخول الكسر عليه (٣) مع الياء: ضمير المتكلم، لازمة – بالرفع – على أنها خبر مبتدأ، فى الماضى مطلقا، خلافا لمن جوز الحذف فى جمع المؤنث (٤)، وكذلك لازمة تلك النون فى المضارع، نحو: ضربنى [ويضربنى] (٥)، وإنما كانت لازمة لأنه لولا ذاك للزم دخول الكسر على الفعل لأجل الياء، وهو ممتنع لامتناع دخول الجر على الفعل وثبوت الأخوة بينهما، فالنون قد حفظه منه ولهذا يسمى نون الوقاية (٢). ثم لزومها فى المضارع ليس على الإطلاق، بل كون ذلك المضارع عَرِيّاً (٧) أى: مجرداً عن نون الإعراب، وهو نون التثنية والجمع والمخاطبة، وذلك لأنه لو لم يتجرد منه لكنت مخيرًا فى

<sup>(</sup>۱) صحح الأنبارى في: الإنصاف قول الأخفش وفند حجة سيبويه ومن وافقه، انْظُرْ: الإنصاف ٢ / ٢٩٠. ورجح الرضى مذهب الأخفش بقوله ٣/ ٤٨: " إن رجح مذهب سيبويه بأن التغيير عنده تغيير واحد وهو تغيير (لولا) وجعلها حرف جر، يرجح مذهب الأخفش بأن تغيير الضمائر بقيام بعضها مقام بعض ثابت في غير هذا الباب بخلاف تغيير (لولا) بجعلها حرف جر، وارتكاب خلاف الأصل وإن كثر - إذا كان مستعملا - أهون من ارتكاب خلاف الأصل غير المستعمل وإن قل " ا. هـ، ورجحه - أيضا ابن عقيل لأن فيه إبقاء لـ (لولا) وإقرار لها على ما ثبت لها، انظُرْ: المساعد ٢/ ٢٩٤، واستظهره ابن الحاجب لأنه مبنى على قاعدة كثر استعمالها وهي: وقوع بعض الصيغ موقع بعض، انظرُ: الأمالي ٢٢ /٢٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يدخل) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) قال الرضي ٣/ ٥٣: " اعلم أن نون الوقاية إنما تدخل الفعل لتقيه من الكسر؛ لأن ما قبل ياء المتكلم يجب كسره، ولمّا منعوا الفعل الجرّ وكانت الكسرة هي أصل علامات الجسر، والفتح والياء فرعاها، كرهوا أن يوجد فيه ما يكون في بعض الأحوال علامة الجر، مبالغة في تبعيده من الجر " ا. هـ، وانظُر: الصفوة الصفية ١/ ٦٢٧، وذكر ابن مالك أن فعل الأمر أحق بها لوجهين. انظرهما في شرح التسهيل ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُ: الكناش ١/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) قال ابن القواس ص ٤١٥: " وتُسمى نون الوقاية لأنها تقى ما قبلها الكسر " ١. هـ. انْظُـرْ: الأصبهانى ص ٥٥١، والكناش ١/ ٢٥٦، الجامى ٢/ ٨٧، والدولت آبادى ل ٧٢ / ب.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الحاجب في شرحه ٢/ ٠٠٠: " وإنما قال: (عربا عن نون الإعراب) احترازاً من مثل (يضربانني، ويضربونني، وتكرمينني) فأنت في ذلك بالخيار " ١. هـ.

## وأنت مع النون، ولدن، وإن، وأخواتما، مخيّر.

اتيانه وتركه – لما يجيء، وذلك لا يضر القاعدة المذكورة لأن المراد منعُ دخول الكسر اللازمِ عن (٧٧/ب) الفعل وهذا /عارض لا لازم.

فإن قلت: يدخل الكسر اللازم عليه في مثل: اضربي، وتضربين، فَلَمْ يكن الكسـر ممنوعـا عـن الفعل!

قلت: الياء فيهما ضمير الفاعلة فكانت كالجزء من الفعل فيقع الكسر حشواً لا آخر (۱)، والفعل لا يُصان (۲) عنه كما في نحو: يضرب، بخلاف: ضربني، ويضربني، فإن الياء فيهما ضمير المنصوب فلا يكون كالجزء، فلو دخل الكسر لكان داخلا على آخر الفعل، والفعل مما يُصان عنه هذا ما قالوا، لكن أقول: فيه بحث؛ لأن المراد من الكسر العارض الذي ليس الفعل مصونا عنه إن كان مما يحصل بسبب عارض ويزول بزواله كما في مثل: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ} (۱) فإن الكسر ههنا بسبب التقاء الساكنين، ويزول بزواله، فالأمر كذلك في (يضربني) إن جوز، لأن الكسر هنا بسبب الياء وهو زائل ليس بلازم لكون ضمير مفعول، فلم يكن الكسر لازما بسببه، وإن كان شيئا آخر فلم يُبيّن، اللهم إلا أن يكون هذا مبنيّاً (۱) على الفرق بينهما، وهو أن سبب الكسر في الأول اسم مستقل لفظا ومنفصل عن الفعل، بخلافه في الثاني فإنه وإن لم يكن لازما لكنه كاللازم في الجملة لاتصاله وعدم استقلاله لفظا.

وأنت فى الفعل المضارع إذا كان مع النون أى: مع نون الإعراب، وكذلك مع لدن، ومع إن ومع أنت فى الفعل المضارع إذا كان مع النون أى: مع نون الإعراب، وكذلك مع لدن، ومع إن ومع أخواتها أى: أخوات (إن)، مخيّر فى إثبات (من نون الوقاية وأن تقول (٢٠): يضربانى ويضربونى وأن وتضربينى، وفى حذفه وأن تقول (٢٠): يضربانى [ويضربونى] (٨) وتضربينى، وأننى، وإنّنى، ولكنّنى ولكنّنى.

<sup>(</sup>۱) قال الجامى ٢/ ٨٧: " بخلاف كسرة (تضربين) لأنها فى الوسط حكما " ا. هـ، وقال الدولت آبادى ل ٢٧ / ب: "... والمراد: الكسرة التى فى الآخر لزوما، بخلاف كسرة (تضربين) لأنها فى الوسط حكما، وبخلاف كسرة: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا} و{قُلِ الْحَقُّ} لعروضهما بانضمام كلمة مستقلة غير متصلة فتكون عارضة محضة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يضاف) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) سورة البينة من الآية (١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (منسيا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ثبات) وهو تصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يقول) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (يقول) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (يقول) وهو تصحيف.

#### ويختار في ليت، وعن، ومن،

أما جواز الإثبات (١) في المضارع مع النون إجراءً لـ على القياس المتقدم نظراً إلى أن النون من تتمته في الظاهر، وأما جواز الحذف فلكراهتهم اجتماع النونين مع الاستغناء بأحدهما عن الآخر.

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون المحذوف نون الإعراب كما هو مذهب البعض (٢٠٠٠.

قلت: لرجحان كون نون الإعراب مفيداً لما يفيد نون الوقاية إذا حذف، بخلاف العكس، مع أن منشأ الثقل هو نون الوقاية لأنها ثانية فكانت أولى بالحذف.

وأما جواز إثباتها في (لدن) حفظا لبنائه الوضعي على السكون (٣)، وأما جواز الحذف فلكونها من الأسماء لا احتياج لها إليه، مع استلزام اجتماع المثلين (٤).

وأما (إن) وأخواتها (٥) فالإثبات فيها لأجل المحافظة على فتحاتها لمشابهتها الماضي، فتُصان عن الكسر كما صين، وأما الحذف فلكراهة اجتماع النونات في الأربعة الأولى، والأخيران محمولان عليها.

ويختار إثبات نون الوقاية في (ليت) مع جواز حذفها على غير المختار (١٦)، أما جواز الإثبات فلكونه مشابها للفعل، وعدم اجتماع النونات، وأما جواز الحذف فللحمل على البواقي، وأما كون الإثبات مختاراً فلأن مشابهتها (١٧) ليست بالفعل أقوى في التأثير من مشابهتها لأخواتها، لأن الفعل أقوى من الحرف.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ هذا التعليل في: شرح المصنف ٢/ ٧٠٠، والأصبهاني ص ٥٥٢.

<sup>(</sup>۲) ذهب سيبويه إلى أن المحذوف هو نون الإعراب لأنها المعرّضة للحذف بالجزم والنصب، ولا معنى لها، واختاره ابن جماعة، انظرُ: الكتاب ٣/ ٥١، والرضى ٣/ ٥٥، وابن القواس ص ٤١٦، وشرح الألفية له ص ٦٧٨، وابن جماعة ص ١٩٩، وذهب الجزولي إلى أن المحذوف نون الوقاية؛ لأن الثقل جاء منها لا من نون الإعراب، وهذا اختيار المصنف انظُر: شرح المصنف ٢/ ٢٠٠، والرضى ٣/ ٥٤، وابن القواس ص ٢١٤، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٠٠٠/ أ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٧٠١، والأصبهاني ص ٥٥٢، والجامي ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٦٨٠، وقال الرضى ٣/ ٥٥: " حذف نون الوقاية من (لــدن) لا يجوز عند سيبويه والزجاج إلا للضرورة " ا. هــ.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ علة ذلك في: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٤٧٧، والرضى ٣/ ٥٦، والأصبهاني ص ٥٥٢.

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ٣/ ٥٧: " المشهور في (ليت) أن حذف نون الوقاية لا يجوز فيه إلا لضرورة الشعر، لا في السعة كذا قال سيبويه وغيره " ا. هـ، وانظُرْ: الكتاب ٢/ ٣٦٩، ٣٧٠، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٤٧٨، قال ابن هشام في شرح الكافية ل ١٠٥/ ب: " وروى في التخمير عن بعض البصريين أنها لغة لغطفان ". وانظُرْ: التخمير ٢/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (مشابهته) وهو تَصْحِيف.

#### وقد، وقط، وعكسها لعل.

وكذلك يختار إثبات النون مع جواز الحذف في: عن، ومن، وأما جواز الإثبات فلحفظ بنائهما على السكون (١)، وأما جواز الحذف فلكونهما حرفين، وجواز اتصال الياء بالحرف من غير النون نحو: (لى) (٢).

وأما كون الإثبات مختاراً فلأنه لا شك أن محافظة البناء على أصله أرجح من الثقل الذي يحصل بالإثبات لكونه يسيراً.

ويختار الإثبات مع جواز الحذف أيضا في قد، وقط، أما جواز الإثبات فلحفظ بنائهما على السكون (٢)، وأما جواز الحذف فلكونهما اسمين وجواز اتصال الياء بالاسم من غير النون نحو: (غلامي) (٤).

وأما اختيار الإثبات فلكون مشابهتهما بالحرف غالبة على اسميتهما، فلهذا ظهر أثر المشابهة فيهما دون الاسمية.

لا يقال: تلك العلة بعينها ثابتة فى (لدن) فكيف يستوى فيه الأمران؟ لأنا نقول: الطول الحاصل فيه بكثرة الحروف لكونه مستدعيا للخفة أعان جهة الترك، فيحصل استواء الأمرين.

وعكسها أى: عكس (ليت) وغيرها مما يختار فه الإثبات (لعل)، يعنى: يختار فيه الحذف مع جواز الإثبات، [أما جواز الإثبات] (٥) فلكونه مشابهاً بالفعل، وأما جواز الحذف فلأن اللام كالنون لقرب مخرجهما، بدليل إدغام أحدهما في الآخر في مثل: لم يكن له، فتكون اللام المشددة كالنونين (٢) أو لأن بعض لغاتها (لَعَن) (٧) فيلزم اجتماع

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب في: شرحه ۲/۲ ۷۰: "أما (من) و(عن) فلكونهما على حرفين مبنيين على السكون فحوفظ على الفعل أن يدخله الكسر، كما حوفظ على الفعل أن يدخله الكسر " ١. هـ، وانْظُر: الإيضاح لابن الحاجب ١/٤٧٨، وابن يعيش ٣/ ١٢٤، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) انْظَرْ: ابن يعيش ٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٧٠٢، والرضى ٣/ ٥٨.

<sup>(</sup>٤) وهذا تعليل الأصبهاني في: شرحه ص ٥٥٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) هذا معنى قول سيبويه ٢/ ٣٦٩: " فإن قلت: (لعلّى) ليس فيها نون، فإنه زعم أن الـلام قريب مـن النون، وهو أقربُ الحروف من النون ألا ترى أن النون قد تدغم مع اللام حتى تبدل مكانها لاماً، وذلك لقربها منها، فحذفوا هذه النون كما يحذفون ما يَـكثر استعمالهُم إياه " ا. هـ، انظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٤٧٨، والرضى ٣/ ٥٩، وابن القواس ص ٤١٨.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ لغات (لعل) في: الهمع ١/ ٤٢٩.

النونات على تقدير عدم الحذف.

وأما كون الحذف مختاراً (١) فلطول بنائه لكونه على أربعة أحرف، واختاروا حذف النون لئلا يلزم بإثباته زيادة الطول.

ولا يرد على هذا (كأنَّ)؛ لأن الكاف فيه زائدة، و(لكن)؛ لأن أصله: (لكن أنَّ) (٢) والدليل عليه:

وَلَكِنَّنِي مِنْ حُبِّهَا لَعَمِيدُ<sup>(٣)</sup> لأن اللام لا يجامع إلاَّ (أنّ) على ما عرف في موضعه.

\* \* \* \* \*

(١) انْظُرْ علة ذلك في: الإيضاح لابن الحاجب ١/٤٧٨.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب: "... وإن أُوردَت (لكنَّ) و(كأنَّ)، فالجواب: إنَّ (كأنَّ) هي كاف التشبيه دخلت على (أنَّ) فبقيت (أنَّ) على أصليتها في استواء الأمرين، وأما (لكنَّ) فأصلها (لكنْ أن) فخففت، والدليل عليه قوله: ولكنني من حبها لعميد. واللام لا تدخل إلا مع (إنَّ) فبقيت بعد تخفيفها بالنقل والإدغام على ما كانت عليه في جواز الإثبات والحذف على السواء " ١. هـ، انْظُرْ: الإيضاح ١/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) عَجْز بيت من الطويل وصدره: يَلُومُونَنِّي في حُبِّ لَيلَى عَوَاذِلِي. وهو مجهول القائل، وانظره في: معانى الفراء ١/ ٤٦٥، وسر الصناعة ١/ ٣٣٠، والإنصاف ١/ ٢٠٩، والتبيين ٣٥٤، وابن يعيش ٨/ ٢٢، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٤٧٨، وشرح التسهيل ٢/ ٢٩، والبسيط لابن أبي الربيع ٢/ ٤٧٨. ويروى: (لكميد) بدلا من (لعميد) والكمد هو الحزن، والعميد: من عمده المرض أي: أفدحه. والشاهد فيه إلحاق نون الوقاية (لكن)؛ لأن أصله: (لكن أنّ).

#### [ضميرالفصل]

## ويتوسط بين المبتدأ والخبر قبل العوامل اللفظية وبعدها صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ.

ويتوسط بين المبتدأ والخبر سواء كان ذلك قبل دخول العوامل اللفظية عليهما أو بعدها نحو: زيد هو المنطلق، وكان زيد هو المنطلق.

وإنما (١) أطلق المبتدأ والخبر على [ما] (٢) دخل عليه العوامل مع أنَّ دخولها عليهما يخرجهما عن الابتدائية والخبرية، نظراً إلى الأصل.

فإن قلت: أليس في هذا جمع في الحقيقة بين الحقيقة والمجاز وذا لا يجوز/؟

قلت: نعم ولكن عدم جوازه ممنوع، فإن المصنف والمحققين اختاروا جوازه مع القرينة، وههنا قوله بعدها: صيغة ضمير مرفوع، وإنما [قال] (٣) هكذا ولم يقل: ضمير مرفوع؛ لعدم تحقق كون هذا الفاصل ضميراً، بناءً على هذا الاختلاف فيه أهو ضمير أو حرف (٤)؟ و(الصيغة) تشتملهما (٥)، ولذلك اختارها، واختصاص صيغة المرفوع للفصل لكونها أدل على الخبرية إذ مرفوعية الخبر كثيرة في الكلام.

وإنما وصف المرفوع بقوله: منفصل لأن المرفوع إذا كان متصلا يكون فاعلا البتة، فكيف يمكن توسطه بين المبتدأ والخبر؟!

وقوله: مطابق صفة لـ (مرفوع) أيضا أى: يكون ذلك المتوسط على صيغة مرفوع مطابق للمبتدأ فى الإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، والتكلم والخطاب والغيبة تقول: زيد هو القائم، الزيدان هما القائمان، الزيدون هم القائمون، هند هى القائمة، والهندان هما القائمتان، والهندات هن القائمات و: [إنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا} (٢) و: [كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ} (٧).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٣٤٩ وفيه مثل هذا مع اختلاف يسير.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) أكثر النحاة يذهب إلى أنه حرف، وصححه ابن عصفور، وذهب الخليل وسيبويه وطائفة إلى أنه ضمير بــاق على اسميته. انْظُرْ: الارتشاف ٢/ ٩٥١، والتذييل ٢/ ٢٨٦، والمغنى ٢/ ٥٧١، والمساعـــد ١/ ١٢٠، والهمـع ١/ ٢٢٧، وانْظُرْ: الكتاب ٢/ ٣٨٩، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الحاجب في: شرحه ٢/ ٤٠٤: " وقولـه (صيغة مرفوع) تنبيه على أنه لم يتعين أن يكون ضميرا، وإنما هو صيغة، فيجوز أن يكون ضميرا، وأن يكون غير ضمير " ١. هـ، وانظُرْ: الرضى ٣/ ٦٠.

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف من الآية (٣٩)، ووردت هذه الآية في الأصل هكذا (إن تبرن أننا أقبول منك مناولا وولـد) وهذا خطأ بيِّن.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة من الآية (١١٧).

# يُسمى فصلا ليفصل بين كونه نعتا وخبراً.

وإنهن هن القائمات، وإنما اشترطت المطابقة طلباً للمناسبة، سواء كانت الصيغة اسما أو حرفا (۱). ويُسمى أى: الصيغة التي تتوسط بين المبتدأ والخبر فصلا عند البصريين (۱)؛ لأنها وضعت في الوسط ليفصل أى: ليفرق، بين كونه أى: كون ما بعدها نعتا وخبراً، فإن المبتدأ إذا كان معرفة والخبر كذلك نحو: زيد المنطلق، يجوز أن يكون خبراً وأن يكون نعتا على الاحتمال، فإذا توسط بينهما هذه الصيغة يتعين لأن يكون خبراً لا نعتا (۳)، والكوفيون يسمونها عماداً (٤)؛ لاعتماد السامع به على الفصل (٥)، والأول أخص فيكون أولى، وجه الأولوية ظاهر.

وفى بعض الشروح (٢): تسمية أهل البصرة لها فصلا أقرب إلى الاصطلاح؛ لأن الشيء يسمى باسم معناه في أكثر الألفاظ، ولما كان المعنى في هذه [الألفاظ] (١) الفصل، كان تسميتها فصلا أولى من تسمية الكوفية عماداً (١٠)، نظراً إلى [أن] (٩) السامع أو المتكلم أو هما جميعا يعتمدان (١٠) بها على الفصل بين الصفة والخبر، فسموها باسم ما يلازمها ويؤدى إلى معناها، فكانت تسمية البصرية أظهر " (١١).

ثم قوله: (ليفصل) وإن كان من حيث الظاهر علة تسميتهم هذه الصيغة فصلا، لكنه تعليل من حيث المعنى للتوسط (١٢).

(١) في الأصل (اسما له وحرفا).

(٢) قال سيبويه ٢/ ٣٨٩: "هذا باب ما يكون فيه (هـو) و(أنـا) و(نحـن) وأخـواتهن فصـلا "اهــ. وانْظُـرْ: الأصــول ٢/ ١٢٥ وقد قال: " واعلم أن (أنت) و(أنا) و(نحن) وأخواتهن يكن فصلاً، ومعنى الفصــل أنهــن يــدخلن زوائــد على المبتدأ المعرفة وخبـره، وما كان بمنزلة الابتداء والخبر، ليؤذن بأن الخبر معرفة أو بمنزلة المعرفة " ١. هــ.

(٣) وهذا تعليل المتأخرين لتسميته فصلا، وقال الخليل وسيبويه: سمّى فصلا لفصله الاسم الذي قبله عما بعده بدلالته على أنه ليس من تمامه. انْظُرْ: الرضي ٣/ ٦١، وانْظُرْ: التذييل ٢/ ٢٨٥، والهمع ٢/ ٢٢٧.

(٤) انظُون: معانى الفراء ١/ ٥١، ٢٤٨، والأصول ٢/ ١٢٥، والإنصاف ٢/ ٢٠٨، وأبرن يعيش ٣/ ١١٠، والرضى ٣/ ٢٦، والتذييل ٢/ ٥٨٥، والارتشاف ٢/ ٥٩١، والمساعد ١١٩، وبعض الكوفيين يسميه والرضى ٣/ ٢٦، والتذييل ٢/ ٥٩٠، والارتشاف ٢/ ٥٩١، والمساعد ١١٩، وبعض المتأخرين يسميه صفة، دعامة؛ لأنه يدعم به الكلام أي: يقوى به ويؤكد والتأكيد من فوائد مجيئه، وبعض المتأخرين يسميه صفة، قال أبو حيان هم المدنيون، انظُون الارتشاف ٢/ ٥٩١، والهمع ٢/ ٢٢٧.

(٥) قال الدولت آبادي ل ٧٣/ب: " والكوفيون يسمونه عمادا لأنه يحفظ ما بعده عن السقوط كعماد البيت " ١. هـ.

(٦) المراد به: شرح العجمي ص ٥٨٤.

(٧) ما بين المعقوفين من شرح العجمي.

(٨) في العجمى: (من تسمية الكوفيين لها عمادا).

(٩) ما بين المعقوفين من شوح العجمي.

(١٠) في الأصل: (يقيد) وما أثبته من شرح العجمي.

(١١) قال ابن هشام: "وهذا خلاف في تسمّية لا طائل تحته " اهـ. انْظُرُ: شوح الكافية ل ١٠٦ / أ.

(١٢) قال الدولت أبادى ل ٧٣ / ب: " واللام في (ليفصل) علة التوسط لا التسمية؛ لأن هذا الغرض لا يحصل بالتسمية " ١. هـ.

## وشرطه أن يكون الخبر معرفة، أو أفعل من كذا مثل: كان زيد هو أفضل من عمرو.

فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون التوسط فى الأمثلة الثلاثة الأخيرة عبثا (1)؛ لأن الخبر فيها لا يصلح أن يكون نعتا؛ إذ المضمر لا يوصف (٢)، فالأولى أن يقول: (ليفيد ضربا من التأكيد) بعد قوله: (ليفصل)؛ ليشمل هذه الصور، فإن التوسط فيها وإن لم يفد الفصل يفيد التأكيد!

قلت: لو قطعنا النظر عن هذا التكلف يمكن تصحيح الكلام بأن جواز تخلل الفاصل فيها إلحاقا لباب المضمر بالمظهر، إذا المظهر أصل والمضمر فرع عليه، وإلحاق الفروع بالأصول في الأحكام جائز وإن لم يَكن علة الأصول فيها حاصلة طرداً للباب.

فإن قلت: إن (٢٠) الصيغة إنما تفيد تلك الفائدة لو امتنع الفصل بين النعت والمنعوت، وهو جائز كما في قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ} (٤).

قلت: المقصود أنهم جعلوا هذه الصيغة علامة لامتناع كون ما بعدها نعتا لما قبلها عند وجودها، لا أنه يمتنع الفصل بين النعت والمنعوت بأى شيء كان.

وشرطه أى: شرط هذه الصيغة أن يكون الخبر معرفة؛ لأن الخبر إذا كان نكرة لكون المبتدأ مما لا يقع نكرة غالبا لا يلتبس بالصفة فلا يحتاج إلى الفصل (٥)، واشتراط تعريف الخبر يستلزم اشتراط تعريف المبتدأ؛ لأن الخبر لا يكون معرفة والمبتدأ نكرة، فلهذا لم يتعرض له (٦).

أو شرطه أن يكون الخبر أفعل التفضيل المستعمل مع من كذا<sup>(٧)</sup>، أو ما جرى مجراه، مثال الأول مثل: كان زيد هو أفضل من عمرو، ومثال الثانى: زيد هو خير من عمرو، وذلك لأنه وإن لم يكن معرفة، إلا أن له شبها خاصا بها من حيث اللفظ والمعنى، أما الأول فمن حيث امتناع دخول اللام عليها بعد تعريفها، وأما الثانى فلأن معنى قولك: زيد أفضل من كذا، هو

<sup>(</sup>١) المراد بها قولـه تعالى:{إن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَداً} و{كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ} و: إنهن هن القائمات.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى٣/ ٦٢: " وإنما قلنا: كان حق المبتدأ الذي يليه الفصل ألا يكون ضميراً، لأنه إن كان ضميراً أُمِن من التباس الخبر بالصفة لأن الضمير لا يوصف " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (من) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة الآية (٧٦).

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شرح المصنف ٢/ ٧٠٦، وانْظُوْ: ابن يعيش ٣/ ١١١، وابن القواس ص ٤٢١.

<sup>(</sup>٦) ذهب قوم مـن الكوفيين إلى جواز وقوعه بين نكرتين مطلقا وخرجـوا عليه قولـه تعـالى:{أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِــيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ}. انْظُرْ: التذييل ٢/ ٢٩٤، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٠٦/ أ، والهمع ١/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الحاجب ٢/٢٠٠: " وإنما أجروا (أفعل من كذا) مجرى المعرفة لما كانت (من) فيه قائمة مقام (اللام) قربته منها، ولذلك لم يجمعوا بينهما، فلما أشبهه أُجرى مجراه، وإلا فالقياس ألا يكون الفصل فيه " ا. هـ، وانظُرْ: ابن يعيش ٣/ ١١١، ١١١، وابن القواس ص ٤٢١، والجامى ٢/ ٨٩.

## ولا موضع لــه عند الخليل...

معنى: زيد الأفضل، باعتبار أفضلية معهودة (١)، ولذلك قام مقامه (٢).

فإن قلت: صرح علماء النحو بجواز التوسط في مثل: زيد هو يقوم (")، وزيد هـو مثـل عمـرو، وأمثاله من الأسماء المتوغلة في الإبهام إذا أضيفت إلى المعرفة (٤)، ومثل: زيد هو ضارب عمـرو الآن أو غدا، فلِمَ لم يتعرض المصنف إليه؟

قلت: لعله أراد بـ (أفعل<sup>(ه)</sup> من كذا) كل ما يشبه المعرفة شبهاً قويا، لا خصوصية هـذه الصيغة، هذا هو المفهوم من كلام بعض الأفاضل، وفيه بحث؛ لأنه لا يخلو من استلزام جـواز: زيـد هـو غلام رجل، أو امتناع مثل: زيد هو مثل عمرو، [وهو]<sup>(١)</sup> ظاهر لمن تتبع كتبهم.

فإن قلت: بعد تسليم ذلك/ فالخبر في الأمثلة المذكورة لما لم يكن معرفة لم يصح وقوعه صفة (٧٨/ب) لها، فكيف صح مجيء الفصل ههنا مع عدم الالتباس؟

قلت: مناط هذا الحكم كان في الأصل أن يقع الالتباس، إلا أنه عم في الاستعمال، فجاز مجيء الفصل - حيث لا التباس فيه - لمجرد الشبه في الأصل بالمعرفة.

ولا موضع له، أى: لا محل للمتوسط الفاصل من الإعراب عند الخليل (٧)، وبعض البصرية قالوا: إنه حرف زيد لمجرد رفع التباس الخبر بالصفة، فمعنى الاسمية مخلوع عنه، ولهذا لزمه صيغة واحدة، فيكون بمنزلة الكاف في (إياك) والتاء في (أنت) فلا يقتضى محلاً من الإعراب، ولأنه لوكان له محل من الإعراب، لكان إما بالاستقلال، فلا يتعين إلا أن يكون مبتدأ؛ لانتفاء احتمال غيره، ولوكان مبتدأ لوجب ارتفاع ما بعده على الخبرية دائما، وليس كذلك لوقوع المنصوب بعده أيضا نحو: كان زيد هو المنطلق، هكذا قيل (٨)، وفيه نظر ظاهر وجهه؛ لأن ظهور النصب فيما بعده يجوز أن يكون على مذهب من لا يعربه، وأما عند من يعربه فلا تُسلم.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مقام) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٣/ ٢٤: " أجاز المازني وقوعه قبل المضارع لمشابهته للاسم وامتناع دخول اللام عليه، فشابه الاسم المعرفة قال تعالى: {و مَكُورُ أُولَئِكَ هُو يَبُورُ} قال: ولا يجوز: زيد هو قال؛ لأن الماضى لا يشابه الأسماء حتى يقال فيه كأنه اسم امتنع دخول اللام عليه " ا. هه، وانظُرْ: المغنى ٢/ ٥٦٩ حيث نسب هذا القول للجرجاني وقال: " تبعه العكبري، وابن الخباز، والسهيلي " ا. هه، انظُرْ قول العكبري في: إملاء ما من به الرحمن ٢/ ١٩٩، وانظُرْ: التذييل ٢/ ٢٩٤ وفيه أن الجرجاني حكاه عن بعضهم.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الكناش ١/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بالفعل) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الكتاب٢/ ٣٩٧، والإنصاف٢/ ٧٠٦، والرضى ٣/ ٦٦، وابين القواس ص٤٢٢، والكناش ١/ ٢٥٨، والارتشاف ٢/ ٩٥٨، والمساعد ١/ ١٢٢، والهمع ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٥٥٦.

### وبعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده خبره.

أو بالتبعية لما قبله، فحينئذ يلزم أن تختلف صيغته رفعا ونصبا وجراً بـاختلاف مـا قبلـه، مـع أنـه لا تختلف، كما في نحو: إن زيداً هو المنطلق، فإنه لو كان تابعا لكان ينبغي أن يقال: إن زيدا إياه المنطلق.

ولا يجوز أن يكون تأكيداً لما قبله مع عدم التغيير في الصيغة على سبيل الاستعارة، كما هو قول بعض الكوفية (١)؛ لأن المضمر لا يقع تأكيداً للمظهر لانتفاء نوعي التأكيد (١).

ولا أن يكون تأكيداً لما بعده كما هو قول البعض (٣)؛ لأنه لم يعهد اسم يتبع ما بعده في الإعراب (٤)، مع لزوم ما لزم في الأول.

وقد ينقل عن الخليل اسميته مع جعل أن يكون لــ محل من الإعراب مطلقا (٥٠).

وبعض العرب<sup>(۲)</sup> يجعله أى: المتوسط الفاصل مبتدأ ويجعل ما بعده، أى: ما بعد الفاصل خبره، أى: خبر ذلك المبتدأ، فهؤلاء يجعلون (المنطلق) في: كان زيد هو المنطلق، مرفوعا، ويجعلون الجملة في محل النصب خبراً لكان، فيكون على هذا الوجه متعينا للاسمية، وعليه قراءة بعضهم في غير السبعة: {وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمُونَ} و: {إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُ} (١) بالرفع في (الظالمون) و(أقل).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) هذا قول الفراء، حيث إن محله عنده محل ما قبله؛ لأنه توكيد لما قبله فينزل منزلة النفس إذا كانت توكيداً انْظُرْ: الإنصاف ٢/ ٧٠٦، والرضى ٣/ ٦٦، وابن القواس ص ٤٢٢، والارتشاف ٢/ ٩٥٨، وشفاء العليل ١/ ٢٠٨، والمغنى ٢/ ٥٧١، وانْظُرْ: اللباب للعكبرى ١/ ٤٩٦، وشرح ابن جماعة ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الإنصاف ٢/ ٧٠٧، وهذا التعليل منتزع منه، وانْظُرْ: الرضى ٣/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) هو قول الكسائي، فحكمه عنده حكم ما بعده؛ لأنه مع ما بعده كالشيء الواحد، فوجب أن يكون حكمه بمثل حكمه، انْظُرُ: الإنصاف٢/ ٧٠٦، وانْظُرُ: الرضى ٣/ ٢٢ وقد نسبه لبعض النحاة، وانْظُرْ قـول الكسائى في: الارتشاف ٢/ ٩٥٨، والمغنى ٢/ ٥٧١، والهمع ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ هذا التعليل في: الرضي ٣/ ٦٣.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: ابن القواس ص ٤٢٢، وشوح الكافية لابن هشام ل ١٠٦/ أ.

<sup>(</sup>٦) وهم بنو تميم، انظُرْ: البحر ٩/ ٣٨٨ حيث قال: " وذكر أبو عمرو الجرمى: أن لغة (تميم) جعل ما هـو فصـل عند غيرهـم مبتدأ، ويرفعون ما بعده على الخبر، وقال أبو زيد: سمعتهم يقـرؤون: (تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً } يعنى برفع (خير) و(أعظم) " ا. هـ. وانظُرْ: الكتاب ٢/ ٣٩٢، والدر المصون ٦/ ١٠٧، وشـرح الكافية لابن هشام ل ٢٠١ / ب.

<sup>(</sup>۷) سورة الزخرف من الآية (۷٦)، وهي قراءة: عبد الله، وأبـي زيـد، انْظُـرْ: مختصــر شــواذ القــرآن ص ١٣٦، والمحرر الوجيز ٥/ ٦٤، والبحر ٩/ ٣٨٨، والدر المصون ٦/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٨) سورة الكَهفُ من الآية (٣٩)، وهي قراءة: عيسى بـن عمر، انْظُرْ: المحـرر الـوجيز ٣/ ٥١٨، والبحـر المحـيط ٧/ ١٨٠، والدر المصون ٤/ ٤٥٨.

#### ضمير الشأن

## ويتقدم قبل الجملة ضمير غائب يُسمى ضمير الشأن،

ويتقدم قبل الجملة احترز به عن الضمير المبهم في: نعم رجلا، ورُبَّه، فإن تقديم الضمير الغائب ههنا على المفسر المفرد، فلا يكون مما نحن فيه.

ضمير غائب (۱) لأن الغرض من إتيان هذا الضمير التعظيم والإجلال؛ لأنه وضع ليُفسَّر بشيء بعده لكون ذكر الشيء مبهما أولاً ثم مُفسَّراً ثانياً أوقع في النفس، لتوفر الدواعي إلى طلب علمه (۲) فيفيد ذلك، وضمير الغائب أشد إبهاماً من غيره فناسب ذكره، وقيل: " لأن ضمير المتكلم والمخاطب لا إبهام فيهما وهو من شرائطه" (۱)، فعلم من هذا أن تقدم ذلك الضمير واجب إذ لو جاز تأخيره لما حصَّل ذلك غرض المعنى.

يُسمى ذلك الضمير الغائب ضمير الشأن (٤) - بالإضافة - لأنه فى الحقيقة إضمارٌ للشأن المعهود فى الذهن، فكأن قائلا قال: ما الشأن؟ تقول له: هو زيد قائم، أى الشأن الذى سألتنى عنه هو زيد قائم، أو لأن هذا الضمير لا يُوتى به إلا فى كلام له شأن عظيم، فلا يقال: هو زيد قائم، إلا وأن يكون قيام زيد أمراً عظيماً [له] (٥) وقع في قلوب الناس (٢).

<sup>(</sup>۱) هذا الضمير على خلاف باب الضمائر وذلك: لأنه لا يكون لـه مرجوع إليه، ولا يجوز إظهاره، ولا يسوغ العطف عليه، ولا البدل منه، ولا تأكيده؛ لأنه أشد إبهاما من المنكر، ولا يجوز تقديم خبره عليه لـئلا يـزول الإبهام المقصود منه، ولا يكون ضمير المتكلم، أو المخاطب، بل إما للغائب، أو الغائبة. انظُرُ: الإرشاد إلى علم الإعراب ص ١٥٥، والرضى ٣/ ٧٠، وابن القواس ص ٤٢٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٧١٠، وابن القواس ص ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) هذا قول الغجدواني انْظُرْ: شرحه ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) هذه تسمية البصريين، فيسمونه ضمير الشأن والحديث إذا كان مذكراً، وضمير القصة إذا كان مؤنثا، ويسميه الكوفيون ضمير المجهول؛ لأنه لا يدرى عندهم ما يعود عليه، انظر: الأصول ١/١٨١، والحلبيات ص ٢٥٣، والرضى ٣/ ٧٠، والتذييل ٢/ ٢٧١، وشفاء العليل ٢٠٣١، والهمع ٢/٤٢١، ونقل الفراء عن الكسائى أنه يسميه عمادا، قال الفراء في قوله تعالى: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدً}: "... وقد قال الكسائى فيه قولا لا أراه شيئا، قال هو عماد مثل قوله: (إنه أنا الله) فجعل (أحد) مرفوعا براالله) وجعل (هو) بمنزلة الهاء في (إنه) ولا يكون العماد مستأنفا به حتى يكون قبله إن أو بعض أخواتها، أو كان، أو الظن " ا. هم، وانظر : التوجيه النحوى للآيات القرآنية بين الكسائى والفراء، بحث للدكتور / الحسينى القهوجي في مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة العدد (٢٠) ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من شرح العجدواني ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: السابق نفسه.

يُفسَّر بالجملة بعده، يكون منفصلا ومتصلا، مستترا وبارزاً على حسب العوامل مثل: هو زيد قائم، وكان زيد قائم، وإنه زيد قائم،.

يفسر ذلك الضمير بالجملة لأنه إنما وضع لذلك (١)، فقوله: بعده صفة للجملة، أى: يفسر ذلك الضمير بالجملة التي بعد ذلك الضمير، وإنما قيد به لأن المفسّر للشيء يجب أن يكون بعده، وإلا لزم تقدم المفسّر على المفسّر وهو غير جائز.

يكون هذا الضمير منفصلا حيث وقع مبتدأ باعتبار قياس باب الضمائر، ويكون متصلاً حيث يوجد المقتضي لاتصاله، ويكون بعد كونه متصلا مستتراً حيث كان مرفوعاً ووقع فاعلا، ويكون متصلا بارزاً حيث وقع منصوبا (")، سواء كان ناصبه فعلا نحو: ظننته زيد قائم، أو حرفا كما في مثال المتن، فيكون اتصاله وانفصاله واستتاره وإبرازه على حسب اقتضاء العوامل، مثال كونه مرفوعا منفصلا مثل: هو زيد قائم، وإنما كان منفصلا لتعذر اتصاله (أ).

ومثال كونه مرفوعا مستتراً مثل: كان زيد قائم، وإنما كان مستتراً لوجوب استكنان الضمير المرفوع المفرد الغائب في الفعل بلا فصل، ومثال كونه بارزا متصلا مثل: إنه زيد قائم، وإنما كان بارزا لامتناع استكنان الضمير في الحرف.

وقد يؤنث هذا الضمير على معنى القصة إذا كان في الجملة المفسّرة بعده مؤنث غير فضلة؛ لقصد المناسبة، ويُسمى حينئذ ضمير القصة (٥).

(۱) تفسيره بالجملة هو قول البصريين قالوا: لا يجوز أن يكون خبر ذلك الضمير اسما مفرداً، وذهب الكوفيون إلى جواز تفسيره بمفرد لـ مرفوع نحو: كان قائما زيد، وظننته قائما عمرو، ووافقهم الأخفش. انْظُرْ: ابن يعيش ٣/ ١١٤، والرضى ٣/ ٢٩، والارتشاف ٢/ ٩٤٨، والتندييل والتكميل ٢/ ٢٧٤، والمغنى ٢/ ٩٤٨ والساعد ١/ ١١٥، وقد مال كثير من النحاة إلى موافقة البصريين منهم ابن مالك في: شرح التسهيل

١/ ١٦٤، وأبو حيان في: الارتشاف ٢/ ٩٤٧، وابن عقيل في: المساعد ١/ ١١٥.

<sup>(</sup>۲) قال الرضى ٣/ ٧١: " قولـه: (ويكون منفصلا) وذلك إذا كان مبتدأ أو اسم (ما)، ويكون منفصــلا منصــوباً بارزا في بابي: (إن) و(ظن) ومتصلا مرفوعاً مستتراً في بابي: (كان) و(كاد) " ا. هــ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب ٢/ ٧١١: " إذا وقع فاعلا وجب أن يكون مستتراً؛ لأنه ضمير مفرد غائب في فعل فلا يكون إلا ليستتر، كقولك: كان زيد قائم، وليس زيد قائم، كما تقول: زيد ضرب، ولا يكون ضمير الفاعل في مثل ذلك إلا مستترا، وإذا وقع منصوباً فلابد أن يكون بارزاً، إذ لا يستتر المنصوب كقولك: إنه زيد قائم " اهـ، وانْظُرُ: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٤) لأن عامل المبتدأ الابتداء، وهو معنى، واستحال اتصال الضمير بالمعنى الذى هو الابتداء لكونه غير لفظ. انظُرْ: الكناش ١/ ٢٥٩، هذا وقد منع الأخفش والفراء وقوعه مبتدأ، وقالا: لا يقع إلا معمولا لـ (كان) و(إن) وأخواتهما، انظُرْ: الارتشاف ٢/ ٩٥٠، والهمع ١/ ٢٢٦، وانْظُرْ: معانى الفراء ٣/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) وذلك مثل قولـه تعالى:{فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الأَبْصَارُ} وانْظُرْ: الرضى ٣/ ٧٠، والأصبهاني ص ٥٦٠.

## وحذفه منصوباً ضعيف، إلا مع (أن) إذا خففت، فإنه لازم.

وحذفه، أى: حذف [ضمير] (١) الشأن حال كونه / منصوباً ضعيفٌ، أى: جائز مع ضعف مع (٧٩) كونه منويا.

اعلم أن ضمير الشأن إما مرفوع أو منصوب، ولا يجوز أن يكون مجروراً؛ لأنه مبتدأ إما لفظا أو معنى، أو لأنه كناية عن الجملة، فلا يدخل عليه الجار كما يدخل عليها، فعلى تقدير كونه مرفوعا لا يجوز حذف أصلا؛ لأنه إذا كان منفصلا يكون مبتدأ، فلا يجوز حذف لعدم الدليل عليه حينئذ؛ لأن خبره جملة مستقلة ليس فيها رابطة لفظاً فيكون حذفا للمقصود بلا دليل (٢)، بخلاف سائره، وإن كان متصلا يكون فاعلا، وحذف الفاعل لا يجوز.

وأما إذا كان منصوبا فحذفه جائز على ضعف، أما جوازه (٣): فلصيرورته بالنصب فى صورة الفضلات، مع دلالة الكلام عليه، كما فى قول الشاعر:

إِنَّ مَنْ يَدِخُلُ الكُنْيسَةَ يوما ::: يَلْقَ فيها جَآذرا وظباءً (٤)

فإنا لو لم نحكم هنا بالحذف وأن التقدير: (إنه من يدخل) يلزم إبطال ما يستحقه الشرط من الصدر الصريح، وأما ضعفه: فلأن الإتيان به لغرض الإبهام، وهذا يفوت بحذفه (٥).

ولو تأملت ما ذكر وجه كون قوله: (منصوباً) احترازاً عن المرفوع، وأن ظاهر كلام المصنف يوهم أن هذا الضمير لولم يكن منصوباً لم يكن حذفه ضعيفا بل فصيحا(٢).

إلا إذا كنت تطلب ذلك الضمير مع (أن) المفتوحة إذا خففت، فإنه أى: حذف هذا الضمير حينئذ لازم كما في قول تعالى: {أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (١) و: {وَأَن لَــيْسَ لِلإِنسَــانِ إلا مَــا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٧١٢، والرضى ٣/ ٧١، والأصبهاني ص ٥٦١.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الرضى ٣/ ٧١، والجامى ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) من الخفيف للأخطل في: الخزانة ١/ ٤٥٧، والدرر اللوامع ١/ ٢٩٠، وانظره في: الجمل ص ٢١٥، وابس الشجرى ٢/ ١٩١، وابن يعيش ٣/ ١١٥، وشرح المصنف ٢/ ٧١١، والرضى ٣/ ٢٧، والبسيط لابسن أبى الربيع ١/ ٤٣٥، والتذييل ٢/ ٢٧١، والمغنى ١/ ٤٦، وحاشية الخضرى ١/ ١٢٩، والهمع ١/ ٤٣٧. الجآذر: أو لاد البقر واحدها: جُوْدَر، يقول: من دخل الكنيسة رأى فيها من نساء النصارى وبنيهم أشباه الجآذر والظباء، انظر: الحلل ص ٢٢٨، والشاهد: أنه حذف اسم (إن) وهو ضمير الشأن ولا يجوز اعتبار (من) اسمها لأنها شرطية والشرط له الصدر فلا يعمل فيه ما قبله.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الأصبهاني ص ٥٦١، والجامي ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>١) سورة يونس – عليه السلام – من الآية (١٠).

سَعَى} (١).

وإنما التزموا ذلك لأنه (٢) قد ثبت أن (إنَّ) المكسورة عند تخفيفها جاز إعمالها، كقول تعالى: [وإنَّ كُلاً لَّا لَيُوَفِّينَّهُمْ} (٣) مع كونها أبعد من شبه الفعل من المفتوحة قوّة، فلما جاء إعمال الضعيف في كلامهم، فإعمال القوى أولى وأجدر؛ لئلا يلزم إبطال القوى مع إثبات الضعيف، وعملها في الظاهر بعد التخفيف ملغي - كما سيجيء في بـاب الحـروف<sup>(٤)</sup> - فـالتزموا ضـمير الشـأن معمو لأ لها لذلك.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النجم من الآية (٣٩).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٧١٣ وهذا التعليل منتزع منه، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٥٦١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) سورة هود من الآية (١١١) - عليه السلام - وهي قراءة: ابن كثير، ونافع، وعاصم فيي روايــة أبــي بكــر. انْظُرُ: إعراب القراءات السبع وعللها ١/ ٢٩٤، وإعراب النحاس ٢/ ٣٠٥، والمحرر الوجيز ٣/ ٢١٠، والبحر المحيط ٦ /٢١٦، والدر المصون ٤/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

#### مباحث أسماء الإشارة

## أسماء الإشارة ما وضع لمشار إليه، وهي خمسة: (ذا) للمذكر، ولمثناه: (ذان)، و(ذين)

لما فرغ عن بيان أحد أنواع المبنى شرع فى بيان نوعه الثانى فقال: أساء الإشارة، معنى الإشارة (۱) الإيماء إلى [حاضر] (۲) حقيقة أو حكما بجارحة أو ما يقوم مقامها، وتعريفها ما ذكره، فقوله: ما عبارة عن الاسم، أى: أسماء الإشارة كل اسم وضع لمشار إليه (۳) أى: شيء يقع الإشارة إليه، والإشارة المتضمنة ما ذكره هي: الإشارة القوية الحسية؛ لأن مطلق الإشارة حقيقة في الحسيّة، فلا يكون في تعريفه دور؛ لعدم توقف الإشارة اللغوية على المحدود؛ لأنه تعريف لأسماء الإشارة الاصطلاحية بالمشار إليه اللغوي.

وإنما بنيت (٤) أسماء الإشارة إما لمشابهتها بالحروف، لاحتياجها في وضعها إلى ما تُبيّن به (٥) من قرينة الإشارة، وإما لأن وضعها بالأصالة وضع الحروف في البعض نحو (ذا) و(تا) ثم حمل الباقي عليه.

وهى أى: أسماء الإشارة بحسب المشار إليه على ستة أضرب فى العقل (٢)؛ لأنه إما مفرد أو مثنى أو مجموع وكل واحد منها إما مذكر أو مؤنث، إلا أن العرب لما وضعت لفظ الجمع مشتركا بين المذكر والمؤنث، فألفاظها بسبب ذلك الاشتراك: خمسة، أربعة نصوص وواحد مشترك.

فلفظ ذا وضع للمذكر الواحد، ولمثنَّاه أي: لمثنى المذكر وضع لفظ ذان حال الرفع، ووضع لذلك المثنى لفظ ذين حال النصب والجر.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ معنى الإشارة في: ابن يعيش ٣/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر السياق إليه، وأثبته من ابن يعيش.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس ص٤٢٩: "لا يقال: التعريف فاسد لأنه يؤدى إلى الدور لكونه قد أخذ فيه لفظ المشار إليه! لأنا نقول: المقصود ههنا تعريف أسماء الإشارة في مصطلح النحاة لمن لا يعلمها، والمأخوذ في التعريف الإشارة اللغوية لا تفتقر إلى تعريف، فلا دور" اهد. وقال الرضي ٣/ ٧٥: " فإن قلت: المضمرات وجميع المظهرات وخاصة ما فيه لام العهد داخلة في الحد؛ لأن المضمر يشار به إلى المعود إليه، والمظهرات إن كانت نكرة يشار بها إلى واحد من الجنس غير معين، وإن كانت معرفة فإلى واحد معين، فالجواب: أن المراد بقولنا: (مشار إليه) ما أشير إليه إشارة حسية، أي: بالجوارح والأعضاء، لا عقلية، والأسماء المذكورة ليست كذلك، فإنها للمشار إليه إشارة عقلية ذهنية... " اهد.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ علة بناء أسماء الإشارة في: ابن يعيش ٣/ ١٢٦، وشـرح المصـنف ٣/ ٧١٥، والرضـي ٣/ ٧٤، وابـن القواس ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يبين) وما أثبته من: شرح المصنف ٣/ ٧١٥.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٤٧٩، والإقليد ص ٨٤٩.

وللمؤنث: تا، وتى وذى، وتِه، وذِه، وتِهى، وذِهى، ولمثناه: تان، وتــين، ولجمعهمــا أولاء مداً وقصراً.

وللمؤنث وضع لفظ تا، وما يرادفه كلفظة تى، وذى، وته، وذه، وتهى، وذهى فإن كل واحد من هذه الألفاظ موضوع لأن يُشار به إلى المؤنث الواحد، فتعد كلها لفظا واحداً بالاعتبار، ولمثناه، أى: لمثنى المؤنث الواحد وضع لفظة تان حال الرفع، ووضع لذلك المثنى لفظة تين حال النصب والجر، ووضع لجمعهما أى: لجمع المذكر والمؤنث على سبيل الاشتراك لفظ أولاء – بالهمزة المكسورة والمضمومة على قول بعد الألف – مداً حال كونه ممدوداً، وبدون الهمزة قصراً حال كونه مقصوراً (۱)، وكل منها عام لذى العقول وغيره.

فإن قلت (٢): انقلاب ألف (ذان) و(تان) حال النصب والجر دليل الإعراب، مع أنهما قد عُدّا من المبنيات، قلت: الجواب عنه بوجهين: المنع، والتسليم، الأول: أثّا لا نسلم الانقلاب فإن (ذان) و(ذين) ليسا بتثنية (ذا) على حد (مسلم) و(مسلمان) و(مسلمين)، بل هما صيغتان مرتجلتان، الأول للمرفوع، والثاني للمنصوب والمجرور، ولا ارتياب في أن الاختلاف في الصيغة لا يوجب الإعراب، كما في الضمائر، فبقى على بنائهما لوجود علته فيهما كما في المفرد والجمع، وأيضا لو كان (ذان) تثنية (ذا) لقيل: (دّيان) بانقلاب الألف ياء كما في ألف (عصا) و(رحا) (٣)، ومحصول ذلك يظهر بالتأمل في عبارة الكتاب هذا.

والثانى: أنا سلمنا الانقلاب وكونه دليل الإعراب<sup>(٤)</sup> / لكن نقول: لا بُعد فيه لأن الاسم إذا (٧٩/ب) ثنى زال عنه شبه الحرف، فلا يوجد المثنى فى الحرف بأصل الوصف، فالتثنية ثبَّت قدمه فى الاسمية لاختصاصها بالأسماء فيعود معربا، كما هو مذهب البعض.

قال الزجاج (٥): " من العرب من لم يبن شيئا من المثنى لقصدهم أن يجرى أصنافه على نهج واحد؛ لأنه لا يختلف فيه مذكر ولا مؤنث ولا عاقل ولا غيره، فوجب ألا يختلف إعرابا "، فعلى هذا يكون النون بدلا من الحركة والتنوين؛ لأنه لما صار معرباً بالتثنية استحق الحركة

<sup>(</sup>۱) وإن كان مقصوراً يكتب بالياء لأن ألفه مجهول الأصل، فحمل على الياء لاستثقال اكتناف ثقيلين للكلمة وهما الضمة في الأول والواو في الأخر، انظُرْ: الرضى ٣/ ٧٨، والمد عند الحجازيين، والقصر عند أهل نجد من بني تميم، وقيس، وربيعة، وأسد، انظُرْ: التصريح ١/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ هذا الاعتراض وجوابه في: الإقليد ص ٨٤٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) وهذا قول الأكثرين انْظُرْ: الرضى ٣/ ٧٧، وانْظُرْ: ابن يعيش ٣/ ١٢٧، والإيضاح لابـــن الحاجـب ١/ ٤٧٩. وما بعدها، وابن القواس ص ٤٣١، والأصبهاني ص ٥٦٤، والصفوة الصفية ١/ ٦٧٢.

<sup>(</sup>٤) القول بالإعراب نسبه المصنف في شرحه ٢/ ٧٢٣ إلى بعض القاصرين فقال: " وقد توهم بعض القاصرين أنه إعراب " اهـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ قول الزجاج في: الرضى ٣/ ٧٧، والصفوة الصفية ١/ ٢٧٢.

#### ويلحقها حرف التنبيه.

والتنوين، وإن كان الواحد لا يستحق ذلك <sup>(۱)</sup>، و(أحمدان) نظير هذا <sup>(۲)</sup>.

لا يقال: فعلى هذا يلزم إعراب تثنية الضمائر لوجود تلك العلة فيها؛ لأنا نقول: لما غُيرت عن وضع الواحد ولم يزد بعد الألف فيها نون، لم تعرب؛ لأنها صارت صيغة مستأنفة، وخرجت عن نسق المثنيات، مع (٣) أن الضمائر أوغل في شبه الحروف من أسماء الإشارة (٤).

ثم اعلم أن من العرب من يقول: (ذان) و(تان) - بالألف - في الأحوال الثلاث (٥)، فعلى هذا قول على المناعران أنه على أحد الوجوه المذكورة فيها (٧).

ويلحقها أي: يلحق أسماء الإشارة في أوائلها حرف التنبيه وهو الهاء، ليدل على تنبيه

(۱) قال ابن يعيش ٣/ ١٢٧: " ذهب قوم إلى أنها تثنية صناعية والنون عوض من الحركة والتنوين كما كانت فى (الزيدان) و(العمران) كذلك، وإن كان الواحد مبنياً لا حركة ولا تنوين فيه لأنه بالتثنية فارق الحرف وعاد إلى حكم التمكن فقدر فيه فى التثنية الحركة والتنوين فصارت النون عوضاً منهما " اهـ.

(٢) قال صاحب الإقليد ص ٥٥٠ موضحا ذلك: " أجمعوا على أن النون فى (أحمدان) عوض من الحركة والتنوين وإن لم يكن فى الواحد تنوين، إلا أنه لما ثنى نُكُر وزال أحد السببين فاستحق التنوين فعُوِّض منه النون، فكذا فيما نحن فيه بالتثنية استحق الاسم الحركة والتنوين فعُوِّض منهما النون وإن لم يكونا فى الواحد " اهـ

(٣) في الأصل: (من) وهو تَصْحِيف.

(٤) انْظُوْ: ابن يعيش ٣/ ١٢٨.

(٥) وهى لغة من يلزم المثنى الألف وهم: بنو الحارث بن كعب، وبطون من ربيعة، وخثعم، وزَبيد، وكنانة، انْظُرْ: ابن يعيش ٣/ ١٢٨، وشرح شذور الذهب ص ٦٥.

(٦) سورة طه من الآية (٦٣)، وهي قراءة نافع، وابن عامر، وحمزة، والكسائي في: المحرر الوجيز ٤/ ٥٠، ونسبها أبو حيان في البحر ٦/ ٣٤٩ إلى: أبي جعفر، والحسن، وشيبة، والأعمش، وطلحة، وحميد، وأيوب، وخلف في اختياره، وأبي عبيد، وأبي حاتم، وابن جرير، وابن جبير الأنطاكي، والأخوين، والصاحبين من السبعة، وانظُرُ: الكشف ٢/ ٩٩، والدر المصون ٥/ ٣٤، والإتحاف ص ٢٦٠

(۷) ذكر النحاة وجوها في تخريج هذه القراءة، الأول: أن تكون على لغة بنى الحارث في جعلهم المثنى بالألف على كل حال، الثانى: أنَّ (إنَّ) بمعنى (نعم)، والمعنى: نعم هذان لساحران، ف (هذان) ولا يكون (لساحران) خبر بالألف، و(ساحران) خبر لمبتدأ محذوف أى: لهما ساحران، والجملة خبر (هذان) ولا يكون (لساحران) خبر (هذان) لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ، والثالث: أن الأصل: إنَّه هذان لهما ساحران فالهاء ضمير الشأن، وما بعدها مبتدأ وخبر، والجملة في موضع رفع على أنها خبر (إنَّ)، والرابع: أنه لما تُنّى (لهذا) اجتمع ألفان، ألف (لهذا) وألف التثنية، فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء الساكنين، فمن قلر المحذوفة ألف الباقية ألف التثنية قلبها في الجر والنصب ياء، ومن قدَّر العكس لم يغير الألف عن لفظها، والخامس: أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد وهو (لهذا) جُعل كذلك في التثنية ليكون المثنى كالمفرد؛ لأنه فرع عليه. انْظُرُ: ابن يعيش ٣/ ١٢٩، والبحر ٢ / ٣٤٩ وما بعدها، والدر المصون ٥/ ٥٥، وشرح شذور الذهب ص ٢٥، والتصريح ١/ ١٢٧.

#### ويتصل بها حرف الخطاب، وهي خمسة في خمسة فتكون خمسة وعشرين،

المخاطب من أول الأمر (١) ليكون ذلك منهم تعظيما للأمر ومبالغة في المقصود فيقال: هذا، هذان وهاتا، هاتان، وهؤلاء، ثم اعلم أن حرف التنبيه إنما يتصل بها إذا لم يلحق بآخرها اللام، أما إذا لحق فلا، فلا يقال: هذا لك، والحكمة فيه: عدم جواز الجمع بين الشيئين اللذين يفيد كل منهما ما يفيد الآخر، لأن ذلك الحرف واللام للبعيد (٢)، فلا حاجة إلى ما يقال: إن المراد بقوله: (يلحقها): يلحق بعضها؛ لأنه لا يجوز هذا لك (٣)، هكذا قالوا، وفيه نظر.

ويتصل بها، أى: بأسماء الإشارة أو آخرها حرف الخطاب وهو الكاف؛ ليدل على حال من تخاطبه من الإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث كما في نحو: ذاك.

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون ضميرا؟

قلت: لأنه لو كان كذلك لكان إما ضمير مرفوع، أو منصوب، أو مجرور، ولا جائز أن يكون يكون ضمير مرفوع ومنصوب؛ لعدم الرافع والناصب ههنا، وكذلك لا جائز أن يكون ضمير مجرور لاستلزامه تعريف المعرف، إذ انجراره حينئذ يكون بإضافة أسماء الإشارة إليه، وهي معرفة لا تقبل التنكير؛ لعدم انفصال ما يوجب تعريفها عنها (3) وهو الإشارة، فلو أضيف الضمير الذي هو معرفة لزم ما ذكرنا وهو محال، فيكون حرفا كالكاف في (إيّاك)(٥).

وهى أى: حرف الخطاب ستة فى العقل على ما مر وخسة فى اللفظ؛ لاشتراك تثنية المذكر والمؤنث نحو: (ك) بالفتح، و(ك) بالكسر، و(كما)، و(كمْ)، و(كُنَّ)، وأسماء الإشارة خسة أيضا على ما مر فتكون أسماء الإشارة باعتبار اتصال خسة الخطاب بكلٌ من الخمسة الإشارة خسة وعشرين لفظا؛ لأن الحاصل من ضرب الخمسة فى الخمسة ذلك، وإن كان من حيث المعنى ترتفع إلى ستة وثلاثين (٢).

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٣/ ٧١٦: "... وهو حرف جيء به للتنبيه على المشار إليه قبل لفظه، كما جيء به للتنبيه في النِسَب الإسنادية كقولك: ها زيد قائم، وها إن زيدا قائم " اهـ. وانْظُرْ: الجامي ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٢) علله ابن مالك بأن العرب كرهت كثرة الزوائد، شرح التسهيل ١/ ٢٤٤، وقال غيره: (ها) تنبيه، والـلام تنبيه فـلا يجتمعان، وقال السهيلي: اللام تدل على بعد المشار إليه، وأكثر ما يقال للغائب وما ليس بحضرة المخاطب، و(ها) تنبيه للمخاطب لينظر، وإنما أنظُر إلى ما بحضرته لا إلى ما غاب عن نظره، فلذلك لم يجتمعا. انظُر الهمع ١/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) هذا قول صاحب الكناش ١/ ٢٦٢ ونصه: " واعلم أن قولنا: يلحق بأوائلها حرف التنبيه ليس على إطلاقه، فإنه يلحق البعض دون البعض إذ لا يقال: (هذالك) بالاتفاق " اهـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عنه) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: ابن القواس ٤٣٣، وانْظُرْ: الفوائد والقواعد ٤٣١، والصفوة الصفية ١/ ٦٧٨، والجامي ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: ابن القواس ص ٤٣٣، والأصبهاني ص ٥٦٦.

# وهى ذاك إلى ذاكُن، وذانِك إلى ذانِكن، وكذلك البواقى، ويقال: (ذا) للقريب، و(ذلك) للبعيد

وهي أي: خمسة وعشرون من: ذاكَ، ذاكما، ذاكم، ذاكِ، ذاكما انتهي إلى: ذاكُنّ.

وكذلك تقول: ذانِك، ذانِكما، ذانِكم، ذانِك، ذانكما انتهى إلى: ذانكُنَّ، وكذلك البواقى المفرد المؤنث وتثنيته وجمعهما تقول: تاك، تاكما، تاكب، تاكما، تاكن، تانِك، تانِك، تانِكم، تانِك، تانكما، تانِكما، أولائكما، أولائكما، أولائكما، أولائكما، أولائكما، أولائكن.

وينبغى [أن يعلم] أن الجمع بين حرفى التنبيه والخطاب جائز نحو: هذاك؛ لزيادة التنبيه وحث المخاطب على التعميم، فذلك الإفراط في التنبيه لفرط اسم الإشارة في الإبهام لتناوله جميع ما يحضره المخاطب من الجمادات وغيرها.

وأنه يجوز إفراد الكاف واسم الإشارة مع تعدد المخاطب والمشار إليه، سواء كان التعدد باعتبار التثنية أو باعتبار الجمع كقول تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (٢) والقياس (وكذلكم)، وكقوله تعالى: {لا فَارِضٌ ولا بِكُرٌ عَوَانٌ بينَ ذلك} (٣) والدليل على تعدد المشار إليه ههنا دخول (بين) على (ذلك)؛ لأنها تقتضى شيئين فصاعداً.

ويجوز فتح الكاف في خطاب المؤنث تغليبا لجانب المذكر نحو: ذلِكَ الرجل يا امرأة.

وشرع فى بيان الفرق بين تلك الأسماء فى الاستعمال فقال: يقال ذا للقريب؛ لأنه لتجرده عن كثرة الحروف مع الزيادة ناسب القريب؛ لكونه مجرداً عن كثرة المسافة، ولذلك يقال: ذلك للبعيد؛ لأنه لعدم تجرده عن كثرة الحروف مع الزيادة لكونه مع اللام والكاف ناسب البعيد؛ لعدم تجرده عن كثرة المسافة (٤).

فإن قلت: / لِمَ خص اللام بالزيادة؟، قلت: لما كان الأصل في الزيادة حروف الحد واللين ولم (١٨٠٠) يمكن زيادتها، أما الألف فلاستلزمها اجتماع الساكنين، وأما أختاها فلاستثقال

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (١٤٢).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٦٨).

<sup>(</sup>٤) للنحاة في اسم الإشارة مذهبان: الأول: أنه لا واسطة بين البعيد والقريب فيقولون: أسماء الإشارة المجردة عن الكاف واللام للقريب، والمقترنة بهما أو بالكاف وحدها للبعيد، وهذا مذهب البعض، وقال ابن مالك في شرح التسهيل ٢/١٤: "هو مذهب المتقدمين "، وصححه بأربعة أوجه.... والثاني: على أن بين البعيد والقريب واسطة فقالوا: (ذا)، ثم (ذلك)، ثم (ذلك) وهو قول الجمهور. والمصنف لما رأى كثرة استعمال ذي القرب من أسماء الإشارة في موضع ذي البعد منها وبالعكس لضرب من التأويل خالجه الشك في اختصاص بعضها بالقريب وبعضها بالبعيد فلم يأخذه مذهبا ولم يقطع به بل أحاله على غيره فقال: (يقال ذا للقريب) يعنى: لم يتحقق عندى ذلك، انظر: الرضى ٣/ ٨٢، وانظر: شرح المصنف ٣/ ١٨٧، ثم انظر: الرئيساف ٢/ ٢٠٥، والمعم ٢/ ٢٤٦، ومجيب الندا ١/ ٢٠٠.

# و (ذاك) للمتوسط، وتلك، وذاتك، وتاتك مشدّدتين، وأو لالك مثلُ: ذلك.

الكسرة عليهما، والتغيير إلى خلافها يؤدى إما إلى المحذور أو إلى الالتباس، ولم يمكن أيضا زيادة النون لئلا يلتبس المفرد بالتثنية، فزيد حرف مجانس للنون وهو اللام، فهو إما لبعد المشار إليه كما هو رأى الأكثرين، أو لبعد المخاطب على ما هو مذهب الأقل.

ويقال: ذاك للمتوسط؛ لأنه زاد على القريب بحرف الخطاب، ونقص عن البعيد لعدم زيادة اللام، فلا جرم يكون متوسطا.

وقيل (١): " لأن حقيقة الإشارة الإيماء إلى حاضر، فإذا أرادوا الإشارة إلى متباعد زادوا كاف الخطاب وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه، فإن زاد بُعدُ المشار إليه أتوا باللام مع الكاف ليستفاد باجتماعهما زيادة في التباعد؛ لأن زيادة اللفظ على قدر زيادة المعنى ".

فإن قلت: ينبغى للمصنف أن يذكر (ذلك) بعد (ذاك) (٢)؛ لأن البعيد بعد المتوسط، فلم عكسه؟، قلت: نظراً إلى أن التوسط أمر نسبى لا يتحقق إلا بعد تحقق الطرفين القريب والبعيد فلذلك أخر المتوسط عنهما.

ولما بين مجىء المفرد المذكر [على] (٣) ثلاثة أنحاء، أراد أن يشير إلى أن المفرد المؤنث، وتثنية المذكر والمؤنث، وجمعهما، يجىء أيضا على هذه الأنحاء فقال: تلك لبعيد المؤنث، فيعلم منه على قياس ما مرّ أن (تا) لقريب المؤنث، و(تاك) لمتوسطه. وذانك، وتانك لبعيد تثنية المذكر والمؤنث حال كونهما مشدّدتين (٤)؛ لأن إحدى النونين فيهما منقلبة عن اللام (٥)، فيعلم منه أيضا على ذلك القياس أن (ذان) لقريب تثنية المذكر، و(تان) لقريب تثنية المؤنث، و(ذانِك) بالتخفيف لمتوسط تثنية المؤنث، و(ذانِك) كذلك لمتوسط تثنية المؤنث.

وأولالك لبعيد جمع المذكر والمؤنث، فيعلم منه أيضا أن (أولائك) لقريب جمعهما، و(أولاك) لمتوسطه، وقوله: مثل ذلك خبر مبتدأ وهو (تلك) مع ما عطف عليه، فالمعنى: أن هؤلاء كلهن مثل (ذلك) في أن يكون للبعيد.

(٢) في الأصل: (ذلك) وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن يعبش ٣/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) قال ابن القواس ص ٤٣٥: " وتشديد النون في المثنى مذكراً كان أو مؤنثاً بمنزلة اللام في المفرد في كون كل واحد منهما يدل على مرتبة البعيد " اه..

<sup>(</sup>٥) وهو قول المبرد، حيث ذهب إلى أن تشديد النون في المثنى بدل من اللام في (ذلك) و(تلك). وقال غيره: إن التشديد عوض من الألف المحذوفة في الواحد، قال الرضى ٣/ ٨٣: " وهذا أولى؛ لأنهم قالوا في تثنية (الذي) و(التي): اللذان، واللتان، مشددتي النون عوضا من الياء المحذوفة، وأيضا لو كان التشديد عوضا من اللام لم يُقل: هذان " - بالتشديد - مع (ها) كما لا يقال (هذالك) " اه.

# وأما ثُمَّ، وهُنَا، وهَنَّا، فللمكان خاصَّة.

وأما تُمَّ() - بفتح الثاء وتشديد الميم - وهُنَا() - بضم الهاء وتخفيف النون - وهَنَا() - بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون، لكن الأصح والأكثر فتحها ()؛ لأنها مع (تَمَّة) من واد والمحاد كما يجيء - فللمكان خاصة، يعني أن هذه الألفاظ لا يشار بها إلا إلى المكان، وما سبق مشترك بين الأشخاص والأزمان والأمكنة ().

ف (هنا) (٧) - بالتخفيف - للقريب، و(تُمَّ) و(هنّا) - بالتشديد -، و(هنالك) للبعيد، و(هناك) وهناك) و(هناك) للمهد فيما سبق.

وقد يشار بـ (هنالك) إلى الزمان على سبيل الاستعارة (^) كما في قوله تعالى: [[هُنَالِك](٩) ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ}(١٠).

\* \* \* \* \*

(١) قال أبو حيان: " و(تُمَّ) ظرف مكان للبعد، والتُزم فيها الظرفية، إلا أنها قد تُجَرُّ بـ (من) و(إلى) فتقول: مِنْ تَمَّ، وإلى تُمَّ... " ١. هـ انْظُرْ: الارتشاف ٢/ ٩٨٢.

(٢) قال أبو حيان: " ومن أسماء الإشارة (هُنَا) وهو ظرف مكان لا ينصرف إلا أنه قد يجر بمن أو بإلى فتقول: من هنا، وإلى هنا، وهو لداني المكان... " ١. هـ السابق نفسه، وانْظُرْ: الهمع ٢٥٣/١.

(٣) قال أبو حيان: " ومن الظروف المشار بها إلى المكان البعيد (هِنَّا) مشددة النون، مكسورة الهاء أو مفتوحة " ا. هـ انْظُرْ: الارتشاف ٢/ ٩٨٢.

(٤) انْظُوْ: الرضى ٣/ ٨٧، وابن القواس ص ٤٢٦، والجامى ٢/ ٩٩.

(٥) في الأصل: (وادي) وهو لحن.

(٦) انْظُرْ: الرضى ٣ / ٨٦.

(٧) في الأصل: (فههنا) وهو تصحيف.

(٨) انْظُرْ: الرضى ٣/ ٨٧، وابن القواس ص ٤٢٦، والهمع ١/ ٢٥٤، وانْظُرْ: الدر المصون ٤/ ٢٨.

(٩) ما بين المعقوفين سقط من الأصل.

(۱۰) سورة الأحزاب من الآية (۱۱)، وممن أجاز الإشارة بها إلى الزمان ابن مالك فقال في التسهيل ص ٤١: "وقد يراد به (هناك)، و(هُنَالك)، و(هُنَا) الزمان " ا. هـ، وانظُرْ: شرح التسهيل ١/ ٢٥١، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٠٨ / ب، وقال أبو حيان في الارتشاف ٢/ ٩٨٢: "... ومن خط أبي جعفر بن أبي رقيقة وكان نحرون نحط أبي جعفر بن أبي رقيقة وكان نحرون المناكب المفضل يعنى الضّبيّ (هُنَاك) في المكان، و(هنالك) في الزمان " ا. هـ، وانظُرْ: الهمع ١/ ٢٥٥.

#### مباحث الموصول

## الموصول: مالا يتم جزءاً إلا بصلة وعائد.

لما فرغ عن بيان ثانى أنواع المبنى شرع فى بيان النوع (١) الثالث فقال: الموصول وهو مفعول من: وصلت الشيء بغيره إذا جعلته من تمامه، وفى الاصطلاح ما ذكره، فقوله: ما عبارة عن الاسم، فلا ينتقض بالموصول الحرفى وفى قوله: لا يتم جزءاً أى: لا يصير جزءاً تاماً (٢) إشارة إلى أن الموصول من غير صلة وعائد يكون جزءاً من الكلام، إلا أنه لا يصير بدونهما جزءاً تاماً منه، كالمبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، ومن ههنا نشأ الاختلاف بينهم أن الموضع من الإعراب هل للموصول وحده أم له مع صلته؟ والحق أنه له وحده، والصلة شرط خارج عنه بدليل ظهوره فى مثل: جاءنى أيهم أبوه قائم.

( إلا بصلة وعائد ) فإنه بهما يتم جزء من الكلام، وإنما اشترط العائد في إتمام جزئيته لأنه لولاه لكانت الصلة مستقلة بنفسها مقطوعة عما قبلها، فالعائد يربطها بالموصول؛ لأنه يصيرها جزءاً محتاجا إلى الغير، وبه احترز أيضا عما لا يتم جزءاً إلا بصلة، لكن يتم بدون العائد، ك (إذ) و(حيث) فإنها ليست بموصولة (٣).

ومن ذكر (اسما) بدل قوله: (جزءاً) فقد سها (٤)؛ لأن احتياج (الذي) - مثلا - إلى الصلة، لا الاسمية؛ لأنه اسم بانفراده، لكن لا يكون جزءاً بدونهما.

فإن قلت (٥): أليس الاحتياج في الإفادة إلى الأغيار - لكونه من خواص الحروف - ينفى اسميتها؟، قلت: لا؛ لأن تلك الحاجة ليست كحاجة الحروف، فإنها شروطه في الوضع، بخلاف تلك فإنها عارضية غير مشروطة فيه.

فإن قلت: عرف الموصول بالصلة التي يتوقف معرفتها على الموصول فيلزم الدور! (٦٠).

(١) في الأصل: (نوع) وهو تصعيف.

(٢) قال الجامى ٢/ ١٠٠: " والمراد بالجزء التام: ما لا يحتاج في كونه جزءاً أوَّليـاً ينحـل إليـه المركـب أولا، إلى انضمام أمر آخر معه كالمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغيرها " اهـ.

(٥) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه في: شرح الغجدواني ص ٣٥٨.

<sup>(</sup>۳) انْظُوْ: شرح المصنف ۳/ ۷۲۱، وشــرح التسهيل ۱/ ۱۸۲، والرضى ۳/ ۸۹، والكناش ۱/ ۲۲۶، وابــن جماعة ص ۲۰۸، والجامى ۲/ ۱۰۰، والدولت آبادى ل ۷۲/ ب.

<sup>(</sup>٤) المراد به الزمخشري في مفصله ص ١٧٩ حيث قال: " والموصول ما لابد له في تمامه اسماً من جملة ".

<sup>(</sup>٦) لدفع مثل هذا الإشكال قال ابن الحاجب في شرحه ٢/ ٧٢٠: " وقوله في حده (ما لا يمتمُ جزءاً إلا بصلة وعائد) قال: وليس ذلك كقولك: والعالم من قام به العِلمُ؛ لأن المراد حد الموصول في الاصطلاح، لا حد الموصول في اللغة ولو جعلت موضع قولك: (بصلة) قولك: (بجملة) لارتفع الإشكال، ولكنه جرى في ذلك على الاصطلاح في تسميتها صلة " اهـ. وانظُرُ: الرضي ٣/ ٨٨، وابن القواس ص ٤٣٧، والجامي ٢/ ١٠٠.

#### وصلته جملة

قلت: لما كانت الصلة معروفة من المتعارف المشهور بأنها جملة خبرية لم يتوقف معرفتها على الموصول، إذ هو حينئذ كأنه: حال الموصول ما لا يتم إلا بجملة خبرية، ولذلك قال بعض المحققين (١): "تفسير الصلة بالجملة الخبرية بعد؛ لارتفاع هذا الإشكال "، وأما قول من قال: " إن المراد بالصلة: اللغوية، فيندفع المحذور (٢) " ليس بشيء؛ لأن كل واحد من الموصول والصلة أمر اصطلاحي.

وإنما بنيت الموصولات إما لأن فيها / ما وضعه وضع الحروف كــ(ما) و(مـن) و(الــلام) ثــم (٨٠/ب) حملت البواقى عليها لأنها من باب واحد، وإما لشبهها بالحرف لاحتياجها فــى تمامهــا جـزءاً إلى الأغيار، وهو الصلة والعائد (٣).

وصلته أى: صلة الموصول بسبب الاحتياج إلى بيان الصلة ما مر من كلام المحققين، فلا حاجة إلى ما ارتكبه صاحب المتوسط (ئ) من التكلف لحصول الغرض الذى ذكر بأليق وجه من غير ما ذكره، جملة، احترز (٥) بالجملة عن المفرد فإنه لا يقع صلة، وإنما وجب أن تكون جملة لأن الذى هو أهم الموصولات من الذى والتى وتثنيتهما وجمعهما، وضعت لجعل الجملة صفة للمعرفة بواسطتها، لأن الجملة لا تصلح (٦) صفة للمعرفة، فإذا تعرفت بدخول الموصول صح الوصف فلا يدخل باعتبار وضعها إلا عليها، فحمل البواقي عليها، هكذا ذكروه (٧).

أقول: فيه بحث؛ لأن ما يقع وصفاً إما الموصول مع الصلة، أو الموصول وحده [أو الصلة وحدها] (١٠) ، فإن كان الأولين يلزم إبطال ما هو الحق من أنه لا محل للصلة من الإعراب، مع أن الوصف لابد له منه، وإن كان الثالث يلزم أن يكون الوصف مفرداً لا جملة.

<sup>(</sup>١) المراد به ابن الحاجب في: شرحه ٢/ ٧٢١.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الجامي ٢/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ علة بناء الموصولات في: شرح المصنف ٢/ ٧٢٠ وقد زاد وجها آخر على ما ذكره الشارح فقال: "وإما لشبه (الذي) بلام التعريف من حيث إن وضعها لتكون الجملة هي عليه معرفة كما أن وضع اللام ليكون الاسم الداخل هو عليه معرفة، فلما كانت للتعريف مثل اللام بنيت، ثم جرت الموصولات كلها هذا المجرى وإن امتنع بعضها من جريه صفة لما أشبهت (الذي) في كونها معرفة وكونها موصولة " ١. هوانظُوْ: الرضى ٣/ ٨٩، وابن القواس ص ٤٣٧، والصفوة الصفية ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (احتراز) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يصلح) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) منهم المصنف في شرحه ٢/ ٧٢١، وصاحب المتوسط ص ٣١٠ حيث قال: " وإنما وجب أن تكون صلته جملة خبرية لأن (الذي) و(التي) ومثناهما ومجموعهما وضعت لجعل الجملة صفة للمعرفة بواسطتها فحمل أخواتها عليها " اهـ، وانْظُرُ: الكناش ١/ ٢٦٤، والأصبهاني ص ٥٦٨.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

### خبرية، والعائد ضمير له، وصلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول.

لا يقال: المراد من وصفية الجملة كونها وصفا في المعنى دون اللفظ حتى يقتضى ذلك؛ لأنا نقول: فساد هذا الكلام أظهر من أن يخفى على المتأمل في دليلهم.

وبوصف الجملة بقوله: خبرية (١) أى: محتملة للصدق والكذب، احترز عن الجملة الإنشائية لأنها ليست مما يقبل الوصف؛ لأن الوصف بالشيء لكونه مما ثبت له يقتضى ثبوته في نفسه، لأن ثبوت الشيء لغيره فرع ثبوته في نفسه، ولا ثبوت لهذه الأشياء.

وأيضا الصلة لابد وأن تكون معلومة للسامع قبل التركيب لأنها موضحة (٢)، وإن كان حصول الإيضاح بالاجتماع، فلابد من تقدم الشعور لمعناها على الشعور لمعناه، وذلك لا يمكن إلا في الخبرية؛ لأن الإنشائية مضمونها [لا يُعلم] (٣) إلا بعد إيرادها (٤).

فإن قلت: لو قال: (ما لايتم إلا بجملة خبرية)، لاستغنى عن قوله: (وصلته جملة خبرية) ثانيا، فَلِمَ لَمْ يفعل ذلك؟، قلت: لو فعله كذلك للزم استعمال ما لا يليق بالتعريف فيه؛ لأن إطلاق الجملة على صلة الألف واللام مجاز، ولكن إطلاق الصلة على الكل حقيقة، فقال ذلك ليكون المجاز في الحكم لا في الحد.

والعائد أى: الرابط بين الصلة والموصول ضمير يكون في الصلة لـه أى: للموصول، للارتباط المذكور، ثم ذلك العائد لا يجب أن يكون في الجملة البتة بل لو وجد في متعلقها يكفى، على ما مرّ في خبر المبتدأ (٥).

وصلة الألف واللام اللتين بمعنى (الذى) في المذكر وبمعنى (التي) في المؤنث اسم فاعل أو اسم مفعول، فالصلة في هاتين الصورتين وإن كانت مفردة في الصورة لكنها جملة في التقدير، فلا يرد اعتراض على القول بأن صلة الموصول لابد وأن تكون جملة (٢).

وإنما عدلوا من أن يجعلوا صلتها جملة في الصورة بل أوجبوا كونها إما اسم الفاعل أو اسم المفعول لأنهما (٧) لما شُبّها بحرف التعريف من حيث الصورة، وهو لا يدخل إلا على

<sup>(</sup>١) قال النيلي: "قوله: (خبرية) فيه احتراز من الجمل الأمريَّة والنَّهْييَّة والاستفهامية، فإنها لا تكون صلة؛ لأنه لا يصح فيها التصديق والتكذيب " اهـ، انْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٦٣٦.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القواس ص٤٣٦: "... فلا يُقال: جاءني الذي قدِم من الحَضْرَة، إلا لمن عـرف أن شخصـا قـدِم، أو بلغه ذلك؛ لأن الصلة بمنزلة الصفة، والصفة لابد وأن تكون معلومة، بخلاف الخبر " اهـ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الرضى ٣/ ٩١، وابن القواس ص ٤٣٥، والأصبهاني ص ٥٦٨.

<sup>(</sup>٥) انْظُورْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) انْظُو: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٤٨١.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٧٢٢، وابن القواس ص ٤٤٢، والأصبهاني ص ٥٧٠، والجامي ٢/ ١٠١.

## وهي: الذي، والتي، واللذان، واللتان، بالألف والياء، والأُلَى، والذين،

الاسم، كرهوا إدخال ما يشابهه إلا عليه، والجملة من حيث هي ليست باسم فلزم العدول عنها، ثم لما كان لهما شبه بـ (الذي) من حيث المعنى وهو إنما يدخل على الجملة، وجب دخولهما فاحتيج بالضرورة إلى ما هو مفرد في اللفظ، وجملة في المعنى، ليراعي حق الشبهين (۱)، وهو لا يكون إلا اسم فاعل أو مفعول؛ لأن اسم الفاعل يمكن تحويل لفظ الفعل المبنى للفاعل إليه (۲) واسم المفعول يمكن تحويل لفظ الفعل المبنى للفاعل المبنى للمفعول إليه، مع كونه مراداً (۱)، فعلم من ذلك: أن الجمة التي عدل عنها إلى ذلك المفرد لابد وأن تكون (۱) فعلية، وفعلها من الأفعال المتصرفة، وأن يكون مما لا يتقدم عليه معموله، ولا مما يصدر بكلمة التصدير ليمكن التحويل.

ولما فرغ عن تحقق الموصولات شرع في عدّها فقال: هي أي: الموصولات الذي لمفرد المذكر، والتي لمفرد المؤنث، بسكون الياء، وحركته وتشديده ضما وكسراً فيهما (٥)، قيل: أصله (الذي) فقلبت ذاله تاء، وقد يخفّفان بحذف الياء عنهما اجتزاءً عنه بكسرة ما قبله، وقد تُحذف تلك الحركة أيضا اجتزاء عن المجموع باللام، واللذان لتثنية المذكر، واللتان لتثنية المؤنث، بالألف في هاتين التثنيتين حال الرفع، والياء أي: بالياء فيهما حال النصب والجر، وهذا التغيير ليس بإعراب على الأصح كما مر في أسماء الإشارة (٢)، والألى والذين – بكسر الذال المعجمة في الأحوال الثلاثة على الأصح، خلافا لمن قال: (الذون) في الرفع (٧) – وكلاهما لجمع المذكر، وقد يحذف نونه، وتثنية المذكر والمؤنث حيث أمن من الالتباس بقرينة، لحصول الإطالة بالصلة وقد

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الشيئين) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فيه) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (مراد) وهو لحن.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الذي والتي أربع لغات: (الذي) بسكون الياء، و(الذِيّ) بياء مشددة، و(اللَّذِ) بكسر الذال من غير ياء، و(اللَّذُ) بسكون الذال، انْظُرُ: الإنصاف ٢/ ٦٧٥ وما بعدها، والرضى ٣/ ٩٩ وما بعدها، وذكر ابن مالك أن فيهما ست لغات انْظُرُ: شرح التسهيل ١/ ١٨٩، وإذا كانت مشددة فهي معربة على رأى الجزولي بأنواع الإعراب، وعند الزمخشري مبنية على الضم كه (قبلُ) و(بعدُ)، ومبنية على الكسر عند بعض. انْظُرُ: الرضي ٣/ ٩٩، وابن القواس ص٤٤٣، والأصبهاني ص ٥٧٠، والهمع ١/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٧٢٣، وانْظُوْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>۷) الرفع لغة طيئ، وهُذيل، وعقيل، انْظُرُ: الارتشاف ٢/ ١٠٠٤، والهمع ١/ ٢٦٩، ونقلها أبو زيد في: النوادر ص ٣١٧ عن عقيل، ونقلها ابن مالك في شرح الكافية الشافية ١/ ٢٥٨، وشرح التسهيل ١/ ١٩١ عن هذيل، وانْظُرُ: الرضي ٣/٣،١، وابسن القواس ص ٤٤٦، والمساعد ١/ ١٤٢، وشرح ابن عقيل ١/ ١٣٧، والأشموني ١٤٩١.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الرضى ٣ /١٠٣، وابن القواس ص ٤٤٦.

#### واللائي، واللاء، واللاي، واللاتي، واللات، واللوات، وما، ومن،

وأما قوله: اللائى بهمزة وبعدها ياء، واللاء بالهمزة من غير الياء، واللاّى بالياء من غير همزة مكسورة أو ساكنة، واللاتي بالتاء واللات بالتاء فقط، واللوات فكلها لجمع المؤنث (١).

اعلم أن الصيغتين اللتين هما لجمع المذكر يختصان بأولى العلم وغيرهما من المفرد والمثنى، سواء كانا لمذكرين أو لمؤنثين، والألفاظ التي لجمع لمؤنث مشتركة بين أولى العلم وغيره.

وأنهم اختلفوا في أن اللام في (الذي) هل هي زائدة ليست من نفس الكلمة، أم من أصولها؟ فذهب بعضهم إلى أنها زائدة فأصل (الذي) على وزن (عمي)<sup>(۲)</sup> وإنما زيدت اللام لتحسين اللفظ لا للتعريف نحو أن تقول: مررت/ بالرجل الذي فعل كذا، فيكون اللفظ متشاكلا، إذا لو (١٨١) قلت: مررت بالرجل ذي<sup>(٦)</sup> فعل كذا، لم تجد له ذلك الانتظام، وأما حصول التعريف فيه فإنما هو بالصلة<sup>(٤)</sup>، ومذهب البعض هو أنها أصلية، فلا ينافي كون حصول التعريف بالصلة، مع أن الحق أن الموصول معرفة بالوضع، والصلة للتوضيح، وأيضا لا مانع من أصالتها، فلا حاجة إلى الارتكاب على ما ذكر في توجيه زيادتها.

وما لمن [لا]<sup>(٥)</sup> يعلم غالبا <sup>(١)</sup>، ومَنْ لمن يعلم غالبا <sup>(٧)</sup>، وهذا أولى من قول من قال: (لمن يعقمل)<sup>(٨)</sup>؛ لكونه أشمل، ويستوى فيهما الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث طلبا للاختصار مع حصول فهم المقصود من صلتهما.

<sup>(</sup>١) وفي كلها لغات ذكرها الرضي ٣/ ١٠٥، وابن القواس ٤٤٨، والأصبهاني ص ٥٧٢، والجامي ٢/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب البصريين انْظُرُ: الإنصاف ٢/ ٦٦٩، وابن يعيش ٣/ ١٣٩، والصفوة الصفية ١/ ٦٤٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الذي) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الرضى ٣/ ٩٩، وقال أبو على الفارسى: " وتعرُّفها لا يخلو من أحد أمريس: إما أن يكون تعرُّفها بالألف واللام، أو بكونها موصولة مخصوصة، فلا يجوز أن يكون باللام؛ لأنه لو كان بها دون ما ذكرنا لوجب أن تكون سائر الموصولات المتعرية منها غير متعرفة، وليس الأمر كذلك؛ لأنها متعرفة وإن كانت من اللام خالية، فإذا كانت متعرُّفةً ولم يخلُ تعريفُها من أن يكون بأحد أمرين، وبطل أن يكون بواحد منهما ثبت أنه بالآخر فقد وجدت الألف واللام في هذا الاسم لغير هذا التعريف " ا. هـ انْظُرْ: الإغفال ١/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) نحو: عرفت ما عرفته، وقد جاء فيما يعلم نحو: (والسماء وما بناها)، انْظُرْ: الجامي ٢/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٧) وقد تستعمل فيمن لا يعقل وذلك إذا خُلط ما يعقل وما لا يعقل، غلب جانب من يعقل نحو قولـــه تعــالى: {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبُع}. انْظُرْ: ابن يعيش ٣/ ١٤٤٤.

<sup>(</sup>۸) ممن قال بَذلك ابن الحاجب في: شرحه ٣/ ٧٢٥، وابن يعيش ٣/ ١٤٤، وابن هشام في: شرح شذور الذهب ص ١٤٥.

### وأيّ، وأيّه، وذو الطائية، و(ذا) بعد (ما) للاستفهام،

وأى بمعنى: (الذي) للمذكر، وأيّة بمعنى (التي) للمؤنث، وذو الطائية أي: (ذو) في الأشهر بمعنى الصاحب، وكونه بمعنى (الذي) في لغة طيئ (١) وهو اسم قبيلة، كما في قوله:

# وَبِئْرِى ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ (١)

ويفرق بينهما في الاستعمال بتغيَّر الأول باقتضاء العوامل لكونه معربا، بخلاف الثاني لا يتغير لكونه مبنيا في كل الأحوال تقول: مررت بذو قام، ورأيت ذو قام، وكذلك لا يتغير تذكيراً وتأنيثا وتثنية وجمعا على الأكثر، وقد يقال في المؤنث: ذاتُ، وذواتا، وذواتُ، بضم التاء في جميع الأحوال (٣).

وذا يكون بمعنى (الذى) إذا وقع بعد (ما) للاستفهام، نحو: ماذا صنعت؟ هذا على رأى البصريين؛ لأنهم خصصوا كونه بمعنى (الذى) بما وقع هذا الموقع، بخلاف الكوفيين فإنهم عمموا ذلك (١٤)، يعنى: (ذا) عندهم اسم إشارة بمعنى (الذى) وتقدم (ما) عليه ليس بشرط بل كل اسم إشارة عندهم يجىء بمعنى الموصول فيقدرون قوله تعالى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ} (١٠٠٠) بيمينك.

<sup>(</sup>١) قبيلة عظيمة من كهلان من القحطانية تنسب إلى طبئ بن أدد، تتفرع منهم بطون وأفخاذ عديدة، كانت منازلهم باليمن، انْظُرْ: معجم قبائل العرب ٢ / ٦٨٩.

<sup>(</sup>۲) عجز بيت من الوافر وصدره: فإن الماء ماء أبى وجدى. قاله سنان بن الفحل الطائى مخاطبا عبد الرحمن بن الضحاك في شأن بئر وقع فيها نزاع بين حيين من العرب وانظره في: أمالى ابن الشجرى ٣/ ٥٥، والإنصاف ١/ ١٨٤، وابن يعيش ٣/ ١٤٧، ولباب الإعراب ص ١٨٤، والرضى ٣/ ١٠١، والبسيط لابن أبى الربيع ١/ ٢٩١، وأوضح المسالك ١/ ١٥٤، والهمع ١/ ٢٧٢. والشاهد: مجيء (ذو) بمعنى (الذي) في لغة طبيع.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: ابن الشجري ٣/ ٥٥، والرضى ٣/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) لم يجوز البصريون استعمال أسماء الإشارة كلها أسماء موصولة كما قال الكوفيون، وذلك لأنها أسماء تامة بنفسها يحسن الوقوف عليها، وجوزوا استعمال (ذا) فقط ولكن بشروط: أن تكون للإشارة نحو: ماذا التواني؟، أن لا تكون ملغاة وذلك بتقديرها مركبة مع (ما) نحو: ماذا صنعت؟ فيصيران اسما واحداً من أسماء الاستفهام، وأن يتقدمها استفهام به (ما) اتفاقا، أو به (من). وذهب الكوفيون والزجاج إلى جواز استعمال (ذا) وغيرها من أسماء الإشارة أسماء موصولة بلا شروط واستدلوا على ذلك بشواهد كثيرة، انظر تفصيل هذه المسألة في: الكتاب ٢/ ١٦، ومعاني الفراء ١/ ١٣٨ و٢/ ١٧٧، وكتاب الشعر لأبي على ٢/ ١٨٨، والحجة لأبي على ٢/ ١٨٨، والإنصاف ٢/ ١٧٧، وابن يعيش ٤/ ٤٤، وشرح المقدمة الجزولية الكبير ٢/ ٥٩٧، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ١٠١، والرضي ٣/ ١٠١، والارتشاف ٢/ ١٠١٠، والبحر ٧/ ٢٢١، والبحر ٧/ ٢٢١، والتصريح ١/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) سورة طه من الآية (١٧).

#### والألف واللام، والعائد المفعول...

والألف واللام في اسم الفاعل والمفعول بمعنى (الذي) و(التي)، فيشترك بينهما، وكذا بين تثنيتهما وجمعهما، فكل ذلك يعرف بصلتهما (1)، فعند المصنف يكونان اسما بمعنى (الذي) كما هو مذهب الزمخشري (1)، والضمير الذي في الصلة يعود إليهما حينئذ، وعند المازني حرف (1)، فالضمير الذي فيها يرجع إلى الموصوف المحذوف لكونه في حكم المنطوق به، فقولك: مررت بالضارب، في قوة قولك: مررت بالرجل الضارب (1)، قال ابن يعيش (10): "مجرد كون الألف واللام بمعنى (الذي) لا يفيد الاسمية فيهما، ألا ترى أن واو (مع) ليست باسم مع كونها بمعنى (مع)، وأيضا لو كان اسما لكان له محل من الإعراب، ولا خلاف في أنه لا موضع له من الإعراب، إذ لو كان كذلك لكان موضعه في قولنا: جاءني الضارب، رفعا بأنه فاعل، فكان يردى إلى أن يكون للفعل الواحد فاعلان من غير ما يجوز، وكذلك في: مررت بالضارب، يلزم انجراره، وذلك لا يجوز ".

هذا كلامه في شرح المفصل وفيه تأمل.

وذهب بعضهم إلى أنهما كانا في الأصل: (الذي) فحذف ذاله وياؤه وبقى تعريفه (٦).

وردّ: بأن (الذي) بجملته للتعريف، وفيه نظر؛ لأنه مبنى على أن حذف بعض حروف الكلمة للتخفيف يستلزم تغيير معنى اللفظ، وهو ليس بمحقق.

والعائد المفعول اعلم أن العائد لا يخلو من أن يكون مرفوعاً، أو منصوباً، أو مجروراً، والأخير لا يخلو من أن يكون متسعا فيه بأن حذف الجار وجعل المجرور بمنزلة المفعول أولا،

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: " ويظهر الفرق بالعائد نحو: رأيتُ الكريمَ أبوه، والحَسَن وجْهُهَا، والمرضِيَّ عنهُما، والمغضوبَ عليهم، والمنظورَ إليهم، والفاتِنَ حُسنُهُنَّ " اهم، انْظُرْ: شرح الكافية الشافية ١/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: المفصل ص ١٧٨ حيث قال: " واللام بمعنى الذي " اهـ.

<sup>(</sup>٣) ذهب المازني إلى أنها موصول حرفي، ووافقه الأخفش ولكنه قال: هي حرف تعريف، انْظُرْ: شرح التسهيل ١/ ٢٠٠، والرضي ٣/ ٩٣، وابن القواس ص ٤٥١، والجنبي ص ٢٠٢، والارتشاف ٢/ ١٠١، وأوضح المسالك ١/ ١٥٣، والتصريح ١/ ١٣٧، والهمع ١/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٣/ ٩٣: " وفيماً ارتكبه - أى المازني - يلزمه محذوران أحدهما: إعمال اسمى الفاعل والمفعول غير معتمدين ظاهراً على أحد الأمور الخمسة...، والثاني: رجوع الضمير على موصوف مقدر" اهـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شرح المفصل ٣/ ١٤٤ مع تصرف يسير في النقل، وابن يعيش هو: موفق الدين يعيش بن على بن يعيش بن على بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن على أبو البقاء، كان يعرف بابن الصانع ولد سنة ٥٥٣ هـ، من كبار أئمة العربية ماهراً في النحو والتصريف، تصدر بحلب للإقراء زمانا، صنف: شرح المفصل، وشرح تصريف ابن جنى (شرح الملوكي)، مات بحلب سنة ٦٤٣ هـ انْظُوْ: البغية ٢/ ٢٥١، والأعلام ٩/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٦) نسب الرضى ٣/ ٩٣ هذا الرأى إلى الزمخشرى.

#### يجوز حذفه

فإن كان منصوبا (۱) ، أو مجروراً متسعا فيه يجوز حذف حذفا (۲) فصيحا لحصول العلم به بدلالة قرينة الكلام عليه ، مع كونه فضله في الكلام واستطالته مع الموصول والصلة المركبة من الفعل والفاعل والمفعول نحو قول تعالى: {أَهَذَا الَّذِي بَعَثُ اللهُ رَسُولاً } أي: بعثه ، وقول تعالى: {فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ } أي: ما تؤمرونه ، معنى: تؤمرون به ، كما في قولك: أمرتك الخير ، فإنه في تقدير: أمرتك بالخير ، فحذف الجار إيجازاً وأمنا من الالتباس ، إذ الأمر [لا يكون] (٥) إلا بالباء ، ثم أوصل الفعل فحذف الضمير .

وأما المرفوع فلا يجوز حذفه إن كان فاعلا (١٠)؛ لئلا يلزم حذف أحد جزئى الجملة، مع احتياج السابق إليه، والامتناع في حذف الفاعل.

وأما المرفوع الغير الفاعل<sup>(۷)</sup>، والجحرور الغير المتسع فيه فلا يجوز حذفهما بلا ضعف، فـلا يكـون حذف كل منهما فصيحا، فعلى هذا يندفع نظر صاحب المتوسط<sup>(۸)</sup>، ويعرف ذلك بالتأمل.

فإن قلت: المرفوعُ الغيرُ الفاعل المبتدأ والخبر، وحذف (١) كل منهما كثير في الكلام، وكذلك

عسى الأيام أن يرجع نقوماً كالذي كانوا

<sup>(</sup>۱) العائد المنصوب إن كان متصلا بفعل جاز حذفه تخفيفا لطول الكلام بالصلة، وذلك نحو الآية التي استشهد بها الشارح - رحمه الله - وإن لم يكن متصلا بفعل امتنع الحذف، سواء كان متصلا بجرف نحو: أعطيته ما إنه يكفيه، أواسم الفاعل، أو كان منفصلا أما مع الحرف فلعدم استقلال الحرف بدونه إن لم يحذف معه الحرف ولعدم ما يدل عليه إن حذفا معاً، وأما اسم الفاعل فلعدم طول الكلام، وأما المنفصل فلأنه يجرى مجرى الظاهر الأجنبي، انظرُ: ابن القواس ص٤٥٣، والهمع ١/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حذف) وهو لحن.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان من الآية (٤١).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٦٨).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) وكذا إن كان نائبًا عنه، أو خبراً لمبتدأ، أو لناسخ نحو: جاءنى اللذان ضُربًا، وجاء الـذى الفاضـل هـو، أو إن الفاضل هو. انْظُرُ: الهمع ١/ ٢٩٣، وانْظُرُ: الرضى ٣ / ١١٠.

<sup>(</sup>۷) بأن كان مبتدأ، فذلك يجوز حذفه بشروط انظرها في: الهمع ١/ ٢٩٣، وانْظُرْ: الرضى ٣/ ١١٠، والارتشاف ٢/ ١١٠، والأشموني ١/ ١٦٩، والتصريح ١/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٨) قال صاحب المتوسط ص ٣١٣: "وإنما قيد العائد بالمفعول لأن غيره وهو المرفوع أو المجرور لم يجز حذفه؛ لكون المرفوع فاعلا، وامتناع حذف الفاعل، واستلزام حذف المجرور كثرة الحذف أعنى الجار والمجرور، وفيه نظر؛ لجواز كون المرفوع مبتدأ أو خبراً، وجواز حذفهما في كلامهم ولجواز حذف الجار والمجرور معاً كقوله:

أى: كالذي كانوا عليه، فالأصوب أن يقال: العائد المفعول كثر حذفه لأنه قل حذف غيره " ا. هـ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فحذف).

#### وإذا أخبرت بـ (الذي) صدّرها.

حذف المجرور، فكيف الحكم بأن حذف كل منهما ضعيف؟، قلت: أما في المرفوع فلحصول احتياج الكلام إليه للارتباط ههنا، وكثرة حذفه فيما [عداه، والاستدلال] (١) على حذف الجار والمجرور بقول الشاعر:

عَسَى الأَيَّامُ أَنْ يَرْجعْ ::: نَ قَوْمًا كَالَّذَى كَالُوا(٢)

على تقدير: كانوا عليه، فلا يصح دليلاً؛ لتصريح بعض الأفاضل بمنع هذا التقدير.

وقد تحذف الصلة بالكلية وإن كان شاذاً في الاستعمال والقياس (٣) كما في قولهم للدواهي: بعد اللتيا والتي، بحذف الصلة من كل منهما؛ لأن الغرض أن هذه الخطة لعظمها وفخامة أمرها موصوفة بصغير المكروه وعظيمه (٤) وبلغت من الشدة مبلغا تقاصرت العبارة عن شرح كنهه (٥).

وإذا أخبرت أى: إذا أردت الإخبار بـ (الـذى) (٢) أى: باستعانة (الـذى) ومتصرفاته كالمثنى والمجموع والمؤنث / عن شيء معلوم باعتبار الذات، ومجهول باعتبار الوصف، أو على العكس (٨١/ب) بالنسبة إلى السامع، مريداً أن تبين ذلك الشيء المعلوم بوجه بوجهه الـذى هـو غـير معلـوم لـه صدّرتها أى: جعلـت (الذى) في صدر الجملـة معبـراً بهـا عـن ذلـك الشيء باعتبـار الوجه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) من الهزج للفند الزماني من قصيدة قالها في حبرب البسوس انظره في: شبرح ديبوان الحماسة للمرزوقي ص ٢٦، والشبرح المتوسط ص ٣١٣، وعبون الوافية ص ١١٢، والمغنى ٢/ ٧٥٦، والخزانة ٣/ ٤٣١. والشاهد قد أوضحه الشارح فلا حاجة لإعادته.

<sup>(</sup>٣) في جواز حذف الصلة إذا عُلِمت قولان: أحدهما الجواز في الاسمى غير (أل) كقولـه: نَحنُ الأَلَى فاجمعْ جُمُو ::: عَكَ ثم وجهّهم إلينا

أى: الألى عرفت عدم مبالاتهم بأعدائهم، وفي الحرفي إن بقى معمول الصلة كقوله: أما أنت منطلقا انطلقت أى: لأن كنت، فحذف (كان) وهي صلة (أن) ومعمولها باق. انظر: الهمع ١/ ٢٩٠، وانظر: التصريح ١/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وعظم) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: المفصل ص P\١٧، وابن يعيش ٣/١٥٣، والتصريح ١/١٤٢.

<sup>(</sup>٦) قال ابن يعيش ٣/ ١٥٧: "طريقة الإخبار أن تصدر الجملة بالموصول الذي هو: الذي، والتي، أو الألف واللام بمعناهما، وتنزع الاسم الذي تريد الإخبار عنه من الجملة وتضع موضعه ضميراً يعود إلى الموصول بكونه في المعنى، ثم تأتى بذلك الاسم الذي تخبر عنه آخراً تجعله خبراً عن الموصول، وإنما قال النحويون: أخبر عنه وهو في اللفظ خبر؛ لأنه في المعنى محدث عنه، إذ قد يكون خبراً ولا يخبر عنه نحو (الفعل) فأرادوا التنبيه على أنه خبر ومحدث عنه في المعنى " ا. هـ. قال ابن الحاجب ٣/ ٧٢٨: "... فليس قولهم (أخبر عن زيد) على ظاهره، وإنما المعنى: أخبر عن مبهم هو (زيد) في المعنى بـ (زيد) " ا. هـ.

# وجعلت موضع المخبر عنه ضميراً لــه وأخرته خبراً، فإذا أخبرت عن (زيــد) مــن: ضربت زيداً قلت: الذي ضربته زيد، وكذلك الألف واللام في الجملة الفعلية...

المعلوم، وجعلت، أى: وضعت موضع الاسم المخبر عنه في أصل الكلام، وإلا فالمخبر عنه في الله المغلوم، وجعلت، أى: له أى: لـ (الذي)، وأخرته، أى: ذلك المخبر عنه عن الضمير المرفوع الموضوع موضعه لأجل كونه خبراً باعتبار الوجه الغير المعلوم، فشروط ذلك الإخبار أربعة: الأول: تصدير الجملة بـ (الذي) لأنها حينئذ يكون مخبراً عنها، وإنما يجيء متقدما نظراً إلى الأما (١)

والثاني: في تأخير الاسم المراد عنه الإخبار؛ لأنه حينئذ يكون خبراً، وهو مؤخر لذلك (٢).

والثالث: وضع الضمير مكان الاسم المؤخر عن موضعه، أما الضمير فللاحتياج إليه للربط وأما كونه في موضعه فلأنه كناية عنه فناسب أن يكون في مكانه (٣).

والرابع: أن يكون الضمير عائداً (٤) إلى الموصول.

فإذا أخبرت، أى: إذا أردت الإخبار عن (زيد) حين كون المخاطب عالما بأن شخصا قد أوقعت عليه الضرب، ولذلك وصفه بقوله: من: ضرت زيداً، ولكن لا يعلم أن ذلك الشخص المضروب هو (زيد) بأن تريد أن تبين أن ذلك الشخص (زيد)، قلت: الذى ضربته، أى: الشخص الذى أوقعت الضرب عليه زيد، ولو علم المخاطب كون ذلك الشخص زيداً، لكن لم يعلم أنك أوقعت عليه الضرب [قلت] (٥): الذى هو زيد ضربته، أى: أوقعت عليه الضرب.

وكذلك إذا أردت الإخبار باستعانة الألف واللام عن ذلك الشيء المذكور صنعت كما صنعت في (الذي) من تصدير الألف واللام، ووضع الضمير موضع المخبر عنه في الحقيقة، وتأخير المخبر عنه حال كونه خبراً، إلا أن الإخبار ب (الذي) يمكن عن ذلك الاسم في أيّ جملةٍ كانت، والإخبار بهما عنه لا يمكن إلا إذا كان الاسم في الجملة الفعلية التي يكون فعلها متصرفا، ولا مصدر بما يقتضيه، لا في الجملة الاسمية، وهو معنى

<sup>(</sup>١) فعلم أن كل موضع لا يصلح أن يُصدر الموصول فيه لا يصح الإخبار عنه.

<sup>(</sup>٢) فعلم أن كل ما لا يصح تأخيره لا يصح فيه الإخبار.

<sup>(</sup>٣) فعلم أن ما لا يصح إضماره ولا يصح وضع ضميره مكانه لا يصح الإخبار عنه، فامتنع الإخبار عن ضمير الشأن لعدم جواز تأخيره، وامتناع تقديم (الذي) عليه، وامتنع الإخبار عن كل ضمير يعدود على المبتدأ لأنك تؤخره وتجعل مكانه ضميراً عائداً إلى الموصول فيبقى المبتدأ بلا عائد فيتعذر تأخيره في المعنى. انْظُرْ فيما سبق: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٤٨٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عائد) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

## خاصة، ليصح بناء اسم الفاعل والمفعول، فإذا تعذر أمر منها تعذر الإخبار،

قوله: خاصة، أى: الإخبار بالألف واللام على هذا الطريق لا يمكن إذا كان الاسم فى الجملة الاسمية، فلا يقال: الهُو أخوك زيد، فيكون (الذي) أكثر مجالا من الألف واللام (١).

قوله: ليصح بناء صلتهما وهي اسم الفاعل أو اسم المفعول علّة لاختصاص كون الإخبار بهما عن ذلك الاسم في الجملة الفعلية، يعنى: أن صلة الألف واللام على ما عرفت<sup>(٢)</sup> لا تكون إلا اسم الفاعل أو المفعول، وأخذهما إنما يمكن من الجملة الفعلية<sup>(٣)</sup>؛ لأنه ليس اسم الفاعل واسم المفعول بمعنى الجملة الاسمية حتى يُسبك منها أحدهما، فتقول عند إرادتك الإخبار عن (زيد) في قولك: ضربت زيداً: الضاربه أنا زيد.

فإن قلت: عدم إمكان أخذ اسم الفاعل أو المفعول من الجملة الاسمية إذا كان جزء الاسمية اسمين، أما إذا كان الجزء الأخير منها فعلا كما [في](٤): زيد يقوم، فلا نسلم ذلك!

قلت: نعم إلا أن هذا<sup>(ه)</sup> الإمكان لا يجديك نفعا، إذ لابد ههنا من وضع الضمير مكان الاسم المخبر عنه وهو (زيد) فيلزم دخول الألف واللام على الضمير وذلك لا يجوز.

قال صاحب المتوسط <sup>(٦)</sup>: " اعلم أنه يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر ههنا مع أنه لم يـذكرهما<sup>(٧)</sup> في مواضع وجوب الخبر ".

قلت: أما وجوب تقديم (الذي) فداخل في قوله: إذا كان المبتدأ مشتملا على ما لــه صـدر الكلام وأما وجوب تأخير الخبر فلازم من ذلك.

فإذا تعذر أمر منها أى: من الأمور المذكورة من تصدير (الـذى) وجعـل الضميـر العائــد إلى الموصـول موضـع المخبـر عنـه وتأخيـر المخبـر عنه تعذر الإخبار عن ذلك الاسم بـ (الذى)

<sup>(</sup>۱) انْظُـرْ: المفصـل ص ۱۸۱، وابـن يعـيش ٣/ ١٥٧، وشــرح المصـنف ٣/ ٧٢٩، وابــن القـواس ص ٤٥٤، والإرشاد إلى علم الإعراب ص ٤٧٤، والأصبهاني ص ٥٧٧، والصفوة الصفية ١/ ٦٤٩.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيْق، وانْظُرْ: شوح المصنف ٣/ ٧٢٢، والرضى ٣/ ١١٦.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٣/ ١١٦: "... ويجب أن يكون الفعل الذى يُسبَّك منه صلة الألف والـ لام متصرفاً، إذ غيـر المتصرف نحو (نعم) و(بئس) و(حبذا) و(عسى) و(ليس) لا يجيء منه اسم فاعل ولا مفعول، فلا يخبر بـ اللام عن (زيد) في نحو: ليس زيد منطلقا، ويجب ألا يكون في أول ذلك الفعل حـرف لا يستفاد من اسم الفاعل والمفعول معناه كالسين وسوف وحرفي النفي والاستفهام " ا. هـ، وانظرُ: الجامي٢/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (هذه) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٣١٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (يذكر) وما أثبته من الشرح المتوسط.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من الشرح المتوسط ص ٣١٤.

## ومن ثمة امتنع في ضمير الشأن، والموصوف، والصفة، والمصدر العامل...

على الطريق المذكورة لانتفاء شرطه (١).

ومن ثمة أى: من أجل أنه إذا تعذر أمر منها تعذر الإخبار، امتنع الإخبار في موضع يكون الإخبار بهذا الطريق في ذلك الموضع عن ضمير الشأن نحو: هو زيد قائم؛ لأن لضمير الشأن صدر الكلام، والإخبار بالطريق المذكور يستلزم إبطال صدارته، لوجوب تصدير (الذي) وتأخير ما أريد الإخبار عنه أن الإخبار بهذا الطريق لا يجوز عن ضمير الفصل لتعذر تأخيره، فلا يمكن أن يقال: الذي هو زيد قائم هو، وكذلك يمتنع الإخبار بهذا الطريق عن كل ما يقتضى صدر الكلام كه (كم) الخبرية، وعد (كم) الاستفهامية من هذا القبيل سهو.

ومن تلك الجهة امتنع الإخبار أيضا عن الموصوف بدون الصفة، فلا يقال فى: جاءنى رجل عالم: الذى جاء هو رجل؛ لامتناع جعل الضمير مكان الموصوف، لإيهام كون المضمر موصوفاً، وذا لا يجوز، مع استلزامه تقديم الصفة على الموصوف، وامتنع الإخبار أيضا من تلك الجهة عن الصفة بدون الموصوف، فلا يقال فى المثال المذكور: الذى جاء رجل هو عالم لامتناع وضع الضمير مكانها لعدم كونه صفة (٣)، وأما الإخبار عن الصفة والموصوف جميعا فيجوز كما فى المثال المذكور: الذى جاء هو رجل عالم (٤).

وامتنع الإخبار أيضا من تلك الجهة عن المصدر العامل بدون المعمول لامتناع وضع الضمير مكانه، فلا يقال في: ضربي زيداً: ضربي الذي هو زيد؛ لتعذر/ إعمال الضمير، وإن كان عبارة (١/٨٢) عن العامل، لأن لفظ العامل مراعيً في العمل والإضمار يزيله (٥)، وإن فرضنا بقاء الإعمال بالمصدر لزم تقديم معموله عليه وذلك لا يجوز إذ المصدر لا يعمل مؤخراً (١).

وإنما قيد المصدر بصفة العاملية لأنه لو لم يكن عاملاً يجوز الإخبار عنه؛ لعدم المحذور المذكور فتقول في: أعجبني الضرب: الذي أعجبني هو الضرب.

وإنما قلنا: (بدون المعمول) لأنه لـو كـان الإخبـار عـن المصـدر العامـل مـع معمولـه، يجــوز

(۲) قال الرضى ٣/ ٢١: " وكذا كل مبهم مفسَّر بما بعده كضمير (نعم) و(بئس) و(رُبّ)... وكل اسم فيه معنى الشرط والاستفهام كـ (مَن) و(ما) و(أيهم) وكذا (كم) الخبرية و(كأين) لتصدرهما لما فيهما من معنى الإنشاء " اهـ.

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: الرضى ٣/ ١١٦.

<sup>(</sup>٣) انْظُــرُ: شـــرح المصــنف ٣/ ٧٣٠، وابـــن القـــواس ص ٤٥٤، والكنـــاش ١/ ٢٦٨، والجـــامي٢/ ١٠٥، وانْظُرْ: المقتضب ٣/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الجامى ٢/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٣/ ١١٨: "... وكالمصدر العامل، إذ لا يجوز: مرورى بزيد حسن وهـو بعمـرو قبـيح؛ لأن لفـظ المصدر مراعى في العمل إذ هو من جهة التركيب اللفظي يشابه الفعل فيعمل، والإضمار يزيل اللفظ " اهـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرُ: الكناش ١/ ٢٦٨.

#### والحال، والضمير المستحق لغيرها.

الإخبار، فتقول في: أعجبني ضربي زيداً: الذي أعجبني هو ضربي زيداً، لعدم المانع.

وامتنع الإخبار أيضا لتلك الجهة عن الحال فلا يقال في نحو: ضربت زيداً قائما: الذي ضربت زيداً إياه قائم؛ لامتناع وضع الضمير مكانه لإيهامه وقوع الضمير حالا، مع وجوب كون الحال نكرة (۱)، وبهذا علم امتناع الإخبار بالطريق المذكور عن تمييز المنصوب، ومجرور[كم](۲)، ومفتوح (لا) النافية؛ لتعذر وضع الضمائر مكان هذه الأشياء؛ لأن الضمائر معارف وهذه الأشياء لازمة التنكير، فكذا كل ما يلزم التنكير.

وامتنع الإخبار أيضا لتلك الجهة عن الضمير المستحق لأن يرجع لغيرها<sup>(٣)</sup>، أى: لغير (الذي)، وتأنيث الضمير باعتبار كون (الذي) في تأويل الكلمة، سواء كان ذلك الغير مبتدأ نحو: زيد ضربته، [أو موصولا نحو: الذي ضربته زيد]<sup>(٤)</sup>، أو موصوفا نحو: جاءني رجل ضربته، فلا يقال في الأول: الذي زيد ضربته هو<sup>(٥)</sup>، وفي الثاني: الذي الذي ضربته زيد، وفي الثالث: الذي جاءني رجل ضربته هو؛ لئلا يلزم خلو المستحق عما يستحقه، فإنك لو أرجعت الضمير الأول إلى (زيد) لبقى الموصول بلا عائد، وإن أرجعته إلى الموصول لبقى المبتدأ بلا عائد، فعلى ذلك قياس غيره.

فإن قلت: لِمَ لا يجوز التقسيم بأن يرجع الأول إلى المبتدأ والثانى إلى الموصول، أو على العكس؟، قلت: أما الأول فلأن العائد إلى الموصول لابد وأن يكون في حيز الصلة، فإن كان الضمير الأخير في حيزها فأين الخبر، فإن كان خبراً فيلزم الخلو المذكور.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الجامى ٢/ ٢٠٦، وقال المبرد موضحا امتناع الإخبار عن الحال: " فإن قلت: ضرب عبـدُ الله أخـاك قائما فقيل: أخبر عن (قائم) فقد سألك مُحالا؛ لأن الحال لا تكون إلا نكرة، والمضمر لا يكـون إلا معرفة، وكل ما أخبرت عنه فإضماره لابد منه، فالإخبار عن الحال لا يكون " اهـ، انْظُرْ: المقتضب ٣/ ٩١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: شوح الوضى ٣/ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب ٣/ ٧٣٠: " ولا عن الضمير المستحق لغيرها مثل قولك: زيد ضربته، فلا تخبر عن الضمير في (ضربته)؛ لأن غير (الذي) استحقه وهو المبتدأ، فلو ذهبت تخبر عنه لبقى الموصول بلا عائد، لأنك إذا جعلت موضعه مضمراً بقى على ما كان عليه في عوده إلى (زيد) فيبقى الموصول بلا عائد، ولا يستقيم أن يكون المضمر المؤخر خبراً عائداً على الموصول؛ لأنه إنما يأتى بعد تمام الموصول، والعائد على الموصول لا يكون في جزء آخر بعد تمامه " اه..

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق، بدليل سياق الكلام بعد.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٣/ ١٢٠: "... فلو قلت (الذى زيد ضربته هو) فإن بقى الضمير كما كان راجعا إلى (زيد) لم يجز؛ لأننا قلنا: يجب أن يقوم مقام المخبر عنه ضمير عائد إلى الموصول، وأيضا تبقى الصلة خالية من عائد إلى الموصول، وقولك (هو) في الآخير ليس في الصلة، بل هـو خبر الموصول، وإن جعلناه عائداً إلى (الذى) بقى خبر المبتدأ - وهو جملة خالياً من عائد إلى المبتدأ، وقولك (هو) في الآخير ليس في حيّز خبر (زيد) " اهـ، وانظُرُ: ابن القواس ص ٤٥٤ وما بعدها، والأصبهاني ص ٥٧٨.

#### والاسم المشتمل عليه، و(ما) الاسمية: موصولة، واستفهامية.

وأما الثاني: فلأن العائد إلى المبتدأ يجب أن لا يكون خبراً لغيره، وههنا كذلك.

وكذا امتنع الإخبار من تلك الجهة عن الاسم المشتمل عليه، أى: على الضمير الذى استُحق لغير الوصول، سواء كان الاشتمال بإضافة الاسم إليه نحو: زيد ضربت غلامه، أو بوجه آخر نحو: زيد أبوك رجل يجبه، فلا يقال في الأول: الذى زيد ضربته غلامه (۱)، على تقدير كون الإخبار عن مجموع الاسم والضمير، وكذا لا يقال في الثاني: الذى زيد أبوك رجل يجبه؛ لئلا يلزم خلو المستحق عما يستحقه بعين ما ذكرنا، وأما إذا أريد الإخبار عن الاسم فقط وقيل: الذى ضربته هو غلام، ليكون الضمير الإخبارى عائداً (۱) إلى الموصول والثاني المضاف إليه عائد إلى المبتدأ، فحينئذ وإن لم يلزم الخلو لكنه يلزم تقديم المضاف إليه على المضاف.

ولما كان من المبنيات ما يوافق لفظُه لفظُ الموصول، لم يُجعل لـه باب برأسه، بل أراد أن يبين فى ضمن الموصولات، فقال: (ما) الاسمية احترز به عن الحرفية فإنها تجىء لمعان ليس هنا موضع بيانها، وسيجىء فى الحروف، فه (ما) الاسمية على ستة أنحاء:

أحدها: موصولة وهي على هذا الوجه لغير أولى العلم غالبا - كما مر<sup>(٣)</sup> - نحو قول تعالى: **(قُلْ مَا** عِنْدَ الله خَيْرُ مِنَ الله فِ وَمِنَ التَّجَارَةِ **}** (٤) وكقوله تعالى: **(وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا)**(٥).

والثاني: استفهامية وهي على هذا الوجه لغير أولى العلم مطلقا كقوله تعالى: [وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى] (٦).

فإن قلت: أليس هذا ينتقض بـ: ما زيد، وما هذا الرجل؟.

قلت: لا؛ لما ذكر من أن أصل [ما] (٧) أن يقع على غير ذوى العقول، وقد يقع على ذوى العقول في الظاهر، ويكون في الحقيقة على صفاته (٨)، ولذلك يجاب عن الأول بـ: طويل، أو

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٣/ ٧٣١: ".... فلا يصح الإخبار عن (غلامه)؛ لأنك إذا جعلت موضعه ضميراً فإن أعدته على الموصول بلا عائد " ا. هـ. وقال ابن القواس على الموصول بلا عائد " ا. هـ. وقال ابن القواس ص ٤٥٥: " لأنه لو أخبر عن الغلام مثلا فقيل: الذي زيد ضربته غلامه، لأدى إلى وقوع الضرب على (زيد)، والمضروب هو الغلام " ا. هـ، وانْظُرُ: الجامي ٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عائد) وهو لحن.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة من الآية (١١).

<sup>(</sup>٥) سورة الشمس الآية (٥)، وهي هنا استعملت فيمن يعلم.

<sup>(</sup>٦) سورة طه الآية (١٧).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) قال ابن الشجرى: " وإنما يستفهمون بما عن غير ذوى العقل من الحيوان وغيره... وقد يستفهمون بها عـن صفات ذوى العقول " ا. هـ انْظُرْ: الأمالي ٢/ ٥٤٨، وانْظُرْ: ابن يعيش ٣/ ١٤٥.

#### وشرطية، وموصوفة،

أسود، أو غير ذلك، وعن الثانى ب: عالم، أو جاهل، ومن ذلك ما حُكى عن أبى هريرة (١) - رضى الله عنه - (سُبْحَانَ مَا سَبَّحَ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، وسُبْحَانَ مَا سَخَّرَكُن لَنَا) (٢)، وفى الإقليد (٣): " (ما) فى الموضعين كأنه ينبئ عن عظمة شأن الله؛ لأن (ما) هنا لإرادة معنى (١) الوصف، فكأنه قيل: ليس من شأنكن أن تكن مسخرات لنا، فسبحان الملك القادر الذى سخركن بكمال ملكوته وتمام قدرته ".

والرابع: موصوفة بمعنى (شيء)، إما بمفرد نحو قوله تعالى: {هَذَا مَا لَكِيَّ عَتِيكٍ (٢)، أو بجملة كقول الشاعر:

رُبَّما تَكْرَهُ النفوسُ مِنَ الأمرَ ::: رِله فَرْجَةً كَحَلَّ العِقَالِ (٧)

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن صخر الدوسى أشهر من سكن الصُّفَّة، كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية لـــه، نشأ يتيما ضعيفا في الجاهلية، وقدم المدينة ورسول الله ﷺ بخيبر، أسلم سنة ٧ هـ، ولزم صحبة النبى ﷺ ولى أمر المدينة مدة، ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على البحرين، ثم عزلــه، كان أكثر مقامه في المدينة وتــوفى فيها سنة ٥٩ هـ، انْظُرْ ترجمته في: حليــة الأولياء ١/ ٣٧٦، والأعلام ٤/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) هذا القول حكاه الفارسي عن أبي زيد، انظُرُ: البغداديات ص ٢٦٥، وحكاه القرطبي في تفسيره ١٣/٥ عن أبي عمرو بن العلاء.

<sup>(</sup>٣) هو: الإقليد في شرح المفصل لتاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الجندي تـوفي سنة ٠٠٠ هجريـة، رسالة دكتوراه بالمكتبة المركزية بالجامعة برقم: ٤٣٤٤ تحقيق د/ محمود أحمد أبو كتة الدراويش، انظُرْ ص ٧٠٤ من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) كلمة: (معنى) ليست في الإقليد.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة من الآية (١١٠)، سورة المزمل من الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٦) سورة (ق) من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>۷) من الخفيف لأمية بن أبي الصلت في ديوانه ص١٨٩ برواية: ربما تجزع، والكتاب ٢/ ١٠٩، وشرح أبيات سيبويه ٢/٣، وابن يعيش ٤/ ٣٢٢، وبلا نسبة في: الأصول ٢/ ١٦٩، والمقتضب ١/ ١٠٥، وكتاب الشعر ١/ ٢٦٣، ٢/ ٤٠٥، والمسائل الشيرازيات ٢/ ٤٨٤، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٥٥٤، ولباب الإعراب ص ١٧٧، والرضي ٣/ ١٢٣، وابن القواس ص ٤٥٦، وعون الوافية ص ١١٥، وشرح شذور النهب ص ١٣٤، والمغني ١/ ٣٢٦، وورد منسوبا في بعض المصادر إلى: حنيف بن عمير، أو أبي قيس صرمة ابن أنشرُ: الخزانة ٢/ ١١٥، والفرجة بالفتح: الانفراج في الأمر، وبالضم الشق فيما يرى ويحس، والعقال: حبل تشد به قوائم الإبل، والشاهد قوله: (ربما تكره) على أن (ما) موصوفة بجملة، قال أبو على الفارسي في الشيرازيات ٢/ ٤٨٥: " وليست الكافة كالتي في قوله: (ربما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا} لأن الذكر قد عادي طلى (ما) والذكرُ إنما يعود إلى الأسماء دون الحروف... " ا. هـ.

#### وتامة بمعنى (شيء)،

والدليل على هذا المقصود دخول (رب) عليها(١١).

فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن تكون (ما) كافة [كما] (٢) في: ﴿ رُبُمَا يَوَدُّ الذين ﴾ (٣) فتكون حرفا فلا يكون صالحا للاستدلال؟

قلت: يحتمل ذلك لكن الحمل على الأول أولى؛ لأن التقدير حينئذ يكون هكذا: ربما تكره النفوس شيئا من الأمر، فيلزم حذف الموصوف وإقامة الصفة – أعنى/ الجار والحجرور – مقامه، (٨٧/ب) وهو قليل جداً، وإن جعل المفعول (الأمر) يلزم زيادة (من) في الإثبات وهو غير جائز، وأما ما يلزم من التقدير الأول من حذف الضمير العائد إلى الموصوف فشائع كثير، وأيضا فيه إجراء لـ (ربّ) على بابه الكثير، كذا في شرح المفصل (٤).

والخامس: تامة بمعنى (شيء) (ه) ومعنى تاميتها أي: لا تحتاج (تا إلى صلة وصفة كقولهم في التعجب: ما أحسن زيداً، وكقوله تعالى: [إن تُبدُوا الصَّدَقَاتِ فَنعِمًّا هِيَ ] (١) أي: فنعم شيئا هي، ف (ما) هذه (٨) ليست بموصوفة؛ لأن ما بعدها لا يصلح للوصفية، وهو ظاهر، ولا موصولة لعدم الصلة، وكون شرط (نعم) أن يكون فاعله معرفا باللام، أو مضمراً مميزاً بنكرة منصوبة، فهي نكرة في موضع نصب، كما لو كانت ملفوظة، فالتقدير: إن تبدوا الصدقات فالصدقات نعم شيئا إبداؤها، أي: نعم الشيء شيئا، وهي مخصوص بالمدح على تقدير حذف المضاف إذ لو [لم] (٩) يقدر كذلك لكان المعنى: نعم شيئا الصدقات، وليس الغرض أن تكون الصدقات معدوحة، بل الممدوح إبداء الصدقات (١٠)، كذا في النكساري (١).

<sup>(</sup>۱) قال في الإقليد ص ٨٨٥: " و(ما) هنا ليست بموصولة لأن الموصول معرفة و(ربَّ) لا تدخل إلا على النكرات، وإنما حكم على الجملة بكونها صفة لأن (ربُّ) موضوعة لتقليل نوع من جنس فلابد من أن يكون الجنس موصوفا حتى تحصل النوعية، والتقدير: ربُّ شيء مكروه للنفوس له فَرْجَةٌ " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر من الآية (٢).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٤٨٦، وانْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٣٣، والرضى ٣/ ١٣٤، وابـن القـواس ص ٤٥٦، والغجدواني ص ٣٦٦، والأصبهاني ص ٥٨١.

<sup>(</sup>٥) منكَّر عند أبي على، وبمعنى (الشيء) المعرف عند سيبويه، انْظُرْ: الكتاب ٧٣/١، والإيضاح ص ٩١، والمسائل الشيرازيات ٢/ ٤٨٩، والرضي ٣/ ١٣٤، والجامي ٢/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يحتاج) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة من الآية (٢٧١).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (هذا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: ابن يعيش ٤/ ٤، ٥، والدر المصون ١/ ٢٥٠، والأشموني ٣/ ٣٦.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الكسائي) وهو خطأ.

### وصفة، و (مَنْ) كذلك إلا في التمام والصفة.

والسادس: صفة كقولك: اضربه ضربا ما، [أيْ: ضرباً] (١) أيَّ ضربٍ كان، أو ضربا قليلا وقيل: (ما) هذه حرف يفيد التقليل، وقيل: زائدة للتأكيد (٢).

ومَنْ فى الوجوه [السابقة] (٣) كذلك أى: كه (ما)، إلا فى التمام والصفة فإن كلمة [من] (٤) لا تجىء تامة (٥) ولا صفة فى لغتهم، مثال الموصولة نحو: جاءنى مَنْ يُحبُك، ومثال الاستفهامية نحو: مَن أبوك؟ ومثال الشرطية: مَن يكرمنى أكرمه، ومثال الموصوفة نحو قول الشاعر:

رُبّ مَنْ أنضَجْتُ غيظاً صَدْرَه ::: قَدْ تَمَنى لَى مَوتاً لَم يُطَعْ (\*)

بمعنى: رب شخص، وكقول الآخر:

فكفى بنا فَضْ لاً على مَنْ غَيْرِنَا ::: حُبُّ النبى – الطَّلِيُّلَا – محمد إيّانا (٧) بجر (غير) على أنه صفة (مَنْ) بمعنى: على كل إنسان (٨).

و (مَن) بجميع وجوهها يختص بأولى العلم، ويقع على الواحد والاثنين والجمع، والمذكر والمؤنث، وقد يقع على من لا يعلم كقول تعالى: [فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ] (٩).

(١) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٣/ ٧٣٤.

(٢) انْظُورْ: الوضى ٣/ ١٣٥، وأبن القواس ص ٤٥٦، والكناش ١/ ٢٧٠.

(٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٥) إلا عند أبى على فإنه جوزً كونها نكرة تامة بلا صلة ولا صفة ولا تضمُّن شرط ولا استفهام، قال فى كتاب الشعر ٢/ ٣٨١: " ويجوز فى القياس أن تجعل (من) نكرة ولا تجعل له صفةً، كما فُعِل ذلك بـ (ما) فى قولـه تعلى: {فَنِعِمًا هِي}... " ا. هـ وانظُرُ: الرضى ٣/ ١٣٧، والأشمونى ١/ ١٥٥، والهمع ١/ ٣٠٠.

(٦) من الرمل لسويد بن أبى كاهل اليشكرى فى: الخزانة ٢/١٢٣، والدرر ١٧٦/، وبلا نسبة فى: ابن يعيش الم ١١٥، والرضى ٣/١٣٠، وعون الوافية ص ١١٩، والمغنى ١/ ٣٥٩، وشرح شذور الذهب ص ١٣٣. والمعنى: رُبّ حاقد ملأت صدره غيظا تمنى لى الموت فلم تُستجب أمنيته. والشاهد قوله: (رُب من أنضجتُ) واستدل به على مجىء (مَن) نكرة موصوفة، وهنا قد وصفت بجملة.

(۷) من الكامل اختلف في نسبته، فنسب لحسان في: الكتاب ٢/ ١٠٥، وابن الشجري ٢/ ٦٥، وانظره في: ديوانه ١/ ١٥٥ ولكعب بن مالك في: ديوانه ص ١٠٠ وشرح أبيات سيبويه ١/ ٥٣٥، وابن الشجري ٢/ ٤٤٠ والدرر ١/ ١٧٧، وبلا نسبة في: مجالس ثعلب ١/ ٢٧٣، والجمل ص ٣٢٣، والمحلي وجوه النصب ص ٢٦ وابن يعيش ٤/ ١٢، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٥١، والرضي ٣/ ١٣٦، وابن القواس ص ٤٥٩، ولباب الإعراب ص ١٧٩، والمغني ١/ ١٢٧، ورصف المباني ص ١٤٩. والشاهد قوله (مَنْ غيرنا) بجر (غير) واستشهد به على مجيء (مَن) نكرة موصوفة وقد وصفت بمفرد ويروى برفع (غير) فيحتمل أن تكون (مَنْ) نكرة موصوفة، أو مولة.

(٨) قال في الإقليد ص ٨٩١: " كأنه قال على إنسان غيرنا و(غيرنا) بالجر صفة لـ (مَن)... " ١. هـ.

(٩) سورة النور من الآية (٤٥).

## و (أَىّ و (أَيّة) كــ (من)، وهي معربة وحدها،

قال بعض المحققين (١): " إن في هذا تغليباً؛ لأنه تعالى قال: [والله حَلَق كُلَّ دَابَّةٍ [مِّن مَّاءً] (١) فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ} ففي ضمير (فمنهم) تغليب العلماء على غيرهم، أو الضمير يرجع إلى (كل دابة) ثم بني على هذا التغليب فقال: (مَن يمشي) ".

ووجه بنائهما موصولين ظاهر (٢)، وأما عند كونهما شرطيتين واستفهاميتين فتضمنهما معنى الشرط والاستفهام، وعند كونهما موصوفين احتياجهما إلى الصفة كاحتياج الموصول إلى الصلة. وأما (ما) في الوجهين الأخيرين فلموافقة لفظة (إياه) في غير هذين الوجهين.

وأىّ للمذكر وأيّة للمؤنث، وهما يجيئان على أربعة أوجه كـ (مَن) أى: كمجيء (مَن) على هذه الوجوه، مثال الموصولة نحو: اضرب أيُّهم في الدار، ومثال الاستفهامية نحو: أيُّ الرجلين عندك؟ ومثال الشرطية نحو: أيُّهُم يُكْرِمُنِي أُكْرِمُه، ومثال الموصوفة نحو: يأيُّها الرَّجُلُ (٤٠).

فإن قلت: قد يقع (أى) و(أية) صفة للنكرة كقولك: مررتُ بِرَجُلِ أَىّ رَجُلِ، أى: رجل عظيم القدر لا يعرفه كل أحد فيسأل عنه، فهي في الأصل استفهامية نقلت إلى الصفة فحينئذ لا يكونان ك (من) في [جميع] (١) الوجوه (٢)!

قلت: نعم إلا أن المصنف ترك قسما من أقسامها، نظراً إلى أنه قد أشار إليه في باب النعت ( $^{(v)}$ )، مع أن الواقع في بعض النسخ هكذا: " أي وأية ك (ما) إلا في التمام ( $^{(h)}$  " فحينئذ لا إشكال.

وهى أى كلمة (أى) معربة وحدها من بين أخواتها مع قيام العلة الموجبة لبنائها، وهي: إما مشابهتها الحروف، أو تضمنها معناها، وذلك تنبيها على أن الأصل في أخواتها هو الإعراب وأما اختصاص ذلك بها فلأنها لما كانت لازمة للإضافة (٩) ظاهرا أو حقيقة، وهي لكونها من

<sup>(</sup>١) لعل المواد به الوضى، انْظُوْ: شوح الوضى ٣/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط من الأصل وهي من الآية (٤٥) سورة النور.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الوضى ٣/ ١٣٨، وابن القواس ص ٤٦٠.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٧٣٥، والرضى ٣/ ١٤٢، وابن القواس ص ٤٦٢، والأصبهاني ص ٥٨٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الرضي ٣/ ١٤٢، والجامي ٢/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٢/ ٦٢٧.

<sup>(</sup>٨) وهي النسخة التي حققها د/ جمال مخيمر من شرح المصنف انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٣٥.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٣٦، والرضى ٣/ ١٤٢، وابن القواس ص ٤٦٢، والجامى ٢/ ١٠٩، وقال الرضى ٣/ ١٤٢: ".... وليس كل مضاف بمعرب بل هو لازم الإضافة، ألا تسرى إلى عدم إعراب (خمسة عشرك) و(كم رجل) لعدم لزومها الإضافة... " اهـ.

#### إلا إذا حذف صدر صلتها.

خواص الاسم منافية للبناء، فبقى الأصل سالما وهو الإعراب، وكذلك فيما لم يُضف للاطراد كما في قول تعالى: [أيرًا مل تَدْعُوا}(١)، أو لأن نظيرها (٢) وهو (جزء) و(بعض) وضدها وهو (كل) معربان فتكون هذه معربة أيضا حملا لها إما على نظيرها أو نقيضها.

إلا إذا كانت (أى) موصولة وحذف صدر صلتها، أى: الجزء الأول منها، فحينئذ تعود إلى البناء؛ لأنها حينئذ لكونها متضمنة له تحتاج إليه، فتبنى على الضم كما بنى (مِن قبلُ) عليه؛ لافتقاره إلى المضاف المقدر (٢)، جبراً لما نقص بأقوى الحركات، كقوله تعالى: (ثُمَّ لَننزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُ (٤) فيمن قرأ بضم الياء، بخلاف من قرأ بالفتح (٥).

وأما قول الخليل (٢) بأن (أى) في الآية ليست بموصولة، بل هي استفهامية مرتفعة على الابتداء، و(أشد) خبرها، وحينئذ يكون ارتفاعها على الحكاية بتقدير القول، فضعيف؛ إذ قلما يصار إليه في سعة الكلام لعدم اطراد ذلك (٧)، وكذا قول يونس بالتعليق (٨)، إذ لا يُعرف تعليق المؤثر من الأفعال (٩).

(١) سورة الإسراء من الآية (١١٠).

(٢) في الأصل: (لا نظرها) وهو تصحيف.

(٣) وهذا مذهب سيبويه والجمهور، وذهب الكوفيون والخليل ويونس إلى إعرابها حينئذ، انظُرُ: الكتاب ٢/ ٣٩٩ ومعانى القرآن للزجاج ٣/ ٣٣٩، ومجالس العلماء للزجاجي ص ٢٠١، والأصول ٢/ ٣٢٣، ومنازل الحيوف للرماني ص ٢٩، وابين الشجري ٣/ ٤١، والإنصاف ٢/ ٢٠٩، وإملاء ما من به البرحمن ٢/ ١١٥، وابين يعيش ٣/ ١٤٥، وشرح التسهيل ٢/ ٢٠٨، وتوضيح المقاصد ٢/ ٢٤٢، والمغنى ١/ ١٩٠، والمساعد ١/ ١٥٤، وائتلاف النصرة ص ٢٧، والتصريح ١/ ١٣٦، والأشموني ١/ ١٦٦، والهمع ١/ ٢٩٥.

(٤) سورة مريم من الآية (٦٩).

(٥) قراءة النصب قرأ بها: طلحة بن مصرف، ومعاد بن مسلم الهراء، وزائدة عن الأعمش، انْظُـرْ: مختصـر شـواذ القرآن ص ٨٦، والحجرر الوجيز ٤/ ٢٦، والبحر ٧/ ٢٨٨، والدر المصون ٤/ ٥١٨.

(٦) انْظُوْ قول الخليل في: الكتاب ٢/ ٣٩٩، ومشكل إعراب القرآن ٢/ ٢٠، وأسرار العربية ص ٣٢٩، وإملاء ما من به الرحمن ٢/ ١١٦، والبحر ٧/ ٢٨٧، والمغنى ١/ ٩١، وقد أورد ابس القيم عدة اعتراضات على قول الخليل، انظرها في: بدائع الفوائد ١/ ١٥٥

(٧) قال سيبويه ٢/ ٤٠١: "وتفسير الخليل - رحمه الله - ذلك الأول بعيد، إنما يجوز في شعر أو في اضطرار، ولو ساغ هذا في الأسماء لجاز أن تقول: اضرب الفاسقُ الخبيثُ، تريد: الذي يقال لـه الفاسقُ الخبيثُ " اهـ

(٨) ذهب يونس إلى أن (أيا) رفع بالابتداء لا على الحكاية ومفعول (ننزع) هو الجملة بعدها، وقد علق عن العمل كما علقت (نعلم) عن العمل في قول تعالى: {لِنَعْلَمَ أَيُّ الجِزْبَيْنِ أَحْصَى} فننزع قريب من معنى العلم الذي يجوز تعليقه، انْظُر: مشكل إعراب القرآن ٢/ ٦١، وإملاء ما من به الرحمن ٢/ ١١٦، والمغنى ١/ ٩١.

(٩) انْظُرْ: الإنصاف ٢/ ٧١٦، وابن يعيش ٣/ ١٤٦، والرضى ٣/ ١٤٥، وفي الآية أُقوال أخرى انظرها في: إملاء ما من به الرحمن ٢/ ١١٦. وفى: ماذا صنعت؟ وجهان، أحدهما: ما الذى، وجوابه رفع، والآخر: أى شهىء، وجوابه نصب.

فإن قلت: بناء (أى) ليس سببه محصوراً على أن يحذف صدر صلتها، بل يوجد بوقوعها منادى كما في مثل: يا أيها الرجل، فَلِمَ لَمْ يستثن ذلك؟.

قلت: غرضه بيان بنائها الذي كان لها لعلةِ الاحتياج، أو لتضمن معنى الحرف، وليس هذا من ذاك، أو أنه لما قال قيل: " إن كل ما كان منادى مفرداً معرفة فهو/ مبنى على الضم "(١)، علم من ذلك كونها مبنية بذلك البناء فلا حاجة إلى الذكر ثانيا.

وفي: ماذا صنعت؟ وجهان عند سيبويه (٢):

أحدهما: أن يكون (ذا) بمعنى الذي، ويكون (ما) للاستفهام، و(صنعت) صلتها والعائد محذوف، فيكون التقدير: ما الذي صنعته؟ وجوابه حينئذ رفع (٣) مرفوع لمطابقة السؤال، إذ (ما) لا يكون حينئذ إلا مبتدأ لتعذر أن تعمل الصلة فيما قبل موصولها، أو [يعمل] (٤) جزء من الخبر في المبتدأ، و(ذا) في موضع رفع على الخبرية (٥).

والوجه الآخر: أن يكون (ماذا) بكمالها بمعنى أى شيء، فيكون التقدير: أى شيء صنعت؟ وجوابه حينئذ نصب، أى: منصوب لتلك المطابقة؛ لأن (ماذا) حينئذ في موضع نصب بـ (صنعت)، إذ لا مانع من ذلك العمل على ذلك التقدير، فالجملة فعلية قدم مفعول الفعل لتضمنه معنى الاستفهام (٢).

فإن قلت: يجوز النصب في جواب الأول بتقدير الفعل المذكور في السؤال، والرفع في جـواب الثاني على أن يكون خبر مبتدأ محذوف، فلم لم يتعرض المصنف لهما؟.

قلت: لما كان ذلك بالتقدير وهو خلاف الأصل لم يعتبر ذلك؛ لأولوية (٧) ما اختاره (٨).

\* \* \* \* \*

(١) انْظُوْ: شوح المصنف ٢/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) انظُوْ: الكتاب ٢/ ٤١٦، ٤١٧.

<sup>(</sup>٣) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف وذلك المبتدأ ضمير راجع إلى (ذا) الموصولة. انْظُرُ: الرضي٣/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٣/ ٧٣٨.

<sup>(</sup>٥) ويجوز العكس وهو أن يكون الموصول هو المبتدأ و(ما) هي الخبـر، انْظُـرْ: الرضـي ٣/ ١٤٩، وابـن القـواس ص ٤٦٤، والأصبهاني ص ٥٨٨.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٣٨، وابن القوا س ص ٤٦٤، والأصبهاني ص ٥٨٨.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (الأولوية) وهو تصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: شرح المصنفُ٣/ ٧٣٩، والإيضاح في شرح المفصل ١/ ٤٩٥ وما بعدها، وانْظُرْ: الكناش١/ ٢٧٣، والأصبهاني ص ٥٨٨، وابن جماعة ص ٢١٧، والإقليد ص ٩٠٦.

### مباحث أسماء الأفعال

## أسماء الأفعال: ما كان بمعنى الأمر أو الماضي.

لما فرغ من بيان النوع الثالث من أنواع المبنى شرع فى بيان نوعه الرابع فقال: أسماء الأفعال، وعرفها بقوله: ما كان بمعنى الأمر للحاضر أو ما كان بمعنى الماضى، ف (ما) عبارة عن الاسم، فيكون التقدير: اسمٌ كان بمعنى الأمر أو الماضى، فحصل الاحتراز عن نفس الأمر ونفس الماضى.

فإن قلت (١): أليس هذا التعريف منقوضاً باسم الفاعل، والمفعول إذا كانا بمعنى الماضى؟ قلت: لا، لأن المراد: ما كان بمعنى أحدهما بلا قرينة، وشيء منهما ليس كذلك.

قال صاحب الغجدواني (٢): "اعلم أن هذه الأسماء موضوعة بإزاء لفظ الأمر ولفظ الماضي، فإن (رويد) موضوع للفظ (أمهل) و(هيهات) للفظ (بعد) فلا تردهذه الأسماء نقضا على الأفعال؛ لأن مفهوم الأفعال ليس بلفظ، وكذلك خرج اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضى لأن مفهومه ليس بلفظ (٢) ". هذا هو المفهوم من كلام النكسارى أيضا، وفيه (٤) نظر؛ لإبطاله اتفاقهم على استكنان الضمائر في هذه الأسماء، وأيضا لو كانت مدلولاتها الألفاظ لامتنع أن يعمل عمل الأفعال؛ لأن العامل لِما اعتُبر معناه، بل الحق أنها بمعنى الأمر أو الماضى لكن بواسطة كونها أسماء لهما، فلا يلزم التناقض بين الحد والمحدود.

وإنما بنيت لوقوعها موقع المبنى وكونها بمعناه (٥).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض والجواب عليه في: شرح الأصبهاني ص ٥٩٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شُرِح الغجدواني ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) في الغجدواني: (بلفظة).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ففيه).

<sup>(</sup>٥) انظر علة بنائها في: الخصائص ٣/ ٤٩، وشرح المصنف ٣/ ٧٤١، والإيضاح في شرح المفصل ١/ ٢٩٠ والرضي ٣/ ١٦٥، وابن القواس ص ٤٦٦. وقد اختلف في حقيقة هذه الألفاظ فذهب الكوفيون إلى أنها أفعال حقيقة مرادفة لما تفسّر به دالة على الحدث والزمان جرت في ألفاظها على طريق الأسماء، وذهب أبو القاسم بن القاسم من نحاة الأندلس إلى أن نحو (مَه) و(صَهُ) و(بَلْهُ) مما ليس أصله ظرفا ولا مصدراً أفعال، وما أصله مصدر أو ظرف فهو باق على اسميته منصوب على إضمار فعل لا يجوز إظهاره، وذهب ابن صابر إلى أنها ليست أسماء ولا أفعالا ولا حروفا وإنما هي قسم رابع برأسه، خارج عن قسمة الكلمة، وسماه خالفة الفعل، وذهب جمهور البصريين إلى أنها أسماء حقيقة سميت بها الأفعال. انظر: الكتاب وسماه خالفة الفعل، وذهب جمهور البصريين إلى أنها أسماء حقيقة سميت بها الأفعال. انظر: الكتاب ص ٢٠٨، والمرتبل ص ٢٤٨، والإرشاد إلى علم الإعراب ص ٢٠٨، والبسيط لابن أبي الربيع ١ ١٦٣، والارتشاف ٥ ٢٢٨، وشرح اللمحة ٢ / ١٠٩، والتصريح ٢ / ١٩٥، والأشموني ومعه حاشية الصبان ٣ / ١٩٥، وأسرار النحو ص ١٨٨.

# مثل: رويد زيداً أي: أمهله، وهيهات ذاك أي: بَعُد.

مثال ما كان بمعنى الأمر (١) مثل: رُويد زيداً، ولهذا فسره بقوله: أى أمهله أى: زيداً، ومثال ما كان منها بمعنى الماضى مثل: هيهات ذاك أى: الأمر، ولهذا فسره بقوله: أى بَعُدَ، ومن هذا القبيل: (أُفِّ) و(أُوَّه) لأنهما بمعنى: تضجرتُ [وتوجعت] (٢) لا بمعنى: أتضجر [وأتوجع] (٣) على رأى الأصح (٤).

ثم اعلم أن للنحويين في موضع هذه الأسماء من الإعراب مذهبين (٥):

أحدهما: أنها في موضع نصب على المصدر (٢)، فإذا قلت: رويد زيداً، فكأنك قلت: ارود ارواداً زيداً، ولذلك يستوى فيه الواحد والمثنى والمجموع، هذا قياس أصله، ثم صغر تصغير الترخيم بأن حذف منه الزوائد، وبُنى لتسميتهم الفعل به، وعلى الحركة لئلا يتلاقى الساكنان، وعلى الفتح لخفته، وجعل هذا التغيير دليلا على خلع معنى المصدرية عنه.

والثانى: أن يكون [في] (٧) موضع رفع على الابتداء، وفاعلها مستتر فيها سادًا مسد الخبر، ومعنى هذه الجملة - وإن كانت من مبتدأ وفاعل - قد استغنى عن الخبر فيها كما استغنى فى: أقائم الزيدان، إذ المقصود فى الكلام حصول المنسوب والمنسوب إليه.

والوجه الثانى أوجه (^)؛ لأنه اسم جرد عن العوامل اللفظية فوجب أن يحكم بالابتداء فيه، ويكون الفاعل ساداً مسدّ الخبر، ولأنه على التقدير الأول يكون نصبه نصب المصدر، فوجب أن يكون فعله مقدّراً، وخرج حينئذ عن أن يكون اسم فعل، ولزم أيضا أن يكون معربا إذ لا موجب حينئذ للبناء (٩)، إذ معنى الفعلية إنما هو في الفعل المقدر لا فيها، وذلك لا يوجب البناء.

كذا قال المصنف في الشرح (١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بمعنى الماضي) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق، وانْظُرْ: اللسان (أوه) ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق، وانْظُرْ: اللسان (أوه) ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٣/ ١٦٥: "... لا نقول إن (أف) بمعنى أتضجر، و(أوه) بمعنى أتوجع، إذ لو كانا كذلك لأعربا كمسماهما، بل هما بمعنى: تضجرت، وتوجعت، الإنشائيين " ا. هـ، وانظر : الجامى ٢/ ١١١.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الأشموني ٣/١٩٦، والتصريح ٢/ ١٩٥، والهمع ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٦) وهذا قول المازني وطائفة، انْظُرْ: المراجع السابقة، وتوضيح المقاصد ٤/ ٧٥، وشرح الفريد ص ٤٢١.

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق، وانْظُرْ: اللسان (أوه) ١/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٨) وهو اختيار المصنف٣/ ٧٤٥، وتبعه ابن القواس ص ٤٦٨ فقال عنه: " إنه أظهَر، لأن المصادر معربة فلا يبنى ما وقع موقعها "، ولكن ردّه الرضي٣/ ١٦٧ بقولـه: "... وليس بشيء؛ لأن معنى (قائم) معنى الاسم وإن شابه الفعل، أي: ذو قيام، فيصـح أن يكـون مبتدأ، بخلاف اسم الفعل، فإنه لا معنى للاسمية فيه، ولا اعتبار باللفظ " ا. هـ.

<sup>(</sup>٩) انْظُوْ: الوضى ٣/ ١٦٨.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٤٤، ٧٤٥.

## وَفَعَالَ بَمْعَنِي الأَمْرِ مِن الثَّلاثي قياسٌ كـ: نزال بمعنى انزل

ومن أسماء الأفعال: فعال إذا كان بمعنى الأمر، ومجيئه من الفعل الثلاثى المجرد المتصرف التام قياسٌ مطرد عند سيبويه (٣)، خلاف للمبرد (٤)، كنزال بمعنى انزل، وضراب بمعنى اضرب، وعلى هذا القياس.

وإنما بُني باب (فعال) هذا لما مر (٥)، وعلى الكسرة على أصل التقاء الساكنين (٦).

ومجىء اسم الفعل من غير الثلاثي الموصوف بما ذكر سماعيٌ؛ لأن ذلك لم يسمع من العرب إلا قليلا (٧) حتى وقع الاتفاق منهم على أنه لم يأت منه إلا لفظان:

<sup>(</sup>۱) القول بأن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب هو قول الأخفش وكثير من النحاة، انظر: الأشموني ٣/ ١٩٦، والتصريح ٢/ ١٩٥، والهمع ١/ ٦٤. وقال الرضى ٣/ ١٦٧: "... فاسم الفعل إذن ككاف (ذلك)، وكالفصل عند من قال إنه حرف، كان لكل واحد منهما محل من الإعراب، لكونهما اسمين، فلما انتقلا إلى معنى الحرفية لم يبق لهما ذلك، لأن الحرف لا إعراب له، فكذا اسم الفعل كان له في الأصل محل من الإعراب، فلما انتقل إلى معنى الفعلية، والفعل لا محل له من الإعراب في الأصل، لم يبق له محل من الإعراب " ا. هـ. فكأن الشارح - رحمه الله - بقوله (واستدلال من ذهب إلى أنها ليس لها محل من الإعراب لوقوعها موقع ما لا إعراب له) يقصد الرضى.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شوح الفالى ل ٥٠/ أ.

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه٣/ ٢٨٠: " واعلم أن (فعال) جائزة من كل ما كان على بنــاء (فَعَلَ) أو (فَعَلَ) أو (فَعِلَ) ولا يجوز من (أَفْعَلْتُ) لأنا لم نسمعه من بنات الأربعة " ١. هــ، وبهذا قال الأخفش، انْظُرْ: الارتشاف ٥/ ٢٢٩٠.

<sup>(</sup>٤) ذهب المبرد إلى أن (فعال) في الأمر من الثلاثي مسموع، فلا يقال: قوام، وقَعَاد، في: قم واقعد، إذ ليس لأحد أن يبتدع صيغة لم تقلها العرب. انظرُ: الرضي ٣/ ١٩٠، وابن القواس ٤٧٣، والارتشاف٥/ ٢٢٩٠، وحاشية الصبان ٣/ ١٦٠، وعلى هذا فإن بعضهم وهو الأندلسي يؤول قول سيبويه بأنه أراد بالاطراد: الكثرة، فكأنه قياس لكثرته. انظرُ: السابق نفسه، والجامي ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: ابـن القواس ص٤٧٣ وقد قال: " وبناؤه إما لوقوعـه موقع الجملة، أو لوقوعـه موقع فعل الأمر، أو لتضمنه لام الأمر " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه ٣/ ٢٧٢: " وحُرّك بالكسر لأن الكسر مما يؤنّث به " ١. هـ، وانْظُرْ: ابن القواس ص٤٧٣.

<sup>(</sup>٧) قال سيبويه ٣/ ٢٨٠: "... ولا يجوز من (أَفْعَلْتُ) لأنا لم نسمعه من بنات الأربعة إلا أن تسمع شيئا فتجيزَه فيما سمعت ولا تجاوزَه، فمن ذلك: قرْقار، وعرعار " ا. هـ، ولقلة ما سمع منه ذهـب المبرد إلى أنـه لم يـأت في الرباعي عدلٌ أصلاً وإنما (قرقار) حكاية صوت الرعد، (وعرعار) حكاية أصوات الصبيان كما يقال غاق غاق، انْظُرْ: الرضي ٣/ ١٩١، وابـن القواس ص٤٧٤، والارتشاف ٥/ ٢٢٩، والأشموني ٣/ ١٦١.

وَفَعَالَ مصدراً معرفة كـــ (فَجَار)، وصفة مثل: يَا فَسَاقِ مبنى؛ لمشابهتهما لـــه عـــدلاً وزنة.

ك (قرقار) و(عرعار) (١) فجدير أن يوقف [عند] (٢) هذا المسموع ولا يتجاوز عنه، لأن ما كان قليلا لا يصلح أن يكون مقيسا عليه، خلافا للأخفش (٣).

ثم اعلم أن البعض منهم ذهبوا إلى أن مثل (نزال) / فعل أمر لا اسم فعل قالوا: إنها (٨٣/ب) جرت من الفعل على صيغة واحدة كجريان صيغة (افعل)، ولا دليل لهم على عدليته، مع أن الأصل في كل معدول عن شيء ألا يخرج عن نوع ذلك الشيء [أخذاً] (٤) من استقراء كلامهم، ونزال بالنسبة إلى انزل ليس كذلك، قال المصنف: "له وجه، ولكن دخول الكسر فيه مع تجنب العرب من إدخال الكسر في الأفعال يمنعه " (٥).

ولما كان من المبنيات ما يوافق (فعال) في الصيغة وإن لم يكن منها بالحقيقة ذكره معها، ولم يجعل له بابا آخر كما مر في (ما) الاسمية، فقال: وفعال الذي ليس من أسماء الأفعال حال كونه مصدراً، وحال كونه معرفة مثاله كـ (فجار)، و(فعال) الذي ليس من تلك الأسماء حال كونه صفة مثاله مثل: يا فساق، وفي إيراده بحرف النداء تنبيه على اختصاص ذلك بنداء المؤنث (٢٠).

وأما قوله: مبنى فهو خبر مبتدأ وهو (فعال)، وإنما بنيا لمشابهتهما أى: (فعال) مصدراً معرفة، و(فعال) صفة له، أى: له (فعال) الذي بمعنى الأمر عدلاً أى: من جهة وجود العدل في كل منها، أما في (فجار) و(فساق) فلأنهما معدولان عن: الفجور أو الفجرة، وعن: فاسقة، وأما في (فعال) بمعنى الأمر فلأنه معدول منه للمبالغة، وزنة أي: من جهة الوزن فإن

<sup>(</sup>١) قرقار بمعنى: صوّت، وعرعار أي: تلاعبوا بالعرعرة وهي لعبة لهم. انْظُرْ: الرضي ٣/ ١٩٠، ١٩١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) حيث نقل عنه جواز اطراد (فعلال) من الرباعي فقاس عليها وأجاز: قَرْطَاس، وأخراج، من: قَـرْطَسَ، وأخرج. انْظُرُ: التسهيل ص٢١٣، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٣٩٢، والرضي٣/ ١٩٢، وابـن القـواس ص٤٧٤، والارتشاف ٥/ ٢٢٩، والأشموني ٣/ ١٦١، وشرح الكافية لابن هشام ل ١١٧/ أ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: شوح الرضى ٣/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٧٤٧ – بتصوف –.

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ٣/ ١٩٥ : "... الصفة المؤنثة، ولم يجئ في وصفة المذكر، وجمعيها تستعمل من دون الموصوف، وهي على ضربين: إما لازمة للنداء سماعا نجو: يا لكاع، أي: يا لكعاء، ويا فساق، ويا خباث... وإما غير لازمة للنداء وهي على ضربين: ما صار بالغَلَبة علما جنسيا... وذلك نحو: حلاق، وجباذ، للمنية.. وما بقيت على وصفيتها نحو: قطاط أي: قاطة كافية... " ا. هـ.

# وعلماً للأعيان مؤنثا كـ قَطَام، وَغلاَبَ

كلا منهما على صيغة واحدة (١).

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون بناء (فجار) لتضمنه (تاء) التأنيث، و(فساق) كذلك، كما قيل (٢٠)؟

قلت: ذلك في غاية البعد؛ لأن تضمن الشيء (تاء) التأنيث لا يوجب بناؤه، كما في الأسماء التي هي مؤنثة ولا (تاء) تأنيث فيها كـ (نفس) و(أذن) و(عين).

هذا هو المفهوم من شرح المصنف <sup>(٣)</sup>.

لكن فيه نظر؛ لأن ما ذكره من الصور من قِبَل المقدر فيه التاء لا المتضمن (٤).

وأما قول من قال: إن (فجار) مبنى لتضمنه لام التعريف (٥)، فلا يبعد عن الصواب، لما ثبت في (أمس) حيث كان بناؤه لذلك (٦).

وأما (فعال) الذي ليس مبنيا، حال كونه علما لا صفة ك (فساق) للأعيان لا للمعاني ك (فجار) لأنه علم للفجرة أو الفجور.

وإنما احترز بهذين القيدين عنهما (٧) لأن مراده بيان ما في بنائه اختلاف، وهما ليسا كذلك لأن بناءهما اتفاقي.

وقوله: مؤنثا بيان للواقع وتنبيه على أنه لم يقع إلا كذلك (^)، حتى لو قيل: لو يسمى به مذكر لكان معربا.

ك (قطام) اسم امرأة، من: القطم وهو القطع، وغلاب من الغلبة، ففيه خلاف،

(۱) انْظُرْ: شرح المصنف٣/ ٧٤٨، وابن القواس ص٤٧٦، والكناش ١/ ٢٧٧، وذهب المبرد إلى أن فيها ثلاثة أسباب للبناء: التأنيث، والعدل، والعلمية، قال: بسببين يُسلب الاسم بعض التمكن، فيستحق بالثلاثة زيادة السلب وليس بعد منع الصرف إلا البناء، وهذا رأى ابن كيسان. انْظُرْ: ابن يعيش٤/ ٥٣، والرضي٣/ ١٩٩.

(٢) انْظُرْ: الرضى ٣/ ١٩٩ حيث قـال: " وقيل بنيت لتضـمن تـاء التأنيـث "، وانْظُرْ: ابــن القـواس ص ٤٧٦، وكونهما مبنيين لتضمن تاء التأنيث هو قول الفارسي والربعي. انْظُرْ: شرح الكافية لابن هشام ل١١٧/ ب.

(٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٧٤٨ - بتصرف -.

(٤) وبهذا ردّ العلوى في الأزهار الصافية على المصنف، انْظُرْ: الأزهار الصافية ٢/ ١٨٣، رسالة دكتـوراه تحـقيق د/ عبد الحميد مصطفى السيد.

(٥) هذا قول صاحب التخمير ٢/ ٢٤٨، وانظُرْ: شرح الكافية لابن هشام ل ١١٧/ب.

(٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٤٩.

(٧) قال ابن الحاجب ٣/ ٧٤٩: " وإنما قال: (علما) ليخرج باب (فساق) وإنما قال: (للأعيان) ليخرج باب (فجار) لأنه وإن كان علما فإنه للمعاني لا للأعيان " ا. هـ. وانْظُرُ: الجامي ٢/ ١١٤.

(٨) انْظُوْ: شوح المصنف ٣ / ٧٤٩.

## مبنى فى الحجاز ومعرب فى بنى تميم، إلا ما فى آخره راء نحو: حضار.

لأنه مبنى فى مذهب أهل الحجاز (١) لمشابهته بـ (نزال) من حيث الوزن والعدل، وإن كان ذلك العدل فيه تقديريا، إذ ليس لـ (قطام) قاطمة، و(غلاب) غالبة، عـ دلا عنهما تحقيقيا، وإنما احتاجوا إلى إثبات ذلك لتتحقق المشابهة بـ (نزال) ليكون الأخوات على سنن واحد، قال المصنف (٢): " إنما وجب المصير إليه للعلم بأنهم لا يبنون إلا لمانع من الإعراب، ولا مانع يمكن سوى ما قدّر " واختاره النكساري.

ومعرب في مذهب بنى تميم لعدم علة البناء فيه  $\binom{n}{2}$ , وغير منصرف لتحقق العلتين: العدل والعلم  $\binom{n}{2}$ , قال في الغجدواني  $\binom{n}{2}$ : " لأن غير المنصرف من المعربات، وهو غير منصرف لوجود العلم والعدل "، وفي المقام مع ركاكة عبارته بحث يظهر بالتأمل.

إلا ما في [أى] (٢) إلا (فعال) الذي في آخره (راء) مما يكون علما للأعيان الإناث نحو: حضار وبوار، فإن أكثر بني تميم وافقوا الحجازيين في بنائه (٧)، وإن كان قليل منهم يعربه، عملاً بالقياس، إذ لا فرق بين ما في آخره راء وبين غيره في موجب البناء، وذلك لأن في البناء على الكسر يتحقق موجب الإمالة المقصودة في كلامهم (٨)، لأن الإعراب لا يبقى لزومه على الكسر، والإمالة في مثل: [حضار] (٩) لا يتأتى إلا به (١٠)، فاختير البناء على الكسر [لتحصيل] (١) ما هو المقصود في كلامهم، كذا في الكشف (١).

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه ٣/ ٢٧٨: ".. وأما أهل الحجاز فلما رأوه اسما لمؤنث ورأوا ذلك البناء على حالـه لم يغيّـروه ". وانْظُرْ: المقتضب ٣/ ٣٧٣، وابن يعيش ٤/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: شرح المصنف ٣/ ٧٤٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الكتاب ٣/ ٢٢٧، والمقتضب ٣/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الرضى ٣/ ٢٠٠، وابن القواس ص ٧٤٨، والإقليد ص ٩٣٣.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شوح الغجدواني ص٣٧٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) قال سيبويه ٣/ ٢٧٨: " فأما ما كان في آخره (راء) فإن أهل الحجاز وبني تميـم فيه متفقون، ويختار بنـو تمـيم فيه لغة أهل الحجاز " ١. هـ، وانْظُرْ: المقتضب ٣/ ٣٧٥، وشرح الكتاب للسيرافي ١/ ١٣٠ مطبوع.

<sup>(</sup>٨) قال السيرافي: "... بنو تميم يختارون الإمالة، وإذا ضموا الرآء ثقلت عليهم الإمالة، وإذا كسروها خفت أكثر من خفتها في غير الواء، لأن الواء حرف مكور والكسرة فيها مكورة كأنها كسرتان فصار كسر الواء أقوى في الإمالة من كسر غيرها... فلذا اختاروا موافقة أهل الحجاز "، انْظُرُ: هامش الكتاب ٣/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١٠) قال في الإقليد ص ٩٣٤: "... ولأن الإمالة مقصودة في كلامهم وهي لا تحصل إلا بتقدير البناء، لأنه إذا أعرب لم يكسر، وإذا بني كُسر، والإمالة في مثله لا تشأتي إلا للكسرة، فاختير البناء لتحصيل ما هـو المقصود في كلامهم " ا. هـ.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من الإقليد.

قال المصنف في شرحه (٢): "وهو ضعيف إذ لم يثبت موجب البناء من قصد حصول موجب الإمالة، وغاية ما يقال: إن تقدير موجب البناء في الجميع ممكن كما هو لغة أهل الحجاز، وتقدير انتفائه ممكن أيضا كما هو قول البعض من بني [تميم] (٣) فقصد الفصحاء منهم إثبات التقدير فيما يحصل عنه غرض مقصود وهو الإمالة، ونفيه فيما لا يحصل فيه ذلك الغرض، وإنما أعربوه إعراب ما لا ينصرف لتحقق العلتين المانعتين من الصرف من التعريف والتأنيث، وقد قيل: [إن] (٤) فيه على هذه اللغة: العدل من المعرب من بنائهم (حضار) والباب واحد، وقد تقدم في تعليل هذه اللغة ما يرد ذلك ".

\* \* \* \* \*

(١) هو الكشف عن وجوه القراءات وعللها لأبي محمد مكى بن أبي طالب، انْظُرْ: الكشف ١/١٧١ - بتصرف -.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٥٠، ٧٥١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من شرح المصنف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من شرح المصنف.

<sup>(</sup>٥) في شرح المصنف: (يدفع).

### مباحث الأصوات

الأصوات: كل لفظ حكى به صوت، أو صُوِّت به للبهائم، فالأول: كــ: (غــاق)، والثانى: كــ: (نخٌ).

لما فرغ من بيان النوع الرابع من المبنى شرع في بيان النوع الخامس منه فقال: الأصوات(١).

اعلم أن المراد من الأصوات هنا ليس مطلق الأصوات، بل ما يكون من الألفاظ أسماء يكون في الأصل أصواتاً ساذجة، لا كلمات دالة على معان، ولذلك (٢) قال المصنف في تعريفها كل لفظ (٣) احترازاً عما لا يكون لفظا من الأصوات، حكى به، أي: بذلك اللفظ، صوت (غَاق) فإنه حكاية صوت به، أي: بذلك اللفظ للبهائم، فالأول / أي: الذي حكى به صوت كه (غَاق) فإنه حكاية عن صوت الغراب، والثانى: أي الذي صُوِّت به البهائم كونِخ - بالتشديد والتخفيف - فإنه لإناخة البعير (٥).

وإنما بنيت الأصوات<sup>(1)</sup> لعدم موجب الإعراب فيها وهو التركيب الذى يقصد فيه بأجزاء المركب اللفظ والمعنى، لأن الثانى منتف ههنا، وذلك لأن أصل وضعها لأن ينطق بها مفردة، ألا ترى <sup>(۷)</sup> أنك إذا قلت (غاق) حاكيا لصوت الغراب، أو (نخ) عند إناخة البعير لم يحتج إلى ما يتركب معه بالمعنى الذى وضع له، لأن وضع الأول على الحكاية لا غير، ووضع الثانى لإسماع هذا لا غير.

(١) انْظُرْ علة تسمية هذا النوع أصوات في: شرح الرضي ٣/٣٠٣.

(٢) في الأصل: (وكذلك) وهو تصحيف.

(٣) قال الجامي ٢/ ١١٧: " وإنما قال: (لفظ) ولم يقل: (اسم) لعدم الوضع فيها " ا. هـ.

(٧) في الأصل: (يرى) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) المحكى صوته قسمان: حيوان، وغيره، فالأول كـ (غاق) لحكاية صوت الغراب، و(شيب) لحكاية صوت مشافر الإبل عند الشرب، والثانى: نحو(طاق) حكاية لصوت الضرب، و(طق) حكاية لصوت وقع الحجارة بعضها على بعض. انْظُرُ: الرضى ٣/ ٢٠٢، والتصريح ٢/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٥) زاد الرضى قسما ثالثا فقال ٣/ ٢٠٢: "أصوات صادرة عن فم الإنسان غير موضوعة وضعا بـل دالـة طبعـا على معان فى أنفسهم كـ (أفّ) و(تفّ) فإن المتكره لشىء يخرج من صدره صوتا شبيها بلفظ (أف) ومن يبزُق على شىء مستكره يصدر منه صوت شبيه بلفظ (تف) وكذلك(آه) للمتوجع أو المتعب، فهذه وشبهها أصوات صادرة منهم طبعا إلا أنهم لما ضمنوها كلامهم لاحتياجهم إليها، نسقوها نسق كلامهم وحركوها بتحريكه، وجعلوها لغات مختلفة "اهـ، وانظُرْ: ابـن القواس ص ٤٨٧.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ علة بناء الأصوات في: شــرح المصنف ٣/ ٧٥٢، والرضى ٣/ ٢٠٤، وابــن القواس ص ٤٨٥، والإقليد ص ٩٥٥، والأشموني ٣/ ٢١١، والتصريح ٢/ ٢٠٢.

فإن وقع شيء مركب (1) من هذا الباب (٢) فإنما يقصد به اللفظ فقط كقولك: نخ صوت للبعير، وغاق حكاية صوت الغراب، وتقول: قلت غاق، وقلت نخ، وتقول: يحكى صوت الغراب بغاق، ويناخ البعير بنخ، فالمعروف حينئذ أن يُحكى على ما هو عليه في أصل وضعه (٣)، فلا يعتبر تركيبه في الإعراب، كما لا يعتبر تركيب (قد) و(ضرب) ونحو فيه، وإن قصد به اللفظ، بخلاف الحروف المعجمة، فإنها إنما وضعت للمعانى كوضع: رجل، وفرس، فلا يرد ما قيل: إن (أ) و(ب) إلى آخرها، غير معربة، فإذا ركبوا أعربوا، فلم لا يكون هذا كذلك؟

وتفصيله: أن (أ) (ب) موضوع اسما لمسمى كوضع: رجل، وفرس، والمقصود بوضعه استعماله مركبا، فإذا استعمل غير مركب وجب بناؤه، كما لو استعملت: (رجلا) و(فرساً) غير مركب وعددته تعديداً، بخلاف ما نحن فيه، فإنه إذا استعمل مركبا لم يقصد به إلى مدلول له هو اسمه، وإنما القصد إلى ما ذكر من حكاية الأصوات، أو التصويت للبهيمة (أ).

وفيه بحث آخر لم نذكره هربا عن التطويل (٥).

\* \* \* \*

(١) في الأصل: (شيئا مركبا) وهو لحن.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٣/ ٢٠٥: " وإذا وقعت مركبة جاز أن تُعرب اعتباراً بالتركيب العارض، وهذا إذا جعلتها بمعنى المصادر كـ (آهامنك) مثل: ﴿أُفِّ لّكُمّا} - الأحقاف (١٧) -، وإذا قُصدت ألفاظها لا معانيها، قال جهم ابس العباس: تُرَدُّ بَحُيْهَلٌ وعَاج وإنما... من العاج والحَيْهَلُ جُنّ جُنونُها ". اهـ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب في الإيضاح ١/ ٥٠٦: أإذا وقعت هذه الأسماء في التركيب حكيت على ما كانت علي ما كانت علي ما كانت عليه، ويكونُ لها حينتُذ موضع من الإعراب، كقولك: غاق حكاية صوت الغراب، وكذلك ما أشبهه " اهـ. وانظُرُ: شرح الأصبهاني ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٥٢، ٧٥٣، وقد نقل عنه الشارح - رحمه الله - دون أن يشير إليه، وانْظُرْ: كشف الوافية في شرح الكافية، حاشية للعلامة محمد بن عمر الحلبي من علماء القرن التاسع على الوافية في شرح الكافية لى ١٠٠٥ ب، مخطوط بمكتبة الأزهر برقم ٩٧٣/ ٥٢١٥، والأصبهاني ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ هذا البحث في شرح المصنف ٣/ ٧٥٤ وفيه رده على من جعل (نخ) وبابه مما يصوت بــه للبهــائم مــن أسماء الأفعال، وانظره أيضا في: الأصبهاني ص ٢٠١.

### مباحث المركبات

## المركبات: كل اسم مركب من كلمتين ليس بينهما نسبة، فإن تضمن الثابي حرفا بنيا

والنوع السادس منها: المركبات، اعلم أن المراد من المركبات ههنا ليس إلا ما حصل بناؤه بسبب التركيب، فهو كل اسم (١) بعد التركيب مركب في الأصل من كلمتين مستقلتين.

هذا وإن كان فصلا لمفردات الأسماء، ولمثل: الرجل، والضارب، لكن يشمل أعم من المقصود.

فقوله: ليس بينهما نسبة (٢) أى: لا فى الأصل ولا فى العارض، سواء كانت إسنادية أو إضافية، يخرج نحو (٣): تأبط شراً، وغلام زيد، فإن الأول محكى على أصله قبل التسمية [به] وليس بناؤه بالتركيب، والثانى معرب بجزئيه، وكلامنا فى المركب الذى يكون كلا جزئيه أو أحدهما مبنيا بسبب التركيب، كما عرفت.

وبما ذكرنا يندفع ما يقال: إن المركب الإضافي إذا جعل علماً لم يبق بين جزئيه ملاحظة النسبة، في صدق عليه التعريف، لأن بين جزئيه نسبة في الأصل (٥٠).

قال في المتوسط (٢): " إنما قال: (من كلمتين) ولم يقل: (من اسمين) ليدخل فيه مثل سيبويه "، والظاهر: أن مراده: أن (ويه) في (سيبويه) ليس باسم، فهو زعم فاسد؛ لأن الأصوات من قبيل الأسماء، وهو منها، غاية ما في الباب أنه اشتهر إطلاق الأصوات عليها في الاصطلاح مع أنه لم يذكره أحد في باب الحروف.

ثم لا يخلو ذلك المركب من أن يكون الجزء الثانى منه صوتا أولا، فإن كان الأول فالجزء الثانى مبنى على الكسر ويفتح الأول نحو: عمرويه، وسيبويه، أما كسر الثانى فلتشبيهه بنحو: (غاق) لكونه صوتا أيضا، وأما الفتح الأول فظاهر الوجه

وإن كان الثاني فإن تضمن الجزء الثاني من ذلك المركب حرفا من حروف العطف بنيا أي

<sup>(</sup>۱) أورد الرضى اعتراضا على هذا فقال ٣/ ٢١٥: " لا يطلب في الحد العموم فلا حاجة إلى قوله: (كل)، وإنما يطلب فيه بيان ماهية الشيء، ولم يكن قوله: (اسم) أيضا محتاجا إليه.... لأنه في قسم الأسماء، ولعلّه ذكره لبيان الوحدة... " اهـ.

<sup>(</sup>٢) قال ابـن القواس ص ٤٨٩: " يرد عليه نحو: الرجل، والضارب، وزيدٌ - بالتنوين - فإن كلا منها مركب من كلمتين ليس بينهما نسبة " اهـ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٥٦، والرضى ٣/ ٢١٥، والكناش ١/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: شوح المصنف ٣/ ٧٥٦.

<sup>(</sup>٥) قال الأصبهاني ص ٢٠٢: "... ولا يرد النقض بمثل: (امرئ القيس) علما، فإنه اسم مركب من كلمتين ليس بينهما نسبة؛ لأن بينهما نسبة في الأصل؛ لكونه مركبا من المضاف والمضاف إليه، وإن لم يكن بينهما نسبة الآن لكونه علما ". اه..

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الشوح المتوسط ص٣٢٣.

#### ك: خمسة عشر، وحادى عشر، وأخواتها.

الجزآن معا ك: خمسة عشر أما بناء الأول (١) فلتنزله منزلة الجزء الأول من الاسم المفرد فيكون آخره بمنزلة وسط الكلمة، وأما كونه على الفتح فلكون الثاني منه بمنزلة تاء التأنيث من حيث إنه زائد مضموم الآخر، أو ليزول بعض الثقل الحاصل من التركيب.

وأما بناء الثانى فلتضمنه الحرف؛ إذ الأصل في المثال المذكور: خمسة وعشرة، فلما قُصد امتزاج الاسمين (٢) وتركيبهما حذفت الواو المؤذنة بالانفصال والتاء للتخفيف، وأما كونه على الفتح فللخفة.

وقوله: حادى عشر بفتح الياء على القياس مع جواز الإسكان وأخواتها أى: أخوات (حادى عشر) (٣) من: ثانى عشر وثالث عشر إلى: تاسع عشر، مثال لهذا القسم أيضا، وأورده ليعلم أن القبيلين – أعنى ما يكون المراد منه الواحد من المتعدد – مشتركان في الحكم المذكور، إجراء للثانى مجرى أصله، على ما ذكره بعض المحققين من أن أصله: حادى أحد عشر؛ لأن المراد منه: واحد من أحد عشر، لا من عشر، فحذف (أحد) للتخفيف فبقى (عشر) متضمنا لواو العطف باعتبار هذا الأصل.

قال في المتوسط (3): " وفي بناء المركب الذي يراد به واحد من المتعدد نظر (6)؛ لأن [الجزء] (7) الثاني فيه لا يتضمن الحرف؛ لأنه لا يراد به: حادى وعشر (٧)، وجوابه: أنا لا نسلم أنه لا يتضمن الحرف، إذا لم يرد به حادى وعشر؛ لأن معناه: حادى وعاشر/ كما أن معنى: أحد (٨٤/ب) عشر: أحد وعشر؛ لأنه مركب من المفردين من المتعدد، أحدهما: الحادى، والثانى: العاشر، فكما يقال: أحد عشر، كان ينبغى أن يقال: حادى عاشر، إلا أنه بعد حذف الواو غُيِّر لفظ (العشر) [للتخفيف] (٨) ".

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ علة بناء نحو: (خمسة عشـر) فـي: المفصـل ص٢١٣، وابـن يعـيش٤/ ١١٢، وشـرح المصـنف٣/ ٧٥٦ والرضي ٣/ ٢٢٠، وابـن القواس ص ٤٨٩، والفاخر ص ١٦٠، والجامي ٢/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٣/ ٢٢٠: " وإنما مُزج هذا العطف بالمعطوف عليه دون مثل قولك: لا أب وابنـــا؛ لأن الاسمــين معاً ههنا عدد واحد كــ: (عشرة) وكــ (مائة) بخلاف نحو: لا أب وابنا ". اهــ.

<sup>(</sup>٣) قال الجامى ٢/ ١٢٠: "(وأخواتها) أى أخوات حادى عشر من ثانى عشر إلى تاسع عشر، أو أخوات كل من (خمسة عشر) و(حادى عشر) أيضا، وإنما أورد مثالين ليعلم أن البناء ثابت في هذا المركب، سواء كان أحد جزئيه العدد الزائد على العشرة أو صيغة الفاعل المشتقة منه" اهـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (نظرا) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (وعاشر) وما أثبته من الشرح المتوسط.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من: الشرح المتوسط ص ٣٢٤.

#### إلا اثني عشر

ورَدَّ هذا الجواب صاحب الغجدواني بقوله (۱): "قلت: قوله: "[وهو] (۲) مراد جوابه؛ لأن معناه: حادى وعاشر"، منظور فيه، إذ لو كان كذلك لكان هذا [الواحد] (۳) الذى يقال[له] (٤) بالفارسية: (يازدهم) موصوفا بهاتين الصفتين، ولكان ترجمة (حادى عشر): (يك زدهم)؛ لأن (الحاد) قلب (واحد) ومعناه بالفارسية (يك)، كما أن ترجمة (أحد عشر): (يك وده) فظاهر أنه ليس كذلك، وأجاب بقوله: ولعل (عشرا) على حقيقته، ويكون التقدير: حادى وعشر، على أن يكون الواو متمحضة للمعية ليكون المعنى (يك ياده) وهو معنى قولهم: (يا زدهم)، وأورد على نفسه سؤالا بقوله: فإن قلت: (أحد عشر) بهذا التأويل يصلح لذلك المعنى فهلا قيل له؟ وأجاب بقوله: "قلت: دفعا للالتباس، أو لأن لفظ (الحادى) كأنه جعل علما لهذا الجاز، وهو تخليص الواو للمعية من بين سائر المركبات ". إلى هنا لفظه (٥).

قلت: مَن تأمل فيما أمضيت من التحقيق وفتش في محصول جواب العجدواني لم يجد ضعفه محيفا عنده.

ثم ينبغى لك أن تعلم أن حرف التعريف والإضافة (٦) لا يُخلان بالبناء (٧)، تقول: الأحد عشر، والحادى عشر، إلى: التسعة عشر، والتاسع عشر، وهذه أحد عشرك، وتسعة عشرك، كما تقول: كل ذلك من غيرهما، لبقاء علته معهما، خلافا للأخفش (٨) في الثاني.

إلا اثنى عشر (٩) هذا استثناء من قول (بنيا)، يعنى: الأصل فيما تضمن الثاني حرف أن

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) زيادة من شرح الغجدواني.

<sup>(</sup>٣) زيادة من شرح الغجدواني.

<sup>(</sup>٤) زيادة من شوح الغجدواني.

<sup>(</sup>٥) أي لفظ صاحب الغجدواني.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (والاصا).

<sup>(</sup>٧) وهذا مذهب سيبويه، قال الرضى ٣/ ٣٧٨: " وإذا أضفت العدد المركب نحو: أحد عشرك وخمسة عشر زيد، فعند سيبويه الاسمان باقيان على بنائهما لبقاء موجبه أى: التركيب، والإضافة عنده لا تخل بالبناء، كما لا يخل به الألف واللام بالاتفاق نحو: الأحد عشر، وإن كانت الإضافة واللام من خواص الأسماء " اهـ. وانظُرُ: ابن يعيش ٤/ ١١٤

<sup>(</sup>٨) حيث أجاز إعراب المضاف وقاس عليه، انْظُوْ: المقتضب ٤/ ٣٠، والمفصل ص ٢١٣، وشـرح التسـهيل ٢/ ٤٠٪، والرضى ٣/ ٣٧٨، والتصريح ٢/ ٢٧٥، والأشمونى ٤/ ٧١، واختاره ابن عصفور وبدأ به انْظُـوْ: الارتشــاف ٢/ ٧٠٠، والتصريح ٢/ ٢٧٥، والأشمونى ٤/ ٧١.

<sup>(</sup>٩) الجمهور من النحاة على أن (اثنى عشر) معرب الصدر لظهور الاختلاف فيه كما فى (الزيدان) و(المسلمان)، وقال ابن درستويه: هو مبنى كسائر أخواته من الصدور؛ لكونه محتاجا إلى الجزء الثانى مثلها، وقال: كل واحد من لفظى: اثنا عشر، واثنى عشر، صيغة مستأنفة. انظُرْ: الرضى ٣/ ٢٢٢ وما بعدها، وانظُرْ: شرح الكافية لابن هشام ل ١١٨/ ب وفيه أن هذا مذهب ابن درستويه وابن كيسان.

## وإلا أعُربَ الثابي ك : بعلبك وبُنيَ الأول، في الأصح

يكون جزءاه مبنيين و(اثنى عشر) ليس على ذلك المنوال، فإن الجزء الأول منه معرب، مع ما يوجب البناء وهو التركيب، وذلك لكونه مشابها بالمضاف من حيث سقوط النون منه إذ أصله: اثنين وعشر، فلما حذف منه الواو المؤذنة بالانفصال لأجل التركيب، وجب حذف النون أيضا؛ لأنها تدل على الانفصال أيضا، أو هربا عن كراهة إيقاء النون التي تؤذن بالانفصال، مع حذف الواو التي تؤذن بالاتصال في الجملة، فأشبه المضاف لأن حذف النون حكم من أحكام الإضافة فأعطى له حكم المضاف وهو الإعراب، وإنما لم يكن مضافا حقيقة لأن تضمن (عشر) لحرف العطف يمنع صحة الإضافة إليه (۱).

فإن قلت: كما أن حذف النون حكمٌ من أحكام الإضافة، كذلك حذف التنوين حكمٌ من أحكامها، فكما يشبه المضاف (اثنان) يحذف النون، كذلك يشبهه (خمسة) بحذف التنوين، فلم أعرب الأول دون الثاني؟

قلت: الأصل في ذلك الحذف أن يكون لأجل التركيب، والتنوين إنما حذف ههنا للبناء لا للتركيب بخلاف النون فإنه إنما حذف للتركيب لا للبناء، وذلك لأن<sup>(٢)</sup> تنوين التمكن لا يجتمع مع البناء، بخلاف النون.

وإلا أى: وإن لم يتضمن الجزء الثانى من المركب حرفا أعرب الجزء الثانى منه - إن لم يكن قبل التركيب مبنيا - لانتفاء علة البناء وهى تضمنه الحرف بإعراب المفرد ومنعه من الصرف، وذلك لأنهما لفظان مزجا وجُعِلا اسماً واحداً دالاً على معنى واحد، ولم يكن له حكم قبل النقل إلى العلمية حتى أبقى عليه كما أبقى في نحو: عبد الله، فألحق بالمفردات إذ مدلوله مفرد، كما [أن] مدلول المفردات كذلك، وجُعِل غير منصرف للتركيب والعلمية، مثاله ك: بعلبك اسم بلدة، وبُنى الجزء الأول لكونه بمنزلة الجزء الأول من الاسم المفرد (ئ)، ويكون بناؤه على الفتح إن كان آخره حرفاً صحيحاً كما في مثال المتن، وإلا على السكون ك (معدى كرب) لاستثقالهم أصل الحركة على الياء في مثل ذلك (٥٠).

وإنما قال: في الأصح لأن فيه مذهبين آخرين غير هذا (٦).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٥٧، والرضى ٣/ ٢٢٣، وابن القواس ص٤٨٩.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لا).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٥٨، والإيضاح ١/ ٥٢٢، وابن القواس ص ٤٩٢، والجامى ٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: ابن يعيش ٤/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٦) انْظُرُّ: ابن يعيش ٤/ ١٢٤، وشرح المصنف ٣/ ٧٥٨، والأمالي لابن الحاجب ٣/ ٣٨، والرضى ٣/ ٢١٦، وابن القواس ص ٤٩٢.

الأول: إعراب الجزئين معاً مع منع الصرف في الثاني، فيكون الأول في الصورة كالمضاف إلى الثاني فأعرب على حسب العوامل، والثاني على حسب المضاف إليه، وامتناعه من الصرف على أنه جعل اسم لمؤنث، وذلك(۱) لتشبيههم إياه بالمضاف والمضاف إليه تشبيها لفظياً من جهة أنهما اسمان ذكر أحدهما عقيب الآخر، وليس فيه حكم الإضافة معنى كما في (غلام زيد) فإن (زيداً) غير (الغلام) في الإضافة؛ لأن فيه معنى اللام بخلاف (بعلبك) فإن (بك) ليس اسما لشيء أضيف إليه (بعل) بل هما بمنزلة اسم واحد.

والثاني: إعراب الجزأين معا أيضا لكن مع صرف الثاني فيه على أنه جعل اسم مـذكر، فيفـرق الأول من الثاني بوجود التنوين فيه دون الأول (٢).

وإنما كان ما اختاره أصح لقوة اعتبار الشبه المعنوى بالنسبة إلى اعتبار الشبه اللفظى.

قال بعضهم: "(<sup>(۳)</sup> وفي بعض الشروح قوله: (في الأصح) عائد إلى إعراب الثاني وبناء الأول / جميعا وليس به، فإن في الثاني ليس إلا الإعراب، فلا تعلق للأصح له ".

قلت: العجب منه أنه كيف لا يطلع على تصريح بعضهم ببناء الثاني أيضا يجعل التقدير: بعل لبك، ليكون الثاني متضما لمعنى اللام.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظُرْ هذا التعليل في: الإيضاح في شرح المفصل ١/ ٥٢٢، وقد ضعفه ابن الحاجب بقوله: "... وهو ضعيف من وجهين: أحدهما: أن ما ذكروه تشبيه لفظى وما ذُكر في تلك اللغة تشبيه معنوى واعتبار المعنى أقوى، والآخر: أنهم بقوهُ ساكنا في حال النصب فقالوا: رأيت معْدِ يكربْ ولو كان جاريا مجرى المضاف على التحقيق لوجب أن تنصب كما تنصب المضاف إذا كان مثله في قولك: رأيت قاضي مصر وشبهه، ولما وجب التسكين دل على اعتبار الإمتزاج دون اعتبار الإضافة " اهـ.

<sup>(</sup>٢) فتقول على الوجه الأول: هذا بعلُبُكُّ، وتقول على الثاني: هذا بعلُبُكٍّ.

<sup>(</sup>٣) المراد به الغجدواني انظُرُ: شرح الغجدواني ص ٣٧٥.

### مباحث الكنايات

### الكنايات، كم وكذا للعدد.

والنوع السابع منها: الكنايات والمراد من الكنايات ههنا الكنايات المبنية، وإلا ف (فلان) و(فلانة) (١) للأناسي، و(الفلان) و(الفلانة) للبهائم وبابه، من الكنايات وليست بمبنية (١).

واعلم أن المصنف لما رأى ضبط الكنايات متعسراً في تعريف واحد، إذ لو عرفها بما ذكره في الشرح (٣) من أنها ألفاظ مبهمة يُعبَّر بها عما وقع في كلام متكلم (٤) مفسراً، إما لإبهام على المخاطب، وإما لنسيانه، لزم خروج (كم) من بابها وهي أم الكنايات والمبتدأ بها في بابها.

ولو عرف بما ذكره غيره من أنها: وقوع لفظ عوضا من لفظ أو من ألفاظ، لأدّى ذلك إلى أن يكون أكثر الكلمات كنايات، وإلى أن يكون نحو: أين، وكيف، ومن، منها (٥).

لم يلتفت إلى ضبطها وأخذ في تعدادها.

قال بعض الشارحين (٢): " لو قال في تعريفها هي ألفاظ مبهمة وضعت لأن يُعبر بها عن عددٍ مفسر وحديث كذلك، لكان أولى وأحرى؛ لدخول ما هو المراد منها، وخروج ما ليس منه؛ لأن الكنايات التي نحن فيها هي: كم، وكذا، وكينت، وذينت، فالأولان للعدد، والأخيران للحديث، وفلان، وفلانة، لا يُعبر بهما لا عن العدد ولا عن الحديث، وكذلك: أين، وكيف، ومتى، لا يُعبر بهما عنهما، وكذا خرج الأسماء التي يُعبر بها عن العدد كما لو عبر بن نصف العشرة عن الخمسة؛ لأنه وإن صح التعبير به عنها لكنه لم يوضع لذلك ".

قول هذا وإن كان مخلّصا عما تكلّفُوا في توجيه ما خرج وما دخل، لكن لا يقطع الاضطراب بالكلية عن قلب الذكي.

وإذا تقرر هذا فاعلم أن كم سواء كانت للاستفهام أو الخبر وكذا وضعتا للعدد أى: ليكونا كناية عن العدد المجهول عند المخاطب، المعلوم عند المتكلم غالبا، أو عن العدد المبهم عند المتكلم، معلوما في ظنّه عند المخاطب والمعدود مجهول عند المخاطب فيهما.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وفعلانة) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٦١، والأصبهاني ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) كلمة: (متكلم) ليست في شرح المصنف.

<sup>(</sup>٥) انْظُرُ: شرح الْمُصنف ٣/ ٧٦١.

<sup>(</sup>٦) هو العجدواني انظُر : شرح العجدواني ص ٣٧٧.

#### وكيت وذيت للحديث، وكم الاستفهامية مميزها منصوب مفرد

وإنما بُنِي (كم) الاستفهامية لتضمنها معنى الحرف (١)، وأما بناؤها خبرية فإما لكونها مثل الاستفهامية في الصورة والمعنى، أو لكونها موضوعة وضع الحروف (٢)، أو لتضمنها معنى إنشاء التكثير الذي يكون بالحرف غالبا فأشبهت ما تضمن معنى الحرف (٣).

وأما بناءُ (كذا) (٤) فإما لأن أصلها (ذا) وأدخلت عليه كاف التشبيه (٥) - وهو من أسماء الإشارة المبنية - ثم استعمل على أصله، وإما لكونها كناية عن المبنى في نحو: خمسة عشر، فأجرى مجراه، وذلك لكونه المتوسط، فيجوز في مميزها ثلاثة أوجه.

وكذلك كيتُ وذيتٌ - بالحركات الثلاث فيهما - وضعتا للحديث، أى: ليكونا كنايتين عن الحديث والقصة، وهما لا يستعملان إلا مكررين متوسطا بينهما حرف العطف تقول: قال فلان كيت وكيت، كما تقول: كان من الأمر ذيت وذيت (٦).

وإنما بنيا (٧) لوقوعهما موقع الجملة وهي من حيث هي لا تستحق الإعراب فأجريا مجراها، وإنما كان بناؤهما على الحركة للزوم التقاء الساكنين على تقدير خلافها.

ثم وجه جواز الحركات، أما في الضم فالتشبيه بـ (قبل)، وأما في الفتح فالمخفة، وأما في الكسر فليكون على أصل تحريك الساكن، كذا في النكساري.

قوله: وكم الاستفهامية شروع في المميز، وقد مرّ بيان ما تدل عليه، وأما مميّزها فهو منصوب مفرد لأن ( $^{(\Lambda)}$  (كم) الاستفهامية عبارة عن مطلق العدد، إذ المستفهم لا يتحقق عنده كثرة العدد ولا قلته، بل المستفهم عنه يحتمل الأمرين، فحملت على المرتبة الوسطى التي  $[a_{-}]^{(P)}$  كثيرة بالنسبة إلى ما فوقها، حتى لا يلزم التحكم بالتعيين لأحد الطرفين.

<sup>(</sup>١) وهو همزة الاستفهام. انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/ ٢٨١، والإقليد ص ١٠٠٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الحرف) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ علة بناء (كم) الاستفهامية والخبرية في: ابـن يعيش٤/ ١٢٥، وشرح المصـنف٣/ ٧٦٢، والإيضـاح فـى شرح المفصل ١/ ٥٢٣، والتسهيل ص ١٢٥، والرضى ٣/ ٢٣٤، وابن القواس ص ٤٩٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ علة بنائها في: شرح المصنف ٣/ ٧٦٢، والإيضاح ١/ ٥٢٤، والرضى ٣/ ٢٣٥، وابن القواس ٤٩٧.

<sup>(</sup>٥) الكاف ليست على بابها من التشبيه لأنه لا معنى للتشبيه ههنا، إنما المعنى: لى عليه عـدد مـا، فلـم يكـن هـنـا تشبيه، وإنما الكاف زائدة زيادة لازمة ". انْظُرْ: ابن يعيش ٤/ ١٢٦، وانْظُرْ: حاشية الصبان ٨٦/٤.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الرضى٣/ ٢٣٨، وابـن القواس ص ٤٨٩.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ علة بناء (كيت وذيت) في: شرح المصنف ٣/ ٧٦٢، والرضى ٣/ ٢٣٧، والجِامي ٢/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٨) قال ابن الحاجب في الإيضاح ١/ ٥٢٤: " إنما كان مميز الاستفهامية منصوبا مفرداً لأنه لمطلق العدد من غير نظر، فجُعل له تمييز مطابق للعدد المتوسط وهو (أحد عشر) ولم يُجعل له القلة ولا الكثرة كمميز الثلاثة والمائة فيكون تحكما " اهه، وانظُرُ: شرح المصنف٣/ ٧٦٣، والرضي٣/ ٢٣٩، وحاشية الصبان ٤/ ٧٩.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

## والخبرية مجرور مفرد مجموع.

وقد جاء الجر في المميِّز إذا كانت(كم) مجرورة، كما في مسألة الكتاب(١): على كم جـذع بيتُك مبنيٌّ؟ أي: مائة جذع أو ألف جذع، قصداً للتطابق بين (كم) وبين مميِّزها.

ثم ذلك بإضافة (كم) إليه عند الزجاج (٢)، وحمله الخليل وسيبويه على تقدير (مِنْ) وإبقاء عملها (٣)، وقولُهما أولى؛ لأنها قد كانت بمنزلة عدد ينصب ما بعده، ولو خفضت بها مرة ما بعدها ونصبت أخرى، لزم تفضيلُ الفرع على الأصل، وأما نحو قولهم: كم لك غلمانا؟ فالمميز فيه محذوف وانتصاب (غلمانا) على الحال، أى: كم شخصا أو نفساً لك حال كونهما غلمانا، فالمطابقة بين الحال وذى الحال حاصلة في الجمعية نظراً إلى وجود معنى الكثرة (٤).

وكم الخبرية مميزها مجرور فجره عند الفراء بتقدير (من) (٥) قال: يجوز عمل الجار ههنا وإن كانت مقدرة لكثرة دخول (من) على مميز الخبرية، والشيء إذا عرف في موضع جاز تركه لدلالة الموضع عليه (٦).

وعند غيره بإضافة (كم) إليه (٧)؛ لأن الخبرية للكثرة، فحملت على العدد الكثير.

وفيه وجه آخر وهو أن يقال: انتصاب المميز في الاستفهامية وانجراره بالخبرية لأجل الفرق بينهما، ثم الجر بالخبرية أولى؛ لما أنها نقيضة (رُبّ) (^) فحملت عليها جريا على وتيرتهم في حمل الشيء على ما يقابله.

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه ٢/ ١٦٠: " وسألته عن قوله: على كم جذع بيتُك مبنى؟ فقال: القياسُ النصبُ وهو قول عامة الناس، فأما الذين جرّوا فإنهم أرادوا معنى (مِن)، ولكنهم حذفوها ههنا تخفيفا على اللسان وصارت (على) عوضا منها " ا. هـ.

<sup>(</sup>۲) انْظُوْ قــول الزجــاج فــى: التســهيل ص١٢٤، وشــرح التســهيل ٢/ ٤٢١، والرضــى ٣/ ٢٣٩، والارتشــاف ٢/ ٧٧٩، والمغنى١/ ٢٠٩، والتصريح٢/ ٢٧٩، والمساعد ٢/ ١٠٩، والهمع٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الكتاب ٢/ ١٦٠، وانْظُرْ: شرحَ الكافية الشافية ٤/ ١٧٠٤، والرضيُّ ٣/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) هذا قول البصريين حيث يمنعون كون تمييزها جمعا، وذهب الكوفيون إلى جواز كونه جمعا مطلقا، وأجازه الأخفش إذا أردت بالجمع أصنافا من الغلمان تريد: كم عندك من هذه الأصناف. انظُرُ: الكتاب٢/ ١٥٩، والرضي ٣/ ٢٠٨، وابن القواس ص٢٠٥، والارتشاف ٢/ ٧٧٩، والمغنى ١/ ٢٠٨، والأشموني ومعه حاشية الصبان ٤/ ٧٩، والهمع ٢/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ قول الفراء: في التسهيل ص١٢٤، وشرح التسهيل ٢/ ٤٢٠، والرضي ٣/ ٢٤٠، والارتشاف ٢/ ٧٨١، ووشفاء العليل ٢/ ٥٨٠، والأشموني ٤/ ٨١، والتصريح ٢/ ٢٧٩، والهمع ٢/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الرضى ٣ / ٢٤٠، وحاشية الصبان ٤/ ٨١.

<sup>(</sup>٧) وهو قول البصريين انْظُرْ: الهمع ٢/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٨) يريد أنها للتكثير فهى نقيض (رب) فى إفادة الكثرة إذ كانت (رب) للتقليل. انظُر: الصفوة الصفرة ٢/ ٢٧٩.

## وتدخل (من) فيهما.

ثم مميز الخبرية بعد كونه مجروراً مفرد ومجموع (١).

أما كونه مفرداً فلما مرّ من أنها بمنزلة العدد الصريح الكثير، ومميز ذلك العدد مفرد.

وأما كونه جمعا فلأن العدد الكثير فيه ما يُنبئ عن كميته صريحا، ولما كان/ هـذا لـيس مثلـه فـى (٨٥/ب) التصريح جعل جمعُه كأنه نائب عن معنى التصريح في مثله $^{(7)}$ .

اعلم أنه قد يقع الفصل بين (كم) ومميزها، إما بظرف نحو: كم في الدار رجلاً، أو بجملة كما في قوله:

كُمْ نَالَنِي مِنْهُم فَضْ لا على عَدَمِ ::: إذْ لا أكادُ من الإِقْتَارِ أَحْتَمِلُ (")

فيجب نصب المميز عند من يقول: انجراره بالإضافة (٤)؛ لئلا يلزم الإضافة مع وجود الفصل بين المضاف والمضاف إليه، فحملت على (كم) الاستفهامية.

وأما عند غيره فيجوز جره أيضا؛ لأن انجراره عنده بـ (مِن) المقدرة لا بالإضافة، فلا فساد لـو وجد مع الفصل (٥)

ثم إن كان فعل الجملة الفاصلة مما تعيّن له المفعول كما في المثال، فالأمر على ما عرفت، وإلا فيجب دخول(من) على المميز لئلا يلتبس بالمفعول نحو قوله تعالى: {كُمْ تَرَكُوا مِن جَنَاتٍ} (٢) و: {كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَريةٍ} (١).

(۱) والإفراد أكثر في الاستعمال وأبلغ في المعنى من الجمع حتى ادعى بعضهم أن الجمع على نية معنى الواحد، ف: كم رجال، على معنى: كم جماعة من الرجال. انْظُرْ: أوضح المسالك٤/ ٢٧٠، والتصريح٢/ ٢٨٠.

(٢) انْظُرْ: شوح المصنف ٣/ ٧٦٣، والرضى ٣/ ٢٤٢، وابن القواس ص ٥٠٣.

(٣) من البسيط للقطامى فى: الكتاب٢/ ١٦٥، واللمع ص٢٠٧، وتوجيه اللمع ص٣٩٩، وابن يعيش ٤/ ١٣١، والخزانة ٦/ ٤٧٧، وغير منسوب فى: المقتضب ٣/ ٢٠، والإنصاف ١/ ٣٠٥، والتبيين ص٤٣٠. العَدَم: الفقر، والإقتار: الافتقار، والشاهد قوله: (كم نالني منهم فضلا) ففصل بين (كم) ومميزها فنصبه.

(٤) وهو مذهب البصريين حيث أوجبوا النصب إذا فصل بين كم وتميزها. يقول سيبويه ٢/ ١٦٤: "إذا فصلت بين (كم) وبين الاسم بشيء، استغنى عليه السكوت أولم يستغن فاحمله على لغة الذين يجعلونها بمنزلة اسم منوَّن؛ لأنه قبيح أن تفصل بين الجار والمجرور؛ لأن المجرور داخل في الجار، فصارا كأنهما كلمة واحدة ". وانظرُّ: الإنصاف ٢/ ٣٠٨، واللباب للعكبرى ١/ ٣١٨، وائتلاف النصرة ص٤٢، والهمع ٢/ ٢٧٧.

(٥) وهو مذهب الكوفيين حيث جوزوا الفصل بين (كم) الخبرية وتميزها بالظرف والجار والمجرور، مع بقاء الجسر في التمييز. انظُرْ: الإنصاف / ٣٠٣، والتبيين للعكبري ٤٢٩، وائتلاف النصرة ٤١، والهمع ٢/ ٢٧٧، وانظُرْ: ابن يعيش ٤/ ١٣٠، وشرح المقدمة الجزولية للشلوبين ٣/ ٩٣٩، والرضي ٣/ ٢٤، وشرح الكافية الشافية ٤/ ١٧٠، وشرح التسهيل ٢/ ٤٢١، وتوضيح المقاصد ٤/ ٣٢٨، وشرح الجمل لابن هشام ٢١٦.

(٦) سورة الدخان من الآية (٢٥).

(١) سورة القصص من الآية (٥٨).

ولهما صدر الكلام، وكلاهما يقع مرفوعا ومنصوبا ومجروراً، فكل ما بعده فعل غيير مشتغل عنه بضميره كان منصوبا معمولا على حسبه.

وتدخل (من) على سبيل الجواز فيهما، أى: في مميز (كم) الاستفهامية والخبرية (١)، فلا حاجة إلى ما يقال: إنه على تقدير حذف المضاف نحو: كم من رجل ضربت، و: ﴿وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ﴾ (١) لمناسبة (مِن) المميز؛ لأن كل واحد منهما للبيان، أو لأنها قد تكون للاستغراق فيناسب تكثير الخبر، ولهذا الاعتبار كثر دخولها في مميِّز الخبرية، فلما دخلت فيها للمناسبة دخلت في أختها أيضا لها.

ولهما أى لـ: (كم) الاستفهامية والخبرية صدر الكلام<sup>(٣)</sup>، أما فى الاستفهامية فلكونها متضمنة لإنشاء الاستفهام، وأما فى الخبرية فلكونها متضمنة أيضا لمعنى الإنشاء فى التكثير، لما أنها نقيضة (رُبَّ) لكونها لإنشاء التقليل، ولـ (رُبَّ) صدر الكلام فكذا لنقيضها (٤).

وكلاهما أى: (كم) الاستفهامية و(كم) الخبرية يقع كل واحد منهما مرفوعا على أن يكون ارتفاعه على الابتدائية والخبر، لا على الفاعلية؛ لوجوب تأخير الفاعل، واقتضائهما صدر الكلام، ومنصوبا على المفعولية، ومجروراً كذلك أو على المضاف إليه.

ولما أراد تفصيل ما أجمله قال<sup>(٦)</sup>: فكل ما بعده، بفاء التفصيل، مريداً بيان محل كل من تلك الوجوه، فالمعنى: كل موضع يكون ما بعد (كم) فيه فعل متعدياً كان أو غيره غير مشتغل عنه بضميره أى: لا يكون ذلك الفعل عاملا في ضمير يعود إلى (كم)، ولا في متعلق ذلك

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ٣/ ٢٤٢: "أما في الخبرية فكثير نحو: ﴿وَكُم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ } و ﴿كُم مِّن قَرْيَةٍ } وذلك لموافقته جراً للمميز المضاف إليه (كم)، وأما مميز (كم) الاستفهامية، فلم أعثر عليه مجرورا بـ (مِن) في نظم ولا نثر، ولا دل على جوازه كتاب من كتب النحو، ولا أدرى ما صحته؟ " اهـ. قال الجامي ٢/ ١٢٥: "... لكن جوز الزمخشوى أن يكون (كم) في قوله تعالى: ﴿سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كُمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِنَّةٍ إستفهامية وخبرية " ا. هـ. وانظُر: الكشاف ١/ ١٢٨، والبحر ٢/ ٣٤٩، والدر المصون ١/ ٥١٥، وحاشية الشريف على الرضى ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف من الآية (٤).

<sup>(</sup>٣) والكوفيون لا يوجبون لهما صدر الكلام، ويستشهدون بقول تعالى: {أَوَ لَمْ يَهُادِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن القُرُونِ} - السجدة (٢٦) - ويقولون: (كم) فاعل (يهد)، والبصريون يتأولون ويقفون على (يهد لهم) ويبتدئون بقول : (كم أهلكنا). انظُر: الكناش ١٩٥١، وانظُر: معانى القرآن للفراء ١٩٥٢، وشرح الوافية في يتدئون بقول : (كم أهلكنا) انظر: الكناش ١٩٥١، وشرح الجمل ١٤٨٢ وزعم الأخفش أنها - أى الخبرية نظم الكافية ص ٤٠٠، وقال ابن عصفور في: شرح الجمل ١٤٨٢ ووزعم الأخفش أنها - أى الخبرية لا تلزم الصدر لأنها في معنى كثير، وهو لا يلزم الصدر ... وهذا فاسد؛ لأن العرب لم يسمع منها إلا أن يُجعل صدراً... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٦٤، والرضى ٣/ ٢٤٣، وشرح الوافية نظم الكافية ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٣٤٣/٣: " وإنما وقع كل منهما مرفوعا ومنصوبا ومجروراً لأنهما اسمان، ولا بد لكل اسم مركب من إعراب، وهما قابلان لعوامل الرفع والنصب والجر " ١. هـ، وانْظُرُ: التبصرة ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (فقال) وهو تصحيف.

### وكل ما قبله حرف جر أو مضاف فمجرور.

الضمير كان (كم) باعتبار المحل منصوباً حال كونه معمولا على حسبه أى: على ما يقتضيه ذلك الفعل، فإن اقتضى ذلك الفعل مفعولا به كان مفعولا به إنحو] (1): كم رجلاً ضربت؟ وكم غلامٍ ملكت، وإن اقتضى مفعولا مطلقا كان مفعولا مطلقا نحو: كم ضربة ضربت؟ وكم ضربة ضربت، وإن اقتضى ظرفا كان ظرفا نحو: كم يوما صمت؟ وكم يومٍ صمت، ونحو: كم فرسخا سرت؟ وكم فرسخ سرت.

قال المصنف (۱): " فيكون مفعولاً ومصدراً ومفعولاً فيه على حسب العوامل لأنه مثل: أعشرين رجلاً ضربت؟ وكثيراً من الغلمان ملكت، وأعشرين ضربة ضربت؟ وكثيراً من الضرب ضربت، وأعشرين يوما صمت؟ وكثيرا من الأيام صمت، (والتمثيل بـ (عشرين) لنفس العدد [لا] (۱) لأن كم يدل عليه قطعا) (١) – فلو قدَّرت متعلقا للفعل محذوفا – على ضعفه – صار الفعل حينئذ مشتغلا عنه، فيكون حينئذ في موضع رفع، فإنه يكون مثل قولك: زيد ضربت، على معنى: ضربته ".

واعترض<sup>(٥)</sup> عليه بأن تسليط الفعل عليه كيف يمكن مع اقتضاء الاستفهام الصدر؟ وأجيب: بأن التسليط للفعل مؤخراً لا يضر بذلك.

وكل ما قبله أى: كل موضع يكون ما قبل (كم) فيه حرف جر نحو: بكم رجلا مررت؟ أو اسم مضاف نحو: غلام كم رجل ضربت، فمجرور أى: (كم) مجرور باعتبار المحل لأنه لا يَبطُلُ عمل الجار، ويكون إعراب المضاف كإعرابه لو لم يكن مضافا، ولذلك نصب فى قولك: غلام كم رجلا ضربت (٢٠)؟

فإن قلت: أليس قوله: (وكل ما قبله حرف جر أو اسم [مضاف] (٧) ينافي قوله: (ولهما صدر الكلام) إذ كلما دخلا بطل صدارتهما؟

قلت: لا؛ لأن الجار لكونه مع المجرور بمنزلة كلمة واحدة لشدة الاتصال بينهما كان كأنه جزء منه، فصار تقديمه كتقديمه، والمعنى الموجب للتصدُّر مقدَّرٌ قبل الجار، فالاستفهام في: بكم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: شرح المصنف ٣/ ٧٦٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من قوله: (والتمثيل) إلى قوله: (قطعا) ليست في شرح المصنف.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٣٧٩.

<sup>(</sup>٦) انْظُوّْ: شرح المصنف ٣/ ٧٦٥.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

وإلا فهو مرفوع مبتدأ إن لم يكن ظرفا، وخبر إن كان ظرفا، وكذلك أسماء الاستفهام والشرط.

اشتريت؟ مقدر قبلها، والتقدير: أبكثير اشتريت (١)؟

وإلا أى: وإن لم يوجد شرائطه المذكورة بألا يكون بعده فعل بل اسم نحو: كم رجلا إخوتك؟، أو كان فعلا لكن كان ذلك الفعل مشتغلا عنه بضميره، أو بمتعلق ضميره نحو: كم رجلا ضربته؟ ومع ذلك لا يكون قبله حرف جر، ولا اسم مضاف كالمثال المذكور، فهو أى: (كم) في المواضع المذكورة مرفوع باعتبار المحل على أنه مبتدأ وما بعده خبره إن لم يكن أى(كم) ظرف كما فيما مرّ من المثال؛ لأنه حينئذ يكون مجرداً عن العوامل اللفظية بنوعيهما.

وهو مرفوع بذلك الاعتبار على أنه خبر مبتدأ وهو ما بعده إن كان أى: (كم) ظرف نحو: كم يتعذر يوما سفرُك؟؛ لأنك لو جعلت (كم) مبتدأ وهو للزمان تعذر أن يكون السفر خبره، كما يتعذر ذلك في مثل: متى سفرك؟ فيجب أن يقدر السفر ونحوه مبتدأ ويكون ما تقدم ظرفا خبره، مثله في قولك: متى القتال (٢)؟

وظرفيته إنما تعلم بمميزه، فإن كان المميز ظرفا فالظرف، وإلا فلا.

ثم اعلم أن المصنف قال في الشرح<sup>(۳)</sup>: "ولو قيل بجواز النصب فيما إذا اشتُغل الفعل عنه بضميره في مثل قولك: كم رجلا ضربته؟ لم يكن بعيداً، ويكون بمنزلة: زيداً ضربته، منصوبا بفعل / دل عليه ما بعده، إلا أنه يجب أن يقدر بعد (كم) لا قبله؛ لئلا توقعه [في]<sup>(3)</sup> غير صدر (١/٨٦) الكلام، فتقول: كم رجلا ضربت ضربته؟ فيكون الفرق بينه وبين (زيداً ضربته) أن تقدير الناصب تَمَّ قبل المنصوب، وههنا بعده لوجود المانع من تقديمه ". إلى هنا لفظه.

أقول: فعلى هذا يكون ذكر قوله: (غير مشتغل عنه بضميره) في اشتراط الانتصاب مستدركاً؟ إذ اشتغال الفعل عنه بالضمير لا يمنع تسليط مثله حتى لا تنصب كما ذكره، اللهم إلا أن يقال: المرادُ من النصب المشروط: النصبُ القطعي، أو الأولى من غيره، وفي المثال المذكور يجوز الرفع أيضا، مع أنه ليس بأولى، إذ الأصل عدم التقدير.

وكذلك حكم [أسماء] (٥) الاستفهام كـ (مَنْ) و(ما) الاستفهاميتين، وحكم أسماء الشرط

<sup>(</sup>۱) وقال الرضى ٣/ ٢٤٤: " إنما جاز تقدم حرف الجر أو المضاف عليهما مع أن لهما صدر الكلام، لأن تأخير الجار عن مجروره ممتنع، لضعف عمله، فجُوِّز تقديم الجار عليهما، على أن يجعل الجار سواء كان اسما أو حرف مع المجرور ككلمة واحدة مستحقة للتصدر حتى لا يسقط المجرور عن مرتبته " ا. هـ. وانْظُوْ: الجامى ٢٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) انْظَرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٦٦، وابن القواس ص ٥٠٥، والكناش ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٧٦٦.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من شرح المصنف.

<sup>(</sup>٥) زيادة من متن الكافية ص ١٦١.

### وفي مثل تمييز: كم عمة لك يا جرير وخالة... ثلاثة أوجه.

ك (مَن) و(ما) أيضا شرطيتين، كحكم (كم) في كونها منصوبة المحل إذا كان بعدها فعل غير مشتغل عنها بالضمير أو متعلقه وفي كونها مجرورة المحل إذا تقدم عليها الجار من الحرف والاسم، وفي كونها مرفوعة المحل إذا فات أحد القيود المذكورة على قياس ما تقدم.

فإذا قلت: من ضربت؟ ومن تضرب أضرب، فمحل (من) منصوب، وإذا قلت: بَمَن مررت؟ وبَمَن تمرر أمرر به، فمحله مجرور، وإذا قلت: من تمرر أمرر به، فمحله مجرور، وإذا قلت: من ضربته؟ ومن تضربه (۱) أضرب، فمحله مرفوع، وفيه ما عرفت.

وفي مثل تمييز:

# كم عَمَّةٍ لَكَ يَا جريُر وخَالَةٌ (٢).....

أراد به كل موضع احتمل فيه نصب (كم) بالفعل الواقع بعده، مع احتمال رفعه بالابتداء، ثلاثة أوجه: الرفع، والنصب، والجر، أما النصب فبأن<sup>(٣)</sup> (كم) للاستفهام وإن لم يُرِد معنى الاستفهام، ولكنه على سبيل التهكم، فكأنه متحقق ذلك، ولكنه ذهل عن كمية العدد إما لكثرتهن عددا، أو لقلة العناية بهنّ، فهو يسأل<sup>(٤)</sup>.

وأما الجر فبأن كان (كم) خبرية على التحقيق أي: كثير من عماتك وخالاتك يا جرير قد حلبت على عشاري (٥).

و(كم) في الصورتين مبتدأ إذ ليس فيه ما يوجب نصبه وجره مما تقدم، وخبره: قد حليت.

وأما الرفع (٢) فبأن كان المميز محذوفاً (٧) على أن يكون(كم) استفهامية على المعنى المتقدم، أو خبرية كذلك، فترتفع(عمة) على الابتداء، ومُصححه كونه موصوفا بـ (لك)، وخبره: قد

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تضرب).

<sup>(</sup>۲) صدر بيت من الكامل وعجزه: فدعاءُ قد حَلَبت على عِشَارى، للفرزدق في: الديوان ۱/ ٣٦١، والكتاب ٢/ ٧٧، والأصول ١/ ٣١٨، والجمل س ٢٠١، واللمع ص ٢٠١، وتوجيه اللمع ص ٢٠١، والمفصل ص ٢٢١، وابسن يعيش ٤/ ٣١٨، والتخمير ٢/ ٣١١، وشرح عمدة الحافظ ١/ ٣٣٠، وشرح أبيات المغنى ٤/ ١٦٥، والدر ١/ ٥٣٧، وغير منسوب في: المقتضب ٣/ ٥٨، والمقرب ٣٩٠، وغير ذلك، والشاهد قد أوضحه الشارح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فأن).

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شرح المصنف٣/ ٧٦٧، والرضى٣/ ٢٤٩، وقد حملا النصب على وجهين أحدهما: مـا ذكـره الشــارح من أن كم استفهامية، والآخر: كونها خبرية على جواز نصب تمييزها عند البعض، وانْظُوْ: شرح الكافية لابن هشام ل ١٢٢/ أ.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٧٦٧.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ وجه الرفع في: شرح المصنف ٣/ ٧٦٨، والإيضاح ١/ ٥٢٧، والرضي٣/ ٢٤٩، والكناش ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (محذوف) وهو لحن.

## وقد يحذف في مثل: كم مالك؟ وكم ضربت.

حلبت، و(كم) حينئذ يكون في موضع نصب؛ لأن الفعل الواقع بعده مسلط عليه تسليط الظرفية إن كان المميز المقدر ظرفا نحو: كم مرة، على التهكم أو على التكثير، أو تسليط المصدر إن كان المقدر مصدراً نحو: كم حَلْبة، وكون الفعل واقعاً خبراً لا يمنعه ذلك من عمله فيما قبل قبل المبتدأ ألا ترى أنك تقول: عمراً زيدٌ ضرب، وعمراً زيدٌ ضارب، ويوم الجمعة زيد ضارب وإعراب (خالة) و(فدعاء) تابع لإعراب (عمة) (1).

قلت: معنى كلامه كل ما هو مميز لـ (كم) هذه يُحتمل فيه جواز الوجوه المذكورة، سواء بقى على مُمَّيِّزيَّتِه في جميع الأحوال أولا، فلا يستلزم كلامه كون الوجوه الثلاثة حال مميزيَّته.

وقد يحذف أى المميز للعلم به لوجود القرينة الدالة علية في مثل قولك: كم مالك؟ في الاستفهامية أى: كم درهما مالك؟ أو ديناراً، على حسب ما يدل عليه القرينة؛ لأنه إذا سُئل عن كمية مالِه عُلم أن السؤال إما عن كميَّة ديناره أو درهمه، لأن المال في الأغلب إما دراهم أو دنانر.

وفي مثل: كم ضربت في الخبرية أي: كم ضربةٍ، أو: كم مرةٍ ضربت (٣).

ف (كم) في المثال الأول مرفوع المحل على الابتداء، وفي الثاني منصوب المحل إما على المصدرية أو على الظرفية.

\* \* \* \* \*

(١) فإذا رفعت (عمة) رفعت (خالة) و(فدعاء) وإذا نصبتها نصبتهما، وإذا خفضتها خفضتهما. انْظُـرْ: شـرح

<sup>(</sup>٢) ولذلك قال ابن هشام: "... وفي قول المصنف: " في تمييز: كم عمة ثلاثة أوجه " تساهلٌ وتجوّز؛ لأن الأوجه إنما هي في (عمة) وليست تمييزاً إلا في حالين، وكذا كل تمييز ليس فيه إلا وجهان: النصب، والجر، لكن مراده: في اللفظ الذي يصبح كونه تمييزاً وهو (عمة) أو نحو ذلك ثلاثة أوجه " اهد. انظُرْ: شرح الكافية ل ١٢٢/ أ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: ابـن يعيش ٤/ ١٢٨، وشرح المصنف ٣ / ٧٦٩، وشـرح الجمـل لابـن عصـفور ٢/ ١٤٩، والكنـاش ١/ ٨٥٨، والجامي ٢/ ١٣٢.

## مباحث الظروف

## الظروف منها: ما قطع عن الإضافة ك: قبل، وبعدُ.

والنوع الثامن منها الظروف المبنية المعهودة باللام، وإلا فمطلق الظروف ليس بعضها من المبنيات وهي مع ذلك أنواع، فالنوع الأول منها أي من الظروف المبنية: ما قطع عن الإضافة أي: ما حذف منه المضاف إليه في اللفظ بشرط إثباته في النية ك قبل وبعد بالضم فيهما، وكذلك جميع الجهات الست (١).

وإنما بني (٢) إما لشبهه الحرف من حيث الاحتياج إلى المحذوف المنوى، أو لتضمنه معنى الإضافة وهو معنى من معانى الحروف.

وإنما كان بناؤه على الحركة لكونه عارضا، وعلى الضم جبراً لما نقصَ منه بـأقوى الحركـات، أو لتكون حركته البنائية مخالفة لحركته الإعرابية (٣).

وأما إذا لم يِكنِ مثبتا في النية كان كالمستقلِ فيعرب كقولــه:

فساغَ لَى الشرابُ وكنتُ قبلاً ::: أكادُ أَغَصُ بالماء الفُراتِ (٤)

وإنما أعرب حينئذ لأن المضاف إليه لما لم يكن منويا زال تضمن المضاف معنى الإضافة فأعرب، أو لعدم الاحتياج حينئذ.

فإن قلت (٥): لا يخلو إما أن يكون الاحتياج علة للبناء أو لا، فإن كان علة يلزم بناءُ ما

(۱) قال الرضى ٣/ ٢٥٢: " اعلم أن المسموع من الظروف المقطوعة عن الإضافة: قبل، وبعد، وتحت، وفوق، وأمام، وقداًم، ووراء، وخلف، وأسفل، ودون، وأوّل، ومن علُ، ومن علُو، ولا يقاس عليها ما هو بمعناها نحو: يمين، وشمال، وآخِر، وغير ذلك " ا. هـ وانْظُرْ: ابن القواس ص ١١٥، والجامى ٢/ ١٣٥.

(۲) انْظُرْ علة بناء هذه الظروف في: شـرح الكتاب للسـيرافي١/ ١٣١، وأمـالى ابــن الشـجرى٢/ ٧٤، وشــرح المصنف٣/ ٧٧، والرضي٣/ ٢٥٢، وابن القواس ص١١٥، والأصبهاني ٢١٦، والجامي٢/ ١٣٤.

(٣) قال الرضى ٣/ ٢٥٥: " وبناء الغايات على الحركة ليُعلم أن لها عِرقا في الإعراب، وعلى الضم جبراً باقوى الحركات لما لحقها من الوهَن بحذف المحتاج إليه... أو ليكمل لها جميع الحركات؛ لأنها في حال الإعراب كانت في الأغلب غير متصرفة، فكانت إما مجرورة بـ (من) أو منصوبة على الظرفية، أو لتُخالف حركة بنائها حركة إعرابها " ا. هـ. وانظُرْ: التبصرة والتذكرة ١/ ٣١٢، والشرح المتوسط ص٣٣١.

(٤) من الوافر لعبد الله بن يَعرب في: الدرر ١/ ٤٤٧، والمقاصد النحوية ٣/ ٤٣٥، وليزيد بن الصعق في: خزانة الأدب ١/ ٤٢٦، وانظره في: المفصل ص٤٠٤، وابن يعيش ٤/ ٨٨، وشرح المصنف ٣/ ٧٧٠، والرضى ١/ ٤٢٤، ٣/ ٢٥٣، وابن القواس ص ٥١١، وشرح قطر الندى ص ٢١، وأوضح المسالك ٣/ ١٥٦، والتصريح ٢/ ٥٠، وشرح ابن عقيل ٢/ ٢٩، ويروى: بالماء الحميم. انظُر: الصفوة الصفية ١/ ٤٧٤. والشاهد في قوله: (قبلا) حيث أعربه منونا لأنه قطعه عن الإضافة لفظا ومعنى.

(٥) قال الرضى ٣/ ٢٥٢: " فإن قلت: فهذا الاحتياج حاصل لها مع وجود المضاف إليه، فه لا بنيت معه كالأسماء الموصولة تبنى مع وجود ما تحتاج إليه من صلتها؟ قلت: لأن ظهور الإضافة فيها يرجح جانب الاسمية، لاختصاصها بالأسماء، أما (حيث) و(إذا) فإنها وإن كانت مضافة إلى الجمل الموجودة بعدها، إلا أن إضافتها ليست بظاهرة، إذ الإضافة في الحقيقة إلى مصادر تلك الجمل فكأن المضاف إليه محذوف ". ا. هـ.

### وأجرى مجراه: لا غير، وليس غير، وحسبُ.

هـ و مضاف بالفعل، وما هو المحذوف منه المضاف إليه نسياً؛ لثبوت الاحتياج في تيك الصورتين أيضا، وإن لم يكن علة يلزم إعراب ما حكم بنائه، وكذلك الكلام في التضمن!

قلت: الحال على الحكم الأول، لكن وجودهما في الصورة الأولى غير مُسلّم، وعلى تقدير التسليم فالإضافة بالفعل - لكونها من خواص الأسماء - ترجح جانب الاسمية، فيعرب المضاف معها إذ الأصل / الإعراب، بخلاف الموصول مع وجود الصلة فإنها ليست مما ترجح (٨٦/ب) جانبها، فلم يلزم إعراب الموصول مع وجود الصلة.

وأما ما حذف منه المضاف إليه نسياً فإعرابه لعدم العلة فيه؛ لأن ما لا وجود لــ ه لا في اللفظ [ولا] (١) في النية لا احتياج إليه ولا يتضمن، فمجرد اتحاده مع ما نوى فيه المحذوف في المعنى لا يوجب الاحتياج، فلا يرد حينئذ ما ذكره صاحب العجدواني (٢).

وينبغى أن يعلم أن المحذوف المنوى إن كان ببدل لم يكن المضاف مبنيا، كما فيما حذف منه المضاف إليه وعوض عنه التنوين كما في (كل)، كذا في النكساري<sup>(٣)</sup>.

وأجرى مجراه أى: مجرى ما حذف منه المضاف إليه من الظروف لفظة: لا غير، وليس غير وحسب في وليس غير وحسب في كون الكل مبنيا على الضم للعلة المشتركة بينهما، تقول: فعلته لا غير، أى: لا غير ذلك، وجاءنى القوم ليس غير، أى: ليس غيرهم، وافعل هذا حسب، معناه: لا غير.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>۲) قال الغجدواني ص ٣٨٣: "قلت: ما أشكل لى الفرق بين (قبل وقبلا)، إذ القطع في القبيلين واحد، وكما أن معنى (قبل): قبل زمان كان كذا - مثلا - فكذا معنى (قبلا)، فمن أين حكم ببناء (قبل) وإعراب (قبلا)؟ حتى تراءى لى أنه عسى أن يتخلص عن عهدة ذلك لو علل في وجه البناء في (قبل) بتضمنه معنى الحروف عند الاقتطاع، فإنه لما قطع عن الإضافة ونوى فيه الإضافة كان معنى الإضافة التي هي من معانى الحروف مقدراً فيه فصار المضاف بمنزلة (أين) في تضمنه معنى حرف الاستفهام فبنى لذلك، بخلاف (قبلا) فإن المضاف إليه فيه لما لم ينو لا يكون متضمنا للإضافة وإن كان مراداً في نفسه كان كسائر المحذوفات ولا تضمن هناك للإضافة، ولا بمعنى الحرف، فوضح الفرق بينهما، شم عشرت على هذا الفرق بعينه في الإقليد، فشكرت يد النعمة المتأهبة للمزيد " اهـ. وانْظُرُ: الإقليد ص ٩٥٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الوضى ٣/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٣/ ٢٥٥: " شبّه (غير) بالظروف والغايات لشدة الإبهام الذى فيها، كما في الغايات لكونها جهات غير محصورة، ولإبهام (غير) لا تتعرف بالإضافة، وهي أشد إيهاما من (مثل) فلذا لم يُبن (مثل) على الضم ولا يحذف منها المضاف إليه إلا مع (لا) التبرئة و(ليس) نحو: افعل هذا لا غير، وجاءني زيد ليس غير، لكثرة استعمال (غير) بعد (لا) و(ليس)، وغير التي بعد (ليس) بمعنى (إلا)... وأما (حسب) فجاز حذف ما أضيف إليه لكثرة الاستعمال وبُني على الضم تشبيها بد (غير) إذ لا يتعرف بالإضافة مثله".

## ومنها: حيثُ ولا يضاف إلا إلى الجملة في الأكثر.

وقوله: (أجرى) يدل على أنها ليست من الظروف لكنها لما أشبهت الظروف لشدة إبهامها لكثرتها عوملت معاملتها، واختلفوا في موضع (غير) في قولك: جاءني زيد ليس غير، فذهب المبرد إلى انتصابه بخبرية (ليس) واسمه مضمر لا يظهر أي: ليس الجائي غير زيد (١).

وذهب الزجاج إلى ارتفاعه بالاسمية لـ (ليس) أي: ليس فيه غيرُ ذلك (٢).

وفي (لا غير) مرفوع لا غير.

والنوع الثانى منها، أى: من الظروف المبنية: حيثُ وإنما بنيت <sup>(٣)</sup> لمشابهتها الحرف من حيث الاحتياج إلى جملة توضحها وأن تبين معناها كاحتياج الموصول إلى ما يتم به؛ لأنها موضوعة لمكان يقع فيه النسبة، فمعنى قولك: اجلس حيث جلس زيد: اجلس مكان جلوس زيد وكان بناؤه على الحركة لعروضه، وعلى الضم لتشبيهها بالغايات <sup>(٤)</sup> من جهة لزوم الإضافة.

وفيه بحث يعرف بالتأمل فيما سبق<sup>(٥)</sup>، فالأولى أن يقال: من حيث لزوم إضافتها إلى المبنى على القطع، ولا يضاف، أى: (حيث) مع ملازمتها الإضافة إلا إلى الجملة لاستلزام وضعها ذلك، لكونها موضوعة لمكان يقع فيه النسبة، والنسبة بالأصالة لا توجد إلا في الجملة (٢).

وإنما قال: في الأكثر لأنها قد تضاف إلى المفرد، كما في قوله:

# أَمَا تَرَى حَيثُ سَهِيلٍ طَالِعاً (١)

(۱) انْظُرْ: المقتضب ٤/ ١٢٩، ٢٩، والأصبهاني ٢٦٧، وهو مذهب السيرافي انْظُـرْ: شــرح الكتــاب الســيرافي ١/ ١٠٥ مطبوع.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ مذهب الزجاج في: السابق نفسه، والأصبهاني ٦٧١، والإقليد ص ٩٧٥.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ علة بنائها في: ابن يعيش٤/ ٩١، وشرح المصنف٣/ ٧٧١، وابن القواس ١٢٥، والأصبهاني ٦١٨.

<sup>(</sup>٤) قال ابن يعيش٤/ ٩١: "... وجب أن يكون بناؤها على السكون لأن المبنى على حركة ما كان لـه أصل في التمكن وحالة يكون معربا فيها نحو: يا زيد، وبابه في النداء، و(قبل) و(بعد) ونحوهما من الغايات، فأما (حيث) فلما لم تكن لها هذه الحالة كانت ساكنة الآخر إلا انه التقى في آخره ساكنان وهما الياء والثاء، فمنهم من فتح طلبا للخفة.... ومنهم من شبهها بالغايات فضمها كـ (قبل وبعد) ووجه الشبه بينهما: أن حق (حيث) من جهة أنها ظرف أن تضاف إلى المفرد كغيرها من ظروف الأمكنة فلما أضيف إلى الجملة صارت إضافتها كلا إضافة فأشبهت (قبل) و(بعد) في قطعها عن الإضافة ". وانظُرُ: التبصرة ١/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الإقليد ص ٩٦١ وفيه بيان ذلك.

<sup>(</sup>٦) قال ابن أبى الربيع: "ولا يضاف إلى المفرد لأنه في المكان بمنزلة (إذ) في الزمان فأجرى مجراه في الإضافة إلى الجمل "اهـ. انْظُرُ: البسيط ١/ ٣١١.

<sup>(</sup>۱) من الرجز، وبعده: نجماً يُضيء كالشهاب ساطعا، لم أقف على قائله، انظره في: المفصل ص٢٠٥، ولباب الإعراب ص١٩٥، وابن يعيش٤/ ٩٠، وشـرح التسـهيل٢/ ٢٣٢، والرضـي٣/ ٢٦٧، والتخــمير٢/ ٢٧٢،

### ومنها: إذا

والقياس إعراب (حيث) حينئذ؛ لأن علة بنائها إضافتُها إلى الجملة واحتياجها إليها، وقد انتفت عند الإضافة إلى المفرد (١).

ومنهم من أبقاها على البناء وقال: (سهيل) مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف (٢).

وإضافة (حيث) إلى الجملة أعم من أن يكون إلى الاسمية أو إلى الفعلية، ومنهم من حملها على أعم أحوالها، وضعف بـ (لدن غدوة).

وقد تدخل على (حيث) [ما] (٣) فتكون حينئذ للمجازاة (٤).

والنوع الثالث منها أي: من الظروف المبنية: إذا، وعلة بنائها كعلة بناء (حيث) (١).

\_\_\_\_

والمغنى ١/ ١٥٢، وشرح شذور الذهب ص ١٣٢، وشرح ابن عقيل ٢/ ٥٥، والمقاصد النحوية ٣/ ٤٨٥، = الخزانة ٧/ ٣، وعون الوافية ص ١٢٤، والهمع ٢/ ١٥٣، والسدر ١/ ٤٥٦. والشاهد قوله: (حيث سهيل) فأضاف (حيث) إلى اسم مفرد وهذا نادر، وقد أجازه الكسائي وقاس عليه. انظُر: الارتشاف ٤/ ٤٤، والمغنى ١/ ١٥٢، والأشموني ٢/ ٢٥٥، والهمع ٢/ ١٥٣، والتصريح ٢/ ٣٩. ويروى (حيث سهيل) بالرفع فحينئذ تكون (حيث) مضافة إلى جملة والتقدير: حيث سهيل مستقر طالعاً، فلا شاهد فيه، انظُر: حاشية الصبان ٢/ ٢٥٤، ويروى بالنصب على انه مفعول ترى انظُر: الأصبهاني ٢١٨.

- (۱) انظرُّ: الرضى ٣/ ٢٦٨، وابن القواس ص٥١٣ وقد فصل القول في (حيث) إذا أضيفت إلى المفرد فقال: "فإن أضيفت إلى مفرد كقوله: أما ترى حيث سهيل طالعا، فالأكثر أنها مبنية عملا بالاستصحاب، ولأن الإضافة إلى المفرد لا توجب الإعراب بدليل إضافة (لدن) إليه في قوله تعالى: [مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ النمل (٢) -، ومنهم من ذهب إلى أنها معربة لانتفاء العلة الموجبة للبناء وهي الإضافة إلى الجملة، وعلى هذا يجوز جر (سهيل) بإضافة (حيث) إليه، ومنهم من يرفعه ويجعله مبتدأ والخبر محذوف، أي: حيث سهيلٌ موجود، و(طالعا) منصوب على الحال " ا. هـ.
- (۲) انْظُوْ: الرضى ٣/ ٢٦٨، وابن القواس ص١٣٥ وقد فصل القول في (حيث) إذا أضيفت إلى المفرد فقال: "فإن أضيفت إلى مفرد كقوله: أما ترى حيث سهيل طالعا، فالأكثر أنها مبنية عملا بالاستصحاب، ولأن الإضافة إلى المفرد لا توجب الإعراب بدليل إضافة (لدن) إليه في قوله تعالى: [مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ} النمل (٦) -، ومنهم من ذهب إلى أنها معربة لانتفاء العلة الموجبة للبناء وهي الإضافة إلى الجملة، وعلى هذا يجوز جر (سهيل) بإضافة (حيث) إليه، ومنهم من يرفعه ويجعله مبتدأ والخبر محذوف، أي: حيث سهيلٌ موجود، و(طالعا) منصوب على الحال " ا. هـ.
  - (٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.
- (٤) انْظُوْ: المفصل ص ٢٠٦، وقال ابسن هشام: " وإذا اتصلت بها (ما) الكافة ضُمُنت معنى الشرط وجَزَمت الفعلين كقوله: حيثُما تستَقمْ يُقَدِّرْ لك اللهُ... نجاحاً في غاير الأزمان " ا. هـ، انْظُوْ: المغنى ١/١٥٢. قال ابن يعيش ٤/ ٩٢: " ولا تصير بدخول (ما) عليها حرفا كما صارت (إذ) عند سيبويه حرفا بدخول (ما) عليها وذلك لقوة (حيث) وكثرة مواضعها وتشعب لغاتها " ا. هـ، وانْظُوْ: التخمير ٢/ ٢٧٢.
- (١) انْظُرْ: قسم التحقيق، وقال ابن يعيش٤/ ٩٦: "وهي مبنية لإبهامها في المستقبل وافتقارها إلى جملة توضحها وتبينها... مضافا إلى ذلك ما فيها من معنى الشرط فبنيت كبناء أدوات الشرط " ا. هـ.

### وهي للمستقبل وفيها معني الشرط ولذلك اختير بعدها الفعل.

وهى أى: إذا، للمستقبل أى: وضعت لزمان وقوع الفعل فى المستقبل، سواء كانت داخلة على الماضى أو على المضارع (١)، فهى كـ (حيث) فى المكان.

وفيها أى: في (إذا) معنى الشرط يعنى: (إذا) في أكثر استعمالها تتضمن معنى الجازة ولذلك أى: ولأجل تضمنها ذلك المعنى في أكثر استعمالها اختير أن يكون بعدها أى: بعد (إذا) الفعل حتى يكون إضافتها إلى الجملة الفعلية؛ لاقتضاء الشرط الفعل (٢)، وشرط كون ذلك الفعل بعدها مستقبلا من حيث المعنى، سواء كان في اللفظ كذلك أو لا، خلافا للمبرد فإن وقوع الفعل بعدها عنده واجب لفظا أو تقديرا (٣).

فإن قلت: كل ما فيه معنى الشرط يحتاج إلى الجواب فما جواب إذا؟

قلت: جوابها ما عمل فيها على ما هو رأى الأكثرين من أن العامل فى الاسم المتضمن للشرط هو الجزاء، خلافا لبعضهم (٤)، وفى مثل: إذا أكرمتنى اليوم أكرمك غداً، تقدر الجواب بن (نويت) أو (قدرت) أى: نويت إكرامك غداً، فلا حاجة إلى ما تكلف بعضهم فى إصلاحه.

قال في المتوسط (١): " ويعلم من قوله: (فلذلك اختير) أنه قد يضاف إلى الجملة الاسمية إذا كان للشرط ".

وانْظُرْ: ابن القواس ص ١٤٥.

(۱) قال الجامى ٢/ ١٣٧: "وذلك لأن الأصل في استعمالها أن تكون لزمان من أزمنة المستقبل مختص من بينها بوقوع حدث فيه مقطوع بوقوعه في اعتقاد المتكلم، والدليل عليه استعمالها في الأغلب الأكثر في هذا المعنى نحو: [إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ} ولهذا كثر في الكتاب العزيز استعماله لقطع علام الغيوب بالأمور المتوقعة "ا. هـ.

(٢) اختار المصنف وقوع الفعل بعدها لتضمنها معنى الشرط، وإذا وقع بعدها الاسم قُدِّر بينها وبينه فعل ليتوفَر عليها ما تقتضيه من الفعل، ومن النحاة - وهم الكوفيون - جوزوا وقوع الاسمية بعدها لأنها ليست شرطا في الحقيقة نحو قول على: [إذا السَّمَاءُ انشَــقُتُ ]. انْظُرْ: ابن يعيش ٤/ ٩٧، والرضى ١/ ٤١٨، وابن القواس ص٤٥، والكناش ١/ ٢٨٧.

(٣) الفعل الواقع بعد إذا قد يكون ظاهراً في اللفظ نحو: إذا جاء زيد، وقد يكون مقدراً نحو: [إذَا السَّمَاءُ انشَقَتُ ﴾ خلافا للمبرد فقد نقل عنه اختصاصها بالفعلية، ويجب عنده تأويل نحو: [إذَا السَّمَاءُ انشَقَتُ ﴾ بالفعلية أي: إذا انشقت السماء انشقت. أنظُرُ: الرضى ١٧٩٨، وانظُرُ: المقتضب ٣/ ١٧٧.

(٤) في ناصب (إذا) قولان: أحدهما: ما في جوابها من فعل وشبهه وعليه الأكثرون، وذلك لملازمتها الإضافة إلى شرطها، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. الثاني: شرطها وعليه المحققون، واختاره أبو حيان حملاً لها على سائر أدوات الشرط. انْظُرْ: الأمالي ٣/ ١٣٨، والرضي٣/ ٢٧٥، والأصبهاني ١٦٩، والارتشاف ٣/ ١٤١١، والمغنى ١/ ١١٢، والجني الداني ص ٣٦٩، والهمع ٢/ ١٣٣.

(١) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٣٣٣.

هذا هو المفهوم من كلام المصنف فيما أضمر عامله على شريطة التفسير (١)، ومن كلام غيره، بخلاف ما صرح الفالي (٢) بتجردها عن تضمين ذلك المعنى عند الإضافة إلى الجملة الاسمية.

فإن قلت: ما تضمن معنى الجازاة كـ (من) و(ما) و(أين) وغيرها يعمل الجزم، فما حال (إذا) لا يعمل ذلك؟

قلت (٣): لما كان تضمن (إذا) ذلك المعنى بالتضمن العارضى الذي على شرف الزوال، لأنها موضوعة للأمر المقطوع في اعتقاد المتكلم، وذلك مناف للشرط الذي كان وجوده مفروضا، لم يعمل الجزم، بخلاف سائر الأسماء الجوازم المتضمنة لذلك المعنى، فإن تضمنها له صار بعد العروض عريقاً (٤)؛ لأنها ليست للأمر المقطوع.

وبهذا ظهر وجه غلبة وقوع الماضى بعدها استعمالاً، لأن الماضى مقطوع به فهو يناسب مــدلول (إذا)، وضعف ما ذهب إليه المبرد، وتصريح الفالى.

وينبغى أن يعلم أن هذا إذا لم يكن معها (ما) أما إذا كانت معها (ما) تجزم بالاتفاق. وقد يقع (إذا) لمجرد الظرفية (٥) كقوله تعالى: [وَالَّيلِ إذا يَغْشَى] (١) وأشباهها، لأنك (٢)

<sup>(</sup>۱) انظُرُ: شرح المصنف ٢/ ٤٦٨ وقد قال: "وكان يلزمُ من مذهبه أنَّ (إذا) الشرطية لا تدخل إلا على الفعل أو تقديرا، كران) الشرطية، أن يكون في هذا الباب واجبا معها النصب لوجوب تقدير الفعل، فتجويزهم الرفع مع (إذا) الشرطية دليل عليهم في أنه لا يلزم دخولها على الفعل" اهر.

<sup>(</sup>٢) قال الفالى: " (وإذا لما يستقبل) أى: (إذا) موضوع للزمان المستقبل عكس (إذ)، (ولتضمنها) أى: ولتضمن (إذا) الامعنى المجازاة لا تضاف إلا إلى الجملة الفعلية في حال السعة) قدّم العلة وهو (لتضمنها) أى: لا تضاف (إذا) إلا إلى الجملة الفعلية لتضمنها معنى الشرط، والشرط يقتضى فعلا، وإنما قال: (في حال السعة) لأن (إذا) قد يضاف إلى الجملة الاسمية وحينئذ لا يكون متضمنا لمعنى المجازاة " اها نظرُ: شرح الفالي ل ٧٢/ أ.

<sup>(</sup>٣) انظُرْ العلة في عدم الجزم بـ (إذا) في: شرح التسهيل ٢/ ٢١١ وقد ذكر ثلاثة أمور منعت من ذلك، وانظُرْ: ابن القواس ص ٧٢٥ وقد قال: " وأما(إذا) فإنما لم يجزموا بها لأنها موضوعة لزمن معين واجب الوقوع والشرط المقتضى للجزم يحتمل الوقوع واللا وقوع... وقد جزموا بها في الضرورة قال الفرزدق: يرفَعُ لى خِنْدَفٌ والله يرفعُ لي... ناراً إذا خَمَدت نيرانهُم تقِد " اهد. وانظُرْ: الإرشاد ص ٤٦٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الرضى ٣/ ٢٧٢ وفيه توضيح ذلك.

<sup>(</sup>٥) جوز ابس الحاجب خروج (إذا) عن الشرطية انْظُرْ: شرح المصنف٣/ ٧٧٢، والإيضاح في شـرح المفصـل ١/ ٥١١، ووقد عقـد ابن هشـام بابا لخروجها عن الشرطية، انْظُرْ: المغنـي ١/ ١١، وانْظُـرْ: الارتشـاف ٣/ ١٤٠٨، والجنـي ص ٧٣٠.

<sup>(</sup>١) سورة الليل الآية (١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لأنها) والتصحيح من شرح المصنف ٣/ ٧٧٢.

# وقد تكون للمفاجأة فيلزم المبتدأ بعدها.

لو جعلتها للشرط وجب أن يكون جوابها ما دل عليه (أُقْسِمُ) (۱) المقدر الإنشائي، إذ ليس بعدها ما يصلح للجواب، لا ظاهراً ولا مقدراً، بدلالة عدم توقف الكلام عليه، وليس قبلها ما يدل عليه إلا القسم، فيفسد المعنى، أو يصير القسم حينئذ مقيد بغشيان/ الليل وهو[ضد](۲) (۱/۸۷) المقصود، إذ القسم ثابت وقت التكلم بهذا الكلام سواء كان نهاراً أو ليلا.

قيل: المحذور باق لأنها (حال) على ذلك التقدير وهي تقيد الفعل كتقيد الشرط! وأجيب بأنها تكون حالاً مقدرة فلا محذور (٣).

وقد تكون أى: (إذا) للمفاجأة (ئ)، أى: لظرف المكان، أو للوقت المجرد عن معنى الشرط (٥)، وناصبها في الجملة التي تضاف إليها، فيلزم وقوع المبتدأ أى: الجملة الابتدائية بعدها، أى بعد (إذا) هذه؛ لقصد إيقاع المخالفة بين (إذا) للشرط وبين (إذا) للمفاجأة نحو: خرجت فإذا السبع، أى: فإذا السبع واقف، ف (إذا) معمول (واقف) فكأنك قلت: بحضرتى السبع واقف، وهذا مذهب الأكثرين (٢).

قال المصنف  $(^{(V)})$ : " (إذا) هذه ظرف معمول لما دل عليه من معنى (فاجـأت) أى: فاجـأت زمـان السبع واقف "، وذهب بعضهم إلى أن هذه خبر وما بعدها مبتدأ  $(^{(\Lambda)})$ ، والصـحيح مـا ذكرنـا أو لا

(١) في الأصل: (قسم) والتصحيح من شرح المصنف.

(٢) ما بين المعقوفين من: شرح الرضى ٣/ ٢٧٧.

(٣) قال ابن الحاجب في الإيضاح ١/ ٥١٢: "فإن قيل: بماذا تتعلق إذا كانت ظرف مجرداً عن الشرط؟ قلت: بمحذوف تقديره: والليل حاصلا في هذا الوقت، فهو إذن في موضع الحال من الليل، والعامل في الحال فعل القسم، فاستقام حينئذ المعنى، ولا يستقيم أن يكون ظرفا معمولا لأقسم لفساد المعنى، إذ يصير: أقسم في هذا الوقت بالليل، وليس المعنى على تقييد القسم بوقت، بل معنى القسم مطلقا ". ا. ه... وانظر: ابن القواس ص ٥١٥، والأصبهاني ٢١٩.

(٤) قال سيبويه ١٠٧/١: " ولـ (إذا) موضعٌ آخر يحسن ابتداءُ الاسم بعدها فيه تقول: نظرتُ فإذا زيـ د يضربه عمرو، لأنك لو قلت: نظرت فإذا زيد يذهب، لحسُن " ١. هـ. وانْظُرْ: ٢٣٢/٤ وقـ د قال: " وتكون للشيء توافقه في حال أنت فيها وذلك قولك: مررتُ فإذا زيد قائم " ١. هـ.

(٥) اختلف في إذا ً التي للمفاجأة، فذهب المبرد إلى أنها ظرف مكان، واختاره ابن عصفور، وقال الزجاج: إنها ظرف زمان، واختاره الزمخشري وزعم أن عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة، وذهب الأخفش إلى أنها حرف ونقل عن ابن برى واختاره ابن مالك. انْظُرْ: المغنى ١٠٢/١، وانْظُرْ: شرح التسهيل ٢/ ٢١٤، والرضى ١/ ٢٤٢، والجني ص ٣٧٤.

(٦) انْظُوْ: المغنى ١٠٢/١.

(٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٧٤ - بتصرف -، وقال في الإيضاح ١/ ٥١٤: " والعامــل فيهــا معنـي المفاجــأة وهــو عامل لا يظهر استغنوا عن إظهاره بقوة ما فيها من الدلالة عليه " ١. هــ.

(٨) وهو قول المبرد انْظُرُّ: المقتضب٣/ ١٧٨، ويجوز على قول الزجاج أن تكون خبرا بتقدير مضاف أى: فإذا حصول السبع، أى: ففي ذلك الوقت حصوله. انْظُرْ: الرضى ١/ ٢٤٢.

حملا لها على الكثير الشائع في الاستعمال.

قال في المتوسط (١): " اعلم أنه لو قال: (فيقع المبتدأ بعدها غالبا) لكان أصوب؛ لأنه لا يلزم المبتدأ بعدها، وإلا لكان الرفع واجبا بعدها لكنه ليس كذلك ".

ويمكن أن يقال: لم لا يجوز أن يكون مراده من اللزوم لزوماً أكثريا لا كليا، فلا حاجة إلى ذكر (غالبا)، مع أنه تقدم فيما أضمر عامله جواب عنه على التحقيق (٢).

اعلم أن النحويين جوزوا في مثل: خرجت فإذا زيد [قائم] (٢) الرفع على الخبرية، والنصب على حذف الخبر حالاً (٤).

وأما في قولهم: كنت أظن أن العقربَ أشدُّ لسعةً من الزنْبُورِ فإذا هو هي، فاختلفوا فيه (٥): فعند سيبويه لا يجوز إلا الرفع (٦)، والكوفيون يقولون: فإذا هو إياها (٧).

قال سيبويه: ولا يستقيم تقدير الحالية في الضمير الثاني فتعين الرفع.

وقدر الكوفيون نصبه بـ (وجدت) مضمراً؛ [لأن] (^) (إذا) المفاجأة تدل على الوجدان، والضمير الأول ضمير فصل لا مبتدأ فالمعنى: وجدته هو إياها (٩).

(١) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص٣٣٤.

(٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

(٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الشجرى ١/ ٣٤٩: "... فإن جئت بعد المرفوع بنكرة فلك فيها مذهبان: أحدهما: أن ترفعها بأنها خبر المبتدأ، فتكون (إذا) فضلة يعمل فيها الخبر تقول: فإذا زيدٌ قائم كما تقول: هناك زيد قائم، وفى الدار زيدٌ قائم، والمذهب الآخر: أن تنصب النكرة على الحال تقول: فإذا زيد قائما، فتكون (إذا) مستقراً موضعها رفع بأنها خبر المبتدأ، وهي الناصبة للحال لنيابتها عن الاستقرار "ا. هـ وانظُرْ: المغنى ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٥) هذه هي المسأَلة الزنبورية انْظُرْ تحرير القول فيها في: مجالس العلماء للزجاجي ص٨، وأمالي ابن الشجري ١/٣٤٨، والإنصاف ٢/ ٢٠٢، وأمالي ابن الحاجب ٤/ ١٤٢، والرضي٣/ ٢٧٩، والتذييل ٤/ ٨٥، والمغني ١/٣٠، والأشباه والنظائر ٣/ ٨٥.

<sup>(</sup>٦) وذلك لأن (هو) مبتدأ والخبر إما أن يكون (إذا) التي للمفاجأة لأنها مكان فيلزم أن يكون الثاني حالا و(إياها) لا يكون حالا، وإما أن يكون الخبر الضمير الثاني و(إيا) من ضمائر النصب فلا يكون خبراً، فتعين أن يكون ضمير رفع خبراً للمبتدأ. انظُرُ: أمالي ابن الشجري ١/ ٣٤٩، والإنصاف ٢/ ٢، والتذييل ٢/ ٨٦/٤.

<sup>(</sup>٧) واحتجوا بأن العرب شهدوا بذلك وأقرُّوا به، وأن (إذا) التي للمفاجأة يجوز أن يرتفع ما بعدهــا بالمبتدأ والخبر، وأن ينتصب على إضمار وجد وعلى ذلك جاءت الحكاية. انْظُرْ: الإنصاف٢/ ٧٠٤، والتذييل٤/ ٨٦

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٩) وروى عن ثعلب انظر: الإنصاف ٢/ ٤٠٥، واللباب للعكبرى ١/ ٤٩٨، والتذييل ٤/ ٨٧، والرضى ٣/ ٢٨٠، قال الرضى: "قال الزجاجى: ليس هذا قول الكوفيين ولا البصريين، قال: وأظن الحكاية في هذا عن ثعلب غلط؛ لأن العماد عند أهل المصرين لا يكون إلا فضلة فيجوز إسقاطها، ولا يجوز إسقاط (هو) في مسألتنا أصلا " ا. هـ. انظر: شرح الرضى ٣/ ٢٨٠. هذا وقد ذكر ابن هشام في تخريج القول بالنصب خمسة أوجه، انظر: المعنى ١/ ١٠٦ وما بعدها.

#### ومنها: (إذ) لما مضى، ويقع بعدها الجملتان

وفيه تكلف ظاهر.

والنوع الرابع منها أى: من الظروف المبنية (إذ) وعلة بنائها إما ما ذُكر (١)، أو لأن وضعها وضع الحروف (٢)، فهى وضعت لما مضى (٣) من الزمان أى: للزمان الماضى مجرداً عن معنى الشرط، سواء دخل على الماضى نحو: إذ قام زيد، أو المضارع نحو: إذ زيد يقوم، أو يقوم زيد، ولهذا يقع بعدها أى: بعد (إذ) الجملتان الاسمية والفعلية؛ إذ لا شيء في مدلولها يقتضى الدخول على الفعل ك (إذا) ولكون وضعها على المضى لم تتضمن معنى المجازاة، إذ الشرط إنما يكون في المستقبل لا في الواقع، إلا إذا دخلت عليها (ما) الكافة فحينئذ تكون للمجازاة بلا خلاف (١٠).

ثم اعلم أن الجملة الاسمية التي تقع مضافا إليها لـ (إذ) لا يحسن أن يكون خبرها فعلا ماضيا نحو: إذ زيد قام (٥)؛ لأن الخبر من مظان (١) الاسم أو ما يضارعه، إلا إذا دعت ضرورة إلى العدول في نحو: زيد قام، إذ الغرض منها الإخبار عن الماضي ولا يحصل ذلك الغرض إلا بالعدول عن ذلك الأصل، ولا ضرورة ههنا لذلك إذ الغرض وهو الدلالة على المضي يحصل عن نفس (إذ) فلا حاجة ضرورية إلى الإتيان بالماضي في الخبر.

وأن إذ قد يكون لمجرد التعليل (٧) كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ اليومَ إِذ ظَّلَمْتُمْ ۗ أَى: لأجل ظلمكم، وقد يكون للمفاجأة (٢) ويختص

(١) أي من الاحتياج إلى جملة تبين معناها.

(٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٧٥، والإيضاح ١/ ٥١٠، وابـن القـواس ص ٥١٥، وشـرح التسـهيل ٢/ ٢٠٧، والارتشاف ٣/ ١٤٠٢.

(٣) اختلف في (إذ) هل تقع للمستقبل؟ قال الجمهور: لا، وقال جماعة نعم واستدلوا بقول تعلى: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أ أَخْبَارَهَا} والجمهور جعلوا هذه الآية من باب (ونفخ في الصور) أي: من تنزيل المستقبل الواجب الوقوع منزلة ما قد وقع، انْظُرُ: المغنى ١/ ٩٦، وشوح ابن جماعة ٢٣٠، والهمع ٢/ ١٢٧، والجامي ٢/ ١٤٠.

(٤) قال سيبويه ٣/ ٥٦ ": هذا باب الجزاء... وما يجازى به من الظروف: أَىُّ حين، ومتى وأيـن وأنّـى وحيتُمـا، ومـن غيرهما: إن، وإذ ما، ولا يكون الجزاء في (حيث) ولا في (إذ) حتى يُضًم إلى كل واحــد منهمـا (مـا) فتصر(إذ) مع (ما) بمنزلة إنما، وكأنما " اهــ.

(٥) قال الرضى ٣/ ٢٨٦: " واعلم أنه يقبح أن يليها اسم بعده فعل ماض نحو: إذ زيد قام، بل الفصيح: إذ قام زيد؛ لأن (إذ) موضوع للماضى فإيلاؤه الماضى أولى للمشاكلة والمناسبة " اهـ، وانظُرْ: ابـن يعيش ٤/ ٢٩، والإيضاح ١/ ٥١١، وشرح التسهيل ٢/ ٢٠٨، وابن القواس ص ٥١٦، والهمع ٢/ ١٢٨.

(٦) في الأصل: (مكان) وما أثبته من: لباب الإعراب ص ١٩٢.

(٧) انْظُوْ: المغنى ١/ ٦٩ حيث أثبت لها أن تكون للتعليل، ثم قال: " والجمهور لا يثبتون هذا القسم... " ا. هـ وقال الرضى ٣/ ٢٨٦: " والأولى حرفيتها إذن إذ لا معنى لتأويلها بالوقت حتى تـدخل فـى حـد الاسـم " ا. هـ. وذهب بعض النحاة ومنهم الشلوبين إلى أنها لا تخرج حينئذ عن الظرفية. انْظُوْ: الجنى ص ١٨٩.

(٨) سورة الزخرف من الآية (٣٩)، وُفي الأصل: (قل لن ينفعكم) وهو خطأ.

حينئذ بالجملة الفعلية التي فعلها ماض كما في الحديث (بينا نحن عند رسول الله - [صلى الله] (٢) عليه وسلم - إذ طلع علينا رجل) (١) الحديث، إيقاعاً للمخالفة بينها وبين (إذا) (١) المكانية إذا كانت للمفاجأة إذ هي حينئذ تختص بالجملة الاسمية كما مرّ مثاله (٢).

ثم إن (بينا) و(بينما) بالألف المشبعة من الفتحة أو (ما) المزيدة، من الظروف الزمانية اللازمة للإضافة إلى الجملة الاسمية، وذلك لأن (بين) في الأصل مما لزم الإضافة إلى المفرد لأنه يستعمل في المكان، ولا شيء من المكان يضاف إلى الجمل إلا (حيث)، فلما قصدت إضافته إلى الجملة والإضافة إليها كلا إضافة أشبهت الفتحة فتولدت الألف ليكون دليلا على عدم اقتضائه للمضاف إليه؛ لأنها إنما يؤتى بها للوقوف كما في (أنا)، وزيدت (ما) الكافة لأنها تكف المقتضى عن الاقتضاء، وجعل عند إضافته إليها للزمان كما ذكر (٧).

ثم إنهما لكونهما ظرفين متضمنين لمعنى الشرط لابد لهما من عامل وجواب (^)، فالعامل فيهما جوابهما إذا كان [مجرداً] (٩) من كلمتى المفاجأة أي (إذ) و(إذا) وإلا فمعنى المفاجأة

<sup>(</sup>۱) اختلف في (إذ) إذا وقع بعدها(ما) فذهب سيبويه إلى أنها نقلت للحرفية لأنها كانت قبل التركيب دالة على الزمان الماضي من غير أن يشترط بها، وبعده صارت دالة على الزمان المستقبل مع الاشتراط بها، فقد نُقلت عن مسمّاها الأصلى إلى مسمى آخر واشترط بها كما يشترط بالخروف، والنقل وأداء الاسم معنى الحرف على خلاف الأصل، فوجب أن يُحكم بحرفيتها إلى أن يقوم دليل على اسميتها. ونُقل عن المبرد القول باسميتها ووافقه ابن السراج، والفارسي. انظُرُ: الكتاب ٣/ ٥٦، والمقتضب ٢/ ٤٦، والأصول ٢/ ١٠٥، وابن القواس ص ٥٦١، والمغنى ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) ذكره سيبويه فقال بعد أن ذكر أن (إذا) للمفاجأة: " وتكون (إذ) مثلها أيضا، ولا يليها إلا الفعل الواجب وذلك قولك: بينما أنا كذلك إذ جاء زيد، وقصدت قصده إذ ائتَفَح على فلان " ا. هـ. وانْظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٤٠٤، والمغنى ١/ ٩٨، والمساعد ١/ ٥٠٢.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى ١/ ١٣٥، وأحمد في مسنده ١/ ٢٧، ٥١، ٥١، وأبيو داود في سننه ٤/ ٢٢٤ كتاب السنة باب في القدر، وابن ماجة في سننه ١/ ١٤ في المقدمة باب في الإيمان، والترمذي في سننه ٥/ ٨ كتاب: الإيمان، باب: ما جاء في وصف جبريل للنبي ﷺ الإيمان والإسلام.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (إذ) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ قسم التحقيق، وانْظُرْ: لباب الإعراب ص١٩٣.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: الرضى ٣/ ٢٨١، وانْظُوْ: الارتشاف ٣ / ١٤٠٥، والهمع٢/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٨) قال ابن القواس ص١٧٥: "وبينما، وبينا ظرف مكان فيهما معنى الشرط، ولذلك لا يعمل فيهما إلا جوابهما مطلقا إن لم تكن إذ، وإذا في جوابهما... وإن كانا في جوابهما فمنهم من يجعل ما بعدهما وهو الجواب عاملا فيهما ويحكم عليهما بالزيادة، ومنهم من يجعل العامل فيهما محذوفا وهو استقر وهما خبران عن إذ وإذا لأنهما في محل رفع بالابتداء " ا. هـ. وانظُرُ: الارتشاف ٣/ ١٤٠٥.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من: لباب الإعراب ص ١٩٥.

## ومنها: أين، وأبي، للمكان استفهاما وشوطا.

المتضمنة هما إياه؛ لأن الجواب حينئذ مجرور بإضافتهما إليه، فلا يصلح أن يكون عاملا فيما قبل الجار، وإلا لزم تقدم ما في صلة المضاف إليه على المضاف، فعلى هذا لا يلزم استفصاح الأصمعي (١) طرحهما في جوابهما إذ لا يكون وجودهما مانعا من عمل الجواب فيهما؛ لأن ما بعدهما مجرور بهما وهما منصوبان بـ (فاجأ) مقدر الذي هو الجواب والعامل فيهما، وليس ما أضيفا إليه، مع أن المحذور المذكور إنما يلزم عند من يقول: إنهما ظرفان زمانيان على ما هو مذهب الزجاج (٢)؛ لأنهما حينئذ يضافان إلى الجملة بعدهما مجردين عن الظرفية مرفوعة المحل على الابتدائية وخبرهما (بينا) و(بينما).

وأما عند من يقول إنهما / من الظروف المكانية على ما هو مذهب المبرد (٣)، فلا؛ لأن شيئا من (٨٧/ب) ظروف المكان لا يضاف إلى الجمل إلا (حيث)، وكان (بينا) و(بينما) ظرفى زمان له، فتقدير: بينا زيد قائم إذ رأى هندا: رأى زيد هنداً بين أوقات قيامه (٤) في ذلك المكان، أي: في مكان قيامه.

والنوع الخامس منها أى: من الظروف المبنية: أين استفهاما وشرطا، ومنها: أنّى، فهما موضوعا للمكان حال كونهما شرطا نحو: أين تكن للمكان حال كونهما شرطا نحو: أين تكن أكن، وأنى تفعل أفعل.

وإنما بينا لتضمنهما إما معنى حرف الاستفهام، أو الشرط<sup>(٥)</sup>، وعلى الحركة لالتقاء الساكنين وعلى الفتحة لثقل الضمة والكسرة بعد الياء في (أين)<sup>(١)</sup>.

ثم الفرق بينهما أن (أين) لاستغراق السؤال عن جميع الأمكنة، ولذلك لزم الجيب أن يجيب بتعيين المكان المسؤول عنه، و(أني) بعد كونه في معناه قد يستعمل للزمان والحال ك (متى)

<sup>(</sup>۱) كان الأصمعى لا يرى إلا طرح (إذ) و(إذا) من جواب (بينا) و(بينما) ويستضعف الإتيان بهما وذلك من قبل أن (بينا) هى (بين) والألف إشباع عن فتحة النون وهى متعلقة بالجواب، فإذا أتيت بـ (إذ) وأضفتها إلى الجواب لم يحسن إعماله فيما تقدم عليه، فلما رأى مجيء الفعل من غير (إذ) و(إذا) مع استقلال المعنى ظن أن مجيئه زيادة لا فائدة فيها، فحكم بأن الفصيح إسقاطها. انظرُ: ابن يعيش ٤/ ٩٩، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ١٤٤، والرضى ٣/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ قول الزجاج في: الرضى ٣/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ قول المبرد في: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بين أوقات قيام زيد) وما أثبته من شرح الرضي.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ علة بنائهما في: أمالى أبن الشجرى ٢/ ٩٩٥، والرضى ٣/ ٢٨٧، وابن القواس ١٨٥، والأصبهاني ص ٢٢٠، والجامي ٢/ ١٤١، والدولت آبادي ل ٨٣/ ب.

<sup>(</sup>٦) انْظُرُ: ابن يعيش ٤/ ١٠٤، والرضى ٣/ ٢٨٧.

## ومتى للزمان فيهما، وأيان للزمان استفهاماً

و(كيف) (١)، وقد جوّزوا الوجوه الثلاثة في قولـه تعالى:{فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ} (٢).

ومنها: متى، وهى وضعت للزمان فيهما أى: فى الاستفهام كما فى قولك: متى القتال؟ والشرط كما فى قولك: متى تأتنى أكرمك.

والفرق بين (متى) إذا كانت شرطا وبين (إذا) كذلك، أن (متى) للزمان المبهم ولِمَا لا يتحقق وقوعه، يتحقق وقوعه، فإنه للزمان المعين ولِمَا يتحقق وقوعه، فلهذا لا يقال: آتيك متى احمر البسر؛ إذ وجود الشرط ههنا مقطوع، بل يقال لذلك: إذا احمر البسر"، ووجه بنائها ظاهر (3).

ومنها: أيّان وهي وضعت للزمان ك (متى) استفهاماً، ولم تأت شرطا (٥)، إلا أنها لم تستعمل إلا فيما يراد فيه التفخيم والتعظيم بخلاف (متى) كما في قوله تعالى: [يسْأَلُ أَيَّانَ يَومُ القيَامَةِ] (١)، وبنيت لتضمنها همزة الاستفهام (١).

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه ٤/ ٢٣٥: " و(أنى) تكون في معنى (كيف) " اهـ وانْظُرْ: الرضى ٣/ ٢٨٧ وما بعـدها، وابـن يعيش ٤/ ١١٠، والهمع ٢ / ٤٥٠.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة من الآية (۲۳۳)، قال الصبان ٤/٩: "قال الشهاب في حواشي البيضاوي: أجاز المفسرون وجوه (أني) كلها في هذه الآية، واعترضه أبو حيان بأنه لا يصح كونها شرطية؛ لأنها حينئذ ظرف مكان فتقتضي إباحة الإتيان في غير القبل، ولأنها لا يعمل فيها ما قبلها لصدراتها، ولا استفهامية لأنها لا يعمل فيها ما قبلها، ولأنها تلحق ما بعدها نحو (أني لك هذا) وهذه مفتقرة لما قبلها فهي مشكلة على كل حال، ثم استظهر أنها شرطية جوابها مقدر، أي: أني شئتم فيأتوه نزل فيها تعميم الأحوال منزلة الظرفية المكانية "١. هد. وانظر: البحر فيأتوه نزل فيها تعميم الأحوال منزلة الشهاب على البيضاوي ٢ / ٢٢٥ ط/دار الكتب العلمية، ضبط الشيخ / عبد الرازق المهدي، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٢٤/ ب.

<sup>(</sup>٣) قـال الزمخشـرى فــى المفصــل ص٢٠٩: " والفصــل بــين (متــى) و(إذا) أن (متــى) للوقــت المـبهم، و(إذا) للمعين " اهــ. وانْظُرُ: التخمير ٢/ ٢٨٤، والكناش ١/ ٢٨٨، والأصبهاني ص ٢٢٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) وهو تضمنها معنى الحرف الاستفهامي أو الشرطي. انْظُرْ: أمالي ابن الشجرى ٢/ ٥٩٨.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٣/ ٢٩٠: "وكُتُب الجمهور ساكتة عن كونها للشرط، وأجاز بعض المتأخرين ذلك وهو غير مسموع " اهـ. وقال أبو حيان: " والجزم بها محفوظ خلافا لمن زعم أن الجزم بها غير محفوظ، ولم يحفظ سيبويه الجزم بها، لكن حفظه أصحابه " اهـ، انظُرْ: الارتشاف ٤/ ١٨٦٥، وانظُرْ: ابن القواس ص ٤٢ والهمع ٢/ ٤٤٩، وقال ابن هشام: " ولم يذكر المصنف في (أيان) إلا الاستفهام، وكذلك سيبويه، وذكر بعض النحاة أنه ورد الجزم بها قليلا ومنه: أيَّانَ نُؤمِّنكَ تَأْمَنْ غيرنا وإذا... لم تُدْرِكِ الأَمْنَ مِنًا لَمْ تَزَلْ حَـنِرا وزعم بعضهم أنه جائز قياسا " ا. هـ، انظُرْ: شرح الكافية ل ١٢٤/ ب، وانظُرْ: الدولت آبادي ل ١٨٤ أ.

<sup>(</sup>٦) سورة القيامة الآية (٦)، ومثل هذه الآية قُولــه تعالى:{رَيَسْأُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا}.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ابن يعيش ١٠٦/٤، والأصبهاني ص ٦٢١.

## وكيف للحال استفهاماً، ومنها: مذ، ومنذ

ومنها: كيف ووضعه للحال حال كونه استفهاماً فإن قولك: كيف زيد؟ سؤال عن حال المسؤول عنه، فمعناه: أصحيح أم مريض؟

ولا يجازى به؛ لأن قولك: كيف تكن أكن، تضمن المعنى المحال؛ لأنه يقتضى المساواة فى جميع الأحوال من الصحة والمرض وغيرهما، وذلك غير ممكن (١).

فإن قلت: هذا يستلزم عدم جواز الرفع في قولك: كيف تكون أكون، إذ المعنى واحد!

قلت: القصد في الرفع يتعلق بحال معلوم للمخاطب، ولا كذلك في الجزاء، إذ الشرط موضوع للعموم والإبهام، كذا قيل، وفيه تأمل<sup>(٢)</sup>.

ثم اعلم أن المصنف اختار ههنا مذهب الأخفش في أن يعد (كيف) من الظروف<sup>(٣)</sup> فإنه قال: إن (كيف) من الظروف لأنه بمعنى: على أي حال، والجار والمجرور والظرف متقاربان، ولهذا يعمل في الحال كما في قولك: كيف زيد ضاحكا؟

وسيبويه لم يعتبر ذلك وقال: إنه ليس بظرف بل جار مجرى الظرف لأنه متضمن للحال<sup>(3)</sup>، والحال جارية مجرى الظرف والذى يدل على ذلك<sup>(0)</sup> إبدالك الاسم منه فى التفسير كما تقول فى نحو: كيف أنت أصحيح أم سقيم؟ وإيقاعك الجواب عنه به فى جواب من قال: كيف أنت؟ بـ صحيح أو غيره، ولو كان ظرفاً لابد ألا يبدل منه إلا الظرف كما فى (متى) نحو: متى جئت أيوم الجمعة أم يوم السبت؟ ولا يقع جوابه إلا كذلك، كما فى (أين) فإنه لا يجاب إلا به، فيقال فى جواب: أين أنت؟: فى المسجد، ووجه بنائه واضح أيضا<sup>(1)</sup>.

(۱) وهذا قول البصريين، وأجاز الكوفيون الجازاة بها مطلقا قياسا على غيرها من أسماء الاستفهام المستعملة فى الشرط والاستفهام. انْظُرْ: الكتاب ٣/ ٦٠، والإنصاف ٢/ ٦٤٣، واللباب للعكبرى ٢/ ٢٢، والمغنى ١/ ٢٩٩، وائتلاف النصرة ص ١٥٦.

(٢) في هامش الأصل ل ٨٨ / أ: " لأن المذكور يستلزم عدم جواز أن يقال: على أى حال تكن أكن، مع أن جوازه اتفاقي " ا. هـ.

(٣) اختلف النحاة في النقل عن سيبويه والأخفش، فنقل الرضى أن (كيف) ظرف عند الأخفش، واسم عند سيبويه، ونقل صاحب المغنى أنها ظرف عند سيبويه، واسم عند السيرافي والأخفش. انظُر: الرضى ٣/ ٢٩١، والمغنى ١/ ٢٣٠، وقد اختار المصنف - رحمه الله - أن يعد (كيف) من الظروف كما ذكر الشارح، وصحح ابن يعيش ١/ ١٠٩ أنها اسم غير ظرف، وتبعه ابن القواس ص٥٢١، والأصبهاني ١٢١.

(٤) اختلف النحاة في النقل عن سيبويه والأخفش، فنقل الرضى أن (كيف) ظرف عند الأخفش، واسم عند سيبويه، ونقل صاحب المغنى أنها ظرف عند سيبويه، واسم عند السيرافي والأخفش. انظُرُ: الرضى ٣/ ٢٩١، والمغنى ١/ ٢٣٠، وقد اختار المصنف - رحمه الله - أن يعد (كيف) من الظروف كما ذكر الشارح، وصحح ابن يعيش٤/ ١٠٩ أنها اسم غير ظرف، وتبعه ابن القواس ص٥٢١، والأصبهاني ٢٢١.

(٥) انْظُرْ: الرضى ٣/ ٢٩١، والأصبهاني ص ٢٢١ وما بعدها، والدولت آبادي ل ٨٤/ أ.

(٦) بنيتُ كيفُ لتضمنها معنى همزة الاستفهام، وبنيت على فتحة طلبا للخفة. انْظُرْ: الهمع ٢/ ١٥٩، وانْظُرْ: الغرة= =ص ٥٨٧، وقال في الإقليد ص ٩٨٥: وإنما بني على الفتحة دون الكسرة لأنهم كرهوا أن يخرجوا من الياء إلى

## بمعنى أول المدة، فيليهما المفرد المعرفة، وبمعنى الجميع، فيليهما المقصود بالعدد.

ومنها: مذ ومنذ، وهما حال كونهما من الظروف المبنية يجيئان لمعنيين أحدهما: أن يكونا بمعنى أول المدة أى: مدة الفعل الذى قبلهما، سواء كان ذلك الفعل مثبتا كما فى قولك: رأيت زيداً مذ يوم الجمعة، أى: أول المدة التى وجدت فيها رؤيتى يوم الجمعة، أو منفيا كما فى قولك: ما رأيته مذ يوم الجمعة، أى: أول المدة التى انتفت فيها الرؤية يوم الجمعة (١).

فيليهما أى: (مذ) و(منذ) حينئذ المفرد المعرفة من الزمان وهو الذى يصلح أن يكون جوابا لـ (متى) أن أما المفرد فليدل على الأولوية المطلوبة، فإنك إذا قلت: منذ اليومان، وأنت تعنى الأول، لم يفد كلامك مقصودك إذ لا مدخل للثانى في الأوليَّة؛ لأن الأول اسم للمفرد السابق.

وأما المعرفة فلتعيين المقصود بالذكر، ألا ترى أنك لو قلت: ما رأيته مذيوم، وأنت تريد ذلك المعنى لم تفديقينا؛ لمزاحمة الأيام في ذلك (٣).

ولما كانت النكرة المختصة في حكم المعرفة اكتفى بذكرها، فلا يرد عليه: ما رأيته مذ يوما يوما لقينى، وأما قولهم: ما رأيته مذ المحرم، أو: مذالشتاء، فهو في تأويل: مذ ثلاثون يوما [أو مذ] أنه ألهم.

وثانيهما: أن يكونا بمعنى الجميع أى: بمعنى جميع تلك المدة كما فى قولك: ما رأيته مذ يومان، أى: جميع المدة التى انتفت فيها الرؤية من أولها إلى آخرها يومان (٥٠)، وليس الاستمرار بلازم إلى وقت الإخبار. فيليهما أى (مذ) و(منذ) حينتذ المقصود بالعدد من الزمان، وهو الذى يصلح أن يكون جوابا لـ (كم) (١٠)؛ لأن الغرض حينتذ بيان المدة بأسرها وهو لا يحصل إلا بذكر المقصود بالعدد  $(^{(4)})$ . ويجوز أن يقال عند إرادة جميع المدة: ما رأيته مذ يوم الجمعة، مؤولاً لـه بــ: ما رأيته مذ اثنى عشر

# وقد يقع المصدر أو الفعل أو أنَّ فيقدر زمان مضاف وهو مبتدأ وما بعده خبره.

الكسرة، مع كثرة الاستعمال، فإن قلت: ما تقول في جير؟ قلت: هو قليل الاستعمال... " ا. هـ.

(٢) قال ابن القواس ص٢٤٥: " ما كان جوابا لـ (متى) فهو لأول المدة لأنها سؤال عن وقت معين " ا. هـ. وانْظُرْ: الكناش ١/ ٢٨٩، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٢٥/ أ.

<sup>(</sup>١) انْظُون: الوضي ٣/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٧٧٧، والرضى ٣/ ٢٩٩، والجامى ٢/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٧٧٨.

<sup>(</sup>٦) قال ابن القواس ص٥٢٤: " وما كان جوابا لـ (كم) فهو لجميع المدة؛ لأنها سـؤال عـن كميـة المـدة " ١. هــ وانْظُرْ: الكناش ١/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٧٨، والرضى ٣/ ٢٩٩.

ساعة، والفرق / بين الوجه الأول والوجه الثاني: أن الرؤية في الأول قد انتفت في يوم الجمعة بعــد (١/٨٨) أن كانت متحصلة في جزء من أجزائه، وفي الوجه الثاني: قد استغرق انتفاؤها في جميعها.

وإنما بنيا (۱) لكونهما مشابهين للحرف في الصورة، [والمشابهة] (۲) بالحرف قد اعتبرت سببا للبناء عندهم، وقيل (۳): لكونهما مقطوعين عن الإضافة التي هي المرادة في المعنى كـ (قبل) إذ المعنى في: ما رأيته مذيوم الجمعة: أول المدة التي انتفت فيها الرؤية يوم الجمعة، وفي: ما رأيته مذيومان: جميع مدة انتفاء الرؤية يومان، إلا أنهما لما لم يذكر معهما المضاف إليه أبداً لم يأتيا إلا مبنيين، بخلاف (قبل) فإنه لإمكان ذكر المضاف إليه معه جاء معربا، ولذلك ضم الذال في (منذ) بعد تحريكه لالتقاء الساكنين، وإذا لقي (مذ) ساكنا بعده حرك ذاله بالضم إتباعا للميم، أو لما سبق (١٤).

وقد يقع المصدر بعدهما نحو: ما رأيته مذ سفره، أو منذ سفره، أو يقع الفعل فيه [نحو]<sup>(٥)</sup>: ما رأيته مذ أو منذ سافر، وقد يكون مع وقوع الفعل مع (أن) المخففة نحو: ما رأيته مذ أو منذ أن سافر، فيقدر أى: إذا سافر، أو يكون ذلك مع أنّ المثقلة المفتوحة نحو: ما رأيته مذ أو منذ أنّه سافر، فيقدر أى: إذا وقع بعدهما أحد هذه الأشياء لزم أن يقدر بعدهما زمان مضاف إلى أحد هذه الأشياء، فيقال: مذ زمان سفره، ومنذ زمان سافر، أو زمان أن سافر، أو زمان أنه سافر، وإنما وجب ذلك التقدير حينئذ لأن وضعهما لابتداء الغاية في الزمان، فعدم تقديره يبطل ذلك الغرض<sup>(١)</sup>، وإنما حذف للعلم به<sup>(٧)</sup>، ويكون حينئذ بمعنى أول المدة.

قوله: وهو أى (مذ) و(منذ) شروع في بيان إعرابهما بعد بيان ما المراد منهما هو؟ فهو: مبتدأ عند المحققين من البصريين وما بعده خبره (^) لأنهما لكونهما في تأويل الإضافة - كما

<sup>(</sup>١) انْظُرْ علة بنائهما في: ابن يعيش٤/ ٩٥، وشرح المصنف٣/ ٧٧٧، والإيضاح١/ ٥١٠، وابن القواس ٥٢٣

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ مثل هذا التعليل في: الأصبهاني ص ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: ابن يعيش ٤/ ٩٥، وابن القواس ص ٥٢٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) قال ابن القواس ص٢٥٤: " لاختصاص (مذ) و(منذ) بالزمان إذا وقع بعدهما ما ليس بزمان من مصدر أو فعل أو (أن) قدّر بينه وبينهما زمان مضاف لفظا ومعنى إن كان مصدراً نحو: ما رأيته منذ قيام زيد أى: منذ زمن قيام زيد، وإن كان فعلا أضيف إليه في اللفظ وإلى مصدره في المعنى نحو: ما رأيته منذ سافر زيد، أى: منذ زمن سافر، وإن كان (أن) أضيف إليه أيضا في اللفظ وإلى المصدر المقدر منه في المعنى، سواء كانت ثقيلة نحو: ما رأيته مذ أنّ الله خلقنى، أو خفيفة نحو: ما رأيته منذ أنْ سافر، والتقدير: مذ زمنُ أن الله خلقنى، أو مذ زمنُ سفره " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) أي: إنما حذف الزمان المضاف لوجود القرينة الدالة عليه. انْظُرْ: السابق نفسه، والأصبهاني ص ٦٤٢.

<sup>(</sup>٨) هذا قول: المبرد، وابن السراج، والفارسي، انْظُـرْ: المقتضب٣/ ٣٠، والمـوجز ص٩٦، والأصـول٢/ ١٣٧،= =والإيضاح ص ٢٦١، وبه قال ابن الحاجب، ورجحه ابن عصفور لأنه يطرد ولا ينكسر. انْظُرْ: شرح الجمل ٢/ ١٥٧، وصححه كل مـن: الخوى محمد بـن أحمد بن الخليل أبو عبد الله - انْظُرْ: شرح فصـول ابـن معـط

## خلافا للزجاج.

مرت الإشارة إليه - معرفتان فيصلحان للابتداء، مع أن المقصود منه لا يُساعد إلا على ذلك التقدير، لأن المعنى: أول المدة الجمعة، أو جميع المدة يومان (١).

خلافا للزجاج من البصريين وعامة الكوفيين فإنهم ذهبوا إلى أنه خبر مبتدأ مقدم عليه (٢).

وقالوا: هذا <sup>(٣)</sup> وهم بعيد لأن اللفظ والمعنى يأبيانه <sup>(١)</sup>، أما المعنى: فلأن المقصود فى قولك: مذ يومان: الإخبار عن جميع المدة بأنها يومان لا عكسه، وأما اللفظ: فلأن (يومان) نكرة لا مصحح لها فلا يستقيم أن يكون مبتدأ <sup>(٥)</sup>.

ثم اعترض على هذا بأنه لم لا يجوز أن يكون تقديم الخبر مصححا لوقوعه مبتدأ؟ وأجيب (٢): بأن هذا إنما يصح أن لو كان (منذ) و(مذ) ظرفا [له] (٧)، والحق أنهما اسمان للزمان لا ظرفان، حتى يكون التقديم مصححا، ولذلك لا يتعلقان بمحذوف، ألا ترى أنك لو

ص ٣٤٠ رسالة دكتوراة بالمكتبة المركزية رقم ٧٠ تحق د/ أحمد موسى الجمل، وصححه أيضا: الزبيدي، انظُرْ: ائتلاف النصرة ص ١٤٦).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٧٨، وابن القواس ص ٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) ذهب الأخفش والزجاج والزجاجى: إلى أنهما ظرفان منصوبان في موضع خبر عما بعدهما، والتقدير: بيني وبين لقائه يومان، انظر: الجمل ص ١٤٠، والرضى ٣/ ٢٩٤، والارتشاف ٣/ ١٤١، والجني ص٥٠، والمغنى الركام، والهمع ١٢٠، وبهذا قال ابن جنى في اللمع ص ١٣٠ فقال: " ما رأيته مذيومان، وما زارنا منذ ليلتان، فترفع لأن معنى الكلام: بينى وبين الرؤية يومان، وبينى وبين الزيارة ليلتان " اهـ ليلتان، فترفع لأن معنى الكلام: بينى وبين الرؤية يومان، وبينى وبين الزيارة ليلتان " اهـ وأنظر: توجيه اللمع ص ٢٤٠، وقال ابن هشام اللخمى: هو مذهب سيبويه. انظر: الارتشاف ٣/ ١٤١٩ وفقان ونهب الكوفيون عدا الفراء إلى أنهما إذا ارتفع الاسم بعدهما ارتفع بتقدير فعل محذوف، وهما ظرفان مضافان إلى جملة حذف صدرها. انظر: الإنصاف ٢/ ٣٨٢، والمسائل الخلافية ٢١٩، والرضى ٣/ ٣٩٢، والجنى ص ٢٠٥، وائتلاف النصريح ٢/ ٢٠ وصححه ابن مالك انظر: شرح التسهيل ٢/ ٢١٧، الرتشاف ٣/ ١١٨، والهمع ٢/ ١٦٠، والتقدير في نحو: منذ يوم الجمعة: من الذي هو يوم الجمعة، أي: مسن الوقت الذي هو يوم الجمعة، على حذف الموصوف. انظر: الإنصاف ٢/ ٢٨، والرضى ٣/ ٢٩٣، والارتشاف ٣/ ١٤٨، والجمعة، على حذف الموصوف. انظر: الإنصاف ٢/ ٢٨، والرضى ٣/ ٢٩٣، والارتشاف ٣/ ١٤٨، والجمعة، على حذف الموصوف. انظر: الإنصاف ٢/ ٢٨، والرضى ٣/ ٢٩٣، والارتشاف ٣/ ١٤٨، والجمعة، على حذف الموصوف. انظر: الإنصاف ٢/ ٢٨، والرضى ٣/ ٢٩٠، والرضى ٣/ ٢٩٠، والربون منذ يوم الجمعة، مبتدأ مقدم خطأ؛ لأنه تبين لنا أن للكوفيين قولين غالفين لما نسبه الشارح – رحمه الله – إلى الكوفيين مسن القول بأنهما خبر مبتدأ مقدم خطأ؛ لأنه تبين لنا أن للكوفيين قولين غالفين لما نسب للزجاج.

<sup>(</sup>٣) أي ما قاله البصريون.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يأباه) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٧٧٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٧٨٠، وانْظُوْ: الوضى ٣/ ٢٩٤، وابن القواس ص ٥٢٥.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف ٣/ ٧٨٠.

قلت: جميع المدة يومان [لم يستقم أن يكون (يومان)] (١) مبتدأ وما تقدم خبره وإن كان اسم زمان لما لم يكن ظرفا [لـه](٢).

أقول: فيه بحث: أما أولا فلأن عد المصنف إياهما من الظروف يورث قوة لكونهما ظرفين دون اسمى الزمان، وأما ثانيا: فلأن كونهما اسمين للزمان إنما يلزم أن لو فسرها الخصم بـ (أول المدة) أو (جميع المدة) فهو ممنوع فإنهم قالوا المعنى: بينى وبين انقطاع الرؤية يومان.

فإن قلت: إن (مذ) و(منذ) على المذهب المبتدأ ما بعده خبره، فحينتُ ذيكون المركب منهما جملة مستقلة، فكانت مظنة لجواز عطفها على الجملة قبلها، فلِمَ لَمْ يتخلل العاطف بينهما كما يتخلل بين تفسيرهما وبين ما قبله نحو: ما رأيته وأول المدة يوم الجمعة، أو ما رأيته وجميع المدة يومان؟

قلت: عدم تخلل العاطف بينهما لاتحادهما بما قبلهما معنى، بخلاف ما يُفَسَّران به (٣)، وتفصيله: أن شرط العطف أن لا يكون الجملتان متحدين من حيث المعنى، فإن اتحادهما يمنع تخلل العاطف، وذلك بأن يكون فيما سبق اقتضاء بالثانى كما فى الجملة الشرطية والجزائية، وهذا المعنى موجود ههنا؛ لأن الغرض من قولك: ما رأيته مذيوم الجمعة: تبيينُ أول مدة انقطاع الرؤية، وذلك لا يحصل إلا بذكرهما بما قبلهما لا الاقتصار على أحدهما.

ثم العلماء اختلفوا في أن مجموع المركب منهما وما بعدهما هل له موضع من الإعراب أم لا؟ فذهب السيرافي إلى أن موضعه نصب على الحالية(٤).

وضعف مذهبه لا يخفى على أحد (٥).

والجمهور على أنه لا موضع له من الإعراب لأنه عندهم جواب عن سؤال مقدر (٦).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف ٣/ ٧٨٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف ٣/ ٧٨٠.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٣/ ٣٠٠: "... والكلام مع (مذ) الاسمية عندهم: جملتان: فرأيته جملة، ومذيوم الجمعة جملة أخرى، قالوا: ولا يجوز عطف الثانية على الأولى وإن جاز ذلك إذا صرحت بتفسيرهما كما تقول: ما رأيته وأمد ذلك يومان؛ وذلك أن الثانية صارت مرتبطة بالأولى ممتزجة بها فصارتا كالجملة الواحدة "اهـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح السيرافي ١/ ١٨٨، ٢٤٩، ٢٤٩ رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية بالقاهرة تح د/ السيد سعيد شرف الدين برقم ٢٠٠، وانْظُرْ قول السيرافي في: الرضي ٣/ ٣٠٠، والارتشاف ٣/ ١٦٩، والهمع ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) قال السيوطى ٢/ ١٦٧: " ورُدّ بأنها خرجت مخرج الجواب كأنه قيل لـه: ما أمد ذلك؟ قال: يومـان، وبأنـه لا رابط فيها من ضمير أو واو الحال " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) انظرُ قُول الجمهور في: الرضى ٣/ ٣٠٠، والارتشاف ٣/ ١٤١٩، والمغنى ٢/ ٤٤٥، فهي عندهم جملة مستأنفة جواب عن سؤال تقديره عند من قدّر (مذ) مبتدأ: ما أمد ذلك؟ وعند من قدرها خبرا: ما بينك ويين لقائه؟.

# ومنها: لَدَى، ولَدُنْ، وقد جاء: لَدَنْ، ولَدْنِ، ولُدْنِ، ولَدْنِ، ولَدْ، ولَدْ، ولَدْ.

والنوع السادس منها أي: من الظروف المبنية لَدَى بفتح الدال، ولدُنْ بضمها وسكون النون، وقد جاء فيها لغات كثيرة غيرهما (١)، أحدهما: لَدَنْ بفتح اللام والدال وسكون النون،

وثانيهما: لَدْنِ بفتح اللام وسكون الدال وكسر النون، وثالثها: لُدْن بضم الـلام وسكون الـدال وكسر النون، ورابعها: لَدْ بفتح اللام وسكون الدال، وخامسها: لُدَّ بضم اللام وسكون الـدال، وسادسها: لَدُ بفتح اللام وضم الدال.

وإنما بنيت لأن وضع بعضها كـ (لَدُ) و(لُدُ) وضع الحروف، فأجرى بقيـة اللغـات مجـرى ذلـك البعض لا تفاقهما في اللفظ والمعنى، كذا في شرح المصنف<sup>(٢)</sup>. /

ثم اعلم أنها مع ما جاء من اللغات بمعنى (عند)، لكن بينهما فرقا بالعموم والخصوص بحسب الاستعمال فمعناها أخص من معنى (عند) (٣) لأنك تقول: [عندى](٤) كذا: لِما كان فى حوزتك، حَضَرَكَ أو لم يحضُرُكُ(٥)، ولا تقول: لَدَى كذا، إلا لما لم يجاوز حضرتك.

وحكمها أن تجر بها على الإضافة (٢)، لكن العرب تنصب بـ (لدن) (غـدوة) خاصـة (٧) تشبيها لنونها بالتنوين الذي في (رطل) لما رأوها تثبت لها تارة وتنزع عنها أخرى (٨).

(١) انْظُرْ لغات(لدُن) في: المفصل ص٢٠٩، وابن يعيش٤/ ١٠٠، والرضي٣/ ٣٠٣، والأصبهاني ص٦٢٤.

<sup>(</sup>۲) انْظُوْ: شرح المصنف ۳/ ۷۸۰، وانْظُوْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٥١٥. وذهب ابن يعيش إلى أن علة بنائه فرط إبهامه بوقوعه على كل جهة من الجهات الست، فليس في ظروف الأمكنة أبهم من (لدى) و(عند) ولذلك لزمت الظرفية فلم تتمكن تمكن غيرها من الظروف فجرت لذلك مجرى الحرف في إبهامه. انْظُوْ: ابن يعيش ٤/ ١٠٠، وانْظُوْ: الرضي ٣٠٣، وابن القواس ص٧٢٥ وقد ذكر ثلاثة أمور لعلة بنائه.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ الفصل بين (لدى) و(عند) في: المفصل ص ٢٠٩، وشرح المصنف ٣/ ٧٨١، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٢٦ / أ، والصفوة الصفية ١/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف ٣/ ٧٨١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لم يحضر).

<sup>(</sup>٦) قال ابن يعيش٤/ ١٠١: "حكم لدن أن يخفض ما بعدها بالإضافة كسائر الظروف نحو: أمام، وقدام، ووراء وفوق، وتحت، ولأن نونها من أصل الكلمة بمنزلة الدال من عند كما قال عز وجل: [مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ]. وانْظُرْ: ابن القواس ص ٥٢٦، والأصبهاني ص ٥٢٥، والهمع ٢/ ١٦١.

<sup>(</sup>٧) قال سيبويه ١/ ٢١٠: "... كما أن (لَدُنْ) لها في (غدوة) حال ليست في غيرها تُنصبُ بها " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: ابن يعيش٤/ ١٠٢ وقد قال: " وإنما نصبوا بها لأنهم شبهوا نون (لدن) بالتنوين في (ضارب) فنصبوا (غدوة) تشبيها بالمميز في نحو: عندى راقود خلا، وجبة صوناً، والمفعول في نحو: هذا ضاربٌ زيداً، وقاتلٌ بكراً، ووجه الشبه بينهما اختلاف حركة الدال قبل النون يقال: (لدن) و(لدن) بفتح الدال وضمها، فلما اختلفت الحركتان قبل النون وكانوا يحذفون النون فيقولون: لد غدوة، شابهت الحركات قبلها باختلافها حركات الإعراب، وشابهت النون التنوين بكونها تحذف تارة وتثبت أخرى " ا. هـ، وانْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٨٢، والرضى ٣/ ٤٠٣، وابن القواس ص ٥٢٦، والجامي ٢/ ١٤٦).

# وقَطُّ للماضي المنفي، وعَوْضُ للمستقبل المنفي.

ولو قيل: التشبيه المذكور لو كان علة لانتصاب الواقع بعدها للزم نصب كل ما يقع بعدها؛ لأن ذلك لم يوجب الاختصاص بـ (غدوة)، وليس كذلك بدليل قوله تعالى: [مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ] (١٠)، لكان له وجه، فالأولى ألا يكون ذلك من مقتضى ذلك التشبيه، بل يحمل على الاستعمال المحض.

ومنها: قَطُّ بفتح القاف مع ضم الطاء مشددة، وقد نقل ضم القاف مع ضم الطاء وتشديده وتخفيفه وسكون الطاء مع فتح القاف<sup>(٢)</sup>، فهو للماضى أى: للزمان الماضى المنفى على سبيل الاستغراق تقول: ما رأيته مذ خلق الله العالم حتى الآن، وقيل: إنه مأخوذ من (القط) وهو القطع فمعنى قولك: ما رأيته قط: ما رأيته فيما انقطع عن عمرى<sup>(٣)</sup>.

وإنما بنى (٤) لتضمنه معنى الحرف وهو إما (عن) كما يفهم مما سبق، أو (في) أو (لام) التعريف أو (من) لأنه لاستغراق الزمن فهي معرفة من حيث المعنى ومتضمنة معنى (من) الاستغراقي، أو لأن (٥) من لغاتها (قَطْ) ووضعه وضع الحرف والباقي محمول عليه.

وإنما كان بناؤها على الحركة لالتقاء الساكنين، وعلى الضم تشبيها لها بـ (قبل) من حيث الانقطاع عن الإضافة لأن معناه: نفى المضى (٢)، قد يستعمل بدون النفى بمعنى (أبدا) كما فى نحو: كنت أراه قط، وقد يستعمل كذلك لكن من حيث اللفظ لا من حيث المعنى (٧) نحو:

## هَلْ رَأَيْتَ الذِّئْبَ قَط (^)

ومنها: عَوْضُ بفتح العين وسكون الواو مع ضم الضاد وهو للمستقبل أى: للزمان المستقبل المنفى على سبيل الاستغراق، تقول: لا (٩) أفعله عَوْضُ، أى: لا أفعله في جزء من

(٢) انْظُرْ لغات قط في: المفصل ص٢١١، وابن يعيش ٤/ ١٠٨، والهمع ٢/ ١٥٨، وانْظُرْ: ابن القواس ٥٢٨.

<sup>(</sup>١) سورة النمل من الآية (٦).

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الارتشاف ٣/ ١٤٢٥، والمساعد ١/ ١٧، والصفوة الصفية ٢/ ٣١١، والهمع ٢/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ علة بنائه في: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٥١٦، وشــرح التســهيل ٢/ ٢٢٢، والرضــي ٣/ ٣٠٨، وابـــن القواس ص ٥٢٨، والهمع ٢/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٥) وهذا تعليل ابن الحاجب في: شرحه ٣/ ٧٨٢.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الغرة المخفية ص ٥٨٦، والمغنى ١/١٩٨، والمساعد ١/١١٥، والهمع ٢/١٥٨.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: التسهيل ص ٩٥، وشرح التسهيل ٢/ ٢٢١، والرضى ٣/ ٣٠٧، والمساعد ١/ ٥١٧.

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه في قسم التحقيق، واستشهد بـه هنا على مجىء (قط) بـدون النفى من حيث اللفظ لا مـن حيـث المعنى.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (ما) وهو تُصْحِيف.

## والظروف المضافة إلى الجملة، و(إذ) يجوز بناؤها على الفتح.

أجزاء الزمان الآتي حتى موتى <sup>(١)</sup>.

قيل: هو مأخوذ من: عاضه يعوضه عوضا؛ لأن الزمان كله [إذا] (٢) انقضى جزءٌ منه خلفه جزءٌ آخر فصار عِوَضاً عنه (٣).

والوجه في بنائه ما مرّ في بناء (قط) (٤).

والظروف المضافة حال<sup>(٥)</sup> كونها مضافة إلى الجملة كما في قوله تعالى: {يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ} (٢) وإلى كلمة (إذ) نحو قوله [تعالى] (٢): {مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِدً} (٨) يجوز بناؤها - تشبيها لها بـ (حيث) و(إذا) في الظرفية، والإضافة إلى الجملة - على الفتح (٩) إما للخفة، وإما للفرق بين ما قطع عن الإضافة وبينها.

<sup>(</sup>١) قال ابـن هشام في: المغنى ١/ ١٧٢: " (عَوْضُ) ظرف لاستغراق المستقبل مثل (أبدا) إلا أنه مختـص بـالنفي، وهو معرب إن أضيف كقولهم: لا أفعله عوضَ العائضين، مبنى إن لم يضف " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) قال ابن يعيش ٣/ ١٠٩: " وعوض من لفظ العوض ومعناه، وذلك أن الدهر لا يمضى منه جـزء إلا ويخلفـه آخر، فصار الثاني كالعوض من الأول " ا. هـ. وانْظُرْ: المغنى ١/ ١٧٢، والصفوة الصفية ٢/ ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب: " وإنما بنيت لقطعها عن الإضافة لأن المعنى: عوضُ العائضين كما تقول: دهـ وُ الـداهرين ولو لا ذلك لم تُبن كما لم تبن (أبداً) لما لم يقصد فيها هـ ذا المعنى " ١. هـ. وانْظُوْ: ابس القواس ص ٥٢٩، والأصبهانى ص ٢٢٦، والمساعد ١٥٧/١، والهمع ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (حين).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة من الآية (١١٩).

<sup>(</sup>٧) سورة المعارج من الآية (١١).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٩) قال المصنف ٣/ ٧٨٣: "وإنما بنى تشبيها له بالظروف المحتاجة إلى الجمل كـ (حيث) و(إذا) و(إذ) لما تبين بالجملة بيانها، وكذلك (يومئذ) لأن الجملة الواقعة بعد (إذ) مبنية لـ (يوم) أيضا إذا قلت (يومئذ) " اهو والمصنف - رحمه الله - بقوله: (يجوز بناؤها) يذهب مذهب الكوفيين حيث ذهبوا إلى أن ظرف الزمان إذا أضيف إلى فعل معرب أو جملة اسمية جاز فيه أن يعرب وجاز فيه البناء، واستدلوا بقراءة نافع: [هَذَا يومَ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ} بفتح (يوم)، وقد وافق الكوفيين كثير من النحاة منهم: ابن مالك، وابن هشام، وابن عقيل، والزبيدي، والأشموني. وأوجب البصريون فيه الإعراب إذا أضيف إلى فعل معرب أو جملة اسمية، ومنعوا البناء لعدم التناسب. انظرُ تفصيل المسألة وحجة كل في: معاني الفراء ٢/ ٢٢٣، ومعاني الزجاج ٢/ ٢٢٤، والبيان في غريب إعراب القرآن والأصول ٢/ ١١، والكشف لمكي ١/ ٢٣٤، والرضي٣/ ٢٦٥، وشرح الألفية لابن الناظم ١٥٥، وتوضيح المقاصد٢/ ٢٥، وشرح ابن عقيل ٢/ ٥٩، والمناعد٢/ ٥٩٥، والمساعد٢/ ٥٩٥، وشرح ابن عقيل ٢/ ٥٩، وائتلاف النصرة ص ٢٧ وشرح المكودي ص ١٥، والأشموني ٢/ ٢٥١.

# وكذلك: (مثل) و(غير) مع (ما) و(أن) و(أنّ).

وتخصيص إضافتها إلى الجملة الفعلية لبنائها كما وهم [من](١) وهم، فاسدٌ؛ لأن الجملة من حيث هي هي مبنية سواء كانت اسمية أو فعلية، واكتسابُ المضاف إلى المبنى البناءَ منه جائز.

ويعرف من قوله: (يجوز) أنه يجوز إعرابها أيضا، إما لأن الإضافة ههنا غير لازمة، بخلاف (حيث)، أو لأن الأصل إضافتها إلى المفرد، وكانت إضافتها إلى الجملة عارضة، فلا يعتد بها (٢)، أو لأن اكتساب المضاف إلى المبنى البناء منه ليس بواجب كما عرفت.

وكذلك يجوز بناء (مثل) و(غير) على الفتح إذا استعملا مع (ما) المصدرية مضافين إليها كقولك: قيامُك مثلَ ما قام زيد، وغيرَ ما يقوم عمرو.

وكذلك إذا استعملا مع (أنْ) المصدرية المخففة ومع (أنّ) المفتوحة المشددة نحو: قيامُـك مثـلَ أن يقوم زيد، أو: غيرَ أن قام زيد، ونحو: قيامُك مثلَ أنك تقوم، أو: غير أنك تقوم.

وإنما بنيا حينئذ تشبيها لهما بالظروف المقدمة حيث كثرا وبُيّنا بالجملة بعدهما؛ لأن (ما) و(أن) يستلزمان الجملة كما يستلزمها (إذ) فكما جاز أن يبنى ما يضاف إلى (إذ) من الظروف جوزوا أن يبنى ما أشبه الظروف لكثرته عند إضافته إلى [ما]<sup>(٣)</sup> يشبه (إذ) في الاحتياج إلى الجملة<sup>(٤)</sup>.

ومن هذا عُلم وجه جواز ذكرهما في بحث الظروف، وإن لم يكونا منها، ويجوز إعرابهما أيضا لكونهما اسمين مستحقين للإعراب<sup>(٥)</sup>.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٧٨٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ علة بنائهما في: شرح المصنف ٣/ ٥ ٧٨، وابن القواس ص٠٥٠، وشرح الأصبهاني ص ٢٢٧، والكناش ١/ ٢٩٢، والجامي ٢/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شرح الأصبهاني ص ٦٢٧، والجامي ٢/ ١٤٨.

#### [المعرفة والنكرة]

# المعرفة والنكرة، المعرفة: ما وضع لشيء بعينه، وهي المضمرات،

لما فرغ من بيان أنواع المبنى من الأسماء، شرع فى بيان بعض أصنافها فقال: المعرفة والنكرة، فالأول منها: المعرفة وهى فى اللغة: مفعلة من: عرفت عرفانا، ثم استعملت وصفا للألفاظ (١)، وفى الاصطلاح ما ذكره المصنف فقوله: ما وضع لشىء كالجنس يشمل المحدود وغيره، وقوله: بعينه يخرج ما عدا المعرفة؛ لأن غير المعرفة وإن كان قد وضع لشىء لكن لم يوضع لشىء معين (٢).

ثم ينبغى أن يعلم أن المراد بقول (بعينه) ليس أن الواضع قصد فى حال وضعه واحداً معينا، وإلا لم يدخل فى التعريف غير الأعلام، بل المعنى: أن الواضع وضعها ليطابق على شىء معين تعيينا شخصيا كان أو نوعيا، سواء كان ذلك الشيء المعين مقصوداً / للواضع فى حالة وضعه (١٨٩) كالأعلام أو [لا]<sup>(٣)</sup> كغيرها من المعارف<sup>(٤)</sup>.

وأن في هذا<sup>(٥)</sup> المقام بحثين، الأول: أن اللازم منه أن يكون قوله (بعينه) جنسا للمعارف كلها، وليس كذلك؛ لتوقف تصورها على تصوره، لكن التالى باطل، فإن المضمرات والأسماء الإشارة والموصولات معارف<sup>(٦)</sup> مع أن تصورها لا يتوقف على ذلك، ولهذا لم يذكر في حدودها.

والثانى: أنه إن كان المراد منه الخصوصية المعانقة من الشركة بحيث لا يجوز إطلاقه على الأشياء المختلفة يلزم خروج أكثر المعارف من التعريف، فإن أسماء الإشارة - مثلا - ليس فيها خصوصية بهذه المثابة، وكذا الموصولات وإن كان التمييز عن غيره من المسميات يلزم دخول الثلاث في التعريف، إذ فيها تميز في الجملة، فإن (رجلا) مثلا متميز عن المرأة والفرس.

قلت: الأول ساقط بما سبق، والجواب عن الثانى بأن المراد الأول، واللازم ممنوع لأن المسمى متعين فى الذهن بحيث الاشتراك فيه، والكثرة إنما هى فى أفراد المسمى لا فيه، والوارد فى الخارج لا ينافى الوحدة فى الذهن.

وهي أي: المعرفة باعتبار الأنواع تنقسم إلى أقسام أحدها: المضمرات وقد ذكرها ببيان

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ابن القواس ص ٥٣٣، وشرح الألفية لــه ص ٦٣١، والفاخر ص ٧٦٤، والأصبهاني ص ٦٢٩.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب ٣/ ٧٨٦: " ولسنا نعنى بالتعريف أن يكون المدلول معينا للمخاطب حتى لا يلتبس بغيره، وإنما نعنى به أن يكون اللفظ موضوعا لمعنى، على خلاف وضع النكرات في كونها موضوعه لواحد لا بعينه من آحاد مشتركة في معنى كلى " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: الوضى ٣/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (هذه) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (معارفا) وهو لحن.

## والأعلام، والمبهمات، وما عرف باللام،

أقسامها وأحكامها، وثانيها: الأعلام شخصية كانت أو جنسية، وثالثها: المبهمات أى: الموصولات، وأسماء الإشارة، وإنما سميتا مبهما لعدم فهم الجنس منهما، والمعنى من الإبهام صحة الوقوع على الأشياء المختلفة.

ورابعها: ما عرف أي: ما كان تعريفه بالألف واللام.

اعلم أن الاسم الداخل عليه لام التعريف إما أن يكون المراد منه الحقيقة نفسها أى مع قطع النظر عن العوارض، أو كان تلك معها، فإن [كان] (١) الأول سمّيه تعريفه تعريف الجنس والحقيقة كما في قولك: الرجل خير من المرأة، وإن كان الثاني فإما أن تعتبر في ضمن جميع الأفراد أو في ضمن بعضها، فإن كان الأول يُسمى تعريف الاستغراق كما في قوله تعالى: [إنَّ الإنسانَ لَفِي خُسْرٍ] (٢)، وإن كان الثاني فإما أن يكون البعض معينا سواء كان واحداً أو اثنين أو جماعة يسمى تعريف العهد الخارجي لكونه معهوداً بينك وبين مخاطبك في الخارج، وشرطه تقدم ذكر ذلك البعض صريحا أو كناية ويجمعها قوله تعالى: [وكيش الذَّكُرُ كَالأُنشي] (٣) وقد يكتفي عنه بالاشتهار كما في قولك: خرج الأمير، إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد (٤).

وإلا بأن كان واحداً غير معين لا اثنين ولا جماعة سُمّى تعريف العهد الذهني لكونه معهوداً في الذهن كما في قولك: ادخل السوق، وليس بينك وبين مخاطبك سوق معهود في الخارج، كذا في الإيضاح<sup>(٥)</sup>.

ففى قول من قال (7): كقولك: " ادخل السوق، إذا كان سوق بينك وبين مخاطبك معهودة". نظر، يدل عليه ما قال المصنف فى الشرح (7): " كقولهم: ادخل السوق، وليس بينك وبينه سوق وجو دى معهود ".

وما ذكره النكسارى بتصريح كون المراد من الذهن ذهن المتكلم فإنه (^) قال: فإنك لا تشير باللام في (السوق) إلى حقيقة السوق المشتركة بين جميع الأسواق، ولا إلى معهود بينك وبين مخاطبك حيث لا عهد، فتعين أن يراد به واحد من الأسواق غير معين تصوره المتكلم في ذهنه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) سورة العصر الآية (٢).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران من الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الرضى ٣/ ٣٢٤، والأصبهاني ص ٦٣٠.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الإيضاح في شرح المصنف ٢/ ٢٦٨ - بتصرف.

<sup>(</sup>٦) منهم الغجدواني في: شرحه ص ٣٩٥، والأصبهاني في: شرحه ص ٦٣٠.

<sup>(</sup>٧) انْظُوُّ: شوح المصنف ٣/ ٧٨٧.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (بل).

## العلم: ما وُضِعَ لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد.

وبالنداء، والمضاف إلى أحدها معنى.

فإن قلت: إذا كان المراد فرداً غير معين فكيف يتميز عن النكرة؟

قلت: الفرق ثابت بينهما إذ فيه اعتبار معنى زائد ليس فى النكرة وهو كون ذلك المفرد من أفراد هذه الحقيقة المعلومة، هكذا قالوا، وفيه بحث.

وخامسها: ما عرف بالنداء (١) كما مرّ، وسادسها: المضاف أى: الـذى يضاف إلى أحـدها، أى: أحد المعارف المذكورة، وإنما قيد الإضافة بقوله: معنى مريداً كـون المضاف مما لم يتـدخل فى الإبهام، لأن المضاف إلى أحدها إذا كانت إضافته لفظية لم يكن معرفة، على ما حُقّق (٢)، وأما كون الألف واللام بمعنى (الذى) فقد مرّ (٣).

وبعد الفراغ عن تحقيق التعريف الشامل للمعارف كلها قصد تعريف ما فيه خفاء في الجملة بالقياس إلى سائر المعارف وهو العلم، فعرفه بقوله: ما وُضِعَ لشيء بعينه فهو كالجنس لجميع المعارف، وفيه ما عرفت أو بقوله: غير متناول [غيره] أو خرج جميع المعارف التي غير العلم لكونه متناولا لغيره، فإن الواضع وضع سائر المعارف ليطابق على أي معين يراد بخلاف العلم، فاعتبر ذلك في (أنت) فإنك إذا قلت: (أنت) وأنت تخاطب زيداً صح قولك: (أنت) لعمرو إذا خاطبته أن ثم قوله (بعينه) صفة له (شيء)، و(غير متناول) حال مما يقوم مقام فاعل (وضيع)؛ لأن التناول وعدم التناول من صفة الألفاظ، فيندفع ما يتوهم من أن يكون المراد من المعين ما سبق، يستلزم استدراك (غير متناول غيره).

قوله: بوضع واحد لدخول الأسماء المشتركة فإن (زيداً) – مثلا – إذا سُمّى به رجل ثم سمى به رجل أخر أخر أيصدق عليه أنه متناول غيره فلا يكون التعريف جامعاً، لكن ذلك (٨٩/ب) التناول لكونه بأوضاع متعددة لا يضر علميته  $(^{\vee})$ .

<sup>(</sup>١) وقال المصنف ٣/ ٧٨٧: " والمعرف بالنداء كقـولك: يا رجل؛ لأنه لما قصد قصده بعينه وجب أن يـدخل فـى حد المعرفة " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) قال المصنف ٣/ ٧٨٧: " والمضاف إلى أحدها معنى، يعنى: إضافة معنوية لا إضافة لفظية ليخرج نحو: ضارب زيد، والحسن الوجه؛ لأنها وإن كانت مضافة فإضافتها لفظية لا معنوية، بخلاف: غلام زيد، وغلامك " ١. هـ، وانْظُرْ: ابن القواس ص ٥٣٦، والجامى ٢/ ١٥٢، والدولت آبادى ل ٨٦ / أ.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انْظُون: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: متن الكافية ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٧٨٨، وابن القواس ص ٥٣٧، والأصبهاني ص ٦٣٢، والجامي ٢/ ١٥٣.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٨٨، والرضى ٣/ ٣٢٦، وابن القواس ص ٥٣٧، وابن جماعة ص ٢٣٤.

## وأعرفها المضمر المتكلم، ثم المخاطب.

قيل: لا حاجة إلى هذا القيد في تحقيق مقام العلمية لأن الاشتراك ينفي العلمية.

قال المصنف في الشرح (١): " وأما نحو (أجمع) وبابه فإنما كان معرفة بتقدير الإضافة، ولكنهم التزموا فيه ترك التلفظ بها لما كان معروفا، فلا حاجة إلى أن يجعل بابا برأسه ".

وأعرفها أى: أعرف المعارف<sup>(٢)</sup> عند المصنف ومن تبعه المضمر المتكلم لبُعد تقدير الالتباس فيه، لعدم إمكان الشركة فيه.

ثم المضمر المخاطب لأنه يتطرق فيه ما لا يتطرق في المتكلم، ألا تـرى أنـك لـو قلـت: (أنـا) لم يلتبس بغيره، وإذا قلت: (أنت) جاز أن يلتبس بآخر بحضرتك فيتوهم أن الخطاب لـه (٣).

ثم العلم، ثم المبهم، على الترتيب المذكور في تعداد أنواع المعرفة، وترك ذكر الباقي.

فإن قلت: العلم يمتاز على سائر المعارف بأن يكون غير متناول غيره، فينبغى أن يكون أعرف منها، إذ تعريف ما عداه أدنى من تعريفه حيث يتناول غيره!

قلت: المراد بالأعرفية أن يكون أبعد عن اللبس، وهذا مراد من قال<sup>(٤)</sup>: " المراد بالأعرفية عدم إدخال الأغيار بكون الضمائر أعرف من العلم، إذ فيه يتصور الالتباس وإن كان بأوضاع متعددة بخلافها ".

وفى الجواب نظر؛ إذ ما ذكر غير مسلم فى المضمر المتكلم، وأيضا ذلك مبنى على بقاء العلمية بعد حصول الاشتراك، ففيه خلاف العلماء.

وأما أعرفية الضمائر والعلم من سائر المعارف، وأعرفية بعضها عن بعض فمذكورة فى المطولات مع اختلافات كثيرة، ونحن اقتصرنا على بيان ما ذكر (٥) فى المتن ليكون الشرح على قدر المتن.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٨٨ - بتصرف -.

<sup>(</sup>۲) اختلف الناس في أعرف المعارف فمنهم من ذهب إلى أن المضمر أعرفها، وهو سيبويه والجمهور، ومنهم من ذهب إلى أن العلم أعرفها وهو قول الصيمري وعزى إلى الكوفيين، ومنهم من ذهب إلى أن اسم الإشارة أعرفها ونسب لابن السراج، ومنهم من ذهب إلى أن المعرف بـ(أل) أعرفها لأنه وضع لتعريف أداة وغيره لم يوضع له أداة، وأما المضاف فلم يذهب أحد إلى أنه أعرف المعارف، وقيل: أعرفها العلم ونسبوه إلى سيبويه، ثم المضمرات ثم ذو الأداة ثم أسماء الإشارة. انظر: التذييل والتكميل ٢/ ١١٢، وانظر تفصيل هذه الأقوال في: الإنصاف ٢/ ٧٠٧، وأسرار العربية ص ٥٠ ، ٥، والتصريح ١/ ٩٥، والهمع ١/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٧٨٩.

<sup>(</sup>٤) هذا قول الغجدواني في: شرحه ص ٣٩٩ مع تصرف يسير في النقل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ذكرنا) وهو تَصْحِيف.

## والنكرة ما وضع لشيء لا بعينه.

والثاني من تلك الأصناف: النكرة (١) وهي في اللغة اسمٌ لما يُنكر، وفي الاصطلاح ما ذكره. فقوله: ما وضع لشيء كالجنس يشمل المحدود وغيره من المعارف.

وبقوله: لا بعينه خرجت المعرفة عن تعريفها بجميع أقسامها، مثالها نحو: (رجل) فإنه قد وضع لواحد شائع في أمته لا يختص بواحد دون آخر باعتبار الوضع، بـل يتنـاول الكـل علـي سبيل البدل بخلاف المعرفة (٢٠).

فإن قلت: لم أخَّرَ النكرة عن المعرفة في البيان [والتعريف] (٣) على الأغلب بعد التنكير؟ قلت: لأهمية المعرفة؛ لأن الحاجة إلى وضع الألفاظ للإخبار عنها أو بها، والمعرفة أصل في ذلك (٤).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) ومن علاماتها: قبول الاسم (ربُّ) نحو: رب غلام قد ملكت، قبول (أل) مؤثرة فيها نحو قولك في (رجل): الرجل، دخول (كم) على الاسم عاملة لفظا، خبرية كانت أو استفهامية؛ لأن ما تدخل عليه على كلا الحالين مميز، والمميز لا يكون إلا نكرة، دخول (من) للاستغراق في غير الواجب على الأصح نحو: ما له من درهم، وما جاءني من رجل، وهل عندك من أحد، أن يؤدى الاسم بمعنى لا يكون إلا نكرة نحو: إيه وصه، منونتين، أن يكون اسم (لا) التي لنفي الجنس، وأن تعمل فيها (لا) التي بمعنى ليس اسما وخبرا، أن يجرى وصفا على النكرة كقول على: [هذا عارضٌ مُمْطُرُنًا}. انْظُرْ: شرح ألفية ابن معطٍ لابن القواس ص ٢٠٨ وما بعدها، وانْظُرْ: الغرة المخفية ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: شرح المصنف ٣/ ٧٨٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) اختلف في المعرفة والنكرة أيهما أصل؟ فذهب سيبويه والجمهور إلى أن النكرة أصل والمعرفة فرع. وقال الكوفيون وابن الطراوة: المعرفة أصل؛ لأن من الأسماء ما لزم التعريف كالمضمرات، وما التعريف فيه قبل التنكير ك: مررت بزيد وزيد آخر. وقيل: مما يدل على أصالة النكرة أنك لا تجد معرفة إلا وله اسم نكرة، وتجد كثيرا من المنكرات لا معرفة لها. انْظُرُ: الارتشاف ٢/ ١٠٠، والتذييل والتكميل ٢/ ١٠٥، والهمع ١٠١٨١.

#### مباحث أسماء العدد

أسماء العدد ما وضع لكمية آحاد الأشياء، وأصولها اثنتا عشرة كلمة، واحد إلى عشرة، ومائة

والثالث منها: أسماء العدد، وهو عند أهل الحساب ما يكون نصف مجموع حاشيته، فلا يكون الواحد من العدد، وفي اصطلاح النحاة: ما وضع مراد من وضعه البيان لكمية آحاد الأشياء والدلالة عليها أي: المعدودات (١).

قالوا: (أحد) عندهم من العدد بدليل وقوعه جوابا للسؤال بـ (كم).

لا يقال: فعلى هذا كان ذلك التعريف تعريفا لشيء بأحد أفراده؛ لأنا نقول: الغرض تعريف أسماء العدد فلم يلزم ما ذكرتم.

وما يقال: إن الذراع داخل في الحد لكونه موضوعاً لكمية آحاد الأشياء، ليس بشيء؛ لأنا لا نسلم وضعه لذلك بل وضعه للآلة التي يعرف باستعمالها كمية آحاد الأشياء، هذا فاستغنى عما ذكر في بعض الشروح (٢) عن تطويل بلا طائل.

وأصولها أى: أصول أسماء الأعداد، وقيل: أصول العدد باعتبار أسمائه، ولكليهما وجه، وأراد بها الألفاظ التي يرجع إليها جميع أسماء العدد اثنتا عشرة كلمة وهي من واحد إلى عشرة، ومائة وألف، وما عداها متفرع عنها إما بتثنية كـ (مائتين) و(ألفين) أو جمع حقيقة كـ:

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٣/ ٧٩٠: " فيندرج فيه (واحد) و(اثنان) لأنهما من أسماء العدد عند النحويين، وإن لم تكن من العدد عند كثير من الحُسَّاب، وهو خلاف لفظى لا معنوى، وبيان دخولهما أنه لو قيل: كم عندك؟ لصح أن تقول: واحد، أو اثنان...، وأما كونهما من العدد عند النحويين فلإطباقهم على عدّ (واحد) و(اثنين) مع ثلاثة إلى (ألف) " ا. هـ، وقال الرضى ٣/ ٣٥٧: " ولو قال: (العدد ما وضع لكمية الشيء) فحسب لم يدخل نحو: (رجل) و(رجلان) ولم يخرج (واحد) و(اثنان) لأن لفظ الشيء يقع على كل ذى عدد من المفرد والمثنى وما فوق ذلك " ا. هـ. وأما أن الواحد ليس من العدد عند الحُساب فلعدم وجود حاشية سفلى لـه حيث قالوا: العدد ما ساوى نصف مجموع حاشيته القريبتين أو البعيدتين على السواء، كه الاثنين فإن حاشيته السفلى واحدة، والعليا ثلاثة ومجموع ذلك أربعة، ونصف الأربعة اثنان وهو المطلوب، ومن شم قيل: الواحد ليس بعدد؛ لأنه لا حاشية لـه سفلى حتى تضم مع العليا. انْظُرُ: التصويح ٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>۲) قال في شرح الغجدواني ص ٤٠٠: "وفي بعض الشروح: ولا ينتقض الحد بمثل النراع مع أنه موضوع لكمية آحاد الأشياء لأنه غير موضوع لكمية آحاد جميع الأشياء، لأنه لا يمكن تقدير جميع الأشياء بالذراع، وفيه نظر؛ لأنه لا يمكن تقدير جميع الأشياء بجميع الأعداد، والحق أن يقال: المراد ما وضع لكمية آحاد الأشياء بالذات، فلا يشكل بالذراع لأن الكمية عارضة، إلى هنا لفظه، قلت: أظن أن لا محل لورود هذا الإشكال أصلا، فإنه إن عنى بكونه موضوعا لكمية آحاد الأشياء أن لفظه موضوع لتلك فذلك غير مسلم، بل هو إنما وضع لآلة تعرف باستعمالها كمية آحاد الأشياء وإن عنى أن مفهومه مهيأ لذلك فذلك بمعزل عما نحن فيه " ا. هـ. وانظرُ: الشرح المتوسط ص ٣٤٤، والأصبهاني ص ٦٣٥.

## وألف، تقول: واحد، اثنان، واحدة، اثنتان، وثنتان، وثلاثة إلى عشرة، وثلاث إلى عشر.

ألاف، ومئات، ومئين، أو صورة ك: عشرين إلى تسعين، أو بتركيب ك: أحد عشر، أو بعطف ك: أحد ومثيرون، ويتولد منها أعداد لا تتناهى إلى حد تقف عنده.

لما فرغ عن بيان تحقيق التعريف وبيان ألفاظ الأعداد، شرع أن يبين كيفية استعمال ألفاظها في المذكر والمؤنث على درجاتها فقال: تقول للواحد المذكر: واحد، ولمثناه النفظان أحدهما: اثنتان، والثاني: ثنتان إجراء لهما في التذكير والتأنيث على القياس المشهور ولمثناها لفظان أحدهما: اثنتان، والثاني: ثنتان إجراء لهما في التذكير والتأنيث على القياس المشهور بجال إلى عشرة رجال، وللمؤنث كذلك ثلاث نسوة وأربع نسوة إلى عشر نسوة، إجراء لهما في التذكير والتأنيث ههنا [على الأصل] (٢٠) لأن أصل العدد من الثلاثة إلى العشرة أن يكون بالتاء، لكون ما فوق الاثنين منه موضوعاً على التأنيث، ويدل عليه اتفاقهم على أن كل جمع مؤنث من تعليلهم إياه بكونه مؤولا بمعنى الجماعة بسبب اعتبار كونه عدداً فوق الاثنين، فتأنيث العدد باعتبار نفسه أولى، فلما كان المعدود جمعا وكان لمذكر أبقى العدد على أصل / حاله للتطابق بينهما؛ لكون (١٩٠٠) ذلك الجمع مؤنثا أيضا، ثم احتاجوا إلى الفرق فيما يكون المعدود جمعا مؤنثا، لكراهة إلغاء الفرق عندهم، ولم يكن هما فائدة زائدة على ما أفادته الأخرى، فلزمهم حذف التاء لذلك، ولم يكن القضية على يكن لأحديهما فائدة زائدة على ما أفادته الأخرى، فلزمهم حذف التاء لذلك، ولم يكن القضية على العكس لكون المذكر سابقا على المؤنث (٤٠).

وقيل: التاء يفيد المبالغة والمذكر أقوى فاختصاصها به أولى (٥).

فإن قلت: أليس الفرق يحصل بالمميز؟

قلت: نعم إلا أن عدم التمييز بينهما عند عدم المميز يكفى علة لهذا الصنع، مع أن في إثباته عند المميز جمعا بين تأنيثين فيما هو كالشئ الواحد، وهو مكروه جداً.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الرضي٣/ ٣٥٨، وابن القواس ص ٥٥٢، والأصبهاني ص ٦٣٥، والكناش ١/١.٠٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ علة المخالفة بباب التذكير والتأنيث من ثلاثة إلى عشرة في: علل النحو للـوراق ص ٣٢١ ومـا بعـدهـا، والفوائد والقواعد للثمانيني ص ٦٤٩، وشرح المصنف ٣/ ٧٩١، والرضي٣/ ٣٦١، وابن القواس ٥٥٣.

<sup>(</sup>٤) قـال الأنبارى: " فإن قيل: فهلا عكسـوا وكان الفرق واقعا؟ قيل: لأربعة أوجه... ". ثـم بـين هـذه الأوجـه الأربعة، انظرها في: أسرار العربية ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) قال المبرد: " فإذا أردت أن تجمع المذكر ألحقته اسماً من العدة فيه علامة التأنيث وذلك نحو: ثلاثة أثواب وأربعة رجال، فدخلت هذه الهاء على غير ما دخلت عليه في: ضاربة وقائمة، ولكن كدخولها في علامة ونسَّابة، ورجل رَبْعَة، وغلام يَفَعة" اهر. انظُر: المقتضب٢/ ١٥٥، وانظُر: كون التاء مفيدة للمبالغة في: علل النحو للوراق ص ٣٢٢، وأسرار العربية ص ١٩٩، وابن القواس ص ٥٥٤.

#### أحد عشر، اثنا عشر، إحدى عشرة، اثنتا عشرة.

وينبغى أن يعلم أن الاعتبار فى لحوق التاء بالأعداد المذكورة وعدمه إنما بالنظر إلى واحد المعدود لا إلى لفظه، فإن كان المعدود جمعا واحده مؤنثا غير العلم حذفت التاء منها نحو: ثلاث نسوة، وثلاث عيون، وإن كان مذكراً ثبت التاء، سواء كان فى لفظ الجمع علامة التأنيث كن أربعة حمامات، أو لم يكن ك: أربعة رجال، وأيضا إن كان المعدود صفة قائمة مقام الموصوف اعتبر حال الموصوف لا حال الصفة كما فى قوله تعالى: {عَشْرُ أَهْتَالِهَا} (1) فحذف التاء من العدد ههنا مع كون (المثل) مذكراً لكون (الأمثال) صفة للحسنات أى: عشر حسنات أمثالها(٢)، وإن كان المعدود اسم جمع لا جمعا حقيقة أو اسم جنس فإن كان مختصا بالجمع المذكر ك القوم كان حكمه حكم جمع المؤنث، نحو كان حكمه حكم جمع المؤنث، نحو ثلاث مخاض، لأنها بمعنى الحوامل من النوق.

هذا في مفرداته، وأما لبيان كيفية استعمالها في التركيب فتقول فيه: أحد عشر للمعدود المذكر إذا كان واحدًا وعشرة، وتقول له: اثنا عشر إذا زيد على المذكور بواحد، وتقول: إحدى عشرة للمعدود المؤنث إذا كان أيضا كذلك، وتقول له: اثنتا عشرة إذا زيد عليه بواحد (أ)، موافقا استعمالهما في الجزء الأول من كل منها على القياسين، ومخالفا استعمالهما في الجزء الثاني من كل منهما للقياس في العدد (أ) الأصل، أما الموافقة في الجزء الأول فلأن الأصل إجراء اللفظ على القياس ما لم يوجد الداعي إلى العدول، إلا أنهم غيروا (واحد) إلى (أحد) و(واحدة) إلى (إحدى) في التركيب للاختصار (أ)، وأما المخالفة في الجزء الثاني في المذكر إما لما ذكر لحصول ما يقتضي عدوله عن الأصل بتأنيث الجزء الأول فلما كان كذلك أعيد التاء في المؤنث لعدم المانع، أو لرعايتهم حاله مع حال أخواتها من ثلاثة إلى تسعة ليكون مشاكلا لها،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام من الآية (١٦٠)، قال تعالى: {مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}.

<sup>(</sup>٢) انظُرْ: التعليقة على كتاب سيبويه لأبي على ٤/ ٦٧، والمساعد ٢/ ٧٦.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٣/ ٣٦٥: " فالتاء في العدد واجب قال الله تعالى: (وكان في المدينة تسعة رهط) وقالوا: ثلاثة رجلة، وهو اسم جمع قائم مقام رجال " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب ٣/ ٧٩١: "كأنهم راعوا لفظ الواحد والاثنين في التذكير والتأنيث باعتبار حاله قبل التركيب، لأنه هو هو، وراعوا عشرة في حالها مع أخواتها مع (ثلاثة عشر) إلى (تسعة عشر) إلا أنهم غيروا لفظ (واحد) إلى (أحد) و(واحدة) إلى (إحدى) للاختصار " ١. هـ. وانْظُرُ: شرح الأصبهاني ص ٦٣٦.

<sup>(</sup>٥) كلمة (العدد) كررت في الأصل.

<sup>(</sup>٦) قال الوراق: " فإن قال قائل: فلم خصوا (أحد عشر) بلفظ (أحد)، وإذا أفردوا قالوا: (واحد) و(اثنان) ولم يقولوا: (أحد) (اثنين)؟ فالجواب في ذلك أنهم أرادوا بذلك التخفيف؛ لأنهم لما ركبوا (أحد) مع (عشر) طال الاسم، فاختاروا لفظ (أحد) لأنه أخف من لفظ (واحد) وهو معناه، فلذلك خص بالتركيب مع العشرة، ألا ترى أنك إذا بلغت العشرين قلت: واحد وعشرون؛ لأن التركيب قد زال " ١. هـ انظُرُ: علل النحو ص ٣٢٧.

## ثلاثة عشر إلى: تسعة عشر، وثلاث عشرة: إلى تسع عشرة.

والمشاكلة بين الأخوات مطلوبة، وأما علة كون حال الأخوات كذلك، فتذكر بُعيد.

وتقول بعد تجاوز المعدود على (اثنى عشر) للمذكر: ثلاثة عشر، وأربعة عشر، وخمسة عشر إلى: تسعة عشر، بإجراء الجزء الأول على القياس فى العدد<sup>(۱)</sup>، وإجراء الثانى على القياس فى الأصل، وكذلك تقول للمؤنث: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة إلى: تسع عشرة على قياس ما تقدم<sup>(۱)</sup>.

وإنما خالفوا في الجن الثاني القياس في العدد (٣) لأنهم كرهوا أن يقولوا (ثلاثة عشرة) للمذكر لئلا يلزمهم الجمع بين علامتي التأنيث فيما هو كالكلمة الواحدة، إذ هما قد امتزجا بالتركيب، وكذلك كرهوا أن يقولوا: ثلاثة (١) عشر في المؤنث على ما كان أصله في التفريق لذهاب المانع من التأنيث، لأنه لما حصل الفرق بالتأنيث في (ثلاثة عشر) أدخلوا التاء في (ثلاث عشرة) على ما يقتضيه أصله كما تقدم.

فإن قلت: قد ذكرتم أن الجمع بين علامتى التأنيث فيما هو كالشيء الواحد مما كرهوا، فلم جوزوا الجمع بينهما في (إحدى عشرة) و(اثنتا عشرة)<sup>(٥)</sup>؟

قلت: لأنهم إنما كرهوا الجمع بينهما إذا كانتا متفقتين في اللفظ، ففي الأول فإن كان الياء بدلا من التاء لكن ليس بتاء في اللفظ، والتاء في الثاني بدل من لام الكلمة، فلا يتمحض للتأنيث.

<sup>(</sup>١) قال ابـن الحاجب ٣/ ٧٩٢: " وإنما قالـوا في المذكر: (ثلاثة) وفي المؤنـث: (ثـلاث) لأنـه كـان كـذلك قبـل التركيب فروعي بعده " ١. هـ. وانْظُرُ: ابن القواس ص ٥٥٥، والجامي ٢/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ علة المخالفة في الجزء الثاني في: ابن يعيش ٦/ ٢٦، وشـرح المصـنف ٣/ ٧٩٢، وابـن القـواس ٥٥٥ والأصبهاني ص ٦٣٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ثلاث) والتصحيح من: شوح المصنف ٣/ ٧٩٢.

<sup>(</sup>٥) أورد الوراق في كتابه العلل ص ٣٢٥ مثل هذا الاعتراض، وأجاب عليه بقوله: "أما (إحدى عشرة) فجاز ذلك فيها لأنها في الحقيقة اسمان مختلفان كل واحد منهما يدل على معنى غير الآخر، وإنما هو من جهة البناء كاسم مفرد، فلو كان في كل واحد منهما علامة للتأنيث كعلامة الآخر جاز ذلك لما بيناه من اختلافهما، فإذا كان الأمر على ما ذكرناه جاز الجمع بينهما، مع ذلك فإن علامة التأنيث في (إحدى) مخالفة لعلامة التأنيث في (عشرة) فجاز الجمع بينهما لاختلاف صورتي التأنيث، فأما (اثنتي عشرة) فعلامة التأنيث قد صارت في حشو الكلمة فكأنها قد خرجت عن حكم التأنيث، إذ كان حق علامة التأنيث أن تلحق آخر الاسم،... "ا. ه... وانظرُ: ابن القواس ص ٥٥٤، والفوائد والقواعد ص ١٥٠.

## وتميم تكسر الشين للمؤنث. وعشرون وأخواها فيهما، أحد وعشرون، وإحدى وعشرون،

وبنو تميم تكسر الشين في العشرة المركبة التي للمؤنث (۱) لئلا يلزم توالى أربع فتحات في كلمة واحدة وهي (عشرة) مع امتزاجها بالاسم الأول وفي آخره فتحة (۱)، ولا يلزم ذلك المحذور في المذكر فلا يكسر، وكذلك لا يلزم في (عشرة) إذا لم يركب لعدم امتزاجها حينتذ بما في آخره فتحة (۱).

والحجازيون يسكنونه في المؤنث (٤) وهي الفصيحة لما أن في الأول من إزالة ثقل بثقل آخر (٥).

ثم اعلم أن من العرب من يجعل العين مفتوحا في (أحد عشر) ومنهم من يسكنها (١) لئلا يتوالى ست حركات فيما هو بمنزلة كلمة واحدة، وكذا الكلام فيما عداه إلى (تسعة عشر) / هذا فيما (٩٠/ب) كان ما قبله وما بعده متحركا، وإلا فالإسكان ممتنع بالاتفاق.

ولما فرغ من بيان كيفية استعمال المتفرع بالتركيب، شرع في بيان كيفية المتفرع بالجمع في العقود (٧) والعطف، أما الأول فكقولك للمعدود المتجاوز إلى تسعة عشر: عشرون، وكذلك تقول أخواتها أي: أخوات (عشرون) وهي عقود العشرات من (ثلاثين) إلى (تسعين) على حسب معدودها فيهما أي: في المذكر والمؤنث، يعنى: لا يفرق في هذه الألفاظ بين المذكر والمؤنث بالتاء وحذفه، بل اكتفى فيها بالفرق بالتمييز، والسر في ذلك أن نونها مشابهة بنون الجمع، وليس في كلامهم تاء التأنيث فيما آخره نون الجمع.

وأما الثانى فكقولك: أحد وعشرون للمذكر، وإحدى وعشرون للمؤنث بتغيير لفظ الواحد والواحدة فيهما؛ لكون هذا الجمع في قوة المركب في استدعاء التخفيف، وإن لم يكن مركب حقيقة، وإنما أورد مثالين للتعليم، يعنى: إذا عطفت العشرات أعنى عقودها من

<sup>(</sup>١) قال سيبويه ٣/ ٥٥٧: " وإن جاوز المؤنّث العَشْرَ فزاد واحِداً قلْت: إحدى عَشِرَة بلغة بني تميم، كأنما قلت: إحدى نَبِقَةَ " وانْظُرْ: الأصول ٢/ ٤٠٤، والعلل للوراق ٣٢٧، والتسهيل ١١٧، وشرح التسهيل ٢/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٩٢، والرضى ٣/ ٣٦٧، والأصبهاني ص ٦٣٦.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٧٩٢.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ٣/ ٥٥٧: " وبلغة أهل الحجاز: إحدى عَشْرَةَ، كأنما قلت: إحْدَى تَمْرَةَ " ا. هـ وانْظُرْ: المراجع السابقة في هامش (١) وزد عليها: شرح الكافية الشافية ٣/ ١٦٧٠، والمساعد٢/ ٧٩، والتصريح٢/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الرضى ٣/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٦) وعلى هذه اللغة، أى لغة إسكان عين عشرة، قوله تعالى: ﴿أَحَدَ عَشَــرَ} - يوسف (٤) - قراءة: يزيد بن القعقاع، والحسن، وأبى جعفر، وطلحة بن سليمان. انْظُرْ: البحر ٦/ ٢٣٧، والدر المصون ٤/ ١٥٣. وانْظُرْ: ابن القواس ص٥٥٥، والارتشاف ٢/ ٧٥٩، والمساعد ٢/ ٧٩، والتصريح ٢/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (الصورة) وهو تَصْحِيف، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ علة عدم التفريق في هذه الألفاظ في: العلل في النحو ص ٣٣٣ وقد ذكر وجهين لذلك.

ثم بالعطف بلفظ ما تقدم إلى تسعة وتسعين، ومائة وألف مائتان وألفان فيهما، ثم بالعطف على ما تقدم.

(عشرين) إلى تسعين على ما دون العشرة وهو من الواحد إلى التسعة تستعملهما على ما عرفت، ثم تقول بالعطف أى: بعطف عقود العشرات على الآحاد المأخوذة من دون العشرة بلفظ ما تقدم من غير تغيير، وقد ذكر بيانه فتقول: اثنان<sup>(۱)</sup> وعشرون رجلا، واثنتان<sup>(۱)</sup> وعشرون امرأة، إلى تسعة وتسعين رجلا، وتسع وتسعين امرأة، ولما كان الواو والنون والياء في العقود المذكورة علامة الإعراب امتنع تركيب الآحاد معها كما تُركَب مع العشرة؛ لأن التركيب ههنا لكونه موجبا للبناء لا يجتمع مع علامة الإعراب ".

وتقول إذا تعديت تسعة وتسعين: مائة، وتقول إذا تعديت تسع مائة وتسعا وتسعين: ألف وتقول لتثنية الأول: مائتان، ولتثنية الثانى: ألفان، وقوله: فيهما قيد للمجموع أى: المائة وتثنيتها، والألف وتثنيته، يستعمل في المذكر والمؤنث على السوية، والفرق يُبين بالتمييز؛ لأن (المائة) قد وفت على التاء، فلا يحسن إلحاق تاء أخرى لتأنيثها، كما مرّ، ثم حمل (الألف) عليها لما بينهما من كونهما من العدد الكثير، ولم يكن ذلك الفرق بالحذف في (المائة) لئلا يلزم بناؤها على الأقل من القدر الصالح.

ثم إذا جاوزت (المائة) تستعمل ما زاد عليها على القياس المتقدم من (أحد) إلى (تسعة وتسعين)، ثم بالعطف أى: بعطف ذلك الزائد على (المائة) على ما تقدم أى: على (المائة) فتقول: مائة وخمسة رجال، ومائة وخمس نسوة، وكذلك حكم (الألف).

لا يقال: قد ترك المصنف بيان ما بين (المائة) و(المائتين) مع أنه لابد!

لأنا نقول: لا نسلم ذلك فإن قوله: (ثم بالعطف على ما تقدم) يشمل بيانه (ئ)؛ لأنك تستعملها دون (المائة) على ما عرفت إلى أن تصل إلى (مائتين)، ثم تستعمل ما دون (المائة) وتعطف على (مائتين) وهكذا إلى (الألف)، وإذا وصلت إليه تستعمل ما دون (المائة) على ما عرفت أيضا، وتعطف (المائة) على (الألف) وما دونها عليها فتقول: ألف ومائة وواحد وعشرون رجلا، وعلى هذا قياس غيره.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (اثنا).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (انثنا) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٣) قال في الكناش ١/ ٣٠٢: " وإنما لم تُركّب الآحاد مع (عشرين) وأخواتها كما ركّبتَ مع (العشرة) لأن الواو في (عشرون) والياء في (عشرين) وأخواتها علامةٌ للإعراب، والتركيب موجب للبناء فتعدّر " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال المصنف ٣/ ٧٩٣: " وترك ما بين المائة والمائتين لأنه قد تبين بقولـه: (ثم على ما تقدم) أى: فيما بين المائة والمائتين على ما تقدم " ا. هـ. وانْظُرْ: ابن القواس ص ٥٥٧، والأصبهاني ص ٦٣٧.

## وفي ثماني عشر فتح الياء، وجاء إسكانها، وشذ حذفها بفتح النون.

وإنما لم تجر هذه القاعدة في التواريخ لأن الغرض فيها معرفة الأقبل؛ لكون الأكثر معلوماً، فتقديم الأقل فيها أولى.

ويجوز في ثماني عشرة فتح الياء كما هو القياس في سائر المركبات من أن الاسم إذا ركب مع غيره يكون آخر الاسم الأول مبنيا على الفتحة للخفة، مع أن الآخر ههنا (ياء) قبلها كسرة فالفتح لها أوجب (1)، ومع ذلك قد جاء إسكانها أي: إسكان (الياء) في ثماني عشر للتخفيف كياء (معدى كرب) نظراً إلى استثقال أصل الحركة على الياء مع تثاقل المركب بالتركيب (٢)، قال المصنف (٣): " إذا جاز في مثل:

## يا دار هندٍ عَفَتْ إلا أثافِيْها (٤)

فههنا أجوز "؛ لأن الأول في الحركة الإعرابية، والثاني البنائية، فالتصرف بالسكون فيه أولى.

وشذ حذفها، أى: حذف الياء من (ثماني) بفتح النون لأنها إذا حذفت للتخفيف فالوجه بقاء الكسرة للدلالة على الياء كما في مثل (قاض)، إلا أن الياء لما حذفت صار النون آخر الكلمة في الظاهر، ففتح كما فتح آخر الجزء الأول من سائر المركبات (٥)، قال المصنف (٢): " إلا أن الذي سوّغ ذلك فيه كونه مركبا، فروعي زيادة استثقاله فجعل موضع الكسرة فتحة ".

<sup>(</sup>١) قال ابن الحاجب ٣/ ٧٩٤: "... فتح الياء هذا هو القياس؛ لأنها ياء قبلها كسرة وجب لها الفتح، فالقياس أن تتحملها " ا. هـ.

<sup>(</sup>۲) قال الرضى ٣/ ٣٧٠: " وجاء إسكانها كثيراً، لتثاقل المركب بالتركيب، كما أسكنت في(معد يكرب) و(قــالى قلا) و(بادى بدا) وجوبا " ا. هــ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٧٩٤.

<sup>(</sup>٤) صدر بيت من البسيط وعجزه: بين الطوي فصارات فواديها، نسب في الكتاب ٣٠٦/٣ لبعض السعديين، والبيت للحطيئة في: الديوان ص١٩٧، وانظره في: المحتسب ١٦٦١، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٢١، وكتاب الشعر لأبي على ١/ ١٩٥، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٣١٩، والخصائص ١/ ٣٠٧، والمفصل ص٥٠٨، وابن يعيش ١/ ١٠٢، والتخمير ٤/ ٤١٩، وشرح شواهد الشافية ٤/ ٤١٠، والأثافي: الحجارة التي تنصب عليها القدر، والطوى، وصارات: مواضع. والمعنى: أنه درست معالمها فلم يبق منها إلا الأثافي، انظر: شرح أبيات سيبويه ٢/ ٣٠٠، والشاهد على إسكان (الياء) في (أثافيها) مع أنها منصوبة.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٣/ ٣٧٠: " وجاز حذف الياء مع قلته، للاستثقال أيضا، وبعد حذف الياء ففتح النون أولى مسن كسرها، ليوافق أخواته، لأنها مفتوحة الأواخر مركبة مع العشرة، ويجوز كسرها لتدل على الياء المحذوفة " اهم، وجوز ابن عصفور حذفها مع فتح النون فتقول: ثمان عَشرَة، واستدل بقول الشاعر: ولقد شربتُ ثمانياً وثمانياً... وثمان عَشرة واثنتين وأربعا. انظُرْ: شرح الجمل ٢/ ١٢٨، والمقرب ص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٧٩٤.

#### ومميز الثلاثة إلى العشرة مخفوض،

فيعلم من قوله: (بفتح النون) أنه لو كان النون مكسورة لا يكون حذفها شاذاً.

واعلم أن الأعداد مراتبها ثلاثة: أقبل، وأوسط، وأكثر، فالمصنف بعد الفراغ عن بيان كيفية استعمال كل منها، شرع أن يبين حال المميزات لها، أعنى المعدودات فقال: مميز العدد الأقبل الذي يميزون به الثلاثة والأربعة إلى العشرة مخفوض أي: مجرور بإضافة العدد إليه، وإنما استعملوه مضافا<sup>(۱)</sup> إما لكثرة استعمال العدد مع عدم المانع عند إضافته فاختاروها، لما أن فيها تخفيفا بسقوط التنوين، أو لأن المقصود من الكلام ههنا من المميز والعدد لبيان كميته، لأنه الذي يوصف دون الأول في مثل قوله تعالى: {إنِّى سَبْعَ وَلِعَمَانٍ سِمَانٍ} مع عدم المانع من الإضافة، أو لأن المقصود واقعا في صورة الفضلات، مع عدم المانع من الإضافة، أو لأن المقصود تبيين العدد لإبهامه، والتبيين بالإضافة أولى لكونه أسبق، وما روى من نحو: ثلاثة أثواباً، شاذ لا اعتداد به (۳).

ولقائل أن يقول: ما ذكرتم يقتضى إضافة (أحد عشر) وإضافة (عشرين) وأخواتها / إلى المميز، (٩١)أ) فلأى شيء لا يضاف؟

ويمكن أن يجاب عنه بأن هذا من قبيل التخلف لمانع، أما في العقود (٤): فلتعذر الإضافة [إذ] (٥) لا يستقيم إبقاء النون، وحذفها بالإضافة كما عرفت، وأما في (أحد عشر) فلكراهتهم أن يصيروا ثلاثة أشياء كالشيء الواحد، مع أن الإضافة تؤدى إلى ذلك، وذلك مما لا نظير له.

فإن قلت (١٦): قد وقع في كلامهم: خمسة عشر زيد، وهذه خمسة عشرك!

قلت: هذا ليس مثل ذلك؛ لأن المضاف إليه ثمة (٧) هو المقصود بالأول في المعنى، وإنما جيء به لبيان كمية الثانى، فكان الجميع كالشيء الواحد، بخلاف الصور المذكورة فإن المضاف إليه ههنا مغاير للأول فلم يكن معه كالشيء الواحد، لعدم امتزاج العدد مع المعدود، بدليل عدم لـزوم تلك الإضافة.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ علة استعماله مضافا في: شرح المصنف ٣/ ٧٩٥، والرضي ٣/ ٣٧١، وابن القواس ص ٥٥٨.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف من الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح التسهيل ٢/ ٣٩٥، والرضى ٣/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٧٩٥.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض والجواب عليه في: شرح المصنف ٣/ ٧٩٦.

<sup>(</sup>٧) أي في: (أحد عشر).

## مجموع لفظا أو معنى، إلا في ثلاثمائة إلى تسعمائة، وكان قياسها مئات أو مئتين.

ومجموع وإنما وجب أن يكون جمعا إما لفظا نحو: ثلاثة رجال، أو معنى (١) نحو: ثلاثة رهط، وثلاث دور؛ ليطابق المعدود العدد لكونه إياه في المعنى (٢).

ثم ينبغى أن يعلم أن المراد من الجمع جمع القلة (٣) إن أمكن ليكون اللفظان متشاكلين، فإن جموع القلة إنما وضعت للعشرة فما دونها إلى الثلاثة، والثلاثة إلى العشرة من عقود القلة كما صرح بعض المحققين، وإلا فيجوز الإتيان بجمع الكثرة (٤)، ويجوز مع الإمكان أيضا على قصد الاستعارة (٥).

قوله: إلا [أى] (٦): المميز في ثلاثمائة وأربعمائة إلى تسعمائة استثناء من قوله: (مجموع) فإن المميز في هذه الصور ليس بجمع لا لفظا ولا معنى؛ لأن (المائة) تدل على عدد معين، ولا شيء من المجموع كذلك (٧).

وكان قياسها أى: قياس (المائة)، وفي بعض النسخ (قياسه)، فالمرجع مميز هذه الصور أن يجمع على ما تقدم فيقال: ثلاث مئات أو ثلاث مئين هذا وإن كان القياس لكنه شاذ في الاستعمال (^)، وقد جاء مع الشذوذ في قول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ٣/ ٣٧٢: "قول الفظا أو معنى، الجمع المعنوى إما اسم الجنس ك.: التمر، والعسل، أو اسم الجمع ك.: الرهط، والقوم، والأكثر أنه إذا كان المفسِّر أحدهما فُصل بـ (مِنْ) نحو: ثلاثة من الخيل، وخمس من التمر، وذلك لأنهما وإن كانا في معنى الجمع لكنهما بلفظ المفرد، فكرُه إضافة العدد إليهما، بعد ما تمهَّد من إضافته إلى الجمع، وقال الأخفش: لا يجوز إضافة العدد إليهما، وهو باطل لقول تعالى: [تسعَّةُ رَهْطٍ} من إضافته إلى الجمع، وقال الأخفش: لا يجوز إضافة العدد إليهما، وهو باطل لقول تعالى: [تسعَّةُ رَهْطٍ} النمل (٤٨) - وقالوا: ثلاثة نفر " إ. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٧٩٦، وانْظُوْ: ابن القواس ص ٥٥٨، والأصبهاني ٦٣٧، والكناش ١/٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) قال الوراق في العلل ص ٣٠٠: " وإنما وجب إضافته إلى ما ذكرنا لأن الثلاثة إلى العشرة من القلة، فأضيف إلى ما جانسها في القلة، ووجه آخر وهو أنه لَمَّا كان يجوز في بعض المواضع حذف المضاف إليه وإقامة المضاف مقامه اختاروا إضافة هذه الأعداد إلى الجمع الأقل ليكون متى ضفت الأعداد قام المضاف إليها مقامه فأدى عن معناها " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٣/ ٣٧٣: " وإن لم يكن لـه إلا جمع كثرة أضيف العدد إليه كـ ثمانية أقلام، وأربعة رجال " ا. هـ

<sup>(</sup>٥) قال الأصبهاني ص ٦٣٧: "... وقد يستعار جمع الكثرة في موضع جمع القلة كقول تعالى: {ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} مع وجود جمع القلة " ا. هـ، وانْظُرْ: ابن يعيش ٦/ ٢٥، والإقليد ٣/ ١٢٧٦.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: شرح الأصبهاني ص٦٣٧.

<sup>(</sup>٨) قال سيبويه ١/ ٢٠٩: " وأما ثلثُمائة إلى تسعمائة فكان ينبغى أن يكون فى القياس مئين أو مئات، ولكنهم شبهوه بـ عشرين وأحدَ عشَرَ، حيث جعلوا ما يبيَّنُ بـه العــددُ واحـداً... " ا. هــ. وانْظُرْ: المقتضب ٢/ ١٦٧، والفوائد والقواعد ص١٣٥، وشرح الجمل لابن خروف٢/ ٦٣٥، وشرحها لابن عصفور ٢/ ١٣١.

## ومميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد.

تُللاثُ مِئينٍ للملوكِ وَفَى هِا ::: رِدَائى وجَلَّتْ عن وُجُوه الأهاتِم (١)

وذلك لأنهم<sup>(۲)</sup> كرهوا الجمع لما تكرر فيه التأنيث فعاملوه بالخفة لذلك، ألا ترى أنك إذا قلت: ثلاثمائات<sup>(۲)</sup> امرأة، فجمعت صار فيما هو كالاسم الواحد تأنيثان وجمع مؤنث، وتركوا جمعه لذلك، بخلاف ثلاثة رجال، وثلاثة آلاف، وقيل<sup>(3)</sup>: " إنما فعلوا ذلك لوجود معنى الكثرة فيهما فأشبهت الجمع ".

ومميز العدد الأوسط وهو من: أحد عشر، واثنا عشر إلى تسعة ومنها إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد، أما الأول: فلتعذر الإضافة، أما في المركبات إما لما مرّ من لزوم جعل ثلاثة أشياء كالشيء الواحد، أو لكونها مقدرة بالتنوين إذ كلُ تنوينٍ حذف لغير الإضافة واللام في تقدير الثبوت (٥).

وأما في العقود فالتعذر فيها ظاهر إذ لا يمكن حذف نونها ولا ثبوتها على الإضافة (٦).

وأما الثانى: فلأن الغرض من مجيئه تبيين الذات، وهو كما يحصل بالجمع كذلك يحصل بالإفراد فاختبر المفرد لكونه أخف (٧).

وأما (أسباطا) في نحو قوله تعالى: {اثَّنتَيْ عَشْرَةً أَسْبَاطًا} (١) فمحمول على البدل من

<sup>(</sup>۱) من الطويل للفرزدق في: ديوانه ٢/ ٣١٠ برواية: فِدي لسيوفٍ من تميم وفي بها....... وعلى ذلك لا شاهد فيه، وانظره في: المقتضب ٢/ ١٧٠، والمفصل ص ٢٦٣، ولباب الإعراب ص٣٤٤، وابسن يعيش ٢/ ٢١، وشسرح عمدة الحافظ ١/ ٥١، والرضي ٣٧٣، وابسن الناظم ص٢٨٤، والخزانة ٧/ ٣٧٠، والتصريح ٢/ ٢٧٢، والأشموني ٤/ ٥٥، والمعنى: يفتخر بأنه رهن ردائه بالديات الثلاث، وذلك أن ثلاثة ملوك قتلوا في المعركة وكانت دياتهم ثلاثمائة بعير، فرهن رداءه بالديات الثلاث، وأراد من وجوه الأهاتم: أعيانهم، والأهاتم هم: بنو الأهتم سنان بن الأهتم. انظُرْ: المقاصد النحوية ٤/ ٤٨٠. والشاهد في: (ثلاث مئين) حيث جمع المائة مع أنها تمييز لثلاث، وهو شاذ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ هذا التعليل في: شرح المصنف ٣/ ٧٩٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ثلاثمائة) والتصحيح من شرح المصنف.

<sup>(</sup>٤) هذا قول صاحب المتوسط في: شرحه ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ هذا التعليل في: شرح الأصبهاني ص ٦٣٨.

<sup>(</sup>٦) قال ابن القواس ص٥٦١: "لو أضيف لكان إما أن تثبت النون أو تحذف، فإن كان الأول امتنعت الإضافة لوجود النون وإن كان الثانى كان حذف حرف من كلمة ليست بجمع محقق كه مسلمين، فلما تعذرت إضافته وجب نصبه "١. هـ. وانظُرْ كون مميز أحد عشر إلى تسعة وتسعين مفرداً منصوباً فى: أسرار العربية ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٧٩٧، والأصبهاني ص ٦٣٨.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف من الآية (١٦٠).

## ومميز مائة وألف وتثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد

(اثنتي عشرة) والمميز محذوف أي: اثنتي عشرة فرقة أو أمة - بدليل تأنيث العدد - كذا قال الفالي (١).

ومميز العدد الكثير وهو من مائة وألف وتثنيتهما أى: تثنية (مائة) و(ألف) وجمعه أى جمع (ألف)، وإفراد الضمير بناءً على ما تقدم من أن (المائة) في العدد لا يجمع (٢٠)، فلو قال (وجمعهما) لكان خطأ.

مخفوض مفرد أما خفضه (٣) فلما مر من أن المميز هو المقصود في الكلام فلو نصب لكان المقصود في صورة الفضلات وغيره مما ذكر، فخفض بالإضافة على قياس أصل العدد (٤).

وأما إفراده - مع كون القياس أن يجمع كما في (ثلاثة دراهم) للعِلّة المتقدمة -، فلأنه لما كثر فيه العدد كرهوا جمع مميزه، فأتوا به مفرداً لذلك (٥)، أنه مفيد لحصول الغرض به مع الخفة، وقول الشاعر:

إذا عَاشَ الفَتَى مَائتَينِ عَامَاً ::: فَقَدْ ذَهَبَ اللَّذَةُ والفتاءُ (٢٠) نادر شاذ، مع أنه قد يروى (خمسين) أو (تسعين) فلا إشكال حينئذ.

(۱) انْظُرُ: شرح اللباب للفالى ل.۲۰/ أ، وانْظُرْ فى توجيه هذه الآية: معانى القرآن للزجاج٢/ ٣٨٢، وإعراب القرآن للنحاس ٢/ ١٥٦، والمحرر الوجيز ٢/ ٤٦٥، وإصلاء ما منَّ به السرحمن ١/ ٢٨٧، والبحره/ ١٩٩، والإقليد ص ١٢٧٥، وقال الزنحشرى: " فإن قلت: مميز ما بعد العشرة مفرد فما وجه مجيئه مجموعا وهلا قيل: اثنتى عشرة سبطا؟ قلت: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقا، لأن المراد: وقطَّعْنَاهم اثنتى عشرة قبيلة وكل قبيلة أسباط لا سبط فوضع (أسباطا) موضع قبيلة " ١. هـ. انْظُرْ: الكشاف ٢/ ٩٨.

(٢) انْظُوْ: قسم التحقيق، وانْظُوْ: شرح الأصبهاني ص٦٣٩.

(٣) قال الأنبارى: " فإن قيل: فلِم إذا بلغت إلى (المائة) أضفت إلى الواحد؟ قيل: لأن (المائة) حملت على العشرة من وجه، لأنها عقد مثلها، وحملت على التسعين لأنها تليها، فألزمت الإضافة تشبيها بالعشرة وبُيّنت بالواحد تشبيها بالتسعين " ا. هـ. انْظُرُ: أسرار العربية ص ٢٠٢.

(٤) قال ابن الحاجب في الشرح ٣/ ٧٩٨: " لأن تنوين (مائة) و(ألف) ونون التثنية فيهما، وتنوين جمع (الألف) سائغ إسقاطها للإضافة، كتنوين (ثلاثة) إلى (عشرة) " ا. هـ.

(٥) انْظُرْ: السابقُ نفسه، وانْظُرْ: ابن القواس ص ٥٦٣، والأصبهاني ص ٦٣٩، والكناش ١/٤٠٤.

(۲) من الوافر للرُّبيع بن ضَبُع الفزارى أو يزيد بن ضبة. وانظره في: الكتاب ١ / ٢٠٨، ٢ / ١٦٢، وتحصيل عين الذهب ص ١٦٨، والمقتضب ٢/ ١٦٩، ومجالس ثعلب ١/ ٢٧٥، والأصول ١/ ٣١٢، والجمل ص ٢٤٢، والمقصور والممدود ص ٣٦، وابن يعيش ٦/ ٢١، وشرح عمدة الحافظ ١/ ٥٢٥، والرضى ٣/ ٣٧٦، وابن الناظم ص ٢٨٦، والتصريح ٢/ ٣٧٢، والهمع ٢/ ٢٧٢. ويروى: فقد أودى المسرة والفتاء، و: فقد ذهب الناظم ص ٢٨٦، البشاشة، واللذاذة: يقال: لذذت الشيء لذاذة إذا وجدته لذيذاً، والفتاء: الفتو والشباب، يصف هرمه وذهاب لذاته، وكان نيف على المائتين، والشاهد (مائتين عاماً) حيث جاء مميز (مائتين) مفرداً منصوباً والوجه فيه: حذف نون (مائتين) وإضافته إلى ما بعده.

# وإذا كان المعدود مؤنثا واللفظ مذكراً أو بالعكس فوجهان.

وأما قوله تعالى: {ثَلاَثَ مِائَةٍ سِنِينَ} (١) فيمن قرأ غير مضاف (٢)، محمول على البدل أو على عطف البيان، والمميز محذوف أي: ثلاثمائة مدة، وإلا يلزم شذوذان على تلك القراءة:

أحدهما: جمع مميز (مائة)، والشاني: نصبه، وعلى تقدير الإضافة يلزم شذوذ واحد وهو جمع المميز، وقد يُجاب بأن (سنين) على تقدير قراءة الإضافة محمول على تنزيل الجمع منزلة الواحد (٣).

وإذا كان المعدود مؤنثا ك المرأة - مثلا - وكان اللفظ الدال عليه مذكراً ك الشخص - مثلا - إذا أطلق على المرأة، أو بالعكس، وهو أن يكون المعدود مذكراً ك الرجل - مثلا - واللفظ الدال عليه مؤنثا ك النفس - مثلا - إذا أطلق على الرجل، فوجهان أى: يجوز لك اعتبار الوجهين في مميز ذلك اللفظين فتقول: ثلاثة أشخص، وأنت تعنى النساء، باعتبار اللفظ وثلاث أشخص، للنساء أيضا، باعتبار المعنى، وتقول: ثلاثة أنفس [وأنت] (٤) تعنى الرجل باعتبار المعنى، وثلاث أنفس، للذكور أيضا، باعتبار اللفظ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الكهف من الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الجمهور، وقرأ حمزة، والكسائي، وطلحة، ويجيي، والأعمش، والحسن، وابن أبي ليلي، وخلف، وابن سعدان، وابن عيسي الأصبهاني، وابن جبير الأنطاكي(مائة) بغير تنوين مضافا إلى (سنين). انظُرُد الكشف لمكي ٢/ ٥٨، وإعراب القراءات السبع ١/ ٣٨، وحجة القراءات لأبي زرعة ص٤١٤، والمحبر ٣/ ٥١، والبحر ٧/ ٢١، والنشر ٢/ ٣، وإنحاف فضلاء البشر ص ٢٨٩. قال مكي: "وحجة من أضاف أنه أجرى الإضافة إلى الجمع كالإضافة إلى الواحد في قولك: ثلاث مائة درهم، وثلاث مائة سنة، وحسُن ذلك لأن الواحد في هذا الباب إذا أضيف إليه بمعنى الجمع، فحملوا الكلام على المعنى وهو الأصل، لكنه يبعد لقلة استعماله، فهو أصل قد رفض استعماله. وحجة من لم يضف أن هذا العدد إنما يُبين بواحد يضاف إليه، وليس المستعمل فيه أن يضاف إلى الجمع إلا أن يكون فيما دون العشرة، فيضاف إلى أقبل العدد للمشاكلة في أن كل واحد من الجمعين لأقل العدد، فإذا علا العدد في الكثرة لم يضف إلى أقبل العدد لاختلاف معنيهما، فيضاف إلى واحد من الجمعين كمن المشاكلة وجعل سنين بدلا من ثلاثمائة أعنى من ثلاث فكأنه قال: ولبثوا في كهفهم سنين، وقيل: سنين عطف بيان على ثلاث، وقيل هي بدل من مائة لأن مائة بمعني مئين " اهـ.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الكشف ٢/ ٥٨، وحجة القراءات ص٤١٤، والبحر ٧/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه ٣/ ٥٦٢: " وتقول: ثلاثة أشخص وإن عنيت نساءً؛ لأن الشخص اسم مذكر، ومشل ذلك: ثلاث أعين وإن كانوا رجالاً؛ لأن العين مؤنثة، وقالوا: ثلاثة أنفس لأن النفس عندهم إنسان "اه... وقال ٣/ ٥٦٥: "وزعم يونس عن رؤبة أنه قال: ثلاث أنفس على تأنيث النفس، كما يقال: ثلاث أعين للعين من الناس، وكما قالوا: ثلاث أشخص في النساء " اهـ وانظُر: المقتضب ٢/ ١٨٤، وشرح المصنف ٣/ ٩٩٧، والرضي ٣/ ٣٧٩،

# ولا يميز واحد واثنان استغناء بلفظ تمييزه عنهما نحو: رجل ورجلان لإفادتـــه الـــنص المقصود بالعدد.

لكن<sup>(۱)</sup> اعتبار اللفظ فى الصورتين أقيس وأولى؛ وذلك لأنهم<sup>(۲)</sup> لما حكموا على هذه الألفاظ بالتذكير والتأنيث لم يعتبروا مدلولاتها، ألا ترى أنك تقول: شخص حسن رأيته – وإن كان مؤنثا – ونفس حسنة رأيتها – وإن كان رجلا – قال الله تعالى: **{خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ}**(۳) / والمراد (٨٤/ب) آدم – عليه السلام – فلولا [أن] (٤) مراعاة اللفظ أولى لقيل واحد لا واحدة.

ولا يميز من العدد واحد واثنان أى: لا يستعملان مع التمييز فلا يقال: واحد رجل، أو رجال، كما لا يقال: اثنان رجل أو رجلين أو رجال؛ استغناء أى لأجل (٥) حصول الاستغناء بلفظ تمييزه، أى: تمييز كل منهما عنهما أى: عن الواحد والاثنين، وذلك (٢) لأن ألفاظ العدد إنما قصد بها الدلالة على نصوصية العدد لما لم يكن الجمع مفيداً لذلك، فلو قالوا (رجال) لم يعلم عددهم، فيكون كميتهم مجهولة، فلو قالوا (ثلاثة) مع الاقتصار عليها لم يعلم ما هم؟ فيكون جنسيتهم مجهولة، فيجب لذلك تبين العدد والمعدود، وأما نحو قولك: رجل ورجلان فمما ينبئ عن المعينين معاً، إذ عند الإطلاق يدل على الجنس، وعلى ما هو المقصود بالعدد، فاستغنى بهما عن لفظ العدد معهما، وهذا معنى قوله: لإفادته أى: لإفادة كل منهما النص المقصود بالعدد فلو دُكر العدد على ذلك التقدير لكان ذكره ضائعا، وأما نحو:

# ظرفُ عجوزِ فيه ثِنْتَا حنظُلِ (٧)

وابن القواس ص ٥٦٣، والأصبهاني ص ٦٤٢، والكناش ١/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لكون) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) هذا تعليل ابن الحاجب في: شرحه ٣/ ٧٩٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية (١)، وسورة الأعراف من الآية (١٨٩)، وقال الفراء ٢٥٢/١: "قال (واحدة) لأن النفس مؤنثة فقال: واحدة لتأنيث النفس، وهو يعنى (آدم) ولو كانت (من نفس واحد) لكان صوابا يذهب إلى تذكير الرجل" ١. هـ. وانظُرُ: معانى القرآن للزجاج ٢/٥، وإعراب القرآن للنحاس ٢/٠٤١. وقد قرأ إبراهيم بن أبى عبلة (واحد) بغير تاء انظُرُ: المحرر٢/٣، والبحر٣/٤٤٢، والدر المصون٢/ ٢٩٥

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (حصل) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ علة ذلك في: شرح المصنف ٣/ ٨٠، وابـن القواس ص٥٦٥ وقد قال: " وإنما لم يُضيفـوا لفـظ الواحد والاثنين إلى المفرد المثنى؛ لأن الاسم الموضوع للمفرد والمثنى يُعين المعنى المقصود، إذ الصـيغة والتنـوين تـدل على الإفراد، والألف والنون على التثنية فلا فائدة في إضافته إليهما " اهـ.

<sup>(</sup>۷) من الرجز وقبله: كأن خُصْيَيْهِ من التَّدَلْدُل، يُنسب لـ: خطام المجاشعي، أو جندل بن المثنى، أو سلمي الهذلية، أو شيماء الهذلية، وانظره في: الكتاب ٣/ ٥٦٩، ١٦٤، والمقتضب ٢/ ١٥٣، وأمالي الشجري ١/ ٢٨، والمفصل ص٢٦٢، ولباب الإعراب ص٣٥٥، وابن يعيش٤/ ٢٤٣، والمتخمير٢/ ٣٢٢، والرضي ٣/ ٣٨، وشرح شذور الذهب ص ٤١، ، والتصريح ٢/ ٢٧٠، والخزانة ٧/ ٤٠٠، ٧/ ٥٢٦.

#### وتقول في المفرد من المتعدد باعتبار تصييره: الثابي والثانية، إلى العاشر والعاشرة لا غير،

فشاذ(١)؛ لأن قياسه: حنظلتان.

وبهذا ظهر وجه ابتداء بيان المميز من الثلاثة، فقـولهم: رجـل واحـد، ورجـلان اثنـان، وصـف تأكيدى يقصد به التنبيه على أن المقصود الأصلى من الاسم في هذا المقام هو العدد.

واعلم أنه يجوز اشتقاق اسم الفاعل من أصول العدد التي سوى المائة والألف باعتبارين: اعتبار أنه جاعل لما يضاف ذلك الفاعل إليه مثل ما يشتق منه، واعتبار أنه واحد من أصله أو مما يضاف إليه.

فبالاعتبار الأول لابد وأن يكون ما يضاف إليه أقل مما يشتق منه، وبالاعتبار الثانى لا كما يجىء تفصيله، فأنت تقول في المفرد الواحد المشتق من الشيء المتعدد وهو ما فوق باعتبار تصييره، أي: باعتبار جعل ذلك المضاف وما يضاف إليه من العدد الأقل مما يشتق منه مثل ما يشتق منه: الثانى للمذكر، والثانية للمؤنث، هكذا إلى: العاشر، في الأول، وإلى: العاشرة في الثانى لا غير (1), أي: لا يتجاوز ذلك باعتبار كونه مصيراً على العشرة؛ لأن المشتق حينئذ اسم فاعل حقيقة، فلابد له من فعل و $(4)^{(1)}$  يثبت فعل لما فوق العشرة فيشتق منه اسم لما زاد عليها، بخلاف ما دونها من الاثنين، فإن لكل منها فعلا نحو: ثنيت الواحد ثنيا، وثلثت الاثنين ثلثا، إلى: عشرت التسعة عشراً، وكذلك لا يجيء مما قبل الاثنين؛ لأنه ليس قبل الواحد عدد أقل منه حتى يعمله الواحد واحداً، خلافا لسيبويه وغيره من المتقدمين فإنهم يجيزون: هذا خامس أربعة عشر رجلا (2), والصحيح ما اختاره المصنف لما ذكر (3).

والشاهد قوله: (ثنتا حنظل) حيث أضاف (ثنتان) شذوذاً، وكان قياسه أن يقول: (حنظلتان).

<sup>(</sup>١) قال أبو على: " في هذا شيئان نادران أحدهما: أنه أضاف اثنين إلى عدة يُبَيّن بها مما هو وحكم هذه الإضافة أن تكون في الثلاثة وما فوقها مما لا يجتمع لك به معرفة النوع والعدة،... والوجه الآخر: من الشذوذ أنه أضيف إلى العدد الكثير وكان حكمه أن يضاف إلى العدد القليل فيقال: ثنتا حنظلات " انْظُرْ: التعليقة ٤/ ٧١.

<sup>(</sup>۲) قال ابن الحاجب ۳/ ۱۰۱: " يعنى أنك تشتق من لفظ العدد اسماً للمفرد منه، تارة باعتبار تصييره، لأنه هو الذي صيَّر ما انضمَّ إليه على العدد المشتق هو من اسمه، فتقول: الثاني للمذكر، والثانية للمؤنث، إلى العاشر، والعاشرة... ولا يتعدى باعتبار هذا المعنى العاشر والعاشرة؛ لأنه إنما أطلق باعتبار كونه مُصَيِّراً عدداً أقل منه بواحد إلى ذلك العدد الذي اشتق منه، وذلك من قولهم: تَلثَّتُهم، ورَبَعْتُهم، وإنما يكون ذلك فيما يكون أقل منه بواحد، وأما ما تعدى العشرة فليس ثمَّ فعل بمعنى: جعلتهم أحد عشر - فما فوق - فيشتق منه اسم لذلك " اهـ. وانظُرُ: ابن القواس ص ٥٦٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) أجاز سيبويه - رحمه الله - أن يتجاوز العشرة ما هو بمعني التصيير، فقال ٣/ ٥٦١: " وتقول: هو خامس أربع، إذا أرت أنه صيّر أربع نسوة خمسة، ولا تكاد العرب تكلّم به كما ذكرت لك، وعلى هذا تقول: رابع ثلاثة عَشرَ، كما قلت: خامس أربعة عشر " اهـ. خلافا للأخفش، والمازني، والمبرد، انْظُرْ: المقتضب ٢/ ١٨١، والانتصار لابن ولاد ٢٣٩، والتعليقة لأبي على ٤/ ٢٦، وابن يعيش ٦/ ٣٦، والرضى ٣٨ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٥) أي: لأنه لم يثبت له فعل لما فوق العشرة فيشتق منه اسم لما زاد عليها.

وباعتبار حاله: الأول، والأولى، والثانى، والثانية إلى العاشر، والعاشرة، والحادى عشر، والحادية عشرة، والثانية عشرة، إلى التاسع عشر، والتاسعة عشرة.

وتقول في ذلك المفرد باعتبار حاله أي: باعتبار أنه واحد من العدد الذي يضاف هو إليه (١٠): الأول للمفرد المذكر، والأولى للمفرد المؤنث.

وإنما لم يقل: (الواحد) لأن (الواحد) للعدد (٢٠)، وليس المراد ههنا العدد بل الوصف؛ لأن الغرض ههنا بيان أن ذلك المفرد موصوف بأنه واحد، أو ثان، أو ثالث، من المتعدد، فغير لفظ (الواحد) إلى (الأول) كما غير لفظ (الاثنين) إلى (الثاني) دليلا على ذلك المقصود.

وتقول: الثانى لمثنى المذكر، والثانية لمثنى المؤنث، وهكذا إلى العاشر في المذكر والعاشرة في المؤنث، والألف واللام في الكل عوض عن المضاف إليه المحذوف طلباً للإيجاز والاختصار.

وتقول بذلك الاعتبار إذا جاوزت العشرة: الحادى عشر بتذكير الجزأين للمذكر، والحادية عشرة بتأنيث الجزأين للمؤنث، وكذلك تقول: الشانى عشر للأول، والثانية عشرة للشانى، وهكذا القياس إلى التاسع عشر للمذكر، وإلى التاسعة عشرة للمؤنث.

فقد أشار في هذا المقام إلى شيئين، الأول: أن ذلك المفرد بالاعتبار الثاني يجوز أن يبنى مما قبل الاثنين؛ لأنه لا يستدعي عدداً أقل منه ليجعله مثل العدد المشتق هو منه.

والثانى: أنه بهذا المعنى يجىء مما بعد العشرة (٣)؛ لأنه لا يقتضى فعلا يكون هو مشتقا منه، إذ هو ليس باسم فاعل حقيقة، وإنما هو فى صورته فلا يحتاج إلى الفعل، فيجوز بناؤه من أول جزء المركب من العشرة ومما زاد عليها.

ثم ينبغى لك أن تعلم أن أصل (ثالث عشر): واحد من ثلاثة وعشر، ف (عشر) فى التقدير معطوف على (ثلاثة) لا على (ثالث) حتى خفى معنى العطف فيه، ثم لفظ (ثالث) أقيم مقام (واحد من ثلاثة) وعطف عليه (عشر) اضطراراً، وذلك لعدم إمكان بناء اسمى

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٣/ ٢٠٢: " وتارة باعتبار حاله من غير أن يتعرض فيه إلى أنه مصير، لكن معناه: واحد من جملة هذا العدد، فإذا قلت: (الثاني) فمعناه: واحد من اثنين، وإذا كان كذلك استعماله فيما زاد على العشرة أيضا لذهاب المانع، فتقول: الحادي عشر في المذكر، والحادية عشرة في المؤنث، وكذا إلى التاسع عشر والتاسعة عشرة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٣/ ٣٨٧: " وإنما أبدلت الواحد بالأول، لأن الواحد - كما ذكرنا - يطلق على كل واحد من مفردات المعدود، إذا لم يقصد الترتيب، فقلت: الأول لتبيّن قصد الترتيب " ١. هـ. وانْظُرْ: ابن القواس ص ٥٦٨، والجامى ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس ص ٥٦٨: " وهذا القسم يجوز استعماله فيما زاد على العشرة؛ لارتفاع المانع المذكور في القسم الذي قبله، فيقال: الحادي عشرة في المذكر، والحادية عشرة في المؤنث، إلى التاسع عشر، والتاسعة عشرة " ا. هـ.

ومن ثمة قيل في الأول: ثالث اثنين أي: مصيرهما من ثلاثتهما، وفي الثانى: ثالث ثلاثــة أي: أحدها.

فاعلين من الجزئين وإلا لاختل المعنى، إذ هما حينئذ يكونان دالين على مفردين؛ لأن كل اسم فاعل من العدد يدل على مفرد من المتعدد وهو خلاف المقصود، وكذلك لا يمكن بناء اسم فاعل واحد من الجزئين معا مع بقاء حروفهما؛ لأنه إنما يكون مما كان على ثلاثة أحرف، ولا مع حذف بعض حروفهما لاستلزامه الالتباس، فبنى اسم الفاعل من أول الجزئين إيذاناً من أول الأمر أن المراد منه المفرد من المتعدد لا العدد، وعطف الثانى عليه لفظا، فلذلك يبنى الجزآن، وإن كان من حيث المعنى والحقيقة معطوفا على العدد المشتق هو منه.

ومن ثمة أى: ومن أجل أن للمفرد المشتق من تلك الأصول اعتبارين قيل فى استعمال ذلك المفرد بالاعتبار الأول وهو اعتبار تصييره: ثالث اثنين<sup>(۱)</sup> بإضافة المفرد إلى عدد / أقبل مما هو (٩٢) مشتق منه بدرجة واحدة، وقوله: أى مصيرهما تفسير لمعنى (ثالث اثنين)، وعلى هذا قوله تعالى: [مَا يَكُونُ مِن تَجْوَى ثَلاَتُهُ إِلاَّ هُوَ رَابِعهُمْ] (٢) أى: مصيرهم أربعة، وقوله: من ثلاثتهما بيان لما يشتق منه (ثالث).

وقيل في استعماله بالاعتبار الثاني وهو اعتبار حاله: ثالث ثلاثة (٣) بإضافة المفرد إلى العدد المساوى لما يشتق هو منه، وقوله: أي أحدها تفسير لمعنى (ثالث ثلاثة).

ثم اعلم أن الإضافة في المفرد بالمعنى الأول ليست بلازمة؛ لأنه اسم فاعل حقيقة، وإضافة اسم الفاعل إلى معموله ليست بواجبة، بل يجوز أن ينصب ما بعده بهذا الاعتبار على المعمولية إذا كان ذلك المفرد بمعنى الحال أو الاستقبال، فيقال: هذا رابع ثلاثة بتنوين الأول مع نصب الثاني، ثم إضافته لابد وأن تكون إلى عدد أقل مما يشتق هو منه بدرجة، فلا يجوز إضافته إلى الأقل منه بدرجتين، أو إلى ما يساويه، أو إلى أكثر منه؛ لاستحالة حصول المعنى المقصود منه حينئذ(1)؛ لأن الثالث - أي الواحد من الثلاثة - لا يمكن أن يُصير الواحد بانضمامه إليه

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب٣/٣٠٨: " يعنى أنك إذا أضفته فإنما تضيفه إلى عدد أقل منه، فلو أضفته إلى عدد أكثر منه أو مساو فسد المعنى؛ لأن ثالثا لا يصير: ثلاثة ثلاثة، وإنما يصير: اثنين ثلاثة وكذلك رابع وخامس على هذا التقدير، ومنه قول ه تعالى: [مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ} ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة من الآية (٧).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٠٣: " وتقول في المعنى الثاني: ثالث ثلاثة، فتضيفه إلى موافقه في العدد، لأن المعنى: واحد منه، فلو أضفته إلى أقل منه، أو أكثر فسد المعنى؛ لأن الثالث في هذا المعنى ليس واحدا من اثنين ولا من أربع، وإنما هو أحد ثلاثة، فوجب إذا أضيف أن يضاف إليه " ا. ه.. وانظُر: ابن القواس ص ٥٦٨، والأصبهاني ص ٦٤٦، والكناش ٢/١٠٣.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٦١٩ وقد فصّل ذلك.

#### وتقول: حادى عشر أحد عشر...

ثلاثة، وكذلك لا يمكن تصيير الثلاثة ثلاثة لأنه تحصيل الحاصل، كما لا يمكن أن يصير الأربعة ثلاثة لكون مؤداه جعل الزائد ناقصا وهو خلاف المقصود، وبعد ذلك إن أريد به الحال والاستقبال يكون إضافته لفظية، مع جواز إعماله من غيرها - كما عرفت -، وإن أريد منه الماضي يجب إضافته إضافة معنوية ولا يجوز غيرها في استعماله(۱).

وإن أخذ المفرد بالاعتبار الشانى يلزم إضافته إلى المساوى عند عدم القصد إلى التركيب، وقد تنصب إن كان اثنين لا مطلقا، خلاف اللأخفش (٢)، وقد جاء مضافا إلى الأكثر على الخلاف (٣).

فقيل<sup>(3)</sup>: لا يجوز إضافته إلى أقل أو أكثر لأن المعنى فى ذلك المفرد أنه واحد منه، ولو جاز إضافته إلى ذلك لفسد المعنى؛ لأن (الثالث) فى هذا المعنى ليس بواحد من اثنين ولا من أربعة، وإنما هو واحد ثلاثة فلذلك يُسمى ثالثا.

وقيل (٥): جاز إضافته إلى أكثر كما تقول في تفصيل جملة: هي عشرة ثالثها كذا ورابعُها كذا.

قيل: هذا ليس بصحيح على إرادة المعنى المقصود من المفرد بهذا الاعتبار؛ لأن الثالث من العشرة لا يكون واحداً<sup>(1)</sup> من العدد المشتق هو منه بل هو واحد منها، ولا شك فى أن هذا غير المعنى المقصود، بل تسميتهم إياه ثالثاً باعتبار أنه مذكور ثالثا، وأياما كان تكون إضافته حقيقية دائما.

ولك يجوز أن تقول إذا زاد على العشرة: حادى عشر أحد عشر بإضافة المركب الأول -مع بقاء بناء جزئيهما معا - إلى الثاني بجزئيه كذلك، هكذا إلى تاسع عشر تسعة عشر، وهذا

<sup>(</sup>۱) قال ابن القواس ص٥٦٧: "إن أريد به المضى فالإضافة لا غير على الأصح، وإن أريد به الاستقبال جاز فيه الإضافة ك: رابع ثلاثة الآن أو غدا، قياساً على اسم الفاعل في غير العدد، والإضافة أظهر لأنه لم تكن له قوة اسم الفاعل في غير العدد " ا. ه... وانظُر: ابن يعيش ٦/ ٣٦، والرضى ٣/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٣/ ٣٨٨: " ولا يجوز عند الجمهور أن ينصب أصله إذ ليس باسم فاعل حقيقة، ونقل الأخفش عن ثعلب جواز ذلك " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس ص٧٦٥: " لابد من إضافته إلى العدد إما لموافق لـه في اللفـظ نحـو: ثـاني اثـنين، وثالـث ثلاثة، وإما إلى ما هو أكثر منه نحو: ثالث عشرة " ١. هـ. وقد منع ابن الحاجب إضافته إلى ما هو أكثر منه لأنه يؤدي إلى فساد المعنى انْظُرْ: شرح المصنف٣/ ٨٠٣.

<sup>(</sup>٤) قائله ابن الحاجب انْظُرُ: شرح المصنف الموضع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) قائله ابن الحاجب في: الإيضاح ١/٦١٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (واحد) وهو لحن.

## على الثابي خاصة، وإن شئت حادى أحد عشر إلى تاسع تسعة عشر، فتعرب الجزء الأول.

جائز عند سيبويه (١) على الاعتبار الثاني وهو اعتبار حال المفرد (٢).

وإنما قال: خاصة، لعدم استعمال ذلك إلا على المعنى الثاني، لتعذر المعنى الأول حينئذ؛ لعدم فعل اشتق منه اسم فاعل فوق العشرة بهذا المعنى.

ويجوز لك أيضا إن شئت أن تقول: حادى أحد عشر بحذف الجزء الثانى من الأول تخفيف، مع الاستغناء عنه بذكره ثانيا (٣).

وقيل: لكراهة إضافة اسم قد جمع فيه بين اسمين إلى اسم آخر مثله في ذلك.

هكذا إلى تاسع تسعة عشر بحذف الجزء الثاني في الكل.

والكوفيون خالفوا ههنا فلم يجوزوا الإثبات، فلا يقولون: حادى عشر أحد عشر، إلى آخره (٤٠). فتعرب الجزء الأول على تلك اللغة لذهاب التركيب المقتضى لبنائه (٥٠).

ثم اعلم أن ههنا لغة أخرى ذكرها المصنف في شرح المفصل (٢) وهي: أن تقول: حادى عشر، بحذف الجزء الثاني من الأول والأول من الثاني، لوجود ما يدل على كل منهما في الكلام، وهو الثاني في الثاني والأول في الأول.

ثم إنهم اختلفوا في أحواله، والأكثرون على بنائهما، والأقل منهم على بناء الثاني وإعراب الأول (٧).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) قال سيبويه ٣/ ٥٦٠: " وقال بعضهم: تقول: ثالث عشر ثلاثة عشر ونحوه، وهو القياس... " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن يعيش٦/ ٣٥: ".. الاسمان الأولان من هذا نظير الاسم الأول من ثالث ثلاثة والاسمان الأخيران نظير الاسم الثاني منه، وإذا كان نظيره وجب أن يعتقد أن الاسمين الثانيين في موضع جر بإضافة الاسمين الأولين وبذلك خرج من أن تكون جعلت أربعة أسماء بمنزلة شيء واحد "ا. هـ، وانظُرْ: ابن القواس ٥٦٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: ابن يُعيش ٦/ ٣٥، وشرح المصنف ٣/ ٨٠٤، والإيضاح ١/ ٢٢٠، والصفوة الصفية ٢/ ٢٧٢.

 <sup>(</sup>٤) انْظُوْ: الرضى ٣/ ٣٨٨: " وحجة الكوفيين: أنه لا يمكن بناء الفاعل من جزأى المركب، فتبنيه من الجزء الأول وهو النيّف ". وانْظُوْ: الإنصاف ١/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الكتاب ٣/ ٥٦٠، والمقتضب ٢/ ١٨٠، وشرح الجمل لابـن عصـفور٢/ ١٣٦، وابــن يعـيش ٦/ ٣٥، وشرح المصنف ٣/ ٨٠٤، والرضى ٣/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الإيضاح ١/ ٦٢٠ وانْظُرْ هذه اللغة في: ابـن يعـيش ٦/ ٣٥، وابــن القــواس ص ٥٧٠، والصفــوة الصفية ٢/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٧) اختلف في الجزء الأول من (حادى عشر) فذهب البصريون إلى أنه مبنى على الفتح لكونه مركبا مع عشر، وذهب الكسائى والفراء إلى أنه معرب لأنه لما حذف منه العجز روعى فيه الانفصال. وأما الثانى: وهو (عشر) فليس فيه إلا البناء على الفتح بالاتفاق لتضمنه معنى حرف العطف. انْظُرُ: الرضى ٣/ ٣٨٨، وابن القواس ص ٥٧٠.

#### [المذكر والمؤنث]

## المذكر والمؤنث، المؤنث: ما فيه علامة التأنيث لفظا أو تقديرا

والرابع من تلك الأصناف: المذكر، والخامس: المؤنث.

إنما قدم المذكر في الذكر (١) لكونه أصلا على المؤنث؛ لكون حصول التأنيث بأمر زائد على الأغلب، وقد قالوا في أصالته وجوها أخر ومن جملتها: أن أعم الألفاظ مفهوماً وهو (شيء) يطلق على المؤنث مع تذكيره في لغتهم، وليس لعكسه وجود فيها (٢).

وأما تقديمه في التعريف بقوله: المؤنث ما فيه أي: اسم حصل في ذلك الاسم علامة التأنيث من الألف، والتاء، فالظاهر أن مفهوم المؤنث وجودي، بخلاف مفهوم المذكر فإنه عدمي، والوجودي مقدم في الذهن على العدمي<sup>(٣)</sup>، والتعريف باعتبار المفهوم لا باعتبار الذات، وهذا مراد من قال: " معرفة الملكات سابقة على معرفة الأعدام (٤) ".

فقوله: لفظا أو تقديراً تفصيل تلك العلامة، أما كونها لفظا [فهو]<sup>(٥)</sup> كالتاء في (ضاربة) والألف في (سعدي)، وأما كونها تقديراً فهو في التاء فقط كما في (أرض) و(دار) فإن التاء مقدرة فيهما بدليل ظهورها في التصغير نحو: أريضة، ودويرة (٢٠).

وإنما اختصت التاء بالتقدير دون غيرها لكونها أم العلامات (١) بدليل أنها قد استأثرت بالمجيء لمعان (١) كـ: التفرقة بين المذكر والمؤنث، والفرق بين الجنس والواحد كما في (تمر) و(تمرة)، والمبالغة كما في (علامة) وتأكيد معنى التأنيث كما في (ناقة) وتأكيد معنى الجمع كما في (حجارة) جمع (حجر)، والدلالة على النسبة كما في (مهالبة) (مهلبيّ) وكل ذلك للتشبيه بالتأنيث.

<sup>(</sup>١) قوله: (في الذكر) ساقط من الأصل واستدركه في الهامش.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ابن يعيش ٥/ ٨٨، وابن القواس ص ٥٧٢، وشرح الألفية لــه ١٢٢٢، والغرة المخفية ص ٦٤٤.

<sup>(</sup>٣) قال الجامى ٢/ ١٦٧: " قدم المذكر لأصالته، وأخر تعريفه لأنه عـدمى، وتعريف المؤنث وجـودى " ا. هــ. وانْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٢٥٠، والدولت آبادي ل ٩١/ أ.

<sup>(</sup>٤) هذا قول صاحب المتوسط ص ٣٥٦، وانْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٤١٥، وابسن القواس ص ٥٧٢، والمواس ص ٥٧٢، والأصبهاني ص ٦٥٠.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٠٥، والرضى ٣/ ٣٩١ وقد قال: " ودليل كون التاء مقدرة دون الألـف رجــوعها في التصغير في نحو: هُنَيْدَة، وقُدَيَرة " ا. هــ وانْظُوْ: ابـن القــواس ص ٥٢٧، والإقليد ص ١١١٨.

<sup>(</sup>٧) قال الرضي ٣/ ٣٩١: " ولا يقدر من جملة العلامات إلا التاء، لأن وضعها على العروض والانفكاك، فيجوز أن تحذف لفظا وتقدر بخلاف الألف " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ بيان هذه المعاني في: الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ص ٨٤١، والإقليد ص ١١٢٦ وما بعدها.

#### والمذكر بخلافه، وعلامة التأنيث: التاء، والألف مقصورة أو ممدودة.

واعترض عليه في بعض الشروح (١) بأن التأنيث إما بعلامة لفظية أو تقديرية، وفي مثل (سعاد) و(زينب) ليس شيء منهما، أما انتفاء الأول فظاهر، وأما انتفاء الثاني فلعدم الظهور عند التصغير، مع أن مثل ذلك مؤنث بلا شبهة، ولذلك منع من الصرف معرفة، ولو أريد أن / مسماه مؤنثة وإن كان لفظه مذكراً، لنقض بهذا، ولو عورض بأن خفة (٩٢/ب) سكون وسطه قد سوع صرفه، لرد بامتناع طلحة من الصرف مع تذكير المعنى، وكذلك المبحوث عنه ولو سميت به مذكراً!

قلت: نختار أن تأنيث مثله بلا علامة تقديرية، وأما الاستدلال بعدم الظهور في التصغير فغير مستقيم؛ لأن الظهور فيه إنما يلزم أن لو لم يمنع مانع، وههنا كذلك.

والمذكر بخلافه أي: بخلاف المؤنث في تجرده عن علامة التأنيث اللفظية والتقديرية (٢).

وعلامة التأنيث التى تلحق الاسم المؤنث ثنتان عند المصنف إحديهما: التاء إما فى الصفات وهو الأكثر كما فى (ضاربة)، أو فى الاسم كما فى (المرأة)، وثانيتهما: الألف سواء كانت مقصورة كما فى (حبلى) و(سلمى) وغيرها، أو ممدودة كما فى مثل: (صحراء) و(ثناء) و(كبرياء)<sup>(٣)</sup>.

قال صاحب المقاليد(٤): " إنما جعل التاء للتأنيث لمناسبته من حيث إنه ثان للواو في المخرج

(۱) قال الأصبهاني ص ٢٥٠: "ولقائل أن يورد النقض عليه بمثل (زينب) و(سعاد) فإنه مؤنث مع أنه ليس فيه علامة التأنيث لا لفظاً ولا تقديراً، أما لفظا فظاهر، وأما تقديراً فلأنها لو كانت مقدرة فيه لرجعت في التصغير، لكنها لم ترجع، جوابه أن نقول: لا نسلم أنها لو كانت مقدرة فيه لرجعت، وإنما رجعت أن لو لم يكن مانع، وهو وجود الحرف الرابع فإنه نزل منزلة (التاء) ثم الذي يدل على أنها مقدرة في الرباعي أن تقديرها في الثلاثي إنما كان لكون الاسم مؤنثا، وهذا المقتضي موجود في الرباعي المؤنث، وأنها لحقت أيضا

ببعض الرباعي نحو: قديديمة، ووُرَيِّئة " ا. هـ. وانْظُرُ: الرضي ٣/ ٣٩٠.

(٢) قال الأصبهاني ص ٢٥٠: "وينبغي أن تحمل المخالفة على المخالفة من كل الوجوه، بمعنى: أنه لا يلحقه علامة التأنيث لا لفظا ولا تقديراً، وإلا لدخل فيه المؤنث " ١. هـ.

(٣) ذهب البصريون إلى أن الألف الممدودة فرع عن المقصورة أبدلت منها همزة، ومذهب الكوفيين والزجاجى أن الهمزة ليست مبدلة من الألف وإنما هي علامة التأنيث فهي أصل. انْظُرْ: الارتشاف ٢/ ٦٣٦، والمساعد ٣/ ٢٩٠، والهمع ٣/ ٢٨٩، والتصريح ٢/ ٢٨٥، وحاشية الصبان ٤/ ٩٤.

(٤) هو تاج الدين أحمد بن محمود بن عمر الجندى، المكى، الحنفى، صنف: الإقليد فى شرح المفصل، وعقود الجواهر فى علم التصريف، والمقاليد فى شرح المصباح، ذكر بروكلمان: أنه ألفه سنة ٧٥ هـ. انْظُوْ: كشف الظنون ٢/ ١٧٠٨، وهدية العارفين ١/ ١٠٢، وتاريخ الأدب العربى ٢/ ٢٤٥. والمقاليد مخطوط بمكتبة الأزهر الشريف برقم ٧٩٨/ ٥٨١٤، وما نقله الشارح – رحمه الله – ساقط من نسخة مكتبة الأزهر.

وهو حقيقي ولفظي، فالحقيقي: ما بإزائه ذكر من الحيوان ك.: امرأة، وناقة، واللفظي بخلافه ك: ظلمة، وعين.

الشفوي، كما أن المؤنث ثان للمذكر في الخلقة، وأما الألف فلحقها إذ هي لكونها من حروف اللين ناسبت أو تعين للتأنيث في موضع الثقل بضم العلامة إلى الكلمة، ولما ذكر العلامة في تعريف المؤنث، وإن كان ذلك بالنسبة إلى من يعرفها، كانت معرفتها مطلوبة، فاحتاج إلى عـدّها للتعميم في الفائدة ".

قال المصنف(١): " وقد زاد بعضهم (٢) الياء في قولهم: هّنري أَمّةُ الله، وزعم أنها للتأنيث، وليس ذلك بحجة لجواز أن يكون صيغة موضوعة للمؤنث بالكسر، أو يكون الياء بـدلا مـن الهـاء فـي قولك: هذه أمة الله ".

وهو أي المؤنث قسمان: إحداهما: حقيقي، والثاني: لفظي، والوجه في الانحصار يظهر فيما يذكر، فالحقيقي أي: المؤنث الحقيقي ما أي: اسم ما بإزائه ذكر ولابد أن يكون ذلك من الحيوان، احترازاً بـه عـن النخلـة، فإنهـا وإن كـان بإزائهـا ذكـر لكـن تأنيثهـا ليس بحقيقـي (٣)، ثــم ذلـك ســواء كــان مــن ذوى العقــول كـــ امــرأة - مـثلا - فــإن بإزائهــا (رجلا)، أولا نحو: ناقة فإن بإزائها (جملا)، وسواء كان فيه علامة التأنيث لفظا كما  $(3)^{(3)}$  و  $(3)^{(3)}$  و  $(3)^{(3)}$  من الأول، و  $(4)^{(3)}$  و  $(3)^{(3)}$  من الثاني.

والمؤنث اللفظي ما بخلافه أي: بخلاف المؤنث الحقيقي فإنه ما لا يكون بإزائه ذكر من الحيوان، سواء كان بإزائه ذكر من غير الحيوان وكان فيه علامة التأنيث لفظا كـ: ظُلْمَةٍ فـإن بإزائهــا ذكــراً وهو (النور) لكن تأنيثها ليس بالحقيقي لعدم كون ذكره من الحيوان، أو لا نحو: عين، وسواء كان من الحيوان كر (دجاجة) و(حمامة) إذا قصد بهما منكراً، أو لا كما ذكر فإن مثل ذلك من المؤنث اللفظي المقابل للحقيقي، ولذلك كان قول من زعم أن (النملة) في

(١) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٨٠٥.

<sup>(</sup>٢) المواد به الزمخشري في مفصله ص٢٤٣ حيث قال: " المذكر ما خلا من العلامات الثلاث التاء والألف والياء في نحو: غرفة، وأرض، وحبلي، وحمراء، وهذي، والمؤنث ما وجدت فيه إحداهن " ا. هـ. وانْظُرْ: الرضى ٣/ ٣٩١، وابن القواس ٥٧٤، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٣٦/ ب، والجامي ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٣/ ٤٠٥: " إنما قال: (في الحيوان) لئلا ينتقض بنحو الأنشى من (النخل) فإن بإزائه ذكراً، وتأنيثه غبر حقيقي إذ تقول: اشتريت نخلة أنثي " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) الجَدى: هو الذكر من أولاد المُعْز، وقيّده بعضهم بكونه في السنة الأولى، انْظُرْ: اللسان (جدا) ١/ ٥٧٢ والمصباح المنير ص ٥٣.

<sup>(</sup>٥) العناق: الأنثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول. اللسان (عنق) ٤/ ٣١٣٥، والمصباح المنير ص ٢٢٣.

### وإذا أسند إليه الفعل...

قوله تعالى: **{قَالَتْ نَمْلَةٌ} (١)** أنثى لورود تاء التأنيث في الفعل، وهماً؛ لجواز أن يكون مذكراً في الحقيقة وورود التاء كورودها في فعل المؤنث اللفظي، كذا قال المصنف (٢).

وخطًّاه صاحبُ الغُجدواني (٣) لكون هذا اعتراضا على إمام الإسلام أبي حنيفة (١) - وسيجيء بحثه.

ومن هذا القبيل كل عضو زوج إلا قليلا<sup>(٥)</sup>، وكذا المضاف إلى المؤنث لكن لا مطلقا، بـل إذا كان المضاف جزءًا منه، أو فعلا، أو صفة لـه.

وتعريفه إما بالإشارة (٦) أو بإرجاع ضمير المؤنث (٧) أو لحوق علامة التأنيث بفعله (٨).

فإن قلت: جعلَ اللفظى ههنا مقابلا للحقيقة، وهو أعم من أن يكون فيه علامة التأنيث أو لا، كما عرفت، وجعله في باب ما لا ينصرف مقابلا للمعنوى (٩)، وهو بهذا الاعتباريتناول الحقيقى فيلزم تداخل الأقسام، فما السر فيه؟

قلت: الغرض من ذلك التنبيه على جواز الإرادتين تعميماً للفائدة على المبتدئ.

(١) سورة النمل من الآية (١٨).

(٢) انْظُوْ: شرحَ المصنف ٣/ ٨٠٦، وانْظُوْ: الرضى ٣/ ٤٠٦.

(٣) انظُرُ: العجدواني ص٤١٦، وقد قال: "قلت: هذا القائل الذي نسبه ابن الحاجب إلى الوهم هو أبو حنيفة - رضى الله عنه - لما روى عن(قتادة) أنه دخل الكوفة، فاجتمع عليه الناس، فقال: اسألوا عما شئتم، وكان أبو حنيفة - رحمه الله - حاضراً وهو غلام حدث، فقال: اسألوه عن نملة سليمان - عليه السلام - أكانت ذكراً أم أنثى؟ فأفحم، فقال أبو حنيفة: كانت أنثى، فقيل له: من أين عرفت ذلك؟ فقال: من كلام الله تعالى (قالت)، وهذه القصة منقولة من الكشاف "، وانظُرْ الكشاف ٣/ ١٣٧، والإقليد ص ١١١٤.

(٤) هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زُوطَى بن ماه، الإمام الفقيه الكوفى مولى تيم الله بن ثعلبة، من رهط حمزة الزيات، كان خزازاً يبيع الخز، أحد الأئمة الأربعة، أقدمهم وفاة، أدرك عصر الصحابة ورأى أنس بن مالك وقيل غيره، ولد سنة ٨٠، ونشأ بالكوفة، وروى عن جماعة من التابعين، كانت وفاته فى رجب سنة ١٥٠، وقيل: سنة ١٥١، وقيل غير ذلك، ببغداد. انظر: تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول ص ٢١٦، ووفيات الأعيان ٥/ ٣٩، والبداية والنهاية ١٠٧/١، والأعلام ٩/٤.

(٥) قال الشيخ خالد في التصريح ٢/ ٢٨٦: " غير المزدوج مذكر كالرأس والقلب، قال الشيخ ياسين: ما كان من الأعضاء مزدوجاً فالغالب عليه التأنيث إلا الحاجبين والمنخرين والخدين فإنها مذكرة، والمرجع السماع " انْظُرْ حاشية يس ٢/ ٢٨٦، وانْظُرْ: حاشية الصبان ٤/ ٩٥.

(٦) نحو: هذه قدر.

(٧) نحو: الشمس رأيتها.

(٨) نحو: طلعت الشمس، وهناك علامات أخرى لم يذكرها الشارح. انْظُرْ: الرضى ٣/ ٣٩٣، وابن القــواس ص ٥٧٣، والكناش ١/ ٣٠٨، وابن الناظم ص٢٩٤، والمساعد ٣/ ٢٩٠.

(٩) انْظُرُ: الكافية ص ٦٤.

### فبالتاء، وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار.

وإذا أسند إليه أى: إلى المؤنث مطلقا سواء كان حقيقيا أو لفظيا، الفعلُ وما يشبهه من المستقات العاملة، فبالتاء أى: فتلحق التاء بالمسند<sup>(۱)</sup> إما وجوبا كما إذا أسند إلى الحقيقى، سواء كان إلى ظاهره أو ضميره، وإلى ضمير غير الحقيقى، وإما جوازاً وهو مابيّن بقوله: وأنت في إلحاق العلامة بالفعل المسند إلى ظاهر المؤنث غير الحقيقى وتركه بالخيار، فهذا الكلام يدل على جواز إلحاق العلامة بالفعل إذا أسند إلى ظاهر غير الحقيقى بالعبارة، وعلى وجوب الإلحاق إذا أسند إلى الحقيقى بالإشارة.

وإنما وجب الإلحاق في المؤنث الحقيقي مطلقا لأن تأنيثه في المعنى ثابت بطريق القوة، فيجب بذلك إلحاق [التاء](٢) في اللفظ، للمطابقة بين اللفظ والمعنى(٣).

وأما فى مضمر غير الحقيقى فلئلا يتوهم خلاف المقصود، إذ لو قيل: الشمس طلع، لجاز أن يُظن أن الفاعل غير ضمير الشمس وأنه شيء آخر مُنْتَظَر، نظراً إلى أن الأصل فى الإسناد أن يكون إلى الظاهر، فوجب الإلحاق لأن فيه دلالة على المراد<sup>(٤)</sup>.

أما جواز<sup>(٥)</sup> الأمرين في ظاهر غير الحقيقي فلأن الإشعار على ما هو المقصود من الإلحاق حاصل من لفظه، فلا حاجة إليه<sup>(٦)</sup> ولا يشكل بظاهر الحقيقي لأن الإلحاق فيه لعلة أخرى غير هذه، كما عرفت.

ثم ينبغى أن يعلم أن وجوب الإلحاق في ظاهر الحقيقى عند عدم/ الفصل بينه وبين عامله، وأما إذا (٩٣/أ) فصل فلا يخلو إما أن يلتبس بالمذكر بعدم الإلحاق أو لا، فإن التبس بأن يكون المؤنث الحقيقى منقولا عما يغلب في أسماء الذكور كـ: (زيد) إذا سمى به امرأة، فيجب الإلحاق أيضا نحو: قالت اليوم زيد، وإلا فاختلف فيه، فذهب المبرد إلى منع الحذف أيضا (٧)، وسيبويه إلى جوازه قائلا(١): إذا كان

<sup>(</sup>١) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٠٧: " وإلحاقهم هذه التاء للإيذان من أول الأمر بأن الفاعل مؤنث " ١. هـ. وانظُرُ: الوضي ٣/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شوح المصنف ٣/ ٧٠٨، والإقليد ص ١١١٩.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب: " وإن كان المؤنث غير حقيقى لزمت فى مضمره... ولم يستغن عنها فى مضمره لفوات الصيغة الظاهرة الدالة على كونه مؤنثا، فإن صيغة الضمير الراجع إلى المؤنث فى هذه المواضع مثله فى باب المذكر " ١. هـ، انْظُرْ: السابق نفسه، وانْظُرْ: ابن القواس ص ٥٨١، والإقليد ص ١١٢١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لجواز) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٠٧: " وإن كان المؤنث غير حقيقى... أنت بالخيار فى ظاهره... وإنما جاز ذلك فى الظاهر لأن التأنيث فيه لفظى لا معنوى، وفى لفظه ما يشعر به، فاستغنى عن إلحاقه التاء فى الفعل لذلك".

<sup>(</sup>٧) قال المبرد: " لو قال في الشعر: قام جاريتُك، لصلَح، وليس بحسن حتى تذكر بينهما كلاما فتقول: قــام يــوم كذا وكذا جاريتُك، ولا يجوز مثل هذا عندنا في الكلام" اهــ. انْظُرْ: المقتضب ٣/ ٣٤٩. وانْظُرْ: ابــن يعــيش=

الفاعل أبعد من فعله بالفصل ضعف قوته في استدعاء لحوق التاء به.

ولأن طول الكلام صار كأنه عوض عن التاء، فكأن المصنف لم يعتبره لقلته.

قوله: (وأنت في ظاهر غير الحقيقي بالخيار)، يقتضى جواز إلحاق التاء في فعل (طلحة) عند التسمية به مذكراً إذا أسند إلى ظاهره، ووجوبه إذا أسند إلى ضميره، ولا قائل بذلك من البصريين المحققين وأكثر الكوفيين خلافا لبعضهم (٢)، وبهذا علم أن نسبة أبي حنيفة إلى الوهم وهم.

قلت: أجاب المصنف عن ذلك في الشرح بقوله (٣): "وليس ذلك كتأنيث أسماء الأعلام، لا يعتبر فيها (١) إلا المعنى دون اللفظ، خلافا لبعض الكوفيين، والسرفيه أنهم نقلوها عن معانيها إلى مدلول آخر، فاعتبر (٥) فيها المدلول الثاني، ولو اعتُبر (٦) تأنيثها لكان اعتباراً للمدلول الأول فيفسد المعنى، فلذلك لا يقال عندنا في الأعلام: أعجبتني طلحة، خلافا لذلك البعض إلى ههنا لفظه، واعترضوا على هذا الجواب بأن قالوا: إنه تناقض محض، وتعاند صرف، فكأنه نسى ما أمضى في صدر كتابه من قوله: (فإن سمى به مذكر فشرطه الزيادة) (٧) فلا يخفي على من له أدنى مسكة أن (عقرب) يعتبر فيها التأنيث، مع أن العلامة فيها مقدرة، فالعلَميَّة لا تمنعها عن اعتبار التأنيث حتى يمتنع من الصرف، فكيف تمنع العلمية عن اعتبار التأنيث في (طلحة) مع اعتبار التأنيث أن والفاعل مذكر حقيقي، وكذا (النملة) لو كان مذكراً حقيقياً كما قاله لكان هو مع (طلحة) حذو القدّة بالقدّة بالقدّة (١٠).

ولقائل أن يقول في جواب اعتراضهم: إن منع الصرف حالة مختصة بالاسم نفسه، ولحوق العلامة بالفعل ليس بهذه المثابة، فلا يلزم من اعتبار تأنيث الاسم في الأول للاختصاص المذكور اعتباره في الثاني؛ لعدم الملازمة بينهما.

<sup>=</sup>٥/ ٩٣، وابن القواس ص ٥٨١.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الكتاب ٣٨/٣ ونصه: "قال بعض العرب: قال فلانه، وكلما طال الكلام فهو أحسنُ نحو: حضر القاضي امرأة، لأنه إذا طال الكلام كان الحذفُ أجمل، وكأنه شيء يصير بدلاً من شيء... " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٣/ ٤٠٦: "... لا يقال: قامت طلحة إلا عند بعض الكوفيين، وعدم السماع مع الاستقراء قاض عليهم " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: أشوح المصنف ٣/ ٨٠٧.

<sup>(</sup>٤) في شرح المصنف: (فإنه لا يعتبر فيه).

<sup>(</sup>٥) في شرح المصنف: (اعتبروا).

<sup>(</sup>٦) في شرح المصنف: (اعتبروا).

<sup>(</sup>V) انْظُرُ: الكافية ص ٦٤.

<sup>(</sup>٨) يضرُّب في التسوّية بين الشيئين، ومعناه: مِثْلاً بمثل، والقدّة لعلها من: القذ وهو القطع، يعني به: قطع الريشة المقذوذة على قدر صاحبتها في التسوية. انْظُرْ: مجمع الأمثال ٢/ ٣٤٧.

### وحكم ظاهر الجمع مطلقا غير الجمع المذكر السالم، حكم ظاهر غير حقيقي.

فإن قلت: ينبغى أن يقيد الحقيقى بأن يقال (من الآدميين) لأنه لو كان من البهائم لا يجب الإلحاق عند الإسناد إلى الحقيقى الظاهر<sup>(۱)</sup> من البهائم فيجوز: سار الناقة، وذلك لأنها لا يتميز بعض، لاتحادها في الصورة في الأغلب، فلا يقصد تأنيثها ولا تذكيرها<sup>(۱)</sup> قصد الحقيقى من الآدمى، فأشبه غير الحقيقى!

قلت: كأن المصنف لم يختره مذهبا.

وحكم ظاهر الجمع فى تأنيث المسند إليه وتذكيره مطلقا أى: من غير تفرقة بين أن يكون جمعاً لمذكر حقيقى أو غير حقيقى ك الرجال، والأيام، وأن يكون جمعاً للمؤنث حقيقى أو غير حقيقى كـ الزينبات، والعيون.

وبقوله: (الظاهر) احترز به عن الضمير لأن بيانه يجيء، وبـ: (الجمع) عن التثنية فإن حكم ظاهرها في ذلك حكم المفرد في الحقيقي نحو: قامت الهندان، والهندان قامتا، والعينان أعجبتاني، بالتاء في الثلاثة، وأعجبتني العينان و[أعجبني العينان] بالتاء وحذفه كما في المفرد.

قال المصنف(٤): " فإن لفظ الواحد في المثنى باق مراد وتأنيث الفعل لـ أجدر".

فإن قلت: أليست تلك العلة موجودة في مثل (الزينبات)، فلِمَ لَمْ [يفعلوا] (٥) ذلك فيه؟ قلت: نعم إلا أنهم لم يفعلوا كذلك إجراءً لباب الجمع مجرى واحداً (١).

ثم وصف الجمع بقوله: غير الجمع المذكر السالم ليخرجه؛ لأنه لو كان جمعا سالماً لمذكر لم يجز تأنيث فعله فلا يقال: جاءت الزيدون، ولا قامت المسلمون، وذلك إما لأن لفظ المذكر المفرد العاقل موجود فيه، فروعى كما روعى في مثنى المؤنث، لبقاء صورة المفرد، أو لأن هذا الجمع لما اختص بالعقلاء كان أشرف وأفضل بنوع شرف وتفضيل، وفي التأنيث نقص فلا يليق به، وهذا أولى من قول من قال: "لم يجمع بالواو والنون مثل (سنين) و(بنين) لجواز إلحاق العلامة بعامله ".

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ظاهرة) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تذكيها) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من شرح المصنف ٣/ ٨٠٨.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) قال المصنف ٣/ ٨٠٨: " ولم يفعل ذلك في مثل (الزينبات) وإن كان لفظ المفرد فيه باقيا، إجراءً لباب الجمع مجرى واحداً، ولأن الجمع بالألف والتاء يجرى في صفات من لا يعقل وإن كان مذكرا، وفي صفات من يعقل إذا كان مؤنثا فكرهوا أن يلتزموها في الجمع في مثل: جاءت الضاربات، فيوهم أنه مؤنث حقيقة في الجميع فاعتبروا فيه الجماعة فجرى مجرى غير الحقيقي " ا. هـ.

## وضمير العاقلين غير المذكر السالم: فَعَلَتْ، وفَعَلُوا.

فالجمع المكسر سواء كان لمذكر أو لمؤنث والجمع السالم إذا كان لمؤنث حكم [كل] (١) واحد منها فيما ذكر حكم ظاهر المؤنث غير الحقيقي فلذلك جاز: جاءت الرجال، والزينبات، والمسلمات، وجاء الرجال، والزينبات، والمسلمات، بإثبات التاء وحذفه كما في المؤنث غير الحقيقي (١).

أما إثبات التاء فلأن في الجمع معنى الجماعة ولأنه مناسب للمؤنث في كونه ثانيا للواحد كما كان ذلك للمذكر، وأما حذفها فلأن التأنيث فيه من باب التأنيث اللفظي، أو لكونه مؤولا بالجماعة.

فإن قلت: لِمَ لَمْ يعتبروا حكم المؤنث الحقيقي فيما يكون جمعا لـه؟

قلت: جوابه ما ذكر فيما سبق (٣)

فإن قلت: لِمَ لَمْ يُفعل الأمرُ على العكس؟

قلت: لكون اعتبار التأنيث بحسب اللفظ من اعتبار التأنيث بحسب المعنى؛ لأن فيه جواز التذكير، والمذكر أصل المؤنث، فإتباع جمع الفرع بجمع الأصل أرجح وهو ظاهر.

وتقول في الفعل<sup>(٤)</sup> المسند إلى ضمير الجمع الذي للمذكرين العاقلين / كـ (الرجال) - مثلا - (٩٣/ب) والتقيد بقوله: غير المذكر السالم للاحتراز عن نحو (الزيدين) فإنه لا يجوز في الفعل المسند إليه إلا (فعلوا) لما عرفت، [بخلاف]<sup>(٥)</sup> الرجال فعلت بإلحاق التاء نظراً إلى كونه مسنداً إلى ضمير المؤنث على ما عرفت، وتقول أيضا: الرجال فعلوا بإلحاق واو الجمع نظراً إلى كونه مسنداً إلى ضمير جمع مذكر سالم<sup>(٢)</sup>.

فإن قلت: لِمَ لَمْ يقولوا: الرجال فعلن، مع أن فيه دلالة على الجمعية والتأنيث معا؟

قلت: إنما لم يجوزوا ذلك لأن النون ضمير المؤنث، والمذكر الحقيقى العاقل قد أعطى لــه الـواو بإزائه، وقد أجرى على نهج المؤنث بالمشابهة من حيث الجمعية، فاقتصروا فيه على أن جـوزوا تأنيث الواحد(٧) ولم يجوزوا تأنيث الجمع، لئلا يلزم خروج المذكر الحقيقى عن أصله من

(٢) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٠٨: "أما إثباتها فلأنها في المعنى جماعة، وأما حذفها فلأن تأنيث الجماعة من باب التأنيث اللفظى، فلم يعتد بالتأنيث المعنوى في مثل: جاء الضوارب؛ لأن ذلك ليس بإزائه ذكر "ا. هـ. وانْظُرْ: شرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٥٥٢، والرضى ٣/ ٤٠٩.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) وهو قوله: (إجراءً لباب الجمع مجرى واحداً) انْظُرْ الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٤) كلمة: (الفعل) ساقطة من الأصل واستدركها في الهامش.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) قال ابن القواس ص ٥٨٥: "... جاز: الرجال فعلت، باعتبار الجماعة، وفعلوا، باعتبار الجمع " ا. هـ. وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٢٥٥، والجامي ٢/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٧) قال صاحب الإقليد ص ١١٤١: "... نحو: فعلت الرجال، وهي فعلت " ١. هـ.

## والنساء، والأيام: فَعَلَتْ، وَفَعَلْنَ.

كل وجه، كذا قال السيد عبد الله(١).

وإنما فرقوا بينهما بتخصيص لأن الواو للمذكر والنون للمؤنث، لأن الواو من حروف المد وهي في هذا الباب أقعد من الحروف الصحيحة بدليل إعرابهم الأسماء بها والأفعال بالنون فيكون جعلها للمذكر العاقل أولى (٢٠).

والباقى من الأقسام ثلاثة أضرب: أحدها: مؤنث عاقل نحو: النساء، الثانى: مؤنث غير عاقل نحو: العيون، والثالث: مذكر غير عاقل نحو: الأيام، فتقول عند إسناد الفعل إلى ضمير النساء والعيون والأيام: فَعَلَتُ بإلحاق التاء نظراً إلى كونه مسنداً إلى المؤنث، وفَعَلْنَ بإلحاق النون للجمع نظراً إلى كونه مسنداً إلى ضمير المؤنث (٣).

فلو أورد (العيون) في المثال لكان أولى، لتكون (٤) عبارته وافرة في الدلالة على المراد.

فإن قلت: ينبغى ألا يجوز: الأيَّامُ فَعَلْنَ، لأنه جمع لمذكر!

قلت: جاز ذلك وإن كان جمعا لمذكر نظراً إلى أنه ليس لـه أصل في التذكير كـ الرجـال، فـأجرى على سنن المؤنث (٥).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انظُرْ: شرح لب الألباب ص ٤٣٠، وهو أيضا قول صاحب الإقليد ص ١١٤١.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٠٩، وابن القواس ص ٥٨٥، وشرح لب الألباب ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٨٠٩، والرضى ٣/ ٤١١.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ليكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الجامى ٢/ ١٧١، وقال صاحب الإقليد ص ١١٤١: "أما نحو: (اليوم) فليس لــه أصل فى التذكير فتراعى حقه فى التذكير فى بعض الأحوال، فأجرى على سنن المؤنث، ألا ترى أن جمعه لا ينفك عن التأنيث، لا يقال: الأيام فعلوا، بل: فعلت أو فعلن " ١. هـ.

#### [المثنى]

المثنى: ما لحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة، ليدل على أن معه مثله من جنسه.

والسادس من تلك الأصناف: المثنى وهو فى اللغة: مأخوذ من ثنيته أى: ضاعفته، وفى الاصطلاح ما ذكره، فقوله: ما عبارة عن الاسم أى: هو اسم لحق آخره والضمير الجرور المتصل له (ما)، ألف كما فى حالة الرفع، أو ياء مفتوح ما قبلها أى: قبل تلك الياء كما فى حالتى النصب والجر، ونون مكسورة (١) فى كل حال عوضا على المذهب الأصح الأكثر (٢).

وأما البحث في أنه: هل هو عوض عن الحركات أو التنوين [أو] (٢) عنهما جميعا؟ فقد سبق في بحث بيان إعرابه (٤).

قوله: ليدل أي: اللحوق، أو الحروف اللاحقة، إشارة إلى علة لحوق هذه الحروف بالمثنى، يعنى: المثنى في الحقيقة في قوة الاسم المضموم إلى مثله، فكأنهم حذفوا أحد الاسمين، واكتفوا بلفظ واحد طلباً للإيجاز والاختصار، وزادوا علامة يستدل بها على أن معه أي: مع ذلك الاسم الملحق به مثله ونظيرة في اللفظ، وليس بمرادٍ بمعناه المتعارف، حتى يدل على زيادة ما جاء بعده، وهو من جنسه وفيه إشارة إلى أن شرط الجنسية بمعنى أن تكون حقيقة أحدهما هي حقيقة الآخر بعد طرح ما به امتياز أحدهما عن الآخر.

ومن قال: إن المراد بالجنسية أن يصح إطلاق المفرد عليهما باعتبار معنى واحد، لا الاتحاد فى الحقيقة، فيجوز تثنية (الأبيض) باعتبار الثلج واللبن - وإن كانا مختلفين فى الحقيقة - لصحة إطلاق المفرد عليهما وهو (الأبيض) ظنا منه أنه يخالف ما ذُكرً! فقد سها.

قال المصنف<sup>(٥)</sup>: "هذا تنبيه على أن الأسماء المشتركة لا تثنى باعتبار ما اشتركت فيه، وإنما تثنى باعتبار كل واحد من مدلولاتها، فإذا قلت: (قرءان) فإنما تعنى: حيضين، أو طهرين، لا حيضا وطهراً، هذا هو المعروف من الاستقراء من لغة العرب، وهذا يشير

<sup>(</sup>۱) في هامش الأصل: (لئلا تتوالى الفتحات في صورة الرفع، وهي فتحة ما قبل الألف التي في حكم الفتحتين، وفتحة النون). وانْظُرْ: الجامي ٢/ ١٧٢، والدولت آبادي ل ٩٣/ أ.

<sup>(</sup>٢) وذهب ابس مالك إلى أن النون ليست عوضا وإنما هي لرفع تـوهم الإضافة في نحـو: رأيـت بـنين كرمـاء، وناصرين باغين، ورفع توهم الإفراد في نحو: هذان، والخَوْزَلان في تثنيـة بعـض العـرب (الخـوْزلی)، فلـولا النون في هذا وما أشبهه لكان لفظ الواحد كغـيره. انْظُـر: التسـهيل ص١٣، وشـرح التسـهيل ١/٥٥، ٧٠، والتذييل والتكميل ١/ ٢٠، والفاخر ص ٨٣، والمساعد ١/ ٤٨، والهمع ١/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨١٠، وانْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٢٥٦.

إلى ضعف قول من زعم (١) أن الأسماء المشتركة إذا وقعت بلفظ العموم، [أو مواضع العموم] (٢) عمت في مدلولاتها المختلفة، إذ حكم الجمع في ذلك حكم التثنية، ولو صح عمومها لصحت تثنيتها ".

فإن قلت (٣): نسبة العلم إلى مسمياته كنسبة المشترك إلى مسمياته، وقد صح أن يقال: الزيدان، والزيدون، فليصح أن يقال: القرءان، والقروء (٤) مثل ذلك، مع أن مذهب الأندلسي (٥) على كفيان الاتفاق في اللفظ دون المعنى في التثنية والجمع، فجاز (العينان) عنده في عين الشمس وعين الميزان (١)!

قلت: هذا مع القياس المذكور فاسد (٧) [من وجهين] (٨)، أما الأول: فلأن اللفظ المشترك لم يوضع دالاً على حقيقتين في محل واحد، ولو كان تثنية المشترك باعتبار ما اشترك فيه لكان دالاً عند التثنية على الحقيقتين المختلفتين، وهذا إخراج لأحد الأمرين مما علم خلافه.

وأما الثانى: فلأن العَلَم لم يوضع إلا باعتبار ذات بما هى ذات [به] (٩) لشخص بعينه من غير نظر إلى كونه آدميا أو غيره، فإذا اجتمع معه مسمى آخر بذلك الاسم صح تثنيته؛ لأنه من جنسه باعتبار معنى التسمية إذ كل منهما ذات لشخص بعينه من غير اعتبار حقيقة ذلك الشخص.

<sup>(</sup>۱) هو الإمام الشافعي - رضى الله عنه - كما قال الرضى ٣/ ٤١٤، فقد ذهب - رحمه الله - إلى أنه إذا وقعت الأسماء المشتركة بلفظ العموم نحو قولك: الأقراء حكمها كذا، أو في موضع العموم كــ: النكرة في غير الموجب نحو: ما لقيت عينا، فإنها تعم في جميع مدلولاتها المختلفة، كألفاظ العموم، سواء.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: شرح المصنف ٣/ ٨١٠.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه في: شرح المصنف ٣/ ٨١١، والرضي٣/ ٤١٤، والأصبهاني ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (والقراء) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) هو القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر الأندلسي، المرسي، اللورقي، علم الدين أبو محمد، ولد سنة ٥٧٥ هـ، من علماء العربية بالأندلس رحل إلى العراق وسوريا ودمشق ومصر وغيرها توفي بدمشق سنة ١٦٦هـ، له: شرح المفصل سماه: الموصل، والمباحث الكاملية على المقدمة الجزولية، وشرح الشاطبية. انظر ترجمته في: شذرات الذهب ٥/٣٠، والبغية ٢/ ٢٥٠، والأعلام ٥/١٧٢. وقال الأندلسي في المباحث الكاملية ص٩٢: "... فالمثنى إذن إما مثنى لفظا ومعنى وهو الأصل والحقيقة وإما لفظا لا معنى نحو: (العمرين) و(القمرين) وإما معنى لا لفظا نحو: فقد صغت قلوبكما، وهو الجمع الذي يضاف إلى المثنى ". ا. هـ. انظر: المباحث الكاملية شرح الجزولية رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربية بالقاهرة تحه / حمدي عمد عبد الحميد المقدم، برقم / ٣٥٢٨، وانظر: المطول ص ٣٢٤ وفيه مذهب الأندلسي.

<sup>(</sup>٦) وهو مذهب الجزولي، وابن مالك، انظُرْ: شرح التسهيل ١/ ٥٩، والرضي ٣/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فاسدان) وهو لحن.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٣/ ٨١١.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٣/ ٨١١.

### المقصور إن كانت ألفه عن واو وهو ثلاثي قلبت واواً،

فإن قلت (١): ما تقول بنحو (القمرين) للشمس والقمر، و(العمرين) (٢) لأبى بكر وعمر، مع فقد المثلية في اللفظ بينهما؟

قلت: لا يقال ذلك إلا بعد أن جعل الشمس قمراً، و(أبو بكر) عمراً، ومطلق وجود الاتحاد كاف سواء كان بحسب / الوضع أو بحسب الاستعارة.

وأما (الأبيضان) للماء واللبن أو الثلج، و(الحجران) للذهب والفضة مع عدم الاتحاد بينهما في الحقيقة، فمعلوم مما أمضيت لدخول [كل] (٢) منهما تحت الجنس الذي يشتركان فيه.

واعلم أن الاسم الصحيح نحو (زيد) أو الملحق به نحو (دلو) و(ظبى) أو معتل الياء نحو (القاضى)، ألحق بآخرها ألف أو ياء، ونون، على ما يقتضيه الإعراب من تغيير، تقول: الزيدان، والطبيان، والقاضيان، برد المحذوف من المنقوص، لانعدام ما يوجب حذف عند التثنية، والمصنف لم يذكر حكم هذه الأنواع اعتماداً على حصول العلم به من الحد المذكور، وشرع فيما لم يعرف حكمه بنفس الحد فقال: الاسم المقصور أى: الذى في آخره ألف مفردة لازمة (أ)، سواء كانت ملفوظة كما في حالة اللام، أو لا كما في حالة التنكير، وسبب تسميته به كونه محبوساً عن الحركة، إذ القصر: الحبس، ولأنه ضد الممدود (٥).

إن كانت ألفه أى: ألف الاسم المقصور مقلوبة عن واو وهو أى: والحال أن ذلك الاسم المقلوب ألفه عن واو ثلاثى؛ لأنه لو زاد على الثلاثة تقلب ألفه ياء لما يجيء، قلبت تلك الألف عند التثنية واواً نحو: العصوان في: العصا، أما القلب فلتعذر بقائها لوجود ألف بعدها حينئذ، وأما قلبها واو فلكون الرد إلى الأصل عند الحاجة إليه أولى من الرد إلى الغير (٢).

<sup>(</sup>۱) انْظُوْ مثل هذا الاعتراض وجوابه في: الغجدواني ص٤٢٣، وقال الرضي٣/ ٤١٤: " وقد يثني ويجمع غير المتفقين في اللفظ كـ (العُمَرين) وذلك بعد أن يجعلا متفقى اللفظ بالتغليب، بشرط تصاحبهما وتشابههما، حتى كأنهما شخص واحد في شيء، كتماثل أبي بكر وعمر - رضى الله عنهما - فقالوا: العمران، وكذا: القمران، والحُسَنان " اهـ. وانْظُوْ: الجامي ٢/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) قال ابن فلاح: " فأما قولهم: العمران والقمران... فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون علما وضع باللام على مختلفين كأبانين، والثانى: أنه خُلُب عمرُ لِخِفَّته وطول مدَّته، وغُلُب القمر لأنه مذكر " ا. هـ.. انْظُرْ: المغنى لابن فلاح ١٣/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٣/ ٤٢٠: " يعنى بالمقصور: ما آخره ألف لازمة، احترازاً من نحو (زيداً) في الوقف " اهـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: السابق نفسه، وانْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب ٣/ ٨١٣: " إن كانت ألفه عن واو وهو ثلاثي قلبت واواً رداً إلى أصلها، لتعذر بقائها ألفاً لأن الواو والياء إذا وقعت بعدهما الألف صحت بدليل: دعوا، ورقيا " اهـ.

#### وإلا فبالياء.

فإن قلت: لِمَ لا تحذف لاجتماع الساكنين؟.

قلت: خوفا من التباس المثنى بالمفرد في بعض الصور(١).

وإلا أى: وإن لم يكن الأمر على ما ذكر، وذلك على ثلاثة أضرب، لأنه إما أن يكون ألفه غير مقلوبة عن شيء، أو يكون مقلوبة عن ياء، أو عن واو لكن في غير الثلاثي فبالياء أى: فالألف في التثنية تقلب ياء، أما في غير الثلاثي فلطلب الخفة (٢)، وأما في الثلاثي الذي ألفه ياء فظاهر قلبه ياء رداً إلى أصله، وأما فيما لم يقلب عن شيء فلأولوية اختيار الياء لكونه أخف من الواو.

فإن قلت: ما ذكرتم منقوض بنحو (لَدُوان) [وإلوان] (٣) فإن ألف (لدى) و(إلى) لم تقلب عن شيء، مع أنها تقلب واواً عند التثنية إذا سمى بهما، وكذلك بنحو (مذروان) فإن ألفه قلبت واواً عند التثنية، مع أنها في غير الثلاثي!

قلت: ليس معنى قولنا: (أن لا يكون ألفه مقلوبة عن شيء) أن لا يكون أصلها مجهولا، ثم ذلك على قسمين: أحدهما: ما يُسمع فيه الإمالة، والثاني: ما لم يسمع فيه الإمالة، والألف [في](٤) الأول تقلب ياءً نظراً إلى أن الياء أحد أسباب الإمالة، فصار كأن أصل ألفه الياء.

وفى الثانى: تقلب واواً نظراً إلى أن عدم الإمالة دليل على أن أصله ليس بياء، فكأن أصله فى حكم الأصل كان واواً لوجود تلك القرينة (٥) و (لدوان) و (إلوان)[من](١) هذا القبيل، والممدود

(١) انْظُوْ: ابن يعيش ٤/ ١٤٧.

<sup>(</sup>۲) هذا مذهب البصريين فيما جاوز الثلاثة من المقصور، قلَّت حروفه أو كثرت، وأما الكوفيون فيحكون عن العرب أنه إذا تعدى المقصور الأربعة وزادت حروف حذفوا ألف في التثنية نحو: زبَعْرَان في: زَبَعْرى، وقَبَعْتُ ران في قَبَعْشرى. انْظُرْ: ابسن يعيش ٤/ ١٤٩، والرضي٣/ ٢٢١، وابسن القواس ص٥٩٥، وانظُرْ: الإنصاف ٢/ ٧٥٤، والتذبيل والتكميل ٢/ ٢٢، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٣٩/ ا.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق، وقال سيبويه ٣/ ٣٨٨: " فإذا جاء شيء من المنقوص ليس ُله فعلٌ تثبت فيه الواو، ولا له اسمٌ تثبت فيه الواو، وأُلزمت ألفه الانتصاب، فهو من باب الواو؛ لأنه ليس شيء من بنات الياء يلزمه الانتصابُ لا تجوز فيه الإمالة إنما يكون ذلك في بنات الواو وذلك نحو: لدى، وإلى، وما أشبههما ".

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق، وقال سيبويه ٣/ ٣٨٨: " فإذا جاء شيء من المنقوص ليس لـه فعلٌ تثبـت فيـه الـواو، ولا لـه اسمٌ تثبت فيه الواو، وأُلزمت ألفه الانتصاب، فهـو مـن باب الواو؛ لأنه ليس شيء من بنـات اليـاء يلزمه الانتصابُ لا تجوز فيه الإمالة إنما يكون ذلك في بنات الواو وذلك نحو: لدى، وإلى، وما أشبههما ".

<sup>(</sup>٥) قال ابن مالك: المشهور فيما كان من هذين النوعين، يعنى نوع الألف الأصلية، ونوع المجهولة الأصل، أن تعتبر حاله في الإمالة فإن أمالته العرب ك: (بلي) و(متي) ثنى بالياء إذا سمّى به، وإن لم تمله العرب ك: (إلى) و(أمّا) بمعنى (حقاً) ثنى بالواو ". انظُر: شرح التسهيل ١/ ٩٥، وانظُر: التذييل ٢/ ٢٠، والرضى ٣/ ٤٢٠، وابن القواس ص ٥٩٤، والأصبهاني ص ٢٥٧.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق، وقال سيبويه ٣/ ٣٨٨: " فإذا جاء شيء من المنقوص ليس لـه فعلٌ تثبت فيه الـواو،=

#### إن كانت همزته أصلية تثبت، وإن كانت للتأنيث قلبت واوا، وإلا فالوجهان.

فكأنهما أدخلا فيما كان أصل ألف واواً قطعاً، وأما الجواب عن الثانى: فلأن (مذروان) تثنية (مذرى) وهو مفرد لم يستعمل أصلا، فصار مثنى لم يستعمل واحده أصلا<sup>(۱)</sup>، وألف بهذا الاعتبار كأنه لم يقع آخراً بل بمنزلة ما فى حشو الكلمة<sup>(۱)</sup>، وكلامنا<sup>(۳)</sup> فى المقصور الذى وقع ألفه آخراً.

والاسم الممدود أي: الذي آخر حروفه همزة قبلها ألف زائدة، وإنما سمّى ممدوداً (3) لزيادة مد الألف ههنا بواسطة وقوع الهمزة بعدها، إن كانت همزته أي: همزة الاسم الممدود أصلية لا زائدة تثبت تلك الهمزة عند التثنية (6) كما في: قُرَّاءَان تثنية (قُرَّاء) نظراً إلى [أن] (1) الأصل إثبات ما هو الأصل، وإن كانت همزة الممدود غير أصلية بل زائدة، لا يخلو إما أن يكون زيادتها للتأنيث أو لا، فإن كانت للتأنيث كما في (صحراء) قلبت تلك الهمزة عند التثنية واواً (٧)، أما القلب: فللفرق بينها وبين الأصلية، والقلب لما هو زيادة محضة أولى، كما في الحذف المناسب له، وأما كون القلب إلى الواو (١٠) إما لأن بين الهمزة والواو من التناسب في الثقل فهو نظير للهمزة، أو من التناقض من حيث المخرج لأنها [من] أقصى الحلق، والواو مبدأ الشفة، فهو نقيض للهمزة ويحمل عليها، إما حملا للنظير على النظير، أو حملا للنقيض (١٠) على النقيض.

وإلا أي: وإن لم تكن أصلية بل زائدة وليست زيادتها للتأنيث، بل للإلحاق كما في

ولا له اسمٌ تثبت فيه الواو، وأُلزمت ألفه الانتصاب، فهو من باب الواو؛ لأنه ليس شيء من بنات الياء يلزمه الانتصابُ لا تجوز فيه الإمالة إنما يكون ذلك في بنات الواو وذلك نحو: لدى، وإلى، وما أشبههما ".

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الإيضاح ١/ ٥٣٢، والرضى ٣/ ٤٢١، وابن القواس ٥٩٥، وانْظُرُ: أمالى ابن الشجرى ١/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القواس ص ٥٩٦: " فصحت كما صحت في: شقاوة، وعباية، للاعتداد بتاء التأنيث " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (وفي كلامنا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ممدود) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) قال المبرد ٣/ ٣٩: " فإن كان الاسم ممدوداً وهمزته أصلية فهو على هذا، تقول في تثنية قرّاء: قُرَّاءان وفي تثنية خطَّاء: خطَّاءان " ١. هـ. وقد قُلبت الأصلية واواً، حكى من كلامهم قلب الهمزة الأصلية واوا فيقال: قرّوان، ووُضَّاوان، في تثنية: قُرّاء، ووُضّاء، وذلك قليل. انْظُرْ: شرح التسهيل ١/ ٩٣، والرضى ٣/ ٢١، والحمع ١/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) قال سيبويه ٣/ ٣٩١: " فإن كان الممدود لا ينصرف وآخره زيادة جاءت علامة للتأنيث، فإنك إذا ثنيته أبدلت واو " ا. هـ. وانْظُرْ: المقتضب ٣/ ٣٩.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ علة قلبها واواً في: شرح المصنف ٣/ ٨١٥، والإيضاح ١/ ٥٣٢، والرضى ٣/ ٤٢١، وابن القـواس ص ٥٩٧، والأصبهاني ص ٦٥٧.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (النقيض) وهو تَصْحِيف.

#### ويحذف نونه للإضافة، وحذفت تاء التأنيث في خصيان وأليان.

(علباء) أو منقلبة عن الأصلية (١) كما في (كساء) و(رداء) فالوجهان (٢) في تثنية ذلك الاسم: إثبات الهمزة، أما في المنقلبة فلشبه تلك الهمزة بالأصلية (٣) من حيث أن تكون غير زائدة عن حرف أصلى، وأما في الملحق به فلكونها ملحقة بحرف أصلى.

وقلبها واواً، أما في الأول: فلأنها تشبه الزائدة للتأنيث من  $[-220]^{(3)}$  إنهما ليستا بأصليتين فقلبتا واواً كما قلبت الهمزة التي زيدت للتأنيث إياها، هذا على ما صرح به المحققون، ففي قول صاحب المتوسط<sup>(٥)</sup> / " اعلم أن المراد بالأصلية ما يكون أصلياً أو في حكمه، ليشمل ما فيه همزة زائدة (3/4) للإلحاق نحو: حرباء تقول: حرباءان، لكونها في حكم الهمزة الأصلية ".

نظر يعرف وجهه بأدنى تأمل.

والمحذوف من آخر الكلمة في نحو: (أخ) و(أب) يرد إلى أصله يقال: أخوان، وأبوان، وفي محذوف (يد) و(دم) وجهان: الإثبات والحذف<sup>(١)</sup>، ونحن لا نفصل الكلام فيه لكون كلام المتن ساكتا عن بيان ذلك، فليطلب في موضعه.

ويحذف نونه أى: نون المثنى للإضافة (٧) هربا من لـزوم اجتماع المتضادين في الاقتضاء؛ لأن النون في المثنى بمثابة التنوين في المفرد، وكما أن التنوين يحذف في المفرد عند الإضافة لدلالته على الانفصال، ودلالة الإضافة على الاتصال، كذلك يحذف نون التثنية (٨).

وحذفت تاء التأنيث التي في المفرد منه في بعض الصور فيقال في تثنية (خصية) و(ألية): خِصْيًان وأليان، بحذف تاء التأنيث الثابتة في مفرديهما عنهما (٩).

هذا وإن كان مخالفا للقياس - لأنه لا تحذف تاء التأنيث من الكلمة عنـ د التثنيـة إذ لـ و حـذفت

<sup>(</sup>١) أي: منقلبة عن واو أو ياء أصلية.

<sup>(</sup>۲) قال ابن الحاجب ٣/ ٨١٥: " وإنما جاز الأمران... رداً إلى التشبيه بكل واحد منهما، كقولك: كساءان وكساوان، فمن جهة كونها ليست همزة فى الأصل أشبهت همزة التأنيث فقلبت واواً " ١. هـ. وانْظُرْ: الرضى ٣/ ٤٢١، وابن القواس ص ٥٩٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الأصلية).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٤٦٤.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الرضى ٣/ ٤٢٢، ٤٢٣، والأصبهاني ص ٦٥٨، والإقليد ص ١٠٣٣، والمغنى لابن فلاح ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (بالإضافة).

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨١٦، وابن القواس ص ٩٩، والأصبهاني ص ٦٦٠، والإقليد ص ١٠٢٦.

<sup>(</sup>٩) قال المبرد ٣/ ٤١: " فأما قولهم: خُصْيان فإنما بنوه على قولهم (خُصْيٌ) فاعلم، ومن ثنّى على قـولهم: خُصْيه لم يقل إلا: خُصْيَتان، وكذلك يقولون: ألية وأليٌ في معنى، فمن قال: ألية، قال: أليتان، ومن قـال: أليٌ قـال: أليان، قال الراجز: ترتّجُ ٱلْيَاهُ ارتِجَاجَ الوَطْبِ " اهـ.

لالتبست بالمذكر - فوجهه إما لارتفاع هذا اللبس في الصورتين المذكورتين فترك القياس لأجل ذلك، مع الطلب للتخفيف، أو لأنهما لما كانا على حال لا يفترقان أصلا تنزلا منزلة ما وضع على هذه الصيغة (٢)، فكانا بهذا الاعتبار بمنزلة المفرد، فكما لا يقع في وسط المفرد تاء تأنيث كذلك لا يقع في وسط ما نزل منزلته.

اعلم أن المثنى قد يجيء على صيغة الجمع بشرط أن يكون مضافا إلى مثله، ويكون المضاف بعضا من المضاف إليه (٢) نحو قوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا (٤) وقولك: ما أحسن رؤوسهما وقطعت أيمانهما، وإنما عبروا بالجمع (٥) وإن كان المراد التثنية لعدم الالتباس، إذ من المعلوم أن ليس لكل واحد منهما إلا رأس واحد، ويمين واحدة، وقلب واحد، مع أن في إيراد المضاف على صورة التثنية كراهة اجتماع لفظ تثنيتين فيما تأكد اتصالهما لفظا ومعنى (١).

فإن قلت: صحة ما ذكر على عدم تعدد المضاف، فما تقول بقول تعالى: ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ (٧)؟ قلت: الأيدى ههنا مؤول بالأيمان بدليل قراءة عبد الله (٨): ﴿ فَاقَطَعُوا أَيْمَانَهُمَا ﴾ (٩) فلا إشكال.

(۱) قال ابن القواس ص ٢٠٠: ".... لأنه لا يلتبس فيه المذكر بالمؤنث، وقيل: إن حذفها يدل على الجلد اللذي هو الظرف، وثبوتها يدل على المظروف " اهـ، وانْظُر: المغنى لابن فلاح ٢/ ٢٣.

<sup>(</sup>٢) هذا تعليل أبى على الفارسى، قال الرضى٣/ ٤٢٧: " فأما خصيان وأليان، فقال أبو على: الوجه فسى ذلك أنه لما كان الخصيتان لا تنفرد إحداهما عن صاحبتها، صار اللفظ الدال عليهما معاً، أى: لفظ التثنية موضوعاً وضعاً أوّل على التثنية كما في(مِثرَوين)، وكذا (أليان) " اهـ. وانْظُرْ: الكناش ١٧٦٣، والجامى ٢/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) قال ابن يعيش٤/ ١٥٥: "اعلم أن كل ما في الجسد منه شيء واحد لا ينفصل كالرأس والأنف واللسان والظهر والبطن والقلب فإنك إذا ضممت إليه مثله جاز فيه ثلاثة أوجه: أحدها: الجمع وهو الأكثر نحو: ما أحسن رؤسهما، قال الله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُماً}. والوجه الثاني: التنبية على الأصل وظاهر اللفظ نحو: ما أحسن رأسيهما، وأسلم قلبيهما.. والوجه الثالث: الإفراد نحو قولك: ما أحسن رأسهما، وضربت ظهر الزيدين.. وذلك لوضوح المعنى.. ".

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم من الآية (٤).

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: ابن يعيشُ ٤/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) انْظُرُّ: الإقليد ص ١٠٣٧، وقال الرضى ٣/ ٤٢٩: "لفظ الجمع أولى من الإفراد كقول على: {فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُما} وذلك لاستكراههم في الإضافة اللفظية، الكثيرة الاستعمال، اجتماع مثنيين مع اتصالهما لفظا ومعنى، أما لفظا: فبالإضافة، وأما معنى: فلأن الغرض أن المضاف جزء المضاف إليه، مع عدم اللبس بترك التثنية، ثم حملت المعنوية على اللفظية " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة من الآية (٣٨).

<sup>(</sup>A) هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، أبو عبد الرحمن، حليف بنى زهرة، أسلم قديما وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً، والمشاهد بعدها، ولازم النبى ، وكان صاحب نعليه، آخى النبى بينه وبين الزبير، وبعد الهجرة بينه وبين سعد بن معاذ، أول من جهر بالقرآن بمكة، توفى بالمدينة سنة ٣٢ هـ، ودفن بالبقيع. انظرُ: حلية الأولياء ١/ ١٢٤، والإصابة ٤/ ٢٣٣، وأسد الغابة ١/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: البحر ٤/ ٢٥٤، والدر المصون ٢/ ٥٢٣، وانْظُرْ: الرضى٣/ ٤٢٩، والمغنى لابن فلاح ٢/ ٣٨، والهمع ١/ ١٦٨.

#### [المجموع]

المجموع: ما دل على آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغيّر ما، ونحو: ركب وتمر لـــيس يجمع

والسابع منها: المجموع، وهو في اللغة بين (۱)، وفي الاصطلاح ما ذكره، فقوله: ما عبارة عن الاسم، وقوله: دل على آحاد (۲) يشمل المحدود وغيره من الأسماء المجموع نحو: رهط، ونفر، وخمسة، فتخرج كلها بقوله: مقصودة في وصف الآحاد بحروف مفردة أي: بالحروف التي تكون في مفرد ذلك الجمع لعدم دلالتها على الآحاد الموصوفة بتلك، حال كون تلك الحروف بتغيّر ما لفظا أو تقديراً ك (رجال) - مثلا - فإنه دال على آحاد تقصد تلك الآحاد بالراء والجيم واللام، وفيه دلالة على أن التغيير كيف كان يكون كافيا، فيدخل فيه مثل: هِجَان (٣) لوجود التغيير التقديري، فإنه وإن كان لفظه في الحالتين سواء، يُقدر في الإفراد ك: حمار، وفي الجمع ك: رجال (٤)، وبهذا أظهر فائدة اختياره (بحروف مفردة) ولم يلزم منه خروج السالم عن الحد (٥)؛ لأن التغيير كما يكون بإبطال بناء المفرد كذلك يكون بالزيادة عليه، مع بقاء البناء على حاله، لا يقال: الحد منقوض بـ (رهطان) لأنه مثني مع صدق حد الجمع عليه!

لأنا نقول: لا نسلم صدق الحد عليه، فإن دلالته على الآحاد الموصوفة بالصفة المذكورة ممنوعة، وأما الإيراد بـ (الرجالات) فمدفوع لأن (الرجال) مفردها.

ونحو: ركب وتمر على مقتضى هذا التعريف ليس بجمع لأن الآحاد المدلول عليها فيهما ليست بقصودة بحروف مفردهما، بل هما في وضعهما كوضع (رهط) و(نفر)(١).

لأن وضع (تمر) للجنس كوضع (عسل) و(ماء) بدليل صحة إطلاقه على القليل والكثير، وبدليل جواز وقوعه تمييزاً حيث لم يقصد إلى الأنواع (٧٠).

<sup>(</sup>١) قال ابن القواس٢٠٢: " المجموع اسم مفعول في الأصل من جمعته جمعاً إذا ضممت بعضُه إلى بعض " اهـ

<sup>(</sup>۲) قال الرضى ٣/ ٤٣٤: " قولـه (ما دل على آحاد) يشمل المجموع وغيره مـن اسـم الجـنس كـ (تمـر) و(نخـل) واسم الجمع كـ (رهط) و(نفر) والعدد كـ (ثلاثة) و(عشرة) " اهـ. وانْظُرْ: الجامي ٢/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) يقال: جمل هِجَان: أبيض كريم، وناقة هجان وإبل هجان بلفظ واحد للكل، المصباح المنير ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: ابن القواس ص ٢٠٢، والأصبهاني ص ٦٦٢، والكناش ١/٤٣١.

<sup>(</sup>٥) قال الرضي٣/ ٤٣٤: " ودخل في قولـه (بتغيّر ما) جمعا السلامة، لأن الواو والنون في آخر الاسم من تمامـه وكذلك الألف والتاء، فتغيّرت الكلمة بهذه الزيادات إلى صيغة أخرى " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب ٣/ ٨١٧: " ونحو: (تمر) و(ركب).... إن أطلقت على آحاد، فليست مقصودة بحروف مفردها كما قصد بنحو (رجال) بل هي في وضعها كوضع (رهط) و(نفر) وإنما اتفق أن ثم لفظا موافقا للفظها يطلق على مفرد " ١. هـ.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الحاجب٣/ ٨١٧: "وتحقيق ذلك أنك تقول: عندى خمسة أرطال تمراً كما تقول: عندى خمسة أرطال عسلا، فهذا موضع لا يقع فيه تمييز إلا اسم الجنس، فقد صح وضع(تمر) موضع(عسل) فدل عليه أنه مثله".

# على الأصح، ونحو فُلك جمع، وهو صحيح ومكسّر.

وأما نحو (ركب) وإن كان الآحاد مفهومة منه إلا أن صيغة (فَعْل) لم تثبت فى أبنية الجموع، وكذلك تقول: إنه لو كان جمعا لكان للكثرة لانتفاء كونه للقلة، إذ ليست من أبنية القلة، وهو ظاهر، ولو كان كذلك لم يكن مصغراً على لفظه؛ لأن جمع الكثرة لم يصغر على لفظه، بل إذا أريد تصغيره يرد إلى جمع القلة إذا كان له ذلك، وإلا فإلى مفرده كما حقق فى موضعه، لكن تصغيره على لفظه نحو (ركيب) فلم يكن جمعا(١).

وهذان الأخيران يتمشيان في (التمر) أيضا.

وإنما قال: على الأصح احترازاً عما ذهب إليه بعضهم من أن (التمر) جمع (تمرة) و(الركب) جمع (راكب) (٢٠).

قال المصنف (٣): " وإنما وقعت الشبهة لمن (٤) قال إنه جمع لما رأى من إطلاقهم (تمرة) على الواحد، بخلاف عسل، وماء، وسببه أن له مفرداً يتميز، فصح إطلاق لفظة منه عليه ".

وأما الاعتراض في أن ذكر/ (مقصودة) في الحد زائدة (٥)، وأن ما ذكر في بيان نفى صدق الحد (٩٥) على الآخير ليس بمستقيم، وما ذكر في دفعه من التوجيهات، فلا يخلو كل منها عن الاضطراب، ولهذا تركنا الكلام فيه.

وفيه أيضا دلالة على أن نحو: (فُلك) جمع؛ لأنها تدل على آحاد المعهودة بتغيّر ما، وهو التغيير التقديري فإن (الفلك) مفرداً تُقدر ضمته كضمة (قفل) وجمعاً تقدر تلك الضمة كضمة (أُسُد) ومثل هذا التغيير معتبر عندهم، وذلك أظهر من أن يخفى (٢).

وهو أي: الجمع مطلقا على ضربين، أحدهما: صحيح، والآخر: مكسّر؛

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨١٨، والرضى ٣/ ٤٣٥، وابين القواس ص٢٠٢، وشيرح الأصبهاني ص٢٦١، والكناش ١/ ٣١٤.

<sup>(</sup>۲) ذهب الأخفش إلى: أن جميع أسماء الجموع التي لها آحاد من تركيبها كـ: جامل، وباقر، وركب، جمعٌ، خلافًا لسيبويه، وذهب الفراء إلى: أن ماله واحد من تركيبه سواء كان اسم جمع كـ: باقر، وراكب، أو اسم جنس كـ: تمر، وروم، فهو جمع. انْظُرْ: الرضى ٣/ ٤٣٦، وابن القواس ص٣٠٣، والكناش ١/ ٣١٤، والجامى ٢/ ١٧٩، والهمع ٣/ ٣٣٨. وانْظُرْ: معانى الفراء ٣/ ١١٢، ومعانى الأخفش ١/ ٣٨٥، وشرح الشافية ٢/ ١٧٩، ١٩٤، ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٨١٧.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لما) والتصحيح من شرح المصنف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (زيد) وهو تَصْعِيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨١٨، والرضي٣/ ٤٣٧.

# والصحيح لمذكر ولمؤنث.

أن يكون بناء واحده سالما فيه كما في التثنية، أولا، فإن كان الأول فهو صحيح، وإلا فهو المكسر، وسبب تسمية كل منهما باسمه المخصوص، وتسمية الأول بالجمع على حد التثنية ظاهر مما ذكر، ولا يشكل بمثل (مسلمات) وبمثل (قاضون) لأن التاء في الأول ليست من نفس الكلمة، والحذف في (قاضيون) لأجل الإعلال لا للجمعية، فيكون من قبيل التخلف لمانع.

وقيل في دفعه: إن الجمع المصحح لا يأبي عن التغيير القياسي إذا كان في الآخر الذي لا مدخل لحركاته وسكناته في الصيغة، كحذف التاء من نحو (مسلمات) والياء من مثل (قاضون) وقلب الألف في نحو (حبليات).

وهذا أقرب مما<sup>(۱)</sup> يقال: إن الجمع المصحح إنما يصان عن التغيير الذي لم يلحق بالمفرد، ففي الصور المذكورة ليس كذلك فلا إشكال.

والجمع الصحيح أيضا لا يخلو من أن يكون جمعا لمذكر أو أن يكون جمعا لمؤنث.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لما).

### [جمع المذكر]

المذكر: ما لحق آخره واو مضموم ما قبلها، أو ياء مكسور ما قبلها، ونون مفتوحة، ليدل على أن معه أكثر منه، فإن كان آخره ياء قبلها كسرة حذفت مثل: قاضون.

فالجمع الصحيح المذكر هو: ما لحق آخره أى: اسم لحق آخر ذلك الاسم، واو احترز به عن الجمع للمؤنث، مضموم ما قبلها أى: ما قبل تلك الواو لفظا أو تقديراً، أو اسم لحق آخره ياء مكسور ما قبلها (١) أى: ما قبل الياء كذلك.

ولفظة: (أو) ههنا وفي تعريف المثنى ليست للتشكيك المنافي للتعريف.

ومع لحوق الواو والياء على حسب اقتضاء الإعراب يلحق بآخره نون مفتوحة للفرق بينه وبين التثنية (٢) ليدل أي: اللحوق، أو الاسم الملحق على أن معه أي: مع ذلك الاسم ما كان أكثر عدداً منه أي: من ذلك الاسم مدلولاً، وهذا على ما مرّ ذكره في التثنية (٣)، إشارة إلى ما هو الغرض من اللحوق.

فإن قلت: ينبغى للمصنف أن يقول: (من جنسه (٤) غالبا) ليعلم بالأول أن الأسماء المشتركة لا تجمع على إرادة المعانى المختلفة الحقائق، فلا يقال: (ضاربون) على إرادة المبيت والماشى والواقف لما مرّ، وبالثانى: أن الجمع قد يطلق على المثنى!

قلت في الجواب عن الأول: نعم هذا القيد مما لابد منه لكنه تركه اعتماداً على العلم بما مضى في المثنى، وعن الثانى: أن دلالة (٥) الجمع وإطلاقه على المثنى مجاز، وكلام المصنف في الحقيقة دون المجاز، فلهذا لم يتعرض إلى ذكر (غالبا).

ثم الاسم المجموع هذا الجمع لا يخلو من أن يكون صحيح الآخر أو الملحق به، فيلحق بآخره هذه الحروف من غير تغيير، فإن كان آخره أى: آخر ذلك الاسم ياء قبلها كسرة صفة للياء حذفت تلك الياء عند الجمع كما في مثل: قاضون أصله: قاضيتُون، حذفت الضمة استثقالا لها على الياء بعد الكسرة، فالتقى ساكنان الياء وواو الجمع، فحذفت الياء لذلك

<sup>(</sup>۱) قال ابن القواس ص٢٠٤: " وكسر ما قبلها لأنه لو انضم لانقلبت الياء واواً لسكونها وانضمام ما قبلها كموسر وموقن... ولو انفتح لالتبس بالمثنى إذا كان مضافا أو فى الوقف، وفى لغة من يفتح النون إن لم يكن مضافا "ا. هـ، وقال ابن جماعة ص ٢٤٦: " فلا يرد مصطفون، ومصطفين، وبابه؛ لأن الضمة قبل الواو والكسرة قبل الياء مقدرة تقديراً والفتحة إنما هى للدلالة على الألف المحذوفة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ابن القواس ص٢٠٤، وقال الجامي٢/ ١٨٠: " (مفتوحة) لتعادل خفة الفتحة ثقل الواو والضمة ".

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) قال الدولت آبادي ل ٩٥/ب: " وإنما لم يقل: من جنسه اكتفاء بما ذكر في التثنية، أو أراد تعريف الماهية بقطع النظر عن الصحة وعدمها فلم يحتج إلى القيد لإخراج الممتنع " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الدلالة) وهو تَصْحِيف.

## وإن كان مقصوراً حذفت الألف وبقى ما قبلها مفتوحا مثل مصطفَون، ومصطفَيْن.

[دون] (١) الواو لدلالتها على الفائدة الزائدة (٢)، ثم قلب كسرة الضاد ضمة ليمكن النطق بالواو مع المجانسة بينهما فصار: (قاضُون).

وأما في حالة النصب والجر فتقول فيهما: (قاضين) أصله: (قاضيين) بيائين وإعلاله ظاهر (٣). فإن قلت: لو مثل المصنف بمثل (القاضيون) لكان أولى؛ لوجود (٤) الياء في مفرده دون مفرد (قاضون)!

قلت: جوابه ظاهر معلوم مما أمضيت لك في التعريف.

وإن كان الاسم مقصوراً - وقد عرفت ما هو - حذفت الألف عند الجمع من آخره، وبقى ما قبلها أى: ما قبل الألف مفتوحا كما فى مثل: مصطفون (٥)، أصله: مصطفيون - بالياء - تحركت الياء وانفتح ما قبلها (٦) [فقلبت ألفا] (٧)، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين وهما: الألف وحرف الإعراب، دون الواو لما مرّ، وبقى ما قبلها على حاله من غير تغيير لعدم ما يوجبه، هذا فى الرفع، وأما فى حالتى النصب والجر فتقول مصطفين بفتح ما قبل الياء والنون، أصله: مصطفين بياءين وإعلاله ظاهر (٨)، فما قبل واوه مضموم وما قبل يائه مكسور تقديراً.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الأصبهاني ص ٦٦٢، والفوائد والقواعد ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب ٣/ ٨١٩: " وأما (قاضين) فأصله: قاضيين، كرهو الكسرة على الياء بعد الكسر، فحذفوها، فالتقى ساكنان، فحذفت، وبقى ما قبل ياء الإعراب مكسوراً على ما كان عليه إذ لم يحتج إلى تغييره " ا. هـ. وانظُرْ: الفوائد والقواعد ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لأن وجود).

<sup>(</sup>٥) وجوز الكوفيون إجراءه كالمنقوص فضموا ما قبل الواو، وكسروا ما قبل الياء حملا له على السالم، ونقل ابن مالك التفصيل عنهم وهو إجراء ذلك في الأعجمي كـ(موسى)، وما فيه ألف زائدة كـ: أرطى، وحبلى علمي مذكر، بخلاف ما ألفه عن الأصل. انظر شرح الجمل لابن عصفور ١/ ٨٦، والارتشاف ٢/ ٥٧٥، والتذييل ٢/ ٣٢، والأشموني٤/ ١١٤، وانظر شرح التسهيل ١/ ٩٥، والهمع ١/ ١٥٣. وقد حكاه ابن ولاد لغة عن بعض العرب يقولون: موسُون، وعيسُون، بضم السين. انظر: المقصور والممدود ص ١٣٩، والارتشاف ٢/ ٥٨٠، والتكميل ٢/ ٣٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (لتحركها وانفتاح ما قبلها).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من: شرح المُصنف ٣/ ٨٢٠.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: السابق نفسه.

### وشرطه إن كان اسما فمذكر علم يعقل.

فإن قلت: ألف المقدرة بالمفردين إلى اللفظ عند الاتصال بعلامة الجمع لـزوال المانع، فالعلة لحذفها التي هي التقاء الساكنين، يحصل المجيء اتصال الواو، فما الـداعي إلى ما قبلها ياء، ثم قلب الياء ألفا حتى يحذف ذلك؟

قلت: الداعى إلى ذلك أن يكون حذف الألف متعينا بالصورة، فيكون ذلك الصنع استدراجاً لم إلى اضطراب الحذف، بخلاف ما في الصورة الأولى فإن ذلك/ ليس بمتعين فيها، لجواز أن (٩٥/ب) يرد الألف إلى أصلها للعلة المذكورة.

وشرطه أى: شرط الجمع الصحيح إن كان ما يراد جمعه هذا الجمع اسما بالمعنى المخصوص المقابل للصفات، لا الفعل والحرف، فإن النحاة كما يفسرون الاسم[ب](۱): ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، يفسرون أيضا بـ: ما دل على حقيقة معينة من حيث هي كـ: الرجل، والفرس، وجعلوه قسيماً للصفة التي هي: ما وضع غير معينة بالاعتبار معنى كـ: الراجل، والفارس.

فمذكر أى: شرط هذا الجمع فى الاسم أن يكون ذلك الاسم مذكراً لفظاً ومعنى، قوله: علم احترز به عن اسم الجنس نحو: (رجل) فإنه لا يجمع هذا الجمع، واحترز بقوله: يعقل (٢) عن الاسم المذكر العلم إذا كان غير عاقل ك: (الأعوج) علما للفرس، فما فقد فيه الشروط الثلاثة ك (العين) وما فقد فيه واحد منها ك (الأعوج) لا يجمع هذا الجمع، فإنما اشترطت هذه الثلاثة لهذا الجمع لكون هذا الجمع أشرف الجموع، لسلامة بناء الواحد فيه، والمذكر العلم العاقل أشرف من غيره.

فإن قلت: كلام المصنف فاسد من وجهين، الأول: أنه مشتمل على القيد الزائد<sup>(٣)</sup>، لأن الكلام في الجمع المصحح الذي للمذكر، فيكون ذكره هنا زائداً<sup>(٤)</sup>، مع لزوم كون الشيء الواحد داخلا وخارجا بالنسبة إلى شيء واحد، لكون ذكره في الاشتراط.

والثاني: أن أخذ العلمية مناف للمقصود، فإن العلم لا يجوز[أن] (٥) يجمع لمنع تشخصه من ذلك!

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٣/ ٤٤٢: " وقول المصنف: (علم يعقل، ومذكر يعقل)، الأولى فيه أن يقول (يعلم) ليشمل نحو قول ه تعالى: {فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} إذ لا يطلق عليه تعالى أنه عاقل، لإيهام العقل للمنع من القبائح الجائزة على صاحبه، تعالى الله عنها علواً كبيراً " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (للزائد) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (زائد) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

#### وإن كان صفة فمذكر يعقل.

قلت في الجواب عن الأول: ذِكرُ (المذكر) في شرطه ليس بمقصود أصيل، بل لرفع وهم من يظن أنه كاللقب لهذا الجمع، أو لرفع غفلة السامع عن كون ذلك مما لابد منه لذهوله عما تقدم، أو يظن أن التذكير فيما سبق محمول على المعنى فيدخل فيه نحو (طلحة) إذا سمى به مذكر.

هذا ما ذكره المصنف<sup>(۱)</sup>، واختاره الغجدواني<sup>(۲)</sup>.

فأقول فيه نظر؛ لأن مثل (حبلي) و(حمراء) علما لمذكر عاقل يجمع بالواو والنون، مع أنه ليس بمذكر لفظا، كذا صرح الفالي<sup>(٣)</sup>، فيكون هو و(طلحة) سيّان.

وأما ما ذكره الفالى (٤) في توجيهه من: "أن ألفي التأنيث بمنزلة الجرء من الكلمة بخلاف تاء التأنيث، فلا يلزم من اشتراط التجريد من التاء اشتراط التجريد من الألفين "، فليس بشيء؛ لأن ذلك لا يخرجه عن كونه مؤنثا لفظا بدليل اعتبار تأنيثه في باب منع الصرف عند العلم.

وعن الثانى: أن العلم إنما يجمع هذا الجمع بعد تجرده من تشخص العلمية وجعله فى تأويل مسمى بـ: الزاء والياء والدال، ومعنى كلامه: شرطه أن يكون علما فى الأصل.

نعم لو قال بعد قوله: (اسما): (مفرداً في الأصل) لسلم عن ورود الاعتراض عليه بنحو: (زيد) بالفتح والكسر عند التسمية به لشخص.

وأيضا لو ذكر بدل (يعقل): (يعلم) لكان كلامه أشمل وأولى؛ لأنه في القرآن: {فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} (٥) ونحو: {أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} (١٦) ولا يوصف (الله) تعالى بالعقل؛ لعدم الإذن الشرعى، بخلاف العلم، ولأن في إطلاق العقل إيهام جواز الفعل القبيح من الله تعالى، لجواز ذلك على من له العقل، تعالى الله عنه علوّاً كبيراً (٧).

وإن كان ما يراد جمعه هذا الجمع صفة على ما عرفت كاسم الفاعل، والمفعول، والصفة المشبهة، والمنسوب، والمصغر، وأبنية المبالغة، فمذكر يعقل أى: شرط هذا الجمع في الصفة أمور خمسة:

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٢٠، وانْظُرْ: الرضى ٣/ ٤٤٠ وفيه رد على ما ذكره المصنف.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الفالي ل ٧ / أ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الفالي ل ٧ / أ.

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات من الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الواقعة من الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الرضى ٣/ ٤٤٢، وانْظُرْ: الإقليد ص ١٠٤٠، والمغنى لابن فلاح ٢/ ٧٦.

## وأن لا يكون على أفعل فعلاء مثل: أحمر حمراء، ولا فَعْلان فَعْلي مثل سكران سكرى.

أحدها: أن يكون مذكراً عاقلا احترز به عن نحو (حائض) و(ناهق) وسبب اشتراطهما ما مر (۱)، الا أن شرط العلمية سقط ههنا لعدم إمكان ذلك؛ لأن الصفة لا تجامع العلم لما بينهما [من] (۲) التضاد.

لا يقال (٣): هذا منقوض بقول متعالى حكاية عن النبي يوسف - عليه السلام:

{إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَاجِدِينَ} ( ) وبقول أيضا: {فَقَالَ لَهَا وَلِلاَّرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ} ( ) !

لأنا نقول: الأول لا يرد نقضا على مذهب الحكماء، وأما على مذهب أهل السنة فوارد على سبيل الاستعارة، لكون السجود من أفعال العقلاء، وكذلك الكلام في الثاني لأنه لما وصفهما بالقول وهو من صفات من يعقل أجراهما (٢) مجراه، فكان الأولى إيراد ما سبق في هذا القسم (٧)، إلا أنّا اقتفينا الشارحين للكافية وغيره في ذلك، ولعل تعلق نظرهم إلى أن التسمية عند الجمع كافية، وإن كان في الأصل، كما في قولهم: محمدون.

وثانيها: أن لا يكون صيغة تلك الصفة على أفعل الذى مؤنثه فعلاء فإن أفعل الذى مؤنثه فعلاء مثل أحمر حمراء لا يجمع بالواو والنون (^) لأنهم قد جمعوا (أفعل) التفضيل بهذا الجمع نحو: الأفضلون، وقصدوا الفرق بينهما لمباينة البابين (٩)، ولم يعكس لتفضيل (أفعل)

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الصفحة السابقة، وهو قوله: لكون هذا الجمع أشرف الجموع لسلامة بناء الواحد فيه...

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ مثل هذا وجوابه في: شرح الأصبهاني ص ٦٦٦.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف – عليه السلام – من الآية (٤).

<sup>(</sup>٥) سورة فصلت من الآية (١١)، وفي الأصل: (وكرها) بدلا من (أو كرها) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (إجرائهما) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) وهو قولـه تعالى:{فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} وقولـه تعالى:{أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ} وانْظُرْ: ابن القواس ص ٦٠٩.

<sup>(</sup>۸) قال سيبويه ٣/ ٦٤٥: "ولا يجمع بالواو والنون (فَعْلان) كما لا يُجمع (أفْعَل) وذلك لأن مؤنشه لم تجئ فيه الهاء على بنائه، فيجمع بالتاء، فصار بمنزلة مالا مؤنث فيه نحو (فُعُول)، ولا يجمع مؤنثه بالتاء كما لا يُجمع مذكره بالواو والنون، فكذلك أمر (فَعْلان) و(فَعْلى) و(أفْعَل) و(فَعْلاء) إلا أن يُضطرُ شاعر "اهـ. هـذا وقـد جوّز الكوفيون جمع الصفة التي لا تقبل التاء بالواو والنون فقالوا في (أحمر): أحمرون، مستدلين بقول الشاعر: فما وجدت نساء بني نِزار... حلائل أسودين وأحمرينا. انْظُرْ: شرح التسهيل ١/ ٧٩، والتذييل والتكميل ١/ ٢٩١ رسالة دكتوراة بالمكتبة المركزية برقم ٧٧٠ تح د/ مصطفى أحمد حبالة، والمساعد ١/ ٥٠، وشفاء العليل ١/ ٢٩١، والهمع ١/ ١٥١. وجوزه أيضا ابن كيسان، وكان لا يرى به بأسا. انْظُرْ: ابـن يعـيش ٥/ ٢١، والرضى ٣/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٢١، وابن القواس ص ٢١٠، والأصبهاني ص ٦٦٤.

# ولا مستويا فيه مع المؤنث نحو: جريح وصبور، ولا بتاء التأنيث مثل: علاَّمة.

التفضيل لأن فيه زيادة، وفي مقابله تكثر العيوب، ولا يشكل بـ (أجمعين) فإنه من (أجمع جمعاء)(١) لأنه لغلبة الاسمية فيه صار كأنه ليس بصفة، وكلامنا في الصفة.

وثالثها: لا تكون تلك الصيغة على فَعْلان الذى مؤنثه فَعْلى فإنه لو كان كذلك مثل: سكران وسكرى لم يجمع هذا الجمع (٢) للفرق بين (فَعْلان) هذا و (فَعْلان) الذى مؤنثه (فَعْلانة) فإنه يجمع بالواو والنون نحو (ندمانون) (٦) ولم يعكس لمشابهة (فعلان فعلانة) بالفعل من حيث تتحد صيغة كل من المذكر والمؤنث فيهما نحو: نَدِم / نَدِمَتْ وندمان ندمانة، فألحقوا به علامة جمع (٩٦) المذكر [وهو الواو والنون] كما ألحق بالفعل ضمير الفعل، كذا قال السيد عبد الله (٥).

ورابعها: لا يكون المذكر مستويا فيه مع المؤنث لأنه لو كان المذكر مستويا فيه مع المؤنث كما في نحو: جريح إذا كان بمعنى المفعول، وفي نحو: صبور إذا كان بمعنى الفاعل، وكذلك كل ما يتساوى فيه المذكر والمؤنث نحو: (منصار)، لم يجمع هذا الجمع، لأنهم لما وافقوا في المفرد لأنه يقال: رجل جريح، وامرأة جريح، لم يخالفوا بينهما في الجمع فلم يقولوا: جريحون في المذكر، ولا جريحات في المؤنث، لئلا يلزم المخالفة بعد الموافقة (١٦)، مع استلزام ذلك مزيّة الفرع على الأصل، لأن الجمع فرع المفرد، كما أن الأصل الفرق بين المذكر والمؤنث. وخامسها: أن لا يكون بتاء التأنيث لأنه لو كان معها كما في مثل: علامة لم يجمع هذا

<sup>(</sup>۱) قال الدولت آبادى ل ٩٦/ب: " وأما أجمعون مع جمعاء فمجيئه بالواو والنون على خلاف القياس، إلا أن يقال إنه فى الأصل اسم التفضيل لعدم كونه من الألوان والعيوب والحلى، وحينئذ يكون تأنيثه على جمعاء على خلاف القياس " ١. هـ.

<sup>(</sup>۲) قال سيبويه ٣/ ٦٤٥: "ولا يجمع بالواو والنون (فَعْلان) كما لا يُجمع (أفْعَل) وذلك لأن مؤنشه لم تجئ فيه الهاء على بنائه، فيجمع بالتاء، فصار بمنزلة مالا مؤنث فيه نحو (فُعُول)، ولا يجمع مؤنثه بالتاء كما لا يُجمع مذكره بالواو والنون، فكذلك أمر (فَعْلان) و (فَعْلى) و (أفْعَل) و (فَعْلاء) إلا أن يُضطرُّ شاعر "اهـ. هـذا وقد جوّز الكوفيون جمع الصفة التي لا تقبل التاء بالواو والنون فقالوا في (أحمر): أحمرون، مستدلين بقول الشاعر: فما وجدت نساء بني نِزار... حلائل أسودِينَ وأحمرينا. انظُرْ: شرح التسهيل ١/ ٧٩، والتذييل والتكميل ١/ ٢٩١ رسالة دكتوراة بالمكتبة المركزية بوقم ٩٧٠ تـح د/ مصطفى أحمد حبالة، والمساعد المردي وشفاء العليل ١/ ١٤٦، والهمع ١/ ١٥١. وجوزه أيضا ابن كيسان، وكان لا يرى به بأسا. انظُرْ: ابن يعيش ٥/ ٢١، والرضى ٣/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٢١، والرضى ٣/ ٤٤٣، وابن القواس ص ٢١٠، والأصبهاني ص ٦٦٤. وقد جوز ابن كيسان أن يجمع (سكران) بالواو والنون فيقال: سكرانون، وهو عند غيره شاذ، وأجاز أيضا جمعه بالألف والتاء نحو: سكريات، بناءً على تصحيح جمع المذكر. انْظُرْ: الرضى ٣/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: شرح لب الألباب للسيد عبد الله ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٢١، وابن القواس ٢٦٠، والأصبهاني ص ٦٦٤، والدولت آبادي ل ٩٧/ أ.

### ويحذف نونه بالإضافة، وقد شذ نحو: أرضين، وسنين.

الجمع (۱)؛ لأنه لا يخلو إما أن يحذف فيه التاء فيلتبس جمع ما فيه التاء بجمع ما لا تاء فيه ك (علام)، فإنه يجمع بهذا الجمع، أولا تحذف التاء [فتقع] (۲) حشواً، مع لزوم الجمع بين علامتى التأنيث والتذكير على ذلك التقدير (۳).

فإن قلت: فلم جوّزتم وقوع التاء حشواً في التثنية في نحو: (تمرتـان) و(طلحتـان) ولم تجـوزوه ثمة؟

قلت: حق التاء ألا يقع حشواً، إلا أنه وقع في التثنية لضرورة دفع الالتباس، كما مرت إليه لمحة (٤)، ولا ضرورة في الجمع.

فإن قلت: أليس الشرط الأول يغنى عن الشرط الخامس؟

قلت: نعم إلا أنه ذكره لدفع وهم من يتوهم أن المراد بالتذكير ما هو من جهة المعنى فقط، فقطه فقطه «أن هذا الوهم بذلك هكذا قال المصنف (٢)، ويناسب لتعليل الغجدواني الشرط الخامس بقوله (٧): " وإنما اشترط ذلك لأن مثل (علامة) مؤنث، وشرط ذلك الجمع أن يكون مذكراً ".

أقول: سياق هذا الكلام يستدعى أن يقول: " إن في الشرط ألا يكون بعلامة التأنيث " ليكون أشمل.

ويحذف نونه أى: نون الجمع بالإضافة للعلة التي ذكرناها في بيان حذف نون التثنية بالإضافة (^).

وقد شذ نحو: أرضين وسنين أشار بقوله هذا إلى جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال: إن (أرضين) و(سنين) ونحوهما ك (ثُبُون) (()) و(قُلُون) (()) و(إحَرُّون) ((1)) و(إحَرُّون) جُمع على حدّ

<sup>(</sup>١) قال ابـن جماعة ص ٢٤٨: "هذا خلاف للكوفيين، فإنهم جوّزوا في (علاّمة) و(نسَّابة): علامـون، ونسّـابون " ا. هـ. وانْظُرْ: الكناش ١/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الجامي ٢/ ١٨٣، والدولت آبادي ل ٩٧/أ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فيقع) وما أثبته من شرح المصنف ٣/ ٨٢١.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الغجدواني ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٩) بمعنى الجماعة من الناس.

<sup>(</sup>١٠) أصلها: قُلُوة (فُعْلة) من: قَلُوتُ أي: لعبت بالقُلة وهي: الخُشِّيبة التي تسميَّ الَّلاحة.

<sup>(</sup>۱۱) جمع (حِرَّة) وهي أرض ذات حجارة سود.

ما ذكر مع انتفاء القيود المذكورة في بيان الشرائط ههنا.

وتوجيه الجواب عنه: أنه شاذ.

وما تكلّفوا فيه من أن الواو والنون في هذه الكلمات ليستا للإعراب بل هما عوضان عن بعض الكلمة (۱)، إما لفظا كما في (أرضون) فإن الواو والنون عوضان عن التاء المحذوفة من (أرض) لأنه في الأصل (أرضة) بدليل (أريضة)، وكذا في (سنون) و(ثبون) لأن أصلهما: (سَنوة) و(ثبوة)، لكن إذا جمعا بعد الحذف بالواو والنون تعويضا عنه غيّروا بعضا من الحروف ليدخل فيه ضرب من التكسير، ولا يكون تصحيحا من كل وجه إشعاراً بأن هذا الجمع لهذه الكلمات قد جاء على خلاف القياس.

وإما توهما كما في (إورَزُّون) فإن الواو والنون فيه عوض عن نقصان الحركة بالإدغام، وإنما كان وهميا لأنه لا يجب أن يكون أصل (إوزّ): (إوزز) بحركة الزاى الأولى حتى يكون النقصان فيه تخفيفا. تعسف ظاهر (٢).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظُرُ: ابن يعيش٥/٤ وما بعدها، وشرح المصنف ٣/ ٨٢٢، والرضي٣/ ٤٤٩، وابن القواس ص ٢١١، والتذييل ١/ ٣٢١، وقال الجامي٢/ ١٨٤: " وقد أدرج صاحب اللباب بعض هذه الأسماء تحت قاعدة كليّة أخرجتها من الشذوذ منها (سنين) وأمثاله، وأبقى بعضها على الشذوذ، منها (أرضين) وأمثاله " اه.. وانظُرُ: لباب الإعراب ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: شوح الأصبهاني ص ٦٦٥.

#### [جمع المؤنث]

المؤنث: ما لحق آخره ألف وتاء، وشرطة: إن كان صفة ولــه مذكر فأن يكون مذكره جمع بالواو والنون، وإن لم يكن لــه مذكر فأن لا يكون مجرداً كــ: حائض.

والمؤنث أى: الجمع المصحح الذى للمؤنث ما لحق آخره أى: اسم لحق آخره ألف ولحق بعدها تاء، وإنما اختير التاء لأن أولى الحروف بالزيادة حروف المد واللين، ولم يبق منها بعد الألف إلا الواو والياء، ولم يمكن زيادتهما لأنه يستدعى أن ينقلب عن أصلهما، وهو ملزوم للالتباس بالمقصور، فزادوا التاء بدلاً من الواو لكونها تبدل منها كثيرا(۱).

نحو: مسلمات أصلها: مسلمتات، حذفت التاء الأولى لئلا يلزم الجمع بين علامتى التأنيث من جنس واحد فى كلمة واحدة، وكان حذف الأولى أولى (٢) لدلالة الثانى على زيادة معنى ليس يوجد فى الأول، وهو الجمعية، فلا يرد نقضا على كون هذا الجمع سالما، إما لكون حذف على نحو ما مر فى الجمع المذكر، أو لكون تلك التاء ليست من نفس الكلمة.

وشرطه أى: شرط المؤنث الذى يراد جمعه بالألف والتاء إن كان ذلك المؤنث صفة وله أى: ولذلك المؤنث الصفة مذكر فأن يكون مذكره أى: شرط جمع هذا المؤنث بهذا الجمع أن يكون مذكره قد جمع بالواو والنون كه: مسلمات، ومسلمون، وسببه: التحرز عن لزوم مزية الفرع على الأصل (٣).

وإن لم يكن له أى: للمؤنث الصفة، مذكر، فأن لا يكون أى: شرطه (٤) حينئذ أن لا يكون مجرداً عن علامة التأنيث ك: حائض، وطامث؛ لأنه إذا كان مجرداً عنها كان اسما لحصول ذلك المعنى لا باعتبار الحدوث، وتأنيثه باعتباره، فجمعه على: حوائض، وطوامث، وأما إذا لم يكن مجرداً عنها كان اسما باعتبار ما به [أي] (٥) اعتبار تأنيثه نحو: حائضة، وطامئة،

<sup>(</sup>۱) قال ابن القواس ص٦١٣: " وإنما زيدت الألف والتاء في هذا الجمع لأنه لما دلّ على التأنيث والجمع، وهما معنيان فرعيان، أُلْحِق به ما يكون علما عليها على الأصح، وإنما اختص بهما لأنهما يكونان للجمع والتأنيث، أما الجمع فنحو: رجال، ويغالة، وأما التأنيث فنحو: حبلي، وقائمة،... وقيل: الألف علامة للجمع؛ لأن أولى ما زيد حروف المد واللين، وقد سبق إلى الواو والياء الجمع المذكر، فبقيت الألف علما لهذا الجمع، ليوازى خفتها ثِقلَه، وأما التاء فزيدت معها للتأنيث، لئلا يلتبس الجمع بالمثنى المضاف " اهـ

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ العلة في حذف التاء الأولى في: السابق نفسه ص ٦١٤، والغــرة ص ١٣٩، والإقليــد ص ١٠٤٤، والمغنى لابن فلاح ٢/١١٢.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف٣/ ٨٢٣، وقال الرضى٣/ ٤٥٩: "... فخرج بهذا القيد (فعلاء أفعل)، و(فعلى فعلان) وجميع الأمثلة التي يستوى مذكرها ومؤنثها كـ (صبور) و(جريح) " اهـ، وانْظُرْ: ابس القواس ص٦١٣، والكناش ١٨٥١، والجامي ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (شرط) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

### وإلا جُمع مطلقا

فيجمع على: حائضات وطامثات؛ للفرق بين الصفة باعتبار الثبوت، وبينها باعتبار الحدوث<sup>(۱)</sup>. وإنما لم يفعل الأمر على العكس لكون هذا الجمع للمؤنث وجانب التأنيث في (الحائضة) أظهر. وإلا، أي: وإن لم يكن هذا المؤنث صفة جُمع بالألف والتاء مطلقا<sup>(۲)</sup> أي: من غير اشتراط شيء مما ذكر، لعدم الاحتياج إليه، وذلك أن الأسماء كل واحد منها له باب مستقل في المذكر والمؤنث فلم يكن بينهما ربط، ولذلك جمعت الأسماء المؤنثة كلها بذلك الجمع<sup>(۳)</sup>.

فإن قلت: لِمَ لَمْ يحذف الألف المقصورة بل قلبت ياء / كيف كانت؟.

قلت: أما عدم الحذف فلكونها منزلة منزلة جزء الكلمة، فكأن العناية كانت أكثر بوجودها(٤).

وأما قلبها (ياء)<sup>(٥)</sup> فلتأدية عدم القلب إلى خلاف ما تتعلق به العناية، وأما كون قلبها إلى الياء إما لمناسبة بينهما، بخلاف الواو، لكون الياء أخف من الواو، وهذا وإن كان فيه اجتماع علامتى التأنيث، لكنه مقبول لعدم اتحاد الجنسية، وبهذا أظهر أن تعليلهم قلب همزة (صحراء) واواً فى (صحراوات) بالاحتراز عن اجتماع العلامتين، ليس بالقوى، اللهم إلا أن يرجع إلى الاعتبار، فالأولى أن يقال: الهمزة هذه فى الأصل ألف، إلا أنها قلبت همزة لوقوعها فى الطرف بعد ألف زائدة، ولما اتصلت علامة الجمع خرجت الهمزة عن وقوعها فى الطرف، فلزم ردها إلى الأصل، ولم يمكن لاستلزام ما مرّ فى المقصور، ولم يبق لزوال علته، فقلبت واواً دون ياءً لما بينهما من التقابل من حيث المخرج، مع وجود العكس فى كلامهم نحو: (أجوه)<sup>(١)</sup>.

(١) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٢٣، وابن القواس ص ٦١٤، والكناش ١/ ٣١٨.

<sup>(</sup>۲) قال الرضى ٣/ ٤٥٦: "وليس بسديد؛ لأن الأسماء المؤنثة بتاء مقدرة كـ (قدر) و(نار) و(شمس) و(عقـرب) و(عين) من الأسماء التي تأنيثها غير حقيقي لا يطرد فيها الجمع بالألف والتاء، بل هـو فيهـا مسمـوع كــ (السموات) و(الكائنات) و(الشمالات) في الرياح، وذلك لخفاء هذا التأنيث لأنه لـيس بحقيقـي ولا ظـاهر العلامة " ا. هـ. وانْظُرْ: الجامي ٢/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٢٣.

<sup>(</sup>٤) علل ابن القواس لعدم حذفها بقوله ص ٦١٥: " وإنما لم تحذف كما حذفت التاء، أما أولا: فلأن الكلمة بنيت عليها من أول أمرها، فجرت مجرى الحرف الأصلى، بدليل لزومها في النسب والتكسير، وحذفها فيه زائدة على الأربعة كالأصلى، بخلاف التاء، وأما ثانيا: فلأنها لو حذفت لالتبس جمع ما فيه الألف بجمع ما لا ألف فيه، لأنه لو قيل مثلا: (سعدات) لاحتمل أن يكون جمع (سعدى) أو جمع (سعد) " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) قال ابن القواس: " وإنما قلبت إلى الياء دون غيرها إما لأن الياء يؤنث بها كالألف نحو: تفعلين، وافعلى يا امرأة، أولأنها يمال في المفرد إليها، أولأن الياء تشبه الألف لقربها منها في الخفة والخفاء ". السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) قال ابن القواس: " وإن كانت ألفا ممدودة كـ (صحراء) وجب قلبها واواً في الجمع فيقال: صحراوات، أما القلب فلأن الهمزة تشبه الألف ولذلك تخفف إليها، فلو لم تقلب لتوالت ثلاث ألفات، ولو حذفت لالتبس بالمقصور، ولأنها لم تُقر لثقلها مع ثقل جمعها، وإنما قلبت واواً للفرق بين المقصور والممدود، ولأن الواو لما

فإن قلت: قد شرط في مذكر الجمع المصحح أن يكون من العقالاء، فلم لم يشترط ذلك في مؤنثه؟

قلت: ليكون دليلاً على انحطاط رتبته.

واعلم أن ههنا قاعدة مفيدة لابد من بيانها تسهيلا للأمر على المبتدئ، وهي أن الاعتبار في كون الاسم مستحقاً لأن يجمع بالواو والنون باعتبار تذكيره، وكونه مستحقاً لأن يجمع بالألف والتاء باعتبار تأنيثه، إنما هو بالمعنى دون اللفظ، إلا إذا كان الاسم مع التاء الظاهرة فحينئذ يكون العبرة بالتاء.

فإن كان معناه مذكراً جمع بالواو والنون إذا تحقق شرائطه (۱) - وإن كان مؤنثا - نحو: سعادون، ومثل ويجمع بالألف (۲) والتاء إذا كان معناه مؤنثا - وإن كان لفظه مذكراً - نحو: زيدات، ومثل (طلحة) يجمع بالألف والتاء دائما؛ لوجود التاء فيه لفظا (۳).

وأيضا إن كان عينُ نحو: (فعُلة) - بالحركات الثلاث في الفاء وسكون العين - صحيحة، تفتح أو تحرك بحركة الفاء إذا كانت اسماً ك: تَمَرات، وعُرُّفات، وكِسِّرات، ويجوز التسكين في غير المفتوحة الفاء وإلا فهي مبقاة على السكون (٤٠).

ونحو:

كانت تقلب همزة قلبت الهمزة إليها، وقياسا على قلبها في التثنية " ا. هـ. انْظُرْ: السابق نفسه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (شرائط) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الألف) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) هذا على مذهب البصريين، وقد حملوه على اللفظ، فمنعوا جمعه بالواو والنون، لوجود التاء فيه، وحمله الكوفيون على المعنى فجوزوا جمعه بالواو والنون في حالة الرفع، وبالياء والنون في حالة النصب والجر، واحتجوا على ذلك بالسماع في نحو: علانية، فقالوا في جمعه: علانون، ونحو: ربعه فجمعوه على ربعون وبالقياس على جمعه جمع تكسير وقد استعملته العرب، قال الشاعر: وعقبة الأعقاب في الشهر الأصم. فإذا كانت التاء تزول بجمع التكسير فكذلك تزول بالواو والنون، وقياسا أيضا على ما ختم بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة نحو: حمراء، وحبلي، فإذا سميت به مذكراً جمعته بالواو والنون، ولا شك أن ما آخره ألف تأنيث أشد تمكنا في التأنيث مما آخره تاء. انظر تفصيل المسألة في: الكتاب ٣/ ٣٩٤، والمسائل العسكريات ص ١٤٩، والإنصاف ١/ ٤٠، والتبيين ص ٢١٩، واللباب ١/ ١٢١، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٨٨، وشرح التسهيل ١/ ٤٠، والرضي ٣/ ٤٤، والارتشاف ٢/ ٢٥، والتذييل ١/ ٢١، والمساعد ١/ ٥٠، وائتلاف النصرة ص ٣٠، والأشموني ١/ ١٨، وحاشية يس على الفاكهي ١/ ١٠، والهمع ١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) أى: إن كانت متحركة العين نحو: شجرة، ونبقة، وسمُرة، أو كانت العين معتلة نحو: بيْضة، وجوْزة، أو كانت صفة نحو: عَبْلة للسمينة، وضَحْمة، فليس فيها إلا التسكين. انْظُرْ: الرضى ٣/ ٤٦٠ وما بعدها، وابن القواس صفة نحو: عَبْلة للسمينة، وصَحْمة، فليس فيها إلا التسكين. انْظُرْ: الرضى ٣/ ٢٠٥ وما بعدها، وابن القواس ص ٦١٥، والهمع ١/ ٨٣.

### أخو بَيَضَاتٍ رائِحٌ مُتأُوّبٌ (١)

فإنما يقع في لغة هذيل(٢).

والمحذوف الآخر قد يرد وقد لا يرد كـ: سنوات، وثبات (٣).

ثم ينبغى أن يعلم أن الجمع السالم بالألف والتاء قد يكون للمذكر الذى ليس له جمع تكسير، فإن الجمع الصحيح بالألف والتاء غالب فيه وقائم مقام التكسير نحو: سرادقات، وسبحلات (٤)، وأما نحو: بوانات - بكسر الباء - مع وجود (بُون) - بضم الباء وسكون الواو - شاذ فلا يقاس عليه (٥).

\* \* \* \* \*

(۱) صدر بيت من الطويل وعجزه: رفيقٌ بمَسْحِ المنكبينِ سَبوحُ، وهو لأحد الهذليين في: المفصل ص٢٣٢، وابن يعيش٥/٣٠، والتصريح ٢/ ٢٩٩، والدرر ١/ ١٥، وغير منسوب في: أسرار العربية ص ٣٠٨، ولباب الإعراب ص١٣٣، والتخمير ٢/ ٣٤٦، والرضي ٣٠٣، وشرح شواهد الشافية ص١٣٢، والخزانة ٨/ ١٠٠، والهمع ١/ ٨٨، الوائح: من الرواح وهو الذهاب، المتأوب: من تأوب إذا جاء أول الليل، ورفيق بمسح المنكبين: العالم بتحريك اليدين في السير، والسبوح: حسن الجرى، المعنى: يشبه الشاعر جمله في سرعة سيره بالظليم - ذكر النعام - الذي له بيضات يسير ليلا ونهاراً ليصل إليها. انظر: التصريح ٢/ ٢٩٩. والشاهد قوله: (بَيضات) حيث فتح العين على لغة هذيل، وأما جمهور العرب فعلى التسكين).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الخصائص ٣/ ١٨٤، والرضيُّ ٣/ ٤٦٣، وابن يعيش ٥/ ٣٠، والتصريح ٢/ ٢٩٩، والهمع١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) قال الزمخشرى في المفصل ص ٢٣٤: " وذو التاء من المحذوف العجز يجمع... بـالألف والتـاء مردودا على الأصل كسنوات وعِضَوات، وغير مردود كثبات وهَنَات " ا. هـ، وانْظُرُ: ابن يعيش ٥/ ٣٧.

<sup>(</sup>٤) السبحلات: قالوا: جمال سبحلات والواحد: سِبَحْل وهو البعير الضخم، انْظُرْ: اللسان (سبح) ١٩١٧. قال ابن يعيش٥/ ٨٥: "هذه الأسماء لما لم يدخلها التكسير وكانت قد تصير إلى تأنيث الجمع تخيلوا فيها التأنيث فجمعوها بالألف والتاء على حدما فيه تاء التأنيث فقالوا: سرادقات، وقالوا: جمال سبحلات "ا. هـ وانْظُرْ: ابن القواس ص ٢١٧، والتخمير ٢/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه ٣/ ٦١٥: " وربما جمعوه بالتاء وهم يكسّرونه على بناء الجمع؛ لأنه يصير إلى بناء التأنيث، فشبهوه بالمؤنث الذى ليس فيه هاء التأنيث وذلك قولهم: بوانات، وبُوان للواحد، وبُونُ للجمع كما قالوا: عَرُسات، وأعراس، فهذه حروف تحفظ ثم يجاء بالنظائر " ا. هـ. وانْظُرْ: ابن يعيش ٥/ ٨٥، وابن القواس ص ٢١٧، والتخمير ٢/ ٣٧٨. والبوان - بكسر الباء -: عمود من أعمدة الخيم، انْظُرْ: اللسان (بون) ١/ ٣٩١.

#### مباحث جمع التكسير

جمع التكسير: ما تغير بناء واحده ك: رجال، وأفراس، وجمع القلة: أَفْعُل، وأَفْعَال، وأَفْعِال، وأَفْعِال، وأَفْعِل

لما فرغ عن بيان الجمع المصحح شرع في بيان جمع التكسير فبينه بقوله: ما تغير بناء واحده أي: جمع ليس فيه بقاء بناء الواحد، ثم تغيير بناء الواحد قد يكون تحقيقا كـ: رجال في جمع (رجل) وأفراس في جمع (فرس)، وإنما أورد مثالين ليعلم أنه يجيء من ذوى العقول ويعم غيره، وقد يكون تقديريا كما في (فلك)، ولعل المصنف اعتمد ما سبق في ترك المثال لذلك.

وجه تسميته بالمكسر يظهر مما ذكر في تفسيره (١).

ثم اعلم أن التغییر قد یکون بزیادة حرف کما فی المثالین المذکورین، وقد یکون بزیادة حرکة کما فی (سُقُف) جمع (سَقُف)، وقد یکون بنقصان حرکة کما فی (اُسْد) جمع (اَسَد)، وقد یکون بنقصان حرف کما فی (قزل) فی جمع (قزال) (\*\*)، وقد یکون بزیادتهما کما فی (اَکْلُب) فی جمع (کَلْب)، وقد یکون بنقصانهما کما فی (رَکْب) عند من یقول بجمعه (۲)، وقد یکون بزیادة حرف مع نقصان الحرکة کما فی (ضِفْدَع) جمع (ضَفَادِع).

ثم الجمع مطلقا سواء كان مصححا أو مكسراً ينقسم إلى قسمين: إلى جمع القلة، وإلى جمع الكثرة.

وجمع القلة (٣) من المكسر على أربعة أوزان: الأول: صيغة أفعُل - بسكون الفاء وضم العين (٤) - ك: أكلب، والثاني: أَفْعَال - بفتح الهمزة وسكون الفاء - ك: أَثُوَابٍ.

والثالث: صيغة أَفْعِلة - بفتح الهمزة وسكون الفاء وكسر العين - كـ: أَرْغِفَة.

والرابع: صيغة فِعْلَة - بكسر الفاء وسكون العين مع فتح اللام - كـ: غِلْمَة (٥).

(١) قال ابن القواس ص ٦١٨: " إنما سمى هذا الجمع تكسيرا لتغيُّر بناء الواحد فيه، مأخوذاً من تكسير الآنية، وهو إزالة التئام أجزائها " ١. هـ، وانظُرْ: الغرة المخفية ص ١٣٥، والفاخر ص ٨٨٥.

(\*) وهو الأعرج كما في الوسيط.

(٢) وهو الأخفش حيث ذهب إلى أن جميع أسماء الجموع التي لها آحاد من تركيبها جمع. انْظُـرْ: قسم التحقيق، وانْظُرْ: المراجع المذكورة.

(٣) قال أبن يعيش ٥/ ٩: " والمراد بالقليل الثلاثة فما فوقها إلى العشرة ". وانظُرْ: الدولت آبادى ل ٩٧/ ب.

(٤) في الأصل: (بضم) وهو تصْحِيف.

(٥) قال الرضى ٣/ ٤٦٧: " وزاد الفراء (فَعَلة) نحو: هم أَكَلة رأس، أى: قليلون، يكفيهم ويشبعهم رأس واحد وليس بشيء؛ إذ القلة مفهومة من قرينة شبعهم بأكل رأس واحد لا من إطلاق (فَعَلة)، ونقل التبريزي أن منها أفعِلاء كـ: أصدقاء " ا. هـ، وانظُر: ابن القواس ص ٢١٩، والأشموني ٢١٢، والدولت آبادي ل ٩٧/ ب، والتصريح ٢/ ٣٠٠٠.

# والصحيح، وما عداه جمع كثرة.

والجمع الصحيح كله مذكره نحو (زَيْدِين) ومؤنثه نحو (مسلمات) مع جمع القلة (١).

وما عداه يعنى، عدا الأمثلة الأربعة المذكورة من المكسر والجمع المصحح كله جمع كثرة، بدليل: تصغيرهم القسم الأول على لفظه، وتجويزهم أن يجمع مرة أخرى ك: أنعام، وأناعيم، ولم يوجد ذلك في القسم الثاني.

والفرق بينهما في الاستعمال أن جمع القلة يطلق على العشرة وما دونها إلى الاثنين إن كان من الوتر، وإلى الثلاثة إن كان من الشفع من غير قرينة، ولذلك كان حُسْنُ (ثَلاَتَة أَثُوابٍ) أكثر من باب (ثَلاَتَة ثِيَاب)؛ لأن الأول مستعمل في موضعه الحقيقي بخلاف الثاني، وجمع الكثرة على عكس ذلك فه (٢).

وقد يستعمل كل منهما موضع أخيه على سبيل الاستعارة نحو قوله تعالى: {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}<sup>(٣)</sup> في موضع (تُلاَثَة أَقْرَاءِ)<sup>(٤)</sup>.

قيل (٥): هذا مخصوص بالجمع الذي من الثلاثي الذي يكون له جمع قلة وجمع كثرة، وأما إذا كان جمع الاسم مخصوصا بالقلة أو الكثرة، أو كان الجمع المكسر من الرباعي الأصلى حروفه فهو مشترك بينهما.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال البعلى: "ويشاركها في الدلالة على القلة جمعا التصحيح خاليَيْن من الألف واللام الدالة على الاستغراق، والإضافة الدالة على الكثرة، كقوله تعالى: {إِنَّ المسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} " ا. هـ، ويعلل ابن يعيش لدلالتهما على القلة بقوله ٥/ ١٠: " لأنهما على منهاج التثنية والتثنية قليل، فكانا مثله " ا. هـ، وانظُرْ: ابـن القواس ص ٢١٩ وزاد على ذلك: " أنه يضاف إلى ما دون العشرة " اهـ، وقال الرضى ٣/ ٤٦٧: " وقال ابن خروف: جمعا السلامة مشتركان بين القلة والكثرة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ابن يعيش ٥/ ١٠، وابن القواس ص ٢١٩، والتخمير ٢/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الرضى ٣/ ٤٦٨، والأصبهاني ص ٦٦٨، والدولت آبادي ل ٩٧/ ب.

<sup>(</sup>٥) هذا قول الرضى انْظُرْ: شرح الرضى ٣/ ٤٦٨.

#### مباحث المصدر

### المصدر: اسم الحدث الجارى على الفعل.

اعلم أن ما ذكر في الكتاب من الأسماء المتصلة بالأفعال<sup>(۱)</sup> من تلك الأصناف خمسة، لأن الباقي / قد ترك بيانها لعدم الغرض المقصود به في هذا المقام، وهي مع ذلك على نوعين: نوع (١٩٧) يشتق منه الفعل وغيره من المشتقات، ونوع يشتق من هذا النوع، فابتدأ<sup>(١)</sup> بالأول وقال: المصدر وهو في اللغة: موضع الصدور، وبه يعلم وجه تسميته<sup>(٣)</sup>، وكونه أصلا للأفعال وغيرها من المشتقات، كما هو الرأى الأصح المنسوب إلى البصريين خلافا للكوفيين<sup>(١)</sup>.

وفي الاصطلاح: اسم الحدث أى: معنى الذى يقوم بغيره، سواء صدر منه كالضَّرْبِ والمَشْى، أو لا كالطُّول، والقِصر (٥)، وهذا أولى مما يقال: " من أن المراد من الحدث: الاسم الحادث من الـذات (٢)؛ لانتقاضه بالوجوب، ثم هذا يتناول غير المقصود أيضا نحو: وَيْحه، وَوَيْلُهُ (٧).

وبقوله: الجارى على الفعل (<sup>۸)</sup> خرج نحو ذلك؛ لأن معنى الجريان على الفعل أن يصح ذكره بعد الفعل بيانا وتوكيداً لمدلوله، ولا فعل لنحو ذلك حتى يجرى (<sup>۹)</sup>.

(۱) قال ابن القواس ص ٦٢١: "... الأسماء المتصلة بالأفعال ثمانية هيى: المصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، وأسماء الزمان والمكان، والآلة، وقد اقتصر المصنف منها على خمسة ولم يذكر الثلاثة الأخيرة لأنها لم تعمل كباقى أخواتها " ا. هـ.

(٢) في الأصل: (فالابتداء) وهو تحريف.

(٣) قال النيلي: "سمى مصدرا لصدور الفعل عنه، فهـو محـل الصـدور، كــ: المقعـد لمحـل القُعُود،والمـدخل لمحـل الدُخُول " ا. هـ. انْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٤٤٦، وانْظُرْ: العلل للوراق ص ١٧٢.

(٤) في الأصل: (للكوفيون) وهو لحن، وقد ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرعٌ عليه، وذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر. انْظُرْ تفصيل المسألة في: الإيضاح في على النحو ص ٥٦، والإنصاف ١/ ٢٣٥، وأسرار العربية ص ١٦١، وابن يعيش ١/ ١١٠، والرضي ١٣٥٣، والارتشاف ٣/ ١٣٥٣، والأشموني ٢/ ١١، والهمع ٢/ ٧٧، وذهب ابن طلحة إلى أن كلا منهما أصل بنفسه، انْظُرُ: الارتشاف ٣/ ١٣٥٣، والهمع ٢/ ٧٢، والتصريح ١/ ٣٢٥.

(٥) انْظُوْ: الوضى ٣/ ٤٦٩.

(٦) قال النيلي في التحفة ص ٦٣٤: " المصدر اسم ومعناه الحدث، وهو المعنى الحادث من الذات من غير تعرض لزمن حدوثه " ا. هـ.

(٧) قال الدولت آبادى ل ٩٨/ أ: " المراد بالحدث الجارى على الفعل ما لـه فعل مشتق منه ودُكر هـو بعـد ذلـك الفعل بيانا لـه نحو: ضربت ضربا، وقتلت قتلا " ا. هـ.

(٨) قال الدولت آبادي ل ٩٨/ أ: " المراد بالحدث الجاري على الفعل ما لـه فعل مشتق منه وذُكر هـو بعـد ذلـك الفعل بيانا لـه نحو: ضربت ضربا، وقتلت قتلا " ا. هـ.

(٩) قال ابن القواس ص ٢٢١: "قوله: (اسم الحدث) يشمل المصدر الجارى على الفعل وكل مفعول مطلق لا فعل له نحو: ويله وويحه، فقوله: (الجارى على الفعل) ليخرج أمثاله إذ ليس لها فعل، والمراد من الجارى: الذى يصح أن يطلق على الفعل بيانا لمدلوله نحو: ضربت ضرباً "١. هـ.

#### ويعمل عمل فعله ماضيا أو غيره.

فإن قلت: أليس ذكر المصدر ههنا مستغنى عنه مع تقدم تعريف المفعول المطلق؟

وهو من الثلاثي سماع، وفي غيره قياس، تقول: أُخْرَج إِخْرَاجًا، واسْتَخْرَج اسْتِخْرَاجًا.

قلت: لا، لتحقق الفرق بينهما بالعموم بالوجه، ومن حيث الاستعمال والمعنى بتأمل.

وهو أى المصدر من الثلاثى المجرد سماع أى: مقصور معرفته على السماع، ولا يعرف بالقياس، وهو مع كثرته يرتقى إلى اثنين وثلاثين بناءً عند سيبويه، وهى معدودة فى بعض كتب الصرف فليطلب فيه (١).

واعترض عليه بأن المصدر من الثلاثي لا نسلم أنه سماعي مطلقا، فإن المصدر الميمي قياسي! أجيب: بأن السماعي غير ذلك، والإطلاق في الكلام إنما وقع على طريق التغليب.

وفى غيره أى: المصدر فى غير الثلاثى قياس يمكن ضبطه بمعرفة أحكامه، تقول إذا أردت أخذ المصدر من أُخْرَج: إِخْراجًا، ومن أُستَخْرَجَ: اسْتِخْراجًا، وكذلك سائرها، إلا أنك تقول فى المصدر من أُخْرَج: إخْراجًا، ومن أُستَخْرَجَ: اسْتِخْراجًا، وكذلك سائرها، إلا أنك تقول فى (فعّل) بتشديد العين: بصّر تبصرة، وكرّر تكراراً، وكدّب كِذّابا - بكسر الكاف - وفى (تفعلُّ): تملّق تِمِلاّقاً بكسر الميم (٢٠)، وفى (فاعل): قاتل قِتَالاً، وفى (فعلل): زلزل زلزالا بفتح الزاى الأولى، وكل ذلك مما بخلاف القياس (٣٠).

ويعمل المصدر عمل فعله الذي اشتق منه، سواء كان ذلك الفعل مبنيا للفاعل أو مبنيا للمفعول، وسواء كان المصدر ماضيا<sup>(3)</sup> أي: بمعنى الماضى أو غيره من الحال والاستقبال<sup>(0)</sup>، يعنى: لم يشترط في عمل المصدر أن يكون بمعنى الحال والاستقبال، بل هو يعمل مطلقا، بخلاف الاسم الفاعل فإن العمل فيه مشروط بأحدهما<sup>(1)</sup>؛ وذلك لأن المصدر جزء مدلول الفعل، فصار بهذا

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الشافية ١/ ١٥١، وانْظُرْ: ابن القواس ص ٦٢٣، والإقليد ص ١٣٠١، والكناش ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شرح الشافية ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنفُ ٣/ ٨٢٥.

<sup>(</sup>٤) قال أبو حَيان: " وحُكى عن ابن أبى العافية أنه لا يعمل ماضيا، ولعلَّه لا يصح عنه " اهـــ انْظُـرْ: الارتشــاف ٥/ ٢٢٥٦، وانْظُرْ: الهمع ٣/ ٤٦.

<sup>(</sup>٥) قال ابن جماعة ص ٢٥٣. "ومنع بعضهم عمله في الحال، وهو ضعيف؛ لأنه عمل لأصالته وهـي موجـودة ويدل عليه قولك: حبِّي اللهُ ورسولَه موجودٌ، وظنّي زيداً منطلقا ثابتٌ "، وانْظُرْ: ابن القواس ص ٦٢٦.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٢٦: " وإنما اشترط الزمان في اسم الفاعل ليقوى الشبه ألا ترى أن شبه (ضارب) بـ (يضرب) ليس كشبه (ضارب) بـ (ضَرْب)، ولم يحتج في المصدر إلى ذلك لأمرين أحدهما: أن شبهه قـوى إذ معناه معنى الفعل، بخلاف اسم الفاعل فإنه اسم لمحل الفعل.... الثاني: أن المصدر لـم يـوضع لزمان أصلا، فلو اشترط فيه ذلك لأدى إلى إبطال الأقوى مع إعمال الأضعف " ا. هـ.

### إذا لم يكن مفعولا مطلقا، ولا يتقدم معموله عليه، ولا يضمر فيه.

الاعتبار أقوى من سائر الأسماء المتصلة بالأفعال، أو لأن عمله لكونه في تقدير (أن) مع الفعل، والفعل المقدر يجوز أن يكون ماضيا وغيره، وإنما قدر كذلك لأن الاسم حقه ألا يعمل لأن أصل العمل للفعل، فقدر بذلك تصحيحا للعمل، وبهذا صار شبهه أقوى بالفعل إذ معناه [معنى الفعل] فلم يحتج إلى الشرط، هكذا قالوا، وفيه نظر؛ لأن كون المصدر مقدراً بذلك مناف لعمله على الإطلاق؛ لأن (أن) لا يكون للحال عند دخولها على المضارع.

وإنما قيد عمله بقوله: إذا لم يكن مفعولا مطلقا مريدا به: إذا لم يكن المصدر منصوبا بفعله المذكور معه لفظاً أو تقديراً؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن حكمه على ما ذكر، وسيأتى تفصيله إن شاء الله (٢).

ومن أجل أن المصدر العامل مقدر بذلك التقدير لا يتقدم معموله أى معمول المصدر عليه، فلا يقال: أعجبنى زيداً ضربُ عمرو، وذلك لأن (أن) لكونها موصولة لا يجوز تقديم ما فى حيز صلتها عليها، لئلا يلزم تقديم ما كالجزء من الكلمة عليها، وكذلك فى المصدر لكونه مقدراً برأن) والفعل (٣)، ويدل على ذلك إبطالهم عمله إذا صُغر أو وصف؛ لأن التصغير والتوصيف مانعان عن ذلك التقدير لقلة تصرف العامل (١)، وأما جواز: زيداً ضرباً، فعلى الوجه المذكور فى مقام كونه مفعولا مطلقا.

وجوز بعضهم (٥) ذلك في الظرف كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ (٦).

(١) ما بين المعقوفين من شوح المصنف ٣/ ٨٢٦.

(٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

(٣) قال الرمانى: "ولا يجوز تقديم معموله عليه لأنه من صلته والصلة لا تتقدم على الموصول، وإنماكان المصدر موصولا لأنه في معنى: أن فَعَلَ، أو أن يفعل، و(أن) ناقص يحتاج إلى مُتَمَّمٍ فعومل المصدر هذه المعاملة في الصلة ليُبين به أنه في هذا المعنى "، انظُرْ: شرح كتاب سيبويه للرماني ص ٤٥١، وانظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٢٦، والإيضاح ١/ ٨٣٨، والرضي٣/ ٤٧٤، وابن القواس ٢٢٦، وأجاز ابن السراج تقديم المفعول عليه نحو: يعجبني عمراً ضربُ زيدٍ. انظُرْ: الارتشاف ٥/ ٢٥٦، والهمع ٣/ ٤٦.

(٤) قال الرضى ٣/ ٤٨٠: " والتصغير يمنع المصدر من العمل كما يمنع اسم الفاعل والمفعول؛ لضعف معنى الفعل بسبب التصغير الذى لا يدخل الأفعال، ومن ثمة يمنع الوصف ثلاثتها من العمل " اهم، وانظُرْ: شرح التسهيل ٣/ ١٠٦، والصفوة الصفية ٢/ ١٥٢.

(٥) هو الرضى حيث قال ٣/ ٤٧٥: ".... وأنا لا أرى منعاً من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفا أو شبهه نحو قولك: اللهم ارزقنى من عدوك البراءة، وإليك الفرار، قال تعالى: {وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأَفَةٌ} وقال: {فَلَمَّا بَلَعْعَ مَعَهُ السَّعْيَ}، وفي نهج البلاغة (قلّت عنكم نبوته) ومثله في كلامهم كثير، وتقدير الفعل في مثله تكلّف، وليس كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أول به، فلا منع من تأويله بالحرف المصدري من جهة المعنى، مع أنه لا يلزمه أحكامه " ا. هـ.

(٦) سورة الصافات من الآية (١٠٢).

#### ولا يلزم ذكر الفاعل.

وقوله: {وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ } (١) والوقوع أولاً دليلٌ على الجواز.

ولا يضمر الفاعل فيه أى: في المصدر للفرق بينه وبين الفعل، ولم يعكس لأصالة الفعل وكون الإضمار مناسباً له لثقله وخفته، ولأن الإضمار فيه يستلزم اجتماع التثنية في المثنى، تثنية الفاعل وتثنية الحدث، واجتماع الجمعين – على القياس المذكور – في الجمع، إذا ثني وجمع باعتبار الأنواع، فحُمل واحده عليهما، وهو وإن كان أصلا إلا أن كثرة ما يقابله يعارض أصالته، مع أن كون ما استدعاه فاسداً يضعفه (٢).

فإن قلت: اسم الفاعل وغيره من المشتقات يدل على الحدث والفاعل كالمصدر، فلِم لَمْ يلزم هذا الفساد في تثنيتهما وجمعهما؟

قلت: تثنية اسم الفاعل وجمعه ونحوه إنما كان باعتبار فاعله، ثم استحقاقه لأحدهما باعتبار مدلوله مستغنى عنه، لأن مدلوله لا ينفصل عن فاعله، فتثنية أحدهما أو جمعه يغنى عن تثنية الآخر وجمعه، ألا ترى أن الغرض من الاسم الفاعل الدلالة على الفاعل لا غير، فالضارب - مثلا - في المعنى هو الفاعل، بخلاف المصدر لأن مدلوله يغاير فاعليته، فاستحق باعتبار كل منهما التثنية / والجمع، فاستلزم الفساد المذكور على تقدير الإضمار. وفيه بحث. (٩٧)

ولا يلزم ذكر الفاعل أى: فاعل المصدر معه، مظهراً كان أو مضمراً، وإن كان مما لابد منه فى نفس الأمر، سواء كان ذلك عند الانفراد، أو عند الإضافة، بل يجوز أن تقول: أعجبنى ضرب ويداً، بعدم ذكر الضارب، قال المصنف (٣): " وإنما لم يلزم ذكره لأن التزامه كان يؤدى إلى

<sup>(</sup>١) سورة النور من الآية (٢)، وفي الأصل: (ولا يأخذكم لهما) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>۲) قال ابن الحاجب ٢/ ٨٢٠: " لأنه لو أضمر فيه لأدى إلى ما لا يستقيم، لأنه لو أضمر فيه لأضمر المثنى والمجموع، ولو أضمر المثنى والمجموع لجمع الاسم له وثنى، ولو جمع له وثنى لبطلت تثنيته وجمعه لنفسه، وهو مستحق ذلك باعتبار مدلوله فكان يؤدى إلى جمعين أو تثنيتين في اسم واحد وهو غير مستقيم أو إلى إسقاط تثنية الاسم وجمعه المستحقهما هو لنفسه لأمر عرض له من فاعله، ولا يلزم ذلك في اسم الفاعل والمفعول وغيرهما إذ ليس له مدلول يغاير مدلول فاعله، لأن الغرض فيه الدلالة على الفاعل لا غير فإذا ثنى لم يئن إلا باعتبار فاعليته، فوجب فيه الإضمار لذلك وامتنع في المصدر لما تقدم " ١. هـ. وأنظُرُ: الأمالي لابن الحاجب ٣/ ٨٢، والرضى ٣/ ٤٧٦، وابن القواس ص ٨٦٨، والأصبهاني ص ٧٧٠. وقال في الكناش ١/ ٣٥٠: "... وإنما لم يضمر فاعل المصدر فيه فرقا بينه وبين الفعل والصفة، حيث يضمر فاعلهما فيهما، لأن الفعل خبر أو وصف جار مجرى الخبر في اقتضائه مسنداً إليه، وكذلك الصفات، فلو قدر خلوهما من الضمير لم ترتبط الصفة بالموصوف ولا الخبر بالمبتدأ، والمصدر اسم على كل حال، وليس بصفة، والاسم لا يلزم أن يكون مسنداً إلى شيء، فلذلك لم يضمر فيه فرقا بينه وبين ما وجب فيه الإضمار بصفة، والاسم لا يلزم أن يكون مسنداً إلى شيء، فلذلك لم يضمر فيه فرقا بينه وبين ما وجب فيه الإضمار " ا. هـ، وانظُرُ: المرتجل لابن الخشاب ص ٢٤٢ وما بعدها، والعلل للوراق ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٢٧ مع تصرف يسير في النقل، وانْظُوْ: الأمالي لابن الحاجب ٣/ ٨٣.

## ويجوز إضافته إلى الفاعل، وقد يضاف إلى المفعول.

الإضمار فيه عندما يكون لغائب تقدم (١) ذكره، أو متكلم، أو مخاطب، أو لأنه لا يقع فاعله أحد جزئى الجملة فلم يكن مما يحتاج إليه، كما يحتاج إليه للفعل، لأنه أحد جزئى الجملة، فلا يلزم من وجوب ذكره في موضع يخل الكلام تركه، لزوم ذكره في الموضع الذي لا يختل بتركه (١) الكلام ".

فإن قلت: فاعل اسم الفاعل وغيره على نحو ما دُكِر مع لزوم ذكر الفاعل!

قلت: ذلك فيه لكونه أقرب منزلة للفعل (٣) في الاعتبار، بدليل قيامه مقامه في نحو: زيد ضارب، قياماً مستمراً، وليس ذلك في المصدر إذ لا يقال: زيد ضرّب، إلا على تأويل، مع أن اسم الفاعل وغيره يجب أن يكون جاريا على الموصوف لفظاً أو تقديراً، فيلزم ذكر الفاعل فيهما بخلاف المصدر.

ويجوز إضافته أى: إضافة المصدر العامل إلى الفاعل<sup>(3)</sup>، سواء كانت بترك ذكر مفعوله أولا، في كلامه إشارة خفية إلى أن عمل المصدر عند كونه منوناً أقوى<sup>(0)</sup>، لقوة شبهه بالفعل حينئذ، والإضافة عند العمل مع الجواز، وإنما جازت لأن المصدر اسم لمدلول غير الفاعل والمفعول، وكانت نسبته إلى فاعله كنسبة (اليد) إلى (الشخص) فجاز أن تقول: ضرب زيد، كما تقول: يد زيد<sup>(1)</sup>.

وقد يضاف المصدر إلى المفعول (٧) سواء كانت مع ذكر الفاعل أو لا، ويـ (قد) المفيدة لجزئية الحكم أشار إلى أن إضافته إلى الفاعل أكثر من إضافته إلى المفعول، وذلك لأن الفاعل اختص به من

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الغائب مقدم) وما أثبته من شرح المصنف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بترك) وما أثبته من شوح المصنف ٣/ ٨٢٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الفعل) وهو تُصْحِيف. ً

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٣/ ٤٧٧: " وهو الأكثر، لأنه محله الذي يقوم به، فجعلَه معه كلفظ واحد بإضافته إليه أولى من رفعه له، ومِن جعلِه مع مفعوله كلفظ واحد، وأيضا طلبه للفاعل شديد من حيث العقل، لأنه محله اللذي يقوم به وعملُه ضعيف لضعف مشابهته للفعل، فلم يبق إلا الإضافة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى: "... وليس أقوى أقسام المصدر في العمل المنون، كما قيل، بل الأقوى ما أضيف إلى الفاعل، لكون الفاعل إذن كالجزء من المصدر كما يكون في الفعل، فيكون عند ذلك أشد شبها بالفعل" ١. هـ. السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) هذا تعليل ابن الحاجب في: شرحه ٣/ ٨٢٨.

<sup>(</sup>٧) قال الرضى ٣ / ٤٧٧: " وإنما يضاف إلى المفعول إذا قامت القرينة على كونه مفعولا، إما بمجىء تابع لـ ه منصوب حملا على المحل نحو: أعجبنى ضرب زيد الكريم، أو مجىء الفاعل بعده صريحا كقوله: أمِن رَسْمِ دارٍ مَرْبَعٌ وقصيفُ... لعَيْنَيْكَ مِن ماءِ الشؤون وكيفُ. أو بقرينة معنوية نحو: أعجبنى أكل الخبز " ا. هـ.

#### وإعماله باللام قليل.

حيث كان محلا لـه، والمفعول فضلة، فلما كان أخص به وقعت إضافته إليه أكثر (١).

وإعماله أى: إعمال المصدر عند كونه محلى باللام قليل  $^{(7)}$  وذلك لأن عمل المصدر بالمشابهة بالفعل، وحيث كانت المشابهة أقوى كان العمل أكثر، وحيث كانت أضعف كان أقل، ولما كان المصدر أبعد من الفعل شبها بالتعريف لفظا ومعنى كان عمله قليلا  $^{(7)}$ ، أو لأن المصدر إنما يعمل إذا كان فى تقدير (أن) مع الفعل – بدليل إبطالهم عمله حيث تعذر تقديره بذلك – وهذا التأويل مع اللام لا يمكن  $^{(3)}$ .

وأما المضاف فهو وإن كان معرفة إلا أن لـ شبها للفعل من حيث امتناع دخول حرف التعريف على كل منهما، ولأنه في تقدير التنكير أيضا؛ لأنه في المعنى كالمنون.

هكذا قالوا، وفيه بحث؛ لأن<sup>(٥)</sup> ما صرحوا به في بيان وجه عدم الإمكان أنه يلزم دخول الحرف على الحرف وهو ممتنع، فقلَّت الإضافة كذلك، والعلة المذكورة في جواز إعمال المضاف ثابتة في المعرف باللام، وكون المضاف في تقدير التنكير غير مسلم على مذهب المصنف، ولو سلم فالعلة المذكورة تستلزم<sup>(١)</sup> امتناع العمل لا<sup>(٧)</sup> تقليله.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٢٨.

<sup>(</sup>۲) في إعمال المصدر المعرف بأل مذاهب: أحدها: أنه لا يجوز إعماله وهو مذهب الكوفيين، والبغداديين، وجماعة من البصريين كابن السراج، وقالوا: ما بعده من عمل فهو لفعل مقدر يفسره المصدر. الثاني: أنه يجوز كالمصدر المنون فيرفعُ به الفاعل وينصب المفعول نحو: عجبت من الضرب زيدٌ عمراً، وهو مذهب الخليل وسيبويه، وصححه بعض المغاربة. الثالث: يجوز إعماله على قبح وهو مذهب أبي على الفارسي وجماعة من البصريين. الرابع: التفصيل بين أن يُعاقب الضميرُ (أل) فيجوز إعماله نحو: يا زيد عجبت من الضرب عمراً، تويد: من ضربك، أو لا يعاقب فلا يجوز نحو: عجبت من الضرب زيد عمراً، وهو مذهب: ابن الطراوة، وأبي بكر بن طلحة، واختاره أبو حيان. انظُرْ: الارتشاف ٥/ ٢٢٦١، والمساعد٢/ ٢٣٤، وتوضيح المقاصد ٣/ ٥، والأسموني٢/ ٢٨٥، والتصريح ٢/ ٣٦، وأنظُرْ: الكتاب ١/ ١٩٢، والأصول ١/ ١٣٧، والإيضاح لأبي على صولاً شموني ١/ ٢٨٠. والمعامد عن النحاة إلى جواز إعماله ولكن بقلة وعلى ضعف ومنهم: الأنباري في: البيان في غريب إعراب القرآن ١/ ٢٧٢، والعكبري في اللباب ١/ ٤٥، وابن الخشاب في المرتجل ص ٢٤٥، وابن هشام في أوضح المسالك ٣/ ٢٥، والشيخ خالد في التصريح ٢/ ٣٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (قليل) وهو لحن.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شـرح المصنف٣/ ٨٢٨، والرضى٣/ ٤٧٨، والمرتجل ص ٢٤٦، وابـن القـواس ص٦٣٢، والصفوة الصفية ٢/ ١٥٤، والجامي٢/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لا).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يستلزم) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (إلى) وهو تصحيف.

#### فإن كان مفعولا مطلقا فالعمل للفعل، وإن كان بدلا منه فوجهان.

فإن كان المصدر مفعولا مطلقا فلا يخلو من أن يكون مما التزم فيه حذف الفعل وصار بدلا منه ونائبا عنه أو لا، فإن كان الثانى فالعمل للفعل بالاتفاق، سواء كان ذلك الفعل مذكوراً فى اللفظ أو لا، لأن الفعل أقوى من المصدر، فالاعتبار به عند اجتماعهما، والمحذوف المنوى فى حكم المذكور<sup>(1)</sup>.

وإن كان الأول وهو أن يكون المصدر مما التزم حذف فعله بأن يكون بدلا منه ونائبا عنه فوجهان:

أحدهما: أن يكون العمل للفعل أيضا (٢)؛ لأنه الأصل في العمل وإن التزم حذفه، وأيضا ذلك المصدر نصب بذلك الفعل فهذا مشعر باعتباره، فيكون عاملاً لا محالة.

وثانيهما: أن يكون المصدر عاملاً (٣)؛ لأن الفعل لما حذف واطرد ذكر المصدر حينتذ، مع التزام ذلك الحذف، كان الاعتبار به أولى، لكونه مما وجد ذكره على الاطراد.

ويجوز صرف قوله: (فوجهان) إلى كون المصدر عاملا إما من حيث هو مصدر مع قطع النظر عن النيابة، وكونه مؤولاً بـ (أن) مع الفعل، أو من جهة كونه بدلا من الفعل وقائماً مقامه، كما ذهب إليه سيبويه، وهو كما قالوه في مثل قولهم: زيد في الدار [أبوه](٤) فإن ارتفاع (أبوه) بالظرف، لا من جهة كونه ظرفا، بل من جهة قيامه مقام (استقر) أو (مستقر) على اختلاف المذهبين، ولهذا جاز تقديم معموله عليه (٥)، فالوجه الذي عمل به المصدر في قولك: سقيا زيداً، غير الوجه الذي عمل به في قولك: أعجبني ضرب زيداً (٢٠).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الجامى ٢/ ١٩٢: "فإن كان أى: المصدر مفعو لا مطلقا صوفا من غير اعتبار إبداله من الفعل فالعمل للفعل من غير تجويز أن يكون للمصدر عمل، إذ لا يجوز إعمال الضعيف مع وجدان القوى سواء كان الفعل مذكوراً نحو: ضربت ضربا زيداً، أو محذوف غير لازم نحو: ضرباً زيداً " ا. هـ، وانظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٦٧٥.

<sup>(</sup>٢) وهو مذهب السيرافي.

<sup>(</sup>٣) وهـو مذهب سيبويه، وعملَ المصدر عنده لكونه كالقائم مقام الفعل نحو: ضـربَك زيـداً، أى: اضـرب زيـداً ضرباً، فالمصدر عمل في المفعول لكونه كالفعل. انْظُرْ: الرضى ٣/ ٤٨٠، وانْظُرْ: الهمع ٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٣/ ٨٢٩.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٣/ ٨٤٠: " على مذهبهما - أى: السيرافي وسيبويه - يجوز تقديم المنصوب على المصدر؛ لأنه إما عامل لا بتقدير (أن) وهو المانع من تقديم المعمول، وإما غير عامل " ١. هـ، وانْظُرْ: الهمع ٣/ ٥٠.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف٣/ ٨٢٩ وقد قال: "... إذا قلت: سقيا زيداً فـ (زيدا) منصوب بـ (سقيا) من حيث قـام مقام (سقى) لا من حيث كونه مصدراً، فالوجه الذى عمل به المصدر فى قولك: أعجبنى ضرب زيـداً، غـير الوجه الذى عمل به فى قولك: سقيا زيداً " ١. هـ.

#### مباحث اسمر الفاعل

# اسم الفاعل: ما اشتق من فعل لمن قام به الفعل بمعنى الحدوث.

بعد الفراغ عن القسم الأول شرع في بيان القسم الثاني، وأقسامه: أربعة، الأول منها: اسم الفاعل، وهو في اللغة: اسم من صدر منه الفعل، وفي الاصطلاح ما ذكره وهو: ما اشتق من فعل (۱) اصطلاحي إن أريد من الاشتقاق ما بغير واسطة، وحقيقي إن أريد ما بواسطة، وفي بعض النسخ لم يتكرر لفظ الفعل في التعريف، قيل: وحينئذ لابد وأن يكون المراد منه حقيقياً، وإلا لاختل المعنى، مع أن الأصح اشتقاق كل المشتقات (۲) من المصدر على ما حكم في (۱۹۸) بعض شروح المفتاح، وفيه بحث ظاهر.

وأما الزعم بأن فيه استعمال اللفظ المشترك وذا لا يجوز، فغلط ظاهر أيضا.

ثم هو كالجنس يشمل المقصود وغيره، وبقوله: لمن قام به الفعل<sup>(۱)</sup> الذى هو المصدر خرج غير الصفة المشبهة من المشتقات، واسم التفضيل أيضا على الأصح<sup>(١)</sup>، خلافاً لمن قال: إنه خرج بما سبق، بناءً على أنه ليس لمن قام به مجرد أصل الفعل لمن قام به التفضيل.

والضمير المجرور للموصول، وقوله: بمعنى الحدوث أن يخرجهما لأن قيام الفعل بموصوفهما بمعنى الثبوت لا الحدوث على معنى أن مدلوليهما لا يقيدان بشىء من الزمان، بل يعم فى كل زمان، إذ لا نعنى بالثبوت إلا هذا المعنى، ولو قصد معنى الحدوث لرجع إلى صيغة الفاعل كما قال تعالى: [وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ} (٢) ولولا قصد الحدوث لقيل (ضيّق) كما هو أصله (٧).

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ٣/ ٤٨٣: "قوله (ما اشتق من فعل) أى: مصدر، وذلك على ما تقدم أن سيبويه سمى المصدر فعلا وحدثاً وحدثاناً، والدليل على أنه لم يرد بالفعل نحو (ضَرَب) و(يضرب)... أن الضمير في قوله: (لمن قام به) راجع إلى الفعل، والقائم هو المصدر والحدث " ١. هـ، وانْظُرْ: شرح الفريد ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كل من المشتقات من المصدر).

<sup>(</sup>٣) اعترض الرضى على هذا وقال ٣/ ٤٨٣: " الأولى أن يقول (لما قام به) وذلك لما ذكرناه أن المجهول أمره يذكر بلفظة (ما)، ولعله قصد التغليب " ا. هـ، وانْظُرُ: الجامى ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٣٠.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٣/ ٤٨٣: " قول ( بمعنى الحدوث ) يخرج الصفة المشبهة؛ لأن وضعها على الإطلاق لا الحدوث والاستمرار " ا. هـ، وقال الدولت آبادى ل ٩٩/ب: "... بمعنى الحدوث، احتراز عن الصفة المشبهة واسم التفضيل الذى بمعنى الثبوت، نحو: حسن، وأحسن " ا. هـ، وقال العصام: " وأما إخراج اسم التفضيل فإما من قولنا: قام به الفعل، كإخراج صيغ المبالغة، وإما من قيد الحادث، فإن وضع اسم التفضيل لمن قام به الفعل من غير إفادة الثبوت أو الحدوث، ولهذا يُشتق من الثابت نحو: أحسن، ومن الحادث نحو: أضرب " ا. هـ. انظرُ: شرح الفريد ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) سورة هود من الآية (١٢).

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٨٣٠.

# وصيغته من الثَّلاثي المجود على فاعل، ومن غيره على صيغة المضارع بمسيم مضمومة وكسو ما قبل الآخر نحو: مُدْخِل، ومُسْتَغْفر.

واعترض على هذا التعريف بمثل الواجب والدائم!

وأجيب: بأن في مثل ذلك معنى الحدوث بالنظر إلى غرض الواضع، وإن كان الثبوت لازماً من خصوصية المحل.

قلت: لعَّل ذلك كلام لا يخفى ضعفه على المتأمل، وأما جواب ما يقال: من أنه غير جامع لخروج بعض ما منه أى: اسم الفاعل الذى يستعمل للثبوت كـ: حائض، وطامث<sup>(۱)</sup>، وقابض الكف، وباسط اليد، بأن إطلاق اسم الفاعل على مثل ذلك بالنظر<sup>(۲)</sup> إلى الوضع وفيه معنى الحدوث حينئذ، فيصدق الحد عليه، وإما بالنظر إلى استعماله للثبوت، فلا نسلم صحة إطلاق اسم الفاعل عليه حتى يكون من المحدود فيضر خروجه عن الحد. فكلام مُوَجَّه.

وصيغته أى صيغة اسم الفاعل حال كونه من الفعل الثلاثي المجرد إنما يجيء على وزن فاعل، فكأن المراد بيان الصيغة التي هي الكثير الأصيل في فاعل الثلاثي، وإلا فقد يجيء على غيره ك فعيل، وفعول، ولذلك يسمى بـ: اسم الفاعل، دون غيره؛ لكثرة الثلاثي فجعلوه أصل الباب له (۳)، وفيه نظر؛ لأن تسميته بذلك ليس لكونه على هذا الوزن، بل لكونه اسم من قام به الفعل وهو الفاعل لا المفعول (3).

ولما قصدوا وضعه من غيره أى: من الثلاثي المجرد المزيد فيه، والرباعي المجرد المزيد فيه مع (٥) القصد إلى أن يكون في لفظه ما يشعر ما هو منه وضعوه على صيغة المضارع الذي اشتق هو منه بميم مضمومة أى: بوضع تلك الميم موضع حرف المضارع، سواء كان تلك الحروف مضمومة في الأصل أولا، وكسر ما قبل الآخر على نحو ما ذكر في حرف المضارع، سواء كان الكسر في اللفظ أو في التقدير نحو: مُدْخِل من: يدخل، ومُسْتَغْفِر (٦) من: يستغفر، وفي إيراده مثالين إشارة إلى ما ذكرنا.

بل الأولى التمثيل بـ (مُدْخِل) و(مُدَحْرِج) ووجه الأولوية ظاهر للمتأمل، وأما نحو: مُسْهَب من: السَّهب و(مُحْضَر) مـن: أَحْضَر، ومُفْلَـح مـن أَفْلَـح - بـالفتح فـي الكـل - وكـذلك:

<sup>(</sup>۱) قال الدولت آبادي ل ۹۹/ب: " وأما نحو: حائض، وطامث، من الصفات الثابتة بمعنى ذات حيض وطمث، ليس باسم فاعل، أو يقال: معنى الثبوت فيهما عارض " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (النظر) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٣٠، والرضى ٣/ ٤٨٤، والأصبهاني ص ٦٧٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُو: الرضى ٣/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٥) كلمة: (مع) تكورت في الأصل.

<sup>(</sup>٦) في المتن ص ١٨٠: مخرج، ومستخرج، وفي الرضى بلا تمثيل، وكذلك في شرح المصنف.

### ويعمل عمل فعله بشرط معنى الحال أو الاستقبال.

عَاشِب من أَعْشَب، ووَارس (١) من أَوْرَسَ، ويَافِع من أَيْفَع، شاذ ونادر لا اعتداد به (٢).

ويعمل اسم الفاعل المجرد عن اللام عمل فعله أى الذى اختص به[إن] كان مبنيا للفاعل، وإنما كان عمل فعله بشرط وجود معنى الحال أو معنى الاستقبال فيه (أ) لأن الأصل في اسم الفاعل ألا يعمل، وإنما عمل لكونه مشابها للفعل المضارع في الحركات والسكنات، والدلالة على المصدر، واحتماله أحد الزمانين، ودخول لام الابتداء، فاشترطوا كونه بمعنى الحال أو الاستقبال عند العمل تكميلا لتلك المشابهة (أ) ودليل الاشتراط استقراء الكلام، فلم يعمل إذا كان بمعنى الماضى، والسرفيه أن المشابهة المقصودة معدومة بين الماضى وبينه؛ لأن المشابهة التي يعمل لأجلها لفظية ومعنوية، وعند كونه بمعنى الماضى قد سقطت المشابهة المعنوية بالمضارع واللفظية بالماضى، فانتفى قوتها ولم يعمل لذلك (1).

فإن قلت: زيد ضارب أمس، جائز بالاتفاق، مع عمل اسم الفاعل[في](١) المستتر بدون معنى الحال أو الاستقبال!

قلت: جوابه مفهوم مما<sup>(۱)</sup> أمضيت، لكن من وصف العمل فإن العمل في المستتر ليس مختصا بالفعل، يدل على ذلك إعمالهم اسم التفضيل في الضمير مع تصريحهم بأنه لا يعمل عمل فعله من غير شرطية مخصوصة، وكذلك يعمل عمل فعله مع أنه لا يعمل في المستتر.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أورس) وهو تَصْحيف.

<sup>(</sup>۲) انْظُرْ الرضى ٣/ ٤٨٤، ٤٨٥ وقد قال: " وربما استغنى عن (مُفْعِل) بـ (فاعل) نحو: أعشـب فهـو عاشـب... وقد استغنى عن (مُفْعِل) بكسر العين بـ (مُفْعَل) بفتحها فى نحو: أسـهَب فهـو (مُسْـهَب)... " اهــ. وانْظُـرْ: الكناش ١٨٧١، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٤٧ / أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٣١: " وإنما اشترط معنى الحال أو الاستقبال ليقوى شبهه بالفعل لفظا ومعنى، لأنه إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فلفظ الفعل حينئذ مضارع، فيكون اسم الفاعل موازنا له في اللفظ وموافقا له في المعنى فيقوى شبهه، فإذا كان لما مضى كانت صيغة الفعل له ماضية، فلا تبقى في اسم الفاعل مشابهة لفظية له لتباين الصيغتين " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) انظُرُ: شرح الأصبهاني ص ٦٧٦ وما بعدها، والصفوة الصفية ٢/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٦) قال الرمانى: "واسم الفاعل الذى للماضى لا يعمل عمل الفعل؛ لأنه لا يضارع الماضى، ولو ضارعه لوجب للماضى الإعراب كما لمَّا ضارع (يفعل) وجب له الإعراب ووجب لاسم الفاعل الإعمال، ولمَّا لم يُضارع الماضى لم يجب للفعل الماضى الإعراب ولم يجب لاسم الفاعل الإعمال " انْظُوْ: شرح كتاب سيبويه للرمانى ص ٤٢١ رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (ما) وهو تَصْحِيف.

فإن قلت: قد عمل في الظاهر مع كونه بمعنى الماضي في قوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْكِ } النافين. (١) بالتنوين.

قلت: جواز إعماله في مثل ذلك على إرادة الحال الماضية، فكأنه بمعنى الحال باعتبار الحكاية، ومن ثم لو أوقع المضارع موقعه وقيل: وكلبهم يبسط ذراعيه، في مثل ذلك، لصح (٢) الكلام (٣)، ونظيره قولهم: كان زيد يضرب عمراً أمس فإنه لكونه في معرض الحكاية صار كالحال الموجود.

ثم ينبغى أن يعلم أن القدماء ذهبوا إلى أن عمل اسم الفاعل إذا كان فى الفاعل والظرف والمفعول المطلق ليس بمشروط بالشرط المذكور، فعندهم يعمل فى الفاعل سواء كان بمعنى الماضى أو الحال أو الاستقبال، وسواء كان الفاعل مضمراً أو ظاهراً، سبباً كان أو غيره، وقالوا: إن أدنى المشابهة بالفعل يورث إمكان الرفع / لشدة اختصاصه، والظرف حقيقيا كان أو مجازياً (٩٨/ب) يكفيه رائحة الفعل لأجل العمل فيه، والمفعول المطلق ليس بأجنبى منه (٤٠).

فإن قلت: كان على المصنف أن يقول: يعمل عمل فعله إذا لم يكن موصوفا [بشرط] (٥) تأخر معموله على صفته، ومصغراً؛ لأن اسم الفاعل لا يعمل موصوفا كذلك لبعده حينئذ عن مشابهته الفعل، لأنه صار بالصفة مسنداً إليه، والتصغير في المعنى كالوصف!

قلت: فكأن المصنف اختار ههنا مذهب الكسائي (١)، فلا يجب عليه شيء من ذلك، وإنما قيد الصفة بتأخر المعمول عنها، لأنها لو كانت متأخرة عنه لا يمنع عمله، لأنه لا يكون له ضعف

<sup>(</sup>١) سورة الكهف من الآية (١٨)، فـ (باسط) ماض، وقد أُعمل حيث نون، ونصب به ما بعده.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ليصح) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح قطر الندى ص ٣٨١، وانْظُرْ: شرح المقدمة النحوية لابن بابشاذ ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٢/ ٢٥٠: "... وأما اسما الفاعل والمفعول فعملهما في مرفوع هو سبب جائز مطلقا، سواء كان بمعنى الماضى أو بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال، أو لم يكونا لأحد الأزمنة بل كانا للإطلاق المستفاد منه الاستمرار نحو: زيد ضامرٌ بطنه ومسودٌ وجهه ومؤدّبٌ خدامه، وذلك لأن أدنى مشابهة للفعل تكفى في عمل الرفع لشدة اختصاص المرفوع بالفعل وخاصة إذا كان سببا... وكذا يعملان في الظرف والجار والمجرور مطلقا لأن الظرف يكفيه رائحة الفعل نحو: مررت برجل ضارب أمس في الدار... وكذا المفعول المطلق لأنه ليس بأجنبي " اه..

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) أجاز الكسائى وباقى الكوفيين عدا الفراء إعماله مصغرا، ووافقهم أبو جعفر النحاس، وحكى الكسائي عن بعض العرب: أظننى مرتجلا وسويئراً فرسخاً، وقال ابن عصفور: إذا كان اسم الفاعل لم يستعمل إلا مصغراً ولم يلفظ له بمكبر جاز إعماله، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إعماله مصغراً. انْظُرُ: الكتاب ٣/ ٤٨٠، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٢، والمقرب ص ١٨٨، وشرح التسهيل ٣/ ٤٧، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٢١، والارتشاف ٥/ ٢٦٦٧، والمساعد ٢/ ١٩١، والأشموني ومعه حاشية الصبان ٢/ ٤٩٢، والهمع ٣/ ٥٤، وذهب الكسائي وباقي الكوفيين إلى جواز إعماله وإن تأخر معموله عن الوصف فأجاز نحو هذا ضاربُ عاقِلٌ زيداً، وذهب البصريون والفراء إلى أنه لا يجوز أن يوصف قبل العمل، انظُرُ: شرح التسهيل ٣/ ٧٤، والارتشاف ٥/ ٢٢٦٨، وشفاء العليل ٢/ ٣٢٣، والأشموني ٢/ ٥٩، والتصريح ٢/ ٥٠.

## والاعتماد على صاحبه، أو الهمزة، أو ما.

وقت العمل، فلا يمنعه من العمل ما حصل له من الضعف بعده؛ لأن<sup>(١)</sup> تحقق الموصوفية بعد أخذ المعمول.

ويشترط الاعتماد على صاحبه أى: صاحب اسم الفاعل، أراد به: المبتدأ، وذو الحال والموصوف، وذلك لأن اسم الفاعل صفة في المعنى، فلابد من شيء محكوم عليه به، وهو إما مبتدأ، سواء كان مبتدأ في الحال كما في: زيد ضارب أبوه عمراً، أو في الأصل كما في: كان زيد ضارباً أبوه عمراً، أو ذو حال كما في قولك: جاءني زيد ضارباً أبوه عمراً، أو موصوف كما في قولك: مررت برجل ضارب أبوه عمراً ".

أو يشترط الاعتماد على الهمزة، أو على ما عند فقدان ذلك الاعتماد (٣).

وسبب الاشتراط في الكل تقوية المشابهة بينه وبين الفعل وزيادة تكميلها (٤).

وأما وجه بيان التقوية فلأن اسم الفاعل يقع حينئذ موقعاً هو بالفعل أولى، أو في الصور الثلاثة، الأولى: فلأنه يكون فيها مسنداً فلا يجوز وقوعه مسندا إليه كالفعل مع استعماله أصل موضعه ولذلك سماها صاحباً، وكذلك في الصورتين الأخيرين، لأنهم لم يستعملوا الصفة قائمة مقام الفعل إلا في هذين الموضعين، وذلك لأن النفي والاستفهام لكونهما مما يتعلقان بالأحداث دون الذوات - لأن الذوات ثابتة لا تنتفي، والاستفهام أخو النفي - بالفعل أولى، ولما وقع اسم الفاعل بعدهما اكتسى (٥) لباس المناسبة بالأفعال.

ومما يدل على أنه موضوع موضع الفعل فيهما دون الأسماء الصفات استقلاله بفاعله كلاما، ولما يدل على أنه موضوع موضع الفعل فيهما دون الأسماء الصفات استقلاله بفاعله الزيدان؟ لم يستقل كلاما، إذ الصفة لا يثبت استقلالها بفاعلها كلاماً (٢)، وعدم جواز وقوعه لوجود المانع، حتى لو لم يمنع مانع لجاز ذلك كما في بعض صور النفي [نحو] (٧): جاء الذي ما قائم أخوك عنده.

<sup>(</sup>١) كلمة: (لأن) كورت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شوح المصنف٣/ ٨٣١، والرضى٣/ ٤٨٦، وابن القواس ص٦٣٧.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٣/ ٤٨٦: " والأولى - كما قال الجزولى - حرف الاستفهام، أو حرف النفى، ليشمل نحو: هـل ضارب الزيدان؟ ولا ضارب أخواك، ولا مضروب أبواك، ولا ضارباً زيداً، وإنْ قائم أبواك " ١. هـ. وانْظُرْ: المقدمة الجزولية ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: ابن القواس ص ٦٣٨، وانْظُرْ: شرح الجمل لابن عصفور ٢/٢، واللباب للعكبرى ١/ ١٣٥، والبسيط لابن أبي الربيع ٢/ ١٠٢٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يكتسي).

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٨٣٢.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

## فإن كان للماضي وجبت الإضافة معني،

ثم ذلك خلافا للكوفيين والأخفش منا، فإنهم لم يشترطوا الاعتماد على الأشياء المذكورة في عمله (١)، ومذهبهم مخالف للقياس والاستعمال (٢)، فليتأمل.

فإن قلت: لِمَ لَمْ يشترط الاعتماد المذكور في المصدر كما في اسم الفاعل، مع أن مشابهة اسم الفاعل مع الفعل أقوى [من] مشابهة المصدر معه؟

قلت: لأن اقتضاء المصدر للمعمول أقوى من اقتضائه له نفسه، لطلبه الفاعل والمفعول عقلاً، بخلاف اسم الفاعل فإن طلبه لهما كان لتضمنه معنى المصدر الطالب لهما، فبقوة هذا الاقتضاء لم يحتج إلى زيادة الاشتراط.

ثم اعلم أن صاحب التسهيل قال<sup>(٤)</sup>: " ولا يعمل من اسم الفاعل<sup>(٥)</sup>: غير المعتمد على صاحب مذكور، أو منوى، أو على نفى صريح، أو مؤول، أو استفهام موجود أو مقدر".

فعلى هذا لا وجه لتخصيص المصنف الهمزة و(ما) بالذكر، اللهم إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا.

فإن كان اسم الفاعل للماضى معنى وجبت الإضافة أى: إضافة اسم الفاعل إلى ما يذكر بعده مما يكون فى المعنى [مفعولا]<sup>(1)</sup> لا فاعلا لئلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه، وأما نحو: قائم الأب، فقد قيل: إنه راجع إليه، إذ جواز الإضافة ههنا إنما هو بشبهه الصفة المشبهة، والأمر فيه كذلك، والأولى أن يقال فيه: إن الظاهر المتبادر لكون الصفة متحملة لضم الموصوف ومحمولة عليه أن يكون غير المضاف إليه، فلا يلزم المحذور المذكور.

وإنما وجبت إضافته حينئذ لأنه إذا لم يكن له عمل وقصدوا إلى ذكر مفعوله أضيف إليه بالوجوب (٧)، وإلا لجاز نصبه على المفعولية فلزم الإعمال، وهو باطلٌ لفقدان شرطه.

<sup>(</sup>۱) انْظُوْ: ابن يعيش ٢/ ٧٩، والرضى ١/ ١٩٨، والبسيط لابن أبنى الربيع ١/ ٥٧٧، والارتشاف٣/ ١٠٨٢، والتصريح ١/ ١٥٧، والهمع ١/ ٣٠٩، ٣/ ٥٥، وحاشية الصبان ١/ ١٩٢، وائتلاف النصرة ص ٨٦. وأجازه ابن مالك ولكن على قبح فقال: "ولا يجرى ذلك المجرى باستحسان إلا بعد استفهام أو نفى "انظُوْ: التسهيل ص ٤٤، وانظُوْ: شرح الكافية الشافية ١/ ٣٣٢، والهمع ١/ ٣١٠، وحاشية الصبان ١/ ١٩٢. وتبعه ابنه بدر الدين انظُوْ: شرح الألفية ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٣٢: "أما القياس فلأن وقوع اسم الفاعل بمعنى الفعل على خلاف القياس، إذ الأصل أن يستعمل كل واحد منهما في معناه، وأما الاستعمال فلأن ذلك لم يسمع في كلام فصيح " ا. هـ. وانْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٨٧٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: التسهيل ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٥) قوله: (من اسم الفاعل) ليست في التسهيل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: الرضى ٣/ ٤٨٧، وانْظُرْ: ابن القواس ص ٦٣٨.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٨٣٣.

## خلافا للكسائي، فإن كان لــه معمول آخر فبفعل مقدر.

وإنما قيد الإضافة بكونها معنى لفوات شرط اللفظية، إذ حينئذ لم يبق ما بعده معمولاً وشرطها أن يضاف إليه فتفيد إضافته التعريف إن كان المضاف إليه معرفة (١).

والمصحح جواز: مررت بزيد ضاربك أمس، على الوصف، خلافا للكسائى فإنه ذهب إلى عدم وجوب إضافته وإن كان بمعنى الماضى؛ لأن اسم الفاعل عنده يعمل على الإطلاق، فيجعل اسم الفاعل الذى للماضى فى العمل مثله فى الحال والاستقبال(٢).

وليس بمستقيم لمخالفته القياس المذكور والاستعمال (٣)، وقد تمسك بوجوه ثلاثة:

الأول: جواز إعمال المعرف باللام عند كونه بمعنى الماضي (٤).

والثاني: جواز: زيدٌ معطِى عمرو درهماً أمس، فلما ثبت عمل اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي في المفعول الثاني فليكن ثابتا في الأول.

والثالث: قوله تعالى: {وجَاعِلُ الليلِ سَكَّنَا وَالشَّمْسَ} (٥) بالنصب عطف على محل (الليل).

وجواب كلها يفهم مما يُذكر بعيد.

فإن كان له أى: لاسم الفاعل الذى بمعنى الماضى معمول آخر أى: غير الذى أضيف إليه كما فى: زيدٌ معطى عمرو أمس درهمًا (٦)، فبفعل مقدر أى: انتصاب ذلك المعمول ليس باسم الفاعل بل بفعل مقدر مناسب له ودلّ عليه اسم الفاعل على طريق الاستئناف، كأنه لما قيل:

(۱) نحو: مورت بزید ضاربك أمس، ولـو قلت: مورت بوجلٍ ضاربك أمس، لم یجز؛ لأنه معوفة فلا یجـوی علـی النكرة. انْظُرْ: شوح المصنف ٣/ ٨٣٣.

<sup>(</sup>۲) انظُرْ مذهب الكسائي في: المقتصد ١/ ٥١٢، وابن يعيش ٦/ ٧٧، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٦٤٠، وشرح التسهيل ٣/ ٧٥، والرضي ٣/ ٤٨٠، وابن القواس ص٦٣٩، والارتشاف ٥/ ٢٢٧٢ وقد نسبه إلى: الكسائي وابن مضاء، وانظُرْ: شرح قطر الندى ٣٨١، والتصريح ٢/ ٦٦، والهمع ٣/ ٥٥ وفيه أنه للكسائي وهشام.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ: شرح المصنفِ ٣/ ٨٣٣.

<sup>(</sup>٤) نحو: الضارب زيداً أمس. انْظُرْ: ابن القواس ص ٦٣٩، وانْظُرْ: الدولت آبادي ل٠٠١/ب.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام من الآية (٩٦)، وهي قراءة: ابن كثير، ونافع، وأبي عمرو، وابن عامر، وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي (وجَعَل). انْظُرْ: حجة القراءات لأبي زرعة ص٢٦٢، والحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص٢١٤، والتذكرة في القراءات لابن غلبون ٢/ ٤٠٥، والنشر ٢/ ٢٦٠، والاتحاف ص٢١٤، وانْظُرْ: المحرر ٢/ ٣٢٦، والبحر ٤/ ٥٩٤، والدر المصون ٣/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) قال الرمانى: "وحكم اسم الفاعل فى الفعل الذى يتعدى إلى مفعولين فى الماضى أن يضاف إلى الأول وينصب الثانى، وإنما نصب الثانى لاجتماع ثلاثة أسباب، أحدهما: أن الاسم قد تمَّ بالإضافة واقتضى اسما آخر فوجب له النصب من هذا الوجه، والوجه الثانى: أنه قد دل على معنى (فَعَلَ) فاقتضى له جواز حمل الثانى عليه، والوجه الثالث: أنه قد امتنع أن يضاف إلى المفعول الثانى بإضافته إلى المفعول الأول، وقد اقتضى الثانى، فإذا كان اقتضاؤه مع امتناعه من الرفع والجر فليس إلا النصب، فوجب نصبه لهذه الأوجه ولم يجب فى الأول مثل هذا " ا. هـ انْظُرُ: شرح كتاب سيبويه للرمانى ص ٤٢٣.

زيد معطى عمرو، وقيل: ما أعطاه؟ فقيل: درهما، أي: أعطاه درهما ('') / فظهر بهذا جواب (٩٩٪) الوجهين الأخيرين للكسائي، أما في الثاني فظاهر (٢)، وأما في الثالث فلجواز أن يكون (الشمس) منصوباً بالمضمر دل عليه ما قبله (٣)، فلم يبق صالحا للتمسك (٤).

فإن قلت: ظاهر مدلول قوله: (معمول آخر) يدل على عمل اسم الفاعل المراد به الماضى فتختل فتختل العبارة، قلت: قصد بذلك تصريح قول الكسائى أولا، ونفيه ثانيا، ومثل ذلك جائز في كلامهم، ولاستصعاب هذا السؤال غيّر بعض الشراح (المعمول) إلى (المفعول) مع ادعاء التساهل في لفظه بذكر (آخر)، وغاية  $[al]^{(r)}$  ذكر في وجه التساهل أن في كلامه دلالة على أنه لو كان له معمول واحد فهو لا يفعل مقدراً في وليس كذلك.

قلت: ثبوت هذا التساهل مع أنه ساقط بما ذكرنا - إنما هو على تقدير ذكر (معمول) دون (مفعول) لأن المفعولية لا تنافى عدم المعمولية، فلا حاجة إلى ذكر في وجه إصلاح العبارة - أن ذكره للاهتمام ينفى قول الكسائى، لأن قولك: زيد معطى عمرو درهما، من متمسكاته.

وفى المتوسط (^): " وكذلك إن كان لـ مفعولان غيره، نُصِبا بتقدير الفعل نحو: زيد معلم عمرو إياه أفضل العلماء ".

قلت: هذا مذهب أبي على الفارسي (٩)، ويلزمه جواز حذف بعض معمولي باب (أعلمت) (١٠٠)

<sup>(</sup>۱) وهذا قول أبى على الفارسى وجماعة معه. انظُوْ: الرضى ٣/ ٤٨٧، وانظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٣٤، والإيضاح ١/ ١٤٠، وابن القواس ص ١٣٩، والجامى ٢/ ١٩٩، والمقتصد ١/ ٥١٨، وانظُوْ الإيضاح لأبى على ص ١٤٣، وذهب السيرافى إلى أن نصب اسم الفاعل المفعول الثانى هنا ضرورة، حيث لم يمكن الإضافة إلى بد.. وقال: ولا يجرو الإعمال من دون مشل هذه الضرورة. انظُوْ: الرضى ٣/ ٤٨٧، وانظُوْ: شرح الكتاب للسيرافى ٣/ ٢٠٤، ط/ دار الكتب.

<sup>(</sup>٢) أي الجواب عنه ظاهر بما سبق من قول ابن الحاجب: (فإن كان لـه معمول آخر فبفعل مقدر).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٦٤٠، والإرشاد إلى علم الإعراب ص ١٩٧، والكناش ١/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) وبقى الموجه الأول والجواب عنه: أن الألف واللام في (الضارب) لما كان عند التحليل ينفك إلى (المذي) والفعل، عمِل عَمَلَ الفعل مطلقا مقدراً. انْظُرْ: ابن القواس ص ٦٣٩، وانْظُرْ: ابن يعيش ٦/٧٧، وانْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فيختل) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (مقدر) وهو لحن.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٣٨١.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: الإيضاح العضدى ص ١٤٤، وانْظُرْ: هِامش (١).

<sup>(</sup>١٠) وقال الرضى ٣/ ٤٨٧: " قَال الأندلسي ردّاً على الفارسي: لا يستقيم ذلك في مثل: هذا ظانُّ زيـدٍ أمـس قائما للزوم حذف أحد مفعولي (ظانّ) " اهـ.

## فإن دخلت اللام استوى الجميع.

فالأجود [كما] (١) قال السيرافي: إن اسم الفاعل إنما عمل في المفعول الثاني في باب علمت والثالث في باب أعلمت ضرورة، حيث لم يمكن الإضافة إليه، فاكتفى في الإعمال بما في اسم الفاعل بمعنى الماضي من معنى الفعل (٢).

فإن دخلت الألف واللام على اسم الفاعل استوى الجميع (٣) أى الماضى، والحال، والاستقبال، بالنسبة إلى عمله، فيعمل اسم الفاعل حينئذ مطلقا، خلاف اللمازنى وأبى على (٤)، فإن اسم الفاعل ذا (٥) اللام لا يعمل عندهما إلا إذا كان بمعنى الماضى وقالا: لأنه لم يجئ في كلامهم عاملا إلا كذلك، والسر فيه أن الألف واللام فيه موصول - كما عرفت - فأصلها أن توصل بجملة فعلية، وإنما سبك المفرد منها لأمر استحساني لفظى، فهو في الحقيقة مقدر بالفعل، وكما أن الفعل يعمل مطلقا، يعمل لذلك المذكور (٢).

فطهر بهذا جواب الوجه الأول للكسائى (٧) لأن إعماله هنا لما كان لكونه بالغاً هذا المبلغ من القوة، وكان ذلك قائما فيه مقام الشبه المذكور إذا كان حالا، لم يستلزم إعماله في صورة تجرده عنها، فلا يصح القياس (٨).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقو فين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح الكتاب ٣/ ٢٠٤، وهامش (١) من الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٣) قال الدولت آبادى ل ١٠١/ أ: "أى: جميع الأزمنة، أو جميع أنواع الاسم الفاعل، أى: ما يتضمن الحال أو الاستقبال أو الماضى، لصيرورته بكونه صلة بمعنى الفعل وإن كان بصورة الاسم، والفعل يستوى في عمله الأزمنة كلها فكذا هذا، فيجوز: الضارب أمس غلامه زيدا قائم، كما يجوز عند لحوق غدا أو الآن ".

<sup>(</sup>٤) قال الرضي ٣/ ٤٨٨: " وقال أبو على في كتاب الشعر، والرماني: إن اسم الفاعل ذا اللام لا يعمل إلا إذا كان ماضيا، نحو: الضارب زيداً أمس عمرو، ولم يوجد في كلامهم عاملاً إلا ومعناه المضي " اهـ. وقال ابن مالك: " وقد ظن قوم منهم الرماني أنه لا يعمل إلا في المضي، وجملهم على ذلك أن سيبويه حين ذكر إعمال اسم الفاعل المقرون بالألف واللام لم يقدره إلا بـ: الذي فعل، فقال: " هذا باب من الاستفهام يكون فيه الاسم رفعا، ومما لا يكون فيه إلا الرفع: أعبد الله أنت الضاربه؟ لأنك تريد معنى: أنت الذي ضربه،... ثم قال بعد ذلك: هذا الضارب زيداً، فصار بمعنى: الذي ضرب زيداً، وعمل فيه عمله " هذا نصه، ثم تمادى على مثل هذا في جميع الباب، ولم يتعرض للذي بمعنى المضارع... " ا. هـ. انظر: شرح التسهيل ٣/ ٥٦، وانظر: ابن القواس ١٦٠، والصفوة الصفية ٢/ ١٣٠ وما بعدها، والارتشاف ٥/ ٢٢٧٣، والهمع ٣/ ٥٦، والأشموني ومعه حاشية الصبان ٢/ ٢٩٦، وانظر: الرماني النحوى ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (في) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الرضى٣/ ٤٨٨، وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) وهو: جواز إعمال المعرف باللام عند كونه بمعنى الماضي. انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٨) أي: قياس الكسائي جواز إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي، على جواز إعماله إذا كان معرفا باللام عند كونه بمعنى الماضي.

فإن قلت: لو كان اللام فيه بمعنى (الذي) لم يتقدم ما في حيز صلتها عليها مع أنه واقع في التنزيل كما قال الله تعالى: {وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ} (١) أي: كانوا من الذين زهدوا فيه!

قلت: يجوز أن يكون (فيه) مما لا يتعلق بـ (الزاهدين) بل لمحذوف مدلول عليه بـ (كانوا من الزاهدين) فكأن سائلا سأل وقال: زهدوا في أى شيء؟ فأجيب بـ (فيه) أى: زهدوا فيه، فهو في الحقيقة متعلق بـ (زهدوا) المحذوف لدلالة (الزاهدين) عليه (٢).

وما يقال فيه: إن كون اللام فيه [ليس] (٣) بمعنى (الذي) بل هو لمجرد التعريف كلام (الرجل) (٤)، ليس بشيء، إذا لا يخلو من استلزام الفساد، مع كونه ممنوعا على رأى البعض.

\* \* \* \* \*

(١) سورة يوسف من الآية (٢٠)، وفي الأصل: (وكان) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ويجوز أن يكون (فيه) متعلقا بالزاهدين وتسومح في الظرف والجار والمجرور ما لا يتسامح في غيرهما. انْظُرْ: البحر الحميط ٥/ ٢٦، والدر المصون ٣/ ٢٤٨ وقد ذكرا مثل هذا التخريج في قول تعالى: [إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ} – الأعراف (٢١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) هـذا قـول أبـي الحسـن الأخفـش. انْظُـرْ: معـاني الأخفـش ١/ ٢٥٦، والارتشـاف ٥/ ٢٢٧٣، والمسـاعد ٢/ ١٩٩ والهمع ٣/ ٥٥.

#### [صيغ المبالغة]

# وما وضع منه للمبالغة ك: ضَرَّاب، وضَرُوب، ومِضْرَاب، وعَليم، وحَذِر، مثله.

وما وضع منه أى: من اسم الفاعل للمبالغة ك: ضَرّاب - بفتح الضاد وتشديد الراء - وَصُرُوب - بفتح الضاد أيضا مع ضم الراء - ومِضْراب - بكسر الميم في مبالغة (ضارب)، والواو في قوله: وعَلِيم، وحَذِر للعطف على ما دون (مضراب).

ويدل على هذا المطلوب عبارة التسهيل حيث قال(١): " وكذا إن حُوّل للمبالغة من فاعل إلى فعّال، أو فعول، أو مفعال، خلافا للكوفيين(٢)، وربما عمل محولاً إلى فعيل، وفعِل، وربما بنى الأمثلة الجمعية من أفعل للمبالغة إلا فعل(٣) ".

فالمحصول أن ما وضع من اسم الفاعل للمبالغة سواء كان من الثلاثي أو المزيد فيه، وما جاء منه على فعيل وفعِل مثله، أى: مثل اسم الفاعل المتقدم ذكره (٤) في العمل على حسب التفصيل المتقدم من اشتراط الحالية، والاستقبالية، والاعتماد على الأشياء المذكورة عند التجرد

(١) انْظُرْ: التسهيل ص ١٣٦ مع تصرف يسير في النقل.

(۲) في الأصل: (للكوفيون) وهو لحن، وقد ذهب الكوفيون إلى منع إعمال صيغ المبالغة الخمسة وذلك لفوات الصيغة التي شابه بها اسم الفاعل الفعل، وزيادتها بالمبالغة على الفعل فبعد شبهها عنه، وما جاء بعدها منصوباً فبإضمار فعل يدل عليه المثال نحو: هذا ضروب زيداً، فتقديره: ضروب يضرب زيداً. يقول ثعلب في المجالس / ١٩٤١: "لا يتعدى (فعول) ولا (مفعال) وأهل البصرة يعدونه، والفواء والكسائي يأبيانه إلا من كلامين "وقال في موضع آخر / ١٩٦١: "أنت زيداً ضروب، يأباه أصحابنا، لأنه لا يتصرف، ومثله: مِضْراب، وضراب، وضراب، أيضا "اهد. وأجمع البصريون على إعمال فعال، وفعول، لأن ما فيها من المبالغة وزيادة الحرف جبر لما دخلها من المنقص عن اسم الفاعل، وزاد سيبويه جواز إعمال فكيل، وفعل إلا أن فَعِلا أقل، ووافقه الجرمي في (فَعِل) وابين ولاد في (فعيل) ورفعيل) وابين تفصيل المسألة في: الكتاب / ١١١، والمقتضب ٢/٣١، ومجالس ثعلب ١/١٢٤، والباب تفصيل المسألة في: الكتاب / ١١١، والمقتضب ٢/٣١، ومجالس ثعلب ١/١٢٤، والباب المهيل على الربيع ٢/ ٩٠، وأبين القواس ص ٢٤٢، وشرح المحة ٢/ ٢٩، والأشموني والبسيط لابن أبي الربيع ٢/ ١٠٥، وابن القواس ص ٢٤٢، وشرح المحة ٢/ ٢٩، والأشموني ص ٢٧٦، والمسيط لابن أبي الربيع ٢/ ١٠٥، وابن القواس ص ٢٤٣، والتصريح ٢/ ٢٨، والأشموني م ٢٧٠، والمنافئة على ١٤٠٠، والمنافئة على الندا للفاكهي ٢/ ٢٠٠، والمساعد ٢/ ٢٠، والممع ٣/ ٨٥، ومجيب الندا للفاكهي ٢/ ٢٠٠،

(٣) في التسهيل ص ١٣٦: "وربما بني فعّال، ومِفْعَال، وفَعِيل، وفَعُول، من أفعل "وقال في شرح التسهيل ٨٢ / ٨٢: "والمشهور بناء هذه الأمثلة من الثلاثي، وقد يبني من (أفعل): فعّال ك: أدرك فهو درّاك، وأسأر فهو سآر، وفعيل ك: أنذر فهو نذير، وألّم فهو أليم، وأسمع فهو سميع... وقد يبني أيضا من (أفعل) مفعال ك: مِعْطاء، ومِهْداء، ومِعوان، ومِهْوان، وندر بناء (فعُول) ذي المبالغة من (أفعل)... " اه...

(٤) في الأصل: (الذي ليس على ذلك) وما أثبته من شرح المصنف ٣/ ٨٣٥.

## ويجوز حذف النون مع العمل والتعريف تخفيفا.

عن اللام، واستواء جميع الأزمان عند المقارنة بها والمثنى والمجموع مثله.

فإن قلت: ينبغي ألا يعمل حينئذ لفوات ما قد كان علة من المشابهة اللفظية والمعنوية!

قلت: المشابهة اللفظية وإن زالت عنه حينئذ، لكن المعنى الزائد فيه قد قام مقامها، مع أن تلك الأمثلة أخْلَفَ (فاعل) فأعملوها عمله (١).

والمثنى والمجموع أى: من اسم الفاعل سواء كان مما فيه المبالغة أو من غيره، مثله أى: مثل اسم الفاعل المفرد في العمل على ما ذكر<sup>(٢)</sup>.

فإن قلت: لِمَ أعملوا هذه الأشياء مع فوات المشابهة وما يقوم[مقامها](٣)؟

قلت: حملا لها على المفاريد من حيث الحروف والمعانى، وإجراء للنوع مجرى الأصل (٤).

(۱) قال ابن الحاجب: "وإنما عملت هذه الصيغ وإن فات ما ذكرناه من الزنة لأن فيها من معنى المبالغة ما يقوم مقام ذلك الشبه اللفظى وينوب منابه، فلذلك عملت، مع أنها خلف عن السم الفاعل بمعنى الحال، أو الاستقبال، فلذلك لم تعمل للماضى " ا. ه. انْظُرْ: شرح المصنف " / ٨٣٥.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٣/ ٤٩٣: "ويعمل مثنى المبالغة ومجموعها، صحيحاً كان أو مكسراً... وقوله: (والمثنى والمجموع مثله) أي: يعملان عمل اسم الفاعل أما المثنى وجمعا السلامة فظاهرة، لبقاء صيغة الواحد التي بها كان اسم الفاعل يشابه الفعل، وأما جمع المكسر فلكونه فرع الواحد " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: ابن القواس ص ٦٤٥.

ويجوز حذف النون أى: نون التثنية والجمع من اسم الفاعل، مع العمل والتعريف معا نحو: الضاربا زيداً، والضاربو زيداً، بالنصب تخفيفا لا لأجل الإضافة؛ لأنه لما انتصب ما بعده استطال بالصلة، فحذفت النون طلباً للتخفيف كما حذفت في (الذين) لذلك(١) في مثل قوله:

وإنّ الله عَالَت بِفَلْمِ دَمَاؤُهُم ::: هُمُ القومُ [كلّ القومِ] (٢) يا أمَّ خَالِلهِ (٣) وكذلك في بيت الكتاب:

الحَسافِظُو عَسورةَ العشيرةِ ::: لا يأتيهمُ من وَرَائِهِم نطف (٤) إذا قرئ بنصب (عورة) (٥).

\* \* \* \* \*

(١) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٨٣٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) من الطويل للأشهب بن رميلة في: الكتاب ١/١٨٧، والمقتضب٤/ ١٤٦، والمحتسب ١/ ١٨٥ وانظره في: أمال ابن الشجرى ٣/ ٥٥، والمحلى ص١٩٣، وابن يعيش ٣/ ١٥٥، والرضى ٣/ ١٠٤، والخزانة ٦/٧، والستخمير ٢/ ١٩٨، والرصف ص٢٤٣. وفلَّج: موضع في طريق = البصرة إلى مكة. والشاهد قوله: (وإن الذي حانت) حيث حذف نون (الذين) للتخفيف لما طالت الصلة، قال الرضى ٣/ ١٠٤: "ويجوز أن يكون مفرداً وصف به مقدر مفرد اللفظ مجموع المعنى أي: وإن الجمع الذي، أو: إن الجيش الذي... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) من المنسرح نسبه سيبويه لرجل من الأنصار ١/ ١٨٥، وقد اختلف في نسبته فنسب لـ: قيس بن الخطيم، وانظر: ديوانه ص ٢٣٨، ونسب لـ: عمرو بن امرئ القيس، وانظره في: المقتضب ٤/ ١٤٥، والجمل ص ٩٨، والحلل ص ١٢٢، وشرح شواهد الإيضاح ص ١٢٧، وابن يعيش ٢/ ١٢٤، والرضي ٢/ ٢٢٠، وابن القيواس ص ٢٤٦، والكناش ١/ ٢٣١، والرصف ص ١٣٤، والخزانة ٤/ ٢٧٢. ويروى: (وكف) بدلا من: (نطف)، والمراد به: العيب، أو الريبة والشهمة. والشاهد قوله: (الحافظ عورة) فحذف النون ونصب (عورة) لطول الاسم بالصلة، قال النيلي: "أما النصب فوجهه أن الناصب لم يقدر حذفها للإضافة بل للتخفيف لطول الكلام؛ لأن اسم الفاعل صلة للموصول وهو الألف واللام، فحذف النون كما يحذف العائد من الصلة "١. هـ. انظرُ: الصفوة الصفية ٢/ ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) وإذا قـرئ بخفـض (عـورة) فيكـون حـذفهـا حينئـذ للإضـافة؛ لأنهـا موجبـة لحـذف النـون. انْظُـرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٣٧.

#### مباحث اسمر المفعول

## اسم المفعول هو: ما اشتق من فعل لمن وقع عليه، وصيغته من الثلاثي المجرد على مفعول،

والثانى منها: اسم المفعول وهو فى اللغة: اسم شىء فعل به الفعل، ولذلك أصله: المفعول به الا أنه حذف الجار واستتر الضمير للاختصار (۱) وفى الاصطلاح على ما ذكره المصنف فقوله: ما اشتق من فعل (۲) وإن كان فصلا بالنسبة إلى الجوامد إلا أنه يشمل المقصود وغيره من المشتقات، وبقوله: لمن وقع الفعل عليه خرج جميع الأغيار وانطبق التعريف.

وما توهم بعضهم من أن اسم التفضيل الذي بمعنى المفعول نحو (أعذر) داخل فيه.

ليس بشيء؛ لأن اشتقاق ذلك ليس باعتبار وقوع الفعل عليه، بل باعتبار اتصافه بالزيادة على الغير، وإن كان في بعض المواضع واقعاً عليه.

وصيغته أى: صيغة اسم المفعول من الفعل الثلاثي المجرد باعتبار الغالب، على ما ذكرنا في الفاعل على وزن مفعول، وبه يُسمى أيضا لكثرة الثلاثي في كلامهم، فصار كأنه الأصل<sup>(٣)</sup>/ وقد عرفت ما فيه (٤٠).

قال المصنف (٥): "وكان قياسه أن يكون على زنة مضارعه (٢) كما في اسم الفاعل، ولذلك يقول النحويون: أصله (مُفعَل) (٧) - بضم الميم وفتح العين - ولكنهم كرهوا ذلك فيه لئلا يلتبس باسم المفعول من الرباعي بالهمزة، لأن لفظه حينئذ يكون كلفظه، فغيروا الثلاثي بزيادة الواو وفتح الميم، ليحصل الفرق بينهما، وكان الثلاثي أولى بالتغيير بالزيادة لأنه أخف لقلة حروفه، ولأنه قد ثبت التغيير في أخيه الذي هو اسم الفاعل في الثلاثي، إذ كان الأصل في اسم الفاعل أيضا أن يكون على زنة المضارع ".

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ٣/ ٤٩٧: "وسمى اسمَ المفعول مع أن اسم المفعول فى الحقيقة هو المصدر، إذ المراد: المفعول به الضرب، أى: أوقعته عليه، لكنه حذف حرف الجر، فصار الضمير مرفوعا فاستتر، لأن الجار والمجرور كان مفعولَ ما لم يسم فاعله " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القواس ص ٦٤٧: " والأجود أن يقال: اسم المفعول هو المشتق من المصدر لمن وقع عليه ذلك جارياً على فعله المضارع " اهـ، وانْظُرْ: ص ٦٣٦ من ابن القواس.

<sup>(</sup>٣) انْظُورْ: شوح المصنف ٣/ ٨٣٨.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ شرحُ المصنف ٣/ ٨٣٨، وانْظُوْ: التخمير ٣/ ١١٣، وشــرح ألفيــة ابــن معـطٍ لابــن القــواس ص ٩٩٤، والرضى ٣/ ٤٩٧، والتصريح ٢/ ٧٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (المضارعة) وما أثبته من شرح المصنف.

<sup>(</sup>٧) قال الزمخشرى: " اسم المفعول هو الجارى على يُفعل من فعله نحـو مضـروب، لأن أصـله: مُفْعَـل، ومُكـرَم، ومُنطَقَّ به، ومُستخرَج، ومُدَحرَج " ا. هـ، انْظُرْ: المفصل ص ٢٨٤.

# وأمره في العمل والاشتراط كأمر اسم الفاعل مثل: زيد معطَىً غلامُه درهما.

ومن غيره على صيغة اسم الفاعل، بفتح ما قبل الآخر، كـ: مستخرَج.

وصيغته من غيره أى: من غير الثلاثى المجرد سواء كان رباعيا أصليا، أو ثلاثيا ورباعيا مزيدا فيه، يجىء على صيغة اسم الفاعل من فعله، إلا أن المفعول بفتح ما قبل الآخر ليحصل الفرق بينه وبين اسم الفاعل(١).

ولم يعكس لدقيقة يعرفها من له الممارسة في الصرف(٢).

ثم ذلك الفتح قد يكون لفظيا كـ: مستخرَج، وقد يكون تقديريا كـ: مختار، ومخمَّر (٣).

وأمره أى: أمر اسم المفعول في العمل أى: في أن يعمل عمل فعله وفي الاشتراط المذكور من أن يكون بمعنى الحال والاستقبال، والاعتماد على الأشياء المذكورة، ومن وجوب إضافته إذا كان بمعنى الماضى، وانتصاب معموله الآخر بفعل مقدر مناسب له عند التجرد من اللام، ومن استواء الأحوال عند المقارنة بها كأمر اسم الفاعل في كل ما ذكر، فلا حاجة إلى الإعادة في الذكر، إلا أنه يعمل عمل الفعل المجهول ولذا لا يذكر الفاعل معه كما في مثل قولك: زيد معطَى علامُه درهما(٤).

هذا هو الكلام المسطور في كتب المتأخرين، فإن أبا على (٥) ومن تابعه من أكابر المتأخرين صرحوا بذلك الاشتراط، وأما المتقدمون فليس في كلامهم ما يدل على ذلك في عمل اسم المفعول في مرفوعه (٦).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) قال ابن الحاجب٣/ ٨٣٨: "... إلا أنك تفتح ما قبل الآخر لأنه كذلك في مضارعه، فيحصل الفرق بينه وبين اسم الفاعل " اهـ. وانظُرْ: الرضي ٣/ ٤٩٨.

<sup>(</sup>۲) إنما لم يعكس حملا لكل منهما على فعله الذي يجبرى عليه. وانْظُرُ: الرضى ٣/ ٤٩٨، وابــن القـــواس ص ٦٤٧، وشرح ألفية ابن معطٍ لــه ص ٩٩٤.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: ابن القواس ص ٦٤٨، والكناش ١/ ٣٣٢، والأصل: مختيَر، ومخممَر.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٣٩: "... ولا تـذكر الفاعـل لأن فعلـه (يُعطّـي) لا يـذكر معـه فاعـل، لأنهـا صـيغة موضوعة لما لم يسم فاعله، فذكر الفاعل معها مضاد لما وضعت لـه " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الإيضاح ص ١٤١، والمقتصد ١/٥١٢.

<sup>(</sup>٦) انْظُـرْ: الرضى ٣/ ٤٩٨، وانْظُـرْ: المفصل ص٢٨٤، وابـن يعـيش ٦/ ٨٠، والتسهـيل ص١٣٦، وشـرح التسهيل ٣/ ٨٨.

#### مباحث الصفة المشبهة

الصفة المشبهة: ما اشتق من فعل لازم لمن قام به على معنى الثبوت، وصيغتها مخالفة لصيغة اسم الفاعل...

والثالث منها: الصفة المشبهة وهى فى اللغة: اسم شبيه باسم الفاعل من جهة اللفظ والمعنى، أما الأول: فلأنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث (١)، وإن لم يكن ذلك مطرداً فيها كاسم الفاعل، وأما الثانى: فلأنها لمن قام به الفعل أيضا واقتضى موصوفا يجرى عليه كاسم الفاعل، وبهذا ظهر وجه تسميتها به.

وفى الاصطلاح على ما ذكره، قوله: ما اشتق من فعل وإن كان فصلا من غير المشتق إلا أنه متناول لجميع المشتقات معه، وبقوله: لازم - مراداً به ما يلزم الفاعل ولا يتجاوزه إلى المفعول به (٢) - يخرج عنه اسم الفاعل المتعدى، واسم المفعول، وأفعل التفضيل المشتق من المتعدى، وبقوله: لمن قام ذلك الفعل به يخرج عنه أسماء الزمان والمكان والآلة، وبقوله: على معنى الثبوت يخرج عنه اسم الفاعل اللازم (٣)، ولكن بقى داخلاً (أفعل) التفضيل المشتق من الفعل اللازم، وزعم من قال بخروجه بقوله (لمن قام به) فاسد؛ إذ لا شك في أن من قام به الفعل مع صفة الزيادة يصدق عليه أنه قام به أصل الفعل، فالأولى حينئذ ما قال صاحب المتوسط من أنه: " فلو زاد على الحد قيداً آخر وهو قولنا (فقط) يخرج عنه اسم التفضيل".

ولعل ذلك مراده وإن لم يصرحه.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: المرتجل ص٢٤٠، وترشيح العلل ص ٢٢٥، والصفوة الصفية ٢/ ١٤١، وشرح الفريد ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٤٠: " ويعنى بـ (اللازم) غير المتعدى، لأنه يلزم فاعله ولا يتعداه إلى مفعول، فسمى لازماً لذلك " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٤٠، والرضى ٣/ ٥٠٠، وابن القواس ص ٦٤٩، وقال الجامى ٢/ ٢٠٣: " والمراد بكونه بمعنى الثبوت أنه يكون كذلك بحسب أصل الوضع، فيخرج عنه نحو (ضامر) و(طالق) فإنهما بحسب أصل الوضع، فيضرج عنه نحو (ضامر) و(طالق) فإنهما بحسب أصل الوضع للحدوث ثم عرض لهما الثبوت بحسب الاستعمال " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال صاحب المتوسط ص٣٨٤: " وبقوله: (على معنى الثبوت) يخرج عنه اسم الفاعل اللازم، وأفعل التفضيل المشتق من اللازم " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) قال الجامى ٢٠٣/٢: "... فلا تجىء صيغة من صيغها على هذا الوزن قطعاً " اهـ، وقال ابن هاشـم: " ذهـب بعض النحـاة إلى أنها على زنة اسم الفاعل أصلا، وهو وهم؛ لأن منهـا: ضـامر الكشـح، وسـاهم الوجـه، وخامل الذكر، وظاهر الفاقة، وطاهر العرض، ونحو ذلك، ويحمل كلام المصنف على أنه يريد بالمخالفة: أنهـا لا تجرى على سن واحد كاسم الفاعل " ا. هـ. انظرُ: شرح الكافية لابن هشام ل ١٥٠ / أ.

## على حسب السماع ك: حسن، وصعب، وشديدٍ، وتعمل عمل فعلها عل الإطلاق.

الفاعل، مع ثبوت مخالفة صيغتها لصيغة باقى المستقات، أن ذلك لدفع وهم من يتوهم أن الصفة المشبهة لما كانت مشتركة فى الأمور المذكورة باسم الفاعل جرت على فعلها كجريان اسم الفاعل، فنبه المصنف على أنها غير جارية على فعلها، بل مخالفة لصيغة اسم الفاعل فى الجريان على الفعل (۱)، وتجىء مع مخالفتها على حسب السماع لأنهم لم يكونوا جارين فيها على قياس ينضبط بأصل كما فى اسم الفاعل والمفعول، بل كانت أنواعها مختلفة الصيغ، مع اتفاق صيغة الفعل فى كثير منها (٢) ك حَسن بفتح العين من (حسن) وصعب بسكون العين من (صعب) بضم عين الفعل فيهما – وشديد (فعيل) من: شدَّ يشدّ، ولم يأت شيء منها على القياس إلا الألوان والعيوب والحليّ، فإنها أتت على (أَفْعَل) كـ: أبيض، وأسود، وأعوج (٣)، فإن القياس فيها أن تجيء على (أَفْعَل).

وتعمل أى: الصفة المشبهة عمل فعلها على الإطلاق أى: من غير اشتراط الزمان من الحال والاستقبال - كما في أصلها في العمل - لأنها دالة على الثبوت المنافي للتقيد بالزمان<sup>(٤)</sup>، لأن المراد به ألا يقيد المعنى بزمان من الأزمنة كما عرفت، حتى لو أريد حدوثها في الآن لتغيرت إلى صيغة (فاعل) فيقال في (حسن): (حاسن) ليدل على ذلك<sup>(٥)</sup>.

وإنما عملت مع كونها غير جارية على الفعل في الحركات والسكنات والدلالة على أحد الزمانين، لشبهها باسم الفاعل فيما ذكرنا<sup>(١)</sup>، ولهذا انحطت رتبتها عن رتبة اسم الفاعل الجارى على الفعل، وأما الاعتماد على الأشياء المذكورة فذلك مما لابد منه كما في اسم الفاعل، بل هي

<sup>(</sup>١) قال الجامي ٢/ ٢٠٤: " وخص مخالفتها لصيغة اسم الفاعل بالبيان مع أنها مخالفة لصيغة اسم المفعـول أيضـا، لزيادة اختصاصها لها باسم الفاعل، لكونها مشبهة به، ولكون عملها لمشابهتها إياه " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٤٠، وابن القواس ص٠٥٥.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ: الرضّي ٣/ ٥٠١، والأصبهاني ص ٦٨٩.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٤١، وابن القواس ص ٢٥١، وقال الـدولت آبـادى ل ١٠٢/ أ: " غـير مشـروطة بزمان لأن اشتراط الزمان يخرجها عن كونها صفة مشبهة لأنها موضوعة للثبوت والزمان يستلزم الحدوث "

<sup>(</sup>٥) قال ابن القواس: " إذا قصد بالصفة معنى الحدوث أتى بها على صيغة اسم الفاعل الجارى على فعله المضارع الدال على الحال والاستقبال فيقال في (حسن): حاسن، فحسن هو الذى ثبت له الحسن مطلقا، وحاسن الذى ثبت له الآن أو غدا " ا. هـ، انْظُرُ: شرح ألفية ابن معط ص ٩٩٦.

<sup>(</sup>٦) انظُرُ: ابن القواس ص ٢٥١، وزاد الرضى وجها آخر في علة عملها فقال ٣/ ٥٠١ " وإنما عملت الصفة المشبهة وإن لم توازن صيغها الفعل، ولا كانت للحال والاستقبال... لأنها شابهت اسم الفاعل؛ لأن الصفة ما قام به الحدث المشتق هو منه، فهو بمعنى (ذو) مضافا إلى مصدره، فـ (حسن) بمعنى: ذو حُسن كما أن اسم الفاعل... كذلك: محل للحدث المشتق هو منه فضارب بمعنى: ذو ضرب، لا فرق بينهما إلا من حيث الحدوث في أحدهما وضعا، والإطلاق في الآخر " ١. هـ، وانظرُ: الإقليد ص ٣٥١.

وتقسيم مسائلها: أن يكون الصفة باللام، أو مجردة، ومعمولها: مضافا، أو باللام، أو مجرداً عنهما،

أدعى لذلك منه لضعفها(١).

فإن قلت (٢): اسم الفاعل أصل الصفة المشبهة في العمل وهو لا يعمل على الإطلاق، فكيف جاز إعمال الفرع على الإطلاق المستلزم لمزية الفرع على الأصل، وذا ثابت في تلك الصفة إذ يجوز على ذلك التقدير أن توجد عاملة بمعنى الماضى وليس كذلك اسم الفاعل؟

قلت: عملها باعتبار ثبوتها على الإطلاق، لأن المعنى من كونها بمعنى الحال أن يوجد معناها في زمان الإخبار، وتعلق ذلك المعنى بالماضى لا يخرجها عن كونها بمعنى الحال، إذ ما يكون / في الحال يجوز أن يوجد قبل، واستمر وجوده إلى تلك الحال أو لا، وقد حدث (١٠٠٠) ذلك في الوقت.

وأما وجه تشبيه عملها بعمل الماضى حينئذ، صرّح صاحب المصباح (٢) فى تشبيه عمل (كريم آباؤه) بـ (كرم آباؤه) لا بـ (يكرم آباؤه) مع تشبيه عمل سائر المشتقات العاملة بعمل المضارع معلوماً كان أو مجهولاً، فللمناسبة بينهما؛ لأنها لما كانت فى الثبوت كالماضى تشبهت بالعمل به رعاية لذلك الجانب.

وتقسيم مسائلها أى: مسائل الصفة المشبهة المنحصرة في ثمانية عشر بأن يقال: لا يخلو من أن يكون الصفة المشبهة مقارنة باللام نحو: الحسن، أو مجردة عنها نحو: حسن، وعلى كلا التقديرين فلا يخلو من أن يكون معمولها أى: معمول تلك الصفة مضافا نحو: وجهه، أو مقارنا باللام نحو: الوجه، أو مجرداً عنهما أى: عن الإضافة واللام نحو: وجهه، ثم ذلك قسمة باعتبار التركيب العقلى، وإلا فالمضاف داخل (٥) في كل واحد من القسمين في الواقع.

(٢) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه في: ابن يعيش ٦/ ٨٢، والأصبهاني ص ٦٨٩، والإقليد ص ١٣٥٢.

<sup>(</sup>١) انظُرْ: الرضى ٣/ ٥٠٢، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٥٠/ أ.

<sup>(</sup>٣) صاحب المصباح هو: ناصر الدين بن عبد السيد بن على بن المطرز، أبو الفتح، المشهور بالمطرزي، من أهل خوارزم ولد في رجب سنة ٥٣٨ هـ، صنف: شرح المقامات، المعرب في لغة الفقه، الإقناع في اللغة، المصباح في النحو، توفى بخوارزم سنة ٦١٠ هـ، انْظُرُ: البغية ٢/١١٣. والمصباح كتاب في النحو، ألفه لابنه من كتاب عبد القاهر الجرجاني، مشتملا على خمسة أبواب، ولـه شروح عديدة. انْظُرُ: كشف الظنون ٢/ ١٧٠٨.

<sup>(</sup>٤) قال صاحب المصباح ص ٧٢: "... وشُبهت باسم الفاعل في أنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، ولذا تعمل عمل فعلها تقول: كرم آباؤه، وشرف حسبه، وحَسَنٌ وجْهُهُ، كما تقول: كرم آباؤه، وشرف حسبه، وحَسَن وجهه " ا. هـ

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (داخلا) وهو لحن.

# فهذه ستة، والمعمول في كل واحد منها مرفوع أو منصوب أو مجرور صارت ثمانيـــة عشر، فالرفع على الفاعلية، والنصب على التشبيه بالمفعول في المعرفة،

فهذه الأقسام الحاصلة من ذلك التقسيم ستة، بضرب الاثنين في الثلاثة على كل من التقادير الستة (١)، والمعمول أي: معمول الصفة في كل واحد منها أي: من تلك الستة إما مرفوع أو منصوب أو مجرور فحينئذ صارت المسألة في العدد ثمانية عشر حاصلة من ضرب الستة في الثلاثة (٢).

فإن قلت: لو اعتبرت تقسيم الصفة باعتبار إعرابها في نفسها يصير الأقسام أزيد منها، فلم لم يفعل كذلك؟

قلت: لا يصح ذلك ههنا لكونه من أحكام إعراب الصفات، وقد تقدم، وإنما الكلام ههنا في إعمالها لا في إيرادها في نفسها (٣).

فالرفع في المرفوعات الست من ثمانية عشر على الفاعلية وهو الأصل في عملها، لأنه عملُ فعلها حيث كان اشتقاقها من الفعل اللازم للفاعل(٤).

والنصب في المنصوبات الست منها على التشبيه بالمفعول إذا كان ذلك النصب في المعمول المعرفة؛ لأن ذلك المعمول لا يجوز أن يكون مفعولاً لتلك الصفة لما أشرنا إليه آنفاً (٥)، ولا يصح أن يكون تمييزاً حيث فُرض معرفة، والتمييز لا يكون إلا نكرة، وذلك لأن التفصيل بعد الإجمال والتمييز بعد الإبهام إنما يكون عند إرادة تعظيم الشيء وخطره على وجه المبالغة، وفي التنكير تعظيم ومبالغة لما عرفت في موضعه (٦)، فلذلك أوجبوا أن يكون التمييز نكرة، فلما لم يصح أن يكون (١) مفعولا، وتمييزاً، حملوه على التشبيه بالمفعول، كذا في الغجدواني (٨).

ثم المراد بالمفعول مفعول اسم الفاعل لأنه تشبيه (الحسن) بـ (الضارب) في بـاب كمـا أشبهوا (الضارب) بـ (الحسن) في باب الإضافة.

وعلى التمييز إن كان النصب في المعمول النكرة(١) لأنه يرفع الإبهام عند المقدرة، هذا عند من لا

(١) قال ابن الحاجب ٣ / ٨٤١: "... فصارت ستة أقسام: الصفة باللام مع الثلاثة في أقسام المعمول، والصفة المجردة مع الثلاثة " ١. هـ. وانْظُرْ: الرضى ٣/ ٥٠٣.

(٢) انْظُوْ مثل هذا في: الأصبهاني ص ٦٩٠.

(٣) وهذا تعليل ابن الحاجب في: شرحه ٣/ ٨٤١، وانْظُرُ: الرضي ٣/ ٥٠٣.

(٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٤٥، والصفوة الصفية ٢/ ١٤٤، وابن القواس ص٢٥٧، وزاد وجها آخـر وهـو أن يكون على البدل، وانْظُرْ: شرح اللمحة ٢/ ١٥٨ وفيه أن هذا مذهب أبى على الفارسي.

(٥) وهو أنها مشتقة من فعل لازم.

(٦) قال الغجدواني ص ٤٥٦: " وفي التنكير تعظيم ومبالغة، كما مر تلويح منه في (شر أهر ذا ناب) " ا. هـ.

(٧) في الأصل: (لكونه) وهو تَصْحِيف.

(٨) انْظُرْ: شوح الغجدواني ص ٤٥٦.

(١) مذهب البصريين أن النصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة، وعلى التمييز في النكرة، وذهب

على التمييز فى النكرة، والجر على الإضافة، وتفصيلها: حسن وجهه ثلاثة، وكذلك: حَسَنُ اللَّوجُه، حَسَنُ وَجُهُ، اثنان منها حَسَنُ اللَّوجُه، الَّحْسَنُ وَجُهُ، اثنان منها محتنعان: اللَّسن وجهه،

يرى تعريفه، وأما من جوز كون التمييز معرفة فينصب المعرفة أيضا على التمييز. كذا قال الفالى<sup>(١)</sup>. والجر في المجرورات الست منها على الإضافة أى على أن يكون موصوفها مضافا إليه<sup>(٢)</sup>.

وتفصيلها أى: وتفصيل الصفة المشبهة، أو مسائلها، باعتبار التمثيل حَسَنُ وجهه ، ثلاثة بالرفع والنصب والجر في (وجهه)<sup>(٣)</sup> وكذلك الحال في: حسن الوجه في جواز الوجوه الثلاثة في (الوجه)، وكذلك حسن وجه وكل ذلك مثال لما جُردت الصفة عن اللام مع ثبوت الأحوال الثلاثة في معمولها، وأما مثال كونها مقارنة باللام مع الأحوال الثلاثة في المعمول أيضا فهو: الحسن وجه هه وكسن وجه الحسن والجر في (وجه) [في] الكل.

اثنان منها أى: من هذه المسائل ممتنعان بالاتفاق، إحداهما (٥): ما أضيف فيه المعرف إلى المضاف نحو: الحسنُ وجهِه، بجر (وجهه) (٦) بإضافة (الحسن) إليه، والوجه في امتناعها عدم إفادة الإضافة فيها نوع خفة مع كون إضافتها لفظية (٧).

فإن قلت: إن في هذه المسألة نقلاً من الرفع إلى الجر، أليس ذلك نوعا من الخفة؟

قلت: نعم إلا أنها لم تعتبر لكونها ضعيفة لا يترك بها الأصل.

والثانية منها: ما أضيف فيه المعرف إلى المجرد عن الإضافة واللام نحو: الحَسَنُ وَجْهِ بجر(وجه) بإضافة (الحسن) إليه أيضا، وإنما امتنعت لأن فيها إضافة المعرف باللام إلى النكرة،

الكوفيـون إلى أنه على التمييز في الجميع، وذهب بعض النحاة إلى أنه على التشـبيه بـالمفعول فـي الجميـع. انْظُرُ: شرح المصنف ٣/ ٨٤٦، والرضي ٣/ ٥٠٩، وابن القواس ص ٢٥٨، والجامي ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>١) انْظُونْ: الفالي ل ٣٠٠٠/ أ.

<sup>(</sup>٢) قال النيلي: " المختار بعد الرفع إضافة الصفة إلى المعرف باللام... " انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الوجه) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (إحديهما).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (الوجه) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) يوضح الرضى امتناعها بقول ٣ / ٥٠٣ " وذلك لأنها لم تفد الإضافة فيها خفة، والمطلوب من الإضافة اللفظية ذلك، وإنما قلنا بعدم حصول الخفة، لأن الخفة تحصل في إضافة الصفة المشبهة إما بحذف ضمير الموصوف من فاعل الصفة أو مما أضيف إليه الفاعل، واستتاره في الصفة كـ (الحسن الوجه) و(الحسن وجه الغلام) و(الحسن وجه أبي الغلام)، وإما بحذف التنوين من الصفة كـ (حسن وجهه) وإما بهما معا كـ (حسن الوجه) ولم يحصل بإضافة (الحسن) إلى (وجهه) أحدهما إذ التنوين لم يكن في الصفة بسبب اللام، حتى يحذف، والضمير في (وجهه) باق لم يحذف " ا. هـ.

# والحسنُ وَجْهٍ، واختلف فى: حَسَن وَجْههِ.

وهي عكس ما ينبغي في باب الإضافة، كذا في شرح المصنف(١١).

وفيه نظر؛ لأن امتناع إضافة المعرفة إلى النكرة إنما هو في الإضافة المعنوية؛ لأن الغرض منها استفادة المضاف تعريفا أو تخصيصا من المضاف إليه، وذلك ينافيها (٢)، وأما الإضافة اللفظية فلم تكن (٣) مفيدة ذلك، بل تخفيفا في اللفظ، فلا يلزم الامتناع.

وقد يجاب عنها بأن امتناعها لكونها مستهجنة بأن تكون (٤) في الصورة تشبه عكس المقصود المعهود من الإضافة، فإن اللفظية فرع المعنوية، فينبغي ألا تكون (٥) بخلافها.

واختلف في مسألة واحدة (٢) من تلك المسائل، وهي: ما كانت الصفة المجردة مضافة فيها إلى المضاف إلى المعرفة نحو: حَسَن وَجُهِهِ بإضافة (حسن) إلى (الوجه) المضاف إلى الضمير (٧)، فمنع وقوع هذه المسألة لتوهم أنها مشتملة على إضافة الشيء إلى نفسه، وأجازها سيبويه وتبعه

<sup>(</sup>١) انظرُ: شرح المصنف ٣/ ٨٤٢، وانظرُ: ابن القواس ص ٢٥٢، وشرح ألفية ابن معطٍ لــه ص ٩٩٧. وقال الرضى ٣/ ٤٠٥: " وإنما امتنعت مع حصول التخفيف فيها بحذف الضمير من (وجهه) لأن هذه الإضافة وإن كانت لفظية غير مطلوب فيها التخفيف، لكنها فرع الإضافة المحضة، فإذا لم تكن مثلها لجواز تعريف المضاف والمضاف إليه معا ههنا بخلاف المحضة، فلا أقل من ألا تكون على ضد ما هي عليه، وهو تعريف المضاف وتنكير المضاف إليه " ا. ه..

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ينافيها) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (يكن) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (المسألة الواحدة).

<sup>(</sup>۷) هذه المسألة أجازها الكوفيون في الكلام كله بلا قبح، ومنعها سيبويه اختياراً، وخص جوازها بالشعر فقال ١/ ١٩٩: "وقد جاء في الشعر: حسنة وجهها، شبهوه به (حسنة الوجه) وذلك ردىء، لأنه بالهاء معرفة كما كان بالألف واللام، وهو من سبب الأول كما أنه من سببه بالألف واللام، ا. هـ، وقد نسب الزجاجي في الجمل ص ٩٨ إلى سيبويه القول بالجواز في هذه المسألة وحده، وأن جميع الناس من البصريين والكوفيين خالفوه في ذلك، ومنعها المبرد مطلقا في الشعر وغيره، ونسب الرضى المنع إلى ابن بابشاذ. انظر تفصيل المسألة في: الكتاب ١/ ١٩٩، والجمل ص ٨٨، وشرح أبيات سيبويه ١/ ١١، والتبصرة ١/ ٢٣٤، والمقتصد في شرح الإيضاح ١/ ٥٤٨، وإصلاح الخلل ص ١١٢، واللباب ١/ ٤٤٤، وابن يعيش ٦/ ٨٨، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٣٢، وشرح التسهيل ٣/ ٥٩، وشرح الكافية الشافية ٢/ ١٠٠، والرضى ٣/ ٤٠، وابسن الناظم ص ١٧٥، والبسيط لابن أبي الربيع ٢/ ١٠٠، والارتشاف ٥/ ٢٣٥٣، والمساعد ٢/ ٢٧، والتصريح ٢/ ٤٨، والأشموني ٣/ ١١، والخزانة ٤/ ٢٩٣ هـذا وقد صحح ابسن مالك مـذهب الكوفيين فقال: " والصحيح مـا ذهـب إليه الكوفيون مـن جـوازه مطلقا" ١. هـائظُر: شرح التسهيل ٣/ ٩٥، ٩١، وتبعه كثير من النحاة المتأخرين، فصححوا مذهب الكوفيين، ومنهم: السيوطي في: الهمع ٣/ ١٦، والأشموني ٣/ ١٢، والعيني في: شرح شواهده على الأشموني ٣/ ١٢).

### والبواقي: ما كان فيه ضمير واحد أحسن، وما كان فيه ضميران حسن،

أكثرهم، وأجابوا عن ذلك التوهم بوجوه (۱)، أحدها: منع أن [يكون] (۱) (الحسن) هو (الوجه) حتى لزم ذلك المحذور، بل (الحسن) هو الشخص الذي له (الوجه) بدليل أن فيه ضمير (الحسن) [لمن] (۱) هو له، ولذلك يثني ويجمع على حسب أحوال ذلك الشخص نحو: مررت برجلين حسني وجهيهما / وبرجال حسني وجوههم.

وثانيها: أنه لو كان كذلك لم يمتنع إضافته ولم يكن من باب إضافة الشيء إلى نفسه من حيث إنه عام قبل الإضافة أضيف إلى الخاص، فكون (الحسن) بمعنى (الوجه) إنما هو بعد الإضافة وذلك لا يقدح الإضافة كما في قولك: خاتم حديد، وكل الدراهم.

وثالثها: أنه منقوض بجواز قولك: حسنُ الوجه، بالاتفاق، وهي أقوى المسائل، هذا إن أراد المدعى بتلك الإضافة إضافة (الحسن) إلى الوجه، وأما إذا أراد (١٤) بها إضافة (الوجه) إلى الضمير فليس ذلك منه لأن إضافة البعض إلى الكل جائزة بالاتفاق.

والبواقى من ثمانية عشر، الثلاثة التى اثنان [منها]<sup>(٥)</sup> ممتنعان وواحد مختلف فيه، فيكون خمسة عشر على ثلاثة أقسام: أحسن، وحسن، وقبيح، وما كان فيه ضمير واحد سواء كان ذلك على سبيل الاستتار أو لا أحسن، وإنما كان أحسن لحصول ما يحتاج إليه فيه الربط بين الصفة والموصوف من غير زيادة ونقصان، فيكون جاريا على القياس (٢)، ومسائله: حسن وجه ( $^{(7)}$ ) برفع (الوجه) – وحسن الوجه – بالإضافة – وحسن الوجه – بتنويسن (حسن) ونصب (الوجه) – وحسن وجها – كذلك –، والحسن وجه  $^{(A)}$  – برفع (الوجه) – والحسن الوجه بالإضافة –، مع جواز النصب، والحسن وجها، وحسن وجه – بالإضافة –.

وما كان فيه ضميران حسن وليس بأحسن، أما حسنه فلوجود المحتاج إليه فيه، وأما عدم أحسنيته فلوجود الزائد على المحتاج إليه، ولم يقبح لأن زيادة لأن زيادة الضمير لا يخل بحسن الكلام (٩).

لأنك تقدر أن تقول: برجل حسان غلمانه، وإنما كان ذلك ليطابق مرفوعه.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ هذه الوجوه في: شرح المصنف ٣/ ٨٤٣، وانْظُرْ: الرضي ٣/ ٥٠٤، وابن القواس ص ٦٥٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٣/ ٨٤٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أريد).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق ومراده: بيان أن أقسام الصفة المشبهة ثمانيـة عشـر اثنــان ممتنعــان وهمــا: اَلحِسنُ وجهه، والحسنُ وجهٍ وواحد مختلف فيه وهو: حَسَن وجههِ.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٤٤.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (وجهه) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (وجهه) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٤٤، والجامى ٢/ ٢٠٨.

## وما لا ضمير فيه قبيح، ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها فهى كالفعل.

ومسائله: حسن وَجْهَه - بجر الوجه ونصبه -، والحُسَن وَجْهَه - بنصب (الوجه) فقط -.

وما لا ضمير فيه قبيح، وإنما كان قبيحا لعروه (١) عن الضمير المحتاج إليه في الصفات، وبقائمه كالأجنبي عن الموصوف (٢)، ومسائله: الحسنُ الوجهُ – برفع الوجه –، وحسنُ الوجهُ – برفعه ، وحَسَن وجهٌ – كذلك، والحَسَن وجهٌ – أيضا –، ولو قسم هذا إلى قبيح وأقبح باعتبار وجود ما ينوب عن الضمير وعدمه لكان له وجه.

ثم إذا قصدت أن تعرف الضمائر فاستمع ما نتلو عليك (٣)، فاعلم أن الضمير الحتاج إليه لا يخلو من أن يكون في الصفة أو في معمولها، والضمير الذي في المعمول لكونه ضمير خفض لا يكون إلا بارزاً، فيكون مما يدرك بالسمع والبصر، فلا يحتاج إلى دليل لإثبات وجوده، وأما الضمير الذي في الصفة نفسها فهو محتاج إلى ضابطة يُعرف بها، إذ هو خفي عن السمع والبصر، فالطريق في معرفته ما أشار إليه بقوله: متى رفعت بها يعنى: إذا رفعت أنت بالصفة ما بعدها من المعمول فلا ضمير فيها أي: في الصفة؛ لأن ذلك المرفوع فاعل لها ولا يصلح لغير ذلك، فلو كان فيها ضمير يكون [فاعلا](٤) أيضا، فيلزم أن يكون لشيء واحد فاعلان من غير مجوّز، وهو ممتنع، فهي أي: إذا رفعت بالصفة ما بعدها فالصفة حينئذ كالفعل في أنها لا تثني ولا تجمع، فتكون (٥) مفردة دائما، ويكون تذكيرها وتأنيثها باعتبار فاعلها الظاهر فتقول: مررت برجلين حسن وَجْهَهُمَا (٢)، وحَسَن غِلْمَانِهما (٧)، ومررت برجلين حسنة جَاريتُهما، كما تقول: حسنت حاريتُهما.

واعلم أنك تقول: مررت برجال حَسَن غِلمَانُهم، ولا تقول: حَسَنين غِلْمَانُهم، وأما لو قلت: برجال حِسَان غِلْمَانُهم - بجمع التكسير - لكان جائزاً، لكن جمع (حِسان) ليس لأجل (رجال) (^^) لأنك تعذر أن تقول: برجال حسان غلمانه، وإنما كان ذلك ليطابق مرفوعه.

وإلا ففيها ضمير الموصوف، وتؤنث، وتثنى، وتجمع.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لعراتها).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٤٤، وقال الرضى ٣/ ٥٠٨: "... ووجه قبح الأربع خلو الصفة من عائــــد إلى الموصوف، وحذف الجار مع المجرور قليل قبيح، أي: وجه منه، والوجه منه " ١. هــــ

<sup>(</sup>٣) ما سيذكره الشارح - رحمه الله - انظره في: شوح المصنف ٣/ ٨٤٤، ٨٤٥، وابن القواس ص ٦٥٧.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فيكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في شرح المصنف ٣/ ٨٤٥: (وجوههما).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (غلامانهما) وما أثبته من: شرح المصنف ٣/ ٨٤٥.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (رجل) وما أثبته من: شرح المصنف.

### واسما الفاعل والمفعول غير المتعديين مثل الصفة فيما ذكر.

فإن قلت: لِمَ جاز فيه ذلك ولم يجز في جمع السلامة وكذلك في التثنية؟

قلت: لمخالفة جمع التكسير للفعل، وموافقة التثنية وجمع السلامة، وقد تقدم ذلك في الصفة.

وإلا أى: وإن لم ترفع بالصفة ما بعدها ففيها أى: في الصفة ضمير يعود إلى الموصوف سواء نصبت ما بعدها أو جررت، وإلا فلزم خلو الكلام عما لابد منه فيه وهو غير جائز.

وتؤنث أى: الصفة، وتثنى، وتجمع، بحسب الضمائر المستكنة فيها الراجعة إلى موصوفها، تقول: مَرَرْتُ بامْرأةِ حَسَنةِ الوَجْهِ، سواء فى ذلك نصبت (الوجه) أو خفضته، ومررت برجلين حَسَنى الوَجْهَيْن، وبرجال حَسَنِى وُجُوهَهم، لوجوب التطابق بين الضمير والمظهر الذى يعود إليه، إلا أنك تحذف حينئذ ما توجب (۱) الإضافة حذفه (۲).

واسما الفاعل والمفعول غير المتعديين أراد به أن اسم الفاعل اللازم، واسم المفعول غير المتعدى إلى المفعول الثانى مثل الصفة المشبهة فيما ذكر من جواز المسائل الست عشر المذكورة في الصفة المشبهة؛ لأن جواز هذه (٣) المسائل إنما هو لشبه الصفة المشبهة باسم الفاعل والمفعول، فجوازها فيهما بطريق الأولى (٤) تقول: زَيْد حَاسِنُ وَجْهِهُ - بالوجوه الثلاثة في (الوجه) كما في الصفة، وكذلك تقول: مضروب غُلاًمه - بتلك الوجوه في (الغلام) -.

وإنما قيد اسمى الفاعل والمفعول بغير المتعديين لأنهما (٥) لو كانا متعديين لم يجز نصب الفاعل وجره بعد حذف المفعول؛ لئلا يلتبس الفاعل به، إذ لو جوزنا هذه المسائل فيهما وقلنا: زيد صارب أباه، لم يعلم أن (أباه) مفعول لـ (ضارب) أو فاعل لـه نصب تشبيها بالمفعول.

وكذا لو قلنا: زَيد ضَاربُ أَبيه، لم يعلم أنه مفعول أو فاعل أضيف إليه.

وكذلك لو قلنا أيضا: زَيْد مُعْطِى أباه، لم يعلم أن (أباه) مفعول ثان لــ (معطى) أو مفعول أول لـه أقيم مقام الفاعل، ونصبه تشبيها بالمفعول، بخلاف ما [لو](٢) كانا غير المتعديين، فإنه لما لم يكن لهما مفعول حينئذ لا يحصل الالتباس.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يوجب).

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٨٤٥، وابن القواس ص ٦٥٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (هذا) وهو تصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٤٧، وفيه هذا التعليل، وانْظُرْ إجراء اسمى الفاعـل والمفعـول مجرى الصفة المشـبهة فيما ذكر في: شرح التسهيل ٣/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ علة ذلك أيضًا في: الرضى ٣/ ٥١٠، وانْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ١/ ٦٤٥، والأصبهاني ٦٩٧.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

### مباحث اسمر التفضيل

## اسم التفضيل: ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره.

والرابع منها: اسم التفضيل، وإنما لم يقل: (أفعل التفضيل) لئلا يخرج عن / كلامه (حير) (١٠١/أ) و(شر)<sup>(۱)</sup>، وتعريفه ما ذكره فقوله: ما اشتق من فعل شامل لغير اسم التفضيل مما اشتق من فعل، فلما قال: لموصوف (٢٠ خرج عنه أسماء الزمان والمكان والآلة فإنها ليست بموصوف (٣٠) ويقوله: بزيادة أي: فيما اشتق هو منه بمعنى ثبوتها له على غيره يخرج اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة، فإنها وإن كانت لموصوف لكنها ليست بالزيادة على غير الموصوف، فعلى هذا التعريف قد أخفى الفرق بين المعرّف وبين اسم الفاعل الذي للمبالغة، لصدق الموصوف بالزيادة على الذي للمبالغة، لصدق الموصوف فالأولى إظهار ذلك المراد حتى أخفى.

وأيضا ما يقال: من أنه ينتقض بـ: زيد زائد على الغير، لأن الزيادة منها إنما تستفاد بأصل اللغة دون الاشتقاق، ولا كلام فيه.

ومن هذا القبيل قولهم: (طائل) بمعنى الزائد في الطول (٤٠).

وذكر (الموصوف) لاحتياج الضمير إلى ما يعود إليه، أو لإيضاح ما يجد بكثرة الخواص، وإلا فقوله: (بزيادة على غيره) يفيد ما أفاده، كذا قيل (٥).

ثم اعلم أنه قد يقال: إن الحد المذكور يشكل بمثل: أحنك الشاتين (٢٠)، [وآبل من حنيف

(۱) قال العلوى في الأزهار الصافية ص ٥٥٦: " وإنما لم يقل (أفعل التفضيل)... ليدخل فيه قولنا: (خير) و(شر) فإنهما اسمان للتفضيل ولم يوجد فيهما صيغة (أفعل) لأن همزتهما مطرحة للتخفيف " ا. ه... وانظُرْ: الكناش ١/ ٣٣٩، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٥٣/ ب.

(٢) قال الجامى ٢/ ٢١١: " قوله: (لموصوف) يخرج أسماء الزمان والمكان والآلة، لأن المراد بالموصوف ذات مبهمة ولا إبهام في تلك الأسماء " ١. هـ.

(٣) قال النيلي: "قولهم: (لموصوف) كالفصل الذي يخرج به الزمان والمكان، لأنهما وإن كانا مشتقين من فعل لكنهما ليسا بموصوف أي: ليسا صفتين لموصوف " ا. هـ. انْظُرُ: الصفوة الصفية ٢/ ١٤٨.

(٤) قال الرضى ٣/ ٥١٢: "ينتقض بنحو (فاضل) و(زائد) و(غالب)، ولو احترز عن مثله بأن قال: ما اشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره فيه، أى في الفعل المشتق منه، لانتقض بنحو: (طائل) أى: زائد في الطول على غيره، وشيبهه من اسم الفاعل المبنى في باب المبالغة، والأولى أن يقال: هو المبنى على (أفعل) لزيادة صاحبه على غيره في الفعل، أى: في الفعل المشتق هو منه... " اهـ.

(٥) قال الأصبهاني ص٦٩٨: " واعلم أنه لو حذف (الموصوف) لتم التعريف وتميَّز عما عداه، ولكن ذِكـر كثـرة الخواص واللوازم يفيد الوضوح أكثر " ١. هـ.

(٦) يقال: أحنك الشاتين، وأحنك البعيرين أى: آكلُهما بالحنك، ويقال: هذا البعير أحنك الإبل مشتق من الحنك أي: أشدها أكلا. انْظُوْ: اللسان (حنك) ٢/ ٢٨، وانْظُوْ: الرضى ٣/ ١٣٥٥.

# وهو أفعل، وشرطه أن يبني من ثلاثي مجرد ليمكن البناء،.

[الحناتم](١) يقال: أيل الرجل - بالكسر - أبالة، مثل شكِس شكاسة (٢)، فهو: آبل أي: حاذق بمصلحة الإبل (٣)، لكن الفالى قال: " فعلى هذا لا يكون من هذا الباب (٤) ".

وهو أى: اسم التفضيل يجيء على وزن أفعل باعتبار الغالب؛ لأن (خيرا) و(شرا) منه، وليس وزنهما على أفعل.

وما يقال (٥): المراد (أفعل) لفظا أو تقديراً، أو (أفعل) ما دام على الأصل، [لأن الأصل في [٢٠).

(خير) و(شر): أخْيَر، وأشَرَّ، نقلت حركة العين إلى الفاء وحذفت الألف وأدغم الراء في الـراء الثاني! ليس بمستقيم إذ التزامه يفوت فائدة الترجمة بـ (اسم التفضيل).

وشرطه أى: شرط اسم التفضيل، أن يُبنى من فعل ثلاثى مجرد من الزوائد لـيُمكن [ البناء] (٧) أى: بناء أفعل منه، وإنما امتنع بناؤه من المزيد لأنه إن كان مع جميع حروفه فعدم الإمكان ظاهر، وإن كان بحذف بعضها يلتبس بـ (أفعل) المجرد فيختل المقصود، ألا ترى أنك لـو قلت: أخرج من: استخرج، لم يعلم أن المراد منه كثير الخروج أو كثير الاستخراج (١)، وما جاء من نحو: أَفْلُسَ مِن ابْن المذلَّق (٩)، وأُولَى، وأَعْطَى، وفي الحديث

(جوف الليل أجوب دعوة)(١٠٠ من: الإفلاس، والإيلاء، والإعطاء، والإجابة، من الشواذ.

فإن قلت: فعلى هذا بطل قوله: (ليمكن)، إذ هو يدل على عدم الإمكان في المزيد، والشواذ لا توجد بدون الإمكان!

قلت: أراد بعدم الإمكان ما من حيث الاستدلال الفعلى، لكونه منه لا يخلو عن الاختلال،

<sup>(</sup>۱) مابين المعقوفين ساقط من الأصل، وهو من أمثال العرب، وقد ورد في: مجمع الأمثـال ١/ ١٤٨، وحنيـف رجل من بني تيم اللات بن ثعلبة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (شكاية) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) انْظِرْ: اللسان (أبل) ١/ ٩، والصحاح للجوهري ١٦١٨/٤.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الفالي ل ٣٠٢ / أ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الغَجُدواني ص ٤٦٢، والشرح المتوسط ص ٣٩٠، والأصبهاني ص ٦٩٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين من: شرح الغجدواني ص ٤٦٢، لا يستقيم الكلام بدونها.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين من: المتن ص ١٨٥، وهي في: الرضي ٣/ ٥١٢.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: شرح المصنف٣/ ٨٤٨، والرضى٣/ ٥١٤، وابن القواس٢٦٠، وشرح ألفية ابن معطٍ لــ ١٠٠٢.

<sup>(</sup>٩) يروى بالدال والذال، وهو رجل من بنى عبد شمس بن سعد بن زيد مناة، وأبوه وأجداده يعرفون بالإفلاس انْظُرْ: مجمع الأمثال ٢/ ٤٦١، وانْظُرْ: الإقليد ص ١٣٦٤.

<sup>(</sup>١٠) ورد الحديث في مسند الإمام أحمد ٤/٣٨٧ عن عمرو بن عبسة عن النبي الله قال: «صَلاَةُ الَّلْيل مَشْي مَشْي مَشْي وَجَوْفُ الليلِ الأَثيرِ ٢/ ٢٩٩ وفيه: "أن رجلا قال: وَجَوْفُ الليلِ الله أي الله أي الليل أجوب دعوة؟ قال: «جَوْفُ الليلِ العَابِرِ».

## ليس بلون ولا عيب، لأن منهما أفعل لغيره، ومثل: زيد أفضل الناس.

وأما من حيث الوقوع فلا يحكم بعدمه.

وأيضا من شروط اسم التفضيل أن يكون ذلك الفعل الثلاثي ليس بلون ولا عيب احتراز عن التباس (أفعل) الذي للتفضيل بـ (أفعل) الذي لغيره، لأن منهما أي: من اللون والعيب يجيء (أفعل) لغيره أي: لغير التفضيل، نحو: (أحمر) و(أعور) فلو جيء منهما (أفعل) للتفضيل لم يعلم أن المراد من (أحمر) أنه ذو حمرة أو زائد في الحمرة (١)

قول مثل: زَيْدُ أفضل الناس، تمثيل اسم التفضيل، فإن (زيدا) يشاركه الناس في أصل الفضل مع زيادة عليهم فيه.

فإن قلت: قد جاء: فُلاَنُ أُجهَلُ مِنْ كَذا، وأَى عَيْبٍ أَقْبَحُ مِنَ الجهل، وأَضَلُّ سَبيلا، وكذلك: أَحْمَقُ مِنْ هبنَّقَة (٢).

قلت: المراد بالعيب: العيب الظاهر، وما ذكرتم من العيوب الباطنة (٣)، وأما الالتباس بين الأحمقين فيندفع بكون أحدهما من فعل دال على مجرد الوجود، والثاني من معنى زائد على الوجود بقبوله الزيادة والنقصان بعد الوجود هذا تحقيق ما ذكره الخليل (٤).

وما أنشده الكوفيون من نحو قوله.

إذا الرجالُ شَــتُوا واشــتَّدَّ أزمهــم ::: فأنت [أبيضُهُم] (٥) سِــرْبَالَ طَبَّــاخ (٢)

فإن قصد غيره توصل إليه بـ: أشد، ونحوه مثل: هو أشد منه استخراجا، وبياضا، وعمى.

أما الملوكُ فأنت اليومَ ألأمُهمُ سربالَ طباخ

وانظره في: الجمل ص١٠١، والإنصاف ١ / ١٤٩، وابن يعيش ٦ / ٩٣، ولباب الإعراب ص٤٨٣، والمقرب ص ١٠٩، والمقرب ص ١٠٩، وص ١٠٩، وشرح الجمل لابن عصفور ٢ / ٣٨، والارتشاف ٢٣٢٨، ٥ / ٢٣٢٨، والخزانة ٨ / ٢٣٠. ويروى: اشتد أكلهم. شتوا: دخلوا في الشتاء، واشتد أزمهم: الأزم: القحط والجدب. والمعنى: يهجو أحدهم ويصفه بشدة البخل لأن ثياب طبًا خه تكون في وقت الجدب والقحط شديدة البياض. والشاهد قوله: (أبيضهم) حيث اشتق أفعل التفضيل من البياض، وهو جائز عند الكوفيين، شاذ عند البصريين.

<sup>(</sup>۱) انْظُوْ: الرضى ٣/ ٥١٤ وقال: " وينبغى أن يقال: من الألوان والعيوب الظاهرة، فإن الباطنة يبنى منها أفعل التفضيل نحو: فلان أبلد من فلان، وأجهل منه، وأحمق وأرعن وأهوج وأخرق... " اهـ، وانْظُوْ: ابـن القواس ص ٢٦٠، والأصبهاني ص ٧٠٠.

<sup>(</sup>٢) هبنقة: لقب ذى الودعات، واسمه: يزيد بن تُروان بن قَيس بن تَعْلَبة، وكان يضرب به المثل فى الحمق. انْظُرْ: ابن يعيش ٦/ ٩٢، وانْظُرْ المثل فى: مجمع الأمثال ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الرضى ٣/ ١٤، والأصبهاني ص ٧٠٠.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الكتاب ٤/ ٩٨.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) من البسيط لطرفة بن العبد في: الديوان ص ١٨، ط/ دار صادر، برواية:

### وقياسه للفاعل، وقد جاء للمفعول مثل: أعذر ....

وقوله:

فإن قصد تفضيل غيره أى: غير الثلاثى الموصوف بما ذكر من الألوان والعيوب، والرباعى المجرد، والثلاثى المزيد فيه، توصل إليه أى: إلى تفضيل ذلك الغير ب: أشد ونحوه ك: أكثر وأقبح وغيرهما مما يصح بناء (أفعل) منه على حسب غرضك الذى تقصده، بإيقاع مصدر ذلك الغير تمييزاً لما به التوصل مثل قولك: هو أشد منه استخراجا، وأكثر بياضا، وأقبح عمى، مثل بأمثلة ثلاثة، الأول لغير المجرد، والثانى للون، والثالث للعيب.

وقياسه أى: قياس مجىء أفعل التفضيل أن يكون للفاعل دون المفعول، لأنه لو جاز التفضيل باعتبار الفاعل والمفعول معاً لحصل الالتباس بينهما باعتباره، فلما كان كونه لهما مفضياً إلى اللبس كان التفضيل للفاعل أولى؛ لرجحانه على المفعول بوجوه (٢٠):

الأول: أن المفعول فضلة في الكلام، والفاعل مقصود لكونه كالجزء منه فبناؤه للمقصود أولى.

وثانيهما: أن الحاجة إلى مبالغة الفاعل أمس منها إلى مبالغة المفعول.

وثالثها: أنه على تقدير العكس يلزم بقاء أكثر الأفعال بلا تفضيل لعدم الفاعل، لجيئه من اللازم والمتعدى بخلاف المفعول.

ورابعها: أن التفضيل تأثير / باعتبار الزيادة، والفاعل مؤثر، فالتأثير باعتباره أقوى من المفعول (1,1,1) الذي هو متأثر  $\mathbb{K}$  مؤثر.

وقد جاء أفعل التفضيل مع قيام ذلك القياس للمفعول على الشذوذ مثل: أعذر بمعنى المعذور

<sup>(</sup>۱) من الرجز لرؤبة في: ملحق ديوانه ص ١٧٦، والخزانة ٨/ ٢٣٠، وانظره في: الأصول ١/٤١، والجمل ص ١٠٢، والإنصاف ١/٩٥، ولباب الإعراب ص ٤٨٣، وابن يعيش ٦/ ٩٣، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٣٩، والرضى ٣/ ٥١٥، وشرح الكافية الشافية ٢/ ١١٢٥. بنو إباض: قوم اشتهروا ببياض بشرتهم، والمعنى: هذه الجارية في قميصها الواسع أكثر بياضا من أخت بني إباض. والشاهد فيه كسابقه. هذا وقد أجاز الكوفيون اشتقاق أفعل التفضيل من السواد والبياض لأنهما أصل الألوان، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز كغيرهما من الألوان وذلك لأنها من المعانى اللازمة التي تشبه أن تكون خلقة كاليد والرجل أو لأن الفعل منها يأتي على (افعل) نحو: احمر، واصفر، وما أشبه ذلك. انظر "الإنصاف الكافية لابن هشام ل ١٥٤/ أ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنفُ ٣/ ٨٥٠، والإيضاح ١/ ٢٥٤، وابن القواس ص ٦٦٣، والأصبهاني ص ٧٠١.

## وألوم، وأشهر، ويستعمل على أحد ثلاثة أوجه: مضافا، أو بـ (من) أو باللام.

وألوم بمعنى الملوم، وفي المثل: أَشْغَل مِنْ دَاتِ النِّحيَيْنِ (١)، بمعنى المشغول، وأشهر بمعنى المشهور، وغيرها ك: الأعرف، والأكرم(٢).

وذات النِّحْيَيْن امرأة شغلها خوات بن جبير الأنصارى بنحييها من السمن وقضى منها الوطء، والقصة مشهورة فلا حاجة إلى تفصيلها، فضرب المثل في الاشتغال<sup>(٣)</sup>.

ويستعمل أى: اسم التفضيل على أحد ثلاثة أوجه: من كونه مضافا سواء كان المضاف إليه معرفة نحو: زيد أفضل رجل، بمعنى أن الرجل مفضل والرجال لو فضلوا رجلاً رجلاً لكان هو أفضل كل رجل من بين المفضلين.

أو مقارنا بـ (من) نحو: زيد أفضل من عمرو، أو معرفا باللام نحو: زيد الأفضل.

وإنما لم يستعمل إلا بأحد هذه الوجوه الثلاثة لأن (٤) الغرض من اسم التفضيل إثبات الزيادة في أصل الفعل للموصوف على الغير، وذلك لا يحصل عند التجرد عن هذه الثلاثة بالكلية؛ لعدم العلم بالمفضل والمفضل عليه، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد أشرف، لم يفهم من هو الذي زاد عليه في الشرف، فإذا قلت: بـ (من) أو بالإضافة، أو باللام التي للعهد (٥) كان واضحا في حصول المقصود لدلالتهم على الغير.

(١) ذات النحيين: امرأة من بني تيم الله بن ثعلبة كانت تبيع السمن في الجاهلية. انْظُرْ: مجمع الأمثال ٢/ ١٨٤، وكتاب الأمثال ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>۲) قال ابن مالك: "قولهم: هو أزهى من ديك، وهو أشهر منه، وأشغل من ذات النحيين، وأعذر وألوم... ليس فيه شذوذ فيتوقف على السماع، بل هو في التفضيل مطرد كاطراده في التعجب، بخلاف ما يوقع في ليس الهد. انظُر: شرح الكافية الشافية ١١٢٦/١، ١١٢٦، وانظُر: البصريات ص ٤٢١. وقال ابن جماعة ص ٢٦٧: "ومجيئه للمفعول كثير مطرد إذا أمن اللبس مثل: أبهت من زيد، من (بهت) لأنه لم يجئ إلا لما لم يسم فاعله كقوله تعالى: [فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ} - البقرة (٢٥٨)، ثم مجيئه للمفعول على ثلاثة أقسام: الأول: عند أمن اللبس فيجوز مطلقا مثل: أبهت، من قولهم: بُهِت زيد، وهو أعنى بحاجته، أي: أكثر عناية من قولهم: عنى زيد بكذا... الثانى: ما يجوز عند القرينة كقوله: أشغل من ذات النحيين، من: شُغِل... الثالث: مالا يجوز مطلقا وهو عند اللبس إذا لم يكن قرينة مثل: أنفع، وشبهه " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ قصة هذا المثل ومضربه في: كتاب الفاخر لابن سلمة ص ٧٠، وانْظُوْ: الإقليد ص ١٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُ هذا التعليل في: شرح المصنف ٣/ ٨٥٠، وانْظُرْ: الرضي٣/ ١٧، وابين القواس ص ٦٦٣، والجامي ٢/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) قال ابنِ الحاجب ٣/ ٨٥٠: " وإذا قلته باللام كقولك: زيد الأشرف، فإنما تعرفه تعريف العهد، وهو لا يكون معهوداً إلا على هذه الصفة المذكورة، فإذا عرفته بالعهد فهم المعهود الذي قد علم من هم المفضل همو عليهم " ا. هم.

#### فلا يجوز: زيد الأفضل من عمرو.

فلا يجوز حينئذ اجتماع الاثنين منها فلا يقال: زيد الأفضل من عمرو؛ لأن الغرض يحصل بأحدهما فيكون ذكر الآخر لغوا، إذ كل واحد منهما مستبد في تعيين المفضل عله (١).

فإن قلت: ما تقول بقول الأعشى (٢):

ولست بالأكثر منهُم حصى ::: وإنما العزةُ للمُكَاثِرِ (٣) فإن فيه قد جمع [من](٤) مع اللام (٥)؟

قلت: (من) هذه ليست بالتي نحن بصددها، أي ليست باعتبار التفضيل حتى ينافيها اللام، فهو في تقدير: لست كاثراً من بينهم حصى، أي: عدداً (٢)، وقد يقال: إن (من) في هذا البيت بمعنى (في)، تتعلق بر (الأكثر) أي: لست بالأكثر فيهم (٧).

وأما نحو:

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٣/ ٥٥٠: "ولا يجمع بين (من) واللام، أو الإضافة فلا يقال: زيد الأفضل من عمرو؛ لأنهم لم يأتوا بر (من) إلا لما ذكرناه من بيان المفضل عليه، وقد علم أن اللام تفيد ذلك، فلم يكن للجمع بينهما معنى، وأيضا فإن معنى التعريف باللام يجعله للمعهود المفضل على من عهد تفضيله عليه، ومعنى (من) تفضيله على من ذكر بعدها دون سواه، فيصير المعنى عند الاجتماع تفضيله باعتبار المعهود وذلك تناقض، وأيضا فإن (من) تشعر باحتياجه ونقصانه، واللام تشعر باستغنائه وكماله، فلو جمع بينهما لكان كالجمع بين المتناقضين "ا. هم، وانظُر: ابن يعيش ٢/ ٩٥، وابن القواس ص ٦٦٣.

<sup>(</sup>٢) هو ميمون بن قيس بن جندل من بنى قيس بن ثعلبة الوائلى، أبو بصير، المعروف بأعشى قيس من شعراء الطبقة الأولى فى الجاهلية، كان يغنى بشعره، فسُمّى صناجة العرب، أدرك الإسلام ولم يسلم، وفد على الملوك من العرب والفرس. انْظُرُ: الأعلام ٧/ ٣٤١، وطبقات فحول الشعراء ١/ ٥٢.

<sup>(</sup>٣) من السريع في ديوانه ص ٩٤ من قصيدة يهجو بها علقمة بن علاثة ويمدح عامر بن الطفيل، وانظره في: الخصائص ١/ ١٨٥، والمفصل ص ٢٩٣، وابن يعيش ٢/ ١٠٣، والإيضاح ١/ ٢٦٠، ولباب الإعراب ص ٤٨٤، والرضى ٣/ ١٩٥، وابن القواس ص ٢٦٣، والتخمير ٣/ ١٣٢، والمغنى ٢/ ٢٥٦، والخزانة ١/ ١٥٨، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨. يهجوه بأنه لا عزة له لأنه ليس بالأكثر عدداً، وإنما العزة لصاحب الكثرة وهو عامر بن طفيل. والشاهد قوله: (بالأكثر منهم) حيث جمع بين (أل) و(من) في أفعل التفضيل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) قال ابن عقيل: " أول على زيادة (أل)، أو على تعلق (مِنْ) بـ (أكثـر) محــذوفا دل عليـه المـذكور، أى: لسـت بالأكثر أكثر منهم، أو هو شاذ " ا. هـ. انْظُرْ: المساعد ٢/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الإيضاح ١/ ٦٦٠، والرضى ٣/ ١٩، وابن القواس ص ٦٦٤، والإقليد ص ١٣٧٧.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الإيضاح ١/ ٦٦٠، والرضى ٣/ ١٩، وابن القواس ص ٦٦٤، والإقليد ص ١٣٧٧.

## ولا: زيد أفضل، إلا أن يعلم.

ورثت مُهَلْهَ للاً والخيرَ منه ::: زُهيراً نِعمَ ذُخْرُ اللَّاخِرِينا<sup>(١)</sup> فقليل نادر.

وكذلك لا يجوز أن يقال: زيد أفضل، مجرداً عن هذه الأمور الثلاثة، لما ذكرنا من فوات الغرض من اسم التفضيل حينئذ، وهذا وإن كان معلوما من بيان كون استعماله بأحد هذه الأمور الثلاثة، إلا أنه أعاد صريحا ليبنى عليه قوله: إلا أن يعلم، أى: لا يجوز التجرد عنها إلا إذا علم المفضل عليه، فيجوز التجرد عنها حينئذ لحصول المقصود بوجه آخر نحو قوله تعالى: {الله أكبر أى: الله أكبر من كل كبير، وكقوله تعالى: {يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى} أَلَى: أخفى من السر، وكقول الشاعر:

إِنَّ الذي سَمَكَ السماءَ بنَى لنا ::: بيتاً دعائِمُه أَعَازُ وأطَّولُ (٤)

ثم اعلم أن حذف (من) في الصور المذكورة على سبيل الجواز، فيكون مراداً في التقدير كما في قولهم: أزيد أفضل أم عمرو؟، وقد يكون ذلك الحذف على سبيل الوجوب كما في (آخر) و(دنيا) و(جُلّى) فإن حذف (من) واجب فيها لجريانها مجرى الأسماء التي لا تفضيل فيها، ولذلك لم يستو في (آخر) ما استوى في اسم التفضيل، بل روعى المطابقة كما هي أصل الصفات، وفي كثير من الأحكام خالفه (٥٠).

<sup>(</sup>۱) من الوافر لعمرو بن كلثوم في: الديوان ص ٩٠، وانظره في: شرح المعلقات السبع ص ١٢٩، وشرح القصائد العشر ص ٢٣٨، وشرح القصائد السبع الطوال ص ٢٠٤، والرضي ١٩/٥، ولباب الإعراب ص ٤٨٥، والخزانة ٨/ ٢٦١. ومهلهل: اسم جد الشاعر من قبل أمه، وهو أخو كُليب بن وائل، وزهير: جده من قبل أبيه، والشاهد قوله: (الخير منه) وهو كسابقه، وقد خرجه الرضي ١٩/٥ على زيادة اللام و(من) تفضيلية، وقال ٣/ ٢٥٠: " ويجوز في البيتين على ما قبل أن يقدر أفعل آخر عاريا من اللام يتعلق به (من) أي: لست بالأكثر أكثر منهم حصى، والخير خيرا منه "١. هـ. وانْظُرُ: شرح التسهيل ٣/ ٥٨، وشرح ابن عقيل ١٩/١، وابن جماعة ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة من الآية (٧٢)، قال تعالى: [وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبُرُ}، وسورة العنكبوت من الآية (٤٥)، قال تعالى [وَرَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبُرُ}،

<sup>(</sup>٣) سورة طه من الآية (٧).

<sup>(</sup>٤) من الكامل للفرزدق في: الديوان ٢/ ١٥٥، وانظره في: المفصل ص ٢٩١، وابس يعيش٦/ ٩٧، والتخمير ٣/ ١٢٩، والرضى ٣/ ٥١٧، والأشموني ٣/ ٥١، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٢، والخزانة ٦/ ٥٣٩. والشاهد قوله: (أعز وأطول) حيث جاء بأفعل مجرداً عن أحد الأمور الثلاثة، وحذف المفضل عليه للعلم به، والتقدير: أعز من غيره وأطول من غيره.

<sup>(</sup>٥) قال الإسفرابيني: " وقد يحذف (من) لفظا ويراد تقديراً، والتزم في: (آخر) فلم يستو فيه ما استوى في غيره، ونحو (دُنيا) و(جُلَّى) غلب، فاختلط بالأسماء " ١. هـ. انْظُوْ: لباب الإعراب ص ٤٨٥.

فإذا أضيف فله معنيان أحدهما: - وهو الأكثر - أن يقصد به الزيادة على من أضيف إليه، فيشترط أن يكون المفضل منهم، مثل: زيد أفضل الناس.

فإذا أضيف أى: اسم التفضيل، فله أى: لاسم التفضيل معنيان، على معنى أنه حينئذ يوجد فى معناه اعتباران، وإلا فمعنى اسم التفضيل واحد فى أى حال كان وهو مفهومه المذكور، وبهذا سقط اعتراض صاحب التحفة (١) على المصنف.

أحدهما: أى: أحد معنيى اسم التفضيل - وهو الأكثر استعمالا من المعنى الذى يذكر بعد - أن يُقصد به أى: باسم التفضيل الزيادة المخصوصة التي هي الزيادة لموصوف اسم التفضيل على من أضيف اسم التفضيل إليه، والضمير الجرور للموصول.

فيشترط على ذلك التقدير أن يكون المفضل أى: موصوف اسم التفضيل منهم أى: من جملة من أضيف إليهم وداخلا فيهم، وإنما اشترط ذلك<sup>(٢)</sup> في هذا المعنى لتحصل الشركة بين الجميع في أضيف إليهم وداخلا فيهم، وإنما اشترط ذلك<sup>(٢)</sup> في هذا المعنى، لذكره معهم وتميزه منهم بالتفضيل [بلفظ]<sup>(٤)</sup> أفعل كما في مثل قولك: زيد أفضل الناس، فلا يجوز: الملائكة أفضل البشر، وبالعكس، ولا: الحرير ألين الكتان، بل يقال: الملائكة أفضل من البشر، والحرير ألين من الكتان.

وأما ما توهم بعض الناس<sup>(٥)</sup> من أن في هذا الكلام تناقضا؛ لأن(زيدا) مفضل عليهم، فبدخوله فيهم يكون مفضلا عليه، وهو محال!

فجوابه (۱): أن ذكر (زيد) في الناس ليس لغرض التفضيل عليه معهم، بل إنما ذكر لغرض التشريك معهم في أصل الفضل، فالوجه الذي ذكر به معهم غير الوجه الذي فُضل به عليهم، وإنما صح ذلك لأن لـ (أفعل) جهتين: ثبوت أصل المعنى، والزيادة فيه، إذ الزيادة في الشيء فرع ثبوت أصله، يدل على ذلك صحة قولك: زيد قائما أحسن منه قاعداً، فـ (قائما) هي

<sup>(</sup>۱) قال النيلي في التحفة الشافية ص ٢٨١: "إن أراد بقوله: (فله معنيان): أفعل التفضيل لغير التفضيل فليس بجيد؛ لأن أفعل التفضيل لا يكون إلا للموصوف بزيادة على غيره فليس له معنيان وله للتفضيل، وإن أراد بقوله: (فله معنيان) أفعل الذي لغير التفضيل فليس له أيضا معنيان، وإن أراد مطلق لفظ (أفعل) مع قطع النظر عن كونه للتفضيل أو لغيره فالكلام ليس فيه " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ هذه العلة في: شوح المصنف ٣/ ٨٥١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: شوح المصنف.

<sup>(</sup>٥) منهم الرضى حيث قال ٣/ ٥٢٢: "وليس قوله: (على من أضيف إليه): بمرضى؛ لأنه مفضل على من سواه من جملة ما أضيف إليه، وليس مفضلا على كل من أضيف إليه، وكيف ذلك وهو من تلك الجملة، فيلزم تفضيل الشيء على نفسه " ١. هـ. وانْظُرُ: ابن القواس ص ٦٦٤.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٥٢، وانْظُرْ: اعتراض الرضى على هذا الجواب ٣/ ٥٢٢.

#### والثابي: أن يقصد به...

الحال المفضل بها و(قاعدا) هي الحال [المفضل عليها](١) والعامل فيهما جميعا (أحسن) فلولا ذاك الاعتباران للزم المحال المذكور. فلا يجوز: يوسف أحسن إخوته؛ لخروجه عنهم بإضافتهم إليه.

فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون جميع الناس كرماء في قصد المتكلم في قولهم: زيد أكرم الناس، وأن يكون جميع المخاطبين في قول النبي - عليه السلام -: ﴿ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَحْبُكُمْ إِلَى اللَّي اللَّهِ السلام -: ﴿ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَبْغَضَكُمْ إِلَى الْبَعَدَكُمْ (١٠١/١) وكذا قول ه - عليه السلام -: ﴿ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَبْغَضَكُمْ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَكُمْ (١٠١/١) مِنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

قلت: المضاف إليه في مثل هذه المواضع مما يجب تخصيصه بالمشترك في أصل المعنى الذى دل عليه (أفعل)، فيكون المعنى في (أحبكم): أحب المحبوبين منكم، وكذلك المعنى في (أبغضكم) و(أقربكم) و(أبعدكم)، وقولهم: أكرم الناس، ويجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف كأنه قال: أحب محبوبكم.

وكذا الكلام في: زيد أكرم، أي: أكرم كرماء الناس، ويكون دليل التأويل (٤) على أحدهما ما علم من لغتهم من أنهم لا يطلقون أفعل التفضيل إلا على ذلك، فلما كان معلوما عندهم صح اطلاق العام مراداً به التخصيص بما دلت عليه القاعدة المذكورة، هذا ما نقله النّكساري عن أمالى المصنف (٥).

فلا يجوز أي: إذا اشترط الشرط المذكور في هذا المعنى، لا جواز لأن يقال: يوسف أحسن إخوته مراداً به ذلك المعنى؛ لاستلزم هذه المسألة أن يكون (يوسف) داخلا فيهم وخارجا عنهم، أما الأول فباعتبار الشرط المذكور (٢)، وأما الثاني فلأن (يوسف) لخروجه عنهم أي: عن إخوته (٧) بإضافتهم إليه لرجوع الضمير المجرور إليه خارج عنهم لاقتضاء الإضافة

(۲) الحديث في الترمذي كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في معالى الأخلاق ٤/ ٣٢٥ عن جابر بن عبد الله، برواية: «إن من أحبكم... إن من أبغضكم»، وفي مسند أحمد ٢/ ١٨٥ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، و٤/ ١٩٥، ١٩٤، عن أبي ثعلبة الخشني.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف.

<sup>(</sup>٣) الحديث في الترمذي كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في معالى الأخلاق ٤/ ٣٢٥ عن جابر بـن عبـد الله، برواية: «إن من أحبكم... إن من أبغضكم»، وفي مسند أحمد ٢/ ١٨٥ عن عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جده، و٤/ ١٩٣، ١٩٤، عن أبي ثعلبة الخشني.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (القائل) وما أثبته من أماني المصنف ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: أمالى ابن الحاجب ٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٦) وهو قوله: (يشترط أن يكون منهم) أي: من جملة ما يضاف إليه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (إخوتهم) وهو تَصْحِيف.

## زيادة مطلقة ويضاف للتوضيح، فيجوز: يوسف أحسن إخوته، ويجوز في الأول الإفراد،

ذلك، وهو محال لأنه جمع بين المتنافيين (١).

والمعنى الثاني من المعنيين المقصودين باسم التفضيل عند الإضافة: أن يقصد به أي:

باسم التفضيل زيادة مطلقة أى: غير مختصة بأن تكون للمضاف إليه [وحده] (٢)، فلا حاجة إلى اشتراط الشركة معه، ويكون المفضل الأفضل على الإطلاق.

وإنما يضاف اسم التفضيل حينئذ إلى المذكور بعده للتوضيح والتخصيص، فمعنى قولك: زيد أفضل الناس، بهذا المعنى: زيد هو الأفضل على الإطلاق، وله اختصاص بأن يكون منهم، ويراد منه: أن الناس فاضلون وزيد أفضل منهم، وعلى منوال ذلك: أشعر أهل جلدته أى قبيلته (٣).

فيجوز أى: إذا لم يكن ذلك المعنى مشروطا بالشرط المذكور، فلأن يقال: يوسف أحسن إخوته، جوازاً مراداً به ذلك المعنى، لعدم استلزامه المحال المذكور؛ لزوال معنى الجامع حينئذ بين المضاف والمضاف إليه، فإن وقعت شركة بينهما فلا اعتداد بها(٤).

فإن قلت: الإضافة بالمعنى الثانى ليست لإعلام المفضل عليه بل لجرد<sup>(٥)</sup> التوضيح والتخصيص، ولذلك جاز أن يقال: زيد أفضل البصرة من كل فاضل، باستعمال (من) معها، فحينئذ لم يصح قولهم: استعمال اسم التفضيل بأحد هذه الثلاثة إنما هو لتبيين المفضل عليه، فإن وجد فائدة الإضافة فبقى المفضل عليه غير معين ولابد منه، والقول بأن اسم التفضيل حينئذ بمعنى اسم الفاعل فلم يحتج إلى بيان المفضل عليه، فاسد؛ للتصريح بأنه حينئذ للزيادة المطلقة فيكون اسم التفضيل!

قلت: هذه شبهة كانت تختلج قديما في صدرى ثم وجدتها في الأسئلة، ولم أظفر بدفعها من تصريحاتهم ولا من إطلاقاتهم.

ويجوز في اسم التفضيل إذا استعمل مضافا بالمعنى الأول<sup>(٢)</sup> في جميع أحوال موصوفه من التثنية والجمع تقول: الزيدان أفضل القوم، والزيدون أفضلهم، الإفراد، وذلك لأن لـ (أفعل) شبها للذي بـ (من) لذكر المفضل عليه معه فجرى مجراه في ترك المطابقة (٧).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٥٢، وشرح الأصبهاني ص٧٠٢، والكناش ١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: شرح الرضى ٣/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٣) قال الأصبهاني ص ٧٠٣: " ليس المراد أن أهل جلدته كلهم شعراء وهو أشعر منهم، بل المراد: تفضيل مطلق، لكن أضيف للتخصيص بهم " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف٣ / ٨٥٣، والرضّي ٣/ ٥٢٣، وابن القواس ص ٦٦٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (المجرد).

<sup>(</sup>٦) وهو الذي تقصد فيه الزيادة.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٥٣، والرضى ٣/ ٥٢٣، وابن القواس ص ٦٦٥، والجامى ٢/ ٢١٧.

#### والذي بـ (من) مفرد مذكر لا غير.

وقيل (۱): لأن اسم التفضيل هذا لكونه بعض ما يضاف إليه أشبه لفظه (البعض) وهـو لا يثنـى ويجوز المطابقة لمن هو لـه، وأما الثاني والمعرف باللام فلابد فيهما من المطابقة.

ولا يجمع، ولا يؤنث، تقول: هند بعض الناس، والزيدان (٢) بعض الناس.

ويجوز فيه المطابقة أيضا لمن هو أى: اسم التفضيل، له، خلاف الابن السراج (٢٠) فإنه يعين الإفراد.

وذلك لأن دخول الإضافة التى هى من خواص الاسم قد أبعده عن شبه الذى بـ (من) فروعى فيه المطابقة حينئذ؛ ليكون مماثلا للموصوف، كما هو الأصل فى بـاب الصـفات<sup>(١)</sup> تقـول: زيـد أفضل القوم، والزيدان أفضلا القوم، والزيدون أفضلو القـوم، وهنـد فضـلى القـوم، والهندان فضليا القوم،

وقيل (٥): " لأن الإضافة غير موضوعة للتعريف خاصة كاللام، بل هي كما تفيد (٦) التعريف فقد لا تفيده، فهي (٧) في جهة الإفادة كاللام، ومع اللام تجب المطابقة، وفي عدمها ك (من) ومع (من) يجب الإفراد ".

وأما اسم التفضيل المستعمل مضافا بالمعنى الثانى، واسم التفضيل المعرف باللام فلأبد فيهما من المطابقة أى: من مطابقة اسم التفضيل لمن هو له، عملاً بالأصل الثابت فى الصفات، ولعدم المانع منها لعدم مشابهتها له (أفعل) الذى به (من) من حيث لم يذكر المفضل عليه بعدهما (^^).

وأمثلة المضاف ما مرّ من أمثلة المضاف بالمعنى الأول في الصورة [الأولى] (٩)، فلا حاجة إلى الإعادة.

وأما أمثلة المعرف باللام فقولك: زيد الأفضل، والزيدان الأفضلان، والزيدون الأفضلون.

واسم التفضيل الذي يستعمل بـ (من) مفرد مذكر لا غيـر أي: الإفـراد والتذكيـر واجـب

<sup>(</sup>١) هذا قول الغجدواني في: شرحه ص ٤٦٦.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الزيدان) كور في الأصل.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٣/ ٥٢٤: " وقال ابن الدهان، وابن السراج، وابن يعيش: يجب إجراء المضاف بهذا المعنى مجرى المصاحب لـ (من) ولا تجوز مطابقته لصاحبه؛ لأنه مثله في ذكر المفضول بعده " ا. ه... وانْظُرْ: الارتشاف ٥/ ٢٣٢٥، وشرح قطر الندى ص ٣٩٧، والأشموني ٣/ ٤٩، والهمع ٣/ ٧٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: ابن القواس ص ٦٦٥، وانْظُوْ: الجامي ٢/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) هذا قول الغجدواني في: شرحه ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يفيد).

<sup>(</sup>٧) كلمة: (هي) ليست في الغجدواني.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ علة المطابقة فيهما في: شرح المصنف ٣/ ٨٥٣، والرضى ٣/ ٥٢٤، وابن القواس ص ٦٦٦.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

#### ولا يعمل...

فيه، لا جواز لغير ذلك من مطابقته لمن هو لـه؛ لأن (من) كالجزء من (أفعل) فلا يتم بدونه (١)، وحينئذ إن ألحق علامة التثنية والجمع قبل ذكر (من) نحو: الزيدان الأفضلان من القوم، والزيدون الأفضلون منهم، يلزم إلحاقها (١٠ قبل مضى الاسم / بتمامه (٣)، وفي ذلك إبطال لما (١٠١/ب) لزمه من الاتصال، وإن ألحقت بعده فلا يجوز ذلك أيضا؛ لاستلزامه جواز الفصل بشيء بين الاسم وبين علامات تثنيته وجمعه، هذا فيما كان مذكوراً، وأما إذا حذف فلا يخلو من أن يكون الحذف بطريق الالتزام أولا، بل لفظا ويراد تقديراً، والأول يلزم فيه عدم الاستواء كما في (الله أكبر).

واعلم أن اسم التفضيل لا يعمل عمل الفعل المختص به بالأصالة؛ لأن الأسماء العاملة إنما تعمل عمل الفعل باعتبار أن لها فعلا بمعناها، أو بالحمل على ما هو عامل من نوعه، أو بأن يكون بينهما نوع مشابهة، كاسم الفاعل الموضوع للمبالغة، والصفة المشبهة، فإنه و إن لم يكن لهما فعل بمعناهما في الزيادة والثبوت، إلا أن الأول عمل بالحمل على ما ليس للمبالغة، والثاني بالمشابهة لاسم الفاعل كما مر، وليس لاسم التفضيل فعل بمعناه في الزيادة، ولا محمول عليه من نوعه، ولا مشابهة بينه وبين ما يعمل، فلم يعمل عمل عمل أ.

فإن قلت: مشابهة الصفة المشبهة باسم الفاعل في أنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث، فاسم التفضيل الذي بغير (من) يجوز فيه ذلك، فلزم أن يعمل!

قلت: اسم التفضيل المستعمل بـ (من) أصل، لكونه جاريا مجرى التعجب، بدليل ما قال بعض الأفاضل (٥): "وشرطه أن يبنى [مما بنى] (٢) منه التعجب "، وما استعمل من أفعل التفضيل بـ (من) يوافق فعل التعجب الذى هو الأفضل فى لزوم الإفراد، بخلاف غيره، ولا شك أن ما وافق الأصل فى أكثر أحكامه أصل بالنسبة إلى غير المخالف لـه فيه فهو لم يشبه فلم يعمل، وحُمل الباقى عليه.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٥٣: " وإنما التزم الإفراد إذا جاءت (من) لأنه جارى مجرى التعجب، ولـذلك لم يـبنَ إلا مما بنى التعجب فجرى مجراه في وجوب الإفراد " ١. هـ وانْظُرْ: شرح الرضى ٣/ ٥٢٤، وابــن القـواس ص ٦٦٨، والأصبهاني ص ٧٠٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إلحقها) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الجامي ٢/ ٢١٨، والدولت آبادي ل ١٠٦/ أ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٥٤، والأصبهاني ص ٧٠٩، والإقليد ص ١٣٧٧، والجامي ٢/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) منهم ابن مالك حيث قال في شرح الكافية الشافية ٢/ ١١٢٣: ".... أفعل التفضيل إنما يبني مما بنسي منسه فعل التعجب " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

#### في مظهر .

وإنما قيد انتفاء العمل بأن يكون في مظهر - وهو على الأعرف - لأن العمل في المضمر ليس مما يختص بالفعل، ولأن العمل فيه لا يحتاج إلى قوة العامل لضعف الضمير (١)، لاسيما إذا كان مستراً، فلا يتوقف العمل فيه على الشرائط التي تذكر بعد.

والمحققون أرادوا بالمعمول الظاهر: الفاعل (٢)، وقالوا: إن اسم التفضيل لا ينصب مفعولا به أصلا، أى: لا مظهراً ولا مضمراً وإن وجدت الشرائط، ويعمل في سائر الفضلات كالظروف والحال وغيرهما من غير الاحتياج إلى تلك الشرائط، إذ رائحة الفعل – أعنى دلالته على الحدث – كافية في العمل فيها (٣)، وأما ما يروى من صور النصب نحو قوله:

#### وأَضْرَبُ منّا بالسيوفِ القَوَانسَا (٤)

بنصب (القوانس)، وكذا من قول على: {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلَّ عَن سَبِيلِه} (٥) فمنصوب عقدر مدلول [عليه بـ أفعل] (٦) أى: يضرب القوانس، ويعلم من يضل، فحذفا لدلالة التفضيل الذي هو منه عليه (١).

(۱) انظُرُ: الجامى ٢/ ٢١٨، وقال الأصبهانى ص٧٠٩: " وإنما قلنا: إنه لا يعمل فى الفاعل الظاهر، والمفعول به؛ لأنه يعمل فى الفاعل المضمر نحو: زيد أفضل من عمرو، ففى (أفضل) ضمير يعود إلى (زيد) وينتصب عنه التمييز كقولك: (زيد أحسن وجها) أما فى الفاعل الظاهر لا يعمل، فلا يقال: مررت برجل أفضل منه أبوه، بخفض (أفضل) ولكن برفعه ليكون (أفضل) خبر مبتدأ وما بعده مبتدأ والجملة فى محل الرفع بأنه صفة لـ (رجل) " ا. هـ.

(٢) قال الرضى ٣/ ٥٣٠: "... فلا يرفع الاسم الظاهر في الأعرف الأشهر إلا بشروط - كما يجيء - وحكى يونس عن ناس من العرب رفعه بلا اعتبار تلك الشروط نحو: مررت برجل أفضل منه أبـوه، وبرجـل خير منه عملُهُ، وليس ذلك بمشهور " ا. هـ، وانْظُرْ: شرح قطر الندى ص ٣٩٧، ٣٩٨، والارتشاف ٥/ ٢٣٣٥.

(٣) قال الجامى ٢ / ٢١٩: " وأما الظرف والحال والتمييز فيعمل فيهما أيضا بلا شرط؛ لأن الظرف والحـــال بكفيهمــا رائحة الفعل نحو: زيد أحسُ منك اليوم راكبا، والتمييز ينصبه ما يخلو عن معنى الفعل أيضا نحو: رطل زيتا " ا. هــ.

(٤) عجز بيت من الطويل وصدره: أكر وأحمى للحقيقة منهم، وهو للعباس بن مرادس في: الديوان ص٩٣ من قصيدة قالها في الجاهلية، وابن يعيش ٢/ ١٠٦، والتصريح ١/ ٣٣٩، والخزانة ٨/ ٣١٩، وشرح أبيات المعنى ٧/ ٢٩٢، وغير منسوب في: أمالي ابن الحاجب ٢/ ١٥٨، والإيضاح ١/ ٦٦٣، والمتخمير ٣/ ١٣٣، والرضي ٣/ ٥٣٠، والأصبهاني ص ٧١، والأشموني ٣/ ٥٦، القوانسا: جمع قونس وهو أعلى البيضة، وعظم ناتئ بين أذني الفرس، والمعنى: يصفهم بأنهم على قوة وشدة وكر وحماية. والشاهد قوله: (القوانسا) وهو منصوب بفعل مقدر لأن (أفعل) لا يعمل في الاسم الظاهر النصب.

(٥) سورة الأنعام من الآية (١١٧)، وفي الأصل: (أعلم بمن ضل) وهو خطأ.

(٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(١) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٧١٠ وفيه مثل ذلك، وانْظُرْ: الإقليد ص ١٣٨٠، وشرح قطر الندي ٣٩٧.

## إلا إذا كان صفة لشيء وهو في المعنى لمسبَّب مفضّل باعتبار الأول على نفسه باعتبار غيره منفيا مثل: ما رأيتُ رجلاً أحسَنَ في عينهً الكُحْلُ منهُ في عين زيدٍ؛ لأنه

إلا إذا كان اسم التفضيل صفة لشيء في اللفظ، وهو أي: اسم التفضيل مع كونه وصفا في اللفظ لشيء يكون في المعنى صفة لمسبّب (۱) – بالتنوين – يجوز أن يراد به المعنى اللغوى وهو ما جعل سببا ومتعلقاً، وأن الكحل سبب لحسن عين الرجل ومتعلق به، ويجوز أن يراد المتعارف لأن التفضيل في الحقيقة للغير، لأن تفاوت الكحل الواحد بالأحسنيّة وغيرها في (عين) إنما يكون بتفاوت العين لهما، فإذن تكون (۲) العين سبباً للكحل (۳) في التفضيل والكحل مسببا، وذلك لا ينافي لتصريح بعضهم أنه لمسبب الرجل، لأن ذلك لجواز أن يكون بطريق المجاز، لأن التفضيل لما كان لعين الرجل جاز أن يكون للرجل كذلك (١٠).

مفضًل - بالجر - على أنه صفة لـ (مسبَّب) أى: ثابت لـذلك المسبَّب زيادة الفضل باعتبار الأول، أراد به الشيء الموصوف باسم التفضيل من حيث اللفظ، وتفضيل ذلك المسبب على نفسه حال كون ذلك التفضيل باعتبار غيره أى: غير الأول المفسر بالشيء الموصوف، وكان جميعُ ذلك حال كون اسم التفضيل منفيا لأن المقصود إنما هو بذلك كما يبين.

فعند تحقق تلك الشرائط يعمل الرفع في المظهر على الفاعلية كما في مثل قولك: ما رأيت رجلاً أحسن في عينه الكحل أي: حال كون الكحل في عينه، منه أي: من الكحل حال كونه في عين زيد<sup>(٥)</sup>، ف (أحسن) اسم التفضيل قد جرى على (رجل) في اللفظ منفيا، مع كونه في عين زيد<sup>(١)</sup>، ف (أحسن) الكحل، والكحل، والكحل مفضل باعتبار الرجل، ومفضل على نفسه باعتبار غير الرجل وهو (عين زيد)<sup>(١)</sup>، فرجع المحصول إلى أن الكحل أحسن من الكحل، لكن ذلك بالاعتبارين المذكورين.

وأشار إلى علة عمله عند تحقق هذه الشرائط بقوله: لأنه أى: لا يعمل اسم التفضيل في الاسم الظاهر إلا عند تحقق الشروط المذكورة فإنه يعمل حينئذ لكونه بمعنى الفعل، كـ كون

<sup>(</sup>۱) قال الدولت آبادي ل ۱۰٦/ أ: " والمشهور في اصطلاحهم أن يُطلق على المتعلّق اسمُ السبب دون المسبب، ولعل المصنف استعمل غير المشهور للتنبيه على صحته وتحققه " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (الكحل) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لذلك) وهو تصنعيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الكتاب ٢/ ٣١. والمقصود بهذا المثال هو مدح الكحل في عين زيد بنفي تفضيله في عين رجل غيره، ونظيره قوله ﷺ: «مَا مِنْ أَيَام أَحَبُ إلى الله فيها الصَّوْمُ مِنْه في عَشْر ذِي الحجَّةِ».

<sup>(</sup>٦) انْظُرُ: ابن القواس ص ٦٧٠، وُشرح الأصبهاني ص ٧١٠، ومسألة الكحل في كتاب الكافية لمحمد بن إبراهيم ابن حسن النكساري ل ١٨٨/ ب، مخطوط بمركز الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، لدى صورة منه.

### بمعنى حَسُن، مع ألهم لو رفعوا فصلوا بين (أحسن) ومعموله...

(أحسن) في المثال المذكور بمعنى حَسُن (١) وذلك لأن معنى المثال المذكور ومعنى: ما رأيت رجلا حَسُن في عينه الكحل كحسنه في عين زيد: واحدٌ، فالتركيبان متلازمان طرداً وعكسا، فيكون بينهما تساو في الصدق وذلك أول شاهد على اتحادهما معنى.

ثم هذا<sup>(۱)</sup> يدل على نفى المماثلة، وهو قد<sup>(۱)</sup> يكون بكون الأول راجحا، وقد يكون بكونه مرجوحاً، لكن سياق الكلام والاستعمال يدلان على أن المراد ههنا أن كونه فى عين الرجل ليس/ مساوياً لكونه فى عين زيد، بل أنقص منه، إذ كونه فى عين زيد أرجح من كونه فى عين (۱۰۳/۱) الرجل، فهذا التفضيل استفيد من نفى المماثلة (٤) فى الحسن وانضمام القرينة إليه فى الاستعمال واسم التفضيل من الواقع بعد النفى إنما عمل لكونه بمعنى أصل الفعل من غير اعتبار التفضيل. كذا ذكره الفالي (٥).

وبهذا تظهر فائدة التقييد بكونه منفيا لمن له ذوق في تأمل المعني.

ثم استدل على ذلك المدَّعَى بوجه آخر بأن يقول: مع أنهم أى: مع أن النحاة لو رفعوا<sup>(١)</sup> اسم التفضيل فى مثالنا المذكور على تقدير عدم إعمالهم إياه فى الكحل على أن يكون خبر مبتدأ وهو (الكحل) مقدما عليه؛ لانتفاء الاحتمال على غير ذلك، إذ (أحسن) لا يصلح للابتداء وإلا لكان مستوفيا للخر قبل صلوحه للابتداء.

فصلوا بين أحسن وبين معموله أي: لمتعلقه الذي هو متمم لمعناه وبمنزلة جزئه وهو (منه)

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٥٤: " وإنما عمل عند حصول هذه الشرائط لكونه فيها بمعنى (حَسُن) لأن المعنى: ما رأيت رجلاً حَسُن في عينه الكحل حسنه في عين زيد " ا. هـ. قال الرضي٣/ ٥٣٣: " قلت: هذه العلة التي أوردها تطرد في جميع أفعل التفضيل، فيلزمه إذن جواز رفعـه للظاهر مطرداً، وذلك لأن معنى: مررت برجل أحسن منه أبوه، أي: حَسُن أبوه أكثر من حسنه، كما أن معنى: أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، حَسُن الكحل في عينه مثل حسنه في عين زيد " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) من قوله: (ثم هذا يدل) بداية نقل من: الفالى ل ٣٠٣/ أ.

<sup>(</sup>٣) في الفالى: (ونفي المماثلة قد يكون...) الخ.

<sup>(</sup>٤) في الفالى: (من نفى أصل المماثلة).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح اللباب للفالي ل ٣٠٣/ أ.

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ٣ / ٥٣٤: "قوله: مع أنهم لو رفعوا... إلى آخره، هذا تعليل سيبويه، وهو أن (أفعل) إنما عمل ههنا مع ضعف مشابهته لاسم الفاعل، للاضطرار إلى العمل؛ لأنه لو لم يعمل لزم رفعه بالابتداء، ويكون (الكحل) مبتدأ كما في قولك: مررت برجل أحسن منه أبوه، برفع (أحسن) والجملة صفة له (رجل)، ولا يجوز ذلك؛ لأن قولك (منه) بعد(الكحل) متعلق به (أحسن) فتكون قد فصلت بين العامل الضعيف ومعموله بأجنبي ولا يجوز ذلك " ١. هه، وانظُر: الكتاب ٢/ ٣٢ وقد قال: " ومما يدلك على أنه على أوله ينبغي أن يكون، أنّ الابتداء فيه محال، أنك لو قلت: أبغض اليه منه الشرّ، لم يجز " ١. هه.

#### بأجنبي وهو الكحل، ولك أن تقول: أحسنَ في عينه الكحل من عين زيد،

بأجنبي (١) وهو أى: ذلك الشيء الأجنبي الكحل، إذ التقدير أنه مبتدأ وهو أجنبي عن اسم التفضيل ومعموله حيث لم يكن كالجزء منه،

وفى ضمن هذا الكلام أشار إلى جواب سؤال مقدر تقديره أن يقال: لزوم الفصل بين (أحسن) ومعموله باق على تقدير الإعمال فلِمَ لَمْ يحترز عنه؟

فجوابه: نعم إلا أنه ليس بالأجنبي؛ إذ الفصل حينئذ بالفاعل وهو ليس كذلك، لأن معمول الشيء لا يكون أجنبيا عنه كما في قولك: مرّ زيد بعمر.

فإن قلت: أليس ما ذكرتم في بيان كون (الكحل) مبتدأ من المانع (منه) يندفع بتقديم (منه) على الكحل $^{(7)}$ ?

قلت: نعم إلا أن الكلام في أن (الكحل) في هذا التركيب من غير تغيّر لا يجوز ارتفاعه إلا على الفاعلية لعدم جواز حمله على غيرها.

وأما جواب المصنف<sup>(۳)</sup> في الشرح بقوله: "ولو قدمت (منه) لرجع الضمير إلى غير مذكور" فقد قيل: إنه غير مستقيم؛ لأن مثل ذلك جائز في كلامهم نحو: في داره زيد<sup>(٤)</sup>، والمجوّزون إعماله في المفعول به قالوا في مثاله: ما رأيت رجلا أضرب في نظره غلام بالسيف أسدا منه في نظر زيد.

فقلت: هذا وإن كان مخالفا لتصريح المحققين إلا أنا لم نجد في كلامهم دليلا شافيا على نفيه، والله أعلم بحقيقة الحال.

ويجوز لك في هذا المعنى عبارة أخرى أخصر من العبارة الأولى وهي أن تقول: مَا رَأَيْتُ رَجُـلاً أَحْسنَ فِي عَيْنهِ الكُحْلُ مِنْ عَيْن زَيْدٍ، فحذف الضمير مـن (منـه) و(في) من:

(عين) وتدخل (من) على ما كان تدخل عليه (في) لاحيتاج (٥) الكلام إلى ذلك، والمعنى كما كان، طلباً للاختصار.

<sup>(</sup>١) قال الرضي ٣/ ٥٣٤: "وعند الكسائي والفراء ليس الفصل ههنا بأجنبي لأن المبتدأ معمول عندهما للخبر"اهـ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القواس ص ٦٧٠: " لو قدم على (الكحل) لزم تقديم المضمر على المظهر وهو محال؛ لأن الهاء في (منه) تعود على الكحل " ١. هـ، وانْظُرُ: شرح الأصبهاني ص ٧١١.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٥٤.

<sup>(</sup>٤) قال نجم الدين العجمى ص٧٧٦، ص٧٧٧: " أجاب المصنف في الشرح بأنه لا يجوز ذلك ويلزم رجوع الضمير في (منه) على غير مذكور، يعنى يلزم الإضمار قبل الذكر لأنه عائد على الكحل والتقدير أنه قدم عليه، وفيه نظر؛ لأن الكحل على تقدير كونه مبتدأ في نية التقديم، و(منه) في نية التأخير لأنه من تتمة (أحسن) وهو خبر فيعود الضمير على غير مذكور بحسب اللفظ، وهو جائز واقع كما في قولنا: في داره زيد "ا. هـ، وانظُرُ: شرح الأصبهاني ص ٧١١، ومسألة الكحل في كتاب الكافية ل ١٩١/ ب.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (الاحتياج) وهو تُصْحيف.

# فإن قدمت ذكر العين تقول: ما رأيْتُ كَعَين زَيْدٍ أَحْسَنَ فيها الكُحْلُ، مثل: مَرَرْتُ عَلَى وَادِى السِّبَاعِ وَلاَ أَرَى ::: كَوَادِى السِّبَاعِ حَين يُظلِمُ وَادِيَا

وينبغى أن يعلم أن المسبب المذكور أى: (الكحل) فى ذلك المثال لابد وأن يكون مضافا إلى (زيد) محذوفاً، فالتقدير: من كحل عين زيد، فحذف المضاف وهو (الكحل) وأقيم المضاف إليه مقامه، وذلك لتصحيح المعنى (١).

فإن (٢) أردت أن تقول بعبارة ثالثة أخصر من العبارتين المذكورتين قدمت ذكر العين المفضل عليه على اسم التفضيل، وتقول: مَا رَأْيْتُ كَعَين زَيْدِ عَيْنًا أَحْسَنَ فِيهَا الكُحْلُ بالاستغناء عما بعد المرفوع (٣)، وهذه المسألة مثل قول سُحيم (٤) الذي أنشده سيبويه:

مَرَرْتُ (٥) عَلَى وَادى السِّباعِ - وهو المفضل عليه المقدم - والحال أنى لا أَرَى... كَوَادِى السِّباع - أى: ولا أرى واديًا كوادى السباع، حِين يُظْلِمُ وَادِيَا أَى: حين يصير ذلك الوادى ذا ظلامة،

(۱) قال الرضى ٣/ ٥٣٤: "لك فى مثل هذا المثال المضبوط بالضوابط المذكورة وجهاً أخصر وهو: أن تحذف المفضول المجرور بر (من) وحرف الجر الداخل على الاسم الذي ذكرنا أنه غير الأول، فتقول بدل قولك: منه فى عين زيد: (من عين زيد) وهو على حذف المضاف أي: من كحل عين زيد، لأنه يُفضَّل الكحل على الكحل، لا الكحل على العين "١. هم، وانْظُرْ: الجامي ٢/ ٢٢٤، والدولت آبادي ل ١٠٠٧/ أ.

(۲) قال النكسارى: " إنما أورد هذه العبارة بحرف الشرط، لقلة استعمالها، لوقوع التغيير الكثير منها، من: الحذف والتقديم والتأخير ولذا احتاج إلى نظير لها من كلام الفصحاء ". انْظُرْ: مسألة الكحل ل ١٩١/ ب.

(٣) قال الرضى ٣/ ٥٣٥: "لك عبارة ثالثة أخصر من الثانية وهى: أن تقدم الاسم الذى قلنا إنه غير الأول، على أفعل التفضيل داخلا عليه آلة التشبيه، وتحذف ما بعد السبب المرفوع من المفضول وغيره فتقول: ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل، وجازت هذه المسألة وإن لم يكن فيها فصل ظاهر لو رفعت (أفعل) بالابتداء؛ لأنها فرع الأولى، ولأن (من) التفضيلية مع مجرورها مقدرة ههنا أيضا بعد السبب المرفوع "ا. هـ.

(٤) هو: سحيم بن وثيل بن عمرو الرياحيّ اليُربُوعيّ العَنظليّ التميمي، شاعر مخضرم، عاش في الجاهلية والإسلام، ناهز عمره المائة، كان شريفا في قومه نابه الذكر، انظُرْ: طبقات فحول الشعراء ٢/ ٥٧٦، وجهرة أنساب العرب ص ٢٢٧، والأعلام ٣/ ٧٩.

(٥) بيتان من الطويل لسحيم بن وثيل في: الكتاب٢/ ٣٦، وتحصيل عين الذهب ص ٢٥١، والتبصرة ١/ ١٨٠، ولباب الإعراب ٤٨٧، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٨، والخزانة ٨/ ٣٢٧، وغير منسوب في: الأصول ٢/ ٣٠، وشرح عمدة الحافظ ٢/ ٧٧٤، والرضي ٣/ ٥٣٥، وابن الناظم ص ١٨٩، والارتشاف ٥/ ٣٣٣، وشرح ابن عقيل ٢/ ١٧٥، وادى السباع: موضع بطريق البصرة، ساريا: من سرى أي سار في الليل، والمعنى: يقول مررت على وادى السباع فإذا هو مظلم ولا تضاهيه أودية ولا تماثله في تمهل من يرده في أي وقت إلا في الوقت الذي يقى الله فيه السارين ويؤمنهم، والشاهد قد بينه الشارح فلا حاجة لإعادته، وتقديره: أقلّ به ركب أتوه تئية منهم به.

## أَقَــلَّ بِـــهِ رَكَّــبُ أَتَـــوْهُ تِئيَّــةً ::: وأَخْــوفَ إلا مَــا وَقَـــى اللهُ سَـــارِيَا

أَقَلَّ به أَى: بذلك الوادى رَكْبٌ أَتُوهُ تَئِيَّةً... - أى توقُفاً وتلبثا - ولا أرى واديـا كـوادى السـباع حين يظلم أخْوَفَ إلا مَا وَقَى الله سَارِيا.

والاستشهاد أن المفضل عليه وهو (وادى السباع) قدم على اسم التفضيل وهو (أقل) كما قـدم العين في المثال المذكور قبله مع حذف الروابط المذكورة في المثال الأول(١).

فإن قلت: ما الحكمة في إيراد هذا البيت بعد ذكر المثال في العبارة الثالثة؟

قلت: لما كان هذه العبارة مما كثر فيه وقوع التغيير من الحذف والتقديم والتأخير كانت قليلة (٢) الاستعمال، وحرف الشرط (٣) قرينة لذلك، فاحتاج إلى نظير لها في الكلام الصادر من الفصحاء للتأييد.

لا يقال: المانع من ارتفاع الكحل على الابتداء – وهو لزوم الفصل بأجنبى – منتف فى هذه العبارة فينبغى أن يجوز رفع (أحسن)؛ لأنا تقول: أجاب عنه المصنف فى الشرح بقول  $^{(2)}$ : " وجازت هذه المسألة وإن لم يكن فيها فصل ظاهر لو رفعت لأنها فرعها، ولأن الفصل فيها مقدر أيضا على تقدير رفع (أحسن) ". فليتأمل.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال النكسارى: "ف (أقلّ) جرى من حيث اللفظ على (واديا) وهو في المعنى المسبب هو (الركب) ومفضلً باعتبار من هو له وهو قوله (به) على نفسه باعتبار وادى السباع... قوله (واديا) مفعول له (أرى) والجار مع المجرور أعنى: كوادى السباع، حال منه، أو مفعول ثان، وقوله (حين يظلم) حال من: وادى السباع، والعامل فيه معنى التشبيه، و(أقلُّ) صفة له (وادى)، وقوله (ركبٌّ) فاعل له (أقلُّ) وهو المراد بالاستشهاد بالبيت، والجملة الفعلية أعني: قوله (أتوه) صفة (ركب) و(التئية) التوقف والتلبث، وهو نصب على أنه تمييز من (أقلُّ) أي: أقلَّ توقفا، أو مفعول مطلق من (أتوه) لأنه نوع من الإتيان، أي: متلبثين لشدة الخوف، وقوله (وأخوف) عطف على (أقل) أو على (تئية) إن جعلت حالا، قوله (إلا ما وقى الله) الاستثناء مفرغ، و(ما) مصدرية أي: في كل وقتٍ إلا وقت وقاية الله تعالى السارى، قوله (ساريا) منصوب به (وقى) وقيل: حال من ضمير (أخوف) وقيل: تمييز منه " ا. هه انظُرُ: مسألة الكحل في كتاب الكافية ل ١٩٢/ أ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قليل) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) المراد به حرف الشرط في قول المصنف: (فإن قدمت ذكر العين..)..

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٨٥٥.

#### مباحث الفعل

#### الفعل: ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.

لما فرغ عن بيان النوع الأول من أنواع الكلمة شرع في بيان النوع الثاني منها فقال: الفعل وهو في اللغة: ما يصدر عن الشيء ويسمى الفعل الحقيقي (١)، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف.

فقوله: ما دل على معنى كالجنس شامل للأنواع الثلاثة، وقوله: في نفسه يخرج الحروف، وقوله: مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة يخرج الاسم وبقى التعريفُ مُنطَبِقاً على المعرَّف.

وكل ما ورد من الاعتراض على حد الاسم باعتبار طرده كباب (الصبوح) واسم الفاعل، فهو وارد هنا باعتبار عكسه، وكل وما ورد على حد الاسم بهذا الاعتبار كالمضارع، والأفعال الغير المتصرفة كه (عسى) وشبهه فهو وارد على حد الفعل باعتبار طرده (٢)، فلابد من أن يراد برما): الكلمة، وبه (الدلالة): الدلالة الأولية، وبه (الاقتران) ما هو بحسب الوضع حتى يخرج الجواب عن كل ذلك.

واصطلاحهم على أن يسمونه فعلا باعتبار / اشتماله على الفعل الحقيقى مع مناسبة الاشتقاق بينهما، (7.1)) بخلاف الزمان ( $^{(7)}$ )، وتسمية الشيء باسم الشيء إذا كان منه بسبب غير عزيز في كلامهم.

ثم اعلم أن هذا الحد يدل بصريحه على أن مدلول الفعل هو الحدث فقط والزمان خارج عما تتعلق به الدلالة، وجعل المقترن صفة للمعنى متعلقا بـ (مقترن) لا تجديه نفعا؛ لأن إثباتك الإعجاب في قولك: أعجبني ضرب مقترن بزمان الحال، إنما هـ و باعتبار الحدث لا باعتبار الزمان، فهذا مخالف لما عليه الأكثرون.

قيل: تعلق الاقتران بالزمان يجدى نفعا في ذلك؛ لأن المفهوم إذا كان مركبا من جزأين كان كل واحد منهما مقارنا للآخر وهما مدلول شيء واحد، فالحدث والزمان هنا جزء مفهوم الفعل، وأحدهما مقارن للآخر، والفعل دال عليهما وضعا.

فإن قلت: تعريف الفعل ينتقض بالأفعال الناقصة لكونها غير دالة على المعنى المقارن بالزمان! قلت (٤٠): لا نسلم كون تلك الأفعال غير دالة على المعنى المقارن بالزمان فإنَّ (كان) - مثلا -

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: اللسان (فعل) ٥/ ٣٤٣٨، والأصبهاني ص ٧١٣، والمراد بالفعل الحقيقي: المصدر.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٥٧، والرضى ٤/٣، والأصبهاني ص ٧١٣، وانْظُوْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) قال النيلي: " فإن قيل فالفعل يدل على الزمان فهَلاً سَمُّوه زمانا؟ قيل: لأنه مأخوذ من لفظ المصدر وليس مأخوذاً من لفظ الزمان، فلما دلَّ عليه وهو مشتق من لفظه كان أخص به من لفظ الزمان " اه.. انْظُرْ: الصفوة الصفية ١٩٢١، وانْظُرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٢١١.

<sup>(</sup>٤) قال ابن القواس ص ٦٧٣: " إنها في أصل وضعها تدل على المعنى وزمانه، والتجرد عن الوضع عارض لها " ا. هـ، وانْظُوْ: الإقليد ص ١٤٤٠.

#### ومن خواصه: دخول قد، والسين، وسوف، والجوازم، ولحوق تاء فعلت،

يدل على كون خبره فى الزمن الماضى، غاية ما فى الباب أنه لا يدل على الكون مطلقا، أى من غير النظر إلى ذكر مرفوعه ومنصوبه، ولما كان ذكرهما لازما له بحسب الوضع وكان يدل معه على المطلوب صح أن يقال: إنه دال على المعنى المقارن بالزمان وإن لم يدل على الإطلاق وهذا (١) القدر كاف فى دخوله تحت حد الفعل عندهم.

ثم شرع في بيان الفعل بخاصته فقال: ومن خواصه أي: من خواص الفعل، وقد عرفت معنى الخاصة في بيان خواص الاسم (٢)، وفيه إشارة إلى كثرة خواص الفعل لكن ما يذكر أكثرها وأشهرها استعمالا، فتلك الخواص ست (٣)، الأولى منها: دخول قد، وإنما اختص دخول (قد) بالفعل لأنها إما لتقريب الماضي إلى الحال، أو لتحقيق معنى الفعل كما إذا دخل على الماضي، أو لتقليل ذلك المعنى كما إذا دخل على المضارع – على الأغلب – واختصاص هذه المعانى بالفعل ظاهر عند كل واحد.

والثانية منها: دخول السين، إنما أورده معرفا باللام العهدى، وذكر سوف الذى هو الخاصة الثالثة منها مجرداً عنها للإشارة إلى ما هو المقصود منه؛ لأنه كما يجىء للاستقبال يجىء أيضا لمعان كثيرة مذكورة في موضعها، وإنما اختصا بالفعل لأنهما للاستقبال فمعناهما وضعاً يقتضى الفعل.

والرابعة منها: دخول الجوازم، ووجه اختصاصها بالفعل اختصاص الجزم به، لكونه في الفعل عوضا عن الجر في الاسم، فلو لم يختص على التقدير المذكور لزم تخلف المعلول عن العلة المؤثرة، ولم يعكس للتعادل.

قيل: ذلك باقتضاء جهتيها اللفظية والمعنوية، أما الأولى: فلأن الجزم عبارة عن تغيير يلحق آخر الفعل بقطع حركة أو حرف، وأما الثانية: فلأن معنى (لم يضرب) نفى يرد المضارع إلى الماضى، واستدعاء هذين المعنيين الفعل أظهر من أن يخفى، وهذان الوجهان يجوز أن يكونا دليلين على عدم العكس.

والخامسة منها: لحوق تاء فعلت - بالحركات الثلاث - أراد به الضمائر المرفوعة البارزة، وإنما اختص ذلك بالفعل لامتناع ثبوتها في الأسماء والحروف، أما الأول: فلأن اتصالها بالاسم يؤدى إلى اجتماع الألفين في المثنى، واجتماع الواوين في الجمع، وأما الثانى: ظاهر لأن تلك الضمائر فاعلة البتة وليس للحرف عمل الفاعل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وهو) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ اختصاص هذه الخواص بالفعل في: ابن يعيش ٧/ ٣، وشرح المصنف ٣/ ٨٥٨، والرضي ٢/ ٣ وما بعدها، وابن القواس ص ٦٧٥، والصفوة ١/ ٥٣، والأصبهاني ص١٤ لا وما بعدها، والجامي ٢/ ٢٢٩.

#### وتاء التأنيث ساكنة.

واحترز بالمرفوعة عن المنصوبة والمجرورة فإنهما لا يختصان بالفعل بل يتصلان بالاسم والحرف، وب (البارزة)(۱) عن المستكن فإنه ليس بمختص بالفعل بل يوجد في الاسم، فألف (ضاربان) للتثنية، والواو في (ضاربون) للجمع وليسا بضميرين، بدليل تغيرهما [في](۱) الإعراب(۱)، فلم يتصل به في الواحد أيضا طرداً اللباب.

والسادسة: لحوق تاء التأنيث الساكنة في أصل الوضع، سواء بقى عليه أو خرج عنه بسبب العارض، وإنما اختصت (أعنى الله التاء به لأن وضعها للدلالة على تأنيث المسند إليه للفعل، وإنما قيد بر (الساكنة) احتراز عن المتحركة فإنها (٥٠) لا تختص (٢٠) بالفعل بل [تلحق] (٧) الاسم ك ضاربة (٨٠) وإنما لم يفعل على العكس للتعادل (٩٠) ولئلا يلزم تثقيل (١٠) الأثقل وتخفيف الأخف.

وفى اختياره الدخول فى الأربعة الأولى واللحوق فى الأخيرين نكتة لطيفة وهى: الإشارة إلى ما وقع فى استعمالاتهم بحسب الأغلب من أن استعمال الدخول فيما يتصل بالأول، واللحوق بالآخر.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال صاحب الإقليد ص ۱٤٤۱: "قيد بالبارز، إذ المستكن غير مختص بالفعل، فهو مشترك بين الفعل والصفات، تقول: زيد ضرب، فتنوى في (ضرب) ضميرا له (زيد) كما تنويه في (ضارب) في قولك: زيد ضارب " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٥٨، والرضى ٤/ ٦، وابن القواس ص ٦٧٥.

<sup>(</sup>٤) في الأصلِّ: (اختص) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فلأنها).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (يختص) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) انظُون: ابن القواس ص ٦٧٥، والأصبهاني ص ٧١٥، والدولت آبادي ل ١٠٨/ ب.

<sup>(</sup>٩) قال الرضى ٢/٤: "وكانت أولى بالسكون من التاء الاسمية لخفة الاسم وثقل الفعل " ١. هـ، وانْظُرْ: الدولت آبادي ل ١٠٨/ ب.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (ثقيل) وهو تَصْحِيف.

#### الماضي

#### الماضى: ما دل على زمان قبل زمانك، مبنى...

لما فرغ من بيان تحقيق معنى الفعل وبيان خواصه، شرع في بيان انقسامه إلى الماضي، والمضارع وبيانهما فقال: الماضى، فهو في اللغة: الشيء الذي لم يبق<sup>(۱)</sup>، وفي الاصطلاح: ما، أي: فعل دل بحسب أصل الوضع على زمان، كائنا ذلك الزمان قبل زمانك أي: قبل الزمان الذي هو زمان تكلمك.

فقوله: (ما دل على زمان) وإن كان شاملا لجميع الزمان و(أمس) وأمثاله من حيث الظاهر إلا أن الأخير قد خرج بتفسير (ما) بالفعل (٢)، وعدم التصريح به، وبتقييدنا الدلالة بما ذكر (٣) يندفع ما يقال: إن حد الماضى ينتقض طرداً وعكساً بمثل: لم يضرب، وإن ضربت ضربت مربت، وبمثل: زوجت، وبعت، إنشاء (١٠).

اعلم أن البعض من الشارحين للكافية قد أورد اعتراضا على المصنف في هذا المقام بـ (خلق الله العالم) والبعض بـ (خلق الله الزمان) ولعل في إيراده على تعريف الفعل أولى؛ لكونه أظهر؛ لأن وجه الإيراد على ما صرحوا / به أن فعل الله لكونه أزليا يمتنع مقارنته بالزمان، وقد (١٠٣/ب) ذكروا في جوابه وجوها كثيرة أجودها: أن المراد من الزمان ما هو أعم من أن يكون محققا أو مقدراً، والمخبر بهذا يقدر خلق الزمان المحقق في الزمان المقدر، فيخبر قبل هذا كلام بالنسبة إلى الوضع والاصطلاح، والامتناع المذكور إنما لزم من خصوصية المادة، ثم ليس الغرض حصر دلالة الماضي على الزمان، بل فيه تنبيه على أن المعتبر في الماضي من الزمان هو ذلك الزمان، وإلا لم يصح كونه قسماً من الفعل.

وقوله: مبنى - بالرفع - إما بأن يكون خبراً بعد خبر، أو بأن يكون خبر مبتدأ محذوف، أى: الماضى.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: اللسان (مضى) ٦ / ٤٢٢٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٤/٧: " قولـه: (ما دل) أى: فعل دل، حتى لا ينتقض بــ (أمس) ونحوه " ا. هــ.

<sup>(</sup>٣) أي بالدلالة الوضعية.

<sup>(3)</sup> قال ابن القواس ص ٢٧٧: "لا يقال: هذا التعريف لا يستقيم طرداً ولا عكسا، أما الطرد فبقولنا: لم يضرب، فإنه يدل على زمان قبل زمانك وهو مضارع، وأما العكس فبقولنا: إن ضربت ضربت فإنه ماض ولا يدل على زمان قبل زمانك! لأنا نقول: المراد من الدلالة في قولنا: (ما دل) الدلالة الوضعية، وعلى هذا يستقيم التعريف؛ لأن دلالة (لم يضرب) على الماضي ليست وضعية بل بواسطة قرينة وهي (لم)، وكذلك عدم دلالة الفعل المقترن بحرف الشرط أيضا ليس من قبيل الوضع بل لوجود الشرط " ا. هـ. وانظُر: الأزهار الصافية ٢ ٢٠١، وابن جماعة ص ٢٧٢، والأصبهاني ص ٢١٦، والجامي ٢ ٢٣١.

<sup>(</sup>٥) انْظُرُ: الأصبهاني ص ٧١٣.

#### على الفتح مع غير الضمير المرفوع المتحرك، والواو.

على الفتح إما لفظا نحو (ضرب) أو تقديراً نحو: (غزا)، حال كون الماضى مع غير الضمير المرفوع؛ لأنه لو كان مع ذلك الضمير لوجب سكونه؛ لئلا يلزم من تحركه حينئذ توالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة (۱)، لشدة اتصال ذلك الضمير بفعله لكونه فاعلا له، ولم يلزم ذلك المحذور في مثل (ضرَبَك) لعدم شدة اتصال ضميره بالفعل لكونه من الفضول، ولهذا قيد الضمير بـ (المرفوع).

وتقييد المرفوع بوصف المتحرك لإخراج ما هو ساكن منه كألف التثنية لأنه يكون مفتوحاً معه لعدم لزوم الححذور المذكور فيه (٢).

وحال كونه مع غير الواو لأنه لو كان مع الواو لضم آخره لرعاية مجانسة حروف العلة بحركة ما قبلها نحو: ضربُوا، كما روعي في أختيها نحو: ضربَنِي، وضَرَبَا (٣).

وإنما أفرده بالذكر لإخراج وصف المتحرك إياه عما يشتمل عليه ما قبله.

وإنما كان بناؤه على الحركة لكونه مشابهاً بالمعرب في الجملة بأن يقع موقع الخبر الذي الأصل فيه إما اسم، أو فعل يشبهه، فكان على الحركة تنبيها على ذلك الشبه (٤)، وأما اختصاصه بالفتح لكونه أخف الحركات (٥).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٥٩، والرضى ٤/ ٩، وابس الـقواس ص ٦٧٨، والأصبهانـي ص ٧١٧، والصفوة الصفية ١/ ١٧٠، والإقليد ص ١٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٥٩، والرضى ٤ / ١٠، والأصبهاني ص ٧١٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٥٩، والأصبهاني ص ٧١٨.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٥٩: " وإنما بنى على حركة لأنه مشبه بالمضارع من حيث قيامه مقام الاسم فى قولك: زيد ضرب، فى موضع (ضارب)، فلما أشبه المعرب بنى على حركة تنبيها بذلك على الشبه " ١. هـ. وانْظُرْ: الرضى ٤/ ٩، وشرح الأصبهانى ص ٧١٦، وانْظُرْ: أسرار العربية ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ عَلَة اختصاصه بالفتح في: ابــنّ يعــيش ٧/ ٥، والإيضــاح ٢/ ٥، وشــرح المصــنف ٣/ ٨٥٩، والصــفوة الصفية ١/ ١٦٩، وانْظُرْ: أسرار العربية ص ٢٧٨ وقد ذكر وجهين لكون الحركة فتحة.

#### المضارع

## المضارع: ما أشبهه الاسم بأحد حروف نأيت، لوقوعه مشتركا وتخصيصه بالسين أو سوف.

المضارع في اللغة: المشابه (۱)، قيل: اشتقاقه من الضرع الذي هو الشدي؛ لأن كل واحد من الثديين شديد الشبه للآخر (۲).

وفى الاصطلاح: ما أى: فعل أشبه الاسم، لكن لا على سبيل الإطلاق، بل بأحد حروف نأيت، وبهذا خرج الماضى وإن كان داخلا فى مطلق المشابهة (٢)، وفى هذا التعريف تنبيه على وجه تسميته بهذا الاسم، ولما كان هذا تعريفا للمضارع الاصطلاحى بالمشابهة، ظهر بطلان ما يقال: إنه تعريف الشيء بما يرادفه.

وقوله: لوقوعه مشتركا تبين للجهة التي بها المشابهة بعد التنبيه عليها، أي: إنما أشبه الاسم لكونه مشتركا بين الحال والاستقبال كالاسم المشترك، وتخصيصه أي: تخصيص المضارع بعد وقوعه مشتركا بين الحال والاستقبال بالاستقبال بالسين أو سوف كما يتخصص ذلك الاسم المشترك بأمر يعينه إياه له (3).

ثم اعلم أن للعلماء اختلافا في هذا المقام (٥) فذهب بعضهم إلى الاشتراكِ المذكور، نظراً إلى أنه إذا عرى عن القرينة المعينة لأحدهما لم يخلُ عن احتمالهما، وبعضهم إلى أنه حقيقة في أحدهما ومجاز (٢) في الآخر، ثم هؤلاء فرقتان: فرقة على كونه حقيقة في الاستقبال ومجازاً في الحال؛ لأن وجود الحال ليس بمتحقق بل هو المختلف فيه، وفرقة على عكس ذلك وهم الصائبون وقالوا في ردّ الأول: إن الاحتمال الموجود عند التعرّى عن القرائن إنما نشأ من الاستعمال لا من الوضع، وفي ردّ الثاني: المراد من الحال هو الحد المشترك بين المستقبل والماضي، كالخط بين ضوء الشمس والظلمة، وهو موجود؛ لأن الماضي والمستقبل معدومان، ووقوع الفعل في الزمان المعدوم محال، مع أن الأفعال واقعة بالضرورة، فوجب أن يكون

(٢) انْظُرْ: ابن يعيش ٧/ ٦، والرضى ٤/ ١١، وابن القواس ص ٦٧٩، واللسان (ضرع) ٤/ ٢٥٨٠.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المشابهة) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٦٠: "قوله: (ما أشبه الاسم) يدخل فيه الماضى؛ لأنهم يقولون: زيد ضرب، كما يقولون: زيد ضارب، وقوله: (بأحد حروف نأيت) يخرج الماضى؛ لأنه لم يشبه الاسم بذلك، وإنما هي خصائص المضارع " ا. هـ. وانظُرُ: ابن القواس ص ٦٧٩.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٦٠: ".. إذا قلت (يضرب) صلح للحال والاستقبال، فإذا أدخلت عليه السين أو سوف قلت: سيضرب، أو سوف يضرب، فقد تخصص بعد أن كان شائعا، كما أنك إذا قلت (رجل) فإنه صالح لذات (زيد) و(عمرو) فإذا قلت (الرجل) خصصته بالمعهود منهما بعد أن كان شائعا " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الرضى ٤/ ١٢، والأصبهاني ص ٧٢١، وابن القواس ص ٢٨٠، وانْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (مجازاً) وهو لحن.

## فالهمزة للمتكلم مفرداً، والنون لــه مع غيره، والتاء للمخاطب، والمؤنث، والمؤنثين، غيبة.

بينهما زمان يقع فيه تلك الأفعال لا (الآن) المختلف في وجوده، ولذلك يقال: إنّ (يُصلّي) في: (زيد يصلي) حال، مع أن بعض صلاته ماض وبعضها مستقبل.

قوله: فالهمزة للمتكلم حال كون ذلك (١) المتكلم مفرداً، مذكرا كان أو مؤنثا، تبيينٌ وتحقيقٌ لمعانى حروف المضارعة وإعلام أن تلك الحروف لا تتعين لها إلا باعتبار معانيها، فإن صور بعضها قد تكون في غير المضارع إلا أنه لم يجعل ما يدخل عليه مضارعاً لعدم ثبوت هذا المعنى فيها حينئذ (١).

وإنما اختص المتكلم بالهمزة لمناسبة بينهما من حيث مبتدأيته، إذ المتكلم مبتدأ الكلام، والهمزة من مبدأ المخارج (٣).

والنون له أى: للمتكلم أيضا إذا كان مع ذلك المتكلم غيره، سواء كان واحداً، أو اثنين، أو جماعة، وسواء كان المجموع مذكرين، أو مؤنثين، أو بعضه مذكرا، وبعضه مؤنثا.

وإنما اختص بالنون لأن مرتبته زيادة متأخرة عن مرتبة حروف المد واللين؛ لأن الأصل بالزيادة تلك الحروف، وزيادة النون عند الاحتياج لشبهها، والمتكلم مع الغير متأخر أيضا عن المتكلم وحده، فتناسبا، وقيل اختص الأول بالهمزة والثاني بالنون ليوافق (أنا) و (نحن) (ئ)، وقد تستعمل في الواحد للتعظيم كما في قوله تعالى: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ القَصَصِ} (٥).

والتاء للمخاطب مطلقا، وللمفرد المؤنث، والمؤنثين أراد به [المثني](٦).

وإنما قال: غيبة لأن المفرد / المؤنث ومثناه إذا كان من غير الغائب فلا يخلو من أن يكونا من (١٠٤/ب) متكلم، أو مخاطب، فإن كان من الأول فليس بالتاء، وإن كان من الثاني فقد تقدم ذكره.

وإنما اختص المخاطب بالتاء لمناسبة بينهما من حيث الانتهاء؛ لأن المخاطب منتهى الكلام، كما أن التاء لكون أصله واوا – وقد عدل عنه لكراهتهم وقوعه في أول الكلمة، لئلا يلزم اجتماع الأمثال فيما فاؤه واو، وعطف على آخر – من منتهى المخارج (٧).

ثم كان الغائبة والغائبتان تبعين لـ في التاء لاشتراكهما معه فيها في الماضي (^).

(٢) قال الرضى ٤/ ١٣: "قوله: (فالهمزة للمتكلم) تبيين لمعانى حروف المضارعة، ليعلم أنها لا تكون للمضارعة إلا باعتبار معانيها، وإلا ففى أول (أكرمت) أيضا همزة، وليست للمتكلم؛ لثبوتها مع الغائب والمخاطب، فلا يكون الفعل بسببها مضارعاً "، وانظر: ابن القواس ص ١٨٠، والصفوة الصفية ١٧٦١.

<sup>(</sup>١) كلمة (ذلك) كررت في الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظُرْ: ابن القواس ص ٠٨٠، والإقليد ص ١٤٤٧، والدولت آبادي ل ١٠٩/ أ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ١٧٨، وشرح ألفية ابن معطٍ لابن القواس ص ٣١٣.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف من الآية (٣).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: الإِقليد ص ١٤٤٨، والدولت آبادي ل ١٠٩/ب.

<sup>(</sup>٨) نحو: ضربَتْ، وضربْتَ. انْظُرْ: الإقليد ص ١٤٤٨.

#### والياء للغائب غيرهما، وحرف المضارعة مضموم في الرباعي، ومفتوح فيما سواه.

والياء للغائب غيرهما (١) أي: غير المؤنث والمؤنثين، وهو الغائب المذكر مطلقا، والجمع المؤنث للغائبة، وإنما اختص ذلك الغائب بالياء لمناسبة بينهما من حيث التوسط؛ لأن الياء من وسط المخارج كما أن الغائب وسط بين المتكلم والمخاطب (٢).

اعلم أن جمع المؤنث للغائبة قد يجيء بالتاء كقوله تعالى: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ تَتَفَطَّرُ نَ ﴾ (٣) على بعض القراءة لكنه غريب (٤).

وما قيل: "قوله: (الياء للغائب) ليس على ما ينبغى؛ لصحة قولنا: يفعل الله ما يشاء، واسم الغائب لا يطلق على (الله) فالأولى أن يقال: الياء لما عدا المتكلم والمخاطب "!.

ليس بالقوى؛ لأن اللفظ موضوع لما يطلق عليه اسم الغائب لغة، ومنع التوقيف إن ثبت لا ينافى إطلاق اللغة، وبحثنا فى الدلالة اللغوية لا الشرعية، ولأن إطلاق الغائب على (الله) باعتبار أنه ليس بمحسوس لنا لا بُعْدَ فيه، وإن كان شاهداً باعتبار العلم.

قوله: وحرف المضارعة مضموم في الرباعي، أراد به: ما كان على أربعة أحرف سواء كان رباعيا أصلا، أو ملحقا به، أو ثلاثيا مزيداً فيه، ومفتوح ذلك الحرف فيما سواه أي: سوى الرباعي المذكور، وهو الثلاثي المجرد، والخماسي، والسداسي، تبيين لحركات تلك الحروف، فالأصل فيها الفتح لأنها أخف الحركات، ولأن منها الياء فيكره الكسرة عليها، وأما الضم في الرباعي فلخوف التباسه بالثلاثي، إذ لو قلت في مضارع (أَضْرَبَ): (يضرب) بفتح الياء، وكذلك في مضارع (ضرب) لم يعلم أنه مضارع الثلاثي أم الرباعي.

وإنما لم يعكس لأن الثلاثي هو الأصل والرباعي فرع عليه، وكذلك الفتح لكونه أخف أصل من الضم، إذ هو لكونه أثقل فرع عليه، فجعل الأصل للأصل والفرع للفرع، ولأن الرباعي أقل فجعل الضم له لكونه أثقل أولى، والثلاثي أكثر فجعل الفتح له لكونه أخَف "\* أولى للتعادل، والخماسي وإن كان كل منهما أقل أيضا إلا أنهما أثقلان باعتبار كثرة الحروف (٥).

<sup>(</sup>١) قال الرضى ٤/٤: " والياء للغائب غيرهما، أى: غير المؤنث، والمؤنثتين، فيكون للأربعة أى: للواحد المذكر، ومثناه، وجمعه، ولجمع المؤنث ".

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الإقليد ص ١٤٥٠، والدولت آبادي ل ١٠٩/ب.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم من الآية (٩٠)، وسورة الشورى من الآية (٤).

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشرى فى الكشاف٣/ ٣٩٦: " وروى يونس عن أبى عمرو قراءة غريبة (تتفطرن) بتاءين مع النون، ونظيرها حرف نادر روى فى نوادر ابن الأعرابي: الإبل تتشممن "ا. هـ، وانْظُرْ: البحر٩/ ٣٢٢، والـدر المصون ٦/ ٧٤، انْظُرْ: مختصر شواذ القرآن ص ١٣٤ وفيه (تنفطرن) بتاء ونون.

<sup>(\*)</sup> معناها: أن الفتح لكونه أخف في النطق فهو أصل بالنسبة إلى الضم.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٦٢، والرضى ٤/ ١٤، وابن القواس ص ٦٨٢، والأصبهاني ص ٧٢٣.

#### ولا يعرب من الفعل غيره إذا لم تتصل به نون التوكيد ولا نون جمع المؤنث.

فإن قلت: هذا منقوض بنحو: أهراق يُهريق، وأسْطَاعَ يُسطيعُ (١)، لأن حرف المضارعة قـد جـاء فيهما مضموماً مع أن الفعل أكثر من أربعة أحرف!

قلت: لا نسلم النقض لأنهما في الحقيقة رباعيّان، فإن الأصل في (أهراق): (أراق) و(أسطاع): (أطاع) وزيدت الهاء والسين على غير القياس مع بقاء الفعل على أصله (٢٠).

ولا يعرب من الفعل غيره أى: غير المضارع على ما هو الأصل فى باب الإعراب؛ لأن الأصل فى الأفعال البناء؛ لفوات موجب الإعراب فيها، وإنما يعرب المضارع من بينها للمشابهة التامة بينه وبين الاسم (٦)، فهو مع ذلك إذا لم تتصل به أى: بالمضارع، نون التوكيد مخففة كانت أو مثقلة، ولا نون جمع المؤنث؛ لأن المضارع إذا اتصل به أحد هذين النونين لم يعرب؛ لخروجه عن تلك المشابهة لاتصال ما له اختصاص بالفعل به؛ ولأنه لا يمكن إعرابه حينئذ، أما عند اتصال نون التأكيد فلأن جريان الإعراب لو كان [على] ما قبله يؤدى إلى اللبس بين الواحد والجمع، وإن كان على نفسه يلزم جريانه على [ما] ما قبلها قياسا على (فعلن) حيث ما اتصال نون الجمع فلأن هذه النون أوجبت تسكين ما قبلها قياسا على (فعلن) حيث ما يتصل بهما من نون النساء ضمير بارز متحرك، فلم يصح حينئذ أن يكون محلا لحركة، فيتعذر الإعراب (٢)، فعلى هذا قد ظهر فساد الاعتراض بقياس تثنية المضارع وجمعه على تثنية الماضى وجمعه.

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: (استطاع يستطيع) وما أثبته من: شرح المصنف ٣/ ٨٦٢، وقد ذهب سيبويه إلى أن أصله أطاع يُطيع، وأن السين زيدت عوضا من سكون عين الفعل إذ الأصل أطُوع، انْظُرْ: الكتاب ١/ ٢٥، وسر الصناعة ١/ ١٨٢، وتهذيب اللغة (طاع) ٣/ ١٠٤، وتاج العروس (طوع) ٥/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>۲) انْظُوْ: شرح المصنف۳/ ۸۶۲، والرضى٤/ ۱۶، وشـرح الشـافية٢/ ٣٨٠، ٣٨٤، وابـن القـواس ص٦٨٢، والأصبهاني ص ٧٢٣، والكناش ١/٨.

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب البصريين، حيث ذهبوا إلى أن علة إعراب المضارع مشابهته الاسم في إبهامه وتخصيصه، ودخول لام الابتداء عليه، وجريانه على حركات اسم الفاعل وسكناته، وذهب الكوفيون إلى أن علة إعرابه أنه دخله المعانى المختلفة والأوقات الطويلة فيصلح للأزمنة المختلفة من الحال والاستقبال والماضي، بسبب اشتراك الحروف الداخلة عليه نحو: يضرب الآن، لن يضرب غدا، لم يضرب أمس، كما أن الاسم يصلح للمعانى المختلفة من الفاعلية والمفعولية والإضافة، انظُر المسألة في: الكتاب ١/١٤، والمقتصد ١/١١، والمتبسرة والتبكرة ١/٢٠، والإنصاف ٢/ ٩٤، وأسرار العربية ص ٤٦، واللباب ٢/ ٢٠، وابس يعيش ك/٢، وشرح المقدمة الجزولية للشلوبين ١/ ٩٥، وشرح التسهيل ١/ ٥٥، والمرضى ٤/٢، والبسيط لابن أبي الربيع ١/ ٢٢٧، والتذييل ١/ ١٢٤، وتوضيح المقاصد ١/ ٥٥، والهمع ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ علة بنائه مع نون التوكيد ونــون الإنــاث فـى: شــرح المصــنف ٣/ ٨٦٣، وابـــن القـــواس ص ٦٨٤، والجامي٢/ ٢٣٥، وانْظُوْ: الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٠، وشرح التسهيل ١/ ٣٦، والأصبهاني ص٧٢٤.

### وإعرابه رفع ونصب وجزم

فإن قلت: الظاهر من عبارة الكتاب أن انتفاء الاتصال شرط لانتفاء الإعراب في غير المضارع، فيلزم منه أن ذلك الغير يُعرب عند انتفاء ذلك الشرط بالاتصال، لاستلزام انتفاء الشرط انتفاء المشروط والأمر ليس كذلك!.

قلت: اللزوم المذكور مسلم؛ لأن هذه قضية شرطية فصورتها الطبعيّة هـو قولنا: إذا لم يتصل بالمضارع نون لم يعرب من الفعل غيره، واستفادة هذا اللزوم مـن الشرطية المذكورة مشروطة بانتاج رفع المقدم وهو مسلم، وأيضا ذلك تعليق لانتفاء إعراب غير المضارع بانتفاء اتصال النون به، فيكون كتعليق عدم الصلاة بعدم الوضوء، وعدم الملازمة حينئذ ظاهر في طرف الانتفاء، إذ لو لزم ما ذكرتم للزم وجود الصلاة عند وجود الوضوء، وليس كذلك، نعم كلامه لا يخلو عـن التنافر اللفظي من حيث إن انتفاء الاتصال في الواقع شرط لإعراب المضارع، فجعل ههنا شرطا لعدم إعراب غيره.

هذا محصول كلام الغجدواني(١)، وفيه تأمل.

وإعرابه أى: إعراب المضارع الذى أعطى لـه لفرط مشابهته بالاسم رفع ونصب وجزم لأن الحزم المنابهة المنابهة بالاسم، وإعراب الاسم ثلاثة، فجعل إعرابه كذلك، إلا أن الجزم فيه قد جعل عوضا عن الجر الذى في الاسم (٢)، فمعنى الرفع والنصب كذلك.

وإن أراد امتناعه مطلقا<sup>(٣)</sup> فمسلم؛ لأنه لم لا يجوز أن يوضع الجر في الفعل ليكون دالا على معنى لا ينافى / معنى الفعل؟ ولو أجيب بأن تحقق هذه المعانى باعتبار عواملها، ولما وجد في (١٠٥٪) كلام العرب للرفع والنصب عاملان أعطى للفعل منهما ما لا ينافى معناه معنى الفعل، بخلاف الجر فإنه لا يوجد له إلا عامل واحد مع كون معناه منافيا لمعنى الفعل، فلم يعط له، لكان له وجه.

وقيل: نقص الفعل من الجر لئلا يساوى الفرع الأصل، وخص النقصان بالجر لكون نقص ما لا يكون معمولا لـه منه أولى<sup>(١)</sup>.

(١) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٤٨٢ - بتصرف -.

(٢) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٦٣: " ولا يدخله جر لامتناع معانى عوامل الجر فيه، فجعل الجزم عوضا منه " ا. هـ.

(٣) في الأصل: (مطلق) وهو لحن.

(3) قال الرضى ٤/ ٤: " واختص الجوازم بالأفعال لأنه لا جزم فى الأسماء، كما ذكرنا أنهم وفّوا الأسماء؛ - لأصالتها فى الإعراب - الحركات الثلاث، ونقصوا الفعل لفرعيته على الأسماء فى الإعراب، ما لا يكون من عمله وهو الجر، فلما نقص الجر لم يُحرك بشىء بدل الجر فبقى مجزوماً أى: ساكنا " ا. ه.. وانْظُرْ: الرضى ١/ ٤٠، وقال ابن هشام: " ولم يدخل الجر فى الأفعال لأنهم أرادوا الفرق بين الأسماء والأفعال فخصوا الاسم بشىء والفعل بآخر، وكان الجزم أولى بالفعل لأنه سكون أو حذف، والأفعال = = أثقل

## فالصحيح المجود عن ضمير بارز مرفوع للتثنية والجمع والمخاطب المؤنث: بالضمة، والفتحة والسكون، مثل: يضرب

اعلم أن المضارع لا يخلو من أن يكون من الفعل الصحيح الذى ليس آخره حرف علة، أو المعتل إما بالواو أو الياء، ومع ذلك لا يخلو من اتصال العلامة به أو التجرد عنها، فلكل منها نوع اختصاص بنوع من الإعراب على ما بين في الأسماء، فالصحيح المجردُ عن اتصال ضمير بارز (() دون مستتر، مرفوع دون منصوب، الذى للتثنية والجمع مذكرين كانا أو مؤنثين، والمخاطب المؤنث إعرابه: بالضمة حال الرفع، والفتحة حال النصب، والسكون حال الجزم، مثل: يضربُ، ولى يضربُ، واحترز بالقيود المذكورة عن أضدادها فإن حكمها سيجيء.

فإن قلت: أى شيء يحترز عنه بقوله: (بارز) فإن ضمير التثنية والجمع في المضارع لا يكون إلا بارزاً (<sup>۲)</sup>، مع أن هذا القيد مستغنى عنه بقوله: (للتثنية) بعين ما ذكر، أو لا حاجة إلى ذكر التثنية والجمع لذلك (۳)؟.

قلت: يجوز أن يكون احترازا عن ضمير المتكلمين في نحو<sup>(٤)</sup>: نقوم، فإنه ضمير بما ثنى في المضارع وليس ببارز، وكذلك الكلام في ضمير المتكلمين فلا يلزم شيء مما ذكر.

فإن قلت: لو قال بعد قوله: (عن ضمير بارز) إلخ: (أو علاماته) لكان أشمل، فإن قولك: يقومان الزيدان، ويقومون الزيدون، ليس فيهما له رفعه بالضمة، مع أن ضمير التثنية والجمع ليس ببارز فيهما له رفعه الظاهر، بل بالألف في الأول، والواو في الثاني!

قلت: لكون ذلك مما قلّ وقوعاً لم يتعرض إلى بيان أمره، مع إمكان حمله على وجه آخر غير ذلك، ومن العجب جواب بعض الشراح عنه (٥) "بأن الكلام في التركيب الفصيح وما ذكر ليس به "كيف فإن القرآن يشتمل عليه قال الله تعالى: {وَأَسَرُّوا النَّجُوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} (١)!!

لتحملها الضمائر فكانت أولى بالتخفيف " ا. هـ انْظُرْ: شرح الكافية ل ١٦٣/ ب، وانْظُرْ: العلل للـ وراق ص ٢٨ وما بعدها، والإيضاح في علل النحو ص ١٠٧.

<sup>(</sup>١) قال الرضى ١٧/٤: "قوله: (المجود عن ضمير بارز) احتراز عن الملتبس بالضمير البارز المرفوع، ثـم بـين أن ذلـك الضمير لا يكون في المضارع إلا في المثنى، والمجموع، والمخاطب المؤنث نحو: يضربان ويضربون وتضربين " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٤/ ١٧: " وإنما قيد الضمير بالبارز لأنه لو قال: المجرد عن الضمير، وسكت، لوجب ألاً يكون المتصل بالضمير المستكن نحو: زيد يضرب، وهند تضرب، وأنت تضرب، وأضرب، ونضرب، بالضمة والفتحة والسكون " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال الأصبهاني ص٧٢٥: " ولقائل أن يقول: إن الضمير البارز المرفوع لا يكون إلا للتثنية والجمع والمخاطب المؤنث، فقوله: للتثنية والجمع والمخاطب المؤنث مستدرك لا احتياج إليه " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (في نحن) وهو تصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) المراد به الغجدواني في: شرحه ص ٤٨٣.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء من الآية (٣).

#### والمتصل به ذلك: بالنون، وحذفها، مثل: يضربان، ويضربون، وتضربين،

والمتصل به أى: والمضارع الذى اتصل [به أى] (١) بذلك المضارع، وذلك الضمير المرفوع البارز على اختلاف أنواعه إعرابه: بالنون المكسورة بعد الألف، والمفتوحة بعد الواو والياء، حال الرفع، وحذفها أى: بحذف النون حال النصب والجزم مثل: يضربان بالياء، والتاء، ولن يضربا، ولم يضربوا كذلك، ويضربون بهما أيضا، ولن يضربوا، ولم يضربوا، وتضربين، ولن تضربي، ولم تضربي، ").

فإن قلت: لِمَ جعل إعرابه عند اتصال هذه الضمائر بالنون وحذفها؟.

قلت: (٣) لما كان محل الإعراب حينئذ مشتغلا بحركة مخصوصة مناسبة للضمة المتصل به لأجلها، ومع ذلك لم يكن فيه علة البناء حتى يمنع إعرابه بالكلية، أرادوا زيادة علامة لإعرابه، وأولى الحروف بالزيادة حروف المد واللين، ولم يمكن زيادتها هنا لمكان الضمائر، فزيدت النون التى هي أشد شبها بتلك الحروف، فجعل ثبوتها علامة للرفع لأن الرفع أول الحركات وأقواها، والثبوت أول وأقوى من السقوط، ثم جعل سقوطها علامة للجزم لأن النون بمنزلة الحركة في المفرد لكونها عوضا عنها، فكما سقط الحركة في المفرد عند الجزم، سقط أيضا ما هو بمنزلتها عنده، ثم حمل النصب على الجزم لأن الجزم أخف والحمل عليه (٥) أولى، ولأن الجزم في الأفعال بمنزلة الجر في الأسماء في الاختصاص، فحمل النصب على الجزم هنا كما حمل النصب على الجر ثمة (١).

فإن قلت: لِمَ لَمْ تجعل الحروف المتصلة بالأواخر للإعراب كما جعلت في الأسماء؟.

قلت: هذه الحروف في الأفعال وإن تنزلت منزلة جزء منها إلا أنها في الحقيقة ليست بجزء منها لأنها أسماء مرفوعة المحل على الفاعلية (٧) فكره أن يجعل علامة لإعراب الكلمة ما ليس جزء منها حقيقة، بخلافها في الأسماء فإنها حروف صارت أجزاءً منها، ولأن هذه الحروف في الفعل لا يمكن جعلها إعرابا لتأدية ذلك إلى اختلاف الإعراب مع بقاء المعنى على حاله، وهو غير جائز.

وإنما لم يجعل إعرابه تقديرياً ليكون بإلحاق النون كالاسم المثنى والمجموع في الصورة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القواس ص ٦٨٧: " وإنما ثبتت هذه النون في الرفع وحذفت في النصب والجزم لأنها لما كانت أفعالا معربة ولا حرف إعراب لها جُعل إثبات النون وحذفه علامة إعرابها " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الرضى ٤/ ١٧، وابن القواس ص ٦٨٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (سقوطه) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عليها) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: أمالي ابن الحاجب ٤/ ٧٣، وانْظُرْ: شرح الكتاب للسيرافي ٢/ ٢١ مطبوع.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٧٢٥.

والمعتل بالواو والياء: بالضمة تقديراً، والفتحة لفظا، والحذف، والمعتل بالألف: بالضمة والفتحة تقديراً، والحذف. ويرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم مثل: يقوم زيد.

والمعتل أى: والمضارع الذى اعتل بالواو والياء إعرابه بالضمة حال الرفع تقديراً لأن الضمة اللفظية ثقيلة على الواو والياء نحو: يغزو، ويرمى (۱)، والفتحة حال النصب لفظا لخفة الفتحة عليها نحو: لن يدعو، ولن يرمى، بالفتح فيهما لفظاً، والحذف حال الجزم لأن الثابت فى كلامهم أن يجعل الجزم فى غير هذا المحل حُذِفَ ما هو آخر المرفوع كما فى: يضرب، ويضربان، ولما لم يكن فى آخر ذلك الفعل إلا حروف (۲) علة ساكنة – وتسكين الساكن محال – جعلوا جزمه بحذفها نحو: لم يغزُ، ولم يرم (۳).

والمعتل أى: والمضارع الذى اعتل بالألف إعرابه بالضمة حال الرفع نحو: يخشى، والفتحة حال النصب نحو: لن يخشاها، تقديراً؛ لعدم قبول الألف الحركة كما مرّ فى باب (عصا)<sup>(1)</sup>، والحذف حال الجزم، لما ذكر فى المعتل بالواو والياء، إلا على اللغة القليلة فإن أهلها يثبتون الواو، والياء/، والألف، فى آخر المعتل عند الجزم، واستدلالهم بالوقوع فى كلام الشعراء<sup>(٥)</sup>، وعند (١٠٥/ب) الأكثرين ذلك شاذ لا اعتداد به.

ويرتفع أى: المضارع المستحق للإعراب، إذا تجرد ذلك المضارع عن العامل الناصب والعامل الجازم، وفيه إشارة إلى أن المضارع لو لم يتجرد عن الحرف الذى ليس له عمل فيه يرتفع أيضا مثل: يقوم زيد، وسيقوم عمرو، ثم الظاهر من كلامه أن عامل الرفع في المضارع هو كونه مجرداً

إذا العَجوز عضِّبت فطِّلْق ::: ولا تَرَضَّاها ولا تَمَلَّقِ

وقول الآخر (من الوافر):

، أَلَم يَأْتيكُ والأنباءَ تَنْمى ::: بما لاقَتْ لبونَ بني زيادِ

وقول الآخر (من البسيط):

قال السيوطي: " الجمهور على أنه مختص بالضرورة، وقال بعضهم: إنه يجوز في سعة الكلام، وإنه لغة لبعض العرب " ا. هـ. انْظُرْ الهمع ١/١٧٦.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٦٥، والأصبهاني ص ٧٢٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حرف) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٦٥، والرضى ٤/ ٢١، والجامى ٢/ ٢٣٧، وقال أبـو حيـان: " وإنمـا حـذف الجـازمُ هذه الحروف لأنها عاقبت الضمة، فأجريت فى الحذف مجرى ما عاقبته، فكما أن الضمة تُحذف فى نحـو: لم يخرجُ، فكذلك تُحذف هذه الحروف بالجازم، هكذا قرّر هذا الشيوخ... " اهـ، انْظُوْ: التذييل ٢/٢٠١.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق، وفيها قال: " وإنما تعذَّر فيه ظهور الإعراب لكون الألف غير قابلة للحركات مع بقائها ألفا، لأنها وضعت ساكنة، فلو حركت لخرجت عن وضعها وصارت همزة " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) وذلك نحو قول الشاعر (من الرجز): ِ

عن العوامل اللفظية الناصبة والجازمة، فهذا بخلاف ما عليه الأكثرون من البصريين (۱) فإنهم قالوا: إن ارتفاع المضارع بوقوعه بحيث يصلح وقوع الاسم فيه إما مجرداً أو مع حرف لا يكون عاملا فيه (۲)، قال المصنف في الشرح (۳): " وهذا (٤) أقرب على المتعلم من قولهم: ويرتفع إذا وقع موقع الاسم، لأنه يرد عليه اعتراضات مشكلة وتحتاج إلى الجواب عنها".

فأقول: الإشكالات الواردة على هذا الكلام ثلاثة: الأول<sup>(٥)</sup>: أن السين فى (سيضرب) لكونه من خواص الفعل يمنع القول بأن (يضرب) فيه وقع موقع الاسم لامتناع دخول السين على الاسم. وجوابه: أن المراد: الفعل مع السين يقع موقع الاسم، لأن السين لما صار كأحد حروف الفعل لكونه غير عامل كان الواقع ذلك الموقع هو المجموع.

الثانى: أن (يضرب) فى: يضرب الزيدان، مرفوع مع أنه ليس بواقع [موقع](١) الاسم إذ لا يجوز ابتداء (ضارب الزيدان) من غير أحد الأشياء المذكورة.

وجوابه (٧): أن مبدأ الكلام من حيث كلام الاثنين: أن يكون للفعل دون الاسم، بل جاز أن يكون ابتداء الكلام اسما في الجملة، فصدق أنه واقع موقع الاسم على الإطلاق، أي: موقع يصح أن يقع فيه اسم من الأسماء وإن لم يقع خصوص اسم، مع أنه على رأى البعض.

والثالث (١٠): أن خبر (كاد) لابد وأن يكون فعلا مضارعاً فينبغي أن لا يرتفع حينئذ؛ لكون ذلك

<sup>(</sup>۱) اختلف في الرافع للفعل المضارع على أقوال: أحدها: أنه التعرى من العوامل اللفظية مطلقا، وهو مذهب جماعة من البصريين، والثاني: التجرد من الناصب والجازم، وهو مذهب الفراء، واختاره ابن مالك ونسبه لحذاق الكوفيين، واختاره أيضا ابن الخباز، والثالث: وهو قول الأعلم: ارتفع بالإهمال، والرابع: وعليه جمهور البصريين أنه ارتفع بوقوعه موقع الاسم، والخامس وهو قول ثعلب: أنه ارتفع بنفس المضارعة، والسادس: أنه ارتفع بالسبب الذي أوجب له الإعراب، لأن الرفع نوع من الإعراب، والسابع وهو مذهب الكسائي: أنه ارتفع بحروف المضارعة. انظر: الإنصاف ٢/ ٥٥٠، وابن يعيش ٧/ ١٢، وشرح الكافية الشافية الكسائي: أنه ارتفع عروف المضارعة. انظر: الإنصاف ٢/ ٥٥٠، وتوجيه اللمع ص ٥١٠، والهمع ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه ٣/ ٩: "هذا باب وجه دخول الرفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء، اعلم أنها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ أو موضع اسم بني على مبتدأ، أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ ولا مبنى على مبتدأ أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ ولا مبنى على مبتدأ أو في موضع اسم مجرور، أو منصوب فإنها مرتفعة، وكينونتها في هذه المواضع ألزمتها الرفع، وهي سبب دخول الرفع فيها " اهه، وانظر : المقتضب ٢/ ٥، والإيضاح العضدي ص ٦٩، واللمع ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المُصنف ٣/ ٨٦٦.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هذا) إشارة إلى قوله: (ويرتفع إذا تجرد عن الناصب والجازم).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ هذا الإشكال وجوابه في: شرح الرضي٤/ ٢٤، والصفوة الصفية ١/ ١٧٩ وما بعدها، والأصبهاني ص ٧٢٨ وما بعدها، والجامي ٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) قال الرضى في جُوابُ هُذَا الإشكال ٤/ ٢٤: " ويمكن الجواب عن نحو: الذي يضرب، ونحو: يقوم الزيدان، بأن يقال هو واقع موقعه، ولأنك تقول: الذي ضارب هو على أن ضارب خبر مبتدأ مقدم عليه، وكذا قائمان الزيدان، ويكفينا وقوعه موقع الاسم، وإن كان الإعراب مع تقديره اسما غير الإعراب مع تقديره فعلا ".

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ هذا الإشكال وجوابه في: الإنصاف ٢/ ٥٥٤، والرضي ٤/ ٢٤، وابـن القـواس ص ٦٢٩.

الموقع مما لا يصح فيه الاسم، للزوم ما ذكر، وجوابه: أن الأصل فيه الاسم، وقد عدل إلى لفظ الفعل لزوما لغرض وهو: أن (كاد) لما كان لتقريب معنى الفعل من الحال، والمناسب أن يكون خبره فعلا مضارعاً، لظهور دلالته على الحال عند التجرد عن علامة الاستقبال.

وكون هذه الإشكالات مجابة لا ينافي أولوية كلامه.

و بخلاف ما ذهب إليه الكسائى من الكوفيين، فإنه ذهب إلى أن ارتفاع المضارع بالزائد فى أوله، وهو قول فاسد؛ إذ لو كان موجب الرفع فيه ذلك الزائد لوجوب ألا يجوز نصبه ولا جزمه مع وجوده؛ لأن عامل النصب والجزم لا يدخل على عامل الرفع (١١).

وبطلان ما يقال: إن ما اختاره المصنف يشعر بكون رفع المضارع بعد نصبه وجزمه؛ لأن التجرد عن عاملهما بعد ثبوته، مع أن المشهور فيما بينهم أن الرفع أول أحوال الإعراب<sup>(٢)</sup>.

لا يخفى عن الفطن، وكذلك الكلام فيما يقال: إن التجرد أمر عدمى والرفع وجودى، ولا يجوز أن يكون المؤثر في الوجودي أمراً عدمياً (٣).

ثم ينبغى أن يعلم (٤) أن الوجه الذى استحق المضارع به الإعراب غير الوجه الذى كان ارتفاعه وانتصابه وانجزامه معه، أما الأول: فقد عرفت أنه المشابهة المذكورة، وأما الثانى: فإن وقوعه فى أقوى مراتب المضارعة عند وقوعه بنفسه موقع الاسم اقتضى له الرفع، إذ هو أيضا أقوى وجوه الإعراب (٥).

ووقوعه موقعاً لا يصلح للاسم أصلا وذلك لانحطاط رتبة المضارعة بالمرة حينتذ، ذلك لأن المشابهة المذكورة لما أوجبت الإعراب، جعلوا الجزم عوضا عن الجر، ليكون لـه إعراب، نظراً إلى اقتضاء تلك المشابهة، ولم يجعلوا إعرابه حينئذ من نوع إعراب الاسم لذلك الانحطاط.

فإن قلت: لِمَ كان الجزم مفقوداً في الأسماء؟

قلت: لا يستلزم [عدم](١) وجوده فيها عدمه غالبا؛ لأن الغالب في الاسم أن يكون فيه تنوين،

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: قول الكسائي ووجه فساده في: الإنصاف ٢/ ٥٥٣، وابن يعيش ٧/ ١٢، وشرح الكافية لابس هشام ل ١٦٤/ ب، والعلل للوراق ص ٧٠، وتوجيه اللمع ص ٣٥١، والأصبهاني ص ٧٢٨.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الإنصاف ٢/ ٥٥٣، وابن يعيش ٧/ ١٢.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الإنصاف ١/ ٤٦، وقال الشيخ خالد في التصريح ٢/ ٢٢٩: " واعترض بأن التجرد أمر عدمي والعدم لا يكون سببا لوجود غيره، وأجيب بأن التجرد أمر وجودي، وهو كونه خاليا من ناصب وجازم لا عدم الناصب والجازم " اهم، وانْظُوْ: ابن الناظم ص ٢٦١، والأشموني ٣/ ٢٧٧، وحاشية الخضري ٢/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ بيان ذلك في: شرح ابن القواس ص٦٩١.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى٤ / ٢٤: " وإنَّما ارتفع بوقوعه موقع الاسم، لأنه يكون إذن كالاسم فأعطى إعراب الاسم وأقـواه وهو الرفع " اهـ، انْظُرْ: الجامي٢/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

وينتصب بـ (أن) و(لن) و(كى) و(إذن)، وبـ (أن) مقدرة بعد: حتى، ولام كـى، ولام الجحود، والفاء، والواو، وأو، فـ (أن) مثل: أريد أن تُحْسِنَ إلى، [وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ}، والتى تقع بعد العلم مخففة من المثقلة وليست هذه،

وهو ساكن، فلو دخل الجزم لاجتمع الساكنان، فاحتيج إلى تحريكه هربا عن توالى الساكنين، فيؤدى بثبوت الجزم فيه إلى عدمه، وكل ما هو كذلك ممتنع، ووقوعه موقعا لا يصلح للاسم إلا مع ما يجعله في تقدير الاسم ك (إن) الناصبة أو ما يشبهها، اقتضى له إعرابا يتوسط بين الرفع والجزم وهو النصب، إذ الأول ثقيل مطلق، والثاني خفيف مطلق، والنصب متوسط بينهما وذلك لتوسط مرتبة المضارعة حينئذ.

وينتصب أى: المضارع المعرب بـ (أن) المصدرية بالأصالة، وذلك لأنَّ (أنْ) هذه إنما عملت النصب في المضارع لمشابهتها (أنّ) المفتوحة المشددة من وجه، ولأنها تجعل ما بعدها في الحكم مفرداً، كما أنّ المفتوحة المشددة كذلك، وأما أخواتها وهي: لن، وكي، وإذن، فإنما تعمل النصب فيه بالحمل عليها في العمل؛ لكونه للاستقبال أيضا (١).

وكما ينتصب المضارع بـ (أن) ملفوظة، ينتصب بها أيضا مقدرة، وهذا أيضا دليل على أصالتها، وإضمارها إنما يكون بعد أحد الحروف الستة: الأول: حتى، والثانى: لام كى، والثالث: لام الجحود، والرابع: الفاء، والخامس: الواو، والسادس: أو.

لما فرغ من ذكر / النواصب جملة، أخذ في تفصيلها (٢) فقال: فـ (أن) كما في مثل قولك: (١٠٦) أريد أن تحسنَ إلى، وخص (أن) بالتقديم على غيرها لما ذكرنا من أصالتها، وإنما كرر المثال بقوله: {وأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ} إشارة إلى أن النصب كما يكون بالفتحة لفظا كما في المثال الأول، يكون أيضا بحذف النون كما في المثال الثاني.

و(أَنْ) التي تقع بعد العلم أراد بالعِلم كل فعل يدل على التحقيق، سواء كان مشتقا من لفظ العلم أو لا، مخففة من المثقلة، وليست هذه أي: ليس (أَنْ) التي تقع بعد العلم ناصباً

<sup>(</sup>۱) قال ابن يعيش ٧/ ١٥: "والأصل من هذه الأربعة (أن) وسائر النواصب محمولة عليها، وإنما عمل عملت لاختصاصها بالأفعال، كما عملت حروف الجرفي الأسماء لاختصاصها بها، وأما عمل النصب خاصة فلشبه (أن) الخفيفة بر (أنّ) الثقيلة الناصبة للاسم، ووجه المشابهة من وجهين: من جهة اللفظ والمعنى، فأما اللفظ فهما مثلان، وإن كان لفظ هذه أنقص من تلك... وأما المعنى فمن قبل أنّ (أنٌ) وما بعدها من الفعل في تأويل المصدر، كما أن (أنَّ) المشددة وما بعدها من الاسم والخبر بمنزلة اسم واحد، فكما كانت المشددة ناصبة للاسم، جعلت هذه ناصبة للفعل "ا. هـ، وانظُرُ: أسرار العربية ص ٢٨٨، والعلل ص ٧١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تفصيل) وهو تصنحيف.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (١٨٤).

## مثل: علمت أن سيقومُ، وأن لا يقوم، والتي تقع بعد الظن ففيها وجهان.

للفعل؛ لامتناع اجتماع العلم معها؛ لأن العلم لكونه مفيداً لليقين، يدل على أن ما يقع عليه معلوم التحقيق، والناصبة لكونها علم الاستقبال الدال على الرجاء والطمع، تدل على أن ما بعدها غير معلوم التحقيق، بخلاف (أن) المخففة، فإنها لكونها للتحقيق مناسبة للعلم مثل: علمت أن سيقومُ (۱) - بالرفع - على تقدير (أنه سيقوم)؛ لأنها تعمل عند التخفيف في ضمير الشأن عند الجمهور، خلافا لسيبويه (۱).

وإنما كرر المثال بقوله: وألا يقوم، إشارة إلى أنَّ (أنْ) المخففة إذا دخلت على الفعل يستعمل معها أحد الحروف الأربعة: السين، وسوف، وقد، وحرف النفى، البتة، غير أنّ (لا) لا تختص بها للفرق بينها وبين (أن) الناصبة، ولم يعكس لتكون تلك الحروف كالعوض من المحذوف من المخففة (٣)، مع أن فيه كراهة اجتماع حرف الاستقبال على الفعل الواحد، ولم يرد الاثنين منها مثلا نظرا إلى أن الغرض هنا ليس تفصيلها كل التفصيل؛ لأن هذا المقام ليس محلا له، وسيجىء إن شاء الله تعالى.

و(أن) التي تقع بعد الظن أي: بعد الفعل الذي لا يدل على التعيين والتحقيق، سواء كان مأخوذا من لفظ الظن أو لا، ففيها أي: في (أن) هذه وجهان: أحدهما: جواز كون (أن) هذه ناصبة، وثانيهما: جواز كونها مخففة من المثقلة (أن)، وذلك لأن الظن لكونه اعتقاداً راجحا مع كونه محتملا للنقيض له اعتباران، فباعتبار الرجحان يشابه العلم فيجوز أن يكون بعده (أن) مخففة، وباعتبار ذلك الاحتمال مخالف له، فألحق بسائر الأفعال التي تقع بعدها الناصبة على سبيل التحتم (٥).

<sup>(</sup>۱) قال ابن القواس ص ۲۹۲: " إن وقع قبلها فعل عِلم وجب أن تكون مخففة من الثقيلة وليست ناصبة... لأن المخففة لما كانت للتحقيق - كالمشددة - لم تقع إلا بعد فعل محقق مطلقا، بخلاف الناصبة، فإنها لا تقع إلا بعد فعل محقق كالطمع والرجاء والإرادة " ا. هـ، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٧٣١. هذا وقد جـوز الفراء، والأنباري وقوع (أن) الناصبة للمضارع بعد لفظ العلم وما في معناه، مستدلين بقراءة أبي حيوة، ومجاهد: [أفلا يروْن أن لا يروْم عَلَى بالنصب وهي بمعنى: (أفلا يعلمون). انْظُرْ: التسهيل ص ٢٢٩، وشرحه على ١٢١، والارتشاف ٤/ ١٩٣١، والهمع ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) اختلف في إعمال (أن) إذا خففت على مذاهب: الأول: أنها لا تعمل لا في ظاهر ولا مضمر، وتكون حرفا مصدريا مهملاً، وعليه سيبويه والكوفيون، الثاني: أنها تعمل في الظاهر وفي المضمر، وعليه طائفة من المغاربة، الثالث: أنها تعمل في المضمر وعليه الجمهور، انْظُرْ: الممع ١ / ٤٥٣، وانْظُرْ: الكتاب ٣/ ١٦٥، ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) قال الرضي٤/ ٣٠: " ويسمى النحاة الحروف التي بعد (أن) المخففة حروف التعويض، لأنها كالعوض من إحدى نوني (أنّ) " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك: " إن عمل فيها فعل ظن جاز أن تكون المخففة، وأن تكون الناصبة للفعل المضارع وهـو الأكثر "اهـ، انْظُرْ: شرح التسهيل ٤/٧، وانْظُرْ: شرح الجمل لابن خروف ٢/ ٨٢٥، والهمع ٢/ ٢٨٢، والتصريح ٢/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: ابن القواس ص٦٩٧، والأصبهاني ص ٧٣١، والكناش ٢/١٢، والجامي ٢/ ٢٤١.

## و (لن) مثل: لن أبرحَ، ومعناها: نفي المستقبل.

ومن نواصب المضارع: لن كما في مثل قولك: لن أبرح، ومعناها أي: معنى (لن) نفى المستقبل مثل (لا) في المعنى، ولهذا لم يستعملا إلا مع المستقبل، إلا أنها آكد منها، فإنَّ (لا) تدل على نفى أصل الفعل، و(لن) تدل عليه مع المبالغة والتوكيد فيه، وهو أمر مستفاد من استقراء كلام العرب(١)، وعند المعتزلة للتأبيد(٢)، وهو فاسد بدليل قوله تعالى: {فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي} إذ التعليق ينافى التأبيد(١).

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في أن (لن) هل هي حرف برأسها أم لها أصل قد أخذت منه؟. فذهب سيبويه إلى أنها حرف برأسها وليس لها أصل كذلك<sup>(٥)</sup>، وذهب الخليل<sup>(٢)</sup> إلى أن أصلها: (لا أنْ) حذفت الهمزة تخفيف، وسقطت الألف لالتقائها مع التنوين الساكن، وذهب الفراء<sup>(٧)</sup> إلى أن أصلها: (لا) فأبدل النون من الألف كما يبدل النون ألفا عند الوقف.

(۱) قال ابن القواس ص٦٩٧: " النفى بها أبلغ من النفى بـ (لا) وإن اشتركا فى نفى المستقبـل، فإنـه يقـــال فـى النفى: لا أبرحُ اليوم مكانى، فإذا قصد المبالغة فى التوكيد قيل: لن أبرحَ اليوم مكانى... " ا. هــ.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظُون: شرح الكافية لابن هشام ل ١٦٦/ ب، وقد ذكر أن فيها أربعة أقوال: الأول للزمخشرى أنها لتأكيد النفى وهي آكد من (لا)، الثانى: للزمخشرى - أيضا - أنها للتأبيد، والثالث: قول جماعة من النحاة قالوا ليست للتأكيد ولا للتأبيد بل تارة بمعنى (لا) وتارة (لا) بمعناها، والرابع: قول عبد الواحد بن عبد الصمد ابن الآثير صاحب التبيان في علم البيان أن (لا) آكد منها وعلل ذلك بأن ثانى (لا) ألف وهي أمد من النون فيجب أن يكون زمانها أطول " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الكتاب ٣/ ٥، والرضى ٤/ ٣٧، ومصابيح المغاني ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الكتاب ٣/ ٥، وشـرح الكتاب للسيرافي ١/ ٨١ مطبوع، والمسائل الحلبيات ص ٤٥، وبهـذا قـال الكسائى انْظُرْ: معانى الزجـاج ١/ ١٦١، وشـرح التسـهيل ٤/ ١٥، والمغنى ١/ ٣١٣، والهمـع ٢/ ٢٨٦، وانظُرْ: معانى القرآن للكسائى ص ٧٤، دار قباء للطباعة والنشر، ١٩٩٨ م.

<sup>(</sup>۷) انْظُرْ: قــول الفــراء فـى: الرضــى ٤/ ٣٦، والجنـى الــدانى ص ٢٧٢، ورصـف المبـانى ص٢٨٥، والمغنـى / ٢٨٦، والمغنـى / ٣٢٨، والفاخر ص ٥٤٨، والهمع ٢/ ٢٨٦، ومصابيح المغانى ص ٣٢٨.

#### و (إذن) إذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها...

وقالوا: مذهب الخليل والفراء ضعيف؛ لأن معمول ما تدخل عليه (لن) يجوز تقديمه عليها نحو: زيـداً لن أضرب (أن) المصدرية و(لا) لا يتقـدم عليهما، وأيضا يلزم فوات معنى التوكيد على ما اختاره الفراء (٢).

وفيه نظر؛ لأن تغير أحكام الكلمة بالتركيب مما لم يكن عزيزاً في الكلام، ألا تبرى أن (لو) للشرط و(لا) للنفى فإذا ركبتا يبطل معناهما ويحدث معنى التحضيض نحو قولك: لولا أخرتنى، وكذلك (هل) لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، وإذا ركبت مع (لا) تعرّت مما كانت عليه وصارت بمعنى التحضيض، فجاز إعمال ما بعدها فيما قبلها نحو: زيداً هلا ضربت، وعلى هذا أكثر الحروف المركبة، اللهم إلا أن يقال: بقاء معنى النفى في (لن) وعمل (أن) يبطل ذلك القياس، كذا قال السيد عبد الله (٣)، لكن في النظر نظر ظاهر الوجه (١٠).

ومنها: إذن، لكن لا مطلقا بل بشرطين<sup>(٥)</sup>، أشار إلى الأول بقوله: إذا لم يعتمد ما بعدها أى: ما بعد (إذن) على ما قبلها<sup>(١)</sup> على معنى: ألا يكون ما بعدها معمولا بأن يكون خبراً عن مبتدأ، أو جزاءً عن شرط، أو جواباً عن قسم قبلها.

وإنما كان عملها مشروطا بهذا الشرط لأن ما بعدها كونه أحد هذه الأشياء تُلغى (إذن) من العمل، وذلك لأنها ليست بموضوعة على العمل في الفعل البتة، إذ تقع (١) حيث لا يمكن

<sup>(</sup>١) قال سيبويه ٣/ ٥: " ولو كانت على ما يقول الخليل لما قلت: أما زيداً فلن أضربَ، لأن هذا اسمٌ والفعل صلةٌ فكأنه قال: أما زيداً فلا الضربُ لـه " اهـ، وانظُرْ: المقتضب ٢/ ٨، والمسائل الحلبيات ص٤٥، والأصول ٢/ ١٤٧، والعلل للوراق ص٧٣، وتوجيه اللمع ص ٣٥٨، وشرح التسهيل ٤/ ١٥، والمغنى ٣١٣/١.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ رد قول الفراء في: رصف المباني ص ٢٨٧، والجني ص ٢٧٢، ومصابيح المغاني ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شوح لب الألباب ص ٥٣٨، ٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) قال الوراق فى العلل ص٧٤: "... اللفظ متى جاءنا على صفة ما وأمكن استعمال معناه لم يجز أن يعدل عن ظاهره إلى غيره من غير ضرورة تدعو إلى ذلك، فلما وجدنا أن معناها مفهوم بنفس لفظها، لـم يجز أن ندعى أن أصلها شيء آخر من غير حجة قاطعة ولا ضرورة " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) قال ابن القواس ص٦٩٩: "... لها ثلاثة أحوال: حال يجب فيها إعمالها، وحال يجب إلغاؤها، وحال يجوز فيها الأمران، أما الحالة الأولى: فإنها تتحقق بخمسة شروط: أن تكون جوابا، وأن تتقدم على الفعل، وأن يكون مستقبلا، وأن لا يكون ما بعدها معتمداً على ما قبلها، وألا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم والنداء، وإنما وجب عملها عند تحقق هذه الشروط لأنها بوجودها تصير مختصة بالفعل فتقوى جهة العمل... "ا. هـ، وانظُرُ شروط إعمالها في: الجني الداني ٣٦١، والمغني ١/ ٢٨، والهمع ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) قال الجامى ٢/ ٢٤٢: " إذا اعتمد ما بعدها على ما قبلها لا ينتصب بها المضارع؛ لأنها لضعفها لا تقدر أن تعمل فيما اعتمد على ما قبلها، فصار كأنه سبقها حكما " ا. هـ. وانْظُرْ: حاشية الصبان ٣/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (يقع) وهو تصحيف.

## وكان الفعل مستقبلاً، مثل: إذن تدخلَ الجنة.

ذلك لها نحو: إذن أنا فاعل كذا، فتكون<sup>(۱)</sup> ضعيفة في العاملية فجاز إلغاؤها عند وجود المعارض القوى من: مبتدأ الذي لا بدله من خبر، والشرط المستدعى جزاءً البتة، والقسم المقتضى للجواب كذلك<sup>(۱)</sup>، خوفا من لزوم إعمال عاملين مختلفين في معمول واحد.

فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون من باب التنازع؟.

قلت: جوابه يفهم بما مرّ آنفا.

فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن تكون (إذن) من تتمة ما بعدها مع العمل فيه من كونه خبرا أو جزاءً أو جوابا، كما في قولك: زيد لم يضرب؟.

قلت: لاستلزام ذلك إبطال معنى ما تقدمها من الأشياء المذكورة.

وأشار إلى الثانى بقوله: وكان الفعل الداخلة عليه (إذن) مستقبلا، وإنما اشترط بهذا الشرط لأنها جواب للقول وجزاء للفعل، لأنك إذا قلت: إذن أكرمك / في جواب من قال: آتيك، (١٠٦/ب) فقد أجبته بهذا الكلام، وصيّرت إكرامك جزاءً لإتيانه، وهما يمكنان في الاستقبال (٣)، ولأن عملها لشبهها له (أن) المثقلة، العاملة لشبهها بالفعل وقد مر لمحة إليه (٤) - ومن جملة وجوه المشابهة كون الفعل بعدها (٥) مستقبلا، فلو فات ذلك لزال الشبه فيفوت العمل.

كما في مثل قولك في جواب من قال لك: أسلمتُ: إذن تدخُلَ الجنة.

فإن فقد أحد الشرطين نحو: أنا إذن أكرمك، ونحو: إن تأتنى إذن أكرمك، ونحو: والله إذن لا أفعل كذا، ونحو قولك: إذن أظنُك كاذباً، وأنت في حال الظن لجواب من يحدثك، أو كلاهما في قولك: أنا إذن أكرمك، مريداً به الحال، وجب الإلغاء (٢) لما ذكرنا.

فإن قلت: (إذن) تلغى عن العمل عند الفصل والتأخير، ولم يتعرض إليه المصنف!.

قلت: تركه لظهوره، إذ كونها ملغاة عند الاعتماد المذكور لأجل ضعفها، وإثبات ذلك يستلزم الغاءها عند ذلك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فيكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) والأمثلة على الترتيب: زيد إذن يكرمك، وإن تأتنى إذن آتك وأكرمك، ووالله إذن لا أقوم. انْظُرْ: العلل في النحو للوراق ص ٧٣، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الجامي ٢/ ٢٤٣، وفيه مثل ذلك، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٧٣٨.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: قسم التحقيق، وانْظُوْ: الأصبهاني ص ٧٣٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بعد) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٦٨، وابن القواس ص٧٠٠، والأصبهاني ص ٧٣٨، والجامي ٢/ ٣٤٣.

#### وإذا وقعت بين الواو والفاء فالوجهان.

ثم اعلم أن الفصل بين الفعل المنصوب بالنواصب المذكورة وبينها لا يجوز اختياراً(١)، إلا في (إذن) فإن الفصل بينها وبين معمولها بالقسم جائز نحو: إذن والله أحبَك (٢)، وبما يجرى مجراه كالدعاء نحو: إذن أحسن الله جزاءًك أكرمَك - بالنصب - وبالنداء نحو: إذن يا فلان أكرمك -بالنصب أيضا - لأن هذه الاعتراضات تؤكد الكلام فلا يُعد الفصل فصلاً"، نص عليه

فعلى هذا يكون في عبارة اللب(٥)، وقول ابن يعيش في شرح المفصل نظر(٦).

وإنما اختص جواز الفصل بها دون أخواتها التي لم توجد ملغاة في الكلام بخلافها لأن (إذن) لجواز الإلغاء أشبهت أفعال القلوب، لأنه نوع تصرف، فإذا جاءت متقدمة ومتأخرة ملغاة ومعملة فقد كثر فيها التصرف، بخلاف سائر أخواتها، فاعتنوا فيها الفصل دون أخواتها.

وإذا وقعت أي: (إذن) بعد الواو، وبعد الفاء - العاطفتين - فالوجهان جائزان، أي: الإعمال وإلالغاء، إلا أن الثاني أكثر (٧)، أما الوجه فيه فلأن حرف العطف فيه لكونه نائبا عن العامل القوى يجعل ما بعدها معتمدا عليه، وأما إعمالها فلأن الفعل الواقع بعدها لما كان مع

(١) في الأصل: (اختبا) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك: " فالقسم لا يُعد هنا حاجزاً، كما لم يُعد حاجزاً بين المضاف والمضاف إليه كقول بعض العرب (هذا غلامُ – والله – زيدٍ) " اهـ انْظُوْ: شرح الكافيّة الشافية ٣/ ١٥٣٦، وانْظُوْ: التصويح ٢/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان: " ولا يجوز الفصل بين إذن ومنصوبها إلا إذا كان القسم محـذوف الجـواب، وبـ لا النافيـة... وأجاز ابن طاهر وابن بابشاذ الفصل بينهما بالدعاء والنداء...، وبعض النحويين بالظرف وإليه ذهب ابن عصفور وشيخنا أبو الحسن الأبذي، والصحيح أن ذلك لا يجوز، وذهب الكسائي، والفراء، وهشام إلى جواز الفصل بين (إذن) والفعل بمعمول الفعـل نحـو: إذن زيـداً أكـرم، وإذن فيـك أرغـب... " اهــ. انْظُـرْ: الارتشاف ٤/١٦٥٣، وانْظَرْ: المغنى ١/ ٢٨ وما بعدها، والأشموني ٣/ ٢٨٩، والهمــع٢/ ٢٩٥، ثــم انْظُـرْ: المقرب ص ٣٣٩ وفيه رأى ابن عصفور.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شوح اللباب للفالي ل ٢٨٢/ أ.

<sup>(</sup>٥) قال الإسفراييني: " وتلغى إن وقعت بين المبتدأ والخبر، أو الشرط والجزاء، أو القسم والجواب، أو وقع بينها وبين معمولها دعاء، أو تقدمت والفعل حال " اهـ. انْظُرْ: شرح لب الألباب لنقره كار ص ٥٤٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) انْظرُ: شوح المفصل ٧/ ١٧.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٦٩، وقال ابن مالك: " ولو قدم عليها حرف عطف جاز إلغاؤها وإعمالها وإلغاؤها أَجود وهي لغة القرآن التي قرأ بها السبعة في قُولُـه تعـالى:{وَإِذَا لاَّ يَلْبُثُونَ خِلاَفَكَ إِلاَّ قَلِيلاً} وفي بعض الشواذ (لا يلبثوا) بالنصب " اهـ. انْظُرْ: شـرح الكافيـة الشـافية ٣/ ١٥٣٦، وانْظُرْ: شـرح التسـهيل ٤/ ٢١، والمساعد ٣/ ٧٥.

## و(كي) مثل: أسلمت كي أدخلَ الجنة،

فاعله مفيدا مستقلاً، فكان كأنه لم يعتمد على ما قبلها (١)، ولأنها ثابتة في اللفظ والعامل المضمر بعد حرف في التقدير، فإعطاء العمل لها أولى، لكن كثرةُ الإلغاءِ نظراً إلى حصول الاعتماد.

وقد قرئ على كلا الوجهين قول على: [وَإِذَن لا يَلْبَثُونَ خِلاَفَكَ إِلاَّ قَلِيلاً اللهِ النون، وحذفها في غير السبعة (٣).

ومنها: كى كما فى مثل قولك: أسلمت كى أدخل الجنة، وهى ناصبة بنفسها عند الكوفيين مطلقا، وعند البصريين كذلك إن كانت مع اللام الداخلة عليها، كقوله تعالى: {لِكَيْلاً تَأْسَوْا} (أن) وإلا فبإضمار (أن)، وذهب الأخفش إلى أنها حرف جر والفعل ينصب بعدها بإضمار (أن) مطلقا (٥٠).

واستدل الكوفى على مطلوبه بدخول اللام عليها، فإن دخولها عليها يبطل حرفيتها، إذ لا يجوز دخول حرف الجر على آخر مثله، ودليل الأخفش: جواز إسقاط ألف (ما) الاستفهامية بها نحو (كيمه) في (كيما) على حد قولهم: لمه، وفيمه، قالوا: السر فيه أن للاستفهام صدر الكلام لا يتقدم على حرفه شيء، فامتزجا عند الاتصال امتزاجا يوهم أنهما شيء واحد، يسقط حديث التقديم والتأخير، فالحق التفصيل.

فإن قلت: معمول ما تدخل [عليه](١) كي لا يتقدم عليها، فهل ذلك مما دل على مختار الأخفش إذ هو معلل بكون كي بـ (أن) في التقدير، وأيضا جاز إظهار (أن) بعدها في بعض الصور؟

<sup>(</sup>۱) قال الجامى ۲/۲۶۳: " النصب بناءً على ضعف الاعتماد بالعطف، لاستقلال المعطوف، لأنه جملـة، والرفـع باعتبار الاعتماد بالعطف وإن ضعف " ۱. هـ، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ۷۳۹، والدولت آبادي ل ۱۱۲ / ب.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء من الآية (٧٦).

<sup>(</sup>٣) إثبات النون على إلغاء (إذن) وهي قراءة سائر القراء، وحذفها قراءة ابن مسعود على إعمال إذن، وبها قرأ أبى، انظُرُ: مختصر شواذ القرآن ص ٨٠، والمحرر الوجيز ٣/ ٤٧٦، والبحر ٧/ ٩٢، والدر المصون ٤/ ٤١١، وانظُرُ: المقتضب ٢/ ٢١، وشرح الكتاب للسيرافي ١/ ٨٤ مطبوع، والكشاف ٢/ ٣٧١، وابسن يعيش ٧/ ١٦، والمساعد ٣/ ٧٦، والأشموني ٣/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٥) تنظر المسألة وحجة كل فريق في: الكتاب٣/٢، والمقتضب٢/٨، ٩، والإنصاف٢/ ٥٧٠، واللباب٢/ ٣٤، والمسائل الخلافية ص١٥٧، والتبيان بشرح الديوان١/ ٢٦٤، وابن يعيش٨/ ٤٩، ٩/٤، والرضي٤/ ٥٠ والبسيط لابن أبي الربيع ١/ ١٣٢، والارتشاف٤/ ١٦٤٥، والجنبي ص٢٦٢، والمغني ١/ ٢٠٢، وائتلاف النصرة ص١٥٠، والهمع ٢/ ٢٨٠، والتصريح ٢/ ٢٣٠، والأشموني ٣/ ٢٨٠. وقد صحح المصنف مذهب الكوفيين فقال: " والصحيح أنها الناصبة لحصول الاتفاق على أنها الناصبة في مثل قولهم: أسلمت لكي أدخل الجنة ". انْظُرُ: شرح المقدمة الكافية ٣/ ٥٧٠، والإيضاح ٢/٣١.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

#### ومعناها: السببية، و (حتى) إذا كان مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها.

قلت: كل ذلك معلوم من قولنا: فالحق التفصيل، مع أن فيه خلافا للكسائي فافهم (١).

ومعناها أى: معنى (كي) على أى وجهٍ كان النصبُ بعدها: السببية أى: تدل على أن ما قبلها سبب لما بعدها، فإن الإسلام في المثال المذكور سبب لدخول الجنة.

ولما فرغ عن بيان أمثلة النواصب على ما ذكرنا، شرع في بيان المواضع التي كان النصب فيها بإضمار (أن) على القطع، وهي ستة على ما عرفت، أحدها: حتى (٢) لكن لا على الإطلاق، بل إذا كان الفعل الداخلة عليه (حتى) مستقبلا، وإنما قال: بالنظر إلى ما قبلها أي: ما قبل (حتى)، لأن كونه مستقبلا عند المتكلم ليس بشرط؛ لجواز قولك اليوم: سرت أمس حتى أدخل البلد – بالنصب – إذ المخبر عنه ههنا هو الدخول المترقب عند ذلك السير من غير نظر إلى حصوله عند التكلم (١) لأنها علم التكلم (١) وإنما اشترط أن يكون ذلك الفعل مستقبلا ليكون قضاء لحق تقدير (أن) لأنها علم الاستقبال (٤) كما مرّ.

فإن قلت: إضمار (أن) بعد (حتى) هذه لكونها حرف جر يمتنع دخولها إلا على الاسم، فيقدر الفعل الواقع بعدها بأن يكون اسما في التقدير / ليصح دخولها عليه، والحرف الذي يجعل (١٠٠٧) الفعل اسما في التقدير كثير، فما وجه تخصيص الإضمار بـ (أن) مع إمكان حصول المقصود بغرها؟

قلت: الحرف الموصوف بالوصف المذكور (أنْ)، و(أنّ) و(ما) و(كي) على قول، وكلها غير (أنْ) لا يصلح لذلك، أما (أنّ) المشددة فلامتناع دخولها على الفعل لاختصاصها بالأسماء، وأما (ما) المصدرية فلامتناع عملها في الفعل ظاهرة، مع كون حالة الظهور أقوى فكيف إذا كانت مضمرة؟!

وأما (كي) – على قول – فلأن (حتى) قد لا يكون التعليل مراداً منها، فحينئذ لا يمكن تقديـر

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ١/ ٥١: " ولا يتقدم على (كي) معمول الفعل المنصوب بعدها، فلا يقال: جئتك كي زيداً تضرب لأنها إما جارة أو ناصبة، ولا يتقدم عليهما معمول ما بعدهما، وأجاز الكسائي تقديم معمول منصوب (كي) عليها " ١. هـ. وانظر رأى الكسائي في: الأشموني ٣/ ٢٨١، وحاشية يس على التصريح ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) اختلف في ناصب المضارع بعد (حتى) فذهب البصريون إلى أن النصب بعدها بإضمار (أن) وأنَّ (حتى) حرف جر، وذهب الكوفيون إلى أنها ناصبة بنفسها، وقال الكسائي إذا جاء الجر بعدها في الاسم فبإضمار (إلى)، وذهب الفراء إلى أنها ليست الجارة، والجر للاسم بعدها إنما هو لنيابتها مناب (إلى). انْظُرُ: الإنصاف ٢/ ٧٥، وابن يعيش ٧/ ١٩، والرضي ٤/ ٥٣، وشرح التسهيل٤/ ٢٤، والارتشاف ٤/ ١٦٦١، والهمع ٢/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنفُ ٣/ ٨٧٠، والرضى ٤/ ٥٨، وابن القواس ص ٧٠١، والأصبهاني ص ٧٤٣.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: حاشية الصبان ٣/ ٢٩٨.

## بمعنى: (كي) أو (إلى) مثل: أسلمت حتى أدخلَ...،

(كى) معها لفوات معنى التعليل (١)، ومما يدل على أن النصب بعدها بإضمار (أن) دون (حتى) نفسها قول الشاعر:

داويتُ عَيْنَ أَبِي السَّهُ هَيْقِ بَمَطْلِهِ ::: حتى المصيفِ ويَغْلُو القِعْدَانُ (٢) وتفصيل وجه الدلالة مذكور في الضوء (٣).

ف (حتى) هذه إما بمعنى كى (٤) فيكون ما بعدها معمولا لما قبلها، أو بمعنى إلى فيكون ما بعدها غاية لما قبلها (٥)، فمثالها باعتبار معناها الأول الغالب مثل قولك: أسلمت حتى أدخل

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٧٠: " ولا تصح (ما) لأنها لا تنصب ظاهرة فكيف تنصب مقدرة؟ ولا ينبغى أن تكون (كي) لأنه لم يثبت تقديرها، وثبت تقدير (أن)، ولأنه يتعذر تقديرها في مثل: أسير حتى تغيب الشمس، لفساد المعنى، فتعينت (أن) " ا. ه.، وانظُرْ: الرضى ٤/ ٥٦، والأصبهاني ص ٧٤٧، والكناش ٢/ ١٣.

<sup>(</sup>۲) من الكامل ورد غير منسوب في: الإنصاف ٢/ ٥٩٩، ولباب الإعراب ص ٣٦٣، والضوء ص ٣٥٠. أبو الدهيق: كنية رجل، ومطلِه: المطل: التسويف في قضاء الحاجة، والمصيف: زمان الصيف، يغلُو : مضارع غلا البعير في سيره غلوا إذا ارتفع في سيره فجاوز حسن السير، القعدان: جمع قعود وهو من الإبل الذي يقتعده الراعي في كل حاجة يتخذه للركوب وحمل الزاد والمتاع، ويقال: القعود من الإبل هو البكر حين يُركب أي: يمكن ركوبه وأدنى ذلك أن يأتي عليه سنتان، يقال للذكر قعود، وللأنشى قلوص. انظُر : الانتصاف للشيخ / محمد محيى الدين عبد الحميد ٢/ ٩٩٥، وانظر : اللسان (صيف) ٤/ ٢٥٣٨، و(قعد) ٥/ ٣٦٨٧، و(غلا) ٥/ ٣٢٩١، والشاهد قوله (يَغلُو) حيث ورد منصوبا وقد سبقه اسم مجرور ولا يجوز أن يكون (يغلو) منصوبا بـ (حتى) وإنما ناصبه (أن) مضمرة.

<sup>(</sup>٣) الضوء في النحو لتاج الدين محمد بن محمد الإسفراييني أكمله سنة ٦٨٤ هـ، اختصره من كتابه المفتاح، والشرحان على المصباح للمطرزي، وقد شرح الضوء كثير من العلماء انظُرْ: كشف الظنون ٢/١٠٨. ووجه الدلالة من البيت قال الإسفراييني: "ف (المصيف) مجرور به (حتى) و(يغلو) معطوف عليه، ومعلوم أن النصب فيه لا يحتمل إلا بإضمار (أن) لأنه بمنزلة: حتى المصيف وغلاء القعدان، ولو كان حتى في قولك: سرت حتى أدخلها، هي الناصبة بنفسها لوجب أن لا يجيء هنا منصوبا بعد الجر؛ لأنه لا يكون في موضع واحد جاراً وناصبا، والمعطوف يجب أن يكون على إعراب المعطوف عليه، فإذا لم يكن قبل (يغلو) فعل منصوب وكان قبله اسم مجرور، علمت أن (حتى) فيما نحن فيه حرف جر باق على أصله وأن النصب بإضمار (أن) " اهه، انظُرْ: الضوء شرح المصباح ص ٣٥٣، رسالة دكتوراة بكلية اللغة العربية بالقاهرة، برقم ٢٧٤، تحقيق د / حسين البدري النادي.

<sup>(</sup>٤) قال ابن يعيش٧/ ٢٠: " فيكون الفعل الأول في زمان والثاني في زمان آخر غير متصل بـالأول وذلـك نحـو قولك: كلمته حتى يأمر لي بشيء، وكـذلك: أسـلمت حتى أدخـل الجنة " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) قال ابن يعيش ٧/ ٢٠: " والمراد بالغاية أن يكون ما قبلها من الفعل متصلا بها حتى يقع الفعل الذي بعدها في منتهاه، كقولك: سرت حتى أدخلها، فيكون السير والدخول جميعا قد وقعا، كأنك قلت: سرت إلى دخولها، فالدخول غاية لسيرك والسير هو الذي يؤدي إلى الدخول " ١. هـ، وانْظُرْ: الكتاب ٣/ ١٦، ١٧.

الجنة، وسرت حتى أدخل البلد، وأسيرُ حتى تغيب الشمسُ، فإن أردت الحال كانــت حرف ابتداء فيرفع.

الجنة أي: كم أدخل الجنة، وعلية الإسلام لدخول الجنة ظاهرة، ومثالها باعتبار المعنى الثاني.

مثل قولك: سرت حتى أدخلَ البلد أى: إلى أن أدخل البلد، ولما كان هذا المثال يحتمل وجهين أورد للمعنى الثانى مثالا آخر للتنصيص عليه وهو قوله: أسيرُ حتى تغيبَ الشمسُ، إذ هذا المثال لا يحتمل الوجه الأول؛ لأن غيبوبة الشمس لا يصح أن تكون معلومة للسير، بل هى غاية ونهاية، وهو ظاهر.

وقد يجيء (حتى) بمعنى (إلا أن) كما صرّح به صاحب التسهيل (١)، ولعل المصنف لم يتعرض لـ للهور فساده (٢).

فإن أردت الحال من الفعل الداخل عليه (حتى) كانت (حتى) حينئذ حرف ابتداء أى: كانت حرفاً يبتدأ بعدها الكلام على طريق الاستئناف من غير تعلق لها من حيث (٣) الإعراب لما قبلها، بخلاف كونها جارة فإنها تتعلق بما قبلها تعلق الجار والمجرور، فيُرفع الفعل الواقع بعدها مراداً به الحال (١٤) لما يكون مجرداً عن الناصب والجازم، إذ لا يصح حينئذ إضمار (أن) التي هي علم الاستقبال للمنافاة الظاهرة بينها وبين فعل الحال.

قال صاحب الغجدواني (٥) في تفسير قوله: (كانت حرف ابتداء) (٢): "يعنى يقدر بعدها اسم يكون مبتدأ والفعل خبره، كما يقدر في: سرت حتى أدخلُ البلد: حتى أنا أدخلُ البلد، وذلك لأنه لما امتنع تقدير (أن) بفوات شرط الاستقبال، فلابد من أن يكون بعد (حتى) اسم لما مرّ، وبتقدير المبتدأ يصح المعنى مع أنه أكثر دوراناً في الكلام "، إلى ههنا لفظه، وفيه نظر (٧).

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: التسهيل ص٢٣٠ ونصه: " وبعد (حتى) المرادفة لــ (إلى) أو (كــى) الجــارة أو (إلا أنْ) " اهــ. وبهــذا المعنى قال ابن هشام الخضراوي. انْظُرْ: المساعد ٣/ ٨٠، والهمع ٢/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح التسهيل ٤/ ٢٤، والهمع ٢/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (من غير) والصواب ما أثبته، وانْظُوْ: الوضى ٤/ ٦٠.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: الكتاب ٣/ ١٧، والمقتضب ٢/ ٣٨.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٤٨٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (حرفا) وهو لحن.

<sup>(</sup>٧) قال الرضى ٤/ ٢٠: "قوله: (كانت حرف ابتداء) أى: حرف استئناف، أى: ما بعدها كلام مستأنف لا يتعلق من حيث الإعراب بما قبلها، كما تعلق المنصوب، لأنَّ حتى المنصوب ما بعدها من الفعل حرف جر متعلق بما قبلها، ولا نعني بذلك أن ما بعدها مبتدأ مقدر أى: أنا أدخلها، لأن ذلك لا يطرد في نحو قوله تعالى: {وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ} بالرفع؛ فهو في الاستئناف مثل قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا} جاء بعده جملة شرطية مستأنفة " ا. هـ.

وتجب السببية مثل: موض فلان حتى لا يوجونه، ومن ثم امتنع الرفع فى: كان سيرى حتى أدخلها، حتى أدخلها، فى الناقصة، و: أسِرت حتى تدخُلَها؟ وجاز فى: كان سيرى حتى أدخلها، فى التامة

وتجب السببية، تجب سببية ما قبل (حتى) لما بعدها تحقيقا عند ارتفاع ما بعدها، بمعنى: أن يكون بحيث يمكن أن يؤدى حصول مضمونه إلى حصول مضمون ما بعدها (١) كما فى مثل قولهم: مرض فلان حتى لا يرجونه فإن الفعل هنا حال وما قبلها سبب له فاستقامت المسألة.

وإنما اشترط السببية حينئذ (٢٠ لئلا ينقطع التعلق بالمرة، وذلك لأن الاتصال اللفظى وهو تعلق (حتى) بما قبلها لفظاً لمَّا زال بزوال كونها حرف جر اشترطت السببية الموجبة للاتصال المعنوى، جبراً لما فات من الاتصال اللفظى، ولتحقق الغاية التي هي مدلول (حتى).

ومن ثم أى: ومن أجل أن (حتى) حينئذ يكون حرف ابتداء وهو يستدعى استقلال ما بعدها مع كونه مسبباً لما قبلها للغرض المذكور امتنع الرفع في الفعل الواقع بعد (حتى) في مثل قولك: كان سيرى حتى أدخُلها إذا أريد بـ (كان) في المثال المذكور الناقصة لأنه حينئذ يكون ما بعد (حتى) مستقلا منقطعاً عما قبلها، فيلزم بقاء (كان) الناقصة بلا خبر (٣)، وهو غير جائز لاستلزامه فساد المعنى (٤)، ومن أجل ذلك المذكور امتنع الرفع أيضا في قولك مستفهما: أسرت حتى تدخُلها؟ لأن سببية ما قبلها لما بعدها واجبة حينئذ كما عرفت، مع أن ما بعدها مقطوع به حينئذ، فيلزم الشك في السبب الذي هو السير لمقارنته حرف الاستفهام مع القطع بوقوع المسبب الذي هو الدخول، واستحالته ظاهرة (٥).

وجاز الرفع فى قولك: كان سيرى حتى أدخُلها إذا أريد بـ (كان) فى هذا الكلام التامة لانتفاء (١) المانع حينئذ وهو لزوم بقاء (كان) الناقصة بلا خبر (١)، وأيهم سار حتى يدخلها؟.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٧١: " إذا انقضى شرط الاستقبال معها فلابد أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها، بخلاف حال الاستقبال فإن الأمرين سائغان، كأنهم لما استعملوها حرف ابتداء صار ما بعدها مستقبلا في الإخبار به فأرادوا أن يؤكدوا اتصالها بما قبلها بمعنى السببية لما فقد الاتصال اللفظى " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الرضى ٤/ ٦٠، وابن القواس ص ٧٠٢، والأصبهاني ص ٤٤٧، والجامي ٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس ص ٧٠٣: " وعلى تقدير جعل الجملة بعدها خبراً لم يصح؛ لخلوها عن العائد " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الأصبهاني ص ٧٤٤.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٧٢، والرضى ٤/ ٦١، وابن القواس ص ٧٠٣، والجامى ٢/ ٢٤٦.

<sup>(</sup>٦) في الأصلِّ: (لانتفاع) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الأصبهاني ص٧٤٥.

## ولام (كي) مثل: أسلمت لأدخلَ الجنة، ولام الجحود لام تأكيد بعد النفي لكان...

وجاز الرفع أيضا في قولك مستفهما: أيهم سار حتى يدخلُها؟ لانتفاء المانع حينئذ أيضا وهو لزوم الشك في السبب مع القطع بوجود المسبب؛ لأن الاستفهام في مثل هذه الصورة ليس من السبب الذي هو السير حتى يشك فيه، بل هو محقق مقطوع به، بل هو عن تعيين السائر (۱).

وفى هذين المثالين يجوز النصب أيضا على أن يكون (حتى) حرف جر متعلقا بـ (كان) ولـذلك قال (وجاز).

وثانيها: لام كى كما فى مثل قولك: أسلمت لأدخل الجنة، أى: كى أدخل الجنة (٢)، ومعنى اللام هذه معنى (كى)، ولهذا سميت لام (كى).

ثم إنها حرف جر كـ (حتى) ولهذا يضمر (أن) بعدها ليكون المدخول عليه اسما في التقدير لصحة الدخول، كما مر في معنى (حتى).

وثالثها: لام الجحود (٣) وإنما سميت لام الجحود لأنها لام تأكيد، أى: لام زائدة تفيد التأكيد بعد النفى المختص لكان بالاستعمال، فتكون للجحود؛ لأنه عبارة عن نفى ما سبق ذكره

(۱) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٧٢: " إذا قلت: أيهم سار حتى يدخلها؟ يجوز الوجهان لانتفاء مانع الرفع؛ لأنه إنما استفهم عن السائر ولم يشك في السير، فحصل السبب محققا، فجاز الرفع لذلك " ١. هـ. وانظُرُ: ابن القواس ص ٣٠٠، والأصبهاني ص ٧٤٥، والأشموني ٣/ ٣٠٠.

(۲) اختلف في ناصب الفعل بعدها، فذهب الكوفيون عدا ثعلباً إلى أنها الناصبة بنفسها من غير تقدير أن، وإذا جاءت (كي) مع اللام فالنصب لـ (اللام) و(كي) مؤكدة، وإذا انفردت (كي) فالعمل لها، وإذا جاءت (أن) بعد (كي) فهو جائز، وصحيح أن تقول: جئت لكي أن تكرمني، و(أن) لا موضع لها لأنها توكيد (كي)، ويرى ثعلب أن الناصب هو اللام لكن لنيابتها عن (أن) المحذوفة، فخالف أصحابه لأنهم يقولون إن النصب بها بطريق الأصالة ولم يوافق البصريين لأنه يقول إن النصب بها لا بمضمر بعدها.

وقال ابن كيسان والسيرافي: يجوز أن يكون الناصب (أن) المقدرة بعدها، وأن يكون (كي). وذهب البصريون إلى أن العامل (أن) مقدرة بعدها، بشرط ألا يقترن الفعل بـ (لا) فإن اقترن كقول تعالى: {لِنَكلاً يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ} فحينئذ يجب إظهار أحد الحرفين نحو: أجيئك لئلا تغضب، أو لكيلا تغضب. انظر تفصيل المسألة في: الكتاب ٣/ ٥٥، والمقتضب ٢/ ٧، واللامات ص ٥٣، والإنصاف ٢/ ٥٧٥، واللباب ٢/ ٣٨، والمسائل الخلافية ١٥٩، والهمع ٢/ ٢١، والتصريح ٢/ ٢٤٣، والأشموني ٣/ ٢٨٢.

(٣) اختلف أيضا في ناصب الفعل بعدها فذهب الكوفيون إلى أنها هي الناصبة بنفسها، وذهب ثعلب إلى أنها الناصبة لكن لقيامها مقام أن، وذهب البصريون إلى أن الناصب للفعل بعدها هو: أن مقدرة، انظر: الكتاب ٣/٧، والمقتضب ٢/٧، واللامات ص٥٥، والإنصاف ٢/ ٩٣، وابين يعيش ٧/ ٢٩، وشرح الجمل لابين عصفور ٢/ ٤٤٤، وشرح التسهيل ٤/ ٢٨، والرضي ٤/ ٨٠، والمساعد ٣/٧٧، وجواهر الأدب ص ٨١، والهمع ٢/ ٢٩٨.

# مثل: (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ)، والفاء بشرطين، أحدهما: السببية

مثبتا (١) كما في مثل قول ه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيُعَذِّبُهُم ﴾ (٢) أي: لأن يعذبهم.

وعلة إضمار (أن) بعدها ما مر في لام (كي)، والفرق بين هذه وبين لام (كي) بعد اشتراكهما أن لام (كي) للتعليل، ولام الجحد ليست كذلك، ولأن لام (كي) لو حذفت لاختل المعنى المراد (٣)، بخلاف لام الجحد، وسيجيء بوجه آخر إن شاء الله.

فإن قلت: إذا قلت: لم أكن لأكتب، فلا يخلو من أن يكون اللام زائدة لا تعلق لها، أولا، فإن كان الأول فالفعل بعدها بتأويل أولا، فإن كان الأول فالفعل بعدها بتأويل المصدر فيكون المعنى: لم يكن كتابة، وهو ظاهر الفساد؛ لأن المصدر لا يقع خبرا عن الجثة إلا بتأويل!

قلت: ذلك في المصدر لعموم دلالته (٤) على الفاعل والزمان بصيغته، ولما كان للفعل المقدر به دلالة على الفاعل والزمان بصيغته جاز ذلك فيه، لاسيما وقد التزم إضمار (أن) فيه فانتظم في سمط الفعل المحض المؤول باسم الفاعل في الظاهر، كذا في المقاليد (٥).

ورابعها: الفاء لكن النصب بعدها بإضمار (أن) إنما يكون بشرطين، أحدهما: أي: أحد الشرطين وجود السببية فيما قبل الفاء لما بعدها، لأن العدول من الرفع إلى النصب لأن يدُلّ

(١) قال النحاس: " الصواب تسميتها لام النفى؛ لأن الجحد هو إنكار ما تعرف، لا مطلق الإنكار " انْظُرْ: المغنى ١/ ٢٣٦.

(٢) سورة الأنفال من الآية (٣٣).

(٣) انْظُرْ: الأصبهاني ص ٧٤٥، وانْظُرْ في الفرق بينهما: الملخص لابن أبي الربيع ١٣١١.

(٤) في الأصل (لدلالته) وهو تصعيف.

(٥) قال في المقاليد ل ٧٨/أ: "... إذا قلت: لم أكن لأفعل وأضمرت (أن) كان التقدير لم أكن للفعل، لأنَّ (أنَ) مع ما في حيزها في تقدير المصدر، فبعد ذلك لا يخلو من أن يكون للاَّم تعلق بالفعل السابق أو لا، ففي الفعل الأول يلزم ألا تكون اللام زائدة مؤكدة، وفي الثاني يلزم أن يقع المصدر خبرا عن الجنة وهو لا يقع خبرا عنها إلا بتأويل اسم الفاعل، فظهر من هذا أن الأولى أن لا تضمر (أن) لتقتصر المسافة، إذ في عدم الإضمار وبتقدير عدم التعلق يكون (أفعل) خبرا لـ (كان) وهو مستقيم، وفي الإضمار يلزم أن يكون الفعل في تأويل المصدر، ثم المصدر في تأويل اسم الفاعل ليستقيم الكلام، ولا شك أن المسافة في عدم الإضمار أقصو.

وجوابه: أن اللام زائدة للتوكيد لا تعلق لها بالفعل السابق، ولكن قولهم: لم أكن لأفعل، جُعل نفياً لقولهم: سأفعل فلزم أن يكون فيه حرف يخلصه للاستقبال، فمست الحاجة إلى إضمار (أن) لذلك، أما قوله: يلزم أن يقع المصدر خبرا عن الجثة إلى آخره، فالجواب عنه: أن (أن) وإن جعلت مع ما في حيزها في تقدير المصدر إلا أن بينهما فرقا واضحا، لأن المصدر لا يدل بصيغته على فاعل، وأنه لا يدل على زمان دون زمان، بخلاف الفعل المصدر به (أن) فجاز للإخبار هنا وإن لم يجز المصدر، لا سيما وقد التزم إضمار (أن) فانتظم في سمط الفعل المحض المؤول باسم الفاعل وأن " ا. هـ.

## والثانى: أن يكون قبلها أمر، أو نهى، أو نفى، أو استفهام، أو تمن، أو عَرْض.

على ذلك (١)، فلو قلت: سرت وتغيبَ الشمس - بالنصب - جعلته ضائعا؛ لأن السير ليس مما يصلح لأن يكون سببا لغيبوبة الشمس.

والشرط الثانى من الشرطين: أن يكون قبلها أى: قبل الفاء أمر نحو: زرنى فأكرمَك، أو نهى الخو] (٢) قوله تعالى: {لاَ تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَيى} (٣)، أو نفى نحو قوله تعالى: {لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوثُوا} (نَّ)، أو استفهام نحو: أين بيتك فأزورَك؟، أو تمن نحو قوله تعالى: {يَا لَيْتَنِى كُنت مُعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيمًا} (٥)، أو عَرْض نحو: ألا تأتينا فنكرمَك.

وإنما اشترط ذلك ليتوقف الشرط الأول على أن يكون قبلها أحد هذه الأشياء (٦)، وإلا لم يجز النصب في الموجب إلا على ضعف في الضرورة كقوله:

سَاًترُكُ مَنْزِلِ مَ لِبَنِ مَ تَمِ مِ ::: وَأَلْحَ قُ بِالْحِجَ ازِ فَأَسْ تَرِيحَا (٧) أَى: إِن أَلْحَ قُ بالْحِجَ ازِ فَأَسْ تَرِيحَا (٧) أَى: إِن أَلْحَ قُ استرح.

فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون النصب بالفاء نفسها كما قال بعضهم (^) ذلك بالشرطين لذكورين؟

المذكورين؟

<sup>(</sup>۱) قال ابن القواس ص٤٠٥: "... فلأن السببية لو لم تكن مقصودة لَمَا عُدل عن الرفع إلى النصب، ولَمَا عُدل إلى النصب كان ذلك دليلاً على أن المعنى المقصود هو السببية، ولهذا يسميها النحويون جواباً، لأن ما قبلها لما كان سببا لِمَا بعدها أشبه الشرط والجزاء " ا. هـ، وانظُرُ: الرضى ٤/ ٢٧، والأصبهاني ص ٧٤٨ والجامى ٢/ ٢٤٨، والدولت آبادي ل ١٣١/ ب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) سورة طه من الآية (٨١).

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر من الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الآية (٧٣)، وفي الأصل (عظيم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الرضى ٤/ ٦٨، وابن القواس ص ٤٠٧، والجامى ٢/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>۷) من الوافر للمغيرة بن حبناء في شرح شواهد الإيضاح ص ٢٥١، والخزانة ١٢٨، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٩٠، وغير منسوب في: الكتاب ٣/ ٣٩، والمقتضب ٢/ ٢٢، والمسائل المنثورة ص ١٤٦، وأمالي ابن الشجري ١/ ٤٢، وابن يعيش ٧/ ٥٥، ولباب الإعراب ص ٣٦٠، والمقرب ص ٣٤١، والرضي ٤/ ٥٥، والتخمير ٣/ ٤٢٣، والمغنى ١/ ١٩٨، وغير ذلك. والشاهد قوله: (فأستريحا) حيث نصبه بأن مضمرة دون أن يسبق بنفي ضرورة.

<sup>(</sup>٨) هو الجرمى حيث ذهب إلى أن الفاء هى الناصبة بنفسها، وقيل: هو مذهب الكسائى ومن وافقه من أصحابه وذهب الفراء وبعض الكوفيين إلى أن النصب بالخلاف؛ لأن الجواب مخالف لما قبله لأن ما قبله أمر أو نهى أو استفهام أو نفى أو تمن أو عرض والجواب ليس واحداً من ذلك، وقال البصريون: إن النصب بـ (أن) مضمرة وجوباً. انظر: الإنصاف ٢١/٥٥، وابن يعيش ١/٢١، وابن القواس ص ٢٠٤، ٥٠٧، والارتشاف ٤/ ١٦٦٨، وانظرُ: إصلاح الخلل ص ٤٩، والأصبهاني ص ٢٤٧ وما بعدها.

قلت (۱): لعدم الاستقامة في ذلك، لأن الفاء إن بقيت على عاطفيتها فظاهر، لأن الحرف الواحد لا يجوز أن يكون عاطفا ناصبا (۲) إلا على التأويل المطلوب إثباته، وإلا لاختل المعنى إذ هي على ذلك، مع أنه لابد من كونها سببية، فهي مع الجملة بعدها منقطعة عما قبلها، فلا فرق بين أن تكون تلك الجملة إخبارية أو إنشائية، إذ هي لمجرد الربط بينهما من غير تأثير إعراب ما قبلها فيما بعدها، وأيضا فاء السببية تدخل على الأسماء كما في قوله تعالى: {فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءً} (١) ونواصب الأفعال لا دخول لها على الأسماء لانتفاء معناها فيها، كذا في شرح المصنف (٤).

وإنما وجب أن يكون النصب ههنا بإضمار (أن) لأنهم لما قالوا: (زرنى) تعذر عليهم عطف الفعل الذى هو: (فأكرمك) عليه مع وجود أداة العطف؛ لأن دخول المعطوف فيما دخل فيه المعطوف عليه واجب، وذلك لا يمكنهم لأن ذلك لمناسبة بينهما، والأول هنا إنشاء، والثانى (٥) إخبار، فبينهما كمال الانقطاع، فإن غيروا الإخبار إلى صيغة الإنشاء، أمكنهم تصحيح ذلك، إلا أن ذلك لا يحصل غرضهم وهو أن يجعلوا الزيارة للإكرام لأن (فأكرم) بالجزم حينئذ يكون طلبا للإكرام ابتداء، ولا يوجد فيه أمارة كونه مسببا للزيارة، فقصدوا إلى صيغ تبين أن قصدهم ذلك، فنزلوا الأول منزلة المصدر، فحينئذ وجب إضمار (أن) بعد الفاء، ليكون عطف الاسم على الاسم، فصار في التقدير – أي قولك –: ليكن منك زيارة فأن أكرمك، أي: فإكرام منى، وهكذا تقول عند إضمار (أن) بعد الفاء في الصور الباقية.

وإنما تعينت (أن) كذلك لأن غيرها من حروف المصدر لا يقدر ناصبا للفعل، ففي إضمار (أن) إيذان بأن الأول سبب للثاني، لأن إضماره لتحصيل هذه السبية وإن كان بواسطة.

وأما توقف ذلك على كون ما قبل الفاء أحد هذه الأشياء فظاهر (٦).

فإن قلت: إلحاق المصدر من الأول إنما يكون إذا كان فعلا، فكيف في قولك: أين بيتك فأزورك؟ وأيضا امتناع العطف إنما يتمشى في غير النفى، وأما في النفى فلا نسلم ذلك، إذ هو خبر أيضا!

قلت: يؤخذ المصدر من الفعل المذكور إن ذكر، وإلا فمن فعل تضمنته الجملة، لأن معنى: أين

<sup>(</sup>١) وقال ابن الحاجب ٣/ ٨٧٤: " لـو نصبت بنفسها لنصبت في غير هذا الموضع، ولمَّا لم تنصب دل على أن الناصب غيرها " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (عاطفة ناصبة) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) سوِرة الروم من الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٨٧٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (وهو).

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ٤/ ٦٨: " وإنما شرطوا في نصب ما بعد فاء السببية كون ما قبلها أحد الأشياء المذكورة، لأنها غير حاصلة المصادر، فتكون كالشرط الذي ليس بمتحقق الوقوع، ويكون ما بعد الفاء كجزائها " ا. هـ.

بيتك؟ عرفنى، فيؤخذ منه التعريف، والعلة فى تقدير (أن) فى النفى ليست امتناع العطف كما فى غيره، بل لأن المقصود شمول النفى فى الطرفين، وذلك إنما يكون بتقدير مصدر معطوف على مصدر منتزع من الفعل المنفى، إذ لو رفع لا يلزم الشمول، إذ هو حينئذ يكون عطفا على الفعل قبلها، فيكون المعنى: ما يكون منك إتيان ويكون منك تحديث، وهو ليس بمراد.

ثم اعلم أن النصب بعد الفاء بإضمار (أن) مخصوص بوقوعها بعد أحد هذه الأشياء المذكورة عند الجمهور، خلافا للكسائي<sup>(۱)</sup> فإنه مستمر عنده فيما يدل على الطلب، وإن كان بالتضمن؛ فيتناول أسماء الأوامر والدعاء بلفظ الخبر، وباب التحذير بتكرير المحذر منه نحو: عليك زيداً فأكرمك، غفر الله لك فتدخل الجنة، الأسد الأسد فتنجو، بالنصب في الكل، وعليه منع ظاهر.

ثم لما كان ما بعد الفاء مقدراً بالمصدر فلا بدله من إعراب؛ لأنه مفرد / وله حكم من (١٠١٨) الإعراب إذا وقع جزءاً من الكلام، أقول: لا يخلو من أن يكون ما بعد الفاء لغير من له الأول [أولا] (٢)، فإن كان الأول يجب الرفع في محله، إلا إذا كان متمنى بـ (ليت) غير داخلة على ضمير الشأن فالنصب، وإن كان الثانى: فالوجهان مطلقا سواء كان فيما قبل الفاء تمن كذلك أولا، هذه فائدة أوردتها على سبيل الإجمال لشدة شغفى على المتعلم، ولم أذكر مسائلها في شرح اللباب (٤).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ رأى الكسائي في: شرح التسهيل ٤/ ٤٢، والرضى ٤/ ٢٤، والارتشاف ٤/ ١٦٧٠، والمساعد ٣/ ٩٨

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ولا يليها) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) قال السيد عبد الله ص ٥٥٠ " ومحل ما بعد الفاء من الفعل المنصوب بأن المقدرة إذا كان ما بعد الفاء لغير من له الفعل الأول بأن يكون الفعلان لفاعلين نحو: اتتنى فأكرمك، الرفع؛ لأنه في تقدير مصدر معطوف على مصدر مرفوع منتزع من الفعل الأول على إضمار الحصول والكون من الأفعال العامة على ما قالوا: إن التقدير: ليكن منك إتيان فإكرام منى، ولا يجوز أن يكون التقدير: افعل إتيانا فإكراماً؛ لفساد المعنى؛ لأن الفعل الثانى لغير من له الفعل الأول... ومحل ما بعد الفاء في التمنى أي: فيما كان الفعل الأول متمنى به (ليت) النصب، سواء كان الفعل المنصوب لمن له الفعل الأول نحو: ليته بأتينا فيحدثنا، أولا، نحو: ليتك تأتينا فأحدثك، إذ التقدير: ليت إتيانا منه فحديثا منه، ولا يجوز أن يكون التقدير: ليته كان منه إتيانا فحديث؛ لأن ذلك زيادة متجاوزة للحد، وإنما يجب أن تقع (ليت) على نفس المصدر الذي ينزل الفعل منزلته... وفيما عداهما أي: فيما عدا هذين القسمين، وهو أيضا قسمان على ما قيدنا التمنى به، الأول: أن يكون الفعل المنصوب بعد الفاء لمن فيما عدا هذين القسمين، وهو أيضا قسمان على ما قيدنا التمنى به، الأول: أن يكون الفعل المنصوب بعد الفاء لمن ضمير الشأن وكان الفعل المنصوب لمن له الأول، الوجهان من الرفع والنصب؛ لأنه يصح أن يكون التقدير في: ائتنى فتكرمنى: ليكن منك إتيان فإكرام، أو: افعل إتيانا فإكرام، أو ليست الشأن تفعل إتيانا فإكرام، أو اليست الشأن تفعل إتيانا فإكراما " ا. هـ، وانظرُ: لباب الإعراب ص ٣٦١ وما بعدها.

## والواو بشرطين: الجمعية، وأن يكون قبلها مثل ذلك، و(أو) بشرط معني (إلى أن).

وخامسها: الواو والنصب بعدها أيضا إنما يكون بشرطين أحدهما: الجمعية واحترز به عن الواو التي للاستئناف، والشرط الثاني منهما: أن يكون قبلها مثل ذلك أي: أحد هذه الأشياء الستة المذكورة.

قال المصنف (١): "حكم الواو في أن النصب بعدها بتقدير (أن) حكم الفاء، وزعم بعضهم أنها الناصبة بنفسها (٢)، والكلام معهم على ما ذكر في الفاء، وإن لم يكن في الواو السبية ".

والعلة في اشتراط الشرطين كالعلة المذكورة في الفاء، والأحكام فيها كالأحكام في الفاء، لأنها للعطف أيضا، فأضمر (أن) بعدها ليعلم الجمعية، ويجعل الفعل الذي قبلها في تقدير المصدر ليكون عطف الاسم على الاسم، والأمثلة المذكورة في الفاء تصلح لأن تكون أمثلة للواو، إلا أن المراد في الفاء كون الأول سبباً للثاني، وفي الواو اجتماع مضمونهما في الإثبات وفي غيره نفيه أو نهيه نحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فإن المراد النهي عن الجمع بينهما، لا النهي عن كل منهما (")، والأمثلة الباقية معلومة.

ثم إن كان الفعل الثانى مجزوماً [كما]<sup>(3)</sup> في المثال المذكور كان المراد النهى عن كل منهما إذ التقدير حينئذ: لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، وإن كان مرفوعاً كان المراد النهى من أكل السمك حال شرب اللبن، فمحله على التقدير الأول النصب لا غير، وكذلك في الثالث إلا أن بينهما فرقا، ولا محل له من الإعراب في الثاني<sup>(0)</sup>.

وسادسها: أو والنصب بعدها أيضا بشرط معنى (إلى أن) (٢) وإنما اشترط ذلك ليكون لما بعدها تعلق بما قبلها، بوجود معنى الاتصال بينها، إذ بكونها بمعنى (إلى أن) يكون ما بعدها

(٢) وهو الجرمي، والخلاف في الناصب بعدها كالخلاف في الناصب بعد الفاء، وانظُرُ: الإنصاف ٢/ ٥٥٥، وابن القواس ص ٧٠٧، والارتشاف ٤/ ١٦٦٨.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٧٥.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الأشموني ٣/ ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: ابن القواس ص ٧٠٨، والأشموني ٣/ ٣٠٨ ومعه حاشية الصبان.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٧٦: " (أو) تنصب إذا كان معناها معنى (إلى أن)، وقال سيبويه بمعنى (إلا أن) والأمر في ذلك قريب، فإن قلنا: بمعنى (إلى أن) فالكلام في النصب بتقدير (أن) بعدها على نحو الكلام في (حتى) و(اللام)، وإن قلنا: بمعنى (إلا) ف (إلا) تقتضى الاسم، فوجب تأويل الفعل بمصدره، ثم يعمل ذلك على ما تقدم " ا. هـ. وانظُرُ: الرضى ٤/ ٧٧، والجامي ٢/ ٢٥١.

#### و العاطفة...

غاية لما قبلها، وغاية الشيء وطرفه متصل به، وهذه العبارة التي اختارها المصنف معترض عليها؛ لأن (أو) المضمرة بعدها (أن) لو كانت بمعنى (إلى أن) لكان التقدير في قولنا:

أو يعطنى حقى: إلى أن تعطنى حقى، وهذا خلف من القول، فالأولى ما ذكره غيره من كونها بمعنى (إلى) أو (حتى) أو (إلا)<sup>(١)</sup>، فعلى كل التقادير النصب بعدها بإضمار (أن) لا بـ (أو) نفسها<sup>(٢)</sup>؛ لأنها من حروف العطف، فلا تكون عاملة.

فإن قلت: قد فسروها بـ (إلى) أو (حتى) أو (إلا) وكل منها عامل!

قلت: نعم إلا أن شيئا من هذه الحروف لا يعمل في الفعل لأنها من دواخل الأسماء.

ثم إذا انتفى الشرط فى هذه الثلاثة التى هى الفاء والواو [وأو]<sup>(٣)</sup> من معنى السببية فى الأول، والجمعية فى الثانى، وكونها بعد أحد الأشياء الستة المذكورة، ومن معنى (إلى) أو (إلا) فى الثالث فالاستئناف والاشتراك إن أمكن (٤)، لفوات شرط النصب، فليتأمل.

واعلم أن المضارع ينتصب بإضمار (أن) إذا وقع بعد الحروف العاطفة (٥) إذا كان المعطوف عليه اسماً لئلا يلزم محذور عطف الفعل على الاسم كما في قوله:

لَلْ بْسُ عَبِ اعَةٍ وتَقَ رَّ عَينى إنا الْحَبُّ إِلَى مِن لَبْسِ الشُّفُوفِ (١٠)

ثم إنى أظن أن الوجه في عدم عدّ هذا الموضع عند قوله (وب (أن) مقدرة) هو أن المراد من الحروف العاطفة منها على ما ذكره بعض الأفاضل هي: الواو والفاء وأو وحتى وثم، خلافا لبعض من له التحقيق، ودخول غير (ثم) في مذكوره أغناه عن ذلك، غاية ما في الباب كانت الشرائط المذكورة ثمة مفقودة عنها، وأما بيانه ههنا تفصيل لما أجمله للعناية على المبتدئ،

(١) انْظُرْ: المصباح ص١٠٠، ولباب الإعراب ص ٣٦٢، والمرتجل ص ٢٠٧، والهمع ٢/٣٠٤.

<sup>(</sup>٢) مذهب البصريين أن النصب بعدها بإضمار (أن)، وذهب الجرمى إلى أنهـا هـى الناصبـة بنفسـها، ومـذهب الكوفيين أن الأفعال بعدها منصوبة على الخلاف. انْظُرْ: الرضى ٤/٤، والارتشاف ٤/ ١٦٦٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: لباب الإعراب ص ٣٦٣، وشوح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٢٥٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) قال الجامى ٢/ ٢٥١: " والعاطفة أى: الحروف العاطفة مطلقا، سواء كانت من الحروف العاطفة المذكورة أو لا كـ (ثم)، وإذا كانت منها فمن غير اشتراط ما ذكر من الشروط لصحة تقدير (أن) بعدها " ا. هـ.

<sup>(</sup>۲) من الوافر لميسون الكلابية زوج معاوية بن أبي سفيان وأم ابنه يزيد في: شرح شواهد الإيضاح ص ٢٥٠، والمغنى ١/ ٢٩٥، والحزانة ٨/ ٥٠، ٨/ ٥٧٥، والتصريح ٢/ ٤٤٢، وغير منسوب في: الكتاب ٣/ ٥٥، والمقتضب ٢/ ٢٦، والمجمل ص ١٨٧، وابين يعيش ٧/ ٢٥، وشرح عمدة الحافظ ١/ ٤٤٣، والرضي ٤/ ٥٥ وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٣٥٤، وغير ذلك. والشُّفُوفِ: جمع شف وهو الثوب الرقيق الذي يشف ما تحته، والشاهد فيه قوله: (وتقرّ) حيث نصبه بإضمار (أن) بعد الواو ليعطف على (اللبس) لأنه اسم (وتقر) فعل فلم يمكن عطف عليه لئلا يلزم عطف الفعل على الاسم، فحمل على إضمار (أن) لأن المن (أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر فيكون اسما ويكون قد عطف اسما على اسم.

## في كولها عاطفة على اسم، ويجوز إظهار أن مع لام كي، والعاطفة، ويجب مع (لا) في اللام

وهذا الذى أوردت لوهم بعض الشارحين حيث زعم أن قوله: والعاطفة عطف على (معنى) فى قوله (يشترط معنى إلى) فيكون شرطا، أو أمرين (١): كونها بمعنى (إلى أن) وكونها عاطفة على اسم، وأنت خبير بفساده؛ لأن الحروف العاطفة بأسرها عند بعضهم، والخمسة منها عند البعض على ما ذكرنا، مستوية الأقدام فى ذلك، فلا اختصاص لـ (أو) بهذا الشرط (٢).

ويجوز إظهار أن مع لام كى نحو: جئتك لأن تكرمني، ومع الحروف العاطفة التى لا اشتراط فيها أن يكون ما يعطف عليه اسما نحو: أعجبني قيامُك وأن يخرِجَ زيدٌ.

أما جواز إظهارها مع لام كى (٣) فلغرض الفصل بينها وبين لام الجحود من أول الأمر، ولم يعكس لكون الاختصار أولى بلام الجحود لكونها زائدة، وأما مع الحروف العاطفة فلتكون العناية في إظهار ما يزيل كراهة عطف الفعل على الاسم أكثر بالنظر إلى ظاهر اللفظ.

ويجب أى: إظهار (أن) مع لا التي للنفي في اللام أي: في لام كي دون الحروف العاطفة كما في قولك: لئلا تعطني، وإنما وجب إظهارها حينئذ لأنه لولا ذلك لوليت اللام الجارة (لا) النافية وهو ممتنع عادة لكون اللفظ بمثل ذلك قبيحا جداً (٤).

وأما بقية المواضع التي ينصب الفعل فيها بإضمار (أن) فلا يجوز إظهارها في شيء منها كـ (حتى) و(أو) والفاء، والواو، فلو قلت / أسلمت حتى أن أدخل الجنة، وشبهه، لم يجز. (١٠٨)ب

وإنما التزم حذفها فيها لقيام القرينة الدالة عليها – على ما تقدم في تفصيلها – مع كون الحذف أخصر  $^{(0)}$ , وعدم الداعي إلى الإظهار، وهذا أولى من القول بأنها حروف عطف في الأصل، فلو ظهرت  $^{(7)}$  لظهر عطف الاسم على الفعل للاحتياج فيه إلى العذر، فظهر من ذلك أن الحروف التي ينصب المضارع بعدها بـ (أن) على ثلاثة أقسام: قسم يجوز فيه الإظهار، وقسم يجب فيه ذلك، وقسم يمتنع، ولم يذكر القسم الثالث لكونه معلوماً من ذكر ما عداه  $^{(V)}$ .

\* \* \* \* \*

(١) في الأصل (فيكون شرط أو أمران) وهو لحن.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ علة اَظهارها مع لام (كي) والحروف العاطفة في: شـرح المصـنف ٣/ ٨٧٧، والرضـي ٤/ ٧٩، وابـن القواس ص ٧١٢، والأصبهاني ص ٧٥٤.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شُـرِحُ المصنف ٣/ ٨٧٧، والإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٧، وانْظُـرْ: الرضى ٤/ ٨٠، والأصبهاني ص ٢٥٤، والتصريح ٢/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ هذا التعليل في: شرح الأصبهاني ص ٧٥٤.

<sup>(</sup>٦) أي: لو ظهرت (أن)، وانْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٧٧.

#### [جوازم المضارع]

# وينجزم بــ: لم، ولما، ولام الأمر، ولا في النهي، وكلم المجازاة وهي: إنْ، ومهما...

لما فرغ من بيان نواصب المضارع شرع في بيان جوازمه [فقال](): وينجزم أي: المضارع بـ: لم نحو: لم يضرب، ولما نحو: لم يضرب، ولا التي في النهي نحو: لا تضرب، وفيه احتراز عن (لا) النافية فإنها لا تجزم.

قوله: وكلِمِ المجازاة بالجر على أنه عطف على (لم) أى: ينجزم المضارع بالكلمات التى يجازى بها، أسماءً كانت أو لا، وهي أي: كلم المجازاة إنْ - بكسر الهمزة -.

اعلم أن (إنْ) هي الأصل في باب الجوازم (٢) لأنها إنما عملت الجزم لكونها مقتضية للفعلين اللذين كل منهما جملة مع فاعله بسبب كون وضعها للشرط، وبيانه: أن الكلام الداخل عليه (إن) قد طال باقتضائها فيه [جملتين] (٣) فحصل الثقل، فاختير لها عمل الجزم ليكون تخفيفا في الجملة (٤)، لأنه حذف وفيه نوع من التحقيق.

وقيل: إنما عملت الجزم ليدل النقصان الحاصل [في]<sup>(٥)</sup> اللفظ على النقصان في المعنى، ثم حمل عليها (لم) و(لما) لشبههما إياها في قلب الزمان على الأصح، إلا أن الأمر ثابت في كل منهما على عكس الآخر، وكذلك لام الأمر و(لا) الناهية، إذ كل منهما يدخلان المضارع ينقلانه من الإخبار، كما أنّ (إنْ) تنقل الفعل من كونه مجزوما إلى كونه مشكوكا فيه، وأما حمل باقي كلم المجازاة عليها فظاهر؛ لأن الجزم في كل منها لكونه بمعناها.

ثم الغرض من وضع تلك الكلمات موضعها بتضمين معناها: الإيجاز والاختصار (٢٠). ومهما نحو قوله تعالى: [مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا} (٧).

وذكروا في أصله وجهين، أحدهما: أن (مهما) في الأصل (ما ما)(٨) على أن يكون (ما)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه ٣/ ٦٣: "... وزعم الخليل أنّ (إنْ) هي أمُّ حروف الجزاء، فسألته: لم قلتَ ذلك؟ فقال: مـن قِبـل أنى ّ أرى حروف الجزاء قد يتصرفن فيكن استفهاماً، ومنها ما يفارقه ما فلا يكـون فيـه الجـزاء، وهـذه علـى حال واحدة أبداً، لا تفارق المجازاة " ١. هـ، وانْظُرْ: المقتضب ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: العلل للوراق ص ٧٧، وابن القواس ص ٥٥١.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شوح الأصبهاني ص ٧٦٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف من الآية (١٣٢).

<sup>(</sup>٨) هذا قول الخليل، يقول سيبويه ٣/ ٥٩: " وسألتُ الخليل عن (مَهْمَا) فقال: هـى (مـــا) أدخلتَ معهــــا (مـــا) لغواً، بمنزلتها مع (متى) إذا قلت: متى ما تأتنى آتك... ولكنهم استقبحوا أن يكرروا لفظا واحـــدا فيقولـــوا=

#### وإذما،

الثانية زائدة لزيادة معنى الإبهام، والأولى (ما) الجزائية، ثم أبدل الهاء من الألف لتحسين اللفظ، وهربا عن كراهة تتابع المثلين مع تجانسهما في الهمس.

والثاني: أنه في الأصل (مه) واقعا قبل (ما) الشرطية بمعنى: اكفف، ثم جريا مجرى كلمة واحدة (١)، ويعضده ورود (مهمن) في قول الشاعر:

أَمَاوِيَّ مَهْمَن تَستمِعْ في صَدِيقِنَا ::: أَقَاوِيلَ هَذَا النَّاسِ مَاوِيَّ تَنْدَمِ (٢)

ويجزم به كما يجزم به (ما)، ولذلك يستعمل في رد قول من قال: إنى أفعل ما لا تقدر عليه، إما تحقيقا، أو تقديراً، بأن يقول: مهما تفعل أفعل.

وربما استفهم به (۳)، وفي اسميته وحرفيته، وفي إفراده وتركيبه أقوال (٤).

وإذما نحو قوله:

إِذْهَا دَخَلْتَ عَلَى الرَّسُول فقُلْ له ::: حَقاً عَلَيكَ إِذَا اطَّمَانٌ الْمَجْلِسُ (٥)

=ماما، فأبدلوا الهاء من الألف التي في الأولى " ا. هـ. وانْظُرْ قول الخليـل في: المقتضـب ٢/ ٤٧، والمسـائل العضديات ص ٥١، والأصول ٢/ ١٥٩، والرضى ٤/ ٩١، والجني ص ٦١٢.

(۱) هــذا قـــول الأخفــش، والزجــاج، والبغــداديين، انْظُــرْ: الارتشــاف ٢٨٦٣، والجنــى ص ٢١٢، وانْظُرْ: الرضى ٤/ ٩١، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٧٣/ أ، والأصبهاني ص ٧٦٠، والمساعد ٣/ ١٣٧.

(۲) من الطويل لم أقف على قائلة وانظره في: ابن يعيش ٤/ ٨، والرضي٤/ ٩٢، وشرح القصائد السبع الطوال ص٤٥، والتهذيب ٥/ ٣٨٥، والخزانة ٩/ ١٦، ويروى:... يَسْمَعْنَ في صديقه.... يندم. وماويّ: مرخم ماوية، والمعنى: من يهتم بأقاويل الناس في صديقه ويستمع لهم يندم. والشاهد قوله: (مهمن) واستشهد به على ما ذهب إليه الأخفش والزجاج والبغداديين من أن (مهما) مركب من (مه) و(ما)، وقال الرضي ٤/ ٩٢: " ولو ثبت ما حكى الكوفيون عن العرب (مهمن) بمعنى (من) كما في قول الشاعر... لكان مقويًا لذهب الزجاج " ١. هـ.

(٣) قال الرضى ٤/ ٩٢: " وقد جاء (مهما) في الاستفهام بمعنى (ما) الاستفهامية، أنشد أبو زيد في نوادره: مَهْمَا لَي الله مَهْمَا لِيَهْ... أَوْدَى بَنعْلَى وسِرْبَالِيَهُ " ا. هـ. وقد نُسب إلى ابن مالك القول بمجىء مهما للاستفهام انظُر: المغنى ١٨٦٣، وانظُر: الارتشاف ٤/ ١٨٦٣ وما بعدها، والجنى ١٦١، وابسن يعيش ٧/ ٤٤، والأشموني ومعه حاشية الصبان ٤/ ١٢، والهمع ٢/ ٤٥.

(٤) المشهور أن (مهما) اسم من أسماء الشوط، قال الوضى ٤ / ٩٣: "ومهما اسم بدليل رجوع الضمير إليه قال تعالى: [مهما تأتيا به مِنْ آية] " ا. هـ، وانْظُوْ: المساعد ٣/ ١٣٦. وعند: خطّاب، والسهيلى أنها تكون حرفاً بعنى (إن) كما في قول الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة... وإن خَالَها تَخْفَى على الناسِ تُعْلَمُ. إذ لا محل لها، وأجيب بأنها خبر (تكن) وخليقة اسمها أو مبتدأ، واسم (تكن) ضميرها و(من خليقة) تفسيره، والظرف خبر. انْظُوْ: المغنى ١٩٦١، والجنى ص ٦١١ وما بعدها، والهمع ١٨ ٤٥١.

(٥) من الكامل للعباس بن مرداس من قصيدة في غزوة حنين يخاطب بهـا الرسـول ﷺ، وانظـره فـي: الـديوان ص ٢٨٨ برواية: إما أتيت على النبي، والكتاب ٣/ ٥٧، وشرح أبياته٢/ ٩٣، وتحصيل عين الـذهب٥٠،=

#### وحيثما، وأين،

و (حيثما) في قولك: حيثما تكن أكن.

وإنما أورد (إذ) و(حيث) مكفوفتين بـ (ما) لأنهما لا يجازى بهما إلا عند ذلك، لأنه لو جوزى بهما من غير (ما) لكان ما بعدهما في موضع جر بالإضافة لكونهما ظرفين لازمين لها، وفي موضع جزم من حيث إنهما أداتي شرط، فيلزم أن يكون الشيء الواحد مجروراً في المحل ومرفوعا، ومجزوما في اللفظ في حالة واحدة وهو محال، ولما اتصل (ما) بهما بطل الإضافة وتحقق معنى المجازاة فيهما (١٠).

قال المبرد (٢): " (إذ) ههنا باقية على اسميتها، و(ما) كافة لها عن طلب الإضافة، مهيئة للشرط والجزاء ".

بخلاف ما ذهب إليه سيبويه فإنها عنده حرف (٣).

فإن قلت: (إذ) لما مضى والشرط لِمَا يُستقبل، فهما متباينان (٤)!

قلت: كثيرا ما تتغير معنى الكلمة بانضمام غيرها معها مع بقاء لفظها على حاله.

و(أين) كما في قول تعالى: **{**أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ المَوْتُ} (٥)، وكقوله:

أَين تَصرِف بِنَا العُدَاةُ تَجِدْنًا ::: نَصرِفُ العِيسَ نَحوَهَا لِلتَّلاقِ (٢)

=وابن يعيش ٤/ ٩٧، والتخمير ٢/ ٢٧٦، والخزانة ٩/ ٢٩، وورد غير منسوب في: المقتضب ٢/ ٤٦، والجمل صِ ٢١٦، والرضى ٤/ ٩٤، ويروى: إذما أتيت، وإذما مررت، بدلا من: إذما دخلت.

(۱) انْظُرْ: البسيط لابن أبى الربيع ١/ ٢٣٩، والملخـص ١/ ١٥١، وابـن القـواس ص ٧٢٣، والجنـى ص١٩٠، والخمال النفر والأصبهاني ص ٧٦٣.

(٢) هذا أحد قولين للمبرد وهو القول باسميتها انظُرُ: شرح الكافية الشافية ٣/ ١٦٢٢، وشرح التسهيل ٤/ ٢٧، والرضى ٤/ ٩٥، والارتشاف ٤/ ١٨٦٢، والجني ص ١٩١، والمغنى ١/ ١٠٠. وفي المقتضب ٢/ ٤٥ يقول: " ومن الحروف التي جاءت لمعنى: إنْ، وإذما " ا. هـ وقد وافقه على القول باسميتها كل مـن: ابـن السـراج في: الأصول ٢/ ١٥٩، والفارسي في: الإيضاح ص ٣٢١، وانظُرُ: التصريح ٢/ ٢٤٨.

(٣) انْظُرْ: الكتاب ٣/ ٥٦، وانْظُرْ: التصريح ٢/ ٢٤٨ وقد صحح كونها حرفا عند سيبويه.

(٤) قال ابن أبى الربيع: " (إذ) كانت لما مضى من الزمان فلما لحقت (ما) صارت للمستقبل وجزمت " ا. هـ.. انْظُرْ: البسيط ١/ ٢٤٠، وانْظُرْ: شرح ألفية ابن معطٍ لابن القواس ص ٣٢٥ وما بعدها.

(٥) سورة النساء من الآية (٧٨).

(٦) من الخفيف لـ: ابن هَمَّام السَّلولى في: الكتاب ٣/ ٥٨، وتحصيل عين النهب ص ٤٠٧، وعون الوافية ص ١٤٨، وغير منسوب في: المقتضب ٢/ ٤٧، وابن يعيش ٧/ ٥٥، والأشموني ٤/ ١٠. والعيس: البيض من الإبل، والعُداة: جمع عاد كقاض وقضاة. والمعنى: إن تضرب بنا العداة في موضع من الأرض نصرف العيس نحو هؤلاء العداة للقائهم. واستشهد به على مجيء (أين) جازمة لما بعدها. ويروى: أين تضرب، بدلا من: أين تصرف.

### ومتی، ومن، وأی، وأبی،

و(متى) كما في قول الشاعر:

مَتَى مَا تلْقَنِى فَرْدينِ تَرجُفْ ::: رَوَانِهُ أَلْيَتَيْ كَ وَتُسْتَطَارا (٢) ورمن كما في قولك: من يكرمني أكرمه.

و(ما) كما في:

أرى العُمْرَ كَنْزاً نَاقِصًا كُلِّ ليلة ::: و[مَا] (") تُنْقِص الأيامُ وَالدَّهرُ يَنْفَدِ (نُ عَنْفَدِ (نُ عَنْفَدِ (نَ عَالَى: ﴿ أَيَّامًا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى } (٥).

و (أني) كما في قوله:

فأصَ بَحت أَنَى تَأْتِهِ ا تَلْتَ بِس هِ ا ::: كِلا مَرْكَبْيها رِجْلَيْكَ شَاجِرُ (٢) فأصَ بَحت أَنَى تَأْتِها وَجُلَيْكَ شَاجِرُ (٢) فأن قلت: من جملة كلم الجازاة (لو) ولم تكن معدودة معها!

(۱) من الطويل للحطيئة في: الديوان ص ٧٠، والكتاب ٨٦/٣، والجمل ص ٢١٤، وأمالي ابن الشجري ٣/ ٢٥، والتخمير ٣/ ٢٥٠، وغير منسوب في: معاني الفراء ٢/ ٢٧٣، ومجالس ثعلب ٢/ ٣٩٩، والمقتضب ٢/ ٢٣، وشرح عمدة الحافظ ٢/ ٣٦٣ وغير ذلك. واستشهد به على أن (متى) جازمة لما بعدها وفي الأصل: (متى تأته يعشو).

(۲) من الوافر لعنترة في: الديوان ص ٤٣ يهجو عمارة بن زياد، وانظره في: أسرار العربية ص١٧٧، وابن يعيش ١٦٠٤، وشرح الشافية ٣/ ٣٠١، وشرح عمدة الحافظ ١/ ٤٦٠، وابن الناظم ص ١٣٢، والتصريح ٢/ ٢٩٤، والدرر اللوامع ٢/ ١٩٦، وروانف: جمع رانفة وهي أسفل ألية القائم.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

(٤) من الطويل لطرفة في: الديوان ص ٣٤، وتوجيه اللمـع ص ٣٧٢، وغير منسـوب في: الأشمـوني ٤/ ٩، وعون الوافية ص ١٥٦، واستشهد به على أن (ما) جازمة.

(٥) سورة الإسراء من الآية (١١٠)، وفي الأصل (وأياما) وهو خطأ.

(۲) من الطويل للبيد في: الديوان ص ٦٥ برواية: تبتئس بها، يعدّد على عمه أبى براء أياديه عنده، وهـو لـه فـى: الكتـاب ٣/ ٥٨، وشـرح أبياتـه ٢/ ٤٣، والحلـل ص ٢٩، وتوجيـه اللمـع ص ٤٣٤، وابـن يعـيش ٤/ ١١، والـتخمير ٢/ ٢٨٨، وغـير منسـوب فـى: المقتضـب ٢/ ٤٧، والجمـل ص ٩٦، والرضـي ٣/ ٢٨، ويـروى: تشـتجر مكان: تلتبس ومعناهما واحد، وشـاجر أى: مُشتَّبك: والمعنى: يخاطب عمه ويقـول لـه: إنـك ركبت أمراً لا خلاص منـه فأنـت بمنزلـة من ركب ناقة صعبة لا يقدر على النـزول عنها سـالماً لأن رجليه قـد اشـتبكا بركابيها. واستشـهد بـه على مجـىء (أنى) جازمة.

### وأما مع (كيفما)، و(إذا)، فشاذ.

قلت: (لو) ليست من أدوات الشرط عند الأكثر (١١)؛ لأن الشرط عندهم إنما يكون في الاستقبال، و(لو) للمضى ولذلك لم يَتضمن الكلمات المذكورة معناها عند من قال بمجازاتها، ولأنها للماضي والماضي لكونه غير مستحق للإعراب لا يعمل الحرف الذي وضع لأجله.

لا يقال: هذا منقوض بـ (لم)؛ لأنا نقول إنما عملت (لم) لالتزام المضارع بعدها لفظا بخلاف (لو).

وبعضهم يجوز الشرط في الماضي أيضا؛ لأن الشرط هو التعليق بين الجملتين، والحكم بسببيّة أولاهما ومسببيّة الثانية وهـذا نوعـان: تعليـق ماضـي علـي ماضـي، وتعليـق / مسـتقبل علـي (٩٠٩/أ) مستقبل.

وأما الجرم مع (كيفما) ومع (إذا) فشاذ، أما شذوذه بـ (كيفما) فلأن القياس ألا يجازي بها؛ لأن قولك: كيف تكن إلاً أكن، يتضمن كذلك على أحوال المخاطب وصفاته، وهذا مما تعذر وقوعه منك، إذ يجوز أن يكون من صفاته ما ليس في وسعك (٣)، بخلاف (أين) و(أنى) فإن مقتضى قولك: أين تكن أكن: أن تكون لمخاطبك مساوياً للمكان، وهو أمر ممكن (٤).

وأما مع (إذا) فلما فيه قطع وتعيين مناف للإبهام اللازم للشرط (٥)، ولذلك قبح: إن طلعت الشمس آتك، إلا في يوم الغيم، بخلاف: إذا طلعت.

فإن قلت: هل في ذكر (كيف) في صورة الشذوذ بـ (ما)، و(إذا) مجرداً عنها سرُّ؟

قلت: نعم وذلك أن كل ما لا يصلح للشرط من غير (ما) يصلح لــه بــ (مــا) فــى صــورة نحــو (إذا)، فإيراد (كيف) ليعلم أنها من قبيل ما لا يصلح للمجازاة في الحالين، وقد جاء في الشعر على شذوذه نحو:

ويـ (إن) مقدرة.

<sup>(</sup>١) قال المرادي: " اختلف في عدِّ (لــو) من حروف الشرط فقال الزمخشري وابن مالك: (لو) حرف شرط، وأبي قومٌ تسميتها حرف شرط لأن حقيقة الشرط إنما تكون في الاستقبال، و(لـو) إنمـا هـي للتعليـق فـي المضـي فليست من أدوات الشرط " ١. هـ. انْظُوْ: الجنبي الداني ص ٢٨٣، وانْظُوْ: المغني ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: ابن القواس ص ٧٢٤، والجامي ٢/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شوح الأصبهاني ص ٧٦٣.

<sup>(</sup>٥) قال الجامي ٢/ ٢٥٦: " وأما مع (إذا) فلأن كلمات الشرط إنما تجزم لتضمنها معنى (أن) التي هي موضوعة للإبهام و(إذا) موضوعة للأمر المقطوع به " ا. هـ، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٧٦٣، وحاشية يس على ـ الفاكهي ١/٦٧١.

# ف (لم) لقلب المضارع ماضيا ونفيه، و(لما) مثلُها وتختص بالاستغراق...

# وَإِذَا تُصِبْك مِنَ الْحَوَادِثِ نَكْبَةً ::: فَاصْبِرْ فَكُلُّ غَايَةٍ فَسَتَنْجَلِي (١)

ثم ينبغى أن يعلم أن عدم المجازاة بـ (كيف) سواء كان بـ (ما) أو لا عند البصريين، وذلك أيضا فى العمل، بدليل ما قال صاحب التسهيل (٢٠): " وجوزى بـ (كيف) معنى لا عملا، خلافا للكوفيين".

فإنهم جوزا الججازاة بها عملا أيضا، لما ورد من قولهم: كيف تصنعُ أصنعُ (٣).

وهذا شاذ عند الأولين لعدم ثبوت مثل ذلك في كلام الفصحاء.

وينجزم المضارع بـ (إنْ) مقدرة كما ينجزم بها ظاهرة، في جواب الأشياء الستة التي سيجيء ذكرها (٤)، وهذا دليل على أصالتها أيضا.

وقوله: ف (لم) وضعت لقلب المضارع ماضيا معنى ونفيه، تفصيلٌ لما أجمله، فمعنى: لم يضرب زيد: ما وقع منه.

و(لما) مثلها أى: مثل (لم) فى قلب معنى المضارع إلى الماضى ونفيه، إلا أن بينهما فرقاً بعد اشتراكهما فيما ذكر، وذلك بوجهين: الأول: أن (لما) تختص بالاستغراق أى: باستغراق نفى الفعل فى الزمان الماضى إلى زمان التكلم من غير انفصال، فلو قلت: ندم زيدٌ ولما ينفعه الندم، كان بيانا بأن عدم النفع قد استمر إلى وقت التكلم (٢)، وذلك [كما] (٧) فى قول تعالى: {وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًا } (٨)، فإن المعنى: نفى الشقاء متصلا بزمان التكلم، وليس نفى الشقاء عنه فيما مضى ثم اتصل به الشقاء أو لا، كما فى قول تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الإنسانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَلْمُ يَكُن شَيْعًا مَذْكُورًا } (١) فإن كونه شيئا مذكوراً قد انقطع عن زمان الإخبار.

<sup>(</sup>۱) من الكامل لم أقف على قائله وانظره في: الكناش ٢/ ٢٥، ومجيب النـدا ١/ ١٧٧، وعـون الوافيـة ص١٥٨. واستشهد به على مجىء (إذا) جازمة قال أبو حيان: " والمشهور أنه لا يجزم بهـا إذ ذاك إلا فـى الشـعر لا فـى قليل من الكلام " ١. هـ، انْظُرُ: الارتشاف ٤/ ١٨٦٦.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: التسهيل ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ تفصيـل مذهب البصريين والكــوفيين فـى: شــرح التســهيل ٢٤ ٧١، والارتشــاف ٢ ١٨٦٨، والمغنـى ١/ ١٨٤، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٧٣/ أ، وشفاء العليل ٣/ ٩٧٣، والهمع ٢/ ٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٤/ ٨٥: " ومنع الأندلسي من معنى الاستغراق فيها وقال: هي مثل (لم) في احتمال الاستغراق وعدمه " اهـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُـرْ: شـرح المصنف ٣/ ٨٧٨، والرضى ٤/ ٨٥، وابـن القـواس ص ٧١٦، والأصبهاني ص ٧٥٦، والصفوة الصفية ١/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين لا يستقيم الكلام بدونه.

<sup>(</sup>٨) سورة مريم من الآية (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان من الآية (١).

# وجواز حذف الفعل، ولام الأمر:...

والثانى: جواز حذف الفعل، أى: اختصاصها بجواز حذف الفعل نحو: نـدم زيـد ولمـا، أى: ولمـا ينفعه الندم، فكأنهم جعلوا ما زاد على (لم) من (ما) نائبا مناب الفعـل المحـذوف ودالاً لازديـاد معناها(۱)، وقد جاء حذف الفعل مع (لم) شاذا كقولـه:

وَاحْفَظْ وَدِيَعتَكَ الَّتِي استُودِعْ لَهُ اللَّهِ الْأَعَازِبِ إِنْ وصلتَ وإِنْ لَمْ (١)

والفصل بينهما وبين الفعل أيضا في الضرورة كما في قوله:

فَأَضْحَتْ مَغَانِيهَا [قِفَ ] (٣) رًا رُسُومُهَا ::: كَأَنْ لَمْ سِوى أَهْلٍ مِنَ الوَحْشِ تُؤْهَل (١) وفي (لما) معان أخر غير تلك (٥) تركت ذكرها (١) لأن ذلك المقام ليس موضوع بيان (٧).

ولام الأمر أى: أمر الغائب للفاعل والمفعول، والفاعل المتكلم والمفعول المتكلم، والمفعول المخاطب، ولا تجيء اللام للفاعل المخاطب لكونه مخصوصا بصيغة الأمر (^) – على ما سيأتي – وقد جاءت داخلة على المخاطب الفاعل قليلا، ومنه قراءة شاذة في قوله تعالى: {فَبِ لَكِ لَكُ فَلْتَفْرَحُوا} (').

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: شوح المصنف ٣/ ٨٧٨، والبسيط لابـن أبي الوبيـع ١/ ٢٣٧، والارتشاف ٤/ ١٨٦٠، والهمـع ٢/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>۲) من الكامل لإبراهيم بن هرمة في: الديوان ص ٢٢٣، والخزانة ٩/ ٨، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٤٣، والتصريح ٢/ ٧٤٧، وغير منسوب في: الرضى ٤/ ٥٨، والمغنى ١/ ٣٠٩، وابن القواس ص ٧١٧، والأشموني ٤/ ٢، والهمع ٢/ ٤٤٧، والشاهد قوله: (إن وصلت وإن لم) حيث حذف الفعل المجزوم بـ (لم) شذوذا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) من الطويل لذى الرمة فى: الديوان ٣/ ١٤٦٥، برواية: فأضحت مباديها قفاراً بلادها، وهو له فى: الخصائص ٢/ ٢٠١، وضرائر الشعر لابن عصفور ص ١٥٩، والخزانة ٩/ ٥، والمقاصد النحوية ٤/ ٤٤٥ وغير منسوب فى: الجنى ص ٢٦٠، والمغنى ١/ ٣٠٧، والأشمونى ٤/ ٥، والهمع ٢/ ٤٤٧. والشاهد فيه قوله: (كأن لم سوى أهل من الوحش تؤهل) حيث فصل بين (لم) وبين الفعل المجزوم بها وهو (تؤهل) وهذا ضرورة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ذلك) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ذكره) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>۷) من هذه المعانى: أن فيها معنى التوقع كـ (قد) في إيجاب الماضى، ومنها: عدم دخول أدوات الشرط عليها، انْظُـرْ: الرضــى ٤/ ٨٥، وشــرح الكافيــة الشـافية ٣/ ١٥٧٧، وشــرح الكافيــة لابـن هشــام ل ١٧٤ / أ، والأشمونى ٤/ ٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) قال ابن القواس ص ٧١٨: " ولا تدخل على فعل المخاطب؛ لما فيه مــن تـرك الإيجــاز والاختصـــار، مــع الاستغناء عنه، لأنها تدخل في موضع يتعذر فيه صيغة (افعل) " ا. هــ.

<sup>(</sup>۱) سورة يونس – عليه السلام – من الآية (٥٨)، ونسبت هذه القراءة لجماعة منهم: عثمان بن عفان، وأُبَى وأنس، والحسن البصرى، وأبو رجاء، وابن هرمز، وابن سيرين، وأبو جعف المدنى، والسُّلَمى، وقتادة، والجحدرى، ورويت عن رسول الله ﷺ. انْظُرْ: مختصر شواذ القرآن ص ٦٢، والمحتسب ٢/ ٣١٢، والبحر ٦/ ٧٢.

# اللام المطلوب بها الفعل؛ و(لا) النهى: المطلوب بها الترك، وكلم المجازاة تدخل على الفعلين

فلام الأمر هي: اللام المطلوب بها الفعل عن الفاعل أو المفعول على ما عرفت، واحترز بالقيد الأخير عن لام (كي) ولام الجحود.

وتلك اللام مكسورةٌ أبداً؛ فرقا بينها وبين لام التوكيد، ولم يعكس لشبه هذه اللام لام الجر من حيث إن كلا منهما يعمل عملا مختصا بنوع من أنواع الكلمة، فإذا أدخلت عليها الفاء والواو فالوجهان: الكسر على الأصل، والسكون طلبا للتخفيف كما في باب (كتِف) و(فخِذ)(١).

ثم حذفها مع بقاء لفظ المضارع [مجزوما] (٢) بتقديرها شادٌ كقوله:

مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسِ ::: إِذَا مَا خِفْتَ مِنْ أَمْرٍ تَبَالا (٣)

واعلم أن الجوازم على قسمين: جوازم فعل واحد، وجوازم فعلين، والأولى: كالأربعة الأول، ولهذا قدمها على القسم (٥) الثاني، وإن كان الأصل فيه، والثانية: كلم المجازاة التي هي المعدودة في أول البحث، فإنها تدخل على الفعلين نحو: إن تكرمني أكرمك، فصاعداً نحو: إن كان، متى كان زيد يكتب فهو يحرك يده، فمتى لم يحرك يده لم يكتب، وهما مع فاعلهما جملتين، وتجعلهما أدوات الشرط كجملة واحدة

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٨٠، وابن القـواس ص ٧١٨، والرضــى ٤/ ٨٧، والارتشــاف٤/ ٨٥٥، والصــفوة الصفية ١/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٣/ ٨٧٩.

<sup>(</sup>٣) من الوافر متنازع في نسبته، فنسب للأعشى، ولأبى طالب، ولحسان، وانظره في: الكتاب ٣/ ٨، والمقتضب ٢/ ١٣٢، ومعانى الأخفش ١/ ٢٤٥، واللامات ص ٩٦، والمقرب ص ٣٤٨، وهررح الجمل لابن عصفور ٢/ ٢٥٤، والرضى ٤/ ٨٨، وابن القواس ص ٧١٨، وشروح سقط الزند ٣/ ١١٥، والخزانة ٩/ ١١، والأشمونى ٤/ ٥، وغير ذلك. والتبال: سوء العاقبة وهو بمعنى الوبال، والشاهد قوله: (تفد) حيث أضمر لام الأمر وأبقى الفعل بعدها مجزوما والأصل: لِتَفْدِ، والكسرة على الدال دالة على الياء المحذوفة.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (قسم) وهو تصحيف.

# لسببية الأول ومسببية الثانى، ويسميان شوطا وجزاءً، فإن كانا مضارعين أو الأول فالجزم.

وذلك لسببية الفعل الأول، ومسببية الفعل الثانى فى الجملة، أى: دخولها على هذين الفعلين لأجل هذا الغرض الذى هو أن يكون للأول مدخل فى وجود الثانى، سواء كان سببا تاما أو سببا ناقصا، وسواء كان ذلك / بحسب الخارج أو بحسب حكم الفعل، لصحة قولك: إن وجد (١٠٩/ب) النهار طلعت الشمس، وإن تتوضأ تصح صلاتك (١)، ويسميان أى: الفعل الداخل عليهما تلك الكلمات شرطا يعنى الأول، وإنما سُمّى شرطاً لكونه علامة للثانى، وجزاءً يعنى الثانى، وإنما سمى جزاءً لأنه لما كان وجوده مترتبا على آخر، أشبه الجزاء الذى هو الفعل المترتب على فعل آخر ثوابا أو عقابا، فهو المكافأة.

واعلم أن ههنا أربعة أقسام لأنهما لا يخلوان من أن يكونا مضارعين، أو ماضيين، أو أحدهما ماضيا والآخر مضارعاً متعاكسين، وأجودها كونهما مضارعين تطبيقا للفظ والمعنى، ثم كونهما ماضيين للتطابق من وجه، وإن تخالفا فالأولى كون الشرط ماضيا والجزاء مضارعاً، وعكسه أضعف الوجوه (٢).

ف هما إن كانا مضارعين نحو: إن تقم أقم، أو كان الأول مضارعاً والثانى ماضيا نحو: إن تضرب ضربت ضربت فالجزم أى: جزم كل واحد من الشرط والجزاء في الأول، أو جزم الشرط فقط في الثانى، واجب لوجود المقتضى للجزم وعدم المانع عنه، مع قابلية المحل لكونه معربا، وهو في الأول بـ (إن) بالاتفاق، ووجوده في الثانى مختلف فيه أنه بأى شيء، هل هو بـ (إن) أو بالشرط أو بهما معا (3)؟ والأصح أنه بـ (إن) لما مرّ.

(٢) قال الرضى ١١٣/٤: " نحو: إن تزرنى زرتك، لأن الأداة إذن تؤثر في الفعل الأبعد بنقله إلى معنى المستقبل من غير أن تؤثر في الأقرب شيئا يغيّر المعنى " ١. هـ.

<sup>(</sup>١) في الأصل (وإن توضأ يصح صلاتك).

<sup>(</sup>٣) قال السيوطي: " وهذا القسم أجازه الفراء في الاختيار، وتبعه ابـن مالـك، وخصّه سيبويـه، والجمهـور بالضرورة " ا. هـ، انْظُرُ: الهمع ٢/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) اختلف في عامل الجزم في الجواب، فذهب الكوفيون إلى أنه مجزوم على الجوار، وذهب الجمهور من البصريين إلى أن العامل فيه حرف الشرط، وعزاه السيرافي إلى سيبويه، واختاره ابن عصفور، والأبذي، وذهب الخليل، والمبرد، إلى أن كلمة الشرط تعمل في الشرط، وهما معا يعملان في الجزاء، وبه قال ابن برهان، وذهب الأخفش إلى أن الشرط مجزوم بالأداة، والجواب مجزوم بالشرط وحده، وقد اختاره ابن مالك، وذهب المازني إلى أنهما مبنيان على الوقف، وقد رُوى عنه أيضا أن الشرط معرب وفعل الجزاء مبني. انظر تفصيل هذه الأقوال وحجة كل في: الكتاب ٣/ ٢٢، والإنصاف ٢/ ٢٠٢، وأسرار العربية ص ٢٩٢، وشرح اللمع لابن برهان ١٨٤، وابن يعيش ٧/ ١٤، وشرح التسهيل ٤/ ٢٧، والرضى ع/ ٢٠١، والمساعد ٣/ ٢٥، وائتلاف النصرة ص ١٢٨، والتصريح ٢/ ٢٤٨، والأشموني ٤/ ٢١.

## وإن كان الثابي فالوجهان.

فإن قلت: ما تقول في قول الشاعر:

# إنَّكَ إِنْ يُصْرَعْ أَخُوكَ تُصْرَعُ<sup>(١)</sup>

برفع الجزاء مع كونهما مضارعين!

قلت: ذلك المرفوع المؤخر في نية التقديم من حيث إنه خبر (إنّ) أي: إنك تصرعُ إن يصرعُ أخوك أخوك أن المرفوع الشرط حشواً بين (إنَّ) وخبرها، والجزاء محذوف بقرينة دلالة الكلام عليه، والفائدة في مثل هذا إخراج المتكلم كلامه على وجه القطع.

وإن كان الثانى مضارعا مع كون الأول ماضيا فالوجهان أى: الجزم والرفع جائزان<sup>(٣)</sup>، أما الجزم فلأن حق الشرط والجزاء أن يكونا مجزومين، ولما امتنع الجزم فى الأول لكونه مبنيا جزم الجزاء لعدم المانع من جزمه نحو: إن جئتنى أكرمْك، وأما الرفعُ كما فى قول زهير<sup>(٤)</sup>:

وإنْ أَتَاهُ خَلِيلٌ يومَ مَسْ غَبَةٍ ::: يقولُ لا غائبٌ مالِي ولا حَرِمُ (٥)

فعلى الأمر الاستحساني، كما قال عبد القاهر (٢): إن الجزاء تابع للشرط، فلما لم يظهر الجزم في الشرط المتبوع حيث كان ماضيا حمل الجزاء عليه في عدم ظهور الجزم - وإن كان قابلا له - فترك على أول إعرابه الذي هو الرفع، فهو مرفوع في اللفظ ومجزوم في المعنى.

(۱) من مشطور الرجز لجرير بن عبد الله البجلي في: الكتاب ٣/ ٦٧، وشرح أبياتـ٢٥/ ١٢١، والتبصـرة ١٣١١ ولعمرو بن نُختَارم العَجَلي في: الخزانة ٨/ ٢٠، وبلا نسبة في المقتضـب ٢/ ٧٠، وابـن الشــجري ١/ ١٢٥، وضرائر الشعر لابن عصفور ١٢٦، وشرح عمدة الحافظ ١/ ٣٥٤، والرضي ١٢٢، والمغني ٢/ ٦٣٣.

(٢) وهذا تخريج سيبويه انظُرُ: الكتاب ٣/ ٦٧، وعند المبرد على حذف الفاء انظُرُ: المقتضب ٢/ ٧٠، وانظُرُ التبصرة ١/ ١٣، وزاد ابن هشام قولا ثالثا في تخريج مثل هذا فقال: " الثالث قول بعضهم التفصيل: فإن كانت الأداة اسما فما قاله المبرد، وإن كانت حرفا فما قاله سيبويه ". انظُرُ: شرح الكافية ل ١٧٥/ ب.

(٣) قال الرضى ٤/ ١١٥: " وعند الكوفيين يجب الرفع؛ لأن الجزم في الجواب للجوار، فإذا لم ينجزم الشرط لم ينجزم الجواب " ١. هـ.

- (٤) في الأصل (زبير) وهو تَصْحِيف، وهو: زهير بن أبي سُلمي، ربيعة بن رياح المزنى من مضر كان حكيم الشعراء في الجاهلية كان أبوه شاعراً وخاله، وأخته سلمي، وابناه كعب وبجير، وأخته الخنساء، قيل كان ينظم القصيدة في شهر وينقحها في سنة فكانت قصائده تسمى الحوليات، انْظُرْ: الأعلام ٢/ ٥٢، وطبقات فحول الشعراء ١/ ٥١، والشعراء ص ٥٧.
- (٥) من البسيط، يمدح به هرم بن سنان، وانظره في: المديوان ص ١٥ برواية: يموم مسألة، والكتاب ٣/ ٢٦، والمقتضب ٢/ ٢٨، والأصول ٢/ ١٩٦، والإنصاف ٢/ ٦٢٥، والمتخمير٤/ ١٤٥، وشمرح عمدة الحافظ ١/ ٣٥٣، والمغنى ٢/ ٤٨٥، والتصريح ٢/ ٢٤٩، والخزانة ٩/ ٤٨، والأشموني ٤/ ١٧، والخليل من: الخلة وهو الفقر، ومسبغة: مجاعة، والشاهد في قوله: (يقول) حيث رفعه وقد وقع جزاء للشرط.
  - (٦) انْظُرْ: قول عبد القاهر في: المقتصد ٢/ ١١٠٣ وما بعدها بتصرف –.

## وإن كان الجزاء ماضيا بغير (قد) لفظا أو معنى لم يجز الفاء.

وذهب المبرد إلى أن الرفع في البيت إما واقع على الشذوذ أو على تقدير الفاء (١)، وسيبويه إلى أن ذلك على نية التقديم والتأخير البتة (٢)؛ لأن حذف الفاء عن الجزم لا يجوز عنده.

وفيه نظر؛ لأن الوجهين المذكورين مختصان بالضرورة، وكلامنا في سعة الكلام<sup>(٣)</sup>.

ثم الجزاء باعتبار دخول الفاء وعدم دخوله ينقسم إلى (٤) ثلاثة أقسام: قسم يجب دخول الفاء فيه، وقسم يجوز فيه، وقسم يمتنع، فشرع المصنف في بيان القسم الأخير فقال: وإن كان الجزاء ماضيا في اللفظ والتقدير، ومضارعا في المعنى، وذلك إنما يكون عند استعماله بغير قد لفظا، واحترز به عن مثل قوله تعالى: {إن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ له مِن قَبْلُ أَصَ الله صدقت فيما مضى، أيضا عن مثل قوله تعالى: {إن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَت } (٢) أي فقد صدقت فيما مضى، ومثل ذلك الصنع أمر يرجع إلى المراد، فإن كل موضع يراد أنّ وقوع الفعل في زمان قد مضى يقدر به (قد)، ليدل على ذلك، وسيجيء بيان وجوب دخول الفاء على مثل ذلك.

لم يجز دخول الفاء عليه؛ لأن حرف الشرط أثر في ذلك الماضي بقلب معناه إلى الاستقبال (٧)، لعدم المانع عن ذلك، مع وجود المقتضى له، فكأنه كان مضارعا مجزوما في التقدير، فالجزم كما ينافى الفظ ينافى له أيضا في التقدير، وهذا تحقيق ما يقال؛ لأن الارتباط المعنوى بين الشرط والجزاء يوجد بهذا الاعتبار، فيستغنى عن الارتباط اللفظي.

فإن قلت: هذا منقوض بقول عالى: ﴿فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا ﴾ (^^) فإن الجزاء فيه ماض بغير (قد) مع أن الفاء قد دخل عليه، وبمثل قولك: إن لم تكرمنى فليس زيد يكرمك ونحو: إن جاء زيد فرحمه الله!

قلت: المراد من الماضى ما يكون من الأفعال المتصرفة، والسرّ فيه: أن غير المتصرف لا يناسب الشرط؛ لأن الشرط لا يكون إلا فعلا خبرا متصرفا غير مُصَّدر بشىء من الحروف إلا بـ (لا) و(لم).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: المقتضب ٢/ ٦٨ حيث قال: " فقوله (يقول) على إرادة الفاء " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) انظُرُ: الكتاب ٣/ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُّ: الرضى ٤/ ١١٥ وفيه هذا النظر ووجهُه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (على) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (٢٦)، وفي الأصل: (وإن كان) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٨٣، وابن القواس ص ٧٢٩، والأصبهاني ص ٧٦٧.

<sup>(</sup>٨) سورة النساء من الآية (١٩).

#### وإن كان مضارعا مثبتا بـ (لا) فالوجهان، وإلا فالفاء.

ثم أشار إلى ما يجوز فيه ذلك بقوله: وإن كان الجزاء مضارعا مثبتا مجرداً من حرف الاستقبال نحو: إن قمت أقم، أو كان الجزاء مضارعا منفيا بـ (V) دون (V) دون (V) و(V) و(V) ورما) (V) ما الجزاء الوجهان: دخول الفاء، وعدم دخولها أما الأول في الأول في الأول فلأن ذلك المضارع من حيث هو صالح لأن يجعل خبر مبتدأ محذوف نحو: إن قمت فأنا أقوم، فحينئذ تعذر تأثير حرف الشرط فيه، ولزم الفاء من حيث إنه فُقد الارتباط المعنوى (V).

وأما الثانى فيه فلإمكان جعله نفس الجزاء من غير أن يكون مقدراً بآخر، فيـؤثر حـرف الشـرط فيه بالجزم، فلا احتياج إلى الفاء.

والوجه الثاني أكثر وأولى لاحتياج الأول إلى الحذف والتقدير.

وأما جواز الوجهين في المنفى بـ (لا) فلأن لـذلك المضارع جهـ تين باعتبارها، لأن (لا) لنفى الاستقبال، فباعتبار دلالتها على الاستقبال لزمت الفاء، لأن تأثير حـرف الشـرط فيـه / مُتعـ ذر (١٠١٠) حينئذ؛ لصلاحية ذلك الفعل قبل دخول أداته للاستقبال بسبب (لا)، فلو دخـل حـرف الشـرط عليه لزم اجتماع علامتي الاستقبال على فعل واحد، فهو ممنوع، كقولـه تعالى: {فَمَن يُؤْمِن بِربِّهِ فِلاَ يَخَافُ بَحْساً وَلاَ رَهَقاً } (٥٠).

وباعتبار إمكان تجريدها بالفعل عن دلالة الاستقبال، بان تجعلها لمجرد النفى، كما تُجعل كذلك عند دخول (أن) المصدرية عليها في نحو قولك: أريد أن لا تقوم، صحّ ترك الفاء لظهور تأثير أداة الشرط فيه حينئذ لإمكان جعله للاستقبال (٢٠).

وإلا أى [وإن] لم يكن الجزاء مضارعا مثبتا مجرداً عن حرفى الاستقبال بل مقارنا لهما، ولم يكن أيضا منفيا بـ (لا) بل بـ (ما) و(لن) أو ماضيا بغير (قد)، أو كان غير ذلك من الأمر والنهى والاستقبال والدعاء والجملة الاسمية فالفاء واجبٌ بتحصيلا للربط اللفظى فى الكل، لتعذر الارتباط المعنوى فيها.

<sup>(</sup>۱) قال الجامى ۲/ ۲۲۱: "... إذا كان منفيا بـ (لم) فإنه مندرج فيما سبق لكونه ماضيا معنى، أو بـ (لـن) حيث يجب فيه الفاء لعدم تأثير أداة الشرط فيه معنى " ا. هـ، وانْظُرُ: الدولت آبادى ل ۱۱۲ / أ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٨٤: " وأما (ما) فلكونها للحال " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب ٣/ ٨٨٤: " وإنما جاز الوجهان لصحة تقدير تأثير حــرف الشــرط فيهمـــا، وصحـــة نفـى تأثيره " ا. هــ، وانْظُرْ الرضى ١١٨/٤، والأصبهاني ص ٧٦٧.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: ابن القواس ص ٧٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الجن من الآية (١٣).

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٨٤، والأصبهاني ص ٧٦٨.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر السياق إليه.

وخص الفاء به لما فيه من السببية والتعقيب (١)، ولأنه لا يجيء في الكلام إلا لإتباع الشيء الشيء فلا يكاد تقع في ابتداء الكلام.

أما تعذر الجزم في الماضي المقارن بـ (قد) (٢) فلأن (قد) لتحقيق ما دخلت عليه ماضيا، وتأكيده، وما تحقق وتأكد لا ينقلب، فلم يمكن الجزم لا لفظا ولا تقديراً، مع عدم صلاحية وقوعه شرطا، لما مرّ من أن الشرط لا يُصدّر بغير (لا) و(لم) فوجب الفاء لما ذكرنا.

وأما فى المضارع المثبت المقارن بأحد حرفى الاستقبال فلعدم تأثير حرف الشرط فيه؛ لحصول الاستقبالية قبل دخوله مع عدم الصلاحية، ولزوم اجتماع علامتى الاستقبال على فعل واحد. فإن قلت: جرّد السين وسوف عن دلالة الاستقبال كما فعلت ذلك في (لا)!

قلت: التجريد إنما يكون حيث يمكن، وههنا لا يمكن لاستلزامه كونهما مهملين، وكذلك الكلام في (لن) لأنها لكونها للتأكيد لا يكون تجريده أولى وإن أمكن، وحمل عليها (إن) لكونها من أخوتها، كذا في الغجدواني (٣).

وأما فى المضارع المنفى بـ (لن) وبـ (ما) أما فى الأول فلما ذكرنا آنفا، فكأن تقييده المنفى بكونـه منفيا بـ (لا) احتراز عن المضارع المثبت المقارن بحرفى الاستقبال مـن حيـث الـدليل، وأمـا فـى الثانى فلأن (ما) لكونها مشابهة بـ (ليس) تجب فيها الفاء كما فى (ليس) (ئا) لما عرفت.

وأما (لا)(٥) وإن كانت مشابهة بـ (ليس) أيضا، إلا أنها ضعيفة فيما به المشابهة.

وأما التعذر في الأمر والنهى فلأنهما مجزومان على قول، والأول موقوفٌ، على آخر (١) فجزم المجزوم أو الموقوف مرة أخرى مما لا يمكن، مع لزوم توارد العاملين لمعمول واحد في الثاني، وكذلك الدعاء، وأما الاستفهام فلعدم الصلاحية.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: العلل للوراق ص ٢٨١، وابن يعيش ٩/ ٢، والرضى ٤/ ١١٦، وابن القواس ص ٧٣١.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ علته في: ابن القواس ص ٧٢٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ: الغجدواني ص ٥٠١.

<sup>(</sup>٤) وإنما وجب الفاء في (ليس) فلأنها فعل جامد فلا تأثير لأداة الشرط في نقلها إلى الاستقبال. انْظُرْ: ابن القواس ص ٧٣١، وانْظُرْ قسم التحقيق، وقال ابن الحاجب ٣/ ٨٨٦: " وأما ليس فلكونها لنفي الحال " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) انظُرْ علة دخولها على المضارع المصدر بـ (لا) في: الرضى ٤/١١٩.

<sup>(</sup>٦) ذهب الكوفيون إلى أن فعل الأمر للمواجه نحو: افعل، معرب مجزوم بلام الأمر مضمرة، وذهب الأخفش فى أحد قوليه إلى أنه مجزوم بمعنى الأمر، ووجه قوله: أنه جرى مجرى المعرب فسكن آخره صحيحا كاضرب وحذف معتلا كاغز، وحذفت نونه فى الأمثلة الخمسة نحو: اضربا فهو معرب، وموجب إعرابه كونه أمراً وذهب البصريون إلى أنه مبنى. انظر تفصيل المسألة فى: معانى الفراء ١/ ٤٦٩، وإعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ص ٤٢، ٢٣٢، والإنصاف ٢/ ٤٢٥، والتبيين ص ١٧٦، والمسائل الخلافية ص ٩٨، وتوضيح المقاصد ١/ ٥٩، وائتلاف النصرة ص ١٢٥.

## وتجيء (إذا) مع الجملة الاسمية موضع الفاء.

وكذلك الجملة الاسمية (١)؛ لأن الجزم لا يدخل على الاسم، وأما نحو قوله:

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللهُ يَشْكُرهَا ::: والشَّرُّ بِالشَّرِّ عِنْدَ اللهِ مِشْلاَنِ (٢)

فشاذ لا يجوز إلا في ضرورة الشعر.

وذكر بعضهم ههنا ضابطا حسنا وهو (٣): أن الجزاء إذا كان مما يصلح لأن يقع شرطا لا يحتاج إلى رابطة بين الشرط والجزاء؛ لما بينهما من المناسبة المذكورة، وإلا [كان] كالأشياء المذكورة فلابد من رابطة بينهما تربط الجزاء بالشرط وهو الفاء المناسبة بالجزاء من حيث إنه للتعقيب بلا فصل، كما أن الجزاء يتعقب على الشرط بلا فصل مع خفته، ثم الفاء مع ما بعده مجزوم المحل على الجزائية، بدليل قولك: إن تأتني فأنا أكرمك وأعظم أمرك، بالجزم حملا على موضع الجزاء، وإن جاز رفعه حملا على ظاهره (٥).

فإن قلت: إذا لم يكن هذه الأشياء صالحة للشرط فكيف تصلح للجزاء؟

قلت: لعدم الملازمة بينهما في ذلك، لأن حروف (١٦) الشرط وضعت لتجعل الخبر الذي يليها مفروض الصدق، وهذا الأمر لا يتصور في الأشياء المذكورة، فلم يصلح شرطا، بخلاف الجزاء؛ لأنه ليس شيئا مفروضا بل هو مترتب على الأمر المفروض، فالصحة ظاهرة.

وتجيء إذا التي للمفاجأة مع الجملة الاسمية التي يمكن دخولها عليها موضع الفاء الجزائية؛ لأن (إذا) المفاجئة لدلالتها على التعقيب تناسب الفاء (١)، كما في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) قال ابن القواس ص ٧٣٠: " وإنما لزمت الفاء معها لأن الاسمية مستقلة بنفسها فيحتاج إلى رابط " ا. هـ.

<sup>(</sup>۲) من البسيط تختلف في نسبته، فنسبه سيبويه ٣/ ٢٥ لحسان بن ثابت، وهو في الديوان ١/١٥ دار صادر ونسبه المبرد في: المقتضب ٢/ ٧٠، لعبد الرحمن بن حسان، وكذلك نسبه صاحب المغنى ١/٨٥، ونسبه السيرافي في: شرح أبيات سيبويه ٢/ ١٠٩ لكعب بن مالك، وهو في: ديوانه ص ١٠٨ برواية: عند الله سيان، وورد منسوبا له في: التخمير ٤/ ١٤٧، والخزانة ٩/ ٤٩، وورد غير منسوب في: ابن يعيش ٩/٢، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٥٩٧، ولباب الإعراب ص ٣٨٢، والرضى ٤/ ١٠١. ويروى: من يفعل الخير فالرحمن بشكره، ولا شاهد فيه على هذه الرواية، شرح أبيات سيبويه ٢/ ١١٠. والشاهد فيه أنه حذف الفاء من جواب الشرط وكان ينبغي أن يقول: فالله يشكرها.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٥٠١، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٧٥/ ب وفيهما مثل هذا الضابط.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٧٦٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (حرف) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>۱) انْظُـرْ: ابــن القــواس ص ۷۳۲، وشــرح الأصبهــانى ص ۷۷۱، والجامــى ۲/۲۲، والكنــاش ۲/۲۷، والتصريح ۲/ ۲۰۱، والدولت آبادى ل ۱۱۲/ب.

## و (إن) مقدرة بعد الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والعرض، إذا قصد السببية.

{وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} (١١).

وإنما قيد بالجملة الاسمية لأن (إذا) هذه لا تدخل<sup>(٢)</sup> على الجملة الفعلية؛ خوفا عن التباسها بـ (إذا) الشرطية فخصت بالاسمية للفرق بينهما<sup>(٣)</sup>، ولم يعكس لكون الشرطية أولى بالفعلية لاقتضاء الشرط ذلك.

وينجزم المضارع بـ إن مقدرة مع تقدير فعل الشرط بعد الأمر نحو: ائتنى أكرمْك، وبعـ النهـى نحو: لا تفعل يكن خيرا لك، وبعد الاستفهام نحو: أين بيتُك أزرْك؟ وبعد التمنـى نحـو: ليـت لى مالاً أنفقْه، وبعد العَرضْ نحو: ألا تنزل تُصِبْ خيراً (٤).

فإن قلت: قد ذكر غير المصنف في هذا المقام الدعاء والتحضيض فما وجه تركه ذلك؟

قلت: كأنه أراد بـ (الأمر) أعم من أن يكون على صيغة (الأمر) فيدخل فيه نحو: اتقى الله امرؤ فعَلَ خيراً يُثَبُ عليه، ونحو، حسبُك ينمُ الناسُ، ولولا زرتنى أُكرمْك.

ثم ذلك الجزم بعد هذه الأشياء ليس على الإطلاق بل إذا قصد / السببية في الأول للثاني، (١١٠/ب) ليصير الكلام على نظام الشرط والجزاء.

وإنما كان الجزم بعد هذه الأشياء بتقدير (إن) والشرط، لأن هذه الأشياء لتضمنها معنى الطلب وهو معنى السبية - إذ لا يكون الطلب إلا لغرض خارج عن مفهوم الطلب، فيكون معنى الشرط ظاهراً في الطلب الذي يُذكر بعده ما يصلح للجزاء، فباقتضاء ذلك

<sup>(</sup>۱) سورة الروم من الآية (٣٦)، قال ابن هشام: " ذهب الجمهور إلى أن (إذا) سادة مسد الفاء ومغنية عنها كأن ما قبلها من المفاجأة قام مقام السببية الحاصلة في الفاء، وذهب الأخفش إلى أن الفاء محذوفة وتقديره عنده: فإذا هم يقنطون... ورُدّ بأن حذف الفاء قليل شاذ وهذا كثير فصيح، بل لم يسمع مجيء الفاء مع إذا هذه أصلا "ا. هـ، انظرُ: شرح الكافية ل ١٧٧/ أ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (يدخل) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ: الجامي ٢/ ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) اختلف في عامل الجزم بعد هذه الأشياء على أقوال: أحدها: أن الطلب ضُمُنَ معنى حرف الشرط فَجَزم، فضُمِن (ائتنى) معنى: إن تأتنى، وهذا مذهب الخليل، والمبرد، وبه قال ابن خروف، وابن مالك، ونُسب إلى سيبويه، والثانى: أن هذه الأشياء نابت مناب الشرط، أى: حذفت جملة الشرط وأنيبت هذه فى العمل منابها وهو مذهب الفارسي، والسيرافي، وصححه ابن عصفور، الثالث: أنه مجزوم بلام مقدرة، الرابع: أنه مجزوم بشرط مقدر قبلها دل عليه ما قبله، واختاره أبو حيان، وبه قال أكثر المتأخرين، ومنهم: المصنف، وتبعه الشارح رحمه الله. انْظُر بيان هذه الأقوال في: الكتاب ٣/ ٩٤، والمقتضب ٢/ ٨٠، والمسائل المنشورة ص الشارح رحمه الله. أنظر بيان هذه الأقوال في: الكتاب ٣/ ٩٤، والمقتضب ٢/ ٨٠، والمسائل المنشورة ص ١٦٥، وشرح الجمل لابن خروف ٢/ ٢١، وشرح الكافية الشافية الشافية الرائي والمرضى٤/ ٢١، والارتشاف ٤/ ١٦٨، وابن جماعة ص ٢٩٤، والمساعد ٣/ ٩٧، والهمع ٢/ ٢١٩، والتصريح ٢/ ٢٤١،

# مثل: أَسْلِمْ تَدْخُل الجُّنَّةَ، وامتنع: لا تكفر تدخل النار، خلافا للكسائي؛

لابد وأن يكون للطلب سبب حامل عليه، وذلك الحامل هو الذي جُعل مسببا في الخارج وإن كان سببا في الذهن، فإن ذلك من العلة الغائبة - اختصت بذلك التقدير، ولذلك لا تجزم بعد النفى لخلوه عن معنى الطلب؛ لأن الخبر لا يجب أن يكون لغرض خارج عن نفس الخبر، لأن الحامل على الكلام الخبرى إفادة المخاطب بمضمونه (١١).

فإن قلت: فعلى ما ذكرتم يكون في الأول سببيّة للثاني، فأى حاجة إلى تقدير الشرط؟

قلت: ذلك لعدم مساعدة المعنى بدونه، إذ من الظاهر أنك إذا قلت: ائتنى أكرمُك، ألا يكون الأمر بالإتيان يوجب عليك الإكرام، بل الموجب له الإتيان نفسه، فعلم أن (أكرمُك) مجزوم على أنه جزاء لإتيانه، فلابد من تقدير ذلك الشرط لصحة المعنى، وكذلك الكلام في غير هذا المثال، قد لزم حذفه لقوة الدلالة عليه من جهة ما قبله وما بعده.

فإن قلت: لمَّا كان الجزم في المضارع بعد هذه الأشياء بتقدير (إن) مع الشرط فما معنى قـولهم: إنه مجزوم على أنه جواب الأمر والاستفهام وغيرهما؟

قلت: ذلك الإطلاق باعتبار كون سبب السبب للشيء سببا له (٢)، فإن الأمر لما كان سببا في الإيقاع، والاستفهام في تحصيل العلم بالمستفهم عنه، وهو التزم ما ضمنه، جاز إطلاق أنّ هذا جوابها (٣).

ثم الشرط المقدر لابد وأن يكون من جنس المظهر المذكور قبله من كونه مثبتا أو منفيا؛ ليوجد الدلالة عليه مع توقف استفادة المعنى عليه في الأكثر كما في مثل قولك: أسلِمْ تَدْخُلُ الجَنَّةَ فإن استقامة المعنى في قولك هذا يتوقف على أن يكون المقدر: إن تسلم، لا: إن لا تسلم؛ لأن عدم الإسلام لا يصلح أن يكون سببا لدخول الجنة، مع أن الأمر ليس مما يدل عليه (٤).

ولذلك امتنع أن يقال: لا تكفر تدخل النار؛ لأنه إن كان على تقدير: إن تكفر، فصحة المعنى مسلَّمة، لكن النهى لا يدل على الإثبات، وإن كان على تقدير: إن لا تكفر، فالدلالة موجودة لكن لا استقامة في المعنى، لأن عدم الكفر لا يصلح أن يكون سببا لدخول النار، خلافا للكسائى فإنه جوّز مثل هذه المسألة على تقدير: إن تكفر (٥)، اعتماداً منه على إيضاح المعنى

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٨٨، والرضى ٤/ ١٢٢، والجامي ٢/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (سبب) وهو لحن.

<sup>(</sup>٣) وانْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٢٠٤ وقد فصل الكلام في ذلك.

<sup>(</sup>٤) قال ابن القواس ص ٧٣٥: "قول (أسلم تدخل الجنة) معناه: أسلم فإنك إن تُسلم تدخل الجنة، فالإسلام سبب لدخول الجنة، لا الأمر بالإسلام " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ مذهب الكسائى في: شـرح التسهيل ٤٣/٤، وشرح الكافيـة الشـافية ٣/ ١٥٥٢، والرضــى ٤/ ١٢٧، وابن القواس ص ٧٣٥، والتصريح ٢/ ٢٤٣ ونسبه لــه وللكوفيين قاطبة.

#### لأن التقدير: إن لا تكفر.

بوجود القرينة أن يُضْمَرَ<sup>(۱)</sup> المثبت بعد المنفى، وعلى العكس فيجوز عنده: لا تكفر تدخل النار، بتقدير: إن تكفر، كما يجوز: لا تكفر تدخل الجنة، بتقدير: إن لا تكفر، وكذلك يجوز عنده: أسلم تدخل النار، بتقدير: إن لا تسلم<sup>(۲)</sup>.

قال السيد عبد الله: "مذهبه ليس ببعيد عن الصواب لو ساعده النقل ("" ".

قوله: لأن التقدير: إن لا تكفر تعليل لامتناع هذه المسألة، وإشارة إلى اشتراط كون المقدر من جنس المظهر.

فإن قلت: أليس ينتقض ذلك بتقدير: إن تنزل، بعد قولك: ألا تنزل، فإنه لا يدل على الإثبات، ولو سلم فهو خبر مقطوع، فكيف يقدر الشرط المشكوك فيه بعده؟

قلت: كل ذلك إنما يرد إن كان الغرض نفيا، وليس كذلك فإنه وإن كان في الصورة نفيا إلا أنه ليس به في الحقيقة؛ لعدم إيراده معنى النفى فيه؛ لأنه بالحقيقة استفهام على سبيل التوقع والرجاء للنزول والدليل على ذلك غرض المتكلم (٤٠).

وإنما قيد الجزم بعد هذه الأشياء بقصد السببية، لأنه لو لم يقصد ذلك فالرفع واجب في المضارع الواقع بعد هذه الأشياء؛ لأنه حينئذ لم يوجد شرط إضمار (إن) فخلا عن الجازم، وهو خال عن دخول الفاء المقتضى لإضمار (أن) الناصبة، فخلا أيضا عن الناصب، فتعين رفعه إما على الحالية كما في قوله تعالى: {أُسمَّ ذَرْهُمُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعُبُونَ} أو على الوصفية كما في قوله تعالى: {فَهَ بِنْ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي} كالى قراءة (٧).

وما نقل عن صاحب المفتاح (١): " أن الأولى حملها على الاستئناف دون الصفة لـئلا يلـزم كـون

<sup>(</sup>١) في الأصل (إن تضمن) وهو تُصْحِيف وما أثبته من: الرضى ٤/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٧٧٣.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح لب الألباب ص ٥٧٧، وبمثل هذا قال الرضى أيضا انْظُرْ: شوح الوضى ١٢٧/٤.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُّ: شرح الوضى ٤/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام من الآية (٩١).

<sup>(</sup>٦) سورة مريم من الآيتين (٥، ٦).

<sup>(</sup>٧) (يرثنى) يقرأ بالرفع، والجرم، فقرأ بالجزم: أبو عمرو، والكسائى، والزهرى، والأعمش، وطلحة، واليزيدى، وابن عيسى الأصبهانى، وابن محيصن، وقتادة، على أنه جواب الأمر، وقرأ الباقون بالرفع. انظُر: إعراب القراءات السبع لابن خالويه ٢/ ٩، والمحرر الوجيز ٤/ ٥، وإعراب النحاس ٣/ ٢، والبحر ٧/ ٢٤١، والدر المصون ٤/ ٤٩١، والاتحاف ص ٢٩٧، والنشر ٢/ ٣١٧.

<sup>(</sup>١) هـو: تاج الدين محمد بن محمد الإسفراييني، توفي سنة ٦٨٤ هـ، وقد وضعه شرحا على المصباح في النحـو

(زكريا) غير موهوب لمن وصف، لهلاك (يحيى).

قيل: فيه نظر؛ لأن ما يطلبه الأنبياء بدعائهم هو الأصلح لهم، فوقوع الأمر على خلاف دعائهم في الظاهر يكون كالتنبيه لهم على الأصلح.

أو على الاستئناف والقطع عما قبله نحو: لا تذهب به تغلب، فإنه لا يصلح الجزم فيه، وإن لا لكان التقدير: إن لا تذهب به تغلب عليه، وهو ليس بمراد؛ لأن المعنى: تغلب عليه بعد الذهاب(١).

\* \* \* \* \*

للمطرزي، ثم لخصه وسماه الضوء، انْظُرْ: كشف الظنون ٢/ ١٧٠٨.

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ وجوه الرفع في: المفصل ص ٣٢٤، وابن يعيش ٧/ ٥٠ وما بعدها، والإيضاح لابن الحاجب ٢/ ٣٨، وتوجيه اللمع ص ٣٨، وابن القواس ص ٧٣٥، والتخمير ٣/ ٢٤٨، والرضي ٤/ ١٢٤، والتصريح ٢/ ٢٤٨.

#### مباحث مثال الأمر

## مثال الأمر: صيغة يطلب بما الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة.

مثال الأمر: المثال والبناء والوزن والصيغة كلها ألفاظ مترادفة، ثم اعلم أن المصنف لما أراد تعريف نوع من الصيغ التي تدل على الطلب دون تعريف مطلق الأمر اختار هذا دون أن يقول الأمر؛ لأن الأمر بالحقيقة: طلب الفعل على سبيل الاستعلاء / والغرض هنا لا يتعلق ببيانه، (١١١أ) والدليل على ذلك ما قاله في الشرح (١): " وهذا حد لما يسميه النحويون والأصوليون صيغة الأمر، ولا يعنون بها ما يدل على الطلب مطلقا، وإنما أرادوا نوعا منه "(٢).

فهو: صيغة يطلب بها، أى: بتلك الصيغة الفعل، وهذا شامل لجميع ما يدل على طلب الفعل، فلما قيد الطلب بكونه من الفاعل خرج عن الحد ما يطلب به الفعل عن المفعول وهو مجهول أمر الحاضر والغائب (٣).

وبوصفه الفاعل بقوله: المخاطب خرج عنه ما يطلب به الفاعل الغائب والمتكلم (٤).

والإشارة إلى أن تلك الصيغة مأخوذة من المضارع<sup>(٥)</sup> بحذف حرف المضارعة منه خرج عن الحد جميع أسماء الأفعال التي بمعنى الأمر، وأمر الفاعل المخاطب باللام؛ فإن الأمر في الاصطلاح إنما يطلق على ما يحذف منه حرف المضارعة، لا على ما يثبت فيه ذلك، نحو:

(فَلْتَفْرَحُوا) (٢٠)، قيل: السرفيه أن النبي - عليه السلام - لما كان مبعوثا إلى الحاضر والغائب جمع بين الياء والتاء؛ ليدل الأول على الغائب، والثاني على الحاضر.

وإنما خص ذلك بهذا اللقب(٧) لغلبته فيه؛ لأن وقوع الأمر الحاضر أكثر في العادة من غيره،

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف٣/ ٨٨٩ - بتصرف -، وانْظُرْ: الإيضاح ٢/ ٤٦.

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام: " اعلم أن النحاة يريدون بالأمر ما كان على صيغة افعل ولتفعل، والأصوليون يعتبرون المعنى فيقولون: الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وقياس حد النحاة أن نقول: هـو قول القائل لغيره افعل أو افعلى أو ليفعل، أو لتفعل هند، وما هو لمثناه وجمعه ". انْظُرْ: شرح الكافية ل ١٧٨/ أ.

<sup>(</sup>٣) انظُرُ: الجامى ٢/ ٢٦٦، وقال الدولت آبادى: " (من الفاعل) احتراز عما يُطلب بها قبول الفعل من مفعول ما لم يسم فاعله فيخرج حينئذ نحو: لتُضرَب أنت، على صيغة المجهول " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٤/ ١٢٩: " قول ه (من الفاعل المخاطب) ليخرج نحو: ليفعل زيد، فإنه لا يدخل في مطلق الأمر بل يقال لـه: أمر الغائب، وكذا يخرج نحو: لأفعل أنا، و(ولنحمل خطاياكم) " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) في الإقليد ص ١٥١٩: " الأمر يؤخذ من المضارع دون الماضي لما بين المضارع والأمر من التآخي في مجيئهما للاستقبال، أما المضارع فلما ذكرنا أنه يجيء للاستقبال، وأما الأمر فهو للاستقبال لأن الإنسان إنما يُؤمر بما لم يفعله ليفعله " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس من الآية (٥٨)، وقد سبق تخريج هذه القراءة انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ علة اختصاص هذه الصيغة بالمخاطب دون الغائب والمتكلم في: الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ٤٦.

# وحكم آخره حكم المجزوم، فإن كان بعده ساكن وليس برباعي زدت همزة الوصل مضمومة إن كان بعده ضمة، ومكسور فيما سواه مثل: اقتُل، واضرب،

والغائب والمتكلم قل أن يؤمرا بشيء، فلكثرة هذا النوع اخترعت لــه صيغة على حـده، كما لغيره من نوعى الفعل، أي: الماضي والمضارع؛ لأن وقوعهما أيضا كثير. كذا في النكساري.

وحكم آخره، أى: آخر هذا النوع المعرّف حكم المجزوم في أن يكون ساكنا في الصحيح، وفي أن يكون محذوف الآخر في المعتل، والمفهوم من قوله (حكم المجزوم) أن الأمر المعرّف ليس بمجزوم، إنما يستعمل في المعرب، وهذا مبنى على المذهب الأصح (١)، لفقدان ما يوجب الإعراب فيه، لكن لما كان مشابها لما فيه اللام من حيث إن المراد من كل منهما طلب الفعل أُخَذَ حكمه.

<sup>(</sup>١) وهو مذهب البصريين حيث ذهبوا إلى أن الأمر مبنى، فى حين ذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم. انظُرْ: الإنصاف ٢/ ٥٢٤، وانظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (حرف) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (كان) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: ابن القواس ص ٧٣٩، والأصبهاني ص ٧٧٩.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القواس ص ٧٤٠: " لو ضمت فيما بعده كسر نحو: اضرب، لالتبس إما بالماضى الرباعي المبنى للمفعول، أو بمضارع الرباعي للمتكلم الفاعل، ولو فتحت لالتبس بالماضى الرباعي، ولو ضمت فيما بعده فتح نحو: اعلم، لالتبس بمضارع المبنى للمفعول، ولو فتحت لالتبس بالماضى الرباعي "ا. هـ. وانْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٩٠.

## واعلَم، وإن كان رباعيا فمفتوحة مقطوعة.

مع كسر العين، وقوله: اعلم نظير لما كانت الهمزة فيه مكسورة مع فتح العين، ومثال المزيد نحو: اضطرب، واستخرج.

وإن كان الفعل الذى كان ما بعد حرف مضارعه ساكنا رباعيا أراد به باب (أفعل) (١)، لأن الحكم المذكور مخصوص فمفتوحة مقطوعة أى: يكون الهمزة التى تجىء فى أوله همزة قطع؛ لأنها أصلية قد حذفت لكراهة اجتماع الهمزتين فى نفس المتكلم وحده، وفى البواقى للمشاكلة (٢) وإن لم يكن بعد حرف المضارعة ساكن ينطق به على ما هو عليه؛ لاستغنائهم عن الهمزة لتحركه على أى وجه كان من صحيح أو معتل، تقول من (تَدَحرج): دحرِج، ومن (يتَعلم): تَعَلَم، ومن (يقى): قِه.

والتزموا هاء السكت في مثل ذلك إذا وقفوا لما يلزمهم - لو لم يأتوا بها - من الابتداء بالساكن أو الوقوف على متحرك وهما ممنوعان (٣).

والمصنف ترك ذكر هذا القسم في المتن بناءً على ظهور أمره (٤).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: (باب الأفعال) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) انْظُـرْ: شـرح المصنـف ۳/ ۸۹۰ ومـا بعـدها، والرضــي ٤/ ١٣١، وابــن القــواس ص ٧٤٠، والأصبهاني ص ٧٧٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٩١، والجامي ٢/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) المصنف وإن كان قد تركه في المتن إلا أنه ذكره في الشرح، انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٩١.

#### فعل ما لم يسم فاعله

فعل ما لم يسم فاعله: هو ما حذف فاعله، فإن كان ماضيا ضُمَّ أوله وكُسِرَ ما قبل الآخر، ويُضمُّ الثالثُ مع همزةِ الوصل،

فعل ما لم يُسمَّ فاعله الضمير المجرور عائد إلى (ما) وهو بمعنى (الذي) أي: فعل المفعول الذي لم يُسمّ فاعله هو: ما حذف فاعله وأقيم مفعوله مقام فاعله بإسناده إلى ذلك الفعل<sup>(۱)</sup> إما للاختصار، أو الإبهام<sup>(۱)</sup> أو الجهل بالفاعل، أو غير [ذلك]<sup>(۳)</sup> من الأغراض المذكورة في مفعول ما لم يسم فاعله<sup>(۱)</sup>، والغرض هنا متعلق بذكر ما يلزم من التغيير عند بنائه لذلك المفعول، ففي العبارة أدنى حزازة.

فإن كان الفعل الذى يراد به ذلك ماضيا سواء كان من الثلاثي أو من غيره ضم أوله أى: أول ذلك الماضي، وكُسِرَ ما قبل الآخر، أى: كُسِرَ الحرف الذى قبل آخر حروف نحو: نُصِر، بضم النون وكسر الصاد، للفرق بين بناء المعلوم وبين بناء المجهول (٥).

فإن قلت: لِمَ لَمْ يقتصر في الفرق [على](١) أحدهما؟

قلت: لعدم الخلو حينئذ عن الالتباس، أما على تقدير الكسر / فقط فبنحو (عَلِم)، وأما على (١١١/ب) تقدير الضم فبالمضارع المجهول من باب الأفعال، هكذا قالوا<sup>(٧)</sup>، وفيه نظر؛ لأن الالتباس بــاق على تقديرهما أيضا بالمضارع المعلوم من ذلك الباب عند الوقف.

ويضم الحرف الثالث بعد ضم الأول إذا كان ذلك الماضى مع همزة الوصل لدفع الالتباس بين مجهول ذلك الماضى وبين الأمر منه عند الوصل والوقف، بيان ذلك: أنه لو اقتصر على ضم الهمزة في مجهول نحو: استخرج، وسقط ضم الهمزة عند الوصل وحركة الآخر بالوقف

<sup>(</sup>١) في الأصل: (المفعول) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الإبها) وهو سهو.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) قال ابن القواس ص ٧٤٣: " وإنما اختص بهاتين الحركتين ليكون على صيغة لا تكون في الأسماء والأفعال التي تسمى فاعلوها، وأما نحو: (دُئِل) فشاذ، ولو عُكس بأن كُسر الأول وضُمَّ الشاني لكان الغرض أيضا حاصلا إلا أنه عدل عنه لثقله، ولذلك لم يأت على مثاله اسم ولا فعل " ا. هـ. وانْظُرُ: الرضى ١٣٣/٤.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) انْظُرُ: شرح المصنف ٣/ ٨٩٢، وابن القواس ص ٧٤٣، وشرح الأصبهاني ص ٧٨٠، والصفوة الصفية ١/ ٥٤٠، وقال العجمي في شرحه ص ٨٣٥: " واعترض عليه الإمام الحديثي قائلا: هذا ضعيف جداً؛ لأنه إنما يستقيم أن لو أقيم دليل على أن علامة المبنى للمفعول لا تكون غير الضم والكسر، ولم يقم ذلك، وأيضا معارض بأن الضم والكسر لا يخلصان عن اللبس، فإن (أُعلِم) الذي هو ماض مبنى للمفعول مشل (أُعلِم) الذي هو مضارع مبنى للفاعل، والحق أن يقال: إنما غير لئلا يلتبس بالفاعل " ١. هـ.

# والثابي مع التاء خوف اللبس، ومعتل العين: الأفصح: قِيل، وبيع، وجاء الإشمام،

يلتبس بأمره، وكذلك الكلام في مجهول: اقتدر، وانطلق(١).

ويضم الحرف الثانى كذلك إذا كان ذلك الفعل مع التاء، قوله: خوف اللبس تعليل لقوله: (ويضم الثالث والثانى) يعنى: إنما يضم هذان الحرفان لأجل الخوف من الالتباس، وبيانه فى الصورة الأولى ما مرّ، وأما فى الصورة الثانية فلأنك إذا قلت فى مجهول (تعلم): تُعلم - بضم التاء فقط وكسر ما قبل الآخر - يلزم أن يلتبس بمضارع علَّم - بالتشديد - وكذلك الكلام فى مجهول (تجاهل) فإنك لو اقتصرت على ضم التاء وكسر ما قبل اللام يلزم بقاء الألف، فحينئذ يلزم التباس بمضارع (جاهل) فى الوقف (٢).

ومعتل العين من الثلاثى المجرد يجوز فى مجهول ماضيه ثلاث لغات، الأولى: وهى (٣) الأفصح أن يقال فيه: قِيل وبيع بكسر القاف والباء (٤)، أصلهما: قُول وبيع - بضم القاف والباء وكسر الواو والياء - فاستثقلت الكسرة على الواو والياء فنقلت إلى ما قبلهما بعد سلب حركته، ثم قلب الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار: قِيل وبيع (٥).

وقيل (٢): حذفت حركتها لذلك، فحينئذ لم يمكن بقاء الياء ساكنة مع ضم ما قبلها، وكان الأولى تغيير الحركة لا تغيير الحرف لأنه أقل تغيّراً، ولأنه أخف، ثم حملوا (قيل)عليه لأنهما من باب واحد، وكان قلب الواوياء أولى من عكسه.

وإنما كانت هذه أفصح لكونها أخف من غيرها.

واللغة الثانية التي هي المشار إليها بقوله: جاء الإشمام (٧) أي: جاء ضم الشفتين مع التصويت مائلا إلى جانب السفل (٨)، تنبيها على أن أصل ما قبلها الضم (٩).

وإنما كانت هذه اللغة فصيحة، وليست بأفصح لأن فيها ثبوت ضمة فيما قبل الياء في

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٩٨٢، والأصبهاني ص ٧٨٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٩٣، والرضى ٤/ ١٣٣، وابن القواس ص ٧٤٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (هو) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) إخلاص الكسر لغة قريش ومن جاورهم. انْظُرْ: التصريح ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: ابن يعيش ٧/ ٧٠، والرضى ٤/ ١٣٤ وفيـه: أن استثقـال الكسرة على الواو والياء ونقلها إلى ما قبلهما للجزولي، انْظُرْ: المقدمة الجزولية ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) هذا قول المصنف انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٩٣، وانْظُوْ: الرضى ٤/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٧) وهي لغة كثير من قيس وعامة أسد انْظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٣٤١، والتصريح ١/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٨) في كيفية الإشمام ثلاثة مذاهب انظرها في: التصريح ١/ ٢٩٤، وانْظُرْ: الرّضي٤/ ١٣٤، والجامي٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٩) قال المصنف ٣/ ٨٩٣ : " وأما الإشمام فللإيذان بأن الأصل الضم في أوائل هذه الأفعال " ا. ه... وانْظُرْ: الرضى ٤/ ١٣٤، والصفوة الصفية ١/ ٥٥، والأصبهاني ص ٧٨٠، والجامي ٢/ ٢٧٢.

# والواو، ومثله باب: اختير وانقيد، دون: استُخير وأُقيم، وإن كان مضارعاً ضم

الجملة، وأما كونها فصيحة فلعدم ثبوت الواو.

أشار إلى اللغة الثالثة بقوله: والواو أى: وجاء ثبوت الواو فى مجهول ذلك المعتل (١)، والوجه فيها: أنهم حذفوا الحركة من الواو والياء لأجل الاستثقال، ثم قلبت الياء واواً لضم ما قبلها، وبهذا ظهر ضعف تلك اللغة إذ فيها حمل الأخف على الأثقل (٢).

فإن قلت: هذا الكلام على إطلاقه معترض عليه بـ (عور) و(صيد) لأنهما معتلا العين مع تخلفهما عن الحكم المذكور، فالأولى تقييد المعتل بكونه مما ينقلب عينه ألفا!

قلت: إن أردتم أنه معترض عليه بهما على تقدير كونهما مبنيين على بناء المفعول فهو محال؛ لأنهما لكونهما لازمين لا يجيء هذا البناء منهما، وإن أردتم أنه كذلك عند اتصال حرف التعدية بهما فمسلم أن ذلك البناء يجيء منهما، لكن يكون انعدام الوجوه الثلاثة المذكورة فيهما من قبيل التخلف لمانع (٣).

ومثله أى: مثل المعتل العين من الثلاثي المجرد عند كونه مبنيا لما لم يُسمَّ فاعله المعتلُ العين من باب الافتعال والانفعال نحو: اختير وانقيد في جواز ثلاث لغات كذلك؛ لأن الأصل فيهما: اختير وانقود بكسر الياء والواو، و(تِيَر) و(قود) منهما مثل (بيع) و(قول) حيث وقعت الضمة في كل منهما على الفاء مع وقوع الكسرة على ما بعدها من الواو والياء، فجاز فيهما مثل ما جاز في (بيع) و(قيل) (ئ)، دون استُخِير وأُقِيم أى: ليس المعتل العين من باب الاستفعال والإفعال مثله، مثل الثلاثي المذكور، حيث لا يقع الضمة فيهما قبل الياء والواو المكسورتين في الأصل، فلم يكونا مثلهما، فلم يجز فيهما ما يجوز في هذين (٥٠).

وإن كان الفعل الذي يراد به ذلك مضارعاً أعم من أن يكون من الثلاثي أو من غيره ضم

<sup>(</sup>۱) فتقول: قُول، وبُوع، وهي لغة فقعس، ودُبير، وهما من فصحاء بني أسد، وموجودة في لغة هذيل. انْظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٣٤٢، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٧٩/ ب، والمساعد ١/ ٤٠٢، والأشموني ٢/ ٢٣، والتصريح ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٩٣، وقد عدَّ الدّينوَرَى هذه اللغة نادرة شاذة فقال: " والثالثة نـادرة شـاذة لا يُعتـد بها... " ا. هـ. انْظُرْ: ثمار الصناعة ص ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) انعدمت الوجوه الثلاثة في مثل: عور، وصيد؛ لأن عينه وإن كانت حرف علة لكنها لم تعتل بل صحّت، فحكم مثل هذا حكم الصحيح، فتقول: عُور في المكان، وصُيد فيه، وكذلك: اعتُور في المكان. انْظُرْ: المساعد ١/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٩٤، والأصبهاني ص ٧٨١، والمساعد ١/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٤/ ١٣٥: " لا يجيء فيهما إلا إخلاص الكسر، دون الضم والإشمام " ا. هـ، وانظُر: ابن القواس ص ٧٤٤، والجامي ٢/ ٢٧٢، والدولت آبادي ل ١١٨/ أ.

## أولـــه وفتح ما قبل آخره، ومعتل العين ينقلب ألفا.

أوله وفتح ما قبل آخره (١) نحو: يُنصَر، ويُدحْرَج، ويُفتعَل، ويُستَفعَل، بضم الياء في الكل وفتح ما قبل الآخر؛ للتفرقة بين بناء المعلوم وبين بناء المجهول.

وإنما لم يقتصر على أحدهما لأن ذلك إن كان على الضم بحصول التباس المعلوم بالمجهول فى مثل: يدحرج، وإن كان على فتح ما قبل الآخر فكذلك فى مثل:  $2x^{(7)}$ .

ومعتلُ العين إذا بنى منه المضارع لِمَا لَمْ يُسَمَّ ينقلب العينُ فيه ألفا، واواً كان أو ياءً، تقول مثلا في مجهول يقول: يُقال، ويبيع: يُباع؛ لأن أصلهما: يُقُول ويُبيَّع بفتح الواو والياء مع سكون ما قبلهما فنقلت حركة [حرف]<sup>(۱)</sup> العلة إلى الحرف الساكن قبلها لضعفها وقوتها، فكانتا فى الأصل متحركتين مع فتح ما قبلهما الآن فقلبتا ألفا فى الحال<sup>(١)</sup>.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الرضى ٤/ ١٣٦: " إنما ضم أول المضارع حملا على أول الماضى، وأما فتح ما قبل آخره دون الضمم والكسر، فلتعتدل الضمة بالفتحة في المضارع الذي هو أثقل من الماضي " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ابن القواس ص ٧٤٤، والأصبهاني ص ٧٨١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٩٥. وانْظُرْ: الرضى ٤/ ١٣٦، والأصبهاني ص ٧٨١.

#### [المتعدى واللازم]

المتعدى وغير المتعدى، فالمتعدى: ما يتوقف فهمُه على متعلَّق كـــ (ضَـــرَبَ)، وغـــير المتعدى بخلافه، والمتعدى يكون إلى واحد كـــ: ضَرَبَ.

لما فرغ عن بيان تقسيم الفعل إلى الماضى والمضارع والأمر، شرع فى بيان انقسامه بوجه آخر يعمم الكل فقال: المتعدى وغير المتعدى، يعنى الفعل مطلقا ينقسم إلى قسمين: متعدٍ وغير متعد، فالمتعدى منه: ما يتوقف فهمهُ (۱) أى: فهم معناه، على متعلَّق من غير من قام به ذلك المعنى وهو المفعول به، كـ: (ضَرَبَ) مثلا، فإن الضرب / لكونه من المعانى النسبية لا يمكن تعلقه إلا (١١١١) عا هو المنسوب إليه، والمراد من المتعلق ما إذا (٢) ذكر سمى مفعولا ولفظة (ما) عبارة عن الفعل فلا ينتقض بالحروف.

فإن قلت: هذا التعريف منقوض بالفعل اللازم إذا نسبناه إلى ظرفيه من زمان ومكان (٣)!

قلت: توقف ذلك الفعل عليهما ليس [كذلك] (٤) فإنه يجوز مع الفضلة منهما بل في وجوده إلا معهما، ولا كلام لنافيه.

وغير المتعدى ما بخلافه أى: بخلاف المتعدى (٥) فإن اللازم مالا يتوقف فهمه على متعلَّق غير من قام به، وبتعريفهما يُعلم وجه انحصار الفعل فيهما.

والمتعدى على ثلاثة أقسام: لأنه لا يخلو إما أن يكون متعدياً إلى مفعول واحد إن تعلق فهمه على متعلَّق واحد، وما يكون من أفعال (٦) الحواس الخمس كـ ضَرَب فإنه يقتضى شيئا

<sup>(</sup>۱) قال الدولت آبادى ل ۱۱۸ / ب: " (ما يتوقف فهمه) لا يرد الفعل المبهم المتوقف على التمييز نحو: طاب زيدٌ نفسا؛ لأن المتوقف ثمة نسبته لا فهمه، ولا يرد أيضا توقف الفعل على الظرف؛ لأنه مما يتوقف عليه وجود الفعل، لازما كان أو متعديا، لا فهمه، إذ الزمان لا يتوقف عليه ماهية الفعل بخلاف المفعول به، ولهذا لم يقل: ما يتوقف وجوده، ولا يرد أيضا الأفعال الناقصة لتوقف فهمها على الخبر؛ لأنا نقول: المراد متعلق هو فضلة وهذا عمدة... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (فإذا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٤/ ١٣٨: " وعلى ما حدّ ينبغى أن يكون نحو (قرُب) و(بعد) و(خرج) و(دخل) متعديا، إذ لا تفهم معانيها إلا بمتعلق، بلى يقال هذه الأفعال: إنها متعدية بالحرف الفلانى، لكن لا يقع عليها السم المتعدى إذا أطلق، بل يقال: هي لازمة " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) قال البعلى: " المتعدى ما حسن معه كاف الخطاب، أو ياء المتكلم أو هاء الغائب، عائدة على غير مصادره نحو: أكرمك، وأكرمنى، وأكرمه، واللازم نحو: كرُم، وقعد، وفرح، لا يحسن معه شيء من الثلاثة، فإن اتصلت به هاء الغائب فلا تكون إلا للمصدر نحو: قعدتُ قعوداً ما قعده غيرى " الفاخر ص ٣١٨.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (فهو إنما يكون أفعال...).

# وإلى اثنين ك: أعطى، وعلم، وإلى ثلاثة ك: أعلم،

واحداً ليقع عليه، فيتعدى (١) إلى ما يقتضيه كل حاسة (٢)، يقال: أبصَرتُ الرّجُلَ، ولا يقال: أبصرتُ الحَديثَ، وأما صحة قولك: رأيتُ بَرْدَ الماءِ، فعلى حذف المضاف، أى: رأيُت أثر بَرْد الماءِ، أو على كون (رأى) [بمعنى] (٣): يعلم.

وقول أبى على (٤) إن جميع أفعال الحواس تتعدى إلى واحد إلا (سمعت) فإنه يتعدى إلى مفعولين بشرط أن يكون الثاني مما يسمع كقولك: سمعت زيداً يقول كذا.

منكر (٥) عليه بأن (يقول) جملة ولا تكون مفعولة إلا للأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر، و(سمعت) ليس منها، بل يقال بحذف المضاف، والجملة في محل النصب على الحالية (٢) أي: سمعت قول زيد حال كونه يقول كذا، والحال قرينة له.

أو يكون متعديا إلى اثنين أى: [لـه] (٧) تعلق إليهما كأعطى فإن الإعطاء باعتبار عقليته يتعلق بأمرين، أحدهما: المعطّى بفتح الطاء، والآخر: الشيء الذي يُعطى لـه، وكذلك حكم علم إذا تعلق بالنسبة، فإنه حينئذ يتعلق لنفسه بمنسوب ومنسوب إليه؛ لأن ذلك من معقول النسب(٨).

وفى إيراد مثالين إشارة إلى أن الثانى من المفعولين قد يكون غير الأول فيجوز الاقتصار على أحدهما، وقد يكون عينه فلا يجوز فيه ذلك (٩).

أو يكون متعديا إلى ثلاثة مفاعيل إن تعلق فهمه على متعلقات ثلاثة كأعلم فإنه قبل اتصال الهمزة به يتعدى إلى مفعولين، فلما اتصلت الهمزة به أوجبت له المعنى الذى وضعت له وهو التصيير، فجعل الفاعل في الحالة الأولى مفعولا أول، فإذا قلت: أعلمت زيداً (١٠٠)، فمعناه:

<sup>(</sup>١) في الأصل (فيتعد) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>۲) قال البعلى: "... أفعال الحواس الخمس... متعدية إلى مفعول واحد، تقول: أبصرتُ زيدا، ولمستُ الثوب وشمَمْتُ الرائحة، ودُقتُ الطعام، فأما (سمع) فإن وليه ما يُسمع تعدى إلى مفعول واحد كقولك: سمعتُ الحديثَ والكلامَ والشعرَ، وإن وليه ما لا يُسمع تعدى إلى مفعولين كـ (ظنَّ) كقولك: سمعت زيدا يقول كذا ولم يُجز بعضهم: سمعتُ زيدا قائلا؛ لئلا يعلقه بشيء آخر؛ لأن (قائلا) من صفات الذات، والذات لا تسمع " ا. هـ. انْظُرْ: الفاخر ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الإيضاح ص ١٧٠، وانْظُرْ: ابن يعيش ٧/ ٦٢، وابن القواس ص ٧٤٦، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) هذا الإنكار هو قول ابن يعيش، انظُرْ: شرح ابن يعيش ٧/ ٦٢.

<sup>(</sup>٦) النصب على الحالية هو قول الرماني انْظُرْ: ابن القواس ص ٧٤٦.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٨٩٦.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: الرَضَى ٤/ ١٤٣، وابن القواس ص ٧٤٧.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل (زيد) وهو لحن.

# وأرى، وأنبأ، ونبأ، وأخبر، وخبر، وحدّث، وهذه مفعولها الأول كمفعول أعطيت،

صَيَّرتُ زيداً عالماً، وقد عرفت أن العلم يتعدى إلى اثنين، وقد صار باعتبار الهمزة متعلقا<sup>(۱)</sup> عصير وباعتبار العلم [يتعلق]<sup>(۲)</sup> بمنسوب ومنسوب إليه، فظهر بذلك تعلقه بثلاثة (۳) مفاعيل.

وكذلك حكم أرى من رأى بمعنى علم، قال المصنف في الشرح (1): "وهذان الفعلان متعديان إلى ثلاثة منقولان مما يتعدى إلى اثنين من غير إشكال، وقد أجاز الأخفش أظننت، وأحسبت، وأخلت، وأزعمت (٥)، وحكمها عند القائلين بها حكم أعلم، وأرى، وأما: أنبأ، ونبأ، وأخبر وخبر، وحدّث فقد ذكرها النحويون في باب المتعدى إلى الثلاثة (٢)، وهي في التحقيق متعدية إلى واحد بنفسها وإلى آخر بواسطة حرف الجر نحو أنبأت زيداً بكذا، ثم حذف الجار، وقيل: أنبأته كذا، وفي التنزيل: {فَلَمَّا نَبًّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا} (١)، ولكن لما استلزمت معنى الإعلام بواسطة كونها بمعنى الإخبار المستقيم إنما يكون عن عِلمٍ أو ظن أجريت مجراه في التعدية إلى ثلاثة مفاعيل (٨).

وما ذهب إليه المبرد (٩) من أنها متعدية إلى الثلاثة بنفسها، أي: من غير نظر إلى جريانها مجرى (أعلمت) مردود (١٠٠).

وهذه أى: الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل حكم مفعولها الأول كمفعول أعطيت، أى: كحكم المفعول الأول من باب (أعطيت) في جواز الذكر مع مفعوله الثاني، وجواز تركه (١١٠)،

<sup>(</sup>١) في الأصل (مطلقا) وهو تَصْحِيف، وما أثبته من: شرح المصنف ٣/ ٨٩٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شرح المصنف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (إلى ثلاثة) وما أثبته من: شرح المصنف ٣/ ٨٩٧.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٨٩٧ - بتصرف - بالزيادة.

<sup>(</sup>٥) أجاز الأخفش أن يعامل غير (علم) و(رأى) معاملتهما في النقل إلى ثلاثة بالهمزة فيقال: أظننت زيداً عمراً فاضلا، وكذلك: أحسبت، وأخلت، وأزعمت. انظُرْ: ابن يعيش ٧/ ٦٦، والإقليد ص ١٥٣، والأشموني ٢/ ٤٢، وقال الأشموني: " ومذهبه ضعيف؛ لأن المتعدى بالهمزة فرع المتعدى بالتجرد، وليس في الأفعال متعد بالتجرد إلى ثلاثي فيحمل عليه متعد بالهمزة "، وانظُرْ: الهمع ١/ ٥٠٥ وفيه أن هذا مذهب الأخفش، وابن السراج.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرحُ الكافية الشافية ٢/ ٥٧٠، والتسهيل ص ٧٤، وشرحه ٢/ ١٠٠، والرضى ٤/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٧) سورة التحريم من الآية (٣).

<sup>(</sup>٨) انْظُرُ: شرح المصنف ٣/ ٨٩٧، والأصبهاني ص ٧٨٣.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: المقتضب ٤/ ٣٣٨.

<sup>(</sup>١٠) قال الأصبهاني ص ٧٨٤: " والذي يدل على فساد مذهبه أنه لو كان كما ذكره لم يجز الاقتصار فيـه علـى المفعول الثاني... لكنه يجوز لجواز أن يقال: نبئت زيداً " ١. هـ.

<sup>(</sup>١١) انْظُرُ: التبصرة والتذكرة ١/١٢١.

#### والثابي والثالث كمفعولي علمت.

سواء كان مع ذكر الثانى أو تركه للمبالغة، تقول: مثلا: أعطيت زيدا، ولا تذكر ما أعطيت، وأعطيت درهما، ولا تذكر من أعطيته، وذلك لجواز الاقتصار على أحد مفعولين لعدم الاقتضاء بينهما لوجود المغايرة، وتقول: فلان يُعطى ويمنع، بحذف مفعوليهما لغرض المبالغة فى الكلام، وكذلك الكلام فى المفعول الأول من هذه الأبواب بأنه يجوز ذكره مع ذكر الثانى والثالث وتركه كذلك أو مع تركها.

وحكم المفعول الثانى والثالث من تلك الأبواب كمفعولى باب علمت فى أنه لا يجوز ذكر أحدهما بدون الآخر (۱)، وجواز ترك ذكرهما معا، وذلك لعدم جواز الاقتصار على أحدهما كما سيأتى، فالثانى والثالث تنزلا منزلة الثانى من باب (أعطيت) من حيث إن الثانى من ذلك الباب كما لا يحمل على الأول بهو، هو كذلك الثانى والثالث من تلك الأبواب لا يحملا على الأول كذلك، فالأحكام الجائزة ثمة جائزة ههنا، فتقول مثلا: أعطيت زيداً، بدون ذكر الثانى والثالث من تلك الأبواب، وأعلمت بكراً فاضلا، بدون ذكر الأول، وأعلمت، بدون ذكر الكل إذا دل على المحذوف قرينة، ولا تقول: أعلمت زيداً بكراً، بدون الثالث، ولا أعلمت زيدا (١١٢/ب) فاضلا، بدون الثانى (الثانى والثالث مفعولا باب (علمت) على الحقيقة، فلا يجوز الاقتصار على أحدهما، وكذلك الكلام فى حكم الإلغاء والتعليق فى كل ما يتعدى قبل النقل إلى اثنين خلافا لمن منعهما (۱).

\* \* \* \* \*

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٣/ ٩٩٩: " وإنما وجب عند ذكر أحدهما ذكر الآخر لأنهما في المعنى كالمبتدأ والخبر، فكما أنه لابد من المبتدأ عند ذكر الخبر، ومن ذكر الخبر عند ذكر المبتدأ، فكذلك هذا، بخلاف مفعولي (أعطيت) فإنهما لا ربط بينهما فلم يلزم من ذكر أحدهما ذكر الآخر فكان الأول منهما كالمفعول الأول في (أعلمت) والثاني منهما كالثاني والثالث معا في (أعلمت) " ا. هـ. وانْظُرْ: شرح الرضي ١٤٦/٤ وما بعدها، وشرح الأصبهاني ص ٧٨٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الأصبهاني ص ٧٨٥، وانْظُوْ: الأشموني ٢/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: المساعد ١/ ٣٨١ وقد قال: " وللثاني والثالث بعد النقل ما لهما قبله مطلقا، فيأتى فيهما جميع الأحكام التي سبقت لعلمت وأخواتها، من جواز حذفهما وحذف أحدهما اختصارا ومنعه اقتصارا وغير ذلك، خلافا لمن منع الإلغاء والتعليق، والحجة على من منع قول بعض العرب ممن يوثق بعربيته: البركة أعلمنا الله مع الأكابر، فألغى (أعلم) متوسطا... وقوله تعالى: ( يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقَتُمْ كُلُ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي حَلْقٍ جَدِيلٍ } فعلق (ينبئ) وهو بمعنى: يُعلم... " ا. هـ.

#### أفعال القلوب

أفعال القلوب: ظننت، وحسبت، وخلت، وزعمت، وعلمت، ورأيت، ووجدت، تدخل على الجملة الاسمية لبيان ما هي عنه

لما فرغ عن بيان الأفعال على الإطلاق شرع في بيان الأفعال التي تقيد كل منها بقيد خاص وهي أنواع، النوع الأول منه: أفعال القلوب، سميت بها لأن مدلولها إما اليقين، أو الظن في الظاهر مع احتماله في بعض المواضع لليقين، قال الله تعالى: [إنَّسي ظَنَنَتُ [أَنِّسي](١) مُسلاًق حِسَابِيَه} (٢) فإنه ههنا لليقين لكونه في صفة المؤمنين، والثاني: حسبت، والثالث: خلت وهماً للظن قطعا فلا يستعملان لغيره، والرابع: زعمت وهو للقول بـأن الشـيء علـي صـفة قـولاً لا يكون استناده إلى ما له الوثوق نحو قولك: زعمتك كريما، إذا لم تكن على القطع بكرم مخاطبك<sup>(٣)</sup>، وقد يستعمل لليقين قال الله تعالى:{زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُــوا}<sup>(٤)</sup> أي أنكروا البعث، فإن (زعم) يجوز أن يكون للتحقيق وأن لا يكون، فإن الرجل يجوز منه الإنكار لما هـو المتيقن عنده مكابرة وهو ما شاك فيه تخيرا<sup>(ه)</sup>، والخامس: علمت إذا لم يكن بمعنى عرفت وهـو لليقين فقط، والسادس: رأيت إذا لم يكن من رؤية البصر وهو للاعتقاد الجازم(٢) في شيء أنه على صفة معينة سواء كان مطابقا للواقع أولا، والسابع: وجدت إذا لم يكن بمعنى أصبت، وهـو لإصابة الشيء على صفة، لأن الشيء إذا وجدته على صفة لزم أن تعلمه عليها بعد أن لم يكن معلوما(٧)، ولذلك عُدّ من هذه الأفعال(٨) للزوم العلم فيه، وفائدة القيود التي ذكرها ستجئ وفائدتها أنها تدخل على الجملة الاسمية أعنى المبتدأ والخبر؛ لبيان ما أي: لبيان الشيء الـذي هي، أي: تلك الجملة عبارة عنه، أو تدخل عليها لبيان الشيء الذي كانت تلك الأفعال مشتقة منه من علم أو ظن، ف (علمت) إنما تدخل على (زيد قائم) لبيان العلم، كما أن (ظننت)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الوضى ١٥١/٤.

<sup>(</sup>٤) سورة التغابن من الآية (٧).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الإقليد ص ١٥٤٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (وهو الاعتقاد والجازم) والتصحيح من: الرضى ٤/ ١٥١.

<sup>(</sup>٧) انْظُرُ: الرضى ١٥٢/٤.

<sup>(</sup>٨) قال ابن القواس ص ٧٥٠: " والمشهور أن هذه الأفعال سبعة - وهى التى ذكرها المصنف - ثلاثة للشك أى الظن وهى: ظننت، وحسبت، وخلت بمعنى ظننت، وثلاثة لليقين وهى: علمت، ورأيت، ووجدت إذا كان بمعنى علمت، وواحد محتمل للأمرين وهو: زعمت، ولذلك يقال: إنه قول مقرون باعتقاد، فإن صح ذلك الاعتقاد كان قولا وإلا كان شكا " ١. هـ، وانظُرْ: شرح ألفية ابن معط لــه ص ٤٠٥، وتوجيه اللمع ص ١٧٩، وشرح الأصبهاني ص ٧٨٦، والصفوة الصفية ١/ ٤٢٢.

# فتنصب الجزأين، ومن خصائصها: أنه إذا ذكر أحدهما ذكر الآخر،

تدخل عليهما لبيان الظن (١)، وهذا قريب مما يقال: وفائدتهما الإعلام بأن النسبة بين المبتدأ والخبر حاصلة عما دلت عليه هذه الأفعال من علم أو ظن، فيكون بيانا لكيفية النسبة من الجزم وغيره.

فتنصب، أي: تعمل النصب هذه الأفعال في الجزأين اللذين من الجملة التي هي تدخل عليهما؛ لتعلق معناها بمضمونهما ولاقتضائها منسوباً ومنسوباً إليه.

ومن خصائصها، أى: من خصائص أفعال القلوب: أنه إذا ذكر أحدهما، أى: أحد الجزأين يجب ذكر الآخر من غير الاقتصار على أحدهما<sup>(۲)</sup>، مع أنهما في الأصل مبتدأ وخبر وحذفهما جائز في السعة، لأن وضعها على أن تعريف الشيء على صفة، فلو حذفت أحدهما لبطل ذلك الغرض، وقيل<sup>(۳)</sup>: لأن المفعولين معا كاسم واحد في الحكم، لأن المفعول في الحقيقة هو مضمونهما وهو المصدر المأخوذ من الثاني المضاف إلى الأول، فمعنى (علمت زيداً فاضلا): علمت فضل زيد، فلو حذف أحدهما لكان كحذف بعض أجزاء الكلمة، وهذا صريح في فوات المطلوب.

خلافا لابن مالك فإنه جوز حذف أحد المفعولين إذا وجد في الكلام دليل على المحذوف كقولك: قائماً، في جواب من قال: من ظننت قائماً (٤)؟، وزيداً، في جواب من قال: من ظننت قائماً (٤)؟، والكوفيون أجازوا ذلك على الأول إذا سدّ مسدّ الثاني شيء نحو: ظننت قائما أخيك.

قلت: لا شبهة في جواز مثل ذلك، إلا أنه لا يضر لمن قال بالاقتصار، فإنه حذف من غير قرينة (٥)، مع كون المحذوف غير مراد، وأما إذا دل عليه قرينة وكان ذلك فهو اختصار لا يمتنع عنه أحد.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٣/ ٩٠٠: "قوله: (تدخل على الجملة الاسمية لبيان ما هي عنه) لأن النسبة قد تكون عن علم، وقد تكون عن ظن، فإذا قصدت بيان أنها عن علم قلت: علمت، ونحوه، وإذا قصدت بيان أنها عن ظن قلت: ظننت، ونحوه، فتبين بـ (علمت) أن النسبة عن يقين في غرض المتكلم، وتبين بـ (ظننت) أن النسبة عن ظن " ١. هـ، وانظُر: الأصبهاني ص ٧٨٦.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه ١/ ٤٠: " وإنما منعك أن تقتصر على أحد المفعولين ههنا أنك إنما أردت أن تبيّن ما استقر عندك من حال المفعول الأول، يقينا كان أو شكاً، وذكرتَ الأول لتُعْلِم الذي تُضيف إليه ما استقر لـه عندك مَـن هو " ا. هـ. وانْظُرْ: المقتضب ٣/ ٩٥، والأصول ١/ ١٨١، وتوجيه اللمع ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) هذا قول الرضى، انْظُرْ: شرح الرضى ٤/ ١٥٥ – بتصرف –، وانْظُرْ: الْجامى ٢/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: التسهيل ص ٧٠، وشرحه ٢/ ٧٢، وشرح عمدة الحافظ ١/ ٤٥٪، وشرح الكافية الشافية٢/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) قال السيوطى فى الهمع ١/ ٤٨٧: "الحذف لدليل يسمى اختصاراً، ولغير دليل يسمى اقتصاراً، فحذف المفعولين لدليل جائز وفاقا،... وأما حذفهما لغير دليل كاقتصارك على أظن، أو أعلم... دون قرينة ففيه مذاهب أحدها: المنع مطلقا وعليه الأخفش، والجرمى، ونسبه ابن مالك لسيبويه وللمحققين كابن طاهر، وابن خروف، والشلوبين.... الثانى: الجواز مطلقا، وعليه أكثر النحويين منهم: ابن السراج، والسيرافى، وصححه ابن عصفور.... الثالث: الجواز فى: (ظن) وما فى معناها دون (عَلِم) وما فى معناها، وعليه الأعلم... الرابع: المنع قياسا والجواز فى بعضها سماعا وعليه أبو العُلا إدريس " ١. هـ. وانظرُ: الارتشاف ٤/ ٢٠٩٧).

فإن قلت: التعليل المذكور لعدم الاقتصار على أحدهما يقتضى ألا يجوز الاقتصار على الكل مع أنه قد وقع في القرآن قال الله تعالى: {نَادُوا شُركَاءَى الَّذِينَ زَعَمْتُمْ}(١) أي: زعمتموهم شركائي، وفي المشل السائر: من يَسْمَعْ يَخَلُ أَنَ الله على المسموع صحيحا!

قلت: ذلك لانتفاء الغرض حينئذ من تعلق ذلك الفعل إلى المضمون، بـل النظر عنـد ذلـك إنمـا يكون إلى أحداث ذلك الفعل فقط، كذا في النكساري.

قال بعضهم: ذلك لا يجوز إلا مع قرينة يكون الجزآن معها في حكم المذكور، فلا يجوز (علمت) مع حذف المفعولين من غير قرينة؛ لأن المعلوم أن الإنسان لا يخلو من ظن أو علم في أغلب الأحوال، فلو قلت: علمت، أو ظننت، بدون ذكر المتعلق لم يكن فيه فائدة، فيكون من قبيل الاختصار، وبهذا علم وجه جواز: علمت أن زيداً قائم، وظننت ذاك، عند القول: زيد منطلق بالظن، فإن اقتضاء هذه الأفعال في ظاهر الاستعمال ليس إلا المسند والمسند إليه وهما حاصلان في (أن) ومعموليهما، فيوجد الساد مسد المفعولين، وقيل المفعول الثاني محذوف تقديره: علمت قيام زيد حاصلا، إلا أن الثاني حذف للعلم به مع طول الكلام بـ (أن) وصلتها، ولفظة (ذاك) في المثال الثاني إشارة إليهما كما في: / قلت ذلك (٢).

فإن قلت: المثال الثانى ليس بصحيح لأنه على قياس: قلت ذاك، والفرق بينهما ثابت، فإن المجملة ثمة هى القول بعينه، وجاءت الجملة من ضرورة الخصوص، فإذا عدل عنه جاء المصدر مفرداً، ولا كذلك مفعولا (ظننت) في القياس، فالأولى أن يكون على حذف مفعولاه، و(ذاك) إشارة إلى المصدر المدلول عليه بالفعل!

قلت: هذا كلام ذكر في كتاب بعض الأفاضل (٤)، لكن الحقيق بالتحقيق عدم الفرق بينهما، يعرف ذلك بالتأمل، وأما جواب الغجدواني (١): "عن الاعتراض بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ

(٢) انْظُرْ: كتاب الأمثال ص ٢٩٠، وفصل المقال ص ٣٢٦، ومجمع الأمثال ٣/ ٣١٠، والمعنى: مـن يسمع أخبــار الناس ومعايبهم يقع في نفسه عليهم بالمكروه.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف من الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٣) قال النيلى: " فأما قولهم: ظننتُ ذاك، فليس (ذاك) أحد المفعولين بل هو إشارة إلى المصدر، والمفعولان محذوفان، فكأن قائلا قال: هل ظننتَ زيداً قائماً؟ فقلتَ: ظننتُ ذاك، أى: ظننتُ ذاك الظن، وهذا يقول: ظننتُ ذاك زيداً قائما، ولو كان (ذاك) مفعولاً لكنت قد نصبت بـ (ظننتُ ثلاثة مفاعيل، وتسُدُّ (أنّ) مسدّ المفعولين عند سيبويه، فتقول: ظننتُ أنك قائم، وعند الأخفش المفعول الثاني محذوف " ا. هـ. انْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٤٢٤ وما بعدها، وانْظُرْ: الكتاب ١/ ٥٠٠، والرضى ٤/ ١٦٩، والارتشاف ٤/ ٢٠٩٨، والأصبهاني ص ٧٩١.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هذا) إشارة إلى ما ورد في الاعتراض السابق عليه، وهذا الكلام مذكور في لباب الإعراب ص ٤١٧ فمراد الشارح هنا ببعض الأفاضل هو الإسفراييني صاحب لباب الإعراب.

<sup>(</sup>١) انْظرْ: شرح الغجدواني ص ١٥٥.

بخلاف باب أعطيت، ومنها: أنه يجوز فيها الإلغاء إذا توسطت أو تأخرت لاستقلال الجزئين كلاما، بخلاف باب أعطيت، مثل: زيد علمت قائم.

الّذين يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللهُ مِن فَضَلِهِ (') بأن التمسك بهذه الآية على حذف أحد المفعولين؛ ليس بقوى لأنه لما قام المضاف إليه مقام المضاف إذا التقدير: ولا تحسبن بخل الذين يبخلون، فكأنه ما حذف " فإنما يصير ممشى إذا قرئ بالتاء المنقطة من فوق، وأما إذا قرئ بالياء المنقطة من تحت فلا. بخلاف باب أعطيت فإن الاقتصار على أحد المفعولين جائز فيه بالاتفاق ('')؛ لعدم التعلق فيه بمضمون الجمل.

ومنها، أى: من خصائص أفعال القلوب: أنه، أى: الشأن، يجوز فيها، أى: في هذه الأفعال أو الأفعال الإلغاء، وهو: إبطال العمل لفظا ومعنى، جوازا إذا توسطت تلك الأفعال أو تأخرت عن معمولها أو عن معموله نحو: زيدٌ منطلقٌ ظننتُ (٣).

قوله: لاستقلال الجزئين أى: اللذين تدخل هذه الأفعال عليهما كلاما؛ لأنهما في الأصل مبتدأ وخبر، فهما يستقلان كلاما، تعليل للاختصاص لا للإلغاء، يعنى: إنما اختص الإلغاء بهذه الأفعال لعدم فساد المعنى فيهما به بالاتفاق، بسبب استقلال الجزئين لما ذكر، فيكون ذكرها كذكر الظرف في المعنى، لأنك إذا قلت: زيد علمت قائم، فهو في معنى: زيد قائم في علمى.

بخلاف باب أعطيت فإن مفعوليه ليسا بمبتدأ وخبر في الأصل حتى يستقل كلاما فيفسد المعنى بالإلغاء، قوله: مثل: زيدٌ علمتُ قائمٌ، مثال للتوسط، وترك ذكر المثال للتأخر لظهوره.

اعلم أن هذه الأفعال قد وضعت لإفادة معناها عاملة، إلا إذا توسطت أو تأخرت، ضعفت، فجاز فيها الوجه الآخر؛ وذلك لحصول تجاذب الطرفين حينئذ الفعل والابتداء، وإعمالهما معا ظاهر التعذر، فللمتكلم الخيار في النظر إلى أي العاملين شاء، فاحمله على التعاقب (١)، بخالاف

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران من الآية (۱۸۰)، وهي قراءة حمزة، وقرأ الباقــون باليـاء، انْظُـرْ: إعـراب القـراءات السـبع الا ١٢٤، والبحر ٣/ ٤٥١، والإتحاف ص ١٨٢، والنشر ٢/ ٢٤٦، والدر المصون ٢/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ : الصفوة الصفية ١/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: البسيط لابن أبي الربيع ١/٤٣٧، والتصريح ١/٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان: "وحيث يكون الإلغاء والإعمال اختلفوا، ففهب الجمهور إلى أنك مخير بين الإعمال والإلغاء، وذهب الأخفش إلى أنه ليس على التخيير وإنما هو لازم إذا ابتدأت، لتخبر بمدلول ذلك الفعل من شك أو غيره، فتُعمل الفعل على كل حال سواء قدمته أو وسطته أم أخرته، فإن ابتدأت وأردت جعل الخبر في شك أو غيره، ألغيت وابتدأت " ا. هـ، انظُرْ: الارتشاف ٢١٠٦، وانظُرْ: الهمع ١/ ٤٩٠).

التوسط (٢) وذلك لأن الابتداء قوى، والفعل في غاية الضعف لكونه مما لاحظ له في التقديم، إلا أنه جاز إعمالهما نظراً إلى أنها عوامل لفظية فلها قوة اللفظ والمعنى.

وأما إذا تقدمت (٣) فالأكثرون على الإعمال البتة، قالوا: إن التقديم من إعلام العناية، والإلغاء مشعر بالضعف فلا يجتمعان، والأقلون على جوازه أيضا لأن ذلك واقع في كلام الفصحاء نحو:

## أَنِّي وَجَدتُ مِلاكُ الشِّيَمةِ الأَدَبُ (٤)

ونحو قوله:

# وَهَا إِخَالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْويلُ (٥)

ورده الأولون بأنهما محمولان على حذف ضمير الشأن للضرورة، أي: وجدته، وإخاله (٢)،

(١) انْظُرْ: أسرار العربية ص ١٥٤، والبسيط لابن أبي الربيع ١/ ٤٣٩، والصفوة الصفية ١/ ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) في المتوسط خلاف قيل: إعماله أولى؛ لأن الفعل أقوى من الابتداء إذ هـو عامل لفظي، وقيـل: همـا سـواء لأنه عادل قوتُه تأخيرُه، فضعف لذلك، فقاومه الابتداء بالتقديم. انْظُرْ: الهمع ١/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) إذا تقدمت أفعال القلوب فذهب جمهور البصريين إلى أنه يمتنع الإلغاء حينئذ ولا يجوز إلا الإعمال وذلك لأنها بذلك قد وقعت في أعلى مراتبها فوجب إعمالها، وكذلك إذا تقدمت فقد دل ذلك على قوة العناية بها وإلغاؤها يدل على اطراحها وقلة الاهتمام بها، والشيء لا يكون معنيا به مُطَّرَحاً، فلذلك لم يجز الإلغاء، ولأنك إذا ألغيتها فقد رفعت بالابتداء، ولا يصح أن يعمل الابتداء مع وجود العامل اللفظى في موضعه، وذهب الكوفيون، ووافقهم الأخفش إلى: جواز الإلغاء مع التقدم وإن كان الإعمال أحسن، وتبعهم ابن الطراوة، واستدلوا بشواهد من الشعر العربي، انظر تفصيل هذا الخلاف في: الكتاب ١/١١٨، وأسرار العربية ص ١٥٣، وشرح عيون الإعراب ص ١٣٦، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ١٩٤، وشرح التسهيل ٢/ ٨٥، والرضي ١/ ١٥٠، والبسيط لابن أبى الربيع ١/ ٢٥٥، والأشموني ٢/ ٢٨، والهمع ١/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) عجز بيت من البسيط وصدره: كذاك أدبت حتى صار من خلقى، منسوب لبعض بنى فزارة فى: شروح ديوان الحماسة للمرزوقى ٣/ ١١٤٦، والتصريح ١/ ٢٥٨، والخزانة ٩/ ١٣٩، وغير منسوب فى: المقرب ص ١٨٠، والرضى ٤/ ١٥٦، والهمع ١/ ٤٩١، والشاهد فيه أنه رفع (ملاك) على الابتدائية و(الأدب) على الخبرية مع تقديم (وجدت) عليهما، فألغاه حينئذ.

<sup>(</sup>٥) عجز بيت من البسيط وصدره: أرجو وآمل أن تدنو مودتها، لكعب بـن زهـير فـي: شـرح ديــوانه ص ١٤، وجمهرة أشعار العرب ص ٣٦٦، وشرح التسهيل ١/ ٥٧، وشـرح قصيــدة: بانـت سـعاد ص ٤١، والـدرر اللوامع ١/ ١٧٢، وغير منسوب في: أوضح المسالك ٢/ ٢٧، والهمع ١/ ٤٩١. والشاهد أنـه رفـع (تنويـل) علي الابتدائية وخبره الجار والمجرور قبله مع تقدم (إخال) فألغاه عن العمل.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح التسهيل ٢/ ٨٦، والرضى ٤/ ١٥٧، وأوضح المسالك ٢/ ٦٩، والتصريح ١/ ٢٥٨، وهناك وجهان آخران خرج عليهما دليل الكوفيين انظرهما فى: أوضح المسالك ٢/ ٦٨، والمغنى ١/ ٢٥٨، والتصريح ١/ ٢٥٨.

## ومنها ألها تعلق قبل الاستفهام، والنفى، واللام، مثل: علمت أزيد عندك أم عمرو؟.

وأما ما قيل (١): من أنه لا بُعد فيه لأن المعنى في صحة الإلغاء قائم تقدمت أو تأخرت، وهو أن متعلقها له إعراب ثابت قبل دخولها فجعل بعد دخولها على أصله، وجعلت هي تفيد معناها خاصة، وهذا حاصل في التقديم والتأخير"، فكلامٌ غير موَجَّه.

ومنها أى: من خصائص تلك الأفعال أنها تعلق، أى: تعليقها، وهو: إبطال العمل وجوباً من حيث اللفظ دون المعنى (٢) إذا كانت واقعة قبل الاستفهام فقط، سواء كان الاستفهام مستفاداً من الحرف كما في مثال المتن، أو من الاسم المتضمن إياه كما في قوله تعالى: {لِنَعْلَمَ أَيُّ الحِزْبَيْنِ وَهُذَا لَمْ يقل قبل حرف الاستفهام، وتقييد الوقوع بالقبل يشعر أنها لو وقعت بعده لم تُعلّق نحو: أيّهم علمت زيد.

وقبل النفي نحو: علمت ما زيد في الدار، وعلمت لا زيد في الدار ولا عمرو.

وقبل اللام التى للابتداء نحو: علمت لزيد منطلق<sup>(3)</sup>، قوله: مثل: علمت أزيد عندك أم عمرو؟ نظير الاستفهام، ومعناه: علمت جواب هذا الاستفهام<sup>(0)</sup>، وبهذا يندفع ما يقال: كيف صح هذا التركيب مع استلزامه أن يكون المعلوم باعتبار الفعل مشكوكا باعتبار الاستفهام.

وإنما كانت هذه الأفعال معلقة على تلك التقادير لأن<sup>(٢)</sup> لهذه الأشياء صدر الكلام باعتبار أصل الوضع، فلو أعملت تلك الأفعال لم يكن لهذه الأشياء صدر الكلام، إذا الصدارة تبطل بعمل ما قبلها فيما بعدها، فوجب الإلغاء في اللفظ مع كون الجزئين بالحقيقة في موضع النصب<sup>(٧)</sup> باعتبار تعلق العلم أو الظن عليهما في المعنى، إلا أنه عدل عن إظهاره مُحافظة لحق الأمر اللفظى،

(٢) قال ابن عقيل: " فالتعليق هو: إبطال العمـل لفظا لا محلا على سبيل الوجوب، وسمى تعليقا لأنه إبطال فى اللفظ مع تعليق العمل بالمحل وتقدير إعماله " ١. هـ. انْظُرْ: المساعد ١/ ٣٦٨.

(٤) ومن المعلقات: لام القسم، ولم يذكرها الشارح، ومثالها كقولك: لقد علمتُ لَيَـنطَلِقَنَّ زيـدُ، وقـول الشـاعر: ولقد علمتُ لَتَأْتِيَنَّ منيتي... إنَّ المنايا لا تطيشُ سِهامُها. انْظُرُ: الفاخر ص ٣٤٥.

(۲) انْظُرْ علة تعلیق هذه الأفعال فی: شـرح المصـنف ۲/ ۹۰۲، والرضـی ۶/ ۱۵۹، وابـن القــواس ص ۷۵۲، والجامی ۲/ ۲۸، والدولت آبادی ل ۱۱۹/ب، والأشمونی ۲/ ۲۹.

<sup>(</sup>١) هذا قول الغجدواني في: شرحه ص ٥١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف من الآية (١٢).

<sup>(</sup>٥) قال ابن الحاجب ٣/ ٩٠٢: ".... ومعناه: علمت أحدهما بعينه عندك مبهما لأن المعنى: علمت جواب ذلك، وجواب ذلك،

<sup>(</sup>٧) قال الرضى ٤/ ١٥٥: "... فالجملة مع التعليق فى تأويل المصدر مفعولاً به للفعل المعلّق، كما كان كذلك قبل التعليق، فلا منع من عطف جملة أخرى منصوبة الجزأين على الجملة المعلّق عنها الفعل نحو: علمت لزيدٌ قائمٌ، وبكراً فاضلاً " ا. هـ، وانْظُرُ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٥٠٨.

## ومنها: أنه يجوز فيها أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد مثل: علمتُني منطلقا.

وهذا التعلق لكونه باعتبار المعنى لا يخرج هذه الأشياء عن أن يكون لها صدر الكلام فروعيت الأفعال من حيث المعنى، وهذه الأشياء من حيث اللفظ، ولم يعكس الأمر المعلوم عند العاقل، وكذلك عند وقوعها قبل كل ما يقتضى الصدر.

ثم التعليق / إما من قولهم في المسألة الفقهية: امرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة، إذا تـزوج (١١٣/ب) رجل أختين في عقدين، ولا يدرى أيتهما الأولى، فرق بينهما وبينه لئلا تبقى ذات العقـد الأول لا ذات بعل ولا مطلقة، فهذه الأفعال عند الانعزال عـن العمـل بأحـد هـذه الأسـباب تسـمى معلقة لكونها معملة من وجه غير معملة من وجه (١).

أو من قولهم: علقت الشيء عن الشيء إذا أزلت الوصل بينهما، فهذه الأفعال قبل عروض تلك الأسباب معلقة بمعمولاتها وبعده صارت معلقة عنها.

ومنها أى: من خصائص تلك الأفعال أنه أى: الشأن، يجوز فيها أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لشيء واحد بأن يكون المتكلم، كما في مثل قولك: علمتُني منطلقا بضم التاء، أو المخاطب نحو قولك: علمتَك منطلقا، بفتحها، أو الغائب كما في قولك: ورآه عظيما(٢).

وإنما اختص ذلك بأفعال القلوب ولم يجز في سائر الأفعال لأن (٢) تعلقها في الحقيقة بالثاني من المفعولين، لا بالأول، فكأن المراد غير موجود، لأنك إذا قلت: ظننت زيداً قائما، فالمظنون هو القائم لا زيد، فذكر الأول لترتب الثاني عليه، بخلاف (ضَرَبتُني) فإن تعلقه بالحقيقة بالضميرين أصالة، فيتوهم كون الفاعل والمفعول شيئا واحداً فيمتنع إلا بتأويل، ولأن تعلق علم الإنسان وظنه بحال نفسه أكثر من تعلقهما بغيره، وإلا عم في غيرها من الأفعال تعلقها بغيره، فلو جمعوا بينهما في نحو (ضربتُني) لسبق الوهم إلى تغايرهما، نظراً إلى الأعم الأغلب، فيلزم الالتباس بين المتكلم والمخاطب، ولا يدفع ذلك بالحركة لقوة الأعم الأغلب مع جواز الغفلة عنها، فأبدلوا المفعول بالنفس ولم يقولوا: (ضربتُني) ولكن قالوا: ضربت نفسي؛ إيذانا بالعدول عن الأعم الأغلب 'عنها، وبنزولها منزلة الأجنبي من حيث إنه اسم ظاهر، بخلاف هذه الأفعال بصفات نفس معلها (٥).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الغجدواني ص ١٧٥ وفيه مثل ذلك، وانْظُرْ: الرضى ٤/ ١٥٩، والجامي ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: المفصل ص ٣٣٦، وشرح المصنف ٣/ ٩٠٣، وابن القواس ص ٧٥٧، والجامي ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: ابن القواس ص ٧٥٧ وفيه مثل ذلك، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٧٩٠.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٠٣، وابن القواس ص ٧٥٧، والرضى ٤/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الحاجب ٣/ ٩٠٤: " بخلاف باب (علمت) و(ظننت) فإنه ليس الغالب فيهما التغاير، بل عِلمُ الإنسان بصفات نفسه وظنه إياها أكثرُ، فكان ذلك الغالب الذي غير الأصل لأجله منتفيا، فجرت هذه على أصلها في استعمال المضمرات في محالها من غير تغيير لها " ١. هـ.

#### ولبعضها معني آخر يتعدى به إلى واحد....

ثم هذه الأفعال وسائرها بعد التفرقة بينهما فيما ذكر، يشتركان في أنه لا يجوز أن يكون فاعلهما ضميراً يعود إلى المفعول المقدم، فلا يصح أن يقال: زيداً ضرب، ولا زيداً ظن منطلقا، على أن يكون فاعل (ضرب) و(ظن) ضميراً يعود إلى (زيد)(١)؛ لئلا يلزم كون الشيء الواحد فضلة ومعتمداً بالنسبة إلى فعل واحد، وذلك لأن (زيداً) باعتبار أنه مفعول فضلة يستغنى الكلام عنه، وباعتبار الضمير المستكن في الفعل له يكون لازما بحيث لا يستغنى عنه ضرورة المرجع.

ومما ينبغى أن يعلم أن (فَقَدْتُ) و(عَدِمْتُ) قد جريا مجرى هذه الأفعال فى جواز الجمع بين ضميرى الفاعل والمفعول لشىء واحد فى نحو قولك: فقدتُنى وعَدِمتُنى (٢)، وذلك لكونهما نقيضى (٣) (وجدت) فحملا عليه، هملا للنقيض على النقيض، قال الشاعر:

لَقَدْ كَانَ لِي في ضُرَّتَيْنِ فَقَدتُني ::: وَعَمَّا أَلاقِي منهُما مُتَزَحْزِحُ ( أَ)

وهذا على خلاف القياس المقرر، فيكون محمولاً على الججاز؛ لأن معنى عدم الشيء أن تعلمه غير موجود، ومن المحال أن يعلم الشيء نفسه كذلك، لأن صحة كونه عالما تستدعى وجوده، وإن كان جاريا على غير هذا القياس.

ولبعضها أى: ولبعض هذه الأفعال معنى آخر غير المعنى الذى تتعدى به إلى المفعولين على ما مرّ بتفاصيله، يتعدى ذلك البعض به أى: بسبب هذا المعنى إلى مفعول واحد فقط؛ لأن تعدية الأفعال إلى المفاعيل إنما يكون على حسب اقتضائها، فلما كانت هذه الأفعال متعلقة باعتبار المعانى المذكورة بالمضمون الحاصل بين المنسوب والمنسوب إليه لا جرم كانت متعدية إليهما، ثم لما كان لبعضها معنى لا يقتضى التعلّق باعتباره إلا بواحد تعدى إليه بذلك.

<sup>(</sup>١) إلى مثل ذلك أشار ابن مالك بقول ه في التسهيل ص ٧٣: "... ويمتنع الاتحاد عموماً إن أُضمر الفاعل متصلا مفَسَّراً بالمفعول " ا. هـ، وانْظُرْ: شرح التسهيل ٢ ٩٣/، والارتشاف ٢١٢٣/، والهمع ١/ ٥٠١.

<sup>(</sup>۲) انْظُرْ: أمالى ابسن الشجرى ١/ ٥٥، ولباب الإعراب ص ٤١٧، وشرح المصنف ٣/ ٩٠٤، والإقليد ص ١٥٥٥، وابن القواس ص ٧٥٧ وقد قال في علة ذلك: "... حملا لها على أفعال القلوب؛ لأنه لما كان دعاءً على نفسه كان الفعل في المعنى لغيره، فكأنه قال: عدمنى غيرى " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (نقيضا) وهو لحن.

<sup>(</sup>٤) من الطويل لـ: جران العود في: الديوان ص ٣٥، ومعاني الفراء ٢/ ١٠٦، وأمالي ابس الشجري ١/ ٥٠، والمفصل ص ٣٣٦، وابن يعيش ٧/ ٨٨، والتخمير ٣/ ٢٨٢، وغير منسوب في: شرح المصنف ٣/ ٤٠٤ وابن القواس ص ٧٥٨، ويروى: عن ضرتين عدمتني، والمعنى: لقد كان لي متزحزح عن الجمع بين ضرتين بألا أتزوج اثنتين لو كنت أعلم ما سيكون لي من الشقاء وما ينالني من التعب. والشاهد قوله: (عدمتني) حيث استعمله كأفعال القلوب فجمع معه بين ضمير الفاعل والمفعول وهما لواحد وهو المتكلم.

## فظننت بمعنى الهمت، وعلمت بمعنى عرفت، ورأيت بمعنى أبصرت، ووجدت بمعنى أصبت

ف (ظننت) يتعدى إلى واحد إذا كان بمعنى اتهمت كقول تعالى: {وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينٍ } (') أى: بمتهم، ومعنى الاتهام: جعل الشخص موضع الظن السيئ (۲)، وكذلك: علمت يتعدى إلى واحد إذا كان بمعنى عَرَفت كقول تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ } (") أى: عرفتم، وذلك إذا قصدت به إلى معرفة الشيء نفسه، أى: تصوره مفرداً من غير أن تحكم عليه بشيء.

فإن قلت: قال (٤) الله تعالى: {نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ} (٥) مع أنه لا يصح أن يقال: الله عارف؛ لأن المعرفة هي العلم بعد الجهل!

قلت: ذلك اصطلاح البعض<sup>(1)</sup>، وقد يكون مع العلم مترادفين، إلا أن بين المعنى الـذى يتعـدى به إلى الواحد، والذى يتعدى به إلى الاثنين فرقاً باعتبار قصد المتكلم.

وكذلك: رأيت إذا كان بمعنى أبصرت من رؤية [البصر] فمعنى قولك: أبصرت زيداً: أدركته بحاسة البصر، وقد يكون لا من رؤية البصر ولا من رؤية البصيرة بل بمعنى الأمر كما في قوله تعالى: {قُلُ أُرَأَيْتُم إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُم الله أَى: أخبرنى، وذلك عند المقارنة بالاستفهام، وقد يتصل به كاف الخطاب من غير أن يكون [له] من الإعراب كما في قوله تعالى: {أرَأَيْتُكَ هَذَا اللَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى الله وقد يكون بمعنى (انتبه) كقولك: رأيت زيداً فإني أحبه، أي: انتبه له فإني أحبه.

وكذلك: وجدت إذا كان / بمعنى أصبت من وجدان الضالة بمعنى: الإصابة إليها، فمعنى (١١١٤)

<sup>(</sup>۱) الآية (۲٤) سورة التكوير وهي قراءة: ابن كثير، وأبي عمرو، والكسائي، وبها قرأ: عبد الله، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وابن الزبير، وعائشة، وعمر بن عبد العزيز، وابن جبير، وعروة وهشام بن جندب، ومجاهد، وغيرهم، وقرأ الباقون بالضاد، انْظُرْ: إعراب القراءات السبع وعللها ٢/ ٤٤٦، والحور الوجيز ٥/ ٤٤٤، والبحر ١٠ / ١٩)، والدر المصون ٦/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الرضى ٤/ ١٥١.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٦٥).

<sup>(</sup>٤) كملة: (قال) كورت في الأصل.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة من الآية (١٠١).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: ابن القواس ص ٧٦٠.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) سورة الملك من الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١٠) سورة الإسراء من الآية (٦٢).

(وجدت ناقتي): أصبتها<sup>(۱)</sup>.

فإن قلت: ما وجه تخصيص ذلك البعض بالبيان، فإن لكل من هذه الأفعال معنى آخر غير ما يتعدى به إلى المفعولين، يتعدى به إلى الواحد ككون (زعمت) بمعنى: كفلت (٢)، و(حسبت) بمعنى: أَحْسَبَ (٣)، و(خلت) بمعنى: صرت ذا خال (٤)؟

قلت: أجيب عنه بأن المصنف أراد بيان أن هذه الأفعال مع بقائها أفعال القلوب قد يكون لها معنى آخر لا يتعدى به إلا إلى الواحد، وذلك الغرض لا يحصل فى غير البعض المذكور؛ لأن الثلاثة الباقية ما بقيت بالمعنى الثانى أفعال القلوب، وفيه تأمل.

ومما يجرى مجرى هذه في مجرد الدخول على المبتدأ والخبر مع نصبهما إلا في خصائصها (اتخذ) كقوله تعالى: {وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} ()، وصيّر وأصار ومارادفه () من: جعل، ووهب غير متصرف، وقد يجيء (وهب) بمعنى: أحسب، ومنه (ترك) كما في مثل قولك: أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نسب، أي: صيرتك، وقد يجعل ضرب [مع] () المثل منه بمعنى (جعل) أو (اتخذ) تقول: ضربت كذا مثلا أي: جعلته واتخذته مثلا ()، وبنو سليم () يجعلون باب (قلت) أجمع في الاستفهام وغيره مثل (ظننت) ().

\* \* \* \* \*

(١) انْظُرْ: الكتاب ١/ ٤٠، وشرح المصنف ٣/ ٩٠٥، وابن القواس ص ٧٦١، والأصبهاني ص ٧٩٢.

<sup>.</sup> (٢) انْظُرُ هذا المعنى في: شرح التسهيل ٢/ ٧٨، والمساعد ١/ ٣٥٦، والهمع ١/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٣) قال البعلى: "حسب الرجل حسبا فهو أحسب، إذا صار ذا شُقرةٍ وبياض كالبَرَص " ١. هـ الفاخر ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الرضى ٤/ ١٧٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء من الآية (١٢٥).

<sup>(</sup>٦) قال البعلى: " (صيَّر) وما وافقها أو قاربها كـ: ردَّ، وجعلَ، وتَخِدَ، وتَرَكَ، ووَهَبَ بمعنى: جعل كقـول بعـض العرب: وهبنى الله فداك، أي: جعلني " ا. هـ. انْظُرْ: الفاخر ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) قال الرضى ٤/ ١٧٠: " وقد جعل بعضهم (ضَرَبَ) مع المثل بمعنى (صَيَّرَ) كقول تعالى: [ضَرَبَ اللَّهُ مَــهُلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً} ونحو ذلك، وإليه ذهب الأندلسي، فيكون (مثلا) مفعولا ثانيا، و(عبدا) هو الأول، أي: جعله مثلا، أو صاغه مثلا... " ١. هـ، وانْظُرْ: الارتشاف ٤/ ٢١٠٤، والهمع ١/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٩) بنو سليم: قبيلة عظيمة من قيس بن عيلان، من العدنانية تنتسب إلى سليم بن منصور بن عكرمة، تتفرع إلى عدة عشائر وبطون، وكانوا يفخرون بأشياء منها: أن الرسول ﷺ قدم لواءهم على الألوية، وكان أحمر يـوم فتح مكة. انْظُرُ: معجم قبائل العرب ٢/ ٤٣، وجمهرة أنساب العرب ص ٢٦١.

<sup>(</sup>۱۰) بنو سليم يجرون القول وفروعه مجرى (ظن) مطلقا، فينصبون به، يقولون: قلت زيداً قائما، من غير اعتبار شرط، وفي لغة جمهور العرب بشروط: تقدم استفهام بالهمزة أو بغيرها، واتصاله به، وكونه فعلا مضارعاً لمخاطب، فإن فقد شرط تعينت الحكاية. انْظُرْ: التسهيل ص ٧٣، وشرحه ٢/ ٩٥، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٥٦٧، وشرح الرضى ٤/ ١٧٦، وابن الناظم ص ٨٠، والهمع ١/ ٥٠٣ وما بعدها.

#### الأفعال الناقصة

## الأفعال الناقصة: ما وضع لتقرير الفاعل على صفة.

والنوع الثالث منها: الأفعال الناقصة، وذكروا في التسمية بها وجهين<sup>(۱)</sup>، الأول: أنها لما كانت مسلوبة عن الدلالة على الحدث كانت ناقصة بذلك الاعتبار عن الفعل رتبة فسميت ناقصة، والثاني: أنها لمَّا تستقل<sup>(۲)</sup> كلاما بمرفوعها بل احتاجت إلى الخبر الذي تتم به كلاما كانت ناقصة فسميت بها.

ولقائل أن يقول: الوجه الأول يستلزم خروجها عن حد الفعل، والثاني يشعر بفساد ما ذكر في تعريفه (٢)؛ لأن مرفوعها لمَّا لم يكن بحيث يتم الكلام به، لم يصح تسميته فاعلا، كما لا يصح تسمية منصوبها مفعولا من حيث إنه يُحتاج إليه، بخلاف المفعول!

قلت: أما الجواب عن الأول فما ذكرنا في بحث تعريف الفعل<sup>(3)</sup>، وأما عن الثانى: فلجواز أن يكون إطلاق الفاعل على مرفوعها من حيث اللغة، أى: يراد به مَنْ قام به الفعل، لا من حيث الاصطلاح، حتى يكون خللا في العبارة، مع أنه يمكن إرادة الاصطلاحي بناءً على ما سبق في آخر المرفوعات<sup>(0)</sup>، وبهذا يندفع ما يقال: إن في هذا دوراً؛ لأن الفعل مأخوذ من تعريف الفاعل، مع أن إطلاقه عليه بعد ذكر خبرهما مما لا ينكر، فكأنه نظير إليه، ولهذا لم يذكر مرفوعها في المرفوعات على الاستقلال.

فقوله: ما وضع لتقرير الفاعل بمعنى تثبيته وتحقيقه على صفة (١٦) مخصوصة مفهومة من الخبر، فإنَّ (كان) مثلا في: كان زيد قائما، يقرر (زيدا) على صفة القيام.

فإن قلت: هذا ينتقض بجميع الأفعال، فإن (ضرب) - مثلا - في: ضرب زيد، يقرر زيداً على صفة الضرب، وكذا غبره!

قلت: أجيب عنه بوجهين، الأول: أن المراد بالصفة غير صفة مصدر ذلك الفعل، ف (ضرب)

(۱) انْظُرْ علة تسميتها في: ابن يعيش ٧/ ٨٩، وشرح التسهيل ١/ ٣٤١، والرضى ٤/ ١٧٨، وابـن القــواس ص ٧٦٣، والإقليد ص ١٥٥٧، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٨٦ / ب، والأصبهاني ص ١٩٩٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (يستقل) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) أي في تعريف الفعل.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٦) أورد الرضى اعتراضاً على هذا التعريف فقال ٤/ ١٧٩: "كان ينبغى أن يقيد الصفة فيقول: على صفة غير مَصْدَرهِ، فإن (زيد) في: ضرب زيد، متصف بصفة الضرب، وكذا جميع الأفعال التامة، وأما الناقصة فهى لتقرير فاعلها على صفة متصفة بمصادر الناقصة، فمعنى (كان زيد قائما): أن زيداً متصف بصفة القيام المتصف بصفة الكون، أي: الحصول والوجود... " ا. هـ، وانظر: الجامى ٢٨٦/ وفيه رد على مثل هذا الاعتراض.

وهى: كان، وصار، وأصبح، وأمسى، وأضحى، وظل، وبات، وآض، وعاد، وغدا، وراح، وما زال، وما برح، وما فتئ، وما انفك، وما دام، وليس، وقد جاء: ما جاءت حاجتك

وإن كان مقرراً إلا أنه يقرر على صفة مصدره، بخلاف (كان) فإنه يدل على صفة مصدر خبره (المراد) والثانى: أن المراد بالتقرير ما يكون بحسب الوضع، وليس كذلك (ضرب) وغيره؛ لأنه ما وضع إلا لنفس الإخبار، وإن كان يلزمه التقرير ضمنا.

وأما الاعتراض باسم الفاعل والمفعول فغير وارد لأن (ما) عبارة عن الفعل.

وهى أى: الأفعال الناقصة ما ذكر فى الكتاب، سبعة عشر فعلا، الأول: كان، والثانى: صار، والثالث: أصبح، والرابع: أمسى، والخامس: أضحى، والسادس: ظل، والسابع: بات، والثامن: آض، والتاسع: عاد، والعاشر: غدا، والحادى عشر: راح، والثانى عشر: ما زال، والثالث عشر: ما برح، والرابع عشر: ما فتئ، والخامس عشر: ما انفك، والسادس عشر: ما دام، والسابع عشر: ليس (٢).

وقد جاء (جاء) لتقرير الفاعل على صفة بمعنى (كان) فى قولك: ما جاءت حاجتك (٣) بنصب (حاجتك) خبر (جاءت) واسمه ضمير مستتر راجع إلى (شيء) يقدر ذكره مقدما، وتأنيث الضمير لكون ما يرجع إليه عبارة عن الحاجة، كما فى قولهم: من كانت أمك (٤)؛ لأن هذا مثل يضرب لمن يحتاج إلى شيء ككسر الحنطة والصبرة مثلا، وجاء الحاصل أنقص منه أو شيء آخر فيقال له ذلك، فمعنى (ما جاءت حاجتك): ما كانت هذه الحاصلة على قدر المحتاج إليه، هذا على تقدير كون (ما) للنفى، ويحتمل أن تكون للاستفهام، وحينئذ يكون المعنى: أى شيء جاءت حاجتك، كأنه احتاج إلى شيء بمقدار مخصوص فتبين له مقداره فيسأل عن حقيقته باعتبار ذلك المقدار، فعلى هذا ضمير (جاءت) يعود إلى (ما) (٥) ومن العرب من يرفع حاجتك (٢) على أنه اسم (جاءت) ويجعل (ما) منصوب المحل أنه خبره، ولكن الأشهر والأولى النصب.

(٢) قال الرضى ٤/ ١٧٩: "... وقد زيد على الأفعال التي ذكرها المصنف، ونُقص منه... " ا. هـ.

<sup>(</sup>١) انْظُو: الرضى ٤/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) أول من قال ذلك الخوارج قالوه لابن عباس رضى الله عنهما حين جاء إليهم رسولاً من على رضى الله عنه انْظُوْ: الرضى ٤/ ١٨٤، وابن القواس ص ٧٦٦، والهمع ١/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ١/ ٥٠: "... قول العرب: ما جاءت حاجتك، كأنه قال: ما صارت حاجتَك، ولكن أدخل التأنيث على (ما) حيث كانت الحاجة كما قال بعض العرب: من كانت أمَّك حيث أوقع (من) على مؤنث" ا.هـ، وانْظُر : شرح الكتاب للسيرافي ٢/ ٣٨٤ مطبوع، وشرح ألفية ابن معطٍ لابن القواس ص٨٥٨.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/٩٠٧، والإيضاح ٢/٧٣، وابن اَلقواس ص ٧٦٦، والهمع ١/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه ١/ ٥١: " وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقول: ما جاءتْ حاجتُك، فيرفع " ١. هـ.

## وقعدت كألها حربة، تدخل على الجملة اسمية لإعطاء الخبر حكم معناها.

ومنه قولهم: جاء البر قفيزين، أو صاعين، فذهب بعضهم إلى أنه حال، وهو ضعيف؛ لأنه ليس الغرض الإخبار عن مجيء البر في نفسه، بل القصد إلى الإخبار بحصوله على هذه الصفة، هكذا قيل (١)، أقول: هما متقاسمان.

وكذلك جاء (قعد) لتقرير / الفاعل على صفة في قولهم: أرهف شفرته حتى قعدت كأنها (١١٤/ب) حربة، أي: كانت، فموضع (كأن) مع اسمها وخبرها نصب خبر (قعدت)، واسمه ضمير يعود إلى الشفرة (٢)، قال بعض الشراح (٣): "هذان الفعلان لا يخرجان عن موردهما الذي تكلمت بهما العرب فيه، وليس لنا اطرادهما، خلافا للبعض (٤) ".

فهذه الأفعال تدخل على الجملة الاسمية المركبة من المبتدأ والخبر دخول أفعال القلوب عليها لمشابهتها إياها لاقتضاء معناها الجزئين، لأنها لتقرير الشيء على صفة، ولابد من ذكر الشيء وصفته لإعطاء الخبر أي: إنما تدخل عليها لإعطاء هذه الأفعال إسناد الخبر إلى المبتدأ، على أن يكون المصدر مضافا إلى المفعول على تقدير حذف المضاف والفاعل محذوف.

حكم معناها من استمرار وانتقال، أو صيرورة، أو حصول في زمان معين حسب معانيها، فيتعين بذلك زمان الخبر ويتصف مضمونه بمضمونها، إذا القيام في: كان زيد قائما، متصف بالحصول في الزمان الماضي (٥).

وقيل: يحتمل أن يريد بـ (الخبر): (الجملة الاسمية)؛ لأنها خبرية.

فإن قلت: المفهوم من هذا الكلام أن المعطى هو معنى هذه الأفعال، فما معنى قوله؟

قلت: أجيب عنه بأن إقحام الحكم لدفع توهم أن الخبر كان مثلا على تقدير إعطاء كان معناه ولي إياه، لابد من الاسم والخبر أيضا؛ لأن إقتضاء (كان) إياهما إنما كان باعتبار معناه وقد أعطى إلى الخبر، أقول: مجيء هذا الوهم أسرع عند إقحام الحكم من مجيئه عند اطراده، لأن معنى ذلك الفعل: الحصولُ في الزمان على وجه، وحكمه اقتضاء الجزئين، لكونه لتقرير الشيء على صفة، فالأولى أن يقال: أراد بالحكم نفس معناها والإضافة بيانية.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ٧٣، والرضى ٤/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ابن يعيش ٧/ ٩١، والأصبهاني ص ٧٩٦.

<sup>(</sup>٣) المراد به ابن القواس، انْظُرْ شرح ابن القواس ص ٧٦٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الهمع ١/ ٣٥٩، وانْظُرْ: الفاخر ص ٢٣٣ وقد ذكر أن الفراء يرى مثل ذلك مطردا.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: ابن القواس ص ٧٦٦، والأصبهاني ص ٧٩٦، والجامي ٢/ ٢٨٩، وقال النيلي: " والغرض بهذه الأفعال ليس إلا تعيين الزمان للخبر، حتى لو تعيَّن لم يحتج إليها، ولذلك منعوا من قولك: كان زيدٌ قامَ، لأن تعيين الزمان قد عُلم من لفظ (قام) " ا. هـ، انْظُوْ: الصفوة الصفية ٢/٣.

## فترفع الأول وتنصب الثابي مثل: كان زيد قائما.

فترفع هذه الأفعال الجزء الأول من الجملة الداخلة هي عليها تشبيها له بالفاعل من حيث أسند إليه الفعل وإن كان بعد ذكر الخبر، وتنصب الجزء الثاني تشبيها له بالمفعول حيث لا سبيل إلى رفعه لتأثيرها فيهما، وقيل: هذا الخبر عوض عما سلبت تلك الأفعال عنه من الدلالة على الحدث، فكان كأنه قائم مقام المصدر، فيُنصب كما يُنصب المصدر لا على الحالية، خلافا للكوفيين؛ لظهور فساده، لجواز تعريفه وإضاره (۱).

مثل: كان زيد قائما، ويسمى الأول اسم كان والثانى خبر كان طلبا للاختصار فى العبارة، إذ هو أخصر من قولهم: الاسم المرفوع بكان أو الاسم المنصوب به (٢).

ثم هذان الجزآن بعد دخول هذه الأفعال على شرائطهما في باب الابتداء، من كون الاسم معرفة والخبر نكرة في الأغلب، وجواز تعدده خلاف لابن درستويه (٣)، واشتمال الخبر [على] الضمير الراجع إلى الاسم إذا كان جملة بجميع أنواعها عند الجمهور، خلاف لمن ذهب إلى شيوع الخبر من أنه يجوز مجيئه من غير شرائط المبتدأ والخبر في الجزئين (٥) بدليل قوله:

<sup>(</sup>۱) مذهب البصريين أنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وربما سمى فاعلاً لشبهه به، وتنصب الخبر ويُسمى خبرها وربما يُسمى مفعولا مجازاً لشبهه به، ومذهب الكوفيين عدا الفراء أنها لا تعمل شيئا فى المرفوع بعدها، وإنما هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها، فهو باق على رفعه الأول، وذهب الفراء فى ذلك مذهب البصريين، وقال الكوفيون: إن خبرها انتصب على الحال، وقال الفراء: انتصب لشبهه بالحال. انْظُرْ تفصيل المسألة وحجة كل فريق فى: الإنصاف ٢/ ٨٢١، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ١٥ والإرشاد إلى علم الإعراب ص ١٥١ والارتشاف ٣/ ١١٤٦، والمساعد ١/ ٨٤٢، وائتلاف النصرة ص ١٢١ والتصريح المحال، والأشموني ومعه حاشية الصبان ١/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/٣، وقال الصبان ١/ ٢٢٦: "تسمية المرفوع اسمها والمنصوب خبرها تسمية المرفوع المنصوب خبرها تسمية اصطلاحية خالية عن المناسبة؛ لأن (زيدا) في: كان زيد قائما، اسم للذات لا لـ (كان)، والأفعال لا يخبر عنها، إلا أن يقال: الإضافة لأدنى ملابسة " ١. هـ، وانْظُرْ: حاشية الخضري ١/ ١١١.

<sup>(</sup>٣) هو: عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان النحوى، أبو محمد، جيد التصانيف، صحب المبرد وكان شديد الانتصار للبصريين، ولد سنة ٣٤٧، من مصنفاته: الإرشاد في النحو، وشرح الفصيح، والمقصور والممدود، انظرُ: البغية ٢/ ٣٦، هذا وقد ذهب ابن درستويه إلى منع تعدد الخبر في هذا الباب؛ لأنه شبيه بمفعول ما يتعدى إلى مفعول واحد فكما لا يتعدى الفعل المتعدى إلى واحد إلى أكثر من واحد، لا يُنصب بأفعال هذا الباب إلا خبر واحد، انظرُ: تسهيل الفوائد ص ٥٢، وشرحه ١/ ٣٦٣، والهمع ١/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) ذهب ابن جنى تبعا لسيبويه إلى أنه يجوز أن يكون اسمها نكرة وخبرها معرفة ولكن خصّه بضرورة الشعر. انْظُرُ: اللمع ص ٨٧، وتوجيه اللمع ص ١٣٧، وانظر: الكتاب ٢ / ٤٧ - ٤٩. وجوّزه ابن مالك اختياراً انْظُرُ: التسهيل ص، وشرح التسهيل ١/ ٣٥٦، والمساعد ١/ ٣٦٣، وتعليق الفرائد ٣/ ٢٠٧، والفاخر ص ٢٣٧.

ف كان تكون ناقصة لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا، وبمعنى صار ويكون فيها ضمير الشأن.

قِفِ مَ قَبْ لَ التَّفَ رُقِ يَ اضُ بَاعَا ::: ولا يَكُ مَوقِ فَ مِنْ كِ الوَدَاعَ الْ الْ الْوَدَاعَ الله ولا يَكُ مَوقِ فَ مِنْ كِ الوَدَاعَ الله وليس بمحمول على الضرورة إذ لا يتم المعنى المقصود إلا هكذا(٢).

ولكل من الطرفين دلائل تركناها لطولها.

ثم إن معانى هذه الأفعال تختلف باعتبار استعمالها ف كان باعتبار لفظه لا بالنظر إلى كونه ناقصا، وإلا لم يصح التقسيم إلى الناقصة وغيره، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول تكون ناقصة أى: مفتقرة في الإفادة إلى الخبر، فيكون (كان) حينئذ لثبوت خبرها حال كونه ماضيا أى: في الزمان الماضى، إما دائما كما في قول على تعالى: {وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (٣) أو منقطعا نحو قول الفقير: كان لى مال (٤)، ولابد حينئذ من القرينة الحالية كما في المثال المذكور، أو المقالية كما في قول تعالى: {إذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ} (٥).

وتكون الناقصة بمعنى صار، ويكون فيها أى: في (كان) الناقصة ضمير الشأن، ولابد حينئذ أن يكون بعدها جملة لتفسر ذلك الضمير كقوله (٦):

<sup>(</sup>۱) من الوافر للقُطَامِي في: الديوان ص ٢٥٨، طبعة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، من قصيدة يحدح بها زُفر ابن الحارث الكلابي وورد منسوبا له في: الكتاب ٢/ ٢٤٣، وشرح أبياته ١/ ٤٤٤، والمقتضب ٤/ ٣٥ واللمع ص ١٨٧، والتخمير ٣/ ١٨٠، والحزانة ٢/ ٣٦٧، واللمع ص ١٩٤، والمتخمير ٣/ ١٨٠، والحزانة ٢/ ٣٦٧، والرضي وشرح أبيات المغني ٢/ ٥٤٥، وغير منسوب في: الجمل ص ٤٦، ولباب الإعراب ص ٤٢، والرضي ١/ ٣٦٧، والمغني ٢/ ٣٤، وغير ذلك، ويروى: موقفا - بالنصب - وموقفي. يخاطب: ضباعة بنت زفر ابن الحارث الكلابي يطلب منها أن تقف حتى يسلم عليها ويودعها. والشاهد فيه مجيء اسم كان نكرة وهو (موقف) وخبرها معرفة وهو (الوداعا). وقال ابن الخباز: " وقيل لا حجة لابن جني في هذا البيت من وجوه: أحدها: أن (موقف) نكرة موصوفة، وتعريف الوداع جنسيّ، وذلك قريب من المعرفة، وهذا قريب من النكرة، الثاني: أن (كان) تامة، و(موقفا) فاعل، والوداع منصوب بموقف لأنه مصدر، الثالث: أن الوداع يجوز أن يكون منصوبا بـ (قفي) أي: قفي الوداع " ا. هـ، انْظُرْ: توجيه اللمع ص ١٣٧، وانْظُرُ: ابن يعبش ٧/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) قال الإسفراييني: ".... لو عرَّفها لم يؤدّ أنه لم يرخِّصْ أن يكون ما سوى ذلك من المواقف وداعاً، ولو نكرَّهما لم يؤد أن الوادع قد كره إليه حتى صار نصب عينيه، ولو عرّف الأول ونكَّرَ الثاني لجمع الهجنتين " انظُرْ: لباب الإعراب ص ٤٢٠، وقال البعلي: " وليس ذلك ضرورة إذ يمكن أن يقول: ولا يك موقفي، أو ولا يك منك موقفنا الوداعا " ١. هـ، انْظُرْ: الفاخر ص ٢٣٨، وانْظُرْ: المساعد ١ / ٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية (١٧).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٠٨، ولباب الإعراب ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران من الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/ ١٦ وما بعدها، وشرح الأصبهاني ص ٧٩٧.

#### وتكون تامة بمعنى ثبت.

إذا مُتُّ كَانَ النَّاسُ صِنْفَانِ شَامِتٌ ::: وَآخَرُ مُثْنِ بِالَّذِي كُنْتُ أَصْ نَعُ<sup>(١)</sup>

وقد لا يكون فيها ذلك الضمير كما في قوله:

بِتَيْهَاءَ قَفْ رِ وَالْمَطِيُّ كَأَنَّهَا ۚ ::: قَطَا الْحَزْنِ قَدْ كَانَتْ فَرَاحًا بُيُوضُهُا (٢)

قيل عند إضمار ضمير الشأن فيها: تكون تامة والضمير فاعلها والجملة مفسرة لـه لا خبر كان<sup>(٣)</sup>.

اعلم أن المصنف لما قسم (كان) باعتبار اللفظ إلى الأقسام الثلاثة وقدّم منها ما له الباب شرع بطريق العطف في بيان أن استعمال هذا القسم على أحد هذه الوجوه الثلاثة، وبهذا ظهر بطلان ما ذكر في المتوسط<sup>(٤)</sup> من أن الاعتراض عليه بوجهين مع جوابه، إذ لوروده على كلامه وجه في الجملة، نعم في انتظام تركيبه بالمعطوف والمعطوف عليه شائبة الضعف يظهر بالفكر.

والقسم الشانى منها ما تكون تامة أى: غير مفتقرة في الإفادة إلى الخبر، بل تحصل الفائدة بمرفوعها، إذ هي حينئذ فعل حقيقي بمعنى ثبت، أى: (وجد) أو (وقع) ومرفوعها فاعل حقيقة (١١)، ولذلك صح توكيده بالمصدر بأن يقال: كان الأمير كونا، كقوله تعالى:

<sup>(</sup>۱) من الطويل للعُجَير السَّلُولى في: الكتاب ١/ ٧١، والحلل ص ٦٤، والخزانة ٩/ ٧٢، والمقاصد النحوية ٢/ ٨٥، وغير منسوب في: اللمع ص ٩٥، والجمل ص ٥٠، وأمالى الشجرى ٣/ ١١٦، وأسرار العربية ص ١٣٣، وابن يعيش ١/ ٧٧، وابن القواس ص ٧٦٨، والأشموني ١/ ٢٣٩، والشاهد قوله: (كان الناس صنفان) حيث وقع اسم (كان) ضمير الشأن، و(الناس) مبتدأ، و(صنفان) خبره، ويروى (نصفين) على أن يكون: (الناس) اسم (كان) ولا شاهد حينئذ انْظُرُ: العيني على الأشموني ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>۲) من الطويل لعمرو بن أحمر في: ديوانه ص ١١٩، وشرح شواهد الإيضاح ص ٥٢٥، وعون الوافية ص ١٦٥، والخزانة ٩/ ٢٠١، ولابن كنزة في: ابن يعيش ٧/ ٢٠١، وغير منسوب في: أسرار العربية ص ١٣٤، وشرح ديوان الحماسة ص ٢٨، ولباب الإعراب ص٤٢٣، والرضى ٤/ ١٨٦، والصفوة الصفية ٢/ ١٧، وابن القواس ص ٧٦٨، والتخمير ٣/ ٢٨٩، والفاخر ص ٢٢٧، والأشموني ١/ ٢٣٠. والتيهاء: القفر المضلة، يُتاه فيها لعدم عَلَم يهتدى به، والقفر: الخالى، والحزن: ما غلط من الأرض والشاهد قوله: (كانت فراخا بيوضها) حيث استعمل (كان) بمعنى (صار) وليس فيها ضمير الشأن.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الوضى ٤/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) قال في المتوسط ص ٤٤١: " فإن قيل: إذا كان الأمر كذلك، كان الواجب عليه أن يقول: فكان تكون ناقصة وتامة، وزائدة، والناقصة ثلاث؛ لامتناع كون أقسام الشيء قسمة له، وأيضا: لم خصص الأول بالناقصة مع أن الأخيرين كذلك؟ قلنا: إنما عدل عن ذلك لئلا يطول الكلام، وإنما خصَّص الأول بالناقصة دون الأخيرين لوجود اسم غير الناقصة للأخيرين دون الأول " اهم، وانظُر: حاشية الحلبي الماحيرين لوجود المن قال: " الصواب أن يقال: إنه ما جعل أقسام الناقصة قسيما لها، وإنما يلزم ذلك أن لو كانت الأقسام معطوفة على ناقصة، وليس كذلك، بل قوله (وبمعني صار) معطوف على قوله (لثبوت) وقوله: (ويكون فيها ضمير الشأن) أيضا كذلك، كما هو معترف به... " ا. هـ.

<sup>(</sup>١) قال ابن الحاجب ٣/ ٩٩: "... وهذه ليست من هذا الباب؛ لأن مدلولها معنى ينسب إلى فاعلها من غير تقييد كأنه قال: تُنَت أو وجد " ١. هـ.

#### وزائدة

{وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ} (١)، أي: إن ثبت ووجد ذو عسرة /، وقد يكون بمعنى (حدث) كما في (١١٥) قولَ الشاعر: إذا كَانَ الشُّتَاءُ فَأَدْفِئُونِي (٢).

أى: إذا حدث، ومنه قوله تعالى: (كُن فَيكُونُ } (٣).

والقسم الثالث منها ما تكون زائدة (١) أى: غير مفيدة لشىء إلا لمجرد التأكيد الحاصل بعد تحقق المعنى الأصلى وبحسب الكلام، ولذلك لم يكن لها أثر في إخلاله باعتبار وجودها وعدمها، وقالوا: الكل يتوجه في قوله تعالى: {لِمَن كَانَ له قَلْبٌ} (٥).

ومواضع زيادتها مع كونها على لفظ الماضى في أربعة (٢)، الأول: بين المبتدأ والخبر نحو: زيدٌ كَانَ قائمٌ، ومنه زيادتها في أفعل التعجب نحو: مَا كَانَ أَحسَنَ زيداً، والثاني: بين الصفة والموصوف كما في قول الفرزدق:

وَكُنْتُ إِذَا مَرَرْتُ بِدَارِ قَوْمٍ ::: وَجِيرَانٍ لَنَا كَانُوا كِرَامٍ (٧) على أحد الوجوه (٨).

(١) سورة البقرة من الآية (٢٨٠).

<sup>(</sup>۲) صدر بيت من الوافر وعجزه: فإن الشيخ يُهْرمه الشتاء، ويروى: يَهدِمهُ، للربيع بن ضُبع الفزارى من شعر يمدح فيه بنيه وكنانته ويذكر برَّهم له، وهو له في: الجمل ص ٤٩، وشوح الجمل لابن خروف ١/٣٤٣، والبسيط لابن أبى الربيع ٢/ ٧٣٩، وغير منسوب في: اللمع ص٨٨، وشوح التسهيل ١/ ٣٤٢. والشاهد فيه مجيء (كان) تامة بمعنى (حدث)، والتقدير: إذا حدث الشتاء ووقع.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (١١٧)، قال ابن القواس: " والتقدير: احدث فيحدُث " انْظُرْ: شرح الألفية ص٨٦٥.

<sup>(</sup>٤) قال ابن القواس ص ٧٦٩: " ولزيادتها شرطان، أحدهما: أن يكون بلفظ الماضى؛ لأنه أشبه بالحرف لاشتراكهما في البناء، والزيادة بابها الحروف، وثانيهما: عدم التقدم لأن التقدم يدل على العناية، والزيادة على عدمها، فتنافيا " ا. هـ، وانظر: شرح الألفية لـه ص ٨٦٥.

<sup>(</sup>٥) سورة ق من الآية (٣٧)، وكون (كان) في هذه الآية متوجهة على أقسامها، هو قول الزمخسرى في: المفصل ص ٣٤ حيث قال: "وقوله عز وجل: {لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبِ؟ يتوجه على الأربعة "، قال ابن يعيش ٧/ ١٠٠٢: "فيجوز أن تكون الناقصة الناصبة للخبر، ويكون (قلب) هو الاسم والجرور هو الخبر، ... ويجوز أن تكون التامة التي تكتفي بالاسم ولا تحتاج إلى خبر ويكون (قلب) اسمها والجار والمجرور في موضع الحال، كأنه كان صفة النكرة وقد تقدم عليها، الوجه الثالث: أن تكون زائدة دخولها كخروجها والمراد: لمن له قلب، ويكون (له قلب) جملة في موضع الصلة، الوجه الرابع: أن تكون بمعنى صار أي: لمن صار له قلب" ا.هـ وانظرُ: شرح المصنف ٣/ ٩٠٩، والإيضاح ٢/ ٧٩، والإقليد ص ١٥٦٧.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: بيان مواضع زيادتها في: الصفوة الصفية ص١٤ وما بعدها، والفاخر ص ٢٢٨ وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) من الوافر وقد سبق تخريجه ص، والشاهد هنا مجيء كان زائدة بين الصفة والموصوف.

<sup>(</sup>٨) اختلف في (كان) في هذا البيت فقد قال سيبويه هي زائدة مع الفاعل لأنه كالجزء منها، وقال المبرد ليست زائدة، انْظُرْ: الرضي ٤/ ١٩٠، وانْظُرْ: الكتاب ٢/ ١٥٣، والمقتضب ٤/ ١١٦، والانتصار ص ١٣٩.

ومنه قوله تعالى: {كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبيًا} (١).

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون (كان) ناقصة و(صبيا) خبرها؟

قلت: لاستلزامه فساد المعنى، إذ الاستحالة في تكلمهم من كان صبيا في المهد (٢).

والثالث: بين الفعل والفاعل كقولهم: لم يوجد كان مثلهم (٣).

والرابع: بين الجار والمجرور كما في قول الشاعر:

# عَلَى كَانَ المسَوَّمَةِ العِرَابِ (٤)

ثم إن النحويين<sup>(٥)</sup> اختلفوا في أن لـ (كان) الزائدة فاعلا أم لا؟ فذهب السيرافي<sup>(٢)</sup> إلى أن فاعلها مصدرها، إذ هي غير ناقصة حينئذ (كان الكون) واستدل عليه بأن يقول: لئلا يلزم حديث بلا محدث، ومنعوا قوله أن (كان) هذه شبيهة بالحرف الزائد فلا يلزم الفساد من خلوها عن الإسناد، وذهب أبو على<sup>(٧)</sup> إلى أن الزائدة لا فاعل لها، ونقضوه بما في بيت<sup>(٨)</sup> الفرزدق، فإن (كانوا) مسنداً إلى الضمير وذلك لا يمنع من زيادتها عند سيبويه (١)، كما لا يمنع الإسناد

(١) سورة مريم من الآية (٢٩).

(٢) قال الأنباري: "قال تعالى: {كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي المَهْدِ صَبِياً } أى: وجد وحدث، و(صبيا) منصوب على الحال، ولا يجوز أن تكون (كان) ههنا الناقصة؛ لأنه لا اختصاص لعيسى في ذلك؛ لأنَّ كلاً قد كان في المهد صبيا، ولا عجب في تكليم من كان فيما مضى في حال الصبيّ، وإنما العجب في تكليم من هو موجود في المهد في حال الصبيّ، فدل على أنها ههنا بمعنى وجد وحدث " ا. هـ، انْظُرْ: أسرار العربية ص ١٣٢.

(٣) هذا قول مأثور قاله قيس بن غالب البدرى، وتمامه: ولدت فاطمةُ بنتُ الخُرْشُب الكَمَلَة من بنى عبس لـم يُوجد كان مثلهم، وهؤلاء الكملة هم: بنو زياد العبسى، وهم: ربيع، وعمارة، وأنس، وكل واحد منهم أبو قبيلة. انْظُرْ: المقتضب ١١٦٢، وابن يعيش ٧/ ١٠٠.

(٤) عجز بيت من الوافر وصدره: سَرَاةُ بنى أبى بكر تسامى، ويروى: جِيَادُ بنى أبى بكر، لم يُعرف قائله، وانظره في: اللمع ص ٨٩، وتوجيه اللمع ص ١٤٢، والتبصرة ١/ ١٩٢، ولباب الإعراب ص ٤٢٢، وابن يعيش ٧/ ٩٨، والرضى٤/ ١٨٧، وابن القواس ص ٧٧، والتخمير٣/ ٢٨٨، والخزانة ٩/ ٢٠٧. وسراة: جمع سَرِى وهم السادة، المسوّمة: المعلّمة، العراب: الخيل العربية خلاف البخاتى، والمعنى: خيل بنى أبى بكر تتسامى وتفضل خيل غيرهم، والشاهد: زيادة كان بين الجار والمجرور.

(٥) في الأصل (النحويون) وهو لحن.

(٦) انْظُوْ قول السيرافي في: شوح الكتاب للسيرافي ٣/ ١٥٥ رسالة، والغرة المخفية ص٤٢٥، وشوح التسهيل ١/ ٣٤٠، وابن يعيش ٧/ ٩٩، والرضي ٤/ ١٨٩، وابن القواس ص ٧٦٩، والهمع ١/ ٣٨٢، وقد تبعه على القول بذلك الصيمري، انْظُوْ: التبصرة ١/ ١٩٢، والهمع ١/ ٣٨٢.

(۷) انْظُرْ قول أبى على فى: الغرة المخيفة ص ٤٢٥، وتوجيه اللمع ص ١٤٢، والرضى ٤/ ١٨٩، وابـن القواس ص ٧٦٩، والارتشاف ٣/ ١٨٥، والهمع ١/ ٣٨٢، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٨٨/ ب وفيها قال: " إنه قول الفارسي والمحقين وهو المختار لأنها إذا جعلت زائدة كانت حرفا فكيف ترفع حينئذ " ١. هـ.

(٨) في الأصل (البيت) وهو تُصْحِيف

(١) انْظُرْ: الكتاب ٢/ ١٥٣، وانْظُرْ: شوح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٨٦٧.

وصار للانتقال، وأصبح، وأمسى، وأضحى، لاقتران مضمون الجملة بأوقاتها، وبمعنى: صار وتكون: تامة.

من الإلغاء [في](١) باب ظننت، وهذان الأخيران(٢) وإن لم يكونا من الباب إلا أنه ذكرهما استطراداً لوجود الموافقة بينهما وبين ما له الباب في اللفظ.

وصار للانتقال، ثم الانتقال قد يكون باعتبار الحقائق كما في قولك: صار الماء هواء، والطين خوفا<sup>(٣)</sup>، وقد يكون باعتبار العوارض كقولك: صار زيد غنيا، وقد يكون باعتبار المكان نحو: صار زيد إلى مكة، وذكروا منه: صار زيد إلى عمرو<sup>(٤)</sup>، وصرح بعضهم بأنه انتقال من ذات إلى ذات، وقيل: (صار) على الوجه الآخير تكون تامة ولهذا يتعدى بـ (إلى)<sup>(٥)</sup> وكذلك إذا كان بعنى (ضمَّ) أو (قطع)<sup>(٢)</sup>.

وأصبح، وأمسى، وأضحى، يجىء كل منها على ثلاثة معان، أحدها: أن يجىء لاقتران مضمون الجملة، أراد به نسبة الخبر إلى الاسم بأوقاتها الخاصة التي تدل عليها بصيغتها وهي: الصباح في الأول، والمساء في الثاني، والضحى في الثالث، فإذا قلت: أصبح زيد عالما، كان معناه أن عالمية (زيد) مقترنة بالصباح والزمان، وقس عليه غيره من: أضحى أميراً، وأمسى عمرو ظريفا.

وثانيها: أن يكون بمعنى صار من غير اعتبار الأوقات التي تدل عليها، إذ معنى قولك: أصبح زيد غنيا، على ذلك التقدير: أن (زيداً) وجد على هذه الصفة، أى: صفة الغنى، سواء كان فى الضحى أو فى غيره، فلا وجه للتخصيص بوقت الصبح حينئذ؛ لثبوتها له فى جميع الأوقات بعد حصولها(٧).

وثالثها: أنها تكون تامة وذلك عند كونها مفيدة معنى الدخول في هذه الأوقات تقول: أصبح زيدٌ، مريداً به: أنه دخل وقت الصبح، ومنه قوله تعالى: {فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبُحُونَ} (١٠)، وقد جاءت زائدة في التعجب على ما حكاه الأخفش نحو:

(٢) إشارة إلى (كان) التامة، والزائدة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (حرفا) وهو تَصْحِيف، وما أثبته من: شرح المصنف ٣/ ٩٠٩.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الحاجب في شرحه انْظُرْ: السابق نفسه، والإِيضاح ٢/ ١٨.

<sup>(</sup>٥) قال الجامى ٢/ ٢٩١: "وتكون تامة بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان، أو من ذات إلى ذات، وتتعدى بـ: (إلى) نحو: صار زيد من بلد إلى بلد كذا، أو من بكر إلى عمرو " اهـ، وانْظُوْ: العلل للوراق ص ١٣٠ والصفوة الصفية ٢/ ٢٠، والإقليد ص ١٥٦٩، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٨٢٧.

<sup>(</sup>٦) قال ابن مالك: " وتتم (صار) بأن يراد بها معنى (رجع) فتتعدى بـ (إلى)، أو معنى (ضم) أو (قطع) فتتعـدى بنفسها إلى مفعول واحد " ١. هـ، انْظُرْ: شرح التسهيل ١/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ هذا المعنى في: شرح الكتاب للسيرافي ٢/ ٣٥٧، والأصبهاني ٨٠٠.

<sup>(</sup>٨) سورة الروم الآية (١٧).

#### وظل، وبات، لاقتران مضمون الجملة بوقتيهما، وبمعنى: صار.

ما أصبح أبردها وأمسى أدفأها، أي: ما أبردها وما أدفأها (١).

وظل وبات يجيئان على معنيين، أحدهما: أن يجيئا لاقتران مضمون الجملة التى دخلتا عليها على ما ذكر بوقتيهما، أى: النهار فى الأول، والليل فى الثانى، فمعنى قولك: ظل زيد عالما، اقتران عالمية (زيد) بالنهار، وكذلك معنى: بات زيد عروساً، اقتران عروسيته بالليل.

وثانيهما: أن يكونا بمعنى صار من غير النظر إلى اعتبار الأوقات، وذلك عند تعذر اختصاص اقتران مضمونهما بوقتيهما كما في قوله تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالأَنثَى ظُلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا} (٢) أى صار كذلك؛ لأن البشارة بالأنثى لا تختص بالنهار دون الليل (٣)، وقوله عليه السلام {إذا انتبه أحدكم من النوم فليغسل يده ثلاثاً فإنه لا يدرى أين باتت يده } (٤) أى صارت (٥)، والنوم كما يكون ليلا يكون أيضا في النهار (٢).

فإن قلت: قد جاء (بات) بمعنى عرس ودخل فى المكان، يقال: بات القوم، أوبهم، فيتعدى بنفسه أو بالباء، وكذلك (ظل) بمعنى (مادام) وطال ودخل بالمكان (٧)، وهما حينئذ تامان، فحينئذ لا وجه للفصل بينهما وبين الثلاثة الأول إذ هما سيان فى جميع المعانى!

<sup>(</sup>۱) وجوز الكوفيون أيضا زيادتهما مستدلين بما حكاه الأخفش، وبالقياس على (كان)، ومنع البصريون زيادتهما وقالوا: لا يزاد غير (كان) من أفعال هذا الباب لأنها أم الأفعال لا ينفك فعل من معناها، وما حكاه الأخفش فهو من القلة بحيث لا يقاس عليه، انْظُرْ: الأصول ٢/ ١٠، وابن يعيش ١/ ١٥١، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٢٠٦، والمقرب ومعه مثل المقرب ص ١١، وشرح التسهيل ١/ ٣٦٢، وشرح الكافية الشافية ١/ ٢١٢، والرضى ٤/ ١٩١، والبسيط لأبى الربيع ٢/ ٧٥٤، والمساعدا/ ٢٦٨، والهمع ١/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل من الآية (٥٨).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/ ١٨، والأصبهاني ص ٨٠٠.

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه البخارى في: صحيحه ١/ ١٤١، كتاب: الوضوء، باب: الاستجمار وتراً، ومسلم في: صحيحه ٣/ ١٥٣، كتاب: الطهارة، باب: كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، وأحمد في: مسنده ٢/ ٣١٦، والترمذي في سننه ١/ ٣٦ أبواب الطهارة باب ١٩، وأبن ماجة في: سننه ١/ ٧٧، أبواب: الطهارة.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٤/ ١٩٢: " وأما مجىء (بات) بمعنى (صار) ففيه نظر، قال الأندلسى: جاء فى الحديث (بات) بمعنى (صار) وهو (أين باتت يده) قال: لأن النوم قد يكون بالنهار، قال: ويحتمل أن يقال: إنها أخرجت فى هذا الخبر مخرج الغالب لأن غالب النوم بالليل " اهـ. وانظرُ: شرح الكافية الشافية ١/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/ ١٩.

<sup>(</sup>٧) قال ابن مالك: "وتتم (ظل) بأن يراد بها معنى دام أو طال "، وتتم (بات) في قولهم: بات بالقوم،أو بات القوم،أو بات القوم إذا نزل بهم ليلا، فتستعمل متعدية بالباء وبنفسها "ا. هد. انظر: شرح التسهيل ١/ ٣٤٢، وانظرُ: شرح الكافية الشافية ١/ ٤٠٩، والمساعد ١/ ٢٥٣.

# وما زال، وما برح، وما فتئ، وما انفك، لاستمرار خبرها لفاعلها مُذْ قَبِلَه ويلزمها النفي.

قلت: لعل المصنف لم يعتبره لقلته في الاستعمال وعدم النقل المُعَوَّلُ عليه من العرب الموثـوق من الخلل.

وما زال، وما برح، [وما فتئ]<sup>(۱)</sup> وما انفك كلها مفيدة لاستمرار ثبوت مضمون / خبرها (١١٥/ب) لفاعلها على ما ذكر مُذ قبِلَهُ أى: في زمان يكون ذلك الفاعل قابلا للاتصاف بذلك المضمون في المعتاد فيه، فمعنى قولك: ما زال زيد أميراً، ليس أنه على هذه الصفة في أول وجوده، بل في زمان يمكن قيام الإمارة به، وهو وقت البلوغ (٢).

ويلزمها أى: هذه الأفعال الأربعة دخول حروف (٣) النفى لفظا كما فى الأمثلة المذكورة، أو تقديراً كما فى ويلزمها أى: ﴿ وَاللَّهُ تَفْتُوا ﴾ وتلك الحروف (٥) (ما) و(لم) إن كان الفعل ماضيا لفظا أو معنى نحو: ما زال، ولم يزل، و(لا)، (لن) إن كان مضارعا نحو: لا يزال ولن يزال (٢٠).

وبيان إفادة هذه الأفعال الاستمرار أن معناها نفى مقيد بالزمان، وتقييد الشيء بالزمان سواء كان مثبتا أو منفيا يوجب تعميم وجوده فى جميع أجزاء ذلك الزمان، بخلاف الإثبات الصريح، فإن تقييد إثبات الشيء بزمان لا يوجب العموم فى جميع أجزاء ذلك الزمان، ألا يرى أن صدق (ضرب) يكفى فيه وقوع ضرب ما فى جزء من الزمان الماضى، بخلاف (ما ضرب) فإنه يفيد استغراق النفى فى جميع أجزاء ذلك الزمان ".

وقيل: لأن معناها نفى فإذا دخلت عليها حروف<sup>(^)</sup> النفى لزم الثبوت مستمراً؛ لأن الحكم بعدم المفارقة على الدوام يكفى فى ارتفاعه حصول مفارقة ما وقتاً ما، فلا يصدق ما زال زيد عالما؛ لحصول مفارقة العلم فى الجملة.

ولجريان هذه الأفعال مجرى الإثبات بـدخول النفـى عليهـا لم يجـز: مـا زال زيـد إلا عالمـا؛ لأن الاستثناء المفرغ لا يكون فى المثبت (٩)، وخطئ ذو الرمة فى قولـه:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وانْظُرْ: المقدمة الكافية ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الرضى ٤/ ١٩٢، والأصبهاني ص ٨٠١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (حرف) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف عليه السلام من الآية (٨٥)، والتقدير: لا تفتؤا، انْظُرْ: الفاخر ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (حرف) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الرضى ٤/ ١٩٣، والصفوة الصفية ٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الرضى ٤/ ١٨١ وما بعدها وما ذكره الشارح هو كلام الرضى.

<sup>(</sup>٨) في الأصل (حرف) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: الرضّى ٤/٤٦ وما بعدها، والأصبهاني ص ٨٠١، وانْظُرْ: العلل للوراق ص ١٢٩ وما بعدها، ولباب الإعراب ص ٤٢٣.

## وما دام لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعلها، ومن ثمة احتاج إلى كلام لأنه ظرف.

# حَــرَاجِيجُ لا تَنْفَــكُ إلاَّ مُنَاخَــةً ::: على الخَسْفِ أو نَرمِي بِها بَلَداً قَفْـرَا(١)

والاعتذار بجعلها حالا و(على الخسف) خبراً ضعيف<sup>(۲)</sup>؛ لأن الاستثناء المفرغ قلّما يجيء في الإثبات وتقدير المستثنى منه بعده، وتقدير التمامية في (تنفك) أحسن منه؛ لأنه يجيء تامة إذا كانت بمعنى أو انفصل<sup>(۳)</sup> وكذلك (برح) إذا كان بمعنى (ذهب)<sup>(٤)</sup>.

وما دام لتوقيت أمر أراد به: مضمون الكلام الذي يصحبها بمدّة ثبوت خبرها لفاعلها إذا كان فاعل الخبر ضمير الاسم، وإلا فلمتعلقه، فإذا قلت: اجلس مادام زيد جالساً، كان المعنى: اجلس مدة دوام جلوس زيد، ومن ثمة، أي: ومن أجل أن (مادام) للتوقيت احتاج إلى كلام قبله؛ لأنه ظرف لابد له من متعلق حتى لا يجوز أن يقال: مادام زيد جالساً، وبيانه: أن (ما) في (مادام) لكونها مصدرية يراد بها الوقت فيقدر بالزمان كما في مثل: آتيك طلوع الشمس، أي: زمان طلوعها، فإذا كان ظرفا والظرف فضلة فلابد معه من كلام من جملة اسمية أو فعلية لفظاً أو تقديراً (٥٠).

<sup>(</sup>۱) من الطويل وهو له في: الديوان ٣/ ١٤١٩، والكتاب ٣/ ٤٨، وابن يعيش ٧/ ١٠٦، ولباب الإعراب ص ٤٢٤، وشرح المصنف ٣/ ٩١٢، والتخمير ٣/ ٢٩٤، والرضى ٤/ ١٩٥، والخزانة ٩/ ٢٤٧، وغير منسوب في: الصفوة الصفية ٢/ ٢٢، والمغنى ١/ ٨٦، والجنى ص ٥٢١، والأشمونى ١/ ٢٤٦، ويروى ما تنفك، أو يرمى، انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/ ٢٢. حراجيج: جمع حرجوج وهي الناقة السمينة، أو الشديدة، أو الضامرة، ومناخة: جعلها تبرك على الأرض، والخسف: الجوع وهو أن تبيت على غير علف. والمعنى: أنها تناخ معدة للسير فلا ترسل لأجل ذلك إلى المرعى. والشاهد قوله (ما تنفك إلا مناخة) حيث دخلت (إلا) على خبر (ما تنفك) وهذا غير جائز.

<sup>(</sup>۲) قال الرضى ٤/ ١٦٩: "إن كان العامل في الحال ما تنفك ففيه ضعف من وجهين، أحدهما: أن المفرّغ قلّما يأتي في المثبت وإن كان المستثنى فضلة كالحال في مثالنا، والثاني: أن العامل قبل (إلا) لا يعمل عند البصريين فيما بعد المستثنى إلا في تابعه أو في المستثنى منه، وإن كان العامل في الحال (على الخسف) ففيه ضعف من ثلاثة أوجه، أحدها: أن المفرغ قلّما يأتي في المثبت، والثاني: أن عامل الحال يكون الظرف المتأخر عنه، ولم يجزه سيبويه، خلافا للأخفش، والثالث: أن المستثنى إذن يكون مقدما في الاستثناء المفرغ على عامله ولا يجوز ذلك عند البصريين " ا. هـ. وانظُرْ: ابن يعيش ٧/ ١٠٧، والمغنى ١/ ٢٨، ولباب الإعراب ص ٤٢٤، والصفوة الصفية ٢/ ٢٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام: " وقيل: (تنفك) تامة بمعنى: ما تنفصل عن التعب، أو ما تَخْلُصُ منه ". المغنى ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك: " وتتم (برح) بأن يراد بها معنى (ذهب) أو معنى (ظهر)... وتتم انفك بأن تكون مطاوع (فك الخاتم) وغير ه إذا فصله " ١. هـ انْظُرْ: شرح التسهيل ١/٣٤٣، وانْظُرْ: شرح الكافيةالشافية ١/ ٤١٠

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: ابن يعيش ٣/ ١١١، وشـرح المصـنف ٣/ ٩١٥، والرضــى ٤/ ٩٧، وقــال ابـــن القـــواس ص ٧٧٧ معللا لاشتراط الكلام قبله: " أما أولاً: فلأنه مفعول فيه، فلابد من أن يُفعل فيه فِعل، وأمــا ثانيــا: فلأنــه لمــا كان لتوقيت أمرٍ، فلابد أن يكون ذلك الأمر منسوباً إلى المخاطب، وهو المراد بكونه كلاماً آخر " ١. هــ.

## وليس لنفي مضمون الجملة حالا، وقيل: مطلقا.

ويكون تاما إذا كان بمعنى (بقى) (١) كقوله تعالى: {مَادَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ} (٢) ويكون تاما إذا كان بمعنى (بقى) كقوله عليه السلام: «نُهـي أَن يبالَ في المساعِ الدائم» (٤).

وليس لنفى مضمون الجملة التي تدخل عليها نفيا حالاً على الأعرف من مذهب جمهور النحاة (٥) وقيل: هي لنفى ذلك المضمون نفيا مطلقا، أي: من غير اختصاص بالحال، وهو مذهب سيبويه (٦).

يعنى: اختلف العلماء في أن (ليس) لنفي الحال أم للنفي المطلق؟

فذهب الأكثرون إلى الأول، واستدلوا على مطلوبهم بوقوع استعمال العرب كذلك؛ لأنهم يقولون: ليس زيد منطلقا، ويريدون الإخبار عن نفى الانطلاق عن زيد فى الحال.

وذهب بعضهم إلى أنه للنفى المطلق محتجا بقول له تعالى: ﴿ أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَــنْهُمْ ﴾ (٧)، فهو في الآية لنفى صرف العذاب عن الكفار يوم القيامة، ولا شبهة في أنه استقبال.

وأجاب عنه الأولون بأن المتوقع في كل ما أخبر الله تعالى بـ كالواقع، فكان بهـذا الاعتبـار كالحال (^).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح التسهيل ١/٣٤٣، والارتشاف ٣/١١٥٨، والمساعد ١/٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة هود عليه السلام من الآية (١٠٧) و(١٠٨).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ هذا المعنى في: المساعد ١/٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) نَصُّ الحديث: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يتوضأ منه ﴾ صدق رسول الله ﷺ، والحديث أخرجه أحمد فى مسنده ٢/ ٢٥٩، ومسلم فى صحيحه كتاب الطهارة باب النهى عن البول فى الماء الراكد ٣/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) وعلى هذا السيرافي، انْظُرْ: شرح الكتاب ٢/ ٣٥٧ مطبوع.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٤/ ١٩٧: "قال سيبويه: وتبعه ابن السراج (ليس) للنفى مطلقا تقول: ليس خَلَق الله مثله فى الماضى، وقال تعالى: {أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ} فى المستقبل، وجمهور النحاة على أنها لنفى الحال... " ا. هـ، وانظُرْ: الجامى ٢/ ٢٩٥. وانظُرْ مذهب سيبويه فى: الكتاب ٢٣٣/، وقول ابن السراج فى: الأصول ١/ ٨٧٨، وكون (ليس) للنفى مطلقا هو مذهب المبرد، انظُرْ: المقتضب ٤/ ٨٧، وابن يعيش ٧/ ١١٢، والارتشاف ٣/ ١١٥٧

<sup>(</sup>٧) سورة هود عليه السلام من الآية (٨).

<sup>(</sup>٨) قال الرضى ٤/ ١٩٧: "قال الأندلسى - وأحْسَنَ -: ليس بين القولين تناقض؛ لأن خبر (ليس) إن لم يقيّد بزمان، يحمل على الحال كما يُحمل للإيجاب عليه في نحو: زيد قائم، وإذا قيد بزمان من الأزمنة فهو على ما قيد به، هذا قولـه " ١. هـ.

## ويجوز تقديم أخبارها كلها على أسمائها.

وكذلك الاختلاف في أنه فعل أم لا (۱) واقع ، والحق أنه فعل غير متصرف، ودليله مذكور في الضوء (۲) ، وأما الاحتجاج على حرفيته فبقول العرب: ليس الطيب إلا المسك، بالرفع على الابتداء كما في قولهم: ما الطيب إلا المسك، والخبر، فمنعه سيبويه بجعله الخبر محذوفا أي: ليس الطيب في الدنيا إلا المسك".

ويجوز تقديم أخبارها، أى: أخبار هذه الأفعال كلها على أسمائها عند انتفاء المانع عنه بالاتفاق؛ لكونها أفعالاً، وجواز تقديم منصوب الأفعال على مرفوعها لقوتها، أو لأن مرفوعها ومنصوبها مشبه بالفاعل والمفعول كما مر، وكما يجوز تقديم المفعول على الفاعل كذلك [ما] (3) يشابههما كما في قوله تعالى: {لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُوا} (٥) وقوله: {لَيْسَ البِرَّ أَن ثُولُوا} (٦) - بقراءة النصب (٧) - ونحو: {كُفُواً أَحَدُ } (٨) مع ما فيه من إبقاء رعاية الفواصل (٩).

واستحسن سيبويه تقديم الظرف مستقراً (١٠٠)، أراد به ما كان محتاجا إليه، وتأخيره لغوا،

(۱) ذهب سيبويه والجمهور إلى أنه فعل غير متصرف، وقال أبو على في أحد قوليه: إنه حرف، ووافقه ابن شقير، وجماعة من أصحابه. انظُر: الرضى ١٩٧/٤، وشرح التسهيل ١/ ٣٧٩، والارتشاف ٣/ ١١٤، وأنظُر قول والرصف ص ٣٠٠، والمغنى ١/ ٣٢٣، والجنى ص ٤٩٣ وما بعدها، والصفوة الصفية ٢/ ٣٢. وانظُر قول أبى على في: المسائل المنثورة ص ٢٠٨، والمسائل الحلبيات ص ٢١٠، والمسائل البصريات ص ٨٣٨.

(٢) قال في الضوء ص ٣٨٧: " وهو فعل غير متصرف على المذهب الصحيح، وقيل: إن أصله (لَيس) كر (صَيد) بدليل لحوق الضمائر، وتاء التأنيث الساكنة، ولكنه لَمَّا لم ينصرف التزم في عينه الإسكان ليكون الإسكان دليلا على جموده، وكونه غير متصرف نحو (ليت) ولو كان متصرفا لقيل: (لاس) كـ (هاب) وترك على الأصل كـ (صيد) " ١. هـ، وانظُر أيضا الدليل على فعليته في: الفاخر ص ٢٣٦.

(٣) انْظُرْ: الكتاب ١/١٤٧.

(٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٥) سورة الأنعام من الآية (٢٣)، وفي الأصل: (لم يكن) وهو خطأ.

(٦) سورة البقرة من الآية (٧٧).

(٧) قرأ بالنصب حمزة، وحفص، وباقى السبعة بالرفع. انْظُرُ: البحر٢/ ١٣١، والدر المصون ١/ ٤٤٦.

(٨) سورة الإخلاص من الآية (٤).

(٩) تقديم أخبار هذه الأفعال على أسمائها هو مذهب البصريين، ومنعه الكوفيون في الجميع لأن الخبر فيه ضمير الاسم فلا يتقدم على ما يعود عليه، ومنعه ابن معط في دام، ومنعه ابن درستوريه في (ليس) تشبيها عما الحجازية، ولأنها حرف على قول جماعة. انْظُرْ: شرح ابن عصفور ١/ ٣٧٨، وشوح التسهيل ١/ ٣٤٨، والارتشاف ٣/ ١٦٨، وشرج الجمل لابن هشام ص ١٣٧، وشفاء العليل ١/ ٣١٤، والتصريح ١/ ١٨٧، والأشموني ١/ ٢٣٢، والهمع ١/ ٣١١، وحاشية يس على الفاكهي ٢/ ٨.

(١٠) انْظُوْ: الْكَتَابِ ١/ ٥٥، ٥٦، وانْظُوْ: المفصل ص ٣٤٥، وابن يعيش ٧/ ١١٤ وما بعدها، والإيضاح لابسن الحاجب ٢/ ٨٩، والرضى ٤/ ٢١٠، والإقليد ص ١٥٨٣.

## وهى فى تقديمها عليها على ثلاثة أقسام: قسم يجوز وهو: من (كان) إلى (راح)، وقسم لا يجوز وهو: ما فى أولــه (ما)،

أراد به ما لا يحتاج إليه، وسماه لغوا لما لم يختل الكلام / بحذفه، ووجه الاستحسان في (١١٦١) الأول أن في تقديم المحتاج إليه إشعاراً من أول الأمر بأنه ليس بفضلة، وأما وجه الاستحسان في الثاني أن في تأخيره إيذانا بأنه لغو لا يعتمد عليه، مثال الأول: ما كان في الدار أحد خير منك، ومثال الثاني: ما كان أحد خيراً منك في الدار (١١)، وأما في قوله تعالى: {وَلَمْ يَكُن لَكُ مُ كُفُوا أَحَدُ } (٢) في القراءة المعتدة بها، وتقديمه للاهتمام بشأنه (٣)، حيث كانت الآية مسيقة لنفي المكافأة عن ذات الله تعالى، وهذا المعنى مستفاد من هذا الظرف، فتقديمه أهم.

وهي أى: هذه الأفعال في تقديمها، أى: في تقديم أخيارها عليها، أى: على هذه الأفعال نفسها منقسمة على ثلاثة أقسام، باعتبار الجواز والامتناع والاختلاف، قسم يجوز فيه ذلك وهو أى: القسم الجائز فيه ذلك التقديم ابتداؤه من كان، وصار، وأصبح، وأمسى وأضحى، وظل، وبات، وعاد، وغدا، وانتهاؤه إلى راح، وإنما جاز ذلك فيه لأن منصوب هذا الباب مشبه بالمفعول كما عرفت، والمفعول يجوز تقديمه على الفعل إذا لم يمنع عنه مانع، وهو منتف ههنا(٤).

وقسم لا يجوز فيه ذلك التقديم وهو، أى: القسم الذى لا يجوز فيه التقديم ما أى: الذى حصل فى أوله لفظ ما، وإنما لم يجز التقديم فى هذا القسم لأنّ (ما) فى أوله لا يخلو من أن تكون نافية أو مصدرية، وأياما كان يمنع عن تقديم ما فى حيز ما بعده عليها، أما إذا كانت نافية فلئلا يلزم منه صدارة النفى، مع أنه لكونه جاريا مجرى الاستفهام يقتضيه، وأما إذا كانت مصدرية فلأن المصدر لضعفه فى العمل لا يتقدم معموله عليه (٥).

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: الإيضاح ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص من الآية (٤).

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٤/ ٢١٠: " فإنما قدم اللغو فيه لأنه معقد الفائدة، إذ ليس الغرض الكفء مطلقا، بل نفى الكفء لـه تعالى، فقُدم اهتماما بما هو المقصود معنى، ورعاية للفواصل لفظا " وانظُرْ: لباب الإعراب ص ٤٢٥، والإقليد ص ١٥٨٣.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩١٦، والإيضاح ٢/ ٨٧،، والأصبهاني ص ٨٠٤، والجامي ٢/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) انْظُـرْ: شـــوح المصـنف ٣/ ٩١٦، والأصـبهاني ص ٨٠٤، والجــامي ١/ ٢٩٦، وانْظُــرْ: العلــل للـــوراق ص ١٢٩، وتوجيه اللمع ص ١٣٩.

#### خلافا لابن كيسان، في غير ما دام، وقسم مختلف فيه وهو: ليس.

خلافا فى ذلك التقديم لابن كيسان (١) فإنه رأى جواز التقديم فى هذا القسم أيضا وقال (ما) فى هذه الأفعال لما كانت نافية، وقد وجدت داخلة على النفى أفادت الإثبات فى (زال) فكان على منوال (كان) فكما جاز التقديم فى (كان) كذلك يجوز فيما هو بمنزلته.

وقيل في منعه: إن صورة النفي محترمة أيضا ولذلك لا يقال: الطعام ما أتى زيد، وإن كان (ما أتى) بمعنى (ترك) وليس ذلك إلا لاحترام صورة النفي (٢).

فإن قلت: ما ذكرتم يقتضي جواز: ما قائما زال زيد، مع أنه ممتنع بالاتفاق!

قلت: ذلك الامتناع بوجه آخر وهو أن كلمة (ما) كبعض حروف ما دخلت عليه، فلا يجوز التخلّل بينهما (٣).

وإنما قال: في غير ما دام لأنه لا خلاف لابن كيسان في امتناع التقديم في (ما دام) بـل وافـق الأولين؛ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه (٤).

فإن قلت: ألا يكون غير (ما دام) حينئذ من القسم المختلف فيه؟

قلت: نعم إلا أنه عد ذلك من القسم المجوز مطلقا إشعاراً بعدم (٥) اعتداد مخالفة ابن كيسان.

وقسم مختلف فيه وهو، أي: القسم المختلف فيه: ليس، فقال بعضهم (٢): إن خبرها يجوز أن يتقدم عليها، محتجا بقوله تعالى: {أَلاَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْــرُوفًا عَــنْهُمْ} (٧) فإن (يـوم) معمـول

<sup>(</sup>۱) في تقديم الخبر على (مازال) وإخوته ثلاثة أقوال، أحدها: المنبع مطلقا سواء نفي بـ (مـا) أو غيرهـا، وهـ و مذهب الفراء، الثاني: الجواز مطلقا وعليه سائر الكوفيين ووافقهم ابـن كيسـان، والثالـث: المنـع إن نفيـت بـ (ما) لأن لهـا الصـدر والجـواز إن نفيـت بغيرهـا كـ لا، ولم، ولـن، ولمـا، وإن وعليـه البصـريون. انظُرُ: الإنصاف ١/ ١٥٥، وأسرار العربية ص ١٣٦، والتبيين ص ٢٠٣، وابن يعيش ١١٣٧، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٣٧٤، والرضى ١٩٩٤، وأوضح المسالك ١/ ٢٤٦، والمساعد ١/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) انظُون الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) قال السيوطى: "أما تقديمه على الفعل دون (ما) بأن توسط بينهما نحو: ما قائما زال زيد، فالأصح جوازه، وعليه الأكثرون، ومنعه بعضهم؛ لأن الفعل مع (ما) كر (حبذا) فلا يفصل بينهما "ا. هر انظُرْ: الهمع ١/ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شوح الكافية لابن هشام ل ١٩٠/أ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (بعد) وهو تصنعيف.

<sup>(</sup>٦) هذا مذهب قدماء البصريين، ونسبه ابن جنى إلى الجمهور، واختاره ابن برهان، والزمخشرى، والشلوبين، وابن عصفور، وهم من المتأخرين الذين يؤيدون مذهب أهل البصرة غالبا، وروى أيضا عن السيرافى، وذهب إليه أبو على في المشهور عنه.

<sup>(</sup>٧) سورة هود - عليه السلام - من الآية (٨).

(مصروفا) فلما جاز تقديم معمول الشيء عليه فجوز تقديم معموله أولى، وأيضا: أن ليس فعل فيجوز التصرف في معموله بالتقديم والتأخير.

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز تقديم خبرها عليها<sup>(۱)</sup> لأنها وإن كانت فعلا، لكنها ليست بفعل متصرف، والتصرف في الفعل باعتبار العمل إنما هو بقدر التصرف في نفسه، وأيضا: أن ليس في قوة (ما كان) وكما لا [يجوز]<sup>(۲)</sup> تقديم خبر (كان) عليها مقترنة بـ (ما) كذلك لا يتقدم خبر (ليس) عليها.

وأما الاستدلال بالآية فضعيف (٣)؛ لجواز أن يكون (يوم) مرفوع المحل على الابتداء، والفتح فيه لإضافته إلى الفعل كما في قول على الح. [يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ الْ ولو سلم انتصابه فلا يمنع كونه بفعل مقدر دل عليه الخبر.

فإن قلت: هنا قسم يجب فيه التقديم والمصنف لم يذكره كما في قولك: من كان أخوك، وكيف كنت؟

قلت: هذا داخل في القسم الأول لأن الجواز أعم من الوجوب.

فإن قلت: لم خص بحث التقديم على هذه الأفعال بأخبارها؟

قلت: لأن امتناع تقديم أسمائها عليها اتفاقى لكونها مشبهة بالفاعل.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب جمهور الكوفيين، والمبرد، والزجاج، وابن السراج، والسيرافي، والفارسي، وابن أخته، والجرجاني، وأكثر المتأخرين كابن مالك، والرضي، وأبي حيان، وابن عقيل، والزبيدي، والشيخ خالد، والسيوطي، والأشموني. انظر تفصيل هذه الأقوال وحجة كل فريق في: الكتاب ٢/ ٤٦، والأصول ٢/ ٩٠، والحلبيات ص ٢٨، والخصائص ١/ ١٨٨، وشرح اللمع لابن برهان ١/ ٥٨، وأسرار العربية ص ١٣٧، والإنصاف ١/ ١٦٠، والتبيين ص ٣١٥، وابن يعيش ٧/ ١١٤، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٣٧٣، وشرح التسهيل ١/ ٣٥، وشرح عمدة الحافظ ١/ ٢٠١، والرضي ٤/ ٢٠٠، وابس الناظم ص ٥٣، والبحر ٦/ ١٢٧، والارتشاف ٣/ ١١٧١، وقطر الندي ص ١٣٣، وشرح ابن عقيل ١/ ٢٥٧، والمساعد ١/ ٢٦٢، وائت لاف النصرة ص ١٢٣، وتعليق الفرائد ٣/ ٢٠٤، والتصريح ١/ ١٨٨، والهمع ١/ ٣٧٣، والأشموني ومعه حاشية الصبان ١/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) تحتمل هذه الآية وجوها أخرى من الإعراب، انظرها في: شرح التسهيل ١/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة من الآية (١١٩).

#### أفعال المقاربة

أفعال المقاربة: ما وضع لدنو الخبر رجاءً، أو حصولاً، أو أخذا فيه، فالأول: (عسي) وهو غير متصرف،

والنوع الثالث منها: أفعال المقاربة، إنما سميت بها لـدلالتها على المقاربة على ما يفهم من تعريفها، وهو (١) قوله: ما وضع لدنو الخبر، أي: ليدل على قرب خبر هذه الأفعال الـذي هـو خبر المبتدأ في الحقيقة، لأنها من دواخل المبتدأ والخبر.

رجاءً لأن في رجاء الشيء دنواً منه، أو حصولا، ووجود الدنو فيه ظاهر، أو أخذاً فيه، أي: في الخبر، لأن الشروع في الفعل يلزمه القرب منه.

وهذه الأفعال في التحقيق من أخوات (كان) لأنها لتقرير الفاعل على صفة على سبيل المقاربة (٢) على أحد الوجوه المذكورة، فتدخل (٣) على المبتدأ والخبر لإعطاء الخبر حكم معناها من مقاربة مخصوصة على الأغلب، وإنما بُوّب لها باب برأسه لمخالفتها الأفعال الناقصة، بالتزامهم في خبرها أن يكون مضارعاً لغرض يجيء بعد، كذا في شرح المصنف (٤).

فالأول أى: ما وضع من أفعال المقاربة لدنو الخبر رجاءً عسى (٥) بالفتح، وقد جاء بالكسر عند الاتصال / بالضمير كقول تعالى: ﴿فَهَلْ عَسِيتُمْ ﴾ (٦) وهو أى: (عسى) فعل غير متصرف من جهة (١١٦/ب) الاشتقاق إذ لم يأت منه المضارع والأمر والنهى وغيرها من المشتقات ولم يسمع له مصدر – وأما قولهم: عسى يعسو عسواً، إذا اشتد وصلب، فليس من هذا الباب – وذلك لتضمنه معنى الإنشاء، فأشبه الحرف من حيث إن معنى الإنشاء أصله أن يكون بالحرف (٧)،

<sup>(</sup>١) في الأصل (فهو).

<sup>(</sup>٢) في الأصلُّ (المقارنة) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (فيدخل) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُ: شرح المصنف ٣/ ٩١٨.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٤/ ٢١١: " الذى رأى أن (عسى) ليس من أفعال المقاربة، إذ هو طُمَع فى حق غيره تعالى، وإنما يكون الطمع فيما ليس الطامع على وثوق من حصوله، فكيف يحكم بدنو ما لا يوثق بحصوله، ولا يجوز أن يقال: إن معناه رجاء دنو الخبر، كما هو مفهوم من كلام الجزولي والمصنف " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) سورة محمد ﷺ من الآية (٢٢)، وقرأ نافع وحده بكسر السين. والبياقون بفتحها. انْظُـرْ: إعـراب القـراءات السبع وعللها ١/ ٩٥، والبحر المحيط ٢/ ٥٧٠.

<sup>(</sup>٧) انْظُرُ: شرح المصنف ٣/ ٩١٩، وقال الأصبهاني ص ٨١١: " وإنما التزم فيها عدم التصرف حملا على نظيرتها وهي (لعل)؛ لأن كل واحدة منهما للطمع لأن يكون، والإشفاق على ألا يكون، ولأنها التزمت (أنْ) في خبرها، و(أنْ) يدل على الاستقبال، واستغنى عن أن يؤتى معها بمستقبل لذلك، ولمّا استغنى عن المستقبل استغنى عن اسم الفاعل؛ لما بينه وبين المستقبل من المضارعة، ولم يمكن بناء الأمر والنهى لأنهما يبنيان من المستقبل " ا. هـ، وانْظُرُ: الفاخر ص ٢٦١، والإقليد ص ١٥٨٥.

## تقول: عسى زيد أن يخرج

لأن الحروف قد وضعت لإنشاء المعنى لا للإخبار عنه، فلذلك لم يتصرف لأن التصرف ينافيه.

قال سيبويه: "عسى، ولعل، طمع وإشفاق<sup>(۱)</sup> " والطمع فى الشىء دنو منه تقديراً لحصوله، ثم قرن بالطمع الإشفاق خشية من فوات إدراك المطموع فيه، ولهذا لا يستعمل فى المحالات، فلا يقال: عسى زيد أن يطير، ونقل عنه أيضا أن الطمع يكون فى المحبوب، والإشفاق فى المكروه<sup>(۲)</sup>، وقد اجتمعا فى قوله تعالى: [عَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَّكُمْ اللَّمَ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَّكُمْ اللَّمَ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا

ويستعمل في الكلام على وجهين: أحدهما: على نحو ما تقول: عسى زيد أن يخرج بأن تذكر لها مرفوعا ومنصوباً لكن بشرط أن يكون منصوبها فعلا مضارعاً مع (أن)؛ تقريراً لمعناها في الترجى، لأنه لا يكون إلا في المستقبل فقصدوا أن يعبروا عنه باللفظ الذي يطابقه (أن)؛ لأن (أن) علم المستقبل، ومن ثمة جاز أن يقام السين مقامها لإفادته الاستقبال (٥) كما في قوله:

عَسَى طَيِّئِ مِنْ طَيِّئِ بَعْدَ هَذِهِ ::: ستُطفِئ غُلاّتِ الكُلِّي والجَوانحِ(٦)

ثم اعلم أنهم اختلفوا في إعراب (أن يخرج)، فالمتأخرون (٧) ذهبوا إلى أنه منصوب المحل على الخبر (٨)، كما أشير إليه في أول البحث، ودفعوا ما يقال: إن الحدث لا يقع حديثا عن الجثة بتقدير المضاف إما في الاسم أو في الخبر، أي: عسى حال زيد الخروج،

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: الكتاب ٢٣٣/٤.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: الرضى ٢/٣١٤، والجامي ٢/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (٢١٦).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩١٩، وابن القواس ص٧٨٣، والأصبهاني ص٨١٢، والصفوة الصفية ٢/ ٤٨.

<sup>(</sup>٥) وهذا عند المتأخرين انْظَرْ: الرضى ٤/ ٢٢٠، والأصبهاني ص١٢٨، وحاشية يس على التصريح١/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) من الطويل لقسام بن رواحة السننسى في: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٩٦٠، والخرانة ٩/ ٣٤١، وغير منسوب في: لباب الإعراب ص ٤٢٦، وابسن يعيش ١/ ١١٨، والرضى ٤/ ٢١٩، والارتشاف ٣/ ١٢٢٧، والجني ص ٤٦٠، والمغنى ١/ ١٧٤، والهمع ١/ ٤١٨، وحاشية يس على التصريح ١/ ٢٠٢. غلاّت: جمع غلة وهي شدة العطش، والمراد به هنا: حرارة الحزن، والجوانح: الضلوع. والمعنى: عسى المغلوب من طبيع يثأر من الغالب في المستقبل فتسكن النفوس. والشاهد وقوع السين في خبر (عسى) قال الرضى ٤/ ٢٠٠: "السين فيه عند المتأخرين قائمة مقام (أن) لكونها للاستقبال " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (فالمتأخرين) وهو لحن.

<sup>(</sup>٨) وصححه ابن عصفور فقال: " هـ و الصحيح لأن العرب لما نطقوا بـ ه على الأصل نطقوا بـ ه اسم فاعل " ا. هـ. انْظُرُ: الارتشاف ٣/ ٢٢٨.

# وعسى أن يخرج زيد، وقد تحذف أنْ.

أو عسى زيد ذا الخروج (۱)، أو بعدم الاستبعاد في مثل ذلك، كما مرّ في بحث لام الجحود (۲). وبعضهم إلى أنه منصوب المحل على المفعولية؛ لأن الفعل أى: (عسى) في هذا الاستعمال متعد، لأنه بمنزلة (قارب) بخلاف الثاني (۳).

والأكثر من الكوفيين (٤) على أنه مرفوع على البدلية ف: عسى زيد أن يخرج، بمعنى: قـرب زيـد خروجه (٥)، قيل: هو باطل للزوم ذكره، فإن البدل عار عنه (٦).

وثانيهما: على نحو قولك: عسى أن يخرج زيد، فتجعل ما كان منصوبا فى الأول فى موضع رفع، واستغنى به عن الخبر، كما استغنى فى قولهم: علمت أن زيداً قائم، عن الخبر من حيث اشتماله على المقصود من مسند ومسند إليه  $(^{(V)})$ , ومن قال فى  $(^{(V)})$ : إن الخبر محذوف  $(^{(V)})$  فلا بعد أن يقول مثله ههنا $(^{(V)})$ .

وقد تحذف أن من الفعل المضارع في الاستعمال الأول<sup>(١١)</sup>، تشبيها لـه بـ (كاد) للمشابهة بينهما في باب المقاربة، كما شبهت (كاد) به في جواز إدخال (أنْ)(١١)، كقولـه:

عَسَى الْهَهُ اللَّذِي أَمْسَيْتُ فِيهِ ::: يَكُونُ وَرَاءَهُ فَرِجٌ قَرِيبٌ (')

(۱) انظُرُ: الرضى ١/ ٢١٥، والمغنى ١/ ١٧٣، وقد دفع الرضى هذا الوجه فقال ١/ ٢١٥: "وفى هذا العذر تكلف إذ لم يظهر هذا المضاف إلى اللفظ أبداً لا فى الاسم ولا فى الخبر " ا. ه.. وهناك وجهان آخران لم يذكرهما الشارح وهما: أن (أن) زائدة لا مصدرية، أو أنه من باب: زيد عدل وصوم، فيكون على سبيل المبالغة. انظُرُ: الرضى ١/ ٢١٥، والمغنى ١/ ١٧٣.

(٢) انْظُرْ: قسم التحقيق.

(٣) نُسب هذا القول إلى سيبويه، والمبرد، انْظُرْ: الجنى ص ٤٦٤، والمغنى ١٧٣/، والهمم ١٨٤١. والحق: أنهما – أى: سيبويه والمبرد – يريان أن أفعال المقاربة تعمل عمل (كان)، فالمرفوع بعدها اسم والمصدر المؤول خبرها، وتفسيرهما هذه الأفعال بـ (قارب) و(دنا) إنما هـو تفسير معنى لا تفسير إعراب. انْظُرْ هامش المقتضب ٣/ ٦٩.

(٤) في الأصل (الكوفيون) وهو لحن.

(٥) انْظُرْ: اللباب ١/ ١٩٢، والرضى ٤/ ٢١٥، وابن القواس ٧٨٤، والارتشاف٣/ ١٢٢٤، والهمع ١/ ٤١٦.

(٦) انْظُوْ: الجني ص ٤٦٥، والمغنى ١/١٧٣، والأصبهاني ص ٨١٢.

(٧) انْظُرْ: لباب الإعراب ص ٤٢٧، والصفوة الصفية ٢/ ٤٩، والأصبهاني ص ٨١٤.

(٨) هو قول الأخفش، وتبعه الزمخشري في: مفصله ٢٩٤، وانْظُرْ: ابن يعيش ٨/ ٢٠، والرضي ٤/ ١٦٩.

(٩) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩١٩.

(۱۰) أي في مثل: عسى زيد أن يخرج.

(١١) انْظُرُ: لباب الإعراب ص٤٢٧، وشرح المصنف ٣/ ٩١٩، والرضى ٤/ ٢١٩، وابن القواس ص٧٨٥.

(۱) من الوافر لهدبة بن الخشرم في: الكتاب ٣/ ١٥٩، وشرح أبياته ٢/ ١٤٣، وشرح شواهد الإيضاح ٩٧، وفرائر الشعر ١٢٠، وشرح الجمل لابن عصفور ٢/ ٢٠٥، والتخمير ٣٠٣/٣، والتصريح ١/ ٢٠٦ وغير منسوب في: المقتضب ٣/ ٢٠٧، ولباب الإعراب ص ٤٢٧، والمقرب ص ١٥٢، وابن يعيش ٧/ ١١٠)=

#### والثابي: كاد،

وإنما خص الحذف بالأول لامتناعه في الثاني (١)، لأن المضارع فيه فاعل والفعل المضارع من غير (أن) لا يصلح للفاعلية.

اعلم أنهم قالوا باب (عسى) كما تكون ناقصة كالمثال الأول تكون أيضا [تامة] (٢) كـ المثال الثانى، لكن على أحد الوجوه الثلاثة؛ لأنا إذا قلنا: عسى أن يخرج زيد، يجوز أن يكون (زيد) فاعلا لـ (يخرج) وهو مع فاعله في محل الرفع بأنه فاعل (عسى) فيكون تاماً، لأن المقتضى في بابه وجود المسند والمسند إليه، وهو حال هنا، لا بمعنى أن الخبر محذوف ههنا لذلك المذكور فإنها حينئذ ناقصة أيضا.

ويجوز أن يكون (زيد) فاعلا لـ (عسى) و(يخرج) خبر مقدم عليه (٣) لما أن لهذه الأفعال لمّا كانت أدون قوة من الأفعال المتصرفة لم يتقدم أخبارها عليها، تفضيلا للأفعال المتصرفة عليها، وأقوى من الحروف أجيز توسيطها، تفضلا لها على الحروف، فهى على هذا الوجه ناقصة أيضا، فلاب حينئذ من احتماله ضميراً على وجه يطابق المذكور بعده، تقول: عسى أن يخرج زيد، وعسى أن يخرجوا الزيدون، وكذلك في المؤنث.

وفى الوجهين الأولين يلزم (\*) الإفراد تقول: [زيد] (ه) عسى أن يخرج، ففيه وجهان، الأول: أن يكون في (عسى) ضمير ما تقدم، فيجب المطابقة مع كونها ناقصة حينئذ، والثانى: الاكتفاء بوجوده في (يخرج) فالإفراد لازم مع كونها تامة حينئذ، ف (زيد) مبتدأ على كلا الوجهين وما بعده خبره (۱).

والثانى أى: ما وضع من أفعال المقاربة لدنو الخبر على سبيل الحصول لا على سبيل الرجاء كاد وهو فعل متصرف تصرف الأفعال لكونه خبراً محضا، أو لدنو حصول نفس الخبر، بخلاف (عسى) فإنه لدنو رجاء حصوله كذا في بعض الشروح (۱)، ولذلك جرى التصديق والتكذيب في (كاد) (۲) دون (عسى).

<sup>=</sup> والرضى ١٨/٤، والهمع ١/٤١٧، والأشموني ١/ ٢٦٠. ويروى: الكرب، بـدلا مـن: الهـم. والشاهد قوله: (عسى الهم... يكون) فجاء خبر (عسى) فعلا مضارعاً من غير (أن) تشبيها بـ كاد).

<sup>(</sup>۱) أي في مثل: عسى أن يخرج زيد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ هذان الوجهان في: ابن القواس ص ٧٨٤.

<sup>(</sup>٤) كلمة (يلزمه) كررت في الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/ ٥٠، والأصبهاني١٤، وشرح الألفية لابن الناظم ص٦١، والتصريح١/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٨١٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (كان) وهو خطأ.

تقول: كاد زيد يخرج، وقد تدخل (أنْ)، وإذا دخل النفى على كاد فهو كالأفعال على الأصح، وقيل: يكون للإثبات...

تقول: كاد زيد يخرج على معنى: أن دنو خروج زيد قد حصل، فـ (زيد) مرفوع على أنـ ه فاعـل (كاد) ويخرج فعل مضارع مع فاعله منصوب الحجل على انه خبر (كاد).

وإنما التزموا أن يكون خبرها فعلا مضارعا من غير (أن) (1) تقريراً لما يقتضيه [معناها] (٢) من مقاربه الحصول، إذ المضارع يدل على الحال، ولو ثبت (أنْ) معه لكان منافيا له؛ لأن (أنْ) علم الاستقبال، ومعناه الحصول في الحال، ولذلك لا يجوز أن يقال: كاد زيد يجيء غداً؛ لأن معناه رجاء / الحصول، (١١٧) وهو إنما يكون في الاستقبال، ولكنه قد يدخل (أن) عليها وإن كان أصلها ألا تدخل تشبيها لها به (عسى) للمناسبة بينهما بوجود معنى المقاربة فيهما (٣)، كما في قوله:

# قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ البِلَى أَنْ يَمْصَحَا (٤)

وإذا دخل حرف النفى على باب كاد فهو أى: كاد كالأفعال فى أن يكون إثباتا لما وضعت له فى الأصل إذا تجردت عن النفى، وأن يكون نفيا لذلك الموضوع، ودخول النفى عليها على المذهب الأصح إدراجاً له (كاد) فى الأمر العام المعلوم من اللغة وهو أن كل فعل لم يدخل [عليه] حرف النفى فمعناه على حسب ما وضع له، فإذا دخل عليه النفى كان نفيا لذلك المعنى عمن نسب إليه (٢)، وقيل: يكون كاد عند دخول حرف النفى عليها للإثبات أى: لإثبات الفعل

<sup>(</sup>١) انْظُرْ علة ذلك في: ابن يعيش ٧/ ١١٩، وشرح المصنف٣/ ٩٢٠، والرضي٤/ ٢٢٢، وابن القواس٧٨٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: شرح المصنف ٣/ ٩٢٠.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٤/ ٢٢٢: "وجُور اقترانها بـ (أن) لكونها من شدة القرب الذى فيها كأنها للانتقال والشروع أيضا، فهى ليست متضمنة لمعنى (كان) مثل أفعال الشروع، بل محمولة عليه من حيث الاستعمال فقط، فجاز فى بعضها اقتران الخبر بـ (أن) " ا. هـ، وانْظُرُ: الأصبهانى ص ٨١٥.

<sup>(</sup>٤) من الرجز لرؤية في: ملحقات الديبوان ص ١٧٢، والكتاب ٣/ ١٦٠، وشرح شواهد الإيضاح ص ٩٩، وضرائر الشعر ص ٤٧، وابن يعيش ٧/ ١٢١، والخزانة ٩/ ٣٤٨، وغير منسوب في: المقتضب ٣/ ٥٧، ولباب الإعراب ص ٤٧، والمقرب ص ١٥٣، والرضي ٤/ ٢٢٢، وابن القواس ص ٧٨٦، والمتخمير ٣/ ٣٠٣، والهمع ١/ ٢١٠. عصح: يذهب ويدرس، يصف ربعا قديما بالبلي وأنه لذلك كاد أن يذهب. والشاهد فيه دخول (أن) بعد (كاد) تشبيها لها به (عسى) لاشتراكهما في معنى المقاربة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٢٠، وابن القواس ص ٧٨٦، والهمـع ٢/ ٤٢٣، وقــال ابــن هشــام: " هــو مــذهب الجمهور " ا. هــ، انْظُرْ: شرح الكافية ل ١٩١/ ب.

# مطلقا، وقيل: يكون في الماضى للإثبات وفي المستقبل كالأفعال تمسكا بقوله تعالى: {وما كادوا يفعلون} وبقول ذي الرمة:

# إِذَا غَيَّرَ الْهَجْرُ الْمُحِبِّينَ لَمْ يَكُدْ ::: رَسِيسُ الْهَوَى مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ

الذى دخلت عليه مطلقا أى: سواء كان المدخول عليه ماضياً أو مستقبلاً، وتمسك قائل هذا القيل: أن معنى قولك: كاد زيد يخرج، أن مقاربة الخروج ثابتة لزيد والخروج لم يحصل، وغير الحاصل منفى، وهذا وجه يتمسك به في أن (كاد) للنفى في الإثبات، فإذا دخل عليها النفى أفادت الإثبات.

وضعفُ الكلام مما لا يخفى على أحد؛ لأن وضع (كاد) لإثبات المقاربة، وأما عدم الحصول فى الفعل المدخل عليه فأمر عقلى ليس مما وضع لـه (كاد) ومثل هذا لا اعتبار لـه، وإلا لزم الحكم فى مثل قولك: قرب قيام زيد، بأنه مفيد لنفى القيام فيكون منفيا، ولم يقل به أحد.

وأما الجواب عن التمسك بقوله تعالى: {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ} (٢) والمراد به أنهم قد فعلوا، وبتخطئة الشعراء قول ذي الرمة (٣) فسيجئ بعد.

وقيل: يكون أى: (كاد) بعد دخول حرف النفى عليها فى الماضى للإثبات وفى المستقبل كالأفعال على ما ذكرنا، بأن يكون للإثبات عند التجرد، وللنفى عند المقارنة، تمسكا، أى: لأجل التمسك، أو حال كون هذا القائل متمسكا على أن يكون (كاد) للإثبات فى الماضى عند المقارنة بقوله تعالى: {وَمَا كَادُوا يَفْعُلُونَ} في الماضى للإثبات لما كان معنى الآية أنهم قد فعلوا التذبيح وهو المراد، وتمسكا فى أن يكون للنفى فى المستقبل عندها بقول ذى الرمة من فصحاء العرب:

إِذَا غَيَّ رَ الْهَجْ رُ الْحِبِّينَ لَهُ يَكُ دُ ::: رَسِيسُ الْهَوَى مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يَبْ رَحُ (٥)

<sup>(</sup>۱) انْظُـرْ: لبــاب الإعــراب ص ٤٢٨، وشــرح المصـنف ٣/ ٩٢٠، وابـــن القـــواس ص ٧٨٦، والأصــبهاني ص ٨١٦، والجامي ٢/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٧١).

<sup>(</sup>٣) هو: غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوى من مضر أبو الحارث من فحول الطبقة الثانية فى عصره كان شديد القصر يضرب لونه إلى السواد، أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال، وامتاز بإجادة التشبيه، تـوفى بأصبهان، وقيل بالبادية، انْظُرُ: طبقات فحول الشعراء ٢/ ٥٣٤، والأعلام ٥/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٧١).

<sup>(</sup>٥) من الطويل وهو لذى الرمة فى: الديوان ٢/ ١١٩٢، برواية: النأى لم أجد، وانظره فى: لباب الإعراب ص ٤٢٩، وابن يعيش ٧/ ١٢٥، والمقدمة الكافية ص ٢٠٩، وشرح المصنف ٣/ ٩٢١، والرضى ٤/ ٢٢٤، والتخمير ٣/ ٣٠٧ والخزانة ٩/ ٣٠٩، والأشمونى ١/ ٢٦٨، ورسيس الهوى: أثر الحب. والمعنى: إذا غير البعد العشاق فحب مية وأثره فى قلبى لن يبرحه. والشاهد قوله: (لم يكد) حيث تمسك به البعض على أن (كاد) للنفى فى المستقبل إذا دخل عليها النفى.

فإن المعنى: ما برح حبها من قلبي (١).

فإن قلت: (لَمْ) لنفى المضارع (٢) فهلا كان مثبتا كما في الآية؟.

قلت: هذا ليس بالقوى؛ لأنه في سياق الشرط لأنه جوابه، وما في سياقه معناه الاستقبال، فهذا القائل تمسَّك بقول ذي الرمة، والقائل الأول بتخطئته، والأصح ما ذهب إليه الأخير.

وقصته (٣)؛ أن ذا الرمة لما أنشد (٤) هذا البيت ناداه ابن شُبْرِمَة أنك (\*) يا ذا الرمة قد اعترفت بزوال الحب، فلما سمع ذو الرمة تفكر فغير الإنشاد إلى قوله: إذا غير النأى الحبين لم أجد، فلولا أنه فهم أن (كاد) للإثبات مع النفى لَمَا غير اللفظ، وبهذا تمسك القائل الأول.

وتقرير الرد<sup>(٥)</sup>: أما فى قول على فبادّعاء دلالته على نفى قرب الذبح فى زمان التعنت؛ لأن بنى إسرائيل ما قاربوا أن يفعلوا فعل الذبح فى ذلك الزمان، للإطناب فى السؤالات، ولِمَا سبق من تعنتهم فى قولهم: {أَتَشَخِذُنَا هُزُوًا} (١): {ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبِيِّن لَنَا مَا لَوْتُهَا} (٩) وقول السؤالات، ولِمَا سبق من تعنتهم فى قولهم: ﴿ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبِيِّن لَنَا مَا لَوْتُهَا التعنت يُبِيِّن لَنَا مَا لَوْتُهَا أَنَّ مَا لَوْتُهَا أَنَا مَا لَوْتُهَا التعنت ولي الله على أنهم ما كادوا يقاربوا الذبح فضلا عن نفس الذبح؛ لأنه دأب من لا يفعل، وحصول الذبح بعد لا ينافى ذلك؛ لأن إثبات الذبح مأخوذ من خارج، [وهو] (١) قول ه تعالى: {فَلْبَحُوهَا } (١) فالأول فى زمان التعنت، والـذبح بعد ذلك الزمان، وإنما التنافى بين ثبوت الشيء ونفيه فى وقت واحد.

وأما قرول الشاعر فك ذلك لأن معناه أن حبها لا يقارب أن يرول فضلا عن أن يرول فضلا عن أن يرول، وهو مبالغة في نفى الزمان، لأنه إذا انتفى مقاربته كان الروال نفسه (١٢) أبعد، فالبيت مستقيم ولا اعتبار للتخطئة، لجواز أن يكون من خطأه أن يجعلها للإثبات "

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام: " وهذا المذهب يروى عن ابن جني " ا. هـ انْظُرْ: شرح الكافية ل ١٩١/ ب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (الماضي) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ قصة هذا الشاهد في: دلائل الإعجاز ص ١٨٤، ط / دار المعرفة، والإقليد ص ١٥٩٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (أنشده) وهو تصحيف.

<sup>(\*)</sup> هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان بن ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بـن كــلاب. انْظُــرْ: أخبــار القضاة لوكيع ١/ ٣٩ من هامش التخمير ٣/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) انْظُرُ: هذا الرد في شرح المصنف ٣/ ٩٢٢، وابين القواس ص ٧٨٨، والأصبهاني ص ٨١٧، والصفوة الصفية ٢/ ٥٣.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة من الآية (٦٧).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة من الآية (٦٨).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة من الآية (٦٩).

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة من الآية (٧٠).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١١) سورة البقرة من الآية (٧١).

<sup>(</sup>١٢) انْظُرْ: شرح الكافية الشافية ١/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>١٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٢٣، وانْظُرْ: ابن القواس ص ٧٨٨، والأصبهاني ص ٨١٧.

## والثالث: جعل، وطفِق، وأخذ، وكَرَب، وهي مثل: كاد

مع أنه روى عن عنبسة (١) أنه قال بعد تخطئة ابن شبرمة ذا الرمة: انصرفت (١) إلى أبى وحدثته بذلك فقال: أخطأ ابن شبرمة في إنكاره على ذى الرمة، وأخطأ ذو الرمة حين غير شعره، إنما هو كقوله تعالى: {أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْق بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَد يَراها } (٢)، فإنه لو حمل هذا على أنه يراها لفسد المعنى ويكون مثل قولك: ظلمة عظيمة ليس فوقها ظلمة لشدتها إذا أخرج الإنسان يده يراها، وهذا ظاهر الفساد، فوجب حمله على [نفي] (١) المقاربة إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها، وهذا أبلغ من نفس الرؤية (٥) لما مرّ.

والثالث: أى: ما وضع من أفعال المقاربة لدنو الخبر على سبيل الأخذ والشروع فيه، لا على سبيل الأخذ والشروع فيه، لا على سبيل الحصول والرجاء جعل، وطفق، بكسر العين، وفتحها، وأخذ، وكرب، إلا أنَّ (جعل) يجىء لمعان غير هذا، منها: ما يكون بمعنى (خلق) كما فى قول تعالى: {وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} وما يكون بمعنى (سمّى) كما فى قول تعالى: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا} (اللهُ تَعَلَّمُ اللهُ لِكَافَ اللهُ لِكَافَ اللهُ لِلمَاسًا} عنى الله قبل. والله قبل.

وهى أى: هذه الأربعة المذكورة مثل كاد فى الاستعمال بأن يدخل كل منها على المضارع من غير (أن) تقول: جعل زيد يفعل، وكما فى قول تعالى: {وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ} (١٠٠ وأخذ يقول، وكرب يفعل، وذلك لأن معناها لما كان قريبا من معنى (كاد) لكونها لدنو الخبر على معنى الأخأذ

<sup>(</sup>۱) هو عنبسة بن معدان الفيل، أخذ النحو عن أبى الأسود الدؤلى، ولم يكن فيمن أخذ النحو أبـرع منـه، روى الشعر وانتسب إلى مَهْرة بن حيدان، وروى لجريـر. انْظُـرْ: إنبـاه الـرواة ص ١٣، ومعجـم الأدبـاء١٦/١٣٣ والبغية ٢/٢٣٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (انصرف) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٣) سورة النور من الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من شرح المصنف ٣/ ٩٢٣.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: السابق نفسه، وشوح الأصبهاني ص ٨١٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام من الآية (١).

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف من الآية (٣).

<sup>(</sup>٨) سورة الزخرف من الآية (١٩).

<sup>(</sup>٩) سورة النبأ من الآية (١٠).

<sup>(</sup>١٠) سورة الأعراف من الآية (٢٢)، وسورة طه من الآية (١٢١).

#### وأوشك مثل عسى، وكاد.

والشروع فيه كان ثبوت عَلَم الاستقبال منافيا لـه(١).

قيل: فيه تساهل لأن هذه الأربعة للأخذ لا لدنوه.

وأوشك مثل عسى فى الاستعمال على الوجهين، تقول: أوشك زيد أن يخرج، وأوشك أن يخرج زيد (٢)، ويكون مثل: كاد بأن يكون خبره فعلا مضارعا من غير (أن) نحو: أوشك زيد يخرج (٣)، وذلك لمشاركته لها فى أصل القرب؛ لأن معناه الأصلى وهو السرعة مراعى ههنا، فيكون بينه وبينهما من المناسبة أو السرعة فى الشيء كأنها قرب بحصوله، ثم ليس الغرض أن معنى هذه الأبواب معنى (عسى) و(كاد) لأن فيها انتفاء معنى الإنشاء فتخالف (عسى)، وحصول الشروع فتخالف (كاد) بل المراد أن الأصل فى هذا الباب (عسى) و(كاد) لأن فيها [المقاربة] (٤) والبواقى ملحقاتها لمناسبة بينهما.

فإن قلت (٥): ما الفرق بين (أوشك) وغيره حتى يستعمل [في](٢) ذلك استعمال البابين دون غيره؟

قلت: ذلك لزيادة المناسبة ثمة إلى البابين، لرعاية معناه الأصلى، وليس فيه معنى الإنشاء ليتخصص بباب واحد بخلاف غيره.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) قال ابن القواس ص ٧٨٩ معللا لتجرد خبرها من (أن): "لأن خبرها محقق في الحال أكثر من خبر (كاد) و(أنُ) لا يستعمل في خبر (كاد) لما بينهما من المنافاة، فالأولى ألا يستعمل في خبر هذه الأفعال " ا. هـ

وران لا يستعمل عن حبر رفع بيهما من المعادة فاد وي اله يستعمل عن حبر وانظُرُ: الأصبهاني ص ٨١٨، والصفوة الصفية ٢/ ٥٤، والفاخر ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب ٣/ ٩٢٤: " تستعملها على المذهبين في (عسى) في إثبات المنصوب وحذفه... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٨١٨.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه في: شرح الغجدواني ص ٥٢٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

### أفعال التعجب

أفعال التعجب: ما وضع لإنشاء التعجب، وهي صيغتان: ما أفعله، وأفعل به، وهي غير متصرفة، مثل: ما أحسن زيداً، وأحسن بزيد، ولا يبنيان إلا مما يبني منه...

والنوع الرابع منها: أفعال التعجب، اعلم أن التعجب هي الحالة الحاصلة في النفس من إدراك الأمور الغريبة، وقيل (١): " انفعال النفس عند رؤية شيء خفي سببه أو خرج عن أمثاله".

فأفعاله: ما وضع لإنشاء التعجب أى: لفظ وضع لإيجاده بنفس ذلك اللفظ المعبر عنه به، فمثل قولك: تعجبت وعجبت ليس من هذا الباب؛ لأنه ليس لإنشاء التعجب بل للإخبار عنه، وكذلك قولك: اعجبوا؛ لأنه لطلب إنشاء التعجب (٢).

والعبارة في بعض النسخ هكذا (فعلا التعجب) (٣) والأول أولى؛ إذ لا يجوز أن يكون ذلك التعريف تعريفا لفعل التعجب باعتبار الصيغة، وإلا لكان قوله: وهي أي: أفعال التعجب صيغتان مستدركاً، بل هو تعريف له باعتبار نفسه، نعم الأوجه أن يقال: (فعل التعجب) لكن أورد الترجمة بـ (الأفعال) للاتساع (٤) نظراً إلى تعدد أفراده.

فإحدى هاتين الصيغتين: ما أفعله - بفتح الهمزة والعين واللام - وثانيهما: أفعل به على صيغة الأمر من باب الأفعال.

فإن قلت: لم جاز استعمال لفظ الأمر في التعجب؟.

قلت: ذلك لضرب من المبالغة في المدح أو الذم.

وهي، أي: أفعال التعجب أفعال غير متصرفة، على معنى أنها لا يكون منها المضارع والأمر والنهى، والتثنية والجمع، والتأنيث، وذلك لكونها مشابهة للحرف باعتبار تضمنها معنى الإنشاء (٥).

وقوله: مثل ما أحسن زيداً، مثال الأولى من الصيغتين، وقوله: أحسن بزيد، مثال للثانية منهما، وفي إيراد لفظ (مثل) إشارة إلى أن ليس المراد منه خصوصية لفظه.

ولا يبنيان أي: هاتان الصيغتان إلا مما يُبنى منه، الضمير الحجرور للموصول،

<sup>(</sup>۱) هذا قول ابن القواس في: شرحه ص ٧٩١، وانْظُرْ تعريف التعجب في: ثمار الصناعة ص ٣٠١، وابـن يعيش ٧/ ١٤٢، والرضي ٤/ ٢٢٨، والصفوة الصفية ٢/ ١٠٣، والكناش ٢/ ٤٩.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٢٥، والرضى ٤/ ٢٢٨، وابن القواس ص ٧٩١.

<sup>(</sup>٣) وهي العبارة التي أثبتها محقق الكافية ص ٢١١، وفي الرضى ٤/ ٢٢٨: " فعل التعجب ".

<sup>(</sup>٤) في الأصل (بالتساع) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ علة عدم التصرف فيهما في: شـرح المصـنف ٣/ ٩٢٥، والرضـي ٤/ ٢٢٩، وابـن القـواس ص ٧٩١، والصفوة الصفية ٢/ ١٠٧، والأصبهاني ص ٨١٩، والكناش ٢/ ٤٩.

أفعل التفضيل، ويتوصل فى الممتنع بمثل: ما أشد استخراجه، وأشدد باستخراجه، ولا يتصرف فيهما بتقديم...

أفعلُ التفضيل، وقد تقدم شروط ذلك بعللها فلا معنى لإعادتها (۱)، وإنما كان بناؤهما مما صح بناء أفعل التفضيل منه لأنهم لما قصدوا المبالغة بالتعجب أجروه فيما جرى فيه أفعل التفضيل لاتفاقهما في إفادة المبالغة (۲).

ويتوصل في تعجب الشيء الممتنع منه بناء هاتين الصيغتين إذا أريد منه التعجب وهو الرباعي المجرد، والمزيد فيه من الثلاثي والرباعي، والثلاثي المجرد من الألوان والعيوب عثل ما يتوصل به إلى التفضيل، وهو: بأن يصاغ من الثلاثي [ما] (٢) يمكن البناء منه، شم يؤتي بمصادر ذلك الممتنع مضافة إلى الفاعل كما في مثل قولك: ما أشد استخراجه، وما أشد دحرجته وما أكثر حمرته، وما أقبح عوره، وأشدد باستخراجه وأكثر بدحرجته، وأبلغ بسواده.

وأما نحو قولهم: ما أعطاه، وما أولاه، من: أعطى يعطى، وأولى يولى، فمما جاء على الشذوذ<sup>(٤)</sup>، وأما الاعتراض الوارد على ذلك التقدير على قول (في الممتنع) فقد قدمنا<sup>(٥)</sup> عنه الجواب<sup>(٢)</sup> في بحث اسم التفضيل<sup>(٧)</sup>.

ولا يتصرف فيهما أى: في صيغتى التعجب، وفي بعض النسخ (فيها) أى في الجملة التعجبية، بتقديم، أى: بتقديم المعمول فلا يقال: زيد ما أحسن، ولا بزيد أحسن (^^)،

<sup>(</sup>۱) انظُرُ: قسم التحقيق، وقد زاد الرضى في فعل التعجب شرطا آخر فقال ٢٢٩/٤: "ويزيد عليه فعل التعجب بشرط وهو: أنه لا يُبنى إلا مما وقع في الماضى واستمر، بخلاف التفضيل، فإنك تقول: أنا أضربُ منك غداً، ولا يتعجب إلا مما حَصَل في الماضى واستمر حتى يستحق أن يُتعجب منه، أما الحال الذي لم يتكامل بعد، والمستقبل الذي لم يدخل بعدُ في الوجود، والماضى الذي لم يستمر، فلا تستحق التعجب منها، فلهذا كان أشهر صيغتى التعجب على الماضى، أعنى: ما أفعَلَ " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) وهذا تعليل ابن الحاجب في: شرحه ٣/ ٩٢٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: ابن القواس ص ٧٩١، وقال ابن يعيش ٧/ ١٤٤: " فهذا ونحوه مقصور على السـماع عنــد سـيبويه لا يجيز منه إلا ما تكلمت به العرب " ا. هــ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (قدمناه) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) كلمة (الجواب) كررت في الأصل.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٨) قال سيبويه ١/ ٧٢: "هذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكُّنَـه وذلك قولك: ما أحسنَ عبد الله... ولا يجوز أن تقدم (عبد الله) وتؤخر (ما) ولا تزيل شيئا عن موضعه، ولا تقـول فيــه ما يُحْسِنُ، ولا شيئا مما يكون في الأفعال سوى هذا " ا. هـ.

### ولا تأخير، ولا فصل، وأجاز المازين الفصل بالظوف.

قال الغجدواني (١): "قد نسب قوله: ولا تأخير إلى التسامح؛ لأنه ليس لمعنى التأخير تصور بدون التقديم "، اللهم إلا أن يقال إنه لتعليم المبتدئ.

قلت: من الظاهر أن المقصود من كلامه أن معمول فعل التعجب إذا قدم عليه يلزم تأخير ذلك الفعل بالضرورة، فلا حاجة حينئذ إلى ذكر التأخير، فيكون التأخير على هذا الكلام بالنسبة إلى ذلك الفعل؛ لأن تأخير المعمول جائز بلا شك، فلو قيل: بنسبة التقديم والتأخير للمعمول، وَوُجّه الكلامُ بأن التصرف المنفى هو التصرف بالتقديم والتأخير جميعا، وانتفاء هذا المجموع قد يكون بانتفاء أحدهما، لاندفع التسامح، نعم لو اقتصر على التقديم لكان أخصر (٢).

ولا فصل سواء كان بالظرف أولا، وسواء كان بين (ما) وبين الفعل [أو بين الفعل] (٣) وبين معموله فلا يقال: ما زيداً أحسن، ولا: ما أحسن اليوم زيداً.

وأجاز المازنى الفصل - بعد / الاتفاق بامتناع التقديم - إذا كان الفصل بالظرف (٤٠ لأن الظرف (١٩١٨) يتسع فيه ما لا يتسع في غيره، بدليل جواز الفصل به بين المضاف والمضاف إليه، مع أنه لم يجز بغيره، ومنه قولهم: ما أحسن بالرجل أن يصدق (٥).

وإنما لم يتصرف فيهما لكونها جارية مجرى المثل، والجامع بينهما الغرابة، والأصل في الأمثال أن لا يتغير حتى لا يختل المعنى(٦).

(۱) انْظُرُ: شرح الغجدواني ص ٥٣١ ونصه: "... لأنه ليس لمعنى التأخير تصور على حدة بدون التقديم " ا. هـ وقـال الرضى ٤/ ٢٣٢: " كل واحد من التقديم والتأخير يستلزم الآخر، لأنك إذا قدَّمت شيئا على شيء فقـد أخَّرت المقدم عليه عن المقدم، يريد أنك لا تقول: زيداً ما أحسن، ولا ما زيداً أحسن، ولا بزيد أحسن ".

(٢) قال الجامى ٢/ ٣٠٨: ".... ذِكرُ التأخير إنما هو للتأكيد لا للتأسيس، على أن كل واحد منهما وإن لم ينفصل عن الآخر بالوجود لكنه ينفصل عنه بالقصد، فكأنه اعتبر القصد "، وانْظُرْ: الدولت آبادي ل ١٢٣/ ب.

(٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٤) وممن أجاز الفصل بالظرف: الفراء، والجرمى، وأبو على، ومنعه الأخفش، والمبرد. انْظُرُ: المفصل ص ٣٥٥، وابسن يعيش ٧/ ١٥٠، والإيضاح لابسن الحاجب ٢/ ١١١، والرضى ٤/ ٢٣٢، وشرح التسهيل ٣/ ٤٤، وابن القواس ص ٤٤٧، وأنْظُرُ: المقتضب ٤/ ١٧٨.

(٥) ومن شواهد الفصل بالظرف: قولُ عمرو بن معدى كرب: " لله درُّ بنى سُلَيم ما أحسنَ فى الهيجاء لقاءَها، وأكرمَ فى اللّذبات عطاءَها، وأثبتَ فى المكرمات بقاءَها " وما رُوى أن عليا رضى الله عنه مرَّ بعمَّار رضى الله عنه فمسح التراب عن وجهه وقال: " أعززُ علىَّ أبا اليقظان أن أراك صريعاً مُجدَّلاً " ومن النظم: قولُ بعض الصحابة رضى الله عنهم: وقال نبىُّ المسلمين تقدَّموا... وأحبب إلينا أن يكون المقدَّما... انْظُرْ: الفاخر ص ٢٠٦ وما بعدها، وانْظُرْ: المساعد ٢/١٥٧ وما بعدها.

(٦) انْظُرُ علة عدّم التصرف فيهما بالتقديم والتأخير والفصل في: ابــن يعيش ٧/ ١٥٠ والعلل للوراق ص ١٩٣ وما بعدها، وتوجيه اللمع ص ٣٨٥، وابن القواس ص ٧٩٤، والأصبهاني ص ٨٢١.

## وما ابتداء نكرة عند سيبويه وما بعدها الخبر.

وما يقال في تعليله: من أنه لم يتصرف لتضمنه معنى الإنشاء (١)، لا يخلو عن وصمة الشبهة، حيث يوهم أن التصرف فيه جائز باعتبار الضمائر، فإن صيغ الإنشاءات قد تُغيّر بحسبها نحو: بعتُ، بعتُما، بعتُم، وعسى، عسيا، عسوا، وليس الأمر منها كذلك.

فإن قلت: قد جاء: ما كان أحسن زيداً، مع أن الفصل فيه ليس بظرف!

قلت: جوز ذلك لكون (كان) على التحقيق بمعنى الظرف؛ لأنه لدلالته على المضيّ كان بمنزلة قولك: ما في الزمان الماضي أحسَنَ زيداً (٢٠).

فإن قلت: فعلى هذا يلزم حُسنُ: ما أصبح أبردها، وما أمسى أدفأها!

قلت: عدم الحسن فيهما لأن فعل التعجب لم يكن في الأصل يدل على زمان بعينه كما يدل عليه الصباح والمساء، فلم يصر (أصبح) مقوياً للدلالة على الزمان المعيّن، فلم يطابق (كان) معنى المضيّ الذي يدل عليه أصل فعل التعجب، كذا قال الفالى (٣)، ففيه تأمل.

ولما فرغ من (3) بيان الصفتين باعتبار الأصل [شرع في بيان] (٥) الإعراب فقال: ما ابتداء أي: لفظة (ما) في: ما أحسن زيداً، ابتداء نكرة بمعنى: (شيء) عند سيبويه (١)، و(أحسن) فعل ماض (٧) فاعله ضمير مستتر راجع إلى (ما) و(زيدا) منصوب على [أنه] (٨) مفعول به (٩)، والفعل مع فاعله ومفعوله مرفوع المحل على الخبرية من (ما)، وهذا معنى قوله: ما بعدها الخبر، فكان أصله: شيء حسن زيداً، بمعنى: ما أحسنه إلا شيء، كما في:

<sup>(</sup>١) هذا تعليل ابن الحاجب في: شرحه ٣/ ٩٢٦.

<sup>(</sup>۲) انظُرُ: المفصل ص ٣٥٥، وابن يعيش ٧/ ١٥٠، والإيضاح لابن الحاجب ١١٢/، وقال ابن الخباز: "وإذا قلت: ما كان أحسن زيدا، ففي (كان) ثلاثة أقوال: أحدها: أنها ناقصة، وهو قول الزجاجي، فعلى هذا يكون (أحسن) في موضع نصب، لأنه خبر (كان)، وهذا قول ردىء؛ لأن (ما) التي للتعجب لـم تدخل على (أحسن) وإنما دخلت على (كان)، القول الثاني: أنها تامة فعلى هذا يكون (أحسن) في موضع نصب على الحال، وهذا القول أردأ من الأول؛ لأنه قد صار فعل التعجب فضلة، القول الثالث: أنها زائدة دخولها كخروجها وهذا هو الجيد " ا. هـ، انظُرُ: توجيه اللمع ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الفالي ل ٢٨ / أ - بتصوف - في النقل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (شرع في) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه ١/ ٧٢: " قولك: ما أحسنَ عبد الله، زعم الخليل أنه بمنزلة قولك: شيء أحسنَ عبـد الله.. " اهـــــــ وقد وافقه الأخفش في أحد قوليه، انْظُرْ: الرضى ٢٣٣/، والارتشاف ٤/ ٢٠٦٥.

<sup>(</sup>٧) وهذا قولُ البصريين، والكسائي من الكوفيين، وذهب الكوفيون إلى أنه اسم، وقد فصَّل الأنباري القــول فـي هــذه المسألة، وذكر أدلة كل فريق وحججه في: الإنصاف ١/٦٢، وأسرار العربية ص ١١٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (له) وهو تصحيف.

### وموصولة عند الأخفش والخبر محذوف.

أمر أقعده عن الخروج، بمعنى: ما أقعده عن الخروج إلا أمر<sup>(۱)</sup>، وبهذا ظهر وجه صلاحيته الابتداء بتنكيره.

وقيل: كون القصد ههنا إلى التعجب لا إلى الإخبار المحض يغنى عن الاحتياج إلى الوجه فى تنكيره (٢)، وضعفه ظاهر، لأن هذا البيان باعتبار الأصل؛ لأن معناه الآن إنشاء التعجب، فلا نسلم [أنه] (٣) ليس بإخبار محض بذلك الاعتبار، قال السيد (٤): "وكأنه فى الأصل يقصد الإخبار بأنه مشاهد الحسن الكامل، إلا أنه لا يعرف سببه، وإنما يعرف أن شيئا قد أحسنه حسنا، ولا يعرف من العظم إلا هذا القدر اليسير [وهذا معناه قبل النقل لا بعد النقل؛ لأن معناه بعده إنشاء التعجب] (٥) يدل على ذلك قولهم: ما أقدر الله (٢)، وما أعلمه، وما أعظم شأنه ".

وقيل: هذه الصيغة في حق الله تعالى على لفظ التعجب ومعناها الإخبار بعظمة الله (۱)! وقيل: أريد بالشيء ما يدل عبادة المعتبرين على عظمته من عجائب السموات والأرض! وفيهما تعسف ظاهر.

فإن قلت: لم عدل عن الشيء؟

قلت: لما في (ما) من شدة الإبهام، بدليل وقوع (ما) تأكيداً لـه في قولك: خذ منه شيئا ما (^^).

ولفظة (ما) موصولة و(أحسن) مع فاعله ومفعوله صلتها والمجموع مبتدأ عند الأخفش على أحد قوليه، والخبر محذوف تقديره: الذي حسن زيداً شيء، فحذف الخبر (٩).

<sup>(</sup>۱) انْظُوْ: شرح المصنف ۴/ ۹۲۷، وقال ابس هشام: " وإنما جاز الابتداء بها وهي نكرة لأن الكلام في معنى الحصر كأنك قلت: ما حسن زيد إلا شيء، كما جاز: شرِّ أهَرَّ ذا ناب، ومهمٌ أقعَدَه عن الخروج " ا. هـ. انْظُوْ: شرح الكافية ل ۱۹۳ / أ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام: " وجاز الابتداء بها لما فيها من معنى التعجب " ا. هـ انْظُرْ: شرح قطر الندى ص ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شرح لب الألباب ص ٦٥٣.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين من: شرح لب الألباب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ما قدروا) وهو تَصْحِيف وما أثبته من: شرح لب الألباب.

<sup>(</sup>٧) قال الأنبارى: "... قيل: يحتمل أن يكون قولنا: شيء أعظم الله، بمنزلة الإخبار أنه عظيم، لا على معنى: شيء أعظمه، فإن الألفاظ الجارية عليه سبحانه يجب حملها على ما يليق بصفاته " ا. هـ، انْظُرْ: الإنصاف ١/١٤٧، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٨٢٢.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: مثل هذا الجواب في: شرح الأصبهاني ص ٨٢٢، وانْظُوْ: العلل للوراق ص ١٨٦.

<sup>(</sup>٩) هذا هو المشهور من مذهبه، ووافقه عليه جماعة من الكوفيين، وحكى عنه ابن درستوريه أنه كان يقول مرة: (ما) في التعجب بمعنى (الذي) إلا أنه لم يؤت لها بصلة، ومرة يقول: هي الموصوفة إلا أنه لم يؤت لها بصفة. انْظُرْ: ابن يعيش ٧/ ١٤٩، والارتشاف ٤/ ٢٠٥٦، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٩٣/ أ.

# و (به) فاعل عند سيبويه فلا ضمير في (أفعل).

ومذهبه ضعیف لوجوه (١):

الأول: أنه يستلزم حذف الخبر على سبيل الوجوب من غير أن يسد مسده شيء.

والثاني: أنا نقطع باستقلال الجملة التعجبية كلاما من غير نظر إلى محذوف، والحذف ينافيه.

والثالث: أن الصلة موضحة للموصول والإيضاح ينافي معنى التعجب لما فيه من الإبهام.

وذهب الفراء والمبرد إلى [أن](٢) (ما) استفهامية مبتدأ وما بعدها خبرها(٣)، ويلزمهما النقل من الاستفهام إلى الإنشاء، وهو فاسد؛ لأن صيغ الاستفهام لم يثبت فيها نقل إلى الإنشاء مع أن فيه نقلاً من الإنشاء إلى الإنشاء <sup>(٤)</sup>.

ومذهب سيبويه عار عن ذلك فكان هو الوجه (٥)، إلا أن لهما أن يقولا: إن (ما) الموصولة والاستفهامية قد ثبتت مبتدأ في الاستعمال، واستعمال (ما) بمعنى (شيء) لم يثبت مبتدأ في كلامهم.

وأما إعراب لفظ: (به) في قوله: (أفعل به) فرفع على أنه فاعل (أفعل) عند سيبويه (٢) لأن الأصل عنده: أَحْسَنَ زيدٌ، والباء زائدة للفرق بين (أفعل) هذه وبينها إذا استعملت أمراً، وزيادة الباء في الفاعل جائزة كما في: {كَفَى بِاللهِ } (٧) إلا أن زيادتها ههنا لازمة لا يجوز إسقاطها بخلاف ما في:{كَفَى بالله}<sup>(٨)</sup>.

(١) انْظُرْ هذه الوجوه في: ابن يعيش٧/ ١٩٤، والرضي٤/ ٢٣٣، وشرح التسهيل٣/ ٣١، وابن القواس٧٩٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) ونسب أيضا إلى ابن درستويه، وانْظُرْ: شرح التسهيل ٣/ ٣٢، والرضى ٤/ ٢٣٤، وابن القواس ٧٩٥، وشفاء العليل ٢/ ٥٩٩، والمساعد ٢/ ١٤٨، والتصريح ٢/ ٨٧، والأشموني ٣/ ١٧.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٢٨، والرضى ٤/ ٢٣٤، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٩٣ / أ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شوح الألفية لابن الناظم ص ١٧٧، والأصبهاني ص ٨٢٣.

<sup>(</sup>٦) وهـو قــول الجمهـور انْظُـرُ: ابـن يعـيش ٧/ ١٤٨، والأصبهاني ص ٨٢٣، وتوضيــح المقاصــد ٣/ ٥٨، والأشموني٣/ ١٨، فأفعِل صورته أمر ومعناه الماضي من أفعَلَ، أي: صار ذا فعل، انْظُرْ: الرضي٤/ ٣٣٤

<sup>(</sup>٧) سورة النساء من الآية (٧٦)، وسورة الفتح من الآية (٢٨). وإسقاط الباء من فاعل (كفي) هو أحــد وجهين في الفرق بين المجرور بعد (كفي) والمجرور بعد (أفعل به) وهناك وجه آخر وهو: أن (كفي) قد تسـند إلى غـير المجرور بالباء فيكون في موضع نصب ولا يفعل ذلك بـ (أفعل) أصلا، وذلك كقول الشاعر: فكفي بنا فضلا على من غيرنا... حب النبي محمد إيانا. انْظُرْ: شرح التسهيل ٣/ ٣٤ وما بعدها، وانْظُرْ: الفاخر ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٨) سورة النساء من الآية (٧٦)، وسورة الفتح من الآية (٢٨). وإسقاط الباء من فاعل (كفي) هو أحــد وجهين في الفرق بين المجرور بعد (كفي) والمجرور بعد (أفعل به) وهناك وجه آخر وهو: أن (كفي) قد تسـند إلى غـير المجرور بالباء فيكون في موضع نصب ولا يفعل ذلك بـ (أفعل) أصلا، وذلك كقول الشاعر: فكفي بنا فضلا على من غيرنا... حب النبي محمد إيانا. انْظُرْ: شوح التسهيل ٣/ ٣٤ وما بعدها، وانْظُرْ: الفاخر ص ٣٠٤.

### ومفعول عند الأخفش، والباء للتعدية، أو زائدة، ففيه ضمير.

فلا ضمير على ذلك التقدير في أفعل؛ لأن المجرور فاعل لـه.

وفي هذا المذهب تمحلات (١)، أحدها: إخراج الأمر عن وضعه إلى الخبر، وهذا عكس ما كثر في كلامهم، وليس بأمر بدليل لزومه صيغة واحدة.

والثاني: زيادة الباء في الفاعل على اللزوم وهو من الشواذ والنوادر.

والثالث: خلو صيغة الأمر عن الاستتار.

والرابع: الحكم بأن الصيغة المنقول إليها غير مراد بعد تقرر النقل لأنهم قالوا: معنى (ما أحسن بزيد) واحد، ففي اللفظ نقل الخبر إلى الإنشاء، وفي المعنى نقل الإنشاء إلى الخبر باعتبار الأصل، وهذا تطويل للمسافة.

والخامس: كون الهمزة للصيرورة في الأمر إذ معنى: أحسن بزيد: صار زيد ذا حسن، كـ: أُغَـدُّ البعبرُ، إذا صارَ ذَا غُدَّةٍ.

وإعراب (به) نصب على أنه مفعول به غير صريح عند الأخفش، وكذا عند الزجاج (٢)، إذ هو المتعجب منه كما في المثال الأول ووالباء في (به) للتعدية إن كانت الهمزة في (أفعل) للصيرورة أي: صيّره / ذا حسن (٣)، أو تلك الباء زائدة إن كانت الهمزة للتعدية أي: اجعله ذا (١١٨/ب) حسن (١٠ مثلها في قوله تعالى: {وَلاَ تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةٍ (٥)، ففيه أي: فعلى هذا المذهب يكون في (أفعل) ضمير؛ لأن صيغة (أفعل) باقية حينئذ على حالها أمراً، فلزم استكنان الضمير فوداً مذكراً في جميع الأحوال (٢) فلجري (أفعل) به مجرى

<sup>(</sup>١) انْظُوْ هذه التمحلات في: شوح الغجدواني ص٥٣٢، وانْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٩٢٨، والرضي ٤/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>۲) قال أبن القواس ص ۷۹۰: "... وحكى عن الكوفيين، واختاره في المفصل "، وقال الرضى ٤/ ٢٣٥: "فقال الفراء، وتبعه الزمخسري، وابن خروف إن (أحسِن) أمر لكل واحد بأن يجعل زيداً حسناً.. " اهد وانظُرْ: رأى الأخفش في: الجامى ٢/ ٣٠٠، وانظُرْ: ثمار الصناعة ص ٣٠٥، والمفصل ص ٣٥٤، وابن يعيش ٧/ ١٤٨، وشرح الأصبهاني ص ٨٢٤، والأشموني ٣/ ١٩، والتصريح ٢/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) نسبه الرضى إلى الزجاج فقال ٤/ ٢٣٥: " وأجاز الزجاج أن تكون الهمزة للصيرورة، فتكون الباء للتعديمة أي: اجعله ذا حُسن " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال النيلي: " الباء زائدة لازمة لا تحذف إلا في ضرورة، وزيادتُها للفرق بين التعجب والأمر، فإنه إذا قال: أكرم بزيد! عُلمَ أنه تعجب، وإذا قيل: أكرم زيداً، لم يُعلم أهو تعجب أم أمر؟... وإنما قلنا: إن الباء زائدة لأن همزة (أحسن) للتعدية فوجب أن تكون الباء لغير التعدية " ١. هـ. انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/ ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة من الآية (١٩٥).

<sup>(</sup>٦) قال ابن الخباز: "... وإنما لم يُثن الضمير ولم يُجمع ولم يؤنث لأن الغرض الأمرُ بجنس المخاطب " ا. هـ.. انْظُرْ: توجيه اللمع ص ٣٨٥.

المثل وحقه أن لا يتغير بل يحكى على مورده الأصلى، لأن المثل تشبيه للواقع بحال من ضرب به المثل.

ثم ذلك الضمير للمصدر المدلول عليه بـ (أفعل) عند الزجاج، كأنه قال: يا حُسْنُ أَحْسِنْ الريد (١) بريد (١) ولا احتياج له إلى العذر المذكور في التزامه صورة واحدة، إلا أن فيه فساداً من وجه لأن قولك: أحسن بزيد يا عمر، جائز باتفاق منهم، وليس فيه ضمير راجع إلى مدلول (أحسن) وإلا لزم أن يُخَاطَبَ شيئان في حالة واحدة بخطابين متصلين وذا لا يجوز.

وضمير المخاطب عند الأخفش (٢)، فيكون (أفعل) أمراً لكل أحد بأن يجعل (زيدا) كريما أو حسنا، بحسب خصوصية المقام وذلك إنما يكون بأن يصفه بالحسن، فكأنه قيل: صِفّه بالحسن. وقالوا: هذا القول أحسن من الأول (٣) لخلوه عن التمحلات المذكورة في الأول (١٠).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انْظُرْ قول الزجاج في: الرضى ٤/ ٢٣٥، والأصبهاني ص ٨٢٤، وقال الرضى: "... وفيه تكلف وسماجة من حيث المعنى، وأيضا نحن نقول: أحسن بزيد يا عمرو، ولا يخاطب شيئان في حال واحدة، إلا أن نقول: معنى خطاب الحسن قد انمحى " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) وكذلك عند الفراء، وابن خروف، والزمخشرى. انْظُرْ: التصريح ٢/ ٨٨، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٨٢٤.

<sup>(</sup>٣) قال الزمخشرى: " وعندى أن أسهل منه مأخذا أن يقال: إنه أمر لكل أحد بأن يجعل زيدا كريما، أى: بأن يصفه بالكرم " ١. هـ، انْظُرْ: المفصل ص ٣٥٤، وانْظُرْ: الرضى ٤/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٤) المراد بها: التمحلات المذكورة على رأى سيبويه.

### مباحث أفعال المدح والذمر

أفعال المدح والذم: ما وضعت لإنشاء مدح أو ذم، فمنها: نعم، وبئس، وشرطهما: أن يكون الفاعل معرفا باللام، أو مضافا إلى المعرف بها،

النوع الخامس منها: أفعال المدح والذم، المدح هو: الوصف الجميل على جهة التعظيم اختياريا كان أو غيره، والذم هو الوصف بخلافه، ثم المراد من أفعالهما ههنا: ما وضعت لإنشاء مدح نحو: نعم الرجل زيد، فإن الغرض بهذا القول إنشاء مدح، أى: إحداثه بهذا اللفظ، وليس أن المدح موجود في الخارج مع مقارنته بأحد الأزمنة.

والقائل به يقصد المطابقة حتى يكون خبراً (١)، فلا ينتقض بمثل: مدحته، أو شَرُفَ حَسَـبُه، وكـرُم أبوه.

أوما وضعت لإنشاء ذم نحو: بئس الرجل عمرو، فالغرض ههنا أيضا إحداث ذم (عمراً) بهذا اللفظ، [وليس](٢) الإخبار عن الذم الموجود، فلا ينتقض بمثل: ذممته (٣)، وقبح أحواله (٤).

ولفظة: (أو) للتنويع لا للترديد، ولئن سُلِّم فالترديد في المعرف لا ينافي التحديد.

فمنها أي: أفعال المدح والذم نعم للمدح، وبئس للذم، على طريق اللف والنشر المرتب.

وشرطهما أى: شرط (نعم) و(بئس) باعتبار فاعلهما، وفي بعض النسخ (وشرطها) (٥) أى: شرط هذه الأفعال، أن يكون الفاعل، أى: فاعل هذه الأفعال، لأنها لما كانت أفعالا على المذهب الأصح (٦) كان لابد لها من فاعل، وفاعلها مشروط بأن يكون اسما (٧) من أسماء الأجناس (٨) معرفا باللام كما في: نعم الرجل زيد، أو بأن يكون الفاعل مضافا إلى المعرف بها، أي: باللام – وإن لم يكن معرفا باللام – كما في: نعم صاحب الغلام زيد.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الرضى ٢٣٧/٤ وفيه بيان هذا الغرض.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ذمته) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب ٣/ ٩٣٠: ".... وليس مثل قولك: مدحته، وذممته، ولا شرُفَ، ولا كرُمَ، ولا حمُقَ، ولا لـؤُمَ من هذا الباب؛ لأنها للإخبار لا للإنشاء "، وانْظُرْ: ابن القواس ص ٧٩٧، والأصبهاني ص ٨٢٥.

<sup>(</sup>٥) وهي كذلك في: الرضى ٤/ ٢٣٧، وفي شرح المصنف ٣/ ٩٣٠ (وشرطهما).

<sup>(</sup>٦) وهو مذهب البصريين والكسائي من الكوفيين، وقال الكوفيون: إنهما اسمان. وانظُرْ: الإنصاف ١/ ٩٧، وابن يعيش ٧/ ١٢٧، والصفوة الصفية ٢/ ١١٤ والفاخر ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (اسماء) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) قال النيلي: "... لابد لهما من فاعل، فقد أشبها الأفعال من جهة: رفعهما للفاعل، وخَالَفَاها من جهة: أن فَاعِلَهما مخصوص، وهو كل اسم فيه الألف واللام للجنس لا للعهد... " ١. هـ، انْظُرُ: الصفوة الصفية ٢/ ١١٥، وانْظُرُ: أسرار العربية ص ١٠٨، وقد ذكر وجهين لكون فاعلهما اسم جنس.

# أو مضمراً مميزا بنكرة منصوبة، أو بــ (ما) مثل: (فَنعِمَّا هِيَ}.

أو بأن يكون الفاعل مضمراً، بشرط أن يكون ذلك المضمر مميزا بنكرة منصوبة، كما فى: نعم رجلا زيد، أما الإضمار فللاختصار وإن كان بالتفسير، وجُوِّزَ مع كونه قبل الذكر؛ لكونه على شريطة التفسير (۱)، وأما عدم الإبراز عند التثنية والجمع فللاستغناء عنه بتثنية المميز وجمعه (۲) قصداً للتخفيف (۳).

أو بشرط أن يكون ذلك الفاعل مميزا بـ (ما)، أى: بلفظ (ما) بمعنى (شيء) مثل قوله تعالى: {فَنعِمًا هِي} أَى: نعم شيئا هي؛ لأن (ما) لما كان بمعنى (شيء) كان نكرة منصوبة من حيث المعنى، وذلك لئلا يلتبس المخصوص بالفاعل، ثم هذا على رأى البعض (٥٠)، وذهب سيبويه إلى أن (ما) فيه معرفة تامة بمعنى (الشيء) (١٦)، أى: فنعم الشيء هي، فعلى هذا يكون (ما) فاعلا لـ (نعم) لا مميزا لفاعلها، وجُوِّر ذلك وإن لم يكن معرفا باللام لكونه بمعنى المعرف بها.

وإنما اشترط أن يكون فاعل هذه الأفعال أحد هذه الأمور الثلاثة لأنهم (٧) لما قصدوا إبهام الممدوح أو المذموم أولاً، ثم تفسيره ثانيا ليكون أبلغ؛ لأن الشيء إذا أبهم أولاً ثم فسر ثانيا كان في النفس أوقع؛ لأن النفس في الحالة الأولى تتشوق إليه وترغب في طلبه، وكل ما كان كذلك أبلغ، فاختاروا أحد هذه الثلاثة لأن في كل منها إبهام يحصل به ذلك المقصود مع [ما] (٨) ذكر في الأخير.

وأما وجه الإبهام فيما فيه الألف واللام على [ما]<sup>(٩)</sup> ذكره المصنف<sup>(١١)</sup> أنه قصد إلى معهود في الذهن غير متعين في الوجود كقولك: ادخل السوق، وإن لم يكن بينك وبين مخاطبك سوق معهود في الوجود، فهو باعتبار الوجود الذهني معرفة، وباعتبار الوجود الخارجي نكرة، كما في عَلَمِ الجنس، من غير تفاوت بينهما في أن يكون كل منهما معرفة من جهة ونكرة من أخرى، وإن كان جهة التعريف مختلفة فيهما، فظهر أنه مبهم باعتبار الوجود الخارجي وإن كان معينا<sup>(١)</sup> باعتبار الوجود الذهني، وأما وجهه في المضاف إلى المعرف بها: فلسراية حكم معينا<sup>(١)</sup> باعتبار الوجود الذهني، وأما وجهه في المضاف إلى المعرف بها: فلسراية حكم

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: أسوار العربية ص ١٠٩، والصفوة الصفية ٢/ ١١٦.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ابن القواس ص ٧٩٩ وما بعدها، وانْظُرْ: العلل للوراق ص ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لتخفيف) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة من الآية (٢٧١).

<sup>(</sup>٥) هو قول أبى على الفارسي، والزنخشري، انْظُوْ: الإيضاح لأبي على ص ٩١، والرضى ٤/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الكتاب ٣/ ١٥٦، وانْظُوْ: الوضى ٤/ ٢٥٠، والجامى ٢/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٣٠، والأصبهاني ص ٨٣١، وانْظُرْ: توجيه اللمع ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (معين) وهو لحن.

المضاف إليهِ إليه، وأما في المضمر فظاهر حيث لم يرجع إلى واحد معين فيكون أشد إبهاما.

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في أن اللام في فاعل هذه الأفعال هل هي للعهد أم للجنس؟.

فذهب المصنف إلى أنها للعهد (١) - كما عرفت - ثم أورد عليه بأنه لو كان اللام فيه للعهد لجاز ذكر المعهود باسمه مقامه نحو: نعم زيد أنت /.

وأجيبَ: بأن عدم الجواز فيه لفوات الإبهام المقصود في هذا الباب ههنا.

والأكثرون على أنها للجنس (٢)؛ لأن هذه الأفعال لما كانت للمدح المطلق أو الذم كذلك - وهذا أولى من اختيار العام؛ لأن المعنى به ألا يكون فيها دلالة على خصوصية الخصلة التى بها المدح والذم، لا العموم المطلق الدال على أحدهما من جميع الجهات مع إرادة استمرارهما في نفس الممدوح أو المذموم أبداً بحيث لا يوجد انتقالهما في زمان دون زمان - جعلوا فاعلها الاسم المعرف باللام التى (٣) للجنس، لما أن فيه عموما مناسبا لهذا المراد، وليكون إيذانا بأنه في الممدوح أو المذموم بهما مثل ما لجميع الجنس من المناقب والمثالب، والتزموا أيضا أن يجعلوها على صيغة الماضى إذ هي أصلح لمعنى الاستمرار وأدل على معنى الثبوت (١٠).

واعترض عليهم المصنف حيث قال (٥): "ومن ظن أنَّ اللام فيه موضوع للجنس بكماله فقد أخطأ؛ لأنك إذا قلت: نعم الرجل، لم تردبه جميع الرجال، وهو مقطوع به في قصد المتكلم، وكذلك وجب أن يكون المفسر له مطابقا له، ووجب أيضا أن يثنى عند القصد به إلى التثنية، وأن يجمع عند القصد إلى الجمع، ولو كان الأمر على ما زعموا لوجب أن يطابق لجميع الجنس، وأن لا يثنى ولا يجمع؛ لأن أسماء الأجناس كذلك إذا قصد بها الجنس.

وأجيب عن الثانى بأن العموم في الجنس ثابت لا يزول، بخلاف عموم النكرة فإنه يـزول فـي موضع الإثبات، فلذلك لم يفد الإبهام والتفسير في: نعم رجل زيد.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الإيضاح ٢/ ٩٧، وشرح المصنف ٣/ ٩٣٠.

<sup>(</sup>٢) نسب الرضى هذا القول إلى: أبى على وأتباعه، انْظُوْ: شرح الرضى ١٣٩/٤، وهو مذهب المبرد فى: المقتضب ٢/ ١٣٠، وابن جنى فى: اللمع ص ٢٠٠، وبه قال ابن يعيش فى: شرحه ٧/ ١٣٠. وانْظُوْ: توجيه اللمع ص ٣٠٠، والارتشاف ٢٠٤٣/٤، والهمع ٣/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (الذي) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) قال الأصبهاني ص ٨٣٢: "والمشهور من قول النحويين أن اللام في فاعلها للجنس وليس للعهد؛ لأنه لو كان للعهد لجاز وقوع سائر المعارف موقعه كقولك: نعم زيد، ونعم أنت، ونعم هو، لكنه لم يجز " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الإيضَاح لابن الحاجب ٢/ ٩٨ مع تصوف يسير، وانْظُرْ: الأصبهاني ص٨٣٢، والإقليد ص ١٦٠٢.

#### وبعد ذلك المخصوص، وهو مبتدأ ما قبله خبره،

فإذا قلت: نعم الرجلان زيد وعمرو، فقد قصدت كل رجلين، ولا تقول: نعم الرجل زيد وعمرو، وإن كان المراد باللام الجنس؛ لأنك [إذا](١) أردت أن يكون في اللفظ دليل على أنك تريد اثنين فكأنك قلت: [رجلان](٢) ثم أدخلت عليه اللام فاستغرق الجنس لمجموعهما، وكذا الجمع في قولك: نعم الرجال إخوتك، كذا في الضوء (٣).

ولا بعد أن يمدح الجنس ثم يخص ذلك المدح من بعد بفرد من أفراد ذلك الجنس، ثم ذلك أبلغ في المدح لخصوص المدح له من جهتين، من جهة اندراجه تحت الجنس الممدوح، ومن جهة تخصيصه بالمدح فيما بعد.

ويذكرُ بعد ذلك أى: بعد الفاعل المعرف باللام، أو المضاف إلى المعرف بها إن كان مظهراً، أو بعد الفاعل مع المميز إن كان مضمراً، المخصوصُ بالمدح أو الذم، لما ذكر من قصد الإبهام أولاً ثم التفصيل ثانيا، فلو لم يذكر بل قطع عنه لكان ذاك خروجاً بهما عن وضعهما.

فإن قلت: قد جاء في كلامهم: [نعم](١) ما صنعت، فأين المخصوص بالمدح هنا؟.

قلت: ذهب الفراء فيه إلى أن (ما) موصولة فاعلة ل (نعم) مكتفيا بها وبصلتها عن المخصوص (٥).

وهو أى: المخصوص بالمدح أو الذم مبتدأ، وما قبله من الفعل والفاعل مع المميز في بعض الصور خبره، فإذا قلت: نعم الرجل زيد، يكون (زيد) مبتدأ، و(نعم الرجل) خبره، إلا أنه قدم عليه للغرض المذكور.

فإن قلت: أليس الخبر لابد له من عائد إلى المبتدأ إذا كان جملة؟.

قلت (٢): نعم إلا أنه استغنى بهذه (١) الجملة عنه، وذلك لأن الفاعل لما كان عبارة عن المخصوص في قصد المتكلم كان ذلك بمنزلة المضمر، والحاصل أن لام العهد ناب مناب العائد في إفادة الربط، ومن جعل اللام للجنس قال: لما كان الاسم الداخل عليه اللام شاملا له

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وما أثبته من: الضوء للإسفراييني ص ٤٠٢ رسالة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وما أثبته من: الضوء للإسفراييني ص ٤٠٢ رسالة.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الضوء لتاج الدين الإسفراييني ص ٤٠٢ رسالة ونصه من أول قولـه: (فإذا قلت).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) قال الفراء: " ولا يصلح أن تولى نعم وبئس (الذي) ولا (مَنْ) ولا (ما) إلا أن تنـوى بهمـا الاكتفـاء دون أن يأتي بعد ذلك اسم مرفوع، من ذلك قولك: بئسما صنعت، فهذه مكتفية... " انْظُرْ معانى الفراء ١/٥٧.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: ابس القواسُ ص ٨٠٦ وما بعدها، وشرح الألفية لـه ص ٩٧٢ وقد فصل الكلام فيهما في مثل هـذا، وانْظُرْ: توجيـه اللمع ص ٣٩١، والأصبهاني ص ٨٣٣.

<sup>(</sup>١) في الأصل (عن هذه الجملة عنه).

أو خبر مبتدأ محذوف مثل: نعم الرجل زيدَ، وشرطه: مطابقة الفاعل و {بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا} وشبهه...

ولغيره أغناه عن العائد إليه بحصول الارتباط بالشمول، وهذا يكون نظيراً لقول الشاعر: فَأُمَّا القِتَالُ لاَ قِتَالَ لَدَيْكُم (١)

أو المخصوص بالمدح أو الذم خبر مبتدأ محذوف (نيد) في مثل قولك: نعم الرجل زيد، خبر مبتدأ محذوف، كأنك (٣) إذا قلت: نعم الرجل، قيل: من هذا (٤) الذي مدحته؟ فقلت: زيد، أي: هو زيد.

فالكلام (٥) على الوجه الأول جملة واحدة مركبة من الصغرى والكبرى، وعلى الوجه الثانى جملتان (٢).

وشرطه، أى: شرط المخصوص بالمدح أو الذم: مطابقة الفاعل فى الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث [تقول] (١): نعم الرجلان الزيدان، ونعم الرجال الزيدون، ونعمت المرأة هند، وكذلك يجب الجانسة بينهما فلا يجوز أن يقال: نعم الرجال فرس زيد، لأن الغرض تفضيل الشيء على جنسه لا على غير ذلك الجنس، ولأن المخصوص تفسير للفاعل فيجب أن يكون من جنسه (٨).

<sup>(</sup>۱) صدر بيت من الطويل وعجزه: ولكنَّ سيراً في عراض المواكب، للحارث بن خالد المخزومي يهجو بني أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، وانظره في: المقتضب ٢/ ٦٩، وكتاب الشعر ١/ ٦٤، ٨٤، وأسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس، وانظره في: المقتضب ٢/ ١٩، وكتاب الشعر ١/ ١٣، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٣، وشرح شواهد الإيضاح ص ١٠٠، وابن يعيش ٧/ ١٣٤، والباب الإعراب ص ٢٥٠، والمغنى ١/ ٢٧، وأوضح المسالك٤/ ٢٣٤، والخزانة ١/ ٢٥، والهمع ٢/ ٤٧٩. والشاهد قوله (لا قتال لديكم) على أنها جملة خبر عن (القتال) ولا ضمير فيها، لأن (لا) لنفي الجنس فاشتمل على جميع القتال فصار ذلك بمنزلة العائد).

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٤/ ٢٥٥: " قال ابن خروف: لا يجوز أن يكون مبتدأ مقدم الخبر؛ لجــواز دخــول نواســخ المبتــدأ عليه، وحكى الأندلس مثله عن سيبويه... " ا. هـ، وانْظُرُ: شرح الجمل لابن خروف ٢/ ٥٩٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (كأنه) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (هذه) وهو تصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (في الكلام) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (جملتين) وهو لحن، قال ابن يعيش ٧/ ١٣٥: "على الوجه الأول يكون نعم الرجل لــه موضع من الإعراب وهو الرفع بأنه خبر عن (عبد الله) ويكون الكلام جملة واحدة من مبتدأ وخبر، وعلى الوجه الآخر يكون جملتين، جملة أولى فعلية لا موضع لها من الإعراب، وجملة ثانية اسمية كالمفسرة للجملة الأولى، وليست إحداهما متعلقة بالأخرى تعلق الخبر كما كانت الأولى كذلك " ا. هـ.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) انْظرْ: شرح الأصبهاني ص ٨٣٦.

متأول، وقد يحذف المخصوص إذا علم مثل (نِعْمَ الْعَبْدُ} و (فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ} و (ساء) مثل (بئس)، ومنها: حبذا، وفاعله (ذا).

وقول على المنظم مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا الله من الآيات الواردة على اشتراط المطابقة والمجانسة بين المخصوص والفاعل، فإن (الَّذينَ كَذَّبُوا) هو المخصوص بالذم، مع أنه ليس من جنس الفاعل وهو (مَثَلُ الْقَوْمِ)، متأول، وتأويله على وجهين (٢)، أحدهما: بالحمل على حذف المخصوص و(الذين) في محل جر صفة له (القوم) كأنه قيل: بئس مثل القوم المكذبين مثلهم. والثاني: بالحمل على أن يكون (الذين) نفسه مخصوصا، لكن على تقدير حذف المضاف، أي:

بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

وقد يحذف المخصوص بالمدح أو الذم / إذا علم المرادُ من المخصوص، بقيام قرينة يُبَيَّن بها (١٩٩/ب) معنى المخصوص بالمدح أو الذم، فيُحذفُ اللفظُ الدالُّ عليه اختصاراً كما في مثل قوله تعالى: {نِعْمَ الْعَبْدُ}<sup>(٦)</sup> أي: أيوب، أو (هو)؛ لأنه لما سبقت قصة (أيوب) علم منه أنه مفسر الفاعل، وكذلك الدال في قوله تعالى: {فَنِعْمَ الْمَاهِلُونَ} أي (نحن) بدلالة قوله تعالى: {والأرض فرشناها}<sup>(٥)</sup>.

وساء مثل بئس فى الاستعمال وإفادة إنشاء الذم نحو: ساء الرجل زيد، وساءت المرأة هند، ويكون بمعناها وإن كان يقع فى الإخبار نحو: ساءنى هذا الأمر، وهو نقيض (سرنى) وقد حمل قوله تعالى: ﴿سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا﴾ (٢) على كونه بمعنى (بئس) ويقدر مضاف محذوف يطابق المخصوص الفاعل ليجانسه، فقيل التقدير: ساء مثلا مثل القوم، كأحد الوجهين فى: ﴿بئسَ مَثَلُ الْقَوْمِ﴾ (٧) كذا فى شرح المصنف (٨).

ومنها أى: من الأفعال التي وضعت لإنشاء المدح: حبذا، ولذلك جعلوا فاعله مبهما ثم فسروه بمخصوص بعده كما في (نِعْمَ) إلا أن (حبذا) يفارقه من حيث إنَّ فاعله لا يكون إلا لفظ: (ذا)

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة من الآية (٥).

<sup>(</sup>۲) انْظُرْ: ابن يعيش ٧/ ١٣٨، وشرح المصنف ٣/ ٩٣٣، والإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٠٤، والرضى ٤/ ٢٥٥، ووشرح الألفية لابن القواس ص ٩٧٣، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٩٦/ أ، والأصبهاني ص ٨٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة ص من الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات من الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات من الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف من الآية (١٧٧).

<sup>(</sup>٧) سورة الجمعة من الآية (٥)، وقد سبق تخريجها والكلام عليها.

<sup>(</sup>٨) انْظرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٣٤، وكذا في: الأصبهاني ص ٨٣٧.

بخلاف (نِعْمَ) هذا للفرق بينهما (١)، وإلا فلابد من كون فاعله مثل فاعله، ولم يعكس لتدارك بشاعة المتجانسين بخفة (ذا).

فإن قلت: لم خص (ذا) بذلك، ولو جعل غيره لحصل الفرق أيضا؟

قلت: ذك لكونه من الأسماء المبهمة والغرض الإبهام أولا والتفسير ثانيا، ليكون تفخيما للمقصود كما مر"(٢).

وأما اختصاص [ذا] (٢) من بين أخواته المبهمة فلكونه اللفظ السابق؛ لأنه للمفرد المذكر، وغيره فرع عليه (٤)، أو لأنه أشد إبهاما من غيره؛ لأنه لا يفهم منه إلا مع شيء بخلاف غيره، فيكون أنسب للمقصود.

ويفارقه (٥) أيضا من حيث إن تمييزه غير لازم ذكره، وإن كان في الإبهام نظير الضمير [في](٢): نعم رجلا، بل لك أن تقول حبذا زيد، بخلاف (نعم) فإنه خلف من القول، وهذا تفضيل الظاهر على المضمر (٧).

وأيضا (^^) أن (نعم) للمدح العام [وحبذا] (^) لمدح المذكور مع تقريبه من القلب، فهو يختص بتقريب الممدوح من القلب؛ لأن الحب من المحبة وهي من أفعال القلب، ولذا استعملوا معها (ذا) الذي يشار به إلى الحاضر القريب، وجردوها من حرف التنبيه ليكون أقرب، لأن المشار إليه بالحجرد أقرب من المشار إليه بالهاء، أي: مبالغة في التقريب، ولئلا يلزم تركيب ثلاثة

<sup>(</sup>١) قال النيلي: " لمَّا كانت (حبّ) فعلا وجب أن يكون له فاعل، لكنّ فاعلَه مخصوصٌ، كما أن فاعل (نعم) مخصوص ببعض الألفاظ، لكن فاعل (حبّ) لا يكون إلا (ذا)، وهـو كلمـة مخصوصـة مـن أسماء الإشارة " ١. هـ، انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/ ١٢١، وانْظُرْ: شرح الألفية لابن القواس ص ٩٧٥.

<sup>(</sup>٢) وهـ ذا تعليـل ابـن القـواس فـى: شـرحه ص ٨٠٥، وشـرح الألفيـة ص ٩٧٥، وانْظُـرُ: العلـل للـوراق ص١٢٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انظُرُ: الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) هذا أحد وجوه الفرق بين (حبذا) و(نعم) وانظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٠٥، وابن القواس ص ٨٠٤، وشرح الألفية لـه ص ٩٧٧، والأصبهاني ص ٨٣٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) قال ابن الحاجب: "... يعنى بالظاهر لفظ (ذا) في قولك: حبذا، بخلاف (نِعْمَ) إذا كان الفاعل مضمراً فإنه ليس في اللفظ ما يُشعر بالفاعل، فلما كان الفاعل ههنا لفظا يختص به استغنى عن المفسر، ولما لم يكن في (نِعْمَ) لفظ مختص احتيج إلى المفسر " ا. هـ، انْظُرْ: الإيضاح ٢/ ٢، ١٠٦، وانْظُرْ: لباب الإعراب ص ٢٣٤.

<sup>(</sup>٨) هذا أحد وجوه الفرق بين (حبذا) و(نعم) وانظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٠٥، وابن القواس ص ٨٠٤، وشرح الألفية له ص ٩٧٧، والأصبهاني ص ٨٣٩.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

### ولا يتغير، ويذكر بعده المخصوص وإعرابه كإعراب مخصوص(نعم).

أشياء في اللفظ(١).

ثم كلمة (حبذا) مركبة من الفعل وهو (حب) بمعنى صار حبيبا، ومن اسم الإشارة وهو (ذا) وجريا بعد التركيب مجرى (نِعْمَ) في إفادته إنشاء المدح، فاختلفوا فيها أهى اسم أم فعل؟ فذهب الأكثرون إلى أن المغلّب عليها الاسمية لقوة الاسم، إذ الغلبة عند التركيب للأقوى (٢). وذهب الآخرون إلى أن المغلّب عليها الفعلية لتقدم الفعل في التركيب (٣) والغلبة لما هو المتقدم. وعند بعض البصريين لا غلبة لأحدهما على الآخر (٤).

فإذا قلت: حبذا الرجل زيد، ف (حب) فعل وفاعله لفظة (ذا) و(الرجل) صفة لـ (ذا) و(زيد) مخصوص بالمدح، ولا يتغير لفظ (ذا) عن المشاهد، بل يستوى فيه المذكر والمؤنث، والإفراد، والتثنية والجمع، تقول: حبذا زيد، وحبذا هند، وحبذا زيدان، وحبذا هندان، وحبذا زيدون، وحبذا هندات، وذلك لأنه لما أجرى مجرى الضمير في (نِعْمَ) لم يختلف كما لا اختلاف في ذلك الضمير، ولأنه في مسلك وسلكوا بها منهاج الأمثال التي لا تتغير (٥) كما مر.

ويذكر بعده أى: بعد (ذا) المخصوص بالمدح كما عرفت، والقول فى تأخيره كالقول فى تأخير غصوص (نعم)، وإعرابه أى: إعراب مخصوص (حبذا) كإعراب مخصوص باب نعم، فى كون المخصوص مبتدأ ما قبله خبره، أو خبر [مبتدأ](٢) محذوف، كأنه قبل عند القول بـ (حبذا): من المحبوب المتناهى فى الحب المقرب من القلب؟ وأجيب بأنه: زيد.

فعلى الأول لا يخلو من أن يكون (حبذ) فعلا أو اسما، أو (حب) فعلا أو اسما، فإن كان الأول - وإن كان مع اعتبار كونه جملة - فقد أغنى اسم الإشارة غناء الضمير الراجع إلى

(١) انْظُرْ: ابن يعيش ٧/ ١٣٩، والصفوة الصفية ٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) وهذا مذهب المبرد في: المقتضب ١٤٣/٢، وابن السراج في: الأصول ١/ ١١٥، والسيرافي، وانظُو: أسرار العربية ص١١٦، والرضي ٤/ ٢٥٧، والارتشاف ٤/ ٢٠٥٩، وشرح الكافية لابن هشام ل ١٩٦/ب والأشموني ٣/ ٤٠، والهمع ٣/ ٢٩.

<sup>(</sup>٣) ونسَبه أبو حيان في: الارتشاف ٤/ ٢٠٥٩ إلى الأخفش، وخطاب الماردي، وانظُرْ: أسرار العربية ص ١١٣، وشوح الكافية لابن هشام ل ١٩٦/ب، وشفاء العليل ٢/ ٥٩٥، والمساعد ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) قال ابن يعيش ٧/ ١٤١: " وهو المذهب المشهور " ١. هـ، وانْظُرْ: توجيه اللمع ص ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه ٢/ ١٨٠: " وزعم الخليل - رحمه الله - أن (حبذا) بمنزلة حبَّ الشيء، ولكن (ذا) و(حب) بمنزلة كلمة واحدة نحو (لولا)، وهو اسم مرفوع... ألا ترى أنك تقول للمؤنث: حبذا، ولا تقول: حَبَّذه لأنه صار مع (حَبَّ) على ما ذكرتُ لك، وصار المذكر هو اللازم لأنه كالمثل " ١. ه... وانظُر: المقتضب ٢/٣٤، والأصول ١/ ١١٥، واللمع ص ٢٠٢، وتوجيه اللمع ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

### ويجوز أن يأتي قبل المخصوص وبعده تمييز أو حال على وفق مخصوصه.

(زيد)، وإلا فتضمن ذلك الضمير، وإن كان الثاني فلا إشكال، وإن كان الثالث فكما في الأول.

وقد ذكروا فيه وجوها غير ما ذكره، أحدها (١): أنَّ (زيـدا) يجـوز أن يرتفـع بالخبريـة عن (حبـذا) وهو يكون مبتدأ حينئذ، وهذا إنما يمكن عند من يُغلِّب الاسمية.

وثانيها: أن يرتفع (زيد) على البدلية من (ذا) كأنه قيل: حب زيد (٢).

وثالثها: أن يرتفع بفاعلية (حبذا) وهذا إنما يمكن عند من يُغلّب الفعلية.

ويجوز أن يأتى قبل ذكر المخصوص أى: مخصوص (حبذا) بدلالة سوق الكلام، وبعده أى: يجوز أن يأتى بعد ذكر المخصوص تمييز - فاعل (يأتى) - أو حال، أما وقوع التمييز قبل المخصوص ففى نحو: حبذا رجلاً زيد، وأما وقوعه بعده ففى نحو: حبذا زيد رجلاً "، ثم إن كان المذكور فى موضع التمييز من المشتقات كان منتصبا على الحالية نحو: حبذا راكبا زيد، وحبذا زيد راكباً

وإنما قال: (ويجوز) لأنه لم يجب فيه / ذكر التمييز - كما مر لحة له (٥) - بخلاف باب (نعم) فإن (١٢٠) ذكره فيه لازم، وذلك إما للمزية المذكورة، أو لأن لزومه في باب (نعم) خوفا من الالتباس في أكثر المواضع، وهو مدفوع في هذا الباب (٢٠).

(۱) انْظُرْ هـذه الوجـوه فـى: أسرار العربيـة ص ١١٣، وتوجيـه اللمـع ص ٣٩٣، والرضـى ٢٥٧، وابـن القواس ص ٨٠٥ وما بعدها، والهمع ٣/ ٣١. وذهب الربعـى إلى أن (ذا) زائـدة كمـا فـى: ماذا صنعت؟ والمخصـوص فاعـل (حب)، انْظُرْ: الرضى ٤/ ٢٥٧، وانْظُرْ: الارتشاف ٤/ ٢٠٦٠، والهمع ٣/ ٣١.

(٢) قال النيلي: "... وهو ضعيف؛ لأن البدل عندهم في حكم تكرير العامل، و(حَبُّ) هذه لا تعمل إلا في (ذا) وحده " ١. هـ، انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/١٢٣، وانْظُرْ: حاشية يس على التصريح ٢/ ٩٩.

(٣) قال ابن الخباز: " وإذا قلت: حبذا رجلاً زيدٌ، فانتصاب (رجل) على التميينز، والعامل فيه (حَبُّ وهو مفسِّر لـ (ذا)، والدليل على أنه تمييز دخولُ (مِنْ) عليه، قال جرير: يا حبَّذا جَبَلُ الرَّيَّان مِنْ جبلِ... وحبَّذا ساكنُ الرَّيَّان مَنْ كانا. انْظُرْ: توجيه اللمع ص ٣٩٣، وانْظُرْ: البيان في شرح اللمع ص ٤٨٠.

(3) قال ابن هشام: "اختلف في إعرابه، فذهب الأخفش، والفارسي، والربعي، إلى أنه تمييز لا غير جامداً كان أو مشتقا، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز أو مشتقا، وذهب بعضهم إلى أنه يجوز فيه الوجهان جامدا كان أو مشتقا، وذهب بعضهم إلى أنه إن كان مشتقا فحال وإن كان جامدا فتمييز، والذي يظهر أنه إن كان جامدا فتمييز، وإن كان مشتقا فإن أريد الإطلاق في المدح فتمييز، وإن أريد التقييد فحال "ا. هـ، انْظُرُ: شرح الكافية ل ١٩٧/ أ.

(٥) انْظُرْ: قسم التحقيق.

(٦) علل ابن الحاجب لعدم التزام التمييز في (حبذا) والتزامه في (نعم) بأمرين، أحدهما: أن الفاعل ههنا له لفظ يخصه، والفاعل في (نعم) مستتر لا لفظ له، فجعل لغير الملفوظ به على الملفوظ به مزية في البيان والثاني: أنهم لو لم يميزوا في (نعم) لالتبس الفاعل بالمخصوص بالمدح في كثير من المواضع وذلك في مثل =

وفى تقييده إتيان التمييز بأن يكون قبل المخصوص وبعده تنبيه على امتناع تقديم التمييز أو الحال على المبهم، ثم ذلك التمييز أو الحال إنما يكون على وفق مخصوصه فى التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، تقول: حبذا رجلا أو راكبا زيد، وحبذا رجلين أو راكبين زيدان، وحبذا رجلا أو راكبة هند، وحبذا امرأتين أو راكبتين هندان، وحبذا نساءً أو راكبات هندات.

والعامل في التمييز أو الحال ما من معنى الفعلية في (حبذا) وذو الحال هو (ذا) لا (زيد) لأنه مخصوص وهو لا يكون إلا بعد تمام الكلام المدحى لفظاً أو تقديراً، و(الركوب) لكونه تتمة المدح لأن المدح به لا يكون حالا من (زيد) بل يكون حالا من الفاعل(١).

\* \* \* \* \*

<sup>=</sup>قولهم: نعم رجلا السلطان، فلو حذفت (رجلا) لم يدر هل السلطان فاعل والمخصوص بالمدح محذوف أو سيذكر، أو الفاعل مضمر و(السلطان) المخصوص بالمدح، بخلاف (حبذا) فإن (ذا) يرشد إلى أنه الفاعل. انْظُرُ: شرح المصنف ٣/ ٩٣٥ وما بعدها، وانْظُرُ: الرضى ٤/ ٢٥٨، وابن القواس ص ٨٠٦.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: الجامى٢/٣١٧، وقد نقل مثل هذا عن الشارح – رحمه الله – دون إشارة إليه.

### [الحروف]

# الحرف: ما دل على معنى في غيره، ومن ثمة احتاج في جزئيته إلى اسم أو فعل.

لما فرغ من بيان النوع الثاني من أنواع الكلمة شرع في بيان النوع الثالث منها فقال: الحرف، وهو في اللغة: الطرف، ومنه يقال: حرف الجبل، أي: طرفه (١)، وفي الاصطلاح: ما دل على معنى وهو شامل للكلم الثلاث، وبقوله: في غيره (٢) خرج ما عدا المعَرَّف، والمراد من الغير: المتعلق، ومعنى دلالته على معنى فيه أن يكون بحيث لا يكون لـه وحده معنى أصلا، بـل يكـون كالعلامة المنصوبة لذلك المعنى عند الانفراد.

وسبب تسميتهم ذلك حرفا لوقوعه في طرف الكلام أبداً؛ لأن الواضع إنما وضعه ليكون رابطة بين الفعل والاسم، هكذا قيل (٣).

أقول: إذا قلت: زيد في الدار، فالحرف ليس إلا في وسط الكلام لا في طرفه وهو ظاهر، اللهم إلا أن يقال: المراد من الكلام: الكلمة، وهو لا يخلو عن نوع تعسف.

ومن ثمة أي: ومن أجل أن دلالة الحرف على معنى في غيره احتاج، أي: الحرف، في جزئيته، أى: في كونه جزءًا من الكلام المفيد، إلى ذكر ذلك الغير؛ لأن دلالته لما كانت متوقفة عليه كانت جزئيته متوقفة عليه بالطريق الأولى؛ لأنَّ ما لا يكون دالا على المعنى لا يصلح أن يكون جزءًا من الكلام، فلذلك لم يجز قولك: زيد في، حتى ينضم إليه (الدار)، ثم ذلك الغير إما اسم كما في: إنَّ زيداً قائمٌ، أو فعل كما في: قد قام، حال كونهما ملفوظين أو مقدرين، ولا يجوز أن يكون حرفا<sup>(٤)</sup> لتأديته إما إلى الدور أو التسلسل، وفيه ما عرفت.

وذكر بعض الأفاضل أن ذلك الغير الذي فيه معنى الحرف قد يكون اسماً، أو فعلا، أو جملة (٥).

قلت: لعل ذلك يستلزم انتقاض التعريف بالموصول.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: تهذيب اللغة ٥/ ١٢، واللسان (حرف) ٢/ ٨٣٨، والأصبهاني ص٠٨٤٠.

<sup>(</sup>٢) اعترض ابن القواس على هذا التعريف فقال ص ٧٠٨: " وهو غير مطرد؛ لأنه يدخل فيه ما يدل على معنى في غيره من الأسماء كأسماء الشرط، والاستفهام، والموصولات، فإنها لمشابهتها الحرف لها دلالة على معنى في غيرها، ولكونها أسماء لها دلالة على معنى في نفسها، فلابد أن يزاد في التعريف لفظة (فقط)، أو يعبر بصيغة الحصر فيقال: (الحرف ما لا يدل على معنى إلا في غيره)؛ لتخرج هذه الأسماء " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) ممن قال بهذا: ابن القواس في: شرحه ص ٧٠٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (حرف) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) المراد به الرضى حيث قال ٢٦٣/٤: ".... وأما الحرف فلابد في كونه جزء كلام من فعل أو اسم، وقد يحتاج إلى المفرد...، وقد يحتاج إلى الجملة، كحرف النفى والاستفهام وحرف الشرط... " ا. هـ.

### [حروف الجر]

### حروف الجر: ما وضع للإفضاء بفعل أو معناه إلى ما يليه.

فالحرف له أنواع منها: حروف الجر، إنما سميت حروف الجر لأنها تعمل، أو لأنها تجر معانى الأفعال إلى الأسماء (۱)؛ لأنها في الاصطلاح: ما وضع للإفضاء أي: لإيصال المعنى الثابت بفعل لفظاً كما في: مررت بزيد، أو تقديراً كما في قولك: زيد في الدار، أو معناه أي: معنى الفعل، أراد به: المشتقات، والمصدر، والظرف، والجار والمجرور، وأسماء الأفعال؛ لأنها كلها شيء يستنبط منه معنى الفعل، إلى ما يليه من الأسماء، فيكون باعتبار الوضع جاراً لمعانى الأفعال إلى الأسماء فسميت بها.

قيل: إنما عملت لملازمتها الأسماء ولها أثر قوى (٢)، واختص عملها الجر ليكون الأثر كالمؤثر في الاختصاص، ولأن حرف الجر إنما يقع في وسط الكلام لفظا أو تقديراً، والجر أيضا متوسط بين الرفع والنصب فتناسبا (٣)، فهذه التسمية تسمية باعتبار المعمول كما يقال: حروف النواصب وحروف الجوازم (١٤).

وسماها بعضهم حروف الإضافة؛ لإضافتها معانى الأفعال إلى الأسماء<sup>(٥)</sup>، والكوفيون قالوا: إنها حروف الصفات لوقوعها صفات لما قبلها من النكرات<sup>(١)</sup>، ثم لكون الحد باعتبار المعنى لا ينتقض بالحرف الزائد حيث لا معنى، أو لأن التسمية بها مجاز باعتبار إفادتها تأكيداً لذلك المعنى المقتضى إليه.

(۱) انْظُرْ: ثمار الصناعة ص ۳۵۹، والإيضاح لابن الحاجب ۲/ ۱٤٠، وابن القواس ص۸۰۹، وشرح الكافية لابن هشام ل ۱۹۸/ أ، والكناش ۲/ ۷۳.

(٢) قال ابن القواس ص ٨٠٩: " وإنما عملت لاختصاصها بالاسم وليست كجزءٍ منه " ١. هـ.

(٣) انْظُرْ: أسرار العربية ص ٢٢٩، وتوجيه اللمع ص ٢٢٧، والصُفوة الصفية ١/٢٦٣.

(٤) قيل: سميت حروف الجر لأنها أضيفت إلى عملها، كما قالوا: حروف الجزم، وحروف النصب. انْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٢٦٣، والأصبهاني ٨٤١، وحاشية يس على التصريح ٢/ ٢، وحاشية الصبان ٢٠٣/٢.

(٥) ممن سماها بذلك الزمخشرى في: المفصل ص ٣٦٥، ونسبه السيوطي في: الهمع ٢/ ٣٣١ إلى الكوفيين، وانْظُرْ: التصريح ٢/ ٢، وحاشية الصبان ٢/ ٢٠، وحاشية الخضري ١/ ٢٦.

(٦) انظُرُ: ابن يعيش ٨/ ٧، والهمع ٢/ ٣٣١، والتصريح ٢/٢، وانظُرُ: مدرسة الكوفة ص ٣١٤، ونحو القراء الكوفيين ص ٣٤٧، وقال ابن أبي الربيع: "وسمّوها حروف الصفات لأنها تدل فيما بعدها على صفة ألا ترى أنك إذا قلت: جلست في الدار، ف (في) يدل على أن (الدار) وعاء الجلوس، وكذلك إذا قلت: جئت من الدار إلى المسجد، ف (من) تقتضى أن (الدار) مبدأ المجيء، و(إلى) دالة على أن (المسجد) منتهى المجيء، وكذلك تجدها كلها إذا تتبَّعْتها "١. هـ، انظُرُ: البسيط ٢/ ٨٣٨، وقال ابن السيد: "وإنما سموها صفات لأنها تنوب مناب الصفات وتحل محلها، فإذا قلت: مورت برجل من أهل الكوفة، أو: رأيت رجلا في الدار، في المعنى: مورت برجل كائن من أهل الكوفة، ورأيت رجلا مستقراً في الدار "١. هـ. انظُرُ: الاقتضاب ص ٢٥٧.

وهى: من، وإلى، وحتى، وفى، والباء، واللام، ورُبَّ، وواوها، وواو القسم، وتـــاؤه، وعن، وعلى، والكاف، ومذ، ومنذ، وحاشا، وعدا، وخلا.

وهى أى: حروف الجرعلى ما ذكره ثمانية عشر حرفا، أحدها: مِن، وثانيها: إلى، وثالثها: حتى، ورابعها: في، وخامسها: الباء، وسادسها: اللام، وسابعها: رب، وثامنها: واوها، وتاسعها<sup>(۱)</sup>: واو القسم، وعاشرها: تاؤه أى: تاء القسم، والحادية عشر: عن، والثانية عشر: على، والثالثة عشر: الكاف، والرابعة عشر: مذ، والخامسة عشر: منذ، والسادسة عشر: حاشا، والسابعة عشر: عدا، والثامنة عشر: خلا.

والحروف المعدودة على ثلاثة أقسام: قسم لا يكون إلا حرفا وهو العشرة الأول، وقسم يكون اسما<sup>(٢)</sup> كما يكون حرفا وهي الخمسة التي تليها، وقسم يكون فعلا كما يكون حرفا وهي الثلاثة الباقية (٣).

فإن قلت (٤): قد عد القوم (على) اسما، وفعلا، وحرفا، فينبغى أن يكون أقسامها أربعة لا ثلاثة.

قلت: القصد في هذا التقسيم إلى اعتبار المحافظة على اللفظ والمعنى الأصلى، وإلا عدت الـ لام حرفا وفعلا في قولك: لزيد، حرفا وفعلا في قولك: لزيد، من: ولى يلي، إذ لفظها لفظ الـ لام في قولك: لزيد، وكذلك (من) لأنه أمر من: مان يمين (٥) وكانت (إلى) (٢) تعد حرفا واسما في قولك: إلى زيد بمعنى: نعمة زيد (٧) ، ولكنهم اعتبروا اللفظ / والمعنى الأصلى معا، فلم يعدوا الـ لام لخروجها (١٢٠/ب) عن معناها الأصلى، ولأن لفظها في الأصل مخالف للفظها في الحرف، فكذلك (إلى) ألا ترى أن (إلى) التي هي حرف لا أصل (٨) لألفها، وكذلك (على) فإن ألف (على) التي للفعلية أصلها عن واو، والتي فيما هي اسم وحرف لا أصل لألفها فافترقا (٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (التاسع).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لا يكون إلا اسما) وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٣٨، وتوجيه اللمع ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض والجواب عليه في: شرح الأصبهاني ٨٤١، وشرح الألفية لابن معط ص ٣٧٦.

<sup>(</sup>٥) المين: هو الكذب، انْظَرْ: تهذيب اللغة ١٥/ ٥٢٩، والجمهرة ٣/ ١٨٠، واللسان ٦/ ٤٣١١.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (لا) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) في اللسان ١/ ١١٩: الآلاء: النُّعَم، واحدها: أَلَىُّ بالفتح، وإلْيُّ، وإلىَّ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (الأصل) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٩) انْظُــرُ: شـــرح المصــنف ٣/ ٩٣٨ ومــا بعــدها، وابـــن القـــواس ص ٨١٠، والأصــبهاني ص ٨٤١، وانْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٢٦٥ وما بعدها، وشرح الألفية لابن معط ص ٣٧٦.

## ف (من) للابتداء.

فإن قلت (١): فيلزمكم ألا تعدوا (خلا) و(عدا) و(حاشا) لأن ألفها إذا كانت فعلا منقلبة وإذا كانت حرفا غير منقلبة، وقد جعلتم ذلك مانعا في (على) فليكن مانعا فيها!

قلت: إنما لم نعد (حاشا) في مثل (حاشيته) ولا (عدا) في مثل: عداك السوء، [ولا (خلا) في مثل] أن: خلوت أخلو، فإن انقلابها<sup>(٣)</sup> مانع عن عدها لاختلاف حروفها، وإنما عددنا (حاشا) و(خلا) و(عدا) الواقعة في الاستثناء، و[لما] أن لم تتصرف تصرف الأفعال أشبهت الحروف، فلم يجعل لألفها أصل، لأن الاسم إذا أشبه الحرف لم يكن لألفه أصل، فالفعل أجدر بذلك أن.

ولما كانت وجوه معانيها مختلفة بعد اشتراك كلها في معنى الإفضاء، قصد التنبيه على تفصيلها فقال: في (من) للابتداء، يعنى: لـ (من) معان: أحدها: ابتداء الغاية في المكان، ومعرفته إنما يكون بما يصلح له الانتهاء كما في قولك: سرت من البصرة؛ لأنه يصلح لأن تقول: إلى بغداد (٢)، والمعنى أن ابتداء سيرى من البصرة، وذلك بأن يكون للفعل المتعدى بها امتداد ويكون ابتداء ذلك الفعل من مجرورها كما في المثال المذكور، أو يكون ذلك الفعل أصلاً لشيء ممتد كما في قولك: خرجت من الدار، فإن الخروج وإن لم يكن له امتداد لكنه أصل لما له الامتداد (٧).

وهذا عند البصرية، والكوفيون أجازوا كونها لابتداء الغاية في الزمان أيضا(^)، وقد أصابوا

ووافقهم الأخفش من البصريين، والزجاج، وابن خروف، وصححه ابن مالك، واستظهره الرضى، وصححه

<sup>(</sup>۱) انْظُـرْ هـذا الاعـتراض وجوابـه فـي: شـرح المصـنف٣/ ٩٣٩، وانْظُـرْ: ابـن القـواس ١٨٠، والأصبهاني ٨٤٢.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٣/ ٩٣٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فانقلابها) وما أثبته من: شرح المصنف.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٣/ ٩٣٩.

<sup>(</sup>٥) أورد الرضى فى شرحه هذا الكلام عن المصنف - رحمه الله - ثم أورد عليه اعتراضا بقوله: "وفيما قال نظر؛ لأن (على) الاسمية تكتب ألفا، وأصله (واو) اتفاقا، لكنها إذا أضيفت إلى الضمير ينقلب الألف ياءً تشبيها به (على) الحرفية ... ثم اعترض على نفسه وقال: ف (حاشا) و(عدا) الحرفية لا أصل لألفاتها، بخلافها فعلية، وأجاب: بأنها لما تضمنت معنى الاستثناء أشبهت الحرف في عدم التصرف، فصارت كأنها لا أصل لألفاتها، وهذا عذر بارد " ا. ه.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٤٠، والرضى ٤/ ٢٦٧، وانْظُرْ: الفاخر ص ٦٠٤.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: الوضى ٤/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٨) اختلف في مجيء من لابتداء الغاية في الزمان فمنعه جمهور البصريين؛ لأنها في المكان نظير (مـذ) في الزمان، فوضعت (من) لتدل على ابتداء الغاية في المكان، كما وضعت (مذ) لتدل على ابتداء الغاية في المكان، كما وضعت (مذ) لتدل على ابتداء الغاية في الزمان، وجوّزه الكوفيون مستدلين بما ورد من قوله تعالى: {لله الأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} وقوله تعالى: {إِذَا تُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْم الجُمُعَةِ}، وبما ورد عن العرب من قول الشاعر:

لِمَنَ الديار بقُتَّةِ الحِجْرِ ::: أقوَيْنَ من حِجَجٍ ومِنْ دَهْرٍ

#### والتبيين، والتبعيض

في ذلك؛ لأنه هو الموافق لاستعمال العرب حيث لا مانع عن مثل قولك: نمـت مـن أول الليـل إلى آخره، وصمت من أول الشهر إلى آخره.

وقد تجيء (من) الابتدائية في بعض المواضع مستبعداً فيها الانتهاء لعدم القصد إليه وتوفر الغرض للمبتدأ منه، كقولنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأخاف من عقاب الله(١).

وقيل: ما يصلح له الانتهاء مقدر في مثل ذلك، ولا حاجة إليه.

وثانيها: التبيين كما في قول على: {فَاجْتَنبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأُوْتَانِ} (٢) وتعرفها بأن تجعل مكانها (الذي [صفة] (٣) مع استقامة المعنى، أي: اجتنبوا الرجس الذي هو الوثن، وذلك حيث يقع بين لفظين الأول منهما مبهم يصلح أن يكون الجرور بها تفسيراً له (٤).

وثالثها: التبعيض، ويعرف صحتها بوضع البعض مكانها، وذلك بأن يكون هناك شيء ظاهراً كان أو مقدراً، ويكون بعضا لمجرور بـ (من) كقول تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْــوَالِهِمْ صَــدَقَةً} (٥) ونحـو: أخذت من الدراهم أي: بعضا منها.

و(من) في نحو: عندى عشرون من الدراهم، تبعيضية إن كان المراد منها دراهم معينة أكثر من عشرين، لأن عشرين حينئذ بعضها، وتبينية إن كان المراد منها جنس الدراهم لصحته بالعكس<sup>(١)</sup>.

أبو حيان لكثرته في كلام العرب، وبمثله قال المرادي، ورجحه ابن هشام، واختاره ابن عقيل، وصححه كذلك السيوطي، وابن كمال باشا. انظُر تفصيل المسألة وحجة كل فريق في: الكتاب ١/٢٦٤، ٤/٢٢، ٢٢٤، ومعانى القرآن للأخفش ٢/ ٥٦١، والمقتضب ٤/ ١٣٦، وشرح اللمع لابن برهان ١/١٩٤، والبيان في غريب إعراب القرآن ١/ ٥٠٥، والإنصاف ١/ ٣٧٠، وابن يعيش ٨/ ١٠، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٥٠٥، وشرح التسهيل ٣/ ١٣٠، وشواهد التوضيح ص ١٢٩، والرضي ٤/ ٢٦٧، والبحر ٥/ ٤٠٥، والمغنى ١/ ٣٤٩، وشرح اللمحة ٢/ ٢٣٩، وتوضيح المقاصد٢/ ١٩١، وابن عقيل ٢/ ١٨، وأسرار النحو ص ٢١٨، والهمع ٢/ ٣٧١).

(١) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٤٠، والفاخر ص ٢٠٤، وشرح الأصبهاني ص ٨٤٢، والكناش ٢/ ٧٤.

(٢) سورة الحج من الآية (٣٠).

(٣) ما بين المعقوفين من: شوح المصنف ٣/ ٩٤٠.

- (٤) وقد أنكر مجىء (من) للتبيين أكثر المغاربة وقالوا: هي للابتداء، والمعنى: فاجتنبوا من الأوثان الرجـسَ وهـو عبادتها، وقد استبعده الرضـي؛ لأن الأوثـان نفـس الـرجس فـلا تكـون مبـدأ لــه. انْظُـرْ: شــرح الرضـي ٤/ ٢٦٩، والمغنى ١/ ٣٥٧، والهمع ٢/ ٣٧٧، وانْظُرْ: البسيط لابن أبى الربيع ٢/ ٨٤٦.
- (٥) سورة التوبة من الآية (١٠٣)، وقد أنكر مجيئها للتبعيض جماعة قالوا: إنها لا تكون للتبعيض وإنما هي لابتداء الغاية، منهم: المبرد في: المقتضب ١/ ١٨٢، وابن السراج في: الأصول ١/ ٤٠٩، والأخفش الصغير، انْظُرْ: الجني الداني ص ٣١٥، والارتشاف ٤/ ١٧١٩، والهمع ٢/ ٣٧٧.

(٦) انْظُوْ: الرضى ٤/ ٢٦٩.

#### وزائدة في غير الموجب،

ورابعها: زائدة، والمراد من الزائد ما لو أسقطته (١) لم يحصل الاختلال في أصل المعنى، فعُلم منه أن فوات ما يفيده الزائد من التأكيد والاستغراق عند الإسقاط غير قادح في زيادتها.

ثم كونها زائدة إنما يكون عند البصريين في غير الموجب ( $^{(1)}$ ) أراد به النفى وما جرى مجراه من النهى والاستفهام، وعد الشرط منه قليلا في نحو: مهما يأتك من رجل فأكرمه ( $^{(2)}$ )؛ لأن (من) الزائدة تكون للاستغراق أو التأكيد له، وذلك إنما يتصور في غير الموجب لا في الموجب، للعلم الأولى بامتناع الاستغراق أو التأكيد في مثل قولك: جاءني من أحد؛ لأنه يؤدى أن مجيء جميع الناس إليك قد حصل، وهو ظاهر الامتناع؛ بخلاف قولك: ما جاء من أحد، فإن مؤداه عدم مجيء جميع الناس إليك، وهو أمر ممكن.

واعلم أن لبعض المحققين ههنا تحقيقا بالقبول وهو<sup>(2)</sup>: أن مجرور (من) الزائدة لا يخلو من أن يكون من الأسماء المقصورة على العموم كـ (أحد) – مثلا – أولا، بل مما لا يدل عليه إلا بـ (مـن)، فـإن كـان الأول يكون (من) فيه لمجرد التأكيد لا للاستغراق<sup>(0)</sup>؛ لأنه حاصل بمقارنة النكرة كذلك حرف النفى، ألا يـرى أن معنى قولك: ما جاءنى أحد، وما جاءنى من أحد، واحد؛ لأن معنى الاستغراق مفاد فيهما جميعا، بـدليل أنك لم تقدر على أن تقول: ما جاءنى أحد بل اثنان، لأنك حينئذ تكون<sup>(1)</sup> خارجا عن كـلام العـرب، وأما تسميتهم (من) هذه استغراقية فلإفادتها تأكيد الاستغراق فتكون (من) حينئذ زيادة محضة.

وإن كان الثانى يكون (من) فيه مفيدة للاستغراق كما في نحو: ما جاءني من رجل؛ لأن هذا القول من غير (من) لم يفد الاستغراق قطعا بل يحتمله بدليل صحة قولك: ما جاءني رجل بل رجلان (٧٠)، فمن صرف هذا الكلام إلى الاستغراق أزال عنه الاحتمال، إذ معناه: ما جاءني هذا

(٣) أقام الفارسي الشوط مقام النفي والاستفهام، كقِول الشاعر:

ومهما تكُن عَند امرِئ من خليقةٍ ::: وإنْ خَالَها تخفى على الناسِ تُعلَّمُ

انْظُرُّ: المغنى ١/٣٥٣، والهمع ٢/ ٣٧٩، ومصابيح المغاني ص ٣٥٩.

<sup>(</sup>١) في الأصل (أسقطها) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>۲) ذكر النحاة شرطا آخر لزيادتها وهـو: أن يكـون مجرورهـا نكـرة، انْظُـرْ: ابــن يعـيش ٨/ ١٣، والرضـى ٤/ ٢٤١، وشرح الكافية لـ ١٩٩/ أ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح التسهيل ٣/ ١٣٧، وانْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٣٠١ وما بعدها، والتصريح ٢/ ٨.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: ابن يعيش ٨/ ١٣.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) قال النيلي: "أما قولهم: ما جاءني من رجل، فهي زائدة لفظاً لا معني، أما زيادتُها لفظا فظاهر، بمعنى: أنها لو سقطت لم يختل فهم الكلام، لكن يزول معنى الاستغراق فإنه مستفاد منها، فإنك لو قلت: ما جاءني رجل، لم تنف إلا واحداً غير معين، بدليل أنه يصح أن تقول: ما جاءني رجل بل رجلان، فلو أفاد (رجل) الاستغراق بدون (من) لكنت قد ناقضت أول كلامك بآخره "١. هـ. انْظُوْ: الصفوة الصفية ١/ ٢٠٣، وانْظُوْ: شرح الأصبهاني ص٤٤٨، والتصريح ٢/٨).

## خلافا للكوفيين والأخفش.

الجنس من واحدهم إلى مالا يتناهى، إذ هو مبتدأ من جانب المتناهى، متروكاً منه الجانب الأعلى الذي لا يتناهى لكونه غير محدود، فلا يكون (من) حينئذ زيادة محضة.

خلافا للكوفيين والأخفش (١) من البصريين فإنهم أجازوا / زيادتها في الإثبات أيضا، مستدلين بقول عنالى: {إِنَّ الله (١٠١١) بقول عنالى: {يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ} (١) إذ المراد: يغفر لكم ذنوبكم، بـدليل قولــه تعـالى: {إِنَّ الله (١٠٢١) يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (٣) في الآية الأولى زائدة للزم التناقض بينهما.

يقال لهم في جوابه: هذا الاستدلال ليس بواضح؛ لأن قول تعالى: [مِن ذُنُوبِكُمْ] يجوز أن يكون (من) فيه للتبعيض (على أنه يلزم التناقض حينئذ، فقلت (فلا نسلم ذلك وإنما يلزم أن لو كان الآيتان خطاباً لأمة واحدة، وليس كذلك، بل الأولى وردت في حق قوم (نوح) - عليه السلام - والثانية في حق أمة (محمد) ولا يلزم من غفران جميع ذنوب هذه الأمة غفرانه جميع ذنوب قوم (نوح)، ولئن سلمنا ورودها في حق أمة واحدة لكن جاز أن يكون غفران البعض منصرفا إلى من كان متلطخا بمظالم العباد، فإنها لا تغفر إلا برضائهم، وغفران الجميع منصرفا إلى من تنزّه عن المظالم.

قول عمر بن أبي ربيعة: ويَنْمي لها حُبًّا عندنا ::: فما قال من كاشِح لم يَضِره

<sup>(</sup>۱) أجاز الكوفيون عدا الفراء زيادة (من) في الواجب، واستدلوا بكثرة مجيئه في كلام الله تعالى، والحديث النبوى الشريف، والشعر العربي الفصيح، فمن القرآن قول تعالى: {يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ}، ومن الحديث: خرَّج الكسائي قول ه : ﴿إِن من أشد الناس عذابا المصورون﴾ ومن الشعر:

قدا عديد، أن مرة: وقد الحاصة الماصة الماصة

<sup>(</sup>ما) شرطية منصوة المحل على أنها مفعول مطلق، أى قول قال. ووافقهم كثير من النحاة منهم: ابن مالك، فاختار مذهبهم لصحة السماع بذلك. واشترط البصريون لزيادتها أن تكون فى كلام موجب. انظر تفصيل المسألة فى: الكتاب ٢/ ٣١٥، ٤/ ٢٤٥ ومعانى القرآن للأخفش ١/ ٢٧٢، ومعانى القرآن للفراء ١/ ٣١٧، وابن يعيش ٨/ ١٣، والإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٤٣، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٥٠، وشرح التسهيل ٣/ ١٣٨، وشرح الكافية الشافية ٢/ ٧٩٨، والرضى ٤/ ٢٧١، والهمع ٢/ ٣٧٩، ومصابيح المعانى ص ٣٢٠ وشرح أبيات المغنى ٥/ ٣٢٩، ٣٢٠، ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة نوح - عليه السلام - من الآية (٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر من الآية (٥٣).

<sup>(</sup>٤) وهذا تخريج سيبويه انْظُرُ: الكتاب ٤/ ٢٢٥، وانْظُرُ: الرضى ٤/ ٢٧١، وقال ابن أبى الربيع: " وانفصل جمهور النحويين عن هذا بأنَّ (يغفر) في الآية ضُمن معنى (يُخلَّص)؛ لأنه إذا غفر الذنوب فقد خلَّص صاحبه منه؛ لأن ذنوبه محيطة به كإحاطة السباع العادية... " ا. هـ، انْظُرُ: البسيط ٢/ ٨٤٢.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٤٢، والإيضاح ٢/ ١٤٣، والرضى٤/ ٢٧١، وابـن القـواس ص٨١٤، والصـفوة الصفوة الصفية ١/ ٣٠٠، والأصبهاني ص ٨٤٥.

# و (قَدْ كَانُ مِنْ مَطَر) وشبهه متأول.

قيل عليه: إذا لم يغفر البعض كان العبد بسببه مُعاقبا، فلم يحصل كمال الترغيب في الإيمان، لأنه بغفرانه جميع الذنوب!

وأجيب: بأن غفران بعض الذنوب في الدنيا، وأما غفران الذنوب بالإيمان في الآخرة فأمر معلوم، قلت: فيه اختلاج قلب.

وأما الاستدلال بمثل قول العرب: قد كان من مطر، فإن (من) ههنا زائدة لبقاء أصل المعنى بدونها، وشبهه، فأجاب عنه المصنف بقوله: متأول، وتأويله على وجهين، أحدهما: أنه يجوز أن يكون ثبوت (من) ههنا على الحكاية، كأن قائلا قال: هل كان من مطر؟ فقال مجيبا عنه: قد كان من مطر، فكأنه وقع في غير الموجب(١).

وثانيهما: أنه يجوز أن يكون للتبعيض، أو التبيين، على تقدير أن يكون المعنى: قد كان شيء من مطر، فحذف (شيء) وأقيم الجار والمجرور مقامه، ولا يثبت هذا الأصل مع مثل هذه المحتملات (٢).

ثم الزيادة كما تكون (٣) في المرفوع تكون (٤) أيضا في المنصوب، لكن الثاني أقيس (٥).

وقد يكون (من) للتجريد كما في: لقيت من زيد أسداً، على تقدير حذف المضاف<sup>(١)</sup>، كأنه جرّد عن جميع الصفات إلا عن الصفة الأسدية.

وللبدل كما في قوله تعالى: ﴿أَرَضِيتُم بِالْحَيَوةِ الدُّنْيَا مِنَ الأَخِرَةِ ﴾ أي: بدل الآخرة (^^).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ هذا الوجه في: الإيضاح ٢/ ١٤٤، والرضى ٤/ ٢٧١، والأصبهاني ص ٨٤٥، والجامي ٢/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) انظرُ هذا الوجه في: شرح المصنف ٣/ ٩٤٢، والإيضاح ٢/ ١٤١، والملخص لابن أبي الربيع ص ٥١٢، والمغنى ١/ ٣٥٦، ولم يرتض الرضى هذا التخريج، فقال ٤/ ٢٧١: "وقول المصنف: (شيء من مطر، ومن للتبعيض أو التبيين) فيه نظر؛ لأن حذف الموصوف وإقامة الجملة أو الظرف مقامه ببلا شرط... قليل، وخاصة إذا كان الموصوف فاعلا، لأن الجار والمجرور لا يكون فاعلا للفعل المبنى للفاعل إلا إذا كان الجار زائداً نحو: كفي بزيد؛ لأن حرف الجر موصل للفعل القاصر إلى ما كان يقصر عنه لولاه، والفعل لا يقصر عن فاعله " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) قال الأصبهاني ص٨٤٦: " واعلم أن زيادة (من) في المنصوب أقيس من زيادتها في المرفوع، فقولك: ما رأيت من أحد، أحسن من قولك: ما جاءني من أحد " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) والتقدير: لقيت من لقاء زيد أسداً، أي: حصل لى من لقائه لقاءُ أسد، والمراد تشبيهه بالأسد. انْظُـرْ: الرضـي / ٢٧٠.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة من الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ هذا المعنى في: شـرح التسـهيل ٣/ ١٣٤، والرضـي ٤/ ٢٧٠، والمغنـي ١/ ٣٥٠، والجنـي ص ٣١٠،

#### وإلى للانتهاء،

وهذه المعانى كلها لا تنفك عن معنى الابتداء، ولهذا قدمه على سائرها، وتفاصيله مذكور فى الفالى (١).

وقد يستعمل بمعنى (على) كما قال الله تعالى: ﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ ﴾ (٢) أي: عليهم.

وبمعنى (في) كما قال الله تعالى: ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ ۗ (٣) أي: في الأرض.

وبمعنى الباء كما قال الله تعالى: {يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله } (٤) أى: بأمره، وقال: {يُلْقِي السرُّوحَ مِسنْ أَمْرِ مَلام ً الله عنى الباء كما قال الله تعالى: {مِن كُلِّ أَمْرِ مَلامٌ } (٥) أى: بأمره، وكذلك في قوله: {مِن كُلِّ أَمْرِ مَلامٌ } (٥).

وبمعنى (عند) كما وقع في الدعاء ﴿ولا ينفعُ ذا الجِدِّ منك الجدُّ ﴾ .

وإلى لها معنيان: أحدهما: أنها [للانتهاء أى] ( المنتهاء الغاية في المكان والزمان بلا خلاف كقول له تعالى: ﴿ أُمُ الصِّيامَ إِلَى النَّهُ ﴾ وكقولك: سرت إلى البصرة، فهي بهذا الاعتبار معارضة لـ (من) لأن الابتداء والانتهاء معارضان.

ثم اعلم أنهم اختلفوا في أنَّ ما بعدها هل يدخل في حكم ما قبلها أم لا(١٠)؟

فذهب بعضهم إلى أنهها ظاهرة في الانتهاء، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها إلا مجازاً (١١١)،

والهمع ٢/ ٣٧٨، ومصابيح المغاني ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شوح اللباب للفالي ل ٢٧٢ / أ، ب.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء من الآية (٧٧)، وانْظُرْ هذا المعنى في: المغنى ١/ ٣٥٢، والجنى ٣١٣، والهمع ٢/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر من الآية (٤٠)، وكونها بمعنى (في) منقول عن الكوفيين، انْظُرْ: الجنى الداني ص ٣١٤، والهمـع /٢ / ٤٧٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد من الآية (١١)، وانْظُرُ: الدر المصون ٢٣٣/، والجنى ص ٣١٤، والمغنى ٢/ ٣٥٨، والهمع ٢/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٥) سورة غافر من الآية (١٥).

<sup>(</sup>٦) سورة القدر من الآيتين (٤) و(٥).

<sup>(</sup>۷) أخرجه البخارى في: صحيحه، كتاب: الدعوات، باب: الدعاء بعد الصلاة ٨/ ٤٢٦، وكتاب: القدر، باب لا مانع لما أعطى الله ٨/ ٥١٦، وكتاب: الاعتصام، باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلّف ما لا يعنيه ٩/ ٧٥٠ عن المغيرة بن شعبة، وأخرجه مسلم في: صحيحه، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته ٥/ ٧٧ عن المغيرة، وكتاب: الصلاة، باب: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ٤/ ١٦٣ عن أبي سعيد الخدري، وأحمد في: مسنده ٣/ ٨٧ عن أبي سعيد.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة من الآية (١٨٧)، وفي الأصل (وأتموا) وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٤٣، والرِّضي ٤/ ٢٧٤، وابن القواس ٨١٥ وما بعدها، والأصبهانِي ٨٤٧.

<sup>(</sup>١١) واختار ابن الحاجب هذا الوجه انْظُرْ: شرح المصنف ٣/٩٤٣، وصححه ابــن القــواس انْظُــرْ: شــرح ابــن القواس ص ٨١٦، ونسبه ابن هشام إلى الأكثرين، انْظُرْ: شرح الكافية ل ١٩٩/ب.

وبعضهم إلى أنها ظاهرة في الدخول فلا تستعمل في غير هذا إلا مجازاً. وبمعنى (مع) قليلا.

وقيل: هي مشتركة بينهما، وفصل بعضهم قال: إن كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها لم يدخل، وإن كان من جنسه دخل<sup>(۱)</sup>.

وثانيهما: كونها بمعنى مع أى: للمصاحبة (٢) فحينئذ دخول ما بعدها في حكم ما قبلها واجب كما في قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (٣) أي: مع أموالكم، و: {قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللهِ} أي اللهِ كن الله عنى الله عنى الأول.

ثم كونها بمعنى (مع) لا ينافى الانتهاء، بل معنى الانتهاء مرعى فى جميع موارد استعمالها، كما أنه يقدر معنى الابتداء فى جميع موارد استعمال (من) إلا أن فى بعض الصور قد يكون مجرورها بحيث يدخل فى حكم ما قبلها.

قيل: هذا لا يمكن في: صرت إلى زيد، وليس بواضح.

وقد يستعمل بمعنى (في) كما في قول النابغة الذبياني (٥).

فللا تَتْرُكنِّ عَ بالوعي فِي كَانَّنَى ::: إلى الناسِ مَطْلَيٌّ به القارُ أجرَبُ (٢) يريد في الناس.

(١) انْظُرْ: الأصبهاني ص ٨٤٧، والصفوة الصفية ١/ ٢٨٦، والمغنى ١/ ٨٨، ومصابيح المغاني ص ٤٨.

<sup>(</sup>۲) جوز الكوفيون وطائفة من البصريين مجيء إلى بمعنى (مع) وذلك إذا ضمت شيئاً إلى آخر في الحكم به، أو عليه، أو التعلق، ووافقهم ابن قتيبية، والهروى، والزجاجي، وابن مالك، وابن هشام، والمالقي، والأشموني، وقد منع سيبويه وجمهور البصريين استعمال إلى بمعنى مع؛ لأن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض قياسا، كما لا تنوب أحرف الجزم وأحرف النصب، وما ورد من ذلك فهو إما مؤولا تأويلا يقبله الله ظ، أو يكون على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف، أو يحمل على الشذوذ. انظر تفصيل هذه المسألة في: معانى الفراء ١/ ٢١٨، وتأويل مشكل القرآن ٢٢٨، وشرح التسهيل ١/ ١٤١، والرضى ٤/ ٢٠٨، والبسيط لابن أبي الربيع ٢/ ٧٤٨، والجنى ص ٣٥، والمساعد ٢/ ٢٥٤، والتصريح ٢/٤، والأشمونى ٢/ ٢٠٢، ومصابيح المغانى ص ٤٩، ورصف المبانى ص ٣٨، والخزانة ٩/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء من الآية (٢).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران من الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٥) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضرى أبو أمامة، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى، كان الشعراء يقصدون قبته في سوق عكاظ يعرضون أشعارهم عليه، عاش عمراً طويلا. انْظُرْ: طبقات فحول الشعراء ١/ ٥١، والشعر والشعراء ص ٧٠.

<sup>(</sup>٦) من الطويل وهو لـه في: الديوان ص ٧٣، دار المعارف، وضرائر الشعر لابن عصفور ص ١٨٥، والجني ص ٣٨٧، والخزانـة ٩/ ٢٧٥، وبــلا نســبة فــى: الرضــى ٤/ ٢٧٥، والارتشــاف ٤/ ١٧٣٢، والمغنــى ١/ ٩٨، والأشمونى ٢/ ٢١٤، والهمع ٢/ ٣٣٢، والشاهد فيه مجيء (إلى) بمعنى (في).

# و (حتى) كذلك، وبمعنى (مع) كثيراً، ويختص بالظاهر...

وقال طرفة بن العبد<sup>(١)</sup>:

وَإِنْ يَلْتَ قِ الْحَدِيمِ الْحَدِيمِ الْمَدِيمِ الْمَصَالِمِ الْمُصَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِمِ الْ

أى: في ذروة البيت الذي يصمد إليه (٣).

وبمعنى الباء كما في قوله:

وَلَقَدْ لَهَ وْتُ إِلَى كُوَاعِبَ كَالَدُّمَى ::: بِيضِ الوُجُوهِ حَدِيثُهُنَّ رَخِيمُ (٤)

كذا في بيان المواضع.

ولا يزاد خلافا للفراء (٥).

وحتى كذلك، أي: يكون لانتهاء الغاية كما في قولك: أكلت السمكة حتى رأسها.

ويكون (حتى) بمعنى مع كثيراً، بمعنى: أنَّ ما بعدها يكون داخلا فيما قبلها، لا أنها تكون بمعناها محضا، فالتشبيه بين (إلى) و(حتى) ظهر أنه فى المعنى الأول فقط؛ لأن إفراد الثانى بالذكر دال عليه، وقيل: لأنهما متخالفان فيه، وليس بشيء؛ لأن لقائل أن يقول: يجوز أن يكون جريان التشبيه بينهما فى مجرد كونهما بمعنى (مع) من غير النظر إلى القلّة والكثرة نعم لو ذكر لتوجيه عدم التشبيه لكان له وجه، وبعد ذلك بينهما فرق من وجوه:

الأول: مـا ذكـره المصنف من أن (حتى) يختص دخولها بالظاهـر ولا يجــوز دخـولهـا على

(۱) هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكرى الوائلي أبو عمرو، شاعر جاهلي من الطبقة الأولى، ولـد فـي بادية البحرين، وتنقل في بقاع نجد،كان هجاءً غير فاحش القول تفيض الحكمة على لسانه فـي أكثـر شـعره. انْظُرْ: الشعر والشعراء ص ۸۸، وطبقات فحول الشعراء ١/١٣٧، والأعلام ٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) من الطويل انظره في: الديوان ص٣٠، من معلقته، برواية: البيت الرفيع، وانظُرْ: شرح المعلقات السبع ص ٥٨، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص ١٨٧، وشرح القصائد العشر ص ٧٩، والخزانة ٩/ ٤٦٩، ورصف المباني ص ٨٣، والمعنى: إذا التقى الحيي للافتخار وجدتني أنتمي إلى ذروة البيت الشريف، والشاهد فيه كسابقه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (الذي يصمد الله).

<sup>(</sup>٤) من الطويل لكثير عزة في: الأزهية ص٢٧٤، وكذا في: مصابيح المغاني ص ٥٢ بروايـة: إلى الكواعـب، وليس في ديوانه طبعة دار الجيل. والشاهد فيه مجيء إلى بمعنى الباء.

<sup>(</sup>٥) قال ابن مالك: " وزعم الفراء أنها زائدة في قراءة بعضهم [فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} ونظرها باللام في قول ابن مالك: "وزعم الفراء أنها زائدة في قراءة بعضهم [فَاجْعَلُ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} ونظرها باللام الأصل: تَهْوِي فجعل موضع الكسرة فتحة كما يقال في رضي: رَضَ، وفي ناصية: ناصاة، وهي لغة طائية... " الأصل: تَهْوِي فجعل موضع الكسرة فتحة كما يقال في رضي: رَضَ، وفي ناصية: ناصاة، وهي لغة طائية... " الأصل: قبوري فجعل موضع الكسرة فتحة كما يقال في رضي: رضن الفراء ٢/ ٧٨، والمغنى ١/ ٨٩، والهمع ٢/ ٣٣٤، الفرأ: شرح التسهيل ٥٣ / ١٤٣، وانظُرْ: معانى القرآن للفراء ٢/ ٧٨، والمغنى ١/ ٨٩، والهمع ٢/ ٣٣٤، ومصابيح المغانى ص ٥٣، وقال الموزعى: " وكذا أثبته - أي زيادة (إلى) - أبو عبيدة، وخرَّج عليه قوله تعالى: [وَإِذْ أَوْحُيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ} وجَعَلْتَ (أوحيتُ) بمعنى (أمرت) انْظُرْ: مصابيح المغانى ٥٤.

#### خلافا للمبرد.

المضمر استعمالا(١)، فلا يقال: حتاه، وحتاك، اكتفاء منه / بـ (إلى).

قيل (٢): لأن دخولها على المضمر يؤدى إلى التباس مجرورها بمنصوبها ومرفوعها؛ لجواز كل منها بعدها، بخلاف (إلى) فإنها لكونها أشد تمكنا من (حتى) وبُعد الالتباس فيها أيضا تدخل على المضمر والمظهر يقال: إلى زيد، وإليه.

خلافا للمبرد (٣) فإنه أجاز دخول (حتى) على المضمر لأنها حرف كـ (إلى) فتدخل على المضمر مثلها، مستدلا بقول الشاعر:

فِ للا والله لا يَلْقَ اهُ نَ اسٌ ::: فتى حَتَ الله يا ابن أبِ ي يَزِيدِ (٤) وجو ابه: أنه مما لا اعتداد به لشذوذه وندرته (٥).

والثاني (٦): أنَّ مجرور [حتى] (١) لابد وأن يكون آخر جزء من الشيء المذكور قبلها أو ما يلاقى آخره نحو: أَكُلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا، وَنْمتُ البَارِحَة حَتِّى الصَّبَاحِ، وذلك لأن الغرض في

(١) قال سيبويه ٢/ ٣٨٣: " استغنوا عن الإضمار في (حتى) بقولهم: رأيتهم حتى ذاك، وبقولهم: دَعْهُ حتى يـوم كذا وكذا، وبقولهم: دَعْهُم حتى ذاك " ١. هـ.

(٢) انْظُرْ علة امتناع دُخُولها علَى المضمر في: جـواهر الأدب ص ٤٠٨، والصـفوة الصـفية ١/ ٢٧٥، والمغنى ١/ ١٤٢، والهمع ١/ ٣٤١.

- (٣) ووافقه الكوفيون فجوزوا دخولها على المضمر، مستدلين بالقياس على (إلى)، فكما يجوز أن يكون مجرورها ضميراً فكذلك (حتى) قياسا عليها، وبالسماع كما في قول الشاعر الذي ذكره الشارح، وذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن مجرورها لا يكون ضميراً فلا يجوز أن تقول: حتاه، ولا حتاك. انظر تفصيل المسألة وحجة كل فريق في: الكتاب ٢/٣٨، ٣٨٣، ٤/ ٢٣١، وابن يعيش ١٦٨، والرضي ٤/ ٢٧٩، والارتشاف ٤/ ١٧٥٥، والجني ص ٥٤٣، والمغني ١/ ١٤٢، وتعليق الفرائد ٢/ ٩٨ رسالة دكتوراه في المكتبة المركزية تحد د/ محمد السعيد عامر، وجواهر الأدب ص ٤٠٧، وشفاء العليل ٢/ ٢٦٨، والمساعد ٢/ ٣٧٢، والضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر للألوسي ص ١٣٧، والتصريح ٢/ ٣، وأسرار النحو ص ٢٧٤، والهمع ٢/ ٢١، والمع ٢/ ٣٠.
- (٤) من الوافر لم أهتد إلى قائله وانظره في: شرح المصنف ٣/ ٩٤٥، والرضي٤/ ٢٨٠، وابن القواس ٨١٨، والارتشاف ٤/ ٢٧٥، والخزانة ٩/ ٤٧٤، والهمع٢/ ٣٤١، والارتشاف ٤/ ٢٧٥، وتذكرة النحاة ص ٢٦٣، والجنبي ص٤٤٥، والخزانة ٩/ ٤٧٤، والهمع٢/ ٣٤١، والدرر٢/ ٩٣، ويروى: لا يلقى أناس، و: يا بن أبي زياد، بدلا من: لا يلقاه ناس، و: يا ابن أبي يزيد. والشاهد فيه قوله: (حتاك) حيث استدل به المبرد على جواز أن يكون مجرور (حتى) ضميرا.
- (٥) انْظُرْ: جواهر الأدب ص ٤٠٨، والجني ص٤٤٥، هذا وقد استشكل أبو حيان قوله (حتاك) وقال: "وانتهاء الغاية في (حتاك) لا أفهمه، ولا أدرى ما عني به (حتاك) فلعل هذا البيت مصنوع ". انْظُرْ: الهمع ٢/ ٣٤١، وانْظُرْ: منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل للشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ٢/٤.
- (٦) أى الوجه الثانى من وجوه الفرق بين (حتى) و(إلى) وانظُرْ هذا الوجه فى: ابـن القـواس ص ٨١٧، وشـرح الألفية لـه ص ٣٨٠، والإقليد ص ١٦٨٢، والأصبهانى ص ٨٤٩، ومصابيح المغانى ص ١٧٢.
  - (١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

الفعل المعدّى بها أن ينقضى ما يتعلق به شيئاً فشيئاً حتى يأتى عليه، ولا يجب أن يكون مجرور (إلى) كذلك، ولذلك جاز: أَكَلْتُ السَّمَكَةُ إلى نِصْفِها، ولا يجوز: حتى نصفها؛ لأن نصف السمكة ليس آخر جزء منها ولا ما يلاقى آخره، وهذا دليل أيضا على امتناع دخول (حتى) على المضمر؛ لأن الضمير العائد إلى شيء يكون كناية عنه كله فلا يتصور الأمران المرادان فيه. والثالث: أن ما بعد (حتى) يجب دخوله فى حكم ما قبلها (۱)، ففى مسألة السمكة: قد أُكِلَ الرأسْ، والبارحةِ: قد نيم الصباحُ، وهذا ليس بلازم فى (إلى).

هذا هو المذكور في المختصرات، وقد ذكر في المطولات أن صحة هذا إنما هي في مسألة (السمكة) دون مسألة (الصباح)، لأن ما وضع (حتى) لأجله إنما يقتضي دخول ما ينتهي به المذكور، لا دخول (٢) ما ينتهي الشيء عنده، لأن ما بعد (حتى) بمنزلة التفصيل لما قبلها، فما لم يدخل في الإجمال لم يدخل في التفصيل.

والرابع (٣): أن (حتى) ليس بلازم للجر بل يقع عاطفة، ومبتدأ ما بعدها المرفوع والمنصوب والمجرور، بخلاف (إلى) وأما الابتدائية ففي نحو قولك: خَرَجتُ النساءُ حتى هنَدُ خارجةٌ، أو خرجت هند، وقد أجازوا (٤) في مسألة السمكة الوجوه الثلاثة (٥).

فإن قلت: (حتى) التي يبتدأ بعدها الكلام عاطفة أيضا فلا معنى لجعلها قسيما لها!

قلت: لا نسلم ذلك، كيف ولو كان كذلك لما دخل عليها الواو، مع أنه واقع كما في قوله:

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ٤/ ٢٧٨: " فيه أقوال: جَزَم جارُ الله بالدخول مطلقا، سواء كان جزءًا مما قبلها أو ملاقى آخر جزء منه، حملا على العاطفة، وتبعه المصنف، وجوز ابن مالك الدخول وعدم الدخول جزءًا كان أو ملاقى آخر جزء منه، وفصَّل عبد القاهر، والرماني، والأندلسي، وغيرهم فقالوا: الجزء داخل في حكم الكل كما في العاطفة، والملاقى غير داخل " ١. هـ، وانظُرُ: المفصل ص ٣٦٥، وابن يعيش ٨/ ١٦، وشرح التسهيل ٣/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (لأن دخول) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) أي الوجه الرابع من وجوه الفرق بين(حتى) و(إلى) وانظره في: الأصبهاني ص٨٤٩، والإقليد ١٦٨٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (جازوا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) قال ابن يعيش ٨/ ٢٠: "إذا قلت: أكلت السمكة حتى رأسها، جاز في (الرأس) ثلاثة الأوجه: الجسر على الغاية، والنصب على العطف، والرفع على الابتداء، وفي الأوجه الثلاثة الرأس مأكول، أما في الجر فلأن ما بعد (حتى) في الغاية يكون داخلا في حكم الأول، وأما النصب فلأنه معطوف على (السمكة) وهي مأكولة فكان مأكولا مثلها، وأما الرفع فعلى الابتداء والخبر محذوف، والتقدير: رأسها مأكول، وساغ حذفه لدلالة (أكلت) عليه " ا. هـ، وانظر: الملخص لابن أبي الربيع ص ٥٢٢ وما بعدها.

### وفى للظرفية، وبمعنى (على) قليلا.

# سَرَيْتُ هِم حتى تَكِلَّ مَطِيَّ تُهُم ::: وحتى الجِيادُ مَا يُقَدُنُ (١) بأَرْسَانِ (٢)

وفى لها معنيان، أحدهما: كونها للظرفية، الظرف ما يحل فيه غيره إما تحقيقا كما فى قولك: المال فى الكيس، أو تقديراً كما تقول: النجاة فى الصدق كما أن الهلاك فى الكذب، فإن الصدق والكذب مشتمل للنجاة والهلاك استعمال الظرف على المظروف<sup>(٣)</sup>، وثانيهما: كونها بمعنى على (٤) أى: للاستعلاء، قليلا، على نحو ما ذكر فى (إلى)، كما فى قول على تعالى:

# {وَلاَّصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّحْلِ} (٥) أي: على جذوعها.

وقالوا: إنها في هذه الآية بمعنى الظرف في الحقيقة أيضا<sup>(۱)</sup>، وإنما القصد ههنا بالظاهر إلى المبالغة في الاستقرار<sup>(۷)</sup>، أي: لأجعلنكم ثابتين في الجذوع ثبوتكم في أمكنتكم من الأرض، وهذا معنى قولهم: وقد جاز الأصل على ضرب من الاستعارة لتمكن المصلوب في الجذوع تمكن الكائن في الظرف<sup>(۸)</sup>.

والتحقيق<sup>(۹)</sup>: أن كلَّ موضع يوجد فيه الاحتواء فقط فهو متعين لـ(في) نحو: جلست في الـدار، وكـلَّ موضع يوجد فيه معنى الاستعلاء فقط فهو متعين لـ (على) نحو: زيد على السطح،

<sup>(</sup>١) في الأصل (يقرن) وهو تصنحيف.

<sup>(</sup>۲) من الطويل لامرئ القيس في: الديوان ص ٩٣، برواية: مَطَوْتُ.. مَطِيْتهُمُ، من قصيدة قالها عندما تشقق لحمه من الحلّة المسمومة التي أرسَلَها قَيصرُ إليه، والكتاب٣/ ٢٧، ٢٢٦، وشرح أبياته ٢/ ٢٠، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٢٨، ٢٥٨، وابن يعيش ٥/ ٧٩، والبسيط لابن أبي الربيع ٢/ ٤٠٤، والتخمير ٤/ ١٤، والمغني ١/ ١٤٦، وشرح أبياته ٣/ ١٠، والدرر ٢/ ٤٥٤، وبلا نسبة في: معاني القرآن للفراء ١/ ١٣٣، والإيضاح ص ٢٥٧، وأسرار العربية ص ٢٤٢، ولباب الإعراب ص ٤٣٢، والهمع٣/ ١٨٢. أرسان: جمع رَسَن وهو الحبل والزمام يُجعَل على الأنف، والمعنى: ركبت أنا وهم المطيَّ ومَدَدْتُ بهم في السير حتى كلّت وأعيت، حتى الجياد لا تحتاج من الإعياء والتعب إلى أرسان تقاد بها. والشاهد فيه دخول الواو العاطفة على (حتى) الابتدائية ولو كانت عاطفة لما دخل عليها الواو.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الرضى ٤/ ٢٨٣، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٥٥١، والصفوة الصفية ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) أثبت لها هذا المعنى الكوفيون، وتبعهم القتبى، وابس مالك، انْظُرْ: معانى الحسروف للرمانى ص ٩٦، وأدب الكاتب ص٣٣١، والتسهيل ص ١٤٥، وشرحه ٣/١٥٦، وشفاء العليل ٢/ ٦٦٤، والهمع ٢/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٥) سورة طه من الآية (٧١)، وانْظُرُ: معانى الفراء ٢/ ١٨٦، ومعانى الزجاج ٣/ ٣٦٨، والبحر ٧/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) قال أبو حيان: "... قيل: نقر فرعون الخشب وصلبهم في داخله فصار ظرفا لهـم حقيقـة حتى يموتـوا فيـه جوعاً وعطشـاً " ا. هـ، انْظُـرْ: البحـر ٧/ ٣٥٨، وانْظُـرْ: الـدر المصـون ٥/ ٤١، وروح المعانــي للألوســي ٢٣٢/١٦، والكشاف ٢/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٤٦.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: المفصل ص ٣٦٦، ولباب الإعراب ص ٤٣٦، والرضى ٤/ ٢٨٤، والأصبهاني ص ٨٥٢.

<sup>(</sup>٩) انْظُوْ: الإيضاح لابن الحاجب ٢/١٤٧.

#### والباء: للإلصاق، والاستعانة، والمصاحبة

وكل موضع لـه احتمال لهما فهو صالح لهما، ومنه قولـه تعالى: ﴿إِذَا كُنتُمْ في الْفُلْكِ} (١).

وقد يستعمل بمعنى (مع) كما فى قول تعالى: {فَادْخُلِى فِي عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِكَ} أَى: مع عبادى، وآخر: {وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ} أَنَّ أَى: معهم.

وبمعنى (بعد) كما في قوله تعالى: ﴿ وفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ } أي: بعد عامين.

وبمعنى (من) نحو قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ (٥) معناه: من كل أمة.

وبمعنى الباء السببية كما في قول عليه السلام: «في أَرْبَعِيَن شَاةٍ شَاةٌ» (٦) أي: بسببها يجب إخراج شاة للفقراء (٧).

والباء لها معان كثيرة، أحدها: كونها للإلصاق (^)، أى: لإفادة تعلق أحد المعنيين بالآخر كما فى نحو (به داءٌ) أى: التصق به وخامره داء، وأما نحو: مررت بزيد، فوارد على الاتساع؛ لأن المرور فى الحقيقة إنما حصل بموضع يقرب منه زيد (٩).

وثانيها: الاستعانة، وذلك في كل موضع يكون الاتصال بين الفاعل والمفعول بآلة متوسطة (١٠) نحو: كتبت بالقلم، أي: باستعانة القلم (١١).

وثالثها: المصاحبة، أى: كونها بمعنى (مع) نحو: اشتريت هذا الفرس بسرجه، أى: مع سرجه (١٢)، الا أن بينهما فرقا وهو أن (مع) لإثبات المصاحبة، والباء لاستدامتها، وسمى باء الحال لأن المعنى في المثال المذكور: اشتريت الفرس متسرجاً (١).

<sup>(</sup>١) سورة يونس - عليه السلام - من الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر الآيتين (٢٩) و(٣٠).

<sup>(</sup>٣) سورة النمل من الآية (١٩).

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان من الآية (١٤).

<sup>(</sup>٥) سورة النحل من الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه أحمد في: مسنده ٣/ ٣٥، وابن ماجه في: سننه، كتاب: الزكاة، باب: صدقة الغنم ١/ ٣٣٢، والترمذي في: سننه، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في زكاة الإبل والغنم ٣/ ١٧.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ هذه المعاني في: حروف المعاني للزجاجي ص٨٢ وما بعدها، ومصابيح المغاني ص٢٣٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الكتاب ٤/ ٢١٧، والمقتضب ١/ ١٧٧، والأصول ١/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: المفصل ص ٣٦٦، والأصبهاني ص ٨٥٢.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: ابن القواس ص ٨٢١، وشوح الألفية لــه ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>١١) انْظُرُ: المقتضب ١/ ١٧٧، والأصول ١/ ٤١٣، ومعانى الحروف للرماني ص ٣٦، والصفوة الصفية ١/ ١٩٦، ومصابيح المغاني ص ١٣٩.

<sup>(</sup>١٢) انْظُرْ: المفصل ص ٣٦٦، وابن يعيش ٨/ ٢٢، والرضى ٤/ ٢٨٥، وابن القواس ص ٨٢١.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: لباب الإعراب ص ٤٣٣، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٣٩٤.

والمقابلة، والتعدية، والظرفية، وزائدة في الخبر في النفى، وفي الاستفهام قياسا، وفي غيره سماعا مثل: بحسبك زيد،...

ورابعها: المقابلة نحو: بعت هذا بذاك(١)، لأن الثمن في مقابلة البيع.

وخامسها: التعدية (٢) المراد به أنها تغيّر معنى الفعل المتعدى بالباء، ويفيد فيه إحداث معنى الفعل الآخر من الجعل والتصيير، كالهمزة والتضعيف نحو: ذهبت بزيد، أى: أذهبته، وهذا المعنى لا يوجد في سائر حروف الجر، وفي سائر وجوه الباء، وبهذا يندفع ما يقال: إن الباء بجميع وجوه معانيها يفيد التعدية، فما وجه التخصيص بهذا القسم؟ لأن المراد من التعدية ليس إيصال معانى الأفعال إلى الأسماء حتى يرد ذلك لوجود معنى الإيصال بكل منها، بل جميع الحروف الجر مشترك في ذلك المعنى، أو نقول: التخصيص للتجريد له ههنا دون غيره.

وسادسها: الظرفية (٣) كما في قوله تعالى: {وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} (٤) أي: فيها.

وسابعها أن تكون: زائدة على ما عرفت، وذلك قد يكون في الخبر المنفى بـ (ما) أو (ليس) نحو: / ما زيد بقائم، وليس زيد بقائم، وهو المراد من قوله: في النفى، ويكون في خبر المبتدأ في (١٢٢/) الاستفهام نحو: هل زيد بقائم؟ وذلك لأن الخبر لما فصل بينه وبين حرف النفى لوقوع الاسم بينهما - مع أن تعلق النفى إنما هو بمضمونه - زيدت الباء ليصل الخبر المتراخى من حرف النفى به؛ لأن الباء للإلصاق (٥)، وأما في صورة الاستفهام لأن (هل) قد شبه بـ (ما) [في](١) دخول (إلا) على الخبر (٧) بعدها نحو: هل زيد إلا قائم، كما تقول: ما زيد إلا قائم، وذلك لكونها للإنكار، ولهذا صرح بعض الشارحين (٨): أن المراد من الاستفهام ههنا لفظ (هل) فقط، إرادة الخاص من العام.

قياسا على سبيل الاطراد، ويكون في غيره أي: في غير الخبر المنفى لما ذكر، وغير الاستفهام سماعاً أي: مقصوراً على السماع، ثم ذلك قد يكون في المبتدأ مثل: بحسبك زيد

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: " وباء المقابلة هي الداخلة على الأثمان والأعـواض كقولك: اشتريت الفرس بألف، وكافأت الإحسان بضعف، وقد تسمى باء العوض " انْظُرْ: شرح التسهيل ٣/ ١٥١، وانْظُرْ مصابيح المغاني١٤٢.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٤/ ٢٨٦: "جميع حروف الجر لتعدية الفعل القاصر عن المفعول إليه، لكن معنى التعدية المطلقة أن يَنْـقُلُ معنى الفعل كالهمزة والتضعيف، ويُغيِّره، وهذا المعنى مختص بالباء من بين حروف الجر نحو: ذهبت به... أي: أذهبته " ا. هـ، وانْظُرْ: الجامى ٢/ ٣٢٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: معانى الحروف ص ٣٦، والرضى ٤/ ٢٨٦، ولباب الإعراب ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) الآية (١٨) سورة الذاريات.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: معانى الحروف ص ٤٠، وقد ذكر هذا الوجه وذكر وجهين آخرين لزيادة الباء في الخبر المنفى.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (المبتدأ) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الغجدواني ص ٤٣، وانْظُرْ: الرضي ٤/ ٢٨٧.

### وألقى بيده.

وقد يكون فى الخبر [نحو] (١٠): حسبك بزيد (٢٠)، وقد يكون فى الفاعل إذا لم يكن فى المتعجب، فإنه إذا كان فيه يكون من القياسيات عند سيبويه (٣) كما فى (أفعل به)، نحو: كفى بالله، وقد يكون فى المفعول نحو قوله تعالى: [وَلاَ تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةٍ اللهُ على أحد الوجهين (٥)، وفى مثل: ألقى بيده (٢).

وثامنها: التقوية كما في قولك: أبيّ وأيّ، وأما الباء القسمية فمن قبيل كونها للإلصاق إذا لـو قلت: أقسمت بالله كان المعنى: إلصاق معنى القسم بالاسم المقسم به.

وقد يستعمل بمعنى (عن)(٧) كما في قوله تعالى: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴾(١) أي: عنه،

(١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٢) انْظُرْ: معانى الحروف للوماني ص ٣٨.

(٣) انْظُرْ: الرضى ٤/ ٢٨٨ وفيه مذهب سيبويه، وانْظُرْ: الجني الداني ص ٤٨.

(٤) سورة البقرة من الآية (١٩٥).

(٥) في الدر المصون ١/ ٤٨٣: " في هذه الباء ثلاثة أوجه: أحدها: أنها زائدة في المفعول به؛ لأن (ألقي) يتعدى بنفسه قال تعالى: {فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ}... وهذا قول أبي عبيدة، وإليه ميلُ الزنخشري.. الثاني: أنها متعلقة بالفعل غير زائدة، والمفعول محذوف، تقديره: ولا تُلقوا أنفسكم بأيديكم، ويكون معناها السبب كقولك: لا تُفسد حالك برأيك، الثالث: أن يضمّن (ألقي) معنى ما يتعدى بالباء، فيُعدَّى تعديته، فيكون المفعول به في أخسد حالك برأيك، الثالث: أن يضمّن (ألقي) معنى ما يتعدى بالباء، فيُعدَّى تعديته، فيكون المفعول به في الحقيقة هو المجرور بالباء، تقديره: ولا تُفضوا بأيديكم إلى التهلكة... " ا. هـ، وانظُرْ: الكشاف ١/ ١١٩، وإملاء ما من به الرحمن ١/ ٥٥، والبحر ٢/ ٢٥٢، والمغنى ١/ ١٢٧، والجنى الدانى ص ٥٠، وتفسير البيضاوى ١/ ٢٢٣.

(٦) انْظُرْ مواضع زيـادة البـاء فـى: الصـفوة الصـفية ١/ ٢٩٨، والأصـبهانى ص ٨٥٣، والملخــص ص ٥١٥، والبسيط لابن أبى الربيع ٢/ ٨٥٥ وما بعدها.

(٧) أثبت لها هذا المعنى الكوفيون، قال الفراء في قول عالى: [وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ]: "معناه: تشقق عن الغمام الأبيض ثم تنزل فيه الملائكة، و(على) و(عن) و(الباء) في هذا الموضع بمعنى واحد لأن العرب تقول: رميت عن القوس وبالقوس وعلى القوس يراد به معنى واحد "انظُر معانى الفراء ٢/ ٢٦٧. وقد أثبت لها هذا المعنى أيضا كثير من النحويين موافقين بذلك للكوفيين منهم: الأخفش، والزجاج، وابن فارس، وابن قتيبة، والهروى، وابن مالك، وابن هشام، والمالقى، ومن المفسرين: القرطبي، وأنكر جمهور البصريين لها هذا المعنى؛ لأن في هذا إفساداً لمعانى قول العرب. انظر : معانى الفراء ٢/ ٣١٧، ٣١٧، وإيضاح الوقف والابتداء ص ٢٠٨، وأدب الكاتب ص ٣٣٣، وتأويل مشكل القرآن ص ٢٢٤، والخصائص الوقف والابتداء ص ٢٨٤، وأدب الكاتب ص ٣٣٣، وتأويل مشكل القرآن ص ٢١٤، والخصائص ١/ ٢٠٠، والرحم النفي ص ١٤٤، والجنى الدانى ص ١٤، والمغنى ١/ ١٢٢، والمساعد ٢/ ٢٠٣، والتصريح ٢/ ١٠، وحاشية الصبان ٢/ ٢١١، والصاحبي في فقه اللغة ص ١٣٣، وتفسير القرطبي القرطبي القرآن ٣/ ٢٢١، والمساحبي في فقه اللغة ص ١٣٣،

(١) سورة المعارج الآية (١).

### واللام: للاختصاص، والتعليل.

قال الشاعر:

فَ إِنْ تَسْ أَلُونِي بِالنِّسَاءِ فَ إِنَّنِي ::: بَصِيرٌ بِ أَدُّواءِ النِّسَاءِ طَبِيبٌ (') أَي فإن تسألوني عنها.

[وللاستعلاء] أي: بمعنى (على) كما قال الشاعر: بوُدِّكِ ما قَـوْمى على ما تَـرَكْتِهِمْ ::: سُلَيْمَى إذا هَبَّت شمالٌ وريحُها (٢) أي: على ودك قومى فـ (ما) زائدة (٤).

واللام لها معان أيضا، أحدها: كونها للاختصاص (٥) الجرد، أي: من دون الملكيّة نحو: الحلاوة للعسل؛ لأن الاختصاص لكونه أعم من الملك كما في قولك: المال لزيد، قد يكون بدونه، ومنه اللام في: الجُلُ<sup>(١)</sup> للفرس، على رأى، وعلى آخر مما يكون لمجرد الاستحقاق (٧).

وثانيها: التعليل (٨) كما في قول الفرّار عن الحرب: فررت للخوف، بمعنى أن الخوف علة للفرار باعث عليه، لا بمعنى أنه علة غائية تقصد كما في قولك: حضرته للانتفاع، فإن اللام فيه

(۱) من الطويل لعلقمة الفحل في: الديوان ص ٣٥، من قصيدة يمدح فيها الحارث بن أبي شمَّر الغساني، وهو له في: الأزهية ص ٢٨٤، والاقتضاب ص ٤٣٣، والمساعد ٢/٢٦٢، وتفسير القرطبي ٢٨٣، والدرر اللوامع ٢/ ٣٥، وغير منسوب في: مقاييس اللغة ٤/٤١، وشرح الجمل ١/ ٤٨٩، والرصف ص ١٤٤، والارتشاف ٤/ ١٩٨، والهمع ٢/ ٣٣٨، والشاهد فيه قد أوضحه الشارح - رحمه الله -.

(٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق، وقد أُثبت لها هذا المعنى الكوفيـون، وجـزم بـه ابن مالك. انْظُرْ: التسهيل ص ١٤٥، وشرحِه ٣/ ١٥٢، والارتشاف٤/ ١٦٩٩، والمساعد٢/ ٢٦٤، وشفاء العليل ٢/ ٦٦٣.

(٣) من الطويل لعمرو بن قميئة في: الديوان ص ٣١ برواية: بودك ما قومي على أن، وانظره في: اللسان (ودد) ٦/ ٤٧٩٤، وتهذيبَ اللغة ١٨ ٢٣٦، وتاج العروس ٢/ ٥٣٠، والاقتضاب ص ٢٥٦، والمعنى: أي شيء وجدت من قومي يا سُليمي على تركك إياهم، ولقد رضيتُ بقولك - وإن كنتِ تاركةً لهم - فاصدُقى وقولى الحق، والشاهد فيه قوله: (بودك) وقد أوضحه الشارح - رحمه الله - فلا حاجة لإعادته.

(٤) قال ابن السيد: "وليس في هذا البيت حرف أبدل من حرف، ولا (ما) فيه زائدة.... إنما الباء ههنا بمعنى القسم، و(ما) استفهام في موضع رفع على الابتداء، و(قومي) خبره، والمعنى: بحق المودة التي بيني وبينك أي شيء قومي في الكرم والجود عند هبوب الشمال... " ا. هـ، انْظُرُ: الاقتضاب ص ٢٥٧.

(٥) انْظُرْ: المفصل ص ٣٦٨، وقال الموادى: "... ولم يذكر الزمخشرى فى مفصله غيره، قيل: وهــو أصل معانيهــا " ا. هــ، انْظُرْ: الجنى ص ٩٦.

(٦) الجلّ هو جُلّ الدابة وجَلُها: الذي تُلْسِنُهُ لتُصان به، انْظُرْ: اللسان (جلل) ١/ ٦٦٤. وقال الرضى ٤/ ٢٩١: " وفائدة اللام الاختصاص إما بالملكية نحو: المال لزيد، أو بغيبرها نحو: الجُـلُّ للفرس، والجنة للمؤمن، والابن لزيد " ١. هـ، وانْظُرْ: الجامي ٢/ ٣٢٥.

(٧) انْظُرْ: البسيط لابن أبي الربيع ٢/ ٨٥٧، وتوجيه اللمع ص ٢٣٣.

(٨) انْظُرْ: الجنى ص٩٧، والمغنى ١/ ٢٣٤، والفاخر ص٢٠٢، والهمع٢/ ٣٦٨، وفيه أن هذا قول الكوفيين.

### وزائدة، وبمعنى (عن) مع القول.

للقصد إلى تحصيل شيء.

وثالثها: زائدة، وذلك قد يكون في المنصوب<sup>(۱)</sup> نحو: **{ردف لكـم}**(۲) أي: ردفكـم؛ لأن (ردف) بمعنى (تبع) يستعمل بغير اللام<sup>(۳)</sup>، وقد يكون في المجرور نحو:

يَا بُـؤْسَ لِلْحَـرْب(٤)

أى: يا بؤس الحرب، ومنه اللام في: (لا أبالكم)(٥) - على ما عرفت -.

ورابعها: كونها بمعنى عن لكن ليس على الإطلاق بل إذا استعمل مع القول إذا كان ما بعد اللام غائبا كما فى قول تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَتُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} (٢) فإن المعنى: قال الذين كفروا عن الذين آمنوا، وإلا لم يصح إرجاع ضمير الغائب إليهم، بل لابد وأن يؤتى بضمير الخطاب ويقال: ما سبقتمونا (٧)، وهذا الكلام منظور فيه (٨)؛ لأنه يجوز أن يكون اللام على أصلها والخطاب للمؤمنين (٩)، على ما ذكر فى الكشاف (١) " من أن هذا كلام الكفار فإنهم قالوا للمؤمنين أي

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بالمنصوب) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل من الآية (٧٢). وانْظُرْ: هذه الآية في: معانى الفراء ٢/ ٢٩٩، وإملاء ما من به الرحمـن ٢/ ١٧٥، والكشاف ٣/ ١٥١، والبحر المحيط ٨/ ٢٢٦، والدر المصون ٥/ ٣٢٦ وقد ذكر أن لهذه اللام عدة أوجه.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الجنبي الداني ص ١٠٧، وانْظُوْ: الوضي ٢٩٢/٤، والصفوة الصفية ١/٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) مطلع بيت من مجزوء الكامل وتمامه: يَا بُؤْسَ لِلْحَرْبِ التي... وَضَعَتْ أراهِ طَ فاستراحوا. وهو لسعد بين مالك من قصيدة يُعرّض فيها بالحارث بن عبّاد لقعوده عن حرب البَسُوس، وورد منسوبا له في: أمالي ابين الشجري ١/ ٢٠١، ٢/ ٤٢١، والتبصرة ٢/ ٦٤٢، والحلل ص ٤٤٤، والخزانة ١/ ٤٦٨، وغير منسوب في: الشجري الكتاب ٢/ ٢٠٧، واللامات ص ١١٠، والجمل ص ١٧٣، والخصائص ٣/ ٢٠١، والمقتضب الكتاب ٢/ ٢٠٠، واللامات ص ١١٠، والجمل ص ١٧٣، والبسيط لابين الربيع ٢/ ١٠٨، والجنبي الداني ص ١٠٠، والمغنى ١/ ٢٤١، واستشهد به على أن اللام زائدة في قوله (للحرب).

<sup>(</sup>٥) انظُون لباب الإعراب ص ٤٣٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الأحقاف من الآية (١١٩)، قال ابن عطية: "قال قتادة: هي مقالة قريش يريدون عماراً وصهيباً وبلالاً ونحوهم ممن أسلم وآمن بالنبي ، وقال الزجاج والكلبي وغيره: هي مقالة كنانة وعامر وسائر قبائل العرب المجاورة، قالت ذلك حين أسلمت غفار، ومزينة، وجهينة، وقال الثعلبي: هي مقالة اليهود حين أسلم ابن سلام وغيره منهم " ا. هـ. انظرُ: المحرر الوجيز ٥/ ٩٥، وانظُرْ: معاني القرآن للفراء ٣/ ٥١، والبحر المحيط ٨/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (سبقونا) وما أثبته من شرح المصنف، وانْظُرُ: شرح المصنف ٣/ ٩٤٧، والرضى٤/ ٢٩٢، وابسن القواس ص ٨٢٣، والأصبهاني ص ٨٥٤.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: شُوحُ الْعَجدُوانِي ص ٥٤٣.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (والمؤمنين).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الكشاف ٣/ ٤٤٤، وانْظُرْ: تفسير البيضاوي ٥/ ٧٣، ومصابيح المغاني ص ٢٨٥.

### وبمعنى الواو في القسم للتعجب.

لأجلهم لو كان ما أتى به محمد خيراً لما سبقنا هؤلاء أعنى المؤمنين".

وأما ما ذكر في الدليل من أنه لابد حينئذ من أن يقال (ما سبقتمونا) فغير لازم؛ لأنه لا يلزم وجوب الخطاب على تقدير خطابهم المؤمنين، لجواز أن يكون خطابهم لبعض المؤمنين كأكابرهم، وأرادوا بقولهم: (ما سبقونا إليه) البعض الآخر كأصاغرهم، أو كان الخطاب من بعض الكفار إلى البعض.

وخامسها: بمعنى الواو التى فى القسم للتعجب وذلك لا يكون إلا فى الأمور العظام التى تستحق أن يتعجب منها كما فى نحو: لِلَّهِ لا يُؤَخَّرُ الأجلُ، أى: والله لا يؤخر الأجل، ففيه معنى التعجب (١)، وكما فى قول الهذلى:

لِلَّهِ يَبْقَى على الأيامِ ذو حِيَدٍ ::: بَمُشْ مَخِرٍ بِهِ الظَّيَانُ والآسُ (٢)

أى: والله لا يبقى، فكلمة (لا) في الشعر مضمرة لأمن الالتباس، ففيه تعجب من فناء العالم حتى لا يبقى كبش منحص.

وقد تجيء للعاقبة (٣) كما في قول متعالى: {فَالْتَقَطَهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا } (١) وفي نحو: لزمَ الشَّرَّ لِشَقْوَتِهِ، لما كان عاقبته الشقوة، فكان كأنه الغرض.

وَبَعنى (إلى) نحو: عمرك الله للقيامة، أي: إلى القيامة، ومنه لام قوله تعالى: {الْحَمْدُ للهِ الَّلَهِ الَّلَهِ اللهِ اللهِلمِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(١) انْظُرْ: لباب الإعراب ص ٤٣٦، والرضى ٤/٣٩٣، والأصبهاني ص ٨٥٤، والجمامي ٢/٣٢٦، وقال ابس هشام: " وتختص باسم الله تعالى " ا. هـ، انْظُرْ: المغنى ١/٢٤٠.

<sup>(</sup>۲) من البسيط اختلف في نسبته فقيل: لأمية بن أبي عائذ الهذلى، وقيل: لعبد مناة الهذلى، وقيل: لأبي زبيد الطائى، وقيل: لأبي ذؤيب، وقيل: لمالك بن خالد الخُناعي، وانظره في: شرح أشعار الهذليين ١/ ٤٣٩، والكتاب ٣/ ٤٩٧، وشرح أبيات، ١/ ٤٩٩، وشرح شواهد الإيضاح ص ٤٥٤، والمقتضب ٢/ ٣٢٣، والمفصل ص ٤٥٤، وأمالي الشجري ٢/ ١٤٠، وابن يعيش ٩/ ٩٩، وشرح المقدمة الجزولية ٢/ ٨٦٨، واللامات ص ٧٧، والتخمير ٤/ ٢٥٣، والخزانة ٥/ ١٧٧، ١٠/ ٩٥، وغير ذلك. والحيد: جمع حَيْدة وهو نتوء في قرن الوعل، والمشمخر: الجبل العالى، والظيان: الياسمين، والآس: شجر دائم الخضرة، والمعنى: أن الآفات التي تقع في الدهر لا يسلم منها هذا الوعل الذي في رأس الجبل على الرغم من وجود ما يرعاه، والشاهد فيه قوله: (لله) حيث استعملت اللام في القسم بمعنى التعجب. ويروى: (تالله) وعلى هذا لا شاهد فيه.

<sup>(</sup>٣) وتسمى لام الصيرورة ولام المآل، وقد ذكرها الكوفيون، والأخفش، والرماني، والزجاجي، وابن مالك، وأنكرها جمهور البصريين وعدوها من أصناف لام كي، انْظُرْ: معانى القرآن للأخفش ٢/٥٧٣، ومعانى الفراء ١/٧٤، ومعانى الحروف للرماني ص ٥٦، واللامات ص ١٢٥، وشرح التسهيل ٣/١٤٦، والجنى الداني ص ١٢١، والهمع ٢/٣٦٨، ومصابيح المغانى ص ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص من الآية (٨).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف من الآية (٤٣).

## ورب للتقليل، ولها صدر الكلام، مختصة بنكرة...

وبمعنى (على) كما في قول تعالى: {وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ} (١)، وقول : {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ (١) أي: على الجبين.

وبمعنى (عن) في مثل قولك: سمعت لزيد صباحاً، أي: عن زيد.

وبمعنى (في) كما قال الله تعالى: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} أَى في يوم القيامة.

وبمعنى (بعد) كما في قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} (٤) أي: بعد زوالها (٥).

ورُبُّ للتقليل، أى: لتقليل (٢) نوع من جنس لإنشاء، ولهذا قالوا: إنها نقيضة (كم) الخبر؛ لأنها لإنشاء التكثير (٧) ثم هذا في (رُبُّ) باعتبار الأصل، وبعد ذلك طلب عليها الاستعمال بمعنى الكثرة بدليل استعمال إياها في موضع المدح (٨).

ولها، أى: لرب أحكام كثيرة، أحدها: أن يكون لها صدر الكلام؛ لأنها لما كانت للإنشاء استحقت التصدر؛ لأن كل ما وضع له فموضعه الصدر / كالاستفهام مثلا، ولأن التقليل مع (٢٢١/ب) النفى من وادٍ واحد بدليل صحة قولهم: قلّما رجل يقول ذاك إلا زيد، بمعنى: ما رجل، فيقتضى الوقوع فى الأول.

وثانيها: أنها باعتبار الدخول مختصة بنكرة لعدم الاحتياج فيها إلى المعرفة باعتبار معناها؛ لأنها للتقليل، والنكرة دالة على الشياع والكثرة فوجب اختصاصها بها ليصح معنى التقليل فيها، وإيضاحه: أن (رُبَّ) علامة التقليل، وإنما يحتاج إليها فيما يحتمل القلة والكثرة وهو النكرة لا المعرفة، لأنها إما دالة على القلة وحدها كالمفرد والمثنى المعرفتين أو على الكثرة كالجمع (٩).

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء من الآية (١٠٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات من الآية (١٠٣)، وانْظُرْ هذا المعنِي في: شرح ألفية ِ ابن معط لابن القواس ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء من الآية (٤٧)، ومنه قولـه تعالى{لاً يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِ لاَ هُوَ} انْظُرْ: المغنى ١/ ٢٣٨ُ.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء من الآية (٧٨).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: هذا المعنى في: حروف المعانى للزجاجي ص ٥٨، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٣٩٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (للتقليل) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: ابن يعيش ٨/ ٢٦، وابن القواس ص ٨٢٥، وانْظُوْ: الإيضاح لأبي على ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٨) قال الرضى ٤/ ٢٩٥: " ووجه ذلك: أن المادح يستقل الشيء الكثير من المدائح؛ لأن الكثير منها كأنه قليل بالنسبة إلى الممدوح بها " ١. هـ، وانْظُرُ: الصفوة الصفية ٢/٣٠٣ وقد بين أنها استعملت للتكثير مجازاً، وأيضا انْظُرُ: البسيط لابن أبي الربيع ٢/ ٨٥٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: الرضى ٤/ ٢٩٩، وابن القواس ص ٨٢٦، والصفوة الصفية ١/ ٣٠٤.

### موصوفة على الأصح.

موصوفة إما بمفرد نحو: رب رجل كريم، أو جملة اسمية كانت أو فعلية نحو: رب رجل أبوه منطلق، ورب رجل مررت به، وإنما لزم أن يكون المجرور بـ (رب) موصوفا<sup>(۱)</sup> ليحصل الإفادة بالنوع؛ لأنها لتقليل نوع من الجنس، والصفة تخصصه ويصير بها نوعاً فإنك لو قلت: رب رجل لقيته، على أن يكون (لقيت) جوابا وعاملا لـ (رب) لا صفة لـ (رجل) لم يفد كلامك من الإعلام إلا ما هو مفاد بدون ذلك، لأن من المعلوم أن في الدنيا رجلا لقيته، وهذا قريب مما يقال<sup>(۱)</sup>: إنما لزم الوصف لأنه أبلغ في باب التقليل، فإن: رجلا كريما أقبل من (رجل) على الإطلاق.

وإنما قال: على الأصح للإشارة إلى أن في لزوم هذا الوصف خلافاً للبعض<sup>(٣)</sup> فإنهم قالوا: إن هذه النكرة لا تحتاج إلى الصفة لنيابة عاملها عنها، مثلا إذا قلت: رب رجل لقيته ف (لقيته) يغنى غناء الصفة.

ويجوز أن يكون إشارة إلى الخلاف في حرفيتها، فإن الكوفيين (١) ذهبوا إلى أنها اسم متمسكين

(۱) انْظُرْ علة كون مجرور (رب) موصوفا في: الصفوة الصفية ٧/٣٠٧، والبسيط لابـن أبـي الربيـع ٢/٨٦٤، والملخص ص ٥١٧.

(٢) هذا قول ابن يعيش ٨/ ٢٨ ونصه: " وإنما لزم المجرور هنا الوصف لأن المـراد التقليـل، وكــون النكــرة هنــا موصوفة أبلغ في التقليل، ألا ترى أن: رجلا جواداً، أقل من: (رجل) وحده... " ١. هــ.

(٣) لزوم وصف مجرور (رب) هو مذهب المبرد، وأبى على الفارسي، وابن السراج، ووافقهم من المتأخرين أبو على الشلوبين، وقيل: هذا مذهب البصريين، وقال الأخفش، والفراء، والزجاج، وأبو الوليد الوحشى، وابن طاهر، وابن خروف: لا يجب، وتضمنها القلة أو الكثرة يقوم مقام الوصف، واختاره ابن مالك، وتبعه أبو حيان وقال أبو حيان: هو ظاهر مذهب سيبويه. انظُرْ: الارتشاف٤/ ١٧٤١، والممسع ٢/ ٥٥٠، وانظُرُ: الإيضاح لأبي على ١/ ٢٥١، والأصول ١/ ٤١٨، والتوطئة ص ٢٢٨، وشرح الجمل لابن خروف ١/ ٥٤٨، وشرح التسهيل ٣/ ١٨١، والبسيط لابن أبي الربيع ٢/ ٥٦٥، والجنبي ص ٤٥٠، وشرح الكافية لابن هشام ل ٢٠٢/ أ، والأشموني ٢/ ٧٠٧.

(٤) ووافقهم الأخفش، وابن الطراوة، واستدلوا على اسميتها بعدة وجوه الأول: أنها نقيضة (كم) و(كم) اسم فكذلك (رب) حملا عليها، والثانى: أنه أخبر عنها، والثالث: مخالفتها لسائر حروف الجر في عدة أمور: أنها لا تقع إلا في صدر الكلام، ولا تعمل إلا في نكرة موصوفة، ولا يجوز إظهار الفعل الذي تتعلق به، وقد اختار الرضى مذهب الكوفيين، وذهب البصريون إلى أنها حرف جر؛ لأنها لا يحسن فيها علامات الأسماء ولا الأفعال، وأنها جاءت لمعنى في غيرها كالحرف، وأن ما بعدها مجرور دائما وأنها توصل معنى الفعل إلى ما بعدها، انظر: الإنصاف ٢/ ٨٣٢، واللباب ١/ ٣٦٣، والمسائل الخلافية ص ١٢٦، والتبيان يشرح الديوان المراكبة، وابسن يعيش ٨/ ٢٧، وشرح الجمل لابسن عصفور ١/ ٤٩٠، وشرح التسهيل للشيخ خالد ١/ ١٧٥، والرضى ٤/ ٩٥، والمساعد ٢/ ١٨٤، وجواهر الأدب ص ٣٦٥، وشرح التسهيل للشيخ خالد ١/ ٩٥٧، وسائة دكتوراه تحقيق / خيرى عبد الراضى، وحاشية الأمير على المغنى ١/ ١١٨).

بقول الشاعر:

إِنْ يَقْتُلُوكَ فَإِنَّ قَتْلَكَ لَمْ يَكُنْ ::: عَارًا عَلَيْكَ وَرُبَّ قَتْلٍ عَارُ (١) فإنْ يَقْتُلُوكَ وَرُبَّ قَتْلٍ عَارُ (١) فإنَّ (عار) إنما ارتفع لأنه خبر عن (رُبُّ) ولو كان حرفا لما كان مخبراً عنه.

وأجاب البصريون عنه بأنه خبر مبتدأ محذوف، أى: رب قتل هو عارُ، والجملة الاسمية صفة (قتل) (٢٠)، ولهذا قدر بعضهم هذا التقدير جوابا عما يقال: من أنَّ مجرور (رب) لا يلزم الوصف في هذا الكلام.

فإن قلت: مذهب الكوفية أولى لوجهين: أحدها: أنها في مقابلة (كم) الخبرية وهي اسم، وكذا ما يقابلها، والثاني: أن لازم حرف الجر وهو إفضاء معنى الفعل إلى الاسم منتف ههنا، وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم، لأن الفعل الذي حكم بإيصال (رب) إياه إلى الاسم ك:

(لقيت) - مثلا - متعد بنفسه، فكيف جاز القول بأنه يتعدى بـ (رب)؟ فيلزم زيادتها؛ لأن حرف الجر المتصل بالفعل المتعدى لم يوجد إلا وقد حكم عليه بزيادته (٣)، ولا يمكن ذلك الادعاء ههنا إذ لا قائل بذلك!

قلت: أجاب عن الأول صاحب المقاليد<sup>(٤)</sup>: "بأن حرف الجريدخل على (كم) نحو: بكم رجل مررت، دون (رب) وهذا آية لاسمية (كم) دون رب "، وجهة التناقض بينهما لا تستلزم حمل أحدهما على الآخر في جميع الوجوه.

وقالوا في الجواب عن الثاني<sup>(٥)</sup>: بأنها حرف جر وقعت في الكلام على حد (من) الاستغراقية في نحو: ما رأيت من رجل، في أنها مفيدة للاستغراق، وإن لم تكن موصلة للفعل إلى الاسم، فكما أن الفعل الداخل على (من) متعد بنفسه، لكنها تفيد معنى الاستغراق الذي هو غير معنى المتعدى، كذلك [رب]<sup>(١)</sup> تدخل في الكلام – وإن كان الفعل الذي قبلها متعديا – لقصد معنى

<sup>(</sup>۱) من الكامل لثابت قطنة من قصيدة يرثى بها يزيد بن المهلّب، وانظره فى: المقتضب 777، وكتاب الشعر 1/71، والأزهية ص 777، والمقرب ص 797، وضرائر الشعر ص 177، والمقرب ص 170، والمساعد 1/70، والخزانة 1/70، والشاهد قوله: (ورب قتل عار) استدل به الكوفيون على أن رفع (عار) يدل على أن (رب) اسم.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح التسهيل ٣/ ١٧٥، والمغنى ١/ ١٥٤، وقد ذكر البصريون وجها آخر وهــو: أن البيـت لــيس فيــه حجة لأن الرواية الصحيحة هي: وبعض قتل عار، انْظُرْ: المقتضب ٣/ ٦٦، وشرح الجمل ١/ ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (بزيادتها) وهو تصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: المقاليد ل ٥٦/ ب.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ هذا الجواب أيضا في: المقاليد ل ٥٦ / ب.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

آخر غير التعدى وهو التقليل.

### وفعلها ماض محذوف غالبا.

وفيه نظر، أما أولا: فلأن فيه تسليما لعدم إفادة (رب) إلا التقليل، وهو مناف لقولهم (١٠): هي المسلطة للفعل على الاسم، وأما ثانيا: فلأن (من) هذه زائدة وإن كانت محضة فلا يجوز قياسها عليها.

وأما الجواب الذى ذكره بعض الأفاضل من أن الفعل المتأخر عن المعمول يضعف فى العمل فيعمل بحرف الجو كما فى قول تعالى: [إن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ } (٢)، فغير قوى؛ لأن الضعيف إنما يعمل عادة باللام التى تفيد اختصاص مضمونه بالمفعول.

وثالثها: أن فعلها أى: فعل (رب) الذى جوابها وعاملها فعل ماض لفظا أو معنى نحو: رب رجل كريم أدركته، أو: لم أفارقه (٣)، وإنما وجب أن يكون فعلها ماضيا لأن (رب) للتصريح والتعيين بالقلة بعد أن كان الموضع محتملا لكثرة، ومثل ذلك لا يتحقق بالحال، ولا يتحقق إلا بالماضى؛ لأن المستقبل المتوقع معدوم، ولا حكم للإنسان على المعدوم؛ لأنه غير معلوم له كيفية وقوعه، وزمان الحال عند تحقق الحال صار ماضيا، أو ليكون الجواب مطابقا للسؤال، ولأن (رب) إنما يقع جوابا لماض منفى.

وذلك الفعل محذوف استغناء عنه بدلالة القرينة عليه؛ لأن (رب) جارة وهي تدل على حذف المتعلق، فيكون معلوما كما في (بسم الله) (٤) وإنما قيد حذف الفعل بكونه غالبا لأنه قد يظهر في بعض الصور نحو: رب رجل كريم اجتمعت به (٥).

فإن قلت: ادعاء وجوب كون فعلها ماضيا منقوض بمثل قولهم: رب رجل يسافر غداً، وقوله تعالى: {رُبَمَا يَــوَدُّ الَّــنِينَ كَفَرُوا} (٢٠٠٠. قلت: الفعل المضارع في الأول صفة لنكرة لا عامل في (رب)، وفي الثاني مما يرجع معناه إلى المضي / لا ما (٣٧١/أ) أخبر الله تعالى بوقوعه فيما يستقبل لصدق الوعد وتحقيقه بمنزلة الموجود

(٢) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (٤٣)، وانْظُرْ: شرح الألفية لابن القواس ص ٤٠٥.

<sup>(</sup>١) انْظُرُ: لباب الإعراب ص ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) وجوب كون فعلها ماضيا هو قول: المبرد، والفارسي، وأكثر النحويين، وذهب ابن السراج إلى أنه يجوز أن يكون حالاً، ومنع أن يكون مستقبلا، وجوز ابن مالك أن يأتي مستقبلا. انظُرْ: الارتشاف ٤/ ١٧٤٢، والهمع ٢/ ٣٥٤، وانظُرْ: الأصول ١/ ٤٢٠، والمقتصد في شرح الإيضاح ٢/ ٨٣٤، وشرح التسهيل ٣/ ١٨٤، وحاشية الصبان ٢/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: المفصل ص٣٦٨، وابن يعيش ٨/ ٢٩، والإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٥١، وشرح المصنف٣/ ٩٥٠.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٩٥٠، والأصبهاني ص ٨٥٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الحجر من الآية (٢)، وانْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ٢/١٥٢، ولباب الإعراب ص ٤٣٧ وقــد قــال: "... ونحو: (ربما يود) متأول " ا. هــ.

## وقد تدخل على مضمر مبهم مميز بنكرة، والضمير مفرد مذكر خلاف للكوفيين في مطابقة التمييز

الحاصل (۱)، وذلك لأن تعلق علم الله بالمستقبل من حيث التعيين مثل علمنا بالماضى المعلوم لنا، فتقليل المستقبل في علمه تعالى بمنزلة تقليل الماضى في علمنا، ف (يود) عنده تعالى بمنزلة (ود) عندنا، مع أن في التعبير بلفظ المضارع دون الماضى كون ودادتهم في صورة الاستحضار.

وقد تدخل أى: (رب) على مضمر لا يلزم مجرورها الوصف [مبهم] (٢) مميز كالمضمر في: نعم رجلا؛ لكونه غير راجع إلى شيء مذكور، بل إلى شيء غير معين في الذهن، وهذا معنى ما يقال (٣): إن هذا الضمير مجهول يرمى به من غير قصد إلى المرجوع.

بنكرة لإبهامه لأن المبهم لإبهامه يحتاج إلى ما يبينه من الأسماء الظاهرة، والمميز منصوب وإن كان الأصل فيه الإضافة لتعذر[ها](٤) ههنا وناصبه (رب).

وهذا الضمير مفرد مذكر عند البصريين (٥) في جميع الأحوال تقول: ربه رجلا، ورجلين، ورجالا، ورجلين، ورجالا، وربه امرأة، وامرأتين، ونساء، وذلك لأن هذا الضمير عندهم لا يرجع إلى ظاهر حتى تجب المطابقة بينهما.

خلافا للكوفيين في مطابقة هذا الضمير التمييز في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث (٢) لأن هذا الضمير عندهم راجع إلى شيء مقدم كأن قائلا قال: هل من رجل كريم؟ فقيل له: ربه رجلا، فتجب المطابقة بهذا الاعتبار، لكن ينبغي أن يعلم أن نظر الكوفيين (٧) يتعلق بالجهتين وليس بمنحصر في أحدهما كما هو رأى البصريين (٨).

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: البسيط لابن أبى الربيع ٢/ ٨٦٦، والملخـص ص ٥١٩، والفاخـر ص ٦١٩، وانْظُرْ: مصـابيح المغـانى ص ١٩٥ وقد ذكر ثلاثة وجوه فى تخريج الآية.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وقد أثبته من المتن ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) هذا قول ابن الحاجب في: الإيضاح ٢/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الأزهية ص ٢٦١، وأمالى ابن الشجرى ٣/ ٤٧، والرضى ٤/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الأصول ٢/ ٤٢٢، وأمالى ابن الشجرى ٣/ ٤٧، وشرح التسهيل ٣/ ١٨٤، والارتشاف ٤/ ١٧٤٨، والنصوبى ومعه والجنى ص ٤٤٩، والمساعد ٢/ ٢٩١، وتوضيح المقاصد ٢/ ١٨٦، والتصريح ٢/ ٤، والأشمونى ومعه حاشية الصبان ٢/ ٢٠٨، ولم يستبعد الرضى مذهب الكوفيين لأنه مثل قوله، ويلمها روحة، ويالها من قصة، ويالك من ليل. انْظُوْ: الرضى ٤/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (الكوفيون) وهو لحن.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٥٠، وقد استشكل مذهب الكوفيين والبصريين، وذكر الجواب عن هـذا الإشكال.

### وتلحقها (ما) فتدخل على الجمل، وواوها...

فإن قلت: مجرور (رب) لابد وأن يكون الوصف لازما له لما مر، فههنا ليس كذلك!

قلت: نعم إلا أن المضمر لما لم يجز وصفه قام المفسِّر لـه من النكرات مقام الصفة في البيان.

وتلحقها أى: [رب]<sup>(۱)</sup> ما الكافة فتدخل (رب) بسبب لحوقها على الجمل من الاسمية نحو: ربما زيد قائم، والفعلية نحو: ربما قام زيد، لكن ذلك عند القصد إلى تقليل النسبة المفهومة منها<sup>(۲)</sup>، ولا يكون لها حينئذ محل من الإعراب لأنها على ذلك التقدير غير معملة<sup>(۳)</sup> تكفها (ما) عن العمل، ولما مرّ لابد وأن يراعى كون أفعالها في الفعلية ماضية<sup>(٤)</sup>، وأما ما جاءت عاملة بـ (ما) في:

## رُبَّمَا ضَرْبَةٍ بسَيْفٍ صَقِيل (٥)

ف (ما) فيه زائدة لا كافة كما في قول عنالي: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهُ } (٦).

وقد تستعمل (رب) هذه المكفوفة بـ (ما) لتحقيق النسبة الواقعة بعدها (١٠٠٠ كما في قوله تعالى: {رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَـرُوا} (٨) كما استعملت (قد) الواقعة قبل المضارع - وإن كانت للتقليل (٩) - للتحقيق كقوله تعالى: {قَدْ يَعْلَمُ اللهُ} (١٠) و: {وَقَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ} (١١).

وواوها أي: واو (رب) وهي الواو التي لا تقع (١٢) إلا في أول الكلام وتجرّ ما بعدها

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الوضي ٤/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٤) هذا مذهب ابن السراج، وأبى على، وقال الرضى ٤/ ٣٠٢: " والتزم ابن السراج، وأبو على فى الإيضاح كون الفعل ماضيا، لأن وضع (رب) للتقليل فى الماضى - كما ذكرنا - " اهـ، وانْظُرْ: الأصول ١/ ٤١٩ والإيضاح ١/ ٢٥٣، والمقتصد ٢/ ٨٣٥،

<sup>(</sup>٥) صدر بيت من الخفيف وعجزه: بين بُصرَى وطعنة نجُلاءِ. لعدى بن الرَّعلاءِ الغَسَّاني في: أمالي ابسن الشجري ٢/ ٥٦٦، والخزانة ٩/ ٥٨٢، والتصريح ٢/ ٢١، وغير منسوب في: لباب الإعراب ص ٤٣٨، وشرح الجمل لابسن عصفور ١/ ٢٢٦، والرضى ٤/ ٣٠١، والبسيط لابسن أبسي الربيع ٢/ ٢٦٨، والمغنى ١/ ١٥٧، والارتشاف ٤/ ١٧٤٨، والأشموني ٢/ ٢٣١، والهمع ٢/ ٣٨٩. ويروى: دون بُصرى. والصقيل: المجلوّ، والشاهد قوله: (ربما ضربة) واستشهد به على أن (ما) زائدة لا كافة.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران من الآية (١٥٩)، وانْظُرْ: البسيط لابـن أبى الربيع ٢/ ٨٦٦، والملخـص ص ١٨٥، ولبـاب الإعراب ص ٤٣٨.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (بعدهما)، وانْظُرُ: شرح المصنف ٣/ ٩٥١، والأصبهاني ص ٨٥٦.

<sup>(</sup>٨) سورة الحجر من الآية (٢).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (وإن كان في التقليل) وما أثبته من شرح المصنف ٣/ ٩٥١.

<sup>(</sup>١٠) سورة الأحزاب من الآية (١٨).

<sup>(</sup>١١) سورة النور من الآية (٦٤).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل (يقع) وهو تصحيف.

### تدخل على النكرة الموصوفة.

بإضمار (رب)، ولهذا تدخل تلك الواو على النكرة الموصوفة وتحتاج إلى الجواب المذكور أو المحذوف الماضي كما في:

وَبَلْ دَةٍ لَ يُسَ بِهَا أَنِ يسُ ::: إلا الْيَعَ افِيرُ وإلا الْعِ يسُ (١)

ثم العمل عند البصريين لـ (رب) دون الواو<sup>(۲)</sup> خلافا للكوفيين<sup>(۳)</sup>، حجة البصريين أن الواو حرف عطف فلا تعمل قياساً، وحجة الكوفيين: أن الواو حرف عطف في الأصل، والقياس أن لا تعمل، لكن لما صارت نائبة عن (رب)، وزال عنها معنى العطف، عملت نفس عملها، لجريانها مجراها بعد النيابة، كما عملت (واو) القسم الجرّ لنيابتها عن الباء، واعترضوا على البصريين بأنها لو كانت باقية على عطفيتها لأدى العطف إلى وجود معطوف عليه؛ لأنها لا تكون إلا في أول الكلام<sup>(۱)</sup>.

وأجيب (٥): بأنا لا نسلم ذلك لأنها إن كان قبلها ما يصح العطف عليه فلا محذور، وإلا كما كانت في أول القصيدة يقدر معطوف عليه كقوله: وَقَاتِم الأَعْمَاق (٢).

كأنه قيل: ربّ أهوال أقدمت عليه وقاتم الأعماق.

قيل: فيه ضعف لأن إضمار حروف الجر معملة على غير القياس (٧).

وقد تضمر (رب) بعد الفاء نحو قول امرئ القيس:

فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ وَمُرْضِعِ ::: فَأَلْهَيْتُهَا عَنْ ذَى تَمَائِمٍ محولِ (^)

أى: فرب امرأة مثلك.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه والكلام عليه، واستشهد به هنا على دخول واو (رب) على النكرة الموصوفة.

<sup>(</sup>٢) يقول سيبويه ١٠٦/١: " وإذا أعملت العرب شيئا مضمراً، لم يخـرج عـن عملـه مظهـراً فـى الجـر والنصـب والرفع تقول: وبلدٍ، تريد: ورب بلدٍ " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) ووافقهم المبرد، وانظُرُ تفصيل المسألة في: كتاب الشعر ١/ ٤٩، وسر الصناعة ٢/ ١٨١، والإنصاف ١/ ٢٧٦، والمسائل الخلافية ص ١٢٨، وشرح التسهيل ٣/ ١٨٩، والرضى ٤/ ٣٠٨، والبسيط لابن أبى الربيع ٢/ ٨٦٨، والملخص ص ٥٢٠، وائتلاف النصرة ص ١٤٥، وشرح قواعد الإعراب ص ١٥٣، والمنصف للشمني ٢/ ١٠٩، والأشموني ٢/ ٢٣٢، والهمع ٢/ ٣٨٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الإنصاف ١/ ٣٧٦، والمسائل الخلافية ص ١٢٨، والمغنى ٢/ ٤١٦، والمساعد ٢/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الإنصاف ١/ ٣٨١، واللباب للعكبري ١/ ٣٦٦، وشوح التسهيل ٣/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٦) قطعة من الرجز وتمامها: وقاتم الأعماق خاوى المخترقين، وقيد سبق تخريجه والكلام عليه في ص٤٥، واستشهد به على أن الواو لو كانت في أول القصيدة ولم يكن قبلها معطوف عليه فإنه يقدر معطوف عليه.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٥٣.

<sup>(</sup>٨) من الطويل انظره في: الديوان ص ١٢، والكتاب ١/ ١٦٣، وشرح أبياته ١/ ٤٥٠، والخزانة ١٠ / ٣٣٤، والدرر اللوامع ٢/ ٩٣، والشاهد قوله: (فمثلك) حيث أضمر (رب) بعد الفاء والتقدير فرب.

وواو القسم إنما تكون عند حذف الفعل لغير السؤال مختصة بالظاهر، والتاء مثلها مختصة باسم الله تعالى.

وبعد (بل) نحو:

## بَلْ بَلَدٍ ذي صُعُدٍ وأصْبَابْ(١)

وواو القسم وهى الواو التى تبدل فى القسم من الباء لتقاربهما فى المخرج وفى المعنى، إذ معنى الجمع والإلصاق متقاربان<sup>(۲)</sup>، إنما تكون مستعملة عند حذف الفعل توخيّا للاختصار معكرة الاستعمال<sup>(۳)</sup>، وقيل: لأن هذه الواو فى الحقيقة حرف عطف فلو ثبت الفعل لتوهم عطف الاسم على الفعل فلا يجوز أن يقال: أقسمت والله<sup>(٤)</sup>.

ولا تستعمل بعد حذف الفعل إلا لغير السؤال، حطاً لها من درجة الباء، فلا يقال: والله هل قمت؟ وكذلك: والله أخبرني، لمن تسأله ذلك على سبيل الاستعطاف.

وتكون مختصة باعتبار دخولها عند الاستعمال بالظاهر فلا تستعمل داخلة على المضمر - لما ذكرنا في كونها لغير السؤال<sup>(٥)</sup> - إذ الباء تدخل على المضمر فيقال: به.

وقيل: إن المضمر فرع المظهر والواو فرع الباء، فلو دخلت الواو عليه أيضا للزم الجمع بين الفرعين فلا يجوز: وك لأفعلن، كما يجوز: بك لأفعلن.

والحاصل: أن الباء القسمية لأصالتها تـدخل على المظهـر والمضـمر، والـواو لكونهـا فرعـا لا الخاصل: أن الباء القسمية لأصالتها تـدخل / إلا على المظهر؛ لئلا يوجد التساوى بين الأصل والفرع(١).

والتاء القسمية التي هي مبدلة من الواو مثلها، أي: مثل الواو في أنها لا تستعمل مع الفعل والسؤال، لكن تخالفها في كونها مختصة باسم الله (٧) نحو:: [تَاللهِ لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمُ اللهُ (٨).

<sup>(</sup>۱) من الرجز لرؤبة في: الديوان ص ٦، والخزانة ١٠/ ٣٢، وغير منسوب في: كتاب الشعر ١/ ٥٠، والرضى ٤/ ٣٠٠، والأشموني ٢/ ٢٣٢، والصعد: المرتفعات، وأصباب: جمع صبب وهو المنحدر من الأرض، واستشهد به على أن (رب) مضمرة بعد (بل).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: معاني الحروف ص ٤١، وابن يعيش ٨/ ٣٤، والأصبهاني ص ٨٦٠، والفاخر ص ٦٣٠.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٥٣، والرضى ٤/ ٣٠٩، وابن القواس ص ٨٣٢، والصفوة الصفية ١/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) انظُون الإقليد ص ١٦٩٩.

<sup>(</sup>٥) أى حطّاً لها من درجة الباء، لكونها فرعاً لها وبدلا منها، وانْظُرْ: الرضى ٤/ ٣٠٩، وابسن القواس ص ٨٣٢، والأصبهاني ص ٨٦٠، والجامي٢/ ٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: البسيط لابن أبي الربيع ٢/ ٩٢٥، والملخص ص ٥٣٤.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الكتاب ١/ ٥٩، والمقتضب ٤/ ١٧٥، والأصول١/ ٤٣٠، ٤٣٠، ومعـاني الحـروف ص٤١، والصـفوة الصفية ١/ ٣٢٢، والبيان في شرح اللمع ص ٥٧٨، والفاخر ص ٦٣١.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنبياء من الآية (٥٧).

### والباء أعم منهما.

بخلاف الواو فإنها وإن كانت مختصة بالظاهر لكنها تدخل على أى ظاهر كان، فتكون الواو أعم منها استعمالا، وذلك لنقصانها عن الواو التي [هي](١) أنقص من الباء في الرتبة، فلا يقال: تَا لـرَّحْمَنِ، وتَا لرَّحِيم (٢)، وأما ما حكاه الأخفش من نحو: (تَرَبِّ الكَعْبة) فمن النوادر (٣).

فإن قلت: لو اختصت باسم واحد غير اسم الله لحصل ذلك الغرض!

قلت: لعل ذلك لأنهم لما خبروا ضيق تصرفها خصوها بما يكثر فيه القسم(٤).

فإن قلت: الواو من الحروف الشفوية وأخواتها كثيرة كالباء، والميم، والفاء، والتاءُ وإن كانت تدانيها جواراً إلا أنها ليست منها بل من طرف اللسان، فالأخوات أحق بالإبدال(٥) من القريب بالجاورة!

قلت: هذا الكلام حق، إلا أن في ذلك موانع (٢) مذكوراً تفاصيلها في الشرح الآخر فليطلب فيه.

والباء أعم تصرفا منهما أى: من الواو، والتاء، فإنها لكونها أصلا تستعمل في المظهر والمضمر، ومع الفعل وحذفه، ومع السؤال وغيره، تقول: بالله، وبك، وأقسمت بالله، وبالله أخبرني لأفعلن كذا، بخلافهما (\*)، وقد عرفت أحكامهما، وأيضا يجوز إضمار الباء تقول: الله لأفعلن، كما في قول رؤبة: خير، لمن قال له: كيف أصبحت (^)؟ أي: بخير، فحذف الجار وأبقى المجرور على إعرابه، وفيه إشارةً إلى جواز إضمارهما مطلقا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) قال الرمانى: "وإنما لم تعمل إلا فى اسم الله عز وجل لأنها بدل من بدل، وذلك أن الأصل فى باب القسم الباء... ثم يبدلون منها الواو لقرب إحداهما من الأخرى فى المخرج والمعنى... ثم أبدلوا التاء من الواو كما أبدلوها فى: تخمة، وتكأة، وتراث، وتجاه، والأصل فى هذه الأشياء الواو.. فقالوا: تالله... " ا. ها انظُرْ: معانى الحروف ص ٤١، وانظُرْ: الفاخر ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٥٤، وابن يعيش ٨/ ٣٤، والرضى ٤/ ٣٠٩، وابن القواس ص ٨٣٣، والإرشاد إلى علم الإعراب ص ٣١٣، وقال ابن أبي الربيع: " وقد حُكِي قليلاً تالرَّب، وليس هذا بمعروف، ولعل الذي قاله لم يكن فصيحا " ١. هـ، انْظُرْ: البسيط ٢/ ٩٢٧.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب: ".... لما كثر القسم بالله خاصة قصدوا إلى تخفيف أكثر فعوضوا عن الواو التي هـي حـرف علة حرفاً صحيحا وهو التاء " ا. هـ، انْظُرْ: الإيضاح ٢/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بالابتدال) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (مانعا) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) انْظُرُ: شرح المصنف ٣/ ٩٥٤، وابس القواس ص ٨٣٣، والبسيط لابسن أبسي الربيسع ٢/ ٩٢٥، والجامي ٢/ ٣٣٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: لباب الإعراب ص ٤٣٤، والبسيط لابن أبي الربيع ٢/ ٨٣٩، والصفوة الصفية ١/ ٣١٤.

وقد جاءت اللام مفتوحة، و(مُِن) بكسر الميم وضمها (١) – عند من لم يجعلها مفتوحة – يمين، أو أين، مقسماً بهما في قولهم: لله لا يؤخر الأجل، وقولهم: مِنُ ربّى إنك لأشير (٢).

اعلم أن [مِنْ] (٣) من الحروف الجارة بمعنى (تاء) القسم، وضمها فى القسم للدلالة عليه (٤)، لما فى لفظها مكسور الميم من الالتباس بـ (مِن) الجارة فى غير القسم، ولذلك يقل الأول فى الاستعمال، وقد حكى عن سيبويه أن الضمة لا تدخل فى (من) إلا ههنا، ولا تدخل إلا (ربى) (٥)، ولكن نص الأكثرون على جواز (من الله)، وقد جاءت مع حذف النون قليلا مع ثبوت الحركتين فى الميم، فتختص حينئذ باسم الله تقول: مُ الله – بالكسر والضم – ومن لم يجعلها منقوصة بل مفتوحة (يمين) قال: إنهما بدل من الواو، وكالباء لكونها شفوية أيضا، فلا تكون عند مستقلة فى معنى القسم (١).

وأما قولهم: أَالله()، وها الله، فهما همزة الاستفهام و(هاء) التي للتنبيه عوّضتا عن حرف القسم، وهي الواو الجارة، فيجب الجركما وجب مع الواو (^).

وفي (لا هَا اللهِ دَا) لغتان: قطع الهمزة، ووصلها، فيجيء في ألف قولك (ها) وجهان: حذفها، ومدها (٩).

وفيه قولان: أحدهما: للخليل وهو أن (ذا) مقسم عليه كأنه قيل: الأمر [ذا، فحذف](١٠) الأمر لكثرة الاستعمال(١).

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ٤/ ٣١٠: " مذهب بعض الكوفيين أن المضمومة الميم مقصورة من (أيمُن)، والمكسورتها مقصورة من (يمين) " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: المفصل ص ٣٧٠، وابن يعيش ٨/ ٣٥، وشرح المصنف ٣/ ٩٥٤، والرضى ٤/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) قال ابن يعيش ٨/ ٣٥: " ومن العرب من يقول: مُن ربى - بضم الميم - ولا يستعملون (مُن) بضم الميم إلا في القسم وذلك أنهم جعلوا ضمها دلالة على القسم " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الكتاب ٣/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٥٥، وشوح الوضى ١/ ٣١١، والهمع ٢/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (لا الله) وهو خطأ، وما أثبته من شرح المصنف ٣/ ٩٥٤.

<sup>(</sup>٨) قال النيلي: "والدليل على أن هذه الحروف عوض من الواو: عدمُ الجمع بينها وبينه، وإنما عوضوا حرف التنبيه وهمزة الاستفهام عن الواو لمناسبة بينهُنَّ فإن التنبيه يقتضى منبهاً ومنبها عليه فأشبه الواو المقتضى للجمع، وكذلك حرف الاستفهام يقتضى وضعه سائلا ومسؤولا عنه... " ١. هـ، انْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٣٢٦، وانْظُرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٤٢٤.

<sup>(</sup>٩) قال سيبويه ٣/ ٤٩٩: ".... قولك: إي ها الله ذا، تثبُت ألفُ (هَا) لأن الذي بعدها مدغَم، ومن العرب من يقول: إي هَلله ذا، فيحذف الألف التي بعد الهاء " ا. هـ، وانْظُرْ: الرضي٤/ ٣١١ وما بعدها، وابن يعيش ٩/ ١٠٥.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق من: شوح المصنف ٣/ ٩٥٥.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الكتاب ٣/ ٤٩٩، والصفوة الصفية ١/ ٣٢٧، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ص ٤٢٤.

## ويتلقى القسم ياللام، وإنّ، وحرف النفي.

والثاني: للأخفش وهو: أن (ذا) من جملة القسم توكيداً له، فكأنه قال: ذا قسمي (١)، وعليه دليلان مذكوران في شرح المصنف (٢)، وغيره.

وأما ما فى الحديث من قول أبى بكر - رضى الله عنه - (لا ها الله أذن لا تَعْمَدُ إلى أَسَدِ من أُسْدِ الله فيُعطيكَ سَلَبَهُ) (٢) فقد حمله بعض النحويين على أنه غلط من الرواة؛ لأن العرب لا تقول: لا ها الله، إلا مع (ذا)، ولو سلم فليس هذا موضع (إذن) (٤)، يعرفه المتأمل.

ويتلقى القسم فى الجواب باللام، وإنّ، يعنى: يجاب القسم الذى لغير السؤال ملفوظا كان أو مقدراً بما فيه اللام، و(إنّ) ثقيلة كانت أو خفيفة، للتأكيد والارتباط<sup>(٥)</sup>، فإن القسم والمقسم عليه جملتان فى حكم جملة واحدة، والجملة من حيث هى مستقلة غير مفتقرة إلى الغير فلابد لتعلق إحديهما بالأخرى من رابطة بينهما<sup>(٢)</sup>، والجواب <sup>(٧)</sup> إما جملة اسمية أو فعلية، وكل منهما إما مثبتة أو منفية، فإن كانت اسمية مثبتة لابد وأن يكون باللام أو (إنّ) نحو: والله إنّ زيدا قائم، ويجوز الجمع بينهما نحو: والله إن زيداً لقائم <sup>(٨)</sup>، لما ذُكر من حصول التأكيد والارتباط.

وإن كانت منفية لابد وأن يكون مع حرف النفى، وإليه أشار بقوله: وحرف النفى، نحو: والله ما زيد بقائم، ووالله لا زيد فى الدار ولا عمرو، وذلك لحصول غرض النفى مع الارتباط.

<sup>(</sup>۱) انْظُـرْ: قــول الأخفـش فـى: المفصــل ص ٤٥٨، وابــن يعـيش ٢/٦٠١، والإيضـاح ٢/ ٣٣٠، والـتخمير ٤/ ٢٦٠، والبن القواس ص ٨٣٥، والصفوة الصفية ١/٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) أحدهما: أنهم يذكرون المقسم عليه بعده فيدل ذلك على أن ما تقدم عليه غيره، والثانى: أنهم يأتون بالمقسم عليه نفيا، ولو كان ذلك بمعنى القسم عليه لكان المقسم عليه مطابقا. انظُرُ: شرح المصنف ٣/ ٩٥٥، وانظُرُ: المفصل ص ٤٥٨، والإيضاح ٢/ ٣٣٠، وابن القواس ص ٨٣٥.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الروض الأنف ٤/ ١٢٦، طبعة: دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الحاجب ٣/ ٩٥٥: " لأن (إذن) تفيد الجزاء وهي ها هنا على النقيض، فكان يقتضى أن يقول: إذن تعمد؛ لأنه وقع جواباً لقول مَنْ طَلبَ السَلَبَ وليس يُقاتل، فقالـوا: إنَّ الظاهر أنَّ الحـديث (لا هــا اللهُ ذا لا تعمَدُ إلى أسَدٍ) فصحفها بعض الرواة ثم نقلت كذلك " ١. هــ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرُ: الرضى ٤/ ٣١٦، والصفوة الصفية ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: ابن القواس ص ٨٣٧، والصفوة الصفية ١/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٧) انْظُرُ: الرضى ٤/ ٣١٦: ٣٢١ وقد فصل القول في هذه المسألة، وانْظُرُ: ابـن يعيش ٩/ ٩٦، والإيضاح لابـن الحاجب ٢/ ٣٩٧، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٥٥٣ وما بعدها، والهمع ٢/ ٣٩٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: ابن القواس ص ٨٣٨.

وإن كانت فعلية مثبتة فإن كان فعلها ماضيا لزمها اللام مع (قـد) لفظـا أو تقـديراً (١) نحـو: والله لقد قام، ووالله لقام، وقد يجيء مع (قد) وحدها نحو: {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا} (٢).

وإن كان فعلها مضارعاً فلا يخلو إما أن يراد منه الحال أو الاستقبال، فإن كان الأول يكون باللام فقط نحو: والله ليقوم زيد، ولا يدخل عليه [النون] (٣) لكونها علامة الاستقبال، وإن كان الشاني [يكون] (٤) باللام والنون؛ ليكون أدل على الاستقبال نحو قوله تعالى: {لأكيدن أَصْنَامَكُم الله على فاللام لمجرد التأكيد (٢).

وإن كانت فعلية منفية وكان فعلها ماضيا لزمها (ما) و(لا)(٧) نحو: والله ما قام زيد، أو: لا قام عمرو.

وإن كان فعلها / مضارعا لزماه مع نون التأكيد أو بدونها (^) نحو: والله لا أفعلن، أو: لا أفعل. (١٧٤) ويجوز حذف حرف النفى من اللفظ مع كونه مراداً في المعنى إذا كان المضارع منفيا (٩)؛ لدلالة الحال عليه كقوله تعالى: [ تَالله تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ الله أَى: لا تفتؤ؛ لأن حذف اللهم ونون التأكيد دليل على أنه منفى؛ لأن المثبت ملزوم لأحدهما.

وأما إن [كان] (١١) القسم للسؤال والاستعطاف، أي: لطلب العطف والترحم (١٢) على سبيل التضرع، فيجاب بما فيه معنى الطلب لفظا أو تقديراً، كقولك: بالله أخبرني هل زيد بقائم (١٣)؟ وقول الشاعر:

بِاللهِ يَا ظَبْيَاتِ القَاعِ قُلْنَ لَنَا ::: مِنْكُنَّ لَيْلاى أَمْ لَيْلَى مِن الْبَشَرِ (١٤)

(١) قال ابن القواس ص ٨٣٨: " أما اللام فللربط، وأما (قد) فلتقريب الماضي من زمن الحال " ١. هـ.

(٢) سورة الشمس الآية (٩).

(٣) ما بين المعقوفين من: شوح الرضى ٢٤ ٣٢١.

(٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٥) سورة الأنبياء من الآية (٥٧).

(٦) انْظُوْ: شوح التسهيل ٣/ ٢٠٨ وما بعدها.

(٧) قال ابـن القـواس ص ٨٣٨: " وقـد ينفـى بــ (لا) إلا أن الماضـى يصـير بهـا فـى معنـى المستقبل " ا. هــ. وانْظُرْ: الرضى ٢٢٣/٤.

(٨) قال ابن القواس ص ٨٣٩: "... أما (ما) فتخلص المضارع للحال نحو: والله ما يقــوم زيـد الآن، وأمــا (لا) فتخلصه للاستقبال نحو: والله لا يقوم زيد غداً " ا. هـ، وانظُرْ: شرح الألفية لــه ص ٤٣٥.

(٩) انْظُرْ: ابن يعيش ٩/ ٩٧، والرضى ٤/ ٣٢٥، وابن القواس ص ٨٣٩، وشوح التسهيل ٣/ ٢١٠.

(١٠) سورة يوسف – عليه السلام – من الآية (٨٥)، وانْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٣٣٧.

(١١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(١٢) في الأصل (الترحيم).

(١٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٥٦، والإيضاح لابن الحاجب ٢/ ٣٢٥.

(١٤) من البسيط لعبد الله بن عمرو العرجي في: التصريح ٢/ ٢٩٨، وغيـر منسـوب فـي: الإنصـاف ٢/ ٤٨٢، وأوضح المسالك ٤/ ٣٠٣، ويروى: ليلاى منكن، بدلا مـن: مـنكن لـيلاى. واستشـهد بـه علـي أن قسـم=

### ويحذف جوابه إذا اعترضَ أو تقدَّمه ما يدل عليه، و(عن) للمجاوزة.

ويحذف جوابه أى: جواب القسم إذا اعترض القسم يعنى: إذا توسط بين ما يدل على الجواب من مبتدأ أو خبر، نحو: زيد والله قائم، ومن الشرط والجزاء، نحو: إن تأتنى والله أكرمك، وذلك لأن خبر المبتدأ وجزاء الشرط يسد مسد الجواب، إذ هو في المعنى المقسم عليه فاستغنى عن الإعادة.

أو تقدمه أى: القسم ما يدل عليه، أى: على الجواب، نحو: زيد قائم والله، وإن تـأتنى أكرمـك والله، لأن ما تقدم يدل على الجواب لكونه في المعنى هو المقسم عليه فاستغنى عن الإعادة أيضا(١).

وقد تحذف (٢) الجملة القسمية إذا كان جوابها فعلا منفيا عاملا في (عوض) و (دهر) كقولك: لا أفعل كذا عوض العائضين ودهر الداهرين؛ لأن عوض العائضين ودهر الداهرين لأن عوض العائضين ودهر الداهرين لا يستعملان إلا في القسم، لدلالتهما عليه؛ لأنهما لما كانا (٣) لتأكيد النفي في الزمان المستقبل يدلان على القسم الذي هو أيضا للتأكيد، والتقدير: والله لا أفعل كذا عوض العائضين ودهر الداهرين (٤)، وكذا إذا قام (جير) من حروف التصديق مقامها (٥) نحو: جير لا أفعلن كذا، أي: والله لا أفعلن عوض، وذلك لوجود ما يقوم مقامها ويدل عليها بكثرة استعماله في القسم.

و (عن) عند كونها حرفا من الحروف الجارة للمجاوزة (٢٦ كما في نحو: رميت السهم عن القوس، فإنه قد تجاوز السهم عن القوس.

وقيل: المعنى هنا أن رمْى السهم منى قد حصل بالقوس، ولذلك ذهب البعض (٧) إلى أنها في المثال المذكور بمعنى الباء.

(١) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٩٥٦، والرضى ٤/ ٣٢٦، وابن القواس ص٨٤٠، والجامى ٢/ ٣٣١.

(٣) في الأصل (كان) وهو لحن.

(٤) انْظُرْ: الرضى ٤/ ٣٢٧، والهمع ٢/ ٤٠٩ وفيه أن كون (عوض) مغنيا عن القسم هو مذهب الكوفيين.

<sup>=</sup>السؤال لا يتلقى إلا بما فيه الطلب لفظا أو تقديراً.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (يحذف).

<sup>(</sup>٥) قال الرضى ٤/ ٣٢٨: " ويقوم مقام الجملة القسمية أيضا بعض حروف التصديق وهو (جير) بمعنى (نعم) والجامع: أن التصديق توكيد وتوثيق كالقسم، تقول: جير لأفعلن، كأنك قلت: والله لأفعلن " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الكتاب ٢٢٦/٤، واللمع ص ١٢٨، ومعانى الحروف ص ٩٥، والمفصل ص ٣٧١، وابسن يعيش ٨/ ٤٠، والمغنى ١/ ١٦٨، وقد قال ابن هشام: " ولم يذكر البصريون سواه، نحو: سافرت عن البلد، ورغبت عن كذا، ورمَيْتُ السهم عن القوس " ١. هـ، وانْظُوْ: الجني ٢٤٥، ومصابيح المغانى ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٧) المراد بالبعض هنا ابن مالك فقد قال فى شرح التسهيل ٣/ ١٦٠: "واستعمال (عن) للاستعانة كقول العرب رميت عن القوس، كما يقولون: رميت بالقوس، ف (عن) هنا كالباء فى إفادة الاستعانة ا. ه. وانْظُرْ: الجنى ص ٢٤٦، والمغنى ١٧٠/١.

#### وعلى للاستعلاء،

ثم اعلم أن المراد من الجاوزة الانتقال من المحل، ثم ذلك قد يكون بالزوال والوصول إلى آخر، كما في المثال المذكور، فإن السهم قد زال عن القوس ووصل إلى المرميّ، أو بالوصول وحده نحو: أخـذت عن زيد العلم، فإن العلم قد وصل إلى المحلّ الثاني مع ثبوته في المحل الأول أو بـالزوال وحـده نحـو: أديت الدَّيْنَ عنه، فإن الدَّيْنَ قد زال عن ذمة المدين مع عدم وصوله إلى محل آخر (١).

وأما عند كونها اسما فيكون بمعنى الجانب وذلك عند دخول حرف الجر عليها(٢) نحو: وَلَقَدُ أَرَانِكَ للرِّمَاحِ دَرِيئَةً ::: مِنْ عَنْ يَمِينِكَ مَرَّةً وَأَمَامِي (٣)

وعلى عند كونها حرفا أيضا للاستعلاء، وهو إمَّا حسى نحو: زيد على الفرس، أي: استعلى، أو حكمي نحو: عليه دَيْن، وفلان علينا أمير (٤)، وقد يكون بمعنى (مع) في: فلان على جلالته يفعل كذا، أي: مع جلالته، وبمعنى الباء(٦) نحو: مررت عليه، أي: به، وذلك إذا جاوزته في المرور؛ لأنك لجاوزتك إياه كأنك جزت فوقه في كثرة السير، أو إذا كان المرور من جانب العلـو فمعنى الاستعلاء ظاهر حينئذ.

وقد يكون بمعنى (في)(٧) كما قال الله تعالى: [وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ}(٨) أي: في ملكه.

وبمعنى (من)(١) كما قال الله تعالى أيضا: ﴿إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾(٢) أي: من الناس.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: ابن القواس ص ٨٤١، والإرشاد إلى علم الإعراب ص ٣١٤، والجامي ٢/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: أدب الكتاب ص ٣٢٩، وشرح المصنف ٣/ ٩٥٧، والنكت الحسان ص ١٠٩، والتصويح ٢/ ١٨.

<sup>(</sup>٣) من الكامل لقُطُريّ بن الفجاءَة في: الديوان ص ١٧١، وشوح ديـوان الحماسة ١/ ١٣٦، وضرائر الشعر ص ٢٣٨، والخزانة ١٠/ ١٥٨، والتصريح ٢/ ١٩، وبلا نسبة في: ابن يعيش ٨/ ٤٠، والمغنى ١/ ١٧١ والرضى ٤/ ٣٣٥، وشوح ابن عقيل ٢/ ٣٠، والأشموني ٢/ ٢٢٦، والهمع ١/ ٥٠٠، ٢/ ٣٨١. والدَريئة: الحلقة التي يتعلم فيها الطعن والرمي، والشاهد قولـه (من عن يميني) حيث جاء (عن) اسمـا بمعنـي (جَانـب) لـدخول (من) الجارة عليه.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: المفصل ص ٣٧٠، وابـن يعيش ٨/ ٣٧، والإيضاح لابـن الحاجب ٢/ ١٥٥، والرضى ٤/ ٣٣٢، وابـن القواس ص ٨٤١.

<sup>(</sup>٥) أثبت لهـا هـذا المعنـي الكوفيـون، والقتبـي، وابـن مالـك انْظُـرْ: الارتشـاف ٤/ ١٧٣٤، والهمـع ٢/ ٣٥٥. وانْظُرْ: شرح التسهيل ٣/ ١٦٣، والجني ص ٤٧٦، والمغنى ١/ ١٦٤، والتصريح ٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الارتشاف ٤/ ١٧٣٥، والمغنى ١/ ١٦٥، والهمع٢/ ٣٥٥، والأشموني٢/ ٢٢٢، والتصريح٢/ ١٥.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: الجنبي الدانبي ص ٤٧٧، والمغنبي ١/ ١٦٤، والهمع ٢/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة من الآية (١٠٢)، وفي الأصل: (يتلوا) وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الجني الداني ص ٤٧٨، والمغني ١/ ١٦٥، ومصابيح المغاني ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين من الآية (٢)، وفي الأصل: (كالوا) وهو خطأ.

## وقد يكونان اسمين بدخول (من) عليهما، والكاف للتشبيه، وزائدة.

ويكون بمعنى (عن) (١) كما قال: ارمى عليها، أي: عنها، ويكون بمعنى (عند) كما في قوله تعالى: {وَلَهُمْ عَلَى ذَنبٌ اللهُ أَي: عندي.

وأما ما عند كونها اسما فتكون بمعنى الفوق نحو قوله:

### غَدَتْ مِنْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَمَّ ظَمْؤُها (٣)

أى: من أعلاه، إذ لو كانت حرفا لما دخل الجار عليها، وأشار إلى ذلك بقوله: وقد يكونان أى: (عن) و(على) اسمين بدخول من عليهما يعنى: لو كانا(٤) حرفين لم يدخل عليهما حرف جر.

والكاف في أكثر الأحوال عند كونها حرفا تستعمل للتشبيه (٥) نحو: الذي كزيد عمرو، فهي في هذا المثال صريح للحرفية؛ لأن (الذي) لكونه موصولا يقتضى الصلة، والصلة لابد وأن تكون جملة، وهذا الغرض لا يحصل إلا بحرفية الكاف وحذف فعله المتعلق (٦).

فإن قلت (٧): يجوز ألا يكون حرفا، ويكون جملة على تقدير حذف الصدر!

قلت: ذلك تكلف، مع أنه ليس بكثير متسع في كلامهم، فجعلُها حرف جر أرجح منه.

وزائدة في نحو قول على: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شيء} (^^) والمعنى: ليس مثله شيء؛ لأنه لو لم تكن زائدة لاختل المعنى، إذ الآية إنما سيقت لبيان نفى المثل، وجعلُها غير مزيدة يوهم إثبات المثل، تعالى الله عن ذلك؛ لأنك إذا قلت: ليس مثله مثلك أحد، كان كأنك قلت: ليس مثل فلان الذي هو مثلك أحد، فأثبت فلانا ذلك مثلا له.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: الرصف ص ٣٧٢، والجني ص ٤٧٧، والمغني ١٦٤/.

<sup>(</sup>٢) سورة (طه) من الآية (١٤).

<sup>(</sup>٣) صدر بيت من الطويل لمزاحم بن الحارث العقيلي وعجزه: تُصِلُّ وعن قَيض بَبَيْداءَ مَجْهَل، وهـو لـه في: الاقتضاب ص ٤٢٨، وابن يعيش ٨/ ٣٧، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٣٠، وضرائر الشعر ص ٢٣٧، والمقتضب ٣/ ١٤٧، وكتاب والتصريح ٢/ ١٩، والحزانة ١/ ١٤٧، وغير منسوب في: الكتاب ٤/ ٢٣١، والمقتضب ٣/ ٥٣، وكتاب الشعر ١/ ١٨١، والشيرازيات ١/ ١٠٨، والمقرب ص ٢٦٨، يشبه ناقته بقطاة واردة من عند أفراخها. والشاهد قوله: (من عليه) في اسم لدخول (من) عليها وهي بمعني (فوق).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (كانت) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الكتاب ٤/ ٢١٧، واللمع ص ١٢٩، والمفصل ص ٣٧١، والمغني ١٩٩١.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب: ".. فقوله: الذي كزيد، تتعين فيه الحرفية؛ لأنه وقع صلةً، ولا يقع الاسم المفرد صلة " انْظُرْ: الإيضاح ٢/ ١٥٧، وانْظُرْ: الرضى ٤/ ٣٣٦، وابن القواس ص ٨٤٣.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ مثل هذا لاعتراض وجوابه في: الرضي ٤/ ٣٣٦، وابن القواس ص ٨٤٣.

<sup>(</sup>٨) سورة الشورى من الآية (١١)، وانظر هذه الآية في: إعراب النحاس ٤/٤٧، ومعانى الزجاج ٤/ ٣٩٥، وإملاء ما من به الرحمين ٢/٤٢، ومعانى الحيوف ص ٤٨، والكشاف ٣/ ٣٩٩، والطبرى ١٠/١٠، والصفوة الصفية ١/ ٢٨٨.

وقيل (۱): لو لم تكن زائدة للزم نفيه تعالى؛ لأنه نفى مثل مثله وهـو مثـل مثلـه لأن المماثلـة مـن الجانبين.

وفيه نظر (٢)؛ لأن اللازم حينئذ [من] (٣) نفى الله تعالى صفة (٤) المثلية، وليس بمحال، إذ لا يلـزم منه نفى ذات الله، لجواز أن يكون انتفاء المجموع بانتفاء صفة المثلية.

وقيل: يجوز / أن يكون المثل صلة دون الكاف<sup>(٥)</sup>، لورود زيادة المثل في غير هذا الموضع كما في (١٢٤/ب) قوله تعالى: **[فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ}** (٢) على أحد التأويلين (٧)، والمقصود أنها زائدة يوصل بها في الآية إلى إدخال الكاف على الضمير، إذ لا يمكن بدون ذلك، لكونها مختصة بالظاهر.

ويحتمل أن لا يكون كل واحد منهما زائداً لذلك، بل سوق الكلام كان لنفى المثل بطريق الكناية وهى الانتقال من اللازم إلى الملزوم (١٠)، وذلك بأن يذكر المثل فى الكلام ويراد به ما أضيف إليه بذلك الطريق، ولا فرق باقتضاء تلك الطريقة بين: ليس كالله شيء، وبين: ليس كمثله شيء، إلا ما تعطيه الكناية من فائدتها (١٠)، فإن أصل المعنى واحد فيهما، لكن الكناية فضل مبالغة ليس فى التصريح، وذلك لأنهم سلكوا هذه الطريقة عند وجود صفات كما يشاهدونها فى تلك الذات، فيقدرون لها من يشاركها فى تلك الفضائل، ويجعلونها عاما، ويثبتون لهذا المقدر ما يريدون إثباته لهذه (١٠) الذات، يلزم إثباته لها بالطريق البرهانى نحو: مثلك يجود ومثلك لا يبخل، فظهر منه أنه ليس من شرط هذه الطريقة وجود ذلك المثل فى الخارج، فاللازم فى الآية نفى أن يكون لمثل الله مثل، والمراد نفى مثله، إذ لو كان لمثل الله تعالى مثل مثله.

وقيل: المثل ههنا بمعنى الصفة فمعناها: ليس كصفته صفة أحد (١١).

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن القواس في: شرحه ص ٨٤٤، وانْظُرُ: الغجدواني ص ٥٥٠، والأصبهاني ص ٨٦٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ مثل هذا النظر في: الغجدواني ص ٥٥٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: شرح الغجدواني.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (بصفة).

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: تفسير الطبرى ١٠/ ١٢، ومعانى الحروف ص ٤٩، والبحر ٩/ ٣٢٧، والدر المصون ٦/ ٧٧.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة من الآية (١٣٧).

<sup>(</sup>٧) الأول: أنها زائدة، والتقدير: بما آمنتم به، وهي قراءة ابن مسعود، وابن عباس، والثاني: أنها ليست بزائدة والمثلية متعلقة بالاعتقاد أي: فإن اعتقدوا بمثل اعتقادكم، أو متعلقة بالكتاب أي: فإن آمنوا بكتاب مثل الكتاب الذي آمنتم به. انْظُرْ: البحر ١/ ٢٥٢، والدر المصون ١/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: الوضى ٤/ ٩٣٣.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: الْكشاف ٣/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل (لهذا) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>١١) انْظُرْ: البحر ٩/ ٣٢٧، والدر المصون ٦/ ٧٧، والمغنى ١/ ٢٠٣.

وقد يكون اسما، ومذ ومنذ للابتداء في الزمان الماضي، والظرفية في الحاضر مثل: مــــا رأيته مذ شهرنا، ومنذ يومنا.

وقد يكون أى: الكاف اسما بمعنى (المثل)، وسيبويه لم يجوّز اسميتها إلا عند الضرورة (١) حيث يدخل عليها حرف الجر(٢) كما في قول العجاج (٣):

بِيضٌ ثُلَّلُودِ المنْهُمُّ ::: يَضْحَكَّنَ عَنْ كَالْبَوَدِ المنْهُمُّ (\*) والأخفش جوّزها على الإطلاق (٥).

ومذ بضم الميم على الأكثر وكسرها على غيره، ومنذ وضعتا للزمان فهما يستعملان للابتداء أى: لابتداء الغاية في المكان (٢)، إلا أن استعمالهما في الزمان متفق عليه واستعمال (مِن) للمكان خاصة مختلف فيه كما مر (٧) تقول: ما رأيته مذ، أو: منذ سنة كذا، أي: ما رأيته من سنة كذا إلى الآن، وهذا يؤيد كونهما لابتداء الغاية، ولا يجوز: ما أرى مذ سنة.

والظرفية، أى: (مذ) و(منذ) يكونان للظرفية بمعنى (في) في الزمان الحاضر كما في مثل قولك: ما رأيته مذ شهرنا، وفي مثل: ما رأيته منذ يومنا، كما تقول: ما رأيته في شهرنا وفي

(۱) انْظُرْ: الكتاب ۱/ ٤٠٨، ونسبه ابن هشام إلى سيبويه، والمحققين انْظُرْ: المغنى ١/ ٢٠٣، وشــرح الكافيــة لابــن هشام ل ٢٠٥/ ب، وانْظُرْ: الهمع ٢/ ٣٦٤.

(٢) انْظُرْ: الكتاب ١/ ٤٠٨، ونسبه أبن هشام إلى سيبويه، والمحققين انْظُرْ: المغنى ١/ ٢٠٣، وشرح الكافية لابسن هشام ل ٢٠٥/ ب، وانْظُرْ: الهمع ٢/ ٣٦٤.

(٣) عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدى التميمي أبو الشعثاء، راجز مُجيد، ولد في الجاهلية وقال الشعر فيها ثم أسلم، وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك. انْظُرْ: طبقات فحول الشعراء ٢/ ٧٣٨، والشعر والشعراء ص ٣٧٤، والأعلام ٢/ ٨٦.

(٤) من الرجز وهو للعجاج في: ملحق ديوانه ص ٤١٥، والخزانة ١٦٦١، والتصريح ١٨٨، وغير منسوب في: ابن يعيش ٨/ ٤٢، ولباب الإعراب ص ٤٤١، وشرح المصنف ٣/ ٩٥٨، والتخمير ٣/ ٢٢٢، والجنى الدانى ص ٧٩، والمغنى ١٣٣١، والجامى ٢/ ٣٣٣، والأشمونى ٢/ ٢٢٥، والهمع ٢/ ٣٦٤. وجمم: جمع جمّاء وهي التي لا قرن لها، والبَرَد: شيء ينزل من السحاب يشبه الحصى ويسمى حب المزن، والمنهم: الذائب، يصف نسوة بصفاء الثغر وأن أسنائهُنَّ كالبرد الذائب. والشاهد قوله (عن كالبرد) فأدخل حرف الجرعلى الكاف فدل على أنها اسم بمعنى مثل وتقديره: عن مثل.

(٥) ذهب الأخفش، والفارسي، وتبعهما الجزولي، وابن مالك، إلى أنها تكون اسما في الكلام اختياراً، نظراً إلى كثرة السماع. انْظُرْ: الارتشاف ٤/ ١٧١٣، والهمع ٢/ ٣٦٥، وانْظُرْ: الإيضاح ص ٢٥٩، والمسائل البصريات ص ٥٣٧، والمسائل العضديات ص ٢١٩، والمقتصد ٢/ ٨٥٣، وشرح التسهيل ٣/ ١٧٠، والمقدمة الجزولية ص ١٣٠، والرضى ٤/ ٣٣٧، والجنى الدانى ص ٧٩، والمغنى ١٧٤١.

(٦) قال سيبويه ٤/ ٢٢٦: " وأما (مُذ) فتكون ابتداء غايـة الأيام والأحيـان، كمـا كانـت (مــن) فيمــا ذكــرتُ لك... " ١. هـ، وانْظُرْ: المقتضب ١٤٣/٤، والمقتصد ٢/ ٨٥٤.

(٧) انْظُرْ: قسم التحقيق.

#### وحاشا، وخلا، وعدا، للاستثناء.

يومنا، فيكون نفيا للرؤية في الشهر واليوم المذكور<sup>(۱)</sup>، وبهذا ظهر أن المثالين المذكورين لكونهما ظرفين، لا أنّ أحدهما لابتداء الغاية والآخر للظرفية، وذلك لأن العرب لا تريد بهما عند دخولهما على زمان أنت فيه الظرفية بالوضع والاستعمال.

ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في أنهما هل يدخلان على المضمر أم يختصان بالمظهر؟

فذهب المحققون إلى الثاني، خلافا للمبرد<sup>(٢)</sup> فهو قال: إنهما لكونهما لابتداء الغاية يدخلان على المضمر أيضا قياساً على (مِن)، والمذهب المشهور المنسوب إلى المحققين أنه لا يوجد إضافة إلى المضمر في كلام الفصحاء، ومجرد القياس لا يكفى ما لم يعضده استعمال الفصحاء.

وظاهر اللباب يدل على أن خلاف المبرد في (مذ) دون (منذ)<sup>(۳)</sup>، والغرض<sup>(٤)</sup> أن (مـذ) أوغـل في الاسمية لتصرفهم فيه بحـذف النـون؛ لأن أصـله (منـذ) بـدليل تصغيـره اسمـا (مُنَيُـذ)<sup>(٥)</sup> ما لم يتصرف فيه بقى على جموده فكان أشبه بالحرف الذي هو (مِن).

وحاشا، وخلا، وعدا، هذه الثلاثة عند استعمالها حرف جر للاستثناء، أى: فيها معنى الاستثناء، وقد تستعمل أى: هذه الثلاثة أفعالا أيضا - كما مر (١٦) - لكن استعمال (حاشا) حرف جر أفصح من استعماله فعلا(٧).

واستعمال (خلا) و(عدا) فعلين أفصح من استعمالهما حرف جر، فالعكس في هذين البابين ضعيف (^).

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٦٠، والرضى ٣/ ٣٠١ وفيه: " إن كان الفعل حالا نحو: ما أراه منـذ شـهرنا ومنـذ اليوم، فهما بمعنـى (في)، قال الأندلسى: وهذا تقـريب، وإلا فـ (مُذ) يقتضـى ابتــداء الغايــة، ولا تقتضـيه (في) " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ قول المبرد في: الارتشاف ٣/ ١٤٢١، والهمع ٢/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) قال في اللباب ص ٤٣٤: " و(مُذ) لابتداء الغاية في الزمان، ولا تدخل المضمر... و(مُنذ) في معناها، إلا أن المبرد يدخلها على المضمر " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شوح الفالى ل ٢٧٨/ أ، والرضى ٣/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه ٣/ ٤٥٠: " هذا باب ما ذهبت عينه، فمن ذلك (مُذ) يدلّك على أن العين ذهبت منه قولهم: مُنْـ لُـ فإن حقّرته قلت: (مُنَبْدُ) " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٧) قال ابن القواس ص ٨٤٦: " فيها أقوال: أحدها: لسيبويه وهو أنها حرف جر لا غير، وثانيها: للمازنى والكسائي، ونقل عن المبرد، أنها فعل لا غير، وثالثها: المشهور عن المبرد أنها تكون تارة حرفا لورود الجربها وتارة فعلا لتصرفها، ورابعها: للفراء أنها فعل لا فاعل له " ا. هر وانظُر: الفاخر ص ٥٠١، والهمع ٢/١١٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٩٦٠.

وقال بعض الشراح: إنَّ عدا، وخلا، لا يستعملان حرفين إلا في الاستثناء، وأما حاشا فقد يكون حرفا في غير الاستثناء نحو: حاشا زيد أن يناله السوء، على تقدير (أن يناله) مبتدأ و(حاشا) خبره، كما تقول: على زيدٍ أن يقوم (١) أي: عليه قيامه.

فتقييد حاشا بالاستثناء ك: عدا، وخلا ليس بجيد.

وظهر بذلك بطلان ما يقال<sup>(٢)</sup>: " إنما قيد هذه الثلاثة بقوله (للاستثناء) [لأنها إذا لم تكن للاستثناء] للأستثناء] للإستثناء] للأستثناء] للإستثناء] للستثناء] للستثناء] للستثناء] للستثناء] المستثناء] للستثناء] المستثناء المستثناء

والحق في التوجيه أن يقال: " إن هذا ليس بقيد ضروري بل بيان أن هذه الثلاثة تستعمل للاستثناء (٥).

\* \* \* \* \*

(١) في الأصل (يقول) وهو تَصْحيف.

<sup>(</sup>٢) هذا قول صاحب المتوسط، انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وما أثبته من الشرح المتوسط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (لا يكون) وما أثبته من الشرح المتوسط.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٥٥٣.

# [الحروف المشبهة بالفعل (إن وأخواتها)] الحروف المشبهة بالفعل (إن وأخواتها)] الحروف المشبهة بالفعل: إنَّ، وأنَّ، وكأنَّ، ولكنَّ، وليتَ، ولَعَلَّ، وها صدر الكلام.

ومنها: الحروف المشبهة بالفعل، وإنما سميت بذلك لأنها مشبهة بالفعل التام المتصرف<sup>(۱)</sup> من جهة اللفظ والمعنى والاستعمال.

أما الأول: فلكونها على ثلاثة أحرف فصاعداً ومفتوحة الأواخر.

وأما الثانى: فلتضمنها معنى الفعل فإنّ فى (إنّ) معنى أكدت وتحققت، و(كأنّ) معنى شبهت، وكذلك حال غيرهما، وأيضا يقتضى الأمرين كالفعل المتعدى المقتضى فاعلا ومفعولا، وذلك لأن هذه الحروف إنما وضعت لإحداث معان فى الجملة الداخلة هى عليها لم توجد فيها قبل ذلك الدخول، فقولك: زيد منطلق، إخبار عن انطلاق زيد ساذج عن الأعراض العارضة، فإذا أردت إمضاءه على التوكيد أو على التشبيه أو غير ذلك من معانى هذه الحروف أدخلت عليه حرفا بحسبها، فلذلك عملت عمله من الرفع والنصب / إلا أن منصوبها كان مقدما على (١٢٥) مرفوعها لأن وما إذا لم يكن طرفا؛ للفرق بينهما، على أن عملها قد ثبت على سبيل الفرعية على الأفعال، لأن الأصل فيها تقديم المرفوع على المنصوب.

والثالث: فللزومها الأسماء كالأفعال، ولحوق نون الوقاية، والتخفيف بحذف إحدى نونى (إنّ) و(أنّ) و(كأن) و(لكن).

وتلك الحروف ستة، إحداها: إنَّ بالكسر، وثانيها: أنَّ بالفتح، وهما لتحقيق مضمون الجملة الداخلة هما عليها، وثالثها: كأن للتشبيه بين اسمها وخبرها، ورابعها: لكن للاستدراك، وخامسها: ليت للتمنى، وسادسها: لعل للترجى، وسيجىء التفصيل لكل منها.

فإن قلت: فعلى هذا ينبغى أن يقول (الأحرف) لأن المقام مقام جمع القلة، و(الحروف) جمع كثرة!

قلت: نعم إلا أن المصنف تسامح واستعمل ذلك على سبيل الاستعارة.

ولها أى: للحروف المشبهة بالفعل صدر الكلام (٣) ليحصل المخاطب علم بمعنى الكلام من أول الأمر ولا يبقى متردداً بين المعانى المتعددة في أن المقصود منها أيها.

والحاصل أن كلا منها يدل على نوع من أنواع الكلام وذلك يقتضى التقديم ليتحقق

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: وجه الشبه بينهما في: أسرار العربية ص ١٤٣ وقد ذكر خمسة أوجه، وانْظُرْ: شــرح الجمـل لابـن عصفور ١/ ٤١٥ وما بعدها، والمغنى لابن فلاح ٣/ ١٢٣، وتعليق الفرائد ٤/ ١٨.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ علمة تقديم منصوبها على مرفوعها في: أسرار العربية ص ١٤٥ وقد ذكر وجهين لـذلك، وانْظُرْ: الرضى ٢٤/ ٣٤٦ وما بعدها، وابن القواس ص ٨٤٩.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٤/ ٣٥١: " كل ما يغير معنى الكلام ويؤثر في مضمونه فمرتبته الصدر... " ا. هـ.

## سوى (أَنَّ) فهي بعكسها، وتلحقها (ما) فتلغى على الأفصح.

المخاطب المعنى من أول<sup>(۱)</sup> الأمر فيبنى عليه، ولولا ذلك لا يتفرغ بالـه لأمر مخصوص يبنى عليه، ولأن بعضها كـ (ليت) و(لعل) و(كأن) للإنشاء أو بعضها كـ (إن) و(لكن) للابتداء في الكلام<sup>(۲)</sup>. سوى أنّ بفتح الهمزة فهي، أي: (أنّ) المفتوحة بعكسها، أي: [بعكس]<sup>(۳)</sup> هذه الحروف في أنها لا تقتضى صدر الكلام، فإنها لكونها مع ما عملت فيه في تأويـل المفرد مفتقـرة إلى جزء آخر ليتم به الكلام، ويجب تقديم ذلك الجزء عليها في اللفظ وإن كان معه آخر في المعنى حيث لا يؤمن من الالتباس بالمكسورة، وأما عند الأمن فلا، كما بعد (لولا)<sup>(1)</sup>.

فإن قلت: إن أريد بالصدارة صدارة هذه الحروف على معمولها فإن الكل سواء، فمعنى الاستثناء [ضائع] وإن أريد مطلق الصدارة فينبغى أن يستثنى (لكن) أيضا، كذا ذكر فى بعض الشروح من غير جواب!

قلت: هذا كلام وهمى، منشؤه سوء الفهم؛ لأن المقصود صدارتها على ما وقعت فيه من الكلام، ف (أَنَّ) لا تتم كلاما إلا مع ما تقدمها بخلاف (لكنَّ).

وتلحقها (ما) أى: تلحق هذه الحروف (ما) الكافة فتلغى (٢) هذه الحروف عن العمل حينئذ؛ لأن (ما) إنما تسمى كافة لكفها ما تدخل عليه من العامل عن العمل تقول: إنَّمَا زيدٌ قائمٌ، قال الله تعالى: {أَنَّمَا إِلَهُ وَاحِدٌ} (٧) وإنما تلغى حينئذ على الوجه الأفصح بخروجها عن مشابهة الفعل (٨) حيث تبطل بدخولها ملازمتها الأسماء.

وفيه إشارة إلى جواز إعمالها - وإن [كان] (٩) على غير الأفصح - كما جاء في قول النابغة الذبياني:

<sup>(</sup>١) في الأصل (الأول) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٦١، والرضى ٤/ ٣٥١، وابن القواس ص ٨٤٩.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ علة كون (أن) ليس لها صدر الكلام في: شـرح المصـنف ٢/ ٣٦٧ ومــا بعــدهـا، والرضــي ٤/ ٣٥٢، والجامي ٢/ ٣٣٠، والكناش ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) إذا لحقت (ما) هذه الحروف فللنحويين فيها ثلاثة مذاهب، الأول: جواز الإعمال والإلغاء في جميعها وعليه الزجاجي، والثاني: جواز الإعمال والإلغاء في ليت، ولعل، وكأن، والإلغاء فيما عداها وهو مذهب ابن السراج، وأبي إسحاق، والثالث: جواز الإعمال والإلغاء في (ليت) وحدها والإلغاء فيما عداها وهو مذهب الأخفش. انظُر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١/ ٤٣١ وما بعدها، وانظُر: التصريح ١/ ٢٢٥، والأشموني ١/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبياء من الآية (١٠٨).

<sup>(</sup>٨) في الأصل (الاسم) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

## وتدخل حينئذ على الأفعال.

قَالَتْ أَلاَ لَيْتَمَا هَذَا الْحَمَامُّ لَنَا ::: إِلَى حَمَامَتِنَا أَو نِصَفُهُ فَقَدِ<sup>(1)</sup> على أحد الوجهين.

النظر في ذلك النصب في (الحمام) بجعل (ما) زائدة، والحروف الزوائد لا تمنع العامل عن العمل كما في قوله تعالى: [فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهُ ٢٠٠].

قال بعضهم (٣): جعل (ما) كافة وهذه الحروف ملغاة أولى في (إنَّ) و(أَنَّ) و(لكنَّ) وجعل (ما) ملغاة وهذه الحروف معملة أولى في (ليت) و(لعل) و(كأنَّ)؛ لأن في هذه الثلاثة قوة القرب من معنى الفعل؛ لأن معناها: تمنيت، وترجيت، وشبهت، بخلاف الثلاثة الأول فإنها لتأكيد معنى الجملة.

وفيه نظر، لأن كلها مستوية الأقدام في ذلك على ما صرح به الغجدواني (١٤) من أن معنى (إن) أكدت، ومعنى (لكن) استدركت، فالأولى أن يعلل بتغيير هذه الثلاثة معنى الابتداء، بخلاف تلك فإنها لا تغير (٥).

وتدخل هذه الحروف حينئذ، أى: حين دخول (ما) الكافة عليها على الأفعال كدخولها على الأسماء، المراد: بيان تعميم دخولها حينئذ على الجملة الفعلية والاسمية، تقول: إنما زيد قائم، وإنما يقوم (٢) زيد، وذلك لأنهم لما قصدوا تأكيد النسبة في الجملة الفعلية ورأوا امتناع دخول هذه الحروف على الفعل أيضا، أتواب (ما) الكافة إيذانا بذلك كما في (رُبُّ) عند القصد إلى تقليل النسبة في الجملة، وقالوا: الغرض من إلحاقها إفادة قصر الحكم على الشيء وذلك عند دخولها على الفعل وما فيه معناه، أو إفادة قصر الشيء على الحكم وذلك عند دخولها على الاسم الجامد.

وما قيل(١٠): " إدخالها عليها لإفادتها ما يفيده النفي والإثبات، فإذا قلت: إنما زيد قائم، فمعناه:

<sup>(</sup>۱) من البسيط من قصيدة يسترضى بها النعمان بن المنذر، وكان واجداً عليه، وانظره في: الديوان ص ٣٥، والكتاب ٢/١٧٧، وشرح أبياته ١/٣٧، وابن يعيش ٨/٥٥، والأزهية ص ١١٤، والتخمير ٤/٤٠، والمغنى ١/٥٥، وشرح عمدة الحافظ ١/٣٣٣، والدرر ١/٣٠٦، وغير منسوب في: الرضى ٤/٣٥٣. والشاهد قوله (ليتما هذا الحمام) يروى برفع (الحمام) على الإهمال، ونصبه على الإعمال.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران من الآية (١٥٩)، وانْظُرْ: ابن يعيش ٨/ ٥٦، والإقليد ص ١٧١٣.

<sup>(</sup>٣) هذا قول الزمخشري في مفصله ص ٣٧٦، وانْظُرْ: الإيضاح ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٥٥٤.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل (تقوم) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن الحاجب في: شرحه ٣/ ٩٦٣.

ف (إِنَّ) لا تغير معنى الجملة، و(أَنَّ) مع جملتها فى حكم المفرد، ومن ثمة وجب الكسر فى موضع الجمل والفتح فى موضع المفرد.

ما زيد إلا قائم، و: {إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللهُ}(١) معناه: ما إلهكم إلى الله "، راجع على ذلك.

لما شرع فى الكلام باعتبار التفصيل لبيان كل منها قال: ف (إنّ) بالكسر لا تغير معنى الجملة الداخلة هى عليها، بمعنى: أنها لا تخرجها عن حكم الاستقلال (٢٠) - ولهذا يحسن السكوت عليها كما يحسن قبل دخولها - بل تؤكده وتحققه، وفى قولك: إن زيداً قائم، معنى: زيد قائم، معنى زيادة التأكيد والمبالغة.

و(أنّ) بالفتح مع جملتها في حكم المفرد فإنها تغيره بأن تخرجها عن الاستقلال وتجعلها في حكم المفرد المنتزع عن معنى خبر المبتدأ في الجملة مضافا إلى المبتدأ، وذلك لا يحسن /(١٢٥/ب) السكوت معها إلا بانضمام شيء آخر، وهذا هو الفرق بينهما بعد اشتراكهما في تحقيق مضمون الجملة وتأكيده (٣).

ومن ثمة أى: ومن أجل أن (إنّ) المكسورة تبثقى معها الجملة على فائدتها، والمفتوحة تقلبها إلى حكم المفرد وجب الكسر، أى: وجب الإتيان بـ (إن) المكسورة لفظا أو حكما فى موضع الجمل، أى: فى كل موضع ليس فيه شىء ينافى بقاء الجملة بحالها وإن جاز وقوع المفرد فيه، ولذلك كسرت فى خبر اسم (إن) وخبر المبتدأ على الأصح، وفى المفعول الثانى فى باب (ظننت) وإن كان كل منها موقع المفرد، ومن ثمة وجب الفتح أى: الإتيان بـ (أن) المفتوحة لفظا أو حكما فى موضع المفرد حقيقة أو حكما، أى: فى كل موضع فيه شىء ينافى بقاءها بحالها بل يقتضى تأويلها بالمفرد .

قيل: إنما كان كذلك لأنهم أرادوا أن يفرقوا بينهما في اللفظ كما افترقا في المعنى، وخصّوا الفـتح بموضع المفرد لأنها لما كانت بمعناه احتاجت إلى شيء يصحبها من الاسم والفعل، فلمـا طـال الكـلام بذلك خصوها بأخف الحركات، بخلاف المكسورة فإنها لم تحتج إلى ذلك الشيء.

وقيل: لما كانت مصدرية أشبهت الناصبة للفعل في كونها كذلك ففتحوها حملا عليها.

ثم لما بين الفرق [بين] (٥) مواضعهما على سبيل الإجمال أخذ أن يبينها على سبيل التفصيل

<sup>(</sup>۱) سورة طه من الآية (۹۸)، وفي الأصل: (أنما إلهكم إله واحد)، سورة الأنبياء من الآيــة (۹۰٪)، ومــا أثبتــه من: شرح المصنف ٣/ ٩٦٣ وهو الذي يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القواس ص ٨٥٨: "... يعني: لا يصير نوعا آخر ولا مفرداً، وإنما تفيد توكيد الجملة " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ في الفرق بين (إنّ) و(أنّ): منازل الحروف للرماني ٤٦، وابن يعيش٨/ ٥٩، والأصبهاني٨٧٢.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُ: الكناش ٢/ ٩١.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

### فكسرت ابتداء، وبعد القول، وبعد الموصول.

فقال: فكسرت ابتداء (١) أى: تستعمل (إن) المكسورة إذا وقعت في الابتداء؛ لأنه لا يقع فيه إلا الجملة لعدم جواز الاقتصار في الابتداء على المفرد، سواء كان ذلك الابتداء في أول الكلام كما في قوله تعالى: {إِنَّ اللهُ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ (٢) أو في وسطه لكن كان مبتدأ به على طريق الاستئناف كقوله تعالى: {وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِللهِ جَمِيعًا (٣).

وكسرت أيضا بعد القول مع جميع ما يتصرف منه فعلا كان أو غيره نحو: قلت: إنك عالم، أو أنا قائل: إنك عالم، وكذلك البواقي لأن مقول القول لا يكون إلا جملة.

ثم ينبغى أن يعلم أن المراد من القول هو المجرد عن معنى العلم (<sup>1)</sup> والظن، وإلا ف الفتح لا غير، فإن (إنَّ) يُفتح بعد الظن نفسه لأنك حينئذ تحكى كلا ما مبتدأ في أصله، والحكاية لا تغير الكلام عما كان عليها (٢).

وكسرت أيضا بعد الموصول لأن الصلة لابد وأن تكون جملة.

وقد تكسر فى مواضع غير هذه الثلاثة لكن كلها داخلة تحت ما أجمله، أحدها: جـواب القسـم؛ لأن جوابه جملة مستقلة (٧) نحو: والله إنَّ زيداً قائمٌ.

الثانى: بعد واو الحال نحو: جاءنى زيد وإنه ضاحك؛ لأن تلك الواو لا تدخل إلا على الجملة المستقلة (^).

الثالث: بعد (حتى) التى للابتداء نحو: قام القوم حتى إن زيداً قائم، وإن كانت عاطفة أو جارة فتحت (٩) بعدها لأن العاطفة تكون لعطف المفرد على المفرد، وكذا الجارة إنما تجر المفرد نحو: عرفت أمورك حتى أنك صالح؛ لأنه في تقدير: حتى صلاحك (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ مواضع كسر همزة (إِنَّ) في: توجيه اللمع ص ١٥٣، والمرتجل ص ١٧١ وما بعدها، وابـن يعـيش ٨/ ٠٠، وشرح التسهيل ٢/ ١٩، والمغنى لابن فلاح ٣/ ١٧٨، والهمع ١/ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب من الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس - عليه السلام - من الآية (٦٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل (القوة) وهو تَصْحيف، وانظُرْ: الرضي ٤/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/ ٧٨، والأصبهاني ص ٨٧٢، والفاخر ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>٧) قال الرضى ٤/ ٣٥٦: " وقد تفتح (أنَّ) في جواب القسم عند المبرد والكوفيين إذا لم يكن في خبرها اللام، ولعل ذلك لتأويلهم لها بالمفرد، أي: أقسمت بالله على قيامك، وفيه بُعد، إذ لا يقع المفرد الصريح جوابا للقسم " ١. هـ.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: البسيط لابن أبي الربيع ٢/ ١٥٥، والمغنى لابن فلاح ٣/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٩) في الأصل (وفتحت).

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: المفصل ص ٣٧٧، وابن يعيش ٨/ ٦٢، والإيضاح ٢/ ١٧٣.

### وفتحت فاعلة، ومضافا إليها، ومبتدأة، وقالوا: لولا أنك؛ لأنه...

والرابع: بعد حرف التنبيه وهي (ألا) و(أما) و(ها) نحو قولـه تعالى:{أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ} (١٠). والخامس: إذا وقعت في الخبر اللام نحو: علمت إنك لقائم(٢).

والسادس: بعد حرف التصديق نحو: نعم إنك عالم.

والسابع: إذا وقعت بعد (إلا) إذا لم يكن مفرداً تقول: ما قدم علينا أمير إلا إنه مكرم لى، وأما قولهم: غضبت عليك إلا أنك فاسق - بالفتح لا غير - فلأنه علة، أى: إلا لأنك فاسق.

وفتحت أى: (إنَّ) إذا كانت مع ما عملت فيه فاعلة أى: واقع موقع الفاعل نحو: بلغنى أن زيداً خارج، والفاعل لكونه جزء الكلمة لا يكون إلا مفرداً، فهو في تأويل: بلغنى خروج زيد، وفتحت أيضا إذا كانت مضافا إليها نحو: عجبت من اشتهار أنك فاضل، أى: من اشتهار فضلك، وأما نحو: عجبت من أنك منطلق، فقد عده البعض من أمثلة المضاف (3)، وبعضهم جعله قسما برأسه.

وكذلك فتحت إذا وقعت مبتدأة اصطلاحية لا لغوية؛ لأنها لا يلزم أن تقع في أول الكلام كما مر نحو: حق أن زيداً منطلق، وذلك في الكل؛ لكون الأصل في هذه الأشياء الإفراد مع امتناع بقاء الجملة ههنا بحالها.

فإن قلت: هذا الكلام منقوض بقولنا: عجبت من وقت أن زيداً خارج، واجلس حيث أن زيداً جالس، فإنها فتحت ههنا مع أن هذا ليس من مواقع المفرد!

قلت: الفتح هنا نظراً إلى أن الأصل في المضاف إليه أن يكون مفرداً وإن وقع الاستعمال الجملة إما جوازاً كما في الأول، وإما لزوما<sup>(٥)</sup> كما في الثاني، مع أنه في تأويل المفرد<sup>(٢)</sup>.

وقوله: وقالوا: لولا أنك، إشارة إلى وجوب الفتح بعد (لولا) الابتدائية، أي: التي لامتناع الشيء لوجود غيره باتفاق منهم، وأشار إلى دليله بقوله: لأنه، أي: إنما وجب الفتح بعد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (١٣)، وانْظُرْ: المغنى لابن فلاح ٣/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٤/ ٣٥٦ معللا لوجوب الكسر إذا وقع فى خبرها اللام: "لأن وضع لام الابتداء لتأكيد مضمون الجملة كـ (إنَّ) المكسورة، فهما سواء فى المعنى " ا. هـ. وقال ابن القواس ص ٨٥٢: " لأن اللام فى نية التقديم فتُعَلَّقَ ما قبلها عن العمل " ا. هـ، وانْظُرْ: شرح الألفية لـه ص ٩٢٨، والمرتجل ص ١٧٣، والصفوة الصفية ٢/ ٧٩، والمغنى لابن فلاح ٣/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ مواضع فتح همزة (إنَّ) في: الجني ص٤٠٧، والارتشاف ٣/ ١٢٥٧، والهمع ١/ ٤٣٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ومنهم: الرضى في: شرحه ٤/ ٣٥٧، وابن القواس في: شرحه ص ٨٥٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (لزومها) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الأصبهاني ص ٨٧٤.

### مبتدأ، ولو أنك؛ لأنه فاعل.

(لولا) لأن (أنّ) حينئذ مع ما عملت فيه مبتدأ محذوف خبره حذفا لازما لسد جوابها مسده، ولما التزم حذف الخبر بقى ما بعدها / مظنة للمبتدأ وحده وهو لا يكون إلا مفرداً (١٠) فقولك: لولا (٢٦١١) أن زيداً منطلق، في تقدير قولك: لولا انطلاق زيد، ولو كسرت لكان بمنزلة قولك: لولا زيد منطلق، وهو غير جائز لاستلزامه كون الجملة مبتدأ، كيف فإن المبتدأ مخبر عنه والجملة لكونها ليست باسم لا يصلح الإخبار عنها.

وكذلك الكلام في قوله: ولو أنك، يعنى: وجب الفتح فيما بعد (لو) أيضا لأنه، أي: (أنَّ) مع معمولها حينئذ فاعل للفعل المقدر بعدها وهو لا يكون إلا مفرداً، وذلك أن (لو) لما كانت لكونها للشرط مختصة بالفعل اقتضى ذلك فاعلا، وهو لا يكون إلا مفرداً، فوجب الفتح (٢)، فالتقدير في قولك: لو أنك انطلقت انطلقت: لو وقع انطلاقك.

لا يقال: لو كان الأمر على ما ذكر لكان ما بعد (لو) مظنة للجملة؛ لأن اقتضاء الفعل لا ينفك عن لزوم الفاعل لـه لأن الفعل لا ينفك عنه، والفعل مع الفاعل جملة بلا شك!

لأنا نقول: لما كان الفعل ههنا مما ترك استعماله على اللـزوم لطـول الكـلام بــ (أنّ) وصـلتها ودلالة القرينة عليه كان الحل مظنة المفرد فقط وهو الفاعل وحده.

وما يقال<sup>(٣)</sup>: " من أنها لو كسرت لتحققت جملة اسمية بعد الشـرط وهـو ممتنـع لامتنـاع تقـدير الفعل بعد<sup>(٤)</sup> هذه الجملة مع أنه لابد لحرف الشرط من تقديره "!

كلام قريب إلى الصواب.

ثم (لو) لكونها طالبة للفعل وجب في (أنّ) الواقعة بعدها أن يكون خبرها فعلا (٥) فلا يجوز وقوع الاسم الجامد والمشتق المراد منه الدوام والثبوت، وعلى هذا اعتراض مشهور مذكور مع جوابه في الضوء فليطلب ثمة (٦).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: ابن يعيش ٨/ ٢٠، والإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٦٨، وابن القواس ص ٨٥٣.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الرضى ٤/ ٣٥٧، وابن القواس ص ٨٥٣، والصفوة الصفية ٢/ ٧٥، والأصبهاني ص ٨٧٤.

<sup>(</sup>٣) هذا قول الغجدواني في: شرحه ص ٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) في الغجدواني: (قبل).

<sup>(</sup>٥) هذا قول الزمخشري في: مفصله ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>٦) قال في الضوء: "ولطلبها الفعل وجب في (أنَّ) الواقعة بعدها أن يكون خبرها فعلا، فلا يجوز الاسم نحو: لو أنّ زيداً أخوك، - مثلا - هكذا ذكره جار الله العلامة - رحمه الله -. وقد اعترض عليه بقول تعالى: {وَلُو الله أَنْ مَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبُحْرُ يَمُدُّهُ}، وقد أجاب عنه فخر المشايخ بأنه إنما جاز من حيث إن قول تعالى: {وَلُو أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُد لامٌ} صار خبر الجملة المعطوفة وهو (عده) كأنه خبر الجملة المعطوف عليها الالتباسها بها وحصول = الشركة خبر الجملة المعطوفة وهو (عده) كأنه خبر الجملة المعطوف عليها الالتباسها بها وحصول = الشركة

# فإن جاز التقديران جاز الأمران مثل: من يكرمني فإنى أكرمه، و: إِذَا إِنَّهُ عَبْـــدُ القَفَـــا وَالَّلهَازِم،

فإن وقع (إنَّ) في موضع جاز في ذلك الموضع التقديران، أي: تقدير الجملة وتقدير الإفراد، جاز الأمران، أي: الكسر، والفتح، على تأويل: الجملة، والمفرد، كما في مثل قولك: من يكرمني فإني أكرمه، فإن كان على إرادة (فأنا أكرمه) وجب الكسر لأنها كانت حينئذ واقعة موضع الجملة، وإن كان على إرادة (فجزاؤه أني أكرمه) وجب الفتح لأنها كانت حينئذ واقعة موقع المفرد لأنه خبر المبتدأ (۱).

فإن قلت: خبر المبتدأ لا يتعين للإفراد، بل يجوز وقوعه جملة، فالأولى أن يـؤول بــ: فعلى أنـى أكرمه، فيكون (أنى أكرمه) مبتدأ و(على) خبره مقـدما عليـه ليـتعين؛ لأن المبتـدأ لا يكـون إلا مفرداً البتة!

قلت: المبتدأ المقدر ههنا مصدر، والمبتدأ إذا كان مما يدل على الحدث يكون خبره حدثا أيضا، والحدث لا يكون جملة فيتعين مع أن المقصود حاصل بدونه.

ومثل ما وقع بعد (إذا) المفاجأة كما في قول الفرزدق(٢).

وَكُنْتُ أَرَى زَيْدًا كَمَا قِيلَ سَيِّداً ::: إِذَا أَنَّهُ عَبْدُ القَفَا وَالَّلهَازِمِ (")

فإن (إذا) المفاجأة تختص بالجملة الاسمية وقد يكون، فحذف الخبر، فيجوز في (إن) في البيت الكسر والفتح، أما الكسر فعلى نية الجملة بأن يراد الإخبار عن زيد بأنه عبد، فالتقدير:

بينهما بالعطف، قال: ونظيره قولهم: زيداً ضربت عمرا وأخاه، في أن (زيدا) إنما يصح نصبه مع كون الفعل مشغولا بـ (عمر) وهو أجنبي عنه من أجل أن (عمرا) و(أخا زيد) لما التبسا عطفاً صار (عمرو) لاتصاله بـه من سبب (زيد) وكان الضمير المتصل بـ (أخى زيد) متصلا بـ (عمرو) " ا. هـ، انْظُرْ: الضوء ص ٣٣٣، وانْظُرْ: المفصل ص ٤٦٩، والإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٦٩ وما بعدها).

(۱) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٦٦، وشرح التسهيل ٢/ ٢٢ وقد اختار التخريج الأول لأنه غير محوج إلى تقدير محملة في المحلفة في ١٤٥٠، وابلن جماعة ص ٣٤٥، والأصبهاني ص ٨٥٥، وابلن جماعة ص ٣٤٥، والأصبهاني ص ٨٥٧، والجامي ٢/ ٣٤٠.

(٢) همام بن غالب بن صعصعة التميمي، أبو فراس، شاعر من النبلاء، من أهل البصرة، سمى فرزدق لأنه شُبّه وجهُه بالخبزة وهى الفَرَزْدَقَة، وهـو وجرير والأخطل أشعـر طبقات الإسلاميين، انْظُـرْ: الشعــر والشعراء ص ٢٨٩، وطبقات فحول الشعراء ٢/ ٢٩٨، والأغاني ٩/ ٣٦٧، والأعلام ٨/ ٩٣.

(٣) من الطويل ليس في ديوانه، ط/ دار صادر، وهو غير منسوب في: الكتاب ٣/ ١٤٤، والمقتضب ٢/ ٣٥٠ والأصول ١/ ٢٦٥، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٤٦٧، وابن يعيش ٤/ ٩٧، وشرح عمدة الحافظ ١/ ٢٢٨، والتخمير ٢/ ٢٧٧، والمساعد ١/ ٥١، والدرر ١/ ٢٢٨، وغير ذلك، اللهازم: جمع اللهزمة وهو العظم الناتئ في اللحي تحت الأذن وهذا كناية عن عبوديته ولؤمه، والمعنى: كنت أظنه سيداً شريفا كما قيل فتبين أنه لئيم، والشاهد قوله: (إذا أنه) على جواز فتح همزة (أن) على تأويل المصدر، وكسرها على نية وقوع الجملة.

### وشبهه، ولذلك جاز العطف على اسم المكسورة لفظا أو حكما...

إذا هو عبد القفا، وأما الفتح فعلى تقدير أنْ يجعل (أَنَّ) مع ما عملت فيه مبتدأ خبره محذوف بأن يراد الإخبار عن المعنى المأخوذ من الجملة لا عن الذات، فالتقدير: إذا العبودية حاصلة (١).

وأراد بقوله: وشبهه: شبه ما ذكر مما يجوز فيه الأمران، ومنه قولهم: أول ما أقول أنى أحمد الله (٢٠)، فالأمران فيه جائزان، أما الفتح فعلى أن يكون خبر مبتدأ وهو (أول) سواء جعل (ما) مصدرية، أو موصولة، أو موصوفة، على معنى: أول مقولى، أو أول الشيء الذي أقوله، أو أول شيء أقول حمد الله.

فإن قلت: الخبر لا يمتنع (٣) عن أن يكون جملة!

قلت: جوابه ما مرّ من مثل هذا السؤال<sup>(٤)</sup> فإن (أول) أفعل تفضيل يكون في معنى ما أضيف إليه فحينئذ يكون بمعنى القول وخبره لا يكون إلا مفرداً.

وأما الكسر فعلى تقدير حكاية الجملة بعد القول وجعل (ما) مصدرية، فالمعنى: أول أقوالى إنسى أحمد الله، على أن (أول) مبتدأ وخبره تلك الجملة، أعنى: أحمد الله، لا على أن الخبر على تقدير الكسر محذوف؛ لفساد المعنى (٥).

وأما ما بعد (علمت) وأخواته فمن قال: إن: علمت أنك ذاهب، في تقدير: علمت ذهابك حاصلا، والمفعول الثاني محذوف قد ترك استعماله مع (أن) لطول الكلام بها وصلتها، وظهوره مع المصدر لكونه مختصراً للفظ<sup>(17)</sup>، جعلها مفتوحة حقيقة، ومن قال: إنها مع معمولها بتأويل الجملة لكونها معها بتقدير اسمين لكونهما جميعا سادى مسد المفعولين<sup>(۷)</sup>، جعلها مكسورة في الحكم لوقوعها موقع الجملة ومفتوحة في اللفظ نظرا إلى تعلق عمل العامل.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٦٦، وابن القواس ص ٨٥٥، والأصبهاني ص ٨٧٧، والفاخر ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: المفصل ص ٣٧٧، وابن يعيش ٨/ ٦١، والإيضاح ٢/ ١٧١، وشرح التسهيل٢/ ٢٢، وابن القواس ص ٨٥٦، والمقتصد ١/ ٤٧٩، والصفوة الصفية ٢/ ٧٧، وتعليق الفرائد ٤/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ممتنع) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) انظُرُ الصفحة السابقة.

<sup>(</sup>٥) القول على تقدير الكسر بأن الخبر محذوف هو قول أبى على الفارسي في: الإيضاح ص ١٣١، وكتاب الشعر ١/ ٣٣٢، وتبعه الزنخشري في: مفصله ص ٣٧٧، وانظُرُ: الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٧٢، وابن القواس ص ٨٥٦، والصفوة الصفية ٢/ ٧٧، والمغنى لابن فلاح ٣/ ١٩١.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: المقتصد ١/ ٤٧٨، وهذا قول الأخفش، انْظُرْ: ابن يعيش ٨/ ٢٠، وابن القواس ص ٨٥٤.

<sup>(</sup>٧) هـذًا قـول سيبويــه انْظُـرْ: الكتّـاب ١/ ١٢٥، وانْظُـرْ: ابــن يعـيش ٨/ ٢٠، وابــن القــواس ص ١٥٥، والأصبهاني ص ٨٧٤.

بالرفع، دون المفتوحة، مثل: إن زيداً قائمٌ وعمرو، ويشترط مضى الخــبر لفظــا، أو تقديراً.

ولذلك، أى: ولأجل أن (إنّ) المكسورة لا تغير معنى الجملة والمفتوحة تغيره جاز العطف على محل اسم (إنّ) المكسورة حكما بالرفع كما في: علمت أنّ زيداً منطلق وعمرو، فإن (أنّ) وإن كانت / مفتوحة لفظا إلا أنها لما كانت مع (١٢٦/ب) معمولها قائمة مقام الجملة وذلك لقيامها مقام المفعولين جعلت مكسورة (١)، وإنما جاز ذلك في المكسورة لأنها لم تغير المعنى صحّ أن يُقدَّر كالعدم، فكانت كأنها حرف زائد لا يفيد إلا التأكيد، فيعطف على محل ما عملت فيه على تقدير عدمها، وهذا تقدير لا يمكن في المفتوحة لتغييرها ذلك المعنى، فلا يجوز العطف على محل اسمها (١)، وإليه أشار بقوله: دون المفتوحة، وأما قوله: مثل: إن زيداً قائم وعمرو، فمثال لـ(إنّ) المكسورة لفظا، ومنه قوله تعالى: [أنّ الله بَرِئٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ (٣) بالرفع على محل اسم (إن) وهو (الله)،

ويُشترط في جواز ذلك العطف عند البصريين<sup>(٤)</sup> مضى الخبر، إما لفظا كما في مثال المتن فإن (عمرا) فيه مرفوع بالعطف على المبتدأ في الأصل الباقي عليه تقديراً، أو خبره محذوف لدلالة خبر (إنّ) عليه، لأنه بلفظه، تقديره: إن زيداً قائم وعمرو قائم، فعلم منه أن أحد الخبرين [محذوف]<sup>(٥)</sup>، وإن كان مخالفا للآخر، فلابد من ذكره لعدم الدلالة عليه كما في مثل: إن زيداً قائم وعمرو جالس، كذا في بعض الشروح.

أو تقديراً كما فيما استشهد به سيبويه (٦) من قوله:

وَإِلا ۗ فَ اعْلَمُوا أَنَّ اوَأَنْ تُمْ اللَّهِ اللَّهِ مَا بَقِينَا فِي شِقَاقِ (٧)

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٨٦، والرضى ٤/ ٣٦٦ وقد أورد اعتراضا على مثـل ذلـك التأويـل، وانْظُـرْ: ابـن القواس ص ٨٥٨، والأصبهاني ص ٨٧٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شوح المصنف ٣/ ٩٦٧، والرضى ٤/ ٣٦٥، وابن القواس ص ٨٥٨، والأصبهاني ص ٨٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة من الآية (٣)، وهي قراءة الجمهور، وقرأ عيسى بن عمر، وزيد بن على، وعبد الله بن أبى إسحاق (ورسوله) بالنصب، وفيه وجهان: الأول: أنه عطف على لفظ الجلالة، والثاني: أنه مفعول معه قاله الزمخشري، وقرأ الحسن (ورسوله) بالجر، انْظُرْ: المحرر الوجيز ٣/٧، والكشاف ٢/ ١٣٩، والبحر ٥/ ٣٦٧، والدر المصون ٣/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ رأى البصريين في: الإنصاف ١/ ١٨٦، والإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٨١، والرضى ٤/ ٣٧٠، وابسن القواس ص ٨٥٩.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الكتاب ٢/ ١٥٦.

<sup>(</sup>۷) من الوافر لبشر بن أبي خازم في: الديوان ص ١٦٥، من قصيدة يهجو بها أوس بن حارثة، وهـو لـه في: الكتاب ٢/ ١٥٦، وشـرح أبياتـه ٢/ ١٤، والإنصـاف ١/ ١٩٠، والـتخمير ٤/ ٥٤، والخزانـة ١٠ / ٢٩٣،=

## خلافا للكوفيين.

أى (أنّا بغاة وأنتم كذلك) ومن هذا القبيل قول على الآية على على النين وَامّنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالصّابِئُونَ وَالنّصَارَى} (أنّا بغاة وأنتم كذلك) ومن هذا القبيل قول على على اسم (إنّ) وهو (الذين) قبل مضى الخبر لفظا وهو على ما قيل: {مَنْ وَامّنَ بِاللهِ وَالْيُومِ الأَخِرِ [وَعَمِلَ صَالِحًا] (أ) فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ } (أ) إلا أنه قد مضى في التقدير، وقد وجهوه بقولهم: إن في الآية والبيت تقديما وتأخيراً، فحينئذ يكون الخبر المذكور خبرا عن المعطوف عليه، وتقدر المعطوف بعد الخبر وخبرُه محذوف، كأنه قيل: إن المؤمنين والهادين والنصارى حكمهم كذا والصابئون كذلك، ابتداء بعد مضى الخبر (ئ)، وفائدة التقديم والتأخير مذكورة في الضوء (٥).

وقيل: يجوز أن يجعل الخبر المذكور خبر للمعطوف، وخبر المعطوف عليه محذوفاً لدلالة ذلك الخبر عليه إذ هو مثله (٢) هذا غاية ما سعوا في توجيه هذا المقام، فأقول: فعلى هذا يكون في الكلام عطف جملة على جملة، لا عطف المفرد على المفرد باعتبار التشريك في العامل، وذلك العطف جائز في الجميع بلا خلاف، وإنما قيد العطف بالرفع حملا على الحل، لأن جواز العطف (٧) بالنصب حملا على اللفظ اتفاقي، سواء كان بمضى الخبر أو لا.

<sup>=</sup> والتصريح ١/ ٢٢٨، وبلا نسبة في: الأصول ١/ ٢٥٣، ومعانى الفراء ١/ ٣١١، وأسرار العربية ١٤٧، والرضى٤ / ٣٦٧، والشاهد قول ه (أنا وأنتم بغاة) واستشهد به على أنه قد يقع العطف على محل اسم (إن) وإن لم يمض الخبر لفظا إلا أنه قد مضى تقديراً، إذ تقديره: أنا بغاة وأنتم كذلك.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية (٢٩)، وفي الأصل: (فلهم أجرهم عند ربهم) وهـو خطأ لأن الشـارح - رحمـه الله - استشهد بآية سورة المائدة، وقولـه تعالى: {فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ}، سورة البقـرة من الآية (٢٢)، وهـذه الآية لا شاهد فيها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية (٦٩)، وفي الأصل: (فلهم أجرهم عنـد ربهـم) وهـو خطـاً لأن الشـارح - رحمـه الله - استشهد بآية سورة المائدة، وقولـه تعالى (فلهم أجرهم عند بهم)، سورة البقـرة من الآية (٦٢)، وهـذه الآيـة لا شاهد فيها.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: الكتاب٢/ ١٥٥، وأمالى الشجرى٣/ ١٧٨، وشرح الجمل لابن عصفور١/ ٤٥٦، والإنصاف١/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٥) قال في الضوء ص ٣٢٦: " وفائدة التقديم في الآية الإيذان بأن الصابئين الذين كانوا أبعد منزعا في الشرك وأثبت قدما في الكفر وما سموا صابئين إلا أنهم صبؤوا عن الأديان كلها، لو آمنوا لصح مع ذلك إيمانهم، فضلا عن غيرهم، فقدم ذكرهم إيذانا بهذه النكتة، وأما في الشعر فهي: الإشعار بأن المخاطبين أوغل في البغي فعاجل بذكرهم حيث كانوا أشد بغيا، ولو قيل: (والصابئين) بالنصب نحو: والصابئين وإياكم لما كانوا من شيء؛ لأن التقديم والتأخير في المزال دون القار، هكذا ذكره الزمخشوي في الكشاف " ا. ه. وانظر: الكشاف ا/ ٣٥٤، والدر المصون ٢/ ٧٧٠.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ هذا الوجه في: الإنصاف ١/ ١٨٩، وابن القواس ص ٨٦٠، والتصريح ١/ ٢٢٩، وانْظُرْ هذه الآية في الدر المصون ٢/ ٥٧٢: ٥٧٦، وقد ذكر فيها تسعة أوجه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (للعطف) وهو تَصْحِيف.

### ولا أثر لكونه مبنيا خلافا للمبرد، والكسائي في مثل: إنك وزيد ذاهبان.

خلافا للكوفيين في اشتراط جواز العطف بمضى الخبر، فإنهم جوزوه مطلقا(١١).

ثم بيان سبب الاختلاف (٢) مبنى على بيان الأصل الثابت عند كل منهما، فهو: أن (إنّ) عند البصريين لاقتضائها الطرفين على السوية تعمل في المبتدأ والخبر في الأصل تحقق عامليتها، إذ بذلك لو عملت في أحدهما دون الآخر يلزم الترجيح من غير مرجح، فلو قلنا: إن زيداً وعمرو ذاهبان، ف (ذاهبان) من حيث إنه (٣) خبر (إنّ) معمولُها، ومن حيث إنه خبر (عمرو) معمول للابتداء؛ لأن (عمرا) لكونه معطوفا على محل اسم (إن) على تقدير عدمها مبتدأ، فيلزم إعمال عاملين مختلفين – اللذين أحدهما لفظى والآخر معنوى – في معمول واحد، وهذا مما لا يخفى استحالته، وعند الكوفيين (١) ارتفاع الخبر بعد (٥) دخول (إنّ) بما هو مرتفع به قبل دخولها، فلا عمل له (إنّ) فيه (١) فلا يلزم المحذور المذكور.

لا يقال: ليس فيهما ذكر إلزام على الكوفيين ورد لمذهبهم؛ لأنه لما لم يقولوا بإعمال الحرف فى الخبر كانوا خالصين عن شبهة لـزوم إعمال عـاملين كـذلك، وعلى تقـدير تسـليمهم ذلـك لا يلزمهم المحذور أيضا؛ لأنهم لا يقولون بإعمال الابتداء فى الخبر.

لأنا نقول: لما ثبت عندنا بالدليل أن عملها في الخبر واجب وكذلك إعمال الابتداء فيه، فمخالفتهم لما ثبت بالدليل مما يشعر ببطلان مذهبهم، وأيضا على التقدير الثاني وإن لم يلزمهم إعمال عاملين وإن لم يكونا مختلفين؛ لأن المبتدأ عامل في الخبر عندهم؛ وذلك لا يجوز؛ لأن صدور الأثر الواحد من مؤثرين مستقلين يستلزم الاستغناء عن أحدهما عند الاحتياج إلى كل منهما(٧).

ولا أثر لكونه، أى: لكون اسم (إن) مبنيا في جواز ذلك العطف من غير وجود الشرط المذكور، خلافا للمبرد والكسائي في مثل: إنك وزيد ذاهبان، فإن المبرد والكسائي من

<sup>(</sup>۱) انظُرْ مذهب الكوفيين في: الإنصاف ١/ ١٨٥ وهو قول الكسائي ومن وافقه، خلافا للفراء فإنه ذهب إلى أنه لا يجوز العطف قبل تمام الخبر إلا فيما لم يظهر فيه عمل (إن) انظُرْ: السابق ١/ ١٨٦، والرضى ٤/ ٣٧٠ وما بعدها، وابن يعيش ٨/ ٦٩، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٤٥٦، وابن الناظم ص ٢٧، وتعليق الفرائد ٤/ ٤٨، والأشموني ١/ ٢٨٦، والتصريح ١/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ بيان سبب الاختلاف فيما بينهم في: الإنصاف ١/ ١٨٦ وما بعدها، والرضى ٤/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (إن) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الكوفيون) وهو لحن.

<sup>(</sup>٥) كلمة: (بعد) كررت في الأصل.

<sup>(</sup>٦) انْظُرُ الخلاف في عامل الرفع في خبر (إن) في: الإنصاف١/١٧٦، وأسرار العربية ١٤٥، والتبيين ٣٣٣.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: الرضى ٤/ ٣٧٠، وابن القواس ص ٨٦٠.

### و (لكنَّ) كذلك، ولذلك دخلت اللام مع المكسورة دولها،

الكوفيين ذهبا إلى جواز العطف على محل اسم (إن) المكسورة قبل مضى الخبر إذا كان مبنيا<sup>(۱)</sup> فى استدلالهما بالآية المذكورة<sup>(۲)</sup>، وقد عرفت الجواب عنها، مع أن ما ذكرناه من المانع قائم / فيه. (١٩٢٧) وأما نقل المثال المذكور عن بعض العرب فقد قال سيبويه فيه: " إن بعض العرب يغلطون ويقولون كذلك<sup>(۳)</sup> ".

وذلك لكونه خارجا عما عليه القياس واستعمال الفصحاء (٤).

قيل: في هذا الخلاف الذي ذكر تخليط، فإن مذهب الكسائي جواز العطف على الإطلاق، وتأثير كون الاسم مبنيا في الجواز عند المبرد فقط (٥).

ولكنّ فيما تقدم من أحكام العطف على المحل كذلك أى: كر (إن) المكسورة (٢)؛ لما أن الاستدراك الذي يفيده (لكنّ) لكونه مما لا يرجع، أي: معنى الخبر لا ينافى الابتداء فصح أن يشاركه في ذلك (٧).

ولذلك، أى: ولأجل أن (إنَّ) المكسورة لا تغير المعنى دخلت اللام التى للابتداء مع (إنَّ) المكسورة دونها، أى: لم يَدخل لام الابتداء على المذهب الأصح مع سائر الحروف المشبهة بالفعل، وذلك لأن هذه اللام لما كانت لتأكيد الحكم وتقريره، وكانت الجملة باقية عند دخولها على استقلالها بفائدتها، ومختصة بالابتداء الذي لا ينافيه معنى (إن) لم يكن في اجتماعهما في

<sup>(</sup>۱) نسب ابن الحاجب - رحمه الله - وتبعه الشارح جواز العطف قبل مضى الخبر بشرط كون الاسم مبنيا للمبرد والكسائى، وهذا خلاف المشهور فى كتب النحو؛ لأن مذهب الكسائى الجواز مطلقا، والقول بذلك هو مذهب الفراء لا المبرد. انْظُرْ: الرضى ٤/ ٣٧٢، وابن القواس ص ٥٥٨، والأصبهانى ص ٥٨١، والمغنى ٢/ ٥٤٧، وانْظُرْ: مجالس ثعلب ١/ ٢٦٢ حيث قال: "قال أبو العباس: والفراء يقول: لا أقول إلا فيما لا يتبين فيه الإعراب، والكسائى يقول فيما يتبين وفيما لا يتبين "ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) وهي آية سورة المائدة.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الكتاب ٢/ ١٥٥ ونصه: " واعلم أن ناسا من العرب يغلَطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون، وإنك وزيد ذاهبان، وذاك أن معناه معنى الابتداء، فيُرى أنه قال: هم... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٦٩.

<sup>(</sup>٥) الأولى أن هذا مذهب الفراء وليس المبرد؛ لأنى لم أعثر على نص للمبود يفيد أنه قال بذلك، ولعل ابن الحاجب، والشارح - رحمهما الله - اطلعا على رأى المبرد في كتاب له لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه ٢/ ١٤٥: " ولكنّ المثقلة في جميع الكلام بمنزلة (إنّ) " ا. هـ، وانْظُرْ: المفصل ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>۷) أى فى جواز العطف على المحل بالرفع بشرط مضى الخبر نحو: ما قام زيد لكن عمراً منطلق وبشر، وقد اختلف فى جواز ذلك، فأجازه سيبويه، واختاره الزمخشرى فى: المفصل، والجزولى، والمصنف، ومنهم من منعه، انظر: ابن القواس ص ٨٦١، وانظرُ: المفصل ص ٣٨٠، والمقدمة الجزولية ص ١١٢، وابن يعيش ٨/٧٢، والإيضاح لابن الحاجب ٢/١٨٠.

### على الخبر، أو على الاسم إذا فصل بينه وبينها، أو على ما بينهما.

جملة واحدة منافاة، بل زيادة تأكيد وتثبيت للحكم المطلوب إثباته أو نفيه بخلاف سائر[ها] (۱) فإن لكل منها شيئا منافيا لها، أما في (أنّ) المفتوحة فإنها وإن كانت موافقة للام من التحقيق، إلا أنها تخالفها من جهة انتقال الجملة معها إلى حكم المفرد، وأما البواقي التي غير (لكن) فلبطلان معنى الابتداء بإحداثهن في الجملة معنى لم يكن قبل دخولها من التمنى والترجى والتشبيه (۱)، وهذه المعانى لدلالتها على عدم الحصول منافية لها (۱)، محققة تدل على حصول مضمون الجملة وتقرير ثبوته، فللام لا يتحقق دخولها إلا حيث يتحقق معنى الابتداء، وهو مقتضى (إنّ)، لكن لما كانتا متفقتين في معنى التأكيد لم يجمعوا بينهما - وإن كان القياس أن تدخل عليها - لكراهتهم توالى حرفين بمعنى واحد، فأدخلوها على الخبر، أي: على خبر (إنّ) (١٠)، كما في قوله تعالى: إن الله لَغَفُورٌ (٥)، أو على الاسم، أي: على اسم (إنّ) لكن لا سواء كان الفصل بينه، أي: بين الاسم وبينها أي: بين (إنّ) لئلا يلزم اجتماعهما المهروب عنه، سواء كان الفصل بالخبر كما في قوله عليه السلام: ﴿إِنَّ مِنَ البّيَانِ لَسِحْرًا ﴾ (١) أو بمتعلق آخر ما في قولك: إن في الدار لزيداً قائم.

أو على ما بينهما، أى: بين الاسم والخبر مما يتعلق بالخبر نحو: إن زيداً لَطَعَامَكُ ( ) أَكِلُّ؛ لأن المتعلق بالخبر كالمتعلق بالمبتدأ لكون الخبر عبارة عنه في المعنى، ولكن يشترط أن يكون ذلك المتعلق في الوسط فلا يقال: إن زيداً قائمٌ لَفِي الدار؛ لئلا يبعد عما هو دخولها أصل عليه ( ) وقيل: لئلا يبطل الصدارة من كل الوجوه ( ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سائر) وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (والتنبيه) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/ ٥٨، والبسيط لابن أبي الربيع ٢/ ٧٨٣ وما بعدها، والملخص ص٢٣٢، وتعليق الفرائد ٤/ ٤٤.

<sup>(</sup>٤) قال المبرد: "هذا باب (إنَّ) إذا دخلت اللام في خبرها... فكان حدها في قولك: إن زيداً لمنطلق، أن تكون قبل (إنَّ) كما تكون في قولك: لزيدٌ خير منك، فلما كان معناها في التوكيد ووصل القسم معنى (إنَّ) لم يجز الجمع بينهما فجُعلت اللام في الخبر " ا. هـ، انْظُرْ: المقتضب ٢/ ٣٤٣، وانْظُرْ: الفوائد والقواعد ص ٢٣٢، والبسيط لابن أبي الربيع ٢/ ٧٨١ والمغنى لابن فلاح ٣/ ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) سورة النحل من الآية (١٨)، وتمامها: [وَإِن تَعُدُّوا نَعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ}.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه في قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (لعطامك) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) قال ابن الحاجب ٣/ ٩٧٠: " لئلا يؤخروها عن الاسم والخبر جميعا، مع أن أصلها أن تدخل على الاسم ". وقال الرضى ٤/ ٣٧٣: " لئلا يُبخس حقها كلَّ البخس بتأخير ما حقه صدر الكلام عن جزأى الكلام اللذين هما العمدتان " ا. هـ، وانْظُرُ: ابن القواس ص ٨٦٣، والمغنى لابن فلاح ٣/ ١٦٨، والكناش ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: ابن يعيش ٨/ ٦٦.

### وفي (لكنّ) ضعيف.

فظهر أن دخول اللام يمتنع في معمول الخبر إذا تأخر، وعلى الخبر إذا تقدم، وعلى الاسم إذا لم يفصل (١).

ودخول هذه اللام على أحد المداخل المذكورة من الاسم مع الفصل، والخبر مع التأخير، والمتعلق مع التوسط (۲) في لكن ضعيف وإن كان جائزاً عند الكوفيين بالنظر إلى أن معناها لا يغاير معنى الابتداء فشارك (إنَّ) به، فلا يمتنع اجتماعها (۲) مع اللام كما في (إنّ)، والبصريون لا يجوزونه (۱) فإنهم قالوا: إن عدم تغيير معنى الابتداء ليس بسبب تام وحده لدخول اللام، بل لابُدَّ مع ذلك من زيادة مناسبة وعدم منافاة، وبينهما ههنا منافاة ظاهرة، فلا يمكن اجتماعهما؛ لأن (لكنَّ) محسب معناها لا تستعمل إلا متوسطة بين كلامين متغايرين، وبهذا الاعتبار تفيد اتصال ما بعدها لما قبلها، واللام تفيد القطع لدلالتها على الابتداء فيلزم التناقض، وأما نحو قوله:

## وَلَكِنَّني مِنْ حُبَّهَا لَعَمِيدٌ (٥)

متأول بأن الأصل فيه: ولكن إننى، فكأن اللام في الحقيقية غير داخلة على (لكن) بل على (إنَّ) فنقلت حركة الهمزة وحذفت على القياس المستعمل ثم حذفت النون الأولى لكراهة اجتماع النونات فأدغمت، فبقى (ولكننى)، ومثله في إلقاء حركة الهمزة إلى النون لكن من غير حذفها لعدم لزوم اجتماع الأمثال قوله تعالى: [لكِنًا هُوَ اللهُ ربّي] (٢) إذ أصله: لكن أنا هو الله ربي (٧).

وهو مجهول القائل انظره في: معانى الفراء ١/ ٤٦٥، وسر الصناعة ١/ ٣٣٠، والإنصاف ١/ ٢٠٩، وابن يعيش ٨/ ٢٢، وشرح التسهيل ٢/ ٢٩، والبسيط لابن أبي الربيع ٢/ ٧٨٤، وغير ذلك من المراجع المذكورة في الهامش السابق، ويروى (لكميد) بدلا من: لعميد، والشاهد قوله: ولكنني.... لعميد، حيث أدخل اللام في خبر لكن، وهذا جائز عند الكوفيين قياسا على دخولها على خبر (إنّ)، قال الفراء عن هذا الشاهد ١٦٢٨: "... فلم تدخل اللام إلا لأن معناها (إن)... " ا. هـ.

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ شروط دخولها على الاسم والخبر ومعموله في: البسيط لابن أبى الربيع ٢/ ٧٧٨ وما بعدها، والملخص ص ٢٣٠ وما بعدها، والصفوة الصفية ٢/ ٦٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (المتوسط) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (اجتماعهما) وهو تصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ رأى البصريين والكوفيين في دخول اللام في خبر لكن وحجة كل فريق في: معانى الفراء ١/ ٤٦٥، والإنصاف ١/ ٢٠٨، والتبيين ص ٣٥٣، واللباب ١/ ٢١٧، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٤٢٦، وابن عيش ٨/ ٤٤، وشرح التسهيل ٢/ ٢٩، والرضى ٤/ ٣٨، والمساعد ١/ ٣٢٣، وابن عقيل ١/ ٣٣٣، وائتلاف النصرة ص ٢٧، والأشموني ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) عجز بيت من الطويل وصدره:

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف من الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ هذا الوجه في: التبيين ص ٣٥٥، وشرح الجمل لابن عصفور ١/ ٤٢٧، وابن يعيش ٨/ ٦٤. وانْظُرْ الإنصاف

### وتخفف المكسورة فيلزمها اللام، ويجوز إلغاؤها، ويجوز دخولها على فعل...

وتخفف (إنّ) المكسورة بحذف إحدى نونيها، فيلزمها أى: (إن) المكسورة الـلام (١) للفرق بينها وبين (إنْ) النافية؛ لأنها بعد التخفيف صارت في اللفظ مشابهة لها، فلو قلنا: إنْ كان زيد قائما، وإنْ زيد قائم، بدخولها على الفعل وإلغائها لم يعلم أنها مخففة أو نافية (٢).

فإن قلت: هذا الكلام ليس على الإطلاق بل حيث تلغى (إنْ) مخففة، وإلا فقد حصل الفرق بالإعمال فلا احتياج إلى اللام له!

قلت: أجاب عنه المصنف في الشرح بأن قال<sup>(٣)</sup>: "وكان مقتضاها إذا عملت أن لا يلزمها اللام؛ لأن الفرق يحصل بالإعمال، ولكنهم جعلوا الباب كله واحداً، أو لأن كثيرا من الأسماء لا يظهر فيه إعراب لفظي، إما لتعذره، وإما لكونه مبنيا "(٤)، فلزم الاحتياج حينئذ.

ويجوز إلغاؤها أى: إلغاء (إنّ) المكسورة وهو إبطال عملها عند التخفيف / لفوات قوة الشبه (١٢٧ /ب) بالفعل بأن يفوت الشبه اللفظى من كون آخرها مفتوحاً، وأن يكون على ثلاثة أحرف (٥٠)، ويعلم من تقييد الإلغاء بالجواز إعمالها عند التخفيف بالنظر إلى وجود الشبه المعنوى وهو اقتضاؤها الاسمن.

وقيل (<sup>(1)</sup>: لأن الأفعال التي هي مشبهة بها تعمل مع التخفيف نحو: لم يك <sup>(۷)</sup> زيد قائما، وكذلك ما يشابهها <sup>(۸)</sup>. ويجوز دخولها أي: دخـــــــول (إنّ) المكســـــورة المخففــــــة علـــــــــى تقديـــــر إلغائهـــــا <sup>(۹)</sup> علـــــــــى فعــــــــــل

١/ ٢١٤، وشرح التسهيل ٢/ ٢٩، والمغنى ١/ ٣٢١، وتعليق الفرائد ٤/ ٥٢ وفيها وجوها أخرى لهذا الشاهد.

<sup>(</sup>۱) وذهب الكوفيون إلى أن (إنّ) المشددة لا تخفف أصلا، وإنما (إنْ) المخففة هي النافية حرف ثنائي الوضع بمعنى (ما) واللام بعدها بمعنى (إلا)، انظُرْ: شرح التسهيل ٢/ ٣٤، والجني ص ٢٠٩، وشرح عيون الإعراب للمجاشعي ص ١١٤، وتعليق الفرائد ٤/ ٢٠، وفصّل الكسائي فقال: إن دخلت على الأسماء كانت المخففة من الثقيلة، وإن دخلت على الأفعال كانت بمعنى (ما) واللام بمعنى (إلا)، وقال الفراء: (إنْ) بمنزلة (قد) إلا أن (قد ) تختص بالأفعال، و(إن) تدخل على الأسماء والأفعال. انظُرْ: الرضي ١٨٥٥، والارتشاف ٣/ ١٢٧٤، والهمع ١/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: ابن يعيش ٨/ ٧١، وشرح المصنفُّ ٣/ ٩٧١، والإيضاح ٢/ ١٩١، والأصبهاني ص ٨٨٤.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٩٧١. آ

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (إما لتعذر إما) وما أثبته من شرح المصنف.

<sup>(</sup>٥) انْظَرْ: السابق نفسه، وابن القواس ص ٨٦٤.

<sup>(</sup>٦) هذا قول صاحب المتوسط، انْظُرْ: الشرح المتوسط ص ٤٨٥.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (لم يكن) وهو خطأ، وما أثبته من الشرح المتوسط.

<sup>(</sup>٨) قال الأصبهاني ص ٥٨٥: " ومنهم من يعملها مع الحذف، لأن الفعل قد يعمل مع الحذف نحو: (لم يك) فحملت هذه الحروف عليه حالة الحذف فأعملت " ١. هـ.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (إما لتعذر إما) وما أثبته من شرح المصنف.

#### من أفعال المبتدأ، خلافا للكوفيين في التعميم، وتخفف المفتوحة فتعمل في...

كما يجوز دخولها على اسم، لكن البصريين اشترطوا أن يكون ذلك الفعل من أفعال المبتدأ، أى: من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر، كالأفعال الناقصة، وأفعال القلوب، وقالوا: إن الأصل في دخولها أن يكون على المبتدأ والخبر، فإذا كانت كذلك اشترط أن لا يفوتها الدخول على ما يقتضى المبتدأ والخبر، رعاية للأصل بحسب الإمكان، وليحصل تأكيد الجملة الابتدائية الذي هو (١) المقصود منها، كما قال الله تعالى: {وَإِن وَجَدُنا أَكْثُرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} (١) أي: إن أكثرهم لفاسقون في وجداننا، و: {إن تُظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (١).

خلافا للكوفيين في التعميم، فإنهم يجوزون دخولها على هذه الأفعال وعلى غيرها (٤) متمسكين بقول الشاعر:

بِ اللهِ رَبَّ كَ أَنْ قَتَلْ تَ لَمُسْ لِمًا ::: وَجَبَ تَ عَلَيْ كَ عُقُوبَ لَهُ الْمَتَعَمِّ لِوْ (٥) ورُدَّ ذلك بكونه خارجا عن القياس واستعمال الفصحاء (٦).

فإن قلت: ليس في قوله دلالة على الاشتراط المذكور، فكيف خصصته به، بل قوله: (ويجوز دخولها على غيره؟.

قلت: نعم إلا أن قوله: (خلافا للكوفيين في التعميم) يدفع ذلك الوهم مع دلالته على اشتراط المذكور.

وتخفف (أَنَّ) المفتوحة بحذف إحدى نونيها، فتعمل، أي: (أَنَّ) المفتوحة المخففة في

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الذي على المقصود) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف من الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء من الآية (١٨٦)، وفي الأصل: (من) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) ووافقهم الأخفش، وقال: يجوز القياس عليه فيجوز: إنْ قَعَدَ لأنا، وإنْ ضَرَبَ زيداً لعمرو، كما جاز: إنْ كان صالحاً لزيد، وإن ظننت عمراً صالحاً، انْظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٢٧٤، وشرح الكافية لابن هشام ل ٢١٠/ أ، وائتلاف النصرة ص ١٦٣، والهمع ١/ ٤٥٣، وتبعهم ابن مالك فقال: " ويقاس على نحو: إنْ قتلت لمسلما، وفاقا للكوفيين والأخفش "، " ولصحة الشواهد على ذلك نظما ونشراً "، انْظُرْ: التسهيل ص ٢٥، وشرحه ٢/ ٣٧، وانْظُرْ: المساعد ١/ ٣٧٧، وتعليق الفرائد ٤/ ٢٥.

<sup>(</sup>٥) من الكامل لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية ترثى به زوجها الزبير بن العوام رضى الله عنه، وهـ و لحا في: التصريح ١/ ٣١١، والحزانة ١/ ٣٧٣، وبـ الانسبة فـي: الإنصاف ١/ ٦٤١، والمقـرب ص ١٢٧ وشرح عمـدة الحـافظ ١/ ٣٣٦، والـتخمير ٤/ ٥٩، وشـرح المقدمـة الجزوليـة ٢/ ٣٩٣، والجنـى ص ٢٠٨. ويروى: هبلتك أمك، و: شلت يمينك، بدلا من: بالله ربك، و: حلّت، بدلا من: وجبـت. والشـاهد قولـه: (إن قتلت لمسلما) استدل به الكوفيون على جواز دخول (إن) على غير الأفعال الناسخة.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٧٢، وانْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/ ٦٨، والأصبهاني ص ٨٨٧.

#### ضمير شأن مقدر،

ضمير شأن مقدر على سبيل الوجوب، لئلا يلزم مزيّة الأضعف على الأقوى، وذلك لأن شبه المفتوحة بالفعل أقوى من شبه المكسورة من حيث إن لها معنى مخصوصا<sup>(۱)</sup> كالأفعال، والمكسورة ليس لها معنى مخصوص غير التأكيد<sup>(۲)</sup> الذى هو معنى الزوائد كلها، فلما وجد عمل المكسورة مع ضعفها عند تخفيفها في الظاهر كما في قوله تعالى: [وَإِن كُلاَّ لَمَّا لَيُوفِيَنَّهُم اللهُ من غير شذوذ، فإعمال المفتوحة أجدر لقوتها<sup>(٤)</sup>، وبهذا علم وجه كون الإعمال في المكسورة على سبيل الجواز، وكونه في المفتوحة على سبيل الوجوب، إذ لولا ذلك لم يظهر للقوى جانب الترجيح<sup>(٥)</sup>.

فإن قلت: هذا الترجيح يحصل لو قدر عمل المفتوحة في الظاهر كذلك، بل لكان<sup>(١)</sup> أظهر، فما الحاجة إلى تقدير عملها في ذلك الضمير؟.

قلت: نعم إلا أنه لو حكم على ذلك يلزم إثبات التفاوت بين المتساويين في الحكم بواسطة التخفيف في (<sup>۷)</sup> المكسورة والمفتوحة؛ لأن حقهما أن يستويا بعد التخفيف إعمالا وإلغاء، وفي تقدير عملهما في الضمير رعاية الجانبين فالحاصل أن مجرد وجوب إعمال (<sup>۸)</sup> المفتوحة جانب الترجيح، وأما كون المعمول ضميرا (<sup>۹)</sup> فليكون أستر لإعمالها حتى لا يظهر التفاوت، رعاية

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مخصوص) وهو لحن.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تأكيد) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) سورة هود - عليه السلام - من الآية (١١١).

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنفِ ٣/ ٩٧٣ وفيه مثل هذا التعليل، وانْظُرْ: ابن القواس ص ٨٦٧.

<sup>(</sup>٥) قال النيلى: "ولم تُلْغَ المفتوحة عن العمل كما ألغيت المكسورة لأمرين: أحدهما: أن المكسورة تتصل بما بعدها من جهة واحدة وهو اتصال العامل بمعموله، وأما المفتوحة فتتصل بما بعدها من جهتين: أحدهما: اتصال العامل بمعموله، والثانى: اتصال الموصول بصلته لأنها موصولة بما بعدها، فكان اتصال المفتوحة بما بعدها أقوى من اتصال المكسورة، والأمر الثانى: أن المفتوحة لم تكن إلا معمولة، فقد زال معنى الجملة إلى الإفراد، فلم يبق للابتداء بعدها موقع، فلذلك ألغيت المكسورة ووقع بعدها المبتدأ، ولم تلغ المفتوحة " الهذر: الصفوة الصفية ٢/ ٦٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (لكون) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (لأن) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (الإعمال) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) قال الأصبهاني ص٨٨٧: " وإنما حكم بأنها تعمل في ضمير الشأن المقدر لأمرين: أحدهما: أنهم لما أعملوا المكسورة المخففة في الظاهر كقوله تعالى: {وَإِنَّ كُلاَّ لَمَّا لَيُوفِينَّهُم} مع أنَّ مشابهتها الفعل أضعف من مشابهة (أن) المفتوحة، كان إعمال المفتوحة أجوز وأولى، لكنهم لم يجدوا (أنُ) عملت في الظاهر فوجب إعمالها في الضمير؛ لئلا يلزم مزية الأضعف على الأقوى، الثاني: أن المفتوحة لما أدخلوها على غير الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر مع مراعاة ذلك في المكسورة... وجب أن يعملوها في الضمير لئلا تخرج عن القياس المتقدم وهو عدم دخولها على غير الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر " ا. هـ.

فتدخل على الجمل مطلقا، وشذ إعمالها فى غيره، ويلزمها مع الفعل السين، أو سوف، أو قدد، أو حرف النفى.

لجانب الاستواء بعد التخفيف مع صحة المعنى إنما يكون بتقدير ذلك الضمير كما في قولك: علمت أنْ زيد منطلق.

فتدخل (أنْ) المفتوحة المخففة على تقدير إعمالها في ضمير الشأن على الجمل مطلقا، أي: اسمية كانت أو فعلية، وسواء كان فعلها من دواخل المبتدأ والخبر أو لا، وإنما أدخلوها على الأفعال التي لا تقتضى اسمين مع مراعاة ذلك [في](١) المكسورة على المذهب الأصح(٢)؛ لأنها لما قُدر إعمالها في ضمير الشأن أمكن حصول مقتضاها وهو إفادة معناها في الجملة الاسمية بالدخول على أي جملة كانت بخلاف المكسورة(٣).

وشذ إعمالها، أي: إعمال (أنْ) المفتوحة في غيره، أي: في غير ضمير الشأن، كما في قول الشاعر:

وَلَوْ أَنْكِ فِي يَــومِ الرَخَــاءِ سَــأُلْتِنِي ::: فِرَاقَــك لَم أَبْخَــلْ وأنــتِ صَــدِيقُ ( عَالَى ال

المقصود أن الشاعر يصف نفسه بالجود حتى [لو] (٥) سأل الفراق منه الحبيبُ مع فرط الحب لها لأجابها كراهة رد السؤال خصوصا في يوم الرخاء، والوجه في شذوذه ظاهر.

ويلزمها أى: ويلزم (أَنْ) المفتوحة المخففة إذا كانت مع الفعل السين أو سوف<sup>(١)</sup> إذا كان ذلك الفعل مضارعا مثبتا نحو مضارعا مثبتا نحو قول تعالى: {عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ} (١)، أو مع قد إذا كان فعلا ماضيا مثبتا نحو قولك: علمت أن قد خرج، أو حرف النفى إذا كان الفعل مضارعا، أو ماضيا منفيين كقوله

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) هو مذهب البصريين عدا الأخفش انظُر: قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٧٣.

<sup>(</sup>٤) من الطويل لم أقف على قائله وانظره في: الإنصاف ١/٥٠١، والمقرب ص ١٧١، وابسن يعيش ٨/١٧، وهسرح المصنف ٣/٧٥، والرضى ٤/ ٣٨٦، ورصف المبانى ص ١١٥، والمتخمير ٤/٥٥، والارتشاف ٣/ ١٢٧٥، والمساعد ١/ ٣٥٠، والأشمونى ١/ ٢٩٠، والهمع ١/ ٤٥٥. والشاهد قوله: (أنكِ) حيث أعمل (أن) المفتوحة المخففة في غير ضمير الشأن وهو ضمير المخاطب وهذا شاذ. ويروى: فلو أنك، وطلاقك، مكان: ولو أنك، وفراقك.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه ٣/ ١٦٧: " واعلم أنه ضعيف في الكلام أن تقول: قد علمتُ أنْ تَفعَلُ ذلك، وقد علمتُ أنْ فَعَلَ ذلك عوضا مما حذفوا فعَلَ ذاك، حتى تقول: سيفْعَلُ، أو قد فعل، أو تنفى فتدخل (لا) وذلك لأنهم جعلوا ذلك عوضا مما حذفوا من (أنه) فكرهوا أن يَدَعوا السين أو قد إذ قدروا على أن تكون عوضا... " ا. هـ وانظُرُ: الأصول ١/ ٢٣٩، والإقليد ص ١٧٣٥، والمغنى لابن فلاح ٣/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٧) سورة المزمل من الآية (٢٠).

تعالى: {أَفَلا يَرُوْنَ أَن [لاً] (١) يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ) (٢) وكقوله تعالى: {أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَن [لَّسِنَ الْ الْمُ يَرَهُ أَحَدُهُ (٥) ، وقولك: علمت أَنْ ما قام، ولا يشكل / بمثل قوله (١١٨٨) عظاهمهُ (١٤ يُسكل / بمثل قوله (١١٨٨) تعالى: {وَأَن عُسَى أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ (١٤ النباس بينها وبين الحروف معها إذا كان الفعل الداخلة هي عليه من الأفعال المتصرفة؛ لأنه لدفع الالتباس بينها وبين (أن) المصدرية، ولا التباس إذا كان الفعل غير متصرف لعدم دخول الناصبة عليها، يكون مع الفعل بعدها في تأويل المصدر، ولا مصدر لغير المتصرف (١٠)، وبهذا علم أنه إذا كان الفعل شرطا أو دعاءً لم يحتج إلى هذه الحروف (١٩)؛ لأنهما لا يقبلان التأويل بالمصدر، فتعين (أن) معها مخففة فعلى هذا كان القياس مقتضيا أن يشترط مع حرف [النفي] (١٠) ما يدل على أنها غير ناصبة، إذ حرف النفي قد يكون مع الناصبة نحو: أريد ألا يخرج زيد، لكنهم تركوا ذلك لتعذر مجامعة الفاصل المقدم معه (١١)، لأنه لم يمكنهم الإتيان بـ (قد) معها لأنه للإثبات، فلا يجمع مع حرف النفي، ولا بالسين وسوف إذ لا يجتمع [مع] (١٢) موضوع لنفي المستقبل كـ (لن)، وهذا القدر إنما لم يتم لو لم يجتمع (لا) مع (أن) الناصبة، لكنها قد موضوع لنفي المستقبل كـ (لن)، وهذا القدر إنما لم يتم لو لم يجتمع (لا) مع (أن) الناصبة، لكنها قد جاءت معها فأشكل الاعتذار.

وبعضهم قال: الالتباس مرفوع لوجوب أن يكون فعل المخففة من أفعال التحقيق (١٣). فإن قلت: لم لم يحصل الاكتفاء في الفرق بمجر ذلك؟.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة طه من الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) سورة القيامة الآية (٣).

<sup>(</sup>٥) سورة البلد من الآية (٧).

<sup>(</sup>٦) سورة النجم الآية (٣٩).

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف من الآية (١٨٥).

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٩٧٤، وانْظُوْ: ابن القواس ص ٨٦٩.

<sup>(</sup>٩) قال ابن القواس ص ٨٦٨: " وأما إذا كان الفعل دعاءً نحو قولهم: أما أن غَفَر الله لـه... فلم يحتج إلى عوض لأن الدعاء معنى من المعانى، وأصله بالحرف، فقام ما فى الفعل من الدعاء مقام العوض " ا. هـ، وانْظُرْ: المغنى لابن فلاح ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١١) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٩٧٤ وفيه مثل هذا التعليل، وانْظُوْ: المغنى لابن فلاح ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١٣) قال الرضى ٢٨/٤: "... بعد التخفيف شابهت لفظا ومعنى (أن) المصدرية... فأريد الفرق بينهما فألزم المخففة فعل التحقيق أو ما يؤدى مؤداه أو ما يجرى مجراه من الظن الغالب، ليكون مؤذنا من أول الأمر أنها المخففة، لأن التحقيق بـ (أن) المخففة التي فائدتها التحقيق أنسب وأولى " ١. هـ.

## وكأن للتشبيه

قلت: لأنه لا يفيد وجوب كون (أنْ) مخففة بل أولويته.

فإن قلت: لِمَ لَمْ تنعكس (١) القضية في الفرق؟.

قلت: لأن (أن) المصدرية تؤثر فيما بعدها بجعلها في تأويل المصدر، فالأولى أن لا يقع الفصل بينهما لضعفها، لكن (لا) لكثرة دورانها في الكلام تفصل (٢) بينهما كما تفصل (٣) بين الجار والمجرور نحو: جئت بلا مال، لذلك، وقيل: إنما يلزمها أحد هذه الحروف ليكون كالعوض عما ذهب منها بالتخفيف، ك: التضعيف، وملازمتها الأسماء (٤).

فإن قلت: لِمَ خُصَّت هذه الحروف للتعويض؟.

قلت: لأنها لما كانت مختصة بالأفعال ومع التخفيف قد زال ما شابهت به الأفعال عوّضت بما هو مختص بالأفعال، وإنما عوّضت بها عند التخفيف إذا كانت مع الفعل، ولم يعوض إذا كانت مع الاسم كما في بيت الكتاب:

ُ فِي فِتْيَةٍ كَسُيُوفِ الْهِنْدِ قَـــــْد عَلِمُـــوا ::: أَنْ هَالِك كُلّ مَـــنْ يَحْفَـــي وَيَنْتَعِـــلُ<sup>(٥)</sup>

لأن التغيير مع الفعل أكثر مما هو مع الاسم؛ لأن في الأول حذفا ووقوع الفعل بعدها، بخلاف الشاني فإنه ليس فيه إلا الحذف(٢)، ولم يلزم من وجود التعويض في أحدهما وجوده في الآخر.

وكأن للتشبيه أى: لإنشاء تشبيه اسمها بخبرها عند الأكثرين، سواء كان الخبر جامداً، أو مشتقا، خلاف للزجاج (كأنَّ) للشك لا

(١) في الأصل (ينعكس) وهو تصحيف.

(٢) في الأصل (يفصل) وهو تصحيف.

(٣) في الأصل (يفصل) وهو تصحيف.

(٤) انْظُرْ: شرح ألفية أبن معط لابن القواس ص ٩٢٢، والمغنى لابن فلاح ٣/ ٢٢٩.

(٦) انْظُرْ: ابن يعيش ٨/ ٧٧.

<sup>(</sup>٥) من البسيط للأعشى في: ديوانه ص ١٤٧ والشطرة الثانية برواية: أن ليس يَدْفَعُ عن ذي الحيلةِ الحِيَلُ. وهـو لـه فـي: الكتـاب ٢/ ١٩٩، وشـرح أبياتـه ٢/ ٢٧، والمحتسـب ١/ ٣٠٨، والإنصاف ١/ ١٩٩، والخزانـة ٥/ ٤٢٦، والدرر ١/ ٣٠٠، وغيـر منسـوب فـي: المقتضـب ٣/ ٩، والتوطئة ص ٢١٨، ومعانى الحروف للرماني ص ١٢٦ وابـن يعـيش ٨/ ٧١، والإيضاح ٢/ ١٨٩، والرضـي ٤/ ٢٨، ٢٨، والممـع ١/ ٤٥٤. والمعنى: قد علم هؤلاء الفتيان أن الهلاك يعم الناس غنيهم وفقيرهم، والشاهد قولـه: (أن هالك) فأعمل أن المخففة في ضمير الشأن ودخلت على الاسم فلم يعوضها كما عوض إذا دخلت على الفعل.

<sup>(</sup>٧) قال أبن فلاح: " وقال الزجاج: تكون تشبيها إذا كان خبرها اسما جامدا كقولك: كأنَّ زيداً الأسدُ، وشكا إذا كان خبرها مشتقا كقولك: كأنَّ زيداً قائمٌ، لعدم المشبه به لأن قائما عبارة عن زيد، ولا يُشبَّه بنفسه، بل معناها غلبة الظن " انظُرْ: المغنى ٣/ ١٣٦، وانظُرْ: حروف المعانى للزجاجى ص ٢٩، وحاشية يس على التصريح ١/ ٢١٢، وهذا مذهب الكوفيين، وتبعهم ابن الطراوة، وابن السيد، انظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٢٣٨ والهمع ١/ ٤٢٧، وانظُرْ قول ابن الطراوة في: شرح الجمل لابن عصفور ١/ ٤٥٣، والجني ص ٥٧٢،

### وتخفف فتلغى على الأفصح

للتشبيه، واستدل عليه بأن يقول: الخبر حينئذ يكون نفس الاسم فيلزم على ذلك التقدير تشبيه الشيء بنفسه.

قيل في رده (١): إن لزوم كون الخبر نفس الاسم على تقدير كونه من المشتقات مسلم، إذ قولك: كأنك قائم، حينئذ على أن يكون تقدير الكلام: كأنك رجل قائم، إلا أن الموصوف لما حذف على اللزوم لدلالة المقام عليه، وأقيم الصفة مقامه وجعل الاسم بسبب التشبيه كأنه هو الخبر في الظاهر، صار الضمير عائداً إلى الاسم لا إلى الموصوف، لكن الحق أن هذا الحكم إنما يصح عندما لم يكن لثبوت الخبر للاسم ظن في المتكلم، أما إذا كان فيستعمل (كأنً) ههنا من غير قصد إلى التشبيه، سواء كان الخبر جامداً أو مشتقا.

ثم اختلفوا في أنها كلمة برأسها أو مركبة، فذهب بعضهم (٢) إلى أنها مركبة من كاف التشبيه و(إنَّ) بالكسر، والأصل في: كأن زيداً أسد (٣): إن زيداً كالأسد، فقدمت الكاف وفتحت الهمزة لتكون الكاف داخلة على المفرد لفظا اعتباراً، والمعنى على الكسر بدليل جواز السكوت عليه، والفائدة في العدول عن سمته الأول الإشعار بأنْ يكونَ الكلامُ مبنياً من أول الأمر على التشبيه، بخلاف ما في الأصل إذ التشبيه إنما يفهم منه بعد مضى الخبر صدره على الإثبات.

وذهب البعض الآخر إلى أنها حرف برأسها (٤)، وهو الصحيح لأن التركيب خلاف (٥) الأصل. وتخفف، أي: (كأن) بحذف إحدى نونيها، فتلغى على تقدير تخفيفها على الأفصح (٦)، يعنى: قال بعضهم: لا يجوز إلغاؤها بل لابد [من] (١) إعمالها؛ لما أن أصلها مأخوذ من (إنّ)

<sup>=</sup>وقول ابن السيد في: الحلل ص ٤٩، والجني ص ٥٧٢، والمغنى ١/٢١٦.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عصفور: "... فالجواب عن ذلك: أن الشيء قـد يشبه في حال ما بنفسه في حال أخرى، فتكـون إذا قلت: كأن زيداً قائم، مشبها لزيد غير قائم به قائما، أو يكون (قائما) غير زيد، ويكـون فـى الكـلام حـذف كأنك قلت: كأن هيئة زيد قائم " ١. هـ، انْظُرُ: شرح الجمل ٢/ ٤٥٣، وانْظُرُ: الجنى ص ٥٧٣.

<sup>(</sup>۲) هذا قول الخليل، وسيبويه، والأخفش، وجمهـور البصـريين، والفـراء، انْظُـرْ: الكتـاب ٣/ ١٥١، والرضـى ٤/ ٣٨٨، والارتشاف ٣/ ١٢٣٨، والجني ص ٥٦٨، والهمع ١/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (والأصل في ذلك الأسد) وهو تصْحِيف، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) ونسبه صاحب الرصف ص ٢٠٨ إلى أكثر البصريين، وقوّاه بعدة وجوه انظرها ص ٢٠٩، واختاره أبو حيان في: الارتشاف ص ١٢٣٨، وصححه ابن الحاجب، انظُر: شرح المصنف ٣/ ٩٧٤، والإيضاح ٢/ ١٩٩، وقال ابن فلاح: " والأجود أن تكون غير مركبة لأن التركيب على خلاف الأصل " المغنى ٣/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) في الأصل (خلافا) وهو لحن.

<sup>(</sup>٦) مذهب الكوفيين أنها إذا خففت فلا يجوز إعمالها، وأجازه البصريون فخصه بعضهم بضمير الشأن مقدراً فيها وأجاز بعضهم عملها في المظهر. انظُرْ: الارتشاف ٣/ ١٢٧٨، والمساعد ١/ ٣٣٢، والهمع ١/ ٤٥٦.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

### و (لكنَّ) للاستدراك تتوسط بين كلامين متغايرين معنى،

المكسورة فيقاس عليها فيه، ومثلوه بقول الشاعر:

كَأَنْ ظَبْيَةً تَعْطُو إِلَى وَارِقِ السَّلَمْ (١)

وبعضهم ذهب إلى جواز إلغائها ومثلوه أيضا بقول الشاعر:

وَنَحْ لُو مُشْ رِقِ اللَّهِ وَنِ ::: كَ أَنْ ثَدَيْهُ حُ قَانِ (٢)

وإنما كان هذا أفصح لأنَّ (كأنَّ) أضعف من / (إنَّ) لقوة شبهها، كما عرفت، فلما جاز فيها (١٢٨/ب) الإلغاء، فجوازه في (كأنْ) بالطريق الأولى، مع أنَّ في الأول إشعار التركيب، وقد عرفت أن الأصل خلافه (٣)، ثم ينبغي أن يعلم أنَّ إلغاءها إنما هو في الظاهر وعملها ثابت في ضمير شأن مقدر قياسا على (أنْ) المفتوحة من حيث إنها مفتوحة في اللفظ.

ولكن للاستدراك وهو رفع توهم يتولد من الكلام السابق، مثلا إذا قلت: جاءنى زيد، يحصل للمخاطب وهم أن (عمرو) جاء معه لما بينهما من شدة الاختلاط والألفة، فترفع ذلك الوهم بقولك: لكن عمراً لم يجئ، ولذلك تتوسط بين كلامين دون مفردين متغايرين بالإيجاب والسلب معنى، سواء كان فى اللفظ علامة الإيجاب والسلب أو لا، يعنى: الشرط وجود التغاير المعنوى (ئ) سواء وجد التغاير اللفظى معه كما فى قولك: ما جاءنى زيد لكن عمراً جاءنى، أو لا كما فى قولك: فارقنى زيد لكن عمراً حاضر، ومنه قوله تعالى: {وَلُو الرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ [وَلَتَنَازَعْتُمْ فِى اللَّمْ من القتل، والعمل من القتل،

<sup>(</sup>۱) عجز بيت من الطويل وصدره: ويوماً تُوافينا بوجه مُقَسَّم، واختلف في نسبته فنسب إلى: ابس صُريم اليشكرى في: الكتاب ٢/ ١٣٤، والتبصرة ١/ ٢٠٨، وابن يُعيش ٨/ ٨٣، ونسب لعلباء بن أرقم اليشكرى في: التخمير ٤/ ٧٠، والدرر ١/ ٢٠٤، ونسب في: شرح أبيات سيبويه ١/ ٥٢٥ لأرقم بسن علباء، وفي الإنصاف ١/ ٢٠٢ لزيد بن أرقم، وورد بلا نسبة في: أمالي ابن الشجري ٢/ ١٧٨، والأشموني ١/ ٢٩٣، والهمع ١/ ٢٥٦، والشاهد فيه قوله (كأنْ ظبيةً) فأعملها في الاسم الظاهر مع تخفيفها وهذا مذهب البعض ويروى البيت برفع (ظبية) وجرها، أنظر: ابن يعيش ٨/ ٨٣، وابن القواس ص ٨٧٣، والملخص لابن أبي الربيع ص ٢٤٢، والمغنى لابن فلاح ٣/ ٢٣٩، والأصبهاني ص ٨٩٣.

<sup>(</sup>۲) من الهزج لم أقف على قائله، وانظره في: الكتاب ٢/ ١٣٥ برواية: ووجه مشرق النحر، وأمالي ابس الشجري ٢/ ١٧٨، وابن يعيش ٨/ ٨، والإنصاف ١/ ١٩٧، والجني الداني ص ٥٧٥، وأوضح المسالك ١/ ٣٠٨، والمغنى لابن فلاح ٣/ ٢٣٧، والتصريح ١/ ٢٣٤، والدرر ١/ ٣٠٣، ويروى: وصدر مشرق.. والشاهد قوله: (كأن ثدياه) حيث خفف (كأن) وأهملها، ويروى: كأن ثديبه، على الإعمال.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب: " وإنما كانت (كأن) إذا خففت ألغيت على الأفصح لوجهين: أحدهما: بعدها عن شبه الفعل... الثاني: أنها لم تكثر كثرة (إنّ) إذا خففت " ١. هـ، انْظُرْ: الأمالي ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف٣/ ٩٧٥، والرضى٤/ ٣٩٢، وابن القواس ص٤٧٨.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال من الآية (٤٣).

### وتخفف فتلغى، ويجوز معها الواو.

ف (سلّم) مثبت كالفعل قبله، ولكن التغاير المعنوى حاصل، إذ المعنى: لكن الله ما أراكهم (١) كثيراً وسلمكم، إذ لو أراكهم كثيرا لانهزمتم (٢) وهلكتم (٣)، فحذف سبب التسليم واكتفى إراكتهم كثيرا، وأقيم المسبب مقامه وهو التسليم.

وتخفف (لكنّ) على ما ذكر فتلغى عند تخفيفها على سبيل الوجوب؛ لأنها بالتخفيف قد خرجت عن مشابهة الفعل لمباينة لفظها لفظه، وأشبهت (لكنُّ) العاطفة لفظا ومعنى (٤٠)، فأجريت مجراها في ترك العمل، بخلاف (إنْ) و(أنْ) فإنهما ليسا لهما عند التخفيف ما يجريان مجراه في منع العمل(٥).

خلافا للأخفش، ويونس، فإنهما أجازا إعمالها كالمشددة(٢)، وهذا ضعيف لأنها لما لم يظهر لها عمل أصلا في موارد الاستعمال فلا شاهد لهما على ذلك (٧).

ويجوز معها، أي: مع (لكن) عند التخفيف ذكر الواو كما في قول ه تعالى: ﴿وَلَكِن الشَّـيَاطِينُ كَفَرُوا} (^^ بتخفيف (لكن) ورفع (الشياطين) على قراءة البعض (٩) فرقا بينهــا (١٠٠ وبــين (لكــن) التي للعطف.

فإن قلت: الضمير في (معها) يرجع إلى (لكن) مخففة، فهل يجوز ذلك مع المشددة؟ قلت(١١١): نعم إلا أنه لم يتعرض لـ له لعدم الاشتباه فيه، وإنما هو في أن (لكنْ) مخففة على صورة (لكنْ) العاطفة، فهل يجوز دخول الواو في كونها مشددة أم لا؟ فيكون حرف عطف

<sup>(</sup>١) في الأصل (ما أراكم) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (لانزمتهم) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٨٩٣، والإقليد ص ١٧٤٥، والمغني لابن فلاح ٣/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ علة إلغائها إذا خففت في: ابن القواس ص ٨٧٤، والأصبهاني ص ٨٩٤، والهمع ١/٤٥٧.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ قول الأخفش ويونس في: ابن يعيش ٨/ ٨١، والتسهيل ص٦٥، وشــرحه ٢/ ٣٨، والرضــي٤/ ٣٩٢، وابس القواس ص ٨٧٥، والارتشاف ٣/ ١٢٧٤، وشفاء العليبل ١/ ٣٦٩، وأوضح المسالك ١/ ٣٨١، والتصريح ١/ ٢٣٥، والهمع ١/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٧) قال الرضَّى ٤/ ٣٩٢: " ولا أعرف به شاهدا " ا. هـ، وانْظُرْ: المغنى لابن فلاح ٣/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة من الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٩) قرأ بالتخفيف: ابن عامر، وحمزة، والكسائي، وقرأ بالتشديد: نافع، وعاصم، وابـن كـثير، وأبـو عمـرو انْظُرُ: الحجرر الوجيز ١/ ١٨٦، والبحـر ١/ ٥٢٤، والدر المصون ١/ ٣١٩، وانْظُرُ: النشر ٢/ ٢١٩، والاتحـاف ص ١٤٤، والحجة لابن خالويه ص ٣٥، وحجة القراءات لأبي زرعة ص ١٠٨.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل (بينهما) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>١١) قال الرضى ٤/ ٣٩٢: " ويجوز دخول الواو عليها مشددة ومحففة " ١. هـ.

## وليت للتمني، وأجاز الفراء: ليت زيداً قائما.

فأزال ذلك بالبيان.

وامتنع بعضهم عن ذلك قائلا: إنها كانت حينئذ حرف عطف على القطع فـ لا يجـوز دخـول عاطف آخر عليها، وبعضهم اختار التفصيل(١).

وليت للتمنى أى: لإنشاء محبة حصول الشيء سواء كان ممكنا أو لا (٢)، إذ الترقب في حصوله ليس بلازم لذلك، كما في قوله تعالى: [يا لَيْتَنَا ثُرَدُّ} (٣).

وأجاز الفراء: ليت زيداً قائماً، بنصب الجزأين معا، بتضمين (ليت) معنى فعل من التمنى، فكأنه قيل: أتمنى زيداً قائما، وأجازه الكسائى أيضا لكن على تقدير أن يكون (قائما) خبرا لـ (كان) المحذوفة، وخبر (ليت) محذوف به، أى: ليت زيداً كان قائماً، والذى أوقعهما فى ذلك قول الشاعر:

### يَا لَيْتَ أَيَّامَ الصِّبَا رَوَاجِعَا(٥)

وفيما ذهب إليه ضعف ظاهر، مع أنه لا دليل لهما في هذا البيت لاحتمال أن يكون نصب (رواجعا) على الحال من الضمير المقدر في الخبر، أي: يا ليت أيام الصبا لنا رواجعا، أي: حاصلة لنا في حال كونها رواجعا، والعامل فيها خبرها، ويجوز أن يكون معنى التمنى، فحينئذ يكون حالا من الأيام نفسها (٢).

ووجه ضعف قول الفراء مخالفته القياس واستعمال الفصحاء، مع أنه لـو صــح لـزم مثلـه فـى (كأنَّ) و(لَعَلَّ) ولا قائل به.

(۱) اختار الكسائى، والفراء وأبو حاتم التشديد إذا كان قبلها الواو لأنها حينئذ تكون عاملة عمـل (إنّ) وليسـت عاطفة والتخفيف إذا لم يكن قبلها واو لأنها حينئذ عاطفة فلا تحتاج إلى واو كـ(بل) انْظُرُ: الجنى ٥٨٧.

(۲) قال ابن هشام: " (ليت) حرف تمنّ يتعلق بالمستحيل غالبا، كقوله: فيا ليت الشبابَ يعودُ يوماً ::: فأخبِرَرَهُ بما فَعَلَلَ المَشيبُ وبالممكن قليلا " ١. هـ، انْظُرْ: المغنى ١/ ٣١٤، وانْظُرْ: مصابيح المغانى ص ٢٩٨.

(٣) سورة الأنعام من الآية (٢٧).

(٤) انْظُوْ قول الفراء، والكسائى فى: معانى الفراء ١/ ٢٥٠، ٢/ ٣٥٢، والأصول ١/ ٢٥٨، ومعانى الحروف المنسوب للرمانى ص١٦٨، وابن يعيش ٨/ ٨٤، وشرح الكافية الشافية ١/ ١٦٥، والرضى ٤/ ٣٤٩، وابن القواس ص ٨٧٥، والرصف ص ٢٩٨، والمغنى ١/ ٣١٤، والارتشاف ٣/ ١٢٤٢، والحمع ١/ ٣١٤.

(٥) من الرجز المشطور للعجاج في: ملحق ديوانه ص ٤٠٥، وبلا نسبة في: الكتاب ٢/ ١٤٢، وابين يعيش ٨/ ٨٥، وشرح عمدة الحافظ ١/ ٤٣٤، والرضي ٤/ ٣٤٩، والـتخمير ١/ ٢٨٦، والمغنى ١/ ٣١٤، والرصف ص ٢٩٨، والجني ص ٤٩٢، والدرر ١/ ٢٨٤، واستشهد به على أن الفراء والكسائي أجازا في (ليت) أنْ تنصب الاسمين بعدها واستدلا بهذا البيت.

(٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٧٦، وابن يعيش ٨/ ٨٤، والتسهيل ص ٦١، والرضى ٤/ ٣٤٩.

ووجه ضعف قول الكسائى - وإن كان خيرا من قول الفراء لثبوت إضمار (كان) فى مواضع فى كلامهم - أنه لا يجوز إضماره إلا فيما اشتهر استعماله لتكون الشهرة دليلا عليه (١).

فإن قلت: قد جاء: ليت إن زيداً قائم، بمعنى: أتمنى، وهذا مما يعضد قول الفراء (٢٠).

قلت: يجوز أن يقال إنها دخلت على ما هو في تأويل المصدر وهي باقية على أصلها والخبر محذوف، كأنه قيل: [ليت] (٢) قيام زيد حاصل، واستغنى باسمها وخبرها كما في باب: علمت أن زيداً قائم.

ولعل للترجى، أي: لإنشاء إظهار إرادة الشيء الممكن أو كراهته، وبهذا ظهر الفرق بين الترجى والتمنى، فإن التمنى عمَّ استعمالُه في الممكن وغيره، والترجى لا يستعمل إلا في الممكن (1).

فإن قلت: (لعلّ) كما يُستعمل لتوقع أمر مرجو يستعمل أيضا لتوقع أمر مخوف (٥٠)، فقول المصنف لا يتناول الأخير لأن الرجاء إنما يتحقق فيما ينفع لا فيما يضر!

قلت: نعم إلا أن نظر المصنف ههنا تعلق بما هو الغالب في استعماله، مع أنا لو منعنا عدم التناول على ما قدرنا من البيان لكان وجها ظاهراً، وأما قوله تعالى: {لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ } (٢) ففيه ترج للعباد لأن التوقع من الله تعالى لكونه فيما جهل عاقبته محال سبحانه تعالى عنه لأنه عالم بجميع الأشياء (٧).

ثم اعلم أن الأخفش والمبرد قد أجازا دخولها على (أنّ) قياسا على (ليت) نحو: لعلّ أنّ

<sup>(</sup>١) انْظُرْ وجه ضعف قول الفراء والكسائي في: شرح المصنف ٣/ ٩٧٦، والإيضاح ٢/ ١٩٩، والرضى ٤/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٧٧، والرضى ٤/ ٣٤٩، والأصبهاني ص ٨٩٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٣/ ٩٧٧، لا يستقيم الكلام بدونها.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ في الفرق بين الترجّي والتمني: الرضى ٤/ ٣٤٨، وابس القواس ص٧٦٨، والصفوة الصفية ٢/ ٥٧، والمغنى لابن فلاح ٣/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) قال ابن فلاح: " وأما (لعل) فمعناها: الرجاء، والتوقع، فالرجاء للمحبوب، والتوقع يشمل: المحبوبَ والمحنورَ، فمِن توقع المُخْوفِ: (لعل الساعة قريب) " ا. هـ، انْظُرْ: المغنى ٣/ ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) سورة الشوري من الآية (١٧)، وفي الأصل (ولعل الساعة) بزيادة الواو وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) قال الرضى ٢٤٨/٤ " وقد اضطرب كلامهم فى (لعل) الواقعة فى كلامه تعالى؛ لاستحالة ترقب غير الموثوق بحصوله عليه تعالى، فقال قطرب، وأبو على: معناها التعليل، فمعنى: [وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعُلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} أى: لتفلحوا. ولا يستقيم ذلك فى قوله تعالى: [وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبَ } إذ لا معنى فيه لتعليل، وقال بعضهم: هى لتحقيق مضمون الجملة التى بعدها. ولا يطرد ذلك فى قوله تعالى: [لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ لَا يَخْشَى } إذ لم يحصل من فرعون تذكر...، والحق ما قاله سيبويه وهو: أن الرجاء أو الإشفاق يتعلق بالمخاطبين... في (لعل) منه تعالى حمل لنا أن نرجو أو نشفق... " ا. هي. وانظُون ابن القواس من من فلاح ٢٧/٣٠ وما بعدها.

#### وشذ الجر بھا.

زيدا قائم، على ما ذكر (١)، وهو ضعيف، أما أولا: فلأن / اللغة لا تثبت قياسا (٢)، وأما ثانيا: (٢٩/أ) فلاستلزامه جواز: لكن أنّ زيدا قائم، وهو ممتنع.

وقد تشتم (لعل) معنى التمنى فينصب الفعل المضارع بعدها إذا وقعت فيه الفاء كقوله تعالى: {لَعَلِّى أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ} (٣) فيمن قرأ بالنصب (٤).

وشذ الجربها، أي: بـ (لعل) في رواية أبي سعيد السيرافي عن أبي زيد:

وَدَاعِ دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّدَى ::: فَلَمْ يَسْتَجِبْ عِنْدَ ذَلِكَ مُجِيبُ فَقُلْتَ ادْعُ أُخْرَى وَارْفَع الصَّوْتَ دَعْوَةً ::: لَعَلَّ أَبِي المِغْ وَارْ مِنْكَ قَرِيبُ (°)

وأجيب عنه بأن انجرار (أبى) بلام الجر المحذوفة لئلا يلزم اجتماع اللامات، وقيل: الـلام الجـارة ثابتة والمحذوف للمذكور أحد لامى (لعل) ولـذلك يـروى بكسـر الـلام، فالتقـدير: لعـل لأبـى المغـوار منك مكان قريب، فهو مبتدأ و(لأبى المغـوار) خبره المقدم عليه، واسـم (لعـل) ضـمير الشأن، والمبتدأ مع الخبر في محل الرفع على أنه خبر (لعل)(٢٠).

وأما القول بأن الجر ههنا وقع على سبيل الحكاية (٧) إما لكونه في الكلام مجروراً، أو تسميتهم رجلا بذلك فالشاعر حكاه على ما كان، فمما لا يستحسنه البعض؛ لأن ذلك لغة قبيلة (٨) فلا يكون على سبيل الحكاية.

\* \* \* \* \*

(۱) انْظُرْ: المفصل ص ۳۸۸، وابسن يعسيش ٨/ ٨٦، والإيضاح ٢/ ٢٠١، والأصبهاني ص ٨٩٦، والارتشاف / ٢٠١، والمحم ٤٥٨، وانْظُرْ: المقتضب ٣/ ٧٤، ولباب الإعراب ص ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: ابن القواس ص ٨٧٧.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر من الآيتين (٣٦، ٣٧).

<sup>(</sup>٤) قرأ بالنصب: عاصم، وحفص، والسلمى، وأبو حيوة، وزيد بن على، والزعفرانى، والباقون: بالرفع، انْظُـرْ: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٥٧٠، وحجة القراءات ص ٦٣١، والكشـف لمكـى ٢/ ٢٤٤، والحـرر الوجبز ٤/ ٥٦٠، والبحر الحبط ٩/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) من الطويل لكعب بن سعد الغنوى من مرثية له في أخ له يكنى: أبا المغوار، واسمه هرم، وقيل: شبيب، وانظره في: اللامات ص ١٤٨، وأمالى ابن الشجرى ١/ ٣٦١، وشرح أبيات سيبويه ٢/ ٢٦٩، وشرح المصنف ٤/ ٩٧٨، والتوطئة ص٢٢٢، والمغنى ١/ ٣١٥، ٢/ ١٨٠، والخزانة ١/ ٤٢٦، وحاشية الدسوقى على المغنى ٢/ ١٨٢، والشاهد قوله: (لعل أبي المغوار) حيث جر به (لعل).

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: الوضى ٤/ ٣٩٥، وابن القواس ص ٨٧٧.

<sup>(</sup>٧) هذا قول ابن الحاجب في: شرحه ٣/ ٩٧٨، وانْظُرْ: الغجدواني ص ٥٧١، والشرح المتوسط ص ٤٩٢، والجامي ٢/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٨) الجربها لغة عقيل انْظُرُ: الرضي٤/ ٣٩٤، والنكت الحسان ص١١٠، والجامي٢/ ٣٥٤، والهمع٢/ ٣٧٣.

#### الحروف العاطفة

الحروف العاطفة: الواو، والفاء، وثم، وحتى، وإما، وأم، وأو، وبــل، ولا، ولكــن. فالأربعة الأول: للجمع، فالواو للجمع المطلق ولا ترتيب فيها.

ومنها: الحروف العاطفة ويسمى العطف الحاصل بهذه الحروف عطف النسق، مأخوذاً من قولهم: ثغر نسق، إذا كان مستوى الأسنان، وكلام نسق: إذا كان على نظام واحد (۱۱) فتلك الحروف عشرة – على ما ذهب إليه المصنف – أحدها: الواو، وثانيها: الفاء، وثالثها: ثم، ورابعها: حتى، وخامسها: إمّا، وسادسها: أم، وسابعها: أو، وثامنها بل، وتاسعها: لا، وعاشرها: لكن – بالتخفيف –، ودليل الحصر فيها الاستقراء، وذهب أبو على إلى أنها تسعة (۲) و (إمّا) عنده ليست منها؛ لوقوعها داخلة على المعطوف عليه كما إذا قلت: جاء إما زيد أو عمرو.

فالأربعة الأول أعنى الواو والفاء وثم وحتى بعد كونها للجمع (٣) بأن تجمع الثانى بالأول فى الحكم الحاصل له، ومشتركة فى إفادة ذلك، يفترق كل منها عن الآخر بما يخصه من الأحكام فالواو للجمع المطلق أى ولا ترتيب فيها عند المحققين من النحويين والأصوليين (٤)، مع أن الترتيب ليس بشرط فيها، لا بمعنى أن عدم الترتيب يوجد فيها، والذى يدل على ذلك قول تعالى: {وادْخُلُوا البَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا البَابَ سُجَدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا البَابِ لنرتيب لنرم المخاطبون فى الآية الثانية، ولو كانت للترتيب لنرم التناقض بين الظاهرين، وكذلك قولك: اختصم زيد وعمرو، وإذا ثبت نفى اعتبار

<sup>(</sup>١) قال النيلي: "النسق: التتابع، يقال: جاء القوم على نسق إذا جاءوا يتلو بعضهم بعضا، ومنه: نسقت الـدُرَّ إذا نَظَّمْتُهُ، والنسق هنا بمعنى المنسوق كالخلق بمعنى المخلوق لأن الاسم الثاني منسوق على الأول أي تال لــه " ا. هـ انْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٧٤٤.

<sup>(</sup>٢) انْظُرُ: الإيضاح العضدي ص٢٨٩، وسيذكر الشارح مذهب أبي على عن قريب، ومنهم من جعلها اثنى عشر بزيادة ليس وكيف، ومنهم من جعلها ثمانية فأخرج منها حتى وإمًا. انْظُرُ: ابن القواس ص ٨٧٩.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٤/ ٥٠٥: " مراد النحاة بـ (الجمع) ههنا: ألا تكون لأحد الشيئين أو الأشياء، كما كانت أو، وإما، وليس المراد: اجتماع المعطوف والعطوف عليه في الفعل، في زمان أو في مكان، فقولك: جاءني زيد وعمرو، أو: فعمرو، أو: ثم عمرو، أي: حصل الفعل من كليهما " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف٣/ ٩٧٩، وقال الرضى٤/ ٢٠٤: هذا مذهب جميع البصريين والكوفيين، ونقل بعضهم عن الفراء والكسائى وثعلب والربعى وابن درستويه، وبه قال بعض الفقهاء: إنها للترتيب " ا. هـ، وانْظُرْ: ابن القواس ص٠٨٨، وتوجيه اللمع ص٢٨٤، والغرة ص ٣٨٢، والمغنى٢/ ٩٠٤، والأشمونى ٣/ ٩١، والتصريح ٢/ ١٣٥، والهمع ٣/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة من الآية (٥٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف من الآية (١٦١).

#### والفاء للترتيب.

الترتيب فيها فارقت أخواتها الثلاث للزومها الترتيب(١).

والفاء للترتيب أى: الفاء للجمع مع الترتيب من غير مهلة (٢) كما فى قولك: جاء زيد فعمرو، ومعناه: حصل المجىء لعمرو عقيب حصوله لزيد، ولذلك استعملوها للسببية ورابطة للجزاء بالشرط حيث لم يكن مرتبطا بذاته (٣)، وأما قوله تعالى: {وَرَبَّكُ فَكُبِّر} فَكُبِّر وَمُهما يكن من شيء فكبر ربك (٥)، وأما قول الشاعر:

قِفَا نَبْكِ من ذِكْرَى حبيبٍ ومنزل ::: بسقطِ اللَّوى بين الدَخولِ [فَحَوْمَلِ] (٢) فمحمول على: وسط الدخول ومنازله (٧)؛ لجواز استعمال الفاء باعتبار الأجزاء.

(۱) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٧٩، والأصبهاني ص٩٩٩، والبسيط لابـن أبـي الربيــع ١/ ٣٣٥، وشـرح اللمـع للتبريزي ص ٢٢٣.

(٢) قال سيبويه ٢ / ٢١٧: " والفاءُ وهي تضم الشيء إلى الشيء كما فَعَلتِ الواو، غير أنها تجعل ذلك متَّسِقا بعضُه في إثر بعض... " ١. هـ، وانْظُرْ: المقتضب١/ ١٤٨، والأصول٢/ ٥٥، واللمع١٤٩، وتوجيه اللمع٢٨٥.

(٤) سورة المدثر الآية (٣).

- (٥) انْظُوْ: لباب الإعراب ص٣٩٧، وقال الزمخشرى: "ودخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل: وما كان فلا تدع تكبيره " ا. هـ انْظُوْ: الكشاف ١٩٦/٤، قال أبو حيان: "وهو قريب مما قدره النحاة فى قولك: زيداً فاضرب، قالوا تقديره: تنبه فاضرب زيداً، فالفاء هي جواب الأمر، وهذا الأمر إما مضمن معنى الشرط، وإما الشرط بعده محذوف... " ا. هـ، انْظُوْ: البحر ١٠/ ٣٢٥، وانْظُوْ: الدر المصه ن ٤/ ٤١١.
- (۲) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والبيت من الطويل، وهو لامرئ القيس في: الديوان ص ٨ من معلقته وانظره في: شرح المعلقات السبع ص ٧٠، وشرح القصائد السبع الطوال ص ١٥، وشرح القصائد العشر ص ٣، والكتاب ٤/ ٢٠٠، وأمالي ابن الشجري ٢/ ٢٤١، وابن يعيش ٩/ ٣٣، والرضي ٤/ ٢٠١، والجني السداني ص ٣٣، والتصريح ٢/ ١٣٦، والهميع ٣/ ١٥٦، وهرح أبيات المغنى ٤/ ٢١. سقط: ما تساقط من الرمل، اللوي بكسر اللام: رمل يعوج ويلتوي، الدخول بفتح الدال -، وحومل: موضعان. والشاهد قد أوضحه الشارح على أن الفاء قد تستعمل باعتبار الأجزاء.
- (٧) انظُوْ: لباب الإعراب ص٣٩٧، وانظُوْ: التصريح٢/ ١٣٦ وفيه: أن الأصمعي قال: الصواب أن يقال: بين الدخول وحومل بالواو على الرواية المشهورة وهي القياس؛ لأن البينية لا يعطف فيها بالفاء لأنها تدل على الترتيب.

<sup>(</sup>٣) قبالَ أبو على: "... ومن شم وقعت في جواب الشرط نحو: إن دَخَلْتِ البدار فأنت طَالق " ١. هـ انْظُرْ: الإيضاح ص٢٨٦، وانْظُرْ: المقتصد٢/ ٩٤١، وابن يعيش ٨/ ٩٥، والرضي٤/ ٢١١، والفوائد والقواعد ص٣٧٨، ولباب الإعراب ص٣٩٧.

# وثُمَّ مثلها.

ثم ينبغى أن يعلم أن الاعتبار لما يعد (١) في العادة مرتبا من غير مهلة (٢)، فقد يطول الزمان والعادة تقتضى مثله بانتفاء المهلة (٣) وقد يقصر الزمان والعادة تقضى بالعكس، كما في قول والعادة تقتضى مثله بانتفاء المهلة (٣) وقد يقصر الزمان والعادة تقضى بالعكس، كما في قول تعالى: ﴿ أُمّ خَلَقْنَا النّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا (٤) العِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنهُ أَن اللهُ الله الله عامًا عَمَاءً فَتُصبِحُ الأرضُ مُخْضَرَةً (١) ومثل ذلك يختلف الناس فيه، فقد يستقرب بالنسبة إلى عظم الأمر فيستعمل اللهاء، وقد يستبعد بالنسبة إلى طول الزمان فيستعمل (ثم) ولا يكون مخالفا لوضع الفاء فيما ذكر (٨).

وقد يحصل الاستغناء بترتيب اللفظ عن الترتيب في المعنى كما في قوله تعالى: {وَأَوْرَ ثَنَا الأَرْضَ نَتَّواً مِنَ الْجَنَّةِ حِيثُ نَشَاءُ فَنَعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ} (٩) فإن ذكر مدح الشيء يصح بعد جرى ذكره، وكذا ذكر ذمّة كقوله تعالى: {ادْخُلُوا أبوابَ جهنَّمَ خَالِدِينَ فيها فَبئسَ مَثْوَى الْمَتَكَبِّرِينَ} (١١) وكذا ذكر تفصيله (١١) يكون بعد إجماله كقوله تعالى: {وكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا } (١١) فإنَّ تبيت البأس تفصيل للإهلاك (١٣)، وكذلك ذكر الأخص بعد الأعم نحو: وادى ببغداد فالكرخي (١٤).

وثُمَّ مثلها أي: مثل الفاء في إفادة الجمع مع الترتيب، لكن تفارقها بأن يكون الترتيب فيها

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بعد) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مهملة) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (المهملة) وهو تصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (فسكون) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (أنشأه) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون الآية (١٤).

<sup>(</sup>٧) سورة الحج من الآية (٦٣)، قال الرضى٤/ ٤١ : " فإن اخضرار الأرض يبتدئ بعد نزول المطـر، لكـن يـتم في مدة ومهلة، فجيء بالفاء نظراً إلى أنه لا فصل بين نزول المطر وابتداء الاخضرار " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٩٨٠، والأصبهاني ص ٩٠١.

<sup>(</sup>٩) سورة الزمر من الآية (٧٤).

<sup>(</sup>١٠) سورة الزمر من الآية (٧٢).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (تفصيل) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>١٢) سورة الأعراف من الآية (٤).

<sup>(</sup>١٣) انْظُرْ: الوضى ٤٠٨/٤.

<sup>(</sup>١٤) الكرخى: كانت أولا فى وسط بغداد، والمحال حولها، أما الآن فهى محلة وحدها مفردة فى وسط الخراب وحولها محال إلا أنها غير مختلطة بها فبين شرقها والقبلة محلة باب البصرة وأهلها كلهم سُنيَّة حنابلة لا يوجد غير ذلك. انْظُوْ: معجم البلدان ٤/٨٤٤.

#### بمهلة

بمهلة وتراخى (١)، ولذلك لم يجز إدخالها على الجزاء؛ لأن الجزاء لا يتراخى (٢) عن الشرط (٣)، وحكم بوجود المرورين في قولك: مررت بزيد ثم عمرو (٤).

فإن قلت: الاهتداء في قوله تعالى: [وإنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ فَإِن قلت: الاهتداء في قوله تعالى: [وإنِّي لَغَفَّارٌ لَّمَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْهَنك؟ اهتدى إنَّ المعنى!

قلت: (ثم) في الآية للدلالة على دوام الاهتداء، ولا شك أن ذلك بعد الإيمان بمهلة وإن كان حصوله قبله أو معه (٢)، وقيل: ثم فيها للتراخي في الحكم لا في الوجود.

وقد تستعمل / لجرد التعقيب في الذكر سواء كان بين متبوعها وتابعها تراخ ومهلة (٢٩/ب) أولا، وسواء كلن التابع بعد المتبوع في الزمان أولا (٧) كما في قول الشاعر:

إِنَّ هَنْ سَادَ [ثُلَّمَّ سَادَ] (٨) أبوه ::: ثُمَّ قَدْ سَادَ قَبْلَ ذَلكَ جلُّهُ (٩)

وقد تستعمل (ثم) لاستبعاد مضمون الجملة التي قبلها عن مضمون ما بعدها نحو قوله تعالى: {وجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُورَ ثُمَّ الذين كفروا بربِّهمْ يَعدِلُونَ} (١٠٠).

النائمُ \* النت في ١/ ١٤٨ ، والأن والكان في المان ١٥٠ ، ١٨٨ ، وواد الله وفي المواز ١٠٥ ،

قل لمن ساد ثم ساد أبوه ::: قبله ثم قبل ذلك جدة من قصيدة يمدح بها العباس بن عبيد الله بن أبى جعفر، وانظره في: الرضي٤/٤١٤، والجنبي ص ٤٢٨، ورصف المباني ص ١٧٤، والمعني ١٦٤، وشرح أبياته ٣/ ٣٩، والأشموني ٣/ ٩٤، والهمع ٣/ ١٦٤،

واستشهد به على أن (ثم) قد أفادت مجرد الترتيب في الذكر، وانظُرْ: الرضي ٤/٤١٤.

(١٠) سورة الأنعام من الآية (١). قال الرضى معقبا على الآية ٤/٣/٤: " فالإشراك بخالق السـموات والأرض مستبعد غير مناسب، وهذا المعنى فرع التراخى ومجازه " ١. هـ.

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ: المقتضب ١٤٨/، واللمع ص ١٥٠، والإيضاح لأبى على ص٢٨٦، ومعانى الحروف للرمانى ١٠٥، وشرح اللمع للتبريزى ص٢٢٦، قال ابن القواس ص ٨٨٢: " وإنما اختصت بالمهلة دون الفاء لزيادة حروفها، لأن زيادة الحروف تدل على زيادة المعنى " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تراخيه) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: الرضى ١٣/٤، وابن القواس ص ٨٨٢، وابن يعيش ٨/ ٩٦.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه ١/ ٤٣٨: "... ومن ذلك: مررت برجل ثم امرأةٍ فالمرور ههُنا مروران... " ا. ه.، وانْظُرْ: المفصل ص ٣٩٠، والإيضاح ٢/ ٢٠٦، وقال: " وقول سيبويه في قولهم: مررت برجل ثم امرأة فالمرور ههنا مروران؛ لأنه لما دلت (ثم) على المهلة وجب الحكم بانقطاع المرور بالرجل قبل المرور بالمرأة، فيكون المرور بالمرأة ثانيا " ا. ه..

<sup>(</sup>٥) سورة طه الآية (٨٢).

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الأصبهاني ص ٩٠٢.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: الوضى ٤/٤١٤.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) من الخفيف لأبي نواس في: ديوانه ص٢٢٢، ط / دار صادر، برواية:

#### وحتى مثلها ومعطوفها جزء من متبوعه ليفيد قوة وضعفا

وحتى مثلها أى: مثل (ثم) [في](١) أنها مفيدة للجمع مع الترتيب والمهلة، وإن كان زمان المهلة ههنا أقل من زمانها تمّت (٢)، ومعطوفها أى: معطوف حتى جزء من متبوعه أى متبوع المعطوف، وهذا هو الفرق بينها وبين (ثم)، يعنى: يشترط في (حتى) أن يكون ما بعدها جزءًا مما قبلها "ك)؛ لكونها موضوعة للغاية والدلالة على أحد طرفى الشيء، ولا يتصور أن يكون طرف الشيء في غيره، فإذا قلت: مات الأنبياء حتى الناس، لم يجزء من الأنبياء أن.

ليفيد المعطوف قوة إن كان المعطوف بها أقوى وأفضل من باقى الأجزاء للمعطوف عليه كما فى قولك: مات الناس حتى الأنبياء وليفيد ضعفا إن كان المعطوف بها أدون من باقى تلك الأجزاء نحو: قَدِمَ الحُجَّاجُ حَتى المُشَاةِ، وهذا معنى قولهم: إن (حتى) تُذكرُ إما للتعظيم أو للتحقير (٥). ولا يشترط فيها الترتيب الخارجي، يجوز أن يكون تعلق العامل فى المعطوف عليه بالمعطوف فى زمان واحد، بل المقصود شمول الحكم جميع أفراد المعطوف عليه مرتبا فى الذهن من الأضعف إلى الأقوى أو بالعكس (٦).

ثم قوله هذا ليس تعليلا للشرط المذكور؛ لأن مجرد كون المعطوف جزءًا من العطوف عليه لا يفيد ذلك، بل إنما هو من تتمة ذلك الشرط، فكان الشرط هو المجموع أى: كون ما بعدها جزءًا لما قبلها لإفادة القوة والضعف، ليصير بذلك كأنه جنس آخر حتى يصح العطف، ويندفع بذلك أيضا أن فى عطف الجزء على الكل من البشاعة مالا يخفى كما فى قولك: أَخَذْتُ الدَّرَاهِم ودِرْهَمًا؛ لأن العطف حينئذ كان كعطف جنس على جنس آخر بسبب القوة والضعف، فهو بمنزلة العطف فى قوله تعالى: {مَن كَانَ عَدُوًا لله ومَلاَئِكَتِهِ [وَرُسُلِهِ] (٧) وَجبْريلَ ومِيكَالَ} (١٠)، فإنهما عطفا على فى قوله تعالى: {مَن كَانَ عَدُوًا لله ومَلاَئِكَتِهِ [وَرُسُلِهِ] (٧) وَجبْريلَ ومِيكَالَ}

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٤/ ٤١٩: " وقال الجزولي: المهلمة في حتى أقل منها في (ثم) فهى متوسطة بـين الفـاء التـي لا مهلة فيها، وبين (ثم) المفيدة لمهلة " ا. هـ، وانْظُرْ: الأصبهاني ص٩٠٣.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: ابن يعيش ٨/ ٩٦ وقد زاد شرطين آخرين وهما: أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها، وأن يكون فيه تحقير أو تعظيم.

<sup>(</sup>٤) قال الأصبهاني ص٩٠٣: " (حتى) للغاية وشرطها في العطف أن يكون ما بعده جزءًا مما قبلها، ولا يحصل هذا المعنى إلا بذكر الكل قبل الجزء، فلو قلت: مات الأنبياء حتى الناس، لم يجز " ا. هـ.

<sup>(</sup>٥) قال الجزولى: " وفائدتها أنَّ ما بعدها حقير أو عظيم أو ضعيف أو قـوى ". انْظُـرْ: المقدمـة الجزوليـة ص٠٧، وانْظُرْ: معانى الحروف للرماني ص ١١٩، وابن يعيش ٨/ ٩٦.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الرضى ٤/ ٤١٩ وقد فصل أحكام (حتى)، وانْظُرْ: الصفوة الصفية ١/ ٧٥٠.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة من الآية (٩٨).

### وأو وإما وأم لأحد الأمرين مبهما.

الملائكة وإن كانا داخلين فيهما، إشعاراً بأنهما بفضليتهما كانا بمنزلة جنس آخر من الملائكة (١)، ولأجل هذا الغرض لا يقصد أن يكون المعطوف بها آخر جزء من الشيء حساً كما يقصد ذلك في (حتى) الذي للجر؛ لأن الشيء لمجرد كونه كذلك يصير بمنزلة جنس آخر (٢).

لا يقال: استعمال (حتى) على وجهين: إما بالدخول على آخر الجزء من الشيء، أو على ما يلاقى ذلك الجزء، فكيف يصح هذا الغرض إذا استعمل على الوجه الثاني؟

لأنا نقول: هذا إذا كانت جارة، أما إذا كانت للعطف فمختصة بالأول، وذلك لأن أصلها أن تكون جارة وإنما استعملت عاطفة على خلافه لثبوت الاشتراك بينها وبين الواو في إفادة الحكم لما قبلها وبعدها من غير ترتيب زماني، فلما كانت مستعملة على هذا (٣) الوجه استعملها بأظهر مبينها.

وأو وإما وأم قلت هذه الحروف الثلاثة لارتباط الحكم لأحد الأمرين حال كون ذلك الأحد مبهما كقولك: جاءنى زيد أو عمرو، فالمعنى جاء أحدهما من غير تعيين، وكذلك الكلام فى: جاء إما زيد وإما عمرو فإن غرضك كان أن تخبر بالجيء من (زيد) فأعرضك الشك فى أن المجيء له (عمرو) فأبيت عنه وأخبرت عن مجيء أحدهما لا على التعيين، وقد يجيء الأولان للشك فى الخبر سواء كان لشك المتكلم كما إذا قال: جاء زيد أو عمرو أو جاء إما زيد وإما عمرو، ولم يعرف الجائى بعينه، أو لشك السامع كما إذا قال: كذلك مع عرفانه الجائى لكن قصد الإبهام على السامع (٤).

وقد يستعملان للتفصيل وذلك عند القصد إلى بيان الأقسام كما تقول: الاسم معرب أو مبنى، والجسم إما متحرك أو ساكن، ولطلب أحد الأمرين وذلك عند كونهما في الأمر بأن يكونا فيما أصله المنع كقولك: خذ هذا أو ذاك، واضرب إما زيداً وإما عمراً، [وهذا] معنى قولهم: ويكونان للتخيير.

ويكونان للإباحة إن كانا في الأمر بأن يكونا فيما ثبت فضله وشرفه نحو: تعلم النحو أو

<sup>(</sup>۱) قال أبو حيان: " وخص جبريل وميكال بالذكر تشريفا لهما وتفضيلا... ويسمى هذا النوع بالتجريد وهـو أن يكـون الشيء مندرجا تحت عمـوم، ثم تفرده بالذكر وذلك لمعنى مختص به دون أفراد ذلـك العـام، فجبريـل وميكال جعلا كأنهما من جنس آخر... " ١. هـ انْظُرُ: البحر ١/ ٥١٦، وانْظُرُ: الدر المصون ١/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الرضى ٤/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (هذه) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الرضى ٤/ ٤٢١، وابن القواس ص ٨٨٤، والأصبهاني ص٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

# وأم المتصلة لازمة لهمزة الاستفهام يليها أحد المستويين والآخر الهمزة على الأصح.

الفقه(١)، ونحو: اجلس إما للحسن وإما للحسين.

والفرق بينها أن التخيير يجب فيه الإتيان بأحد الأمرين مع عدم جواز الجمع بينهما، والإباحة يجوز فيها الإتيان بأحدهما مع جواز الجمع بينهما(٢).

وأما إذا وقعتا في الاستفهام فيكونان للسؤال عن أحد الأمرين لا بعينه.

ولما أراد الفرق بينهما وبين (أم) في الاستفهام قال: أم المتصلة<sup>(٣)</sup> أي: التي تعادل الهمزة في الاستعمال وتكون قرينة لها حتى يكونا جميعا بمعنى (أي) فلا تقع في الأمر والنهي، وهذا معنى قوله: لازمة لهمزة الاستفهام في الأصل سواء كانت باقية على أصلها أو انتقلت إلى معنى الاستواء (٤)، واحترز بالهمزة عن التي تقع بعد (هل) نحو: هل قام زيد أم عمرو؟ وتقييد الهمزة بالاستفهام احتراز / عن (أم) التي تقع بعد همزة التوبيخ والتقرير (١٣٠/أ) فإن (أم) فيها منقطعة.

وإنما تسمى (أم) همزة متصلة (٥) لأن ما بعدها وما قبلها كلام واحد على الأغلب فى الظاهر، وعلى الإطلاق فى المعنى إذ قولك: أَزَيْدُ عندك أمْ عَمرُو؟ فى معنى: أيهما عندك؟ و: أأعْطَيْتَ زَيْداً أَمْ حَرَمْتُه؟ بمعنى: أيهما فعلت؟ فظهر بهذا بطلان قول من قال: إن استعمال (أم) المتصلة مختص بعطف الاسم على الاسم.

يليها أى (أم) أحد المستويين برفع (احد) على أنه فاعل (يليها) ويلى المستوى الآخر الهمزة على معنى: أن يلى أحدُهما اسما مفرداً يلى الآخر اسما كذلك، وإن يلى فعلا، أو جملة اسمية كانت أو فعلية يلى الآخر شيئا من ذلك (٢٠).

على الأصح لأنه قد جاء: زيد عندك أم عمرو، على الشذوذ، هذا إذا كانت الهمزة منوية

<sup>(</sup>١) قال الرضى٤/ ٤٢٣: "وينبغى أن تعرف أن جواز الجمع بين الأمرين فى نحو: تعلَّم الفقه أو النحو، لم يُفهم من (إما) و(أو) بل ليستا إلا لأحد الشيئين فى كل موضع، وإنما استفيدت الإباحة مما قبل العاطفة وما بعدها معا، لأن تعلم العلم خير وزيادة الخير خير... " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ الفرق بينهما في: ابن يعيش ٨/ ١٠٠، والرضى ٤/ ٤٢٢، والأصبهاني ص ٩٠٤.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب٣/ ٩٨١: "... أو، وإما سؤال عن أحد الأمرين مبهما، و(أم) سؤال عن أحد الأمرين معينا فالسائل في (أو) و(إما) جاهل بثبوت أحدهما فهو يسأل عنه، والسائل في (أم) عالم بثبوت أحد الأمرين فهو يسأل عن التعيين... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى٤/ ٤٣١: "... المتصلة تختص بثلاثة أشياء أحدها: تقدم الهمزة إما للاستفهام نحو: أزيــد عنـــدك أم عمرو؟ أو للتسوية نحو: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} " ١. هــ.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ علة هذه التسمية في: المغنى أ/٥١.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: الأصبهاني ص ٩٠٦، والصفوة الصفية ١/٢٥٦.

بعد ثبوت أحدهما لطلب التعيين، ومن ثمة لم يجز: أرأيت زيداً أم عمرو؟ ومن ثمة كـان جوابها بالتعيين دون نعم أو لا.

كما في قوله:

لَعَمْرِى مَا أَدْرِى وَإِنْ كُنْتُ دَارِيًا ::: بِسَبْعِ رَمَيْنَ الجَمْرَ أَم بِشَمَان (١)

ثم ذلك: بعد ثبوت أحدهما في علم المتكلم بالحصول لأحدهما لا على التعين، وهذا هو الفرق بين (أو) و(إما) و(أم)، فإن السائل بالأولين جاهل بثبوت أحدهما، بخلاف (أم) فإن السؤال بها على ما عرفت (٢).

واللام في قوله: لطلب التعيين لتعليل الولاء، أي: إنما لزم إيلاء أحد المستويين (أم) والآخر الهمزة لأجل طلب التعيين، فكأنهم قصدوا الإعلام بذلك من أول الأمر أن المقصود من الكلام تعيين أحدهما.

ومن ثمّت أى: ومن أجل أن (أم) المتصلة يليها أحد المستويين ويلى المستوى الآخر الهمزة لم يجز أن يقال: أرأيت زيداً أم عمرا؟ لأن الهمزة فيه لم يليها أحد المستويين بل دخلت على الفعل والوجه الجائز فيه أن يقال: أزيداً رأيت أم عمرا<sup>(٣)</sup>؟

ومن تمّت أى: ومن أجل أن الولاء المذكور لطلب التعيين مع أحد الأمرين اللذين علم ثبوت أحدهما من غيره كان جوابها أى: جواب (أم) المتصلة بالتعيين بأن يقول: (زيد)، أو (عمرو) إن كان الحاصل إياه؛ لأن السائل بها عالم بثبوت أحدهما فهو يسأل عن التعيين فيكون الجواب المطابق لها ذلك، دون نعم أو لا لأن المسؤول عنه بهما لا يتعين، بخلاف (أو) و(إما) فإنهما يجابان بهما لأن السؤال بهما سؤال عن أحدهما لا على التعيين، فالجواب المطابق لهما به (نعم) أو (لا) حتى إن أجيب بالتعيين يكون ذلك زيادة على السؤال.

<sup>(</sup>۱) من الطويل لـ عمر بن أبى ربيعة فى: الديوان ص ٥٥٦ برواية: فوالله ما أدرى، من قصيدة قالها فى عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، والكتاب ٣/ ١٧٥، وشرح أبياته ٢/ ١٥١، والمقتضب ٣/ ٢٩٤، وأمالى ابن الشجرى ١/ ٢٠١، وابن يعيش ٨/ ١٥٤، والمغنى ١/ ٢١، وغير منسوب فى: الرصف ص ٤٥، والرضى ١/ ٤٣١، وضرائر الشعر لابن عصفور ص ١٢٥، ولباب الإعراب ص ٤٦٨، ويروى: لعمرك. والشاهد: حذف همزة الاستفهام وهى مرادة والتقدير: أبسبع رمين أم بثمان.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٩٨١.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شُرَح المصنف ٣/ ٩٨٢، والرضى ٤/ ٤٣٥، والجامى٢/ ٣٥٩ وقـال: " والمنقـول عـن سيبويه أن هـذا جائز حسن فصيح " ١. هـ، قال سيبويه ٣/ ١٧٠: "... ولو قلت: ألقيت زيداً أم عمراً، كان جـائزاً حسـنا، أو قلت: أعندك زيدًا أم عمرو كان كذلك... " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٨١، وابن القـواس ص ٨٨٨، والجـامي٣/ ٣٦٠، وانْظُـرْ: ابـن يعـيش٨/ ٩٨ ومـا بعدها، والإيضاح لابن الحاجب ٢/ ٢٠٩، والأصبهاني ص ٩٠٧.

### والمنقطعة كـ بل والهمزة مثل: إنها لإبل أم شاة

وأم المنقطعة كبل والهمزة أى: بمعناها (١) ومعنى انقطاعها: أن ما بعدها ليس مما يحتاج إلى ما قبلها كلاماً بل كل منهما كلام تام، وإنما حكم عليها بذلك (٢) لاشتمالها على معنيهما؛ لأن ما بعدها كلام مستأنف كما بعد (بل) ومسئول عنه بشك كما بعد الهمزة، فقد أفادت (أم) على انفرادها في انقطاعها ما تفيده (بل) منه، وما تفيده الهمزة من السؤال كما في قوله تعالى: ﴿أَمِ التَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالبَينَ ﴾ (الله ولا كانت بمعنى (بل) وحدها دون الهمزة يصير ما بعدها متحققا كما يكون ما بعد (بل) كذلك – تعالى عن ذلك علواً كبيراً – نعم قد تجيء (أم) المنقطعة بمعنى (بل) وحدها إذا جاءت بعدها أداة الاستفهام غير الهمزة كقوله تعالى: ﴿أَمْ هَلُ تَسْتُوى الظُّلُمَاتُ والنُّورُ ﴾ (١٤).

ثم (أم) هذه ليست بمختصة بالاستفهام كالمتصلة بل تقع في الخبر والاستفهام، فمثال الأول على ما اختاره ابن جني (٥) مثل قولك عند رؤيتك شبحا من بعيد: إنها لإبل، بالقطع فهو جملة خبرية، فإذا حصل لك الشك عند التقريب في أنها إبل بل في أنها شاة، أعرضت عن هذا الإخبار مع العلم بأنها ليست بإبل ومع الشك في أنها أشاة أم شيء آخر، واستأنفت سؤالا آخر بقولك: أم شاة؟، على تقدير: بل أهي شاة، فيكون لعطف الجملة على الجملة خلافا لابن مالك (٦)

ومثال الثانى نحو قولك: أزيد عندك أم عندك عمرو؟ فكأنك لما استفهمت (٧) عن وجود (زيد) عنده ظانا أنه كذلك ثم بدالك أنَّ مَن عنده عمرو، ولكن لا على التعيين فأضربت عن الأول، واستأنفت سؤالاً آخر فقلت: أم عندك عمرو؟ والمعنى: بل أعندك عمرو (٨).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: اللمع ص١٥٢، ومعانى الحروف ص٧٠، وابس يعيش ٨/ ٩٨، وانْظُرْ: المغنى ١/ ٥٥، والصفوة الصفية ١/ ٧٦١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (على ذلك) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف الآية (١٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد من الآية (١٦)، وفي الأصل (يستوى) وهو خطأ، وانْظُرْ: الرضي٤/ ٤٣٤، والمغني١/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) انْظَرْ رأى ابن جني في: اللمع ص ١٥٣، وشوح التسهيل ٣/ ٣٦٢، والجني ص ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) ذهب ابن مالك إلى أنها لمجرد الإضراب عاطفة ما بعدها على ما قبلها كما يكون بعد (بـل). انظَرْ: شرح التسهيل ٣/ ٣٦٢، وانظُرْ: الارتشاف ٤/ ٢٠١١، والهمع ٣/ ١٧٢، والتصريح ٢/ ١٤٤. وقال ابن هشام: " وخرق ابن مالك في بعض كتبه إجماع النحويين فقال: لا حاجة إلى تقدير مبتدأ، وزعم أنها تعطف المفردات كـ (بل) وقدَّرها ههنا بـ (بل) دون الهمزة... " انظُرْ: المغنى ١/ ٥٧، وشرح الكافية ل ٢١٥ أ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (استشهمت) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٩٠٧.

## وإما قبل المعطوف عليه مع إما لازمةً، جائزة مع أو.

ولابد معها من (١) إعادة الخبر فرقا بينها وبين المتصلة، ويكون جوابها بـ (نعم) أو (لا) فإن كان بالأول كان الثانى ثابتا وحده لحصول الإضراب عن الأول وخصوص السؤال بالثانى، وإن كان الثانى فالأمر ظاهر.

وقد تستعمل المنقطعة لمجرد الإنكار كالهمزة (٢) من دون معنى كما فى قول تعالى: {أَم يَقُولُونَ شَول المنقطعة لمجرد الإنكار كالهمزة (٢) من دون معنى كما فى قول تكون دالة على أن شَاعِرٌ (٤) أمْ يَقُولُونَ تقول المن أو على الانتقال من كلام إلى آخر لتدراك الغلط (٥) كما فى قول تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه } (٢).

وإما قبل المعطوف عليه إذا كان العطف مع إما لازمة بالرفع على أنه خبر مبتدأ وهو (إما)، يعنى: إذا عطف شيء وكان العطف به (إما) يلزم وقوع (إما) الأخرى قبل المعطوف عليه للإشعار من أول الوهلة بأن هذا الكلام مبنى على الشك، فإنّ السامع لو لم يتقدم (إما) يذهب وهمه من أول الأمر إلى أن الحكم ثابت للأول ن فإذا [جيء] () به (إما) يتبين خلاف ما ظنه، فيقع اللبس، بخلاف (أو) (أ) فإنَّ سبقَ (إمًّا) معها / ليس بطريق لازم بل يجوز الأمران بها، وإليه (١٣٠/ب) أشار بقوله: جائزة مع أو، أى: لا يلزم وقوع (إمًّا) قبل المعطوف عليه به (أو) بل يجوز أن يقال: جاء زيد أو عمرو، مع عدم ذكر (إمًّا) بأن يكون مبنى الكلام على التعيين وعروض الشك بعده، ويجوز أن تذكر فيبنى الكلام على الشك كذلك.

فإن قلت: هما سيان في إفادة الشك والترديد، فما الحكمة في أَنَّ تقدُّمَ (إمَّا) مع أحدهما لازمٌّ دون الآخر؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: شوح المصنف٣/ ٩٨٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الطور من الآية (٣٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الطور من الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: الوضى ٤/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس - عليه السلام - من الآية (٣٨)، و سورة هود - عليه السلام - من الآية (١٣، ٣٥) و سورة السجدة من الآية (٣).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٨) قال النيلى: " وأما (إما) فهو مثل (أو) ولكن الفرق بينهما أن الشك فى (أو) يسرى من آخر الكلام إلى أوله، فإنك إذا قلت: قام زيد، كان على لفظ اليقين، فإذا أتيت بـ (أو) سرى الشك من آخر الكلام إلى أوله، وأمًّا (إمَّا) فإنك تبتدئ بها شاكاً من أول كلامِك... " ا. هـ. انْظُرُ: الصفوة الصفية ١/ ٧٥٤، وانْظُرُ: لباب الإعراب ص ٤٠٢، وتوجيه اللمع ص ٢٩١، والفوائد والقواعد ص ٣٨١.

قلت: أجاب عنه صاحب الغجدواني (۱) ناسبا إياه إلى نفسه حيث قال: "زاولت في كشف شيء يقنع (۱) في ذلك، وما ساعد في سوى ما أظنه من أن (أو) كأنها وضعت لتستعمل في شك عرض لك بعد ما بنيت كلامك على اليقين، فإنك إذا قلت: جاء زيد، فكأنك متيقن في ذلك أول وهلة، ثم عرض لك [الشك] (۱) في أن الجائي زيد أم عمرو [فقلت: أو عمرو] فلك، و(إما) كأنها وضعت لتستعمل في شك اعتراك في أول الأمر في أن الجائي زيد أو عمرو فنبهت به إما (٥) في أول الأمر على ما كان في قلبك من الشك، ثم لما كان (أو) من أخوات فنبهت به إما أجازوا أن يتقدمها (إما) رعاية لجانب القربي، ولم يجوزوا تقدم (أو) لكونها قوية في باب العطف فلا يجوز وقوعها في أول الكلام "، ولو تأملت لا يخفي عليك ما فيه من الإشكال، ثم ينبغي أن يعلم أن (إما) قد تجيء غير مكررة (١) إذا كان في الكلام عوض من تكرره (٧) كما في ينبغي أن يعلم أن (إما) قد تجيء غير مكررة (١) إذا كان في الكلام عوض من تكرره (٧) كما في غو: إما أن تكلمني جميلا وإلا فاسكت، لأنه يعلم أن المعنى: إما أن تكلمني جميلا فاسكت، خلافا للفراء فإنه أجاز مطلقا (١) وأنشد:

تُلِمُ بدارٍ قد تَقَادَمَ عَهْدُها ::: وإمَّا بأمواتِ أَلَمْ خَيالُها (٩) والأكثرون على تقدير (إما) الأخرى قبلها حملا على الكثير الشائع في كلامهم أي: إما بدار وإما بأموات.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٥٧٧.

<sup>(</sup>٢) في الغجدواني: (مقنع).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: شوح الغجدواني.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين من: شرح الغجدواني.

<sup>(</sup>٥) في الغجدواني: (فبنيت).

<sup>(</sup>٦) نقل النحـاس أن البصريين لا يجيـزون فيهـا إلا التكريـر. انْظُـرْ: الارتشــاف ٤/ ١٩٩٢، والجنـى ص ٥٣٢، والهمع ٣/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٧) قال الأشموني ٣/ ١١٠: "قد يستغنى عن الثانية بذكر ما يغنى عنها نحو: إما أن تتكلم بخير وإلا فاسكت "اهـ (٨) قال الفراء: "ويقولون: عبد الله يقوم وإما يقعد، وفي قراءة أبي {وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَّى أَوْ فِي ضَلال} فوضع أو في موضع (إما)... " ا. هـ، انْظُرْ: معانى الفراء ١/ ٣٠، وانْظُرْ: الجنبي ص٥٣٢، والهمع ٣/ ١٧٠، والأشموني ٣/ ١١٠، والمغنى ١/ ٧٣، ولباب الإعراب ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>۹) من الطويل لذى الرمة فى: ملحقات ديوانه ١٩٠٢، برواية تهاض بدار، وشرح التسهيل ٣/ ٣٦٦، وشفاء العليل ٢/ ٧٨٨، وشبرح عمدة الحافظ ٢/ ٦٤٢، وللفرزدق فى: الديوان ٢/ ١٧ من قصيدة يمدح بها عبد الملك ويهجو الحجاج بن يوسف، وكتاب الشعر ١/ ٨٨، وابن يعيش ١/ ١٠، والخزانة ١١/ ٢٧، وغير منسوب فى: معانى الفراء ١/ ٣٩٠، وأمالى ابن الشجرى ٣/ ١٢٧، والمقرب ص ٣٠٩، وشبرح الجمل ١/ ١٨٧، ولباب الإعراب ص ٤٠٣، والرضى ٢/ ٢٦٤، والجنى ص ٥٣٣، والمغنى ١/ ٧٧، والأشمونى ٢/ ١١٠، والهمع ٣/ ١١٠، ويروى: تهاض، بدلا من: تلم: وتلم: أي: تنزل وتقيم، وألَم خَيالُها: طاف. والشاهد قوله: (تلم بدار ... وإما بأموات) واستشهد به الفراء على أنه يجوز ألا تكرر إما مطلقا، والأكثرون على أن (إما) مقدرة والتقدير: إما بدار وإما بأموات.

### ولا، وبل، ولكن، لأحدهما معينا.

ثم اعلم أن أبا على الفارسى ذهب إلى أن (إمًّا) ليس من الحروف العاطفة (١) لوجهين، أحدهما: مجيئها قبل المعطوف عليه متصلا بالفعل نحو: جاء إما زيد أو عمرو، وحرف العطف لا يجوز مجيئه متصلا بالفعل فلا يقال: جاء وزيد.

والثاني: أنه يدخل عليها العاطف فلو كانت عاطفة لما دخل عليها حرف العطف إذ لا يجوز: إن جاء زيد وأو عمرو<sup>(٢)</sup>.

وأجيب عن الأول بأن (إما) المقدمة على المعطوف عليه ليست من الحروف العاطفة باتفاق، فالكلام في الثانية، ويشهد لكونها من الحروف العاطفة أنه يصح أن يقوم مقامها واو عاطفة على القطع.

وحينئذ لابد من الجواب عن دخول العاطف عليها، فالجواب عنه بـوجهين، أحـدهما: أن الـواو الداخلة ليست عاطفة بل (إما) مع الواو كلاهما عاطفة.

والثاني: أن الواو لعطف (إما) الثانية على (إما) الأولى (٣).

وفي وجهى الجواب نظر معلوم وجهه عند العارف(٤).

ولا، وبل، ولكن، لأحدهما معينا، اعلم أن هذه الثلاثة من الحروف العاطفة تشترك (١) في إثبات الحكم لأحد الأمرين معينا، وفي أن المعطوف بها يغاير (٢) المعطوف عليه، ثم كل منها يُميَّز عن

<sup>(</sup>۱) قال أبو على الفارسي في الإيضاح ص ٢٩٧: "وليست (إمًا) بحرف عطف؛ لأن حروف العطف لا تخلو من أن تعطف مفرداً على مفرد أو جملة على جملة وأنت تقول: ضربت إما زيداً وإما عمراً، فتجدها عارية من هذين القسمين وتقول: وإما عمراً، فتُدخل عليه الواو، ولا يجتمع حرفان لمعنى " ا. هـ. وانظُرْ: المسائل المنشورة ص ٤٠، وما ذهب إليه أبو على هو مذهب: يونس، وابن كيسان، واختاره ابن مالك فقال في: التسهيل ص ١٧٤ فقال: "وليست منها (لكن) وفاقا ليونس، ولا (إما) وفاقا له ولابن كيسان وأبي على " ا. هـ، وادعى ابن عصفور الإجماع على كونها غير عاطفة فقال: "وإنما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها لحرفه " انظرُ: المقرب ص ٢٠٣، وشرح الجمل ١/٤٢، وانظرُ تفصيلا في: أمالي ابن الشجرى ٣/١٢١، والإيضاح لابن أبي الربيع ١/٢١٢، والارتشاف ٤/١٩٧١، والتصريح ٢/١٤١.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: المقتصد ٢/ ٩٤٤ وما بعدها، والبسيط لابن أبي الربيع ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ: الإيضاح لابن الحاجب٢/٢١، وابن القواس ص٨٧٨، والرضي٤/ ٤٣٠ وفيه أن هذا رأى الأندلسي.

<sup>(3)</sup> قال الرضى 3/80 معقبا على كلام الأندلسى: "... وهذا عذر بارد من وجوه: لأن تقدم بعض العاطف على المعطوف عليه وعطف بعض العاطف على بعضه، وعطف الحرف على الحرف غير موجودة فى كلامهم، فالحق أن الواو هى العاطفة، وإما مفيدة لأحد الشيئين غير عاطفة " ا. هـ.. وبهذا الجواب الذى ذكره الرضى يكون فيه بيان لوجه النظر الذى سكت عنه الشارح.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يشترك) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تغاير) وهو تصحيف.

الآخر بما يخصه (۱) ف (لا) لنفى ما وجب للأول من الأحكام عن الثانى (۲) ف لا تجىء إلا بعد الإثبات (۳) نحو قولك: جاءنى زيد لا عمرو، فالمعنى: أن الجيء صدر عن زيد لا عمرو، وتختص بالاسم فلا يذكر بعدها الفعل [فلا يقال] (۱): قام زيد ولا قام عمرو؛ لئلا يلتبس بالدعاء (۵) وقد يقال: أقوم لا أقعد، نظراً إلى مضارعة المضارع للاسم وإمكان تأويله به، فقولك هذا فى قوة قولك: أنا قائم لا قاعد (۲).

و(بل) للإضراب عن الأول<sup>(۷)</sup> وهو الإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه، منفيا كان الأول أو مثبتا، فيجعل المعطوف عليه كالمسكوت عنه في الحكم بالنسبة إلى المعطوف، فإن حكمه يحتمل أن يكون صحيحا وألا يكون<sup>(۱)</sup>، وذكروا أن (بل) نقيضة (لا) لأنها تثبت للثاني ما وجب للأول أو تنفيه، بخلاف [لا]<sup>(۹)</sup>، وتقع بعد المنفي كما تقع بعد الموجب، فهي بعد الإثبات لتعين اللفظ في المعطوف عليه ففي قولك: جاءني زيد بل عمرو، كأنك قصدت الإخبار بمجيء زيد لشيء، ثم ظهر لك أنك غلطت في ذلك فأضربت عن الإخبار عن مجيئه (۱۰).

وبعد النفى يحتمل الإثبات كما يحتمل الغلط فى المعطوف عليه فقولك: ما جاءنى زيد بل عمرو، عمرو، يحتمل أن يكون بتقدير حرف للنفى بعد (بل) فيكون بتقدير: بل ما جاءنى عمرو، فالفعل المفنى مسند إلى المعطوف، والمعطوف عليه قد وقع غلطا(١١) ويحتمل ألا يقدر بعدها حرف النفى فيكون (بل) للإضراب عن الفعل وحده دونه وحرف النفى فيكون معنى: ما جاءنى زيد بل عمرو: بل جاءنى عمرو، فلا يوجد فيه الغلط وهو الأشهر من مذهب الجمهور(١) وعليه قوله تعالى: {وَلا تَحْسَبَنَّ الذينَ قُتِلُوا فى سبيل الله أمواتًا بَل أَحْياءً} (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تخصه) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) قالَ المبرد: " ومنها (لا) وهي تقع لإخراج الثاني مما دخـل فيـه الأول ". انْظُــرْ: المقتضــب١/ ١٤٩، وانْظُــرْ: الأصول ٢/ ٥٦، واللمع ص ١٥٠، والنكت الحسان ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) قال ابن القواس ص ٨٩١: " لأنها لنفي ما ثبت للأول " ١. هـ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: ابن القواس ص ٨٩١، والأصبهاني ص ٩٠٨.

<sup>(</sup>٦) انْظُرُ: الرضى ٤/٤٤٤.

<sup>(</sup>٧) قال سيبويه ٢/٣٢: " وأما (بل) فلِتَوْكِ شيء من الكلامِ وأخْـــنـــ فيــه " ١. هـــ، وانْظُـــوْ: المقتضــب ١/ ١٥٠، والأصول ٢/ ٥٠، واللمع ص ١٥١، ومعانى الحروف للرمانى ص ٩٤.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الرضى ٤/ ٤٤٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>١٠) انْظُرْ: ابن القواس ص ٨٩٢، وانْظُرْ: لباب الإعراب ص ٤٠٧.

<sup>(</sup>١١) وِهذا على رأى المبرد انْظُرْ: ابن يعيش٨/ ١٠٥، والرضى٤/ ٤٤٦، وابن القواس٨٩١، والهمع٣/ ١٨٠

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الرضى ٤/ ٤٤٦، وابن القواس ص ٨٩١، والتصريح ٢/ ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران من الآية (١٦٩).

#### ولكن لازمة لنفي

وقد تجيء (بل) في عطف الجمل بعضها على البعض [بمعنى](١) ترك(٢) الكلام الأول والأخذ فيما هو أهم منه مع ثبوت معنى الأول، مثل قولــه تعـالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَــقُ مِــن رَّبِّك} (۳).

ولكن - بتسكين النون - لازمة للنفي قبلها إذا كانت لعطف المفرد(١٤)، فحينئذ تكون نقيضة (لا) وذلك لأنها لكونها للاستدراك تفيد المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه بها بالإثبات والنفى من حيث المعنى، والمفرد الواقع بعدها - معطوفا - لا يتصور أن يكون نفيا؛ لأنه مخصوص بالجمل، بـل يكون إثباتا / فحينئذ يجب أن يكون ما قبلها نفيا؛ لغرض المغايرة بينهما (٥٠). (1/171)

فإن قلت: لِمَ لا يجوز أن يكون في الثاني معنى النفي بتقدير فعل منفى بعده فجاز وقوع ما قبلها مثبتا ويقال: جاءني زيد لكن عمرو، على تقدير: عمرو لم يجيء؟

قلت: لعدم بقائها حينئذ، لعدم المفرد، فإنه يقتضى الاشتراك بينهما في الإسناد، وإذا سبقها النفي وبقى الفعل سالما مسندا إلى المذكور بعدها مقرراً للإثبات المطلوب بها، وأما إذا سبقها إثبات وهي لا توجد نفيا تبطله فتبطل نفس الفعل فلم يبق فعل لأن يسند إلى المذكور بعدها، فحينئذ بطل إسناد المفرد إلى المفرد فإذا قدّرت ذلك [لم تكن](٦) (لكن) من هذا الباب، بـل مـن باب عطف الجملة على الجملة، وتكون (لكن) حينئذ نظيرة (بل) على التفصيل في: وقعها بعد النفى والإثبات، وفي جواز الوجهين عند وقوعها بعد النفي، لأن العطف في الجمل للحصول، وفائدتها حصول الجملتين في الإثبات والنفي، وقد حصلت(٧).

و(لكن) هذه لا تقع في الاستفهام(٨) فلا يقال: أقام زيد لكن عمرو قاعد؟ لأنها للاستدراك عن حكم موجب أو منفى ثبت لغير المعطوف بها، ولا حكم بثبوت الشيء أو بنفيه في الاستفهام.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: شوح المصنف ٣/ ٩٨٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (كترك) وما أثبته من شرح المصنف.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة من الآية (٣)، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٩٠٩.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: الأصول٢/ ٥٧، واللمع١٥١، ومعانى الحروف ١٣٣، وتوجيه اللمع ص٢٨٨، والرضى٤/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٨٤، والرضى ٤/ ٤٤٧، وابن القواس ص ٨٩٣، والأصبهاني ص ٩١٠.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) قال ابن القواس ص ٨٩٣: " إن وقع بعدها جملة فلا يلزم أن يتقدمها نفي، بل يجـوز أن يقـع بعــد النفـي والإيجاب كـ (بل) في المفردات... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٨) قال الرضى ٤/ ٤٤٨: " وتقع بعد جميع أنواع الكلام، إلا بعد الاستفهام، والترجي، والتمني، والعَرْض، والتحضيض على ما قيل " ١. هـ.

#### حروف التنبيه

## حروف التنبيه ألاً، وأَمَا، وها

ومنها حروف التنبيه أى: الحروف التى يتُنبه بها المخاطب قبل الشروع فى الكلام، وتحصل له التحريض من المتكلم على حبس الأسماع لأجل التفطن منه لما يقال له، فلا يفوته شىء - على تقدير الغفلة - ولهذا سميت حروف التنبيه (۱)، واختصت بأوائل الكلام، وهذه الحروف ألاً، وأما مخففتين وها، فالأولان منها بعد تحقق الفرق بينهما - بأن يكون الأول منهما للاستقبال، والثانى للحال على ما ذكر فى بعض الشروح (۲) - مختصان بالمركبات كما فى قوله تعالى: {ألا إلهم هُم الْمُفْسدُونَ} (۲) و: {ألا يَوْمَ يَأْتِيهم لَيسَ مَصرُوفًا عَنْهُم} (ك) وكقوله:

أَمَا وَالَّذِي أَبْكً عِي وَأَضْ حَكَ والدِّي ::: أَمَاتَ وَأَحْيَا والدُّدِي أَمْرُهُ الأَمْرِ (\*)

و(ها) أعم منهما لأنها كما تدخل على المركبات كما في قوله:

ها إِنَّ تَسا عُدرةً إِن لَم تكُسنْ قَبَلَت ::: فإنَّ صاحِبَها قَد تَساه في الْبَلدِ (٢)

تدخل أيضا في المفردات كاسم الإشارة للقريب في مثل هذا وهاتا (٧)، والمضمر المرفوع المنفصل إذا كان مبتدأ لا فاعلا فلا يقال: ما ضرب إلا ها أنا، وإنما يقال: ها أنتم أولاء، إلا أن دخولها على أسماء الإشارة أكثر من دخولها على المضمرات لأنها مبهمة تصلح لكل خاص مقترن بها حرف التنبيه، لتحريك النفس على طلبها بعينه، بخلاف المضمرات فلأنها لا تصلح

من قصيدة يمدح بها النعمان بن المنذر ومعتذرا مما وشي به عنده، وهو له في: ابن يعيش ١١٣/٨، والجني ص ٣٤٩، والخزانة ٥/ ٥٥، ١١ / ١٩٤، والستخمير ٤/ ٩٢، وغير منسوب في: شرح المصنف ٣٢ ٩٨٦، والرضي٣/ ٨٥، ٤/ ٤٥٠، والشرح المتوسط ص٤٩٧، والارتشاف٥/ ٢٣٦٧، والهمع٢/ ٤٨٧. والمعنى: هذه معذرة إليك وتبرّزٌ عما وُشيتُ به عندك. واستشهد به على أن (ها) قد دخلت على المركبات.

(٧) قال الأصبهاني ص ٩٣١: " (ها) تدخل على أسماء الإشارة لئلا تفوت قرينة الإشارة على تقدير الغفلة بخلاف سائر الأسماء لكونها على حروف كثيرة " ١. هـ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف٣/ ٩٨٥، والإيضاح٢/ ٢٢٠، وابن القواس٩٩٤، والكناش٢/ ١٠٧، والجامي٢/ ٣٦٤

<sup>(</sup>٢) المراد به الشرح المتوسط ص ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة من الآية (١٢).

<sup>(3)</sup> سورة هو c - aليه السلام – من الآية ( $\Lambda$ ).

<sup>(</sup>٥) من الطويل لأبي صخر الهذل في: شرح أشعار الهذليين ٢/ ٩٥٧، وابن يعيش ٨/ ١١٥، ١١٥، وغير منسوب في: شرح المصنف ٣/ ٩٨٥، وابين القواس ص ٩٩٨، والشرح المتوسط ص ٤٩٦، والـتخمير ٤/ ٩٢، والمغنى ١/ ٢٦، ٨١، وشرح ديوان الحماسة ص ٧٣٠، والهمع ٢/ ٤٨٧. واستشهد به على أن (أما) حرف تنبيه مختص بالمركبات.

 <sup>(</sup>٦) من البسيط للنابغة في: الديوان ص ٢٨، ط / دار المعارف، برواية:
 هَا إِنَّ ذِي عُذْرَةَ إِلاَّ تَكُن نَفْعَتْ
 نَاخِ صَاحِبَها مُشَارِكُ التَّكَدِ

لكل خاص قبل تخصيصها بالدخول على المفردات للمناسبة بينهما في الإفراد بخلاف أخويها (١)، والألف فيها من إشباع الفتحة فلا اعتداد بها. قال المصنف (١): "ولهذه الحروف صدر الكلام ليحصل الغرض المطلوب بها إلا (ها) – باعتبار الإشارة – فإنها قد تكون أول الكلام ووسطه على حسب ما يكون [اسم] (١) الإشارة لأن وضعها له لا للجملة ".

ثم ينبغى أن يعلم أن ألف<sup>(٤)</sup> (أما) لكثرة الاستعمال ودلالة فتحة الميم عليها قد يحذف فى القسم نحو: أمَ والله، وأيضا قد تبدل همزتها عينا، أو (هاءً) بإثبات الألف وحذفها لاستكراه الابتداء بالهمزة لكونها من أقصى المخارج، فتبدل بعض أخويها فى المخرج، ففيها ست لغات<sup>(٥)</sup>

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: شرح ابن القواس ص ٨٩٥.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شوح المصنف ٣/ ٩٨٦.

<sup>(</sup>٣) زيادة من شوح المصنف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (الألف) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) هذه اللغات هي: أما، وعما، وهما، وأمَ، وعَمَ، وهَمَ، انْظُرْ بيانها في: الرضي ٤/ ٤٤٩، وابـن القـواس ص ٨٩٥، وانْظُرْ: المفصل ص ٣٩٦، وابن يعيش ٨/ ١١٦، والمغنى ١/ ٢٦، والهمع ٢/ ٤٨٨.

#### حروف النداء

حروف النداء: يا، وأيا، وهيا، وأى، والهمزة، ويا أعمها، وأيا وهيا للبعيد، وأى والهمزة للقريب.

ومنها حروف النداء وهي خمسة أحرف (١) يا، وأيا، وهيا، وأي، والهمزة فكلمة يا أعمها استعمالاً لأنها تستعمل في القريب باعتبار قلة حروفها، وفي البعيد باعتبار أنّ أحد حروفها حرف مد فكأن فيه طول صوت.

وأيا وهيًا مختصان بأن يكونا مستعملين للبعيد حقيقة، أو ما هـو بمنزلتـه مـن سـاهٍ أو نـائم؛ لأن فيهما زيادة حرف فتدلان على الزيادة في المسافة والغرض إتمام إسماع المخاطب(٢).

وأى والهمزة مختصان بأن يكونا مستعملين للقريب إلا أن الهمزة للأقرب وذلك باعتبار قلة الحروف (٣).

واعلم أن الغرض من وضع هذه الحروف تنبيه المدعو ودعاؤه ليسمع ويجيب بما يراد منه (ئ) وأما إفراد (يا) من حروف التنبيه لخصوصيتها بشيء زائد على ما في حرف التنبيه وهو طلب الإقبال من المدعو، وأيضا أن المنادي إن كان في غاية القرب حسّاً أو حكما فالقياس أن لا حاجة فيه إلى حرف النداء لكن الإتيان بها حينئذ لزيادة حرص الداعي على الإقبال من المدعو عليه.

وأما نداء الديار وغيرها من الجمادات والحيوانات التي لا تخاطب فعلى طريق التذكُّر والتذكير \*\*\*

<sup>(</sup>۱) قال الرضى ٤ / ٤٥٣: " وقد جاء (آ) بهمزة بعدها ألف، و(آى) بهمزة بعدها ألف بعدها ياء ساكنة "ا. هـ وقال ابن الحاجب ٣/ ٩٨٧: " وكثير من النحويين يذكر معها (وا) وليست في الحقيقة منها؛ لاختصاصها بالندبة وليس المندوب منادى؛ لأن المنادى: المطلوب إقباله، والمندوب: المتفجع عليه، فافترقا " ا. هـ. وانْظُون الأصبهاني ص ٩٤١.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ابن يعيش ٨/ ١١، والهمع ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الأصبهاني ص ٩١٤.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: السابق نفسه.

#### حروف الإيجاب

حروف الإيجاب: نعم، وبلى، وإى، وأجل، وجيْرِ، وإنَّ. فنعم مقررة لما سبقها، وبلسى مختصة بإيجاب النفى.

ومنها: حروف الإيجاب ويقال لها حروف التصديق أيضا، وهي ستة أحرف أحدها: نَعَم بفتح النون مع فتح العين وقد جاء مع كسرها وفتح الأول (١)، وكسر الثاني (٢)، وثانيها: بَلَى بفتح اللام على الأفصح، وثالثها: إي بكسر الهمزة، ورابعها: أَجَلُ بفتح الجيم وسكون اللام، وخامسها: جَيْرِ بفتح الجيم وسكون الياء وكسر الراء، وسادسها: إنّ بكسر الهمزة وإنما سميت حروف الإيجاب لتحقيقها وإثباتها لما تقدمها من الكلام.

ثم بعد الاشتراك في ذلك / يتميز كل منها عن الآخر بما له في الاستعمال ف نَعَم مقرِّرةٌ أي (١٣١/ب) محققة ومبينة لِمَا سبقها من الكلام موجبا كان أو منفيا، خبراً كان أو استفهاما، ولهذا قالوا: إنَّ (نعم) أمُّ تلك الحروف وأعمُّها، لدورانها في أكثر أنواع الكلام، تقول في جواب من قال: قام زيد، أو: أقام زيد؟ (نعم) تصديقا لذلك القائل تحقيقا لمضمون كلامه، ولذلك تقول في جواب من قال: ما قام زيد، أو: لم يقم زيد؟ نعم، كذلك والإيجاب في الاستفهام لما بعد أداته (٣٠).

فإن قلت: مقتضى ما ذكرتم أن يكون معنى قول المخاطب (نعم) جوابا لقولك: أليس لى عليك ألف؟ ليس لك على الفياء الفقه قولوا: هو إقرار فيلزم الألف!

قلت: هذا تحقيق بحسب وضع (نعم) باعتبار اللغة، لكن الفقهاء أجروها على العرف إذ المفهوم منها فيه هو الإيجاب بعد النفى، فذلك لتغليبهم العرف، لا أن قياس اللغة والوضع كذلك (٤٠). وبلى مختصة بإيجاب النفى ألم المقدم يعنى لا يُستعمل إلا لإيجاب ما بعد النفى خبرا كان أو استفهاما، وسواء كان النفى لفظا أو معنى تقول لمن قال: لم يقم زيد، أو ألم يقم زيد؟:

(٢) فيقال: (نِعِم) وهي لغة لبعضهم. وانْظُرْ بيان لغاتها في: الرضى ٤/ ٤٥٧، وابــن القــواس ص ٨٩٩، والمغنى ٢/ ٣٩٨، والهمع ٢/ ٥٠٥، وقد ذكروا فيها لغة رابعة وهي إبدال عينها حاء فيقولون (نحم).

<sup>(</sup>١) وهي لغة لكنانة.

<sup>(</sup>٣) انْظُـرْ: شــرح المصــنف ٣/ ٩٨٨، والرضــى ٤/ ٤٥٥، وابــن القــواس ص ٨٩٨، وانْظَــرْ: معــانى الحــروف ص ١٠٤، والمغنى٢/ ٣٩٨، والجنى ص ٢٠٥، والأصبهانى ص ٩١٥، والصفوة الصفية ٢/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: المغنى ١/ ١٣١، والأصبهاني ص ٩١٦.

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه ٤/ ٢٣٤: " وأما (بلي) فتوجب به بعد النفي " ١. هـ، وقال الكسائي: " الفرق بين (بلي) و(نعم) أن (بلي) إقرار بعد جحد و(نعم) جواب استفهام بعد جحد " ١. هـ انظُرُ: معانى القرآن للكسائى ص٥٧، وانظُرُ: المقتضب ٢/ ٣٣١، ومعانى الحروف ص ١٠٥.

## وإى إثبات بعد الاستفهام، ويلزمها القسم، وأجل، وجير، وإنّ، تصديق للمُخْبر.

[بلى]<sup>(۱)</sup> تكذيباً له فى ذلك، إذ معناه: قام زيد، ولو أردت تصديقه لقلت: (نعم) وذلك لأن بلى حكمها أن ترفع حكم ما قبلها وتبطله، فإذا رفعته قد أوجبت نقيضه، ونقيض النفى إيجاب، فهى أبدا توجب نقيض – حينئذ – ذلك المنفى المتقدم ولا يصح ذلك إلا بعد رفع النفى وإبطاله، بخلاف (نعم)، ولذلك ذكروا فى قوله تعالى: [ألستُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى]<sup>(۱)</sup> أى: بلى أنت ربنا، لو قالوا (نعم) لكفروا عن آخرهم (۱۳) كما روى عن ابن عباس (۱۶)، بناءً على ما تقدم فى (نعم) إلا عند النظر إلى العرف (۱۰).

وإى إثبات بعد الاستفهام أى: مفيدة إثبات ما يذكر [بعد] (٦) أداة الاستفهام، ويلزمها القسم أى: لا تستعمل إلا مع القسم المحذوف فعله، يقال لمن قال: أقام زيد؟ إى والله، وإى الله، وإى ها الله، وإى لعمرى، فلا يقال: أقسمت بربى (٧).

وأجل (^)، وجير (٩)، وإنّ، تصديق للمُخْبِر أي: القائل بالقول المصدق مضمونه، موجبًا كان أو

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف من الآية (١٧٢).

<sup>(</sup>٣) قال النيلي: " لأن (نعم) لتصديق النفي على تقدير طرح الاستفهام فيصير المعنى: نعم لست بربنا، وذلك كفر "ا. هـ انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/ ٢٩٣، وانْظُرْ الأصبهاني ص١٦، والدر المصون ٣/٠ وقد قال: " هكذا ينقلونه عن ابن عباس - رضى الله عنه - وفيه نظر إن صح عنه، وذلك أن هذا النفي صار مقرراً، فكيف يكفرون بتصديق التقرير، وإنما المانع من جهة اللغة، وهو أن النفي مطلقا إذا قصد إيجابه أجيب بربلي) وإن كان مقرراً بسبب دخول الاستفهام عليه، وإنما كان ذلك تغليبا لجانب اللفظ، ولا يجوز مراعاة جانب المعنى إلا في شعر... " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم الرسول ، كان يسمى البحر لسعة علمه، ويسمى حبر الأمة ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات وقبل غير ذلك، ومات بالطائف سنة ٢٨ في أيام ابن الزبير. انْظُرْ: حلية الأولياء ١/ ٣١٤، والاستيعاب ٣/ ٩٣٣، والإصابة ١/ ٤١٤، وأسد الغابة ٣/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) نازع السهيلي وغيره في المحكى عن ابن عباس في هذه الآية، فذهب السهيلي إلى جواز أن يجاب بـ (نعم) بعد الاستفهام من النفي، لا تريد تصديق النفي، ولكن تحقيق الإيجاب الذي في نفسِ المتكلم. انْظُرْ: أمالي السهيلي ص ٤٥، وانْظُرْ: الرضي ٤/٢٥، والمغنى ١٣١/، والجني ص ٤٢٢.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) انْظُوْ: المقتضب ٢/ ٣٣٠، والمفصل ص ٣٩٩، وابس يعيش ٨/ ١٢٤، والإيضاح لابس الحاجب ٢/ ٣٢٣، وشرح المصنف ٣/ ٩٨٨، والرضى ٤/ ٤٥٩، والصفوة الصفية ٢/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٨) قال أبن هشام: " (أجلُ) حرف جواب مثل (نعم) فيكون تصديقا للمخبر، وإعلاما للمستخبر، ووعدا للطالب، فتقع بعد نحو: قام زيد، وأقام زيد، واضربُ زيداً... " انْظُرُ: المغنى ١/ ٢٧، وانْظُرُ: رصف المبانى ص ٥٩، والجنى الدانى ص ٣٥٩، ومصابيح المغانى ص ٢٠.

<sup>(</sup>٩) قال ابن القواس: " وأما (جير) فحرف في الأظهر، ومعناه التصديق كـــ (نعـم)... ولا يصــدق بهــا إلا فــى الخبر، فهي بمنزلة (أجل) " انْظُرْ: شرح ألفية ابن معط ٢/ ١١٢٨، وانْظُرْ: الجني ص ٤٣٣.

منفيا، لا الذي في صدد الإخبار، وإلا لم يقع تصديقا للدعاء، كما تقول لمن قال لـك: قـد أتـي زيد، أو: لم يأتِ: أجل، وجير، تصديقا لـه فيه (١٠).

وكقول ابن الزبير (٢) - لمن قال لــه (٣): لعـن الله ناقـة حملتنـي إليـك -: إنّ وراكبها، ويـروى: وصاحبها.

ثم هذا على مذهب الجمهور فإنهم لم يجوزوا وقوعها جوابا للاستفهام وإن جاز ذلك عند البعض (٤).

وقد يكون (جَيْر) اسما بمعنى (حقا) ويقال: جَيْر لأفعلن أي: حقا لأفعلن (٥٠).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٨٩، والرضى ٤/ ٤٦٠، وابن القواس ص ٩٠١. (٢) عبد الله بن الزبير بن العوام، أمه: أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب عمة

الرسول ﷺ، وخالته عائشة رضي الله عنها، وأول مولود في الإسلام بعـد الهجرة فحنَّكـه رسـول الله ﷺ بتمرة لاكها في فيه، حفظ عن النبي ﷺ وهـو صغير وحدّث عنه بجملةٍ من الحديث، قتل سنة ثلاث وسبعين من الهجرة. انْظُرْ: حلية الأولياء١/ ٤٢٩، وأسـد الغابة ٣/ ٢٤٢، والإصابة ٤/ ٨٩، والاستيعاب ٣/ ٩٠٥.

<sup>(</sup>٣) هو فضالة بن شريك، انْظُرْ: الرضي٤/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٤) قال الرضي٤/ ٤٦٠: " وحكى الجوهري عن الأخفش أن (نعم) أحسن من (أجل) في الاستفهام، و(أجل) أحسن من (نعم) في الخبر، فجوّز على ما ترى مجيئها في الاستفهام " ا. هـ وانْظُـرْ: ابـن القـواس ٩٠١، والهمع ٢/ ٩٩٠.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: المفصل ص ٣٩٩، والإيضاح لابن الحاجب ٢/ ٢٢٢، وشــرح الكافيــة لابـــن هشــــام ل ٢١٨ / ب، ونسبه إلى سيبويه فقال: " وذهب سيبويه إلى أنها بمعنى (حقاً) " ا. هـ، وانْظُرْ: البسيط لابن أبي الربيع ٢/ ٩٤٤، وقد فصل القول في (جير).

### حروف الزيادة

# حروف الزيادة: إنْ، وأَنْ، وما، ولا، ومِن، والبّاء، واللام، فـــ (إنْ) مع (ما) النافية.

ومنها: حروف الزيادة يقال لها: حروف الصلة أيضا، وتلك الحروف على ما ذكره سبعة أحدها: إنْ - بكسر الهمزة وتخفيف النون -، وثانيها: أن - بفتح الهمزة - وثالثها: ما، ورابعها: لا، وخامسها: مِن - بكسر الميم - وسادسها: الباء، وسابعها: اللام المكسورة، وإنما سميت حروف الزيادة لأنها قد تقع زائدة، لا أنها تقع زائدة أبداً، بل أكثر ما تقع غير زوائد (۱)، وقد عرفت معنى الزائد فيما قبل (۲).

ثم الغرض من زيادتها توكيد المعنى الحاصل بدونها (٣)، قال بعضهم: الزيادة عند سيبويه لم تكن لغير معنى البتة، والتوكيد معنى صحيح لأن تكثير اللفظ يفيد تقوية المعنى.

وقيل<sup>(1)</sup>: إنما تزاد طلبا للفصاحة في الكلام، إذ ربما يتعذر النظم بدون الزيادة، وكذلك السجع، فأفادت الزيادة التوسعة في اللفظ مع ما ذكر<sup>(٥)</sup> [من]<sup>(١)</sup> التوكيد والتقوية في المعني.

ولما فرغ عن عدها شرع في بيان مواضع زيادتها فقال: ف (إن) بالكسر تزاد مع (ما) النافية (<sup>۷)</sup> على الاطراد، أي: تزاد بعدها لتأكيد النفى الحاصل منها تقول: ما إن رأيت زيداً، مريدا: ما رأيت زيداً البتة (<sup>۸)</sup>، وكقوله:

# وَهَا إِنْ طُّبُّنَا جُبنُ ..... إلخ (٩)

(١) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٩٩٠، والرضى ٤/٣٢٤، والجامى ٢/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>۲) انْظُـرْ: ابـن يعـيش ۸/ ۱۲۸ وقـال: " ويعنـي بالزائـد أن يكـون دخولـه كخروجـه مـن غـير إحـداث معنـ " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٤/ ٢٦٤: "قيل فائدة الحرف الزائد في كلام العرب إما معنوية وإما لفظية، فالمعنوية تأكيد المعنى... وأما الفائدة اللفظية فهى تزيين اللفظ، وكون زيادتها أفصح، أو كون الكلمة أو الكلام بسببها تهيئًا لاستقامة وزن الشعر، أو لحُسن السجع، أو غير ذلك من الفوائد اللفظية " ١. هـ، وانْظُرُ: الجامى ٢/ ٣٧٠ والأصبهاني ص ٩١٨، وترشيح العلل ص ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح الأصبهاني ص ٩١٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فأفادت الزيادة التوسعة في اللفظ ما ذكر مع التوكيد...).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) قال سيبويه ٤/ ٢٢٠: " و(إن) وهي للجزاء، وتكون لغوا في قولك: ما إن يفعل " ا. هــ وانظُر: المقتضب // ١٨٩، والمغنى ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٩٩٠، والرضى ٤/٣٣٤، والأصبهاني ص ٩١٩.

<sup>(</sup>٩) جزء من بيت من الوافر وتمامه: وما إن طبنا جبن ولكن... منايانا ودولة أخرينا. وهو لفروة بن مسيك في: الكتاب ٣/ ١٥٣، والأصول ١/ ٢٣٦، والوحشيات ٢٨، والمساعد ١/ ٢٧٨، والخزانة ٤/ ١١، ونسب للكميت في: ابن يعيش ٨/ ١٢٩، وغير منسوب في: المقتضب ١/ ١٩٠، والمحتسب ١/ ٩٠، والتبصرة ١/ ٤٥٩، وشرح الجمل ٢/ ٥٤، وشرح التسهيل ١/ ٣٧١، والبسيط لابن أبي الربيع ٢/ ٥٨، والطب: العلة أو السبب. والشاهد قوله: (وما إن) على زيادة (إن) بعد (ما).

# وقَلْت مع ما المصدرية، ولَمَّا، وأنْ مع لَّا....

وزعم الفراء<sup>(۱)</sup> أنها (إن) النافية [دخلت على (ما) النافية]<sup>(۱)</sup> توكيد للنفى وليس بجيد، فإنهم لا يجوزون الجمع بين حرفين مختلفى اللفظ لمعنى واحد، ومن ثمة لم يقولوا: إنّ لزيداً قائم<sup>(۳)</sup>.

وقَلَّتْ زيادتها مع (ما) المصدرية التي تكون بمعنى المدة، بالنسبة إلى زيادتها مع النافية، كما يقال: انتظرني ما إن جلس القاضي، والمعنى: مدة جلوسه.

وكذلك قلت زيادتها مع لَمَّا نحو قولك: لَمَّا إنْ جلستَّ جلستُ (٤).

وقد تكون (إن) المكسورة نافية كما في قول تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ} (٥) أي: في الذي لم نمكنكم فيه فلا تكون زائدة.

وأنْ بالفتح تزاد مع لَمّا كثيراً (٢)، ولهذا قال المصنف (٧) في الشرح بعد إيراده مثال المكسورة بقوله: " لَمَّا إنْ جلستَ جلستُ، وفتحها هو المشهور الشائعُ "، كقوله تعالى: {فَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا } (١)، وإنما كان زيادة (١) (أَنْ) بالفتح أكثر وأفصح مع (لَمَّا) من زيادة (إنْ) بالكسر لأن في (لَمَّا) معنى الجازاة، و(إنْ) كانت الأصل في بابها، فاستقبح أن تزاد عليها لئلا يلزم في الظاهر كون الأصل تابعا للفرع، كذا قيل (١١)، لكن استلزام ذلك في (إن) لا يجوز، فالأولى أن يقال: إنّ في لفظ المفتوحة دليلا على زيادتها يعرفه المتأمل، بخلاف (إنْ) المكسورة فإنها موهمة لغير الزيادة.

<sup>(</sup>۱) انْظُرْ قول الفراء في: معانى الفراء ١/ ١٧٥، والمفصل ص٤٠٢، وابـن يعـيش ٨/ ١٢٩، والإيضـاح لابــن الحاجب ٢/ ٢٢٧، وابن القواس ص ٩٠٥.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٣/ ٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: السابق نفسه، والإيضاح ٢/ ٢٢٧، وابن القواس ص ٩٠٥، والأصبهاني ص ٩١٩.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: حروف المعانى ص ٥٧، وقد ذكر ابن هشام فى المغنى ١/٣٣: أن زيادة (إنْ) بعد (لّما) سهو من ابن الحاجب فقال: " وزعم ابن الحاجب أنها تزاد بعد (لَمَّا) الإيجابية وهو سهو، وإنما تلك (أن) المفتوحة " ١. هـ.

<sup>(</sup>٥) سورة الأحقاف من الآية (٢٦)، وانْظُرْ: المحرر الوجيز ٥/ ١٠٣، والدر المصون ٦ / ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) انْظُـرْ: الكتـاب ٣/ ١٥٢ وقــد قـال: "ووجــه آخـر تكـون فيـه لغـواً... فنحـو قولـك: لمّـا أن جـاؤوا ذهبــت... ". وانْظُــرْ: ٤/ ٢٢٢، والمقتضــب ١/ ١٨٨، ومعــانى الحــروف للرمــانى ص٧٣، ومصــابيح المغانى ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٧) انْظُرُّ: شرح المصنف ٣/ ٩٩١.

<sup>(</sup>٨) سورة يوسف - عليه السلام - من الآية (٩٦).

<sup>(</sup>٩) سورة العنكبوت من الآية (٣٣).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (زيادتها) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>١١) هذا قول صدر الأفاضل في: التخمر ٤/ ١١٤.

# وبين لو والقسم، وقلّت مع الكاف، وما مع: إذا، ومتى، وأيّ، وأين، وإنْ، – شرطا –

وقلّت / زيادتها مع الكاف التي للتشبيه (۲) كما في قولـه: كَأَنْ ظَبْيَةٍ تَعْطُوا إلى وَارِقِ السَلَمِ (۳)

بالجر، وقد يروى إلى نافر السلم.

وما تزاد مع إذا نحو: إذا ما أكرمتنى أكرمتُك، ومع متى نحو: متى ما تكرمنى أكرمك، ومع أى نحو أيّاما تضرب أضرب، ومع أين نحو: أينما تكن أكن، ومع إنْ نحو قوله تعالى: **{فإمّا نَلْهُبَنَّ** بِكَ} (أَنْ) هذه يكون مضارعاً مؤكداً بالنون غالبا؛ لأن التأكيد لما كان مقصوداً من زيادتها مع (إن) كان التأكيد بالفعل الذى فيه الشرط أولى، فمثل: إمّا تقم أقم، قليل (٥٠).

ولقائل أن يقول: هذا تعليل مشترك بين جميع هذه الحروف فما وجه اختصاص فعل (إن) بها؟ وأما الجواب الذي ذكره الغجدواني (٢) بأن قال: " تأكيد أخوات (إن) بما يمكن أن يكون تخصيصا (٧) لها بالشرط إذ هن لسن (٨) بمختصات بالشرط (٩) ، بخلاف (إن) فتأكيدها [إنما يكون] (١٠) لاهتمام فعل الشرط ".

فكلام ليس بسديد.

وقوله: شرطا تقييد للجميع، يعنى: زيادة (ما) مع جميع هذه الكلمات حال كونها مستعملة

<sup>(</sup>١) قال الرضى ٤/ ٤٦٤: " ومذهب سيبويه كونها موطئة للقسم قبل (لـو) كما أن (الـلام) موطئة قبـل (إنْ) وسائر كلمات الشرط " ا. هـ، وانظُرْ: المغنى ١/ ٤٢، والأصبهاني ص ٩٢٠.

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام: " وهو نادر " انْظُرْ: المغنى ١/ ٤٢، وانْظُرْ: الأصبهاني ص ٩٢٠.

<sup>(</sup>٣) عجز بيت من الطويل وصدره: ويوما توافينا بوجه مقسم، وقد سبق تخريجه، واستشهد به هنا على أن (أن) زائدة بين الكاف الجارة ومجرورها.

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف من الآية (٤١).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ص٩٩٢، وقال الأصبهاني ص٩٢٠: " أما زيادتها بعد (إن) شرطاً من غير نون التأكيد نحو: إما تقم أقم، فقليل " ١. هـ.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٥٨٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (تلخيصا) وما أثبته من: الغجدواني.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (ليس) وما أثبته من: العجدواني.

<sup>(</sup>٩) في الغجدواني: (بمتمحضات للشرط).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين من: الغجدواني.

## وبعض حروف الجر، وقلَّت مع المضاف، و(لا) مع الواو بعد النفي،

للشرط، وبه احترز عن مجيئها في غير الشرط، ككون (إذا) للمفاجأة، و(متى) و(أيـن) و(أيّ) للاستفهام، و(إن) للنفي، ولكن (أيّ) قـد تزاد معها (ما) في غير الشرط [نحـو] (١) أيّما رجـل عندك، فكأن المصنف لم يعبأ به لقلته.

وتزاد (ما) أيضا مع بعض حروف الجر كالباء في مثل قول تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّــنَ اللهُ ۗ ( ) و (مــن ) [في نحو ] (٣) قول ه تعالى: ﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ ﴾ (٤) و (عن ) في نحو : ﴿عَمَّا قَلِيلَ ﴾ (٥) .

وإنما قيد حروف [الجر]<sup>(۱)</sup> بالبعض لأن منها مالا تزاد معه كـ (مذ) و(منـذ) وبـاء القسـم وواو (رب) وغير ذلك، وكل ذلك بتتبع<sup>(۷)</sup> كلام الفصحاء.

وقلّت زيادة (ما) مع المضاف نحو: غضبت من غير ما جُرْم، أى: من غير جرم البتة؛ وذلك لشدة اتصال المضاف مع المضاف إليه، وأما قولهم: جئت لأمر ما، فقد قيل: إنها فيه زائدة، وقيل: صفة (^).

وتزاد لا مع الواو الواقعة بعد النفى تأكيداً لذلك النفى كقولك: ما جاء زيد ولا عمرو<sup>(۹)</sup>، والحكم بزيادتها باستلزام كونها غير زائدة الاستدراك؛ لأن (عمرا) معطوف على (زيد) وهو منفى، والمعطوف على المنفى منفى فلا يثبت الاحتياج إلى (لا).

فإن قلت: إن في إيراد [لا] (١٠) ههنا فائدة وهي رفع الإبهام، فإن الواو تجيء في كلامهم كثيراً لإفادة الاجتماع في وقت قالوا: وفي قولك: جاءني زيد وعمرو، تفيد الاجتماع في وقت واحد، وتكون (ما) في: ما جاءني زيد وعمرو، دالة على نفي ذلك الاجتماع، بناءً على ما فهم من الواو في الإثبات، فإذا أوردت كلمة (لا) تدل على نفي الحجيء عن كل واحد منهما صريحا، فكيف تكون زائدة؟

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عموان من الآية (١٥٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) سورة نوح – عليه السلام – من الآية (٢٥).

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون من الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (بالتتبع) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ٩٩٣، وابن القواس ص ٩٠٦، والأصبهاني ص ٩٢١.

<sup>(</sup>٩) قال الرمانى: "وتكون زائدة على وجوه منها: أن تزاد مع الواو لإزالة الاحتمال وذلك نحو قولك: ما قام زيد ولا عمرو؛ وذلك أنك إذا قلت: ما قام زيد وعمرو احتمل أنهما لم يقوما معا، ولكن قاما منفردين، فإذا زادت (لا) زال هذا الاحتمال وصار إعلاما بأنهما لم يقوما البتة " ا. هـ، انظُرْ: معانى الحروف ص ٨٤، وانظُرْ: ابن يعيش ٨/ ١٣٧.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

## وبعد أن المصدرية، وقلّت قبل أُقسم، وشذت مع المضاف.

قلت: ذلك لا يخرجها عن كونها زائدة؛ لأن الظاهر قد يتأكد بالزائدة ليصير نصا على المراد، مع أن ذلك خلاف الظاهر فالقول بزيادتها أولى (١).

وتزاد (لا) أيضا بعد (أن) المصدرية كما في قول عالى: {مَا مَنَعَكَ أَنْ [لا] (٢) تَسْجُدَ } (٥) أي: السجدة، وكقوله تعالى: {لِئَلا يَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ } (٤) أي: ليعلم، ف (لا) لتحقيق علم أهل الكتاب، كما [أنها] (٥) في الآية الأولى لتحقيق السجود.

وقلّت زيادتها قبل أقسم وحملت (لا) على ذلك في قوله تعالى: {لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ} (٢).

فإن قلت: زيادة (لا) في هذه الآية معترض عليها؛ لأنها إنما تزاد في وسط الكلام لا في أوله؛ لأن ذكر الشيء أولا يدل على الاهتمام بشأنه فلا يناسب الزيادة!

قلت: لا نسلم أن زيادتها إنما تكون في الوسط لا في الأول، بل تقع فيه في كلام الفصحاء، وأفصحهم امرؤ القيس (٧)، وأيضا ما ذكر لا يدل على عدم الجواز، بل على عدم الأولوية، فكأن في قول المصنف(٨) إشارة إليه، مع أنه يجوز ذكرها أولا لاهتمام تأكيد القسم.

وتزاد قبل المقسم به كثيرا للإيذان بأن جواب القسم منفى نحو: لا والله لا أفعل (٩).

وذهب بعضهم إلى أن (لا) هذه غير زائدة (۱٬۰)، بل لرد كلام قبل المقسم كأنهم أنكروا البعث فقيل لهم: (لا) أي ليس الأمر كما ذكرتم أقسم بيوم القيامة (۱۱).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٩٣، والإيضاح لابن الحاجب ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) كلمة (لا) ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف من الآية (١٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد من الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٢) سورة القيامة الآية (١)، وقد اختلف في (لا) في هذه الآية وخرجت على ثلاثة وجوه: الأول: أن (لا) زائدة والمعنى: أقسم بيوم القيامة، وضُعِف من جهة أن زيادتها في أول الكلام، الوجه الثانى: أنها بمعنى (ألا)، وهو بعيد لعدم النظير، الوجه الثالث: أنها ردِّ لكلام مقدر من إنكار البعث. انْظُرْ: معانى الحروف ص١٤٥، وابن القواس ص ٩٠٨، والمغنى ١/ ٢٧٦، ومصابيح المغانى ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>٧) قال السمين في الدر المصون ٦/ ٤٢٤: " ألا ترى كيف زادها في مستهل قصيدته، يعنى في قوله: لا وأبيك ابنة العامري... " ١. هـ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (فكأن قلت في قول المصنف).

<sup>(</sup>٩) انْظُوْ: الوضى ٤٦٦/٤.

<sup>(</sup>١٠) أي (لا) في قول عالى: {لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ}، وهو قول الفراء انْظُرْ: معانى القرآن ٣/ ٢٠٧.

<sup>(</sup>١١) انْظُرْ: معانى الحروف للرماني ص٨٤، وابن القواس ص ٩٠٩، ومصابيح المغاني ص ٣٤٥.

### ومن، والباء، واللام، تقدم ذكرها.

وشذت زيادة (لا) مع المضاف كما في قول العجاج:

فى بِنْسِ لِل حُسورِ سَسرَى ومَسا شَعَوْ ::: بإِفْكِهِ (١) حسى إذا الصُّبح جَشَو (٢)

وإنما كانت شاذة لأن القياس أن لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه.

(الحور): إما مصدر بمعنى النقصان، أو جمع حائر بمعنى (هالك)، وقيل: اسم لبئر يسكنها الجن. وأما بيان زيادة [من] (٣)، والباء، واللام، فقد تقدم ذكرها في بحث حروف الجر على التفصيل، فلا حاجة إلى الإعادة (٤).

وأما عدم الإشارة إلى الكاف مع أنها تزاد أيضا فلقلة وقوعها زائدة، بخلاف المذكورات(٥).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل (ما مكة) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) من الرجز وهو له في: الديوان ص ٤١، من قصيدة يمدح بها عمر بن عبيد الله بن معمر الـذي أرسـله عبد الملك بن مروان لقتال أبي فدُيك الحروري الخارجي، وهـو لــه فـي: ابـن يعـيش ٨/ ١٣٦، والـتخمير ٤/١١٧، ١١٦، والخزانة ٤/ ٥١، وغير منسوب في: معاني الفراء ١/ ٨، وشرح المصنف ٤/ ٩٩٣، والرضى ٢/ ١٩٤، ٤/٧٧، والجامى٢/ ٣٧٣، والخزانة ٢١/ ٢٢٤. والإفك: الكذب، وحشر الصبح: انفُلُق وأضاء والمعنى: أن هذا الحروري قـ د سار في طريق الضـ لال والهـ لاك، أو سـار فـي المواضـع الخاليـة التـي يسكنها الجن حتى أضاء الصبح وما شعر. والشاهد قوله (في بئر لا حور) واستشهد بـه علـي أن لا زائـدة بين المتضايقين والتقدير: في بئر حور.

<sup>(</sup>٣) سبق الحديث.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ زيادة (من)، وزيادة الباء، وزيادة اللام من قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ القـول في زيادة الكاف، وقـال الأصبهاني ص ٩٢٣: " وإنمـا لم يذكرهــا لأن زيادتهـا ليسـت بقياسـية مطردة " ا. هـ.

### مباحث حرفي التفسير

## حرفا التفسير: أي، وأن، ف (أن) مختصة بما في معنى القول.

ومنها: حرفا التفسير، أى: ما يقع التفسيرُ به من أنواع الحروف حرفان، أحدهما: أى وهى مفسرة لكل مبهم من المفرد نحو: جَاءنى زيدٌ أى: أبو عَبْد اللهِ (۱)، وكما تقول فى تفسير قوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ } (۱) أى: من قومه (۳)، وما بعدها فى الأغلب عطف بيان، والثانى منهما: (أَنْ) /، وإنما سميتا حرفا التفسير لوقوعهما تفسيرا لما يذكر قبلهما، أو لأن لفظهما قد (۱۳۲/ب) تنزل منزلة لفظ التفسير.

ف (أن) مختصة بما في معنى القول أي: لا تستعمل مفسرة إلا لفعل فيه معنى القول (٤) كما في قول تعالى: [ونَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيم] (٥) وهي في الحقيقة تفسير المفعول المقدر ل (ناديناه) أي: ناديناه لشيء وهو قولنا: (يَا إِبْرَاهِيم) (٢).

وقد يفسِّر المفعول به الظاهر كقوله تعالى: ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ ﴾ (٧).

ثم اعلم أنهم اختلفوا في وقوعها تفسيرا لصريح القول، فذهب الأكثرون إلى منعه وقالوا: إنه لا يحتاج إلى تفسير لأن الجملة التي بعده تقع مفعولا به لفظا.

وأجاز بعضهم ذلك (^) مستدلين بقوله تعالى: {مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ} (٩).

وليس بظاهر في ذلك لجواز أن تكون (أن) مفسرة للضمير في (به) أو مصدرية، أو زائدة (١٠٠).

(۱) انْظُرْ: الرضى ٤/ ٤٦٨، وقال ابن يعيش ٨/ ١٤٠: "وشرطها أن يكون ما قبلها جملة تامة مستغنية بنفسها، يقع بعدها جملة أخرى تامة أيضا تكون الثانية هي الأولى في المعنى مفسرة لها، أي بين جملتين وذلك قولك: ركب بسيفه أي: وسيفه معه... فقولك: وسيفه معه هو في المعنى بسيفه... " ا. هـ، وانْظُرْ: الفاخر ٢/ ١٨٦، والصفوة الصفية ٢/ ٣١٤.

(٢) سورة الأعراف من الآية (١٥٥).

(٣) انْظُرْ: المفصل ص ٤٠٥، والأصبهاني ص ٩٢٣، والصفوة الصفية ٢/ ٣١٥.

(٤) اشترط في (أن) التفسيرية ثلاثة شروط هذا أحدها وهـو: أن يكون الفعل الذي يفسر بها فيـه معنى المقـول وليس بقول، والآخران سيذكرهما الشارح قريبا.

(٥) سورة الصافات الآية (١٠٤).

(٦) انْظُرُ: الرضى ٤/ ٤٦٩.

(٧) سورة طه من الآيتين (٣٨) و(٣٩).

(٩) سورة المائدة من الآية (١١٨).

(١٠) انْظُرُ: شرح المصنف ٣/ ٩٩٥، والرضى ٤/ ٤٦٩، وابن القواس ص٩١٢.

فإن قلت: (أنْ) في قوله تعالى: **{وَانْطُلُقَ الْمَلاَ مِنْهُمْ** أَنِ ا**مْشُوا} (١)** مفسرة لما ليس فيه معنى القول وهو (انطلق)!

قلت: يعنى (انطلق) ههنا بمعنى (تكلم) كما يقال: انطلق زيد في الحديث، فكأن خروجه من السكوت إلى التكلم يجعل انطلاقا (٢).

وزعم بعضهم أنَّ (أنْ) في الآية مفسرة لصريح القول المقدر فيجوز الاستدلال بها على الجواز. وليس بالقول السديد إذ ليس بشيء يرجح تقدير صريح القول على تقدير ما في معناه (٣).

وأيضا (أَنْ) لها شرطان آخران أحدهما: ألا يتصل بها شيء من صلة الفعل الذي تفسره؛ لأنها حينئذ صارت من جملته ولم تكن تفسيراً له نحو قولك: أوعزت إليه بأن قم، وكتبت إليه بأن قم؛ لأن الباء ههنا متعلقة بالفعل فصارت من جملته، والتفسير إنما يكون بجملة غير الأولى أن

وثانيهما: أن يكون ما قبلها وما بعدها تاماً، ولذلك قالوا في قوله تعالى: {أَنِ الْحَمْدُ للهِ } (أَنْ) فيه مخففة من المثقلة، والمعنى: أنه الحمد لله، فلا تكون مفسرة؛ لأن ما قبلها وهو قوله تعالى: {وآخر دعواهم} (٧) ليس بكلام (٨).

وقد يفسر بـ (إذا) (٩) تقول: أشرقت (١٠) الشمس: إذا طلعت، وأشرقت: إذا أضاءت (١١).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) سورة ص من الآية (٦)، قال العكبرى: قولـه تعالى: {أَنِ امْشُوا} أى امشوا، لأن المعنى: انطلقوا فـى القـول، وقيل: هو الانطـلاق حقيقـة والتقـدير: وانطلقـوا قـائلين امشـوا " ا. هــ انظُـرْ: إمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن ٢/ ٢٠٩، وانظُرْ: البحر ٩/ ١٣٨، والدر المصون ٥/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٢) انْظَرِّ: الرضى٤/ ٤٧٠، وابن القواس ص٩١٣، والتخمير٤/ ١٢٣، والدر المصون٥/ ٥٢٥، والأصبهاني ص٩٢٤.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شوح المصنف ٣/ ٩٩٥، وانْظُوْ: الوضى٤/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ هذين الشرطين في: ابن يعيش ٨/ ١٤٢، وابن القواس ص ٩١١، والتخمير ٤/ ١٢٢، والأصبهاني ص ٩٢٣، والصفوة الصفية ٢/ ٣١٦.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الصفوة الصفية ٢/ ٣١٦، والإقليد ٤/ ١٨٠٢.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس - عليه السلام - من الآية (١٠).

<sup>(</sup>٧) سوِرة يونس - عليه السلام - من الآية (١٠).

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: الرضى٤/ ٤٧٠، وابن القواس ص٩١١، والتخمير٤/ ١٢٣، وانْظُرْ: إعراب القرآن للنحاس٢/ ٢٤٦ والمحرر الوجيز ٣/ ١٠٨، والبحر المحيط ٦/ ١٨، والدر المصون ٤/ ١٠.

<sup>(</sup>٩) قال السيوطى: "... وقد يفسر الكلام بـ (إذا) تقول: عسعس الليل إذا أظلم، فتجعل (أظلم) تفسيرا لـ (عسعس) ". انْظُرْ: الأشباه والنظائر ٢/ ١٤٩.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (شوقت).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (ضاءت).

## حروف المصدرية

## حروف المصدر: ما، وأنْ، وأنَّ، والأولان: للفعلية.

ومنها: حروف المصدر فتلك الحروف ثلاثة، أحدها: ما، وثانيها: أنْ، وثالثها: أنَّ بالتشديد، وإنما سميت حروف المصدرية لأنها تجعل ما بعدها في حكم المصدر (١).

والأولان من هذه الثلاثة وهما: (ما) و(أنْ) بالتخفيف للفعلية أى: يختص استعمالهما بالجملة الفعلية فلا يدخلان (٢) في غيرها، ويجعلان (٣) تلك الجملة في حكم المفرد الذي هو مصدر فعل تلك الجملة، تقول مثلا: سرني ما جئت، وأن تجيء [أي](٤): سرني مجيئك.

فإن قلت: قد جاء: سرنى ما أنت صانع، بأن توصل (ما) بالجملة الاسمية، قلت: كان الحكم باختصاصهما بالفعلية بناءً على عدم الاعتداد بذلك لقلة وقوعه فى غير كلام الفصحاء (٥).

ثم ينبغى أن يعلم أن (أنْ) قد لا تعمل تشبيها لها به (ما)<sup>(٢)</sup> كما قرأ ابن كثير<sup>(٧)</sup> فى قوله تعالى: {لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمُ الرَّضَاعَةَ} (مَا بالرفع<sup>(٩)</sup>، وقد تعمل (ما) تشبيها لها به (أن) كما فى قوله عليه السلام (١٠): «كما تكونوا يولى عليكم» (١).

<sup>(</sup>۱) انظُرْ علمة التسمية في: الكناش ١١٣/٢، والأصبهاني ص ٩٢٤ وقال: " وسميت أيضا موصولات لاحتياجها إلى صلتها " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فلا يدخلا).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ويجعلا).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) قال الرضى٤/ ٤٧٢: " وصلة (ما) المصدرية لا تكون عند سيبويه إلا فعلية، وجوّز غيره أن تكون اسمية أيضا، وهو الحق، وإن كان ذلك قليلا، كما في نهج البلاغة: بَقوا في الدنيا ما الدنيا باقية، وقال الشاعر: أَعَلاقَةَ أُمَّ الوُلَيِّدِ بَعدَ ما ::: أَفْنَانَ رَأْسَكِ كَالْقَعَامِ المُحْلِسِ

<sup>&</sup>quot; ا. هـ. وانْظُرْ: الجامي ٢/ ٣٧٥، والدولت أبادي ل ١٣٣/ أ.

<sup>(</sup>٦) القول بأن (أن) لا تعمل تشبيها لها بـ (ما) هو قـول البصـريين، وقـال الكـوفيين: هـى المخففة مـن الثقيلة انظُرُ: التسـهيل ص ٢٢٨، وشـرحه ٤/ ١١، وشـرح الكافية الشـافية ٣/ ١٥٢٧، والارتشـاف ٤/ ١٦٤٢، والمغنى ١/ ٢٨، وشفاء العليل ٢/ ٩١٨، وشرح ابن عقيل ٢/ ٣١٦، والهمع ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٧) هو: أبو معبد عبد الله بن كثير الكناني، قارئ مكة، أحد القراء السبعة، توفّى سنة عشرين ومائة. انْظُرْ ترجمته في: معرفة القراء ١/٧١، ووفيات الأعيان ٢/ ٢٤٥، وشذرات الذهب ١/٧١.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة من الآية (٢٣٣).

<sup>(</sup>٩) نسبت إلى مجاهد في: مختصر شواذ القرآن ص ٢١، والرضى ٤/ ٣٢ والبحر المحيط ٢/ ٤٩٩، والدر المصون ١/ ٥٦٩، ونسبت إلى ابن محيصن في: المغنى ١/ ٣٨.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (كما في قوله تعالى) وهو خطأ.

<sup>(</sup>١) الحديث في: كشف الخفا للعجلوني ص ١٦٦، وفيض القدير ١/ ٢٦٥، ٣/ ١٨٩، ٥/ ٤٧.

## وأنّ للاسمية.

و(أنّ) - بالفتح والتشديد - للاسمية، أى: يختص استعمالها بالجملة الاسمية؛ لما عرفت من أنها من دواخل المبتدأ والخبر، فتجعلها بعد دخولها عليها في تأويل المفرد مؤولا بمصدر لخبرها كقولك: أعجبني أنك قائم، أى: قيامك، أو [ما] (١) في معناه كما في قولك: أعجبني [أن] (١) زيداً أخوك، أى: أخوة زيد، هذا عند الإمكان، وأما إذا تعذر [ذلك] (٣) قدرته بالكون كما في قوله تعالى: {وَلَوْ أَنّ مَا في الأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ } (١) فإنه يؤول بـ: لو ثبت كون ما في الأرض من شجرة أقلاماً (٥).

ثم اعلم أن البعض منهم أجاز أن يكون (الذي) في نحو: أنتِ فينا الذي ترغبين، مع الفعل بمنزلة المصدر أي: فينا رغبتك؛ إذ لا يصلح أن يكون موصولا بما بعده، وإلا يلزم التأنيث والعائد، ويمتنع تقديم ما في حيز الصلة عليها لأن (فينا) متعلق بـ (ترغبين)، وعلى تقدير أن يكون مصدرية لا يلزم ذلك؛ لأن (فينا) حينئذ مستأنف لا يتعلق بـ (ترغبين) بـل (الذي) معه مبتدأ والجار والمجرور خبره المقدم أي: أنت رغبتك حاصلة فينا، وحملوا عليه قوله تعالى: {كَالَّذِي خَاصُوا} لأن المعنى: وخضتم خوضا كخوضهم (٧).

والظاهر أنه في الآية موصول والتقدير: خضتم خوضا كالخوض الذي خاضوا<sup>(^)</sup>، أو الضمير للمصدر، ثم إنهم يجيزون: الذي تضرب زيداً قائما، على أنه مصدرية والتقدير: ضربك زيداً قائما، ولعلهم ما جعلوا (الذي) من حروف المصدر، بل اسما مكنيا به المصدر مقدراً في صلة ضميره، كما حكى من مذهب الأخفش فيها (٩).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من: شوح المصنف ٣/ ٩٩٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٣/ ٩٩٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٣/ ٩٩٦.

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان من الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٥) انْظُـرْ: الكشـاف ٣ / ٢١٥، وشـرح المصـنف ٣/ ٩٩٦، وابـن القــواس ص ٩١٥، والأصـبهاني ص ٩٢٥، والمغنى ١/ ٥٠.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة من الآية (٦٩).

<sup>(</sup>٧) قال السيوطى: "وذهب يونس، والفراء، وابن مالك إلى: أنَّ (الذى) قد يقع موصولا حرفيا فيؤول بالمصدر، وخرجوا عليه قوله تعالى: {وَخُصْتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا} أى كخوضهم، والجمهور منعوا ذلك، وأولوا الآية، أى: كالجمع الذى خاضوا " ١. هـ، انْظُرْ: الهمع ١/ ٢٦٨، وانْظُرْ: معانى الفراء ١/ ٤٤٦ وشرح التسهيل ١/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ: شرح التسهيل لناظر الجيش ٢/ ٧٥٦ رسالة دكتـوراه بالمكتبـة المركزيـة إعـداد: د/ علـي محمـد فـاخر، والبحر ٥/ ٤٥٧، والدر المصون٣/ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٩) انْظُوْ: لباب الإعراب ص٤٦٥ وما بعدها، والشارح – رحمه الله – نقل عنه دون أن يشير.

### حروف التحضيض

# حروف التحضيض: هلاّ، وألاًّ، ولولا، ولوما، ولها صدر الكلام ويلزمها الفعل لفظا أو تقديراً

ومنها: حروف التحضيض وهي أربعة أحرف، أحدها: هَـلاً، وثانيهـا: ألاَّ مشـددتين، قيـل: إن هلاَّ مركبة من (هل) و(لا)<sup>(۱)</sup>، و(ألاّ) من: (أن) و(لا)<sup>(۲)</sup>، وقيـل: أصـل (ألاّ): (هلاّ) ثم أبـدل الهاء همزة<sup>(۳)</sup>، وثالثها: لولا، ورابعها: لوما، وهما مركبان من (لو) وحروف / النفـي مـع تغـير (١٣٣/أ) معناهما (<sup>3)</sup>.

والأجود في الكل أنها حروف مفردة موضوعة لهذا المعنى؛ لأن التركيب على خلاف الأصل (٥).

ولها أي: ولهذه الحروف صدر الكلام لدلالتها على نوع من أنواعه فالغرض كون تلك الدلالة مفهومة أول الأمر (٦).

ويلزمها أى: هذه الحروف الفعل دخولا إما لفظا كما في نحو قولك: هلا ضربت زيداً، أو تقديراً كما في نحو قولك: هلا زيداً ضربته على تقدير: ضربت زيداً، ومن ذلك قولهم: لولا خيراً من ذلك، وهلا خيراً من ذلك، وذلك لشدة اقتضائها الفعل، ومن حيث إنها إذا دخلت على الماضى تكون للوم على ترك الفعل والتوبيخ، وإذا دخلت على المفعل والطلب له، فلا تستعمل إلا بالفعل (٧٠).

ثم ينبغى أن يعلم أن التوبيخ على ترك الفعل غير لازم لها في جميع موارد استعمالها، قال الفراء (١٠): معنى هذه الحروف: لوم على ما كان وحث على ما يكون، وقد تخلو عنه على الإطلاق، كذا في التسهيل (٩).

وأن الأخيرين قـد يكونان لامتناع الثاني لوجود الأول ويبتدأ بعدهما الكلام، كذا في اللباب(١٠).

\* \* \* \* \*

(١) انْظُرْ: معانى الحروف ص١٣٢، وابن يعيش ٨/ ١٤٤، وشرح التسهيل٢/ ١٣٩، ومصابيح المغانى٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: ابن يعيش ٨/ ١٤٤، والجني الداني ص ١٠ه، وقال ابـن مالك: " مركبة من الهمزة ولا "، انْظُرْ: شـرح التسهيل ٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الجني الداني ص ٥٠٩.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: معانى الحروف ص ١٢٢، ١٢٤، وابن يعيش ٨/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) وهو اختيار ابن القواس في: شرحه ص ٩١٦.

<sup>(</sup>٦) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ٩٩٧، وابن القواس ص ٩١٧، والأصبهاني ص ٩٢٧.

<sup>(</sup>٧) انْظَرْ: الرضى ٤/ ٤٧٥، وابن القواس ص ٩١٦، والأصبهاني ص ٩٢٧، والجامي ٢/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ قول الفراء في: التخمير ٤/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: التسهيل ص ٢٤٤ وليس فيه إشارة إلى قول الفراء.

<sup>(</sup>١٠) انظُون لباب الإعراب ص ٤٦٧.

### حرف التوقع

## حرف التوقع: قد للتقريب في الماضي، وفي المضارع للتقليل.

ومنها: حرف التوقع، وهو لفظ: قد، وإنما يسمى به لأن الإخبار به إنما يكون إلى مَن يتوقع ذلك (۱)، و[ للتقريب] أى: يسمى أيضا حرف التقريب باعتبار أنه يقرب الماضى من الحال (۳) كما فى قول المقيم: قد قامت الصلاة، أى: قرب قيامها إلى الحال، ثم ذلك عند دخوله على الماضى، وأما إذا كان فى المضارع فيكون للتقليل (۱) بمنزلة (ربما) (٥) نحو: إنَّ الكذوبَ قد يُصدُقُ (۲)، أى: يقع منه الصدق.

فإن قلت: التوقع لا يتصور إلا من المنتظر، والماضي قـد وقع فلا ينتظر إليه!

قلت: المراد أنه كان متوقعا ثم صار ماضيا إذ قولك: قـد قامت الصلاة، إنما يقال لقوم قـد قاموا خلف الإمام منتظرين هذا القول.

وقـد [يستعمل] (٧) للتحقيق عند دخولـه على المضارع مرادا به الحال لا الماضي كما فـي قولــه تعالى: {قَــدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ} (٨) و: {قَدْ يَعْلَمُ الله } (٩).

ويجوز الفصل بينه وبين فعله بالقسم كقولهم: قد والله أحسنت، وقد لعمرى أكرمتك، وذلك لأن القسم ليس بأجنبى لأنه لتأكيد الفعل المصدّر بـ (قـد)(١٠)، ولأن القسم كثير الاستعمال فتوسعوا فيه(١١)، ولذلك يتوسط أيضا بين المبتدأ والخبر نحو: زيد والله قائم، لا يجوز ذلك بغير

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه٤/ ٢٢٣: " وزعم الخليل أن هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر " ا. هــ، وانْظُــرْ: المفصــل ص ٤١٠، وكتاب حروف المعاني للزجاجي ص ١٣، والمغنى ١/ ١٩٤، ومصابيح المغاني ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وأثبته من شرح المصنف ٣/ ٩٩٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ علة تسميته في: شرح المصنف ٣/ ٩٩٨، وابن القواس ص٩١٧، والأصبهاني ص ٩٢٨.

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام: "التقليل وهو ضربان: تقليل وقوع الفعل نحو: قد يصدق الكذوب، وقد يجود البخيل، وتقليل متعلقه نحو قوله تعالى: {قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ}، أى: ما هم عليه هو أقل معلوماته سبحانه، وزعم بعضهم أنها في هذه الأمثلة ونحوها للتحقيق، وأن التقليل في المثالين الأولين لم يستفد من (قد) بل من قولك: البخيل يجود، والكذوب يصدق... "ا. هم، انْظُرْ: المغنى ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ: ابن يعيش ٨/ ١٤٧، ولباب الإعراب ص ٤٦٧.

<sup>(</sup>٦) من الأمثال، يضرب للرجل تكون الإساءة الغالبة عليه ثم تكون منه الهنة من الإحسان. انْظُرْ: مجمع الأمثـال / ٢٥، والمفصل ص ٤١، وكتاب الأمثال ص ٥٠.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق، وانْظُرْ: الرضى ٤/ ٤٧٨، والأصبهاني ص ٩٢٨.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة من الآية (١٤٤).

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب من الآية (١٨).

<sup>(</sup>۱۰) هذا تعلیل: ابن یعیش فی: شرحه ۸/ ۱٤۸.

<sup>(</sup>١١) هذا تعليل: ابن الحاجب في: الإيضاح ٢/ ٢٣٧.

القسم، وجاز السكوت عليه كما قال الشاعر:

أَفِ لَ التَّرَحُ لَ غَيرَ أَنَّ رَكَابَكَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَكَأَنْ قَدِرُ ال

أى: وكأن قـد زالت، فحذف الفعل لدلالة (لم يزل) عليه، وذلك قياسـا لــه علـى مـا هـو جواب لــه وهو (لما) فإنه يجوز حذف الفعل المنفى بـ (لما) فى الاختيار إن دل عليه دليل استغناء به عن الفعل نحو قولهم: قام زيد ولمّا، أى: لما يقم (٢).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) من الكامل للنابغة في: الديوان ص ۸۹، من قصيدة في وصف المتجردة زوج النعمان بين المنذر، وهو له في: ابين يعيش ٨/ ١٤٨، وشرح الجمل لابين عصفور ١/ ٣٩، والارتشاف ٣/ ١٢٨، والجنى الداني ص ١٤٦، ١٤٦، والمغنى ١/ ١٩٤، والتصريح ١/ ٣٦، والحزانة ٧/ ١٩٧، وغير منسوب في: شرح المقدمة الجزولية ٢/ ٤٩٠، والأشموني ١/ ٣١، والهمع ٢/ ٤٤٨. ويروى: أزف، بدلا من: أفد، والمعنى: قرب الرحيل ومفارقة الديار ولكن الإبل لم تزل فيها. والشاهد قوله (قد) فحذف الفعل بعده والتقدير: وكأن قد ذالت.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ٢٣٧، وانْظُوْ: لباب الإعراب ص٤٦٧.

### حرفا الاستفهام

# حرفا الاستفهام: الهمزة، وهل، لهما صدر الكلام تقول: أزيد قائم، وأقام زيد؟ وكذلك هل،

ومنها: حرفا الاستفهام، الاستفهام: طلب الفهم وأحد حرفيه الهمزة والآخر هل، وسميا حرفًا الاستفهام لكونهما موضوعين للدلالة على ذلك الطلب.

ولهما أى: لحرفى الاستفهام صدر الكلام (١) لتحصل الدلالة من أول الأمر على أن الكلام مبنى على الاستخبار لا على الإخبار، وفي قوله: تقول: أزيد قائم؟ بالجملة الاسمية، وأقام زيد؟ بالجملة الفعلية تنبيه على أن دخول الهمزة لا يختص بقبيل من الأسماء والأفعال بل يعمهما.

وأشار إلى أن (هل) مثلها في ذلك بقوله: وكذلك: هل، أي: لا تختص بشيء منهما كالهمزة، بل يدخل الاسم والفعل تقول: هل زيد قام؟ وهل قام زيد؟ إلا أن دخولها على الجملة الاسمية التي خبرها فعل إنما يقع على الشذوذ والندرة بخلاف الهمزة، وذلك لأن (هل) في الأصل بمعنى (قد) كما جاءت في قوله تعالى: [هل أتى على الإنسان] (٢) وهو من خصائص الأفعال، فحملت عند استعمالها للاستفهام على ما كان لها في أصلها، فلا يقال في السعة والقياس: هل زيد قام (٣)، فإن وقع في الكلام [مثل] (١) ذلك [كان] (٥) مخالفا للقياس، فالأحسن تقدير الفعل بعدها مراعاة لذلك الأصل.

فإن قلت: ما ذكرتم بعينه يستلزم عدم جواز: هل زيد قائم؟ لامتناع: قد زيد قائم، مع أنه يجوز، قلت: جواز ذلك حملا لها على أختها - الهمزة (٢) - وإن كان على الخلاف، وإنما لم يجز: هل زيد قام؟ حملا لها على أختها؛ لأن في هذه الجملة ما يذكر الصحبة القديمة، وذلك لوجود الفعل الذي هو محلها، فلذلك أبت من المتابعة لأختها، بخلاف جملة: هل زيد قائم؟ فإنها إذا لم تجد فيها فعلا تسلند (٨).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ علة ذلك في: شرح المصنف ٣/ ٩٩٩، وابن القواس ص ٩١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان من الآية (١).

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: شوح المصنف ٣/ ٩٩٩، والرضى٤/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) قال ابن الحاجب٣/ ٩٩٩: " وإنما جاز: هل زيد قائم؟ حملاً على أختها في مجيء الاسمية الصـريحة، فأمـا إذا غيرت إلى معنى ما هو بابها فاعتبارها في نفسها أولى "، وانْظُرْ: الكناش ٢/ ١١٦، والأصبهاني ٩٢٩.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (نسبت) وما أثبته من: الرضى ٤/١/٤.

<sup>(</sup>٨) قال الرضى: "... فلما كان أصلها (قـد) وهى من لـوازم الأفعال، ثم تطفَّلت على الهمزة، فإن رأت فعلا فى حيّزها تذكرت عهـوداً بالحمى، وحنّت إلى الإلف المألـوف وعانقته، وإن لم تره فى حيّزها تسلَّت عنه ذاهلـة، ومع وجود الفعل، لا تقنع به مفسِّر أيضا، للفعل المقـدر بعدها، فلا يجـوز اختياراً: هـل زيـداً ضـربته؟ " ا. هـ، انْظُرُ: السابق نفسه.

والهمزة أعم فى التصرف، وتقول: أزيداً ضربت؟ وأتضرب زيداً وهو أخوك؟ وأزيد عندك أم عمرو؟ و:{أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ} و:{أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا} و{أَفَمَن كَانَ عَلَىَ بَيِّنَةٍ} دون هل.

والهمزة لكونها متأصلة في الاستفهام أعم وأكثر من (هل) في التصرف<sup>(١)</sup> والاستعمال بخلاف (هل) فإن الاستفهامية فيها بالنيابة عن الهمزة ولذلك جامعت الهمزة في بعض الصور.

ولذلك تدخل على الجملة الفعلية سواء تقدم معمولها على فعلها كما تقول: أزيداً ضربت؟ أو لم يتقدم وإليه أشار بقوله: وأتضرب زيداً والحال هو أخوك؟ منكراً لضرب المخاطب زيداً حال كونه على هذه الصفة (٢) وأيضا الهمزة يختص بها (أم) المتصلة كما تقول: أزيد عندك أم عمرو؟ وتدخل على حرف العطف وتقول: (أثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُمْ به) (٤) و (أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا) (٥) و (أَفَمَن كَانَ / عَلَى بَيِّنةٍ (٢) قال الفراء: ينبغى أن يكون حرف العطف قبل الهمزة، لكنها لما (١٣٣/ب) كانت عند دخولها على الماضى مشبهة بهمزة التعدية في بعض الصور، أوصلوا حروف العطف بعد الهمزة، خوف أن تلتبس بتلك الهمزة إذا حذف المفعول فيقع الالتباس بين الخبر والاستخبار مثل قولك: قام زيد وأقام زيد عمراً (٧).

وقوله: دون (هل) ظرف لقوله: (وتقول) وتقييد لجميع ما ذكر، يعنى: الهمزة لكونها أصلا تستعمل في المواضع المذكورة ولم يستعمل فيها (هل)، وهذا معنى كونها (أعم). وأما عدم دخول (هل) في المثال الأول فظاهر مما مرّ (^^).

وقيل: لو قيل (زيدٌ) لما صح وقوع (هل) فيه أيضا، وذلك لأن (هل) وضعت للسؤال عن

<sup>(</sup>۱) قال ابن القواس ص ٩٢٠: " إنما كانت الهمزة أعم تقدما من هل إما لأنها أخصر في اللفظ فكتُر التصرف فيها لخفة لفظها، وإما لأنها الأصل للزومها الاستفهام بخلاف (هل) فإنها تخرج إلى معنى (قد) " ا. هر وقال صدر الأفاضل: " والهمزة أعم تصرفا من (هل) لأنك توقعها قبل الواو والفاء وثم ..... و(هل) غير موقعة في هذه المواقع " ا. هم، انْظُر: ترشيح العلل ص ٢١١.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب ٣/ ١٠٠٠: " فاستعملوها لإثبات ما دخلت على وجه الإنكار دون (هل) " ا. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب ٣/ ١٠٠٠: " وإنما اختصت (أم) المتصلة بالهمزة لأن الهمزة هي الأصل، فلما قصد الاستفهام عن أحد الأمرين - وأدخل ما ليس بحرف الاستفهام لتعذر المستفهم عنه - كانت الهمزة أقعد اله

<sup>(</sup>٤) سورة يونس - عليه السلام - من الآية (٥١).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام من الآية (١٢٢).

<sup>(</sup>٦) سورة هود – عليه السلام – من الآية (١٧).

<sup>(</sup>٧) قال المرادى: "الهمزة لأصالتها استأثرت بأمور: منها: تمام التصدير بتقديمها على الفاء والواو وثم، فى نحو: {أَفَلا تَعْقِلُونَ} و{أَوَ لَمْ يَسِيرُوا} و{أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ}، وكان الأصل فى ذلك تقديم حرف العطف على الهمزة، لأنها من الجملة المعطوفة، لكن راعوا أصالة الهمزة فى استحقاق التصدير فقدموها، بخلاف (هل) وسائر أدوات الاستفهام، هذا مذهب الجمهور، وذهب الزنخشرى إلى تقدير جملة بعد الهمزة لائقة بالحل؛ ليكون كل واحد من الهمزة وحرف العطف فى موضعه... " انْظُرُ: الجنى الدانى ص ٣١.

<sup>(</sup>٨) أي لما ثبت من أنها في الأصل أن تكون بمعنى (قـد).

وجود الفعل لا غير، ففي مثال المتن ما يشعر بكون الفعل حاصلا، وهو تقديم المفعول، إذ لو كان فيه شك لقدم لكونه أهم، فيكون سؤالا عمن وقع عليه الفعل على معنى: أزيداً ضربت أم عمراً؟ فلا تناسب (هل) هنا كالهمزة؛ لكونها موضوعة للسؤال عن وجود الفعل، وعمن وجد فيه الفعل، وعمن وقع عليه الفعل، وإذا قدرت المثال بالهاء صح وقوع (هل) أيضا؛ لأن السؤال حينئذ إنما يكون عن الفعل إذ التقدير: هل ضربت زيداً ضربته؟

وأما في المثال الثاني (١) فلأن الهمزة هنا قد استعملت لإثبات ما دخلت عليه على وجه الإنكار (٢)، فعند كون الغرض ذلك لا يصح دخول (هل)؛ لما ثبت من أن استعمالها إنما يكون لإثبات ما دخلت عليه لا على الوجه المذكور، نص عليه في شرح المفصل (٣).

وقيل: إنما تقول كذلك إذا أردت الحال بالمضارع فلا يصح استعمال (هل) حينئذ لأنها لكونها للتردد في وقوع الفعل مخصصة للمضارع في الاستقبال (٤)، ولا ترد في الفعل الحالى بسبب كونه مشاهداً، وأما الهمزة فيصح وقوعها لجواز استعمالها في الثوابت، لأنها في: أزيد هذا أم عمرو؟ للسؤال عن الذات، وهو من حيث هو لا اختصاص له بزمان دون [زمان] (٥)، ولم يلزم منه أن يكون ذلك طلبا لحصول الحاصل حتى يلزم المحال، لأن الإنكار يصير ذلك الفعل كأنه لم يشاهد فيستقيم السؤال.

وأما في المثال الثالث (٢) فلأن السؤال بـ (أم) المتصلة إنما يكون عمن وجد منه الفعل لا عن وجود الفعل فالأليق بذلك الهمزة (٧).

وأما في البواقي فلأن السؤال فيها للإنكار بعد الإخبار، و(هل) في السؤال عن وجود الفعل للابتداء لا للإنكار بعد الإخبار.

ثم الهمزة تستعمل في مواضع غير ما ذكر لم يستعمل فيها (هل) فتكون للتقرير، أي: لحمل المخاطب على الإقرار بأمر فعله ولم يكن غرضك أن تعلم ما لم تعلم (^) كما في قوله تعالى: {أَأَنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا} (٩).

<sup>(</sup>١) وهو قوله: أتضرب زيداً وهو أخوك؟

<sup>(</sup>٢) في الأصل (الإشكال) وهو تصعيف.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الإيضاح في شوح المفصل ٢/ ٢٣٩، وانْظُرْ: شوح المصنف ٣/ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) قال صدر الأفاضل: "... موضع (هل) لاستقبال الاستفهام فلا يجاوزه " ا. هـ، انظُرْ: الـتخمير ٤/ ١٤٠، وانْظُرْ: المغنى ٢/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) وهو قوله: أزيد عندك أم عمرو؟.

<sup>(</sup>٧) قال أبن القواس ص ٢٠٠: " لأن - هل - لطلب التعيين " ١. هـ.

<sup>(</sup>٨) انْظُرْ هذا المعنى في: المغنى ١/ ٢٥، والجنى ص ٣٣، ومصابيح المغانى ص ١٨.

<sup>(</sup>٩) سورة الأنبياء من الآية (٦٢).

وتستعمل مراداً بها الأمر نحو: {أَأَسْلَمْتُمْ} (١) حيث كان المراد الأمر بالإسلام (٢)، وتجيء بمعنى النهى نحو: {أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ} (٣) أى: لا تعبدوا وتكون للاستبطاء نحو: {أَلَمَ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تخشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ الله (٤) استبطاء لدخول وقت الخشوع (٥)، وللتعجب نحو: {أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ (١) والتنبيه نحو: {أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا (٧) والتوبيخ نحو: {أَكَمْ تُنفِرهُمْ إِلَاكَ الْأَوَّلِينَ (٩) والتسوية نحو: {أَلَمْ تُنفِرهُمْ أَمْ لَمْ تُنفِرهُمْ أَلْ ثُنفِرهُمْ اللّهِ الأَوَّلِينَ (٩) والتسوية نحو: {أَالَهُ رُتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنفِرهُمْ أَمْ لَمْ تُنفِرهُمْ اللّهُ اللّهُ والتسوية نحو: {أَالْفَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنفِرهُمْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَلِينَ (٩) والتسوية نحو: {أَالْفَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنفِرهُمْ اللّهُ اللّهِ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ والتّه والتسوية نحو: {أَالْفَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنفِرهُمْ اللّهُ اللّهُ واللّهُ ولَهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّهُ و

ويجوز حذفها عند وجود الدلالة عليها لفظا مع كونها مرادة في المعنى كقوله:

لَعَمْرِی مَا أَدْرِی وَإِنْ کُنتُ دَارِیًا...... ویروی: – فوالله إنـــی لحاســـــب – ... بِسَبْعٍ رَمَینَ الجَّمرَ أَمْ بِثَمَانِ (۱۱)

تقديره: أبسبع، فحذفت الهمزة لدلالة (أم) المعادلة عليها.

وأما (هل) فهى تجىء استفهامية كما ترى، ونافية كقوله تعالى: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ} (١٢) أى: ما ينظرون (١٣)، ومنه قوله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحسَانُ الإَدَا وليس للإنكار، فيندفع الاعتراض، وقد يكون بمعنى (إنَّ) (١٥) كما في قوله تعالى: {وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ } (١٦) إلى قوله تعالى: {هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (١٢) قالوا معناه: إنَّ في ذلك.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران من الآية (٢٠).

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: المغنى ١/ ٢٥، وترشيح العلل ص ٢١٣، ومصابيح المغاني ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات من الآية (٩٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد من الآية (١٦).

<sup>(</sup>٥) انْظُوْ هذا المعنى في: الجنى ص٣٣، والمغنى ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان من الآية (٤٥)، وانْظُرْ هذا المعنى في: الجني ص ٣٣، والمغنى ١/ ٢٥.

<sup>(</sup>٧) سورة الضحى من الآية (٦).

<sup>(</sup>٨) سورة النمل من الآية (٨٤).

<sup>(</sup>٩) سورة المرسلات من الآية (١٦).

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة من الآية (٦)، وانْظُرْ هذا المعنى في: مصابيح المغاني ص ١٦.

<sup>(</sup>١١) سبق تخريجه والكلام عليه وبيان الشاهد فيه.

<sup>(</sup>١٢) سورة الزخرف من الآية (٦٦)، وفي الأصل: (هل تنظرون الساعة).

<sup>(</sup>١٣) انْظُرُ هذا المعنى في: الأزهية ص ٢٠٩، والجني ص ٣٤٢، ومصابيح المغاني ص ٣٩٨.

<sup>(</sup>١٤) سوِرة الرحمن الآية (٦٠).

<sup>(</sup>١٥) انْظُرْ: الأَرْهية ص ٢٠٨، وقال المرادى: " وهو قول ضعيف " انْظُرْ: الجني ص ٣٤٥.

<sup>(</sup>١٦) سورة الفجر في الآيتان (١، ٢).

<sup>(</sup>١٧) سورة الفجر الآية (٥).

### حروف الشرط

حروف الشرط: إن، ولو، وأما، لها صدر الكلام، فـ (إن) للاستقبال وإن دخل على الماضي

ومنها: حروف الشرط، الشرط: تعليق الأمر على آخر بحيث يلزم من وجود المعلق عليه وجود المعلق، فحروفه ثلاثة، أحدها: إنْ بكسر الهمزة وتخفيف النون، وثانيها: لو<sup>(۱)</sup>، وثالثها: أمَّا – بفتح الهمزة وتشديد الميم – وإنما سميت حروف الشرط لإفادتها ذلك التعليق.

فإن قلت: إن كان الغرض بيان ما كان موضوعا للشرط يلزم أن يقول: (حرف الشرط)؛ لأن (أمًّا) ليست خالصة بل متضمنة لمعناه، وإن كان أعم منه يلزم أن يذكر كل ما يتضمن ذلك المعنى من نحو (متى) و(أين)!

قلت: أراد الثاني لكن ذكر (أمّا) دون غيرها من المتضمنات للشرط لكونها حرف دون غيرها؛ لأنها (٢) أسماء (٣)، ثم ذلك لكون البحث ههنا في الحروف.

ولها، أى: لحروف الشرط صدر الكلام؛ لأنها مغيرة لمعانى (٤) الجمل ومحدثة (٥) فيها معنى الشرط، وكل ما يغير معنى الكلام وكان حرفا فمرتبته الصدر؛ ليعلم من أول [الأمر](٢) أن الكلام من أى نوع من أنواعه.

ولما فرغ عن بيان تعدادها شرع في تفصيل (٧) كل منها فقال: ف (إنْ) للاستقبال يعنى يجعل الفعل الذي يدخل عليه مستقبلا، وإن دخل أي: (إنْ) [على] (٨) الماضى لفظا (٩)؛ وذلك لكونها موضوعة للشرط الذي هو إما للحمل نحو: إن تكرمني أكرمك، أو للمنع نحو: إن تضربني أضربك، ولا يتحقق لهما إلا في المستقبل.

<sup>(</sup>۱) قال ابن يعيش ٨/ ١٥٣: "سيبويه - رحمه الله -... لم يذكر (لو)؛ لأن (لو) معناها المضى، والشرط إنما يكون بالمستقبل، لأن معنى تعليق الشيء على شرط إنما هو وقوف دخوله على دخول غيره في الوجود، ولا يكون هذا المعنى فيما مضى، وإنما يذكرها من يذكرها في حروف الشرط لأنها كانت شرطا فيما مضى إذ كان وجود الثاني موقوفا على وجود الأول " ا. هـ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لأنه) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الحاجب ٣/ ١٠٠١: " وإنما لم يذكر معها غيرها من نحو: متى، وإذا، ولما، لأنها أسماء " ١. هـ

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لمعان) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ومحدوثه) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (التفصيل) وهو تَصْحِيف.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من الأصل وما أثبته من المقدمة الكافية ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٩) علل ابن القواس ص ٩٢٤ بقولـه: " وذلك لأنها لتعليق حصول أمرِ ليس بحاصل " ١. هـ.

# ولو عكسه.

فإن قلت (١): ما ذكرتم منقوض بمثل قولنا: إن أكرمتنى [اليوم] (١) فقد أكرمتك أمس، فإن (أمس) يدل على أن الفعل قبله باق على المضى مع أنه جزاء / للشرط، ونحو قوله تعالى: [إن (١٣٤/أ) كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُل فَصَدَقَت ﴾ (١٣٤)

قلت: ذلك مؤول بأن يكون المعنى: إن أكرمتنى أى: إن ثبت إكرامك لى فى الاستقبال يكن ذلك سبباً للإخبار بأنى أكرمتك أمس، فعلى هذا قوله تعالى أى: إن ثبت فى الاستقبال أن قميصه قد من [قبل] (٤) يكن سببا للإخبار بأنها صدقت، ولولا ذلك التأويل للزم المحال؛ فإن الشرط سبب للجزاء وحصول المسبب قبل حصول السبب (٥) مستحيل، وهو لازم على تقدير عدمه.

فإن قلت: فعلى هذا يرد الإشكال بقولنا: أنت طالق إن دخلت الدار، فإن فيه إبطال صدارة حرف الشرط مع تقديم المسبب على السبب، مع أنه لا خلاف لأحد في جوازه!

قلت: لا ورود لهذا الإشكال بالحقيقة؛ لأنه إن أورد على البصريين<sup>(1)</sup> (فأنت طالق) ليس بجزاء عندهم، بل الجزاء محذوف والمذكور قرينة له ودليل عليه، وعدم وقوع الطلاق به على إطلاقه لذلك، وإن أورد على الكوفيين (فأنت طالق) وإن كان جزاء عندهم، إلا أنه ليس لحرف الشرط صدارة فيه حتى يلزم الإبطال، ولم يبالوا بتقديم المسبب على السبب لكونه في اللفظ فقط<sup>(۷)</sup>، نعم يلزم ترك الأولى.

ولو عكسه أى: عكس (إن) فإنها تجعل الفعل الذى تدخل عليه ماضيا وإن كان مضارعا فى اللفظ، خلافا للفراء (١) وذلك لكونها موضوعة لإفادة انتفاء الشرط لانتفاء المشروط بعد إفادتها معنى نفس الشرط، فلزم المضى لـذلك فى فعلها، ولم تعمل لأن الماضى لا يستحق الإعراب (١)، ولا يرد عليه (لم) لأنها وإن كانت للماضى أيضا إلا أن المضارع ملتزم بعدها لفظا

<sup>(</sup>١) انْظُرْ مثل هذا الاعتراض وجوابه في: شوح المصنف٣/ ١٠٠١، وابن القواس ٩٢٤، وابن يعيش٨/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من شرح المصنف ٣/ ١٠٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف – عليه السلام – من الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) قوله: (قبل حصول السبب) ساقط من الأصل واستدركه في الحاشية.

<sup>(</sup>٦) عند البصريين إذا تقدم على أداة الشرط ما هو جواب من حيث المعنى فليس بجواب لفظا؛ لأن للشرط صدر الكلام، بل هو دال عليه وكالعوض منه، وقال الكوفيون والمبرد وأبو زيد: هو جواب في اللفظ ولا حذف. انْظُرْ: الرضى ٤١٤٤، وانْظُرْ: الممع ٢/ ٤٦٢، والتصريح ٢/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فقـد) وهو تَصْحِيف. أ

<sup>(</sup>٨) قـال الزمخشـرى: " وزعـم الفـراء أن (لـو) تسـتعمل فـى الاسـتقبال كــ (إن) "، انْظُـرْ: المفصـل ص٤١٦، وانْظُرْ: ابن يعيش ٨/ ١٥٦، وشرح المصنف ٣/ ١٠٠٢، وقال الرضى: "... وذلك مـع قلتـه ثابـت لا ينكــر نحو: (اطلبوا العلم ولو بالصين) " ١. هـ.

<sup>(</sup>١) قال ابن القواس: أولم تعمل لاختصاصها بما لا يقبل الإعراب وهو الماضي " انْظُرُ: شوح الألفية ٢/ ١١٤٣.

## فتلزمان الفعل لفظا أو تقديراً

إلا أن استعمالها فيه يوجب أن يكون أمرها في الشرطية مقدراً.

اعلم أن (لو) وضعت لتدل على أن جزاءها معدوم المضمون على القطع فيمتنع مضمون شرطها، لأن مضمون الجزاء لازم لمضمون الشرط، وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم من غير عكس؛ لأن اللازم قد يكون أعم من الملزوم، ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم.

فإن قلت: فعلى هذا يلزم أن يكون قول النحاة (١): إنَّ (لو) لامتناع الثاني لامتناع الأول، باطلاً!

قلت: إنما يلزم ذلك أن لو كان كلامهم بناءً على ما في حكم العقل وليس كذلك، بل كلامهم مبنى على ما فهم من الشرط في عرف اللغة، هذا أصلها.

وقد تستعمل فيما كان الثانى مثبتا على كل تقدير مرادا به المبالغة، وذلك عندما جعل الشرط شيئا نقيضه بالشرطية أولى، فيلزم استمرار وجود المشروط كقول عليه السلام (٢٠): «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» (٣) فالمقصود أن عدم العصيان ثابت بكل حال؛ لأنه إذا لم يعص مع عدم الخوف على تقديره فكيف مع وجوده، وعلى هذا قول تعالى: {وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَولُوا} (٤) وإلا لزم التناقض (٥).

وقد یجیء للتمنی نحو: لو تأتنی فتحدثنی، بمعنی: لیتك تأتنی فتحدثنی، ولهذا یجوز النصب فی (فتحدثنی) (۲).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ قول النحاة في: الإيضاح فــى شــرح المفصــل ٢/ ٢٤١، والرضــى ٤/ ٤٨٧، وابــن القــواس ص ٩٢٥. وذهب المصنف إلى أنها لامتناع الأول لامتناع الثاني، انْظُرْ: الرضـى٤/ ٤٨٧، وأمالى ابن الحاجب٤/ ١٥٥

<sup>(</sup>٢) نسب إلى عمر – رضى الله عنه في: شرح المصنف ٣/ ١٠٠٢، والرضى ٤/ ٤٨٧، والتصريح ٢/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) قال الهروي في المصنوع ص٢٠٢: " لا أُصل لـه كما صرح به الحفاظ "ا. هـ، وانْظُرْ: كشف الخفا٢/ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال من الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: الرضى ٤/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٦) يجوز في (فتحدثني) الرفع والنصب، أما الرفع فعلى الاستئناف، وأمــا النصــب فعلــي تخيــل معنــي التمنــي. انْظُرْ: ابن يعيش ٩/ ١١، وانْظُرْ: شرح ألفية ابن معط لابن القواس ٢/ ١١٤٦، والتخمير ٤/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة من الآية (٦).

<sup>(</sup>٨) سورة الإسراء من الآية (١٠٠).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ١٠٠٣، والأصبهاني ص ٩٣٤.

ومن ثمت قيل: لو أنك بالفتح، – لأنه فاعل –، وانطلقت – بالفعلِ – موضع منطلق، ليكون كالعوض، وإن كان جامداً جاز لتعذره.

ووجه التزامِهما الفعل ظاهرٌ؛ لأنهما للشرط وهو لا يعقل إلا بالفعل(١).

ومن ثمت أى: ومن أجل التزامهما الفعل لفظا أو تقديراً قيل: لو أتّك انطلقت بالفتح فى (أنّ)، لأنه أى: لأن (أنّ) مع اسمها وخبرها فاعل للفعل المحذوف بعد (لو) المفسّر له ما فى (أنّ) من معنى الثبوت، وبذلك استغنى عن فعل صريح يفسره لما كان يدل عليه معنى (أنّ) وأما إلى قوله: انطلقت فالنظر فيها باعتبار حاصل المعنى، وإلا فهى فى الحقيقة على ما ذكرنا.

قوله: بالفعل عطف على قوله: (بالفتح) يعنى: أن من لزومهما الفعل لزم أمران، أحدهما: أن يكون (أنّ) بالفتح، وثانيهما: أن يستعمل فعل موضع منطلق أى: في خبر (أنّ) وذلك لأن من عادتهم إذا حذفوا الفعل أن يفسروه بفعل آخر،ولما حصل لهم الاستغناء عنه بما في (أن) من معنى الثبوت جاءوا بفعل في موضع الخبر ليكون ذلك الفعل كالعوض عن الفعل المفسّر، فقالوا: لو أنّك انطلقت، ولم يقولوا: لو أنّك منطلق إلا على الشذوذ والندرة (٣).

وقيل: إن (انطلقت) خبر (أنّ) في: (قيل: لو أنّك)، و(بالفعل) مجرد عن الواو<sup>(١)</sup>، وفي بعض النسخ الواو في (انطلقت) مع تجرد (بالفعل) عن الواو.

ثم هذا إذا أمكن الإتيان بالفعل موضع الخبر من المشتقات، وإلا فيجوز الإتيان بالاسم لأمر الضرورة، وأشار إليه بقوله: وإن كان الخبر جامداً كما في قولك: لو أنّ زيداً حجر، جاز إبقاء الخبر على ما كان عليه لتعذره أي: لتعذر إيقاع الفعل موقع الخبر حينئذ<sup>(٥)</sup> فعلم منه أن المصنف أجاز وقوع الاسم إذا تعذر الفعل خلافا للزمخشري، فإنه لم يجوز ذلك أيضا<sup>(٢)</sup>، فالسؤال المذكور في الضوء<sup>(٧)</sup> بقوله تعالى: {و [لَوْ] (٨) أَنَّمَا في الأرض مِن شَجَرَةٍ أَقلامً} (١).

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: ابن القواس ص ٩٢٧.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ١٠٠٣.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: السَّابِق نفسه، والرضى٤/ ٤٨٩، وابن القواس ص ٩٢٧، والجامى ٢/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) وهو كذلك في شرح المصنف ٣/ ١٠٠٣، وبالواو في شرح الرضي ٤/ ٤٨٧.

<sup>(</sup>٥) قال الأصبهاني ص ٩٣٤: " إذا تعذر الإتيان به - أي: بالفعل - مثل مـا إذا كـان جامـداً جـاز تــرك الفعــل ضرورة، تقول: لو أنك حجر لكنت جماداً " ١. هــ.

<sup>(</sup>٦) قال في مفصله ص٤٦٩: "... ولو قلت: لو أن زيداً حاضري لأكرمته، لم يجز " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: الضوء ص٣٣٤.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>١) سورة لقمان من الآية (٢٧).

وإذا تقدم القسم أول الكلام على الشرط لزم المضى لفظا أو معنى وكان الجواب للقسم لفظا مثل: والله إن أتيتنى، وإن لم تأتنى لأكرمتك، وإن توسط بتقدم الشرط أو غيره جاز أن يعتبر،

وإن كان مجاباً يرد عليه لا على المصنف.

وإذا تقدم القسم بأن يقع في أول الكلام على الشرط الذي اجتمع معه فيه لـزم المضي (١) في فعل الشرط، أي: كونه فعلا ماضيا، إمّا لفظا أو معنى بأن يكون مضارعا في اللفظ منفيا بـ (لم) وكان الجواب للقسم لفظا ومعنى (٢)، وللشرط معنى / فقط، وذلك باعتبار كونه معلقا به، (١٣٤/ب) واقتصر بيان كونه لـه في اللفظ دون المعنى مع أنه مراد أيضا؛ لكون الثاني معلوما والشك في الأول، كذا في بعض الشروح، وفيه تأمل.

مثل: والله إن أتيتنى (٣)، أو: والله إن لم تأتنى (٤) لأكرمتك، وبيان ذلك: أن كل واحد من القسم والشرط يفتقر إلى الجواب، ولا سبيل إلى جعل المذكور جوابا لهما لاستلزامه التناقض من جهة اللفظ والمعنى، أما الأول: فلأنه يلزم حينئذ أن يكون مجزوما وغير مجزوم، وأما الثانى: فلأنه يلزم أن يكون مقطوعا بالوقوع وغير مقطوع، فلما تعذر أن يكون لهما بقى أن يكون لأحدهما إذ لم يجز إلغاؤهما، وكان القسم أولى به لأن تقديمه دليل على توفر العناية به، ثم لما بطل عمل حرف الشرط فيه قصدوا أن يوافق فعل الشرط له بألا يظهر عملها فيه أيضا لئلا يتخالف فجعلوه ماضيا دائما (٥).

فإن قلت (٦): ما بال القسم إذا كان متقدما يكون الجواب له قطعا، والأصل عند البصريين إعمال الأقرب عند تنازع العاملين؟

<sup>(</sup>۱) قال ابن الحاجب ٣/ ١٠٠٤: "أما لزومه المضى فلأنهم لما جعلوا آخر الكلام للقسم بطل عمل الشرط فيه، فقصدوا إلى أن يأتوا بالشرط على وجه لا يكون للحرف فيه عمل ليتطابق... وإنما كان الجواب للقسم لأنهم لما قدموه وتعذر أن يكون لجواب الشرط والقسم معا لفظا وجب أن يكون لأحدهما، والشرط معترض، والمعترض يلغى لفظا، وأيضا تقديم القسم يدل على العناية به فكان جعله له أولى... " ا. هـ، وانظرُ: الكناش ٢/ ١١٩، والأصبهاني ص ٩٣٤.

<sup>(</sup>٢) قال ابن الحاجب ٣/ ١٠٠٤: "أما لزومه المضى فلأنهم لما جعلوا آخر الكلام للقسم بطل عمل الشرط فيه، فقصدوا إلى أن يأتوا بالشرط على وجه لا يكون للحرف فيه عمل ليتطابق... وإنما كان الجواب للقسم لأنهم لما قدموه وتعذر أن يكون لجواب الشرط والقسم معا لفظا وجب أن يكون لأحدهما، والشرط معترض، والمعترض يلغى لفظا، وأيضا تقديم القسم يدل على العناية به فكان جعله له أولى... " ا. هـ، وانظرُ: الكناش ٢/ ١٩١٩، والأصبهاني ص ٩٣٤.

<sup>(</sup>٣) مثال الماضي لفظا.

<sup>(</sup>٤) مثال الماضي معنى.

<sup>(</sup>٥) انْظُرُ: شوح الأصبهاني ص٩٣٥.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ مثل هذا الاعتراض وجوابه في: شرح الغجدواني ص٢٠٣ وقــد نقله عن شيخه حسام الدين.

وأن يُلغى نحو: أنا والله إن تأتنى آتك، وإن أتيتنى لأتيتُك، وأنا إن لم تأتنى فوالله لأتيتُك. وتقدير القسم كاللفظ مثل: {لَئِنْ أُخْرِجُوا لاَ يَخْرُجُــونَ} و: {وَإِنْ أَطَعْتُمُــوهُمْ إِنَّكُــمْ لَمُشْرِكُونَ}.

قلت: ذلك الحكم فيما إذا كان العاملان سيين في القوة والضعف، وما نحن فيه ليس كذلك بل يحصل حينئذ في القسم ههنا ترجيح.

وإن توسط القسم بتقدم الشرط عليه، أو بتقدم غيره أي: غير الشرط(١) جاز أن يعتبر.

القسم بأن يجعل الجواب له لفظا، وجاز أن يلغى بأن يجعل الجواب للشرط لفظا، وذلك باعتبار المجزامه وعدم انجزامه، نحو: أنا والله إن تأتنى آتك - بالجزم - على أنه جواب الشرط والقسم ملغى، ويكون الشرط مع الجزاء خبراً للمبتدأ والمجموع ساد مسد جواب القسم (٢)، أووالله إن أتيتنى لأتيتُك بالرفع على أنه جواب القسم والشرط ملغى أى: لم يذكر له جواب لفظا لدلالة جواب القسم عليه، ويكون المجموع خبر المبتدأ، ويعود الشرط المذكور حينئذ جذعا، هذا إذا كان المقدم عليه غير الشرط وأما إذا كان ذلك الشرط نحو: أنا إن لم تأتنى فوالله لأتيتُك فجاز اعتبارهما بأن يجعل الفعل الآخر جوابا للقسم، والقسم مع جوابه جزاءً للشرط، وذلك لكثرة حينئذ دخول الفاء على القسم، وجاز إلغاء القسم بأن تجعل الجواب للشرط، وذلك لكثرة العناية بالشرط لتقدمه وهو مع جوابه يكون ساداً مسد جواب القسم.

وتقدير القسم قبل الشرط أول الكلام كاللفظ أى: كالتلفظ به قبل استلزامه الحكم المذكور مع ما ذُكِر من الشروط له: من كون الجواب له على النيات، ولزوم كون فعل الشرط ماضيا، سواء كان فى الكلام لفظ يدل عليه كاللام الموطئة للقسم فى مثل قوله تعالى: {لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ م الله الله الله الله وحود قرينة أخرى كما فى قوله تعالى: {وَإِنْ أَطَعْتُمُ وهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } (أ) فلولا تقدير القسم قبل الشرط فى قوله تعالى: {وإنْ أَطَعْتُمُ وهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } (أ) فلولا تقدير القسم قبل الشرط في هما لوجب حذف النون فى (لا يخرجون) وإثبات الفاء فى (إنكم لمشركون)؛ لأن حذف الفاء من الجملة الاسمية عند وقوعها جزاءً مستبعد جداً، فإذا أمكن تقدير القسم من غير استبعاد وجب أن يعدل عن ذلك المستبعد فلا يمكن تقدير حذفهما.

<sup>(</sup>١) قال الرضى ٤/ ٤٩٧: " قول ه (أو غيره) يعنى طالب الخبر، كالمبتدأ بلا ناسخ، أو مع الناسخ " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) انظُرْ: الأصبهاني ص ٩٣٥، والدولت أبادي ل ١٣٥/ أ.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر من الآية (١٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام من الآية (١٢١)، وقال الرضى ٤/ ٥٠: " وقال بعضهم: إن قوله (إنكم لمشركون) جواب الشرط والفاء مقدرة ولم يقدّر قسما، وهو ضعيف لأن ذلك إنما يكون لضرورة الشعر... " ١. هـ.

### أما للتفصيل،

وأمّا للتفصيل (۱) لأنها وضعت لأن يُفصل بها نِسب مجملة، واستعمالها حينئذ إنما يكون بطريق الاستئناف كما تقول: إنى أحب وأبغض أمّا من أحبه فهو صديقى، وأما من أبغضه فهو عدوى، لكنهم لم يلتزموا ذكر المتعدد (۲) فقد تُذكر ولا يُذكر بعدها (أمّا) أخرى، ولكن يُفهم أنه ترك لأمر كقوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فَى قُلُوبِهِمْ زَيْعَ فَيَتّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} (۲) وأما مجىء المكرر فكثير (۱) كقوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فَى قُلُوبِهِمْ زَيْعَ فَيَتّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وَأَمَّا الْمَاسِخُونَ فَى الْعِلْمِ فَحَدِّثُ وأَلَا والمنافرة في العلم) وقطعها قوله تعالى: {وَالرَّاسِخُونَ فَى الْعِلْمِ واللهِ إلاّ الله (١) فكأنه قيل: وأما الراسخون في العلم) وقطعها عن العطف على قوله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلاّ الله (١) فكأنه قيل: وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، وهذا وإن كان محتملا في هذا الموضع إلا أن الظاهر خلافه في غيره كقول القائل: أمّا أنا فقد فعلت، ويسكت (٩).

ويدل ورودها في أوائل الكتب على ذلك المقصود كقولهم: أما بعد فإنى أحمد الله، ولا إشكال في صحة مثل ذلك ثم الاستدلال على أنها متضمنة للشرط بلزوم الفاء في جوابها، وحصول القصد أن هذا مستلزم لحكم من الأحكام كاستلزام الشرط [للجزاء](١٠).

<sup>(</sup>۱) قال الرمانى: " (أمَّا) من الحروف الهوامل ولها موضوعان أحدهما: أن يكون لتفصيل الجمل وذلك نحو قولك: جاءنى إخوتك فأمّا زيد فأكرمته، وأما عمرو فأهنته، وأما جعفر فأعرضت عنه... والثانى: أن تكون قطعاً وأخذاً في كلام مستأنف، وعلى هذا يرد ما يأتى في أوائل الكتاب نحو قولك: أما بعد كذا... " انْظُرْ: معانى الحروف ص ١٢٩، وانْظُرْ: أمالى ابن الشجرى ٣/ ١٣٠، والرصف ص ٩٧، والجنى ٥٢٢، والنكت الحسان ص ٢٩١، والمغنى ١٧/٦، ومصابيح المغانى ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ١٠٠٥، والأصبهاني ص ٩٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران من الآية (٧).

<sup>(</sup>٤) قال الهروى: " واعلم أن (أما) المفتوحة مستغنية بنفسها عن التكريس، فإن كرّرتها فلعطفك كلاما على كلام كما قال الله (فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث) " الأزهية ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وأما) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) الآيات (٩) و(١١) سورة الضحي.

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران من الآية (٧).

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران من الآية (٧).

<sup>(</sup>٩) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ١٠٠٥، والأصبهاني ص ٩٣٥.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٣/ ١٠٠٥.

## والتزموا حذف فعلها، وعوض بينها وبين فائها جزءً مما في حيزها

وتقديرهم إياها بـ (مهما) كقول سيبويه (١): " إذا قلت: أما زيد فمنطلق، كأنك قلت: مهما يكن من شيء فزيد منطلق، تمثيل وتحقيق أنها في معنى الشرط، لا أن ذلك في التحقيق معناها. كذا في شرح المصنف (٢).

والتزموا حذف فعلها أى: فعل (أما) لأنها لما كان استعمالها للشرط كان لابد من فعل إلا أن ذلك الفعل حذف على اللزوم تنبيها على أن المقصود بها حكم الاسم الواقع بعدها (٣)، إذ الغرض مثلا في المثال المذكور: أن الانطلاق لازم لزيد، وحذف ذلك الفعل على اللزوم لذلك التنبه.

وعوض / عن ذلك الفعل حال كون المعوض بينها أى: بين (أمّا) وبين فائها الداخلة (١٣٥/أ) على جوابها جزءٌ مما في حيزها أى: في حيز الجواب لا ما قبل المحذوف، والحاصل (أن أصل (أما زيد منطلق): أما يكن من شيء فزيد منطلق، بمعنى إن يقع شيء في الدنيا يقع انطلاق زيد، وفيه جزم بوقوعه لأنه ما دامت الدنيا باقية فلابد من وقوع شيء فيها فحذف (يكن) في التنبيه المذكور مع وجود الدلالة عليه من (أما) فبقى: أما فزيد منطلق، ثم زحلقت الفاء إلى الخبر، بأن عوض زيد من الفعل المحذوف بين (أما) وبين الفاء لكراهتهم أن يوالي بين حرف الشرط والجزاء فصار أما زيد فمنطلق (٥٠).

وبعضهم قال: أصله: مهما يكن من شيء، فحذف هذا المجموع وأقيم (أما) مقامه كما في باب (يا) و(نعم).

(٣) انْظُرْ: الأصبهاني ص ٩٣٦، والدولت أبادي ل ١٣٤/ أ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الكتاب ٤/ ٢٣٥ ونصه: " وأما (أمّـا) ففيها معنى الجزاء كأنه يقــول: عبـدُ الله مهمـا يكـن مـن أمـره فمنطلق " ١. هــ، وانْظُرْ: المفصل ص ٤١٩.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ١٠٠٦.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: بيان ذلك في الرضي ٤/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الناظم ص ٢٧٩: "... والأصل أن يقال: أما فزيد قائم، فتجعل الفاء في صدر الجواب كما مع غير (أما) من أدوات الشرط، ولكن خولف هذا الأصل مع (أما) فراراً من قبحه لكونه في صورة معطوف بلا معطوف عليه ففصلوا بين (أما) والفاء بجزء من الجواب " ا. هـ، وانْظُرْ: التصريح ٢/ ٢٦٢.

# مطلقا مثل: أَمَّا يومُ الجُمُعَةِ فَزيدٌ مُنْطَلِقٌ، وقيل: هو معمول المحذوف مطلقا.

وقوله: مطلقا إشارة إلى أن ذلك الاسم الواقع بعدها مما في حيز جوابها سواء كان مرفوعا أو منصوبا، وسواء كان ما بعد الفاء ما يمنع التقديم أولا، مثل: أما يوم الجمعة فزيد منطلق، وأما هذا فإن عمراً ضاربه، فيكون ما يقع بعدها أبداً معمولاً لما في حيز ما بعد الفاء كما في مثال المتن - وإما مبتدأ كما في: أما زيد فمنطلق، وإما خبر كما في: أمّا قائم زيد (١).

وقيل هو أى: الاسم الواقع بعد (أمّا) وقبل الفاء معمول الفعل المحذوف<sup>(۱)</sup> وليس جزاءً مما في حيز الفاء الجزائية فيما قبلها، قوله: مطلقا إشارة إلى أن هذا الحكم ثابت عند من يقول به، سواء بعد الفاء ما يمنع التقديم أولا، وسواء كان الواقع بعدها منصوباً أو مرفوعاً، فإذا قلت: أما يوم الجمعة فزيد منطلق، فكأنك [قلت: أما]<sup>(۱)</sup> ذكرت يوم الجمعة فزيد منطلق، وقولك: أما زيد فمنطلق، في تقدير: أما ذكر زيد فهو منطلق.

وهذا قول ليس بجيد<sup>(1)</sup>؛ لأنه يوجب جواز الرفع في الأول بتقدير: مهما حصل يوم الجمعة، وشبهه، وجواز النصب في الثاني بتقدير: مهما تذكر، ولم يجز شيء منهما بالاتفاق، ولأنه قد علم أنه إذا قيل: أما يوم الجمعة فزيد منطلق، كان الغرض منه الإخبار عن (زيد) بالانطلاق في يوم الجمعة على كل تقدير، وكذلك إذا قيل: أما زيد فمنطلق، كان الغرض الإخبار عن (زيد) بالانطلاق، وتحقيق هذا المعنى يبطل هذا القول وهو ظاهر.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ١٠٠٦.

<sup>(</sup>٢) نسب هذا القول للمبرد في: أمالي الشجري ٣/ ١٣٢، وشرح المفصل لابن يعيش ٩/ ١٢، والفوائد الضيائية للجامي٢/ ٣٨٨، والهمع ٢/ ٤٨١، وما في المقتضب مخالف لما نسب إليه انْظُرْ: المقتضب ٣/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن الحاجب في شرحه ٣/ ١٠٠٦، وانْظُرْ: الإيضاح ٢/ ٢٦١ وما بعدها، والرضي ٤/ ١٢٥.

### وقيل: إن كان جائز التقديم فمن الأول، وإلا فمن الثابي.

وقيل<sup>(۱)</sup> إن كان الاسم الواقع بعد (أمّا) وقبل الفاء جائز التقديم بأن لا يوجد شيء في الجواب يمنع عمل ما في الجزاء فيه مقدما كما في قولك: أما يوم الجمعة فزيد منطلق فمن الأول أي: مما يكون ذلك الجزاء الواقع بينهما مما في حيز الجواب، ولا يكون معمولا للفعل المحذوف، بل يكون إما مبتدأ أو خبراً أو معمولا في الجواب لعدم المانع، وأجابوا عما استند عليه القول الأول بأن الفاء لما زحلقت عن موضعها ضعف أمرها في المنع، فلا تمنع عن تقديم ما بعدها.

وإلا أى: وإن لم يكن الاسم الواقع بعد (أمّا) وقبل الفاء جائز التقديم، بأن يوجد فى الجواب شىء يمنع عمل الجزاء فيه كما فى قولك: أما يوم الجمعة فإن زيداً ضارب، فمن الثانى أى: مما يكون ذلك الجزاء الواقع بينهما معمولا للفعل المحذوف ولا يكون جزاء مما فى حيز الجواب وهذا [القول على نحو](٢) القول الأول لأنهم لما رأوا وقوع أمر لا يعمل ما بعده فيما قبله وهو معمول لعامل لفظى وافقوا القول الثانى فى كون ذلك الاسم معمولا للفعل المحذوف، فإن (إن) لا تتضائها صدر الكلام تمنع ما بعدها عن العمل فيما قبلها لئلا تبطل الصدارة.

قال المصنف<sup>(۳)</sup>: "ولو نظر هؤلاء حق النظر لعلموا أن الباب كله من هذا القبيل؛ لأن ما بعد فاء الجزاء لا يعمل فيما قبله، ولابد منها في كل الباب، فلا فرق بين قولك: أمّا يوم الجمعة فزيد منطلق، وبين: أمّا يوم الجمعة فإن زيداً منطلق، فإن زعموا أنه خولف هذا الأصل في الفاء لغرض وهو: ذكر ما هو المقصود مقدما، فلا بُعد أن يُخالف أيضا في غيرها مما ذكروا الغرض "، إلى هنا لفظه.

فإن قلت: الفرق بين المثالين بين بوجهين، أحدهما: أن المانع في أحدهما واحد [و]<sup>(3)</sup> في الآخر اثنان، والثاني: أن الفاء بسبب كونه مزحلقا<sup>(0)</sup> ضعُف، فلا يلزم من جواز التقديم في أحدهما جوازه في الآخر!

قلت: لما كان النظر: في جواز التقديم متعلقا بالغرض لا بالقوة والضعف، لا يرد على الجوز الاعتراض بإثبات القوة في أحدهما والضعف في الآخر، فإن الغرض إذا كان أهم جاز لتحصيله عدم اعتبار المانع له، سواء كان ضعيفا أو قويا أو أقوى، وواحدا أو اثنين أو أكثر.

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا قول المازني كما في: الرضى ١٣/٤، والجامي ٢/ ٣٨٩، وشرح الكافية لابن هشام ل ٢٢٧/ب.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: شرح المصنف ٣/ ١٠٠٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (مزحلق) وهو لحن.

# حرف الردع: كلاّ، وقد يكون بمعنى حقاً.

ومنها: حرف الردع وهو كلر (۱)، وإنما سمّى بذلك لأن استعماله لزجر المتكلم ورده والتنبيه له على الخطأ فيما قاله، إذ لا تقول بذلك إلا عند سماعك المحال، أو التّقول على آخر إذا قيل: فلان شتمك، وأنت منكر لهذا منه فتقول لرد ذلك المخبر: (كلا) ردعا له وتنبيها على الخطأ، أى: ارتدع عن هذا وليس الأمر كذلك، فكأن الفعل اللذى من تمامه محذوف، وإلا فالحرف / لا يستقل (۱)، ومنه قوله تعالى بعد (۱۳۵/ب) قوله: {ربّى [أكْرَمَنِ] (۱)} و: {ربّى أَهَائنٍ (١): {كَلاً الله قد يوسع فى الدنيا على دلك زعم غير صحيح، فإن إعطاء المال ليس للإكرام؛ لأنه قد يوسع فى الدنيا على من لا تكرمه من الكفار، وتضييقه ليس للإهانة؛ لأنه قد يضيق على الأنبياء والصالحين للاستصلاح (۱).

وقد يكون كلا بمعنى حقا<sup>(^)</sup> كما فى قول تعالى: {كَلاً إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى} أُ<sup>(^)</sup> بمعنى: حقا إن الإنسان ليطغى، فعلى هذا الوجه يجوز أن يكون اسما وبنى لموافقته للحرف فى لفظه وأصل معناه كراعلى) الاسمية (١٠)، إلا أن النحويين حكموا فيها بالحرفية لما

<sup>(</sup>۱) قال سيبويـه ٤/ ٢٣٥: " وأما (كـلا) فـردع وزجـر " ا. هـ، وانْظُـرْ: معـانى الحـروف ص ١٢٢، والمفصـل ص ٤٢٣، والمغنى ١/ ٢١٢، ومصابيح المغانى ص ٢٧٤، وقال الزجاج: " ردعٌ وتنبيه "، انْظُرْ: معانى القـرآن ٣/ ٤٢٥، والمفصل ص ٤٢٣، والمغرة ١/ ٥٨٠.

<sup>(</sup>٢) قال العصام: "حرف الردع (كلا) كما إذا قيل لك: فلان يتفضل، فتقول: كلا، ردعا له، وكان الفعل الذي هو من تمامه محذوفا، لأن الحروف لا تستقل كلاما، أي: كلا لا تقل ... "انْظُوْ: شوح الفويد ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) سورة الفجر من الآية (١٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الفجر من الآية (١٦).

<sup>(</sup>٦) سورة الفجر من الآية (١٧).

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: المفصل ص ٤٢٣، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ٢/ ١٣٤٪، والأصبهاني ص ٩٣٧.

<sup>(</sup>٨) وهذا قول الكسائي، وتلميذه: نُصير بن يـوسف، ومحمد بن أحمد بن واصل، انْظُرْ: الجني ص٧٧٧، والنكت الحسان ص ٢٨٧، والمغنى ١/ ٢١، ومصابيح المغاني ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٩) سورة العلق الآية (٦).

<sup>(</sup>١٠) قال السيوطى: "... تكون بمعنى (حقا) وزعمها مكى اسما حينتُ ذكمرادفها ولأنها تنون فى قراءة بعضهم: {كُلاَّ سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ}، وغيره قال: اشتراك اللفظ بين الاسمية والحرفية قليل، ومخالف للأصل ومحوج لتكلف دعوى علة لبنائها ". انظر: الهمع ٢/ ٥٠٠.

فهموا من [أن] (١) المقصود فيها تحقيق الجملة كالمقصود بران فلم يخرجها ذلك عن الحرفية (٢).

وقد تأتى بعد الطلب لنفى الإجابة كقولك لمن قال لك: افعل كذا -: كلا، أى: لا يُجاب إلى ذلك كما قال الله تعالى بعد قوله: {رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّى أَعْمَالُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلا} (٣).

وقد تكون بمعنى (ألا) التي للتنبيه فيستفتح بها الكلام (١٤) كقول تعالى: [كَلا لا تُطِعْهُ] (٥).

\* \* \* \* \*

(١) ما بين المعقوفين من: شرح المصنف ٣/ ١٠٠٨.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ: السابق نفسه، والرضى ١٦/٤، والأصبهاني ص ٩٣٧، والجامي ٢/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) من سورة المؤمنون من الآيتين (٩٩) و(١٠٠)، وانْظُرْ هذا المعنى في: الأصبهاني ص ٩٣٧.

<sup>(</sup>٤) هذا قول أبى حاتم، ووافقه: الزجاج، انْظُرُ: الجنى ص ٧٧٧، والمغنى ٢/ ٢١٣، ومصابيح المغانى ص ٢٧٥، والهمع ٢/ ٠٠٠، وقال أبو حيان: " وقول أبى حاتم إنها تكون بمنزلة (ألا) الاستفتاحية لم يتقدمه إلى ذلك أحد " ١. هـ انْظُرُ: النكت الحسان ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٥) سورة العلق من الآية (١٩)، وفي الأصل (لا تعطه) وهو خطأ.

### تاء التأنيث

تاء التأنيث الساكنة تلحق الماضى لتأنيث المسند إليه، فإن كان ظاهراً غير حقيقي فمخير، وأما إلحاق علامة التثنية والجمعين فضعيف.

ومنها: تاء التأنيث الساكنة (۱) باعتبار الوضع، إنما قيدها بها لأن الغرض بيان ما لحق بالفعل بدلالة قوله: تلحق الماضي، فالتاء التي تلحق الفعل لا تكون إلا ساكنة، وإنما كانت ساكنة لوجهين (۲): إما للاحتراز [عن] (۳) توالى الحركات الأربع، أو للدلالة على الحرفية لأنها مبنية كالحروف، والأصل في البناء السكون (٤).

وأما اختصاصها بالماضي فلتناسب سكونها بناء الماضي.

فإن قلت: الوجه الأخير يستلزم سكون ما اتصل بالاسم أيضا!

قلت: نعم إلا أنه حرك للفرق بينهما، ولم يعكس لما مرّ.

وإنما لحقت تلك التاء الماضى لتأنيث المسند إليه أى: لتدل على أن الفعل مسند إلى المؤنث (٥)، سواء كان الإسناد إليه بطريق القيام به كما في مفعول ما لم يسم فاعله.

فإن كان ذلك المسند إليه اسما ظاهراً غير حقيقى تأنيثه، وقد عرفت معناه فى بحث المؤنث (٢)، فمخير، أى: فى إلحاق علامة التأنيث وتركها، تقول: طلعت الشمس، وطلع الشمس، فعلم منه أن المسند إليه إذا كان حقيقيا أو ضمير غير حقيقى يجب الإلحاق (٧).

قيل: هذا تكرار لا فائدة في ذكره لكونه مذكوراً قبل (^).

وأما إلحاق علامة التثنية بالفعل عند تثنية الفاعل، وإلحاق علامة الجمعين المذكر والمؤنث عند كون الفاعل جمعا للمذكر أو المؤنث مع كون الفاعل ظاهراً في الكل فضعيف؛ لعدم الاحتياج

<sup>(</sup>١) قال الأصبهاني ص ٩٣٨: " إنما قال: (الساكنة) احتراز عن تاء التأنيث اللاحقة بالاسم نحو: ضاربة، وبالحرف نحو: ربت " ١. هـ.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ هذين الوجهين في: الإقليد ١٨٦٣/٤، وقال ابن الحاجب: " وإنما كانت ساكنة لأنها إنما تلحق الماضي وهو مبنى فوجب إسكانها " انْظُرْ: الإيضاح٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٤) قال صدر الأفاضل: " إنما حقها السكون لأنها حرف، والأصل في الحرف البناء، والأصل في البناء السكون" انظُرُ: التخمير٤/ ١٧٥، وانظُرُ: الإقليد ٤/ ١٨٦٣.

<sup>(</sup>٥) قال ابن هشام: " والتاء الساكنة في أواخر الأفعال حرفٌ وضع علامة للتأنيث كـ: قامت " المغني ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) سبق الحديث عنه.

<sup>(</sup>٧) سبق الحديث عنه.

<sup>(</sup>٨) هذا قول الغجدواني انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٢٠٨.

عند ذلك إلى تلك العلامة، فلا يقال: قاما (١) الزيدان، ولا قاموا الزيدون، ولا: قُمن النساء (٢).

فإن قلت: ينبغى أن يتعلق الحكم ببطلان مثل ذلك، لما يستلزم الإضمار قبل الذكر من غير فائدة ولا ضرورة، وأن يكون للفعل الواحد فاعلان بلفظين مختلفين من غير عاطف ولا إبدال، ففي الحكم بأنه ضعيف ضعف!

قلت: إن هذه العلامة على ضعفها لا ينبغى أن تقدر ضمائر لئلا يلزم هذان المحذوران (٣)، بل تحمل على أنها حروف أتى بها للدلالة على أحوال الفاعلين كما فى نحو: أكلونى البراغيث، فالمقصود: إلحاق تلك العلامة مع كون القصد منها إلى ذلك ضعيف لظهور أمر التثنية والجمع بدونها (٤).

فإن قلت: هذه العلامة تلحق للدلالة على تلك الأحوال كما تلحق تاء التأنيث للدلالة على أحوال الفعل بأن فاعله مؤنث، فهما سيّان - عند كون الفاعل ظاهرا - في ظهور الأمر، فمن أين حصل الضعف لأحدهما دون الآخر؟

قلت: لوجهين الأول: أن في إلحاق هذه العلامة من إيهام المحذور بخلاف تاء التأنيث.

والثانى: أن المثنى والمجموع لا ينفك عن علامتهما على الثبات فلا احتياج فيهما إلى علامة أخرى لبيان حالهما بخلاف علامة التأنيث فإنها قد تنفك عنه فيحتاج إلى تلك العلامة لبيانه (٥).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: (قام) وهو لحن.

<sup>(</sup>٢) قال الرضى ٤/ ٥١٨: "... فتكون الألف والواو والنون مثل التاء، حروفا منبئةً من أول الأمر أن الفاعل مثنى أو مجموع، ولا تكون أسماء ضمائر؛ لئلا يلزم إذن تقدم الضمير على مفسّره من غير فائدة... هذا ما قاله النحاة " وانظُرُ علة الضعف في: ابن القواس ص٩٣٧، والجامي ٢/ ٣٩٣، والأصبهاني ص٩٣٨.

<sup>(</sup>٣) أي إضمار قبل الذكر، وأن يكون للفعل الواحد فاعلان بلفظين مختلفين من غير عاطف ولا إبدال.

<sup>(</sup>٤) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ١٠٠٩، وقال الرضى ٤/ ٥١٩: " ولا منع من جعـل هذه الأحرف ضمائـــر وإبــدال الظاهر منها... أو تكون الجملة خبر المبتدأ المؤخر، والغَرض كون الخبر مهما" ١. هــ.

<sup>(</sup>٥) قال في: الكناش ٢/ ١٢٣: " وإنما قـوى إلحاق علامة التأنيث وضعُف إلحاق علامة التثنيـة والجمــع للـزوم التأنيث الحقيقى للاسم، وعدم لزوم التثنية والجمع لعروضهما " ا. هـ.

### التنوين

# التنوين: نون ساكنة تتبع حركة الآخر لا لتأكيد الفعل، وهو للتمكين، والتنكير،...

ومنها: التنوين وهو في الأصل مصدر نوّنت الكلمة أي: أدخلت آخرها نونا (١)، والغرض من تسميتها بهذا الاسم امتيازها عن النون الأصلية أو الملحقة الجارية مجراها.

وفى العرف: نون ساكنة (٢) تتبع حركة الآخر المتلفظة فى الظاهر، فلا يرد الإشكال بمثل: عصا، وقاض، وبهذا القيد احترز عن نون (ضيفن) و(حَسَنِ)، لكن بقى فيه النونُ الخفيفة التى للتأكيد داخلةً، فلما قال: لا لتأكيد الفعل خرج عنه تلك النونُ لأنها لتأكيد الفعل (٣).

وهو أى: التنوين على [ما] (3) ذكره خمسة أنواع: لأنه للتمكين إن كان دالا على أمكنية ما دخل عليه من الأسماء بمعنى: عدم مشابهته الفعل بوجهين من الوجوه التسعة كما في زيد، ورجل، فإن تنوينهما يدل على أن ليس لهما مشابهة من الفعل(٥).

والتنكير (٢) إن كان دالا على عدم تعين ما دخل عليه كما في نحو: صه، فإن معناها اسكت سكوتا ما وقتا ما، فإن أُسقط تنوينها صار معناها: اسكت الآن، فلهذا سُمَّى بالفارق بين المعرفة والنكرة (٧).

وبعضهم زعم أن التنوين في مثل (رجل) للتنكير (^)، وهو غلط فإنك لو سميت بـ (رجل)

(١) انْظُرْ: الرضى ٤/ ٥٢٠، وابن يعيش ٩/ ٢٩، والأصبهاني ص ٩٣٨.

(٢) قال الرضى٤/ ٢٠: " قولـه (نون ساكنة) يدخل فيه نون (مِن)، ولم يكن قولــه (تتبـع حركـة الآخـر) يخـرج أمثالها؛ لأن آخر هذه الكلمات نون ساكنة، لا أنَّ نونها تتبع حركة أواخرها " ا. هــ.

(٥) قال ابن هشام: "تنوين التمكين وهو اللاحق للاسم المعرب المنصرف إعلاما ببقائه على أصله وأنـه لم يشـبه الحرف فيبنى، ولا الفعل فيمنع الصرف، ويسمى تنوين الأمكنية، وتنوين الصرف " المغنى ٢/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام: " التنوين وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لغير توكيد، فخرج نـون (حَسَـن) لأنها أصـل، ونون (ضيفن) للطفيلي لأنها متحركة، ونون (مُنْكُسِر، وانْكَمَرَ) لأنها غير آخر، ونون (لنسفعا) لأنها للتوكيد " انْظُرُ : المغنى ٢/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) قال ابن هشام: " وتنوين التنكير وهو اللاحق لبعض الأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها ويقع في باب اسم الفعل بالسماع كـ: صه، ومه، وإيه، وفي العلم المختوم بويه نحو: سيبويه وسيبويه آخر " ١. هـ السابق نفسه، وأنظُر: الملخص لابن أبي الربيع ص ٦٤٠.

<sup>(</sup>٧) وهذه تسمية الزمخشرى في: مفصله ص ٤٢٨، قال ابن يعيش ٩/ ٢٩: " ولا يكون في معرفة البتة، ولا يكون تابعا إلا لحركات البناء دون حركات الإعراب... " ١. هـ.

<sup>(</sup>٨) هو صدر الأفاضل انْظُرْ: التخمير٤/ ١٧٨، وقال ابن هشام: " وأما تنوين رجل ونحوه من المعربات فتنوين تمكين لا تنوين تنكير كما قد يتوهم بعض الطلبة، ولهذا لو سميت به (رجلا) بقى ذلك التنوين بعينه مع زوال التنكير " ١. هـ، انْظُرْ: المغنى ٢/ ٣٩٣، وانْظُرْ: الإقليد ٤/ ١٨٦٥.

### والعوض، والمقابلة، والترنم.

والعوض (٢) ما (٣) كان لاحقا بالاسم (٤) إما عوضا عن المضاف إليه كما في نحو: يومئذ؛ لأن أصله: يوم إذ كان كذا (٥) ونحو قوله تعالى: {وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ (٦) لأنه في تقدير: فوق بعضهم، وإما عن الإعلال كما في نحو: جوار، على الرأى الأصح (٧).

والمقابلة ما (^) كان موازيا لنون جمع المذكر كما فى: مسلمات، فإن تنوينها مواز لنون (مسلمين) (٩) كما أن حركتها موازية لحرف العلة فيه، ولا يكون هذا التنوين إلا فى جمع المؤنث، وقد يتوهم بعضهم أنه للتمكين (١٠) ورُدّ بما لو سميت بها امرأة تكون فيها العلمية والتأنيث، مع أن تنوينها ثبت عند ذلك، ولو كان للتمكين لما ثبت (١١).

والترنم ما (١٢) كان لاحقا بالقافية المطلقة (١٣) نحو:

(١) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ١٠١٠، والإيضاح ٢/ ٢٧٧، والأصبهاني ص ٩٣٩، والمغني ٢/ ٣٩٣.

(٢) قال أبن هشام: " وتنوين العوض: وهو اللاحق عوضا من حرف أصلى، أو زائد، أو مضاف إليه مفردا أو جملة، فالأول: كجوار وغواش.... والثانى: كجَنَدِل فإن تنوينه عوض من ألف جنادل قاله ابن مالك...، والثالث: تنوين كلّ، وبعض، إذا قطعتاً عن الإضافة...، الرابع: اللاحق لإذ... " المغنى ٢/ ٣٩٤.

(٣) في الأصل: (إن) وهو تَصْحِيف.

(٤) قال ابن أبى الربيع: "تنوين العوض وهو يكون فى الرفع والجر، ولا يكون فى النصب لكمال البناء، ويكون فى كل اسم فيه مانع الصرف نحو: جوار، ويَغْزُ، ويَرْمِ إذا كانا اسمين، وكذا قاض إذا كان اسم امرأة، وأما إذا كان اسم رجل أو قبل أن يسمى به فالتنوين فيه تنوين تمكين.. " ا. هـ انْظُرْ: الملخص ص ٢٤٠.

(٥) قال ابن يعيش ٩/ ٣٠: "وسمى هذا الضرب من التنوين تنوين عوض لأنه عوض من جملة كان الظرف مضافا إليها الذى هو (إذ) لأن... (إذ) تضاف إلى الجملة، فلما حذفت تلك الجملة للعلم بموضعها عوض منها التنوين اختصارا " ا. هـ، وانظُر: الإيضاح ٢/ ٢٧٧، والمغنى ٢/ ٣٩٤، وابن القواس ص ٩٣٩، والتصريح 1/ ٣٤٤.

(٦) سورة الزخرف من الآية (٣٢)، وفي الأصل: (وجعلنا) وهو خطأ.

(٧) وهو قول سيبويه، والمبرد، وذهب الزجاج إلى أن تنوينه للصرف. انْظُرْ: الرضى ١/ ١٣٤ وما بعدها.

(٨) في الأصل: (إن) وهو تَصْحِيف.

(٩) انْظُرْ: الإيضاح ٢/ ٢٧٧، والملخص ص ٦٤١، والرضى ١/ ٤١، والكناش ٢/ ١٢٥، والتصريح ١/٣٣.

(١٠) نسبه الرضى إلى الربعي، والزمخشـرى، فقـال ١/١٤: " وقـال الربعـي وجـار الله: إن التنــوين فـي نحــو: (مسلمات) للصرف " ١. هــ، وهو قول الربعي في: التصريح ١/٣٣، وانْظُوْ: الأشموني ١/٣٦.

(١١) انْظُوْ: ابن يعيش ٩/ ٣٤، وشرح المصنف ٣/ ١٠١٠، والأصبهاني ص٩٣٩، والمغني ٢/ ٣٩٣.

(١٢) في الأصل: (إن) وهو تُصْحِيف.

(١٣) قال ابن هشام: " وتنوين الترنم وهـو اللاحق للقوافي المطلقة بدلا من حرف الإطلاق، وهو الألف والـواو والياء، وذلك في إنشاد بني تميم، وظاهر قولهم أنه تنوين مُحَصِّل للترنم... " ١. هـ انْظُرْ: المغنى ٢/ ٣٩٤.

## ويحذف من العلم موصوفا بـ ابن مضافا إلى علم آخر

# يَا أَبَتَا عَلَّكَ أَوْ عَسَاكُنْ (1)

والقافية عند البعض (٢) ما[كان] (٣)من آخر حرف من البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن نحو (تابا) من (العتابا)، وقد تطلق على آخر كلمة في البيت (٤) مثل: العتابا.

فإن لحق هذا التنوين بالقافية المقيدة يسمّى التنوين الغالى لقلّته في كلامهم مـن: غـلا الشـيء إذا قلّ وجوده وعزّ<sup>(٥)</sup>، ولهذا لم يذكره قسما برأسه<sup>(١)</sup>.

ويحذف أى: التنوين من العلم حال كون ذلك العلم موصوفا بـ ابـن حـال كـون لفـظ الابـن مضافا إلى علم آخر كما في نحو: زيد بن عمرو $^{(v)}$ , وذلك لكثرة الاستعمال $^{(h)}$  وشـدة الامتـزاج عند كون (الابن) صفة واقعة بين العلمين وكأن شدة الامتزاج تجعل المجموع كالكلمـة الواحـدة، فيحذف التنوين لما أن وسط الكلمة ليس من مظانه.

ثم ينبغى أن يعلم أن همزة (ابن) في الخط يلازم التنوين في الثبوت والسقوط في اللفظ، فحيث سقط التنوين في اللفظ سقط الهمزة من الخط، وحيث يثبت التنوين في اللفظ تثبت الهمزة في الخط<sup>(۹)</sup>، وذلك للقصد منهم إلى تخفيفها في الخط كما قصدوا إليه في اللفظ، ولهذا لم يحذف ألفه في المثنى، – وإن وقع صفة لعلم مضافا إلى علم آخر – لعدم كثرتها كثرة المفرد<sup>(۱۱)</sup>.

(۱) من الرجز المشطور لرؤبة في: الديوان ص ۱۸۱، والكتاب ٢/ ٣٧٥، وشرح أبياته ٢/ ١٦٤، وابن يعيش ٣/ ١٢٠، والخزانة ٥/ ٣٢٦، وغير منسوب في: المقتضب ٣/ ٧١، وكتاب الشعر ١/ ١٤، والأصول ٢/ ٣٨٧، وشروح سقط الزند ٢/ ٧١٤، ولباب الإعراب ص ٣٠٧، والملخص ص ٦٤١. والشاهد قوله: (عساكن) فناب التنوين مناب حرف الإطلاق والأصل (عساكا).

(٢) وهذا قـول الخليل، والجرمي، واختاره المصنف، انْظُـرْ: نهايـة الراغـب فـي شـرح عـروض ابــن الحاجــب للإسنوي ص ٣٤١، وانْظُرْ: كتاب القوافي للإربلي ص ٧٨، والوافي بمعرفة القوافي للأندلسي ص٤٢.

(٣) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

(٤) وهو قول الأخفش انْظُرْ: نهاية الراغب ص ٤٣٢، وكتاب القوافي ص ٧٩، والوافي ص ٤٤. وقد ذكر الإسنوي خمسة أقوال أخرى انظرها في: نهاية الراغب٣٤٣، وانْظُرْ: الوافي٤٦ وما بعدها.

(٥) قال ابن هشام: "... الغالى وهو اللاحق لآخر القوافى المقيدة... وسمى غاليا لتجاوزه حــد الــوزن، ويســمى الأخفش الحركة التى قبله غلوا، وفائدته الفرق بين الوقف والوصل... " انْظُرْ: المغنى ٢/ ٣٩٥.

(٦) أثبته الأخفش، وأنكره الزجاج، والسيرافي انْظُرْ: الارتشاف ٢/ ٦٧١، والجني ١٤٧، والمغنى ٢/ ٣٩.

(٧) انْظُرُ: الكتابُ ٣/ ٥٠٤، والمقتضب ٢/ ٣١٦، والرضى ٤/ ٥٢١، والجامي ٢/ ٢٠١، والارتشاف٤/ ٢١٨٩.

(٨) انْظُرْ: الكتاب ٣/ ٥٠٤، والمساعد ٢/ ٤٩٨.

(٩) انْظُرْ: الارتشاف ٤/ ٢١٨٩، والهمع ٣/ ٤٧١.

(١٠) قال ابن يعيش ٢/٦: "وكذلك إن ثنيت فقلت: ضربت الزيدين ابنى جعفر، أثبت الألف والنون لوجهين: أحدهما: أنه لم يكثر ذلك في التثنية كثرته في الإفراد، والثاني: أنه لم يبق بالتثنية علما وصار تعريفه بالألف واللام نحو: الرجل والغلام " ١. هـ.

وأما:

هــــن قــــيسٍ ابــــن ثَعْلَبَــــهُ <sup>(۱)</sup> :::

بإثباتها فشاذ.

وإذا انتفت القيود إما على سبيل الاجتماع، أو على سبيل الانفراد، لا يحذف التنوين، فقوله تعالى: {وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ} (٢) بالتنوين وإثبات الألف لأنه لم يكن موصوفا بـ (ابن) بـل مخبراً عنه به (٣)، وإلا فبحذفهما.

وكذلك لا يحذف إذا كان (الابن) مضافا إلى غير العلم وإن كان صفة له، أو كان صفة لكن لغير العلم وإن كان مضافا إلى العلم، وكل ذلك لعدم شدة الامتزاج على تلك التقادير (٤).

\* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) من الرجز وتمامه: جارية من قيس ابن تعلّبه، وبعده: كأنها حِلية سيف مُدهبه، وهو للأغلب العجلى في: في: الكتاب ٣/ ٢٠٥، وشرح أبيات ٢/ ٣١٢، وابن يعيش ٢/ ٢، وشفاء العليل ٢/ ٢٠٨، وشرح أبيات المغنى ١٨٢٪ وغير منسوب في: سر الصناعة ٢/ ٨٧، والمقتضب ٢/ ٣١٣، والخصائص ٢/ ٢٩١ والبصريات ص ١٥٠، وأمالى الشجرى ٢/ ١٦١، والمقرب ص ٤١٧، وشرح الكافية الشافية ٣/ ١٣٠٢، والارتشاف ٤/ ٢١٨، والتصريح ٢/ ١٧٠، والهمع ٢/ ٢٤، ونسب للأخطل في: التبصرة ٢/ ٨٧٠. وقيس بن ثعلبة ابن عُكابة: قبيلة عظيمة معروفة، وهي حي من بكر بن وائل، انظر: معجم قبائل العرب ٣/ ١٩٠١، والشاهد قوله: (قيس ابن) حيث أثبت التنوين في (قيس) والألف في (ابن) وهو شاذ، قال ابن الحاجب: " وزعم قوم أن (أبن ثعلبه) بدل، وقصده أن يخرجه عن الشذوذ، وهو بعيد؛ لأن المعنى على الوصف كغيره، وأيضا فإن خرج عن الشذوذ باعتبار التنوين لم يخرج باعتبار استعمال (ابن) بدلا " ا. هائظرُ: الإيضاح في شرح المفصل ٢/ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة من الآية (٣٠)، وقـد قرئت بالتنوين وهي قراءة عاصـم والكسـائي، وقـرأ بغـير التنـوين بـاقي السبعة. انْظُرْ: إعراب القراءات السبع وعللها ١/ ٢٣٦، والبحر٥/ ٤٠٢، والدر المصون ٣/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: المراجع السابقة في الهامش السابق، وقال ابن يعيش ٢/ ٦: " من نَـوَّن جعله مبتدأ و(ابـن الله) الخـبر، حكاية عن مقال اليهود " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) قال الرضى ٤/ ٥٢١: " فإن لم يكن بين علمين نحو: جاءنى كريمٌ ابن كريم، أو: زيـدٌ ابن أخينا، لم يحـذف التنوين لفظا، ولا الألف خطا؛ لقلة الاستعمال، وكذا إذا لم يقع صفة نحو: زيدٌ ابن عمـرو، علـى أنـه مبتـدأ وخبر؛ لقلة استعماله أيضا كذلك، مع أن التنوين حذف فى الموصـوف لكـونه مـع الصـفة كاسـم واحـد، والتنوين علامة التمام وليست هذه العلة موجودة فى المبتدأ والخبر " ١. هـ، وانظُرُ: ابن يعيش ٢/ ٢.

### نون التأكيد

نون التأكيد: خفيفة ساكنة، ومشددة مفتوحة مع غير الألف، تختص بالفعل المستقبل، في الأمر، والنهى، والاستفهام، والتمني، والعرض، والقسم...

ومنها: نون التأكيد وهو النون الذي يلحق آخر ما فيه الطلب لتوكيده لأن ما يُطلبُ يُقصدُ فيه ذلك ليحصل، ولذلك سمّى نون التأكيد، وقد يُعبّر عنه بنون المبالغة.

ثم هذا النون على نوعين: أحدهما: خفيفة ساكنة، وثانيهما: ثقيلة أى: مشددة مفتوحة، لكن كون الثقيلة مفتوحة حال كونها مع غير الألف أى: ألف التثنية وألف الفصل في جمع المؤنث، وأما إذا كانت معهما فمكسورة قطعا كما في نحو: اضربان، واضربنان (۱)، والمشددة في التأكيد أبلغ من المخففة (۲) إلا أن مجيء المخففة ساكنة على الأصل لكونها مبنية، ومجيء المشددة متحركة لالتقاء الساكنين، وتخصيصها بالفتح للخفة، إلا أنها تكون مكسورة بعد الألف تشبيها لها بنون الإعراب الواقعة بعد تلك الألف في وقوعهما فيه (۳)، وإن كان بينهما فرق بحسب التشديد والتخفيف.

وتختص أى: نون التأكيد خفيفة كانت أو ثقيلة بالفعل المستقبل (٤) دون الماضى والحال؛ لأنها كما عَرِفت لتوكيد ما فيه (٥) معنى الطلب، وهو إنما يتعلق بما لم يحصل بعد ليحصل، وهو المستقبل، بخلاف الماضى والحال فإنهما لحصولهما على القطع لا يفتقران إلى التأكيد (٢)، فيعلم من ذلك أن المستقبل إذا عرى عن الطلب لم يؤكد أيضا.

ثم شرع فى ذكر مواقع الطلب فقال: فى الأمر نحو: اضربَن، وفى النهم فحو: اضربَن، وفى النهمى نحو: النهمى نحو: النهمى النهمى النهمى فحو: لا تضربَن، وفى العرض نحو: ألا تضربَن، وفى القسم نحو: والله لأضربَن،

<sup>(</sup>١) قال الأصبهاني ص٩٤٢: " لأنها فيهما مشبهة بنون التثنية، وكما أن نون التثنية مكسورة فكذا ههنا " ا. هـ

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه ٣/ ٥٠٥: "... فإذا جئت بالخفيفة فأنت مؤكد، وإذا جئت بالثقيلة فأنت أشد توكيداً عن توكيداً" ا. هـ وانظُرْ: اللمع ص ٢٥٩، وتوجيه اللمع ص ٢٥٥ وقال: " وهي أشد توكيداً عن الخفيفة لأن لفظها أكثر من لفظها ".

<sup>(</sup>٣) انْظُرْ: الرضى ٤/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٤) قال ابن يعيش ٩/ ٣٧: "... ولا تدخلان إلا على الأفعال المستقبلة خاصة، وتؤثران فيها تــأثيرين: تــأثيراً فــى لفظهــا، وتأثيراً فى معناهــا، فتأثير اللفظ: إخراج الفعل إلى البناء بعد أن كان معربــا، وتأثير المعنى: إخـــلاص الفعل للاستقبال بعد أن كان يصلح لهما " ا. هــ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ما فيه) كرر في الأصل.

<sup>(</sup>٦) قال صدر الأفاضل: " إنما لم يؤكد بها الماضى ولا الحال لاستحالة الطلب فيها ". انْظُرْ: التخمير٤/ ١٨٦، وانْظُرْ: الكناش ٢/ ١٢٧، والأصبهاني ص٩٤٢.

## وقلّت في النفي

وقد يكون في التحضيض نحو: هلاّ تضربن، وبالتخفيف والتشديد في الكل(١).

فإن قلت: ليس في القسم معنى الطلب فكيف يؤكد فعله؟

قلت: التأكيد فيه باعتبار أنه إنما يكون على ما يطلب وجوده وتحصيله وإن لم يكن للطلب ظاهراً، وأما ما لا يتصور فيه معنى الطلب منه أجرى مجرى ما فيه معنى الطلب ليكون الأخوات على نهج واحد (٢).

وقلّت أى: نون التأكيد زيادتها في النفى فلا يقال: ما يقومَنّ، إلا قليلا؛ وذلك لخلوه عن معنى الطلب، وأما جوازه على القلة فتشبيها للنفى بالنهى (٣) الذى فيه معنى الطلب / في الصورة إذ(١٣٦/ب) لا اعتبار بحركة الآخر، وعلى هذا قول الشاعر:

يَحسَبُهُ الجَاهِلُ مَا لَمْ يَعْلَمَا اللهُ يَعْلَمَا اللهُ مُعَمَّمَا (٤) ونحوه: قلّما يقومن.

وقد تدخل على ما يجرى مجرى النفي كما قال الشاعر:

رُبَّم ا أوفيت أفي عَلَم ::: ترفَعْنَ ثَروبي شمالاتُ (٥)

(١) قال ابن القواس ص٤٤٤: " وإنما أكد الفعل مع هذه المعانى لأن فيها معنى الطلب المتعلق بغير الواقع "ا. هـ وانْظُرْ: ابن يعيش ٩/ ٤٠ وفيه بيان العلة في تأكيد الفعل مع هذه المعانى.

(٢) انْظُرْ العلة في تأكيد القسم في: الإيضاح لابن الحاجب ٢/ ٢٧٩.

(٣) قال ابن يعيش ٩/ ٤٢: " وقد تدخل هذه النون مع النفى تشبيها لـه بالنهى؛ لأن المنهى نفى، كمـا أن الأمـر إيجاب "، وانْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ١٠١، والرضى ٤/ ٥٢٨، والتخمير٤/ ١٨٧، والأصبهاني ٩٤٢.

- (٤) من الرجز اختلف في نسبته فنسب للعجاج وهو في ملحق ديوانه ص٤١٦، ونسب لأبي حيان الفقعسي في: التصريح ٢/ ٢٠٥، والمقاصد النحوية ٤/ ٣٢٩، ونسب للدبيري في: شرح أبيات سيبويه ٢/ ٢٦٦، وورد غير منسوب في: الكتاب٣/ ٥١، ومجالس ثعلب٢/ ٥٥، وأمالي الشجري ٢/ ١٦٥، والتبصرة ١/ ٤٣١، وابسن يعيش ٩/ ٤٠، وشرح المقدمة الجزولية ٣/ ١١، والمقرب ص ٤٦٤، والرضي ٤/ ٢١٥، والأشموني ٣/ ٢١٨، وانظر هذا الحلاف في النسبة في: الجزانة ١١/ ٤٠٩. يصف وطب لبن عَلَتُهُ الرغوةُ فابيضٌ، بالشيخ الأبيض الشعر الجالسِ على كرسي. والشاهد قوله: (ما لم يعلما) فأدخل نون التأكيد الخفيفة على الفعل المنفى تشبيها للنفي بالنهي.
- (٥) من المديد لجذيمة الأبرش ملك الحيرة في: الكتاب ٢/ ٥١ ، وشرح أبياته ٢/ ٢٨١ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢١ ، وابن يعيش ٩/ ٤ ، وضرائر الشعر ص ٢٠ ، والتخمير ٤/ ١٨٧ ، وشرح أبيات المغنى ٣/ ١٦٠ ، والحزانة المعنى ١١٥ ، وابن يعيش ٩/ ٤ ، وضرائر الشعر ص ٢٠ ، واللامات ص ١١ ، وكتاب الشعر ٢/ ٢٩٢ ، والمقتصد ٢/ ٤٠٤ ، والمرسوب في: المقتضب ٣/ ٥١ ، واللامات ص ١١٥ ، وكتاب الشعر ٢/ ٢٩٨ ، والأشموني ٢/ ٤٠٨ ، والموضى ٤/ ٥٢٧ ، والمخنى ١/ ٥٥٠ ، والمرتشاف ٥/ ٤٣٨ ، والأشموني ٢/ ٤٣٨ ، والموت أشرفت ، والعلم: الجبل ، والشمال: الريح ، يفتخر بأنه يرقب طليعة للقوم بنفسه ولا يتكل على غيره ، انْظُرُ: حاشية الأمير ١/ ١١٩ ، والشاهد قوله : رجما... ترفعن فأدخل نون التوكيد ، والذي حسن ذلك زيادة (ما) مع (رب) ورب للتقليل مناسب للنفي فأجريت مجرى النفي .

## ولزمت في مثبت القسم، وكثرت في مثل: إما تفعلَنَّ.

من حيث إن (رب) للتقليل والقلة تناسب النفي.

ولزمت أى: نون التأكيد باعتبار الزيادة فى جواب مثبت القسم دون منفيه (١) يريد بذلك أن نون التأكيد ليست بلازمة فى شىء مما ذكر إلا فى مثبت القسم فإنها فيه واجبة، وإنما لزمت فيه (٢) لأنه فى الإثبات يلزمه لام التوكيد، فيلزم دخول هذه النون ليرتفع الالتباس بينه وبين الخبر، وبما ذكرنا يعلم وجه عدم لزومها فى منفى القسم.

وكثرت أى: نون التأكيد بذلك الاعتبار في مثل: إمّا تفعلَنَّ أراد به كل فعل الشرط المؤكد (<sup>۳)</sup> أداة شرطه بـ (ما) المزيدة كالمثال المذكور (<sup>3)</sup>، ونحو: أينما تفعلَنّ، وحيثما تجلِسَنّ، فإن الأصل في (إمّا): إن ما، فأدغم النون في الميم بعد قلبها ميما للتقارب المخرجي بينهما.

وإنما كثرت زيادتها ههنا لأنهم لما أكدوا حرف الشرط بـ (ما) أكدوا الفعل أيضا لئلا ينحط المقصود عن غبره (٥).

فإن قلت: هذا بالحقيقة يرد اعتراضا على الحكم المتقدم من أن نون التأكيد إنما تـدخل على ما فيه معنى الطلب، و(إمّا تفعَلَنّ) ليس من مواقع الطلب!

قلت: نعم إلا أنه يجاب بأن ذلك فيه لشبهه (ما) بـ (لام) القسم وجريانه مجراه في كون أولهما مؤكداً أما في الشرط بـ (ما) وأما في القسم فبـ (اللام) فأكد آخره بـالنون كمـا أن آخـر القسم بها (١٦).

وقيل (V): أو لجريه مجرى ما فيه معنى الطلب الشتماله على ما يقتضى تأكيده وهو (ما) المزيدة كاشتمال فعل الطلب على الطلب المقتضى لتوكيده.

<sup>(</sup>١) قال الرضى ٤/ ٥٣٠: " ثم إن النون تلزم من المواضع المذكورة: المقسم عليه مثبتا نحو: والله لأقومنَّ، بشرط ألا يتعلق به جار سابق كقول تعالى: {وَلَئِن مُّتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ } " ١. هـ، وانْظُرْ: شرح الكافية الشافية ٢/٢٠٤، والمساعد ٢/ ٦٦٤.

<sup>(</sup>۲) انْظُرْ علة لزومها في مثبت القسم في: ابن القواس ص٩٤٥، والجامي٢/٢٠٤، والكنـاش٢/ ١٢٨، وشـرح اللمع للتبريزي ص٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (المؤلك) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) قال ابن القواس ص٩٤٥: "... فقال الزجاج وغيره: إن النون لازمة لـه لزومها في القسم ". ا. هــ وانْظُـرْ: الرضي ٤/ ٥٣٠.

<sup>(</sup>٥) انْظَرْ: شرح المصنف ٣/ ١٠١٤، وابن القواس ص ٩٤٥، والأصبهاني ص ٩٤٢، والجامي ٢/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه ٣/ ٥١٥: " وذلك لأنهم شبّهوا (ما) بـ (اللام) التي في (لتفعلن) لمّـا وقـع التوكيـدُ قبـل الفعـل ألزموا النون آخره كما ألزموا هذه اللام " ا. هـ، وانْظُرْ: ابن القواس ص٩٤٥.

<sup>(</sup>٧) هذا قول ابن الحاجب في: الإيضاح ٢/ ٢٨٠.

## وما قبلها مع ضمير المذكرين مضموم، ومع المخاطبة مكسور، وفيما عداه مفتوح.

وما قبلها أى: وما قبل نون التأكيد خفيفة كانت أو ثقيلة حال كونها مع ضمير المذكرين وهو الواو في جمع المذكر السالم مضموم ليدل الضمة على الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين، فإن الأصل في قولك: هل تضربُن يا رجال؟ هل تضربون؟ فلما دخلت نون التأكيد حذفت النون التي هي علامة الإعراب لزواله مع هذا المتصل، ثم حذفت الواو لاجتماع الساكنين، وبقيت الضمة للدلالة عليها، هذا إذا لم يكن ما قبل تلك الواو مفتوحا، أما إذا كان مفتوحا فالضمة تجرى على نفس الواو كما في: اخشون، ولم تحذف هذه الواو لعدم ما يدل عليها في الكلام وإنما ضم لالتقاء الساكنين، ولم يفتح ولم يكسر إجراء لما قبل النون في جمع المذكر في جميع الأنواع مجرى واحدا بالتزام الضم في الكل (۱).

فإن قلت: أليس التقاء الساكنين في مثل ذلك على حده؟

قلت: لا؛ لأن النون وإن كانت كالجزء من الكلمة لشدة اتصالها بما قبلها إلا أنها كلمة على كل حال، وكان التقاء الساكنين الحاصل بها لا على حدّه، ولاستصعاب (٢) ذلك قال بعضهم (٣): "حذفت الواو لالتقاء الساكنين في المخففة، وحملا للمشددة عليها". ولا حاجة البه.

وما قبلها حال كونها مع ضمير المخاطبة وهو الياء في مثل: تضربين مكسور ليدل كسرته على الياء المحذوفة لذلك الالتقاء كما في نحو: هل تضربن يا امرأة، ووجه إعلاله ظاهر، وهذا أيضا إذا كان ما قبلها أي: ما قبل الياء مكسوراً (٤)، أما إذا كان مفتوحا فالكسر يجرى على نفس الياء كما في نحو: اخشين، والوجه في عدم حذف الياء هنا وكونه متحركا بالكسرة دون الضمة والفتحة ما قلنا في: اخشون أهنا.

وما قبلها حال كونها فيما عداه أى: فيما عدا المذكور من كونها مع واو الجمع للمذكر وياء المؤنث المخاطبة مفتوح طلبا للخفة، ولأن الفعل لما عاد إلى البناء بسبب تركيبه كان الأصل فيه أن يبنى على الفتح كما يبنى عليه آخر الأول من المركب، وهو المتكلم، والواحد المذكر غائبا كان أو مخاطبا، والمؤنث الغائبة (١).

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الرضى ٤/ ٥٣١، وابن القواس ص٩٤٥، والجامى٢/ ٤٠٤، والكناش ٢/ ١٢٩، والهمع ٢/ ٥١٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (والاستصعاب) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٣) هو الغجدواني انْظُرْ: شرح الغجدواني ص ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (مكسورة) وهو تُصْحِيف.

<sup>(</sup>٥) وانْظُوْ: الوضى ٤/ ٥٣١.

<sup>(</sup>١) انْظُوْ: الجامى ٢/ ٤٠٥.

# وتقول في التثنية وجمع المؤنث: اضربانً واضربنانً، ولا تدخلهما الخفيفة خلافا ليونس،

وينبغى أن يعلم أن قوله (فيما عداه) ليس التثنية والجمع بداخلين في المراد منه وإن كان ظاهر اللفظ يتناولهما، بدليل إفرادهما بالذكر بقوله: وتقول في التثنية سواء كانت للمذكر أو للمؤنث، وجمع المؤنث سواء كان للغائبة أو للمخاطبة (١)، قوله: اضربَانٌ مثال للتثنية.

فإن قلت: لِمَ لَمْ يحذف ألفها اكتفاءً بالفتحة كما يحذف الواو [والياء] (٢) اكتفاء بالضمة والكسرة، قلت: لكون حذفها مؤديا إلى التباسها بالواحد، ولا يفرق بحركة النون - الكسرة - لعدم الاعتبار بها (٣).

وقوله اضربنان مثال لجمع المؤنث، وهما مقولا قوله (وتقول).

وإنما ثبتت الألف فيه بعد نون الجمع وقبل النون المشددة لئلا يلزم توالى ثـلاث نونـات<sup>(٤)</sup>، وأمـا وجه كون حركتها كسرة<sup>(٥)</sup> فقد مرّ.

ولا تدخلهما أى: لا يدخل التثنية وجمع المؤنث النون الخفيفة للتأكيد (٢) حذراً من لزوم أحد الأمرين المتعذرين إما: الارتكاب على التقاء الساكنين على غير حدّه، لأن حدّه أن يكون الأول حرف مد والثاني مدغما، أو / الالتباس بالواحد في التثنية بحذف الألف، ولم يجز حذفهما في (١٣٧/أ) الجمع أيضا، وإن لم يلزم منه الالتباس واجتماع النونات حملا لها على المشددة، ولم يجز تحريكها لأن ذلك مناف لوضعها (٧).

خلافا في ذلك ليونس (^) فإنه أجاز إلحاق النون الخفيفة بالتثنية وجمع المؤنث مجوّزاً لالتقاء الساكنين على غير حدّه (١) مستدلاً بقول على: [مَحْيَايُ (١) بسكون الياء وصلاً على قراءة

<sup>(</sup>١) في الأصل (للغائب أو للمخاطب) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٣) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ١٠١٥، والرضى ٤/ ٥٣٤، والجامى ٢/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٤) انْظُرُ: المراجع السابقة نفسها.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الحاجب٣/ ١٠١٥: " وكسروا النون بعد الألف تشبيها لها بنون التثنية لوقوعها بعد الألف " ا. هـ.

<sup>(</sup>٦) ذكر صاحب الإنصاف ٢/ ٢٥٠ أن هذا مذهب البصريين، وقال ابن مالك: "هذا مذهب سيبويه وغيره من البصريين " انْظُرُ: شرح الكافية الشافية ٣/ ١٤١٧.

<sup>(</sup>٧) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ١٠١٥، والرضى ٤/ ٥٣٤، وابن القواس ص٠٩٥، وإلمقتصد ٢/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٨) قال سيبوية ٣/ ٥٢٧: " وأما يونس وناس من النحويين فيقولون: اضربان زيداً، واضربنان زيداً، فهذا لم تقله العرب وليس له نظير في كلامها، لا يقع بعد الألف ساكن إلا أدغم " ١. هـ، وانْظُر: المقتضب٣٤٢. وبمثل هذا قال الكوفيون انْظُر: الإنصاف ٢/ ٢٥٠، واللباب ٢/ ٢٨، وشرح الجمل لابن عصفور ٣/ ٨٩، والرضي ٤/ ٥٣٤، وأوضح المسالك ٤/ ١١٠، والمساعد ٢/ ٦٣٣، وائتلاف النصرة ص ١٣١، والتصريح ٢/ ٢٠٧، والهمع ٢/ ٥١٥.

<sup>(</sup>١) قال ابن يُعيش ٩/ ٣٨: "كأنه يكتفي بأحد الشرطين وهو المد الذي في الألف " وانْظُرْ: الرضي ٤/ ٥٣٤.

وهما فى غيرهما مع الضمير البارز كالمنفصل وإن لم يكن فكالمتصل، ومن ثمت قيل: هل ترينً، وترَوُنً...

نافع (٢)، وذلك لأن الألف فرط مدها والمدّيقوم مقام الحركة، وقد يقال: إن يونس يحرك هذه النون بالكسر، ومحمول قوله تعالى: [ولا تَتَبِعَان] (٣) - بتخفيف النون (٤) - على ذلك.

وهما أى: نونى التأكيد الخفيفة والمشددة في غيرهما أى: في غير التثنية وجمع المؤنث، لا يخلو كل منهما من أن يكون إما مع الضمير البارز أو مع الضمير المستر، فإن كانتا مع الضمير البارز كواو جمع المذكر وياء المخاطبة يكون كل منهما كالمنفصل (٥) أى: كالكلمة المنفصلة عما قبلها في الأحكام؛ لوجود الفصل بينهما بذلك الضمير، مثلا الواو والياء يحذفان مع هذه النون إذا كانت مع ذلك الضمير كما يحذفان عند الاتصال بكلمة منفصلة تقول في (اضربوا): اضربُنّ، بحذف الواو، كما يحذف في: اضربوا القوم، وكذلك حال الياء.

وإن ولم يكن كل منهما مع الضمير البارز بل مع المستكن أو V مع الضمير فكالمتصل (٢) أى: كالكلمة المتصلة بما قبلها فيها فيها (٧).

ومن ثمت أى: ومن أجل أن نونى التأكيد فى غير المثنى وجمع المؤنث إن كانت مع الضمير البارز كالكلمة المنفصلة، ومع غيره كالكلمة المتصلة قيل: هل ترينً؟ بكسر الياء؛ لأن أصله (ترين) بسكون الياء، فلما حذف نون الإعراب باتصال نون التأكيد للتنافى بينهما، تلاقى الساكن الذى هو ياء الضمير [مع] (١) الساكن الآخر، ويجب الكسر لالتقاء الساكنين؛ لأن الأولى ياء قبلها فتحة وحكم مثلها فى الكلمة المنفصلة أن يكسر كقولك: اخشى القوم، ولم ترى الناس.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام من الآية (١٦٢).

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته، وتخريج القراءة في قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس - عليه السلام - من الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٤) هي قراءة ابن عامر انْظَرْ: مختصر شواذ القرآن ص ٥٨، والبحر ٦ / ١٠١.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الحاجب ٣/ ١٠١٦: " الغرض بيان الأفعال المعتلة عند إلحاق النون بها "، وانْظُرْ: الرضي ٤/ ٥٣٥.

<sup>(</sup>٦) قال الرضى ٤/ ٣٥٣٥: " فإن لم يكن بارزاً وهـ و فـى الواحـد المـذكر نحـ و (اغْـزُ) و(ارمِ) و(اخْـشَ) فـالنون كالمتصل، أى: كالكلمة المتصلة، ويعنى بها ألف التثنية نحو: اغزوَنَّ، وارمِيَنَّ، واخشَيَن، برد اللامات وفتحهـا كما قلت: اغزُوا، وارمِيَا، واخْشَيَا " ا. هـ.

<sup>(</sup>٧) قال الرضى ٤/ ٣٥٣٥: " فإن لم يكن بارزاً وهـو فـى الواحـد المـذكر نحـو (اغْـزُ) و(ارم) و(اخْـشَ) فـالنون كالمتصل، أى: كالكلمة المتصلة، ويعنى بها ألف التثنية نحو: اغزوَنَّ، وارمِيَنَّ، واخشَيَن، برد اللامات وفتحهـا كما قلت: اغزُوا، وارمِيَا، واخْشَيَا " ا. هـ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

# وتَرَيَنَ، واغزُونَ، واغزُنَ، واغزِنَ، والمخففة تحذف للساكنين وفى الوقف فيُــرد مـــا حذف.

وقيل لأجل ذلك: هل تَرَوُنَ بضم الواو؛ لأن أصله (تَرَوْن) بفتح الراء وسكون الواو بعد حذف الألف لالتقاء الساكنين، وحذف نون الإعراب عند اتصال نون التأكيد لما مرّ، فوجب تحريكها بالضم للساكنين كما في قوله تعالى: {ولا تَنْسَوُ الفَضْلَ بَيْنَكُم} (١) و: لم تَرَوُا القوم.

وقيل أيضا: ترين واغزون بفتح الياء والواو؛ لأن أصلهما (ترى) و(اغز) بحذف الواو للوقف على الأصح، فلما اتصل نون التأكيد وجب رد ما حذف؛ لانعدام ما يوجب حذفه حينئذ (٢)، ثم حرك الواو والياء بأصل الحركة في آخر الكلمة الأولى من المركب؛ لأن النون في هذين المثالين كالجزء من الفعل لعدم الفصل بينهما بالضمير البارز.

وقيل كذلك: اغزُنَّ واغزِنَّ بضم الزاى في أحدهما وكسرها في الآخر، فأصلهما قبل اتصال النون (أُغْزِى) و(اغزُوا) فلما اتصل بهما النون حذف الواو والياء لالتقاء الساكنين؛ لأنهما ليستا كالمتصلة بما قبلهما، وبقى الكسر والضم فيما قبلهما للدلالة عليهما.

والنون المخففة من نونى التأكيد تحذف حذفاً مطرداً إذا لقيت للساكنين (٣) بعدها لأنه لوكان الساكن قبلها يحذف ذلك لا هي، لما أن بقاءها يؤدى إلى أحد المحذورين وهما: إما تحريكها، أو اجتماع الساكنين، فلذلك تقول في (اضربَنْ) إذا لاقى مثل (القوم): اضربَ القوم، مع بقاء الحكم، ولذلك بقيت الباء مفتوحة لأنها في حكم المراد، ولولا ذلك لوجب أن يقال: اضرب القوم – بالكسر (١).

[فإن قلت] (٥): لَم لَمْ يحركوها بالكسر؟

قلت: القصد منهم أن يجعلوا للنون اللاحقة للاسم على النون اللاحقة للفعل مزيّة، مع أن في ذلك خروجا عن الوضع (٦).

وكذلك تحذف النون المخففة في الوقف إذا لم يكن ما قبلها مفتوحًا؛ لأن ما قبلها إذا كـان

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) قال الأصبهاني ص٩٤٥: " لأن حذفه كان إما للإعراب، أو للتشبيه بالإعراب، وليس أحدهما فيه " ١. هـ.

<sup>(</sup>٣) قال الرضى ٤/ ٥٣٧: " وقال سيبويه عن يونس : إنه إذا جاء بعد النون المخففة في (اضربانُ) و(اضربنانُ) ساكن تبدلها همزة نحو: اضرباء الرجل، واضربناء الرجل " ا. هـ.

<sup>(</sup>٤) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ١٠١٧.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين يفتقر إليه السياق.

<sup>(</sup>٦) انْظُوْ: شرح المصنف ٣/ ١٠١٧، والأصبهاني ص ٩٤٦.

### والمفتوح ما قبلها تقلب ألفا.

مفتوحاً لم يحذف بل يقلب ألفا - كما سيجيء - وذلك تشبيها لها بالتنوين، فإنها تحذف في حال الرفع والجر وإن جاز تحريكها فهي لا تكون (١) أسعد منها؛ لأن التنوين يدخل على الاسم فلها فضل على النون الداخلة على الأفعال، ولأنها لعدم مفارقتها الاسم عند عدم المانع قوية بخلاف النون.

فيُرد ما حذف من حروف العلة أو حرف الإعراب لأجل النون المخففة بعد حذفها في الوقف لعدم موجب حذفه، فتقول في: هل تَضْرِبُنْ؟: هل تَضْرِبوُن؟ بواو الضمير ونون الإعراب المحذوفين لأجل النون، وفي نحو (اضربُنْ) اضربوا، بإعادة واو الضمير، وتقول في: هل تَريْنَ يا امرأة؟ وهل تخشَونَ يا قوم؟: [هل تِرين؟؟](٢) وهل تَخْشَونَ؟ بإعادة نون الإعراب، لما (١٣٧/ب) ذكر من عدم المانع (٣) وعلى هذا قول الشاعر:

# لا تُهِ يَنَ الْفَقِ يَرَ عَلِّ كَ أَنْ ::: تَرَكَعَ يَومًا والـدَّهرُ قَــدْ رَفَعَـه (٤)

والأصل: لا تهينن حذفت النون لالتقاء الساكنين وأبقى ما قبلها بالبناء على الفتح؛ لكونها في حكم المراد، ويدل عليه عدم حذف الياء وعدم جزم النون.

فإن قلت: ما بال حذف هذه النون يرد به ما حذف لأجلها، ولم يرد بحذف التنوين ما حذف لأجلها؟

قلت: ذلك لتقديرهم هذه النون معدومة في أصلها بخلاف التنوين في مثل قولك: قاض، وغاز، فإن الفصيح فيهما بقاء حكم التنوين ، وإن حذف لفظا، وذلك لفضيلة التنوين على النون لما عرفت.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يكون).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من شرح المصنف ٣/ ١٠١٧.

<sup>(</sup>٣) انْظُرُ: الأصبهاني ص ٩٤٦ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) من المنسرح للأضبط بن قريع في: التبصرة ١/ ٤٣٤، وشرح ديوان الحماسة ٣/ ١١٥١، وشرح شواهد الشافية ص ١٦٠، والتصريح ٢/ ٢٠٨، والمقاصد٤/ ٣٣٤، والخزانة ١١/ ٤٥٠، وغير منسوب في المفصل ص ٤٣٢، وأماني الشجرى ٢/ ٢٦٦، وابن يعيش ٩/ ٤٣، والمقرب ص ٤١٦، والتخمير٤/ ١٨٩، والمغنى ١/ ١٧٦، والأشموني٣/ ٢٢٥. كنى بالركوع عن انحطاط الحال، وفي الأصل (علك أن ترفع) وهو خطأ. والشاهد قوله: (لا تهين) وقد وضحه الشارح فلا حاجة لإعادته.

<sup>(</sup>٥) انْظُرْ: شرح المصنف ٣/ ١٠١٨.

والنون المخففة المفتوح ما قبلها تقلب ألفا عند الوقف تشبيها لها أيضا بالتنوين (١) تقول في اضربَن يا رجل: (اضربا) بقلب النون ألفا قياسا على الوقف في الأسماء، فإن التنوين في الاسم يقلب ألفا أيضا في الوقف في حالة النصب (٢٠)، مع أن فيه إبقاء في الجملة لعلامة التأكيد وتناسب الفتحة للألف.

وإنما لم تقلب واوا إذا كان ما قبلها مضموما، وياء إذا كان ما قبلها مكسوراً، قياسا على الوقف في الأسماء، لإيهام ذلك عدم بقاء تلك العلامة إذ لا يُعلم في قولك: (اضربوا) من قولك: يا زيدون اضربُن، أن الواو بدل من النون، أو المحذوف المردود، وكذلك في قولك:

(اضربى) من قولك: يا امرأة اضربن لم يعلم أن الياء بدل من النون أو المحذوف

تَمَّ، صاحبُ الكتاب كاتبُه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين،

تم بعون الله وحسن توفيقه قـــد وقع الفراغ عن تحرير هذه النسخة الشريفة في أول

شهر جمادى الآخرة، في يوم الثلاثاء، في وقت الضحى، سنة ثمان وستين وتسعمائة. الحمد لله أولا وآخراً، وصلى الله على سيدنا محمد باطنا وظاهراً. كتبت هذا الكتاب في ثلاثة وثلاثين يوماً.

عجب مشكل بوعا لمن كتائب ::: هما لن لخط ما يقراء ظرافت (٤) الخط باق والعمر فانٍ العبد عاص والرب عافٍ.

<sup>(</sup>١) انْظُرْ: الأشموني ٣/ ٢٢٦، وشرح الألفية لابن الناظم ص ٢٤٤، وتوجيه اللمع ص ٥٣٣، والفوائـد= =والقواعد ص ٧٣٨.

<sup>(</sup>٢) انْظُوْ: التصريح ٢/ ٢٠٨، وانْظُوْ: شرح اللمع للتبريزي ص ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) قال الشيخ خالد: " وإن وقعت بعد ضمة أو كسرة حذفت ويجب أن يرد ما حذف في الوصل من واو أُو ياء لأجلها ". ا. هـ انْظُرْ: السابق نفسه، وانْظُرْ: الرضي ٤/ ٥٣٨ وقـ د فصّل ذلك.

<sup>(</sup>٤) بيت من الشعر باللغة الفارسية.

#### الخاتمة

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله، الحمد لله الـذى بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الـذين أوتوا الحكمة وفصل الخطاب.... وبعد، فمن خلال معايشتى لشرح الكافية ليعقوب بن أحمد بن حاجى عوض تحقيقا ودراسة استطعت بحمد الله - تعالى - أن أتوصل إلى عدة نتائج وثمار، أهمها ما يلى:

۱- أن ابن حاجى عوض قد غلبت عليه النزعة البصرية، وتمثّل ذلك في عدّه نفسه من البصريين، وترجيحه للمذهب البصرى في كثير من المسائل التي عرض الخلاف فيها. ومع ذلك إذا استقام عنده المذهب الكوفي أخذ به ورجحه على غيره.

٢- تأثره بشرح ابن الحاجب، وتمثل ذلك في: متابعته لـ ه في كثير من آرائه وتعليلاته،
 ونقله لكثير من أقو اله.

٣- متابعته لابن الحاجب في تقسيم أبواب الكتاب.

3- تأثره بمن سبقه من الشارحين للكافية، خاصة: ركن الدين الإستراباذي صاحب الشرح المتوسط، وجلال الدين الغجدواني، ويدل على ذلك أنه أفسح لأقوالهما مجالا كبيرا في الشرح.

٥- عنى - رحمه الله - بذكر المصادر، والعلماء، الذين استقى منهم مادة كتابه.

٦- حرص - رحمه الله - على ربط أبواب الكتاب بعضها ببعض، موضحا علاقة كل
 باب بما قبله، مبينا الحكمة من كون هذا الباب تاليا لما قبله.

٧- أكثر - رحمه الله - من ذكر الأصول والعلل النحوية التي تُعين على فهم القاعدة وتبيين المراد، وهذا يدل على قوة حجته ورجاحة تفكيره.

٨- عنى - رحمه الله - بالحدود والتعريفات مع شرحها كلمة كلمة وإخراج محترزاتها.

9- كان رحمه الله مقلا في الاستشهاد بالحديث الشريف، حيث بلغت جملة ما استشهد به خمسة عشر حديثا، وهذا قليل بالنسبة لشواهده الأخرى من القرآن الكريم، وأقوال العرب.

• ١ - من خلال هذا الشرح وقفنا على عدد من العلماء لم نسمع بهم من قبل ومنهم: قطب الدين الفالى، والنكسارى، وركن الدين الحديثى، وجلال الدين الغجدوانى. وبعد، فيعلم الله - تعالى - أنى بذلت قصارى جهدى ووسعى فى سبيل الوصول بهذا العمل إلى هذه الصورة، ولا أدعى أنى قد بلغت فيه الكمال أو قاربته، فالكمال

لله تعالى وحده، ولو طلب الكمال كل باحث ما خط شيئا ولا أخرج كتابا، وما أحسن ما قاله العماد الأصفهاني: "إني رأيت ألا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد لكان يستحسن، ولو قدم لكان أفضل، ولو ترك لكان أجمل، وهذا من أجل العبر، وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر ".

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. آمين.

الدكتور/ سعد محمد عبد الرازق أبو نور

\* \* \* \* \*

(١) سورة البقرة من الآية (٢٨٦).

# الفهرس

| 1  | إهداء                                                                    | ٣   |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۲  | شكر وتقدير                                                               | ź   |
| ٣  | مقدمة                                                                    | 0   |
| ź  | مقدمة المحقق                                                             | ١٢  |
| ٥  | تمهيد: عصر الشارح                                                        | 17  |
| ٦  | الفصل الأول: ابن الحاجب وابن حاجى عوض                                    | 7 7 |
| ٧  | الفصل الثاني: الشرح تحليل ودراسة                                         | ٣٧  |
| ٨  | الفصل الثالث: الاتجاه النحوي لابن حاجى عوض واختياراته النحوية            | 111 |
| ٩  | الفصل الرابع: موازنة بين شرح يعقوب بن أحمد بن حاجة عوض وبعض شروح الكافية | 178 |
| ١٠ | قسم التحقيق                                                              | 197 |
| 11 | الخاتمة                                                                  | 177 |
|    |                                                                          | ٣   |